# المان المان

للامِــُـُالْمِـَـُـُلامِكُابِنْ مَِنظوْر ٦٣٠ ـ ٧١١ه

طبعة جديدة مصححة وملونة اعتنى برَّصٌحِيْحِهُا

المُدِين محمر عِبرُ الوفائد مِحمر المعِن اوق العبدي

الجزَّةِ الْأَوَّلَ

وَلَرُلُهِ مِينَا وَلِلْتَلَا يَشِكُلُ الْعِرَفِي مِورِيْ سِيمَالِلْتَكُلِي َ لَلْعِرَفِي الْعِرَفِي الْعِرَفِي بينات بينات بينات بينوت المشات

جَمَيع الْجِمْوَق عَفُوطَ مَهُ الطبعة الثالثة ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م

DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI

Publishing & Distributing

دار إحياء التراث العربي

بیروت باینان باشارع بکاش با هانف: ۲۷۲۱۵۷ با ۲۷۲۷۸۳ با ۲۷۲۷۸۳ باکس: ۲۷۲۷۸۳ میسب: ۸۵۰۹۲۳ میسب: ۸۵۰۹۲۳ میسب: ۸۵۰۹۲۳ Beyrouth - Liban - Rue Dakkache - Tel. 272652 - 272785 - 272782 - 272783 Fax: 850717 - 850623 P.O.Box; 7957/11

# مقرمة الاناشر

### بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقاً من إيماننا بقضية التراث العربي الممتدة جذوره بعيداً في التاريخ.

وانطلاقاً من إيماننا بأن هذا التراث استوعب حضارات كثيرة كانت عميقة الجذور شملت شتى أنواع المعارف والفنون.

وانطلاقاً من إيماننا بأن الحضارة العربية والإِسلامية كان لها النصيب الأوفر في تعميق وتجلّي الحضارة الإنسانية.

وانطلاقاً من الإيمان بالماضي قاعدة للحاضر وأساساً للمستقبل.

انطلاقاً من الإيمان بهذه القضايا، نرى أن العمل على احياء التراث العربي والإسلامي يجب أن يتم على قاعدة التنقيب والتمحيص والتحقيق. والعمل على تهذيبه وتخليصه مما علق به من التشويه والتشويش.

فقد توفرت وتجندت نخبة من الرواد لنبش أمهات كتب الحضارة العربية والإسلامية وعملت منذ مدة ليست بالقصيرة على تحقيقها وتيسيرها وتقديمها بشكل سليم.

هنا لا بد لنا من التنويه بأكثر من مدرسة ضمت على امتداد الوطن العربي نخبة من المحققين الأئمة جعلوا همهم الرجوع إلى المخطوطات المنتشرة في شتى الأصقاع ودراستها وتهذيبها وبلورتها بضبط علمي دقيق وصحيح.

ونحن انطلاقاً من القيم التي آمنت بها دارنا، في نشر أمهات كتب التراث العربي والإسلامي فقد عملنا على إنشاء مكتب مستقل للتحقيق يشرف عليه العديد من الباحثين، أخذ على عاتقه إصدار مجموعات نفيسة من هذه الكتب الأمهات. وهو منكب الآن بعد أن وفرنا له مكتبة حوت العدد الوفير من المصادر والمراجع على المساهمة في عطاء علمي متجدد بعيد عن المخلط والتزييف.

نرى في معجم لسان العرب الذي نخرجه اليوم بحلة جديدة، وطبعة منقحة ومحققة، كنزاً يجب أن يكون بمتناول الجميع، فارتأينا تسهيلاً لتناوله ووضعه بين أيدي أبنائنا إخراجه، بصورة مسطة منسجمة مع النمط المتداول في تنظيم المعاجم الحديثة. فقد وفرنا متطلبات إخراجه بهذا الشكل ولم نبخل بل وضعنا في متناول القائمين على إعداده كل الإمكانات التقنية والفنية والمادية ليكتمل إخراجه بالشكل الذي رسمناه.

وطبعتنا هذه تتميز بالفهارس الشاملة التي اختصرت ما ورد في اللسان من شتى أنواع المعلومات لكي يصبح بالإمكان للباحثين والدارسين الرجوع بسهولة لتناول ما يريدون بأيسر السبل وأقل الوقت.

ونحن، في الدار، إذ نفخر بنشر هذا الكنز الثمين، أم المعاجم العربية، الموسوعة الرائعة الشاملة الفذّة نقول إنه واحد من الكتب الكثيرة التي قررناها في برنامجنا لتقديمها إلى القارىء.

ونحن نعد لتقديم مزيد من نفائس الحضارة العربية والإسلامية ونعاهد القارىء الكريم على مزيد من الجهود والمثابرة في خدمة تراثنا وإحيائه ونسعى لإظهاره بالشكل العلمي والفني اللائق لنكون في طليعة العاملين على تنقيبه وإعداده ونشره.

نسأل الله أن يعطينا القدرة على متابعة تقديم الجهود.

اللهم لك الحمد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الناشر

# مقدمة

تراثنا العربي صفحة مجيدة متألقة، وأس ثابت في بنيان النهضة الأوروبية، وركن هام من أركان ُالحضارة الإسلامية والإنسانية.

تراثنا مجيد، تعددت جوانبه ورحبت آفاقه فشمل مختلف فروع المعرفة والثقافة مستوعباً حضارات عميقة الجلور.

وقد تصدى كثير من اللغويين والنحويين لدراسة عميقة لتراكيب اللغة واشتقاقاتها، خاصة أنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وكان من الضروري وضع الأسس والأصول للارتقاء بها لتكون بحق اللغة العبقرية التي لا يستغنى عنها في وضع فروع المعرفة المختلفة في إطارها.

وابن منظور في لسان العرب ارتقى بالكلمة وبعث فيها الحياة مبتعداً بها عن قاموسيتها الجامدة الميتة، فقدم لنا ما يغني عن كتب اللغة، معجماً موسوعة شاملة فكان فيه مُحلّقاً: عالماً ومحدثاً وفقيها وأديباً ومؤرّخاً.

#### حياة ابن منظور:

لم يترك لنا المؤرخون ترجمة وافية لجمال الدين أبي الفضل المعروف بابن منظور، ولم يرد في كتب اللغة الكثيرة، أخبار عنه. إنما وصلنا نتف وردت عند مترجميه كابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة والسيوطي في بغية الوعاة؛ وهي على كل حال نتف لا تغني الباحث ولا تضع بين يديه مادة كافية للدرس والتحليل.

فقد ذكر في نسبه: هو محمد بن مكرّم بن علي بن أحمد الأنصاري محمد بن جلال الدين مكرم بن نجيب الدين أبي الحسن علي بن أبي القاسم بن حبقة بن محمد بن منظور بن معافى بن خمير بن ريام بن سلطان بن كامل بن قرة بن كامل بن سرحان بن جابر بن رفاعة بن جابر بن رويفح بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة الأنصاري من بني مالك.

اشتهر بنسبته إلى جده السابع منظور إذ يقف عنده أكثر من ترجم له. ثم يرفع بنسبته إلى جده الأعلى رويفع... وقد عبر ابن منظور نفسه في كتابه «اللسان» عن ذلك بقوله: «رويفع بن ثابت هذا هو جدنا الأعلى من الأنصار. كما رأيته بخط جدي نجيب الدين والد المكرم».

ورويفع هذا نزل مصر وولاًه معاوية طرابلس، وأمره عليها سنة ٤٦ هـ وخرج سنة ٤٧ هـ فغزا أفريقيا ثم عاد من سنته.

يقول ابن عبد البر في الاستيعاب: «إنه ـ أعنى رويفعاً ـ مات ببرقة».

يكنى ابن منظور بأبي الفضل ويلقب به جمال الدين. وقد أجمع المترجمون له على أن ولادته كانت سنة ٦٣٠ هـ.

وقال الكتبي في فوات الوفيات: ولد في أولها.

وقال السيوطي في البغية: وابن حجر في الدرر: انه ولد «في المحرم».

وقال الصفدي: ومولده سنة ثلاثين وستمائة ثم زاد فقال: ولد المذكور يوم الإثنين الثاني والعشرين من المحرم من السنة المذكورة.

والمعروف أن صاحب القاموس الفيروزابادي ولد بعد وفاة صاحب اللسان بثماني عشرة سنة أي سنة ٧٢٩ هـ كما جاء في مقدمته في القاموس.

إلاّ أن أحمد فارس الشدياق في مقدمته للسان العرب ـ طبعة بولاق ـ جعل ولادته سنة ٦٩٠ هـ ووفاته سنة ٧٧١ هـ. وهذا التاريخ الذي أورده خطأ ظاهر لا يصح التعويل عليه.

والمراجع لم تذكر شيئاً عن البلد الذي ولد فيه ابن منظور، باستثناء الزركلي في الأعلام حيث ذكر أنه: «ولد بمصر وقيل بطرابلس الغرب».

والمعتمد من المراجع التي ترجمت له أنه «خدم بديوان الإنشاء بمصر وولي قضاء طرابلس الغرب».

أما عن طفولته وتنشئته فليس عندنا الشيء الكثير، بل ما كتبه ابن منظور في مقدمة كتابه نثار الأزهار قال: «كنت في أيام الوالد ـ رحمه الله ـ أرى تردد الفضلاء إليه، وتهافت الأدباء عليه».

فطفولته كما عرّفنا كانت مشغولة بالعلم والتحصيل، وجذبته الحركة العلمية التي صخب بها بيته..

#### شيوخه وتلامذته:

يذكر لنا الذين حدثونا عنه شيوخاً له سمع منهم لا يكادون يختلفون فيهم، هم: ابن المقبر ومرتضى بن حاتم، وعبد الرحمن بن الطفيل، ويوسف بن المخيلي، والغريب أن ابن منظور لم يعرض لواحد منهم بتعريف أو إشارة، وهو يستطرد في ثنايا المواد اللغوية، كما أنه لم يفسح لهم مكاناً في مقدمته التي قدم بها «اللسان»، والتي كانت تتسع لهذا دون غيرها من مقدمات أخرى كثيرة قدم بها كتباً اختصرها.

وابن منظور الذي أهمل شيوخه لم يهمله تلاميذه، فالمؤرخون لابن منظور يذكرون من بينهم السبكي والذهبي.

يقول الصفدي في «أعيان العصر» و«النكت»: وكتب عنه شيخنا شمس الدين الذهبي. ويزيد السيوطي واحداً آخر فيقول في «البغية»: وروى عنه السبكي والذهبي، وما من شك في أن الذهبي أفرد لشيخه ابن منظور مكاناً في تاريخه، أشار إلى ذلك الصفدي في «أعيان العصر» والسيوطي في «البغية» وتكاد تكون نُقول المراجع جميعها عن الذهبي، على الرغم من إهمال بعضها الإشارة إلى ذلك، ونقرأ في هذا الذي خص به الذهبي أستاذه الإنصاف له حين يقول عنه: تفرّد في العوالي وكان عارفاً بالنحو واللغة والكتابة.

وبعد هذين التلميذين نجد ذكراً لثالث، هو قطب الدين، ولد ابن منظور هذا، وكان قطب الدين كاتب الإنشاء بمصر، وذكروا له أنه روى عن أبيه شيئاً.

#### و فاته:

أجمع المترجمون لابن منظور على أن وفاته كانت في شعبان سنة ٧١١ هـ.

والغريب أن ابن تغري بردي لم يشر إلى ابن منظور في كتابه «النجوم الزاهرة» عند ذكر وفيات سنة ٧١١ هـ، في حين أفرد له ترجمة في كتابه «المنهل الصافي» وكان كل ما كتبه عنه المقريزي في «السلوك» (٢/ ١١٤): «... ومات جمال الدين أبو الفضل محمد بن الشيخ جلال الدين المكرم بن علي في ثالث عشر من المحرم عن بضع وتمانين سنة ودفن بالقرافة وكان من أعيان الفقهاء الشافعية ورؤساء القاهرة وأوائل كتاب الإنشاء ومن رواة الحديث».

وقد دخل علينا المقريزي بهذا القليل الذي رواه عن ابن منظور بجديدين:

أولهما: أنه جعل وفاته في المحرم وفي ثالث عشرة، في حين جعلها من ترجموا لابن منظور جميعاً في شعبان.

وثاني الجديدين: أنه كان شافعياً، وكان هذا يعني أن يترجم له تاج الدين السبكي في طبقاته، وابن منظور أستاذ والده، ولكنا لم نجد لابن منظور ذكراً في طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي.

وما نظن أنه كان للمقريزي مرجع نقل عنه غير الذهبي ثم الصفدي من بعده، لكنا نراه يذكر ما لم يذكراه وما لم يذكره معاصر له وهو ابن حجر.

#### آثاره ومصنفاته:

قال ابن حجر العسقلاني: وعُمّر وكبر، وحدّث، فأكثروا عنه». وقال السيوطي: «كان صدراً رئيساً فاضلاً في الأدب، مليح الإنشاء؛ عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة، صاحب نُكت ونوادر،

وعنده تشيُّع بلا رفض».

وكان ينظم الشعر كغيره من علماء اللغة، رُوي له في «الدرر الكامنة» قوله:

ضَ ع كت ابسي، إذا أتاك، إلى الأر

ض، وقلب في ديك لسنماما؛

فعلى ختمه، وفي جانبيه

قُ بَ لَ قد وضع شهر تُ سؤاما.

وقوله:

السنساس قسد أنسم وا فسينا بظرف بهم

ماذا يهضرك فسي تصديق قرابهم

بأن نُصحةً ق ما فينا يسظمة ونا!

حمملكي وحمملك ذنبا واحداً، ثِقةً

بالعف ف و أجمل من اثم الدوري فينا

وقوله:

الله، إن جُـــزتَ بـــوادى الأَراك،

وقب الله عميدالسه الله خرر فاك،

فابعدت إلى عبدك مدن بعضها؛

وتكاد مؤلفات ابن منظور تملي علينا نهجه وتحدد غرضه. يقول الصفدي في «أعيان العصر»: «وكان فاضلاً «واختصر كتباً وكان كثير النسخ ذا خط حسن، وله أدب ونظم ونثر»، ويقول أخرى: «وكان فاضلاً وعنده تشيع بلا رفض، خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة وأتى بما يخجل النجوم الزاهرة، وله شعر غاص على معانيه وأبهج به نفس من يعانيه، وكان قادراً على الكتابة لا يمل من مواصلتها ولا يولي عن مناضلتها. لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً بطوله إلا وقد اختصره وروّق عنقوده واعتصره، تفرّد بهذه الخاصة البديعة، وكانت همته بذلك في بدر الزمان وشيعة».

ويقول ابن حجر: وكان مغرماً باختصار كتب الأدب المطولة والتواريخ، وكان لا يمل من ذلك. وينقل الصفدي عن ولده ـ أي ولد ابن منظور قطب الدين ـ أن والده ـ أي ابن منظور ـ ترك

بخطه خمسمائة مجلد.

وإليك ما نقله إلينا المؤرخون من كتب اختصرها ابن منظور:

- 1 الأغاني لأبي الفرج على بن الحسن الأصفهاني (٣٥٦ هـ) في عشرين جزءاً، اختار منه ابن منظور مختاراً وسمى اختياره: «مختار الأغاني في الأخبار والتهاني» وقد رتبه على حروف الهجاء. في حين لم يراع مؤلفه أبو الفرج فيه ذلك بل رتبه على حسب الأصوات، يملي الصوت الترجمة وتملى الحادثة الواقعة والخبر.
- ٢ ـ زهر الآداب وثمر الألباب، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الحصري القيرواني (٤٥٣ هـ)
   في أربعة أجزاء، ولم نقع على اختصار ابن منظور لهذا الكتاب كما لم نقرأ أن إنساناً آخر غير
   ابن منظور عنى نفسه باختصاره.
- ٣ ـ يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر، للثعالبي أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري (٤٢٩ هـ) ولقد عنى باليتيمة مؤلفون آخرون أتموا وذيلوا ولكن جهد ابن منظور كان غير جهد هؤلاء، جهد تيسير وتذليل لا جهد إضافة وتكميل.
- ٤ ـ نشوار المحاضرة وأحبار المذاكرة «جامع التواريخ» للتنوخي أبي علي المحسن بن علي (٣٨٤).
- ٥ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر أبي القاسم علي بن أبي محمد الحسن بن عبدالله (٧١٥ هـ)
   وهو كتاب كبير يقع في نحو من ٤٨ مجلداً.
  - ٦ ـ تاريخ بغداد للسمعاني أبي سعد عبد الكريم بن محمد (٥٦٢ هـ).
  - ٧ ـ صفوة (صفة) الصفوة لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن على (٩٧٥ هـ).
- ٨ مفردات ابن البيطار ضياء الدين عبدالله بن أحمد المالقي (٦٤٦ هـ) وهو كتاب في الطب
   جامع لمفردات الأدوية والأغذية. وأنت ترى أن مؤلفه لم يبعد كثيراً عن عصر ابن منظور بل
   لقد أدركه ابن منظور.
- 9 \_ فصل الخطاب للتيفاشي أحمد بن يوسف (٢٥١ ه) اختصره ابن منظور في كتاب كبير سماه «سرور النفس بمدارك الحواس الخمس» وجعل الجزء الأول منه في كتاب سماه «نثار الأزهار في الليل والنهار وأطايب أوقات الأصائل والأسحار وسائر ما يشتمل عليه من كواكب الفلك الدوار».
- ١٠ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة \_ يعني جزيرة الأندلس \_ لابن بسّام أبي الحسن علي (٣٠٣)
   ه) وقد اختصر هذا الكتاب ابن منظور وسمى مختصره «لطائف الذخيرة».

١١ ـ الحيوان للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر (٢٥٥ هـ) ويقال إن ابن منظور اختصره إذ لم
 يجمع على هذا من ترجموا له.

وجمع من الكتب الأدبية «أخبار أبي نواس» يشتمل على سيرته في العراق ومصر، وعلى نوادره وشعره ومجونه، وصدّره بقوله:

«قال محمد بن مكرم: هذه الترجمة ترجم عليها أبو الفرج، رحمه الله، بما صورته: (أخبار أبي نواس وجنان مخاصةً، إذ كانت أخباره قد ذكرت مقدَّماً) ولم أجد لأبي نواس ترجمة مفردة في نسخ الأغاني التي وقفت عليها. وما أدري هل أغفل أبو الفرج ذكره من كتابه أم سقطت ترجمته من كتابه بعده؟ وليت شعري إذا أغفل أبو الفرج ذكر أبي نواس من كتابه، فمن ذكر؟ على أن أبا الفرج ليس ممن يجهل قدر أبي نواس في فضله ونبله، وجدّه وهزله، وسائر فنونه، من صدقه ومجونه. وأنه لطراز الكتب، بل علم أهل الأدب. وقد ذكر عنه ابن خالؤيّه من تقريظه ما لم يقله أحد من العلماء في حق أحد، حتى أنه قال في شرحه لأرجوزته التي أولها: «وبلدة فيها زَور»: «لولًا ما غلب عليه من الهزل، لاستشهدنا بكلامه في كتاب الله تعالى».

وكان ابن الأعرابي يقول: «لولا أن أبا نواس. وضع نفسه بهذه الأدناس والأرفاث، لاستشهدت بشعره، ولاحتججت به». وقال: «ختمت الشعر بشعر أبي نواس، فلم أرو بعده لشاعر».

وناهيك بهذا القول من دلالة على قدر ما قيل في حقه ومكانته من الفضل.

وقد أضفتُ إلى ما ذكر (أبو الفرج) في ترجمته أشياء من نمط كتابه. على أنه لـم يذكر في ترجمته إلاّ ما مقدار مختاره ورقتان أو ثلاث لا غير. فكأنا نـحن قد عرّفنا عنه هذه الترجمة». ا. هـ.

وطُبِع الجزء الأول من هذا الكتاب في مصر سنة ١٩٢٤، مضبوطاً بالشكل، مشروحاً بعض الشرح ولكن الحكومة المصرية منعت متابعة نشره لما فيه من فحش ومجون.

ومن مجموعاته الأدبية: «انتثار الأزهار في الليل والنهار...» طُبِع في الاستانة سنة ١٢٩٨ هـ.

هذه جملة من الكتب الأدبية والتاريخية التي قام ابن منظور باختصارها وما نظن هذا هو ما اختصره ابن منظور كله، وإلاّ فأين المجلدات الخمسمائة التي ذكرها ابنه قطب الدين؟

#### لسان العرب:

إنّ الرجل الذي فعل هذا المجهود الكبير كله فعل شيئاً يعدل هذا كله، وهو كتاب «لسان العرب»، وتكاد تكون الفكرة التي أملت هذا كله هي الفكرة التي أملت لسان العرب، ونخال الرجل حين دخل إلى صنع لسان العرب دخله بالفكرة نفسها التي دخل بها إلى غيره. ولكنه حين طالعته الفكرة، أعني فكرة صنع لسان العرب، وجد نفسه بين تيارات أحرى اضطرته إلى تعديل كثير. وهكذا كان نمط ابن منظور في اللسان نمطه في غيره: لم يخرج عن النقل من الكتب اللغوية التي

اعتمد عليها ثم تبويب ما نقل وعرضه في صورة ميسرة.

ولكن هذا لم يمض على إطلاقه بل لقد دخل على هذا الإطلاق ما قطعه شيئاً، فلقد رأينا ابن منظور في مادة «جرب» ينقل في هذه المادة كلاماً يتصل بنسبه كما مر بك، وكما زاد ابن منظور في هذه زاد في مواضع أخرى غيرها، ولكن النقل كان هو الطابع الغالب.

وما نرى ابن منظور ادعى غير هذا، فهو يقول في مقدمته على لسان العرب:

«لا ادّعي فيه دعوى، فأقول: شافهتُ أو سمعتُ، أو فعلت أو صنعت، أو شددت الرحال أو رحلت، أو شددت الرحال أو رحلت، أو نقلت عن العرب العرباء أو حملتُ؛ فكل هذه الدعاوي لم يترك فيها الأزهريّ وابن سيّده لقائل مقالاً، ولم يخلّيا لأحد فيها مجالاً، فإنهما عيّناً في كتابيها عمن رويا، وبرهنا عمّا حويا، ونشرا في خطبهما ما طويا. ولعمري لقد جمعا فأوعيا، وأتيا بالمقاصد ووفيا... ا. هـ.

فصاحب اللسان يعترف بأنه لم يأت بشيء من عنده مما حصّله أو سمعه أو شافه به أحداً. ولم يُتح له عصره أن يتبدّى ويخالط الأعراب، فيأخذ عنهم كالأزهري، ولا كانت له حافظة ابن سيده ليعي ما وعى، ويَحصَل ما حصّل، ولا كان له مثل شيوخه فيسمع منهم ويروي عنهم، وإنما هو جامع لما تفرّق في أصول سابقة لعصره. وقد ذكر هذه الأصول التي ضمها إلى كتابه، فجعلها خمسة، وهي «تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري، و«المحكم» لابن سيده الأندلسي، و«الصحاح» لأبي نصر الجوهري، و«حاشيته» لأبي محمد بن بَرّي، و«النهاية» لأبي السعادات ابن الأثير الجزري، على أن الناظر في «لسان العرب» يتبيّن له أنه يشتمل على أصل سادس، وإن لم يذكره في المقدمة، وهو «جمهرة اللغة» لأبي بكر بن دريد. ولذلك استطاع ابن منظور أن يتنصّل من تبعة ما في كتابه من زلل، لأنه لم يكن في وضعه إلا ناقلاً عن غيره، قال في المقدمة:

«وليس في هذا الكتاب فضيلة أمُتُّ بها، ولا وسيلة أتمسك بسببها، سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم، وبسطت القول فيه، ولم أشبع باليسير، وطالب العلم منهوم. فمن وقف فيه على صواب أو زلل، أو صحة أو خلل. فعهدته على المصنّف الأول، وحمده وذمه لأصله الذي عليه المعوّل. لأنني نقلت من كل أصل مضمونه، ولم أبدّل منه شيئاً، فيقال: فإنما اثمه على الذين يبدّلونه. بل أدّيت الأمانة في نقل الأصول بالفصّ وما تصرفت بكلام غير ما فيها من النصّ. فليعتد من ينقل عن هذه الأصول الخمسة، وليَغنَ عن الاهتداء بنجومها، فقد غابت لما أطلعت شمسه». ا. ه.

وكان أصحاب المعجمات يرتبون كتبهم ترتيب كتاب «العين» للخليل، كأبي بكر ابن دريد في «الجمهرة» وابن سيده في «المحكم». فلما جاء الجوهري، ووضع كتابه «الصحاح» جعله على ترتيب لم يُسبق إليه مبتدئاً بالهمزة، معتمداً الحرف الأخير من الكلمة. فجرى ابن منظور على طريقته في ترتيب «اللمان»، والفيروزابادي من بعده في ترتيب «القاموس». ولم ينظر الجوهري في ترتيبه

إلى مخارج الحروف كالخليل، بل نظر إلى اطراد الحروف الهجائية: ألف، باء، تاء، ثاء إلخ.

لو عدنا إلى مقدمة لسان العرب لرأينا ابن منظور يصرح أنه رجع إلى خمسة مصادر لتهذيب الكلمة وقد وردت سابقاً لتساءلنا لماذا يعود ابن منظور إلى غريب الحديث، خاصة أن الخلاف كبير بشأن الحديث ومصدره وتأويل اشتقاقاته. والأقاويل بشأنه كثيرة فمنهم من قال: حديث صحيح، أو موضوع، أو مختلق وهذا ما جعل الكثيرين قبل ابن منظور يهربون مذعورين من اللجوء إلى الحديث وغريبه. وبولوجه هذا الباب افهمنا ابن منظور شيئين هامين.

- ـ إنه لا يقتصر على اللغة بشكلها الحرفي.
- إنه ينبغي علينا أن نذكر أشياء تتعلق بصميم اللغة التي انتشرت مع الإسلام. ومع تواتر الأحاديث الشريفة، فلغة العرب لم تستقم إلا بلغة أفصحها محمد بن عبدالله عَيَّا خاصة فيما يتعلق بالقراءات السبع...

وفي تعليلاته ركز على الأصيل والدخيل في اللغة؛ وفي السياق لم يترك ظاهر التضاد في اللفظ الواحد، وهل يراد به معنى واحداً أو معنيين، بل رأى أن السياق هو الذي يحدد المعنى.

ومر على الترادف والمترادفات فحذفها لأنه اعتبر أن الترادف ليس دقيقاً. وأن الترادف غير حقيقي منطلقاً من أن بين كل كلمة وأخرى لا بد من اختلاف مهما كان ضئيلاً أو ضيقاً.

وجعل ابن منظور الكلمة طيعة بين يديه. خلق من جمودها حياة وابتعد بها عن القاموسية الميتة الجامدة.

توخى ابن منظور في جهده أمرين: التقصي والترتيب فبلغ في عمله مرتبة عليا فكان معجمه مجموعة من المعجمات: معجم للمفردات وآخر للمعاني وللأحاديث والروايات وغيرها. فاستحق بصدق، الصفة الموسوعية حيث جاء شاملاً تناول فيه فروع المعرفة بجهد فردي فذ اقترب فيه من الموسوعات الحديثة ذات الجهد الجماعي...

#### ومعجم لسان العرب قد طبع غير مرة:

- ـ طبعته المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٣٠٠ هـ ١٨٨٢ م هذه الطبعة مشهورة بآسم مطبعة بولاق..
  - ـ طبعة دار صادر ـ بيروت سنة ١٣٧٤ هـ ـ ١٩٥٥ م.
  - ـ طبعته المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، مصورة عن طبعة بولاق.
  - ـ طبعته دار لسان العرب ـ بيروت طبعة مصورة عن طبعة بولاق على الحروف الهجائية.
  - ـ طبعته دار المعارف ـ مصر القاهرة على الحروف الهجائية والصفحة ثلاثة أنهر بحرف صغير.

#### في طبعتنا هذه قمنا به:

- تسهيل المادة وضبطها وتنظيمها على الحروف الهجائية تمشياً مع نمط المعاجم الحديثة. وبتقديمنا مادة على هذا الشكل لا نعتبر أننا قمنا إلا بما يخدم اللغة العربية وخدمة الثقافة العربية والعاملين والباحثين.
- قمنا بمراجعة الأصول، والنسخ المطبوعة وتحرينا الدقة في ألفاظ الكتاب، وقمنا بتشكيل المواد التي رأينا من الضروري تقديمها لخدمة القارىء وعدنا إلى الأصول والمصادر التي استقى منها ابن منظور مادته ولاحقنا معه الكلمة واشتقاقاتها.
- ـ تناولنا الآيات والأحاديث التي وردت في الكتاب ولاحقنا مصادرها وقمنا بضبطها وتدقيق نصوصها.
- تناولنا الأشعار الكثيرة التي وردت في الكتاب وتحققنا من سلامة أصولها في الوزن والقافية ورددناها - ما استطعنا بما لدينا من دواوين شعر - إلى مظانها وما كان مغيراً أو محرفاً أشرنا إليه وقمنا بضبطه وعزوه إلى قائله.
  - ـ أكملنا وصوّبنا كثيراً من الخطأ والتشويش ولاحظنا ذلك في المتن أو في الحاشية.
  - ـ استعنا باللسان نفسه لضبط كلمات حرفت في مادة ووردت صحيحة في مادة أحرى.
- ـ لاحظنا ما قدمناها وما رأينا من الضروري إضافته ضمن معقوفتين إن في المتن أو في الحاشية . 1 - . 1
- ـ قمنا بوضع فهارس عامة شاملة، مع علمنا أن هذا العمل يحتاج إلى جهود مضاعفة وعناية مكثفة وقد تضمنت الفهارس:
  - ١ ـ فهرس عام للآيات القرآنية مرتبة على الحروف الهجائية.
  - ٢ ـ فهرس للأحاديث النبوية الكريمة التي ورَدت في الكتاب مرتبة حسب الحروف الهجائية.
    - ٣ ـ فهرس للاعلام.
    - ٤ ـ فهرس للقبائل والأمم.
    - ه ـ فهرس للأماكن والبلدان والآبار.
- ٦ فهرس للأبيات الشعرية رتبت حسب المحرف الأخير من القافية بعد أن قمنا بضبط الأبيات وتشكيلها وأرشدنا إلى قائلها.
  - ٧ فهرس أنصاف الأبيات والأراجيز مرتبة حسب أوائل الكلمات على الحروف الهجائية.

وليس لذلك سبب إلاّ سوء الترتيب، وتخليط التفصيل والتبويب. ورأيت أبا نصرٍ إسماعيل بن حمَّاد الجوهريِّ قد أحسن ترتيب مختصره، وشهره، بسهولة وضعه، شهرة أبي دُلف بين باديه ومحتضره، فخف على الناس أمره فتناولوه، وقرب عليهم مأخذه فتداولوه وتناقلوه، غير أنه في جوّ اللغة كالذرّة، وفي بحرها كالقطرة، وإن كان في نحرها كالدرّة؛ وهو مع ذلك قد صحّف وحرّف، وجزف فيما صرّف، فأتيح له الشيخ أبو محمد بن بَرِّيِّ فتتبع ما فيه، وأملى عليه أماليه، مخرجاً لسقطاته، مؤرخاً لغلطاته؛ فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع هذا الكتاب المبارك، الذي لا يُساهَم في سعة فضله ولا يُشَارك، ولم أخرج فيه عما في هذه الأصول، ورتبته ترتيب الصحاح في الأبواب والفصول؛ وقصدت توشيحه بجليل الأخبار، وجميل الآثار، مضافاً إلى ما فيه من آيات القرآن الكريم، والكلام على معجزات الذكر الحكيم، ليتحلى بترصيع(١) دررها عِقْدُه، ويكون على مدار الآيات والأخبار والآثار والأمثال والأشعار حله وعقده؛ فرأيت أبا السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري قد جاء في ذلك بالنهاية، وجاوز في الجودة حدّ الغاية، غير أنه لم يضع الكلمات في محلها، ولا راعي زائد حروفها من أصلها، فوضعت كلاً منها في مكانه، وأظهرته مع برهانه؛ فجاء هذا الكتاب بحمد الله واضح المنهج سهل السلوك، آمناً بمنة الله من أن يصبح مثل غيره وهو مطروح متروك. عظم نفعه بما اشتمل من العلوم عليه، وغني بما فيه عن غيره وافتقر غيره إليه، وجمع من اللغات والشواهد والأدلَّة، ما لم يجمع مثلُه مثلَه؛ لأن كل واحد من هؤلاء العلماء انفرد برواية رواها، وبكلمة سمعها من العرب شفاها، ولم يأت في كتابه بكل ما في كتاب أخيه، ولا أقول تعاظم عن نقل ما نقله بل أقول استغنى بما فيه؛ فصارت الفوائد في كتبهم مفرّقة، وسارت أنجم الفضائل في أفلاكها هذه مغرّبة وهذه مشرّقة؛ فجمعت منها في هذا الكتاب ما تفرّق، وقرنت بين ما غرّب منها وبين ما شرّق، فانتظم شمل تلك الأصول كلها في هذا المجموع، وصار هذا بمنزلة الأصل وأولئك بمنزلة الفروع، فجاء بحمد الله وفق البغية وفوق المنية، بديع الاتقان، صحيح الأركان، سليماً من لفظة «لو كان». حللت بوضعه ذروة الحفاظ، وحللت بجمعه عقدة الألفاظ، وأنا مع ذلك لا أدّعي فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت، أو فعلت أو صنعت، أو شددت أو رحلت، أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت؛ فكل هذه الدعاوي لم يترك فيها الأزهري وابن سيده لقائل مقالاً، ولم يُخْلِيَا فيه لأحد مجالاً، فإنهما عيَّنا في كتابيهما عمن رويا، وبرهنا عما حويا، ونشرا في خطيهما ما طويا. ولعمري لقد جمعا فأوعياء وأثيا بالمقاصد ووقيا.

وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمتُّ بها، ولا وسيلة أتمسك بسببها، سوى أني جمعت فيه ما تفرّق في تلك الكتب من العلوم، وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير، وطالب العلم منهوم. فمن وقف فيه على صواب أو زلل، أو صحة أو خلل، فعهدته على المصنف الأول، وحمده وذمّه لأصله

<sup>(</sup>١) نسخة بتوشيح.

الذي عليه المعوّل. لأنني نقلت من كل أصل مضمونه، ولم أبدل منه شيئاً، فيقال فإنما إثمه على الذين يبدلونه، بل أديت الأمانة في نقل الأصول بالفص، وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها من النص؛ فليعتد من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة، وليَغْنَ عن الاهتداء بنجومها فقد غابت لمّا أطلَعْتُ شمسه.

والناقل عنه يمد باعه ويطلق لسانه، ويتنوع في نقله عنه، لأنه ينقل عن خزانة. والله تعالى يشكر ما لَهُ بإلهام جمعه من منَّة، ويجعل بينه وبين محرِّفي كلمة عن مواضعه واقية وجُنَّة. وهو المسؤول أن يعاملني فيه بالنبة التي جمعته لأجلها، فإنني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنَّة النبوية؛ ولأن العالم بغوامضها يعلم ما توافق فيه النية اللسان<sup>(1)</sup>، ويخالف فيه اللسان النية، وذلك لما رأيته قد غلب، في هذا الأوان، من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يُعد لحناً مردوداً، وصار النطق بالعربية من المعايب معدوداً. وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجمية، وتفاصحوا في غير اللغة العربية، فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون، وسميته لسان العرب، وأرجو من كرم الله تعالى أن يرفع قدر هذا الكتاب وينفع بعلومه الزاخرة، ويصل النفع به بتناقل العلماء له في الدنيا وبنطق أهل الجنة به في الآخرة؛ وأن يكون من عمل بعلومه أو نقل عنها؛ وأن يجعل تأليفه خالصاً لوجهه الجليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

قال عبدالله محمد بن المكرّم: شَرَطْنَا في هذا الكتاب المبارك أن نرتبه كما رتب الجوهري صحاحه، وقد قمنا والمنة لله، بما شرطناه فيه، إلا أن الأزهري ذكر في أواخر كتابه فصلاً جمع فيه تفسير الحروف المقطعة، التي وردت في أوائل سور القرآن العزيز، لأنها ينطق بها مفرّقة غير مؤلفة ولا منتظمة، فترد كل كلمة في بابها، فجعل لها باباً بمفردها؛ وقد استخرت الله تعالى وقدّمتها في صدر كتابي لفائدتين: أهمهما مقدّمهما، وهو التبرك بتفسير كلام الله تعالى الخاص به، الذي لم يشاركه أحد فيه إلا من تبرّك بالنطق به في تلاوته، ولا يعلم معناه إلا هو، فاخترت الابتداء به لهذه البركة، قبل الخوض في كلام الناس؛ والثانية أنها إذا كانت في أوّل الكتاب كانت أقرب إلى كل مطالع من آخره، لأنه العادة أن يطالع أوّل الكتاب ليكشف منه ترتيبه وغرض مصنفه، وقد لا يتهيأ للمطالع أن يكشف آخره، لأنه إذا اطلع من خطبته أنه على ترتيب الصحاح أيس أن يكون في آخره شيء من ذلك، فلهذا قدّمته في أوّل الكتاب.

<sup>(</sup>١) نسخة بالعربية.

#### باب تفسير الحروف المقطعة

روى ابن عباس رضي الله عنهما في الحروف المقطعة، مثل أَلَمَ، أَلمَصَ، المَرْ وغيرها، ثلاثة أقوال: أحدها أنّ قول الله عزّ وجل: «أَلَمَ» أقسم بهذه الحروف أنّ هذا الكتاب، الذي أُنزل على محمد على الله عن عند الله عز وجل لا شك فيه، قال هذا في قوله تعالى: ﴿آلَمَ ذلك الكتاب لا رب فيه ﴾؛ والقول الثاني عنه: أن «آلر، حَم، ن» اسم الرحمن مقطع في اللفظ، موصول في المعنى؛ والقول الثالث عنه أنه قال: ﴿آلَمَ ذلك الكتاب ﴾، قال: ﴿آلَمَ معناه أنا الله أعلم وأرى.

وروى عكرمة في قوله: ﴿آلَـمَ ذلك الكتابِ﴾ قال: «آلَـمَ» قسم؛ وروي عن السدّي قال: بلغني عن ابن عباس: عن ابن عباس: عن ابن عباس: وألّـمَ، وروى عكرمة عن ابن عباس: ألَّـر، وآلَـمَ، وحَمَّم، حروف معرّفة أي ينبت معرّفة، قال أُبَيِّ فحدّثت به الأعمش فقال: عندك مثل هذا ولا تحدّثنا به؟!.

وسئل عامر عن فواتح القرآن، نحو «حَمّ» ونحو «صّ» و«آلَـمّ» و«آلَـر». قال: هي اسم من أسماء الله مقطعة بالهجاء، إذا وصلتها كانت اسماً من أسماء الله. ثم قال عامر، «الرحمن»(٢). قال: هذه فاتحة ثلاث سور، إذا جمعتهن كانت اسماً من أسماء الله تعالى.

وروى أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير، وراشد بن سعد<sup>(٣)</sup> قالوا: «آلمَـر» و«آلمَمَصّ» و«آلَـم» وأشباه ذلك، وهي ثلاثة عشر حرفاً، إن فيها اسم الله الأعظم.

وروي عن أبي العالية في قوله: «آلمّ» قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاً ليس فيها حرف إلاّ وهو مفتاح اسم من أسماء الله، وليس فيها حرف إلاّ وهو في آلائه وبلائه، وليس فيها حرف إلاّ وهو في مدّة قوم وآجالهم.

قال: وقال عيسى بن عمر: أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه كيف يفكرون به: فالألف مفتاح اسمه: الله، ولام مفتاح اسمه: لطيف، وميم مفتاح اسمه: مجيد. فالألف آلاء الله، واللام

<sup>(</sup>١) قوله: ١-روف معرّفة؛ كذا بالأصول التي بأيدينا ولعل الأولمي «مفرقة».

<sup>(</sup>٢) الرحلن وقال هذه إلخ؛ كذا بالنسخ التي بأبدينا والمناسب لما بعده أن تكتب مغرقة هكذا والرحم ن؛ قال هذه فاتحة ثلاث إلخ.

<sup>(</sup>٣) قوله: دوراشد بن سعد، في نسخة دورائد بن سعده.

لطف الله، والميم مجد الله، والألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون.

وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: ﴿ آلَـمْ ﴾ آية، و﴿ حَـمْ ﴾ آية.

وروى عن أبي عبيدة أنه قال: هذه الحروف المقطعة حروف الهجاء، وهي افتتاح كلام ونحو ذلك. قال الأخفش: ودليل ذلك أَنَّ الكلام الذي ذكر قبل السورة قد تم.

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: في ﴿كَهْيَعْصَ﴾: هو كافِ، هادٍ، يمين، عزيز، صادق؛ جعل اسم اليمين مشتقاً من اليمن، وسنوسع القول في ذلك في ترجمة يمن إن شاء الله تعالى.

وزعم قطرب أن «الراه و«الممض» و«المسمّ» و«كهيعُ ص و«ص و«ص و«ق و«يَسَسّ» و«نَ»، حروف المعجم لتدل أَن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف المقطعة التي هي: حروف اب ت ث، فجاء بعضها مقطعاً، وجاء تمامها مؤلفاً ليدل القوم، الذين نزل عليهم القرآن، أنه بحروفهم التي يعقلونها لا ريب فيه.

قال، ولقطرب وجه آخر في «آلم »: زعم أنه يجوز أن يكون لمّا لغا القوم في القرآن فلم يتفهموه حين قالوا: (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) أنزل عليهم ذكر هذه الحروف لأنهم لم يعتادوا الخطاب بتقطيع الحروف، فسكتوا لما سمعوا الحروف طمعاً في الظفر بما يحبون، ليفهموا، بعد الحروف، القرآن وما فيه، فتكون الحجة عليهم أثبت، إذ جحدوا بعد تَفَهَّم وتعلم.

وقال أبو إسحاق الزجاج: المختار من هذه الأقاويل ما روي عن ابن عباس وهو: أن معنى السّمَ أنا الله أعلم، وأن كل حرف منها له تفسير. قال: والدليل على ذلك أنَّ العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها، وأنشد:

نادَيْتُ هُم أَنْ أَلْسِجِمه وا أَلا تراكبون؟ قالوا جميعاً: ألا فاركبوا؛ فإنما نطق بتاء وفاء كما نطق الأول بقاف.

وقال: وهذا الذي اختاروه في معنى هذه الحروف، والله أعلم بحقيقتها.

وروي عن الشعبي أنه قال: لله عز وجل، وفي كل كتاب، سرّ، وسرّه، في القرآن، حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور.

والدليل على أنَّ حِروف الهجاء مبنية على السكت، كما بني العدد على السكت، أنك تقول

فيها بالوقوف<sup>(١)</sup>، مع الجمع، بين ساكنين، كما تقول، إذا عددت: واحد، إثنان، ثلاثة، أربعة، فتقطع ألف اثنين، وألف اثنين ألف وصل، وتذكر الهاء في ثلاثة وأربعة؛ ولولا أنك تقدّر السكت لقلت ثلاثة، كما تقول ثلاثة يا هذا، وحقها من الإعراب أن تكون سواكن الأواخر.

وشرح هذه الحروف وتفسيرها: أنَّ هذه الحروف ليست تجري مجرى الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة التي يجب لها الإعراب، فإنما هي تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب الإعراب إلا مع كماله، فقولك «جَعْفَر» لا يجب أن تعرب منه الجيم ولا العين ولا الفاء ولا الراء دون تكميل الاسم؛ وإنما هي حكايات وضعت على هذه الحروف، فإن أجريتها مجرى الأسماء وحدثت عنها قلت: هذه كاف حسنة، وهذا كاف حسن؛ وكذلك سائر حروف المعجم، فمن قال: هذه كاف أنَّث بمعنى الكلمة، ومن ذكَّر فلمعنى الحرف، والإعراب وقع فيها لأنك تخرجها من باب الحكاية. قال الشاعر:

#### كــمــا بُـــيُّــنَــتُ كــافٌ تــلــوح ومِــيــمُــهــا(٢)

فَذَكَّرَ طاسماً لأنه جعله صفة للسين، وجعل السين في معنى الحرف، وقال: «كافّ تلوح» فأنث الكاف لأنه ذهب بها إلى الكلمة. وإذا عطفت هذه الحروف بعضها على بعض أعربتها فقلت: ألف وباء وتاء وثاء إلى آخرها والله أعلم.

وقال أبو حاتم: قالت العامّة في جمع «حَمّ» و«طــس» طواسين وحواميم. قال: والصواب ذوات طَسّ وذوات حَمّ وذوات آلَـمّ. وقوله تعالى ﴿يَسْسُ كقوله عز وجل: ﴿الْـمّ ﴾ و﴿حَمّ وأوائل السور.

وقال عكرمة: معناه يا إنسان، لأنه قال: ﴿إنك لَمِن المرسلين،

وقال ابن سيده: الألف والأليف حرف هجاء. وقال الأخفش: هي من حروف المعجم مؤنثه وكذلك سائر الحروف. وقال: وهذا كلام العرب، وإذا ذكّرت جاز.

وقال سيبويه: حروف المعجم كلها تذكُّر وتؤنث، كما أنَّ الإنسان يذكر ويؤنث.

قال: وقوله عز وجل ﴿ السَّمْ ﴾ و﴿ المَّصْ ﴾ و﴿ المَّرْ ﴾.

قال الزجاج: الذي احترنا في تفسيرها قول ابن عباس: أن ﴿ الله أَنَا الله أَعلم؛ و ﴿ الله أَعلم الله أَعلم الله أعلم وأفصل؛ و ﴿ المَنْ وَ ﴾ أنا الله أعلم وأرى.

<sup>(</sup>١) في نسخة بالوقف.

<sup>(</sup>٢) قوله: وكما بينت إلخه في نسخة وكما بنيت».

قال بعض النحويين: موضع هذه الحروف رفع بما بعدها أو ما بعدها رفع بها. قال: ﴿الْمَصَ كُتَابُ ، فَكَتَابُ مُرتفع بَالْمَصَ ؛ وكأن معناه ﴿الْمَصَ حُروف كتاب أُنزل إليك. قال: وهذا لو كتاب منفع لكان بعد هذه الحروف أبداً ذكرُ الكتاب، فقوله: ﴿الْمَمْ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾، يدل على أنَّ الْمَمْ مُرافعٌ لها على قوله، وكذلك ﴿يَسَ والقرآن الحكيم ﴾، وكذلك ﴿حَمْ مَا أَنْ الله على أَنْ الْمُم على غير ما ذكر. قال ولو كان كذلك أيضاً لما كان المَمْ وحَمْ مكرّدين.

قال وقد أجمع النحويون على أنّ قوله عز وجل: ﴿كتاب أُنزل إليك﴾ مرفوع بغير هذه الحروف، فالمعنى هذا كتاب أُنزل إليك.

وذكر الشيخ أبو الحسن عليّ الحرالي شيئاً في خواص الحروف المنزلة أوائل السور وسنذكره في الباب الذي يلي هذا في ألقاب الحروف.

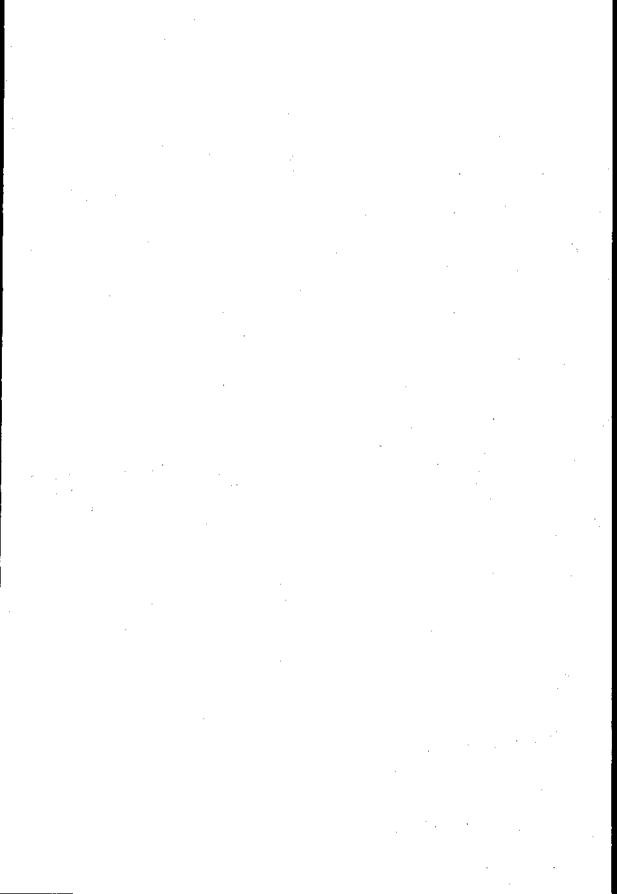

#### باب ألقاب الحروف وطبائعها وخواصها

قال عبدالله محمد بن المكرم: هذا الباب أيضاً ليس من شرطنا لكني اخترت ذكر اليسير منه، وإني لا أضرب صفحاً عنه ليظفر طالبه منه بما يريد، وينال الافادة منه من يستفيد، وليعلم كل طالب أن وراء مطلبه مطالب أُخر، وأن لله تعالى في كل شيء سراً له فعل وأثر. ولم أوسع القول فيه حوفاً من انتقاد من لا يدريه.

ذكر ابن كيسان في ألقاب الحروف: أن منها المجهور والمهموس؛ ومعنى المجهور منها أنه لزم موضعه إلى انقضاء حروفه، وحبس النفس أن يجري معه، فصار مجهوراً، لأنه لم يخالطه شيء يغيره، وهو تسعة عشر حرفاً: الألف، والعين، والغين، والقاف، والجيم، والباء، والضاد، واللام، والنون، والراء، والطاء، والدال، والزاي، والظاء، والذال، والميم، والواو، والهمزة، والياء. ومعنى المهموس منها أنه حرف لأن مخرجه دون المجهور، وجرى معه النفس، وكان دون المجهور في رفع الصوت، وهو عشرة أحرف: الهاء، والحاء، والخاء، والكاف، والشين، والسين، والتاء، والصاد، والثاء، والفاء، وقد يكون المجهور شديداً، ويكون رخواً، والمهموس كذلك.

وقال الخليل بن أحمد: حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً، منها خمسة وعشرون حرفاً صحاح، لها أحياز ومدارج، وأربعة أحرف جوف: الواو، والياء، والألف اللينة، والهمزة، وسميت جوفاً لأنها تخرج من الجوف، فلا تخرج في مدرجة من مدارج الحلق، ولا مدارج اللهاة، ولا مدارج اللسان، وهي في الهواء، فليس لها حيّر تنسب إليه إلا الجوف.

وكان يقول: الألف اللينة والواو والياء هوائية أي إنها في الهواء. وأقصى الحروف كلها العين، وأرفع منها الحاء، ولولا بحة في الحاء لأشبهت العين لقرب مخرجها منها، ثم الهاء، ولولا هتة في الهاء وقال مرة أخرى ههة في الهاء للشبهت الحاء لقرب مخرجها منها، فهذه الثلاثة في حير واحد، ولهذه الحروف ألقاب أُخر؛ الحلقية: العين، والهاء، والحاء، والخاء، والغين؛ اللهوية: القاف، والكاف؛ الشَّجْرِيَّة: الحيم، والشين، والضاد، والشخر مفرج الفم؛ الأَسَلِيَة: الصاد، والسين، والزاي، لأن مبدأها من أسلة اللسان، وهي مستدق طرفه؛ النَّطعيَّة: الطاء والذال، والتاء، لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى؛ اللَّويَّة: الظاء،

والدال، والثاء، لأن مبدأها من اللثة؛ الذَّلْقِيَّة: الراء، واللام، والنون؛ الشَّفَوِيَّة: الفاء، والباء، والميم، وقال مرّة شفهية؛ الهَوائيَّة: الواو، والألف، والياء. وسنذكر في صدر كل حرف أيضاً شيئاً مما يخصه.

وأما ترتيب «كتاب العين» وغيره، فقد قال الليث بن المظفر: لما أراد الخليل بن أحمد الابتداء في «كتاب العين» أعمل فكره فيه، فلم يمكنه أن يبتدىء في أوّل حروف المعجم، لأنّ الألف حرف معتلّ، فلما فاته أول الحروف كره أن يجعل الثاني أولاً، وهو الباء، إلاّ بحجة وبعد استقصاء، فدير ونظر إلى الحروف كلها وذاقها، فوجد مخرج الكلام كله من الحلق، فصير أولاها، في الابتداء، أدخلها في الحلق. وكان إذا أراد أن يلوق الحرف فتح فاه بألف ثم أظهر الحرف ثم يقول: اب ات اث اج اع، الحلق، ووجد العين أقصاها في الحلق، وأدخلها، فجعل أوّل الكتاب العين؛ ثم ما قرب مخرجه منها بعد العين، الأرفع فالأرفع، حتى أتى على آخر الحروف، فقلب الحروف عن مواضعها، ووضعها على قدر مخرجها من الحلق.

وهذا تأليفه وترتيبه: العين، والحاء، والهاء، والخاء والغين والقاف والكاف والجيم والشين والضاد والصدد والسين والنون والفاء والباء والميم والناء والميم والناء والماء والباء والميم والواو والألف:

وهذا هو ترتيب «المحكم» لابن سيده، إلاّ أنه خالفه في الأخير، فرتب بعد الميم الألف والياء والواو. ولقد أنشدني شخص بدمشق المحروسة أبياتاً، في ترتيب «المحكم»، هي أجود ما قيل فيها:

علیك حروفاً هن حیر غوامض، قیود كتاب، جلّ، شأناً، ضوابطه صراط سوي، زلَّ طالب دحصه، تسزيد ظهوراً ذا تبات روابطه

لللكام تلتل فوزأ بمحكم، مصنفه أيضاً، يفوز وضابطه

وقد انتقد هذا الترتيب على من رتبه. وترتيب سيبويه على هذه الصورة: الهمزة والهاء والعين والحاء والخين والخاف والكاف والحال والتاء والحاء والخين والفاء والذال والتاء والزاي والسين والظاء والذال والثاء والهاء والألف والواو.

وأما تقارب بعضها من بعض وتباعدها، فإن لها سراً، في النطق، نكْشِفُهُ متى تمعناًه، كما انكشف لنا سرّه في حل المترجمات، لشدّة احتياجنا إلى معرفة ما يتقارب بعضه من بعض، ويتباعد بعضه من بعض، ويتركب بعضه مع بعض؛ فإن من الحروف ما يتكرر ويكثر في بعض، ويتركب بعضه مع بعض؛ فإن من الحروف ما يتكرر ويكثر في الكلام استعماله، وهو: ال م ه و ي ن؛ ومنها ما يكون تكراره دون ذلك، وهو: رع ف ت ب ك د س ق ح ج، ومنها ما يكون تكراره أقل من ذلك، وهو: ظغ ط زث خ ض ش ص ذ. ومن الحروف ما لا يخلو منه أكثر الكلمات، حتى قالواً: إنَّ كل كلمة ثلاثية فصاعداً لا يكون فيها حرف أو حرفان منها، فليست بعربية، وهي ستة أحرف: د ب م ن ل ف؛ ومنها ما لا يتركب بعضه مع بعض، إذا اجتمع في كلمة، إلاّ أن يقدّم، ولا يجتمع، إذا تأخر، وهو: ع ه، فإنَّ العين إذا تقدّمت تركبت، وإذا تأخرت لا

تتركب. ومنها ما لا يتركب، إذا تقدّم، ويتركب، إذا تأخر، وهو: ضج، فإن الضاد إذا تقدمت (١) تركبت، وإذا تأخرت لا تتركب في أصل العربية؛ ومنها ما لا يتركب بعضه مع بعض لا إن تقدّم ولا إن تأخر، وهو: س ث ض ز ظ ص، فاعلم ذلك.

وأمّا حواصها: فإن لها أعمالاً عظيمة تتعلق بأبواب جليلة من أنواع المعالجات، وأوضاع الطلسمات، ولها نفع شريف بطبائعها، ولها خصوصية بالأفلاك المقدّسة ومُلاءَمَةُ لها، ومنافع لها يحصيها من يصفها، ليس هذا موضع ذكرها، لكنا لا بدّ أن نلوّح بشيء من ذلك، ننبّه على مقدار نعم الله تعالى على من كشف له سرّها، وعدَّمه علمها، وأباح له التصرّف بها. وهو أن منها ما هو حار يابس طبع النار، وهو: الألف والهاء والطاء والميم والفاء والشين والذال، وله خصوصية بالمثلثة النارية؛ ومنها ما هو بارد يابس طبع التراب، وهو: الباء والواو والياء والنون والصاد والتاء والضاد، وله خصوصية بالمثلثة الترابية؛ ومنها ما هو حار رطب طبع الهواء، وهو: الجيم والزاي والكاف والسين والقاف والثاء والظاء، وله خصوصية بالمثلثة المائية.

ولهذه الحروف في طبائعها مراتب ودرجات ودقائق وثوان وثوالث وروابع وخوامس يوزن بها الكلام، ويعرف العمل به علماؤه؛ ولولا حوف الاطالة، وانتقاد ذوي الجهالة، وبُعد أكثر الناس عن تأمل دقائق صنع الله وحكمته، لذكرت هنا أسراراً من أفعال الكواكب المقدسة، إذا مازجتها الحروف تخرق عقول من لا اهتدى إليها، ولا هجم به تنقيبه وبحثه عليها، ولا انتقاد عليّ في قول ذوي الجهالة، فإنّ الزمخشري، رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله عز وجل: ﴿وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون ، قال: عن آياتها أي عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر، كالشمس والقمر، وسائر النيرات، ومسايرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم، والترتيب العجيب، الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة.

قال: وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها، ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار بها، والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم، ودبرها ونصبها هذه النصبة، وأودعها ما أودعها مما لا يعرف كنهه إلا هو جلت قدرته، ولطف علمه. هذا نص كلام الزمخشري رحمه الله.

وذكر الشيخ أبو العباس أحمد البوني رحمه الله قال: منازل القمر ثمانية وعشرون، منها أربعة عشر فوق الأرض؛ ومنها أربعة عشر مهملة بغير نقط، فوق الأرض؛ ومنها أربعة عشر مهملة بغير نقط، وأربعة عشر معجمة بنقط، فما هو منها غير منقوط، فهو أشبه بمنازل السعود، وما هو منها منقوط، فهو منازل النحوس والممتزجات؛ وما كان منها له نقطة واحدة، فهو أقرب إلى السعود؛ وما هو بنقطتين، فهو متوسط في النحوس، فهو الممتزج، وما هو بثلاث نقط، فهو عام النحوس. هكذا وجدته.

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿فَإِنْ الضَّادِ إِذَا تَقَدَمَتَ إِلَجْهِ، الأُولَى فِي التَّفريع أَنْ يقال فإن الجيم إذا تقدمت لا تتركب وإذا تأخرت تتركب وإن كان ذلك لازماً لكلامه.

والذي نراه في الحروف أنها ثلاثة عشر مهملة وحمسة عشر معجمة، إلاّ أن يكون كان لهم اصطلاح في النقط تغيّر في وقتنا هذا.

وأما المعاني المنتفع بها من قواها وطبائعها فقد ذكر الشيخ أبو الحسن علي الحرالي والشيخ أبو العباس أحمد البوني والبعلبكي وغيرهم، رحمهم الله، من ذلك ما اشتملت عليه كتبهم من قواها وتأثيراتها، ومما قيل فيها أن تتخذ الحروف اليابسة وتجمع متوالياً، فتكون متقوية لما يراد فيه تقوية المحياة التي تسميها الأطباء الغريزية، أو لما يراد دفعه من آثار الأمراض الباردة الرطبة، فيكتبها، أو يرقي بها، أو يسقيها لصاحب الحمى البلغمية والمفلوج والملووق. وكذلك الحروف الباردة الرطبة، إذا استعملت بعد تتبعها، وعولج بها رقية، أو كتابة أو سقياً، من به حمى محرقة، أو كتبت على ورم حار، وخصوصاً حرف الحاء لأنها، في عالمها، عالم صورة. وإذا اقتصر على حرف منها كتب بعدده، فيكتب الحاء مثلاً ثماني مرات، وكذلك ما تكتبه من المفردات تكتبه بعدده. وقد شاهدنا نحن ذلك في عصرنا، ورأينا، من معلمي الكتابة وغيرهم، من يكتب على حدود الصبيان، إذا تورمت، حروف أبجد بكمالها، ويعتقد أنها مفيدة، وربحا أفادت، وليس الأمر كما اعتقد، وإنما لما جهل أكثر الناس طبائع الحروف، ورأوا ما يكتب منها، ظنوا الجميع أنه مفيد، فكتبوها كلها.

وشاهدنا أيضاً من يقلقه الصداع الشديد ويمنعه القرآن (١)، فكيتب له صورة لوح، وعلى جوانبه تاءات أربع، فيبرأ بذلك من الصداع. وكذلك الحروف الرطبة، إذا استعملت رقى، أو كتابة، أو سقياً، قوّت المنة وأدامت الصحة وقوت على الباه؛ وإذا كتبت للصغير حسن نباته، وهي أوتار الحروف كلها؛ وكذلك الحروف الباردة اليابسة، إذا عولج بها من نزف دم بسقي، أو كتابة، أو بخور، ونحو ذلك من الأمراض. وقد ذكر الشيخ محيي الدين بن العربي، في كتبه، من ذلك، جملاً كثيرة. وقال الشيخ علي الحرالي رحمه الله: إنّ الحروف المنزلة أوائل السور، وعدتها، بعد إسقاط مكررها، أربعة عشر حرفاً، وهي: الألف والهاء والحاء والطاء والياء والكاف واللام والميم والراء والسين والعين والصاد والقاف والنون، قال: إنها يُقتصر بها على مداواة السموم، وتقاوم السموم بأضدادها، فيسقى للذغ العقرب حارها، ومن نهشة الحية باردها الرطب، أو تكتبت له؛ وتجري المحاولة، في الأمور، على نحو من الطبيعة، ومن نهشة الحية باردها الرطبة للتفريح وإذهاب الغم؛ وكذلك الحارة اليابسة لتقوية الفكر والحفظ، فتسقى الحروف الحارة الرطبة للتفريح وإذهاب الغم؛ وكذلك الحارة اليابسة لتقوية الفكر والحفظ، والباردة اليابسة للثبات والصبر: والباردة الرطبة والعفو.

وقد صنف البعلبكي في خواص الحروف كتاباً مفرداً، ووصف لكل حرف خاصية يفعلها بنفسه، وخاصية بفعلها بنفسه، وخاصية بمشاركة غيره من الحروف على أوضاع معينة في كتابه، وجعل لها نفعاً بمفردها على الصورة العربية، ونفعاً بمشاركتهما في الكتابة؛ وقد اشتمل من العجائب على ما لا يعلم مقداره إلا من علم معناه.

<sup>(</sup>١) قوله: والقرآن، كذا بالنسخ ولعل الأظهر والقراري.

وأما أعمالها في الطلسمات فإنّ الله سبحانه وتعالى فيها سراً عجيباً، وصنعاً جميلاً، شاهدنا صحة أخبارها، وجميل آثارها.

وليس هذا موضع الإطالة بذكر ما جربناه منها ورأيناه من التأثير عنها، فسبحان مسدي النعمة، رري ... من جنو، وهو الطيف الخير. ومؤتي الحكمة، العالم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير.



# باب (الهمزة

نذكر، في هذا الحرف، الهمزة الأصلية، التي هي لام الفعل؛ فأما المُبْدَلَةُ من الواو نحو العزاء، الذي أصله عزاو، لأنه من عزوت، أو المبدلة من الياء نحو الإباء، الذي أصله إباي، لأنه من أبيت، فنذكره في باب الواو والياء، ونقدم هنا الحديث في الهمزة.

قال الأزهري: اعلم أن الهمزة لا هجاء لها، إنّما تكتب مرة ألفاً ومرة ياء ومرة واواً؛ والألف اللينة لا حرف لها، إنما هي جزء من مدّة بعد فتحة. والحروف ثمانية وعشرون حرفاً مع الواو والألف والياء، وتتم بالهمزة تسعة وعشرين حرفاً.

والهمزة كالحرف الصحيح، غير أن لها حالات من التليين والحذف والابدال والتحقيق تعتل، فألحقت بالأحرف المعتلة الجوف، وليست من الجوف، إنما هي حلقية في أقصى الفم؛ ولها ألقاب كألقاب حروف الجوف.

فمنها همزة التأنيث، كهمزة الحمراء والتُّقَسَاءِ والعُشَرَاءِ والخُشَّاءِ، وكل منها مذكور في موضعه؛

ومنها الهمزة الأصلية في آخر الكلمة مثل: الحفاء والبواء والرَّطاءِ والطواء؛ ومنها الوحاء والباء والداء والايطاء في الشعر. هذه كلها همزها أصليّ.

ومنها همزة المدة المبدلة من الياء والواو: كهمزة السماء والبكاء والكساء والدعاء والجزاء وما أشبهها.

ومنها الهمزة المجتلبة بعد الألف الساكنة نحو: همزة وائل وطائف، وفي الجمع نحو كتائب وسرائر.

ومنها الهمزة الزائدة نحو: همزة الشمأل والشأمل والغِوقِيءِ.

ومنها الهمزة التي تزاد لئلا يجتمع ساكنان نبحو: اطمأن واشمأز وازبأر وما شاكلها.

ومنها همزة الوقفة في آخر الفعل، لغة لبعض دون بعض، نحو قولهم للمرأة: قولىء، وللرجلين قولاً، وللجميع قولؤ؛ وإذا وصلوا الكلام لم يهمزوا، ويهمزون «لا» إذا وقفوا عليها.

ومنها همزة التوهم، كما روى الفراء عن بعض العرب أنهم يهمزون ما لا همز فيه إذا ضارع المهموز. قال: وسمعت امرأة من غنيّ تقول: رثأت زوجي بأبيات، كأنها لما سمعت رثأت اللبن ذهبت إلى أن مرثية الميت منها. قال: ويقولون لَبُأتُ بالحج وحلاًت السويق، فيغلطون، لأن حلاَّتُ يُقال في دفع العطشان عن الماء، ولَبَّأتُ يُذْهَبُ بها إلى اللَّبا. وقالوا: استنشأت الريح، والصواب استنشيت، ذهبوا به إلى قولهم نشأ السحاب.

ومنها الهمزة الأصلية الظاهرة نحو همز الخبء والدفء والكفء والعبء وما أشبهها.

ومنها اجتماع همزتين في كلمة واحدة نحو همزتي الرئاء والحاوئاء؛ وأما الضياء فلا يجوز همز يائه، والمدة الأخيرة فيه همزة أصلية من ضاء يضوء ضوءاً. قال أبو العباس أحمد بن يحيى فيمن همز ما ليس بمهموز:

وكنت أُرّجُني بسئر نَعْمانَ، حائراً، فَلَوّاً بِالْعِيْدَيْنِ والأَنْفِ حَائِرً وَكُنْتُ وَالْأَنْفِ حَائِرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## ك مُ شُدّ ترىء بالحدة د ما لا يَصف يدره

قال أبو العباس: هذه لغة من يهمز ما ليس بمهموز. قال: والناس كلهم يقولون، إذا كانت الهمزة طرفاً وقبلها ساكن، حذفوها في الخفض والرفع، وأثبتوها في النصب، إلا الكسائي وحده، فإنه يثبتها كلها.

قال: وإذا كانت الهمزة وسطى أجمعوا كلهم على أن لا تسقط.

قال: واختلف العلماء بأي صورة تكون الهمزة، فقالت طائفة: نكتبها بحركة ما قبلها وهم الجماعة؛ وقال أصحاب القياس: نكتبها بحركة نفسها؛ واحتجت الجماعة بأن الخط ينوب عن اللسان.

قال: وإنما يلزمنا أن نترجم بالخط ما نطق به اللسان. قال أبو العباس: وهذا هو الكلام.

قال: ومنها اجتماع الهمزتين بمعنيين، واختلاف النحويين فيهما. قال الله عز وجل: ﴿أَلْفَرْتُهُمُ أَمُ لَمُ تَفَرُهُم لَا يُوغُمِنُونَ﴾. من القراء من يحقق الهمزتين فيقرأ أأنذرتهم، قرأ به عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ أبو عمرو آانذرتهم مطوّلة؛ وكذلك جميع ما أشبهه نحو قوله تعالى: ﴿آانت قلت للناس﴾، ﴿أَاللهُ وَأَنا عَجُوزُ﴾، ﴿آلِهُ مَع الله﴾؛ وكذلك قرأ ابن كثير ونافع ويعقوب بهمزة مطوّلة، وقرأ عبدالله بن أبي إسحاق ﴿آأنذرتهم الله بين الهمزتين، وهي لغة سائرة بين العرب. قال ذو الرمة:

تَطِالَلْتُ، فِاسْتَشْرَفْتُه، فَعَرَفْتُه، وفقلت لسه: أأنْت زيد الأرانِبِ؟ وأنشد أحمد بن يحيي:

خِرِقٌ إذا مسا السقَوْمُ أَجْرَوْا فُكاهَةً تَلذَكَّ رَآلِتَاه يَعْسَدُونَ أَم قِردا؟ وقال الزجاج: زعم سيبويه أن من العرب من يحقق الهمزة، ولا يجمع بين الهمزتين، وإن كانتا من كلمتين. قال: وأهل الحجاز لا يحققون واحدة منهما.

وكان الخليل يرى تخفيف الثانية، فيجعل الثانية بين الهمزة والألف، ولا يجعلها ألفاً خالصة. قال: ومن جعلها ألفاً خالصة فقد أخطأ من جهتين: إحداهما أنه جمع بين ساكنين، والأخرى أنه أبدل من همزة متحركة، قبلها حركة، ألفاً، والحركة الفتح. قال: وإنما حق الهمزة، إذا تحركت وانفتح ما قبلها، أن يجعل بين بين، أعني بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، فتقول في سأل سأل، وفي رؤف، وفي بئس بئس، وهذا في الخط واحد، وإنما تُحكمه بالمشافهة.

قال: وكان غير الخليل يقول في مثل قوله: ﴿فقد جاء أشراطها﴾ أن تخفف الأولى.

قال سيبويه: جماعة من العرب يقرؤون: ﴿فقد جا أشراطها﴾، يحققون الثانية ويخففون الأولى. قال: وإلى هذا ذهب أبو عمرو بن العلاء.

قال: وأما الخليل، فإنه يقرأ بتحقيق الأولى وتخفيف الثانية.

قال: وإنما اخترت تخفيف الثانية لاجتماع الناس على بدل الثانية في قولهم: آدم وآخر، لأن الأصل في آدم أَأْدَمُ، وفي آخر أَأُخْرَ.

قال الزجاج: وقول الخليل أُقيس، وقول أبي عمرو جيد أَيضاً.

وأما الهمزتان: إذا كانتا مكسورتين، نحو قوله: ﴿على البغاء إِن أردن تبحصنا ﴿ وإذا كانتا مضمومتين نحو قوله: ﴿أُولِياء أُولِئك ﴾، فإنّ أبا عمرو يخفف الهمزة الأولى منهما فيقول: على البغاء إن، وأوليا أُولئك ، فيجعل الهمزة الأولى في البغاء بين الهمزة والياء ويكسرها، ويجعل الهمزة في قوله: ﴿أُولِياء أُولئك ﴾، الأولى بين الواو والهمزة ويضمها.

قال: وجملة ما قاله في مثل هذه ثلاثة أقوال: أحدها، وهو مذهب الخليل، أن يجعل مكان الهمزة الثانية همزة بين بين، فإذا كان مضموماً جعل الهمزة بين الواو والهمزة. قال: أولياء أولئك؛ على البغاء أنْ؛ وأما أبو عمرو فيقرأ على ما ذكرنا؛ وأما ابن أبي إسحاق وجماعة من القراء، فإنهم يجمعون بين الهمزتين؛ وأما اختلاف الهمزتين نحو قوله تعالى: ﴿كما آمن السفهاء ألا﴾، فأكثر القراء على تحقيق الهمزتين؛ وأما أبو عمرو، فإنه يحقق الهمزة الثانية في رواية سيبويه، ويخفف الأولى، فيجعلها بين الواو والهمزة، فيقول: السفهاء ألا، ويقرأ ﴿من في السماء أن﴾، فيحقق الثانية؛ وأما سيبويه والخليل فيقولان: السفهاء، ولا يجعلان الهمزة الثانية واواً خالصة. وفي قوله تعالى: ﴿أَامَنتُم من في السماءين﴾، ياء خالصة، والله أعلم.

قال ومما جاء عن العرب في تحقيق الهمز وتليينه وتحويله وحذفه، قال أبو زيد الأنصاري: الهمز على ثلاثة أوجه: التحقيق والتخفيف والتحويل. فالتحقيق منه أن تعطى الهمزة حقها من الإشباع، فإذا أردت أن تعرف إشباع الهمزة، فاجعل العين في موضعها، كقولك من الخبء: قد خبأت لك بوزن خبعت لك، وقرأت بوزن قرعت، فأنا أحبع وأقرع، وأنا خابع وخابى وقارى نحو قارع، بعد تحقيق الهمزة

بالعين، كما وصفت لك؛ قال: والتخفيف من الهمز إنما سموه تخفيفاً لأنه لم يعط حقه من الإعراب والإشباع، وهو مشرب همزاً، تصرف في وجوه العربية بمنزلة سائر الحروف التي تحرك، كقولك: خبات وقرات، فجعل الهمزة ألفاً ساكنة على سكونها في التحقيق، إذا كان ما قبلها مفتوحاً، وهي كسائر الحروف التي يدخلها التحريك، كقولك: لم يخبإ الرجل، ولم يقرإ القرآن، فكسر الألف من يخبإ ويقرإ لسكون ما بعدها، فكأنك قلت لَمْ يَحْبَيَر مجل ولَمْ يَقْرَ بِلْقُرْآن، وهو يخبو ويقرو، فيجعلها واواً مضمومة في الإدراج؛ فإن وقفتها جعلتها ألفاً غير أنك تهيئها للضمة من غير أن تظهر ضمتها، فتقول: ما أخبأه وأقرأه، فتحرك الألف بفتح لبقية ما فيها من الهمزة كما وصفت لك؛ وأما التحويل من الهمز، فأن تُحَوِّل علم الهاء ألفاً حيث عله الها فتحة نحو ألف يسعى ويخشى لأن ما قبلها مفتوح.

قال: وتقول رفوت الثوب رفواً، فحولت الهمزة واواً كما ترى، وتقول لم يخب عني شيئاً، فتسقط موضع اللام من نظيرها من الفعل للإعراب، وتدع ما بقي على حاله متحركاً؛ وتقول ما أحباه، فتسكن الألف المحولة كما أسكنت الألف من قولك ما أحشاه وأسعاه.

قال: ومن محقق الهمز قولك للرجل: يُلْوُم، كأنك قلت يَلْعُم، إذا كان بخيلاً، وأَسد يَزْئِرُ كقولك يَرْعُرُ؛ فإذا أَردت التخفيف قلت للرجل: يَلْمُ، وللأسد يَزِرُ على أن القيت الهمزة من قولك يلوم ويزئر، وحركت ما قبلها بحركتها على الضم والكسر، إذا كان ما قبلها ساكناً؛ فإذا أردت تحويل الهمزة منها قلت للرجل يلوم، فجعلتها واواً ساكنة لأنها تبعث ضمة، والأسد يزير فجعلتها ياء للكسرة قبلها نحو يبيع ويخيط؛ وكذلك كل همزة تبعث حرفاً ساكناً عدلتها إلى التخفيف، فإنك تلقيها وتحرك بحركتها المحرف الساكن قبلها، كقولك للرجل: سل، فتحذف الهمزة وتحرك موضع الفاء من نظيرها من الفعل بحركتها، وأسقطت ألف الوصل، إذ تحرك ما بعدها، وإنما يجتلبونها للإسكان، فإذا تحرك ما بعدها لم يحتاجوا إليها. وقال رؤبة:

#### وانت تيسا بسا مسسلسم وفسيت

ترك الهمزة، وكان وجه الكلام: يا أبا مسلم، فحذف الهمزة، وهي أُصلية، كما قالوا لا أب لك، ولا أبا لك، ولا بَا لك، ولا بَا لشانئك. ومنها نوع آخر من المحقق، وهو قولك مِن رأيت، وانت تأمر: إِراً، كقولك إرع زيداً، فإذا أردت التخفيف قلت: رزيداً، فتسقط ألف الوصل لتحرك ما بعدها.

قال أبو زيد: وسمعت من العرب من يقول: يا فلان نويك على التخفيف، وتحقيقه نؤيك، كقولك إبغ بغيك، إذا أمره أن يجعل نحو خبائه نؤياً كالطوق يصرف عنه ماء المطر.

قال: ومن هذا النوع رأيت الرجل، فإذا أردت التخفيف قلت: رايت، فحركت الألف بغير إشباع همز، ولم تسقط الهمزة لأن ما قبلها متحرك، وتقول للرجل تراًي ذلك، على التحقيق. وعامة كلام العرب في يرى وترى وأرى ونرى، على التخفيف، لم تزد على أن القت الهمزة من الكلمة، وجعلت

حركتها بالضم (١) على الحرف الساكن قبلها.

قال أبو زيد: وعلم أن واو فعول ومفعول وياء فعيل وياء التصغير لا يعتقبن الهمز في شيء من الكلام، لأن الأسماء طوّلت بها، كقولك في التحقيق: هذه خطيئة، كقولك خطيعة، فإذا أبدلتها إلى الشخفيف قلت: هذه خطية، جعلت حركتها ياء للكسرة؛ وتقول: هذا رجل خبوء، كقولك خبوع، فإذا خففت قلت: رجل خبو، فتجعل الهمزة واواً للضمة التي قبلها، وجعلتها حرفاً ثقيلاً في وزن حرفين مع الواو التي قبلها؛ وتقول: هذا متاع مخبوء بوزن مخبوع، فإذا خففت قلت: متاع مخبوء فوتت الهمزة واواً للضمة قبلها.

قال أبو منصور: ومن العرب من يدغم الواو في الواو ويشدّدها، فيقول: مخبوّ. قال أبو زيد: تقول رجل براء من الشرك، كقولك براع، فإذا عدلتها إلى التخفيف قلت: براو، فتصير الهمزة واواً لأنها مضمومة؛ وتقول: مررت برجل براي، فتصير ياء على الكسرة، ورأيت رجلاً براياً، فتصير ألفاً لأنها مفتوحة.

ومن تحقيق الهمزة قولهم: هذا غطاء وكساء وخباء، فتهمز موضع اللام من نظيرها من الفعل، لأنها غاية، وقبلها ألف ساكنة، كقولهم: هذا غطاع وكساع وخباع، فالعين موضع الهمزة، فإذا جمعت الإثنين على سنة الواحد في التحقيق، قلت: هذان غطاءان وكساءان وخباءان، كقولك غطاعان وكساءان وخباءان، فتهمز الاثنين على سنة الواحد؛ وإذا أردت التخفيف قلت: هذا غطاو وكساو وخباو، فتجعل الهمزة واواً لأنها مضمومة؛ وإن جمعت الاثنين بالتخفيف على سنة الواحد قلت: هذان غطاأن وكساأن وخباأن، فتحرك الألف، التي في موضع اللام من نظيرها من الفعل، بغير إشباع، لأن فيها بقية من الهمزة، وقبلها ألف ساكنة، فإذا أردت تحويل الهمزة قلت: هذا غطاو وكساو، لأن قبلها حرفاً ساكناً، وهي مضمومة؛ وكذلك الفضاء: هذا فضاو، على التحويل، لأن غهور الواو ههنا أخف من ظهور الياء، وتقول في الإثنين، إذا جمعتهما على سنة تحويل الواو: هما غطاوان وكساوان وخباوان وفضاوان.

قال أبو زيد: وسمعت بعض بني فزارة يقول: هما كسايان وخبايان وفضايان، فيحول الواو إلى الياء. قال: والواو في هذه الحروف أكثر في الكلام.

قال: ومن تحقيق الهمزة قولك: يا زيد من أنت، كقولك: من عنت، فإذا عدليت الهمزة إلى التخفيف قلت: يا زيد من نت، كأنك قلت مَنْثَ، لأنك أَسقطت الهمزة من أنت وحركت ما قبلها بحركتها، ولم يدخله إدغام، لأن النون الأخيرة ساكنة والأولى متحركة؛ وتقول من أنا، كقولك من عنا على التحقيق، فإذا أردت التخفيف قلت: يا زيد من نا، كأنك قلت: يا زيد مَنَا، أدخلت النون

<sup>(</sup>١) قوله: «بالضم؛ كذا بالنسخ التي يأيدينا ولعله بالفتح.

الأولى في الآخرة، وجعلتهما حرفاً واحداً ثقيلاً في وزن حرفين، لأنهما متحركان في الحال التخفيف؛ ومثله قوله تعالى: (لكنا هو الله ربي، خففوا الهمزة من لكن أنا، فصارت لكن نا، كقولك لكنتًا، ثم أسكنوا بعد التخفيف، فقالوا لكنًا.

قال: وسمعت إعرابياً من قيس يقول: يا أَب أَقْبل وياب أَقبل ويا أَبة أَقبل ويابة أَقبل، فألقى الهمزة من (١)...

ومن تحقيق الهمزة قولك إفْعَوْعَلْت من وأيت: إِياً وْأَيْتُ، كقولك إِفْعَوْعَيْت، فإذا عدلته إلى التخفيف قلت: أيويت وحدها، وويت، والأولى منهما في موضع الفاء من الفعل، وهي ساكنة، والثانية هي الزائدة، فحركتها بحركة الهمزتين قبلها<sup>(٢)</sup>. وثقل ظهور الواوين مفتوحتين، فهمزوا الأولى منهما؛ ولو كانت الواو الأولى واو عطف لم يثقل ظهورهما في الكلام، كقولك: ذهب زيد ووافد، وقدم عمرو وواهب.

قال: وإذا أردت تحقيق مُفْعَوْعِل من وأَيت قلت: مُوأَوْئي، كقولك موعوعي، فإذا عدلت إلى التخفيف قلت: مُواوِي، فتفح الواو التي في موضع الفاء بفتحة الهمزة التي في موضع العين من الفعل، وتكسر الواو الثانية، وهي الثابتة، بكسر الهمزة التي بعدها.

قال أَبو زيد وسمعت بعض بني عجلان من قيس يقول: رأَيت غلامَّيبيك، ورأَيت غلاميَّسَد، تحوّل الهمزة التي في أَسد وفي أَبيك إلى الياء، ويدخلونها في الياء التي في الغلامين، التي هي نفس الأعراب، فتظهر ياء ثقيلة في وزن حرفين، كأنك قلت رأَيت غلاميبيك ورأَيت غلاميسد.

قال وسمعت رجلاً من بني كلب يقول: هذه دأبة، وهذه امرأة شأبة، فهمز الألف فيهما وذلك أنه ثقل عليه إسكان الحرفين معاً، وإن كان الحرف الآخر منهما متحركاً. وأُنشد الفراء:

يا عَـجَبَالَـقَـد رأَيـتُ عَـجَبا حَـمَان يـسوقُ أَرْنَـبَا، وأَمُـها خَـاط مُـها أَنْ تَــذْهَـبا

قال أبو زيد: أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينبرون. وقف عليها عيسى بن عمر فقال: ما آخذ من قول تميم إلا بالنبر وهم أصحاب النبر؛ وأهل الحجاز إذ اضطروا نبروا. قال: وقال أبو عمر الهذلي قد توضيت فلم يهمز وحوّلها ياء، وكذلك ما أشبه هذا من باب الهمز. والله تعالى أعلى.

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالنسخ التي بأيدينا ولعل الساقط بعد من دياب وياية؛ كما بهامش نسخة وفي التهذيب فألغى الهمزة من كل هذا.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (الهمزتين قبلها، كذا بالنسخ أيضاً ولعل الصواب الهمزة بعدها كما هو المألوف في التصريف، وقوله فهمزوا الأولى أي فصار وويت أويت كرميت
وقوله وهي الثابتة لعله وهي الزائدة كما في التهذيب.



 آ: الألف: تأليفها من همزة ولام وفاء، وسميت ألفاً لأنها تألف الحروف كلها، وهي أكثر الحروف دخولاً في المنطق، ويقولون: هذه ألفٌ مؤلَّفةٌ. وقد جاء عن بعضهم في قوله تعالى: ﴿ آلْكُ أَن الألف اسم من أسماء الله تعالى وتقدس، والله أُعلم بما أُراد، والأَلف اللينة لا صَرْفَ لها إنما هي جَرْسُ مدّة بعد فتحة، وروى الأزهري عن أَبي العباس أحمد بن يحيي ومحمد بن يزيد أنهما قالا: أُصول الألفات ثلاثة ويتبعها الباقيات: ألفأصلية، وهي الثلاثي من الاسماء؛ وأَلف قطعية وهي في الرباعي، وأَلِفٌ وصلية وهي فيما جاوز الرباعي، قالا: فالأصلية مثل أُلِفِ أَلِفِ وإلْفِ وأَلْفِ وأَلْفِ وما أَشْبَهِه، والقطعية مثل ألف أحمد وأحمر وما أُشْبَهه، والوصلية مثل ألف استنباط واستخراج، وهي في الأفعال إذا كانت أصلية مثل ألف أُكل، وفي الرباعي إذا كانت قطعية مثل ألف أُحْسَن، وفيما زاد عليه مثل ألف استكبر واستدرج إذا كانت وصلية، قالا: ومعنى ألف الاستفهام ثلاثة: تكون بين الآدميين يقولها بعضهم لبعض استفهاماً، وتكون من الجَبّار لوليه تقريراً ولعدوّه توبيخاً، فالتقرير كقوله عز وجل للمسيح: ﴿أَأَنَّتَ قُلْتَ للناسِ﴾؛ قال أحمد بن يحيى: وإنما وقع التقرير لعيسي، عليه السلام، لأن خُصُومه كانوا خُضوراً فأراد الله عزّ وجل من عيسى أن يُكَذِّبهم بما ادَّعوا عليه، وأَما التَّوْبِيخُ لعدوِّه فكقوله عزّ وجل: ﴿اصطفى البنات على البنين)، وتوله: ﴿أَأَنْتُم أَعَلَمُ أَمْ اللَّهِ، ﴿أَأَنْتُمْ أَنْشَأَتُمْ شَجَوَتِها﴾؛ وقال أبو منصور: فهذه أُصول الألفات. وللنحويين أُلقابٌ لألفات غيرها تعرف بها، فمنها الألف الفاصلة وهي في موضعين: أحدهما الأُلف التي تثبتها الكتبة بعد واو الجمع ليفصل بها بين واو الجمع وبين ما بعدها مثل

كَفَرُوا وشَكْرُوا، وكذلك الألف التي في مثل يغزوا ويدعوا، وإذا استغني عنها لاتصال المكني بالفعل لم تثبت هذه الألف الفاصلة، والأخرى الألف التي فصلت بين النون التي هي علامة الإناث وبين النون الثقيلة كراهة اجتماع ثلاث نونات في مثل قولك للنساء في الأمر افْقلْنانٌ، بكسر النون وزيادة الألف بين النونين؛ ومنها ألف العبارة، لأنها تُعبر عن المتكلم، مثل قولك أنا أفّقل كذا، وأنا أستغفر الله، وتسمى العاملة؛ ومنها الأنف المحهولة مثل ألف فاعل وفاعول وما أشبهها، وهي ألف تدخل في الأفعال والأسماء مما لا أصل لها، إنما تأتي لإشباع الفتحة في الفعل والاسم، وهي إذا لزمتها الحركة كفولك: خاتم وخواتم صارت واوا لمّا لزمتها الحركة بسكون الألف بعدها، والألف التي بعدها هي ألف الجمع، وهي مجهولة أيضاً؛ ومنها ألف العوض وهي المبدلة من التنوين المنصوب إذا وقفت عليها، كقولك رأيت زيداً وفعلت خيراً وما أشبهها؛ ومنها ألف الصّلة وهي ألف تُوصَلُ بها فَتحة القافية، فمثله ومنها ألف الصّلة وهي ألف تُوصَلُ بها فَتحة القافية، فمثله

#### بانَتْ سُعادُ وأَمْسَى حَبْلُها انْقَطَعا

وتسمى ألف الفاصلة، فوصل ألف العين بألف بعدها؛ ومنه قوله عز وجل: ﴿وَتَطُنُّونَ بِاللهُ الطَّنُونَا﴾؛ الألف التي بعد النون الأخيرة هي صلة لفتحة النون، ولها أخوات في فواصل الآيات كقوله عز وجل: ﴿قُولِوِيوا﴾ و﴿سَلْسَبِيلاً﴾؛ وأَما فتحة ها المؤنث فقولك ضربتها ومررت بها، والفرق بين ألف الوصل وألف الصلة أن ألف الوصل إنما اجتلبت في أوائل الأسماء والأفعال، وألف الصلة في أواخر الأسماء كما ترى؛ ومنها ألف النون الخفيفة كقوله عز وجل: ﴿لَنَسْفَعا بالنَّاصِيَةِ﴾، وكقوله النون الخفيفة كقوله عز وجل: ﴿لَنَسْفَعا بالنَّاصِيَةِ﴾، وكقوله

عز وجل: ﴿ولَيَكُوناً من الصّاغرين﴾؛ الوقوف على لنسفعاً وعلى والنونُ وعلى والنونُ والنونُ الله عَلَمَ من النون، والنونُ الخفيفة أصلها الثقيلة إلا أنّها خُفَفت؛ من ذلك قول الأعشى:

ولا تَسخسمَدِ السَّمُشْرِينَ والله فَسَأَحْسَدَا أَرَاد فاحْمَدَنْ، بالنون الخفيفة، فوقف على الأَّلف؛ وقال آخر: وقُسَيْرِ بـدا ابْننَ خَسْمْسِ وعِشْرِيــ

نَ، فقالت له النَّمَتاتانِ: قُوما أَراد: قُومَلْ فوقف بالأَلف؛ ومثله قولع: ا

يحسبه الجاهلُ ما لم يَعْلَمَا شَيْخَا، على كُرْسِيُه، مُعَجَّمَا فنصب «يَعْلم» لأنه أُراد ما لم يَعْلَمن بالنون الخفيفة، فوقف بالأَلف؛ وقال أُبو عكرمة الضبي في قول امرىء القيس:

قِفا نَبْكِ مِن ذِكْرَى حَبِيب ومَنْزلِ قال: أَرَاد قِفَى، فأَبدل الألف من النون الخفيفة كقوله قُوما أَراد قُومَنْ. قال أَبو بكر: وكذلك قوله عز وجل: ﴿ القِميَا في جَهَنَّم،؛ أكثر الرواية أَن الخطاب لمالك خازن جهنم وحده فبناه على ما وصفناه، وقيل: هو خطاب لمالك ومَلَكِ معه، والله أعلم؛ ومنها ألف الجمع مثل مَساجد وجِبال وفُرْسان وَقَوَاعِل، ومنها التفضيل والتصغير كقوله فلان أَكْرَمُ منكِ وأَلْأُمُ مِنْكَ، وفلان أَجْهَلُ الناسِ، ومنها أَلف النِّداء كقولك أَزَيْدُ؛ تريئة يا زَيْدُ، ومنها أَلف النُّدُبة كقولك وازَيْداه! أعني الأُلف التي بعد الدال، ويشاكلها أُلف الاستنكار إذا قال رجل جاء أبو عمرو، فيُجِيب المجيب أُبو عَمْراه، زيدت الهاء على المدّة في الاستنكار، كِما زيدت في وافلاناهْ في الندبة، ومنها أَلف التأنيث نحو مذَّة حَمْراء وبَيْضاء ونُفَساء، ومنها أَلف سَكْرَى وحُبْلَى، ومنها أَلف التُّعاِيي وهو أَن يقول الرجل إن عُمر، ثم يُرْتُحُ عليه كلامُه فيقف على عُمر ويقول إنَّ عُمرا، فيمدها مستمداً لما يُفتح له من الكلام، نهيقول: مُنْطَلِق، المعنى أنَّ عمر منطلق إذا لم يَتعايَ، ويفعلون ذلك في الترخيم كما يقول يا عُما، وهو يريد يا عُمر، فيمدّ فتحة الميم بالألف ليمتدّ الصوت؛ ومنها ألفات المدَّات، كقول العرب لِلْكَلْكَل: الكَلْكال، ويقولون للخاتَم خاتام وللدانق داناق. قال أبو بكر: العرب تصل الفتحة بالألف، والضمة بالواو، والكسرة بالياء؛

فمِن وَصْلِهِم الفتحة بالألف قولُ الراجز: \_

قُلْتُ وقد خَرَتْ على الكَلْكَالِ: يا ناقَتِي ما مُلْتِ عن مَجالِسي أَراد: على الكَلْكُلِ فَوْصَلَ فتحة الكاف بالأَلف، وقال آخر: لَـهـا مَـــُثنـان حِــطَـانــا كــمـــا

أراد: خَظَتا؛ ومِن وصلِهم الضمة بالواو ما أنشده الفراء:

لَـوْ أَنَّ عَــمْـراً هَــمُ أَنْ يَــرَقُـودا،
فَانَـهَ ضُ فَشُدُّ الْمِـمُـزَرُ المَمْعُقُودا،
قُراد: أَن يَرْقُدَهُ فوصل ضمة القاف بالواو؛ وأنشد أيضاً:

اللهُ يَسَعُسَلَسُمُ أَنَّسًا فَسِي تَسَلَمُ فُسِينًا، يَوْمَ الفِهِراقِ، إلى إخوانِمنا صُورُ<sup>(١)</sup>

وَأَنْيَى حَيْثُما يَثْنِي الهَوَى بَصَرِي، . مِنْ حَيْثُما سَلَكُوا، أَدْنُو فأَنْظُورُ

أَراه: فأَنْظُرُ؛ وانشد في وَصْل الكسرة بالياءِ:

عَلَى عَجَلٍ مِنِّي أُطَأْطِيءُ شِيمالِي أَراد: شِمالِي، فوصل الكسرة بالياء؛ وقال عنترة:

يَنْهِ عَلَى وهذا قول أَكثر أَهل اللغة، وقال بعضهم: يَبْباعُ وهذا قول أَكثر أَهل اللغة، وقال بعضهم: يَبْباعُ يَنْهَعُ ومنها الأَلف يَنْهَعُ يَنْبَعُ ومنها الأَلف يَنْهَعُ يَنْبَعُ ومنها الأَلف المُحوّلة، وهي كل أَلف أَصلها الياء والواو المتحركتان كقولك قال وباغ وقضى وغَرًا وما أَشْبهها؛ ومنها أَلف التثنية كقولك يَجْلِسانِ ويَذْهَبانِ، ومنها أَلف التثنية في الأَسماء، كقولك الرَّيدان والعَمْران. وقال أَبو زيد: سمعتهم يقولون: أَيا أَبَل، وزنه عَيا عَياه. وقال أَبو بكر بن الأَنباري: أَلف القطع في أَوائل الأَسماء على وجهين: أُحدهما أَن تكون في أَوائل الجمع، الله المنفردة، والوجه الآخر أَن تكون في أَوائل الجمع، فالتي في أَوائل الجمع، فالتي في أَوائل الجمع، فالتي في أَوائل الأسماء تعرفها بثباتها في التصغير، بأَن تمتحن الأَلفي في أَوائل الأسماء في التصغير، بأَن تمتحن الأَلفي في أَوائل الأسماء قباء ولا عيناً ولا لامياً،

 <sup>(</sup>١) قوله: ٥أنخواننا، جاء في صور: أحبابنا، وكذا هو في المحكم.

وكذلك ﴿ فَحَيُوا بأحسن منها ﴾ والفرق بين ألف القطع وألف الوصل أن ألف الوصل فاء من الفعل، وألف القطع ليست فاء ولا عينا ولا لاماً، وأما ألف القطع في الجمع فمثل ألف ألوان وأزواج، وكذلك ألف الجمع في الشّيّة، وأما ألفات الوصل في أوائل الأسماء فهي تسعة: ألف ابن وابنة وابنين وابنتين وامرىء وامرأة واسم واست فهذه ثمانية تكسر الألف في الابتداء وتحذف في الوصل، والتاسعة الألف التي تدخل مع اللام للتعريف، وهي مفتوحة في الابتداء ساقطة في الوصل، كقولك الرحمن، القارعة، الحاقة، تسقط هذه الألفات في الوصل وتنفتح في الابتداء. التهذيب: وتقول للرجل إذا ناديته: آفلان وأفلان وآيا فلان، بالمد، والعرب تزيد آ إذا أرادوا الوقوف على الحرف المنفرد؛ أنشد الكسائي:

دَعَبٍ فُسلانٌ رَبَّه فَسأَسْسَدَهُ الْأَنْ رَبِّهُ فَسأَسْسَدَا فَسَا، بِالْسَحَدُ فَسَرَا فَسَا، وإِنْ شَرَا فَسَا، ولا أُرِيسِحدُ البِستَّسِرَ إِلاَّ أَنْ تَسِسَا

قال: يريد إلا أن تشاء، فجاء بالتاء وحدها وزاد عليها آ، وهي في لغة بني سعد، إلا أن تا بألف لينة ويقولون ألا تأ، يقول: ألا تَجِيء، فيقول الآخر: بَلَيُّ فَا أَي فَاذْهَبْ بنا، وكذلك قوله: وإن شَرًا فَاَ، يريد: إِن شِيْرًا فَشَرٌ،

الجوهري: آحرف هجاء مقصورة موقوفة، فإن جعلتها اسماً مددتها، وهي تؤنث ما لم تسم حرفاً، فإذا صغرت آية قلت أُبَيَّة، وذلك إذا كانت صغيرة في الخط، وكذلك القول فيما أشبهها من الحروف.

قال ابن بري: صواب هذا القول إذا صغرت آء فيمن أنث قلت أبية على قول من يقول رَقِيْتُ رَاياً وذَيْلُتُ ذَالاً، وأَما على قول من يقول رَقِيْتُ رَاياً وذَيْلُتُ ذَالاً، وأَما على قول من يقول رَقِيْتُ رَاياً فإنه يقول في تصغيرها أُويَّة، وكذلك تقول في الزاي رُويَّة.

قال الجوهري في آخر ترجمة أوا: آء حرف يمد ويقصر، فإذا مَدَّتَ نَوْنت، وكذلك سائر حروف الهجاء، والأَلف ينادى بها القريب دون البعيد، تقول: أَزَيْدُ أُقِيل، بأَلف مقصورة، والأَلف من حروف المدّ واللين، فاللينة تسمى الإلف، والمتحركة تسمى الهمزة، وقد يتجوز فيها فيقال أَيضاً أَلف، وهما جميعاً

من حروف الرِّيادات، وقد تكون الأَلف ضمير الاثنين في الأَفعال نحو فَعَلا ويَقْعَلانِ، وعلامة التثنية في الأَسماء، وذليل الرَّفع، نحو زيدان ورجُلان، وحروف الزيادات عشرة يجمعها قولك: «اليوم تَنْساه» وإذا تحرّكت فهي همزة، وقد تزاد في الكلام للاستفهام، تقول: أَزَيْدٌ عندك أم عَمْرو؟ فإن اجتمعت همزتان فَصَلْتَ بينهما بألف؛ قال ذو الرمة:

أَيّا ظَبْيَةَ الوَعْساء بَيْنَ جُلاجِلِ وبينَ النّقاء أَلْتِ أَمْ أُمُّ سالِم؟

قال: والأَلف على ضربين، أَلف وصل وأُلف قطع فَكل ما ثبت في الوصل فهو أَلف القطع، وما لم يثبت فهو أَلف الوصل، ولا تكون إلا زائدة، وأَلف القطع قد تكون زائدة مثل أَلف الاستفهام، وقد تكون أصلية مثل أَخَذَ وأَمَرَ، والله أعلم.

أَبِأَ: قال الشيخ أَبو محمد بن بَرّي رحِمه الله: الأَبَاءَةُ لأَجَمَةِ القَصَبِ، والجمعُ أَباءٌ. قال وربحا ذُكر هذا الحرف في المعتلُّ من الصّحاح، وإن الهمزة أصلها ياءٌ. قال: وليس ذلك بمذهب سِيبَويهِ بل يحمِلها على ظاهرها حتى يقومَ دليلٌ أَنها من الواو أَو من الياء نحو: الرّداء لأَنه من الرّدية، والكِسَاء لأَنه من الكُشوة، والله أعلم.

أَبِدِ: الأَبُّ: الكَلْأُ، وعَبُر بعضُهم (٢) عنه بأنه المترعى. وقال الزجاج: الأَبُّ جَمِيعُ الكَلْإِ الذي تَغتَلِفُه الماشِية. وفي التنزيل العزيز: وهفا كهة وأَبَاكُ. قال أبو حنيفة: سَمَّي الله تعالى السرعى كُلُه أَبَالُ. قال الفرّاءُ: الأَبُ ما يأْكُلُهُ الأنعَامُ. وقال مجاهد: الفاكهة ما أَكُله الناس، والأَبُّ ما أَكَلَتِ الأَنْعَامُ، فالأَبُّ من المَرْعى للدَّوابُ كالفاكِهة للإنسان، وقال الشاعر:

جِـلْ مُـنـا قَمهُ سُن، ونَـجُـدٌ دارُنـا،

وَلَـنـا الأَبُّ بِـهِ والـمَـكُـرَعُ

قال ثعلب: الأَبُّ كُلِّ ما أَخْرَجَتِ الأَرضُ من النَّباتِ. وقال عطاء: كُلُّ شيءٍ يَنْبُتُ علَى وَجْهِ الأَرْضِ فهو الأَبُّ. وفي حديث أنس: أَنَّ عُمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، قرأ قوله، عز وجل، ﴿وفاكِهَةُ وأَبَا ﴾، وقال: فما الأَبُ، ثم قال: ما كُلُفْنَا وما أَيْرنا بهذا.

والأُنِّهُ: المَرْعَى المُتَهَتِيءُ للرَّعْيِ والقَطْع. ومنه حديث قُسّ بن ساعِدةً: فجعلَ يَوْتَعُ أَبَّاً وأَصِيدُ ضَبّاً.

 <sup>(</sup>۱) قوله «دعا فلان النجه كذا بالأصل، وجاء في معنى: دعا كلانا.

<sup>(</sup>٢) قوله: بعضهم: هو ابن دريد كما في المحكم.

وأَبَّ للسير نِيَبُّ، ويَؤُبُّ أَبَّاً وأَبِيباً وأَبابةً: تَهَيَّأُ للذَّهابِ وَتَجَهَّز. قال الأَعشى:

صَرَمْتُ، ولم أَصْرِمْكُم، وكصارِم، أُخْ قد طَوى كَشَحا، وأَبُّ لِيَدُهُ مَا

أَي صَرَمْتُكُم في تَهَيِّي لـمُفَارَقَتِكم، ومن تَهَيَّأُ للـمُفارقةِ، فهو كمن صَرَمَ. وكذلك اثْتَبُّ.

قال أَبو عبيد: أَنَبْتُ أَؤْبُ أَبَا إِذا عَرَمْتَ على المَسِير وَتَهَيَّأْتَ. وهو في أَبَابه وإِبَائِتِه وأَبَائِتِه أَي في جهازه.

التهذيب: والوَبُّ: التَّهَيُّؤُ للحَمْلَةِ فَي الحَرْبِ، يقال: هَبُّ وَوبُّ إذا تَهَيَّأُ للحَمْلَةِ. قال أَبو منصور: والأَصل فيه أَبُّ فقُلبت الهمزة واواً. ابن الأعرابي: أَبَّ إِذَا حَرُّك، وأَبَّ إِذا هَرَم بِحَمْلَةِ لا مَكُذُوبة فيها.

والأَبُّ: النُّزَاعُ إلى الوَطَنِ. وأَبَّ إلى وطَنِه يَوُبُ أَبَا وأَبابةً وإِيابةً: نَزَع، والمَعْرُوفُ عند ابن دريد الكَشر، وأَنشد لِهِشامٍ أحى ذي الرَّمة:

وأَبُّ ذو المَحْضَر البادِي إبَابَتَه،

وقَوَّضَتْ نِيَّةً أَطْنَابَ تَحْيِيم

وأَبُّ يدَه إِلَى سَيْفِه: رَدُّها إِلَيْهِ ليَسْتَلَّه. وأَبَّتْ أَبابةُ الشيءِ وإِلِبَابَتُه اسْتَقامَت طَريقَتُه. وقالوا للظِّباءِ: إِن أَصَابِتِ الماءَ، فلا عَباب، وإِنْ لم تُطيب الماءَ، فلا أَبابَم أي لم تَأْتُبُ له ولا تَتَهَيَّأُ لطلَبه، وهو مذكور في موضعه. والأَبابُ الماءُ والسَّرابُ، عن ابن الأَعرابي، وأَنشد:

قوَّمْنَ ساجاً مُسْتَخَفُّ الحِمْل،

تَـشُــتُّ أَعْــرَافَ الأَبــابِ الــــخـــفــلِ أخبر أنها سُقُنُ البَرّ، وأُبابُ الماءِ: عُبابُه. قال:

أباب بسخر ضاحمك فسزوق

قال ابن جني: ليست الهمزة فيه بدلاً من عين عُباب، وإِن كنا قد سمعنا، وإنما هو فُعالٌ من أَبَّ إِذا تَهَيَّأً.

واسْتَئِبٌ أَبَا: اتَّخِذْهُ، نادر، عن ابن الأَعرابي وإنما قياسه اسْتَأْبِ. أَبت: أَبَتَ اليومُ يَأْبِتُ ويَأْبُتُ أَبْتًا وأَبُوتاً، وأَبِتَ؛ بالكسر، فهو أَبِتُ وآبتُو أَبْتٌ: كله بمعنى اشْتدَّ حَرُّه وغَمُّه، وسَكَنَتْ ريحه؛ قال رؤبة:

من سافعمات وهَعِيمر أَبْتِ

وهو يومَّ أَبْتٌ، وليلةٌ أَبْتُهُ وكذلك حَمْتُ، وحَمْتَةٌ، ومَحْتُ، ومَحْتَةٌ: كل هذا في شدَّة الحرّ؛ وأَنشد بيت رؤبة أَيضاً. وأَبْتَةَ الغَضَبِ: شدَّتُه وسَوْرَتُه.

وتَأَبُّتَ الجَمْرُ: احْتَدَمَ.

أَبت: أَبَثَ على الرَّحِل يَأْبِثُ أَبْثاً: سَبُّه عند السلطان خاصة. التهذيب: الأَبْثُ الفَقْرِ؛ وقد أَبَثَ يَأْبِثُ أَبْثاً.

الجوهري: الأَبِثُ الأَشِرُ النَّشِيطُ؛ قال أَبُو زُرارةِ النصري:

أَصْبَحَ عَمَالٌ نَشِيطاً أَبِسًا، يَأْكُلُ لَحُما بائِناً، قد كَبِسًا كَينَ: أَنْتَنَ وَأَرْوَحَ.

وقال أَبو عمرو: أَبِثَ الرجلُ، بالكسر، يَأْبَثُ: وهو أَن يَشْرَبَ اللَّبَنَ حتى ينتفخ ويأخذَه كهيئة السُّكْر، قال: ولا يكون ذلك إلا من أَلبان الإِبل.

أَبِخ: أَبْخَه: لامه وعَذَلَه، لغة في وبِّخَه قال ابن سيده: حكاها ابن الأعرابي وأرى همزته إنما هي بدل من واو وبخه على أن بدل الهمزة من الواو المفتوحة قليل كَوْناة وأناة، ووَحد وأحد. أيد: الأَبَلُة الدهر، والجمع آباد وأبود وفي حديث الحج قال سراقة بن مالك: أرأيت مُتْعَتنا هذه ألِعامنا أم للأَبد؟ فقال: بل لأَبد أَيب هي للأَبد؟ فقال: بل لأَبَد أَيب هي لاَجر الدهر، وأبد أَبي أَبي كقولهم دهر دَهير، ولا أفعل ذلك أبد الأبيد وأبد الآباد وأبد أبد المنسب لأَنه لو كان كذلك لمانوا خلقاء أن يقولوا الأبدين ليس على النسب لأَنه لو كان كذلك لكانوا خلقاء أن يقولوا الأبدين قال ابن سيده: ولم نسمعه؛ قال: وعندي أنه جمع الأبد بالواو والنون، على التشنيع والتعظيم، كما قالوا أرضون، وقولهم لا أَبد الآبدين كما تقول دهر الداهرين وعوض العائضين، وقالوا في المثل: طال الأَبدُ على لُبَد؛ يضرب ذلك لكل ما قالوا في المثل: طال الأَبدُ على لُبَد؛ يضرب ذلك لكل ما قلّه، والنّبُد الذائم والتأبيد: التخليد.

وأَيْدَ بِالْمَكَانَ يَأْبِلُهُ بِالكَسرِ، أُبُوداً: أَقَامَ بِهُ وَلَمْ يَيْرُحُهُ. وأَبَدْتُ بِهُ أُبُودَلَّ كَذَلك. وأَبَدَت البهيمةُ تأْبُدُ وتأْبِدُأَي توحشت. وأَبَـدَت الـوحـش تسأَبُـدُوتـأَبُـدُ أُبـوداً وتـأَبُـدت تـأَبُـداً:

توحشت. والتأبُّد: التوحش. وأُبِدَ الرجلُ، بالكسر: توحش، فهو أُبدُّ؛ قال أُبو ذؤيب.

فافْتَنَّ، بعدَ تَمام الظُّمْءِ، ناجيةً،

مثل المهراوة ثِنْياً، بِكُرُها أَبِدُ

أَي ولدها الأوّل قد توحش معها.

والأوابد والأبَّدُ: الوحش، الذكر آبد والأنثى آبدة، وقيل: سميت بذلك لبقائها على الأبد؛ قال الأصمعى: لم يمت وَحُشيّ حتف أَنفه قط إنما موته عن آفة، وكذلك الحية فيما زعموا؛ وقال عديٌ بن زيد:

وذي تَسَاويرَ مَسْعُونِ، له صَبَح،

يغذُو أَوابِد قد أَفْلَيْنَ أَسْهَادا يعني بالأمهار جحاشها. وأَفلين: صرن إِلى أَن كبر أُولادهن واستغنت عن الأمهات. والأُبود: كالأُوابد؛ قال ساعدة بن

أرى الدهر لا يَبْقى، على حَدَثانه،

أبود بأطراف المشاعد جلعه قال رافع بن خديج: أُصبنا نهب إبل فندّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله عَلَيْكَ: «إِن لهذه الإِبل أُوابد كأُوابِدِ الوحش، فإِذا عَلْبكم منها شيِّة فافعلوا به هكذاه؛ الأوابد جمع آبدة، وهي التي قد توحشت ونفرَت من الإِنس؟

ومنه قيل للدار إذا خلا منها أُهلها وخلفتهم الوحش بها: قد

تأيدت؛ قال لبيد:

بِـمِسْتِي، تَـأَبُّـد غَـوْلُـهـا فـرجـامُـهـا وتأبد المنزل أي أَقفر، أَلفته الوحوش. وفي حديث أُم زرع: فأراح على من كل سائمةِ زَوْجَيْن، ومن كل آبِدَةِ اثنتين؛ تريد أنواعاً من ضروب الوحش؛ ومنه قولهم: جاءَ يآبدة أي بأُمر عظيم يُثْفَرُ منه ويُستوحش. وتَأْبُدت الدار: حلت من أهلها وصار فيها الوحش ترعاه. وأُتان أَبِلًا: وحشية. والآبدة: الداهية تبقى على الأبد. والآبدة: الكلمة أو الفعلة الغربية. وجاءَ فلان بآبدة أي بداهية يبقى ذكرها على الأبد. ويقال للشوارد من

القوافي الأُوابد؛ قال الفرزدق: لَنْ تُدْرِكُوا كَرَمي بِلُؤْم أَبِيكُمُ وأوابدي بستنتحسل الأشمعار ويقال للكلمة الوحشية: آبدة، وجمعها الأوابد. ويقال للطير

المقيمة بأَرضِ شتاءَها وصيفها: أَوابد من أَبَدَ بالمكان يأْبِدُ فهو آبد، فإذا كانت تقطع في أوقاتها فهي قواطع، والأوابد ضد القواطع من الطير. وأتان أبد: في كل عام تلد. قال: وليس في كلام العرب فَمِلٌ إِلا أَبِدٌ وأَبِلٌ وَبَلِحٌ ونَكِحٌ وخَطِبٌ إِلا أَن يتكلف متكلف فيبني على هذه الأُحرف ما لم يسمعُ عن العرب؛ ابن شميل: الأبِلُ الأتان تلد كل عام؛ قال أبو منصور: أبِلُّ وأَبِد مسموعان، وأَما نَكِحٌ وخَطِبٌ فما سمعتهما ولا حفظتهما عن ثقة، ولكن يقال نِكْحٌ وخِطْبٌ. وقال أَبُو مالك: ناقة أَبِدَةٌ إِذَا كَانِتِ ولوداً، قيَّد جميع ذلك بفتح الهمزة؛ قال الأُزهري: وأُحسبهما لغتين أُبدِّ وإبدٌ. الجوهري: الإبد على وزن الإِبل الولود من أَمة أُو أَتان؛ وقُولهم:

لسن يُنقُ لِمَ الصَحَادُ السُّكِدُ، إلا بــــجـــــدٌ ذي الإبــــد، فىسى كسلٌ مساعسام تَسلِسهُ

والابد ههنا: الأُمة لأَن كونها ولوداً حرمان وليس بجدّ، أي لا تزداد إلا شرًّا. والإبِلَّ: الجوارح من المال، وهي الأمة والفرس الأُنثي والأتان يُتتَجن في كل عام. وقالوا: لن يبلغ الجدّ النكِد، إلا الإبد، في كل عام تلد؛ يقول: لن يصل إليه فيذهب بنكده إلا المال الذي يكون منه المال.

ويقال: وقف فلان أرضه وقفاً مؤبِّداً إذا جعلها حبيساً لا تُباع ولا تورث. وقال عبيد بن عمير: الدنيا أَمَدٌ والآخرة أَبَدٌ. وأَبِدَ عليه أَبَداً: غضب كمّبدِ وأَمِدَ ووبِدَ وومِدَ عَبَداً وأَمَداً ووبَداً وومّداً.

وأُبِيدَةُ: موضع؛ قال:

فما أَبِيدَةُ من أَرض فأَسْكُنَها،

وإن تُجَاوَرَ فيها الماءُ والشجرُ

ومأْلِد: موضع؛ قال ابنِ سيده: وعندي أَنه مايِد على فاعل، وسنذكره في مبد. والأنيدُ: نبات مثل زرع الشعير سواء وله سنبلة كسنبلة الدُّخنة فيها حب صغير أصغر من الخردل، وهي مسمنة للمال جداً.

أَبُو: أَبُوَ النخلَ والزرعَ يَأْبُره ويأبؤه أَبْراً وإباراً وإبارَة وأبَره: أُصلحه. وأُتِّبَوتَ فلاناً: سألته أن يأبُو نخلك؛ وكذلك في الزرع إذا سأَلته أَن يصلحه لك؛ قال طرفة:

وَلِيَ الأَصِلُ الذي، في مثلِه،

يُسمسلِخ الآبِرُ زَرْعَ السمؤتَ بِر

أَنْ يِـنَّ أَبُروا زَرعساً لِـغـيـرِهِـم،

والأُمرُ تُـحـقِـرُهُ وقيد يَمـثـمـي

قال ثعلب: المعنى أنهم قد حالفوا أعداءُهم ليستعينوا بهم على قوم آخرين، وزمن الإبار زَمَن تلقيح النخل وإصلاحِه، وقال أَبو حنيفة: كل إصلاحِ إِبارة؛ وأَنشد قول حميد:

إِنَّ السِحِسِالَةَ أَلْهَنَّنِي إِبِسارَتُها،

حتى أُصِيدَكُما في بعضِها قَنَضا

فجعل إصلاح الحبالة إبارة. وفي الخبر: خَيْر المال مُهْرة مَامُورة وسِكَة مَابُورة؛ السِّكَة الطريقة المُصْطَفَّة من النخل، والمأبُورة: المُلقَّحة؛ يقال: أَبَرْتُ النخلة وأَبَرْتها، فهي مأبُورة ومُؤبَّرة، وقيل: السكة سكة الحرث، والمأبُورة المُشَلكة له؛ أَرادَ خَيْرُ المال نتاج أو زرع. وفي الحديث: من باع نخلاً قد أُبُوت فَتَمَرتُها للبائع إلا أن يشترط المُبتاع. قال أَبو منصور: وذلك أَنها لا تؤبر إلا بعد ظهور ثمرتها وانشقاق طلعها وكوافِرها من غَضِيضِها، وشبه الشافعي ذلك بالولادة في الإماء إذا أُبِيعَت حاملاً تَبِعها ولدها، وإن ولدته قبل ذلك كان الولد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع مع الأم؛ وكذلك النخل إذا أبر أو أبيع (ا) على ولدا التأبير في المعنيين. وتأبير النخل: تلقيحه؛ يقال: نخلة مؤبَّرة مثل مأبُورة، والاسم منه الإبار على وزن الإزار. وقال الراجز: ،

تَ أَبُرِي بِا خَنْ رَةَ الفَسِيلِ، إِذْ ضَنَّ أُهِ بِلُ النَّحْلِ بِالفُحول

يقول: تَلَقَّحي من غير تأبير؛ وفي قول مالك بن أنس: يَشترِطُ صاحب الأَرض على المساقي كذا وكذا، وإبارَ النخل. وروى أبو عمرو بن العلاء قال: يقال نخل قد أُبُرَت، ووُبِرَتْ وأُبِرَتْ وأُبِرَتْ وأُبِرَتْ وأُبِرَتْ فهي مَوْبُورَةً، ومن قال وَبُرَت، فهي مَوْبُورَةً، ومن قال وَبُرَت، فهي مَأْبُورة أَي مُلقَحة، وقال أَبو عبد الرحمن: يقال لكل مصلخ ضنعة: هو آبِرُها، وإنما قيل للملقّح آبر لأَنه مصلح له؛ وأنشد:

فَإِنْ أَنْتِ لَم تَرْضَيْ بِسَعْيي فَاتْرُكي

لي البيتَ آبرُهُ، وكُوني مَكانِيا

أَي أُصلحه، ابن الأَعرابي: أَبَرَ إِذا آذى وأَبَرَ إِذا اغتاب وأَبَرَ إِذا لَعَتَاب وأَبَرَ إِذا لَقَّحَ النخل وأَبَرَ اللهِ أَبْرَ اللهِ أَبْرَ والمِثْبر المحشُّ<sup>(٢)</sup> ثُلقَّحَ النخلة. به النخلة.

وإبرة الذراع: مُشتَدَقُها. ابن سيده: والإِبْرة عُظَيْم مستو مع طَرَفِ الزند من الذراع إلى طرف الإصبع؛ وقيل: الإبرة من الإِنسان طرف الذراع الذي يَذْرَعُ منه الذراع؛ وفي التهذيب: إبرَةُ الذَّارِعِ طرف العظم الذي منه يَذْرَع الذَّارِعُ، وطرف عظم العضد الذي يلي المرفق يقال له القبيح، وزُجِّ المِرْفق بين القبيع وبين إِبرة الذَّارِع، وأَنشد (٣):

حمتمى تُلاقى الإِبرةُ المقبسيدها

وإبرة الفرس: شظِية لاصقة بالذراع ليست منها. والإبرة: عظم وَتَرة العُرْقوب، وهو عُظَيْم لاصق بالكعب. وإبرة الفرس: ما الْحَدِّ من عرقوبيه، وفي عرقوبي الفرس إبرتان وهما حَدَّ كل عرقوب من ظاهر. والإِبْرة: مِسَلَّة المحديد، والجمع إبَرٌ وإبارٌ، مَثَلًا التعالم .

وقولُ المرء يَنْفُذُ بعد حين

أُماكِنَ، لا تُحارِزُها الإِمارُ

وصائعها أَبَار. والإِبْرة: واحدة الإِبْر. التهذيب: ويقال للمِخْيط إبرة، وجمعها إِبَر، والذي يُسوّي الإِبر يقال له الأَبَار، وأَنشد شمر في صفة الرياح لابن أحمر:

<sup>(</sup>١) قوله وأباع؛ لغة في باع كما قال ابن القطاع.

<sup>(</sup>٢) قوله فالمحش الخ، كذا بالأصل ولعله المحش.

<sup>(</sup>٣) [نسب في الجمهرة لأبي النجم].

أَرْبَّتْ عليها كُلُّ هِوْجاء سَهْوَةٍ،
 زُقُوفِ التوالي، رَحْبَةِ المُتَنَسِّم(١)

إِبارِيّةِ هَوْجَاءِ مَوْعِدُهَا الضَّحَى،

إِذَا أَرْزَمَتْ جاءت بِورْدٍ غَشَمْشَمِ زَفُوفِ نِيافِ هَيْرَعِ عَجْرَفيّةِ،

ترى البِيدَ، من إِعْصافِها الجَرْي، ترتمي تَحِنُّ ولم تَرْأَمْ فَصِيلاً، وإِن تَجِدْ

فَسَافِي عَسِطان تَهَدَّجُ وتَرَأُمِ إِذَا عَصَّبَتْ رَسُماً، فليْسَ بدائم به وَتِسدٌ، إِلاَّ تَحِسلَة مُسَفَّسِم

وفي الحديث: المؤمِرُ كالكلب المأبور، وفي حديث مالك بن دينار: ومثِّلُ المؤمن مثَّلُ الشاة الـمأبورة، أي التي أكلت الإِبرة في عَلَفها فَنَشِبَت في جوفها، فهي لا تأكيل شيئاً، وإِن أُكُلتُ لم يَتْجَعُ فيها. وفي حديث على، عليه السلام: والذي فَلَقَ الحية وبَوَأُ النُّسمَة لَتُخْضَبَنُّ هذه من هذه، وأَشار إلى لحيته ورأْسه، فقال الناس: لو عرفناه أَبَرْنا عِتْرته أَي أَهلكناهم<sup>(٢)</sup>؛ وهو ِ من أَبَوْت الكلب إذا أُطعمته الإبوة في الخبز. قال ابن الأُثير: هكذا أُخرجه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في حرف الهمزة، وعاد فأخرجه في حرف الباء وجعله من البّوار: الهلاك، والهمزة في الأوّل أَصلية، وفي الثاني زائدة، وسنذكره هناك أَيضاً. ويقال للسان: مِثْبر ومِذْرَبٌ ومِفْصَل ومِقْول. وإبرة العقرب: التي تلدُّعُ بها، وفي المحكم: طرف ذنبها. وأُبَرَثُه تَأْبُرُه وتَأْبِرُه أَبْواً: لسعته أي ضربته بإبرتها. وفي حديث أسماء بنت عُمَيْس: مَيل لعلي: أَلا تَتزوّج ابنة رسول الله ﷺ؛ فقال: مالي صَفْراء ولا بيضاءُ، ولست بمأبُور في ديني فيُورِّي بها رسولُ الله ﷺ، عني، إني لأَوِّلُ من أَسلم، ؛ المأبور: من أبوته العقربُ أي لَسَعَتْه بإبرتها، يعني لست غير الصحيح الدين ولا المُتَّهَمَّ في الإسلام فَيَتَأَلُّفني عليه بتزويجها إياي، ويروى بالثاء المثلثة وسنذكره. قال ابن الأثير: ولو روي: لست بـمأبون، بالنون، لكان وجهاً.

والإِبْرَة والمِعْبَرَة، الأَحيرة عن اللحياني: النميمة. والمآيِرُ: النمائم وإفساد ذاتِ البين؛ قال النابغة:

وذلك مِنْ قَوْلِ أَتِسَاكَ أَقُولُهُ،

ومِنْ دَسِّ أَعدائي إِلَيك السمآبرا والإِبْرَةُ: فَسِيلُ المُقُل يعني صغارها، وجمعها إِبَرُ وإِبَرات؛ الأَخيرة عن كراع. قال ابن سيده: وعندي أَنه جَمْع جَمْعِ

والسهِثْبَو: ما رَقّ من الرمل؛ قال كثير عزة:

كخمرات وطُوقات.

إِلَى الْمِثْبَرِ الرَّابِي من الرِّمِلِ ذي الغَضا

تَراها؛ وقد أُقْوَتْ، حديثاً قَدْيُها وأَبَّرَ الأَثَر: عَفّي عليه من التراب. وفي حديث الشُّوري: أَنَّ

وابر الاثر: عَفى عليه من التراب. وفي حديث الشورى: الا الستة لما اجتمعوا تكلموا فقال قائل منهم في خطبته: لا تُؤبُروا آثاركم فَتُولِتُوا دينكم؛ قال الأزهري: هكذا رواه الرياشي بإسناد له في حديث طويل، وقال الرياشي: التّأبير التغفية ومَحو الأَثر، قال: وليس شيء من الدواب يُؤبُر أَثره حتى لا يُعْرف طريقه إلا التّفّة، وهي عَناق الأرض؛ حكاه الهروي في

وفي ترجمة بأَر وابْثَأَرَ الحَرُّ قدميه، قال أَبو عبيد: في الابتئار لغنان يقال ابتأَرْتُ وأْتَبُرْت ابتئاراً وأُثِباراً؛ قال القطامي:

فإِن لهم تَأْتَهِ رُشَعا أَقريش،

فليس لسائير الناس التبسار يعني اصطناع الخير والمعروف وتقديمه.

ابريسم، قال ابن الأعرابي: هو الإِبْرِيسِم، بكسر الراء، وسنذكره في بوسم إن شاء الله تعالى.

أَبَزِ: أَبَوْ الظَّبْيُ يَأْبِرُ أَلْمُوا وَأَبُوزاً: وثُبّ وقَفَرَ في عَدْوِهِ، وقيل تَطَلَّقَ في عَدُوه؛ قال:

يَسَمُ رَّ كَسَمَـ الآبِرِ السَّمَـ تَطَلِّرِ وَ السَّمَـ الطَّلِدِينِ السَّمَـ الطَّلِدِينِ السَّمَـ اللَّمُ الأَنْفي. ابن الأعرابي: الأَبوزُ: القَفَّارُ من كل الحيوان، وهو أَبوزُ والأَبَّارُ الوَّالُّ؛ قال الشاعر:

يا رُبُّ أَبُاذِ من العُنْدِ، صَدَعُ، تَعَ بَضَ اللهُ فَاجْبَ مَسَدَعُ، تَعَ بَضَ اللهُ اللهُ إلى اللهُ الل

 <sup>(</sup>١) قوله ١هوجاء؛ وقع في البيتين في جميع النسخ التي بأيدينا بلفظ واحد
 هنا وفي مادة هرع وبينهما على هذا المجناس التام.

<sup>(</sup>٢) [في النهاية: أهلكناه].

قال ابن السكيت: الأَبَّازُ القَفَّارُ. قال ابن بري: وصف ظبياً، والعُفْر من الظباء التي يعلو بياضها حمرة. وتَقَبَّض: جمع قوائمه لينب على الظبي فلما رَى الذّئبُ أَنه لا دَعَةَ له ولا شِبَعَ لكونه لا يصل إلى الظبي فيأ كله مال إلى أَرْطاة حِقْف، والأُرطاة: واحدة الأُرْطَى، وهو شجر يدبغ بورقه. والحِقْفُ: المُعْوَجُ من الرمل، وجمعه أَحقاف وحُقُوفٌ؛ وقال جرانُ المَوْدِ:

لفد صَبَحْتُ حَمَلُ بُنَ كُونِ غُسلالَةُ مسن وَكَسرى أَبُسونِ تُريخ بعد النَّفَسِ المَحْفُونِ، إِزَاحَسةَ السَجِسدَائِسةِ السَّمْعُفُونِ،

قال أبو الحسن محمد بن كيسان: قرأته على ثعلب بحمّل بن كُوز، بالجيم، وأخذه عليّ بالحاء، قال: وأنا إلى الحاء أميل. وصبحته: سقيته صبوحاً، وجعل الصبوح الذي سقاه له عُلالَةٍ من عَدْوِ فَرْسٍ، وكَرَى، وهي الشديدة العَدْو، يقول: سقيته عُلالَة عَدْوِ فَرْسٍ صباحاً، يعني أنه أغار عليه وقت الصبح فجعل ذلك صبوحاً له؛ واسم جِرانِ العَوْدِ عامر(١) بن الحرث، وإنما لقب جِرانَ العَوْدِ لقوله:

> خُــٰذَا حَــٰذَراً بِــا خِــلَّــتَــيَّ، فــإِنَّـنــي رأيتُ جِرانَ العَوْدِ قد كادَ يَصْلُحُ<sup>(٢)</sup>

يقول لامرأتيه: احذرا فإنّي رأيت الشّوط قد قرب صلاحه. والجران: باطن عنق البعير. والعَوْدُ: الجمل المسن. وحَمَلٌ: اسم رجل. وقوله: بعد النّقَسِ المحفوز، يريد النفس الشديد المتتابع الذي كأن دافعاً يدفعه من سِباق. وتُرِيح: تَتَنَقَّسُ؛ ومنه قول امرىء القيس:

لها مَنْخُرٌ كوِجارِ السَّباع،

فسمنسه تُسريخ إِذَا تَسَفَّبَسِهِسِرْ والحِدَابَةُ: الظبية، والتُفُوز: التي تَثْفِرُ أَي تَئِبُ. وأَبَوَ الإِنسانُ في عَدْوِه يأْبِرُ أَبْزاً وأُبوزاً: استراح ثم مضى. وأَبَوَ يَأْبِرُ أَبْزِارُ لغة في هَبَرَ إذا مات مُغافَصَةً.

أَبِس: أَبَسَهُ يَأْبِسُه أَيْساً وأَبَّسَه: صغَّر به وحَقَّره؛ قال العجاج:

> إِن تَكُ جُلْمُودَ صَخْرِ لا أُوْبُسُه، أُوقِدْ عليه فأخمِيه، فيَنْصَدِعُ السَّلْمُ تأخذ منها ما رضيتَ به، والحَرْبُ يكفيكَ من أَنفاسِها جَرَعُ

وهذا الشعر أنشده ابن بري: إن تك جلمود بِصْرٍ، وقال: البصرُ حجارة بيض، والجُلمود: القطعة الغليظة منها؛ يقول: أنا قادر عليك لا يمنعني منك مانع ولو كنت جلمود بصر لا تقبل التأبيس والتذليل لأوقدتُ عليه النار حتى ينصدع ويتفتت. والسَّلْم: المُسالمة والصلح ضد الحرب والمحاربة. يقول: إن السَّلم، وإن طالت، لا تضرك ولا يلحقك منها أذى والحرب أقل شيء منها يكفيك. ورأيت في نسخة من أمالي ابن بري بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي، رحمه الله، قال: أنشده المُهُمُجُع في التَّرْجُمان:

إِن تسك جُسلْ حُسلِ صَحْسلِ

وقال بعد إنشاده: صَحْدٌ: وادٍ، ثم قال: جعل أُوقِدْ جواب المجازاة وأُخمِيه عطفاً عليه وجعل أُوَّبُسُه نعتاً للجلمود وعطف عليه فينصدع.

و التَّأْبُس: التُّغَيُّر (٢٠)؛ ومنه قول المتلمس:

تَسطيسفُ به الأيام ما يَسَاأَبُسُ والإِبْس والأَبْسُ: المكان الغليظ الخشن مثل الشَّأْز. ومُناخ أَبْس: غير مطمئن، قال منظور بن مَرثَدِ الأَسدي يصف نوقاً قد أَسفطت أُولادها لشدة السير والإعباء:

<sup>(</sup>١) قوله فواسم جران العود عامر الخ، في الصحاح: واسمه المستورد.

 <sup>(</sup>٢) قوله: الله عليه الناجة على المعاهدة المعاهدة المؤلث الخل بمعنى الصديق، وفي الصحاح: يا جارتي.

<sup>(</sup>٣) قوله الوائنائيس التغير النجة تبع فيه الجرهري وقال في القاموس: وتأبس تغير، هو تصحيف من ابن قارس والجوهري والصواب تأيس، بالمثناة التحتية، أي بمعنى تغير وتبع الممجد في هذا الصاغاني حيث قال في مادة أي س والصواب إيرادهما، أعني بيتي المتلمس وابن مرداس، ههنا لغة واستشهاداً؛ ملخصاً من شارح القاموس.

يَسْشَوْكُونَ، فسي كسل مُسَسَاخٍ أَبْسَسِ، كسلَّ جَسَسِين مُسشْعَرٍ فسي البِعِرْسِ

ويروى: مُناخِ إِنسِ، بالنُون والإِضافة، أَراد مُناخ ناس، أَي الموضع الذي ينزله الناس أو كل منزل ينزله الإِنس. والجَنِين المُشْعَرُ: الذي قد نبت عليه الشعر. والغِرْش: جلدة رقيقة تخرج على رأس المولود، والجمع أغراس.

وأَبْسَه أَبْساً: قَهَرَه؛ عن ابن الإعرابي. وأَبَسَه وأَبْسَه: غاظه ورَوَّعه، والأَبْسُ: بَكْع الرجل بما يسوءُه. يُقالُ: أَبَسْتُهُ آبِسُهُ أَبِسَهُ أَبِسَهُ السَّعُ وَيقالَ: أَبُسْتُهُ تَابِيساً إِذَا قابلته بالمكروه. وفي حديث مُجبيْر بن مُطْعِم: جاء رجل إلى قريش من فتح خَيْبَر فقال: إِن أَهل خيبر أَسَروا رسول الله عَيَّكُه، ويريدون أن يرسلوا به إلى قومه ليقتلوه، فجعل المشركون يؤبُسون به العباس أَي يُعيَرونه، وقيل: يخوفونه، وقيل: يُغضبونه ويحيلُونه على إغلاظ القول له. ابن السكيت: امرأة أُباس إذا كانت سيئة الخلق؛ وأنشد:

### ليست بسؤداة أباس شهبره

ابن الأعرابي: الإبش الأصل الشوء بكسر الهمزة. ابن الأعرابي: الأبس ذكر الشلاحف، قال: وهو الرَّقُ والغَيْلَمُ. وإباءٌ أَبُسٌ: مُخْزِ كاسِرٌ؛ عن ابن الأعرابي. وحكي عن المُفَضَّل أَن السؤال المُلِح يكفيكَه الإباءُ الأَبْسُ، فكأنُّ هذا وَصف بالمصدر، وقال تعلب: إنما هو الإباءُ الأَبْاسُ أَي الأَشدُ. قال أعرابي لرجل: إنك لتَرُهُ السُؤال المُلْحِف بالإباءِ الأَبامُسُ.

أَبَشَ: الْأَبَشُ: الجشع. وقد أَبَشه وأَبَشَ لأُهله يأْبَشُ أَبُشاً: كَسَب. ورجل أَبَّاش: مكتسِب. ويقال: تَأَبَّش القوم وتَهَبَّشوا إذا تجيَّشوا وتجمَّعوا.

أَيِص: رجل أَيِصٌ وأَيُوصٌ: نشيط، وكذلك الفرس؛ قال أُبو دُواد:

> ولفد شَهِدَتُ تَهِماؤراً، يسوم اللِّهاءِ عسلي أَبُوص

وقد أَبَصَ يَأْبِصُ أَبِصاً، فهو آبِصٌ وأَبُوصٌ. الفراء: أَبِصَ يأْبَصُ وهَبِصَ يَهْبَصِ إِذَا أَرْنَ ونَشِطَ.

أَبض: ابن الأُعرابي: الأَبْضُ الشَّدُ، والأَبْضُ التَّخْلِبةُ والأَبْضُ السكون، والأَبْضُ الحركة؛ وأَنشد:

تَـشْـكُــو السعُسرُوق الآبِــضــات أبُــضــا ابن سيده: والأَبْضُ، بالضم، الدهر؛ قال رؤبة:

في حِـقْبِـةِ عَـشْنَـا بِـذَاكُ أَبُـضَا، خِـدْن الـلَّـواتِـي يَـقْـتَـضِـبْنَ الـثُـغَـضـا وجمعه آباضٌ. قال أبو منصور: والأَبْضُ السُدُّ بالإِبَاضِ، وهو عِقَال يُنْشَبِ في رسغ البعير وهو قائم فيرفع يده فتُنْنَى باليقال إلى عضده وتُشدّ.

وَأَبَضْت البَعيرَ آبَضُهُ وَآبِضُهُ أَبْضاً: وهو أَن تشدّ رسغ يده إِلى عضده حتى ترتفع يده عن الأَرض؛ وذلك الحبل هو الإِبَاض، بالكسر؛ وأنشد ابن بري للفقعسي:

أَكُسلَسْ لسم يَسَشْنِ يَسدَيْسِهِ آبِسَشُ وأَبَضَ البعيرَ يأْبِضُه ويأْبُضُه: شدّ رسغ يديه إلى ذراعيه لئلا يَحْرَدَ، وَأَحدْ يأْبِضُه: جعل يديه من تحت ركبتيه من خلفه ثم

والمَأْيِضُ: كل ما يَثْبَت عليه فخذُك، وقيل: المَأْيِضانِ ما تحت الفخذين في مثاني أسافلهما، وقيل: المَأْيِضان باطنا الركبتين والمرفقين. التهذيب: ومأْيِضا الساقين ما يَطَن من الركبتين وهما في يدي البعير باطنا المرفقين. الجوهري: المأْيِضُ باطِئ الركبة من كل شيء، والجمع مآيِضُ؛ وأنشد ابن بري لهميان بن قحافة:

أو مُلْتَقَى فايُله ومأبيضة

وقيل في تفسير البيت: الفائلان عرقان في الفخذين، والمأيضُ باطنُ الفخذين، والمأيضُ باطنُ الفخذين إلى البطن، وفي الحديث: أن النبي عَلَيْكُ ، بالَ قائماً لِعِلَة عَأْلِضيه، المَأْلِضُ: باطن الركبة ههنا، وأصله من الإباض، وهو الحبل الذي يُشَدُّ به رسخ البعير إلى عضده. والمَأْلِض، مَفْعِل منه، أي موضع الإباض، والميم زائدة. تقول العرب: إن البول قائماً يَشفى من تلك العلة.

والتَّأَبُّضُ: انقباض النسا وهو عرق؛ يقال: أَبِيضَ نَساه وأَبَضَ وتــأَبُّضَ تقبّضَ وشد رجليه؛ قال ساعدة بن جؤية يهجو امرأة:

إِذَا جَلَسَتُ في الدار يوماً، تأَبَّضَتْ تَأَبُّضَ ذيب التَّلْعَةِ الـمُتَصوّبِ أَراد أَنهَا تجلِس جِلْسَةَ الدُئب إِذا أَقْعي، وإِذا تأَبُّضَ على

التَّلُعة رأَيته مُنْكَبًا. قال أَبو عبيدة: يستحب من الفرس تأبَّضُ رجليه وشَنَجُ نساه بتَأَبُضِ رجليه وتَوْتِيرهما إِذَا مَشَى. والإباضُ: عِرْقٌ في الرَّجُل. يقال للفرس إِذَا توثَّرُ ذَلك العرف منه: مُتَأَبُضٌ. وقال ابن شميل: فرس أَبُوضُ النَّسا كأَمَا يأْبِضُ رجليه من سرعة رفعهما عند وضعهما؛ وقول لبد:

كَأَنَّ هِـجمانَمها مُتَاأَبُضاتٍ، وفي الأَفْرانِ أَصْوِرةُ السرُغمام

مُتَأَبِّضات: معقولات بالأَبُضِ: وَهْي منصوبة على أَلحال. والـمَأْبِضُ: الرَّسغ وهو مَوْصِل الكف في الذراع، وتصغير الإباض أُبَيِّضٌ؛ قال الشاعر:

أَقُولُ لِصِاحِبِي، واللِّيلُ داج:

أَبَــيُّ ضَــك الأَسَــيُــدَ لَا يَـضِــيـعُ يقول: احفظ إِباصَك الأَسودَ لا يضيع فصغره. ويقال: تَأَبَّض البعيرُ فهو مُتَأَبُّضٌ. وَتَأَيُّضَه غيرُه، كما يقال زاد الشيءُ وزِدْتُه. ويقال للغراب مُؤْتَبِض النُّسا لأَنه يَحْجِل كَأَنَّه مَأْبُوضٌ؛ قال الشاع:

وظَلُّ غُرابُ البَيْنِ مُؤْتَبِضَ النُّسا،

له في ديار الجارتين نَعِيقُ وإِباض: اسم رجل. والإباضة: قوم من الحرورية لهم هَوى يُستبون إليه، وقيل: الإباضية فرقة من الخوارج أصحاب عبد الله بن إباض التميمي. وأُبْضَة: ماءً لطَيَّء وبني مِلْقَط كثير النخل، قال مساور بن هند:

وجَلَبْتُهُ مِنْ أَهِلِ أَبْضِةً طائِعاً،

حسى تَحَكَّم فيه أهلُ أُرابٍ وأُباضُ: عِرْضٌ باليمامة كثير النخل والزرع؛ حكاه أَبو حنيفة؛ وأُنشد:

أَلا يسا جسارَت المِسأُبُساضَ إِنَّسِي رَأَيْستُ السُّيسِةِ مَسْسِراً مِسْلِكَ جسارا

تُسعَـرِّيـنسا إِذَا هَـبُّـتُ عسلسينا، وتَمُسلاُ عَسِيْنَ نساظِسركسم غُسبسادا

وقد قِيلَ: به قُتِلَ زيد بن الخطاب.

أَبط: الإِبْطُ: إِبْطُ الرجل والدوابّ. ابن سيده: الإِبْطُ باطِئُ المَنْكِبِ. غيره: والإِبط باطن الجَناح، يذكر ويؤنث والتذكير

أَعلى، وقال اللحياني: هو مذكر وقد أنَّشه بعض العرب، والجمع آباط. وحكى الفراءُ عن بعض الأَعراب.: فرفع السؤطَ حتى بَرَقَتْ إِبْطُهُ، وقول الهذلي:

شَرِبْتُ بِجَمَّه وصَدَرْتُ عنه،

وأُبْـيَـضُ صارِمٌ ذَكَـرٌ إِباطـي أَي تحت إِبْطِي، قال ابن السيرافي: أُصله إِباطِيّ فخفف ياء النسب، وعلى هذا يكون صفة لصارم، وهو منسوب إلى الإبط.

وتأبّط الشيء: وضعه تحت إبطه، وتأبّط سَيْفاً أو شَيئاً: أخذه تحت إبطه، وبه سمي ثابت بن جابر الفَهْمِيّ تأبّط شرّاً لأنه، زعموا، كان لا يفارقه السيف، وقيل: لأنّ أُمه بَصْرَتْ به وقد تأبّط جفييرَ سِهام وأخذ قوساً فقالت: هذا تأبّط شرّاً، وقيل: بل تأبّط سكّيناً وأتى نادي قومه فَوجاً أحدَهم فسمي به لذلك. وتقول: جاءني تأبط شرّاً ومررث بتأبط شراً تدّعه على لفظه لأنك لم تنقله من فعل إلى اسم، وإنما سميت بالفعل مع الفاعل رجلاً فوجب أن تحكيه ولا تغيره، قال: وكذلك كل جملة تسمي بها مثل برق نحره وذرّى حبّاً، وإن أردت أن تثني أو تجمع قلت: جاءني ذوا تأبّط شرّاً وذوو تأبّط شرّاً، أو تقول: كلهما تأبّط شرّاً وكور تأبط شرّاً، أو تقول: يُنسبُ إلى الصدر، ولا يجوز تصغيره ولا ترخيمه، قال سيبويه: ومن العرب من يفرد فيقول تأبّط أقبل، قال ابن سيده؛ ولهذا الرّمنان العرب من يفرد فيقول تأبّط أقبل، قال ابن سيده؛ وقول مليح المناذ المناد، وقول مليح المناد المناد، وقول مليح المناذ المناد، وقول مليح المناد المناد، وقول مليح المناد المناد المناد، وقول مليح المناد المناد

ونَحْنُ قَتَلْنا مُقْبِلاً غير مُدْبِرٍ

تأبُّعلَ، ما تَرْهَقْ بِنا الحَرْبُ تَرْهَقِ الْحَرْبُ تَرْهَقِ أَمَا أَرَاد تأَبُّطُ شَرِّاً فحدف المفعول للعلم به. وفي الحديث: أَمَا والله إِنَّ أَحَدكُم لِيُخْرِج بمشألَيّه من يَتَأَبَّطُها أَي يجعلها تحت إِبْطِهِ. وفي حديث عمرو بن العاص قال: لعَمْرُ الله إِني ما تأبَّطَني ويتَوَلَّيْنَ تَرْبِيتِي.

والتَّأَيُّطُ: اللاضْطِبَاع، وهو ضربٌ من اللَّبْسَة، وهو أَن يُلْخِلَ الثوب من تحت يده اليمنى فيُلْقِيَه على مَنْكِبِه الأَيسر، وروي عن أبي هريرة أَنه كانت رِدْيَتُه التَّأَبُطُ، ويقال: جعلت السيف إباطى أي يَلى إبطى؛ قال:

وغض ب صارِم ذكر إساطي

وروى ثعلب أنَّ ابن الأَعرابي أَنشده: أَلا قــالــث بَــهــانِ ولـــم تــأَيْـــــق:

كَبِرْتَ وَلا يَلِيهُ بِكُ النَّهِيمُ! قال: لم تأَبَق إذا لم تأثَّم من مقالتها، وقيل: لم تأَبَق لم تأْنَف؟ قال ابن بري: البيت لعامر بن كعب بن عمرو بن سعد، والذي في شعره: ولا يَليطُ، بالطاء، وكذلك أنشده أَبو زيد؛ وبعده:

بَنُون وهَ جَمةٌ كَأَشِاء بُسِيٍّ،

صَفايا كَنْهَ الأَوْبارِ كُمومُ قال أَبو حاتم: سألت الأَصِمعي عن قوله ولم تأبُق فقال: لا أَعرفه؛ وقال أَبو زيد: لم تأبَق لم تبعد مأْخوذ من الإباق، وقيل: لم تستخفِ أي قالت علانية. والتأبُق: التواري، وكان الأَصمعي يرويه:

والأَبْقُ، بالتحريك، القُنّب، وقيل: قشره، وقيل: الحبل منه؛ ومنه قول زهير:

النقائدَ النخيلِ مَنْكُوباً دوابرَها، قد أُخكِمت حَكماتِ القِدِّ والأَبْقا أُن الكُان مِن شارِ النَّالِيْن اللهِ مَا اللهِ

والأَبَقُ: الكتَّان؛ عن ثعلب. وأَبَّاق: رجل من رُجَّازهم، وهو يكني أَبا قريبة.

أَبك: قال ابن بري: أَبِكَ الشيءُ يَأْبَكَ كثر، ورأَيت في نسخة من حواشي الصحاح ما صورته في الأفعال لابن القطاع: أَبِكَ الرجلُ أَبْكاً وأَبْكاً كثر لحمه.

أبل: الإِبِلُ والإِبْلُ، الأخيرة عن كراع: معروف لا واحد له من لفظه، قال الجوهري: وهي مؤنثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لا زم، وإذا صغرتها دخلتها التهاء فقلت أُبَيلة وغُنيمة ونحو ذلك، قال: وربما قالوا للإِبل إِبْل، يسكِّنون الباء للتخفيف. وحكى سيبويه إبلانِ قال: لأن إبلاً اسم لم يُكسر عليه وإنما يريدون قطيعين؛ قال أبو الحسن: إنما ذهب سيبويه إلى الإيناس بتثنية الأسماء الدالة على الجمع فهو يوجهها إلى لفظ الآحاد، ولذلك قال إِنما يريدون قطيعين، وقوله لم يُكسَّر عليه لم يضمر في يُكسَّر، والعرب تقول: إنه ليروح على فلان يضمر في يُكسَّر، والعرب تقول: إنه ليروح على فلان إيسلانِ إذا راحت إبل مع راع وإبل مع راع آخر، وأقل ما يقع عليه اسم الإبل الصَّرْمةُ، وهي التي جاوزت يقع عليه اسم الإبل الصَّرْمةُ، وهي التي جاوزت

وإِبْطُ الرَّمْل: لُعْطُه وهو ما رَقَّ منه. ۨوالإِبْطُ: أَسفلُ حَبْلِ الرمل ومَشقَطُهُ. والإِبْطُ من الرمل: مُثقَطَعُ معظمه.

واستأَبَطَ فلان إِذا حَفَرَ مُحَفَّرة ضَيَّقَ رأْسَها ووسَّعَ أَسفَلها، قال الراجز:

يَحْفِرُ نامُوساً لِه مُسْتَأْبِطِ

ابن الأُعرابي: أَبَطُه الله وهَبَطُه بمعنىً واحد، ذكره الأَزهري في ترجمة وبَط رأَيْه إذا ضَعُفَ، والوابِطُ الضعيفُ.

أَبِعْ: عَيْنُ أُبَاغَ، بالضم: موضع بين الكوفة والرُّقَّةِ؛ قالت امرأَة من بنى شيبان:

> وقالوا: فارِساً مِنْكُمهُ قَتَلْنا! فَقلنا: الرُمْحُ يَكُلُفُ بالكَرِيمِ! بِعَيْنِ أُباغَ قاسَمْنا الـمَنايا؛

فكان قسيمها خير القسيم القيسيم التحير القسيم التحيل التحييم قال ابن بري: الشعر لابنة المنذر تقوله بعد موته، والذي قُتِل بأباغ هو المنذر (١) بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن تصر اللخمي، قتله الحارث بن أبي شمير الغساني؛ ومنه يوم عين أباغ يوم من أيام العرب قتل فيه المنذر بن ماء السماء.

أَبق: الإِماقُ: هَربُ العبيد وذَهابهم من غير حوف ولا كدً عمل، قال: وهذا الحكم فيه أَن يُردّ، فإذا كان من كدّ عمل أَو حوف لم يردّ. وفي حديث شريح: كان يَرُدُّ العبدّ من الإِباق الباتُ أَي القاطع الذي لا شُبهة فيه. وقد أَبقَ أَي هربَ. وفي الحديث: أَن عبداً لابن عمر، رضي الله عنهما، أَبق فلجق بالروم. ابن سيده: أَبقَ يَأْبِق ويَأْبُق أَبْقاً وإِباقاً، فهو آبق، وجمعه أَبْاقَ. وأَبقَ وتأَبَقَ : استخفى ثم ذهب؛ قال الأعشى:

فذاك ولم يَعْجِزْ من الموت رُبُّه،

ولكن أنهاه السموتُ لا يَسَفَأَبُنَ في الأَزهري: الإِباقُ هرَبُ العبد من سيده. قال الله تعالى في يونس، عليه السلام، حين نَدَّ في الأَرض مُغاضِباً لقومه: ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الفَّلْكِ المَشْحُونِ﴾. وتأبَّق: استتر، ويقال احتبس،

<sup>(</sup>١) قوله وهو المنظر النخ كذا بالأصل، والذي في معجم ياقوت: المنذر بن المنذر بن امرىء الفيس اللخمي، وفي شرح القاموس: المنذر بن المنذر ابن ماء السماء.

الذَّوْدَ إِلَى الثلاثين، ثم الهَجْمةُ أَوَّلها الأَربعون إِلَى ما زادت، ثم هُنَيْدَةٌ مائة من الإبل، التهذيب: ويجمع الإبل آبالٌ.

وتأَبَّل إبلاً: اتخدَها. قال أَبو زيد: سمعتُ رَدَّاداً رجلاً من بني كلاب يقول تأَبُّل فلان إبلاً وتَغَدَّم غنماً إذا اتخذ إبلاً وغنماً واقتناها.

وأَبُّل الرجلُ، بتشديد الباء، كثرت إِبلُه(١٠)؛ وقال طُفيل في تشديد الباء:

> فَأَيُّلَ وَاسْتَرْخِي بِهِ النَّحْطُبُ بِعِدُما أَسافَ، ولـولا سَـغـيُنا لـم يُـوَّبُـل

قال ابن بري: قال الفراء وابن فارس في المجمل: إن أبُّل في البيت بمعنى كثرت إبلُه، قال: وهذا هو الصحيح، وأُساف هنا: قَلُّ ماله، وقوله استرخى به الخطب أي حَسُنت حاله. وأَبْلَت الإبل أَي اقتُنِيت، فهي مأْبولة، والنسبة إلى الإبل. إِبَلَى، يفتَحون الباء استيحاشاً لتوالى الكسرات. ورجل آبِلّ وأَبِل وإِبَلِنيِّ وإِبلنيِّ: ذو إِبل، وأَبَّال: يرعى الإبل. وأَبِلَ يَأْبَلُ أَبَالَةَ مَثَلَ شَكِسَ شَكَاسَةَ وَأَبِلَ أَبَلاً، فهو آبَلَ وأَبِلُ: حَذَق مصلحة الإبل والشاء، وزاد ابن بري ذلك إيضاحاً فقال: حكى القالي عن ابن السكيت أنه قال رجل آبل بمد الهمزة على مثال فاعل إذا كان حاذقاً برعْية الإبل ومصلحتها، قال: وحكى في فعله أُبِل أَبَلاً، بكسر الباء في الفعل الماضي وفتحها في المستقبل؛ قال: وحكى أُبو نصر أُبَل يَأْبُل أَبالةً، قال: وأَمَا سيبويه فذكر الإبالة في فِعالة مما كان فيه معنى الولاية مثل الإمارة والنُّكاية، قال: ومثلُ ذلك الإيالةُ والعِياسة، فعلى قول سيبويه تكون الإبالة مكسورة لأنها ولاية مثل الإمارة، وأما من فتحها فتكون مصدراً على الأصل، قال: ومن قال أَبَلَ بفتح الباء فاسم الفاعل منه آبل بالمد، ومن قاله أَبِلَ بالكسر قال في الفاعل أَبِلٌ بالقصر؛ قال: وشاهد آبِل بالمد على فاعل قول ابن الرِّقاع:

فَنَـأَثْ، وانْتَوى بـهـا عـن هَـواهـا شَــظِـفُ الـعَــيْـشِ، آبِــلٌ سَــــّارُ وشاهداً بِلِ بالقصر على فَعِلِ قولُ الراعي:

صُهُبُّ مَهاريسُ أَشباهٌ مُنذَكُرةٌ، فات العَزِيبَ بها تُوعِيُّةٌ أَبِلُ وأَنشد للكميت أَيضاً:

تَـذَكَّرَ مِـنْ أَنَّـى ومـن أَيْـنَ شُـربُـه، يُؤامِرُ نَفْسيه كذي الهَجْـمةِ الأَبِل

وحكى سيبويه: هذا من آبل الناس أي أَشدُهم تأَثَقاً في رِغيةِ الإبل وأَعلَمِهم بها، قال: ولا فعل له. وإن فلاناً لا يأتبِل آي لا يثبت على رغية الإبل ولا يُحسِنُ مهْنَتها، وقيل: لا يثبت عليها راكباً، وفي التهذيب: لا يثبت على الإبل ولا يقيم عليها. وروى الأصمعي عن معتمر بن سليمان قال: رأيت رجلاً من أهل عُمَانَ ومعه أب كبير يمشي فقلت له: احمله! فقال: لايأتبِل أي لا يثبت على الإبل إذ ركبها؛ قال أبو منصور: وهذا خلاف ما رواه أبو عبيد أن معنى لا يأتبل لا يقيم عليها فيما علاقها. ورجل أبل بالإبل بين الأبلة إذا كان حاذقاً بالقيام عليها فيما

إن لها لَـرَاعِـباً جَـرِيّا أَبُلاً بِـما يَـنْف عُـها قَـرِيّا لَـم يَـرِعُ مَـأُرُولاً ولا مَـرُعِـيّا، حـتى عَـلا سَـنامَها عُـلِيّا قال ابن هاجك: أنشدني أبو عبيدة للراعي:

عليها؛ قال الراجز:

يَــُــُـهُــا آبِـلٌ مـا إِنْ يُــجَــزُنُــهـا جَرْءاً شَدِيداً، وما إِنْ تَوْتَوي كَرَعا

الفراء: إنه لأَيِلُ مالِ على فعل، وتُزعِيّةُ مال وإزاء مال إِذَا كَانَ قَالَماً عليها. ويقال: رَجُلَّ أَيِلُ مال بقصر الأَلف وآبل مالي بوزن عايلٍ من آله يؤوله إِذَا ساسه (٢٠) قال: ولا أعرف آبل بوزن عايلٍ. وتأبيل الإِبل: صَنْفَتُها وتسمينُها، حكاه أبو حنيفة عن أبي زياد الكلابي. وفي المحديث: الناس كإبلٍ مائة لا تجد فيها راحلة، يعني أن المَوْضِيّ المُنتَحَبّ من الناس في عِزَّة وجوده كالنَّجيب من الإِبل القويِّ على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإِبل، قال الأزهري: الذي عندي

 <sup>(</sup>١) قوله «كثرت إبله» زاد في القاموس بهذا المعنى آبل الرجل إيبالاً بوزن أضل إنمالاً.

<sup>(</sup>٢) [قوله: من آله يؤوله إذا ساسه؛ هكذا في الأصل، ولعل في الكلام سقطأً].

فيه أن الله تعالى ذم الدنيا وحذَّر العبادَ سوء مَعَبَّتها وضرب لهم فيها الأمثال ليعتبروا ويحذروا، وكان النبي عَلِيَّكُ، يُحَذَّرهم ما حذرهم الله ويزهدهم فيها، فَرَغِب أصحابُه بعده فيها وتنافسوا عليها حتى كان الزهد في النادر القليل منهم فقال: تجدون الناس بعدي كإبل مائة ليس فيها راحلة أي أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل، والراحلة هي البعير القوي على الأسفار والأحمال، النجيب التام الخلق المحسن المنظر، قال: ويقع على الذكر والمأنثي والهاء فيه للمبالغة. و أَبلَتِ الإبلُ والوحشُ تأبِلُ وتأبلُ أَبلاً وأبولاً وأَبلَتْ وتأبلُ ومنه قول المد:

وإذا حَــرُّ كُــتُ غَــرزي أَجــمَــرَثْ، أَو قِـرابــي عَــدُوَ جَــؤنِ قــد أَبَــلْ(١٠

الواحد آبلٌ والجمع أُبَّالٌ مثلٌ كافر وكفَّار؛ وقول الشَّاعر أَنشده أبو عمرو:

أَوابِلُ كَالأَوْزانِ مُحوشٌ نُفُوسُهِا،

يُه لَّر فيها فَحَلُها ويَريسُ يصف نُوقاً شبهها بالقُصور سِمَناً؟ أَوابِلُ: جَزَاتُ بالرُّطْب، ومحوشٌ: مُحَرَّماتُ الظهور لِعِرَّة أَنفشها. وتَأَبُّل الوحشيُ إِذا اجتزاً بالرُّطْب عن الماء. وأَبَلَ الرجلُ عن امرأَته وتأبَّل: اجْتَزاً عنها، وفي الصحاح وأبَل الرجلُ عن امرأَته إذا امتنع من غِشْيانِها وتَأَبُّل. وفي الحديث عن وهب: أَبَل آدمُ، عليه السلام، على ابنه المقتول كذا وكذا عاماً لا يُصِيب حَوَّاء أَي امتنع من غشيانها، ويروى: لما قتل ابن آدم أخاه تأبَّل آدمُ على حَوَّاء، أَي ترك غِشْيانَ حَوَّاء حزناً على ولده، وتَوَحُشَ عنها. وأَبَلَتِ الإبلِ بالمكان أبولاً: أقامت، قال أبو ذؤيب:

بهَا أَبَلَتْ شَهْرَيْ ربيعٍ كِلاهما،

فَقَدْ مارَ فيها نَسْؤُها واقْتِرارُها (٢٠) استعاره هنا للظبية؛ وقيل: أَبْلَتْ جَرَأَتْ بالرُطث عن الماء.

(١) قوله (وإذا حركت، البيت) أورده الجوهري بلفظ:

وإذا حسركست رجسلسي أرقسلست

بسي تسعسدو عمدو جسون قمد أبسل (٢) قوله وكلاهما، كذا بأصله، والذي في الصحاح بلفظ: كليهما.

وإبل أُوابِلُ وأُبَّلُ وأُبَّالُ ومُؤَلِّلة: كثيرة، وقيل: هي التي مجعِلَتْ قَطِيعاً، وقيل: هي التي مجعِلَتْ قطِيعاً، وقيل: هي المتخذة للقِنْية، وفي حديث ضَوالً الإبل: أَنها كانت في زمن عُمَرَ أُبَّلاً مُؤَلِّلةٍ لا يَسُهها أَحد، قال: إِنهَا كانت القِنْية قيل إِبل أَبُّلٌ، فإذا كانت للقِنْية قيل إِبل مُؤَمِّلة؛ أَراد أَنها كانت لكثرتها مجتمعة حيث لا يُتَعَرَّض إليها؛ وأما قول الحطيئة:

عَــفَــتُ بَــغــدَ الـــمُــؤَبّــلِ فـــالـــثّـــوِيُّ فإنه ذَكَّرَ حملاً على القطيع أو الجمع أو النعم، لأَن النعم يذكر ويؤنث؛ أَنشد سيبويه:

أَكُلَ عامِ نَسَمَهَا تَسَحُوونَهِ وَقَدَ يَكُونُ أَوَادُ فَالشَّوِي، وقد يكون أَنه أَراد الواحد، ولكن الجمع أُولي لقوله فالشَّوِي، والشَّوِيُ اسم للجمع. وإبل أَوابِلُ: قد جَزَأَتْ بالرُطْب عن المهملة؛ قال ذو الوُمّة:

وراحست فسي غسوازِبَ أَبُسُ سِلُ الْبُلُ مِثَالُ قَبُرِ أَي مهملة، فإن كانت للقِنْبة فهي المجوهري: وإبِلُ أَبُلُ مِثَالُ قَبُر أَي مهملة، فإن كانت للقِنْبة فهي يغظرون إلى الأَبْل مَثَلُ اللهُ عَلَيْتُهُ الله مَوْبَلَق اللهِ اللهُ الله

أبابيل هَطْلَى من مُراحِ ومُهْمَلِ وقيل: الأَبابيل جماعة في تَفْرِقة، واحدها إِبُيلٌ وإِبُّول، وذهب أبو عبيدة إلى أَن الأَبابيل جمع لا واحد له بمنزلة عبابيد وشماطِيط وشَعالِيلَ. قال الجوهري: وقال بعضهم إِبِّيل، قال: ولم أَجد العرب تعرف له واحداً. وفي التنزيل العزيز: ﴿وأُرسل عليهم طيراً أَبابيل﴾، وقيل إِبَّالة وأَبَابيلُ وإبالة كأَنها جماعة، وقيل: إبَّول وأَبابيل مثل عِجُول وعجاجيل، قال:

ولم يقل أحد منهم إِبُيل على فِعُيل لواحد أبابيل، وزعم الرؤاسي أن واحدها إِبَّالة. التهذيب أيضاً: ولو قيل واحد الأبابيل إِيبالة كان صواباً، كما قالوا دينار ودنانير، وقال الزجاج في قوله ﴿طيراً أَبابيل﴾: جماعات من ههنا وجماعات من ههنا إبِيلاً أي قطيعاً خَلْفَ قطيع؛ قال الأَخفش: يقال جاءت إِبلك أَبابيل أي فِرقاً، وطير أبابيل، قال: وهذا يجيىء في معنى التكثير وهو من الجمع الذي لا واحد له؛ وفي نوادر الأعراب: جاء فلان في أبليته وإبالته أي في قبيلته.

وأَبُل الرِجلَ: كَأَبُنه؛ عن ابن جني؛ اللحياني: أَبُنْت الميت تأبيناً وأَبُلِنه تأْبِيلاً إِذا أَثنيت عليه بعد وفاته.

والأبسيل: العصا. والأبسيل والأبيلة والإبالة: الحرمة من الحطب. التحشيش والحطب. التهذيب: والإيبالة الحزمة من الحطب. ومَثلً يضرب: ضِغتً على إيبالة أي زيادة على وقر. قال الأزهري: وسمعت العرب تقول: ضِغتٌ على إِبَّالة، غير ممدود ليس فيها ياء، وكذلك أورده الجوهري أيضاً أي بلية على أخرى كانت قبلها؛ قال الجوهري: ولا تقل إيبالة لأن الاسم إذا كان على فِعًالة، بالهاء، لا يبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء مثل صتارة ودِنَّامة، وإنما يبدل إذا كان بلا هاء مثل دينار وقيراط؛ وبعضهم يقول إِبَالة مخففاً، وينشد لأسماء بن خارجة:

لى ، كُلَّ بِومٍ مِسَن، ذُوْالَبِه ، ضِنْفُ فَ يَسزيد عسلسى إِبَالِه فَللَّ حُسِشَاً لَّـك مِسْفَصِاً أَوْساً، أُوَيْسَ، مِن الهَسِالَة

واللَّبِيلُ: رئيس النصارى، وقيل: هو الراهب، وقيل الراهب الرئيس، وقيل الراهب الرئيس، وقيل صاحب الناقوس، وهم الأبيلون؛ قال ابن عبد الحد. (۱).

أَما وَدِماءِ ممائِسراتِ تَـخـالُـهـا؛ على قُنَّةِ العُزَّى أَو النَّسْر، عَنْدَما

(١) قوله وابن عبد النجن، كذا بالأصل، وفي شرح القاموس: عمرو بن عبد الحق.

وما قَدَّسَ الرُّهبانُ، في كلَّ هَيْكَلِ، أَبِيلَ الأَبِيلِينَ، المَسيِيحُ بْنَ مَرْيَا لفد ذاق مِشًا عامِرٌ يومَ لَخَلَعٍ حُساماً، إذا ما هُزَّ بالكَفَّ صَمَّما قوله أَبيل الأَبيلين: أضافه إليهم على التسنيع لقدره، والتعظيم لخطره؛ ويروى:

أَبِيلَ الأَبِيلِيئِينَ عيسى بْنَ مريا على النسب، وكانوا يسمون عيسى، عليه السلام، أَبِيلَ الأَبِيلِيُّينَ وقيل: هو الشيخ، والجمع آبال؛ وهذه الأَبيات أَوردها الجوهري وقال فيها:

على قنة العزى وبالنسر عندما قال ابن بري: الألف واللام في النسر زائدتان لأنه اسم علم. قال الله عز وجل: ﴿ولا يَعُوثَ ويَعُوقَ ونَشراً﴾؛ قال: ومثله قول الشاعر:

ولقد نَهَ قِدْتُك عن بنات الأوبرِ قال: وما، في قوله وما قدّس، مصدرية أي وتسبيح الرهبان أبيلَ الأَبِيلِيَّين. والأَيْبُليُّ: الراهب، فإما أن يكون أعجميًا، وإما أن يكون قد غيرته ياء الإضافة، وإما أن يكون من باب انقحل، وقد قال سيبويه: ليس في الكلام فَيْعِل، وأنشد الفارسي بيت الأعشى:

وما أَبْدِلتُ على مَدْكَدلٍ بنَاهُ، وصَلَّب فيه وَصدارا

ومنه الحديث: كان عيسى بن مريم، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يسمى أبيل الأبيلينة الأبيل بوزن الأمير: الراهب، سمي به لتأبله عن النساء وترك غشيانهن، والفعل منه أَبَلَ يأبُلُ أَبَالة إِذَا تنسَك وتَرَهَّب. أَبو الهيثم: الأَيْبُليُّ والأَيْبُلُ صاحبُّ الناقوس الذي يُتَكَّسُ النصارى بناقوسه يدعوهم به إلى الصلاة؛ وأَنشد:

وما صَـكَ ناقـوسَ الـصلاةِ أَبِيلُها وقيل: هو راهب النصارى؛ قال عدي بن زيد:

إِنَّـنـي والله، فـاشـمَـغ حَـلِـفِـي بِـأَبِـيـلٍ كُـلَـمـا صَـلـى جـأَرْ وكانوا يعظمون الأُبيل فيحلفون به كما يحلفون بالله. والأَبَلة، بالتحريك: الوّخامة والثَقلُ من الطعام. والأَبَلةُ: العاهةُ. وفي الحديث: لا تَبعِ الشمرة حتى تـأمّنَ عـلـيـهـا الأَبـلـة؛

قال ابن الأثير: الأَبْلةُ بوزن العُهْدة: العاهة والآفة، رأَيت نسخة من نسخ النهاية وفيها حاشية قال: قول أبي موسى الأبلة بوزن العهدة وهم، وصوابه الأَبَلة، بفتح الهمزة والباء، كما جاء في أحاديث أُخر. وفي حديث يحيى بن يَعْمَر: كلَّ مال أَديت زكاته فقد ذهبت أَبْتهُ أَي ذهبت مضرّته وشره، ويروى وبَلته؛ قال: الأَبَلةُ، بفتح الهمزة والباء، النُقل والطَّلِبة، وقيل هو من الوبال، فإن كان من الأوَّل فقد قلبت همزته في الرواية الثانية همزة كقولهم أَحدُ وأَصله وَحد، وفي رواية أُخرى: كل مال زكي فقد ذهبت عنه أَبلتُه أَي ثقله وو خامته. أبو مالك: إن ذلك الأَمر ما عليك فيه أَبلةً ولا أَبة أَي لا عيب عليك فيه. ويقال: إن فعلت ذلك فقد خرجت من أَبلته أي من تَبِعته ومذمته. ابن برج: ما لمي إليك أبلة أي حاجة، بوزن عَبلة، بكسر الباء.

وقوله في حديث الاستسقاء: فألف الله بين السحاب فأَبِلْنا أَي مُطِرْنا والِهِ، وهو المطر الكثير القطر، والهمزة فيه بدل من الواو مثل أكد ووكد، وقد جاء في بعض الروايات: فأَلف الله بين السحاب فَوبَلَشنا، جاء به على الأَصل.

والإِبْلَة: العداوة؛ عن كراع. ابن بري: والأَبَلَةُ الـجِفْد؛ قال الطُّرمَّاح:

وجاءَتْ لتَقْضِي الحِقْد من أَبَلاتها،

فَثَنَّتْ لها قَحْطانُ حِقْداً على حِقْدِ

قال: وقال ابن فارس أَبَلاتُها طَلِباتُها.

والأَبْلَلَهُ، بالضم والتشديد: تمر يُرَضُّ بين حجرين ويحلب عليه لبن، وقيل: هي الفِدْرة من التمر؛ قال:

فَسِسأُ كُسلُ مِسا رُضٌ مِسنْ زادنسا، ويَسأُبِى الأُبُسَّةَ لِسم تُسرْضَنِ له ظَهِ يَسةٌ وله عُسكُّة، إذا أَنْفِض الناسُ له يُنْفِض

قال ابن بري: والأُبُلَة الأُخصَر من حَمْلِ الأَراك، فإِذَا الحَمَرُ فكَبَاتٌ. ويقال: الآبِلة على قاعلة. والأُبُلَة: مكان بالبصرة، وهي بضم الهمزة والباء وتشديد اللام، البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري، قيل: هو اسمٌ نَبَطِيّ. الجوهري: الأُبُلَة مدينة إلى جنب البصرة. وأُبُلىي: موضع ورد في الحديث، قال ابن الأُثير: وهو بوزن حبلي موضع بأرض بني

شليم بين مكة والمدينة بعث إليه رسول الله عَيَّاتُهُ، قوماً؛ وأَنشد ابن بري قال: قال زُلَيْم بن حَرجَة في دريد:

فَسَائِلْ بَنسي دُهْمانَ: أَيُّ سحابة عَلاهُم بأُبْلى وَدُقُها فاسْتَهَلَّتِ؟
قال ابن سيده: وأَنشده أَبُو بكر محمد بن السري السراج:

سَرَى مِشْلَ نَبْضِ العِرْقِ، والليلُ دونَه،
وأَعلامُ أَئِيلِي كَلِيها فالأصالِقُ

ويروى: وأَعلام أَبْل. وقال أَبُو حنيفة: رِحْلةُ أَبْلِيٍّ مشهورة؛ وأَنشد: دَعا لُبُّ ها غَـهْـرٌ كـأَنْ قـد وَرَدْنـه

سرحملة أُشلِيعٌ، وإِن كان نـائـيـا وفي الحديث ذكر آبِل، وهو بالمد وكسر الباء، موضع له ذكر في جيش أُسامة يقال له آبل الزَّيْتِ. وأُبَيْلسى: اسم امرأَة؛ قال رؤية:

قىالىت أُبَيْدلى لىي: ولىم أَشَبُه، ما السِّدنُ إِلا غَسفْلَهُ السُسدَلُهِ

أَبِن: أَبَنَ الرجلَ يَأْنِنُهُ وَيَأْلِنُه أَبْناً: اتَّهَمه وعاتِه، وقال اللحياني: أَبَنْتُه بِخَيرٍ وبشرٌ آبْنُهُ وَآبِنُه أَبْناً، وهو مأبون بخير أُو بشرٌ؛ فإذا أَضْرَبْت عن الخير والشرّ قلت: هو مأبونٌ لم يكن إلا الشرّ، وكذلك ظَنَّه يَظُنُّه. الليث: يقال فلان يُؤْبَنُّ بخير وبشَرّ أَى يُزَنُّ به. فهو مأبونٌ. أَبو عمرو: يقال فلان يُؤْبَنُ بخير ويُؤْبَنُ بشرَ، فإذا قلت يُؤْبَنُ مُجَرِّداً فهو في الشرّ لا غيرُ. وفي حديث ابن أ أَبِي هَالَةَ فِي صِفْةَ مَجِلُسِ النبي عَلِيَّةً: مَجِلِسُه مَجَلُسُ حِلْم وحَياءِ لا تُوفَعُ فيه الأَصْوَاتُ ولا تُؤْمَنُ فيه الحُرَمُ أَي لا تُذْكَرُ فيه النساءُ بقَبيح، ويُصانُ مجلسُه عن الرَّفَث وما يَقْبُحُ ذِكْرُه. يقال: أَبْنْتُ إلرجلَ آبْنُه إِذا رَمَيْتَه بِخَلَّةِ سَوْء، فهو مَأْبُونُ، وهو مَأْخُودَ مَنِ الْأَبْنِ، وهي العُقَدُ تَكُونُ في القِسِيِّ تُفْسِدُها وتُعابُ بها. الجوهري: أَبْنَه بشرٌ يَأْبُنُه وِيأْبِنه اتَّهَمَه به. وفلانٌ يُؤْبَنُ بكذا أي يُذْكُرُ بقَبيح. وفي الحديث عن النبي عَيِّالله «أَنه نهي عن الشُّغر إذا أَبِنَتْ فيه النساءُ"؛ قال شمر: أَبُنْتُ الرجلَ بكذا وكذا إذا أَزْنَتْته به. وقال ابن الأعرابي: أَبَنْتُ الرحِلَ آبِنُه وآبَنُه إذا رَمَيْتُه بقبيح وقَذَفْتُه بشوء، فهو مأبُونٌ، وقوله: لا تُؤْبَنُ فيه . الــــــــــــــــرَمُ أَي لا تُــــــزمـــــى بــــــــــــوء

ولا تُعابُ ولا يُذْكَرُ منها القبيحُ وما لا يَنْبَغي مما يُسْتَحي منه. وفي حديثٍ الإِفْك: أَشِيروا عليٌّ في أُناس أَيَنُوا أَهْلي أَي عابَهِ في وجهه وعَيْره.

والأَبْنَة، بالضم: العُقْدة في العُود أُو في العَصا، وجَمْعُها أَبَنَّ؛ قال الأعشى:

قَسضيبَ سَراءِ كشير الأَبَانُ(١) قال ابن سيده: وهو أَيضاً مَخْرَج الغُضن في القَوْس. والأَبْنة: العَيْبُ في السِّجَشِّبُ والعُود، وأَصَّلُه من ذلك. ويقالٍ: ليس في حَسَبِ فَلَانِ أَبْنَةً، كَقُولُكَ: ليس فيه وَصْمَةٌ. والأَبْنَةُ: الهَِّيْبُ في الكلام، وقد تُقدُّم قولُ خَالِد بنَّ صَفْواًنَ في الأَبْنَة والوَّضمة؛ وقول رؤبة:

والمسدَح بِسلالاً غسير ما مُسؤبِّسن، تراة كالبازي التسمى للمؤكن

قُسومسا تَسجُسوبسانِ مَسعَ الأَنْسواح<sup>(٢)</sup>،

وقيل للمَجْبوس: مأبونٌ لأَنه يُزَنُّ بالعيب القبيح، وأُنُّ أَصلُه من أَبْنة العَصا لأَنها عَيبٌ فيها. وأَبْنة البعير: غَلْصَمتُه؛ قال ذو الوُمّة يصف غيراً وسَحيلَه:

تُعَنِّيه من بين الصَّبِيِّينُ أَبْنةٌ نَهُومٌ، إذا ما ارْتَدُّ فيها سَحِيلُها تُغَنِّيه يعني العَيْر من بين الصَّبيّينِ، وهما طَرَفا اللَّحْي. والأَبْنةُ

اتَّهَموها، والأَلْنُ: التُّهمَةُ: وفي حديث أَبيي اللُّـرْداء: إن تُؤْبَنْ بما ليس فينا فرُبُّها زُكِّينا بما ليس فينا؛ ومنه حديث أبي سعيد: ما كُنا نَأْلِثُهُ بِرُقِيةً أَي ما كُنَّا نَعْلَم أَنه يَوْقَى فَنَعِيبَه بَذَلك: وفي حديث أَبِي ذَرٌّ: أَنه دَخَل على عُثْمان بن عَفَّانَ فما سَبِّه ولا أَبْنه أَي ما عابَه، وقيل: هو أنَّبُه، بتقديم النون على الباء، من التأنيب اللَّوْم والتوبيخ. وأَبُّنَ الرجلَ: كَأَنِّنَه . وآبَنَ الرجلَ وأَبُّنَه، كلاهما:

انْتَمى: تَعَلَّى. قالِ ابن الأعرابي: مُؤَيِّنٌ مَعيبٌ، وخالَفه غيره، وقيل: غير هالكِ أي غير مَبْكِيٍّ؛ ومنه قول لبيد:

وأبُّنَا مُللاعِب الرماح، ومِدْرَه السكستيبة السرُّداح

العُقْدةُ، وعني بها ههنا الغُلْصِمة، والنَّهُومُ: الذي يَنْحِطُ أَي يَرْفر: يقال: نَهَمَ ونأَم فيها في الأبنة، والسَّحِيلُ: الصَّوْتُ. ويقال: بينهم أَبَنٌ أَي عداواتٌ.

وإِنَّانُ كلِّ شيء، بالكسر والتشديد: وقْتُه وحِينُه الذي يكون فيه. يقال: جِفْتُه على إِبَّانِ ذلك أَي على زمنه. وأَخَذ الشيءَ بَإِبَّانِهِ أَي برَمانه، وقيل: بأَوُّله يقال: أَتَانَا فلانٌ إِبَّانَ الرُّطبّ، وإنَّانَ اخْتِرافِ الثِّمارِ، وإنَّانَ الحرِّ والبرد أَي أَتانَا في ذلك الوقت، ويقال: كل الفواكه في إِنَّانِهَا أَي في وَقْتها؛ قال

> أيِّسان تسقُّ صبى حساجسسي أيُّسانسا، أما ترى لنسخرها إبانا؟

وفي حديث المبعث: هذا إبَّانُ نجومه أَى وقت ظهوره، والنون أَصلية فيكون فِعَالاً، وقيل: هي زائدة، وهو فِعْلانٌ من أَبُّ الشيءُ إذا تَهَيُّأُ للذُّهاب، ومن كلام سيبويه في قولهم يا لْلُعَجِبِ أَي يَا عَجِبِ تَعَالَ فَإِنَّهُ مِنْ إِبَّائِكُ وَأَحْيَائِكِ.

وأَبَّنَ الرجلَ تأمِيناً وأَبُّله: مَدَحه بعد موته وبكاه؛ قال مُتمِّم بن

لعمري! وما دَهري بتأبين هالِكِ، ولا بجزعاً ممتا أصابَ فأَوْبَعا

وقال ثعلب: هو إذا ذكَرْتُه بعد موتِه بخير؛ وقال مرة: هو إذا ذكرته بعد الموتُ. وقال شمر: التُّأبِينُ الثَّناءُ على الرجل في الموت والحياة؛ قال ابن سيده: وقد جاء في الشعر مدِّحاً للحَيّ، وهو قول الراعي:

فرَفِّعَ أُصحابي المَطِيُّ وأَبُّنُوا

هُنَشِدَةً، فاشتاقَ العُيونُ اللُّوامِحُ قال: مَدَحها فاشتاقوا أَن يَنْظروا إِليها فأَسْرَعوا السيرَ إِليها شَوْقاً منهم أَن ينظروا منها. وأَبَنْتُ الشيءَ: رَقَبَتُه؛ وقال أُوسٌ يصف الحمار:

> يقولُ له الراؤونَ: هنَّاكُ راكِبُ يُؤَبِّنُ شَخْصاً فوقَ علياءَ واقِفُ

وحكى ابن بري قال: روى ابنُ الأعرابي يُوَبِّر، قال: ومعنى يُوَبِّر شخصاً أي ينظر إليه ليَشتَبينَه. ويقال: إنه لَيُوبِّرُ أَثْراً إذا اقتَّصُّه، وقيل لمادح الميت مُؤَّبِّنُ لاتِّباعه آثار فعاله وصنائعه. والتَّأْبِينُ: اقتِفار الأُثر. الجوهري: التأبينُ أَن تَقْفو أَثرَ الشيء.

سلاجهم كسالستحمل أتسحني لسهنا (٢) قوله دَمُومًا تجوبان الخ؛ هكذا في الأصل، وسترد في مادة توح: تنوحان.

<sup>(</sup>١) قوله «كثير الأبن، في التكملة ما نصه: والرواية قليل الابن، وهو الصواب لأن كثرة الأبن عيب، وصدر البيت:

وأَبَّنَ الأثرزِ وهو أَن يَقْتَضِره فلا يَضِح له ولا يَنفَلِت منه. ﴿ مُهَاهٍ

والتأبين: أَن يُفْصَدُ العِرْقُ وَيُؤْخَذُ دَمَه فيشُوى ويُؤكل؛ عن كراع. ابن الأعرابي: الأبن، غير ممدود الألف على فعل من

الطعام والشراب، الغليظ الشُّخين.

وأَيْنُ الأَرْض: نبت يَنحرجُ في رُؤُوس الإِكام، له أَصل ولا يَطول، وكأَنه شَعرٌ يُؤكل وهو سريع الخروج سريع الهَيْج؛ عن أبي حنيفة.

وأَبانانِ: جبلان في البادية، وقيل: هما جَبلان أحدهما أسود والآخر أَبيض، فالأبْيَض لبني أُسد، والأُسود لبني فَزارة، بينهما نهرٌ يقال له الرُّمَةُ، بتخفيف الميم، وبينهما نحو من ثلاثة أَميال وهو اسم علم لهما؛ قال بِشْر يصف الظعائن:

وفيها عسن أبسانسين ازورارُ وإنما قيل: أبانانِ وأبانٌ أُحدهما، والآخر مُتالِعٌ، كما يقال القَمَران؛ قال لبيد:

> دَرُسَ السَمَن بِسَمِّمَ الِعِ وأَبانِ، فَتقادَمَتْ بالحِسْس فالسُّوبانِ

قال ابن جني: وأما قولهم للجبَلين المُتقابلين أَبانان، فإنَّ أَبانان اسم علم لهما بمنزلة زيدٍ وخالد، قال: فإن قلت كيف جاز أَن يكون بعض التثنية علماً وإنما عامَّتُها نكرات؟ أَلا ترى أَن رجُلين وغُلامَين كلُّ واحد منهما نكرة غير علم، قما بال أَبالَين صارا علماً؟ والجواب: أَن زيدين ليسا في كل وقت مُصْطحِبينَ مقترنين بل كل واحد منهما يُجامع صاحبَه ويُفارِقه، فلما اصطَحَبا مرة وافترقا أُخرى لم يُمْكِن أَن يُخَصَّا باسم علم يُفيدُهما من غيرِهما، لأُنهما شيئان، كلُّ واحد منهما بائيٌّ من صاحبه، وأما أبانان فجبَلان مُتقابلان لا يُفارق واحدٌ منهما صاحبته، فجَرَيًا لأتِّصال بعضِهما ببعض مَجْري المسمَّى الواحد نحو بَكُرِ وقايم، فكما خُصَّ كلُّ واحدٍ من الأعلام باسم يُفيدُه من أُمَّتِه، كَذَلك خُصَّ هذان الجبَلان باسم يُفيدهما من ساثر الجبال، لأنهما قد جَريًا مجرى الجبل الواحد، فكما أن تَبيراً ويَذْبُل لمَّا كان كل واحد منهما جبلاً واحداً متصلة أجزاؤُه تُحصُّ باسم لا يُشارَك فيه، فكذلك أَبانان لمَّا لم يفترق بعضهما من بعض كانا لذلك كالجبّل الواحد، خُصًا باسم علم كما خُصٌّ يَذْبُل ويَرَمْرَمُ وشمَام كلُّ واحد منها باسم علمٌ؛ قال

الجوهري: وتقول هذان أَبِانان حَسَنَينِ، تَنْصِب النعتَ لأَنهِ نكرة وصفت به معرفة، لأن الأماكن لا تزولُ فصارا كالشيء الواحد، وخالَف الحيوان، إذا قلت هذان زيدان حسّنان ترفع النعت ههنا لأنه نكرةً وُصِفت بها نكرة، قال ابن بري: قول الجوهري تنصب النعت لأنه نكرة وصفت به معرفة، قال: يعنى بالوصف هنا الحال. قال ابن سيَّده: وإنما فرقوا بين أَبانَين وعَرَفاتٍ وبين زَيدَين وزَيدِين من قِبَل أَنهم لم يجعلوا التثنيةُ والجمع علماً لرجُلين ولا لِرجال بأُعيانِهم، وجعلوا الاسم الواحد عَلَماً لشيء بعينه، كأَنهم قالوا إِذا قلنا اثْتِ بزَيْدٍ إِنما نريد هات هذا الشخص الذي يسيرُ إليه، ولم يقولوا إذا قلنا جاء زيدانِ فإنما نعني شخصين بأُعيانهما قد عُرفا قبل ذلك وأَثْبِتا، ولكنهم قالوا إذا قلنا جاء زيد بن فلان وزيدُ بن فلانِ فإنما نعني شيئين بأُعيانهما، فكأُنهم قالوا إِذا قلنا ائتِ أَبالَيْنِ فإنما نعني هذينَ الجبلَينِ بأعيانهما اللذين يسير إليهما؛ ألا ترى أنهم لم يقولوا اثرُّزْ بأَبان كذا وأَبَانِ كِذا؟ لم يفرّقوا بينهما لأنهم جِعلوا أَبِانَين اسماً لهما يُعْرَفانِ به بأُعيانهما، وليس هذا في الأناسيُّ ولا في الدوابّ، إنما يكون هذا في الأَماكنِ والجبالُ وما أَشبُّه ذلك، من قِبَل أَنَّ الأُماكِنَ لا تزول فيصيرُ كل واحدِ من الجَبَلين داخلاً عندهم في مثل ما دخل فيه صاحبُه من الحال والتَّباتِ والخِصبِ والقَحْطِ، ولا يُشارُ إلى واحدٍ منهما بتعريفِ دون الآخرَ فصارا كالواحد الذي لا يُزايِلُه منه شيءٌ حيث كان فى الأناسيّ والدوابّ والإنسانانِ والدائِنان لا يَثْبُتانِ أَبداً، يزولانِ ويتصرّفان ويُشارُ إلى أُحدهما والآخرُ عنه غائبٌ، وقد يُفرَد فيقال أَبانٌ؛ قال امرؤ القيس:

> كُـان أَبـانـاً، فسي أَفـانِــينِ ودْقِــه، كبـيـرُ أُنـاسٍ فــي بِـجـادٍ مُـزَمُـلِ(١٠) وأَبانٌ: اسم رجل.

<sup>(</sup>١) في رواية أُحرى: كأَنَّ لبيراً في عرانين ويله.

وقوله في الحديث: من كذا وكذا إلى عَدَنِ أَبْيَنَ، أَبْيَنُ بوزنَ \* أَحمر، قريةٌ على جانب البحر ناحيةَ اليمن، وقيل: هو اسمُ مدينة عدَن.

وفي حديث أُسامة: قال له رسول الله عَلَيْكَةِ: ولمّا أُرسلُه إلى الرُّوم: أَغِوْ على أُبْنَى صباحاً؛ هي، بضمّ الهمزة والقصر، اسمُ موضع من فِلَسْطينَ بين عَشقَلانَ والرُّمْلة، ويقال لها يُبْنَى، بالياء، والله أُعلم.

أيه: أَنِهَ له يَأْنِهُ أَبْها وَأَبِهَ له وبه أَبَها: فَطِنَ. وقال بعضهم: أَبِهِ للشيء أَبَها نسِيه ثم تفطَّنَ له. وأَنِهَ الرجلَ: فَطَّنه، وأَبُهه: نبُهه؛ كلاهما عن كراع، والمعنيان متقاربان. الجوهري: ما أَبَهْتُ للأَمر آبه أَبْها، ويقال أَيضاً: ما أَبَهْتُ له بالكسر آبَهُ أَبَها مثل نَبَها مَثل نَبَها مَثلاً الله بري: وآبهنته أَعلمته؛ وأَنشد لأمية:

إِذْ آبَهَتْهُمْ ولم يَدْرُوا بِفاحشةِ،

وأزغَمَتْهم ولم يَدْروا بما هَجَعُوا

وفي حديث عائشة، رضي الله عنها، في التعوَّد من عذاب القبر: أَشِيءٌ أَوْهَمْتُه لم آبَهْ له أَو شَيءٌ ذَكَرْتُه إِياه، أَي لا أَدري أَهو شيء ذَكَرَه النبي وكانت غَفَلْتُ عنه فلم آبه له، أَو شيءٌ ذَكَرَه النبي وكان يذكره بعد.

والأُبَّهَةُ: العَظمة والكَبر. ورجل ذو أُبَّهَةِ أَي ذو كبر وعظمة. وتَأَبَّه فلانٌ على فلان تأبِّها إِذا تكبر ورفع قدره عنه؛ وأَنشد ابن مِ ي ل ؤية:

وطامِح من نَدْوَةِ السَّابِيَةِ وَالْمَابِيةِ وَالْمَابِيةِ وَفِي كَلامِ عَلَيْ، عَلَيه السلام: كمْ منْ ذِي أُبُّهَةِ قد جعَلْتُه حقيراً؛ الأَبُهةُ، بالضم والتشديد للباء: العظمة والبهاء. وفي حديث معاوية: إذا لم يَكُنِ المَحْزُوميُّ ذَا بَأُو وأُبُهَةٍ لم يشبه قومه؛ يريد أنَّ بني مخزوم أكثرُهم يكونون هكذا. وفي الحديث: رُبَّ أَشْعَتُ أُغْبَر ذي طِمْرَين لا يُؤْبُهُ له، أي لا يُحْتَقَلُ به لحقارته. ويقال للأَبَحُ: أَبَهُ، وقد بَةً يَبَةً أَيْ بُحَجُ يَبَحُ. أَبِهلَةًا، والعين مبدلة من الهمزة.

أبى: الإباء، بالكسر: مصدر قولك أبي فلان يأبي، بالفتح فيهما مع خلوه من حُروف الحَلْق، وهو شاذ، أي امتنع؛ أنشد ابن بري لبشر بن أبي عازم:

> يَراه الناصُّ أَحضَر مِنْ بَعيدٍ، وتُمُننعُنه البمَرارةُ والإِساءُ

فهو آبِ وَأَبِيَّ وَأَبَيانُ، بالتحريك؛ قال أبو المجشَّر؛ جاهليّ: وقَبْلك ما هابَ الرِّجالُ ظُلامَتِي،

وفَفَّأْتُ عَبِينَ الأَشْوَسِ الأَبَسِانِ

أبى الشيء يَأْبَاهُ إِباءُ وإباءَةٌ: كَرِهَه. قال يعقوب: أَبِي يَأْبِي نادر، وقال سيبويه: شبَّهوا الأَلف بالهمزة في قَرَأَ يَقْرَأُ. وقال مؤة: أَبِي يَأْبِي صَارَعُوا به حَسِب يَحْسِبُ، فتحوا كما كسروا، قال: وقالوا يِنْبِي، وهو شاذ من وجهين: أحدهما أَنه فعَل يَفْعَل، وما كان على فَقل لم يكسرَ أُوله في المضارع، فكسروا هذا لأن مضارعه مُشاكِل لمضارع فَعِل، فكما كُسِرَ أُوّل مضارع فَعِل في جميع اللغات إلا في لغة أهل الحجاز كذلك كسروا يَفْعَل هنا، والوجه الثاني من الشذوذ أَنهم تجوزوا الكسر في الياء من يِنْبَي، ولا يُكْسَر ألبتة إلا في نحو ييجَل، واشتجازوا الكالمة الله النا بن جني: وقد قالوا أَبِي يَأْبِي؛ أَنشد أَبو زيد:

ياً إِسلسي ما ذامُهُ فَسَاأُ سِيَهُ، ماءٌ رَواءٌ ونَسصِيِّ حَسوْلِيَ يَهُ جاء به على وجه القياس كأتى يأتي. قال ابن بري: وقد كُسِر أَول المضارِع فقيل تِببي؛ وأَنشد:

ماة رواة ونسمي حسول حدول

قال الفراء: لم يجيءُ عن العرب حَرْف على فَعَل يَفْعَل، مفتوح العين في الساضي والغابر، إلا وثانيه أو ثالثه أحد حروف الحلق غير أبى يأبى، فإنه جاء نادراً، قال: وزاد أبو عمرو رَكَنَ يَرْكَن، وقال وخالفه الفراء فقال: إنما يقال رَكَن يَرْكُن ورَكِن يَرْكَن. وقال أحمد بن يحيى: لم يسمع من العرب فَعَل يَفْعَل ممّا ليس عينه ولامُه من حروف الحَلْق إلا أبى يَأْبى، وقلاه يَقْلاه، وغَشى يَغْشى، وشَجا يَشْجى، وزاد المعبرد: جبى يَجْبى، قال أبو منصور: وهذه الأحرف أكثر العرب فيها، إذا تَنعُم، على قَلا يَقْلى، وغَشِي يَغْشى، وشَجاه يَشْجُوه، وشَجِي يَشْجى، وجَبَا يَقْلى، وغَشِي يَغْشى، وشَجاه يَشْجُوه، وشَجِي يَشْجى، وجَبَا يَشْبَى، ويقال: تَأَبَّى عليه تَأْبَيا إذا امتنع عليه. ورجل أَبَاء إذا أبى أن يُضام. ويقال: تأخذه أباءٌ إذا كان يَأْبى ورجل أَبَاء إذا أبى أن يُضام. ويقال: أخذه أباءٌ إذا كان يَأْبى ورجل وشَجة إلاً مَن ترك طاعة الله العتبي يستسوجب وشرد أي إلاً من ترك طاعة الله العتبي يستسوجب

بها الجنة، لأن من ترك التسبّب إلى شيء لا يوجد بغيره فقد أباهُ. والإباءُ: أَسَدُّ الامتناع. وفي حديث أبي هريرة: ينزل المهدي فيبقى في الأرض أربعين، فقيل: أربعين سنة؟ فقال: أَبَيْتَ، فقيل: يوماً؟ فقال: أَبَيْتَ، فقيل: يوماً؟ فقال: أَبَيْتَ، فقيل: يوماً؟ فقال: أَبَيْتَ، فقيل يوماً؟ فقال: أَبَيْتَ أَن أَبَيْتَ، فقيل ليوماً؟ فقال: أَبَيْتَ أَن أَبَيْتُ، فقيل الخبر ببيانه، وإن روي أَبَيْتُ بالرفع فمعناه أَبَيْتُ أَن أَقول في الخبر ما لم أسمعه، وقد جاء عنه مثله في حديث العدوى والطّيرة. وأبي فلان الماء وآبيتُه الماء. قال ابن سيده: فقال الفارسي أبي زيد من شرب الماء وآبيتُه إباءَةُ؟ قال ساعده بن جُوَيَّة:

قَدْ أُوبِيَتْ كلُّ ماءٍ فهي صادِيةٌ،

مَهْما تُصِبُ أُفُقاً من بارِقِ تَشِم

والآبِيةُ: التي تعافُ الماء، وهي أيضاً التي لا تريد العَشاء. وفي المَمْثَل: العاشِيةُ تُهَيِّجُ الآبِية أَي إِذا رأَت الآبِيةُ الإِيلَ العَواشي تَبِعَتْها فَرَعَتْ معها. وماءً مأباةٌ: تأباهُ الإِبلُ. وأَحَدهُ أُباءٌ من الطَّعام أي كراهِية له، جاؤوا به على فُعال لأنه كالدَّاء، والأَدْواء ممنا يغلِب عليها فُعال، قال الجوهري: يقال أَخذه أُباءٌ، على فُعال، إذا جعل يأبى الطعام. ورجل آبٍ من قوم آبين وأباةِ وأبسي وأبسي وأبسي من قوم آبِيتِين، قال ذو الإِصْبَعِ والنَّذَة اللهُ ذو الإِصْبَعِ العَدْوانِمُ:

ي إنسي أَبِيِّ أَبِيِّ ذو مُسحىافَ ظِيِّهِ، وابسنُ أَبِيِّ، أَبِيِّ مِسن أَبِيَّ مِن

شبّه نون الجمع بنون الأصل فَجَرُها. والأَبِيّة من الإِبل: التي ضُرِبت فلم تَلقَح كأُنها أَبَتِ اللَّفاح. وأَبَيْتَ اللَّعن: من تحيّات المُلوك في الجاهلية، كانت العرب يُحَيِّي أُحدُهم المَلِك يقول أَبَيْتَ اللَّعٰنَ. وفي حديث ابن ذي يَزَن: قال له عبدُ المطّلب لما دَخل عليه أَبَيْتَ اللَّعنْ؛ هذه من تَحايا الملوك في الجاهلية والدعاء لهم، معناه أَبَيْتَ أَن تأتي من الأمور ما تُلْمَنُ عليه وتُدَمَّ سببه.

وأَبِيتُ من الطعام واللَّبَنِ إِنَى الْتَهيت عنه من غير شِبع. ورجل أَبُيانٌ: يأْبي الطّعام، وقيل: هو الذي يأْبي اللَّذِيّة، والنجمع إلْبيان؛ عن كراع. وقالِم بعضهم: آبَي الماءُ(١) أَي امتَنَع فلا

تستطيع أَن تنزل فيه. إلاَّ بتَغْرير، وإن نَزل في.الرَّكِيَّة ماتِحٌ فَأَسِنَ فقد غَرْرِ بنفسه أَي خاطر بها. وأُوبــيَ الفَصِيلُ يُوبِي إيباءُ، وهو فَصِيلٌ مُوبِئَ إِذَا سَنِقَ لامتلائه. وأُوبِـيَ الفَصِيلُ عن لبن أَمه أَي اتُّخَمَ عنه لا يَوْضَعُها. وأَبْسَيَ الفَّصِيل أَبْنَى وأُبِسِيَ: سَنِق من اللَّبَن وأُخذه أَباءٌ. أَبو عمرو: الأبِيئُ النفاس من الإبل(٢٠)، والأبِيُّ المُمْتَنِعَةُ من العَلَف لسَنقها، والمُمْتَنِعة من الفَحل لقلَّة هَدَمِها. والأُباءُ: داءٌ يأْخذَ العَنْزَ والصَّأْنَ في رؤوسها من أَن تشُمُّ أَبوال الماعِزَةِ الجَبَليَّة، وهي الأَرْوَى، أَو تَشْرَبَها أَو تَطأُها فَترمَ رُؤوسها ويأُخُذَها من ذلك صُدَاع ولا يَكاد يَبْرأُ. قال أَبو حنيفة: الأَباءُ عَرَض يَعْرض للعُشْب من أبوال الأُرْوَى، فإذا رَعته المَعَز خاصَّة قَتَلَها، وكذلك إن بالتُّ في الماء فشربت منه المَعز هلَكت. قال أُبو زيد: يقال أَبَى التَّيْشُ وهو يَأْبَى، مَنْقوص، وتَيْس آبَى بَيِّنُ الأَبْنِي إِذَا شَمَّ بَوْلَ أَرْوَى فمرض منه. وعنز أَبْواءُ في تُبيُوس أُبُو وأَعْتُرِ أُبُوْ: وذلك أن يشُمَّ التَّيْسَ من السِّعْزَى الأَهليَّة بَوْلَ الأَرْوِيَّة في مَواطنها فيأُخذه من ذلك داءٌ في رأْسه ونُفَّاخ فَيَرِم رَأَسه ويقتُله الدَّاءِ، فلا يكاد يُقْدَر على أَكل لحمه من مَرارته، ورمُّما إِيبَتِ الضأَنْ من ذلك، غير أَنه قَلُّما يكون ذلك في الضَّأْنَ؟ وقال ابن أُحْمر لراعي غنِم له أَصابِتها الأَباءِ:

فقلتُ لِكَنَّازِ: تَذَكَّلُ فإنه

أُبئ، لا أَظنُّ الضأْنُ منه نَواجِيا فَمالَكِ من أَرْوَى تَعَادَيْتِ بالعَمَى،

ولاقشت كالأبآ أسطلا ورامسا

لا أَظِنُّ الضَّأَن منه نَواجِيا أَي من شَدَّته، وذلك أَن الضَّأَن لا يضرّها الأُباءِ أَنَ يَقْتُلَها. تيس أَب وآبَى وعَنزُّ أَبِيةٌ وأَبُواء، وقد أَبِي رَعَنزُ أَبِيةٌ وأَبُواء، وقد أَبِي الأَجْرِي والأَحمر: قد أَجد الغنم الأُبْي، مقصور، وهو أَن تشرّب أَبوال الأَرْوَى فيصيبها منه داء؛ قال أبو منصور وقوله تشرّب أَبوال الأَرْوَى خطأ، إِمَا هو تَشُمّ كما قلنا، قال: وكذلك سمعت العرب. أبو الهيشم: إذا شَمَّت الماعِزة السَّمِيلِيَّة، وهي الأَرْوِيَّة، أَحدَها الصُّداع فلا تَكاد تَبْرأُ، فيقال: قد أَبِيتَتْ تَأْبَى أَبى. وفصيلٌ مُوبى: وهو الذي يَسْتَق حَدى لا يَرْضَع، والدَّقَى البَشَمُ من كثرة الذي يَسْتَق حَدى لا يَرْضَع، والدَّقَى البَشَمُ من كثرة

(١) قوله أآبي الماء إلى قوله خاطر بها، كذا في الأصل وشرح القاموس.

 <sup>(</sup>٢) قوله الأبي النفاس من الإبل، هكذا في الأصل بهذه الصورة.

الرَّضْع(١)... أُخِذَ البعيرُ أَخَذاً وهو كهيئة الجُنون، وكذلك الشاةً تَأْخَذُ أَخَذاً.

والأَبْي: من قولك أُخذه أُبِيّ إِذا أَبِيّ أَن يأْكُل الطعام، كذلك لا يَشتهى العلف ولا يَتَنَاولهُ.

والأَباءَةُ: البَرديَّة، وقيل: الأَجَمَة، وقيل: هي من الحَلْفاءِ خاصَّة. قال ابن جني: كان أَبو بكر يشتقُ الأَباءَةَ من أَبَيْت، وذلك أَن الأَجمة تَمْتَع وتَأْبَى على سالِكها، فأَصْلُها عنده أَبايَةً، ثم عمل فيها ما عُمِل في عباية وصلايةٍ وعظايةٍ حتى صِون عباءة وصلاعة، في قول من همز، ومن لم يهمز أُخرجهنَّ على أُصولهنَّ، وهو القياس القري. قال أبو الحسن: وكما قيل لها أُجمة من قولهم أُجِم الطعام كرهه.

والأَباءُ، بالفتح والمدّ: القَصَب، ويقال: هو أَجَمةُ الحَلْفاءِ والفَصَب خاصَّة؛ قال كعب بن مالك الأَنصاريّ يوم حفر الخَنْدَق.

مَنْ سَوَّه ضَرْبٌ يُرَعْبِلُ بعضْه بعضاً، كَمَعْمَعَةِ الأَباءِ المُحْرَقِ، فَلْيَأْتِ مأْسَدةً تُسَنُّ شيوفُها،

بين المَذَادِ، وبين جَزْع الخَنْدُقِ(٢)

واحدته أَباءةً. والأَباءةُ: القِطْعة من القصّب. وقَلِيبٌ لا يُؤْبَى؛ عن ابن الأعرابي، أَي لا يُنْزَح، ولا يقال يُوبى. ابن السكيت: يقال فلانٌ بَحْر لا يُؤْبَى، وكذلك كَلاً لا يُؤْبَى أَي لا يَنْقَطِع من كثرته؛ وقال اللّحيانيّ: ماءً مؤْبٍ قليل، وحكي: عندنا ماء ما يُؤْبَى أَي ما يَقِلُ. وقال مرّة: ماء مُؤْبٍ، ولم يفسّره؛ قال ابن سيده: فلا أَذْرِي أَعَنَى به القليل أَم هو مُفْعَلٌ من قولك أَبَيْتُ الماء. التهذيب: ابن الأعرابي يقال للماء إذا انقطع ماء مُؤْبى، ويقال: عنده دَارِهمُ لا تُؤْبَى أَي لا تَنْقَطع. أَبو عمرو: آبَى أَي لَيْ تَنْقَطع. أَبو عمرو: آبَى أَي نَصْ، وواه عن المفضّل؛ وأنشد:

وما مُحنَّبَتْ خَيْلِي، ولكِنْ وزَعْتُها،

تُستر بها يوماً فآبى قَتالُها قال: نَقَص، ورواه أَبو نصر عن الأَصمعي: فأَبَّى قَتَالُها. والأَبُ: أَصله أَبَق، بالتحريك، لأَن جمعه آباءٌ مثل قَفاً وأَقفاء، ورَحيً

(٢) قوله وتسن، كذا في الأصل، والذي في معجم باقوت: تسل.

وأَرْحاء، فالذاهب منه واوٌ لأَنك تقول في التثنية أَبَوانِ، وبعض العرب يقول أَبَانِ على النَّقْص، وفي الإضافة أَبَيْكَ، وإِذا جمعت بالواو والنون قلت أَبُونَ، وكذلك أَخُونَ وحَمُون وحَمُون ومَمُون؟ قال الشاعر:

فلما تَعَرُفْنَ أَصْواتَنا، بَكَيْن وفَدَّيْسنَنا بالأَبِينا قال: وعلى هذا قراً بعضهم: (إِله أَبِيكَ إِبراهِم وإسمعيلُ وإسحق)؛ يريدُ جمع أَبِ أَي أَبِينَكَ، فحذف النون للإِضافة؛ قال ابن بري: شاهد قولهم أَبانِ في تثنية أَبِ قول تُكْتَم بنت الغَوْثِ:

> باعَــدُنــي عــن شَــنْــهِــكُــمْ أَبِــانِ، عـــن كُــلُ مــا عَــيْـــبِ مُــهَــدُّبــانِ وقال آخر:

وين المور. فَلَمَ أَذْمُمُمُكَ فَا حَمِرٍ لأَني رَأَيتُ أَبَيْمِكَ لَـمْ يَمَرِنا زِبالا وقالت الشَّنْاءُ بنت زيد بن عُمارةً:

نِسِطَ بِحَسَفْوَيْ مساجِدِ الأَبَسِيْنَ، من مَعْشَدر صِسِيعُوا من السُّجِيْنِ وقال الفَرَدْدق:

يا خَلِيكِ اسْقِيباني الْقَنَدَيْنِ وَأَرْبَعِا الْمِعَدِ الْمُنْتَكِينِ وَمِنْ شَرَابٍ كَدَم الْسَجَو فِي يُحِرُ الْمُكُلِيتَ يُنِ وَاصْرِفَا الْكَأْسَ عِن الْمَجا وَاصْرِفَا الْكَأْسَ عِن الْمَجا وَاصْرِفَا الْكَأْسَ عِن الْمِجا وَمِل، يَحْدِي بِينِ حُضَينِ وَمِل، يَحْدِي بِينِ حُضَينِ لا يَلُوق الْمِينَ وَمُ كَأُساً، وَمِل لا يَلُوق الْمِينَ وَمُ كَأْساً، وَالْمَد قولهم أَبُونَ في الجمع قول ناهِضِ الكلابيّ: قال: وشاهد قولهم أَبُونَ في الجمع قول ناهِضِ الكلابيّ: أَغَرَ يُهُمُرُج الظَّلْماءِ عَنْهِ،

<u>ئُــــفَـــدَّى بـــالأُعُــــمُّ وبـــالأبِـــيتَا</u> ومثله قول الآخر:

تُكرِيم طَابِتِ الأَعْراقُ منه، يُسفَدَّى بِالأَعْسَمُ وبِالأَبِينَا وقال غَيْلانُ بن سَلَمَةَ الثَّقَفِيّ:

<sup>(</sup>١) هكذا بياض في الأصل بمقدار كلمة.

يَدَعْنَ نِساءِكم في الدارِ تُوحاً يُنَدُمُنَ البُعولَةَ والأَبِينَا وقال آخر:

أَبُونَ ثِلاثةً هَلَكُوا جَمِيعاً،

فلا تَسشامٌ دُشُوعُكَ أَن تُسراقًا والأَبَوانِ: الأَبُ والأُمُ. ابن سيده: الأَبُ الوالد، والجمع أَبُونَ وآباءٌ وأُبُوِّ وأُبُوَّةٌ؛ عن اللحياني، وأَنشد للقناني يمدح الكسائي: أَبِي الذَّمُّ أَخْلاقَ الكِسائع، وانْتَمِي

له الدُّرْوة العُلْمِا الأَبُوُ السُّوابِقُ

لله الداروه العليا الدو التصويين والأبا: لغة في الأب، وُفَرَتْ محروفُه ولم تحذف لامُه كما حذفت في الأب. يقال: هذا أبا ورأيت أباً. ومررت بأباً، كما تقول: هذا قفاً ورأيت قفاً ومررت بقفاً، وروي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال: يقال هذا أبوك، وهذا أباك وهذا أباك

سِوَى أَبِكَ الأَدْني، وأَنَّ محمَّداً،

عَلا كلَّ عالى، يا بنَ عَمْ محمَّدِ فَمَنْ قال هذا أَبُوكَ أَو أَبِاكَ فَتَنْسِتُه أَبُوان، وَمَنْ قال هذا أَبُكَ فَتَنْسِتُه أَبُوان، وَمَنْ قال هذا أَبُكَ فَتَنْسِتُه أَبِوان، ويقال: هُما أَبواه لأَسِيه وأَمَّه، وجائز في الشعر: هُما أَباهُ وكذلك رأيت أَبشِه، واللغة العالية رأيت أَبَويه. قال: ويجوز أن يجمع الأَبُ بالنَّون فيقال: هؤلاء أَبُونَكُمْ أَي آباؤكم، وهم الأَبُونَ. قال أَبو منصور: والكلام الجيّد في جمع الأُب هؤلاء الآباء، بالمد. ومن العرب من يقول: أُبُوتُنا أَكرم الآباء، يجمعون الأَب على فعولة كما يقولون هؤلاء عُمُومَتُنا وخُؤولَتُنا؛ قال الشاعر فيمن جمع الأُبَ أَبين:

أَقْبَلَ يَهُوِي مِنْ دُوَيْنِ الطُّرْبِالْ،

وهمو يُمفَدِّي بالأَبِينَ والمخالُّ

وفي حديث الأعرابي الذي جاء يَسأَل عن شرائع الإِسلام: فقال له النبي عَلِيلَةِ: أَقْلَع وأَبِيه إِن صدَق؛ قال ابن الأثير: هذه كلمة جارية على أَلْسُن العرب تستعملها كثيراً في خطابها وتُريد بها التأكيد، وقد نهى النبيُ عَلِيلَةٍ، أَن يحلف الرجلُ بأبيه فيحتمل أَن يكون هذا القولُ قبل النهي، ويحتمل أَن يكون جرى منه على عادةِ الكلام الجاري على الأَلْسُن، ولا يقصد به

القَسَم كاليمين المعفو عنها من قبيل اللَّغْوِ، أَو أَراد به توكيدَ الكلام لا اليمين، فإن هذه اللفظة تُجري في كلام العرب على ضَرْيَيْن: التعظيم وهو المراد بالقَسَم المنهيِّ عنه، والتوكيد كقول الشاعر:

لَعَمْرُ أَبِي الواشِينَ، لا عَمْرُ غيرهِمْ، لقد كَلفَشي نُحطَّةً لا أُريدُها فهذا تَوْكيد لا قَسَم لأَنه لا يَقْصِد أَن يَحْلِف بأبي الواشين، وهو في كلامهم كثير؛ وقوله أنشده أبو علي عن أبي الحسن:

-تَقُولُ ابْنَتِي لِمَّا رَأَنْنِي شاحِباً: كـأنَّـك فِسِنا يـا أَبـاتَ غَـريـبُ

قال ابن جني: فهذا تأنيثُ الآباء، وسَمَّى الله عز وجل العَمَّ أَباً في قوله: ﴿قَالُوا نَعْبُد إِلَهْك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق﴾ وأبوت وأبيت صِرْتُ أَبَاوأَبَوْتُهُ إِباوة: صرت له أَباً؛ قال بَحْدَج:

الْمُلُبُ أَبِا نَحْلَة مَنْ يَأْبُوكَا، فقد سَأَلِنا عَنْكَ مَنْ يَعْزُوكا إلى أَبٍ، فكلُهم يَنْفِيك

التهذيب: ابن السكيت أَبَوْتُ الرجلَ أَأْبُوه إِذَا كنتَ له أَباً. ويقال: ما له أَبُّ يأْبُوه أَي يَغْذُوه ويُرَبِّيه، والنَّسْبةُ إِليه أَبَوي. أَبو عبيد: تَأَبَّيْت أَباأ أَي تخذْتُ أَبا وتَأَثَّيت أُمّة وتَعَسَّمْت عَمّاً. ابن الأَعرابي: فلان يأْبوك أَي يكون لك أَباً؛ وأَنشد لشريك بن حَيَّان العَنْبَري يَهْجُو أَبا لُخَيلة:

يا أَيْسَهَذَا السَمَدُّعي شَرِيكِا،

بَيْنُ لَمِنَا وَحَسلٌ عَسنَ أَيِسِ فَكِا
إِذَا الْنَفَضِي أُوشَكَ حَرْنٌ فِيسِكِا،
وَقَدْ سَالُنَا عَنْكُ مَنْ يَغُرُوكِا
إلى أَبِ، فكلُهم يَنْفِيكِا،
إلى أَبِ، فكلُهم يَنْفِيكِا،
فاطلُب أَبا لَخُلَة مَنْ يَأْبُوكِا،
وادَّعِ فَسِي فَصِيسِلَة تُوقِيكِا
قال ابن بري: وعلى هذا ينبغي أَن يُحمَل بيت الشريف الرضي:
تُرْهي عَلَى مَلِكُ السِّسِا

أَي مَنْ كَانَ أَبَاهَا. قال: ويجوز أَن يريد أَبَوْيِهَا فَبِناه على لُغَة مَنْ يقول أَبَانِ وَأَبُون. الليث: يقال فُلان يَأْبُو هذا النِيتِيمَ إِباوةً أَي يَغْذُوه كما يَغْذُو الوالدُ ولَده. وبَيْني وبين فلان أُبُوّة، والأُبُوّة أَيضاً: الآباءُ مثل العُمومةِ والخُؤولةِ، وكان الأَصمعي يوي قِبلَ أَبِي ذؤيب:

لو كَانَ مِلْحَةُ حَيِّ أَنْشَرَتْ أَحَدا، أَحْسِا أَبُوتَكَ السُّمَّ الأَماديسخ وغيره يَرْويه:

أَحْسِا أَباكُلنَّ بالسِلى الأَماديمُ قال ابن بري: ومثله قول لبيد:

وأَنْشِشُ مِن تحتِ القُبُودِ أَبُوةً . . كِراماً، هُمُ شَدُّوا عَلَيُّ التَّمائما قال وقال الكُمَيت:

نُـعَـلُـمُـهُم بها ما عَـلَـمَـثنا أَبُـوَتُـنا جَـواري، أَوْ صُـفُـونا(١) وَتَأَبَّاه: اتَّحَذَه أَباً، والاسم الأَبُوّة؛ وأنشد ابن بري لشاعر: أَيُوعِـدُني بيننا، والحرّنُ بيننا، وقبلُكَ لام يَسْطِعْ لِي القَتْلَ مُصْعَبُ تَـهُ عَلَيْ الْقَتْلَ مُصْعَبُ عَلَيْ الْقَتْلَ مُصْعَبُ اللّه أَرى لَـكَ طاعَـة،

,ولا أنت ممًّا ساء وَجْهَك مُعْتَبُ فإِنَّكُمُ والـمُـلُـك، بِا أَهْلَ أَيْلَةٍ،

لَكَ الْمُسَابِي، وهو ليس له أَبُ ولقت أَبَوْتَ ، وهو ليس له أَبُ وها كنتَ أَبا ولقد أَبَوْتَ ، وها كنتَ أَبا ولقد أَبَوْتَ ، وما كنتَ أَبا ولقد أَبَوْتَ ، وما كنتَ أَبا ولقد أَجَيْتَ ، ولما كنتِ أُما ولقد أَخَيْتَ ولقد أَخَوْت. ويقال: السَّتَئِبُ أَبَا والشَّابِ أَبَا أَبَا والشَّيْعِ أُمَّا والشَّامِ أَمَّا وَالْمَا مِنْ أَبَا وَالْمَا مِنْ أَلُوا وَبَاءَ كما قالوا قِلَ مَسْدُد، لأَن الأَب أَصله أَبَوْ، فزادوا بدل الواو باء كما قالوا قِلَ للعبد، وأصله قِنْي، ومن العرب من قال لليديدَة، فشدّد الدال لأن أصله يَدْيُ. وفي حديث أُم عطية: كانت إذا ذَكَرَتْ وسولَ أَسُولُ أَسُلُهُ يَدُنْ وسولَ أَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله عَلَيْهِم قالت: بِأَبَاهُ ؛ قال ابن الأثير: أَصله بأبسي هو. يقال: بِأُبِأْتُ الصَّبِيَّ إِذا قلتَ له بأَبِي أَنت وأُمِّي، فلما سكنت الياء قلبت أَلفاً كما قبل في يا وَيْلتي يا ويلتا، وفيها ثلاث لغات: بهمزة مفتوحة بين الباءين، وبقلب الهمزة ياء مفتوحة، وبإبدال الياء الأُخيرة أَلفاً، وهي هذة والباء الأُولي في بأبسي أَنت وأُمِّي متعلقة بمحذوف، قيل: هو اسم فيكون ما بعده مرفوعاً تقديره أنت مَفْدِيٌّ بأبسي وأُمِّي، وقيل: هو فعل وما بعده منصوب أي فَدَيْتُكُ بِأَبِي وَأَمِّي، وحذف هذا المقدَّر تحفيفاً لكثرة الاستعمال وعِلْم المُخاطب به. الجوهري: وقولهم يا أُبَةِ العلْ، يجعلون علامةَ التأنيث عِوَضاً من ياء الإضافة، كقولهم في الأُمُّ يا أُمَّةِ، وتقِف عليها بالهاء إلا في القرآن العزيز فإنك تقف عليها بالتاء(٢) أتِّباعاً للكتاب، وقد يقف بعضُ العرب على هاء التأنيث بالتاء فيقولون: يا طَلْحَتْ، وإنما لم تشقُّط التاء في الوصْل من الأَب، يعني في قولُه يا أَبَةِ افْعَل، وسَقَطَتْ من الأُمِّ إِذَا قلتَ يا أُمُّ أَقْبِلي، لأَن الأَبَ لمَّا كان على حرفين كان كأنه قِد أُخِلُّ به، فصارت الهاءُ لازمةً وصارت الياءُ كأنها بعدها. قال ابن بري: أُمِّ مُنَادى مُرَخُّم، حذفت منه التاء، قال: وليس في كلام العرب مضاف رُخُم في النّداء غير أمّ، كما أنه لم يُرَخُّم نكرة غير صاحِب في قولهم يا صاح، وقالوا في النداء يا أُبةِ، ولَزموا الحَدْف والعِوَض، قال سيبويه: وسألت الخليلَ، رحمه الله، عن قولهم يا أَبَةَ ويا أَبَةِ لا تفعَلْ، ويا أَبتَاه ويا أُمُّناه، فزعم أن هذه الهاء مثلُ الهاء في عَمَّة وخالةٍ قال: ويدلك على أن الهاء بمنزلة الهاء في عمةٍ وخالةٍ أَنك تقول في الوَقْف يا أَبَهُ، كما تقول يا خالَهُ، وتقول يا أَبتَاهُ كما تقول يا خالَتاهُ، قال: وإنما يلزمون هذه الهاء في النَّداء إذا أَضَفْت إلى نفسِك خاصَّة، كأُنهم جعلوها عوَضاً من حذف الياء، قال: وأَرادوا أَن لا يُخِلُّوا بالاسم حين اجتمع فيه حذف النَّداء، وأُنهم لا يكادون يقولون يا أبادُ، وصار هذا مُحتملاً عندهم لِمَا دَخَلِ النَّداءَ من الحذف والتغيير، فأرادوا أن يعوضوا هذين الحرفين كما يقولون أيْتُق، لمَّا حذفوا العين جعلوا الياء عِوْضاً، فلما أُلحقوا الهاء صيَّروها. بمستنزلة النهاء النبي تبليزم الاستم في كيل

 <sup>(</sup>۲) قوله دتقف عليها بالتاءه عبارة الخطيب: وأما الوقف فوقف ابن كثير
 وابن عامر بالهاء والباقون بالتاء.

 <sup>(</sup>١) قوله ١٠جواري أو صفرنا، هكذا في الأصل هنا بالجيم، وفي مادة صفن بالحاء.

موضع، واختص النداء بذلك لكثرته في كلامهم كما اختصَّ بيا أَيُها الرجل. وذهب أَبو عثمان المازني في قراءة من قرأً يا أَبَةً، بفتح التاء، إلى أَنه أَراد يا أَبَتاهُ فحذف الأَلف، وقوله أَنشده بعقوب:

تَقُولُ ابْنَتِي لِمُّا رأَتْ وَشْكَ رَحِلَتِي:

كَأُنسك فِسنا، يَا أَبِـاتُ، غَــريـبُ أَراد: يا أَبْتاهُ، فقدَّم الأَلف وأَخَّر التاء، وهو تأنيث الأَبا، ذكره ابن سيده والجوهري؛ وقال ابن بري: الصحيح أَنه ردُ لامَ الكلمة إليها لضرورة الشعر كما ردُّ الآخر لامَ دَمِ في قوله:

> فَــــإِذَا هـــــي بِـــــعِــــظــــــام ودَمَـــــا وكما ردَّ الآخر إِلَى يَدِ لامَها في نحو قوله:

> إِلاَّ ذِراعَ السَيَسَكُسرِ أَو كَسَفَّ السَيَسَدَا وقوله أَنشده ثعلب:

فقامَ أَبُوضَيْفٍ كَرِيمٌ، كأنه،

م وقد جَدَّ من محشنِ الفُكاهة، مازِحُ فسره فقال: إنَّمَا قال أَبُو ضَيْف لأَنه يَقْرِي الضُّيفان، وقال العُجَير السَّلُولي:

. تَرَكْنا أَبِهِ الْأَضْيافِ في ليلة الصُّبا

بَمْرُو، ومَرْدَى كُل خَصْمٍ يُحادِلُهُ وقد يقلبون الياء أَلِفاً؛ قالت دُرْنَى بنت شَيَّار بن ضَبْرة تَرْثي أَخَرَيْهِل ويقال هو لَعَمْرة الخُنْهِيَّة:

هُما أَخَوًا في الحَرْبِ مَنْ لا أَخا لَهُ،

إِذاً حافَ يوماً نَشِوَةً فلَعالَما وقلدِزعموا أَنِّي جَزِعْت عليهما،

وهل جَزَعٌ إِن قلت وابِأَباهُما؟

تريد: وابانبي لهما. قال ابن بري: ويروى وَابِيَياهُما، على إِبدال الهمزة ياء لانكسار ما قبلها، وموضع الجار والمجرور رفع على خبرهما؛ قال ويدلُّك على ذلك قول الآخر:

يا بأبسي أنست وسا فسوق السبسب يست يست عال أبو علمي: الباء في بيب مُبدّلة من همزة بدلاً لازماً، قال: وحكى أبو زيد بَيئِبت الرجل إذا قلت له بِأبسي، فهذا من البيب، قال: وأنشده ابن السكيت يا بِيبا؛ قال: وهو الصحيح ليوافق لفظه لفظ البيب لأنه مشتق منه، قال: ورواه أبو العلاء فيما حكاه عنه التُمريزي: ويا فوق البِنَب، بالهمز، قال: وهو

مركّب من قولهم بأبي، فأبقى الهمزة لذلك؛ قال ابن بري: فينبغي على قول من قال السِيّب أن يقول يا بِيّبا، بالياء غير مهموز، وهذا البيت أنشده الجاحظ مع أبيات في كتاب البيان والتّبيين لآدم مولى بُلْعَنْتر يقوله لابن له؛ وهي:

يا يابي أنت، ويا فوق البيت، با بأبي محصياك من محصى ورُب أنت المحب، وكذا فغل المحب، كنت المحب، كنت المحب، كنت المحب، كنت المحب الله معاييض الوصب حسى تفييد وتداوي ذا المحبوب من سعال وكلب وذا المحبوب مين شعال وكلب بالمحدب حتى يَسْتَقِيمَ في المحدب، وتَحيل الشاعر في المحدب، وتَحيل الشاعر في الميوم العصب وتَحيل الشاعر في الميوم العصب وين أراد حسيلاً صعد المناعر في الماقل.

نح صوصة تنقب أوساط الركب لأنهم كانوا إذا تخاصموا بحقوا على الركب أطلق حدث وتسب إلى وتسب، حسى ترتب إلى وتسب، حسى ترمي الأبيصار أمنال الشهب يرمي سها أشوش ملحاح كيلب، من بهدون منذب

وقال الفراء في قوله:

يا بأبي أنت ويا فوق البيت بالبيت الله علوا الكلام، وقال: يا قال: جعلوا الكلمتين كالواحدة لكثرتها في الكلام، وقال: يا أبة ويا أبة لغتان، فمن نصب أراد الثلابة فحذف. وحكى اللحياني عن الكسائي: ما يُمثرى له مَن أبّ وما أبّ أي لا يُمثرى مَن أبوه وما أبوه. وقالوا: لابّ لك يريدون لا أب لك، فحذفوا الهمزة البتة، ونظيره قولهم: وَيْلُمُه، يريدون وَيْلَ أُمّ. وقالوا: لا أبا لك؛ قال أبو على: فيه تقديران مختلفان لمعنيين مختلفين، وذلك أن ثبات الألف في أبا من لا أبا لك دليل الإضافة، فهذا وجه، ووجه آخر أن ثبات اللام وعمل لا في هذا السم يوجب التنكير والفَضل، فضَيات الألف دليل

الإضافة والتعريف، ووجودُ اللامِ دليلُ الفَصْل والتنكير، وهذان كما تَراهما مُتدافِعان، والفرق بينهما أَن قولهم لا أَبا لَكَ كلام جُرى مُجْرى المثل، وذلك أَنك إذا قلت هذا فإنك لا تَتْفي في الحقيقة أَباهُ، وإنما تُخْرِجُه مُخْرَج الدُّعاء عليه أَي أَنت عندي ممن يستحقُ أَن يُدْعى عليه بفقد أَبيه؛ وأنشد توكيداً لما أَراد من هذا المعنى قوله:

ويستسرك أنسرى فَسردَة لا أنسا لسها ولم يقل لا أنسا لسها ولكن لما جرى هذا الكلام على أفواههم لا أبا لك ولا أنا لك قيل مع المؤنث على حد ما يكون عليه مع المذكر، فجرى هذا نحواً من قولهم لكل أحد من ذكر وأُنثى أو اثنين أو جماعة: الصيف ضيّغت اللّبن، على التأنيث لأنه كذا جرى أوّلَه، وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولهم لا أبًا لك إنما فيه تفادي ظاهره من اجتماع صورتي الفصل والوصل والتعريف والتنكير لفظاً لا معنى، ويؤكد عندك خروج هذا الكلام مخرج المثل كثرتُه في الشعر وأنه يقال لمن خروج هذا الكلام مخرج المثل كثرتُه في الشعر وأنه يقال لمن يدعى عليه بما هو فيه لا محالة، ألا ترى أنك لا تقول للفقير يقلم أنقره الله؟ فكما لا تقول للمن لا أب له أفقدك الله أباك، كذلك تعلم أن قولهم لمن لا أب له لا أبا لك لا حقيقة لمعناه مطابقة للفظه، وإنما هي خارجة مَحْرَج المثل على ما فسره أبو على؟ قال عترة:

مَّ فَاقْنَيْ حَياءِك، لا أَبَا لَكَ! واعْلَمي أنسي اشروٌ سأمُوتُ، إِنْ لـم أُفْتَـلِ وقال المتلمُّس:

أَلْقِ النَّصِّحيفة، لا أَبا لَك، إِنه يُخْشى عليك من الحِباءِ النَّقْرِسُ ويدلُّك على أَن هذا ليس بحقيقة قول جرير: يا تَــِمُ تَـــُمَ عَـدِيِّ، لا أَبا لَكُـمُ!

لا يَلْقَسَنَكُمُ في سَوْءَةِ عُدَر! فهذا أُقرى دليلٍ على أَن هذا القول مَثَلُ لا حقيقة له؛ أَلا ترى أَنه لا يجوز أَن يكون للتَّيْم كلِّها أَبِّ واحد، ولكنكم كلكم أَهل للدَّعاءِ عليه والإِغلاظ له؟ ويقال: لا أَبَ لك ولا أَبا لَك، وهو مَدْح، وربما قالوا لا أَباكَ لأَن اللام كالمُقْحَمة؛ قال أَبو حيَّة التَّمَيْرى:

أب السمَّوْتِ السذي لا بُسدٌ أنسي مُسلاقِ، لا أبساكِ! تُسخَّوْفِيني؟ دَعي ماذا عبلمتِ سَأتَّقِيبِ، ولكن بالسمغيَّب نَبِّهِيني أَراد: تُخَوِّفِينني، فحذف النون الأَخيرة؛ قال ابن بري: ومثله ما أَنشده أَبو العباس المبرّد في الكامل:

وقد مات شَكَاخٌ ومات مُرَرِّدٌ،
وأَيُّ كَرِيم، لا أَسِاكِ ايُحَلَّدُ؟
قال ابن بري: وشاهد لا أَبا لَكُ قول الأُجْدَع:
فيإن أَنْسقَفْ عُسمَيسراً لا أُقِيلُهُ،
وإن أَنْسقَفْ أَبساه فسلا أَبسا لَهُ!
قال: وقال الأَبْرَشُ بَحرَج (١) بن حسّان يَهجُو أَبا نُحَيلة:
إِنَّ أَبِا نَحْلَة عَبْدَ ما لَهُ عُسِوا أَجُوالَهُ،
يَسِدُ ما المستمَسوا أَجُوالَهُ،
يَسِدُ عِسو إلى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقال الأُعْوَر بن بَراءِ: فَمن مُبْلِغٌ عنّي كُريزاً وناشِئاً، يِذاتِ الغَضَى، أَن لا أَبا لَكُما بِيا؟ وقال زُفَر بن الحارث يَعْتَذِر من هَزيَة انْهَزَمَها: أَرِيني سِلاحي، لا أَبا لَكِ! إِنَّني أَرى الـحَـرْب لا تَـرْدادُ إِلا تَمـادِيا أَرى الـحَـرْب لا تَـرْدادُ إِلا تَمـادِيا أَبَـذْهَـبُ يـومْ واحـدٌ، إِنْ أَسَـأتُه،

بِصالِح أَيّامي ومحسْن بَلائِسا ولم ثُرَ مِندًى زَلْمة، قبلَ هله، فِراري وتَركى صاحِبَي ورائب

وقد يَنْبُت المَرْعى على دِمَنِ الثَّرى، وقد يَنْبُت المَرْعى على دِمَنِ الثَّرى، وتَبْقَى حَزازاتُ النفوس كما هِما

وقال جرير لجدِّه الخَطَفَى:

فَأَنْت أَبِي ما لم تكن ليَ حاجةٌ، فإن عَرَضَتْ فإنَّنني لا أَبا لِيا وكان الخَطَفَى شاعراً مُجيداً، ومن أَحسن ما قيل في الصَّمْت

 <sup>(</sup>١) قوله ابحزج كذا في الأصل هنا وتقدم فيه قريراً: قال بخدج اطلب أبا
 نخلة الخ. وفي القاموس: بخدج اسم، زاد في اللسان: شاعر.

عَسِجِبْتُ لإِزْراء العَيِسِيِّ بنفْسِه، وصَمْتِ الذي قد كان بالقَوْلِ أَعْلَما وفي الصَّمْتِ سَشْرٌ لِلْعَبِيِّ، وإنما صَحِيفةُ لُبُّ المَرْء أَن يَتَكَلُما

وقد تكرَّر في الحديث لا أبا لَكَ، وهو أَكثر ما يُذْكَرُ في الممدّح أي لا كافيَ لك غير نفسِك، وقد يُذْكَر في مَعْرض الذمّ كمّا يقال لا أُمَّ لك؟ قال: وقد يذكر في مَعْرض التعجّب ودَفْعاً للقين كقولهم: لله دَرُك، وقد يذكر بمعنى جِدَّ في أَمْرِك وشَمِّر لأنَّ من له أَبَّ اتَّكلَ عليه في بعض شأيه، وقد تُحذَف اللام فيقال لا أَباكَ بمعناه، وسمع سليمانُ بنُ عبد الملك رجلاً من الأعراب في سَنَة مُجدِية يقول:

رَبُّ السِيمِبِادِ، ما لَـنها وما لَـكُ؟ قد كُنْتَ تَسْتِقِينا فيما بَدا لَكُ؟ أُسْرِلُ علينا الغَيْفَ، لا أَبِا لَـكُ!

فحمله سليمان أُحْسَنَ مَحْمَلِ وقال: أَشهد أَن لا أَبا له ولا صاحِبةَ ولا وَلَد. وفي الحديث: لله أَبُوكُ! قال ابن الأَثير: إذا أَضِيفَ الشيء إلى عظيم شريفِ اكْتَسي عِظْماً وشَرَفاً، كما قِيل بَيْتُ اللهِ وناقةُ اللهِ، فإذا وُجدَ من الوَلَد ما يَحْسُن مَوْقِعُه ويُحْمَد قيل لله أَبُوكَ، في مَعْرض المَدْح والتَّعَجب أَي أُبوك لله خالصاً حيث أَنْجَب بكُ وأَتَى عِثْلِك. قال أَبُو الهيثم: إِذَا قال الرجلُ للرجل لا أُمُّ له فمعناه ليس له أُمُّ حرَّة، وهو شَتْم، وذلك أَنَّ بَنـى الإماء ليسوا بمؤضِيِّين ولا لاجقِينَ ببني الأُحرار والأُشراف، وَقَيل: معنى قولهم لا أُمُّ لَك يقول أَنت لَقِيطٌ لا تُعْرَف لك أُمّ، قال: ولا يقول الرجُل لصاحِبه لا أُمّ لك إلاَّ في غضبه عليه وتقصيره به شاتِماً، وأَما إِذا قال لا أَبَا لَك فلم يَترك لِه من الشُّتيمة شيئاً، وإذا أراد كرامةً قال: لا أبا لِشانيك، ولا أَبَ لِشانِيكَ، وقال المبرُّد: يقال لا أَبِّ لكَ ولا أَبَكَ، بغير لام، وروي عن ابن شميل: أنه سأَل الخليل عن قول العرب لا أَبا لك فقال: معناه لا كافيّ لك. وقال غيره: معناه أُنك تجرني أُمرك حَمْدٌ<sup>(١)</sup>. وقال الفراء: قولهم لا أَبَا لَكَ كلمة تَقْصِلُ بِها العرب كلاَمها.

وأَبُو المرأَة: زوجُها، عن ابن حبيب.

ومِن المُكَنَّى بالأَب، قولهم: أَبُو الْحَارِث: كُنْيَةُ الأَسَدِ، أَبُو الْحَارِث: كُنْيَةُ الأَسَدِ، أَبُو جَعْدَة: كُنْية الدَّب، أَبُو ضَوْطَرى: جَعْدَة: كُنْية الدَّب، أَبُو ضَوْطَرى: الأَحْمَقُ، أَبُو حَاجِب: النار لا يُتَقَعَ بها، أَبُو جُخَادِب: الجَراد، وأَبُو فَلَمُونَ: لتَوْب يَتَلَوَن أَلُواناً، وأَبُو فَلَمُونَ: لتَوْب يَتَلَوَن أَلُواناً، وأَبُو قُلَمُونَ: لتَوْب يَتَلَوّن أَلُواناً، وأَبُو قُلَمُونَ: كُنْية الفَرْج، من الدَّرُس وأبو قُلمَدِي، وقال: وهو الحَيْض، وأَبو عَمْرة كُنْية الجوع؛ وقال:

حَــلُّ أَبــو عَــــــــرَة وَشــطَ محـــجــرَتـــي وأَبو مالِكِ: كُنْية الهَرَم؛ قال:

أَبا مالِك؛ إِن الغَواني هَجَرْنَنِي! أَبا مالِك؛ إِن الغَواني أَظُنُكُ دائِبا!

وفي حديث رُقَيْقَة: هَنِيئاً لك أَبا البَطِحاءِ! إنَّمَا سمَّوْه أَبا البطحاءِ لأُنهَم شَرْفوا وعَظُمُوا بدعائه وهدايته كما يقال للمِطْعام أبو الأَضْيَاف. وفي حديث وائل بن محجّر: من محمد رسولِ الله إلى الشهاجِر ابن أُبو أُمَيَّة؛ قال ابن الأثير: حَقُّه أَن يقول ابن أبيي أُمَيَّة، ولكنه لاشْتهاره بالكُنْية ولم يكن له اسم معروفُ غيره، لم يجرُ كما قيل عليّ بن أبو طالب. وفي حديث عائشة: قالت عن حفصة وكانت بنتَ أَبيها أَي أَنها شبيهة به في قُوَّة النفس وحِدَّة الخلُق والمُبادَرة إلى الأَشياء. والأَبْواءُ. بالمدِّ: موضع، وقد ذكر في الحديث الأبواءُ، وهو بفتح الهمزة وسكون الباء والمدّ، جَبَل بين مكة والمدينة. وعنده بلد ينسَب إليه. وكَفْرُ آبِيا: موضع. وفي الحديث: ذِكْر أَبُّي، هي بفتح الهمزة وتشديد الباء: بئر من آبار بني قُريظة وأُموالِهم يقال لها بتر أَبِّى، نَزَلها سيدُنا رسول الله عَيْظَةً، لما أَتَى بني قُريضة. أَتَأَ: حكى أَبو علي، في التَّذكرة، عن ابن حبيب: أَتَأَةَ أَمُّ قَيْس ابن ضِرار قاتل المقدام، وهي من بكر وائل. قال: وهو من باب أُجأُ<sup>(٢)</sup>. قال جرير:

> أَتَبِيتُ لَيْلَكَ، يا ابْنَ أَقَأَةُ نائماً، وبَنُو أُمّامَةً، عَنْكَ، غيرُ نيامِ وتَرى القِتالَ، مع الكرامِ مُحَرَّماً، وتَرى الزِّناة، عَلَيْكَ، غَيْرَ حَرَام

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال غيره معناه أنك تجرني أمرك حمد، هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: قال قوهو من باب النعة كذا بالنسخ والذي في شرح القاموس وأنشد ياقوت في أجأ لجرير. [والبيتان ليسا في ديوان جرير وليسا في نقائض جرير والفرزدق ولا في تقائض جرير والأعطل].

أتب: الإِنْبُ: البَقِيرة، وهو بُرْدٌ أَو ثوب يُؤْخَذُ فَيُسَقُّ في وسَطِه، ثم ثُلُقِيه المرأة في عُنْقِها من غير جيب ولا كُمَّيْنِ. قال أحمد ابن يحيى: هو الإِنْبُ والعَلقَةُ والصَّدَارُ والشَّوْذَرُ، والجمع الأُتُوبُ. وفي حديث النخعي: أَنَّ جارِيةٌ زَنَتْ فَجَلَدَها تحسين الأَتُوبُ. وفي حديث النخعي: أَنَّ جارِيةٌ زَنَتْ فَجَلَدَها تحسين غير كُمَّيْنِ ولا جَيْبٍ. والإِنْبُ: فِرْعُ المرأة. ويقال أُتَّتُها تأتِيباً، فأتَتَبَتْ هي، أَي أَلْبَسْتُها الإِنْبُ: فِرْعُ المرأة. ويقال أُتَّتُها تأتِيباً، الثياب: ما قَصُر فَتَصفَ الساق. وقيل: الإِنْبُ غير الإِزار لا يباطَ له، كالقُكَّة، وليس على خياطةِ السَّراويل، ولكنه قييصً يباط له، كالقُكَّة، وليس على خياطةِ السَّراويل، ولكنه قييصً غير مَخِيطِ الجانبين. وقيل: هو التُقْبَةُ، وهو السَّراويل بلا رجلين. وقال بعضهم: هو قميص بغير كُمَّيْنِ، والجمع آتابٌ وإتابٌ. والمِثْبَةُ كالإِنْبِ. وقيل فيه كلُّ ما قيل في الإِنْبِ. والله وأتَبُ. والمَنْ في الإِنْبِ.

هَضِيمُ الحَشَى، رُؤْدُ المَطاء بَخْتَرِيَّةً،

## جَمِيلٌ علَيها الأَثْحَمِيُّ المُؤَتَّبُ

وقد تَأَتَّبَ به وأَتَقَبَوأَتَبَها به وإِيًّاه تأْتِيباً، كلاهما: أَلْبَسها الإِثْبَ، فَلَمِسَهْ، أَبو زيد: أَنَّبْتُ الْجارِيةَ تَأْتِيباً إِذَا دَرُعْتَها دِرْعاً، وأَنْتَبَتِ الجارِيةَ بِذَا لَيِست الإِثْبَ. وقال أَبو حنيفة: التأتَّبُ أَن يَجْعَلَ الرَّجلُ حِمالَ القَوْسِ في صَدره ويُخْرِجَ مَنْكِبَيْه منها، فيَصِيرَ القَوْسُ على مَنْكِبَيْه. ويقال: تَأتَّبَ قَرْسَه عَلَى ظَهْره.

وإِنْبُ الشَّعِيرةِ: فِشُرُها. والـهِئْتَبُ: الْهِشْءَلُ.

أَتْت: أَتَّذُ يَؤُتَّه أَتَّا: غَتَّه بالكلام، أَو كَبْتُهُ بالحُجَّةِ وغَلَبُه. ومَيَّتَةُ: مَفْعِلة.

أَتَو: الأُنْزُور: الغة في التُّؤْرُور: مقلوب عنه.

مَرْبِ مَ مِرْرِهِ أَتُل: (مَهْرَاء: أَتَلَ الرجُلُ يَأْتِلُ أَتُولاً، وفي الصحاح: أَثْلاً، وأَتَنَ يَأْتِنُ أَتُوناً إِذَا قارب، الخَطْوَ في غضب؛ وأنشد لتَرُوانَ العُكْلي:

أَرَائِسَ لا آتسِك إلا كأنَّسما

أَشَأْتُ، وإِلا أَنت غَيضْبَانُ تَأْثِلُ أَردتَ لِكَشِما لا تَرَى لَي عَشْرَةً، ومَنْ ذا الذي يُعْطَى الكمَالَ فَيكْمُلُ؟

وقال في مصدره: الأَتَلان والأَتَنان؛ قال ابن بري: وأَنشد أَبو زيد في ماضيه:

> وقد مَسلأتُ بسطنَه حسسى أنَسل غَيْظاً، فأمُسسى ضِغْنُه قد اعْتَدَل وفي ترجمة كرفاً:

تَكِيرُفِقَةِ الغَيْثِ، ذاتِ الصَّبِي رِ، تَـأْتِي السَّمحابِ وتَـأْتِالَنها تَأْتَالُ: تُصْلِحُ، وأَصله تَأْتُول ونصبه بإضمار أَن.

أَتَم: الأَتُمُ من الحُرَز: أَن تُفتى خُرزَتان فتَصِيرا واحدة. والأَتُومُ من النساء: التي التقى مَسْلَكاها عند الافتضاض، وهي المُفضاة، وأصله أَتَم يَأْتُمُ إِذا جمع بين شيئين، ومنه سمي المَأْتُمُ لاجتماع النساء فيه؛ قال الجوهري: وأصله في الشّفاء تَنْفَيْن حُرزَتان فَتصيران واحدة؛ وقال:

أَيا ابن نَكِابِ المِن وَأَلِمُ الْمُؤْمِةِ وَالْمَأْمُّمَ كُلِّ مُجْتَمَعٍ من رجال أَو وقيل الأَقُومُ الصغيرة الفَرْج؛ والمَأْمُّم كُل مُجْتَمَعٍ من رجال أَو نساء في حُزْن أَو فَرَح؛ قال:

ي سون او س. حسنسى تسراهُــنُّ لَــدَيْــهِ قُــيّــمــا، كــمــا تَسرى حَــوْلَ الأَمِــِــر الــمَــأُتَمـا فُهُ هذا حالًه لا مَحالة، وخصَّ يعضهم به النساء بحا

فالمَأْتُمُ هنا رِجالٌ لا مَحالة، وخصَّ بعضهم به النساء يجتمعن في تحرِّن أَو فَرح. وفي الحديث: فأقاموا عليه مَأْتُماً؛ المَمَأْتُمُ في الأصل: مُجْتَمَعُ الرجال والنساء في الغَمَّ والفَرَح، ثم خصَّ به اجتماع النساء للموت، وقيل: هو الشُّوابُ منهنَّ لا غير، والميم زائدة. الجوهري المَمَأْتُم عند العرب النَّساء يجتمعن في الخير والشر؛ وقال أبو حَيَّة التُمَيْرِيّ:

نَــُوُومُ الـضُّــحــى فــي مَــَأْتُمِ أَيّ مــَأْتُمِ فهذا لا مَحالة مَقام فَرح، وقال أَبو عطاء السُّنْدي:

عَشِيَّة قام النائحاتُ، وشُغِّقت

مجيوبٌ سأَيْدي مَاثُمٌ وحُدُودُ

أَي بأَيدي نِساءٍ فهذا لا مَحالة مَقام حُزْن ونَوْح. قال ابن سيده: وخصَّ بعضهم بالـمَأْتُم الشوابُ من النِّساء لا غير، قال: وليس كذلك؛ وقال ابن مقبل في الفَرّح:

عطاء السندى:

ومَـ أَتُم كَالَـدُّمـي حـور مَـدامِـعـهـا، لـم تَيْاًس العَيْشَ أَبكاراً ولا عُوناً<sup>(١)</sup> قال أبو بكر: والعامة تَغْلَط فتظنُّ أَن الـمأْتم النُّوح والنياحة، وإنما الـمَأْتُمُ النساء المجتَمِعات في فَرَح أَو حُزْن؛ وأنشد بيت أَبي

عَشِيَّة قام النائحاتُ، وشُقِّقت

مجسيسوبٌ باَيُسدي مَسأُتُم وخُدُودُ فجعل الممأنم النساء ولم يجعله النِّياحة؛ قال وكان أبو عطاء فصيحاً، ثم ذكر بيت ابن مقبل:

ومَأْتُم كالدُّمي حورٌ مَدامِعِها،

لم تَيْأُس العَيْشُ أَبكاراً ولا عُونا وقال: أَراد ونِساء كالدُّمي؛ وأَنشد الجوهري بيت أَبي حَيَّة النميري:

رَمَعُهُ أَناةً من ربسيعةِ عامِرٍ،

نَـوُّومُ السُّـحـى فـي مَـأُتُم أَيِّ مَـأَتُم العالمة يريد في يساء أَي مَـأَتُم العالمة يريد في ينساء أَي ينساء، والجمع المماتم، وهو عند العالمة الممصيبة؛ يقولون: كنّا في مَأْتُم فلان والصواب أَن يقال: كُنّا في مَناحة فلان. قال ابن بري: لا يمنع أَن يقع الـمَأْتُم بمعنى المناحة والحرَّن والبُّوحِ والبُكاءِ لأَن النساء لذلك اجْتَمَعْن، والحرَّن هو السبب الجامع؛ وعلى ذلك قول التيمي في منصور الني زياد:

والناسُ مَأْتُمُ لُهُم عليه واحدُ،

وقال زيد الخيل:

: أَهْ ي كلُّ حامٍ مَنْأَتُمْ تَسْعَدُ ونَه

على مِحْمَرٍ، ثَوَّبْشُموه وما رضًا

أَضْحي بَناتُ النَّبيِّ، إذ قُتلوا،

وقال آخر:

في مُأتَّمٍ، والسَّباعُ في عُـرْسِ<sup>(٢)</sup> أَي هُنَّ في مُحرْن والسِّباع في سُرورٍ؛ وقال الفرزدق:

(١) قوله (ثيأس) كذا في التهذيب بمثناة تحتية.

(٢) قوله االنبي؛ كذا في الأصل، والذي في شرح القاموس: السبي.

فَما ابْنُكِ إِلاّ ابنّ من الناس، فاصْبِري!

فلن يُرجِع المَوْتَى حَنينُ المَآتِمِ! فهذا كله في الشرّ والحُرْنة وبيت أبي حية النميري في الخير، قال ابن سيده: وزعم بعضهم أن الممأتم مشتقٌ من الأَثمِ في الهُحُرْزَتَيْن، ومن المرأة الأَثوم، والتقاؤهما أَنَّ المَمَأْتُمَ النساء يجتمعن ويَقابلن في الخير والشرّ.

وما في سيره أَتَمٌّ ويَتَمَّ أَي إِبطاء. وخطب فما زال على.....<sup>(٣)</sup> شيء واحد.

والأَثْمَ; شجر يشبه شجر الزيّتون ينبت بالشّراة في الجبال، وهو عِظام لا يحمل، واحدته أُثّقة؛ قال: حكاها أَبو حنيفة والأَثَمُ: موضع؛ قال النابغة:

فَأُوْرَدَهُ فَنْ بَسطْنَ الأَتْمِ، شُغِسًا، يَصُنُّ المَشْنَى كالدِمَا الشُّوام

وقيل: اسم واد؛ قال ابن بري: ومثله قول الآخر:

أَكَلُّفَ، أَن تُحلَّ بنوسُلَيْم بـطونَ الأُمُّ؛ ظُلْمٌ عَبْقَرِيّ

قال: وقيل الأَثْتُمُ اسم جبلَ؛ وعلَيه قول خُفافُ بن نُدَّبة يصف

عَـلا الأَثْمُ منه وابلٌ بعد وابلٍ، فقد أُرْصِقَتْ قِيعالُه كل مُرْهَقِ أتن: الأَتانُ: العِمارةُ، والجمع آثنٌ مثل عَناقِ وأَعْنُق وأُثنٌ

> وأَثُنِّ؛ وأَنشد ابن الأعرابي: ومـا أُبَـبِنُ منسهـمُ، غـيـرَ أَنَّـهـمُ

هُمُ اللَّذِينَ غَذَتُ مِن خَلْفِهَا الأَثُنُ

وإنما قال غذَت من خَلْفِها الأَثْن لأَن ولدَ الأَتَانِ إِنما يَرْضَع من خَلْفها الأَثْن لأَن ولدَ الأَتَانِ إِنما يَرْضَع من خَلْف. والسَمَاتُوناء: الأُكُنُ اسمَّ للجمع مثل المَغيوراء. وفي حديث ابن عباس: جعت على حمار أتان؛ الحمار يقع على الذكر والأُنثى، والأَتانُ، والجمارةُ الأَنثى خاصة، وإنما اسْتَلْرَكَ الحمارَ بالأَتانِ لِيعْلَم أَن الأَنثى من الحُمُر لا تقطع الصلاة، فكذلك لا تقطع المرأة، ولا يقال فيها أتانة.

قال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الحديث واسْتَأْتُنَ الرجلُ الْمُتَرَى أَتَانًا واسْتَأْتُنَ الرجلُ الْمُتَرَى أَتَانًا واتَّخَذَها لنفسه؛ وأنشد ابن بري:

<sup>(</sup>٣) كذا بياض بالأصل المعول عليه قدر هذا.

واشتأتن الحمارُ: صارَ أَتَاناً. وقولهم: كان حماراً فاستأتن أي صارَ أَتَاناً؛ يضرب للرجل يَهُون بعد العزّ. ابن شميل: الأتان قاعدة الفؤدج، قال أبو وهب (١٠): الحمايرُ هي القواعدُ والأَتن، الواحدة حمارة وأَتانٌ. والأَتانُ: المراَّة الرَّعناء، على التشبيه بالأَتان وقيل لفقيه العرب: هل يجوز للرجل ان يتزوّج بأتان؟ قال: نعم؛ حكاه الفارسي في التذكرة. والأَتانُ: الصخرةُ تكون في الماء، قال الأَعشى:

بِنَاجِيةِ، كَأْتَانِ الشَّمِيلِ،

تُقطَّي الشرى بَعْدَ أَيْنِ عَسِيرا أَيْنَ عَسِيرا أَيْنَ عُسِيرا أَيْنَ عُسِيرا بَدْنَبِها تَخْطُر به مِراحاً ونشاطاً. وقال ابن شميل: أَتَانُ الظَّيل الصخرة في باطن المسيل الضَّخمة التي لا يرفعها شيءٌ ولا يُحرِّكها ولا يأخذُ فيها، طولُها قامةٌ في عَرْض مِثْلِه. أَبُو اللَّقَيْش: القَواعِدُ والأَثْنُ المرتفعة من الأَرض. وأتانُ الصخرةُ العظيمةُ تكون في الماء، وقيل: هي الضخرةُ التي بين أَسْفلِ طي البئر، فهي تلي الماء، والأَثانُ: الصخرةُ الضخمةُ المُمَا المَا الطَّخصاحِ قيل: أتانُ الصخرةُ الطَّخل، وتُشَبّه بها الناقةُ في صَلاَتِها؛ وقال كعب بن زهير:

عَيْرانةٌ كأَنان الضَّحْل ناجِيةٌ،

إذا تَرَقُّصَ بِالغُّورِ العَساقِيلُ وقال الأَخطل:

بِحُرّةِ كَأَتانِ الضَّحْلِ، أَضْمَرَها، بعد الرَّبالةِ، تَرْحالي وتَسْياري وقال أَوس:

عَيْرَانَةً، كأَتانِ الضَّحْلِ، صَلَّبِها أَكِلُ السَّواديِّ رَضُّوهُ بِرِضاح

ابن سيده: وأَتانُ الضَّحْلِ صخرةٌ تكون على فَمِ الرَّكِيِّ، فيركَبُهَا الطُّحْلُبُ حتى تُمَلاسٌ فتكون أَشَدٌ مَلاسةٌ من غيرها، وقيل: هي الصخرةُ بعضُها غامِرٌ وبعضُها ظاهِرٌ. والأَتانُ: مَقامُ

المُسْتَقي على فَمِ البئر، وهو صخرةً. وأَتَانُ والإِتَانُ: مَقَامُ الدُكتة.

وأَتَنَ يَأْتِنُ أَتْنَا: خَطَبَ في غَضَب. وأَتَنَ الرجلُ يَأْتِنُ أَتَناناً إِذَا قارَبِ السَخَطُو في غضَب، وأَتَلَ كذلك، وقال في مصدره: الأَتْمَانُ والأَتَلانُ. وأَتَنَ بالمكانِ يَأْتِنُ أَثْناً وأُتُوناً: ثَبَتَ وأَقامَ به؛ قال أَباقُ الدُّبَيرِيُ:

> أَتَنْتُ لها ولم أَزَلْ في خِبائها مُقيماً، إلى أَن أَنْجَزَت خُلّتي وَعْدي

والأثنن: أن تَحْرَجَ رجْلا الصّبِيّ قَبْل رأْسِه، لغة في السَتْنِه حكاه ابن الاعرابي، وقيل: هو الذي يُولَدُ مَنْكُوساً، فهو مرة اسمّ للولاد، ومرة اسمّ للولد، والسَّمُوتَنُ: السمنكوس، من السيَّن والأَثُونُ، بالتشديد: السَوْقِدُ، والعامّة تخفّفه، والجمع الأَثانين، ويقال: هو مُولَّد؛ قال ابن خالويه: الأَثُونُ، مخفف من الأَثُونُ، والأَثُونُ أَخْدُودِ الجَبّارِ والبحصّاص، وأَتُونُ من الأَثُونُ، والأَثُونِ أَخْدُودِ الجَبّارِ والبحصّاص، وأَتُونُ الحمّامِ، قال: ولا أحسبه عربيّا، وجمعه أُثنٌ. قال الفراء: هي الأَقاتِينُ قال ابن جني: كأنه زاد على عين أَتُونِ عيناً أُخرى، فصار فعُول مخفف العين إلى فقول مشدّد الدين فيصوره حينف فيصار فعُول مخفف العين إلى فقول مشدّد الدين فيصوره حينف وكلوب على أثّونِ فقال فيه أَتَانين كسَفّودٍ وسَفافيد وكلوب وكلاليب؛ قال الفراء: وهذا كما جمعوا قُسًا قساوِسَة، أرادوا وكلاليب؛ قال الفراء: وهذا كما جمعوا قُسًا قساوِسَة، أرادوا أن يجمعوه على مثال مَهالِبة، فكثرت السّينات وأبدلوا إحداهنُ واواً، قال: وربما شدّدوا الجمع ولم يُشدِّدوا واحدَه مثل أَتُونَ

أته: التَّأَتُّهُ: مبدل من التَّعَتُّه.

أَتَــي: الإِثْنيان: الـمَـجيء. أَنَـيْته أَثْنياً وأُتِنيّاً وإِنِــيّاً وإِثْـيَانًا وإِثْـيانةً ومَأْناةً؛ جِئْته؛ قال الشارع:

فاحمتَلْ لنفسك قبل أَتي العَسْكَرِ وفي المحديث: خَيْرُ النِّساء المُواتِيةُ لِزَوْجها؛ المُواتاةُ: حُسْنُ المُطاوعةِ والمُوافقةِ، وأصلُها الهمرُ فخفُف وكُثر حتى صاريقال بالواو الخالِصة؛ قال: وليس بالوجه، وقال الليث: يقال أَتاني فلان أَشيا وأتيةً واحِدةً وإِثياناً، قال: ولا تَقُلْ إِثياناً واحدة إلا في اضطرار شعر قبيح، لأن المتصادر كلَّها إذا جعلت واحدة رُدَّتُ إِلى بناء فَعْلة، وذلك إذا كان الفِعْل منها على فَعَل أَو فَعِل، فإذا أَدْخِلَتُ في الله في الله أَدْخِلَتُ في الله في فال أَدْخِلَتُ في الله في فالله أَدْخِلَتُ في الله في فالله أَدْخِلَت في ها في الله في الله في الله في الله في الله في الله الله في الله في الله الله في الله أَدْخِلَتُ في الله في في الله في الله

 <sup>(</sup>١) قوله وقال أبو وهبه كذا في الأصل والتهذيب. وفي الصاغاني: أبو
 مرهب بدل أبو وهب.

زيادتها في الواجدة كقولك إِقْبالةً واحدةً، ومثل تَفَعَّلَ تَفْعِلةً واحدةً وأشباه ذلك؛ وذلك في الشيء الذي يحسُن أَن تقول فَعْلة واحدة وإِلاَّ فلا؛ وقال:

إني، وأَثْنَى ابنَ غَلاَّقٍ لِيَـقْرِينِي،

كغابِط الكَلْبِ يَيغي الطُّرقَ في الذُّنَبِ

وقال ابن خالَوَيْه: يقال ما أَتَيْتَنا حتى اسْتأْتَيْناك. وفي التنزيل العزيز: ﴿ولا يُفْلِحُ الساحِرُ حيث أَتى﴾؛ قالوا: معناه حيث كان، وقيل: معناه حيث كان الساحِرُ يجِبُ أَن يُقْتل، وكذلك مذهب أَهل الفِقْه في السَّحَرة؛ وقوله:

تِ لي آلَ زيد فابدُهم لي جماعةً

وسَـلْ آلَ زَيـدِ أَيُّ شـيء يَـضِـيـرُهــا قال ابن جني: حكى أَن بعض العرب يقول في الأَمر من أتـي:

قال ابن جني: حكمي ان بعض العرب يقول في الامر من اتسى: تِ زيداً، فيحذف الهمزة تخفيفاً كما حذفت من خُذْ وكلُ ومُرْ. وقُرىء: ﴿يُومُ تأْتِ﴾، بحذف الياء كما قالوا لا أَدْرٍ، وهي لغة هذيل، وأما قول قَيْس بن زُهير العَبْسيّ:

أَلَمْ يَأْتِيكَ، والأَنْسِاءُ تَسْمِي،

بمسا لاقستُ لَبُسون بسنَّسي ذِيساد؟

فإنما أثبت الياء ولم يحذفها للجزم ضرورة، وردَّه إلى أصله. قال المازني: ويجوز في الشعر أن تقول زيد يَرْمِيكَ، برفع الياء، ويَغْرُوك، برفع الواو، وهذا قاضي، بالتنوين، فتُجْري الحَرْفَ المُعْتَلُ مُجرى الحرف الصحيح من جميع الوجوه في الأسماء والأفعال جميعاً لأنه الأصل.

والحِيتَاءُ والمِيداءُ، مَمْدودانِ: آخِرُ الغاية حيث ينتهي إليه بجرئ الخيل. والمِيتاءُ: الطريق العامِرُ، ومجتَمع الطريق أيضاً مِيتاء وميداءُ؛ وأُنشد ابن بري لحميد الأرقط:

إِذَا انْضَرُّ مِينَاءُ الطريق عليهما،

مَضَتُ قُدُماً برح الحزام زَهُوق(١)

وفي حديث اللَّقطة: ما وَجَدْتَ في طريقِ مِيتاءِ فَعَرِّفْه سنَةً، أَي طريقِ مَيتاءِ فَعَرِّفْه سنَةً، أَي طريقِ مَسْلوكِ، وهو مفْعال من الإِتيان، والميم زائدة. ويقال: بَنَى القومُ بُيوتَهم على ميتاءِ واحد وميداءِ واحد. وداري بمِيتاء دارِ فلانِ وميداءِ دارِ فلانِ عامرًا؛ هكذا رواه ثعلبٌ بهمز الياء من ميتاء، قال: وهو مِفْعالٌ من

أتين أي يأتيه الناش. وفي الحديث: لولا أنّه وعد حقّ، وقول صدق، وطريق مبتاء لحزنًا عليك أكثر ما حزنًا؛ أراد أنه طريق مسلوك يَسْلُكه كلَّ أُحد، وهو مِفْعال من الإتيان، فإن قلت طريق مَأْتِيَّ فهو مَفْعول من أتَيْته. قال الله عزَّ وجل: ﴿إِنه كان طريق مَأْتِيَّ فهو مَفْعول من أتَيْته. قال الله عزَّ وجل: ﴿إِنه كان ساتراً لأَن ما أتيته فقد أتاك؛ قال الجوهري: وقد يكون مغمولاً، لأنَّ ما أتاك من أمر الله فقد أتيته أنت، قال: وإنما شُدَّ لأن واو مفعول انقلبت ياء لكسرة ما قبلها فأدغمت في الياء التي هي لامُ الفعل. قال ابن سيده: وهكذا روى طريق مِيتاء، بغير همز، إلا أنّ المراد الهمز، ورواه أبو عبيد في المصنف بغير همز، فِيعالاً لأنّ فيعالاً من أَبْنية المتصادر، ومِيتاء ليس مصدراً إنما هو صفة، فالصحيح فيه إذن ما رواه ثعلب وفسره. قال ابن سيده: وقد كان لنا أن نقول إن أبّا عبيد أراد الهمز قال ابن سيده: وقد كان لنا أن نقول إن أبّا عبيد أراد الهمز فتركه إلا أنّه عَقد الباب بِفِعْلاء ففضح ذانه وأبان هَناته.

وفي التنزيل العزيز: ﴿أَينَمَا تكونوا يَأْتِ بكُمُ الله جميعاً﴾؛ قال أَبو إسحق: معناه يُرْجِعُكم إلى نَفِسه، وأَتَسى الأَمرَ من مأْتاهُ، ومَأْتاتِه أَي من جهتِه وَوَجْهه الذي يَوُتَى منه، كما تقول: ما أَحسنَ مَعْنَاةَ هذا الكلام، تُريد معناه؛ قال الراجز:

> وحاجة كنتُ على صمايها أتسيشها وحديي من مأتساتها وآتي إليه الشيء: ساقه

والأُتَّتَيُّ: النهر يَسوقه الرجلُ إِلى أَرْضِه، وقيل: هو المَفْتَح، وكلُّ مَسيل سَهُلْته لماء أَيْتَى، وهو الأَيْتِيُّ؛ حكاه سيبويه، وقييل: الأُتِيُّ جمع. وأَثَى لأَرْضِه أَتِينًا: ساقَه؛ أَنشد ابن الأَعرابي لأبي محمد الفَقْعسي:

تَفَذِفُه في مثل غِيسطان التَّيهُ،
في كلِّ تِسه جَدُول تُوتِّسه،
شبَّه أَجُوافها في سَعَنها بالتِّيهِ، وهو الواسِعُ من الأَرض.
الأَصمعي: كلَّ جدول ماء أَتِيِّ؛ وقال الراجز:
لَـ مُحَضَنْ جَوْفُكِ بالدَّليِّ،

(٢) قوله ډوكان ينبغي الخ، هذه عبارة التهذيب وليست فيه لفظة قطعاً.

 <sup>(</sup>١) قوله الذا انضر الخ، هكذا في الأصل هنا، وسيرد في مادثي ميت وميد يبعض تغيير.

الرَّكِيَّة أَو البُئر، ولكنه أَراد حتى تَعُودِي ماءً أَقْطَع الأَثْتِيّ، وكان يَشْتَقِى ويَوْتَجِز بهذا الرجز على رأْس البئر.

وأَثَى للماء: وَجُه له مَجْرَى ويقال: أَنَّ لهذا الماء فتُهيِّىءَ له طريقه. وفي حديث طَبْيان في صِفة دِيار ثَمُود قال: وأَتُوْا جَداوِلُها أَي سَهَّلوا طُرُق المِياه إليها. يقال: أَتَيْتَ الماء إِذا أَصْلَحْت مَجْراه حتى يَجْرِيَ إلى مَقَارُه. وفي حديث بعضهم: أَنه رأَى رجلاً يُؤتِّي الماء في الأرض أي يُطرُق، كأنه جعله يأتى إليها أي يَجيءُ.

والأُتَّتِيُّ والإِتاءُ: ما يَقَعُ في النهر (١) من حشب أَو ورَقِ، والمُّتِيُّ والإِتاءُ: ما يَقَعُ في النهر (١) من حشب أَو ورَقِ، والحمئ آتَاءُ وأَتِيِّ، وكل ذلك من الإِثْبِيان. وسَيْل أَتي ولَبُس وَأَيْن أَتِي ولَبُس مَطُوهُ علينا؛ قال العجاج:

كأن، والهول عسكري، سيدل أنسي مسده أنسي مسده أنسي ومنه قول المرأة التي هجت الأنصار، وحبّدا هذا الهجاء: أَطَعْتُمْ أَسَاوِيَ من غيركم،

فلا من مُسرادٍ ولا مَسذُجِعِ أَرادت بالأَتاوِيّ النبيّ، عَلَيْكُه، فَقَتَلها بعضُ الصحابة فأُهْدِرَ دَمُها، وقيل: بل الشّيل مُشَبّه بالرجل لأَنه غريبٌ مثله؛ قال:

> لا يُمغَـدَلَنَّ أَتَـاوِيُّـون تَـضْـرِبُنهـم نَكْبَاءُ صِرِّ بِأَصِحابِ السُعِيلاَّتِ

أَي هو غَريبٌ؛ يقال: رجل أُتي وأَتاوِيِّ أَي غريبٌ. يقال: جاءنا أَتَاوِيُّ إِذا كان غريبًا في غير بلاده. ومنه حديث عثمان حين أَرسل سليط بن سليط وعبد الرحمن بن عتّاب إلى عبدالله ابن سلام فقال: اتشياه فَتَنكُرا له وقولا إِنَّا رجُلان أَتاوِيًّان وقد صَنعَ الله ما ترى فما تأمُرُ؟ فقالا له ذلك، فقال: لَشتُما بأَتاوِيًّيْن ولكنكما فلان وفلان أَرسلكما أُميرُ المؤمنين؛ قال الكسائي: أَتاويُّ ببالفتح، الغريب الذي هو في غير وطنه أَي غريباً، ويُشو أَنشد هو وأبو الجرّاح لحميد الأَرْقط:

### يُصْبِحْنَ بِالفَفْرِ أَتَاوِيُّاتِ

#### مُعْتَرضات غير عُرْضِيًّاتِ

أَي غريبة من صَواحبها لتقدّمهن وسَبْقِهِنَّ ومُعْتَرِضات أَي نشِيطة لم يُكْسِلْهُنَّ السفر، غير عُرْضِيَّات أَي من غير صُعُوبة بل ذلك النَّشاط من شِيمِهِنَّ. قال أَبو عبيد: الحديث يروى بالضم، قال: وكلام العرب بالفتح. ويقال: جاءنا سَيْلُ أَسِيِّ وأَتَاوِيٌّ إِذَا جاءك ولم يُصِبْكَ مَطَره. وقوله عز وجل: ﴿أَتَى أَلْفَ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ أَي قرب ودنا إنْهائه.

ومن أمثالهم: مَأْتِيِّ أَنت أَيها السُّوادُ أَو السُّويْدُ، أَي لا بُدُّ لك من هذا الأَمر. ويقال للرجل إِذا دُنا منه عدوه: وأْتِيتَ أَيُها الرجلُ. وأَتِيتَ أَيُها الرجلُ. وأَتِيتُ البُحرِّح وآتِيتُهُ: مادُّتُه وما يأتي منه؛ عن أَبي علي، لأَنها تأْتِيه من مَصَبُها. وأتَى عليه الدُّهُرُ: أَهلكَه، على المثل، ابن شميل: أتّى على فلان أَقُوْ أَي موت أو بَلاء أَصابه؛ يقال: إن أتّى على قال أَقُوْ أَي إن مُتُ. والأُتُو: المَرْض الشديد أو كسرُ يَذِ أَو رِجُلٍ أو موتّ. ويقال: أتي على يَد فلان إذا هلك له مالٌ؛ وقال الخطيئة:

أَخُو المَمَرْءِ يُؤتَى دونه ثم يُتَّقَى

بِزُبِّ اللَّحَى جُرْدِ الخُصي كالجَمامِح

قوله أُخو المرء أَي أَخُو المقتول الذي يَرْضَى من دِيَةِ أُخيه بِتُيوس، يعني لا خير فيما يُؤتى دونه أَي يقتل ثم يُتقى بتُيوس زُبُ اللَّحى أَي طويلة اللحى. ويقال: يؤتى دونه أَي يُذهب به ويُغلَب عليه؛ وقال:

 <sup>(</sup>٢) قوله هأي غرياً ونسوة أتاوياته هكذا في الأصل ولعله ورجال أتاويون أي غرباء ونسوة الخ. وعبارة الصحاح: والأتاوي الغريب، ونسوة الخ.

<sup>(</sup>١) قوله ووالآتي والإتاء ما يقع في النهرة هكفيا ضبط في الأصل، وعبارة القاموس وشرحه: والإتي كرضا، وضبطه بعض كعدي، والأتاء كسبماء. وضبطه بعض ككساء: ما يقع في النهر من خشب أو ورق.

للقيام؛ قال الأُعْشى:

إِذَا هِيَ تَأَتُّى قريب القِيامِ،

تَهادَى كما قد رأَيْتُ البَهِيرا(١)

ويقال: جاء فلان يَتأتَّنى أَي يتعرَّض لَـمَعْروفِك. وأَتَّنِيْتُ السَاءَ تَأْتِيَةٌ وَتَأْشِياً أَي سَهَّلت سَبيله ليخرُج إلى موضع. وأَتَاه الله: هَيَّاه. ويقال: تَأَتَّى للهُلان أَمرُه، وقد أَتَّاه الله تَأْتِيَةٌ. ورجل أَتِيِّ: نافِذٌ يَتأثَّى للأُمور. ويقال: أَتَوْتُه أَتُواً، لغة في أَتَيْتُه، قال خالد ابن زهير:

يا قَـوْم، ما لي وأبا ذُوَيُب، كُنُ مُن أَلِي وأبا ذُوَيُب، كُمُدُتُ إِذَا أَتَسونُه من غَـدُب بِ يَسمُدُمُ عِسطُ ضي ويَسمُرزُ تَسوبي، كسأنسنسي أَرْبُستِه بِسرَيْسبِ

وأتَوْتُهُ. أَتْوَةً واحدة. والأَنْوُ: الاستِقامة في السير والسّرْعةُ. ومازال كلامُه على أَثْوَ واحد أَي طريقة واحدة؛ حكى ابن الأَعرابي: خَطب الأُميرُ فما زال على أَتْوِ واحدٍ. وفي حديث الزَّبير: كُنَّا نَرْمِي الأَنْوَ والأَنْوَيْنِ أَي الدفْعَة والدفْعتين، من الأَنْوِ العَدْو، يريد رَمْيَ السَّهام عن القِسِيِّ بعد صلاة المغرب.

وَأَتُوثُهُ آتُوهُ أَتُواً وَإِتَاوَةً؛ رَشَّوتُه؛ كَذَلَكَ حَكَاهُ أَبُو عَبَيْد، جَعِلَ الإِتَاوَةُ مصدراً. والإِتَاوَةُ: الرَّشُوةُ والخَراجُ؛ قال مُحتَّيِّ بن جابر الثِّنَا هِ.

فيفي كلِّ أَشواقِ العِراقِ إِناوَةً،

وفي كلُّ ما باغ المُؤوِّ مَكْسُ دِرْهَمِ

قال ابن سيده: وأَما أَبو عبيد فأنشد هذا البيت على الإِتاوَةِ التي هي المصدر، قال: ويقوِّيه قوله مَكْش دِرْهَم، لأنه عطف عرّض على عَرض. وكلُّ ما أُخِذ بكُرُه أَو قُسِمَ على موضع من الجِبايةِ وغيرِها إِتاوَةٌ، وخص بعضهم به الرَّشْوَة على الماء، وجمعها أتي نادر مثل عُرْوَةٍ وعُرىً؛ قال الطَّرِمَاح:

لنا العَضَّدُ الشَّدِّي على الناسِ، والأُتَى

على كلّ حافٍ في مَعَدُّ وناعِلِ وقد كُسّر على أَتاوَى؛ وقول الجَعْدِيّ:

إذا مسا تسأتسبي تسريسه السقسيسام

أَتَى دون مُحلَّوِ العَيْش حتى أُمرُّه نُكُوبُ، عبلي آفيارهين نُكُوبُ

أَي ذَهب بحُلُو العَيْشِ. ويقال: أُتِي فلان إِذا أَطلٌ عليه العدوُ. وقد أُتِيتَ يا فلان إِذا أُشْرِفَ عليه. قال الله عز وجل: ﴿فَأَتَى الله بُغْيانَهِم مِن القواعِدِ﴾؛ أَي هَدَم بُنْيانَهم وقلمَ بُنْيانهم من قواعِدِه وأَساسه فهذَمه عليهم حتى أَهلكهم. وفي حديث أبي هريرة في العَدْوَى: إِني قلت أُتِيتَ أَي دُهِيتَ وقي حديث أَبي هريرة في العَدْوَى: إِني قلت أُتِيتَ أَي دُهِيتَ النَّمَ والدَّنْتِ عليك حِسْك فَتَوَهَمْت ما ليس بصحيح صحيحاً. وأَتَى الأَمْرَ والدَّنْتِ الناقة اسْتِئتاءً، مهموز، أَي ضَبِعَتْ وأَرادت الفَحْل. ويقال: فرس أَتي وهشتأت ومؤتّى وهشتأت ومؤتّى وهشتأتي، بغير هاء، إذا أَوْدَقَتْ.

والإيتاءُ: الإِعْطاء. آتسي يُؤَاتسي إيتاءِ وآتاه إيتاءً أي أعطاه. ويقَال: لفلان أَثْوُرٌ أَي عَطاء. وآتَاهُ الشيءَ أَي أَعِطاه إِيّاه. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَأُتِيتُ مِن كُلِّ شِيءٍ﴾؛ أَرَاد وأُوتِيتُ من كل شيء شيئاً، قال: وليس قولُ مَنْ قال إنَّ معناه أُوتِيَتْ كل شيء يَحْسُن، لأن بِلْقِيس لم تُؤْتَ كل شيء، أَلا تَرى إلى قول سليمان، عليه السلام: ﴿ ازْجِعْ إليهم فَلنَأْتِينَهُم بَجِنُودِ لا قُبل لهم بها،؟ فلو كانت بِلْقِيشُ أُوتِيَتْ كُلُّ شيء لأُوتِيَتْ جنوداً تُقاتلُ بها جنود سليمان، عليه السلام، أو الإسلامَ لأنها إنَّما أشلمت بعد ذلك مع سليمان، عليه السلام. وآتاه: جازاه. ورلج مِيتاءٌ: مُجازِ مِعْطاء وقد قرىء: (وإِن كان مِثْقَالَ حَبَّةِ من خَرْدَلِ أَتَدِيْنا بها) وآتـينا بها؛ فأتَـيْنا جئنا، وآتـينا أَعْطَيْنا، وقـيل: جازَيْنًا، فإِن كان آتَـيْنا أَعْطَيْنا فهو أَفْعَلْنا، وإِن كان جازَيْنا فهو فاعَلْنا. الجوهري: آتاهُ أُتِّمي به، ومنه قوله تعالى: ﴿إِينا غداءَنا﴾ أي اثنينا به. وتقول: هاتِ، معناه آتِ على فَاع، فدخلتُ الهاء على الأَلف. وما أَحسنَ أَثْنِيَ يَديِ الناقة أي رَجُّع يَدَيْها في سَيْرِها. وما أُحسن أَتْوَ يَدَي الْناقة أَيضاً، وقد أَتَتْ أَتُواً، وآتاهُ على الأمْر: طاوَعَه. والسمُؤاتاةُ: مُسْنُ المُطاوَعةِ. وَآتَيتُهُ عَلَى ذَلُكَ الأَمْرِ مُؤَاتَاةً إِذَا وَافَقْتُهُ وَطَاوَعْتُهُ. وَالْعَامَةُ تَقُولُ: واتَّيْتُه، قالَّ: ولا تقل وَاتَّيْتِه إلا في لغة لأهل اليمن، ومثله أَسَيْت وَأَكَلْت وَآمَرْت، وإنما جعلوها واواً على تخفيف الهمزة في يُواكِل ويُوامِر ونحو ذلك.

يُ وَبِهِ اللَّهِيءُ: تَهَيَّأً. وقال الأَصمعي: تَأَنَّى فلان لحاجته إِذَا تَرَفَّقَ لها وأَتَاها من وَجُهها، وتَأَتَّى للقِيام. والتَّأَثْمي: النَّهَيُّةُ

<sup>(</sup>١) قوله ﴿إِذَا هِي تَأْتِي إِلَخِهِ ذَكُرُ فِي مَادَةً بِهِرَ بِلْفُظَّا:

فَلا تَنْتَهِي أَضْغانُ قَوْمِيَ بينهم وَسَوأَتُهم، حسى يَصِيروا مَوالِيا مَوَالِيَ حِلْفِ، لا مَوالِي فَرابة، ولكن قَطِيناً يَسألون الأَتاويا

أَي هُمْ خدَم يسأَلُون الخَرَاجِ وهو الاتادِةُ؛ قال ابن سيده: وإنما كُان قِياشه أَن يقول أَتاوى كقولنا في عِلاوةٍ وهِراوةٍ عَلاوى وهَراوي، غير أَن هذا الشاعر سَلكَ طريقاً أَحرى غير هذه، وذلك أَنه لما كشر إتاوةً حدث في مثال التكسير همزةٌ بعد أَلِفه بدلاً من ألف فِعالَةٍ كهمزة رَسائل وكنَائن، فصار التقدير به إلى إتاء، ثم تبدل من كسرة الهمزة فتحة لأنها عارضة في الجمَع واللام مُعْتلَّة كباب مَطايا وعَطايا فيصير إلى أَتاأَي، ثم تُبْدِل من الهمزة واواً لظُهورها لاماً في الواحد فتقول أُتاوي كغلاوى، وكذلك تقول العرب في تكسير إتاوةٍ أَتَاوِي، غير أَن هذا الشاعر لو فعَل ذلك لأُفسد قافِيَته، لكُنُّه احتاج إلى إقرار الهمزة بحالها لتصِحُ بعدَها الياءُ التي هي رَوِيُّ القافيةِ كما مَعها من القَوافي التي هي الرُّوابيا والأدانِيا ونحو ذلك، ليَزول لفظُ الهمزة، إِذْ كَانتَ العادةُ في هذه الهمزة أَنْ تُعَلُّ وتُغَيِّر إِذا كانت اللام معتلَّة، فرأَى إِبْدال همزة إتاءٍ واواً ليَزُول لفظُ الهمزةِ التي من عادتها في هذا الموضع أَن تُعَلِّ ولا تصحّ لما ذكرنا، فصار الأِتَاوِيا؛ وقولُ الطُّرِمَّاح:

وأَهْلِ الأُنيُ اللاِّتي على عَهْدِ تُبُّعٍ،

على كل ذي مال غريب وعاهِنِ فُسِّر فقيل: الأُتبى جمع إتاوة، قال: وأراه على حذف الزائد فيكون من باب رِشْوَة ورُشي، وإتاءُ: الغَلَّةُ وحَمْلُ النخلِ، تقول منه: أتّتِ الشجرة والنخلة تأتو أَتُواً وإتاءً بالكسر؛ عن كُراع: طلع ثمرها، وقيل: بَدا صَلامُها، وقيل: كَثُرَ حَمْلُها، والاسم الإتاوةُ. والإتاءُ: ما يخرج من إكالِ الشجر؛ قال عبدُ الله بن رواحة الأنصاري:

هُمُمُمُمَالِمُ لا أَبِالَسِي نَمُخْمِلَ بَمُمْلِ ولا شَمَّسِي، وإن عَمَظُمَ الإِتَمَاءُ عَنى بهنالِك موضعَ الجهاد أي أَستشهد فأُززَق عند الله فلا أُبالي نخلاً ولا زرعاً؛ قال ابن بري: ومثله قول الآخر:

> وبَعْضُ العَوْلِ ليس له عِناجٌ، كمخض الماء ليس له إناءً

المُرادُ بالإِتاءِ هنا: الرُّبُد. وإِتاءُ النخلة: رَيْعُها وزَكاؤها وكثرة ثَمَرِها، وكذلك إِتاءُ الزرع رَيْعه، وقد أَتت النخلةُ وآتتُ إِيتاءُ وإتّاءً. وقال الأصمعي: الإِتاءُ ما خرج من الأرض من الثمر وغيره. وفي حديث بعضهم: كم إِتاءُ أَرضِك أَي رَيْعُها وحاصلُها، كأَنه من الإِتاوةِ، وهو الخَراجُ. ويقال للسقاء إِذا مُخِصَ وجاء بالرُّبْد: قد جاء أَتْوهُ والإِتاءُ: النَّماءُ. وأَتَتِ الماشيةُ إِتَاءُ: غَتْ، واللهُ أعلم.

أَثَأَ: جاءَ فلان في أُثْنِئَةِ من قومه أَي جماعة.

قال: وأَثَأَثُهُ إِذَا رَمِيتُهُ بُسَهَم، عن أَبِي عبيد الأَصمعي. أَشَيْتُهُ بسهم أَي رميته، وهو حرف غريب. قال وجاءَ أَيضاً أَصبَح فلانٌ مُؤْتَثِناً أَي لا يَشتهي الطعام، عن الشيباني.

أثب: الـمَآثِبُ: موضع. قال كثير عزة:

وهَبَّتْ رِياحُ الصَّيْفِ يَرْمِينَ بالسَّفا،

تَلِيَّةَ باقِسي قَـُومَـلِ بالـمَـآقِـبِ أَقْت: الأَثاثُ والأَثاثةُ والأَثوثُ: الكثرة والعِظَمُ من كل شيء؛ أَثَّ يَأَتُّ ويَئِثُ أَثَا وأَثاثِق، فهو أَتُّ، مقصور؛ قال ابن سيده: عندي أَنه فَعْلٌ، وكذلك أَثِيثٌ، والأَنثي أَثِيثة، والجمع أَثائِثُ

ويقاًل: أَنُّ النباتُ يَئِتُ أَفاثةً أَي كثر والتَفَّ، وهو أَثِيثٌ، ويوصف به الشَّعَر الكثير، والنباتُ المُلْتف؛ وقال امرؤ القيس:

أَثِيثٌ كَفِشُو النُّحُلة المُتَعَثِّكِلِ

وشَعَر أَثِيثٌ: غزير طويل، وكذلك النبات، والفعل كالفعل؛ ولِحْية أَثَة كُنَّة: أَثِيثة.

وأَثْتِ السرَأَةُ تَثِثُ أَثَاً: عَظُمَتْ عجيزتُها؛ قال الطَّرِمَّاح: إذا أَذْبَــرَتْ أَثَــتْ، وإنْ أَقْــبَــلَــتْ،

فَرُوْدُ الأَعالي، شَخْتهُ المُتَوَشِّعِ وامرأَةً أَثِيئةٌ: أَثِيرة، كثيرة اللحم، والجمع إِثاثٌ وأَثائثُ؛ قال رؤية:

> ومن هُوايَ السَّرُجُخِ الأَثَائَثُ، تُصِيفُها أَصِجازُها الأَواعثُ وأَثَّنَ الشيءَ: وَطُّأَه ووثَّرَه.

والأَقَاتُ: الكثير من المال؛ وقيل: كثرةُ المال؛ وقيل: المالُ كلَّه والمتاعُ، ما كان من لِباسٍ، أَو حَشْوٍ لفراشٍ، أَو دِثارٍ،

واحدُته أَثَاثَةً واشتقه ابن دريد من الشيء المُؤَثَّتِ أَي المُؤَثَّر. وفي التنزيل العزيز: ﴿أَثَاثًا ورِثْياً ﴾؛ الفراء: الأَثَاثُ المَتاع، وفي التنزيل العزيز: ﴿أَثَاثُ الرَّئَاثُ: المال أَجمع، الإبل والغنم والعبيد والمتاع. وقال الفراء: الأَثَاثُ لا واحد لها، كما أَن المتاع لا واحد له، قال: ولو جمعت الأَثاث، لقلت: ثلاثةُ آقَةً، وأَثُثُ كثيرة. والأَثاثُ: أَنواعُ المتاع من متاع البيت ونحوه. وتأثَثُ الرجلُ: أصاب خيراً وفي الصحاح: أصاب رياشاً. وأثاثةُ: اسم رجل، بالضم؛ قال ابن دريد: أُحسِبُ أَن اشتقاقه وأثاثةُ: الله رجل، بالضم؛ قال ابن دريد: أُحسِبُ أَن اشتقاقه من هذا.

أَثْـجِل: العَثْجَلُ والعُنَاجِل: العظيم مثل الأَثْـجَل.

أثر: بقية الشيء، والجمع آثار وأُثور. وخرجت في إِثْره وفي أَثَره أَنُور وخرجت في الْمُوه وفي أَثَره أَي بعده. وأَتْفَرْتُه وتَأَثَّرْته: تتبعت أَثره؛ عن الفارسي. ويقال: آثَرَ كذا وكذا بكذا وكذا أي أَثْبَعه إِياه، ومنه قول متمم ابن نويرة يضف الغيث:

فَ آثْـرَ سَـيْـلَ الـوادِيَــيْن بِـدَيِمــةِ، تُرَشِّحُ وَسُمِيتاً، مِن النَّبْتِ، خِرُوعا

أَي أَتبع مطراً تقدم بديمة بعده.

والأثر، بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء. والتأثير: إِبقاءُ الأثر، بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء. والتأثير: إِبقاءُ الأثر في الشيء: ترك فيه أثراً. والآثارُ: الأعلام. والأثيرة من الدواب: العظيمة الأثر في الأرض بخفها أو حافرها بَيْنَةَ الإِثارة وحكى اللحياني عن الكسائي: ما يُدرى له ما أثر أي ما يدرى أين أصله ولا ما أمراء

والإثارُ: شِبْه الشِّمال يُشدُّ على ضَرع العنز شِبْه كِيس لئلا تُعانَ.

والأُثْوَة، بالضم: أَن يُشخى باطن خف البعير بحديدة ليُقْتَصّ أَثْرُهُ. وأَثَرَ خفَّ البعير يأثُرُه أَثْراً وأَثْرَه: حَزِّه. والأَثْرُ: سِمَة في باطن خف البعير يُقْتَفَرُ بها أَثْرُه، والجمع أُثور.

والمِثْثَوَة والتُّؤُرُور، على تُفعول بالضم: حديدة يُؤثَّرُ بها خف البعير ليعرف أَثَرهُ في الأَرض؛ وقبل: الأَثْرة والتُّؤْثُور والتُّأثُورُ، كلها: علامات تجعلها الأعراب في باطن خف البعير؛ يقال منه: أَثَرْتُ البعير، فهو مأْثور، ورأيت أَثْرَتُهُ وتُؤثُّوره أَي موضع أَثُوره من الأرض. والأَثِيرةُ من الدواب: العظيمة الأَثْر في الأرض بخفها أو حافرها. وفي الحديث: من سَرَّه أَن يَشْطُ اللهُ

في رزقه ويَنْسَأَ في أَثَرِه فليصل رحمه؛ الأَثَرُ: الأَجل، وسمي به لأنه يتبع العمر؛ قال زهير:

# والمرةُ ما عاش ممدودٌ له أَمَلٌ،

لا يَنْتَهِي العمْرُ حتى ينتهي الأُثَرُ

وأصله من أَثَرَ مَشْيُه في الأَرض، فإِنَّ من مات لا يبقى له اثَرُ ولا يُرى لأَقدامه في الأَرض أَثر، ومنه قوله للذي مر ببن يديه وهو يصلي: قَطَع صلاتنا قطع الله أَثره؛ ودعا عليه بالزمانة لأَنه إِذَا زَمِنَ انقطع مشيه فانقطع أَثَرُهُ. وأَما مِيثَرَةُ السرج فغير مهموزة.

والأُثْرَ: الخبر، والجمع آثار. وقوله عز وجل: ﴿ونكتب ما قَدُمُوا وآثارهم﴾؛ أي نكتب ما أسلفوا من أعمالهم ونكتب آثارهم أي من سنّ سُنَّة حَسَنة كُتِب له ثوابُها، ومَن سنَّ سُنَّة سيئة كتب عليه عقابها، وسنن النبي عَلَيْكُ، آثاره

والأَثْرُهُ: مصدر قولك أَقَوْتُ الحديث آثُرُهُ إِذَا ذَكْرَتُه عَن غيرك. ابن سيده: وأَقَرَ الحديث عن القوم يأثُّرةُ ويَأْثِرُهُ أَثْرًا وأَثَارَةً وأُثْرَةً؛ الأخيرة عن اللحياني: أَنبأُهم بما سُبِقُوا فيه من الأَثَرَ؛ وقيل: حدَّث به عنهم في آثارهم؛ قال: والصحيح عندي أَن الأَثُّر ة الاسم وهي المَأْثَرَةُ والمَمَأْثُرَةُ. وفي حديث عليّ في دعائه على الخوارج: ولا بَقِي منكم آثِرٌ، أي مخبر يروي الحديث؛ وروي هذا الحديث أيضاً بالباء الموحدة، وقد تقدم؛ ومنه قول أبي سفيان في حديث قيصر: لولا أَن يَأْثُوهِ اعني الكذب أي يَرْوُوا ويَحْكُوا. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أَنه حلف بأَبيه فنهاه النبي عَيْشِهُ، عن ذلك قال عمر: فما حلفت به ذاكراً ولا آثراً؛ قال أبو عبيد: أما قوله ذاكراً فليس من الذكر بعد النسيان إنما أراد متكلماً به كقولك ذكرت لفلان حديث كذا وكذا، وقوله ولا آثِراً يريد مخبراً عن غيري أَنه حلف به، يقول: لا أُقول إن فلاناً قال وأُبي لا أُفعل كذا وكذا أي ما حلفت به مُتِنَدُوًا من نفسي، ولا رويت عن أَحد أَنه حلف به؛ ومن هذا قيل: حديث مأْثُورِ أَي يُخْبِر الناسُ به بعضُهم بعضاً أَي ينقله خلف عن سلف؛ يقال منه: أُثَوْت الحديث، فهو مَأْثُورٍ وَأَنَا آثِرٍ؛ قال الأعشى:

إن اللذي فيه تَمارَيْتُما

بُسِينَ لسلمسسامِسعِ والآلِسرِ

ويروى بَيُّنُ. ويقال: إِن السمأثُرة مَفْعُلة من هذا يعني المكرمة وإنما أُخذت من هذا لأُنها يأثُّرها قَرْنٌ عن قرن أي يتحدثون بها. وفي حديث عليّ. كرّم الله وجهه: وَلَشتُ بمُأثُورٍ في ديني أَي لست ممن يُؤْثَرُ عني شرّ وتهمة في ديني، فيكون قد وضع المأثور مَوْضع المأثور عنه؛ وروى هذا الحديث بالباء الموحدة، وقد تقدم. وأَثَرَةُ العِلْم وأَثَرَته وأَثَارَتُه: بقية منه تُؤْثَرُ أَي تروى وتذكر؛ وقرىء ٢٠٠: ﴿أَو أَثْرَةِ مِن عِلْمِ ﴾ و﴿أَثَرَةِ مِن علم، وأَثارَةِ، والأُحيرة أُعلى؛ وقال الزجاج: أَثَارَةٌ في معنى علامة ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم، ويجوز أن يكون على ما يُؤْثَرُ من العلم. ويقال: أو شيء هأثور من كتب الأوَّلين، فمن قرأً: أَتْارَق، فهو المصدر مثل السماحة، ومن قرأً: أَثْرَةٍ فإنه بناه على الأَثْر كما قيل قَتَرَةٌ، ومن قرأً: أَثْرَةٍ فكأَنه أَراد

قال أُبو منصور: ويحتمل أَن يكون قوله أُو أَثَارةَ من علم من هذا لأنها سمنت على بقية شَحْم كانت عليها، فكأنها حَمَلَت شحماً على بقية شحمها. وقال ابن عباس: أَو أَثَارَة من علم إنه علم الخط الذي كان أُوتيَ بعضُ الأنبياء، وسئل النبي عَيْكُمْ، عن الخط فقال: قد كان(٢) نبيّ يَخُط فمن وافقه خَطُّه أَي عَلِمَ مَنْ وافَقَ خَطُّه من الخَطَّاطين خَطَّ ذلكُ النبي، عليه السلام، فقد عَلِمَ عِلْمَه. وغَضِبَ على أَثَارَةٍ قبل ذلك أَي قد كان قبل ذلك منه غَضَبٌ ثم ازداد بعد ذلك غضباً؛ هذه عن

مثل الخَطْفَة والرَّجْفَةِ. وسَمِنَتِ الإبل والناقة على أَثَارة أَي على عتيق شحم كان قبل ذلك؛ قال الشماخ: وذات أنسارة أكلت عمليه نَباتاً في أُكِحَّتِهِ قَـفارا

(١) قوله ډوقرىء النخ، حاصل القراءات ست: أثارة بفتح أو كسر، وأثرة بفتحتين، وأثرة مثلثة الهمزة مع سكون الثاء فالاثارة، بالفتح، البقية أي بقية من علم بقيت لكم من علوم الأولين هل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة أو الأمر به، وبالكسر من آثار الغبار أريد منها المناظرة لأنَّها تثير المعاني. والأثرة يفتحتين بمعنى الاستثنار والتقرد، والأثرة بالفتح مع السكون بناء مرة من رواية الحديث، وبكسرها معه بمعنى الأثرة بفتحتين وبضمها معه اسم للمأثور المرويّ كالخطية ا.هـ ملخصاً من البيضاوي وزاده.

 (٢) قوله وقد كان الخ، كذا بالأصل، والذي في مادة خ ط ط منه: قد كان نبي يخط فمن وافق خطه علم مثل علمه، فلعل ما هنا رواية، وأي مقدمة على علم من مبيض المسودة.

اللحياني: والأثَّرَة والمأثُّرة، بفتح الثاء وضمها: المكرمة لأُنها تُؤْتُر أَى تذكر ويأتُرُها قرن عن قرن يتحدثون بها، وفي المحكم: المَكْرُمة الممتوارئة أَبو زيد: مَأْثُرةٌ ومَآثِر، وهي القدم في الحسب. وفي الحديث: أَلا إِنَّ كل دم ومأثَّرَةٌ كانت في الجاهلية فإنها تحت قَدَمَى هاتين؛ مَأْثِرُ العرب: مكارمُها ومفاخِرُها التي تُؤْثُر عنها أَي تُذْكَر وتروى، والميم زائدة. وآثَوَه: أكرمه. ورجل أثِير: مكين مُكْرِم، والبجمع أَثَرَاءُ والأَنثى

وَآثَرَهُ عليه: فضله. وفي التنزيل: ﴿لقد آثْرُكُ اللهُ عَلَمَيْنا﴾. وأُثْرَر أَنْ يفعل كذا أَثُواً وأَثَرَ وآثَرَ، كله: فَضَل وقَدَّم. وآثَرْتُ فلاناً على نفسى: من الإيثار. الأصمعي: آثَرْتُك إيثاراً أَي فَضُلْتُك. وفلان أَثِيرٌ عند فلانَ وذُو أَثْرُة إِذا كان خاصًاً. ويقال: قد أَحَذُه بلا أَثْرَة وبلا اسْتِثْفَارِ أي لم يستأثر على غيره ولم يأخذ الأجود؛ وقال الحطيئة يمدح عمر، رضي الله عنه:

ما آشرُوكَ بها إذا قَمدُموكَ لها،

لكِنْ لأَنْفُسِهِمْ كَانَتْ بِهَا الإِثَرُ أَى الخِيَرَةُ والإيثارُ، وكأنَّ الإثَر جمع الإثْرَة، وهي الأثْرَة؛ وقول الأعرج الطائي:

أَرانِي إِذَا أَمْرٌ أَتَى فَفَضَيتِه،

فَوْعُتُ إِلَى أَمْرِ عِلَى أَثِيرِ

قال: يريد المأثور الذي أَخَذُ فيه؛ قال: وهو من قولهم مُحذُّ هذا آثِراً. وشيء كثير أثِيلٌ: إتباع له مثلَ يَثِيرٍ.

واستَأْثُورَ بالشيء على غيره: خصَّ به نفسه واستبدّ به؛ قال

استَاأُثَرَ الله بالوفساء وبال

عَدُل، ووَلَّى المَسلاَمَة الرجلا

وفي الحديث: إذا اسْتَأْثُر الله بشيء فَاللهُ عنه. ورجلَ أثُرٌ، على فَعْل، وأَثِر: يِسْتَأْثُر عِلى أَصحابه في القَسْم. ورجل أَثْر، مثال فَعْل: وهو الذي يَسْتَأْثِر على أُصحابه، مخفف؛ وفيَّ الصحاح أَي يحتاج<sup>(٣)</sup> لنفسه أفعالاً وأُخلاقاً حَسَنَةً. وفي الحديث: قال للأَنصار: إنكم سَتَلْفَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةُ فاصْبروا؛

<sup>(</sup>٣) قوله: فأي يحتاج، كذا بالأصل. ونص الصحاح: رجل أثر، على فعل بضم العين إذا كان يستأثر على أصحابه أي يختار لنفسه أفعالاً وأخلاقاً

الأُثْرَة، بغتج الهمزة والثاء: الاسم من آفَرَ يُؤْثِر إِيثارًا إِذا أَعْطَى، أَراد أَنه يُسْتَأْثُر عليكم فَيُفَضَّل غيرُكم في نصيبه من الفيء. والإستئثار: الانفراد بالشيء؛ ومنه حديث عمر: فوالله ما أَسْتَأْثِرُ بها عليكم ولا آتُخذُها دونكم، وفي حديثه الآخر لما ذُكر له عثمان للخلافة قال: أَخْشَى حَفَّدَه وأَثْرَتَه أَي إِيثارَه وهي الإثْرَةُ. وكذلك الأُثْرَةُ والأَثْرَة؛ وأَنشد أَيضاً:

ما آشروك بها إذا قلدَموك لها، لكن بها استأثروا، إذْ كانت الإِثَرُ وهي الأُثْرَى؛ قال:

فَقُلْتُ له: يا ذِئْبُ هَلِ لكَ فِي أَخِ

يُواسِي بِلا أَثْرَى عَلَيْكَ ولا بُخْلِ؟ وفلان أَشيري أَي مُحُلْصاني. أَبو زيد: يقال قد آنُوت أَن أَقول ذلك أُوَّاثُو أَثْراً. وقال ابن شميل: إِن آنَوْتَ أَنْ تأْتينا فَأْتِنا يَوم كذا وكذا. أي إِن كان لا بدّ أَن تأتينا فأُتِنا يوم كذا وكذا ويقال: قد أَثِرَ أَنْ يَفْعَلَ ذلك الأَمر أَي فَرَغَ له وعَزَم عليه. وقال الليث: يقال لقد أَثِرْتُ بأَن أَفعل كذا وكذا وهو هَمُّ في عَرْم. ويقال: افعل هذا يا فلان آثِراً مّا؛ إِن المُحتَرَتَ ذلك الفعل فافعل هذا إِمّا لا. واسْتَأْثُورَ الله فلاناً وبفلان إِذا مات، وهو ممن يُرجى له البحنة ورُجِيّ له الغَفْرانُ.

والأَفْرُ والإِثْرُ وَالأَثْرُ، على فُعْلٍ، وهو واحد ليس بجمع: فِرِنْدُ السَّيفِ ورَوْنَقُه، والجمع أثور؛ قال عبيد بن الأَبرص:

ونَحْنُ صَبَحْنَا عامِراً يَوْمَ أَقْبَلُوا

شيوفاً، عليهن الأثُورُ، بَواتِكا وأُنشد الأُزهري:

كأنَّهم أَشيُفٌ بِيضٌ يَمانِيةٌ،

عَضْبُ مَضَارِبُها باقِ بها الأَثُرُ وأَثَرُ السيف: تَسَلْسُلُه وديباجَتُه؛ فأَما ما أَنشده ابن الأَعرابي من قوله:

> فَإِنِّي إِن أَفَعْ بِكَ لا أُهَلِّكْ، كَوَقْع السيفِ ذي الأَثَر الفِرنْدِ

فإن العلباً قال: إنما أراد ذي الأثر فحركه للصرورة؛ قال ابن سيده: ولا ضرورة هنا عندي لأنه لو قال ذي الأثر فسكنه على أصله لصار مفاعلتن إلى مفاعيلن، وهذا لا يكسر البيت، لكن الشاعر إنما أراد توفية الجزء فحرك لذلك، ومثله كثير، وأبدل

الْفِرنْدَ من الأَثْور. الجوهري: قال يعقوب لا يعرف الأُصمعي الأَثْورْ إلا بالفتح؛

قال: وأَنشدني عيسي بن عمر لخفاف بن ندية وندبة أُمّه: جَلاهَـا الصَّـئِـقَـلُـونَ فأَخْـلُصوهـا

خِفافاً، كلُّها يَتْقي بأُثْرِ

أَي كلها يستقبلك بفرنده، ويُتقِي مخفف من يَتقي، أَي إِذا نظر الناظر إليها، الناظر إليها، الناظر إليها، ويقال تَقيَتُه أَتقيه واتَقيْتُه أَتقيه. وسيف مأْثور: في منه أَثْر، وقيل هو الذي يقال إنه يعمله الجن وليس من الأَثْرِ الذي هو الفرند؛ قال ابن مُقبل:

إني أُقَيَّدُ بالمألُورِ راحِلَتي، ولو كنَّا على سَفَر

قال ابن سيده: وعندي أنّ المَمْأَثُور مَفْعول لا فعل له كما ذهب إليه أبو علي في المَفؤُود الذي هو الجبان، وأثّر الوجه وأثّره: ماؤه ورَوْنقُه. وأثّرُ السيف: ضَرْبَته. وأثّر الجُرح: أثّرُه يبقى بعدما يبرأً. الصحاح: والأثّر: بالضم، أثّرُ الجرح يبقى بعد البُره، وقد ينقل مثل عُسْر؛ وعُشر؛ وأنشد:

عَـضْـبٌ مـضـاربهـا بـاقي بـهـا الأُثُـرُ هذا العجز أُورده الجوهري:

بسيضٌ مَفَارِقُها باقِ بها الأُثُورُ والصحيح ما أوردناه؛ قال: وفي الناس من يحمل هذا على الفرند. والإِثْر والأُثْر: تحلاصة السئن إذا شلىءَ وهو الحَلاص والخِلاص، وقيل: هو اللبن إذا فارقه السمن؛ قال:

والإثر والبضرب معا كبالآصيه

الآصِية: حساة يصنع بالتمر؛ وروى الإيادي عن أبي الهيثم أنه كان يقول الإثر، بكسرة الهمزة، لخلاصة السمن؛ وأما فرند السيف فكلهم يقول: أثر، ابن بُرْرج: جاء فلان على إثْري وأثري؛ قالوا: أثر السيف، مضموم: جُرْحه، وأثرُهُ، مفتوح: رونقه الذي فيه. وأثرُ البعير في ظهره، مضموم؛ وأفتل ذلك آثِراً وأثراً. ويقال: خرجت في أثروه، وإثروه، وجاء في أثرة بفراً وإثرو، وفي وجهه أثرُواُرُهُ وقال الأصمعي: الأثر بضم الهمزة، من الجرح وغيره في الجسد يبرأُ ويبقى أثرُهُ. قال شمر: يقال في هذا أشر وأشر، والتجمع قدار، ووجهه إلاً إلى المسار، ووجهه إلى المسار،

بكسر الألف. قال: ولو قلت أُثُور كنت مصيباً. ويقال: أثَّر بوجهه وبجبينه السجود وأثَّر فيه السيف والظَّرْبة.

الفراء: ابداً بهذا آثراً منا، وآثِرَ ذي أَثِيوْ، وأَثيرَ ذي أَثيرِ أي ابداً به أَوّل كل شيء. ويقال: افْقَلْه آثِراً ما وأثِراً ما أي إِن كنت لا تفعل غيره فافعله، وقيل: افغله مؤثراً له على غيره، وما زائدة وهي لازمة لا يجوز حذفها، لأن معناه افعله آثِراً مختاراً له مَعْيَتاً به، من قولك: آثرت أَن أَفعل كذا وكذا. ابن الأعرابي: افْقلْ هذا آثراً ما وآثِراً ذات يَدَيْن وذي هذا آثراً ما وأثِرُ ذاتِ يَدَيْن وذي يَدَيْن وَيْ أَشِير، وقيل: الأَثِير، وفي المَّير، وفي أَشِير، وقيل: الأَثير، وقيل: الأَثير، الصبح، وذو أَثِيرٍ وقتُه؛ قال عروة المنالورد:

فقالوا: ما تُرِيدُ؟ فَقُلت: أَلْهُو

إلى الإضباح آثِرَ ذِي أَثِيبِ

وحكى اللحياني: إِثْوَ ذِي أَثِيرِيْنَ وَأَثْوَ ذِي أَشِيرِيْنِ وَإِثْوَةً تَا. المبرد في قولهم: خذ هذا آثِراً تَا، قال: كأنه يريد أَن يأْخُذَ منه واحداً وهو يُسامُ على آخر فيقول: خُذْ هذا الواحد آثِراً أَي قد آثَوْتُك به وما فيه حشو ثم سَلْ آخَوْ. وفي نوادر الأَعراب: يقال أَثْرَ فُلانٌ بقَوْل كذا وكذا وطَيِنَ وطَيِقَ ودَيِقَ ولَفِقَ وفَطِنَ، وذلك إِذا أَبصر الشيء وضَرِيَ بمعرفته وحَذِقَه.

والأُثْرَة: الجدب والحال غير المرضية؛ قال الشاعر: إذا خافَ مِنْ أَيْدِي الـحوادِثِ أُثْرَةً،

كفاة حمارً، من غَينِي، مُقَيَّدُ ق ل النس عَلَيْهِ: إنكم ستَلَقَوْنَ تَعْدِي أَثَّرَةُ فَاصِد واحتِد

ومنه قول النبي ﷺ: إنكم ستَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فاصبروا حتى تَلْقُوني على الحوض.

وأَثَرِ الْفَحْلُ الناقَةَ يَأْثُرُها أَثْراً: أَكْثَرَ ضِرابها.

أَثِفْ: الأَثْفِيَةُ والإِثْفِيةُ: الحجر الذي تُوضَعُ عليه القِدْرُ، وجمعها أَثَافِيُ وأَثَافِ، قال الأَخفش: اعْتَزَمَت العرب أَثافي وجمعها أَثَافِي وأَثَافِ، قال الأَخفش: اعْتَزَمَت العرب أَثافي أَي أَنهم لم يتكلموا بها إلا مخففة. وفي حديث جابر: والبُرْمة بينَ الأَثَافي؛ هي جمع أُنْفِيتَه، وقد تخفف الياء في الجمع، وهي الحجارة التي تُنْصَبُ وتجعل القِدْرُ عليها. يقال: أَثَفَيْتُ القِدْرَ إذا جعلتَ لها أَثَافي، وثَفَيْتُها إذا وضعتها عليها، والهمزة فيها زائدة؛ ورأَيت حاشية بخط بعض الأقاصل: قال أبو القاسم الزمخشري: الأَثْفِيةُ ذات وجهين: تكون فُعُلُويةٌ وأَفْعُولةً، تقول الزمخشري: الأَثْفِيةُ ذات وجهين: تكون فُعُلُويةٌ وأَفْعُولةً، تقول القاهرة القِدْرُ. الجوهري. أَثَفْتُ القَدْرُ

تأثيفاً لغة في ثَفَيْتُها تَثْفيةً إِذا وضَعْتَها على الأَثافي. وقولهم: رماه الله بثالثة الأَثافي، قال تعلب: أي رماه الله بالجبل أي يداهية مثل الجبل، والمعنى أنهم إِذا لم يجدوا ثالثة من الأَثافي أَسْنَدُوا قُدُورَهم إِلى الجبل، وقد آثَفَها وأَثْفَها وأَثْفَها وأَثْفَاها، وقد آثَفَها وأَثْفَها وأَثْفَاها،

وصـــالـــيـــاتِ كـــكَـــمـــا يُـــوَّقُـــفــينْ<sup>(١)</sup> وتأَثَّفْناه: صرنا حَوالَيْه كالأُتْفِيةِ.

ومرة مؤتَّفة لذوجها امرأتان سواها وهي ثالثتهما، شبهت بأقافي القلر. ومنه قول المخزومية: إني أنا المفؤَّفة المُكَنَّفة بحكاه ابن الأعرابي ولم يفسر واحدة منهما. والإِنْفِيتُهُ بالكسر: العَدَدُ والجماعةُ من الناس. قال ابن الأعرابي في حديث له: إِن في الحِرمازِ اليومَ لَنَفِيةً إِنْفيتَةً من أقافي الناس صُلبةً؛ نَصَبَ إِنْفِيتة على البدل ولا تكون صفة لأنها اسم. وتأثّفوا بالمكان: أقاموا فلم يبرحوا. وتأثّفوا على الأمر: تعاوَنُوا. وأَتَفْتهُ آتِفُهُ أَتَفاةً مَنْفَادً والمَحْدَدُ والآثِفُ: التَّابِعُ، وقد أَتَفَه يأْتِفُدمثال كسَرَه يكْسِرُه أَي تَبِعْه. الجوهري: أبو زيد: تَأَثَفَ الرجلُ المكان إِذا لم يَبْرَحْه. ويقال: تأثّفُوه أومنه قول النابغة:

لا تَقْذِفَنِّي بِرُكُن لا كِفاء له،

وإِنَّ تــأَثَــفُــك الأَعْــداءُ بــالــرِّفَــدِ أَي لا تَرْمِنـي مـنـكَ بـرُكـنٍ لا مِـفْلَ لـه، وإِن تَـأَثَـفَـك الأَعْـداء واختَوَشُوكَ مُتَوازِرِينَ أَي مُتعاوِنينَ. والرَّفَدُ جمع رِفْدةٍ.

أَثْكَل: في ترجمة عثكل: الغُثْكُول والعِثْكال الشُّمْراخ، وهُوَ ما عليه البُشر من عِيدان الكِبَاسة وهو في النخل بمنزلة العُنقود من الكَرْم؛ وقول الراجز:

> لو أَبْصَرَتْ شَعْدَى بِها، كَتَاثِلي، طَـويـلَـةَ الأَقْـنَـاءِ والأَنْـاكِـل

أَراد العَثَاكل فقلب العين همزة، ويقال إثّكالٌ وأُثْكُول. وفي حديث الحدّ: فَجُلِد بأُثْكُول، وفي رواية: بإِثْكال، هما لغة في الغَثْكُول والعِثْكال، وهو عِنْق النخلة بما فيه من الشماريخ، والهمزة فيه بدل من العين وليست زائدة؛ والجوهري جعلها زائدة وجاء به في فصل الثاء من حرف اللام، وسنذكره أَيضاً هناك.

<sup>(</sup>١) قوله: ككما يُؤْتَفْين هكذا في الأصل.

أَثْلَ: أَثْلَةُ كُل شيء: أَصله؛ قال الأَعشي: أَلَسْتَ مُنْتَهياً عن نَحْتِ أَثْلَينا،

ولَسْتَ ضائِرَها، ما أَطَّتِ الإِبلُ

يقال: فلان يَشْخَتُ أَقْلَتنا إِذا قال في حَسَبِهِ قبيحاً. و أَثَلَ يَأْثِل أَثُولاً و تَأَثَّل: تَأَصَّل. وأَثَّل مالَه: أَصَّله. و تَأَثَّل مالاً: اكتسبه واتخذه وثَمَّره. و أَقَّل الله مالَه: زكَّاه. و أَثَّل مُلْكَه: عَظَّمه. و ثَأَثِّل هو: عَظُم.

وكلُّ شيء قديم مُؤَصَّلِ: أَشِيلٌ ومُؤَثَّلُ ومُتَأْثُلُ ومال مؤَثَّلُ والتَّأَثُلُ ومال مؤَثَّل والتَّأَثُلُ اتخاذ أَصل مال. وفي حديث النبي عَلَيْكُم، أَنه قال في وصيّ الميتبم: «إنه يَأْكُل من ماله غَيْر مُتَأْثُلُ مالاً، قال: المُتَأثَّلُ الجامع، فقوله غير مُتَأثَّلُ أَي غير جامع، وقال ابن شميل في قوله، عَلِيْكُ: ولمن وليها أَنْ يَأْكُل ويُؤْكِلَ صَديفاً غير؛ مُتَأثُلُ مالاً، يقال: مال مُؤثَّلُ ومَجد مؤثَّل أَي مجموع ذو أَصل. قال ابن بري: ويقال مال أَيْدِلُ وأنشد لساعدة:

لله نسافِسكَةُ الأَجَسلُ الأَفسضل،

ولـه الـغـلاَ وأَثِـيــُ كُـلُّ مُـوَقَّـلِ ابن الأَعرابي: المحوَثَّل الدائم. وأَقَّلْتُ الشيءَ: أَدَثُهُ. وقال أَبو عمرو: مُؤَثَّلُ مُهَيَّأً له. ويقال: أَثَّلَ اللهُ مُلْكاً آثِلاً أَي ثَبْته؛ قال ، وُهة:

> أَثَّلَ مُلْكاً خِنْدِفاً فَدَعَما وقال أيضاً:

رِبَابِة رُبُّمْتُ ومُسلَّكِا آفِلِهِ أَي ملكاً ذا أَثْلَةِ والتَّأْشِيلَ: التأصيل. وتأثيل المجد: بناؤه. وفي حديث أبي قتادة: إنه لأوَّلُ مال تَأَثَّلُتُه. والأَثال، بالفتح: المجد، وبه سمي الرجل. ومجد مُؤثِّل: قديم، ومجد أثيل أيضاً؛ قال امرؤ القيس:

> ولكِنَّما أَسْعَى لِمَجْدِ مُؤَثَّلِ، وقد يُدْركُ المَجْدَ المؤثَّلَ أَمثالي

والأَثْلَةُ والأَثْلَةُ: متاع البيت وبِرُّتُه. وتَأَثَّلَ فلان بعد حاجة أَي اتخذ أَثْلَةُ والأَثْلَة: المِيرةُ. وأَثُل أَهْله: كساهم أَفضل الكُسوة،

وقيل: أَثِّلهم كساهم وأحسن إليهم. و أَثَّلَ: كَثُرُ مالُه؛ قال طفيل:

فَأَقُّل واشقَرْخَى به الخَطْبُ بعدما أَسافَ، ولمولا سَـعْـيُنا لــم يُـوَّشُـلِ ورواية أَبي عبيد: فأَتِل ولم يُوَبِّل. ويقال: هم يَتَأَثَّلُون الناسَ أَي يأُخذون منهم أَثَالِهُ و الأَثال المال. ويقال: تأثَّل فلان بعراً إِذا احتفرها لنفسه. المحكم: وتَأَثَّلَ البعر حَفَرَها؛ قال أَبو ذؤيب يصف قوماً حفروا بعراً، وشبه القبر بالبعر:

وقد أَرْسَلُوا فُرّاطَهُم، فَتَأَثَّلُوا

قَلِيباً سَفَاهَا كالإِماءِ القَواعِدِ أَراد أَنهم حفروا له قبراً يُدْفَن فيه فسماه قليباً على التشبيه، وقبل: فتأثَّلُوا قليباً أي هَيَّأُوه؛ وقوله أنشده ابن الأَعرابي:

تُوَثِّلُ كَعْبُ عَلَيَ الفَضاء،

فَــرَبُّــي يُــغَــيِّــرُ أَعـــمـــالَــهـــا فَشَره فقال: تؤثل أَي تُلْزِمني، قال ابن سيده: ولا أَدري كيف هذا.

والأَثْلُ: شجر يشبه الطَّرْفاء إِلا أَنه أَعظم منه وأَكرم وأَجود عُوداً تسوَّى به الأقداح الصُّفر الجياد، ومنه التُجَدِّ مِنبر سيدنا محمد رسول الله عَلَيْكَة وفي الصحاح: هو نوع من الطَّرْفاء. والأَثَلُ أَصول غليظة يسوّى منها الأبواب وغيرها وورقه عَبْلٌ كورق الطرفاء. وفي الحديث: أن منبر رسول الله عَلَيْكَة ، كان من أَثْل الغابة، والغابة غَيْضة ذات شجر كثير وهي على تسعة أميال من العابة، والغابة غَيْضة ذات شجر كثير وهي على تسعة أميال من المدينة، قال أبو حنيفة: قال أبو زياد من العضاه الأثلُ وهو طُوال في السماء مستطيل الخشب وخشبه جيد يحمل من القرى فتبنى عليه بيوت المدر، وورقه هَدَبٌ طُوال دُقَاق وليس الموك، ومنه تُمن وله ثمرة حمراء كأنها له شوك، ومنه تُصنع القِصَاع، والجِفَان، وله ثمرة حمراء كأنها أَبْنة، يعني عُقدة الرُشاء، واحدته أَثْلة وجمعه أَثُول كَتَمْر وتُحور؛ قال طُرِيح:

ما مُشبِلٌ زَجَلُ البَعُوضِ أَنِيسُه،

يَنزمِي المجراعُ أُثُولَها وأُراكَها

وجمعه أثّلات. وفي كلام بَيْهُسِ الملقب بنَعامةَ: لكِنْ بالأُثّلات لَحْمٌ لا يُظَلّل؛ يعني لحم إِخوته القَتْلي؛ ومنه قيل للأَصْل أَثْلِثَة قال ولسُمْرَ الأَثلة واستوائها وحسن اعتدالها

شبه الشعراء المرأة إِذا تم قوامها واستوى خَلْقها بها؛ قال كُتَيِّر:

> وإِنْ هِسيَ قَسَامِست، فسما أَسْلَتُهُ بعَلْسا تُسَاوحُ دِيحاً أَصِيلا، بأخسسن مِسنها، وإِنْ أَذْبَرَتْ

فـــأَرْخ بِـجُــبُّــة تَـــقــرُو خـــمـــــــــلا
 الأَرْخُ والإِرْخُ: الفَتيُّ من البَقَر. والأُفَيْل: منبِتُ الأَراك.

وَأَثَيْل، مَصغُر: موضع قرب المدينة وبه عين ماء لآل جعفر بن أبي طالب عليه السلام.

وأَثَال، بالضم: اسم جبل، وبه سمي الرجل أَثَالاً وأَثَالة: اسم. وأَثْلة والأَثِيل: موضعان؛ وكذلك الأَفَيْلة. وأَثَال: بالقَصِيم من بلاد بنى أَسد؛ قال:

قَاظَتْ أَثَالَ إِلَى السَمَلاَ، وتَرَبُّعَتْ بالحَوْنِ عِازِبَةُ تُسَنَّ وتُودَع وذو المأثول: وادِه قال كُثير عَرْة:

فلما أَنْ رأَيْتُ العِيسَ صَبَّتْ،

بِذِي المأثلول، مُجْمِعة التُّواذي أَمْمَ اللَّواذي أَمْمَ اللَّواذي أَمْمَ اللَّواذي أَمْمَ اللَّوْمُ اللَّوْمُ وقيل أَمْ وقي التنزيل العزيز: ﴿وَالاِثْمَ وَالْبَغْيَ بَغِيرِ الْمَحَقِّ ﴾. وقوله عز وجل: ﴿وَقِلِنَ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُما استَحقا إِثْما ﴾؛ أي ما أَثِم فيه. قال الفارسي: سماه بالمصدر كما جعل سيبويه المَظْلِمة اسم ما أُخِذ منك؛ وقد أَلِم يَأْتُمَ؛ قال:

لو قُـلْتَ ما في قَـومِها لـم تِـيـئـمِ أُراد ما في قومها أَحد يغْضُلها. وفي حديث سعيد بن زيد: ولو شَهِدْتَ على العاشر لم إيثَم؛ هي لغة لبعض العرب في آثَم، وذلك أنهم يكسرون حرف المُضارَعة في نحو نِعْلَم وتِعْلَم، فلما كسروا الهمزة في إأْنُم انقلبت الهمزة الأَصلية ياء.

وتأَنَّم الرجل: تابَ من الإِثْم واستغفر منه، وهو على السَّلْب كأَنَّه سَلَب ذاته الإِثْم بالتوّبة والاستغفار أو رام ذلك بهما. وفي حديث مُعاذ: فأَخبر بها عند موية تأثَّماً أي تَجَنَّباً للإِثْم؛ يقال: تأثَّم فلان إذا فَعَل فِعْلا حرج به من الإِثْم، كما يقال تَحرَّج إذا فعل ما يخرُج به عن الحرج؛ ومنه حديث الحسن: ما عَلِمْنا أحداً منهم ترك الصلاة على أحدٍ من أهل القِبْلة تأثَّماً، وقوله تعالى: ﴿ فيهما إِنَّمٌ كَبِيرٌ ومَنافِعٌ للناس وإنْمُهُما أَكْبَرُ من تعالى: ﴿

نَفْعِهما ﴾؛ قال ثعلب: كانوا إِذَا قَامِرُوا فَقَمروا أَطْعَمُوا منه وتصدُّقوا، فالإطعام والصّدَقة مَنْفَعَة، والإِثْم القِمارُ، وهو أَن يُهْلِك الرجلُ ويذهب ماله، وجمع الإِثْم أَثَامٌ، لا يكسُر على غير ذلك.

وأَثِم فلان، بالكسر، يأثَم إِثْماً وَمَأْثَماً أَي وقع في الإِثْم، فهو الَّمِم وَأَثِم فلان، بالكسر، يأثَم إِثْماً وَمَأْثَماً أَي وقع في الإِثْم، فهو عليه إِثْماً، فهو مأْثُومٌ أيضاً. وأَنْمَه الله في كذا يأثُمُه ويأثِمُه أي عدَّه عليه إِثْماً، فهو مأْثُومٌ ابن سيده: أَثْمَه الله يَأْثُمُه عاقبَه بالإِثْم، وقال الفراء: أَثَمَه الله يَأْثُمه إِثْما وأَثَاماً إِذا جازاه جزاء الإِثْم، فالعبد مأثُومٌ أي مجزيّ جزاء إِثْمه، وأنشد الفراء لنصيب الأسود؛ قال ابن بري: وليس بنصيب الأسود؛ المرواني ولا بنصيب الأبيض الهاشمى:

وَهَلْ يَأْثِمَنِّي اللهُ في أَن ذَكَوْتُها،

# وعَلَّلْتُ أَصحابي بها لَيْلة النفْرِ؟

ورأيت هنا حاشية صورتها: لم يقُل ابن السِّيرافي إِن الشُّغر لتُصيب المرواني، وإنما الشُّغرُ لتُصيب بن رباح الأسود الحُبَكي، مولى بني الحُبَيك بن عبد مناة بن كِنانة، يعني هل يَجْزِيَنِي الله جزاء إِثْهِي بأَن ذكرت هذه المرأة في غِنائي، ويروى بكسر الثاء وضمها، وقال في الحاشية المذكورة: قال أبو محمد السيرافي: كثير من الناس يغلط في هذا البيت، يرويه النَّقرَ، بفتح الفاء وسكون الراء، قال: وليس كذلك، وقيل: هذا البيت من القصيد التي فيها:

أَما والذي نادَى من الطُّور عَبْدَه،
وعَلَّم آياتِ الدُّبائح والشُّحرِ
لقد زادني للجَفْر حبّاً وأَهلِه،
ليالِ أَقامَتْهُنَّ لَيْلَى على الجَفْر
وهل يَأْثِمَنِي اللهُ في أَن ذَكرتُها،
وهل يَأْثِمَنِي اللهُ في أَن ذَكرتُها،
وعَلَّلْتُ أَصحابي بها ليلة النَّفْر؟
وطَيُّرْت ما بي من نُعاسٍ ومن كَرى،
وما بالمَطايا من كلال ومن فَتْرِ

والأَثَامُ: جَزاء الإِثْم. وفي التنزيل العزيز: ﴿يَلَقَ أَثَاماً ﴾، أراد مُجازاة الأَنام يعني العقوبة. والأَثامُ والإِثامُ: عُقوبة الإِثمِ أَخيرة عن تعلب. وسأَل محمد بن سلام يونس عن قوله عز وجل: ﴿يَلُقَ أَثَاماً ﴾، قال عُقوبةً؛ وأَنشد قول بشر:

وكان مقامُنا نَدْعُو عليهم،

باً بُطح ذي المسجان له أَثامُ قال أَبو إسحاق: تأويلُ الأَقامِ المسجازاة. وقال أَبو عمرو الشيباني: لَقِي فلان أَقَامَ ذلك أَي جَزاء ذلك، فإِنَّ الخليل وسيبويه يذهبان إلى أَن معناه يَلْقَ جَزاء الأثام؛ وقول شافع الليثي في ذلك:

جَزى اللهُ ابنَ عُرْوة حيث أَمْسَى

عَــقُــوقــاً، والمُــقــوق لــه أَلــامُ

أَي عُقوبة مُحازاة الْعُقُوق، وهي قطيعة الرَّحم. وقال الليث:
الأَثَامُ في جِمِلة التفسير عُقوبة الإِثم، وقبل في قوله تعالى،
﴿ يُلْقَ أَثَاماً ﴾، قيل: هو واد في جهنم؛ قال إبن سيده:
والصواب عندي أن معناه يَلْق عِقابَ الأَثام، وفي الحديث: من
عَضَّ على شِعْذِعِه سَلِمَ من الأَثَام؛ الأَثَامُ، بالفتح: الإِثم، يقال:
أَثِمَ يَأْنُم أَثَاماً، وقيل: هو جَزاء الإِثم، وشِئذِعُه لسانه. وآقَمه،
بالمدَ: أوقعه في الإثم؛ عن الزجّاج؛ وقال العجاج:

بــل قُــلَـتَ بَــغــض الــقَــوْمِ غــيــر مُــؤْشِـمِ وأَثَّمه، بالتشديد: قال له أَثِمْت. وتأثَّم: تَحَرَّجَ من الإثم وكَفَّ عنه، وهو على السَّلْب، كما أَن تَحَرَّجَ على السَّلْب أَيضاً؛ قال عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود:

تَجَنَّبْت هِجْرَانَ الحبيب تأثَّماً،

ورجل أَنَّامٌ من قوم آثمين، وأَثِيبٌ من قوم أُثماء. وقوله عز وجل: ﴿إِن شَجِرةَ الرَّقُومِ طَعامُ الأَثِيمِ﴾؛ قال الفراء: الأَثِيمُ الفاجر، وقال الزجاج: عُنِي به هنا أبو جهل بن هِشام، وأَثْومٌ من قوم أُثُمِ؛ التهذيب: الإثِيمُ فِي هذه الآية بمعنى الآثِم. يقال: آتَمَهُ الله يُؤثمه، على أَفْعَله، أي جعله آثِماً وأَلفاه آثِماً. وفي حديث ابن مسعود، رضى الله عنه: أنه كان يُلقِّنُ رَجُلاً ﴿إِنَّ

شَجِرةَ الرُّقُومِ طَعام الأَثِيمِ﴾، وهو فَعِيل من الإِثم. والـمَأثَم:

الأثامُ، وجمعه الـمَآثِم.

إلا إنَّ هِجُرانَ الحَبيبِ هو الإثْمُ

وفي الحديث عنه عَلَيْكُم، قال: اللّهم إني أَعود بك من المَأْتُم، والسَمُغْرَم؛ السَمَأْتُم، والسَمُغْرَم؛ السَمَأْتُم، الأمرُ الذي يَأْتُمُ به الإنسانُ أَو هو الإلْمُم نفسه، وضعًا للمصدر موضع الاسم. وقوله تعالى: ﴿لاَ لَغُونَ فَيها ولا تأثِيمُ قال ابن سيده: ولم أَسمع به، قال: ويجوز أَن يكون اسماً كما ذهب إليه

سيبويه في التَّبْيت والتَّمْتين؛ وقال أُمية بن أَبي الصلت: فسلا لَسغْمة ولا تسأُتسيسم فسيسهسا، ومما فساهُسوا بمه لَسهُسمُ مُسقِسيسمُ والإِثْمُ عند بعضهم: الخمر؛ قال الشاعر:

والإِثْمُ عند بعضهم: الخمر؛ قال الشاعر: شَرِبْتُ الإِثْمَ حتى ضَلَّ عَفْلِي، كذاك الإِثْمُ تَلْهَبُ بِالسعَفُولِ قال ابن سيده: وعندي أَنه إِنما سمَّاها إِثْماً لأَن شُرْبها إِثْم، قال: وقال رجل في مجلس أَبي العباس:

> نَشْرَبُ الإِثمَ بَالصُواعِ جِهارا، وترى المِشكَ بيننا مُشقَعارا

أَي نَتَعاوَره بأيدينا نَسْتَهُه، قال: والصُّواعُ الطُّرْ جِهالةُ، ويقال: هو إناء كان هو المَكُوكُ الفارسيُ الذي يَلْتَقِي طَرفاه، ويقال: هو إناء كان يشرب فيه الميك. قال أبو بكر: وليس الإثمُ من أسماء الخمر بمعروف، ولم يصح فيه ثبت صَحيح. وأُثِمَتِ الناقة المشي تُنْقُهُ إِنْهَا: أَبِطَأْت؛ وهو معنى قول الأعشى:

## مُحمالِيَّة تَغْقَلي بالرَّداف، إِذَا كَلَذَبُ الآثِماتُ الهَجِيرَا

يقال: ناقة آثِيْمَةٌ ونوق آثِماتٌ أَي مُبْطِئاتُ. قال ابن بري: قال ابن خفيفة الذال، قال: وحقها أن تكون مشددة، قال: ولم تجيء مخففة إلا في هذا البيت، قال: والآثِمات اللاتي يُظَنُّ أَنهنَّ يَقْوَيْن على الهَواجِرِ فإذا أَخْلَفْنه فَكَأَنْهِنَّ أَنْهنَّ يَقْوَيْن على الهَواجِرِ فإذا أَخْلَفْنه فَكَأَنْهنَّ أَنْهنَّ يَقْوَيْن على الهَواجِرِ فإذا أَخْلَفْنه فَكَأَنْهنَّ أَنْهنَّ المَّرَاجِرِ فَإِذَا أَخْلَفْنه

أَثْنِ: الْأُثْنَةُ: منبِتُ الطَّلْحِ، وقيل: هي القِطْعَةُ من الطَّلْحِ، واللَّوْلِ. ابن الأَعرابي: والأَثْلِ. ابن الأَعرابي: عِيصٌ من سِدْرٍ، وأَثْنَةٌ من طَلَحٍ، وسَلِيلٌ من سَمُر. ويقال للشيء الأَصيل: أَثِينٌ.

أثا: أَقُوْتُ الرجلَ وأَثَيْتُه وأَنَوْتُ به وأَثَيْتُ به وعليه أَثُواً وأَثَيْلً به وعليه أَثُواً وأَثُياً وإثاوةً: وشَيْتُ به عند من كان، من غير أَن يُخَصَّ، به السلطانُ، والمصدر الأَثُوُ والأَثْنيُ والإِثاوةُ والإِثابَة، ومنه سميت الأُثَايةُ (١) الموضع المعروف

 <sup>(</sup>١) قوله فومنه سميت الإثابة عبارة القاموس: وأثابة بالضم ويثلث، موضع
 بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج عليها مسجد للنبي،
 مطافية.

بطريق الجُحْفةِ إلى مكة، وهي فُعالةٌ منه، وبعضهم يكسر همزتها. أَبو زيد: أَشْيْتُ به آتي إِثَاوةٌ إِذَا أَحْبرُتَ بهُيُوبه الناسَ. وفي حديث أَبي الحارث الأَرْديّ وغريمه: لآتِينٌ عَلِيّاً فلآثِينَ بك أَي لأَشِينٌ بك. وفي الحديث: انطلقت إلى عمر آثي على أبي موسى الأشعري. الجوهري: أَثَا بِه يأثُو ويأْثِي أَيضاً أَي وَشي به؛ ومنه قول الشاعر: ذو نَيْرَبِ آتِ؛ هكذا أورده الجوهري؛ قال اين برى صوابه:

ولا أُكــون لـــكـــم ذا نَــــــــــربِ آثِ قال: ومثله قول الآخر:

وإِنَّ امْـرَأَ يـأَثُـو بِـسادة قَـوْمـهِ حَرِيِّ، لعَـمْرِي، أَن يُـذَمَّ ويُشْتَمـا

قال: وقال آخر:

ولَسْتُ، إِذَا وَلَّى الصَّدِيقُ بِوُدُّهِ،

ب ششط الله و عليه وأَكْ ذِبُ والمؤتّني الذي يُكثِر الأَكلَ فيعطَش ولا يَرْوى. قال ابن بري: والمؤتّني الذي يُكثِر الأَكلَ فيعطش ولا يَرْوى. أَجأً: أَجاً على فَعلِ بالتحريك. جبلَ لطينيء يذكّر ويؤنّث. وهنالك ثلاثة أجبُل: أَجَا وسَلْمَى والعَوْجَاءُ. وذلك ان أَجَا اسمُ رجُل تعشّق سَلْمَى وجمعتهما العَوْجاءُ، فهرب أَجا بسلمى وذهبت معهما العوجاءُ، فتبعهم بعلُ سلمى، فأدركهم وتتلهم، وصلب أَجا على أَحد الأَجْبُلِ، فسمّي أَجَا ، وصلب سلمى على الجبل الآخر، فسمّي بها، وصلب العوجاءَ على الثالث، فسمّى باسمها. قال:

إذا أَجَا تَلفَّعتْ بشِعافِها علي، وأَمستْ، بالعماء، مُكَلَّلَه وأَصْبَحتِ العَوْجاء يهترُّ جِيدُها، كَجِيدُها، كَجِيدِ عَرُوس أَصْبَحَتْ مُتَبَذُّلَه

وقول أَبي النَّجم:

قد حيدً رقم أجان سلمي وأجا أراد وأَجأ فخفَّف تخفيفاً قياسيّاً، وعامَلَ اللفظ كما أَجاز الخليل رأْساً مع ناس، على غير التخفيف البدّلي، ولكن على معاملة اللفظ، واللفظ كثيراً ما يراعى في صناعة العربية. ألا ترى أن موضوع ما لا ينصرف على ذلك، وهو عند الأَخفَش على البدل، فأما قوله:

مِئْل خَسْاذِيدِ أَجَا وصحْره

فإنه أُبدل الهمرَة فقلبها حرف علَّة للضرورة، والخَناذيلُ رؤوس الحبال: أي إِبل مثل قطع هذا الجبل. الجوهري: أَجأ وسلمى جبلان لطييء يُنْسب إليهما الأَجئِيُون مثل الأَجعِيُّون. ابن الأَعرابي: أَجَأً إِذَا قَرِّ.

أَجِيجٍ: الْأَجِيجُ: تَلَهُّبُ النار. ابن سيده: الأُجَّةُ والأَجِيجُ صوت النار؛ قال الشاعر؛

أَجِيجُ ضِرامٍ، زَفَتْهُ السُّمَالُ وكذلك اتُشَجَّتُ، على افْتَعَلَتْ، وتَأَجَّجَتْ. وقد أَجَّجَها تَأْجِيجاً.

وأَجِيجُ الكِيرِ: حفيفُ النار، والفعل كالفعل. والأَجُوجُ: المضيءُ؛ عن أبي عمرو، وأُنشد لأَبي ذوّيب يصف برقاً:

يُضِيءُ سَنِئَاهُ راتِفاً مُتَكَشِّفاً،

أَغَرُ، كمصباح السَهُودِ، أَجُوجُ قال ابن بري: يصف سحاباً متتابعاً، والهاء في سناه تعود على السحاب، وذلك أن البرقة إذا برقت انكشف السحاب، وراتقاً حال من الهاء في سناه؛ ورواه الأصمعي، راتق متكشف، بالرفع، فجعل الراتق البرق وفي حديث الطَّفَيْلِ: طَرَفُ سَوْطه يَتَأَجَّبُ أَي يضىء، من أَجِيج النار تَوقَّدِها.

وَأَجَّجَ بينهم شَرَاً: أُوقده. وأَجَهُ القوم وأَجِيجُهم: الْحَتِلاطُ كلامهم مع حَفِيفِ مشيهم. وقولهم: القومُ في أَجَهَ أَي في اختلاط؛ وقوله: [جندل بن المثنى الحارثي].

تَكَفُّحَ السَّسمائِسِمِ الأَوَاجِبِ الأَوَاجِبِ إِللهَ أَرَادِ الأَوَاجِ، فاضطر، ففك الإدغام.

أَبِو عَمرو: أَجْمِ إِذا حَمَل على العدَّق، وجَأَجَ إِذا وقف مجبّناً، وأَجَّ الظَّلْمِمُ يَئِجُّ ويَوُجُّ أَجّاًواَجِيجاً: سُمع حَفيفُه في عَدْوِه؛ قال يصف ناقة:

رَّ مَ اللَّهُ وَأَطْرَافُ الصَّوَى مُحْزَئِلَةٌ، فَرَاحَتْ، وأَطْرَافُ الصَّوَى مُحْزَئِلَةٌ، تَئِيجُ كسما أَجُ الظَّلِيمِ المُفَرَّعُ وأَجُ الرَّجُلُ يَبَجُ أَجِيجاً: صَوَّتَ؛ حكاه أَبو زيد، وأَنشد لجميل:

تَقِيُّ أَجِيجَ الرَّحْلِ، لَمَّا تَحَسَّرَتْ مَناكِبُها، وابْتُزَّ عنها شِليلُها وأَجَّ يَوُجُ أَجَاً: أَسرع؛ قال(١):

سَـذَا بـيـدَيه ثـم أُجَّ بـسـيـره، كأَمِّ الظَّلِيم مِن قَنِيصٍ وكالِبِ

كَاجُ الطُّلْمُ مِن قَدِيمِ وَكُالِبِ الطُّلْمِيمِ مِن قَدِيمِ وَكَالِبِ التَّهَذِيبِ : أَجُّ فِي سيره يَؤُجُّ أَجَّا إِذَا أَسْرع وهرول؛ وأُنشد:

والأَجِيجُ والأَجاجُ و الاثْتِجاجُ: شدَّةُ الىحرِّ؛ قال ذو الرمة:

بِأَجَّةِ نَسْ عنها السماءُ والرَّطَبُ والأَجَّةُ: شدة الحرَّ وَتَوَهَّجه، والجمع إِجاجٌ، مثل جَفْنَةٍ وجِفَانِ؛ والتَّتَجُّ الحَرُّ الْتِجاجاء قال رؤية:

وحَـرُق الـحَـرُ أَجـاجـا شـاعـلاً ويقال: جاءِت أَجَهُ الصيف. وماءٌ أُجاجٌ أَي ملح؛ وقيل: مرّ؛ وقيل: شديد المرارة؛ وقيل: الأجاجُ الشديد الحرارة، وكذلك الجمع. قال الله عز وجل: ﴿وهذا مِلْحُ أُجاجٌ ﴾؛ وهو الشديد الملوحة والمرارة، مثل ماء البحر. وقد أَجَّ الماءُ يَؤَجُ أُجوجاً. وفي حديث علي، رضي الله عنه: وعَذْبُها أُجاجٌ؛ الأُجاج، بالضَّمَّ: الماءُ الملح، الشديد الملوحة؛ ومنه حديث الأَحنف: نزلنا سَيِحُةٌ نَشَاشَةً، طَرَفٌ لها بالفلاة، وطَرَفٌ لها بالبحر الأُجاج. وأَجِيجُ الماءِ: صوتُ انصبابه.

ويأْجُوجُ ومأَجُوجُ: قبيلتان من خلق الله، جاءت القراءة فيهما بهمز وغير همز. قال: وجاء في الحديث: أن الخلق عشرة أجزاء: تسعة منها يأجوجُ ومأجوجُ، وهما اسمان أعجميان، واشتقاقُ مثلهما من كلام العرب يخرج من أجَّتِ النارُ، ومن المماء الأجاج، وهو الشديد الملوحة، المُحْرِقُ من ملوحته؛ قال: ويكون التقدير في يأجُوجَ يَفْعول، وفي مأجوج مقعول، كأنه من أجيج النار؛ قال: ويجوز أن يكون يأجوج فاعولاً، وكذلك مأجوج؛ قال: وهذا لو كان الاسمان عربيين، لكان هذا استقاقهما، فأمَّا الأَعْجَمِيَةُ فلا تُشْتَقُ من العربية؛ ومن لم

يهمز، وجعل الأَلفين زائدتين يقول: ياجوج من يَجَجُتُ، وماجوج من مَجَجْتُ، وهما غير مصروفين؛ قال رؤبة: لـو أَنَّ يَـاجُـوجَ ومَـاجـوجَ سعـا،

وعَادَ عادٌ، واسْتَجاشُما تُبُّعا

ويَأْجِجُ، بالكسر: موضع؛ حكاه السيراذي عن أَصحاب الحديث، وحكاه سيبويه يَأْجَجُ، بالفتح، وهو القياس، وهو مذكور في موضعه.

أجد: الإِجادُ والأَجادُ: طاق قصير. وبناءٌ مُؤَجَّد: مقوَّى وثيق محكم، وقد أَجَّدَهَ وأَجَدَهُ.

وناقة مُؤجَدَة: مُوثقة الخلق، وأُجَدّ: مُتصلة الفَقارِ تراها كأنها عظم واحد. وناقة أُجُد أَي قوية موثقة الخلق. والأُجُدُ: استقاقه من الإِجاد، والإِجاد كالطاق القصير؛ يقال: عَقْدٌ مؤجد وناقة مُؤجدة القرى، وناقة أُجُدٌ وهي التي فقار ظَهرها متصل؛ وآجدها الله فهي مُؤجدة القرى أي موثقة الظهر. وفي حديث خالد بن سنان: وجحدت أُجُداً تحثها؛ الأُجُدُ، بضم الهمزة والجيم: الناقة القوية الموثقة الخلق، ولا يقال للجمل أُجُدٌ، ويقال: الحمد لله الذي آجادني بعد ضعف أَي قواني.

وإِجارً، بالكسر: من زجر الخيل.

أجر: الأُجُّرُ: الجزاء على العمل، والجمع أَجور. والإِجارَة: من أُجَر يَأْجِرُ، وهو ما أَعِطيت من أَجْر في عملٍ.

والأَجْر: الثواب؛ وقد أَجَرَه الله يأَجُرَهُ ويَأْجِرُه أَجْراً وآجَرَه الله إِيجاراً.

وأت بحر الرجل: تصدّق وطلب الأجر. وفي الحديث في الأضاحي: كُلُو وادْخِرُوا وأْنجِرُوا أي تصدقوا طالبين للأجر بذلك. قال: ولا يجوز فيه اللّجِرُوا بالإِدغام لأن الهمزة لا تدغم في التاء لأنه من الأجر لا من التجارة؛ قال ابن الأثير: وقد أجازه الهروي في كتابه واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر: إن رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبي عليه ملائه فقال: من يَسَّجِر يقوم فيصلي معه؛ قال: والرواية إنما هي يأتُحِر، فإن صح فيها يتجر فيكون من التجارة لا من الأجر كأنه يصلاته معه قد حصل لنفسه تِجارة أي مَكْسَباً؛ ومنه حديث الزكاة: ومن أعطاها مُؤتَجراً بها.

وفي حديث أُم سُلمة: آجَرَني الله في مصيبتي وأَخْلف لي خَبراً منها؛ آجَرَه يُؤْجِرُهُ إِذا أَثَابِه وأَعطاه الأَجر والجزاء، وكذلك

<sup>(</sup>١) [نسب في مادة كلب لركاض الدبيري].

أَجَرَه يَأْجُرُهُ ويأْجِرُهُ، والأَمر منهما آجِرْني وأْجُرْني. وقوله تعالى: وهاتيناه أُجُرَه في الدنياه؛ قيل: هو الذَّكر الحسن، وقيل: معناه أَنه ليس من أَمة من المسلمين والنصارى واليهود والمجوس إلا وهم يعظمون إبراهيم، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقيل: أَجْرة في الدنيا كونُ الأنبياء من ولده، وقيل: أَجْرهُ الولدُ الصالح.

وقوله تعالى: ﴿ فَبِشُرِه بِمَعْفَرَةُ وَأَجْرِ كُرِيمٍ ﴾، الأَجر الكريمُ: الحِنةُ.

وأَجَرَ المملوكَ يأجُرُه أَجراً، فهو مأجور، وآجره يؤجره إيجاراً ومؤاجَرَةً، وكلِّ حسَنٌ من كلام العرب؛ وآجرت عبدي أُوجِرُه إيجاراً، فهو مُؤْجَرٌ. وأَجْرُ المرأة: مَهْرُها؛ وفي التنزيل: ﴿يا أَيها النبي إِنا أَحللنا للك أَزواجك اللاتي آتيت أُجورهن ﴾. وآجرتِ الأَمَةُ البَغِيَّةُ نفسَها مؤاجَرةً: أَباحَت نفسَها بأَجْرٍ، وآجر الإنسانَ واستأُجره. والأَجيرُ: المستأُجَرُ، وجمعه أُجَراءُ؛

وبحوْدٍ تَـرُلُـوُ الـحِـدُثـانُ فـيـه، ِ

إذا أَجَرَاؤُه نَسحَطُسوا أَجسابا والاسم منه: الإجارة، والأُجْرَةُ: الكراء، تقول: استأُجرتُ الرجل، فهو يأجُرُني ثماني حِجج أي يصير أُجيري. وأُتجر عليه بكذا: من الأُجرة؛ وقال أبو دَهبَلِ الجُمحِي، والصحيح أنه لمحمد بن بشير الخارجي:

يا أَحْسَنَ الناسِ، إِلاَّ أَنَّ نائِلَها،

قِدْماً لمن يَرْتَجي معروفها، عَسِرُ وإنما دَلُها سِحْرٌ تَسِيدُ بِه،

وإِنَّا قَلْبُها للمَشْتَكي حَجَرُ هل تَذْكُريني؟ ولمَّا أَنْسَ عَهدكُمُ

وقـدْ يَدومُ لـعـهـد الـخُـلَّـةِ الـذُّكَـرُ قَوْلي، ورَكْبُكِ قد مالت عمائمهُمُ،

وقد سقاهم بكَأْس النُّومةِ السُّهَرُ:

يا لَيْتَ أَني بأَثوابي وراحلتي عبدٌ لأَهلِكِ، هذا الشهر، مُؤْتَجَرُ إِن كِينَ إِنْ مُنْ لَكُمْ إِنْ المُنْ الشهر، مُؤْتَجَرُ

إِن كان ذا قَدَراً يُعطِيكِ نافلةً منّا ويَحُرمُنا، ما أَنصَف القَدَرُ

جِنِّيَّةٌ، أَوْلَها جِنِّ يُعَلِّمُها، ترمى القلوبَ بقوس ما لها وَتَرُ

وأَجِرَتُ يلهُ تَأْجُر وَتَأْجِرُ أَجْراً وإِجاراً وأُجُوراً: مجيرَتْ على غير استواء فبقي لها عَثْم، وهو مَشَشْ كهيئة الورم فيه أَوَدْ؛ وآجَرَها هو وآجَرُها أَخِراً الجوهري: أَجَرُ العَظْمُ يأْجُر ويأْجِرُ الْجَرالَ الجوهري: أَجَرَ العَظْمُ يأْجُر ويأْجِرُ أَجُراً. وأُجوراً أَي برىءَ على عَثْم. وقد أُجِرَتْ يدُه أي مجبرت، وآجَرَها الله أي جبرها على عَثْم. وفي حديث ديّة التَّرقُوقَ: إِذا كيسرَتْ بعيرانِ، فإن كان فيها أُجورٌ فأَربعة أَبعِرَة؛ الأُجورُ مصدرُ أُجِرَتْ على عُقْدَة مصدرُ أُجِرَتْ على عُقْدَة وغير استواء فبقى لها خروج عن هيئتها.

والسِمِئجارُ: السِّخْراقُ كأَنه قُتِلَ فَصَلُبَ كما يَصْلُبُ العظم المجبور؛ قال الأَعطل:

والوّرْدُ يَرْدِي بِعُضم في شَريدِهِم، كأنه لاعب يسعى بحشجار

الكسائي: الإجارةُ في قول الخليل: أَن تكُون القافيةُ طاء والأُخرى دالاً. وهذا من أُجِرَ الكَشرُ إِذا بحبِرَ على غير استواءٍ، وهو فِقالَةٌ من أَجَرَ يأْجُر كالإمارَةِ من أَمْرَ.

والأُجُورُ واليَاْجُورُ والأَجِرُونَ والأُجُرُ، والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ: طبيخُ الطين، الواحدة؛ بالهاء، أُجُرَّةٌ وآجُرَّةٌ وآجرَّة؛ أَبو عمرو: هو الآجر، مخفف الراء، وهي الآجُرة. وقال غيره: آجِرٌ وأجُورٌ، على فاعُول، وهو الذي يبنى به، فارسى معرّب. قال

الكسائي: العرب تقول آجُرُّة وأجُرٌّ للجمع، وآجُرَةُ وجمعها آجُر، وأُجُرَةٌ وجمعها أُجُرٌ، وآجُورةٌ وجمعها آجُورٌ.

والإِجَّارُ: السُّطح، بلغة الشام والحجاز، وجمع الإِجَّارِ أَجاجِيرُ وَأَجَاجِيرُ وَأَجَاجِيرُ وَأَجَاجِيرُ وَأَجَاجِيرُ وَأَجَاجِرَةٌ البن سيدة: والإِجَّارِ والإِجَّارِةُ سطح ليس عليه شترُةٌ. وفي الحديث: من بات على إِجَّارٍ ليس حوله ما يَرُدُ قدميه فقد برَيَّتُ منه الذَّمَة. الإَجَّارُ، بالكسر والتشديد: السُّطُّحُ الذي ليس حوله ما يَرُدُ الساقِطُ عنه. وفي حديث محمد بن مسلمة: فإذا جارية من الأنصار على إِجَّارٍ لهم؛ والإِنجارُ، بالنون: لغة فيه، والجمع الأُناجِيرُ، وفي حديث الهجرة: فَتَلقَّى الناسُ رسولَ اللهِ عني السطوح، على الأَجاجيرِ والأَناجيرِ؛ يعني السطوح، والصوابُ في ذلك الإجُار.

ابن السكيت: ما زال ذلك إِجْيراهُ أَي عادته.

ويقال لأم إسمعيلَ: هابحرُ وآجَرُ، عليهما السلام. أجز: اسْتَأْجَزَ عن الوِسادَة: تَنَكَّى عنها ولم يَقَّكِىء، وكانت العرب تَسْتَأْجِزُ ولا تَقَّكِىء. وآجَزُ: اسمَّ. التهذيب: الليث

الإِجازَةُ ارْتِفاقُ العرب، كانت العرب تَحْتَبىء وتَسْتَأْجِزُ على وسادة ولا تتكىء على يمين ولا شمال؛ قال الأزهري: لم أسمعه لغير الليث ولعله حفظه. وروي عن أحمد بن يحيى قال: دَفَعَ إِلَيَّ الرُّئِيرُ إِجازَةً وكتب بخطه، وكذلك عبدالله بن شبيب فقلت: إيش أقول فيهما؟ فقالا: قل فيه إن شئت حدّثنا،

وإن شقت أخبرنا، وإن شقت كتب إليّ. أَجَص: الإِتّجاصُ والإِنْـجاصُ: من الفاكهة معروف، قال أُميّة بن أبى عائد الهذلي يصف بقرة:

يَتَرَقُّبُ الخَطْبُ السُّواهِمَ كلُّها،

بِلَوَاقِع كَعِوالِك الإجَّاص

ويروى: الإنجاص: قال الجوهري: إِجَاصُ دخيل لأَن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب، والواحدة إِجَاصة. قال يعقوب: ولا تقل إنجاص؛ قال ابن بري: وقد حكى محمد بن جعفر القرّاز إِجَاصة و إِنْجاصة وقال: هما لغتان.

أجل: الأَجَلُ: غايةُ الوقت في الموت وتحلول الدين ونحوه. والأَجَلُ: مُدَّةُ الشيء. وفي التنزيل العزيز: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يقلغ الكتاب أَجلهُ ؛ أَي حتى تقضى عدّتها. وقوله تعالى: ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لِزاماً وأَجلٌ

مسمّى ﴾؛ أي لكان القتل الذي نالهم لازماً لهم أبداً وكان الغذاب دائماً بهم، ويعنى بالأجل المسمى القيامة لأن الله تعالى وعدهم بالعذاب ليوم القيامة، وذلك قوله تعالى: ﴿ بل الساعة موعدهم ﴾، والجمع آجال. والتأجيل: تحديد الأجَل وفي التنزيل ﴿ كتاباً مؤجّلاً ﴾. وأُجِلَ الشيءُ يأجَل، فهو آجِل وأجيل: تأخر، وهو نقيص العاجل. والأَجِيل: المُمؤّجُل إلى وقت؛ وأنشد:

#### وغايمة الأَجِيلِ مَهْواةُ السَّوْدَى

والآبئة: الآخرة، والعاجلة: الدنيا، والآجل والآجلة: ضد العاجل والعاجلة. وفي حديث قراءة القرآن؛ يَتَعَجَّلونه ولا يتأَجَّله؛ التأجَّل تَفَعُّل من الأَجَل، وهو الوقت المضروب المحدود في المستقبل أي من الأَجَل، وهو الوقت المضروب المحدود في المستقبل أي أنهم يتعجلون العمل بالقرآن ولا يؤخرونه. وفي حديث مكحول: كنا بالساحل مرابطين فَتَأَجَّل مُتَأَجُّل منا أي استأذن في الرجوع إلى أهله وطلب أن يضرب له في ذلك أجل، واستأبَّتُه فأجَّلتي إلى مدة.

والإِنْهُ بالكسر: القطيع من بقر الوحش، والجمع آجال. وفي حديث زياد: في يوم مَطِير تَوْمَضُ فيه الآجال؛ هي جمع إِجْل، بكسر الهمزة وسكون الجيم، وهو القطيع من بقر الوحش والظباء، وتأَنْجَلَت البهائم أي صارت آجالاً؛ قال لبيد:

والعِينُ ساكنةٌ، على أَطْلائِها،

عُوذاً، تأجُلُ بالفَضاءِ بِهامُها

وتأَجَّى الصُّوارُ: صار إِجْلاً.

والإِجْلُ: لغة في الإِيَّل وهو الذكر من الأَوعال، ويقال: هو الذي يسمى بالفارسية كوزن، والجيم بدل من الياء كقولهم في بَرْنِيٌ بَرْنِجٌ؛ قال أَبو عمرو بن العلاء: بعض الأَعراب يجعل الياء المشدَّدة جيماً وإن كانت أَيضاً غير طرف؛ وأَنشد ابن الأَعرابي لأَبي النجم:

كِأَنَّ فِي أَذْ السِّولِ،

مِنْ عَبَسِ الصَّيْفِ، قُرونَ الإِجُلِ

قال: يريد الإِيُّل، ويروى قرونُ الإِيُّل، وهو الأَصل. وتَأَجَّاوا على الشيء: تَجَمَّعوا.

والإجّل: وَجَعٌ في العُنُق، وقد أَجَلُه منه يأجِلُه؛ عن الفارسي، وأَجُّله وآجله عن غيره، كل ذلك: داواه فأَجَلَه، كحماً البِعْرَ نَزَع حَمْأَتها، وأَجَّلَه كَقَذَّى العَينَ نزع قَذاها، وآجله كعاجله، وقد أُجلَ الرجلُ، بالكسر، أَي نام على عنقه فاشتكاها. والتأجيل: المداواة، منه. وحكى عن ابن الجَرَّاح: بي إجْل فأُجْلُونِي أَي داووني منه، كما يقال طَنَّيْته من الطُّني ومَرَّضْتُه. ابن الأُعرابي: هو الإِجْل والإِدْل وهو وبجع العنق من تَعادِي الوِساد؛ الأصمعي: هو البَدَل أَيضاً. وفي حديث المناجاة: أَجُلُّ أَن يُحْزِنُه أي من أجله ولأجله، والكل لغات وتفتح همزتها وتكسر؛ ومنه الحديث: أن تقتل ولدك أَجْلَ أَن يأكل معك. والأَجْلُ: الضيق. وأَجَلُوا مالَهم: حبسوه عن المَرعي.

وأَجَلْ، بفتحتين: بمعنى نَعَمْ، وقولهم أَجَلُ إنما هو جواب مثل نَعَمْ؛ قال الأخفش: إلا أَنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام، فإذا قال: أنت سوف تذهب قلت: أَجَلْ، وكان أحسن من نَعَمْ، وإذا قال أَتذهب قلت: نعَم، وكان أحسن من أَجَلُ. وأجل: تصديق لخبر يخبرك به صاحبك فيقول فعل ذلك فتصدقه بقولك له أَجَلُ، وأَمَا نَعَمْ فهو جواب المستفهم بكلام لا جَحْد فيه، تقول له: هل صليت؟ فيقول: نَعَمْ، فهو جواب المستفهم.

والمَأجَلُ، بفتح الجيم: مُسْتَنقُع الماء، والجمع المآجل. ابن سيده: والمأجَل شبه حوض واسع يُؤجُّل أي يجمع فيه الماء إذا كان قليلاً ثم يُفَجِّر إلى المَشارات والمَرْرَعة والآبار، وهو بالفارسية طرحه. وأُجُّله فيه: جمعه، وتأجُّلَ فيه: تَجَمُّع. والأجيل: الشُّرَبَّةُ وهو الطين يُجْمع حول النخلة؛ أزْديَّة، وقيل: المآجل الجِبَأَةُ التي تجتمع فيها مياه الأمطار من الدور؛ قال أبو منصور: وبعضهم لا يهمز المأجل ويكسر الجيم فيقول النماجل ويجعله من النَمْجُل، وهو النماء يجتمع من التَّقْطة تمتليء ماءً من عَمَل أُو حَرَق. وقد تَأَجُلَ الماء، فهو مُتأجُّل: يعنى اسْتَنْقُع في موضع. وماء أَجِيل أَي مجتمع. وفعلت ذلك من أُجُلك وإجْلِك، بفتح الهمزة وكسرها، وفي التنزيل العزيز: ﴿من أُجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل﴾، الألف مقطوعة، أَي من جَرًّا ذلك، قال: وربما حذفت العرب مِنْ فقالت فعلت

ذلك أَجْلُ كذا، قال اللحياني: وقد قرىء من إجْل ذلك، وقراءة العامة من أجل ذلك، وكذلك فعلته من أَجْلاك وإجْلاك أَى من جَرَّاك، ويُعَدَّى بغير مِنْ؛ قال عديّ بن زيد:

أَجْلَ أَنَّ الله قد فَحضَّلَكُم،

فَـوْقَ مَـنْ أَحْـكـأَ صُـلْـــاً بـإزار وقد روى هذا البيت: إِجْلَ أَن الله قد فضلكم. قال الأَزهري: والأُصل في قولهم فعلتُه من أَجلك أَجَلَ عليهم أَجُلاَ أَي جَني عليهم وجُرُّ.

والتأجُّل: الإقبال والإدبار؛ قال:

عَهْدِي به قد كُشيَ ثُمَّتَ لم يَزَلْ، بدار يَزيدَ، طاعِماً يَتَأَجُّلُ(١) والأُجْل: مصدر. وأَجَل عليهم شَرّاً يأْجُله ويأْجِله أَجْلاً: جَنَاه وهَيُّجه؛ قال خَوَّات بن مجبَير:

وأهل خِباءِ صالح كُنتُ بينهم، قد المُقَرَبوا في عاجل أَنا آجله(٢) أَي أَنا جانبه. قال ابن بري: قال أَبو عبيدة هو للخِنُّوتِ؛ قال: وقد وجدته أنا في شعر زهير في القصيدة التي أولها:

صَحَا القلبُ عن لَيْلي وأَقْصَرَ باطلُه

قال: وليس في رواية الأصمعي؛ وقوله وأهل مخفوض بواو رب؛ عن ابن السيرافي، قال: وكذلك وجدته في شعر زهير؛ قال: ومثله قول تَوْبة بن مُضَرِّس العَبْسي:

فإِن تَكُ أُمُّ ابْنَىٰ زُمَيْلَةَ أُثْكِلَتْ،

فَيا رُبِّ أُخْرَى قد أَجَلْتُ لها ثُكُلا أَى جَلَيْت لها ثُكْلاً وهَيُّجْته؛ قال: ومثله أَيضاً لتوبة:

وأهل خباء آمنيين فتجعتهم بِشَيْء عَزيز عاجِل، أَنا آجله وأَقْبَلْتُ أَسْعِي أَسَأَلُ الغَوْمَ مَا لَهِم، سُؤَالَك بالشيءِ الذي أُنت جاهلُه قال: وقال أُطَيْط:

<sup>(</sup>١) قوله (عهدي) البيت هو من الطويل دخله الخرم، وسكنت سين كسي

<sup>(</sup>٢) قوله وكنت بينهم، الذي في الصحاح: ذات بينهم

## وهَمِّ تَعَنَّاني، وأنت أَجَلْتُه،

فعَنَّى النَّدَامَي والغَرِيرِيَّة الصُّهْبا

أَبُو زِيد: أَجَلْتُ عليهم آلجُلُ وآجِلُ أَجُلاً أَي جَرَرْتُ جَرِيرة. قال أَبُو عمرو: يقال جَلَبْت عليهم وبحرَرت وأَجَلُت بمعنى واحد أَي جَنَيت. وأَجَل لأَهله يأْجُلُ ويأْجِلُ: كَسَب وجمَع واحتال؛ هذه عن اللحياني:

وأَجَلى، على فعَلَى: موضع وهو مَرْعيَ لهم معروف؛ قال الشاعر:

حَلَّتُ سُلَبْمی ساحة القَلِیب بأَجَـلی، مَـحَـلَّة الـغَـریـب(۱)

أجم: أَجَمَ الطعام واللَّبن وغيرهما يَأْجِمُه أَجْماً وَأَجِمَهُ أَجَماً: كرِهَه ومَلَّه من المُداومةِ عليه، وقد آجَمَهُ. الكسائي وأَبو زيد: إذا كره الطعام فهو آجِم، على فاعل. قال ابن بري: ذكره سيبويه على فَعِل فقال: أَجِمَ يَأْجَم فهو أَجِمٌ، وسَنِقَ فهو سَنِق. الليث: أَكلتُه حتى أَجِمْتُه. وفي حديث معاوية: قال له عمرو ابن مسعود، رضي الله عنهما: ما تَشأَلُ عَمَّنْ شُجِلَتْ مَرِيرتُه. وأَجِمَ النساءَ أَي كرهَهُنَّ، وأَنشد ابن بري لرؤية فقال:

> جادَتْ بَعْط حونِ لها لا تَأْجِسُه، تَطْبُحُه ضروعُها وتَأْدِمُهُ، يُسْمَد أَعْلى لَحْمه ويَأْدِمُه

يصف إبلاً جادت لها المراعي باللبن الذي لا يحتاج إلى الطّنن كما يُطّحَن كما يُطْحَن الحبُّ، وليس اللبن مما يَحتاج إلى الطّنن بل الضروع طَبَخَتْه، ويريد بِتأْدِمُه تخلطه بأُدْم، وعنى بالأُدْم ما فيه من الدَّسَم، يريد أَن اللبن يَشُدُّ لحمه، ومعنى يأدمه يشدُّه ويُقَوِّيه؛ يقال: حَبْل مَأْدُومٌ إِذَا أُحكم فَتْلُه، يريد أَن شوب اللبن قد شدٌ لحمه ووثقه؛ وقال الراعى:

خَمِيص البَطْن قد أَجِمَ الحسارا(٢) أَي كَرِهه، وتَأَجَّمَ النهارُ تَأَجُّماً: اشتدٌ حَرُّه. وتَأَجُّمَت النار:

(١) قوله: ٥ساحة القليب، كذا بالأصل، وفي الصحاح: جانب الجريب.

ذَكَتْ مثال تأجُمَجَتْ، وإن لها لأَجيماً وأَجيجاً؛ قال عبيد بن أَيوب العَثبري:

ويَسوْمٍ كَتَثُورِ الإِماء سَـجَــرْنَـهُ، حَمَلْنَ عليه الجِلْل حتى تَأْجَما رَمَيْت بنفْسي في أَجِيج سَمُومِه،

وبالعَنْسِ حتى جاش مَنْسِمُها دَما

ويقال منه: أَجُمْ نارك. وتَأَجَّمَ عليه: غَضب من ذلك. وفلان يَتَأَبُّم على فلان: يَتَأَطَّمُ إِذا اشتَدَّ غضبهُ عليه وتَلَهَّف. وأَجَمَ الماء: تَغَيَّرَ كأَجِنَ، وزعم يعقوب أَن ميمها بدَلٌ من النون؛ وأنشد لعوف بن الخرع:

وتَشْرَبُ أَشْآرُ الحِياضِ تُسوفُهُ،

ولو وَرَدَتْ ماءَ السُرَيْرةِ أَجِما ٣)

هكذا أَنشده بالميم، الأُصمعي: ماءٌ آجِنٌ وآجِمٌ إِذَا كَانَ مَعْثِرُاً، وَلَرَادَ ابنُ الحَرِعِ آجِناً، وقيل: آجِمٌ بمعنى مَأْجُومٍ أَي تَأْجِمُه وتُكْرَهه. ويقال: أَجَمْت الشيء إذا لم يُوافِقُكَ فَكُرِهته.

والأَجُمُ: حِصْن بَناه أَهلُ المدينة من حجارة، ابن سيده: الأُجُمُ الحِصْن، والجمع آجامٌ. والأُجُمُ، بسكون الجيم: كل بيت مُرَبَّع مُسَطَّح؛ عن يعقوب، وحكى الجوهري عن يعقوب قال: كلَّ بيت مربَّع مُسَطَّح أُجُم؛ قال امرؤ القيس:

وتَثِمَاءَ لم يَثْرُكُ بها جِذْعَ نَحْلَةٍ،

ولا أُمُما إِلاَّ مَشِيداً بِجَنْدلِ(1)

قال: وقال الأصمعي هو يخفُف ويثقَّل، قال: والجمع آجامٌ مثل عُنُق وأَعْناق.

والأَجَهُ: موضع بالشام قُرْب الفَراديس. التهذيب: الأَحِمَة مَنْبت الشَجر كالغَيْضة وهي الآجام.

والأَجُمُ: القَصْرِ بلغة أَهل الحجاز. وفي الحديث: حتى تُوارَتْ بآجام المدينة أَي مُصونها، واحدها أُجُم، بضمتين. ابن سيده: والأَجَمَةُ الشجر الكثير الملتفُّ، والجمع أُجُمَّ وأُجُمِّ وأُجُمِّ وآجامٌ وإجامٌ قال: وقد يجدوز أَن تعكسون الآجمام

 <sup>(</sup>٢) قوله االحساراه كذا في النسخ بحاء مهملة، والحسار بالفتح: عشبة خضراء تسطح على الأرض وتأكلها الماشية أكلاً شديداً وسيذكر في مادة حسر.

 <sup>(</sup>٣) قوله التسوفه، كذا في الأصل هنا، وفي مادة مرر وفي التكملة والتهذيب: تسوفها.

<sup>(</sup>١) في معلَّقة امرىء القيس: لا أُطُما بدل أُجماً.

والإجامُ جمع أُجم، ونص اللحباني على أَن آجاماً جمع أَجَمٍ. وتأَجّم الأَسدُ: دَخَلُ في أَجَمَتِه؛ قال:

مَحَلاً، كَوَعْساءِ القَنافِذِ ضارِباً

به كَنَفاً، كالمُخْدِرِ المُشَأَجُم

الجوهري: الأَجْمَةُ من القَصَب، والجمع أَجْمَاتٌ وأَجَمَّ وإِجامٌ وأَجامُّ وأُجُمِّ، كما سنذكره (١) في أَكَمَ إِن شاء الله تعالى.

أَجِن: الآجِنُ: الماءُ المتغيّرُ الطعمِ واللَّونِ، أَجَنَ الماءُ يأْجِنُ ويأْجُن أَجْناً وأُجُوناً؛ قال أَبو محمد الفقعسي:

ومَشْهِل فيه العُرابُ مَشِتُ<sup>(۲)</sup>، كِالْمُ مِنْ الأُجِونِ زَيْتُ، كَاء مَنْ الأُجوونِ زَيْتَ، تُهُ، سَعَ شِعْد القوم واسْتَهَ فِيتُ

وأَجِنَ يأْجَنُ أَجَنا فهو أَجِنَ على فَعِلِ، وأَجُنَ، بضم الجيم، هذه عن ثعلب، إذا تغيَّر غير أَنه شَروبٌ، وخص ثعلب به تغيَّرُ رائحته، وما الله أَجِنَّ وآجنٌ وأَجِينٌ والنجمع أُجُونٌ، قال ابن سيده: وأَظنه جمع أَجُنِ أَو أَجِنِ. الليث: أَجْنُ أُجونُ الماءِ، وهو أَن يَغْشاه العِرْيضُ والورقُ؛ قال العجاج:

> عليه، من سافي الرّياحِ المُحطَّطِ، أَجُنَّ كنِيِّ اللَّحمِ لم يُسشَيَّطِ وقال علقمة بن عَبَدة:

فَأَوْرَدَهِا مِنَاءً كِنَانًا جِنَامَه، من الأَجْنِ، حَنَّاةً معاً وصَبِيبُ

وفي حديث عليّ، كرم الله وجهه: ارْتُوى منْ آجِنِ؛ هو الماءُ المتغيّرُ الطعم واللونِ. وفي حديث الحسن، عليه السلام: أَنه كان لا يرى بأساً بالوضّوء من الماءِ الآجِن.

والإِجَّانَةُ والإِلْـجانةُ والأَجَانةُ؛ الأَخيرة طائية عن اللحياني: المِرْكَنُ، وأَفصحُها إِجّانةٌ واحدة الأَجاجينِ، وهو بالفارسية إكَّانه؛ قالَ الجوهري: ولا تقل إِنْـجانة.

والمَمِثْجَنةُ: مِدقَّةُ القَصَارِ، وَتَرْكُ الهمز أَعلى لقولهم في جمعها مَواجن؛ قال ابن بري: المَمِثْجَنةُ الخشيةُ التي يَدُقُّ بها القصّارُ، والجمعُ مآجِنُ، وأَجَنَ القصّار الثوبَ أَي دَقَّه.

(١) قوله (كما سنذكره الخ؛ عبارة الجوهري كما قلناه في الأكمة.

 (٢) قوله: العراب؛ هكذا في الأصل، ولم نجد هذه اللفظة فيما لدينا من المعاجم، ولعلها الغراب.

والأُجْنةُ، بالضم: لغة في الوُجْنةِ، وهي واحدة الوُجَنات. وفي حديث ابن مسعود: أَن امرأَته سأَلته أَن يَكْشوهَا جِلْباباً فقال:

إني أُخشى أَن تَدَعِي جِلْبَابَ اللهِ الذي جَلْبَبَكِ، قالت: وما هو؟ قال: بيتُك، قالت: وما هو؟ قال: بيتُك، قالت: أُجِنَك من أُصحابِ محمد تقول هذا؟ تريد أَمِنْ أَجلِ أَنك، فحذفت مِنْ واللامَ والهمزة وحرَّكت الجيم بالفتح والكسر، والفتحُ أكثر، وللعرب في الحذف بابٌ واسع كقوله تعالى: ﴿لكنا هو الله ربي، تقديره لكني أَنا هو الله ربي، والله أعلم.

أُحَمِج: أَخ: حكاية تنسحنج أَو توجع. وأَخ الرجلُ: رَدُّهُ النَّسُخنُحُ في حلقه، وقيلِ: كأَنه تَوَجُعُ مع تَسَحْنُح.

والأَحاخ، بالضم: العَطَشُ. والأحاخ اشتداد الحرّ، وقيل: الحزن أو الغطش. وسمعت له أُحاحاً وأَجيحاً إِذا سمعته يتوجع من غيظ أو حزن؛ قال:

يَــطُــوي الـــحَــيــازِيمَ عــلـــى أُحــاحِ والأُخَّة: كالأُحاحِ. والأُحامُ والأُحِيمُ والأَحِيمَةُ: الغيظ والضَّغْنُ وحوارة الغم، وأَنشد:

طَعْناً شَهَى سَرائر الأحاحِ الأحاحِ الفاء: في صدره أُحاحُ وأَجِيحةٌ من الضَّغْن، وكذلك من الغيظ والحقد، وبه سمي أُخَيْحَةُ بن المجُلاحِ وهو اسم رجل من الأَوْس، مصغَّر. وأَحُ الرجل يَوُحُ أَحَاً: سَعَلَ عَالَ رؤْبة بن العَجَاج يصف رجلاً بخيلاً إذا سئل تنحضح وسَعَلَ:

أَحد: في أَسماء الله تعالى: الأُحد وهو الفرد الذي لم يزل وحده. ولم يكن معه آخر، وهو اسم بُنيَ لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول: ما جاءني أَحد، والهمزة بدل من الواو وأَصله وحَد لأَنه من الوَّحدة. والأَحد: بمعنى الواحد وهو أَوَّل العدد، تقول: أَحد واثنان وأَحد عشر وإحدى عشرة. وأَما قوله تعالى: ﴿قول هو الله أَحد عشر وإحدى عشرة. وأَما قوله تعالى: المعرفة كما قال الله تعالى: ﴿لنسفعن بالناصية ناصية ﴾؛ قال الكسائى: إذا أُدحلت في العدد الأَلف واللام فادخلهما في الكسائى: إذا أُدحلت في العدد الأَلف واللام فادخلهما في

العدد كله، فتقول: ما فعلت الأُخَدَ عشرَ الألف الدرهم. والبصريون يدخلونهما في أَوّله فيقولون: ما فعلت الأحد عشر والبصريون يدخلونهما في الدار ولا تقول فيها أحد. وقولهم ما في الدار أحد فهو اسم لمن يصلح أَن يخاطب يستوي فيه الواحد والجمع والمؤتث والمذكر، وقال الله تعالى: ولستن كأحد من النساعي، وقال: وفما منكم من أحد عنه حاجزين، وجاؤوا أحاذ أحاذ غير مصروفين لأنهما معدولان في اللفظ والمعنى جميعاً. وحكي عن بعض معدولان في اللفظ والمعنى جميعاً. وحكي عن بعض الأعراب: معي عشرة فأخدهن أي صيرهن أحد عشر. وفي الحديث: أَنه قال لرجل أَشار بسبابتيه في التشهد: أَخَدْ أَخَدْ وفي حديث سعد في الدعاء: أَنه قال لسعد وهو يشير في وفي حديث سعد في الدعاء: أَنه قال لسعد وهو يشير في تدعو إليه واحد وهو الله تعالى.

والأَحَدُ من الأَيام، معروف، تقول مضى الأَحد بما فيه، فيفرد ويذكر، عن اللحياني، والجمع آحاد وأُخدانٌ.

واشتَأْحَدَ الرجل: انفرد. وما أَسْتَأْحَدَ بهذا الأَمر: لم يشعر به، يمانية.

وأُحُد: جبل بالمدينة.

وإلحدى الإحَدِ: الأَمر المنكر الكبير؛ قال:

#### بعكاظ فعلوا إحدى الإخد

وفي حديث ابن عباس: وسئل عن رجل تتابع عليه رمضانان فقال: إحدى من سبع؛ يعني اشتد الأمر فيه، ويريد به إحدى سني يوسف النبي، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام، المجدية فشبه حاله بها في الشدة أو من الليالي السبع التي أرسل الله تعالى العذاب فيها على عاد.

أحظ: أحاظةُ: اسم رجل.

أحن: الإخنة: الجقد في الصدر؛ وأَجِنَ عليه أَخناً وإِخنةً وأَخنَ، الفتخ عن كراع، وقد آخنَهُ. التهذيب: وقد أَخنتُ إليه آخَناً وآخنةً من الإخنية، وربما قالوا جنة؛ قال آخَن أَخناً وآخنة لمن الإخنية، وربما قالوا جنة؛ قال الأزهري: جنة ليس من كلام العرب، وأَنكر الأصمعي والفراء جنة ابن الفرج: أَجِنَ عليه ووجِنَ من الإِخنة. ويقال في صدره علي إِخنة أي حقد ولا تقل حِنة والجمع إِخن وإخنات. وفي المحديث. وفي صدره علي إِخنة. وفي حديث ماذِن: وفي قلوبكم البغضاء والإِحَنُ. وأماحديث معاوية: لقد منعتني القدرة فلوبكم البغضاء والإِحَنُ. وأماحديث معاوية: لقد منعتني القدرة

من ذوي المحنات، فهي جمع حِنَة، وهي لغة قليلة في الإِحْنة، وقد جاءت في بعض طُرُق حديث حارثة بن مُضَرُّب في المحدود: ما بيني وبين العرب حِنَةٌ. وفي الحديث: لا يجوز شهادة ذي الظُّنَّة والمحِنَّة؛ هو من العداوة؛ وفيه: إِلاَّ رجل بينه وبين أَحيه حِنَةٌ، وقد أَحِنْتُ عليه، بالكسر؛ قال الأَقْبِيلُ القَينيّ: متى ما يَسُوُ ظُنَّ امرىء بصَدِيقِه،

يُصَدِّقْ بَلاغَاتِ بَجِشْهُ يَقِينُها إِذَا كَانَ فِي صَدْر إِبنِ عَمُكُ إِحْنَةً،

فلا تستَّيَّرُها سوفَ يَبْدُو دَفِيبُها يقول: لا تطلب من عدوُك كشْفَ ما في قلبه لك فإنه سيظهر لك ما يخفيه قابه على مرُّ الزمان؛ وقيل: قَبْل قوله:

> إذا كان في صدر ابن عشقك إحمنة إذا صَفْحَةُ المعروفِ وَلَّتْكَ جانِباً،

فَخُذُ صَفْوَها لا يَخْتَلِطُ بِكَ طِينُها والنَّهُوْ احَنَةُ: المُعادلة؛ قال ابن بري: ويقال آحَنْتُه مُؤَاحَنةٌ.

أحا(١٠): أَخُو أَخُو: كلمة تقال للكبش إِذا أُمِر بالسفاد.

أحْيَا: ابن الأُثير: أَخْيا، بفتح الهمزة وسكون الحاء وياء تختها نقطتان، ماء بالحجاز كانت به غَرُوة عُبيدة بن الحارث بنِ عبد المُطَّلب، ويأْتي ذكره في حيا.

أَخيخ: أُخِّ: كَلَّمَةُ توجع وتأوُّه من غيظ أَو حزن؛ قال ابن دريد: وأحسبها مُخدَثةِ.

ويقال للبعير: إخْ، إِذَا زُجر ليَبْوُكَ ولا فعل له. ولا يقال: أَخَخْتُ الجملَ ولكن أَنَحْته.

والأُخُّ: القَذَر؛ قال:

وانْشَنَتِ الرجلُ فصارت فَحَّا،

وصار وَصْملُ المغمانسياتِ أَخَا أَي قَذَراً، وأَنشده أَبو الهيثم: إخَّا، بالكسر، وهو الزجر.

<sup>(</sup>١) قوله قاًحا الخ؛ هكذا في الأصل بالنحاء، وعبارة القاموس وشرحه: أجي أجي كذا في النسخ بالنجيم وهو غلط، والصواب بالنحاء وقد أهمله النجوهري، وهو دعاء للنعجة، يائي، والذي في اللسان: احو احو كلمة تقال للكبش إذا أمر بالسفاد وهر عن ابن الدقيش، فعلى هذا هر واوى.

والأَخِيخةُ: دقيق يصب عليه ماء فيُبْرَقُ بزيت أَو سمن فيُشْرَبُ ولا يكون إلا رقيقاً؛ قال:

تَصْفِرُ في أَعْظُمِه المَحِيخَه، تَحَشُو الشَّدِيخَه، تَحَشُّوَ الشَّدِح على الأَحِيخَه

شبّه صوت مصه العظام التي فيها المخ بجُشاءِ الشيخ لأنه مسترخي الحنك واللَّهَواتِ؛ فليس لجُشائِه صوت؛ قال أَبو منصور: هذا الذي قيل في الأَخيخة صحيح، سميت أَخيخة لحكاية صوت المُتَجَشِّع؛ إِذَا تَجَشَّأُها لرقتها.

والأَخُّ والأَخَّةُ: لغة في الأَخِ والأَخْتِ، حكاه ابن الكلبي، قال ابن دُرَثِد: ولا أَدري ما صحة ذلك.

أخدد: قال الأزهري: روى الليث في هذا الباب أحد وقال المشتأنجد أي مستكين المشتأنجد أي مستكين لمرضه؛ قال أبو منصور: هذا حرف مُصَحَف والصواب المشتأنجذ، بالذال، وهو الذي يسيل الدم من أنفه، ويقال للذي بعينه رمد: مستأنجذ أيضاً. والمُتأخِذُ: المُطاطى، وأسه من الوجع، قال: هذا كله بالذال وموضعها باب الخاء والذال.

أخذ: الأَخْذ: خلاف العطاء، وهو أيضاً التناول. أَخَذت الشيء آخُذُه أَخذاً؛ تناولته؛ وأَخَذَه أَخْذاً، والإِخْذُ، بالكسر، الأسم. وإذا أمرت قلت: خذ، وأصله أَوْخُذ إلا أَنهم استثقلوا الهمزتين فحذفوهما تخفيفاً؛ قال ابن سيده: فلما اجتمعت همزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت الهمزة الأصلية فزال الساكن فاستغني عن الهمزة الزائدة، وقد جاء على الأصل فقيل: أُوخذ؛ وكذلك القول في الأمر من أكل وأمر وأشباه ذلك، ويقال: خُذِ الخِطام وخُذ بالخِطام بمعنى. والتأخاذ: تقال من الأَخذ؛ قال الأعشى:

لَيَهُ ودَنْ لِمَهَدُدٌ عَكُرةً

دَلَجُ الليلِ وتَأْخاذُ المِتَحُ
قال ابن بري: والذي في شعر الأعشى:

لسُعيدَنْ لسعةً عَكْرَها

ذَلَعَجَ الليلِ وتأْخاذَ المنحُ

أَي عُطْفُها. يقال: رجع فلان إلى عُكْرهِ أَي إلى ما كان عليه، وفسر العكْرَ بقوله: دلجَ الليلِ وتأْخَاذَ المنح: والمنَحُ: جمع مِنْحَة، وهي الناقة يعيرها صاحبها لمن يحلبها وينتفع بها ثم

يعيدها. وفي النوادر: إِخاذةُ الحَجَفَةِ مَثْبِضُها وهي ثقافها.

وفي الحديث: جاءت امرأة إلى عائشة، رضى الله عنها، [فقالت]: أَقَيَّدُ جملي(١). وفي حديث آخر: أُؤَخَّذَ جملي. فلم تَفْطُنْ لها حتى فُطُّنَتْ فأُمرتْ بإخراجها؛ وفي حديث آخر: قالت لها: أُؤَخِّذُ جملي؟ قالت: نعم: التأخيذُ: حَبْسُ السواحر أَزواجهنَّ عن غيرهنَّ من النساء، وكَنَتْ بالجمل عن زوجها ولم تعلم عائشة، رضي الله عنها، فلذلك أَذِنت لها فيه. والتأخِيلُ: أَن تحتالَ المرأَةُ بحيَل في منع زوجِها من جِماع غيرها، وذلك نوع من السحر. يقال: لفلاَنة أُخْلَةٌ تُؤَخُّذُ بها الرجال عن النساء، وقد أُخَّذُتُه الساحرة تأخيذاً؛ ومنه قيل للأُسير: أَخِيلٌ. وقد أَخِذَ فلان إذا أُسر؛ ومنه قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، معناه، والله أَعلم: اقْبِيروهم. الفراء: أَكذَبُ من أَخِيدُ الجيش، وهو الذي يأْخذُه أَعداؤه فَيَسْتَدِلُونه على قومه، فهو يَكْذِبُهم بِجُهْدِه. والأُخِيلُ: المَأْخُوذُ. والأُخيلَ: الأسير. والأُخِيذَةُ: المرأَة لِسَبْي. وفي الحديث: أنه أَخذ السيفَ وقال مَن يمنعُك منى؟ فقال: كُنْ خِيرِ آخِذِ أَي خيرَ آسر. والأُنجِيلَةُ: ما اغْتُصِبَ من شيء فأخذ.

وآخَذَه بذنبه مُؤاخذة: عاقبه. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَكَلاَّ أَخَذْنا بِذَنِهِ مُولِهِ مَلْكَالَّ أَخَذْنا بِذَنِهِ هَو وَجَلَ: ﴿وَكَالَيْنُ مَن قَرِيةَ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالَمَهُ ثُمُ أَخَذَتُها﴾؛ أي أَخَذَتها بالعذاب فاستغنى عنه لتقدّم ذكره في قوله [عزّ وجلّ]: ﴿ويستعجلونك بالعذاب﴾. وفي الحديث: من أَصَابَ من ذلك شيئاً أُخِذَ به. يقال: أُخِذَ فلانٌ بذنبه أي محبسَ وجُوزيَ عليه وَعُوقِب به.

وإِن أَخذوا على أَيديهم نَجَوْا. يقال: أُخدتُ على يد فلان إِذا منعته عما يريد أَن يفعله كأنك أَمْسكت على يده. وقوله عز وجل: ﴿وهمّت كلُّ أُمّة برسولهم ليأخذوه ﴾، قال الزجاج: معناه ليتمكنوا منه فيقتلوه وآخذَه: كأخذَه. وفي التنزيل العزيز: ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ﴾؛ والعامة تقول واخذَه. وأتى العِراق وما أَخذ إِحْذَه ووَهب الحجازَ وما أَخذ إِحْذه وولى فلان مكة، وما أُخذ إِخذَها، أي ما يليها وما هو في

 <sup>(</sup>١) وتوله وجاءت امرأة الخو كذا بالأصل والذي في شرح القاموس فغالت أقيدي.

ناجِيتها، واشتُغمِلَ فلانٌ على الشام وما أَخَذَ إِخْذَه، بالكسر، أَي لم يأْخذ ما وجب عليه من حسن السيرة ولا تقل أُخْذَه؛ وقال الفراء: ما والاه وكان في ناحيته.

وذهب بنو فلان من أَخَذَ إِخْلُهم وأَخْلُهم، يكسرون (١٠ الأَلف ويضمون الذال، أي ويضمون الذال، وإن شتت فتحت الأَلف وضممت الذال، أي ومن أَخَذَ إِحْدُهم أَي ومن أَخَذَه إِحْدُهم أَي ومن أَخَذَن إِحْدُهم قَي ومن أَخَذَن إِحْدُهم وسيرتُهم. والعرب تقول: لو كنت منا لأَنحَذْت بإخذنا، بكسر الأَلف، أي بخلائقنا وزيَّنا وشكلنا وهدينا، وقوله أَنشده ابن الأَعرابي:

فلو كنتمُ منا أُخَذْنا بأَخْذكم،

ولكنها الأُوجاد أَسفل سافلِ(٢)

فسره فقال: أَخذنا بأَخْذِكم أَي أَدركنا إِبلَكم فرددناها عليكم، لم يقل ذلك غيره. وفي الحديث: قد أَخَذُوا أَخذاتِهم؛ أي نزلوا منازلهم؛ قال ابن الأثير: هو بفتح الهمزة والخاء.

والأُخْذَة ، بالضم: رقية تأخُذُ العينَ ونحوها كالسحر، أو خرزة يُؤَخِّدُ بها النساءُ الرجال، من التأخيذِ. وآخَذَه: رَقاه. وقالت يُؤَخِّدُ بها النساءُ الرجال، من التأخيذِ. وآخَذَه: رَقاه. وقالت أُخْتُ صُبْحِ العاديِّ تبكي أَخَاها صبحاً، وقد فتله رجل سِيقَ إليه على سرير، لأَنها قد كانت أَخَذَتْ عنه القائم والقاعدَ والساعِيَ والماشِيَ والماشِيَ والماشِيَ والماشِيَ والماشِيَ والقائِم، ولم آخُذْ عنك النائم؛ وفي صبح هذا يقول لبيد:

ولقد رأى صُبْحُ سوادَ خليلهِ،

ما بين قائم سَيْفِهِ والصِحْمَلِ

عنى بخليله كَبِدَه لأَنه يروى أَن الأَسد بَقَر بطنه، وهُو حيٌّ، ننظر إلى سوادِ كَبده.

رجل مُؤَخَّذٌ عن النساء: محبوس.

وانْتَخَذْنَا في الفتال، بهمزتين؛ أَخَذَ بعضُنا بعضاً. والاتّخاذ: افتعال أيضاً من الأُخذ إلا أَنه أُدغم بعد تليين الهمزة وإبدال التاء، ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فَعِلَ يَفْعَلُ. قالوا: تَخِذَ يَشْخَذ، وقرىء:

﴿ لَتَخِذْت عليه أَجراً ﴾. وحكى المبرد أن بعض العرب يقول: استَخَذَ فلان أرضاً يريد اتَّخَذَ أَرضاً فَتُبْدِلُ من إحدى التاءين سيناً كما أبدلوا التاء مكان السين في قولهم ستٍّ؛ ويجوز أَن يكون أَراد استفعل من تَخِذَ يَتْخَذ فحذف إحدى التاءين تخفيفاً، كما قالوا: ظَلْتُ من ظَلِلْتُ. قال ابن شميل: الشَيَخَذْتُ عليهم يداً وعندهم سواءً أَي اتُخَذْتُ.

والإِخادَةُ: الطَّيْعَة يتخذها الإنسان لنفسه؛ وكذلك الإخاذُ وهي أَيضاً أَرض يحوزها الإنسان لنفسه أَو السلطان. والأَخذُ: ما حَفَرْتُ كهيئةِ الحوض لنفسك، والجمع الأُخذانُ، تُمْسِكُ الماءَ أَياماً. والإِخدُ والإِخدَةُ: ما حفرته كهيئةِ الحوض، والجمع أُخدٌ وإخاذ.

والإِخاذُ: الغُدُرُ، وقيل: الإِخاذُ واحد والجمع آخاذ، نادر، وقيل: والإِخاذُ والإِخادَةُ بمعنى، والإِخادَةُ: شيء كالغدير، والجمع إِخاذ، وجمع الإِخاذِ أُخُذٌ مثل كتاب وكُتُبٍ، وقد يخفف؛ قال الشاعر:

وغَادَرُ الأُخْذَ والأُوجِاذَ مُثْرِعَة

وفي عنديك مسروي بن الجدع فان ما سبهت بالصحاب محمد عَلِيكَة ، إلا الإخاذ تكفي الإخاذة الراكب وتكفي الإخاذة الفِتام من الناس، وقال أبو عبيد: هو الإخاذ بغير هاء، وهو مجتَمَع الماء شبية بالغَدِير؛ قال عدي بن زيد يصف مطراً:

فاضَ فيه مِثلُ العُهودِ من الرَّوْ

ضٍ، ومما ضـنَّ بـالإخـاذِ غُــدُرْ

وجمع الإخاذِ أُخُذُ؛ وقال إلاَّخطل:

فَظَلُّ مُرْتَثِئاً، والأُخْذُ قد حُمِيَتْ،

وظَنَّ أَنَّ سَبِيلَ الأَخْدِ مَيْمُونُ وقاله أيضاً أبو عمرو وزاد فيه: وأَما الإِخادَةُ، بالهاء، فإِنها الأَرض يأخذها الرجل فيحوزها لنفسه ويتخذها ويحييها، وقيل: الإخاذُ جمع الإِخادة وهو مَصنعٌ للماء يجتمع فيه، والأَولى أَن يكون جنساً للإِخادة لا جمعاً، ووجه التشبيه مذكور في سياق الحديث في قوله تكفي الإِخادةُ الراكِب، وباقي الحديث يعني أنَّ فيهم الصغيرَ والكبيرَ والعالم والأَعلم؛ ومنه حديث

 <sup>(</sup>١) قوله فإخذهم وأخذهم يكسرون الخ، كذا بالأصل وفي القاموس وذهبوا ومن أخذ اخذهم، بكسر الهمزة وفتحها ورفع الذال ونصبها.

<sup>(</sup>٢) قوله وولكنها الأوجاد المخ، كذا بالأصل وفي شرح القاموس الأجساد.

الحجاج في صفة الغيث: وامتلأت الإخاذ؟ أبو عدنان: إخاذ جَمْع إِخاذة، وأُخلّ جمع إِخاذ؟ وقال أبو عبيدة: الإخاذة والإِخاذ، بالهاء وغير الهاء، جمع إِخَلِه، والإِخْذُ صَنَعُ الماء يجتمع فيه. وفي حديث أبي موسى عن النبي عَلِيكُ قال: إِنَّ مَثَل ما بعثني الله به من الهذى والعِلْمِ كمثلِ غيث أَصاب مَثَل ما بعثني الله به من الهذى والعِلْمِ كمثلِ غيث أَصاب أَرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قَبِلتِ الماء فأنبتت الكلأ بها الناس، فشربوا منها وسقوًا فررَعُوا، وأَصاب طائفة منها أُخرى بها الناس، فشربوا منها وسقوًا فررَعُوا، وأَصاب طائفة منها أُخرى إِنَّا هي قيعان لا تميك ماء ولا تُنبِتُ كلاً، وكذلك مَثلُ من يوفع في دين الله ونقعه ما بعنني الله به فعلم وعلَم، ومَثَلُ من لم يَوفَعُ بذلك رأساً ولم يَقْبَلْ هدى الله الذي أُرسِلْتُ به؛ يوفع بذلك رأساً ولم يَقْبَلْ هدى الله الذي أُرسِلْتُ به؛ الشارية، الواحدة إِخاذة. والقيعانُ: جمع قاع، وهي أَرض حَرَّة الشارية، الواحدة إِخاذة. والقيعانُ: جمع قاع، وهي أَرض حَرَّة لا رمل فيها ولا يَثبت عليها الماء لاستوائها، ولا غُدُر فيها تُمْسِكُ الماء، فهي لا تنبت الكلاً ولا تمسك الماء اهد.

وأَخَدَ يَفْعَلُ كَذَا أَي جعل. وهي عند سيبويه من الأَفعال التي لا يوضع اسمُ الفاعل في موضع الفعلِ الذي هو خبرها. وأَخذ في كذا أَى بدأً.

ونجوم الأُخْذِ: منازلُ القَمْرِ لأَنِ القَمْرِ يأْخَذَ كُلُّ لِيلَةٌ في منزلُ منها؛ قال:

وأَخْوَتُ نسجومُ الأَخْدِ إِلا أَيْضَةً،

أَيْضَّةَ مَحْل ليسَ قاطِرُها يُثْري

قوله: يُثْرِي يَبُلُّ الأَرضَ، وهي نَجومُ الأنواءِ، وقيل: إِنما قيل لها نجومُ الأَخذِ لأَنها تأخُذُ كل يوم في نَوْءِ ولأَخْذِ القمر في منازلها كل ليلة في منزل منها، وقيل: نجومُ الأَخْذِ التي يُرمى بها مُشتَرَقُ السمع، والأول أَصح.

وائتَسَخَذُ القومُ يأتسخذون الْتِسَخاذاً، وذلك إِذا تصارعوا فأَخذ كلِّ منهم على مُصَارِعِه أُخْذَةً يعتقله بها، وجمعها أُخَذَهُ ومنه قول الراجز:

وأَخَــــذُ وشَـــغْــزِيـــيُـــاتُ أَخَـــرُ الليث: يقال اتّـخَذَ فلان مالاً يَشْخِذه اتَّـخاذاً، وتَخِذَ يَشْخَذُ تَخَذاً، وتَخِذْتُ مالاً أَي كسَبْتُه، أُلْزمَتِ التاءُ الحرفَ كأنها أصلية، قال الله عز وجل: ﴿لو شئتَ لَتَخِذْتَ عليه أَجراً﴾؟ قال الفراء: قرأَ مجاهد لَتَخِذْتُ؟ قال: وأنشدني العتابي:

تَــخِــذَهَــا سَــرِّرُــة تُــقَــغــدُه قال: وأصلها افتعلت؛ قال أبو منصور: وصحت هذه القراءة عن ابن عباس وبها قرأً أبو عمرو بن العلاء، وقرأً أبو زيد: ولَتَخَذْتَ عليه أَجراً هلا. قال: وكذلك مكتوب هو في الإمام وبه يقرأُ القراء؛ ومن قرأً لاتَّخَذْت؛ بفتح الخاء وبالألف، فإنه يخالف الكتاب. وقال الليث: من قرأً لاتَّخَذْت فقد أَدغم التاء في الياء فاجتمعت همزتان فصيرت إحداهما ياء، وأَذْغِمَت كراهة التقائهما.

والْأَخِذُ من الإبل: الذي أَخَذَ فيه السّمنُ، والجمع أَواخِذُ. وَأَخِذُ الفصيل، بالكسر، يأْخَذُ أَخَذاً، فهو أَخِذَ أَكثر من اللبن حتى فسد بطله ويَشِم واتَّخَم.

أَبُو زِيد: إِنه لأَكْذَب مِن الأَخِيدِ الصَّيْحانِ، وروي عن الفراء أَنه قال: من الأَخِدِ الصَّيْحانِ بلا ياء؛ قال أَبُو زيد: هو الفصيل الذي اتَّـخِدُ من اللبن. والأُخَدُ: شبه الجنون، فصيل أَخِدُ على فَعِل، وأَخِدُ أَخَدُا، وهو أَجَدُّ: أَخَذَه مثلُ الجنون يعتريه وكذلك الشاة، وقياسه أَخِدُ.

والأُخْذُ: الرَّمَد، وقد أَخِذَت عينه أَخَذاً، ورجل أَخِذُ: بعينه أُخُذ مثل مجنب أَي رمد، والقياس أَخِذُ كالأُوَّل. ورجل مُشتأْخِذُ: كأَخِذِ، قال أَبو ذؤيب:

يرمي الغُيوب بِعَيْنَيْهِ ومَطْرِفُهُ

مُغْضِ كما كسَفَ المستأْخِذُ الرَّيدُ والـمستأْخِذُ: الذي له أُنحُدُ من الرمد. والـمستأْخِذُ: المُطَأْطِىءُ الرأْس من رَمَدِ أَو وجع أَو غيره.

أَبو عمرو: يقال أَصبح فلان هؤتخذاً لمرضه ومستأَخذاً إِذا أَصبحَ مُستَكِيناً.

وقولهم: خُذُ عنك أَي خُذُ ما أَقُول ودع عنك الشك والسِراء؛ فقال: خذ الخطام(١٠). وقولهم: أَخَذْتُ كذا يُبدلون الذال تاء فيُذغمونها في التاء، وبعضهم يُظهرُ الذال، وهو قليل.

أخر: في أَسماء الله تعالى: الآخِرُ والسمؤخِّرُ، فبالآخِرُ هو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقِه وصامتِه، والسمؤخُرُ هو الذي يؤخر الأَشياءَ فَيضعُها في مواضِعها، وهو ضدَّ المُقَدِّمِ،

 <sup>(</sup>۱) قوله وفقال خذ الخطام كذا بالأصل وفيه كشطب كتب موضعه فقال:
 ولا معنى له.

۸۷

والأُخْرُ ضد القُدُم. تقول: مضى قُدُماً وتأَخْرَ أُخُراً، والتأَخر ضدّ التقدّم؛ وقد تَأُخَرَ عنه تَأَخُراً وتَأَخُرة واحدةً؛ عن اللجياني؛ وهذا مطرد، وإنما ذكرناه لأن اطراد مثل هذا مما يجهله من لا دُرْبَة له بالعربية.

وأَخَرْتُه فـتأخَّرَ، واستأخَرَ كتأخَّر. وفي التنزيل: ﴿لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)؛ وفيه أَيضاً: ﴿ولقد عَلِمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرينَ ﴾؛ يقول: علمنا من يَستقدِم مِنكم إلى الموت ومن يَستأخِرُ عنه؛ وقيل: عَلِمنا مُستقدمي الأُمم ومُشتَأْخِريها، وقال ثعلبٌ: عَلمنا من يأتي منكم إلى المسجد متقدِّماً ومن يأتي متأخِّر أ، وقيل: إنها كانت امرأةٌ حَسْنَاءُ تُصلي خَلْفَ رسول الله عَيْكَةٍ، فيمن يصلي في النساء، فكان بعضُ من يُصلى يَتأَخُّو في أَواخِر الصفوف، فإذا سجد اطلع إليها من تحت إبطه، والذين لا يقصِدون هذا المقصِدُ إِنَّمَا كَانُوا يَطْلِبُونَ التَّقَدُّم في الصَّفُوفُ لَمَا فيه من الفضل. وفي حديث عمر، رضى الله عنه: أنَّ النبي ﷺ، قال له: أَخُرْ عني يا عمرُ؛ يقال: أَخُرَ وتأَخُرَ وقَدُّمَ وتَقَدُّمَ بَعنيُ؛ كقوله تعالى: ﴿لا تُقَدُّمُوا بِين يَدَي اللهِ ورسوله، أَي لا تتقدموا، وقيل: معناه أَخُر عني رَأَيْكَ فاختُصِر إِيجازاً وبلاغة. والتأْخِيرُ: ضدُّ التقديم. ومُـؤْخَرُ كل شيء، بالتشديد: خلاف مُقَدُّمِه. يقال: ضرب مُقَدُّمَ رأسه ومؤخَّره. وآجرةُ العين ومُؤْخِرُهَا ومؤخِــوَتُنهَا: مَا وَلِيَ اللَّحَاظَ، ولا يقالُ كذلك إِلا في مـؤَخُّو العين. ومُـؤخِترُ العِين مثل مُؤمنِ: الذي يلي الصُّدْعَ، ومُقْدِمُها: الذي يليُّ الأنفَ؛ يقال: نظر إليه بِـمُؤْخِر عينه وبمُقدِم عينه؛ ومُؤخِرُ العين ومقدِمُها: جاء في العين بالتخفيف خاصة.

ومُوْخِرَةُ الرَّحُل ومُؤَخَّرتَهُ وآخِرَته وآخِره، كُلُهُ خلاف قادِمته، وهي التي يَسْتَيْدُ إليها الراكب. وفي الحديث: إذا وضَعَ أَحدُكم بين يديه مِثلَ آخِرة الرحلِ فلا يبالي مَنْ مَرَّ وراءَه؛ هي بالمدّ الخشبة التي يَسْتَيْدُ إليها الراكب من كور البعير. وفي حديث آخَرَ: مِثْلَ مُؤخرة؛ وهي بالهمز والسكون لغة قليلة في آخِرته، وقد منع منها بعضهم ولا يشدد. ومُؤخِرة السرج: خلاف قادميّه. والعرب تقول: واسطُ الرحل للذي جعله الليث قادِمَه. ويقولون: مُؤخِرة ألرحل وآخِرة الرحل؛ قال يعقوب: ولا تقل مُؤخِرة. وللناقة آخِران وقادمان: فخِلفاها المقدّمانِ

قادماها، وخِلْفاها المؤخّران آخِرَاها، والآخِران من الأخْلاف: اللذان يليان الفخلين؛ والآخِرَ: خلافُ الأَوَّل، والأَنْمي آخِرةً. حكى تعلب: هن الأَوَلاتُ دحولاً والآخِراتُ خروجاً. الأَزهري: وأَمّا الآخِرُ، بكسر الخاء، قال الله عز وجل: ﴿هو الأَوْل والآخِر والظاهر والباطن﴾. روي عن النبي عَلَيْهُ، أَنه قال وهو يُمَجُد الله: أَنت الأَوَّلُ قليس قبلك شيءٌ وأَنت الآخِرُ فليس بعدك شيء وأنت الآخِر والمتقدّمة، والمستأخِرُ نقيض المستقدم، والآخر، بالفتح: والمتقدّمة، والمستأخِرُ نقيض المستقدم، والآخر، بالفتح: أحد الشيئين وهو اسم على أَفْعَلَ، والأَنثي أُخرى، إلا أَنَّ فيه معنى الصفة لأَنْ أَعل من كذا لا يكون إلا في الصفة.

والآ عَرْ بمعنى غَير، كقولك رجل آخَوْ وتُوب آخَوْ، وأصله أَفْعَلُ مِن النَّأْخُو، فلما اجتمعت همزتان في حرف واحد استُثقِلتا فأبدلت الثانية أَلفاً لسكونها وانفتاح الأولى قبلها. قال الأخفش: لو جعلت في الشعر آخِر مع جابر لجاز؛ قال ابن جني: هذا هو الوجه القوي لأنه لا يحقق أحد همزة آخِر، ولو كان تحقيقها حسناً لكان التحقيق حقيقاً بأن يُسمع فيها، وإذا كان بدلاً البتَّة وجب أن يُجرى على ما أجرته عليه العرب من مراعاة لفظه وتنزيل هذه الهمزة منزلة الأيف الزائدة التي لاحظ فيها للهمز نحو عالِم وصاير، ألا تراهم لما كشروا قالوا آخِر وأوانو، كما قالوا جايرٌ وجوابر؛ وقد جمع امرؤ القيس بين وأوانو، كما قالوا جايرٌ وجوابر؛ وقد جمع امرؤ القيس بين

إِذا نحنُ صِرْنَا خَمْسَ عَشْرَةً ليلةً،

وراء المحساء مِنْ مَدَافِعِ فَيْصَرَا إِذَا قُلتُ: هذا صاحبٌ قد رَضِيتُه،

وقَـرُتْ به العينانِ، بُـدُّلْتُ آخَـرا

وتصغيرُ آخَر أُويْخِرٌ جَرَتِ الأَيْفُ المخففةُ عن الهمزة مَجْرَى الِّفِ ضارِبٍ. وقوله تعالى: ﴿ فِإْخَران يقومانِ مقامَها ﴾؛ فشره ثعلبٌ فقال: فمسلمان يقومانِ مقامَ النصرانيينِ يحلفان أَنهما اخْتَانا ثم يُرْتَجَعُ على النصرانيين، وقال الفراء: معناه أَو آخَرانِ من غير دِينكُمْ من النصارى واليهودِ وهذا للسفر والضرورة لأنه لا تجوزُ شهادة كافر على مسلمٍ في غير هذا، والجمع بالواو والنون، والأنثى أُخرى. وقوله عز وجل: ﴿ ولِنَي فيها مآربُ فيها مأربُ في المواحدِ لأن مآربَ في

معنى جماعة أُخرى من الحاجاتِ ولأَنه رأْس آية، والجمع أُخْرَياتٌ وأُخَرُ. وقولهم: جاء في أُخْرَياتِ الناسِ وأُخرىالقومِ أَي في أَواخِرهِم؛ وأَنشد:

أنا الله والمدائة في قوله تعالى: ﴿وَالْوسُولُ يَدْعُوكُم فَيُ وَقَالُ الْفُرَاءُ فِي قُولِهُ تَعَالَى: ﴿وَالْوسُولُ يَدْعُوكُم فَي أَخْرَاكُم ﴾ مِنَ العربِ مَنْ يقولُ في أُخْرِاتِكُمْ ولا يجوزُ في القراءة ، الليث: يقال هذا آخَرُ وهذه أُخْرَى في التذكير والتأنيث، قال: وأُخَرُ جماعة أُخْرى. قال الزجاج في قوله تعالى: ﴿وَأَخَرُ مِن شَكِلُه أَزُواجٌ ﴾ أُخَرُ لا ينصرِفُ لأن وحدانها لا تنصرِفُ أَخْرى وآخَرُ ، وكذلك كلَّ جمع على فُعَلَ لا ينصرِفُ إِذَا كانت وْحدانه لا تنصرِفُ مِثلُ كُبَرَ على فُعَلَ لا ينصرِفُ أَفْلَةً فإنه ينصرِفُ مِثلُ كُبَرَ وحُدانه لا تنصرِفُ مِثلُ عَلَ الله عَلَى النَّكِرَةِ ، وإذا كان الله الطائِر وحُمْرَة ويُنْصَرفُ نحو شَيْرة وشَيْر في النُّكِرَة ، وإذا كان الله الطائِر وحُمْرة ويَنْصَرفُ نحو شَيْد ومُرَع ، وما أَسْبِهِهما. وقرىءَ يُنصِرفُ نحو الله إنواجِد. وقوله [عزّ وجل]: ﴿وَمَنَاةَ الثَّائِكُةُ الْأُخرى ﴾؛ تأنيث الآخر، ومعنى آخَرُ شيءٌ غيرُ هوقل أبى العِبالِ:

إذا سَـــ أَنُّ الـــكــــيــــــــةِ صـــــ

مَّ، عن أُخْرِياتِها وَحَدْف؛ ومثله ما أُنشده ابن التُحَمِّريُّ: أَراد أُخْرِياتِها فحذف؛ ومثله ما أُنشده ابن الأَعرابي:

. ويمتَّـقـي الـــــين بمأُخـراتِــه،

مِنْ دونِ كفَّ السجارِ والسِعْصَمِ قال ابن جني: وهذا مذهب البَغدادِيين، ألا تراهم يُجيرُون في تثنية قِرْقرَّى قِرْقِرُانِ، وفي نحو صَلَبُّدَى صَلَحْدانِ؟ إِلا أَنَّ هذا إنما هو فيما طال من الكلام، وأُخرَى ليست بطويلةٍ. قال: وقد يمكنُ أَن تكون أُخراتُه واحدةً إِلا أَنَّ الأَلِفَ مع الهاءِ تكونُ لغير التأنيث، فإذا زالت الهاءُ صارتِ الأَلفُ حينئذ للتأنيثِ، ومثلُهُ بُهْماةً، ولا يُنكرُ أَن تقدَّر الأَلفُ الواحدة في حالتَيْنِ يُنتَيْنِ تقديرينِ اثنينِ، أَلا ترى إلى قولهم عَلْقَاةً بالتاء؟ ثم قال العجاج:

فَحَطَّ في عَلْقَى وفي مُكُور فجعلها للتأنيث ولم يصرِفْ. قال ابن سيده: وحكى أصحابُنا أَنَّ أَبا عبيدة قال في بعض كلامه: أُراهم كأصحاب التصريف

يقولون إِنَّ علامة التأْنيثِ لا تدخلُ على علامة التأنيثِ؛ وقد قال العجاء:

فـحـط فـي عـلـقـى وفـي مـكـور فلم يصرِف، وهم مع هذا يقولون عَلْقَاة، فبلغ ذلك أَبا عثمانَ فقال:

إِنَّ أَبَا عبيدة أَخْفَى مِنْ أَن يَعرِف مثل هذا، يريد ما تقدَّم ذكرُه من اختلافِ التقديرين في حالَيْنِ مختلفينِ. وقولُهُم: لا أَفْعلهُ أُخْرَى الليالي أَي أَبداً، وأُخرى المنونِ أَي آخِرَ الدهرِ؛ قال: وما الـقـومُ إلا خـمـــةً أَو ثـلائـةً،

يَخُوتُونَ أُخْرَى القومِ خَوْتَ الأَجادِلِ أَي مَنْ كان في آخِرِهم. والأَجادُلُ: جمع أَجْدَلِ الصَّفْر. وخَوْتُ البازِي: انقضاضُهُ للصيدِ؛ قال ابنُ بَرّي: وفي الحاشية بيتٌ شاهدٌ على أُخرى المنونِ ليس من كلام الجوهريّ، وهو لكعب بنِ مالِكِ الأَنصارِيّ، وهو:

أَلَّا تــزالـــوا، مــا تَــغَــرَّدَ طــائِـــرٌ أُخـرى الــمنــونِ، مَـوالــيـاً إِخــوانـا قال ابن بري: وقبله:

رب رب أَنسيتُمْ عَهْدَ النَّبييِّ إليكُمُ، ولقد أَلطٌ وأكدَ الأَيانا؟

وأخو: جمع أخرى، وأخرى: تأنبث آخر، وهو غيرُ مصروفٍ. وقال تعالى: ﴿فَعِدُهُ مِن أَيَامٍ أُخَرَى اللّٰهِ أَخْرَى اللّٰهِ أَخْرَى اللّٰهِ أَخْرَى اللّٰهِ أَخْرَى اللّٰهِ أَخْرَى اللّٰهِ أَخْرَى اللّٰهِ اللّٰهِ معه مِن اللهِ يُجْمَعُ ولا يؤنّثُ ما دام نَكِرَةً، تقولُ: مررتُ برجلِ أَفضلِ منك وبامرأة أَفضل منك، فإن أَدْخَلْتَ عليه الأَلِفَ واللامَ أَو وَاللّٰم أَو وبالرجل الأَفضلين وبالمرأة الفُضلي وبالنساء الفُضلي، ومررتُ بالرجل الأَفضلي، ومررتُ الغرب. صُغْراها مُوَاها؛ ولا يجوز أَن تقول: مررتُ برجل الفضل ولا برجال أَفضل ولا بامرأة فُضلي حتى تصله بمن أَو الفرك عليه الأَلف واللام وهما يتعاقبان عليه، وليس كذلك آخر لأنه يُؤنّتُ ويُجْمَعُ بغيرِ مِن، وبغير الأَلف واللام، وبغير الإضافة، تقولُ: مررتُ برجل آخر وبرجال أُخرَى وبنسوة أُخرَى فلما جاء معدولاً، وهو صفة، مُنِعَ الصرفَ وهو مع ذلك جمع، فإن سَمَّيْتَ به رجلاً صرفته في الصرف وهو مع ذلك جمع، فإن سَمَّيْتَ به رجلاً صرفته في الصرف وهو مع ذلك جمع، فإن سَمَّيْتَ به رجلاً صرفته في الصرف وهو مع ذلك جمع، فإن سَمَّيْتَ به رجلاً صرفته في الصرف وهو مع ذلك جمع، فإن سَمَّيْتَ به رجلاً صرفته في السَلْ كُرَاء مِن مَعْلِ اللّٰ عليه المُنْ عليه من ولي مَنْ ولْ مَنْ ولي ولي مَنْ ولْ مَنْ ولي ولي مَنْ ولي مَنْ ولي مَنْ ولي مَنْ ولي مَنْ ولي مَنْ ولي مُنْ ولي مَنْ ولي

عند سيبويه؛ وقول الأعشى:

وعُلُقَتْنِي أُخَيْرَى ما تُلائِمُنِي، فاجْتَمَعَ الحُبُّ حُبِّ كلُّه خَبَلُ

تصغير أخرى

والأُخْرَى والآخِرَةُ: دارُ البقاء، صفةٌ غالبة. والآخِرُ بعدَ الأُولِ، وهو صفة، يقال: جاء أَخَرَةُ و يِأْخَرَةِ، بفتح الخاءِ وأُخَرَةُ ويأخَرَةِ، بفتح الخاءِ وأُخَرَةً ويأخَرَةِ، بفتح الخاءِ وأُخَرَةً إِذَا شيءٍ. وفي الحديث: كان رسولُ الله عَيَّلِيَّهُ، يقولُ: بِأَخَرَةٍ إِذَا أَن يقومَ من المجلس كذا وكذا أَي في آخِر جلوسه. قال ابن الأُدير: ويجوز أَن يكون في آخِرِ عمره، وهو بفتح الهمزة والخاء؛ ومنه حديث أبي هريرة: لما كان بأَخَرَةٍ وما عَرَقُتُه إِلا بأَخَرَةٍ أَي اَخِرياً وبقال: لقيتُه أَخيراً وجاء أُخُراً وأَخيراً وأُخرياً وإخرياً وأَخيراً والمُخرياً وأَخيراً والمَعرة والمُخرية ولا آخِرة مرتين والم آخِرة مرتين، قال ابن الأعرابي، ولم يفسر آخرَ مرتين ولا آخِرة مرتين، قال ابن سيده: وعندي أَنها المؤةُ الثانيةُ من المؤتين.

وشقَّ ثوبَه أُخُوا ومن أُخُرِ أَي من حلف؛ وقال امرؤ القيس يصفُ فرساً جِجْراً:

وعينٌ لها حَــدْرَةٌ بَــدْرَةٌ،

## شُقَّتْ مآقِيهِ حامِنْ أُخُر

وعين حَدْرَةً أَي مُكْتَيَرَةٌ صُلْبة. والبَدْرَةُ: التي تَبْلُر بالنظر، ويقال: هي التامة كالبَدْر. ومعنى شُقَّتْ من أُخُور: يعني أنها مفتوحة كأنها شُقَّتْ من مُؤْخِوها. وبعثه سِلْعَة بِأَخِرَةٍ أَي بِنَظِرَةِ وبَالْحِيرِ ونسيفة، ولا يقالُ: بِعْتُه المتاع إِخْرِيّاً. ويقال في الشتم: أَبْعَدَ الله الأَخِرِ، بكسر الخاء وقصر الأَلِف، والأَخِيرَ ولا تقولُه للأُنشى. وحكى بعضهم: أَبْعَدَ الله الآخِر، بالمد، والآخِرُ للأُخِيرُ العائبُ. شمر في قولهم: إنّ الأَخِرَ فَعَلَ كلا وكذا، والأَخِيرُ العائبُ. شمر في قولهم: إنّ الأَخِرَ وقال شمر: معنى قال ابن شميل: الأَخِرُ المؤخّرُ المطروحُ؛ وقال شمر: معنى المؤخّرِ المَوْخِر فَانَدَروا الياء.

وفي حديث ماعِزٍ: إِنَّ الأَعِرَ قد زنى؛ الأَعِرُ، بوزن الكَبِد، هو الأَبعِرُ، بوزن الكَبِد، هو الأَبعد؛ المُعتَّا بُحْرُ عن الخير. ويقال: لا مرحباً بالأَبعد؛ أي بالأَبعد؛ ابن السكيت: يقال نظر إِلىَّ بمُؤخِرِ عينِه. وضرَبَ مُؤخَّرَ رأْسِه، وهي آخِرَةُ الرحلِ. والسِمئخارُ: النخلةُ التي يبقى حملُها إلى

آخِوِ الصُّرام؛ قال:

ترى الغضيض الشوقر المستخارا، مسن وقعيه، يسنسقي وانسسارًا ويروى: ترى الغضية والغضيض. وقال أبو حنيفة: المشخارُ التي يبقى حمثُلها إلى آخِرِ الشتاء، وأنشد البيت أيضاً. وفي الحديث: المسألَّة أَخِرُ كَسْبِ المَرْءِ أَي أَرْدَلُه وأَدناهُ؛ ويروى بالمدّ، أيِّ أنَّ السؤالَ آخِرُ ما يَكْتَسِبُ به المرءُ عند العجز عن

أَخِنِ: الآخِنيِّ: ثيابٌ مُخَطُّطةٌ، قال العجاج:

عسلَسيه كَتَّانَ وَآخِينِيَّةُ القِسِيُّ؛ قال الأَعشى:

مَنعَتْ قِياصُ الآنِحِينِ عَيْقٍ رأْسَه

بسيسهمام يَشْرِبَ أَو سِسهامِ السوادي أَضافَ الشيءَ إِلَى نفسه لأَن القِياسَ هي الآخِينِيَّة أَو يكون على أَنه أَراد قِياسَ القوّاسة الآخِينِيَّة ويروى: أَو سِهامِ بلادِ. أَبو مالك: الآخِينِيُّ أَكْسِيَةٌ شُودٌ ليَّنةٌ يَلتِشها النصارى؛ قال البعيث:

فكر عملينا ثم ظلٌ يَجُوها، كما يما يمانية عالم

. كما جَرّ ثوبَ الآخِنِيِّ الـمقدَّسِ وقال أَبو خراش:

كأَن المُلاءَ المَحْض خَلْفَ كُراعِه،

إذا ما تَمَطَّى الآخِنِيُّ السَّخَدُّمُ أخدا: الأَخُ من النسب: معروف، وقد يكون الصديقَ والصاحِب، والأَخها مقصور، والأَخْوُ لغتان فيه حكاهما ابن الأَعرابي؛ وأَنشد لخليج الأَغْيُويِّ:

> قد قلتُ يوماً، والرَّكابُ كأَنها قوارِبُ طَيْرِ حان منسها وُرُودُها لأَخْوَيْنِ كانا خيرَ أَخْوَيْنِ شِيمةً، وأسرَعه في حاجة لي أُريدُها حمَل أَسْرَعه على معنى خَيْرَ أَخْوَيِن وأَسرَعه كقوله:

شُـــرٌ يَـــؤمَــيــهــا وأغَــواهُ لــهــا ومذا نادرٌ: وأَما كراع فقال: أَخْو، بسكون الخاء، وتثنيته أَخُوان؛ بفتح الخاء، قال ابن سيده: ولا أُدري كيف هذا.

قال ابن بري عند قوله تقول في التثنية أُخَوان. قال: ويَجيء في الشعر أُخْوان. وأَنشد بيت خُلَيْج أَيضاً:

لأخريش كانا حير أخوين

التهذيب: الأَخُ الواحد، والاثنان أَخَوان، والجمع إخْوان وإِخْوَةَ. الجوهري: الأَخُ أَصله أَخَوِّ، بالتَحْرِيك، لأَنه مُجمِعُ على آخاء مثل آباء، والذاهب منه وارُّ لأُنك تقول في التثنية أَخَوان، وبعض العرب يقول أُخان، على النقْص، ويجمع أَيضاً على إخُوان مثل خَرَب وخِرْبان، وعلى إخْوةٍ وأُخْوةٍ؛ عن الفراء. وقد يُّتُسَع فيه فيراد به الاثنان كقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخُوةٌ﴾؛ وهذا كقولك إنَّا فعلنا ونحن فعلنا وأَنتُما اثنان. قال ابنَّ سيده: وحكى سيبويه لا أَحا، فاعْلُمْ، لكَ، فقوله فاعْلم اعتراض بين المضاف والمضاف إليه، كذا الظاهر، وأُجاز أبو على أَن يكون لك خبراً ويكون أَخا مقصوراً تامّاً غير مضاف كقولك لا عَصا لك، والجمع من كل ذلك أَخُونَ وآخاءٌ وإخْوان وأُخْوانّ وإنُّوة وأُخوة، بالضم؛ هذا قول أُهل اللغة، فأُما سيبويه فَالأُخْوِةِ، بالضم، عنده اسم للجمع وليس بجَمْع، لأن فَعْلاً ليس مما يكشّر على فُعُلة، ويدل على أَن أَخاً فَعَل مفتوحة العين جمعهم إِيَّاها على أَفْعال نحو آخاء؛ حكاه سيبويه عرر يونس؛ وأُنشد أُبو على:

وَجَدُّتُم بَنيكُم دُونَنا، إِذْ نُسِبتُم، وَجَدُّتُم بَنيكُم دُونَنا، إِذْ نُسِبتُم، وَأَيُّ بَني الآحاء تَنْبُو مَناسِبُهُ؟

وحكى اللحياني في جمعه أُخُوَّة، قال: وعندي أَنه أُخُوّ على فَعُول، ثم لحقت الهاء لتأنيث الجمع كالبُعُولةِ والفُحُولةِ. ولا يقال أَخُورُ وأَبو إِلاَّ مُضافاً، تقول: هذا أَخُوكُ وأَبُوكُ ومررت بأخيك وأبيك ورأيت أخاكَ وأباك؛ وكذلك حموك وهنوك وفُوكُ وذو مال، فهذه الستة الأسماء لا تكون موحده إلا مضافة، وإعرابها في الواو والياء والألف لأن الواو فيها وإن كانت من نفس الكلمة ففيها دليل على الرّفع؛ وفي الياء دليل على النصب. قال ابن بري عند قوله لا تكون موحدة إلا مضافة وإعرابها في الواو والياء والألِف، قال: ويجوز أن لا تضاف وتُعرب بالحركات نحو والأيف، قال: ويجوز أن لا تضاف وتُعرب بالحركات نحو هذا أَبُّ وأَخْ وحَمَّ وَمَم ما خلا قولهم ذو مال قإنه لا يكون إلا مضافاً، وأما قوله عز وجل: ﴿فإن كان له إِخْ وَهُ قَلَّمُهُ السُّدُسُ ﴾، فإنَّ الجمع ههنا موضوع موضع الاثنين لأن الاثنين

يُوجِبان لها الشدسُ. والنسبةُ إلى الأَخِ أَخُوكِ، وكذلك إلى الأَخِت لأَنكَ تقول أَخْتِي، وليس الأُخت لأَنكَ تقول أَخوات، وكان يونس يقول أُخْتِي، وليس بقياس. وقوله عز وجلّ: ﴿وَإِخُوانَهُم يَكُلُّونَهم في الغيّه؛ يعني بإخوانهم الشياطين لأن الكفار إِخوانُ الشياطين. وقوله [عز وجل]:

وَفَإِخُوانَكُم فَي الله ين أَي قد دَرَأً عنهم إِيَانُهم وتوبتُهم إِنْم كُفْرهم ونَكُيْهِم المُهود. وقوله عز وجلّ: ﴿وَالِم عام أَخاهم هُودُ ﴾؛ ونحوه قال الزجاج، قيل في الأنبياء أَخوهم وإن كانوا كَفَرة، لأَنه إِمّا يعني أَنه قد أَناهم بشر مثلهم من وَلَد أَبيهم آدم، عليه السلام وهو أُخجُ، وجائز أَن يكون أخاهم لأَنه من قومهم فيكون أَفَهَم لهم بأَنْ يأخذوه عن رجلُ منهم. وقولهم: فلان أَخُو كُورْبَةٍ وَما أُشبه ذلك أَي صاحبها، وقولهم: فلان إخوان القزاء وإخوان العمل وما أشبه ذلك أِي صاحبها، وقولهم: ومُلازِمِيه، وقد يجوز أَن يَعنوا به أَنهم إِخُوانه أَي إِخْوَتُه الذين ومُلازِمِيه، وقد يجوز أَن يَعنوا به أَنهم إِخُوانه أَي إِخْوَتُه الذين ولِللهُ عَلَى المَعْل ولا غير ذلك من الأَعْراض، غير أَنَّا لم نسمعهم يقولون إِخْوة العَزاء ولا إِخْوة العَزاء ولا إِخْوة على المثل؛ قال لبيد:

إِنَّـــمـــا يَـــَـــَجـــــُخ إِخــــوان الـــَـــَـــَـــلُ يعني من دَأَبَ وتحرَّك ولم يُقِمْ؛ قال الراعي:

على السُّوق إِخْوان السَّزاءِ هَـهُـوجُ أَي الذين يَصْبِرُون فلا يَجْزَعون ولا يَخْشعون والذين هم أَشِقًاء العمَل والعَزاء. وقالوا: الرُّمْح أَخوك وربما خانَك. وأَكثرُ ما يستعمل الإِخْوانُ في الأَصْدِقاء والإِخْوةُ في الوِلادة، وقد جمع بالواو والنون، قال عَقِيلُ بن عُلْفَة المُرُيِّ:

وكسان بَسنُسو فَسزارةَ شَسرٌ فَسوم، وكُنْتُ لهم كَنشَرٌ بَنني الأَخِينا قال ابن بري: وصوابه:

وكان بيارة شروع مسترارة شروع عسم المادي: قال: ومثله قول العباس بن مِرْداس السلميّ: فَــَهُـلُـنـا: أَسْـلـمـوا، إِنَّا أَخُـوكُـم،

فقد سَلِّمَتْ مِن الإِحْنِ الصَّدورُ

التهذيب: هُمُ الإخْوةُ إِذَا كَانُوا لأَبِ، وهُمُ الإِخُوانَ إِذَا لَمَ يكونُوا لأَب. قال أَبُو حاتم: قال أَهلُ البَصْرة أَجمعُونَ: إِخُوةَ في النَّسب، والإِخْوان في الصداقة. تقول: قال رجل من وأَبُوان لأَن الاسم مُتحرّك الحَشْو، فلم تَصِرْ حركَثُه خَلَفاً من الواو الساقِط كما صاربِ حركة الدالِ من اليّدِ وحركة الميم من اللّم فقالوا دَمان ويّدان؛ وقد جاء في الشعر دَميّان كقول الشاعر:

# فلَوْ أَثَّا على حَجَرٍ ذُبِحُنا، جَرى الدَّمَيان بالحَبَر اليَقِين

وإنما قال الدَّمَيان على الدَّمَا كقولك دَمِيَ وَجُهُ فلان أَشَدُّ الدَّما فحرَّك الحَشْو، وكذلك قالوا أخوان. وقال الليث: الأخُت كان حدُّها أُخَةً، فصار الإعراب على الهاء والخاء في موضع رفْع، ولكنها انفتَحت بِحال هاء التأنيث فاعتَمدتْ عليه لأُنها لا تعتمد إلا على حَرْف متحرُّك بالفتحة وأُسكنت الخاء فحوُّل صَرْفُها على الألف، وصارت الهاء تاء كأُنها من أُصل الكلمة ووقعَ الإعرابُ على التاء وألزمت الضمةُ التي كانت في الخاء الأَلْفَ، وكذلك نحوُ ذلك، فافْهَمْ. وقال بعضهم: الأُخُ كان في الأُصلِ أَخُوَّ، فحذفت الواوُ لأنَّها وقعَتْ طَرَفاً وحرَّكت الُخاءُ، وكذلك الأُبُ كان في الأُصل أَبْوٌ، وأُمَّا الأُخْتُ فهي في الأصل أُخُوة، فحذفت الواو كما مُذِفَتْ مِن الأخ، ومجعِلتِ الهاءُ تاءً فتُقلَتْ ضمَّة الواو المحذوفة إلى الأَلف فقيَّل أَخْت، والواؤ أَختُ الضمَّة. وقال بعضُ النحويِّين: سُمِّي الأُخُ أَخاً لأَنُّ قَصْده قَصْد أَخيه، وأصله من وَخَي أي قصَد فقلبت الواو همزة. قال المبرّد: الأَّبُ والأَّخُ ذَهَبَ منهما الواؤ، تقول في التثنية أَبُوانِ وأَخَوانِ، ولم يَسكُّنوا أَوائلهما لئلاُّ تدخُل أَلفُ الوَّصْل وهي همزة على الهمزة التي في أُواتُلهما كما فعلوا في الابْن والاشم اللَّذَيْن بُنِيا على سكون ِأُوائلهما فَدَخَلَتْهما أَلفُ الوَصْل. الـجُوهري: وأُخْت بَيِّنة الأُخُوَّة، وإنما قالوا أُخْت، بالضم ليدلُّ على أَن الذاهبَ منه واوَّ، وصحٌ ذلك فيها دون الأخ لأجل التاء التي ثَبَتَتْ في الوَصْل والوَقف كالاشم الثلاَثي. وقالوا: زماه الله بلَيْلَةِ لا أَختَ لها، وهي ليلة يَموت. وْآخَى الرجلَ مُؤَاخاةً وإِخَاءُووِخاءً. والعامَّة تقول وأَخاهُ، قال ابن بري: حكى أبو عبيد في الغَريب المصنَّف ورواه عن الزَّيْدِيِّينِ آخَيْتُ وواخَيتَ وآسَيْتَ ووَاسَيْتَ وآكَلْتُ وواكَلْتَ، ووجه ذلك من جهة القِياس هو حَمْل الماضي على المُشتقبل إذ كانوا يقولونَ يُواخِي، بقلب الهمزة واواً على التخفيف،

إخوانسي وأَصْدِقائي، فإِذا كان أَخاه في النسّب قالوا إخْوَتـي، قال: وهذا غلَط، يقال للأُصْدِقاء وغير الأُصْدِقاء إلحْوة وإغوان. قال الله عز وجل: ﴿إِنُّمَا الْـمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ ﴾، ولم يعنِ النسب، وقال: ﴿أُو بُسُهُوتِ إِخْوالِكُمْ﴾، وهذا في النَّسَب، وقال: ﴿فَإِخُوانُكُم فَي الدين ومواليكم﴾. والأَخْتُ: أَنثي الأَخْ، صِيغةٌ على غير بناء المذكر، والتاء بدل من الواو، وزنها فَعَلَة فنقلوها إلى فُعْل وأَلْحَقَتْها التاءُ المُبْدَلة من لامِها بوزن فُعْل، فقالوا أُخْت، وليست التاء فيها بعلامة تأنيث كما ظنَّ مَنْ لا خِبْرَة له بهذا الشأُّن، وذلك لسكون ما قبلها، هذا مذهب سيبويه، وهو الصحيح، وقد نصَّ عليه في باب ما لا ينصرف فقال: لو سمَّيت بها رجلاً لصَرَفْتُها مَعْرِفة، ولو كانت للتأنيث لما انصرف الاسم، على أن سيبويه قد تسمَّح في بعض أُلفاظه في الكتاب فقال هي علامة تأنيث، وإنما ذلك تجوُّز منه في . اللفظ لأَنه أَرْسَله غُفُلاً، وقد قيَّده في باب ما لا ينصرف، والأُخْذُ بقوله المعلِّل أَقْوى من الأُخْذ بقوله الغُفْل المُؤسَل، ووجه تجوُّزه أَنه لـمَّا كانت التاء لا تبدّل من الواو فيها إلا مع المؤنث صارت كأنها علامة تأنيث، وأعنى بالصيغة فيها بناءها في فُعْل وأُصلها فَعَل، وإبدال الواو فيها لازم لأنَّ هذا عمل اختص به المؤنث، والجمع أُخَوات. الليث: تاء الأُخْت أَصلُها هاء التأنيث. قال الخليلَ: تأنيث الأَخ أُخْت، وتاؤها هاء، وأُخْتان وأُخَوات، قال: والأَخُ كان تأْسيس، أَصل بنائه على فَعَل بثلاث متحرٌ كات، وكذَّلك الأَب، فاستثقلوا ذلك وأَلْقَوْا الواو، وفيها ثلاثة أَشياء: حَرْف وصَرْف وصَوْت، فربَّما أَلْقَوْا الواو والياء بصرفها فأبُقَوا منها الصؤت فاعتَمد الصوْت على حركة ما قبله، فإن كانت الحركة فتحة صار الصوت منها أَلْفاً لَيُّنَة، وإن كانت ضمَّة صار معها واواً ليُّنَة، وإن كانت كسرة صار معها ياء لَيَّتة، فاعتَمد صوْتُ واو الأخ على فتحة الخاء فصار معها أَلِفاً لَيُّنة: أخا وكذلك أَباً، فأَما الأَلف الليُّنة في ً موضع الفتح كقولك أَحا وكذلك أَبا كأَلف رَبا وغَزا ونحو ذلك، وكذلك أبا، ثم أُلْقُوا الأُلف استخفافاً لكثرة استعمالهم وبقيت الخاء على حركتها فبجرت على وُجوه النحو لِقُصر الاسم، فإذا لم يُضِيفُوه قَوَّوْهُ بالتنوين، وإذا أَضافوا لم يَحْسُن التنوين فمي الإِضافة فَقَوَّوْهُ بالـمدُّ فقالوا أَخو وأَخى وأَخاة تقول أَخُوكَ أَخُو صِدْقِ، وأَخُوْك أَخْ صالحٌ، فإِذا نَتْوَا قالوا أَخَوان

وقيل: إِنَّ وَأَخَاهُ لَغَهُ ضَعِيفَة، وقيل: هي بدل. قال ابن سيده: وأَرَى الوِخَاءَ عليها والاسم الأُخُوَّة، تقول: بيني وبينه أُخوَّة وإخاءٌ، وتقول: آخَيْتُهُ على مثال فاعَلْته، قال: ولغة طيّىء واخَيْته. وتقول: آخَيْتُهُ على مثال فاعَلْته، قال: ولغة طيّىء واخَيْته. وتقول: هذا رجل من آخائي بوزن أَفْعالي أَي من إخواني. وما كنتَ أُخاً ولقد تأخَيْت وآخَيْت وأَخُوث تَأْخُو الْخُوات أَخُوَّة وتآخَيا، على تفاعلا، وتَأَخَيْت أَخاً أَي اتُخذت أَخاً. وفي الحديث: أَن النبي عَيِّكُ أَنَّ عَنى بين المُهاجرين والأَنصار أَي الله بينهم بأُخُوَّة الإسلام، والإيمان، الليث: الإنحاء المؤاخاة المؤاخاة والتأخي، والتأخي، والتأخي اتّخاذ الإنحاء المؤاخاة وفي والتأخي، والأُخُوَّة قرابة الأَخ، والتأخي اتّخاذ الإنحاء المؤاخاة ولكن خُوَّة الإسلام؛ قال ابن الأَثير: كذا جاء في رواية، وهي ولكن خُوَّة الإسلام؛ قال ابن الأَثير: كذا جاء في رواية، وهي الرجل: اتّخذه أَخا أو دعاه أَخاً. ولا أَخا لك بفلان أي ليس الرجل: اتّخذه أَخا أو دعاه أَخاً. ولا أَخا لك بفلان أي ليس لك بأخ، قال النَّابغة:

وَأَبْلَغْ بِنِي ذُبِيانِ أَنْ لا أَحَا لَهُمْ بِعِبْسٍ، إِذا حَلُوا الدِّماخَ فأَظْلَما

لَّ لَا بَكَّرَ النَّاعِي بأَوْسِ بن خالدٍ، أَخِي الشَّنْوَةِ الغَرَّاء والزَّمَن المَحْلِ وقول الآخر:

أَلا هَـلَـكَ ابـنُ قُـرًان الـحَـمِـدُ،

أَبُو عـمـرو أَخُـو الـجُـلُـي يَـزِيـدُ قال ابن سيده: قد يجوز أَن يعنيا بالأَخ هنا الذي يَكْفِيهما

ويُعِينُ عليهما فَيعودُ إِلَى معنى الصَّحْبة، وقد يكون أَنهما يَقْعَلان فيهما الفِعْل الحسَن فَيكْسِبانه الثناء والحَمْد، فكأَنه لذلك أُخْ لهما؛ وقوله:

والخَمْرُ ليستُ من أُحيك ولـ

كنْ قمد تَسغُرُ بآمِنِ السجلْمِ فَكَ مَن قَمَد تَسغُرُ بآمِنِ السجلْمِ فَكُنُّ فَكُنُّ عَرَابِي فَقَال: معناه أَنَّها ليستُ بمحابيتِك، فتكفُّ عنك بَأْسَها، ولكنَّها تَنْمِي في رأْسِك، قال: وعندي أَن أَخيك ههنا جمع أَخ لأَنَّ التَّبعِيض يقتضي ذلك، قال: وقد يجوز أَن يكون الأَخ ههنا واحداً يُغنى به الجمعُ كما يَقعُ الصديقُ على الواحد والجمع. قال تعالى: ﴿ ولا يَسأُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُعضُّوونَهِم ﴾ وقال الشاعى:

دَعْها فسما السَّحوِيّ من صَدِيقِها ويقال: تركتُه بأُخِي الخير أَي تركتُه بِشَرِّ. وحكى اللحياني عن أَبي الدِّينار وأَبي زيادِ: القومُ بأَخِي الشَّرِّ أَي بِشَرِّ. وتأخَيْت الشَّيء. مثل تَحَرَّئتُه. الأَصمعي في قوله: لا أَكلُمُه إِلا أَخا السُّرار أَي مثل السَّرار. ويقال: لَقِي فلان أَخا الموت أي مثل الموت أي مثل الموت؛ وأنشد:

لقَّدْ عَلِقَتْ كَفِّي عَسِيباً بِكَزَّةٍ صَلا آرِزِ لاقَى أَخَا الموتِ جاذِبُهُ

> وقال امرؤ القيس: عَشِيَّة جاوَزْنا حَماةً، وسَيْرُنا

عَشِيتُه جَاوِرَتُ حَمَّاهُ، وسَيْرَتُ أَخُو اِلجَهْدِ لا يُلْرِي على مَن تَعذُّرا

أَي سَيرُنا جاهِدٌ. والأَرْزُ: الضِّيقُ وَالاكْتِنازِ. يقال: دَخَلْت المسجد فكان مأْرَزاً أَي غاصًا بأَهْلِه؛ هذا كله من ذوات الأُلف، ومن ذوات الياء الأَخِيَةَ والأَخِيَّةَ، والآخِيَّة، بالمدّ والتشديد، واحدة الأواخى: عُودٌ يُعَرَّض في الحائط ويُدْفَن طَرَفاه فيه ويصير وسطه كالعُرُوة تُشدُّ إليه الدابُّة؛ وقال ابن السكيت: هو أَن يُدْفَن طَرَفا قِطْعَة من الحَبْل في الأرض وفيه عُصَيَّة أَو مُحجَيْر ويظهر منه مثل عُرْوَةٍ تُشدُّ إليه الدابة، وقيل: هو حَبْلِ يُدْفِن فِي الأَرضِ ويَبْرُز طَرَفه فيشَدّ به. قال أَبو منصور: سمعت بعضَ العرب يقول للحبِّل الذي يُدْفَن في الأرض مَثْنِيًّا ويَبْرُز طَرِفاه الآخران شبه حلقة وتشدّ به الدابة آخِيَةٌ. وقال أَعرابي لآخر: أَخِّ لي آخِيَّة أُربُط إليها مُهْري؛ وإنما تُؤخِّي الآخِيَّةُ في شهولةِ الأَرْضِين لأَنها أَرِفق بالخَيل من الأَوتاد الناشِرَة عن الأُرض، وهي أَثبت في الأُرض السُّهْلة من الوِّيد. ويقال لْلَّغِيَّةِ: الإِدْرُوْنُ، والجمع الأدارين. وفي الحديث عن أَبي سعيد الخُدْري: مَثَلُ المؤمن والإيمان كمثَل الفَرس في آخِيَّتِه يجول ثم يرجع إلى آخِيَّته، وإنَّ المؤمن يَشهو ثم يرجع إلى الإيمان؛ ومعنى الحديث أَنه يبعُد عن رَبُّه بالذُّنوب، وأَصلُ إيمانه إِثَابِت، والجمع أَخابَا وأَواخِيُّ مشدَّداً، والأُخابَا على غير قياس مثل خَطِيَّة وخَطايا وعِلَّتُها كَعِلَّيْها. قال أَبو عبيد: الأَحيَّة الغُزوة تُشَدُّ بها الدابة مَثْنِيَّةً في الأرض. وفي الحديث: لا تَجْعَلُوا ظهورَكم كأَخايا الدوابِّ، يعني في الصلاة، أي لا تُقَوَّسُوها في الصلاة حتى تصير كهذه العُرى، ولفُلان عند الأمير آخِيَّةٌ ثــابــتــة، والــفــعــل أَخِّــنِــت آخــنِــة تــأخــــة ·

قال: وتأُخَيْتُ أَنا اشتقائه من آخِيَّة الغود، وهي في تقدير الفعل فاعُولة، قال: ويقال آخِيةٌ، بالتخفيف، ويقال: آخي فلان في فُلان آخِية فكفرها إِذا اصْطنعه وأُسدى إليه وقال الكُمَيْت:

# ستلْقۇن ما آخِيَّكُمْ في علُوِّكُمُ عليكم، إذا ما الحرْبُ ثار عكُوبُها

ما: صِلةً، ويجوز أَن تكون ما بمعنى أَيِّ، كأنه قال سَتَلْقُوْن أَيُّ شَيْهَ لِلدَّائِة تَأْخِيَة وَتَأَخُيْتُ الدَّائِة تَأْخِيَة وَتَأَخُيْتُ الدَّائِة تَأْخِيَة وَتَأَخُيْتُ الدَّائِة تَأْخِيَة وَتَأَخُيْتُ الدَّائِة تَأْخِيَة وَالذَّمَّة، الآخِيَة وَالذَّمَة، تقول: لفلان أُواخِيُّ وأَسْبابٌ تُرْعى. وفي حديث عُمر: أَنه قال للعباس أَنت أَخِيَة آباء رسول الله عَلَيْقٍ، أَراد بالأَخِيَةِ البَقِيّةِ؛ يقال: له عندي أَخِيَة أَي مائَةٌ قَوِيّةٌ ووسِيلةٌ قَرِية، كأنه أَراد: أَنت الذي يُستَنَدُ إليه من أَصْل رسول الله عَلِيَّةٍ، ويُتَمَسَّك به. وقوله الذي يُستَندُ إليه من أَصْل رسول الله عَلِيَّةٍ، ويُتَمَسَّك به. وقوله في حديث ابن عُمر: يتأخَى مُناخ رسول الله أَي يَتَحَوَّى ويَقْصِد، ويقال فيه بالواو أيضاً، وهو الأكثر.

وفي حديث السجود: الرجل يُؤخّي والمرأة تَحْتَفِزُ النَّحَى الرجلُ إِذَا جلس على قَدَمه اليُسرى ونَصَبّ اليُمْتَى قال ابن الأثير: هكذا جاء في بعض كتب الغريب في حرف الهمزة، قال: والرواية المعروفة إِنما هو الرجل يُخَوِّي والمرأة تَحْتَفرُ. والتَّخُويةُ: أَن يُجافى بَطنَه عن الأرض ويَوْفَعها.

أدب: الأَدَبُ: الذي يَتَأَدَّبُ به الأَدِيبُ من الناس؛ سُمِّي أَدباً لأَنه يَأْدِبُ الناسَ إِلى المَحامِد، ويَثهاهم عن المقابح. وأَصل الأَدْبِ الدَّعاء، ومنه قبل للصَّنِيع يُدْعَى إِليه الناسُ: مَدْعاةٌ ومَأْدُنَةٌ.

ابن بُزْرج: لقد أَدُبْتُ أَدَبا حسناً، وأَنت أَدِيبٌ. وقال أَبو زيد: أَدُبَ الرَّحلُ يَأْدُبُ أَدَباً، فهو أَدِيبٌ، وأَرْبَ يَأْرُبُ أَرَابَةً وأَرَباً، في العَقْلِ، فهو أَرِيبٌ. غيره: الأَدْبُ: أَدْبُ النَّفْسِ والدَّرْسِ. والأَدْبُ: الظَّرْفُ وحُسْنُ الثَّنَاوُلِ. وأَدُبَ، بالضم، فهو أَدِيبٌ، من قوم أُدْبَاءَ.

وأَذَّبه فَتأدب: عَلَّمه، واستعمله الزجاج في الله، عز وجل، فقال: وهذا ما أَذَّب اللهُ تعالى به نَبِيَّه عَلِيَّةٍ.

وفلان قد اسْتَأْدَبَ: بمعنى تَأَذَّبَ. ويقال للبعيرِ إِذا رِيضَ وذُلُّلَ: أَدِيبٌ مُؤَدَّبٌ. وقال مُزاحِمُ العُقَيْلي:

وهُنُّ يُمصَرُفْنَ النَّوى بَين عالِيجِ ونَجْرَانَ، تَصْرِيفَ الأَدِيبِ الـمُذَلَّلِ والأُذْبةُ والمأَذْبَةُ والمَأْذُبةُ: كلَّ طعام صُنِع لدَعْوةٍ أَو عُرْسٍ. قال صخر الغَيْ يصف عُقاباً:

كَأَنَّ قُلُّوبَ الطَّيْرِ، في قَعْرِ عُشُّها،

كأن قُلُوبَ الطُّيْرِ، رَطْباً ويابِساً،

نَوَى القَسْبِ، مُلقَىُ عند بعض المَمَآدِبِ الفَسْبُ: تَمْر يابسٌ صُلْبُ النَّوى. شَبَّه قلوبَ الطير في وَكْر النُقابِ يِنَوى الفَسْبِ. كما شبهه المُرُؤُ القيس بالعُنَّاب في قوله:

لَدَى وَكُرِها العُنَّابُ وَالحَشَفُ البالي

والمشهور في المَمَّادُبة ضم الدال، وأُجاز بعضهم الفتح، وقال: هي بالفتح مَفْعَلةٌ مِن الأَدَب. قال سيبويه: قالوا السَمَّادُبَةُ كما قالوا السَمَّدُعاةُ. وقيل: السَمُّادُبَةُ من الأَدَب. وفي الحديث عن ابن مسعود إنَّ هذا القرآنَ مَأْدَبَةُ الله في الأَرض فَتَعَلَّموا من مَأْدُبَةُ أَرَاد به القرّنيع يَصْنَعه الرجل، فيَدْعُو إليه الناس؛ يقال مَأْدُبةُ ومَأْدُبةُ فمن منه: أَدَبُتُ على القوم آدِبُ أَدْباً، ورجل آدِب. قال أَبو عبيد: وتَأُويل الحديث أَنه شَبّه القرآن بصنيع صَتَعه الله للناس لهم فيه وتَأُويل الحديث أَنه شَبّه القرآن بصنيع صَتَعه الله للناس لهم فيه خير ومنافِع ثم دعاهم إليه؛ ومن قال مَأْدُبة: جعله مَفْعَلة من الأَدُب، وكان الأَحمر يجعلهما لغتين مأَدُبة ومَأْدُبة بعنى واحد. قال أَبو عبيد: ولم أَسمع أَحداً يقول هذا غيره؛ قال: واتفسير الأُول أَعجب إلي.

وقىال أَسِو زيسد: آذَنِمْتُ أُودِبُ إِيـدابـاً، وأَدَنِمْتُ آدِبُ أَدْبـاً، والـمَأْدُبَةُ: الطعامُ، فُرِقَ بينها وبين الـمَأْدُبَةِ الأَدَبِ.

والأَدْبُ: مصدر قولك أَدَبَ القومَ يَأْدِبُهُم، بالكسر، أَدْباً، إِذا دعاهم إلى طعامِه.

والآدِبُ: الداعِي إلى الطعامِ. قال طَرَفَةُ:

وقال عدي:

زَجِــلٌ وَبُــلُــهُ، بــجــاوبــهُ دُفِّ لِــــحُـــونِ مـــأَدُوبَــةِ، وزَمِـــبسرُ والمَهَأَذُوبِهُ: التي قد صُنِعَ لها الصَّنِيعُ. وفي حديث علي، كرم الله وجهه: أَما إِخُوانُنا بنو أُميّة فَقادة أَدَبَةٌ. الأَذَبَةُ جمع آدِب، مثل كَنتَبَةِ وكاتِب، وهو الذي يَدْعُو الناسَ إلى المَأْدُبة، وهي الطعام الذي يَصْنَعُه الرجل ويَدْعُو إليه الناس. وفي حديث كعب، رضي الله عنه: إِنَّ للهِ مَأْدُبَةً من لُحوم الروم بُرُوب عَكُاءَ. أَراد: أَنهم يُقْتَلُون بها فَتَنْتَابُهُم السِّباعُ والطير تأكُلُ من لُحومِهم.

وآذَبَ الْقَومَ إِلَى طَعامه يُؤدِبُهم إِيداباً، وأَدَبَ: عَمِلَ مَأْذُبةً. أَبُو عمرو يقال: جاشَ أَدَبُ البحر، وهو كثْرَةُ مائِه. وأَنشد:

> عَــن ثَــتِسجِ الــــحـــرِ يَـــجِـــشُ أَكَبُــه، والأَدْبُ: العَجَبُ. قال مَنْظُور بن حَبّة أَسَدِيّ، وحَبّةُ أُمُّه:

بِشَ مَجى المَشْي، عَجُولِ الوَثْبِ، عَلاَّبَةِ لللنُّاجِياتِ النَّهُ لُبِ، حسسى أَتَسِى أُزْبِيُسِهِا بِسالاَّدْبِ

الأُزْبِيُ: السُّرَعةُ والنَّشاطُ، والشَّمَجَى: الناقةُ السُّرِيعةُ. ورأَيت في حاشية في بعض نسخ الصحاح المعروف: الإِدْبُ، بكسر الهمزة، ووجد كذلك بخط أبي زكريا في نسخته قال: وكذلك أورده ابن فارس في المجمل. الأصمعي: جاءَ فلان بأَثْرِ أَذْب، مجزوم الذال، أي بَاثْرِ عَجِيب، وأنشد [ذو الرمة]:

> سَيعَتُ، من صَلَاصِلُ الأَشْكَالِ، أَذْبِأَ عِلْسَى لَبِّنَاتِهِا الْسَحَوالِي

أَدد: الإِذُ والإِدَّةُ: العَبِيْبُ والأَمر الفظيع العظيم والداهبة؛ وكذاك الإِدَّ والإِدَّةُ: العَبِيْبُ والأَمر الفظيع العظيم والداهبة؛ وأَمر إِدَّ وصف به؛ هذه عن اللحياني، وفي التنزيل العزيز: ولقد جئتم شيئاً إِذًا ﴾؛ قراءة القراء إِدْاً، بكسر الأَلف، إلا ما روي عن أَبي عمرو أَنه قراء قال: قال: ومن العرب من يقول لقد جئت بشيء آذ مثل ماذ، قال: وهو في الوجوه كلها بشيء عظيم؛ وأنشد ابن دريد:

يسا أُمُّسنسا، رَكِسبُستُ أَمسراً إِذَا رأَيستُ مسشسِوحَ السَّرُواع نَسهُسدا، فسيسلستُ مسنسة رَشَسفاً وبَسوْدا

والإِدْ: الداهية تئذ وتؤدّ أَدًا. قال ابن سيده: وأَرَى اللحياني حكى تأذّ، فإِما أَن يكون بني ماضيه على فعل، وإِما أَن يكون

من باب أَبِي يأْبِي. وأَدَّه الأُمر يؤدّه ويئدّه إذا دهاه. الليث: يقال أَدْت فلاناً داهية تؤده أَدّاً، بالفتح؛ قال رؤبة:

والإِنهُ الإِدادُ والسِعَسِطِيالِهِ السِيهُ المِسلا والإذُ، بكسر الهمزة: الشدَّة. وفي حديث علي، رضي الله تعالى عنه، قال: رأيت النبي عَلَيْكَهُ، في المنام فقلت: ما لقيت بعدك من الإِدَدِ والأَوْدِ، الإِدَدُ، بكسر الهمزة: الدواهي العظام، واحدتها إِدَّة، بالكسر والتشديد، والأَوْدُ: العوج والأَدُّ: الغلبةُ والقرّةُ؛ قال:

نَصَفَدُونَ عَدَنَسِي شَصَدَةً وأَدّا، من سعيد ما كنتُ صُصَالاً نَهَدا وأدَّت الناقة والإِبل تؤدّ أَداً: رجَّعت الحنين في أَجوافها. وأَدَّ الناقة: حنينها ومدّها لصوتها، عن كراع. وأدّ البعيرُ يؤدّ أَداً: هَدَرَ. وأَدُ الشيءَ والحبل يؤدّه أَدَاً: مدّه. وأَدْ في الأَرض يؤدّ أَدَاً: ذهب. وأَدَدُ الطريق: دَررُه، والأُدُ: صوت الوطء؛ قال الشاعر:

وَأَذُدَ وَأُدَدَ: أَبُو عدنان وهو أُدّ بن طَابخة (١) بن الياس بن مضر؛ قال الشاغر:

> أُدُّ بِـن طِـابِـحَـةِ أَبِـونـا فِـانِـسِـبُـوا يسومَ الـفَـخـارِ أَبِـاً كـأُدُّ، تُـنْـفَـروا

قال ابن دريد: أحسب أنّ الهمزة في أدّ واو لأنه من الودّ أي الحب، فأبدلت الواو همزة، كما قالوا اقتت وأرخ الكتاب. وأدّد: أبو قبيلة من اليمن وهو أدّد بن زيد بن كهلان بن سبأ ابن حمير؛ والعرب تقول أدّدا، جعلوه بمنزلة تُقب ولم يجعلوه بمنزلة عمر، الأزهري: وكان لقريش صنم يدعونه وُدّاً ومنهم من صمة فقول أدّد.

أَهر: الأُفْرَةُ، بالضم: نفخةٌ في الخُصْيةِ؛ يقال: رجل آهَرُ

<sup>(</sup>١) قوله: فوهو أدّ بن طابخة إلى قوله بمنزلة عمرة كذا في نسخة المؤلف وعبارة القاموس وشرحه وأدد كعمر مصروفاً وأدد، بضمتين لغة فيه عن سيبويه أبو قبيلة من حمير وهو أدد بن زيد بن كهلاك بن سبأ بن حمير وأدّ، بالضم، ابن طابخة بن الياس بن مضر أبو قبيلة أخرى.

بينُ الأدر. غيره: الأدرُ والمأدُورُ الذي يَنْفَتِنُ صِفاقَهُ فيقَعُ فَصُبُه ولا يَنْفَتِنُ إلا من جانبه الأيسر، وقيل: هو الذي يُصيبُه فَتْقُ في إحدى الخُضيتَين، ولا يقال امرأة أدراء إما لأنه لم يُسمَعُ، وإما أن يكون لاختلاف الجلقة؛ وقد أدر يأدرُ أدراء فهو آدر، والاسم الأُدْرَةُ وقيل: الأَدْرةُ الخُصيةُ، والخُصيةُ، والخُصيةُ، الخُدراءُ: العظيمةُ من غير فقي. وفي الحديث: أنَّ رجلا أتاه وبه أدرة فقال: اثني يعسَى فنحسا منه ثم مَجّه فيه، وقال: اثنينع به، فذهبت عنه الأُدْرةُ. ورجل آدرُ: بَينُ الأَدْرَةِ، بفتح الهمزة والدال، وهي التي تسميها الناسُ القيلة. ومنه الحديث: إن بني إسرائيل كانوا يقولونَ إن موسى آدرُ، من أجل أنه كان لا ينتيل إلا وحده. وفيه نزل قوله تعالى: ﴿لا تكونوا كالذين ينتسِل إلا وحده. وفيه نزل قوله تعالى: ﴿لا تكونوا كالذين المَوسى اللّهُ المثنيَّذِحَةُ، والآدَرُ نَعْلَدُ

أَدط: الأَدَطُ<sup>(١)</sup>: المُغرَجُ الفكُ، قال أَبو منصور: المعروف فيه الأَدْوَطُ فجعله الأَدَط، قال: وهما لغتان.

أَدف: الأُدافُ: الذُّكَرُ؛ قال الراجز:

أَوْلَحَ فِي كَعْشَيِهَا الأُداف، ومِثْلُ النُّطاف،

وفي حديث الدَّياتِ: في الأَدافِ الدُّيةُ، يعني الذكر إِذا قُطِعَ، وهمزته بدل من الواو من ودَفَ الإِناءُ إِذا قَطَر، ودَفَتِ الشَّحْمَةُ إِذا قَطَرَتْ دُهْناً، ويروى بالذال المعجمة.

أُدك: أَدِيك: اسم موضع؛ قال الراعي:

ومُعْتَرَكِ مِن أَهْلِها قد عرَفْته

بوادي أُدِيكِ، حيث كان مُحانيا

ويروى أُريك، وسيأتي ذكره.

أَدل: الإِذْلُ: وجع يأخذ في العنق؛ حكاه يعقوب، وفي التهذيب: وجع العُنُق من تَعادي الوسادة مثل الإِجْل. و الإِذْلُ: اللَّبَنُ الخائر المُتَكَبِّد الشديد الحموضة، زاد في التهذيب: من ألبان الإِبل، الطائفة منه إِذْلَة وأنشد ابن بري لأبي حبيب الشيباني:

مَتَى يَأْتِه ضَيْفٌ، فليس بذائق لَماجاً؛ سوى المَشحوطِ واللَّبَنِ الإِدْلِ

وأَهَلَه يأْدِله: مخَضَه وحَرَّكه، عن ابن الأَعِرابي؛ وأَنشد: إِذا ما مَشَى وَرْدَانُ واهْـتَرَّتِ اسْتُـهُ،

كما اهْتَزُّ ضِغْنِيٌّ لَقَرْعاءَ يُؤَدَلُ الأَصمعي: يقال جاءِنا بطِدْلة ما تُطاق حَمَضاً أَي من محموضتها.

وباب مأْدُولٌ أَي مُغْلَق. ويقال: أَدَلْتُ البابَ أَذْلاً أَعْلَقته؛ قال الشاعر:

لَمَّا رأَيت أَخِي الطاحِيَ مُوتَهَناً،

في بَيْتِ سِجنِ، عليه البابُ مأدُولُ أدم: الأُدْمَةُ: القرابةُ والوسيلةُ إلى الشيء. يقال: فلان أُدْمَتي إليك أي وسيلتي. ويقال: بينهما أُدْمةٌ ومُلْحة أي خُلْطَةٌ، وقيل: الأُدْمة الخُلْطة، وقيل: المُوافَقةُ. والأُدْمُ: الأُلْفَةُ والإِتّفاق؛ وأَدَمَ الله بينهم يَأْدِمُ أَدْماً. ويقال: آدمَ بينهما يُؤْدِمُ إيداماً أيضاً، فَعَلَ وأَفْمَلَ بمعنى؛ وأَنشد:

والبيسيض لا يُسؤوشن إلاَّ مُسؤْدَمُا أَي لا يُخبِنْ إلاَّ مُحَبَّباً موضِعاً (٢). وأَدَمَ لأَمَّ وأَصْلَحَ وأَلْفَ ووفَّق، وكذلك آدم يُؤْدِمُ بالـمدّ، وكل موافق إِداهُ قالت غادية الدِّبَيْرِيَّة:

كانوا ليمن حالطههم إداما وفي الحديث عن النبي عليه أنه قال للمغيرة بن شُعبة وخطب امرأة: لو نَظرت إليها فإنه أخرى أن يُؤْدَم بينكما؛ قال الكسائي: يُؤْدَم بينكما يعني أن تكون بينهما المحيّة والاتّفاق؛ قال أبو عبيد: لا أرى الأصل فيه إلا من أَدْم الطعام لأن صلاحه وطِيبه إنما يكون بالإدام ولذلك يقال طعام مَأْدُوم المُعاد في المن الأعرابي: وإدام الذلك يقال طعام مَأْدُوم الشد:

أَلا ظَعَنَتُ لِطيَّتِهَا إِدامُ،

وكـلُ وِصـالِ غـانِـيـةِ زِمـامُ 🖑

وأَدَمَهُ بَأَهْلِهِ أَدْماً: خَلَطه. وفلان أَدْمُ أَهْلِهِ و أَذْمَتُهِم أَي أُسْوَتُهم، وبه يُعْرَفون. وأَدَمَهم يَأْدُمُهم أَدْماً: كان لهم أَدَمَةُ عن ابن الأَعرابي التهذيب: فلان أَدَمَةُ بني فلان، وقد أَدَمَهم

(٢) قوله فإلا محبباً موضعاًه الذي في التهذيب: إلا محبباً موضعاً لذلك.
 (٣) قوله فإمامه كذا في الأصل، وشرح القاموس بالزاي، ولعله بالراء.

 <sup>(</sup>١) قوله فالأدط النخ، هو هكذا في الأصل بالدال المهملة مضبوطاً وكذا نقله شارح القاموس، قال والصواب بالذال المعجمة.

يَأْدُمُهِم هو الذي عَرَفهم الناس. الجوهري: يقال جعلتُ فلاناً أَدْمَةَ أَهلي أَي أُسُوتَهُمْ. والإدامُ: معروف ما يَؤْتَدَمُ به مع الخبر. وفي الحديث: نِعْمَ الإدام الحَلُّ؛ الإدام، بالكسر، والأَدْمُ، بالضم: ما يؤكل بالخبز أي شيء كان. وفي الحديث: سَيِّدُ إِدامٍ أَهْل الدُّنيا والآخرة اللحم؛ جعل اللحم أَدْماً وبعض سَيِّدُ إِدامٍ أَهْل الدُّنيا والآخرة اللحم؛ جعل اللحم أَدْماً وبعض الفقهاء لا يجعله أَدْماً ويقول: لو حَلَف أَن لا يَأْتَدِمَ ثم أَكل لحماً لم يحنَث، والجمع آدِمة وجمع الأَدْم آدامُ، وقد اثتَدَم به. وأَدْمَ الخبر يَأْدِمُه، بالكسر، أَدْماً: خلطه بالأَدْم، وقال غيره: أَدْمَ الخبر باللحم؛ وأنشد ابن بري:

إِذَا مِا السُخُبِئِ تَأْدِمُهُ بِلَسِحْمٍ،

فهذاك أمسانَسة الله السُّنِسُ ريسدُ

وقال آخر:

تَــطُ بُــخــه ضــرُوعُــهــا وتَــأدِمُــهُ قال: وشاهد الإدام قولُ الشاعر:

الأَبْهَ ضَانِ أَبْرِدا عِظامِي:

#### المساء والففت بلا إدام

وفي حديث أمّ معْبَد: أنا رأيت الشاة وإنها لتَأْدُمُها وتَأْدُمُ وَمِرْمَتُها اللهُ أَمْ سُلَيْم عُكَّة لها فَدَمَتُه أَي حَلَطته وجعلت فيه إداماً يؤكل، يقال فيه بالمَدَّ والقَصْر، وروى بتشديد الدال على النكثير. وفي الحديث: أنه مرّ بقوم فقال: إنَّكم تأتَّلِمون على أصحابكم فأصيلحوا رحالكم حتى تكونوا شامّة في الناس، أي إنَّ لكم من الغنى ما يُصْلِحكم كالإدام الذي يُصلِح الحُبز، فإذا أصلحتم حالكم كثيم في الناس كالشَّامة في الجسد تظهرون للناظرين؛ قال ابن والمعروف في الرواية: إنكم قادمون على أصحابكم فأصلِحوا والمعروف في الرواية: إنكم قادمون على أصحابكم فأصلِحوا والمعروف في الرواية: إنكم قادمون على أصحابكم فأصلِحوا وعلكم خديجة، رضوان الله عليها: فوالله إنك لتَكْيبُ المَعْدُوم وتُطْعِم خديجة، رضوان الله عليها: فوالله إنك لتَكْيبُ المَعْدُوم وتُطْعِم السَمَّدُوم. وقول امرأة دُرَيد بن الصَّمَّة حين طلَقها: أبا فلان، والمقادي، والله المقدي، وأطفها: أبا فلان، وجئتُك باهِلاً غير ذات صِراد؛ إنما عَنَت بالمأدُوم الخُدُل وجئتُك باهِلاً غير ذات صِراد؛ إنما عَنَت بالمأدُوم الخُدُل والخُدُل وجئتُك باهِلاً غير ذات صِراد؛ إنما عَنَت بالمأدُوم الخُدُل والخُدُل وجئتُك باهِلاً غير ذات صِراد؛ إنما عَنَت بالمأدُوم الخُدُل والخُدُل والخُدُل والخُدُل المَدْدُوم الخُدُل والمَد اللهُ عَبر ذات صِرادٍ؛ إنما عَنَت بالمأدُوم الخُدُل والخُدُل والحَدُل المَدْدُوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المَدُلُوم المُدُلِوم المُدُلُوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلُوم المُدَلِوم المُدُلِوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلِوم المُدُلُوم المُنْفِية المَدِلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلِوم المُدُلُوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدَلِوم المُدُلِوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلِوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُلُوم المُدُ

الحَسَن، وأَرادت أَنها لم تُمنع منه شيئاً كالناقة الباهلةِ التي لم تُصرَّ ويأْخُذُ لبنها من شاء.

وأَدُم الْقُومِ: أَدَمَ لَهُم خُبْرُهم؛ أَنشد يعقوب في صفة كلاب الصيد:

> فهي تُباري كللَّ سارِ سؤهن، وتُدودمُ القوم إذا لدم تُخبن،

وقولهم: سَمْنُهم في أَديمهم، يعني طَعامهم المأذُوم أَي تُجزهم راجع فيهم. التهذيب: من أَمثالهم: سَمْنُكم هُرِينَ في أَدِيمِكم أَي في فأذُومِكم، ويقال: في سِقائكم.

والأَدِيمُ: الجِلْد ما كان، وقيل: الأَحْمَر، وقيل: هو المَدْبُوغُ، وقيل: هو بعد الأَفيق، وذلك إِذا تَمَّ واحْمَرً، واستعاره بعضهم للحرب فقال أَنشده بعضهم للحارث بن وَعْلة:

وإِيّاكُ والسَحَـرْبُ الـتـي لا أَدِيمـهـا

صحيحٌ، وقد تُعْدَى الصَّحاحُ على السُّقْمِ

إنما أراد لا أَديمَ لها، وأراد على ذوات الشَّهْم، والجمع آدِمَةٌ وأُدُمٌ، بضمتين عن اللحياني؛ قال ابن سيده: وعندي أن من قال رُسُل فسكَّنَ قال أُدُمُ، هذا مطرد، والأُدَمُ، بنصب الدال: اسم للجمع عند سيبويه مثل أَفِيقِ وأَفَقِ. والآدامُ: جمع أَدِيم كيتيم وأَيْتام، وإن كان هذا في الصفة أكثر، قال: وقد يجوز أَنَ يكون جمع أَدَم؛ أنشد ثعلب:

إذا بحقلت الدُّلُو في خطامِها حدار من مكِّة، أو محرامِها، أو بعض ما يُبتاع من آدارِها

والأَدْمَةُ: باطنُ الجلد الذي يَلي اللّحم والبَشَرةُ ظاهره، وقيل: ظاهره الذي عليه الشعرَ وباطنه البَشَرة؛ قال ابن سيده: وقد يجوز أَن يكون الأَدْم جمعاً لهذا بل هو القياس، إلاَّ أَن سيبويه جعله اسماً للجمع ونَظُره بأَفِيقِ وأَفَق، وهو الأَدْمِمُ أَيضاً. الأَصمعي: يقال للجلد إهاب، والجمع أُهُبُ وأَهب، مؤننة، فأما الأَدْمُ والأَفتَ فحمد خصد قصد قصد

<sup>(</sup>٢) قوله ووإنها لتأدمها وتأدم صرمتها، ضبط في الأصل والنهاية بضم الدال. غير هذا الوجه وأتى بمشطورين بين هذين المشطورين.

الجلودِ والآدِمَة فتقول: هي الأَدَمُ والأَقَىُ. ويقال: أَدِيمٌ وَآدِمَةٌ في الحمع الأَقلُ، على أَفعِلة. يقال: ثلاثة آدِمةٌ وأَربعة آدِمةٍ. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: قال لرجل ما مالُك؟ فقال: أقْرُنُ وآدِمَةٌ في المنيئةِ؛ الآدِمةُ، بالمدّ: جمع أَديم مثل رَغِيف وأَرْغِفة، قال: والمشهور في جمعه أَدَم، والمنيئةُ، بالهمز: الدّباغ. وآدَمَ الأَدِيمُ: أَظهر أَدَمَتُهُ؛ قال العجامِ(')؛

في صَلَبٍ مِثْلُ العِنْانِ السَّوْدَمِ وَأَدِيمُ كُلُ شيء: ظاهِرُ جِلْدِه. وأَدَمَةُ الأَرض: وجهُها؛ قال الجوهري: وربما سمي وجمهُ الأَرض أَديماً؛ قال الأَعشى:

يَـوْماً تَـراهـا كَـشِـه أَرْدِيـة الـ

## حَصْبِ، ويوماً أَدِيمُها نَخِلا

ورجل مُؤدَّمٌ أَي مَحْبوب. ورجل مُؤدَّمٌ مُبْشَرَ: حاذق مجرَّب قد جمع لِيناً وشدَّةً مع المعرفة بالأُمور، وأَصلُه من أَدَعَةِ الجلد وبَشَرَته، فالبَشرة ظاهِرَهُ، وهو مَثْبتُ الشَعر. والأَدَعةُ: باطِئه وهو اللَّذي يَلي اللَّحْم، فالذي يراد منه أَنه قد جمع لينَ الأَدْمةِ وحُشونَة البَشرة وجرَّب الأُمور؛ وقال ابن الأَعرابي: معناه كريم الحلي غليظه جَيْده؛ وقال الأُصمعي: فلان مُؤدَّمٌ مُبْشَرَّ أَي هو جامع يصلحُ للشدَّة والرّخاء، وفي المثل: إنما يُعانَبُ الأَدِيمُ ذو البَسرةِ أَي يُعادُ في الدَّباغِ، ومعناه إنما يُعانب من يُرْجَى وفيه مُشكَةٌ ويُواجَع مَن فيه مُراجَعٌ.

ويقال: بَشَرْتُه وأَدَمْتُه ومَشَنْتُه أَي قَشَرْته، والأَدِيمُ إِذَا نَغِلَتْ بَشَرَتُه فقد بَطَل. ويقال: آدَمْتُ الجلد بَشَرْتُ أَدَمَتَهُ. وامرأة مُؤْدَمَةٌ مُبْشَرَةٌ: إِذَا حسن مَنْظُوها وصعٌ مَخْبَرُها. وفي حديث نَجَبة: ابنتُك السَمُؤْدَمة المُبْشَرة. يُقال للرجل الكامل: إنه للمؤدّة مُبْشَرَه أَي جمع لينَ الأَدَمَةِ ونُعُومَتها، وهي باطن الجلي، وشدَّة البشرة وخُشونَها، وهي ظاهره. قال ابن سيده: وقد يقال رجل مُبشَرَّ مُؤْدَمٌ وامرأة مُبْشَرة مُؤْدَمَةٌ فيُقدِّمون المُبْشَر على السَمُؤْدَم، قال: والأول أعرف أعني تقديم السَمُؤْدَم المُمْوَدَمُ

ربا المعطام فخمة المحدُّم في صلب مثل العنان المؤدم

على المُبشر.

وقيل: الأَدْمَةُ ما ظهر من جلدة الرأْس. وأَدْمَةُ الأَرض: باطِنُها، وأَدِيمُها: وَجُهُها، وأَدِيمُ الليل: ظلمته، عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

> قد أُغْمَدِي والليلُ في جَرِيمِه، والصُّبْعُ قيدٍ نَشَّمَ فيِي أَدِيمِهِ

وَأَدِيمُ النهار: بَياضُه. حكى ابن الأعرابي: ما رأيته في أَدِيمِ نَهارٍ ولا سَوادِ لَيْلٍ، وقيل: أَدِيمُ النهار عاشّته. وحكى اللحباني: جثتُك أَديمَ الضَّحى أَي عند ارتفاع الضَّحى. وأَدِيمُ السماء: ما ظهر منها. وفلان بَرىءُ الأَدِيمِ مما يُلطخ به.

والأَفْمَةُ: السَّمرةُ. وَالآفَمُ منَ الناس: الأَسْمَرُ. ابن سيده: الأَفْمَةُ في الإِبل لَوْنٌ مُشْرَب سَواداً أَو بياضاً، وقيل: هو البياضُ الواضِحُ، وقيل: هو البياضُ الواضِحُ، وقيل: في الظِّباء لَوْنٌ مُشْرَبٌ بياضاً وفي الإِنسان السّمرة قال أَبو حنيفة: الأُذْمَةُ البياضُ، وقد أَدِمَ وأَدُمَ، فهو أَدَمُ، والجمع أَدُمُ، كسَّروه على فَعُل كما كسَّروا فَعُولاً على فَعُل، نحو صَبور وصُبُر، لأَن أَقْمَلَ من الثلاثة (٢٠ وفيه كما أَن فَعُولاً فيه نيادة وعدة حُروف كَودَّة محروف فَعُول، إِلاَّ أَنهم لا يتقلون العين في جمع أَقْعَل إِلاَّ أَن يُضطَرُّ شاعر، وقد قالوا في يتقلون العين في جمع أَقْمَل إلاَّ أَن يُضطَرُّ شاعر، وقد قالوا في غلى على فَعُلان؛ وقول ذي الرمة:

والبجيد، من أَدْمانَة، عَتُودُ

عِيبَ عليه فقيل: إنما يقال هي أَدْماءُ، والأَدْمان جمع كأَخْمَر وحُمْران، وأَنت لا تقول محمْرانة ولا صُفْرانَة، وكان أَبو عليَ يقول: بُنّي من هذا الأصل فُغلانة كخُضمانة. والعرب تقول: قُريش الإبل أَدْمُها وصُهْبَتُها، يذهبون في ذلك إلى تفضيلها على سائر الإبل، وقد أَوضحوا ذلك بقولهم: خَيرُ الإبل صُهْبَهَا على سائر الإبل، وقد أَوضحوا ذلك بقولهم: حَيرُ الإبل صُهْبَهَا الناس. وفي الحديث: أَنه لَمًا خرج من مكة قال له رجل: إن كنت تُريد النساء البيض والتَّوق الأَدْمَ فَعَلَيْكَ بِينِي مُدْلِحٍ؛ قال ابن الأَثير: الأَدْم جمع آدم كأُخبَر وحُمْر. والأَدْمة في الإبل: السِياض مع مدواد السمُسقُلئسَيْن، قال: وهي في

 <sup>(</sup>٢) قوله ولأن أفعل من الثلاثة الخ؛ هكذا في الأصل، ولعله لأن أفعل من ذي
 الثلاثة وفيه زيادة كما أن فعولا الخ.

الناس الشمرة الشديدة، وقيل: هو من أَدْمة الأرض، وهو لَوْنُها، قال: وبه سمى آدم أبو البَشَر، على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وفي الإبل والظُّماء بَياض. يقال: ظَبْيَة أَدْمَاء، قال: ولم أُسمع أَحداً يقول لَّلذَّ كور من الظُّباء أَدْمٌ، قال: وإن قيل كان قياساً. وقال الأصمعي: الآدَمُ من الإبل الأبْيض، فإن خالطته حُمْرة فهو أَصْهِب، فإن خَالَطَتِ الحُمْرَة صَفاءً فهو مُدَمِّي، قال والأَدْمُ من الظَّباء بيضٌ تَعْلُوهُنَّ جُدَدٌّ فيهنُّ غُبْرة، فإن كانت خالصة البّياض فهي الآرائم. وروى الأزهري بسنده عن أحمد ابن عبيد بن ناصح قال: كُنّا نألّف مجلِس أَبي أَيوب بن أُخت الوزير فقال لنا يوماً، وكان ابنُ السكيت حاضراً: ما تُقولُ في ٱلأَدْمِ مِن الظُّباء؟ فقال: هي البيضُ البُطونِ السُّمْرِ الظُّهورِ يَفْصِلُ بين لَّوْنِ ظُهورِها وبُطونها مجدَّتان مِشكِيْتان، قال: فالتفت إلىَّ وقال: ما تقول يا أبا جعفر؟ فقلت: الأَدْمُ على ضَرْبين: أما التي مسَاكنها الجِبال في بِلاد قَيْس فهي على ما وَصَف ا وأما التي مَساكنها الرمْل في بلاد تَميم فهي الخَوالِص البَياض، فأَنكر يعقوب واستِأذن ابنُ الأعرابي على تَفِيئَةِ ذلك فقال أَبو أَيوب: قد جاءكم مَن يفِصِل بَيْنِكم، فَدَخُل، فقال له أَبُو أَيُوب: يا أَبا عبد الله، ما تقول في الأَدْم من الظِّباء؟ فتكلُّم كأَنَّما يَنْطِق عن لسان ابن السكيت، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في ذي الرمة؟ قال: شاعر، قلت: ما تقول في قصيدته صَيْدُ ح(١٠)، قال: هو بها أُعرف منها به، فأنشدته:

من المُؤلِفاتِ الرَّمْلِ أَذْمَاءُ حُرَّةُ،

شُعاعُ الضُّحي في مَثْنِها يَتُوضُّحُ

فسكت ابنُ الأعرابي وقال: هي العرب تقول ما شاءت. ابن سيده: الأَذْمُ مِن الظِّباء طِباء بيضٌ يَعْلوها جُدَدٌّ فيها غُبْرة، زاد غيره: وتسكُّن الجبال، قال: وهي على ألُّوان الجبال، يقال: ظَبْية أَذْمَاء؛ قال: وقد جاء في شعر ذي الرمة أَثْمَانة؛ قال:

أَدْمانةٌ لِمْ تُرَبِّيهِا الأَجالِيدُ

ما صَلُب من الأَرض، وأَنكر الأصمعي أَدْمانة لأن أَدْماناً جمعٌ مثل محمّران وسُودان ولا تدخله الهاء، وقال غيره: أَذْمَانُةٌ وأَدْمان مثل خُمُصانة وخُمُصان، فجعله مُفرداً لا جمعاً، قال: فعلى هذا يصح قوله. الجوهري: والأَذْمة في الإبل البياض الشديد. يقال: بعير آدم وناقة أَدُماء، والجمع أَدْمُ؛ قال الأخطل في كغب بن جُعَيْل:

> فإنْ أَهْجُهُ يَضْجَرْ كما ضَجْرَ بازلٌ من الأَدْم، دَبْرَت صفْحَتَاه وغارِبُهُ ويقال: هو الأبيضُ الأسودُ المُقْلَتَينُ.

واختُلف في اشْتِقَاق اسم آدَم فقال بعضهم: سُمِّي آدَم لأنه خُلِق من أَدْمَةِ الأرض، وقال بعضهم: لأَدْمةِ جعلَها الله تعالى فيه، وقال الجوهري: آهَمُ أُصله بهمزتين لأنه أفْعَلَ، إلاَّ أنهم لَيُّتُوا الثانية، فإذا احتَجْت إلى تحريكها جعلتها واواً وقلت أُوادِم في الجمع، لأنه ليس لها أُصل في الياء معروف، فَجُعِلَ الغالبُ عليها الواو؛ عن الأخفش؛ قال ابن بري: كل أَلِف مجهولة لا يُغرَف عَمَّاذا انْقِلابُها، وكانت عن همزة بعد همزة يدعو أَمْرٌ إلى تحريكها، فإنها تبدَل واواً حملاً على ضوارب وضُوِّيْرِب، فهذا حكمُها في كلام العرب إلا أَن تكون طَرفاً رابعةً فحينئذ تبدل ياءً؛ وقال الزجاج(٢): يقول أَهلُ اللغة إنَّ اشْتِقاق آدم لأَنه خُلِق من تُراب، وكذلك الأَدْمَةُ إِنَّا هي مُشَبَّهة بلَوْن التُراب، وقوله:

سادُوا المُلوكَ فأَصْبَحوا في آدَم، بَلَغُوا بِهِا غُرُّ الوَّحِوهِ فُحُولا جعل آدم اسْماً للقَبيلة لأَنه قال بَلغُوا بها، فأنَّث وجمَع وصرف آدم ضرورة؛ وقوله:

الناسُ أَخْسِافٌ وشَتِّي فِي الشِّيم،

وكلُّهم يَجْمَعُهم بيتُ الأُدَمْ

قيلَ: أَراد آدَم، وقيل: أَراد الأُرض؛ قال الأُخفش: لو جعلت في الشعر آدَم مع هاشم لجَاز؛ قال ابن جني: وهذا هو الوجه القويُّ

لأَنه لا يحقِّق أَحدٌ همزةَ آهَم، ولو كان تحقيقُها حَسَناً لكان

التحقيقُ حَقيقاً بأن يُشمَع فيها، وإذا كان بَدَلاً أَلبتُّه وجَب

أَقُول للرَّكب لمَّا أَعْرَضَتْ أَصُلاً:

قال ابن بري: الأجاليد جمع أُجْلاد، وأُجُلاد جمع جَلَد، وهو

(١) قوله افي قصيدته صيدح، هكذا في الأصل والتهذيب وشرح القاموس،

سمي القصيدة باسمها.

ولعله في قصيدته في صيدح لأنَّه اسم لناقة ذي الرمة ويمكن أن يكون

<sup>(</sup>٢) قوله هوقال الزجاج إلخ؛ كذا في الأصل، وعبارة التهذيب، وقال الزجاج: يقول أهل اللغة في آدم إن اشتقاقه من أديم الأرض لأنَّه خلق من تراب.

في السَّهْل.

أَن يُجْرى على ما أَجْرَتْه عليه العرب من مُراعاة لفظِه وتئزيل هذه الهمزة الأخيرة منزلة الأَلف الزائدة التي لاحظ فيها للهمزة نحو عالم وصابر، أَلا تَراهم لما كشروا قالوا آذَم وأَوادِم كسالِم وسَوالِم؟

والأَدَمانُ في النَّحُل: كالدَّمانِ وهو العَفَن، وسيأتي ذكره؛ وقيل: الأَدَمانُ عَفَن وسَوادٌ في قلْب النَّحُلة وهو وَدِيَّه؛ عن حُراع، ولم يقل أَحد في القلْب إنه الوَدِيُّ إِلاَّ هو والأَدَمان: شجرة، حكاها أَبو حنيفة، قال: ولم أَسمعها إلا من شُبَيْل بن عُرة.

والإيدامة: الأرضُ الصُّلبة من غير حجارة مأخوذة من أديم الأرض وهو وَجهها. الجوهري: الأَياديمُ مُتون الأَرض لا واحد لها؛ قال ابن بري: والمشهور عند أهل اللغة أن واحدتها إيدامة، وهي فيعالة من أَديم الأَرض؛ وكذا قال الشيباني واحدتها إيدامة في قول الشاعر:

كما رَجَا من لُعابِ الشَّمْسِ إِذْ وَقِلَتْ،

عَـطْـشـانُ رَبْـعَ سَـراب بـالأَبـادِيم

الأَصمعي: الإِيدامةُ أَرض مُسْتَوِية صُلْبة ليست بالغَليظة، وجمعها الأَياديمُ، قال: أُخِذَتِ الإِيدامةُ من الأَدَيمِ؛ قال ذو التَّهة:

كَأَنَّهُ نُ ذُرى هَـدْيِ مـحـوَّبَـةٌ

عنها الجلال، إذا اثبيض الأياديم(١)

والبيضاض الأياديم للشراب: يعني الإبل التي أُهْدِيَتْ إلى مكة مجلّلَتْ بالجِلال. وقال: الإِيدامةُ الصَّلْبة من غير حجارة. ابن شميل: الإِيدامةُ من الأَرض السَّند الذي ليس بشديد الإِشراف، ولا يكون إلا في شهول الأَرض، وهي تنبت ولكن في نَبْتِها زُمْرً، لِغِلَظِ مكانها وقِلَّة اسْتِقْرار الماء فيها.

وأُدمى، على فُعَلى، والأُدَمى: موضع، وقيل: الأُدَمى أَرض بظهر اليمامة. وأَدام: بلد؛ قال صخر الغيّ:

لقد أُجْرى لِمَصْرَعِه تَلِيدٌ، وسماقَتْه السمَنديَّةُ من أَداما وأَدْيَّةُ: موضع؛ قال ساعدة بن مُجَوِّيَّة:

أَهِن: الْمُؤَدِّنُ من الناس: القصيرُ العُنتِ الضَّيِّقُ المَنْكِبين مع قِصَر الأَلواحِ واليدينِ، وقيل: هو الذي يولد ضاوياً. والْمُؤْدَنَة: طُويِّرةٌ صغيرةٌ قصيرةُ العُنق نحو القُبَّرة. ابن بري: المُؤْدَنُ الفاحشُ القِصَر؛ قال ربعي الدَّبيري:

لحاراً وَأَقَّهُ مُسؤَّدُناً عِظْيِراً، قالت: أُريد العَشْعَتَ الدُّفْرُا

أَدا: أَدَا اللَّبِنَ أُدُواً وأَدَى أُدِيَا: خَشَرَ لِيَرُوبَ؛ عن كُراع، يائية وواوية. ابن بُرُرج: أَدَا اللَّبنُ أَدُواً، مُنقَّل، يأَدُو، وهو اللَّبنُ بين اللَّبَتَيْنِ لِيسَ بالحايض ولا بالحُلُو. وقد أَدَت النَّمرةُ تأْدُو أُدُواً، وهو النَّبنُوغُ والنَّضْجُ. وأَدُوتُ اللَّبنَ أَذُواً؛ مَخَضْتُه. وأَدَى اللَّبق أَدُواً: مَخَضْتُه. وأَدَى اللَّبق أَدُواً مَنْ مَشْيِي آدُو النَّقاء يأْدي أُدِياً: أَمْكَن لِيهُخَضَ. وأَدُوتُ في مَشْيِي آدُو أَذُواً، وهو مَشْيَ بين المَشْيَيْنِ ليس بالسَّريع ولا البَطِيء. وأَدَوْنُ أَدُواً؛ يَتَله وأَدُونُ لَه وأَدُونُ له وأَدُونُ كذلك؛ قال:

حَمَنْتي حانِمياتُ اللَّهْر، حَمَّى كَانِمي حانِمياتُ اللَّهْر، حَمَّى كَانِمي حَاتِملٌ يَمَاُذُو لِمَصَمِدِد كَانِمي حَاتِملٌ يَمَاُذُو لِمَسَمِدِد أَبو زيد وغيره: أَدَوْتُ له آَدُو له أَدْواً إِذَا خَتَلْتُه، وأَنشد:

أَدَوْتُ لـــــه لآخُــــنَهُ؛

فَ هَ شِهِ النِّ الله مُتَدِراً بِفِعْلِ مُضْمَر أَي لا يزال حَذِراً، قال: ويجوز نصبه على النحال لأن الكلام تَمَّ بقوله هيهات كأنه قال بَعْدَ عني وهو حَذِر، وهو مثل دَأَى يَدْأَى سواء بمعناه. ويقال: الذئب يأدُو للغَزال أَى يَخْتِلُه ليأْكُله، قال:

والدئب يا أُدُو للغرال يا أُكُو لله والدُّدِ اللهُ الْكُولِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُل

 <sup>(</sup>١) قوله الأأمهل ذرى الخ، الشطر الأول في الأصل من غير نقط، وكتب في هامش الأصل وشرح القاموس:

كــــأنـــهــــن ذرى هـــــدي بمــــجـــوبــــة ثم شرحه شارح القاموس بمثل ما هنا، ولعل عنها في البيت بمعنى عليها كما يؤخذ في تفسيره.

ما بَعْدَ زَيدِ في فَسَاةٍ فُرِّقُوا قَتْلاً وسَشِياً بَعْدَ مُسْنِ تآدي وتَخَيَّروا الأَرضَ الفَضاء لِعِزُهم،

ويَـزيــدُ رافِــدُهــم عــلــى الـرُفَّـادِ قوله: بعد مُجشنِ تَآدى أَي بعد قُوَّة: وتآدَيْتُ للأَمر: أَخدَت له أَداتَه. ابن بُزُرج: يقال هل تآدَيْتُم لذلك الأَمر أَي هل تأهّبتم. قال أَبو منصور: هو مأْخوذ من الأَداة، وأَما مُودِ بلا همز فهو من أَوْدى أَي هَلَكَ؛ قال الراجز:

إنسي سَاأُوديك بسسيْ و رَحْسِنِ قَلْمَا اللهِ ، و رَحْسِنِ قال ابن بري: وقيل تُآدى تَفَاعَلَ عن الآدِ، وهي القُوَّة، وأَراد الأُسود بن يَغْفَر بزيد زَيْدَ بن مالك بن حَنْظَلَة، وكان المنذر خطب إليهم امرأة فأبوا أَنْ يزوجوه إياها فغزاهم وقتل منهم. ويقال: أُخَذَتْ لذلك الأَمر أُدِيَّه أَي أُهْبَتَه. الجوهري: الأَداة الآلة، والجمع الأَدُوات. وآداة على كذا يُؤْدِيهِ إِيداءً: قَوَّاه عليه وأَعانَه. ومَنْ يُؤْدِينِي على فلان أَي من يُعِينني عليه؛ شاهده قول الطُرِمُاح بن حكيم:

فَيُ وَٰدِيهِم عَلَيَّ فَتَاءُ سِنَّي، حَنَالَكُ رَبُّنَا، بِنَا ذَا الْحَنَانِ!

وفي الحديث: يَخْرُج من قِبَل المَشْرِق جَيْش آدَى شَيْء وأَعَدُّهُ، أَمِيرُهُم رَجُلٌ طُوالٌ، أَي أَقوى شيء. يقال: آدِنسي عليه، بالمد، أَي قَوْني، ورجل مؤْدٍ: تامُّ السلاح كاملُ أَداةِ الحرب؛ ومنه حديث ابن مسعود: أَرَأَيْتَ رجلاً حرَج مُؤْدِياً نَشِيطاً؟ وفي حديث الأسود بن يزيد في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَ**ذِرُونَ﴾، قال: مُقْ**وُون مُؤدُون أَي كاملو أَداة الحَرْب. وأَهلَ الحجازِ يقولون آدَيْتُه على أَفْعَلْته أَي أَعَنْته. وآدانسي السلطانُ عليه: أَعْداني. واسْتَأْدَيْته عليه: اسْتَعْدَيته. وآدَيْته علَّيه: أَعَنْتُه، كله منه. الأَزهري: أَهل الحجاز يقولون اسْتَأذيت السلطانَ على فلان أي اسْتَعَدَيْت فآداني عليه أي أعْداني وأعانني. وفي حديث هجرة الحَبَشة قال: والله لأَسْتَأْدِيَنَّه عليكم أَي لأَشتعدِيَتُه، فأَبدل الهمزة من العين لأنهما من مخرج واحد، يريد لأشْكُونٌ إليه فِعْلَكُم بي لِيَعْدِيَني عليكم ويُنْصِفَني منكم. ﴿ وفي ترجمة عدًا: تقول اسْتَأْدَاه، بالهمز، فآدَاه أَي فأَعانه وقَوَّاه. وَآفَيْتُ للسفرِ فأَنا مُؤْدٍ له إِذا كنِت متهيئاً له. وفي المحكم: اسْتَعْدَدْت له وأُخذت أَداتَه. والأدِيُّ: السَّفَر من ذلك؛ قال:

قال: يأْدوها يَحْتِلُها عن ضُرُوعِها، ومُرِبَّةُ أَي قلوبها مُرِبَّة بالمواضع التي تَثْرِعُ إليها، ومُطْرَفات: أَطْرِفوها غَنيمةً من غيرهم، والحمائل: المحتملة إليهم المأخوذة من غيرهم، والإداؤة: المَطْهَرة. ابن سيده وغيره: الإداوةُ للماء وجمعها أداوى مثل المَطايا؛ وأنشد:

### يَحْمِلُنَ قُلُامَ الْجَا

جِيء في أُداوى كالـمَـطـاهِـر يُصِف القَطا واسْتِقاءَها لفِرانِحها في حَواصلها؛ وأَنشد

إذا الأداوى ماؤها تَصَبْصَبا

وكان قياسه أَدائبي مثل رسالة ورَسائِل، فَتَجَنَّبُوه وقعلوا به ما فعلوا بالمَطايا والخطايا فجعلوا فَعائل فَعالى، وأُبدلوا هنا الواو ليدل على أَنه قد كانت في الواحدة واو ظاهرة فقالوا أَداوي، فهذه الواو بدل من الأَلف الزائدة في إِداوَة، والأَلف التي في آخر الأداوي بَدَلٌ من الواو التي في إداوة، وأَلزموا الواو ههنا كما أَلزموا الياء في مَطايا، وقيل: إنما تكون إداوة إذا كانت من جلدين قُوبِلَ أُحدهما بالآخر. وفي حديث المغيرة: فأُخَذْتُ الإداوةَ وخَرَجْتُ معه؛ الإداوَةُ بالكسر: إناء صغير من جلد يُتَّخَذُ للماء كالسَّطِيحة ونحوها. وإداوة الشيء وأُدواته: آلتُه. وحكى اللحياني عن الكسائي أن العرب تقول: أُخَذَ هَداته أي أَدَاتِه، على البدل. وأُخَذَ للدهر أَداتَه: من العُدَّة. وقد تآدى القومُ تأدِياً إِذا أَحٰذُوا العدَّة التي تُقَوِّيهم على الدَّهْر وغيره. الليث: أَلِفُ الأَداةِ واو لأَن جمعها أَدُواتٌ. ولكل ذي حِرْفة أَداةٌ: وهي آلته التي تُقيم حرفته. وفي الحديث: لا تَشْرَبوا إلا من ذي إداء؛ الإداء، بالكسر والمد: الوكاءُ وهو شِدادُ السُّقاء. وأَداةُ الحَرْبِ: سِلامُها. ابن السكيت: آدَيْتُ للسَّفَر فأَنا مُؤْدٍ له إذا كنت متهيِّئاً له. ونحن على أَدِيٌّ للصَّلاة أَي تَهَيُّؤ. وآدي الرجلُ أَيضاً أَي خَويَ فهو مُؤْدِ بالهمز، أَي شاكُّ السُّلاح؛ قال

مُؤْدين يَحْمِينَ السّبيلَ السَّابلا

ورجل مُؤْدٍ: ذو أَداقِ، ومُؤدٍ: شاكٌ في السلاح، وقيل: كاملُ أَداقِ السَّلاح وآدى الرجلُ، فهو مُؤْدٍ إِذا كان شاكَ السلاح، وهو من الأَداة. وتآدى أَي أَخذ للدهر أَداقً؛ قال الأَسود بن يَغفُر:

وحَدِرْفِ لا تَدِرَالُ عَلَى أَدِيُّ،

مُسَلِّمَةِ العُرُوق من الحُمالِ

وأُدَيَّة (١) أَبُو مِرْداس الحَرُورِيُّ: إِما أَن يكون تصغير أَدُّوَة وهي المَحَدُّعَة، هذا قول ابن الأُعرابي، وإما أَن يكون تصغير أَداة. ويقال: تآدَى القومُ تآدياً وَتعادُواْ تعادياً أَي تَنَابَعُوا موتاً.

وغَدَمُ أَدِيَّةٌ على فَعِيلة أَي قليلة. الأَصمعي: الأَدِيَّة تقدير عَدِيَّة من الإبل القليلة العدد.

أَبُو عمرو: الأَداءُ<sup>(٢)</sup> الحَوُّ من الرمل، وهو الواسع من الرمل، وجمعه أَيْدِيَةٌ. والإِدَةُ: زَماعُ الأَمر واجْتماعُه؛ قال الشاعر:

وباتوا جميعاً سالِمينَ، وأَمْرُهُم

#### على إدة، حتى إذا الناسُ أُصْبَحوا

وأدِّي الشيءَ: أَوْصَلْهُ، والاسم الأَداءُ، وهو آدَى للأَمانة منه، بمد الألف، والعامةُ قد لَهجوا بالخَطإِ فقالوا فلان أَدَّى للأَمانة، وهو لحن غير جائز. قال أبو منصور: ما علمت أُحداً من النحويين أَجاز آدَى لأَن أَفْتَل في باب التعجب لا يكون إِلا في الثلاثي، ولا يقال أَدَى بالتخفيف بمعنى أُدَّى بالتشديد؛ ووجه الكلام أن يقال: فلان أُحْسَنُ أَداءً. وأَدَّى دَيْنَه تَأْدِيَةً أَى قَضاه، والاسم الأداء. ويقال: تأدَّيْتُ إلى فلان من حقُّه إذا أَدُّنتَه وقَضَيْته. ويقال: لا يَتَأَدَّى عَبْدٌ إلى الله من حقوقه كما يجبُ. ويقول للرجل: ما أُدري كيف أَتَأَدُّى إليك مِنْ حَقَّ ما أُوليتني. ويقال: أَدَّى فلان ما عليه أَداءً وتَأْدِيةً. وتَأَدِّى إليه الخَبرُ أَي انْتَهى. ويقال: اسْتأداه مالاً إذا صادَره واسْتَحْرَجَ منه. وأَما قوله عز وجل: ﴿أَنْ أَذُوا إِلَىَّ عَبَادَ اللهِ إِنِّي لَكُم رسول أَمين﴾؛ فهو من قول موسى لِلْوَي فرعون، معناه سَلِّموا إِليَّ بني إسرائيل، كما قال: ﴿فَأَرْسُلُ مَعَى بِنْسَى إِسْرَائِيلَ ﴾ أَي أَطْلِقُهم من عذابك، وقيل: نصب عبادَ الله لأنه منادى مضاف، ومعناه أَذُّوا إلىَّ مَا أَمَرَكُمُ الله به يا عباد الله فإنني نذير لكم؛ قال أَبُو منصور: فيه وجه آخر، وهو أن يكون أدُّوا إليُّ بمعنى استمعوا إليَّ، كأنه يقول أَذُوا إليَّ سمعكم أَبَلِّغكم رسالة ربكم؛ قال:

ويدل على هذا المعنى من كلام العرب قول أبي المُثَلَّم الهُذَلِي:

#### سَبَعْتَ رِجالاً فَأَقْلَكُتَهُم، فأذَّ إلى بَعضِهم واقرض

أَراد بقوله أَدُ إِلَى بعضهم أَي استمع إِلَى بعض مَن سَبَعْت لتسمع منه كأنه قال أَدْ سَمْعَك إليه. وهو بإدائه أَي بإزائه، طائية. وإناة أَدِيِّ: صغير، وسِقاة أَدِيِّ: بَينَ الصغير والكبير، ومالٌ أَدِيِّ ومتاع أَدِيِّ، كلاهما: قليل. ورجلٌ أَدِيِّ: خفيف مشمّر، وقَطَع الله أَدَيْه أَي يَدَيه. وثوب أَدِيُّ ويَدِيِّ إِذَا كان واسعاً، وأَدَى الشيءُ: كَثُر. وآداهُ ماله: كَثُر عليه فَعَلَيه؛ قال:

> إِذَا آدَاكَ مَالُكَ فَامْتَهِنَهُ لِسجَادِيسِهِ، وإِنْ قَسِرَعَ السمُسراحُ

> > وآذى القومُ وتآذَوا: كَثُرُوا بالمُوضع وأخصبوا.

تفسير إِذْ وإِذَا وإِذَنْ مُنَوَّنةً: قال اللبث: تقول العرب إِذ لما مضى وإِذَا لما يُسْتَقْبَل، الوقتين من الزمان، قال: وإِذَا جواب تأكيد للشرط يُنوَّن في الاتصال ويسكن في الوقف، وقال غيره: العرب تضع إِذ للمستقبل وإِذا للماضي، قال الله عز وجل: ﴿ولو تَرَى إِذْ فَزِعُوا﴾؛ معناه ولو تَرَى إِذْ يَفْرَعُونَ يومَ القيامة؛ وقال الفراء:

إنما جاز ذلك لأنه كالواجب إذ كان لا يُشَكُّ في مجيئه، والوجه فيه إذا كما قال الله عز وجل: ﴿إذا السماءُ الْشَقْتُ ﴾. وهإذا السماءُ كُورَتُ ﴾؛ ويأتي إذا بمعنى إن الشَّرْط كقولك أُكْرِمُك إذا أَكْرَمْتني، معناه إن أكرمتني، وأما إذ الموصولة بالأوقات فإن العرب تصلها في الكتابة بها في أوقات مغذُودة في حينقذ ويوميند وليملتين وغداتين وعينين وساعتيذ وعاميد، ولم يقولوا الآنين لأن الآن أقرب ما يكون في الحال، فلما لم يتحوّل هذا الاسم عن وقت الحال، ولم يتمكن المنا أنت فيها لم يتمكن وللك نصبت في كل وجه، ولما أرادوا أن يُباعِدوها ويُحوِّلوها من حال إلى حال ولم تتباعد من الحال أن تقولوا الآنينة مكسوا ليُعرَف بها وقتُ ما تَبَاعَد من الحال فقالوا الآنية، عكسوا ليُعرَف بها وقتُ ما تَبَاعَد من الحال فقالوا الآنيَة، عكسوا ليُعرَف بها وقتُ ما تَبَاعَد من الحال فقالوا الآنيَة، عكسوا ليُعرَف بها وقتُ ما تَبَاعَد من الحال فقالوا

 <sup>(</sup>١) أديّة هي أم مرداس بن حدير، من عظماء الشراة. شهد صفين مع علي وأنكر التحكيم..

 <sup>(</sup>٢) قوله فأبو عمرو الأداءه كذا في الأصل من غير ضبط لأوله وقوله ووجمعه
 أبدية، هكذا في الأصل أيضاً ولعله محرف عن آدية، بالمد، مثل آنية.

 <sup>(</sup>٣) قوله وكقولك أن تقولوا إلىخ كذا بالأصل، وقوله وأزمان الأزمنة، كذا ب
 أيضاً ولعله أسماء الأزمنة.

حينئذ، وقالوا الآن لساعَتِك في التقريب، وفي البعد حينئذ، ونُزّل بمنزلتها الساعةُ وساعَتَك وصار في حدهما اليوم ويومئذ، والحروف التي وصفنا على ميزان ذلك مخصوصةٌ بتوقيت لم يُخَصَّ به سائر أَزمان الأَزمنة نحو لَقِيته سَنَةَ خَرَجَ رَيُدٌ، ورأَيتُه شَهْرَ تَقَدَّم الحَجُاع؛ كقوله:

في شَهْرَ يَصْطَادُ الغُلامُ الدُّخُلا

فمن نصب شهراً فإنه يجعل الإضافة إلى هذا الكلام أُجمع، كما قالوا: زَمَن الحَجَّاجُ أُميرٌ. قال اللبث: فإنَّ....(١) إذ بكلام يكون صلة أخرجتها من حد الإضافة وصارت الإضافة إلى قولك إذ تقول، ولا تكون خبراً كقوله:

عَـشِـيُّـةً إِذْ تَـفُـولُ يُسنَـوُّلُـونـي

كما كانت في الأصل حيث جَعَلْتَ تَقُولُ صِلةً أخرجتها من حد الإضافة (<sup>77</sup> وصارت الإضافة إذ تقول جملة. قال الفراء: ومن العرب من يقول كان كذا وكذا وهو إِذْ صَبِيٍّ أَي هُو إِذْ ذاك صبي، وقال أبو ذؤيب:

نَهَيْدُكُ عن طِلابِكَ أُمُّ عَسْرِو`

بِسعــافِــئيــة، وأنَــتَ إِذِ صَــجــــــــځ قال: وقد جاء أُوائتِذِ في كلام هذيل؛ وأَنشد:

دَلَفْتُ لها أَوانَ لِذِ بسَهُم

نَحِيضٍ لم تُكَوِّنُهُ الشُّرُوجِ

قال ابن الأنباري في إِذْ وإِذا: إِنما جاز للماضي أَن يكون بمعنى المستقبل إِذا وقع الماضي صِلةً لِمُبْهَم غير مُوَّقَت، فجرى مَجْرى قوله [عزّ وجلّ]: ﴿إِنَّ الذين كَفُروا ويَصُدُّون عن سبيل الله الله عنه الله عنه إِنَّ الذين يكفرون ويَصُدُّون عن سبيل الله وكذلك قوله [عزّ وجلّ]: ﴿إِلا الذين تابوا مِنْ قَبْل أَن تَقْدِرُوا على عليهم الله الله الذين عابوا مِنْ قَبْل أَن تَقْدِرُوا الذي صَرَبَكَ إِذا سلمت عليه، فَتَجِيء بإذا لأَنَّ الذي غير مُؤقّت، فلو وقّته فقال اضرب هذا الذي ضَرَبَكَ إِذ سلمت عليه، مَا الذي ضَرَبَكَ إِذ سلمت عليه، يكون الماضي في معنى المستقبل، وتقول العرب: ما هَلَكَ يكون الماضي في معنى المستقبل، وتقول العرب: ما هَلَكَ يكون الماضي في معنى المستقبل، وتقول العرب: ما هَلَكَ الذي عَرَفَ قَدْرَه، فإذا حاؤوا بإذا قالوا ما هَلَكَ إذا عَرَفَ قَدْرَه، قَذْرَه، فإذا حاؤوا بإذا قالوا ما هَلَكَ إذا عَرَفَ قَدْرَه، قَدْرة الله عَرْفَ قَدْرة الله الذي قَدْرة عَرْفَ قَدْرة الله عَرْفَ قَدْرة الله الذي قَدْرة عَرْفَ قَدْرة الله الذي قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة الله عَلْمَ الله عَلْ الله عَلْكَ إذا عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَنْ عَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَنْ المِنْ الْ الله عَدِيْقَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ قَدْرة عَرْفَ عَدْرة عَدْرة عَدْمَ الله المُنْفَلِ الله العَنْفُونُ المُنْفَعِلْ الله عَدْمَ المُنْفَعِ المُنْفِقِ المُنْفَلِ المُنْفَعِ المُنْفَعِلْ المُنْفَعِلْ المُنْفَعِلْمُ المُنْفَعِلْ المُنْفَعِلْمُ المُنْفَعِلْمُ المُنْفَعُ المُنْفَعِلْمُ المُنْفَعُ المُنْفَعُ المُنْفَعُ المِنْفَعُلُونُ المُنْفَعُونُ المُنْفِقُ المُنْفَعُ المُنْفَعُ المُنْفَعُ المُنْفَعُ المُنْفَعُ المُنْفَعُ المُنْفَعُ المُنْفُونُ المُنْفِقُ المُنْفُونُ المُنْفُلُكُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفِقُ المُنْفُلُكُ المُنْفُونُ المُنْ

لأن الفِعل حَدُثٌ عن منكور يراد به الجنس، كأنَّ المتكلم يريد ما يَهْلِكُ كُلِّ امْرِيءٍ إِذَا عَرَفَ قَدْرَه ومتى عَرف قدره، ولو قال إِذْ عَرْفَ قَدْرُهُ لُوجِبِ تُوقِيتَ الْخَبْرِ عَنْهُ وَأَنْ يَقَالَ مَا هَلَكَ امْرُؤٌ إِذْ عرَف قدره، ولذلك أيقال قد كنتُ صابراً إِذا ضَرَبْتَ وقد كنتُ صابراً إذ ضَربتَ، تَذهب بإذا إلى ترْدِيد الفعل، تُريد قد كنتُ صابراً كلُّما ضَرَبْتَ، والذي يقول إِذْ ضَرَبْتَ يَذْهَبُ إِلَى وقت واحد وإِلَى ضرب معلوم معروف، وقال غيره؛ إذْ إذَا وَلِي فِعْلاً أَو اسماً ليس فيه أَلف ولام إِن كان الفعل ماضِياً أَو حرفاً متحركاً فالذال منها ساكنة، فإِذَا وَلِيَتِ اسماً بالأَلف واللام بحُرَّت الذال كقولك: إذ القوم كانوا نازلينَ بكاظِمَةِ، وإذ الناس مَن عَزُّ بَزُّ، وأَمَا إِذا فإنها إِذا اتصلت باسم مُعرَّفِ بالأَلف واللام فإن ذالها تُفتح إذا كان مستقبلاً كقول الله عزَّ وجل: ﴿إِذَا الشمسُ كُورَتْ وإذا النُّجومِ الْكَدَرَثُ، لأنَّ معناه إذا. قال ابن الأَنباري: ﴿إِذَا السماء انشقَّتُ ﴾، بفتح الذَّال، وما أَشْبهها أَي تَتْشَقُّ، وكذَّلَك ما أَشبهها، وإذا انكسرت الذال فمعناها إِذ التي لِلماضي غير أَن إِذْ تُوقَع مَوْقع إِذَا وإِذَا مِوقع إِذْ. قال الليت في تول تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ ٱلظَّالِـ مُونَ فَسَى غَمَراتِ الموت، عناه إذا الظالمون لأن هذا الأَمر مُنْتَظَّر لم يَقَع؛ قال أُوس في إِذَا بمعنى إذْ:

الحافِظُو النَّاسِ في تَحُوطَ إِذَا

لـم بُـرُسِّـلُـواْ، تَـحْتَ عَـائِـذِ، رُبَعـا أَي إِذْ لم يُرْسِلُولِ؛ وقال على أَثْره:

وهُ بَّتِ وَلِشَامِلُ البَلِمِلُ، وإِذْ يَلَا المَلِمِلُ، وإِذْ يَلَا المَلَمِيلُ، وإِذْ يَلَا المَلَا المَلَا

وقال آخر:

ثُـمٌ جَـزاه الله عَـنَّـا؛ إِذ جَـزى،

جَنَّاتِ عَنْدُنِ والعِلالِيُّ العُلا ِ

أَراد: إِذَا جَزَى. وروى الفراء عن الكسائي أَنه قَال: إِذَا منوَنة إِذَا مَنوَنة إِذَا مَنوَنة إِذَا مَنوَنة إِذَا مَنوَنة إِذَا مَنوَنة إِذَا مَنوَنة إِذَا مَلْكَ بِللْمَ اللّٰهِ فِي أُوّلُه أَحد حروف الاستقبال نصبته، تقول من ذلك: إِذَا أُكْرِمَكَ، فإِذَا حُلْتَ بينها وبينه بحرف رَفَعْتَ ونصبت فقلت: فإِذَا لا أُكْرِمُكُ ولا أُكْرِمَك، فمن رفع فبالحائل، ومن نصب فعلى تقدير أَن يكون مُقدَّماً، كأَنك قلت فلا إِذَا أُكْرِمَكَ، وقد خلت بالفعل بلا مانع. قال أَبو العباس أحمد بن يحيى: وهكذا يجوز أَن بُقراً،

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله الأحرجتها من حد الإضافة إلى قوله قال الفراء كذا بالأصل.

وَإِذَا لا يُؤتُونِ الناسَ نَقِيهِ أَلَى، بالرفع والنصب، قال: وإذا لحلت بينها وبين الفعل باسم فارفعه، تقول إذا أخوك يُكْرِمُك، فإن جعلت مكان الاسم قَسَما نَصَبْتُ فقلت إِذاً والله تَنامَ، فإن أَدَّ حلت اللام على الفعل مع القسم رفعت فقلت إذاً والله تَنامَ، فإن قال سيبويه: حكى بعض أصحاب الخليل عنه: أن هي العاملة في باب إِذا، قال سيبويه: والذي نذهب إليه ونحكيه عنه أن إِذا نقسها الناصِبة، وذلك لأن إذا لما يُشتقبل لا غير في حال النصب، فجعلها بمنزلة أنْ في العمل كما جُعلت لكن نظيرة إِنَّ في العمل في العمل كما جُعلت لكن نظيرة إِنَّ في العمل المقولين حَسَنِ جَعِيل. وقال النصب في سائر الأفعال أَنْ، إِما أَن تقع ظاهرة أو مضمرة. قال أبو العباس: يكتب كَذَى وكَذَى بالياء طاهرة أو مضمرة. قال أبو العباس: يكتب كَذَى وكَذَى بالياء مثل زكى وَحَسَى، وقال المبرد: كذاك؛ فأخبر ثعلب بقوله فقال: فتى يكتب بالياء ويضاف فيقال فتاك؛ والقراء أجمعوا على تفخيم ذا وهذه وذاك وذلك وكذا وكذلك، لم يميلوا على ذلك، والله أعلم.

إذا: الجوهري: إذا اسم يدل على زمان مستقبل ولم تستعمل إلا مُضافة إلى جملة، تقول: أَجِيتُك إذا احْمَرَ البُسْرُ وإذا قَدِمَ فلان، والذي يدل على أَنها اسم وقوعها موقع قولك آتِيكُ يوم يَقْدَمُ فلان، وهي ظرف، وفيها مُجازاة لأنَّ جزاء الشرط ثلاثة أَشياء: أُحدها الفعل كقولك إنْ تأْتِني آتِك، والثاني الفاء كقولك إن تأْتِني آتِك، والثاني الفاء كقولك إن تأْتِني فأنا مُحْسِنٌ إليك، والثالث إذا كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِبْهِم سِيئة بما قدّمتُ أَيديهم إذا هُمْ يَقْنَطُون ﴾؛ وَتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها وذلك نحو قولك خرجت ففاجأني زيد في خرجت ففاجأني زيد في الوقت بقيام؛ قال ابن بري: ذكر ابن جني في إعراب أبيات الحماسة في باب الأدب في قوله:

بَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ، والأَمْرُ أَمْرُنا،

إِذَا نَحِنُ فيهم شُوقةٌ نَتَنَصَّفُ

قال: إذا في البيت هي المَكانِيَّة التي تَجيء للمُفاجأَة؛ قال: وكذلك إذ في قول الأفوه:

بَيْنَما الناسُ عَلَى عَلْيائِها،

إِذْ هَـــوَوْا فَـــي هُــوَّةِ فَــــهـــا فَـــغــارُوا فإِذْ هنا غير مضافة إِلى ما بعدها كَإِذا التي للمفاجأَة، والعامل

في إِذْ هَوَوْا؛ قال: وأَمّا إِذْ فهي لما مضى من الزمان، وقد تكون للمُفاجأة مثل إِذا ولا يَلِيها إِلا الفِعلُ الواجب، وذلك نجو قولك بينما أَنا كذا إِذْ جاء زيد، وقد تُزادانِ جميعاً في الكلام كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنا مُوسَى ﴾؛ أَي وَواعَدْنا ؛ وقول عبد منافِ بن رِبْع الهُلَكِيّ:

حتُّى إِذا أُسْلَكُوهم في قُتائِدَةٍ،

شَلاً كما تَطُونُ الجمَّالةُ الشُّرَدا

أي حتى أسلكوهم في قُتائدة لأَنه آخر القصيدة أَو يكون قد ح ي كَفَّ عن خبره لعلم السامع؛ قال ابن بري: جواب إِذا محذوف وهو الناصب لقوله شَلاً تقديره شَلْوهم شَلاً، وسنذكر من معاني إِذا في ترجمة ذا ما ستقف عليه إِن شاء الله تعالى.

أَذْجٍ: أَبُو عمرو: أَذَجَ إِذَا أَكثر مِنَ الشراب.

أَذَذَ: أَذَ يَؤُذُ أَذَأَ: قطع مثل هذَّ، وزعم ابن دريد أَن همزة أَذَّ بدل من هاء هذَّ، قال:

> يَـــؤُدُّ بـــالــــشُــــفـــرة أَيَ أَذَ مِـــن قَــــة ع ومَــأنَــة وفـــلْـــنِ وشَفْرَةٌ أَذُوذٌ: قاطعة كهذوذٍ.

وإِذَ: كلمة تدل على ما مضى من الزمان، وهو اسم مبني على السكون وحقه أن يكون مضافاً إلى جملة، تقول: جئتك إِذ قام زيد، وإِذ زيد يقوم، فإِذا لم تُضَفَّ نُوَّنت؛ قال أَبو ذئب ،

نَهَيْتُكَ عن طِلابِك أُمَّ عَسْرِو، بعسافية، وأنت إذ صحيت

أَراد حينئذ كما تقول يومئذ وليلتئذ؛ وهو من حروف الجزاء إِلا أَنه لا يجازى به إِلا مع ما، تقول: إِذ ما تأتني آتك، كما تقول: إِن تأتني وقتاً آتِك؛ قال العباسُ بن مِرداس يمدح النبيّ ﷺ:

يا خيرَ مَن رِكِبَ المَطِيُّ ومن مَشى
فسوق السسراب، إذا تُعَدُّ الأَنْفُسُ
بك أَسلَم الطاغُوثُ واتَّيعَ الهُدَى
وبك انجلى عنا الظلامُ الحِنْدِسُ
إذ ما أَتيتَ على الرسولِ فقل له:
حقاً عليك إذا اطمأن المجلِث
وهذا البيت أورده الجوهريُّ:

#### إذ ما أُتـــِتُ عــلــى الأُمــيــر

قال ابن بري: وصواب إنشاده: إذ ما أُنيتَ على الرسول، كما أُورِدِناه. قال: وقد تكونُ للشيءِ توافِقُه في حالٍ أُنتَ فيها ولا يليها إلا الفعلُ الواجبُ، تقول: بينما أنا كذا إذ جاء زيد. ابن سيده: إذ ظرف لما مضي، يقولون إذ كان. وقوله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلَّائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضُ خَلَيْفَةَ ﴾؛ قال أُبو عبيدة: إذ هنا زائدة؛ قال أُبو إسحق: هذا إقدام من أُبي عبيدة لأن القرآن العزيز ينبغي أن لا يُتكلم فيه إلا بغاية تحري الحق، وإذ: معناها الوقت فكيف تكون لغواً ومعناه الوقت، والحجة في إذ أنَّ الله تعالى خلق الناس وغيرهم، فكأنه قال ابتداء خلْقكم: ﴿إِذْ قَالَ رَبِكُ لِلْمَلائِكَةَ إِنِّي جَاعِلُ فَي الأرض خمليفة، أي في ذلك الوقت. قال: وأُمّا قول أُبي ذؤيب: وأنت إذ صحيح، فإنما أصل هذا أن تكون إذ مضافة فيه إلى جملة إما من مبتدإ وخبر نحو قولك: جئتك إذ زيد أمير، وإما منن فعل وفاعل نحو قمت إذ قام زيد، فلما تحذِّف المضافُ إليه إذ عُوِّضَ منه التنوين فدخل وهو ساكن على الذال وهي ساكنة، فكُسِرَت الذالُ لالتقاء الساكنين فقيل يومئذ، وليست هذه الكسرةُ في الذال كسرة إعراب وإن كانت إذ في موضع جر بإضافة ما قبلها إليها وإنما الكسرة فيها لسكونها وسكون التنوين بعدها كقولك صّه في النكرة، وإن اختلفت جهتا التنوين، فكان في إذِ عوضاً من المضاف إليه، وفي صَهِ علماً للتنكير؛ ويدل على أنَّ الكسرة في ذال إذ إنما هي حركة التقاء الساكنين وهما هي والتنوين قوله (وأنت إذِ صحيح، ألا ترى أنَّ إذ ليس قبلها شيء مضاف إليها؟ وأما قول الأخفش: إنه نجرًا إذ لأنه أراد قبلها حين ثم حذفها وبَقِي الجر فيها وتقديره حينئذ فساقط غير لازم، أَلا ترى أَن الجماعة قد أَجمعت على أن إذْ وكَمْ من الأسماء المبنية على الوقف؟ وقول الحُصينِ بن الحُمام:

# ما كنتُ أَحسَبُ أَن أُمِّي عَلَّةً،

### حمتى رأَيتُ إِذِي نُحازُ ونُفْتَلُ

إنما أَراد: إِذ نُحارُ ونُقتل، إلا أَنه لما كان في التذكير إذي وهو يتذكر إِذ كان كذا وكذا أُجرى الوصلَ مُجرَى الوقف فألحقَ الياء في الوصل فقال إِذي. وقوله عز وجل: ﴿ وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ

اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ، قال ابن جني: طاولت أبا علي، رحمه الله تعالى، في هذا وراجعته عوداً على بدء فكان أكثر ما بررد منه في اليد أنه لما كانت الدار الآخرة تلي الدار الدنيا لا فاصل بينهما إنما هي هذه فهذه صار ما يقع في الآخرة كأنه واقع في الدنيا، فلذلك أُجْرِيَ اليوم ما يقع في الآخرة مُجْرى وقت الظلم، وهو قوله: إذ ظلمتم، ووقت الظلم إنما كان في الدنيا، فإن لم تفعل هذا وترتكبه بَقِيَ إِذ ظلمتم غير متعلق بشيء فيصير ما قاله أبو علي إلى أنه كأنه أبدل إذ ظلمتم من اليوم أو كرره عليه؛ قول أبي ذؤيب:

تواعَدْنَا الرُّبَيْقَ لَنَتْزِلَتْه،

#### ولم نَسْعُر إِذاً أَني خَلِيفُ

قال ابن جني: قال خالد إِذاً لغة هذيل وغيرهم يقولون إِذِ، قال: فينبغي أَن يكون فتحة ذال إِذاً في هذه اللغة لسكونها وسكون التنويين بعدها، كما أَن من قال إِذِ بكسرها فإِمَّما كسرها لسكونها وسكون التنوين بعدها بمن فهرب إلى الفتحة استنكاراً لتوالى الكسرتين، كما كره ذلك في من الرجل ونحوه.

أَهْرِب: ابن الأَثير في حديث أَبي بكر، رضي الله عنه: لَتَأْلُمُنَّ النَّوْمَ على الصَّوفِ الأَدْرَبِيِّ، كما يَأْلُمُ أَحَدُكُم النَّوْمَ على خير حسكِ الصَّعْدانِ. الأَذْرَبِيِّ: منسوب إلى أَذْرَبِيجَانَ، على غير قياس، هكذا تقول العرب، والقياس أَن يقال: أُذَرِيِّ بغير باء، كما يقال في النَّسَب إلى رامَهُرْمُزَ راميًّ؛ قال: وهو مُطَّرِد في النسب إلى الأسماء المركبة.

أَذْرِبِجَ: أَذُّرُبِيجان: موضع، أُعجمي، معرَّب، قال الشماخ: تَذَكَّرْتُهَا وَهْناً، وقد حال دُونها،

قُرَى أَذْربِيجانَ المَسَالِحُ والحالي(١)

وجعله ابن جني مركباً، قال: هذا اسم فيه خمسة موانع من الصرف، وهي التعريف والتأنيث والعجمة والتركيب والألف والنون.

<sup>(1)</sup> قوله دوالحالي، كذا بالأصل بالحاء المهملة وبعد اللام ياء تحتية بوزن عالي، ومثله في مادة صلح؛ وذكر البيت هناك وفسر المسالح بالمواضع المخوفة، وحذا حذوه شارح القاموس في الموضعين. لكن ذكر ياقوت في معجم البلدان عند ذكر أذربيجان هذا البيت وفيه: والجال، بالجيم، بوزن المال بدل الحالي، وقال عند ذكر الجال، بالجيم، موضع بأذربيجان.

أَذْف: قال في ترجمة أَدف عن الذكر وما شرحه فيه: ويروى بالذال المعجمة.

أَذَن: أَذِنَ بالشيء إِذْناً وأَذَنا وأَذَاناً: عَلِم. وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَأَذَنوا بِحَرْبِ مِن الله ورسولِهِ ﴾ أَي كونوا على عِلْم. وآذَنه الأمرَ وآذَنه بعد أَعْلَمَه، وقد قُرىء: ﴿ فَآذِنُوا بِحربٍ مِن الله ﴾ أَي كونوا على عِلْم. وآذَنه معناه أَي أَعْلِموا كلَّ مَن لم يترك الرّبا بأنه حربٌ من الله أَعْلَمُه، ومن قرأ ﴿ فَأَذْنُوا ﴾ أَي فانْصِتُوا، ويقال: أَذِنْتُ لفلانِ أَي مَن لم يترك الهمرة وجزم الذال، في أَمر كذا وكذا آذَنُ له إِذْناه بكسر الهمزة وجزم الذال، في أَمر كذا وكذا آذَنُ له إِذْناه بكسر الهمزة وجزم الذال، والشَّأَذُنْتُ فلاناً السَّقِعْذاناً. وأَذْنْتُ بكسر الهمزة وجزم الذال، والأَذانُ: الإعلام بالشيء. والأَذانُ: الإعلام بالشيء. والأَذانُ: الإعلام والنا الشاعر: على سَواعِ ﴾ قال الشاعر:

آذَنِ شَا بَ يَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وأَذِنَ به إِذْناً: عَلِم به. وحكى أَبو عبيد عن الأَصمعي: كونوا على إذْنِهِ أَي على عِلْم به. ويقال: أَذِنَ فلانٌ يأْذَنُ به إِذْنا إِذا عِلى إِذْنِهِ أَي على عِلْم به. ويقال: أَذِنَ فلانٌ يأْذَنُ به إِذْنا إِذا عِلِم عَلى إِذْنا أَنِه الله ورسولِه إلى الناسِ»؛ أي إغلامٌ. والأَذَانُ: اسمٌ يقوم مقام الإيذانِ، وهو المصدر الحقيقي وقوله عز وجل: ﴿وَإِذَ تَأَذَّنَ رَبُكم لمن شَكرْتُم لا يُريدنَّكم هناه وإذ عَلِم ربُكم، وقوله عز وجل: ﴿وها هُمْ يِصَارُينَ به من أحدٍ إِلا بإِذْنِ الله ﴾؛ معناه بعِلْم الله، والإذْن يصارُينَ به من أحدٍ إلا بإذْنِ الله تعالى وتقدّس لا يأمر بالفحشاء من الشخرِ وما شاكله. ويقال: فَعَلْتُ كذا وكذا بإِذْنِه أَي فعلْتُ بعِلْمِه، ويكون بإذْنِه بأَمره. وقال قومٌ: الأَذِينُ المكانُ يأتيه الأَذِانُ من كلُ ناحيةٍ؛ وأنشدوا:

طَهُورُ الحَصَى كانتُ أَذيناً، ولم تكُنْ

بهاريبةً، مما يُخافُ، تَريبُ

قال ابن بري: الأَذِينُ في البيت بمعنى المَهُوْذَنِ، مثل عَقِيدٍ بمعنى مُعْقَدِ، قال: وأُنشده أُبو الجَرَاح شاهداً على الأَذِينِ بمعنى الأَذَان؛ قال ابن سيده: وبيت امرىء القيس:

وإنى أَذِينٌ، إِنْ رجَعْتُ مُمَلِّكاً،

بسَيْرِ تَرى فيه الفُرانِقَ أَزْوَرَا(١) أَذِينَ فيه: بمعنى مُؤْذِنِ: كما قالوا أَلِيم ووَجِيع بمعنى مؤلِم

(١) في رواية أخرى: وإني زعيم.

ومُوجع. والأَذِين: الكفيل وروى أَبو عبيدة بيت امرىء القيس هذا وقال: أَذِينٌ أَي زَعيم. وفَعَلَهُ بِإِذْنِي أَي بعِلْمِي، وأَذِنَ له في الشيء إِذْنَا: أَباحَهُ له. واسْتَأْذَنَه: طَلَب منه الإِذْنَ. وأَذِنَ له عليه: أَخَذَ له منه الإِذْنَ. يقال: النَّذَنْ لي على الأُمير؛ وقال الأُغَرِّ بن عبدالله بن الحارث:

وإنسي إذا ضَـــنُّ الأَمِــيـــرُ بــإِذْنِـــهِ على الإِذْنِ من نفْسي، إذا شئتُ، قادِرُ وقول الشاعر:

قسلستُ لِسبَسوّابِ لَسدَيْسهِ دارُهسا يُسيدُنْ، فسإنسي حَسمْسوُهسا وجسارُهسا قال أَبو جعفر: أَراد لِتأذُنْ، وجائز في الشّعر حذفُ اللام وكسرُ الشاء على لغة من يقولُ أَنتَ يُعْلَم، وقرىء: ﴿فَهِدُلْكُ فَلْيَفْرَحُوا﴾ والآذِنُ: الحاجِب؛ وقال:

مِنِّي، وما سَمعوا من صالِحٍ دَفَنُوا صُمَّم إذا سَمِعوا خَيْراً ذُكِرْتُ به،

وإِنْ ذُكِرِتُ بِشَرِّ عِنْدَهِم أَذِنوا

قال ابن سيده: وأَذِنَ إِليه أَذْناً استمع. وفي الحديث: ما أَذِنَ الله لشيءٍ كَأَذَنِه لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بالقرآن؛ قال أَبو عبيد: يعني ما استَمَعَ الله لشيء كاستِماعِه لِنَبِيِّ يَتغنَّى بالقرآن أَي يَتْلوه يَجْهَرُ به. يقال: أَذِنْتُ للشيء آذَنُ له أَذَنا إِذَا استمَعْتَ له؛ قال

أَيْهِ الفَلْبُ تَعَلَّلْ بِدَدَنْ،

فَسَلَّمُ أَنْ تَسَايَـ رَنا قَـلَـيلاً، أَذِنَّ إلى الحديثِ، فـهـنَّ صُـورُ

يون إِسى المصديدي، وقال عديُّ:

في سَماعِ يَأْذَنُ الشَّيخُ له، وحديثِ مشلِ ماذِيٌّ مُشَارِ

وَآذَنَني الشيءُ: أَعْجَبَني فاستمعْتُ له؛ أَنشد ابن الأَعرابي: فــــلا وأَبــــــك خَـــــــر مـــــــك، إنـــي

لَيُؤْذِئُني الشَّحَمْحُمُ والصَّهيلُ وَأَذِنَ للَّهْوِ: اسْتَمع ومالَ.

والأَذْنُ والأَذُنُ ، يخفَّف ويُثقَّل: من الحواس أَنثى، والذي حكاه سيبويه أُذُن، بالضم، والجمع آذانٌ لا يُكسَّر على غير ذلك، وتصغيرها أُذَيْنة، ولو سَمَّيت بها رجلاً ثم صغَّرته قلت أُذَيْن، فلم تؤنِّث لزوالِ التأنيث عنه بالنقل إلى المذكر، فأَما قولهم أُذَيْنة في الاسم العلم فإنما سمي به مصغَّراً. ورجل أُذُنٌ وأُذُنُ . مُشتَمِع لما يُقال له قابلٌ له؛ وصَفُوا به كما قال:

مِثْبِبَرة العُرْقوبِ أَشْفَى البِرْفَق

فوصف به لأَن في مِثْبرةِ وأَشْفي معنى الحِدُّة. قال أَبو على: قال أُبو زيد رجل أُذُنّ ورجال أُذُنّ، فأُذُنّ للواحد والجميع في ذلك سواء، إذا كان يسمع مَقالَ كلُّ أَحد. قال ابن برى: ويقال رجل أَذُنّ وامرأَة أَذُنّ، ولا يثني ولا يجمع، قال: وإنما سئوه باسم العُصْو تَهْويلاً وتشنيعاً كما قالوا للمرأَة: ما أَنتِ إِلا بُطَين. وفي التنزيل العزيز: ﴿ويقولون هو أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْرَ لَكُمْ﴾؛ أَكْثَرُ القَرَّاء يقرؤون ﴿قُلْ أَذُنَّ خيرٍ لكم﴾، ومعناه وتَفْسِيرُهُ أَن في الـمُنافِقِينَ من كان يَعيب النبي مُثَلِّكُم، ويقول: إِن بَلَغَه عني شَّيء حَلَقْت له وقَبِلَ مني لأَنه أُذُنَّا، فأَعْلَمه الله تعالِي أَنه أَذُنُّ حيرِ لا أُذُنُ شَرٌّ. وَقُولُه تعالى: ﴿ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ ﴾، أَي مُسْتَمِعُ خير لكم، ثم بين ممن يَقْبَل فقال تعالى: ﴿يؤُمنُ باللهُ ويؤمنُ للمؤمنين ﴾؛ أي يسمع ما أنزَل الله عليه فيصدّق به ويصدّق المؤمنين فيما يخبرونه به. وقوله في حديث زيد بن أُرْقَم: هذا الذي أَوْفَى الله بأُذُنِه أَي أَظهر صِدْقه في إِخْبَارِه عما سمعَتْ أَذْنه. ورجل أَذَانِـيُّ وآذَنُ: عظيمُ الأَذْنَـيْنَ طُويلُهما، وكذلك هو من الإبل والتُّمُم، وَنَعْجَةٌ أَذْنَاءُ وَكَثِشَّ آذَنُهُ. وفي حديث أنس: أَنه قالَ لَه يا ذا الأَذُنَيْنِ: قالِ ابن الأَثيرِ: قيل معناه الحضَّ على مُحْشَنِ الاسْتِماعِ والوَعْيِ لأَن السَّمْعَ بحاسَّة الأَذْنِ، ومَن خَلَق الله له أُذُنِّينٌ فأَغْفَلَ الاسْتِماع ولم يُحْسِن الوَّعْيَ لم يُعْذَرُ، وقيل: إن هذا القول من جملة مَرْحه يَرْطِيُّهُ، ولَطيف أُخلاقه كما قال للمِرأَة عن زوجها: أَذاك الذي في عينِه بياضٌ؟ وأَذَنَه أَذْناً، فهو مأذُونٌ: أَصاب أُذُنَّه؛ على ما يَطَّرِد في الأَعضاء. وأَذَّنَه: كَأَذَلُه أَي صربَ أَذُلُه، ومن كلامهم: لكُّل جابهِ جَوْزَةٌ ثم

يُؤذَّنُ الجابة: الواردُ، وقيل: هو الذي يَرِدُ الماء وليست عليه قامة ولا أداة، والجَوْرَةُ: السَّقية من الماء، يعنُونَ أَن الواردَ إِذَا وردَهم فسأَلهم أَن يَشقوه ماء لأهله وماشيته سَقَوْه سقْية واحدة، شم ضرَبوا أُذْنَه إِغلاماً أَنه ليس عندهم أكثرُ من ذلك. وأُذِنَ : شم ضرَبوا أُذْنَه وأَذُن القلبِ والسهم والنَّصْلِ كله على التشبيه، ولذلك قال بعض القصاجين: ما ذُو ثلاث آذان يَشيِقُ الخَيْل بالرَّدَيان؟ يعني السَّهم، وقال أبو حنيفة: إِذَا رُكِبت القُذَدُ على السهم فهي آذانُه. وأُذُن كل شيء مقيضه، كأذُنِ الكور والذَّلُو على التشبيه، وكله مؤنث. وأَذُن العَرفج والثَّمام: ما يُخدُ منه فيتُندُرُ إِذَا أَخْوَصَ، وذلك لكونه على شكل الأَذُنِ. وآذان الكيرَانِ: عُراها، واحدَتها أَذُنْ.

وأَذَيْنَةُ: اسم رَجُلِ، ليست مُحقَّرة على أُذُن في التسمية، إِذ لو كان كذلك لم تلحق الهاء وإنما شتي بها مُحَقَّرة من العُضْو، وقيل: أُذَيْنَة اسمُ ملِك من ملوك اليمن. وبنو أُذُنِ: بطنٌ من هوازن. وأُذُن النَّعْل: ما أَطافَ منها بالقِبالِ.

وَأَذُنْهُهَا: جعلتُ لها أَذُناً. وأَذَنْتُ الصَّبِيّ: عرَكْتُ أَذُنَهُ. وأَذُنُ الحمار: نبت له ورق عَرْضُه مثل الشِّبر، وله أصل يؤكل أعظم من الجزرة مثل الساعد، وفيه حلاوة؛ عن أبي حنيفة. والأَذانُ والتَّأْذِينُ والتَّأْذِينُ: النّداءُ إلى الصلاة، وهو الإعلام بها وبوقتها. قال سيبويه: وقالوا أَذَنْت وآذَنْتُ، فمن العرب من يجعلهما قال سيبويه: وقالوا أَذَنْت وآذَنْتُ، فمن العرب من يجعلهما أَعُلمت، ومنهم من يقول أَذَنْت للتصويت بإغلان، وآذَنْتُ، أَعلمت، وقوله عز وجل: ﴿وَأَذَنْ في الناس بالحجّ ﴾، روي أَنَّ أَذَان إبراهيم، عليه السلام، بالحج أَن وقف بالمقام فنادى: أَيها الناس، أَجيبُوا الله، يا عباد الله، أَطيعوا الله، يا عباد الله، المسماء والأَرض، فأجابه من في الأصلاب متن كُتِب له المسماء والأَرض، فأجابه من في الأصلاب متن كُتِب له الحج، فكلّ من حج فهو ممن أجاب إبراهيم، عليه السلام، وروى أَن أذانه بالحج كان: يا أَيها الناس كتب عليكم الحج. والأَذِينُ: المُؤذِنُ؛ قال الحصينُ بنُ بُكَيْر الرُبْعي يصف حماز والأَذِينُ: المُؤذِنُ؛ قال الحصينُ بنُ بُكِيْر الرُبْعي يصف حماز

شَــدُّ عــلـــى أَمــر الــؤرودِ مِــــــزَرَهُ سَــــُـــقــاً، ومـا نــادَى أَذِيــنُ الــمَــدَرَهُ

السُّحُقُ: الطُّودُ. والسِمِغُذنةُ: موضعُ الأَذانِ للصلاةِ. وقال

اللحياني: هي المنارةُ، يعني الصَّبِومعةَ. أَبُو زيد: يقال للمَنارة المِنْذُنة، والمَوُّذُنة؛ قال الشاعر:

حستسسى إذا تُسودِيَ بسالاً ذِبسس

جعلَ الحِلافةَ والنَّبُوةَ فينا
 مُضَرَّ أَبِي وأَبو الملوكِ؟ فهل لكم،

يا خُرْرَ تُغْلِبَ، من أَبٍ كأَبِينا؟ هذا ابنُ عمَّى في دِمَشْقَ خَليفةٌ،

لو شِغْتُ ساقَكِمُ إِلَيّ قَـطَيْنا إِنَّ الفَرَرْدَقَ، إِذَ تَحَنَّفَ كارهاً،

أَضْحى لِتَغُلِبَ والصَّلِيبِ خَدِينا ولقد جَزِعْتُ على النَّصاري، بعدما

لَقِيَ الصَّليبُ من العذاب معينا هل تَشْهدون من المَشاعر مَشْعراً، هل تَشْهدون من المَشاعر مَشْعراً، أَو تَسْسَمَعُون مِن الأَذان أَذِينِيا؟

ويروى هذا البيت:

هل تُمُلِكون من المشاعِرِ مشعراً، أَو تَسشْهَدون مع الأَذان أَذينا؟

ابن بري: والأَذِينُ ههنا بمعنى الأَذانِ أَيضاً. قال: وقيل الأَذينُ هنا المُقُوَّذُن، قال: والأَذينُ أَيضاً المُؤذَن للصلاة؛ وأَنشد رجز الحُصَين بن بُكير الرَّبِعي:

سَحْقساً، وما نادَى أَذين السَدَرة

والأَذَانُ: اسمُ التأذين، كالعذاب اسم التَّعذيب. قال ابن الأَثير: وقد ورد في الحديث ذكر الأَذان، وهو الإِعْلام بالشيء؛ يقال منه: آذَنَ يُؤْذِن إِيدَاناً، وأَذَن يُؤُذِن تأْذِيناً، والمشلدُ مخصوصٌ في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة. والأَذَانُ: إلاقامةُ. ويقال: أَذْنتُ فلاناً تأذيناً أَي رَدَنتُه، قال: وهذا حرف غريب؛ قال ابن بي، شاهدُ الأَذان قولُ الفرزدق:

وحتى عَلا في شور كلِّ مَدينةِ

مُسْلِدٍ يُسْلِدِي، فَسَوْفَسَهَا، بِأَذَانِ وفي الحديث: أَنَّ قوماً أَكلوا من شجرةٍ فَخَمدوا فقال، عليه

السلام: قَرِّسُوا الماء في الشِّنانِ وصُبُّوه عليهم فيما بين الأَّذَانَيْنِ إَرَاد بهما أَذَانَ الفَجر والإِقامَة التَّقْريسُ: التَّبْريدُ، والشِّنانُ: القِرَبُ الحُلْقانُ. وفي الحديث: بين كلَّ أَذَانَيْن صلاةً؛ يريد بها السُنَ الرواتب التي تُصلَّى بين الأَذَان والإِقامةِ قبل الفرض.

رُنَّ الرَّجَلَ: ردَّه ولم يَسْقِه؛ أَنشد ابن الأَعرابي: وأَذَّانَ الرَّجَلَ: ردَّه ولم يَسْقِه؛ أَنشد ابن الأَعرابي: أَذَّنَـــنـــا شُـــرابـــــنَّ رأْس الــــدُيْـــــرْ

أَي رَدُّنا فلم يَشقِنا؛ قال ابن سيده: وهذا هو المعروف، وقيل: أَذَّنه نَقَر أُذُنه، وهو مذكور في موضعه. وتَأذَّنَ لَيَفعَلنَّ أَي أَقسَم. وتَأذَّنْ أَي اعْلم كما تقول تَعَلَّم أَي اعْلَم؛ قال: فقلتُ فَقلَتُ: تَعَلَّم أَنَّ للصَّيْد غرةً،

وإلاَّ تُسَضَيِّعْهِا فَالنِكَ قَالِيَّكُهُ، وَلِيلاً تَالَّمُنَ وَقُللهُ وَلِيلاً وَوَلِهُ عَزِ وَجَلَ: ﴿ وَلِيلَ وَلَيلُ وَلَيلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيلُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللْمُعْمِلَا اللْمُعْم

وحارَبَتِ الهَيْفُ الشَّمالَ وآذَنَتُ

مَذَانِبُ، منها اللَّذُنُ والمُتَصَوِّعُ

التهذيب: والأَذَنُ النِّبْنُ، واحدته أَذَنةٌ. وقال ابن شُميْلِ: يقال هذه بقلةٌ تجِدُ بها الإِبلُ أَذَنةٌ شديدة أَي شَهْوةٌ شديدة. والأَذَنةُ: خُوصةُ النَّمامِ، يقال: أَذَن النَّمامُ إِذا خرجت أَذَنتُه، ابن شميل: أَذِنتُ لحديث فلان أَي اشتهيته، وأَذِنتُ لرائحة الطعام أَي اشتهيته، وأَذِنتُ لرائحة الطعام أَي اشتهيته، وأَذْنُوا عني أَوْلها أَي أَرسلوا أَوْلها، بإرسالِ إِبلِه أَي تكلّم به، وأَذْنُوا عني أَوَلها أَي أَرسلوا أَوْلها، وجاء فلانٌ ناشراً أُذُنَيْه أَي طامعاً، ووجدت فلاناً لابساً أُذُنَيْه أَي مُتغافلاً.

ابن سيده: وإِذَنْ جوابٌ وجزاةً. وتأويلها إِن كان الأَمر كما ذكرت أَو كما جرى، وقالوا: ذَنْ لا أَفْعلَ، فحلفوا همزة إذَنْ، وإِذَا وقفت على إِذَنْ أَبْدَلْتُ من نونه أَلفاً، وإِنما أُبْدِلَتُ الأَلفُ من نون التوكيد لأَن حالَهما في ذلك حالُ النون إذن النون التي هي علَمُ الصرف، وإِن كانت

نونُ إِذَنْ أَصلاً وتانِك النونانِ زائدتين، فإِن قلت: فإِذا كانت النون في إِذَنْ أَصلاً وقد أُبدلت منها الأَلف فهل تُجيز في نَحْرِ حَسَنِ ورَسَن ونحو ذلك مما نونه أَصل فيقال فيه حسا ورَسا؟ فالحواب: إِن ذلك لا يجوز في غير إِذَنْ مما نونه أَصلٌ، وإِن كان ذلك قد جاء في إِذَنْ من قِبَل أَنَّ إِذَنْ حرفٌ، فالنون فيها التأكيد ونون الصرف، وأَما النونُ في حَسَن ورَسَن ونحوهما فهي أَصلٌ من اسم متمكن يجري عليه الإعراب، فالنون في ذلك كالدال من زيد والراء من نكير، ونونُ إِذَنْ ساكنةٌ كما أَن كل واحدة منهما حرفٌ كما أَن النون من إِذَنْ بعضُ حرف أَن كل واحدة منهما حرفٌ كما أَن النون من إِذَنْ بعضُ حرف وَجواب، إِن قدَّمتها على الفعل المستقبل نصَبْتَ بها لا غير؛ وأنشد ابن بري هنا لسَلْمي بن عونة الضبّيّ، قال: وقيل هو وأنشد ابن بري هنا لسَلْمي بن عونة الضبّيّ، قال: وقيل هو لعبدالله بن غَنمة الضبّي:

الدُوُدُ حِسماركَ لا يَسْزِعْ سَوِيْتَ، إِذَنْ يُرَدُّ وقيدُ الحَيْر مَكْروبُ

قال الجوهري: إِذَا قال لك قائلٌ الليلة أَزُورُك، قلت: إِذَنْ المُرمَك؛ وإِن أَخْرَتها أَلْغَيْتَ قلت: أُكْرِمُك إِذَنْ، فإِن كان الفعلُ الذي بعدها فعلَ الحواملُ الناصبة، وإذا وقفتَ على إِذَنْ قلت إِذا، كما تقول زيداً، العواملُ الناصبة، وإذا وقفتَ على إِذَنْ قلت إِذا، كما تقول زيداً، وإِن وسَّطْتها وجعلتَ الفعل بعدها معتمداً على ما قبلها أَلْغَيْتَ أَيْضاً، كقولك: أَنَا إِذَنْ أُكْرِمُكَ لأَنها في عوامل الأَفعال مُشبَّهة بالظنّ في عوامل الأَفعال مُشبَّهة كالواو والفاء فأَنتَ بالخيار، إِن شفت أَلْغَيْتَ وإِن شفت أَعملتَ. كالواو والفاء فأَنتَ بالخيار، إِن شفت أَلْغَيْت وإِن شفت أَعملتَ. أَذِي: الأَذَى: كل ما تَأَذَيْتَ به. آذاه يُؤذِيه أَذَى وأَذَاةً وأَذِينَة وأَنْ أَذَى، وكذلك أَذَاق وأَذِيَّة. يقال أَذِيثُ بالشيء فمصدر أَذِي أَذَى، وكذلك أَذاة وأَذِيَّة. يقال أَذِيثُ بالشيء فمصدر أَذِي وأَذَاق وأَذِيَّة. يقال أَذِيثُ بالشيء

لقَدْ أَذُوا بِكَ وَدُوا لو تُفارِقُهُم أَذَى الهَراسةِ بين النَّعلِ والقَدَم

وقال آخر:

وإذا أَذِيتُ بِجَـلْـدَةِ فِـارَقْـتُـهـا، ولا أُقِــيــم بسخَــــرِ دَارِ مُــقــامِ

ابن سيده: أَذِي به أَذِي وتَأَذِّي؛ أَنشد تعلب:

تَــَاذُي السقسؤد اشْـــــكـــى أَن يُسرُكــبــا والاسم الأَذِيَّةُ والأَذَاة، أَنشد سيبويه:

ولا تَشْتُم المَوْلي وتَبْلُغُ أَذاتُهُ،

فَإِنَّكُ إِن تَفْعَلْ تُسَفَّهُ وَتَجْهَلِ وَنَجْهَلِ وَفِي حديث التقيقة: أَمِيطوا عنه الأَهْنَى، يريد الشعر والنجاسة وما يخرج على رأْس الصبي حين يولد يُخلق عنه يوم سابعه. وفي الحديث: أَذْناها إِماطةُ الأَهْنَى عن الطريق، وهو ما يؤْفِي فيها كالشوك والحجر والنجاسة ونحوها. وفي الحديث: كلَّ مؤْفِ في النار، وهو وعيد لمن يُؤْفِي الناس في الدنيا بعقوبة النار في الآخرة، وقيل: أَراد كلِّ مُؤْفِي من السباع والهوام يُجْعَل في النار عقوبةً لأَهلها. التهذيب: ورجل أَذيُّ إِذَا كان شديد التأذي، فِعْلُ له لازم، وبَعِير أَذيُّ. وفي الصحاح. بَعير أَذِ على فعلٍ، وناقة أَفِيَّةً: لا تستقر في مكان من غير وجع ولكن خِلْقةً فعلٍ، وناقة أَفِيَّةً: لا تستقر في مكان من غير وجع ولكن خِلْقةً

يُصاحِبُ الشَّيطانَ مَنْ يُصاحِبُه،

فَهُ وَ أَذِي حَدِهُ مَ صَاوِبُ هُ (١)

وقد يكون الأُذِيُّ المموَّدي. وقوله عز وجل: ﴿ وَوَمَعُ أَذَاهِمِ ﴾ تأويله أَذى المنافقين لا تُجازِهِمْ عليه إلى أَن تُؤْمَرَ فيهم بأُمر. وقد آذَيْتُه إِيذَاءُ وأَذِيَّةُ، وقد تَأَذَيْتُ به تَأَذَياً، وآذِيتُ آذى، أذى، وآذى الرجلُ: فَعَلَ الأَذى ومنه قوله يَرِيَّ للذي تَخَطَى رِقاب الناس يَوْمَ الجُمُعَة: ﴿ وَأَيْتُكَ آذَيْتَ وَآتَيْتَ ﴾.

وَالآذيُّ: المؤجِّ؛ قال امرؤ القيس يصف مطراً:

أَحَجُّ، حَتُّى ضاق عسن آذِيِّه عَرْضُ جِيمٍ فحِفاف فَبُ

عَــُوشُ خِــيــم فــحِــفــاف فَـــيُــشــر ابن شميل: آذِيُّ الماء الأطباق الّٰتي تراها ترفعها من مَثْنِه الريحُ دونَ المَوْجِ. والآذيُّ: المَوْمِجُ؛ قال المُفِيرة بن خَبْناء:

إذا رَمَـــى آذِيُّــهُ بِــالـــطَّـــة،

تَــرى الـرَّجـالَ حَــوْلَـه كــالــصُّــة،

مــن مُــطُــرِقِ ومُـــنْــصِــتِ مُــرِمٌ

الجوهري: الآذيُّ مَوْجُ البحر، والجمع الأَواذيُّ؛ وأنشد ابن
بري للعَجَاج:

<sup>(</sup>١) قوله وحمة؛ كذا في الأصل بالحاء المهملة مرموزاً لها بعلامة الاهمال.

طَـحْـطَـحَـهُ آذيُ بَـحْـر مُـــُـأَقِ

وفي حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بَنِي آدم مِن ظُهورهم ذُوَيَّاتِهم﴾، قال: كأنَّهم الذَّرُ في آذِيِّ المماء. الآذِيُّ، بالمد والتشديد: المَوْجُ الشديد. وفي خُطْبَة على، عليه السلام: تَلْتَطِمُ أُواذيُّ مَوْجِها. وإذا وإذْ ظَرْفان من الزمان، فإذا لَما يأتى، وإذْ لِمَا مضى وهي محذوفة من إذا.

وأُرِبَ إِليه يَأْرُبُ أَرَّباً: المحتاج. وفي حديث عمر، رضي الله تعالى عنه، أنه يَقِمَ على رجل قَوْلاً قاله، فقال له: أَرِبْتَ عن ذي يَدَيْكَ، معناه ذهب ما في يديك حتى تَحْتَاجَ. وقال في التهذيب: أَرِبْتَ من ذِي يَدَيْك، وعن ذي يَدَيْكَ. وقال شمر: سمعت ابن الأعرابي يقول: أَرِبْتَ في ذي يَدَيْكَ، معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج. وقال أَبُو عبيد في قوله أَرِبْتَ عن من في يَدَيْك: أَي سَقَطَتْ آرابُكَ من اليَدَيْنِ خاصة. وقيل: مَقْطَت مِن يَدَيْكَ. قال ابن الأثير: وقد جاء في رواية أُخرى سَقَطَت مِن يَدَيْكَ. قال ابن الأثير: وقد جاء في رواية أُخرى لهذا الحديث: حَرَرْتَ عن يَدَيْكَ، وهي عبارة عن الحَجَل مَشْهورة، كأَنه أَراد أُصابَكَ خَجَلٌ أَو ذُمٌّ. ومعنى خَرَرْتَ متَ سَقَطْتَ.

وقد أَرِبَ الرجلُ، إِذا احتاج إِلى الشيء وطَلَبَه، يأَرَبُ أَرْباً. قال ابن مقبل:

وإنَّ فِينا صَهُوحاً، إِنْ أَرِثْتَ بِه، جَمْعاً بَهِ ثِمَانِين أَلفاً. أَرِبْتَ به أَي الحَتَجْتَ إِليه وأَرَدْتَه. جمع أَلف أَي تَمانِين أَلفاً. أَرِبْتَ به أَي الحَتَجْتَ إِليه وأَرَدْتَه. وأَرِبَ الدَّهْرُ: اشْتَدَّ. قال أَبو دُواد الإِيادِيُّ يَصِف فرساً: أَرْبَ السَّمْسِ، فَسَأَعْسَدَدْتُ لَسِه

مُشْرِفَ الحاركِ، مَحْبُوكَ الكَتَدُ

قال ابن بري: والحارِكُ فَرْمُ الكاهِلَ، والكاهِلُ ما بَيْنَ الكَنِفَيْ، والكاهِلُ ما بَيْنَ الكَنِفَيْ، والكَتَدُ ما ببن الكاهِلِ والظهْرِ، والمَنْ وَفِي المُخْكَمُ الخُلْقِ من حَبَكْتُ الشَخْكَمُ الخُلْقِ من حَبَكْتُ الشَخِه. وفي التهذيب: في تفسير هذا البيت: أي أُراد ذلك منا وطَلَبَه، وقولهم أَرِبَ الدَّهْرُ؛ كَأَنَّ له أَرَادُ يَطْلُبُه، عندنا فَيلِمُ لذلك، عن ابن الأَعرابي: وقوله أَنْ الدَّهْرُ عَلَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَقُوله أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

أَلَمْ تَرَ عُمضهم رُوُوس السَّطَى إِذَا جِماءَ قَمانِهُ عَلَيْ السَّعَالَ عَلَيْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ ال إِذَا جِماءَ قَمانِهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّيِنِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ

يسكونُ بِسها قسانِسُ يَسأَرَبُ وَضَعَ الباء في موضع إلى وقوله تعالى: ﴿غَيْرِ أُولمِي الْإِزْبَةِ مِنَ الرَّجالَ﴾؛ قال سعيدٍ بن مجتثِر: هو المَعْتُوهُ.

والإِزْبُ والإِرْبَةُ والأَرْبَةُ والأَرْبُ: النَّهاء (١) والبَصَرُ بالأُمُورِ، وهو من العَقْل. أَرْبَ أَرابَةُ، فهو أَرِيبٌ مِن قَوْمَ أَرَبَاء. يقال: هو ذُو إِزْبٍ، وما كانَ الرَّجل أَرِيباً، ولقد أَرْبَ أَرابَةً.

وأَلِبَ بالشيءِ. دَرِبَ به وصارَ فيه ماهِراً بَصِيراً، فهو أَلِبٌ. قال أَبو عبيد: ومنه الأَرِيبُ أَي دَهْيِ (٢) وبَصَرٍ. قال قَيْس بن الخطيم:

أُرِبْتُ بِدَفْعِ الحَرْبُ لَمَّا رَأَبْتُها،

عَلَى الدُّفْعِ، لا تَزْدَادُ غَيْرَ تَقَارُبِ

أَيِ كَانْتُ لَهُ إِزْبَةً أَي حَاجَةً فَيَ دَفَعَ الْخَرْبِ.

وأَرْبَ الرَّجُلُ يَأْرُبُ إِرْبَا، مِثالَ صَغْرَ يَصْغُرُ صِغْراً، وأَرَابَةُ أَيضاً، بالفتح، إِذا صار ذا دَهْي. وقال أَبُو العِيالِ الهُذَلِيِّ يَرْثَي عُبَيْدُ بن زُهْرَةَ، وفي التهذيب: يمدح رجلاً:

يَسُلُفُ طَــوالــفَ الأَعْــدا ء، وَحْــوَ بِــلَــهُ هِـــمُ أَرِبُ

 (١) قوله قوالارب الدهاء، هو في المحكم بالتحريك وقال في شرح القاموس عازياً للسان هو كالضرب.

(٢) [في التاج ذا دهاءِ وهو أصوب].

ابن شُمَيْل: أَرِبَ في ذلك الأُمرِ أَي بَلَغَ فيه مُجهْدَهُ وطاقَتَه وفَطِنَ له. وقد تَأَرَّبَ في أَمره.

> وَالْأَرْبَى، بضم الهمزة: الدَّاهِيةُ. قال ابن أَحمر: فَلَـمًا غَسَى لَيْلِي، وأَيْقَنْتُ أَنَّها

هُي الأَرَبُني، جاءَتْ بأُمّ حَبَوْكُري ﴿

والسُمُوَّارَبَةُ: السُداهاةُ. وفلان يُؤَارِبُ صاحِبَه إِذَا داهاه: وفي الحديث: أَنَّ النبي عَلِيُكُمُ، ذَكر الحَيَّاتِ ققال: مَنْ مَشِي مُبْتَهَنَّ وَشَرَّهُمْنَ وَإِرْبَهُنَّ، فليس منَّا. أَصْلُ الإِرْبِ، يكسر الهمزة وسكون الراء: الدَّهاء والمَكْر؛ والمعنى مَنْ تَوَقَّى قَتْلَهُنَّ حَشْيَةَ مَنْ هَنِهُمْنَ، فليس منَّا أَي من سنتنا، قال ابن الأَثير: أَي مَنْ خَشِي عَاللَتها وجَبُنَ عَنْ قَتْلِها، لِلذي قيل في الجاهلية إِنها تُؤْذِي قاتِلَها، فقد فارَقَ سُتُننا وخالَفَ ما منحن عليه. فايلها، أو تُصِيبُه بَحَبَل، فقد فارَقَ سُتُننا وخالَفَ ما منحن عليه. وفي حديث عَمْرو بن العاص، رضي الله عنه، قال: فَأَرِبْتُ بأبي هريرة فلم تَصْرُونِي (١) إِرْبَةَ أَرْبَتُها قَطْ، قَبْلَ يَوْمَيْذِ. قال: أَرِبْتُ به أَي الحَتْلُ عليه، وهو من الإِرْبِ الدَّهاءِ والنُّكُور. والإَرْبُ الدَّهاءِ والنُّكُور.

وَالأَرِيبُ: العاقلُ. ورَجُلٌ أَرِيبُ من قوم أُرَباء. وقد أَرُبَ يَأْرُبُ أَحْسَنَ الإِرْبِ في العقل. وفي الحديث: مُؤَارِبَةُ الأَرِيبِ جَهْلٌ وعناء، أي إِنَّ الأربِب، وهو العاقِلُ، لا يُحْتَلُ عن عَقْلِه. وأَرِبَ أَرْباً في النحاجة، وأَرِبَ الرَّجلُ أَرَباً: أَيِسَ. وأَرِبَ بالشيءِ: ضَنَّ بِهِ وشَعَ. والتَّأْرِيبُ: الشَّعُ والحِرْصُ. وأَرِبُتُ بالشيء أَي كَلِفْتُ به، وأَنشد لابن الرُفاع:

وما لاشرىء أُربِّ بالسخسيا ق، عَنْها مَجِيصٌ ولا مَصْرِفُ أَي كَلِفٍ. وقال في قول الشاعر [أوس بن حجر]:

ولَقَدْ أُرِبْتُ، على الهمُوم، بِجَشرةِ، عَشِرانةِ بِالرَّوْفِ؛ غَشِر لَـجُـونِ

أَي عَلِقْتُهَا وَلَزِمْتُهَا وَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى الْهُمُومُ. وَالْإِرْبُ: الْعُضْوُ الشَّمَوَقُرُ الْكامِلِ الذي لَم يَنْقُص منه شيءٌ، ويقال لكل عُضْوِ الشَّوَقُر الكامِلِ الذي لَم يَنْقُص منه شيءٌ، ويقال لكل عُضْوِ إِرْبٌ. يقال: قَطَّعْتُه إِزْبًا أَي عُضُواً عُضُواً. وعُضُو مُؤَرَّبًا أَي مُوقَّرً. وفي الحديث: أَنه أَتِيَ بكَتِفِ مُؤَرَّبَة، فَأَكَلَها، وصلَّى، ولَوَّرَّة، فَأَكَلَها، وصلَّى، ولم يَتَوْضُأَ.

الْمُؤْزَبَةُ: هي المُؤفِّرة التي لم يَنْقُص منها شيءٌ. وقد أَرْبُتُه

والآزابُ: قِطَعُ اللحم.

وأَرِبُّ الرَّجُملُ: قُطِعٌ إِرْبُهُ. وأَرِبُ عُضْوُه أَي سَقَطَ. وأَرِبَ الرَّجُل: تَسَاقَطَتُ أَعْضاؤه. وفي حديث مجنْدَب: خَرَجَ برَجُل أَرابٌ، قيل هي القَرْحَةُ، وكأنّها مِن آفاتِ الآرابِ أَي الأعضاء، وقد غَلَبَ في اليّد. فأمّا قولُهم في الدَّعاءِ: ما لَه أَرِبَتُ يَدُه، فقيل قُطِيَتُ يَدُه، وقيل افْتَقَرَ فاختَاجَ إِلَى ما في أَيدي الناس. ويقال: أَرِبُتَ مِنْ يَلَوْكُمُ أَي سَقَطَتْ آزَابُكَ من اليَدَيْنِ خاصَةً. وجاء رجل إلى النبي عَيْلِكُ، فقال: دُلني على عَمَل يُدْخِلُني وجاء رجل إلى النبي عَيْلِكُ، فقال: دُلني على عَمَل يُدْخِلُني البَيْ الرَّبُل وحُبْرَةِ وعِلم. الجَدُّنَةُ وقال: أَرِبُ ما فَهُو أَرِبُ وحُبْرَةِ وعِلم. أَي صار ذا فِطْنة.

وفي خبر ابن مسعود، رضي الله عنه، أنَّ رجلاً اعترض النبي على البَّهِ الْبَسْأَلُه، فصاح به الناسُ، فقال عليه السلام: دَعُوا الرَّجل أَرِبَ ما لَه؟ قال ابن الأعرابي: اختاج فَسَأَلَ ما لَه. وقال القتيبي في قوله أَرِبَ مَا لَه: أَي سَقَطَتْ أَعْضاؤه وأصيبت، قال: وهي كلمة تقولها العرب لا يُرادُ بها إِذَا قِيلت وقُوعُ الأَثرِ كما يقال عقرى حَلْقى؛ وقولِهم ترِبَتْ يَدَاه. قال ابن الأَثير: في هذه اللفظة ثلاث روايات: إحداها أَرِبَ بوزن عليم، ومعناه الدُعاء عليه أَي أُصِيبَتْ آرابُه وسقطَتْ، وهي كلمة لا يُرادُ بها وقوعُ الأمر كما يقال تَرِيتُ يَداك وقاتَلَك كلمة لا يُرادُ بها وقوعُ الأمر كما يقال تَرِيتُ يَداك وقاتَلَك الله، وإنما تُذكر في معنى التعجب. قال: وفي هذا الدعاء من ومُرَاحَمَتِه، والثاني أَنه لَمّا رآه بهذه الحال مِن الْجِرص عَلَبه طَبْعُ البَشْرِيَّة، فلاعا عليه، وقد قال في غير هذا الحديث: طَبْعُ البَشْرِيَّة، فدعا عليه، وقد قال في غير هذا الحديث: وقيل: معناه اختاج فسأل، مِن أَرِبُ الرَّجِلُ بَأَرْبُ إِذَا احتاج، وقيل: معناه اختاج فسأل، مِن أَرِبُ الرَّجِلُ بَأَرْبُ إِذَا احتاج،

تَأْرِيباً إِذا وفَرْته، مأْخوذ من الإِرْب، وهو العُضْو، والجمع آراب، يقال: الشُّجُود على سَبْعة آراب؛ وأَرْآبٌ أَيضاً. وأَرِبُ الرَّبُ وَأَرْآبٌ أَيضاً. وأَرِبُ الرَّبُ المُتَمَكَّناً. وفي حديث الصلاة: كان يَشجُدُ على سَبْعَةِ آرابٍ أَي أَعْضاء، واحدها إِرْب، بالكسر والسكون. قال: والمراد بالسبعة الجَبْهَةُ واليَدانِ والرُّكْبتانِ والقَدَمان.

 <sup>(</sup>٢) قوله قوأرب الرجل إذا منجدة لم نقف له على ضبط ولعله وأرب بالفتح
 مع التضميف.

<sup>(</sup>١) [كذا في الأصل، وفي النهاية تضرر بي وهو الصواب].

ثم قال ما لَه أي أيُ شيء به، وما يُرِيدُ. قال: والرواية الثانية أرّبٌ مًّا لَه، بوزن جمل، أي حاجة له وما زائدة للتقليل، أي له حاجة يسيرة. وقيل: معناه حاجة جاءَت به فحذَفَ، ثم سأَل فقال ما لَه. قال: والرواية الثالثة أَرِبٌ، بوزن كَتِف، والأُرِبُ: الحاذِقُ الكامِلُ أي هو أَرِبٌ، فحذف المبتدأ، ثم سأَل فقال ما لَه أي ما شأنه. وروى المغيرة بن عبدالله عن أبيه: أنه أتي النبيً لَه أي ما شأنه. وروى المغيرة بن عبدالله عن أبيه: أنه أتي النبيً عَلِيلًا في مَا لَه، فَدَعُوه يَشأَلُ. قال أبو لَهُ . قال: فيتوز أن يكون أراد فأرَبٌ من الآرابِ من الآرابِ جاء به، فَذَعُوه.

وَأَرَّبَ العُضْوَ: قَطَّعه مُوَفَّراً. يقال: أَعْطاه عُضْواً مُؤرَّباً أَي تامّاً لَم يُكَسُّر. وتَأْرِيبُ الشيء: تَوْفِيرُه، وقيل: كلَّ ما وُفُرَ فقد أَرِّبَ، وكلِّ مُوَفَّر مُؤرَّبْ.

والأُرْبِيَّةُ: أَصل الفخذ، تكون فُعْلِيَّةً وتكون أُفْعولةً، وهي مذكورة في بابها.

والأَرْبَةُ، بالضم: العُقْدَةُ التي لا تَنْحَلُّ حتى تُحَلَّ حَلَّ. وقال تُعلَبُ وقال تُعلَّبُ وقال تُعلَّبُ وقال تُعلَّبُ المُقْدَةُ، ولم يَخُصُّ بها التي لا تَنْحَلُّ. قال الشاعر:

هَلْ لَكِ، يا خَدْلَةُ، في صَغْبِ الرُّبَهْ،

مُعْتَرِم، هـامَتُه كـالـحَبْحبه قال أَبو منصور: قولهم الرُّتَة العقدة، وأَظنُّ الأَصل كان الأُرْبَة، فحُلفت الهمزة، وقيل رُبةٌ. وأَرْبَها: عَقَدها وشَدَّها. وتَأْرِيبها: إِحْكامُها. يقال: أَرَّبُ عُقْدَتَك. أَنشد ثعلب لكِناز بن نُفَيْع يقوله لجَرير:

غَضِبْتَ عَلَينا أَنَّ عَلاكَ ابنُ غالِبٍ،

ُ فَهَلاً، على جَدَّيْكَ، في ذاك، تَغْضَبْ هما، حينَ يَسْعَى المَرَّءُ مَشعاةً جَدَّه،

على قَيْدِل مِنَ الأَعْدَاءِ قد أَرْبُوا،

أنّى لهم واحِدٌ نائي الأناصِيرِ قال: أَرْبُوا: وَتَقُوا أَني لهم واحد. وأَناصِيري ناؤُونَ عني، جمعُ الأَنصارِ. ويروى: وقد عَلموا. وكَأَنَّ أَرْبُوا من الأَريب، أَي من تأريب العُقْدة، أَي من الأَرْب. وقال أَبو الهيثم: أَي أَعجبهم

ذاك، فصار كأنه حاجة لهم في أَن أَبْقَى مُغْتَرِباً نائِياً عن أنصاري.

والسُّسْتَأْرَبُ: الذي قد أَحاطَ الدَّيْنُ أَو غيره من النَّوائِب بآرابِه من كل ناحية. ورجل مُسْتأرَب، بفتح الراءِ، أَي مديون، كأَن الدَّين أَخَذ بآرابه. قال:

وناهَزُوا البَيْعَ مِنْ تِسرْعِيَّةٍ رَهِي،

مُسْتَأْرُبٍ، عَضَّه السُّلْطَانُ، مَدْيُونِ

وفي نسخة: مُشتَأرِب، بكسر الراء. قال: هكذا أنشده محمد ابن أحمد المُفَخَع: أَي أَخده الدَّين من كل ناحية. والمُناهَرةُ في البيع: انْتِهارُ الفُرْصة. وناهَرُوا البيعَ أَي بَادَرُوه. والرَّهِقُ: الذي به خِفَّةٌ وحِدَّةً. وقيل: الرهِقُ: السُّفِه، وهو بمعنى السَّفيه. وعَضَّهُ السُّلُطانُ أَي أَرْهَقَه وأَعجَلَه وضَيَّقَ عليه الأُمْرَو والتَّرْعِيةُ: الذي يُجِيدُ رِغْيَةَ الإبلِ. وفلان يَرْعِيةُ مالٍ أَي إِزاءُ مالٍ حَسَنُ القِيام به. وأورد الجوهري عَجْرَ هذا البيت مرفوعاً. قال ابن القِيام به. وأورد الجوهري عَجْرَ هذا البيت مرفوعاً. قال ابن بي: هو مخفوض، وذكر البيت بكماله. وقولُ ابن مقبل في المُورد.

لا يَفْرَحُون، إِذا ما فَازَ فائزُهم، ولا يُسرَدُ عـلـيـهـم أُرْبَـةُ الـيَـسَـرِ مـدناً لا إمكاد الانجار، وأَلَّم المَثْنَ عالمَثْنَ عالمَثْنَ

قال أَبو عمرو: أَراد إِحْكام الخَطَرِ من تأْرِيبِ الْعُقْدة. والتَّأْرِيبُ: كَمَّامُ النَّصِيبِ. قال أَبو عمرو: اليَسر ههنا المُخَاطَرةُ. وأَنشد لابن مُقل:

بِيضٌ مَهاضِيمُ، يُنْسِيهِم مَعَاطِفَهِم

ضَّرْبُ القِداحِ، وتأرِيبٌ على الخَطَرِ وهذا البيت أُورد الجوهري عجزه وأُورد ابن بري صدره:

شُمّ مَخامِيص يُنْسِيهم مَرَادِيَهُم

وقال: قوله شُمّ، يريد شُمَّ الأنوف، وذلك مما مجمد به به والمخاميص؛ يريد به خُمْصَ البُطونِ لأن كثرة الأكل وعظم البطنِ مَعِيبٌ. والمتزادِي: الأزدِيةُ، واحدتها مِرداةٌ. وقال أبو عبيد: الثَّارِيبُ: النَّمُعُ والعِرْصُ. قال: والمشهور في الرواية: وتأريبُ على الهَسَرِ، عِوَضاً من الخَطرِ، وهو أَحد أَيْسار الجَرُور، وهي الأنصِهاءُ.

رُونِ رِي مُعَيِّبِهِ. والتَّأُونُبُّ: التَّشَيَّدُ في الشيءِ، وتَأَرَّبُ في حاجَتِهِ: تَشَدَّد. وتَأَرَّبُتُ فِي حاجتي: تَشَدَّدْت. وتَأَرَّبُ علينا: تأَبَّى وَتَعَسَّرَ وتَشَدَّد. والتَّأْرِيبُ: التَّحْرِيشُ والتَّفْطِينُ. قال أَبو منصور: هذا تصحيف والصواب التُّأْرِيثُ بالثاءِ.

وفي الحديث: قالت قُرَيْشٌ لا تَمْجَلُوا في الفِداءِ، لا يَأْرَبُ عليكم مُحَمُّدٌ وأَصحابُه، أَي يَتَشَدَّدون عليكم فيه. يقال: أَرِبَ الدَّهُو يَأْرَبُ إِذَا اشْتَدَّ. وَتَأَرَّبَ عَلَيَّ إِذَا تَعَدَّى. وكأَنه من الأُرْبَةِ المُقْدَةِ. وفي حديث سعيد بنِ العاص، رضي الله عنه، قال لائيه عنهور: لا تَتَأَرُبُ على بناني أي لا تَتَشَدُّدُ ولا تَتَعَدَّ.

والأَرْبَةُ: أَخِيَّةُ الدابَّةِ، والأَرْبَةُ: حَلْقَةُ الأَخِيَّةِ ثُوارَى في الأَرض، وجمعها أُرَبِّ. قال الطرماح:

. ﴿ وَلا أَثَــرُ السَّدُوارِ، ولا السَّمَسِـآلِسي،

ولكِئ قد تُرى أَرَبُ الـحُصُونِ(١٠) والأُرْبَةُ: قِلادةُ الكَلْبِ التي يُقاد بها، وكذلك الدابَّة في لغة

صيىء. أَبِو عبيد: آرَبْتُ على القوم، مثال أَفْعَلْتُ، إِذَا قُرْتَ عليهم وفَلَجْتَ. وآرَبَ على القوم: فازَ عَلَيهم وفَلَجَ. قال لبيد:

قَضَيْتُ لُباناتٍ، وسَلَّيْتُ حاجةً،

وَلَفْسُ الفَتَى رَهْنُ بِقَمْرِةِ غالب يَسْلُبُها. أَيِ نَفْسُ الفَتَى رَهْنُ بِقَمْرِةِ غالب يَسْلُبُها.

وَأَرِبَ عَلِيه: قَوِيَ. قال أَوْسُ بنِ حَجَرٍ:

ولَقَدْ أُرِبْتُ، على الهُمُومِ، بجشرةِ

والأَرْبُونَ: لغة في العُرْبُونِ.

وإرابٌ: مَوْضِع<sup>(٢)</sup> أَو جبل معروف. وقيل: هو ماءٌ لبني رِياحِ ابن يَرْبُوع.

وَمَأْدِبُ: مُوضع، ومنِه مِلْحُ مَأْدِبٍ.

أرت: أَبُو عمرو: الأَرْتَةُ الشَّعر الذي على رأس العِوْباءِ. أَرتْ: أَرَّثَ بِين القوم: أَنْسَدَ.

والتَّأْرِيثُ: الإغْراء بين القوم. والتَّأْرِيثُ أَيضاً: إيقادُ النار.

(١) قوله وولا أثر الدوار النجع هذا البيت أورده الصاغاني في التكملة وضبطت الدال من الدوار بالفتح والضم ورمز لهما بلفظ مما إشارة إلى أنه روي بالوجهين وضبطت المآلي بفتح الميم.

(٢) قوله: ووإراب موضعه عبارة القاموس واراب مثلثة: موضع.

فإِنَّ، بَأَعْلى ذِي المَجازة، سَرْحةً

طَويلاً، على أَهل المَجازة، عارُها ولو ضَربُوها بالفُؤُوسِ، وحَرُقُوا

على أَصْلِها، حَتَّى تَأْرُثَ نارُها

وفي حديث أسلم، قال: كنت مع عمر، رضي الله عنه، وإذا نار تُؤرّثُ يِصِرار، التأريثُ: إيقادُ النار وإذكاؤُها. والإراثُ والأريثُ: النارُ. وصِرارٌ، بالصاد المهملة: موضع قريب من المدنة

والإِراثُ: ما أُعِدُّ للنار من مُحراقةٍ ونحوها؛ وقيل: هي النارُ نفُشها؛ قال<sup>٣٢</sup>:

مُحَجُّلُ رِجْلَيْنِ، طَلْقُ الْيَدَيْن، لـــه عُـــرَّةٌ مــــثــلُ ضَـــوْءِ الإِراثِ ويقال: أَرَّثَ فلانٌ بينهم الشَّرُّ والحَرْبَ تَأْرِيثاً، وأَرَّجَ تَأْرِيجاً إِذا أغرى بعضهم ببعض، وهو إِيقادُها؛ وأَنشد أَبو عبيد لعدِيُّ بن

عری پ زید:

ولها ظهر أن يُها الله والله و

عفا غَيْرَ إِرْثِ من ِرَماد، كأنه

حَمامٌ، بألبادِ القِطار، مُحثُومُ

قال الشكّرِيُّ: أَلباد القِطار ما لَبُدَهُ القَطْر. والإِرْثُ: الأُصلُ. قال ابن الأَعرابي: الإِرْثُ في الحسّب، والوِرثُ في المال. وحكى يعقوب: إنه لفي إِرْثِ مَجْدِ وإِرْفِ مَجْدِ، على البدل. المجوهري: الإِرْثُ المِيراتُ، وأصل الهمزة فيه واو. يقال: هو في إِرْثِ صِدْقِ أَي في أَصلِ صِدْقِ، وهو على إِرْثِ من كذا أي على أَمر قديم تَوَارَتُه الآخِرُ عن الأَوَّل. وفي حديث الحج: إن على إِرْث من إِرْث أَبيكم على الراهيم، يريد به إِنكَ من إِرْث من إِرْث من إِرْث أَبيكم على إِرْث من يريد به

<sup>(</sup>٣) [أبو الخطاب الهذلي كما في طبقات الشعراء].

ميراتَهم مِلَّته، ومن ههنا للتبيين مثلها في قوله [عز وجل]: ﴿فاجْتَيْمُوا الرَّجْسُ من الأُوثان﴾. أَصلُ همزته واو، لأَنه من وَرِثَ يَرِثُ.

وَالْإِرْثُ مَن الشيء: البقية من أَصله، والـجمع إراث؛ قال كثير عزة:

فَ أَوْرَدَهُ لَ مِن السِدُّوْنَ كَيْن،

حَـشــارِجَ يَــحُــفِــرُنَ مــنــهـــا إراثــا والأُرْثة: سوادٌ وبياض. كبشّ آرَثُ ونعجة أَرْثاء: وهي الرُقْطاء، فيها سواد وبياض.

والأَرْثُ والأَرْفُ: الحدودُ بين الأرضين، واحدتها أَرْثة وأَرْفة. ابن سيده: والأَرْثة الحدُّ بين الأرضين، وأرَّثَ الأَرْضَيْن: جعل بينهما أَرْثة الحكالُ ذو الأَراضَة السَّهْلُ؛ بينهما أَرْثة المكانُ ذو الأَراضَة السَّهْلُ؛ قال: ولَه قال: ولَه أَن الكُغرَ أَيْسَطُ منه، قال: ولَه قَضِيتُ واحدٌ في وسطه وفي رأسه، مثلُ الفِهْر المُصَغنَب، غير أَن لا شَوْك فيه، فإذا جَفَّ تطايرُ ليس في جوفه شيء، وهو مرقى للإبل خاصة تَسْمَنُ عليه، غير أَنه يُورِثُها الجَرَب، ومنابتُه مَرْقى الأرض. والأَرْثة: الأَكْمَةُ الحمراء.

أَرج: الأُزَجُ: نَفْحَةُ الربح الطيبة ابن سيده: الأَرِيخُ والأَرِيجُ والأَرِيجَةُ: الربحُ الطيبة، وجمعها الأَرائِجُ؛ أنشد ابن الأَعرابي:

كَأَنَّ رِيـحـاً مـن خُــزَامَــى عــالِــجِ، أُورِيــــــــــــــكِ طَـــيُــــبِ الأَرائِـــجِ وأَرِجَ الطُيبُ، بالكسر، يأْرُجُ أَرْجاً، فهو أَرِجٌ: فاع؛ قال أَبو ن \* . .

كأنَّ عليها بَالَةً لَطَمِيُّةً،

لسها، من خِلالِ المدَّأْيَتَمَيّْ، أَرِيجُ ويقال: أَرِجَ البيتُ يَأْرَجُ، فهو أَرِجٌ بريح طيبة. والأَرَجُ والأَرِيجُ: تَوَهُّجُ ريح الطيب. والتَّأْرِيجُ: شِبْهُ التَّأْرِيشِ في الحرب؛ قال العجاج:

إنّا إذا مُدكسي السحُروبِ أَرَّجا مثل وَأَجَا مِنْ القوم تأرِيجاً إذا أغريتَ بينهم. وهَيَّجَتَ مثل وَأَرَّجُتُ بين القوم تأرِيجاً إذا أغريتَ بينهم. وهَيَّجَتَ مثل أَرُشتَ؛ قال أبو سعيد: ومنه سمي السمُؤرِّجُ الدُّهُ لِي جَدُ السمُؤرِّج الراوية، وذلك أَنه أَرَّجَ الحرب بين بكر وتغلب. وفي السمورِّج الراوية، وذلك أَنه أَرَّجَ الحرب بين بكر وتغلب. وفي الحديث: لمَّا جاءَ نَويُ عمر، رضي الله عنه، إلى المدائن أَرِجَ الطيبُ إِذا فاح. النَّاسُ أَي ضَجُوا بالبكاء؛ قال: وهو من أَرِجَ الطيبُ إِذا فاح.

وأَرَّجْتُ الحَرْبَ إِذَا أَتَرْتَهَا. والأَرْجَانُ: الإِغْراءُ بَينَ الناس؛ وقد أَرَّجَ ببنهم. وأَرَّجَ بالسَّمِعِ كَهَرَّجَ: إِما أَن تكون لغة، وإما أَن تكون بدلاً. وأَرَجَ الحَقُّ بالباطل يَأْرِجُه أَرْجاً: خَلَطه. ورجل أَرَّجُ ومِغْرَجٌ. وأَرَّجَ النارَ وأَرَّتَها: أَوْقَدَها، مشدد؛ عن ابن أَرَّاجٌ ومِغْرَجٌ. والرَّرَاجَةُ شيء من كُتُب أَصحاب الدواوين التهذيب: والأَوارِجَةُ من كتب اصحاب الدواوين في الخَرَاج ونحو، ويقال: هذا كتابُ التَّأْرِيج.

وَرَوَّ جُتُ الأَمْرَ فَرَاجَ يَرُوجُ رَوْجَاْ إِذَا أَرَّجْتَه. وأَرَّجَانُ: موضعٌ؛ حكاه الفارسي وأنشد<sup>(۱)</sup>:

أَرادَ اللهُ أَن يُحدِي بُ جَيْراً،

فَسَلَّطَني عليه بِأَرِّجانِ

وقيل: هو بلد بفارس، وخففه بعض متأخري الشعراء فأَقْدَم على ذلك لتُجْمته.

وَالْأَيَّارِجَةُ : دُواء، وهو معرَّب.

أَرخ: التَّأْرِيخُ: تعريف الوقت، والتَّوْريخُ مثله. أَرَّخَ الكتابَ ليوم كذا: وَقَّته والواو فيه لغة، وزعم يعقوب أن الواو بدل من الهمزة، وقيل: إن التأريخ الذي يُؤرِّخُه الناس ليس بعربي محض، وإن المسلمين أخذوه عن أهل الكتاب، وتأريخ المسلمين أُرُخَ من زمن هجرة سيدنا رسول الله عَيِّلَةِ؛ كُتِبَ في خلافة عمر، رضي الله عنه، فصار تاريخاً إلى اليوم.

ابن بُرُژج: آرَخْتُ الكتابَ فهو مُؤَارِخ وَفَعَلْتُ منه أَرَخْتُ أَرْخَاً وأَناآرِخٌ.

الليث: والأَرْخُ والإِرْخُ والأَرْخِيُّ البقر، وخص بعضهم به الفَتِيِّ منها، والمجمع آراخُ وإراخ، والأُنثى أَرْخَة وإِرْخَة، والجمع إراخُ لا غير، والأَرْخُ: الأُنثى من البقر البِكُرُ التي لم يَثْرُ عليها النيران؛ قال ابن مقبل:

أو نعجة من إراخ الرملِ أَخْذَلها،

عن إِلْفِها، واضِحُ الخَدَّينِ مَكْحولُ

قال ابن بري: هذا البيت يقوي قول من يقول إن أرخ الفتية، بكراً كانت أو غير بكر، ألا تراه قد جعل لها ولداً بقوله واضح الخدين مكحول؟ والعرب تُشَبّه النساء الخَفِرات في

<sup>(</sup>١) [في معجم البلدان: أنشدني محمد بن السري].

مشيهن بالإِراخِ كما قال الشاعر:

يسم المورخ المورخ المورخ المورخ المورخ المورخ المورخ المؤرخ الفتية من المؤرخ المورخ المورخ المورخ المؤرخ والإرزخ الفتية من المؤرخة والإرزخة والإرزخ الفتية، وخص بالأرخ الوحش كما ترى، وقد ذكر أنه الأرخ بالزاي. وقال ابن السكيت: الأرخ بقر الوحش فجعله جنساً فيكون الواحد على هذا القول أرزخة، مثل بَطِّ وبَطِّة، وتكون الأرخة مثل بَطِّ وبَطِّة، وتكون الأرخة يقال بَطِّة ذكر وبَطَّة أنثى، وكذلك ما كان من هذا النوع جنساً وفي واحده تاء التأنيث نحو حمام وحمامة، تقول: حمامة ذكر وحمامة أنثى؛ قال ابن برى: وهذا ظاهر كلام الجوهري لأنه جعل الإراخ بقر الوحش، ولم يجعلها إناث البقر، فيكون الواحد أرخة، وتكون منطلقة على المذكر والمؤنث. المؤرخ ولد البقرة الوحشية إذا كان أننى. مصعب بن المؤرخ ولد البقرة الوحشية إذا كان أنثى. مصعب بن عبدالله الرئيدي: الأرخ ولد البقرة الصغير؛ وأنشد الباهلي لرجل مَذني كان بالبصرة:

ليت لي في الخميس خمسين عَيْناً، كلها حَوْلَ مسجدِ الأَشْياخِ(١) مسجدِ الأَشْياخِ(١) مسجدِ الأَشْياخِ

أُمُّ أَرْخٍ، قِلْمُ الْمُلَّمِ مَنْ الْمُلَّمِ الْمَثَرَاضِيّ وقيل: إِن التأريخ مأُخوذ منه كأنه شيء حَدَث كما يَحْدُثُ الولد؛ وقيل: التاريخ مأُخوذ منه لأنه حديث. الأزهري: أَنشد محمد بن سَلام لأَمْيَة بن أَبي الصَّلت:

وما يَبْفَى على الْحِدْثانِ غُفْرٌ بسشساهسقسة، لسه أُمُّ رَوُّومُ تَسِيتُ الليلَ حانِيةً عليه، كسما يَدْرَمِّس الأَرْحُ الأَطُومُ قال: الغَفْرُ والد الوَعِل، والأَرْخُ: ولد البقرة.

ويَخْرَمُّسُ أَي يَسْكُتُ. والأَطُومُ: الضَّمَّامُ بين شفتيه. ابن الأَعرابي: من أسماء البقرة اليَفْنَةُ والأَرخ، بفتح الهمزة، والطَّغْيا واللَّفْتُ. قال أَبو منصور؛ الصحيح الأَرْخ، بفتح الأَلف، والذي حكاه الصيداوي فيه نظر، والذي قاله الليث إنه يقال له الأَرْخي لا أَعرف.

وقالوا من الأَرْخِ ولدِ البقرة: أَرَخْتُ أَرْحاً، وأَرَخَ إِلى مكانه يأْرُخُ أَنْ وأَرْخَ إِلى مكانه يأْرُخُ أَنُ أَرُوحاً: حَنَّ إِليه؛ وقد قيل: إِن الأَرْخَ من البقر مشتق من ذلك لحنينه إلى مكانه ومأواه.

أُردَ حَمَلِ: ابن الأُثَير في حديث أَبي بكر بن عياش: قيل له من انتخب هذه الأَحاديث؟ قال: انتخبها رجل إِرْدَخُلُ؛ الطَّخْم، يريد أَنه في العلم والمعرفة بالحديث صَحْم كبير. والإزْدَحْلُ: التَّارُ السمين.

أَرِر: الإِرَارُ والأَرُّ: عُصْنٌ من شوك أَو قَتادٍ تُضْرَبُ به الأَرضُ حتى تلينَ أَطرافُه ثم تَبُلُه وتَلُرُ عليه مِلحاً، ثم تُدْخِلُه في رَحِم الناقة إِذَا ما رَنَتْ فلم تَلْقَحْ، وقد أَرَّها يَوُرُها أَرَاً. قال الليث: الإرارُ شِبهُ ظُوْرَة يَوُرُ بها الراعي رَحِمَ الناقة إِذَا ما رَنَتْ، وممارَنَتُها أَن يَضْرِبَها الفَحلُ فلا تَلْقَحَ، قال: وتفسيرُ قوله يَؤُرُها الراعي هو أَن يُدْخِلَ يَدَه في رَحِمِها أَو يَقْطَعَ ما هناك ويعالجه. والأَرُّ أَن يَأْخُذَ الرجلُ إِراراً، وهو غصنٌ من شوك القتادِ وغيره، ويفعَلَ به ما ذكرناه. والأَرْ: الجماع. وفي خطبة علي، كرم الله تعالى وجهه: يُقْضي كإفضاءِ الدِّيكَةِ ويَؤُرُ بملاقِحِه، الأَرُّ: الجماع. وأَرُ فلان إِذا الجماع. وأَرُ ومنه قوله:

وما النّاس إلا آير ومَهِ مِسرَدُ قال أَبو منصور: معنى شَفْتَنَ ناكَحَ وجامَع، جعل أَرَّ وآرَ بمعنّى واحِد. أَبو عبيد: أَرَرْتُ السرأَةَ أَوْرُها أَرَّا إِذا نكحتها. ورجل مِئَرِّ: كثير النكاح؛ قالت بنت المحمارِس أَو الأَغْلب:

بَــلَّــتْ بِـه عُــلابِـطِــاً مِــتَـــؤا، ضَــخُــمَ الــكَــراديــس وأَى زِبِـــڙا أَبو عبيد: رجل مِئَرِّ أَي كثير النكاح مأْخوذ من الأَيْر؛ قال الأَد مِن أَمَّ أَنْ مَالاديُ مِن شَمِي لأَن عبد، قال: وهم عندي

الأُزهري: أَقرَأَنه الْإِياديُّ عن شَمر لأَبي عبيد، قال: وهو عندي تصحيف والصواب مِيأْز، بوزن مِيعَر، فيكون حيتئذ مِفْعَلاً من آرَها يَيْيرُها أَيْراً؛ وإن جعلته من الأَرُّ قلت: رجل مِئَرِّ، وأَنشد أَبو بكر بن محمد بن دريد أَبيات بنت الحمارس أَو الأُغلب.

به واليؤُرُورُ: الجِلْوارُ: وهو من ذلك عند أبي علي. والأُرِيرُ: حكاية صوت الماجن عند القِمار والغَلَبة، يقال: أَزَيارُ

<sup>(</sup>١) قوله هميناًه كذا بالأصل والذبي في شرح القاموس عاماً.

 <sup>(</sup>٢) قوله: ٩وأرخ إلى مكانه يأرخ، كذا بضبط الأصل من باب منع ومقتضى
 اطلاق القاموس أنه من باب كتب.

أَريراً. أَبو زيد: اثْنَوَّ الرجل اثْتِراراً إِذا اسْتَعْجل؛ قال أَبو منصور: لا أَدري هو بالزاي أَم بالراء، وقد أَرَّ يَؤُرُّ.

والإِرَّة: النارُ.

وأَرَّ سَلْحَه أَرّاً وأَرَّ هؤ نَفْسُه إِذا اسْتَطْلَقَ حتى يموتَ. وأَرْأَرْ: من دُعاء الغنم.

أرز: أَرَز يَاأْرِزُ أُرُوثِواً: تَقَبَّضَ وتَجَمَّعَ وتَبَت فهو آرِزْ وأَرُوزْ، ورجل أَرُوزْ: فابت مجتمع. الجوهري: أَرَزَ فلان يَأْرِزُ أَرْزاً وأُرُوزاً إِذا تَضامٌ وتَقَبُّضَ من بحُلِه، فهو أَرُوزْ. وسئل حاجة فأرَزَ تَقَبَّضَ واجتمع؛ قال رؤبة:

# ف ذاك بَ خُ الْ أَرُوزُ الأَرْزِ

يعني أنه لا ينبسط للمعروف ولكنه ينضم بعضه إلى بعض، وقد أَضافه إلى المصدر كما يقال عُمَرُ العَدْلِ وعُمَرُ الدُّهاءِ، لما كان العدل والدهاء أُغلب أُحواله. وروي عن أبي الأسود الدؤلى أَنه قال: إن فلاناً إذا سئل أَرَزَ وإذا دُعِيَ اهْتَرَّ، يقول: إذا سئل المعروفَ تَضامُ وتَقَبَّضُ منَ بخله ولم ينبسط له، وإذا دعى إلى طعام أُسْرع إليه. ويقال للمخيل: أرُوزٌ، ورجل أرُوزُ البخل أي شديد البخل. وذكر ابن سيده قول أبي الأسود أنه قال: إن اللئيم إذا سئل أَرَزَ وإن الكريم إذا سئل اهتز. واستشير أَبُو الأُسود في رجل يُعَرِّف أَو يُؤلِّي فقال: عَرِّفُوه فإنه أَهْيَسُ أَلْيَسُ أَلَدُ مِلْحَسُ إِن أَعْطِيَ ائْتَهَزَ وإِن سنل أَرَزَ: وأَرَزَتِ الحيةُ تأرزُ: ثبتت في مكانها، وأرَزَتْ أيضاً: لاذت بجحرها ورجعت إليه. وفي الحديث: إن الإسلام ليأْرزُ إلى المدينة كما تأرزُ الحية إلى مُحْرِها؛ قال الأصمعي: يأرِزُ أي ينضم إليها ويجتمع - بعضه إلى بعض فيها. ومنه كلام على، عليه السلامُ: حتى يأرزَ الأَمْرُ إلى غيركم. والمُمَّأرزُ: النَّمَلْجَأُ. وقَال زيد بن كُثْوَةَ: أَرَزَ الرجلُ إلى مَنَعَتِه أي رحل إليها. وقال الضرير: الأَرْزُ أَيضاً أَن تدخل الحية جحرها على ذنبها فآخر ما يبقى منها رأسها فيدخل بعد، قال: وكذلك الإسلام خرج من المدينة فهو بَنْكُصُ إليها حتى يكون آخِره نكوصاً كما كان أُوّله خروجاً، وإنما تأرزُ الحية على هذه الصفة إذا كانت خائفة، وإذا كانت آمنة فهي تبدأً برأسها فتدخله وهذا هو الانجحار. وأرَزَ المُعْيِي: وقَفَ. والأرزُ من الإبل: القوي الشديد. وفَقارٌ آرزٌ: متداخلَ. ويقال للناقة القوية آرزَةٌ أَيضاً؛ قال زهير يصف ناقة:

ب آرِزَةِ الفَ قارَةِ لم يَـخُـنْها قِـطافٌ في الرُّكابِ، ولا خِـلاءُ

قال: الآرِزَة الشديدة المجتَّمَّ بعضها إلى بعض؛ قال أَبُو منصور: أَراد أَنها مُدْمَجَةُ الفَقَارِ متداخلته وذلك أَقوى لها. ويقال للقوس: إنها لَذاتُ أُرْنِ، وأَرْزُها صلاَبَتُها، أَرَزَتُ تَأْرِزُ أَرْزَاً، قال: والرمي من القوس الصُّلبة أَبلغ في الجَرْح، ومنه \*قيل: ناقة آرِزَةُ الفَقار أَي شديدة. وليلة آرِزَةْ: باردة، أَرَزَتْ تَأْرِزُ أَريزاً، قال في الأَرز:

ظُـمـآن فسي ريـح وفـي مَـطِـيـر،

وأَّرْزِ قُـــرٌ لَـــيـــسُ بـــالَـــقَـــرِيـــرِ ويوم أرِيزٌ: شديد البرد؛ عن ثعلب، ورواه ابن الأعرابي أَزِيزٌ، بزابين، وقد تقدم. والأَرِيزُ: الصَّقِيعُ؛ وقوله:

وفي اتُسباعِ السَّطُ لَمَ الأُوارِزِ

يعني الباردة. والظلل هنا: بيوت السجن. وسعل أعرابي عن الوبين له فقال: إن وجدتُ الأَرِيزَ لبستُهما، والأَرِيزُ والحليتُ: شِبهُ الطلح يقع بالأرض. وفي نوادر الأعراب: رأيت أريزتَه وأرائِزَةُ تَرْعُدُ، وأريزَةُ الرجل نَفَسه. وأريزَةُ القوم: عميدُهم. والأُززُ والأُرزُ والأَرزُ كله ضربٌ من البُرُ. الجوهري: الأُرزُ حبّ. وفيه ست لغات: أَرَزُ وأَرُزَّ، وهي لعبد القيس. وأُرزٌ مثل رُسُلِ ورُسُلِ، ورُزِّ ورُزْرٌ، وهي لعبد القيس.

أَبُو عمرو: الأَرْزُ، بالتحريك، شجر الأَرْزَنِ، وقِال أَبو عبيدة: الأَرْزَةُ، بالتسكين، شجر الصَّنَويَر، والجمع أَرْزٌ. والأَرْزُ: العَرْعَرُ، وقيل: هو شجر بالشام يقال لشمره الصَّنَوَبُرُ؛ قال:

لها رَبَذَاتٌ بِالنُّرِجِاءِ كَأَنِهَا

دَعَسائِسمُ أَرْذِ، بسينهسنَّ فُسرُوعُ

وقال أبو حنيفة: أَخبرني الحَبِرُ أَن الأَزْزَ ذَكُرُ الصنوبر وأَنه لا يحملُ شيئاً ولكن يستخرج من أَعجازه وعروقه الرِّفْتُ ويستصبح بخشبه كما يستصبح بالشمع وليس من نبات أَرض العرب، واحدته أَرْزَةٌ. قال رسول الله عَلَيْكَةِ: مَثَلُ الكافر مَثَلُ الأَرْزَةِ المُخْذِيَةِ على الأَرض حتى يكون انْجِعافُها مرة واحدة. قال أَبو عمرو: هي الأَرْزَةُ بفتح الراء، من الشجر الأَرْزَنِ، ونحو ذلك قال أَبو عبيدة: قال أبو عبيد: والقول عندي غير ما قالا إنما هي الأَرْزَةُ بسكون الراء، وهي شجرة معروفة قالا إنما هي الأَرْزَةُ بسكون الراء، وهي شجرة معروفة

بالشام تسمى عندنا الصنوبر من أجل ثمره، قال: وقد رأيت هذا السنجر يسمى أُرْزَقَ، ويسمى بالعراق الصنوبر، وإنما الصنوبر ثمر الأرْزِ فسمى الشّجر صنوبراً من أجل ثمره؛ أراد النبي عَيَّكَم، أن الكافر غيرُ مَرْزُوءِ في نفسه وماله وأهله وولده حتى يموت، فشبه موته بانجعاف هذه الشجرة من أصلها حتى يلقى الله بذنوبه حامّة؛ وقال بعضهم: هي آوِزَةٌ بوزن فاعلة، وأَنكرها أبو عبيد. وشجرة آوِزَةٌ أي ثابتة في الأرض، وقد أرزَتْ تأوِرُدُ وفي حديث على، كرم الله وجهه: جعل الجبال للأرض عماداً وأَزَنَ فيها أوتاداً أي أُثبتها، إن كانت الزاي مخفقة فهي من أَرزَت الشجرادة ورزَنَّ إذا ثبت في الأرض، وإن كانت مشددة فهو من أرزَت الجرادة ورَزَّتْ إذا أدخلت ذنبها في الأَرض لتلقي فيها أورَّت الجرادة ورَزَّتْ إذا أدخلت ذنبها في الأَرض لتلقي فيها بعضها.

وزَزَزْتُ الشيءَ في الأَرض رَزَّا أَثبته فيها، وحينئذِ تكون الهمزة زائدة والكلمة من حروف الراء. والأُرْزَةُ والأَرْزَةُ، جميعاً: الأَزْزَةُ، وقيل: إِن الأُرْزَةُ إِلمَا سميت بذلك لثباتها. وفي حديث صَعْصَعَةَ بن صُوحانَ: ولم ينظر في أَرْزِ الكلام أي في حَصْرِه وجمعِه والتروي فيه.

أَرس: الإرْس: الأُصل، والأَريس: الأُكَّارُ؛ عن تعلب. وفي حديث معاوية: بلغه أن صاحب الروم يريد قصد بلاد الشام أيام صفين، فكتب إليه: تالله لئن تممَّتَ على ما بَلَغَني لأُصالحنَّ صاحبي، ولأكونن مقدمته إليك، ولأجْعَلَنَّ القُسطنطينية الحمراء محمَّمَةُ سوداء، ولأنْزعَنَّك من المُلْكِ نَزْعَ الإصْطَفْلينة، ولأَرُدُّنُّكَ إِرِّيساً من الأرارسَةِ تَرْعي الدُّوابِل، وفي روايةَ: كما كنت ترعى الخَنانيص؛ والإرِّيس: الأُمير؛ عن كراع، حكاه في باب فِعْيل، وعَدَلَه بِإبِّيل، والأصل عنده فيه رتِّيسٌ، على فِعُيل، من الرِّياسةِ. والمُؤرَّسُ: المُؤَمِّرُ فقُلِبَ. وفي الحديث: أن النبي عَلِيلهُ، كتب إلى هِرَقْلَ عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام وقال فيي آخره: إن أَبَيْتَ فعليك إثم الإربسين. ابن الأعرابي: أَرَس يأْرِسُ أَرْساً إِذا صار أَريساً، وأَرَّسَ يُؤَرِّسُ تأْريساً إِذا صار أُكَّاراً، وجمع الأريس أريسون، وجمع الإرّيس إِرّيسُونَ وأرارسة وأرارس، وأرارسة ينصرف، وأرارس لا ينصرف، وقيل: إنما قال ذلك لأن الأكَّارينَ كانوا عندهم من الفُوس وهم عَبَدَة النار، فجعل عليه إثمهم: قال الأزهري: أُحسِب الأريس والإزِّيسَ بمعنى الأكَّار من كلام أهل الشام، قال: وكان أُهل

السُّواد ومن هو على دين كِشرى أَهلَ فلاحة وإثارة للأَرض، وكان أَهل الروم أَهلَ أَثاثِ وصنعة، فكانوا يقولون للمجوسي: أريسيّ، نسبوهم إلى الأَريس وهو الأَكّارُ، وكانت العرب تسميهم الفلاحين، فأعلمهم النبي عَيِّكُم، أنهم، وإن كانوا أَهل كتاب، فإن عليهم من الإِثم إن لم يُؤمنوا بنبوته مثل إِثم المحبوس وفلاَّحي السُّواد الذين لا كتاب لهم، قال: ومن المحبوس قوم لا يعبدون النار ويزعمون أنهم على دين الإبراهيم، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأَنهم يعبدون الله يزرعون غير أَنهم يأكلون المؤقوذة، قال: وأحسبهم يسجدون يزرعون غير أَنهم يأكلون المؤقوذة، قال: وأحسبهم يسجدون يزرعون غير أَنهم يأكلون المؤقوذة، قال: وأحسبهم يسجدون عبيدة وغيره أن إرئيسي الأُكّارُ فيكون المعنى أَنه عبر بالأَكارين عن الأَتباع، قال: والأجود عندي أَن يقال: إن الإرِّيس كبيرهم الذي يُمْتَلُ أُمره ويطيعونه إذا طلب منهم الطاعة؛ ويدل على أَن

## لا تُبِقْني، وأُنتَ لي، بك، وَغْدٌ،

#### لا تِسبِىءْ بالـمُـؤَرَّسِ الإِرُيـسـا

يقال: أَبَأْتُه به أَي سَوِّيته به، يريد: لا تُسَوِّني بك. والوَغْدُ: الخسيس اللئيم، وفصل بقوله: لي بك، بين المبتدا والخبر، وبك متعلق بتبئني، أَي لا تبئني بك وأنت لي وغد أَي عدوِّ لأن اللئيم عَدُوِّ لي ومخالف لي، وقوله:

#### لا تسبسىء بالسمسؤرس الإريسسا

أي لا تُسَوِّ الإِرْيس، وهو الأمير، بالمَّوَرَّس؛ وهو المأمور وتابعه، أي لا تُسَوِّ المولى بخادمه، فيكون المعنى في قول النبي عَلِيَّةً، لِهرَقل: فعليك إثم الإِرْيسين، يريد الذين هم قادرون على هداية قومهم ثم لم يهدوهم، وأنت إِرِّيسُهم الذي يجيبون دعوتك ويمتثلون أمرك، وإذا دعوتهم إلى أمر أطاعوك، فلو دعوتهم إلى الإسلام لأجابوك، فعليك إثم الإِرِيسين الذين هم قادرون على هداية قومهم ثم لم يهدوهم، وذلك يُسْخِط الله عليهم ويُعظم إِسْهم؛ قال: وفيه وجه آخر وهو أن تجعل الإِرِيسين، وهم المنسوبون إلى الإريس، مثل المُهلَّبين والأَشْمَرين المنسوبين إلى المُهلَّب وإلى الأَشْمَر، وكان القياس فيهم أن يكون بياءى المنسوبين إلى المُهلَّب وإلى الأَشْمَر، وكان القياس فيهم أن يكون بياءى المنسوبين إلى المُهلَّب والى الأَشْمَر، وكان القياس فيهم أن يكون بياءى المنسوبين إلى المُهلَّب وإلى الأَشْمَر، وكان القياس

الأَشْعَرِيُّونَ والمُهَلِّبِيُّونَ، وكذلك قياس الإرِّيسين الإرِّيسيُّون في الرفع والإريسيِّين في النصِّب والجر، قال: ويقوي هذا رواية من روى الإرّيسيّين، وهذا منسوب قولاً واحداً لوجود ياءَي النسبة فيه فيكون المعنى: فعليك إثم الإرَّيسيين الذين هم داخلون في طاعتك ويجيبونك إذا دعوتهم ثم لم تَدْعُهُم إلى الإسلام، ولو دعوتهم لأجابوك، فعليك إثمهم لأنك سبب منعهم الإسلام ولو أمرتهم بالإسلام لأسلموا؛ وحكى عن أبي عبيد: هم الخَدَّمُ والخَوَلُ، يعني بصَدُّه لهم عن الدين، كما قال تعالى: ﴿رَبُّنا إِنَّا أَطُعْنا سادتنا وكُبراءَنا﴾؛ أي عليك مثل إلمهم. قال ابن الأثير: قال أُبو عبيد في كتاب الأموال: أصحاب الحديث يقولون الإريسيين مجموعاً منسوباً والصحيح بغير نسب، قال: ورده عليه الطحاوي، وقال بعضهم: في رَهط هِرَقل فرقةٌ تعرف بالأروسِيُّة فجاءً على النسب إليهم، وقيل: إنهم أُتباع عبدالله بن أريس، رجل كان في الزمن الأول، قتلوا نبيًّا بعثه الله إليهم، وقيل: الإربسون الملوك، واحدهم إربس، وقيل: هم العَشَّارون. وأَرْأَسَة بن مُرُّ بن أَدَّ: معروف. وفي حديث خاتم النبي عَلِيُّهُ: «فسقط من يد عثمان، رضى الله عنه، في بئر أُريسَ،، بفتح الهمزة وتخفيف الراء، هي بتر معروفة قريباً من مسجد قُباء عند المدينة.

أرش: أرَّشَ بينهم: حَمَل بعضَهم على بعض وحَرَّش. والتَّأْرِيش: التُّحْرِيشُ؛ قال رؤبة:

أُصْبَحْت من حِرْصِ على التَّأْرِيش

وَأَرَّشْتُ بِينِ القوم تأْرِيشاً: أَفسدت. وتَأْرِيش الحرّب والنار: تأريشُهما.

والأرْش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم، وقيل: هو دِيَةُ الجراحات، وقد تكرر في الحديث ذكر الأَرْشِ المشروع في المحكومات، وهو الذي يأُحذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المميع، وأَرُوش الجنايات والجراحات جائزة لها على عيب في المميع، وأَرُوش الجنايات والجراحات جائزة لها عمًا حصل فيها من التَّقْص، وسُمُّي أَرْشاً لأَنه من أسباب النزاع. يقال: أَرَّشْت بين القوم إذا أَوقعت بينهم؛ وقول رؤبة:

أصبِح، فَـمَـا مـن بَـشَـرِ مَـأَرُوشِ يقول: إن عِرضي صحيح لاعيب فيه. والـمَأْرُوش:

المَخْدُوش، وقال ابن الأعرابي: يقول انْتَظِرْ حتى تَعْقِل فليس لك عندنا أرْش إلا الأسِنَّة، يقول: لا نَقْتل إنساناً فَنَدِيه أبداً. قال: والأزش الدِّيَةُ، شمر عن أبي نَهْ شل وصاحِبه: الأرْشُ الرشْوَة، ولم يعرفاه في أَرْشَ الجراحات، وقال غيرهما: الأَرْشُ من الجراحات كالشُّجَّة ونحوها. وقال ابن شميل: اتْتَوشْ من فلانُ خماشَتَكَ يا فلانُ أَي خُذ أَرْشَها، وقد اثْتَوشَ للخُماشة واسْتَسْلُم لِلقصاص. وقال أبو منصور: أصل الأرْش الخَدْش، ثم قيل لما يؤخذ دِيَّةً لها: أَرْش، وأَهل الحجاز يسمونه النَّذْر، وكذلك عُقْر المرأَّة ما يؤخذ من الواطيء ثمناً لبَضْعها، وأُصله من العَقْر كأنه عَقَرها حين وطئها وهي بكر فافْتَضُّها، فقيل لما يؤخذ بسبب العَقْر: عُقْرٌ. وقال القتيبي: يقال لما يدفع بين السلامة والعيب في السُّلْعة أَرْش، لأَن المُثِتاع للثوب على أنه صحيح إذا وقف فيه على خَرْق أُو عيب وقع بينه وبين البائع أَرْشَ أَي خصومة واختلاف، من قولك أَرَّشت بين الرجلين إذا أَغْرَيت أَحدهما بالآخر وأُوقعت بينهما الشُّرُّ، فسمى ما نَقَص العيبُ الثوبَ أَرْشاً إِذ كان سبباً للأَرْش.

أرض: الأرش: التي عليها الناس، أنثى وهي اسم جنس،
 وكان حق الواحدة منها أن يقال أرضة ولكنهم لم يقولوا. وفي
 التنزيل: ﴿وإلى الأرض كيف سُطِحَت﴾؛ قال ابن سيده: فأما
 قول عمرو بن مجوّين الطائي أنشده ابن سيبويه:

فلا مُسرَّنَاةٌ وَدَفَتْ وَدُفَها، ولا أَرْض أَبْفَلَ إِبْقَالَ هِا

فإنه ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان كقوله تعالى: ﴿فلما وأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قال هذا رَبِّي﴾؛ أَي هذا الشَّمْصُ وهذا المَمْرُئِيُّ ونحوه، وكذلك قوله [عز وجل]: ﴿فَمَنْ جاءه مَوْعِظةً مِنْ رَبِّهُ﴾؛ أَي وغظ.

وقال سيبويه: كأنه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء، والجمع آراضٌ وأُرُوض وأَرْضُون، الواو عوض من الهاء المحذوفة المقدرة وفتحوا الراء في الجمع ليدخل الكلمة ضَرْبٌ من التكسير، استيحاشاً من أن يُوَفِّرُوا لفظ التصحيح ليعلموا أن أرضاً مما كان سبيله لو جمع بالتاء أن تُفتح راؤه فيقال أرضات، قال الجوهري: وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون أرْض وآواضٌ كما قالوا أهل وآهال، قال ابن بري: الصحيح عند المحققين فيسما حكى عن أبي الخطاب أرض

وأراض وأهل وأهال كأنه جمع أرضاة وأهلاة كما قالوا ليلة وليالي كأنه جمع ليُلاة، قال الجوهري: والجمع أرضات لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالألف والتاء كقولهم عُرُسات، ثم قالوا أرَضُون فجمعوا بالواو والنون والمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصاً كثبة وظبة، ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً من حَذْفهم الألف والتاء وتركوا فتحة الراء على حالها، وربما سُكِّنَت، قال: والأراضي أيضاً على غير قياس كأنهم جمعوا آرضاً، قال ابن بري: صوابه أن يقول جمعوا أرضى مثل أرطى، وأما آرض فقياسه جمع أوارض. وكا مل سقل، فهو أرض؛ وقول حداش فقياسه جمع أوارض. وكا مل سقل، فهو أرض؛ وقول حداش

كذَبْتُ عليكم، أَوْعِلُونِي وعلَّلُوا بِي الأَرْضَ والأَقوام، قِرْدانَ مَوْظَبا

قال ابن سيده: يجوز أن يعني أهل الأرض ويجوز أن يريد علّلوا جميع النوع الذي يقبل التعليل؛ يقول: عليكم بي وبهجائي إذا كنتم في سفر فاقطعوا الأرض بذكري وأنشدوا القوم هجائي يا قردان مؤظّب، يعني قوماً هم في القِلَّة والحقارة كقردان مؤظّب، لا يكون إلا على ذلك لأنه إنما يهجو القوم لا القردان، والأرضُ: شفِلة البعير والدابة وما وَلِيَ الأرض منه؛ يقال: بَعِيرُ شديد الأَرْضُ: أَسفلُ قوائم شديد الأَرْضُ: أَسفلُ قوائم الدابة؛ وأنشد لحميد يصف فرساً:

ولم يُـقَـلُبُ أَرْضَها الـبَــيْـطارُ، ولا لِــحَــبُــلَــيْــهِ بــهـا حَــبــارُ يعني لم يقلب قوائهما لعلمه، بها؛ وقال سويد بن كراع: فـرَكِـبْناهـا عــلــي مَــجُــهــولِـهـا

وقال خفاف:

إِذا ما اسْتَحَمَّت أَرْضُه من سَمايُه

جَرى، وهو مَوْدُوعٌ وَوَاعِدُ مَصْدَقِ وَأَرْضُ الإِنسان: رُكْبتاه فما بعدهما. وَأَرْضُ النَّعْل: ما أَصاب الأَرض منها.

وَتَأْرَضَ فَلانَ بالمكانَ إِذَا ثبت فلم يبرح، وقيل: الثَّأَرُّضُ التَّأَنُّي . والانتظار؛ وأنشد:

وصاحب نتبهث لينهضا،

إذا الكرى في عينه تمَ ضَ مَضَ صَا يَسْمَعُ بالكفِّين وَجُها أَبْيَضا، فلقام عَدِلانَ، وما تَارُّضا أَي ما تَلَبُّنَ. والثَّارُضُ: التَّنَاقُلُ إِلَى الأَرض؛ وقال الجعدي: مُقِيم مع الحيِّ المُقِيمِ، وقَلْبُه

مع الراجلِ العَّادِي الذي ما تَأْرُضا وتأَرُّضَ الرجلُ: قام على الأَرض؛ وتَأَرُّضَ واسْتَأْرَضَ بالمكان: أَقامَ به وَلَبِثَ، وقيل: تمكن. وتأَرُّضَ لي: تضرَّعَ وتعرَّضَ. وجاء

قبح الْحُطَيْقة من مُسَاخٍ مَطِيَّةٍ

فلان يَتَأَرَّضُ لَى أَي يَتَصَدَّى ويتعرُّض؛ وأَنشد ابن بري:

عَمُوْجَاءَ سَاتُمَّةِ تَأَرُّضُ لِلَّقِيرَى ويقال: أَرَّضْت الكلامَ إِذَا هَيَّأَتُه وسَوَّيْتُه. وَتَأَرَّضَ النَّبُثُ إِذَا أَمكن أَن يُجَرِّ.

والأَزْضُ: الزُّكامُ، مذكر، وقال كراع: هو مؤنث؛ وأُنشد لابن أحمر:

وقالوا: أُنَتِّ أَرْضٌ به وتَحَيَّلَتْ،

فَأَمْسَى لَما في الصَّدْرِ والرَّأْسِ شَاكِيا النَّهُ أَرْكَتْ، ورواه أَبُو عبيد: أَنَتْ. وقد أُرْضَ أَرْضاً وَآرَضَهُ الله أَي أَزْكَمَه، فهو مَأْرُوضٌ. يقال: رجل مأَرُرضٌ وقد أُرِضَ فلان وآرَضَه إيراضاً. والأَرْضُ: دُوارٌ يأتخذ في الرأْس عن اللبنِ فيهرَاقُ له الأَنف والعينان، والأَرْضُ، بسكون الراء: الرَّعْدةُ والتَّفْضةُ؛ ومنه قول ابن عباس وزلزلت الأَرْضُ: أَزُلْزِلَت الأَرْضَ أَمْ بي أَرْضٌ؛ يعني الرعدة، وقيل: يعني الدُّوار؛ وقال ذو الرمة يصف صائداً:

إِذَا تَوَجُّسَ، رِكْزاً مِن سَنبابِكها، أو كان صاحِبَ أَرْضٍ، أَو به الـمُومُ . ويقال: بي أَرْضٌ فَآرِضُوني أَي داووني.

وَالمَمَّأُرُوضُّ: الذي به خَبَلٌ من الجن وأَهلِ الأَرْض وهو الذي يعرك رأَسه وجسده على غير عَمْد.

يعرد رامنه وجمعته على عبر سه. وأن خمة الأرض: معروفة، والأرض: التي تأكل الخشب، وشخمة الأرض: معروفة، وشخمة الأرض تسمى الحلكة، وهي بنات النقا تغوص في الرمل كما يغوص الحوت في الماء، ويُشَبُّه بها بَنان العذارى. والأَرْضَة : بالتحريك: دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع؛ قال أبو حنيفة: الأرضة ضربان: ضرب صغار مثل

كبّار الذَّرُّ وهي آفة الخشب خاصة، وضربٌ مثل كبار النمل ذوات أَجنحة وهي آفة كل شيء من خشب ونبات، غير أنها لا تعرض للرطب، وهي ذات قوائم، والجمع أَرْضٌ، والأَرْضُ اسم للجمع. والأَرْضُ : مصدر أُرضَت الخشبة تُؤْرَضُ أَرْضاً فهي مأزُوضةٌ إذا وقعت فيها الأَرْضَة وأَكلتها. وأُرضَت الخشبة أَرْضاً وَرَضَت الخشبة وأَرْضاً وَرَضَت الخشبة وأَرْضاً وَرَضَت الخشبة أَرْضاً وَرَضَت الخشبة أَرْضاً وَرَضَت الخشبة أَرْضاً وَرَضَت الخشبة الأَرضة وَرَحَله الأَرضة والخير. وقال وريضة بينه الأراضة : ركيّة كريمة مُخَيّلة للنبت والخير. وقال أبو حنيفة: هي التي تَرُبُ الفَّرَى وتَمْرَحُ بالنبات؛ قال امرؤ القيس:

بِـلادٌ عَـرِيــضــة، وَأَرْضٌ أَرِيــضــة،

مُدافِع ماء في فَضَاءٍ عَريض وكذلك مكان أريضٌ. ويقال: أرض أريضةٌ بَيَّةُ الأَراضَةِ إِذا كانت لَيَّنة طيبة المَقْعَد كريمة جيَّدة النبات. وقد أُرِضَت، بالضم، أي زَكَتْ. ومكان أريضٌ: خَلِيقٌ للخير؛ وقال أَبو النجم:

ب حرر هسشسام وهو ذُو فِرَاضٍ أَ بِينَ فُسروعِ السُّبِ فِسَاضٍ ، وَسُلَط اللَّهِ السَّبِ فُسلط بِسطاحٍ مسكسة الإرَاضِ ، فسي كسلُ واد واسع السمُسفاض

قال أَبو عمرو: الإِرَاضُ العِرَاضُ، يقال: أَزْضُ أَرِدهَ اللَهُ عَرِيضة. وقال أَبو البيداء: أَرْض وأَرْضٌ وارض وما أَكْثَرَا أُرُوضَ عَرِيضة. وقال أَبو البيداء: أَرْض وأَرْضُ وارض وما أَكْثَرَا أُرُوضَ وابني فلان، ويقال: أَرْضَ وأَرْضُسون وأَرْضَات وأَرْضُون. ويقال: ما وَرُضُ هذا المكانَ أَي ما أَكْثَرَ عُشْبه. وقال غيره: ما آرضَ هذه الأرضَ أي ما أَكْثَرَ عُشْبه. وقال غيره: ما آرضَ هذه الأرضَ أي ما أَسْهَلها وأَنْبَتها وأَطْبَبَها؛ حكاه أبو حنيفة: وإنها لأريضة للنبت. وقال ابن الأعرابي: أرضيت الأرض تأرضُ أرضاً اذا خصبت وزكا نباتها وأرض أرضاً اذا خصبت وزكا نباتها وأرض أربطاً زينا أربطة أي مُعجِبة وأرض أربطاً وبعضهم يفرده؛ وأنشد المعين، وشيءٌ عَريضً أربضٌ : إتباع له وبعضهم يفرده؛ وأنشد ابن بري:

عِرِيضَ أُرِيضَ بِاتَ يَيْعِرُ حَوْلَهُ،

وباتَ يُسَـقُّـينا لُمُطونَ الشَّعالِبِ وتقول: جَدْيٌ أَرِيضٌ أَي سمين. ورجل أَرِيضٌ بَيِّنُ الأَرَاضَةِ: خَلِيقٌ للخير متواضع، وقد أَرْضَ. الأَصمعي: يقال هو آرَضهُم

أَن يفعل ذلك أَي أَخْلَقُهم. ويقال: فلانٌ أَريضٌ بكذا أَي خَلِيق به. ورَوْضةٌ أَرِيضةٌ : لَيْتَةُ المَوْطِيءِ؛ قال الأَخطل:

ولقد شَرِبْتُ الخمرَ في حِانوتِها،

وشَـرِبْـتُـ هـا بـأَرِيــضــةِ مِـــــُـــلالِ وقد أَرْضَتْ أَراضةً واشتَأْرْضَت. وامرأة عَرِيضَةً أَرِيضةً : وَلُودٌ كاملة على التشبيه بالأَرض. وأَرْضُ مَأْرُوضَةً (٧٠:أَريضَةٌ ؛ قال:

أما تَـرَى بـكـل عَـرْضِ مُــهـرْضِ
كـسلٌ رَداحٍ دَوْحَسةِ الــهــــــوُضِ،
مُـــُذُن مَــةُ قــد ذُهَــــــــوُّشِ،

مُــؤرَضــة قــد ذَهَــبَــث فــي مُــؤرَضِ التهذيب: المُمؤرِّضُ الذي يَوْعَى كَلاَّ الأَرض؛ وقال ابن دَالان الطاف:

وهمُ الحُلومُ، إِذا الرَّبيعُ تَجَنَّبَتْ،

وهم الرَّبيغ، إذا السُورَضُ أَجْدَبا وهم الرَّبيغ، إذا السُورُضُ أَجْدَبا والإِرَاضُ ، والإِرَاضُ ، الأَصمعي: الإِرَاضُ ، بالكسر، بِسَاطٌ ضِحْم من وَبَر أَو صوف. وَرَضَ الرجلُ: أقام على الإِرَاض . وفي حديث أم معبد: فشربوا حتى آرَضُوا ؛ التفسير لابن عباس، وقال غيره: أي شربوا عَلَلاً بعد نَهَل حتى رَوُوا، مِنْ أَرَاضَ الوادي إِذا اسْتَنَقَعَ فينه السماء؛ وقال ابن الأعرابي: حتى أَراضُوا أي نامُوا على الإِرَاضِ، وهو البساط، وقيل: حتى صَبُوا اللبن على الأَرْض.

وَفَسِيلٌ مُسْتَأُرِضٌ وَوَديَّةٌ مُسْتَأْرِضة ، بكسر الراء: وهو أَن يكون له عِرْقٌ في الأَرْضِ فأَما إِذا نبت على جذع النخل فهو: الراكِبُ؛ قال ابن بري: وقد يجيءُ المُسْتَأْرِضُ بمعنى المُتَأَرِّض وهو المُتَنَاقل إلى الأَرْض؛ قال ساعدة يصف سحاباً:

مُسْتَأُرِضاً بِينَ بَطْنِ الليثِ أَيْمُنُه

إلى شَمَنْصِيرَ، غَيْثاً مُرْسلاً مَعَجَا وَتَأْرُضَ المنزلَ: ارْتادَه وتخيَّره للنزول؛ قال كثير:

تَأَرُّضَ أَحفاف الـمُناحةِ منهُم،

مكانَ التي قد بُعُثَثْ فازْلاَّمْتِ ازْلاَّمُت: ذهبت فَمَضَت. ويقال: تركت الحي يَتَأَرُّضون

 <sup>(</sup>١) قوله ورارض مأروضة زاد شارح القاموس: وكذلك مؤرضة وعليه يظهر
 الاستشهاد بالبيت.

المنزِلَ أَي يَوْتَادُونَ بلداً يَنزلونه. واسْتَأْرُضَ السحابُ: انبسط، وقيل: ثبت وتمكن وأَرْسَى؛ وأُنشد بيت ساعدة يصف سحاماً:

مستأرضاً بين بيطن البليث أيسه أيسه وأما ما ورد في الحديث في الجنازة: من أهل الأَرض أم من أهل الذّمة فإنه أي الذين أُقِرُوا بأَرضهم.

وأَرَاضَةُ: الخِصْبُ وحسنُ الحال. والأَرْضَةُ من النبات: ما يكفى المال سنةُ؛ رواه أبو حنيفة عن ابن الأَعرابي.

والأَرْضُ: مصدر أَرِضَت القُرْحةُ تَأْرُضُ أَرْضاً مثال تَعِبَ يَتْعَبُ تَعَبَّا إِذَا تَفَشَّتُ وَمَجِلت ففسدت بالبدَّة وتقطَّعت. الأَصمعي: إِذَا فسدت القُرْحة وتقطَّعت قبل أَرِضَت تَأْرُضُ أَرْضاً. وفي حديث النبي عَيِّلِيَّة: لا صيامَ إِلاَّ لمن أَرَّضَ الصَّيَام أَي تقدَّم فيه؛ رواه ابن الأَعرابي، وفي رواية: لا صيامَ لمن لم يُؤرِّضُه من الليل أَي لم يُهَيِّهُ ولم يَتْوِه. ويقال: لا أَرْضَ لك كما يقال لا أَمْ لك.

أَرطُ: الأَرْطَى: شجر ينبُت بالرُمْل، قال أَبو حنيفة: هو شبيه بالغَضَا ينبُت عِصِيًّا من أَصل واحد يَطولُ قدر قامة وله نَوْر مثل نور الخلافِ ورائحته طيبة، واحدته أَرْطَاةٌ، وبها سمي الرجل وكُنِّي، والتثنية أَرْطَيانِ والجمع أَرْطَياتٌ، وقال سيبويه: أَرْطاةٌ وأَرْطَى، قال: وجمع الأَرْطَى؛ قال ذو الرمة:

ومثل الحَمام الوُرْقِ مِمَّا تَوَقَّدَتْ

به من أُراطَى حَبْلِ محزوى أُرِينِها قال: ويجمع أَيضاً أُواطِ؛ قال الشاعر يصف ثَوْرَ وحشٍ: فَـضـاف أُراطِى فـاجْسَالَسها،

له مِنْ ذُوائِسها كالحَطَر(١)

وقال العجاج:

أَلْحِداً، لَـ فَـحُ الـصّبا وأَدْسَدا، والطّلُ في خِيسِ أَراطٍ أَخْسَسا فأَما قوله أَنشده ابن الأعرابي:

السجَـــؤفُ خَــــيْـــرٌ لـــك مـــن لُـــغـــاطِ، ومـــــــــــــن ألاءاتٍ إلــــــــــــــى أَراطِ فقد يكون جمع أَرْطاة وهو الرجه، وقد يكون جمع أَرْطَى كما

قال التمران قال أبو منصور: والأُرْطاة ورَقُ شجرها عَبْلٌ مَغْتُول مَنْبِعُها الرمال، لها عُروق حُمْر يدبغ بورقها أَساقي اللبن فيَطيب طَمْم اللبن فيها. قال المبرد: أَرْطَى على بناء فَعْلى مثل عَلْمَى الله أَن الأَلف التي في آخرهما ليست للتأنيث لأَن الواحدة أُرْطاة وعَلْقاة، قال: والأَلف الأُولى أَصلية وقال غيره: وقد اختلف فيها، فقيل هي أَصلية لقولهم أَدِيمٌ مَأْرُوطٌ، وقيل هي زائدة لقولهم أَدِيمٌ مَأْرُوطٌ، وقيل هي زائدة لقولهم أَدِيمٌ مَأْرُوطٌ، وقيل هي زائدة لقولهم أَدِيمٌ مَارُوطٌ،

وَأَرْطَتِ الْأَرْضُ: إِذَا أَخرجت الأَرْطَى؛ قال أَبو الهيثم: أَرْطَتْ للحن وإِنما هو آرَطَتْ بأَلفِين لأَن أَلف أَرْطَى أَصلية. الجوهري: الأَرْطَى شجر من شجر الرشل وهو فَعْلَى لأَنك تقول أَديم مأُرُوطٌ إِذَا دبغ بذلك، وأَلفه للإلحاق أَو بني الاسم عليها وليست للتأنيث لأَن الواحدة أَرطاقً؛ قال:

يا رُبُّ أَبَارَ من العُفْسِ صَدَعُ، تَفَجُّض الذُّئِبُ إليه والحَتَمَع لَــــــّــــا رَأَى أَنْ لا دَعَسهُ ولا شِسبَع، مالَ إلي أَرْطاةِ حِفْف فاضطَجعُ

وفيه قول آخر: إِنه أَفْعلِ لأَنه يقال أَديم مَرْطِيّ، وهذا يذكر في المعتلّ، فإن جعلت أَلِفه أَصلية نؤنته في المعرفة والنكرة جميعاً، وإِن جعلتها للإِلحاق نونته في النكرة دون المعرفة قال أَعرابي وقد مَرِضَ بالشام:

أَلَا أَيُهَا المُكُماء ما لَكَ ههنا أَلَا أَيُها المُكُماء ما لَكَ ههنا أَلَامٌ ولا أَرْطَى، فَأَيْنَ تَبِيض؟ فأَصْعِدْ إِلَى أَرْضِ المَكاكيّ، واجْتَيْثِ قُرى الشام، لا تُصْبِحْ وأَنتَ مَرِيضُ

قرى المسم، لا تصبيح والت مريض المسم، الم تصبيح والت مريض قال ابن بري عند قوله إن جملت ألف أرطى أصلياً نؤنته في المعرفة والنكرة جميعاً قال: إذا جعلت ألف أرطى أصلياً أعنى لام الكلمة كان وزُنُها أفعل، وأَفعل إذا كان اسما لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة وفي الحديث: حِيءَ بإبل كأنها عُرُوقُ الأرطى.

وبعير أَرُطُوِيِّ، وأَرْطُاوِيْ، ومَأْرُوطٌ: بِأُكلُ الأَرْطَى ويلازمه، ومأْرُوطٌ أَيضاً: يشتكي منه. وأديم مأزُوط ومُؤَرْطَى: مدبوغ بالأَرْطَى، والأَريطُ: العاقِرُ من الرجال؛ قال حميد الأَرقط:

> ماندا تسرجسين من الأريط، حَرَنْ بَالِ يَأْتِيكِ بالبَطِيطِ، حَرَنْ بَالِ يَأْتِيكِ بالبَطِيطِ، ليس بذي حَرْم ولا سَفيطِ؟

<sup>(</sup>١) قوله (كالحطر؛ كذا في الأصل بالظاء. وفي شرح القاموس بالضاد.

والشَّفِيطُ: السَّخِيُّ الطيب النفس.

وأُراطَى وذو أُراطَى وذو أُراطِ وذو الأَرْطَى: أَسماء مواضع؛ أنشد ثعلب:

ظَلِلْتُ بذي الأَرْطَى فُويْق مُثَقَّبٍ، بِمِيئَةِ شوءٍ، هالِكا أَو كَهَالِكِ

أرف: الأزفة: الحدُّ وفَصْلُ ما بين الدُّورِ والضَّياع، وزعم يعقوب أن فاء أُرْفةِ بدل من ثاء أُرْثةٍ، وأَرُفَ الدارَ والأَرض: فسممها وحَدَّها. وفي حديث عثمان: والأَرْفُ تَقْطَعُ الشَّفْعة؛ فسممها وحَدَّها. وفي حديث عثمان: والأَرْفُ تَقْطَعُ الشَّفْعة؛ الأَرْفُ: المتعالِمُ والحَدُودُ، وهذا كلام أهل الحجاز، وكانوا لا يَرَوْنَ الشفعة فيه أَي حُدُّ وأُعْلِم. وفي حديث عمر: فقسمُوها على عَدَد السَّهامِ وأَعْلَمُوا أَرْفَها؛ الأَرْفُ: جمع أُرْفة وهي الحَدُودُ والسَعالِم، ويقال بالثاء المثلثة أيضاً. وفي حديث عبدالله بن سلام: ما أَجِدُ لهذه الأُمَّة من أُرْفةٍ أَجلِ بعد السبعين أَي من حَدَّ يَتُتَهِي إليه. ويقال: أَرَّفُ المثلثة أيضاً. وفي حديث عبدالله بن يَتُتَهِي إليه. ويقال: أَرَّفُ المثلثة أيضاً. الحَدُودُ بين الأَرضين. والأَرْفُ الحَدُودُ بين الأَرضين. والأَرْفةُ: المُسَنَّلة وفي الصحاح: مَعالِمُ الحُدود بين الأَرضين. والأَرْفةُ: المُسَنَّلة بين قارحين؛ عن ثعلب، وجمعه أُرَفٌ كَدُختَةٍ ودُخنِ. قال: بين قارحين؛ عن ثعلب، وجمعه أُرفٌ كَدُختَةٍ ودُخنِ. قال: علامةً. وإنه لفي إِرْفِ مَجْدِ كَإِرْثِ مجد؛ حكاه يعقوب في علامةً. وإنه لفي إِرْفِ مَجْدِ كإِرْثِ مجد؛ حكاه يعقوب في المهدل.

الأصمعي: الآرف الذي يأتي قرناه على وجهه، قال: والأرفخ الذي يَذَهَبُ قرناه قِبَلَ أُذُنَهُ في تَباعُدِ بينهما، والأَفْشَعُ الذي الذي يَذَهَبُ قرناه قِبَلَ أُذُنَهُ في تَباعُدِ بينهما، والأَفْشَعُ الذي الخياجُ (۱) وذهب قرناه كذا وكذا، والأحمص المنتصب أحدهما المنخفض الآخر. والأَفْشَقُ الذي تَباعَدَ ما بين قَرنَهِ، والأُرْفَيُ اللَّبُنُ المخصض. وفي حديث المغيرة: لحديث مِنْ في العاقِلِ أَشْهِي إِليُّ مِنَ الشَّهِدِ بماء رَصَفَةٍ بمَخْضِ الأَرْفَيُ؛ قال: هو اللبن المحضُ الطَّيْبُ، قال ابن الأثير: كذا قاله الهروي عند شرحه للرُصفة في حرف الراء.

أَرق: الأَرَقُ: السُّهَرُ وقد أَرِقْت، بالكسر، أَي سَهِرْت، وكذلك

(١) قوله واحلامي، هكذا في الأصل ولا أثر لمادة حلح في المعاجم

ائْتَرَفَّت على افْتَعَلْت، فأَنَا أَرِقٌ. النهذيب: الأَرَقُ ذَهاب النوم بالليل، وفي المحكم: ذهاب النوم لعلة. يقال: أَرِقْت آرَقُ. ويقال: أَرِقَ أَرْقاً، فهو أَرِقٌ وآرِقٌ وأَرُقٌ وأُرُقٌ؛ قال ذو الرمة:

قال سيبويه: جزمه لأنه في معنى إن يكن لي نوم في غير هذه الحال لا يؤرقني الكرى؛ قال ابن جني: هذا يدلك من مذاهب العرب على أن الإشمام يقرّب من السكون وأنه دون زوّم المحركة، قال: وذلك لأن الشعر من الرجز وزنه: متى أنا: مفاعلن، م لا يؤر: مفاعلن، وقني الكرى: مستفعلن؛ والقاف من يؤرقني بإزاء السين من مستفعلن، والسين كما نرى ساكنة؛ قال: ولو اعتددت بما في القاف من الإشمام حركة لصار الجزء الى متفاعلن، والرجز ليس فيه متفاعلن إنما يأتي في الكامل، قال: فهذه دلالة قاطعة على أن حركة الإشمام لضعفها غير معتد بها، والحرف الذي هي فيه ساكن أو كالساكن، وأنها أقل في النسبة والزنة من الحركة المخفاة في همزة بين بين وغيرها. قال سيبويه: وسمعت بعض العرب يُششهها الرفع، كأنه وغيرها. قال سيبويه: وسمعت بعض العرب يُششهها الرفع، كأنه قال غير مؤرّق، وأراد الكريّ فحذف إحدى الياءين.

والأَرْقَانُ والأَرْقَانُ والإِرْقَانُ: داءٌ يُصيبُ الزرع والنخل؛ قال: ويَشْرُكُ الفِيرِنُ مُسْضَفِرًا أَناهِكُ،

كأنَّ فِي رَيْطَتَيْه نَصْحَ إِرْقَانِ

وقد أَرقَ؛ ومن جعل همزته بدلاً فحكمه الياء، ورَرُع مأرُوق ومَيْرُوق ومَيْرُوق ومَيْرُوق ومَيْرُوق ومَيْرُوق ومين والمَيْرَقانُ والأَرَقانُ أَيضاً: آفة تُصيب الإنسان يُصِيبه منها الصُفار في جسده. الصحاح: الأَرْقانُ لغة في السيرقان وهو آفة تصيب الزرع وداءٌ يصيب الناس. والإزْقانُ: شُجر بعينه وقد فُسُر به البيت.

وقولهم: جاءَنا بأُمُّ الوُرَيْق على أُرَيْق تعني به الدَّاهِيَة؛ قال أَبو عبيد: وأصله من الحيَّات؛ قال الأَصمعي: تزعم العرب أَنه من قول رجل رأى الغول على جمل أَوْرَق؛ قال ابن بري: حقُّ أُريق أَن يذكر في فصل ورق لأَنه تصغير أورق تصغير الترحيم كقولهم في أَسود شويد؛ ومما يدل على أَن أصل الأُريق من الحيات، كما قال أَبو عبيد، قول العجاج:

وقد زَأَى دُونيَ من تَهَجُمِي أُمُّ السرُبَهِي والأُرَيْسِي الأَزْمُ (' )

بدلالة قوله الأزنم، وهو الذي له زُنَمَة من الحيَّات. وأُراقُ، بالضم: موضع؛ قال ابن أُحمر:

كأَذُّ على الجِمالِ، أوانَ حُفَّتْ،

هـجائن من نعاج أراق عينا أرك: الأراك: شجر معروف وهو شجر السواك يُستاك بفرُوعه، قال أبو حنيفة: هو أفضل ما اشتيك بفرعه من الشجر وأطيب ما رَعَتْه الماشية رائحة لَبَن؛ قال أبو زياد: منه تُتخذ هذه المساويك من الفروع والعروق، وأجوده عند الناس المروق وهي تكون واسعة محلالاً، واحدته أراكة، وفي حديث الزهري عن بني إسرائيل: وعِنبُهم الأراك، قال: هو شجر معروف له حَمْل كحمْل عناقيد العنب واسمه الكبائ، بفتح الكاف، وإذا نَضِج يسمى المَرْدَ: والأراك أيضاً: القطعة من الكاف، وإذا نَضِج يسمى المَرْدَ: والأراك أيضاً: القطعة من الأراك كما قبل للقطعة من القصب أباءة، وقد جمعوا أراكة

إِلَى أُرُكِ بالجِدْع من بطن بِعْشةِ،

فقالوا أُرُك؟ قال كثير عزة:

عليه فن صَيْفِي الحمام النَّوائعِ ابن شميل: الأرات شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأُغصان خوَّارة العود تنبت بالغَوْر تتخذ منها المساويك. الأُراك: شجر من الحَمْض، الواحدة أراكة؛ قال ابن بري: وقد تجمع أَرِاكة على أَرائك؛ قال كلابي:

ُ أَلَا يا حَمَامات الأَرائِك بالصُّحَى، "

تَجَاوَبْنَ مِن لَفًاء دانِ بَرِيرُها وَإِللَّ أَرِكُ وَمُؤْتَرِكُ : كثير ملتف. وَإِللَّ أَرِكُ وَمُؤْتَرِكُ : كثير ملتف. وَرَدِت الإبلِ تَأْرُكُ أَرَكَا : اشتكت بطونها من أكل الأراك، وقي إِللَّ أَرَكَة ، وكذلك طَلاَحَى وطَلِحة وقَتَاكى وقيدَة ورَمَاثى ورَمِئَة. وأَرَكَت تأْرُكُ أُرُوكا : رعت الأراك. وقيدة ورَمَاثى ورَمِئَة. وأَرَكَت تأْرُك أُرُوكا : رعت الأراك. وقيل: هو أن تصيب أي شجر كان فتقيم فيه؛ قال أبو حنيفة: وقيل: هو أن تصيب أي شجر كان فتقيم فيه؛ قال أبو حنيفة: الأراك الحميض نفسه، قال: وقال بعض الرواة أركب الناقة أركأ، فهي أركة ، مقصور، من إبل أَرُك وأوارِك: أكلت الأراك، وجمع فيلة على فمعل وفواعل شاذ. والإبل الأوارك: التي

اعتادت أَكل الأَراك، والفعل أَرَكَتْ تَأْرُكُ أَرْكَاً، وقد أَرَكَتْ أَرُكُا أَرْكاً، وقد أَرَكَتْ إِذَا أَرُوكاً إِذَا لَرَمت مكانها فلم تبرح، وقيل: إنما يقال أَرَكَتْ إِذَا أَوْامت في الأَراك وهو الحمض، فهي أِرِكة؛ قال كثير:

وإِنَّ الذي يَسْوِي مِنَ المالِ أَهْلُها أُولِيَّ الذي يَسْوِي مِنَ المالِ أَهْلُها

يقول: إن أهل عَزَّة ينوون أَن لا يجتمع هو وهي ويكونا كالأوارك الأوارك من الإبل والعَوَادي في ترك الاجتماع في مكان، وقيل: العَوَادي المقيمات في البضاه لا تفارقها، يقول: أَهل هذه المرأَة يظلبون من مهرها ما لا يمكن كما لا يمكن أَن تأتلف الأوَارك والعَوادي وتجتمع في مكان واحد. وفي الحديث: أتي بلَبن إبل أوارك أي قد أكلت الأرك. ابن السكيت: الإبل الأوارك المقيمات في الحَمْض، قال: وإذا كان البعير يأكل الأراك قيل آرك. ويقال: أطيب الألبان ألبان ألبان المؤرك وقوم مُؤركون : رعت إبلهم الأراك، كما يقال: المؤرك الذورة المنال:

ِ أَقُلُولُ، وأَهَـليْ مُؤرِكُونَ وأَهـلُـهـا

مُعِضُّون: إِنْ سارتْ فكيفِ نَسِيرَ<sup>(٢)</sup>؟

قال أبن سيده: وهو بيت مَعنيٌّ قد وَهِم فيه أَبو حنيفة وردٌّ عليه بعض حذاق المعاني، وهو مذكر في موضعه.

وَأَرَكَ الرجل بالمكان يَأْرُاءُ وَيَأْرِكُ أُرُّوكاً وَأَرِكَ أَرَكاً ، كلاهما: أَقَام به، وأَرِنَهُ الرجلُ: لَـجُ. وأَرْثَ الأَمْرَ في عُنُقه: أَلزمه إِيَّاه. وأَرَكَ الجُرْمُ يَأْرُكُ أُرْوكاً: كَمَاثُل ويَرَأُ وصَلح وسكن ورَمُه. وقال شمر: يأْرِك ويأْرُك أُرُوكاً لغتان.

ويقال: ظَهرت أَرِيكَة الجُرْح إِذا ذهبتْ غَيْينْتُهُ وظهر لحمه صحيحاً أَحمر ولم يَعْلُه الجلد، وليس بعد ذلك إلا علو الجلد والسجفوف، والأَرْيَكةُ: سرير في حَجَلَة، والجمع أربكُ وَأَرائِك. وفي التنزيل: ﴿على الأَرائِك مُتَّكِتُونِ﴾؛ قال المفسرون: الأَرائِك الشُرْر في الحجال؛ وقال الزجاج: الأَرائِك القُرْش في الحِجال، وقيل: هي الأَسرَّة وهي في الحقيقة القُرْش، كانت في الحِجال أَو في غير الحِجال، وقيل: الأَريكة سرير مُتجد مُزيَّن في قُبَّة أَو بيت فإذا لم يكن وقيل: المحديث: ألا هيكن فيه سرير فهو حَجَلة، وفي الححديث: ألا هيك

(١) قوله الهجمي، كذا بالأصل وشرح القاموس، ولعله: تجهمي بتقديم
 الجيم.

 <sup>(</sup>٢) راجع في مادة عضض هذا البيت وتفسيره. وأوضح وهم أبي حنيفة فيه
 وإساءته في تخريجه وجه كلام الشاعر.

عسى رجل يُتلُغه الحديث عني وهو مُثَلِّثِ على أَرِيكتِه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله؟ الأَرِيكة: السرير في الحَجَلة من دونه سِثْر ولا يسمَّى منفرداً أَريكةً، وقيل: هو كُلّ ما اثْكِيَ عليه من. سرير أو فِراش أو مِتَصَّة.

وأَرَّكَ المرأَةَ: سترها بالأريكة؛ قال:

تسبسينً أَنَّ أُمَّسَكَ لسم تُسؤرُكُ،

ولسم تُسرُضِعْ أمسيسرُ السَّمُـوَّمِنِينَا والأَرِيكُ: اسم وادٍ. أَبو تراب عن الأَصمعي: هو آرَضُهُمْ أَن بفعل ذلك وَآرَكُهُم أَن يفعله أَي أَخْلَقهم، قال: ولم يبلغني

> ذلك عن غيره. وأَزُكُ وأرِيكٌ : موضع؟ قال النابغة: عَـفَا مُحسّمُ مِـنْ فَـرْتَـنا فـالـفَـوارمُ،

فَجَنْبَا أَرَيكِ، فالتُّلاعُ الدُّوافِع (' ) وأَرَك : أَرض قريبة من تَدْمُر؛ قال القطامي:

وقىد تَعَرُّجْتُ لَـمًّا وَرُّكَت أَرِّكاً،

ذات الشِّمال، وعن أَيماننا، الرُّنجلُ أرل : أُرُلٌ : جبل معروف؛ قال النابغة الذبياني:

وَهَبُّتِ الريحُ؛ مِنْ تِلقاءِ ذي أُرُل،

بعدِ الربع. مِن بِعدي مِن صُرَّادِها صِرَما تُرْجِي مَعَ اللَّيْل مِن صُرَّادِها صِرَما

قال ابن بري: الصُّرِّمُ ههنا جَماعةُ السَّحاب.

أَرِم: أَرْمَ عَلَى المائدة يَأْرِمهُ: أَكله؛ عن تعلب. وأَرَمَتِ أَلإِيلُ تَأْرِمُ أَرْماً: أَكَلَتْ. وأَرْمَ على الشيء يَأْرِمُ، بالكسر، أَي عَضْ. عليه. وأَرْمَه أَيضاً: أَكَلَه؛ قال الكميت:

وَيَـــأَدِمُ كــلُّ نــابِـــــَــة رِعــاءً، ومحــشُـاشــاً لـهــنُ وحــاطـــينا،

أَي من كثرتها؛ قال ابن بري: صوابه ونأْرِم، بالنون، لأَن قبله:

تَضِيقُ بنا الفِجاجُ، وهُنَّ فِيحٌ،

وَنَـجُــهَــرُ مُــاءَهــا السِّــدِمَ الــدَّفِــينا يُّ أَى مُسْتَأْصِلةِ. ويقال: أَدَمَتِ السِدَةُ الَّمِداا: ا

ومنه سَنَةٌ آرِمةٌ أَي مُسْتَأْصِلة. ويقال: أَرَمَتِ السَنَةُ بِأَمُوالنا أَي أَكَلت كل شيء. وقال أَبو حنيفة: أَرَمَتِ السائمة المَرْعَى تَأْرِمُه أَتَتْ عليه حتى لم تَدَعْ منه شيئاً.

وما فيه إِرْمٌ وَأَرْمٌ أَي ضِرس. والأَرْمُ: الأَضراس؛ قال الجوهري: كأَنه جمع آرِمٍ. ويقال: فلان يَحْرُقُ عليك الأُرَّم إِذا تَغَيَّظ

(١) في ديوان النابغة: عفا ذو محسأ بدل محشم.

فَحكَّ أَضْراسه بعضها ببعض؛ وقيل: الأُزُمُ أطراف الأُصابع. ابن سيده: وقالوا هو يَعْلُك عليه الأُزَّم أَي يَصْرِف بأَنيابه عليه حَنَهُ! قال:

> أُسْبِ فُتُ أَحْمَاءَ سُلَدْ مَى إِنَّمَا أَضْحُوا غِضاباً، ويَحْرُقُونَ الأُرُما أَنْ قُلْتُ: أَشْقَى الحَرَّقَيْنِ الدُّيَما

قال ابن بري: لا يصعُ فتح أَمَّا إِلاَّ على أَن تجعل أَخماة مفعولاً ثانياً بإسقاط حرف الجر، تقديره نُبَّثُ عن أَحْماءِ سُلَيْمى أَنَّهم فعلوا ذلك، فإن جعلت أَخماء مفعولاً ثانياً من غير إسقاط حرف الجر كسرت إِمَّا لا غير لأَنها المفعولُ الثالثُ، وقال أَبو رياش: الأُرَّةُ الأَنيابُ؛ وأنشد لعامر بن شقيق الضبيّ:

بِنِي فِرْقَينُ يَوْمَ بَنُو حَبِيبٍ،

أبي وبسهدم عدينا يَسحُ وْقُونَا

قال ابن بري: كذا ذكره الجوهري في فصل حَرَق فقال: حَرَقَ نَال: حَرَقَ لَا ابن بري: كذا ذكره الجوهري في فصل حَرَق فقال: حَرَقَ لَا ابْهُ يَحْرُقه ويَحْرِقُه إذا سَحَقَه حتى يسمع له صَرِيف. الجوهري: ويقال: الأُرَّم الجِجارة؛ قال النضر بن شميل: سألت نوح، بن جرير بن الخَطَفَى عن قول الشاعر:

يَسَلُسُوكُ مِسن حَسرُدٍ عسلسيٌّ الأُرُّمُسا

قال: الحَصَى. قال ابن بري: ويقال الأَزْمِ الأَنيابِ هِنا لقولهم يَحْرِق عَلَي الأَزْمَ، من قولهم حَرَقَ نابُ البعير إِذا صوَّت.

والأَرْبُّ: القَّطع. وَأَرْمَتْهم السَّنَةُ أَرْماً: قطعتهم. وَأَرْمَ الرجلَ يَأْرِمهُ أَرْماً: لَيُتَنَه عن كُراع. وأَرْض أَرْماءُ ومأْزُومَةٌ: لم يُتْرَك فيها أَصل ولا فَوعٌ.

والأُرْزِيَّةُ: الأَصْل. وفي حديث عُمير بن أَفْصى: أَنا من العرب في أَرُومةُ بوزن الأَكولة العَرب في أَرُومةً بوزن الأَكولة الأَصْل. الأَصْل.

وفيه كيف تَبَلُغك صَلائنا وقد أَرِمْتَ أَي بَلِيت؛ أَرِمُ المالُ إِذَا فَنِيَ. وَأَرْضَ أَرِمَةٌ: لا تنبت شيئاً، وقيل: إِنما هو أُرِمْتَ من الأَرْمِ الأكل، ومنه قبل للأَشنان الأُرَّم؛ وقال الخطابي: أَصله أَرْمَهْت أَي بَلِيت وصرت رمِيماً، فحذف إحدى الميمين كقولهم ظَلْت في ظَلِلْت؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما تروى هذه اللفظة بتشديد الميم، وهي لغة ناسٍ من بكر بن وائل، وسنذكره في رمم. والإِرَمُ: ججارة تنصب عَلَماً في المتفازة، والجمع آرامٌ وأَرُومٌ مثل ضِلَع وأصلاع وصلوع. وفي الحديث: ما يوجد في آرامِ الجاهليَّة وَخِرَبها فيه الخنس؛ الآرام: الأغلام، وهي حجارة تُجْمَع وتنصّب في المتفازة يُهْتَدَى بها، واحدها إِرَم كِعنَب. قال: وكان من عادة الجاهليّة أنهم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم ولا يمكنهم اشتضحائه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها، حتى إذا عادوا أخذوه. وفي حديث سلمة بن الأَكْوَع: لا يطرحون شيئاً إلاَّ جَعَلْت عليه آراماً. ابن سيده: الإِرَمُ والأَرِمُ الحجارة، والآرامُ الأَعْلام، وخص بعضهم به أَعْلام عاد، واحدُها إِرَمٌ وأَرِمٌ أَيضاً: وأَرْمِيّ ويَرَمِيّ وإِرْمِيِّ. والأَرومُ أَيضاً: الأَعلام، وقبل: هي تُبُور عاد، وعَمَّ به أَبو عبيد في تفسير قول ذي الرمة:

وساجِرة المُعيون من المتسوامِي، تَسرَقُسصُ في نَسوَاشِرِها الأُرُومُ فقال: هي الأَغلام؛ وقوله أنشده ثعلب:

حسمى تسعمالسى السُّميُّ في آرامها قال: يعني في أَشيمَتِها؛ قال ابن سيده: فلا أَدْرِي إِن كانت الآرام في الأُم لم الأَدْن ترالًى ثر ترور الآرام المرور الأُمام

. الآرام في الأُصل الأَسْنَمة، أَو شبَّهها بالآرام التي هي الأَعْلام لِعِظَمِها وطُولها.

وإِرَمِّ: والِدُ عادِ الأَوَلَى، ومن تَرَكُ صرف إِرَمٍ جعله اسماً للقبيلة، وقيل: إِرَمُ عادٌ الأَخيرة، وقيل: إِرَمَ لَبَلْدَتِهم التي كانوا فيها. وفي التنزيل: ﴿يِعادِ إِرَمَ ذَاتِ العِمادِ ﴾، وقيل فيها أيضاً أَرامٌ. قال الجوهري في قوله عز وجل: ﴿إِرَمَ ذَاتِ العِمادِ ﴾، قال: من لم يُضِف جعل إرَم اسمَه ولم يَصْرف لأنه جعل عاداً اسم أبيهم، ومن قرأًه بالإضافة ولم يَصْرف جعله اسم أُمّهم أَو اسم بَلدة. وفي الحديث ذكر إِرَمَ ذاتِ العِماد، وقد اختلف فيها فقيل دِمَشق، وقيل غيرها.

والأَرُوم: بفتح الهمزة: أَصْل الشجرة والقَرْن؛ قال صخر الغيّ يهجو رجلاً:

> تَسِيْسَ تُسيُّوسٍ، إِذَا يُسَاطِّ حُسها يَسَأَلُّ مُ قَسرِّتاً، أَرُّومِه سَيِّدُ

قوله: يَأْلُمُ قَرْناً أَي يَأْلُمُ قَرْنَه، وقد جاء عَلَى هذا حروف منها قولهم: يَتْجَع ظَهراً، ويَشْتكي عيناً أَي يَشْتكي عَينَه، ونصب تَيْسَ على الذَّمُّ؛ وأنشد ابن بري لأَبي جندب الهذلي:

أولى ك نساصسري وهُسمُ أُرُومِسي، وبم فحسضُ السقسوم لسيسس بسلِّدي أَرُومٍ وقولهم: جارية مَأْرُومَةٌ حَسَنة الأَرْمِ إِذَا كانت مَجْدُولة الحَلْق. وإِرَّمُّ: اسم جهل؛ قال مُرَقِّش الأَكْبَرُ:

فَاذْهَبْ فِدُى لَكَ ابن عَمْكُ لاتحا

(١)....الأُشيبة وإزَمَ

والأَرُومةُ والأَرُومة، الأَخيرة تميمية: الأَصلُ، والجمع أَرُومُ؛ قال زهير:

لَهُمْ فِي الذِّاهِبِينَ أُرُومُ صِدْقِ،

وكان لِكُلَّ ذي حَسَب أَرُومُ والأَرامُ: مُلتقى قَبَائِلِ الرأْس. ورَأْس مُؤَرَّمٌ: ضحْم القَبائل. وبَيْضَةٌ مُؤَرَّمةٌ واسِعَةُ الأَعْلى. وما بالدَّارِ أَرِمٌ وأَرِيمٌ وإِرْصِيٌ وأَيْرَميّ وإِيْرَمِيّ؛ عن ثعلب وأبي عبيد، أي ما بها أَحَدٌ، لا

> يستعمل إلا في الجَحْد؛ قال زهير: دارٌ لأَسْماء بـالـغَـمْـرَيْـنِ مـاثِـلـةٌ، ِ

كالوِّحْيِ ليسَ بها من أَهْلِها أَرِمُ

ومثله قول الآخر: تلك القُرونُ وَرِثنا الأَرضَ بَعْدَهُمُ،

رُو فما يُحَسُّ عليها منهمُ أَرَهُ

قال ابن بري: كان ابن دَرَسْتَوَيْه يُخالف أَهل اللغة فيقول: ما بها آرِم، على فاعِل، قال: وهو الذي يَنْصِب الأَرَمُ وهو العَلَم، أَي ما بها ناصِبُ عَلم، قال: والمشهور عند أَهل اللغة ما بها أَرِمٌ، على وزن حَذِر، وبيتُ زهير وغيره يشهد بصحة قولهم، قال: وعلى أَنه أَيضاً حكى القَرَّاز وغيره آرِم، قال: ويقال ما بها أَرَمٌ أَيضاً أَي ما بها علم.

وَأَرَهُ الرِحِلَ يَأْرِهُهُ أَرْماً: لَيْتِه، وأَرَهْتُ السَحْبَل آرِمُه أَرْماً إِذا فَتَلْتُه فَئَلاً شديداً، وأَرَمَ الشيءَ يَأْرِمُهُ أَرْماً: شدَّه؛ قال رؤبة:

> > وآرام: موضع؛ قال:

مِن ذات آرامٍ فَسَجَنْتِينٍ أَلْسَعَسَا(٢)

<sup>(</sup>١) هنا بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله وفجنبي ألعساء هكذا في الأصل وشرح القاموس.

وفي الحديث ذِكْر إِرَم، بكسر الهمزة وفتح الراء الحفيفة، وهو موضع من ديار مجذام، أَقْطَعَه سيدُنا رسول الله ﷺ، بني جِعال ابن رَبيعة.

أَرِن الْأَرَنُ: النشاطُ، أَرِنَ يَأْرَنُ أَرَنا وإِرَانا وأَرِيناً؛ أَنشد ثعلب للحَذْلِيمِ:

مَسَدَى يُسنسانِ عُسهُسنٌ فسي الأَريسنِ، يَسَذُرَعُسنَ أَو يُسعُسطِسنَ بسائسمساعسونِ وهو أَدِنٌ وأَدُونٌ، مثل مَرِحٍ ومَروحٍ؛ قال محميد الأُرقَط: أقسبٌ مسيسفساء عسلسي السرُزونِ، حسسة السرَّبِسيسع أَرِنِ أَرُونِ

والجمع آزانٌ. التهذيب: الأُزنُ البطَو، وجمعه آرانٌ. والإِرانُ: التشاطُ؛ وأنشد ابن بري لابن أَحمر يصف ثَوْراً:

فَانْفُضُّ مُنْحَدِبًا، كَأَنَّ إِرَانَه

قَبَسُ تَفَطَّعَ دون كفِّ السُموقِيدِ وجمعه أُرُنَّ. وَأَرِنَ البعيرُ، بالكسر، يأْرَنُ أَرَناً إِذا مَرِحَ مَرَحاً، فهو أَرِنَّ نشيطٌ. والإِرانُ: الثورُ، وجمعه أُرُنِّ. غيره: الإِرانُ الثورُ الوحشيُّ لأَنه يُؤارِنُ البقرةَ أَي يطلُبها؛ قال الشاعر:

وكم مِن إزانٍ قد سَلَبْتُ مقِيلُه،

إِذَا ضَنَّ بِالوَحْشِ الْعِتَاقِ مَعَاقِلُهُ وَآزَنَ الثُورُ البَقرةَ مُؤَارِنَةً وإِراناً: طَلَبَها، وبه سُمِّي الرجلُ إِراناً، وشاةً إِرانِ: الثورُ لذلك؛ قال لبيد:

فُكأُنها هي، بعدَ غِبُ كِلالِها

أَو أَسْـفـــعِ الـــحَـــدَّيْـــنِ، شـــاةُ إِرانِ وقيل: إِدانٌ موضعٌ ينسب إِليه البقرُ كما قالوا: ليْنَتُ خَفِيَّةِ وجِنُّ

عَبْقَر. والسِمِثْرانُ: كِناسُ الثورِ الوحشيّ، وجمعُه المتيارينُ والمارينُ. الجوهري: الإرانُ كِناشُ الوحش؛ قال الشاعر:

قد بُدُّلَتُ ساكن الآرام بَعْدهم،

والباقِر البخيس يَنْحينَ المَآرِينَا وقال سُؤُرُ الذِّئب:

قَطَعْتُها، إذا السَها تَجَوَّفَتُ، مارِنا إلى ذُراها أَهْدَفَتْ

والإِرانُ: الجنازةُ، وجمعه أُرُنّ. وقال أَبو عبيد: الإِرانُ خسْبٌ يُشدُّ بعضه إلى بعض تُحْمَل فيه الموتى؛ قال الأَعشى:

قال طرفة: أُمُّــونِ كــأُلــواحِ الإِرانِ نَــسَــأُتُــهــا عـلــى لاحــب، كـأنـه ظَــهـُـرُ بُـرُجُــدِ ابن سيده: الإِرانُ سرير الميت؛ وقول الراجز:

والأَزْنَةُ: الجُبن الرَّطْب، وجمعها أُرُنَّ، وقيل: حَبُّ يُلقى في اللهن فينفخُ ويسمّى ذلك البياضُ الأُرْنَة؛ وأَنشد:

هِدانٌ كَشَخْهِ الأَرْنَةِ السُّتَرَجُورِة وحكي الأُرنى أَيضاً (١٠). والأُرانى: الجبن الرَّطْبُ، على وزن فُعالى، وجمعه أَرانيّ. قال: ويقال للرجل أَمَا أَنتَ كَالأَرْنَةِ وكالأَرْنى. والأُرانى: حبَّ بقُلٍ يُطرَح في اللبن فيُجبُّه؛ وقول ابن أَحمر:

وتَــقَـنَّـعَ الـــجِــرباءُ أُرْنَــتَــه قيل: يعني السَّرابَ والشمس؛ عن ابن الأَعرابي. وقال ثعلب: يعني شعرَ رأْسه، وفي التهذيب: وتقنَّع الحرباء أُرْتَته، بتاءين، قال: وهي الشعرات التي في رأسه. وقوله: هِذانٌ نَوَّامٌ لا يُصلِّي ولا يُبكُر لحاجته وقد تَهَدَّن، ويقال: هو مَهْدونٌ؛ قال:

وتَـعَـلَـلَ السحِـرُباءُ أَرْنَـتَـه مُـتَـشـاوسـاً لِــوَريسـدِهِ نَــقْــرُ وكنى بالأُزنة عن السَّراب لأَنه أَبيض، ويروى: أُرْبَته، بالباء،

 (١) قوله دوحكى الأرنى أيضاً، هكذا في الأصل هنا وفيما بعد مع نقط النون، وفي القاموس بالباء مضبوطاً بضم الهمزة وفتح الراء والباء. وأُرْبَتُه: قِلادته، وأراد سَلحه لأَن الحِرْباء يُشلَخ كما يُسلخ الحِيّة، فإذا سُلخ بقي في عُنْقِه منه شيء كأَنه قلادة، وقيل: الأُرْنة ما لُفَّ على الرَّأس.

والأَزُون: الشم، وقيل: هو دماغُ الفيل وهو سمٌّ؛ أَنشد ثعلب: وأَنـتَ الـغَـيْـتُ يـنـفـعُ مـا يَـلِــِـه،

وأُنتَ السَّمُ خيالَسطيه الأُرُونُ

أَي خالطه دمائُ الفيل، وجمعه أَرُنّ. وقال ابن الأُعرابي: هو حبٌ بقْلةِ يقالُ له الأراني، والأراني أُصول ثمر الضُّعة؛ وقال أَبُو حنيفة: هي جَناتُها. والأرانِيَةُ: ما يَطول ساقُه من شجر الحمُّض وغيره، وفي نسخة: ما لا يطول ساقُه من شجر الحمض وغيره. وفي حديث استسقاء عمر، رضي الله عنه: حتى رأَّيت الأرينةَ تأكلها صغارُ الإبل، الأرينةُ: نبتٌ معروف يُشْبِهِ الخِطميِّ، وقد روي هذا الحديث: حتى رأيتُ الأرْنبةَ. قال شمر: قال بعضهم: سألت الأصمعي عن الأرينة فقال: نبتٌ، قال: وهي عندي الأزنبة، قال: وسمعت في الفصيح من أُعراب سَعْد بن بكر ببطن مُرِّ قال: ورأيتُه نباتاً يُشَبُّه بالخطميّ عريض الورق. قال شمر: وسمعت غيره من أعراب كنانة يقولون: هو الأرين، وقالت أُعرابيَّة من بطن مُرِّ: هي الأرينةُ، وهبي خِطْمِيُّنا وغَسُولُ الرأس؛ قال أبو منصور: والذي حكاه شمرَ صحيحٌ والذي روي عن الأصمعي أنه الأزنبة من الأرانِبِ غيرُ صحيح، وشمر مُثقِن، وقد عُنِيَ بهذا الحرف وسأل عنه غيرَ واحدٍ من الأعراب حتى أحكمه، والرُّواة ربما صحَّفوا وغيَّروا، قال: ولم أُسمع الأرينةَ في باب النبات من واحد ولا رأيته في نُبوت البادية، قال: وهو خطأً عندي، قال: وأحسب القتيبي ذكر عن الأصمعي أيضاً الأزنبة، وهو غير صحيح، وحكى ابن بري: الأرين، على فَعِيل، نبتّ بالحجاز له ورق كالخِيريّ، قال: ويقال أرّن يأرُنُ أروناً دَنا للحج. النهاية: وفي حديث الذبيحة أرن أو اعْجَلْ ما أَنهَرَ الدمَ؛ قال ابن الأثير: هذه اللفظة قد اختُلف في ضبطها ومعناها، قال الخطابي: هذا حرف طَالَمَا اسْتَتْبَتُّ فيه الرُّواةَ وسأَلتُ عنه أَهلَ العلم فلم أُجدْ عند واحد منهم شيئاً يُقْطعُ بصحته، وقد طلبت له مَحْرَجاً فرأيته يتجه لوجوه: أحدها أن يكون من قولهم أرانَ القومُ فهم مُرينون إذا هلكت مواشيهم، فيكون معناه أَهلِكُها ذَبحاً وأَرْهِقْ نَفْسَها بكل ما أَنهَرَ الدمّ غير السنّ والظفر، على ما رواه أُبو

داود في الشنن، بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون، والثاني أَن يكون الْمُرَنِّ، بوزن أَعْرَنْ من أرنَ يَأْرَنُ إذا نَشِط وخَفُّ، يقول: خِفُّ واعْجَلْ لئلا تقتُلَها خَنْقاً، وذلك أن غير الحديد لا يمورُ في الذكاة مَوْرَه، والثالث أَن يكون بمعنى أَدِم الحَرُّ ولا تَفْقُرُ من قولك رَنَوْتُ النظرَ إلى الشيء إذا أَدَمتُه، أو يكون أراد أدم النظرَ إليه وراعِه ببصرك لثلا يَزلُّ عن المذبح، وتكون الكلمة بكسر الهمزة(١) والنون وسكون الراء بوزن ازم. قال الزمخشري: كلُّ من عَلاكَ وغلَبَكَ فقد رانَ بك. ورِينَ بفلان: ذهبَ به الموتُ. وأرانَ القومُ إذا رِينَ بمواشيهم أي هلكت وصاروا ذَوي رُيْن في مواشيهم، فمعنى أَرِنَ أي صِرْ ذا رَيْنِ في ذبيحتِك، قال: ويجوز أَن يكون أرانَ تَعْدِيةَ رانَ أَي ازْهِقْ نَفْسَها؛ ومنه حديث الشعبي: اجتمع جوارِ فَأَرِنَّ أَي نَشِطْنَ، من الأَرَن النَّشاطِ. وذكر ابن الأثير في حديث عبد الرحمن النخعي: لو كان رأَيُّ الناس مثلَ رأَيك ما ادِّيَ الأرْيانُ، وهو الخرائج والإتاوةُ، وهو اسم واحدٌ كالشيطان. قال الخطابي: الأَشْبَهُ بكلام العرب أَن يكون الأَرْبانَ، بضم الهمزة -أوالباء المعجمة بواحدة، وهو الزيادة على الحقّ، يقال فيه أرْبانٌ وعُرْبانٌ، فإن كانت مُعْجَمَةً باثنتين فهو من التأرية لأنه شيء قُرُر على الناس وألزموه.

أَره: هذه ترجمة لم يُترجم عليه سوى ابن الأثير وأُورد فيها حديث بلال: قال لنابرسول الله عَيِّلَيْم، أَمَعَكم شيء من الإِرَةِ أَي القَدِيد، وقيل: هو أَن يُغلى اللحم بالخل ويُحمَلُ في الأسفار، وسيأتي هذا وغيره في مواضِعِه.

أَرِي: الأصمعي: أَرَّتِ القِدْرُ تَأْرِي أَرْياً إِذَا احترقت ولَصِقَ بها الشيء، وأَرَّتِ القِدْرُ تَأْرياً أَرْياً، وهو ما يَلْصَق بها من الطعام. وقد أُرَّتِ القِدْرُ أَرْياً؛ لَرِقَ بأسفلها شيء من الاحتراق مثل شاطئ؛ وفي المحكم: لَرَقَ بأسفلها شيء من الاحتراق مثل شاطئ؛ وفي المحكم: لَرَقَ بأسفلها شيئة البحُلْبَة السوداء، وفلك إِذَا لِم يُسَطْ ما فيها أو لم يُصَبَّ عليه ماء. والأُرْيُ: ما لَرِقَ بأسفلها وبقي فيه من ذلك؛ المصدرُ والاسم فيه سواءً. وأَرْيُ البقدرُ: ما التَّرَقَ بحوانبها من المحرق. ابن

<sup>(</sup>١) قوله دوتكون الكلمة بكسر الهمزة النخه كذا في الأصل والنهاية وتأمله مع قولهما من قولك رنوت النظر النخ، فإن مقتضى ذلك أن يكون بضم الهمزة والنون مع سكون الراء بوزن اغز إلا أن يكون ورد يائياً أيضاً.

وقال آخر:

الأَعرابي: قُرارَة القِدر وكُدادتُها وأَزْيُها. والأَزْيُة العَسَلُ؛ قال لبيد:

> بأَشْهَبَ مِنْ أَبكارِ مُزْنِ سَحابةٍ، وأَرْيِ دَبُورِ شارَهُ النَّحْلَ عاسلُ وعَمَلُ النَّحْلِ أَرْيٌ أَيضاً؛ وأَنشد ابن بري لأَبي ذؤيب: جَـوارشــهـا تَــاْري السَّمَــهـونَ

بسوريسه ساري المستمرون عيره تَأْرِي: تُعَسِّل، قال: هكذا رواه عليّ بن حمزة وروى غيره تَأُوي. وقد أَرَبِ النَّحُلُ تَأْرِي أَرْياً وتَأَرَّتُ وأُتَرَتُ: عَمِلَت العَسل؛ قال الطّرماح في صفة دَبْر العسل:

إِذَا مِنا تَشَأَرُتْ بِالْسَخَسِلِيِّ، بَسَبِّ بِهِ

شريجين مِـمّا تَأْتُري وتُتِيعُ(١)

شَرِيجَيْن: ضربين يعني من الشَّهْدِ والعسل. وتأْتري: تُعَسُّلُ، وتُتَبِيعُ أَي تقِيء العسل. والْيَزاقُ الأَرْي بالعَشَالة الْيَزاؤه، وقيل: الأَرْيُ ما تجمعه من العسل في أَجوافها ثم تلفيظه، وقبل: الأَرْيُ ما تجمعه من العسل في جوانب الأَرْيُ عَمَلُ النحل، وهو أَيضاً ما الْتَرَقَ من العسل في جوانب العسّالة، وقبل: عسَلُها حين تَرْمي به من أَفواهها؛ وقوله أَنشده ابن الأعرابي:

والشُّأَرِي: جَمْع الرجل لِبَنِيه الطَّعامَ. وأَرَتِ الريحُ الساءَ: صَبَّته شيئاً بعد شيء. وأَرْيُ السماء: ما أَرَثُه الريح تَأْرِيه أَرْياً فصَبُّته شيئاً بعد شيء، وقيل: أَرْيُ الريح عَمَلُها وسَوْقُها السحابَ؛ قال زهر:

يَسْمِمْنَ بُرُوفَها، ويَرُشُّ أَرْيَ الْم

يجنُوب، على حواجِبها، العَماءُ

قال الليث: أَرادَ ما وقع من النَّدى والطَّلِّ على الشجر والعُشْب فلم يَزَلْ يَلْزَقُ بعضُه ببغض ويَكْثُرُ، قال أَبو منصور: وأَزْيُ الجَنوبِ ما اسْتَدَرُّتُه الجَنوبُ من الغَمام إِذا مَطَرَت. وأَزْيُ

السحاب: دِرُّتُه، قال أَبُو حنيفة: أَصل الأَرْيِ العَمَل. و أَرْيُ السّحاب: دِرُّتُه، قال أَبُو حنيفة: أَصل الأَرْيِ العَمَل. و الأَرْيُ النّدى: ما وقع منه على الشجر والغشب فالتزق وكَثُر. و الأَرْيُ لُطاخة ما تأكله. و تَأَرُّى عنه: تَخَلَف. و تَأَرُّى بالمكان و أَثْرَى: احْتَبَس. و أَرَّتِ الدابَّة مَرْيَطَها ومَعْلَفَها أَرْياً. لَزِمَتْه. و الآرِيُ و الآرِي السكيت و الآري السكيت في قولهم للمَعْلَف آرِيُ قال: هذا مما يضعه الناس في غير موضعه، وإنما الآرِيُ مَحْيِس الدابة، وهي الأَوارِيُ والأَواخِي، واحدتها آخِيَة، و آرِي إنما هو من الفعل فاعُولٌ. و تأرَّى بالمكان واحدتها آخِيَة، و آرِي إنما هو من الفعل فاعُولٌ. و تأرَّى بالمكان إذ تَحَبَّس، ومنه قول أَعْشى باهِلة:

لا يَشَأَرُى لِـمَا في الْقِـدْرِ يَـرْقُبُـه، ولا يَعَضَّ على شُرْشوفِهِ الصَّفَر<sup>(٢)</sup>

لا يَـــَــَأَرُّونَ فــي الس<del>مَــضِــيــق، وإِ</del>نْ نــادَى مُـنــادِ كَــيْ يَــنْــزِلــوا، نَــزَلــوا

يقول: لا يَجْمَعُونَ الطعام في الضَّيقة؛ وقالَ العجاج:

واعْسَسَادَ أُربِ اضاً لهِ الرِّيُّ من مَعْدِن الصِّبِرانِ عُدْمُ ليُّ

قال: اغتادَها أَتاها ورَجَع إليها، والأَرْباضُ: جمع رَبَضِ وهو السأَوى، وقوله لها آرِيٌّ أَي لها آخِيَّةٌ من مَكانِس البقر لا تزول، ولها خَبْلٌ ثابت في سكون الوحش بها، يعني الكِناس. قال: وقد تسمى الآخِيَّةُ أَيضاً آرِيّاً، وهو حبل تُشَدُّ به الدابة في مَحْبسها؛ وأنشد ابن السكيت للمُنْقِّب العبدي يصف فرساً:

داوَيْشُه بالمحض، حتَّى شَنا

يَـجُـتَـذِبُ الآرِيُّ بسالــمِـرُوَدِ

أي مع المِرْوَدِ، وأَرادَ بآرِيَّه الرَّكاسةَ المدفونةَ تحتُ الأَرض المُثْبَتَةَ فيها تُشَدُّ الدابةُ من عُرُوتِها البارزة فلا تَقْلَعُها لثباتها في الأَرض؛ قال الجوهري: وهو في التقدير فاعُولٌ، والجمع الأَولِيُّ، يخفف ويشدد. تقول منه: أَرَيْتُ للدابة تَأْرِيَةٌ،

<sup>(</sup>١) قوله وإذا ما تأرت؛ كذا في الأصل بالراء، وفي التكملة بالواّو.

 <sup>(</sup>٢) قوله الا يتأرى البيت، قال الصاغاني: هكذا وقع في أكثر كتب اللغة
 وأخذ بعضهم عن بعض، والرواية:

لا يتتأرى لما ضي القدر يرقبه ولا يـزال أمـام الـقـوم يـقـتـفـر لا يغمز الساق من أين ولا نصبب ولا يعض على شرسوفه الصفر

والدابة تُأْرِي إِلَى الدابَّة إِذا انضمت إليها وأَلِفَتْ معها مَعْلَفاً واحداً، وآزيْتُها أَنا؛ وقول لبيد يصف ناقته؛

### تَسْلُبُ الكانِسَ لَم يُوأَرْ بِها

## شُعْبَة السَّاقِ، إذا الظِّلُّ عَفَل

قال الليث: لم يُواَزُ بها أي لم يُذْعَرَ، ويروى لم يُوراً بها أي لم يُشْعَرُ بها، قال: وهو مقلوب من أَرَيْتُهُ أَي أَعلمته، قال: ووزنه الآن لم يُلْفَغ، ويروى لم يُورا، على تخفيف الهمزة، ويروى لم يُؤرَ بها، بوزن لم يُغرَ من الأَرْي أي لم يَلْصَق بصدره الفَرَعُ، وَمِنه قبل: إن في صَدْرِكَ عَلَيّ لأَرْيا أَي لَطِخاً من حِقْد، وقد أرى عليَّ صَدْرهُ. قال ابن بري: وروى السيرافي لم يُؤرَ من أوار الشمس، وأصله لم يُؤازُ ومعناه لم يُذْعَرُ أَي لم يُصِبهُ حَوْ النَّعْر. وقالوا: أَرِيَ الصَّدْرُ أَرْيا، وهو ما يثبت في الصدر من الشَّعْن. وأري صدرُه، بالكسر، أي وَغِر. قال ابن سيده: أَرَى صدرُه، بالكسر، أي وَغِر. قال ابن سيده: أَرَى صدرُه على أَرْياً، وقول الراعي:

# لنها بَدَنَّ عامِ ونارٌ كَسرِيمةً

## يُمُعْتَلُجِ الآرِيُّ، بَيْنَ الصَّرائمِ

قيل في تفسيره: الآرِيُّ ما كان بين السَّهْل والحَرْن، وقيل: مُعْتَلج الآرِيِّ اسمُ أَرض. وتَأَرَّى: تحَرُّن(١٠). وأَرَّى الشيءَ: أَلْبته ومَكَّنه. وفي الحديث: اللهم أَرُ ما بَيْنَهم أَي ثَبْت الوَّدُ ومَكُنه، يدعو للرجل وامرأته، وروى أبو عبيدة: أن رجلاً شكا إلى رسول الله عَلِيْكُ، امرأته فقال: اللهم أَرْ بَيْنَهما؛ قال أبو عبيد: يعنى أَثبت بينهما؛ وأنشد لأعشى باهلة:

## لا يَسَا أَرُى لِـمَا في القِـدْرِ يَـرقُـبُـه

البيت. يقول: لا يَتَلَبُّث ولا يَتَحبُس. وروى بعضهم هذا المحديث: أن النبي عَلَيْهُ، دعا بهذا الدعاء لعليّ وفاطمة، عليهما السلام، وروى ابن الأثير أنه دعا لامرأة كانت تَفْرَك زَوْجها فقال: اللهم أزُ بينهما، أي ألَف وأثبت الود بينهما، من قولهم: الدابة تأرِي للدابة إذا انضمت إليها وألِفَت معها مَعْلفاً واحداً، وآزَيْتُها أَنا، ورواه ابن الأنباري: اللهم أز كلَّ واحد منهما على صاحبه حتى لا

ينصرف قلبه إلى غيره، من قولهم تأرّيْت بالمكان إذا الحبّشت فيه، وبه سمّيت الآخِيّة آرِيّاً لأنها تمنع الدوابّ عن الانفلات، وسمي المتعلّف آرِيّاً مجازاً، قال: والصواب في هذه الرواية أن يقال اللهم أز كل واحد منهما على صاحبه، فإن صحت الرواية بحذف على فيكون كقولهم تَعَلَّقْتُ بفلان وتَعَلَّقْتُ فلاناً؛ ومنه حديث أبي بكر: أنه دفع إليه سيفاً ليقتل به رجلاً فاشتَثْبَته فقال: أزَّ أي مَكِّن وثَيّتُ يدي من السيف، وروي: أن مخففة، من الرؤية كأنه يقول أرني بمعنى أعْطِني. الجوهري: تَأرَيْت بالمكان أقمت به؛ وأنشد بيت أعشى باهلة أيضاً:

لا يَمت أَرَّى بِسمَسا فسي السَقِ دُرِ يَسْرَقُ بُ مِهُ وقال في تفسيره: أَي لا يَتَحَبُّس على إِدراك القِدْر ليأُكل. قال أَبو زيد: يَتَأَرَّى يَتَحرَّى؛ وأَنشد ابن بري للمُحطيئة: ولا تَأرَّى لِسَا في الشِدْرِ يَرْقُبه،

# ولا يَقُومُ بَأَعْلَى الفجر يَنْتَظِقُ

قال: وأَرُيْت أَيضاً وإلى مَتى أَنت مُؤَرِّ به. وأَرُيْته: اسْتَرْشُدَني فَغَشَشْه. وأَرُي النار: عَظَّمَها ورَفَعَها. وقال أَبو حنيفة: أَرَّاها بَعَظُمَها ورَفَعَها. وقال أَبو حنيفة: أَرَّاها بَعَلَم لها إِرَّةً، قال: وهذا لا يصح إلا أَن يكون مقلوباً من وأَرْتُ، إِمَّا مستعمَلة، وإما متوهِّمة. أَبو زيد: أَرَّيْتُ النارَ تَأْرِيَةً وَفَيَّتِها تَذْكِيةً إِذَا رَفَعْتها. يقال: أَرَّ نارَك. والإِرَةُ موضع النار، وأصله إِرْيٌ، والهاء عوض من الياء، والجمع إِرُونَ مثل عِرُون؟ قال ابن بري: شاهده لكعب أو لزهير:

يُشِرُنَ السُّرابَ عسلسي وَجُسهِ،

كلون الدُّواجِن فَوْقَ الإرينا

قال: وقد تجمع الإِرَّةُ إِرات، قال: والإِرةُ عند الجوهري محذوف محذوف أللام بدليل جمعها على إِرِينَ وكُوْنِ الفعل محذوف اللام. يقال: أَرَّ لِنارِكُ أَي اجْعَل لها إِرَةً، قال: وقد تأتي الإِرَةُ مثل عِدة محذوفة الواو، تقول: وأَرْتُ إِرَةً. وآذاني أَرْيُ القِدْرِ والتَّارِ أَي حَرُّهُما؛ وأَنشد ثعلب:

إذا الصدور أظهرت أري السية ر أي حر العداوة: والإرة أيضاً: شعم الشنام؛ قال الراجز: وغد كمشعم الإرة المسسرة مد

الجوهري: أُرِّيْتُ النارَ تَأْرِيَةً أَي ذَكِّيتها؛ قال ابن بري: هو

 <sup>(</sup>١) قوله ووتأزى تحزن، هكذا في الأصل ولم تجده في كتب اللغة الني بأيدينا.

تصحيف وإنما هو أَرْثُتها، واسم ما تلقيه عليها الأزثة. وأَزْ نارَك وأرُّ لنارك أي اجْعَل لها إرَةً، وهي محفَّرة تكون في وسط النار يكون فيها معظم الجَمْر. وحكى عن بعضهم أنه قال: أَرْ نارَك افتح وسطها ليتسع الموضع للجمر، واسم الشيء الذي تلقيه عليها من بَعَر أُو حَطَّب الذُّكْية. قال أبو منصور: أحسب أبا زيد جَعَلِ أَرُيْتِ النارِ مِنْ وَرُيْتَها، فقلبَ الواو همزة، كما قالوا أَكُدْت اليمين ووَكَدْتها وأَرُثْت النار ووَرُثْتها. وقالوا من الإرَة وهي الحفرة التي توقد فيها النار: إِرَةٌ بَيَّتَةَ الإِرْوَةَ، وقد أَرَوْتُها آرُوهَا، ومِنْ آريُّ الدابة أَرْبُت تَأْرِيَةً. قال: وَالْآرِيُّ مَا مُحْفِرَ لَهُ وأَدْخِلَ في الأرض وهي الآريَّة. والرَّكاسَة. وفي حديث بلال: قال لنا رسول الله عَلِيُّةِ: أمعَكم شيءٌ من الإرَّة أي القديد؛ وقيل: هو أَن يُعْلَى اللحمُ بالخل ويحمل في الأُسفار. وفي حديث بريدة: أنه أهدى لرسول الله عَيْكُمُ، إِزَةً أَي لحماً مطبوحاً في كرش. وفي الحديث: ذُبِحَت لرَسُول الله عَلِيُّكُم، شاةً ثم صَّنِعَتْ في الإرَّة؛ الإرَّةُ: حفرة توقد فيها النار، وقيل: هي الحفرة التي حولها الأتَّافيُّ. يقال: وَأَرْتُ إِرَةً، وقيل: إرَةُ النارُ نَفْسُها، وأُصل الإرَّة إزيِّ، بوزن عِلْم، والهاء عوض مَن الياء. وفي حديث زيدٌ بن حارثة: ذبحنا شاة وصنعناها في الإرَّة حتى إذا نَضِجَتَ جعلناها في شَفْرَتنا. وأَرَّيْت عن الشيء: مثُل وَرَّيْت عنه. وبئر ذي أَرْوانَ : اسم بئر، بفتح الهمزة. وفي حديث عبد الرحمن النَّخِعي: لو كان رأَّيُ الناس مثلَ رَأْيك ما أَدِّيَ الأَرْيانُ. قال ابن الأثير: هو الخرَاجُ والإتاوة، وهو اسم واحد كالشيطان. قال الخطابي: الأشبه بكلام العرب أن يكون بضم الهمزة والباء المعجمة بواحدة. وهو الزيادة عن الحق، يقال فيه أُرْبان وعُرْبان، قال: فإن كانت الياء معجمة باثنتين فهو من التُّأْرِيَة لأَنه شيء قُرِّرَ على الناس وأَلْزِموه.

أَزِب ۚ أَزِيَت الإِبلُ تَأْزَبُ أَزَباً: لَم تَجْتَرُ.

والإزْبُ: اللَّيْمَةُ. والإِزْبُ: الدَّقِيقُ المَفاصل، الضاوِيُّ يكون ضئيلاً، فلا تكون زيادتُه في الوجهِ وعظامِه، ولكن تكون زيادته في بَطيه وسَفِلَتِهِ كأنه ضاوِيٌّ مُختَلِّ. والإِزْبُ من الرُّجالِ: القصِيرُ الغَلِيظُ. قال:

> وأَبْغِضُ، مِن قُرَيْشِ، كُلُّ إِزْبٍ، قَصِير الشَّخْص، تَحْسَبُه وَلِيدا

كَأْنِيهِمْ كُلَى بَقَرِ الأَضاحِي، إذا قياموا حَسِيثِ لَهُمُ قُعُودا الإِزْبُ: القَصِيرُ الدَّمِيمُ. ورجل أَزِبٌ وآزِبٌ: طويلٌ، التهذيب. وقول الأعشى:

ولَبُونِ مِعْزابِ أَصَبْتَ، فَأَصْبَحَتْ

غَـرْنَـى، وآزِبـة قَـضَـبْتَ عِـفـالَـهـا قال: هكذا رواه الإياديُّ بالباءِ. قال: وهي التي تَعافُ الـماءَ وتَوْفَع رأْسَها. وقال المفضل: إِبلُ آزِبةٌ أَي ضامِزة (١٠ بِحِرْبُها لا تَـجـتَـرُ. ورواه ابن الأعرابي: وآزية بالباءِ. قال: وهي العَيُوفُ القَذُور، كأنها تَشْرَبُ من الإزاءِ، وهو مَصَبُ الدَّلو.

والأُوْبَهُ: لغة في الأَرْمةِ، وهي الشَّدَّةُ. وأَصابتنا أَرْبَةٌ وآزِبةٌ أَي شدَّة.

وإزابٌ: ماءٌ لبنني العنبر. قال مُساوِر بن هِنْد:

و جَلَبْتُه من أَهلِ أَبْضة، طائعاً، حتى تَككَّم فيه أَهلُ إِزابِ ويقال للسنة الشديدة: أَزْبَةٌ وأَزْمَةٌ ولَزْبَةٌ، بمعنى واحد. ويروى إراب.

وأَزَبَ الماءُ: جَرَى.

والمِثْرَاب: المِرزاب، وهو المَثْقَبُ الذي يَبُولُ الماء، وهو من ذلك، وقيل: بل هو فارسي معرّب معناه بالفارسية بُلِ الماء، وربما لم يهمز، والجمع المَهَآزِيبُ، ومنه مِثْرَابُ الكَعْبة، وهو مَصَبُ ماءِ المطرِ.

ورجل إِزْبٌ حِزْبٌ أَي داهِيةٌ.

وفي حَدَيث ابن الزبير، رضي الله عنهما: أَنه تحرج فباتَ في التَقْوِ، فلمّا قامّ لِيَرْحَلُ وجد رَجلاً طولُه شِبْرانِ عَظِيمَ اللَّحْيةِ على الوَلِيَّةِ، يعني البَرْدَعَة، فَنَفَضَها قَوْقَعَ ثم وضَعَها على الراحلةِ وجاء، وهو على القِطعِ، يعني الطَّنْفِسةَ، فَنَفَضَه فَوَقَع، فوضَعَه على الراحلةِ، فجاءِ وهو بين الشَّرْحَيْنِ أَي جانِبِي الرَّحْل، فَنَفَضَه ثم شَدَّه وأَحدَ السوطَ ثم أَناه فقال: من أنت؟ فقال: أَنا أَزَبُ. ثم شَدَّه وأَحدَ السوطَ ثم أَناه فقال: من أنت؟ فقال: أَنا أَزَبُ.

 <sup>(</sup>١) قوله وضامزة بالزاي لا بالراء المهملة كما في التكملة وغيرها. راجع مادة ضمر.

الجِنُّ. قال: افْتُحْ فاك أَنْظُرا فَقَتح فاه، فقال: أَهكذا مُحلُوقُكم؟ ثم قَلَب السوط فوضَعَه في رأْسِ أَزَبَّ، حتى باصّ، أَي فاتَه واشتَتَر.

الأُزَبُّ في اللغة: الكثيرُ الشَّعَرِ. وفي حديث بَيْعَةِ العَقَبة: هو شيطان اسمه أَزَبُّ العَقَبةِ، وهو الحَيّةُ.

وفي حديث أَبِي الأَحْوصِ. لَتَسْبيحةٌ في طَلَبِ حاجَةٍ خَيْرٌ من لَقُرحِ صَفِيٌّ في عام أَزْبةٍ أَو لَزْبَةٍ. يقال: أَصَابَتْهم أَزْبَةٌ وَلَزْبَةٌ أَي جَدْبٌ ومَجْلٌ.

أَرْجِ: الأَزْجُ: بيئتٌ يُبتى طُولاً، ويقال له بالفارسية أوستان والتَّأْزِيجُ: الفِعْلُ، والجمع آزُجٌ وِآزاجٌ؛ قال الأَعشى:

بناه سليمانُ بنُ داودَ حِقْبَةُ،

له أَزَجٌ صَهِمْ، وطِهِمَّ، مُسوَقَّهِ مُسوَقَّهِ فَ اللهِ أَزَجٌ صَهِمْ، وطِهِمَّ، مُسوَقَّه فَا اللهُدُّ، وفرس أَزُوجٌ، وأَزَجَ في مشيته يَأْزِجُ أَزُوجًا (١٠): أَسرع؛ قال:

فَـــــزَعُ رَبُـــــدَاءَ جَــــوَاداً تَــــأَدِجُ، فَــَـرَ فَــطَـتُ، مِـن خَــلْ فِــهِــنَّ، تَــلْـشِــجُ وأَزَجَ وأَزَجَ العُشْبُ: طالَ.

أَرَحَ: أَزَحَ يَأْذِحُ أَزُوحاً وِتَأَزَّح: تَابطاً وتَخَلَّف وتَقَبُّضَ ودنا بعضه من بعض؛ وأنشد الأزهري [للعجاج]:

أَزُوحٌ أَنُوحٌ لا يَهَدُّشُّ إِلَى النُّدَى،

. قرى ما قرى للصّرس بين اللّهازِم الجوهري: الأَزُوحُ المتخلف. التهذيب: الأَزُوحُ الثقيل الذي يَرْحَرُ عند الحقل، وقال شمر: الأَزوحُ كالمُتقاعِس عن الأَمر، قال الكميت:

ولم أَكُ عند مَحْمِلها أَزُوحاً، كما يَتقاعَسُ الفَرَسُ الغَرَقُرُ

(١) قوله: فوأزج بأزج، كذا بضبط الأصل من باب ضرب. وفي القاموس:
 وأزجه تأزيجاً بناه وطؤله، وكنصر وفرح.

يصف حِمالَةً احتملها. الأَصمعي: أَزَحَ الإِنسانُ وغيره يَأْزِحُ أُزُوحاً وأَرَزَ يَأْرِزُ أُرُوزاً إِذا تقبّض ودنا بعضه من بعض. وأَزَحَتْ قَدَمهُ إِذا زَلْت، وكذلك أَزَحَتْ نعلُه. قال الطّرِمُّاح يصف ثوراً وحشتاً

تَسِزِلُ عسن الأَرضِ أَزْلامُسه،

كــمـــا رَلَّــتِ السَّقَـــدَمُ الآزِحَــه أَرْخ: الأَزْخ: الفَتِيُّ من بقر الوحش كالأَرْخ، رواهما جميعاً أَبو . - أَمَامِنَ الْمُرَامِنِ اللهِ الله

حنيفة، وأما غيره من أهل اللغة فإنما روايته الأرْخُ بالراءِ، والله أعلم.

أزد: الأُزْدُ: لغة في الأَسْد تجمع قبائل وعمائر كثيرة في اليمن.

وأَزْدٌ: أَبُو حيّ من اليمن، وهو أَزد بن الغوث بن نبت بن مالك ابن كهلان بن سبا، وهو أَشدٌ، بالسين، أَفصح. يقال: أَزد شُنوءة وأزدُ عُمان وأَزْدُ السراة، قال النجاشي واسمه قيس بن عمرو، وكان عاهد أَزد شنوءة وأَزد عمان أَن لا يحولا عليه فنبت أَزد شنوءة على عهده دون أَزد عمان؛ فقال:

وكنتُ كذي رِجُلينِ: رجلِ صحيحةٍ،

ورجُلِ بها رَيبٌ من الحَدَثانِ، فأما التي صحَّتْ فأَزْدُ شنوءَةِ،

وأَما التي شُلَّت فأَزِّدُ عُمَانِ

أَزْر: أَزَرَ به السشيء: أَحاطَ، عن ابن الأَعرابي. والإِزار: المِلْحَفَة، يذكر ويؤنث؛ عن اللحياني؛ قال أَبو ذؤيب:

تَبَوّاً مِنْ دَمِ القَسِيلِ وبَرُّه،

وقَدُّ عَلِقَتْ دَمَ الفَتيلِ إِزارُها

يقول: تَبَوَّأ من دم القَيْيل وتَتَحَرَّمُ ودمُ القتيل في ثوبها. وكانوا إذا قتل رجل رجلاً قيل: دم فلان في ثوب فلان أي هو قتله، والجمع آزرَةٌ مثل جمار وأُخمِرة، وأُزُر مثل حمار ومحمُر، حجازية، وأُزْر: تميمِيَّةً عُلى ما يُقارب الاطَّراد في هذا النحو. والإِزارَةُ: الإِزار، كما قِإلوا للوساد وسادة؛ قال الأعشى:

كَــتَــمايُدل، الــتُــشموانِ يَــرْ

قال ابن سيده: وقول أُبي ذؤيب:

وقد عَلِقَتْ دُمَ البَقَتِيلِ إِزارُهِا

يجوز أن يكون على لغة من أنُّث الإزار، ويجوز أن يكون أراد إزارَتَها فحذف الهاء كما قالوا ليت شِعْري، أُرادوا ليت شِعْرتي، وهو أَبو عُذْرِها وإنما المقول ذهب بعُذْرتها.

وَالْإِزْرُ وَالْـمِثْوَرُ وَالْـمِثْزَرَةُ: الْإِزَارُ؛ الْأَخيرة عنِ اللحياني. وفي. حديث الاعتكاف: كان إِذا دخل العشرُ الأُوَاخرُ أَيقظ أَهله وشُدُّ المَثْزَرُ، المَثَزُرُ: الإزار، وكني بشدِّه عن اعتزال النساء، وقيل: أُراد تشميره للعبادةً. يقال: شَدَدْتُ لهذا الأَمر مِئْزَرِي أَي تشمرت له، وقد ائْتَزَرَ به وتأَزَّرَ. وائْتَزَرَ فلانٌ إِزْرَةً حَسَنَةً وتَأَزَّرَ: ليس الممتزر، وهو مثل الجِلْسَةِ والرَّكْبَةِ، ويجوز أَن يقول: اتَّزَرَ بالمِئزر أَيضاً فيمن يدغم الهمزة في التاء، كما تقول: اتَّمَنْتُهُ، والأصل اتْتَمَنْتُهُ. ويقال: أَزَّرْتُهُ تأْزيراً فَتَأَزَّرَ. وفي حديث المنتخث: قال له ورقة إِنْ يُدْرِكْني يومُك أَنْصُرْك نَصْراً مُؤزَّراً أَي بالغاً شديداً. يقال: أَزْرَهُ وَآزَرَهُ أَعانه وأَسعده، من الأَزْر: القُوَّة والشُّدَّة؛ ومنه حديث أبي بكر أنه قال للأنصار يوم السَّقِيفَةِ: لقد نَصَرَتُمْ وَآزَرُتُمْ وَآسَيْتُمْ. الفرّاء: أَزَرْتُ فلاناً آزُرُهُ أَزْراً فوّيته، وَآزَرْتُه عَاوِنتِه، وَالعَامَة تَقُول: وازَرْتُه. وقرأَ ابن عامر: ﴿ فَإَأْزَرُهُ فاسْتَغْلَظَ﴾، على فَعَلَهُ، وقرأَ سائر القرّاء: ﴿فَآزَرَهُ﴾. وقال الزجاج: آزَرْتُ الرجلَ على فلان إذا أُعنته عليه وقرّيته. قال: وقوله ﴿فَآزِره فَاسْتَغَلُّظُ﴾؛ أي فآزَرَ الصغارُ الكِبارَ حتى استوى بعضه مع بعض.

وإنه لمحسّنُ الإِزْرَةِ: من الإِزارِ، قال ابن مقبل:

مثلَ السِّنانِ نكيراً عند خِلَّتِه،

لـكــل إِزْرَةِ هــذا الــدهــر ذَا إِزَرِ وجمعُ الإزارِ أُزُرٌ. وأَزَرْتُ فلاناً إِذا ٱلبسته إزاراً فَقَأَزُرَ تَأَزُّراً. وَفَي الحديث: قال الله تعالى: العَظَمَة إزاري والكِبْرياء ردائى؛ ضرَّب بهما مثلاً في انفراده بصفة العظمة والكبرياء أي ليسا كسائر الصفات التي قد يتصف بها الخلق مجازأ كالرحمة والكرم وغيرهما، وشُبَّهَهُما بالإِزار والرداء لأن المتصف بهمًّا يشتملانه كما يشتمل الرداة الإنسان، وأَنه لا يشاركه في إزاره وردائه أَحدٌ، فكذلك لا ينبغي أَن يشارك الله تعالى في هذين الوصفين أُحدٌ. ومنه الحديث الآخر: تَأَزُّرَ بالعَظَمَةِ وتَردَى بالكبرياء وتسربل بالعز؛ وفيه: ما أَشْفَلَ من الكعبين من الإزارِ فَفِي النار أي ما دونه من قدّم صاحبه في النار عقوبةً له، أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار؛ ومنه الحديث:

إِزْرَةُ المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين؛ الإزرة؛ بالكسر: الحالة وهيئة الائتزار؛ ومنه حديث عثمان: قالَ له أَبَانٌ بنُ سعيد: مالي أَراك مُتَحَشِّفاً؟ أَشبِلْ، فقال: هكذا كان إِزْرَةُ صاحبنا. وفي الحديث: كان يباشر بعض نسائه وهي مُؤْتَزِرَةٌ في حالة الحيض؛ أي مشدودة الإزار. قال ابن الأَثير: وقَد جاء في بعض الروايات وهي مُتُزرَةٌ، قاًل: هو خطاً لأن الهمزة لا تدغم في الناء. والأزُّرُ: مَعْقِدُ الإزار، وقيل: الإزار كُلُّ ما واراك وسَتَرك؛ عن ثعلب. وحكي عن ابن الأعرابي: رأيت السَّرَويُّ(١) يمشي في داره عُزياناً، فقلت له: عرباناً؟ فقال: داري إزاري.

> والإزارُ: العَفافُ، على المثل؛ قال عدي بن زيد: أَجُـل أَنَّ اللهَ فَــدُ فَــضَّــلَـكُـــمُ فَوْقَ مَنْ أَحْكِماً صُلْباً بِإِزْارِ

أبو عبيد: فلان عقيف الممِثْزَر وعفيف الإزار إِذا وصف بالعفة عما يحرم عليه من النساء، ويكنى بالإزار عن النفس وعن المرأَّة، ومنه قول نُقْيَلَةَ الأَكبر الأَشجعيْ، وكنيته أَبو المِنْهالِ، وكان كتب إلى عمر بن الخطاب أُبياناً من الشعر يشير فيها إلى رجل، كان والياً على مدينتهم، يخرج الجواري إلى سَلْع عند حروج أُزواجهن إلى الغزو، فيَعْقِلُهُن ويقول لا يمشي فيَ العِقال إلا الحِصَان، فربما وقعت فتكشفت، وكان اسم هذا الرجل جعدة بن عبدالله السلمي: فقال:

> أَلَا أَبِلِئْ، أَبِ حَنفُصٍ، رسولاً فِدِي لِك، من أخِي ثِفَةِ إِزارِي فَـلائِـصَـنَـا، هـداك الله، إنـا شُغِلْنَا عنكُمُ زَمَنَ الحِصَار فما قُلُصٌ وُجِدْنَ مُعَقَّلاتٍ، قَفَا سَلْع بِمُخْتَلَفِ النِّجار قلائِصُ مِن بني كعب بن عمرو، وأشكم أونجهينة أوغمار يُعَقِّلُهُ نَّ جَعْدَةً مِن سُلَيْم، غُويٌ يَبْتَغِي سَقَطُ الْعَذَارِي

<sup>(</sup>١) قوله االسروي، هكذا بضبط الأصل.

يُعَقِّلُهُ رَّ أَبِيضَ شَيْطَ حِيِّ، وبِعْسَ مُعَقِّلُ الذَّوْدِ الدِجبارِ!

وكتى بالقلائِصِ عَن النساء ونصبها على الإغراء، فلما وقف عمر، رضي الله عنه، على الأبيات عزله وسأله عن ذلك الأمر فاعترف، فجلده مائة مَعْقُولاً وأَطْرَدَهُ إلى الشام، ثم سئل فيه فأخرجه من الشام ولم يأذن له في دخول المدينة، ثم سئل فيه أن يدخل إلي جَمِّمَ، فكان إذا رآه عمر توعده؛ فقال:

أَكُلُّ الدَّه رِ بَحِهُ لَهُ مُستَدِقٌ، أبا حَهْص، لِشَهْم أَو وَعِيدِ؟ فَسَمَا أَنَا بِالْبَرِيءِ بَرَاه عُلْزٌ، ولا بالبخاليع الرَّسَنِ الشَّرُودِ وقول جعدة (١) بن عبدالله السلمي:

فِدى لك، من أُحمي شقة، إزاري أي أهلي ونفسي؛ وقال أبو عمرو الجرمي: يريد بالإزار ههنا المرأة. وفي حديث بيعة العقبة: لَنَمْنَعَنَّكُ مما نمنع منه أَزُرَنا أَي نساءنا وأهلنا، كنى عنهنَّ بالأُزُر، وقيل: أراد أَنفسنا. ابن سيده. والإزارُ المرأة، على التشبيه؛ أنشد الفارسي:

كَانَ منها بحيث تُعْكَى الإِزارُ وفرسٌ آزَرُ: أَبيض العَجُز، وهو موضع الإِزار من الإِنسان. أَبو عبيدة: فرس آزَرُ، وهو الأُبيض الفخذين ولونُ مقاديمه أَسودُ أَو

وَالْأَزُرُ: الظُّهْرِ والقَوَّة؛ وقال البعيث:

أَيُّ لون كان.

شَدَدْتُ له أَزْدِي بِسِمِوَةِ حازمٍ

على مَوْقِعِ مِن أَمره مَا يُعاجِلُهُ ابن الأَعرابي في قوله تعالى: ﴿ الشَّدِهِ بَا أَرْدِي ﴾ قال: الأَزر القَوّة، والأَزْرُ الظَّهْرُ، والأَزْرُ الضعف، والإِزْرُ، بكسر الهمزة: الأَصل. قال: فمن جعل الأَزْرُ القوّة قال في قوله: ﴿ الشَّدُ به أَرْرِي ﴾، أَي اشدد به قوّتي، ومن جعله الظهر قال شدّ به ظهري، ومن جعله الظّهر قال شدّ به طهري، ومن جعله الظّهر قال شدّ به المحقي وقوّ به ضعفي الإزارمن السحوهري: اشدد به أَزري أَي ظهري وموضعَ الإزارمن

الحَقْوَيْن. وآؤَرَهُووأَزَرَهُ: أَعانه على الأَمر؛ الأَخيرة على البدل، وهو شاذ، والأوّل أَفصح.

وَأَزَرَ الزَّرْعُ وَثَأَزَّرَ قَوَى بعضه بعضاً فَالْتَفَّ وتلاحق واشتد؛ قال الشاعر:

تَأَزَّرُ فيه النبتُ حتى تَخَايَلَتْ رُباه، وحتى ما تُرى الشَّاءُ نُوما وآزَرُ الشيءُ الشيءَ: ساواه وخاذاه، قال امرؤ القيس: يَمَحْنِيَةِ قِد آزَرُ الضَّالَ نَبْتُها

مَضَمَّ مجيوشِ غبانِمين، وخُبَّبِ (٢٠ أَي ساوى نبتُها الضال، وهو السُّدْر البريّ، أُراد: فآزره الله تعالى فَساوى الفِراخُ الطُّوالَ فاستوى طولها. وأَزُّرَ النبتُ الأَرضَ: غطاها؛ قال الأعشى:

يُضاحِكُ الشَّمْسَ منها كوكبٌ شَرِقٌ،

# مُوَزَّرُ بعميم النَّبْتِ مُكْتَهِلُ

وآزَرُ: اسم أُعجمي، وهو اسم أبي إبراهيم، على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وأما قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبيه آزَرَ هُمن نصب فموضع آزَر خفض بدل من أبيه، ومن قرأ آزرُ، بالضم، فهو على النلاء؛ قال: وليس بين النَّشابين اختلاف أن أسم أبيه كان تارَحَ والذي في القرآن على أن اسمه آزر، وقيل: آزر عندهم ذمَّ في الغتهم كأنَّه قال وإذ قال إبراهيم لأَبيه الخاطىء، وروى عن مجاهد في قوله [عزّ وجلّ]: ﴿آزر أَتتخذ أَصناما ﴾، قال: لم يكن بأبيه ولكن آزر اسم صنم، وإذا كان اسم صنم فموضعه نصب كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأَبيه أَتتخذ آزر إلها، أَتتخذ أَرباها، أَتتخذ أَرباها، أَتتخذ أَرباها، أَتتخذ أَرباها، أَتتخذ أَرباها، أَتتخذ أَرباها، أَتتخذ

أَرْزِ: أَزِّتِ الْقِدْرُ تَقُوزُ وتَثِيَّرُ أَزَّا وأَزِيزاً وأَزَازاً والْتَوَّتِ الْتِزازاً إِذَا الْرَزِ اللهِ الشديد. وفي الحديث عن مُطَرَّف عن أبيه، رضي الله عنه، قال: أنيت النبي عَيِّكُ وهو يصلي ولجوفه أَزِيزٌ كأَزِيزِ المِرْجَلِ من البكاءِ يعني يبكي، أي أَن جوفه يَجِيش ويغلي بالبكاء؛ وقال ابن الأعرابي في تسف سيره: خمنيس، بالبخاء؛ الصعحصه، في

 <sup>(</sup>١) قوله دوقول جعدة إلخ، هكذا في الأصل المعتمد عليه، ولعل الأولى أن
 يقول وقول نفيلة الأكبر الأشجعي إلخ لأته هو الذي يقتضيه سياق
 الحكامة.

 <sup>(</sup>٢) قوله «مضمّ» في نسخة مجر كذا بهامش الأصل وفي الديوان بمحنية»
 بتخفيف الياء. وآزر الضال بنتها. ومجر بالنصب.

الجوف إذا سمعه كَأَيُّهُ يبكي. وأَلُّ بها أَزَّأُ: أَوقد النار تحتها لتغلى. أُبُو عبيدة: الأَزِيزُ الالتهابُ والحركة كالتهاب النار في الحطب. يقال: أَزُّ قِدْرَك أَي أَلْهَبَ النارَ تحتها. والأُزَّةُ: الصوتُ. والأُزيزُ: النَّشِيشُ. والأَزيزُ: صوت غليان القدر. وِالْأَزِيزُ: صوت الرعد من بعيد، أزَّت السحابة تَئِزُ أَزَّأ وأُزِيزاً. وأَما حديث سَمُرَة: كَسَفَتِ الشمسُ على عهد رسول الله عَلِيْتُهُ، فانتهيت إلى المسجدِ فإذا هو يأزَرُ، فإن أَنا إسلحق الحربي قال في تفسيره: الأزَّرُ الامتلاءُ من الناس يريد امتلاء المجلس، قال ابن سيده: وأراه مما تقدّم من الصوت لأن المجلس إذا امتلاً كثرت فيه الأصوات وارتفعت. وقوله يأزُّرُ، بإظهار التضعيف، هو من باب لَحِحَتْ عيتُه وأَللَ السُّقَاءُ وَمَشِشَتِ الدابةُ، وقد يوصف بالمصدر منه فيقال: بيت أزز، والأزَّرُ الجمعُ الكثير من الناس. وقوله: المسجد يأزَّزُ أَي مُنْغَصٌّ بالناس. ويقال: البيت منهم بأزِز إِذا لم يكن فيه مُتَّسَعٌ: ولا يشتق منه فعل؛ يقال: أُتيت الوالي والمجلس أَرَزٌ أَي كثير الزحام ليس فيه متسع، والناس أَزُزُ إِذَا انضم بعضهم إلى بعض. وقد جاءَ حديث سَمُرة في سنن أَبي داود فقال: وهو بارزٌ من البروزُ والظهور، قال: وهو خطأً من الراوي؛ قاله الخطابي في المعالم وكذا قاله الأزهري في التهذيب. وفي الحديث: فإذا المجلس يَتَأَزُّزُ أَي تموج فيه الناس، مأتُحوذ من أزيزِ المِرْجَل، وهو الغليان. وبيت أزَّزٌ: ممتلىء بالنَّاس، وليس له جمع ولا فعل. والأزَّرُ: الصُّيق. أَبو الحِرْلِ الأَعرابِي: أَتيت الشوق فرأيت النساءَ أَزَزِاً، قيل: ما الأَزَزُّ؟ قال: كَأَزَرْ الرُّمانة المحتشية. وقال الأُسَديُّ في كلامه: أُتيت الوالي والمجلس أَزَرٌ أي ضيَّق كثير الرِّحام؛ قال أبو النجم:

أَن اللّهِ والنّهِ عِن إِذَا شُدَّ السَّحَ جَزَ،
والجُسَسَمَ الأَفْدَامُ في ضَدْتِ أَزَرُ
والأَزُّ: ضَرَبانُ عِنْ يَاأَنزُ أَو وَجَعٌ في خُراج. وأَزُ العروق:
ضَرَبانُها. والعرب تقول: اللّهم اغفر لي قبل حَشَكِ النّفْسِ وأَزُ
العروق؛ الحَشَكُ: اجتهادها في النّزع، والأَزُ: الاختلاط.
والأَزُّ: التَّهْيِيجُ والإِغراءُ. وأَزَّهُ يَوُزُهُ أَزَّا: أَغراه وهيجه. وأَزَّهُ:
حَمَّه. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَا أَرْسَلنا الشياطين على الكافرين
تَوُزُهم أَزَّاكِه؛ قال الفراء أَي تُرْعِجُهم إلى المعاصي وتُغرِيهم

بها، وقال مجاهد: تُشْليهم إِشلاءً، وقال الضحاك: تغريهم إغراءً. ابن الأعرابي: <sup>الأ</sup>زَّالَّ الشياطين الذين تَؤُزُّونَ الكفارَ. وأَزَّهُ أَزَّا وَأَزِيزاً مثل هَرِّه. وأَزَّ يَؤُذُّ أَزَّاً، وهو النخركة الشديدة، قال ابن سيده: هكذا حكاه ابن دريد؛ وقول رؤبة:

# لا يــأْخُــذُ الـــتـأَفِــيـكُ والـــَّــَــَـرِّي فـــينا، ولا قـــوْلُ الــــعِــــدَى ذُو الأَرُّ

يجوز أَن يكون من التحريك ومن التهييج. وفي حديث الأَشْتَرِ: كان الذي أَزَّ أُمَّ السؤمنين على الخروج ابن الزبير، أَي هو الذي حركها وأَزعجها وحملها على الخروج. وقال الحَوْبيُّ: الأَزُّ أَن تحمل إنساناً على أَمْر بحيلة ورفق حتى يفعله. وفي رواية: أَنَّ طلحة والزبيرِ، رضي الله عنهما، أَزًا عائِشة حتى خرجت.

وغَادةٌ ذَاتُ أَزِيزٍ أَيْ بَرْدٍ، وعَمَّ ابن الأَعرابي به البَوْدَ فقال: الأَزِيزُ البردُ ولم يَخُصُّ بَوْدَ غَادةٍ ولا غيرها فقال: وقيل لأَعرابي ولَيِسَ جَوْرَبَيْنِ: لِمَ تَلْبَسُهما؟ فقال: إذا وجدت أَزِيزاً ليِشتُهُما. ويومَّ أَزِبْزٌ: بارد، وحكاه تعلب أَرِيزٌ.

وأَزَّ السَّيءَ يَـُؤُزُه إِذا ضم بعضَه إِلى بعض. أَبو عمرو: أَزَّ الكتائب إِذا أَضاف بعضها إِلى بعض؛ قال الأَخطل:

ونَفْضُ المعُهُ ودِ بِإِثْرِ العُهود

#### يَـؤُزُّ الكتائب حشى حَـمِينا

الأصمعي: أَزَرْتُ الشيءَ أَؤَرُه أَزَّا إِذَا ضممت بعضه إلى بعض. وأَزَّ المرأة أَزًا إِذَا نكحها، والراء أعلى، والزاى صحيحة في الاشتقاق لأَن الأَزْ شِدَّةُ الحركة. وفي حديث جَمَلِ جابر، وضي الله عنه: فَنَحَسه رسول الله عَلَيْهُ، بقضيب فإذا تحتي له أَزِيزٌ أَي حركةٌ واهتياجٌ وحِدَّةٌ. وأَزَّ الناقة أَزَّا: حلبها حلباً شديداً؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد:

كأَنْ لم يُبَرُكُ بالقُنييني نِيبُها،

ولم يَوْنَكِبْ منها الزُّمِكَاءَ حافِلُ شـديـدَةُ أَزُّ الآخِرِيُـنِ كَـأَنـهـا،

إِذَا ابْتَدُّهَا الْعِلْجَانِ، زَجْلَةُ قَافِلِ

قال: الآخِرَيْنِ ولم يقل القادِمَيْنِ لأَن بعض الحيوان يختار آخِرَيْ أُمُّهِ على قادِمَيْها، وذلك إِذا كان ضعيفاً يجثو عليه حَسَّانَ التَّغْلِبيّ:

كَأَنَّ رِداءَفِ، إِذا مِنا ارْتَلَداهِمَا،

على مجعَلِ يَغْشَى المأزِفَ بالنُّحَرُ النَّانِ لَعُشَى المأزِفَ بالنُّحَرُ النَّانِ لِنَّانِ لِلنَّانِ لِلنَّ

النُّخَرُ: جمع نُخْرُهِ الأنف.

أَرْق: الأَزْقُ: الأَزْلُ وهو الضيق في الحرب، أَزَقَ يَأْزِقُ أَزْقاً. والسَمَأْزِق: الموضع الضيّق الذي يقتتلون فيه. قال اللحياني: وكذلك مَأْزِق العبش، ومنه سمي موضع الحرب مأزِقاً، والجمع المَمَازِق، مفْعِل من الأَزْق. الفراء: تَأَزُق صدري وتأرَّلُ أَي ضاق.

أَزْلَ: الأَزْلُ: الضيق والشدة. والأَزْلُ: الحبس. وأَزْلَه يأْزِلُه أَزْلُه علَيْ أَرْلُه علَيْ أَزْلُه على أَزْلُه من أَزْلُا من السَّنة. وآزْلَت السَّنة: اشْتدَت؛ ومنه الحديثُ قولُ طَهْفَة للنبي عَيِّكُ: أصابتنا سَنة حمراء مُؤْزِلة أَي آتية بالأَزْل، ويروى مُؤَزِّلة، بالتشديد على التكثير. وأصبح القوم آزلين أي في شدة؛ وقال الكميت:

رَأَيْتُ الكِرامَ به والِنقِيدِ

وأنشد أبو عبيد:

ولَسَازُلِلَنَّ وَتَبِيكُ وَنَ لِعَالِحه،

ويُ عَلَّمَانَ صَبِيَّهُ بَسَمَانَ وهو الشدة، وأَزَلَ الفَرَسَ: فَصَّرَ حَبْلَهُ وهو أَن لَيُصِيبَهُ الأَزْلُ الفَرَسَ: فَصَّرَ حَبْلَهُ وهو من الحبس. وأَزَلَ الرجلُ أَزْلاً أَي صار في ضيق وجَبْب. وأَزَلْتُ الرجلُ أَزْلاً: صَيَّقْت عليه. وفي الحديث: عَجِبَ ربكم من أَزْلِكم وقُنوطكم؛ قال ابن الأقير: هكذا روي في بعض الطرق، قال: والمعروف من إلِّكم، وسنذكره في موضعه؛ والأَزل: الشدة والضيق كأنه أَراد من شدة يأسكم وقنوطكم. وفي حديث الدجال: أنه يَحْصُر الناسَ في بيت المَهْيِس فيؤزَلُونَ أَزْلاً أَي يُقْحَطُونَ ويُضَيَّقُ عليهم. وفي حديث عليّ، عليه السلام: إلا بعد أَزْلِ وبلاء. وأَزْلَت الفرس إذا قصَّرتَ حَبْلَه عليه السلام: إلا بعد أَزْلِ وبلاء. وأَزْلَت الفرس إذا قصَّرتَ حَبْلَه

لم يَرْعَ مِأْزُولاً ولَـمَّا يُعْفَل

ثم سَيَّبْتَه وتركته في الرِّعي؛ قال أبو النجم:

وَأَزْلُوا مَالَهِم يَأْزِلُونه أَزْلاً: حبسوه عن المَرْعَى من ضيق وشدّة وخوف؛ وقول الأعشى: القادمان لَجَنْمِهما، والآخران أَدَقً. والرُّجْلَةُ: صوتَ الناس، شَبَّهَ خَفِيفَ شَخْبِها بحفيف الرُّجْلَةِ. وأَزَّ الماءَ يَوُرُهُ أَزَاً: صَبُّهُ. وفي كلام بعض الأوائل: أَزَّ ماءً ثم غَلَه؛ قال ابن سيده: هذه رواية ابن الكلبي وزعم أَنَّ أُزَّ حَطَأً. وروى المُفَصَّلُ أَنَّ لُقُمانَ قال ليلقيم: اذهَبُ فَعَشُ الإبلَ حتى تَرَى الشَفَصَّلُ أَنَّ لُقُمانَ قال ليلقيم: اذهَبُ فَعَشُ الإبلَ حتى تَرَى الشَفَصَّلُ أَنَّ لُقُمانَ قال ليقيم: واطبع أنت جَزُورَك فأزَّ ماءً وغَلُه حتى ترى الكراديس كأنها نارً، وإلا تكن عَشَيت فقد آنيت؟ وقال له كأنها رُؤُوس شيوخ صُلْع، وحتى ترى اللحم يدعو غُطَيفاً وغَلَه حتى ترى اللحم يدعو غُطَيفاً وغَطَهانَ، وإلا تكن أَنْضَجْتَ فقد آنيت؟ قال: يقول إن لم وغَطفانَ، وإلا تكن أَنْضَجْت فقد آنيت؟ قال: يقول إن لم وأَزْرْتُ القِدْرَ أَؤْرُها أَزَا إذا جمعت تحتها الحطب حتى تلتها النار؛ قال ابن الطُّئريَةِ يصف البرق:

كأَذُّ حَشِرِيَّةً غَيْرَى مُلاَحِيَةً

باتتْ نَؤُزُّ به من تَحْتِهِ القُضُبا

الليث: الأزَرُ حسابٌ من مَجاري القمر، وهو فُضُولُ ما يدخل بين الشهور والسنين. أبو زيد: اثْتَرَّ الرجلُ ائتِراراً إِذَا استعجل؛ قال أَبُو منصور: لا أُدري أَبالزاي هو أَم بالراء.

أَرْفَ: أَرْفَ يَأْرُفُ أَزَفاً وأَزُوفاً: اقْتَرَبَ. وكُلُّ شيءِ اقْتَرَبَ، فقد أَرْفَ أَرَفاً وأَوُفاً: اقْتَرَبَ. وكُلُّ شيءِ اقْتَرَبَ، فقد أَرْفَ أَرَفا أَيَ دنا وأَفِدَ. والآرِفة القيامة لقُرْبِها وإن اسْتَبْعَدَ الناسُ مدّاها، قال الله تعالى: ﴿ أَرْفَتِ الآرِفةُ ﴾؛ يعني القيامة، أَي دَنَتِ القيامةُ، وأَرْفَ الرجل أَي عَجِلَ، فهو آرِف على فاعِل. وفي الحديث: قد أَرْفَ الوقتُ وحانَ الأَجَلُ أَي دنا وقربَ. والآرِفُ: المُسْتَعْجِلُ. والمُتَآرِفُ من الرجال: القصير، وهو المتَداني، وقيل: هو الصَّعيف الجَبان؛ قال العُجَيْر:

فَتى قُدُّ قَدَّ السَّيْفِ لا مُتَآزِف،

ولا رَهِــلٌ لَـــبّــاتُـــه وبَـــآدِلُـــهُ

قال ابن بري: قلت لأَغرابي ما المُحْتِثْطِيءُ؟ قال: المُتَكَأْكِيءُ؟ قال: المُتَكَرُفُ، قلت: ما المَتَأَكِىءُ؟ قال: المُتَآزِفُ، قلت: ما المُتَآزِفُ؟ والمُتَآزِفُ؛ والمُتَآزِفُ؛ المُتَقَارِفُ؛ المُتَقَارِبُ. ومَكَانٌ مُتَآزِفٌ: ضَيِّتٌ، ابن بري(١)؛ الخطؤ المُتَقَارِبُ. ومَكَانٌ مُتَآزِفٌ؛ وأنشد أبو عمرو للهَيْئَم بن المَازُفُ؛ وأنشد أبو عمرو للهَيْئَم بن

<sup>(</sup>١) قوله: ١٩بن بري، كذا بالأصل وبهامشه وصوابه: أبو زيد.

ولَبونِ مِعْزَابٍ حَوَيْتُ فَأَصْبَحَتْ نُهْبَى، وآزلَةِ قَضَبْتُ عِقَالَها

الآزلة: المحبوسة التي لا تَسْرَح وهي معقولة لخوف صاحبها عليها من الغارة، أَخَذَتْها فَقَضَبْتُ عِقَالَها. وآزلوا: حبسوا أموالهم عن تضييق وشدّة؛ عن ابن الأعرابي. والمَأْزِل: المَضِيق مثل المَأْزَق؛ وأنشد ابن بري:

إذا ذنَتْ مِنْ عَضْدِ لَمْ تَرْحَلِ عَنْد، وإِذْ كَان بِصَدْدُ كِي مِأْزِل عَنْد، وإِذْ كَان بِصَدْدُ كِي مِأْزِل

قال الفراء: يقال تَأَزَّلَ صدري وتَأَزَّقَ أَي ضاق. والأَزُل: ضيق العيش؛ قال:

وإِن أَفَــَــدَ الــمـالَ الــمـجَــاعــاتُ والأَزْلُ وأَزْل آزِلٌ: شديد؛ قال:

إلى أسراد فرج الرولان المرادلان المر

والسَمَأْذِل: موضع القتال إِذا ضاق، وكذلك مَأْذِلُ العيش؛ كلاهما عن اللحياني.

والإِزْل: الداهية. والإِزْل: الكَذِبَ، بالكسر؛ قال عبد الرحمٰن ابن دارة:

يفولون: إِزْلٌ حُبُ لَيْلَى وَوُدُها،

وقد كَلَبُوا، ما في مَوَدَّتِها إِزْلُ

والأَزْل، بالتحريك: القِدم. قال أَبو منصور: ومنه قُولهم هذا شيء أَزْلِي التحريك: القِدم. قال أَبو منصور: ومنه قُولهم هذا شيء أَزْلِي أَي قديم، وذكر بعض أَهل العلم أَن أَصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يَزَل، ثم تُسِبَ إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار فقالوا يَزَلي ثم أُبدلت الياء أَلفاً لأَنها أَخف فقالوا أَزْلي، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يَزَنَ:

أَزَنيُّ، ونصل أَثْرُبِيُّ.

أَرْمَ: الأَزْمُ: شدَّةُ العَضَّ بالفمِ كلِّه، وقيل بالأَنْيَابَ، والأَنْيابُ هي الأَوَادِمُ، وقيل: هو أَن يَعَضَّه ثم يكرِّر عليه ولا يُوسِله، وقيل: هو أَن يَعْضَه ثم يكرِّر عليه ولا يُوسِله، وقيل: هو أَن يَقْبِض عليه بفيه، أَزَمه، وأَزَمَ عليه يأْزِمُ أَزْماً، وهي وأُزُوماً، فهو أَزِمٌ وأَزُومٌ، وأَزَمْت يدَ الرجُل آزِمَها أَزْماً، وهي أَشدُ العَضَّ. قال الأَصمعي: قال عيسى بن عمر كانت لنا بَطَّة تَأْزِمُ أَي تَعْضُ، ومنه قيل للسنّة أَزْمَةٌ وأَزُومٌ وأَزَامٍ، بكسر الميم، وأَزَمَ الفرسُ على فأس اللّجام: قبض؛ ومنه حديث المسدّين: نظرت يوم أُجد إلى حَلْقة دِرْع قد نِشِبَت في جَبِين رسول الله نظرت يوم أُجد إلى حَلْقة دِرْع قد نِشِبَت في جَبِين رسول الله

عَلَيْهُ، فَانْكَبَنْتَ لأَنْزِعَهَا، فَأَقْسَمَ على أَبو عبيدة فَأْزَمَ بها بَنْنَتِيهِ فَجَدَبَهَا جَدْباً رَفِيقاً، أَي عَضِّها وأَمْسكها بين تَنْيَنَفِهِ ومنه حديث الكَنْز والشجاع الأَفْرع: فإذا أَحده أَزَم في يده أَي عَضِّها. والأَزْمُ: القطعُ بالناب والسَّكين وغيرهما. والأَوْإِنُمُ والأَزْمُ: الأَنْبابُ، فواحدة الأَوازِمِ آزِمةٌ، وواحدة الأَزْمُ والمَحْل. ابن سيده: آزِمٌ، وواحدة الأَزْمُ أَزُومٌ. والأَزْمُ: الجَدْبُ والمَحْل. ابن سيده: الأَزْمة الشدّة والفَحْط، وجمعها إِزَمٌ كَبَدْرَةٍ وبِدَر، وأَزْمٌ كَتَعْرَةٍ وَمِدَر، وأَزْمٌ المُعْلِمُ وَالْمُحْلِمُ اللَّهُ عَلَيْمَ وَالْمُحْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جَزى الله خيراً خالِداً من مُكَافِيءٍ، على كلِّ حالِ من رَخاء ومن أَرْم

وقد يكون مصدراً لأزَمَ إِذا عضَّ، وهي الوَزْمة أَيضاً. وفي الحديث: اشتَدُي أَرْمة تَقَوْرِي، قال: إذا الشدَّة إِذا تَتَابَعَتْ انفرجت وإذا تَوَالَتْ تَوَلَّت. وفي حديث مجاهد: أَنَّ قُرِيْشاً أَصَابَتُهم أَزْمةً شَديدةً وكان أبو طالب ذا عيال.

والأُوازِمُ: التسنون الشدائِدَ كالبَوازِم. وأَزَمَ عليهم العامُ والدهرُ يَأْزِمُ أَزْماً وَأَزُوماً: اشتدُّ قَحْطُه، وقيل: اشتَدُّ وقَلَّ خَيْرُه؛ وسنة أَزْمَةٌ وَأَزْمَةٌ وأَزْوهمْ وَزَمَةٌ؛ قال زهير:

> إِذَا أَزَمَــُتْ بــــهــــم سَـــــــــة أَزُوم ويقال: قد أَزَمَت أَزَام؛ قال:

أُحانَ لها السطَّعام فلم تَضِعِهُ

غَداة السرورع، إِذ أَرْمَتْ أَرَامِ قال ابن بري: وأَنشد أَبو عليٌ هذا البيت:

أَهانَ لها الطُّعام فأَنْفَذَتْهِ،

المُتَازُّمُ: المُتَأَلِّمُ لأَزُّمةِ الزمان؛ أنشد عبد الرحلن عن عمه الأَصمعي في رجل خطبَ إليه ابنته.

فردُّ الخاطب:

قالوا: تَعَرَّ فَلَسْتَ نَائِلَهَا، حسى تَمَرَّ حَلاوَةَ السَّهُمُ لَسْنَا مِن البُمْشَأَزُّمِينَ، إِذَا

فَرِحَ الـلّــمُـوسُ بــثمالِّتُب الـهَــقْـرِ أَي لَشنا نُزَوِّجك هذه الـمرأة حتى تَعود خلاوةُ التَّـمُر مرارةُ، وذلك ما لا يكون. والـمُتَازِّهُ: الـمُتَأَلِّم لأَزْمَةِ الزَّمان وشِـدَّته واللَّمُوسُ: الذي في نَسَبه ضَعَةً، أَي أَن الضعيفَ النسب يَفْرَح بالسنَّة الشَّجْدبة ليُرْغَب إِليه في ماله فيَنْكِحَ أَشْراف نِسائهم لحاجَتهم إلى ماله.

وأَزَمَتْهِم السَنة أَزْماً: استأصلتهم، وقال شمر: إنما هو أَرَمَتْهم، بالراء، قال: وكذلك قال أبو الهيشم. ويقال: أصابتنا أَزْمَة وَرَمَة أَي شدّة؛ عن يعقوب، وأَزَمَ على الشيء يَأْزِمُ أَزُوماً: واظب عليه ولَزِمَه. وأَزَمَ بِضَيْعَته وعليها: حافظ. أبو زيد: واظب عليه ولَزِمَه. وأَزَمَ بِضَيْعَته وعليها: حافظ. أبو زيد: الأَزُومُ المُحافظة على الصَّيْعة. وتَأَزُمُ القومُ إِذَا أَطالوا الإقامة بيدارهم. وأزَمَ بصاحبه يَأْزِمُ أَزْماً: لَزِق. وفي الصحاح: أَزَمَ الرجلُ بصاحبه إِذَا لَزِمَه. وأَزْمَه أَيضا أَي عَصْه. وأَزَمَ عن الشيء: أَمسك عنه. وأزَمَ بالمكان أَزْماً: لَزِمَه. وأَزَمَتُ المحبلُ الشيء: أَمسك عنه. وأزَمَ بالمكان أَزْماً: لَوَمَه. وأَزَمَتُ المحبلُ والمِناء والراء والزاي جميعاً، والراء أعرف، وهو مَأْزُومٌ. والأَزْمُ: بالراء والزاي جميعاً، والراء أعرف، وهو مَأْزُومٌ. والأَزْمُ: ضرب من الضَّفْر وهو القَتْل. وأَزَمَ أَزْماً وأَزِمَ أَزَماً وأَزِمَ أَزَماً كلاهما: تمتبض.

والمَّأَذِهُ: المَضِيق مثل المَأْذِلِ؛ وأَنشد الأَصمعي عن أبي مَهْديَّة:

> هذا طريدق يَدأُذِمُ السَسَآدِمِ، وعِيضَواتٌ تَسَهَّقَ اللَّها إِما

ويروي عَصَوات، وهي جمع عَصاً. وتُمشْق: تضرب. والسمأزم: كلُّ طريق ضيّق بين جبلين، وموضع الحرب أيضاً مَأْزِمٌ، ومنه سمي الموضع الذي بين المَشْعَر وعَرَفَة مَأْزِمَيْن الأَصمعي: السَمَأْزِمُ في سَنَد مَضِيقٌ بين جَمْعٍ وَعَرَفَة. وفي حديث ابن عمر: إذا كنت بين المأزيمَن دون مِنت فإنَّ هناك سَرِحة سُرُّ تحتها سبعون نبياً. وفي منت فإنَّ هناك سَرِحة سُرُّ تحتها سبعون نبياً. وفي الحديث: إنِّ عرَبُت المدينة حراماً ما بين مَأْزِمَيها؛ الممأزْمُ المَشْوَق في الجبال حتى يَلْتَقِي بعضُها ببعض ويتَّسِع ما وَرَاءَه؛ والميمُ زائدة، وكأنَّه من الأَزْمِ القُوة والشدّة؛ وأنشد لِساعدة بن جؤية الهَذَلي:

ومُقامُهنَ، إِذَا تحبِسْنَ، بَسَمَأُزِمٍ صَيْدَ أَلَفٌ، وصَدَّهُنَّ الأَخْشَبُ

قال ابن بري: صواب إِنشاده ومُقامِهِنَّ، بالخفض على القَسَم لاَنه أَقسم بالثِدْن التي مُحِيشنَ بِمَأْزِمٍ أَي بَمَضِيق، وأَلَفَّ مُلْتَفَّ، والأَخْشَبُ: جبل، والـمَأْزُومُ: مَضِيقُ الوادي في مُحْزُونَةِ. ومَآزِمُ

الأَوْضِ: مَضايقها تَلْتَقِي ويَتَّسِع ما وراءَها وما قُدَّامها، ومَأْذِهُ الفَتِل: مضايقه، واحدها مَأْزِهُ. ومَأْزِهُ القِتال: موضعه إذا ضاق، وكذلك مَأْزِهُ القِتال: موضعه إذا ضاق، وكذلك مَأْزِهُ القيش؛ هذه عن اللحياني، وكلَّ مَضِيق مَأْزِهُ والأَزْهُ: إغْلَق البياب. وأَزَهُ البياب أَرْماً: أغْلِقه. والأَزْهُ: والأَزْهُ: والأَزْهُ: الصّفت. قال المحديث: أن عمر اللها للحارث بن كَلَدة وكان طبيب العَرب: ما الطّبُ؟ فقال: هو الأَزْهُ، وهو أن لا تدخِل طعاماً على طعام، وفشره الناسُ أنَّه المحديثة والإمساك عن الاستكثار، وفي النهاية: إمساك الأُشنان المحضية والمؤجئية. وفي حديث الصلاة أنه قال: أيّكم المتكلّم؟ فأزَمَ القوم، أي أمسكوا عن الكلام كما يُحيث الصائم عن الطّعام، قال: ومنه سميت الحِقيّة أَزْماً، قال: والرواية المشهورة: فأرَمَ القوم، بالراء وتشديد الميم؛ ومنه حديث السّواك: يستعمله عند القوم، بالراء وتشديد الميم؛ ومنه حديث السّواك: يستعمله عند تغيُر الفَم، من الأَزْم. وأَزِيمٌ: جبل بالبادية.

تعير العلم، من عارب و بدا. ببيل بهناية . أزن: الْأَزْنَيَّة. لغةٌ في الميَزْنِيَّة يعني الرماح، والياء أَصل. يقال: رُمْعُ أَزْنَيِّ ويَزْنِيِّ، منسوب إلى ذي يَزن أَحد ملوك الأَذواء من اليمن، وبعضهم يقول يَزانيُّ وأَزالِيْ.

من سين والسهم يرق كراع. وأَزَيْتُ إلىه أَزْيَا وأَزْيَتُ الله أَزْيا وأَزِيّاً. أراد الأَزْق الطّبيق، عن كراع. وأَزَانِي هو: ضَمَّني؛ قال رؤبة:

تَــغُــرِفُ مــن ذي غَــيُــثِ وتُــوزي وَـُـرِفُ مــن ذي غَــيُــثِ وتُــوزي وأَرْى يأُزِي أَزْياو أُزِيّاً. انقبض واجتمع. ورَجُل مُتَآذِي الحَلْق ومُتَآزِف الخَلْق أَزِيّاً ومُتَآزِف الخَلْق إذا تَدانى بعضه إلى بعض. و أَزَى الظُّلُ أُزِيّاً قَلَص وتَقَبَّضَ ودنا بعضه إلى بعض، فهو أَنِي وأَنشد ابن بري لعبد الله بن ربعي الأسدي:

وغَـلُـسَتْ والسَظِّـلُ آذِ مَا زَحَـلْ، وحاضِـرُ المماء هَـجُـودٌ ومُصَـلْ وأنشد لكثير المحاربي:

ونابحة كَلَّفْتُها العِيسَ، بعْدَما أَزى الظَّلُّ والحِرْباءُ مُوفِ على جِذْلِ(١٠

<sup>(</sup>١) قوله اونابحة هكذا في الأصل من غير نقط، وفي شرح القاموس نائحة، بالنون والهمز والمهملة، ولعلها نابخة بالنون والباء والمعجمة رهي الأرض البعيدة.

ابنُ بُزُرج: أَزَى الظُّلُّ يَأْزُو ويَأْزى ويَأْزَى ويَأْزَى(١٠)، وأنشد:

إذا زاء مَـحُـلُوقاً(٢) أَكَـبُ برأسِهِ،

وأَبْصَوْت يَالِي إِلَى وَيَوْحُلُ أَي ينقبض لك ويَنْضَمُ. الليث: أَزَى الشيءُ بعضُه إلى بعض يأزي، نحو اكتناز اللحم وما انضَمَّ من نحوه؛ قال رؤبة:

ظَلَّ لها يَوْمٌ مِنَ الشُّعْرِي أَزِي،

نَــعُـــوذُ مــنـــه بَــزرانِـــيـــقِ الــرَّكـــى قال ابن بري: يقال يَوَمَّ آزِ وأَزِ مثل آسِنٍ وأَسِنِ أَي ضَيُّق قليل الخير؛ قال عُمارة:

هـــذا الـــزُّمــان مُـــوَلُّ خَــنِـــرُه آزِي وأَزى مالُه: نَقَصَ. وأَزَى له أَزْياً: أَنَاه ليَخْتِله. الليث: أَزَيْتُ لفلان آزي له أَزْياً إِذا أَتَيته من وجه مَأْمَتِه لتَخْتِلَه.

ويقال: هو بلِمْزَاء فلان أَي بحِذَائه ممدودان. وقد آلَيْتُه إِذَا حَادَثِتُه، ولا تقل وارَّنِتُهُ. وقَعَدَ إِذَاءه أَي تُبَالَتُه، وآذاه: قابَله. وفي الحديث: اختلف من كان قبلنا ثنين وسبعين فرُفقً نجا منها ثلاث وهلك سائرها وفِرقَةٌ آرَتِ المُلوكَ فقاتَلَنْهم على دِين الله أَي قاوَمَتْهم، مِنْ آلِيْتُه إِذَا حادَثِتُه. يقال: فلان إِذَاءٌ لفلان إِذَا كان مُقاوماً له. وفي الحديث: فَرَفَعَ يديه حتى الرَّتَا شَحْمَة أُذُنيه أَي حادَتا. والإِزاءُ: المُحاذاةُ والمُقابَلة؛ قال: ويقال في وازَتا. وفي حديث صلاة الخوف: فَوالْيُنا العدوِّ أَي قابلناهم، وأنكر الجوهري أن يقال وألْنِنا. وتآزَى المُحَانية عو في الحديث: هو في العدوِّ أَن يقال وألْنِنا. وتآزَى المُحَانية عو في العدوِ أَي قابلناهم، وأنكر الجوهري أن يقال اللحياني: هو في الجلوس خاصة؛ وأنشاد.

لَـمَّـا تَـازَيْـنا إِلـى دِفْءِ السَكُسنُـفْ وأنشد ابن بري لشاعر:

وإِنْ أَزَى مسائسه لسم يَسَأَزِ نسائِسُك، وإِنْ أَصابَ غِنى لسم يُلْفَ غَضْباناً<sup>٣٧</sup> والثوب يَأْذِي إِذا غُسِل، والشَّمْسُ أَذِيًّا. دَنَفَ للمَغِيب. والإِزاء سبب العيش، وقيل: هو ما شيِّبَ من رَغَدِه وفَضْلِهِ. وإِنَّه لإِذاءُ مالٍ إِذا كان يُحْسِنُ رِعْيَته ويَقُومُ عليه؛ قال الشاعر:

ولكِنِّي لجعِلْت إِزاءَ مالٍ،

فأَمْنَع بَعْدَ ذلك أَو أُنِيلُ

قال ابن جني: هو فِعالٌ من أَزَى الشيءُ يَأْزِي إِذَا تَقَبَّضَ واجتمع، فكذلك هذا الراعي يَشُحُّ عليها ويمنع مِنْ تَسَرُّبِها، وكذلك الأُنثى بغير هاء؛ قال مُحمَيْدٌ يصف امرأة تقوم بمعاشها:

إِزاءُ مُعاشِ لا يَـزَالُ نِـطَاقُـهِا شَورَةٌ وهي قاعدُ

وهذا البيت في المحكم:

يزاءٌ معساش ما تحلل إزارها منساش من الكيس، فيها سؤرةٌ وهي قاعد وفلان إذا كان قرناً له يُقاومه. وإذا الكوب: مُقِيمُها؛ قال زهير عدم قوماً:

تَجِدْهُمْ على ما خَيْلَتْ هم إِزَاؤُها، إِن أَفْسَدَ المالَ الجماعاتُ والأَزْلُ<sup>(٤)</sup> أَي تجدهم الذين يقومون بها. وكلُّ من مُجعِل قَيِّماً بأَمر فهو إزاؤه؛ ومنه قول ابن الخَطِيم:

ثَأَرُتُ عَدِياً والخَطِيم، فلم أُضعْ وَصِيِّةً أَقوامٍ مُحِيلُتُ إِزاءَها أَي جُمِلْتُ القَيِّم بها. وإنَّه لإِزاءُ عير وشرِّ أَي صاحبه. وهم إِزَاءٌ لقومهم أَي يُصْلِحُونَ أَمرهم؛ وِقال الكميت:

لقد عَلِمَ الشَّعْبُ أَنَّا لهم إِزَاءٌ، وأَنَّا لههم مَعْقِلُ قال ابن بري: البيت لعبد الله بن سليم. وبنو فلان إِزَاءُ بني فلان أَي أَقْرانُهم. وآزى على صنِيعِه إِيزَاءُ أَفْضَلَ وأَضْعَفَ

 <sup>(</sup>١) قوله: فويأزى، أي بفتح العين، كما في القاموس، وماضيه أزي كرضي.
 (٣) قوله يعد فإذا زاء محلوقاً إلى قوله الليث، هو كذلك في الأصل وشرح القاموس.

 <sup>(</sup>٣) قوله: ووإن أزى ماله إلنجه كذا وقع هذا البيت في الأصل، ومحل كما صنع شارح
القاموس بعد قوله فيما تقدم: وأزى ماله نقص فلعله هنا مؤخر من تقديم.
 (٤) قوله: والجماعات، كذا في الأصل وشرح القاموس. ولعلها المجاعات.

عليه؛ قال رؤية:

تَــغُــرِفُ مــن ذي غَــيُــثِ وتُــوزي مداه: ه كذا من من أن عن التيفية من الم

قال ابن سيده: هكذا روي وتُوزي، بالتخفّيف، على أَن هذا الشعر كله غير مُؤدَفِ أَي تُفْضِل عليه. والإِزاءُ: مَصَبُّ الماء في الحوض؛ وأنشد الأصمعي:

ما بسين شنبسور إلسي إزاء

وقيل: هو جمع ما بين الحوض إلى مَهْوَى الرَّكِيَّة من الطَّيّ، وقيل: هو حَجَرٌ أو جُلْدٌ يوضع عليه. وأَزْيته تَأْزُياً (١) وَتَأْزِيَة، الأَخيرة نادرة، وآزَيْتُه: جعلت له إِزاءٌ قال أَبو زيد: آزَيْتُ الحوضَ أَيزاءِ على أَفْعَلْت، وأَزَيْتُ الحوض تَأْزِيَةً وَقَوْزِيئاً: جعلت له إِزاءً! وهو أَن يوضع على فمه حَجَر أَو جُلَّةٌ أَو نحو ذلك. قال أَبو زيد: هو صخرة أو ما جَعَلْت وِقايةً على مَصَبٌ الماء حين يُهُوَعُ الماء؛ قال امرؤ القيس:

فَرَماها في مَرابِضِها

بإزاءِ السحسوطي أو عُسفُرِهِ (٢)

وآزاهُ: صَبَّ الماءَ من إِزائِهِ. وآزى فيه: صَبَّ على إِزائه وآزاه أَيضاً: أُصلح إزاءه؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد:

يُسخب حِسن إيسزائسه ومَسدْرِه

مَدُرُه: إِصلاحه بالمَدَر. وناقة آزيَةٌ وَأَزِيَةٌ، على فَعِلْة، كلاهما على النَّسب: تشرب من الإِزاء. ابن الأَعرابي: يقال للناقة التي لا تَرِدُ النَّضِيحَ حتى يخلو لها: الأَزِيَةُ ، والآزيَةُ على فاعلة والأزية على فَعلة (٢٠)، والقَدُور. ويقال للناقة إِذا لم تشرب إِلا من الازاء: أَزِيَة؛ وإذا لم تشرب إلا من المُقْر: عَقِرَة. ويقال للقتم بالأمر: هو إِزاؤه؛ وأنشد ابن بري:

يا جَفْنَةً كإِزاءِ الحَوْضِ قد كَفَؤُوا،

ومَنْطِفاً مِثْلُ وَشْيِ الْيُمْنَة الحِبَرَه وقال خُفاف بن نُذَبة:

(٣) قوله دوالأزية على فعلة كذا في الأصل مضبوطاً والذي نقله صاحب
 التكملة عن ابن الأعرابي آزية وأزية بالمد والقصر فقط.

كأنُّ محافين السّباع حفاضه،

لِتَعْرِيسِها جَنْبَ الإِزاء المُمَرُّقِ (1)

مُسَعَّرُسُ رَكْبِ قَافِلِين بِـصَّوْق صِرادٍ، إذا ما نازُهِ م لُـحُوَق

صِدراد، إذا ما سازهم سم سحري وفي قصة موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أَنه وقف بإزاء الحوض، وهو مَصَبُّ الدَّلْو، وعُقْرُه مُؤَخِّره؛ وأَما قول الشاعر في صفة الحوض:

إِزاؤه كـــالــــ<del>ظُـــرِبـــا</del>نِ الـــــمُـــوفــــي فإنَّما عَنى به القيِّم؛ قال ابن بري: قال ابن قتيبة: حدثني أَبو

فإيمًا عنى به الفيّم؛ قال ابن بري: قال ابن فتيبه: حدّتني ابو العَمّيّثل الأَعرابي وقد روى عنه الأَصمعي قال: سأَلني الأُصمعي عن قول الراجز وصف ماء:

إزاؤه كـالـظُـربانِ الـمُـوفـي فقال: كيف يُشَبّه مَصَبُّ الماءُ بالظَّرِبانِ؟ فقلت له: ما عندك فيه؟ فقال لي: إنما أَراد المُسْتَقَى، من قولك فلان إِزاءُ مال إِذا قام به وولِيّه، وشبّهه بالظُّرِبانِ لِدَفَر رائحته وعَرَقِهِ؛ وبالظَّرِبانِ

قام به وويتيم، وستبهه بالطربان يدهر رامحته وعرَّفِيهِ وبالطربان يُضْرَبُ المثل في النَّتْن. وأَزَوْتُ الرجلَ وآزيتُه فهو مَأْزُوِّ ومُؤْزَىً أَي جَهَدْتُه فهو مَجْهُود؛ قال الطُّرِمَّاح:

وقَدْ باتَ يَاأُرُوهُ نَدَى وصقَدِهُ إِذَا أَصابِ الرَّمِيَّةُ أَي يَجْهَده ويُشْئِزه. أَبو عمرو: تَأَزَّى القِدْحُ إِذَا أَصابِ الرَّمِيَّةُ فَلَهُمَّرُ فَيها. وتَأَزَّى فلان عن فلان إِذَا هابه. وروى ابن السكيت قال: قال أَبو حازم العُكْلي جاء رجل إلى حلقة يونس فأنشدنا هذه القصيدة فاستحسنها أصحابه؛ وهي:

أُزُّيَ مُسْتَهُ فَي البَّدِيء فَيَسِرْمَا أُفْسِه ولا يَسِبْذَوُه وعِالْسِهِي زُوُّالِيَّةٌ وَأْبِهَ قَ تُرَازُّريءُ بِالدَّاتِ مِا تَهْ جَوُّهُ (°)

قال: أُزِّيَ مُجْعِلَ في مكان صَلَح. والمُسْتَهْنِيءُ: المُسْتعطي؛ أَراد أَنَّ الذي جاء يطلب خَيري أَجْعَلُه في البَدِي، أَي في أَوَّل من يجيء فَيَرْمَأُ: يقيم فيه، ولا يَبْذَوُهُ أَي لا يَكْرَهه،

 <sup>(</sup>١) قوله (وأزيته تأزياً إلخ) هكذا في الأصل. وعبارة القاموس وشرحه: تأزى
 الحوض جعل له إزاة كأزاه تأزية، عن الجوهري، وهو نادر.

 <sup>(</sup>٢) قوله ومرابضها، كذا في الأصل، والذي في ديوان امرىء القيس وسيرد
 في ترجمة عقر: فرائصها، بالفاء والصاد المهملة.

 <sup>(</sup>٤) قوله وكأن محافين السباع حفاضه كذا في الأصل محافين بالنون، وفي شرح القاموس: محافير بالراء، ولفظ حفاضه غير مضبوط في الأصل، وهكذا في شرح القاموس ولعله حفافه أو نحو ذلك.

 <sup>(</sup>٥) قوله «بالدات، كذا بالأصل بالتاء المثناة. بدون همز، ولعلها بالدأث بالمثلثة مهموزاً.

وِزُوَّازِيَةٌ: قِدْرٌ ضَحْمة وكذلك أَلوَأْبَةً، ثُوَّأْزِى أَي تَضُمُّ، والدات: اللحم والوَدَك. ما تَهْجَوُه أَي ما تأكله.

أسب: الإسب، بالكسر: شَعَرُ الرَّكَب. وقال ثعلب: هو شَعَرُ الفَرْحِ، وجمعه أُسُوبٌ. وقيل: هو شعر الإستب، وحكى ابن جني آسابٌ في جمعه. وقيل: أصله من الوسب لأن الوسب كثرة المُشْبِ والنبات، فقلبت واو الوسمب، وهو النبات، همزة كما قالوا إرْثُ وورْثٌ. وقد أَوْسَبَتِ الأَرْض إِذا أَعْشَبَتْ، فهي مُوسِبةٌ. وقال أَبو الهيثم: العانة مَنْبِتُ الشَّعر من قُبُل المرأة والرَّجُل، والشَّعر النابِت عليها يقال له الشِّعرة والإِسْبُ. وأنشد والرَّجل، والشَّعر النابِت عليها يقال له الشِّعرة والإِسْبُ. وأنشد

لَعَمْرُ الَّذِي جاءَتْ بِكُمْ مِنْ شَفَلَّحٍ،

لَدَى يِسَيَيْها، ساقِطَ الْإِسِب، أَهْلَبا وكبش مُؤَسَّبٌ: كثيرُ الصُّوف.

أُسبد: النهاية لابن الأَثير: في الحديث أنه كتب لعباد الله الأَسبدين، قال: الكلمة فارسية الأَسبدين، قال: الكلمة فارسية معناها عَبَدَةُ الفَرَس لأَنهم كانوا يعبدون فرساً فيما قيل: واسم الفرس بالفارسية أسب.

إسبوج: في الحديث: من لَعِبَ بالإِشْيِرَتْجِ والنَّرْدِ فَقَدَ غَمَسَ يَدَه في دم خنزيز، قال ابن الأثير في النهاية: هو اسم الفرس التي في الشطرنج، واللغة فارسية معرّبة.

أَست: ترجمها الجوهري: قال أَبو زيد: ما زال على اسْتِ الدَّهْرِ مَجْنُوناً أَي لم يَرَلُ يُمْرَفُ بالجُنون. وهو مثلُ أَسِّ وأُسَّ الدَّهْر، وهو القِدَمُ، فأَبْدَلُوا من إحدى السَّينَيْن تاء، كما قالوا للطَّسِّ طَسْتٌ؛ وأَنشد لأَبى نُخَيْلة:

ما زال مُذْ كانَ على اسْتِ الدُّهْرِ

ذا حُمُقِ يَنْهِي، وَعَقْبُلِ يَحْرِي وَاللهُ اللهُ ا

أَبِي زيد ولم يقله، وإنما ذكر انستَ الدَّهْر مع أُسُّ الدهر لاتفاقهما في المعنى لا غيره والله أُعلم.

استبرق: قال الزجاج في قوله تعالى: ﴿ عَالِيتَهُم ثيابُ سُندس مُخضو وإِسْتَبْرَق ﴾، قال: هو الدِّيباج الصفيق الغليظ الحسن، قال: وهو اسم أُعجمية إلى العربية كما شعي الدِّيباج وهو منقول من الفارسية، العجمية إلى العربية كما شعي الدِّيباج وهو منقول من الفارسية، وقد تكرر ذكره في الحديث، وهو ما غلظ من الحرير والإنريسم؛ قال ابن الأثير: وقد ذكرها الجوهري في الباء من القاف في برق على أن الهمزة والتاء والسين من الزوائد، وذكرها أَزهري في خماسي وذكرها أَزهري في خماسي القاف على أن همزتها وحدها زائدة، وقال: إنها وأمثالها من الألفاظ حروف غريبة وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية، وقال: هذا عندي هو الصواب.

أسد: الأسد: من السباع معروف، والجمع آساد وآشد، مثل أجبال وأجبل، وأُسُود وأُسُد، مقصور مثقل، وأَسُد، مخفف، وأُسُدان، والأنثى أَسَدة، وأَسَد آسد على المبالغة، كما قالوا عراد عرد عن ابن الأعرابي. وأُسَد بَينُ الأَسَد نادر كقولهم حِقَّة بين الحقَّة. وأرض مأسدة: كثيرة الأُسود؛ والمأسدة له مؤسمان: يقال لموضع الأَسَد مأسدة، ويقال لجمع الأَسَد مأسدة أيضا، كما يقال مشيخة لجمع الشيخ ومَشيَفة للسيوف ومَجَدَّة للجن ومَضْبَة للضباب.

واستأسَد الأُسَد: دعاه؛ قال مهلهل:

إِنِّي وجدت زُهبِراً في مآثِرهم شبَّة الليوبِ، إذا استأسدتهم أَسِدُوا

وأسِدَ الرجلُ: استأسد صار كالأسد في جراءته وأخلاقه. وقبل لامرأة من العرب: أي الرجال زوجك؟ قالت: الذي إن خرج أسِدَ، وإن دخل فهِدَ، ولا يسألُ عما عهدَ؛ وفي حديث أم زرع كذلك أي صار كالأسد في الشجاعة. يقال: أسِدَ واستأسد إذا اجتراً. وأسِدَ الرجل، بالكسر، يأسَدُ أسداً إذا تحير، ورأى الأسد فدهش من الخوف. واستأسد عليه: اجتراً. وفي حديث لقمان بن عاد: خذ مني أخي ذا الأسد؛ الأسد: مصدر أسِد يأسدُ أي ذا القوة الأسدية. وأسد عليه: غضب؛ وقيل: أسد عليه سفه.

واستأسد النبت: طال وعظم، وقيل: هو أَن ينتهي في الطولِ

ويبلغ غايته، وقيل: هو إِذَا بلغ والتف وقوي؛ وأَنشد الأُصمعي لأَبي النجم:

> مستأسِدُ أَذْسَائِهُ فَسَي عَـيْـطَـلِ، يسقَـول لـلـرائِـدِ: أَعـشـبـتَ الْـزل وقال أَبو خراش الهذِلي:

يُفَجِّينَ بِالأَيدِّي على ظهرِ أَجنِ، له عَوْمَضٌ مستأسدٌ وِنَجيلُ

قوله: يُفَجِّين أَي يفرَجن بأيديهن لينال الماء أعناقهن لقصرها، يعني محمراً وردت الماء. والعَرْمَض: الطحلب، وجعله مستأسداً كما يستأسد النبت. والنجيل: النؤ والطين.

وآسَدَ بين القوم (1). أفسد: وآسد الكلب بالصيد إيساداً: هيجه وأغراه، وأُشلاه دعاه. وآسَدْتُ بين الكلاب إذا هارشت بينها؛ وقال رؤية:

تَسرمِسي بسنسا حسندف يسوم الإبسساد والمؤسِلُ: الكلاّب الذي يُشلي كلبه للصيد يدعوه ويغربه. وآسدت الكلّب وأوسدته: أغريته بالصيد، والواو منقلبة عن الأُلف. وآسدَ السيرَ كأَسْأَدُهُ؛ عن ابن جني، قال ابن سيده: وعسى أَن يكون مقلوباً عن أشأد.

ويقال للوسادة: الإسادة كما قالوا للوشاح إِشاح.

وأُسَيْد وأُسِيدٌ: اسمان، والأُسَدُ: قبيلة التهذيب: وأَسَدَ أَبو قبيلة من مضر، وهو أُسَد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. وأُسَد أَيضاً: قبيلة من ربيعة، وهو أَسَد بن ربيعة بن نزار. والأُسْد: لغة في الأَزد عقال: هم الأَسْد أَسْد شنوءة. والأُسْدي، بفتح الهمزة: ضرب من الثياب، وهو في شعر الحطيئة يصف قَفْراً:

مُسْتهلكُ الوِرْدِ كالأَسْدِيّ، قد جَعَلَتْ

أيدي السمَطِيِّ به عَادِيَّةٌ رُغُبا مستهلك الورد أي يهلك وارده لطوله فشبهه بالثوب المُسَدَّى في استوائه، والعادية: الآبار. والرُغُبُ: الواسعة؛ الواحد رغيب؛ قال ابن بري: صوابه الأُسْدِيُّ، بضم الهمزة، ضرب من الثياب. قال: ووهم من جعله في فصل أسد، وصوابه أن يذكر في فصل سدي؛ قال أبو على: يقال أُسْدي وأُسْنِيُّ، وهو جمع

سَدَى وستى للثوب المُسَدَّى كَأَمْمُورَ جمع مَمْزِ، قال: وليس بجمع تكسير، وإِنما هو أسم واحد يراد به الجمع، والأصل فيه أُشدُويٌ فقُلِبت الواوياء لاجتماعهما وسكون الأوّل منهما على حدّ مرمى ومخشى.

أَسَو؛ الأَشْرَةُ: الدُّرْعُ الحصينة، وأَنشد:

والأنسرة المحسط داء، والس

جَيدُ شُ السَّمُ كَلَّلُ، والسِرِّماحُ أَنْ مَا أَنْ مُواَلِّهُ مِواَلِّهِ السِّماعُ

وأَسَرَ قَتَيَةُ: شَدَّهُ. ابن سيده: أَسَرَهُ يَأْسِرُه أَسْراً وإسارَةً شَدَّه بالإسارِ. والإسارُ: ما شدّ به، والجمع أُسُرْ. الإصمعي: ما أَحَسَنَ ما أَسَرَ قَتَبَه! والقِدَّ الذي يُؤْسَرُ به القِدَّ؛ والقِدَّ الذي يُؤْسَرُ به القَتَبُ يسمى الإساز، وجمعه أُسُرٌ؛ وقَتَبٌ مأسور وأَقْتابٌ مآسير.

والإسارُ: القَيْدُ ويكون حَبْلَ الكِتافِ، ومنه سمى الأسير؛ وكانوا يشدُّونه بالقدِّ فشمَّى كُلُّ أَخِيذٍ \*سِيراً وإن لـم يشدُّ به. ويقال: أسَرَّت الرجلَ أشرا وإساراً، فهو أسب ومأسور، والجمع أسري وأساري. وتقول: الشئاسِز أي كن أسيراً لي. والأسيرُ: الأخِيذُ، وأصْله من ذلك. وكلُّ محبوس في قِدُّ أُو سِجْن: أسيرٌ. وقوله تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حِبُّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴾؛ قال مجاهد: الأسير المسجون، والجمع أسَواء وأساري وأساري وأشرى. قال ثعلب: ليس الأُسْر بعاهة فيجعل أسرى من باب جَرْحي في المعني، ولكنه لما أُصيب بالأسو صار كالجريح واللديغ، فكَسُرَ على فَعْلى، كما كسر الجريح ونحوه؛ وهذا معنى قوله. ويقال للأسير من العدَّرَ: وأُسير لأَن آخذه يستوثقِ منه بالإِسار، وهو القِدُّ لئلاَّ يُفلِتَ. قال أَبُو إسلحق: يجمع الأسير أسرى، قال: وفَعْلَى جمع لكل ما أُصيبوا به في أُبدانهم أَو عقولهم مثل مريض ومَرْضَى وأَحمق وحَمْقي وسكران وسَكْري؛ قال: ومن قرأُ أساري وأساري فهو جمع الجمع. يقال: أسير وأشري ثم أساري جمع الجمع. الليث: يقال أُسِرَ فلانٌ إساراً وأُسِر بالإسار، والإِسارُ الرِّباطُ، والإِسارُ المصدر كالأُسْر.

وجاء القوم بأُسْرِهم. قال أَبو بكر: معناه جاؤُوا بجميعهم وخَلْقِهِم. والأُسْرُ في كلام العرب: الخَلْقُ. قال الفراء: أُسِرَ فلانٌ أَحسن الأَسرَو الله أي خَلَقهُ. فلانٌ أَحسن الأَسرَو الله أي خَلَقهُ. وأُسَرَو الله أي خَلَقهُ. وهذا الشيءُ لك بأُسره أَي بِقَدِّه يعني جميعه كما يقال بؤمَّتِه

 <sup>(</sup>١) قوله ووآسد بين القوم، كذا بالأصل وفي القاموس مع الشرح وأسد
 كضرب أفسد بين القوم.

وفي الحديث: تَجْفُو القبيلة بأشرِها أي جميعها. والأسرُ: شِدَّة الحَلْقِ. ورجل مأسور ومأطور: شديد عَقْد المفاصِل والأوصال، وكذلك الدابة. وفي التنزيل: ونعن خلقناهم وشددنا أَسْرَهم الله أَي شددنا خَلْقهم؛ وقبيل: أسرهم مفاصلهم؛ وقال ابن الأعرابي: مَصَرَّتَى البَوْل والغائط إذا خرج الأُذى تَقَبَّهُمَا، أو معناه أُنهما لا تسترخيان قبل الإرادة. قال الفراء: أَسَرَه اللَّهُ أَحْسَنَ الأَشر وأَطَره أَحسنَ الأَطْر، ويقال: فلان شديد أَسْرِ الحَلْقِ إذا كان معصوب الخَلْق غيرَ مُشترخ؛ وقال العجاج يذكر رجلين كانا مأسورين فأطلقا:

فأضبَحا بِسَخوة بعد ضَرَرُ،
 مُسسَلُمَ بَنِ مِن إسادٍ وأسر:

يعني شُرُفا بعد ضيق كانا فيه. وقوله: من إسارٍ وأَسَرٍ، أَرَاد: وأَشْرٍ، أَرَاد: وأَشْرٍ، فحرك لاحتياجه إليه، وهو مصدر. وفي حديث ثابت البناني: كان داود، عليه السلام، إِذَا ذكر عقابَ اللَّهِ تَخَلَّعَتْ أَوصالُه لا يشدّها إِلا الأَشْرُ أَي الشَّدُ والعَصْبُ.

والأَسْوُ: القوة والسحبس؛ ومنه حديث الدَّعاء: فأَصْبَحَ طَلِيقَ عَفْوِكَ من إِسارِ غَضَيِك؛ والإِسازِ بالكسر: مصدرُ أَسَرُتُه أَشْراً وإِساراً، وهو أَيضاً الحبل والقِلَّ الذي يُشدّ به الأَسير.

وأُشْرَةُ الرجل: عشيرته ورهطُه الأَدْنُونَ لأَنه يتقوى بهم. وفي الحديث: زنى رجل في أُشرَةِ من الناس؛ الأُسْرَةُ: عشيرة الرجل وأهل بيته.

وأُسِرَ بَوْلُه أَشْراً: احْتَبَسَ، والاسم الأَسْرُ والأُسْرُ، بالضم وعُودُ أُسْر، منه.

الأُخمَر: إذا احتبس الرجل بَوْلُهُ قيل: أَخَلَه الأَسْو، وإذا احتبسَ الغائط فهو الخَصْر. ابن الأَعرابي: هذا عُودُ يُسْر وأُسْر، وهو الذي يُعالَجُ به الإنسانُ إذا احتبسَ بَوْلُه. قال: والأُسْر تَقْطِيرُ البول وحرِّ في المثانة وإضاض مِثْلُ إضاضِ الماخِضِ. يقال: أثَالَه اللّهُ أُسْراً. وقال الفراء: قيل عود الأُسْر وهو الذي يُوضَعُ على بطن الممأسور الذي احتبسَ بوله، ولا تقل عود اليُسْر، على بطن الممأسور الذي احتبسَ بوله، ولا تقل عود اليسر، تقول منه أُسِرَ الرجل فهو مأسور. وفي حديث أبي الدرداء: أن رجلاً قال له: إنَّ أَبي أَخذه الأُسر يعني احتباس البول.

وفي حديث عُمر: لا يُؤسر في الإِسلام أحد بشهادة الزور، إِنا لا نقبل إِلا العُدول، أَي لا يُحبس؛ وأُصله من الآسِرَة القِدِّ،

وهي قَدْر ما يُشَدُّ به الأُسير.

وتآسيرُ السُّرْجِ: السُّيورِ التي يُؤْسَرُ بها.

أَبُو زيد: تَأْشَوَ فلانٌ عليَّ تَأْشُواْ إِذا اعتلَّ وأَبطأً؛ قال أَبو منصور: هكذا رواه ابن هانىء عنه، وأَما أَبو عبيد فإنه رواه عنه بالنون: تأَشَنَ، وهو وهثم والصواب بالراءِ.

أسس: الأُسُّ والأَسس والأَساس: كل مُبْتَدَا شيء. والأُسُ. والأُسس، الأُسُ وجمع الأُسُ. والأَسس، مقصور منه، وجمع الأُسُ إساس مثل عُس وعساس، وجمع الأَساس أُسس مثل قَذالِ وقُدُل، وجمع الأَسس آساس مثل سبب وأَسباب. والأَسيس: أَصل كل شيء. وأُس الإِنسان: قلبه لأَنه أَول مُتَكَوّن في الرحم، وهو من الأَسماء المشتركة. وأُسُّ البناء: مُبْتَدَوُّه؛ أَنشد ابن دريد، قال: وأَحْسِبُه لكذاب بني الحِرْماز:

وأَسُّ مَسِجُ لِ ثسابِ ثُ وَطَلِيدُ، نَالَ السلماءَ، فَرْعُله مَدِيدُ،

وقد أمن البناء يَؤْشه أَسَا وأَسَّمه تأسيسا، الليث: أَسَّمت داراً إِذَا بنيت حدودها ورفعت من قواعدها، وهذا تأسيس حسن. وأَسَّ الإِنسان وأَسَّه أَصله، وقيل: وهو أصل كل شيء وفي المثل: أَلْصِقُوا الحسَّ بالأَسُّ؛ الحَسُّ في هذا الموضع: الشُّر، والأَسُّر: الأُصل؛ يقول: أَلْصِقُوا السَّرِّ بأُصول من عاديتم أو عاداكم، وكان ذلك على أَسُ الدهر وأَسَّ الدهر وإسَّ الدهر، على است ثلات لغات، أَي على قِدَم الذهر ووجهه، ويقال: على است الدهر، والأسيش: المِوضُ:

التهذيب: والتَّأسيس في الشَّعْرِ أَلِفٌ تلزم القافية وبينها وبين حرف الروي حرف يجوز كسره ورفعه ونصبه نحو مفاعلن، ويجوز إبدال هذا الحرف بغيره؛ وأما مثل محمد لو جاء في قافِيةٍ لم يكن فيه حرف تأسيس حتى يكون نحو مجاهد فالألف تأسيس، وقال أبو عبيد: الروي حرف القافية نفسها، ومها التأسيس؛ وأنشد:

أَلا طمال هذا الليلُ واخْضَلُ جانِبُه

فالقافية هي الباء والألف فيها هي التأسيس والهاء هي الصلة، ويروى: والحضر جانبه؛ قال: الليث: وإن جاء شيء من غير تأسيس فهو المؤسس، وهو عيب في الشعر غير أنه ربما اضطر إليه بعضهم، قال: وأحسن ما يكون ذلك إذا كان الحرف

الذي بعده مفتوحاً لأَن فتحه يغلب على فتحة الأَلف كأَنها نزال من الوَهم؛ قال العجاج:

# مُسِسارَكُ لَسلاَن بِسِساء حَساتُم، مُسعَسلُسمٌ آيَ السهُسدى مُسعَسلُسمٌ

ولو قال خاتم، بكسر التاء، لم يحسن، وقيل: إِن لغة العجاج خأتم، بالهمزة، ولذلك أَجازه، وهو مثل السَّأْسَم، وهي شجرة جاء في قصيدة الميسم والسَّأْسَم؛ وفي المحكم: التأسيس في القافية الحرف الذي قبل الدخيل، وهو أُول جزء في القافية كأَلف ناصب؛ وقبل: التأسيس في القافية هو الأَلف التي ليس بينها وبين حرف الروي إلا حرف واحد، كقوله:

كِلميني لِهَمِّ، يا أُمَيْمَةَ، ناصِبِ

فلا بد من هذه الألف إلى آخر القصيدة. قال ابن سيده: هكذا سماه الخليل تأسيساً جعل المصدر اسماً له، وبعضهم يقول ألف التأسيس، فإذا كان ذلك احتمل أن يريد الاسم والمصدر. وقالوا في الجمع: تأسيسات فهذا يؤذن بأن التأسيس عندهم قد أجروه مجرى الأسماء، لأن الجمع في المصادر ليس بكثير ولا أصل فيكون هذا محمولاً عليه، قال: وأرى أهل العروض إنما تسمّحوا بجمعه، وإلا فإن الأصل إنما هو المصدر، والمصدر قلما يجمع إلا ما قد حدّ النحويون من المحفوظ كالأمراض والأشغال والعقول.

وأَسُسَ بالحرف: جعله تأسيساً، وإنما سمي تأسيساً لأنه اشتق من أُسُ الشيء؛ قال ابن جني: أَلف التأسيس كأنها أَلف القافية وأَصلها أُخذ من أُسُّ الحائط وأَساسه، وذلك أن أَلف التأسيس لتقدّمها والعناية بها والمحافظة عليها كأنها أُسُّ القافية اشتق (٢) من أَلف التأسيس، فأَما الفتحة قبلها فجزء منها.

والأُسُّ والإِسُّ والأُسُّ: الإِفساد بين الناس، أَسَّ بينهم يَـوُسُّ أَسَّا. ورجل أَسَّاسٌ: نَمَّامٌ مفسد.

الأُمُويُّ: إِذَا كَانَت البقية من لحم قيل أَسَيْتُ له من اللحم أَسْياً أَي أَبْقَيْتُ له، وهذا في اللحم خاصة. والأُسُّ: بقية الرَّماد بين الأُثافيّ. والأُسُّ: المُزَيِّن للكذب.

وإِسْ إِسْ: من زجر الشاة، أَشِّها يَؤُسُّها أَسَا، وقال بعضهم:

(١) قوله (كأنه أس القافية اشتق الخ؛ هكذا في الأصل.

نَسًا. وأَسَّ بها: زجرها وقال: إِسْ إِسْ: زجر للغنم كإِسَّ إِسَّ وأَسْ أَسْ: مَن رُقِى الحَيَّاتِ. قال الليث: الرَّاقون إِذا رَقُوا الحية ليَّا عَدُهم من رُقْيَتِه قال لها: أُسْ، فإِنها تخصَع له وتَلِين. وفي الحديث: كتب عمر إلى أبي موسى: أَسْسْ بين الناس في وَجُهِك وعَدْلِك أَي سَوِّ بينهم. قال ابن الأَثير: وهو من ساس الناس يَسوسُهم، والهمزة فيه زائدة؛ ويروى: آسِ بين الناس من المُهواساة.

أسف: الأَسَفُ: المُبالغةُ في الحُرْنِ والغَصَبِ. وأَسِفَ أَسَفاً، فهو أَسِفٌ وأَسِف أَسَفاً، فهو أَسِفٌ وأَسِفٌ وأَسِيفٌ، والجمع أُسَفاء. وقد أَسِفَ على ما فاته وتأسَّف أَي تَلَهَّف، وأَسِفَ عليه أَسَفا أَي غَضِب، وآسَفَه: أَغْضَبه. وفي التنزيل العزيز: ﴿فلما آسَفُونا أَنْ عَضِب، وآسَفَه؛ أَعْضَبه وفي التنزيل العزيز: ﴿فلما آسَفُونا التَّقَمْنا منهم ﴾؛ معنى آسَفُونا أَغْضَبُونا، وكذلك قوله عز وجل: ﴿إلى قومه خَصْبان أَسِفا ﴾. والأَسِيفُ والآسِف: الغَصْبانُ: قال الأَعشى، رحمه ألله تعالى:

أَرَى رَجُلاً منهم أَسِيفاً، كأَثَما

# يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْه كَفَّا مُخَضَّباً

يقول: كأن يده قُطِعَتْ فاحْتَضَبَتْ بِدَمِها. ويقال: لِمَوْتِ الفَجْأَةِ: أَخْلَةُ أَسَفِ. وقال المبرد في قول الأعشى: أَرى رجلاً منهم أُسِيفاً: هو من التَّأْسُفِ لقطع يده، وقيل: هو أُسيرٌ قد غُلَّتْ يِدُه فَجَرَحَ الغُلُّ يَدَه، قال: والقولُ الأُوُّلُ هو المجتمَع عليه. ابن الأُنباري: أُسِفَ فلان على كذا وكذا وتَأْسُفَ وهو مُتَأْسُفٌ على ما فاته، فيه قولان: أُحدهما أَن يكون المعنى حَزِن على ما قاته لأَن الأُسف عند العرب الحزن، وقيل أَشدُّ الحزن، وقال الضحاك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَـمَ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الحديث أَسَفاكُم، معناه حُزْناً، والقولُ الآخَرُ أَن يكون معني أَسِفَ على كذا وكذا أَي جَزِعَ على ما فاته، وقال مجاهد: أَسِفًا أَي جَزِعاً، وقال قتادة: أَسَفاً غَضَباً. وقوله عز وجل: ﴿يا أَسَفًا على يوسف،؛ أَي يا جَزَعَاه. والأَسِيفُ والأَسُوفُ: السريعُ الحُزْنِ الرَّقيقُ، قال: وقد يكون الأسِيفُ الغَصْبانَ مع الحرِّن. وفي حديث عائشة، رضى الله عنها، أنها قالت للنبي عَلِينًا ، حين أمر أبا بكر بالصلاة في مرضه: إن أبا بكر رجلٌ أَسِيفٌ فمَتَى ما يقُمْ مقَامَك يَغْلِبُه البكاء، أي سريعُ البكاء والحزن، وقيل: هو الرقيق. قال أبو عبيد: الأسيفُ السريع

البحزن والكآبة في حديث عائشة، قال: وهو الأُسُوفُ والأسِيفُ، قال: وأَما الإسِفُ، فهو الغَضْبَانُ المُتَلَهِّفُ على الشيءِ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿غَضْبانَ أَسِفاَ﴾. الليث: الأُسَفُ في حال الحزن وفي حال الغِضِب إذا جاءك أُمرٌ ممن هو دونك فأنت أُسِفُ أي غَصْبَانُ، وقد آسَفَكَ إذا جاءك أمر فَحَرَنْتَ له ولم تُطِقُه فأنت أَسِفٌ أي حزين ومُتَأَسِّفٌ أيضاً. وفي حديث: مَوتُ الفَجْأَةِ رَاحةٌ للمُؤْمِن وأَخْذَةُ أَسَفِ للكافر أي أخْذَهُ غَضَبِ أو غَضْبانَ. يقال: أُسِفَ يَأْسَفُ أَسَفاً، فهو أُسِفٌ إذا غَضِبَ. وفي حديث النخعي: إن كانوا لَيَكَرُهُونَ أَخْذَةً كَأَخْذَةِ الأُسَفِ؛ ومنه الحديث: آسَفُ كما يَأْسَفُونَ؛ ومنه حديث مُعاوية بن الحكم: فَأَسِفْتُ عليها، وقد آسَفَه وتَأْسُّفَ عليه. والأسِيفُ: العبد والأجيرُ ونحو ذلك لذُّلُّهم وبُعْدِهِم، والجمع كالجمع، والأنثى أَسِيفَةٌ، وقيل: العسِيفُ الأجير. وفي الحديث: لا تقتلوا عَسِيفاً ولا أُسِيفاً؛ الأُسِيفُ: الشيخ الفاني، وقيل العَبْدُ، وقيل الأسير، والجمع الأسفاء، وأنشد ابن بري:

تَسرَى صُواهُ قُهُ مِساً وَجُلُسا،

قال أَبُو عمرو: الأُسَفاء الأُجراء، والأَسِيفُ: المُتَلَهُفُ على ما فات، والأَسِيفُ: المُتَلَهُفُ على ما فات، والاسم من كل ذلك الأَسافة، يقال: إنه لأَسِيفُ بيُنُ الأَسافَة، كله: البَلَدُ الذي لا الأَسافَة، كله: البَلَدُ الذي لا يُنْبِتُ شبعًا. والأُسافة: الأَرض الرَّقِيقةُ؛ عن أَبي حنيفة. والأَسافة: رقَّةُ الأَرض؛ وأَنشد الفراء:

تَسخفُها إِسَافَةٌ وجَسْعَنْدُ

وقيل: أَرضٌ أَسيفَةٌ رقيقةٌ لا تكاد تُنْبِتُ شيئاً. وتَأَسَّفَتْ يدُه: تَشَقَّتُ.

وأسافٌ وإسافٌ: اسم صنع لقريش. الجوهري وغيره. إسافٌ ونائلةُ صَنَمانِ كانا لقريش وضَعَهما عمرو بن لُحَيِّ على الصَّفا والمَرْوَةِ، وكانَ يُذْبِحُ عليهما تُجاه الكَعبةِ، وزعم بعضهم أَنهما كانا من جُرْهُم: إساف بن عمرو نائلةُ بنت سهل، ففجرا في الكعبة فمُسِخا حجرين عبدتهما قريش، وقيل: كانا رجلاً وامرأة دخلا البيت فوجدا خُلُوةً فوثب إسافٌ على نائلة، وقيل: فأَحْدثا فَمَسَخهما الله حجرين، وقد وردا في حديث أَبي ذرّ؛

قال ابن الأثير: وإساف بكسر الهمزة وقد تفتح. وإساف: اسم اليم الذي غَرِقَ فيه فِرْعَوْنُ وجنودُه؛ عن الزجاج، قال: وهو بناحية مصر. الفراءُ: يُوشفُ ويوسفُ ويوسِفُ ثلاث لغات، وحكى فيها الهمز أيضاً.

أسفط: الإِسْفِنْطُ: والإِسْفَنْط المُطَيِّبُ من عصير العنب، وقيل: هو من أسماء الخمر، وقال أبو عبيدة: الإِسْفَينْط أُعلى الخمر، قال الأصمعي: هو اسم رومي؛ قال الأَعشَى:

وكأنَّ الحَمْر العَتِيقَ من الإِسْ

فِسنْسطِ، مُسمُسرُوجَــةٌ بمــاءِ زُلالِ قال أَبو حنيفة: قال أَبو حزام العُكْلِي فهو مما يمدح به ويعاب.

قال سيبويه: الإِشفِئطُ والإِشطَبْلُ خماسيان، جعل الألف فيهما أُصلية كما يَشتَعُوز خماسيًا جعلت الياء أُصلية.

· أسق: المِئساق: الطائر الذي يصفق بجناحيه إِذا طار. ·

أسك: الإِسْكَتانِ، بكسر الهمزة: جانبا الفرج وهما قُدُّتاه، وطرفاه الشَّفْرانِ؛ وقال شمر: الإِسْكُ جانب الاشت. ابن سيده: الإِسْكَتَانِ والأَسْكَتان شُفْراً الرَّحِم، وقيل: جانباه مما يلى شُفْريه؛ قال جرير:

تَرَى بَرصاً يُلوح بإِسْكَقَيْها،

كَعَنْمُفَقَةِ النَّهَرَزُدق حيرٌ شابا والجمع إِسَكٌ وأَسْكٌ وإِشْكٌ، وأَنشد ابْنُ الأَعرابي:

قَبَئَ الإِلْه، ولاَ أُقَبِّح غيرَهُمْ؛ إِسْكَ الإِماءِ بَني الأَسَكِّ مُكَدَّم!

قال ابن سيده: كَذا رواه إِسْك؛ بالإسكان، وقيل: الإسك جانب الاشت هنا شبههم بجوانب الحياءِ في نتنهم. ويقال للإنسان إذا وصف بالتُثن: إنما هو إِسك أَمَةٍ، وإِنَّما هو عَطِينة؛

إِذَا شَفَتَاه ذَاقِيتًا حَرَّ طَعْمِه،

تَرَمَّزَتَا للحَرُّ كَالإِسَبكِ الشَّعْرِ وامرأَة مَأْسُوكَةٌ: أَخْطأَت خَافضَتُها فأَصابت غير موضع الخَفْض، وفي التهذيب: فأَصابت شيئاً من أَسْكَتْيْها. وآسَكُ:

مع. المعالم أن المعالم أن المعالم المعالم

أسل: الأُسَل: نبات له أغصان كثيرة دِقَاق بلا ورق، وقال أَبو زياد: الأَسَلِ من الأَغْلاث وهو يخرج قُطْباناً دِقَاقاً ليس لها ورق ولا شوك إِلا أَن أَطرافها مُحدَّدة، وليس لها شُعَب ولا خَشَب، ومَثْيِته الماء الراكد ولا يكاد ينبت إلا في موضع ماء أو قريب من ماء؛ واحدته أَسَلة، تُتخذ منه الغَرابيل بالعراق، وإنما سُمِّي القَنَا أَسَلاً تشبيهاً بطوله واستوائه؛ قال الشاعر:

تُعدُّو المَنايا على أُسامة في الـ

حِيْس، عليه الطَّرْفاءُ والأَسَلُ

والأَسَلِ الرَّمَاحِ على التشبيه به في اعتداله وطوا مواستوائه ودقة أَطرافه، والواحد كالواحد. والأُسَل: النَّبْل. والأَسَلَة: شوكة النَّخل، وجمعهما أَسَل. قال أَبو حنيفة: الأَسَل عِيدانُ تنبت طِوَالا دِقَاقاً مستوية لا ورق لها يُعْمَل منها الحُصُر. والأَسَل: شجر. ويقال: كل شجر له شوك طويل فهو أَسَل، وتسمى الرماح أَسَلاً.

وأَسَلة اللسان: طَرَف شَبَاتِه إِلى مُسْتَدَقَّة، ومنه قيل للصاد والزاي والسين أَسَلِيَّة، لأن مبدأها من أَسَلة اللسان، وهو مُشتَدَقُّ طَرَفِهِ، والأُسَلة: مُشتَدَقّ اللسان والذراع. وفي كلام عليّ: لم تَجِفُّ لطُول المناجاة أَسَلاتُ أَلسنتهم؛ وهي جمع أَسَلة وهي طَرَف اللسان. وفي حديث مجاهد: إن قُطِعَت الأَسَلة فَبَيَّن بعض الحروف ولم يُبَيِّن بعضاً يُحْسَب بالحروف أي تُقسم دية اللسان على قدر ما بقى من حروف كلامه التي ينطق بها لُغَته، فما نَطَقَ به فلا يستحق ديته، وما لم ينطق به استحق ديته. وأُسَلة البعير: طَرَف قَضيبه. وأُسَلَة الذراع: مُشتَدَقّ الساعد مما يلي الكف. وكَفُّ أُسِيلة الأصابع: وهي اللطيفة السَّبْطة الأصابع. وأُسِّل النُّرى: بَلَغَ الأُسَلة. وأُسَلة النَّصْل: مُسْتَدَقُّه. والـمُؤسَّل: المُحَدَّد من كل شيء. وروي عن على، عليه السلام، أنه قال: لا قَوَد إلا بالأُسَل؛ فَالأُسَلُ عند عليّ، عليه السلام: كلّ ما أرقُّ من الحديد وحُدِّد من سيف أو سكين أو سِنان، وأصل الأُسَل نبات له أغصان دِقاق كثيرة لا وَرَقَ لها. وأَسُّلْتِ الحديد إذا رَقَّفْتُه؛ وقال مُزاحِم

تبارى سديساها، إذا ما تَلَمُجَتْ

شَباً مِثْلَ إِنْزِيمِ السَّلاحِ السُّوَسُّلِ وقال عمر: وإِيَّاكم وحَذْف الأَرنب(١) بالعصا وليُذَكِّ لكم

الأَسَل الرّماح والنّبل؛ قال أَبو عبيد: لم يُرد بالأَسل الرماح دون غيرها من سائر السلام الذي حُدِّد ورُقِّى، وقوله الرماح والنبل يردّ قول من قال الأَسل الرماح خاصة لأَنه قد جعل النبل مع الرماح أَسَلا والأصل في الأَسَلِ الرماح الطُوال وحدها، وقد جعلها في هذا الحديث كناية عن الرماح والنبل معاً، قال: وقيل النبل معطوف على الأَسلِ لا على الرماح، والرماح بيان للأَسلِ وبدل؛ وجمع الفرزدق الأَسلِ الرماح أَسَلاتِ فقال:

#### قَدْ ماتَ في أَسَلاتِنا، أَو عَنضَه عَضْبٌ برَوْنَقِه السُلوكُ ثُقَتُلُ

ومَأْسَل، بالفتح: اسم رملة. ومَأْسَل: اسم جبل. ودَارَةُ مأْسل: موضع؛ عن كراع. وقيل: مأسل اسم جبل في بلاد العرب معروف.

أسم: أُسامَةُ: من أَسماء الأَسد، لا يَنصَرِف. وأُسامة: اسم رجل من ذلك؛ فأما قوله:

> وكاتُني في فَحْمة ابن جَمِيرِ في نِـقـابِ الأُسـامـةِ الـسُـرداحِ

التحذير يغير ضمير المخاطب نحو اياي في قول عمر، رضي الله عنه: لتذك لكم الاسل والرماح والسهام واياي وأن يحذف أحدكم الأرنب.

<sup>(</sup>١) قوله دوإياكم وحلف الأرنب، عبارة الأشموني في شرح الألفية: وشذ،

قد أُسِنَ؛ وقال زهير:

يُخادِرُ القِرْنَ مُصْفَرًا أَنْسَامِلُه،

يميد في الوشح ميد المسائح الأسن المسائح الأسن قال أبو منصور: هو الميسن والأمين: قال: سمعته من غير واحد من العرب مثل الترزيع والأرزيج، والتلذي والألثذي، ويروى الؤسن. قال ابن بري: أسن الرجل من ربح البئر، بالكسر، لا غير. قال: والذي في شعره يميل في الرمح مثل المائح، وأورده المجوهري: قد أترك القرن، وصوابه يغادر القرن، وكذا في شعره لأنه من صفة الممدوح؛ وقبله:

أَلَم تُرَ ابنَ سِنانِ كيفَ فَضَّلَه،

ما يُشْتَرَى فيه حَمْدُ الناس بالثَّمنِ؟

قال: وإِنما عَلَّط الجوهري قولُ الآخر: قد أَثْـرُكُ الـقِـرِنُ مُـصْـفَـرًا أَنـامِـلُـه،

كأنَّ أَثْوَاتِه مُحجَّت بِفِرْصادِ

وأَسِنَ الرجلُ أَسَناً، فهو أَسِنُ، وأَسِنَ يَأْسَنُ ووسِنَ: غُشِيَ عليه من خُبْث ربح البِئر. وأَسِنَ لا غير: استدارُ رأْشه من ربح تُصيبه. أَبو زيد: ركبّة مُؤْسِنةٌ يَوْسَنُ فيها الإنسان وسَناً، وهو غَشِيِّ يأْحَذُه؛ وبعضهم يهمز فيقول أَسِنَ. الجوهري: أَسِنَ الرجلُ إِذا دخل البئر فأصابته ربح مُثْتِنة من ربح البئر أَو غير ذلك فمُشِيَ عليه أَو دار رأْسه، وأنشد بيت زهير أيضاً.

وتـأَسَّنَ الماءُ: تغيّر. وتَـأَسَّنَ عليّ فلانٌ تَـأَسُّنًا: اعْتَلَّ وأَبْطَأَ، ويروى تَـأَسُّرَ، بالراء. وتأسَّنَ عَـهْدُ فلان ووُدُّه إِذا تغيّر؛ قال رؤية:

### راجَعَمه عَبِهِداً عِن السِّفَالُّسِن

التهذيب: والأسينة سير واحد من شيور تُضْفَرُ جميعها فتُجعل نِسِعاً أو عِناناً، وكلُّ قُوَّة من قُوى الرَّتر أسِينة، والجمع أسائِن. والأَسُونُ: وهي الآسانُ (٢٠ أيضاً. الجوهري: الأُسُن جمع الآسان، وهي طاقات النَّسْع والحَبْل؛ عن أبي عمرو؛ وأنشد الفراء لسعد بن زيد مناة:

فإنه زاد اللام كقوله:

ولسفسد نَسهَستُسك عسن بَسَسات الأَّوْسِرِ وأَما قوله:

عَيْنٌ بَكِّي لِسَامَةَ بِسَ لُوَيُّ

عَلِقَتْ سِاقَ سامةَ العَلاَقَهُ (١)

فإنه أراد بقوله لسامة لأسامة، فحذف الهمز. قال ابن السكيت: يقال هذا أسامة، وهو الأسد، وهو مَعرِفة؛ قال زهير يُمدح هَرِم بن سِنانِ:

ولأَنْتَ أَشْجَعُ من أُسامِة، إِذ

دُعِيّتْ نرزالٍ، ولسِجٌ فسي السَدُّعْسِ وأَما الاسم فنذكره في المعتلَّ لأن الأَلف زائدة. قال ابن بري: وأَما أسماءُ اسم امرأة فمختلف فيها، فمنهم من يجعلها فعلاء والهمزة فيها أَصْل، ومنهم من يجعلها بَدلاً من واو وأَصْلُها عندهم وَسماء، ومنهم من يجعل همزتها قطعاً ويجعلها جمع

صدهم وسماء، وممهم من يجعل همزيها قطعا ويجعلها جمع اسم سميت به المرأة، قال: ويقّوي هذا الوجه قولهم في تصغيرها سُمَيَّة، ولو كانت الهمزة فيها أَصْلاً لم تحذّف.

اسلمعل: إِسْمَلْعِيل وإِسْمَعِين: اسمان.

أمسن: الآسِنُ من الماء: مِثلُ الآجِن. أَسَنَ الماءُ يَأْسِنُ ويَأْسُنُ أَسْناً وأُسُوناً وأَسِنَ، بالكسر، يَأْسَنُ أَسَناً: تغيَّر غير أَنه شروب، وفي نسخة: تغيَّرت ريحه، ومياة آسانٌ؛ قال عَوْفُ بن الخَرع: وتَشْرَبُ آسانَ الحِياض تَسوفُها،

ولِوْ وَرَدَتْ مَاءَ الرِمُ رَيْرةِ آجما

أراد آجناً، فقلبَ وأبدلَ. التهذيب: أَسَنَ الماءُ يَأْسِنُ أَسْنَا وَاَسُوناً، وهو الذي لا يشربه أحدٌ من نَثيه. قال الله تعالى: همن على غير آسِنٍ كه، قال الفراء: غير متغيّر وآجِنٍ، وروى الأعمش على شقيق قال: قال رجل يقال له نَهِيك بن سنان: يا أبا عبد الرحمٰن، أياة تجدُ هذ الآية أم أَلِفاً من ماء غير آسِنِ؟ قال عبد الله: وقد علمتُ القرآن كله غير هذه؛ قال: إني أقرأ المفصَّل في ركعة واحدة، فقال عبد الله: كهذ الشغر، قال الشيخ: أراد غير آسِنٍ أم ياسِنٍ، وهي لغة لبعض العرب. وفي حديث عمر: أن قبيصة بن جابر أتاه فقال: إني مَثيثُ ظبياً وأَنا مُحرم أن قبصيت خيش شاءه فأسِنَ فمات؛ قال أبو عبيد: قوله فأسِنَ فمات يعني ديرَ به فأخذه دُوارٌ، وهو الغَشْيُ، ولهذا قبل للرجل فمات يعني ديرَ به فأخذه دُوارٌ، وهو الغَشْيُ، ولهذا قبل للرجل فمات يعني ديرَ به فأخذه دُوارٌ، وهو الغَشْيُ، ولهذا قبل للرجل فمات يعني ديرَ به فأخذه دُوارٌ، وهو العَشْيُ، ولهذا قبل للرجل فمات يعني ديرَ به فأخذه دُوارٌ، وهو العَشْيُ، ولهذا قبل للرجل

 <sup>(</sup>١) قوله (عين بكى الخ) هذا البيت من قصيدة لأعرابية ترثي بها أسامة وحكايتها ذكرت في مادة (فوق).

 <sup>(</sup>٢) قوله ووالاسون وهي الآسان أيضاًه هذه الجملة ليست من عبارة التهذيب
 رهما جمعان لاسن كحمل لا لأسينة.

لقد كنتُ أَهْوَى الناقِمِيَّةَ حِفْبةً،

. وقد جعلَتْ آسانُ وَصلِ تَقطُّعُ

قال ابن بري: جعل قُوى الوصْلِ بمنزلة قُوى الحَبل، وصواب قول الجوهري أن يقول: والآسان جمع الأُسُن، والأُسُنُ جمع أَسينة أَيضاً على أُسائن فتصير مثل سفينة وسُقُن وسفَائن، وقبل: الواحد إِسْنٌ، والجمع أُسُونٌ وآسانٌ، قال: وكذا فَشَر بيت الطرماح:

كحلقوم القطاة أمِرّ شَوْراً،

كَ إِصْرارِ السَّمْتَ لَمْرَجِ ذِي الأَمْسُونِ ويقال: أَعْطني إِشناً من عَقَبٍ. والإِسْنُ: العَقَبَةُ، والنجمع أُسُونٌ؛ ومنه قوله:

ولا أَحـــاً طـــريــدة وإشــن وأَسَنَ الرجلُ لأَخيه يأْسنُهُ إِذا كَسَعَه برجلِه. أَبو عمرو: الأَسْنُ لُعْبة لهم يسمونها الصِّبْطَة والمَسَّةُ. وآسانُ الرجل: مذاهِبُه وأَخلاقُه؛ قال ضابيءُ البرُجُمِيّ في الآسانِ الأَخلاق:

وقائلةِ لا يُشِعِدُ اللَّهُ ضابئاً،

ولا تَبْعَدَنُ آسانه وشمائِله

والآسانُ والإسانُ: الآثارُ القديمةُ. والأُسُن: بقيَّة الشحم القديم. وسَمِنَت على أُسْنِ أَي على أَثارة شحم قديم، كان قبل ذلك. وقال يعقوب: الأُسُنُ الشحمُ القديم، والجمع آسانٌ. الفراء: إذا أَبقيتَ من شحم الناقة ولحمها بقية فاسمها الأُسُنُ والعُسُسُ، وجمعها آسانُ وأَعْسانُ. ويقال: سَمِنَت ناقتُه عن أُسُنِ أَي عن شحم قديم. وآسانُ القياب: ما تقطع منها ويَليَ. يقال: ما بقي من الثوبِ إلا آسانُ أَي بقايا، والواحد أُسُنُ؛ قال الشاعر:

يا أَخَوَيْسَا مِن تَمِيمٍ، عَرِّجا،

نَسْتَخْبِر الرَّبْعَ كآسانِ الخَلَقْ

وهو على آسان من أبيه أي مَشابِه، واحدُها أُسُنِّ كَعُشْنِ. وقد تَأَسَّنَ أَباه إِذَا تَقَيْله. أَبُو عمرو: تأَسَّنَ الرجلُ أَباه إِذَا أَحَدُ أَتُعَا اللحياني: إِذَا نَرَّعَ إليه في الشَّبَه. يقال: هو على آسان من أبيه أي على شَمائلَ من أبيه وأَخْلاقٍ من أبيه، واحدُها أُسُنَّ مثل خُلُقٍ وأَخلاق، قال ابن بري: شاهد تَأَشَنَ الرجلُ أباه قول بشير الفريري:

تأسَّنَ زَيْدٌ فِعْلَ عَمْرِو وحاليه،

أَبُـــُّةٍ صِـــَـَّــُقِ مَــن فَـــريــرٍ وَبُــَــُّــَــرٍ. وقال ابن الأَعرابي: الأُسُنُ الشبّة، وجمعُه آسانٌ؛ وأَنشد:

تَـعْرِفُ، فـي أَوْجَـهِـها الـبَـشـائِـرِ، آمــانُ كــلُ أَفِــقِ مُــشــاجِــرِ

وفي حديث العباس في موت النبي عَلِيَّةِ: قال لَعُمَرَ خَلُّ بيننا وبين صاحبنا فإنه يأْسَنُ كما يأْسن الناسُ أَي يتغيّر، وذلك أَن عمر كان قد قال: إِن رسول الله عَلِيَّةِ لَم يَكُثُ ولكنه صَعِق كما صَعِقَ موسى، ومنعهم عن دَفْنِهِ. وما أَسَنَ لذلك يَأْسُنُ أَسْناً أَي ما فَطَنَ. والتأَشُنُ: التوهُم والنَّسْيانُ. وأَسَنَ الشيءَ: أَنَّبَقه. والماآسِنُ: منابتُ العَرْفج.

وأُسُنَّ: ماءٌ لبني تميم، قاَّل ابن مقبل:

قالت شُلَيْمَى بِبَطْنِ القاعِ من أَسُنٍ:

لا خَيْرَ في العَيْشِ بعدَ الشَّبْبِ والكِبَر!

وروي عن ابن عمر: أنه كان في بيتِه المَيْسوسَنُ، فقال: أَخْرِجُوهُ فإنه رِجْسٌ؛ قال شمر: قال البكراوي المَيْشوسَنُ شيء تجعله النساء في الغِشلة لرؤوسهن.

أسا: الأَسا، مغتوح مقصور: المُداواة والعِلاج، وهو الحُرْنُ أَيضاً. وأَسا الجُرْحَ أَسُوا وأَساء داواه. والأُسُو والإِساء، جميعاً: الدواء، والجمع آسِيّة؛ قال الحطيقة في الإِساء بمعنى

> هُمَ الآسُونَ أُمُّ السِرَّأُس لَــمُّــا تَــواكَسلَمها الأَطِـبُــةُ والإِسـاءُ

والإساء، ممدود مكسور: الدواء بعينه، وإن شئت كان جمعاً للآسي، وهو المُعالِجُ كما تقول رَاعٍ ورِعاءً. قال ابن بري: قال علي بن حمزة: الإساء في ببت الحطيئة لا يكون إلا الدواء لا غير. ابن السكيت: جاء فلان يَلْتَيس لجراحِه أَسُواً، يعني دواء يَأْسُو به جُرْحَه. والأَسُوّ: المصدر. والأَسُوّ، على فَعُول: دواء تَأْسُو به الجُرْح. وقد أَسَوْتُه الجُرح آسُوه أَسُواً أَي داويته، فهو مأْسُوِّ وأَسِيِّ أَيضاً؛ على فَعِيل. ويقال: هذا الأَمْرُ يُوْسى كُلْمُه. وأَهل البادية يسمون الخَاتِئة آسِيةً كناية. وفي حديث قَيْلة: اسْتَرْجَعَ وقال رَبِّ أَسْني لما أَنْفَيْتُ الْمَعْن وَقَيْل على مَا أَنْقَيْتُ اللهَوْش، ويروى: آسِني فمعناه عَرَّني أَي عَوْشَنِي. والأَوْس: العَوْشُ، ويروى: آسِني فمعناه عَرَّني أَي عَوْشَنِي. والأَوْس: العَوْشُ، ويروى: آسِني فمعناه عَرَّني

وصبّرني؛ وأَما قول الأُعشى:

عِنْدَه البِرُ والتُّقَى وأَسا الشُّفْ

قِ وحَمْلٌ لَمُضْلِع الأَثْقَال أَراد: وعنده أَسْوُ الشَّقُ، فجعل الواو أَلفاً مقصورة، قال: ومثل الأَشوِ والأَسا اللغُو واللَّغا، وهو الشيء الخسيس. والآبيي: الطَّبيب، والجمع أُساة وإساء. قال كراع: ليس في الكلام ما يَعَتَقِب عليه فُعلة وفِعالٌ إِلاَ هذا، وقولهم رُعاةٌ ورِعاءٌ في جمع راع. والأَسِي، المَاشُوُ؛ قال أَبو ذويب:

وصَبُّ عليها الطَّيبَ حتى كأنَّها أَسِيٌّ على أُمُّ النُّماعُ حَجِيجُ

وَحَجِيجٌ: من قولهم حَجُّه الطبيبُ فهو مَحْجُوجٌ. وَحَجِيجٌ إِذَا سَبر شَجَّتَه؛ قال ابن بري: ومثله قول الآخر(١):

وقائلةِ: أَسِيتَ! فَقُلْتُ: جَيْرٍ

أسِيٌ، إنَّسنسي مِسنْ ذَاكَ إِنسِي وأسا بينهم أَشوِلَ أَصْلَح. ويقال: أَسَوْتُ الجُرْعَ فأنا آسُوه أَسْوا إِذا داويته وأصلحته. وقال المُؤَرِّج: كان جَزْءُ بن الحارث من حكماء العرب، وكان يقال له الشُؤَسِّي لأَنه كان يُؤَسِّي بين الناسِ أَي يُصْلِح بينهم ويقدِل.

وأبسيتُ عليه أَسِّى: حَزِنْت. وأبسيَ على مصيبته، بالكسر، يأسي أسئ، مقصور، إذا حزِنَ. ورجل آسٍ وأنسيانُ حزين. ورجل أسوان حزين، وأتبعوه فقالوا: أشوان أتوان؛ وأنشد الأصمعي لرجل من الهذليين:

ماذا هُنالِكَ من أَسُوانَ مُكْتَئِب،

وساهِ فِي صَعْدةٍ حِطَمٍ

وقال آخر: أَشُوانُ أَنْتَ لأَنَّ الـحَيُّ مَوْعِـدُهـم

اشوان انت لان النخيُّ مُؤْعِدهم أُسُوانُ، كللَّ عَـذابِ دُونَ عَـيْـذاب وفي حديث أُبي بن كعب: والله ما عَلَيْهِم آسيولكن آسي على مَنْ أَضَلُوا؛ الأَسي، مفتوحاً مقصوراً: الخُزْن، وهو آس،

وقال الدسوقي: أسبت حزنت، وأسيّ حزين، وإنه بمعنى نعم، والهاء للسكت أو إن الناسخة والخبر محذوف.

وامرأة آسية وأسيا، والجمع أشيانون وأشيانات<sup>(٢)</sup> وأسيّيات وأسايا. وأسِيتُ لفلان أي حزِنْتُ له. وسَآنِي الشيءُ: حَزَنَتِي؛ حكاه يعقوب في المقلوب وأنشد بيت الحارث بن خالد المخزومي:

# مَرُّ الْحُمُولُ فِما سَأَوْنَكَ نَفْرَةً، ولقد أراكَ تُساءُ بِمالأَظْعِانِ

والأُسْوَةُ والإِسْوَةُ: القُدْوة. ويقال: ائْتَسِ به أَي اقتَدِ به وكُنْ منه. الليث: فلان يَأْتَسِي بفلان أَي يرضى لنفسه ما رضيه ويَقْتَدِي به وكان في مثل حاله. والقوم أُسْوَةٌ في هذا الأَمر أَي حالُهم فيه واحدة. والتأسِّي في الأُمور: الأُسْوة، وكذلك المَقُواسَاةُ والتَّأْسِية: التعزية: أَسَّيته تَأْسِيةً أَي عَرِّيْته. وأَسَّاه فَسَأَسَى: عَزَّاه فَقَعَرَّى. وتَأَسَّى به أَي تعزَّى به. وقال الهروي: تَأْسَى به اتبع فعله واقتدى به. ويقال: أَسَوْتُ فلاناً إِذَا جَعَلْته أُسُوتِه ومنه قول عمر، رضي الله عنه؛ لأبي موسى: آسِ بين أَسْوته في وَجَهْك ومَجْلِسِك وعَدْلِكَ أَي سَوِّ بَيْنَهم واجْعَل كل الناس في وَجَهْك ومَجْلِسِك وعَدْلِكَ أَي سَوِّ بَيْنَهم واجْعَل كل واحد منهم إسْوة خَصْمه. وتَآسَوْا أَي آسَى بَعضُهم بعضاً؛ قال

وإِنَّ الأُلَى بالطَّفِّ من آلِ هاشمٍ تَآسَوْا، فَسَنُّوا لِلْكِرامِ التَّآسِيا

قال ابن بري: وهذا البيت تَمَثّل به مُصْعَب يوم قُتِل. و تَاسَوْا فيه: من المُمُوَّاساة كما ذكر الجوهري، لا من التَّأسِّي كما ذكر المبرد، فقال: تَآسَوْا بَعنى تَأسَّوْا بَعنى تَعَرُّوا. ولي في فلان أُسُوة و إِسْوة أَي قُدْوَة. وقد تكرر ذكر الأُسْوة و الإِسْوة و المُواساة في الحديث، وهو بكسر الهمزة وضمها القُدْوة. وأصلها الهمزة فقلبت واواً تخفيفاً. وفي حديث الحديثية: إن وأصلها الهمزة فقلبت واواً تخفيفاً. وفي حديث الحديثية: إن المشركين واسوناللشلح؛ جاء على التخفيف، وعلى الأصل جاء الحديث الآخر: ما أَحَدٌ عندي أَعْظَمُ يَداً من أبي بكر حايا للمنظة والنَّظْرة. و آسَيْت فلاناً بمصيبته إذا عَرُيْته، وذلك إذا في اللَّحْظة والنَّظْرة. و آسَيْت فلاناً بمصيبته إذا عَرُيْته، وذلك إذا في اللَّحْظة والنَّظْرة. و آسَيْت فلاناً بمصيبته إذا عَرُيْته، وذلك إذا

 <sup>(</sup>٢) قوله دوأسيانات، كذا في الأصل وهو جمع اسيانة ولم يذكره وقد ذكره في القاموس.

وفلان إِسْوَقُكُ أَي أَصابه ما أَصابك فصبَرَ فَتَأْسُ به، وواحد الأُسى والإِسَى أُسُوةٌ. وهو إِسْوَتُكُ أَي أَنت مثله وهو مثلك. وأُتسَى به: جَعَله أُسُوة. وفي المثل: لا تَأْتُس بمن ليس لك بأُسْوَة. وأَسْوَيْته: جعلت له أُسُوة؛ عن ابن الأَعرابي: فإن كان أَسُويْت من الأُسْوَق كما زعم فوزنه فَعْلَيْتُ كَدَرْبَيْتُ وَجَعْبَيْتُ. وآساه بماله: أَناله منه وجَعَله فيه أُسْوَة، وقيل: لا يكون ذلك منه إلا من كفاف، فإن كان من فَضْلة فليس يمو اساة. قال أبو بكر: في قولهم ما يُوَاسِي فلان فلاناً فيه ثلاثة أقوال؛ قال المفضل بن محمد معناه ما يُشارِك فلان فلاناً، والمؤاساة المشاركة؛ وأنشد:

فإِنْ يَكُ عَبْدُ اللَّهِ آسَى ابنُ أُمُه، وآبَ بأَسْلابِ الكَمِيِّ المُعاوِر

وقال المُؤرِّج: ما يؤاسِيه ما يُصيبه بخير من قول العرب آس فلاناً بخير أي أصِبْه، وقيل: ما يُؤَاسيه من مَوَدَّته ولا قرابته شيئاً مأخوذ من الأوْس وهو العَوْشُ، قال: وكان في الأُصل ما يُؤاوسُه، فقدُّمُوا السين وهي لام الفعل، وأخروا الواو وهي عين الفعل، فصار يُؤَاسِؤه، فصارت الواو ياء لتحركها وانكسار ما قبلها، وهذا من المقلوب، قال: ويجوز أن يكون غير مقلوب فيكون يُفاعِل من أُسَوْت الجُوْح. وروى المنذري عن أبي طالب أنه قال في المؤاساة واشتقاقها إن فيها قولين: أحدهما أنها من آسَى يُؤَاسِي من الأَسْوَة وهي القُدُوة، وقيل إنها من أساه يَأْسُوه إذا عالجه وداواه، وقيل: إنها من آسَ يَؤُوسُ إذا عاض، فأُخَّرَ الهمزة ولَيَّتَها ولكلُّ مقال. ويقال: هو يؤاسِي في ماله أَي يساوي. ويقال: رَحِمَ اللَّهُ رَمُحلاً أَعْطَى من فَصْل وآسَى من كَفاف، من هذا. الجوهري: آسَيْتُه بِمالي مُؤَاسَاةُ أي جعلته أَسْوَتِي فيه، وواسَيْتُه لغة ضعيفة. والأَسْوة والإشوة، بالضم والكسر: لغتان، وهو ما يَأْتُسِي به الحزينُ أَي يَتَعَرَّى به، وجمعها أَسِّي وإسِّي؛ وأنشد ابن بري لحُرَيْثَ أبن زيد الخيل:

ولَوْلا الأَسِي ما عِشتُ في الناس ساعة،

ولكِنْ إِذا ما شَفْت جاوَبَنِي مِثْلي

ثم سُمِّي الصبر أُسِّى. وأتَسَى به أي اقتدى به. ويقال: لا تَأْتَسِ بمن ليس لك بأُسْوَة أي لا تقتد بمن ليس لك بقدوة. والآسِيَةُ:

البناء المُحْكَم. والآسِيَة: الدُّعامة والسارية، والجمع الأواسي؛ قال النابغة:

فَإِنْ تَكُ قَدْ وَدَّعْتَ، غيرَ مُذَمَّمٍ، أُواسِيَ مُـلْـكِ أَقْبَـتَـتَـهـا الأَوائـلُ قال ابن بري: وقد تشدّد أُواسِيّللاًساطين فيكون جمعاً لآسِيِّ، ووزنه فَاعُولٌ مثل آرِيٍّ وأُوارِيِّ؛ قال الشاعر:

فَشَيَّدَ آسِيًا في الحسسنَ ما عَمَر آمِين. قال: ولا يجوز أن يكون آسِيِّ فاعِيلاً لأنه لم يأْتِ منه غير آمِين. وفي حديث ابن مسعود: يوشِكُ أَن تَرْمِيَ الأَرْضُ بأَفْلاذ كبدها أمثال الأَواسِي؛ وهي السَّوارِي والأَساطينُ، وقيل: هي الأَصل، واحدتها آمِينة لأَنها تُصْلِحُ السَّقْفَ وتُقيمه، من أَسُوت بين القوم إذا أَصلحت. وفي حديث عابد بني إسرائيل: أَنه أَوْتَقَ نَفسه إلى آسِية من أُواسِي المَسْجِد. وسَس له من اللحم خاصة أَسْيا: أَبقيت له. والاسته بوزن فاعلة: ما أُسُسَ من بنيان فأخكِمَ، أَصله من سارية وغيرها. والاسبّه: بقبة الدار وخُرثي الممتاع، وقال أَبو زيد: الآسِيِّ خُرثِيُّ الدار وآثارُها من نحو قطعة القَصْعة والوَّماد والبَعْر؛ قال الراجز:

هَـلْ تَـغـرف الأطلال بـالـحـويُ(١)
لسن يَـــُـقَ مـن آيــيُّـهـا الـعــايــيُ
غَـــيــــــــُ رَمَــادِ الـــدُّارِ والأُثُـــفِــــيُ
وقالوا: كُلُوا فلم نُؤِسَّ لكم، مشدد، أي لم نَتَعَمَّد كم بهذا
الطعام. وحكى بعضهم: فلم يُؤَسَّ أي لم تُتعمَّدوا به. وآسِيَةُ:
امرأة فرعون. والآسِي: ماء بعينه، قال الراعي:

أَلَـمْ يُـقُـرَكُ نِـمساءُ بنـي زُهَـيْـرٍ، عـلـى الآسِيّ، يُـحَـلُقْـنَ الـقُـرُونـا؟ أَشأ: الأَشاءُ: صغار النخل، واحدتها أَشاءَةٌ. أَشب: أَشَبَ الشيءَ يَأْشِبُه أَشْباً: خَلَطَه.

والأُشابةُ من الناسُ: الأَخْلاطُ، والجمع الأَشائِبُ. قال النابغة الذُّبياني:

وَثِفْتُ له بالنَّصْرِ، إِذْ قِيلَ قد غَرََتْ قَبائِلُ من غَشَاذَ، غَيْرُ أَشائِب

(١) قوله وبالحوي، هكذا في الأصل من غير ضبط ولا نقط لما قبل الواو،
 رفي معجم ياقوت مواضع بالمعجمة والمهملة والجيم.

يقول: وَيُقْتُ للممدوحِ بالنصرِ، لأَن كَتَائِبُه ولِجُنُودَه مِن غَسَّانَ، وهم قَوْمُه وبنو عمه. وقد فَسُر القَبَائِلَ في بيت بعده، وهو:

بَنُو عَمُّهِ دُنْيا، وعَمْرُو بِن عامِرٍ،

أُولَئِكَ فَوْمٍ، بِأَشْهُم غَيْرُ كَاذِبِ

ويقال: بها أَوْباش مِن الناسِ وأُوشابٌ من الناس، وهُمُ الضُّرُوبُ المُتَفَرَّقُونَ.

وَتَأَشَّبَ الْعُومُ: اخْتَلَطُوا، وأْتَشْبُوا أَيضاً. يقال: جاءَ فلان فيمن تَأَشَّبَ إليه أَي انْضَمَّ إليه والتَفَّ عليه.

والأُشْابَةُ في الكَشبِ: ما خالطُه الحَرامُ الذي لا خَيْرَ فيه، والشَّحْتُ.

ورَجلٌ مَأْشُوبُ الحَسَبِ: غَيْرُ مَحْضٍ، وهو مُؤْتَشِبٌ أَي مَخْلُوطٌ غَيْرُ صَرِيعٍ في نَسَبِهِ.

والتَّأَشُّبُ: التَّجَمُّعُ مِنْ لِهَنا ولهُنا. يقال: هَوُّلاءِ أُشْابَة ليسوا من مِكان واحِد، والجمع الأشائِبُ.

وأشِبَ الشَّجَرُ أَشَباً، فهو أَشِبٌ، وتَأَشَّبَ: التفَّ. وقال أَبو حنيفة: الأَشَبُ شِلَّة التِفافِ الشَّجْرِ، وكَثْرَتُه حتى لا مجازَ فيه موضع أَشِبٌ أَي كثير الشَّجر، وغَيْضةٌ أَشِبةٌ، فيه موضع أَشِبٌ أَي كثير الشَّجر، وغَيْضةٌ أَشِبةٌ، وغَيْضٌ أَشِبٌ أَي مُلْتَفَّ. وأَشِبَتِ الغَيْضَةُ، بالكسر، أَي التَقَّث. وعَيْضٌ أَشِبٌ وقولهم: عيصُك مِنْك، وإنْ كان أَشِبا أَي وإن كان فا شَوْكِ مُشْتَبِكِ غَيْرِ سَهْلِ. وقولهم: صَرَبَتْ فيه فُلانةُ كان ذا شَوْكِ مُشْتَبِكِ غَيْرِ سَهْلِ. وقولهم: صَرَبَتْ فيه فُلانةُ بِعِرْقِ ذي أَشَبِ أَي ذي النباس، وفي المحديث: إنِّي رَجُلٌ فيهِ كِلانة صَيِرٌ بَيْنِي وبَيْنَكَ أَشِبٌ وَرَخُصْ لي في كذا. الأَشَبُ: كثرة الشَّجَر، يقال بَلْدة أَشِبٌ إذا كانت ذات شجر، وأراد ههنا الشَّجر، وفي حديث الأعشى الحِرْمَاذِيٌ يُخاطِبُ سيدنا رَسُولَ اللَّحْبِل. وفي حديث الأَعشى الحِرْمَاذِيٌ يُخاطِبُ سيدنا رَسُولَ اللَّمْ عَلَى شَأْنِ المُرَاتِيَةِ:

وفَ ذَفَتْنِي بَينَ عِيص مُؤْتَشِب،

وهُـنَّ شَـرُّ عَـالِـبٌ لِـمَـنْ غَـلَـبُ

الـمُؤْتَشِبُ: المُلْتَفُّ. والعِيصُ: أَصل الشجر.

الليث: أَشِّبتُ الشُّرُ بينهم تَأْشِيباً، وأَشِبَ الكلامُ بينهم أَشَباً: التَفَّ، كما تقدَّم في الشجر، وأَشَبَه هو؛ والتَّأْشِيبُ: التَّحْرِيشُ بين القوم. وأَشَبَه يَأْشِبُه ويَأْشُبُه أَشْباً؛ لاته وعابه. وقيل: قَذَفَه وحَلَطَ عليه الكَذِبَ. وأَشَبَتُه آشِبُه: لُمْتُه. قال أبو ذؤيب:

ويَاأْشِبْنِي فيها الَّذِينَ يَلُونها، ولَوْ عَلِمُوا لَمْ يَأْشِبُونِي بطائِلِ

وهذا البيت في الصحاح: لم يَأْشِئُونِي بباطِلِ، والصحيح لم يَأْشِئُونِي بطائِلِ. يقول: لو عَلِمَ هؤُلاء الذين يَلُونَ أَمْرَ هذه المرأة أَنْها لا تُولِينِي إلا شيئاً يسيراً، وهو النَّظْرة والكَلِمة، لم يَأْشِئْرَنِي بطائِلِ: أَي لم يَلُومُرنِي؛ والطَّائلُ: الفَصْلُ. وقيل: أَشَبْتُهُ: عِبْتُه ووَقَعْتُ فيه. وأَشَبْتُ القوم إذا خَلَطْت بعضهم معض.

وفي الحديث أنه قراً: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ الساعة شيءٌ عظيم ﴾. فَتَأَشَّبَ أَصحابُه إليه أَي اجتمعوا إليه وأطافها به.

والأُشابةُ: أَخْلاطُ الناسِ. تَجْتَمِعُ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ. ومنه حديث العباس، رضي الله عنه، يوم محنَيْنِ: حتَّى تَأَشَّبُوا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ويروى تَناشَبُوا أَي تَدانَوْا وَتَضامُوا.

وأَشَّبَه بِشَرً إِذَا رَمَاه بعلامةِ مِنَ الشَّرُ يُعْرَفُ بها، هذه عن اللحياني. وقيل: رمّاه به وخَلَطَه. وقولهم بالفارسية: رُورُ وأُشُرِب، ترجمه سيبويه فقال: زُورٌ وأُشُوبٌ.

وأَشْبَةُ: من أُسماءِ الذُّئاب.

أَشْج: الْأَشُّخ: دواء وهو أكثر استعمالاً من الأُشُّقِ.

أشح: التهذيب: أَبُو عدنان: أَشِحَ الرجل يَأْشَحُ، وهو رجل أَشْحانُ أَي غضبان؛ قال الأَزهري: هذا حرف غريب وأَظن قولَ الطِّرِعًاح منه:

على تُشَحَةِ من ذائدٍ غيسر واهِن

أَراد على أُشْحَةِ، فقلب الهمزة تاء، كما قيل: تُراث وَوُراث، وتُكُلان وأُكُلان؛ وأَصله أُراث أَي على غَضَبٍ، من أَشِحَ وأُدُ

أشر: الأَشَوُ: المَرَح. والأَشَوُ: البَطَرُ.

أَشِرَ الرجلُ، بالكسر، يَأْشُرُ أَشَراً، فهو أَشِرُوأَشُرٌ وأَشْرانَّ: مَرِح. وفي حديث الزكاة وذكر الخيل: ورجل اتَّخَذَها أَشَرًا ومَرَحاً؛ الأَشَرُ: البَطَر. وقيل: أَشَدُ البَطر. وفي حديث الزكاة أَيضاً: كَأَغَذُ ما كانت وأسمنة وآشرِه أَي أَبْطرِه وأَنْشَطِه؛ قال ابن الأَثير: هكذا رواه بعضهم، والرواية: وأَبْشَرِه. وفي حديث الشغبي: اجتمع جَوارٍ فأرنَّ وأشِرْنَ. ويُبْعُ أَشِرٌ فيقال أَشرٌ الْوِرُق وأشران أفسران وجسمع: الأَشِر والأَشَدر الأَشْدر : أَشِرون وأَشُرون، ولا يكسَّران لأَن التكسير في هذين البناءَين قليل، وجمع أَشْرَانَ أَشارى وأُشَارَى كسكران وسُكارى؛ وأَنشد ابن الأعرابي لمية بنت ضرار الضبي ترثى أُخاها:

لِتَجْرِ الْحُوادِثُ، بَعْدُ امرِيءِ
بوادي أَشائِنَ، إِذْلاَلَها
كَرَمِ نَسَالُونَ، إِذْلاَلُهِ،
وكافي العشيرة ما غالَها
تراه على الخَيْلِ ذا قُدْمَةِ،

أَرْهَفَ الطَّعْنُ أَبْطالُها أَي صَرَعَها، وهو بالزاي، وغَلِطَ بعضهم فرواه بالراء. وإذْلالها: مصدرُ مقدِّر كأنه قال تُذِلُّ إِذْلالها.

ورجل مِنْشِيرٌ وكذلك امرأة مِنْشِيرٌ، بغير هاء. وناقة مُنْشِير وجَوَاد مِنْشِير: يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ وقول الحارث ابن حلَّزة:

إِذْ تُمَنُّوهُمْ غُروراً، فَساقَتْ

هُمْ إلىكُمْ أُسْنِيكَةٌ أَشْراءُ

هي فَعْلاءُ من الأَشَر ولا فعل لها. وأَشِرَ النخل أَشَراً: كثُر شُربُه للماء فكثرت فراخه.

وأَشَرَ الحَشَيَة بالمُنْشارِ مهموز: نشرها، والمعشار: ما أُشِر به. قال ابن السُّكِّيت: يُقال للمششار الذي يقطع به الخشب فيشار، وجمعه مَواشِيرُ من وَشَرْتُ أَشِر، ومِنْشَارٌ جمعه مآشِيرُ من أَشَرَ، وفي حديث صاحب الأُخدُود: فوضع المِنْشَارُ على مَفْرقِ رأْسه؛ المِنْشَارُ، بالهمز: هو المِنْشَارُ بالنون، قال: وقد يترك الهمز. يقال: أَشَرْتُها المَحْسَبَة أَشْراً، ووَسَمِع على ووَشَرْتُها وشُواً إِذَا شَقَقْتُها مثل نَشَرتُها نشراً، ويجمع على مآشِير ومَواشير؛ ومنه الحديث: فقطعوهم بالمآشير أي بالمناشير؛ وقول الشاعر:

لَقَدْ عَيَّلَ الأَيسَامَ طَسِعْسَةُ ناشِرَه،

أَنَاشِهِ اللهِ وَالسَّ كِيسِينُك آشَوه أَواد: لازَالتُ كِينُك مأشُورَة أَو ذات أَشْر كما قال عز وجل:

﴿ عُلِقَ من هاء دافق ﴾ أَي مدفوق. ومثل قوله عز وجل: ﴿ عيشة واضية ﴾ أَي مَرْضِيَّة؛ وذلك أَن الشاعر إنما دعا على ناشرة لا له، بذلك أَتَى الخبر. وإياه حكت الرواة، وذو الشيء قد يكون مفعولاً كما يكون فاعلاً؛ قال ابن بري: وهذا البيت لنائِحة همّام بن مُرَّة بن ذُهل بن شَيبان وكان قتله ناشرة، وهو الذي رباة، قتله غدراً؛ وكان همام قد أَبْلَى في بني تَغْلِبَ في ، حرب البسوس وقاتل قتالاً شديداً ثم إنه عَطِشَ فجاء إلى رحله يستسقي، وناشرة عند رحله، فلما رأى غفلته طعنه بحربة فقتله وهَرَبَ إلى بني تغلب. وأشرُ الأسنان وأشرُها: التَّحْزِيرُ الذي فيها يكون خِلْقه ومُستَعملاً، والجمع أشور؛ قال:

لها بَشَرٌ صافِ وَوَجْهُ مُقَسَّمٌ،

وغُورُ قَسَايا، لـم تُفَلَّلُ أَشُورُها وأُشَرُ المِنْجَلِ: أَسَانُه، واستعمله ثعلب في وصف المِعْضاد

فقال: اليغضاد مثل المنْجل ليست له أُشَر، وهما على التشبيه.

وتأشيرُ الأَسنان: تَخْزِيزُها وتَحْدِيدُ أَطْرافها. ويقال: بأَسنانه أَشُر وأُشَر، مثال شُطُب السيف وشُطَبِه، وأُشُورٌ أَيضاً؛ قال جميل:

مَسَبَدُ عَلَى الْمَسْتَا اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الله

 (١) قوله وأرجوك، كذا بالأصل المعترل عليه والذي في الصحاح والقاموس والميداني سقوطها وهو الصواب ويشهد له سقوطها في آخر العبارة.

كأَنَّ مُؤَشِّر العَضْدَيْنِ جَحْلاً

هَــدُوجـاً بَــينَ أَقْــلِـبَــةِ مِــلاح

والتَّأْشِيرَة: ما تَعَشُّ به الجَرادةُ. والتَّأْشِير: شوك ساقَيْها. والتأشِيرُ والمِنْشارُ: عُقْدة في رأْس ذنبها كالمِخْلَبِين وهما الأُشْرَتان.

أشش: الأَشُّ وَالْأَشَاشِ والهَشَاشُ: النشاط والاژتِياح، وقيل: هو الإِقبال على الشيء بنشاط، أَشَّه يَؤُشُه أَشَّا؛ وأُنشد:

كَ يْ فَ يُ وَلا يَ وَلا يَ وَلا يَ وَاللّهُ مَا فَي وَالاَ مَا وَالاَ مَسْوَالله مَا وَالاَ مَسْوَالله وَعَظهم، أَي إِفْبالاً بنشاط. إِذَا رأَى من أصحابه بعض الأَشاش وعظهم، أَي إِفْبالاً بنشاط. والأَشاش والهَشَاش والهَشَاش: الطَّلاقة والبَشاشة. وأشُّ المقومُ يَؤُشُّون أَشَّا ؛ قال بعضهم إلى بعض وتحرّكوا؛ قال ابن دريد: وأحسبهم قالوا أَشَّ على عَنمه يَؤُشُ أَشًا مثل هَشَّ هَشًا، قال: ولا أَقف على حقيقته. ابن الأَعرابي: الأَشُّ الخبر اليابس الهَشّ؛ وأنشد شمر:

رُبُّ فَنَاةِ من بَني العِنَانِ مَصِي العِنَانِ حَصِيمُ الْحِنَانِ حَصِيمُ الْحِنَانِ حَصِيمُ كَنَانِي كَنَانِي، ذي عَصْدَدُنِ نِ مُسكُلَدُ فَلِي مَسكُلَدُ فَانِي، تَأَمُّلُ لِسلْمُ اللَّهِ وَالسِمِنَانِي، وَالسَمِنَانِي، وَالسَمِنَانِي، وَالسَمِنَانِي،

شمر عن بعض الكلابيين: أَشَّت الشَّحْمة ونَشَّت، قال: أَشَّتْ إِذَا أَخَذَت تَحَلَّبُ. ونَشَّت إِذَا قَطَرت.

أشف: الجوهري: الإشفَى للإِسْكَافِ، وهو فِعْلَى، والجمع الأَشافي. قال ابن بري عند قول الجوهريّ وهو فِعْلَى، قال: صوابه إِفْعَلِّ، والهمزة زائدة، وهو منؤن غيرُ مصروف.

أَشَق: الأُشَّق: دواء كالصمغ وهو الأُشِّج، دخيلٌ في العربية. أشل: الليث: الأَشْلُ من الذَّرْع بِلغة أَهل البصرة، يقولون كذا وكذا حَبْلاً، كذا وكذا أَشْلاً لمقدار معلوم عندهم؛ قال أَبو منصور: وما أَراه عربيّاً. قال أَبو سعيد: الأُشول هي الحِبال، وهي لغة مِن لغات النَّبط، قال: ولولا أَنني نبطيٌ ما عرفته.

أَشْن: الأَشْنةُ: شيءٌ من الطيب أبيضُ كأنه مقشورٌ. قال ابن بري: الأَشْنُ شيء من العطر أبيضُ دقيق كأنه مقشورٌ من عِرقٍ؛ قال أبو منصور: ما أراه عربياً. والأَشْنانُ والإِشْنانُ من

الحمض: معروف الذي يُغْسَل به الأَيْدِي، والضم أَعلى. والأَوْشَنُ: الذي يُزَيِّن الرِّجل ويقعد معه على مائدته يأُكل طعّامه، والله أَعلم.

أشى: أَشَى الكُلامَ أَشْياً: اخْتَلَقَه: وأَشِيَ إِلِيه أَشْياً: اضْطَرً. والأَشاء، بالفتح والمد: صغار النَّخْل، وقيل: النخل عامَّة، واحدته أَشَاءَة، والهمزة فيه منقلبة من الياء لأَن تصغيرها أُشَيِّ، وذهب بعضهم إلى أَنه من باب أَجَاً، وهو مذهب سيبويه. وفي الحديث: أَنه انطلق إلى البراز فقال لرجل كان معه اثب هَاتَيْنِ الأَشاءَتَيْنِ فَقُلْ لهما حتى تجتمعا فاجتمعنا فقضى حاجته، هو من ذلك. ووادي الأَشاءَيْنِ (١): موضِع؛ وأَنشد ابن الأَعرابي:

لِـتَــجُــرِ الــمَــنِــئِــةُ بَــغــدَ المــرىءِ، بــــوادي أَشَـيَ وَأَشِيّ: موضع؛ قال زيادُ بنُ حَمْد، ويقال زياد بن مُثقدِ:

> يا حَبَّذَا، حينَ تُمْسِي الرَّيخُ بـارِدَةً، وادي أُشَـيٍّ وفِــتْـــــانَّ بــه هُــصُـــمُ ويقال لها أَيضاً: الأَشاءَة؛ قال أَيضاً فيها:

يا لَيْتَ شِعْرَيَ عَنْ جَنْبَيْ مُكَشَّحَةِ،

وحيث تبنى مِن الحِشَّاءَةِ الأَطْمُ
عَنِ الأَشَاءَةِ هَلْ زَالَتْ مَخَارِمُها؟
وهلْ تَسَغَيَّرَ من آرامِها إِرَمُ؟
وجَنَّةِ ما يَذُمُّ الدَّهرَ حاضِرُها،
جَبُارُها بالنَّدى والحَمْل مُختَزِمُ

وأورد الجوهري هذه الإبيات مستشهداً على أن تصغير أشاء أُشَيِّ، ثم قال: ولو كانت الهمزة أُصلية لقال أُشَيِّ، وهو واد باليمامة فيه نخيل. قال ابن بري: لام أَشَاءَة عند سيبويه همزة، قال: أَما أُشَيَ في هذا البيت فليس فيه دليل على أَنه تصغير أَشاء لأنه اسم موضع. وقد انْتَشي العَظْمُ إِذَا بَرَأَ من

 <sup>(</sup>١) قوله هروادي الأشاءين، هكذا ضبط في الأصل بلفظ التثنية، وتقدم في
ترجمة أشر أشائن وهو الذي في القاموس في ترجمة أشاء والذي سيأتي
في ترجمة زهف أشائين بزنة الجمع.

كَسْرِ كَانَ به؛ هكذا أَقرأه أَبو سعيد في المصنَّف؛ وقال ابن السكيت: هذا قول الأُصمعي، وروى أَبو عمرو والفراء: النَّشَى العَظْمُ بالنون، وإشاء: جبل؛ قال الراعى:

وساقَ النُّعَاجِ الخُنْسَ بَيْنِي وَبَيْنَها،

بَـرَغـنِ إِشـاءٍ، كـلَّ ذي مجـَــَدٍ قَــهــد أَصْبِهِبـذ: الأَرْهِرِي في الخماسي: إِصْبَهْبَدُ اسم أَعجمي.

أصد: الأصدة، بالضم: قميص صغير يلبس تحت الثوب؛ قال الشاء ·

ُ ومُرْهَق سالَ إِمْسَاعاً بِأُصْدَتِه، لم يَشتَعِنْ، وحوامي الموتِ تَغْشاه ثعلب: الأُصْدَةُ الصَّدْرَة؛ قال الشاعر:

مثل البرام غداً في أَصْدَةٍ خَلَقٍ،

لم يَسْتَعِنْ، وحوامي الموتِ تغشاه ويقال: أَضَّدْتُه تَأْصِيداً. ابن سيده: الأَصْدَة والأَصيدَة والسُمُؤَصَّدُ صدَارٌ تلبسه الجارية فإذا أُدركت درّعت؛ وأُنشد ابن الأُعرابي لكثير:

وقـد دَرَّعـوهـا، وهْمي ذات مُـؤَصّـدِ

مَجُوب، ولما تلبس الدرع ريدُها وقيل: الأُصْدَة ثوب لا تُحتي له تلبسه العروس والجارية الصغيرة والأصيدة. كالحظيرة يعمل: لغة في الوصيدة. وأصَدَ البابَ: أَطبقه كأوْصَدَه إِذا أَغلقه؛ ومنه قرأً أَبو عمرو: ﴿إِنها عليهم مؤصدة ﴾ بالهمز، أي مطبقة. وأصَدَ القدر:

وإنها عليهم مؤصدة إلى بالهمز، أي مطبقة. وأَصَدَ القدر: أَطبقها والاسم منها الإصادُ والأُصاد، وجمعه أُصُد. أبو عبيدة: آصدت وأوصدت إذا أَطبقت؛ الليث: الإصادُ والإصدهما بمنزلة المطبق؛ يقال: أَطبق عليهم الإصادُ والوصادُ والإصدة وقال أَبو مالك: أَصَدْتنا مُذ اليومِ إصادةٌ والأَصيدُ: الفناء، والوصيد أكثر. وذات الإصادِ، موضع؛ قال(١٠):

لطمن على ذاتِ الإِصادِ وجمعكُم،

يَــــرَون الْأَذَى مَـــن ذلَّـــةٍ وهَــــوانِ

وكان مجرى داجس والغَبْراء من ذاتِ الإِصاد، وهو موضع؛ وكانت الغايةُ مائة غلوةٍ. والإِصادُ: هي رَدْهة بين أَجْبُلِ.

أصر: أَصَرَ الشيء يأصِرُهُ أَصْراً: كسره وعَطَفه. والأَصْرُ والإِصْرُ: ما عَطَفَك على شيء. والآصِرَةُ: ما عَطَفَك على رجل من رَحِم أَو قرابة أَو صِهْر أَو معروف، والجمع، الأوّاصِرُ.

والآصِرَةُ: الرحم لأَنها تَعْطِفُك. ويقال: ما تَأْصِرُنِي على فلان آصِرَة أَي ما يَعْطِفُني عليه مِئَةٌ ولا قَرابة؛ قال المحطيئة:

## عَ<u>ـطَـفُ</u>ـوا عَـلَـيَّ بـغَــِـر آ صِـرَةِ فَـفَـد عَـظُــمَ الأَوَاصِـرْ

أَي عطفوا عليّ بغير عَهْد أَو قَرَابةٍ. والمآصِرُ: هو مأْخوذ من أَصِرَةِ العهد إنما هو عَقْدٌ لِيُحْبَسَ به؛ ويقال للشيء تعقد به الأشياء: الإصارُ، من هذا. والإضرُ: العَهْد الثقيل. وفي التنزيل: ﴿وأَخذتم على ذلكم إضري﴾؛ وفيه: ﴿ويضع عنهم إِصْرَهِهِ، وجمعه أصار لا يجاوز به أُدني العدد. أَبو زيد: أَخَذْت عليه إصْراً وأخذت منه إصرًا أَي مَوْثِقاً من الله تعالى. قال الله عز وجل: ﴿رَبُّنا وَلا تَـحْمِل عَلَيْنَا إَضْراً كَمَا حَمَلَتُهُ على الذين من قبلنا، الفرّاء: الإعْسُ العهد؛ وكذلك قال في قوله عز وجل: ﴿وأَحَذْتُم على ذلكم إضري، قال: الإصر ههنا إِنْمُ العَقْد والعَهْدِ إِذَا ضَيَّعُوه كما شدَّد على بني إسرائيل. وقال الزجاج: [في قوله تعالى] ﴿ولا تحمل علينا إصراً﴾؛ أَي أَمْراً يَثْقُلُ علينا ﴿كما حملته على الذين من قبلنا﴾ نحو ما أَمِرَ به بنو إسرائيل من قتل أَنفسهم أَي لا تمتحنا بما يُثقل علينا أيضاً. وروي عن ابن عباس: ﴿ولا تحمل علينا إصراً، قال: عهداً لا نفي به وتُعَدِّبُنا بتركه ونَقْضِه. وقوله [عزّ وجلِّ]: ﴿وَأَخِذَتُم عَلَى ذَلَكُمْ إِصْرِيَ﴾، قال: مِيثاقى وعَهْدِي. قال أَبُو إسلحَق: كلُّ عَقْدٍ من قَرابة أَو عَهْد، فهو إِصْر. قال أَبو منصور: ﴿وَلا تَحْمَلُ عَلَيْنَا إِصْرَأُهُ؛ أَي عُقُوبَةً ذَنْبٍ تَشُقُّ عَلَيْنَا. وقوله [عزّ وجلّ]: ﴿ وَيَضَعُ عنهم إِصْرَهم ﴾؛ أَي ما عُقِدَ عَقْد ثقيل عليهم مثل قَتْلهم أَنفسهم وما أَشبه ذلك من قَرْض الجلد إذا أصابته النجاسة. وفي حديث ابن عمر: من حَلَف على يمين فيها إصْر فلا كفارة لها، يقال: إِن الإِصْرَ أَنْ يَحْلف بطلاق أُو عَتاق أَو نَذْر. وأَصل الإصر: الثُّقُل والشُّدُّ لأنها أثقل الأيمانِ وأَضْيَقُها مَخْرَجاً، يعني أَنه يجب الوفاء بها ولا يُتَعَوَّضُ عنها بالكفارة. والعَهْدُ يقال له: إضر. وفي الحديث عن أسلم ابن أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ عَلِيُّكُ: مِن غُسَّلَ يُومِ الجمعة واغْتَسَل وغدا وابْتَكَرَ ودَنا فاسْتَمَعَ وأَنْصَتَ كَانَ لَهُ كِفُلانَ مَن الأُجْر، ومن غَسَل واغْتَسل وغدا وابْتَكُر ودنا ولَغَا كان له كِفْلانِ مِنَ الإِصْر؛ قال شمر: في الإصر إِثْمُ الْعَقْد إِذَا ضَيَّعه. وقال ابن شميل: الإصر العهد الثقيل؛ وما كان عن

 <sup>(</sup>١) [نسب في معجم البلدان لبدر بن مالك بن زهير].

يمين وعَهْد، فهو إضر؛ وقيل: الإضرُ الإِثْمُ والعقوبة لِلَغْوِهِ وَصَّيْبِيعِهِ عَمْلَه، وأَصله من الضيق والحبس. يقال: أَصَرَه يَأْصِرُه إِذَا حَبَسه وضَيَّقَ عليه. والكِفْلُ: النَّصِيب؛ ومنه الحديث: من كسب مالاً من حرام فأَعْتَقَ منه كان ذلك عليه إِصْراً؛ ومنه الحديث الآخر: أنه سئل عن السلطان قال: هو ظلَّ الله في الأَرض فإذا أَحْسَنَ فله الأَجْرُ وعليكم الشُّكْر، وإذا أَسَاءَ فعليه الإِصْرُ وعليكم الشَّكْر، وإذا أَسَاءَ فعليه الإِصْرُ وعليكم الشَّكْر، وإذا أَسَاءَ فعليه على على فيها إِصْر؛ والإِصْر: الذَّنْب والثَّقْلُ، وجمعه آصارٌ.

والإصارُ: الطَّنْبُ، وجمعه أُصُر، على فَعُل. والإصارُ: وَيَدَّ قصيرٌ الأَطْناب، والجمع أُصُرٌ وآصِرَةً، وكذا الإصارَةُ والآصِرَةُ.

وأَيْصَرُرُ: مُحَتِيْلٌ صغير قصير يُشَدُّ به أَسْفَلُ الخباء إِلَى وَتِدٍ، وفيه لغةٌ أَصارٌ، وجمع الأَيْصَرُ أَياصِلُ والآصِرُةُ والإِصارُ: القِدّ يَضُمُّ عَصْدَي الرجل، والسين فيه لغة؛ وقوله أنشده ثعلب عن ابن الأَعرابي:

لَعَمْ وُكَ لا أَدْنُوا لِوَصْلِ وَلِيَّة،

ولا أَتُـصَـبُّـي آصِـراتِ خَسلِـيــلِ

فسره فقال: لا أَرْضَى من الرُّدُ بالضعيف، ولم يفسر الْاصِرَةَ قال ابن سيده: وعندي أَنه إِنما عنى بالآصرة الحَبْلُ الصغير الذي يُشَدُّ به أَسفل الخِباء، فيقول: لا أَتعرَّض لتلك المواضع أَيْتَغِي رُوجة خليلي ونحو ذلك، وقد يجوز أن يُعرِّضَ به: لا أَتَعرَّضُ لمن كان من قرابة خليلي كعمته وخالته وما أَشبه ذلك. الأحمر: وهو جاري مُكاسِري و مُوَّاصِرِي أَي كِشرُ بيته إلى حَنْب كِسُر بيتي، وإصارُ بيتي إلى جنب إصار بيته، وهو الطُّنُبُ. وحيَّ مُتَآصِرُونَ أَي متجاورون. ابن الأعرابي: الإضوانِ: ثَقْبا الأُذْنَىٰ؛ وأَنشد:

إِنَّ الْأَحَيْمِرَ، حِينَ أَرْجُو رِفْدَه

فَهذا يُعِدُّ لَنهُسنَّ النَّلا،

ويَسجُمعُ ذَا بَــيْنَهُــنَّ الإِصـــارا

والأَيْصَر: كالإصار؛ قال:

تَذَكَّرَتِ الخَيْلُ الشَّعِيرَ فَأَجْفَلَتْ، وكُنُّا أُناساً يَعْلِفُونَ الأَياصِرا

ورواه بعضهم: الشعير عشية. والإصارُ: كِساء يُحَشُّ فيه. وأَصَرِ الشيء يَأْصِرُهُ أَصْراً: حَبَسه؛ قال ابن الرقاع:

عَيْرَانةٌ ما تَشَكُّى الأَصْرَ والعَمَالا

وكَلاَّ آصِرْ: حَابِسٌ لمن فيه أو يَنْتَهِي إِليه من كثرته. الكسائي: أَصَرَئِني الشيء يَأْصِرُنِي أَي حبسني. وأَصَرْتُ الرجلَ على ذلك الأُمر أي حبسته. ابن الأعرابي: أَصَرْتُه عن حاجته وعما أَرَدْتُه أي حبسته، والموضع مَأْصِرٌ ومأْصَرٌ، والجمع مآصر، والعامة تقول معاصر.

وشَعَرُ أَصِيرِ: مُلْتَفٌ مجتمع كثير الأَصل؛ قال الراعي: ولأَتْــُوكَــنَّ بـحــاجِـبَــيْــكَ عَـــلامــةً،

تُبَسَّتُ على شَعَرِ أَلَفَّ أَصِيرِ وكذلك الهُدْب، وقيل: هو الطَّوِيلُ الكثيف؛ قال:

لِـكُــلُّ مُـــَـامَــة مُــدُبُّ أَصِـــِـــؤ

المنامة هنا: القطيفة يُنام فيها. والإِصارُ والأَيْصَر: الحشيش المجتمع، وجمعه أَياصِ والأَصِينُ المتقارب. وأُتصرالنَّبْتُ الْبَصَارُ إِذَا الْتَفَّ. وإِنَّهم لَمُؤتَّصِرُ والعَدَدِ أَي عددهم كثير؛ قال سلمة بن الحُرْشُب يصف الخيل:

يَسُدُّونَ أَبُوابَ القِبابِ بِضْمُر

إلى عُنُن، مُسْتَوثِه قَاتِ الأواصِرِ يريد: خيلاً رُبِطَتْ بأَفنيتهم. والعُنُنُ: كُنُفْ سُتِرَتْ بها الخيلُ من الريح والبرد، والأواصِنُ الأواخي والأواري، واحِدَتُها أَصِرَة، وقال آخر:

لَها بالصِّيفِ آصِرَةً وَجُلُّ،

ويستُّ مِـنْ كَـرَائِــمِــهـا غِــرارُ

وفي كتاب أبي زيد: الأَياصِرُ الأَكْسِيَة التي ملؤوها من الكَلإِ وشَدُّوها. واحِدُها أَيْصَر. وقال: مَحَشَّ لا يُجَرُّ أَيْصَرُه أَي من كثرته. قال الأَصمعي: الأَيْصَرُ كساء فيه حشيش يقال له الأَيْصَ، ولا يسمى الكساءُ أَيْصراً حين لا يكون فيه الحشيش، ولا يسمى ذلك الحَشِيشُ أَيْصَراً حتى يكون في ذلك الكساء. ويقال: لفلان مَحَشِّ لا يُجَرُّ أَيصره أَي لا يُقْطَع. والمَشْصِرِ: محبس يُمَدُّ على طريق أَو نهريُؤْصَرُ به السُّفُنُ والشابِلَةُ أَي يُحْبَس لتؤخذ منهم العشور.

أصبص: الأَصُّ والإِصُّ والأُصُّ: الأَصْلُ؛ وأَنسُد ابن بسري للقُلاخ:

ومِستَّلُ سَسوًّارِ رَدَدْنساه إِلسَى
إِذْرَوْنِسه ولُسوَّم أَضَّسه عسلسَى
السَّرَغْسِ مَسوَطُوءَ السَحَصَى مُسذَلَّلا
وقيل: الأَصَّ الأَصْلُ الكريم، قال: والجمع آصاصٌ؛ أَنشد ابن

قِسلالُ مَسجُدِدِ فَسرَعَدِثَ آصِساصِا، وعِسزَّةً قَسعُسساءَ لسن تُسسَاصِا

وكذلك العَصَّ، وسبأتِي ذكره. وبناءٌ أَصِيصَّ: مُحْكَم كرَصِيص. وناقة أَصُوصٌ: شديدةٌ مُوثَقةٌ، وقيل كريمة. تقول العرب في المَثَلَ: ناقة أَصَوصٌ عليها صُوص أَي كريمة عليها بَخِيل، وقيل: هي الحائلُ التي قد حُهل عليها فلم تَلْقَح، وجمعُها أَصُصٌ، وقد أَصَّتُ تَثِصَ؛ وقيل: الأَصُوصُ الناقةُ الحائلُ السَّعِينةُ؟ قال امرؤ القيس:

فهل تُسْلِينُ الهَمَّ عَنْكَ شِمِلَّةٌ،

مُداخَلةً صَمُ العظام أَصُوصُ؟ أُراد صَمِّ عِظامُها. وقد أَصَتْ تَؤُصُّ أَصِيصاً إِذَا اشْتَدّ لحمها وتَلاَحَكَتُ أَلُواحُها. ويقال: حِيءُ به من إِصَك أَي من حيث كان. وإنه لأَصِيْهِ مَكَصِيصٌ أَي مُنْقَبِض. وله أَصِيصٌ أَي تحرُكُ والتواء من البجهد. والأَصِيصُ: الرَّعْدة، وأَفْلَتَ وله أَصِيصٌ أَي رِعْدة، يقال: ذُعْرٌ وانْقِباضٌ. والأَصِيصُ: الدَّنُ المقطوع الرأس؛ قال عبدة بن الطَّبيب:

لنا أَصِيصٌ كَجِذْم الْحَوْضُ، هَدُّمَه

وطْءُ الخَزال لَـذَيْه الرِّقُ مَغْـشـولُ وقال خالد بن يزيد: الأَصِيصُ أَشْفَلُ الدُّنُّ كَانَ يُوضَعُ لِيُبالَ فيه؛ وقال عديّ بن زيد:

يا لَيْتَ شِعْرِي، وأَنا ذو غِنْي،

مسمى أَرَى شَرِباً حوالَى أَصِيصُ؟ يعني به أَصْل الدَّنُّ، وقيل: أَراد بالأَصِيصِ الباطِيةَ تشبيهاً بأَصْل الدَّنُّ، ويقال: هو كهيئة الجرَّ له عُرُوتانِ يُحْمَل فيه الطينُ. وفي الصحاح: الأَصِيصُ ما تَكسر من الآنية وهو نصف الجرِّ أُو

الخابية تُزْرَعُ فيه الرياحينُ.

أصطب: النهاية لابن الأُثير في الحديث: رأَيت أَبا هريرة، رضي الله عنه، وعليه إِزارٌ فيه عَلْقٌ، وقد خَيْطُه بالأُصْطُبَّة: هي مُشاقةُ الكَتَّانِ. والعَلْقُ: الخَرْقُ.

اصطبل: الرُباعي: الإِصْطَبْلُ مَوْقِف الدابة، وفي التهذيب: مَوْقِف الدابة، وفي التهذيب: مَوْقِف الفَرَس، شاميّة؛ قال سيبويه: الإِشْفَنْطُ والإِضْطَبْلُ خُماسيَّان جعل الأَلف فيهما أُصلية كما جعل يَشْقُور خماسياً، جعلت الياء أُصلية. الجوهري: الإِصطبل للدواب وأَلفه أَصلية لإَن الزيادة لا تلحق بنات الأَربعة من أُوائلها إلا الأَسماء الجارية على أَفعالها وهي من الخمسة أُبعد، قال: وقال أَبو عمرو الإصطبل ليس من كلام العرب.

اصطفل: التهذيب: الإصطفيلين: الجَرَرُ الذي يؤكل، لغة شامية، الواحدة إِصْطَفْلِينة، قال: وهي المَشَا أَيضاً، مقصور، قيل: الإضطَفْلينة كالجَرْرَة. وفي حديث القاسم بن مُخَيْمَرة؛ إِن الوَّلْي لَيَنْحِت أَقَارِهُ أَمَانَتُه كما تَنْحِت القَدُّومُ الإِصْطَفْلِينة ولا الوَّلِي لَيَنْحِت أَقَارِهُ أَمَانَتُه كما تَنْحِت القَدُّومُ الإِصْطَفْلِينة ولا أَزْعَنَّكُ من المُلْك نَزْعَ الإِصْطَفْلِينة أَي الجَرْرَة، لغة شامية؛ ولأَزْعَنَّكُ من المُلْك نَزْعَ الإِصْطَفْلِينة أَي الجَرْرَة، لغة شامية؛ قال ابن الأَثير: وأوردها بعضهم في حرف الهمزة على أَنها أصلية، وبعضهم في الصاد على أَن الهمزة زائدة؛ قال شمر: الإصطفيلينة كالجَرْرَة ليست بعربية مُحْضة لأَن الصاد والطاء الإصطفاء المَّراط والإصْطَبْل والأصطفاء أَن أَصلها كلها السين.

أصف: الأُصَفُ: لغة في اللَّصَفِ. قال ابن سيده: ولا أعرف في هذا الباب غيره في كلام العرب. الفراء: هو اللَّصَفُ وهو شيء يَثْبُتُ في أَصْل الكَبَرِ؛ ولم يَعْرِف الأَصَفَ. وقال أَبو عمرو: الأَصَفُ الكَبَر، وأَما الذي ينبت في أَصله مثل الخيار، فهو اللَّصَفُ.

وآصفُ: كاتِبُ سليمان، عليه السلام، وهو الذي دعا الله بالاسم الأُعظم فرأَى سليمانُ العَرْشَ مُشتَقِرًا عنده.

أصفط: الأصمعي: الإصفِنط الخمر بالرومية، وهي الإشفِنط، وقال أبو الإشفِنط، وقال أبو عبيدة: هي أعلى الخمر وصَفْرَتُها، وقيل: هي تُحمور مخلوطة، قال شمر: سألت ابن الأعرابي عنها فقال:

الإِسفنط اسم من أَسمائها لا أَدري ما هو، وقد ذكرها الأَعشى فقال:

أَوِ السَّفِئُ طُ عَالَمَةً بَعَدُ البَّرُصَا دِ، شَكَّ الرَّصَافُ إلىها غَديراً أَصَفَعَد: الأَصْفَعَدُ: مَن أَسماء الخمر؛ قال أَبو المنبع الثعلبي: لها مِبْسَمٌ شَخْتُ كأن رُضابَهُ،

بُعَيْدَ كَرَاها، إِصْفَعِنْدٌ مُّمَتَّى فال المفسر: أَنشدني البيت أَبو المبارك الأَعرابي القحذمي عن أَبي المنبع لنفسه، قال: وما سمعت بهذا الحرف من أحد غيره، قال: ورأيته في شعره بخط ابن قطرب؛ قال ابن سيده: وإنما أَثبته في الخماسي ولم أَحكم بزيادة النون لأَنه نادر لا مادة له ولا نظير في الأَبنية المعروفة، وأَحْرِ به أَن يكون في الخماسي كإنقحل في الثلاثي.

أصل: الأصل: أسفل كل شيء وجمعًه أصول لا يُكَسَّر على غير ذلك وهو الميأْصُول. يقال: أَصل هُوَّصَّل؛ واستعمل ابن جني الأصلية موضع التأصُل فقال: الألف وإن كانت في أكثر أَحوالها بدلاً أوزائدة فإنها إذا كانت بدلاً من أَصل حرت في الأصلية مجراه، وهذا لم تنطق به العرب إنما هو شيء استعملته الأوائل في بعض كلامها. وأَصلُ الشيءُ: صار ذا أَصل؛ قال أُميه الهذلي:

وما الشُّغُلُ إِلا أَنَّني مُنَهَ يُبِّبٌ لِعِرْضِكَ، ما لم تَجْعَلِ الشيءَ يَأْصُلُ

وكذلك تَأْصُّلَ.

ويقال: اسْتَأْصَلَتْ هذه الشجرةُ أَي ثبت أصلها: واستأْصلَ اللَّهُ بني فلان إذا لم يَدَعْ لهم أُصلاً واستأْصله أَي قَلَعَه من اللَّهُ بني فلان إذا لم يَدَعْ لهم أُصلاً واستأْصله أَي قَلَعَه من أَصله. وفي حديث الأُضحية: أنه نهى عن المُسْتَأْصَلَة؛ هي التي أُخِذَ قَوْنُها من أَصله، وقيل: هو من الأُصلية بمعنى الهلاك. واستأُصَلَ الله شَأْفتَه: وهي قَرْحة واستأُصَلَ الله شَأْفتَه: وهي قَرْحة تخرج بالقدَم فَشَكُوى فنذهب، فدَعا الله أَن يذهب ذلك عند().

(١) قوله وأن يذهب ذلك عنه عنه كذا بالأصل، وعبارته في ش ا ف: فيقال في
 الدعاء: أذهبهم الله كما أذهب ذلك الداء بالكي.

وقطع أصيل: مُسْتَأْصِل. وأَصَل الشيءَ: قَتَله عِلْماً فَعَرَف أَصَله. ويقال: أَنَّ النَّحُل بِأَرْضِنا الأَصِيلُ أَي هو به لا يزال ولا يقنى. ورجل أَصِيل: له أَصل. ورجل أَصِيل: له أَصل، ورجل أَصيل: ثابت الرأَّي عاقل. وقد أَصُل رأَيه أَصالة، مثل ضُحُم ضخامة، وفلان أَصِيلُ الرأَّي وقد أَصُل رأَيه أَصالة، وإنه لأَصيلَ الرأْي والعقل. ومجد أَصِيل أَي ذو أَصالة. ابن السكيت: حاؤوا بأَصِيلتهم أَي بأَجمعهم. والأَصِيلُ: العَشِيُ، والجمع أَصل وأَصال وأصائل كأنه جمع أَصلة؛ قال أَبو ذؤيب الهذلي:

لَعَمْرِي! لَأَنْتَ البَيْتُ أُكْرِمُ أَهْلَه،

وأَقْعُدُ فِي أَضِياتِه بِالأَصائِل

وقال الزجاج: آصال جمع أُصلٌ، فهو على هذا جمع الجمع، ويجوز أَن يكون أُصُل واحداً كَطُنُب؛ أَنشد ثعلب:

> فَشَمَلُّرَت نفسي لذاك، ولم أَزَلْ بَدِلاً نِهِ ارِي كُلُه حَتى الأُصُلْ

فقوله بَدِلاً نهاري كله يدل على أَن الأُصُل ههنا وإحد، وتصغيره أُصَيْلان وأُصَيْلال على البدل أَبدلوا من النون لاماً؟ ومنه قول النابغة:

وَقَفْتُ فيها أُصَيْلالاً أُسائِلُها،

عَيَّتْ جَواباً، وما بالرَّبْع من أَحَد

قال السيرافي: إن كان أُصَيْلان تصغير أُصْلان وأُصْلان جمع أَصيل فتصغيره نادر، لأنه إنما يصغر من الجمع ما كان على بناءاًدنى العدد، وأبنية أدنى العدد أربعة: أَفعال وأَفعل وأَفْعل وفغلة، وليست أُصْلان واحدة منها فوجب أَن يحكم عليه بالشذوذ، وإن كان أُصْلان واحداً كرُمَّان وقُوبان فتصغيره على بابه؛ وأما قول دَهْيَار:

إِنِّي الذي أَعْمَل أَخْفَافَ السَسطِي، حَتَّى أَنَاحَ عند بابِ الحِشْسِي، فَسَأَعْطِي الحِلْق أُصَيْلال المَسْسِي قال ابن سيده: عندي أَنه من إضافة الشيء إلى نفسه، إ الأصيل والعَشِيْ سواء لا فائدة في أَحدهما إلا ما في الآخر. وآصلنا: دَخَلْنا في الأَصِيل، ولقيته أُصَيْلالاً وأُصَيلاناً إِذا لقيته بالغَشِي، ولقيته مُؤْصِلاً، والأَصِيل؛ الهلاك؛ قال أَوس

حافوا الأَصِيلَ وقد أَعْيَتْ مِلوكُهُمُ،

وتحسمُ لُموا من أَذَى غُرَمٍ بالَّتَ قَالِ وأتَيْنَا مُؤْصِلِين (١٠ وقولهم لا أَصْل له ولا فَصْل؛ الأَصْل: الحسب، والفَصْل اللسان. والأَصِيلُ: الوقت بعد العصر إلى المغدب،

والأصلة: حَيَّة قصيرة كالرُّئة حمراء ليست بشديدة الحمرة لها رجل واحدة تقوم عليها وتساور الإنسان وتنفخ فلا تصيب شيئاً بنفختها إلا أهلكته، وقيل: هي مثل الرحى مستديرة حمراء لا تمس شجرة ولا عوداً إلا سَمَّته، ليست بالشديدة الحمرة لها تمس شجرة ولا عوداً إلا سَمَّته، ليست بالشديدة الحمرة لها قائمة تَخُطُ بها في الأرض وتَطْحَن طحن الرحى، وقيل: الأصلة حية صغيرة تكون في الرمال لونها كلون الرُّئة ولها رجل واحدة تقف عليها تَثِب إلى الإنسان ولا تصيب شيئاً إلا الصحاح: الأصلة، ولحيه العظيمة، وجمعها أصل؛ وفي الصحاح: الأصلة، بالتحريك، جنس من الحيات وهو أخبثها. وفي الحديث وفي ذكر الدجال: أعور جعد كأن رأسه أصلة، بفتح الهمرة والصاد؛ قال ابن الأنباري: الأصلة الأفتى، وقيل: حية ضَخْمة عظيمة قصيرة الجسم تَشِب على الفارس فتقتله عشبه رسول الله عَلَيْه، رأس الدجال بها لِعظَيهِ واستدارته، وفي فشبه رسول الله عَلَيْه ، رأس الدجال بها لِعظَيهِ واستدارته، وفي المُنْ مَا عظمها استدارة؛ وأنشد:

يا ربٌ إِنْ كان يَسزيكُ قد أَكل لَ نَسخت السصّديق عَلَلاً بعد نَهَل ودَبٌ بالشّرٌ دبيباً ونَسَلَ (٢)، فاقدرُ له أَصَلَة من الأَصَل، كَبساءَ كالقُرْصَةِ أَو خُفُ الجمل، كَبساءَ كالقُرْصَةِ أَو خُفُ الجمل، للها سَحِيفٌ وفَحِيحٌ وزَجَل

السحيف: صوت جلدها، والفَحِيخ من فمها، والكبساء: العظيمة الرأس؛ ورجل أكبس وكُبّاس، والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية؛ قال طَرَفة:

خَشَاشٌ كرأْسِ الحَيَّة المُتَوَقَّدِ<sup>(٣)</sup>

(۱) قوله فوأتينا مؤصلين، كذا بالأصل ولعل هذه الجملة مؤخرة من تقديم.
 (۲) قوله فونشل، كذا بالأصل بالشين المعجمة، ولعله بالمهملة من النسلان

المناسب للدبيب,

وأُخذ الشيء بأَصَلته وأَصيلته أي بجميعه لـم يَدَعْ منه شيئاً، والأَول عن ابن الأَعرابي:

وأصِلَ المَّاءُ يَأْصَل أَصَلاً كأَسِنَ إِذَا تغير طعمه وريحه من حَمْأَةُ فيه. ويقال: إِنِّي لأَجِد من ماء محبُكُم طَعْمَ أَصَل. وأصيلة الرجل: جميع ماله. ويقال: أُصِلَ فلان يفعل كذا وكذا كقولك طَفِقَ وعَلِق.

أصا: الأصاة: الرئزانة كالحصاة: وقالوا: ما له حصاة ولا أصاة أي رأي يرجع إليه. ابن الأعرابي: أصى الرجل إذا عَقَلَ بعد رُعُونة. ويقال: إنه لَذُو حَصاةٍ وأصاةٍ أي ذو عقل ورأي؛ قال

> وإِنَّ لِسانَ الـمَـرْءِ، ما لـم تَـكُـنْ لـه أَصـاةٌ، عــلـى عــوراتــه لَــدَلِــيــلُ والآصِيَةُ: طعام مثل الحسا يُصْنَعُ بالتمر؛ قال:

يما رَبُسنما لا تُسبِيقِم يَنَ عساصِية، في كمل يَسوم هِني لي مُسناصِيه تُساهِرُ الكَّيلُ وتُضْحِي شاصِيه، مثل الهَجِينِ الأَحمَرِ الجراصِيه، والإِثْرِ والصَّوب مِعاً كالآصِيه،

عاصِيةُ: اسم امرأته، ومُناصِية أَي تَجُرُ ناصيتي عند القتال. والشاصِيةُ: التي تَوفَع رجليها، والجراصِية: العَظيمُ من الرجال، شبهها بالجراصِية لِعظم حَلْقها، وقوله: والإثرُ والصَّرب؛ الإثرُن عُلاصة السَّمْن، والصَّرب: اللبن الحامض، يريد أَنهما موجودان عندها كالآصِية التي لا تَحْلُو منها، وأَراد أَنها منعَمَّة. التهذيب: ابن آصَى طائر شبه الباشق إلا أَنه أَطول جناحاً وهو الحِدأُ، ويسميه أَهل العراق ابن آصَى، وقضى ابنُ سيده لهذه الترجمة أَنها من معتل الياء، قال: لأَن اللام ياء سيده لهذه الترجمة أَنها من معتل الياء، قال: لأَن اللام ياء أَكثُرُ منها واواً.

أضَعَ : أُضاخُ، بالضم: جبل يذكر ويؤنَّث، وقيل: هو موضع بالبادية يصرف ولا يصرف؛ قال امرؤ القيس يصف

<sup>(</sup>٣) قوله وخشاش الخ، هو عجز بيت صدره كما في الصحاح:

أنسا السرجسل السضسرب السذي تسعسرفونسه والخشاش: هو الماضي من الرجال.

فلما أَن دَنا لِفَفا أُضاخٍ، وَهَتْ أَعْجازُ رَبُّقه فحارا وكذلك أُضايخ؛ أَنشد ابن الأَعرابي:

صَوادِراً عسن شُوك أو أُضايه السَّاد أَحرنه أَصَفَ الأَصْ تَوُضُه أَضَا : أَحزنه وَجَهَدَه، وأَضَّتْني إليك الحاجة تَوُضُنسي أَضَّا : أَجْهَدَتني، وتَبْضنتي أَضَّا : أَجْهَدَتني، وتَبْضنتي أَضَّا وإضاضاً : أَلْجَأَتْني واضطرتْني. والإِضَاضُ، بالكسر: المَلجأ؛ قال:

لأنسعت من تسعدامة مسيد الأسعدان المستحدث تسعدام المستحدث المستحدث المستحدد المستحد المستحدد المستحدد

دَايَــنْــتُ أَرْوَى، والــدُّيــون تُــهُــهَـــهَـــه فَـمَـطَـلَـتُ بَـعُــضا، وأَدَّتُ بَـعُـضا، وهــي تَــرى ذا حــاجــةِ مُــؤْتَــظَـــا

أَي مضطرًا مُلْجاً؛ قال ابن سيده: هذا تفسير أَبي عبيد، قال: وأحسن من ذلك أَن تقول أَي لاجئاً مُحتاجاً، فافهم. وناقةً مُؤتَضَّةٌ إِذا أَخذها كالحُرْقة عند نتاجها فَتَصَلَّقت ظَهْراً لبطن ووجدت إضاضاً أَي مُؤقةً.

والأَضُّ: الكسر كالعَضِّ، وفي بعض نسخ الجمهرة كالهَضَّ. أَضم: الأَضَمُ: الحِقْدَ والحسَدُ والغضَبُ، ويجمع على أَضَماتٍ؛ قال ابن بري: شاهده قول الشاعر:

وب اكرا السطيد بسحدة وأضدن، لن يرجعا أو يخضب صيدا بدة وأضِمَ عليه، بالكسر، يأضَمُ أضَماً: غضب؛ وأنشد ابن بري: فرع بالسخير إنْ جاءهدم،

وإذا مسا شديد أحده أَضِه موا

قال العجاج:

ورأْس أَعْسداء شديسد أَضَسمُسهُ وفي حديث نَجْرانا: وأَضِهَ عليه أَخوه كُرُزُ بن عَلْقَمَة حتى

(١) قوله دوني حديث نجران الخ، عبارة النهاية: وفي حديث وفد نجران
 وأضم عليها منه أخوه الخ.

أَسلم. يقال: أَضِمَ الرجل؛ بالكسر، يأْضَمُ أَضَمَا إِذَا أَضْمَرَ حِقْداً لا يستطيع أَن يُمْضِيّه؛ وفي حديث آخر: فَأَضِمُوا عليه. وأَضِمَ به أَضَماً، فهو أَضِمٌ: عَلِقَ به. وأَضِمَ الفحل بالشُّوَّل: عَلِقَ بها يَطُودُها ويَعَضُّها، وأَضِم الرجل بأَهله كذلك. وإِضَمٌ: موضع؛ قال النابغة:

واحْمَدُ الشَّرَعُ فالأَجْراعُ من إِضَما وَإِضَمَّ الشَّرَعُ فالأَجْراعُ من إِضَما وَإِضَمَّ المَاجَزِيَ المَم جبل؛ قال الراجز يصف ناراً: مَسطَرْتُ والسعَمِينُ مُسبسينة السَّمَّ مَ السي سَنسا نسارٍ، وقُسودُها السرَّمَّ مُ شُبُّتُ بأَعلى عاند دَيْس من إِضَمَّ شُبُّتُ بأَعلى عاند دَيْس من إِضَمَّ قال ابن بري: وقد جاء غير مصروف، وأنشد بيت النابغة. وفي بعض الأحاديث ذِكْر إصم، وهو بكسر الهمزة وفتح الضاد، اسم جبل، وقبل: موضع:

أَضَنَ: إَضَانٌ: أَسَمَ مُوضَعٍ؛ قال تميم بن مقبل: تَأَمُّلُ خِلِيلِي، هِل تَرَى مِن ظُعائِنٍ تَحَمَّلُنَ بِالمَلْياءِ فَوقَ إِضَانِ؟

ويروى بالطاء والظاء.

أَضا: الأَضاةُ: الغَدير. ابن سيده: الأَضاةُ الماء المُسْتَنْقِعُ من سيل أَو غيره، والجمع أَضَواتُ، وأَضا مقصور، مثل قناةٍ وقَنا، وإضاءٌ، بالكسر والمد، وإضُونَ كما يقال سَنَةٌ وسِتُونَ؛ فأَضاةٌ وأَضاءٌ كرَحَبَةٍ ورِحاب ورَقَبَةٍ ورِقاب؛ وأَنشد ابن بري في جمعه على إضِينَ للطِّرِمُّاح:

محافِرها كَأْسُرِيَةِ الإِضِينا وزعم أبو عبيد أَن أَضاً جمع أَضاق، وإضاء جمع أَضاء قال ابن سيده: وهذا غير قوي لأَنه إِنما يُقْضى على الشيء أَنه جَمْع جمع إِذا لم يوجد من ذلك بدّ، فأَما إذا وجدنا منه بداً فلا، ونحن نجد الآن مُندوحةً من جمع الجمع، فإن نظير أَضاة وإضاء ما قَدَّمناه من رَقَبة ورقاب ورَحْبة ورحاب فلا ضرورة بنا إلى جمع الجمع، وهذا غير مصنُوع فيه لأَبي عبيد، إِنما ذلك لسيبويه والأَخفش؛ وقول النابغة في صفة الدروع:

عُـلِـينَ بـكِـذيَـون وأَبْسطِسنَ كُـرّةً،

فَـهُـنَّ إِضاءٌ صافِـيَـاتُ الـغَـلاَئِـلِ أَراد: مثل إِضاء كما قال تعالى: ﴿وَأَزُواجُه أُمَّهاتُهم﴾؛ أَرادُ مثل أمهاتهم؟ قال: وقد يجوز أن يريد فهُنُ وضاء أي حسانٌ نِقاة، ثم أبدل الهمزة من الواو كما قالوا إساد في وساد وإشاح في وشاح وإعاء في وعاء. قال أبو الحسن: هذا الذي حكيته من حمل أضاة على الواو بدليل أضوات حكاية جميع أهل اللغة، وقد حمله سيبويه على الياء، قال: ولا وجه له عندي البَتَّة لقولهم أضوات وعدم ما يستدل به على أنه من الياء، قال: والذي أوجه كلامه عليه أن تكون أضاة فلعة من قولهم آض والذي أوجه كلامه عليه أن تكون أضاة فلعة من قولهم آض يَيضُ، على القلب، لأن بعض الغدير يُرجعُ إلى بعض ولا سيما إذا صَفَقَتُهُ الربح، وهذا كما شمّي رَجعاً لتراجعه عند اصطفاق الرباح؛ وقول أبي النجم:

وَرَدْتُ بسبسازِلِ نَسَهُ اض، وردُدُ الله الإساض

إنما قلب أَضاة قبل الجمع، ثم جَمَعَه على فِعال، وقالوا: أَراد الإضاء وهو التُدْران فَقلب. التهذيب: الأَضاة غدير صغير، وهو مَسِيلُ الماء (١) إلى الغدير المتصلُ بالغدير، وثلاث أَضواتِ. ويقال: أَضيات مثل حَصيات. قال ابن بري: لام أَضاة واو، وحكى ابن جني في جمعها أَضوات، وفي الحديث: أَن جبريل عليه السلام، أتى النبي عَلِيلًا عند أَضاة بني غِفارِ؛ الأَضاة بوزن الحَصاة: الغدير، وجمعها أَضاً وإضاء كأكم وإكام.

أُطُّد ؛ الأَطَّد: العَوْسَج؛ عن كراع.

أَطَر: الْأَطْنُ: عَطْفُ الشيءِ تَقْيضُ على أَحدِ طَرَفَيْهِ فَتَعَوَّجُه؛ أَطَرَه يَأْطِرُهُ وِيأُطُرُه أَطراً فَانْأَطَرَ انْيَطاراً وأَطَّرَه فَتأَطَّر: عَطفه فانعطف كالمعود تراه مستديراً إذا جمعت بين طرفيه؛ قال أَبو النجم يصف فرساً:

> تَكبداءُ قَـغـسـاءُ عـلـى تَـأُطِـيـرِهـا وقال المغيرة بن حَبْناءَ التميمي:

ُ وَأَنْشُمْ أَنَاسٌ تَقْدُمُصُونَ مِن القَسَاءِ إذا المرتب أَثَمُ إذا كُم مِنَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَا

إِذَا مِا رَفَى أَكُمَ الْمَكُمُ مِ وَتَأَطَّرِا أَي إِذَا اثْتِني؛ وقال:

تَ أَطُّونَ بِالسِيناءِ ثُمَّ جَزَعْنه؛ وقدْ لَحٌ مِنْ أَحْمالِهنَّ شُجُونُ

أَطَّرُ السَّحاب بها بياضُ المِحْدَلِ مل قال: وهو مصدر في معنى مفعول: وتَأَطَّرُ بالمكان: تَحَبُّسَ وتَأَطَّرَتِ المرأَةُ تَأَطُّواً: لزمت بيتها وأَقامت فيه؛ قال عمر بن

وفي الحديث عن النبي عَلَيْكُم، أنه ذكر المظالم التي وقعت فيها بنو إسرائيل والمعاصي فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يَدَي الظالم وتأطِرُوه على الحق يقول تَعْطِفُوه عليه؛ قال عمرو وغيره: قوله يَأْطِرُوه على الحق يقول تَعْطِفُوه عليه؛ قال ابن الأُثير: من غريب ما يحكى في هذا الحديث عن نفطويه أنه قال: بالظاء المعجمة من باب ظأر، ومنه الظُفرُ وهي المرضِعة، وجَعَلَ الكلمة مقلوبة فقدم الهمزة على الظاء. وكل شيء عطفته على شيء، فقد أَطَرْته تَأْطِرُهُ أَطُواً؛ قال طرفة يذكر ناقة وضاوعها:

كأنَّ كِناسَيْ ضالَةٍ يَكْنُفانِها، وأَطْرَ قِسِيُّ، تـحـت صُلْبٍ مُوَّبُّدِ شبه انحناء الأُضلاع بما مُني منِ طَرفي القَوْس؛ وقال العجاج يصف الإبل:

وب اكرت ذَا بحث به نَم برا، لا آج ن السماء ولا مَسأَطُ ورا وع المَسأَطُ ورا وع المَسأَطُ ورا وع المَسانِ المُسورَا وع المَسانِ المُسورَا في المُسورَا في المُسورَا في المُسورَا المَد برا

قال: السَّأَطُور البَّر التي قد ضَغَطَّها بَر إِلَى جنبها. قال: تَامُورٌ بَجْبَهْل صَغير، والْقَتِيرُ: ما تطاير من أَوْبارِها، يَطِيرُ مِنْ شِدَّة المزاحَمة. وإذا كان حالُ البِير سَهْلاً طُوي بالشجر لئلا ينهدم، فهو مأُطور. وتَأَطَّرَ الرُّمِحُ: تَتَنَيُّ، ومنه في صفة آدم، عليه السلام: أَنه كان طُوالاً فأَطَرَ اللَّهُ منه أَي ثَنَاه وقَصَّره ونقص من طُوله. يقال: أَطَرْتُ الشيء فانأَطَرَ وتَأَطُّر أَي انْتَنَى، وفي حديث ابن مسعود: أَناه زياد بن عَدي فأَطَرُه إلى الأرض أَي عَطَفَه؛ ويروى: وَطَدَه، وقد تقدّم. وأَطُرُ القَوْسِ والسَّحاب: مَطَفَه؛ ويروى: وَطَدَه، وقد تقدّم. وأَطُرُ القَوْسِ والسَّحاب: مُنخناهُما، سمى بالمصدر؛ قال:

وهاتِفَةِ لأَطْرَيْها حَفِيفٌ،

وزُرْقَ، فيهي مُسرَكُ بَهِ فِهِ فِهَا أَوْرُقَ، فيهي مُسرَكُ بَهِ فِهِ فِهَا أَنُ ثُنَّاه وإِن كان مصدراً لأَنه جعله كالاسم. أَبو زيد: أَطَرْتُ القَوْسَ آطِرُها أَطْراً إِذا حَنَيْتَها. والأَطْرُ: كالاعْوِجاج تراه في السحاب؛ وقال الهذلي:

> (١) قوله ووهو مسيل الماء إلخ عبارة التهذيب: وهو مسيل الماء المتصل بالغدير.

أبي ربيعة:

قال الشاعر:

تَأَطُّرْنَ حَتى قُلْنَ: لَسْنَ بَوارِحاً،

وذُبْنَ كما ذابَ السَّدِيفُ المُسَرَّهَدُ والسمأُطورة: العُلْبَةُ يُؤْطَرُ لرأْسها عُودٌ ويُدارُ ثم يُلْبَسُ شَفَتَها، وربما ثَنِي على العود السمأطور أطرافُ جلد العلبة فتَجفُ عليه؛

وأَوْرَثُكَ السرَّاعِسي عُسَيْدٌ هِــرَاوَةً،

ومَأْظُورَةُ فَوْقَ السَّوِيَّةِ مِنْ جِلدِ

قال: والسوية مر كبّ من مراكب النساء. وقال ابن الأعرابي: التأطير أن تبقى الجارية زماناً في بيت أبويها لا تتزوج. والأُطْرَةُ: ما أحاط بالظُّفُر من اللحم، والجمع أُطَرِّ وإطارٌ، وكُلُّ ما أحاط بشيء، فَهُو لَهُ أُطْرَةٌ وإطارٌ. وإطاوُ الشَّغَةِ: ما يَفْصِلُ بينها وبين شعرات الشارب، وهما إطاران. وسئل عمر بن عبد العزيز عن الشنَّة في قص الشارب، فقال: نَقُصُه حتى يَبْدُو الإطارُ. قال أبو عبيد: الإطارُ الحَيْدُ الشاخص ما بين مَقَصَّ الشارب والشفة المختلط بالفم؛ قال ابن الأثير: يعني الشفة الشارب والشفة وإطارُ الدِّكِ الشعر والشفة. وإطارُ الذَّكِرَ

وأَطْرَتُهُ: حَوْفُ محْوقِه. وإطارُ السَّهْم وأَطْرِتُه: عَقَبَةٌ تُلْوَى عليه، وقبل: هي العَقَبَةُ الني تَجْمَعُ الفُوقَ. وأَطَرَه يَأْطِرُهُ أَطُراً: عمل له إطاراً ولَفَّ على مَجْمَعِ الفُوقِ عَقَبَةً. والأَطْرَةُ بالضمّ: العقبة

التي تُلَفُّ على مجمع الفوقِ وإِطَارِ البيتِ: كالمِمْطَقَة خوله. والإطارُ: قُصْبانُ الكرم تُلُوى للتعريش. والإطارُ: الخلقة من الناس لإحاطتهم بما حَلَّقُوا به؛ قال بشر بن أَبي خازم:

وحَلُّ الحَيُّ، حَيُّ بني شَبَيْع،

قُراضِبَة، ونَسخرنُ لَهم إطارُ - أَي ونصحنُ لَهم إطارُ - أَي ونصن مُحدِقُون بهم. وأُطُرَةُ: طَرَفُ الأَبْهَرِ في رأْس الحَجَبَةِ إلى منتهى الخاصرة، وقبل: هي من الفرس طَرَفُ الأَبْهَرِ. أَبو عبيدة: الأَطْرَةُ طَفْطَفَة غليظة كأَنها عَصَبَةٌ مركبة في رأْس الحَجَبَةِ وضِلعَ الخَلْفِ، وعند ضِلَع الحَلْف تَبينُ

الأُطْوَةُ، ويستحب للفرس تَشَنَّجُ أَطْوِتِهِ؛ وقوله: كـأَنَّ عَـراقِـيبَ الـقَـطــا أُطُـرٌ لَـهــا،

حَدِيثٌ نَواحِيها بَوَفْعِ وصُلِّبِ يصف النُّصَالَ. والأُظُرُ على الفُوقِ: مثلُ الرُّصافِ علْي

الأزعاظِ. الليث: الإطارُ إطارُ الدُّفّ. وإطارُ المُنْخُلِ: خَشَبُهُ. وإطارُ المُنْخُلِ: خَشَبُهُ. وإطارُ الحافر: ما أَحاط بالأَشْعَرِ، وكلَّ شيء أَحاط بشيء، فهو إطارٌ له؛ ومنه صفة شعر عليّ: إنما كان له إطارٌ أي شعر محيط برأَسه ووسطُه أَصلَهُ. وأَطْرَة الرُّثَل: كُفُتُه.

والأُطِيرُ: الذَّنْبُ، وقيل: هو الككلام والشرّ يجيء من بعيد، وقبل: إنما سمي بذلك لَإِحاطته بالعُثُق. ويقال في المثل: أَخَذَنِي بأُطِير غيري؛ وقال مسكين الدارني:

أَبُـصَّـرُتَـنسي بِمأْطِـيسر السرَّجـالِ،

وكُلُّفَتْنِي مَا يَقُولُ البَشَو؟

وقال الأصمعي: إِن بينهم لأوّاصِرَ رَحِم وأُواطِرَ رَحِمٍ وَعَوَاطِفَ رَحِمٍ بمعنى واحد؛ الواحِدة آصِرة وآطِرَةٌ.

وفي حديث عليّ: فأطُرْتُها بين نسائي أي شققتها وقسمتها بينهن، وقيل: هو من قولهم طار له في القسمة كذا أي وقع في حصِته، فيكون من فصل الطاء لا الهمزة.

والأَطْرَةُ: أَن يؤخذ رمادٌ ودَمٌ يُلْطَخُ به كَسْرُ القِدْرِ ويصلح؛ قال:

قد أَصْلَحَتْ قِدْراً لهما بأَطْرَهُ، أَطْبِعُ مِنْ وَفِيدُهُ

أَطربن: الأَطْرَبونُ من الرُّومِ: الرئيسُ منهم، وَقيل: الْمُقَدَّم في الحرب؛ قال عبد الله بن سَبْرة الحَرَشِيّ:

فإِن يكن أَطْرَبُونُ الرُّومِ قَطَّعها، فإِن فيها، بحَمْدِ اللَّهِ، مَنْتَفَعا

قال ابن جني: خماسّية كَعَضْرَفُوط.

أطط: ابن الأعرابي: الأَطَعُ الطَّويل والأَنشى طَعَلَاء. والأَطُ والأَطِيطُ: ابن الأَعرابي: الأَطَعُ الطَّويل والأَنشى طَعَلَاء. والأَطُ والأَطِيطُ: نَقِيضُ صوت المَحَايِلُ والوَّحال إِذا ثقل عليها الوُكان، وأَطُّ الوَّطُ الشِيء أَشبه صوت الرحل الجديد. وأَطِيطُ الإِبل: صوتُها. وأَطَّت الإِبل تَبَطُّ أَطْا و أَطِيطُ الإِبل: صوتُها. وأَطَّت الإِبل تَبَطُّ أَطِيطًا: أَنّت تَعَبا أَو حَنينا أَو رَزَمة، وقد يكون من الحقل ومن الأَبديات. الجوهري: الأَطِيطُ صوت الرحل والإِبل من ثِقل أَحمالِها. قال ابن بري: قال علي بن حمزة صوت الإبل هو الوُغاء، وإنما الأَطِيطُ صوتُ أَجُوافِها من الكِظَّة صوت النَّسْع الجديد وصوت إذا شربت. والأَطيط أيضاً: صوت النَّسْع الجديد وصوت الرَّحٰل وصوت الباب، ولا أَفعل ذلك ما أَطَّتِ الإِبلُ؛ قال الأَعشى:

الأغلب:

أَلَسْتَ مُنْتَهِياً عن نَحْتِ أَثْلَتِنا؟ ولَسْتَ ضائِرَها، ما أَطَّتِ الإبلُ

ومنه حديث أُمُّ زَرْع: فجَعَلَنِي في أَهْل صَهيل وأَطِيطٍ أَي في أَهل خَيْل وإبل. قال: وقد يكون الأَطِيطُ في غير الإبل؛ ومنه حديث عُتْبة بن غَزْوان، رضي الله عنه، حين ذَكَرَ بابَ الجنة قال: لِيَأْتِينَ على باب الجنة زَمانٌ يكون له فيه أَطيطٌ أَى صوتٌ بالزِّحام. وفي حديث آخر: حتى يُشمَعَ لهأَطِيطٌ يعني باب الجنة، قال الزجاجي: الأُطِيطُ صوتُ تَمَدُّد النُّسْع وأَشْبَاهِه. وفي الحديث: أَطَّتِ السماء؛ الأُطِيطُ: صوتُ الأَفْتابِ. وأَطِيطُ الإبل: أُصواتها وحَنِينُها. أَي أَن كثرة ما فيها من الملائكة قد أَثْقَلها حتى أُطَّت، وهذا مثلِّ وإيذان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثُمَّ أُطيط وإنما هو كلام تقريب أُريد به تقريرُ عظمةِ الله عز وجل. وفي الحديث: العرشُ على مَنكِب إسرافيل وإنه لَيَئِطُ أَطِيطَ الرَّحْل الجديد، يعني كُورَ الناقة أَي أَنه لَيَعْجَزُ عن حَمْله وعَظَمته، إذ كان معلوماً أنَّ أَطِيطَ الرَّحْلِ بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله. وفي حديث الاستسقاء: لقد أتيناك وما لنا بعيريَتِطُ أي يحِنّ ويَصيح؛ يريد ما لنا بعير أُصلاً لأن البعير لا بدُّ أَن يَئِطُ. وفي المثل: لا آتيك ما أُطُّت الإبلُ. والأطَّاطُ: الصيَّاحُ؛ قال:

> يَـطُـحِـرْن سماعماتِ إِنسا السغُمبسوقِ مسن كِـطُّـةِ الأَطَّماطمةِ المستُمبوقِ(١) وأَنشد ثعلب:

وتُلُصِ مُلَقْ وَرَّةِ الأَلْسِيسَاطِ بسائستْ عسلسى مُسلَسحُسبِ أَطَّسَاطِ يعني الطريقَ: والأَطيطُ: صوت الظَّهْر من شِدَّةِ الجوع. وأَطيط البَطْن: صوت يسمع عند الجوع؛ قال:

هَـل فـي دَجُـوبِ الــُحـرَّة الــمَـخـيـطِ
وَذِيـلــةٌ تَــشُـفِـي مــن الأَطِــيـطِ
الذَّجُوبُ: الغِرارةُ، والوَذِيلةُ: قِطْعة من السَّنام. والأَطيطُ: صوتُ
الأَمْعاءِ من الـجُوع. وأَطَّبِ الإِبلُ: مدّت أَصواتها، ويقال: أَطِيطُها حَنيتُها، وقيل: الأَطيطُ الجوعُ نفشه؛ عن الزجاجي.

وأَطَّتِ القناةُ أَطِيطاً: صوَّت عند التَّقويم؛ قال: أَزُوم يَشِطُ الأَيْرُ فيه، إذا انْتَحَى،

رُوم يَسِّطُ الآيرُ فيهَ، إِذَّ التَّحَى، أَطِيطَ قُنْسِيُّ الهنْدِ حِينَ تُفَقِّرُهُ فاستعاره. وأَطَّت القَوْسُ تَثِطُّ أَطِيطاً: صوَّتَتْ؛ قال أَبو الهبشم

قد عَرَفَتْني سِدْرَتِي وأَطِّبِ قال ابن بري: هو للراهب واسمه زهرة بن سِرْحانَ، وسمي الراهب لأنه كان يأتي عُكاظ فيقوم إلى سَرْحة فيرْجُزُ عندها ببني شلَيْم قائماً، فلا يزال ذلك دأْبَه حتى يَصْدُر الناس عن عكاظ؛ وكان يقول:

قد عَسرَفَتْنِي سَـرْحَـتِـي فـأَطُــتِ،

وقد وَنَيْتُ بَعْدَها فَاشْمَطَّتِ وَأَعَيْثُ وَأَطَيْطٌ: اسم شاعر؛ قال ابن الأعرابي: هوأطيط بن المعلِّس وقال مرة: أُطَيْطُ بن لَقِيطِ بن تَوْفَل بن نَضْلةً؛ قال ابن دريد: وأَحسَب اشتقاقه من الأَطِيطِ الذي هو الصَّرِيرُ. وفي حديث ابن سيرين: كنت مع أنس بن مالك حتى إذا كنا بأطيطِ (٢) والأَرض فضفاضٌ؛ أَطِيطٌ: هو موضع بين البصرة والكوفة، والله أَعلىم.

أَطَلَ: الإِطِلُ والإِطُلُ مثل إِبِل وإِبْل، والأَيْطَل: مُنْقَطَعُ الأَضلاع من الحَجَبة، وقيل القُرُب، وقيل: الحَاصِرَةُ كلها؛ وأَنشد ابن بري في الإِطل قول الشاعر:

لَمْ تُؤْذَ خَيْلُهُمْ بِالنُّغُرِ راصِدةً

تُجْلَ الحُواصِرِ، لم يَلْحَقْ لها إِطِلُ وجمع الإِطِلِ آطال، وجمع الأَيْطَلِ أَياطِل، وأَيْطَلْ فَيْعَلُ والأَلف أَصلية؛ قال ابن بري شاهد الأَيْطَل قول مرىء القيس:

لـه أَيْـطُـلا ظُـبْـي وسَـاقَـا لَـعـامَـةِ أَطهم: الأُطُهْ: حِصْنٌ مَثِنيٌّ بحجارة، وقيل: هو كل بيت

 <sup>(</sup>٢) قوله وكنا بأطبطه كذا بالأصل، وبهامشه صوابه بأطط محركة، وهو
 كذلك في القاموس وشرحه ومعجم ياقوت.

 <sup>(</sup>١) قوله (السبوق) كذا في الأصل بالموحدة بعد المهملة وفي هامشه صوابه السنوق، وكذا هو في شرح القاموس بالنون.

مُرَبَّع مُسطَّح، وقيل: الأَطْم مثل الأَجْم، يخفف ويُثقّل، والجمع القليلُ آطامٌ وآجامٌ؛ قال الأَعشى:

فَ إِمَّا أَتَتْ آطامَ جَـوٌ وأَهـلَـه، أُنِيخَت فأَلِقَتْ رَحْلَها بِفِنائكا

والكثير أُطُومٌ، وهي محصون لأَهل المدينة؛ قال أَرْس بن مَغْراء السعدي:

بَثُّ الجُنُودَ لهم في الأَرض يَقْتُلُهم،

ما بين بُصْرَى إلى آطامِ نَجْرانا والواحدة أَطَمَة مثل أَكمَة؛ وبالبمن حِصْن يُعْرَف بأُطُم الأَضْبَطِ، وهو الأَضْبَط بن قُرِيْع بن عوف بن سعد بن زيد مَناة، كان أَغار على أَهْل صَنْعاء وبَنّي بها أُطُماً وقال:

وشَفَيْتُ نَفْسِي، من ذوي يَمَنِ،
بالطَّعْنِ في اللَّبُات والضربِ
قَشَّلْتُهُمْ وأَبَحْتُ بَلْدَتَهِم،
وأَضَتُ حَوْلاً كامِلاً أَسْبِي
وَبَنَيْتُ أُطْمِماً في بلادهم،

لأَنْبُتَ التَّفْهِ ير بالغَضْبِ النَّفْهُ الله الأَعرابي: الأُطُوم ابن سيده وغيره: الأُطُم حضن مَنِنيِّ. ابن الأَعرابي: الأُطُوم القُصور. وفي حديث بلال: أنه كان يؤذِّن على أُطْم؛ الأُطْم، بالضم: بناء مرتفع، وجمعه آطام. وفي الحديث: حتى تَوَارَتْ بآطام المدينة يعني بأبنيتها المرتفعة كالحصون. ابن بُرُرْج: أَطَمْت على البَيْت أَطْماً أَي أَرْخَيْتُ سُتُورَه. والشَّأْطِيمُ في الهَوْدَج: أَن يُعَتر بثياب، يقال: أَطَمْته تَأْطِيماً؛ وأَنشد:

تدخسل جَوْزَ السَهَسؤدَج السمُسؤطَّسم

وأَزَمَ بيده وأَطَمَ إِذا عَضَّ عليها. وأَطَمْت أُطوماً إِذا سُكتُ. أَبو عمرو: التَّأَطُّم سكوت الرجل على ما في نفسه. وأَطَمْتُ البتر أَطُماً: ضَيَّفْتُ فاها. وتأَطُمْ الليل: ظُلْمَتُه. وأَطِمَ أَطَماً: غَضِبَ. وتَأَطَّم فلان تَأَطُّم فلان: مثل وتَأَطَّم فلان تَأَطُّم على فلان: مثل يَتَأَطَّم على فلان: مثل يَتَأَكِّم. وأَطِمَ أَطَماً: انضمً.

والأَطامُ والإِطامُ: حصر البَعير والرجلُ، وهو أَن لا يَبُول ولا يَبْعَرُ من داءٍ، وقد أَطِمَ أَطَماً وأُطِمَ أَطْمًا وأُطِمَ عليه. ويقال للرجل إِذا عَسْر عليه بُروزُ غائِطِه: قد أُطِم أَطْماً، وأَتْطِمَ انتِطاماً. ويقال: أَصابه أَطامٌ وإطامٌ إِذا احتبس بَطْتُه. وبعير مَأْطُومٌ وقد

أُطِمَ إِذَا لَم يَبُل من داءِ يكون به. الجوهري: الأُطامُ، بالضم، احتباس البول، تقول منه: أُؤْتُطِمَ على الرجل؛ وأُنشد ابن بري:

تَـمْشِي من التَّحْفِيلِ مَشْيَ الـمُؤْتَطِمْ قال: وقال عبد الواحد التَّأَطُّم امتناع النَّجْرِ، قال: وقال أَبو عمرو المُؤَطَّم المكسر بالتراب؛ وأَنشد لعياض بن درَّة: إذا سَمِعَتْ أَصْوات لأَم من الـمَلا،

بَكَتْ جَزَعاً من تحت قَبْر مُؤَطَّمِ وَالأَصِيمَةُ: مَوْقِدُ النار، وجمعها أَطائم؛ قال الأَفْوَهُ الأَوْدِيّ: في مَوْطِن ذَرِبِ الشَّبا، فكأَمَا

فيه الرَّجالُ على الأَطائِم واللَّظَى شمر: الأَطِيمةُ: توثق الحمّام بالفارسية ابن شميل: الأَثُونُ والأطيمة الدَّاشتورن (١٠). والأَطُومُ: سمكة في البحريقال لها المَلِصَة والزَّالِحَة. والأَطُومُ: السُلَحْفاة البحرية، وفي المحكم: سُلَحُقاةٌ بَحْرِيَّة غليظة الجلْد في البحر يُشَبَّه بها جِلْد البعير الأملس، وتُتَّخَذ منها الخفاف للجَمَالين وتُخْصَفُ بها النَّعال؛

وجِلْدُها من أَطُومُ ما يُؤَيِّسهُ طِلْعٌ، بضاحِية البَيْداء، مَهْزُولُ

صِمَعَ الصَّاحِينِ الصَّاعِةِ الصَّاحِينِ السِيدَاءَ مُسَارِون وقيل: الأَطُومِ القُنْفُدُ. والأَطُومِ: البَقَرَةُ، قيل: إِنمَا شُمَّيت بذلك على التَّشبيه بالسَّمَكة لغلظ جِلْدها؛ وأَنشد الفارسي:

كَالْطُومِ فَعَدَدُثُ بُرْعُرَها،

قال الشمّاخ(٢):

أَعْقَبَتْها الغُبْسُ منها نَدَما خَفَلَتْ ثَـمُ أَتَـتْ تَـطُلُبُهُ

فسإذا هسي بسعسطام وَدَمسا وفي قصيدة كعب بن زُهير يمدح سيدُنا رسولَ الله عَلِيَّةِ:

وجِـلْدُمـا مـن أَطُـوم لا يُـؤيُّـــُــة

قال ابن الأَثير: الإَّعُلُومُ الزَّرافة يَضِّفُ جِلْدها بِالْقُوَّة والـمَلاَسَةِ، لا يُؤَيِّسه: لا يُؤَثِّر فيه.

<sup>(</sup>١) قوله دشمر ألأطيمة إلى قوله الداستورن، مثله في التهذيب إلا أن لفظ توثق الحمام منقوط في التهذيب هكذا وفي الأصل من غير نقط، وقوله الداستورن هو في الأصل هكذا وفي التهذيب المداشوزن.

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت لكمب بن زهير لا للشماخ، وفي القصيدة: بضاحية المتنبن يدل بضاحية البيداء.

والأُطِيمُ: شخم وِلَِحْم يُطْبخ في قِدْرٍ شَدْ فَمُها.

الفراء: السُّنُورُ يَتَأَطُّمُ ويَتَحَدُّم للصَّوْتِ الذِي في صَدْرِهِ.

وتَأْظُمَ السَّيْلُ إِذَا ارتفعت في وَجْهِه طَحَماتٌ كَالأَمْواجِ ثُم يكسِّر بعضها على بعض؛ قال رؤبة:

> إِذَا ارتَّمَـــــى فــــــي وَأْدِه تَــــأَطُـــــمُـــــهُ أَدُهُ: صَوْتُهُ.

أُطن: إطانٌ: اسم موضع؛ وأنشد بيت ابن مقبل:

تأمل خليلي، هل ترى من ظعائن

تتحملن بالعلياء فوق إطان؟ منافلا بالنال المدينة

ويروى إظان بالظاء المعجمة.

أَظْظ: قَالَ ابن بري: يقال امتلاً الإِناء حتى ما يجد مِثظًا أَي ما يجد مَزيداً.

أَظن: إِظِّانُ: اسم موضع؛ قال تميم بن مقبل:

تأمل خليلي، هل ترى من ظعائن

تـحـمـلـن بـالـعـلـيـاء فـوق إظـان؟ ويروى بالضاد وبالطاء، وقد تقدم.

. أُغي: جاء منه أُغْيٌ في قول حَيَّان بن مُجلَّبة المحاربي:

سي: جاء منه اسي في قول حيّان بن جبه المحاربي: فسارُوا بغَيْثِ فيه أُغْيٌ فَغُرُّبٌ،

فَــٰذُو بَــَقَــرِ فَــشَــابَــةً فَــالــذَّرَائِــُحُ قال أَبو عليّ في التَّذْكِرَة: أَغْيٌ ضربٌ من النبات؛ قال أَبو زيد: وجمعه أغْياء، قال أَبو عليّ: وذلك غلط إِلا أَن يكون مقلوب

الفاء إلى موضع اللام. أَفْت: أَفْتَه عن كذا كأَفَكَه أَى صَرَفَه.

والإفت: الكريم من الإبل، وكذلك الأنثى. وقال أبو عمرو: الإِفْتُ الكريم. وقال ثعلب: الأَفْتُ، بالفتح، الناقةُ السريعة، وهي التي تَغْلِبُ الإبلَ على السير؛ وأنشد لابن أَحمر:

كَأَنِّي لَم أَقُلْ: عَاجِ الْأَفْسِ،

ِ تُراوحُ بعد هِ زُرِّتِها الرَّسِيما

وفي نسخة: الإِفْتُ، بالكسرِ. التهذيب، وقوِل العجاج: ﴿

إذا بَسنساتُ الأَرْحَسيسيِّ الأَفْسيِّ (١) قال ابن الأَعرابي: الأَفْتُ يعني الناقة التي عندها من الصبر

والبقاءِ ما ليس عند غيرها، كما قال ابن أُحمر. وقال أَبو عمرو: الإقْتُ الكريم: كذا في نسخة قرئت على شمر:

إذا بـــنــات الأَرْحَــبِـــيِّ الإِفْـــتِ قَالَ ابن الأَعرابي: فلا أَدري، أَهِيَ لغة أَو خطأً.

أَفْح: أَفِيحٌ: موضع (٢) قريب من بلاد مَذْحِج؛ قال تميم بن مُقْبل:

وقد جَعَلْنَ أَفِيحاً عن شَمائِلها،

بانت مَناكِبُه عنها، ولم تَبِنِ

أَفْخ: المِنْأَفُوخ: حيث التقى عظم مُقَدِّمِ الرَّاس وعظم مؤخره، وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل؛ وقيل: هو حيث يكون لَيِّتاً من الصبي، قبل أن يتلاقى العظمان السَّمَّاعةُ والرَّمَّاعةُ والنَّمَغَة؛ وقيل: هو ما بين الهامة والجبه. قال اللبث: من همز البيأفوخ فهو على تقدير فاعُول، ورجل مأْفُوخ إِذَا شُجَّ في يأفُوخه، ومن لم يهمز فهو على تقدير فاعُول من اليَشْخ، والهمز أصوب وأحسن، وجمع الميأفوخ يَآفُوخُ، وفي حديث العقيقة: ويوضع على يافوخ الصبي؛ وهو الموضع الذي يتحرك من ويوضع على يافوخ الصبي؛ وهو الموضع الذي يتحرك من مأس الطفل، ويجمع على يآفِيخ، والياء زائدة. وفي حديث على، رضي الله عنه: وأنتم لَهامِيمُ العرب ويآفِيخُ الشرف؛ على، رضي الله عنه: وأنتم لَهامِيمُ العرب ويآفِيخُ الشرف؛ استعار للشرف رؤوساً وجعلهم وسطها وأعلاها.

وَأَقَخَهُ يَأْفِخُهُ (٣ أَفَخُهُ: صَرِبُ يَأْفَوْخَهُ. أَبُو عبيد: أَفَخُتُهُ وأَذَنْتُهُ أَصبت يَأْفُوخَه وأُدَنه. ويأْفوخ الليل: معظمه.

أَفَلَدُ: أَفِلَهُ الشَّيُّ عُنَافُلُهُ أَفَلَااً, فهو أَفِلَّ: دنا وحضر وأَسرع. والأَفِلُدُ: المستعجلُ. وأَفِلَهُ الرجل، بالكسر، يَاْفُلَهُ أَفَداً أَي عجل فهو أَفِلَا على فَعِل أَي مستعجل. والأَفْلَا: العَجَلة، وقد أَفله ترحُلنا واستأَفْله أَي دنا وعجل وأَرِفَ؛ وفي حديث الأَحنف: قد أَفِلا النضر: أَسرعُوا فقد قد أَفِلا النضر: أَسرعُوا فقد أَفِلاتُم أَي أَبْطأُتُم. قال: والأَفْلة التأخير. الأَصمعي: امرأة أَفِلاَة أَي عجلة.

. أَفْر: الأَفْرُ: العَدُوُ.

أَفَرَ يَأْفِوُ أَفْرًا وَأَفُورًا: عَدَا وَوَتَتِ؛ وأَفَرَ أَفْراً، وأَفِرَ أَفَراً: نَشِطَ.

 <sup>(</sup>١) قوله وإذا بنات الخوع عجزه كما في التكملة وقاربن أقصى غوله بالمت والمغول البعد، بالضم فيهما، والمت المد في السير.

<sup>(</sup>٢) قوله وأفيح موضع، ضبطه المجد بوزن أمير وزبير.

 <sup>(</sup>٣) قوله ووأفخه يأفخه كذا بضبط الأصل من باب ضرب ومتتضى اطلاق القاموس أنه من باب كتب.

ورجل أَفَّارٌ ومِثْفَرٌ إِذَا كَانَ وَثَّاباً جَيِّدُ الْمَدُو. وأَفَرَ الظَّبْيُ وغيره، بالفتح، يَأْفِرُ أَفُوراً أَي شَدَّ الإِحْضَار. وأَفَرَ الرَّجلُ أَيضاً أَي خَفَّ في الفِحْمَة. وأَفِرَتِ الإِبلَ أَفْراً واشتَأْفُرَتِ اسْتِثْفَاراً إِذَا نَشِطَتْ وسَمِنَتْ. وأَفِرَ البعير، بالكسر، يَأْفَرُ أَفَراً أَي سَمِنَ بعد الجَهْدِ. وأَفَرَتِ القِدْرُ تَأْفِرُ أَفُراً: اشتد غليانها حتى كأنها تنزرُ، وقال الشاعر:

بَسَاخُسُوا وقِسَدُرُ السَحَسَرُبِ تَسَعَسُلِي أَفْسُوا والسَمِثْفَوُ مَن الرجال: الذي يسعى بين يدي الرجل ويَخْدِمُه، وأَنه لَيَأْفِرُ بين يديه، وقد التخذه مِنْفُواً. والمَمِثْفُرُ: الخادم. ورجل أَشِرُ أَفِرٌ وأَشُرانُ أَفُوانُ أَي يَطِرُ، وهو إتباع.

وأُفُرَّةُ الشَّرِّ<sup>(1)</sup> والحَرِّ والشِّناء، وأَفَرَتُه: شَدَّته. وقال الفراء: أَفُرَّةُ الصيف أَوَّله. ووقع في أَفْرَةِ أَي بلية وشدة. والأُفُرَة الجماعة ذاتُ الجَلَبَةِ، والناس في أُفُرَّة، يعني الاختلاط. وأَفَارُّ: اسم. أَفْرُ: أَبو عمرو: الأَفْرُ، بالزاي، الوَثْبَةُ بالعَجَلَة، والأَفْرُ، بالراء:

أفف: الأُفُّ: الرَّسَخُ الذي حَوْلَ الظُّفْرِ. والتَّفُّ الذي فيه، وقيل: الأُفُّ وسَخ الأَذن، والتُّفُّ وسَخ الأَظفار. يقال ذلك عند استيقْذَارِ الشيء يُضْجَرُ منه ويُتَأذَّى به. والأَفَفُ: الصِّجر، وقيل: الأَفُّ والأَفَف القِلة، والتُّفُ منشوقٌ على أُف، ومعناه كمعناه، وسنذكره في فصل التا.

وأُفّ: كلمة تَضَجُرِ وفيها عشرة أَوجه: أُفَّ له وأُفَّ وأُفُّ وأُفَّ وأُفَّ وأُفَّ وَأُفَّ وَلا وَأُفِّ وَأَفَّ وَلا وَأُفِّ وَأُفَّ مَا أُفَ حَفِيفة من أُفَ المسددة، وقد جَمَعَ جمالُ الدِّين بن مالك هذه العشر لغات في بيت واحد، وهو قوله:

فَأُفُّ ثُلُثُ ونَوِّنْ، إِن أَرَدْتَ، وقُل:

أُقْسَى وَأُفُ وَأُفُ وَأُفُ وَأَفُ وَأَفَّ تُسْصِبِ ابن جنَّى: أَمَا أُفَ ونحوه من أسماء الفِعْل كَهَيْهَاتَ فى الجَرّ

فَمَحْمُولُ على أَفعال الأمر، وكان الموضع في ذلك إِمّا هو

(١) قوله قوأفزه الشر النح، بضم أوله وثانيه وتنتح ثالثه مشدداً، ويفتح الأول وضم الثاني وفتح الثالث مشدداً أيضاً، وزاد في القاموس أفزه بفتحات مشدد الثالث على وزن شربة وجربة مشدد الباء فيهما.

لِصَهْ ومَهْ ورُوَيْدَ ونحو ذلك؟ ثم حمل عليه باب أَف ونحوها من حيث كان اسماً سمى به الفعل، وكان كل واحد من لفظ الأمر والخبر قد يَقَعُ مَوْقع صاحبه صار كل واحد منهما هو صاحبه، فكأنْ لا خِلافَ هنالك في لفظ ولا معنيّ. وأَفُّفُه وأَفْفَ، به: قال له أَف. وتَأَفُّفَ الرجلُ: قال أُفَّةً وليس بفعل موضوع على أفَّ عند سيبويه، ولكنه من باب سَبَّحَ وهَلَّلَ إذا قال سبحان الله ولا إله إلا الله(٢٠... إذا مَثَّلَ نَصْبَ أُفَّة وتُفَّة لم يُتَلُّه بفعل من لفظه كما يفعل ذلك بسقْيًا ورَعْياً ونحوهما، ولكنه مثَّله بقوله(٣)... إذ لم نجد له فعلاً من لفظه. الحبوهري: يقال أُفّاً له وأُفَّةً له أَي قَذَراً له، والتنوين للتنكير، وأُفَّةً وثُفَّةً، وقد أَفَّفَ تَأْفِيفاً إذا قال أف: ويقال: أَفَّا وتُفّاً وهو إِنَّبَاعٌ له. وحكى ابن بري عن ابن القطاع زيادةً على ذلك: أَفَّةُ وإِفَةً. التهذيب: قال الفراء: ولا تقل في أَفَّة إِلاّ الرفع والنصب، وقال في قوله [عزّ وجلِّ]: ﴿ولا تقل لهما أَفُ﴾: قرىء أُفُّ، بالكسر بغير تنوين وأفُّ بالتنوين، فمن خفض ونؤن إلى أنها صِوت لا يعرف معناه إلا بالنطق به فَخَفَصُوه كما تُلخُفَضُ الأصواتُ ونَوَّنُوه كما قالت العرب سمعت طاقي طاقي لصوت الضرب، ويقولون سمعت تَغ تَغ لصوت الضحك، والذين لم يُتَوِّنُوا وِخَفَضُوا قالوا أَفُّ علَى ثَلاثة أَحرف، وأَكثر الأصوات على حرفينٍ مثل صَهِ وتِيغِ ومَهٍ، فذلك الذي يخفض وينون لأَنه متحرك الأوّل، قال: ولسنا مضطرين إلى حركة الثاني من الأدوات وأشباهها فخفض بالنون، وشبهت أَف بقولهم مُدّ ورُدّ إذا كانت على ثلاثة أُحرف، قال: والعرب تقول جعل فلان يَتَأْفُفَ من ريح وجدها، معناه يقول أَفْ أَفْ. وحكى عن العرب: لا تقولَنَّ له أُفًّا ولا تُقّاً. وقال ابن الأَنباري: من قال أُفًّا لك نصبه على مذهب الدعاء كما يقال وَيْلاً للكافرين، ومن قال أُفِّ لك رفعه باللام كما يقال ويْلِّ للكافرين، ومن قال أُفِّ لك خفضه على النشبيه بالأصوات كما يقال صَهِ ومَهِ، ومن قال أُفِّي لِكَ أَضَافَهُ إِلَى نفسه، ومن قال أَفْ لِكَ شبهه بالأدوات بَمنْ وكُمْ وبل وهل. وقال أَبو طالب: أَفَّ لك وتُفِّ وأَفَةٌ وتُفَّةٌ، وقيل: أَفَّ معناه قلة، وتُفَّ إِنْباغ مأخوذ من الأَفَفِ وهو الشيء القليل. وقال الفتيبي في قوله عز وجلّ: ﴿ولا تقل

<sup>(</sup>٢) (٣) هنا بياض بالأصل.

لهما أُفَّكِي، أَي لا تَسْتَثْقِلْ شيئاً من أُمرهما وتَضِقْ صدراً به ولا تُغْلِظُ لهما، قال: والناس يقولون لما يكرهون ويستثقلون أَف له، وأُصِل هذا نَفْخُكَ للشيء يسقط عليك من تُراب أُو رَماد وللمكان تريد إماطة أَذَى عنه، فقِيلَتْ لكل مُشتَثْقِل. وقال الزجاج: معنى أَفْ النُّئنُ، ومعنى الآية لا تقل لهما ما فيه أَدني تَبُومُ إِذَا كَبِرًا أَو أَسَنّا، بِل تَوَلُّ خِدْمَتِهما. وفي الحديث: فأَلقى طرفٌ ثَوْيِهِ على أَنْفِهِ وقال أَف أَف؛ قال أبن الأَثير: معناه الاسْتِقْذَارُ لِما شُمَّ، وقيل: معناه الاختِقَارُ والاسْتِقْلالُ، وهو صوتٌ إذا صوَّتَ به الإنسانُ عُلِم أَنه متضجر مُتَكَرُّه، وقيل: أُصِل الأَفف من وسَخ الأَذن والإِصْبِع إِذا فُتِلَ. وأَقُفْتُ بفلان تَأْفِيهَا إِذَا قلت له أُفُّ لك؛ وتأَفُّفَ به كَأَفُّهَ. وفي حديث عائشة، رضي الله عنها: أنها لما قتل أُخوها محمد بن أَبي بكر، رضى الله عنه، أرْسلت عبدُ الرحلمن أُخاها فجاء باثِيْه القاسِم وبنته من مصر، فلما جاء بهما أُخَذَتْهُما عائشةٌ فَرَبَّتْهما إلى أَن استَقَلاُّ ثم دعت عبد الرحلمن فقالت: يا عبد الرحلمن لا تَجِد في نفسك من أُخْذِ بني أُخيك دُونكَ لأُنهم كانوا صِبياناً فخشيت أَن تَتَأَفُّفَ بهم نِسَاؤك، فكنت أَلْطَفَ بهم وأَصْبَرَ عليهم، فخَذْهم إليك وكن لهم كما قال حُجَيَّةُ بن المُضَرِّب لبني أُخيه سَعْدَانَ، وأُنشدته الأُبيات التي أَوَّلها:

لجَجْنا ولَجُتُ هذه في التَّغَضُّبِ

ورجل أَفَّافٌ: كثير التَّأَقُّفِ، وقد أَفَّ يَبَفُّ ويَوُفُ أَفَّا، قال ابن مُربد: هو أَن يقول أَفَ من كَرْبِ أَو صَجَر. ويقال: كان فلان أَفُوفَةً، وهو الذي لا يزال يقولُ لبعض أَمره أُفّ لك، فذلك الأفُوفةُ، وقولهم: كان ذلك على إِفّ ذلك وإقّانِه، بكسرهما، أَي حِينه وأَوانه. وجاء على تيقيّة ذلك، مثل تَعِقَّة ذلك، وهو تقفيلةٌ، وحكى ابن بري قال: في أَبْنية الكتاب تيقيّة فَعِلَةٌ، قال: والظاهر مع الجوهري بدليل قولهم على إِفّ ذلك وإفّانِه، قال أَبو علي: الصحيح فيه عن سيبويه، والظاهر مع الجوهري بدليل قولهم على إِفّ ذلك وإفّانِه، قال ذلك على ما حكاه أبو بكر أنه في بعض نسخ الكتاب في باب ذلك على ما حكاه أبو بكر أنه في بعض نسخ الكتاب في باب زيادة التاء؛ قال أَبو علي: والدليل على زيادتها ما رويناه عن زيادة التاء؛ قال وَيَقَيّة ذلك، وأَتانا على إِفْ ذلك وإفّان ذلك وأَفَان ذلك وأَفَان ذلك وأَفَان والْفَانِه، وتَقِفّيه وعِدَّانِه أَي على إِبّانِه ووَقْتِه، يجعل تَقِفّة فَعِلَةً، والفارسي يَرُدُّ ذلك عليه بالاشتقاق ويحتج بما تقدّم. وفي والفارسي يَرُدُّ ذلك عليه بالاشتقاق ويحتج بما تقدّم. وفي

حديث أبي الدرداء: نعم الفارِسُ عُوَيُمِرٌ غيرَ أَفَّةٍ؛ جاء تفسيره في الحديث غيرَ جَاءِ تفسيره في الحديث غيرَ جَتانِ أو غيرَ تَقيلِ. قال ابن الأثير: قال الخطابي أرى الأَصل فيه الأَفْف وهو الصَّبَحِرُ، قال: وقال بعض أَهل اللغة معنى الأُفَّةِ المُعْدِمُ المُقِلِّ من الأَفْفِ، وهو الشيء القليل. والميافوف: الخفيفُ السريع؛ وقال:

مُسرجاً بِسآفسين صِخاراً زُغراً والمَيَّافُوفُ: الأَعْمَقُ الخَفِيفُ الرَّأْي. والمَيَّافُوفُ: الرَّاعي صفة كاليَحْضُور واليَحْمُوم كأَنه مُتَهَيَّ لرِعايته عارفٌ بأَوقاتِها من قولهم: جاء على إِنَّان ذلك وتَيَفَّتِه. والمَيَّافُوفُ: الخفيف السَّريع، وقيل: الضَّعِيفُ الأَحْمَقُ. واليَأْفُوفَةُ الفراشةُ، ورأيت حاشية بخط الشيخ رَضِيَّ الدين الشاطبيّ قال في حديث عمرو ابن معد يكرب أنه قال في بعض كلامه: فلان أَخَفُ من يَأْفُوفَةُ، قال: المَيَّافُوفَةُ الفَراشَةُ، وقال الشاعر:

> أَرى كَبِلُّ يَـأَقُونِ وكِلُّ حَرَنْبَلِ، وشِهْادارة تِـرْعابِهْ قِـد تَـضَلُعَا

والتُّوْعَاتِهُ: الفَرُوقَةُ. والمِنْأُفُوفُ: العَبِيُّ الخَوَّارِ؛ قال الرَّاعي:

مُغَمَّرُ العَيْشِ يَأْفُونٌ، شَمَائِلُه،

تأُبَى الـمَـرَدَّةَ، لا يُعْسِطِي ولا يَـسَـلُ قوله مُغَمَّرُ العَيْشِ أَي لا يكاد يُصِيبُ من العَيْشِ إِلا قَليلاً، أُخِذَ من الغَمَرِ، وقيل: هو المُغَفَّلُ عن كلٌ عَيْش.

أفق: الأَفْق والأَفْق مثل عُشر وعشر: ما ظهر من نواحي الفَلَك وأطراف الأرض، وكذلك آفاق السماء نواحيها، وكذلك أفق البيت من بيوت الأعراب نواحيه ما دون سَمْكه، وجمعه آفاق، وقيل: مَهابُ الرياح الأربعة: الجُنُوب والشَّمال والدَّبور والصَّبا، وقوله تعالى: ﴿ سَنُويهِم آيَاتِنا فِي الآفاق وفي أنفسهم ﴾؛ قال ثعلب: معناه نُرِي أُهل مكة كيف يُفتح على أُهل الآفاق ومن قرب منهم أيضاً. ورجل أُفقيِّ وأفقيِّ: منسوب إلى الآفاق أو ومن الله الأُفق. الأخيرة من شاذً النسب. وفي التهذيب: رجل أَفقيي، بفتح الهمزة والفاء، إذا كان من آفاق الأرض أي نواحيها، وبعضهم يقول أُفقي، بضمهما، وهو القياس؛ قال الكمت:

الفات أن الآفة ون السرانسة سو ن الآفة ون على السعاشر ويقال: تَأَفَّق بنا إذا جاءنا من أَفْق؛ وقال أَبو وَجْزة:

أَلاَ طَرَقَتْ سُعْدَى فكيف تَأَقَّقَتْ

بنا، وهي مَيْسانُ اللَّيالي كَسُولُها

قالوا: تَأَفَقَت بِنَا أَلَّمُت بِنَا وَأَتَثَنا. وفي حديث لقمان بن عاد حين وصف أَخاه فقال: صَفّاق أَفَاق؛ وقوله أَفَاق أَي يضرب في آفاق الأرض أَي نواحيها مُكْتَسِباً؛ ومنه شعر العباس يمدح النبي عَلَيْتُهُ:

وأَنت لسمًا وُلِدْتُ أَشْرَقَتِ الـ

لَّرضُ، وضاءتْ بُنسورك الأُفْتَقُ وأنَّثَ الأَفق ذهاباً إلى الناحية كما أَنَث جرير السور في قوله: لـمّـا أَتـى خَبَرُ الرُّبُيْرِ، تَضَعْضَعَتْ

سُور السَدِينَةِ، والحِبالُ الخُشَّعُ ويجوز أَن يكون الأُفُقُ واحداً وجمعاً كالفُلْك؛ وضاءت: لغة في أضاءت.

وقعدت على أَفَق الطريق أَي على وجهه، والجمع آفاق. وأَفَق يَأْفِق رَافِق المَّدِّرِيْنِ المَقدَّمين فِي رُواق البين. الرَّرُيْنِ المَقدَّمين في رُواق البين.

و الآفِق، على فاعل: الذي قد بلغ الغاية في العلم والكرم وغيره من الخير، تقول منه: أَفِق، بالكسر، يأْفَقُ أَفَقَابُ قال ابن بري: ذكر القرَّارَ أَنَّ الآفِق فعلهُ أَفَق يأْفِق، وكذا حكي عن كراع، واستدل القرّاز على أَنه آفِق على زنة فاعِل بكون فعله على فَعَل؛ وأَنشد أَبو زياد شاهداً على آفق بالمد لسراج بن قُرَّة الكلابي:

وهمي تَصصَدَّى لِسرِفَ لِ آفِ قِ، ضَخْمِ السُحدولِ بائسنِ السَمرافِ قِ وأنشد غيره لأبى النجم:

بسين أَبِ ضَــخــم وحــال آفِــــق، بين الــــمُـصَــلُـي والــجــوادِ الــــابِــقِ وأَنشد أَبو زيد:

تَعْرِفُ، في أَوْجُهِها الجَسْائِرِ، آسسانَ كسلِّ آفِستِ مُسشاجِسِ

وقال عليّ بن حمزة: أَقِقَ مُشاجِر بالقصر، لا غير، قال: والأبيات المتقدّمة تشهد بفساد قوله.

وَ أَفَقَ يَأْفِق أَفْقاً غَلَبَ يغلِب. و أَفَق على أَصحابه يَأْفِق أَفْقاً. أَفْضلَ عليهم؛ عن كراع؛ وقول الأَعشى:

ولا المَلِكُ النُّعْمانُ، يومَ لَقِيتُه بغِشِطَتِه، يُعْطِي القُطوط ويأْفِقُ

أراد بالقُطُوط كتب الجوائز، وقيل: معناه يُفْضِل، وقيل: يأخذ من الآفاق. ويقال: أَفَقَه يَأْفِقُه إِذَا سَبَقه في الفضل. ويقال: أَفَقَ فلان إِذَا ذَهب في الأرض، وأَفَق في العَطاء أَي فَضُل وأَعطى بعضاً أَكثر من بعض الأَصمعي: بعير آفِق وفرس آفِق إِذَا كان رائعاً كريماً والبعير عتيقاً كريماً. وفرس آفِق قُوبِل من آفِق وآفِقةً إِذَا كان كريم الطرفين. وفرس أَفْق، بالضم: رائع وكذلك الأُنثى، وأنشد لعمرو بن قِنعاس:

وكُسنْتُ إِذَا أَرَى زِفَا مريسضاً يُسَاحُ على جَسَازَتِه، بَكَيْتُ<sup>(1)</sup> أَرْجُسلُ جُسمَّتِسي وأَجُسرُ ثـوبسي وتَخصِلُ بِرُّتِي أَفَقٌ كُسَيْتَ

وَالْأَفِيقُ: الجلد الذي لم يُدبغ؛ عن ثعلب، وقيل: هو الذي لم تتم دِباغته. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أنه دخل على النبئ عَلِيُّكُم، وعنده أَفْسِق؛ قال: هو الجلد الذي لم يتمّ دِباغُه، وقيل: هو ما دُبغ بغير القَرظ من أَدْبغة أَهْل نجد مثل الأرْطي والبحلُّب والقَرْنُوة والعِرْنةِ وأَشياء غيرها، فالتي تدبغ بهذه الأدْبغة فهي أَفَقٌ حتى تُقدّ فيُتَّخذ منها ما يتخذ. وفي حديث غَزُوانَ: فانطلقت إلى السوق فاشتريت أَفْيِقة أَي سِقاء من أَدَم، وأَنثه على تأويل القربة والشُّنة، وقيل: الأفِيقِ الأديم حين بخرج من الدُّباغ مفروغاً منه وفيه راثحته، وقيل: أُوِّل ما يكون من الجلد في الدباغ فهو مَنِيئة ثم أُفِيق ثم يكون أُدِيماً، والمنيئة: الجلد أُول ما يدبغ ثم هو أُفيق وقد مَنَأْته وأَنْقُتُه، والجمع أَفَقُ مثل أَدِيمِ وأَدَم. والأَفَقُ اسم للجمع وليس بجمع لأن فعيلاً لا يكسر على فعَل: قال ابن سيده: وأرى ثعلباً قد حكى في الأَفْدِقَ الأَنِقَ على مثال النَّبق وفسره بالجلد الذي لم يدبغ، قال: ولست منه على ثقة، وقال اللحياني: لا يقال في جمعه أُفُقِ البِّئَّةَ وإنما هو الأَفَقُ بالفتح، فأَفِيقِ على هذا له اسم جمع وليس له جمع؛ و أَفَقِ الأَدِيمَ يَأْفِقه أَفْقةُ دبغه إلى أَن صار أَفيقاً. الأصحيعي: يسقسال لسلاَّديم إذا دبغ قسيسل أَن

 <sup>(</sup>١) قوله (زفاً) كذا في الأصل مضبوطاً بزاي مكسورة وفاء ومثله في شرح
 القاموس.

يُحْرِز أَفيق، والجمع آفِقة مثل أَدِيم وآدِمة، ورغيف وأَرغفة، قال ابن بري: والأَفِيق من الإِنسان ومن كل بهيمة جلده؛ قال رؤبة:

يَـشْـقَـى بـه صَـفْـخ الـفَـرِيـصِ والأَفَـقُ وأَفَقُ الطريق: سَنَنُه. والأَفَقَةُ: المترقةُ من مَرْق الإِهاب. والأَفقة: الخاصرة، وجمعها أَفَق؛ قال ثعلب: هي الآفِقة مثل فاعلة. وأُفاقةُ: موضع ذكره لبيد فقال:

> وشَهِدْتُ أَنْجِيَةَ الأَفَاقَةِ عَالِياً كَعْبِي، وأَرْدافُ الـمُلوكِ شُهودُ وأنشد ابن بري للجعدي:

> ونحن رَهَنَا بالأُفاقةِ عامِراً بما كان في الدُّرُداء رَهْناً فأُبْسِلا وقال العَوّامُ بن شَوْذَب(١):

قَسَبَحَ الإِلْـهُ عِـصابـةً من وائــلِ! يــومَ الأُفَـاقـةِ أَسْـلَـمُــوا يــشـطـامـا أَقك: الإِفك: الكذب. والأَفِيكَةُ: كالإِفْك، أَفَكَ يَأْفِك وأَفِك إِفْكاً وأُفُوكاً وأَفْكا وأَفَكًا وأَفَكَ؛ قال رؤبة:

لا يَأْخُذُ التَأْفِيكُ والتَّحَزِّي

فِينَا، ولا قبول البعِلَى ذُو الأزِّ

التهذيب: أَفَكَ يَأْفِكُ وأَفِكَ يَأْفِكُ إِذَا كذب. ويقال: أَفَكَ كَذْب. ويقال: أَفَكَ كَذْب. ويقال: أَفَكَ كَذْب. وأَفَكَ الناس: كذبهم وحدَّثهم بالباطل، قال: فيكون أَفَكَ وأَفَكُتُه مثل كَذَب، وكَذَبّه. وفي حديث عائشة، رضوان الله عليها: حين قال فيها أَهلُ الإفكِ ما قالوا؛ الإفْكُ في الأَصل الكذب وأراد به ههنا ما كُذِبَ عليها مما رميت به. والإفك: الكذب، والجمع الأَفائكُ. ورجل وألكُ وأَفُوكُ: الكذب، والجمع الأَفائكُ، ورجل أَفَاكُ وأَفُوكُ: كذاب. وآفَكُهُمْ وآفَكُهُمْ وتقول العرب: يا

(٣) قوله ووقرىء وذلك إفكهم الخه هكذا بضبط الأصل، وهي ثلاث قراءات ذكرها الجمل وزاد قراءات أخر: أفكهم بالفتح مصدراً وأفكهم بالفتحات ماضياً وأفكهم كالذي قبله لكن بتشديد الفاء وآفكهم بالمد وفتح الفاء والكاف وآفكهم بصيغة اسم المفاعل.

لَلاَّفِيكَةِ وِيا لِلأَفْيكة؛ بكسر اللام وفتحها، فمن فتح اللام فهي لام استغاثة، ومن كسرها فهي تعجب كأنه قال: يا أيها الرجل اعجب لهذه الأَفْيكة وهي الكَذْبة العظيمة. والأَفْكُ، بالفتح: مصدر قولك أَفَكاً صرفه عنه وقلبه، وقيل: صرفه بالإفك؛ قال عمرو بن أُذينة (٤):

إِن تَـكُ عَـن أَحسَـنِ الـمُـروءَةِ مَـأُ فُوكـاً، ففي آخرين قـد أُفِكُوا(°)

يقول: إن لم تُوَفَّقُ للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك أيضاً. وفي حديث عرض نفسه على قبائل العرب: لقد أُفِكَ قومٌ كذَّبوك ظاهروا عليك أي صُرفوا عن الحق ومنعوا منه. وفي الننزيل: ﴿ يُؤُفِّكُ عنه مَن أُفِكَ ﴾؛ قال الفراء: يريد يُصْرَفُ عن الإيمان من صُرف كما قال: ﴿ أَجِقْتنا لَتُأْفِكُنَا عَن آلهتنا ﴾؛ يقول: لتصرفنا وتصدنا. والأَفَاك: الذي يَأْفِكُ الناس أي يصدهم عن الحق بباطله. والمَأْفُوك: الذي يَأْفِكُ الناس أي أَفِك الرجلُ عن الخير قلب عنه وصرف.

والمُؤْتِفِكات: مَدائن لوط، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، مميت بذلك لانقلابها بالخَشفِ. قال تعالى: ﴿والمُؤْتَفِكُةُ أَهْوى،، وقوله تعالى: ﴿والمُؤْتِفِكَاتِ أَتتهم رسلهم **بالبينات،**؛ قال الزجاج: المؤتفكات جمع مُؤْتَفِكة، ائْتَفَكَتْ بهم الأَرض أي انقلبت. يقال: إنهم جمع من أهلك كما يقال للهالك قد انقلبت عليه الدنيا. وروى النضر بن أنس عن أبيه أَنه قال: أي بنيّ! لا تنزلنَّ البصرة فإنها إحدى المُؤْتَفِكات قد ائْتَفَكَتْ بِأَهْلِهَا مرتين وهي مُؤْتَفِكَة بهم الثالثة! قالِ شمر: يعنى بِالْمُؤْتِفِكَةِ أَنْهَا عَرِقت مرتين فشبه عَرقها بانقلابها. والاثْتِفَاك عند أُهل العربية: الانقلاب كقريات قوم لوط التي انْتَفَكتْ بأُهلها أَي انقلبت، وقيل: المُؤْتَفِكَاتُ المُدُن التي قلبها الله تعالى على قوم لوط، عليه السلام. وفي حديث سعيد بن جبير وذكر قصة هلاك قوم لوط قال: فمن أصابته تلك الإفَّكة أهلكته، يريد العدّاب الذي أُرسله الله عليهم فقلب بها ديارهم. يقال: التَّفَكُّت البلدة بأُهلها أَي انقلبت، فهي مُؤْتَفِكة. وفي حديث بسسير بن الخصاصية: قال له

 <sup>(</sup>١) قوله والعوام بن شوذب، كذا في الأصل وشرح القاموس: وعبارة ياقوت:
 العوام أخو الحارث بن همام.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (وآفكه جعله يأذك، كذا هو بالأصل وعبارة القاموس: وأفك فلاناً جعله يكذب.

<sup>(</sup>٤) قوله «عمرو بن أُذنية» الذي في الصحاح وشرح القاموس: عروة.

 <sup>(</sup>٥) قوله «أحسن المروءة» رواية الصحاح: أحسن الصنيعة.

النبي عَلَيْكَ مَمَن أَنت؟ قال: من ربيعة، قال: أَنتم تزعمون لولا ربيعة لأنْتفَكَت الأَرضُ بمن عليها أَي انقلبت. والمَمُؤْتفِكاتُ: الرياح التي تقلب الربياح تختلف مَهابُها. والمَمُؤْتفِكات: الرياح التي تقلب الأَرض، تقول العرب: إذا كثرت المؤتفكات زَكب الأَرْضُ أَي زكا زرعها؛ وقول رؤبة:

وجَــوْن خَــوْق بــالــريــاح مُــؤْتــفَــك أَي اختلفت عليه الرياح من كل وجه. وأرض مَأْفُوكة: وهي التي لم يصبها المطر فأمحلت. ابن الأعرابي: اثْتَفَكَت تلك الأَوْنُ أَي احترَقَتْ من الجدب؛ وأنشد ابن الأعرابي:

كأنَّها، وهي تَهَاوَى تَهُتَلِك،

قال يصف قطاة باطن جناحيها أسود وظاهره أبيض فشبه السواد بالظلمة وشبه البياض بالشمس، ويَأْتَفِك: ينقلب. والمَأْفُوك: المأفون وهو الضعيف العقل والرأع. وقوله تعالى:

﴿ يُوْفَكُ عنه مَن أَفِكَ ﴾؛ قال مجاهد: يُؤفن عنه من أَفِنَ. وأَفِنَ الرجل: ضعف رأَيه، وأَفَنَهُ الله. وأُفِكَ الرجل: ضعف عقله ورأَيه، قال: ولم يستعمل أَفَكه الله بمعنى أَضعف عقله وإنما أَتَى أَفَكُه بمعنى صرفه، فيكون المعنى في الآية يصرف عن المحق

أَفْكُه بمعنى صرفه، فيكون المعنى في الآية يصرف عن الحق من صرفه الله. ورجل أَفِيكُ ومأْفُوك: مخدوع عن رأْيه؛ الليث: الأَفِيكُ الذي لا حَرْم له ولا حيلة؛ وأَنشد:

> مالسي أَرَاكَ عاجزاً أَفِسيكِ ؟ ورجل مَأْفُوك: لا يصيب خيراً. وأَفكهُ: بمعنى خدعه.

أَفْكُلّ: النهاية: في الحديثُ فَبَاتُ وله أَفْكُلٌ؛ الأَفْكُلُ، بالفتح: الرَّعْدة من بَرَّد أَو خوف، قال: ولا يُبنّى منه فِعْل وهمزته زائدة ووزنه أَفْعَل، ولهذا إِذا سَمَّيْتِ به لـم تصرفه للتعريف ووزن

ووزنه أفْعَل، ولهذا إِذَا سَمَّيْتَ به لم تصرفه للتعريف ووزن الفعل. وفي حديث عائشة: فأَخَذَنِي أَفْكُلُ فارتعدت من شدّة "تَنَمَ

أَفَلَ: أَفَلَ أَي غاب. وأَفَلَت الشمسُ تَأْفِلُ وتَأْفُلُ أَفْلاً وأُفُولاً: غَرَبَت، وفي التهذيب: إِذا غابت فهي آفلة وآفل، وكذلك القسر يَأْفِلُ إِذا غاب، وكذلك سائر الكواكب. قال الله تعالى: ﴿فلما أَفَلُ قَالَ لا أُحِبِ الآفلين﴾.

والإِفَال والأَفائِلِ: صِغَار الإِبل بَنَاتُ المحَاضِ ونحوُها. ابن سيده: والأَفِيلِ ابن المَخَاضِ فما فوقه، والأَفِيلِ الفَصِيل؛ والجمع إِفَال لأَن حقيقته الوصف، هذا هو القياس وأَمَا سيبويه

فقال أَفِيل وأَفائل، شبهوه بِذَنوب وذَنَائب، يعني أَنه ليس بينهما إلا الياء والواو، واختلاف ما قبلهما بهما، والياء والواو أُختان، وكذلك الكسرة والضمة. أَبو عبيد: واحد الإِفال بنات المَخَاض أَفِيلٌ والأَنني أَفِيلة؛ ومنه قول زهير: فَأَصْبَحَ يُجْرى فيهمُ من تِلادكم

مُنفسانم شَنَّى، من إِفَال مُنزَّم يُجْدى. النوادر: أَفِل الرجلُ إِذَا نَشِط، فِهو أَفِلَ علي

ويروى: يُجْدي. النوادر: أَفَل الرجلُ إِذَا نَشِط، فهو أَفِلَ على فَعَل؛ قال أَبُو زيد:

أَبُو شَيْمِيمَين مِنْ حَصَّاءَ قد أَفِلَت

كأنَّ أطباء ها في رُفْغها رُقَعُ الله وقال أبو الهيثم فيما رُقَعُ فهب وقال أبو الهيثم فيما روي بخطه في قوله: قد أَفِلَتُ: ذهب لَبَتُها، قال: والرُفْغ ما بين السُّرَة إلى العانة، والحصَّاء التي النُحصَّ وَيَرُها، وقيل: الرُفْغ أَصل الفَخِدُ والإِبْط. ابن سيده: أَفَل الحَمْل في الرَّحِم استقر. وسَبُعَة آفِل وآفَلة: حامل. قال الليث: إذا استقر اللُقاح في قرار الرَّحِم قيل قد أَفَلَ، ثم يقال للحامل المَفْن.

وِالْمَأْفُولِ إِبدال الْمَأْفُونِ: وهو الناقص العقل.

أَفَن: أَفَنَ الناقة والشاة يَأْفِنُها أَفْناً: حلَبها في غير حِينها، وقيل: هو استخرائج جميع ما في ضرعها. وأَفْنَتُ الإِبل إِذا حَلَبْت كلَّ ما في ضرعها. وأَفْنَ الحالبُ إِذا لم يدَعْ في الضَّرْع شيئاً. والأَفْنُ: الحَلْب خلاف التَّخيين، وهو أَن تَحْلُبها أَثَّى شئت من غير وقت معلوم؛ قال المُخبَّل:

إِذَا أُفِئَتُ أُرُوى عِيَالَكَ أَفْنُها،

وإن محبّنت أَرْبى على الوَطْبِ حِينُها وقيل: هو أَن يَحتَلِبها في كل وقت. والتَّحْيِينُ: أَن تُحلّب كل يوم وليلة مرة واحدة. قال أَبو منصور: ومن هذا قبل للأَحمق مَأْفُونٌ، كأَنه نُرَع عنه عقلُه كلَّه. وِأَفِنت الناقة، بالكسر: قلَّ لبنها، فهي أَفِنة مقصورة، وقيل: الأَفْنُ أَن تُحُلَب الناقة والشاة في غير وقت حُلْبها فيفسدها ذلك. والأَفْنُ: النقصُ والمُتَأَفِّنُ النقصُ والمُتَأَفِّنَ. النقصُ والمُتَأَفِّنَ

وفي حديث علي: إِيّاك ومُشاوَرَةَ النساء فإِن رأَيْهِنَ الى أُفْنِ؛ الأَفْنُ: النَّفْصُ. ورجل أَفينٌ ومأْفُون أَي ناقصُ العقلِ. وفي حديث عائشة: قالت لليهود عليكم اللعنة والسامُ والأَفْنُ؛ والأَفْنُ: نقصُ اللّبنِ. وأَفَنَ الفصيلُ ما في صَرع أُمَّه إِذا شرِبَه كله. والمَمَأَفُونُ والمَآفَوكُ جميعاً من الرجال: الذي لا زَوْرَ له ولا صَبُورَ أَي لا رأي له يُرْجَعُ إليه. والأَقَنُ بالتحريك: ضعفُ الرأْي، وقد أَفِنَ الرجل، بالكسر، وأَفِنَ فهو مأفُونٌ وأَفينٌ ورجل مأقونٌ: ضعيفٌ العقلِ والرأْي، وقيل: هو المُتَمدِّعُ بما ليس عنده، والأول أَصَح، وقد أَفِنَ أَفْناً وأَفَناً. والأَفِينُ كليس عنده، والأَول أَصَح، وقد أَفِنَ أَفْناً وأَفَناً. والأَفِينُ كليسَ عَلَى أَفْنِ المَعْلِي عَمْقَ الأَحْمَق. وأَفَنا التَّعْن عَمْله المُعْلى على أَفْن الله على أَفْن الله على المَعْلِي عَمْق الأَحْمَق. وأَفَنه الله يَأْفِئه أَفْناً، فهو مأفُونٌ ويقال: ما في فلان آفِئةٌ أَي خصلة تَأْفِنُ عَمَله؛ قال الكميت يمدح زياد بن مَعْقِل الأَسديّ:

ما حَوَّلَتُك عن اسْمِ الصُّدْقِ آفِنةً

من العُيوبِ، وما نَبُّرْتَ بالسبب(١)

يقول: ما حَوَّلَنْكَ عن الزيادة خَصلةٌ تنقصك، وكان اسمه زياداً. أبو زيد: أَفِنَ الطعامُ يُؤْفَنُ أَقْناً، وهو مأْفُونُ للذي يُغجِبُك ولا خير فيه. والجَوْزُ المأَفُونُ: الحَشَف. ومن أَمثال العرب: البِطْنة تَافِنُ الفِطْنة ؛ يريد أَن الشَّبع والاثتِلاءَ يُضْعف الفِطْنة أي الشَّبعان لا يكون فَطِناً عاقلاً. وأَخذَ الشيء بإفايه أي بزمانه وأوَّله، وقد يكون فِعْلاناً. وجاءة على إفّان ذلك أي إبّانه وعلى جِينه.

قال ابن بري: إِفَانٌ فِعُلانٌ، والنون زائدة، بدليل قولهم أَتَيْتُه على إفّان ذلك و أَفَفِ ذلك.

قال: وَالأَفِينُ الفَصيل، ذكراً كان أَو أُنثى.

والأَفاني: نبت، قال ابن الأَعرابي: هو شجر بيض؛ وأَنشد:

كأنَّ الأَفاني سَبيبُ لها،

إذا التَفُّ تحتّ عَناصي الوّبَرْ

وقال أَبو حنيفة: الأَفاني من العُشْب وهي غبراء لَها زهرة حمراء وهي طيبةٌ تكثر ولها كلاً يابس، وقيل: الأَفانى شيء ينبت كأَنَّه حَمْضَةٌ يُشَبِّه بفراخ القَطا حين يُشَوِّكُ تبدَأُ بقلةً ثم تصير شجرة خضراء غبراء؛ قال النابغة في وصف خيير:

تَوالِبُ تَرْفَعُ الْأَذْنَابَ عنها،

شَرَى أَسْمَاهِهِ مِنْ مِن الأَفْانِي وَالْمُعَالِينَ مِن الأَفْانِي وَزِادَ أَبُو المكارم: أَن الصبيان يجعلونها كالخواتم في أيديهم، وأَنها إذا يَبِسَتْ وابيضَّت شَوَّكت، وشؤكها الحَماط، وهو لا

يقع في شراب إلا ويم من شربه؛ وقال أبو السَّمْع: هي من المِعِبِنَة شجرة صغيرة، مجتمع ورقها كالكُبُّة، غُبيراء مُلِيسُ ورقها، وعيدانها شِبْه الرُّغَب، لها شُرَيْكُ لا تكاد تستبينه، فإذا وقع على جلد الإنسان وجَدَه كأنه حريقُ نار، وربما شَرِيَ منه المجلدُ وسال منه اللم. التهذيب: الأَفاني نبت أَصفر وأحمر، واحدته أَفانِية. الجوهري: والأَفاني نبت ما دام رَطْباً، فإذا يس فهو الحماط، واحدتها أَفانِية مثل يمانِية، ويقال: هو عِنب التعلب، ذكره الجوهري في فصل فني، وذكره اللغوي في فصل أَفْن، قال إبن بري: وهو غلط.

أَفَا: النضر: الأُفَى القِطَعُ من الغَيْمِ وهي القِرَق يَجِئن قَطِعاً كما هي؛ قال أَبو منصور: الواحدة أَفاتُه ويقال هَفاة أَيضاً. أَبو زيد: الهَفاة وجمعها الهَفا نحوٌ من الرِّهْمَة، المَطرِ الضعيف. العنبري: أَفَا و أَفَاةٌ النضر: هي الهَفاة و الأَفاة.

أقر: الجوهري: أَقُرٌ مَوْضِعٌ؛ قال ابن مقبل:

وتَسرُوةِ من رجالِ لو رَأَيْتَ لَهُم،

لَقُلْتَ: إحدى حِرَاجِ الْجَرُّ من أُقُرٍ

أَقَشَ: بَنُو أُقَيْشِ: حَيِّ من الجن إليهم تنسب الإِبل الأُقَيْشِيَّة؛ أَنشد سيبويه:

> كأنَّك من جِـمَـال بَـنـي أُقَـيْـشِ، يُــقَــغــقِــعُ بــين رِجْــلَــيْـه بِــشَــنّ وقال ثعلب: هم قوم من العرب.

أَقط: الأَقِطُ و الإِقْطُ و الأَقْطُ و الأَقْطُ: شيء يتخذ من اللبن المَخيض يطبخ ثم يترك ثم يُمْصُل، والقِطعة منه أَقِطةٌ؛ قال ابن الأَعرابي: هو من أَلبان الإبل خاصة. قال النجوهري: الأَقِط معروف، قال: وربما سكن في الشعر وتنقل حركة القاف إلى ما قبلها؛ قال الشاعر:

رُوَيْدَكَ حتى يَنْبُتُ البقْلُ والغَضَا،

فَيكْشُر إِفْطٌ عندهم وحَلِيبُ قال: وأَتْقَطْتُ اتخذْتُ الأَقِطَ، وهو المُتَمَلْتُ. وأَقَطَ الطعامَ يأْقِطُه أَقْطاً: عَمِلَه بالأَقط، فهو مأَقُوطً؛ وأنشد الأَصمعي:

> ويسأكسلُ السخسيسة والسحيسة وتسا، ويَستُمُستُ الأَفْفَسَالُ والستَسابُسوتسا ويَسخُسئُسنُ السمَسجُسوزَ أَو تَمُسوتَسا، أَو تُسخرج السمَسأُقُوطَ وَالْسَسَلْتُوتَسا،

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل. [وفي نسخة عن التهذيب: نترت بالسبب].

أبو عبيد: لَبَنتُهم من اللبن، ولَيَأْتُهم أَلْبُوهُمْ من اللّبَإ، وأَقطَّهُم من اللّبَاء وأَقطَّهُم من الأَقِط. وحكى الأقط. يقال: أقط الرجل يَأْقِطُه أقطاً أَطْعَمه الأقبط. وحكى اللحياني: أتيت بني فلان فخبزوا وحاسوا وأَقطُوا أَي أَطْعَمُونِي ذلك؛ هكذا حكاه اللحياني غير مُعَدّياتٍ أَي لم يقولوا خَبَرُوني وللك؛ هكذا حكاه اللحياني غير مُعَدّياتٍ أَي لم يقولوا خَبَرُوني وحاسُوني وأَقطُوني. وآقط القوم: كثر أقطهم؛ عنه أيضاً، قال: وكذلك كل شيءٍ من هذا، إذا أردت أَطْعمْتَهم أَو وهبْتَ لهم قلت فعلتهم بغير ألف، وإذا أردت أَنْ ذلك قد كثر عندهم قلت أَقعُلُوا.

والأَقِطَةُ: هَنَةٌ دون القِبَةِ مما يلي الكَرِشَ، والمعروف اللاَّقِطَةُ؛ قال الأَزهري: سمعت العرب يسمونها اللاَّقِطَةَ ولعل الأَقِطَةَ لغة فيها.

والـمَأْقِطُ: المضِيقُ في الحرب، وجمعه الـمَآقِطُ. والـمَأْقِطُ: الموضع الذي يقتتلون فيه، بكسر القاف؛ قال أَوس:

جَــوادٌ كَــرِيمٌ أُخُــو مــأقِــط،

نِـقـابٌ يُـحَـدُّثُ بـالمغـائِسبِ والأَقِطُ والمَمَأْقِطُ: الثقيل الوّخِمُ من الرجال. والمَمَأْقُوطُ: الأحمى؛ قال الشاعر:

> يَـنْ بَهُ هَا شَـمَـرْدُلَّ شُمهُ طُـوط، لا وَرع جِـــ بـــس، ولا مَــــأَقُــوطُ

وضربه فأَقَطَه أَي صرّعه كوَقَطَهُ؛ قال ابن سيده: وأرى الهمزة بدلاً، وإن قلّ ذلك في المفتوح، قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر الأقط في الحديث وهو لبن مُجَقَّف يابس مُسْتَحْجِر يُطْبَحُ به. أقن: الأُقْتَةُ: المُحفرة في الأَرض، وقيل: في الجبل، وقيل: هي شبه حفرة تكون في ظهور القفاف وأعالي الجبال، ضيَّقةُ الرأس، قغرُها قدر قامة أو قامتين خِلْقة، وربما كانت مَهُواة بين شَقِّين. قال ابن الكلبي: يُيُوتُ العرب ستة: قَبَّة من أَدَم، ومِظلَّة من شعر، وخِماع من صوف، وبجاد من وَبَر، وخيمة من شجر، وأَنْمة من حجر، وجمعها أقنَّ.

ابن الأَعرابي: أَوْقَنَ الرجلُ إِذا اصطاد الطيرَ من وقُنتِهِ، وهي مَخضِئه، وكذلك يُوقَنُ إِذا اصطاد الحمام من مَحاضِنها في رؤوس الجبال. والتَّوَقُّن: التَّوَقُّل في الجبل، وهو الصعود فيه. أَبو عبيدة: الوُقْنةُ والأُقْنَةُ والوَّكْنَةُ موضع الطائر في الجبل، والجمع الأُقَنات والوُقْنات والوَّكْنات؛ قال الطرماح:

في شَـنــاظِـي أُفَــنِ، بــينَهــا عُــرُةُ الـطــِـر كـصَــوْم الـنَّـعـام

الجوهري: الأُفْتَةُ بيت يُبْنَى من حَجر، والجمع أُفَنَّ مثَل رُكْبة ورُكب، وأنشد بيت الطرماح.

أقة: الأَقَةُ: القَأْةُ وهو الطاعةُ كأنه مقلوب منه.

أقا: الإِقاقُ: شجرة؛ قال: وعسى (١) أن يكون له وجه آخر من التصريف لا نعلمه. الأَزهري: الإِقاء شجرة؛ قال الليث: ولا أُعرفه.

ابن الأَعرابي: قَأَى: إِذَا أَقَرُّ لخصمه بِحَقَّ وذَلُّ، وأَفَى إِذَا كَرِهِ الطعام والشراب لِعِلَّة، والله أَعلم.

أكحج: الأَوْكَحُ: التراب، على فَوْعَلٍ، عند كراع، وقياس قول سيبويه أَن يكون أَفْعَل.

أَكد: أَكُد العهد والعقد: لغة في وكَّده؛ وقيل: هو بدل، والتأْكيد لغة في التوكيد، وقد أَكَدْت الشيء ووكَدْته. ابن الأَعرابي: دستُ الحنطة ودرستها وأَكذْتها.

أكر: الأُكْوَقُهُ بالضم: الحُفْرَةُ في الأرض يجتمع فيها الماء فَيُغْرَفُ صافياً. وأَكَرَ يَأْكُرُ أَكْراً، وتَأَكَّرَ أُكَراً؛ حَفَرَ أُكَرَةً 'كَرَةً'؟؟ قال العجاج:

## مِـنْ سَــهـ لِــه ويَـــتَــأَكَّــرْنَ الأُكَــرْ

والأَكْرُ: الحُفَرُ في الأَرْض، واحِدَتُها أُكْرَةٌ والأَكَارُ: الحَوَّاتُ، وهو من ذلك. الجوهري: الأَكْرَةُ جمعُ أَكَارٍ كأَنه جمعُ آكِرٍ في التقدير. والمُهُوَّاكَرَةُ: المحابرة. وفي حديث قتل أبي جهل: فلو غَيرُ أَكَارٍ قتلني؛ الأَكَارُ: الرَّرُاعُ أَراد به احتقاره وانتقاصه، كيف مِثْلُه يَقْتُلُ مِثْلَه. وفي الحديث: أَنه نهى عن المؤاكرة يعني المزارعة على نصيب معلوم مما يُرْزعُ في الأُرض، وهي المخابرة. ويقال: أَكَرْتُ الأَرْض أَي حقرتها؛ ومن العرب من يقول لِلْكُرَةِ الني يُلْعَبُ بها: أَكْرَةٌ واللغةُ الجيدةُ الكَرَةُ الني يُلْعَبُ بها: أَكْرَةٌ واللغةُ الجيدةُ الكَرَةُ واللغةُ الجيدةُ الكَرَةُ الني المَعْلُ بها: أَكْرَةٌ واللغةُ الجيدةُ الكَرَةُ واللغةُ المَعْلُ بها:

حَـزَاوِرَةُ بِمأَبِّطَ حِـهَا السكُرِينِا أَكاف: الإِكافُ والأُكاف من المراكب: شبه الرِّجالِ

<sup>(</sup>١) قوله وشجرة قال وعسى الخ؛ هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله دحفر أكرة، كذا بالأصل والمناسب حفر حفراً.

والأثناب، وزعم يعقوب أن همزته بدل من واو وُكافٍ ووِكافٍ، والنجمع آكِفةٌ وأُكُفٌ كإِزار وآزرةٍ وأُزُرٍ. غيره. أكافُ الحمار وإكافُه ووكِافه، ووكُافُه والجمع أُكُفٌ، وقيل: في جمعه وكُفٌ؛ وأنشد في الأُكافِ لراجز:

نُصطْمِعه إِذَا شَمِيتُ فَ أُولاَدَها وَمَنه المَثَلَ: تَجُوعُ الحُوَّة ولا تأكلُ ثَدْيَتِها أَي أُجرة تُدْيَتِها.

وَآكَفَ الدَّابةَ: وضِم عليها الإِكاف كأُوْكَفَها أَي شدُّ عليها الإِكاف؛ قال اللحياني: آكَفَ البغل لغة بني تميم وأَوْكَفَهُ لغة أَهل الحجاز. وأَكُفَ أَكافاً وإكافاً: عَمِلَه.

أكلت: الأَكَةُ: الشّديدة من شدائد الدهر. والأَكّةُ شدّة الحرّ وسكون الرّبع مثل الأعجة، الا أن الأبخة التوهّج والأَكّةُ الحر الشختيمُ الذي لا ربح فيه. ويقال: أصابتنا أَكُة، ويوم أَلَّهُ وأَكِيكٌ وقد أَلَهُ يومنا يَؤُكُ أَكاً وائتكَ، وهو افتعل منه، وليلة أَكَةً كذلك. وحكى ثعلب: يوم عَكَ أَكَ شديد الحرّ مع لَينِ واحتباس ربح؛ حكاها مع أَشياء إنباعية، قال: فلا أدري أَذَهب به إلى أَنه شديد الحرّ وأَنَّه يفصل من عَكَ كما حكاه أبو عبيد وغيره. وفي الموعب: ويوم عَكْ أَكَ حار ضيق عام (١٠)، الذي تَرْكُد فيه الربح. التهذيب: يوم ذو أَكَ وذو أَكَةٍ وقد النَّلكُ وهو يوم مُؤتَك، وكذلك العَكْ في وُجوهه، ويقال: إن في الفيم علي لاَكَةُ أي حِقْداً. وقال أبو زيد: رماه الله بالأَكَةِ أَي بطسموت. وافتَكُ فلان من أَمر أَوْمَضَه وأَكُةُ يَؤُكُه أَكًا: ردَّه. والأَكَة: الرَّحمة؛ قال:

إذا السشريب أَخَذَت أُكَف، فَحَلُه حسرى يَبُكُ بُكَّه في الموعب: الشَّرِيبُ الذي يسقي إِبله مع إِبلك، يقول: فخله يورد إِبله الحوض فتباكُ عليه أَي تزدحم فيسقي إِبله سقية؛ قال:

تَصَصَرَّ جَسَتُ أَكَّ اتُسه وغَسَمَهُ هُ الْأَكَةُ: الضيقُ والزحمة. وأكّه يَوُكُه أَكَّا: زاحمه. وانْتَكَ الوِرْدُ: ازدحم، معنى الورد جماعة الإِبل الواردة: وانْتَكَ من ذلك الأمر: عظم عليه وأَيْفَ منه.

أَكل: أَكلُت الطعام أَكلاً ومأَكلاً. ابن سيده: أَكل الطعام يَأْكُلُه أَكُلاً فهو آكل والجمع أَكلة، وقالوا في الأَمر كُلْ وأَصله أَزُكُلُ، فلما اجتمعت همزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت الهمزة الأَصلية فزال الساكن فاستغني عن الهمزة الزائدة، قال: ولا يُعْتَد يهذا الحذف لقِلَته ولأَنه إِما حذف تخفيفاً، لأَن الأَفعال لا تحذف إَمَا تحذف الأَسماء نحو يَد ودَم وأَخ وما جرى مجراه، وليس الفعل كذلك، وقد أُخْرِجَ على الأصل فقيل أُوكُل، وكذلك القول في خُذ ومُر.

والإِكْلَة: هيئة الأَكْل. والإِكْلة: الحال التي يأْكُل عليها متكتاً أو قاعدا مثل الجلسة والوَّكبة. يقال: إنه لحسن الإكلة والأَكلة: المرة الواحدة حتى يَشْبَعَ. والأَكلة: اسم للقُمة. وقال اللحياني: الأَكلة والأُكلة كاللَّقمة واللَّقْمة يُعْنَى بهما جميعاً المأكول؛ قال:

من الآكِلِينَ الماءَ ظُلْماً، فما أَرَى يَنالون خَيْراً، بعد أَكْلِهِم المَاءَ

فإنما يريد قوماً كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ما يأكلونه، فاكتفى بذكر الماء الذي هو سب المأكول عن ذكر المأكول. وتقول: أَكَلْت أَكُلة واحدة أَي لُقْمة، وهي القُرْصة أَيضاً. وأَكَلْت أَكُلة إذا أَكُل حتى يَشْبَع. وهذا الشيء أُكلة لك أَي طُغمة لك. وفي حديث الشاة المسمومة: ما زَالتُ أُكلة خَيْبَرَ تُعَادُني؛ الأُكلة، بالضم: اللَّقمة التي أَكَل من الشاة، وبعض الرُّواة يفتح الأَلف وهو خطأ لأَنه ما أَكل إلاَّ لقُمة واحدة. ومنه الرُّواة يفتح الأَخر: فليجعل في يده أُكلة أَو أُكلتين أَي نقمة أَو الحديث الآخر؛ في الحديث؛ أُخرَج لنا ثلاث أُكل؛ هي جمع أُكلة من لمُؤذة وغرَف، وهي القُرْص من الحُبْر.

ورجل أُكَلةً وأَكُول وأُكيل: كثير الأُكُلِ. وآكلة الشيء: أَطعمه إياه، كلاهما على المشل(٢). وآكلنسي ما لم آكل

<sup>(</sup>١) قوله: غام؛ هكذا في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) قوله فوآكله الشيء أطعمه إياه كلاهما النع، هكذا في الأصل، ولعل فيه
 سقطاً نظير ما بعده بدليل قوله كلاهما النع.

وأَكَلْنِيه، كلاهما: ادعاه عليّ. ويقال: أَكُلْتني ما لم آكُلْ، بالتشديد، وآكُلْتني ما لم آكُلْ، بالتشديد، وآكُلْتَني ما لم آكُل أَيضاً إِذا الْاَعْيْتَه عليّ. ويقال: أَلْيس قبيحاً أَن تُؤكّلُنِي ما لم آكُلُ ويقال: قد أُكَّل فلان غنمي وشَرْبَها. ويقال: ظَلَّ مالي يُؤكّل ويُشَرُّب.

والرجل يَسْتَأْكِلُ قوماً أَي يَأْكُلُ أَمُوالَهِم من الإِسْنات. وفلان يَسْتَأْكِلُ الصُّعفاء أَي يأْحَدْ أَموالهم؛ قال ابن بري وقول أَبي طالب:

وما تَرْكُ فَوْمٍ، لا أَبَا لَك، سَيِّداً

مَحُوطَ الذُّمَارِ غَيْرَ ذرْبٍ مؤَاكِلِ

أَي يَشْتَأْكِلُ أَموالَ الناس. واسْتَأْكَلَه الشيءَ: طَلَبَ إليه أَن يجعله له أُكلة. وأَكَلَت النار الحَطَب، وآكَلْتُها أَي أَطْمَهُتُها، وكذلك كل شيءٍ أَطْمَعْتَه شيئاً.

والأُكُل: الطُّغمة؛ يقال: جَعَلْتُه له أُكُلاً أَي طُعْمة. ويقال: ما هم إِلاَّ أَكَلة رأس قليل، قدر ما يشبعهم رأس واحد، وفي الصحاح: وقولهم هم أكلة رأس أي هم قليل يشبعهم رأس واحد، وهو جمع آكل.

وآكل الرجل وواكله: أكل معه، الأخيرة على البدل وهي قليلة وهو أكيل من المؤاكلة، والهمز في آكله أكثر وأجود. وفلان أكيل من المؤاكلة، والهمز في آكله أكثر وأجود. وفلان أكيليني: وهو الذي يأكل معك. الجوهري: الأكيل الذي يؤاكلك. والإيكال بين الناس: السعي بينهم بالنّمائم. وفي المحديث: من أكل بأخيه أكلة؛ معناه الرجل أن يكون صديقاً لرجل ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة فلا يبارك الله له فيها؛ هي بالضم اللّقمة، وبالفتح عليه بجائزة فلا يبارك الله له فيها؛ هي بالضم اللّقمة، وبالفتح المؤة من الأكل. وآكلته إيكالاً: أَطْعَمْته. وآكلته مُؤاكلة: أكلت معه، فصار أَفْعَلْت وفَاعَلْت على صورة واحدة؛ ولا تقل واكلته، بالواو. والأكيل أيضاً: الآكل؛ قال الشاعر:

لَعَمْرُك! إِنَّا قُرْصَ أَبِي خُبَيْبٍ

بَطِيءُ النَّصْج، مَحْشُومُ الأَكِيلِ

وأَكِيلُكِ: الذي يُؤَاكِلك، والأُنثى أَكِيلة. التهذيب: يقال فلانة أَكِيله للمرأة التي تُؤَاكِلك، والأُنثى أَكِيلة. التهذيب عن المنكر: فلا يمنعه ذلك ان يكون أكيله وشريبه؛ الأكيل والشَّرِيب: الذي يصاحبك في الأكل والشرب، فعيل بمعنى مُفاعل. والأُكُل: ما أُكِل. وفي حديث عائشة تصف عمر، رضي الله عنهما: وبَعَجَ

الأرضَ فَقاءَت أَكْلَها؛ الأُكُل، بالضم وسكون الكاف: اسم السمأُ كول، وبالفتح المصدر؛ تريد أن الأرض حَفِظَت البَذْر وشربَت ماءَ المطر ثم قَاءَتْ حين أَنْبتت فَكفَت عن النبات بالقيء، والمراد ما فتح الله عليه من البلاد بما أَغْرَى إليها من البجوش. ويقال: ما ذُفْت أَكالاً، بالفتح، أي طعاماً، والأكال: ما يُؤْكل. والمُؤْكِل: المُطْعِم. ما يُؤْكل. والمُؤْكِل: المُطْعِم. وفي الحديث: لعن الله آكِل الربا ومُؤْكِلَه؛ يريد به البائع والمشتري؛ ومنه الحديث: نهى عن المُؤاكلة؛ قال ابن الإثير: هو أن يكون للرجل على الرجل دين فيهدي إليه شيئاً لبؤخرة ويُمسك عن اقتضائه، سمي مُؤاكلة لأن كل واحد منهما يُؤْكِل صاحبه أي يُطْعِمه.

والمَا أَكُلة والمَا أُكُلة: ما أُكِل، ويوصف به فيقال: شَاةَ مَا أُكُلة ومَا أُكُلة ومَا أُكُلة ومَا أُكُلة ومَا أُكُلة والمَا أُكُلة الموضع الذي منه تَأْكُل، يقال: النَّخذت فلاناً مَا أُكُلة والمَا أُكُلة الموضع الذي منه تَأْكُل، يقال: النَّخذت فلاناً مَا أُكُلة ومَا كُلة.

والأُكُولة: الشاة التي تُغزَل للأُكل وتُسَمِّن ويكره للمصدِّق أَخْذُها. التهذيب: أَكُولة الراعي التي يكره للمُصَدِّق أَن يأَخذها هي التي يُسَمِّنُها الراعي، والأكِيلة هي المأكولة. التهذيب: ويقال أَكَلته العَقْرب، وأَكَل فلان عُمْرَه إذا أَفناه، والنار تأكل الحطب. وأما حديث عمر، رضى الله عنه: دَع الرُّبِّي والماخِض والأُكُولة، فإنه أمر المُصدِّق بأَن يَعُدُّ على رَب الغنم هذه الثلاثِ ولا يأخِذها في الصدقة لأنها خيار المال. قال أُبو عبيد: والأَكُولة التي تُسَمُّن للأَكل، وقال شمر: قال: غيره أكولة غنم الرجل الخَصِيُّ والهَرِمة والعاقِر، وقال ابن شميل: أُكولة الحَيِّ التي يَجْلُبون يَأْكلون ثمنها(١) النَّيْس والجَزْرة والكَّبْش العظيم التي ليست بقُنُوة، والهَرمة والشارف التي ليست من بجوارح المال، قال: وقد تكون أَكِيلةً فيما زعم يونس فيقال: هل غنمك أَكُولة؟ فتقول: لا، إلاَّ شاة واحدة. ويقال: هذه من الأُكولة ولا يقال للواحدة هذا أُكُولة. ويقال: ما عنده مائة أكاثل وعنده مائة أكولة. وقال الفراء: هي أكُولة الراعي وأُكِيلة السبع التي يأْكل منها وتُسْتَنْقذ منه، وقال أَبو زيد: هي أكِيلة الذُّرُب وهي فَريست. قال:

<sup>(</sup>١) قرئه: التي يجلبون بأكلون ثمنها. هكذا في الأصل وفي التهذيب يجلبون للبيم.

والأكُولة من الغنم خاصة وهي الواحدة إلى ما بلغت، وهي القواصي، وهي العاقر والهَرِمُ والحَصِيُّ من الذُكارة، صِغاراً أو كباراً؛ قال أبو عبيد: الذي يروي في الحديث دع الرُّبَى والماخِضِ والأكيلة، وإنما الأكيلة المأكولة. يقال: هذه أكيلة الأسد والذئب، فأما هذه فإنها الأكولة. والأكيلة: هي الشّاة التي تُنْصَب للأسد أو الذئب أو الضبع يُصاد بها، وأما التي يقرسها السَّبع فهي أكيلة؛ وإنما دحلته الهاء وإن كان بمعنى مفعولة لغلية الاسم عليه وأكيلة السبع وأكيلة: ما أكل من الماشية، ونظيره فريسة السبع وفريسه. والأكيل. المأكول فيقال لما أكل مأكول. المأكول فيقال لما أكل مأكول. وأكيل. وآكلتك فلاناً إذا أمكنته منه؛ ولما أنشد المُعرَق قوله:

قال النعمان: لا آكُلُك ولا أُوكِلُك عَيري. ويقال: ظَلَّ مالي يُؤْكُلُ ويُشرب أَي يَرعى كيف شاء. ويقال أَيضاً: فلان أَكَّل مالي وشَرِّبه أَي أَطعمه الناس. نوادر الأعراب: الأكاول نُشوزٌ من الأرض أُشباه الجبال. وأَكُل البَهْمَة تناول التراب تريد أَن تأكل (١)؛ عن ابن الأعرابي.

والمَمَّاكُلَة والمَمَّاكُلَة: السِيرة، تقول العرب: الحمد لله الذي أَغنانا بالرَّسل عن الممَّكُلَة؛ عن ابن الأَعرابي، وهو الأَكْل، قال: وهي المُيرة وإنما يمتارون في المجَدْب.

والآكال: مآكل الملوك وآكال الملوك: مأْكلهم وطُعْمُهم. والأَكُل: ما يجعله الملوك مأْكلة. والأُكل: الرُغي أيضاً. وفي الحديث عن عمرو بن عبسة: ومَأْكُولُ حِمْير خير من آكلها؛ الممأكول: الرَّعِيَّة، والآكِلون الملوك جعلوا أموال الرَّعِيَّة لهم مأخَلة، أراد عوام أهل اليمن خير من ملوكهم، وقيل: أراد بمأكولهم من مات منهم فأكلتهم الأرض أي هم خير من الأحياء الآكلين، وهم الباقون. والآكال الجُنْد: أطماعُهم؛ قال المُحَدد أطماعُهم؛ قال المُحَدد أطماعُهم؛ قال المُحدد المحدد المحدد المُحدد المُحدد المُحدد المُحدد المحدد الم

جُنْدُكُ السّالِدُ العسّيق منَ السَّا

داتِ، أَهْــل الــقِــبـــاب والآكـــالِ والأُكْلُ: الرُزق: وإنه لعَظيم الأُكل في الدنيا أي عظيم الرزق،

(١) [قوله: وأكل البهمة تناول التراب تريد أن تأكل، هكذا في الأصل].

ومنه قبل للميت: انقطع أُكُله، والأُكْلِ: الحظ من الدنيا كأَنه يُؤْكَل. أَبو سعيد: ورجل مُؤْكَل أَي مرزوق؛ وأَنشد: منْهَرِتِ الأَشْدَاقِ عَضْبٍ مُؤْكَل،

في الآهِلِينَ واخْتِرام السُّبُل

وفلان ذو أُكُّل إذا كان ذا حَظٌّ من الدِنيا ورزق واسع. وآكَلْت بين القوم أَي حَرِّشْت وأَفسدت. والأُكل: الثَّمَر. ويُقال: أُكُل بستانِك دائم، وأُكُّله ثمره. وفي الصحاح: والأُكُّل ثمر النخل والشجر. وكُلُّ ما يُؤْكَل، فهو أُكُل. وفي التنزيل العزيز: ﴿أَكُلُهَا دَائِمِهُ. وَآكَلَتِ الشَّجرةُ: أَطْعَمَتْ، وآكُلَ النَّحٰلُ والزرعُ وكلُّ شيء إذا أَطْعَمَ. وأَكُل الشجرةِ: جَنَاها. وفي التنزيلَ العزِيز: ﴿تَوَتُّنِي أَكُلُهَا كُلُّ حِينِ بإذن رَبُّها﴾، وفيه: ﴿ فَوَاتَى أَكُل خَمْطِ ﴾؛ أَي جَنِّي حمط. ورجل ذو أَكُل أَي رأْي وعقل وحَصَافَة. وثوب ذو أَكُل: قَويٌ صَفيق كَثير الغَزْل. وِقال أَعرابي: أُريد ثوباً له أُكُل أَي نفَّسَ وقوّة؛ وقرطُاس ۚ ذو أُكُل. ويقالَ للعصا المحدّدة: آكلة اللحم تشبيهاً بالسكين. وفي حديث عمر، رضى الله عنه: واللَّهِ ليَضْرَبَنَّ أَحدَكُم أَحاه بِمثل آكِلة اللحم ثم يرى أَني لا أُقِيدُه، والله لَأُقِيدَنَّه منه؛ قال أَبو عُبَيْد: قال العجّاج أراد بآكلة اللحم عصًا محدّدةً، قال: وقال الأُموي الأُصل في هذا أُنها السكين، وإنما شبهت العصا المحدّدة بها؛ وقال شمر: قيل في آكلة اللحم إنها الشيّاط، شَّبُّهها بالنار لأَن آثارها كآثارها. وكثرت الآكِلةُ في بلاد بني فلان أي الراعية.

والمِثْكُلة من البِرَام: الصغيرةُ الني يَسْتَخِفُها الحيُّ أَن يطبخوا اللحم فيها والعصيدة، وقال اللحياني: كل ما أَكِل فيه فهو مِثْكُلة؛ والمِثْكُلة: ضربٌ من الأقداح وهو نحوٌ مما يؤكل فيه، والجمع الممآكل؛ في الصحاح: المِثْكُلة الصَّحاف التي يستخفُ الحي أَن يطبخوا فيها اللحم والعصيدة.

وأَكِل الشيءُ وائتكَلَ وتَأَكَّل: أَكلُ بعضْه بعضاً، والاسم الأُكال والإِكال؛ وقول الجعدي:

سَأَلَتْنِي عِن أُناسٍ هَلَكُوا،

شرِبَ الدُّهْ رُ عليهم وأَكَلْ

قال أَبو عمرو: ويقول مَرُّ عليهم، وهو مَثَل، وقال غيره: معناه شَرِب الناسُ بَعْدُهم وأَكَلُوا. والأَكِلة، مقصور: داء يقع

في العضو فيَأْتُكِل منه. وتَأَكَّلَ الرجلُ والْمُنكَلَ: غضِب وهاج وكاد بعضه يأْكل بعضاً؛ قال الأُعشى:

أَبْلِغْ يَزِيدِ بَني شَيْبَانَ مَأْلُكَةً:

أَبا ثُبَيْتٍ، أَمَا تَنْفَكُ تَأْتُكِلُ؟

الْتهائها كأنها يأكل بعضها بعضاً، يقال: ائتكلت النار. والرجل إذا اشتد غضبه يَأْتَكِل؛ يقال: فلان يَأْتَكِل من الغضب أَي يحترق ويَتَوَهَّجُ. ويقال: أَكَلَتِ النارُ الحطَب وآكَلْتُها أَنا أَي أَطعمتها إِياه. والناَّكُل : شدة بريق الكُخلِ إِذا كسِر أَو الصَّبِيرِ أَو الفضة والسيفِ والبَرْقِ؛ قال أَوس بن حجر:

وقال يعقوب: إنما هو تَأْتَلِكُ فقلب. التهذيب: والنار إذا اشتدّ

على مِثْلِ مِسْحاة اللَّجِينُ تَأَكُّلا(١)

وقال اللحياني: ائتُكُلَ السيف اضطرب. وتأكَّل السيف تأكَّلاً إذا ما تَوَهَّج من الحدّة؛ وقال أُوس بن حجر:

وأَبْسِيَ ضَولِيهَا، كَمَأَنَّ غِرَارَه

تَيلاُلُؤُ بَرْقِ في حَبِيٍّ ثَأَكُّلا

وأنشده الجوهري أيضاً؛ قال ابن بري صواب إنشاده: وأُبيض هنديّاً، لأَن السيوف تنسب إلى الهند وتنسب الدُّروع إلى صُول؛ وقيل البيت:

وأَمْلَسَ صُولِيًّا، كَيْهِي قَرَارةٍ،

أَحَسُّ بِقَاعِ نَفْيَحَ رِيحٍ فَأَجِفَلا

وتأكّل السَّيفُ تَأكّلاً وتَأكّل البرقُ تَأكّلاً إِذاً تلألاً. وفي أسنانه أكل أي فتأكّلة وقال أبو زيد: في الأسنان القادع، وهو أن تَتَأكّل الأسنان. يقال: قُبرَع في سِنَّه. الجوهري: يقال أكِلتُ أسنانه من الكِتر إِذا المحتكث فذهبت. وفي أسنانه أكل، الستحريك، أي أنها مُؤتكِلة، وقد النُتكلت أسنانه وتأكّلت. والإنكلة والأكال: الجكّة والجرب أيّا كانت. وقد أكلني رأسي. وإنه لِيَجدُ في جسمه أكِلة، من الأكال، على فَعِلة، وإلى الكسائي: وجدت في جسدي أكالا أي حكة. الأصمعي والكسائي: وجدت في جسدي أكالا أي حكة. قال الأزهري: وسمعت بعض العرب

 (۱) قوله (على مثل مسحاة إلغ) هو عجز بيت صدره كما في شرح القاموس:

إذا سل من غدد تأكل إثره

يقول: جِلْدي يَأْكُلُنِي إِذا وجد حكَّة، ولا يقال جِلْدي يَحُكُني.

والآكال(٢٠): سادّةُ الأَحياء الذين يأْخذون الـمِرْباعَ وغيره. والـمَأْكَل: الكَشب.

وفي الحديث: أُمِرْتُ بقرية تَأْكُل القُرَى؛ وهي المدينة، أَي يَغْلِب أَهلُها وهم الأنصار بالإسلام على غيرها من القُرَى، وينصر اللَّهُ دينه بأهلها ويفتح القرى عليهم ويُغَنَّمهم إيَّاها فيأ كُلُو إِذَا نبت وَبرُ جبينها في بطنها فوجدت لذلك أَذَى وجِكَة في بطنها؛ وناقة أَكِلة، على فَعِلة، إذا وجدت أَلماً في بطنها من ذلك. الجوهري: أَكِلت الناقة أَكَالاً مثل سَمِع سَماعاً، وبها أَكال، بالضم، إِذا أَشْعَرَ وَلَدُها في بطنها في بطنها فحكها ذلك وتَأَذَّتْ.

والأُكْلة والإِكْلة، بالضم والكسر: الغيبة. وإنه لذو أُكْلة للناس والْكُلة وآكُلة للناس واكْلة وآكُل بينهم وأكُلة وأكُلة بينهم وأكُلة وأكُل بينهم وأكُل: حمل بعضهم على بعض كأنه من قوله تعالى: ﴿أَيحب أَحِد مِياً ﴾؛ وقال أبو نصر في قوله:

أَبِ ثُبَ شِي تِي، أَمِا تَبَ فَلَكُ تَبَأَتَ كِمَالُ معناه تأكل لحومنا وتغتابنا، وهو تَفْقَعِل من الأكل.

أكم: الأكمة معروفة، والجمع أكمات وأكم، وجمع الأكم إكام مثل جبل وجبال، وجمع الإكام أكم مثل كتاب وكثب، وجمع الأُكم آكام مثل عُنّي وأغناق، كما في جمع تُمرّة. قال: يقال أكمة وأكم مثل ثمرة وقمر، وجمع أكمة أُكم كخشبة وخشب، وإكام كرّعية ورحاب، ويجوز أن يكون آكام كجبل

وأَجْبَالٍ. غيرَه: الأَكْمَةُ تُلِّ من القُفُّ وهو حَجَر واحد. ابن سيدة: الأَكْمَة القُفُ من حجارة واحدة، وقيل: هو دون الجبال، وقيل: هو الموضع الذي هو أشدُّ ارتفاعاً ممّا حَوْلَه وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حَجَراً، والجمع أكمَّ وأُكمٌ وأُكمٌ وإكامٌ وآكامٌ وآكمٌ كأَفْلُسٍ؛ الأُخيرة عن ابن جني. ابن شميل: الأَكمَةُ قُفٌ غيرَ أَن الأَكمَة أَطول في السماء وأعظم. ويقال: الأَكمَهُ أَشْرافٌ في الأَرض كالرَّوابي. ويقال: هو ما اجتمع من الججارة في مكان واحد، قَرَّجًا غَلْظَ ورجًا لم يَعلُظ. ويقال: الأَكمَةُ ما ارْتَفَعَ عن القُفٌ مُلَمْلَمٌ مُصَعَّدٌ في السماء كثير المحجارة. وروى ابن هانيء عن زيَّد بن كَشُوة أَنه

 <sup>(</sup>٢) قوله: ﴿وَالْآكَالَ... إِلَيْحُ هَذْهُ عَبَارَةُ الْجُوهِرِي وَقَدْ وَهَمْهُ صَاحَبُ الْقَامُوسُ
 تبعاً للصاغاني، وقال: هم ذور الآكال، لا الآكال بغير ذور.

قال: من أمثالهم: حَبَسْتُمونِي وَوَراء الأَكَمَةِ ما وَرَاءها؛ قالَتُها امرأة كانت واعدَتْ تَبَعاً لها أَن تَأْتِيهِ وراء الأَكَمَة إِذَا جَنَّ رُوْيِّ رُوُيِّ رُوُيِّ المَّاتَّة أَهْلِهَا إِذ نَسُها شَوْق إِلى مَوْعِدها وطال عليها المُمُث وضَجِرت (١)، فخرج منها الذي كانت لا تريد إِظْهَارَه وقالت: حَبَسْتُمونِي وَوَراء الأَكَمَةِ ما وَراءها! يقال ذلك عند الهُرُء بكل مَنْ أَخبر عن نفسه ساقِطاً مّا لا يريد إظهاره.

وَاسْتَأْكُم الِموضعُ: صار أَكُماً؛ قال أَبو نخيلة:

بين النَّـقَـا والأَكَـم والــمُــشــَـَـاْكِـمِ وفي حديث الاشتِشقاء: على الإِكامِ والظُّرابِ ومَتَابِتِ الشجر؛ الإِكامُ: جمع أَكَمَة وهي الرابِية.

والمَأْكَمَةُ: العَجِيزَةُ, والمَأْكَمان والمَأْكَمَتان: اللَّحْمَتان اللتان على على يُرُوس الوَرِكَيْن، وقيل: هما بَخَصَتان مُشْرِفتان على الحَرْقَفَتَيْنِ، وهما رُؤُوس أَعالى الوَرِكَيْنِ عن يمِن وشمال، وقيل: هما لَحْمتان وصَلَتا ما بين العَجُز والمَثْنَيْن، والجمع المَآكِمُ؛ قال:

إِذَا ضَرَبَتْهَا الرَّيح في المِرْطِ أَشْرَفَتْ مَآكِمُها، والرُّلُّ في الرَّيح تُفْضَحُ وقد يُفْرَد فيقال مَآكَمٌ ومَأْكِمٌ ومَأْكَمَةٌ ومَأْكِمَةٌ، قال: أَرَخْتَ به فَرْجاً أَضَاعَتْه في الرَّغي،

فَخَلَّى القُصَيْري بين خَصْر ومَأْكُم

وحكى اللحياني: إنه لقظيم المَهَآكِم كَأَنهم جعلوا كل جزء منه مأكماً. وفي حديث أبي هريرة: إذا صَلَّى أَحدُكم فلا يَجْعل يَدَه على مَأْكَماً. وفي حديث أبي هريرة: إذا صَلَّى أَحدُكم فلا يَجْعل يَدَه على مَأْكَمَتُنه، قال ابن الأثير: هما لَحمتان في أصل الوَرَكَيْ، وقيل: بين العَجْز والمَتْنَيْن. قال: وتفتح كافها وتُكْسَر؛ ومنه حديث المُغِيرة: أَحمر المَهَأُكَمَةِ؛ قال ابن الأثير: لم يرد محمرة ذلك الموضع بعينه، وإنَّما أزاد محمرة ما تحتها من سَفِلَتِه، وهو ما يُسَبُ به فَكَنَّى عنها بها؛ ومثله قولهم في السُّب: يا ابن حَمْراء المِجَانِ! ومَرْأَة مُؤَكَّمَةً: عظيمة المَشْبُد.

وأُكِمَتِ الأَرضُ: أُكِلَ جميعُ ما فيها. وإكامٌ: جبل بالشام؛

ورُويَ بيت امرىء القيس:

بين حسام وبسين إكسام (٢) أكل إدار النهاية: أكل ابن الأعرابي: أكمى إذا استؤثق من غريمه بالشهود. النهاية: وفي الحديث لا تَشْرَبُوا إِلاَّ من ذي إكاء؛ الإكاء والوكاء: شدادُ الشقاء.

ألا: حرف يفتتح به الكلام، تقول: ألا إن زيداً خارج كما تقول أعلم أن زيداً خارج. ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي قال: ألا تكون تنبيها ويكون بعدها أمر أو نهي أو إخبار، تقول من ذلك: ألا قُم، ألا لا تقم، ألا إنَّ زيداً قد قام، وتكون عرضاً أيضاً، وقد يكون الفعل بعدها جرْماً ورفعاً، كل ذلك جاء عن العرب، تقول من ذلك: ألا تنزِلُ تأكل، وتكون أيضاً تقريعاً وتوبيخاً، ويكون الفعل بعدها مرفوعاً لا غير، تقول من ذلك: ألا تشتري من جيرانك، ألا تخاف رَبِّك؛ قال الليث: فعالك، ألا تشتري من جيرانيك، ألا تخاف رَبِّك؛ قال الليث:

فقام يَذُودُ الناسَ عنها بسَيْفِه

وقال: ألا لا من سَبيلِ إلى هِنْدِ ويقال للرجل: هل كان كذا وكذا؟ فيقال: ألا لا، جعل ألا تنبيها ولا نفياً. غيره: وألا حرف استفتاح واستفهام وتنبيه نحو قول الله عز وجل: ﴿ لا إِنَّهم مِن إِفْكِهم لَيقولون ﴾، وقوله تعالى: ﴿ لا إِنَّهم هُمُ اللَّفْسِدُونَ ﴾؛ قال الفارسي: فإذا دخلت على حرف تنبيه خَلَصَتْ للاستفتاح كقوله:

أَلا يا أَسْلَمي يَا دَارَ مَيٌّ علنَى البِلي فَخَلَصت ههنا للاستفتاح ونُحصَّ التنبيه بيا، وأَما أَلا التي للعَوْض فَمُرَكَّبة من لا وأَلفِ الاستفهام.

أَلاَّ: مُفتوحة الهمزة مُثَقَّلةً لها معنيان: تكون بمعنى هَلاَّ فَعَلْتَ وَأَلاَّ فَعلتَ كذا، وتكون أَلاَّ بمعنى وأَلاَّ فعلتَ كذا، وتكون أَلاَّ بمعنى أَن لا فـأُدغ مست الـنـون فـي الـلام وشُـدُدَت الـلامُ.

<sup>(</sup>١) قوله "قوضجرت، في التهذيب: وصخبت."

 <sup>(</sup>٢) قوله «بين حامر» عبارة ياقوت في معجمه بعد أن ذكر أن حامراً عدة مواضع: وحامراً أيضاً والله في رمال بني سعد، وحامر أيضاً موضع في ديار غطفان، ولا أدري أيهما أراد امرة القيس بقوله:

أحمارا تمرى يسرقناً أريمك ومبيضه كلمع اليدين في خيبيّ مكملل

قعدت له وصحبتي بين حامر

وبسين أكسام أسفسد مسا مستسأمسل وقال عند التكلم على إكام بكسر الهمزة موضع بالشام، وأنشد البيت الثاني. ويروى أيضاً: بين ضارج وبين الفذيب بدل بين حامر وبين إكام.

تقول: أَمرته ألا يفعل ذلك، بالإدغام، ويجوز إظهار النون كقولك: أمرتك أن لا تفعل ذلك، وقد جاء في المصاحف القديمة مدغماً في موضع ومظهراً في موضع، وكل ذلك جائر. وروى ثابت عن مطرف قال: لأن يَسْأَلْني رَبِّي: أَلا فعلت، أحب إِلَيْ من أَن يقول لي: لِمَ فَمَلْتَ؟ فمعني ألا فَعلت مَلاً فعلت، ومعناه لِم لم تفعل. وقال الكسائي: أن لا إذا كانت فعلت، ومعناه لِم لم تفعل. وقال الكسائي: أن لا إذا كانت إختاراً نَصَبَتْ ورَفَعَتْ، وإذا كانت نهياً جَرَمَتْ.

إلاَّ: الأَزهري: إلاَّ تكون استثناء، وتكون حرف جزاء أَصلها إن لا، وهما معا لا مُمالان لأَنهما من الأَدُواتِ والأَدواتُ لا تُمَالُ مثل حتى وأمًّا وأُلا وإذا، لا يجوز في شيء منها الإمالة لأنها ليست بأسماء، وكذلك إلى وعلى وَلَدَى الإمالة فيها غير جائزة. وقال سيبويه: أُلف إِلى وعلى منقلبتان من واوين لأن الألفات لا تكون فيها الإِمالة، قال: ولو سمي به رجل قيل في تثنيته: إلوَانِ وعَلَوانِ، فإذا اتصل به المضمر قلبته فقلت إلَيْكُ وَعَلَيْكَ، وبعض العرب يتركه على حاله فيقول إلاك وعَلاك؟ قال ابن بري عند قول الجوهريّ لأَنَّ الأَلقات لا يكون فيها الإمالة، قال: صوابه لأن أَلِفَيْهِما والأَلِفُ في الحروف أَصل وليس بمنقلبة عن ياء ولا واو ولا زائدة، وإنما قال سيبويه ألف إلى وعلى منقلبتان عن واو وإذا سميت بهما وخرجا من الحرفية إلى الإسمية، قال: وقد وَهِمَ الجوهري فيما حكاه عنه، فإذا سميت بها لَحِقَتُ بالأُسماء فجُعِلَت الأُلف فيها منقلبة عن الياء وعن الواو نحو بَلَى وإلى وعلى، فما سُمِعَ فيه الإمالة يثني بالياء نحو بَلَي، تقول فيها بَلَيانِ، وما لم يُسمع فيه الإمالة ثني بالواو نحو إلى وعلى، تقول في تثنيتهما اسمين إلوانِ وَعَلُوانِ. قال الأزهري: وأما مَتَى وأنَّى فيجوز فيهما الإمالة لأَنهما مَحَلاَّنِ والمحالُّ أَسماء، قال: وبَلي يجوز فيها الإِمالة لأنها ياء زيدت في بل، قال: وهذا كيله قول حذاق النحويين، فأما إِلاَّ التي أَصلها إِنْ لا فإنها تلى الأَفعال المُشتَقْبَلة فتحِرْمها، من ذلك قوله عز وجل: ﴿إِلاَّ تَفْعَلُوه تَكُنْ فِتنة فَــى الأَرض وفساد كبير﴾؛ فجَزَمَ تفعلوه وتكن بإلاَّ كما تفعل إِن التي هي أمّ الجزاء وهي في بابها. الجوهري: وأما إِلاّ فهي حرف استثناء يُستئني بها على خمسة أُوجه: بعد الإيجاب وبعد النفي والمُفَرِّعُ والمُقَدِّم والمُنْقَطِع؛ قال ابن بري: هذه عبارة سيئة، قال: وصوابها أنَّ يقول الاستثناء بإلاٌّ يكون بعدُّ

وكـــلُّ أَخِ مُسفــادِقُــه أَخُــوه، وكـــلُّ أَخِ مُسفــادِقُــه أَخُــوه، كَـــَــمُــرُ أَيِسِيكَ! إِلاَّ السفَــرُقــدانِ

كأَنه قال: غير الفَرْقَدَيْنِ. قَال ابن بَرِي: ذكر الآمِدي في المؤتلِف والمُحْتَلِف أَنَّ هذا البيت لحضرميّ بن عامر؛ وقبله:

وكل قَرينة قُرِنَتْ بِأُخْرَى،

وإن ضَـــنَّــث، بــهــا سَـــيُــفَــرُقـــانِ قال: وأَصل إلا الاستثناء والصفة عارضة، وأَصل غير صفة والاستثناء عارضٌ؛ وقد تكون إلاَّ بمنزلة الواو في العطف كقول المخبل:

وأَرَى لسها داراً سأَغُدِرِهَ السسيندانِ لسم يَدْرُسُ لها رَسْمَ إِلاَّ رَماداً هارِسُدانِ لسم يَدْرُسُ لها رَسْمَ إِلاَّ رَماداً هارِساً دَفَسِعَسْتُ،

عنه الرياح، خموالية شخم يريد: أَرَى لها داراً ورَماداً؛ وآخر بيت في هذه القصيدة: إنسي وَجَسدْتُ الأَشرِ أَرْشَكُهُ

تَـقْـوَى الإلـي، وشَـرُه الإِثـم قال الأَزهري: أَمَا إِلاَّ التي هي للاستثناء فإنها تكون بمعنى غَير، وتكون بمعنى لَكِن، وتكون بمعنى لَكِن، وتكون بمعنى لَكَ، وتكون بمعنى لَكَ، وتكون بمعنى لَكَ، وتكون بمعنى لَكَ، وتكون بمعنى الاستثناء المَحْضِ. وقال أَبو العباس ثعلب: إِذَا اسْتَثَنَيْتَ بإِلاَّ من كلام ليس في أوّله بجحد فارفع ما بعدها، وهذا وإذا استثنيت بها من كلام أوّله جحد فارفع ما بعدها، وهذا أكثر كلام العرب وعليه العمل؛ من ذلك قوله عز وجل:

﴿فَشَرِبُوا مَنْهُ إِلاَّ قَلْمِلاً مُنْهُمَ﴾؛ فنصب لأنه لا جحد في أَوُّله؛

وقال جل ثناؤه: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلْيلٌ منهم﴾؛ فرفع لِأَن في

أَوْله الجحد، وقس عليهما ما شاكلهما؛ وأَمَا قول الشاعر: وكـــلُّ أخ مـــفـــارقـــه أَخــــوه،

-لعسمسر أبسيك! إلا النفَرضَدانِ

فإِن الفراء قال: الكلام في هذا البيت في معنى بَحَدَد ولذلك رفع بِالاَّ كأَنه قال ما أَحَدٌ إِلاَّ مُفارِقُه أَخُوه إِلاَّ الفَرْقَدانِ فجعلهما مُتَرْجِماً عن قوله ما أَحَدُ؛ قال لبيد:

لَوْ كَانْ غَيْرِي، سُلَيْمَى، اليومِ غَيْرَه

وَقُعُ الحوادِثِ إِلاَّ الصَّارِمُ اللَّذَّكُرُ

جعله الخليل بدلاً من معنى الكلام كأنه قال: ما أَحد إلاَّ يتغير من وقع الحوادث إِلاُّ الصارمُ الذَّكَرْ، فإِلاًّ ههنا بمعنى غيَر، كأَنه قال غيري وغيرُ الصارم الذُّكرِ. وقال الفراء في قوله عز وجل: ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلَهُ } إلا الله لفسدتا ﴾، قال: إلا في هذا الموضع بمنزلة سوى كأنك قلت: لو كان فيهما آلِهةٌ سِوى الله لَهَسَدَتا، قال أُبو منصور: وقال غيره من النحويين معناه ما فيهما أَلِهِةٌ إِلا الله، ولو كان فيهما سِوَى الله لفسدتا، وقال الفراء: رَفْعه على نِيَّة الوصل لا الانْقطاع من أَوَّل الكلام، وأَما قوله تعالى: ﴿لئلا يكونَ للناس عليكم حُجُّةٌ إِلاَّ الذين ظلموا منهم فلا تَخْشَوْهُم﴾، قال الفراء: قال معناه إلا الذين ظلموا فإنه لا حجّة لهم فلا تخشوهم، وهذا كقولك في الكلام: الناس كلُّهم لك حامدُون إلاَّ الظالِمَ لك المعتدي، فإن ذلك لا يُعتدُّ بتركه الحمد لموضع العداوة، وكذلك الظالم لَا حجة له وقد سمى ظالماً؛ قال أُبو منصور: وهذا صحيح، والذي ذهب إليه الزجاج فقال بعدما ذكر قول أبي عبيدة والأخفش: القول عندي في هذا واضح، المعنى لئلا يكون للناس عليكم حجةٌ إلاَّ من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول ما لَكَ عليَّ حجةً إِلاَّ الظلم وإِلاَّ أَن تَظْلِمَنِي، والمعنى ما لك عليَّ حجةً البتة ولكنك تَظْلِمُنِي، وما لك عليٌّ مُحِةً، إلاّ ظلمي، وانما سَمَّى ظُلْمَهُ ههنا حجة لأن المحتج به سماه حجةً، وحُجَّتُه داحضة غند الله، قال الله تعالى: ﴿حُجَّتُهُم دَاحِضةٌ عند ربهم،؛ فقد سميت حجةً إِلاَّ أَنها حجَّةُ مُبْطِل، فليست بحجة موجبة حقّاً، قال: وهذا بيان شافٍ إن شاء الله تعالى: وأُمِا قوله تعالى: ﴿لا يذوقون فيها الموت إلاَّ المَوْتَةَ الأُولىي﴾، وكذلك قوله تعالى: ﴿ولا تَلْكَحُوا مَا نَكُحَ آباؤكُم من النساء إلاَّ ما قد سَلَفَ﴾؛ أراد سوى ما قد سلف. وأما قوله

تعالى: ﴿ فلولا كانت قريةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَها إِيمَاتُها إِلا قوم يُونُس ﴾؛ فمعناه فَهلاً كانت قرية أَي أَهلُ قرية آمنُوا؛ والمعنى النفي أي فما كانت قريةٌ آمنُوا عند نزول العذاب بهم فنفعها إيمانها، ثم قال: ﴿ إِلا قوم يونس ﴾، استثناء ليس من الأول كأنه قال: لكنْ قومُ يونُسَ لَمَّا آمنُوا انقطعوا من سائر الأُمم الذين لم يَتَقَعْهم إيمانُهم عند نزول العذاب بهم؛ ومثله قول النابغة:

> عَيَّتْ جَواباً، وما بالرَّبْع من أَحدِ ﴿ ذُوْنِ مِنْ أَنْ مِنْ أَحدِ

إِلاَّ أُوارِيُّ لأَيساً ما أُبَيِّها (1)

فنصب أواريٌ على الانقطاع من الأُوَّل، قال: وهذا قول الفراء وغيره من حذاق النحويين، قال: وأُجازوا الرفع في مثل هذا، وإن كان المستثنى ليس من الأُوَّل وكان أَوله منفياً يجعلونه كالبدل؛ ومن ذلك قول الشاعر:

وَيُسَلَّدَةِ لَسِسَ بِهِمَا أَنِسِسُ وَيُسَلِّدُ وَلِلْاً السِيسِسُ وَلِلاَّ السِيسِسُ

لبست اليعافِيرُ والعِيشُ من الأَنِيسِ فرفَعَها، ووجُهُ الكلام فيها النَّصبُ. قال ابن سلام: سأَلت سيبويه عن قوله تعالى: ﴿فَلُولَا كانت قريةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قُومَ يُونُسَ﴾، علي أَيّ شيء نصب؟ قال: إذا كان معنى قوله إلا لكان نُصب، قال الفراء: نصب إلا قوم يونس لأنهم منقطعون مما قبل، إذ لم يكونوا من جِنْسِهِ ولا من شُكْله، كأن قومَ يونس منقطعون من قَوْم غيره من الأُنبياء، قال: وأَمَّا إِلاَّ بمعنى لـمَّا فمِثل قول الله عز وجَل: ﴿إِنْ كُلِّ إِلاَّ كَذَّبِ الرُّسُلَ﴾، وهي قراءة عبد اللَّه إن كُلُّهُمْ لِمَّا كَذَّبِ الرُّسُلَ، وتقول: أَسَأَلُك بِاللَّهِ إِلاَّ أَعْطَيْنَني ولَمَّا أعطيتني بمعنى واحد. وقال أبو العباس ثعلب: وحرف من الاستثناء ترفع به العربُ وتَنصِبُ لغتان فصيحتان، وهو قولك أَتَانِي إِخْوَتُكَ إِلاَّ أَنْ يكون زيداً وزيدٌ، فمن نصب أراد إلاَّ ان يكون الأمرُ زيداً، ومن رفع به جعلِ كان ههنا تامة مكتفية عن الخبر باسمها، كما تقول كان الأمر، كانت القصة. وسئل أَبو العباس عن حقيقةِ الاستثناء إذا وقع بإلاَّ مكَرراً مرتين أو ثلاثاً أو أَربعاً فقال: الأُوَّل حَطٌّ، والثاني زيادةُ، والثالث حَطٌّ،

 <sup>(</sup>١) قوله: عينت جواباً الخ هو غجز بيت صدره: وقفتُ فيها أصيلاناً أُسائلها.
 وقوله: إلا الأواري الخ هو صدر بيت عجزه:

والسُّوي كالحَوض في المنظلومة الجلّ

والرابع زيادة، إِلاَّ أَن تجعل بعض إِلاَّ بُحَرْت الأَوُّل بَعنى الأَول فيكُون ذلك الاستثناء زيادة لا غير، قال: وأَما قول أَبِي عبيدة في إِلاَّ الأُولِي إِنها تكون بمعنى الواو فهو خطأ عند الحذاق. وفي حديث أَنس، رضي الله عنه: أَن النبيّ عَلَيْكُم، قال أَمَّا إِنَّ (¹) كُلُّ بناءِ وبالَّ على صاحبه إِلاَّ ما لا إِلاَّ ما لاَإِلاً ما لاَإِلاً ما لاَإِلاً ما لاَتِيماً.

وهو حسن المنظر مؤ الطعم، ولا يزال أَخْضَرَ شتاءً وصيفاً. واحدته أَلاءَة بوزن أَلاعة، وتأليفه من لام بين همزتين: أَبو زيد: هي شجرة تشبه الآسَ لا تغير في القَيْظَ، ولها تُمَرَة تشبه سُنْبل الذَّرة، ومَثْنِتُها الرمل والأُودية. قال: والسُّلامانُ نحو الأَلاءِ غير أَنها أَصغرُ منها، يُتَّخذ منها المساويك، وثمرتها مثل ثَمَرَتها، ومَثْبَها الأُودية والصحارى؛ قال ابن غَنَمَة:

أَلاَّ : الألاءُ بوزن العَلاء: شجر، ورقة وحَمْله دباغٌ، يُمدُّ ويُقْصِر،

فحرً عملي الألاءةِ لمم يُموسَّدُ،

كَـــَأَنَّ جـــِـــِنَهُ سَــثِــفٌ صـــقِـــيــلَّ وأَرض مَأْلاَةٌ: كثيرةُ الأَلاءِ. وأَدِيمُ مأْلوءٌ: مدبوغٌ بالأَلاءِ. وروى

وارض مالاه: حثيرة الالاءِ. وادِيم مانوء: مدبوع بالالاءِ. ورو: ثعلب: إِهاب مألَى: مدبوغ بالأَلاءِ.

ألب: ألَبَ إِلَيْك القَوْمُ: أَتُوْكَ من كل جانب. وأَلَبْتُ الجيشُ إِذَا جَمَعْتَه. وَأَلَبْتُ الجيشُ إِذَا جَمَعْتَه. وَتَأَلَّبُوا تَجَمَّعُوا. والأَلْبُ: الجمع الكثير من الناس. وأَلَبَ الإِبلَ يَالِبُهَا ويَأْلَبُها أَلْباً: جَمَعَها وساقها سَوْقاً شَديداً. وأَلَبَتْ هي انساقتْ وانْضَمَّ بعضُها إلى بعض. أَنشد ابن الأعرابي (٣):

بي الله الله الله المُحادِيثُ في غَدِ، الله تَعْلَمِي أَنَّ الأَحادِيثُ في غَدِ، وبعدَ غَدِ، يَأْلُبْنَ أَلْبَ الطَّرائِدِ

التهذيب: الأَلُوبُ: الذي يُشرعُ، يقال: أَلَبَ يأْلِثُ ويَأْلُبُ. وأَنشد أَيضاً: يَأْلُينَ أَلَبَ الطُّرائِدِ، وفسره فقال: أَي يُشرِعْنَ، ابن بُرُرْجَ. الْمِثْلَبُ: السَّرِيثِ. قال العجاج:

وإِنَّ تُسَلَّمِ مِنْ تَسَجِيدُه مِنْهَ مِنْهَ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مِنَامُ مِنْهُ مِنْهُ

(١) قوله: ﴿أَمَا إِنَّ فِي النَّهَايَةِ: أَلَّا إِنَّ.

 (٣) قوله: قانشد ابن الأعرابي، أي لمدرك بن حصن كما في التكملة وفيها أيضاً ألم تريا بدل ألم تعلمي.

والأَلْبُ: الطَّرْدُ. وقد أَلَبْتُها أَلْباً، تقدير عَلَبْتُها عَلْباً. وأَلَبَ الحِمارُ طَرِيدَتُه عَلَبْكها وأَلْبَها كلاهما: طَرَدَها طَرْداً شَدِيداً. والتَّأْلُبُ: الشديد الغليظ المجتمع من محمر الوَحْش والتَّأْلُبُ: الرَّعِلُ، والأُنثى تَأْلَبةً، تاؤه زائدة لقولهم أَلَبَ الحِمارُ أَتُنَه. والتَّأْلُب، مثال التُعلب: شجر.

وَأَلَبَ الشيءُ يَأْلِبُ وَيَأْلُبُ أَلْباً: تَجَمَّعَ. وقوله: وحَلَّ بِقَلْبِيَ، مِنْ جَوَى الحُبُّ، مِيتةٌ،

ر من يسمِي، برق مصفه السَّياحِ على أَلْبِ كما مات مشقِيُّ الضَّياحِ على أَلْبِ لم يفسره ثعلب إلا بقوله: أَلَبَ يَأْلِبُ اجتمع. وتَأَلَّبَ القومُ: تَجَمَّعُوا.

وَأَلْبَهُمْ: جَمَّمَهم. وهم عليه أَلْبٌ واحد، وإِلْبٌ، والأُولى أَعرف، ووَعْلٌ واحِدٌ وَصَدْعٌ واحد وضِلْعٌ واحدةٌ أَي مجتمعون عليه بالظلم والغداوة. وفي الحديث: إِنّ الناسّ كانوا علينا إِلْبً واحداً. الإِلْبُ، بالفتح والكسر: القوم يَجْتَيعُونَ على عَداوة إِنْسان. وتَأْلُبُوا: تَجَمَّمُوا. قال رؤبة:

قد أَصْبَحَ السناسُ عَلَيْنا أَلْبَا،

فالنَّاسُ في جَنْب، وكُنَّا بَخْبا وقد تَأْنَبُوا عليه تألُّبا إِذا تَضافَروا<sup>(٤)</sup> عليه ُ وأَلْبٌ أَلُوبٌ: مُجْتَمِعٌ كثير. قال البُرَيْقُ الهُذَلِيُّ:

ب ألّب ألّدوب وحسرًابة، للمورد وحسرًابة، للمورد من الأورم

وفي حديث عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرِو، رضَي الله عنهما، حَين ذَكرَ البَصْرة فقال: أَمَا إِنه لا يُخْرِجُ منها أَهْلَها إِلاَّ الأَّلْبَةُ: هي المَجاعةُ. مأْخوذ من التَّأَلُّب التَّجَمُّعِ، كأَنهم يَجْتَمِعونَ في المَجاعة، ويَخْرُجُونَ أَرْسالاً.

وأَلَّبَ بينهم: أَفْسَدَ.

والتَّأْلِيبُ: التَّحْرِيضُ. يقال: حَسُودٌ مَؤَلَّبٌ. قال ساعدةُ بن جَوَيَةَ الهُذَلِئِ:

> -بَيْنا هُمُ يَوْماً، هُنالِكَ، رَاعَهُمْ

ضَبْرٌ، لِباشهُم القَتِيرُ، مُؤَلَّبُ

<sup>(</sup>٢) قوله: وإلا ما لا إلخ، هي في النهاية بدون تكرار.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (تضافروا) هو بالضاد الساقطة من ضفر الشعر إذا ضم بعضه إلى
 بعض لا بالظاء المشالة وإن اشتهر.

والضَّبْرُ: الجَماعةُ يَغْزُرُونَ. والقَيْيرُ: مَسامِيرُ الدِّرْعِ، وأَرَاهَ بها ههنا الدَّرُوعَ نَفْسَها. وراعَهُمْ: أَفْرَعَهُم. والأَلْبُ: النَّدْبِيرُ على العَدُوِّ من حيث لا يَعْلَمُ. وريعٌ أَلُوبٌ: بارِدةٌ تَشفي التَّراب. وأَلَبَتِ السَّماءُ تَأْلِبُ، وهي أَلُوبٌ: دامَ مَطَرُها.

وَالْأَلْبُ: نَشَاطُ السَّاقي.

ورجل أَلُوبٌ: سَريعُ إِخراجِ الدُّلُو، عنِ ابن الأَعرابي، وأَنشد:

تَسَهَضَّري بِسمساتِسحِ أَلُسوبٍ، مُسطَّرَح لِسدُّلْسِهِ غَسفُسوبٍ

وفي رواية:

مُصَطَّرِح شَدَّتَ هَ عَصَّوْلِ وَلَهُ الْمَالُوجِلُ: حَامَ حَولَ المَاء، ولَم يَقْدِرْ أَن يَصِل إِلَيه، عن الفارسي، أبو زبد: أَصابَتِ القومَ أُلْبَةٌ وَجُلْبَةٌ أَي مَجاعةٌ شَديدةٌ. والأَلْبُ: مَيْلُ النَّقْسِ إِلَى الهَوَى. ويقال: أَلْبُ فلانِ مَع فُلانِ أَي صَفْوة مَعه. والأَلْبُ: اثبِداء بُوع الدُّمُل، وأَلِبَ الجُرْءُ أَلَبًا كلاهما: بَرِىءَ أَعْلاه وأَسْفَلُه نَغِلٌ، وبَابَتِهِ بَهِ عَلَى الْهَوْم وَمَعه. والأَلْبُ: البِداء بُوع الدُّمُل، وألِبَ

وأَوالِبُ الزَّرْعِ والنَّحْلِ: فِرائحه، وقد أَلَبَتْ تَأْلِبُ. والأَثْلُبُ: لغة في اليَلَبِ. ابن الـمظفر: اليَلَبُ والأَلَبُ: البَيْضُ

من مجُلُود الإِبل. وقال بعضهم: هو الفُولاذُ من الحَديدِ. والإِلْبُ: الفِثْرُ، عن ابن جني؛ ما بين الإِبْهام والشَّئَابِةِ. والإِلْبُ: شجرة شاكَّة كأنها شجرةُ الأُثْرُجُ، ومَتَابِتها ذُرَى الجِبال، وهي خَيِيثةٌ، يؤخذ خَصْبُها وأَطْرافُ أَفْنانِها، فَيْدَقُ رَطْباً ويُقْشَبُ به اللَّحَمُ ويُطْرَح للسباع كُلِّها، فلا يُلْبِئُها إِذا أَكَلَتْه، فإن هي شَمَّتْه ولم تأكُله عَمِيتَ عنه وصَمَّتْ منه.

أَلْبُنْ: قال ابن الأَثير: أَلْبُونُ، بالباء الموحدة، مدينة باليمن زعموا أَنها ذات البئر المُعَطَّلة والقصر المَشيد، قال: وقد تفتح الله

أَلت: الأَلْتُ: الحَلِفُ.

وألته بيمين ألناً: شدَّد عليه. وألتَ عليه: طَلب منه حَلِفاً أو شهادة، يقوم له بها. ورُوي عن عمر، رضي الله عنه: أَن رجلاً قال له: اتَّقِ الله يا أمير المؤمنين، فَسَمِعَها رجلٌ، فقال: أَتَأْلَتُ على أَمير المؤمنين؟ فقال عمر: دَعْهُ، فلن يَزالُوا بخيرٍ ما قالوها لنا؛ قال ابن الأعرابي: معنى قوله أَتَأْلِتُه أَتَحُطُه بذلك؟ أَتَضَعُ منه؟ أَتَنَقُصُه؟ قال أَبو منصور: وفيه وجه آخر، وهو أَشْبَهُ بما أَراد

الرجل؛ وروي عن الأَصمعي أَنه قال: أَلَتُه يميناً يَأْلِته أَلْمَا إِذَا أَحْلَهُه، كأَنه لما قال له: اتَّقِ اللَّه، فقد نَشَدَه بالله. تقول العرب: أَلْتُكَ باللَّه لَما فعلْتَ كذا، معناه: نَشَدْتُكَ بالله.

والأَلْتُ: القَسَم؛ يقال: إذا لم يُعْطِكَ حَقَّكَ فَقَيِّدُهُ بالأَلْت. وقال أَبو عمرو: الأَلْتَةُ اليمينُ الغَموش. والأُلْتَةُ العَطِيَّةُ الشَّقْنَةُ.

وألته أيضاً: حَبَسَهُ عن وَجُهِهِ وصَرَفَه مثل لاتَه يَلِيتُه وهما لغتان، حكاهما اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء. وألته مالَه وحَقَّه يَأْلِتُه أَلْتُهُ وَأَلاتُه وآلَتَه إِياه: نَقَصَه. وفي التنزيل العزيز: 
وحَقَّه يَأْلِتُه أَلْتُهُ مِن عَمَلِهِم من شيءِ في قال الفراء: الألْتُ النَّقُص، وفيه لغة أُخرى: وما لِشاهم بكسر اللام: وأنشد في النَّقُص، وفيه لغة أُخرى: وما لِشاهم بكسر اللام: وأنشد في الأَلْت

## أَبْلِغْ بَنِي ثُعَلِ، عَنَّي، مُغَلَّغَلَةً جَهْدَ الرُّسالَةِ، لا أَلْسَا ولا كَذِبا

أَلْتَه عن وَجْهِه أَي حَبَسَه. يقول: لا نُقْصانَ ولا زيادة. وفي حديث عبد الرحمٰن بن عوف يوم الشُّورَى: ولا تَغْيدوُا سيوفَكم عن أَغدائِكم، فتُولِتُوا أَعمالكم؛ قال القُتيْبِي: أَي شيوفَكم عن أَغدائِكم، فتُولِتُوا أَعمالكم؛ قال القُتيْبِي: أَي تَقْصُوه الله عَلِيَّة، فإذا هم تَرَكوها، وأَغْمَدُوا شيُوفَهم، واخْتَلَفوا. نَقَصُوا أَعمالهم؛ يقال: لات يَلِيتُ، وأَلَت يَألِتُ، وبها نزل القرآن، قال: ولم أسمع أَولَتَ يُولِتُ، إلا في هذا الحديث. قال: فوما أَنشناهم من شيءِ ويجوز أَن يكون من أَلُت، ومن أَلاتَه يُلِيتُه إِذا صَرَفه عن الشيء. والأَلْتُ: البُهتان؛ عن كراع.

وَأَلَمْيَتُ: مُوضع: قال كثير عزة (١٠):

بَـروْضَـةِ أَلَّـيـتَ وقَـصْـرِ خَـنـاقَـى

قال ابن سيده: وهذا البناءُ عزيز، أَو معدوم، إِلاَّ ما حكاه أَبو زيد من قولهم: عليه سِكَينَةً.

أَلْحَ: الْتَلَخَ عليهم أَمْرُهم الْتِلاخاً: اختلط. ويقال: وقعوا في النِّيلاخ أَي في اختلاط. الليث: الْتَلَخَ العُشْبُ يَأْتَلِخُ، والْتِيلاخُه: عِظْمُه وطوله والنفافه.

<sup>(</sup>١) [في ديوانه، وفيه: بروضة ألبت قصراً خباثاً].

وأرض مُؤْتَلِخة: مُعْشِبة؛ ويقال: أرض مُؤْتَلِخة ومُلْتَخَة ومُعْتَلِجة وهادِرَة.

ويقال: الْتُلَخَ مَا في البطن إذا تحرّك وسمعت له قَراقِر. أَلَّه: تألّد: كتبلّد(١).

. أَلَن: ابن الأَعرابي: الأَلْزُ اللزوم للشيء، وقد أَلَزَ به يأَلِزُ أَلْزاً وَأَلِزَ في مكانه يأَلَوُ أَلَزاً مثل أَرَزُ؛ قال المَوَّارُ الفَقْعَيـيُّ:

الكِورُ إِنْ تَحَرَجُتْ سَلَّتُهُ،

وَهِلِّ مُّسَدِّحُه مِا يَسْتَقِرِ السُّلَّةُ: أَن يَكْبُوَ الفرسُ فَيرْتَدُّ ذلك الرَّبُوُ فيه.

أَلس: الأَلْسُ والمُوَّالَسَة: الخِداع والخيانة والغشُ والشَرَقُ، وقد أَلس يألِس، بالكسر، أَلساً، ومنه قولهم: فلان لا يُدالِسُ ولا يُوَّالِسُ، فالمُدالَسَةُ من الدَّلْس، وهو الظُّلْمَةُ، يراد به لا يُغَمِّي عليك الشيء فينُخفيه ويستر ما فيه من عيب. والمُؤَّالَسَةُ: الخِيانة؛ وأَنشد:

. هُمُ السَّمْنُ بالسَّنُوت لا أَلْسَ فيهمُ،

وهُــم َيُسْنَـهُــونَ جــارَهُــم أَن يُــقَــرُدا والأَلْسُ: أَصله الوَلْسُ، وهو الخيانة. والأَلْسُ: الأَصلُ الشوء. والأَلْس: الغدر. والأَلْسُ: الكذب. والأَلْسُ والأَلْسُ العقل وتَذْهيله؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

فقلتُ: إِن أَسْتَفِدْ عِلْماً وتَجْرِبَةً،

فقسد تردَّدَ فيكُ الخَبْلُ والأَلْسُ

وفي حديث النبي عَلِيُكُم، أنه دعا فقال: اللهم إني أُعوذ بك من الأليس والكِبْر، قال أَبو عبيد: الأَنْسُ هو اختلاط العقل، وحطَّأً ابن الأنباري من قال هو الحيانة. والـمأُلُوس: الضعيف العقل. وأُلِسَ.

الرجلُ أَلْساً، فهو مأْلُوس أَي مجنوِن ذهب عقله؛ عن ابن الأُعرابي؛ قال الراجز:

يَعْبَعْنَ مِفْلَ العُمَّجِ السَّنْسوسِ، أَهْــوَجَ يَشْـشِـي مِــشْـيَــةَ الـــمَــأُلــوسِ وقال مرة: الأَلْسُ الجثون. يقال: إِن به لأَلْساً أَي مُجنوناً،

(١) قوله ٥كتبلد، عبارة القاموس والشرح كتبلد إذا تحير.

وأنشد:

يــا حِـــُوتَــيننا بــالـــحَـبــابِ حَــلْــــــــا، إِنَّ بـــــنــــــا أَو بـــــكــــــم لأَلْــــــــــا وقيل: الأَلْسُ الرِّيمةُ وتَغَيْر الحُلُقِ من رِيبَةٍ، أَو تغير الحُلُقِ من مرض. يقال: ما أَلْسَلُكُ. ورجل مَالُوس: ذاهب العقل والبدن.

وما ذُقْتُ عنده أَلُوساً أَي شيئاً من الطعام. وضربه مَائة فمنا تألَّسَ أَي ما تَوَجَّع، وقيل: فما تَحَلَّس بمعناه. أَبو عمرو: يقال للغريم إنه ليَتَأَلَّس فما يُعْطِي وما يمنع. والثَّأَلَّس: أَن يكون يريد أَن يُعطِي وهو يمنع. ويقال: إنه لَأَلُوس العطية، وقد أُلِسَتْ عطيته إذا مُنِعَتْ من غير إياس منها؛ وأنشد:

وصَـرَمَـت حــــلك بــالـــــألَّــس والْياش: اسم أَعجمي، وقد سمت به العرب، وهو الياسُ بنُ

مُصَّرَ بنِ نِزار بنِ معدّ بن عَدْنان. أَلُف: الأَلْفُ من العَدَد معروف مذكر، والـجـمع آلُفٌ: قال يُكُثِر أَصَمّ بنى الحارث بن عباد:

عَـرَبُـاً ثَــلاَفَـة آلُــفي، وكَــتِــيـبـةً ألَّـفَـيْنِ أَعْـجَــتم مــن بَـنــي الــفَـدَّام وآلافٌ وأُلُوفٌ، يقال ثلاثة آلاف إلى العشرة، ثم أُلُوف جمع الجمع. قال الله عز وجل: ﴿وهم أَلُوفٌ حَذَرَ المَمَوْتِ﴾؛ فأما قول الشاعر:

وكان حامِلُكُم مِنّا ورافِدُكُمْ، وكان حامِلُكُم مِنّا ورافِدُكُمْ، وحاملُ الممينَ بعد الحيينَ والأَلَفِ وحاملُ الممينَ بعد الحيينَ والأَلَفِ فحذف المهمزة. ويقال: أَلْفٌ أَقْرَعُ لأَن العرب تُذَكّرُ الأَلْفَ، وإِن أَتُكَ على أَنه جمع فهو جائز، وكلام العرب فيه التذكير؛ قال الأَزهري: وهذا قول جميع النحويين. ويقال: هذا أَلف واحد ولا يقال واحدة، وهذا أَلف أَقْرَعُ أَي تامٌ ولا يقال قَرْعامٌ. قال ابن السكيت: ولو قلت هذه أَلف بمعنى هذه الدراهمُ أَلف لجاز؛ وأنشد ابن بري في التذكير:

فإِنْ يَكُ حَقَّي صَادِقاً، وهو صادِقي، نَقُدْ نَحْوَكُمْ أَلْفاً من الىخَيْلِ أَقْرَعا قال: وقال آخر:

ولو طَلَبُوني بالعَقُوقِ، أَتَيْتُهُمْ بأَلْفِ أَوْدِّيهِ إِلى الـقَـوْمِ أَقْرَعـا وأَلَفَ العَدَدَ وآلَفه: جعله أَلْفاً. وآلَفُوا صاروا أَلْفاً. وفي الحديث: أَوَّلُ حَيِّ آلَفَ مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ؛ بنو فلان. قال أَبو عبيد: يقال كان القوم تِشعمائة وتِشعَةُ وتسعين فالَفْتُهم، مَعْدود، وآلَفُوا هم إِذَا صاروا أَلفاً، وكذلك أَمَأْتُهم فأَمأُوا إِذا صاروا مائةً. الجوهري: آلَفْتُ القوم إِيلافاً أَي كَمَلْتُهم أَلفاً؛ وكذلك آلَفْتُ الدراهِم وآلَفَتْ هي. ويقال: أَلفٌ مَوَلَّفَةٌ أَي مُكَمَّلةً. وأَلفَتُ الكسر، أَي أَعْطاه أَلفاً؛ قال الشاعر:

وكمرِيمة مِسنُ آلِ قَسِيْسَ أَلَىفْتُ، حسى تَجَدُّخَ فارتَـقَـى الأَعْـلام

أَي ورُبَّ كَرِيمةٍ، والهاء للمبالغة، وارْتَقَى إلى الأُعْلام، فَحَذَفَ إلى وهو يُريده. وشارطَه مُؤَالَفةُ أَي على أَلف؛ عن ابن الأُعرابي وَأَلفَ الشيءَ أَلْفاً وإلافاً وولإفاً؛ الأُخيرة شاذَّةً، وَأَلَفَاناً وأَلَفَه: لَزمه. وآلَفُهُ إِيَّاه: أَلْزَمُه. وفلان قد أَلِفَ هذا المؤضِع، بالكسر، يَأْلَفُه أَلْفاً وآلَفَه أَيَّاه غيرهُ، ويقال أَيضاً: آلَفْتُ الـمَوْضِع أُولِفُه إِيلافاً، وكذلك آلَفْتُ الموضِعَ أُوْالِفُه مُؤَالَفَة وإِلافاً، فصارت صُورةُ أَفْعَلَ وفاعَلَ في الماضي واحدة، وأَلْفُثُ بين الشُّيفين تَأْلِيفاً فَتَأَلُّفا وأَتَلَفَا. وفي التنزيل العزيز: ﴿لإيلافِ قُرَيش إيلافهم رخلة الشِّتاء والصَّيْفِ﴾؛ فيمن جعل الهاء مفعولاً ورحلة مفعولاً ثانياً، وقد يجوز أَن يكون المفعول هنا واحداً على قولك آلَفْتُ الشيء كأَلِفْتُه، وتكون الهاء والميم في موضع الفاعل كما تقول عجبت من ضَرْب زيدٍ عمراً، وقال أُبو أَسلحَق: في إيلافِ قريش ثلاثة أَوجه: لإيلاف، ولإلاف، ووجه ثِالَثَ لَإِلَفَ قُرَيْشٍ، قال: وقد قُرىء بالوجَهين الأُولِين. أَبُو عبيد: أَلِفْتُ الشيء وآلَفْتُه بمعنى واحد لزمته، فهو مُؤْلَفٌ ومأَلُوفٌ. وآلَفَت الظَّبَّاءُ الرَّمْلَ إِذَا أَلِفَتْهُ؛ قال ذُو الرمة:

مِنَ المُؤلِفاتِ الرَّمْلِ أَدْماءُ حُرَّةٌ،

شُعاعُ الضُّحَى في مَثْنِها يَتَوَضَّحُ

أَبُو زِيد: أَلِفْتُ الشيءَ وأَلِفْتُ فلاناً إِذا أَيْشَتَ به، وأَلَفْتُ بينهم تأْلِيفاً إِذا جَمَعْتَ بينهم بعد تَقَوُقٍ؛ وأَلَفْتُ الشيء تَأْلِيفاً إِذا وصلت بعضه ببعض؛ ومنه تأْلِيفُ الكنب.

وأَلَّفْتُ الشيءَ أَي وَصَلْتُه. وآلَفْتُ فلاناً الشيء إِذا أَلزمته إِياه أُولِفُه إِيلافاً، والمعنى في قوله تعالى: ﴿لِإِيلافِ قُرَيْشٍ﴾ لِتُؤْلَفَ قُريش الرَّحْلَتَيْنِ فتتَّصلا ولا تَنْفَطِعا، فاللام متصلة بالسورة التي قبلها، أي اهلك الله أصحابَ الفِيل لِتُؤْلَفَ قريشٌ

رِحُلَتَيْها آمِنِين. ابن الأَعرابي: أَصحاب الإِيلافِ أَربعة إِخوةِ: هاشمٌ وعبد شمس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف، وكانوا يُؤلِّفُون الجوار يُثبِعُون بعضه بعضاً يُجِيرون قريشاً بجيرهِم وكانوا يُسَمَّونَ الشجيرينَ، فأمًّا هاشم فإنه أَخَذَ حَبْلاً من ملك الروم، وأَخذ عبد شمس حبلاً من النجاشي، وأَخذَ المطلب حبلاً من ملوك حِقير، قال: فكان تُجّار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هؤلاء الإخوة فلا يُتَحَرَّضُ لهم؛ قال ابن الأنباري: من قَرَأً لإلافهم المؤلِّف مهما من أَلِفَ يَأْلُف، ومن قَرَأً لإيلافهم فهما من أَلِفَ يَأْلُف، ومن قَرَأً لإيلافهم فهما من أَلِفَ يَأْلُف، ومن قَرَأُ الإيلافهم فهما بن أَلْف منصور: وهو على قول ابن الأعرابي بمعنى يُجِيرُون، والإلْفُ منصور: وهو على قول ابن الأعرابي بمعنى يُجِيرُون، والإلْفُ والْإلافُ بمعنى يُجِيرُون، والإلْفُ والْإلاف بمعنى يُجِيرُون، والإلْفُ المساور بن هند يهجو بني أَسد:

زَعمْتُمْ أَن إِخْوَتَكم قُرَيْسَا، لَـهُمْ إِلْـفٌ وليـس لَـكُـمْ إلافُ

وقال الفراء: من قَرَاً إِلْفِهِمْ فقد يكون من يُؤَلِّفُون، قال: وأَجود من ذلك أَن يُجْعَلَ من يَأْلَفُون، رِحُلة الشتاء والصيف. والإيلاف: من يُؤْلِفُون أَي يَهَيَّعُونَ ويُجَهَّرُون، قال ابن الأعرابي: كان هاشم يُؤَلِّفُ إلى الشام، وعبدُ شمس يُؤُلِّفُ إلى الحَبَشَةِ، والمطلبُ إلى اليمن، ونَوْفَل إلى قارسَ. قال: ويَتَأَلَّفُونَ أَي يَسْتَجِيرُونَ؛ قال الأَزهريّ: ومنه قول أَبى ذؤيب:

ُ تَوَصَّلَ بِالرُّكْبِانِ حِيناً، وتُؤلِفُ الــ

حِوارَ، ويُغْشِيها الأَمانَ ذِمامُها

وفي حديث ابن عباس: وقد عَلِمَتْ قريش إِن أُول من أَخَذَ لها الإيلاف لِهَاشِمْ؛ الإيلاف: التهدُ والذَّمام، كان هاشم به عبد مناف أَخذه من الملوك لقريش، وقيل في قوله تعالى: ﴿ لإيلاف قريش ﴾؛ يقول: أهلكت أصحاب الفيل لأولف قريشاً مكة، ولِتُؤلِّف قريش رحلة الشتاء والصيف أَي تَجْمَعَ بينهما، إِذا فرغوا من ذه أُخذوا في ذه، وهو كما تقول ضربته لكذا لكذا، بحذف الواو، وهي الأُلْفةُ. وأَتلَفَ الشيءُ: أَلِف بعضه بعضه إلى بعض، وتَألَفَ: تَنظَم. والإلْف: الأَلِيف، وجمع بعضه إلى بعض، وتَألَفَ: تَنظَم.

الأَلِيف أَلائِفُ مثل تَبِيعٍ وتَبَائِعَ وأَفِيلٍ وأَفائِلَ؛ قال ذو الرمة: فـأَصْـبَـعَ الـبَكْـرُ فَـرُداً مـن أَلاثِـفِـدٍ،

يَرْتَادُ أَحْلِيَةً أَعْجَازُها شَذَبُ

والأَلاَّف: جمع آلِفِ مثل كافِرٍ وكُفَّارٍ. وتَأَلَّفَه على الإِسْلام، ومنه السمؤلُّفة قلوبُهم. التهذيب في قوله تعالى: ﴿لُو أَنْفَقُّتَ مَا فَى الأَرض جميعاً مَا أَلَفْت بِينَ قلوبهم،} قالَ: نزلت هذه الآية في المُتَحَابِّينَ في الله، قال: والمُؤَلَّفَةُ قلوبهم في آية الصَّدَفات قومٌ من سادات العرب أُمر الله تعالى نبيه عَلَيْكُم، في أُول الأَسلام بتَأَلَّفِهم أَي بُهَارَيْتِهِم وإعْطائهم ليُرَغَّبُوا مَن وراءهم في الإسلام، فلا تُحْمِلهم الحَمِيَّةُ من ضَعْف نِيَّاتِهم على أَن يكونوا إلْباً مع الكفار على المسلمين، وقد نَفُّلهم النبي عَلَيُّه، يوم مُحنَّين بمائتين من الإِبل تَألُّفا لهم، منهم الأَقْرَعُ بن حايِس التميمي، والعباسُ بن مِرْداس السُّلَمِيِّ، وعُيَيْنةُ بن حِصْن الفَرَارِيُّ، وأَبُو سفيانَ بن حَرْبُ، وقد قال بعض أَهل العلم: إن النبي عَلِيَّةً، تَأَلُّفَ في وَقْتِ بعض سادةِ الكفار، فلما دخل الناس في دين الله أَفْواجاً وظهر أَهلُ دين الله على جميع أَهل المِلَل، أُغنى الله تعالى، وله الحمد، عن أَن يُتَأَلُّفَ كافرٌ اليومُ بمال يُعْطَى لظهور أهل دينه على جميع الكفار، والحمد لله رب العالمين؛ وأنشد بعضهم:

إلافُ اللَّهِ ما غَطَّيْتُ بَيْسًا،

## دَعائِمة السخلافةُ والنُّسُورُ

قيل: إلافُ الله أَمانُ الله، وقيل: منزِلةٌ من الله. وفي حديث حنين: إني أُعْطِي رجالاً حديثي عهد بكُفْر أَتَأَلَّفُهم؛ التَّأَلُفُ: المُداراةُ والإِيناسُ لَيَنْبُتُوا على الإِسلام رَغْبة فيما يَصِلُ إِليهم من المال؛ ومنه حديثُ الركاةِ: سَهْمٌ للمؤلَّفة قلوبهم.

والإِلْفُ: الذي تَأْلُقُه، والجمع آلاف، وحكى بعضهم في حمع إِلْفِ أُلُوف. قال ابن سيده: وعندي أنه جمع آلِفِ كشاهِد وشُهُود، وهو الأَلِيفُ، وجمعه أَلْفاءُ والأُنثى آلِفةً وإللهُ؛ قال:

وخسؤزاء السمَسدَامِسعِ إِلْسف صَسخُسر

وقال:

قَفْرُ فِيافِ، تَرى ثَوْرَ النَّعاجِ بها يَروحُ فَرْداً، وتَبْقَى إِلْفُه طاوِية

وهذا من شاذ البسيط لأن قوله طاوِية فاعِلُن وضربُ البسيط لا يأتِي على فاعلن، والذي حكاه أبو إسلحق وعزاه إلى الأخفش أن أعرابياً سئل أن يصنع بيناً تامّاً من البسيط فصنع هذا البيت، وهذا ليس بحبجة فيُعْتَدُّ بفاعلن ضرباً في البسيط إنما هو في موضوع الدائرة، فأكما المستعمل فهو فيلن وفَعلن، ويقال: فلان أييفي وإلْفِي وهم ألاَّفي، وقد نزع البعير إلى ألاَّفه؛ وقول ذي الرمة:

وَ لَكُنْ مِثْلَ ذِي الأُلاَّف، لُزَّتْ كُراعُه إلى أُختِها الأُخرى، وولَّى صَواحِبُهُ يجوز الأُلاَّف وهو جمع آلِف، والآلاف جمع إِلْف. وقد ائْتَلَفَ القومُ الْيُتلافاً وَتَأَلَّفَ الله بينهم تَأْلِيفاً.

وأَوالِفُ الطير: التي قد أَلِفَتْ مكة والحرّم شرفهما الله تعالى. وأَوالِفُ الحمام: دُواجِنُها التي تألّفُ البيوتَ؛ قال العجاج:

ت السلّب لسو كست من الأُلاَّفِ اللهِ عَلَى اللَّلاَّفِ اللهِ عَلَى اللَّلاَّفِ اللَّمَ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّمُ اللهِ اللَّلاَّفُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

والأَلِفُ، والأَلِيفُ: حرف هجاء؛ قال اللحياني: قال الكسائي الأَلف من حروف المعجم مؤنثة، وكذلك سائر الحروف، هذا كلام العرب وإن ذكرت جاز؛ قال سيبويه: حروف المعجم كلها تذكر وتؤنث كما أَنَّ الإنسان يذكر ويؤنّث. وقوله عز وجل: ﴿ آلَمَ ذلك الكتابِ ﴾، و﴿ آلَمَ صَ ﴾، و﴿ المَرَتِ أَنَا الله أَعلم، وآلَمَ صَ أَنَا الله أَعلم وأَنْ والمَرّ: أَنَا الله أَعلم وأرى؛ قال بعض النحويين: موضع هذه الحروف رفع بما أَعلم وأرى؛ قال بعض النحويين: موضع هذه الحروف رفع بما وكأنّ معناه آلَمَ صَ حروف كتاب أُنزل إليك، قال: وهذا لو وكأنّ معناه آلَمَ صَ حروف كتاب أُنزل إليك، قال: وهذا لو فقوله: ﴿ آلَمَ صَ حروف كتاب أُنزل إليك، قال: وهذا لو فقوله: ﴿ آلَمَ مَ اللهُ عَلَى قوله، وكذلك: ﴿ يَكْ مَل والصَرَل على أَن المَكِم ﴾؛ وقد ذكرنا هذا الفصل مستوفى في صدر الكتاب الله عزّ وجلّ. الحروف المُقطّعة من كتاب الله عزّ وجلّ.

أَلْقَ: الأَلْقُ والأَلاقُ والأَوْلَقُ: الجُنُون، وهو فَوْعَل، وقد أَلَقَه اللَّهُ يَأْلِقُه أَلْقاً. ورجل مَأْلُوق ومُأَوْلَقٌ على مثال مُعَوْلِيَ من الإَوْلَقِ؛ قال الرياشي: أَنشدني أَبو عبيدة:

> كَاتُمَا بِسِي مَــن أَرانِسِي أَوْلَـــتُ ويقال للمجنون: مُأَوْلَق، على وزن مُقَوْعَل؛ وقال الشاعر:

> > ومُ أَوْلَتِ أَلْصَحِتُ كَيَّةَ رَأْسِه،

فستركْتُ ذَفِراً كريحِ الجَوْرَبِ هُورَا كريحِ الجَوْرَبِ هُو لنافع بن لَقِيط الأَسدي، أَي هَجَوْتُه. قال الجوهري: وإِن شئت جعلت الأُولق أَفْعَل لأَنه لا يقال أُلِق الرجلُ فهو مَأْلُوق على مفعول؛ قال ابن بري: قولُ الجوهري هذا وهم منه، وصوابه أَن يقول ولَنق الرجلُ يَلِقُ، وأَما أَلِقَ فهو يشهد بكون الهمزة أَصلاً لا زائدة.

أَبُو زيد: امرأة أَلَقى، بالتحريك، قال وهي السريعة الوَتْبِ، قال ابن بري: شاهده قول الشاعر:

ولا أَلَقى تُسطُّهُ الحاجِبَيْ

نِ مُحَرِّفةُ الساقِ، ظَمْأَى القَدَمُ وأنشد ابن الأَعرابي:

يُؤْلِقُ أَلقًا فهو مَأْلُوقٌ إِذَا أَحِذَهِ الأَوْلَقِ؛ قال ابن بري: شاهدُ الأُوْلَقِ الجنون قول الأَعشى:

وتُصْبِح عن غِبُ الشرّي وكأنّها

أَلَمَّ بها، من طائِف الجِنَّ أَوْلَقُ وقال عيينة بن حصن يهجو ولد يَعْصُر وهم غَنيٌّ وباهِلةً والطُّفاوةُ:

أَباهِل، ما أَدْرِي أَمِنْ لُوْمٍ مَنْصِبي أَبِاهِل، ما أَدْرِي أَمِنْ لُوْمٍ مَنْصِبي أُجِنُونُ وأَوْلَقُ؟

والمَّمَأُلُوق: اسم فرس المُحَرُّش<sup>(۱)</sup> بن عمرو صفة غالبة على التشبيه. والأَوْلَق: الأَحمق.

وأَلْقَ البرقُ يَأْلِقَ أَلْقاً وَتُأَلَّقِ وائْتَلَق الْتِلاقاُ: لَمَعَ وأَضاء؛ الأَول عن ابن جنى؛ وقد عدّى الأخير ابن أَحمر فقال:

تُلَفِّمهُ عَسا بِمديستِ إِ وَخَرَّ لِيَجْلُوها، فَتَأْتُلِقُ العُيونا

وقد يجوز أَن يكون عدّاه بإسقاط حرف أَو لأن معناه تختطف. والائتِلاقُ: مثل التألُق. والإلَّق: الـمُتألُق، وهو على وزن إِسِّع. وبرق أَلاَّق: لا مطر فيه. والأَلْقُ: الكذب. وأَلَقَ البرقُ يأْلِقُ أَلْقاً إذا كذب. والإلاق: البرق الكاذب الذي لا مطر فيه. ورْجل إلاقٌ؛ خدّاع متلون شُبُه بالبرق الأَلَق قال النابغة الجعدي:

إِلاقِ، كَــبَــرْقِ مــن الـــخُـــلَّــبِ فجعل الكذوب إِلاقاً. وبرق أُلَّق: مثل خُلَّبِ. والأَلوڤةُ: طعام يُصلَح بالرُّبد؛ قال الشاعر:

حَدِيثُك أَشْهَى عندنا من أَلُوقةٍ،

يُعَجِّلها طَيِّان شَهُوانُ للطَّغْمِ قال ابن بري: قالَ ابن الكلبي: الأَلوقة هو الزبد بالوُطَب، وفيه لغتان أَلُوقة ولُوقة؛ وأَنشد لرجل من عُذْرة:

وإنِّسي لِـمَـنُ سالَـمُثُمُّمُ الأُلُوقةٌ،

وإنِّي لَمِنْ عَادَيْتُمْ سَمُّ أَسْوَدِ

ابن سيده: والألوقة الزبدة؛ وقيل: الزبدة بالرُّطب لِتَأَلَّقِها أَي بُريقها، قال: وقد توهم قوم أَن الألوقة (٢) لما كانت هي اللُّوقة في المعنى وتقاربت حروفهما من لفظهما، وذلك باطل، لأَنها لو كانت من هذا اللفظ لوجب تصحيح عينها إذ كانت الزيادة في أُولها من زيادة الفعل، والمثال مثاله، فكان يجب على هذا أَن تكون أَلُوقَة، كما قالوا في أَلُوب وأَسُوق وأَغين وأنيب بالصحة ليُغرق بذلك بين الاسم والفعل.

ورجل إِلْقٌ: كَذُوبٌ سيُءُ الخُلُق. وامرأَة إِلْقة: كَذُوب سيئة الخُلق.

والإِلْقة السَّغلاة، وقيل الذئب. وامرأة إِلْقةٌ: سريعة الوثب. ابن الأعرابي: يقال للذئب سِلْق وإِلْقٌ. قال الليث: الإِلقة توصف بها السَّعلاة والذئبة والمرأة الجريئة لخُبْتُهن. وفي الحديث: السَّعلاة إنسي أَعود بسك من الأَلْس والأَلْسَقِ، هو

<sup>(</sup>١) قوله المحرش بالشين المعجمة، وفي القاموس بالقاف.

 <sup>(</sup>٢) قوله وأن الألوقة لما إلخ، كذا بالأصل، ولعله أن الألوقة من لوق لما
 كانت أي لكونها.

يَلِقُ. ويقال: به أَلاق وألاس، بضم الهمزة، أَي جنون من الأَوْلَق والأَنْسِ. ويقال من الأُلْق الذي هو الكذب في قول العرب: أَلَقَ الرجلُ فهو يَأْلِقُ أَلْقاً فهو آلِق إذا انبسط لسانه بالكذب؛ وقال القتيبي: هو من الوَلْق الكذب فأُبدل الواو همزة، وقد أُخذه عليه ابن الأنباري لأن إبدال الهمزة من الواو المفتوحة لا يجعل أُصلاً يقاس عليه، وإنما يتكلم بما سمع منه. ورجل إلاقي، بكسر الهمزة، أي كذوب، وأصله من قولهم برق إلاق أي لا مطر معه. والأَلاَق أيضاً: الكذاب، وقد أَلَقَ يَأْلِقَ أَلْقاً. وقال أَبو عبيدة: به ألاق وألاسٌ من الأُولق والألْسِ، وهو الجنون. والإلق بالكسر: الذئب، والأنثى إلْقة، وجمعها إِلَقٌ، قال: وربما قالوًا للقِردة إلَقة، ولا يقال للذكر إلْق، ولكن قرد ورُبّاح؛ قال تَبَارُكَ اللَّهُ وسيحانه، مَّن بِيَدَيْهِ النَّفُعُ والطُّرُّ مَن خَلْقُه في رِزْقِهِ كِلُّهِم: السأيسخ والسشيشيل والسغسف وسساكِ ألبجو إذا ما علا فيه، ومَن مَشْكَنُه القَفْرُ

الجنون؛ قال أبو عبيد: لا أحسَبه أُراد بالأُلُق إلا الأُوْلَقَ وهو

الجنون؛ قال: ويجوز أن يكون أراد به الكذب، وهو الأُلْق

والأُوْلَق، قال: وفيه ثلاث لغات: أَنْق وإلْق، بفتح الهمزة

وكسرها، وولِّق، والفعل من الأول أَلَقَ يَأْلِقُ، ومن الثاني ولَقَ

رالمُعْتَعِر:

مَن بِ مَنْ بِ مَنْ السَّفْعُ والسَّرُّ والسَّمْ والسَّرُ مَن بِ مَنْ بِ مَنْ السَّمْعُ والسَّرُ مَن بَ مَنْ عَلَيْهِ السَّمْعُ والسَّرُ السَّمْ في رِزْقِهِ كَلَّهِم، السَّمْعُ في السَّمْعُ في السَّمْعُ في السَّمْعُ في السَّمْعُ في السَّمِينَ السَّمْعُ في السَّمْعُ في السَّمْعُ في السَّمْعُ في السَّمْعُ في السَّمْعُ والسَّمْعُ والسَّمْعُ في السَّمْعُ والسَّمْعُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمْعُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمْعُ والسَّمُ والسَّمُوعُ والسَّمُ وا

ألك: في ترجمة علج: يقال هذا ألُوكُ صِدْقٍ وعَلَوك صِدْقِ وعَلُوج صِدْقِ لما يؤكل، وما تَلَوَّكْتُ بألوكِ وما تعلَّجْتُ بعَلوج. الليث: الأَلُوك الرسالة وهي المَأْلُكة، على مَفعلة، سميت أَلوكاً لأَنه يُؤلِّكُ في الفم مشتق من قول العرب: الفرس يَأْلُك اللَّجَمَ، والمعروف، يَلُوك أُو يَعْلُك أَي يمضغ. ابن سيده: ألك الفرسُ اللجام في فيه يَأْلُكه عَلَكَه. والأَلوك والمَأْلُكة والمَأْلُكَة: الرسالة لأَنها تُؤلِّك في الفم؛ قال لبيد:

وقال الشاعر: أَبْسِلِغُ أَبِسا دَخْسَتَنُوسَ مَسَأُلُسكِةً، عسن السذي قسد يُسقمالُ مِسلُسكَسْدِبِ قال ابن بري: أَبو دَخْتَنُوس هو لَقِيط بن زُرارة ودخْتَنُوس ابنته، سماها باسم بنت كِسرى؛ قال فيها:

يــا لَـــْتَ شِـغــرِي عــنــكِ دَخْـتَنْوشُ، إِذَا أَتـــاكِ الـــخـــبــــرُ الـــمَـــــرُمُـــوشُ قال: وقد يقال مَأْلُكةٌ ومَأْلُك؛ وقوله:

أَبْلِغْ يَزِيد بني شَيْبان مَأْلُكةً: أَبِا ثُبَيْت، أما تَنْفَكُ تَأْنُكِاً؟

إِمَا أَراد تَأْتَلِكُ من الْأَلُوكَ؛ حَكَاه يعقوب في المقلوب. قال ابن سيده: ولم نسمع نحن في الكلام تَأْتَلِكُ من الأَلُوك فيكون هذا محمولاً عليه مقلوباً منه؛ فأَما قولِ عديّ بن زيد:

أَبْلِغُ السُّعْمانَ عني مَأْلُكاً: ﴿

أنه قد طال خبسي وانْتِظَارِي فإن سيبويه قال: ليس في الكلام مَفْعُل، وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: مَأْلُكُ جمع مَأْلُكَة، وقد يجوز أن يكون من باب إنْقَحل في القلة، والذي روي عن ابن عباس أقيس (1)؛ قال ابن بني: ومثله مَكْرُمٌ ومَعُون، قال الشاعر:

بُشَيْنَ الْزَمِي لا، إِنَّ لا إِنْ لَزِمْتِه، عـلى كـشرةِ الرّاشِينَ، أَي مَـعُـونِ

<sup>(</sup>١) قوله اوالذي روي عن ابن عباس أقيس؛ هكذا في الأصل.

قال: ونظير البيت المتقدم قول الشاعر:

أيُّها القاتلون ظلماً مُحسَيْناً،

أَبْشِرُوا بِالْعَذَابِ والتَّنَّكِيلِ! كُلُّ أَهِلِ السماء يَدْعُو عِلْيكُمْ

من نَيِيّ ومَلاَّقِ ورسولِ ورسولِ ويقال: أَلَكُ بِين القوم إِذَا ترسّل أَلْكَا وأَلُوكاً، والاسم منه الأَلُوك، وهي الرسالة، وكذلك الأَلُوكة والمَأْلُك، والمَأْلُك، فإن نقلته بالهمزة قلت أَلكتُهُ إليه رسالة، والأصل أَأَلكته فأخرت الهمزة بعد اللام وخففت بنقل حركتها على ما قبلها وحذْفها، فإن أُمرت من هذا الفعل المنقول بالهمزة قلت أَلِكْنِي إليها برسالة، وكان مقتضى هذا اللفظ أن يكون معناه أَرْسِلْنِي إليها برسالة، إلا أَنه جاء على القلب إذ المعنى كُنْ رسولى إليها بهذه الرسالة فهذا على حد قولهم:

ولا تَسهَ بُ بُنِي السمَ وْمساةُ أَرك بها أَي ولا أَتَهَيَّبُها، وكذلك أَلِكْنِي لفظه يقضي بأَن المخاطَب مُوسِلٌ والمتكلم مُؤسَل، وهو في المعنى بعكس ذلك، وهو أَن المخاطب مُؤسَل والمتكلم مُؤسِل؛ وعلى ذلك قول ابن أَبي ربيعة:

أَلِكَنِي إليها بالسلام، فإِنَّهُ يُنَكُّرُ إلْمامي بها ويُشَهَّرُ

يسمحر إحمامي بها ويسمهر أَي بَلَّغْها سلامي، وكُنْ رسولي إليها، وقد تحذف هذه الباء فيقال أَلِكْنِي إليها السلامَ؛ قال عمرو بن شَأْمِنِ:

أُلِكْنِي إِلَى قومي السلامُ رِسالةً، ۗ

بآية ما كانوا ضعافاً ولا عُزلا فالسلام مفعول ثان ورسالة بدل منه، وإن شئت حملته إذا نصبت على معنى بَلِغ عني رسالة، والذي وقع في شعر عمرو ابن شأس:

أَلِكْنِي إِلى قومي السلامَ ورحمةَ الـ

إله، فما كانوا ضِعافاً ولا عُزْلاً وقد يكون المُؤسَلُ هو المُؤسَلُ إليه، وذلك كقولك أَلِكْنِي إليك السلام أي كُنُ رسولي إلى نفسك بالسلام؛ وعليه قول الشاعر:

> ألِكُنِي يا عمدينُ إليكَ قَوْلاً، سَمُنَهُ فِيهِ الرواةُ إليكَ عنسي

وفي حديث زيد بن حارثة وأُبيه وعمه:

أَلِكْنِي إِلَى قوميٍ، وإن كنتُ نَائِياً

فإني قَطِينُ البيتِ عند المَشَاعِرِ أَي بَلِّغ رسالتي من الأَلُوكِ والمَأْلُكة، وهي الرسالة. وقال كراع: المَأْلُك الرسالة ولا نظير لها أي لم يجيء على مفَعُل ...

وَّ أَلَكُه يَاْلِكُه أَلْكاً: أَبلغه الأَلُوكُ. ابن الأَنباري: يقال: أَلِكْنِي إِلَى فلان يراد به أَرسلني، وللاثنين أَلِكانِي وأَلِكُونِي وأَلِكِيني وأَلِكَانِي وأَلِكُونِي وأَلِكِيني وأَلِكَانِي وأَلِكُنني أَلْثِكُنِي فحولت كسرة الهمزة إلى اللام وأسقطت الهمزة؛ وأَنشد:

ألكني إليها بخير الرسو

لِ، أَعْرِابُ مُسهُمْ بِمَنُواحِي الْخَبَيْرُ قال: ومن بنى على الأَلُوكَ قال: أَصل أَلِكُنِي أَأْلِكُنِي فحذفت الهمزة الثانية تخفيفاً؛ وأَنشد:

أَلِــكْــنِــي يـــا عُــيَــيْنُ إِلـــيــكَ قـــولا قال أَبو منصور: أَلِكُنِـي أَلِكُ لـي، وقال ابن الأُنباري: أَلِكُنِـي إليه أَي كُنْ رسولي إليه؛ وقال أَبو عبيد في قوله:

أَلِكُنِي يا عُنِينُ إِلَى الله عني الله عني الرسالة إليك؛ والمَلكُ مشتق منه، وأَصله مَأْلَك؛ ثم قلبت الهمزة إلى موضع اللام فقيل مَلأَك؛ ثم خففت الهمزة بأن أُقيمت حركتها على الساكن الذي قبلها فقيل مَلك؛ وقد يُستعمل متمماً والحذف أكثر:

فلستَ لإِنْسيِّ، ولكن لمِلْأَكِ تَنَزَّلُ من جَوِّ السَمْاءِ يَصُوبُ

تعرن من جنو المصفود يصوب والجمع ملائكة دخلت فيها الهاء لا لعجمة ولا لنسب، اكرما من ترد إدا فيها الهاء لا لعجمة ولا لنسب،

ولكن على حد دخولها في القشاعِمة والصَّياقلة، وقد قالوا المَلائك، ابن السكيت: هي المَمَّأَلكَةُ والمَلْأَكة على القلب. والمملائكة جمع مَلْأَكة ثم ترك الهمز فقيل مَلك في الوحدان، وأَصله مَلاَّك كما ترى. ويقال: جاء فلان قد اسْتَأَلك

مَأْلُكَتُه أَي حمل رسالته.

أَلَلَ: الأَأَنُّ السرَّعَة، و الأَلُّ الإِسراع. و أَلَّ في سيره وُمشيه يَؤُلُّ ويَئِلُّ أَلاَّإِذا أَسرع واهْتَرُّ؛ فأَما قوله أَنشده ابن جني:

وأَوْصل، وإما أَن يكون أَوْلُ متعدياً في موضعه بغير حرف جرّ. وفرس مِثَلُّ أَي سريع. وقد أَلَّ يَوُلُ أَلاَّ: بمعنى أَسرع؛ قال أَبو الخضر اليربوعي يمدح عبد الملك بن مروان وكان أُجرى مُهْراً فَسَتَةَ:

مُهْرَ أَبِي الحَبْحَابِ لا تَشَلِّي،

بسارَكَ فسيكَ السَّسَهُ مسن ذي أَلَّ المَّسَهُ مسن ذي أَلَّ المَّسِهُ مَسن ذي أَلَّ المَّرِبُ وَأَلَّ الفرسُ يَئِلُ أَلاَّ الصطرب. وأَلَّ لولُه يَؤُلُّ أَلاَّ وَلَيْسِلاً إِذَا صفا وبرَق، والأَلُّ صفاء اللون. وأَلُّ الشيءُ يَؤُلُّ ويَئِلًى الأَحسِرة عن ابن دريد؛ أَلاَّ برق.وأَلَتْ

وكأنَّ صَهْ وَتَهَا مَهُ أَنَّ عَهَا مُعَذَاكُ رُخَامٍ وأَنشد الأَزهري لأَبي دُوادٍ يصف الفرس والوحش:

فَلَهَ زُتُهُنَّ بِهِا يَؤُلُّ فَرِيصُهِا

من أسشع رايستنا، وهُمنَّ غَوَادي والأَلَّة الحَرْبة العظيمة النَّصْل، سميت بذلك لبريقها ولَمَعانها، وفَرَق بعضهم بين الأَلَّة والحَرْبة فقال: الأَلَّة كلها حديدة، والحَرْبة بعضها حديد، والجمع أَلَّ بالفتح والإلَّ وأليلُها: لَمَعانُها. والأَلُّ: مصدر أَلَّهُ يؤلُّه أَلاَّ طعنهُ بالأَلَّة الجوهري: الأَلُ بالفتح، جمع أَلَّة وهي الحَرْبة في نصلها عِرَضٌ، قال الأعشى:

تُـدَّارُكُه في مُنْصِلِ الأَلِّ بعدَما مَضى غير دَأْدَاءِ، وقد كاد يَعْطَبُ

ويجمع أيضاً على الإل مثل بحفْنَة وجِفان. و الأُلَّة السُّلاح وجميع أَداة الحرب. ويقال: ما لَه أُلَّ وغُلُّ؛ قال ابن بري: أُلُّ دُفع في قفاه، وغُلَّ أَي مُجنَّ.

و السهقُلُّ: القَرْنُ الذي يُطْعَنُ به، وكانوا في السجاهلية يتخذون أَسِنُّةٌ من قرون البقر الوحشي. التهذيب: و المُمِثَلاَّنِ القَرْنانِ؟ قال رؤية يصف الثور:

إذا مِستَسلاً قَسرَنِسه تَسرَغُسرَعُسا قال أَبو عمرو: والمَمِثَلُ حَدُّ رَوْقه وهو مأْخوذ من الأَلَّة وهي الحربة.

والتَّأُليلِ: التحديد والتحريف. وأُذن مُؤلَّلَة محدَّدة منصوبة مُلطَّفة. وإنه لمُؤلَّل الوجه أَي حَسَنُه سَهْله؛ عن اللحياني كأنَّه

ند ألُّل.

وألّلا السُّكِّين والكتفِ وكل شيء عريض وَجُهَاه. وقيل: ألّلا الكتف اللَّحمتان المتطابقتان بينهما فَجْوَة على وجه الكتف، فإذا قُشرت إحداهما عن الأُحرى سال من بينهما ماء، وهما الألّلان، وحكى الأَصمعي عن عيسى بن أبي إسلحق أَنه قال: قالت امرأة من العرب لابنتها لا تُهدِي إلى صَوْتِك الكتف فإن الماء يَجْرِي بين أللَيهاأي أَهْدِي شَرّاً منها، قال أَبو منصور: وإحدى هاتين اللَّحمتين الوُقِّي وهي كالشحمة البيضاء تكون في مَرْجِع الكَتِف، وعليها أُخرى مثلُها تسمى المَأْتَى. التهذيب: والْأَلَلُ والْأَلَلُ والْأَلَلُ والْمُها السُّكِين ووَجُها كل شيء عَريض.

و أَلَّلت السَّيءَ تَأْلِيلاً أَي حدَّدت طَرَفه؛ ومنه قول َطَرَفة بن العبد يصف أُذنى ناقته بالحِدَّة والانتصاب:

مُؤَلِّكَتانِ يُعْرَف العِنْقُ فيهما،

كسامِعتني شاة بحومل مُفْرَد

الفراء: الأُلَّة الرَّاعِية البعيدة المَوْعَى من الرَّعاة. و الإِلَّة القرابة. وروي عن النبيّ عَلِيْكُ، أنه قال: عَجِبَ ربكم من إلَّكم وتُوطِكم وسرعة إجابته إياكم؛ قال أبو عبيد: المحدثون رووه من إلَّكم، بكسر الأَلف، والمحفوظ عندنا من أَلكم، بالفتح، وهو أَشبه بالمصادر كأنه أراد من شدة قنوطكم ويجوز أن يكون من قولك أَلَّ يَبْلُ أَلاَّ وأَللاً و أَلِيلاً وهو أَن يرفع الرّجل صوته باللّهاء ويجأر وقال الكميت يصفُ رجلاً:

وأنت ما أنتَ، في غَبْرَاءَ مُظْلِمةٍ،

إِذَا دَعِتْ أَلَكَيْهِا الكَاعِبُ الفُضُلِ

قال: وقد يكون ألَلَيْهِ أَنه يريد الأَلُل المصدر ثم ثنّاه وهو نادر كأنه يريد صوتاً بعد صوت، ويكون قوله ألَلَيْها أَن يريد حكاية أصوات النساء بالنّبطية، إذا صَرَحْنَ؛ قال ابن بري: قوله في غبراء في موضع نصب على الحال، والعامل في الحال ما في قوله ما أنت من معنى التعظيم كأنه قال: عَظَمْتَ حالاً في غَبْراء. والأَلُهُ الصِّياحُ. ابن سيده: والأَلَلُ و الأَلِيلُ والأَلِيلة والأَليلة والأَليلة الأَنين، وقيل: عَلَرُ الحُمَّى. التهذيب: الأَليل النّاعر:

أما تراني أشتيكي الأليل الأبيل أ أبو عمرو: ويقال له الويل و الأليل، و الأليل الأنين وأنشد لابن مَيَّادة: وقُـولا لـهـا: مـا تَـأْمُـرِيـنَ بـوامـقِ، لـه بَـهـدَ نَـوْمـاتِ الـهُـهُـونِ أَلِـيـلُ؟ أَي تَوَجُعٌ وَأَنين؛ وقدأَلَّ يَئِلُّ أَلاَّ وأَلِيلاً، قال ابن بري: فسر الشيباني الأَلِيل بالحَنِين؛ وأنشد المرّار:

دَنَـوْنَ، فـكُـلُـهـنُ كَـذَاتِ بَـوً،

إِذَا محشِيت سَمِعْتَ لَهَا أَلِيلاً وَقَدَ أَلَى اللَّهِ وَالْمِلاً : وَفَع صُوتِه بالدعاء. وفي حديث عائشة: أَن امرأة سألت عن المرأة تَحْتَلِم فقالت لها عائشة: تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأَلَّتُ! وهل ترى المرأة ذلك؟ ألَّتْ أَي عائشة: تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأَلَّتُ! وهل ترى المرأة ذلك؟ ألَّتْ أَي صاحت لما أصابها من شدة هذا الكلام، ويروى بضم الهمزة مع تشديد اللام، أَي طُعِنَتْ بالأَلَّة وهي الحَرْبة؛ قال ابن الأَنير: وفيه بُعد لأَنه لا يلائم لفظ الحديث. والأَلِيلُ والأَلِيلُ والأَلِيلَة: الله الشاعر:

فَلِي الأَلِيلَةُ، إِن قَتَلْتُ خُؤُولتي، ولِي الأَلِيلة إِنْ هُـمُ لـم يُقتَـلُـوا وقال آخر:

يا أيُّها اللهُ أيُها، لك الأَلِيل، ها الكَّهاب، لك الأَلِيل، هل السك في باع كسا تشول (٢<sup>(١)</sup>؟ قال الكنهاء تُكِلتك أُمُّك هل لك في باع كما تُحِبُ؛ قال الكُمّيت:

وضيئاءُ الأُمور في كل خَطْب، قيل المُور في كل خَطْب، قيل في الأَليل المُؤمَّة الله الأَليل المُورِية الأَليل الكميتُ، أَيضاً: إِن الكميتُ، أَيضاً: إِن الكميتُ، أَيضاً: إِن الكميتُ، أَيضاً:

فَسَاة السَحْسَيّ، وَسُطَهُمُ، الرَّزِسِنا والأَلُ، بالفتح: الشُرْعة والبريق ورفع الصوت، وجمع أَلَّة للمَحْرِبة. والأَلْمِيلُ: صَلِيلُ الحَصَى، وقيل: هو صليل الحَجَر أَيَّا كان؛ الأُولى عن ثعلب. والأَلِيل: حَرِيرُ الماءِ. وأَلِيلُ الماءِ: عَرِيرُه وقييبهُ. وأَلِلَ السُقاء، بالكسر، أَي تغيرت ريحه، وهذا أَحد ما جاء بإظهار التضعيف. التهذيب: قال عبد الوهاب أَلَّ فلان فأطال المسأَلة إِذا سأَل، وقد أَطال الأَلَّ إِذا أَطال السوَّال؛ وقول بعض الرُجاز:

(١) قوله وفي باع، كذا في الأصل، وفي شرح القاموس: في راع، بالراء.

قَامَ إلى خَسْراءَ كَالَّطُّرُبِال، فَهُمُّ بِالصَّحْنِ بِالاَ الْسَلال، غَسِمامِةً تَسرُعُدُ مِسن دَلال

يقول: هَمُّ اللَّبَن في الصَّحْنِ وهو القَدح، ومعنى هَمُّ حَلَبَ، وقوله بلا ائتلال أَي بلا رفق ولا حُسْن تَأْتُّ للمِحْلْب، ونُصبَ الغَمامة بِهَمَّ فشبُه حَلْب اللَّبن بسحابة تُمْطِر.

التهذيب: اللحياني: في أَسنانه يَلَلٌ وأَلَلٌ، وهو أَن تُقبل الأَسنان على باطن الفم. وألِلَتُ أَسنانُه أَيضاً: فسدت. وحكى ابن بري: رجل مَيْلٌ يقع في الناس.

والإلَّ: الحِلْف والعَهْد. وبه فسَر أَبو عبيدة قوله تعالى: ولايَرْقُبون في مؤمن إلاَّ ولا ذمة . وفي حديث أُم زرع: وفي الله وفي المحد، وإنما ذُكر لأنه الفي الإلَّ كريمُ الحِلُّ؛ أرادت أَنها وَفِيَّة العهد، وإنما ذُكر لأنه إنما ذُهِبَ به إلى معنى التشبيه أي هي مثل الرجل الوفِيُّ العهد. والإلَّ : القرابة. وفي حديث علي، عليه السلام: يخون العَهْد ويقطع الإلَّ؛ قال ابن دريد: وقد خَفَّفَت العرب الإلَّ، قال الاعشي:

أَسِيض لا يَسرُهَسِ السهُسزالَ، ولا يَسفُسطعُ رُحْسماً، ولا يَسخُسون إلاَ قال أَبو سعيد السيرافي: في هذا البيت وجه آخر وهو أَن يكون إِلاَ في معنى نِعْنة، وهو واحد آلاء الله، فإن كان ذِلك فليس من

هذا الباب، وسيأتي ذكره في موضعه. والإِلَ القرابة؛ قال حَسّان بن ثابت: لَـعَــمُــرُك1 إِنَّ إِلَّـك، مـن قُـرَيْــش، كــإلَّ الـسَّـقْــبِ مـن رَأْلِ النَّـعَـامِ

وقال مجاهد والشعبي: ﴿لا يرقبون في مؤمن إِلا ولا دُمة ﴾، قبل: الإِلَّ العهد، والذمة ما يُنَدَّمُ به؛ وقال الفراء: الإِلَّ القرابة، والذَّمة العهد، وقبل: هو من أسماء الله عز وجل، قال: وهذا ليس بالوجه لأن أسماء الله تعالى معروفة كما جاءت في القرآن وتليت في الأخبار. قال: ولم نسمع الداعي يقول في الدّعاء يا إلَّ كما يقول يا ألله ويا رحمن ويا رحيم يا مؤمن يا مهيمن، قال: وحقيقة الإلّ على ما توجبه اللغة تحديد الشيء، فمن ذلك الألّة الكربة لأنها محدّدة، ومن ذلك أذن مُؤلّلة إذا كانت محددة، فالإلّ يخرج في جميع ما فسر من العهد والقرابة والجرّار، على هذا إذا قلت في العهد بينهما الإِلَ، فتأويله أنهما قلد حدّدا في أخذ العهد، وإذا قلت في الجهد بينهما الإِلَ، فتأويله أنهما قلد حدّدا في أخذ العهد، وإذا قلت في الجورار بينهما

إِلَّ، فتأويله جِوَار يحادِّ الإِنسان، وإِذا قلته في القرابة فتأويله القرابة التي تُحادّ الإنسان. والإلّ: الجار. ابن سيده: والإلُّ الله عز وجل، بالكسر. وفي حديث أبي بكر، رضي الله عنه، لما تلى عليه سَجْع مُسَيْلَمَة: إنَّ هذا لَشَيْءٌ ما جاء من إلَّ ولا برِّ فأَيْنَ ذُهِب بكم، أي من ربوبية، وقيل: الإلُّ الأصل الجيد، أي لم يَجيء من الأصل الذي جاء منه القرآن، وقيل: الإلُّ النَّسَب والقرابة فيكون المعنى إن هذا كلام غير صادر من مناسبة الحق والإدلاء بسبب بينه وبين الصِّدِّيق. وفي حديث لَقيط: أنبئك بمثل ذلك في إِلَّ الله أَي في ربوبيته وإلهيته وقدرته، ويجوز أن يكون في عهد الله من الإلَّ العهدِ. التهذيب: جاء في التفسير أن يعقوب بن إسلحق، على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، كان شديداً فجاءه مَلَكٌ فقال: صارِعْني، فصارعه فصرعه يعقوب، فقال له الملك: إشرَالٌ وإلَّ اسم من أسماء الله عز وجل بِلُغتهم وإِشر شدة، وسمى يعقوب إسْوَالٌ بذلك ولما عُرِّب قيل إسرائيل؛ قال ابن الكلبي: كل اسم في العرب آخره إلى أو إيل فهو مضاف إلى الله عز وجل كَشُرَحْبِيل وشَرَاحيل وشِهْمِيل، وهو كقولك عبد الله وعبيد الله، وهذا ليس بقويّ إذ لو كان كذلك لصرف جبريل وما أشبهه. والإلُّ:

ر. والأُلُّ: بالضم: الاوّل في بعض اللغات وليس من لفظ الأُوّل؛ قال امرؤ القيس:

لِــمَــن زُخــلــوقــة زُلُ،

بها المقينان تَـنْهـلُ يــــنــادى الآخِـــــــــ الأُلُّ:

وإن شئت قلت: إنما أراد الأوّل فَبَنَى من الكلمة على مِثال فُغل فقال وَلَن، ثم هَمَرَ الواو لأنها مضمومة غير أَنا لم نسمعهم قالوا وُلّ، قال المفضل في قول امرىء القيس ألا حُلُوا، قال: هذا معنى لُعْبة للصبيان يجتمعون فيأُخذون خشبة فيضعونها على قَوْزِ من رمل، ثم يجلس على أَحد طَرَفيها جماعة وعلى الآخر جماعة، فأيُّ الجماعتين كانت أرزن ارتفعت الأُخرى، فينادون أصحاب الطرف الآخر. ألا حُلُوا أي خففوا عن عدد كم حتى نساويكم في التعديل، قال: وهذه التي تسميها العرب اللَّودَاة نساويكم في التعديل، قال: وهذه التي تسميها العرب اللَّودَاة

والرُّخلوقة، قال: تسمى أُرْجوحة الحضر المُطوَّحة. التهذيب: الأَلِيلة الدُّبَيْلة، والأَللة الهَوْدَج الصغير، والإلُّ

المهمين؛ أو يُعِيمه (عابيه) وأو العَمْمُ اللهُولُ بن الثَّلال؛ وأَنشد: الحِقد. إبن سيده: وهو الضَّلال بنُ الأَلال بن الثَّلال؛ وأَنشد:

أَصبحت تَنْهَضُ في ضَلالِكَ سِادِراً

إِن السَّسِلال ابْسُ الأَلال، فَــأَقْــصــر وإلالٌ وأَلالٌ: جبل بمكة؛ قال النابغة:

بُمْضطَحَباتٍ مِن لَصَافٍ وثَبْرَةٍ

يَـزُرُنَ أَلالًا، سَيْسرُهـنّ الـتَّـدافُـحُ

والألالُ: بالفتح: جبل بعرفات. قال ابن جني: قال ابن حبيب الإمام. الإِلَّ حَبْل من رمل به يقف الناس من عرفات عن يمين الإمام. وفي الحديث ذكر إِلالِ بكسر الهمزة وتخفيف اللام الأُولى، جَبَل عن يمين الإمام بعرفة.

وإِلاَّ حرف استثناء وهي الناصبة في قولك جاءني القوم إِلاَّ زيداً، لأنها نائبة عن أستثني وعن لا أُعني؛ وهذا قول أبي العباس المبرد؛ وقال ابن جني: هذا مردود عندنا لما في ذلك من تدافع الأمرين: الإعمال المُثقي حكم الفعل والانْصِرَاف عنه إلى الحرف المختص به القول.

قال ابن سيده: ومن خفيف هذا الباب أولو بمعنى ذَوو لا يُفرد له واحد ولا يتكلم به إلا مضافاً، كقولك أُولو بأس شديد وأُولو كرم، كأن واحده أُلّ، والواو للجمع، ألا ترى أَنها تكون في الرفع واوا في النصب والجرياء؟ وقوله عز وجل: ﴿وَأُولِي اللّهم منكم ﴾؛ قال أَبو إِسلى عم أصحاب النبي عَلِيّة، ومن البعهم من أهل العلم، وقد قيل: إنهم الأُمراء، والأُمراء إذا كانوا أُولي علم ودين وآخذين بما يقوله أهل العلم فطاعتهم فريضة، وجملة أُولي الأمر من المسلمين من يقوم بشأنهم في أمر دينهم وجميع ما أذى إلى صلاحهم.

أَلْسَمَ: الْأَلَيْمُ: الوَجَعُ، والجمع آلامُ. وقد أَلِمَ الرجلُ يَأْلُمُ أَلَماً، فهو أَلِدمٌ. ويُجْمَعُ الأَلَسُمُ آلاماً، وتَأَلَّسُم وَالْمَشُهُ، والأَلِيمُ: السَمُولِدمُ: والمُوجِعُ مثل السَّميع بمعنى المُشيع؛ وأنشد ابن بري لذي الرمة:

### يَــصُــكُ خُــدُودَهـا وَهَــجُ أَلِــيــمُ

والعَدَابِ الألِيمُ: الذي يَبْلغ إِيجاعُهُ غاية البلوغ، وإذا قلتُ عَذَابِ أَليمُ فهو بمعنى مُؤلِم، قال: ومثله رجل وجع. وضرب وَجع أَي مُوجع. وتَأَلَّـمَ فلان من فلان إِذَا تَشَكَّى وتَوَجِّعَ منه.

والتَّأَلَّم: التَّوجُع. والإِيلامُ: الإِيجاعُ. وأَلِمَ بطنَه: من باب سَفِه رَأَيْه. الكسائي: يقال أَلِـمْت بطنك ورَشِدْت أَمْرَك أَي أَلِـمَ بَطْنُك ورَشِدْت أَمْرَك أَي أَلِـمَ بَطْنُك ورَشِدْت أَمْرُك، وانتصاب قوله بَطْنُك عند الكسائي على التفسير، وهو مغرفة، والمُفَسِّرات نكرات كقولك قررت به عَيْناً وضِقتُ به ذَرْعاً، وذلك مذكور عند قوله عز وجل: ﴿إِلاَّ مَن سَفِه نَفْسَهُ ﴾، قال: ووجه الكلام ألِمَ بَطْنُه يَأْلُم أَلُما، وهو لازم فَحُول فِعْله إلى صاحب البَطْن، وحَرَيَّ مُفَسِّراً في قوله المُعْنَل فِعْله إلى صاحب البَطْن، وحَرَيَّ مُفَسِّراً في قوله أَلِمْت بَطْنَك.

والأَيْلَمَةُ: الأَلَمُ. ويقال: ما أَخَذَ أَيْلَمةً ولا أَلماً، وهو الوجّعُ. وقال الله وقال أله وقال ألم المؤلمة الكركة؛ وأنشد:

فما سمعت بعد تلك النَّأْمَهُ

منها ولامِنْهُ، هناك، أَيْلِمهُ

قال الأَزهري: وقال شمر تقول العرب أَما والله لأَبِيتَنَّك على أَيْلَمةِ، ولأَدْعَنُ نَوْمَك تَوْثاباً، ولأُثْثِدَنَّ مَبْرَكَك، ولأُذْخِلنَّ صَدْرك عَمَّة: كُلُه في إِدخال المشَفَّة عليه والشدَّة. وأَلُومةُ: موضع؛ قال صَحْر الغيّ:

> القَائد الخَيْلُ مِن أَلُومَةً أَو من بَطِن وادٍ، كأَنها العبجَد(١)

> > وفي التهذيب:

وي بي المستخيل من ألومة أوْ من يَطْنِ عَمْقِ، كَأَنَّها البُبُكِدُ أَلَن: فرس أَلِنٌ: مجتمع بعضه على بعض؛ قال المرّار

> أَلِّنَّ إِذْ خَسرَجَستُ سَلَّتُ، وَهِلاً تُمْسَحُه، ما يَسْتَقِبُ

(١) قوله وقال صخر الغيّ، أنشده في ياقوت هكذا: هسم جـــلــــوا الـــخــيــل مــن الـــومــة أو مــن بــطــن عــمـــق كــأنــهـــا الـــــجــــد جمع بجاد وهو كساء مخطط ا هـ. وسيأتي للمؤلف في مادة عجد بغير هذه الألفاظ.

أَلْهُ: الْإِلَّةُ: الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلهٌ عند متخذه، والجمع آلِهَةً. والآلِهَةُ: الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أَن العبادة تَحُقُّ لها، وأُسماؤُهم تَثْبعُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه، وهو بَيِّنُ الإلْهةِ والألَّهانِيَّةِ. وفي حديث وُهَيْبِ بنِ الوَرْدِ: إِذَا وقع العبد في أَلْهَانيَّة الرَّبِّ، ومُهَيْمِنِيَّة الصِّدِّيقين، ورَهْبانِيِّةِ الأَبْرار لم يَجِدْ أَحداً يأْخذ بقلبه، أي لم يجد أَحداً يعجبه ولم يُحِبُّ إلا الله سبحانه؛ قال ابن الأثير: هو مَأْخُوذَ مِنْ إِلَٰهِ، وتقديرِها فُعُلانِيَّة، بالضم، تقول إِلَّهُ بَيِّنُ الإِلْهِيَّة والألهانِيَّة، وأصله من ألِهَ يَأَلُهُ إذا تَحَيُّر، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصَرَفَ وَهْمَه إليها، أَبْغَضَ الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. الأزهري: قال الليث: بلغنا أن اسم الله الأكبر هو الله لا إِلَّه إِلاَّ هو وحده(٢)، قال: وتقول العرب للَّهِ ما فعلت ذاك، يريدون والله مَا فعلت. وقال الخليل: الله لا تطرح الألف من الاسم إنما هو الله عز ذكره على التمام؟ قال: وليس هو من الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فِعْل كما يجوز في الرحلن والرحيم.

وروى المنذري عن أبي الهيشم أنه سأله عن اشتقاق اسم الله تعالى في اللغة فقال: كان حقه إلاق، أدخلت الألف واللام تعريفاً، فقيل ألإلاق، ثم حذفت العرب الهمزة استثقالاً لها، فلما تركوا الهمزة حوّلوا كسرتها في اللام التي هي لام التعريف، وذهبت الهمزة أصلاً فقالوا أللاق، فحرَّكوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة، ثم التقى لامان متحركتان فأدغموا الأولى في الثانية، فقالوا: الله، كما قال الله عز وجل: ولحكمنا هو الله وبي، معناه، لكن أنا، ثم إن العرب لما سمعوا اللهم جرت في كلام الدخلق توهموا أنه إذا ألقيت الألف واللام من الله في كلام الدخلق توهموا أنه إذا ألقيت الألف واللام من الله كان الباقي لاه، فقالوا لا همة، وأنشد:

لا هُـــُمُّ أَنــتُ تَــجُـبُـرُ الكَــسَـيـرَا، أَنــت وَهَـــِئتَ حِــلَــةَ جُــرُجُــورا ويقولون: لاهِ أَبوك، يريدون لله أَبوك، وهي لام التعجب؛ وأَنشد لذي الإصبع:

لاهِ ابن عُدِّي ما يَدِا العواقِبُ فُ الحادثاتِ من العواقِبْ

(٢) قوله وإلا هو وحده كذا في الأصل المعوّل عليه، وفي نسخة التهذيب:
 الله إلا إله إلا هو وحده ١ هـ. وثعله إلا الله وحده.

قال أُبو الهيشم: وقد قالت العرب بسم الله، بغير مَدَّة اللام وحذف مَدَّة لاهِ، وأُنشد:

> أَقْبَ لَ سَنِ لَ جِناءَ مِن أَمِر الله، يَحْرِدُ حَرُدَ السَجَنَّةِ السُمِعِلَة

> > لَهِنَّكِ عن عَبْسِيَّةِ لَوَسِمَةً،

على هَنُواتِ كاذبِ من يقُولُها إنما هو للَّهِ إِنَّكِ، فحذف الأَلف واللام فقال لاهِ إِنك، ثم ترك همزة إنك فقال لَهِنَّك؛ وقال الآخر:

أَبِائِئَةٌ شُعْدَى، نَعَةً وتُمَاضِرُ،

لَهِنَّا لِمَقْضِيٌّ علينا التُّهَاجُرُ

يقول: لاهِ أنًّا، فحذف مدَّة لاهِ وترك همزة إنا كقوله:

لاهِ ابنُ عَـمُنكَ والنَّبوَى يَنغَـدُو وقال الفراء في قول الشاعر لَهنَّك: أُراد لإنُّك، فأبدل الهمزة

هاء مثل هَراق الماءَ وأَرَاقَ وأُدخل اللام في إِن لليمين، ولذلك أَجابِها باللام في لوسيمة. قال أَبو زيد: قال لي الكسائي: أَلَّفت كتاباً في معانى القرآن فقلت له: أُسمعت الحمدُ لاهِ رَبِّ

العالمين؟ فقال: لا، فقلت: اسمَعْها. قال الأَزهري: ولا يجوز في القرآن إلاَّ الحمدُ للَّهِ بِمَدَّةِ اللام، وإنما يقْرَأُ ما حكاه أَبو زيد

الأُعْرَابُ ومن لا يعرف شُنَّةُ القرآن. قال أَبو الهيشم: فالله أَصله إلاة، قال الله عز وجل: ﴿مَا اتُّخَذَ اللَّهُ مَن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعْهُ من إله إِذا لَذَهَبَ كُلَّ إِلٰهِ بِما خَلَقٍ﴾. قال: ولا يكون إلْها

حتى يكون مَعْبُوداً، وحتى يكونَ لعابده خالقاً ورازقاً ومُدَبِّراً، وعليه مقتدراً، فمن لم يكن كذلك قليس بإله، وإن عُبِدَ ظُلْماً بل هو مخلوق ومُتَعَبِّد. قال: وأُصل إلْهِ ولاة، فقلبت الواو همزة

كما قالوا للوشاح إشائح وللوجاح وهو السُّتْر إجابُّ، ومعنى ولاهٍ أن الخَلْقَ يَوْلَهُونَ إليْهِ في حوائجهم، ويَضْرَعُونَ إليه فيما

يصيبهم، ويَقْزَعُون إليه في كل ما ينوبهم، كما يَوْلَهُ كل طِفْل إلى أُمُّهِ. وقد سمَّت العرب الشمس لمَّا عبدوها إلاهَةً. والأَلَاهَةُ: الشمسُ الحارَّةُ؛ وحكى عن ثعلب، والأَلِيهَةُ والأَلاهَةُ والإلاهَةُ وأَلاهَةُ، كلُّه: الشمس اسم لها؛ الضم في

كما قال ابن بري: تروِّحنا من اللُّغباء عَصْراً، فأَعْجَلْنا الإلهة أَن تَؤُوبا" على مثل ابن مَيَّة، فانْعَيَاهُ،

أُوِّلها عن ابن الأُعرابي؛ قالت مَيَّةُ بنت أُمّ عُثْبَة (١) بن الحارث

تَشُتُّ نُمواعِمُ البَشَرِ البَحِيمُوبِ

قال ابن بري: وقيل هو لبنت عبد الحارث اليَوْبوعي، ويقال لنائحة عُتَيْبَة بن الحارث؛ قال: وقال أُبو عبيدة هو لأُمُّ البنين بنت عُتَيْبة بن الحارث ترثيه؛ قال ابن سيده: ورواه ابن الأعرابي أَلاهَةَ، قال: ورواه بعضهم فأَعْجَلْنا الأَلاهَةَ، يُصرف ولا يُصرف. غيره: وتدخلها الألف واللام ولا تدخلها، وقد جاء على هذا غير شيء من دخول لام المعرفة الاسمَ مَرُّة وسُقوطها أُخرى. قالوا: لقيته النُّدَرَى وفي نَدَرَى، وفَيْنَةُ والفَيْنَةُ بعد الفَيْنَة، ونِشرٌ والنُّشر اسمُ صنم، فكأنهم سَمُّوها الإلْهة لتعظيمهم لها وعبادتهم إياها، فإنهم كانوا يُعَظِّمُونها ويَعْبُدُونها، وقد أَوْجَدَنا اللَّهُ عز وجل ذلك في كتابه حين قال: ﴿وَمِن آيَاتُهُ الليلُ والنهارُ والشمسُ والقمرُ لا تَسْجُدُوا للشمس ولا للقمر واسجُدُوا لله الذي خَلَقَهُنَّ إن كنتم إياه تعبدون، ابن سيده: والإلاَهَةُ والأُلُوهِةِ والأُلُوهِيَّةُ العبادةِ. وقد قرىء: ﴿وِيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ، وقرأَ ابن عباس: ﴿وَيَذَرَكُ وإلاهَتَكَ﴾؛ بكسر الهمزة، أي وعبادتك، وهذه الأُخيرة عند ثعلب كأُنها هي المختارة، قال: لأن فرعون كان يُثبُّدُ ولا يَثْبُدُ، فِهو على هذا ذو إلاهَة لا ذو آلِهَة، والقراءة الأُولي أَكثر والقُرّاء عليها. قال ابن بري: يُقَوِّي ما ذهب إليه ابن عباس في قراءته: ﴿وِيدُوكُ وإلاهَتَاكَ، قولُ فرعون: ﴿أَنا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾، وقوله: ﴿مَا علمتُ لكم من إله غيري،؛ وبهذا قال سبحانه: ﴿فَأَخَذُهُ اللهُ

نكال الآخرة والأولى، وهو الذي أَشار إليه الجوهري بقوله

عن ابن عباس: إن فرعون كان يُعْبَدُ. ويقال: إلَّه بَيِّنُ الْإِلْهَةِ

والأَلْهانِيَّة. وكانت العرب في الجاهلية يَدْعُونَ معبوداتهم من

الأوثان والأصنام ٱلْهةً، وهي جمع إلاهة؛ قال الله عز وجل:

﴿ وَيَذُرُكُ وَآلِهَتَكَ ﴾، وهي أُصنام عَبَدَها قوم فرعون معه. والله:

أُصله إلاه، على فِعال بمعنى مفعول، لأنَّه مَأْلُوه أَي معبود،

<sup>(</sup>١) قوله قأم عتبة؛ كذا بالأصل عتبة في موضع مكبراً وفي موضعين مصغراً. (٢) قوله دعصراً والآلهة، هكذا رواية التهذيب، ورواية المحكم: قسراً وآلهة.

الشاعر:

كِقُولِنا إِمَامٌ فِعَالٌ بمعنى مَفْعُول لأنه مُؤْتَمٌ به، فلما أُدِّحلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرته في الكلام، ولو كانتا عوضاً منها لما اجتمعتا مع المعوَّض منه في قولهم الإلاة، وقطعت الهمزة في النداء للزومها تفخيماً لهذا الاسم. قال الجوهري: وسمعت أُبا عَلِيُّ النحوي يقول إن الأُلف واللام عوض منها، قال: ويدل على ذلك استجازتهم لقطع الهمزة الموصولة الداحلة على لام التعريف في القسم والنداء، وذلك قولهم: أَفَأَلَّهِ لَتَفْعَلَنَّ وِيا أَلله اغفر لي، أَلا ترى أَنها لو كانت غير عوض لم تثبت كما لم تثبت في غير هذا الاسم؟ قال: ولا يجوز أَيضاً أَن يكون للزوم الحرف لأن ذلك يوجِب أَن تقطع همزة الذي والتي، ولا يجوز أيضاً أَن يكون لأُنها همزة مفتوحة وإن كانت موصولة كما لم يجز في أيُّم الله واثمُن الله التي هي همزة وصل، فإنها مفتوحة، قال: ولا يجوز أَيضاً أَن يكون ذلك لكثرة الاستعمال، لأن ذلك يوجب أَن تقطع الهمزة أيضاً في غير هذا مما يكثر استعمالهم له، فعلمنا أن ذلك لمعنى اختصت به ليس في غيرها، ولا شيء أولى بذلك المعنى من أن يكون المُعَوَّضَ من الحرف المحذوف الذي هو الفاء، وجوّز سيبويه أن يكون أُصله لاهاً على مانذكره. قال ابن بري عند قول الجوهري: ولو كانتا عوضاً منها لما اجتمعتا مع المعوّض عنه في قولهم الإِلْهُ، قال: هذا رد على أبي على الفارسي لأنَّه كان يجعل الألف واللام في اسم الباري سبحانه عوضاً من الهمزة، ولا يلزمه ما ذكره الجوهري من قولهم الإلَّهُ، لأَن اسم الله لا يجوز فيه الإِلْهُ، ولا يكون إلا محذوف الهمزة، تَفَرَّدَ سبحانه بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره، فإذا قيل الإلاه انطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام، وإذا قلت الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى، ولهذا جاز أن ينادي اسم الله، وفيه لام التعريف وتقطع همزته، فيقال يا أَلله، ولا يجوز بالإلهُ على وجه من الوجوه، مقطوعة همزته ولا موصولة. ـ قال: وقيل في اسم الباري سبحانه إنه مأَّحوذُ من أَلِهَ يَأْلُه إذا 'تحير، لأن العقول تَأْلَهُ في عظمته. وَأَلِهَ يَأْلُه أَلَها أَي تحيرً. ِ وأُصله ولِهَ يَوْلَهُ وَلَهاً. وقد أَلِهْتُ على فلان أي اشتدّ جزعي عليهُ، مثلِ وَلِهْتُ، وقيل: هو مأْخوذ منِ أَلِهَ يَأْلُهُ إِلَى كَذَا أَيّ لَجَأً إليه لأنه سبحانه المَفْزَعُ الذي يُلْجَأً إليه في كل أُمر؛ قال

أَلِسَهُ ــتَ إِلَـــيثنا والــــخـــوادِثُ جَــــَّهُـــةٌ وقال آخر:

لله دَرُّ السغَانِيَاتِ السُسدُّهِ!

سَبِّحْنَ واسْتَرْجَعْنَ من تَأَلَّهِي

ابن سيده: وقالوا يا أَللهُ فَقَطَعُوا، قال: حكاه سيبويه، وهذا نادر. وحكى ثعلب أَنهم يقولون: يا الله، فيصلون وهما لغتان يعني القطع والوصل؛ وقول الشاعر:

إِنَّ عِ إِذَا مِ الْحَدِدُثُ أَلَدِهُ الْحَدِدُ الْدَّ الْدِيمُ الْحَدِدُ الْدِيمُ الْحَدِدُ الْحَدِدُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

كَحُداْ فَ قِ من أَبِي رَباحِ

يَـشـمَـهُـها لاهُـمَ اللَّكُـبارُ (١)
وإنشاد العامة:

يَـــشــقــهـا الله والله كــــار(٢) الله والله كــــار(٢) الله فيه الله وفتح الميم لا اختلاف فيه بين التحويين في اللفظ، فأما العلة والتفسير فقد اختلف فيه النحويون، فقال الفراء: معنى اللهم يا ألله أمم بخير، وقال الزجاج: هذا إقدام عظيم لأن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح فأكثر الكلام الإنيان به. يقال: وَيْلُ أُمّه وويْلُ آمّه، والأَكثر إثبات الهمزة، ولو كان كما قال هذا القائل لجاز الله أُومُم والله أمم، وكان يجب أن يلزمه يا، لأن العرب تقول يا ألله اغفر لبنا، ولم يقل أحد من العرب إلا اللههم، ولم يقل أحد

<sup>(</sup>١) قوله ١٩من أبي رياح كذا بالأصل بفتح الراء والباء الموحدة ومثله في البيضاوي، إلا أن فيه حلقة بالقاف، والذي في المحكم والتهذيب كحلفة من أبي رياح بكسر الراء وبياء مثناة تحتية، وبالجملة فالبيت رواياته كثيرة.

يا اللّهم، قال الله عز وجل: ﴿ قُلُ اللّهِم قاطرَ السمواتِ وَالْأَرض ﴾؛ فهذا القول يبطل من جهات: إحداها أن يا ليست في الكلام، والأُخرى أنَّ هذا المحذوف لم يتكلم به على أصله كما تكلم بمثله، وأنه لا بُقَدَّمُ أَمامَ الدَّعاءِ هذا الذي ذكره؛ قال الزجاج: وزعم الفراء أن الضمة التي هي في الهاء ضمة الهمزة التي كانت في أمَّ وهذا محال أن يُثرَكُ الصَّمُ الذي هو دليل على نداء المفرد، وأن يجعل في اسم الله ضمة أمَّ، هذا إلحاد في اسم الله ، قال: وزعم الفراء أن قولنا هَلُمُ مثل ذلك أن أصلها هَل أُمَّ، وإنما هي لُمَّ وها التبيه، قال: وقال الفراء إن يا قد يقال مع اللَّهم فيقال يا أللَّهم؛ واستشهد بشعر لا يكون مثله عدة :

وما عليكِ أَن تَقُولِي كُلَّما صَلَّيْتِ أَو سَبُحْتِ: يا اللَّهُمُمَا، ارْدُدْ علينا شَيْخَتَ امْسَلَّما

قال أبو إسلحى: وقال الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق بعلمهم اللهم بعنى يا ألله، وإن الميم المشدّدة عوض من يا، لأنهم لم يجدوا يا مع هذه الميم في كلمة واحدة ووجدوا اسم الله مستعملاً بيا إذا لم يذكروا الميم في آخر الكلمة، فعلموا أن الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد، والصيم مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلها، الفراء: ومن العرب من يقول إذا طرح الميم يا ألله اغفر لي، بهمزة، ومنهم من يقول يا الله بغير همز، فمن حذف الهمزة فهو على السبيل، من يقول ما الحارث من الأسماء وأشباهه. ومن همزها توهم الهمزة من الحرف إذ كانت لا تسقط منه الهمزة؛ وأنشد:

مُسبَسارَكٌ لهُسوً ومسن سَسمَساه، على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ الل

قال: وكثرت اللَّهم في الكلام حتى خففت ميمها في بعض اللغات. قال الكسائي: العرب تقول يا أَلله اغفر لي، ويَلله اغفر لي، قال: وسمعت الخليل يقول: يكرهون أَن يتقصوا من هذا الاسم شيئاً يا أَلله أَللا لا يقولون يَلَهُ. الزجاج في قوله تعالى: 
وقال عيسي ابن مويم اللَّهم ربنا، ذكر سيبويه أَن اللَّهم كالصوت وأنه لا يوصف، وأَن ربنا منصوب على نداء آخر؛

الأَزهري: وأُنشد قُطْرُب:

إنسي إذا مسا مِسْطِّعَـمُ أَلَــمَــا أَقـولُ: يــا السلَّـهُــمُ يــا السَّـهُــمَــا قال: والدليل على صحة قول الفراء، وأبي العباس في اللهم إنه بمعنى يا أَلَهُ أُمَّ إِدخالُ العرب يا على اللهم؛ وقول الشاعر:

أَلَا لَا بَسَارَكَ السَّلَّةُ فَسِي سُسَهَ شِلْ،

إذا ما اللُّهُ بارك في الرجالِ

إنما أَراد اللَّهُ فَقَصَرَ ضرورة. والإِلاَّهَا: الحية العظيمة؛ عن ثعلب، وهي الهِلالُ. والإِلاَهَةُ: اسم موضع بالجزيرة؛ قال الشاعر:

كَفَى حَزَناً أَن يَوْحَلَ الركبُ غُدُوَةً وأُصْبِحَ في عُلْيَا إِلَاهَةَ ثاوِيا

وكان قد نَهَسَته حية. قال ابن بري: قال بعض أَهل اللغة الرواية: وأُتْرَكَ في عُلْيا أُلاهَةً، بضم الهمزة، قال: وهي مغارة سَمَاوَة كُلْب؛ قال ابن بري: وهذا هو الصحيح لأن بها دفن قائل هذا البيت، وهو أُقْنُونَ التَّغْلَبي، واسمه صُرَيْم بن مَعْشَرِ(١)؛ وقيله:

لَعَمْرُكَ ما يَدْرِي الفَتى كيف يَتَّقِي،

إِذَا هـ و لــم يَـجُـعَـلُ لــه الـلَّـهُ واقِــيـا أَلا: أَلَا يَأْلُو أَلُوًا وأَلُواً وأُلِيّاً وإلِيّاً وألَّـى يُؤَلِّي تَأْلِيَةً وأَتَاَى: قَصَّر وأَبطاً؛ قال:

ألا لست في شيء فروحين معاوياً

ولا المشفقات يتقين الحوازيا قلا خير فيما يكذب المرء نفسه

وتــقــوالــه لــلــشـــيء يــا لـــيــت ذا لــــا لعمرك الـخ. كذا في ياقوت لكن قوله وهي قارة مخالف للأصل في قوله وهي مغارة.

<sup>(</sup>۱) قوله «واسمه صريم بن معشر» أي ابن ذهل بن تيم بن عمرو بن تغلب،
سأل كاهنا عن موته فأخبر أنه يموت بمكان يقال له ألاهة، وكان أفنون قد
سار في رهط إلى الشام فأتوها ثم انصرفوا فضلوا الطريق فاستقبلهم رجل
فسألوه عن طريقهم فقال: خذوا كذا وكذا فإذا عنت لكم الآلاهة وهي
قارة بالسماوة وضح لكم الطريق. فلما سمع افنون ذكر الآلاهة تطير
وقال لأصحابه: إني ميت، قالوا: ما عليك بأس، قال: لست بارحاً فنهش
حماره ونهق فسقط فقال: إني ميت، قالوا: ما عليك بأس، قال: ولم
ركض الحمار؟ فأرسلها مثلاً ثم قال يرثي نفسه وهو يجود بها:

وإِنَّ كَنَائِينِي لَيْساءُ صِدْقٍ، فَما أَلَّى بَيْنِيَّ وَلا أَساؤُوا وقال الجعدى:

وأَشْمَطَ عُرْيانِ يُشَدُّ كِتافُه، يُلامُ عِلِي جَهْدِ القِتالِ وَمَا اثْتَلَي

مُسؤلٌ فسي زِيسارَتسها مُسلِسيم ويقال للكلب إِذا قَصَّر عن صيده: أَلَّى، وكذلك البازِي؛ وقال الراجز:

> جاءت ہے مُسرَمُّداً ما مُسلاً، مسماً نِسعُ آلِ خَسمٌ جسينَ أَلاً

قال ابن بري: قال ثعلب فيما حكاه عنه الزجاجي في أماليه سألني بعض أصحابنا عن هذا البيت فلم أَدْرِ ما أقول، فصِرْت إلى ابن الأعرابي ففَسُره لي فقال: هذا يصف قُرْصاً حَبَرَته امرأته فلم تُنْضِجه، فقال جاءت به مُرَمُداً أَي مُلَوِّناً بالرماد، ما مُلَّ أَي لم يُكلِّ في البَحمر والرماد الحارّ، وقوله: ما نِيَّ، قال: ما زائدة كأنه قال نِيَّ الآلِ، والآلُ: وَجُهُه، يعني وجه القُرْص، وقوله: خَمُّ أَي تَغَيَّر، حين أَلَى أَي أَبْطاً في النَّضج؛ وقول طَفَعان

فَنَنحُنُ مَنَعْنَا يَوْمَ حَرْسِ نساءَكم، غَبدَاةَ دَعَانَا عامِرٌ غَيْرَ مُعْتَلِي قال ابن سيده: إِنما أَراد غَيْرَ مُؤْتَلي، فأَبدل العين من الهمزة؛ وقول أَبي سَهُو الهُذَلي:

الْقَوْمُ أَعْلَمُ لَو ثَقِفْنا مالِكاً

لاضطاف نيشوته، وهن أوالي الردد الأقشن صيفة في أوالي أردد الأقشن صيفة في مقصرات لا يَجْهَدُنَ كلَّ الجَهْدِ في الحزن عليه لِيَأْسِهِنَّ عنه. وحكى اللحياني عن الكسائي: أقبَل يضربه لا يَأْلُ ، مضمومة اللام دون واو، ونظيره ما حكاه سيبويه من قولهم: لا أَذْرِ، والاسم الألِيَّة؛ ومنه المثل: إلا حَظِيه فلا أَزَالُ أَطلب ذلك وأَتَعَمَّلُ له وأُجْهِد نفسي فيه، وأصله في المرأة تَصْلَف عند زوجها، تقول: إن نفسي فيه، وأصله في المرأة تَصْلَف عند زوجها، تقول: إن أخطأتُك الحُظُوة فيما تطلب فلا تَأْلُ أَن تَتَوَدَّد إلى الناس لعلك تدرك بعض ما تريد. وما أَلُوتُ ذلك أي ما استطعته.

لعلك تدرك بعض ما تريد. وما الؤت دلك اي ما استطعته. وما ألَوْتُ أَن أَفعله أَلُواً وأَلُواً أَي ما تركْت. والعرب تقول:

أتاني فلان في حاجة فما أَلُوْتُ رَدُّه أَي ما استطعت، وأَتاني ني حاجة فَأَلُوْتُ فيها أَي اجتهدت. قال أَبو حاتم: قال الأُصمعي يقال ما أَلُوْتُ جَهْداً أَي لم أَدَع جَهْداً، قِال: والعامة تقول ما ٱلُوكَ جَهْداً، وهو خطاً. ويقول أَيضاً: ما أَلَوْته أَي لـم أَستطعه ولم أُطِقْهُ. ابن الأُعرابي في قوله عز وجل: ﴿لا يَأْلُونَكُم خَبِالاً﴾؛ أي لا يُقَصِّرُون في فسادكم. وفي الحديث: وما من وَالِ إِلاُّ وله بِطَانَتَانِ: بِطَانةٌ تأْمره بالمعروفُ وتَنْهاه عن المُنْكَر؛ وبِطَانَةٌ لا تَأْلُوه خَبالاً؛ أي لا تُقَصِّرُ في إفساد حاله. وفي حديث زواج على، عليه السلام: قال النبي عَلَيْكُ، لفاطمة، عليهما السلام: مَا يُتْكِيكِ فِمَا أَلُوْتُكِ وَنَفْسِي وَقَدَ أَصَيْتُ لَكِ خَيرَ أَهْلِي أَي ما قَصَّرِت في أَمرك وأَمري حَيث اخترتُ لَكِ عَلِيًّا زوجاً. وفلان لا يَأْلُو خيراً أَي لا يَدَعُه ولا يزال يفعله. وفي حديث الحسن: أُغَيْلِمَةٌ حَيَارَى تَفَاقَدُوا ما يَأْلَ لهم(١) أَنَّ يَفْقَهُوا. يقال: يالَ له أَن يفعل كذا يَوْلاً وأَيالَ له إيالةً أي آن له والْبِيْغَى. ومثله قولهم: نَوْلُكِ أَن تفعل كذا ونَوالُكَ أَن تَشْعَله أَي اثْبَغَى لك. أَبُو الهيشم: الأَلْوُ من الأَصداد، يقال أَلا يَأْلُو إِذا فَتَرَ وضَعُف، وكذلك ألَّى وأُتلى، قال: وألا وألَّى وتَألُّى إذا اجتهد؛ وأنشد:

ون خسنُ جِياعُ أَيَّ أَلْو تَاأَلْتِ
معناه أَيَّ جَهْدِ جَهَدَتْ. أَبو عبيد عن أَبي عمرو: أَلَيْتُ أَي
أَبْطَأْت؛ قال: وسأَلني القاسم بن مَعْن عن بيت الربيع بن ضَبُع
الفَوَادِي:

وما ألَّسى بَسنِسيٌ وما أَسَاؤوا فقلت: أَبطؤوا، فقال: ما تَدَعُ شيئاً، وهو فَعُلْت من أَلَوْت أَي أَبْطأْت؛ قال أَبو منصور: هو من الأَلُو وهو التقصير؛ وأَنشد ابن جني في أَلَوْت بمعنى استطعت لأَبي العيال الهُذَلِي:

-جَـهْـرَاء لا تَـأُلُـو، إِذا هـي أَظْـهَـرَتْ

بَصَسراً، ولا مِنْ عَشِلَةِ تُخْضِيني أَي لا تُطِيقُ. يقال: هو يَأْلُو هذا الأَمر أَي يُطِيقُه ويَقْوَى عليه. ويقال: إني لا آلُوكَ نُضِحاً أَي لا أَفْتُر ولا أُقَصِّر. والجوهري: فلان لا يَأْلُوك نُضِحاً فهو آل، والمرأة آلِية، وجمعها أَوالِ.

(١) قوله اما يأل لهم إلى قوله وأيال له ايالة، كذا في الأصل وفي ترجمة يأل
 من النهاية.

والأَلْوة والأَلْوَةُوالإِلْوة والأَلِيئة على فعيلة والأَلِيّا، كلُّه: البمين؛ والجمع ألايًا؛ قال الشاعر:

وإنْ سَسَفَتْ منه الأَلِيَّةُ بَرُّتِ

ورواه ابن خالويه: قليل الإلاء، يريد الإيلاءَ فحذف الياء، والفعل آلَىي يُؤلِي إيلاءً: حَلَفَ، وتَأَلَّى يتأَلُّهِ, تَأَلُّهِاً وأُتَّلَهِ، يَأْتُلِي اثْبِلاءً. وفي التنزيل العزيز: ﴿ولا يَأْتُل أُولُو الفَصْل منكم الآية)؛ قال أبو عبيد: لا يَأْتُل هو من أَلَوْتُ أَي قَصَّرْت؛ وقال الفراء: الائتِلاءُ الحَلِفُ، وقَرَّأَ بعض أَهل المدينة: ولا يَتَأَلُّ، وهي مخالفة للكتاب من تَألُّيْت، وذلك أَن أَبا بكر، رضى الله عنه، حَلَفَ أَنْ لا يُنْفِقَ على مِسْطَح بن أَثَاثَةَ وقرابته الذين ذكروا عائشة، رضوان الله عليها، فأُنزل الله عز وجل هذه الآية، وعاد أُبو بكر، رضى الله عنه، إلى الإنفاق عليهم.

الحرف: أَقْسَمْت. وفي الحديث: مَنْ يَتَأَلُّ على الله يُكْذِبُه؛ أَي مَن حَكَم عليه وحَلَفَ كقولك: والله لَيُدْخِلَنَّ الله فلاناً

الجنةِ وقلان في النار؛ وكذلك قوله في الحديث الآخر: مَن

الـمُتَأَلِّي على اللَّهِ. وفي حديث أنس بن مالك: أن النبيُّ عَلِيُّكُم،

بمن، وللإيلاء في الفقه أحكام تخصه لا يسمى إيلاءً دونها. وفي حديث عَلَى، عليه السّلام: ليس في الإصلاح إيلاءً، أي

أنَّ الإبلاءَ إنَّما لا يكون في الضِّرار والغضب لا في النفع والرضا. وفي حديث منكر ونكير: لا دَرَيْتَ ولا اتْتَلَيْتَ،

وأَتَلَيْتُه وَأَلَّمِيْتُه بمعنى استطعته؛ ومنه الحديث: مَنْ صامَ الدهر لا

فَلِيلُ الأَلايَ احافظُ لِيَجِينِه،

النارَ، ويُشْجِحَنَّ اللَّهُ سَعْيَ فلان. وفي الحديث: وَيْلِّ لَلْـمُتَأْلِّينَ من أمَّتِي؛ يعني الذين يَحْكُمُونَ على اللَّهِ ويقولون: فلان في

وقد تَأَلَّيْتُ وأَتُلَيْت وآلَيْتُ على الشيء وآلَيْتُه، على حذف

آلىي من نساته شهراً أي حلف لا يدْخُل عليهن، وإنما عَدَّاهُ بِمِن حملاً على المعنى، وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى

والمحدثون يروونه: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتُ، والصواب الأول: ابن سيده: وقالوا لا دَرَيْتَ ولا ائْتَلَـيْتَ، على افْتَعَلْتَ، من قولك ما

أَلَوْتُ هِذَا أَي مَا استطعته أَي ولا اسْتَطَعْتَ. ويقال: أَلَوْتِه

ٱلَّوْتَ إِذَا قَصَّرت. قال الخطابي: رواه إبراهيم بن فراس ولا آلَ

بوزن عالَ، وفسر بمعنى ولا رجعَ، قال: والصوابُ ألَّى مشدداً

صام ولا ألَّى أي ولا استطاع الصيام، وهو فَعُلَ منه كأنه دَعا عليه، ويجوز أَن يكون إخباراً أَي لَمْ يَصُمْ ولم يُقَصِّر، من

(١) [امرؤ القيس].

ومخففاً. يقال: أَلا الرجلُ وألَّى إذا قَصَّر وترك الجُهْدَ. وحكى عن ابن الأُعرابي: الأَلْوُ الاستطاعة والتقصير والجُهْدُ، وعلى هذا يحمل قوله تعالى: ﴿ولا يَأْتُل أُولُو الفضل منكم﴾؛ أي لا يُقَصِّر في إئتاء أُولِي القربي، وقيل: ولا يحلف لأن الآية نزلت في حلف أبي بكر أن لا يُنْفِقَ على مِشطَح. وقيل في قوله لا دَرَيْتَ ولا ائْتَلَيْتَ: كَأَنه قال لا دَرَيْتَ ولا استطعت أَن تَدْرِي؛ وأَنشد:

فمن يبتغي مسعاة قَوْمِيَ فَلْيَرُمُ

صُعوداً إلى الجوزاء، هل هو مُؤْتَلي

قال الفراء: انْتَلَيْت افتعلت من ألوَّت أي قصّرت. ويقول: لا دَرَيْتَ ولا قَصَّرت في الطلب ليكون أَشْقَى لك؛ وأنشد(١):

وما المَرَّةُ ما دامت محشَّاشَةُ نفسه،

بُمُدُركِ أَطراف المخطّوب ولا آلَى

وبعضهم يقول: ولا أُلَيْت، إتباع لَدَرَيْت، وبعضهم يقول: ولا أَتْلَيْتَ أَي لِا أَتْلَتْ إِبْلك. ابنَ الْأَعرابي: الأَلْوُ التقصير، والأُلْوُ المنع، والأَلْوُ الاجتَهاد، والأَلْوُ الاستَطاعة، والأَلْو العَطِيَّة؛

أَحِالِدُ، لا ٱللوكَ إلاَّ مهَدَّ،

وجِلْدَ أَبِي عِجْلِ وَثِيقَ القَبَائِلِ أًي لا أُعطيك إلا سيفاً وتُرْساً من جلدِ ثور، وقبل لأعرابي ومعه بعُير: أَيْنُحُه، فَقال: لا آلُوه. وأَلاه يَأْلُوه أَلْواً: استطاعه؛ قال

خُطوطاً إلى اللَّذَّاتِ أَجْرَرْتُ مَفْوَدي،

كإجرارك الحبل الجواذ المحللا إذا قادّة السُّواسُ لا يَصْلِكونه،

وكمانَ الذي يَأْلُونَ فَوْلاً له: هَلا أَي يستطيعون. وقد ذكر في الأَفعال أَلَوْتُ أَلُواً. والأَلْوَّةُ: الغَلْوَة والسَّبقة، والأُلُوَّة والأَلُوَّة، بفتخ الهمزة وضمها والتشديد، لغتان: العُودُ الذي يُتَبَخِّر به، فارسي معرَّبٌ، والجمع ألاوِيَة، دخلت الهاء للإِشعار بالعجمة؛ وأُنشد اللحياني:

بساقَيْنِ سَاقَيْ ذِي قِضِين تَحُشُّها بَــأَعُــوَادِ رَنْـدِ أُو أَلاوِيَـةَ شُــقسرا(١)

ذي قضين: موضع. وساقاها: جَبَلاها. وفي حديث النبيّ عَلَيْهُ، في صفة أَهل الجنة: ومَجامِرُهُم الأَلُوَّة غير مُطَرَّاة وَاللهُ الْأَصْمِعي: هو العودُ الذي يُتَبَحُّرُ به، قال وأُراها كلمة فارسية عُرِّبَتْ. وفي حديث ابن عمر: أَنه كان يَسْتَجْمِرُ بالأَلُوَّة غير مُطَرَّاة قال أَبو منصور: الأَلُوَة العود، وليست بعربية ولا فارسية، قال: وأُراها هندية. وحكي في موضع آخر عن اللحياني قال: يقال لضرب من العُود أَلُوَّة وأُلُوَّة ولِيَّة ولُوَّة، ويجمع أَلُوَّة أَلُوَّة وأَلُوَّة ولِيَّة ولُوَّة،

أَلاَ دَفَنْتُم رسولَ اللَّهِ في سَفَطِ، من الأُلُوَّة والكافُورِ، مَنْضُودِ

وأَنشد ابن الأَعرابي:

فحاءتُ بِكسافُ ورِ وغُدود أَلَدُوَةِ شَآمِيَة تُذْكى عليها السَجامِرُ ومَرُّ أَعْرابي بالنبيّ عَظِيْمُ وهو يُذْفَن فقال:

أَلاَ جَعَلْتُمْ رسولَ اللهِ في سَفَطٍ،

من الأُلُوَّةِ، أَحْوَى مُلْبِساً ذَهَباً وشاهد لِيَّة في قوله الراجز:

لا يَصْطَلِي لَسْلَة ديح صَرْصَرِ إِلاَّ بِسِعُسود لِسِيَّسةٍ أَو مِسِجْسِمَسرِ

ولا آتِيكَ أَلْوَةَ أَبِي هُبَيْرَة، أبو هُبَيْرَة هذا: هو سعد بن زيد مناه ابن تميم، وقال تعلب: لا آتِيك أَلْوَة ابن هُبَيْرَة؛ نَصَبَ أَلْوَة نَصْبَ الظروف، وهذا من اتساعهم لأنهم أقاموا اسم الرجل مُقام الدَّهر.

والأَلْسِة، بالفتح: العَجِيزة للناس وغيرهم، أَلْبَيَّةُ الشاة وأَلْبِية الإِنسان وهي أَلْيَة النعجة، مفتوجة الأَلف. وفي حديث: كانوا يَجْتَثِونَ أَلْبَيَاتِ الغَنَم أَحياءً؛ جمع أَلَّيَة وهي طَرَف الشاة،

 (١) قوله اأو ألاوية شقراؤ كذا في الأصل مضبوطاً بالنصب ورسم ألف بعد شقر وضم شينها، وكذاً في ترجمة قضى من التهذيب وفي شرح القاموس.

والجَبُ القطعُ، وقيل: هو ما رَكِبَ العجُزَ من اللحم والشحم، والجمع أُلَيات وأَلايا؛ الأخيرة على غير قياس. وحكى اللحياني: إنَّه لذُو أَلَياتٍ، كأَنه جعل كل جزء أَلْيَةُ ثم جمع على هذا، ولا تقل لِيَّة ولا إلْية فإنهما خطأً. وفي الحديث: لا تقومُ الساعةُ حتى تَضْطَربَ أَلَياتُ نِساء دَوْس على ذي الخلَصة؛ ذو الخَلَصَة: بيتٌ كان فيه صَنَمٌ لدَوْس يسمى الخَلَصة، أُراد: لا تقوم الساعة حتى ترجع دَوْسٌ عن الإسلام فتَطُوفَ نِساؤهم بذي الخَلَصة وتَضْطُربَ أُعجازُهُنَّ في طوافهن كما كُنُّ يفعلن في الجاهلية. وكَبُشِّ ألَيان، بالتحريك، وألُّيانُ وألُّني وآلِ وكباشٌ ونِعاجٌ ألْيٌ مثل عُمَّي، قال ابن سيده: وكِباش أُليانات، وقالوا في جمع آلِ أُلْبيّ، فإما أَن يكون جُمعَ على أُصله الغالب عليه، لأن هذا الضرب يأتي على أَفْعَل كأُعْجَزَ وأَسْته فجمعوا فاعلاً على فُعُل ليعلم أَن المراد به أَفْعَل، وإمَّا أن يكون مجمِع نفسُ آلِ لا يُذْهَب به إلى الدلالة على آلَى، ولكنه يكون كبازل ويُزُل وعائد وعُودٍ. ونعجة أَلْيانةٌ وأَلْمِياً، وكذلك الرجل والمرأة مَنْ رجالِ أَلْمي ونساء أَلْمِي وأَلْيانات وأَلاعِ؛ قال أَبو أُسَلِحق: رجل آلِ وامرأَةً عَجزاء ولا يقال ألْيَاءُ، قال الجوهري: وبعضهم يقوله؛ قال ابن سيده: وقد غلط أبو عبيد في ذلك. قال ابن بري: الذي يقول المرأة ألْياء هو اليزيدي؛ حكاه عنه أبو عبيد في نعوت خَلْق الإنسان. الجوهري: ورجل آلَى أَي عظيم الألْية. وقد أَلِيَ الرجل، بالكسر، يَأْلَى أَلَى. قال أَبو زيد: هما أَلْيان للأَلْيَتَين فإذا أَفْرَدْتَ الواحدة قلت أَلْيَة؛ وأُنشد:

مَا تُمَا عَطِيَةً بِنُ كَعْبِ طَعِينَةٌ واقِفَةً فِي رَكْبِ، تَرْتَجُ أَلْيَاهُ ارْتَجاجَ الوَطْبِ وكذلك هما نُحضيان، الواحدة نُحشية. وبائعه ألاَّء، على فَعَال.

و مدلك هما حصياتٍ؛ الواحدة حصية. وبالعه : ﴿ عَ، عَلَمَي فَعَارُ قال ابن بري: وقد جاء أَلْمِيَتَانِ؛ قال عنترة:

مُتَى مَا تَلْقَنِي فَرْدَيْنِ تَوْجُفُ رَوانِفُ أَلْيَتَ فِلكَ وَتُصَّلَ طَارِا واللَّيَّة، بغير همز، لها معنيان، قال ابن الأَعرابي: اللَّيَّة قرابة الرجل وخاصته؛ وأنشد:

فَمَنْ يَعْصِبْ بِلِيَّتِه اغْتِرَاراً، فِإِنَّكْ قد مَلأْتَ يَداً وشَمامَا يَعْصِبْ: يَلْوي مِنْ عَصِب الشيء، وأَراد باليد اليَمَن؛ ويقول:

مَنْ أَعْطَى أَهِل قرابته أَحياناً خصوصاً فإنك تعطي أَهل البَمَن والسَّمة والسَّمة والسَّمة والسَّمة والسَّمة والسَّمة والسَّمة أَيضاً: العود الذي يُشتَجْمَرُ به وهي الأَلوَّة. ويقال: لأَى إِذَا أَبْطاً، وأَلاَ إِذَا تَكَبَّر؛ قال الأَزهري: أَلا إِذَا تَكَبَّر حرف غريب لم أَسمعه لغير ابن الأَعرابي، وقال ايضاً: الأَلييَ الرَّجل الكَثير الأَيمان.

وأَلْية الحافر: مُؤَخَّرُه. وأَلْيَةُ القَدَم: ما وَقَع عليه الوَطاءُ من البَخَصَة التي تحت الخِنْصَر. وأَلْيةُ الإبهام: ضَرَّتُها وهي اللَّحْمَة التي في أُصلها، والضرَّة التي تقابلها. وفي الحديث: فَتَفَلُّ في عين عليٌّ ومسَحَها بَأَلْبة إِبْهامه؛ أَلْيَة الإِبهام: أَصلُها، وأَصلُ الجِنْصَر الضَّرَّة. وفي حديث البَراء: الشجود على أَنْبِتَي الكَفِّ، أَرَاد أُنَّيَة الإبهام وضَرَّة الخِنْصر، فَغَلَّب كالعُمَرَيْن والقَمَرَيْن. وأُلْيَةُ الساقِ: حَماتُها؛ قال ابن سيده: هذا قول الفارسي. الليث: أُلْمِية البِخِنْصَرِ اللَّحْمة التي تحتها، وهي أَلْمِةُ البِد، وأَلْمِيَةُ الكفُّ هي اللَّحمة التي في أَصل الإِبهام، وفيها الضُّرَّة وهي اللُّحْمة التي في الخِنْصَر إلى الكُرْسُوع، والجمع الضَّرائر. والألْية: الشحمة. ورجل أَلاَّة: يبيع الألْية، يعنى الشُّحم. والأنُّية، يعني الشُّخم. والأنْية: المُجَاعة؛ عن كراع. التهذيب: في البَقَرة الوحشية لآةٌ وأَلاةٌ بوزن لَعاةٍ وعَلاة. ابن الأعرابي: الإِلْية، بكسر الهمزة، القِبَلُ. وجاء في الحديث: لا يُقام الرجلُ من مَجُلِسِه حتى يقوم من إلْبية نفسه أي من قِبَل نفسه من غير أَن يُرْعَج أُو يُقام، وهمزتها مكسورة. قال أَبو منصور: وقال غيره قام فلان مِنْ ذي إِلْيةٍ أَي من تِلْقاء نفسه. وروي عن ابن عمر: أنه كان يقوم له الرجلُ من لِيةِ نقسه، بلا أَلْف؛ قال أَبو منصور: كأَنه اسم من ولِيَ يَلي مثل الشُّية من وَشَى يَشِي، ومن قال إِلْيَة فأُصلها وِلْية، فقلبت الواو همزة، وجاء في رواية: كان يقوم له الرجل من إِلْيته فما يَجْلِس في مجلسه. والآلاءُ: النُّعَمُ واحدها ألَّى، بالفتح، وإلْيِّي وإليَّ؛ وقال الجوهري: قد تكسر وتكتب بالياء مثال مِعيّ وأَمْعاء؛ وقول الأعشين

أبيضُ لا يَعرْهَبُ الهُورَالَ، ولا

يَكْفُر، مُخَفَّفاً من الإِلِّ<sup>(۱)</sup> الذي هو العَهْد. وفي الحديث: تَفَكَّروا في آلاءِ اللَّهِ ولا تَتَفَكَّرُوا في الله. وفي حديث عليّ رضي الله عنه: حتى أَوْرِى قَبَساً لقابِسِ آلاء الله، قال النابغة:

هُمُ السلوكُ وأَبْناءُ المُلُوكِ، لَهُمْ

. قال ابن الأَنباري: إِلا كان في الأَصل وِلاَ، وأَلا كان في الأَصل وَلاَ.

وَالْأَلاءُ، بالفتح: شَجَر حَسَنُ المَنْظَرِ مُرُّ الطَّعْمِ؛ قال بشر بن أب خاذه:

> َ فَالِنَّكُمَ مُ وَصَدْحَكُمُ بُرَجَهِ راً أَبِيا لَسَجًا كِيمِيا الْمَسَلِيعَ الأَلَاءُ

وأَرْضَ مَأْلاَةٌ: كثيرة الأَلاء. واللَّالاء: شجر من شجر الرمل دائم الخضرة أَبداً يؤكل ما دام رَطْباً فإذا عَسا امْتَنَعَ ودُيغَ به، واحدته أَلاءةٌ؛ حكى ذلك أَبو حنيفة، قال: ويجمع أيضاً أَلاءات، وربما قُصِر الأَلاَ؛ قال رؤبة:

يَسخُسطَ مسا الحسطَسرُ الأَلَا وألآسُ

قال ابن سيده: وعندي أنه إنما قصر ضرورة. وقد تكون الأَلاءات جمعاً، حكاه أبو حنيفة، وقد تقدم في الهمز، وسِقَاءً مَاْلِئُ ومَاْلُوّ: دُبغ بالأَلاء؛ عنه أيضاً.

وإلمياء: مدينة في بيت المقدس. وإلياً: اسم رجل. والممثلاة، بالهمز، على وزن المعلاة (٢٠: خِرقة تُمسكها المرأة عند النُّوح، والجمع المَآلِي، وفي حديث عمرو بن العاض: إنِّي والله ما تَأْبُطَتْنِي الإماء ولا حَمَلَتْنِي البغايا في غُبُرات المآلي؛ المَآلِي: جمع مِثلاة بوزن سِغلاة، وهي ههنا خرقة الحائض أيضاً (٢٠). يقال: آلَتِ المرأة إيلاء إِذا اتَّخَذَتْ مِثلاة، وميمها زائدة، نفَى عن نفسه الجَمْع بين سُبُتَيْنِ: أَن يكون لِزَنْية، وأَن يكون عرف محمولاً في بَقِيَة حَيْضَة؛ وقال لبيد يصف سحاباً:

كأنَّ مُصَفَّحاتِ في ذُراه، وأَنُواحاً عَلَيْهِنَّ السَمَالي

العبارة وهو: ويجوز أن يكون مخففاً الخ أو نحو ذلك.

 (٢) قوله المعلاق كذا في الأصل ونسختين من الصحاح بكسر الميم بعدها مهملة، والذي في مادة علا: المعلاة بفتح الميم، فلعلها محرفة عن المقلاة بالقاف.

<sup>(</sup>١) قوله ومخفقاً من الال؛ هكذا في الأصل، ولعله سقط من الناسخ صدر

 <sup>(</sup>٣) قوله (وهي ههنا حرقة الحائض أيضاًه عبارة النهاية: وهي ههنا حرقة الحائض وهي حرقة النائحة أيضاً.

المُصَفَّحاتُ: السيوفُ، وتَصْفِيحُها: تَعْرِيضُها، ومن رواه مصفَّحات، بكسر الفاء، فهي النِّساء؛ شَبَّه لَمْعَ البَرْق بتَصْفيح النساء إذا صَفَّقْنَ بِأَيْدِيهِن.

إلىي: حرف خافض وهو مُنتَهي لابتداء الغاية، تقول: خرجت من الكوفة إلى مكة، وجائز أن تكون دخلتها، وجائز أن تكون بلغتها ُولم تَدْخُلُها لأَنّ النهاية تشمل أُول الحدّ وآخره؛ وإنما تمنع من مجاوزته. قال الأَزهري: وقد تكون إلى انتهاء غَايةِ كَقُولُهُ عَزُ وَجَلِّ: ﴿ ثُمُّ أَيُّوا الصَّيَامَ إِلِّي اللَّيْلِ ﴾. وتكون إِلَى بمعنى مع كقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمُوَّالُهُمُ إِلَى أَمُوالِكُمْ ﴾؛ معناه مع أموالِكم. وكقولهم: الذُّودُ إلى الذُّودِ إبلّ، وقال اللّه عز وجل: ﴿مَنْ أَنصارِي إلى اللَّهِ﴾؛ أي مع اللَّهِ. وقال عز وجل: ﴿إِذَا خَلَوْا إِلَى شِياطِينِهِمِ﴾. وأَما قوله عز وجل: ﴿فاغسلوا وجوهَكُم وأَيْدِيكُم إلى المرافِق وامْسَحُوا برؤُوسِكم وأَرْجُلَكم إِلَى الكعبين﴾، فإن العباس وجماعة من النحويين جعلوا إلى بمعنى مع ههنا وأوجبوا غَسْلَ المَرَافِق والكعبين، وقال المبرد وهو قول الزجاج: اليِّذُ من أطراف الأصابع إلى الكتف، والرَّجل من الأصابع إلى أُصل الفخذين، فلما كانت المَرافِق والكَعْبانِ داخلة في تحديد اليدِ والرِّجْل كانت داخِلةً فيما يُغْسَل، خارجةً مما لا يُغْسَل قال: ولو كان المعنى مع المترافِق لم يكن في المترافِق فائدة وكانت اليد كلها يجب أَن تُغسل، ولكنه لمَّا قيل إلى المَرافِق اقتُطِعَتْ في الغَشل من حدّ الميرفق. قال أبو منصور: وروى النضِر عن الخليل أَنه قال إِذا استأْجَرَ الرجلُ دائَّةَ إلى مَرْق، فإِذا أَتِي أَدْناها فقد أَتَى مَرْزَ، وإذا قال إلىي مدينة مُرو، فإذا أتَّى باب المدينة فقد أتاها. وقال في قوله تعالى: ﴿ اعْسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إنَّ المرافق فيما يغسل. ابن سيده قال: إلى مُنتهى لابْتِداءِ الغاية: قال سببويه: خرجت من كذا إلى كذا وهي مِثْلُ حتى إلاُّ أَن لحتى فِعلاً ليس لإلى. وتقول للرجل: إنما أنا إلـيك أي أنت غايتي، ولا تكونُ حتى هنا فهذا أَمْرُ إِلَى وأَصْلُه وإن اتَّسَعَتْ، وهي أُعَمُّ في الكلام من حتى، تقول: قُمْتُ إِلَيه فتجعله مُثْتَهَاكُ مِن مَكَانِكُ ولا تقول حَتَّاه. وقوله عز وجل: ﴿مَن أُنصاري إلى الله﴾؛ وأنت لا تقول سِوتُ إِلى زيد تريد معه، فإِنْمَا جَازِ مَن أَنصاري إِلَى الله لما كان معناه من ينضافُ في

نُصرتي إِلَى الله فجاز لذلك أَن تأُتِي هنا بِإلى؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿هل لكَ إِلَى أَن تَزَكَّى ﴾، وأنت إِنما تقول هل لك في كذا، لكنه لما كان هذا دعاء منه عَيْثِكُم، له صار تقديره أُدعوك أَو أُرْشِدُكَ إِلى أَن تَزَكَّى، وتكون إِلى بمعنى عند كقول الراعي:

صَــنـاعٌ فــقــد ســادَث إِلَــيَّ الــغــوانِـــِــا أَي عندي. وتكون بمعنى مع كقولك: فلانٌ حليمٌ إِلــى أُدبٍ وفِقُهِ. وتكون بمعنى في كقول النابغة:

فلا تَقْرُكَنِّي بالوَعِيدِ كَأَنَّنِي

إلى الناس مَطْلِيَّ به القارُ أَجْرَبُ عَال سيبويه: وقالوا إِلَيْكَ إِذا قلت تَنَعُّ، قال: وسمعنا من العرب من يقال له إلَيْكَ، فيقول إليَّ، كأنه قيل له تَنَعُ، فقال أَتَنَحُى، ولم يُستعمل الخبر في شيء من أسماء الفعل إِلاَّ في قول هذا الأعرابي. وفي حديث الحج: وليس ثَمَّ طَرَدُ ولا إِلَيْكَ إِلَيْكَ اللهُ قال ابن الأثير: هو كما تقول الطريق الطريق؛ ويُفْعَل بين يدي الأُمراء، ومعناه تَنَعُ وابْعُدُ، وتكريره للتأكيد؛ وأما قول أبي فرعون يهجو نبطية استسقاها ماء:

إِذَا طَلَبْتَ الماء قالَتْ لَيْكا، كَأَنَّ شَفْرَيْها، إِذَا ما احْتَكًا، حَرْفًا بِرَامِ كُسِرًا فَاصْطَكًا

فإنما أَراد إِلَيْك أَي تَنَحُ، فحذف الأَلف عجمة، قال ابن جني: ظاهر هذا أَنَّ لَيْكا مُرْدَفَة، واختَكَّا واصْطَكَّا غير مُرْدَفَتين، قال: وظاهر الكلام عندي أَن يكون أَلف ليكا رويًا، وكذلك الأَلف من اختكا واصطكا رُويًّ، وإن كانت ضمير الاثنين؛ والعرب تقول: إلَيْكَ عِنِّي أي أمسِك وكفَّ، وتقول: إلَيْكَ كذا وكذا أي خُذه؛ ومنه قول القُطامي:

إذا التَّيَّارُ ذو العضلاتِ قُلْنا:

إِلَـ شِـك إِلَـ شِـك إِلَـ شِـك، ضاقَ بـهـا ذِراعـا وإذا قالوا: اذْهَبُ إِلَـ شِكَ، فمعناه اشتَغِلْ بِنَفْسك وأَقْبِلْ عليها؛ وقال الأعشى:

فَأَذْهَبِي ما إِلَيْكِ، أَذْرَكَنِي الحِلْ

مم، عَداني عن هَيْجِكُمْ إِشْفَاقي وَحَكَى النصر بن شميل عن الحليل في قولك فإني أَحْمَدُ إِلَيْكَ الله قال: معناه أَحمد معك. وفي حديث عمر، رضي الله عنه، أَنه قال لابن عباس، رضى الله عنهما: إنَّى قائل قولاً وهو

إِلَيْكَ، قال ابن الأثير: في الكلام إضمار أَي هو سِرُّ أَفْضَيْتُ به إِلَيْكَ، وفي حديث ابن عمر: اللَّهم إِلَيْكَ أَي أَشْكُو إليك أَو خُدْنِي إِلَيْكَ. وفي حديث الحسن، رضي الله عنه: أَنه رأَى من قَوْمٍ رِعَةً سَيِّئَةً فقال: اللَّهم إِلَيْكَ أَي الْبِضْنِي إِلَيْكَ؛ والرَّعَةُ: ما يَظهر من الحُلُقِ. وفي الحديث: والشرُّ ليس إِلَيْكَ، أَي ليس مما يُتَقَرَّبُ به إِلَيْكَ، كما يقول الرجل لصاحبه. أَنا منك وإنَيْكَ أَي التجائي وانتمائي إليك. ابن السكيت: يقال صاهرَ فلان إلى بني فلان وأَصْهَرَ إليهم؛ وقول عمرو:

إِلَىٰكُمْ يا بني بَكْرٍ إِلَيْكُمْ،

أُلَمَا بَعْلَمُ وإمِنًا اليَقِينَا؟

قال ابن السكيت: معناه اذهبوا إليكُمْ وتَباعَدوا عنا. وتكون إلى بمعنى عند؛ قال أُوس:

فَهَلُ لَكُمْ فيها إِليَّ، فإنَّنِي طَبيبٌ بما أَعْيا النَّطاسِيَّ حِذْيَا

وقال الراعي:

يـقـال، إِذَا أُراد النُّـساءُ: خَبرِيهَ دُهٌ

صَناع، فقد سادَتْ إِلَيُّ الغَوانِيا أَي عندي، وراد النساء: ذَهَبْنُ وجِثْنَ، امرأةٌ روادٌ أَي تدخل وتخرج.

ألين: في الحديث ذكر حصن أليون؛ وهو بفتح الهمزة وسكون اللام وضم الياء، اسم مدينة مصر قديماً فتحها المسلمون وسمّوها الفشطاط؛ ذكره ابن الأثير، قال: وألْبُونُ،

بالباء الموحدة، مدينة باليمن، وقد تقدم ذكرها، والله أعلم. أما : الأُمَة : المَسَمُلُوكة خلاف الحُرَّة. وفي التهذيب: الأُمَة المرأة ذات العَبُودة، وقد أقرّت بالأُمُوّة. تقول العرب في الدعاء على الإنسان: رَماه الله من كل أمّة بحجر حكاه ابن الأعرابي، قال ابن سيده: وأُراه (١٠ من كُلِّ أَشْتِ بحجر، وجمع الأُمَة أَمُواتٌ وطمع الأَمَة ونظيره عند سيبويه أمّ وإموانٌ ، وأُموانٌ ؟ كلاهما على طرح الزائد، ونظيره عند سيبويه أمّ وإخوانٌ ؛ قال الشاعر:

أَنا ابنُ أَسْمَاءَ أُعْمَامي لها وأَبِي، إذا قَرامي بَنُو الإمْوان بالعبار

(١) قوله وقال ابن سيده وأواه إلخ، يناسبه ما في مجسع الأمثال: وماه الله في
 كل أكمة بحجر.

وقال القَتَّالُ الكِلابي:

وقال الشَّلَيْك:

أَمَّا الإِماءُ فِللا يَلْعُونَنِي ولَدَاً، إِذَا تَرامى بَنُو الإِمْوانِ بالعار ويروى: بَنُو الأُمْوانِ؛ رواه اللحياني؛ وقال الشاعر في آم: محَلَّةُ سَوْءَ أَهْلَكَ الدَّهْرُ أَهْلها،

فلم يَبْق فيها غَيرُ آمِ حوالِفِ

وكُــنْــئُـــمُ أَعْــهُــداً أَوْلادَ غَــيــلِ، بَسنسي آمٍ مَسرَنٌ عــلـــى الـــشـــفــاد وقال آخر:

تَرَكْتُ الطيرَ حاجِلَةُ عليه، كما تَردى إى المعُرشاتِ آمِ<sup>٢٧</sup>، وأنشد الأَزهري للكميت:

الازهري للكميت: تُمُّــشِــي بسهــا رُبُــدُ الــُّـعــا مِنَّــي بــهــا رُبُــدُ الــُّـعــا

م تسمساشي الآم السرّوافِ السرّوافِ السرّوافِ الله قال أبو الهيئم: الآم جمع الأُمَة كالنّحُلة والنّحُل والبقلة والبَقْل، قال: وأصل الأُمّة أمْوة، حذفوا لامها لَمّا كانت من حروف اللين، فلما جمعوها على مثال نَحْلة ونَحْل لَزِمَهم أَن يقولوا أَمّة وأَمْ، فكرهوا أَن يجعلوها على حرفين، وكرهوا أَن يردُوا الواو المحذوفة لما كانت آخر الاسم، يستثقلون السكوت على الواو فقدموا الواو فجعلوها أَلِفا فيما بين الأَلف والميم، وقال الليث: تقول ثلاث آم، وهو على تقدير أَفْعُل، قال أبو منصور: لم يَزد الليث على هذا، قال: وأراه ذهب إلى قال من من الأَصل ثلاث أَمْوي، قال: والذي حكاه لي المنذري أصح وأقيس، لأني لم أَرْ في باب القلب حرفين كولًا، وأراه جمع على أَفْعُل، على أَن الأَلف الأُولى من آم أَلف

أَفْعُل، والألف الثانية فاء أُفعل، وحذفوا الواو من آمُو،

 <sup>(</sup>۲) قوله العرشات، هكذا في الأصل وشرح القاموس بالمعجمة بعد الراء،
 ولعله بالمهملة جمع عرس طعام الوئيمة كما في القاموس. وتردي:
 تحجل، من ردت الجارية رفعت إحدى رجليها ومشت على الأخرى

فانكسرت الميم كما يقال في جمع جِرُو ثلاثة أُجْر، وهو في الأصل ثلاثة أُجْرُو، فلما حذفت الواو بحرَّت الراء، قال: والذي قاله أبو الهيثم قول حَسَنٌ، قال: وقال المبرد: أَصل أمَّة فَعَلَة، متحركة العين، قال: وليس شيء من الأسماء على حرفين إلاَّ وقد سقط منه حرف، يُشتَدَلُّ عليه بجمعه أُو بتثنيته أُو بفعل إن كان مشتقًا منه لأن أُقلُّ الأصول ثلاثة أُحرف، فأُمَةٌ الذاهب منه واو لقولهم أَمْوانٌ. قال: وأَمَةٌ فَعَلَة متحركة يقال في جمعها أم، ووزن هذا أَفْعُل كما يقال أَكَمَة وآكُم، ولا يكون فَعْلَة على أَفْعُل، ثم قالوا إِمْوانٌ كما قالوا إِخْوان. قال ابن سيده: وحمل سيبويه أُمَّة على أُنها فَعَلَة لقولهم في تكسيرها آم كقولهم أُكَّمة وآكُم؛ قال ابن جني: القول فيه عندي أَن حركة العين قد عاقَبَتْ في بعض المواضع تاء التأنيث، وذلكِ في الأدواء نحو رَمِتْ رَمَثاً وَحَبِطَ حَبَطاً، فإذا أَلحقوا الناء أَسكنوا العين فقالوا حَقِلَ حَقْلَةً وَمَغِلَ مَغْلَةً، فقد ترى إلى مُعاقَبة حركة العين تاءَ التأنِيث، ومن ثم قولهم جَفْنَة وجَفَنَات وقَصْعة وقَصَعات، لُمَّا حذفوا التاء حَرَّكُوا العين، فلما تعاقبت التاءُ وحركة العين جَرَتا في ذلك مُجْرَى الضُّدُّينِ المتعاقبينِ، فلما اجتمعا في فَعَلَّة ترافَعا أَحكامَهما، فأُسقطت التاءُ مُحكّمَ الحركة وأُسقطت الحركةُ حكمَ التاء، وآل الأمر بالمثال إلى أن صار كأنه فَعْلٌ ونَعْلُ بابٌ تكِسيره أَنْعُل. وقال الجوهري: أَصل أَمَة أَمَوَة، بالتحريك، لأنه يُجْمَع على آم، وهو أَفْعُل مثل أَيْنُق. قال: ولا يجمع فُعْلَةٌ بالتسكين على ذلك. التهذيب: قال ابن كيسان يقال جاءَتْنِي أَمَةُ الله، فإذا تُنَّيت قلت جاءتني أَمَتا الله، وفي الجمع على التكسير جاءَني إماءُ الله وأَمْوانُ الله وأَمَواتُ الله، ويجوز أماتُ الله على النقص. ويقال: هُنَّ آمٌ لزيد، ورأيتِ آمِياً لزَيد، ومَرَرُت بآمِ لزيد، فإِذا كَثُرُت فهي الإِماء والإِمْوان والأَمْوان.

ويقال: اسْتَأْمِ أَمَةً غير أَمْتِك، بتسكين الهمزة، أَي اتَّيخِذ، وَتَأَمِّيثُ أَمَةً التَّخَذَها، وأَمَّاها جعلها أَمَة. وأَمَّتِ المرأة وأَمِيتُ وأَمُوتُ؛ الأَخيرة عن اللحياني، أَمُوَة: صارت أَمَة. ولقد أَمُوتَ أُمُوتَ، وما كُنْتِ أَمَةً ولقد أَمُوتَ أُمُوتَ، وما تُنْتِ أَمَةً ولقد أَمُوت، وتَأَمِّيتِ أَمُونًة. الجوهري: وتَأَمَّيت أَمَةً أَي التَّخَذُت أَمَةً والله رَبَة:

يَسرْضَسؤنَّ بسالسَّفَ عُسِيسِيدٍ والسَّفَّ آمِسي ولقد أَعَوْت أُهُوَّة.

قال ابن بري: وتقول هو يَأْتَمِي بزيد أَي يَأْتُمُّ به؛ قال الشاعر: نَــزُورُ اسْراً، أَمّــا الإِلْــه فَـــَـتَّــقِـــي، وأمَّــا بِفِــعُــل النصَّــالــحِــينَ فَـــَــأُتْمِــى

والنسبة إليها أَمَوِيَّ، بالقتح وتصغيرها أَمَيَّة.
وبنوا أُمَيَّة: بطن من قريش، والنسبة إليهم أُمُوِيِّ بالضم، وربما فَتَحوا. قال ابن سيده: والنسب إليه أُمَوِيِّ على القياس، وعلى غير القياس أُمُويِّ. وحكى سيبويه: أُمَيِّيِّ على الأصل، أَجْرَوْهُ مُجْرَى نُمُيْرِيٍّ وعُقَيْلِيّ، وليس أُمْيِيِّ بأكثر في كلامهم، إنما يقولها بعضهم. قال الجوهري: ومنهم من يقول في النسبة إليهم أُمَيِّيُ، يجمع بين أربع ياءات، قال: وهو في الأصل اسم رجل، وهما أُمَيِّتان: الأكبر والأصغر، ابنا عَبْدِ شمس بن عبد منافي، أولاد عَلَّةٍ، فمن أُمَيَّة الكُبْرَى أبو سفيان بن حرب والمعنايش والأغياض، وأَمَيَّة الصَّغْرَى هم ثلاثة إخوة لأم اسمها عَبْلة، يقال هم العَبَلات، بالتحريك. وأَنشد الجوهري هذا

أَبْسَمَا إِلَى جَنِهَ أَيِهَا إِلَى نَهَارِ قَالَ: وقد تكسر. قال ابن بري: وصوابه إِيما، بالكسر، لأَن الأَصل إِما، فأَما أَيما فالأَصل فيه أَمّا، وذلك في مثل قولك أَمّا زيد فمنطلق، بخلاف إِمّا التي في العطف فإِنها مكسورة لا غير. وبنو أَمَة: بطن من بنى نصر بن معاوية.

البيت للأَحْوَص (١) وأَفرد عجزه:

قال: وأمّا، بالفتح، كلمة معناها الاستفتاح بمنزلة ألا، ومعناهما حَقّاً، ولذلك أَجاز سيبويه أَمّا إِنّه منطلق وأَما أَنه، فالكسر على الله إِنّه، والفتح حَقّاً أَنّه. وحكى بعضهم: هما والله لقد كان كذا أَي أَما والله، فالهاء بدل من الهمزة: وأمّا أَمّا التي للاستفهام فمركبة من ما النافية وأَلف الاستفهام. الأزهري: قال الليث أَما استفهام جحود كقولك أَمّا تستحي من الله، قال: وتكون أَمّا تأكيداً للكلام واليمين كقولك أَمّا إنّه لرجلٌ كريم، وفي اليمين كقولك: أَمّا والله لنن سهرت لك ليلة لأَدْعَنْكَ وفي اليمين كقولك أَمّا الفراء في نادماً، أَمّا لو علمت بمكانك لأزعجنك منه. وقال الفراء في قوله عز وجل: ﴿ مِمّا خطيئاتِهم ﴾، قال: العرب تجعل ما صِلةً في منا يسوى به الجزاء كأنه من خطيئاتهم ما

 <sup>(</sup>١) قوله ووأنشد الجوهري هذا البيت للأحوص، والذي في التكملة: أن
 البيت ليس للأحوص بل لسعد بن قرط بن سيار الجذامي يهجو أمه.

أغرقوا، قال: وكذلك رأيتها في مصحف عبد الله وتأخيرها دليل على مذهب الجزاء، ومثلها في مصحفه: ﴿ أَيُّ الأَجَلَيْنِ مَا قَضَيْتُ ﴾؛ ألا ترى أنك تقول حَيْتُما تكن أكن ومهما تَقُلُ مَا قَضَيْتُ ﴾؛ ألا ترى أنك تقول حَيْتُما تكن أكن ومهما تَقُلُ وَاقُل علل الفراء: قال الكسائي في باب أمّا وإمّا: إذا كنت آمراً أو مخيراً فهو أمّا مفتوحة، وإذا كانت مشترطاً أو شاكاً ذلك في الأول أمّا الله فاعْبَدْه وأمّا الخمر فلا تشرَبها وأمّا زيد فقد خرج، قال: وتقول في النوع الثاني إذا كنت مشترطاً إمّا فقد خرج، قال: وتقول في النوع الثاني إذا كنت مشترطاً إمّا زيد وإمّا عمرو، وتقول في التخيير: تَعَلَّم إمّا الفقه وإما النحو، وتقول في التخيير: تَعَلَّم إمّا الفقه وإما النحو، وتقول في التخيير: تَعَلَّم إمّا الفقه وإما النحو، وتقول في التخيير: ومن العرب من يجعل إمّا أسكنها، وإمّا أن أبيعها؛ قال الفراء: ومن العرب من يجعل إمّا أسكنها، وإمّا أن أبيعها؛ قال الفراء: ومن العرب من يجعل إمّا بعني أمّا الشرطية؛ قال: وأنشدني الكسائي لصاحب هذه اللغة بعني أمّا الشرطية؛ قال: وأنشدني الكسائي لصاحب هذه اللغة إلى أنّه أبدل إحدى الميمين ياء:

يا لَيْتَما أُمُّنا شالت نَعَامَتُها،

إيما إلى جنة وإسمًا إلى نار

قال الجوهري: وقولهم إيما وأثما يريدون أمّا، فيبدلون من إحدى الميمين ياء. وقال المبرد: إذا أتيت بإمّا وأما فافتحها مع الأسماء واكسرها مع الأفعال؛ وأنشد:

إِمَّا أَفَــمْتَ وَأَمَّا أَنــت ذا ســفـر،

فاللَّهُ يَحْفَظُ ما تأْتِي وما تَذَرُ

كسرت إِمّا أَقمتَ مع الفعل، وفتحت وأَمّا أَنت لأَنها وَلِيَت الاسم؛ وقال:

أَبِسا خُسراشسة أُمّسا أَنْستَ ذا نَسفَسرٍ

المعنى: إذا كنت ذا نَفَر؛ قال: قاله ابن كيسان قال: وقال الزجاج إِمّا التي للتخيير شبهت بإن التي ضمت إليها ما مثل قوله عز وجل: ﴿ إِمّا أَن تُعَدُّبَ وَإِمَا أَن تَقْخِذَ فيهم حُسْناً ﴾ كتبت بالأَلف لما وصفنا، وكذلك أَلا كتبت بالأَلف لأَنها لو كانت بالياء لأَشبهت إلى، قال: قال البصريون: أمّا هي أَن المفتوحة ضمت إليها ما عوضاً من الفعل، وهو بمنزلة إذ المعنى إذ كنت قائماً فإني قائم معك؛ وينشدون:

أُبِ خراشة أُمَّا أنت ذا نفر

قالوا: فإِن وَلَي هذه الفعل كسرت فقيل إِمَّا انطَلَقتَ انطَلَقتُ معك؛ وأَنشد:

إلا أقسمت وأما أنست مسرق حلا فعل فكسر الأولى وفتح الثانبة، فإن ولي هذه المكسورة فعل مستقبل أحدثت فيه النون فقلت إما تذهبن فإن معك، فإن حذفت النون جزمت فقلت إما يأكلك الذئب فلا أبكيك. وقال الفراء في قوله عز وجل: ﴿إِنَا هديناه السبيل إِمّا شاكراً وإِمّا كفوراً»، قال: إمّا ههنا جزاء أي إِن شكر وإن كفر. قال: وتكون على إِما التي في قوله عز وجل: ﴿إِمَا يعذبهم وإِما يتوب عليهم، فكأنّه قال خلفناه شقياً أو سعيداً. الجوهري: وإمّا، بالكسر والتشديد، حرف عطف بمنزلة أو في جميع أحوالها إِلا في وجه واحد، وهو أنك تبتدىء بأو متيقناً ثم يدركك الشك، وإما تبتدىء بها شاكاً ولا بد من تكريرها. يدركك الشك، وإما تبتدىء بها شاكاً ولا بد من تكريرها. تقول: جاءني إمّا زيد وإمّا عمرو؛ وقول حسان بن ثابت:

إِمَّا تَسرَيْ رأْسِي تِمَغَيَّرَ لُونُه

شَمَطاً فأَصْبَحَ كالثُّغامِ المُمْحِلِ(١)

يريد: إِنْ تَرَيْ رَأْسِي، وما زائدة؛ قال: وليس من إِمّا التي تقتضي التكرير في شيء وذلك في المجازاة.

تقول: إِمَّا تَأْتِنِي أَكْرِمْك. قال عز من قائل: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنُ مَن السّرِ أَحداكِه. وقولهم: أَمَّا، بالفتح، فهو لافتتاح الكلام ولا بد من الفاء في جوابه تقول: أما عبد الله فقائم، قال: وإنما احتيج إلى الفاء في جوابه لأن فيه تأويل الجزاء كأنك قلت: مهما يكن من شيء فعبد الله قائم. قال: وأَمَّا، مخفف، تحقيق للكلام الذي يتلوه، تقول: أَمَا إِن زيداً عاقل، يعني أَنه عاقل على الحقيقة لا على المجاز. وتقول: أَمَا إِن زيداً عاقل، يعني أَنه عاقل على الحقيقة لا على المحاز. وتقول: أَمَا إِن رَيداً عاقل، يعني أَنه عاقل على الحقيقة لا على المحاز. وتقول: أَمَا والله وقد ضرب زيد عمراً.

الجوهري: أَمَتِ السُّنَّوْرُ تَأْمُو أُمَاء أَي صاحت، وكذلك ماءت تُمُوءُ مُواء.

إِمَّا لا: في حديث بَيْعِ الشَّمَرِ: إِمَّا لا فلا تَبَايَعُوا حتى يَبْدُوَ صلاحُ التُّمَرِ؛ قال ابن الأثير: هذه كلمة تَرد في المُحاوَرات كثيراً، وقد جاءت في غير موضع من الحديث، وأُصلها، إِنْ وما ولا، فأُدغمت النونُ في الميم وما زائدة في اللفظ لا حُكم

 <sup>(</sup>١) قوله فالممحل، كذا في الأصل، والذي في الصحاح: كالثغام الممخلس، ولم يعز البيت لأحد وفي ديوان حسان: «الشخول».

لها. قال الجوهري: قولهم إِمَّا لا فَافْعَلْ كَذَا بِالإِمالة، قال: أَصِله إِنْ لا وما صِلَةً، قال: ومعناه إِلاَّ يَكُنْ ذلك الأَمر فافعل كذا، قال: وقد أُمالت العرب لا إِمالة خَفِيفةً، والعوام يُشْبِعُونَ إِمالتها فتصير أَلفها ياء، وهو خطأٌ، ومعناها إِن لَمْ تَفْعَلْ هذا فليَكُنْ هذا، قال الليث: قولهم إِمَّا لا فافعل كذا وإِنما هي على معنى أَن لا تَفْعَلْ ذلك فافعَلْ ذا، ولكنهم لَمَّا جمعوا هؤلاء الأَخرف فَصِرْنَ في مَجْرَى اللفظ مُثقلة فصار في آخرها كأنه عَجز كلمة فيها ضمير ما ذكرت لك في كلام طَلَبْتَ فيه شيئاً فرُد عليك أَمْرُكَ فقلت إِمَّا لافافقل ذا، قال: وتقول أَلقَ زيداً، وإلا قلا، معناه وإلا تَلقَ زيداً فَدَعُ؛ وأَنشد:

فَطَلُقُها فَلَسْتَ لَها بكُفْءٍ،

وإلاً يَعْدُلُ مَفْرِقَكَ السُحسامُ

فأضمر فيه: وإلا تُطلَقها يَعْلُ، وغير البيانِ أحسن. وروى أبو الزبير عن جابر: أن النبي عَلِيَّة، رأى جملاً ناداً فقال: لِمَنْ هذا الجملُ؟ فإذا فِتْيَةٌ من الأَنْصارِ قالوا: اسْتَقَيْنا عليه عشرين سنة وبه سَخِيمةٌ فأرَّذنا أن نُنْحَره فانقلَتَ منا، فقال: أَتَبِيعُونه؟ قالوا: لا بل هو لَكَ، فقال: إما لا فأَحْسِنُوا إليه حتى يأْتِي أَجله؛ قال أبو منصور: أراد إلا تَبِيعُوهُ فأَحْسِنُوا إليه، وما صِلَةً، والمعنى إن لا فرُكِدت بما، وإنْ حرف جزاء ههنا، قال أبو حاتم: العامة رُبّما قالوا في مَوْضِع افْمَلْ ذلك إما لا: أَفْمَلْ ذلك بارى، وهو فارسي مردود، والعامة تقول أيضاً: أمّا لي فيضَمُونَ الأَلف وهو خارسي أيضاً، قال: والصواب إما لا غير مُمال لأَن الأَدوات لا تُمالُ. ويقال: خُذْ هذا، ويقال: خُذْ هذا إما لا غير مُمال لأَن الأَدوات لا تُمالُ. ويقال: خُذْ هذا، وهو بين لم تَأْخُذُ ذلك فَخُذْ هذا، وهو بيقال المَثَل، وقد تجيء ليس بمعنى لا ولا بمعنى ليس؛ ومن ذلك قول لبيد:

إنما يُحْزَى الفَتى ليس الجَمَلْ

أَراد لا المجمل. وسئل سيدنا رسول الله عَلَيْكُ، عن العَزْلِ عن العَزْلِ عن النساء فقال: لا عليكم أَن لا تَشْعَلُوا فإنما القَدَرُ، معناه ليس عليكم أَن لا تَشْعَلُوا فإنما القَدَرُ، معناه ليس عليكم أَن لاتَشْعَلُوا يعني العَزْلَ، كأَنَّه أَراد ليسَ عليكم الإِمْساكُ عنه من جهة النحريم، وإنما هو القَدَرُ إِن قَدَّرُ اللَّهُ أَن يكون وَلَدٌ كان. ابن الأَعرابي: لاوَى فلان فلاناً إِذا حالفَه. وقال القراء: لاوَيْت أَي قُلْت لا، وابن الأَعرابي: يقال لَوْلَيْت بهذا المعنى ابن سيده: لَوْ حَرْفٌ يدل على امْتِنَاع الشيء لامْتِنَاع غيره، فإن

سميت به الكلمة شدّدت؛ قال: وقِـدْمـا أَهْـلَـكَـثْ لَـوٌ كَـثِـيـراً،

ت الهناكات تو تنييرا، وقَبْلَ اليَوْم عنالَسجها قُدارُ

وَالَمَا الْخَلَيْلُ فَإِنَّهُ يَهِمُونُ هَذَا النَّحُو إِذَا شُمِّي بَهُ كَمَا يُهْمَرُ النَّؤُورُ. وقال اللَّيْث: [لر] حَرْفُ أُمْنِيَةً كقولك نَوْ قَدِمَ زيد، ﴿لَوْ أَنْ لَنَا

وقال اللبت: [لو] خَرْف امْنِيَةِ هُمُولكُ لَوْ قَدِم رَيْد، ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ مَا الْجُواب، قال: وقد تكون لَوْ مُوقوة بين نفي وأمْنِيَّةٍ إذا وُصِلَت به؛ وقال المُبُرد: لو تُوجِبُ الشيء من أَجْلِ وُقوع غيره، ولولا تُمْنَع السّيءَ من أَجْلِ وُقوع غيره، ولولا تُمْنَع السّيءَ من أَجْلِ وُقوع غيره، وقال الفراء فيما رَوى عنه سَلّمَة: تكون لَوْ ساكنة الواو إذا جعلتها أَداةً، قإذا أَحرجتها إلى الأسساء شدّدت واوها

وَأَعْرِبَتِهَا؛ ومنه قوله: عَ<u>ـــا ــقَــــثْ لــــــرَّا تُـــكَـــــرُّ</u>رُه،

مت سوا محدره، إِنَّ لَـــوًا ذَاكَ أَعْــــانـــا

وقال الفراء: لولا إذا كانت مع الأسماء فهي شرط، وإذا كانت مع الأفعال فهي بمعنى هَلاً، لَوْمٌ على ما مَضَى وَتَحْضِيضٌ لما يأتِي، قال: ولو تكون جحداً وتَمُنيا وشرطاً، وإذا كانت شرطاً كانت تخويفاً وتشويقاً وتَمْثيلاً وشرطاً لا يتم. قال الزجاج: لو يُمتيعُ بها الشيء لامتياع غيره، ثقول: لو جاءني زيد لجئته، يُمتيعُ بها الشيء لامتياع غيره، ثقول: لو جاءني زيد لجئته، المفراء قال: لاوَيْتُ أَي قلت لَوْلا، قال: وابن الأعرابي قال لوَليتُ، قال أبو منصور: وهو أقيس، وقال الفراء في قوله تعالى: لوَليتُ، قال أبو منصور: وهو أقيس، وقال الفراء في قوله تعالى: لم يكن منكم أحد كذلك إلا قليلاً فإن هؤلاء كانوا يَنْهَوْنَ في يقول لم يكن منكم أحد كذلك إلا قليلاً فإن هؤلاء كانوا يَنْهَوْنَ في قوله على المنظري عن شعلب قال: لَوْلا ولَوْما إذا وَلِيتِ الأسماء كانت جزاء عن ثولا أنت ولولا أنا، استُغمَلَتُ؛ أنشد الفراء:

أَيَـطُ مَعُ فِينَا مَنْ أَرَاقَ وِمِاءَنا،

ولَوْلاهُ لَمْ يَعْرِضُ لأَحْسَابِنا حَسَنْ

قال: والإستفهام مثل قوله [عز وجل]: ﴿لَوْ مَا تَأْتِينا بالملائكة﴾، وقوله [عز وجل]: ﴿لَوْلا أَخْرَتَني إلى أَجَل قَرِيبٍ﴾؛ المعنى هلا أُخْرَتَني إلى أَجل قريب، وقد استَ عُمامًا السعير السعير السعير السولا في

قال ابن كيسان: المَكْنِيُ بَعْدَ لَوْلا له وجهان: إِن شَعْت جَعْت بِمُكْنِي المرفوع فقلت لَوْلا هُو ولولا هُمْ ولولا هِيَ ولولا أَنْتَ، وإِن شَعْتَ وَصَلْتَ المَكْنِيُّ بها فكان كَمَكْنِيِّ الخَفْض، والبصريون يقولون هو خفض، والفراء يقول: وإِن كان في لفظ الخفض فهو في مَوْضِع رَفْع، قال: وهو أَقْيَشُ القولين، تقول: لَوْلاكُ ما قُمْتُ ولَولايَ ولولاهُ ولولاهُم ولولاهم، والأَجود لولا أَنتَ كما قال عز وجل: ﴿ لَولا أَنتُم لَكُنّا مُؤْمِنِينَ ﴾؛ وقال [أي الشاع]:

ومَنْزِلةِ لَوْلايُ طِحْتَ كِما هَوَى، بأُجرامِه مِنْ قُلَّةِ النِّيقِ، مُنْهَوي

وقال رؤبة:

وهْ يَ تَسرَى لَسؤلا تَسرَى السَّفَ خَسرِيكَ ا يصف العانة يقول: هي تَرَى رَوْضاً لولا أَنَّها تَرَى مَن يُحَرِّمُها ذلك؛ وقال في موضع آخر:

وراميا مُهتركاً مَزْكُوما

في القَبْرِ لَوْلا يَفْهَمُ التَّفْهِمِ ا

قال: معناه هو في القبر لولا يَقْهم، يقول: هو كالمَقْبُورِ إِلا أَنه يَفْهَمُ ، كأنه قال لولا أَنه يَفْهَمُ التَّقْهيم، قال الجوهري: لو حرف بَمَنَّ وهو لامْتِناعِ الثاني مِن أَجْل المِتناعِ الأَوَّل، تقول لو جِعْتَني لا أَكْرَمْتُكَ، وهو خلاف إِن التي للجزاء لأَنها تُوقِعُ الثاني من أَجُل وُقُوع الأَوُّل، قال: وأَما لَوْلا فَصركبة من معنى إِنْ ولَوْ، وذلك أَنَّ لولا تمنع الثاني من أَجل وجود الأَوَّل؛ قال ابن بري: ظاهر كلام الجوهري يقضي يأن لولا مركبة من أَن الممفتوحة (٥) ولو، لأَن لو للامتناع وإن للوجود، فجعل لولا حرف امتناع لوجود. قال الجوهري: تقول لولا زيد لهلكنا أَي من أَجل وجود زيد هناك؛ قال: وقد تكون بمعنى هَلاً كقول جرير:

(١) قوله ومن أن المفتوحة، كذا بالأصل، ولعل الصواب من إن المكسورة...

# تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ

# بَنِي ضَوْطَرَى، لَوْلا الكَمِيَّ المُقَنَّمَا

وإن جعلت لو اسمًا شددته فقلت: قد أكثرت من اللَّو، لأَن حروف المَعاني والأَسماء الناقصة إذا صُيُرَتْ أَسْماء تامة بإدخال الأَلف واللام عليها أو بإغرابها شُدَدَ ما هو منها على حرفين، لأَنه يزاد في آخره حرف من جنسه فتُدْغَمُ وتُصْرَفُ، إلا الأَلف فإنك تُزيد عليها مثلها فتمدُّها لأَنها تَنْقَلِبُ عند التحريك لاجتماع الساكنين همزةً فتقول في لا: كتبت لاءً حسنةً؛ قال أَبو رُبَيْد:

### لَيْتَ شِعْرِي! وأَيْنَ مِنِّي لَيْت؟ إِنَّ لَسِيْتِ أَ وَإِنَّ لَسِوًا عَسِنِاءُ

وقال ابن سيده: حكى ابن جني عن الفارسي سألتك حاجة فَلَأْيَلْتَ لِي أَي قُلْتَ لِي لا، اشْتَقُوا من الحرف فعلاً، وكذلك أَيضاً اشْتَقوا منه المَصْدَر وهو اسم فقالوا الَّلأَلأَة، وحكى أَيضاً عن قطرب أَن بعضهم قال: لا أَفعلُ، فأَمالَ لا، قال: وإِنما أَمالُها لمَّا كانت جواباً قائمة بنفسها وقَويتُ بذلك فلَحِقَتْ الْلُّوة بالأُسْماء والأفعال فأُمِيلُت كما أُميلا، فهذا وجه إِمالتها. وحكى أَبُو بكر في لا وما من بين أُخواتهما: لَوَّيْتُ لاء حَسَنةً، بالمدّ، وموَّيت ماءً حسنةً، بالمدُّ لمكان الفتحة من لا وما؛ قال ابن جني: القول في ذلك أنهم لما أُرادُوا اشتقاق فعَّلت من لا وما لِم يمكن ذلك فيهما وهما على حرفين، فزادوا على الأَلفَ أَلفًا أخرى ثم هَمَزُوا الثانية كما تقدُّم فصارت لاء وماء، فَجَرَتْ بعد ذلك مجرى باء وحاء بعد المدّ، وعلى هذا قالوا في النسب إلى ما لَمَّا احْتَاجُوا إلى تكميلها اسمًا مُحْتَمِلاً لِلإعراب: قد عَرَفْت مائِيَّة الشيء، فالهمزةُ الآن إنما هي بدلٌ من أَلفٍ لَحِقت أَلِفَ ما، وقَضَوْا بأنَّ أَلف ما ولا مُبْدلةٌ من واو كما ذكرناه من قول أبي علي ومَذْهَبِهِ في باب الراء، وأنَّ الرَّاء منها ياء حملاً على طُويْت ورَوَيْت، قال: وقول أبي بكر لمكان الفتحة فيهما أَي لأنك لا تُمِيلُ ما ولا فتقول ما ولا مُمالَتَيْنِ، فذهب إلى أَنَّ الألف فيهما من واو كما قدَّمْنُاه من قول أبي على ومذهبه. وتكون زائدة كقوله تعالى: ﴿لَئَلاُّ يَعْلَمُ أَهْلُ الكتابِ﴾. وقالوا: نابَلْ، يُريدون لا بَلْ، وهذا على البَدَل.

ولولا: كَلمة مُرَكِّبةٌ من لو ولا، ومعناها امْتناعُ الشيء لوجؤد

غيره كقولك لَوْلا زيد لفَعَلْتُ، وسألتك حاجة فَلوْلَيْتَ لي أَي قُلْتَ لَوْلا كذا؛ كأنه أَراد لَوْلُوْتُ فقلب الواو الأُخيرة ياء للشجاورة، واشتقوا أيضاً من الحرف مَصْدراً كما اشتقوا منه فِعْلاً فقالوا اللَّوْلاة، قال ابن سيده: وإنما ذكرنا ههنا لايَيْت ولَوْلَيْتُ لأَن هاتين الكلمتين المُغَيِّرَتِيْنِ بالتركيب إِنما مادِّتهما لا ولَوْ، ولَوْلا أَن القِياس شيء بَرِيءٌ من التَّهمة لقلت إنهما غير عربيين؛ فأما قول الشاعر:

### لَلُولًا مُحصِينٌ عَيْبَهُ أَن أَسُوءه،

وأَذَّ بَنِي سَعْدٌ صَدِيقٌ ووَالِدُ(١)

فإنه أكد الحرف باللام. وقوله في الحديث: إِيَّاكَ واللَّوَ فإِنَّ اللَّوَ مِن السَّيْطانِ؛ يريد قول المُتَنَدِّم على الفائت: لو كان كذا لَقلتُ ولَقَعَلْتُ، وكذلك قول المُتَنَدِّي لأَنَّ ذلك من الاعتراض على الأقدار، والأصلُ فيه لَوْ ساكِنة الواو، وهي حرف من حروف المَعاني يَمَّتنع بها الشيء لامْتناع غيره، فإذا سُمِّي بها زيدَ فيها واو أُخرى، ثم أُدغمت وشُدُدت حملاً على نظائرها من حروف المعانى، والله أعلم.

أَمْت: أَمَتَ الشيءَ يَأْمِتُهُ أَمْتَا، وَأَمْتُه: قَدَّرَهُ وحَزَرَه. ويُقال: كم أَمْتُ ما بَيْنَكَ وبين الكُوفة؟ أَي قَدْرُ. وأَمَتُ القومَ آمِتُهم أَمْتاً إِذا حَرَرْتَهم. وأَمَتُ الماء أَمِتاً إِذا قَدَّرْتَ ما بينك وبينه؛ قال رؤبة:

> في بَلْدَةِ يَعْبَ ابها البِحْرِيثُ، رَأْيُ الأَدِلاَءِ بسها شَيتِسيتُ، أَيْهاتَ منها ماؤُها المَاسَأُمُونُ

والمَمَأْمُوتُ: المَحْزُورُ. والحِرِّيثُ: الدَّليلُ الحاذِقُ. والشَّتِيتُ: المُتَفَرِّق، وعَنَى به ههنا المُحْتِلِفَ.

الصحاح: وأَمَتُ الشيءَ أَمْناً قَصَادْته، وقَدَّرْته؛ يُقال: هو إِلى أَجَلِ مَأْمُوتِ أَي مَوْقوتِ. ويقال: امِثْ يا فلان، هذا لي، كم هو؟ أَي الحززه كم هو؟ وقد أَمْتُه آمِنُه أَمْناً.

> والأَمْتُ: المكانُ المرتفع. وشيّة مأْمُوتُ: معروف.

وِالْأَمْتُ: الانْخفاض، والازتفاعُ، والاختلافُ في الشيء. وأُمَّتَ بالشِّرُ: أُبِنَ به؛ قال كثير عزة:

يَؤُوبِ أُولُوا الحاجات منه، إذا بَدا

إلى طَيِّبِ الأَثْوابِ، غيرِ مُؤَمَّتِ

والأَمْتُ: الطريقةُ الحسّنة. والأَمْتُ: العِوَمِج. قال سيبويه: وقالوا أَمْتٌ في الحَجر لا فيكَ أَي لِيَكُن الأَمْتُ في الحجارة لا فيك؛ ومعناه: أبقاكَ اللَّهُ بعد فَناءِ الحجارة، وهي مما يوصف بالخلود والبقاء، ألا تراه كيف قال:

ما أَنْعَمَ العَيْش! لو أَنَّ الفَتَي حَجَرٌ،

تَنْبُو الحَوادِثُ عِنه، وهو مَلْمُومُ

ورَفَعُوه وإِنْ كَانَ فيه معنى الدعاءِ، لأَنه ليس بجار على الفِعْل، وصار كقولك التُّرابُ له، وحَشنَ الابتداءُ بالنكرة؛ لأنه في قُوَّة الدُّعاءِ. والأَمْتُ: الرُّوابِي الصِّغارُ. والأُمْتُ: النُّبَكَ؛ وكذلك عَبَّرَ عنه ثعلب. والأَمْتُ: النَّبَاكُ، وهي التَّلالُ الصُّغار. والأَمْتُ: الوَهْدة بين كل نَشْزَيْن. وفي التنزيل العزيز: ﴿لا تَرَى فيها عِوَجاً ولا أَمْتاكِه؛ أي لا انخفاض فيها، ولا ارْتفاع. قال الفراء: الأَهْتُ النَّبْكُ مِن الأرضِ ما ارتفع، ويقال مَسايلُ الأودية ما تَسَفَّلَ. والأَمْتُ تَخَلُّخُلُ القِرْبة إذا لم تُحْكُمْ أَفْراطُها. قال الأزهري: سمعت العرب تقول: قد مَلاً القِربة مَلاً لا أَمْتَ فيه أَى ليس فيه استرحاءً من شدَّة المتلائها. ويقال: سِونا سَيْراً لا أَمْتَ فيه أَي لا ضَعْفَ فيه، ولا وَهْنَ. ابن الأَعرابي: الأُمْتُ وَهْدَةٌ بِينِ تُشُورِ. والأَمْتُ: العَيْبُ فِي الغَم والثَّوْبِ والحجر. والأَمْتُ: أَنْ تَصُبُّ في القِرْبة حتى تَنْثنِي، ولا تَمْلأُها، فيكون بعضُها أشرف من بعض، والجمع إماتٌ وأَمُوتٌ. وحكى ثعلب: ليس في الخَمْر أَمْتُ أي ليس فيها شَكَّ أنها حرام. وفي حديث أبي سعيد الحدري: أن النبي ﷺ، قال: إنَّ اللَّهَ حَرَّم الخمرَ، فلا أَمْتَ فيها، وأَنا أَنْهي عن السَّكَر والـمُشكِر؛ لا أَمْتَ فيها أَي لا عَيْبَ فيها. وقال الأزهري: لا شكُّ فيها، ولا ارتيابَ أنه من تنزيل رب العالمين؛ وقيل للشك وما يُرْتابُ فيه: أَمْتُ لأنَّ الأَمْتَ الحَرْرُ والتَّقدير، ويدخُلهما الظُّنُّ والشك؛ وقول ابن جابر أُنشده شمر:

> ولا أَمْتَ في مُحمْلٍ، لياليَ ساعَفَتْ بها الدارُ، إِلاَّ أَنَّ مُحمْلاً إِلى بُخْلِ

قال: لا أَمْتَ فيها أَي لا عَيْب فيها. قال أَبو منصور: معنى قول أَبي سعيد عن النبي عَلِي الله عَرَّم الخمر، فلا أَمْتَ

<sup>(</sup>١) قوله (عيبه) كذا ضبط في الأصل.

فيها، معناه غَيْر معنى ما في البيت؛ أراد أنه حَرِّمها تحريمًا لا هُوادةً فيه ولا لِين، ولكنَّه شَدَّد في تحريمها، وهو من قولك سِرْتُ سَيْراً لا أَمْتَ فيه أَي لا وَهْنَ فيه ولا ضَعْفَ؛ وجائزٌ أَن يكون المعنى أَنه حَرِّمها تحريماً لا شك فيه، وأصله من الأَمْتِ يعنى الحَرْر، والتقدير، لأَنَّ الشك يدخلهما؛ قال العجاج:

ما فسي السطلاق رَكْسِدِ من أَمْسِ أي من فُتور واشتِرْحَاءِ.

أُمـج: الأُمَـج: حَرِّ وعَطَش؛ يقال: صيف أَمَـج أَي شديد الحر؛ وقيل: الأَمَـجُ شِدَّة الحر والعطش والأَحد بالنفس. الأَصمعي: الأَمَجُ تَهَرُّجُ الحرِّ؛ وأَنشد للعجاج:

حَسَى إذا ما الصَّبِيْثُ كان أَمَّجَا، وفَـرَغَـا مِـنْ رَعْـيِ ما تَـلَـزُجَـا وأَمِجَتِ الإِبلُ(١) تَأْمُجُ أَمَجاً إذا اشتد بها حر أَو عطش. أَبو

واصحب الإبل من منهج المجا إذا استد بها حر او عطش. ابو عمرو: وأُمَخ إذا سار سيراً شديداً، بالتخفيف. وأُمَخ: موضعٌ. وفي حديث ابن عباس: حتى إذا كان بالكديد ماءٌ بين عُشفانَ وأَمَج، أَمَح، بفتحتين وجيم: موضع بين مكة والمدينة؟ وأنشد أبو العباس المبرد:

حُسمَ يُسدُ السذي أَمَسجُ دارُه، ﴿

أَحو الخَمْر، ذو الشَّيْبَةِ الأَصْلَعُ(٢)

أَمَـح: الأَزهري: قال في النوادر: أَمَــخ الـجُرْمُ يأْمِــُحُ أَمَـحاناً ونَبَذَ وَأَزَّ وذَرِبَ ونَتَعَ ونَتِغَ إِذَا ضَرَب بوجع.

أمد: الأَمَدُ: الغاية كالمَدَى؛ يقال: ما أَمدُك؟ أَي منتهى عمرك. وفي التنزيل العزيز: ﴿ولا تكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأَمدُ منتهى الأُجل، قال عليهم الأَمدُ فَقَسَتْ قلوبهم﴾؛ قال شَيرٌ: الأَمدُ منتهى الأُجل، قال وللإنسان أمدان أحدهما ابتداء حلقه الذي يظهر عند مولده، والأُمد الثاني الموت؛ ومن الأُول حديث الحجاج حين سأَل الحسن فقال له: ما أَمَدُك؟ قال: سنتان من خلافه عمر، أُراد أَنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، رضي الله عنه، والأَمدُ: الغضب، أَهِدَ عليه وأَبِدَ إِذا عضب عليه. وآمِدُ: بلد؟ معروف في الغور؛ قال:

(۱) قوله دوأمجت الإبل، من باب فرح، وقوله: (وأمج إذا سار) بابه ضرب
كما في القاموس.

(٢) [في معجم البكري نسبه إلى حميد الأمجي].

(٣) قوله دوآمد بلد إلخ، عبارة شرح القاموس وآمد بلد بالثغور في ديار بكر

والإِمِّدَانُ: السَّاءُ على وجه الأُرض، عن كراع. قال ابن سيده: ولسّت منه على ثقة.

وأُمَدُ الخيل في الرهان: مَدافِعُها في السباق ومنتهى غاياتها الذي تسبق إليه، ومنه قول النابغة:

سَبْقَ الجوادِ، إذا استولى على الأَمَدِ

أَي غلب على منتهاه حين سبق رَسِيلَة إليه. أَبو عمرو: يقال للسفينة إذا كانت مشحونة: عامِدٌ وآمِدٌ وعامدة وآمِدَة، وقال: السامدُ العاقل، والآمِدُ: المملوء من خير أُو شرّ.

أَمَر: الأَمْرُ: معروف، نقيض النَّهْي، أَمَرَه به وأَمَرَهُ؛ الأَخيرة عن كراع؛ وأَمره إياه، على حذف الحرف، يَأْمُرُهُ أَمْراً وإِماراً فأُتَمَرَ أَي قِبَلَ أَمْرَه؛ وقوله:

#### ورَبْــــرَبِ خِــــماصِ يَــــأُمُـــرنَ بِـــاقُــــيناصِ

إنما أراد أنهنَّ يشوِّقن من رآهن إلى تصيدها واقتناصها، وإلا فليس لهنَّ أمر. وقوله عز وجل: ﴿وَأَمِرُنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمين، العرب تقول: أَمَرْتُك أَن تَفْعَل ولِتَفْعَلَ وبأَن تَفْعَل، فمن قال: أُمُوتك بأُن تفعل فالباء للإلصاق والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل؛ ومن قال: أمرتك أن تفعل فعلى حذف الباء؛ ومن قال: أمرتك لتفعل فقد أخبرنا بالعلة التي لها وقع الأمرُ، والمعنى أُمِرْنا للإسلام. وقوله عز وجل: ﴿أَتِّي أَمْرُ اللَّهُ فلا تَسْتَعْجِلُوهِ، قال الزجاج: أَمْرُ اللَّهِ ما وعَدهم به من المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ حتمي إذا جماء أُمرُنا وفار التُّتُورِ ﴾؛ أي جاء ما وعدناهم بهُ؛ وكذلكَ قوله تعالى: ﴿أَتَّاهَا أَمَرُنا لَـيلاً أَو نهاراً فجعلناها حصيداً، وذلك أُنهم استعجلوا العذاب واستبطؤوا أَمْرَ الساعة، فأُعلم الله أَن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى: كما قال عز وجل: ﴿اقْتَرَبَتِ الساعةُ وانشقُّ القمر﴾؛ وكما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمَرُ السَّاعَةُ إِلَّا كُلَّمْحَ بِالبَّصَرِ﴾. وأمرتُه بكذا أمراً، والجمع الأوامِرُ.

مجاورة لبلاد الروم ثم قال: ونقل شيخنا عن بعض ضبطه بضم السيم قلت وهو المشهور على الألسنة.

والأَمِيرُ: ذو الأَمْرِ. والأَميرُ: الآمِرِ؛ قال:

والنَّاس يلحون الأمير إذا هُمُ

خَطِئُوا الصوابَ، ولا يُلامُ المُرْشِدُ

وإذا أَمَرْتَ مِنْ أَمَر قُلْتَ: مُرْ، وأَصله أُوْمُرْ، فلما اجتمعت همزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت الهمزة الأصلية فزال الساكن فاستغني عن الهمزة الزائدة، وقد جاء على الأصل. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصلاة ﴾؛ وفيه: ﴿خَذِ العَفْوَ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصلاة ﴾؛ وفيه: ﴿خَذِ العَفْوَ وَأَمْرُ بِالعُرْفِ ﴾.

والأَمْوُ: واحدُ الأُمور؛ يقال: أَمْوُ فلانِ مستقيم وأُمُورُهُ مستقيمة وأُمُورُهُ مستقيمة . والأَمْوُ: الحادثة، والجمع أُمورُ، لا يُكَسَّرُ على غير ذلك. وفي التزيل العزيز: ﴿ أَلا إِلَى الله تصير الأُمورُ ﴾. وقوله عز وجل: ﴿ وَأَوْحَى فَي كُل سماء أَمْرَها ﴾؛ قيل: ما يُصلحها، وقيل: ملائكتها؛ كل هذا عن الزجاج، والآمِرَةُ: الأَمْوُ، وهو أحد المصادر التي جاءت على فاعِلَة كالعَافِيَةِ والعابَيةِ والعابَيةِ والعابرة والخاتة.

وقالوا في الأُمُّر : أُومُرُ ومُرْ، ونظيره كُلُ وتُحذُّ؛ قال ابن سيده: وليس بمطرد عند سيبويه. التهذيب: قال الليث: ولا يقال أُوهُم، ولا أُوخُذْ منه شيئاً، ولا أُوكُلْ، إنما يقال مُزْ وكُلْ وخُذْ في الابتداء بالأَمر استثقالاً للضمتين، فإذا تقدّم قبل الكلام واوّ أَو فاة قلت: وأُمُرْ فأُمُرْ كما قال عز وجل: ﴿وَأُمُرُ أَهلُكُ بالصلاة﴾؛ فأما كُلْ من أَكَلَ يَأْكُلُ فلا يكاد يُذْخِلُون فيه الهمزة مع الفاء والواو، ويقولون: وكُلا وخُخَا وارْفَعاه فَكُلاه ولا يقولون فَأْكُلاةُ؟ قال: وهذا أَحْرُفٌ جاءت عن العرب نوادِرُ، وذلك أَن أَكثر كلامها في كل فعل أُوله همزة مثل أَبَلَ يَأْبِلُ وأَسَرَ يَأْسِوُ أَنْ يَكْسِرُوا يَفْعِلُ منه وكذلك أَبَقَ يأْبِقُ فإذا كان الفِعل الذي أوَّلُهُ هَمزةً ويَفْعِلُ منه مكسوراً مردوداً إلى الأُمْرِ قيل: إيسِرْ يا فلانُ، إيبِقْ يا غلامُ، وكأنَّ أَصله إأْسِرْ بهمزتين فكرهوا جمعاً بين همزتين فحؤلوا إحداهما ياء إذا كان ما قبلها مكسوراً، قال: وكان حق الأُمر من أَمَر يَأْمُو أَن يقال أَوْمُو أَوْخُذُ أَوْكُلُ بِهِمزتين، فتركت الهِمزة الثانية وحوَّلت واواً للضمة فاجتمع في الحرف ضمتان بينهما واو والضمة من جنس الواو، فاستثقلت العرب جمعاً بين ضمتين وواو قطرحوا همزة الواو لأنه بقي بعد طَرْحها حرفان فقالوا: مُو فلاناً بكذا

وكذا، وخُذْ من فلان وكُلْ، ولم يقولوا أُكُلْ ولا أُمُرْ ولا أُخُذْ، إِلاَّ أَنهُم قَالُوا فِي أَمَرَ يَأْمُوُ إِذَا تَقَدُّم قِبَلَ أَلِفٍ أَمْرُهِ، وَاوَ أَوَ فَاءَأُو كلام يتصل به الأَفْرُ من أَمَرَ يَأْمُو فقالوا: الْقَ فلاناً وأْمُرَهُ، فردوه إلى أُصِله، وإنما فعلوا ذلك لأَن أَلف الأُمر إذا اتصلت بكلام قبلها سقطت الأَلفُ في اللفظ، ولم يفعلوا ذلك في كُلْ وخُذْ إِذَا اتصل الأَمْرُ بهما بكلام قبله فقالوا: الْقُ فلاناً وخُذْ منه كذا، ولم نَسْمَعْ وأُوخُذُ كما سمعنا وأُمُوْ. قال الله تعالى: ﴿وَكُلا منها زَغُداكِه؛ ولم يقل: وأَكُلا؛ قال: فإن قيل لِم ردُّوا مُزَ إلى أُصلها ولم يَرُدُوا وكُلا ولا أُوخُذُ؟ قيل: لِسَعة كلام العرب ربما ردُّوا الشيء إلى أُصله، وربما بنوه على ما سبق، وربما كتبوا الحرف مهموزاً، وربما تركوه على ترك الهمزة، وربما كتبوه على الإدغام، وكبل ذلك جائز واسع؛ وقال الله عز وجل: ﴿وإذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قريةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فيها﴾؛ قرأً أكثر القراء: أُمَوْنا، وروى خارجة عن نافع آمَوْنا، بالمدّ، وسائر أُصحاب نافع رَوَوْهُ عنه مقصوراً، وروي عن أَبي عمرو: أَمَّوْنا، بالتشديد، وسائر أُصحابه رَوَوْهُ بتخفيف الميم وبالقصر، وروى هُدْبَةُ عن حماد بن سَلَمَة عن ابن كثير: أَمَّوْنا، وسائر الناس رَوَّوْهُ عنه مخففاً، وروى سلمة عن الفراء من قَرَأ: أُمَّرْنا، خفيفةً، فشرها بعضهم أَمَوْنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، وإن الـمُثْرَف إذا أُمر بالطاعة خالَف إلى الفسق. قال الفراء: وقرأً الحسن: آمَوْنا، وروي عنه أَمَوْنا، قال: وروي عنه أَنه بمعنى أَكْتُونا، قال: ولا نرى أُنها مُفِظَتْ عنهِ لأَنا لا نعرف معناها ههنا. ومعنى آهَرْنا، بالمد، أَكْثَرْنا، قال: وقرأَ أَبو العالية: أَهُرْنا مترفيها، وهو موافق لتفسير ابن عباس وذلك أنه قال: سَلَّطُنا رُؤُساءها ففسقوا. وقال أُبو إسلحق نَحْواً مما قال الفراء، قال: من قرأً أَهَرُنا، بالتخفيف، فالمعنى أَمرناهم بالطاعة ففسقوا. فإن قال قائل: أُلست تقول أَهَوْتُ زيداً فضرب عمراً؟ والمعنى أَنْكَ أُمَرْتُه أَن يضرب عمراً فضربه فهذا اللفظ لا يدل على غير الضرب، ومثله قوله [عز وجل]: ﴿أَمِرِنا مترفيها ففسقوا فيها، أَمَرْتُكَ فعصيتني، فقد علم أن المعصية مخالفَةُ الأمْرِ، وذلك الفسقُ مخالفةُ أَمْرُ الله.

وقرأً الحسن: أَمِونا مترفيها على مثال عَلِمْنا؛ قال ابن سيده: وعسى أَن تكون هذه لغةً ثالثةً؛ قال الجوهري: معناه أَمَوناهم بالطاعة فعَصَوْا؛ قال: وقد تكون من الإمارةِ؛ قال: وقد قيل

إن معنى أُمِوْنا مُثْرِفيها كَثَّوْنا مُثْرَفيها؛ قال: والدليل على هذا قول النبي عَيِّكَ: خير الـمال سِكُّةٌ مَأْبُورَةٌ أَو مُهْرَةً مَأْمُورَةٌ؛ أَي مُكَنِّرَةٌ والعرب تقول: أمِرَ بنو فلان أي كَثِّرُوا.

مُهَاجِرٌ عن عليّ بن عاصم: مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ أَي نَتُوخٌ وَلُود؛ وقال لبيد:

وقال أبو عبيد في قوله: مُهْرَةٌ مأمورة: إنها الكثيرة النِّتاج

إِنْ يُخْسَطُوا يَسَهُ بِطُوا، وإِنْ أَمِرُوا،

يَـوْماً، فهم للفَخَاءِ والنُّفُدِ

والنُّشل؛ قال: وفيها لغتان: قال أُمَوَهَا اللَّهُ فهي مَأْمُورَةٌ، وآمَرَهَا الله فهي مُؤْمَرَة؛ وقال غيره: إنما هو مُهرة مَأْمُورة للازدواج لأنهم أَتْبِعُوها مأبورة، فلما ازْدَوَجَ اللفظان جاؤُوا بمأمورة على وزن مَأْبُورَة كما قالت العرب: إني آتيه بالغدايا والعشايا، وإنما تُجْمَعُ الغَدَاةُ غَدَواتِ فجاؤُوا بالغدايا على لفظ العشايا تزويجاً للفظين، ولها نظائر. قال الجوهري: والأُصل فيها مُؤْمَرَةٌ على مُفْعَلَةٍ، كما قال ﷺ ارْجِعْنَ مَأْزُورات غير مَأْجورات؛ وإنما هو مَوْزُورات من الوزر فقيل مأزورات على لفظ مأجورات لِيَرْدُوجِا. وقال أَبُو زيد: مُهْرَةٌ مأْمُورة هي النبي كثر نسلها؛ يقولون: أَمَرَ اللَّهُ المُهْرَةَ أَى كُثْرَ وَلَدَها. وأَمِرَ القومُ أَى كَثُرُوا؛ قال الأعشى:

طَـرِفُـونَ ولأَذُون كـلَّ مُــبَــارَكِ،

أَمِرُونَ لا يَرتُونَ سَهْمَ اللَّفُعُدُدِ ويقال: أَمَوَهم اللَّه فَأَمِرُوا أَي كَثَرُوا، وفيه لغتان: أَمَرَها فهي مَأْمُورَة، وآمَرَها فهي مُؤْمَرَةٌ؛ ومنه حديث أَبي سفيان: لقد أَمِرَ أَهْرُ ابِن أَبِي كَبْشَةَ وارْتَفَعَ شَأْنُه؛ يعني النبِيُّ عَلِيَّةً؛ ومنه الحديث: أَن رجلاً قال له: ما لمي أَرى أَمْرَكَ يَأْمَرُ؟ فقال: واللَّه ليَأْمَرَنَّ أَى يزيد على ما ترى؛ ومنه حديث ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية قد أُمِرَ بنو فلان أَي كثروا. وأُمِرَ الرجلُ، فهو أمِنَّ: كثرت ماشيته. وآمَرَه الله: كثَّرَ نَسْلَه وماشيَّته، ولا يقال أَمَرُهِ؛ فأَما قوله: ومُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ فعلى ما قد أَيْس به من الإتباع، ومثله كثير؛ وقيل: آمَرَه وأَمَرَه لغتان. قال أَبُو عبيدة: آمرته، بالمد، وأَمَرْتُه لغنان بمعنى كَثَّرْتُه. وأَمِرَ هو أَي كَثُرَ فَخُرُجُ على تقدير قولهم علم فلان وأُعلمته أَنا ذلك؛ قال

يعقوب: ولم يقله أحد غيره. قال أبو الحسن: أُمِرَ مالُه،

بالكسر، أي كثر. وأمِرَ بنو فلان إيماراً: كَثُرَتْ أَموالهم. ورجل

أَمُورٌ بالمعروف، وقد ائْتُمِرَ بخير: كَأَنَّ نَفْسَه أَمَرَتُهُ بِهِ فَقَبَلَهُ.

وتأمَّروا على الأَمْرِ وائْتَمَرُوا: ثَمَّارَوْا وأَجْمَعُوا آراءَهم. وفي التنزيل: ﴿إِن الملاُّ يَأْتَكِرُونَ بِكَ لِيقتلُوكَ ﴾؛ قال أبو عبيدة: أَي يتشاورون عليك ليقتلوك؛ واحتج بقول النمر بن تولب:

أخار بن عمرو فوادي خمره

ويَعْدُو على المَرْءِ ما يَـأْتَمِـرْ

قال غيره: وهذا الشعر الأمرىء القيس. والخَمِرُ: الذي قد خالطه داءٌ أَو مُحبِّ. ويعدو على المرء ما يأتمر أَي إِذَا ائْتَمَرَ أَمْراً غَيْرَ رَشَدٍ عَدًا عليه فأُهلكه. قال القنيبي: هذا غلط، كيف يعدو على المرء ما شاور فيه، والمشاورة بركة، وإنما أراد يعدو على المرء ما يَهُمُّ به من الشر. قال وقوله [عز وجل]: ﴿إِنَّ الْمُمَلُّ يأتمرون بك، أي يَهُمون بك؛ وأنشد:

إغْسَلَسَسْنُ أَنْ كُسِلُّ مُسؤَّمَسِر مُخْطِيءٌ في الرّأي، أُحْسِانَا قال: يقول من ركب أَمْراً بغير مَشُورَة أَخْطَأَ أَحياناً.

قال وقوله [عز وجل]:

﴿وأَتَوِرُوا بِينكم بمعروف، أَي هُمُوا به واعْتَزِمُوا عليه؛ قال: ولو كان كما قال أبو عبيدة لقال: يَتَأَمُّرُونَ بك. وقال الزجاج: معنى قوله: يَأْتَكِرُونَ بك؛ يَأْمُرُ بعضهم بعضاً بقتلك. قال أَبُو منصور: الْتُتَمَرَ القومُ وتُآمَرُوا إِذَا أَمَرَ بعضهم بعضاً، كما يقال اقتتل القوم وتقاتلوا واختصموا وتخاصموا، ومعنى يَأْتَجَرُونَ بِكُ أَي يُؤَامِرُ بعضهم بعضاً بقتلك وفي قتلك؛ قال: وجائز أن يقال اثْتُمَرَ فلان رَأْيَهُ إذا شاور عقله في الصواب الذي يأتيه، وقد يصيب الذي يَأْقَوُرُ رَأْيَهُ مَرَّة ويخطيءُ أُخرى؛ قال: فمعنى قوله يَأْتَوُون بِكِ أَي يُؤَامِرُ بعضهم بعضاً فيك أَي في قتلك أحسن من قول القتيبي إنه بمعنى يهمون بك. قال: وأما قوله [عز وجل]: ﴿وَأَتَّمِرُوا بِينَكُم بِمِعروفَ، فَمَعَنَاه، والله أُعلم، لِيَأْمُرُ بعضُكم بعضاً بمعروف؛ قال وقوله:

اعسلسمسن أَنْ كُسلٌ مُسؤْتَسمِس معناه أَن من ائْتُمَوَ رَأْيُه في كل ما يَنُوبُهُ يخطيءُ أُحياناً؛ وقال العجاج:

لَـــة ا رأَى تَــلْــِــس أمْـرِ مُــوْتَمِــرْ تلبيس أُمر أي تخليط أمر. مؤتمر أي اتَّخَذَ أُمراً. يقال: بتسما ائْتُمَوْتَ لنفسك. وقال شمر في تفسير حديث عمر، رضي الله عنه: الرجالُ ثلاثةٌ: رجلٌ إذا نزل به أمرٌ النَّمَوَ رَأْيَهُ، قال شمر: معناه ازتأى وشاور نفسه قبل أن يواقع ما يريد؛ قال وقوله:

اعسلسمسن أَنْ كُسلَّ مُسؤَّتِسرِ أَي كل من عمل برأيه فلا بد أَن يخطىء الأَحيان. قال وقوله: ولا يأُثِيرُ لِمُؤشِدِ أَي لا يشاوره. ويقال ائْشَمَرْتُ فلاناً في ذلك الأَم، واثْتَمَرَ القومُ إذا تشاوروا؛ وقال الأَعشى:

فَ عَـَـادًا لَــهُــنَّ وزَادًا لَــهُــنَّ وأَمَّـارا وأَثَمَــارا وأَثْمَــارا وَأَثْمَــارا وَمنه قوله:

لا يَــدَّري الــمَــكُــذُوبُ كَــثِـفَ يَــأَثَهِــرُ أَي كيف يَرْتَئِي رأْياً ويشاور نفسه ويَغْقِدُ عليه؛ وقال أَبو عبيد في قوله:

ويسعدو عملى الممسرء مما يماً تمسر أي ما تأمره به نفسه فيرى أنه رشد فربما كان هلاكه في ذلك. ويقال: انْتَمَرُوا به إِذا هَمُوا به وتشاوروا فيه.

والأثنِهارُ والاشتِئْمارُ: المشاوَرَةُ، وكذلك التَّآمُو، على وزن التَّعَاعُل.

والسُمُؤُمَّيَزُ: المُشتَيِدُ برأَيه، وقيل: هو الذي يَشبِقُ إِلى القول؛ قال امرؤُ القيس في رواية بعضهم:

أَحادِ بُنَ عَمْرِو كَأَنِّي خَمِرْ،

ويَـعْـلُو عـلـى الـمـرّه مـا يَـأْتَهِـرْ ويقال: بل أَراد أَن المرء يَأْتَهِرُ لغيره بسوء فيرجع وبالُ ذلك علمه.

وآمَرَهُ في أَمْرِهِ ووامَرَهُ واسْتَأْمَرَهُ: شاوره. وقال غيره: آمَزَتُه في أَمْرِي مُوَالَمَرَةُ إِذَا شاورته، والعامة تقول: وامَزَتُه. وفي الحديث: أَمِيري من الملائكة جبريلُ أَي صاحبُ أَمْرِي ووَلِيُي. وكلُ من فَرَعْتَ إِلى مشاورته وَمُؤَامَرَته، فهو أَمِيرُكُ، ومنه حديث عمر: الرجال ثلاثةً: رجلٌ إِذَا نزل به أَمْرٌ الْتَتَمَرَ رَأْيُه أَي شاور نفسه وارْتَأَى فيه قبل مُواقَعَة الأَمْر، وقبل: الـمُؤَمِّرُ الذي يَهُمُ بأَمْرِ ويَعْلَد، ومنه الحديث بهمَّ بأَمْرِ

ذات نفسه. ويقال لكل من فعل فعلاً من غير مشاورة: الْتُمَوّ، كَأَنَّ نَفْسَه أَمرته بشيء فأَثْمَرَ أَي أَطاعها؛ ومن الـمُؤَامَرَةِ المشاورةُ، في الحديث: آمِرُوا النساءَ في أَنْفُسِهِنَّ أَي شاوروهن في تزويجهن. قال: ويقال فيه وأَمَرْتُه، وليس بفصيح. قال: وهذا أَهْرُ نَدْبِ وليس بواجب مثل قوله: البِكر تُسْتَأْذَنُّ، ويجوز أَن يكون أَراد به النُّيِّب دون البكر، فإنه لا بد من إِذَنهن في النكاح، فإن في ذلك بقاءً لصحبة الزوج إِذَا كَانَ بإذنها. ومنه حديث عمر: آمِرُوا النساءَ في بناتهنَّ، هو من جهة استطابة أَنفسهن وهو أُدعى للأَلفة، وخوفاً من وقوع الوحشة بينهما، إذا لم يكن برضا الأم إذ البنات إلى الأُمُّهات أُميل وفي سماع قولهنَّ أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمراً لا يصلح تمعه النكاح، من علة تكون بها أُو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح، وعلى نحو من هذا يتأوُّل قوله: لا تُزَوِّجُ البكر إلا بإذنها، وإذْنُها سُكوتُها لأنها قد تستحي أَن تُقْصِح بالإذن وتُظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على رضاها وسلامتها من الآفة. وقوله في حديث آخر: البكرُ تُشتَأْذَنُ والثيب تُشتَأْمَرُ، لأَن الإِذن يعرف بالسكوت والأَمر لا يعرف إِلا بالنطق. وفي حديث المتعة: فأَمَرَتْ تَفْسَها أَي شاورتها واستأمرتها.

ورَجُل إِمَّرٌ وإِمَّرَةٌ<sup>(١)</sup> وأَمَّارة: يَشتَأْمِرُ كلَّ أَحد في أَمره. والأَميرُ: الـمِلكُ لتَفاذِ أَمْره بَيِّنُ الإمارة، والأَمارة، والحمـمُ

أَمَراءُ، وأَمَرَ علينا يَأْمُرُ أَمْراً وأَمُرَ وأُمِرَ: كَوَلَيَ، قال: قد أَمِرَ المُهَلَّبُ، فَكَرْنِبوا ودَوْلِئُوا وحيثُ شِثْتُم فاذْهَبُوا.

وأَمَرَ الرجلُ يَأْمُرُ إِمَارةً إِذَا صَارَ عَلَيْهُمْ أَمِيراً. وأَمَّرَ أَمَازَةً إِذَا صَيْرَ عَلَماً. ويقال: ما لك في الإِمْرة والإمازة حيرٌ، بالكسر. وأُمَّرَ فلانٌ إِذَا صُيْرَ أَميراً. وقد أَمِرَ فلان وأَمْرَ، بالضم، أَي صَارَ أَميراً والأُنثى بالهاء؛ قال عبد الله بن همام السلولي:

ولو جاؤُوا برَمْلَة أَو بهئدٍ،

لبايعنا أسيرة مؤمسينا

والمصدر الإمْرَةُ والإمِارة، بالكسر. وحكى ثعلب عن الفراء: كان ذلك إِذ أَمَرَ علينا الحجامج، بفتح الميم، وهي الإِمْرَةَ.

<sup>(</sup>١) قوله فإمر وأمرقه هما بكسر الأول وفتحه كما في القاُموس.

وفي حديث علي، رضي الله عند: أما إِن له إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الكلب لبنه؛ الإِمْرَة، بالكسر: الإِمارة؛ ومنه حديث طلحة: لعلك ساءَتْكَ إِمْرَةُ ابن عمك.

وقالوا: عَليك أَمْرَةٌ مُطاعَةً، ففتحوا. التهذيب: ويقال: لك عليَّ أَمْرَةٌ أُطيعك فيها، أَمْرَةٌ مُطاعة، بالفتح لا غير، ومعناه لك عليَّ أَمْرَةٌ أُطيعك فيها، وهي المرة الواحدة من الأُمور، ولا تقل: إِمْرَةٌ، بالكسر، إِنما الإمرة من الولاية.

وَالتَّأْمِيرُ: تَوْلَيَةَ الإِمَارَةِ. وَأَمِيرٌ مُؤَمَّرٌ: مُمَلَّكٌ. وأَمير الاعمى: قائده لأنه بملك أَمْرَه؛ ومنه قول الأعشى:

إذا كان هادي الفتى في البلا

دِ صـــدرَ الــقَــنـــاةِ أَطـــاعَ الأَمــيــرا وَأُولُو الأَمْرِ: الرُّؤُسَاءُ وأَهل العلم. وأَمِرَ الشيءُ أَمَراً وأَمَرَقُهُ فهو أَمرُ: كَثُرُ وَثَمُّ؟ قال:

أُمُّ عِيالٍ ضَنوُها غِيرُ أَمِسرُ

والاسم: الإِهْلُ وَزِرعُ أَمِرٌ كثير؛ عن اللحياني. ورجل أَمِرٌ ما مباركٌ على بعلها، وكله مباركٌ على بعلها، وكله مباركٌ على بعلها، وكله من الكثرة. وقالوا: في وجه مالكُ تعرفُ أَمَرَتَه؛ وهو الذي تعرف فيه الخير من كلّ شيء. وأَمَرَتُه: زيادته وكثرته. وما أحسن أَمارَتُهم أَي ما يكثرون ويكشر أَوْلادُهم وعددهم. الفراء: تقول العرب: في وجه المال الأَمْرِ تعرف أَمَرَتُه أَي زيادته ونماءه ونفقته. تقول: في إقبال الأَمْرِ تَعْرِفُ صلاحه. والأَمَرَةُ: الزيادة والنماءُ والبركة. ويقال: لا جعل الله فيه أَمَرَةً أَي بركة؛ من قولك: أَمِرَ السالُ إذا كثر. قال: ووجه الأَمر

أُول ما تراه، وبعضهم يقول: تعرف أَمْرَتَهُ من أَمِرَ المالُ إذا

كَثُرَ. وقال أَبو الهيثم: تقول العرب: في وجه المال تعرف

أَهَرَتُهُ أَي نقصانه؛ قال أبو منصور: والصواب ما قال الفراء في

الأَمَو أنه الزيادة. قال ابن بزرج: قالوا في وجه مالك نعرف

أَمْرَتُه أَي كُينَه، وأَمَارَتُهُ مثله وأَمْرَتَه. ورجل أَمِرٌ وامرأة أَمِرَةٌ إِذَا كانا ميمونين. والإمَّز: الصغير من الحُمْلان أَوْلادِ الصَّأْنِ، والأُنثى إِمَّرَةً، وقيل: هما الصغيران من أُولادِ المعز. والعرب تقول للرجل إِذا وصفوه بالإعدام: ما له إِمَّرٌ ولا إِمَّرةٌ أَي ما له حروف ولا رِحْل، وقيل: ما له شيء. والإمَّر: الخروف: والإمَّرةُ الرَّحْلُ، والخروف

ذكر، والرُّحْلُ أَنشي قال الساجع: إذا طلعتِ الشُّعْرَي سَفَراً فلا

تَغْذُونًا إِفْرَةً ولا إِمَّراً. ورجلٌ إِمَّرٌ وإِمَّرَةٌ: أَحمق ضعيف لا رأْي له، وفي التهذيب: لا عقل له إلا ما أَمرتَه به لحُمقِه، مثال إِمَّع وإمَّعة، قال امرؤُ القيس:

والسيسس بساي ريستسة إمسر،

إِذَا قِيدَ مُسْتَكُرُها أَصْحَبا اللهِ عَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويقال: رجل إِمِّرٌ لا رأْي له فهو يأْتَيرُ لكل آمر ويطيعه. وأنشد شمر: إذا طلعت الشعرى سفراً فلا ترسل فيها إِمَّرَةً ولا إِمَّراً قال: معناه لا تُرسِلْ في الإبل رجلاً لا عقل له يُدَبُّرُها. وفي حديث آدم، عليه السلام: من يُطِعْ إِمَّرَةً لا يأكُلْ ثَمَرَةً. الإِمَّرَةُ الإَمْرِ، وهو الأحمق بكسر الهمزة وتشديد الميم: تأنيث الإمَّرِ، وهو الأحمق الضعيف الرأْي الذي يقول لغيره: مُرْني بأُمرك؛ أي من يطع امرأة حمقاء يُحْرِم الخير. قال: وقد تطلق الإمَّرة على الرجل، والهاء للمبالغة. يقال: رجل إمُعةً. والإمَّرة أيضاً: النعجة وكنى بها عن المرأة كما كني عنها بالشاة. وقال ثعلب في قوله: رجل إمَّةً بالجَدْي.

والأَمَرُ: الحجارة، واحدتُها أَمَرَقُ قال أَبو زبيد من قصيدة يرثي فيها عثمان بن عقان، رضى الله عنه:

> يا لَهْفَ نَفْسيَ إِن كان الذي رَعَمُوا حقّاً، وماذا يردُّ اليومَ تَلْهِيفي؟ إِن كان عشمانُ أَمْسَى فوقه أَمَرُ،

كراقِب العُبونِ فوقَ القُبّةِ الـمُوفي

والغُونُ: جمع عانة، وهي محمُرُ الوحش، ونظيرها من الجمع قارَةً وقورًا، وساحة وشوحٌ، وجواب إن الشرطية أَغنى عنه ما تقدم في البيت الذي قبله؛ وشبّه الأَمَرَ بالفحل يَرْقُبُ عُونَ أَتَيه. والأَمَرُ، بالتحريك: جمع أَمَرَقٍ، وهي العَلَمُ الصغير من أَعلام المفاوز من حجارة، وهو يقتح الهمزة والمهم. وقال الفراء: يقال ما بها أَمَرُ أَي عَلَمٌ. وقال أَبو عمرو: الأَمراتُ الأَعلام، واحدتها أَمَرةٌ. وقال غيره: وأَمارةٌ مثل أَمَرَةٍ؛ وقال حميد:

بسواء منجمعية كالله أمارة

مِنْها، إِذَا بَرَزَتْ، فَيْسِقٌ يَخْطُرُ

وكلُّ علامَةٍ تُعَدُّ، فهي أَمَارةٌ، وتقول: هي أَمارةُ ما بيني وبينك أَى علامة؛ وأَنشد:

إِذَا طَلَعَتْ شمس النهار، فإِنها

أَمارةُ تسليمي عليكِ، فسَلِّمي

ابن سيده: والأَمَرَةُ العلامة، والجمع كالجمع، والأَمَارُ: الوقت والعلامة؛ قال العجائج:

إِذْ رَدُّها بكيده فارْتَـدُّتِ

إلى أمار، وأسار مُدَّسي

قال ابن بري: وصواب إنشاده وأمار مدتي بالإضافة، والضمير المرتفع في ردِّها يعود على الله تعالى، والهاء في ردِّها أيضاً ضمير نفس العجاج؛ يقول: إذ ردَّ الله نفسي بكيده وقوّته إلى وقت انتهاء مدتي. وفي حديث ابن مسعود: ابْعَثوا بالهَدْي واجْعَلوا بينكم وبينه يَوْمَ أَمَانِ الأَمَارُ والأَمارُةُ العلامة، وقيل: الأَمارُ والأَمارُةُ العلامة، وقيل: والخَمَرُةُ: الرابية، والجمع أَمَرٌ والأَمارة والأَمارُ المَموّد؛ وهو أَمَارٌ لكذا أَي عَلَمَ. وعمّ إبنُ الأَعرابي بالأَمَارُ المتحدود؛ وهو أَمَارٌ لكذا أَي عَلَمَ. وعمّ ابنُ الأَعرابي بالأَمَارَة الن شميل: الأَمَرَةُ مثل المنارة، فوق الجبل، عريض مثل البيت الوقت على عهد عاد وأعظم، وطوله في السماء أَربعون قامة، صنعت على عهد عاد وإرَمَ، ورجها كان أصل إحداهن مثل الدار، وإنما هي حجارة وإرَمَ، بعضها فوق بعض، قد أُلزقَ ما بينها بالطين وأنت تراها مكوّمة بعضها فوق بعض، قد أُلزقَ ما بينها بالطين وأنت تراها كأنها خِلْقَةً. الأَخفش: يقال أَمِرَ أَمْرُه يأَمَرُ أَمْراً أَي اشتذ، والاسم الإمْر، بكسر الهمزة؛ قال الراجز:

قَد لَقِيَ الْأَقْرَانُ مِنْي نُكُراً،

داهِ يَة دَهْ ياءَ إِدَا إِمْ را

ويقال عَجَباً. وأَهْرٌ إِهْرٌ عَجَبٌ مُنْكَرٌ. وفي التنزيل العزيز: ﴿لقد جِئْتَ شيئاً إِهْرِ ﴾؛ قال أَبو إسلحق: أي جئت شيئاً عظيماً من المنكر، وقيل: الإِهْرُ، بالكسر، الأَهْرُ العظيم الشنيع، وقيل: العجيب، قال: ونُكراً أقلَّ من قوله إِمْراً، لأَن تغريق من في السفينة أَنكرُ من قتل نفس واحدة؛ قال ابن سيده: وذهب الكسائي إلى أن معنى إِمْراً شيئاً داهياً مُنْكراً عَجَباً، واشتقه من قولهم أَهِرُ القوم إذا كمُروا.

وأَهُرَ القناةَ: جعل فيها سِناناً. والـمُؤَمَّرُ الـمُحَدَّدُ، وقيل: الموسوم. وسِنانٌ مُؤَمَّرُ أَي محدَّدٌ؛ قال ابن مقبل:

وقد كان فينا من يَحُوطُ ذِمارَنا

ويَحْذِي الجَمِيَّ الزَّاعِبِيَّ الْمُؤَمَّرا والسُمُؤَمَّرُ أَيضاً: السُسَلُطُ. وتَأَمَّرَ عليهم أَيْ تَسَلَّطَ. وقال خالد في تفسير الزاعبي السُمُؤَمَّر، قال: هو المسلط. والعرب تقول: أَمُرْ قَناتَكَ أَي اجعل فيها سِناناً. والزاعبي: الرمح الذي إذا هُرًّ تدافع كُلَّه كَأَنَّ مَوَخَره يجري في مُقدَّمه؛ ومنه قيل: مَرْ يَزْعَبُ بجمله إذا كان يتدافع؛ حكاه عن الأصمعي.

ويقال: فلانٌ أُمُرَ وأُمُّرَ عليه إِذا كان والياً وقد كان سُوقَةً أَي أَنه مجرَّب. وما بها أَمَرٌ أَي ما بها أَحدٌ.

وأنت أعلم بتامورك؛ تامورُه: وعاؤه، يريد أنت أعلم بما عندك وبنفسك. وقبل: التَّامُور النَّفْس وحياتها، وقبل العقل. والنَّامورُ أَيضاً: دمُ القلب وحبَّتُه وحياته، وقبل: هو القلب نفسه، وربما مُجعِلَ خَمْراً، وربما مُجعِلَ صِبغاً على التشبيه. والتّامور: الولدُ. والتّامور: ناموس الراهب. والتّامورَةُ: عربيسةُ الأَسْدِ، وقبل: أَصل هذه الكلمة سريانية، والتّامورة: الإيريق؛ قال الأَعشى:

وإذا لها تامُورَة مرفوعةٌ لشرابها

والتَّامورة الحُقَّة. والتَّاموريُّ والتَّامُرِيُّ والتَّوْمُويُّ الإِنسانُ؟ وما رأيتُ تامُرِيًّ أحسن من هذه المرأة. وما بالدار تأموراً ي ما بها أحد. وما بالركية تامورٌ يعني الماء؛ قال أبو عبيد: وهو قياس على الأوّل؛ قال ابن سيده: وقضينا عليه أن التاء زائدة في هذا كله لعدم فغلول في كلام العرب. والتَّامور: من دواب البحر، وقيل: هي دويية. والتَّامور: جنس من الأوعال أو شبيه بها له قرن واحدٌ مُتشَعَبٌ في وسطِ رأسه. واجز: السادس من أيّام العجوز؛ ومؤتير السادس من

كُسِعَ السَّمَاءُ بسبعَةِ غُبُرِ:

ب السصّن والسصّنَّ والسَّنَّ بَدِ والسَّوَالِيَّ وب آمِدِ وأَحديث مسؤَّمَدِ، ومُحَلَّلٍ وبمُطْفِى، الجَدرِ

كأَنَّ الأَول منهما يأْمُر الناس بالحذر، والآخر يشاورهم في الظَّعَن أَو المقام، وأسماء أيام العجوز مجموعة في موضعها. قال الأَزهري: قال البُشتي: شمي أحد أيام العجوز آمِراً لأَنه

وهذا خطأً وإنما سمي آمراً لأن الناس يُؤامِر فيه بعضهم بعضاً للظمن أو المقام فجعل المؤقر نعتاً لليوم؛ والمعنى أنه يؤتمَّرُ فيه كما يقال ليل نائم يُنام فيه، ويوم عاصف تَعْصِف فيه الربخ، ونهار صائم إذا كان بصوم فيه، ومثله كثير في كلامهم ولم يقل أحد ولا سمع من عربي انتَمَرْتُه أي آذَنتُه فهو باطل. ومُؤتمِّرٌ والمُؤتمِّرُ: المُحَرَّمُ؛ أنشد ابن الأعرابي:

يأمر الناس بالحذر منه، وسمي الآخر مؤتمراً. قال الأزهري:

نَحْنُ أَجْرَنا كِلَّ ذَيَّالٍ فَتِرْ،

في المحجّ من قَبْلِ دَآدي المُمُؤُنِّمِرُ أَنشده ثعلب وقال: القَيْرُ المتكبرُ. والجمع مآمر ومآمير. قال ابن الكلبِي: كانت عاد تسمّي المحرّم مُؤُنِّمِواً، وصَفَرَ ناجِراً،

وربيعاً الأول خُوَّاناً، وربيعاً الآخر بُصاناً، وجمادى الأولى رُتَّى، وجمادى الآخر حنينًا، ورجب الأصَّمَّ وشعبان عاذِلاً، ورمضان ناتِقاً، وشوَّالاً وعِلاً، وذا القَّعْلَةِ وَرُنَةً، وذا الحجة بُرِك.

وإِهْرَةُ: بلد؛ قال عُرْوَةُ بن الوَرْد:

وأَهْــــُـــكَ بــــين إِمَّــــرَةِ وكِــــيــــرِ ووادي الأُمَيِّرَ: موضع، قال الراعي:

والْحَرَّعْنَ فِي وادي الأُمَيِّرِ بَعْدَما

كسا البيد سافي القَيْظَةِ المُتَناصِرُ

ويومُ الـمَأْمور: يوم لبني الـحارث بن كعب على بني دارم؛ وإياه عنى الفرزدق بقوله:

هَلْ تَذْكُرُونَ بَلاَءَكُمْ يَوْمُ الصَّفا،

رود. أَوِ تِسَدُّ كُسرونَ فَسوادِس السسَسأُمسودِ؟

وفي الحديث ذكرُ أَمَرَ، وهو بفتح الهمزة، والمبيم، موضع من ديار غَطفانَ خرج إليه رسول الله ﷺ، لجمع محارب.

أمس: أفس: من ظروف الزمان مبني على الكسر إلا أن ينكر أو يعرَّف، وربمًا بني على الفتح، والنسبة إليه إمسيِّ، على غير قياس. قال ابن جني: امتنعوا من إظهار الحرف الذي يعرَّف به أمسِ حتى اضطروا بذلك إلى بنائه لتضمنه معناه، ولو أظهروا ذلك الحرف فقالوا مَضَى الأمش بما فيه لما كان خُلْفاً ولا خطأً؛ فأما قول نُصيب:

وإنى وَقَفْتُ اليومَ والأَمْسَ قَبْلَه ببابك، حتى كاذتِ الشمسُ تغُرُبُ

فإن ابن الأُعرابي قال: روي الأمْس والأمْسَ جرّاً ونصباً، فمن جره فعلى الباب فيه وجعل اللام مع الجر زائدة، واللام المُعَرُّفة له مرادة فيه وهو نائب عنها ومُضَمن لها، فكذلك قوله والأمْس هذه اللام زائدة فيه، والمعرفة له مرادة فيه محذوفة منه، يدل على ذلك بناؤه على الكسر وهو في موضع نصب، كما يكون مبنيًّا إِذَا لَمْ تَظَهُّرُ اللَّامُ فَي لَفَظَّهُ، وأَمَا مَنْ قَالَ وَالْأَمْسَ فَإِنَّهُ لَـم يضمنه معنى اللام فيبنيه، ولكنه عرَّفه كما عرَّف اليوم بها، وليست هذه اللام في قول من قال والأمس فنصب هي تلك اللام التي في قول من قال والأمْس فجرّ، تلك لا تظهر أُبداً لأَنها في تلكُ اللُّغة لم تستعمل مُظْهَرةً، أَلا ترى أَن من ينصب غير من يجرِّ؟ فكل منهما لغة وقياسهما على ما نطق به منهما لا تُداخِلُ أَخْتَها ولا نسبة في ذلك بينها وبينها. الكسائي: العرب تقول: كَلَّمتك أَمْسَ وأُعجبني أَمْسَ يا هذا، وتقول في النكرة: أُعجبني أُمْسِ وأُمُسٌ آخر، فإذا أَضفته أَو نكرته أَو أَدخلت عليه الأُلف واللام للتعريفِ أُجريته بالإعراب، تقول: كان أُمسنا طيباً ورأيت أُمسَنا المبارك ومررت بأمسنا المبارك، ويقال: مضى الأمش بما فيه؛ قال الفراء: ومن العرب من يخفض الأَمْس وإِن أَدخل عليه الأَلف واللام، كقوله:

وإنىي قَعَدُتُ السِومُ والأَمْسِ قبله

وقال أَبو سعيد: تقول جاءَني أَمْسِ فإِذا نسبت شيئاً إِليه كسرت الهمزة، قلت إِمْسِيِّ على غير قياس؛ قال العجاج:

كأنَّ إِسَسِ قِاً بِهِ مِن أَسُسِ، يَصْفُرُ لَا يُبُسِ اصْفِرارَ الْوَرْسِ

الجوهري: أُمْسِ اسم محرِّك آخره لالتقاء الساكنين، واختلف العرب فيه فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة، ومنهم من يعربه معرفة، وكلهم يعربه إذا أدخل عليه الألف واللام أو صيره نكرة أو أضافه. غيره: ابن السكيت: تقول ما رأيته مُذْ أَمْسٍ، فإن لم تره يوماً قبل ذلك قلت: ما رأيته مُذْ أَوَّلَ من أَمْسِ، فإن لم تره يومين قبل ذلك قلت: ما رأيته مُذْ أَوَّلَ من أَمْسِ، فإن لم أمّسِ. قال ابن الأنباري: أدخل اللام والألف على أمس وتركه على كسره لأن أصل أمس عندنا من الإمساء

فسمى الوقت بالأمر ولم يغير لفظه؛ من ذلك قول الفرزدق: ما أَنتَ بالحَكَم التُوضي مُحكومَتُهُ،

ولا الأُصيلِ ولا ذي الرأْي والجَدَلِ

فَأَدخل الأَلف واللام على تُرْضَى، وهو فعل مستقبل على جهة الاختصاص بالحكاية، وأنشد الفراء:

أَخفن أَطناني إِن شكين، وإنني

لفي شُغُلٍ عن دَخليَ اليَتَتَبَع(١)

فأدخل الألف واللام علي يتتبع، وهو فعل مستقبل لما وصفنا. وقال ابن كيسان في أُمْس: يقولون إذا نكَّروه: كل يوم يصير أُمْس، وكل أمس مضى فلن يعود، ومضى أُمْس من الأُمُوس وقال البصريون: إنما لم يتمكن أَمْس في الإعراب لأَنه ضارع الفعل الماضي وليس بمعرب، وقال الفراء: إنما كُسِرَتْ لأَن السين طبعها الكسر، وقال الكسائي: أَصلها الفعل أُخذ من قولك أَمْسِ بخير ثم سمي به، وقال أبو الهيثم: السين لا يلفظ بها إلا من كسر الفم ما بين الثنية إلى الضرس، وكسرت لأَن مخرجها مكسور في قول الفراء؛ وأَنشد:

وقافية بين الشُّنِيَّة والسَّرْس

وقال ابن بزرج: قال عُرام، ما رأَيته مُذ أَمسِ الأَحْدَثِ، وأَتاني أَمْسِ الأَحْدَثِ، وأَتاني أَمْسِ الأَحْدَثَ، وقال بِجادٌ: عهدي به أَمْسَ الأَحْدَثَ، وأَتاني أَمْسِ الأَحْدَثَ، قال: ويقال ما رأَيته قبل أَمْسِ بيوم، يريد من أَمْسِ وما رأَيته قبل البارحة بليلة. قال الجوهري: قال سيبويه وقد جاء في ضرورة الشعر مذ أَمْسَ بالفتح؛ وأنشد:

لقد رأيتُ عَجباً مُذْ أَمْسا، عَجائزاً مِثْلَ السَّعالي خَمْسا، عَجائزاً مِثْلَ السَّعالي خَمْسا، يأْكُلُنَ ما في رَحْلِهنَّ هَمْسا، لا تَسرك الله لهسنَّ ضِيرَساً!

قال ابن بري: أُعلم أَن أُمْسِ مبنية على الكسر عند أَهل الحجاز وبنو تميم يوافقونهم في بنائها على الكسر في حال النصب والجرّ، فإذا جاءت أمس في موضع رفع أُعربوها، فقالوا: ذهب أَمش بما فيه، وأَهل الحجاز يقولون: ذهب أَمسِ

بما فيه لأنها مبنية لتضمنها لام التعريف والكسرة فيها لالتقاء الساكنين، وأما بنو تميم فيجعلونها في الرفع معدولة عن الألف واللام فلا تصرف للتعريف والعدل، كما لا يصرف سَحَر إذا أردت به وقتاً بعينه للتعريف والعدل؛ وشاهد قول أهل الحجاز في بنائها على الكسر، وهي في موضع رفع قول أُسْقُف

مَنَعَ البقاءَ تَقَلُّبُ الشَّمْسِ، وطُلُوعُها من حيثُ لا تُعْسِي البَوْمَ أَجْهَلُ ما يَجيءُ به،

ومَضى بِفَصْلِ قَضَائه أَشْسِ فعلى هذا تقول: ما رأيته مُذُ أَمْسِ في لغة الحجاز، جَعَلْتَ مذ اسماً أو حرفاً، فإن جعلت مذ اسماً رفعت في قول بني تميم فقلت: ما رأيته مُذ أَمْسُ، وإن جعلت مذ حرفاً وافق بنو تميم أهل الحجاز في بنائها على الكسر فقالوا: ما رأيته مُذ أَمْسِ، وعلى ذلك قول الراجز يصف إبلاً:

> مـــا زالَ ذَا هـــزيـــزَهـــا مُــــــدُ أَشـــسِ، صـــا<u>نــــخـــةُ خُـــدُو</u>دَهــا لــلــشَــــــسِ نا حرف خفض علِى مذهب بني تميم، وأَما

فمذ ههنا حرف خفض على مذهب بني تميم، وأما على مذهب أهل الحجاز فيجوز أن يكون مذ اسماً ويجوز أن يكون حرفاً، وذكر سيبويه أن من العرب من يجعل أمس معدولة في موضع الجرّ بعد مُذْ خاصّة، يُشبّهونها بُلْد اذا رَفَعْتَ في قولك ما رأيته مذ أمْش ولما كانت أمس معربة بعد مذ التي هي اسم، كانت أيضاً معربة مع مذ التي هي حرف لأنها بمعناها، قال: فبان لك بهذا غلط من يقول إن أمس في قوله:

لمنية على الفتح بل هي معربة، والفتحة فيها كالفتحة في قولك مررت بأحمد؛ وشاهد بناء أمس إذا كانت في موضع نصب قول زياد الأعجم:

رأَيْتُكَ أَمْسِ خَيْرَ بني مَعَدٌ،

وأنَّت السِومَ حَيْثُرُ مَسْكُ أَمْسِ وشاهد بنائها وهي في موضع الجر وقول عمرو بن الشَّريد: ولقد قَتَلْتُكُمُ ثُناءَ وَمَوْحَداً

وتَوَكُّتُ مُرَّةً مِثْلَ أَمْس الـمُدْبِر

<sup>(</sup>١) قوله اأخفن أطناني إلخ؛ كذا بالأصل هنا وفي مادة تبع وفي التهذيب في مادة أمس.

وكذا قول الآخر:

وأَبِي الذي تَرَكَ المُلُوكِ وجَمْعَهُمْ،

يِصُهاب، هامِدةً كأَمْسِ الدَّايِرِ قال: وأَعلم أَنك إِذا نكرت أَمس أَو عرّفتها بالأَلف واللام أَو أَضفتها أَعربتها فتقول في التنكير: كلُّ غَد صائرٌ أَمْساً وتقول في الإضافة ومع لام التعريف: كان أَمْسُنا طَيِّباً وكان الأَمْسُ طيباً وشاهده قول نُصَيِّب:

> وإني محبِسْتُ اليومَ والأُمْسِ قَبْله ببابِكَ حتى كادَتِ الشمشُ تَغْرُبُ<sup>(١)</sup> قال: وكذلك لو جمعته لأعربته كقول الآخر:

مَسرَّتْ بسنسا أَوَّلَ مسن أُمُسوسِ، تَحِسِسُ فسينا مِسشْسيّة السعَرُوسِ

قال الجوهري: ولا يصغر أمس كما لا يصغر غَد والبارحة وكيف وأين ومتى وأيّ وما وعند وأسماء الشهور والأسبوع غير الجمعة. قال ابن بري: الذي حكاه الجوهري في هذا صحيح إلا قوله غير الجمعة لأن الجمعة عند سيبويه مثل سائر أيام الأسبوع لا يجوز أن يُصغّر، وإنما امتنع تصغير الأسبوع عند النحويين لأن المصغر إنما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما له مثل اسمه كبيراً، وأيام الأسبوع متساوية لا معنى فيها للتصغير، وكذلك غد والبارحة وأسماء الشهور مثل المحرم وصفر.

أَمص: الآمِصُ: الخامِيرُ، وهو ضَرَبٌ من الطعام، وهو العامِصُ أَيضاً؛ فارسي حكاه صاحب العين. التهذيب: الآمِصُ إعرابُ الخامِيز، والخامِيرُ: اللحمُ بُشَرَّح رقيقاً ويؤكل نيئاً، وربما يُلفح لَفحة النار.

أَمض: أَمِضَ الرجلُ يأْمَض؛ فهو أَمِضٌ: عَزَم ولم يُبالِ السُماتَة بل عَزِيمتُه ماضية في قلبه. وأَمِضَ: أَدَّى لِسانُه غيرَ ما يُريدُ.

والأَمْضُ: الباطلُ، وقيل: الشَّكَ؛ عن أَبي عمرو. ومن كلام شِقِّ: إِي<sup>٢٢</sup> ورَبُّ السماءِ والأَرض، وما بينهما من رَفَعِ وخَفَض، إِنَّ ما أَباتُك به لَحَقَّ ما فيه أَمْضُ!

أَمط: قال ابن بري: الأُمْطِيُّ شجر طويل يحمل العِلْكَ؛ قال العجاج(٣):

وبالفيرنسداد له أمطين الذي لا أمطين الذي لا أمع: الإِمَّعةُ والإِمَّعُ، بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذي لا رأي له ولا عزم فهو يتابع كل أحد على رأيه ولا يثبت على شيء، والهاء فيه للمبالغة. وفي الحديث: اغْدُ عالماً أو مُتعلَّماً ولا تكن إِمَّعةً، ولا نظير له إلا رجل إِمَّرٌ، وهو الأحمق؛ قال الأزهري: وكذلك الإمَّرةُ وهو الذي يوافق كل إنسان على ما

لَـقِـيـتُ شَـنِـخـاً إِمَّـعَـهُ، سـأَلـــثُـه عَـــتــا مَــعـــهُ، فـــــقـــال ذَوْدٌ أَرْبَـــعَـــهُ

وقال:

يُريده؛ قال الشاعر:

وروى عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: كنا في الجاهلية نَعُدُّ الإِمَّعَةَ الذي يَتْبِع الناسَ إِلى الطعام من غير أن يُدْعَى، وإِنَّ الإِمَّعَةَ فيكم اليوم المُحْقِبُ الناسِ دِينَه؛ قال أَبو عبيد: والمعنى الأوَّلُ يرجع إلى هذا. الليث: رجل إِمّعةٌ يقول كل أُحد أنا معك، ورجل إِمّع وإِمّعة للذي يكون لضَغف رأَيه مع كل أُحد؛ ومنه قول ابن مسعود أَيضاً: لا يَكُونَنُ أَحَدُكُمْ مع كل أُحد؛ ومنه قول ابن مسعود أَيضاً: لا يَكُونَنُ أَحَدُكُمْ بري: أَراد ابن مسعود بالإِمّعةِ الذي يَتْبع كل أُحد على دِينِه، بري: أَراد ابن مسعود بالإِمّعةِ الذي يَتْبع كل أُحد على دِينِه، والمدليل على أنَّ الهمزة أصل أَن إِفْعَلاً لا يكون في الصُفات، والمدليل على أنَّ الهمزة أَصل أَن إِفْعَلاً لا يكون في الصُفات، بري: ولم يجعلوه إِفْعَلاً لئلا يكون الفاء والعين من موضع واحد، ولم يجىء منه إلا كؤكبٌ ودَدَنَّ، وقول من قال امرأة بمعة غلط، لا يقال للنساء ذلك. وقد حكي عن أبي عبيد: قد يشع واشتأَمْعَ. والإِمْعَةُ: المُتردِّد في غير ما صَنْعة، والذي لا يَبْت إخاؤه. ورجال إِمْعَوْن، ولا يجمع بالأَلف والتاء.

<sup>(</sup>٣) قوله وقال المجاج، في معجم ياقوت: قال رؤبة: وجعل بدل الدال

المهملة الأخيرة في الفرنداد ذالاً معجمة.

 <sup>(</sup>١) ذكر هذا البيت من قبل وفيه: وإني وقفت بدلاً من: وإني حبست وهو في الأغاني: وإني نؤيّث.

<sup>(</sup>٢) [في بعض النسخ اأي، وهو خطأ. والصواب ﴿إِي، فهي حرف جوابٍ].

أَمق: أَمْقُ العين: كَمُؤْقها.

أَمل: الأَمَل والأَمْل والإِمْل: الرَّجاء؛ الأَخيرة عن ابن جني، والجمع آمال. وأَمَلْتُه آمُله وقد أَمَلَه يأْمُله أَمْلاً المصدر عن الرجعي، وأَمَله تَأْمُله تَأْمُله أَمْلاً المُملة أَمْلاً، وما أَطول ابن جني، وأَمَله تَأْميلاً، ويقال أَمَل خَيْرَه يأْمُله أَمْلاً، وما أَطول إِمْلته، من الأَمَل أَي أَمَله، وإنه لَطويلُ الإِمْلة أَي التأميل؛ عن اللحياني، مثل الجلسة والرَّكبة.

والتَّأْقُلُ:َ الثَّنَّبُت. وَتَأَمَّلَت الشيءَ أَي نظرت إِليه مُستثْبِتاً له. وتَأْمَل الرجلُ: تَثَبَّت في الأَمر والنظر.

والأَميلُ على فَعيل: تَحبُلُ من الرمل معتزل عن معظمه على تقدير ميل؛ وأنشد:

كالسبسرق يسجستان أيسيدالاً أغرف المن الدمل يكون غرضه نحواً من ميل، وقيل عرضه بيلاً وطوله مسيرة يوم، وقيل مسيرة يومين، وقيل عرضه نصف يوم، وقيل الأميل ما ارتفع من الرمل من غير أن يحدّ. الجوهري: الأميل اسم موضع أيضاً، قال ابن بري: ومنه قول الفرزدق.

وهُمُ على هَذَبِ الأُمِيلِ تُداركوا

نَعَما، تُشَلُّ إلى الرَّئيس وتُعْكَل (1) قال أَبو منصور: وليس قول من زعم أَنهم أَرادوا بالأَمِيلِ من الرمل الأَمْيَلَ فَخُفَفَ بشيء؛ قال: ولا يعلم من كلامهم ما يشبه هذا، وجمع الأَمِيلِ ما ارتفع من الرمل: أَمُل؛ قال سيبويه: لا يُكسِّر على غير ذلك.

وأَمُول: موضع؛ قال الهذلي.

رِحالَ بني زُبَيْدِ غَيَّبَتْهم جبالُ أُمُولَ، لا شَقِيتُ أَمُولُ! على الأَمُلَا أُمُ إِنْ إِلَى الرَّالِ اللهِ اللهِ آمُولُ!

ابن الأُعرابي: الأَمْلَة أَعوان الرجل، واحدهم آمل. أَمَـــم: الأُمُّ، بالفتح: القَصْد. أَمَّهُ يَوُمُّه أَمَّا إِذا قَصَدَه؛ وأَمَّــمهُ وأَمَّهُ وتَأَمَّــمَهُ وَيَمُّهُ وَتَيَمُّــمَهُ، الأُحيرتان على البدل؛ قال:

فلم أَنْكُلُ ولم أَجْرِنْ، ولكنْ

يَمَـمُتُه : قَصَدْته ؛ قال رؤية : ويَمَّـمُتُه : قَصَدْته ؛ قال رؤية :

أَزْهَ سر له يُسولَ لد بن جه السشيخ،

مُيَمَّم البَيْت كَرِيم السُّنْح (٢)

وتَيَمَّمْنُهُ قَصَدْتُه. وفي حديث ابن عمر: مَن كانت فَتْرَتُّهُ إلى سُنَّةٍ فَلأَمْ ما هو، أي قَصْدِ الطريق المُسْتقيم. يقال: أمَّه يَؤَمُّه أَمَّاً، وتأمَّمَهُ وتَيَمَّمَهُ. قال: ويحتمل أَن يكون الأمُّ أقيم مقام المَمَامُوم أي هو على طريق ينبغي أن يُقصد، وإن كانت الرواية بضم الهمزة، فإنه يرجع إلى أصله(٢) ما هو بمعناه؛ ومنه الحديث: كانوا يَتَأَمَّمُون شِرارَ ثِمارهم في الصَّدَقَةِ أَي يَتَعَمَّدُونَ ويَقْصِدُونَ، ويروى يَتَيَمُّمون، وهو بمعناه؛ ومنه حديث كعب بن مالك: وانْطَلَقْت أَتَأْمُـهُ رسُول الله عَلَيْكُ وفي حديث كعب بن مالك: فَتَيهُ مِن بها التُّنُورِ أَي قَصَدْت. وفي حديث كعب بن مالك: ثم يُؤمِّرُ بأمُّ الباب على أَهْلِ النار فلا يخرج منهم غُمِّ أَبِداً أَي يُقْصَد إليه فَيُسَدُّ عليهم. وتَيَمُّمُت الصُّعيد للصلاة، وأُصلُه التَّعَمُّد والتَّوَخِّي، من قولهم تَيَمَّمْتُكُ وتَأْمُّمْتُك. قال ابن السكيت: قوله [عز وجل]: ﴿ فَتَيهُ مُوا صَعِيداً طَيِّها ﴾؛ أي اقْصِدوا لِصَعيدِ طيِّب، ثم كَثْر استعمالُهم لهذه الكلمة حتى صار التَّيَمُّم اسماً عَلماً لِمَسْحِ الوَّجُه واليَدَيْنِ بَالتُّرابِ. ابن سيده: و الشَّيَمُ م التَّوَضَّوْ بالتُّراب على البّدل، وأَضله من الأول لأنه يقصد التراب فَيَتَمسَّحُ به. ابن السكيت: يقال أَمَمْتُه أَمَّا وِتُيَمَّ مِنْهُ تَيَمُّ مِا وِتَيَمُّ مِنْهُ يَمَامِةً، قال: ولا يعرف الأصمعي أَهَمْتُه، بالتشديد، قال: ويقال أَمَمْتُه و تَأَمُّمْتُه وتَيَمَّهُمْ مُعنى واحد أَي تَوَخَّيْتُهُ وقَصَدْتِه. قال: والشَّيَمُّهُ بالصِّعِيد مأخُوذ من هذا، وصار التيمم عند عَوامُ الناس التَّمَسُّح بالتراب، والأصلُ فيه القَصْد والتُّوخِّي، قال الأعشى:

تَيَمُّمْتُ قَيْساً، وكم دُونَه،

من الأرض، من مَهْمَهِ ذي شَرَنْ

وقال اللحياني: يقال أَمُّوا ويَمُّوا بَعنى واجد، ثم ذكرَ سائر اللغات. ويَمَّ مُتُ المَرِيضَ فَتَيَمَّم للصلاة؛ وذكر الجوهري أكثر ذلك في ترجمة يمم بالياء. ويَمَّمثُهُ بِرُمْحِي تَيْهِيماً أَي تَوَخَّيثُه وقَصَدْتُهُ دون مَن سواه؛ قال عامر بن مالك مُلاعِب اللَّ تَتَ

<sup>(</sup>١) قوله دوهم على هدب الأميل، الذي في المعجم: على صدف الأميل.

<sup>(</sup>٢) قوله وأزهر إلخ، مسيرد في مادة سنغ على غير هذا الوجه.

 <sup>(</sup>٣) قوله وإلى أصله إلخ، هكذا في الأصل وبعض نسخ النهاية وفي بعضها
 إلى ما هو بمعناه باسقاط لفظ أصله.

يَّمَـُمْتُه الرُّمْح صِدْراً ثم قلت له: هَذِي المُرُوءةُ لا لِعْبِ الرَّحاليق!

وقال ابن بري في ترجمة كيمم: واليَمامة القَصْد؛ قال المؤار:

إِذَا خَفَّ مَاءُ المُزْنَ عَنِهَا، تَيَمَّمَتْ

يَمـــامَــتــهــــا، أَيُّ الـــعِـــدادِ تَـــرُومُ وجَمَلٌ مِثمٌّ: دَلِيلٌ هادٍ، وناقة مِئَمَّةٌ كذلك، وكلُه من القَصْد

لأن الدُّليلَ الهادي قاصدً. والإِمَّةُ: الحالةُ، والإِمَّةُ والأُمَّةُ: الشُّرْعة والدُّين. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّا وجَدْنا آباءَنا على أُمِّةٍ﴾؛ قاله اللحياني، وروي عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز: على إمَّةٍ. قال الفراء: قرىء:

عن مجهد وعمر بن عبد العزيز: على إمد في الفراء: فرى: (إِنَّا وَجَدُنا آباءَنا على أُمَّةِ)، وهي مثل الشُنَّة، وقرىء على إِمَّة، وهي الطريقة من أَمَـمْت. يقال: ما أحسن إِمَّتَهُ، قال: والإمَّةُ أَيْضاً النَّعِيمُ والمُلك؛ وأَنشد لعدي بن زيد:

ثم، بَعْدَ الفّلاح والمُلك والإِمْ

حَدِه، وارَثُهُمُ هناك القُدورُ

قال: أَراد إِمامَة السُلك ونَعِيمه. والأُمَّةُ والإِمَّةُ: الدَّينُ. قال أَبو إِسلحق في قوله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةٌ واحدةٌ فبعث اللَّهُ النَّبِيِّينِ مُبَشُّوينِ ومُنْلِرينَ ﴾، أَي كانوا على دينِ واحد. قال أَبو إسلحق: وقال بعضهم في معنى الآية: كان الناس فيما بين آدم ونوح كُفّاراً فبعث الله النبيِّين يُيشُّرون من أَطاع بالجنة ويُنْلِرون من عصى بالنار. وقال آخرون: كان جميع من مع نوح في السفينة مؤمناً ثم تفرُقوا من بعد عن كُفر فبعث الله النبيِّين من وقال آخرون: الناسُ كانوا كُفّاراً فبعث الله إبراهيم والنبيين من بعده. قال أَبو منصور (١٠): فيما فشروا يقع على الكُفّار وعلى المؤمنين. والأُمَّةُ: الطريقة والدين. يقال: فلان لا أُمَّةً له أَي لا وين له ولا يَحْلهُ؛ قال الشاعر:

وهَــلْ يَــشـــــــوي ذو أُمُـــةٍ وكَــــهُـــورُ؟ وقوله تعالى: ﴿كُلتُمْ خير أُمَّةِ﴾؛ قال الأَخفش: يريد أَهْل أُمّةٍ أَي خير أَهْل دِين؛ وأَنشد للنابغة:

حَلَفُتُ أَ فَلَم أَثْرُكُ لِنَفْسِك رِيبةً، وهو طائعُ؟

 (١) قوله وقال أبو منصور إلنج هكذا في الأصل، ولعله قال أبو منصور الأمة فيما فسروا إلخ...

والإِمَّةُ: لغة في الأُمَّةِ، وهي الطريقة والدينُ. والإِمَّة: النَّعْمة؛ قال الأَعشى:

ولقد جَرَرْتُ لك الغِنني ذا فَاقَةٍ، وأَصاب غَرْوك إِمَّةً فَأَرَالَها والإِمَّةُ: الهَيئة؛ عن اللحياني. والإِمَّةُ أَيضاً: الحالُ والشأْن. وقال ابن الأعرابي: الإِمَّةُ غَضارةُ العَيش والنعْمةُ؛ وبه فسر قول عبد الله بن الزبير، رضي الله عنه:

فه لُ لَكُمْ فَـيكُمْ، وأَنْشُمْ بِإِمَّةٍ عليكم عطاءُ الأَمْنِ مَوْطِئُكم سَهْلُ والإِمَّةُ، بالكسر: العَيْشُ الرَّخِيُّ؛ يقال: هو في إِمَّةٍ من العَيْش وآمَةٍ أَي في خِصْب. قال شمر: وآمَة بتخفيف الميم: عَيْب؛ وأنشد:

مُسهَّسلاً، أَبَسِيْتُ السَّلَّ عُسنَ! مَسهَّسَ للاَّ إِنَّ فسيسسسا قسلستَ آمَسهُ ويقال: ما أَمَني وأَمَّه وما شَكْلي وشَكْله أَي ما أَمْري وأَمْره لبُغده مني فلِمَ يَتعرَّض لي؟ ومنه قول الشاعرِ:

فسما إِمِّي وإمُّ الوَحْسِي لَـمَّا تَفَرَّعُ في ذُوْابَتِسِيّ السَّشِيبِ

يقول: ما أنا وطَلَب الرَّحْشِ بعَدما كَبِرْتُ، وذكر الإِمِّ حَشْو في البيت؛ قال ابن بري: ورواه بعضهم وما أُمِّي وأُمُّ الوَّحْش، بفتح الهمزة، والأُمُّة: القَصْد. وقال ابن بُزُرْج: قالوا ما أُمُّك وأُمَّ ذات عِرْق. والأَمُّة: العَلَم الذي يَشْبَعُهُ الحَبْشِ. ابن سيده: والإمَّة الشُّلَةُ.

وتَأَشَّم به وأُتُمَّ: جعله أُهُدَّ. وأُمَّ القومَ وأُمَّ بهم: تقدَّمهم، وهي الإمامةُ. والإمامُ: كل من اثتَمَّ به قومٌ كانوا على الصراط المسقيم أو كانوا ضائبن. ابن الأعرابي في قوله عز وجل: في مُمَّ كَانُوا ضائبن. ابن الأعرابي في قوله عز وجل: في مُمَّ كُنُ أُناسٍ بإمامِهِمُ الله الت طائفة: بكتابهم، وقال أخرون: بنبيهم وشرعهم، وقيل: بكتابه الذي أحصى فيه عمله. وسيدُنا رسولُ الله عَلِيَةًا، إمامُ أُمُّيهِ، وعليهم جميعاً الائتمامُ بسُنَّته التي مضى عليها. ورئيس القوم: أَمُهم.

ابن سيده: والإمامُ ما انشَمَّ به من رئيس وغيره، والجمع أَيِّمَة وفي الننزيل العزيز: ﴿فقاتلوا أَئِمَّةَ الكُفْر﴾، أَي قاتِلوا رؤساءَ الكُفْر وقادَتهم الذين ضُمَفاؤهم تَبَعٌ لهم. الأَزهري: أَكثر القُراء قَرؤوا أَيِّمَّة الكُفْرِ، بهمرة واحدة، وقرأ بعضهم أَتَمُّةَ،

بهمزتين، قال: وكل ذلك جائز. قال ابن سيده: وكذلك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيُّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾، أَي مَن تَبِعَهُم فهو في النار يوم القيامة، قُلبت الهمزة ياء اثِقَلها لأَنها حرف سَفُل في الحَلْق وبَعُد عن الحروف وحَصَل طَرفاً فكان النُّطُقُ به تَكَلُّفاً، فإذا كُرهت الهمزة الواحدة، فَهُمْ باسْتِكْراه الثِّنْتَيْن ورَفْضِهما لا سِيَّما إذا كانتا مُصْطَحِبتين عَير مفرَّقتين فاءً وعيناً أُو عيناً ولاماً أُحرى، فلهذا لم يأنت في الكلام لفظةٌ توالتْ فيها هَمْزتان أَصلاً ألبتُّة؛ فأما ما حكاه أُبو زيد من قولهم دَريئة ودَرائيٌّ وخَطيئة فشاذٌّ لا يُقاس عليه، وليست الهمزتان أَصْلَين بل الأُولى منهما زائدة، وكذلك قراءة أُهل الكوفة أَنتَهَة بهمزتين، شاذ لا يقاس عليه؛ الجوهري: الإمامُ الذي يُقْتَدى به وجمعه أَيُّمَة، وأُصله أَأْمِــمَة، على أُفعِلة، مثل إناء وآنِيةِ وإلَهِ وَآلِهةٍ، فأَدغمت الميم فنُقِلَت حركتُها إلى ما قَبْلَها، فلما حرَّكُوها بالكسر جعلوها ياء، وقرىء ﴿أَيُّةَ الكُّفْرِ﴾؛ قال الأُخفش: مجعلت الهمزة ياء لأُنها في موضع كَشر وما قبلها مفتوح فلم يَهمِزُوا لاجتماع الهمزتين، قال: ومن كان من رَأَيه جمع الهمزتين همَز، قال: وتصغيرها أُوثِيمَة، لما تحرّكت الهمزة بالفتحة قبلها واواً، وقال المازني أُيَيْمَة ولم يقلب، وإمامُ كلُّ شيء: قَيُّمُهُ والمُصْلِحِ له، والقُرْآنُ إمامُ المُسلمين وسَيدُنا محمد رسول الله ﷺ، إمامُ الأَئِمَّة، والخليفة إمام الرَّعِيَّةِ، وإمَامُ الجُنْد قائدهم. وهذا أَيِّمُ من هذا وأَرِّمُ من هذا أَيِّ أُحسن إمامةً منه، قَلبوها إلى الياء مرَّة وإلى الواو أُخرى كَراهِية التقاء الهَمزتين. وقال أَبو إِسلحق: إِذَا فضَّلنا رِجُلاً في الإِمامةِ قلنا: هذا أُوَّمٌ من هذا، وبعضهم يقول: هذا أُيُّمٌ من هذا، قال: والأُصل في أَنْمُة أَأْمِمَة لأَنه جمع إِمام مثل مِثالِ وأَمْثِلة ولكنَّ المِيمَين لمَّا اجتمعتا أُدغمت الأُولي في الثانية وأُلقيت حركتها على الهمزة، فقيل أُئِمَّة، فأبدلت العرب من الهمزة المكسورة الياء، قال: ومن قال هذا أَيُّم من هذا، جعل هذه الهمزة كلُّما " تحركت أبدل منها ياء، والذي قال فلان أُومٌ من هذا كان عنده أُصلُها أَلَّمُ، فلم يمكنه أَن يبدل منها أَلفاً لاجتماع الساكنين فجعلها واواً مفتوحة، كما قال في جمع آدَم أوادم، قال: وهذا هو القياس، قال: والذي جَعَلَها ياء قال قد صارت الياءُ في أَيِمَّة بدلاً لازماً، وهذا مذهب الأَخفش، والأَول

مذهب المازني، قال: وأَظنه أَقْيَس المذهَبين، فأَما أَنهُة

باجتماع الهمزتين فإنما يُحْكى عن أَبي إِسلحَق، فإنه كان يُجيز إجتماعَهما، قال: ولا أقول إِنها غير جائزة، قال: والذي بَدأَنا به هو الاختيار. ويقال: إِمامُنا هذا حَسَن الإِمَّة أَي حَسَن القِيام بإمامته إذا صلَّى بنا.

وَأَمَـهْتُ الْقَوْمَ فِي الصّلاة إِمامةً. وأَتَمّ به أَي اقْتَدَى به. والإِمامُ: البيثالُ؛ قال النابغة:

أَبِسُوه قَبْلُه، وأَبِسُ أَبِسِه،

بَنَوْا مَجْدُ الحِياة على إمام

وإِمامُ الغُلام في المَكْتَب: ما يَتعلَّم كلَّ يوم. وإِمامُ المِثال: ما امْتُثِلَ عليه. والإمامُ: الخَيْطُ الذي يُمَدُّ على البناء فيبنى عليه ويُسَوَّى عليه سافُّ البناء، وهو من ذلك؛ قال:

وخلَقْتُه، حتى إذا تمُّ واسْتَوى

كَــمُــجُّــةِ سَــاقي أَو كَــمَــثْنِ إِمــامِ أي كهذا الخَيْط المَـمُدود على البناء في الامُلاسِ والاسْتِواء؛ يصف سَهْماً؛ يدل على ذلك قوله:

> قَرَنْتُ بِحَفْوَيْه ثَلاثاً فلم يَزِغُ، عن القَصْدِ، حتى بُصُرَتْ بِدِمامٍ

وفي الصحاح: الإمامُ حشبة البناء يُسَوِّي عليها البناء. وإمامُ القِبلةِ: تِلْقاؤها. والحادي: إمامُ الإبل، وإنْ كان وراءَها لأنه الهادي لها. والإمامُ: الطريقُ. وقوله عز وجل: ﴿وَإِلَّهُما لَبِإِمامِ مُبِينِ ﴾، أَي لَبِطريق يُؤمَّ أَي يُقْصَد فَيْتَمَيِّر، يعني قومَ لوط وأصحاب الأَيكةِ. والإِمامُ: الصَّقْعُ من الطريق والأرض. وقال الفراء: ﴿وَإِنْهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ ﴾، يقول: في طريق لهم يُمرُون عليها في أَسْفارهم فَجعل الطريق إماماً لأنه يُؤم ويُتَبع.

والأَمامُ: بمعنى القُدّام. وفلان يَؤمُّ القومُ: يَقْدُمهم. ويقال: صَدْرك أَمامُك، بالرفع، إذا جَعَلْته اسماً، وتقول: أَحوك أَمامَك بالنصب، لأنه صقة؛ وقال لبيد فجعَله اسماً:

فَعَدَتْ كِلا الفَرْجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّه مَوْلَى المَخَافَةِ: خَلْفُها وأَمامُها (١٠) يصف بَقَرة وَحْشِية ذَعَرِها الصائدُ فَعَدَتْ. وكِلا فَرْجَيها: وهو

<sup>(</sup>١) قوله وفعدت كلا الفرجين، هو في الأصل بالعين المهملة ووضع تحتها عيناً صغيرة، وفي الصحاح في مادة ولي بالغين المعجمة ومثله في التكملة في مادة فرج، ومثله كذلك في معلقة لبيد.

خَلْفُها وأَمامُها. تَحْسَبُ أَنه: الهاء عِمادٌ. مَوْلَى مَخَافَتِها أَي وَلِيُّ مَخَافَتِها. وقال أَبو بكر: معنى قولهم يَؤُمُّ القَوْمَ أَي يَتَقَدَّمُهم، أُخِذ من الأَمام.

يقال: فُلانٌ إِمامُ القوم؛ معناه هو المتقدّم لهم، ويكون الإِمامُ رئيساً كقولك إِمامُ المسلمين، ويكون الكتاب، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُمَاسِ بإِمامِهِم﴾، ويكون الإِمامُ الطريقَ الواضح؛ قال الله تعالى: ﴿وإِنَّهُما لَإِمامٍ مُبينِ﴾، ويكون الإِمامُ المِثالَ؛ وأنشد بيت النابغة:

بَــَــَــوًا مَـــجُـــدُ الـــــحَــــاةِ عــــــــى إِمـــامِ معناه على مِثال؛ وقال لبيد:

ولـــُـــلِّ قَــــوم شـــنَــةٌ وإمـــامُـــهـــا والدليل: إمامُ السَّفْر. وقوله عز وجل: ﴿وَٱجَعَلْنَا للــمُتَّقِـين إماماً﴾؛ قال أبو عبيدة: هو واحد يَدُلُّ على الجمع كقوله:

في حَلْقِكم عَظْماً وقد شُجِينا وهِ السَّمِتَة ين في حَلْقِكم عَظْماً وقد شُجِينا وهِ إِنَّ السَمْتَة ين في جَنَّات ونَهَر . وقيل: الإمامُ جمع آمِّ كصاحب وصحاب، وقيل: هو جمع إمامٍ ليس على حَدَّ عَدْلٍ ورضاً لأنهم قد قالوا إمامان، وإنما هو جمع مُكسَّر؛ قال ابن سيده: أَنْباني بذلك أبو العَلاء عن أبي على الفارسي قال: وقد استعمل سيبويه هذا القياس كثيراً، قال: والأَمَّةُ الإمامُ.

الليث: الإِمَّةُ الائتِ مامُ بالإِمام؛ يقال: فُلانٌ أَحَقُ بإِمَّةِ هذا المسجد من فُلان أَي بالإِمامة؛ قال أَبو منصور: الإِمَّةُ الهَتِمَّةُ في المسجد من فُلان أَي بالإِمامة؛ قال أَبو منصور: الإِمَّةُ الهَتِمَةُ إِذَا أَمَّ الإِمامةِ والحالة؛ يقال: فلان حَسَن الإِمَّةِ أَي حَسَن الهَتِمَةُ إِذَا أَمَّ الناسَ في الصَّلاة، وقد اثتم بالشيء وأتَّمَى به، على البدل كراهية التضعيف؛ أَنشد يعقوب:

نَـزُورُ أَمْـرَأُ، أَمِّسا الإِلَـه فَـيَـتُّـفِـي،

وأمّا بفعلِ الصّالحين فَيَأْتَيِي وَاللَّهُ الفَّالحين فَيَأْتَيِي وَالأُمُّةُ: الفَرْن من الناس؛ يقال: قد مَضَتْ أُمَمٌ أَي قُرُونٌ. وأُمَّةُ كُل نبي: مَن أُرسِل إليه من كافر ومؤمنِ. الليث: كلُ قوم نُسِبُوا إلي نَبيّ فأضيفوا إليه فَهُمْ أُمَّتُه، وقيل: أُمة محمد عَلَيْهُ، كُل مَن أُرسِل إليه مِمْن آمَن به أَو كَفَر، قال: وكل جيل من الناس هم أُمَّةٌ على حِدَة، وقال غيره: كلُّ جنس من الحيوان غير بني آدم أُمُةٌ على حِدَة، والأُمَّةُ: الجِيلُ والجِئسُ من كل غير بني آدم أُمُةٌ على حِدَة، والأُمَّةُ: الجِيلُ والجِئسُ من كل عَيْر بني آدم أُمُةٌ على حِدَة، والأُمَّةُ: الجِيلُ والجِئسُ من كل عَيْر بني آدم أُمُةً على حِدَة، وأمَالُكم، ومعنى قوله ﴿ إلا أُمَمّ مَن كُل يَطِيرُ بِجِناحَيْه إلا أُمَمّ أَمْفالُكم، ومعنى قوله ﴿ إلا أُمَمّ مَن يَطيرُ بِجِناحَيْه إلا أُمَمّ أَمْفالُكم، ومعنى قوله ﴿ إلا أُمَمّ مَن كُل

أَمْثَالُكُمْ فِي مَعْنَى دُونَ مَعْنَى، يُرِيدُ، والله أَعلَم، أَن الله خَلَقَهم وتَعَبَّدَهُم بما شاء أَن يَتَكَبُّدُهُم من تشبيح وعِبادة عَلِمها منهم ولم يُفَقِّهنا ذلك. وكُلُّ جنس من الحيوان أُمَّةً. وفي الحديث: لولا أَنَّ الكِلاب أُمَّةٌ من الأَمَمِ لأَمَرْت بقَيْلِها، ولكن اقْتُلوا منها كل أَشوَد بَهيم، وورد في رواية: لولا أَنَّهَا أُمَّةٌ تُسَبِّحُ لأَمْرْت بقَيْلِها؛ يعني بها الكلاب.

والأُمُّ كا المُّمَّةِ، وفي الحديث: إِن أَطاعُوهما، يعني أَبا بكر وعمر، وَشَدوا ورَشَدت أُمُّهم، وقيل؛ هو نَقِيضُ قولهم: هَوَتْ أُمَّه، في الشُعاء عليه، وكل مَن كان على دينِ الحَقِّ مُخالفاً لسائر الأُدعان، فهو أُمَّةٌ وحده. وكان إبراهيم خليلُ الرحلن، على نبينا وعليه السلام، أُمَّةٌ؛ والأُمَّةُ: الرجل الذي لا نظير له؛ ومنه قوله عز وجل: ﴿إِن إِبراهيم كان أُمَّةٌ قانِتاً للَّه ﴾؛ وقال أَبو عبيدة: كان وجل: ﴿إِن إِبراهيم كان أُمَّةٌ قانِتاً للَّه ﴾؛ وقال أَبو عبيدة: كان باقي القوة: فلان بإمَّة، معناه راجع إلى الحرب تقول للشيخ إذا كان بأقي القوة: فلان بإمَّة، معناه راجع إلى الخير والنَّعْمة لأَن بقاء أَمَّه مَن القَصْد. يقال: مَقْصِد واحد، ومعنى الإمَّة في الدِّينِ أَنَّ مَقْصِدَهم مَقْصِد واحد، ومعنى الإمَّة في النَّعْمة إِمَا هو الشيء الذي يَقْصِده الحَلْق ويَطْلُبونه، ومعنى الأُمَّة في الرنجل المُنقَرد الذي لا نَظِير له أَن قَصْده منفرد من قَصْد سائر الناس؛ قال النابغة:

## وهدل يَدأُتُدَمَدنْ ذو أُمّدةِ وهدو طدائسة

ويروى: ذو إِمَّةٍ، فمن قال ذو أُمَّةٍ فمعناه ذو دين، ومن قال ذو إِمَّةٍ فمعناه ذو دين، ومن قال ذو المَّةِ فمعناه ذو يغمة أُسْدِيَتْ إليه، قال: ومعنى الأُمَّةِ القامة (١) معنى أَمَسَت قَصَدْت. وقال الفراء في قوله عز وجل: ﴿إِن معنى أَمَسَت قَصَدْت. وقال الفراء في قوله عز وجل: ﴿إِن المِيم كَان أُمَّةً ﴾؛ قال: أُمَّة مُعلِّماً للخير، وجاء رجل إلى عبد الله فسأله عن الأُمَّةِ، فقال: مُعلِّماً الخير، والأُمُّةُ المُعلَّم، ويروى عن النبي عَيِّكُ، أَنه قال: مُعلَّم الخير، والأُمُّةُ المُعلَّم، ابن في عرو ويروى عن النبي عَيِّكُم، أَنه قال: مُعتن يوم القيامة زيد بن عمرو البن فَعيل أُمَّة على حِدة، وذلك أَنه كان تَبَرَأ من أَديان المشركين وآمن بالله قبل مَبْعَث سيدنا محمد رسول الله عَلَيْك. المشركين وآمن بالله قبل مَبْعَث سيدنا محمد رسول الله عَلَيْك. وفي حديث قُسٌ بن ساعِدة: أَنه يُبْعَث يوم القيامة أُمَةً وحَدَه؛ قال: الأُمَّة الرجل المُتَقَرِّد بدين كقوله تعالى: ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>١) وقوله دومعنى الأمة القامة إلخ؛ هكذا في الأصل.

المُقارِبُ اليَسير.

إبراهيم كان أُمَّةً قانِتاً للله، وقيل: الأُمَّةُ الرجلُ الجامع للخير. والأُمَّةُ: الحِينُ. قال الفراء في قوله عز وجل: ﴿وَالَّكُو بَعِلهُ أُمَّةِ ﴾، قال بعد حين من الدَّهْرِ. وقال تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَخَوْنَا عَنِهُمُ العَدْابِ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ﴾. وقال ابن القطاع: الأُمَّةُ المَّلْك، والأُمَّةُ أَثباعُ الأَنبياء، والأُمَّةُ الرجل الجامعُ للخير، والأُمَّةُ الأَمَمُ، والأُمَّةُ الرجل المَثنَود بدينه لا يَشْرَكُه فيه أَحدٌ، والأُمَّةُ القامةُ والوجة، قال الأَعشى:

وإِنَّ مُعاوية الأَكْرمِي

نَ بسيضُ السؤجوهِ طِوالُ الأُمّنمُ

أَي طِوالُ القاماتِ؛ ومثله قول الشَّمَرْدَل بن شريك اليَرْبوعي: طِـــوال أَنْـــصِــــــــة الأَعْـــنـــــاقِ والأُمَـــم

قال: ويروى البيت للأَخْيَلِيَّة. ويقال: إنه لَحَسنُ الأُمَّةِ أَي الشَّطاطِ. وأُمَّةُ الوجه: سنته وهي مُعظمه ومعلم الحُسن منه. أبو زيد: إنه لحسنُ أمَّةِ الوجه يَعْنُون سُنته وصُورَته. وإنه لَقبيحُ أَمَّةِ الوجه وَامَتُه. والأُمَّة الطاعة. والأُمَّة الطاعة. والأُمَّة الطالم. وأُمَّة الرجل: قومُه. والأُمَّةُ الجماعة؛ قال الأَخفش: هو في الله واحد وفي المعنى جَمْع. وقوله في الحديث: إنَّ في الله واحد وفي المعنى جَمْع. وقوله في الحديث: إنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفِ أُمَّةٌ من المؤمنين بريد أُنهم بالصُّلْح الذي وقعَ بينهم وبين المؤمنين كجماعة منهم كلمتهم وأيديهم واحدة. وأُمَّة الله أحسن منه وأمّة الله أحسن منه وأمّة الله أحسن منه وأمة الطويق وأمَّة الله أحسن منه وأمة الطويق وأمَّة الله أحسن منه وأمة

والأُمَسُمُ: القَصْد الذي هو الوسط. والأُمَسُمُ: القُرب، يقال: أَحدَث ذلك من أَمَسُمُ دارِه أَي أَحدَث ذلك من أَمَسُمُ دارِه أَي من قُرْب. وداري أَمَسُمُ دارِه أَي مُقابِلَتُها. والأُمَسُمُ: اليسير. يقال: داركم أَمَسُمٌ وهو أمم منك وكذلك الإثنان والجمع. وأمر بني فلان أُمم ومُؤامٌّ أَي يبَنَّ لم يجووز القدر.

والمُؤَامُّ: بتشديد الميم: المقارب، أُخِذ من الأَمم وهو القرب؛ يقال: هذا أَمْرٌ مؤامٌ مثل مُضارٌ، ويقال للشيء إذا كان مُقارِباً: هو مُؤامٌّ من محديث ابن عباس: لا يَزال أَمْرُ الناس مُؤامَّا ما لم يَنْظروا في القَدَرِ والوِلْدان أَي لا يَزال جارياً على القَصْد والاستقامة. والمُؤَامُّة المُقارَب. مُفاعَل من الأَمّ، وهو القَصْد أُو من الأَمَمِ: القرب، وأصله مُؤَامَّم فأَدْخِم. ومنه حديث كعب: لا تزال الفِئنَة مُؤامَّا بها ما لم تبدأ من الشام؛ مُؤامِّ هنا: مُفاعَل، بالفتح، على المفعول لأن معناه مُقارَبًا بها، والباء مُفاعَل، بالفتح، على المفعول لأن معناه مُقارَبًا بها، والباء

للتعدية، ويروى مُؤَمّاً، بغير مدٍّ. والسُمُؤَامُّ: السُقارِب والسُوافِق من الأَمْس، وقد أُمَّلُهُ وقول الطرِمّاح:

#### مثل ما كَافَحتُ مَحْزُوبَةً

ياء فقال: مُؤَامِي ثم وقف للقافية فَحدف الياء فقال: مُؤَامُ، وقوله: نَصَّها أَي نَصبَهَا؛ قال ثعلب: قال أَبُو نصر: أَحسنُ ما تكون الظَّبْية إِذا مَدَّت عُنْقَها من رَوْعٍ يَسير، ولذلك قال مؤَامْ

قال: والأَمَمُ بين القريب والبعيد، وهو من المُقارَبة. والأَمَمُ: الشيءُ اليسير؛ يقال: ما سأَلت إلا أَمَما ويقال: ظَلَمْت ظُلْماً أَمَما: قال زهير:

> كأَنَّ عَيْني، وقد سال السَّلِيلُ بهم، وَجِـيـرِة ما هُــمُ لَــوْ أَنَّـهــم أَمِــمُ

تَــشــأَلُـنــي بِـرامَــتــيْنِ سَــلــجــمــا، لــو أَنــهــا تَــطُــلُــب شــيــــُــاً أَمَــمــا أَراد: لو طَلَبت شيئاً يقْرُب مُتناوَله لأَطْلَبْتُها، فأَما أَن تَطْلُب بالبلدِ السَّباسِـبِ السَّلْـجَمَ فإنه غير مُتَيسُر ولا أَمَـــم. وأَمُّ الشيء:

و الأُمُّ و الأُمَّلُهُ الوالدة؛ وأُنشِد ابن بري:

تَمَقَ بُسُلها من أُمُّيةِ ولَطالما تُتُوزع في الأَسواق منها، خِمارُها وقال سيبويه....(١) لإمُك؛ وقال أَيضاً:

إضرب السساقَديْنِ إلْسَك هسابِسلُ

قَالَ فَكْسَرِهِمَا جَمِيعاً كَمَا ضِمَ هِنَالَكَ، يَعْنِي أَنْبُوُكُ وَمُنْخُدُر، وجعلها بعضهم لغة، والجمع أُمَّات وأُمّهات زادوا الهاء، وقال بعضهم: الأُمَّهات فيمن يعقل، والأُمَّات بغير هاء فيمن لا يعقل، فالأُمَّهاتُ للناس والأُمَّات للبهائم، وسنذكر

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالأصل.

الأُمُهات في حرف الهاء؛ قال ابن بري: الأَصل في الأُمُهات أَن تكون للآدميين، وأُمَّات أَن تكون لغير الآدَمِيُّين، قال: وربما جاء بعكس ذلك كما قال السَّفاح اليَرْبوعي في الأُمُّهات لغير الآدَمِيِّين:

> . قَـــوّالُ مَـــغـــروفِ وفَـــغـــالُـــه، عَـقُــار مَــفُـنــي أُمُسهــات السرِّبــاعُ

قال: وقال ذو الرمة:

سِوى ما أَصابَ الذئبُ منه وسُرْبَةٌ أَطافَتْ به من أُمَّهات الحَوازِل فاستعمل الأُمَّهات للقَطا واستعملها اليَرْبوعي للنُّوق؛ وقال آخر في الأُمَّهات للفِردانِ:

> رَمي أُمَّهات القُرْدِ لَذُعٌ من السَّفا، وأُخصَدَ من قِرْبانِه الرَّهَرُ النَّصْرُ وقال آخر يصف الإبل:

> وهـام تَـزلُ الـشـمـسُ عـن أَسُهـاتِـه صِلاب واَلْحِ، في الـمَثَاني، تُقَعْقِعُ وقال هِنيان في الإبل أَيضاً:

> جاءَتْ لِنَحْمسِ ثَمَّ من قِلاتِها، تَقْدُمُها عَيْساً مِن أُمُهاتِها وقال جرير في الأُمَّات للآدَمِيْين:

ريوسي المصلف ميريين. لسفيد وَلَسدَ الأُنْحَسِيسِطِسلَ أُمُّ مَسَبوْءٍ،

مُسقَسلًدة من الأُمُساتِ عسارا التهذيب: يَجْمَع الأُمُ من الآدَميّاتِ أُمّهات، ومن البهائم أُمَّات؟ وقال:

لقد آلَيثُ أُعْذَرُ نِي خَدِاعِ(')

وإن مُستَسيتُ، أُمساَتِ السرِّباعِ قال الجوهري: أَصلَ الأُمَّ أُمْهةً، ولذلك تُجْمَع على أُمُّهات. ويقال: يا أُمَّة لا تَفْعَلي ويا أَبَةُ افْعَلْ، يجعلون علامة التأنيث عوضاً من ياء الإضافة، وتَقِفُ عليها بالهاء؛ وقوله:

ما أُمَّكَ اجْسَاحَتِ السَسَسَايِيا،

كَلُّ فُلَوادٍ عَلَى لَا لَهُ الْهُ أَمُّ قَالَ ابن سيده: عَلِّق الفواد بعَلى لأَنه في معنى حزينٍ، فكأنه قال: عليك حزينٌ.

(١) قوله: وأُعْذَرُ في خداع، هو رواية الأصل هنا. ورواية التهذيب: وأُغير في
 تـ اللسان أيضاً في مادة وجدع، والجداع الشنة الشديدة.

وأَمَّتْ تَوُمُّ أُمُومَةً: صارت أُمَّا. وقال ابن الأَعرابي في امرأَة ذكرها: كانت لها عمة تَوُمها أَي تكون لها كالأُمُ وتَأَمُّها واسْتَأَمَّها وتأمَّمها: اتَّخَذها أُمَّا قال الكميت:

مه وقسمه المستخدم ال

قوله: ومن عَجَبِ خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ومن عَجَبِ الْبِفاؤكم عن أُمُكم التي أَرْضَعَتْكم واتَّخاذكم أُمَّا غيرها. قال النَّفاؤكم عن أُمُكم التي أَرْضَعَتْكم واتَّخاذكم أُمَّا غيرها. قال اللهث: يقال تأَمَّم فلان أُمَّا إذا اتَّخذها لنفسه أُمَّا، قال: وتفسير الأُمِّ في كل معانيها أُمَّة لأن تأسيسه من حَرْفين صحيحين والهاء فيها أصلية، ولكن العرب حذفت تلك الهاء إذ أَمِنُوا اللَّبس. ويقول بعضهم: في تَصْعير أُمُّ أُمَيْمة قال: والصواب أُمَيْهة تُردُ إلى أصل تأسيسها، ومن قال أُمَيْمة صغَرها على لفظها، وهم الذين يقولون أَمَات وأنشد:

إِذِ الْأَمْسِهات قَـبَـخَـن الـوُجـوه، فَـرَجْـتَ الـظُـلامَ بـأُمَّـاتِـكـا وقال ابن كيسان: يقال أُهِّ وهي الأصل، ومنهم من يقول أُمَّةً

ومنهم من يقول أَمَّهِكَ وأَنشُد: تَـَقَـُهُلْـتَـهـا عـن أُمَّـةٍ لِـك، طـالَـمـا تُـنـوزِعَ بـالأَشـواقِ عـنـهـا خِـمـارُهـا

يريد: عن أُمُّ لَكَ فَأَلَحَهُما هَاءَ التَّأْنِيث؛ وقال قُصَيِّ: عند تَناديهم بِهالِ وَهَبِي،

أُمَّهَ تِبِي بِعِنْدِفُ، والسياسُ أَبِي فَأَمَّات، فأما الجمع فأكثر العرب على أُمَّهات، ومنهم من يقول أُمَّات، وقال المبرّد: والهاء من حروف الزيادة، وهي مزيدة في الأُمَّهات، والأَصل الأَمُّ وهو القَصْد؛ قال أَبو منصور: وهذا هو الصواب لأَن الهاء مزيدة في الأُمَّهات؛ وقال الليث: من العرب من يحذف أَلف أُمَّ كقول عدي بن زيد:

أَيُها العايَبُ، عِنْدِمُ زَيْدٍ

أَنت تَفدي مَن أَراكَ تَجيبُ وإنما أَراد عندي أُمَّ زيدٍ، فلمّا حذَف الأَلف التَرَقَتْ ياء عنْدي بصَدر الميم، فالتقى ساكنان فسقطت الياء لذلك، فكأنه قال: عندي أُمَّ زيد. وما كنت أُمّا ولقد أَمِمْتِ أُمُومةً؛ قال ابن سيده: الأُمّهة كالأُمُّ الهاء زائدة لأَنه بمعنى الأُمَّ وقولهم أُمَّ بَيَّة الأُمومة يُصَحّح لنا أَن الهمزة فيه فاء الفعل والميم الأُولى عَين الفِعْل، والميم الأُحرى لام الفعل، فأمِّ بمنزلة دُرَّ وجُلً ونحوهما مما جاء على فغل وعينه ولائمه من موضع، وجعل صاحبُ العَيْنِ الهاء أَصْلاً، وهو مذكور في موضعه. الليث: إذا قالت العرب لا أُمَّ لك فإنه مَدْح عندهم؛ غيره: ويقال أُمَّ لك، وهو ذَمِّ. قال أُبو عبيد: زعم بعض العلماء أَن قولهم لا أُمُّ لك قد وُضعَ موضع المَدْح؛ قال كعب بن سعد الغَنويّ يَرْثي أَخاه:

هَوَتْ أَمُّهُ مَا يَبْغَثُ الصُّبْحِ غَادِياً،

وماذا يُؤدِّي الليلُ حينَ يَـؤوبُ؟

قال أُبو الهيثم في هذا البيت: وأَيْنَ هذا مما ذهب إليه أُبو عبيد؟ وإنما معنى هذا كقولهم: وَيْحَ أُمُّه ووَيْلَ أُمُّه والوَيلُ لها، وليس للرَّجل في هذا من المَدْح ما ذهَب إِليه، وليس يُشْبِه هذا قولهم لا أم لك لأن قوله لا أمَّ لك في مذهب ليس لك أمٌّ خُرَّة، وهذا السَّبُ الصُّريح، وذلك أَنَّ بَنِي الإماء عند العرب مذمومون لا يلحقون ببتني الخرائر، ولا يقول الرجل لصاحبه لا أمُّ لك إلاَّ في غضَبه عليه مُقَصِّراً به شايِّماً له، قال: وأَمَّا إذا قال لا أَبالَك، فلم يَترك له من الشَّتِيمَة شيئاً، وِقيل: معنى قولهم لا أُمُّ لك. يقول أَنت لَقِيطٌ لا تُعْرَف لك أُمِّ قال ابن بري في تفسير بيت كعب بن سعد قال: قوله هَوَتْ أُمُّه، يُسْتَعْمَل على جهة التَعجُب كقولهم: قاتَله الله ما أَسْمَعه! ما يَتِعَث الصبحُ: ما استفهام فيها معنى التعَجُب وموضعها نَصْب بَيَبْعَث، أَيْ أَيَّ شَّيءٍ يَبعَثُ الصُّبْحِ من هذا الرجل؟ أَي إِذا أَيْقَظه الصبُّح تصرَّف في فِعْل ما يُريده. وغادِياً منصوب على الحال والعامل فيه يَبْعَث، ويَؤُوب: يَرجع، يريد أَن إِقْبال اللَّيل سَبَب رجوعه إلى بيته كما أن إقْبال النهار سَبَب لتصرُّفه، وسنذكره أَيضاً في المعتل. الجوهري: وقولهم وَيُلِمُّهِ، يريدون وَيْلُ لأُمَّه فحذف لكثرته في الكلام. قال ابن بري: وَيْلِمُّه، مكسورة اللام، شاهده قول المتنخل الهذلي يَرْثي ولدَه أَثَيلة:

وَيْـلِــــُــه رجــلاً يــأُتــني بــه غَــبَناً،

إِذَا تُسجَــرُّد لا خــالُّ ولا بَــخِـــلُ

الغَبَنُ: الحَديعةُ في الرأي، ومعنى التَّجَرُد ههنا التَّشْميرُ للأُمرِ، وأَصْله أَن الإِنسان يَتجَرُد من ثِيابه إِذا حاوَل أَمْراً وقوله: لا خالَ ولا بَخِل، الخالُ: الاختيال والتَّكثِر من قولهم رجل فيه خالَّ أَي فيه خُول، وكبَرَ، وأَما قوله: وَيْلِمَّه، فهو مَدْح خرج بلفظ الذّة، كما يقولون: أَخْزاه الله ما أَشْعَره ولعنه الله ما أَشْمَعه! قال:

وكأُنهم قَصَدوا بذلك غَرَضاً مَّا، وذلك أَن الشيء إذا رآه الإِنسان فَأَثْنَى عليه خَشِي أَن تُصِيبه العين، فيَعْدِل عَن مَدْحه إلى ذمّه خوفاً عليه من الأُذيَّةِ، قال: ويحتمل أَيضاً غَرَضاً آخر، وهو أَن هذا الممدوح قد بلَغ غاية الفَضْل وحصل في حَدّ من يُذَمُّ ويُسَب، لأَن الفاضِل تَكْثُر حُسَّاده وعُيّابه والناقِص لا يُذَمُّ ولا يُسَب، بل يَرْفعون أَنفسَهم عن سَبُّه ومُهاجاتِه، وأَصْلُ وَيْلِمُه وَيْلُ أُمُّه، ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وكَبَروا لامَ وَيْل إِتِّباعاً لكسرة الميم، ومنهم من يقول: أُصله وَيلٌ لأُمُّه، فحذفت لام وَيْل وهمزة أُمّ فصار وَيْلِمُّه، ومنهم من قال: أُصله وَيْ لأُمِّه، فحذفت همزة أُمُّ لا غير. وفي حديث ابن عباس أُنه قال لرجل: لا أُمَّ لك؛ قال: هو ذَمٌّ وسَبٌّ أَي أَنت لَقِيطٌ لا تُعْرِف لك أُمِّ، وقيل: قد يقَع مَدْحاً بمعنى التعجب منه، قال: وفيه بُعدٌ. والأُمُّ تكون للحيّوان الناطِق وللموات النامِي كِأُمُّ النّحُلة والشَّجرة والمَوْزَة وما أشبه ذلك؛ ومنه قول ابن الأُصمعي له: أَنَا كالمَوْزَة التي إِنمَا صَلامحها بَموْت أُمُّها. وأُمُّ كل شيء: أُصْلُه وعِمادُه: قال ابن دُرَيد: كل شيء انْضَمَّت إِليه أَشياء، فهو أُمٌّ لها. وأُمُّ القوم: رئيشهم، من ذلك؛ قال الشنْفُرى:

وأُمُّ عِسال قد شَهِذْتُ تَـ تُحُوثُهُمْ

يعني تأبط شرّاً. وروى الرَّبيعُ عن الشافعي قال: العرب تقول للرجل يَلِي طَعام القَوْم وخِدْمَتَهم هو أُمُّهم؛ وأُنشد للشنفى:

وأُمٌّ عِبال قد شَهدت تَقُوتُهُمْ

إِذَا أَحْتَرَتْهُم أَتْفَهَتْ وأَقَلَّتِ(١)

وأُمُّ الكِتاب: فاتِحَتُه لأَنه يُتِنَدَأُ بها في كل صلاة، وقال الزجاج: أُمُّ الكتاب أَصْلُ الكتاب، وقيل: اللَّرْحُ المحفوظ. التهذيب: أُمُّ الكتاب كلُّ آية مُحْكَمة من آيات الشَّراتع والأَحْكام والفرائض، وجاء في الحديث: أَنَّ أُم الكِتاب هي فاتِحة الكتاب لأَنها هي المُقَدَّمة أَمامَ كلِّ سُورةِ في جميع الصلوات وابْتُدِيء بها في الشَصْحف فقدَّمت وهي (٢)....

 <sup>(</sup>١) قوله: (وأم عيال قد شهدت، سيرد هذا البيت في مادة حتر على غير هذا الوجه وشرح هناك.

 <sup>(</sup>٢) [هنا بياض في الأصل. ولعل الناقص: كلمة وفاتحة»، أو وتجمع معاني، أو وأمه].

أَصْلُ الكِتاب. وعن ابن عباس: أُمُّ الكِتاب القرآن من أُوله إلى آخره. الجوهري: وقوله تعالى: ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، ﴾، ولم يقل أمُّهات الأنه على الحِكاية كما يقول الرجل ليس لي مُعين، فتقول: نحن مُعِينُك فَتَحْكِيه، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَاجْعَلْنَا للمُتَّقِين إماماً كه. وأُمُّ النَّجوم: المَجَرَّة لأنها مُجْتَمَع النُّجوم. وأُمُّ التَّنائفَ: المفازةُ البعيدة. وأُمُّ الطريق: مُعْظَمها إِذَا كَان طريقاً عظيماً وحَوْله طرُق صِغار فالأعْظم أُمُّ الطريق؛ الجوهري: وأُهُ الطريق مُعظمه في قول كثير عَزَّة:

القرءان العظيم. وأما قول الله عز وجل: ﴿ وإنه في أُمُّ الكتاب

لَدَيْناكِ، فقال: هو اللُّوح المَحْفوظ، وقال قَتادة: أَمُّ الكتاب

يُغادِرْنَ عَسْبُ الوالِيقِيِّ وناصِح،

تَخصُ به أُمُّ الطريقَ عِيالَها

قال: ويقال هي الضُّبُع، والعَشب: ماء الفَحْل، والوالِقيّ وناصِح: فَرَسانَ، وعِيالُ الطريق: سِباعُها؛ يريد أنهنّ يُلْقِين أَولادَهنّ لغير تَمام من شِدّة التَّعَب. وأُمُّ مَثْوَى الرجل: صاحِبةُ مَثْرِلُهُ الذي يَتْزِلُهُ؛ قَالَ:

وأُمُّ مَــــــوايَ تُــــدَرِي لِـــمُــــــــــى الأَزهري: يقال للمرأة التي يَأْوي إليها الرجل هي أُمُّ مَثْواهُ. وفي حديث تُمامَة؛ أَتَى أُمَّ مَنْزِلِه أَي امرأَته ومن يُدَبِّر أَمْر بَيْته من النسباء. التهذيب: ابن الأُعرابي الأُم امرأَة الرجل المُسِنَّة، قال: والأمِّ الوالدة من الحيوان. وأمُّ الحرّب: الراية. وأم الوَّمْح: اللُّواء وما لُفَّ عليه من خِرْقَةٍ، ومنه قول الشاعر:

وسَلِنا الرُّمْح فيه أَمُّه

من يَدِ العاصي، وما طَالَ الطُّولُ

وأُم القِودانِ: النُّقْرَةُ التي في أَصْل فِرْسِن البعير. وأُم القُرِّي: مكة، شرِّفها الله تعالى، لأنها توسطَتُ الأرض فيما زَعَموا، وقيل لأنها قِبْلةُ جميع الناس يَؤْمُونها، وقيل: سُمِّيَت بذلك لأُنها كانت أعظم القُرَى شأناً، وفي التنزيل العزيز: ﴿وما كان رَبُّك مُهْلِكَ القُرَىٰ حتى يبعثَ في أَمُّها رسولاً﴾. وكلُّ مدينة هي أُمُّ ما حَوْلها من القَرى. وأُمُّ الرأُس: هي الخريطةُ التي فيها الدُّماعَ، وأُمُّ الدُّماعَ: الجلدة التي تَجْمع الدِّماعَ. ويقال أيضاً: أَهُ الرَّأْسِ، وأَهُمُّ الرَّأْسُ الدُّماغ؛ قال ابن ذُرَيد: وهي الجِلْدة الرقيقة التي عليها، وهي مُجتَمعه. وقالوا: ما أنت وأُمُّ الباطِل أي ما أنت والباطل؟ ولأمُّ أَشياءُ كثيرة تضاف إليها؛ وفي الحديث: أنه قال لزيد

الخيل نِعْم فَتِي إِنْ نَجَا مِن أُمِّ كُلِّبةً، هي الحُمَّى، وفي حديث آخر: لم تَضُرّه أَمُّ الصَّبْيان، يعني الربح التي تَعْرِض لهم فَربما غُشي عليهم منها. وأُمُّ اللُّهَيْم: المَنِيَّة، وأُمُّ خَنُّور الخِصْب، وأُمُّ جابر الخُبرُ، وأُمُّ صَبّار الحرَّةُ، وأم عُبيدِ الصحراءُ، وأم عطية الرَّحَى، وأمُّ شملة الشمس(١١)، وأُمُّ الحُلْفُف الداهيةُ، وأُمُّ رُبَيق الحَرْبُ، وأُم لَيْلي الخَمْر، وَلَيْلَى النَّشُوة، وأُمُّ دَرْزِ الدنْيا، وأُمُّ بَحْنَة<sup>(٧٧</sup> النخلة، وأُم رَجيَّة النخْلة، وأُمُّ سوباح ٣٠ الجرادة، وأُمُّ عامِر المقبرة، وأُمُّ جابر السُّنْبُلة، وأُمُّ طِلْبة العُقابُ، وكذلك [أم] شَعْواء، وأُمُّ حُبابِ الدُّنيا، وهي أُمُّ هِ افْهُوَّةُ، وأُغُّ وافرة البيرة (٤٠)، وأُم سمحة العنز، ويقال، للقدر: أُمُّ غيات، وأَمُّ عُقْبَة وأُمُّ بَيْضاء، وأُمُّ دسَمَةَ وأُمُّ العِيَالِ، وأُمُّ جرْذان النَّحْلة، وإذا سميت رجحلاً بأُمَّ جِرْدَان لم تَصْرِف، وأُمٌّ حبيص<sup>(٠٠)</sup>، وأُمُّ سويد، وِأَمُّ عِزْم، وأَم عقاق، وأَم طبيخة وهي أَم تسعين وأُمُّ حِلْس كُنْية الأَتَانَ، ويقال للضُّبُع أُلُّهُ عامِهِ وأَثُّمُ عَمْرو. الحوهري: وأُمَّ البَيْض في شِعْرِ أَبِي دُواد النعَامة وهو قوله:

وأتبانيا يَسْعَى تَنفَرُسَ أُمُّ ال

بميض شَداً، وقد تَعالى النُّهارُ

قال ابن بري: يصف ربيئة، قال: وصوابه تَفَوّش، بالشين معجمةً، والتَّفَوُّشِ: فَتْحُ جَناحَى الطائر أَو النَّعامة إذا عَدَتْ. التهذيب: وأُعلم أَنَّ كل شيء يُضَمُّ إِليه سائرُ ما يليه فإنَّ العربَ تسمى ذلك الشيء أَمّاً، من ذلك أَمُّ الرأس وهو الدُّماغُ، والشجُّهُ الآمَّةُ التي تَهْجُمُ على الدِّماغ.

وأَمُّه يَؤُمُّه أَمَّا، فهو مَأْمُومٌ وأَميم: أَصاب أُمِّ رأْسِه. الجوهري: أَمَّهُ أَي شَجُّهُ آمَّةً، بالمدِّ، وهي التي تَبْلُغ أُمَّ الدماغ، حتى يبقَى بينها وبين الدُّماغ جِلْدٌ رفيقٌ. وفي حديث الشُّجَاج: في الآمَّة

(١) قوله: دوأم شملة الشمس، كذا بالأصل هنا، وسيأتي في مادة شمل: أن أم شملة كنية الدنيا والخمر.

(٢) قوله: وبحنه عكدًا في الأصل الذي بأيدينا، من دون نقط الحرفين الأول والأعير، ولعلها وبَحْنَةُ، ففي الصحاح وبَحْنَةُ اسم امرأة نُسِيَثُ إليها نخلات كنّ عند بيتها، كانت تقول: هنّ بناتي، فقيل: بنات بَخنَة، وفي تاج العروس: ووأم لحفة؛ بالفاء ومن دون نقط الحرف الأول. وفي التهذيب: أم بحنة. وانظر مادة وبحن.

(٣) قوله: وسرباح، هَكَذَا في الأصل بدون نقط، ونظنها فأم رياحه.

(٤) قوله: البيرة هكذا في الأصل. وفي القاموس: أم وافرة الدنبا وفي التهذيب: •وأم

(٥) قوله: دوأم خبيص الخ، قال شارح القاموس قبلها: ويقال للنخلة أيضاً أم خبيص إلى آخر ما هنا، لكن في القاموس: أم سويد وأم عزم بالكسر وأم طبيخة كسكينة في الاست.

ثُلُثُ الدَّيَة، وفي حديث آخر: المَمَأْمُومَة، وهي الشَّجَّة التي بلغت أُمَّ الرَّأْس، وهي الجلدة التي تجمّع الدماغ. المحكم: وشَجَّةً آمَةً ومَأْمُومةً بلغت أُمَّ الرأْس، وقد يُستعار ذلك في غير الرأْس، قال:

> قَلْبي مِنَ الزَّفْرَاتِ صَدَّعَهُ الهَوى، وَحَـشـايَ مـن حَـرُ الـفِـرَاقِ أَمِـــمُ وقوله أنشده ثعلب:

فلولا سِلاحِي، عندَ ذاكَ، وغِلْمَتي لَـرُحُـت، وفي رأيسي ملآيمُ تُـسْبَـرُ

فسره فقال: جَمَعَ آمَّةً على مآيم وليس له واحد من لفظه، وهذا كقولهم الخيل تَجْرِي على مَسَاوِيها؛ قال ابن سيده: وعندي زيادة وهو أنه أراد مآمَّ، ثم كره التَّصْعِيف فأبدل الميم الأَخيرة ياءً، فقال مآيم، ثم قلب اللام وهي الباء المُبْدَلة إلى موضع العين فقال مآيم، قال ابن بري في قوله في الشَّجَّة مَأْمُومَة، قال: وكذا قال أبو العباس المبرد: بعض العرب يقول في الآمَّة مَأْمُومَة؛ قال: قال علي بن حمزة وهذا غَلطٌ إِنما الآمَّةُ الشَّجَة، والمَأْمُومَة؛ قال: المَشْجُوجَة؛ وأَنشد:

يَدُدَعُدنَ أُمُّ رأْسِه مَدَأَمُدومَد،
وأُذْنَدُ مَدِخدنَ أُمُّ رأْسِه مَدَأَمُدومَد،
ويقال: رجل أَمِيمٌ ومَأْمُومٌ للذي يَهْذِي من أُمُّ رأْسه.
والأُمَيْمَةُ: الحجارة التي تُشْدَخ بها الرُّؤُوس، وفي الصحاح:
الأَمِيمُ حَجَرٌ يُشْدَخُ به الرأْس، وأنشد الأُزهري:

مُفَدِّفَة هامائها بالأَمائها وهي وأَمُ التَّنائف: أَسُدِها بالأَمائِم وهي وأَمُ التَّنائف: أَسَدِها. وقوله تعالى: ﴿فَأَمُّهُ هاوِيَةُ هِه وهي النارُ (') يَهْوي من أُدْخِلُها أَي يَهْلِك، وقيل: فأَمُّ رأَسه هاوِيَةً فيها أَي ساقِطة. وفي الحديث: اتَّقوا الخَمْر فإنها أُمُّ الخَبائث؛ وقال وقال شمر: أُمُ الخبائث التي تَجْمَع كلَّ خَبيث، قال: وقال الفصيح في أَعراب قيس: إذا قيل أُمُّ الشَّرُّ فهي تَجْمَع كلَّ حَيْر. ابن على وَجْه الأَرْض، وإذا قيل أُمُّ الخير فهي تجمع كلَّ حَيْر. ابن شميل: الأُمُّ لكل شيء هو المَجْمَع والمَصَةم.

(١) قوله دوهي النار إلخه كذا بالأصل ولعله هي النار يهري فيها من إلخ.

والمَهَأَمُوهُ من الإِيل: الذي ذَهب وَبَرُه عن ظَهْره من ضَرُّب أَو دَيْر، قال الراجز:

لــــِـس بِــــذِي عَـــرك ولا ذِي ضَـــب،
ولا بِــــــخـــــــــقار ولا أَزَب،
ولا بــــــــــــــــــــــأنــــــــــوم ولا أَجَــــــب،

ويقال للبعير العَمِدِ المُتَأَكِّل السَّنامِ: مَأْمُومٌ. والأُمُّيّ: الذي لا يَكتُبُ، قال الزجاج: الأُمُّيُّ الذي على خِلْقَة الأُمَّةِ لم يَتَعَلَّم الكِتاب فهو على جِبِلَّة، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَوَمَنهم أُمِّيُون لا يَعلَمون الكتابَ إِلا أَمَانِيَّ ؛ قال أَبو إِسلحَق: معنى الأُمُّيّ المَنْسُوب إلى ما عليه جَبَلَتْه أُمُّه أَي لا يَكتُب، فهو في أَنه لا يَكتُب، فهو في أَنه لا يَكتُب أُمِّي، لأن الكِتابة هي مُكتَسَبّة فكأنه نيب إلى ما يُولد عليه أي على ما وَلَدته أُمُّهُ عليه، وكانت الكُتُاب في العرب من أَهل الطائف تَعَلَّموها من رجل من أَهل الجِيرة، وأخدها أَهل الجِيرة عن أَهل الأنبار. وفي الحديث: إنَّا أُمُنة لا نَكتُب ولا نخسُب؛ أَراد أَنهم على أَصل ولادة أُمُّهم لم يَتَعلَّموا الكِتابة نَحسُب؛ أَراد أَنهم على جِبِلتهم الأُولى، وفي الحديث: يُعِثْتُ إلى عليهم عَزيزة أو والجساب، فهم على جِبلتهم الأُولى، وفي الحديث: يُعِثْتُ إلى عَديمة؛ ومنه قوله [عز وجل]: ﴿بُعَثُ في الأُمِينِ رسولاً عَديمة؛ ومنه قوله [عز وجل]: ﴿بُعَثُ في الأُمِينِ رسولاً منهم المَلِكَ المَلِه الطّالِي الطّائِي المَلِه الجَلْف الجافي القليلُ الكلام؛ قال:

ولا أغرو بعدها كريا أمارش الكهلة والصبيا، والعرب المهنفة الأمرا

قيل له أُمِّيِّ لأَنه على ما وَلَدَنه أُمُه عليه من قِلَّة الكلام وعُجْمَة اللَّسان، وقيل لسيدنا محمد رسول الله عَلَيْهُ، الأُمُي لأَن أُمَّة العرب لم تكن تَكْتُب ولا تَقْرَأُ المَكْتُوب، وبَعَنه الله رسولاً وهو لا يَكْتُب ولا يَقْرأُ من كِتاب، وكانت هذه الخلَّة إِخدَى آياته المعجزة لأَنه عَلَيْهُ، تلا عليهم كِتاب الله مَنظُوماً، تارة بعد أُخرى، بالنَّطُم الذي أُنْزِل عليه فلم يُغَيِّره ولم يُبَدِّل اَلفاظه، وكان الخطيب من العرب إِذا ارْتَجَل خُطبة ثم أعادها زاد فيها وقص، فخفيطه الله عز وجل على نَبيّه كما أَنْزِلَه، وأَبانَهُ من مائر مِن بَعَنه إليهم بهذه الآية التي باين بينه وبينهم بها، ففي مائر مِن بَعْنه إليهم بهذه الآية التي باين بينه وبينهم بها، ففي ذلك أَنْزِل الله تعالى: ﴿ وما كنتَ تَقُلُو من قَبِله من كِتاب ولا تَخطُع بِيمِينك إِذا لازتاب المُبْطِلون ﴾ الذين كفروا، ولقالوا: ذلك أَنْزِل الله تعالى: ﴿ وما كنتَ تَقُلُو من قَبِله من كِتاب ولا تَخطُع بِيمِينك إِذا لازتاب المُبْطِلون ﴾ الذين كفروا، ولقالوا:

إنه وَجَدَ هذه الأقاصِيصَ مَكْتوبةً فَحَفِظُها من الكُتُب. والأمامُ: نَقِيضُ الوَراء وهو في معنى قُدَّام، يكون اسماً وظرفاً. قال اللحياني: وقال الكسائي أُمام مؤنثة، وإن ذُكِّرتْ جاز، قال

سيبويه: وقالوا أمامَك إذا كنت تُحَذِّره أُو تُبصِّره شيئاً، وتقول أَنت أَمِامَه أَي قُدَّامه. أبن سيده: والأَثْمَةُ كِنانة(١)؛ عن ابن الأعرابي.

وأُمَيْمَة وأُمامَةً: اسم امرأة؛ قال أبو ذؤيب:

قالتْ أُمَيْمةُ: ما لجشمك شاحِباً

مِثلي ابْتُذِلْتَ، ومِثلُ مالك يَنْفَعُ(٢) وروى الأصبعي أمامةً بالألف، فَمَن روى أُمامة على الترخيم (٢). وأَمامةُ: ثلثُمائة من الإبل؛ قال:

أَأْتِشُرهُ مالي ويَـحْتِرُ رفيدَه؟

تَبَيُّنْ رُوَيْداً ما أَمامةُ من هِنْدِ أَراد بأمامةَ ما تقدُّم، أَراد بهند هُنَيْدَة وهي المائة من الإبل؛ قال ابن سيده: هكذا فسره أبو العلاء؛ ورواية الحماسة:

أيُـوعِـدُنسي، والـرَّمْـلُ بـيني وبـينه؟

تَبَيُّنْ رُوَيْداً مِا أُمامة من هِنْدِ

وأما: من حروف الابتداء ومعناها الإخبار. وإمَّا في الجَزاء: مُرَكَبُهُ مِن إِنَّ وَمَا. وإمَّا في الشَّكِّ: عَكْسُ أُو في الوضع، قال: ومن خَفِيفِه أمَّ.

وأُمْ حرف عَطْف، ومعناه الاستفهام، ويكون بمعنى بَلْ. التهذيب: الفراء: أم في المعنى تكون ردّاً على الاستفهام على جِهَتَيْن: إحداهما أَن تُفارق معنى أَمْ، والأُخرى أَن تَسْتَفْهم بها على جهة النَّسَق، والتي يُنُوي بها الابتداء إلاَّ أَنه ابتداء متصل بكلام؛ فلو ابْتَدَأْت كلاماً ليس قبله كلامٌ ثم اسَتَهْهَمْت لم يكن إلا بالألف أَو بِهَلْ؛ من ذلك قوله عز وجل: ﴿ آلَــُمْ تَنْزِيلُ الكِتاب لا رَيْبَ فيه مِن رَبِّ العالَمين أمْ يَقولون افْتَراه، فجاءت بأُمْ وليس قَبْلُها استفهام، فهذه دليل على أَنها استفهام مبندأً على كلام قد سبقه، قال: وأما قوله [عز وجل]: ﴿أَمُّ

(١) قوله: والائمة كنانة هكذا في الأصل، ولعله أراد أن بني كنانة يقال لهم

(٢) قول دمثلي ابتذلت؛ سيأتي في مادة نفع بلفظ منذ ابتذلت وشرحه هناك. (٣) قوله افسن روى امامة على الترخيج، هكذا في الأصل، ولعله فمن روى أمامة فعلى الأصل ومن روى أميمة فعلى تصغير الترخيم.

تُويدُونِ أَن تَسْأَلُوا رَسُولُكُمِ ﴾؛ فإن شئت جعَلْته استفهاماً مبتدأً قد سبقه كلامً، وإن شئت جعَلْته مردوداً على قوله ﴿ما لنا لا نوی﴾(٤) ومثله قوله [عز وجل]: ﴿أَلَيْسَ لَي مُلْكُ مِصْرَ وهذه الأُنهارُ تَـجْرِي من تـحتـي، ثم قال: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ﴾، فالتفسير فيهما واحدً. وقال الفراء: وربما جَعَلتِ العربِ أَمْ إذا سبقها استفهام ولا يَصْلُح فيه أَمْ على جهة بَلْ فيقولون: هل لك قِبَلَنا حَقٌّ أَمْ أَنتَ رجل معروف بالظُّلْم، يُريدون بل أنت رجلٌ معروف بالظُّلْم؛ وأُنشد:

فوالله ما أدري أسَلْمي تَغَوَّلَتْ،

أُم النُّومُ أَمْ كِلِّ إِلَى حَبِيبُ

يُريد: بَلْ كُلِّ، قال: ويفعلون مثل ذلك بأو، وهو مذكور في موضعه؛ وقال الزجاج: أمَّ إذا كانت معطوفة على لفظ الاستفهام فهي معروفة لا إشكال فيها كقولك زيد أحسنُ أَمُ عَمْرُو، أَكِذَا خِيرٌ أَمْ كِذَا، وإذا كانت لا تقَعُ عطفاً على أَلِف الاستفهام، إلا أُنها تكون غير مبتدأة، فإنَّها تُؤذِن بمعنى بَلْ ومعنى أَلف الاستفهام، ثم ذكر قول الله تعالى: ﴿أَمْ تُويدُونِ أَنِ تسألوا رَسُولكم، قال: المعنى بَلْ تُريدون أَن تَسْأَلُوا رسولكم، قال: وكذلك قوله [عز وجل]: ﴿آلَــُمْ تَنْزِيلُ الكتابِ لا رَيب فيه من ربِّ العالمين أمْ يقولون افْتُواه،؛ قال: المعنى بَلْ يقولون افْتراه، قال الليث: أمْ حَرْف أَحسَن ما يكون في الاستفهام على أوَّله، فيصير المعنى كأنه استفهام بعد استفهام، قال: ويكون أمُّ بمعنى بل، ويكون أم بمعنى ألف الاستفهام كقولك: أمْ عِنْدك غَداء حاضِرٌ؟ وأَنت تريد: أُعِندَك غداء حاضِرٌ وهي لغة حسنة من لغات العرب؛ قال أُبو منصور: وهذا يَجُوز إذا سبقه كلام، قال الليث: وتكون أم مبتدأ الكلام في الخبر، وهي لغة يمانية، يقول قائلهُم: أَمْ نَحْن خَرَجْنا خِيارَ الناس، أَمْ نُطُعِم الطعَّام أَمْ نَصْرِبِ الهامَ وهو يُخْبِر. وَرُويَ عن أبى حاتم قال: قال أبو زيد أم تكون زائدة لغةُ أهل اليمن؛ قال

يا دُهُن أُمْ ما كان مَشْيِي رَقَصَا، بل قد تكون مِشْيَتِي تُوَقُّصًا أَراد يا دَهْناءُ فَرَخُّمَ، وأَمْ زائدة، أُراد ما كان مَشْيبي رَقَصاً أَي

<sup>(</sup>٤) قوله دوإن شئت جعلته مردوداً على قوله ما لنا لا نرى؛ هكذا في الأصل.

كنت أَتَوَقَّص وأَنا شَيِيبتي واليومَ قد أَسْنَنْت حتى صار مَشيي رَقَصاً، والتَّرَقُّص: مُقاربةُ الخَطُو؛ قال ومثله:

يا ليت شعري! ولا مَنْجي من الهَرَم،

أَمْ هُلْ عَلَى الْعَيْشُ بِعَدُ الشُّيْبِ مِن ِ نَدَمٍ؟

قال: وهذا مذهب أبي زيد وغيره، يذهب إلى أن قوله أمّ ما كان مَشْيي رَقَصاً معطوف على محذوف تقدّم، المعنى كأنه قال: يا دَهْن أكان مَشْيي رَقَصاً أمْ ما كان كذلك، وقال غيره: تكون أمْ بلغة بعض أهل اليمن بمعنى الألف واللام، وفي الحديث: ليس من المبرّ المصيامُ في المسفر أي ليس من البرّ الصّيامُ في المسفر أي ليس من البرّ الصّيامُ في المسفر أي ليس من البرّ تكتب ولا تُظهر إذا رُصِلت، ولا تُقطع كما تُقطع ألف أم التي قدّمنا ذكرها؛ وأنشد أبو عبيد:

ذاكَ خَلِيلِي وذُو يُعاتِبُني،

يَرْمي ورائي بامْسَيْفِ وامْسَلِمَه

أَلا تَراه كيف وَصَل الميم بالواو؟ فافهمه. قال أَبو منصور: الوجه أَن لا تثبت الأَلف في الكِتابة لأَنها مِيمٌ جعلتُ بدَلَ الألفِ واللام للتَّعْريف. قال محمد بن المكرِّم. قال في أُوَّل كلامه: أَمْ بلغة اليمن بمعنى الأُلف واللام، وأُوردَ الحديث ثم قال: والأَلف أَلفُ وَصْل تُكْتَبُ ولا تُظْهِرِ ولا تُقْطَع كما تُقْطِع أَلَف أَمْ، ثم يقول: الوَّجْه أَن لا تثبت الأَلِف في الكتابة لأُنها مِيمٌ بُحِيلَتْ بدَّل الأَلف واللام للتَّغريف، والظاهر من هذا الكلام . أَن الميم عِوْض لام التَّغريف لا غَيْر، والأَلف على حالِها، فكيف تكون الميم عِوْضاً من الأَلف واللام؟ ولا مُحجَّة بالبيت الذي أُنشده فإن أَلفَ التَّعْريف واللام في قوله والسَّلِمَة لا تظهر في ذلك، ولا في قوله وامْسَلِمَة، ولولا تشديدُ السين لما قدر على الإِتْيان بالميم في الوزْن، لأَنَّ آلةَ التَّغريف لا يَظْهر منها شيء في قوله والسَّلِمة، فلمَّا قال وامْسَلِمة احتاج أَن تظهر الميم بخلاف اللام والأُلف على حالتها في عَدَم الظُّهور في اللفظ خاصَّة، وبإظهاره الميم زالت إخدى السَّينَيْن وخَفَّت الثانية وارْتَفَع التشديدُ، فإن كانت الميم عِوَضاً عن الألف واللام فلا تثبت الأُلف ولا اللام، وإن كانت عِوْضَ اللام خاصَّة فَثُبوت الأَلف واجبُ الجوهري: وأُمَّا أَمْ مُخَفَّفة فهي حَرف عَطِف في الاستفهام، ولها مَوْضِعان: أَحدُهما أَنْ تَقَع مُعادِلةً لأَلِفِ الاستفهام بمعنى أَيّ تقول أَزَيْدٌ في الدار أَمْ عَمرو؟

والمعنى أيُهما فيها، والثاني أَن تكون مُنْقَطِعة مما قبلها خبراً كان أَو استفهاماً، تقول في الخَبر: إنها لإبلَّ أَمْ شاءٌ يا فتى، وذلك إذا نَظُوت إلى شَخْص فَتَوهَمته إبلاً فقلت ما سبق إليك، ثم أَذْرَكك الظنُّ أَنه شاءٌ فانصَرَفْت عن الأَوَّل فقلت أَمْ شاءٌ بمعنى بَلْ، لأَنه إِضْرابٌ عمَّا كان قبله، إلا أَنَّ ما يَقَع بعد بَلْ يَقِين وما بَعْد أَمْ مَظْنون، قال ابن بري عند قوله فقلت أَمْ شاءٌ بمعنى بَلْ، لأَنه إِضْراب عما كان قبله: صوّابه أَنْ يقول بمعنى بل أَهِيَ شاءٌ، فيأتي بألِف الاستفهام التي وقع بها الشكُ؛ قال: وقول في الاستفهام هل زيد مُنْطلِق أَمْ عَمْرو يا فَتى؟ إنما أَضُربُت عن شؤالك عنا انطلاق زيد وجعَلْته عن عَمرو، فأَم مَعها ظنِّ واستفهام وإضْراب، وأنشد الأَخفش للأَخطل: مَعها ظنِّ واستفهام وإضْراب، وأنشد الأَخفش للأَخطل: كَذَبَتْكَ عَيْتُكَ أَمْ رأَيت بواسِطِ

غَلَسَ الظُّلام، من الرَّبابِ، خيالا؟

وقال في قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُون افْتُراه ﴾؛ وهذا لم يكن أَصلُه استفهاماً، وليس قوله أَمْ يَقُولُون افْتُراه ﴾؛ وهذا لم يكن أَصلُه لِتَقبيح صنيعِهم، ثم قال: ﴿ بل هو المحقّ من رَبُك ﴾، كأنه أَراد أَن يُنبُه على ما قالوه نحو قولك للرجل: الخَيرُ أَحَبُ إليك أَم الشرُّ ؟ وأَنَت تَعْلَم أَنه يقول الخير، ولكن أَردت أَن تُقبَّح عنده ما صَنع، قاله ابن بري. ومثله قوله عز وجل: ﴿ أَمْ التَّخَلَ مَمًا لَهُ يَعْلَم أَنه يقلم النبيُ عَلِيلًا ، والمسلمون، رضي الله عنهم، أنه تعالى وتقدّس لم يَتَّخِذ وَلَداً سبحانه وإنما قال ذلك ليُبَصِّرهم ضَلالتَهم، قال: وتَذْعُل أَمْ على هل، تقول: أَمْ هلْ عندك عمرو؛ وقال عُلقَمة بن عَبدة:

أَمْ هِلْ كَبِيرٌ بَكَى لِم يَقْضِ عَبْرَتَه، إِنْرَ الأَحبَّةِ، يَوْمَ البَيْنِ، مَشْكُومُ؟ قال ابن بري: أَمْ هِنا مُنْقَطِعة، استأنف السَّوَال بها فَأَدْجَلها على

هل ما عَلِينت وما استودِعْت مَكْتوم

هَلْ لَتَقَدُّم هَلْ في البيت قبله؛ وهو:

ثم استأنف السؤال يأم فقال: أَمْ هلْ كَبير؛ ومثله قول الجَحَّاف ابن حكيم:

أَبَا مَالِكِ، هَلْ لُمْتَنَى مُذْ خَضَضَتَنِي على القَتْل أَمْ هَل لامَني منكَ لائِمُ؟ قال: إلاَّ أَنه منى دَخَـلَتْ أَمْ على هَلْ بَطَل منها معنى

الاستفهام؛ وإنما دخلَتْ أَم على هلْ لأَنها لِخُروج من كلام إلى كلام، فلهذا الشّبَب دخلتْ على هلْ فقلْت أَمْ هلْ ولا تَقُل أَمّلْ، قال: ولا تَذْخُل أَمْ على الألِف، لا تَقول أَعِنْدك زيد أَمْ أَعِنْدك عشرو، لأَن أَصل ما وُضِع للاستفهام حَوْفان: أَحدُهما الأَلفُ ولا تقع إلا في الأَلفُ ولا تقع إلا في وَسَط الكلام، وهلْ إِنما أُقيم مُقام الأَلف في الاستفهام فقط، ولذلك لم يَقع في كل مَواقِع الأَصْل.

أمن: الأَمانُ: و الأَمانةُ بمعنى. وقد أَمِنْتُ فأَنا أَمِنْ، وآمَنْتُ غيري من الأمَّن والأَمَانَ. والأَمْنُ: ضدُّ الخوف. والأمانةُ: ضدُّ الخِيانة. والإيمانُ: ضدُّ الكفر. والإيمان: بمعنى التصديق، صَدُّه التكذيب. يَقال: آمَنَ به قومٌ وكذُّب به قومٌ. فأَما آمَنْتُه الـمتعدي فهو ضدُّ أَخَفْتُه. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَآمَنهم من حوف، أَمِنَ فلانٌ يأْمَنُ نقيض الخوف، أَمِنَ فلانٌ يأْمَنُ أَمْنا وأَمَناً، (حكى هذه الزّجاج) وأمَنةً وأَماناً فهو أمِنٌ والأَمَنةُ: الأَمْنُ؛ ومَّنه: ﴿أَمَنةً لِّعاساً﴾، و﴿إِذْ يَغْشاكم النعاسُ أَمَنةُ منه﴾، نصّب أُمنةً لأَنه مفعول له كقولك فعلت ذلك حَذَر الشر؛ قال ذلك الزجاج. وفي حديث نزول المسيح؛ على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وتقع الأَمَنةُ في الأُرضَ أَي الْأَمْنُ، يريد أَن الأَرض تمتلىء بالأَمْنَ فلا يخاف أحدٌ من الناس والحيوان. وفي الحديث: النُّجومُ أَمَنةُ السماءً، فإذا ذهبت النجومُ أُتى السماءَ ما تُوعَد، وأَنا أَمَنةٌ لأُصحابي فإذا ذهبتُ أَتى أُصحابي ما يُوعَدُون، وأُصحابي أَمْنَةٌ لأَمَّتي فإذا ذهبَ أَصحابي أَتى الأَمَّةَ ما تُوعَد؛ أَراد بِوَعْد السماء انشقاقها وذهابَها يوم القيامة. وذهابُ النجوم: تكُّويرُها وانكِدارُها وإعْدامُها، وأُراد بَوعْد أُصحابه ما وقع بينهم من الفِتنَ، وكذلك أُراد بوعْد الأُمَّة، والإشارةُ في الجملة إلى مجيء الشرّ عند ذهابٍ أَهل الخير، فإنه لما كان بين الناس كان يُتينِّن لهم ما يختلفون فيه، فلما تُؤفِّي جالت الآراءُ واختلفت الأهواء، فكان الصَّحابة يُشنِدون الأُمَرَ إِلِي الرسول في قول أَو فعل أَو دلالة حال، فلما فُقِدَ قَلَّت الأنوارُ وقَويَت الطُّلَمُ، وكذلك حالُ السماء عند ذهاب النجوم؛ قال ابن الأُثير: والأُمَّنةُ في هذا الحديث جمع أُمين وهو الحافظ. وقوله عز وجل: ﴿وَإِذْ جُعَلْنَا البِّيتَ مَثَابَةً للناس وأَمْناً﴾؛ قال أبو إسلحق: أَرادُ ذا أَمْنِ، فهو آمِنٌ وأَمِنٌ

وأُمين؛ عن اللحياني، ورجل أَمِن وأَمين بمعنى واحد. وفي التنزيل العزيز: ﴿وهذا البَلد الأَمِين﴾؛ أَي الآمِن؛ يعني مكة، وهو من الأَفن؛ وقوله:

# أَلَم تَعْلِمي، يا أَسْمَ، وَيَحكِ! أَنني حَلَفْتُ بِمِيناً لا أَحُونُ يَميني!

قال ابن سيده: إنما يريد آمِني. ابن السكيت: والأمينُ المؤتمن. والأمين: المؤتَّقَن، ومن الأُضداد؛ وأُنشد ابن اللبث أَيضاً: لا أَخونُ يَـهِينـي أَي الذي يأْتِينُنـي الـجوهري: وقد يقال الأَمينُ الـمأمونُ كما قال الشاعر: لا أُخون أَمينيي أَي مأَمونِيي. وقوله عز وجل: ﴿إِن المتقينَ في مقامٍ أَمينِ﴾، أَي قِد أَمِنُوا نِمِه الغِيَرَ. وَأَنْتَ فَي آمِنِ أَي في أَمْنِ كَالْفاتحَ. وقالِ أَبو زياد: أَنت في أَمْنِ من ذلك أي في أَمانَ ورجل أُمَيَّةٌ: يِأَمَنُ كل أحد، وقِيل: يَأْمَنُه الناسُ ولا يَخافون غائلَته؛ وأُمَنَةُ أَيضاً: موثوقٌ به مأْمونٌ، وكان قياسُه أُمْنةً، أَلا ترى أَنه لم يعبَّر عنه ههنا إِلا بمفعول؟ اللحياني: يقال ما آمَنْتُ أَن أُجِدَ صحابةً إيماناً أَي ما وَيْقْت، والإيمانُ عنده النُّقةُ، ورجل أَمَنةٌ، بالفتح: للدِّي يُصَدُّقَ بكل ما يسمع ولا يُكَذِّب بشيء. ورجل أَمَنةٌ أَيضاً إذا كان يطمئنٌ، إِلَى كُلُّ واحد ويَئِقُ بَكُلُّ أَحد، وكذلك الأُمَنَةُ، مثال الهُمَزة. ويقال: آمَنَ فلانٌ العدُوَّ إيماناً، فأَمِنَ يأْمَنُ، والعدُوُّ مُؤْمَنٌ، وأَمِنْتُه على كذا وأَتْـمَنْتُه بَعنى، وقرىء: ﴿مَا لَكَ لَا تأُمَنَّا على يوسف، بين الإدغام والإظهار؛ قال الأَخفش: والإدغامُ أَحسنُ: وتقول: اؤْتُـمِن فلانَّ، علي ما لم يُسمُّ فاعلُه، فإن ابتدأَّت به صيَّرْت الهمزة الثانية واواً، لأَن كلُّ كلمة اجتمع في أُولِها هَمزتانِ وكانت الأُخرى منهما ساكنة، فلك أَن تُصَيِّرها واواً إِذا كانِت الأُولي مضمومة، أَو بِاءً إِن كانت الأُولى مكسورَة نحو إِيتَمَنه، أَو أَلفاً إِن كانت الأَولى مفتوحة نحو آمَنُ. وحديث ابنَ عمر: أَنه دخل عليه ابنُه فقال: إِنّي لا إِيمَنُ أَن يَكُونَ بِينِ الناسِ قتالٌ أَي لا آمَنُ، فجاء به على لغة من يكسر أواثل الأفعال المستقبلة نحو يغلم ويغلم، فانقلبت الأَلف ياء للكسرة قبلها. واشتأُمْنَ إليه: دخل فِي أَمانِه، وقد أَمَّنَهُ وَآمَنَهُ. وقرأَ أَبُو جعفر المدنىّ: لستَ مُؤَمَّناً أَي لا نُؤمِّنك. والممأْمَنُ: موضعُ الأُمْنِ. والأُمِنُ: المستجيرُ ليَأْمَنَ على نفسه، عن ابن الأعرابي؛ وأنشد:

فأخسِبُوا لا أَمْنَ من صِدْقِ وَبِرُ، وَسَـحُ أَيْسانِ فَسلسِسلاتِ الأَشسرُ

أَي لا إجارة، أَحْسِبُوه: أُعطوه ما يَكْفيه، وقرىءَ في سورة براءة: ﴿إِنهِم لا إِيمَانَ لَهُمْ﴾؛ مَنْ قرأَه بكسر الأَلف معنَّاه أَنهُم إِن أَجارُوا وأَمُّنُوا المسلمين لم يَفُوا وغَدَروا، والإيمانُ ههنا الإجارةُ. والأَمانةُ والأَمَنةُ: نقيضُ الخيانة لأَنه يُؤْمَنُ أَذاه، وقد أَمِنَه وَأَمَّنَه وأُتَّمَنَه واتَّمَنه؛ عن تعلب، وهي نادرة وعُذْرٌ مَن قال ذلك أَن لفظه إِذا لم يُدْغم يصير إِلى صورة ما أَصلُه حرفُ لين، فذلك قولهم في افْتَعَل من الأُكل إِيتَكَلَ، ومن الإزْرةِ إِيتَزَرَ، فأَشْبه حينتذ إِيتَعدَ في لغة من لـم يُثِدِلُ الفاء يَاء، فقالَ أَتَّمَنَ لقول غيره إِيتَمَن، وأُجود اللغتين إقرارُ الهمزة، كأَن تقول ائتمن، وقد يُقَدِّر مثلُ هذا في قولهم أنَّهَلَ، واسْتَأْمَنه كذلك. وتقول: اسْتَأْمَنني فلانٌ فأمَّنتُه أُومِنُهُ إِيماناً. وفي الحديث: المُؤَذُّنُ مُؤْتَمَنَّ؛ القوم: الذي يثِقون إليه ويتخذونه أَمِيناً حافظاً، تقول اوُتُمِنَ الرجل؛ فهو مُؤْتَمَن، يعني أَن المؤذِّنَ أَمينُ الناس على صلاتهم وصيامهم. وفي الحديث: المَجالِسُ بالأُمانةِ؛ هذا نَدْبٌ إِلَى تركِ إِعادة ما يَجْرِي في المجلس من قولِ أَو فعل، فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَمَانَةً عند مَن سَمِعه أُو رَآه، والأَمانةُ تقع على الطاعَة والعبادة والوديعة والثُّقةِ والأُمَان، وقد جاء في كل منها حديث. وفي الحديث: الأُمالةُ غِنيُ أَي سبب الغني، ومعناه أَن الرجل إذا عُرِفَ بها كُثر مُعاملوه فصار ذلك سبباً لغِناه. وفي حُديثُ أَشْراطُ الساعة: والأَمانة مَغْنَماً أي يرى من في يده أَمانةٌ أَن الخِيانَة فيها غَنيمةٌ قد غَنِمها. وفي الحديث: الزَّرْعُ أَمانةٌ والتاجِرُ فاجرُ؛ جعل الزرع أَمانَةً لسلامَتِه من الآفات التي تقع في التُّجارة من التُّرَّيُّدِ في القول والحَلِف وغير ذلك. ويقال: ما كَان فلانٌ أَميناً ولقد أَمُنَ يَأْمُنُ أَمانَةً. ورجلٌ أَمينٌ وأَمّانٌ أَي له دين، وقيل: مأمون به ثِقَة، قال الأعشى:

التاجِرُ الأُمَّانُ، بالضم والتشديد: هو الأَمينُ، وقيل هو ذو الدِّين والفضل، قال بعضهم: الأُمَّان الذي لا يكتب لأَنه أُمَّيِّ، وقال بعضهم: الأُمَّانِ الزرّاع؛ وقول ابن السكيت:

> شَرِبْت مِنْ أَمْنِ دَواء السمَشْي يُدْعى السَشُوّ، طَعْمُه كالشَّرِي

الأَرْهري: قرأت في نوادر الأَعراب أَعطيت فلاناً مِنْ أَمْنِ مالى، ولم يفشر، قال أَبُو منصور: كأَنُّ معناه مِنْ خالِص مالى ومِنْ خالص دَواءِ المشي. ابن سيده: مَا أَحْسَنَ أَمَنَتُكُ وَإِمْنَكُ أَي دِينَكَ وتُحلُقَك. وآمَنَ بالشيء: صَدَّقَ وأَمِنَ كَذِبَ مَنْ . أُخبره. الجوهري: أُصل آمَنَ أَأْمَنَ، بهمزتين، لُيِّنَت الثانيةُ، ومِنه المُهَيْمِنُ، وأَصله مُؤَاْمِن، لَيْنَت الثانيةُ وقُلِبت ياء وقلبت الأولى هاء، قال ابن برى: قوله بهمزتين ليُّنت الثانية، صوابه أَن يقول أُبدلت الثانية؛ أما ما ذكره في مُهَيْمِن من أَن أَصلَه مُؤَأْمِن لُيُّنَت الهمزةُ الثانية وقلبت ياء لا يصحُ، لأَنها ساكنة، وإنما تخفيفها أَن تقلب أَلفاً لا غير، قال: فثبت بهذا أَن مُهَيِّمِناً مِنْ هَيْمَن فهو مُهَيْمِنٌ لا غير. وحدُّ الزِجامُ الإيمانَ فقال: الإيمانُ إظهارُ الخضوع والقبول للشَّريعة ولِمَا أَتَى به النبيُّ عَلَيْهِم، واعتقادهُ وتصديقُه بالقلب، فمن كان على هذه الصُّفة فهو مُؤْمِنٌ مُشلِم غير مُرتابِ ولا شاكُّ، وهو الذي يَرى أَن . أَدَاءِ الفرائض واجبٌ عليه لا يدخله في ذلك ريبٌ. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَمَا أَنْتَ بِـمُؤْمِن لِنَا﴾؛ أَيْ بُمُصِدِّقِ والإيمانُ: التصديقُ. التهذيب: وأُمَّا الإيمانُ فهو مصدر آمَنَ يُؤْمِنُ إِيماناً، فهو مُؤْمِنٌ. واتَّفق أَهلُ العلم من اللُّغويِّين وغيرهم أَن الإيمان معناه التصديق. قال الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلَ لَمْ تُؤمِنوا ولكن قولوا أَسْلَمْنا﴾ (الآية) قال: وهذا مَوْضِعٌ يحتاج الناس إلى تَفْهيمه وأَين يَنْفَصِل المؤمِنُ من المُشلِم وأَيْنَ يَشتَوِيان، والإِشلامُ إِظهارُ الخضوع والقبول لـما أَنَّى به النبي عَيْثِيٌّ، وبه يُحْقَنُ الدُّمُ، فإن كان مع ذلك الإظهار أعْتِمَادُ وتصديق بالقلب، فذلك الإيمانُ الذي يَقَالَ لَلمُوصُوفُ به هو مؤمنٌ مسلم، وهو المؤمنُ بالله ورسوله غير مُزتاب ولا شاكُ، وهو الذي يرى أَن أُداء الفرائض واجبٌ عليه، وأَن الجِهادَ بنفسه وماله واجبٌ عليه لا يدخله في ذلك رَيْبٌ فهو المؤمنُ وهو المسلم حقًّا، كما قال الله عز وجل: ﴿إنَّا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفِسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون،

أَي أُولَئكَ الذين قالوا إِنَّا مؤمنون فهم الصادقون، فَأَمَا مَن أَظَهر

قبول الشريعة واشتَشلَم لدفع المكروه فهو في الظاهر مُشلمٌ

وباطِئه غيرُ مصدِّق، فذلك الذي يقول أَسْلَمْتُ لأن الإيمان لا بدَّ من أَن يكون صاحبُه صِدِّيقاً، لأَن قولَك

آمَنْتُ بالله، أُو قال قائل آمَنْتُ بكذا وكذا فمعناه صَدَّفْت، فأُخرج الله هؤلاء من الإيمان فقال: ﴿وَلَمَّمَّا يَدُخُـلُ الْإِيمَانُ فَسَى قُلوبِكم، أي لم تُصدِّقوا إنما أَسْلَمَتُمْ تَعَوُّذاً من القتل، فالمؤمنُ مُبْطِنٌ من التصديق مثلَ ما يُظْهِرُ، والمسلمُ التامُّ الإسلام مُظْهِرٌ للطاعة مؤمنٌ بها، والمسلمُ الذي أُظهر الإسلام تعوَّداً غيرُ مُؤمنٍ في الحقيقة، إِلاَّ أَن مُحُكِّمَه في الظاهر حكمُ المسلمين. وقال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم: ﴿مَا أَنْتَ بُمُؤْمِنِ لِنَا وَلُو كُنَّا صَادِقَينِ﴾؛ لم يختلف أَمَل التفسير أنّ معناه ما أنت بمصدِّق لنا، والأصلُ في الإيمان الدخولُ في صِدْقِ الأَمانةِ التي ائْتَمَنه الله عليها، فإذا اعتقد التصديقَ بقلبه كما صدَّقَ بلِسانِه فقد أَدّى الأَمانةَ وهو مؤمن، ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤدٌّ للأَمانة التي انتمنه الله عليها، وهو مُنافِقٌ، ومَن زعم أَن الإيمان هو إظهار القول دون التصديق بالقلب فإنه لا يخلو من وجهين أُحدهما أَن يكون مُنافِقاً يَنْضَحُ عن المنافقين تأْييداً لهم، أُو يكون جاهلاً لا يعلم ما يقول وما يُقالُ له، أُخْرِجَه الجهلُ واللُّجاجُ إلى عِنادِ الحتُّ وتَرْكِ قبول الصُّواب، أَعادْنا الله من هذه الصفة وجعلنا ممن عَلِم فاشتَعْمل ما عَلِم، أَوْ جَهل فتعلُّم ممن عَلِمَ، وسلَّمَنا من آفات أُهل الزَّيْغ والبِدَع بمنِّه وكرمه. وفي قول الله عز وجل: ﴿إِنَّا السَّمُومِنُونَ الذِّينِ آمِنُوا بِاللَّهِ ورسولُهُ ثُمَّ لَمَّ يرتابُوا وجاهَدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، ما يُبَيِّنُ لك أن المؤمنَ هو المتضمّن لهذه الصفة، وأن من لم يتضمَّنْ هذه الصفة فليس بمؤمن، لأن إنما في كلام العرب تجيء لِتَنْبِيتِ شيءٍ ونَفْي ما حَالَفَه، ولا قوّة إلا بالله. وأما قوله عز وجل: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأُمانَةُ عَلَّمِي السمواتِ والأَرضِ والبجبالِ فأُبَينَ أَن يَحْمِلْنَها وأَشْفَقْنَ منها وحمَلُها الإنسانُ إنه كان ظَلُوماً جهولاً، فقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما قالا: الأُمانة ههنا الفرائضُ التي افتْرَضَها الله تعالى على عباده؛ وقال ابن عمر: عُرضت على آدمَ الطاعةُ والمعصيةُ وعُرُفَ ثوابَ الطاعة وعِقابَ المعصية، قال: والذي عندي فيه أن الأمانة ههنا النُّيَّةُ التي يعتقدها الإِنسان فيما يُظْهِرُه باللَّسان من الإيمان ويؤدِّيه من بحميع الفرائض في الظاهر، لأن الله عز وجل اتَّتَمَنَهَ عليها ولم يُظْهِر عليها أحداً

من خَلْقِة، فمن أَضْمَر من التوحيد والتصديق مثلَ ما أَظَهر فقد

أَدُّى الأَمانة، ومن أَضمَر التكذيبَ وهو مُصَدِّقٌ باللسان في الظاهر فقد حَمَل الأَمانةَ ولم يؤدُّها، وكلُّ مَنْ خان فيما اؤتُّمِنَ عليه فَهُوَ حاملٌ، والإنسان في قوله [عز وجل]: ﴿وحملها الإنسان﴾؛ هو الكافر الشاكُ الذي لا يُصدّق، وهو الظُّلُوم الحِهولُ، يدُلُك على ذلك قوله [عز وجل]: ﴿لَيُعَذِّبُ اللَّهُ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب اللَّهُ على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً ﴾. وفي حديث ابن عباس قال ﷺ: الإيمان أَمانةٌ ولا دِينَ لِمَنْ لا أَمَانَةً له. وفِي حديث آخر: لا إِيمَانَ لَمِنْ لا أَمَانَةَ له. وقوله عز وجل: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فَيِهَا مِنَ الْـمَؤُمنـينَ﴾؛ قال تعلب: المؤونُ بالقلب والمُسلِمُ باللسان، قال الزجاج: صغةُ المؤمن بالله أن يكون راجِياً ثوابه خاشياً عقابة. وقوله تعالى: ﴿يؤمنُ بالله ويؤمنُ للمؤمنين﴾؛ قال ثعلب: يُصَدِّق الله ويُصدق الـمؤمنين، وأُدخل اللام للإضافة وقال بعضهم: لا تجِدُه مؤمناً حتى تجدّه مؤمنَ الرّضا مؤمنَ الغضب أي مؤمناً عندَ رضاه مؤمناً عند غضبه. وفي حديث أنس: أَن النبي عَلِيُّهُ، قال: المؤمنُ مَنْ أَمِنَه الناش، والمُسلِم من سَلِمَ المسلمون من لسانِه ويَدِه، والمُهاجِرُ مَن هَجَر السُّوءَ، والذي نفسي بيده لا يدخلُ رجلٌ الجنةَ لا يَأْمَنُ جارُه بوائِقَه. وفي الحديث عن ابن عمر قال: أنني رجلٌ رسول الله عَلِيكُ، وقال: مَن المُهاجِرُ؟ فقال: مَنْ هَجَر السيئاتِ، قال: فمَن المؤمنُ؟ قال: من اتَّتَمَنه الناس على أموالهم وأنفسهم، قال: فَمَن المُسلِم؟ قال: مَنّ سَلِم المسلمون منْ لسانِه ويده، قال: فمن المجاهدُ؟ قال: مَنْ جاهد نفسه. قال النضر: وقالوا للخليل: ما الإيمانُ؟ قال: الطُّمَأَنينةُ، قال: وقالوا للخليل: تقول أنا مؤمنٌ، قالَ: لا أَقوله، وهذا تزكية. ابن الأنباري: رجل مُؤمِنٌ مُصَدُّقٌ لله ورسولِه. وآمَنْت بالشيء إذا صَدَّقْت به؛ وقال الشاعر:

ومِنْ قَبْلُ آمَنَّا، وقد كانَ قَوْمُنا

#### يُصلُون للأُوثانِ قبلُ، محمدا

معناه ومن قبلُ آمَنًا محمداً، أي صدُّقناه، قال: والمُسلِم المُخْلِصُ لله العبادة. وقوله عز وجل في قصة موسى، عليه السلام: ﴿وَأَنَا أَوْلُ السوّمنين﴾ أَراد أَنا أَوْلُ السوّمنين بأُنك لا تُرَى في الدنيا. وفي الحديث: نَهْرانِ مؤمنان ونَهْرانِ كافران

أما المؤمنان فالنيلُ والفراتُ، وأَما الكافران فدِجلَةُ ونَهْر بَلْخ، جعلهما مؤمِنْين على التشبيه لأَنهما يَفيضانِ على الأُرضَ فيَشقِيانِ الحَوْثُ بلا مَؤُونةٍ، وجعل الآخَرَيْنِ كافِرَينِ لأَنهما لَا يَسْقِيان ولا يُنْتَفَعُ بهما إِلا بمؤونة وكُلْفةٍ، فهذان في الخير والنفع كالـمُؤْمِنَين، وهذان في قلَّة النفع كالكافِرَين. وفي الحديُّث: لا يَزْنِي الزاني وهو مُؤْمِنٌ؛ قيل: معناه النُّهْي وإن كان في صورة الخبر، والأصلُ حذْفُ الياء من يَزْني أَي لا يَزْنِ المؤمنُ ولا يَشرقُ ولا يَشْرَبْ، فإن هذه الأَفعال لا تليقُ بالمؤمنين، وقيل: هو وَعِيدٌ يُقصدُ به الرَدْع، كقوله عليه السلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، والمُشلِمُ مَنْ سَلِمَ الناسُ من لِسانِه ويده، وقيل: معناه لا يَژنبي وهو كاملُ الإيمان، وقيل: معناه أَنَّ الهوى يُغطِّي الإيمانَ، فصاحِبُ الهَوى لا يَژني إِلاًّ هَواه ولا يَنْظُر إِلَى إِيمانه الناَّهي له عن ارتكابِ الفاحشة، فكأنَّ الإيمانَ في تلكُ الحالة قد الْعُدم، قال: وقال ابن عباس، رضى الله عنهما: الإيمانُ نَرِه، فإذا أَذْنَبَ العبدُ فارقه؛ ومنه الحديثُ: إِذَا زَنَى الرجُلَ خرجَ منه الإِيمانُ فكان فوقَ رأْسه كالظُّلَّةِ، فإِذا أَقْلَع رجعَ إليه الإيمانُ، قالَ: وكلُّ هذا محمول على المجاز وَيَفْي الكمالِ دونَ الحقيقة ورفع الإيمان وإبْطالِه. وفي حديث الجارية: أَعْتِقْها فإنها مُؤمنةٌ؛ إنما حَكم بإيمانِها بمُجرَّد سُؤاله إياها: أَين الله؟ وإشارتِها إلى السماء، وبقوله لها: مَنْ أَنا؟ فأَشارت إِليه وإِلى السماء، يعني أَنتَ رسولُ الله، وهذا القدر لا يكفي في ثبوت الإسلام والإيمان دون الإقرار بالشهادتَين والتَّبَرُورُ من سائر الأديان، وإنما حكم عليه السلام بذلك لأنه رأًى منها أمارة الإسلام وكَوْنَها بين المسلمين وتحت رِقُّ المُشلِم، وهذا القدر يكفي عَلَماً لذلك، فإن الكافر إذا عُرِضَ عليه الإسلامُ لم يُقْتَصَرُ منه على قوله إني مُسْلِمٌ حتى يَصِفَ الإسلامَ بكمَاله وشَرائِطه، فإذا جاءنا مَنْ نَجْهَل حالَه في الكفر والإيمان فقال إِني مُشلِم قَبِلْناه، فإِذا كان عليه أَمارةُ الإشْلاَم من هَيْئَةَ وشارةٍ ودارِ كان قبول قوله أُولى، بل يُحْكُمُ عليه بالإسلام وإِنْ لَم يَقُلْ شَيئاً. وفي حديث عُقْبة بن عامر: أَسْلَم الناسُ وَآمَنَ عمْرُو بن العاص؛ كأنَّ هذا إِشارةٌ إِلى جماعةِ آمنوا معه خوفاً من السيف وأَنَّ عَمْراً كان مُخلِصاً في إيمانه، وهذا من العامُّ الذي يُرادُ به الخاصّ. وفي الحديث: مَا مِنْ نبيٍّ إِلاَّ أُعْطِي مِنَ الآيات ما مثلُه آهَنَ عليه البَشَرُ، وإِنما كان الذِّي أُوتِيتُهُ وَحِيًا

أَوْحاهُ اللَّهُ إِلَيْ، أَي آهَنوا عند مُعايَنة ما آتاهم من الآياتِ والمُعْجِزاتِ، وأَراد بالرَّحي إِعْجازَ القرآن الذي بُحصَّ به، فإنه ليس شيء من كُتُبِ الله المُنزَّلة كان مُعْجِزاً إِلا القرآن. وفي الحديث: مَنْ حَلَف بالأَمانةِ فليس مِنَّا؛ قال ابن الأَثير: يشبه أَن تكون الكراهةُ فيه لأَجل أَنه أَمَر أَن يُحْلَفَ بأَسماءِ الله وصفاتِه، والأَمانةُ أَمرٌ من أُمورِه، فنهُوا عنها من أَجل التسوية بينها وبين أَسماء الله، كما نُهوا أَن يحلِفوا بآبائهم. وإذا قال الحالفُ: وأَمانةِ الله، كانت يميناً عند أبي حنيفة، والشافعيُ لا يعدُها بَيناً. وفي الحديث أَستَوْدِعُ الله دينك وأَمانتَك أَي أَهلك ومَن تُحلِفُه بَعْدَك منهم، ومالك، الذي تُودِعُه وتستَحْفِظُه أَمِينَك ووكيلك. والأَمينُ: القويُ لأَنه يُوثَقُ بقوَّتِه.

وناقة أَمون: أَمينة وثيقة الجَلْقِ، قد أُمِنتُ أَن تكون ضعيفة، وهي التي أُمِنت العِثارَ والإغياء؛ والجمع أُمُنّ: قال وهذا فعولٌ جاء في موضع مفعولة، كما يقال: ناقة عَضوبٌ وحَلوبٌ. وآمِنُ المالِ: ما قد أَمِنَ لنفاسَتِه أَن يُشْحَرَ، عنى بالمال الإبلَ، وقيل: هو الشريفُ من أَيِّ مالِ كانَ، كأنه لو عَقَلَ لأَمِنَ أَن يُبُذَل؛ قال الحَوَيْدرة:

ونَقِي بآمِنِ مالِنا أَحْسابَنا،

ونُجِرُ في الهَيْجا الرِّماح وندَّعي

قولُه: ونَقِي بآهِنِ مالِنا<sup>(۱)</sup> أَي ونَقِي بخالِصِ مالنا، نَدَّعي ندعو بأسمائنا فنجعلها شعاراً لنا في الحرب. وآمِنُ الجِلْم: وثِيقُه الذي قد أَمِنَ الْحَيْلاله وانْجِلاله؛ قال:

والحُمْرُ ليْسَتْ مِنْ أَحِيكَ، ولـ

كن قد تَغُرُ بآمِنِ الحِلْمِ

ويروى: قد تُحُون بثاير الحِلْم أي بتامه. التهذيب: والمُؤْمنُ مِن أَسماء الله تعالى الذي وَحُدَ نفسه بقوله [عز وجل] هوالهكم إلة واحدى، وبقوله [عز وجل]: هشهد الله أنه لا إله إلا هوى، وقيل: المُؤْمِنُ في صفة الله الذي أَمَنَ الخلق من ظُلْمِه، وقيل: المُؤْمِن الذي آمنِ أَوْلياءَه عذابَه، قال: قال ابن الأَعرابي قال المنذري سمعت أبا العباس يقول: المُؤْمِنُ عند السعرب السمصدية، يسندهسب إلى أَنْ

 <sup>(</sup>١) قوله وونقي بآمن مالنا} ضبط في الأصل بكسر الميه، وعليه جرى شارح
 القاموس حيث قال هو كصاحب، وضبط في متن القاموس والتكملة
 بفتح الميم.

الله تعالى يُصدِّق عبادَه المسلمين يومَ القيامة إذا سُئِلَ الأُمَمُ عن تبليغ رُسُلِهم، فيقولون: ما جاءنا منْ رسولِ ولا نذير، ويكذُّبونَ أَنبياءَهم، ويُؤْتَى بأمَّة محمد فيُسأَلُون عن ذلك فيُصدِّقون الماضِينَ فيصدِّقُهم الله، ويصدَّقهم النبيُّ محمد عَيْلِيُّهُ، وهو قوله تعالى: ﴿فَكَيْفُ إِذَا جَنَّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً)، وقوله: ﴿ويُؤْمِنُ للمؤمنين)؛ أي يصلُّقُ المؤمنين؛ وقيل: المُؤمن الذي يَصْدُق عبادَه ما وَعَدَهم، وكلُّ هذه الصفات لله عز وجل لأنه صَدَّقَ بقوله ما دَعا إليه عبادَه من توحيد، وكأَنه آهَنَ الخلقَ من ظُلْمِه وما وَعَدَنا من البَعْث والجنَّة لمن آمَنَ به، والنار لِمن كفرَ به، فإنه مصدِّقٌ وغدَه لا شريك له. قال ابن الأثير: في أَسماء الله تعالى الـمُؤْمِنُ، هو الذي يَصْدُقُ عبادَه وعُدَه فهو من الإيمان التصديقِ، أَو يُؤْمِنُهم في الفيامة عذابَه فهو من الأَمان ضَّدَّ الخوف. المحكم: المُؤْمِرُ اللَّهُ تعالى يُؤْمِرُ عبادَه من عذابه، وهو المهيمن؛ قال الفارسي: الهاءُ بدلٌ من الهمزة والياء مُلْحِقةً ببناء مُدَخرج؛ وقال تعلب: هو الـمُؤْمنُ المصدُّقُ لعباده، والمُهَيِّمِنُ الشاهدُ على الشيء القائمُ عليه. والإيمانُ: الثُّقَّةُ. وما آهنَ أَن يَجِدَ صَحابةً أَي ما وَثِق، وقيل: معناه ما كادَ. والمأمونة من النساء: المُشتراد لمثلها. قال ثعلب: في الحديث الذي جاء: ما آهن بي من باتَ شَبْعانَ وجارُه جائعٌ، معنى ما آمَنَ بي شديدٌ، أي ينبغي له أَن يُواسِيهَ. وآمينَ وأَمَينَ: كلمةً تقال في إثر الدُّعاء؛ قال الفارسي: هي جملةٌ مركَّبة من فعل واسم، معناه اللهم اشتَجِب لي، قال: ودليلُ ذلك أن موسى، عليه السلام، لما دعا على فرعون وأُتباعه فقال: ﴿رَبُّنا اطُمِسْ على أَموالِهم واشْدُدْ على قلوبهم، قال هٰرون؛ عليه السلام: آمينَ، فطبَّق الجملة بالجملة، وقيل: معنى آمينَ كذلك يكونُ، ويقال: أَهُنَ الإمامُ تأْمِيناً إذا قال بعد الفراغ من أُمُّ الكِتاب آمين، وأَهَّنَ فلانٌ تأُميناً. الزجاج في قول القارىء بعد الفراغ مِن فاتحة الكتاب آمين: فيه لغتان: تقول العرب أَمِينَ بِقَصْرِ الأَلْفِ، وآمِينَ بالمد، والمدُّ أَكثرُ؛ وأَنشد في لغة مَنْ

تَباعَدَ مِنْي فُطْحُلْ، إذ سأَلتُه

أَمينَ، فزادَ اللَّهُ ما بَيْنَنا بُعُدا روى ثعلب فُطْحُل، بضم الفاء والحاء، أُراد زادَ اللَّهُ ما بيننا

بُعْداً أَمِينٍ؛ وأُنشد ابن بري لشاعر: • سَقِّي اللَّهُ حَيّاً بين صارةً والحِمَى،

جمتي فَيْدَصَوبَ المُدْجِناتِ المَواطِرِ أَمِينَ ورَدُّ اللُّهُ رَكْسِاً إِلَيهِمُ

بِخَيْرٍ، ووَقَّاهُمْ حِمامَ المَقادِر

وقال عُمَر بن أَبِي ربيعة في لغةَ مَنْ مدُّ آمينَ: يا ربُ لا تُسْلُبَثِّي حُبُّها أُبَداً،

ويَـرْحَـمُ اللُّهُ عَسِيداً قال: أمِينا

قال: ومعناهما اللهمَّ اسْتَجِبْ، وقيل: هو إيجابٌ ربُّ افْعَلْ، قال: وهما موضوعان في موضع اسْم الاستجابةِ، كما أَنَّ صَهْ موضوعٌ موضعٌ سُكوتًا، قال: وحقُّهما من الإعراب الوقفُ لأنهما بمنزلة الأشواتِ إذا كانا غيرَ مشتقين من فعل، إلا أن النون فُتِحت فيهما اللتقاء الساكنين ولم تُكسر النونُ لثقل الكسرة بعد الياء، كما فتحوا أَينَ وكيفَ وتشديدُ الميم خطأً، وهو مبنيٌّ على الفتح مثل أَينَ وكيف لاجتماع الساكنين. قال ابن جني: قال أحمد بن يحيى: قولهم آمِينَ هو على إشباع فتحةِ الهمزة، ونشأت بعدها أُلفٌ، قال: فأَما قول أُبي العباس إِنَّ آمِينَ بمنزلة عاصِينَ فإنما يريدُ به أَن الميم خفيفة كصادِ عاصِين، لا يُريدُ به حقيقةَ الجمع، وكيف ذلك وقد حكى عن الحسن، رحمه الله، أنه قال: آمين اسم من أسماء الله عز وجل، وأين لك في اعتقاد معنى الجمع مع هذا التفسير؟ وقال مجاهد: آمين اسم من أسماء الله؛ قال الأزهري: وليس يصح كما قاله عند أَهل اللغة أَنه بمنزلة يا الله وأَضمر اسْتَجِبْ لي، قال: ولو كان كما قال لرُفِع إِذا أُجْرِي ولم يكن منصوباً. وروى الأزهري عن حُمَيْد بن عبد الرحمٰن عن أُمُّه أُمُّ كُلْنُوم بنت عُقْبة في قوله تعالى: ﴿واسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ والصَّلاقِ﴾، ﴿ قالت: غُشِيَ على عبد الرحلن بن عوفٍ غَشْيةً ظَنُوا أَنَّ نَفْسَه خرجت فيها، فخرجت المُرَأَّتُهُ أُم كلثوم إلى المسجد تشتعين بما أُمِرت أَن تشتَعينَ به من الصَّبْرِ والصَّلاةِ، فلما أَفاقَ قال: أُغُشِي عليٌّ؟ قالوا: نَعَمْ، قال: صَدَقْتُم؛ إِنه أَتاني مَلَكانِ في غَشيْتَي فقالا: انْطلِقْ نحاكِمْك إلى العزيز الأُمين، قال: فانطَلقًا بي، فَلَقِيَهُما مَلَكٌ آخرُ فقال: وأَين تُريدان به؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأَمِن، قال: فارْجِعاه فإن هذا ممن كُتب الله لهم السعادة وهم في بطون أُمَّهاتهم، وسَيْمَتُعُ اللَّه به نبيّه ما شاء الله، قال: فعاش شهراً ثم مات. والتّأمِينُ: قولُ آمينَ. وفي حديث أبي هريرة: أن النبي على قال: آمين حاتمُ ربُّ العالمين على عباده السمؤمنين؛ قال أبو بكر: معناه أنه طابّحُ اللهِ على عبادِه لأنه يَدُفعُ به عنهم الآفات والبَلايا، فكان كخاتم الكتاب الذي يَصُونه وينع من فسادِه وإظهارِ ما فيه لمن يكره علمه به ووقُوفَه على ما فيه. كلمة يَكْتَسِبُ بها قائلُها درجةً في الجنّة؛ قال أبو بكر: معناه أنها كلمة يَكْتَسِبُ بها قائلُها درجةً في الجنّة؛ وفي حديث بلال: لا تَمْسِقْني بآمينَ، قال ابن الأثير: يشبه أن يكون بلال كان يقرأ الفاتحة في السّكتةِ الأولى من سكّتَتي الإمام، فربما يبقى عليه منها شيءً ورسول الله عَيْهُ أنه قد فرغ من قراءتِها فاستَنهها بلال في التّأمينِ بقدرٍ ورسول الله عَيْهُ أنسورة حتى يَنالَ بَركة موافقته في التّأمينِ بقدرٍ ما يُرمّع فيه قراءة بقيّة السورة حتى يَنالَ بَركة موافقته في التّأمينِ بقدرٍ

أَمَه: الأَمِيهَة: مُحَدَرِيَّ الغنم، وقيل: هو بَثْرُ يَخْرُج بها كالمُحِدَرِي أَو الحَصْبَةِ، وفد أُمِهَتِ الشَّاةُ تُؤْمَهُ أَمْهاً وأَمِيهَةً؛ قال ابن سيده: هذا قول أَبي عبيدة، وهو خطأً لأَن الأَمِيهَةَ اسمٌ لا مصدر، إذا ليست فَعِيلة من أَنية المصادر. وشاة أَمِيهَةٌ: مَأْهُو هَلةً، قال الشاعر:

طَبِيخُ نُحازِ أَو طَبيخُ أَمِيهَ إ

صَغيرُ العِظامِ، سيَّءُ القِشْمِ، أَمْلَطُ

يقول: كانت أُمَّهُ حاملة به وبها شعال أَو جُدَري فجاءت به ضارِيّا، والقِشْمُ هو اللحم أَو الشحم. ابن الأعرابي: الأَمَهُ النسيان، والأَمَهُ الإِقْرار، والأَمَهُ الجُدَرِيُّ. قال الزجاج: وقرأَ ابن عباس: ﴿وَالْمَهُ الْهَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النسيانُ. ويقال قد أَمَهُ، بالكسر، يَأْمَهُ، أمهاً، هذا الصحيح بفتح الميم وكان أبو الهيشم يقرأ: ﴿ بعد أَمْهُ ويقول: بعد أَمْهِ خطاً. أَبو عبيدة: أَمَهُ الشاعر:

أَمِهْتُ، وكنتُ لا أَنْسَى حَدِيثاً،

#### كذاك الـدَّهْـرُ يُـودِي بـالـعُــقُـولِ

قال: وادَّكَرَ بعد أَمْه؛ قال أَبو عبيد (١): هو الإقرار، ومعناه أَن يعاقب ليُقِرُ بعد أَمْه؛ قال أَبو عبيده: الأَمَهُ الإِقرار والاعتراف؛ ومنه حديث الزهري: من المُتُحِنَ في حَدٍّ فأَمِهُ ثم تَبرًا فليست عليه عقوبة، فإن عوقب فأَمِهُ فليس عليه حَدِّ إِلا أَن يَأْمَهُ من غير عقوبة. قال أَبو عبيد: ولم أَسمع الأَمَهُ الإِقرار إِلاَّ في هذا

 (١) قوله: فقال أبو عبيد: هو الإقرار.... إلىخه حق هذه العبارة أن تذكر بعد الحديث كما ذكرها كذلك الأزهري، وهي عبارته.

الحديث؛ وفي الصحاح: قال هي لغة غير مشهورة، قال: ويقال أَمَهْتُ إِليه في أَمر فأَمَهَ إِليَّ أَي عَهِدْتُ إِليه فعَهِدَ إِليّ. الفراء: أُمِهَ الرجلُ، فهو مَأْموة، وهو الذي ليس عقله معه.

الجوهري: يقال في الدعاء في الإنسان آهَةً وأَمِيهَةً التهذيب: وقولهم آهَةً وأَمِيهَةً، الآهَةُ من التَّأَوُّهِ والأَمِيهَةُ الجُدَري.

ابن سيده: الأُمْهَةُ لغة في الأُمْ. قَالَ أَبُو بكر: الهاء في أُمَّهة أَصلية، وهي فُعَّلَة بمنزلة تُرَّهَةٍ وأَلْهَةٍ، وخص بعضهم بالأُمَّهَةِ من يعقل وبالأُمُّ، ما لا يعقل؛ قال قُصَيِّ:

> عَبْدٌ يُنادِيهِمْ بِهالِ وَهَبِي (٢)، أُمُّهَ تي خِنْدِف، واليَّاسُ أَبِي حَيْدَرَةٌ خالي لَقِيطٌ، وعَلِي، وحاتمُ الطائِيُ وَهَابُ المِسْيي، وقال زهير فيما لا يعقل:

وإِلاَّ فيإِنَّا بِالشَّرَثِيَةِ فِاللَّوَى، نُعَقَّرُ أُمَّاتِ الرَّباعِ ونِيشِسِرُ

وقد جاءت الأُمَّهَةُ فيما لا يعقل؛ كل ذَلَك عن ابن جني، والجمع أُمِّهات وأُمَّات. التهذيب: ويقال في جمع الأُمُّ من غير الآدمين أُمَّات، بغير هاء؛ قال الراعى:

> كانتْ نَجائِبُ مُثْذِرٍ ومُـحَرَّقِ أُمُّاتِـهِـنَ، وطيرَقُـهُـنَّ فَـجــِـلا

اسمبين وعمر<del>سهس</del> حبيب. وأما بَناتُ آدم فالجمع أُمّهاتُ؛ وِقوله:

وإِنْ مُستَسِتُ أَمَاتِ السرِّساعِ

والقرآن العزيز نزل بأَقهات، وهو أُوضح دليل على أَن الواحدة أُمّهةً. وتأمّه أُمّا: اتخذها كأنه على أُمّهة، قال ابن سيده: وهذا يقوي كون الهاء أَصلاً، لأَن تأمّهت تفعَلْتُ بمنزلة تفَوّهتُ وتَنبّهت. التهذيب: والأُمّ في كلام العرب أَصل كل شيء واشتقاقه من الأُمّه وزيدت المهاء في الأُمّهاتِ لتكون فرقاً بين بنات آدم وسائر إناث الحيوان، قال: وهذا القول أَصح القولين، قال الأَرْهري: وأَما الأُمُ فقد قال بعضهم الأَصل أُمّة وربما قالوا أُمّهة قال: والأُمّهة أَصل قولهم أُمّة على الله بري: وأَمّا أَللهماب كِبرُه وتيهه.

أَنْبَ: أَنَّبَ الرَّمُحِلَ تَأْنِيبًا عَتَّهُهُ وَلَامَهُ وَوَهَّخُهُ، وقيل: بَكُّتَهُ.

(٢) ذكر هذا البيت في مادة وأم، هكذا:

عِــلْـدُ تَــنــادِيــهِـــم بــهـــالِ وَهَـــِــي وذكر فى الصحاح هكذا:

عَنِدُ لُنَادِيهِ م بهالِ وهبي

والتَّأْنِيبُ: أَشَدُّ العَذْلِ، وهو التَّوْبِيخُ والتَّثْرِيبُ. وفي حديث طَلْحَةً أَنه قال: لَمَّا مات خالِدُ بن الوَلِيد اسْتَوْجَعَ عُمَرُ، رضي الله عنهم، فقلت يا أُمير المُؤْمِنينَ:

أَلا أُراك، بُعَيْدَ المَوْتِ، تَنْدُبُنِي،

وفي حَياتَي ما زَوَّدتَنِي زادي(١)

فقال عمر: لا تُؤَلِّبنِي. ّ

التَّأْنِيبُ: المُبالغة في التَّوْبِيخ والتَّغنيف. ومنه حديث الحَسَن ابن عَلَيّ لهُ الحَسَن ابن عَلَيّ لهُ صلَّ ابن عَلَيّ لهًا صالَحَ مُعاوِيةً، رضي الله عنهم، قيل له: سَوَّدُتَ وُجُوهَ المُؤْمِنينَ. فقال: لا تُؤُنَّبُني ومنه حديث تَوْبةٍ كَعْب بن مالك، رضى الله عنه: ما زالُوا يُؤَنِّبُوني.

وأَنْبَهُ أَيضاً: سأَله فَجَبَهَه.

والأَنابُ: ضرَبٌ مِن العِطْرِ يُضاهي المِشكَ، وِأَنشد:

والأُفَّبُ: الباذِنْجانُ، واحدته أَنَبةٌ، عن أَبي حنيفة: وأَصْبَحْتَ مُؤْتَنِها إذا لم تَشْتَهِ الطَّعامَ.

. وفي حَديث خَيْفانَ: أُهْلُ الأَفابِيبِ: هي الرِّماخ، واحدها أَلْبُوبٌ، يعنى المَطاعِينَ بالرَّماح.

أنبج: في الحديث: ايتوني بأنبِجانِيَّة أبي جَهْم؛ قال ابن الأثير: قيل هي منسوبة إلى مَنْبِج، المدينة المعروفة؛ وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبِجانُ، وهو أشبه، لأنّ الأول فيه تعسف، قال: والهمزة فيها زائدة، وسيأتي ذكر ذلك مستوفى في ترجمة نبج، إن شاء الله تعالى.

البيجن: في الحديث: التُتُوني بأنْيجانِيَّةِ أَبِي جَهْم، قال ابن الأثير: المحفوظُ بكسر الباء، ويروى بفتحها، يقال: كساءً أنْبجاني، منسوب إلى مَنْبج المدينة المعروفة، وهي مكسورة الباء فقُتِحت في النسب، وأُبدلت الميم همزة، وقيل؛ إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنْبِجان، قال: وهو أَشبه لأَن الأُولَ فيه تعشف، وهو كِساءٌ من الصُّوف له خَمَلٌ ولا علم له، وهي من أَدُون الثياب الغليظة، وإنما بَعتَ الخميصةَ إلى أَبي جَهْمٍ لأَنه كان أَهْدَى للنبي عَلَيْهُم، خميصةً ذاتَ أَعلام، فلما شَغَلَتْه في

(١) [البيت لعبيد بن الأبرص، في ديوانه يتغيير].

الصلاة قال: رُدُّوها عليه وأْتُوني بَأَنْبِجانيَّته، وإِنما طلبها منه لئلا يُؤَثِّر رَدُّ الهديَّةِ في قلْبه، والهمزة فيها زائدةٌ، في قول.

أَنت: الأَنِيتُ: الأَنِينُ، أَنَتَ يَأْنِتُ أَنِيتاً، كَنَأَتَ، وسيأْتي ذكره في موضعه.

. أَبُو عمرو: رَجُلُ مَأْنُوتُ، وقد أَنَته الناس يأْنِتونه إِذا حَسَدُوه، فهو مَأْنُوتٌ، وأَنِيتٌ أَي مَحْشُودٌ، والله أَعلم.

أَنتَن: الأَزهري: سمعت بعض بني سُلَيم ٰيقول كما انْتني، يقولُ انْتَظِوْني في مكانك.

أَنْتُ: الْأَنْتَى: خلافُ الذكر من كل شيء، والجمع إِنَاتُّ؟ وَأَنْتُ: جمع إِناتُ، كحمار وحُمْر. وفي التنزيل العزيز: وإِن يَدُعُون من دونه إِناتْ، كحمار وحُمْر. وفي التنزيل العزيز: وإِن يَدُعُون من دونه إلا إِنَاتًا ﴾ وقرى: إلا أَنْتًا، جمع إِناث، مثل الحَجَر قِمار وتُمُر؟ ومَن قراً إِلا إِنَاتًا، قيل: أَراد إلا مَواتاً مثل الحَجَر عن والحَشَب والشجر والمَوات، كلّها يخبر عنها كما يُخبر عن الممؤنث؛ ويقال للمَوات الذي هو خلاف الحَبوان: الإِناتُ. الفراء: تقول العرب: اللاّتُ والعُرَّى وأَشباهُها من الآلهة المواء: تقول العرب: اللاّتُ والعُرَّى وأَشباهُها من الآلهة المواء: جمع الوَثَن، فضم الواو وهمزها، كما قالوا: ﴿وإِذَا المُواتُنُ اللهِ اللهُ المرأة، فإذا قلت يُؤلَث، فالنعت مثل الرجل بغير هاء، كقولك مؤنّقة ومؤنّث.

ويقال للرجل: أَنْفُتُ تَأْلَيْناً أَي لِنْتَ له، ولم تَتَشَدَّد. وبعضهم يقول: تَأَنَّتُ في أَمِره وتَخَنَّتَ. والأَنِيثُ من الرجال: المُخَنَّتُ. شِبْه المرأَةِ؛ وقال الكميت في الرجل الأَنيثِ:

وشَذَّبْتَ عنهم شَوْكَ كلُّ قَتَادةٍ

بفارس، يَخْشاها الانِيتُ المُغَمَّزُ

والتأْنِيثُ: خلافُ التذكير، وهي الأَثاثةُ.

ويقال: هذه امرأة أُنشى إِذا مُدِحتْ بأَنها كاملة من النساء، كما يقال: رجل ذَكر إِذا وُصِفَ بالكمال. ابن السكيت: يقال هذا طائر وأُنثاه، ولا يقال: وأُنثاتُه.

وتأْنِيثُ الاسم: خلافُ تذكيره؛ وقد أَنَّتُته، فَتأَنَّتُ.

وَالْأُنْشَيانِ: اللَّحْصَيَتانِ، وهما أَيضاً الأُذُنانِ، يمانية؛ وأَنشد الأَزهري لذي الرمة: الذي هو اللَّيِّنُ؛ قال الأَزهري: وأَنشدني أَبو الهيثم: كأَنَّ حَصاناً، فَصُها السَينُ، حُرُّةً،

على حيثُ تَدْمي بالفِناءِ حَصيرُها

قال، يقوله الشماخ: والحصال ههنا اللَّرَّة من البحر في صَدَفَتِها تُدْعَى التَّبنَ. والحَصِيرُ: موضعُ الحَصِيرِ الذي يُجْلَس عليه، شَبَّه الحجارية بالدُّرَة. والأنبيثُ: ما كان من الحَديد غيرَ ذَكَر. وحديدٌ أَنبيتُ من السَّيوف: الذي من حديد غير ذَكر. عو نحوٌ من الكَهام؛ قال صَحْرُ الغَيِّ: حديد غير ذَكر؛ وقيل: هو نحوٌ من الكَهام؛ قال صَحْرُ الغَيِّ:

فيُغلِمُه بَأَنَّ العَقْلِ عِنْدِي

جُسرازٌ، لا أَفَسْنُ، ولا أَنِسِتُ أَي لا أُعْطِيهِ إِلا السَّيْفَ القاطعَ، ولا أُعْطيه الدِّيَة. والمُؤَلِّثُ: كالأَنِيث؛ أَنشد ثعلب:

وما يَسْتَوي سَيْفانِ: سَيْفٌ مُؤَنَّتُ،

· وسَيْفٌ، إِذا ما عَضَّ بالعَظْمِ صمَّما

وسيف أَنيتٌ: وهو الذي ليس بقاطع. وسيف مِثناتُ ومِئناتُة، باللهاء، عن اللحياني إذا كانت حديدته ليَّنة، تَأْنِيتُهُ على إرادة الشَّفْرة، أَو الحديدة، أَو السلاح. الأَصمعي: الذَّكرُ من الشيوف شَفْرَتُه حديد ذَكرٌ، ومَثناه أَنيتٌ، يقول الناسُ إنها من عَمَل الجن. وروى إبراهيم النخعي أَنه قال: كانوا يَكرُهُون المُؤَنَّف من الطيب، ولا يَرَوْنَ بِذُكُورته بأساء قال شمر: أَراد بالمُؤَنَّفِ طِيبَ النساء، مثل الخَلُوق والرَّغفران، وما يُلوّنُ الثياب، وأَما والعَبْر، ونحوها من الأَدهانُ التي لا تُؤتُّر.

أَنسَح: أَنْحَ يَأْنِـحُ أَنْحاً وأَنِيحاً وأَنُوحاً: وَهُو مثل الرَّفِيرِ يكون من الغم والغضب والبِطْنَةٍ والغَيْرَةِ، وهو أَنُوح؛ قال أبو ذؤيب:

سَّ مَّ بُ بُ دارَها، إِذْ نَاأَتْ، وصَدِّقَتِ الخال فينَا الأَلُوحا

الخال: المتكبّر. وفُرسَ أَنُوخٌ إِذا جَرَى فَرَفَر؛ قال العَجاج:

جِ رَبِ لَا كَ إِلَا أَنْ وَ الْأَنْوَعُ: مثل النَّحيطِ، قال الأُصمعي: هو صوت مع تَنَخُتُح. ورجل أَنُوحُ: كثير التنحنح. وأَنَحَ يَأْنِحُ أَنْحا وأَنِيحا وأُنوحاً إِذا تأذَّى وزَحَرَ من ثقلِ يجده من مرض أو بُهْرٍ، كأنه يَتنحنح ولا

وَتُحَنَّا، إِذَا القَـيْسيُّ نَـبٌّ عَتُـودُه، ضَرَبْناه فوقَ الأُنْفَيَيْنِ على الكَرْدِ قال ابن سيده، وقول الفرزدق:

وكنَّا إذا الجَبَّارُ صعَّر خَدُه،

ضَرَبْناهُ تحتَ الأُنْقَيِينِ على الكَرْدِ قال: يعني الأُذْنَيْن، لأَنَّ الأُذُنَ أُنْشى. وأورد الجوهري هذا البيت على ما أورده الأَزهري لذي الرمة، ولم يَنْشبُه لأَحد؛ قال ابن بري: البيت للفرردق، قال والمشهور في الرواية:

> وكن إذا السجة الرصّع رَخَدُه كما أُورده ابن سيده. والكَرْدُ: أَصل العُنق؛ وقول العجاج: مكا أُنْ يُن كَانَ الْمُنق، مَا أَنْ الْمُنافِ

تَمَ طُفَتْ أُنْفَياها بالعَرَق، مِتَمَعُ قَ الشَّيْخ العَجُوذِ بِالسَرَقْ

عَنَى بِأُنْضَيِيها: رَبَلَتِيْ فَخِذَيْها. وَالْأُنْضَيان: من أَحياء العرب بَجيلة وقُضاعة، عن أَبي العَمَيْثُل الأَعرابي: وأَنشد

فيا عَجَبَا للأُنْثَيَيْنِ! تَهادَتا

أَذَاتِي، إِبْراقَ البَغَايِا إِلَى الشُّوبِ

وآنَثَتِ المرأَةُ، وهي مُؤْنِثُ: وَلَدَتِ الإِناثَ، فإن كان ذلك لها عادةً، فهي هِئَناتٌ، والرجلُ مِئْناتٌ أَيضاً، لأَنهما يستويان في مِفْعال. وفي حديث المُغيرة، فُضُلٌ مِئْناتٌ. المثناتُ: التي تَلِدُ الاَناتَ كثيراً، كالمِذكارِ: التي تَلِدُ الذكور. وأرض مِئْناتٌ وأُميثةٌ: سَهْلة مُنْبِتة، خَلِيقةٌ بالنَّبات، ليست بغليظة؛ وفي الصحاح: تُنْبُ البَقْلَ سَهْلَةً.

وبلد أَنِيثٌ: لَيُن سَهْل؛ حكاه ابن الأعرابي. ومكان أَنِيثٌ إِذَا أَسرَعَ نِباتُه، وكَثْر؛ قال امرؤ القيس:

بَيْثُ أُنيثِ في رياضٍ دَميشةٍ،

يُحيلُ سَوافِيها بماءِ فَضِيضِ

ومن كلامهم: بلد دَميتٌ أَنِيتٌ طَيِّبُ الرَّيْعةِ، مَوْتُ العُودِ. وزعم ابن الأعرابي أن المرأة إنما سميت أنثى، من البلد الأنيث، قال: لأن المرأة ألَيْنُ من الرجل، وسميت أنثى للينها. قال ابن سيده: فأصلُ هذا الباب، على قوله: إنما هو الأنيثُ

يبين، فهو آنِحٌ. وقوم أُنَّحٌ مثل راكع ورُكَّع؛ قال أَبو حيَّة النميري:

تَلاَقَيْتُهُمْ يَوْماً على فَطَرِيَّةِ،

ولـلـبُـزلِ، مـمـا فــي الــُخـدورِ، أَنــيـخ يعنـي من ثقل أردافهن. والقَطَرِيَّة: يريد بها إِبلاً منسوبة إِلى قَطَرٍ، موضع بعمان؛ وقال آخر:

كَمْسِشِي قَلْمَيْسَالاً خَلْفَهَا وَيَسَأْنِحُ ومن ذلك قول قَطَرِيٌّ بن الفُجاءَة قال يصف نسوة: ثقال الأرداف وقد أَثْقلت البُرْلُ فلها أَنِيحٌ في سيرها؛ وقبله:

ونِىسْوَةِ شَحْسَاحِ غَيُورِ نَهَبْنَه،

على حَنَرٍ يَلْهُونَ، وهو مُشيخ والشَّحْشاخ والشَّحْشَخ: الغَيُور. والمُشِيخ: الجادُّ في أَمره، والحَذِرُ أَيضاً. وفي حديث عمر: أنه رأى رجلاً يَأْنِخ ببطنه أي يُقِلُه مُثْقَلاً به من الأُنُوحِ، وهو صوت يسمع من الجوف معه نَفَسٌ وبُهُرٌ، ونَهيج، يَعْتَرَي السمينَ من الرجال.

والآنِح، على مثال فاعل، والأتُوخ والأنَّاخ، هذه الأَخيرة عن اللحياني: الذي إذا سُئل تنحنح بُخلاً، والفعل كالفعل، والمصدر كالمصدر، والهادفي كل ذلك لغة أو بدل، وكذلك الأنَّخ، بالتشديد؛ قال رؤبة:

أَرَاكَ قَصِيراً ثائِرَ الشَّعْرِ أُنَّحاً،

بعيداً عن الخيراتِ والخُلُقِ الجَرْلِ التهذيب في ترجمة أَزح: الأَزُوعُ من الرجال الذي يستأخر عن المكارم، والأُنُوحُ مثله؛ وأنشد:

أَزُوحٌ أَنُوحٌ لا يَحْشَقُ إِلَى النَّدَى،

قرى ما قرى للصّرس بين اللّهازم

اندره: النهاية لابن الأثير في حديث عبد الرحلمن بن يزيد: وسُعْل كيف نُسَلِّم (١) على أَهل الذُّمَّة؟ فقال: قُلْ أَنْدَوَايَمَّ ؟ قال أَبو عبيد: هي كلمة فارسية مَغناها أَأْدَنُكل، ولم يُودَ أَن يخصَّهم بالاشتِئذان بالفارِسيَّة ولكنهم كانوا مَجوساً فأَمَره أَن يُخاطِبَهم

 (١) قوله: فكيف نسلمه هكذا في الأصل بالنون مبنياً للفاعل، وفي نسخ النهاية: فكيف يسلم بالباء، وبناء الفعل للمفعول.

بِلِسانهم، قال: والذي برادُ منه أَنه لم يَذْكُر السَّلامَ قَبْلَ الاشتِئذان، أَلا تَرَى أَنه لم يَقُلُ عليكم أَنْدَوَايَمْ؟

أندرورد: الأزهري في الرباعي روى بسنده عن أبي نجيح قال: كان أبي يلبس أندراورد من الله الثيان. وفي حديث علي، كرم الله وجهه: أنه أقبل وعليه أندروردينة وقبل: هي نوع من السراويل مُشَمَّر فوق التُبَان يغطي الركبة. وقالت أم الدرداء: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشياً وعليه كساء وأَندرَ وَوَرُد: قال ابن الأثير: كأن الأول منسوب إليه، قال أبو منصور: وهي كلمة عجمية ليست بعربية.

أَنس: الإِنسان: معروف؛ وقوله:

أَفَلُ بَنهِ الإِنسانِ، حين عَمَدْتُمُ إلى من يُشير الجنَّ، وهي هُجُودُ

يعني بالإنسان آدم، على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقوله عز وجل: ﴿وكان الإنسانُ أَكْثَرَ شيء جَدَلاً﴾؛ عني بالإنسان هنا الكافر، ويدل على ذلك قوله عز وجل: ﴿ويُجادِلُ الذين كفروا بالباطل لِيُدْحِصُوا به الحقَّ﴾؛ هذا قول الزجاج؛ فإن قبل: وهل يُجادل غير الإنسان؟ قبل: قد جادل إبليس وكل من يعقل من الملائكة، والجنُّ تُجادل، لكن الإنسان أكثر جدلاً، والجمع الناس، مذكر. وفي التنزيل: ﴿يا أَيها الناسُ﴾، وقد يؤنث على معنى القبيلة أو الطائفة، حكى تعلب: جاءتك الناسُ معناه: جاءتك القبيلة أو القطعة؛ كما جعل بعض الشعراء

شادوا البلاد وأُصْبَحوا في آدمٍ،

آدم اسماً للقبيلة وأنَّتْ فقال أنشده سيبويه:

بَلَغوا بِها بِيضَ الوُجوهِ فُحُولًا

والإِنسانُ أَصله إِنْسِيانٌ لأَن العرب قاطبة قالوا في تصغيره: أُنْيُسِيانَ، فدلت الياء الأَخيرة على الياء في تكبيره؛ إلا أَنهم حذفوها لما كثر الناسُ في كلامهم. وفي حديث ابن صَيًاد: قال النبي عَيِّلَةً، ذاتَ يوم انْطَلِقوا بنا إلى أُنْيِسيانِ قد رأَينا شأنه؛ وهو تصغير إنسان، جاء شاذاً على غير قياس، وقياسه أُنْيْسانُ، قال: وإذا قالوا أَناسينُ فهو جمع بَينٌ مثل بُشتانِ، وبَساتينَ، وإذا قالوا أَناسي كثيراً فخففوا الياء أَسقطوا الياء التي تكون فيما بين عين الفعل ولامه مثل قراقير وقراقِرَ، ويُبينُ

جواز أَنَاسِي، بالتخفيف، قول العرب أَنَاسيةٌ كثيرة، والواحدُ إنْسِيٌّ وأناسٌ إن شئت. وروي عن ابن عباس، رضى الله عنهما، إنه قال: إنما سمى الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فَتَسى، قال أُبو منصور: إذا كان الإنسان في الأصل إنسيانًا فهو إقْعِلانٌ من النُّشيان، وقول ابن عباس حجة قوية له، وهو مثل لَيْل إضْحِيان من ضَحِيّ يَضْحَي، وقد حذفت الباء فقيل إنسانً. وروى المِمنذري عن أبي الهيثم أنه سأَله عن الناس ما أصله؟ فقال: الأناس لأن أصله أناسٌ فالألف فيه أصلية ثم زيدت عليه اللام التي تزاد مع الألف للتعريف، وأصل تلك اللاِم إِبدالُ من أَحرف قليلة مثل الاسِم والابن وما أَشبهها من الألفات الوصلية فلما زادوهما على أناس صار الاسم الأناس، ئم كثرت في الكلام فكانت الهمزة واسطة فاستثقلوها فتركوها وصار الباقي: أَلْنَاسُ بتحريك اللام بالضمة، فلما تحركت اللام والنون أُدغَموا اللام في النون فقالوا: النَّاسُ فلما طرحوا الأُلف واللام ابتَدأُوا الاسم فقالوا: قال ناسٌ من الناس. قال الأزهري: وهذا الذي قاله أَبو الهيثم تعليل النحويين، وإنْسانٌ في الأُصل إنْسِيانُ، وهو فِعْليانٌ من الإنس والأُلف فيه فاء الفعل، وعلى مثاله حِرْصِيانٌ، وهو الجلُّدُ الذي يلى الجلد الأعلى من الحيوان، سمى حِرْصِياناً لأنه يُحْرَصُ أَي يُقْشَرُ؛ ومنه أَخذت الحارصة من الشِّجاج، يقال: رجل حِذْرِيانٌ إذا كان حَذِراً. قال الجوهري: وتقدير إنسان فِعْلانٌ وإنما زيد في تصغيره ياء كما زيد في تصغير رجل فقيل رُوَيْجِل، وقال قوم: أَصله إِنْسِيان على إِفْعِلان، فحذفت الياء استخفافاً لكثرة ما يجري على أُلسنتهم، فإذا صَغَّروه ردوها لأن التصغير لا يكثر. وقوله عرَ وجل: ﴿أَكَانَ لَلنَاسَ عَجَبًا أَنْ أَوْحَينا إلىي رجل منهمكه؛ النَّاسُ ههنا أَهل مكة، والأَناسُ لغة في الناس، قال سيبويه: والأُصل في الناس الأُناسُ مخففاً فجعلوا الألف واللام عوضاً من الهمزة وقد قالوا الأناس؛ قال

#### إِنَّ الـمَـنايـا يَـطُّـلِـغـ

# نَ عسلسى الأنساس الآمسنسينا

وحكى سيبويه؛ الناسُ النّاسُ أَي النَّاسُ بكل مكان وعلى كل حال كما تعرف؛ وقوله:

بلاة بها كُنَّا، وكُنَّا نُحِبُها،

إذ الناش ناس، والمبسلاد بلاد فهذا على المعنى دون اللفظ أي إذ الناس أحرار والبلاد مخصِبة، ولولا هذا الغَرَض وأنه مراد مُغتَرَم لم يجز شيء من ذلك لِتَعَرِّي الجزء الأَحير من زيادة الفائدة عن الجزء الأول، وكأنه أُعيد لفظ الأول لضرب من الإِدْلالِ والثقة بمحصول الحال، وكذلك كل ما كان مثل هذا.

والنَّاتُ: لغة في الناس على البدل الشاذ؛ وأنشد:

يا قَبُحَ اللَّهُ بنبي السَّنْ لاؤا عَصرو بن يَربوع شِراز النات، غير أَعِفُّاء ولا أَكْسِاتِ

أراد ولا أكياس فأبدل التاء من سين الناس والأُكياس لموافقتها إياها في الهمس والزيادة وتجاور المخارج.

أِنْ الْمِنْ عِماعة الناس والجمع أُناسٌ وهم الأَنسُ تقول: رأيت بمكان كذا وكذا أَنسا كثيراً أَي ناساً كثيراً؛ وأَنشد:

وقسد تسرى بسالسدار يسومسا أنسسسا

والأُنَسُ بالتحريك، الحيُّ المقيمون، والأُنَسُ أَيضاً: لغة في الإِنس وأنشد الأَحفش على هذه اللغة:

أُتَوْا ناري فقلتُ: مَنُونَ أَنتم؟

فقالوا: الجِنَّ اقلتُ: عِمُوا ظَلاماً ا فقلتُ: إلى الطَّعامِ، فقال مِنهمْ

زَعِيمٌ: نَحْشد الأَنَسَ الطُّعاما

قال ابن بري: الشعر لشمر بن الحارث الطَّبِّي، وذكر سيبويه البيت الأول جاء فيه منون مجموعاً للضرورة وقياسه: من أُنتم؟ لأَن من إِنما تلحقه الزوائد في الوقف، يقول القائل: جاءَني رجل، فتقول: مَنُو؟ ورأَيت رجلاً فيقال: مَنا؟ ومررت برجل فيقال: مَني؟ وجاءني رجلان فتقول: مَنانْ؟ وجاءني رجال فتقول: مَنُونْ؟ فإن وصلت قلت: مَنْ يا هذا؟ أُسقطت الزوائد كلها، ومن روى عِمُوا صباحاً فالبيت على هذه الرواية لجِذْع ابن سنان الفساني في جملة أبيات حائية؛ ومنها:

أتسانسي قسائيسر وبَسنسو أبسيسه، وقد جَسَّ الدَّجي والسجم لاحا

فنازَعني الرُّجاجَةَ بعدَ وَهُنٍ،

مَزَجْتُ لهم بها عَسلاً وراحا وحَذَّرَني أُمُوراً سَوْف تـأتي،

أُهُـز لـهـا الــــــوادِمَ والـرّمــاحــا

والأنسُ: خلاف الرَّحْشَةِ، وهو مصدر قولك أنِشتُ به، بالكسر، أنَساً وأَنَسَةً؛ قال: وفيه لغة أُخرى: أَنَسْتُ به أُنساً مثل كفرت به كُفْراً. قال: والأُنْسُ والاستثناس هو التَّأْنُسُ، وقد

أَنِسْتُ بَفلان. والإِنْسِيُّ: منسوب إِلى الإِنْس، كقولك جِنُّيُّ وجِنِّ وسِنْدِيُّ وسِنْدٌ، والجمع أَناسِيُّ كَكُرْسِيِّ وَكَراسِيِّ، وقيل: أَناسِيُّ جمع إِنسان كسِرْحانِ وسَراحِينَ، لكنهم أَبدلوا الياء من النون؛ فأَما قولهم: أَناسِيَةٌ جعلوا الهاء عوضاً من إحدى يايي

أَناسِيٌ جمع إنسان، كما قال عز من قائل: ﴿وَأَناسِيَ كَثْيُوا ﴾ وتكون الياء الأولى من الياءين عوضاً منقلبة من النون كما تنقلب النون من الواو إذا نسبت إلى صَنْعاء وبَهْراء فقلت: صَنْعانيٌ وَبَهْرانيٌ، ويجوز أَن نحذف الألف والنون في إنسان تقديراً وتأتى بالياء التي تكون في تصغيره إذا قالوا أُنشِسِيان،

فكأنَّهم زادوا في الجمع الياء التي يردّونها في التصغير فيصير أَناسِي، فيدخلون الهاء لتحقيق التأنيث؛ وقال المبرد: أَناسِيَةٌ جمع إِنْسِيَّة، والهاء عوض من الياء المحذوفة، لأَنه كان يجب أَناسِيِّ بوزن زناديقُ وفَرازِينَ، وأَن الهاء في زَنادِقَة وفَرازِنَة إِنما

هي بدل من الياء، وأنها لما حذفت للتحفيف عوضت منها

الهائى فالياءُ الأولى من أناسِي بمنزلة الياءِ من فرازين وزناديق، والنياء الأخيرة منه بمنزلة القاف والنون منهما، ومثل ذلك بحدجام وبحداجيحة أنما أصله بجحاجيح. وقال اللحياني: يُجْمَع إنسانٌ أناسِيً وآناساً على مثال آباضٍ. وأناسِيةً

بالتخفيف والتأنيث. والإِنس: البشر، الواحد إِنسِي وأنسي أيضاً، بالتحريك. ويقال: أَنَسٌ وآناسٌ كثير. وقال الفراء في قوله عز وجل: ﴿وأَناسِيّ كثيراً﴾؛ الأناسِيُّ جماع، الواحد إِنْسِيْ، وإِن شئت جعلته إنساناً ثم جمعته أناسِيّ فتكون الياءُ عوضاً من النون، كما قالوا

إنسانا ثم جمعته اناسي فتكون الياء عوضا من النون، كما قالوا للأرانب أراني، وللشراحين سراحين. ويقال للمرأة أيضاً إنسانً الإشار ثال التراك المارة تشام من الحد شن أنه نام عرب

ولا يقال إنسانة، والعامة تقوله، وفي الحديث: أنه نهى عن الحُمُر الإِنْسيَّة يوم خَيْبَر، يعني التي تألف البيوت، والمشهور فيها كسر الهمزة، منسوبة إلى الإنس، وهم بنو آدم، الواحد

إِنْسِيُّ؛ قال: وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أَن الهمزة مضمومة فإنه قال هي التي تألف البيوت. والأُنْسُ، وهو ضد الوحشة، الأُنْسُ، بالضم، وقد جاءَ فيه الكسر قليلاً، ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون، قال: وليس بشيءٍ؛ قال ابن الأثير: إِن أَراد أَن الفتح غير معروف في الرواية فيجوز، وإِن أَراد أَنه ليس بمعروف في اللغة فلا، فإنه مصدر أَنِسْت به آنس أَنساً

وأَنْسَةً، وقد حكى أَن الإِيْسان لغة في الإِنسان، طائية؛ قال

فيا ليتني من بَعْدِ ما طافَ أَهلُها هَلَكُتُ، ولم أَسْمَعْ بها صَوْتَ إِيسانِ

عامر بن جرير الطائي:

قال ابن سيده: كذا أُنشده ابن جني، وقال: إِلا أَنهم قد قالوا ني جمعه أَياسِيٌّ، بياء قبل الأَلف، فعلى هذا لا يجوز أَن تكون الياء غير مبدلة، وجائز أيضاً أن يكون من البدل اللازم نحو عيدِ وَأَعْياد وعُيَيْدٍ؛ قال اللحياني: في لغة طيء ما رأَيتُ ثُمَّ إِيساناً أَي إِنساناً؛ وقال اللحياني: يجمعونه أياسينه قال في كتاب الله عز وجل: ﴿يَاسِينِ وَالْقُوآنِ الْـحَكِيمِ﴾؛ بلغة طيء، قال أُبو منصور: وقول العلماء أنه من الحروف المقطعة. وقال الفراءُ: العرب جميعاً يقولون الإنسان إلا طيئاً فإنهم يجعلون مكان النون ياء. ُ وروى قَيْش بنَ سعد أَن ابن عباس، رضي الله عنهما، قرأً: ﴿ياسين والقرآن الحكيم﴾، يريد يا إنسان. قال ابن جني: ويحكى أن طائفة من الجن واقوًا قوماً فاستأذنوا عليهم فقال لهم الناس: من أُنتج؟ فقالوا: ناسٌ من الجنُّ، وذلك أُن المعهود في الكلام إِذا قيل للناس مِن أَنتم قالوا: ناس من بني فلان، فلما كثر ذلك استعملوه في الجن على المعهود من كلامهم مع الإنس، والشيء يحمل على الشيء من وجه يجتمعان فيه وإن تباينا من وجه آخر.

والإنسانُ أَيضاً: إِنسان العين، وجمعه أَناسِيُّ. وإِنسانُ العين: الميثال الذي يرى في السُّواد؛ قال ذو الرمة يصف إِبلاً غارت عيونها من التعب والسير:

> إِذَا اسْفَحْرَسَتْ آذانُها، اسْتَأْنَسَتْ لها أَناسِيٌّ مَلْحودٌ لها في الحَواجِبِ

وهذا البيت أورده ابنُ بري: إذا استَوْجَسَتْ، قال: واستوجست بمعنى تَسَمَّعَتْ، واسْتَأْنَسَتْ وآنَسَتْ بمعنى أَبصرت، وقوله: ملحود لها في الحواجب، يقول: كأن مَحارَ أَعيُنها مُجعِلْنَ لها لُحوداً وصَفَها بالغُؤُور؛ قال الجوهري ولا يجمع على أُناسٍ. وإنسان العين: ناظرها. والإِنسانُ: الأُنْشُلَة؛ وقوله:

تُمْرِي بإِنْسانِها إِنْسانَ مُقْلَتها،

إنْسانةٌ، في سَوادِ اللّبيلِ، عُطبُولُ فسره أَبُو الْعَمَيْثَلِ الْأَعرابِيُّ فقال: إِنسانها أَنملتها. قال ابن سيده: ولم أَره لغيره؛ وقال:

أَشارَتُ لإِنسان بإِنسان كَفُّها،

لتَقْفُلَ إِنْساناً بإِنْسانِ عَيْهِا

وإنسانُ السيف والسهم: حَدُّهما. وإنْسِيُ الْقَدَم. ما أقبل عليها وَوَخِيْهُ السيف والسهم: حَدُّهما. وإنْسِيُ الْقَدَم. ما أقبل عليها ووقيل الأيس، وإنْسِيُ الْقوس وقيل الأين. وإنْسِيُ القوس ما وَلِي الرامِي، وَوَحْشِيُها ما ولي الصيد، وسنذكر اختلاف ذلك في حرف الشين (١٠). التهذيب: الإنسِيُ من الدواب هو الجانب الأيسر الذي منه يُوكَبُ ويُحْتَلُب، وهو من الآدمي الجانب الذي يلي الرجل الأخرى، والوَحْشِيُ من الإنسانِ الجانب الذي يلي الأرض. أبو زيد: الإنسِيُ الأيسرُ من كل شيء. وقال الأصمعي: هو الأَيْمَنُ، وقال: كلُّ اثنين من الإنسان منل الساعِدَيْن والرَّنْدَيْن والقَدَمِين فما أقبل منهما على الإنسان فهو إنْسِيُ، وما أدبر عنه فهو وَحْشِيْ.

والأُنُسُ: أهلَ المَحَلُّ، والجمع آناسٌ؛ قال أَبو ذؤيب: مَنايا يُقَرِّبُنَ الحُنُونَ لأَهْلِها

جِهاراً، ويَشتَمْتِغنَ بالأَنَسِ الجُيْلِ<sup>٣</sup>) وقال عمرو ذو الكَلْبِ:

بِفِتْسِانِ عُمارِطُ مِن هُلَيْلٍ، هُلَالِ هُلَالِ هُلُلِ هُلِي الْسِعِلِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا

وقالوا: كيف ابنُ إِنْسِكَ وإِنْسُكَ أَي كيف نَفْسُك. أَبو زيد: تقرب العرب للرجل كيف ترى ابن إِنْسِك إِذَا خاطبت الرجل عن نفْسك. الأحمر: فلان ابن إِنْسِ فلان أَي صَفِيْه وأَنِيسُه وخاصته. قال الفراء: قلت للدُّبَيْريِّ إِيشٍ؛ كيف ترى ابنُ إِنْسِك، بكسر الأَلف؟ فقال: عزاه إِلى الإِنْسِ، فأَما الأُنْس عندهم فهو الغَزَلُ. الجوهري: يقال كيف ابنُ إِنْسِك وإِنْسُك

أَلا اسْلَمي البُّومِ ذاتَ الطُّوقِ والعاجِ،

والدُّلُّ والنَّظْرِ المُسْتَأْنِسِ الساجي والدُّلُّ والنَّظْرِ المُسْتَأْنِسِ الساجي والعرب تقول: آنَسُ من مُحَمَّى؛ يريدون أَنها لا تكاد تفارق العليل فكأُنها آلِسَةٌ به، وقد آنَسَني وأَنَسَني. وفي بعض الكلام: إذا جاءَ الليل استأنس كلُّ وَحْشِي واستوحش كلُّ وَالسيرِّ، قال العجاج:

وبَلَدَةِ ليسس بها طُوري، ولا خَلا السِمِن بها طُوري، ولا خَلا السِمِن بها إِنْسِي ولا خَلا السِمِن بها إِنْسِي تَلَقَى، وبعُس الأَنَسُ السِمِنِي الحَقِيم، وبعُس الأَنَسُ السِمِن وَيُّ، لللله الله الله الله ويُّ السَمْ شكان الدار. واستأنس الوَحْشِيُ إِذَا أَحَسُ إِنْسِيّاً. واستأنستُ بفلان وتأنَسْتُ به بمعنى؛ وقول الشاعر:

ولكمنني أجمع المُونِساتِ،

إذا ما استخف الرجال الخديدا يعني أنه يقاتل بجميع السلاح، وإنما سماها بالمؤنسات لأنهن يؤيشنه فيُؤمِّنه أو يُحسِّنُ ظُنَّه. قال الفراء: يقال للسلاح كله من الومح والمعفّر والشَّجفاف والتَّشيغَةِ والتُّوسِ وغيره: الممُؤْنِساتُ. وكانت العرب القدماءُ تسمي يوم الخميس مُؤْنِساً لأَنهم كانوا

بميلون فيه إلى الملاذِّ؛ قال الشاعر:

أُوُّمُ لُ أَن أَحسيسَ، وإنَّ يسومسي بسأوَّل أَو بسأَهْسوَنَ أُوجُسبارِ أَو السَّسَالَسي دُبسارِ، فسإن يَسفُسْيْي، فَسَسُوْنِس أَو عَسروبَةَ أَو شِيسار

ف مُسؤنِّ الرَّبِ الرَ وقال مُطَرِّفٌ: أُخبرني الكريمي إِمْلاءً عن رجاله عن ابن

<sup>(</sup>١) [في طبعتنا هذه انظر مادة وحش].

<sup>(</sup>٢) قوله: والجبل، قال شارح القاموس النجيل بالفتح الكثير؛ لكن لم ينبه عليه هو ولا السجد ولا غيرهما في مادة وج ب ل. وفيه لفات كثيرة كفّلًل وحِثْل وعُثْق وظِيرٌ وطُفر؛ على أن الشارح نفسه استشهد بالبيت على والجبل، في مادته بكسر فسكون كالصحاح.

عباس، رضي الله عنهما، قال: قال لي علي، عليه السلام: إِن الله تبارك وتعالى خلق الفردوش يوم الخميس وسماها مُؤْنِس. وكلب أَنُوس: وهو ضد العَقُور، والجمع أُنُسُ. ومكان مَأْنُوس إِنما هو على النسب لأَنهم لم يقولوا آنستُ المكان ولا أَنِسْتُه، فلما لم نجد له فعلاً وكان النسبُ يَسوعُ في هذا حملناه عليه؛ قال جرير:

خيّ الهِكَمْلُة من ذاتِ الموَاعِيسِ، فـالـجـنْـوُ أَصْبَحَ فَـفْراً غــرَ مَأْنُـوسِ وجارية آنِسَةُ: طيبة الحديث؛ قال النابغة الجثدي:

بسآنِـسـةِ خَـهْـرِ أُنــسِ الـقِسرافِ، تُـخَـلُّطُ باللِّينِ منها شِـماسـا

وكذلك أَلُوسٌ، والجمع أُنُسُ، قال الشاعر يصفَ بيض نعام: أُنُسُ إذا ما جِشْتَها بِمُيُوتِها،

شُمُسٌ إِذَا دَاعِي السِّبَابِ دَعَاهَا

جُعلَتْ لَهُنَّ مَلاحِفٌ فَصَبِيَّةٌ،

يُعْجِلْنَها بالعَطُّ قَبْلَ بِلاها

والمملاحف القصبية يعني بها ما على الأَفْرَحِ من غِرْقى، و البيض. الليث: جارية آنِسَةً إِذا كانت طيبة النَّفْسِ تُحِبُ قُرْبَكَ

وحديثك، وجمعها آنِسات وأوانِش. وما بها أَنِيسٌ أَي أُحد، والأُنُش الجمع.

وآنَسَ الشيءَ: أَحَشَه. وأنَسَ الشَّحْصَ واسْتَأْنَسَه: رآه وأَبصره ونظر إليه؛ أنشد ابن الأَعرابي:

بعَيْنَيّ لم تَسْتأنِسا يومَ غُبْرَةٍ،

ولم تُسرِدا بحدوَّ السِيسران فَشَرْدَما السِيسران فَشَرْدَما اللهِ الأَعرابي: أَنِشتُ فَزَعاً وأَنَّشتُهُ

إذا أحْسَسْتُه ووجدتَهُ في نفسك. وفي التنزيل العزيز: ﴿آنَسَ من جانب الطُّور ناراً﴾؛ يعني موسى أبصر ناراً، وهو الإيناسُ. وآنس الشيءَ: علمه. يقال: آنستُ منه رُشْداً أي علمته. وآنستُ الصوتَ: سمعته. وفي حديث هاجرَ وإسلمعيلَ: فلما

و مست اصعوت. عليه السلام، كأنه آنسَ شيئاً أي أبصر ورأى شيئاً جاءَ إسلمعيل، عليه السلام، كأنه آنسَ شيئاً أي أبصر ورأى شيئاً لم يُغهَدُه. يقال: آنسُتُ منه كذا أي علمت.

واسْتَأْنَسْتُ: استعلمت ومنه حديث نجدة الحَرُورِيُّ وابن عباس: حتى تُؤْنِسَ منه الوُشْدَ أَي تعلم منه كمال العقل وسداد الفعل وحُشنَ التصرف. وقوله تعالى: ﴿ يَهِا أَيِها الذَّينِ آمنوا لا

قَدْ حُلوا بُيوتاً غيرَ بُيوتِكم حتى تَسْتَأْنسوا وتُسَلِّموا ﴾؛ قال الرجاح: معنى تستَأْنسوا في اللغة تستَأْذنوا، ولذلك جاء في التفسير تستأنسوا فَتَعْلَموا أيريد أَهلها أَن تدخلوا أَم لا؟ قال الفواء: هذا مقدم ومؤخّر إنما هو حتى تسلَّموا وتستأنسوا: السلام عليكم! أأدخل؟ قال: والاستئناس في كلام العرب النظر. يقال: اذهب فاسْتَأْنِسْ هل ترى أحداً؟ فيكون معناه انظر من ترى في الدار؛ وقال النابغة:

بذي الجليل على مُستَأْنِسِ وَحِدِ أي على ثور وحشي أحس بما رابه فهو يَسْتَأْنِسُ أَي يَتَبَصَّرُ ويتلفت هل يرى أحداً، أراد أنه مَذْعُور فهو أَجَدُ لعَدْوه وفراره وسرعته. وكان ابن عباس، رضي الله عنهما، يقرأ هذه الآية: هحتى تستأذنواكي، قال: تَستأنسوا خطأ من الكاتب. قال الأزهري: قرأ أُبيّ وابن مسعود: تستأذنوا، كما قرأ ابن عباس، والمعنى فيهما واحد. وقال قتادة ومجاهد: تستأنسوا هو الاستئذان، وقيل: تستأنسوا تَتَحْتَحُوا. قال الأزهري: وأصل الإنس والإنسان من الإيناس، وهو الإنصار.

> ويقال: آنَشَتُه وأَنَشْتُه أَي أَبصرته؛ وقال الأَعشى: لا يَــُسمَــُمُ الـمَـرُءُ فـيــهـا مـا يـوَّفُــُــه،

: ينتمنع المرّة فيها ما يوضيه. بالليل، إلاَّ نَثِيمَ البُوم والضُّوّعا

وقيل معنى قوله: ما يُؤَلِّشُهُ أَي ما يجعله ذا أُنْسٍ، وقيل للإِنْسِ إِنْسٌ لأَنهم يُؤنَسُونَ أَي يُتِصَرون، كما قيل للجنُ جِنَّ لأَنهم لا يؤنسون أَي لا يُبصَرون. وقال محمد بن عرفة الواسطي: سمي الإِنْسِيُّرِن إِنْسِيِّين لأَنهم يُؤنَسُون أَي يُرَوْنَ، وسمي الجِنُّ جِتاً لأَنهم مُجْتَثُّون عن رؤية الناس أَي مُتَوارُون. وفي حديث ابن مسعود: كان إِذا دخل داره اسْتَأْنس وتَكَلَّمَ أَي اسْتَعْلَم وتَبَصَّرَ قبل الدخول؛ ومنه الحديث:

أَلَـم تَـرَ الـجِـنَّ وإبـلاسـهـا،

ويَأْسهَا من بعد إيناسها؟

أَي أَنها يئست مما كانت تعرفه وتدركه من استراق السمع بيعثة النبي عَلِيَّةً. والإِيناسُ: اليقين؛ قال:

فإِن أَتَاكَ امْرِؤٌ يَسْعَى بِكَذْبَتِه، فانْظُر، فإنَّ اطُلاعاً غَيْرُ إِبناس \* أُ

الإِطُّلاعُ: النظر، والإيناس: اليقين؛ قال الشاعر:

ليس بسما ليس به باس بان، ولا يَسضُرُ البَسرُ ما قسال السنان، وإنَّ بَسِعْدَ اطَّسَلاعِ إِسِنسان،

وبعضهم يقول: بعد طُلوعٍ إِيناسٌ. القراء: من أَمثالهم: بعد الطَّلاع إِيناسٌ؛ يقول: بعد طُلُوع إِيناس.

وتَأَنَّسُ البازي: جَلَّى بطَوْفِه. وَالْبازي يَتَأَنَّسُ، وذلك إِذا ما جَلَّى ونظر رافعاً رأْسه وطَوفه.

وفي الحديث: لو أَطاع اللَّهُ الناسَ في الناسِ لم يكن ناسٌ؛ قيل: معناه أَن الناس يحبون أَن لا يولد لهم إِلا الذُّكْرانُ دون الإناث، ولو لم يكن الإِناث ذهب الناس، ومعنى أَطاع استجاب دعاءه.

ومَأْلُوسَةُ والسَمَأْلُوسَةُ جميعاً: النار. قال ابن سيده: ولا أَعرف لها فِعْلاً، فأَما آنَشتُ فإنما حَظُّ المقعول منها مُؤْنَسَةٌ؛ وقال ابن أحمر:

كما تَسطَايَرَ عن مَأْنُوسَةَ الشُّرَرُ

قال الأصمعي: ولم نسمع به إلا في شعر ابن أُحمر. ابن الأعرابي: الأنيسة والممأنوسة النار، ويقال لها السُكن لأن الإنسان إذا آنسها ليلا أنِسَ بها وسَكنَ إليها وزالت عنه الوحشة، وإن كان بالأرض القفر.

أَبُو عمرو: يقال للدِّيكِ الشُّقَرُ والأَنيسُ والنَّزِيُّ. والأَنيسُ: المُهُوَّالِسُ وكل ما يُؤْنَسُ به. وما بالدار أَنِيسٌ أَي أَحد؛ وقول الكست:

فِيهِنَّ آنِسَةُ الحدِيثِ حَييَّةٌ،

ليست بفاحشة ولام شفال

أَي تَأْنَسُ حديثَك ولَم يرد أَنَهَا تُؤْنِسُك لَأَنَه لوَ أَراد ذلك لقال مُؤْنِسَة. مُؤْنِسَة.

وأُنَّسٌ وأُنْيسٌ: اسمان: وأُنُسَّ: اسم ماء لبني العَجْلانِ؛ قال ابن مُقْدل:

قالتْ سُلَيْمَى ببطنِ القاعِ من أُنُسٍ:

لَا خَيْرَ فَي العَيْشِ بعد الشَّيْبِ والكِبَرِ!

ويُونُسُ ويُونَسُ ويُونِسُ ثلاث لغات: اسم رجل، وحكي فيه الهمز أيضاً، والله أعلم.

أَنْض: الأَنِيضُ من اللحم: الذي لم يَنْضَج، يكون ذلك في

الشواء والقَدِيد، وقد أَلْضَ أَناضةً وآنَضَه هو. أَبو زيد: آنضَتُ اللحم إِيناضاً إِذا شَوَيْتَهُ فلم تُنْضِجْه، والأَنِيضُ مصدر قولك أَنْضَ اللحم يأنِضُ، بالكسر، أَنِيضاً إِذا تغير. واللحمُ لحم أَنيضٌ: فيه نُهُوءَةً؛ وأَنشد لزهير في لسان متكلم عابه وهجاه:

يُلَجُلِجُ مُضْعَةً فيها أَنِيضٌ

أَصَلَّتْ، فهي تحت الكَشْع داءُ أَي فيها تنير؛ وقال أَبو ذؤيب فيه:

ومُدُّعَسِ فيه الأَنِيضُ اخْتَفَيْتُه،

بِجَرِّداءَ يَنْتابُ الثَّمِيلَ حِمارُها وَالْإِناضُ، بالكسر: حَمْلُ النخل المُنْدِك. وأَناضَ النخل (١) يُنيضُ إناضةً أِي أَيْنَع؛ ومنه قول لبيد:

يــوم أَرزاق مــن يُسفَــضَّسلُ عُــم، مُــوسِــقــات وحُــفَّــلَّ أَبُــكــارُ فــاخِــراتٌ ضُـرُوعَـهـا فــي ذُراهـا،

وأناض المعميدان والجبار

العُمُّ: الطُّوالُ من النخل، الواحدة عميمة، والمُوسِقاتُ: التي أُوسَقَت أَي حملت أَوْسُقاً. والحُفُّل: جمع حافِل، وهي الكثيرة الحمل مشبهة بالناقة الحافل وهي التي امتلاً ضرعها لَبَناً. والأَبْكارُ: التي يتعجَّل إدراك ثمرها في أَول النخل، مأخوذ من الباكُورة من الفاكهة، وهي التي تتقدَّم كل شيء. والفاخراتُ: اللاتي يعظُم حَملُها. والشاة الفخور: التي عظم ضرعها. والجبّار من النخل: الذي فات اليدَد. والعَيْدانُ فاعل بأَناض، والجبّار معطوف عليه، ومعنى أَناضَ بلغَ إناه ومنتهاه؛ ويروى: وإناضُ المَيْدان، ومعناه وبالِغُ العَيْدانِ، والجبار معطوف على قوله وإناضُ المَيْدان، ومعناه وبالِغُ العَيْدانِ، والجبار معطوف على قوله وإناضَ.

. أَنْفَ: ۚ الأَنْفُ: المَنْخَرُ معروف، والجمع آنُفٌ وآنافٌ وأُنُوفٌ؛ أَنشد ابن الأَعرابي:

بِيضُ الوُجُوهِ كَرِيةٌ أَحْسَابُهُمْ، فِي كُلُّ نِيائِسَةِ، عِزازُ الآنُيفِ

وقال الأُعشى:

(١) قوله اوأناض النخل إلىخ، في شرح القاموس ما نصه: وذكر الجوهري هنا وأناض النخل ينيض إناضة أي أينم، وتبعه صاحب اللسان، وهو غريب فإن أناض مادته نوض.

إِذَا رَوَّحَ الرَّاعِي اللِّفَاحِ مُعَرِّباً، وأَمْسَتْ على آنافِها غَبَراتُها

وقال حسان بن ثابت:

بِينضُ الرُجُوهِ، كَرِيمةً أَحْسَابُهُمْ، شُسمُ الأُنُسوفِ مسن السطُسرازِ الأُوَّلِ عرب تسمي<sup>(۱)</sup> الأَنْفَ أَنْفين؛ قال ابن أَحمر:

يَسُوفُ بِأَنْفَيْهِ النِّقاعَ كأنه،

عن الرُّوْضِ من فَرْطِ النَّشاطِ، كَعِيمُ الجوهري: الأَنْفُ للإنسان وغيره. وفي حديث سَبْقِ الحَدَثِ في الصلاة: فَلَيأْخُذُ بِأَيْفِه ويَخْرُجُ؛ قال ابن الأَثير: إِنما أُمره بذلك ليُوهِمَ المُصَلِّين أَن به رُعافاً، قال: وهو نوع من الأَدب في سَتْرِ العَوْرَة، وإخْفاء القبيح، والكناية بالأَحْسَن عن الأَقْبح، قال: ولا يدخل في باب الكذب والرياء وإنما هو من باب التُخبُل والحياء وإنما هو من باب التُخبُل والحياء وإلما وطلب السلامة من الناس.

وأَنْفَه يَأْنُفُه ويأْنِفُه أَنْفاً: أَصابَ أَنْفَه.

ورجل أُنافيّ: عَظِيم الأَنْفِ، وعُضادِيّ: عظيم العَضُد، وأُذانيّ: عظيم الأُذن.

والأَنُوفُ: المرأَّةُ الطَّيِّبَةُ ربح الأَنْفِ. ابن سيده: امرأَة أَنُوفٌ طيبة ربح الأَنْفِ. ابن سيده: امرأَة أَنُوفٌ طيبة ربح الأَنف، وقال ابن الأَعرابي: هي التي يُعْجِبُك شَمُّك لها، قال: وقيل لأَعرابي تَزَوَّج امرأَة: كيف رأيتها؟ فقال: وجَدْتها رَصُوفاً رَشُوفاً أَنُوفاً، وكل ذلك مذكور في موضعه.

وبعير مأنوف: يُساقُ بأَنْفِهِ، فهو أَيفَ. وأَيفَ البعير: شكا أَنْفَه من البُرة. وفي الحديث: إن المؤمن كالبعير الأَيفِ والآيف أَي من البُرة. وفي الحديث: إن المؤمن كالبعير الأَيفِ والآيف أَي أَنَه لا يَرِيمُ التَّشَكُمي (٢)، وفي رواية: المُسْلِمون هَيُتُون لَيُتُون كالجمل الأَيفِ أَي المأنُوفِ، إن قِيدَ انْفَادَ، وإن أُنِيخَ على صَحْرةِ اسْتَنَاخَ. والبعير أَيفٌ: مثل تَعِب، فهو تَعِب، وقيل: الأَيفُ الذي عَقره المخطام، وإن كان من خِشاشٍ أَو بُرةِ أَو خِزامةِ في أَنفه فمعناه أَنه ليس يمتنع على قائده في شيء للوجع، فهو ذَلُولٌ منقاد، وكان الأصل في هذا أن يقال مأنُوف لأنه مَفْعول به كما يقال مصدرةٍ. وأَنفَه: جعله يَشْتَكي أَنفُه.

 (١) قوله: ووالعرب تسمي...ه إلغ كذا بالأصل وعبارة القاموس: ويقال يسئي الأنف أنفان.

(٢) قوله: ولا يريم التشكي، أي يديم التشكي مما به إلى مولاه لا إلى سواه.

وأَضاعَ مَطْلَبَ أَنْفِه أَي الرَّحِمَ التي خرج منها؛ عن ثعلب: وأنشد:

> وإذا الكَرِيمُ أَضاعَ مَوْضِع أَنْفِه، أَو عِرْضَه لِكَرِيهَةِ، لَم يَغْضَب

او عِرْضه لِكريهة، لم يغضب بغضب وبعير مأنوف كما يقل مبطون ومصدور ومَقْوُود للذي يَشْتَكي بطنه أو صَدْره أو فَوَاده، وجميع ما في الجسد على هذا، ولكن هذا الحرف جاء شاذًا عنهم، وقال بعضهم: الجمل الأَنِف الذَّلول، وقال أبو سعيد: الجمل الأَنِف الذَّليل المؤاتي الذي يأنَفُ من الزَّجْر ومن الضرب، ويُعطي ما عنده من السير عَقْراً سَهْلاً، كذلك المؤمن لا يحتاج إلى زجر ولا عِتاب وما لزمه من حقّ صبر عليه وقام به.

وأَنَفْتُ الرجل: ضربتَ أَنْفَه. وآنَفْتُهُ أَنَا إِينافاً إِذَا جعِلته يشتكي أَنْفَه. وأَنْفُه. وأَنْفَهُ أَنا إِينافاً إِذَا جعِلته يشتكي أَنْفَه. وأد الجوهري: وذلك إذا نزل في النهر. وقال بعض الكِلابِيِّينَ: أَيْفَتِ الإِبلُ إِذَا وَقَع الذَّبابُ على أَنُوفِها وطَلَبَتْ أَماكِنَ لَم تكن تَطْلُبها قبل ذلك، وهو الأَنفُ، والأَنفُ، والأَنفُ، واللَّهُ على اللهار؛ وقال مَغقِل بن رَيْحانَ:

وقَــرُّبُسُوا كــلُّ مَــهُــرِيِّ ودَوْسَــرَةِ،

كالفَحْلِ يَقْدَعُها التَّفْقِيرُ والأَنفُ والتَّأْنيفُ: تَحْدِيدُ طَرَفِ الشيء. وأَنْفا القَوْس: الحَدَّانِ اللذان في بَواطِن السَّيَتَيْن. وأَنْف النغلِ: أَسَلَتُها. وأَنْفُ كلِّ شيء: طرَفُه وأَوَّله؛ وأَنشد ابن بري للمُحطيئة:

ويَحْرُمُ سِرُ جارَتِهِمْ عليهم،

ويـأُكـلُ جـارُهُـمْ أَنَـفَ الـقِـصـاعِ قال ابن سيده: ويكون في الأُزْمِنَةِ؛ واستعمله أَبو حراش في اللَّحْيَةِ فقال:

> تُخاصِمُ قَوْماً لا تَلَقَّى جوابَهُمْ، وقد أَحَذَتْ من أَنْفِ لِحْيَتِك البَدُ

سمى مُقَدَّمَها أَنْهَا، يقول: فطالتْ لِخْيَتُكَ حَتَى قَبَضْتَ عليها ولا عَقْلَ لك، مَثَلَّ. وأَنْفُ النَّابِ: طَرَفُه حِين يَطْلُعُ. وأَنْفُ النَّابِ: طَرَفُه حِين يَطْلُعُ. وأَنْفُ البَرْدِ: أَشَدُه، وجاء يَعْدُو أَنْفَ الشد وهو أَوَّلُ العَدْوِ. الشد وهو أَوَّلُ العَدْوِ. وأَنْفُ السد وهو أَوَّلُ العَدْوِ. وأَنْفُ المطر: أَوَّلُ ما أَنبت؛ قال امرؤ القيس:

وقال حميد:

ضَرائِ لَيِسَ لَسَهُ نُ مُسَهُّرُ، 

أَى رَعْيُهُنَّ الكَلُّمُ الإَّنْفِ هذان الضريان من العَدُّو والسير. وفي حديث أَبِيْ مسلم الخَوْلانيّ: ووضَعَها في أنُفِ من الكلإ وصَفْو من الماء؛ الأَنْفُ: بضم الهمزة والنون: الكلاُّ الذي لم يُوعَ وَلَم تُطَأَّهُ الماشية.

واسْتَأْنَفَ الشيء وأْتَنَفَه: أَخذ أَوِّله وابتدأُه، وقيل: اسْتَقْبَلُه، وأَنا آتَنفُه اثْنتافاً، وهو افْتِعالٌ من أَنْف الشيء. وفي حديث ابن عمر، رضى الله عنهما: إنما الأُمْرُ أَنْفَ أَى يَسْتَأَنَفُ استئنافاً من غير أَن يَشبقَ به سابقُ قضاء وتقدير، وإنما هو على الْحتِيارك ودخولك فيه؛ استأنفت الشيء إذا ابتدأَّته. وفعلت الشيء آنِفاً أي في أُول وقت يقرُب مني. واسْتَأْنَفُه بوعْد: ابتدأُه من غير أَن يسأله إيّاه؛ أنشد ثعلب:

وأنت المُنَى، لو كُنْتِ تستَأْنِفِينَنَا

بوغيه، ولكِنْ مُعْتَفَاكِ جَدِيبُ

أَى لو كنت تَعِديننا الوَصْلِ. وأَنْفُ الشيء: أُوَّلِه وهُسْتَأَنْفُه. والمُؤْنَفَةُ والمُؤْنَفَةُ من الإبل: التي يُتَّبعُ بها أَنْفُ المَرْعي أَي أُوِّله، وفي كتاب على بن حمزة: أَنْفُ الرِّغي. ورجل مِئْنافٌ: يَسْتَأْتِفُ المَرَاعي والمَنازل ويُرَعِّي ماله أَنُفَ الكلإ. والمؤنَّفَةُ من النساء التي اسْتُؤْنِفَت بالنكاح أَوَّلاً. ويقال: امرأَة مُكَثَّفةٌ مؤَنَّفة، وسيأتي ذكر المُكَثَّفةِ في موضعه.

ويقال للمرأَةِ إِذَا حَمَلَتْ فَاشْتَدُّ وَحَمُهَا وَتَشَهَّتْ على أَهلها الشيء بعد الشيء: إنها لتتَأَنُّفُ الشهوات تَأَنُّفًا ويقال للحديد اللَّيِّن أنهِ فِي وأَنِيتُ، بالفاء والثاء؛ قال الأزهري: حكاه أُبو

وجاؤوا آيِفاً أَي قُبَيْلاً. الليث: أُنَّيْتُ فلاناً أُنْفاً كما تقول من ذي قُبُل. ويقال: آتِيكَ من ذي أُنُفِ كما تقول من ذي قُبُل أي فيما يُشتَقْبَلُ، وفعله بآنِفةِ وآنفاً؛ عن ابن الأعرابي ولم يفسره؛ قال ابن سيده: وعندي أنه مثل قولهم فعلَه آنفاً. وقال الزجاج في قوله تعالى: ﴿ مَاذَا قَالَ آنفاكُهِ؛ أي ماذًا قال الساعة في أوّل وقت يَقْرُبُ مِنّا، ومعنى آنفاً من قولك استأنف الشيء اذا ابتدأه. وقال ابن الأعرابي: ماذا قال آنفاً أي مُذْ ساعة، وقال الزجاج: نزلتُ في المنافقين يستمعون خُطبة رسول قدغُدا يَحْمِلُني في أَنْفِهِ

لاحِقُ الأَيْسَطِ ل مَسْجُبُوكٌ مُسمَرُ

وهذا أَنْفُ عَمَل فلان أَي أَوِّل ما أَخذخيه. وأَنف نُحفّ البعير: طَرفُ مَنْسِمِهِ.

وفي الحديث؟ لكل شيء أُثْفةٌ، وأُنْفَةُ الصلاةِ التكبيرة الأُولى؛ أَنفةُ الشيء: ابتداؤه؛ قال ابن الأُثير: هكذا روي بضم الهمزة، قال: وقال الهروي: الصحيح بالفتح، وأَنْفُ الجَبَلُ نادرٌ يَشْخَصُ ويَنْدُر منه.

والـمُؤَنَّفُ: المُحَدَّدُ من كل شيء. والـمُؤنَّفُ: المُسَوَّى. وسيرً مُؤَنَّفٌ: مَقْدُودٌ على قَدْرُ واسْتِواء؛ ومنه قول الأعرابي يصف فرساً: لُهِزَ لَهْزَ العَيْرِ وأُنْفُ تأْنِيف السَّيْرِ، أَي قُدّ حتى استوى كما يستوي السير المقدود.

ورَوْضَةٌ أُنُفٌ، بالصّم: لم يَرْعَها أَحد، وفي المحكم: لم تُوطَأُ؛ واحتاج أبو النجم إليه فسكنه فقال:

أَنْفِ تَسرَى ذِبْسانَسِها تُسعَلُلُهُ وكَلاَّ أَنُفْ إِذَا كَانَ بِحَالِهِ لَمْ يَرْعَهُ أَحِدٍ. وكأُسُّ أَنُف: مَلاَّي، وكذلك المَنْهَلُ. والأَنْفُ: الخَمر التي لم يُشتَخْرَجْ من دَنُّها شيء قبلها؛ قال عَبْدَةُ بن الطَّبِيب:

ثم اصْطَبَحْنا كُمَيْنَا قَرْقَعَا أَنُهَا

من طَيُبِ الرَّاحِ، واللَّذَّاتُ تَعْلِيلُ وأُرض أُنُفٌ وإَنيفِةٌ: مُنْبِئَةً، وفي آلتهذيب: بَكُرَ نباتُها. وهي آنَفُ بلاد الله أي أَسْرَعُها نباتاً.

وأَرض أَنِيفَةُ النَّبت إذا أَسْرَعتِ النباتَ. وأَنَف: وَطِيءَ كلاُّ أُنْفاً. وأَنْفَتِ الإِبلُ وُطِقَت كلاًّ أُنْفاً، وهو الذي لم يُرْعَ، وآنَفْتُها أَنا، فهي مُؤْنَفَةٌ إذا انْتَهَيْتَ بها أَنْفَ المَرْعي. يقال: روضةٌ أَنُف وكأس أنُف لم يُشرب بها قبل ذلك كأنه اسْتُؤْنفَ شربها مثل روْضةِ أُنف. ويعال: أَنَّفَ فلان مالَه تأنيفاً وآنفها إينافاً إذا رعّاها أَنُفِ الكلاِ؛ وأُنشد:

> آقِيطُ أُلبانَها وأُسُلَؤُها(')

تنضيرب دراتسها إذا شكرت

سأقطها والرحاف تسلوها

وسيأتي في رحف: تضرب ضراتها إذا اشتكرت نافطها إلخ. ويظهر أن الصواب تأقطها مضارع أقط كضرب.

<sup>(</sup>١) قوله: (اقط ألبانها إلخ، سيأتى في شكر: .

الله عَلَيْهُ، فإذا خرجوا سألوا أصحاب رسول الله عَلَيْهُ، اسْتِهزاء وإعلاماً أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال فقالوا: ﴿ماذا قال آنفا﴾؟ أي ماذا قال الساعة. وقلت كذا آيفاً وسالفاً. وفي الحديث: أُنزلت عليَّ سورة آيفاً أي الآن. والاسْتِثنافُ: الابتداء، وكذلك الاثنِنافُ.

ورجل حَمِيُّ الأُنْف إِذَا كَانَ أَيْفاً يَأْنَفُ أَنَ يُضَامٍ. وأَيْفَ من الشيء يأْنَفُ أَنَفاً وأَنَفَةً: حَمِيَ، وقيل: اسْتَنْكَفَ. يقال: ما رأيت أَخْمَى أَنْفاً ولا آنَفَ من فلان. وأَيْفَ الطعام وغيره أَنْفاً: كَرِهَه. وقد أَيْفَ البعيرُ الكَلاَّ إِذَا أَجَمَه، وكذلك المرأةُ والناقةُ والفرسُ تَأْنَفُ فَحُلَها إِذَا تَبَيَّنَ حملُها فكرِهَتْه وهو الأَنْفُ؛ قال رؤبة:

# حسسى إذا مسا أَنِسفَ السَّثُومسا، وَحَسِطُ السِّعُومسا،

وقال ابن الأعرابي: أَيْفَ أَجَمَ، ونَكِفَ إِذَا كَرِه. قال: وقال أعرابي أَيْفَتُ فَرَسِي هذه هذا البَلد أي الجُتَوَته وكَرِهَتْه فَهُرِلَتْ. وقال أبو زيد: أَيْفَتُ من قولك لي أَشَدُ الأَنفِ أَي كرِهتُ ما قلت لي. وفي حديث مَغقِل بن يسار: فَحَمِي من ذلك أَنفا وقلت لي. وفي حديث مَغقِل بن يسار: فَحَمِي من ذلك أَنفا أَيْفَ من الشيء يأنف أَنفا إِذَا كرهه وشَرْفَتْ عنه نفشه، وأَراد به هينا أَخدته الحَمِيَّةُ من الغَيْرة والغَفسِ؛ قال ابن الأَثير: وقيل هو أَنفا بسكون النون، للعُضْو أَي اشتدَّ غضبه وغَيْظُه من طريق الكناية كما يقال للمُتَغيَّظ وَرِمَ أَنفُه. وفي حديث أبي بكر في عهده إلى عمر، رضي الله عنهما، بالخلافة: فكلُكم ورِمَ أَنفُه أَي المُغتَظ يَرَمُ أَنفُه ويَحْمَدُ ومنه حديثه الآخر: أما إنك لو فَعلْت ذلك أَي الجَعلْتُ أَنفُك في قَفَك، يريد أَعْرَضْتَ عن الحَقِّ وأَقبَلْتَ على الجَعلْتُ أَنفَك في قَفَك، يريد أَعْرَضْتَ عن الحَقِّ وأَقبَلْتَ على الباطل، وقيل: أراد أنك تُقْيِلُ بوجهك على من وراءك من الباطل، وقيل: أراد أنك تُقْيِلُ بوجهك على من وراءك من الباطل، وقيل: أراد أنك تُقْيِلُ بوجهك على من وراءك من الباطل، وقيل: أراد أنك تُقْيِلُ بوجهك على من وراءك من الباطل، وقيل: أراد أنك تُقْيِلُ بوجهك على من وراءك من الجمع على من وراءك من

رَعَتْ بارِضَ البُهْمَى جَمِيماً وبُسْرَةً

أَنُفٌ. وآنفَه: جَعَلَه يأنَفُ؛ وقول ذي الرمة:

## وضمعاة حتى آنفَتْها نِصالُها

أَي صَيَّرت النُّصالُ هذه الإِبلَ إِلى هذه الحالة تأْنفُ رَغْيَ ما رَعَتْهُ أَي تأْجِمُه؛ وقال ابن سيده: يجوز أَن يكون آنفَتْها جعلتها تَشْتَكي أُنوفَها، قال: وإِن شئتَ قلت إِنه فاعَلَتْها من

الأُنف، وقال عُمارةُ: آنَفَتها جعلتها تأنفُ منها كما يأنفُ الإنسانُ، فقيل له، إن الأَصمعي يقول كذا وإن أبا عشرو يقول كذا، فقال: الأصمعي عاص كذا من أُمه، وأبو عمرو ماصٌ كذا من أُمه أقول ويقولان، فأخبر الراوية ابن الأَعرابي بهذا فقال: صَدَقَ وأَنتَ عَرَّضْتهما له، وقال شمر في قوله آنفَتها نِصالُها قال: لم يقل أَنفَتها لأَن العرب تقول أَنفَه وظَهرَه إذا ضرب أَنفه وظهره، وإنما مده لأنه أراد جعلتها النصالُ تَشْتكي أَنُوفَها، يعني نصال البهمي، وهو شَوْكها؛ والجميم: الذي قد ارْتَفع ولم يَتِم نَصال البهمي، وهو شَوْكها؛ والجميم: الذي قد ارْتَفع ولم يَتِم نَصال البهمي، وهو شَوْكها؛ والجميم: الذي قد ارْتَفع ولم يَتِم تَتَفَقًا. ويقال: هاج البهمي حتى آنفَتِ الرّاعية نِصالُها وذلك أَن يَئيسَ سَفاها فلا ترْعاها الإبل ولا غيرها، وذلك في آخر الحرّ، فكأنًا جعلتها تأنفُ رُغيها أي تكرهه.

, ابن الأَعرابي: الأَنْفُ السيُد. وقولهم: فلان يتتبع أَنفه إِذَا كَانَ يَتَشَمَّمُ الرائحة فيَتْبَعُها. وأَنْفُ: بلْدَةٌ؛ قال عبد مناف بن رِبْع الهُذَاجِ:

> مِنَ الأَسَى أَهْلُ أَنْفِ، يَوْمَ جَاءَهُمُ جَيْشُ الحِمارِ، فَكَانُوا عارضاً بَردا

وإِذَا نَسَبُوا إِلَى بني أَنْفِ الناقةِ وَهُم بَطْنٌ من بني سَعْدِ بن زيد مَناة قالوا: فلانٌ الأَنْفِيُّ؛ سُمُّوا أَنْفِيِّينَ لقول الحُطَيِّئةِ فيهم:

مَوْمٌ هُمُ الْأَنْفُ ، والأَذْنابُ غَيْرُهُمُ،

وَمَنْ يُسَوِّي بِأَنْفِ النِنافَةِ الدَّنَبِا؟ أَنقَ: الأَنَقُ: الإغجابُ بالشيء. تقول: أَيْفْت به وأَنا آنقِ به أَنْقاً وأَنا به أَنِق: مُعْجَب. وإنه لأَنِيقٌ مؤنق: لكل شيء أُعجبَك محشنه. وقد أَنِق بالشيء وأَنِق له أَنقاً، فهو به أَنِقٌ: أُعْجِب. وأَنا به أَنِق أَي مُعْجَب؛ قال:

> إِن السَّرُّ فِي رَيْسِقُ وَزُهُ لِيَّ وَ جاءتُ به عَنْسٌ مِن السَّامِ تَلِق، لا أُمِنٌ جَمِلِي شُهِ ولا أَنِيق

أَي لا يأْمَنُه ولا يأنق به، من قولهم أَنِقْت بالشيء أَي أُعْجِبت به. وفي حديث قَرَعة مولى زياد: سمعت أَبا سعيد يحدُث عن رسول الله عَلَيْكُ، بأُربع فآنقَتْنِي أَي أُعجبتني؛ قال ابن الأَثير: والمحدّثون يروونه أَيْنَقْنَني. وليس بشيء؛ قال: وقد جاء في صحيح مسلم: لا أَيْنَقُ بحديثه أَيْ لا أُعْجَب، وهي

هكذا تروى. وآنقني الشيء يُؤْنِقُني إِيناقاً أَعجبني. وحكى أَبو زيد: أَنِقْت الشيء أحببته؛ وعلى هذا يكون قولهم: رَوضة أَنيق، في معنى مأْنُوقة أَي محبوبة، وأَمَّا أَنِيقة فبمعنى مُؤْنِقة. يقال: آلقَني الشيء فهو مُؤْنِق وأَلِيق، ومثله مؤلم وأَلِيم ومُسيع وسميع؛ وقال:

أَمِنْ رَبْحَانَةَ الدَّاعِي السميعُ ومثله مُبدع وبديع، قال الله تعالى: ﴿بديع السمواتِ والأَرْضِ﴾؛ ومُكِلُّ وكَلِيل؛ قال الهذلي:

حتى شَآهًا كَلِيلٌ، مَوْهِناً، عَمِلٌ،

باتَتْ طِراباً، وباتَ الليلَ لم يَسَمِ والأَنَقُ: محسن المنظر وإغجابه إياك. والأَنقُ: الفَرَحُ والسُرور، وقد أَيقَ، بالكسر، يأْنقُ أنقاً. والأَنقُ: النباتُ الحسن المعجب، سمّى بالمصدر؛ قالت أعرابية: يا حبذا الحَلاء آكلُ أَنقي وألبَس حَلَقي! وقال الراجز:

جَــاء بــنــو عَـــهُــك رُوّادُ الأَنـــقُ وقيل: الأَنق اطُراد الخُضْرة في عينيك لأَنها تُعجِب راثيها. وشيء أنيق: حسن مُعجِب.

وتأنّق في الأمر إذا عمله بنييقة مثل تَنَوَّقَ، وله إناقة وأَناقة وتأنّق في الأمر إذا عمله بنييقة مثل تَنَوَّقَ، وله إناقة وأَنقق ولماقة. وتأنّق فلان في الروضة إذا وقع المكانّ: أعجبه فعلقه لا يفارقه. وتأنّق فلان في الروضة إذا وقع فيها معجباً بها. وفي حديث ابن مسعود: إذا وقعتُ في آل حم وقعتُ في روضاتٍ أتأنّق فيهن، أبو عبيد: قوله أتأنق فيهن أتَتبع محاسنهن وأُعجب بهن وأسئلاً قراءتهن وأتمتّع بمحاسنهن؛ ومنه قبل: منظر أنيق إذا كان حسناً معجباً، وكذلك حديث عبيد ابن عمير: ما من عاشية أشد أنقا ولا أبعد شبعاً من طالب علم وهو الأكل بالليل. ومن أمثالهم: ليس المتعلق كالمتأنق؛ معناه ليس القانع بالعُلقة وهي البُلغة من العيش كالدي لا يقنع إلا ليس القانع بالعُلقة وهي البُلغة من العيش كالذي لا يقنع إلا أبو زيد: أنِقْت الشيء أنقاً إذا أحببته؛ وتقول: روضة أنيق الأشياء.

. والأَنُوقُ على فَمُول: الرَّخَمة، وقيل: ذكر الرخم. ابن الأَعرابي: أَنْوقَ الرجل إِذَا اصطاد الأَنُوق وهي الرخمة. وفي المثل: أُعَرُّ

من بيض الأَنُوق لأَنها تُخرِزه فلا يكاد يُظْفَر به لأَن أَوْ كارها في رؤوس الجبال والأَماكن الصعبة البعيدة، وهي تُحمَّق مع ذلك. وفي حديث عليّ، رَحْمَةُ الله عليه: ترقَّيْتُ إلى مَرْقاةِ يَقْصُر دونها الأَنُوق؛ هي الرخمة لأَنها تبيض في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة؛ وفي المئل:

## طَلَبَ الأَبْلَقَ العَقْوقَ، فلمّا

لَـم يَـجِـدُهُ، أَرادَ بـيـضَ الأَثُـوقِ

قال ابن سيده: يجوز أَن يُغنى به الرحمة الأُنثى وأَن يعنى به الذكر لأَنه بيض الذكر معدوم، وقد يجوز أَن يضاف البيض إليه لأَنه كثيراً ما يحضنها، وإن كان ذكراً، كما يحضُن الظليم بيضه كما قال امرؤ القيس أو أَبو حَيَّة النَّمَيْري:

فما بَيْضةً باتَ الظِّلِيمُ يَحُفُّها،

لدى بحوَجُوْ عَبْلٍ، بَمْيْشَاءِ حَوْمَلا وفي حديث معاوية قال له رجل: افْرِضْ لي، قال نعم، قال ولولدي، قال لا، قال ولعشيرتي، قال لا؛ ثم تمثل:

طَلَبَ الأَبِلِقَ العَقوقَ، فلمّا

لم يحده، أَرِّاد بَسِم الأُنوقِ

العَقُوقُ: الحامل من النّوق، والأبلق: من صفات الذكور، والذكر لا يحمل، فكأنه قال طلب الذكر الحامل. وبَيضُ الأنوق مثل للذي يطلب المُحال الممتنع، ومنه المثل: أُعَرُّ من بيض الأنوق والأبلق العقوق، وفي المثل السائر في الرجل يُسأل ما لا يكون وما لا يُقْدَرُ عليه: كلَّفتني الأبْلَق العَقُوق؛ ومنه التهذيب: قال معاوية لرجل ومثله: كلَّفتني بيض الأنوق، وفي التهذيب: قال معاوية لرجل أراده على حاجة لا يُسأُل مثلها وهو يَفْتِل له في الذُّرُوة والغارب: أَنا أَجَلُّ من الحَرْشِ ثم الخَديعةِ، ثم سأَله أُخرى الأنوق عزيز لا يوجد، وهذا مثل يُضرب للرجل يَسأَل الهَيِّنُ فلا يُغطى، فيسأَل ما هو أعز منه. وقال عُمارةُ: الأنوقُ عندي العُقاب والناس يقولون الرحَمة، والرخمة توجد في الخَرابات يُغطى، فيسأَل ما هو أعز منه. وقال عُمارةُ: الأنوقُ عندي العُقاب والناس يقولون الرحَمة، والرخمة توجد في الخَرابات يُبعد لبيضه. وقال أبو عمرو: الأنوق طائر أسود له كالغرف يُبعد لبيضه. ويقال: فلان فيه مُوقُ الأنُوق لأنها تُحمَّق؛ وقد ذكرها الكميت فقال:

وذاتِ اسْمَعِنِ، والأَلْوانُ شَـثُـى، تُحَـدُقُ، وهي كَيُسـدُ الحَويـلِ

يعنبي الرخمة. وإنما قبل لها ذات اسمين لأنها تسمَّى الرخمة والأَنُوقَ، وإنما تَسمَّى الرخمة والأُنُوقَ، وإنما تَمِينُ عَرِيلُها لأَنها أَوَّل الطير قِطاعاً، وإنما تبيض حيث لا يَلْحَق شيء بيضها، وقبل: الأَنوق طائر يشبه الرخمة في القَدِّ والصَّلَمِ وصُفْرة المِنقار، ويخالفها أَنها سوداء طويلة المِنْقار؛ قال الْعُذَيْلُ بن الفَرْخ:

يَيْضُ الأَنُوقِ كَسِرٌ هِنَّ، ومَن يُرِدْ

آبيْضَ الأنوق، فبإنسه بمَعاقِل المُنوق، فبإنسه بمَعاقِل المُنقلس: الأَنقَيْلَسُ والأُنقَلَيْسُ: سمكة على خِلقة حية، وهي عجمية. ابن الأعرابي: الشَّلِقُ الأَنكَلَيْسُ، ومرة قال: الأَنقَلَيْسُ، وهو السمك الجِرِّيُّ والجِرِّيثُ؛ وقال الليث: هو بفتح اللام والأَلف، ومنهم من يكسر الأَلف واللام؛ قال الأَزهري: أراها معرَّبة.

أَنْك: الْأَنْك: الأُمْرُبُ وهو الرَّصاصُ القَلْعِيُّ، وقال كراع: هو القردير ليس في الكلام على مثال فاعُل غيره، فأما كابُل فاعَجمي. وفي الحديث: من استَمَعَ إلى قَيْنَة صَبُّ اللهُ الآلُك في أُذُنيه يوم القيامة؛ رواه ابن قتيبة. وفي الحديث: من استمع إلى حديث قوم هُمْ له كارِهون صبُّ في أُذُنيه الآلُك يوم القيامة؛ قال الفتيبي: الآلُك الأَمْرُبُ. قال أبو منصور: وأحسبه معرباً، وقيل: هو الرَّصاص الأَبيض، وقيل الأسود، وقيل هو الخالص منه وإن لم يجيء على أَقْفَل وَاحِدٌ غير هذا، فأما أَشُد فمختلف فيه، هل هو واحد أو جمع، وقيل يحتمل أَن يكون فمختلف فيه، هل هو واحد أو جمع، وقيل يحتمل أَن يكون الأَنْك فاعُلاً لا أَفْعُلاً، قال: وهو شاذ؛ قال الجوهري: أَفْعُل من أبنية الجمع ولم يجيء عليه للواحد إلا آتُك وأَشُدٌ، قال: وقد جاء في شعر عربي والقطعة الواحدة آلُكَة؛ قال رؤبة:

ياسات عن سعير مساسة مساسة وقال الأعرابي: بأنّك يعظم. الكلامية الأري ما يَأْنُك، وقال ابن الأَعرابي: بأنّك يعظم. الكلس : ابن الأعرابي: الشّيل الأَثْكَلَيْسُ، ومرة قال: الأَنْقَلَيْسُ، وهو السمك الجِرِّيُّ والجِرِّيثُ؛ وقال اللبث: هو بفتح اللام والأَلف ومنهم من يكسرهما. قال الأَزهري: أراها معرّبة. وفي حديث علي، رضي الله عنه: أنه بَعَثَ إلى الشوق فقال لا تَأْكلوا الأَنْكَلَيْسَ؛ هو بفتح الهمزة وكسرها، سمك شبيه بالحيات رديء الغذاء، وهو الذي يسمى المارماهي، شبيه بالحيات رديء الغذاء، وهو الذي يسمى المارماهي،

وإنما كرهه لهذا لا لأَنه حرام، ورواه الأَزهري عن عَمَّار وقال: الأَنْقَلَيْشُ، بالقاف لغة فيه.

أَنَم: الأَنامُ: ما ظهر على الأَرض من جميع الحَلْق، ويجوز في الشَّغر الأَنِيمُ، وقال المفسرون في قوله عز وجل: ﴿والأَرضَ وَصَعَهَا للأَنَامِ﴾؛ هم الجِنَّ والإنس، قال: والدليلُ على ما قالوا أنَّ الله تعالى قال يعقب ذِكْره الأَنامَ إلى قوله [عز وجل]: ﴿والرَّيْحان فَيِأَيَّ آلاءِ رَبَّكُما تُكذَّبانَ﴾، ولم يَجْرِ للجنُ ذِكْر قبل ذلك إنما ذكر الجانَّ بعده فقال: ﴿حَمَلَقَ الإنْسانَ من صَلْحال كالفَخَّارِ وحَمَلَق الجانَّ من مارِج من نارِه، والجِنْ والإنش هُما الثَّقَلان، وقبل: جاز مُخاطَبةُ الثَّقَلَيْن قبل ذِكْرِهِما معا لأَنهما ذكرا بقق الخطاب؛ قال المُثَقَّب المَبْدى:

فسما أَذْري، إذا يَشَدتُ أَرْضاً أَرْسِاً أَرْبِهُ الذَّ يَشَدتُ أَرْضاً أَرْسَا، يَلِينِي؟ أَلِيدُ الحَيْرَ، أَيُهما، يَلِينِي؟ أَلْسَخَسِسر السذي أَنا أَبْتَ فِيه، أَلَ الشَّر اللذي همو يَشِتَ فِينِي؟ فقال: أَيُهما ولم يَجْر للشرّ ذكر إلا بعد تَمَام البيت. أَنَ الرجلُ من الوجع نَيْنُ أَنيناً؛ قال ذو الرمة: يَشْكو الخِشاشُ ومَجْرى النَّسْمَتَين، كما

أنَّ الـمـريـضُ، إلـى عُـوَّادِهِ، الـوَصِـبُ والأُنانُ، بالضم: مثل الأَنِـينِ؛ وقال المغيرة بن حَبْناء يخاطب أَخاه صخراً:

أَراكَ جَمَعْتَ مَسْأَلةً وحِرْصاً، وعند الفَضَفْرِ زَحَاراً أُنانا وذكر السيرافي أَن أُناناً هنا مثل خُفافٍ وليس بمصدر فيكون مثل زَحّار في كونه صفة، قال: والصِّفتان هنا واقِعتان موقع المصدر، قال: وكذلك التأْنانُ، وقال:

إنّا وجَدْنا طَرَدَ الهَ وامِلِ (٢) حَدِراً مِن النَّاأُنانِ والمَسسائِلِ وعِدراً من النَّاأُنانِ والمَسسائِلِ وعِدراً قسابِلِ وعِدرة السعامِ وعسامٍ قسابِلِ مَدُخُدوحة في بَعْضِ نابٍ حالل

<sup>(</sup>١) في التهذيب والتاج: وفي جسم خَدْلِ، بالخاء لا بالجيم.

 <sup>(</sup>٢) قوله وإنا وجدنا إلخ، صوب الصاغاني زيادة مشطور بين المشطورين
 وهو:

بسين السرسسيسسين وبسين عساقسل

ملقوحة: منصوبة بالعِدة، وهي بمعنى مُلْقَحة، والمعنى أَنها عِدةً لا تصح لأَن بطنَ الحائل لا يكون فيه سَقْبُ مُلْقَحة. ابن سيده: أَنَّ يَئِنُ أَلَا وَأَنِيناً وأَناناً وأَنَّة تَأَوَّه. التهذيب: أَنَّ الرجلُ يَئِنُ أَنيناً وأَنيناً وأَناناً وأَنَّة تَأَوَّه. التهذيب: أَنَّ الرجلُ يَئِنُ أَنيناً وأَنيناً وأَنيناً وأَنيناً وعين واحد. ورجل أَنان وأَنان وأَنَتَة الكثير الكلام والبَّ والشَّكْرَى، ولا يشتق منه فعل، وإذا أَمرت قلت: إِينِ لأَن الهمزتين إذا التقتا فسكنت الأخيرة اجتمعوا عى تَلْبِينها، فأَما في الأمر الثاني فإنه إذا سكنت الهمزة بقي النونُ مع الهمزة وذهبت الهمزة الأولى. ويقال للمرأة: إنِّي، كما يقال للرجل اقْرَر، وللمرأة قِرِي، وامرأة أَنَانةٌ كذلك. وفي بعض

تَهُنّ من التعب. وأنّتِ القوس تَهِنُّ أَنسِناً: أَلانت صوتَها ومَدّته، حكاه أَبو حنيفة؛ وأُنشد قول رؤبة:

وصايا العرب: لا تتخذها حَنَّانَةً ولا منَّانة ولا أنانة وماله حائَّةً

ولا آنْةٌ أَي ما لَه ناقةً ولا شاةً، وقِيلٍ: الحانَّةُ الناقةُ و الآنَّةُ الأُمَّةُ

تَـــِنُ حينَ تَــجـــذِبُ الــمَــخُـطـومـا،

أنين عَبِرى أَسْلَهمت حَميهما والأُنْنُ: طائرٌ يَضْرِب إلى السَّواد، له طَوْقٌ كهيئة طوق الدُّبْدِي، أَحْمَرُ الرُّجُلين والمِنْقار، وقيل: هو الوَرَشان، وقيل: هو مثل الحمام إلا أَنه أسود، وصوتُه أَنِينٌ أُوهُ أُوهُ.

وإِنَّه لَمْ تَنَةُ أَن يفعل ذلك أَي خَلَيْقٌ، وقيل: مَخْلَقة من ذلك، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، وقد يجوز أن يكونَ مَيْنَةٌ فَعِلَيَّة، فعلى هذا ثلاثيّ. وأتاه على مَيْنَةِ ذلك أي حِينهِ ورُبَانِه، وفي حديث ابن مسعود: إِنّ طُول الصلاة وقِصَرَ الخُطْبةِ مَيْنةٌ مِن فِقْهِ الرجل أي بيانٌ منه. أبو زيد: إِنّه لَمُنتَةٌ أَن يفعل ذلك، وأنتما وإِنّهنَّ لَمَسَنةٌ أَن تفعلوا ذلك بمعنى إِنَّه لحَليق أَن يفعل ذلك؛ ذلك؛ قال الشاعر:

'ومَنْزِل مِنْ هَوَى جُمْلٍ نَزَلْتُ به، مَثِنَّة مِنْ مراصيدِ السَمَئِنَاتِ به تَجاوزت عن أُولى وكائِده، إِنِّي كذلك رَكّابُ الحَشيّاتِ أُول حكاية (١). أَبو عمرو: الأَنة والـمَئِنة والعَدْقةُ والشَّوْزَب واحد؛ وقال دُكَيْن:

يَسَسَةِسي عسلسى درّاجة خَسرُوسِ، مَسعُسصوبة بسينَ رَكسايسا شُهِوسِ، مَسعِسَّة مِسنْ قَسلستِ السَّشُفوسِ

يقال: مَكان من هَلاكِ النفوس، وقولُه مكان من هلاك النفوس تفسيرٌ لِمَهْنِيَة قال: وكلُّ ذلك على أَنه بمنزلة مَظِئّة، والخُرُوسُ: البَكْرةُ التي ليست بصافية الصوتِ، والجَروسُ: بالجيم: التي لها صوت. قال أَبو عبيد: قال الأصمعي سألني شعبة عن مَئِنَة فقلت: هو كقولك علامة وتحليق، قال أَبو زيد: هو كقولك مَخْلَقة ومَجْدَرة؛ قال أَبو عبيد: يعني أَن هذا مما يُعْرَف به فِقْهُ الرجل ويُسْتَدلُ به عليه، قال: وكلُّ شيءٍ ذلك على شيء فهو مَتْقة المرار:

فَقَهَامُسوا سِرّاً فقالوا: عَرُّسوا

من غَيْر تَمْ يَننة لغيس مُعَرَّسِ قال أَبُو منصور: والذي رواه أَبو عبيد عن الأصمعي وأَبي زيد في تفسير المَهْئِنة صحيح، وأَمَّا احْتِجاجُه بِرأَيه بَيْت المرَّار في التَّمْئِنة فهو غلط وسهوّ، لأن الميم في التَّمْئِنة أَصلية، وهي في مَئِنّة مَمْعِلة ليست بأصلية، وسيأتي تفسير ذلك في ترجمة مأن. اللحياني: هو مَئِنَّة أَن يفعل ذلك ومَظِنَّة أَن يفعل ذلك؛ وأنشد:

إِنَّ اكتِ حالاً بالنَّقِيّ الأَمْلَدِي، ونَظَراً في الحاجِب المُرَجِّجِ مَعِنَّةٌ من الفحال الأَعْرج

فكأَن مَئِثْةً عند اللحياني مبدلٌ الهمرَةُ فيها من الظاء في المنظِئّة، لأَنه ذكر حروفاً تُعاقِب فيها الظاءُ الهمرَة، منها قولُهم: بيتٌ حسَنُ الأَهْرَةِ والظَّهْرةِ. وقد أَفَرَ وظَفَرَ أَي وَثَبَ وأَنَّ الماءَ يؤيَّه أَنَّ إِذَا صبَّه. وفي كلام الأوائل: أُنَّ ماء ثم أَغْلِه أَي صُبُه وأَغْلِه. حكاه ابن دريد، قال: وكان ابن الكلبي يرويه أُزِّماءً ويزعُم أَنَّ أُنُ تصحيفٌ.

قال الخليل فيما روى عنه الليث: إِنَّ النقيلة تكون منصوبةً الأَلفِ، وتكونُ مكسورة الأَلفِ، وهي التي تَنْصِبُ الأَسماء، قال: وإذا كانت مُبْتَداَةً ليس قبلها شيءٌ يُغتمد عليه، أو كانت مستأُنفَةً بعد كلام قديم ومَضَى، أو جاءت بعدها لام مُؤكِّدةٌ يعتمد عليها كُسِرت الألف، وفيما سوى ذلك تُنصب الأَلف. وقال الفراء في إنَّ : إذا جاءت بعد

 <sup>(</sup>١) قرله هأول حكاية؛ هكذا في الأصل رفي التهذيب: أولى حكاية عمرو عن أبيه.

وما تصرُّف منه فهي مكسورة، وإن كانت تفسيراً للقول نَصَبْتَهَا وذلك مثل قول الله عز وجل: ﴿وَلا يَحْزُنُكُ قُولُهُم إِنَّ الْعِزَّةَ للَّه جميعاً﴾؛ وكذلك المعنى استثنافٌ كأَنه قال: يا محمد إن العزَّة لله جميعاً، وكذلك: ﴿وقولِهم إنَّا قَتَلْنَا المسيحَ عيسي ابن مَوْيَمَ، كَسَرْتُها لأنها بعد القول على الحكاية؛ قال: وأما قوله تعالَى: ﴿مَا قَلْتُ لِهُمْ إِلَّا مَا أَمْرْتَنِّي بِهِ أَنَ اعْبُدُوا اللَّهِ﴾، فإنك فَتَمَحْتَ الأَلفَ لأَنها مفسّرة لِمَا، وما قد وقع عليها القولَ فنصبتها، وموضعُها نصبٌ، ومثله في الكلام: قد قلت لك كلاماً حسَناً أَنَّ أَباكَ شريفٌ وأَنك عاقلٌ، فتحتَ أَنَّ لأَنها فسَّرَت الكلام والكلامُ منصوبٌ، ولو أَرَدْتَ تكريرَ القول عليها كُسَرْتُها، قال: وقد تكون إنَّ بعد القول مفتوحةً إذا كان القول يُرافِعُها، مَنْ ذلك أَن تقول: قولُ عبد الله مُذُ اليوم أَن الناس خارجون، كما تقول: قولُك مُذ اليوم كلامٌ لا يُفْهم. وقال الليث: إذا وقعت إِنَّ على الأُسماء والصَّفات فهي مشدّدة، وإذا وقعت على فعل أو حرف لا يتمكن في صِفةٍ أو تصريفٍ فَخَفُّهُما، تقول: بلُّغني أَن قد كان كذا وكذا، تخفُّف من أَجل كان لأنها فعل، ولولا قَدْ لم تحسن على حال من الفعل حتى تعتمد على ما أُو على الهاء كقولك إنما كان زيد غائباً، وبلَغني أَنه كان أُخو بكر غَنِيّاً، قال: وكذلك بلغني أَنه كان كذا وكذا، تُشَدُّدُها إذا اعتمدَتْ، ومن ذلك قولك: إنْ رُبُّ رجل، فتخفف، فإذا اعتمدَتْ قلت: إنه رُبُّ رجل، شدَّدْت وهي مع الصِّفات مشدَّدة: إنَّ لك وإنَّ فيها وإنَّ بك وأشباهها، قال: وللعرب لغتان في إنَّ المشدَّدة: إحداهما التثقيل، والأُخرى التخفيف، فأما مَن خفُّف فإنه يرفع بها إلا أنَّ ناساً من أهل الحجاز يخفُّفون وينصبون على توهُم التقيلة، وقرىءَ: ﴿وإنْ كلاَّ لمَّا ليُوفِّينُّهُمْ﴾؛ خففوا ونصبوا، وأُنشد الفراء في تخفيفها مع المضمر:

القول وما تصرَّف من القول وكانت حكايةً لم يَقَعْ عليها القولُ

فلوْ أَنْكِ في يَوْمِ الرِّحاء سأَلْتنِي

وِراقَك، لم أَبْخَلْ، وأُنتِ صديقُ

وأُنشد القول الآخر:

لقد عَلِمَ الضَّيْف والمُرْمِلون، إذا اغْمَرَ أُفْقُ وهَبَّتْ شَمالا،

### ب أَنْكَ رَبيع وغَيْثُه مَريع، وقدُمها هناكَ تكونُ الثُمالا

قال أبو عبيد: قال الكسائي في قوله عز وجل: ﴿وَإِنَّ الذين المحان المتعلقوا في الكتاب لفي شقاق بعيد﴾؛ كسرت إِنَّ لِمكان اللام التي استقبلتها في قوله لَفي، وكذلك كلَّ ما جاءَك من أَنَّ فكان قبله شيءٌ يقع عليه فإنه منصوب، إلا ما استقبله لامٌ فإِن اللام تكسره، فإِن كان قبل إِنَّ إلا فهي مكسورة على كل حال، استقبلتها اللام أو لم تستقبلها كقوله عز وجل: ﴿وَما أَرْسَلْنا قَبْلُكَ من المُرْسَلين إِلا إِنهم ليَأْكلون الطعامَ﴾؛ فهذه تُكسر وإن لم تستقبلها لام، وكذلك إذا كانت جواباً ليمين كقولك: وإلله إِنه لقائم، فإذا لم تأت باللام فهي نصب: والله كقولك قائم، قال: هكذا سمعته من العرب، قال: والنحويون يمسرون وإن لم تستقبلها اللام، وقال أبو طالب النحوي فيما المعنذري: أهل البصرة غير سيبويه وذويه يقولون العرب وأن الشدورة وثفيلها، وأنشدوا:

#### ووجه مُهُمِنِي السنَّحْمُو، كان تُهذيه على النَّالِي المُ

أَراد كأنُّ فخفَّف وأَعْمَلَ، قال: وقال الفراء لم نسمع العربَ تخفِّف أَنَّ وتُعْمِلها إلا مع المَكْنيِّ لأنه لا يتبيَّن فيه إعراب، فأما في الظاهر فلا، ولكن إِذَا خَقَّفُوهَا رَفَعُوا، وأَمَا من خَفُّف ﴿وَإِنَّ كلا لمَمَا ليُوَفِّينَهُم، فإنهم نصبوا كُلاُّ بِلَيُوفِّيَنَّهِم كأَنه قَالَ: وإنْ لِيُوفِّيَنُّهِم كُلاًّ، قال: ولو رُفِعت كلُّ لصلَح ذلك، تقول: إنَّ زيدٌ لقائمٌ. ابن سيده: إنَّ حرف تأكيد. وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ هذان لساحِران﴾، أُخبر أُبو على أَن أُبا إسلحٰق ذهب فيه إلى أَنَّ إنَّ هنا بمعنى نَعَمْ، وهذان مرفوعٌ بالابتداء، وأنَّ اللامَ في لُساحِران داخلةٌ على غير ضرورة، وأَن تقديره نَعَمْ هذان هما ساحِران، وحكي عن أبي إسلحق أنه قال: هذا هو الذي عندي فيه، والله أعلم. قال ابن سيده: وقد بيَّن أبو عليٌّ فسادَ ذلك فغَنينا نحن عن إيضاحه هنا. وفي التهذيب: وأَما قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ هذان لَساحِرانِ﴾، فإنَّ أَبا إسلحق النحوي اشتَقصَى ما قال فيه النحويون فحَكَيْت كلامه. قال: قرأَ المدنيُّون والكوفيون إلا عاصماً: ﴿إِنَّ هِذَانِ لَساحِرانِ﴾، وروي عن عاصم أَنه قرأً: إنْ هذان، بتخفيف إنْ، وروي عن الخليل: إنْ هذان لساحِران، قال: وقرأً أُبو عمرو إنَّ هذين لساحران،

بتشديد إنّ ونصب هذين، قال أبو إسلحق: والحجة في إِنّ هذان لساحِران، بالتشديد والرفع، أنّ أبا عبيدة روى عن أبي الخطاب أنه لغة لكنانة، يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد، يقولون: رأيت الزيدان، وروى أهلُ الكوفة؛ والكسائي والفراء: أنها لغة لبني الحارث بن كعب، قال: وقال النحويون القُدَماء: ههنا هامٌ مضمرة، المعنى: إنه هذان لساحِران، قال: وقال بعضهم إِنّ في معنى نَعَمْ كما تقدم؛ وأنشدوا لابن قيس الرُقيًات:

> بَسكَسرَتْ عسلسيَّ عَسواذِلسي يَسلُسحَسِننسي وأَلُسومُسهُسنَّهُ ويَسقُسلُسنَ: شَسنِسبُّ قسدْ عَسلا

كَ، وقد كَبِرْتَ، فقلتُ: إِنَّهُ

أَي إنه قد كان كما تقُلُن؛ قال أُبو عبيد: وهذا اختصارٌ من كلام العرب يُكْتَفي منه بالضمير لأنه قد عُلِم معناه، وقال الفراء في هذا: إنهم زادوا فيها النونَ في التثنية وتركوها على حالها في الرفع والنصب والجر، كما فعَلوا في الذين فقالوا الَّذي في الرفع والنصب والجر، قال: فهذا جميع ما قال النحويون في الآية: قال أبو إسلحق: وأجودُها عندي أن إنّ وَقَعت موقع نَعَمْ، وأن اللام وَقَعَتْ مَوْقِعَها، وأنَّ المعنى نَعَمْ هذان لهما ساحران، قال: والذي يلي هذا في الجَوْدة مذهبُ بني كنانة وبَلْحارث ابن كعب، فأما قراءةُ أبي عمرو فلا أُجيزُها لأنها خلافُ المصحف، قال: وأستحسن قراءةً عاصم والخليل: ﴿إِنَّ هذان لَساحِران﴾. وقال غيره: العرب تجعل الكلام مختصراً ما بَعْدَه على إنَّه، والمراد إنه لكذلك، وإنه على ما تقول، قال: وأُما قول الأخفش إنَّه بمعنى نَعَمْ فإنما يُراد تأويله لبس أنه موضوع في اللغة لذلك، قال: وهذه الهاء أَدْخِلت للسكوت. وفي حديث فَضَالة بن شريك: أنه لقِيَ ابنَ الزبير فقال: إنّ ناقتي قد نَقِبَ حَفُّها فاحْمِلْني، فقال: ارْقَعْها بجلدِ واخْصِفْها بهُلْبِ وسرْ بها البَرْدَين، فقال فَضالةُ: إنما أَتَيْتُك مُشتَحْمِلاً لا مُشتَوصِفاً، لا حَمَلَ الله نافةُ حملَتْني إليك، فقال ابن الزبير: إنّ وراكِبها أي نَعَمْ مع راكبها. وفي حديث لُقيط بن عامر: ويقول رَبُك عز وجل: ﴿وَإِنهُ أَي وَإِنَّهُ كَذَلْكُ، أَوْ إِنَّهُ عَلَى مَا تَقُولُ، وَقَيْلٍ: إِنَّ بمعنى نعم والهاء للوقف، فأما قوله عز وجل: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيِّع خَلَقْناه بِقَدَرِكِ، ﴿وإِنَّا نِحِنُّ نُحْيِي وِنُمِيتُكِ، ونحو ذلك

فأصله إِنَّنا ولكن محذِفَت إِحدى النُّونين من إِنَّ تخفيفاً، وينبغي أَن تكونَ الثانيةَ منهما لأَنها طرَف، وهي أَضعف، ومن العرب من يُبْدِلُ هَمْرَتَها هاء مع اللام كما أَبدلوها في هَرَقَّت، فتقول: لَهِنَّك لرَّجُلُ صِدْقِ، قال سيبويه: وليس كلُّ العرب تتكلم بها، قال الشاعر:

ألا يا سَنا بَرْقِ على قُنَنِ الحِمَى،

لَـــهِــنــكَ مــن بَــرْقِ عَـــلــيّ كَــريمِ وحكى ابن الأَعرابي: هِنّك وواهِنّك، وذلك على البدل أَيضاً. التهذيب: في إِنْمَا: قال النحويون أَصلها ما مَنعت إِنَّ من العمل، ومعنى إنما إِثْباتٌ لما يذكر بعدها ونفيّ لما سواه كقوله:

وإنما يُدافع عن أحسابهم أِنا أو مِثْلي المعنى: ما يُدافع عن أحسابهم إِلا أَنا أو مَنْ هو مثلي، وأَنَّ كإن في التأكيد، إِلا أَنها تقع مَوْقِعَ الأَسماء ولا تُبْدَل همزتُها هاء، ولذلك قال سيبويه: وليس أنَّ كإنَّ، إِنَّ كالفِعْلِ، وأَنَّ كالاشم، ولا تدخل اللامُ مع المفتوحة؛ فأما قراءة سعيد بن جُبَير: ﴿إِلاَّ أَنهم ليأُكلون الطعام، بالفتح، فإن اللام زائدة، كزيادتها في قوله:

لَهِ نُكِ في الدنيا لَباقية العُشرِ الجوهري: إِنَّ وأَنَّ حرفان ينصبان الأُسماء ويرفعان الأُخبار، الجموهري: إِنَّ وأَنَّ حرفان ينصبان الأُسماء ويرفعان الأُخبار، فالمكسورة منهما يُؤكَّدُ بها الخبر، والمفتوحة وما بعدها في تأويل المصدر، وقد يُخفَفان، فإذا تُحفَفتا فإن شقت أَعْمَلْت وإِن شقت لم تُقمِلْ، وقد تُزاد على أَنَّ كافَ التشبيه، تقول: كأنه شمت، وقد تخفف أيضاً فلا تعمل شيئاً؛ قال:

ويروى تُذْيَئِه، على الإِعْمال، وكذلك إذا حذَفْتُها، فإِن شئت نصبت، وإِن شئت رفعت؛ قال طرفة:

أَلا أَيُّهَذَا الزاجِري أَحْضُرَ الوعَي،

وأَن أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ، هل أَنتَ مُخْلِدي؟

يروى بالنصب على الإعمال، والرفّعُ أُجود. قال الله تعالى: ﴿قُلَ أَفْفَيْرَ الله تأمرونّي أَعَبُدُ أَيُّها الـجاهلون﴾؛ قال النحويون:

كَأَنَّ أَصلها أَنَّ أُدخِلَ عليها كافُ التشبيه، وهي حرفُ تشبيه، والعربُ تنصب به الاسمَ وترفع خبره، وقال الكسائي: قد تكون كأنَّ بمعنى الجحد كقولك: كأنك أُميونا فتأمُّرنا، معناه لستَ أميرنا، قال: وكأنَّ أُخرى بمعنى التَّمَنِّي كقولك: كأنك بي قد قلتُ الشَّعْرَ فأُجِيدَه، ولللك قلتُ الشَّعْرِ فأُجِيدَه، وقبل: تجيء كأنَّ بمعنى العلم والظنِّ كقولك كأنَّ الله يفعل ما يشاء، وكأنك خارج؛ وقال أبو سعيد: سمعت العرب تُنشِد هذا البيت:

ويَدْمِ تُدوافِينا بَدوجه مُسقَسَسم، كأنْ ظَنِية وكأنْ ظَنِيَةٌ تَعْطُو إِلى نَاضِرِ السَّلَمْ وكأنْ ظَنِية وكأنْ ظَنِيَةً، فمن نَصَب أَراد كأنَ ظَنِيَةٌ وأَعْمَل، ومَنْ خَفَض أَراد كظَنْيَة، ومَن رفع أَراد كأنها ظنِيَةٌ فخفَّف وأَعْمَل مع إضمارِ الكِنانة؛ الجرَّار عن ابن الأعرابي أَنه أَنشد: كأمَّا يَبحْتَطِبْنَ على فَسَادٍ،

ويَشتَضْحِكُنَ عن حَبِّ الغَمام قال: يريد كأَمَّا فقال كأَمَّا، والله أعلم، وإنِّسي وإنَّسي َ بمعنى، وكذلك كأنِّي وكأنَّسي ولكِنِّي ولكنُّني لأَنهُ كثُر اسْتعمالهم لهذه الحروف، وهم قد يستَثْقِلون التضعيف فحذفوا النون التي تَشبقُ الياء، وكذلك لَعَلِّي ولَعَلَّني لأَن اللام قريبة من النون، وإن زِدْتَ على إِنَّ ما صارَ للتَّغيين كقوله تعالى: ﴿ الصَّدَقَاتُ للفُقراء ﴾، لأنه يُوجِبُ إِثْباتَ الحكم للمذكور ونَفْيَه عما عداه. وأَنْ قد تكون مع الفعل المُسْتَقْبَل في معنى مصدر فتَنْصِبُه، تقول: أُريد أَن تقومُ، والمعنى أُريد قِيامَك، فإن دخلت على فعل ماض كانت معه بمعنى مصدر قد وقَع، إِلَّا أَنها لا تَعْمَل، تقول: أُعْجَبَني أَن قُمْتَ والمعنى أُعجبني قِيامُك الذي مضَى، وأَن قد تُكون مخفُّفة عن الـمشدُّدة فلا تعمل، تقول: بَلَغَني أَنْ زيدٌ خارجٌ؛ وفي التنزيل العزيز: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُموها﴾؛ قال ابْن بري: قوله فلا تعمل يريدُ في اللفظ، وأُما في التقدير فهي عاملةٌ، واسمها مقدَّرٌ في النيَّة تقديره: أَنه يَلْكُم الجنة. ابن سيده: ولا أفعل كذا ما أَنَّ في السماء نَجْماً، حكاه يعقوب ولا أُعرف ما وجهُ فَتْحِ أَنَّ، إِلَّا أَن يَكُون على توهُم الفعل كأَنه قال: ما ثَبِت أَنَّ في السماء نَجْماً، أَو ما وجُد أَنَّ في السماء نَجْماً. وحكى اللحياني: ما أن ذلك الجَبَل مكانَه، وما أن حِراة

مكانَه، ولم يفشره، وقال في موضع آخر: وقالوا لا أَفْعَله ما أَنَّ في السماء نَجْمَ، وما عَنَّ في السماء نَجْمٌ أَي ما عَرْضَ، وما أَنَّ في الفُرات قَطْرةً أَي ما كان في الفُراتِ قطرةً، قال: وقد يُثْصَبّ، ولا أَفْعَله ما أَنَّ في السماء نجمًا، قال اللحياني: ما كان وإِنما فسره على الـمعنى. وكأنَّ: حرفُ تَشْبيهِ إِنما هُو أَنُّ دخلت عليها الكاف؛ قال ابن جني: إِن سأَل سائلٌ فقال: ما وَجُهُ دخول الكاف ههنا وكيف أُصلُ وَضْعِها وترتيبها؟ فالجوابُ أَن أَصَلَ قولنا كأَنَّ زيداً عمروٌ إنما هو إنَّ زيداً كعثرو، فالكاف هنا تشبية صريح، وهي متعلقة بمحذوف فكأتك قلت: إنَّ زيداً كائنٌ كعمرو، وإنهم أرادُوا الاهتمام بالتشبيه الذي عليه عَقَدُوا الجملةَ، فأَزالؤا الكاف من وَسَط الجملة وقدَّموها إِلَى أَوَّلها لإِفْراطِ عِنايَتهم بالتشبيه، فلما أَدْخَلُوهَا عَلَى إِنَّ مِن قَبْلِهَا وَجَبِّ فَتَحُ إِنَّ، لأَنَّ الْمُكَسُورَةُ لَا يتقدُّمُها حرفَ اللجر ولا تقع إِلاَّ أُولاً أَبداً، وبَقِي معنى التشبيه الذي كانَ فيها، وهي مُتوسِّطة بحالِه فيها، وهي متقدَّمة، وذلك قولهم : كأنَّ زيداً عمرو، إلا أنَّ الكافِّ الآنَ لَــُا تَقِدُّمت بطلَ أَن تكون معلَّقةً بِفعلٍ ولاَّ بشيءٍ في معنى الفعل، لأنها فارَقَت الِموضعَ الذي يمكُن أَن تَتعَلَّق فيه بمَحَذوفٌ، وتقدمت إلى أُوَّل الجملة، وزالت عن الموضع الذي كانت فيه متعلَّقِة بخبرِ إِنَّ المحذوفِ، فزالِ ما كان لها من التعلُّق بمعاني الأفعال، وليست هنا زائدةً لأَن معنى التشبيه موجودً فيها، وإن كانت قد تقدُّمت وأُزيلت عن مكانها، وإذا كانت غير زائدة فقد بَقي النظرُ في أَنَّ التي دخلت عليها هلِ هي مجرورة بها أَو غير مجرورة، قال ابن سيده: فأُقوى الأمرين عليها عندي أَن تكون أَنَّ في قولكِ كأَنك زيدٌ مجرورة بالكاف، وإِن قلت إِنَّ الكافَ في كأُنَّ الآن ليست متعلَّقة بفعل فليس ُ ذلك بمانع من الجرِّ فيها، أَلا ترى أَن الكافَ في قوله تعالى: ﴿**ليس كُمِثْله شيءٌ﴾**، ليست متعلقة بفعل رهي مع ذلك جارّة؟ ويُؤكِّد عندك أيضاً هنا أَنها جارّة فَتُحُهم الهمزة بعدها كما يفتحونها بعد الغوابل الجارة وغيرها، وذلك قولهم: عَجِبْتُ مِن أَنك قائم، وأَظنُّ انك منطلق، وبلغَني أَنك كريمٌ، فكما فتحت أَنَّ لوقوعِها بعد العوامل قبلها موقعَ الأُسماء كذلك فتحت أَيضاً في كأَنك قائم، لأَن قبلها عاملاً قد جرَّها؛ وأَما قوله الراجز:

فبادَ حتى لَكأَنْ لم يَسْكُنِ، فاليومَ أَبْكي ومَتى لم يُشكِني<sup>(١)</sup> فإِنه أَكَّد الحرف باللام؛ وقوله:

كأنَّ دَريتة، لمّا التَّفَيّا

لنَصْل السيف، مُجْتَمَعُ الصُّداع

أَعْمَلَ معنى التشبيه في كأنَّ في الظرف الزّمانيّ الذيّ هو لما التَّقَيْنا، وجاز ذلك في كأنَّ لما فيها من معنى التشبيه، وقد تُخَفَّف أَنْ ويُرْفع ما بعدها، قال الشاعر:

أَنْ تَقْرَآنِ على أَسماءً، وَيخُكُما! مِنْي السلامُ، وأَنْ لا تُعْلِما أَحَدا

قال ابن جني: سأَلت أَبا عليّ، رحمه الله تعالى، لِمَ رَفَع تَقُرآنِ؟ فقال: أَراد النون النقيلة أي أَنكما تقرآن؛ قال أبو علي: وأَوْلي أَن المخففة من الثقيلة الفعل بلا عِوْض ضرورة، قال: وهذا على كل حال وإن كان فيه بعضُ الصَّنْعة فهو أُسهلُ مما ارتكبه الكوفيون، قال: وقرأت على محمد بن الحسن عن أَحمد بن يحيى في تفسير أَنْ تَقْرآنِ، قال: شبَّه أَنْ بما، فلم يُعْمِلها في صِلَتها، وهذا مذهب البَغْداديِّين، قال: وفي هذا بُعْدٌ، وذلكَ أَنْ لا تقع إذا وُصلت حالاً أبداً، إنما هي للمُضيُّ أَو الاستقبال نحو سَرَّني أَن قام، ويشرُّني أَن تقوم، ولا تقول سَرَّني أَنْ يقوم، وهو في حال قيام، وما إذا وُصِلت بالفعل وكانت مصدراً فهي للحال أُبداً نحو قولك: ما تقُوم حَسَنٌ أَي قيامُك الذي أُنت عليه حسن، فَيَبْعُد مَشْبِيهُ واحِدةٍ منهما بالأخرى، ووقُوعُ كلِّ واحدة منهما مَوْقِعَ صاحبتُها، ومن العرب من يَنصب بها مَحْفَفة، وتكون أَنْ في موضِع أَجْل، غيره: وأَنَّ المفتوحةُ قد تكونِ بمعنى لعلِّ، وحكى سيبويه: إئتِ السوقَ أَنْكُ تَشْتُرِي لَنَا سَوِيقاً أَي لَعَلَك، وعليه وُجِّه قوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِركم أَنها إِذَا جاءت لا يؤمنون﴾؛ إِذِ لَوْ كَانَتَ مَفْتُوحَةً عنها لكان ذلك عدراً لهم، قال الفارسي: فسألتُ عنها أبا بكر أُوانَ الْفِراءة فقال: هو كقول الإِنسان إِنَّ فلاناً يَقْرأُ فلا يَفْهم، فتقول أَنتَ: وما يُدُريك أَنه لا يَفْهَم (٢) وَفي قراءَة أُبَيُّ: لعلها إِذا

جاءت لا يؤمنون؛ قال ابن بري: وقال محطائِط بن يعْفُر، ويقال هو لذريد:

أُرِيني جَواداً مات هَرُلاً، لأَنْني أُرِيني أَرى ما تَريُننَ، أَو بَخيلاً مُخَلَّداً

وقال الجوهري: أُنشده أَبو زيد لحاتم قال: وهو الصحيح، قال: وقد وجدته في شعر مَعْن بن أُوسِ المُزَني؛ وقال عدي بن زيد:

أَعاذِلَ، ما يُدريمكِ أَنَّ مَنِيَّتي، إلى ساعة في اليوم؛ أَو في ضُحى الغَدِ؟

أي لعل منيتي؛ ويروى بيت جرير:

هَلَ ٱنْشُعُ عائدِون بنا لِأَثِّا

نرى العَرَصاتِ، أَوِ أَثَرَ البِخيامِ

قال: ويذُلك على صحة ما ذكرت في أَنَّ في ببت عذي قوله سبحانه: ﴿ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَ الساعة تَكُونُ قريباً. وقال ابن سيده: وتُبلِل من همزة أَنَّ مفتوحة عيناً المهاجرون على مسول الله، إِنَّ الأَنصارَ قد فَصَلونا، إِنهم آوَوْنا، وفَعَلوا بنا وفَعَلوا، فقال: تَعْرفون ذلك لهم؟ قالوا: نعم؛ قال: فَإِنَّ ذلك؛ قال ابن الأَنبِر: هكذا جاء مقطوع الخبر ومعناه أَنَّ اغْتِرافكم بصنيعهم مُكافأة منكم لهم؛ ومنه حديثه الآخر: من أَرِّتُ إلى ذلك؛ ومنه الحديث: أَنه قال لابن عمر في سياق كلامٍ وصَفه به: إِنْ عبد الله، قال: وهذا وأمثاله من وصَفه به: إِنْ عبد الله، قال: وهذا وأمثاله من اختصاراتهم البلغة وكلامهم الفصيح.

وأُنِّي: كلمة معناها كيفٌ وأُين.

التهذيب: وأما إِنْ الحفيفة فإنّ المنذري روى عن ابن الزَّيْدي عن أبي زيد أنه قال: إِنْ تقع في موضع من القرآن مَوْضَع مَا، ضَرْبُ قوله [عز وجل]: ﴿وَإِنْ من أَهل الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَ به قَبل موته ﴾؛ معناه: ما مِنُ أَهل الكتاب، ومثله: ﴿لاَّتَحَذْناه من لَمَّنَ موته ﴾؛ معناه: ما مِنُ أَهل الكتاب، ومثله: ﴿لاَتَّحَذْناه من لَمَّنَ اللَّ الْكَتَاب، قال: وتجيء إِنْ في موضع لقَدْ، ضَرْبُ قوله تعالى: ﴿إِنْ كَان وَصُدُ رَبّنا لمفعولا ﴾؛ المعنى: لَقدْ كان من غير شكِ من القوم، ومثله: ﴿وإِنْ كَادُوا لَمَيْسَتَفِرُونك ﴾، ﴿وإِنْ كَادُوا لَمَيْسَتَفِرُونك ﴾، وتجيء إِنْ بمعنى إِذْ ضَرْبُ قوله [عز وجل]: ﴿اتَّقُوا الله وَذَرُوا مِا بَقِيى مِن الوّها إِن كنتم مُؤْمِنين ﴾؛ المعنى إذ كُنتم ما بقِيى من الرَّها إِن كنتم مُؤْمِنين ﴾؛ المعنى إذ كُنتم ما بقِيى من الرَّها إِن كنتم مُؤْمِنين ﴾؛ المعنى إذ كُنتم

<sup>(</sup>١) قوله ولكأن لم يسكن، هكذا في الأصل بسين قبل الكاف.

 <sup>(</sup>٢) قوله فإن فلاناً يقرأ فلا يفهم فنقول أنت وما ينتريك أنه لا يفهم هكذا في الأصل المعوّل عليه بيدفا بثيوت لا في الكلمتين.

كُنْتُم تُؤْمنون بالله ﴾؛ معناه إذْ كنتم، قال: وأنْ بفتح الألف وتِحفيف النون قد تكون في موضع إِذْ أَيضاً، وإِنْ بَحَفْض الألف تكون موضعَ إذا، من ذلك قوله عز وجل: ﴿لا تُشَّخِذُوا آباءَكم وإغوانكم أَوْلياءَ إِن اسْتَحَبُوا﴾؛ مَنْ خَفَضَها جعلَها في موضع إذا، ومَنْ فتحها جعلها في موضع إذْ على الواجب، ومنه قوله تعالى: ﴿واهْرَأَةٌ مُؤمِنةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَلنبِيَّ﴾؛ من خفضها جعلها في موضع إذا، ومن نصبها ففي [موضع] وإذْ ابن الأُعرابي في قوله تعالى: ﴿فَلَا كُرْ إِنْ نَفَعَتِ الدُّكُرِي﴾؛ قال: إنَّ في معنى قَدْ، وقال أُبو العباس: العرب تقول إنَّ قام زيد بمعنى قد قام زيد قال: وقال الكسائي سمعتهم يقولونه فَظَنَتْتُه شَوْطاً، فسأَلتهم فقالوا: نُريد قد قام زيد ولا نُريدُ ما قام زيد وقال الفراء: إن الخفيفةُ أُمُّ الجزاء، والعرب تجازي بحروف الاستفهام كلها وتَجْزُمُ بها الفعلين الشرطَ والجزاة، إلاَّ الأَلِفَ وهَلْ فإنهما يَرْفَعانِ ما يليهما. وسئل تعلبُ: إذا قال الرجل لامرأته إن دَخلتِ الدارَ إن كَلَّمْتِ أَحاكِ فأنتِ طالقٌ، مَتى تَطْلُق؟ فقال: إذا فَعَلْتَهما جميهاً، قيل له: لِمَ؟ قال: لأنه قد جاء بشرطين، قيل له: فإن قال لها أُنتِ طالقٌ إن احْمَرٌ البُسْرُ؟ فقال: هذه مسألةُ محال لأن البُسْرَ لا بُدّ من أن يَحْمَرُ، قيل له: فإن قال أنت طالِقٌ إذا اخمَرُ البُشْرُ؟ قال: هذا شرط صحيح تطلُّقُ إذا أحْمرُ البُسْرُ، قال الأَرْهري: وقال الشافعي فيما أُتُّبتُ لنا عنه: إن قال الرجل لامرأته أنتِ طالقٌ إن لم أَطَلُقُكِ لم يَحْنَثْ حتَى يُعْلَم أَنه لَا يُطَلِّقُها بموته أَو بموتهَا، قال: وهو قول الكِيوفيين، ولو قال إِذا لـم أَطَلُقُك ومتى ما لـم أُطلُقُك فأنت طالق، فسكت مدَّةً يمكنه فيها الطَّلاق، طَلُقَت؛ قال ابن سيده: إنْ بمعنى ما في النفي ويُوصل بها ما زائدة؛ قال زهير:

مؤمنين، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَرُدُّوه إِلَى الله والرسول إِن

ما إِنْ يَكَادُ يُخلِّيهِمْ لِوِجْهَتِهُم

تَــخـالُـجُ الأَشرِ؛ إِنَّ الأَشرَ مُـشْتَرَكُ

قال ابن بري: وقد تزاد إِنْ بعد ما الظرفية كقول الـمَعْلُوط بن بَذْلِ القُرَيْعِيِّ أَنشده سيبويه:

ورجُ الفسي للْحَيْرُ، ما إِنْ رأَيْقه،

عملى السِّنُّ خيراً لا يَزال يَزيدُ

وقال ابن سيده: إنما دخلت إنْ على ما؛ وإن كانت ما ههنا

مصدريةً، لِشَبَهها لفظاً بما النافية التي تُؤكِّد بإِنْ، وشَبَهُ اللفظ بينهما يُصَيِّر ما المصدريةَ إلى أَنها كأَنها ما التي معناها النفي، أَلا ترى أَنك لو لم تَجْذِب إحداهما إلى أَنها كِأَنها بمعنى الأخرى لـم يجز لك إلحاقُ إِنْ بها؟ قال سيبويه: وقولُهم افْعَل كذا وكذا إمّا لا، أَلْزَموتُها ما عوضاً، وهذا أُخرى إذ كانوا يقولون آثِراً ما، فهلرمون ما؛ شبُّهوها بما يَلْزَم من النونات في ُلأَفعلنَّ، واللام في إِنْ كان لَيَفْعل، وإِن كان ليْس مِثْلُه، وإنَّما هُو شاذ، ويكونُ الشرطَ نحو إنَّ فعلتَ فعلتُ. وفي حديث بيع الثمر: إمّا لا فلا تَبايَعُوا حتى يَبْدُوَ صَلاحُه؛ قال ابن الأثير: هذه كلمة تَردُ في السُحَاوَرات كثيراً، وقد جاءَت في غير موضع من الحديث، وأُصلها إِنْ وما ولا، فأُدْغِمت النونُ في الميم، وما زائدةً في اللفظ لا محكمَ لها، وقد أَمالت العربُ لا إمالةً خفيفةً، والعوامُ يُشْبعون إمالَتها فتَصيرُ أَلفُها ياءً، وهي خطأً، ومعناها إنْ لـم تَفعلُ هذا فَلْيكنْ هذا. وأَمَا إنْ المكسورة فهو حِرفُ الجزاء، يُوقِع الثاني من أَجْل وُقوع الأَوّل كقولك: إِنْ تأتنبي آتِك، وإن جِعْتني أَكْرَمْتُك، وتكون بمعنى ما في النفي كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْكَافُرُونَ إِلاَّ فَي غُرُورُ﴾؛ ورُبُّهَا جُمِع بينهما للتأكيد كما قال الأُعْلَبُ العِجْليُ:

# ما إِنْ رَأَيْهِ مَا مَالِكَ أَغَاراً أَغَاراً أَعُاراً أَعُاراً أَكْمُ وَقَارا

قال ابن بري: إِنْ هنا زائدة وليس نفياً كما ذكر، قال: وقد تكون في جواب القسم، تقول: والله إِنْ فعلتُ أَي ما فعلت، قال: وأَنْ قد تكون بمعنى أَي كقوله تعالى: ﴿وانطَلَق المملأُ منهم أَنِ المشُوا﴾؛ قال: وأَن قد تكون صِلةً لِلنّا كقوله تعالى: ﴿وملما أَنْ جاء البشيرُ﴾؛ وقد تكون زائدةً كقوله تعالى: ﴿وما لهم أَن لا يُعَذَّبُهُم قُال ابن بري: قول الجوهري إِنها تكونُ صلةً لِلنّا وقد تكون زائدةً، قال ابن بري: كلام مكور لأنَّ الصلة هي الزائدة، ولو كانت زائدة في الآية لم تنصب الفعل، قال: وقد تكونُ إِنْ أَ زائدةً مع ما كقولك: ما أَن يدخُلُ اللام في خبرها عوضاً مما خذف من التشديد كقوله تعالى: ﴿إِنْ تُكُلُ نَفْسِ لَمُ عليها حافظً ﴾؛ وإِنْ زَيْدٌ لأَحوك، تعالى: ﴿إِنْ زَيْدٌ لأَحوك، لللا يلتبس بإِنْ التي بمعنى ما للنقي. قال ابن بري: اللامُ هنا لللا يلتبس بإن التي بمعنى ما للنقي. قال ابن بري: اللامُ هنا لللا يلتبس بإن التي بمعنى ما للنقي. قال ابن بري: اللامُ هنا لللا يلتب بري: اللامُ هنا

دخلت فرقاً بين النفي والإيجاب، وإنْ هذه لا يكون لها استم ولا خبر، فقوله دخلت اللامُ في خبرها لا معنى له، وقد تدخُلُ هذا اللامُ مع المفعول في نحو إِنْ ضربت لزَيداً، ومع الفاعل في قولك إِن قام لزيد، وحكى ابن جني عن قطرب أَن طَيُّماً تقول: هِنْ فَعَلْتَ فَعَلْتُ، يريدون إِنْ، فَيُبْيلون، وتكونُ زائدةً مع [ما] النافية وحكى ثعلب: أُعْطِه إِنْ شاء أَي إِذا شاء، ولا تُغطِه إِنْ شاء، معناه إِذا شاء فلا تُعْطِه. وأَنْ تَنْصب الأَفعال المضارعة ما لم تكن في معنى أَنَّ، قال سيبويه: وقولُهم أَمَّا أَنت مُنْطلِقاً الطلَقْتُ مَعَك إِنما هي أَنْ ضُمّت إليها ما، وهي ما للتوكيد، ولَرِمَت كراهية أَن يُجْعِفوا بها لتكون عوضاً من ذَهاب الفعل، كما كانت الهاءُ والأَلفُ عوضاً في الرِّنادِقة واليَماني من الباء، كما كانت الهاءُ والأَلفُ عوضاً في الرِّنادِقة واليَماني من الباء،

> تَعَرُّضَتْ لي بسمكانِ حِلِّ، تَسعَدُّضَ السُهُهُ رَةِ في السطُّولُ، تَسعَدُّضِاً لهمِ سأْلُ عن قَسْلاً لي

فإنه أَراد لم تألُ أَن قَثْلاً أَي أَنْ قَتَلَتْني، فأَبدل العينَ مكان الهمزة، وهذه عَنْعنةُ تميم، وهي مذكورة في موضعها، ويجوز أَن يكون أَراد الحكاية كأَنه حكى النصبَ الذي كان معاداً في قولها في بابه أَي كانت تقول قَثْلاً قَثْلاً أَي أَنا أَقْتُله قَتْلاً، ثم حكى ما كانت تَلَقْظُ به؛ وقوله:

إنسي زَعسية! يسا نُسوَهُ...
قسةُ، إِنْ نَسجُوتِ مسن السرَّزاحِ،
أَنْ تَسهُم بِسطينَ بسلادَ قَسوْ

م يَسرْنَسعُسون مسن السطُسلاح

قال ثعلب: قال الفراء هذه أن الدائرة يليها الماضي والدائم فَتَبْطُل عنهما، فلما وَلِيها المستقبل بطلت عنه كما بطلت عن الماضي والدائم، وتكون زائدة مع لما التي بمعنى حين، وتكون بمعنى أي نحو قوله: ﴿وَانْطَلَق المملائم منهم أن المشوا﴾؛ قال بعضهم: لا يجوز الوقوف عليها لأنها تأتي ليُعبَّر بها وبما بعدها عن معنى الفعل الذي قبل، فالكلامُ شديدُ الحاجةِ إلى ما بعدها ليفشر به ما قبلها، فبحسب ذلك امتنع الوقوف عليها، ورأيت في بعض نسخ المحكم وأن يضف اسم تمامُه تَفْعَل، وحكى ثعلب أيضاً: أعْطِه إلا أن يشاءً أي لا تُعْطِه إذا شاء، ولا تُعْطِه ثعل، ولم

إِلا أَن يشاءَ، معناه إِذا شاء فأَعْطِه وفي حديث رُكوبِ الهَدْي: قال له ارْكَبْها، قال: إِنها بَدنةٌ، فكرر عليه القولَ فقال: ارْكَبْها وإن أي وإن كانت بَدنةً.

التهذيب: للعرب في أنّا لغات، وأَجودها أنّك إذا وقفْتَ عليها قلت أنا بوزن عَنا، وإذا مَضَيْتَ عليها قلت أن فعلتُ ذلك؛ بوزن عَن فَعَلْتُ، تحرّك النون في الوصل، وهي ساكنة من مثله في الأَسماء غير المتمكنة مثل من وكم إذا تحرّك ما قبلها، ومن العرب من يقول أنا فعلت ذلك فيُشْبِتُ الأَلفَ في الوصل ولا يُنوّن، ومنهم مَنْ يُسَكّنُ النونَ، وهي قليلة، فيقول: أَنْ قلتُ ذلك، وقضاعة تُمَدُّ الأَلفَ الأُولى آنَ قلتُه، قال عدي:

يا لَيْتَ شِعْرِي! آنَ ذُو عَجُةِ،

مَتى أَرَى شَرْباً حَوالَيْ أَصيصْ؟ وقال العُدَيْل نيمن يُثْبِت الأَلَف:

أَنا عَدْلُ الطُّعانِ لِـمَنْ بِغاني، أَنا العَدْلُ السُمُبَيْنُ، فاعْرِفوني!

وأَنا لا تَثنيةً له من لفظه إلا بنَحْن، ويصلح نحنُ في التثنية والجمع، فإن قيل: لم تُنُوا أَنْت فقالوا أَنْتُما ولم يُثنُوا أَنَا قيل: لم الله الله الله تُحِرْ أَنَا وأَنا لرجل آخر لم يُثنُوا، وأَما أَنْت فَنْتُوه بأَنْهُما لله تُحرِّ أَنَا وأَنا لرجل آخر لم يُثنُوا، وأَما أَنْت فَنْتُوه بأَنْهُما لاَنّك تعيز أَن تقول لرجل أَنت وأَنتَ لآخر معه، فلذلك ثُني، وأَما إِنِّي فَتَعْنيتُه إِنَّا، وكان في الأصل إِنّنا فكثرت النوناتُ فخذفت إحداها، وقيل إِنَّا، وقوله عز وجل: ﴿إِنَّا أَو إِيُّاكِم الله والآية) المعنى إِنَّنا أَو إِنَّكم، فعطف إِياكم على الاسم في قوله إِنَّا على النون والأَلف كما تقول إِني وإيَّاك، معناه إِني وإنك، فأهمه؛ وقال:

إِنَّا اقْتَسَمْنَا خُطَّتَيْنا بَعْدُكم،

فحمَلْت بَرَّةَ والحَسَمَلَت فَجارِ إِنَّا تَثْنَيَةً إِنِي في البيت. قال الجوهري: وأَمَا قولهم أَنَا فهو اسمٌ مكني هو وهو للمتكلِّم وحُدَه، وإنما يُبنى على الفتح فرقاً بينه وبين أن التي هي حرف ناصب للفعل، والأَلف الأَخيرةُ إِنما هي لبيان الحركة في الوقف، فإن وُسُّطت سَقَطت إلا في لغة رديئة كما قال:

أَنا سَيْفُ العَشيرةِ، فاعْرفوني جَميعاً، قد تَذَرُّيتُ السَّنامَا واعلم أَنه قد يُوصل بها تاءُ الخطاب فيَصيرانِ كالشيء الواحد

وأَنتُم وأَنتُنَّ، وقد تدخلُ عليه كافُ التشبيه فتقول: أَنتَ كأَنا وأَنتُ حكي ذلك عن العرب، وكافُ التشبيه لا تتُصِل بالمضمر، وإنما تتصل بالمظهر، تقول: أنتَ كزيد، ولا تقول: أنت كزيد، ولا تقول: أنت كزيد، ولا تقول: أنت كي، إلا أَن الضمير المُنفَصل عندهم كان بمنزلة المُظْهَر، فلللك حَسْنَ وفارق المُتَصِل. قال ابن سيده: وأَن اسم المتكلم، فإذا وَقَفْت أَلْحَقْتُ أَلْفاً للسكوت، مَرُويٌ عن قطرب أَنه قال: في أَن خمسُ لغات: أَن فعلتُ، وأَنا فَعلْتُ، وآنا فعلتُ، وآنا فعلتُ، وآنا فعلتُ، وآنا فعلت، وآنا فعلت، عنه ابن جني، فلك عنه ابن جني، الله عنه أن أَن فعلتُ عليه الله عنه ابن جني، بدلاً من الأَلف في أَن الكن أكثر الاستعمال إنما هو أَنا بالأَلف بيان الحركة كما ألحقت الأَلف، ولا تكون الهاء أَلْحِقَتُ لبيان الحركة كما ألحقت الأَلف، ولا تكون بدلاً منها بل لميان الحركة كما ألحقت الأَلف، ولا تكون بدلاً منها بل قائمة بنفسها كالتي في كتابَية وحسابِيّه، ورأَيت في نسخة من المُلف التي تلحق في أَنا للسكوت: وقد تحذفُ وإثباتُها أَحْسَنُ.

من غير أن تكون مضافة إليه، تقول: أنت، وتكسر للمؤنث،

وأَنْتَ: ضميرُ المخاطَب، الاسمُ أَنْ والتاء علامةُ المخاطَب، والأُنثى أَنْتِ، وتقول في التثنية أَنْتُما، قال ابن سيده: وليس بتثنية أَنْتَ إِنْ تقول في أَنْتَ أَنْتانِ، إِنَّا هو اسمٌ مصوعٌ يَدُلُّ عي التثنية كما صيغَ هذان وهاتان وكُما مِنْ ضرَبُتُكما وهُما، يدلُّ على التثنية وهو غير مُتَنَّى، على حدِّ زيد وزيدان.

ويقال: رِجل أَنْنَةٌ قُتْنَةً أَي بليغ.

أَنه: الأَنِيهُ: مثل الرَّفير، والآية كالآيح. وأَنَهَ يَأْيَهُ أَنْهَا وأُلُوهاً: مثل يأْنِحُ إِذا تَزَحَّرَ من ثِقَلِ يَجِدُه، والجمع أُلَّة مثل أُنَّحٍ؛ وأَنشد لرؤبة يصف فحلاً:

> رَعْابَةً يُخْشِي نُفوسَ الأُنَّدِ، بِرَجْسِ بَهْباهِ الهَدِيرِ البَهْبَهِ

أَي يَرْعَبُ النَّفُوسَ الذين يَأْنِهُونَ. أبن سيده: الأَنِيهُ الرُّحْرُ عند المَسَلَقة. ورجل الذين يَأْنِهُونَ. أبن سيده: الأَنِيهُ الرُّحْرُ عند المسألة. ورجل انفِس ونَفِيس وآلِية وحاسد بمعنى واحد، وهو من أَلَهَ يَأْنِهُ وَأَنْحَ يَأْنِحُ أَنِيها وَأَنِيحاً. أَنَى: معناه أَيْنَ. تقول: أَنَّى لك هذا أَي من أَيْنَ لك هذا، وهي من الظروف التي يُجازى بها، تقول: أَنَّى تَأْتِني آتِكَ؛ معناه من أَيَّ جهة تَأْتِني آتِكَ، وقد تكون بمعنى كيف، تقول: معناه من أَيَّ جهة تَأْتِني آتِكَ،

أُنِّى لَكَ أَنْ تَفْتَحَ الحِصْنَ أَي كَيْفَ لَكَ ذَلَك.

التهذيب: قال بعضهم أنَّى أَداةً ولها معنيان: أَحدهما أَن تكون بمعنى مَتى؛ قال الله تعالى: ﴿ قُلْتُمْ أَنِّى هذا ﴾؛ أَي متى هذا وكيف هذا ﴾؛ أَي متى هذا وكيف هذا وثكون أنَّى بمعنى من أَيْنَ، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ التَّاوُشُ مِن مَكانٍ بَعِيدٍ ﴾؛ يقول: من أَيْنَ لهم ذلك؛ وقد جمعهما الشاعر تأكيداً فقال:

# أنَّسى ومِسنْ أَنْسنَ آسكَ السطَّسرَبُ

وفي التنزيل العزيز: ﴿قَلْتُم أَنَّى هَذَا﴾، يحتمل الوجهين: قلتم من أَيْنَ هذا، ويكون قلتم كَيْفَ هذا. وقال تعالى: ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّى لَكِ هذا﴾؛ أَي من أَيْنَ لك هذا. وقال الليث: أَنَّى معناها كيف ومِنْ أَيْنَ؛ وقال في قول علقمة:

# ومُطْعَمُ الغُنْمِ يَوْمَ الغُنْمِ مُطْعَمُهُ أَنَى تَوجُه، والسَحْرُومُ مَحْرومُ

أراد: أَينما توجه وكَيْفَما تَوجُه. وقال ابن الأُنباري: قرأَ بعضهم ﴿أَنَّى صَبَتِنا المَّاءَ صَبَاكُهُ؛ قال: مَن قرأَ بهذه القراءَة قال الوقف على طَعامه تامِّ، ومعنى أَنَّى أَيْنَ إِلا أَن فيها كِناية عن الوُجوه وتأويلها من أيِّ وجه صَبَتِنَا الماء؛ وأَنشد:

أنَّسى ومسن أيَّسنَ آبَسكَ السطُّسرَبُ

أَني: أَنِي الشّيءُ يأني أَنْسِا وَإِني وأَنيَ (١)، وهو أُنسِيّ: حان وأَدْرك، وحَصّ بعضهم به النبات. الفراء: يقال أَلَمْ يَأْنِ وأَلم يَثِنْ لَك وأَلم يَئِنْ لَك وأَجْوَدُهُنَّ ما نزل به القرآن العزيز، يعني قوله [عز وجل]: ﴿ اللّه لِلهُ إِنّ لَلْكَ أَن تفعل كذا ونالَ لَك وأَنالَ لك وآنَ لك يَثين. ويقال: أني لك أَن تفعل كذا ونالَ لك وأنالَ لك وآنَ لك، كل بمعني واحد؛ قال الزجاج: ومعناها كلها حانَ لك يَحين. وفي حديث الهجرة: هل أنى الرحيلُ كي قرب. ابن أي حان وقتُه، وفي رواية: هل آنَ الرحيلُ أي قرب. ابن الأنباري: الأني من بلوغ الشيء منتهاه، مقصور يكتب بالياء، وقال:

تمخضت المنسون له به وم أنسى ولككل حساسلة تمسام أي أدرك وبلغ، وإنى الشيء: بلوغه وإدراكه. وقد أنى الشيء

 <sup>(</sup>١) قوله دوأني، هذه الثائثة بالفتح والقصر في الأصل، والذي في القاموس ضبطه بالمد واعترضه شازحه وص.ب القصر.

يأني إنيّ، وقد آنَ أُواللُك وأَيْنُك وإِينُكَ، ويقال من الأَين: آنَ يئين أَيْناً.

والإناء، ممدود: واحد الآنية معروف مثل رداء وأردية، وجمعة أنية ، وجمع الآلية الأواني، على فواعل جمع فاعلة، مثل سقاء وأشقية وأساقي. والإناء: الذي يرتفق به، وهو مشتق من ذلك لأنه قد بلغ أن يُغتَمل بما يعانى به من طبخ أو خرز أو نجارة، والجمع آنية وأوان؛ الأخيرة جمع الجمع مثل أسقية وأساقي والألف في آنيئة مبدلة من الهمزة وليست بمخففة عنها لإنقلابها في التكسير واواً، ولولا ذلك لحكم عليه دون البدل لأن القلب قياسي والبدل موقوف.

وأنى الماء: سَخُنَ وبلغ في الحرارة. وفي التنزيل العزيز: ويطوفون بينها وبين حَمِيم آنِ ، قبل: هو الذي قد انتهى في الحرارة. ويقال: أنّى الحميم أي انتهى حره؛ ومنه قوله عز وجل: ﴿ تُسْقَى من عين أُنِية ﴾؛ أي متناهية في شدة الحر، وكذلك سائر الجواهر.

وبَلَغَ الشيءُ إِنَاهُ وأَنَاهُ أَي غايته. وفي التنزيل: ﴿غَير ناظرين إِنَاهُ ﴾؛ أَي غير منتظرين نُصْحَه وإدراكه وبلوغه. تقول: أَنَى يَأْنِي إِنَاهُ ﴾ يَأْنِي إِنَا فَهِمَة والقصر: النَّضْج.

واللُّمْاةُ والأَنَى: العِلْم والوقار. وأَيْنِ وَتَأَلَّى واسْتَأْنَى: تَثَبّت: ورجل آنِ على فاعل أي كثير الأثاة والحلم. وأَنَى أَيِناً فهو أَيِنِي: تأخّر وأبطاً. وآنَى: كأنى. وفي الحديث في صلاة الجمعة: قال لرجل جاء يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس رأيتك آنَيْتَ أَي أَخرت المجيء وأبطأت، وآذَيْت؛ قال الأصمعي؛ آنيْت أَي أخرت المجيء وأبطأت، وآذَيْت؛ قال الأصمعي؛ آنيْت أَي أخرت المجيء للمتمكث في الأُمور مُتَأَنّ. ابن الأعرابي: تَأَنّى إِذَا رَفَق. وآنَيْت وأنيت بعنى واحد، وفي حديث غزوة حنين: اختاروا إحدى الطائفتين إِمّا المال وإمّا السبي وقد كنت استأنيت بكم واستأنيت وأنّيت وتربّصت؛ يقال استأنيت وأنّيت وأنّيت وتانّيت واستأنيت بغلاد أي لم أُعجله. واستأنينا: الليث: يقال استأنيت يفلان أي لم أُعجله.

اسْتأْن تظْفَرْ في أُمُورِك كلها،

وإذا عَرَّمْتَ على الهَوَى فتوكلِ والأَناة: التَّوْدَة. ويقال: لاتُؤْن فُرْصَتَك أَي لا تؤخرها إِذا

أَمْكَنَتْك. وكل شيء أُخَّرته فقد آنَيْتُه. الجوهري: آناه يُؤْنِيه إيناء أَي أُخَّره وحَبَسه وأَبطأَه؛ قال الكميت:

ومَرْضُوفةِ لَم تُؤْنِ فِي الطَّبْخِ طَاهِياً

عَجِلْتُ إلى محْوَرُها، حين غَرْغَرا وَتُأَنِّى في الأَمر أَي تَرَفَّق وتَنَظَّر. واسْتَأْنَى به أَي انتظر به؛ يقال: اسْتُؤْنىيَ به حَوْلاً. ويقال: تَأَلَّـيْتُكَ حتى لا أَناة بي، والاسم الأَناة مثل قناة؛ قال ابن بري شاهده:

السِرِّفْسِقُ كُمِّسِنٌ والأَنسِاةُ سَسِعِسِادةٌ وَآنَيْتُ الشيءَ: أَخُّرته. والاسم منه الأَماء على فَعَال، بالفتح؛ قال الحطيئة:

وآنيئتُ العَشاءَ إلى شهَيْلِ، أو السُّعرى، فطال بسي الأَناءُ التهذيب: قال أبو بكر في قولهم تَأْنَيْتُ الرجل أي انتظرته "وتأخرت في أمره ولم أُعجل. ويقال: إِنَّ خَبَر فلان لَبطيءٌ أَلِيَّ، قال ابن مقبل:

ثم احْتَمَلْنَ أُنِيّاً بعد تَضْحِيَةٍ، مِثل المَخاريف من جَيْلانَ أَو هَجَر<sup>(١)</sup>

مِتِل المحارِيف من جيران أو هجراً الليث: أنَى الشيءُ يأْلي أُلِيئًا إِذا تأخر عن وقته، ومنه قوله:

والــــــزادُ لا آنِ ولا قَـــــــفَــــــارُ أَي لا بطيء ولا جَشِبٌ غير مأْدوم؛ ومن هذا يقال: تَأَنَّى فلان يَتَأَنَّى، وهو مُثَأَنِّ إِذا تَمَكَّث وتثبت وانتظر. والأُنَى: من الأَناة والتُؤدّة؛ قال العجاج فجعله الأَناء:

طــــال الأُنساءُ وزايـــلَ الــــخـــقُ الأشـــر وهي الأُناة، قال ابن السكيت: الإِنّى من الساعات ومن بلوغ الشيء منتهاه، مقصور يكتب بالياء ويفتح فيمدّ؛ وأَنشد بيت الحطيّة:

وآنَيْتُ العشَاءَ إلى سُهَيْل

ورواه أَبو سعيد: وأنَّيْت، بتشديد النون. ويقال: أنَّيْتُ الطعامَ في النار إذا أَطلت مكثه، وأنَّيْت في الشيء إذا فَصَّرت فيه. فال ابن بري(٢): أَنِيَ عن القوم وأنَّى الطعامُ عَنَّا إِنِّى شديداً

 <sup>(</sup>١) قوله: وقال ابن مقبل ثم احتمان... أورده باقوت في جيلان بالجيم،
 ونسبه لتميم بن أبي، وقال أتي تصغير إنى واحد آناء اللبل.

 <sup>(</sup>٢) قوله: وقال ابن برسي...، عبارة القاموس: وأنّي أَنِيًّا كَجَنَّا جُنِيًّا - أي على
 فعول، ورُضِي رِضّى، فهو أنيّ: تأخر.

والصَّلاة أُنِيناً، كل ذلك: أَبطاً. وأَنَى يَأْنِي ويَأْنَى أَنْياً فهو أَنِيٍّ إذا رَفَقَ.

والأنْيُ والإِنْيُ: الوَهْنُ أَو الساعة من الليل، وقيل: الساعة منه أَيُّ ساعة كانت. وحكى الفارسي عن تعلب: إِنْوٌ، في هذا المعنى، قال: وهو من باب أشاوي، وقيل: الإنِّي النهار كله، والنجمع آناء وأُلِيِّ؛ قال:

> يا لَيْتَ لِي مِثْلَ شَريبي مِنْ نُمَيُّ، وهُـوَ شَرِيبُ الصِّدقِ ضَحَّاكُ الأَبِيُّ

يقول: في أيّ ساعة جئته وجدته يضحك. والإنْسُي: واحد آناء الليل وهي ساعاته. وفي التنزيل العزيز: ﴿ومن آناء الليل﴾؛ قال أُهل اللغة منهم الزجاج: آناء الليل ساعاته، واحدها إنْتي وإلىَّ، فمن قال إنْتَىٰ فهو مثل نَحْى، وأَنْحاء، ومن قال إنىَّ فهو مثل مِعيّ وأَمْعاء؛ قال الهذلي المتنجُّل:

السالك النُّغر مَخْشِيًّا مَواردُهُ،

بكُلِّ إِنِّي قَضاهُ اللَّيلُ يَنْتَعِلُ قال الأزهري: كذا رواه ابن الأنباري، وأُنشده الجوهري: حُلُو ومرً، كَعَطُفِ القِدْح مِرَّتُه،

في كل إني قضاء الليل يَنْتَعِلُ ونسبه أيضاً للمتنجَّل، فإما أن يكون هو البيت بعينه أو آخر من قصيدة أُحرى. وقال ابن الأنباري: واحد آناء على ثلاثة أُوجه: إنِّي بسكون النون، وإنِّي بكسر الألف، وأنَّي بفتح الألف،

فَــوَرَدَتْ قــيــلَ أَنَــى صِــحــابــهــا يروى: إنِّي وأنَّى، وقاله الأصمعي. وقال الأَخفش: واحد الآناء إِنْوٌ؛ يقال: مضى إنْيانِ من الليل وإنْوانِ؛ وأُنشد ابن الأعرابي

أتَمُّتْ حملُها في نصف شهر، وخملُ الحاملاتِ إنِّي طويلُ

ومَضَى إِنْوٌ من الليل أي وقت، لغة في إنسي. قال أبو على: وهذا كقولهم جبَوْت الخراج جِباوة، أبدلت الواو من الياء. وحكى الفارسي: أتيته آينةً بعد آينةٍ أي تارة بعد تارة؛ كذا حكاه، قال ابن سيده: وأراه بني من الإنِّي فاعلة وروى:

وآيِسَةً يَسخُوجُسَ مِن عِيامِر ضَحُيلٍ. والمعروف أونَة. وقال عروة في وصية لبنيه: يا بَنِّي إذا رأيتم

خَلَّةً رائعة من رجل فلا تقطعوا إناتَكم(١)، وإن كان الناس رُجُلّ سَوءٍ؛ أي رجاءَكم، وقول السلمية أنشده يعقوب: ﴿

عَن الأَمر الذي يُؤنِسِكَ عنه، وعَن أهل النُّصيحة والودادِ

قال: أَرادت يُنْتِيك مِن النُّأْيِ. وهو البعد، فقدمت الهمزة قبل النون. الأَصمعي: الأناةُ من النساء التي فيها فتور عن القيام وتأنُّ؛ قال أُبو حيَّة النميري: ﴿

> رَمَتُه أَنباةً، من رَبِيعة عامرٍ، نَـوُّوم الـضُـحَـي فـي مـأَثُمُ أَيُّ مـأَثُمُ

والوَهْنانَةُ نحوها. الليث: يقال للمرأَّة المباركة الحليمة المُواتِية أَناة. والجمع أَنواتٌ. قال: وقال أُهل الكوفة إنما هي الوّناة، من الضعف، فهمزوا الواو؛ وقال أَبو الدُّقَيْش: هي المباركة، وقيل: امرأة أَنَاةً أَي رَزينة لا تَصْحَبُ ولا تُفْحِش، قال الشاعر:

أَناةً كأنَّ المِسكَ تحتَ ثيابها،

وريخ خُزَامَي الطُّلِّ في دَمِثِ الرَّمْلِ

قَال سيبويه: أُصِلهُ وَناةٌ مثل أُحَد، وَوَحَد، من الوَنَي. وفي الُحديث: أَن رسول الله عَيِّكُ أَمَرَ رجلاً أَن يزوج ابنته من جُلَيْبِيبٍ، فقال حتى أَشاورَ أَمَّها، فلما ذكره لها قالت: حَلْقَى، أَلِجُلَيْبِيبِ؟ إِلِيُّهُ، لا لَعَمْرُ اللَّهِ! ذكره ابن الأثير في هذه الترجِمة وقال: قد اختلف في ضبط هذه اللفظة أختلافاً كثيراً فرويت بكسر الهمزة والنون ونسكون الياء وبعدها هاء، ومعناها أَنها لفظة تستعملها العرب في الإنكار، يقول القائل: جاء زيد فتقول أنت: أَزَيْدُنِيه وأَزَيْدٌ إلىهِ، كأنك استبعدت مجيئه. وحكى سيبويه: أنه قيل لأعرابي سكن البّلَد: أتُخرج إذا أُخصبت البادية؟ فقال: أنا إنيه؟ يعني أتقولون لي هذا القول وأَنا معروف بهذا الفعل؟ كأَنه أَنكر استفهامهم إِياه، ورويت أيضاً بكسر الهمزة وبعدها ياء ساكنة، ثم نون مفتوحة، وتقديرها أَلِجُلَيْبِبِ ابْنَتِي؟ فأُسقطت الياء ووقفت عليها بالهاء؛ قال أبو موسى، وهو في مسند أحمد بن حنبل بخط أبي الحسن بن الفُراتِ، وخطه حجة: وهو هكذا مُعْجَمٌ مُقَيَّد في مواضع، قال: ويجوز أَن لا يكون قد حذف الياء وإنما هي

<sup>(</sup>١) قوله وإناتكم، كذا ضبط بالكسر في الأصل، وبه صرح شارح القاموس.

اثِنَةُ نكرة أَي أَتُزَوِّجُ مُمَلَيْهِياً بِبنتِ، يعني أَنه لا يصلح أَن يزوج ببنت، إِنما يُرَوِّجُ مثلُه بأَمة استنقاصاً له؛ قال: وقد رويت مثل هذه الرواية الثانية بزيادة أَلف ولام للتعريف أَي أَلجُلَيْبِيبِ الاثِنةُ، ورويت أَلجُليْبِيبِ الأَمَةُ؟ تريد الجارية كناية عن بنتها ورواه بعضِهم أَمَيَّةُ أَو آمِنَةُ على أَنه اسم البنت.

أُهب: الأُهْبَةُ: العُدَّةُ.

تُأَهَّبَ: اسْتَعَدَّ. وأَخَذَ لذلك الأَمْرِ أَهْبَتَه أَي هُبَتَه وعُدَّتَه، وقد أَهَّبَ له وَتَأَهَّبَ. وأُهْبَةُ الحَرْبِ: عُدَّتُها، والجمع أُهَبَ.

والإِهابُ: الجِلْد من البَقَر والغنم والوحش ما لم يُدْيَغُ، والجمع القليل آهِبَةٌ. أَنشد ابن الأُعرابي:

شودَ الرُّجوهِ يَسَأْكُ لِلونَ الآهِ بَسَهُ

والكثير أُهُبُ وأَهُبُ، على غير قياس، مثل أَدَم وأَفَق وعَمَدِ، جمع أَدِيم وأَفِق وعَمَدِ، جمع أَدِيم وأَفِق وعَمُود، وقد وقيل أُهُبُ، وهو قياس. قال ميبويه: أَهُبُ اسم للجمع، وليس بجمع إهاب لأَن فَعَلاَ ليس مما يكسر عليه فِعالٌ. وفي الحديث: وفي بَيْتِ النبي عَيِّلَةً، أُهُبُ عَطِنةً أَي جُلودٌ في دِباغها، والعَطِنةُ: المُنْتِنةُ التي هي في دِباغها. وفي الحديث: لو جُعِلَ القُرْآنُ في إِهابِ ثم أَلْقِيَ في النار ما اخترَق. قال ابن الأثير: قيل هذا كان مُعْجِزةً للمُرآن في زمن النبي عَيِّلَةً، كما تكونُ الآياتُ في عُصُور الأنبِياء. وقيل: المعنى: من عَلَمه الله القُرآن لَم تُحْرِقْه نارُ الآخِرَة، فجُعِلَ جسمُ المعنى: من عَلَمه الله القُرآن لَم تُحْرِقْه نارُ الآخِرَة، فجُعِلَ جسمُ حافِظ القرآن كالإهاب له.

وفي الحديث: أَيما إِهابِ دُبِغَ فقد طَهُرَ. ومنه قول عائشة في صفة أُبيها، رضي الله عنهما: وحَقَنَ الدَّماء في أُهُبها أَي في أَجْسادِها.

وأُهْبَانُ: اسم فيمن أَخَذَه منم الإهاب، فإِن كان من الهبة، فالهمزة بدل من الواو، وهو مذكور في موضعه. وفي الحديث فِكُمُ أَهابَ(١)، وهو اسم موضع بنواجي الممدينة بقربها. قال ابن الأثير: ويقال فيه يَهابُ بالياء.

أَهو: الأَهَرَةُ، بالتحريك: متاع البيت. الليث: أَهَرَةُ البيت ثيابه

(١) قوله ٤ذكر أهاب في القاموس وشرجه: (و) في الحديث ذكر أهاب (كسحاب) وهو (موضع قرب المدينة) هكذا ضبطه الصاغاني وقلاه المجد وضبطه ابن الأثير وعياض وصاحب المراصد بالكسر ١ هـ. ملخصاً. وكذا ياقوت.

وفرشه ومتاعه؛ وقال ثعلب: بيتٌ حَسَنُ الظَّهَرة والأَهْرة والأَهْرة والأَهْرة والمُعْرَة والتَقار، وهو متاعه؛ والظَّهَرَةُ: ما ظهر منه، والأُهْرَة: ما بطن، والجمع أَهْرٌ وأَهْراتٌ؛ قال الراجز:

عَهدِي بحَدُّاحِ إِذَا مَا الْآسَزَّا، وَأَفْرَتِ السَّرِّا الْسَرِّا مَسَرِّا الْسَرِّا الْسَرِّا الْسَرِّا الْسَرِّا وَبَسَرًّا وَبَسَرًا وَبَسِرًا وَبُسِرًا وَبَسِرًا وَبُسِرًا وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِيلِيلًا وَاللَّهُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِولِيلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

وأَحسن في موضع نصب على الحال ساد مسد خبر عهدي، كما تقول عهدي بزيد قائماً. وارْتَزَّ بمعنى ثبت. والترابُ التُزُّ: هو النَّديُّ. رأَيت في حاشية كتاب ابن بري ما صورته: في المحكم جَنَّاعُ اسم رجل وجَمَّاعُ اسم خباءٍ من أَخبيتهم؛ وأَنشد:

عَمه دِي بَهَ اللَّهِ إِذَا مِهَ الْهُمَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

أهق: الأَيْهُقانُ: الجَرْجِيرُ، وفي الصحاح: الجرجير البرّيّ، وهو فَيْعُلان. وفي حديث قُسُ بن ساعِدَة: ورَضِيع أَيْهُقان؛ هو الجرجير البري؛ قال لبيد:

فَعَلا فُروعُ الأَيْمُهُمَّانِ، وأَطْفَلَت

بالجَلْهَتَين طِباؤُها ونَعامُها

إن نصبت فروع جعلت الألف التي في فعلا للتثنية أي الجَوْدُ والرَّهامُ هما فعلا فُروع الأَيهقان وأَنْبتاها، وإن رفعته جعلتها أصلية من عَلا يَعْلُو، وقيل: هو نبت يشبه الجرجير وليس به قال أبو حنيقة: من العشب الأيهقان وإنما اسمه النَّهَنُ، قال: وإنما سماه لبيد الأَيهقان حيث لم يتفق له في الشعر إلا الأيهقان، قال: وهي عُشبة تطول في السماء طولاً شديداً، ولها وردة حمراء وورقة عريضة، والناس يأكلونه، قال: وسألت عنه بعض الأعراب فقال: هو عشبة تستقل مقدار الساعد، ولها ورقة أعظم من ورقة الحُوّاءة وزهرة بيضاء، وهي تؤكل وفيها مرارة، واحدته أَيْهُقانة، وهذا الذي قاله أبو حنيفة عن أبي زياد من أن الأَيهقان مغير عن النّهق مقلوب منه خطأ، لأن سيبويه قد حكى الأَيْهُقان في الأَمثلة الصحيحة الوضعية الوضعية التي لم يُعْنَ بها غيره، فقال: ويكون على فَيْعُلان

في الاسم والصفة نحو الأيهقانِ والصَّيْمُرانِ والرَّيْبُدَانِ والهَيْرُدانِ، وإنما حملناه على فَيْعُلان دون أَفْعُلان، وإن كانت الهمزة تقع أُولاً زائدة، لكثرة فيْعُلان كالخَيْرُران والحَيْسُمان وقلة أَفْعُلان.

أَهل: الأَهْل: أَهل الرجل وأَهْلُ الدار، وكذلكَ الأَهْلة؛ قال أَبو الطَّمَحان:

وأَهْلِة وُدُّ قَدْ تَبَرِّيتُ وُدُّهم، وأَتِلَيْتُهم في الحمد جُهْدي ونَائلي ابن سيده: أَهْل الرجل عَشِيرتُه وذَوْر قُرْباه، والجمع أَهْلُون وآهَالٌ وأَهَالٍ وأَهْلات وأَهْلات؛ قال المُخَبُل السعدي:

ِ وَهُمْ أَهلاتُ حَوْلَ قَيْسِ بنِ عاصم، إذا أَذْلَجوا باللَّيلِ يَدْعُونَ كَوْثُرا

وأُنشد الجوهري:

وبَسُلدَةٍ منا الإِنْسُ من آهنالِيهنا،

تَـرَى بـهـا الـعَـوْهَـقَ مـن وِثـالِـهـا

وِثَالُها: حَمْعُ وَائِلُ كَقَائِمُ وَقِيامٍ؛ ويروى البيت:

> فَهَلاً على جَدَّيْكَ، في ذاك، تَغْضَبُ؟ هما، حين يَشعَى المَوْءُ مَشعاةً أَهْلِهِ، أَناخَا فَشَدَّاك العِقال المُؤرَّبُ وما يُجْعَل البَحْرُ الخِضَمْ، إذا طما،

غَضِيتَ علينا أَن عَلاكُ ابن غالب،

كَجُدُ ظَنُونِ، ماؤُه يُدَرَقُبُ أَلَسْتَ كُلَيسِيًا لأَلاَم والد، وأَلاَم أُم فُسرٌ جَسِنْ بِلِك أَو أَبُ؟

وحكى سيبويه في جمع أَهْل: أَهْلُون، وسعُل الخليل: لم سكنوا الهاء ولم يحرِّكوها كما حركوا أَرضين؟ فقال: لأَن الأَهل مذكر، قيل: فلم قالوا أَهلات؟ قال: شبهوها بأَرضات، وأنشد بيت المخبل السعدي، قال: ومن العرب من يقول أَهلات على القياس. والأهالي: جمع الجمع وجاءت الياء التي في أَهالي من الياء التي في الأهلين. وفي الحديث: أَهل القرآن هم أَهلُ الله وحاصَّته أي حَفَظة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون به اختصاص أَهلِ الإنسان. وفي حديث أبي بكر في استخلاف عمر: أقول له، إذا لَقِيتُه، استَعملتُ عليهم حَيْرَ أَهْلِك؛ يريد حير المهاجرين وكانوا يسمُون أَهلَ مكة أَهل الله تعظيما لهم كما يقال بيت الله، ويجوز أَن يكون أُراد أَهل بيت الله لأَنهم كانوا شكّان بيت الله. وفي حديث أُم سلمة: ليس بكِ على أَهْلكِ هَوَانٌ؛ أَراد عليهم.

واتُّهَل الرجلُ: اتخذ أَهْلاً؛ قال:

في ذَارَةِ تُنقِّسَمُ الأَزْوادُ بَيْنَهم،

#### كأنَّما أَهْلُنا منها الذي اتُّهَلا

كذا أنشده بقلب الياء تاء ثم إدغامها في التاء الثانية، كما حكى من قولهم أتمنته، وإلا فحكمه الهمزة أو التخفيف القياسي أي كأن أهلنا أهله عنده أي مِثْلُهم فيما يراه لهم من الحق. وأهلُ المدهب: مَنْ يَدِين به. وأهلُ الإسلام: مَنْ يَدِين به. وأهلُ الإسلام: مَنْ يَدِين به. وأهلُ الإسلام: مَنْ يَدِين به. وأهلُ البيت: شكّانه. وأهلُ الرجل: أخصُ الناس به. وأهلُ بيت النبي عَيَّاتُهُ: أزواجه ويَتاته وصِهْره، أعني عليًا، عليه السلام، وقيل: نساء النبي عَيَّاتُهُ، والرجال الذي هم آله. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّهَا يريد الله ليله هِبَ عنكم الدي هم آله. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّهَا يريد الله ليله مِعَلَى المدح كما الرَّجْسَ أهلَ البيت، وقوله عز وجل لنوح، عليه السلام: قال: بك الله نرجو الفَصْل وسُبحانك الله العظيم، أو على النداء كأنه قال يا أهل البيت. وقوله عز وجل لنوح، عليه السلام: وإنه ليس من أهلِك الذين وعدتُهم أن أنجيهم، قال: ويجوز أن يكون ليس من أهلِك دينك. وأهلُ كل نَتِي: أمّته.

ومَنْزِلٌ آهِلٌ أَي به أَهْلُه. ابن سيده: ومكان آهِلٌ له أَهْل؛ سيبويه: هو على النسب، ومأهول: فيه أَهلٍ، قال الشاعر:

وقِسنْمساً كسان مَساَّهُ سبولاً، وقَسنر وأَمْستسبى مَسرْتَسعَ السعُسفُسر

وقال رؤبة:

عَرَفْتُ بِالنَّصْرِيَّةِ المَنازلا

قَـفْــراً، وكــانــت مِــنْــهُــمُ مَــآهــلا ومكان مأهول، وقد جاء: أُهِل؛ قال العجاج:

فَـفْرَيْنِ هـذا ئـم ذا لـم يُـؤْمَـل

وكلُّ شيء من الدواب وغيرها أَلِف المَنازلَ أَهْلِيٌّ وآهَلَّ؛ الأَخيرة على النوسب، وكذلك قبل لما أَلِفَ الناسَ والقُرى أَهْلِيٌّ، ولما اسْتَوْحَشَ بَرِّي ووحشي كالحمار الوحشي. والأَهْلِيُّ: هو الإِنْسِيِّ، ونَهى رسول الله يَهِيُّهُ، عن أكل لحوم الحُمُر الله قَلْلِيَّة، عن أكل لحوم الحُمُر الله قَلْلِيَّة، عن أكل لحوم الحُمُر الله قَلْلِيَّة، عن أكل لحوم الحُمُر الله قَلْد يوم خَيْبَرَ؛ هي الحُمُر التي تألف البيوت ولها أصحاب وهي مثل الأنسية ضد الوحشية.

وقولهم في الدعاء: مَرْحَباً وأَهْلاً أَي أَتَيْتَ رُحْباً أَي سَمَة، وفي المحكم أَي أَيْتَ مُوني المحكم أَي أَيْتَ مُوني المحكم أَي أَيْتَ أَهْلاً لا غُرباء فاستأنِسْ ولا تَسْتَوْحِشْ. وأَهْل به: قال له أَهْلاً. وأَهِل به: أَنِس. الكسائي والفراء: أَهِلْتُ به ووتَقْتُ به إِذَا استأنستَ به؛ قال ابن بري: المضارع منه آهَلُ به، بفتح الهاء وهو أَهْلُ لكذا أَي مُسْتَوجب له، الواحدُ والحجمعُ في ذلك سَواء، وعلى هذا قالوا: المُلْك لله أَهْلِ المَمْلُك لله أَهْلِ المَمْلُك لله أَهْلِ المَمْفُوقَ وَاهْل المعفوقَ ؛ جاء في التنويل العزيز: ﴿هُو أَهْلُ السَّقُوى وأَهْلَ المعفوقَ ؛ جاء في التفسير: أَنه، عز وجل، أَهْلُ لأَن يُتَقَى فلا لأَن يُتَقَى فلا لأَن يُتَقَى فلا لأَن يُتَقَى فلا لاً للقوى مؤضِع لذلك.

الأَزْهَرِي: وَخَطَّأَ بعضُهم قول من يقول فلان يَسْتَأْهِل أَن يُكْرَم أَو يُهان بَعني يَسْتحق، قال: ولا يكون الاستِئهال إلاً من الإِهالة، قال: وأما أنا فلا أُنكره ولا أُخطَىءُ من قاله لأني سمعت أَعرابياً فَصِيحاً من بني أَسد يقول لرجل شكر عنده يدا أُولِيتَ، وحضر عنده يدا أُولِيتَ، وحضر ذلك جماعة من الأعراب فما أَنكره قوله، قال: ويُحَقَّق ذلك قوله تعالى ﴿هُو أَهْلِ التقوى وأهل المَغْفِرة﴾. المازني: لا

يجوز أن تقول أنت مُسْتأهل هذا الأَمر ولا مستأهل لهذا الأَمر لأَنك إِنما تريد أَنت مستوجب لهذا الآَمر، ولا يدل مستأهل على ما أَردت، وإنما معنى الكلام أَنت تطلب أَن تكون من أهل هذا البعنى ولم تُردُ ذلك، ولكن تقول أهل لهذا الأَمر، وروى أبو حاتم في كتاب المزال والمفسد عن الأَصمعي: يقال استوجب ذلك واستحقه ولا يقال استأهله ولا أَنت تَسْتَأْهِل ولكن تقول هو أهل ذاك وأهل لذاك، ويقال هو أهلة ذلك. وأهله لذلك الأَمر تأهيلاً وآهله: رآه لا أهلاً. واستأهله: استوجب، وكرهها بعضهم، ومن قال وهمن أهلاً. واستأهله: استوجبه، وكرهها بعضهم، ومن قال وهمن ذهب به إلى لغة من يقول وامرث وواكلت. وأهل الرجل وأهلاً، تروّجها، فهي وأهلة، تروّجها، فهي وتأهل تروّجها، فهي وتأهل تروّجها، فهي

والتَّأَهُل: التزوّج. وفي باب الدعاء: آهَلَك الله في الجنة إيهالاً أي زوّجك فيها وأدخلكها. وفي الحديث: أن النبي عَلِيَّه، أعطى الآهِلَ كَظَّين والترَّب حَظَّا؛ الآهل: الذي له زوجة وعيال، والعَرَب الذي لا زوجة له، ويروى الأعزب، وهي لغة رديئة واللغة القصحى العَرَب، يريد بالعطاء نصيبَهم من الفيءُ. وفي الحديث: لقد أمست نيران بني كعب آهِلةً أي كنيرة الأهل. وأهلك الله للخير تأهيلاً.

وآلُ الرجل: أهْلُه. وآل الله وآل رسوله: أولياؤه، أصلها أهْلُ ثم أبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير أأَّل، فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفاً كما قالوا آدم وآخر، وفي الفعل آمَنَ وَوَازَرَ، فإن قبل: ولم زعَمْت أنهم قلبوا الهاء همزة ثم قلبوها فيما بعد، وما أَنكرت من أَن يكون قلبوا الهاء أَلفاً في أَوَل الحال؟ فالجواب أَن الهاء لم تقلب أَلفاً في غير هذا الموضع فيقاس هذا عليه، فعلى هذا أبدلت الهاء همزة ثم أُبدلت الهمزة الفاء وأيضاً فإن الأَلف لو كانت منقلبة عن غير الهمزة المنقلبة عن الهاء كما قدّمناه لجاز أن يستعمل آلَ في كلّ موضع عن الهاء كما قدّمناه لجاز أن يستعمل آلَ في كلّ موضع انتَّمرِفْ إلى آلك، كما يقال انْصَرِفْ إلى أَهلك، وألك والليلَ كما يقال أَهلك والليلَ وللهرف على ما يقال الأَشرف اللهرف على محمد وعلى آل القُرّاء آلُ الله، وقولهم: اللهم صلً على محمد وعلى آل

محمد، ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ﴾؛ وكذلك ما أنشده أبو العباس للفرزدق:

نَجَوْتَ، ولم يَمْنُنْ عليك طَلاقةً،

سِوى رَبَّة التَّقْريبِ من آل أَعوَجا

لأَنَّ أَعوج فيهم فرس مشهور عند العرب، فلذلك قال آل أَعوجا كما يقال أَهْل الإسكاف، دلَّ على أَنَّ الأَلف ليست فيه بدلاً من الأَصل (١) فجرت في ذلك مجرى التاء في القسم، لأَنها بدل من الواو فيه، والواو فيه بدل من الباء، فلما كانت التاء فيه بدلاً من بدل وكانت فرع الفرع اختصت بأَشرف الأَسماء وأَشهرها، وهو اسم الله، فلذلك لم يُقَل تَزَيْد ولا تلبَيْتِ كما لم يُقَل آل الإسكاف ولا آل الخيّاط؛ فإن قلت ققد قال بشر:

لَمَمُوكِ مَا يَطْلُبُنَ مِن آلِ نِعْمَةِ، ولكِنَّما يَطْلُبُنَ فَيْساً ويَشْكُرا

فقد أضافه إلى نعمة وهي نكرة غير مخصوصة ولا مُشْرُّفة، فإن هذا بيت شاذ؛ قال ابن سيده: هذا كله قول ابن جني، قال: والذي العمل عليه ما قدمناه وهو رأْي الأحفش، قال: فإن قال ألست تزعم أنَّ الواو في والله بدل من الباء في بالله، وأنت لو أضمرت لم تقل وَهُ كما تقول به لأفعلن، فقد تجد أَيضاً بعض البدل لا يقع موقع المبدل منه في كل موضع، فما ننكر أيضاً أن تكون الألف في آل بدلاً من الهاء وإن كان لا يقع جميع مواقع أَهل؟ فالحواب أَن القرق بينهما أَن الواو لم يمتنع من وقوعها في جميع مواقع الباء من حيث امتنع من وقوع آل في جميع مواقع أَهل، وذلك أنَّ الإضمار يردّ الأسماء إلى أصولها في كثير من المواضع، أَلاَّ ترى أَن من قال أُعطيتكم درهماً قد حذفت الواو التي كانت بعد الميم وأُسكن الميم، فإنه إذا أُضمر للدرهم قال أُعطيتكموه، فردّ الواو لأُجل اتصال الكلمة بالمضمر؟ فأُما ما حكاه يونس من قول بعضهم أُعْطَيْتُكُمْه فشاذ لا يقاس عليه عند عامة أُصحابنا، فلذلك جاز أَن تقول: بهم لأَقعدن وبك لأُنطلقن، ولم يجز أَن تقول: وَك ولا وَهُ، بل كان هذا في الواو

أَحرى لأَنها حرف منفرد فضعفت عن القوّة وعن تصرف الباء التي هي أَصل؛ أَنشدنا أَبو علي قال: أَنشدنا أَبو زيد:

رَاى بَـرُقـاً فـأَوْضَعَ فـوقَ بَـكْـرٍ، فـلا بِـكَ مـا أَسـالُ ولا أَخـامـا

قال: وأُنشدنا أَيضاً عنه:

أَلاَّ نَادَثُ أُمَامِةُ بِالحَيِّمِالِ ليَحْزُنَنِي، فلا بِك ما أُبالِي

قال: وأُنت ممتنع من استعمال الآل في غير الأُشهر الأُخص، وسواء في ذلك أَضفته إِلى مُظْهَر أَو أَصفته إِلى مضمر؛ قال ابن سيده: فإن قيل أُلست تزعم أَنُّ التاء في تَوْلَج بدل من واو، وأَنَّ أصله وَوْلَج لأنه فَوْعَل من الوللوج، ثم إنك مع ذلك قد تجدهم أبدلوا الذَّال من هذه الثاء فقالوا دَوْلَجَ، وأنت مع ذلك قد تقول دُوْلَج في جميع هذه المواضع التي تقول فيها تَوْلُج، وإن كانت الدال مع ذلك بدلاً من التاء التي هي بدل من الواو؟ فالجواب عن ذلك أنَّ هذه مغالطة من السائل، وذلك أنه إنما كان يطُّرد هذا له لو كانوا يقولون وَوْلُج ودَوْلُج ويستعملون دُوْلجاً في جميع أماكن وَوْلُج، فهذا لو كان كذا لكان له به تَعَلَق، وكَانت تحتسب زيادة، فأَمَا وهم لا يقولون وَوْلَج البَتَّة كراهية اجتماع الواوين في أُول الكلمة، وإِنَّا قالوا تَوْلُج، ثم رِ أَبدلوا الدال من التاء المبدلة من الواو فقالوا دَوْلَج، فإنما استعملوا الدال مكان التاء التي هي في المرتبة قبلها تليها، ولم يبيتعملوا الدال موضع الواو التي هي الأُصل فصار إبدال الدال من التاء في هذا الموضع كإبدال الهمزة من الواو في نحو أَقْتَتْ وأُجُوه لقربها منها، ولأنه لا منزلة بينهما واسطة، وكذلك -الله عارض معارض بهنيهة تصغير هنة فقال: ألست تزعم أن أُصلها هُنَيْوَة ثم صارت هُنَيَّة ثم صارت هُنَيَّة ثم صارت هُنَيْهة، وأنت قد تقول هُنَيْهة في كل موضع قد تقول فيه هُنَيَّة؟ كان ، الجواب واحداً كالذي قبله، ألاَّ ترى أَنَّ هُنَيْوة الذي هو أُصل مِلا يُنْطَق بِهِ وِلا يستعمل البِئَّة فجرى ذلك مجرى وَوْلُج في رُفضه وترك استعماله؟ فهذا كله يؤكد عندك أنَّ امتناعه من استعمال آل في جميع مواقع أَهل إِنما هو لأَنَّ فيه بدلاً من بدل، كما كانت التاء في القسم بدلاً من بدل.

والإهالَةُ: ما أَذَبْتَ من الشحم، وقيل: الإِهَالة الشحم والزيت، وقيهُــل: كــل دهــن اقْتُــدِم بــه إِهــالــةٌ، والإِهــالــة الــوَدَك.

 <sup>(</sup>١) قوله اإنما هي بدل من الأصل؛ كذا في الأصل. ولعل فيه سقطاً. وأصل
 الكلام، والله أعلم: وإثما هي بدل من الهمزة الذي هي بدل من الأصل، أو
 نحو ذلك.

وفي الحديث: أنه كان يُدعى إلى خُبْر الشعير والإهالة السُنِحَة فيجيب؛ قال: كل شيء من الأدهان مما يُؤتَدَم به إهالَة، وقيل: هو ما أُذيب من الألية والشَّحم، وقيل: الدَّسَم الجامد والسَّنِحة المتغيرة الربح. وفي حديث كعب في صفة النار: يجاء بجهنم يوم القيامة كأنها مَثْن إهالة أَي ظَهْرُها. قال: وكل ما اؤتدم به من زُبُد ووذكِ شحم ودُهْنِ سمسم وغيره فهو إهالة، وكذلك ما عَلا القِدْرَ من وَدَك اللحم السَّمين إهالة، وقيل: الألية المُذابة والشحم المذاب إهالة أيضاً. ومَثن الإهالة: ظَهْرُها إذا شكبَت في الإناء، فشبَّه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الكفار فيها بذلك.

واسْتَأْهُلِ الرجلُ إِذا اثتدم بالإِهالة. والسُمُسْتَأْهِلِ: الذي يأْخُذ الإِهالة أَو يأْكلها؛ وأَنشد ابن قتيبة لعمرو بن أَسوى:

لا بَـلْ كُـلِـي بـا أُمِّ؛ واسْتَـأْهِـلـي،

إِنَّ اللَّذِي أَلْـفَـقُـثُ(١) من مالِـيّـه وقال الجوهري: تقول فلان أَهل لكذا ولا تقل مُسْتَأْهِل، والعامَّة تقدله. قال لن يدي: ذك أَنه القاسم النجاج . ف أَماليه

والعامَّة تقوله. قال ابن بري: ذكر أَبُو القاسم الزجاجي في أَماليه قال: حدثني أَبو الهيثم خالد الكاتب قال: لما بويع لإبراهيم بن المهدي بالخلافة طلبني وقد كان يعرفني، فلما دخلت إليه قال: أَنْشِدْني، فقلت: يا أَمير المؤمنين، ليس شعري كما قال النبي عَيِّكُ إِنَّ من الشعر لحكماً، وإنما أَنا أَمزحُ وأَعْبتُ به؛

س سن سن أكُن مسك بِمُسْتَأْهِلِ إِن لِم أَكُن مسك بِمُسْتَأْهِلِ لُــُــة، مِــ: آفية هــذا الــقــي،

أُلَيْسَ من آفةِ هذا النهوي بُكاء مفتول على قاتلِ؟

قال: مُسْتَأْهِل ليس من فصيح الكلام، إنما المُسْتَأْهِل الذي يأخذ الإهالة، قال: وقول خالد ليس بحجة لأنه مولد، والله أعلم. أهن: الإهانُ: عُرْجُونُ التَّمرةِ، والجمع آهِنة وأُهُنّ. الليث: هو المُرْجُونُ، يعني ما فوق الشماريخ، ويجمع أَهْناً، والعددُ ثلاثة آهِنةٍ؛ قال الأَزهري: وأنشدني أعرابي:

مَنَحُتني، يا أَكسرَمَ الفِتْيان، جَبّارة ليستُ من العَبْدان حست إذا ما قسلتُ الآن، الآن، ذَبُ لهما أَسُودُ كالسُّرحان، يمِحُلَبِ يَحْسَدِمُ الْإِهان وأَنشد ابن بري للمغيرة بن حَبناء:

فسما بَسِينَ السَّرَدَى والأَمْسن إلا

كسما بمين الإهان إلى المسيب المقدية : الأُهَّةُ: التَّحَرُّنُ، وقد أَهَ أَهَا وأَهَّةً. وفي حديث معاوية : أَهَا أَبَا حَفْص ؛ قال : هي كلمة تأشف، وانتصابها على إجرائها مُجْرَى المصادر، كأنه قال أَتَأْسَفُ تَأْسُفاً، قال : وأصل الهمزة واو، وترجم ابن الأثير واه. وقال في الحديث: من ابْتُلِي، فصَبَر فواها واها! قيل : معنى هذه الكلمة التلهف، وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء، يقال : واها له، وقد تَرِدُ بمعنى التَّوجُع، وقبل : التوجُعُ يقال فيه آها، قال ؛ ومنه حديث أبي الدرداء : ما أنكرتم من زمانكم فيما عَيْرَمُ من أعمالكم، إن يَكُن خيراً فواها أَ

قال: وإنما ذكرتها في هذه الترجمة للفظها. أَهَا: أَهَا: حكاية صوتِ الضَّحكِ؛ عن ابن الأُعرابي؛ وأُنشد:

واهاً، وإن يكن شَرّاً فآهاً آهاً؛ قال: والأَلف فيها غير مهموزة،

أَهَا أَهَا عِند زادِ القَوْمِ ضِحْكَتُهم، وأَنتُمُ كُتُنف، عند الوَغَى، حُورُ

أواً: آءَ على وزن عاع: شجر، واحدته آءة، وفي حديث جرير: بين نَخْلة وضالة وسِدْرة وآءَة. الآءَة بوزن العاعة، وتُجمع على آءِ بوزن عاع: هو شجرٌ معروفٌ، ليس في الكلام اسمٌ وقعت فيه أَلفٌ بين هَمرتين إلا هذا. هذا قول كراع، وهو من مَراتِع النَّعام، والتَّوْمُ نبتُ آخر. وتصغيرها: أُويُاةٌ، وتأسيسُ بِنائِها من تأليف واو بينَ همزتين. ولو قلت من الآءِ، كما تقول من النَّومِ منامةٌ، على تقديرِ مَعلةٌ، قلت: أَرض مآءة. ولو اشتُقُ منه فعلٌ، كما يُشتَقُ من القرظِ، فقيلَ مقروظٌ، فإن كان يدبغُ أو يؤدمُ به طعامٌ أو يخلطُ به دواءٌ قلت: هو مَؤُوءٌ مثل مَعُوع. ويقال من ذلك أُوْنُهُ بالآء آءً. قال ابنُ برين: والدليلُ على تصغير آءَة أُونَاةٌ.

وأَرض مآءةٌ: تُنبتُ الآء، وليس بثبت. قال زهيرُ بن أبي سُلمي:

كأنَّ الرَّحْلَ مِنْها فَوقَ صَعْلٍ،

منَ الطَّلَمانِ، جُوْجُوهُ هواءُ أَصَكَ، مُصَلَّم الأُذُنينِ، أَجْننَى،

لَــهُ، بِــالــــُــــيُّ، تَــــُــومٌ وآهُ

أَبو عمرو: من الشَّجرِ الدُّفُلي والآءُ، بوزن العاعُ، والأَلاءُ والحَبْنُ كله الدُّفْلي. قال الليثُ: الآءُ شجرٌ لهُ ثمرٌ يأكُله النَّعامُ؛ قال: وتُسمى الشجرةُ سَرْحَةً وتَمَرُها الآء. وآءٌ ممدودٌ. من زجر الإبل، وآء حكاية أصوات؛ قال الشاعر:

إِنْ تَلْقَ عَمْراً، فَقَدْ لاَفَيْتَ مُدَّرِعاً،

ولَنِسَ، مِنْ هَمَّه، إِنْلُ ولا شَاءُ في جَحْفَلِ لَجبٍ، جَمِّ صواهِلُهُ،

باللَّيْلِ تُسمَعُ، في حَافاتِهِ، آءُ قال ابنُ بَرُي: الصحيحُ عندَ أَهل اللغةِ أَنَّ الآءَ ثمرُ السَّرح.

وقال أبو زيد: هو عنب أبيض يأكُله الناس، ويتّخذونَ منهُ رُبّا وعُذْر من سمّاه بالشجر أنهم قد يُسمونَ الشجر باسمِ شمره؛ فيقولُ أحدُهم: في بستاني السفرجل والتفاح، وهو يريد الأشجار، فيعبر بالثمرة عن الشجر؛ ومنهُ قولُه تعالى: ﴿فَا أَبْتُنَا فَيها حَبًا وعِنَباً وقَطْباً وزَيْتُونا﴾. ولو بنيتَ منها فعلاً لقلت: أوتُ الأَديمَ إذا دبغته به، والأصلُ أُؤْتُ الأَديمَ بهمزتين، فأبدلت الهمزة الثانية واواً لانضمام ما قبلها. أبو

. الأمير بالغلام مثلُ العاع. أُوب: الـ'ؤبُ: الرُنجُوعُ.

عمرو: الآءُ بوزن العاع: الدُّفلي قال: والآءُ أيضاً صياحُ

آبَ إلى الشيء: رَجَعَ، يَؤُوبُ أَوْباً وإِياباً وأَوْبَةً أَيْبَةً، على المُعاقبة، وإِيبَةً، بالكسر، عن اللحياني: رجع.

وَأَوَّبَ وَتَأَوَّبَ وَأَيَّبَ كُلُه: رَجَعَ. وَآبَ الغائثِ يَؤُوبُ مَآبَاً إِذَا رَجَعَ، ويقال: لِيَهْنِفُكَ أَوْبَةُ الغائبِ أَي إِيابُه.

وفي حديث النبي ﷺ: أَنه كان إِذا أَقْبَلَ من سَفَر قال: آيِبُونَ تائِيُون، لربنا حامِدُونَ، وهو جمع سلامة لآيب.

وفي التنزيل العزيز: ﴿وَإِنَّ لَهُ عَنْدُنَا لَوُلُفَى وَحُشْنَ مَآبٍ﴾ أَي

حُسْنَ المَوْجَعِ الذي يَصيرُ إِليه في الآخرة. قال شمر: كُلُّ شيء رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فقد آبَ يؤُوبُ إِيابًا إِذَا رَجَع.

أَبُو عُبِيدَة: هو سريع الأَوْبَةِ أَي الرَّجُوعِ. وقوم يحوّلون الواو ياء فيقولون: سَريمُ الأَيْبَةِ.

وَفِي دُعَاء الشَّفَرِ: تَوْباً لِرَبِّنا أَوْباً أَي تَوْباً واجعاً مُكَرُّراً، يُقال منه: آب يَوُربُ أَوباً، فهو آيِبُ (١٠. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّ إِلَينا إِيَّانَهُم﴾ وإِيَّالِهُمْ، أَي رُجُوعَهم، وهو فِيعالٌ من أَيَّبَ فَيْعَلَ. وقال الفرَّاءُ: وهو بتخفيض الباء، والتشديدُ فيه خطاً. وقال

وقال الفرَّاءُ: وهو بتخفيف الياء، والتشديدُ فيه خطأً. وقال الزجاج: قُرِيءَ إِيَّابِهُم، بالتشديد، وهو مصدر أَيْبَ إِيَّاباً، على معنى فَيْعَلَ فِيعالاً، من آبَ يَؤُوبُ، والأَصل إيواباً، فأُدغمت الياء في الواو، وانقلبت الواو إلى الياء، لأَنها شيِقت بسكون. قال الأَزهريِّ: لا أَنْ يدري من قرأَ إِيَّابِهم، بالتشديد، والقُرَاء

على إيابهم مخففاً. وقوله عز وجل: ﴿يا جبالُ أُوبي مَعَه ﴾، ويُقْرأُ أُوبِي معه، فمن قرأً أَوُبي معه، فمعناه يا جِبالُ سَبِّحي معه ورَجِّعي التَّسْبِيح، لأنه قال [عز وجل]: ﴿سَخُرْنَا الجِبالَ معه يُسْبِّحْنَ﴾، ومن قرأً أُوبي معه، فمعناه عُودي معه في التَّشبيح كلما عادَ فيه.

> وَأَتَّابَ: مثل آبَ، فَمَلَ، واثْتَمَلَ بمعنى. قال الشاعر: ومُسن يَستَّسَق، فسإِنَّ السلَّــهَ مَســــهُ، ورِزْقُ السلَّـــهِ مُســـؤْتـــابٌ وغــــادي

> > وقولُ ساعِدَة بن عَجُلاَن: أَلا يــا لَــهـْــفَ! أَفْــلَـتَنِي مُحـصَــثِـبٌ،

والمآبُ المَرْجِعُ.

فَقَلْبِي، مِنْ تَذَكُرِه، بَليهُ فَلَوْ أَتُّي عَرَفْتُكَ حِينَ أَرْمِي،

لآبُنكَ مُنوْهَنِكُ مِنْهِناً حَنْدِيدُ

يجوز أَن يكون آبَكَ مُتَعَدِّياً بِنَفْسه أَي جِاءَكَ مُرْهَفٌ، نَصْلٌ مُحَدَّد، ويجوز أَن يكون أَراد آبَ إِليكَ، فحذف وأَوْصَلَ.

<sup>(</sup>١) قوله وفهر آيب، كل اسم فاعل من آب وقع في المحكم منقوطاً باثنتين من تحت ووقع في بعض نسخ النهاية أثبون لربنا بالهمز وهو الفياس، وكذا في خط الصاغاني نفسه في قولهم والآثبة شربة القائلة بالهمز أيضاً.

ورجل آيِبٌ من قَوْم أُوَّابٍ وأَيَّابٍ وأَوْبِ، الأُخيرة اسم للجمع، وقيل: جمعٌ آيِب، وأَوَّبَه إليه، وآبَ به، وقيل لا يكون الإيابُ إِلاَّ الرَّبِية اللهِ اللهُ ا

والأوْبَةُ: الرُّجوع، كالتُّوْبةِ.

والأَوَّابُ: التائِبُ. قال أَبو بكر: في قولهم رجلٌ أَوَّابٌ سبعةُ أَقُوال: قال قوم: الأَوَّابُ التائِبُ، وقال سعيد بن مُجتبر: الأَوَّابُ الراحِم؛ وقال قوم: الأَوَّابُ التائِبُ، وقال سعيد بن مُجتبر: الأَوَّابُ المُسَبِّعُ؛ وقال ابن المسيب: الأَوَّابُ الذي يُذيبُ ثم يتوبُ، وقال قتادةُ: الأَوَّابُ الدُعِلِمُ؛ وقال عُبيدُ بن عُمتيز: الأَوَّابِ الذي يَذْكُو ذَنْبه في الخَلاء، فَيَسْتَغُفِرُ الله منه، وقال أَهل اللغة: الأَوَابُ الرَّجَاعُ الذي يَرْجِعُ إلي التَّوْيَةِ والطاعةِ، من آبَ يَوُوبُ إِذَا رَجَعَ. قال الله تعالى: هلِكُلُ أَوَابِ حفيظٍ هي. قال عبيد:

وغائِبُ السمَوْتِ لا يَسوُّوبُ

وقال: تَأُوَّبَهُ منها عَقابِيلُ أَي راجَعَه.

وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَاوَدَ فَا الأَيْلِهِ إِنّهُ أَوَّالِ ﴾. قال عُبَيْد بن عُمَيْد بن عُمَيْد: الأُوّابُ الحَفِيظُ (١) الذي لا يَقوم من مجلسه. وفي الحديث: صلاة الأَوّابِينَ حينَ تَرْمَضُ الفِصالُ؛ هو بَحمْعُ أَوّابِ، وهو الكثير الرُّجوع إلى الله، عز وجل، بالتَّوْبَة؛ وقيل هو المُشِعْعُ؛ وقيل هو المُسَبِّعْ يُريد صلاة الضُّحى عند ارتفاعِ النهار وشِدَّة الحَرِّ.

وآبَتِ الشَّمسُ تُؤوبُ إِياباً وأُيوباً، الأَخيرة عن سيبويه: غابَتُ في مَآبِها أَي في مَغِيبها، كأَنها رَجَعت إلى مَثِدَيُها، قال تُثِمِّ:

فَرَأَى مَغِيبَ الشمسِ، عندَ مَآيِها، .

في عَيْنِ ذِي خُـلُبِ وثَأَطِ حَرْمَد<sup>(٢)</sup> وقال عتيبة<sup>(٣)</sup> بن الحارث اليربوعي:

تَرَوُّحُسَا مِنَ اللَّعْبَاءِ، عَصْراً، وأَعْهِ بَلْنَا الإلاهِ أَنْ تَلُوبِا أَراد: قبل أَن تَغِيبَ. وقال (٤٠):

ألم المحكمين: شَغَلُونا عن صَلاةِ الوُسطَى حتى آبَتِ الشمسُ مَلاً اللَّهُ قُلوبهم ناراً، أَي غَرَبَتْ، من الأَوْبِ الرُجوع، لأَنها ترجعُ بالغروب إلى الموضع الذي طَلَقِتْ منه، ولو اسْتُغيلُ ذلك في طُلوعها لكان وجهاً لكنه لم يُستَعْمَل.

وتَأَوَّبُهُ وَتَأْيِّهُ عِلَى المُعَاقَبَةِ: أَتَاهُ لِيلاً، وهو المُتَأَوَّبُ والمُتَأَيَّبُ. وفلان سَرِيع الأَوْبة. وقوم يُحوَّلُون الواوياء، فيقولون: سريع الأَيْبة. وأُبُتُ إِلى بني فلان، وتَأَوَّبْتُهم إِذَا أَتَيتَهم لِيلاً. وتَأَوَّبْتُهُ وأَبْتُهُ وَأَبْتُهُ وأَبْتُهُ وأَبْتُهُ وأَبْتُهُ وأَبْتُهُ وأَبْتُهُ وأَبْتُهُ وأَبْتُهُ وأَبْتُهُ وأَرْبَهُ لِيلاً. قال الهذلئ وأُسلمة بن الحارث]:

َ أُقَـبُ رَبِاعٍ بَسِئُسِرُهِ السَّفَلِا ق، لا يَسرِدُ السماءَ إِلاَّ الْسَسِسابَا ومن رواه الْتِيابا، فقد صحَّفه.

وَالْأَبِيَّةُ: أَن تَرِد الإِبلُ الماءَ كلَّ ليلة. أَنشد ابن الأَعرابي، رحمه الله تعالى:

> لا تَسرِدَنُّ السمساءَ، إِلاَّ آبِسَهُ، أَشْشَى عليكَ مَعْشراً قَراضِبَهُ، شودَ الوجُوه، يأْكُلونَ الآهِبَهُ

والآهِبةُ: جمع إِهابٍ. وقد تقدُّمٍ.

والتَّأْوِيبُ في السَّيْرِ نهاراً نظير الإِسْآدِ في السير ليلاً. والتَّأْوِيبُ: أَن يَسيرَ النهارَ أَجمع ويَنْزِلَ الليل. وقيل: هو تَباري الرُّكابِ في السَّير. وقلل سلامةُ بن جَنْدَلِ:

يَـوْمَـانِ: يـومُ مُـقـامـاتٍ وأَنْـدِيَـةِ،.

ويـومُ سَيْرِ إِلَـى الأَعْـداءِ، تَـأْوِيبِ
التَّأْوِيبُ في كلام العرب: سَيرُ النهارِ كلَّه إِلَى الليل. يقال:
أَوْبَ القومُ تَأْوِيباً أَي سارُوا بالنهار، وأَسْأَدُوا إِذَا سارُوا بالليل.
والأَوْبُ: السُّرْعةُ, والأَوْبُ: سُرْعةُ تَقْلِيبِ اليَدَيْن والرجلين في
السَّيْرِ، قال:

 <sup>(</sup>١) قوله والأؤاب الحفيظ إلخ، كذا في النسخ ويظهر أن هنا نقصاً ولعل الأصل: الذي لا يقوم عن مجلسه حتى يكثر الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار.

<sup>(</sup>٢) قوله ۹حرمده هو كجعفر وزيرج.

 <sup>(</sup>٣) قوله ووقال عثيبة الذي في معجم ياقوت وقالت أمية بنت عتيبة ترثي
 أباها وذكرت البيت مع أبيات.

<sup>·(</sup>٤) [وعَلَيْكُ للخطيم الضبابي أو للأجلح بن قاسط].

وهذا الرجز أُورد المجوهريُّ البيتَ الثاني منه. قال ابن بري: صوابه أُوْبٌ، بضم الباء، لأَنه خبر كأنّ. والرَّقاقُ: أَرضُ مُشتَوِيةٌ لَئِنَةُ التُّرابِ صُلْبَةُ ما تحتَ التُّرابِ. والسَّهْبُ: الواسعُ، وصفَه بما مهو اسم الفَلاةِ، وهو السَّهْبُ.

وتقول: ناقة أُؤُوبٌ، على فَعُولٍ. وتقول: ما أَحْسَنَ أَوْبَ دَواعِيَ هذه الناقةِ، وهو رَجْحُها قوائَمها في السير، والأَوْبُ: تَرْجِيعُ الأَيْدِي والقَوائِم. قال كعبُ بن زهير:

كَأَنَّ أَوْبَ دراعَيْها، وقد عَرقَتْ،

وَفَد تَلَفَّعَ، بِالفُورِ، العَساقِيلُ أَوْبُ يَدَي ناقة شَمْطاء، مُعْوِلة،

ناخَتْ، وجاوَبُها نُكُدُّ مثاكِيلُ

قال: والـمُآوَبَةُ: تَباري الرّكابِ في السير. وأنشد:

وإن تُــواوِبْــهُ تـــجِـــده مِـــقــوبَــا
وجاؤُوا من كل أَوْب أَي مِن كُلِّ مآبٍ ومُسْتَقَرِّ. وفي حديث
أَنس، رضي الله عنه: فَآبَ إِلَيْهِ ناسٌ أَي جاؤوا إليه من كل
ناجِيّة. وجاؤُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ أَي من كل طَرِيقٍ ووجْه. وناجِيةِ.
وقال ذو الرمة يصف صائداً رَمى الوّحش:

طَوَى شَخْصَه، حتى إِذا ما تَوَدُّفَتْ،

على هِيلةٍ، مِنْ كُلِّ أَرْبٍ، يَفَالها

على هِيلةِ أَي على فَزَعِ وهَوْلِ لما مَرَّ بها من الصَّائِد مرَّةً بعدَ أُخرى. مِنْ كُلِّ أَوْبِ أَي مِن كل وَجُهِ، لأَنه لا مكمن لها من كل وَجُهِ عن يَمِينها وعن شِمالها ومن خَلْفِها.

وَرَمَى أَوْبًا لَّوَ أَوْبَيْنِ أَي وَجْهَا أَو وَجْهَيْنِ. ورَمَيْنا أَوْباً أَو أَوْبَـيْنِ أَي رِشْقاً أَو رِشْقَيْن. والأَوْبُ: القَصْدُ والاسْتِقامةُ. وما زالَ ذلك أَوْبَه أَي عادَتُه وهِجُيراهُ، عن اللحياني. والأَوْبُ: النَّحْلُ، وهو اسم جمع كأنَّ الواجد آيب. قالُ الهذائي:

رَبُّاءُ شَمَّاءِ، لأيأْدِي لِفُلَّتِها

إِلاَّ السَّحابُ، وإِلاَّ الأَوْبُ والسَّبَلُ وقال أَبو حنيفة: سُمُّيت أَوْبا لإِيابِها إِلى المَباعَة. قال: وهي لا تزال في مَسارحها ذاهِبَةُ وراجعةً، حتى إذا جَنَحَ الليلُ آبَتْ

> كُلُها، حتى لا يَتَخَلَّف منها شيء. ومَآبَةُ البِثْر: مثل مَبَاعَتِها، حيث يَجْتَمِع إليه الماءُ فيها.

وآبَهَ اللَّهُ: أبعده دُعاءً عليه، ودُّلك إِذا أَمَرْتَه بِخُطَّةٍ فَعَصاكَ، ثم وَقَع فيما تَكْرَهُ، فأَتاكَ، فأُخبرك بذلك، فعند ذلك تقول له: آبَكُ · اللَّهُ، وأَنشد(١): `

> فَآبَكَ، هَـلاً، والـلَّـيـالِـي بِـغِـرُةٍ، . تُـلِـم، وفـي الأَثِّـامِ عَـنْـكَ عُمفُـولُ . وقال الآخر:

فَآبَكِ، أَلاَّ كُنْتِ آلَيْتِ حَلْفَةً، عَلَيْهِ، وأَغْلَقْتِ الرُّتَاجَ المُضَجَّبَا ويقال لمن تَلْصَحُه، ولا يَقْبَلُ، ثم يَقَعُ فيما حَذَّرْتَه منه: آبَكَ، مثل وَيْلَكَ. وأنشد سيبويه:

آبَــكَ، أَيَّــة يِــيَ، أَو شــعَهــدَّرِ ﴿
مِنْ مُحَمَّرِ السِجِلَّةِ، جَأْبٍ حَشْوَرِ
وكذلك آبَ لَكَ.

وَأَوَّبَ الْأَدِيمَ: قَوَّرَه عِن تعلب.

ابن الأعرابي: يقال أَنَا عُذَيْهُها المُرَجَّبُ وحُجَيْرُها المُمَأُوَّبُ. قال: الـمُأوَّبُ: الـمُدَوَّرُ الـمُقَوَّرُ المُلَمَّلَمُ، وكلها أَمثال، وفي ترجمة «هزز» بيت للمتنخل [الهذلي]:

قَدْ حَالَ، بَيْنَ دَرِيسْيهِ، مُؤَوِّبِةٌ،

مِسْعٌ، لها بِعضاهِ الأرضِ، تَهْزِيزُ قال ابن بري: مُؤَوِّبةٌ: ريخ تأْتى عند الليل.

. وآبُ: من أَسماء الشهور عجمي مُعَرَّبٌ، عن ابن الأَعرابي. ومَآبُ: اسم موضع<sup>۲۷</sup> من أرض البَلْقاء. قال عبدُ الله بن رَوَاحةَ:

مَسَمَ مُوسَعِي مَسَانُ مُن مِن مِن مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا فَسَلا، وأَبِسِي مَسَانِ كَسَمانُ لِسَمَاءُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

وإن كانت بسها عَسرَبٌ ورُومُ أَود: آدَه الأَمرُ أَوْداً وأُوُوداً: بلغ منه المجهود والمشقة؛ وفي التنزيل العزيز: ﴿ولا يَؤُوده حفظهما ﴾؛ قال أَهل التفسير وأَهل اللغة معاً: معناه ولا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه مِن آده يؤودُهُ أَوْداً؛ وأَنشدٌ:

 <sup>(</sup>١) قوله (وأنشد، أي لرجل من بني عقيل يخاطب قلبه: فآبك هلاً إلخ.
 وأنشد في الأساس بيناً قبل هذا:

المخبرتني يا قلب أنك ذو عرى

إلى ماجدٍ لا ينبَحُ الكلبُ ضيفَه، ولا يَشَاداه احسمالُ السمارم

قال: لا يتآداه لا يثقله أراد يتأوّد فقلبه. وفي صفة عائشَّة أباها، رضي الله عشهما، قالت: وأقام أَوَدَهُ بشقافِه، الأَوَدُ: العوج، والثّقافُ: هو تقويم المعوج. وفي حديث نادبة عمر، رضي الله عنه: واعْمَراه! أقام الأَوَدَ، وشفى العَمَد.

والمَهَآوِد والموائد: الدواهي وهو من المقلوب. ورماه بإحدى الممآود أي الدواهي؛ عن ابن الأُعرابي. وحكي أَيضاً: رماه بإحدى الموائد في هذا المعنى كأنه مقلوب عن الممآود. أبو عبيد: المَوْئِدُ، بوزن معبد، الأُمر العظيم؛ وقال طرفة:

أَلْسَسَتَ تَسرى أَنْ قَسد أَتَسِسَتُ بَسَمَــوْقِــدٍ `` وجمعه غيره على مآوِدَ جعله من آده يؤُوده أَوْداً إِذا أَثقله. والثَّاوُثُهُ: التنسي.

ُوَأُوِدَ الشيءُ، بالكسر، يأُودُ أُوداً، فهو آودٌ: اعوجٌ، وخص أَبو حنيفة به القِدْعَ.

وتَأَوَّدُ السَّيُءُ: تعوّج. وأُدْتُ العود وغيره. أَوْداً فائنَآد وأَوَّدتُه فتأوَّد: كلاهما عجته وعطفته، وتأوَّدَ العودُ تأَوُّداً إِذا تثني؛ قال الشاعر:

تـــأَود غــشــــُـــومج عـــلـــى شــط جــعــفــر وآد العود يؤُوده أَوداً إِذا حناه. وقد انآد العودُ يَنآد اننياداً، فهو مُنآد إِذا انثنى واعوجج. والانْبِياد: الانحناء؛ قال العجاج:

أي قد انّات فجعل الماضي حالاً بإضمار قد، كقوله تعالى: ﴿ أُو جاؤوكم حصرت صدورهم ﴾. ويقال: آد النهارُ يَؤُودُ أَدْداً إذا رجع في العشي، وأنشد:

ثم يسنوش، إذا آدُ النهارُ لها

على الترقُّبِ، مِن نِيمٍ ومِن كَثَمِ وآذَ العشيُّ إِذا مال. وآذَ الشيءُ أَوْداً: رجع؛ قال ساعدة بن العجلان يصف أنه لقي رجلاً من خصومه فقرُ منه واستتر في

موضع، نهاره، إلى قريب من آخره ثم أُسرع في الفرار: أقست بها نهار الصيف، حتى رأيست ظسلال آليسره تَسؤُودُ غداة شُواحِطِ فسَجَوْت منه، وثوبُك في عباقِية هريدُ أي ترجع وتميل إلى ناحية المشرق. وشواحط: موضع. وعاقية: شجرة. وهريد: مشقوق؛ وقال المرقش:

والعَدْوُ بِينِ المجلسَينِ، إِذَا

آدَ العشي، وتَنادى العقم وقال آخر يمدح امرأة مالت عليها الميرة بالتمر: خِدَامِئَةً آدَتْ لها عَجُوهُ القُرى،

فتأكل بالمأقوط حيسا مجعدا

وآد عليه: عطف. وآده: بَعنى حناه وعطفه، وأصلهما واحد. الليث في التؤدة بمعنى التأني قال: يقال التّبد وترزّأ في فاتئد على افتعل وتُوَاّد على تفعل، قال: والأصل فيهما الوأد إلا أن يكون مقلوباً من الأود، وهو الإثقال، فيقال آدنسي يؤودنسي أي أثقلني وآدنسي الحمل أؤداً أي أثقلني، وأنا مَؤُود مثل مقول. ويقال: ما آذك فهو لي آيد. ويقال: تَأَوْقَاتِ المرأة في قيامها إلا تتنت لتفاقلها، ثم قالوا: تَوَاّد واتّأد إذا ترزّن وتمهل. قال الأزهري: والمقلوبات في كلام العرب كثيرة ونحن نتهي إلى ما ثبت لنا عنهم، ولا نحدث في كلامهم ما لم ينطقوا به، ولا نقيس على كلمة نادرة جاءت مقلوبة.

وَأَوْدُ: قبيلة، غير مصروف، زاد الأَزهري: من اليمن. وأُود، بالضم: موضع بالبادية، وقيل: رملة معروفة؛ قال الراعي: فأَصْبَحْنَ قد خَلَّفْنَ أُودَ، وأَصبحتْ

في المبين من المنطق المنطق المنطقة وخرانية المنطقة وخرانية المنطقة والمنطقة المنطقة ا

مُلْكُنا مُلْكًا لَكُ لَعَاجٌ أُولُّو،

وأبونا من بني أؤد خيار أور: الأوارُ. بالضم: شدَّةُ حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطشُ، وقيل: الدُّخان واللَّهبُ، ومن كلام علي، رضي الله عنه: فإن طاعة الله حِرْزٌ من أوار نيران مُوقَدةٍ؛ قال أبو حنيفة: الأوارُ أُرَقُ من الدخان وألطف، وقول الراجز:

والنَّارُ قد تَشْفي من الأُوارُ

<sup>(</sup>١) في معلقة طرفة: بُمُؤْينِد.

النار ههنا الشمات. وقال الكسائي: الأوار مقلوب أصله الوآؤ ثم خففت الهمزة فأبدلت في اللفظ واواً فصارت وؤاراً، فلما التقت في أول الكلمة واوان وأُجْرِيَ غيرُ اللازم مجرى اللازم أبدلت الأولى همزة فصارت أواراً، والجمع أورٌ. وأرض أورَةٌ ووَيرَةٌ، مقلوب: شَدِيدَةُ الأوار، ويوم ذَو أُوارٍ أي ذو سَموم وحر شديد. وريح إيرٌ وأُورٌ. باردةً. والأوارُ أيضاً: المجنوب. والمُشتَأُورُ: القَرْع؛ قال الشاعر:

كأنَّه بروانِ نِهامَ عَسنْ غَسنَسم،

مُشتأُوِرٌ فَي سواد اللَّيْل مَدْؤُوبُ

الفراءُ: يقال لريح الشَّمالُ الجِّرْبياءُ بوزن رَجُلٌ نِفْرِجاءُ، وهو الحِبانُ. ويقال للسَّماءِ إِيرٌ وأَيْرٌ وأَوُرٌ؟ قال: وأَنشدني بعض بنى عُقَيْل:

يَّ مَامِيَةٌ كِنْ عَلَى السَّطُلَامِ أَوُورُ

قال: والأُوُورُ على فَعُول.

قال: واسْتَأُورَتِ الإِبلُ نَفَرَتْ في السَّهْل، وكذلك الوحشُ. قال الأَصمعي: اسْتَوْأُرَتِ الإِبلُ إِذَا تَرَابَعَتْ على نِفَارِ واحدٍ، وقال أَبو زيد: ذاك إِذَا نَفَرَتْ فَصَعِدَتْ الجَبَل؛ فإِذا كان نِفارُها في السَّهْلِ قيل: اسْتَأُورَتْ؛ قال: وهذا كلام بني عُقَيْلٍ. الشَّيْباني: السَّهْلِ قيل: السَّارُورَ البعير إِذَا تَهَيَّأُ للوثُوبُ وهو بارك. السَّمْنة أُورة الفارُ. واستَأْوَرَ البعير إِذَا تَهَيَّأُ للوثُوبُ وهو بارك. غيره: ويقال للحُفْرة التي يجتمع فيها الماء أُورة وأُوقَةٌ؛ قال الفرزدق:

تَسرَبُّعَ بَسِينَ الأُورَتَسِيْنِ أَمسيسرُها وأَما قول لبيد:

يَسْلُبُ الكانِسَ، لم يُورَ بِها،

شُعْبَةَ السَّاقِ، إِذَا الظُّلُّ عَقَلْ

وروي: لم يُوأَزْ بها؛ ومن رواه كذلك فهو من أَوار الشمس، وهو شدة حرها، فقلبه، وهو من التنفير. ويقالُّ أَوْأَرْتُه فاسْتَوْأَرَ إِذَا نَفُرْتُه. ابن السكيت: آر الرجلُ حليلته يَؤُورُها. وقال غيره: يَييؤها أَيْراً إِذَا جامَعَها.

وآزَةُ وأُوازَةُ: موضعان؛ قال:

عَداوِيَّةً هيهاتَ منك مَحَلُّها،

إذا ما هي احمدَ لَّتْ بَشُدْسِ وآرَتِ ويروى: بقدس أُورَاقِ. عداوية: منسوبة إلى عدي على غير قياس. وأَوارةُ: اسم ماء. وأُورِياءُ: رجل من بني إسرائيل، وهو

زوج المرأة التي فُتِنَ بها داود، على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وفي حديث عطاء: أَبْشِرِي أُورى شَلَّمَ براكب الحمار؛ يريد بيت الله المقدِّس؛ قال الأعشى:

وقَدْ طُفْتُ للمالِ آفَاقَسه:

غسمان فَحِسْصَ فَأُورَى شَلَم والمشهور أورى شَلَم، بالتشديد، فخففه للضرورة، وهو اسم بيت المقدس؛ ورواه بعضهم بالسين المهملة وكسر اللام، كأنه عربه وقال: معناه بالعبرانية بيت السلام. وروي عن كعب أن الجنة في السماء السابعة بميزان بيت المقدس والصخرة، ولو وقع حجر منها وقع على الصخرة؛ وذلك دعيت أورشَلَم ودُعيت الجنة دار السلام.

أُوز: الأُوْزُ: حِسابٌ من مجاري القمر، وهو فضول ما يدخل بين الشهور والسنين.

ورجل إِوَزِّ: قصير غليظ، والأُنثى إِوَزَّةٌ. وفرس إِوَزِّ: مُتَلاحِكُ الخَلْقِ شديده، فِعَلَّ. قال ابن سيده: ولا يجوز أَن يكون إِفَعْلاً لأَن هذا البناء لـم يجيء صفة؛ قال: حكى ذلك أَبو عليّ، وأنشد:

> إِن كـــنـــتَ ذا خَـــزٌ، نـــإِنَّ بَــزُي ســــابِــــغَـــةٌ فــــوقَ وأَى إِوَزُ

والإِرْزُن: مِشْيَةٌ فيها تَرَقُصٌ إِذا مشى مرةً على الجانب الأيمن ومرةً على الجانب الأيسر؛ حكاه أَبو علي، وأَنشد:

أَمْسِيْسِي الإِوَزُّى ومَسِمِسِي رُمْسِجٌ سَلِبْ

قال: ويجوز أن يكون إِفَعْلَى وفِعَلَى عند أَبَي الحسن أَصح. لأَن هذا البناء كثير في المشي كالجِيَضَّى والدُّفَقَّى. الجوهري: الإِوَزَّةُ والإِوَزَّ البَطُّ، وقد جمعوه بالواو والنون فقالوا: إوَزُونَ.

أُوسَ: اللَّوْرَسُ: العطيَّة (١٠). أُسْتُ الفَومَ أَوُّر سُهِم أَوْساً إِذَا أَعطيتهم، وكذلك إِذا عوَّضتهم من شيء. والأَوْس: العِوَضُ. أُسْتُه أَوْوسُه أَوْساً: عُضتُه أَعُوضُه عَوضاً؛ وقال الجَعْدِيُّ:

> لَسِسْتُ أَسَاساً صَأَفْتَنِيثُ عَمَّهُم، وأَفْسَيْتُ بعدَ أَسَاسٍ أَسَاسِا

(١) قوله والأوس العطية إلخه عبارة القاموس الأوس إلاعطاء والتعويض.

ثـلاثــةُ أَمْــلِـينَ أَفْـنَــيْـتُــهــم،

وكنان الإلىهُ همو السِمُسْتَ آسَا أي المُشتَعاضِ. وفي حديثُ قَيْلَةَ: ربِّ أَسْنِي لَمَا أَمْضَيْت أَي مَا مُنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ وَالْمَانُ وَالْمِنْ وَمِنْ مِنْ أَسْنِي لَمَا أَمْضَيْت أَي

عَوْضْني. وَالْأَوْسُ: الْمِوْضُ والعطية، ويروى: رب أَيْبْني، من الثواب. واسْتَآسَة أَي البووضَ. واسْتَآسَة أَي الشَيَعاضَه. والإياسُ: البووضُ.

وإياس: اسم رجل، منه. وأساهُ أَوْساً: كَآساه؛ قال المؤرِّئج: ما يُواسِيه ما يصيبه بخير، من قول العرب: أَسْ فلاناً بخير أَي يُواسِيه ما يصيبه بخير، من قول العرب: أَسْ فلاناً بخير أَي اللَّوْس وهو العِوْض. قال: وكان في الأَصل ما يُواوسُه فقدَّموا السين، وهي لام الفعل، وأَخْرُوا الواو، وهي عين الفعل، فصار يُواسِوُه، فصارت الواوياء لتحريكها ولانكسار ما قبلها، وهذا من المقلوب، ويجوز أَن يكون من أَسَوْتُ الجُرْع، وهو مذكور في موضعه.

ِ وِالْأُوْسُ: الذَّئب، وبه سمي الرجل. ابن سيده: وأُوْسُ الذِّئبُ مع فَة؛ قال:

المساكة بنا بالفكرة أوسعه للمسمداً وقد وساته للمسمداً وقدوساته وما عدد شخ المسائة وكديد ساء والمساء والمساء والمساء أمساء أمساء أمساء والمساء أبو عبيد: يقال للذب: هذا أوس عادياً وأنشد:

كما خَامَرَتْ في حِضْنها أُمُّ عامِرٍ،

يعني أَكلَ جِراءَها. وأُؤلِسٌ: اسم الذئب، جاءَ مُصَغِّراً مثل الكُمَيْت واللَّجَيْن؛ قال الهذلي:

يا ليتَ شِعْري عنكَ، والأَمْرُ أَمَم،

ما فَعَلَ اليومَ أَوْلِسٌ في الخَنَمْ؟ قال ابن سيده: وأُويس حقروه مُتَفَقَّلين أَنهم يقدرون عليه؛ وقول أسماء بن خارجة:

فى كىلً يسوم سن دُوَّالَـهُ ضِغْتُ يَنزِيدُ على إِبالَـهُ فَـلاَّحُمْشَأَنَّك مِشْفَصاً أَوْساً، أُوْيْسُ، من السهَـالَـة أَوْساً، أُوْيْسُ، من السهَـالَـة

الهبالة: اسم ناقته، وأويس: تصغير أوس، وهو الذئب. وأوساً: هو موضع الشاهد خاطب بهذا الذئب، وقيل: افترس له شاة فقال: لأضعن في خشاك بشقصاً عوضاً يا أويس من غنيمتك التي غنمتها من غنمي. وقال ابن سيده: أوساً أي عوضا، قال: ولا يجوز أن يعني الذئب وهو يخاطبه لأن المضمر المخاطب لا يجوز أن يبدل منه شيء، لأنه لا يلبس مع أنه لو كان بدلاً لم يكن من متعلق، وإنما ينتصب أوساً على المصدر بفعل دل لم يكن من متعلق، وإنما ينتصب أوساً على المصدر بفعل دل عليه أو بلاً حشانك كأنه قال أوساً (1). وأما قوله أويس فنداء، أراد يا أويس يخاطب الذئب، وهو اسم له مصغراً كما أنه اسم له مكبراً، فأما ما يتعلق به من الهبالة فإن شعت علقته بنَفْسِ أوساً، ولم تعتد بالنداء فاصلاً لكثرته في الكلام وكونه معترضاً به للتأكيد، كقوله:

يا عُمَرَ الحَيْرِ، رُزِفْتَ الجَدُهُ! أُكُسُ بُدُبُ اللهِ وأُمُهُ لَدُهُ، أَوْ، يا أَبا حَفْصِ، لأَمْضِيتُهُ

فاعترض بالنداء بين أو والفعل، وإن شفت علقته بمحذوف يدل عليه أوساً، فكأنه قال: أؤوسك من الهبالة أي أُعطيك من الهبالة، وإن شفت جعلت حرف الجر هذا وصفاً لأوساً فعلقته بمحذوف وضمنته ضمير الموصوف.

وأَوْسٌ: قبيلة من اليمن، واشتقاقه من آس يَؤُوسُ أَوْساً، والاسم: الإياسُ، وهو من العوض، وهو أَوْسُ بن قَيْلَة أَحو الخَرْرَج، منهما الأَنصار، وقَيْلة أُمَّهما. ابن سيده: والأَوْسُ من أَنصار النبي عَلَيْقَ، كان يقال لأَبيهم الأَوْسُ، فكأَنك إِذا قلت الأَوس وأنت تعني تلكي القبيلة أمَّا تريد الأَوْسِيِّين.

وَأُوْسُ الْلاَت: رجل منهم أَعقب فله عِدادٌ يقال لهم أَوْس الله ، محوّلُ عن اللات. قال ثعلب: إنما قَلَّ عدد الأَوس في بدر وأُخدِ وكَثَرَتْهُم الخَرْرُجُ فيهما لتخلف أَوس الله عن الإسلام. قال: وحدث سليمان بن سالم الأَنصاري، قال: تخلف عن الإسلام أَوْس الله عَلِيَّة، فقالوا: يا رسول الله عَلِيَّة، فقالوا: يا رسول الله الذن لنا في أصحابنا هؤلاء الذين تخلفوا عن الإسلام، فقالت الأَوْس الأَوْس الله: إن الخَرْرُج تريد أَن

<sup>(</sup>١) توله اكأنه قال أوساً، كذا بالأصل ولعل هنا سقطاً كأنه قال أؤوسك أوساً أو لأحشانك أوساً.

تأثِرَ منكم يوم بُغاث، وقد اسْتَأَذْنوا فيكم رسول الله عَلَيْهُ، فأَسْلِموا قبل أَن يأذن لهم فيكم فأسلموا، وهم أُمَيَّة وخَطْمَةُ ووائل. أما تسميتهم الرجل أُوساً فإنه يحتمل أُمرين: أُجدهما أَن يكون مصدر أُستُه أَي أَعطيته كما سموه عطاء وعطية، والآخر أَن يكون سمي به كما سَمُّوه ذَبُا وكُنُّوه بأبي ذؤيب. وقيل: والآسُون العَسْلُ، وقيل: هو منه كالكَعْب من السَّمْن، وقيل:

الآس أثرُ البعر ونحوه. أبو عمرو: الآس أَن تُمُّ النحلُ فيَشقُطَ منها نُقُطُ من العسل على الحجارة فيستدل بذلك عليها. والآس: البَلَحُ. والآس: ضرب من الرياحين. قال ابن دريد: الآسُ هذا المشمومُ أحسبه دخيلاً غير أَن العرب قد تكلمت به وجاء في الشعر الفصيح؛ قال الهذلي:

يسمُ شُمَدِ عَرِّ به السَّطُ يَّانُ والآسُ قال أَبو حنيفة: الآس بأرض العرب كثير ينبت في السهل والجبل وخضرته دائمة أَبداً ويَشمو حتى يكون شجراً عظاماً، واحدته آمَنةٌ ؛ قال: وفي دوام خضرته يقول رؤبة:

يَـخُـضَـرُ مـا اخَـضَـرُ الأَلَــى والآسُّ التهذيب: الليث: الآس شجرة ورقها عَطِرٌ. والآسُ : القَبْرُ. والآسُ : القبْرُ. والآسُ : الصاحب. والآس : العسل. قال الأزهري: لا أعرف الآس بالوجوه الثلاثة من جهة تصح أو رواية عن ثقة؛ وقد احتج الليث لها بشعر أحسبه مصنوعاً:

بانَتْ سُلَيْمَى فالفُوادُ آسِي، أَشْكُو كُلُوماً، ما لَـهُنُ آسِي من أُجُلِ حَوْراءَ كَخُصْنِ الآسِ، ريفَنُها كصفل طَخمِ الآسِ يعنى العسل.

وماً استأست بعدَها من آسِي، ويُسلسي، فلإنسي لاجسق بالآسِ! يعني القبر.

التهذيب: والآسُ بقية الرماد بين الأثافي في المَوْقِدِ؛ قال: فلم يَبْقَ إِلا آلُ خَيْم مُنَضَّدِ،

وسُفْعٌ على آله، ونُوْقٌ مُحَدُّلُكُ

ُ وشُفْعٌ عـلـى آسٍ، ونُـوُّيٌّ مُـعَـفْـلَـبُ وقال الأَصمعي: الآسُ آثارُ النار وما يعرف من علاماتها. وأَوْسُ: زجر العرب للمَعَزِ والبقر، تقول: أَوْس أَوْسُ.

أُوفِ : الآفَةُ : العَاهةُ، وفي المحكم: عَرَضٌ مُفْيدٌ لما أَصاب من شيء. ويقال: آفة الظُرْفِ الصَّلفُ وَافَةُ العِلْمِ النَّشيانُ. وطعامٌ مَأُوفٌ : وفي غير المحكم: طعام مَأُوُوفٌ . وإيفَ الطعامُ، فهو مَثِيفٌ ؛ مثل مَعِيفٍ، قال: وعِيّه فهو مَمُوهٌ ومَعِيدٌ. الجوهري: وقد إيف الزرع، على ما لم يُسمَّ فاعله، أي أصابته آفة فهو مؤوف ممثل معوف. وآف القومُ وأُوفُوا وإيفوا: دخلت عليهم آفة. وقال الليث: إفُوا، الأَلفِ مُمالةٌ بينها وبين الفاء ساكن يُمِينُهُ اللفظ لا الخط. وآفتِ البلادُ تُؤُوفُ أَرْفاً وآفةً وأُوفاً عَمُولًا عَمْ وَاللهُ أَعلم.

أُوق: الأوقةُ: هَبُطة يجتمع فيها الماء، وجمعها أَوَق والأَوْقُ: الثُقَلُ. وأَلفى عليه أَوْقَه أَي ثِقَلَه؛ وأَنشد ابن بري: إلىيان حستى قائدُوكَ طَاوْقَاهِا،

إِسبان حسمي فسندون طوفهم، وحَمَّلُونَ عِسبَاهَا وأَوْقَهَا وَقَى علينا فلان أَوْقاً أَي أَشْرَفَ؛ وأنشد:

وبَيْت يَفُوحُ المِشكُ في حَجَراتِه، بعيـدٌ مـن الآنماتِ غـيـر مُـؤَوَّقِ

أَي غير مَشْؤُوم. ويقال: آقَ فلانَ علينا يُؤُوقَ أُيَّ مالَ عَلَينا. والأَوْقُ: الثقل. وقد أَوَقْته تأويقاً أَي حمَّلته المَشقّة والمكروه؛ قال جندل بن المُثنَّى الطَّهَويُّ:

عَــرُّ عــلــى عَـــمُـــكِ أَن تُـــؤَوَّقـــي، أو أَنْ تَــيــيــنــي لَــيْـلـةٌ لــم تُـخْبَـقِــي، أَو أَن تُــرَيْ كــأبــاء لــم تَـــبــزَـــشــقـــي وقال أَبو عمرو: أَوْقُتُه تأُويقاً، وهو أَن تُقلَّل طعامَه؛ قال الشاعر:

> عــزَّ عــــــــــى عَـــــمِّــــكِ أَن تُـــؤَوَّقــــي والمُؤَرِّقُ: الذي يؤخِّرُ طعامَه؛ قال الشاعر:

لو كان حَتْرُوشُ بن عَرُّةَ راضِياً سِوَى عَيْشِه هذا بعَيْشِ مُوَوَّقِ ابن شميل: والأُوقةُ الرَّكِيَّة مثل البالُوعةِ هُوَّةٌ في الأَرض خَليقة في بطون الأُوديةِ، وتكون في الرَّياض أَحياناً، أُسَيِّيها إِذا كانت قامتين أُوقةً، فما زاد وما كان أقلِّ من قامتين فلا أَعَدُّها أُوقة، وفمها مثل فم الرَّكِيَّة وأُوسع أَحياناً، وهي الهوة؛ قال رؤبة:

وانْــغَــمَــسَ الــرَّامــي لــهـــا بَــينَ الأُوَقْ فــي غِــيــلِ قَـصــبـاء وخِــيــسٍ مُــخُـــَـَـلَـقْ والأُوِقِيَةُ، بضم الهمزة وتشديد الياء: زِنةُ سبْعةِ مثاقيل، وقيل

زنة أُربعين درهماً، فإِن جعلتها أَفتَولة فهي من غير هذا الباب. والأَوْقُ: اسم موضع: قال النابغة الجعدى:

أُتسامُسنَّ أَنَّ مِسِساءَ السَّدُّهِا بِ فِالسُلْجِ فِالأَوْقِ فِالمِستَبِ

قال الجوهري: وأما قول الشاعر: تَمَشَّعْ مـن الـشّـيـدانِ والأَوْقِ نـظْـرةً، رِ

ك عن المسيداني ودوي مساوه. فقلْبُك للسُّيدانِ والأَوْقِ آلِيفُ

فهو اسم موضع. أول: الأؤلُ: الرجوع. آل السيء يَؤُول أَولاً ومآلاً: رَجَعَ. وأَوَّل إِليه الشيء: رَجَعَه. وأُلثُ عن الشيء: ارتددت. وفي الحديث: من صام الدهر فلا صام ولا آل أَي لا رجع إلى خير، والأَوْلُ الرجوع. وفي حديث خزيمة السلمي: حَتَّى آل الشلامِيُّ أَي رجع إليه المُخ. ويقال: طَبَحْت النبيذَ حتى آل إلى الثَّلُث أَور الرابع أَي رَجَعَ، وأنشد الباهلي لهشام:

حتى إِذا أَمْعَرُوا صَفْقَيْ مَباءَتِهِم،

وجَرَّدُ الخَطْبُ أَثْبِاجَ الجَراثيمِ آلُوا الحِمالَ هَرامِيلُ العِفاءِ بِها،

على المُناكِبِ رَيْعٌ غَيْرُ مُجُلُومِ قالوا آلُوا الجمَال: ردُوها ليرتحلوا عليها.

والإِيَّل والأَيُّل: مِنَ الوَحْشِ، وقيل هو الوَعِل؛ قال الفارسي: سمي بذلك لمآله إلى الجبل يتحصن فيه؛ قال ابن سيده: فإِيَّل وأَيَّل على هذا فِفْهَل وفُفْيل، وحكى الطوسي عن ابن الأَعرابي: أَيَّل كستيد من تذكره أبي على. الليث: الأَيَّل الذكر من الأَوْعال، والجمع الأَبايل؛ وأنشد:

كَانَّ فَسِي أَذْنِسَابِ ِهِنَّ السَّشُول، مَسَن عَسَبَسِ السَّسِيف، قُسرونَ الإِيُّسِل وقيل: فيه ثلاث لغات: إيَّل وأَيْل وأَيَّل على مثال فُقُل، والوجه

الكسر، والأُنثى إِيُّلة، وهو الأَرْوَى.

وأَوَّلَ الكلامَ وَتَلَّوَّله: دَبُّره وقدَّره، وأَوَّله وتأوَّله: فَشَرَه. وقوله عز وجل: ﴿وَلَمَّا يَأْتِهِم تَأُويلُهُ﴾؛ أي لم يكن معهم علم تأويله، وهذا دليل على أَن علم التأويل ينبغي أَن ينظر فيه، وقيل: معناه لم يأتهم ما يؤول إليه أمرهم في التكذيب به من العقوبة، ودليل هذا قوله تعالى: ﴿كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . وفي حديث ابن عباس: اللهم فَقُّهه في الدين وعَلُّمه التَّأْوِيل؛ قال ابن الأثير: هو منِ ألَّ الشيءُ يَؤُول إلى كذا أي رَجَعَ وصار إليه، والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما يَحتاج إلى دليل لولاه ما تُرك ظاهرُ اللفظ؛ ومنه حديث عائشة، رضي الله عنها: كان النبي عَلِيْكُم، يكثر أَن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك يَتَأُوُّل القرآنَ، تعني أَنه مأُخوذ من قوله تعالى: ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره﴾. وفي الحديث الزهري قال: قلت لغروة ما بال عائشةَ تُتِمُّ في السَّفَر يعني الصلاة؟ قال: تأَوُّلتْ(١) كما تأوَّل عثمان، أَراد بتأويل عثمان ما روي عنه أنه أتُّمُّ البصلاة بمكة في الحج، وذلك أنه نوى الإقامة بها. التهذيب: وأَما التأويل فهو تفعيل من أُوَّل يُؤَوِّل تَأْوِيلاً وثُلالِيُّه آلِ يَؤُولَ أَي رجع وعاد. وسئل أَبو العباس أَحمد بن يحيي عن التأويل فقال: التأويل والمعنى والتفسير واحد. قال أبو منصور: يقال أُلْتُ الشيءَ أَوُوله إذا جمعته وأُصلحته فكان التأويل جمع معانى أَلفاظ أَشْكَلت بلفظ واضح لا إشْكال فيه. وقال بعض العربُ: أَوَّل اللَّهُ عليك أَمْرَك أَي جَمَعه، وإِذا دَعَوا عليه قالوا: لا أُوَّلَ اللَّهُ عليكَ شَمْلَكَ. ويقال في الدعاء للمُضِلِّ: أَوُّل اللَّهُ عليك، أي رَدُّ عليك ضالَّتك وجَمَعها لك. ويقال: تُأوَّلت في فلان الأُجْرَ إذا تَحَرَّيته وطلبته. الليث: التأوُّل والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلاّ ببيان غير لفظه؛ وأنشد:

> نىحىن ضَرَبْناكُم على تىنزىلە، فالْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ على تَأْوِيله(<sup>٢)</sup>

 <sup>(</sup>١) قوله اقال تأولت إلخ؛ كذا بالأصل. وفي الأساس، وتأملته فتأولت فيه الخير أي توسمته وتحزيته.

 <sup>(</sup>٢) قوله: نضرتكم بالجزم، هكذا في الأصل ولعل الشاعر اضطُرّ إلى ذلك محافظة على وزن الشعر الذي هو الرجز.

وأَما قول الله عز وجل: ﴿ هِلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يُومُ يَأْتُنِي تأويله ﴾؛ فقال أبو إسحق: معناه هل ينظرون إلا ما يَؤُول إليه أَمْرُهم من البَعْث، قال: وهذا التأويل هو قوله تعالى: ﴿وَمَا يعلم تأويله إلا الله ؛ أي لا يعلم مَتَى يكون أمرُ البعث وما يؤول إليه الأمرُ عند قيام الساعة إلا اللَّهُ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي آمنا بالبعث، والله أُعلم؛ قال أُبو منصور: وهذا حسن، وقال غيره: أَعلم اللَّهُ جَلُّ ذكرُه أَن في الكتاب الذي أَنزله آياتٍ محكماتٍ هن أُمُّ الكتابِ لا تَشابُهُ فيه فهو مفهوم معلوم، وأُنزل آيات أُخَرَ متشابهات تكلم فيها العلماء مجتهدين، وهم يعلمون أن اليقين الذي هو الصواب لا يعلمه إلا الله، وذلك مثل المشكلات التي اختلف الممتأوّلون في تأويلها وتكلم فيها من تكلم ما أدًّاه الاجتهاد إليه، قال: وإلى هذا مال ابن الأنباري. وروي عن مجاهد: ﴿هل ينظرون إلا تأويله، قال: جزاءه. ﴿يُوم يَأْتُنَى تأويله، قال: جزاؤه، وقال أَبو عبيد في قوله [عز وجل]: ﴿وَمَا يَعْلُمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ }، قال: التأويل المَرجع والمَصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه. وأُوَلته: صَيَّرته إليه. الجوهري: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقد أَوّلته تأويلاً وتأوّلته بمعنى، ومنه قول الأغشَى:

على أنها كانت، تأوُّلُ حُبُّها

تَأَوُّلُ رِبْعِيُ السِّقاب، فأَصْحَبا

قال أبو عبيدة: تَأُوَّلُ مُحبُها أَي تفسيره ومرجعه أَي أَن حبها كان صغيراً في قلبه فلم يَزَلُ يثبت حتى أَصْحَب فصار قَدِيماً كهذا السَّقْب الصغير لم يزل يَشِبُ حتى صار كبيراً مثل أُمه وصار له ابن يصحبه. والتأويل: عبارة الرؤيا. وفي التنزيل العزيز: ههذا تأويل رؤياي من قبل . وآل ماله يَؤوله إيالة إِذَا أَصلحه وساسه. والائتيال: الإصلاح والسياسة؛ قال ابن بري. ومنه قول عامر بن جُوَيْن:

كَكِرْفِقَةِ الغَيْثِ، ذاتِ الصّنبِي

مِ، تَـأْتِي السُّحابِ وتَـأْتَـالَـهـا

وفي حديث الأَحنف: قد بَلَوْنا فلاناً فلم نجد عنده إِيالة للمُلك، والإِيالة السّياسة؛ فلان حَسَن الإِيالة؛ وقول لبيد:

بِصَبُوحِ صَافِيَةٍ، وَجَذْبِ كَرِينَةٍ يُسَبُوحِ صَافِيةٍ، وَجَذْبِ كَرِينَةٍ كُلُهُ الْمُسْهَا

قيل هو تفتعله من أُلْتُ أَي أَصْلَحْتُ، كما تقول تَقْتَاله من قُلت، أَي تُصلِحه، إبهامُها؛ وقال ابن سيده: معناه تصلحه، وقبل: معناه ترجع إليه وتَقْطِف عليه، ومن روى تَأْتَى لَه فإنه أَراد تأتوي من قولك أَوَيْت إلى الشيء رَجَعْت إليه، فكان ينبغي أن تصح الواو، ولكنهم أَعَلُوه بحذف اللام ووقعت العين مَوْقة اللام فلحقها من الإعلال ما كان يلحق اللام. قال أبو منصور: وقوله أُلنا وإيل علينا أي سُسْنَا وساسونا.

والأَوْل بلوع طيب الدُّهْن بالعلاج. وآل الدُّهْن والقَطِران والبول والعسل يؤول أَوْلاً وإيَالاً: خَثْرَ؛ قال الراجز:

> كاًنَّ صاباً آلَ حَمدًّ مِي المُسطَلاً أَي خَفُر حَتَّى امتدًّ؛ وأنشد ابن بري لذي الرمة: عُصَارَةُ جَزْءِ آلَ، حَتَّى كَأَمَّا يُملاقُ بِجَادِيٍّ ظُهُورُ الحَراقبِ

> > وأُنشد لآخر:

ومِنْ آيِلِ كالرَّرْسِ نَصْحاً كَسَوْنَهُ مُتُونَ الصَّفا، من مُصْمَحِلٌ وناقِع

التهذيب: ويقال لأبوال الإبل التي جَزَأَت بالوُطْب في آخر جَزْئها: قد آلَتْ تَؤُول أَوْلاً إِذا خَثُرت فهي آيلة؛ وأنشد لذي الرمة:

ومِنْ آيلِ كالوَرْسِ نَضْحِ شُكُوبِه

مُتُونَ الحَصَى، مِنْ مُضْمَحِلٌ ويابسِ

وآل اللبنُ إِيَالاً: تَحَثَّر فاجتمع بعضه إلى بعض، وأَلْتُهُ أَنا. وأَلبانَ أَيُّلُ، عن ابن جني؛ قال ابن سيده: وهذا عزيز من وجهين: أحدهما أَن تجمع صفة غير الحيوان على فُعِّل وإن كان قد جاء منه نحو: عيدان قُيِّسٌ، ولكنه نادر، والآخَرُ أَنه يلزمَ في جمعه أَوَّل لأَنه من الواو بدليل آل أَوْلاً لكن الواو لَما قَرُبت من الطرف احْتَمَلت الإعلال كما قالوا نُيَّم وصُيَّم.

والإِيالُ: وعاء اللَّبَنَّ. الليت: الإِيالُ، على فعالُ، وعاء يُؤَالُ فيه شَرَابُ أَو عصير أَو نحو ذلك. يقال: أَلْت الشراب أَؤُولُه أَوْلاً؟ وأَنشد:

فَفَستُ السخِسامَ، وقد أَزْم نَستْ،

وأخذت بعد إنسال إنسالا

قال أَبو منصور: والذي نعرفه أَن يقال آل الشرابُ إِذَا خَثُر وانتهى بلوغهُ ومُثتها من الإسكار، قال: فلا يقال أَلْتُ الشراب. والآيال: الملبن الخاثر، والآيال: الملبن الخاثر، والسجمع أَيُّل مثل قارح وقُرَّح وحائِل وحُوَّل، ومنه قول الفرزدق:

وكــأَنَّ خــاثِـرَه إِذا ارتَــثَــؤُوا بــه عَسَلَّ لَهُمْ، حُلِبتْ عليه الأُثْلُ

وهو يُسَمَّن ويُغْلِم؛ وقال النابغة الجعدي يهجو ليلي الأُخْيَلِيَّةَ: وبـرْذَوْنَـة بَـلَّ الـبَـراذِيـنُ شُغْـرَهــا(١)،

وقد شَربتْ من آخر الصَّيْفِ أَيُّلا(٢)

قال ابنِ بري: صواب إِنشاده، بُريْذِينةٌ، بالرفع والتصغير دون واو، لأن قبله:

أَلا يا ازجُرا لَيْلي وقُولا لها: هَلا،

وقد دكسَتْ أُمراً أُغَرُّ مُحَجَّلا

وقال أبو الهيشم عند قوله شَرِبَتْ أَلبان الأَيايل قال: هذا محال، ومن أين توجد أَلبان الأَيايل؟ قال: والرواية وقد شَرِبَتْ من آخر الليل أَيَّلا، وهو اللبن الخائر من آل إِذا خَثُر. قال أبو عمرو: أَيَّل أَلبان الأَيايل: وقال أبو منصور: هو البول الخاثر بالنصب (٢٠ من أَبوال الأَرْويَّة إِذا شربته المرأَة اغتلمت. وقال ابن شميل: الأَيَّل هو ذو القرن الأَشعث الضخم مثل الثور الأَهلي. ابن سيده: والأَيَّل بقية اللبن الخاثر، وقيل: الماء في الرحم، قال: فأمًا ما أَشده ابن حبيب من قول النابغة:

وقد شَرِبَتْ في آخر المليل إِيُّلا

فزعم ابن حبيب أنه أراد لبن إيل، وزعموا أنه يُمُّلِم ويُسَمَّن، قال: ويروى أيُّلاً، بالضم، قال: وهو خطأٌ لأَنه يلزم من هذا أُولاً. قال أبو الحسن: وقد أخطأ ابن حبيب لأَن سيبويه يرى البدل في مثل هذا مطرداً، قال: ولعمري إن الصحيح عنده أقوى من البدل، وقد وَهِم ابن حبيب أيضاً في قوله إن الرواية

مرهودة من وجه آخر، لأن أيّلاً في هذه الرواية مثلُها في إيّلا فيريد لبن أيّل، كما ذهب إليه في إيّل، وذلك أن الأيّل لغة في الإيّل، فإيّل كعليّب، فلم يعرف ابن حبيب هذه اللغة. قال: وذهب بعضهم إلي أن أيّلا في هذا البيت جمع إيّل، وقد أخطأ من ظن ذلك لأن سيبويه لا يرى تكسير فِقُل على فُعُل ولا حكاه أحد، لكنه قد يجوز أن يكون اسمأ للجمع؛ قال وعلى هذا وجُهت أنا قول المتنبي:

وقِيدُتِ الأَيُّل في العِمسال،

طَوع وهُوقِ السَخَيْلِ والسرجالِ عيره: والأُيُّل الذَّكر من الأَوعال، ويقال للذي يسمى بالفارسية كوزن، وكذلك الإِيُّل، بكسر الهمزة، قال ابن بري: هو الأَيْل، بغتج الهمزة، وكسر الياء، قال الخليل: وإِنما سمي أَيُّلاً لأَنه يَؤُول إِلى الجبال، والجمع إِيَّل وأُيُّل وأَيابِل، والواحد أَيَل مثل سَيْدِ ومَيِّت قال: وقال أَبو جعفر محمد بن حبيب موافقاً لهذا القول الإِيَّل جمع أَيُّل، بفتح الهمزة؛ قال وهذا هو الصحيح

بدليل قول جرير: أَجِعتْنُ قد لاقيتِ عِمْرَانَ شارباً،

على الحبّة الخَضْراء، أَلبانَ إِبّلِ وأَرتال إذا وقال والله على أُردام

ولو كان إِيَّل واحداً لفال لبن إِيَّل؛ قال: ويدل على أَن واحد إِيِّل أَيُّل، بالفتح، قول الجعدي:

وقد شربت من آخر السلسل أيسلا قال: وهذه الرواية الصحيحة، قال: تقديره لبن أيّل لأن ألبان الإيّل إذا شربتها الخيل اختلمت. أبو حاتم: الآيل مثل العائل اللبن المختلط الخائر الذي لم يُقْرِط في الخُفورة، وقد خَشُر شيئاً صالحاً، وقد تغير طعمه إلى الحَمَض شيئاً ولا كُلّ ذلك. يقال: آل يؤول أؤلا وأؤولاً، وقد أَلْتُه أي صببت بعضه على بعض حتى آل وطاب وخَشُر. وآل: رَجَعَ، يقال: طبخت الشراب قال إلى قَدْر كذا وكذا أي رجع: وآل الشيءُ مالاً تَقَصَ كقولهم حار مَحاراً.

وَأُلْتُ الشيءَ أَوْلاً وإِيالاً: أَصلحته وششتُه. وإنه لآيل مال وأَيْل مال: أَي حَسَنُ القيام عليه. أَبو الهيثم: فلان آيْل مال وعائس مال ومُراقِح مال<sup>(1)</sup> وإِزَاءُ مال وسِزبال مال إِذا كان حسن القيام

<sup>(</sup>١) في الصحاح: وتُقْرَعاهِ.

 <sup>(</sup>٢) قوله: ٥من آخر الصيف. كذا في الأصل، وهو الذي في الصحاح. وسيأتي
 له إبدال الصيف بالليل، فلعلهما روايتان.

<sup>(</sup>٣) قوله وبالنصب، يعنى فتح الهمزة.

<sup>(</sup>٤) قوله ڤومراقح مال، الذي في الصحاح وغيره من كتب اللغة: رقاحيّ مال.

عليه والسياسة له، قال: وكذلك خالُ مالِ وخائل مال. والإيالَة: السّياسة. وآل عليهم أَوْلاً وإِيَالاً وإِيَالة: وَلِيَ. وفي المثل: قد أُلْنا وإيل علينا، يقول: ولينا وَوُلي علينا، ونسب ابن بري هذا القول إلى عمر وقال: معناه أي ششنا وسيسَ علينا؛ وقال الشاعر:

أَبا مالكِ فانْظُرْ، فإِنَّكَ حالب

صَرَى الحَرْب، فانْظُر أَيُّ أَوْلِ تَوُولُها وَلَا السَلِك رَعِيْتَه يَوُولُها أَوْلاً وإِيالاً: ساسهم وأحسن سياستهم وَوَلِي عليهم. وأُلْتُ الإِبل أَيْلاً وإِيَالاً: سُفْتها. التهذيب: وأُلْتُ الإبل صَرَرْتها فإذا بَلَغت إلى الحَلْب حلبتها. والآل: ما أَشرف من البعير، والآل: السراب، وقيل: الآل هو الذي يكون ضُحى كالماء بين السماء والأرض يرفع الشُخوص ويَرْهَاها، فأمّا السَّرَاب فهو الذي يكون نصف النهار الطِئا بالأرض كأنه ماء جار، وقال تعلب: الآل في أوّل النهار؛ بالأرض كأنه ماء جار، وقال تعلب: الآل في أوّل النهار؛

إِذْ يَـرْفَحُ الآل رأْس الكلب فـارتـفـعـا وقال اللحياني: السُّرَاب يذكر ويؤنث؛ وفي حديث قُسّ بن ساعدة:

وأنشد:

قَطَعَتْ مُهُمَّهُ اللَّهِ وَالسَهِمَةُ الفَقْرِ. الأَصمعي: الآل والسراب والمَهْمَةُ الفقر. الأَصمعي إلى زوال الشمس، واحد، وخالفه غيره فقال: الآل من الضحى إلى زوال الشمس، والسراب بعد الزوال إلى صلاَّة العصر، واحتجوا بأن الآل يرفع كل شيء حتى يصير آلاً أي شُخصا، وآلُ كل شيء: شُخصه، وأن السراب يخفض كل شيء فيه حتى يصير لاصقاً بالأَرض لا شخص له؛ وقال يونس: تقول العرب: الآل مُذ عُدُوة إلى السكيت: الآل الذي يرفع الشخوص وهو يكون بالضحى، السكيت: الآل الذي يرفع الشخوص وهو يكون بالضحى، والشراب الذي يَبجري على وجه الأَرض كأنه الماء وهو نصف النهار؛ قال الأَرهري: وهو الذي رأيتُ العرب بالبادية يقولونه. المجوهري: الآل الذي تراه في أَول النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب؛ قال الجعدى:

حَتَّى لَحِقنا بهم تُعْدي فَوارِسُنا، كَانَّنا رَعْنُ لُمنْ يَرْفَعُ الآلا

أراد يرفعه الآلُ فقلبه، قال ابن سيده: وجه كون الفاعل فيه مرفوعاً والمفعول منصوباً صحيح مَقُول به، وذلك أَن رَغن هذا القُفُ لما رفعه الآل فرئيّ فيه ظهر به الآل إلى مَزآة العين ظهوراً لولا هذا الرّعن لم يَينْ للعين بَيانَه إذا كان فيه، أَلا ترى أَن الآل إذا بَرَق للبصر رافعاً شَخْصه كان أَبدى للناظر إليه منه لو لم يلاق شخصاً يَزْهاه فيزداد بالصورة التي حملها شفوراً وفي مَشرَح الطّوف تَجَلّياً وظهوراً؟ فإن قلت: فقد قال الأعشى:

إذ يَنزفَع الآلُ رأْس الكلب فارتفعا في فجعل الآل هو الفاعل والشخص هو المفعول، قيل: ليس في هذا أكثر من أن هذا جائز، وليس فيه دليل على أن غيره ليس بجائز، ألا ترى أنك إذا قلت ما جاءني غير زيد فإنما في هذا دليل على أن الذي هو غيره لم يأتك، فأما زيد نفسه فلم يُعرض للإخبار بإثبات مجيء له أو نفيه عنه، فقد يجوز أن يكون قد جاء وأن يكون أيضاً لم يجيء؟ والآل: الخَشَبُ المُجَرُد؛ ومنه قوله:

آلٌ عسلسي آلٍ تُسخَّلُ آلا

فالآل الأُول: الرجل، والثاني السراب، والثالث الخشب؛ وقول أَبي دُواد:

عَسرَفْست لسهسا مُسنسِرَلاً دارسساً، وآلاً عسلسى السمساء يَسخسمِسُلسَنَ آلا فالآل الأَول عيدانُ الخَيْمة، والثاني الشخص؛ قال: وقد يكون الآل بمعنى السراب، قال ذو الرُّئة:

تبطَّنْتُها والقَيْظَ، ما بَيْنَ جالِها إلى جَالِها سِنْرٌ من الآل ناصِحُ وقال النابغة:

كمَأَنَّ محمدُوجَمها فسي الآلِ ظُمهُراً، إذا أُفسزِعُسنَ مسن تَمشْسرِ، سَمفِسينُ قال ابن بري: فقوله ظُهُراً يَقْضِي بأنه السراب؛ وقول أُبي ذؤَيب:

وأَشْعَتُ في الدارِ ذي لِـمَّة، لَـرَى اللهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

قيل: الآل هنا الخشب. وآلُ الجبل: أَطرافه ونواحيه. وآلُ الرجل: أَهلُه وعيالُه، فإِما أَن تكون الأَلف منقلبة عن واو، وإِما أَن تكون بدلاً من الهاء، وتصغيره أُويُل وأُهَيّل، وقد يكون ذلك لِما لا يعقل؛ قال الفرزدق:

## نَجَوْتَ، ولم يَمْنُنُ عليك طَلاقَةً

سِوَى رَبُّة التَّقْرِيبِ من آل أَعْوَجا

والآلُ: آل النبي ﷺ. قال أُبو العباس أَحمد بن يحيي: اختلف الناس في إلآل فقالت طائفة: آل النبي عَلَيْكُم، من اتبعه قرابة كانت أَو غير قرابة، وآله ذو قرابته مُتَّبعاً أو غير مُتَّبع؛ وقالت طائفة: الآل والأهل واحد، واحتجوا بأن الآل إذا صغر قيل أَهَيْل، فكأنُّ الهمزة هاء كقولهم هَنَوْتُ الثوب وأُنْرُته إذا جعلت له عَلَماً؛ قال: وروى الفراء عن الكسائي في تصغير آل أُويُل؛ قال أُبو العباس: فقد زالت تلك العلة وصار الآل والأُهل أُصلين لمعنيين فيدخل في الصلاة كل من اتبع النبي عَلِيْكُم، قرابة كان أُو غير قرابة، وروي عن غيره أنه سئل عن قول النبي عُلِيَّةٍ: اللُّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد: مَنْ آلُ محمد؟ فقال: قال قائل آله أُهله وأُزواجه كأنه ذهب إلى أَن الرجل تقول له أَلَكَ أَهْلٌ؟ فيقول: لا وإنما يَعْنِي أَنه ليس له زوجة، قال: وهذا معنى يحتمله اللسان، ولكنه معنى كلام لا يُعْرَف إلاَّ أَن يكون له سبب كلام يدل عليه، وذلك أن يقال للرجل: تزوَّجت؟ فيقول: ما تَأَهَّلت، فَيُعْرَف بأُول الكلام أَنه أَراد ما تزوجت، أو يقول الرجل أُجنبت من أهلي فيعرف أن الجنابة إنما تكون من الزوجة، فأَما أَن يبدأَ الرجل فيقول أَهلي ببلد كذا فَأَنا أَزُورِ أَهلى وأَنا كريم الأَهْل؛ فإنما يذهب الناس في هذا إِلى أُهل البيت، قال: وقال قائل: آل محمد أُهل دين محمد، قال: ومن ذهب إلى هذا أَشْبه أَن يقول قال الله لنوح: ﴿ احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وقال نوح: ﴿ رَبِّ إِن ابنمي من أهلي، فقال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسُ مِنْ أَهَلُكُ، أَي ليس من دينك؛ قال: والذي يُذْهَب إليه في معنى هذه الآية أن معناه أنه ليس من أهلك الذي أمرناك بحملهم معك، فإن قال قائل: وما دل على ذلك؟ قيل قول الله تعالى: ﴿وَأَهْلُكَ إِلَّا مَنْ سبق عليه القول،، فأعلمه أنه أمره بأن يَحْمِل من أهله من لم يسبق عليه القول من أهل المعاصى، ثم بين ذلك فقال: ﴿إِنَّهُ عمل غير صالح، قال: وذهب ناس إلى أَن آل محمد قرابته

التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته، وإذا عُدُّ آل الرجل: ولده الذين إليه نُسبَهُم، ومن يُؤْويه بيته من زوجة أَو مملوك أَو مَوْلَى أُو أُحد ضَمَّه عياله، وكان هذا في بعض قرابته من قِبَل أُبيه دون قرابته من قِبَل أُمه، لم يجز أَن يستدل على ما أَراد الله من هذا ثم رسوله إلا بسنَّة رسول الله عَيُّكَ. فلما قال: إن الصدقة لا تبحل لمحمد وآل محمد دل على أَن آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة وعُوِّضوا منها الخُمس، وهي صَلِيبة بني هاشم وبني المطلب، وهم الذين اصطفاهم الله من خلقه بعد نبيه، صلوات الله عليه وعليهم أُجمعين. وفي الحديث: لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد؛ قال ابن الأُثير: واختلف في آل النبي عَلِيلًا، الذين لا تحل الصدقة لهم، فالأكثر على أنهم أَهل بيته؛ قال الشافعي: دل هذا الحديث أَن آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة وعوّضوا منها الخُمس، وقيل: آله أصحابه ومن آمن به، وهو في اللغة يقع على الجميع. وقوله في الحديث: لقد أُعْطِي مِزْماراً من مزامير آل داود، أراد من مزامير داود نفسه.

والآل: صُلة زائدة. وآل الرجل أيضاً: أُتباعه؛ قال الأُعشى:

فكذَّبوها بما قالت، فصَبَّحَهم

ذو آل حَسَّانَ يُرْجِي السَّمَّ والسَّلَعا

يعني جَيْشَ تُبِّع؛ ومنه قوله عز وجل: ﴿أَدَخُـلُوا آلَ فَرَعُونَ أَشَدُّ العذاب﴾.

التهذيب: شمر قال أبو عدنان قال لي من لا أُخصِي من أعراب قيس وتميم: إيلة الرجل بَنُو عَمَّه الأَذْنَوْن. وقال بعضهم: من أَطاف بالرجل وحلّ معه من قرابته وعِثْرته فهو إيلته؛ وقال المُكُلي: وهو من إيلتنا أي من عترتنا. ابن بزرج: إِلَّهُ الرجل الذين يَثِلُ إليهم وهم أَهله دُنيا. وهؤلاء إِلْتُكَ وهم إِلَتي الذين وَأَنتُ إليهم، قالوا: رددته إلى إلته أَي إلى أَصله؛ وأَنشد:

ولم يكن في إلَيِّي عموالا

يريد أَهل بيته، قال: وهذا من نوادره؛ قال أَبو منصور: أَما إِلَة الرجل فهم أَهل بيته الذين يئل إليهم أَي يلجأُ إليهم. والآل: الشخص؛ وهو معنى قول أَبي ذؤيب:

> يَسَانِسَةِ أَحْسِبا لِمها مَظٌ مائِدِ وَآلَ قَراسِ، صَوْبُ أَرْمِيَةٍ كُحْلِ

يعني ما حول هذا الموضع من النبات، وقد يجوز أن يكون الآل الذي هو الأهل.

وآل الحُثِمَة: عَمَدها. الجوهري: الآلة واحدة الآل والآلات وهي خشبات تبنى عليها الحُثِمة؛ ومنه قول كثير يصنف ناقة ويشبه قوائمها بها:

وتُعْرَف إِن ضَلَّتْ، فَتُهْدَى لِرَبُّهِا

لموضع آلات من الطَّلْع أَربَع والآلة: الأداة، والجمع الآلات. والآلة: ما اعْتَمَلْت به من الأداة، يكون واحداً وجمعاً، وقيل: هو جمع لا اعْتَمَلْت به من الأداة، يكون واحداً وجمعاً، وقيل: هو جمع لا واحد له من لفظه. وقول علي، عليه السلام: تُشتَعْمَل آلة الدين في طلب الدنيا؛ إنا يعني به العلم لأن الدين إنما يقوم بالعلم. والآلة: الحالة، والجمع الآلُ. يقال: هو بآلة سوء؛ قال الراجز:

فد أَرْكَبُ الآلهَ بعد الآلسة، وأشرك العاجز بمالتحدالته

والآلة: الجنازة. والآلة: سرير الميت؛ (هذه عن أبي العَمَيْثُل)؛ ويها فسر قول كعب بن زهير:

. كُلُّ ابنِ أُنْنَى، وإِن طَالَتْ سَلامَتُه،

يوماً على آلَةٍ حَدْباء محمولُ التهذيب: آل فلان من فلان أي وأل منه ونَجَا، وهي لغة الأنصار، يقولون: رجل آيل مكان وائل؛ وأنشد بعضهم: يَلُوذُ بشُوْلُوب من الشمس فَوْقَها،

> كما آل مِن حَرُّ النهار طَرِيدُ وآل لحمُ الناقة إِذا ذَهَب فضَمُرت؛ قال الأُعْشَى:

أي ذهب لحمُ صُلْبها.

والتأويل: تقلة ثمرتها في قرون كقرون الكباش، وهي شبيهة بالقَفْعاء ذات غِصَنَة وورق، وثمرتها يكرهها المال، وورقها يسبه ورق الآس وهي طَيِّبة الربح، وهو من باب التَّبيت، واحدته تأويلة وروى المنذري عن أبي الهيثم قال: إنما طعام فلان القفعاء والتأويل، قال: والتأويل نبت يعتلفه الحمار، والقفعاء شجرة لها شوك، وإنما يضرب هذا المثل للرجل إذا استبلد فهمه وشبه بالحمار في ضعف عقله. وقال أبو سعيد: لعرب تقول أنت في ضَحَائك (١) بين القَفْعاء والتأويل، وهما

نَتِنان محمودان من مَرَاعي البهائم، فإِذا أَرادوا أَن ينسبوا الرجل إلى أَنه بهيمة إلا أَنه مُخْصِب مُوَسَّع عليه ضربوا له هذا المثل؛ وأنشد غيره لأَبى وَجْرَة السعدي:

عَوْبُ السَمراتِع نَسَطارٌ أَطاعَ لِه،

من كمل رَابِسِةِ، مَكْسرٌ وَسَأُوبِ لُ أَطاع له: نَبَت له كقولك أَطاع له الوَرَاقُ، قال: ورأَيت في تَفسيرِه أَن التأويل اسم بقلة تُولِعُ بقر الوحش، تنبتِ في الرمل؛

قال أبو منصور: والمَكْر والقَفْعاء قد عرفتهما ورأيتهما، قال: وأَمَا التأويل فإني ما سمعته إلا في شعر أَبي وجزة هذا وقد عرفه أبو الهيثم وأبو سعيد.

وأَوْل: مِوضع؛ أَنشد ابن الأَعرابيِ:

أَيًا نَخْلَتَيْ أَوْلِ، سَقَى الأَصْلَ منكما مَفِيضُ الرُّبي، والمُذْجِناتُ ذُرَاكُما

وأَوَالُ: قرية، وقيل اسم موضع مما يلي الشام؛ قال النابغة الجعدي: أنشده سيبويه:

مَلَكَ الخَوَرْنَقَ والسَّدِيرَ، ودَانَه ما بَينَ حِسمْتِر أَهلِها وأَوَال صوفه للضرورة؛ وأنشد ابن يري الأنيف بن جَبَلة:

مَرِّهُ السَّرِورة؛ وأنشد ابن يري الأنيف بن جَبَلة:

للعَيْنِ جِنْعُ، من أُوال، مُشَنَّبُ أُولى وألاء: اسم يشار به إلى الجمع، ويدخل عليهما حرف التبيه، تكون لما يَعْقِلُ ولِما لا يَعْقِل، والتصغير أُلَيًا وأُلَيًّاء؛ قال:

ياما أُمَيْلَح غِرْلاناً بَرَزْنَ لِنا

مِنْ هـُوْلَــــّـالكُـنُّ الـضّــالِ والـسُّـــُــرِ من حنـــــــــا اعليه أن أُلاه وزنه اذاً مثّا أُومال كهُ الـــن

قال ابن جني: اعلم أَن أَلاء وزنه إِذا مثل فُعال كغُراب، وكان حكمه إذا حَقَّرته على تحقير الأسماء المتمكنة أن تقول هذا ألميني عُ ورأيت ألكِنا ومررت بألكِيء، فلما صار تقديره ألكِنا أرادوا أن يزيدوا في آخره الألف التي تكون عوضاً من ضمة أوّله، كما قالوا في ذا ذيا، وفي تا تَكِا، ولو فعلوا ذلك لوجب أن يقولوا

 <sup>(</sup>١) قوله وأنت في ضحائك هكذا في الأصل، والذي في شرح القاموس:
 أنت من الفحائل.

أَلَيَّناً، فيصير بعد التحقير مقصوراً وقد كان قبل التحقير ممدوداً، أَرادوا أَن يُقِرُوه بعد التحقير على ما كان عليه قبل التحقير من مدّه فزادوا الأُلف قبل الهمزة، فالأُلف التي قبل الهمزة في أَلْيَاء ليست بتلك التي كانت قبلها في الأصل، إنما هي الأَلف التي كان سبيلها أَن تلحق آخراً فقدمت لما ذكرناه، قال: وأَمَا أَلف أَلاء فقد قلبت ياء كما تقلب أَلف غلام إذا قلت غُلَيُّم، وهي الباء الثانية، والياء الأولى هي ياء التحقير. الجوهري: وأَما أُلُو فجمع لا واحد له من لفظه واحده ذُو، وأُلات للإِناث واحدته ذاتّ. تقول: جاءنى أَلُو الأَلْباب وأُلات الأُحْمال، قال: ۚ وأَما أُلِّي فهو أَيضاً جمع لاَّ واحد له من لفظه، واحده ذا للمذكر وذه للمؤنث، وُكِمد ويُقصر، فإن قَصَرْتُه كتبته بالياء، وإن مددته بنيته على الكسر، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، وتصغيره أُلْيَاً، بضم الهمزة وتشديد الياء، يمدّ ويقصر لأَن تصغير المبهم لا يُغِيَّرُ أَوَّله بل يُثرَك على ما هو عليه من فتح أُو ضم، وتدخل ياءُ التصغير ثانيةً إِذَا كَانَ على حرفين، وثالثة إذا كان على ثلاثة أُحرف، وتدخل عليه الهاءُ للتنبيه، تقول: هؤُلاء؛ قال أَبو زيد: ومن العرب من يقول هؤُلاء قَوْمُكَ ورأيت هَوُّلاءٍ، فيْنؤن ويكسر الهمزة، قال: وهي لغة بني عُقَيْل، وتدخل عليه الكاف للخطاب، تقول أُولئك وأُلاك، قال الكسائيّ: ومن قال أُلاك فواحِدُه ذاك، وأُلالِك مثل أُولئك؛ وأنشد يعقوب:

أُلالِكَ قَوْمي لم يكُونُوا أُشابَةً،

وهَلْ يَعِظُ الضُّلِّيلَ إِلاَّ أَلالِكا؟

واللام فيه زيادة، ولا يقال: هؤلاء لك، وزعم سيبويه أَن اللام لم تُرَدُّ إِلاَّ في عَبْدَل وفي ذلك ولم يذكر أُلالك إِلاَّ أَن يكون استغنى عنها بقوله ذلك، إِذ أُلالِك في التقدير كأَنه جَمْع ذلك، وربا قالوا أُولئك في غير العقلاء، قال جرير:

ذُمّ المَسْازِلَ، بَعْدَ مَشْزِلة اللُّوى،

والسعيد شَنَى، بَسَعْدَ أُولَـ اللهُ الأَيّامِ وقال عز وجل: ﴿إِنَّ السَّمْعِ والبَصَرِ والفُوادَ كُلُّ أُولئكَ كَانَ عنه مسؤولاً ﴾؛ قال: وأَما أُلَى، بوزن القلا، فهو أَيضاً جمع لا. واحد له من لفظه، واحده الذي. التهذيب: الأُلى بمعنى الذين؛ ومنه قوله:

فَإِنَّ الأُلنى بالطَّف مِنْ آلِ هاشِم تَآسَوْا، فَسَنُوا للكِرامِ التَّآسيا وأَتى به زيادة الأَعجم نكرة بغير أَلف ولام في قوله: فَأَنْتُمْ أُلنَ جِثْتُمْ مَعَ البَقْلِ والدَّبي

فَطَارَ، وهذا شُخْصُكُم غَيْرُ طائرِ قال: وهذا البيت في باب الهجاءِ منَ الحماسة، قال: وقد جاءَ ممدوداً؛ قال خَلَف بن حازم:

إلى النَّفَرِ البِيضِ الأُلاءِ كَأَنَّهُمْ صَفايَحُ، يَوْمَ الرَّوْعِ، أَخْلَصَها الصَّفْلُ

قال: والكسرة التي في ألاء كسرة بناء لا كسرة إعراب؛ قال: وعلى ذلك قول الآخر:

فإِنَّ الأُلاءِ يَسغَلَمُ وَلَكَ مِنْهُمُ مُ قال: وهذا يدل على أَن أُلا وأُلاء تُقِلَتا من أَسماءِ الإِشارة إلى معنى الذين، قال: ولهذا جاء فيهما المد والقصر وبُنِيَ الممدود على الكسر، وأما قولهم: ذهبت العرب الأُلى، فهو مقلوب من الأوّل لأنه جمع أُولى مثل أُخرى وأُخَر؛ وأتشد ابن

رأَيتُ مَواليَّ الأُلي يَخْذُلُونَني

على حَدَثانِ الدَّهْرِ، إِذْ يَتَقَلَّبُ قال: فقوله يَخْذُلونَني مفعول ثان أُو حال وليس بصلة؛ وقال عبيد بن الأَبْرُص:

نَــخــنُ الأَلــى، فَــاخــمَـــعُ مُحــــو عَـــكَ، ثـــمُ وَجُّـــهُ هُـــمُ إِلَـــيْنا قال: وعليه قول أَبى تَمَّام:

مِنْ أَجُلِ ذلك كانَتِ العَرَبُ الأَلَى

يَــدُعُــونَ هــذا شــودَداً مَــخــدُودا

رأيت بخط الشيخ رَضِيِّ الدين الشاطبي قال: وللشريف الرُّضِيِّ

يُمَدُّحُ الطائم:

قد كان جَدُّكَ عِصْمَةَ العَرْبِ الأَلَى، فَالْـيَـوْمَ أَنَـت لَـهُـمْ مِـنَ الأَجْـذَامِ قال: وقال ابن الشّجري: قوله الأُلـي يحتمل وجهين أَحدهما(١) أَن

 (١) قوله: «أحدهما....» كذا بالأصل، ولم يذكر الثاني؛ ولعله مقلوب الأول، وكأنه لنم يذكره لعلمه مما تندّم.

يكون اسماً ناقصاً بمعنى الذين، أَردا الأُلَى سَلَفُوا، فحذف الصلة للعلم بها كما حذفها عبيد بن الأَبرص فى قوله:

#### نحن الأُلي، فاجمع جموعك

أراد: نحن الألبى عَرَفْتهم، وذكر ابن سيده ألبى في اللام والهمزة والياء، وقال: ذكرته هنا لأن سيبويه قال ألبى بمنزلة هُدى، فَمَثّله بما هو من الياء، وإن كان سيبويه ربما عامل اللفظ. أوم: الأوام، بالضم: العَطش، وقيل: حَرُّه، وقيل: شِدَّةُ العَطش وأن يَضِحُ العَطْشان؛ قال ابن بري: شاهده قول أبي محمد

قد عَلِمَتْ أَنِّي مُرَوِّي هامِها،

ومُذْهِبُ الغَلِيلِ مِن أُوامِهَا

وقد آمَ يَؤُوهُ أَوْماً، وفي التهذيب: ولم يذكر له فِعلاً.

والإِيامُ: الدُّحان، والجمع أَيْم، أُلْزِمَتْ عَيْنُهُ البَدَل لغير عِلَة، وإلا فَحُكُمْهُ أَن يَصِحُ لأَنه ليس بَمْدر فيعتلّ باغتِلال فِعْله، وقد آمَ عليها وآمَها يَؤُومُها أَوماً وإِياماً: دَخَّنَ؛ قال ساعدة بن جُوية:

فما بَرِحَ الأَسْبابَ، حتى وَضَعْنَه

لَدُّى الثَّوْلِ يَنْفِي جَثُّها ويؤُومُها

وهذه الكلِمة واوِيَّة ويائية، وهي من الياء بدَلالةِ قولهم آمَ يَئِيمُ، وهي من الياء بدَلالةِ قولهم آمَ يَئِيمُ، وهي من الواو بدليل قولهم يَؤُومُ أَوْماً، فحصل من ذلك أَنها واويَّة ويائِيَّة، غير أَنهم لم يَقولوا في الدُّخان أُوَام إِنما قالوا إِيَام فقط، وإِنما تَذَوَلَتِ الياءُ والواوُ فِعْلَه ومَصْدَره، قال ابن سيده: فإن قبل فقد ذَكرت الإِيَامَ الذي هو الدُّخان هنا وإِنما موضعه الياء، قلنا: إِنَّ الياء في الإِيَام الذي هو الدُّخان قد تكون مقلوبة في لغة مَنْ قال آمَها يَؤُومُها أَوْماً، فكأنَّا إِنما قلنا الأُوام وإن كان عني لغة مَنْ قال آمَها يَؤُومُها أَوْماً، فكأنَّا إِنما قلنا الأُوام وإن كان حُكمُها أَن لا تَنقلِب هنا لأَنه اسمُ لا مَصْدَر، لكنَّها قُلِبَتْ هنا قلباً لغير عِلَّة كما قلنا، إلاَّ طلَبَ الخِفَّة، وسنذكر الإيَامَ في

والمُؤَوَّمُ مثل المُعَوَّمِ: العظيم الرأْس والخَلْق، وقيل: المُشَوَّهُ كالمُؤَأَمِ، قال: وأَرَى المُوَأَم مَقْلُوباً عن الـمُؤَوَّم؛ وأَنشد ابن الأَعرابي لعترة:

وكأَثُما يَنْأَى بِجانِب دَفُّها الـ

وَحْشِيّ من هَزِج العَشِيّ مُؤَوَّم (١)

فسره بأنه المُشَوَّه الحَلْق؛ قال ابن بري: يعني سِنُوراً، قال: والهَرْج المُتراكِب الصَّوْت وعنى به هرًا وإن لم يتقدَّم له ذِكْر، وإنها أَتى به في أُول البيت الثاني، والتقدير يَنْأَى بِجانِبها من مُصَوَّت بالمَشِيِّ هِرِّ، ومَنْ رَوى تَنْأَى بالتاء لتأْنِيثِ الناقةِ قال هِرٌ، بالخفض، وتقديره من هِرَّ هَرْج العَشِيِّ: وفشر الأَزهري هذا البيت فقال: أَراد من حادٍ هَرْج العِشِيِّ: وفشر الأَزهري هذا البيت فقال: أَراد من حادٍ هَرْج العِشِيِّ بجُدائِه.

قال: وِالأُوامُ أَيضاً دُخان المُشْتار.

بلاً، إِنَّ فَسَيِهِمَا قَسَلَتَ آمَــةً والآمَةُ أَيضًا: ما يَعْلَق بشرُةِ المَوْلُود إِذَا سقط من بطن أُمَّه.

وَيَقَالَ: مَا لُفٌ فيه من خِرْقة وَمَا خُرْجَ مُعْه؛ وقال حسان: ومَـــؤُؤُودَةِ مَـــڤـــؤورةٍ فـــى مَـــعـــاوز

۽ ڪرورو سي ڪرپ بسآمنيسها، مَرْشُومة لَـم تُـوَسَّـدَ

بهاميشهم، مؤسومه سم موسد أَبُو عمرو: اللَّيالي الأُوَّمُ المُنْكَرَة، ولَيَالِ أُوَمٌ كذلك؛ وأَنشد:

لَــــُــا رَأَيــت آخِــرَ السلَّــيــلِ عَـــَـــم، وأنسهــا إلِحُــدى لَـــيــالِـــيـــك الأُوَم

قال أَبو على: يجوز أَن يكون مأخوذاً من الآمة وهي العَيْب، ومن قولهم مُؤَوَّم. ودَعا جريرٌ رَجُلاً من بني كُليب إلى مُهاجَاتِه فقال الكُليْبِيُّ: إِنَّ نِسائِي بِآمَتِهِنَّ وإِنَّ الشَّعراء لم تَدَع في نِسائك مُترَقَّعاً، أَراد أَنَّ نِساءَه لم يُهْتَك سِتْرهنَّ ولم يَذْكُر سِواهنُ سَوَأَتَهُنَّ، بمنزلة التي وُلدتْ وهي غير مَحْفوضة ولا مُقْتَضَّة. وآمَهُ اللَّهُ أَي شَوَّه حَلْقه.

والأُوامُ: دُوارٌ في الرأس.

الجوهري: يقال أَوَّمَه الكَلاُّ تأَوِيماً أَي سَمَّنه وعظَّم خَلْقه؛ قال الشاعر:

عَرَكْرَكُ مُهْجِرُ النَّفُ وْبان، أَوَّمَهُ

رَوْضُ السِّلَافِ رَبِسِعَا ۚ أَيُّ تَسَأَرِيمِ قال ابن بري: عَرَكْرَكُ غَلِيظ قَوِيٌّ، ومُهْجِر أَي فائِق، والأُصل

قال ابن بري: عَرِّ دُوُكُ عَلِيطٌ قُوِي، ومُهجِر آي قائق، والأصل في قولهم بعير مُهجِر أَي يَهْجُرُ الناسُ بِذِكْره أَي يَنْعَتُونه،

<sup>(</sup>١) هو مذكور في مادة هزج.

وِالضُّوُّبانُ: السَّمِين الشديدُ أَي هو يَفوقُ السمان.

أَون: الأَوْنُ: الدَّعَةُ والسكينةُ والرُفْقُ. أُنْتُ بالشيء أَوْناً وَأَنْتُ عَلَيه عَلَيْهُ وَالرَّفْقُ. أُنْتُ بالشيء أَوْناً وَأَنْتُ عَلَيه، كلاهما: رَفَقْت. وأُنْتُ في السير أَوْناً إِذَا اتَّذَعْت ولم تَعْجَل. وأُنْتُ أَوْناً: تَرَفَّهْت وتَوَدَّعْت: وبيني وبين مكة عشرُ ليالي آيناتٌ أي وادعات، الياءُ قبل النون. ابن الأعرابي: آنَ يَوُونُ أَوْناً إِذَا اسْتَرَاحِ؛ وأَنشد:

> غَيُّر، يا بنت الخلَيْس، لَوْني مَرُّ اللَّيالي، والخيسلافُ السجَوْنِ، وسَلِقَارِ كِانَ قسلسيالَ الأُوْنِ

أَبُو زيد: أُنْتُ أَؤُونُ أَوْناً ، وهي الرّفاهية والدَّعَة ، وهو آئن مثال فاعِل أَي وادعٌ رافةً . ويقال: أَنْ على نفسِك أَي ارْفُقْ بها في السير واتَّدِعْ ، وتقول له أَيضاً إِذا طاشَ: أَنْ على نفسِك أَي اتَدِعْ.

ويقال: أُونْ على قَدْرِك أَي اتَّقِدْ على نحوِك، وقد أَوَّنَ تَأْوِيداً. والأُونُ : المَشْيُ الرُوقِيْدُ، مبدل من الهَوْنِ. ابن السكيت: أَوَّنُوا في سَيْرِكم أَي اقْتُصِدوا، من الأَوْنِ وهو الرَّفْقُ. وقد أَوَّنُتُ أَي اقْتَصَدْتُ. ويقال: رِبْع آئن خير من عَبُ حَصْحاصٍ. وَتَأُونَ في الأَمر: تَلَبَّث.

والأَوْنُ: الإِعْياءُ والتَّعَبُ كالأَيْنِ. والأَوْنُ: الجَمَل. والأَوْنانِ: الخاصِرتان والعِدْلانِ يُعْكَمانِ وجانِبا الخُرج. وقال ابن الأَعرابي: الأَوْنُ العِدْل والخُرْمُ يُجْعل فيه الزادُ؛ وأنشد:

ولا أَتُــحَــرَّى رِؤَدٌ مَــنْ لا يَــرِزُدُنــي،

ولا أقْتَفِي بالأَوْنِ دُونَ رَفِيهِ فِي وَلَا أَقْتَفِي بِالأَوْنِ دُونَ رَفِيهِ قَيِي وَفِيهِ وَفِي أَحدُ وفسره تعلب بأنه الرَّفْقُ والدَّعَةُ هنا. الجوهري: الأَوْنُ أَحدُ جانِتِي الخُرج. وهذا خُرْجٌ ذو أَوْنَهِن: وهما كالعِدْلَيْنِ؛ قال ابن بري: وقال ذو الرمة وهو من أَبيات المعانى:

وخَيْفاء أَلْقَى الليثُ فيها ذِراعَه،

فَسَرَّتْ وساءتْ كلَّ ماشٍ ومُصْرِمٍ تَمَشَّى بها الدِّرْماءُ تَسْحَبُ قُصْبَها،

كأن بطن محبلى ذاتِ أَوْنَيْنِ مُثْلِمٍ خيفاء: يعني أَرضاً مختلفة ألوان النباتِ قد مُطرت بِنَوْءِ الأَسدِ، فَسَرَّت مَنْ له ماشِيةٌ وساءَت مَنْ كان مُصْرِماً لا إِبلِ له، والدَّرماءُ: الأُوْنَب، يقرل: سَمِنَت حتى سَحَبَت قُصْبَها كأنَّ بَطْنَها بطنُ مُثِلِم.

ويقال: آنَ يَؤُونُ إِذَا استراح. ولِحُرْجُ ذُو أَوْلَـٰينِ إِذَا احْتَشَى جَنْبَاهُ بالمَتَاع. والأَوانُ: العِدْلُ.

والأَواناَنِ العِدْلانِ كَالأَوْنَينِ؟ قال الراعي:

تَبِيتُ، ورِجُلاها أُوانانِ لاسْتِها،

عَصاها اسْتُها حتى يكلُّ قَعودُها

قال ابن بري: وقد قيل الأوانُ عَمُودٌ من أَعْمِدة الجباء. قال الراعي: وأَنشد البيت، قال الأَصمعي: أَقَامَ اسْتَها مُقامَ المَصاء تدفعُ البعيرَ باسْتِها ليس معها عَصاء فهي تُحرِّك اسْتَها على البعير، فقولُه عَصاها اسْتُها أَي تُحرِّك حِمارَها باسْتِها، وقيل: الأُوانانِ اللَّجامانِ، وقيل: إناءَانِ مَعْلُوءانِ على الرَّحل.

وَأَوْنَ الرجلُ وَتَأَوُّنَ: أَكلَ وشَرِبَ حتى صارت خاصِرتاه كالأَوْنَيْنِ ابن الأَعرابي: شرِبَ حتى أَوْنَ وحتى عَدَّنَ وحتى كأنَّه طِرافٌ. وأَوَّنَ الحِمارُ إِذا أَكلَ وشربَ وامْتَلاَ بطنُه وامتدَّت خاصِرِتاه فصار مثل الأَوْن. وأَوْنَت الأَتانُ: أَقْرَبَت؟ قال رؤبة:

> وَسْوَس يَهدُعُو مُحُلِصاً رِبُّ الفَلَقُ سِدُّا، وقِد أَوَّنَ تَسَأُويسنَ السَّحُسَةُ ثَ

التهذيب: وصف أَتُنا وردت الماء فشربت حتى امتلاًت خواصِرُها، فصار الماء مثل الأُونسَيْنِ إِذَا عُدلا على الدابة. والتَّأُونُ: انتِلاء البَطْنِ، ويُريدُ جمعَ العقوق، وهي الحاملُ مثل رسول ورُسُل. والأُونُ: التَّكَلُفُ للتَّققة. والمَوُونة عند أبي علي مَفْعلة، وقد ذكرنا أَنها فعُولة من مَأَنْت.

والأَوانُ والإِوانُ: الحِينُ، ولم يُملَّ الإِوانُ لأَنه ليس بمصدر. الليث: الأَوانُ الحِينُ والزمانُ، تقول: جاء أَوانُ البَردِ؛ قال العجاج:

هذا أوانُ البحِدُ إِذْ جَدُ عُسمَر

الكسائي قال: قال أَبو جامع هذا إِوانُ ذلك، والكلامُ الفتحُ أُوانٌ. وقال أَبو عمرو: أَتَيْتُه آئِنةُ بعد آئِنةِ (') بمعنى آوِنة؛ وأَما قول أَبي زيد:

مَّلَكِهُ وا صُلِحَنا، ولاتَ أُوانِ، فَأَجَهُ: أَن ليس حينَ بقاء

<sup>(</sup>١) قوله وَآلتَة بعد آلتَة؛ هكذا بالهمز في التكملة، وفي القاموس بالياء.

فإن أبا العباس ذهب إلى أن كسرة أوان ليست إعراباً ولا عَلَماً للجز، ولا أن التنوين الذي بعدها هو التابع لحركات الاعراب، وإنما تقديره أنّ أوان بمنزلة إذ في أنّ حُكمه أن يضاف إلى الجملة، نحو قولك جنت أوانَ قام زيد، وأوّانَ الحجّاجُ أُميرُ أي إذا ذاك كذلك، فلما حذف المضاف إليه أوان عقوض من الممضاف إليه تنويناً، والنون عنده كانت في التقدير ساكنة كسكون ذال إذ، فلما لقيها التنوينُ ساكناً كُيرَتِ النون لالتقاء الساكنين كما كُيرت الذال من إذْ لالتقاء الساكنين، وجمع الأوان آونة مثل زمان وأزّينة، وأما سيبويه فقال: أوان وأوانات، جمعوه بالتاء حين لم يُكشر هذا على شُهْرة آونة، وقد آنَ يَيْنُ؛ على سيبويه: هو فَعَلَ يَقْبِل، يَحْمِله على الأوان؛ والأون الأوان يقين؛ قال سيبويه: هو فَعَلَ يَقْبِل، يَحْمِله على الأوان؛ والأون الأوان يصنعُ يقال: قد آن أونك أي أوانك. قال يعقوب: يقال فلانٌ يصنعُ

ذلك الأمر آوِنةً إِذا كان يَصْنعه مراراً ويدّعه مراراً؛ قال أَبو زُبيد: حَــمُــال أَثْـِــقــالِ أَهــلِ الــؤدُ، آوِنــةً،

أغطيهم الجهد منى، بَلْهَ ما أَسَعُ وفي الحديث: مَرَّ النبيُّ عَلِيلَةً، برنجل يَحْتَلِب شاةً آوِنَةٌ فقال دَعْ داعِيَ اللبن؛ يعني أَنه يحْتَلِبها مرة بعد أُخرى، وداعي اللبن هو ما يتركه الحالث منه في الضرع ولا يَشتَقْصيه ليجتمع اللبنُ في الضَّرع إليه، وقيل: إِنَّ آوِلَة جمع أَوانِ وهو الحين والزمان؛ ومنه الحديث: هذا أُوانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي.

والأوانُ: السُّلاحِفُ؛ عن كِراع، قال: ولم أَسمع لها بواحد؛ قال الراجز:

والإوانُ والإيوانُ: الصَّفَّةُ العظيمة، وفي المحكم: شِبهُ أَرْجٍ غير مشدود الوجه، وهو أُعجمي، ومنه إيوانُ كِشرى؛ قال الشاعر:

إيسوان كِــشـرى ذي الــقـرى والــرُيــحــان وجماعة الإوان أُوُنَّ مثل خِوان وخُوْن، وجماعة الإيوان أَواوِينُ وإيواناتٌ مثل دِيوان ودَواوِين، لأَن أَصله إِوّانٌ فأُبدل من إِحدى الواؤين ياء؛ وأَنشد:

شَـطَــثُ نَـــوَى مَــنُ أَهـــُــه بـــالإِيـــوان وجماعةً إِيوانِ اللَّـجامِ إِيواناتٌ. والإِوانُ: من أَعْمِـدة الـخباء؛ قال: كلُّ شيءٍ عَمَدْتَ به شيئاً فهو إِوان له؛ وأنشد بيت الراعي أيضاً:

تبيت ورجلاهما إوانان لاستها

أَي رِجْلاها سَنَدان لأستها تَعتمد عليهما.

والْإِوْاناَّ: ركيَّةٌ معروفة؛ عن الهجريّ، قال: هي بالعُرْف قرب وَشْحي والوَرْكاء والدَّخول؛ وأَنشد:

فإِنَّ على الإِوانةِ، مِن عُقَيْلٍ،

فَتَّى، كِلْمَا السِّدَيْنِ له يَمِينُ

أوه: الآهَةُ: الحَصْبَةُ. حكى اللحياني عن أُبي خالد في قول الناس آهَةٌ وماهَةٌ: فالآهَةُ ما ذكرناه، والماهَةُ الجُدَرِيُّ. قال ابن سيده: أَلف آهَةِ واو لأَن العين واواً أَكثر منها ياء.

وَآوَّهُ وَأَرُّهُ وَآوَوه، بالمدّ واؤينِ، وأَوْهِ، بكسر الهاء حفيفة، وأَوْهَ وآهِ، كلها: كلمة معناها التحرُّن. وأَوْهِ من فلان إِذا اشتدَّ عليك فَقُدُه؛ وأَنشد الفراء في أَوْهِ:

فَأَوْهِ لِلذِكْرِاهِ! إذا ما ذَكَرتُها،

ومن بُعْدِ أَرْضِ بسينسا وسسماءِ

ويروى: فأَوِّ لِذِكراها، وهو مذكور في موضعه، ويروى: فآهِ لذكراها؛ قال ابن بري: ومثل هذا البيت:

فسأَوْهِ عسلسى زِيسارَةِ أُمٌّ عَسمْسرِو!

فكيفَ مع العِدَا، ومَعَ الوُشاةِ؟

وقولهم عند الشكاية: أَوْهِ من كذا، ساكنة الواو، إِنما هو توجع، وربما قلبوا الواو أَلفاً فقالوا: آهِ من كذا! وربما شدّدوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء، قالوا: أَوَّهُ من كذا، وربما حذفوا الهاء مع التشديد فقالوا: أَوِّ من كذا، بلا مدٍّ. وبعضهم يقول: آوَهُ، بالممدّ والتشديد وقتح الواو ساكنة الهاء، لتطويل الصوت بالشكاية. وقد ورد الحديث بأَوْهِ في حديث أبي سعيد فقال النبيّ عَلَيْهُ، عند ذلك: أَوْهِ عَينُ الرِّبا. قال ابن الأُثير: أَوْهِ كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع، وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء، قال: وبعضهم يفتح الواو مع التشديد، فيقول أَوَّهُ. اللهاء، قال الجوهري: وربما أدخلوا فيه التاء فقالوا أَوَّاه، يمدّ ولا يمدّ. وقد أَوَّهُ الرجلُ تأويها وتَاويها وتَاوَّه تَأَوُّها إِذا قال أَوَه، يمدّ. وقد أَوَّهُ الرجلُ تأويها وتَاويها. ومنه الدعاء على والاسم منه الآهة بالمد، وأوَّه تأويها. ومنه الدعاء على الإنسان: آهة له وأؤَة له، مشدَّدة الواو، قال: وقولهم آهة الإنسان: آهة له وأؤَة له، مشدَّدة الواو، قال: وقولهم آهة

وأَمِيهةً هو التوجع. الأَزهري: آهِ هو حكاية الـمُتَأَهَّه في صوته، وقد يفعله الإنسان شفقة وجزعاً؛ وأَنشد:

تَــرَكَــثُ قَــلــبــى مُـــتــاهـــا

وقالُ ابن الأُنباري: آهِ من عذاب الله، وآهِ من عذاب الله، وأَهُمَّ من عذاب الله، وأَهَّةً من عذاب الله، وأَوَّهُ من عذاب الله، بالتشديد والقصر. ابن المطفر: أَوَّهُ وأَهَّهَ إِذا توجع الحزين الكئيب فقال آهِ أَو هاهُ عند التوجع، وأُخرج نَفَسه بهذا الصوت ليتفرَّج عنه بعض ما به. قال ابن سيده: وقد تأوَّهُ آهاً وآهَةً. وتكون هاهُ في موضع آهِ من التوجع؛ قال المُثقَّبُ العَبْدي:

إِذَا مِا قَمِتُ أَرْحَلُها بِلِيلٍ، تَالَّوُهُ آهَةَ الرجل الحزيس

قال ابن سيده: وعندي أنه وضع الإسم موضع المصدر أي تَأَوَّهُ تَأَوُّه الرجل، قيل: ويروى تَهَوَّهُ هاهَةَ الرجل الحزين. قال: وبيان القطع أحسن، ويروى أَهَّةَ من قولهم أَهُ أَي توجع؛ قال العجاج:

وإِن تَسَشَّحُ شِسْتُ أَذَى السَّفُسِ وَحِ، بَسَأَهُسِةِ كَسَأُهُسِ السَّمُسِ فِي السَّمَسِ فِي وَحِ

ورجل أَوَّاهٌ: كثير الحُزنِ، وقيل: هو الدَّمَّاءُ إلى الخير، وقيل: الفقيه، وقيل: المؤمن، بلغة الحبشة، وقيل: الرحيم الرقيق. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِن إِبِراهِيم لحليم أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾، وقيل: الأَوَّاهُ هنا المُتَأَوِّهُ شَفَقاً وفَرَقاً، وقيل: المتضرع يقيناً أَي إِيقاناً بالإِجابة ولزوماً للطاعة؛ هذا قول الزجاج، وقيل: الأَوَّاهُ الدَّعَاءُ. وروي النبي عَيِّلَةً، أَنه قال: الأَوَّاهُ الدَّعَاءُ. وقيل: الكثير البكاء. وفي النجيء عن النبي عَيِّلَةً، أَنه قال: الأَوَّاهُ الدَّعَاءُ. وقيل: الكثير البكاء. وفي المحديث: اللهم اجْعَلْنِي مُخْيِناً أَوَّاهاً مُنِيباً؛ الأَوَّاهُ المُتَاوَّةُ المُتَصَرِّع. الأَرْهري: أَبو عمرو ظبية مَوْوُوهة ومَأُووهة وفَلُوهة وفَلُولًا أَنْ الغزال إِذا نجا من الكلب أَو السهم وقف وَقْفَةً، ثمّ قال: أَوْه، ثم عَدا.

أُوا: أُوَيَّتُ مُنْزلي وإلى منزلي أُوِيَا وإِوِيَا وَأَوْيْتُ وَقَارُيْتُ وَقَارُيْتُ وَقَارُيْتُ وَأَوْيْتُ وأَتَوَيْتُ، كله: عُدْتُ؛ قال لبيد:

> بصَبُوحِ صافِيةِ وَجَدْثُ كَرِينَةُ بِمُوتَّرِ تَـأْتَـى لِـه إِسِهامُـهـا

إِنما أَرَاد تَأْتَوِي له أَي تفتعل من أَوَيْتُ اليه أي عُدْتُ، إلا أنّه قلب الواو أَلْها وحذفت الياء التي هي لام الفعل؛ وقول أَبي بر

وعُراضة السَّيَقَيْنِ تُوبِع بَرْيُها،

تَأْوِي طُوائِفُها لعَجسٍ عَبْهَرِ

استعارَ الأُوِيّ للقِسيّ، وإنما ذلك للحيوان. وأَوَيْتُ الرجل إلىّ و آوَيْتُه، فأَما عبيد فقال أُويَٰته و آوَيْتُه، وأُويْتُ إلى فَلَان، مقصورٌ لا غير. الأزهري: تقول العرب أَوَى فلانٌ إِلى منزله يَأْوِي أُويَّا، على فُعول، وإواءً ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ سَأُويَ إِلَى جَبِّلَ يعصمني من الماء). و آؤيْتُه أَنا إيواءً، هذا الكلام الجيد. قال: ومن العرب من يقول أَوْيْتُ فلَاناً إِذا أَنزلته بك. وأُويْتُ الإبل: بمعنى آوَيْتُها. أَبو عبيد: يقال أَويْتُهُ، بالقصر، على فَعَلْته، وآوَيْتُك بالمد، على أَفْعَلْته بمعنى واحدَ، وأَنكر أَبو الهيثم أَن تَقُولُ أَوْيُتُ، بقصر الأَلف، بمعنى آوَيْتُ، قال: ويقال أَوَيْتُ فلاناً بمعنى أَوَيْتُ إليه. قال أَبُو منصور: ولم يعرف أَبو الهيشم، رحمه الله، هذه اللغة: قال: وهي صحيحة، قال: وسمعت أَعْرَابِيّاً فصيحاً من بني تُمَيّر كان اسْتَرْعِي إِبلاً جُرْباً، فلما أَراحَها مَلَتَ الظُّلام نَحَّاها عن مَأْوَى الإِبلِ الصَّحاحِ ونادَى عِريفَ الحيُّ فقال: أَلا أَيْنَ آوِي هذه الإِبلَ الْمُؤتَّسَة؟ وَلم يَقَل أُووِي. وفي حديث التبيعة أَنه قال للأَنصار: أَبايعكم على أَن تُؤوُّونسي وتنصُرُوني أَي تضموني إليكم وتَحُوطوني بينكم ِ يقال: أَوى وآوَى بمعنى واحد، والمقصور منهما لازم ومتعدً؛ ومنه قوله: لاَ قُطْعٌ في تَمْوِ حتى يَأْوِيَهُ الجَرِينُ أَي يَضُمه البَيْدَرُ ويجمعه. وروى الرواةُ عَن النبي عَيْظَةً، أَنَّهُ قال: لا يَأْوِي الضالِةَ إلا ضالًّ؛ قال الأزهري: هكذا رواه فصحاء المحدّثين بالياء، قال: وهو عندي صحيح لا ارتياب فيه كما رواه أُبَوْ عبيد عن أُصحابه؛ قال ابن الأُثير: هذا كله من أَوَى يَأُوي، يقال: أَوَيْتُ إلى المنزل وأُوَيْتُ غيري وآوَيْتُهُ، وأَنكر بعضهم المقصور المتعدّي، وقال الأُزهري: هي لغة فصيحة؛ ومن المقصور اللازم الحديثُ الآخر: أَمَا أَحدُكم فأَوى إلى الله أي رجع اليه، ومن الممدود حديثُ الدعاء: الحمد لله الذي كفانا و آوانًا؛ أَي ردُّنا إلى مَأْوِي لنا ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم، والمأَّوَى: المنزلُ. وقال الأزهري: سمعت الفصيحَ من بني كلاب يقول لمأوى الإبل مَأُواه بالهاء، الجوهري: مَأْوي

الإبل بكسر الواو، لغة في مَأْوَى الإبل خاصة، وهو شاذً، وقد ذكر في مَأْقي العين. وقال الفراء: ذكر لي أَنَّ بعض العرب يسمي مأْوَى الإبل مأْوِي، بكسر الواو، قال: وهو نادر، لم يجىء في ذوات الياء والواو مَفْعِلَ، بكسر العين، إلا حَرفين؛ مَأْقى العين، ومَأْوِي الإبل، وهما نادران، واللغة العالية فيهما مأْوى ومُوق وماق، ويُجْمَع الآوي مثل العاوي أُوِيّا بوزن عُويّاً؛ ومنه قول العجاج:

فَحَفَّ والسَجَنَادِلُ النُّويُّ، كَمَا يُلِدانِي السِجِلَأُ الأُويُّ،

شبه الأَثافي واجتماعها بحدا انضمت بعضها إلى بعض. وقوله عز وجل: ﴿عندها جنة المأوى﴾؛ جاء في التفسير: أَنها جنة تصير إليها أَرواح الشهداء. وأَوَّيتُ الرجلِّ: كَآوَيْته؛ قال الهذلي:

قمد حمالَ دونَ دَرَيه سَيْهِ مُـؤُوِّياً

مِسْعُ، لها بِعِضاهِ الأرضِ تَهْزيزُ قال ابن سيده: هكذا رواه يعقوب، والصحيح مؤوّبةٌ، وقد روى يعقوب مؤوّبة أيضاً ثم قال: إنها رواية أخرى. والمَأوَى والمَأْواة: المكانُ، وهو المأوي. قال الجوهري: المَأْوَى كل مكان يَأْوي إليه شيء ليلاً أو نهاراً. وجنة المأوى قيل

جَنَّةُ المَبيت. وتَأَوَّت الطير تَأَوِّياً: تَجَمَّتَ بعضُها إلى بعض، فهي مُتَأَوِّيَةَ ومُتَأَوِّياتٌ. قال أَبو منصور: ويجوز تآوَتُ بوزن تَعَاوَتُ على تَفَاعَلَتْ. قال الجوهري: ولهنَّ أُوِيِّ جمع آوِ مثل بالدِ وبُكِيِّ، واستعمله الحارثُ بن حِلْزة في غير الطير فقال:

كلِّ حَلِيّ، كَالَّسِهِم أَلَّهَا عَلَى عَلَى الْسَهِم أَلَّهَا عُلَى وَطِير أُويِّ: مُتَأَوِّياتٌ كأنه على حذف الزائد. قال أَبو منصور: وقرأت في نوادر الأعراب تَأَوَّى البَحْرُخ وأَوَى وتَآوَى وآوَى إِذَا تَقارِب للبَرّه. التهذيب: وروى ابن شميل عن العرب أُوَّيتُ بالخيل تَأْوِيَةً إِذَا دعوتَها آؤُوه لتربع إلى صَوْتِك؛ ومنه قول الشاء .

في حاضِر لَجِبِ قاسِ صَواهِلُهُ، يقال للخيل في أَشلافِه: آرُو

قال أَبُو منصور: وهو معروف من دعاء العرب خيلها، قال:

وكنت في البادية مع غلام عربي يوماً من الأيام في خيل نُندِّيها على المماء، وهي مُهجِّرة تَرُودُ في جَناب الحِلَّة، فهبت ريح ذات إغصار وجَفَلَتِ الخيلُ وركبت رؤوسَها، فنادى رجل من بني مُضَرَّس الغلام الذي كان معي وقال له: ألا وأَهِبْ بها ثم أوَّ بها تَرِّ إلى صوتك، فرفع الغلام صوته وقال: هابْ هابْ، ثم قال: أوْ فراعَتِ الخيلُ إلى صوته؛ ومن هذا قول عدى بن الوقاع يصف الخيل:

هُنَّ عُجْمٌ، وقد عَلِمْنَ مِن القَوْ

لِ: هَـبـي واقْـدُمـي وآؤُو وقــومـي ويقال للخيل: هَبي وهابي واقْدُمي واقْدَمي، كلها لغات، وربما قيل للها من بعيد: آئي، بمدة طويلة. يقال: أُوَّيْتُ بها فَتَأُوَّتُ تَأُوِّياً إِذا انضم بعضُها إلى بعض كما يَتَأُوَّى الناسُ؛ وأَنشد بيت

ابن حُلَّزة:

فَستَسأُوُّت لسه قسراضسية مسن

أَوْيَةً وِأَيَّةً وَمَأْوِيَةً وَمَأُواةً: رَقٌّ وَرَثْنَى لَه؛ قال رَهْيَرٌ:

كسل حسي، كسأنسهسم ألسقاء وإذا أُمرتَ من أَوَى يَأْوِي قلت: الْوِ إلى فلان أَي انضم إليه، وأَوِّ فلان أَي ارْحمه، والافتعالُ منهما انْتَوَى يَأْتُوي. وأَوى إليه

بانَ الحَلِيطُ ولم يَأْوُوا لمن تَرَكُوا(١)

وفي الحديث: أن النبي ﷺ، كان يُخَوِّي في سجوده حتى كنا نَأْرِي له؛ قال أبو منصور: معنى قوله نَأْوي له بمنزلة قولك كنا نَرْثي له ونُشْقِقُ عليه من شدَّة إقلاله بَطْنَه عن الأَرض ومَدُّه ضَبُعَيْه عن جَنْبَيه. وفي حديث آخر: كان يصلي حتى كنتُ آوي له أي أُرِقُ له وأرثي. وفي حديث المغيرة: لا تَأوي من قلَّة أَي لا تَرْحَمُ زوجها ولا تَرقُ له عند الإعدام؛ وقوله:

أَرانِي، ولا كُـفْـرانَ لله، أَيُّــةً

لنَفْسِي، لقد طَالَبْتُ غيرَ مُنِيل

فإنه أَراد أَوَيْتُ لنفسي أَيَّةً أَي رحمتها ورَقَقْتُ لها؛ وهو اعتراض وهو قولُه: ولا كفران لله، وقال غيره: لا كفران لله، قال أَي غير مُقْلق من الفَرَع، أَراد لا أَكفر لله أَيَّة لنفسي، نصبه لأَنه مفعول لـه. قـال الــجـوهـري: أَوَيْـت لـفـلان أَوْيَـةً وأَيْـةً، تـقـلـب

وزودوك اشتباقا أيسة مسلكوا

<sup>(</sup>١) [البيت في ديوانه وعجزه:

قال الفراء: أنشدنيه ابن الجراح:

فأَوْهِ مِن اللَّهُ عَرَى إذا ما ذكرتُها أَن يقول في قال: ويجوز في الكلام من قال أَوْهِ، مقصوراً، أَن يقول في يَتَفَعَّل يَتَأَوَّى ولا يقولها بالهاء. وقال أَبو طالب: قول العامة آوَهُ، ممدود، خطأ إِنما هو أَوْهُ من كذا وأَوْهِ منه، بقصر الأَلف. الأَزهري: إذا قال الرجل أَوَّهُ من كذا رَدَّ عليه الآخر: عليك أَوَّهَ نك وقيل: أَوَّه نعلة، هاؤها للتأنيث لأَنهم يقولون سمعت أَوَّه بمنزلة فعلة: أَوَّة بمنزلة فعلة: أَوَّة لك. وقال أَبو زيد: يقال أَوْهِ على زيد، كسروا الهاء وبينوها. وقالوا: أَوَّا عليك، بالتاء، وهو التلهف على الشيء، عزيزاً كان أو هيناً. قال النحويون: إذا جعلت أَوَّا اسمًا ثقلت واوها فقلت أوَّ حسنةً، وتقول دَع الأَوَّ جانباً، تقول ذلك لمن يستعمل في كلامه أفتل كذا أو كذا، وكذلك تثقل لَوًا إذا جعلته اسماً؛

وأو: حرف عطف. وأو: تكون للشك والتخيير، وتكون اختياراً. قال الجوهري: أو حرف إذا دخل الخبر دلَّ على التخيير الشك والإبهام، وإذا دخل الأمر والنهي دل على التخيير والإبهام والإباحة، فأما الشك فقولك: رأيت زيداً أو عمراً، والإبهام كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا وَإِيّاكُم لعلى هدى أو في ضلال مبين ﴾؛ والتخيير كقولك: كل السمك أو اشرب اللبن أي لا تجمع بينهما، والإباحة كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين، وقد تكون بمعنى إلى أن، تقول: لأضربنه أو يتوب، وتكون بمعنى بل في توسع الكلام؛ قال ذو الرمة:

بَدَتْ مثلَ قَرْنِ الشمسِ في رَوْنَقِ الضَّحَى وصُورَتِها، أَو أُنتِ في العَينِ أَمْلَحُ

يريد: بل أنت. وقوله تعالى: ﴿وَأُرسَلْنَاهُ إِلَى مَائَةَ أَلَفَ أَو يَزِيدُونَ عَالَ: كَذَلْكُ جَاء يَزِيدُونَ قال: كذَلْكُ جَاء في التفسير مع صحته في العربية، وقيل: معناه إلى مائة أَلف عند الناس أَو يزيدُون عند الناس، وقيل: أَو يزيدُون عندكم، فيجعل معناها للمخاطبين أَي هم أُصحاب شارَةٍ وزِيِّ وجمال رائع، فيإذا رآهم الناس قالوا هولاء مائتا أَلف.

الواو ياء لسكون ما قبلها وتدخم؛ قال ابن بري: صوابه لاجتماعها مع الياء وسبقها بالسكون. واسْتَأُويْتُهُ أَي اسْتَرحمته استِيواءً؛ قال ذو الرمة:

> على أَمْرِ من لم يُشْوِني ضُرُّ أَمْرِه، ولو أَنَّى اسْتَأَوِّيْتُه ما أَوى ليبا

وأَمَا حديث وهب: إِن الله عز وجل قال: إِني أَوَيْتُ على نفسى أَن أَذْكُرَ من ذكرني؛ قال ابن الأُثير: قال القتيبي هذا غلط إلاّ أَن يكون من المقلوب، والصحيح وأَيْتُ على نفسي من الوَأْي الوَعْدِ، يقول: جعلته وَعْداً على نفسي. وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة حديث الرؤيا: فاسْتَأَى لها؛ قال: بوزن اسْتَقي، ورُوي: فاسْتاء لها، بوزن اسْتاقَ، قال: وكلاهما من المَساءَة أَي ساءتُه، وهو مذكور في ترجمة سوأً؛ وقال بعضهم: هو اشتالُها بوزن الحُتارَها فجعل اللام من الأَصل، أَحدُه من التأويل أي طَلَبَ تأُويلَها، قال: والصحيح الأُول. أَبو عمرو: الأَوَّة الداهية، بضم الهمِزة وتشديد الواو. قال: ويقال ما هي إِلاَّ أُوَّةٌ من الأُوَو يا فتى! أي داهيةٌ من الدواهي؛ قال: وهذا من أُغرب ما جاء عنهم حتبي جعلوا الواو كالحرف الصحيح في موضع الإعراب فقالوا الأوَّوُّ، بالواو الصحيحة، قال: والقياس في ذلك الأوَّى مثال قُوَّة وقُوِّي، ولكن حكى هذا الحرف محفوظاً عن العرب. قال المازني: أوَّةٌ من الفعل فاعلةٌ، قال: وأَصله آوِوَةٌ فأُدعمت الواو في الواو وشُدَّت، وقال أَبو حاتم: هو من الفعل فَعْلةٌ بمعنى آوَّة، زيدت هذه الأُلف كما قالوا ضرِّبَ حاقٌّ رأَسه، فزادوا هذه الأُلف؛ وليس آوَّه بمنزلة قول الشاعر:

## تسأَّوَّه آهــةَ الــرجــلِ الــخــزيــنِ

لأَن المهاء في آوَّه زائدة وفي تأَوَّه أصلية، أَلا ترى أُنهم يقولون آوَّتا، فيقلبون المهاء تاء؟ قال أُبو حاتم: وقوم من الأَعراب يقولون آؤُوه، بوزن عاؤره، وهو من الفعل فاعُولُ، والهاء فيه أَصلة.

ابن سيده: أَوَّ لَهُ كقولك أَوْلى له، ويقال له أَوَّ من كذا، على معنى التحزن، على مثال قَوَّ، وهو من مضاعف الواو؛ قال:

صْأَوَّ لِمَدِكراها، إذا ما ذَكَرْتُها،

ومىن بُسعْدِ أَرضٍ دُونَىنِسا وسسماءِ

وقال أَبُو العباس الممبرد: إلى مائة أَلف فَهُمْ فَرْضُه الذي عليه أَن يؤدّيه؛ وقوله ﴿أَو يزيدون﴾، يقول: فإن زادوا بالأولاد قبل أَن يُسُلموا فاذّعُ الأولاد أَيضاً فيكون دعاؤك للأُولاد نافلة لك لا يكون فرضاً؛ قال ابن بري: أو في قوله ﴿أَو يزيدون﴾ للإبهام، على حدّ قول الشاعر:

وهَــلْ أَنــا إِلاَّ مــن ربــيـعــةَ أَو مُــضَــرْ وقيل: معناه وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم هم مائة أَلف أو يزيدون، فهذا الشك إنما دخل الكلام على حكاية قول المخلوقين لأن الخالق جل جلاله لا يعترضه الشك في شيء من خبره، وهذا أَلطف مما يُقَدَّرُ فيه. وقال أَبو زيد في قوله أَو يزيدون: إنما هي ويزيدون، وكذلك قال في قوله تعالى: ﴿أُصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ﴾؛ قال: تقديره وأن نفعل. قال أبو منصور: وأما قول الله تعالى في آية الطُّهارة: ﴿وإن كنتم مَرْضي أَو علمي سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو الأمستم النساء لله (الآية) أما الأول في قوله: ﴿أَوْ عَلَى سَفُوكُ، فَهُو تَحْبِيرٍ، وأَمَا قُولُهُ: ﴿أَو جاء أَحد منكم من الغائط﴾، فهو بمعنى الواو التي تسمى حالاً؛ المعنى: وجاء أحد منكم من الغائط أي في هذه الحالة، ولا يجوز أن يكون تخييراً، وأما قوله: ﴿ أُو لا مُستم النساء ﴾، فهي معطوفة على ما قبلها بمعناها؛ وأما قول الله عز وجل: ﴿ولا تُطِعُ منهم آثماً أو كفوراً ﴾؛ فإن الزجاج قال: أو ههنا أوكد من الواو، لأن الواو إذا قلتَ لا تطع زيداً وعمراً فأطاع أحدهما كان غير عاص، لأَنه أمره أَن لا يطيع الاثنين، فإِذَا قال: ﴿ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً﴾، فأو قد دلت على أنّ كل واحد منهما أَهل أَن يُعْصَى. وتكون بمعنى حتى، تقول: لأَصْرِبنك أو تقومَ وبمعنى إلاَّ أَنَّ، تقول: لأَصْرِبنُّك أو تَشبَقنى أَي إِلا أَن تسبقني. وقال الفراء: أَو إِذَا كَانَتَ بَمْعَنَى حَتَّى فَهُو كما تقول لا أزالُ ملازمك أو تعطيني(١) وإلا أن تعطيني؛ ومنه قوله عز وجل: ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو

يُحاوِلُ مُلْكاً أَو يَسموتَ فيعُلُوا

يعذبهم﴾؛ معناه حتى يتوب عليهم وإلا أن يتوب عليهم؛ ومنه

قول امرىء القيس:

معناه: إِلاَ أَن يموت. قال: وأَما الشك فهو كقولك خرج زيد أَو عمرو، وتكون بمعنى الواو؛ قال الكسائي وحده: وتكون شرطاً؛ أَنشد أَبو زيد فيمن جعلها بمعنى الواو:

وقَدْ زَعَمَتْ ليلي بأَنَّي فَاجِرٌ؛ لِنَفْسِي تُقاها أَو عَليها فُجُورُها معناه: وعليها فجورها؛ وأنشد الفراء:

إِنَّ بِـهِـاً أَكُـــَـلَ أَوْ رِزامَــا، ثُحُــةَ مِن الْهَامَا ٢٠ ثُحُوثُ مِرادِانِ يَـنُـ فُحَان الْهامَا ٢٠

وقال محمد بن يزيد: أو من حروف العطف ولها ثلاثة معان: تكون لأحد أمرين عند شك المتكلم أو قصده أحدهما، وذلك كفولك أتيت زيداً أو عمراً، وجاءني رجل أو امرأة، فهذا شك، وأما إذا قصد أحدهما فكقولك كُلِ السمّكَ أو اشربِ اللبنَ أي لا تجمعهما ولكن اختر أيهما شئت، وأعطني ديناراً أو اكشني ثوباً، وتكون بمعنى الإباحة كقولك: اثب المسجد أو السوق أي قد أذنت لك في هذا الضرب من الناس (٣)، فإن نهيته عن هذا قلت: لا تجالس زيداً أو عمراً أي لا تجالس هذا المضرب من الناس، وعلى هذا قوله تعالى: هوال الفراء في قوله عز وجل: ﴿أَوَ لَم يروا﴾، ﴿أَوَ لَم يأُو لَم يأو لَه ما الفاء وثم ولا. وقال أبو زيد: يقال إنه لفلان أو ما سحد فرطه ولآيينك أو وثم ولا. وقال أبو زيد: يقال إنه لفلان أو ما سحد فرطه ولآيينك أو

وابنُ آوَى: معرفة، دُونِية، ولا يُفْصَلُ آوَى من ابن الجوهري:
ابن آون يسمى بالفارسية شغال، والجمع بناتُ آوَى، وآوى لا
ينصرف لأنه أفعل وهو معرفة. التهذيب: الواوا صياح العِلْوْض،
وهو ابن آوى، إذا جاع. قال الليث: ابن آوى لا يصرف
على حال ويحمل على أَفْعَلَ مثل أَفْتى ونحوها، ويقال
في جمعه بنات آوى، كما يقال بناتُ نَعْش وبناتُ أَوْبَر،
وكذلك يقال بناتُ لَبُون في جمع ابن لبون ذَكرٍ.

<sup>(</sup>١) لعل هنا سقطاً من الناسخ، وأصله: معناه حتى تعطيني وإلا... إلخ.

 <sup>(</sup>٢) قوله هخویربان، هكذا بالأصل هنا مرفوعاً بالألف كالتكملة. وأنشد في غير موضع كالصحاح خويربين بالياء وهو المشهور.

 <sup>(</sup>٣) قوله «اثت المسجد أو السوق أي قد أذنت لك في هذا العمرب من
 الناس، هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «يقال لفلان أو ما سحد فرطه، ولآتينك أو ما سحد فرطه... إلىنه هكذا في الأصل بدون نقط. وصوابه كما جاء في التهذيب: يقال: إنه لفلان أو ما ينجد قرظة، أي لا آتيك حقّاه. وهو مأخوذ من قولهم: «حتى يتوب القارطان كلاهما».

وقال أبو الهيثم: إنما قبل في الجمع بنات لتأنيث الجماعة كما يقال للفرس إنه من بنات أغرَج، والجمل إنه من بنات داعر، ولذلك قالوا رأيت جمالاً يَتَهادَرْنَ وبنات لبون يَتَوَقَّصْنَ وبناتِ آوى يَعُوينَ كما يقال للنساء، وإن كانت هذه الأشياء ذكوراً. أيا: أيّ: حرف إستفهام عما يعقل وما لا يعقل، وقوله:

وأُسماء، ما أُسْماءُ ليلةَ أَدْلَجَتْ

إلى وأُصحابي باأي وأُله ما يُله وأَله ما يُله وأَله ما فإنه والتأنيث فإنه جعل أي اسماً للجهة، فلما اجتمع فيه التعريف والتأنيث منعه الصرف، وأما أينما فهو مذكور في موضعه؛ وقال الفرزدق: تَنَظُرُتُ نَصْراً والهِنماكين أَنْهُما

يَّوْ يَنْ يَا الْمُعَنَّدُ مُواطِّرُهُ عَلَيُّ مِنَ الفَّيْثِ الشَّقَهُلَّتُ مواطِّرُهُ إِنما أَراد أَيُهما، فاضطر فحلف كما حلف الآخر في قوله: بَكَى، بِعَيْنِيك، واكفُ القَطْر

ابنَ الحَثُوارِي العاليَ الذُّكُر

إنما أراد: ابن الحواري، فحدف الأخيرة من ياءي النسب اضطراراً. وقالوا: لأضربن أيهم أفضل؛ أي مبنية عند سيبويه، فلذلك لم يعمل فيها الفعل، قال سيبويه: وسألت الخليل عن أيني وأينك كان شرّاً فأخزاه الله، فقال: هذا كقولك أخزى الله المكاذب مني ومنك، إنما يريد منّا فإنما أراد أيّنا كان شَرّاً، إلا أنهما لم يشتركا في أيّ، ولكنهما أخْلَصاه لكل واحد منهما؛ التهذيب: قال سيبويه سُألت الخليل عن قوله:

ف أيسي ما وأيُّك كان شَرّاً،

فعربيق إلى السقامة لا يراها فقال: هذا بمنزلة قول الرجل الكاذب مني ومنك فعل الله به؟ وقال غيره: إنما يريد أنك شر ولكنه دعا عليه بلفظ هو أحسن من التصريح كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّا أُو إِياكم لعلى هُدًى أُو في ضلال مبين، وأنشد المُفَصَّلُ:

لَقد عَلِمُ الأَقوامُ أَيِّي وأَيُّكُم،

بَنسي عسامِر، أَرْفسى وَفساءٌ وأَظْلَمُمُ معناه: علموا أَنَّي أَرْفى وَفاءٌ وأَنتم أَظلمٌ، قال: وقوله فأيَّسي ما وأَيُّك، أيِّ موضع رفع لأَنه اسم كان، وأَيُّك نسق عليه، وشرًّا خبرها؛ قال: وقوله:

فسسيسق إلى المقامة لا يراها

أَي عَمِي، دعاء عليه. وفي حديث أَبي ذر أَنه قال لفلان: أَشهد أَن النبي عَلِيَّة، قال إِني أُو إِياك فرعونُ هذه الأُمَّة؛ يريد أَنك فرعونُ هذه الأُمة، ولكنه أَلقاه إليه تعريضاً لا تصريحاً، وهذا كما تقول: أَحدُنا كِاذبٌ وأَنت تعلم أَنك صادقٌ، ولكنك تُعَرُّضُ به. أَبو زيد: صَحِبه الله أَيًّا مّا تَوجُّهَ؛ يريد أَينما توجه. التهذيب: روي عن أحمد بن يحيى والمبرّد قالا: لأَيْ ثلاثة أصول: تكون استفهاماً، وتكون تعجباً، وتكون شرطاً؛ وأنشد:

# أَيًّا فَعَلْتَ، فإنني لك كاشِحٌ،

### وعلى انْتِقاصِك في الحَياةِ وأَزْدَدِ

قالا جزَمَ قوله: وأَزْدَد على النسق على موضع الفاء التي في فإنني، كأَنه قال: أيَّا تفعلْ أَبْغِضْكَ وأَزْدَدْ؛ قالا: وهو مثل معنى قراءة من قرأً: ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ﴾، فتقدير الكلام إن تؤخرني أُصَّدُّق وأُكن، قالا: وإذا كانت أُيِّ استفهاماً لم يعمل فيها الفعل الذي قبلها، وإنما يرفعها أو ينصبها ما بعدها. قال الله عز وجل: ﴿لنَعْلَم أَيُّ السِحِزْسِينِ أَحصى لَـما لبِتُوا أَمِداً﴾؛ قال المبرد: فأيِّ رفع، وأُحصى رفع بخبر الابتداء. وقال تُعلب: أيِّ رافعهُ أحصى، وقالا: عمل الفعل في المعنى لا في اللفظ كأنه قال لنعلم أَيَّا من أُيِّ، ولنَعْلم أَحَدٌ هذين، قالا: وأَما المنصوبة 'بما بعدها فقوله [عز وجل]: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أَيُّ مُنْقَلب ينقلبون﴾؛ نصب أيّاً بينقلبون. وقال الفراء: أَيُّ إذا أَوْقَعْتَ الفعل المتقدِّم عليها خرجت من معنى الاستفهام، وذلك إن أُردته جائز، يقولون لأضْربَنُّ أَيُّهم يقول ذلك،. لأن الضرب على اسم يأتي بعد ذلك استفهام، وذلك أن الضرب لا يقع اثنين(١) قال: وقول الله عز وجل: ﴿ثُمْ لِنَزْعَنَّ مِن كُلِّ شيعةِ أَيُّهِم أَشدُّ على الرحمان عِتِيّاً ﴾؛ من نصب أيّاً أوقع عليها النزع وليس باستفهام كأنه قال لنستخرجن العاتي الذي هو أُشدٌ، ثم فسر الفراء وجه الرفع وعليه القراء على ما قدمتاه من قول ثعلب والمبرد. وقال الفراء: وأيّ إذا كانت جزاء فهي على مذهب الذي قال: وإذًا كان أيّ تعجباً لم يجاز بها لأن التعجب لا يجازي به، وهو كقولك أيُّ رجل زيدٌ وأيُّ جاريةٍ زينبُ، قال: والعرب تقول أَيِّ وأَيَّان وأَيُّونَ، إذا أَفردوا أَيَّا ثَنُوْها

ولا آتيك القارظ العنزي، أي لا آتيك ما غاب القارظ العنزي...\_ انظر
 مادة «فرظ».

 <sup>(</sup>١) قوله والأن الضرب إلى كذا بالأصل. وعبارة التهذيب: ووذلك أن الضرب لا يقع على أثنين.

وجمعوها وأنثوها فقالوا أيّة وأيتان وأيّاتُ، وإذا أَضافوها إلى ظاهرٍ أَفردوها وذكّروها فقالوا أيّ الرجلين وأيّ المرأتين وأيّ الرجال وأيّ النساء، وإذا أَضافوا إلى المَكْنِيّ المؤنث ذكّروا وأنّثوا فقالوا أَيهما وأَيتهما للمرأتين، وفي التنزيل العزيز: ﴿أَيّا مًا تَدْعُوا﴾؛ وقال زهير في لغة من أنّث:

#### وَزُوْدُوكُ اشْتَ يَاقَداً أَلَهُمَةً سَلَكُوا

أَراد: أَيَّةَ وُجُهةٍ سلكوا، فأنثها حين لم يضفها، قال ولو قلت أيًّا سلكوا بمعنى أيُّ وجه سلكوا كان جائزاً. ويقول لك قائل: رأَيتُ ظَبْياً، فتجيبه: أَيّاً ، ويقول: رأَيت ظبيين، فتقول: أَيَّين، ويقول: رأيت ظِباءً، فتقول: أَيَّات، ويقول: رأيت ظبية، فتقول: أَيُّةً . قال: وإذا سألت الرجل عن قبيلته قلت المَيِّئ، وإذا سألته عن كورته قلت الأَيِّيُّ وتقول مَثِيِّي، أَنت؟ وَأَيِّسيٌّ أَنت؟ بَيَاءين شديدتين. وحكى الفراء عن العرب في لُغيَّة لهم: أَيهُم ما أُدرك يركب على أَيهم يريد. وقال الليث: أَيَّانَ هي بمنزلة متى، قال: ويُخْتَلَف في نونها فيقال أُصِلية، ويقال زائدة. وقال الفراء: أُصل أيان أَيٌ أُوانٍ، فخففوا الياء من أي وتركوا همزة أُوان، فالتقت ياء ساكنة بعدها واو، فأُدغمت الواو في الياء؛ حكاه عن الكسائي، قال: وأما قولهم في النداء أيها الرجل وأيتها المرأة وأيها الناس فإن الزجاج قال: أيّ اسم مبهم مبنى على الضم من أيها الرجل لأنه منادي مفرد، والرجل صفة لأيّ لازمة، تقول يا أَيها الرجل أقبل، ولا يجوز يا الرجل، لأن يا تنبيه بمنزلة التعريف في الرجل فلا يجمع بين يا وبين الأُلف واللام، فتصل إلى الأُلف واللام بأي، وها لازمة لأي للتنبيه، وهي عوض من الإِضافة في أَيُّ، لأَن أَصل أَيُّ أَن تكون مضافة إلى الاستفهام والخبر، والبُمنادي في الحقيقة الرجلُ، وأيُّ وُصْلَة إِليه، وقال الكوفيون: إِذا قلت يا أَيِها الرَّجل، فيا نداء، وَأَيُّ اسم منادى، وها تنبيه، والرجل صفة، قالوا ووُصِلَتْ أَيَ بالتنبيه فصارا اسماً تامًا لأَن أيا وما ومن والذي أُسماء ناقصة لا تتم إلا بالصلات، ويقال الرجل تفسير لمن نودي.

وقال أبو عمرو: سألت المبرّد عن أَيْ مفتوحة ساكنة ما يكون \* بعدها فقال: يكون الذي بعدها بدلاً، ويكون مستأنفاً ويكون منصوباً؛ قال: وسألت أحمد بن يحيى فقال: يكون ما بعدها مُترجِماً، ويكون نصباً بفعل مضمر، تقول: جاءني أُخوك أَيْ

زيد ورأَيت أَخاك أَي زيداً ومررت بأُخيك أَي زيد. ويقال: جاءني أُخوك فيجوز فيه أَيُّ زيدًا وأَيُّ زيدٌ، ويقال: رأَيت أُخاك أَي زَيْدًا، ويجوز أَي زيدٌ.

وقال الليث: إِيْ يَمِنَّ، قال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِي وربي إِنه لحق)؛ والمعنى إي والله؛ قال الزجاج: ﴿قُلْ إِي وربي إِنّه لحق)، المعنى نعم تؤوبي، قال: وهذا هو القول الصحيح، وقد تكرر في الحديث إِي والله وهي بمعنى نعم، إلا أنها تختص بالمجيء مع القسم إيجاباً لما سبقه من الاستعلام.

قال سيبويه: وقالوا كأيِّنْ رجلاً قد رأيت، زعم ذلك يونس، وكأيَّنْ قد أَتاني رجلاً، إلا أَن أَكثر العرب إنما يتكلمون مع مِنْ، قال: ﴿وَكَأَيِّنُ مِنْ قَرِيةَ﴾، قال: ومعنى كَأَيِّن رُبُّ، وقال: وإن حذفت من فهو عربي؛ وقال الخليل: إن جَرُّها أُحدٌ من العرب فعسى أَن يجرِّها بإضمار من، كما جاز ذلك في كم، قال: وقال الخليل كَأَيْنُ عملت فيما بعدها كعمل أَفضلهم في رجل فصار أُنيُّ بمنزلة التنوين، كما كان هم من قولهم أفضلهم بمنزلة التئوين، قال: وإنما تجيء الكاف للتشبيه فتصير هي وما بعدها بمنزلة شيء واحد. وكائِنُ بزنة نُكاعِنْ مغير من قولهم كأيُّنْ. قال ابن جني: إِن سأَل سائل فقال ما تقول في كائِنْ هذه وكيف حالها وهل هي مركبة أو بسيطة؟ فالجواب إنها مركبة، قال: والذي عَلَّقْتُه عن أبي على أن أصلها كَأَيِّنْ كقوله تعالى: ﴿وَكَأَيُّنْ مِن قَرِيةٍ﴾؛ ثم إن العرب تصرفت في هذه الكلمة لكثرة استعمالها إياها، فقدمت الباء المشددة وأُخرت الهمزة كما فعلت ذلك في عِدّة مُواضع نحو قِسِيّ وأُشْياء في قول الخليل؛ وشاكِ ولاثٍ ونحوهما في قول الجماعة، وجاءِ وبابه في قول المخليل أيضاً وغير ذلك، فصار التقدير فيما بَعْدُ كَيِّيءٌ، ثم إِنهم حذفوا الياء الثانية تخفيفاً كما حذفوها في نحو مَيِّتَ وَهَيِّن ولَيِّن فقالوا مَيْت وهَيْن ولَيْن، فصار التقدير كَيْءٌ، ثم إِنهم قلبوا الياء ألفاً لانفتاح ما قبلها كما قلبوا في طائيّ وِحارِيٌّ وآيةٍ في قول الىخليل أَيضاً، فصارت كائِنْ. وَفَىَّ كَأَيِّنْ ۖ لَغَات: يقال كَأَيِّنْ وَكَائِنْ وَكَأَيِّنْ بَوَزَنَ رَمِي، وكَإِ بُورِن عَم؛ حكى ذلك أُحمد بن يحيى، فمن قال كأيُّنْ فهي أُيُّ دخلت عليها الكاف، ومن قال كائنْ فقد بيَّنَا أَمره، ومن قال كأي بوزن رَمْي فأشب ما فيه أنه لما أصاره التغيير على ما ذكرنا إلى كَيْءِ قدّم الهمزة وأخر الياء ولم يقلب الياء ألفاً، وحسَّن ذلك ضَغف هذه الكلمة وما اعْتَوْرَها من الحذف والتغيير، ومن قال كإ بوزن عَم فإنه حذف الياء من كَيْءٍ تخفيفاً أيضاً، فإن قلت: إن هذا إجحاف بالكلمة لأنه حذف بعد حذف، فليس ذلك بأكثر من مصيرهم بأيَّن الله إلى مُن الله وم الله، فإذا كثر استعمال الحذف حسن فيه ما لا يحسن في غيره من التغيير والحذف. ووله عز وجل: ﴿وَكَأَيْنُ مِن قَرِيةَ ﴾؛ فالكاف زائدة كزيادتها في كذا وكذا، وإذا كانت زائدة فليست متعلقة بفعل ولا معنى فعل. وتكون أيُّ جزاء، وتكون بمعنى الذي، والأنشى من كل ذلك أيّة، وربما قبل: أيَّهن منطلقةٌ، يريد أيَّتهن؛ وأيّذ استفهام فيه معنى التعجب فيكون حيئذ صفة للنكرة وحالاً المعرفة نحو ما أنشده سيبويه للراعي:

فأَوْمَأْتُ إِيماءً خَفيّاً للْحَبْقَرِ، ولله عَنها حسنسر أيّا فَسسى

أَي أَيُها فَتَى هو، يتعجب من اكتفائه وشدة غَنائه.

وأيّ: اسم صيغ ليتوصل به إلى نداء ما دخلته الألف واللام كقولك يا أيها الرجل ويا أيها الرجلان ويا أَيها الرجال، ويا أيتها المرأة ويا أيتها المرأتان ويا أيّها النسوة ويا أيها المرأة ويا أَيها المرأَتان ويا أَيها النسوة. وأَما قوله عز وجل: ﴿يا أَيها النملُ أَدخلوا مساكنكم لا يَحْطِمَنُكم سليمانُ وجنودُه، فقد يكون على قولك يا أَيها المرأَة ويا أيها النسوة، وأَما ثعلب فقال: إنما خاطب النمل بيا أيها لأنه جعلهم كالناس فقال: يا أيها النمل كما تقول للناس: يا أَيها الناس، ولم يقل ادخلي لأُنها كالناس في المخاطبة، وأَما قوله [عز وجل]: ﴿يا أَيها الذين آمنوا، فيا أَيُّ نداء مفرد مبهم، والذين في موضع رفع صفة لأيها، هذا مذهب الخليل وسيبويه، وأَما مذهب الأخفش فالذين صلة لأي، وموضع الذين رفع بإضمار الذكر العائد على أيّ، كأنه على مذهب الأخفش بمنزلة قولك يا من الذين أي يا من هم الذين، وها لازمة الأَي عوضاً مما حذف منها للإضافة وزيادةً في التنبيه، وأُجاز المازني نصب صفة أي في قولك يا أَيها الرجلَ أَقبل، وهذا غير معروف، وأَيّ في غير النداء لا يكون فيها ها، ويحذف معها الذكر العائد عليها، تقول: اضرب أيهم أفضل وأيُّهم أفضل، تريد اضرب أيُّهم هو

أَفضلُ. الجوهريّ: أَيُّ اسم معرب يستفهم بها ويُجازَى بها فيمن يعقل وما لا يعقل، تقول أَيُهم أُخوك، وأَيّهم يكرمني أُكْرِمْه، وهو معرفة للإضافة، وقد تترك الإضافة وفيه معناها، وقد تكون بمنزلة الذي فتحتاج إلى صلة، تقول أَيُّهم في الدار أَخوك؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:

إذا ما أَسيستَ بني مالكِ، فَسَلُمْ على أَيُهم أَفضلُ قال: ويقال لا يَعْرِفُ أَيّاً مِن أَيِّ إِذا كان أَحمق، وأما قول

إذا ما قسيسلَ أَيُّهِ مَا لَأَيُّ، تَشَابَهَتِ العِبِدُّى والصَّمِيمُ

فتقديره: إذا قيل أَيُهم لأَيُّ يَنْتَسِبُ، فحذف الفعل لفهم المعنى، وقد يكون نعتاً، تقول: مررت برجل أَيُّ رجل وأَيُّا رجل، ومررت برجل أَيُّ رجل وأَيُّا رجل، ومررت برجل أَيَّ رجل وأَيُّا امرأَةٌ وأَيَّة امرأَةٌ والمرأتين، وهذه وتقول: هذا زيد أَيُا رجل، فتنصب أَيَّا على الحال، وهذه أَمةُ الله أَيْتَما جاريةِ. وتقول؛ أَيُّ امرأَةً جاءتك وجاءك، وأَيَّةُ امرأَةٍ جاءتك، ومررت بجارية، أَيِّ ماريةٍ، وجئتك بمُلاءةٍ أَيُّ مُلاَةٍ وأَيَّةٍ مُلاَّةٍ، كل جائز وفي التنزيل العزيز: ﴿وما تَدْرِي نفس بأيُّ أَرضٍ تموتُ ﴾.

ا يُشَيُّنُ الْرَمِي لا، إِنَّ لا، إِنْ لَزِمْتِهِ

علَى كَثْرَةِ الدواشِينَ، أَيُّ مَحُونِ قال الفراء: أَيُّ يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما قبله. وفي التنزيل العزيز: ﴿لنعلم أَيُّ الحزبين أَخصى﴾؛ فرفع، وفيه أَيضاً: ﴿سيعلم الذين ظلموا أَيُّ مُثْقَلب ينقلبون﴾؛ فنصبه بما

تَصِيحُ بنا حَنِيغَةُ، إِذْ رَأَتْنا، وأَيُّ الأَرْضَ تَلْهَبُ للصَّياح

بعده؛ وأما قول الشاعر:

فإنما نصبه لنزع الخافض، يريد إلى أي الارض. قال الكسائي: تقول لأَصْرِبَنَّ أَيُهم في الدار، ولا يجوز أَن تقول ضربت أَيُهم في الدار، ففرق بين الواقع والمُنتَظَرِ، قال: وإذا نَادَيت اسماً فيه الألف واللام أَدخلت بينه وبين حرف النداء أَيُها، فتقول يا أَيها الرجل ويا أَيتها المرأة، فأي اسم مبهم مفرد معرفة بالنداء مبني على الضم، وها حرف تنبيه، وهي عوض مما كانت أي تصاف إليه، وترفع الرجل لأنه صفة أي

قال ابن بري عند قول الجوهري وإذا ناديت اسماً فيه الأُلف واللام أُدخلت بينه وبين حرف النِّداء أيها، قال: أَي وُصْلة إلى نداء ما فيه الأُلف واللام في قولك يا أيها الرجل، كما كانت إِيًّا وُصْلَةَ المضمر في إياه وإياك في قول من جعل إِيًّا اسماً ظاهراً مضافاً، على نحو ما سمع من قول بعض العرب: إذا بلغ الرجل السنين فإيَّاه وإيَّا الشُّوابُّ؛ قال: وعليه قول أَبي عُيَيْنَة:

#### فَــدَعــنــى وإيّــا خــالـــد، لأُقَـطُ عَـنٌ عُـرَى نِـياطِـهُ وقال أَيضاً:

فَدَعني وإِيَّا خالدٍ بعدُ ساعةٍ، سَيَحْمِلُه شِعْرِي على الأَشْقَرِ الأَغَرُ

وفي حديث كعب بن مالك: فَتَخَلَّفْنا أَيُّتُها الثلاثة؛ يريد تَخَلُّفَهم عن غزوة تَبُوكَ وتأخُّر توبتهم. قال: وهذه اللفظة تقال في الاختصاص وتختص بالمُحْبر عن نفسه والمُخَاطَب، تقول أُمَّا أَنَا فَأَفعل كذا أَيُّها الرجلُ، يعني نفسه، فمعنى قول كعب أَيْتِها الثلاثة أي المخصوصين بالتخلف. وقد يحكي بأيِّ النكراتُ ما يَعْقِلُ وما لا يعقل، ويستفهم بها، وإذا استفهمت بها عن نكرة أعربتها بإعراب الاسم الذي هو اشتثبات عنه، فإذا قيل لك: مرَّ بي رجل، قلتَ: أيِّ يا فتي؟ تعربها في الوصل وتشير إلى الإعراب في الوقف، فإن قال: رأَيت رجلاً، قلت: أيَّا يا فتى؟ تعرب وتنوّن إِذَا وصلت وتقف على الأَلْف فتقول أَيًّا، وإِذا قال: مررت برجل، قلتَ: أيِّ يا فتي؟ تعرب وتنوّن، تحكى كلامه في الرفع والنصب والجر في حال الوصل والوقف؛ قال ابن بري: صوابه في الوصل فقط، فأما في الوقف فإِنه يوقف عليه في الرفع والجر بالسكون لا غير، وإنما يتبعه في الوصل والوقف إذا ثناه وجمعه، وتقول في التثنية والجمع والتأنيث كما قيل في من، إذا قال: جاءني رجال، قلت: أَيُّونَ، ساكنة النون، وأَيِّينْ في النصب والجر، وأيَّةُ للمؤنث؛ قال ابن بري: صوابه أَيُونَ بفتح النون، وأَيِّينَ بفتح النون أَيضاً، ولا يجوز سكون النون إلا في الوقف خاصة، وإنما يجوز ذلك في مَنْ خاصة، تقول مَنُونْ ومَنِينْ، بالإِسكان لا غير. قال: فإِن وصلت قلتَ أَيُّة يا هذا وأيَّات يا هذا، نوَّنتَ، فإن كان الاستئباتُ عن معرفة رفعتُ أَيّاً لا غير على كل حال، ولا

يحكى في المعرفة ليس في أيُّ مع المعرفة إلا الرفع، وقد

يدخل على أَيِّ الكاف فتنقل إِلى تكثير العدد بمعنى كم في الخبر ويكتب تنوينه نوناً، وفيه لغتان: كائِنْ مثل كاعِنْ، وكأيُّنْ مثل كَعَيِّنْ، تقول: كأَيُّنْ رجلاً لقيت، تنصب ما بعد كَأَيُّنْ على التمييز، وتقول أيضاً: كأيُّن من رجل لقبت، وإدخال من بعد كَأَيِّنْ أَكْثِر من النصب بها وأُجرِد، وبكأيُّن تبيع هذا الثوب؟ أي بكم تبيع؛ قال ذو الرمة:

### وكائِنْ ذَعَرْنا مِن مَهاةٍ ورامِح، بِـلادُ الـوَرَى لَــــــــــــــُ لــه بِــــلادِ

قال ابن بري: أُورد الـجوهري هذا شاهداً على كائنْ بمعنى كَمْ، وحكي عن ابن جني قال لا تستعمل الوّرَى إِلا في النفي، قال: وإنما حسن لذي الرمة استعماله في الواجب حيث كان منفيّاً في المعنى لأن ضميره منفي، فكأنه قال: ليست له بلاد الورى بيلاد.

وأَيًا: من حروف النداء يُنادَى بها القريب والبعيد، تقول أَيَّا زيدُ أقبل.

وأي، مثال كئ: حرفٌ يُنادَى بها القريب دون البعيد، تقول أيْ زيدُ أقبل، وهي أيضاً كلمة تتقدم التفسير، تقول أَيْ كذا بمعنى يريد كذا، كما أن إي بالكسر كلمة تتقدم القسم، معناها بلي، تقول إي وربي وإي والله. غيره: أَيّا حرف نداء، وتبدل الهاء من الهمة فيقال: هيا؛ قال:

## فانْصَرَفَتْ، وهي حصانٌ مُغْضَبَهُ،

## ورَفَعَتْ بصوتِها: هَيِّنا أَبَهُ

قال ابن السكيت: يريد أَيا أَبَهُ، ثم أَبدل الهمة هاء، قال: وهذا صحيح لأَن أَيا في النداء أَكثر من هَيَا، قال: ومن وخفيفه أَيْ معناه العبارةُ، ويكون حرف نداء. وإيُّ بمعنى نعم وتوصل باليمين، فيقال إي والله، وتبدل منها هاء فيقال هِي. والآيةُ: العلاَمَةُ، وزنها فَعَلَةٌ في قول الخليل، وذهب غيره إلى أَن أُصلها أَيَّةٌ فَعُلَةٌ فقلبت الياء أَلْفاً لانفتاح ما قبلها، وهذا قلب شاذكما قلبوها في حاريٌ وطائعٌ إِلا أَن ذلك قليل غير مقيس عليه، والجمع آياتٌ وآيٌّ، وآياةٌ جمعُ الجمع نادرٌ؛ قال:

له يُنبِق هذا السدُّهر، من آيات، غير أنافيه وأزمدائه وأُصل آية أَرَيَةٌ بفتح الواو، وموضع العين واو، والنسبة إليه آؤوِي، وقيل: أصلها فاعلة فذهبت منها اللام أو العين تخفيفا، ولو جاءت تامة لكانت آيية . وقوله عز وجل: ﴿ سَنُويهم آياتنا في الآفاق ﴾؛ قال الزجاج: معناه نريهم الآيات التي تدل على التوحيد في الآفاق أي آثارَ مَنْ مَضَى قبلهم من خلق الله، عز وجل، في كل البلاد وفي أنفسهم من أنهم كانوا نُطفاً ثم عَلقا ثم مُضَغاً ثم عظاماً كسيت لحماً، ثم نقلوا إلى التمييز والعقل، وذلك كله دليل على أن الذي فعله واحد ليس كمثله شيء، تبارك وتقدس. وتنأينا الشيءَ: تُعَمَّد آيتَهُ أي شَخْصَه. وآية الرجل: شَخْصُه. ابن السكيت وغيره: يقال تآيَينتُه، على الرجل: شَخْصُه وقصدته؛ قال

السحُسَسُنُ أَذْنَى، لو تَـأَيُّـيْتِـهِ،

من حَشْيِكِ التَّوْبَ على الراكبِ يروى بالمد والقصر؛ قال ابن بري: هذا البيت لامرأة تخاطب ابتها وقد قالت لها:

> يا أُمَّتي، أَبصرني راكب يسير في مُسِحَنفر لاحِب ما زِلْتُ أَحْفُو التَّرْبُ في وَجْهِهِ عَمْداً، وأَحْمِي حَوزةَ الغائِبِ

البحصن أُدنى، لو تاأييت، الراكب من خشيك الترب على الراكب قال: وشاهد تآييته قول لقيط بن مَعْمَر الإيادي: أَبْناء قوم تآيؤكم على حَنَق، لا يَسْمُعُون أَضِرً اللَّهُ أَمْ نَفَعَا

وقال لبيد:

فَتِ آبا، بسطَ رِسرِ مُسرَّهُ فِي، خفرة المَخرِم منه، فَسَعَلْ وقوله تعالى: ﴿يُخرِجون الرسول وإياكم ﴾؛ قال أبو منصور: لم أَسمع في تفسير إيا واشتقاقه شيئاً، قال: والذي أَظنه، ولا أَحقُه، أنه مأخوذ من قوله تآبيته على تفاعلته أي تعمدت آيته وشخصه، وكأنَّ إيا اسم منه على فِعلى، مثل الذِّكرى من ذكرت، فكان معنى قولهم إِيًّاك أُردتُ أي قصدت قصدك وشخصك، قال: والصحيح أن الأمر مبهم يكنى به عن

المنصوب. وأيًّا آيةً: وضع علامة. وخرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم لم يَدَعوا وراءهم شيئاً؛ قال بُرْج بن مُشهِر الطائي: خَرَجْنا من النَّقْبَين، لا حَيَّ مِثْلُنا،

#### بآيتنا نُزْجِي اللِّفاحَ المَطافِلا

والآية : من التنزيل ومن آيات القرآن العزيز؛ قال أبو بكر: سميت الآية من القرآن آية لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام. ويقال: سميت الآية آية لأنها جماعة من حروف القرآن. وآيات الله: عجائبه. وقال ابن حمزة: الآية من القرآن كأنها العلامة التي يُفْضَى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية كما قال:

إذا مَضَى عَلَمُ منها بدا عَلَم والآية: العلامة. وفي حديث عثمان: أَحَلَّتُهما آيةٌ وحَرْمَتْهما آية؛ قال ابن الأُثير: الآية السُحِلَّةُ قوله تعالى: ﴿أَو مَا مَلَكُتُ أَيُمانكم ﴾؛ والآبة المحرّمة قوله تعالى: ﴿وأَن تجمعوا بين الأُختين إلا ما قد سلف، والآية: العِبْرة، وجمعها. أيّ. الفراء في كتاب المصادر: "لَيْ من الآيات والعِبَر، سميت آية كما قال تعالى: ﴿لقد كان في يوسف وإخوته أباتَ ﴾؛ أي أَمُور وعِبَرٌ مختلفة، وإنما تركت العرب همزتها كما يهمزون كل ما جاءت بعد أَلف ساكنة لأُنها كانت فيما يرى في الأصل أَيَّة، فنقل عليهم التشديد فأُبدلوه أَلفاً لانفتاح ما قبل التشديد، كما قالوا أَيُّما لمعنى أَمَّا، قال: وكان الكسائي يقول إنه فاعلة منقوصة؛ قال الفراء: ولو كان كذلك ما صغرها إيّيَّة، بكسر الألف؛ قال: وسألته عن ذلك فقال صغِّروا عانكة وفاطمة عُتَيْكة وفُطَيْمة، فالآية مثلهما، وقال الفراء: ليس كذلك لأن العرب لا تضغر فاعلة على فُعَيْلة إِلا أَن يكون اسماً في مذهب فُلانَة، فيقولون هذه فُطَيْمة قد جاءت، إذا كان اسما.، فإذا قلت هذه فُطَيْمة ابْنِها يعني فاطِمَته من الرضاع لم يجز، وكذلك صُلَيْح تصغيراً لرجل اسمه صالح، ولو قال رجل لرجل كيف بِنْتُك قال صُوَيْلِح ولم يجِز صُلَيْح لأَنه ليس باسم، قال: وقال بعضهم آية فاعلة صيرت ياؤها الأَلي أَلفاً كما فعل بحاجة وَقَامَة، والأَصل حائجة وقائمة. قال الفراء: وذلك خطأً لأن هذا يكون في أولاد الثلاثة، ولو كان كما قالوا لقيل في نُواة وحيّاة نايّة وحايّة، قال: وهذا فاسد. وقوله عز وجل: ﴿وجعلنا ابن هويم وأُمُّه آيَةً ﴾، ولم يقل آيتَين لأن المعنى فيهما معنى آية

واحدة، قال ابن عرفة: لأن قصتهما واحدة، وقال أبو منصور: لأن الآية فيهما معا آية واحدة، وهي الولادة دون الفحل؛ قال

ابن سيده: ولو قيل آيسين لجاز لأنه قد كان في كل واحد منهما ما لم يكن في ذكر ولا أنثى من أنها وَلَدَتْ من غير فحل، ولأن عيسى، عليه السلام، روح الله أُلقاه في مريم ولم يكن هذا في وَلَدِ قط، وقالوا: افعله بآية كذا كما تقول بعلامة

كَذَا وأَمارته؛ وهي من الأسماء المضافة إلى الأفعال كقوله: بآيَة تُـقَّدِمُون الـخَيْـلَ شُـعْشاً، كـأَنَّ، عـلـى سَـنابكِـها، مُـداما

كمان، عملمي سَمَايِكِمِهَا، مُماله وعين الآية ياء كقول الشاعر:

لسم يُستِسقِ هسذا السدهسرُ مسن آيسائسه فظهور العين في آيائه يدل على كون ألعين ياء، وذلك أَن وزن آياء أفعال، ولو كانت العين واواً لقال آوائه، إذ لا مانع من ظهور الواو في هذا النموضع، وقال الجوهري: قال سيبويه، موضع العين من الآية واو، لأَن ما كان مَوْضع العين منه واوْ واللام ياء أَكثر مماً

موضع العين واللام منه ياءان، مثل شُويْتُ أَكثر من حييت، قال: وتكون النسبة إليه أُووِيٌّ؛ قال الفراء: هي من الفعل فاعلة، وإنما ذهبت منه اللام، ولو جاءت تامة لجاءت آيِيّة، ولكنها خُففت، وجمع الآية آيٌ وآيايٌ وآياتٌ؛ وأنشد أبو زيد:

اللم يبيتي هنذا الندهير من آيايله

قال ابن بري: لم يذكر سيبويه أن عين آية واو كما ذكر الجوهري، وإنما قال أصلها أيَّة، فأبدلت الياء الساكنة ألفاً، وحكي عن الخليل أن وزنها فَعَلة، وأَجاز في النسب إلى آية آييٌ وآييٌ وآويٌ، قال: فأما أوويٌ فلم يقله أحد علمته غير الجوهري. وقال ابن بري أيضاً عند قول الجوهري في جمع

بعد أَلف زائدة قلبت همزة، وهو جمع آي لا آية. وتأَيًّا أَي توقُف وتَمَكَّت، تقديره تَمَيّاً، ويقال: قد تَأَيَّيت على تَفَعَّلت أَي تَلَبَّت وتَحَبِّست. ويقال: ليس منزلكم بدار تَيُيَّةٍ أَي

الآية آياي، قال: صوابه آياء، بالهمز، لأن الياء إِذَا وقعت طرفاً

بمنزلة تَلَقِبُ وتَحَبُّسٍ؛ قال الكميت: ق ه م السال الكمية . في دائ

قِعفْ بالسدّيارِ وُقَوفَ زائر، وتَاتُي، إِنَّاكَ غَيْرُ صاغر وقال الحُويْدِرة:

ومُسْلَخِ غَمْدِرِ تَـــُهُ فِي عَـرُسْتُه، . قَمِنِ مِنَ الحِدْثانِ نابي المَطْجَع

والتَّأَيِّي: التَّنَظُّر والتُّوَّدة. يقال: تَأَيَّا الرجلُ يَثَأَيًّا تَأْبِياً إِذَا تَأْنَى ﴿ فَا لَئِيمًا إِذَا تَأْنَى ﴿ فَا لَلَّهِ اللَّهِ وَالتَّالِقُ الْمَرِ؛ قال لبيد:

وتَــأَيُّــيْــتُ عــلــيــه ثــانــيــا،

يَتُ قِينِي يِتَلْسِلِ ذي خُصَلِ أَي انصرفت على تُوقِه مُتَأَنْسِلٌ، قال أَبو منصور: معنى قوله وتأييت عليه أَي تَنبُتُ وتمكنت، وأَنا عليه يعني على فرسه. وتأيًا عليه: انصرف في تؤدة. وموضع مَأْييتي الكلاٍ أَي وَخِيمه. وإيّا الشمس وأَياؤها؛ نورها وضوءها وحسنها، وكذلك إياتها وأَياتُها وجمعها آياء وإياء كأكمة وإكام؛ وأنشد الكسائي لشاعر:

سَفَتْهُ إِيّاةُ السَّمَسِ، إِلاَّ لِسُلِّه

أُمِيفٌ، ولْم تَكُدِمْ عليه بإثْمِد(١)

قال الأُزهري: يقال الأياءُ، مفتوح الأُول بالمد، والإِيا، مكسور الأُول بالقصر، وإياةٌ، كله واحدٌ: شعاع الشمس وضوءها، قال: ولم أُسمع لها فعلاً، وسنذكره في الأَلف اللينة أَيضاً. وإيّا

النبات وأباؤه: حسنه وَزهُرُه، على التشبيه. وأَيَايا وأَيايَهُ ويَايَهُ! الأَخيرة على حذف الفاء: زَجْرٌ للإِبل، وقد أَيَّا بها. الليث: يقال أَيَّيْتُ بَالإِبل أُوَيِّسي بها تَأْيِيةٌ إِذا زَخِرتِها

> تقول لها أيًا أيًا؛ قال ذو الرمة: إِذَا قَــال حــادِيــنـا، أَيَــا يَـــا التَّــقَــيْنَةُ

بمثْلِ الدُّرى مُطْلَنْفِئات العَرائِاتِ أَيا: إِيَّا: من علامات المضمر، تقول: إِيَّاكُ وإِيَّاكُ وإِيَّاكُ أَنْ تَفْعَل ذلك وهِيْكَ، الهاء على البدل مثل أَراقَ وهَراقَ، وأَنشد الأَخفش:

> فهِيُّ اللهُ والأَمْرَ اللذي إِنْ تَـوَسُّعَـتْ مَـوارِدُه، ضـاقَـتْ عَـلَـيْكَ مَـصــادِرُهْ وفي الـمُحكم: ضاقَتْ عليكَ المَصادِرُهُ وقال آخر:

محكم. صافت عليك المصاور؛ وفان احر. يا خال، هَلاً قُلْتُ، إِذْ أَعْطَيْنِني

 (١) في طبعتي دار صادر ودار لعان العرب، تُسِب هذا البيت إلى لبيد؛ وهذا خطأ صوابه أن البيت لطرفة بن العبد، وهو البيت الناسع من معلقته المعروفة التي تبدأ بالبيت:

لِـحُــولَــةُ أطــلالٌ كِـــرقــةِ تُــهـــتــد ظَلِمتُ بها أيكي وأبكي إلى الغَدِ وقد ورد البيت في آخر هذه العادة منسوباً لصاحبه طرفة! وفي الأصل ويُكْتده بدل وتُكْدِمه. قال ابن بري: الممتنع عند النحويين إيَّاكَ الأسد. لا بُدَّ فيه من الواو، فأمَّا إيَّاك أَن تَفْعل فجائز على أَن تجعله مفعولاً من أجله أَي مَخافةَ أَنْ تَفْعَلَ. الجوهري: إيّا اسم مبهم ويَتَّصِلُ به جميع المضمرات المتصلة التي للنصب، تقول إيّاكُ وإيّايُ وإيّاهُ وإيَّانا، وجعلت الكاف والهاء والياء والنون بياناً عن المقصود لِيُعْلَم المخاطَب من الغائب، ولا موضع لها من الإعراب، فهي كالكاف في ذلك وأُرَأَيْتَكَ، وكالألف والنون التي في أنت فتكون إيًا الاسم وما بعدها للخطاب، وقد صارا كالشيء الواحد لأَن الأُسماء المبهمة وسائر المَكْنِيَّات لا تُضافُ لأُنها مَعارِفُ؛ وقال بعض النحويين: إنَّ إيَّا مُضاف إلى ما بعده، واستدل على ذلك بقولهم إذا بَلَغَ الرجل السُّتِّينَ فإياهُ وإيًّا الشُّوابَ، فأَضافوها إلى الشُّوابَ وخَفَضُوها؛ وقال ابن كيسان: الكاف والهاء والياء والنون هي الأسماء، وإيَّا عِمادٌ لها، لأنها لا تَقُومُ بِأَنْفُسها كالكاف والهاء والياء في التأخير في يَضْرِبُكَ ويَضْرِبُه ويَضْرِبُني، فلما قُدُّمت الكاف والهاء والياء عُمِدَتْ بِإِيًّا، فصار كله كالشيء الواحد، ولك أن تقول ضَرَبْتُ إِيَّايَ لأنه يصح أَن تقول ضَرَبْتُني، ولا يجوز أَن تقول ضَرَبْتُ إِيّاك، لأَنك إنما تحتاجُ إلى إيَّاكَ إذا لم يُمكِنْكَ اللفظ بالكاف، فإذا وصَلْتَ إِلَى الكاف تَرَكْتَها؛ قاِل ابن بري عند قول الجوهري ولك أَن تقول ضَرَبْتُ إيايَ لأنه يصح أَن تقول ضَرَبْتُني ولا يجوز أَن تقول ضَرَبْتُ إِيَّاكَ، قال: صوابه أَن يقول ضَرَبْتُ إِيَّايَ، لأنه لا يجوز أَن تقول ضَرَبْتُنى، ويجوز أَن تقول ضَرَبْتُكَ إِيَّاكَ لأَن الكاف اعْتُمِدَ بها على الفِعل، فإذاأُعَدْتَها احْتَجْتَ إلى إِيًّا؛ وأَما قولُ ذي الإِصْبَعِ العَدْواني:

كَانُساً يسومَ قُسرُى إِنْ نسمسا نَسقُ تُسلُ إِنَّسانسا قَـتَانُسا مسنسهُ م كُلْ لَ فَسَسَى أَبُسِيَسِ مَحَسَّانيا

إِنه إِنما فَصلَها من الفعل لأَن العرب لا تُوقع فِعْلَ الفاعل على نفسه بإيصال الكناية، لا تقول قَتَلْتُني، إِنما تقول قَتَلْتُني، فَاعْدِي، كما تقول ظَلَمْتُني، فأَجْري كما تقول ظَلَمْتُني، فأَجْري إِيَّانا مَجْرَى أَنفُسِنا، وقد تكون للتحذير، تقول: إِيَّاك والأَسدَ، وهو بدل من فعل، كأَنك قُلْتَ باعِدْ، قال ابن حَرِّي: وروينا عن

قطرب أن بعضهم يقول أيَّاك، بقتح الهمزة، ثم يبدل الهاء منها مفتوحة أيضاً، فيقول هَيَّاكَ، واختلف النحويون في إيَّاكَ، فذهب الخليل إلى أنَّ إيًّا اسم مضمر مضاف إلى الكاف، وحكى عن المازني مثل قول الخليل؛ قال أُبو عليّ: وحكى أَبُو بكر عن أَبِي العباس عن أَبِي الحسن الأَخفش وأبو اسحاق عن أبي العبّاس عن منسوب إلى الأخفش أنه اسم مفرد مُضْمر، يتغير آخره كما يتغير آخر المُضْمَرات لاختلاف أعداد المُصْمَرِينَ، وأَنَّ الكاف في إيَّاكَ كالتي في ذلك في أَنه دلالةً على الخطاب فقط مُجَرَّدَةً من كَوْنِها عَلامةَ الضمير، ولا يُجيرُ الأَخفش فيما حكى عنه إيَّاكَ وإيّا زَيْدِ وإيَّايَ وإيّا الباطِل، قال سيبويه: حدَّثني من لا أتُّهمُ عن الخليل أنه سمع إعرابيًّا يقول: إِذَا بِلَغِ الرَّجَلِ السُّتِّينَ فَإِيَّاهُ وإِيَّا الشُّوابُّ، وحكى سيبويه أَيضاً عن الخليل أنه قال: لو أن قائلاً قال إيَّاك نَفْسِك لم أُعنفه لأَن هذه الكلمة مجرورة، وحكى ابن كيسان قال: قال بعض النحويين إيَّاك بكمالها اسم، قال: وقال بعضهم الباء والكاف والهاء هي أَسماء وإِيًّا عِمادٌ لها لأَنها لا تَقُوم بأَنفسها؛ قال: وقال بعضهم إيًّا أسم مُبْهَم يُكْنَى به عن المنصوب، وجُعِلَت الكاف والهاء والياء بياناً عن المقصود لِيعْلَم المُخاطَبُ من الغائب، ولا موضع لها من الإعراب كالكاف في ذلك وأَرَأْيْتَكَ، وهذا هو مذهب أبي الحسن الأخفش؛ قال أبو منصور: قوله اسم مُبهم يُكُنى به عن المنصوب يدل على أَنه لا اشتقاق له؛ وقال أَبو إِسحق الزَّجامج: الكافُ في إيَّاكَ في موضع جرّ بإضافة إيًّا إليها، إلا أَنه ظاهر يُضاف إلى سائر المُضْمَرات، ولو قلت إيَّا زَيدِ حدَّثت لكان قبيحاً لأنه خُصَّ بالمُضْمَر، وحكى ما رواه الخليل من إيَّاهُوإيًّا وإيّا الشوابُّ؛ قال ابن جني: وتأملنا هذه الأُقوال على اختلافها والاغتِلالَ لكل قول منها فلم نجِد فيها ما يصح مع الفحص والتنقير غيرَ قَوْلِ أَبي الحسن الأخفش، أما قول الخليل إنَّ إيّا اسم مضمر مضاف. فظاهر الفساد، وذلك أَنه إذا ثبت أَنه مضمر لم تجز إضافته على وجه من الوجوه، لأن الغَرَض في الإضافة إنما هو التعريف والتخصيص والمضمر على نهاية الاختصاص فلا حاجة به إلى الإضافة، وأُمَّا قول من قال إِنَّ إِيَّاكَ بكمالها اسم فليس بقوي، وذلك أنَّ إيَّاك في أن فتحة الكاف تفيد الخطاب المذكر، وكسرة الكاف تفيد الخطاب المؤنث، بمنزلة أنت في أنَّ

الاسم هو الهمزة، والنون والتاء المفتوحة تفيد الخطاب المذكر، والتاء المكسورة تفيد الخطاب المؤنث، فكما أن ما قبل التاء في أُنت هو الاسم والتاء هو الخطاب فكذا إيًّا اسم والكاف بعدها حرف خطاب، وأُمَّا مَن قال إن الكاف والهاء والياء في إيَّاكَ وإيَّاهِ وإيَّايَ هي الأُسماءَ، وإنَّ إيَّا إنما عُمِدَت بها هذه الأُسماء لقلتها، فغير مَرْضِيّ أَيضاً، وذلك أَنّ إيَّا في أُنها ضمير منفصل بمنزلة أنًا وأنت ونحن وهو وهي في أن هذه مضمرات منفصلة، فكما أَنَّ وأَنت ونحوهما تخالف لفظ المرفوع المتصل نحو: التاء في قمت والنون والألف في قمنا والأَلف في قاما والواو في قائمواً، بل هي أَلفاظ أُخر غير أَلفاظ الضمير المتصل، وليس شيء منها معموداً له غيره، وكما أُنَّ الناء في أَنتَ، وإن كانت بلفظ التاء في قمتَ، وليست اسماً مثلها بل الاسم قبلها هو أن، والتاء بعده للمخاطب وليست أنَّ عِماداً للتاء، فكذلك إيّا هي الاسم وما بعدها يفيد الخطاب تارة والغيبة تارة أخرى والتكلم أخرى، وهو حرف خطاب كما أَن التاء في أُنت حرف غير معمود بالهمزة والنون من قبلها، بل ما قبلها هو الاسم وهي حرف خطاب، فكذلك ما قبل الكاف في إيَّاكَ اسم والكاف حرف خطاب، فهذا هو محض القياس، وأَما قول أَبِي إسحق: إنَّ إيّا اسم مظهر خص بالإضافة إلى المضمر، فقاسد أيضاً، وليس إيّا بمظهر، كما زعم، والدليل على أنَّ إيّا ليس باسم مظهر اقتصارهم به على ضَرِّب واحد من الإعراب وهو النصب؛ قال ابن سيده: ولم نعلم اسمأ مُظْهَراً اقْتُصِرَ به على النَّصْب البتة إلا ما اقْتُصِرَ به من الأسماء على الظَّرُوفِيَّة، وذلك نحو ذاتَ مارِّةٍ وبُعَيْداتِ بَيْنِ وذا صباح وما جَرى مَجْراهُنَّ، وشيئاً من المصادر نحو شُبْحَانَ اللَّهِ وتَعاذَ اللَّهِ، ولَبَّيْكَ، وليس إيًّا ظرفاً ولا مصدراً فيُلحق بهذه الأُسماء، فقد صح إِذا بهذا الإيراد سُقُوطُ هذه الأَقوال، ولم يَبْقَ هنا قول يجب اعتقاده ويلزم الدخول تحته إلا قول أُبيي الحسن من أَنَّ إيًا اسم مضمر، وأن الكاف بعده ليست باسم، وإنما هي للخطاب بمنزلة كاف ذلك، وأَرَأَيْتَك وأَبْصِوكَ زيداً وَلَيْسَكُّ عَمْراً والنُّجاك. قال ابن جنبي: وسئل أُبو إسحق عن معنى قوله عز وجل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُلُهُ، مَا تَأْوِيلُهُ؟ فَقَالَ: تَأْوِيلُهُ حَقَيقَتَكَ نَعْبُد، قال: واشتقاقه من الآيةِ التي هي العَلامةُ؛ قال ابن جني: وهذا القول من أبي إسحق غير مَرْضِيّ، وذلك أنُّ جميع

الأُسماء المضمرة مبنى غير مشتق نحو أَنا وهِيّ وَهُوّ، وقد قامت الدلالة على كونه اسماً مضمراً فيجب أن لا يكون مشتقًا. وقال الليث: إيّا تُجعل مكان اسم منصوب كقولك ضَرَبْتُكَ، فالكاف اسم المضروب،. فإذا أُردت تقديم اسمه فقلت إِيَّاكَ ضَرَبْت، فتكون إِيَّا عِماداً للكاف لأَنها لا تُفْرَد من الفِعْل، ولا تكون إيّا في موضع الرُّفع ولا الجرّ مع كاف ولا ياء ولا هاء، ولكن يقول المُحَذِّر إِيَّاكَ وَزِيْداً، ومنهم من يَجعل التحذير وغير التحذير مكسوراً، ومنهم من ينصب في التحذير ويكسر ما سوى ذلك للتفرقة, قال أَبُو إِسحق: مَوْضِع إِيَّاكُ في قوله [عز وجل]: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ لَصْبٌ بوقوع الفعل عليه، وموضِعُ الكاف في إيَّاك حفض بإضافة إيَّا إليها؛ قال: وإيَّا اسم للمضمر المنصوب؛ إلا أَنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات نحو قولك إيّاك ضَرَبْت وإيّا: ضَرَبْت والَّاي حدَّثت، والذي رواه الخليل عن العرب إذا بلغ الرجل السنين فإيَّاه وإيَّا الشُّوابِّ، قال: ومن قال إنَّ إيّاك بكماله الاسم، قيل له: لم نر اسماً للمضمر ولا للمُظْهِر، إنما يتغير آخره ويبقى ما قبل آخره على لفظ واحد، قال: والدليل على إضافته قول العرب فإيّاه وإيّا الشوابُ، يا هذا، وإجراؤهم الهاء في إيّاه مُجراها في عصاه، قال الفراء: والعرب تقول هِيَّاك وزيْدًا إذا نَهَوْك، قال: ولا يقولون هِيَّاكَ ضَرَبْت وقال المبرد: إيَّاه لا تستعمل في المضمر المتصل إنما تستعمل في المنفصل، كقولك ضَرَبْتُك لا يجوز أن يقال ضَرَبْت إياك، وكذلك ضَرَبْتُهم(١) لا يجوز أَن تقول ضَرَبْت إيّاهم، وضربت إيَّاك أي وضربتك، قال: وأَما التحذير إذا قال الرجل للرجل إيّاكُ ورُكُوبَ الفاحِشةِ ففيه إِضْمارُ الفعل كأَنه يقول إِيَّاك أُحَذُّرُ رُكُوبَ الفاحِشِةِ. وقال ابن كَيْسَان: إذا قلت إياك وزيداً فأَنت مُحَذِّرٌ من تُخاطِبُه مِن زَيد، والفعل الناصب لهما لا يظهر، والمعنى أُحَذِّرُكَ زَيْداً كأَنه قال أُحَذِّرُ إِيَّاكَ وزَيْداً، فإيَّاكَ مُحَذَّر كأَنه قال باعِدْ نَفْسَك عن زيد وباعِدْ زَيْداً عنك، فقد صار الفعل عاملاً في المُحَذُّر والمُحَدِّر منه، قال: وهذه المسألة تبين لك هذا المعنى، تقول: نفسَك وزيداً، ورَأْسَكَ والسَّيْف، أَي اتَّق رَأْسَك أَن يُصِيبُ السَّيْفُ واتَّق السَّيف أَن

<sup>(</sup>١) [قوله ووكذلك ضربتهم إلى قوله وأما إلخه كذا بالأصل].

يُصِيبَ رَأْسَكَ، فرأْسُهُ مُثَّقِ لئلا يُصِيبَه السيفُ والسَّيف مُثَّقَىً، ولذلك جمعهما الفِعْل؛ وقال:

> فسإيُّساكَ إِيَّساكَ السمِسراءَ، فسإنَّسه إلى النشَّرُّ دَعَاءٌ وللنشّرُ جالِبُ

يريد: إِيَّاكَ والمِراء، فحذف الواو لأَنه بتأويل إِيَّاكَ وأَنْ تُمَارِيَ، فاستحسن حذفها مع المِراء، وفي حديث عطاء: كان مُعاوية، رضي الله عنه، إذا رَفَع رَأْسَه من السَّجُدةِ الأَنجِيرةِ كَانَتُ إِيَّاها؛ اسم كان ضمير السجدة، وإيَّاها الخبر أَي كان يَرْفَع منها ويَنْهَض قائماً إلى الركعة الأُخرى من غير أَن يَقْعُد قَعْدَة الاشتِراحة. وفي حديث عمر ابن عبد العزيز: إِيايَ وكذا أَي نَحَ عني كذا ونَحني عنه. قال: إيّا اسم مبني، وهو ضمير المنصوب، والضمائر التي قال: إيّا اسم مبني، وهو ضمير المنصوب، والضمائر التي تُضاف إليها من الهاء والكاف والباء لا مَواضِعَ لها من الإعراب في القول القوي؛ قال: وقد تكون إيًّا بمنى التحذير. وأيايا: زَجْرٌ، وقال ذو الرمة:

إِذَا قَالَ حَادِيهِم: أَيَايِهَ، اتَّقَيْتُه يِمِشْل الذَّرَى مُطْلَنْفِئاتِ العَراثِكِ

قال ابن بري: والمشهور في البيت:

إِذَا قَالَ حَادِينًا: أَيَاهُ عَجَسَتْ بِنَا

خِفافُ الخُطي مُطْلَنْفِئات العَرائِكِ

وإِيَّاةً الشمسِ، بكسر الهمزة: ضَوْءُها، وقد تفتح؛ وقال طَرَفةُ:

سَقَتْه إياةُ الشَّمْسِ إِلاَّ لِثاتِه

أُسِفَّ، ولم تَكْدِمْ عَلَيْه بإِثْمِدِ

فإِن أَسقطت الهاء مَدَدْت وفتحت؛ وَأَنْشَدَ ابن بري لمَعْنِ بن أَوْس:

رَفَعْنَ رِفْماً عَلَى أَيْلِيَّةٍ جِدُدٍ،

لافَى أَيَاهِا أَياءَ الشُّمْسِ فَأَتُلُقًا

ويقال: الأَياةُ لِلشَّمْسِ كالهالةِ للقمر، وهي الدارة حولها. أَيب: ابن الأَثير في حديث عكرمة، رضي الله عنه، قال: كان طالوتُ أَيَّابِاً. قال الخطابي: جاءَ تفسيره في الحديث أَنه السَّقاءُ.

أَيح: أَيْحَى: كلمة (١) تقال للرامي إِذا أَصاب، فإِذا أَخطأَ قيل: بَرْحَى. الأَزهري في آخر الحاء في اللقيف: أَبو عمرو: يقال لبياض البيضة التي تؤكل: الآم، ولصفرتها: الممامُ، والله أَعلم. أَيد: الأَيْلُوالآدُ جميعاً: القوة؛ قال العجاج:

من أَن تبدّلت بآدِي آدا

يعني قرّة الشباب. وفي خطبة علي، كرم الله وجهه: وأمسكها من أن تمور بأيده أي بقرّته؛ وقوله عز وجل: ﴿وافكر عبدنا داود ذا الأَيْلَهُ؛ أي ذا القوة؛ قال الزجاج: كانت قرّته على العبادة أثم قوة، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وذلك أشدّ الصوم، وكان يصلي نصف الليل؛ وقيل: أَيْلُه قرّته على إلانة الحديد بإذن الله وتقويته إباه.

وقد أَيُدَه على الأَمر؛ أَبُو زيد: آد يَئِيد أَيْداً إِذَا اشتد وقوي. والتأْييد: مصدر أَيُدته أَي قويته، قال الله تعالى: ﴿إِذَ أَيدتك بروح القدس﴾، وقرىء: ﴿إِذَ آيَدُتُك﴾ أَي قويتك تقول منه: آيَدُته على فاعَلْته وهو مؤيَّدٌ. وتقول من الأَيْد: أَيَدته تأْييداً أَي قويته، والفاعل مؤيَّلًا وتصغيره مؤيَّد أَيضاً والمفعول مُؤيَّد؛ وفي التنزيل العزيز: ﴿والسماء بنيناها بأيد﴾؛ قال أبو الهيشم: آد يئيد إذا قوي، وآيَدَ يُؤيِّدُ إِياداً إِذا صار ذا أَيد، وقد تأيَّد. وأدت أيداً أي وربحل أَيْد بالتشديد، أَي

إذا السقَوْسُ وتُسرها أَيُسدُ (٢)،

قوي، قال الشاعر:

رَمَى فأصاب الكُلى والذُّرى

يقول: إِذَا الله تعالى وتَّر القوسَ التي في السحاب رمى كُلى الإِبل وأسنمتها بالشحم، يعني من النبات الذي يكون من المطر. وفي حديث حسان بن ثابت: إِن روح القدس لا تزال تُؤَيِّدُك أَي تقويك، وتنصرك. والآد: الصَّلب.

والـمؤيدُ مثال المؤمن: الأَمر العظيم والداهية، قال طرفة:

تقول وقد تُرَّ الوظيفُ وساقُها:

أَلَسْتَ تُرَى أَنْ قد أَتيتَ بمُؤيدٍ؟

(١) قوله اأيحى كلمة إلى بفتح الهمزة وكسرها مع فتح الحاء فيهما. وآح، لا بكسر الحاء غير متؤن: حكاية صوت الساعل. ويقال لمن يكره الشيء: آح بكسر الحاء وفتحها بلا تنوين فيهما كما في القاموس. (٢) في الأصل: آليدًا، والصواب ما ذكرنا.

وروى الأصمعي تُعوِّيَا، بفتح الياء، قال: وهو المشَّدّد من كل شيء؛ وأنشد للمُثقَّب العَبْدي:

يَـ بْني، تُــجَــالِــيـدي وأَقْــتَــادَهــا،

يريد بالناوي: سنامها وظهرها. والفّدن: القصر. وتجاليده: حسمه.

والإِيادُ: ما أَيُّدَ به الشيء؛ الليث: وإِيادُ كل شيء ما يقوّى به من جانبيه، وهما إِياداه، وإِياد العسكر: الميمنة والميسرة؛ ويقال لميمنة العسكر وميسرته: إياد؛ قال العجاج:

عسن ذي إيساديسن أسهسام، لسو دَسَسرُ بسرُ لَسَهُ اللهِ مَسَارُ بسرُ كُسنِهِ، لاأَسَقَسَدُ وقال يصف الثور:

منتخفاً منها إساداً هذف المقال منها إلى اداً هذف المقتل أو وكل شيء كان واقياً لشيء، فهو إيادُه. والإياد: كل مُثقل أو جبل حصين أو كنف وستر ولجاً؛ وقد قيل: إن قولهم أيده الله

جبل حصين أو كنف وستر ولجاً؛ وقد قيل: إِن قولهم أيده الله مشتق من ذلك؛ قال ابن سيده: وليس بالقوي، وكل شيء كَنَفَك وسترك: فهو إِياد. وكل ما يحرز به: فهو إِياد؛ وقال امرؤ القيس يصف نخيلاً:

فأتُّتْ أَعاليه وآدتْ أُصولُه،

ومال بقِنْيانِ من البُسْرِ أَحمرا آدت أُصوله: قويت، تَتيدُ أَيْداً. والإِيادُ؛ التراب يجعل حول الحوض أو الخباء يقوى به أو يمنع ماء المطر؛ قال ذو الرمة يصف الظليم:

دفعناه عن بَيضٍ حِسانٍ بأَجْرَعٍ،

حَـوَى حَـوْلَسها مـن تُـرْبِـه بـإِيـادِ

يعني طردناه عن بيضه. ويقال: رماه الله بإحدى الموائد والمآود أي الدواهي. و الإياد: ما خنا من الرمل. وإياد: اسم رجل، هو ابن معد وهم اليوم باليمن؛ قال ابن دريد: هما إيادان: إياد بن نزار، وإياد بن شود بن الحجر بن عمار بن عمرو. الجوهري: إياد حي من معد، قال أبو دُواد الإيادي:

في فُسَوُّ حَسَنٍ أُوجِهُ هُمْ،

من إيساد بسن يسزار بسن مُسضر أير: إير ولغة أُحرى أير، مفتوحة الألف، وأير، كل ذلك: من أَسماء الصبًا، وقيل: الشّمال، وقيل؛ التي بين الصبا والشمال،

وهي أُخبت النُّكْبِ. الفراء: الأَصمعي في باب فِعْلِ وفَعْلِ: من أَسماء الصبا إِيرٌ وأَيْرٌ وهِيرٌ وهَيْرٌ وأَيْر وهَيْر، على مثال فَيْعِل وأَنشد يعقوب:

وإِنَّا مَسامِيحَ إِذَا هَبُّتِ النصبُّا، وإِنَّسا لأَيْسسسارُ إِذَا الإِيسُ هَـبُّتِ ويقال للسماء: إِيرٌ وأَيْرٌ وأَيْرٌ وأَوُورٌ. والإِيرُ: ريحُ الجَنُوبِ، وجمعه إِيَرَةً. ويقال: الإِيرُ ريح حارة من الأُوارِ، وإِنما صارت واوه ياء لكسرة ما قبلها. وريح إيرٌ وأُورٌ: باردة.

والأَيْرُ: معروف، وجمعه آيَرٌ على أَفْعُل وأَيُوزٌ وآيازٌ وأَيُرُ؛ وأَنشد سيبويه لجرير الضبي:

يا أَضْهِعا أَكَلَتْ آيارَ أَحْمِرَةِ،
ففي البطون، وقد راحَتْ، قَراقِيرُ
هَلْ غَيْرُ أَنْكُمُ جِعُلانُ مِمْدَرَةِ
دُسْمُ السمرافق، أَنْدَالٌ عَوادِيرُ
وغَيْرُ هُمْزِ ولُمْزِ للصَّدِيق، ولا
يُنْكى عَدُوّكُمْ مِنْكُمْ أَظافيرُ
وانّكمْ ما بَطُنْتُمْ، لم يَرَلْ أَبَدَاً،
مَنْكمْ على الأَقْرَبِ الأَذْنى، زَنابيرُ

مُثْكمْ على الأَقْرَبِ الأَدْني، زَنابيرُ ورواه أَبو زيد يا ضَبُعاً على واحدة ويا صُبُعاً؛ وأَنشد أَيضاً:

أَنْــعَـــتُ أَهـــيــــاراً رَعَـــيْنَ الـــخَـــنْـــزَرا،

أَنْــــعَـــتُ أَهــــاراً رَعَـــيْنَ الـــخـــنْـــزَرا،
ورجل أَياريِّ: عظيمُ الذَّكرِ. ورجل أُنافيٌّ: عظيم الأنف. وروي
عن عليّ بن أَبي طالب، رضي الله عنه، أَنه قال يوماً متمثلاً:
مَنْ يَطُلُ أَيْرُ أَبِيه يَنْتَطِقُ به؛ معناه أَن من كثرت ذكور ولد أَبيه
شدّ بعضهم بعضاً؛ ومن هذا المعنى قول الشاعر:

فلو شاء ربسي كان أَيْسُرُ أَبِسِكُمُمُ طبويلاً، كَأَيْسِ السحارث بسن سدوسِ قيل: كان له أُحد وعشرون ذكراً. وصَحْرَةٌ يرَّاءُ وصخرة أَيَرٌ وحارٌ يارٌ: يذكر في ترجمة يرر، إن شاء الله. وإِيرٌ: موضعٌ بالبادية. التهذيب: إِيرٌ وهِيرٌ موضع بالبادية؛ قال الشماخ:

> ُ عَمَلَى أَصْلابِ أَحْفَّبَ أَخْدَرِيِّ من البلاِثُي تَضَمَّنَهُ نَّ إِيرُ

مسن السلائِفي تَسَضَّمُّنَــَهُ ـنَّ إِسـرُ وَإِيرٌ جَبَلٌ؛ قال عباس بن عامر الأَصم:

على ماءِ الكُلابِ وما أَلامُوا، ولسكس مَنْ يُسزاحِمُ رُكْسَ إِسرِ؟ والأَيارُ: الصَّفْرُ؛ قال عدي بن الراقع:

تلك التَّجارةُ لا تُجِيبُ لِمِثْلِها،

ذَهَبِ يباع بأنْ وأيار وأيار وآرها وآرها يَثِيرُها أَيْراً إِذَا جامعها؛ قال أَبو محمد البزيدي واسمه يحيى بن المبارك يهجو عِنانَ جاريَة الناطِفِيِّ وأَبا تعلب الأعرج الشاعر، وهو كليب بن أَبي الغول وكان من العرجان والشعراء، قال ابن بري ومن العرجان أبو مالك الأعرج؛ قال الجاحظ وفي أحدهما يقول اليزيدي:

أَبو تُعْلَب للناطِفِئ مُؤازِرٌ

على تُحبُشِهِ، والنَّاطِفيُ غَيُورُ وبالبَغْلَةِ الشَّهْبَاءِ رِقَّةُ حافرٍ،

وصاحِبُنا ماضِي الجَنانِ جَسُورُ ولا غَسرُو أَنْ كسان الأُعَيْرِجُ آرَها،

وما، الـــــَّــاسُ إِلا آيِـــرُّ ومَــــــُــــــرُ والآرُ: العارُ. والإيارُ: اللُّوحُ، وهو الهواء.

أيس: الجوهري: أيِسْتُ منه آيسُ يَأْساً لغة في يَيْسْتُ منه أَبَّاسُ يَأْساً، ومصدرهما واحد. وآيسَني منه فلانٌ مثل أَيَاسَني، وكذلك التأبيسُ. ابن سيده: أيشتُ من الشيء مقلوب عن يَيْسْتُ، وليس بلغة فيه، ولولا ذلك لأَعَلُوه فقالوا إِسْتُ أَاسُ كَهِبْتُ أَهَابُ. فظهوره صحيحاً يدل على أنه إتما صح لأنه مقلوب عما تصح عينه، وهو يَيْسَتُ لتكون الصحة دليلاً على مقلوب عما تصح عينه، وهو يَيْسَتُ لتكون الصحة دليلاً على ما لا بد من ذلك المعنى كما كانت صحة عَوِرَ دليلاً على ما لا بد من صحته، وهو اعْتَرَهُ وكان له مصدر؛ فايما إياسٌ اسم رجل فليس من ذلك إنما هو من الأوس الذي هو العوض على نحو تسميتهم للرجل عَطِيّة، تَفَوَّلاً بالعطية، ومثله تسميتهم عياضاً، وهو مذكور في موضعه. الكسائيّ: سمعت غير قبيلة يقولون أيس بايسٌ بغير همز.

والإياسُ: السِّلُ. وآس أيساً: لان وذَلَّ. وأَيْسَه: لَـيَّهَ. وأَيْسَ الرَّجِل وأَيُّسَ به: قَصَّرَ به واحتقره. وتَأَيَّسَ الشيءُ: تَصاغَرَ؛ قال المُتَلَّشُهُ:

> أَلَم تَرَ أَنَّ السَحَوْنَ أَصْبَحَ راكِداً، تَسَطِيفُ به الأَثِيامُ ما يَسَّأَيُّسُ؟

أَي يتصاغَر. وما أَيَّسَ منه شيئاً أَي ما استخرج. قال: والتَّأْيِيسُ الاستقلال. يقال: ما أَيُّسْنا فلاناً خيراً أَي ما استقللنا منه خيراً أَي أَردته لأَستخرج منه شيئاً فما قدرت عليه؛ وقد أَيَّسَ يُؤَيِّسُ تأييساً، وقيل: التَّأْيِيش التأثير في الشيء؛ قال الشمَّاخ:

وجِلْدُها من أَطُومٍ مَا يُتَوَيِّسُه طِلْح، بضاحِيَةِ الصَّيْداءِ، مَهْزولُ

وفي قصيد كعب بن زهير:

وجلْدها من أَطُومٍ لا يُسؤَيُسُه وجلدها التأْييس: التذليل والتأثير في الشيء، أَي لا يؤثر في جلدها شيء، وجيء به من أَيْسَ ولَيْسَ، أَي من حيث هو وليس هو. قال الليث: أَيْسَ كلمةٌ قد أُميت إلا أَن الخليل ذكر أَن العرب

تقول جيء به من حيث أَيْسَ وليسَ، لم تستعمل أَيس إِلا في هذه الكلمة، وإنما معناها كمعنى حيث هو في حال الكينونة والؤجد، وقال: إِن معنى لا أَيْسَ أَي لا وُجُدَ.

أَيص: جيء به من أَيصِك أَي من حيث كان.

أيض: آضَ يَغِيضُ أَيضَا: سارَ وعادَ. وآضَ إلى أَهله: رجع إليهم، قال ابن دريد: وفعلت كذا وكذا أَيْضاً من هذا أَي رجعت إليه وعُدْتُ. وتقول: افعل ذلك أَيْضاً، وهو مَصْدر آضَ يَئِيضُ أَيضاً أَي رجع، فإذا قبل لك: فعلت ذلك أَيضاً، قلت: أكثرت من أَيْضٍ ودَعْني من أَيْضٍ؛ قال الليث: الأَيْضُ صيرُورةُ الشيء شيئاً غيره. وآضَ كذا أي صار. يقال: آضَ سوادُ شعره بياضاً، قال: وقولهم أَيْضاً كأنه مأخوذ من آضَ يَئِيضُ أَي عاد يعود، فإذا قلت أَيضاً تقول أَعِد لي ما مضى؛ قال: وتفسيرُ أَيْضاً يَعُود، فإذا قلت أَيضاً تقول أَعِد لي ما مضى؛ قال: وتفسيرُ أَيْضاً ريادةٌ، وفي حديث سمرة في الكسوف: إن الشمس اسودت عنى آضَتْ كأنها تَنُومه؛ قال أَبو عبيد: آضَتْ أَي صارت ورَجَعَتْ؛ وأَنشد قول كعب يذكر أَرضاً قطعها:

قَسطَ ف ي إذا ما الآلُ آضَ، كأَنه

سُيوفٌ تَنَجَّى تارةً ثم تَلْتَقي

وتقول: فعلت كذا وكذا أَيضاً.

أَيق: الأَنْقُالوَظِيفُ، وقيل عظمه، وقال أَبو عبيد: الأَنْقان من الوَظيفين موضعا القَيْد وهما القَيْنان؛ قال الطرماح:

> وقامُ المَها يَعْقِلْنَ كلَّ مُكَبَّلِ، كما رُضَّ أَيْقًا مُذْهَبِ اللَّوْنِ صافِنِ

وقال بعضهم: الأَنقُ هو الـمَرِيطُ بين الثُّنَّة وأُمَّ القِرْدان من باطن الرُّسْغ.

أَيك: الأَيْكَة: الشجر الكثير الملتف، وقيل: هي الغَيْضة تُثْبِتُ السَّدْر والأَراك ونحوهما من ناعم الشجر، وخص بعضهم به منبت الأثل ومُجتَمعه، وقيل: الأَيْكة جماعة الأَراك، وقال أَبو حنيفة: قد تكون الأَيْكة الجماعة من كل الشجر حتى من النخل، قال: والأَول أَعرف، والجمع أَيْك. وأَيِكَ الأَراك فهو أَيِكُ واسْتَأْيِك، كلاهما: التف وصار أَيكة؛ قال:

وندحنُ من فَلْجِ بِأَعْلَى شِعْبِ أَسُاكِ الأَراكِ مُستَدانِي السَّفَ ضَبِ

قال ابن سيده: أَراه أَيك الأَرَاك فخفف، وأَيْك أَيكٌ مُثْمر، وقيل هو على المبالغة. وفي التهذيب في قوله تعالى: ﴿كَذَّب أُصحابُ الأَيْكَة المُؤسَلينَ﴾؛ وقرىء أُصحاب لَيكة، وجاء في التفسير أن اسم المدينة كان لَيْكُة، واختار أبو عبيد هذه القراءة وجعل لَيْكُةَ لا تنصرف، ومن قرأً أصحاب الأَيْكة قال: الأَيْك الشجر الملتفّ، يقال أَيْكة وأَيْك، وجاء في التفسير: إن شجرهم كان الدُّوم. وروى شمر عن ابن الأعرابي قال: يقال أَيْكة من أَثْل، ورَهْطٌ من عُشَر، وقَصِيمَة من غَضاً؛ قال الزجاج: يجوز وهو حسن جدّاً كذب أُصحاب لَيْكَةِ، بغير أَلف على الكسر، على أن الأصل الأيْكةِ فأَلقيت الهمزة فقيل الَيْكَةِ، ثم حذفت الألف فقال لَيْكَةِ، والعرب تقول(١٠) الأَحْمَرُ قد جاءني، وتقول إذا أَلقت الهمزة: الحُمَرُ جاءني، بفتح اللام وإثبات أَلف الوصل، وتقول أيضاً: لَحْمَرُ جاءني، يريدون الأَحْمَرُ؛ قال: وإثبات الألف واللام فيها في سائر القرآن يدل على أَن حذف الهمزة منها التي هي أُلف وصل بمنزلة قولهم لَحْمَرَ؛ قال الجوهري: من قرأ كذُّب أُصحابُ الأَيْكَة المرسلين، فهي الغَيْضة، ومن قرأً لَيْكُة فهي اسم القرية. ويقال: هما مثل بَكَّة

أَيل: أَيْلَة: اسم بلد؛ وأُنشد ابن الأَعرابي:

(١) قوله ووالعرب تقول إلخ عبارة زاده على البيضاوي كما تقوله: مررت بالأحمر، على تحقيق الهمزة، ثم تخففها فتقول بلحمر، فإن شئت كتبته في الخط على ما كتبته أولاً وإن شئت كتبته بالحذف على حكم لفظ اللافظ فلا يجوز حينقذٍ إلا الجركما لا يجوز في الأيكة إلا الجر.

فإِنَّكُمْ، والسمُلْكَ، يا أَهْل أَيْلَةِ لَكَالْمُتَأَبِّي، وَهُو ليس له أَبُ

أَراد كالمتأبي أَباً؛ وقال حسان بن ثابت: مَـلَـكَـا مـن جَـبَـل الـشــلْـج إلــي

ت من جبس السبعي إلى الماسي أيْلَةً، من عَبْدٍ وحُرِّ

وإيلُ: من أَسماء الله عزَّ وجل، عِبْراني أَو شرْياني. قال ابن الكلبي: وقولهم بجبْرائيل ومِيكائيل وشَرَاحِيل وإشرافِيل وأَشباهها إِنما تُنتسب إِلى الربوبية، لأن إِيلاً لغة في إِلَى، وهو الله عز وجل، كقولهم عبد الله وتَيْم الله، فَجَبْر عبد مضاف إِلى إِيل، قال أَبو منصور: جائز أَن يكون إِيل أُعرب فقيل إِلَّ. وإيلِياء: مدينة بيت المتقدس، ومنهم من يَقْصر الياء فيقول إِلياء، وكأنهما رُويئان؛ قال الفرزدة:

وبَيْمَنانِ: بَيْتُ الله نَحن وُلاتُه،

وبنبت بأغلى إيلياء مشرف

وفي الحديث: أَن عمر، رضي الله عنه، أَهَلَّ بحَجَّةِ من إِيلياء؛ هي بالمد والتحفيف اسم مدينة بيت المقدس، وقد تشدَّد الياء الثانية وتقصر الكلمة، وهو معرَّب.

وأَيْلَة: قرية عربية ورد ذكرها في الحديث، وهو بفتح الهمزة وسكون الياء، البلد المعروف فيما بين مصر والشام. وأَيَّل: اسم جَبَل؛ قال الشماخ:

تَرَبُّع أَكنِاف القَنانِ فَصَارَةِ،

فَـــأَيْسَلَ فـــألـــمَـــاؤانِ، فَــهْـــو رَهُـــومُ وهذا بناءٌ نادر كيف وَزَنْتُه لأَنه فَعُلْ أَوْ فَيْمَل أَو فَمْيَل، فالأَوَّل لـم يجىءُ منه إِلاَّ بَقُّم وشَلَّم، وهو أَعجميٍّ، والثاني لـم يجىء منه إِلاَّ قوله:

ما بَالُ عَيْني كالشِّعِيبِ العَبِّنِ

والثالث معدوم.

وأَيْلُول: شهر من شهور الروم.

والإيَّل: ذَكَرُ الأَوعال مذكور في ترجمة أُول.

 الأَثْيَمِ مِن النساءِ أَيَايُمُ وأَيَامَى، فأَمَّا أَيَايِمِ فعلَى بابه وهو الأَصل أَيَايِمُ جمع الأَيْمِ، فقلبت الباء ومجعلت بعد الميم، وأَمَّا أَيَامَى (') فقيل: هو من باب الوَضْع وُضِع عَلى هذه الصيغة؛ وقال الفارسي: هو مَقلوب موضع العين إلى اللام. وقال آمَتِ المرأة مُن زَرِّجها تَثِيمُ أَيَّها وَأَيُوما وأَيَّهَ وإيهة وتَأَيَّمَتْ زماناً وأَتامَتْ وأَتَيَمْتها: تَزَوَّجُتُها أَيُها. وتأيَّم الرجل زماناً وتأيَّمتِ المرأة إذا مَن تَامَاماً وأَيَامَ وأَشَيهُ الربل وماناً وتأيَّمتِ المرأة إذا

لقد إِمْثُ حتى لاَمَني كُلُّ صاحب، رَجاءً بسَلْمي أَن تَفِيمَ كما إِمْثُ

وأُنشد أَيضاً:

فاِن تَسْكِمجي أَنْكِخ، وإِن تَسَأَتِمِي، يَـذَا الـدَّهْـرِ، مـا لــم تـشْكِــحـي أَتَـأَتُم وقال يزيد بنِ الحكم النقفي:

كلُّ المسرىءِ مَستَّستسيسهُ منس ه السعِسرُسُ، أَو مستها يَستسيسمُ وقال آخر:

نَجُوْت بِقُوفِ نَفْسِك، غير أَني إحبالُ سِأَنْ سَيَسِيْتَ مُ أَو تَسِيسِمُ

أَي يَيْتُمُ البُلُكُ أَو تَكِيمُ امراَتُكُ. قال النجوهري: وقال يعقوب سَمِعتُ رجُلاً من العرب يقول: أَيُّ يَكُونَنَ على الأَيْمِ نَصِيبي؟ يقول مَا يَقَعُ بيدي بعد تَرَكُ التروَّج أَيِّ امراَة صالحة أَم غير ذلك. ذلك؛ قال ابن بري: صوابه أَن يقول امراَة صالحة أَم غير ذلك. والحرّبُ مَأْيَهُ للنساء أَي تَقْتل الرجال فَتَدَعُ النساء بلا أَرواج فَيَيْمُن، وقد أَأَمْتُها وأَنا أُتيمُها: مثل أَعَمْتُها وأَنا أُعِيمُها. وآمَتِ الرجال فَتَدَعُ النساء بلا تَقرَق بيقل: السرأة إذا مات عنها زوجها أَو قُتِل وأقامت لا تَقرَق بيقال: المرأة أيَّم قل المَن عنها وهي تَصْلُح للأَزْواج لأَنَّ فيها سُؤرة من رَوج فمات عنها وهي تَصْلُح للأَزْواج الأَنَّ فيها سُؤرة من شَباب؛ قال رؤبة:

مُسخسايسراً أَو يَسرَهَسَبُ السَّمَّ أَبِسَيْسَمَا وأَيْمَةُ الله تَأْبِيماً. وفي الحديث: امرأَةٌ آمَتُ من زوجِها ذاتُ مَنْصِب وجَمَالِ، أَي صارَتْ أَيْماً لا زوج لها؛ ومنه حديث حفصة: أَنها تَأَيَّتُ من ابن خُنَيْسٍ زوجها قَبْل النبي عَبَيِّكَ. وفي

(١) قوله دفاما أيايم إلى قوله وأما أيامي، هكذا في الأصل.

حديث علي عليه السلام، مات قَيِّمُها وطال تَأْيُها، والاسم منْ هذه اللفظة الأَيْها، والاسم منْ هذه اللفظة الأَيْها، وفي الحديث: تَطُول أَيْهَةُ إِحْدَاكُنَّ، يقال: أَيَّمْ بَيِنِ الأَيْهة. ابن السكيت: يقال مالهُ آمْ وعامٌ أَي هَلَكتِ امرأَته وماشِيتُه حتى يَشِهمَ ويَعيمَ إلى اللَّبَن. ورجلُ أَيَّهانُ عَيْمانُ؛ أَيُهانُ النساء وعَيْمانُ إلى اللَّبَن، وامرأَة أَيْهانُ إلى اللَّبَن، وامرأَة أَيْهانُ إلى اللَّبَن، وامرأَته، فأيْهانُ إلى النساء وعَيْمانُ إلى اللَّبَن، وامرأَة أَيْهَى عَيْمَى.

وفي التنزيل العزيز: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيامَى مَنْكُمْ﴾ دَخَلَ فيه الذَّكُر والأُنْثَى والبِكْر والثَّيِّب، وقيل في تفسيره: الحَرائر. وقول النبي ﷺ: الأَيُّمُ أَحَقُّ بنفسها، فهذه الثَّيِّبُ لا غير؛ وكذلك قول الشاعر:

لا تَنْكِحَنَّ الدُّهْرَ، ما عِشْتَ، أَيما

شجر بنة قد مُل منها، ومَلُتِ مَطلَقة واللَّمَ عَنها، ومَلُتِ اللَّهَ عَي الأَصل: التي لا زوج لَها، بِكُراً كانت أو ثَيناً، مطلَقة كانت أو مُتَوَفَّى عنها، وقيل: الأَيامي القرابات الابْنَةُ والحالةُ والأُختُ. الفراء: الآيُمُ الحُوّة، والآيُمُ القرابة. ابن الأعرابي: يقالُ للرجل الذي لم يتزوّج أَيمَّة والمرأة أَيمَة إذا لم تكن له زوجة، البِكْر والثَّيب. وآم الرجلُ يَئِيمُ أَيمَة إذا لم تكن له زوجة، وكذلك المرأة إذا لم يكن لها زوج. وفي الحديث: أن النبي السكيت: فُلانَةُ أَيمٌ إذا لم يكن لها زوج. ورجل أَيمٌ: لا مرأة له، السكيت: فُلانَةُ أَيمٌ إذا لم يكن لها زوج. ورجل أَيمٌ: لا مرأة له، ورجلان أَيمانِ ورجال أَيمُون ونساء أَيماتُ، وأَيم بَينُ الأَيموم والأَيمة. والآمة. والآمة: والآمة: والآمة: المؤرّب. جمع آم، أراد أَيمُ فقلَب؛ قال النابغة:

أَعْ جَلْنَهُ مُّ مِنْ مَا طَنَّهُ الإِعْدَارِ
يريد أَنَّهِنَّ سُبِينَ قبل أَن يُخْفَصْنَ، فَجَعل ذلك عَثِباً. والأَيْمُ
والأَيْمُ: الحيَّة الأَبْيَضُ اللطيف، وعَمْ به بعضهم جمْيع ضُروب
الحيّات. قال ابن شميل: كل حيَّة أَيْمٌ ذكراً كان أَو أَنشى، ورَّبًا
شدَّد فقيل أَيْم كما يقال هَيْن وهَيِّن، قال الهذلي:

أُمْهِ رِنَ أَرْماحاً، وهُ نَ بامَةٍ،

بالسَّفِ ل مَــؤدِهَ أَيُّم مُــتَــغُــضَــفِ

وقال العجاج:

وبَـطُـنَ أَيْمٍ وقَـوامـاً عُـمــلَـجِـا والأَيْمُ والأَيْنُ: الحيَّة. قال أَبو خيرة: الأَيْمُ والأَيْنُ والْقُعْبان الذُّكُرانُ من الحَيَّات، وهي التي لا تَضُرُّ أَحداً، وجمع الأَيْمِ أَيُومٌ وأَصِله التَّنْقِيلِ فكسِّر على لفظه، كما قالوا قُيُول في جمع

قَيْل، وأَصله فَيْعِل، وقد جاء مشدّداً في الشعر؛ قالِ أَبو كبير الهذلي:

إلاً عَواسِرُ كالمراطِ مُعِيدَةً، \*

باللَّيلِ، مَوْدِهُ أَيُّم مُتَغَضَّفِ (١)

يعني أَن هذا الكلام من مَوارِد الحيَّاتُ وَأَماكِنها؛ ومُعِيدة: تُعاوِد الوِرْد مرّة بعد مرة؛ قال ابن بري: وأَنشد أَبو زيد لسوار بن المضرب:

كأَمَّا الخَطْوِ مِن مَلْقَى أَزِمُتِها

مَسْرَى الأيُوم، إذا لم يُغفِها ظَلَفُ وفي الحديث: أنه أنّى على أَرضِ جُرُزِ مُجْدِبةٍ مثل الأَيْم، الأَيْمُ والأَيْنُ: الحيّة اللَّطِهة؛ شبّه الأَرض في مُلاسَتِها بالحيّة. وفي حديث القاسم بن محمد: أنه أَمَرَ بِقَتْلِ الأَيْم. وقال ابن بري في ببت أبي كبير الهذلي: عواسِرُ بالرفع، وهو فاعل يَشْرِف في البيت قبله، وهو:

ولقد ورَدْتُ الماء، لم يَشْرَبُ به،

حَدَّ الرّبيعِ إلى شُهُورِ الصُّيُّفِ

قال: وكذيك مُعيدة الصواب رَفْعُها على التَّعْت لِعَواسِر، وعَواسِرُ ذِنَابٌ عَسَرَت بَأَذْنابها أَي شالَتُها كالسَّهام المَمْرُوطَةِ، ومُعِيدة: قد عاوَدت الوُرودِ إلى الماء، والمُتَغَضَّف: المُتَنَنِّي. ابن جني: عَيْنُ أَيِّمٍ ياءً، يدلُّ على ذلك قولهم أَيْم، فظاهر هذا أَن يكون فَعْلاً والعينُ منه ياء، وقد يمكن أَن يكون مخففاً من أَيَّم فلا يكون فيه دليل، لأَن القبيلين معاً يصيرانِ مع التخفيف إلى لفظ الياء، وذلك نحو لَيْن وهَيْن.

والإِيَامُ: الدُّحان؛ قال أَبُو ذُويبُ الهذلي:

فَلمُّا جَلاها بالإِيَامِ تَحَيُّرَتْ

أُبات، عليها ذُلَّها واكْتِئائهها وَاكْتِئائِها وَاكْتِئائِها وَحَمَّهُ أَيِّمٌ. وَآمَ الدُّخانُ يَئِيم إِيَّاماً دِخْن. وَآمَ الرجُلُ إِيَاماً إِذَا دَخْن على النَّخل ليخرج من الخَلِيَّة فيأُخُذَ مِا فيها من العَسَل. قال ابن بري: آمَ الرجُل من الواو، يقال: آمَ يَوُّومُ، قال: وإِيامٌ الياء فيه منقلِة عن الواو. وقال أَبو عمرو: الإِيَّامُ عُودٌ يجعَل في

 (١) قوله والا عواسر إلخ، سيأتي هذا البيت في مادة عسر ومرط وعود وضيف وغضف وفيه روايات، وقوله: يعني أن هذا الكلام، لعله أن هذا السكان.

رأْسه نارٌ ثم يُدَّخَّنُ به على التَّحْلُ ليُشْتارَ العَسَلُ. والأُوامُ: الدُّخانُ، وقد تقدم. والآمَةُ: العيب، وفي بعض النسخ: وآمةٌ عنه؛ قال:

مَنهُ لاً، أَبَيْتَ اللَّعْنَ! مَهِ

للَّ، إِن فيما قالتَ آمَيةِ

وفي ذلك آمة علينا أي نقص وغَضاضة؛ عن ابن الأعرابي. وبَنُو إِبَام: بَطْن من هَمْدان. وقوله في الحديث: يتقارب الزَّمان ويَكُثُر الهَرْج، قبل: أَيَم هو يا رسول الله؟ قال: القَثْل، يريد ما هو؛ وأَصله أيِّ ما هو أيُّ شيء هو فخفف الياء وحذف أَلف ما. ومنه الحديث: أن رجلاً ساوَمَهُ النبيُّ عَلِيلًا، طعاماً فجعل شَيْبَة بن ربيعة يُشير إِليه لا تَبِعه، فجعل الرجل يقول أَيْم تقول؟ يعنى أي شيء تقول؟

أَينِ: آنَ الشيءُ أَيْناً: حانَ، لغة في أَني، وليس بمقلوب عنه لوجود المصدر، وقال:

أَلَمًا يَئِنْ لِي أَنْ تُجَلَّى عمايَتِي،

وأَفْصِرَ عِن لَيْلَى؟ بَلَى قَدْ أَنَى لِيها فجاء باللغتين جميعاً. وقالوا: آنَ أَيْنُكُ وإِينُكُ وآن آنُك أَي حانَ حينك، وآنَ لك أن تفعل كذا يثينُ أَيْناً؛ عن أَبي زيد، أَي حانَ،

مثل أَنى لك، قال: وهو مقلوبٌ منه.

وقالوا: ألآن فجعلوه اسماً لزمان الحال، ثم وصفوا للتوشع فقالوا: أنا الآن أفعل كذا وكذا والألف واللام فيه زائدة لأن الاسم معرفة بغيرهما، وإنما هو معرفة بلام أخرى مقدرة غير هذه الظاهرة. ابن سيده: قال ابن جني قوله عز وجل: ﴿قالوا الآن جنت بالمحقّ ﴾؛ الذي يدل على أن اللام في الآن زائدة أنها لا تخلو من أن تكون للتعريف كما يظلُّ مخالفنا، أو تكون زائدة لغير التعريف كما نقول تحن، فالذي يدل على أنها لغير التعريف أنًا اعتبرنا جميع ما لائمه للتعريف، فإذا إسقاط لامِه جائز فيه، وذلك نحو رجل والرجل وغلام والغلام، ولم يقولوا أفعله آن كما قالوا افعله الآن، فدل هذا على أنها اللام فيه ليست للتعريف أنها زائدة فقد وجب النظر فيما يُعرَّف به الآن قلن يخلو من أحد وجوه التعريف الخمسة: إما لأنه من المناه المنقشمة، أو من الأسماء المنقطة، أو من الأسماء المنقوفة المنقوفة المنقوفة، أو من الأسماء المنقشمة، أو من الأسماء المنقشة، أو من الأسماء المنقوفة

معنى الحرف. وقال أبو عمرو: أَتَيْتُه آلِنَةٌ بعد آلِنةِ بمعنى آونةِ. الجوهري: الآن اسمٌ للوقت الذي أنت فيه، وهو ظُرْف غير مُتَمَكِّن، وَقَعَ مَعْرِفةً ولم تَدخلُ عليه الأَلفُ واللامُ للتعريف، لأَنه لَيْس له ما يَشْرَكُه، ورَّبُما فَسَحُوا اللامَ، وحَذَفُوا الهَشْرَتَيْن؛ وأُنشد الأُخفش؛

وقد كُنْتَ تُحْفِي حُبُّ سَمْراءَ حِقْبَةً،

فَبُحْ، لانَ منْها، بالذي أَنتَ بائِحُ قال ابن بري: قولُه حَذَفوا الهمزتَيْن يعني الهمزة التي بَعْدَ اللام نَقَلَ حركتها على اللامِ وحَذَفها، ولمَّا تَحَرُّكَت اللَّامُ سَقَطَتٌ همزةُ الوَصْل الداخلةُ عَلَى اللام؛ وقال جرير:

أُلانَ وقد نَزَعْت إلى نُسمَيْر،

فهذا حين صِرْت لَهُمْ عَذابا قال: ومثلُ البيتِ الأَوَّلِ قولُ الآخرَ:

أَلا يَا هِنْدُ، هِنْدُ بَنِي عُمَيْر، أَرَثٌ، لانَ، وصْلُكِ أَم حَديدُ؟ وقال أُبو المِنْهالِ:

حَـدَبُـدَبَـى بَـدَبُـدَبَـى مـنْـكُــمُ، لانُ، إِنَّ بَــنــى فــزارةَ بــن ذُبْــيــانْ قد طرِّقَتْ ناقَتُهُمْ بإنْسانُ مُشَنَّإِ، سُبْحان رَبِّي الرحمن! أَنا أُبِو المِنْهال بَعْضَ الأَحْيانُ، ليس على حسبى بضولان

التهذيب: الفراء: الآن حرفٌ بُنِيَ على الأَلف واللام ولم يُخْلَعا منه، وتُرك على مَذْهَب الصفةِ لأَنَّه صفةً في المعنى واللفظ كما رأَيتهم فَعَلُوا بالذي والذين، فَتَركوهما على مذهب الأداةِ والأُلفُ واللامُ لهما غير مفارِقَةِ، ومنه قول الشاعر:

فبإن الأُلاء يـعــلـمـونـك منسهم،

كعلم مظنون ما دمت أشعرا فأَذْخَلَ الأَلف واللام على أُولاء، ثم تَرَكَها مخفوضةً في موضع النصب كما كانت قبل أَن تدُّعلَها الأَلف واللام؛ ومثله توله: باللام، فمُحالُّ أَن تكون من الأُسماء المضمرة لأُنها معروفة محدودة وليست الآن كذلك، ومُحالٌ أَن تكون من الأَسماء الأُعْلام لأَن تلك تَخُصُّ الواحد بعَيْنه، والآن تَقع على كلِّ وقت حاضر لا يَخُصُّ بعضَ ذلك دون بعض، ولم يَقُلْ أَحَدُّ إِن الآن من الأُسماء الأُعلام، ومُحالٌ أَيضاً أَن تكون من أُسماء الإشارة لأَن جميع أَسماء الإشارة لا تبجد في واحدٍ منها لامَ التعريف، وذلك نحو هذا وهذه وذلك وتلك وهؤلاء وما أُشْبَه ذلك، وذهب أُبو إسحق إلى أَن الآن إِنما تَعَرُّفهُ بالإِشارة، وأَنه إنما بُنِينَ لما كانت الأَلف واللام فيه لغير عهد متقدم، إنما تقولُ الآن كذا وكذا لمن لم يتقدم لك معه ذِكرُ الوقت الحاضر، فأَما فساد كونه من أُسماء الإشارة فقد تقدم ذِكرُه، وأَمَا ما اعْتَلُّ به من أَنه إِنمَا بُنِيَ لأَن الأَلفَ واللام فيه لغير عهدٍ متقَدُّم ففاسدٌ أَيضاً، لأَنا قد نجّد الأَلف واللام في كثير من الأَسماء عَلى غير تقدُّم عهد، وتلك الأُسماء مع كون اللام فيها مَعارف، وذلك قولك يا أَيها الرجلُ، ونَظَرْتُ إِلى هذا الغلام، قال: فقد بطلَ بما ذكَّرْنا أَن يكون الآنَ من الأَسماء المشار بها، ومحالٌ أَيضاً أَن تكون من الأُسماء المتعرَّفة بالإضافة لأَننا لا نشاهد بعده اسماً هو مضاف إليه، فإذا بَطَلت واشتَحالت الأُوجِه الأُربِعة المقَدُّم ذكرُها لم يَبْقُ إلا أَن يكون معرَّفاً باللام نحو الرجل والغلام، وقد دلت الدلالةُ على أَن الآن ليس مُعَرَّفاً باللام الظاهرة التي فيه، لأَنه لو كان مُمَرَّفاً بها لجازَ سُقوطُها منه، فلزومُ هذه اللام للآن دليلٌ على أَنها ليست للتعريف، وإذا كان مُعَرِّفاً باللام لا محَالَة، واستَحال أَن تكونَ اللام فيه هي التي عَرَّفَتْه، وجب أَن يكون مُعَرِّفاً بلام أُخرى غير هذه الظاهرة التي فيه بمنزلة أَمْس في أَنه تَعَرَّف بلام مرادة، والقول فيهما واحدٌ، ولذلك بنيا لتَصْمُنهما معنى حرف التعريف؛ قال ابن جني: وهذا رأْيُ أَبِي على وعنه أَخَذْتُه، وهو الصوابُ، قال سيبويه: وقالوا الآنَ آنُك، كذا قرأُناه في كتاب سيبويه بنصب الآنَ ورفع آلُك، وكذا الآنَ حدُّ الزمانيِّن، هكذا قرأُناه أيضاً بالنصب، وقَال ابن جني: اللام في قولهم الآنَ حَدُّ الزِّمانين بمنزلتها في قولك الرجلُ أَفْضِلُ مِن المرأَّة أي هذا الجنسُ أَفْضِلُ مِن هذا الجنس، فكذلك الآن، إذا رَفَعَه جَعَلَه جنسَ، هذا المُشتَعْمَل في قولهم كنتُ الآن عنده، فهذا معنى كُنتُ في هذا الوقت الحاضر بعْضُه، وقد تَصَرَّمَتْ أَجزاءً منه عنده، ويُنيت الآن لتَضَمُّنها

وإنِّي مُحبِسْتُ اليومَ والأمْس قَبْلَه بِبايِكَ، حِتى كادَتِ الشمسُ تَغْرِبُ

فأُدِخَلَ الأَلفَ واللام على أَمْسِ ثم تركه مخفوضاً على جهة الألاء؛ ومثله قوله:

ومُحـنُّ الـخـازباز بــه مُحـنـونــا فمثلُ الآن بأُنها كانت منصوبة قبل أَن تُدْخِلَ عليها الأُلفَ واللام، ثم أَدْخَلْتُهما فلم يُغَيِّراها، قال: وأُصلُ الآن إنما كان أَوَان، فَحُذِفَت منها الأَلف وغُيُرت واؤها إلى الأَلف كما قالوا في الرّاح الرّياح؛ قال أنشد أبو القَمْقام:

كأن مُكاكِئ البِحواء، غُدَيَّةُ،

نَشاوَى تساقَوْا بالرِّياح المُفَلِّفُل فجعل الرِّياحَ والأوانَ مرَّة على جهة فَعَل، ومَرة على جهة فَعالٍ، كما قالوا زَمَن وزمان، قالوا: وإن شئت جعلتَ الآن أَصلها من قولِه آنَ لك أَن تفعلَ، أَدْخَلْتَ عليها الأَلفَ واللام ثم تركتَها على مذهب فَعَلُ، فأتاها النصبُ، مِنْ نَصْبِ فعَل، وهو وجة جيّد كما قالوا: نَهِي رسولُ الله عَلَيْكُم، عن قِيلَ وقالَ، فكانتا كالاسمين وهما منصوبتان، ولو خَفَضْتَهما على أَنهما أُخْرِجَتا من نيّة الفعل إلى نيّة الأسماء كان صواباً؛ قال الأزهري: سمعت العرب يقولون: مِنْ شُبِّ إلى دُبّ، وبعضٌ: مِن شُبِّ إلى دُبّ، ومعناه فَعَلِ مُذْ كَانَ صَغِيراً إِلَى أَنْ ذَبُّ كَبِيراً. وقال الخليل: الآن مبنيّ على الفتح، تقول نحنُ من الآنَ نَصِيرُ إليك، فتفتح الآنَ لأنَّ الأُلفَ واللام إنما يدخُلانِ لعَهْدٍ، والآنَ لم تَعْهَده قبل هذا الوقت، فدخلت الألف واللام للإشارة إلى الوقت، والمعنى نحنُ من هذا الوقت نفعلُ؛ فلما تضمُّنت معنى هذا وبحب أن تكون موقوفةً، ففُتِحَت لالتقاء الساكنين وهما الألف والنون. قال أُبو

منصور: وأنكر الزجائج ما قال الفراء أنَّ الآنَ إنما كان في الأصل آن، وأن الألف واللام دخلتا على جهة الحكاية وقال: ما كان

على جهة الحكاية نحو قولك قام، إذا سَمَّيْتَ به شيئاً، فجعَلْتُه

مبنيّاً على الفتح لم تدخُلُه الألفُ واللام، وذكر قولَ الخليل:

الآنَ مبنيٌ على الفتح، وذهب إليه وهو قول سيبويه. وقال

الزجاج في قوله عز وجل: ﴿الآنَ جِئتَ بِالْحِقِّ، فِيه ثلاثُ لُغاتِ، قالوا الآنَ، بالهمز واللام ساكنة، وقالوا أَلانَ، متحركة

اللام يغير همز وتُفْصَل، قالوا مِنْ لانَ، ولغة ثالثة قالوا لانَ جئتَ

بالحقّ، قال: والآنَ منصوبةُ النون في جميع الحالات وإن كان

قبلها حرفٌ خافضٌ كقولك من الآنَ، وذكر ابن الأنباري الآن

فقال: وانتصابُ الآن بالمضمر، وعلامةُ النصب فيه فتحُ النون، وأُصلُه الأوانُ فأَسْقِطَت الألف التي بعد الواو وجُعِلَت الواؤ أَلفاً لانفتاح ما قبلها، قال: وقيل أُصله آنَ لك أَن تفعلَ، فشمِّي الوقتُ بالفعل الماضي وتُرك آخرُه على الفتح، قال: ويقال على هذا الجواب أَنا لا أَكلُّمُك مِنَ الآنَ يا هذا، وعلى الجواب الأول من الآن؛ وأنشد ابن صخر:

### كأنهما مِلآن لم يَتَغَيِّرا،

وقد مَرُّ للدارين مِن بعدِنا عَصْرُ

وقال ابن شميل: هذا أُوانُ الآنَ تَعْلَم، وما حِئتُ إِلاَّ أُوانَ الآنَ أي ما جئت إلا الآن، بنصب الآن فيهما. وسأَل رجلٌ ابنَ عمر عن عشمان قال: أَنشُدك اللَّهَ هل تَعْلَم أَنه فِرُ يوم أَحُد وغاب عن بدرٍ وعن بَيْعةِ الرّضوان؟ فقال ابنُ عمر: أَمَا فِرارُه يوم أَحُد فإن الله عز وجل يقول: ﴿ولقه عَفا اللَّهُ عنهم﴾؛ وأَما غَيْبَتُه عن بدرٍ فإنه كانت عنده بنتُ رسول الله عَيِّكُ، وكانتِ مريضةً وذكر عُذْرَه في ذلك ثم قال: اذهبْ بهذه تُلآنَ مَعَك، قال أُبو عبيد: قال الأَمُويِّ قوله تَلاَّنَ يريد الآن، وهي لغة معروفة، يزيدون التاءَ في الآن وفي حينٍ ويحذفون الهمزة الأُولى، يقال: تَلآن وتُحين؛ قال أُبو وجزة:

> العاطِفون تَحينَ ما من عاطِف، والشطُّعِمونَ زمان ما من شطُّعِم

وقال آخر:

وصَلَّيْنا كـما زَعَـمَـت تَـلانـا

قال: وكان الكسائي والأحمر وغيرُهما يذهبون إلى أن الرواية العاطفونة فيقول: جعل الهاء صلةً وهو وسط الكلام، وهذا ليس يُوجد إلا على السكت، قال: فحَدَّثتُ به الأُمَويُّ فأُنكره، قال أُبو عبيد: وهو عندي على ما قال الأمَويُّ ولا حجة لمن احتج بالكتاب في قوله [عز وجل]: ﴿ولاتَ حينَ مَناصُ، لأن التاء منفصلةً من حين لأنهم كتبوا مثلها منفصلاً أيضاً مما لا ينبغي أَن يُفْصَل كقوله [عز وجل]: ﴿يَا وَيُلَتَنا مَالَ هَذَا الكِتاب، واللامُ منفصلة من هذا. قال أبو منصور: والنحويون على أن التاء في قوله تعالى: ﴿وَلَاتُ حَينَ﴾ في الأصل هاءً، وإنما هي وَلاهْ فصارت تاءً للمرور عليها كالتاءاتِ المؤَنَّثة، وأُقاويلُهم مذكورة في ترجمة لا بما فيه الكفاية. قال أبو زيد: سمعت العرب تقول مررت بزيد اللاَّنَ، ثقَّلَ اللامَ وكسر الدال وأَدْغم التنوين في اللام. وقوله في حديث أبي ذر: أما آن للرجل أن يَعْرف مَنزِله، أي أما حانَ وقرب، تقول منه: آنَ يَتينُ أَيْناً، وهو مثل أَنَى يَأْني أَنَى، مقلوبٌ منه. وآنَ أَيْناً: أَعيا. أبو زيد: الأَثِنُ الإعياء والتعب. قال أبو زيد: لا يُتني منه فِعْلٌ وقد خُولِفَ فيه، وقال أبو عبيدة: لا فِعْل للأَين الذي هو الإعياء. ابن الأعرابي: آنَ يَتِينُ أَيْناً من الإعياء؛ وأنشد:

إِنَّا وَرِبُّ السَّهُ لُصِ السَّمِ السَّمِ وَالسِّ وَالِسِ مَنْ السُّغُرِ، وَفِي إِنَّا أَي أَعْيِينا. الليث: ولا يشتَقُّ منه فِعْل إِلاَّ فِي الشُّغُر، وفي قصيدة كعب بن زهير:

فيها على الأَيْنِ إِرْقَالٌ وَتَبْغيلُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وأَيْنَ: شُوَّالٌ عن مكانِ، وهي مُغْنية عن الكلام الكشير والتطويل، وذلك أَنك إذا قلت أَينَ بَيْتُك أَغناكَ ذلك عن ذِكْر التطويل، وذلك أَنك إذا قلت أَينَ بَيْتُك أَغناكَ ذلك عن ذِكْر الأَماكن كلها، وهو اسمٌ لأَنك تقول من أَينَ؛ قال اللحياني: هي مُؤنثة وإن شئت ذكَّرت، وكذلك كلُّ ما جعله الكتابُ اسما من الأدوات والصِّفات، التأنيثُ فيه أَعْرَفُ والتذكيرُ جائر؛ فأَما قول مُحتبد بن ثور الهلالي:

وأَسمَّاء، ما أَسماءُ ليْلَةً أَدْلَجَتْ

إِلَيَّ وأُصحابي بأيْنَ وأَيْنَما

'فإنه جعل أين علماً للبغّعة مجرداً من معنى الاستفهام، فمنَعها المصرف للتعريف والتأنيث كأنى، فتكونُ الفتحة في آخر أين على هذا فتحة الجرّ وإعراباً مثلها في مررثُ بأخمد، وتكون ما على هذا زائدة وأين وحدها هي الاسم، فهذا وجه، قال: ويجوز أن يكون ركّب أين مع ما، فلما فعل ذلك فتَع الأولى منها كفتحة الياء من حيّها لل ما ضمّ حيّ أى على، والفتحة في النون على هذا حادثة للتركيب وليست بالتي كانت في أين، النون على هذا حادثة للتركيب وليست بالتي كانت في أين، كانت في أين كانت فتح الأولى المنفهام، لأن حركة التركيب خلفتها ونابَتْ عنها، وإذا كانت فتحة التركيب تؤثر في حركة الإعراب فتريلها إليها نحو قولك هذه خمسة، فتعرب ثم تقول هذه حمشة عشر فتخلف فتحدة التركيب ضمة الإعراب، كان

إبدالُ حركة البناء من حركة البناء أُحرى بالجواز وأُقرَبَ في القياس. الجوهري: إذا قلتَ أين زيد فإنما تسألُ عن مكانه. الليث: الأَينُ وَقْتُ من الأَمْكنة (١٠)، تقول: أَينَ فلانٌ فيكون منتصباً في الحالات كلها ما لم تَدْخُلُه الألف واللام. وقال الرِّجاج: أَيِنَ وكيف حرفان يُشتَفْهَم بهما، وكان حقُّهما أن يكونا مَوْقوفَين، فَحُرُّكا لاجتماع الساكنين ونُصِبا ولم يُخْفَضا من أُجل الياء، لأن الكسرة مع الياء تَثْقُل والفتحةُ أخفٌ. وقال الأخفش في قوله تعالى: ﴿ولا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾، في حرف ابن مسعود أينَ أتي، قال: وتقول العرب جئتُك من أَينَ لا تَعْلَم، قال أَبو العباس: أما ما حكى عن العرب جثثُك من أين لا تَعْلَم فإنما هو جواب مَنْ لم يفهم فاستفهم، كما يقول قائل أَينَ الماءُ والعُشْبِ. وفي حديث خطبة العيد: قال أُبو سعيد وقلت أَيْنَ الابتداءُ بالصلاة أي أَينَ تَذْهَب، ثم قال: الابْتِداءُ بالصلاة قبل المخطبة، وفي رواية: أين الابتداء بالصلاة أَي أَين يَذْهَبُ الابتداءُ بالصلاة، قال: والأول أَقوى. وأَيَانَ: معناه أيُّ حين، وهو سُؤَالٌ عن زمانِ مثل مَتي. وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَيَّانِ مُرْساها ﴾. ابن سيده: أَيَّانَ بمعنى متَّى فينبخي أن تكون شرطاً، قال: ولم يذكرها أُصحابنا في الظروف المشروط بها نحو مَتى وأَينَ وأَيُّ وحينَ، وهذا هو الوجه، وقد يمكن أن يكون فبها معنى الشرط ولم يكن شرطاً صحيحاً كإذا في غالب الأمر؛ قال ساعدة بن جؤية يهجو امرأة شبُّه حِرُها بفُوق

> نفاثِيتة أَيّانَ ما شاءَ أَهلُها، رَوي فُوقُها في الحصّ لم يَتَغَيّب

وحكى الزجاج فيه إِيَّانَ، بكسر الهمزة. وفي التنزيل العزيز: هوما يَشْعُرون أَيَانَ يُبْعُثُونَ ﴾ أَي لا يعلمون متى البَعْث؛ قال الفراء: قرأً أَبو عبد الرحمن السُلَمي ﴿إِيّانَ يُبْعُثُونَ ﴾، بكسر الأُلف، وهي لغة لبعض العرب، يقولون متى إوان ذلك، والكلام أوان. قال أبو منصور: ولا يجوز أن تقول أَيْانَ فعلت

هذا. وقوله عز وجل: ﴿يَشْأَلُونَ أَيْانَ يُومُ الدِّينَ﴾. لا يكونَ إِلا استفهاماً عن الوقت الذي لـم يجيء.

والأَيْنُ: شجرٌ حجازي، واحدته أَينةٌ؛ قالت الخنساء:

(١) قوله فالأين وقت من الأمكنة، كذا بالأصل.

تذَكَّرْتُ صَخْراً، أَن تَغَنَّتْ حمامةُ هَتُوفٌ على غُصنِ من الأَيْنِ تشجَعُ والأَواينُ: بلد؛ قال مالك بن حالد الهُذليّ: هَــُهـاتُ ثَـاسٌ مـن أُنـاس دِيـارُهـم

يهاك على من الناس يدارهم دُفاقٌ، ودارُ الآخرين الأَوايسنُ

قال: وقد يجوز أن يكون واواً. أيه: إيه: كلمة اشتزادة واشتنطاق، وهي مبنية على الكسر، وقد تُنوَّنُ. تقول للرجل إذا استرَدته من حديث أو عمل: إيه، بكسر الهاء. وفي الحديث: أنه أنشد شعر أمية بن أبي الصَّلْت فقال عند كل بيت إيه؛ قال ابن السكيت: فإن وصلت نوَّنت فقلت إيه حدِّثنا، وإذا قلت إيها بالنصب فإنما تأمره بالسكوت، قال الليث: هيه وهيه، بالكسر والفتح، في موضع إيه وإية، ابن سيده: وإيه كلمة زجر بمعنى حشبُك، وتنوَّن فيقال إيهاً. وقال ثعلب: إيه حدِّث؛ وأنشد لذي الرمة:

وَقَهْنا فقلنا: إِيهِ عن أُمَّ سالِم! وما بالُ تكليم الديار البَلاقِع؟

أراد حدِّثنا، عن أم سالم، فترك التنوين في الوصل واكتفى بالوقف؛ قال الأصمعي: أخطأ ذو الرمة إنما كلام العرب إيه، وقال يعقوب: أراد إيه فأجراه في الوصل مُجْراه في الوقف، وذو الرمة أراد التنوين، وإنما تركه للضرورة؛ قال ابن سيده: والصحيح أن هذه الأصوات إذا عنيت بها المعرفة لم تنوّن، وإذا عنيت بها النكرة نونت، وإنما استزاد ذو الرمة هذا الطَّلَل حديثاً معروفاً، كأنه قال حديثاً أو خَبُونا الخبر؛ وقال بعض النحويين: إذا نونت فقلت إيه فكأنك قلت استزادة، كأنك قلت استزادة، فيما لتنوين تنكير، وإذا قلت إيه فلم تنوّن فكأنك قلت الاستزادة، فصار التنوين علم التنكير وتركه علم التعريف؛ واستعار الحذلكميم هذا للإبل فقال:

حسنسى إذا قسالست لسه إيسه إيسة وإن لم يكن لها نطق كأنَّ لها صوتاً ينحو هذا النحو. قال ابن بري: قال أبو بكر السراج في كتابه «الأُصول في باب ضرورة الشاعرة حين أُنشد هذا البيت: فقلنا إيه عن أُم سالم، قال: وهذا لا يعرف إلا منوّناً في شيء من اللغات، يريد أنه لا يكون موصولاً إلا منوّناً. أبو زيد: تقول في الأَمر إيه افْقل، وفي النهي: إيها عَنِّي الآنَ وإيها كُفَّ. وفي حديث أَصَبْلِ الخُراعِيّ

حين قيم عليه المدينة فقال له: كيف تركت مكة؟ فقال: تركتها وقد أَخْبَن ثُمُامُها وأَغْدَق إِذْخِرُها وأَمْشَر سَلَمُها، فقال: إيها أُصِيْلُ دَع القُلوب تَقِوهُ أَي كُفَّ واسكت. الأَزهري: لم يُنَوِّنُ ذَو الرُّمَّةِ في قوله إِيهٍ عَنْ أُمُّ سالم، قال: لم ينوِّن وقد وصل لأنه نوى الوقف، قال: فإذا أَسْكَتُهُ وكَفَفْتُهُ قلت إِيها عَنَّا، فإذا أَعْرَيْتُهُ بالشيء قلت وَيْها يا فلانُ، فإذا تعجبت من طِيب شيء قلت واها ما أُطْيَه إ وحكي أَيضاً عن الليث: إِيه وإيه في الاستزادة والاستنطاق وإيه وإيها في الزّجر، كقولك إيه كسبُكَ وإيها كما الأثير: وقد ترد المنصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشيء. ومنه حديث ابن الزبير لما قيل له التصديق والرضا بالشيء. ومنه حديث ابن الزبير لما قيل له بلك، ويروى: إيه، بالكسر، أي زدني من هذه المنقبَة وصيتُ بلك، ويروى: إيه، بالكسر، أي زدني من هذه المنقبَة، وحكى اللحياني عن الكسائي: إِيه وهِيه، على البَدَلِ، أي حدِّنًا. الجوهري: إذا أَسكتُه وكَفَفَتُهُ قلتَ إِيها عَنَا؛ وأَنشد ابن وري وارحاتم الطائي:

إِيهِاً، فِدِيَّ لَكُمُ أُمُّي وما وَلَدَث! حامُوا على مَجْدِكُمْ، واكْفُوا مَنِ اتُكَلا

ً الجوهري: إِذا أَردتَ التَّبْعِيد قلت أَيْها، بفتح الهمزة، بمعنى هَيْهاتَّ؛ وأَنشد الفراء:

ومنْ دونِيَ الأَعْيِئارُ والقِنْعُ كُلُّهُ، وكُنْمانُ أَيها ما أَشَتُّ وأَبْعَدا

والثَّأْيِيةُ: الصوت، وقد أَيَّهْتُ به تَأْيِيهاً: يكون بالناس والإِيل. وأَيُّهَ بالرجل والفَرس: صَوَّت، وهو أَن يقول لها ياهْ ياهُ؛ كذا حكاه أَبو عبيدٌ، وياهْ ياهْ من غير مادة أَيه. والثَّأْيِيةُ: دعاء الإِبل؛ وأَنشد ابن برى:

#### بمحمور لا ممسقمي ولا مُمؤيَّده (١)

وأَيُهْتُ بالجمال إذا صَوْتٌ بها ودعوتَها، وفي حديث أَبي قَيْسِ الأَوْدِيِّ: إِن مَلَكَ الموت، عليه السلام، قال إِني أُوَيِّهُ بها كما يُؤيَّهُ بالخيل فتُجِيبُني، يعني الأَرُواح، قال ابن الأَثير: أَيَّهْتُ بفلان تَأْيِيها إِذا دعوته وناديته كأنك قلت له يا أَيها الرجل؛ وفي ترجمة عضرس:

<sup>(</sup>١) قوله: وبحور لا مسقى؛ كذا بالأصل بدون نقط ولم نجده بالأصول التي يأبدينا.

مُحَرُّجةً حُصَّا كأنَّ عُيونَها، إِذَا أَيَّة القَنَّاصُ بالصَّيْدِ، عَضْرَسُ أَيَّه القانصُ بالصيد: زجره. وأَيْهانِ: بمعنى هَيْهات كالتثنية (١٠)؛ حكاه تعلب. يقال: أَيْهان ذلك أَي بعيد ذلك.

وقال أَبو علي: معناه بَعُدَ ذلك، فجعله اسم الفعل، وهو الصحيح لأَن معناه الأَمر. وأَيْهَا، بفتح الهمزة: بمعنى هيهات، ومن العرب من يقول أَيْهَاتَ بمعنى هَيهاتَ.

<sup>(</sup>١) قوله ﴿كالتثنية؛ أي بكسر النون، زاد المجد كالصاغاني فتح النون أيضاً.



الباءُ من الحُروف المَجْهُورة ومن الحروف الشَّفَويَّةِ، وسُمِّيت شَفَويَّةً لأَن مَحْرَجَها من بينِ الشَّفَتَيْنِ، لا تَعْمَلُ الشُّفتانِ في شيءٍ من الحروف إِلاَّ فيها وفي الفاء والميم. قال الخليل بن أحمد: الحروف الذُّلقُ والشُّفويَّةُ ستة: الراءُ واللام والنون والفاءُ والباءُ والميم، يجمعها قولك: رُبُّ مَنْ لَفَّ، وَشُمِّيت الحروف الذُّلْقُ ذُلْقاً لأَن الذَّلاقة في المَنْطِق إنما هي بطَرف أَسَلةِ اللُّسان، وذَلَقُ اللسان كذَلَقَ السُّنان. ولمَّا ذَلِقَتِ الحُروفُ السنَّة وبُذِلَ بهنَّ اللَّسانُ وسَهُلت في -المَنْطِق كَثْرَت في أَبْنِية الكلام، فليس شيءٌ من بناءِ الخُماسيّ التامُّ يَعْرَى منها أَو مِن بَعْضِها، فإذا ورد عليك خُماسيِّ مُغرَّى من الحُروف الذُّلْق والشَّفَويَّة، فاعلم أَنه مُولَّد، وليس من صحيح كلام العرب. وأَما بناءُ الوباعي المُثْبَسِط فإِن الجُمهور الأُكثرَ منه لا يَعْرى من بَعض المُحروف الدُّلْقِ إِلاَّ كَلِماتٌ قَليلةٌ نَحقٌ من عَشْر، ومَهْمَا جاء من اشم رُباعيّ مُنْبَسِطٍ مُعْرَى من الحروف الذلق والشفوية، فَإِنه لاَ يُعْرَى منِ أَحَد طَرَفَي الطَّلاقةِ، أَو كليهما، ومن السين والدال أُو إحداهما، ولا يضره ما خالَطه من سائر الخروف الصُّثم.

با: الباء: حرف هجاء من حروف المعجم، وأكثر ما ترد بعنى الإلصاق لما ذُكِر قَبْلها من اسم أو فعل بما انضمت إليه، وقد ترد بعنى الملابسة والمتخالطة، وبمعنى من أجل، وبمعنى في ومن وعن ومع، وبمعنى الحال والعوض، وزائدة، وكلُّ هذه الأنسام قد جاءت في الحديث، وتعرف بسياق اللفظ الواردة فيه، والباء التي تأتي للإلصاق كقولك: أَمْسَكْت بزيد، وتكون للاستعانة كقولك: ضَرَبْتُ بالسَّيف،

وتكون للإِضافة كقولك: مررت بزيد. قال ابن جني: أَمَا ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به بيت، وتكون للقسم كقولك: بالله لأَفْعَلَنَّ. وقوله تعالى: ﴿أَوَ لَهِ يَرُوا أَنِ اللهِ الذي خَـلَقَ السمواتِ والأرضَ ولم يَعْيَ بخلقهن بقادرِهِ؛ إنما جاءَت الباء في حيِّز لم لأنها في معنى ما وليس، ودخلت الباءُ فَى قُولُه [عَرُّ وَجُل]: ﴿وَأَشْرَكُوا بِاللَّهِ، لأَن مَعْنَى أَشَرَكُ بالله قَرَنَ بالله عز وجل غيره، وفيه إضمار. والباء للإلْصاق والقِرانِ، ومعنى قولهم: وَكَّلْت بفلان، معناه قَرَنْتُ به وَكيلاً. وقال النحويون: الجالِبُ للباء في بسم الله معنى الابتداء، كأُنه قال أَبتدىء باسم الله. وروي عن مجاهد عن ابن عمر أَنه قال: رأيته يَشْتَدُّ بين الهَدَفَيْن في قميص فإذا أصاب خَصْلةً يقول: أَنا بها، أَنا بها، يعني إذا أَصاب الهَدَفَ قال: أَنَا صَاحِبُهَا ثُمَّ يَرَجَعَ مُسَكِّناً قومه حتى يُمرُّ في السوق؛ قال شمر: قوله أنا بها يقول أَنا صاحِبُها. وَفَي حَدَيْثُ سَلَّمَةً بَن صَخْر: أَنه أَنِّي النبي عَلِيُّكُم، فذكر أَن رجلاً ظاهَرَ امرأَتُه ثم وقَع عليها، فقال له النبي عَيْلَةِ: لَعَلُّكَ بِذَلِك يا سَلَمةُ؟ فقال: نَعَم أَنا بِذَلِكَ؛ يقول: لعلك صاحِبُ الأَمْر، والباء متعلقة بمحذوف تقديره لعلك المُبتَلَى بذلك. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أَنه أَتِيَ بامرأَةٍ قد زَنَتُ فقال: مَنْ بِكِ؟ أي من الفاعِلُ بِكِ؛ يقول: من صاحِبُك. وفي حديث الجُمعة: مَن تَوَضَّأَ للجُمعة فيِها ويَعْمَتْ أَي فبالرَّحَصة أَخَذَ، لأَن السُّنة في الجمعة الغُسلُ، فأَضْمَرَ تقديره ويُعْمَت الخَصْلَةُ هي، فحذَف المخصوص بالمدح، وقيل: معناه ف الأوَّل من المناه الأوَّل اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَوْلَى. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكُ ﴾؛ الباء هَهُنا للالتباس والمخالطة، كقوله عز وجل: ﴿تَنْبُتُ بِاللَّهُن ﴾ أَي مُخْتَلِطة ومُلْتَسِه به، ومعناه اجْعَلْ تَسْبِيحَ اللَّهِ مُخْتَلِطةً ومُلْتَسِه به، ونعناه اجْعَلْ تَسْبِيحَ اللَّهِ الدَّهَبِ به أَي مُخْتَلِطةً ومُلْتَسِه به أَي خُذه معك في الدَّهاب، كأنه قال سَبِّحْ رَبُّكَ مع حمدك إياه. وفي الحديث الآخر: شبحان الله وبحمده، أي وبحمده سَبِحْت، وقد تكرر ذكر الباء المفردة على تقدير عامل محذوف، قال شمر: ويقال لما المفردة على تقدير عامل محذوف، قال شمر: ويقال لما رآني بالسّلاح قرب؛ معناه لما رآني أَقْبَلْتُ بالسلاح ولما رآني صاحب سِلاح؛ وقال محمد:

### رَأَتْنِي بِحَبْلَيْهَا فِرَدَّتْ مَحَافّةً

أَراد: لما رأَتْني أَقْبَلْتُ بحبليها. وقوله غز وجل: ﴿وَمَن يُرِدُ فيه بإلحاد بطُلُم،؛ أُدحل الباء في قوله بإلحاد لأُنها حَسُنَت في قوله ومن يُردُ بأن يُلْجِد فيه. وقوله تعالى: ﴿ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾؛ قيل: ذهَب بالباءِ إلى السعني لأن الْـمعنى يَرْوى بها عِبادُ الله. وقال ابن الأَعرابيٰ في قوله تعالى: ﴿ سَأَلُ سَائُلٌ بَعَدَابِ وَاقِعِ﴾؛ أَرَاد، وآلله أَعلم، سأَل عن عذاب واقع، وقبل في قولُه تعالى: ﴿فَسَيُبْصِوُ (١٠) وَيُمْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ السَمْفُتُونُ﴾؛ وقال الفراء في قوله عز وجل: ﴿وَكَفَسَى بِاللَّهِ شَهِيداً﴾؛ دخلت الباءُ في قوله وكفى بالله للمُبالَغة في المدح والدلالة على قصد سبيله، كما قالوا: أَظْرِفْ بعَبْدِ اللَّهِ وَأَنْبِلْ بعَبْدِ الرحمن، فأَدخلوا الباء على صَاحِبِ الظُّرْفُ وَالنُّبْلِ للمُبالغة في المدح؛ وكذلك قولهم: ناهِيكَ بأُخِينا وَحَشَبُكَ بصدِيقنا، أَدخلوا الباء لهذا المعنى، قال: ولو أَسقطت الباء لقلت كفي اللَّهُ شَهيداً، قال: وموضع الباءِ رَفْعٌ في قوله كَفي بالله؛ وقال أَبو بكر: انْتِصَابُ قوله شهيداً على الحال من الله أو على القطع، ويجوز أن يكون منصوباً على التفسير، معناه كفي بالله من الشاهدين فيتجري في باب المنصوبات مَجْرى الدُّرْهَم في قوله عندي عشرون دِرْهَماً؛ وقيل في قوله [عز وجل]: ﴿فَاسْأُلُ بِهِ خَبِيراً﴾؛

(١) قوله «وقيل في قوله تعالى فسيبصر إلخ» كتب بهامش الأصل كذا أي أن

المؤلف من عادته إذا وجد خللاً أو نقصاً كتب كذا بكذا وجدت.

أَي مَلْ هِنه خَبِيراً يُخْبِرُكَ ؛ وقال علقمة: فإِنْ تَسْأَلُوني بالنِّساء، فإِنِّني بَصِيرٌ بأَذُواءِ النِّساءِ طَبيبُ

أَي تَشَأَلُونِي عن النِّساء؛ قاله أَبو عبيد. وقوله تعالى: ﴿ مَا خَدَعُكُ مِن بِنِّكَ الْكَرِيم فَعَ وَلِا عِمانِ وَكِلْكَ الْكَرِيم فَي مَا خَدَعَكَ عن رَبِّكَ الكَرِيم والإيمان به والطاعة له والغيوان، أَي خَدَعَكُم عن الله والإيمان به والطاعة له الشيطان. قال الفراء: سمعت رجلاً من العرب يقول أَرْجُو بلاك، فسألتُه فقال: أَرْجُو ذاك، وهو كما تقوّل يُعْجِئني بأَلَك قائم، وأُريدُ لأَذْهَب، معناه أُريد أَذْهَبْ. الجوهري: بأَلَك قائم، وأُريدُ لأَذْهَب، معناه أُريد أَذْهَبْ. الجوهري: للباء حرف من حروف المعجم (٧)، قال: وأما المكسورة نحرف جر وهي لإلصاق الفعل بالمفعول به، تقول: مرت برئيد، وجائز أَن يكون مع استعانة، تقول: كَتبتُ بالقلم، وقد تجيء زائدة كقوله تعالى: ﴿ وَكَفَى بالله شَهيداً ﴾ وحَسُبُك بزيد، وليس زيدٌ بقائم. والباء هي الأصل في محروف القسم بزيد، وليس زيدٌ بقائم. والمنظمر، تقول: بالله لقد كان كذا، وتقول في المُطْهَر والمُصْمَر، تقول: بالله لقد كان كذا، وتقول في المُطْهَر؛ والمُصْمَر، تقول: بالله لقد كان كذا،

أَلَا نَادَتْ أُمَامَةُ بِاحْتَمَالِي لِتَحْزِنْنِي، فَلَا يَكُ مَا أُبِالِي

الجوهري: الباء حرف من حروف الشفة، بُنِيت على الكسرِ لاشتِحالةِ الائتِداء بالمَوْقُوفِ؛ قال ابن بري: صوابه بُنِيت على حركة لاستِحالة الابتداء بالساكن، وخصّت بالكشر دون الفتح تشبيها بعملها وفرقاً بينها وبين ما يكون اسماً وحرفاً. قال الجوهري: والباء من عوامل الجروت تختص بالدخول على الأسماء، وهي لإلصاق الفعل بالمفعول به، تقول مررت بزيد كَأَنك أَلْصَقْتُ المُرورِ به. وكلُّ فِعْلِ لا يَتَعَدَّى فلك أَن تُمَدِّيه بالباءِ والألف والتشديد، تقول: طارَ به، وأطارَه، وطيره؛ قال ابن بري: لا يصح هذا الإطلاق على العُموم، لأنَّ من الأَفْمال ما يُعَدَّى

 <sup>(</sup>۲) قوله «الجوهري الباء حرف من حروف المعجم» كذا بالأصل، وليست
 هذه العبارة له كما في عدة نسخ من صحاح الجوهري ولعلها عبارة
 الأزهري.

بالهَهْزة ولا يُعَدَّى بالتضعيف نحو: عادَ الشيءُ وَأَعَدَّتُه، ولا تقل عَوَّدْته، وسمنها ما يُعدَّى بالتضعيف ولا يعدَّى بالهمزة نحو: عَرَف وعَوْقْتُه، ولا يقال أَعْرَفْتُه، ومنها ما يُعدَّى بالباء ولا يُعَدَّى بالهمزة ولا بالتضعيف نحو: دَفَعَ زيد عَمْراً ودَفَعْتُه بعَمرو، ولا يقال أَدْفَعْتُه ولا دَفَّعْتُه. قال الجوهري: وقد تزاد الباء في الكلام كقولهم بحشيك قَوْلُ السَّوْءِ؛ قال الأشعر الرَّفَيانُ، واسمه عمرو ابن عمه رضُوانَ:

بحسبك في القَوْمِ أَنْ يَعْلَمُوا بالنَّكُ فيهم غَنِيِّ مُنْسِرَ وفي التنزيل العزيز: ﴿وكَفَسى برَبِّك هادِياً وَتَصِيراً﴾؛ وقال الراجز:

نىحىن بَشُو بَحْدَةَ أَصحابُ الفَلَعِ، نَصْرِبُ بالسيفِ ونرْجُو بالفَرَجُ أَي الفَرَح؛ وربما وُضِعَ موضِعَ قولك مِنْ أَجل كقول لبيد: غُلْبٌ تَشَذَّرُ بالذُّنحولِ كَأَنَّهِمْ

جِنُ البَدِيِّ، رَواسِياً، أَفَدامُها أَي من أَجل الذُّحُول، وقد تُوضَعُ مَوْضِعَ على، كقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْه بِدِينارٍ﴾؛ أَي على دِينار، كما تُوضَعُ على مَوْضِعَ الباء كقول الشاعر:

إِذَا رَضِيَتْ على الله الله أَعْجَبُني رَضاها!

أَي رَضِيَتْ بي. قال الفراء: يوقف على الممدود بالقصر والمدّ شَرِبْتِ مَا، قال: وكان يجب أَن يكون فيه ثلاث أَلفات، قال: وسمعت هؤلاء يقولون شربت مي يا هذا ((1))، قال: وهذه بي يا هذا، وهذه ب حَسَنَةٌ، فشَبُهوا الممدود بالمقصور والمقصور بالممدود، والنسب إلى الباء يَيَويِّ، وقصيدة بَيَويِّةٌ: رُويُّها الباء؛ قال سيبويه: البا وأَخواتها من الثنائي كالتا والحا والطا واليا، إذا تهجيت مقصورة، لأنها ليست بأمبماء، وإنماجاءت

في التهجي على الوقف، ويدلك على ذلك أن القاف والدال والصاد موقوفة الأواخِر، قلولا أنها على الوقف لَحُرِّكَ أُو الصاد موقوفة الأواخِر، قلولا أنها على الوقف لَحُرِّكَ أُو الخرهن، ونظير الوقف هنا الحذف في الباء وأخواتها، وإذا أردت أن تلفظ بحروف المعجم قصرت وأشكنت، لأنك لست تريد أن تجعلها أسماء، ولكنك أردت أن تُقطع حروف الاسم فجاءت كأنها أصوات تُصوتُ بها،. إلا أنك تقف عندها لأنها بمنزلة عِدْ، وسنذكر من ذلك أشياء في مواضعها، والله أعلم.

بأب: فَرَسَّ بُؤَبِّ: قَصِير غلِيظُ اللَّحم فسيحُ الخَطْوِ بَعيدُ القَدْرِ.

يأباً : الليث: البَأْبَأَةُ قُولُ الإنسان لصاحبه يِأْبِي أَنْتَ، ومعناهُ أَفْدِيكَ بِأَبِي أَنْتَ، ومعناهُ أَفْدِيكَ بِأَبِي فَيُشْتَقُ؛ من ذلك فعل فيقال: بَأْبَا بِهِ. قال ومن العرب من يقول: وابِأَبَا أَنتَ، جعلوها كلمةً مبنيَّةً على هذا التأسيس. قال أَبُو منصور: وهذا كقوله يَا وَيُلْتَى، معناهُ يا وَيُلْتَى، فقلبَ الياءَ أَلفاء وكذلكَ يا أَبْنَا معناهُ يا أَبْنِي، وعلى هذا توجه قراءة من قراً: يا أَبْتَ إِنِي، أَراد يا أَبْنا، وهو يريد يا أَبْتِي، ثم حذف الأَلف، ومن قالَ يَا بِيْبًا حوّلَ الهمزة ياءٌ والأَصل: يَا بَأَبًا معناه يَا بِأَبِي، والفعل من هذا بَأْبَأَ يُتَابِي، عُبُرانَةً.

وِبَأْمَائُتُ الصبيُّ وِبَأْبَأْتُ به: قلتُ له بأَبِي أَنتَ وأُمي؛ قال الراجز:

وصاحب ذِي غَده رَةٍ دا جَهْهُ، وإِنْ أَبَى فَدَّيْتُ، وإِنْ أَبَى فَدَّيْتُ، وإِنْ أَبَى فَدَّيْتُ، وَالْ أَنْدَتُ، وَالْ أَنْدَتُ،

وبأْبَأْتُه أَيضاً، وبأُبأْتُ به قلتُ له: بَابَا. وقالوا: بَأْبَأَ الصبيّ أَبوهُ إِذا قال له: بَابَا. وقال الفَرَاءُ: إذا قال له: بَابَا. وقال الفَرَاءُ: بأُبيّ، قال اله: بَابَا. وقال الفَرَاءُ: علي نقلتُ بالصبيّ بِنْباع إذا قلتُ له: بأبي، قال ابنُ حِنِّي: سألت أَبَا علي فقلتُ له بابا، فما مثالُ البَأْبَأَةِ عندكَ الآن؟ أَتَرِنُها على لفظها في الأصل، فتقول مثالها البَقْبَقةُ بمَنزلة الصَّلْصَلَةِ والقَلْقَلَةِ؟ فقال: بل أَزِنُها على ما صارَت الله، وأَترك ما كانت قبلُ عليه، فأقولُ: الفَقلَلة. قال: وهو كما ذكر، وبه انعقادُ هذا الباب. وقال أيضاً: إذا قلت بأبي أنتَ، فالباء في أوَّلِ الاسم حرفُ جر بمنزلة اللام في قولكَ: لله أنتَ، فالباء في أوَّلِ الاسم حرفُ جر بمنزلة اللام في قولكَ: لله أنتَ،

<sup>(</sup>١) قوله: «شربت مي يا هذا إلخ؛ كذا ضبط مي بالأصل هنا، وتقدم ضبطه في موه بفتح فسكون، وتقدم ضبط الباء من ب حسنة بفتحة واحدة، ولم نجد هذه العبارة في النسخة التي بأيدينا من التهذيث!

فإذا اشتَقَفْتَ منهُ فِعْلاً اشتقاقاً صَوْتِياً اشتَحَال ذلك التقدير فقلت: بَأْبَأْتُ به بِئباء، وقد أكثرت من البَأْبَأَق، فالباء الآن في لفظ الأصل، وإن كان قد عُلم أنها فيما اشْتُقَت منهُ زائدةً للجَرُّ؛ وعلى هذا منها البِأْبُ، فصارَ فِعْلاً من باب سَلِسَ وقَلِقَ؛ قال:

يا بِأَبِسِي أَنْستَ، وبا فَسوْقَ السِساَبُ فالبِأَبُ الآنَ بمنزلةِ الضَّلَعِ والعِنَبِ. وَبَأْبَؤُوهُ: أَظْهَرُوا لَطَافَةُ؛ قال: إذا منا السقسنائِسلُ بَسأْبَأُنْسُنا،

> فَــمَــاذا نُــرَجُــي بِــــــــُ بِــائِسهــا؟ وكذلك ثَيَأْبِةُ واعليه.

والمَبْأَبَائُهُ مَمَدُودٌ: تَرْقِيصُ السَمْأَةَ وَلَدُهَا. وَالْبَأْبَاءُ: زَجْرُ السُّنُوْرَ، وهو الغِشُ؛ وَأَنشَدَ ابنُ الأَعرابي لرجل في الخَيْل:

وهُسنَّ أهسلُ مسا يَستَسمسازَيْسن؛ وهُسنَّ أهسلُ مسا يُسبَسأُبُسينُ

أي يقال لها: بِأَبِي فَرَسِي نَجَّانِي من كذا؛ وما فيهما صِلة معناه أَنهِ يقال لها: بِأَبِي فَرَسِي نَجَّانِي من كذا؛ وما فيهما صِلة معناه أَنهنَّ، يعني الخيلَ، أَهْلُ للشناغاةِ بهذا الكلام كما يُرَقِّصُ الصبِيُّ؛ وقوله يَتَمازَيْنَ أَي يَتَقَاضَلْنَ. وبَأَبُأَ الفَحْلُ، وهو تَرْجِيعُ الباءِ في هَدِيرِهِ. وبَأَبُأَ الوَجُلُ: أَسْرَعَ. وبأَبأَنا أَي أَسْرَعَنا. وتَبَأْبأُتُ تَبَأْبُوا إِذا عَدَوْتُ.

والْبُؤْبُؤُ: السيِّد الطَّريفُ الخفيفُ. قال الجوهري: والبؤْبُؤُ: السَّيد الطَّريفُ الخفيفُ. اللَّمسُل، وقال شمر: بُؤْبُؤُ الحَلِم، وقال شمر: بُؤْبُؤُ الحَلِم، وقال شمر: بُؤْبُؤُ الحَلِم، وقال شمر: بُؤْبُؤُ المحكم: العالمُ المُعَلَّم، وفي المحكم: العالمُ مثلُ السَّرْسُور، يقال: فلان في بُؤبُؤُ الكَرَمِ. ويقال: البُؤْبُؤُ: عَيْرُ العَيْن. وفي النهذيب: البُؤْبُؤُ: عَيْرُ العَيْن. وقال ابن خالوَيْهُ: البَوْبُؤُ بلا مَدّ على مثال الفُلْفُل. قال: البُؤْبُؤُ بعنى السَّيد قولَ الواجز بُؤبُؤُ العَيْن، وأَنشدَ شاهداً على البُؤبُؤ بمعنى السَّيد قولَ الواجز في صفة امرأة:

قَدْ فِاقِبِ البُؤْبُ وَ الْبُوَيْ بِيَهُ،

والجلد مشها غرقيء الشوشية

الغِرْقِيءُ: قِشْرُ البَيْضة. والقُويقِيةُ: كناية عن البَيْضة. قال ابنُ خَالَوَيْدِ: الْبَوْبُونُ بغير مدِّ: السَّيْد، والبُؤيْسِيّةُ: السيِّدة، وأَنْشدَ لجرير:

في بـؤبُـؤ الـمَـجُـدِ وبُـخـبـوحِ الـكَـرَمْ وَأَمًا القَالِي فإنهُ أَنْشده:

في ضِئْضيءِ المَجْدِ وبُؤُبُوءِ الكَرَمْ

وقال: وكذا رأَيْتُهُ في شعرِ جرير؛ قال وعلى هذه الرواية (١) مع ما ذكره الجوهري من كونه مثال شرشور. قال وكأنهما لغتان، التهذيب، وأَنشذ ابنُ السكيت:

قال ابن السِكِيت: يُبَأَيِئه: يُفَدِّيه، بُؤْبُوْ: سيد كريم، بِنْباؤُهُ: تَفْدِيَتُه، وَحَجَاً: أَي فَرَخ، أَحْجَوُهُ: أَفْرَحُ بهِ. ويقالُ فلانٌ في بُؤْبُوْ صِدق أَي أَصْل صِدْقِ، وقال:

أنا في بُورِ مِدْقِ،

نَعَم، وفي أَكْرَمِ أَصْلِ (')

باج: البامج: النّبّالُ. والناسُ باجٌ واحد أي شيءٌ واحد. وَجَعَلَ الكلامَ باجاً واحداً أي رُجْهَا واحداً. ابن الأعرابي: الباحُ، يهمز ولا يهمز، وهو الطريقة من الممحاجُ المستوية، ومنه قول عمر، رضي الله عنه: لأَجْعَلَنُ النّاسَ بَاجاً واحداً أي طريقة واحدة في العطاء، ويُجْمَعُ باجٌ على أَبُواجِ ابن السكيت: اجعل هذا الشيء باجاً واحداً؛ طريقة واحدةً؛ قال: ومثله الجاش والفاس والراس. الجوهري: قولهم اجعل الباجات باجاً واحداً أي ضرباً واحداً ولوناً واحداً، وهو معرّب وأصله بالفارسية بَاهَا أي الوان الأطعمة.

بالام: النهاية في ذكر أُدْمٍ أَهلِ الجنة قال: إدامُهم بالامُ والنونُ، قالوا: وما هذا؟ قال: ثَوْرٌ ونونٌ؛ قال ابن الأَنْير: هكذا جاء في الحديث مفسّراً، أُمَّا النونُ فهو الحُوتُ وبه سمّي يونس، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام، ذا النّون، وأَما بَالامُ فقد تَمَحَّلوا لها شرحاً غير مرضِيّ، ولَعَلَى اللفظة عبرانية، قال: وقال الخطابي لعل

<sup>(</sup>١) قوله فوعلى هذه الرواية إلخه كذا بالنسخ والسراد ظاهر.

 <sup>(</sup>٢) قوله «أنا في بؤيؤ إلخ» كذا بالنسخ وانظر هل البيت من السجت وتحرّفت في بؤيؤ عن يبؤيؤ أو اختلس الشاعر كلمة في.

الآخر، وهي لام أَلف وياء؟ يريدَ لأَى بوزن لَعَا، وهو النَّوْرِ الوحشي، فصَّحف الراوي الياء بالباء، وقال: هذا أَقرب ما يقع لي فيه.

اليهوديُّ أَراد التُّعْمِيَة فقطع الهجاء وقدَّم أُحدَ الحَرفَين على

الْبَآدِل، وقيل: هي أَصلُ الثَّدْيَ، وقيل: هي ما بين العُنق إلى التُّدِين؛ التَّدُين؛ التَّدُين؛ التَّدُين؛ قالت أُختُ يزيدُ بن الطُّنَرِيّةِ ترثيه:

بأدل: البَأْدَلة: اللحم بين الإبط والثُّنْدُوة كلُّها، والجمع

فَتَسى فَدَّ فَدَّ السَّيْسِفِ لا مُسَازِفٌ، ولا رَهِسلٌ لَسبَّالُه وبَسآدِلُه

قال ابن بري: أُخت يزيد اسمها زينب، ويقال: البيت للمُجَيْر السَّلولي يرثي به رجلاً من بني عمه يقال له سليم بن خالد بن كعب السلولي؛ قال: وروايته:

فَتَى قُدُّ قَدُّ السيف لا مُتَضائِلٌ،

ولا رَهِلٌ لَبُاتُسه وبآدله يَسُوُكَ مَظْلوماً، ويُرْضِيكَ ظَالِماً،

وكُلُّ الذي حَمَّلْتَه فهو حامِلُه

والمُتضائل: الضَّيْفِلُ الدقيقُ، والرَّهِلُ: الكثير اللحم المُستَرْخِيه، والمُتضائل: اللَّحمة بين العنق والنَّرْقُوة، وقوله قُدَّ قَدَّ السَّيْف أَي هو مُهَفَّهُف مَجْدول الحَلْقِ سَيْفَان، والسَّيْفان: الطويل الممشوق، وقيل: هي ثُلاثيَة لقوله بَدِل إذا شكا ذلك، وكل ذلك مذكور في موضعه. والبَّأْذَلة: مِشْيَة سريعة.

بأر: البِئْر: القَلِيبُ، أُنثى، والجمع أَبْآرٌ، بهمزة بعد الباء، مقلوب عن يعقوب، ومن العرب من يقلب الهمزة فيقول: آبارٌ، فإذا كُفُرَتْ، فهي البِئارُ، وهي في القلة أَبْؤُرٌ. وفي حديث عائشة: اغْسَيلي من ثلاث أَبْؤُر يَمُدُّ بعضها بعضاً؛ أَبْؤُرٌ: جمعُ قلة للبئر. ومدّ بعضها بعضاً: هو أَن مياهها تجتمع في واحدة كمياه الفناة، وهي البِئْرَةُ، وحافرُها: الأَبُارُ، مقلوب ولم يُسمع على وَجْهِهِ؛ وفي النهذيب:

غيره، فهو مجبار أَي هَدَرٌ، وقيل: هو الأُجير الذي ينزل البئو فينقيها أَو يخرج منها شِيئاً وقع فيها فيموت.

والبُؤْرَةُ: كَالرُّبْيَةِ من الأَرض، وقيل: هي موقد النار، والفعل كالفعل. وبَأَز الشيء يَنِأَرَه بَأْراً وابْتَأَرَه، كلاهما: خَبَأَهُ وادَّخَرَهُ؛ ومنه قيل للحفرَةِ: البُؤْرَةُ. والبُؤْرَةُ والبِئْرَةُ والبَئِيرَةُ، على فَمِيلَةٍ: ما خُبِيءَ وادُّخِرَ. وفي الحديث: أَن رجلاً آناه الله مالاً فلم يَنتِئِر خيراً؛ أَي لم يُقَدِّم لنفسه خَبِيئَة خَيْرٍ ولم يَدَّخِر. وابْتَأَرَ الخيرَ وبَأَزَهُ: قَدَّمَهُ، وقيل: عمله مستوراً. وقال الأُمَوِيُّ في معنى الحديث: هو من الشيء يُخْبَأُ كأنه لم يُقَدِّم لنفسه خيراً خَبَأه المه يُقدِّم لنفسه خيراً خَبَاهُ لها.

ويقال للذَّحيرة يدّخرها الإِنسان: بَثِيرَةٌ. قال أَبو عبيد: في الاَّتِئار للخَّان: يقال الْبَتَأَرْتُ وائْتَبَاراً؛ وقال التَّقار وائْتِباراً؛ وقال القطامي:

ف إِن لـم تَـأْتَـبِـ وْ رَشَـداً قُـرَيْـشٌ،

فليس لسائر الناس اثتبار

يعني اصطناع الخير والمعروف وتقديمه. ويقال لإِرَةِ النارِ: بُؤرَةُ، وجمعه بُؤَرْ.

بدر: الْبَازِ: لَغَةَ فِي البازي، والجمع أَبْؤُزٌ وبُؤُوزٌ وبِئُزانٌ؛ عن ابن جني، وذهب إلى أن همزته مبدلة من ألف لقربها منها، واستمر البدل في أَبْؤُزِ وبِئْزانِ كما استمرً في أَعياد.

بأزل: البِأْزَلة: اللِّحَاء والمقارضة. أَبو عمرو: البِأْزَلة مِشْيَة فيها سُرْعة؛ وأَنشد لأَبي الأَسود العجلي:

قد كان فيما بيننا مُشَاهَلُه،

فأَذْبَرَتْ غَضْبَي تَمُشِّي البَازَلَه

والمُشاهلة: الشُّثم.

بأس: الليث: الْبَأْسَاءُ اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَأْسُ: العذاب. والبَأْسُ: الشدة في الحرب. وفي حديث علي، رضوان الله عليه: كنا إذا اشتد البأسُ اتَّقَيْنا برسول الله عليه؛ يريد المخوف ولا يكون إلا مع الشدَّة، ابن الأَعرابي: البَأْسُ والبَيْسُ، على مثال فَعِلى، العذاب الشديد. ابن سيده: البَأْسُ الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأْسَ عليك، ولا يَأْسَ أَي لا خوف؛ قال قَيْشُ بن الخطيم:

يـقـولُ لـيَ الـحَـدُّادُ، وهـو يَـقُـودُنـي

إلى الشَّجْنِ: لا تَجْزَعُ فما بكُ من باسِ أَراد فما بك من بأس، فخفف تخفيفاً قياسياً لا بدلياً، أَلا ترى أَن فيها:

وتَشْرُكُ عُذْرِي وهو أَضْحَى من الشَّمْسِ

فلولا أن قوله من باس في حكم قوله من بأس، مهموزاً، لما جاز أن يجمع بين بأس، ههنا مخففاً، وبين قوله من الشمس لأنه كان يكون أحد الضربين مردفاً والثاني غير مردف. والبيش: كالباس.

[قال بعض بني أسد... وقال أَبو كبير... ومعي لبوس](1) وإذا قال الرجل لعدوّه: لابأس عليك فقد أمَّنه لأَنه نفى البأس عنه، وهو في لغة حِمير لَبَاتِ أَي لا بأس عليك، قال شاعرهم:

شَرَيْنَا النَّوْمَ، إِذ غَضِبَتْ غَلاب،

بقسهيا، وعَفْدٍ غَيرِ سَيْنِ تَنادَوْا مند غَدْرِهِم: لَجَاتٍ!

وقد بَــرَدَتْ مَــعَــاذِرُ ذي رُعَــيْنِ

ولَبَانِ بلغتهم: لابأس؛ قال الأَزهري: كذا وجدته في كتاب شمر. وفي الحديث: نهى عن كسر السُّكَةِ الجائزة بين المسلمين إلا من بأس، يعني الدنانير والدراهم المضروبة، أي لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إما لرداءتها أو شكَّ في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرأ، فأما للنفقة فلا، وقيل؟ كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدداً لا وزناً، وكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه.

ورجل بَئِسٌ: شجاع، بَئِسَ بَأْساً وبَؤُسَ بَأْسَةً. أَبو زيد: بَؤُسَ الرجل بَئِشُ بَأْسَةً. أَبو زيد: بَؤُسَ الرجل يَبُؤُسُ بَأْساً إِذا كان شديد البَأْسِ شجاعاً؛ حكاه أَبو زيد في كتاب الهمز، فهو بَئِيسٌ، على فَييل، أَي شجاع. وقوله عز وجل: ﴿سَتُدعَوْنَ إِلَى قُومَ أُولِي بَأْسِ شديد﴾؛ قيل: هم بنو حنيفة قاتلهم أَبو بكر، رضي الله عنه، في أيّام مُسَيْلمة، وقيل: هم هُوازنُ، وقيل: هم فارس والروم.

إِذَا افتقر واشتدت حاجته، فهو بائِسٌ أَي فقير؛ وأَنشد أَبُو عدد:

وبيضاء من أَهلِ المَدينةِ لم تَذُقُ بَئِيساً، ولم تَثْبَعْ مَحُولَةً مُجْحِدِ

قال: وهو اسم وضع موضع المصدر؛ قال ابن بري: البيت للفرزدق، وصواب إنشاده لبيضاء من أهل المدينة؛ وقبله:

إِذَا شِئْتُ غَنَّانِي من العاجِ قاصِفٌ، ۗ

على مِعْصَمِ رَيَّانَ لَم يَسَخَدُدِ وفي حديث الصلاة: تُقْتِعُ يَدَيكَ وَتَبْأَسُ؛ هو من البُوْسِ المخضوع والفقر، ويجوز أن يكون أَمراً وخبراً؛ ومنه حديث حمّار: بُؤْسَ ابن سُمَيُّةً إكأنه ترجم له من الشدة التي يقع فيها؛ ومنه الحديث: كان يكره البُؤْسَ والتَّباؤُسَ؛ يعني عند الناس، ويجوز التَّبؤُسُ بالقصر والتشديد. قال سيبويه: وقالوا بُؤساً له في حد الدعاء، وهو مما انتصب على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره. والبَّأْسَاءُ والمَبْأَسَة؛ كالبُؤس؛ قال بِشْرُ بن المستعمل إظهاره. والبَّأْسَاءُ والمَبْأَسَة؛ كالبُؤس؛ قال بِشْرُ بن

فَأَصْبَحُوا بعد نُعْماهُمْ بِمَثِأْسَةٍ،

وقوله تعالى: ﴿ وَالدّهر يَحْدَعُ أَخْياناً فَيَنْصَرِفُ وقوله تعالى: ﴿ أَحَدْناهم بِالبَأْساءِ والطَّرَّاءِ ﴾؛ قال الزجاج: البأساء الجوع والضراء في الأموال والأنفس. وبَثِمَنُ يَبأَسُ ويَبْئِسُ؛ الأَخيرة نادرة، قال ابن جني: هو [من باب] (٢٠ كرم يكرم على ما قلناه في نعم ينعم. وأَنْأَسَ الرجلُ: حلت به البَأْسَاءُ؛ عن ابن الأعرابي، وأنشد:

> تَبُرُّ عَضَارِيطُ الْخَمِيسِ ثِبابَها فأَبُأَسْت...(٢) يوم ذلك وابْنَما،

والبائِسُ: المُبْتَلى؛ قال سيبويه: البائس من الأَلفاظ المترحم بها كالبِمشكين، قال: وليس كل صفة يترحم بها، وإن كان فيها معنى البائس والمسكين، وقد بَؤُسَ بَأْسَةً وبئِيساً، والاسم البؤسى؛ وقول تأبط شراً:

قد ضِقْتُ من مُبِّها ما لا يُضَيِّقُني، حتى عُدِدْتُ من البُوسِ المساكينِ

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل بياض في الموضعين. وقد أسقطت طبعة دار صادر ـ دار بيروت وطبعة دار لسان العرب هذه الفقرة. والأمانة تقتضي إثباتها.

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل وما أثبتناه يقتضيه القياس. وحقد أن يقول بُؤس ببؤس.

<sup>(</sup>٣) كذا بياض بالأصل ولعل موضعه بنتاً.

تَبْؤُسُوا ۚ بَؤُس يَنَوُس بالضم فيهما، بأَساً إِذَا اشتد. والـمُنِتَنِسُ الكاره والحزين: والنِتْؤُوس: الظاهر النِوْسِ

وَبِثْسَ: نَفَيضُ نِعْمَ؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي: إذا فَرَغتُ من ظَهْره بَـطَّنَتُ لـه َ

#### . أنامِلُ لم يُعِلَّسُ عليها دُوُوبُها

فسره فقال: يصف زمِاماً، وبنسما دأبت(١) أي لم يُقَلُّ لها بِنْسَمًا عَمِلْتِ لأَنها عملت فأُحسنت، قال لم يسمع إلا في هذا البيت: وبئس: كلمة ذم، ونِعْمَ: كلمة مدح. تقول: بئس الرجلُ زَيدٌ وبئست المرأَّة هِنْدٌ، وهما فعلان ماضيان لا يتصرفان لأَنهما أُزيلا عن موضغهما، فيغمّ منقول من قولك نَعِمَ فلان إذا أَصاب نِعْمَةً، وبِقْسَ منقول من بَئِسَ فلان إِذا أَصاب بؤساً، فنقلا إلى المدح والذم فشابها الحروف فلم يتصرفا، وفيهما لغات تذكر في ترجمة نعم، إن شاء الله تعالى. وفي حديث عائشة، رضى الله عنها: بِئُسَ أُخو العَشِيرةِ؛ بئس مهموز فعل جامع لأنواع الذم، وهو ضد نعم في المدح، قال الزجاج: بئس ونعم هما حرفان لا يعملان في اسم علم، وإنما يعملان في اسم منكور دال على جنس، وإنما كانتا كذلك لأن نعم مستوفية لجميع المدح، وبئس مستوفية لجميع الذم، فإذا قلت بئس الرجل دللت على أنه قد استوفى الذم الذي يكون في سائر جنسه، وإذا كان معهما اسم جنس بغير أَلف ولام فهو نصب أَبَدًا، فإذا كانت فيه الأَلف واللام فهو رفع أَبداً، وذلك قولك نعم رجلاً زيد ونعم الرجل زيد وبئس رجلاً زيد وبئس الرجل زيد، والقصد في بئس ونعم أن يليهما اسم منكور أو اسم جنس، وهذا قول الخليل، ومن العرب من يصل بئس بما قال الله عز وجل: ﴿ولبئسما شَرَوْا به أَنفسهم﴾. وروي عن النبي عَيْكُمْ، أَنه قال: بئسما لأحدكم أَن يقول نَسِيتُ أَنه كَيْتَ وَكَيْتَ، أَمَا إِنهِ مَا نَسِيَ وَلَكُنه أَنْسِيَ. والعرب تقول: بئسما لك أَن تِفعل كذا وكذا، إِذا أَدخلتُ ما في بئس أَدخلت بعد ما أَن مع الفعل: بئسمًا لك أَن تَهْجُرَ أُخاك وبئسما لك أَن تشتم الناس؛ وروى جميع النجويين: بئسما تزويج ولا مَهْر؛ والمعنى فيه: بنس تزويج ولا مهر؛ قال

(١) قوله اوبئسما دأبت؛ كذا بالأصل ولعله مرتبط بكلام سقط من الناسخ.

مقامه. والبائس: الرجل النازل به بلية أو عُدْمٌ يرحم لما به. ابن الأعرابي: يقال بُؤساً وتُوساً وجُؤساً له بمعنى واحد. والبأساء: الشدة؛ قال الأخفش: بني على فغلاء وليس له أفعَلُ لأنه اسم كما قد يجيء أَفْعَلُ في الأسماء ليس معه فغلاء نحو أحمد. والبُؤسى: خلاف النُغتى؛ الزجاج: البأساء والبؤسى والبأساء البُؤسى والبأساء في النُغمى والنَعماء، وأما في الشجاعة والشدة فيقال البأش

قال ابن سيده: يجوز أن يكون عنى به جمع البائس. ويجوز أن يكون من ذوي البُؤس، فحذف المضاف وأَقام المضاف إليه

والْمُتَأْسَ الرَّجْلِ، فهو مُلْتَقِس ولا تَبْقَئِسْ أَي لا تحزن ولا تَشْتَكِ. والْمُثَنِّسُ: الكاره والحزين؛ قال حسان بن ثابت: ما يَفْسِمُ اللَّهُ أَقْبَلْ غَيْرَ مُبْتَقِسٍ مند، وأَفْهُدْ كريماً ناعِمَ البالِ

أي غير حزين ولا كاره. قال ابن بري: الأحسن فيه عندي قول من قال: إِنْ مُبتَئِساً مُمُنتَعِلَّ من البأس الذي هو الشدة، ومنه قوله سبحانه: ﴿ فَلا تَبْتَئِسْ بَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾؛ أي فلا يشتد عليك أمّرهم، فهذا أصله لأنه لا يقال البّتأس بمعنى كره، وإنما الكراهة تفسير معنوي، لأن الإنسان إذا اشتد به أمر كرهه، وليس اشتد بعنى كره ومعنى بيت حسان أنه يقول: ما يرزق الله تعالى من فضله أقبله راضياً به وشاكراً له عليه غير مُتسَخُطِ منه، ويجوز في منه أن تكون متعلقة بأقبل أي أقبله منه غير متسخط ولا

مُشْتَدُّ أَمره عليٌ؛ وبعده: لقد عَلِمْتُ بأني غالِسي خُلُقي على السَّماحَةِ، صُغلوكاً وذا مالِ والمالُ يَغْشَى أَناساً لا طَباخ بِهِمْ، كالسّل يَغْشى أُصُولَ الدُّنْدِنِ البالي

والطَّبَّاخُ: القَّوَة والسُّمَنُ. والدُّنْدُنُ: ما بَلَى وعَفِنَ من أُصولِ الشجر. وقال الزجاج: المُبْتَئِسُ المسكين الحزين، وبه فسر قوله تعالى: ﴿فَلا تَبْتَئِسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؛ أَي لا تَحْزَن ولا نَسْتَكِنْ. أَبو زيد: وابْتَأْسَ الرجل إِذا بلغه شِيء يكْرهه؛ قال

> فى زائسۇپ گىنىسىساج صسا دَةَ يَسْبَسَسْسَنَ بِسِمِسَا لُسَقِّسِينَا

ره يتب مستسم المستسم المستسم

4.5

الزجاج: بينس إذا وقعت على ما جعلت ما معها بمنزلة اسم منكور، لأنبئس ونعم لا يعملان في اسم علم إنما يعملان في اسم منكور دال على جنس. وفي التنزيل العزيز: ﴿ يَعْدَابِ بَيْسِ بَمَا كَانُوا يَفْشَقُونَ ﴾ قرأً أبو عمرو وعاصم والكسائي بَيْسِ، على فَعِيلِ، وقرأً ابن كثير: بِيْسِ، على فَعِيلٍ، وقرأً ابن كثير: بِيْسِ، على فِعِيلٍ، وكذلك قرأها شِبْل وأهلُ مكة وقرأً ابن عامر: بِنْسٍ، على معلى بعلى سيده: عذاب بِنْسٌ وبيسٌ وبيسٌ أي شديد، وأما قراءة من قرأ بغلاب بهمزة وقرأها نافع وأهل مكة بييس، بغير هميز: قال ابن بعداب بَيْسٌ فبني الكلمة مع الهمزة على مثال فَيْعِلٍ، وإن لم يكن ذلك إلا في المعتل نحو سَيِّد ومَيِّت، وبابهما يوجهان العلة (الله المعتل نحو سَيِّد ومَيِّت، وبابهما يوجهان العلة (الله المعتل نحو سَيْد ومَيِّت، وبابهما يوجهان العلة وكشيرة العلة وكشيرة العلة وكشيرة العلة وكشيرة العلة والموض. ونيسَ كَخَيِسٌ: يجعلها بين بين من بِنْسَ ثم يحولها بعد ذلك، وليس بشيء. ونَيْسٍ على مثال سَيِّد وهذا يعد بدل الهمزة في بَيْشِ.

والأَبْوُسُ: وجمع بُؤْسٍ، من قولهم يومُ بُؤُس ويومُ نُغْمٍ. والأَبْؤُسُ أَيضاً: الداهية. وفي المثل: عَسى الغُويْرُ أَبْؤُساً. وقد أَبْأَسَ إِبْآساً؛ قال الكميت:

قَالُوا: أُساءَ بنو كُرْزٍ، فقلتُ لهم:

### عِــسـى السَّهُ وَيْـرُ بِـإِبْـآسٍ وإِغْـوارِ

قال ابن بري: الصحيح أن الأَبْوُسَ جمع بأس، وهو بمعنى الأَبْوُس (٢) لأن باب فعل أن يُجْمَعَ في القلة على أَفْمُلِ نحو كَمْبِ وأَكْمُبِ وَفَلْسِ وَأَفْلِ وَنَشرِ وأَنْشر، وباب فَعْلِ أَن يُجْمَع في القلة على أَفْمُلِ نحو في القلة على أَفْمُلِ نحو فَقْلِ وأَقفالِ ويُرْدِ وأَبْرادِ وجُنْدِ وأَجنادِ. يقال: بَيْسَ الشيءُ يَبْأَسُ بُوْساً وَيَأْساً إِذَا اسْتَدّ، قال: وأما قوله والأَبْوُسُ المداهية، قال: صوابه أن يقول الدواهي لأن الأَبْرُس جمع لا مفرد، وكذلك هو في قول الرَّبَّاءِ: عَسى الغُويْرُ أَبْؤُسا، هو جمع بأس على ما تقدم ذكره، وهو مَثَلٌ أَوُل من تكلم به الزَّبَّاء. قال ابن الكلبي: التقدير فيه: عسى الغُويُو أَن يُحْدِثَ أَبُوسا، قال: هو جمع بأس ولم يقل جمع بُؤُس، وذلك أَن

الزُّبَّاء لما خافت من قَصِيرِ قيل لها: ادخلي الغاز الذي تحت قصرك، فقالت: عسى الغوير أَبْؤُساً أَي إِن فررت من بأُس واحد فعسى أن أُقع في أَبْؤُس، وعسى ههنا إشفاق؛ قال سيبويه: عسى طمع وإشفاق، يعني أنَّها طمع في مثل قولك: عسى زيد أن يسلم، وإشفاق مثل هذا المثل: عسى الغوير أَبْوُساً، وفي مثل قول بعض أصحاب النبي عَلَيْكَ: عسى أَن يَضُرُّني شَبَهُه يا رسول الله، فهذا إِشفاق لا طمع، ولم يقسر معنى هذا المثل ولم يذكر في أي معنى يُتَّمَثِّلُ به؛ قال ابن الأعرابي: هذا المثل يضرب للمتهم بالأمر، ويشهد بصحة قوله قول عمر، رضي الله عنه، لرجل أَناه بَمُنْبُوذٍ: عسى الغُوَيْرُ أَيْزُوساً، وذلك أنه اتهمه أن يكون صاحب المَنْبوذ؛ وقال الأصمعي: هو مثل لكل شيء يخاف أَن يَأْتِي منه شر؛ قال: وأصل هذا المثل أنه كان غارٌ فيه ناس فانهارَ عليهم أو أتاهم فيه فقتلهم. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: عسى الغُوَيْرُ أَبْرُواساً؛ وهو جمع بأس، وانتصب على أنه خبر عسى. والغُّوَيْرُ: ماء لكَلْبٍ، ومعنى ذلك عسى أَن تكون جئت بأُمر عليك فيه تُهَمَّةً وشِدُّةً.

بأط: التهذيب: أَبُو زيد تَبَأَطَ الرجلُ تَبَوُّطاً إِذا أَمْسَى رَخِيَّ البال غير مهموم صالحاً.

يأل: البَيْهِلُ: الصغير النَّحيفُ الضعيفُ مثل الصَّيْهِل؛ يَوُّل يَبُوُّل بَاللَّهُ وَيُؤُولُهُ، وقالوا: ضَيِّيل بَيْهِل، فذهب ابن الأَعرابي إلى أَنه إنباع، وهذا لا يَقْوَى لأَنه إِذا وجد للشيء معنى غير الإِتباع لم يُقْضَ عليه بالإِتباع، وهي الضَّالة والبالة والضَّوُّولة والبُؤُولة. وحكى أَبو عمرو: ضَيْهل بَيْهل أَي قبيح. أَبو زيد: بَوُّل يَبُوُّل فهو بَيْهل إِذا صَغُر، وقد بَوُل بَالة مثل ضَوُّل ضَاّلة، فهو بَيْهل مثل صَيْهل؛ وأَنشد لمنظور الأَسدي:

حليلة فاحش والإبتيل

## مُزَوْزِكَة، لها حَسَبٌ لَئِسِمُ

بأه: ما بأَهَ له أَي ما فَطِنَ.

بأى: البَأُواء، يمد ويقصر: وهي العَظَمة، والبَأْوُ مثله، وبأَى عليهم يَبْأَى بأُوا، مثال بَعى يَبْعى بَعْواً: فَخَرَ. والبَأْوُ: الكِبْرُ والفخر. بَأَيْتُ عليهم أَبْأَى بَأْياً: فَخَرْتَ عليهم، لغة في بَأُوْتُ عليهم، لغة في بَأُوتُ عليهم، الله عليهم أبْأَى بَأْواً؛ حكاه اللحياني في باب

<sup>(</sup>١) قول (يوجهان العلة إلخ؛ كذا بالأصل.

٢٢) قوله دوهو بمعنى الايؤس، كذا بالأصل ولعل الأولى بمعنى البؤس.

مَحَيْثُ ومَحَوْثُ وأُخواتِها؛ قال حاتم:

وما زادُنا بَأُواً عللي ذِي قَرابةِ غِنانا، ولا أَزْرِي بِأَحْسابِنا الفَقْرُ

وبأى نَفْسَه: رفعها وفَخَر بها. وفي حديث ابن عباس: فَبَأُوتُ بنفسي ولم أَرْضَ بالهوان. وفيه بَأُوٌّ؛ قال يعقوب: ولا يقال بَأُواء، قال: وقد روى الفقهاء في طلحة بأواءُ. وقال الأخفش: البَأْوُ في القوافي كل قافية تامة البناء سليمة من الفساد، فإذا جاء ذلك في الشعر المجزوء لم يسموه بأواً وإن كانت قافيته قد تمَّت؛ قال ابن سيده: كل هذا قول الأخفش، قال: سمعناه من العرب وليس مما سماه الخليل، قال: وإنما تؤخذ الأسماء عن العرب؛ قال ابن جني: لما كان أُصل البَأُو الفخر نحو

فإنْ تَبِأَى بَهِيْتِكَ مِن مَعَدٍّ،

يَقُلُ تُصْدِيقَكَ العُلمَاءُ جَيْر لم يُوفَعُ على مِا كان من الشعر مجزوءاً لأَن جَرْأُه علة وعيب لحقة، وذلك ضد الفخر والتطاول؛ وقوله: فإن تبأى مفاعيلن: وقال بعضهم: بَأَوْتُ أَبْؤُو مثل أَبْعو، قال: وليست بجيدة: والناقة تبأًى: تَجْهَدُ في عدوها؛ وقوله أُنشده ابن الأُعرابي:

أقسول والسجسيسس تسبها بسؤهد فسره فقال: أَراد تَبْأَى أَي تَجْهَدُ في عَدُوها، وقيل: تَتسامي

وتتَعالى، فأَلقى حركة الهمزة على الساكن الذي قبلها. وبَأَيْتُ الشيءَ: جمعته وأصلحته؛ قال:

فسهسى تُسبَقِسي زادَهم وتَسبُكُملُ وأَبْأَيْتُ الأُديمِ وأَبْأَيْتُ فيه: جعلت فيه الدباغ، عن أبي حنيفة. ابن الأعرابي: تَأْبِّي أَي شَقَّ شيئاً. ويقال: بَأْي به بوزن بَعي به إِذَا شَقَّ به. وحكى الفراء: باءَ بوزن باع إِذَا تكبر، كأنه مقلوب من بأي كما قالوا راء ورأى.

ببب: يَبَّةُ: حكاية صوت صبى: قالت هِنْدُ بنتُ أَبي شَفْيانَ تُرَقِّصُ اثِنها عبد اللَّهِ بن الحارث:

> لأُنْ جَــَ نُ يَبَّهُ المستخرين المستحرب المساء تُسجُسبُ أَهِلَ السكَعْبِ

أَي تَغْلِبُ نساءَ قُرَيْشِ في مُحشيها. ومنه قول الراجِز:

جَبَّتُ نِساءَ العالَمِينَ بالسَّبَبْ وسنذكره إن شاءَ الله تعالى.

وفي الصحاح: بَبُّةُ: اسم جارية، واستشهد بهذا الرجز. قال الشيخ ابن بري: هذا سَهْوٌ لأن بَبَّةَ هذا هو لقب عبد الله بن

الحارث بن نَوْفل بن عبد المطلب والي البصرة، كانت أمه لْقَبَتْه به في صِغْره لكثرة لَحْمِه، والرجز لأمه هِنْدَ كانت تُرَقُّصُه به تريد: لأَنْكِحَنَّه، إذا بلَغَ، جارِيةٌ هذه صفتها، وقد خَطَّأُ أُبُو زكريا أَيضاً الجَوْهَريُّ في هذا المكان. غيره: بَبَّةُ لقَب رجل من قريش، ويوصف به الأحْمَقُ النُّقِيل.

والبَيَّةُ: السَّمِينُ، وقيل: الشابُّ المُمْتَلِيءُ البِّدنِ نَعْمةً، حكاه الهرويٌ في الغريبين. قال: وبه لُقُّب عبدُ الله بن الحارث لكثرة لحمه في صِغَره، وفيه يقول الفرزدق.:

وبايَعْتُ أَقُواماً وفَيْتُ بِعَهْدِهِمْ،

وبَجُّةُ قد بايَعْتُه غيرَ نادِم

وفي حديث ابن عمر، رضي الله عنهما: سَلَّم عليه فَتيُ من قُرِّيْشٍ، فَردَّ عليه مثلَ سِلامِه، فقال له: ما أَحْسِبُكَ أَثْبَتِّنِي. قال: أَلشتَ بَبَّةً؟ قال ابن الأُثير: يقال للشابُّ المُمْتَلِيءِ البَدنِ نَعْمَةً وشَباباً بَبُّةً. والبَبُّ: الغلامُ السائلُ، وهو السَّمِينُ، ويقال: تَبَبُّبَ إذا سَمِنَ. وبَبَّةُ: صَوتٌ من الأصوات، وبه شمَّيَ الرجل، وكانت أَمه تُرَقُّصه به. وهم على بَبُّان واحد وبَبان<sup>(١)</sup> أَي على طَرِيقةٍ. قال: وأَرَى بَباناً محذوفاً من بَبَّانِ، لأَنَّ فَعْلان أَكثر من فَعالِ، وهم بَبَّانٌ واحِدٌ أَي سَواةٍ، كما يقال بَأْمُ واحِدٌ. قال عمر، رضى الله عنه: لقن عِشْتُ إلى قابل لأُلْحِقَنَّ آخِرَ الناس بِأُولِهِم حتى يكونوا بَبُّاناً واحداً. وفي طريق آخر: إنْ عِشْتُ فَسَأَجْعَلُ الناسَ بَبَّاناً واحِداً، يريد التَّسوية في القَسْم، وكان يُفَضُّل الشَّجاهِدِينَ وأَهلَ بَدْر في العَطاء. قال أَبو عبدَ الرحمن بن مهدي: يعني شيئاً واحداً. قال أَبو عُبَيْدٍ: وذاك الذي أَراد. قال: ولا أُحْسِبُ الكلمة عربيةً. قال: ولم أُسمعها في غير هذا الحديث. وقال أبو سَعيد الضَّرِيرُ: لا نَعْرفُ بَبَّاناً في كلام

<sup>(</sup>١) قوله دوهم على بيان إلخه عبارة القاموس وهم بيان واحد وعلى بيان واحد ويخفف 1 هـ فيستفاد منه استعمالات أربعة.

العرب. قال: والصحيح عندنا بَيَّاناً واحداً. قال: وأصلُ هذه الكلمة أَنَّ العرب تقول إذ ذَّكرت من لا يُعْرَفُ هذا هَيَّانُ بنُ بَيَّانَ، كما يقال طامرُ بنُ طامِر. قال: فالمعنى لأَسَوِّيَنَّ بينهم في العَطاءِ حتى يكونوا شيئاً واحداً، ولا أَفَضَّلُ أَحداً على أَحد. قال الأزهريُّ: ليس كما ظُنَّ، وهذا حديث مشهور رواه أُهلُ الإِثْقان، وْكَأْنْها لَعْهَ كِمَانِيَةٌ، ولم تَفْشُ في كلام مَعدٌّ. وقال البحوهري: هذا الحرف هكذا شبيع وناسٌ يَجْعلونه هيَّانَ بن بَيَّانَ. قال: وما أُراه محفوظاً عن العرب. قال أَبو منصور: بَسِّانُ حَرْف رواه هشام بن شعد وأَبو معشر عن زيد بن أَسْلَم عن أَبيه سمعت عُمَر، ومِثْلُ هؤلاءِ الرّواة لا يُخْطِئُونَ فيغَيِّرُواءِ وبَبَّانُ، وإن لم يكن عربياً مَحْضاً، فهو صحيح بهذا المعنيُّ. وقال الليث. بَبَّانُ عِلى تقدير فَعُلانَ، ويقال على تقدير فَعُالِ. قال: والنون أَصلية، ولا يُصَرُّفُ منه فِعلٌ. قال: وهو والبأْجُ بمعنى واحد قال. أَبو منصور: وكان رَأْيُ عمرٌ، رضي الله عنه، في أُعْطِيةِ الناس التَّقْضِيلَ على السُّوابِق؛ وكان رأْيُ أَبي بكر، رضى الله عنه، التَّسْوِيةَ، ثم ربحع عمرُ إلى رأِّي أَبي بكر، والأُصل في رجوعه هذا الحديث. قال الأزهري: وبَبَّانُ كأَنها لغة يَمانِيةٌ. وفي رواية عن عمر، رضي الله عنه: لولا أَن أَتُوكَ آخِرَ الناس بَبَّاناً واحداً ما فُتِحَتْ عليَّ قَريةً إِلا فَسَمْتُها أَي أَتركهم شيئاً واحداً، لانه إذا قَسَمَ البلادَ المفتوحة على الغانِمين بقي من لم يَحْضُرِ الغَنِيمةَ ومَن يَجِيءُ بَعْدُ من المسلمين بغير شيءٍ منها، فلذلك تَركَها لتكون بينهم بجييعهم. وحكى ثعلب: الناسُ بَبَّانُ واحِد لا رأْسَ لهم. قال أُبو على: هٰذا فَعَالٌ من باب كَوْكَب، ولًا يكون فَعْلانَ، لأَن الثلاثة لا تكون من موضع واحد. قال: وَبَبَّةً يَؤَدُّ قُولَ أُبِي عَلَي.

ببو: النَبْوُ: واحدُ النِبُور، وهو الفُرانِقُ الذي يعادي الأسد. غيره: البَبْرُ ضربٍ من السباع، أَعجمي معرّب.

ببس: البابُوسُ: ولد الناقة، وفي المحكم: الحُوارُ؛ قال ابن أَحَمَر:

> حَنَّتْ قَلُوصي إلى بابوسِها طَرَباً، فما حَنِيتُكِ أَم ما أَنتِ والذُّكَرُ<sup>(١)</sup>؟

 (١) قوله ٥طربله الذي في النهاية: ٥جزعاًه. والذكر: جمع ذكرة بكسر فسكون، وهي الذكرى بمعنى التذكر.

وقد يستعمل في الإنسان. التهذيب: البابُوسُ الصبي الرضيع في مَهْدِه. وفي حديث جُريْج الراهب حين استنطق الرضيع في مَهْدِه: مسح رأس الصبي وقال له: يا بابُوسُ، مَنْ أَبوك؟ فقال: فلان الراعي، قال: فلا أُدري أهو في الإنسان أصل أم استعارة قال الأصمعي: لم نسمع به لغير الإنسان إلا في شعر ابن أحمر، والكلمة غير مهموزة، وقد جاءت في غير موضع، أحمر، والكلمة غير مهموزة، وقد جاءت في غير موضع، وقيل: هو اسم للرضيع من أي نوع كان، واختلف في عربيته. يبل: بابل: موضع بالعراق، وقيل: موضع إليه يُنسب الشحر والخمر، قال الأخفش: لا ينصرف لتأنيثه وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف فإنه لا ينصرف في المعرفة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزِلُ على الملكين ببابل الله المعرفة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزِلُ على الملكين ببابل المعرفة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزِلُ على الملكين ببابل الله قال الأعشى:

ببابِلَ لم تُعْصَر، فجاءت شلافَةً تُخَالِطُ قِنْدِيداً، ومِسْكاً مُخَتَّما وقول أَبِي كبير الهذلي يصف سهاماً:

يَكُوِي بها مُهَجَ النفوس، كأَمَّا يَكُوي بها مُهجَ بالبابِلِيّ المُمْمُهِر

قال الشكّري: عنى بالبابلتي هنا سُمّاً. وفي حديث عليّ، كرم الله وجهه: إن حِبِّي نهاني أن أصلي في أرض بابِل فإنها معمونة؛ بابِلُ: هذا الصُّقع المعروف بأرض العراق، وألفه غير مهموزة؛ قال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، قال: ولا أعلم أحداً من العلماء حرّم الصلاة في أرض بابل ويُشبه إن ثبت هذا الحديث أن يكون نهاه أن يتخذها وَطَناً ومُقاماً، قإذا أقام بها كانت صلاته فيها، قال: وهذا من باب التعليق في علم البيان أو لعل النهي له خاصة، ألا تراه قال: نهاني؟ ومثله عديثه الآخر: نهاني أن أقرأ ساجداً وراكعاً ولا أقول نهاكم، ولعل ذلك إنذار منه بما لقي من المحنة بالكوفة، وهي من أرض بابل.

بيم: أَبَنْتُمُ ويَبَنْتُمُ: موضع، قال ابن بري: أَبَنْتِم على أَفَنْعَلَ من أَبنية الكتاب؛ قال طُفيل:

> أَشَاقَتْكَ أَظُعانٌ بِحَفر أَبَنْتِمٍ؟ . نَعَمْ بُكُراً مثل الفَسيلِ المُكَمَّم

> > التهذيب: يَتَمْبَهُ ذكره حميد بن ثور فقال:

إِذَا شِئتُ غَنَّتْنِي بِأَجْزَاعِ بِيشَةٍ،

أُو الحِرْع من تَثْلِيثُ أُو من يَبَمبَما بِين: التهذيب في حديث عمر، رَضِي الله عنه: لَيَنْ عِشْتُ إِلَى... قابل لأُلْحِقَنَّ آخر الناس بأُولهم حتى يكونوا بَتِاناً وإحداً؛ قال أَدَّ عَلَيْ عَلَا إِلَيْ مُعَلِّمْ مِنْ عَلَى إِلَيْ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَيْ

أُبو عبيد: قال ابن مَهديّ يعني شيئاً واحداً، قال: وذلك الذي أَراد عمرُ، قال: ولا أُحسب الكلمة عربية ولم أُسمعها إلا في هذا الحديث؛ قال أبن بري؛: بَبَّانٌ هو فَعَالٌ لا فَعْلانٌ، قال: وقد نص على هذا أُبو على في التذكرة، قال: ولم تُحْمل الكلمة على أن فاءَها وعينَها ولامَها من موضع واحد، هوذكره الجوهري في فصل ببب. النهاية في حديث عمر أيضاً: لولا أَنْ أَثْرُكَ آخِرَ الناس بَبَّاناً واحداً ما فُتِحَت عليّ قريةٌ إلاّ قَسَمْتُها أَي أَتَرُكُهم شيئاً واحداً، لأنَّه إذا قَسَمَ البلادَ المفتوحةَ على الغانِمينَ بقِيَ مَنْ لم يحضُر الغنيمةَ، ومن يَجِيء بعدُ من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم؛ قال أُبو عبيد: ولا أُحسبه عربيّاً، وقال أُبو سعيد الضّرير: ليس في كلام العرب بَبّان قال: والصحيُّحُ عندنا بَيّاناً واحداً، قال: والعربُ إذا ذَكَرت مَنْ لا يُعْرِف قالوا هذا هيّان بن بَيَّان، ومعنى الحديث: لأَسَوِّيَنَّ بينهم في العَطاء حتى يكونوا شيئاً واحداً لا فَضْلَ لأحدِ على غيره؛ قال ابن الأثير: قال الأزهري ليس الأمْرُ كما ظنَّ، قال: وهذا حديث مشهور رواه أَهْلِ الإِتَّقَانَ، وكَأَنُّهَا لَغَةَ يَمَانِيةَ وَلَمْ تَفْشُ فَي كَلَامَ مَعَدًّ، وَهُو والبأُثُم بمعنى واحد. قال أبو الهيشم: الكواكبُ اليابانِيات هي التي لا يَنْزِل بها شمسٌ ولا قمرٌ، إنَّما يُهْتَدي بها فَي البرِّ والبحر، وهي شاميّة، ومهبُّ الشُّمالِ منها، أُولُها القطب، وهو كوكبٌ

بتاً: بَتَأَ بالمكان يَتِثَأُ بُتُوءاً: أَقَامَ. وقيل هذه لغة، والفصيح بَنَا بُتُواً. وسنذكرُ ذلك في المعتلُ ان شاءَ اللَّهُ تعالى.

لا يزولُ، والجَدْي والفَرْقَدان، وهو بين القطب(١)، وفيه بَناتُ

بتت: البَتُّ: القَطْعُ الـمُشتَأْصِل.

نَعْش الصَّغْرى.

يقال: بَثَتُّ الحبلَ فالْبَتُّ<sup>٢٧</sup>. ابن سيده: بَتُّ الشيءَ يَبُتُّه، ويَبِتُّه، بَنَّا، وأَبَتَّه: قطَعه قَ**عْل**هاً مُشتأُصلاً، قال:

فَبَتُّ حِمالَ الوَصْلِ، بيني وبَيْنَها،

# أَزَبٌ ظُهُ ورِ إِلسَّاعِ ذَيْنَ، عَ ذَوَّرُ

قَالَ الجوهري في قوله: بَتَه يَبُتُه قال: وهذا شاذَ لأَنَّ باب المُضاعف، إذا كان يَفْعِل منه مكسوراً، لا يجيءُ متعدِّباً إِلاَ أَصْضاعف، إذا كان يَفْعِل منه مكسوراً، لا يجيءُ متعدِّباً إِلاَ أَحرفٌ معدودة، وهي بَتَه يَبُتُهُ ويَبِتُهُ، وعَلَّه في الشَّرب يَعُلُه ويَبِلَّه، ونَمَّ الحديثَ يَتُمه ويَبِيَّه، وسَدَّه يَشُدُه ويَشِدُّه، وجَه يَجِه، قال: وهذه وحدَها على لغة واحدةٍ. قال: وإنما سَهَلَ يَعديُ هذه الأَحْرف إلى المفعول اشتراكُ الضم والكسر فيهنَ؛ وبَيْتُ بَنَا وأَبَتُ . . . وبَيْتُ مَنْاً وأَبَتُ. . .

وقولهم: تَصَدَّقَ فلانٌ صَدَقَةً بَعَاتاً وبَنَّلَةً بَثَلَةً إِذا قَطَعَها المُتَصَدِّقُ بها من ماله، فهي بائنة من صاحبها، قد انْقَطَعَتْ منه؛ وفي النهاية: صدقة بَتَّةً أَي مُنْقِطعَةٌ عن الإِمْلاكِ؛ وفي الحديث: أَذْخَلَه اللَّهُ الجَنَّةَ الْبَتَّةَ.

الليث: أَبَتَّ فُلانٌ طَلاقَ امرأَتِهِ أَي طَلَقَها طَلاقاً بالتاً، والمُجاوز منه الإِبْناتُ. قال أَبو منصور: قول الليث في الإِبْناتِ أوالبَتُ موافِقٌ قولَ أَبي زيد، لأَنه جَعَل الإِبْنات مُجاوزاً، وجعل البَتَّ لازماً، وكلاهما مُتعدًّ؛ ويقال: بَتَّ فلانٌ طلاقَ امرأَتِه، بغير أَلف، وأَبَّهُ بالأَلف، وقد طَلقها البَتَّة.

ويقال: الطَّلْقَةُ الواحدة تَبُتُّ وتَبِتُّ أَي تَقطَعُ عِصْمَة النكاح، إِذَا الْقَطْنَ عِصْمَة النكاح، إِذَا الْقَضَتِ العدَّة. وطَلَقَها ثَلاثاً بَتَّةً وبَتاتاً أَي قَطْعاً لا عَوْدَ فيها؛ وفي الحديث: لا تَبِيتُ الحديث: لا تَبِيتُ الْمَتَبُونَةُ إِلا في بيتها، هي المُطَلَقة طَلاقاً بائِناً.

ولا أَفْعَلُه البَشَّةَ: كَأَنه قَطَعَ فِعْلَهُ. قال سيبويه: وقالوا قَعَدَ البَشَّةَ مصدر مُوَّكَد، ولا يُستعمل إلا بالأَلف واللام. ويقال: لا أَفْعَلُه بَشَّةً، ولا أَفعَلُه البَشَّةَ، لكل أَمر لا رَجْعة فيه، ونَصْبُهُ على المصدر. قال ابن بري: مذهب سيبويه وأصحابه أَن البَشَّةَ لا تَكون إلا معرفة البَشَّة لا غَيْره، وإنما أَجاز تَنْكِيرَه الفراءُ وَحُدَه، وهو

وقال الخليل بن أَحمد: الأُمورُ على ثلاثة أَنحاءٍ، يعني على ثلاثة أُوجه: شيءٌ يكون البَّنَّةَ، وشيءٌ لا يكونُ البَّنَّةَ، وشيءٌ قد يكون وقد لا يكون. فأما ما لا يكون، فما مَضَى من الدهر لا يرجع؛ وأَما ما يكون البَّنَّة، فالـقـيـامـةُ تكون لا

<sup>(</sup>١) قوله ﴿وهو بين القطبِه كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) [في التاج: بَنَتُ فَانْبَتت].

مَحالة؛ وأَما شيءٌ قد يكون وقد لا يكون، فمِثْل قَدْ يُمْرَضُ وقد يَصِحُ.

ويَتُّ عليه القضاءَ بَتَّاً، وأَبَتُّه: قطعه.

وسكرانُ ما يَبُتُ كلاماً أَي ما يُبَيُّهُ. وفي المحكم: سَكُرانُ ما يَبَتُ كلاماً، وما يَبِتُ، وفي المحكم: سَكُرانُ ما يَبَتُ كلاماً، وما يَبِتُ، وما يُبِتُ، أَي ما يفطعه. وسكرانُ باتُ: مُنْقَطِعُ عن العمل بالشُكْر؛ هذه عن أَبي حنيفة. الأَصمعي: سكرانُ ما يَبْتُ أَي ما يَقْطَعُ أَمْراً؛ وكان ينكر يُبتُ؛ وقال الفراءُ: هما لغتان، يقال بَتَتُ عليه القضاءَ، وأَبْتَتُهُ عليه أَي قَطَعْتُه.

وفي الحديث: لا صِيَام لمن لم يُبِتَ الصيام من الليل؛ وذلك من الجرّم والقطع بالنية؛ ومعناه: لا صِيَام لمن لم يَنْوه قبل الفجر، فيجزمه ويَقْطَعُه من الوقت الذي لا صَوْم فيه، وهو الليل؛ وأصله من البَتّ القطع، يقال: بَتُ الحاكمُ القضاءَ على فلان إذا قطعه وفصَله، وسُمِّيتِ النيّة بُتاً لأنها تَقْصِلُ بين الفِطْرِ والصوم. وفي الحديث: أَبِتُوا نكاحَ هذه النساء أي اقطعُوا الأَمْر فيه، وأَحْرِيضَ بالنهي عن نكاح المُتْعة، فيه، وأَحْرِيضَ بالنهي عن نكاح المُتْعة، لأنه نكاح عرم مَبْتُوتِ، مُقَدَّر بُدّة. وفي حديث جُويْرِية، في صحيح مسلم: أَحْسِبُه قال بحرَيرية أَو البَتَّةُ؛ قال: كأنه شك في السمها، فقال: أَحْسِبُه جُويرية، ثم استدرك فقال: أَو أَبُتُ أَي السمها، فقال: أَو أَبُتُ أَي

وأَبَتُّ كِمِينه: أَمضاها.

وَبَثَّتُ هِي: وَجَبَتْ، تَبُتُّ بُتُوتاً، وهي يَمِن بَاثَّةً.

وحَلَفَ عَلَى ذَلَكَ بِمِيناً بَتَاً، وَيَتَّةً، وَيَتَاتاً: وكلَّ ذَلَكَ مِن القَطْع، ويَقَال: أَعْطَيْتُه هذه الفَطيعة بَتَاً بَثْلاً، والبَتَّةُ اشتقاقُها من الفَطع، غير أَنه يُستعمل في كل أَمْر يَمضي لا رَجْعَة فيه، ولا الْيُواء. وأَبَتُ الرجلُ بعيرَه من شِدَّة السَّير، ولا تُبِنَّه حتى يَمْطُوه السَّير؛ والمَطْوُ: الجدِّ في السَّير.

والانْبتاتُ: الانقِطَاعُ.

ورجل مُنْبَتِّ أَي مُنْقَطَعٌ به. وأَبَتَّ بعيرَه: قَطَعَه بالسير. والمُنْبَتُ في حديث: إن المُنْبَتَ لا أرضًا قطع ولا ظهراً أبقى الذي أَنْفَبَ دابَّته حتى عَطِبَ ظَهْره، فبقِي مُنْقَطعاً به؛ ومنه قول مُطرّف: ويقال للرجل إذا انقطع في سفره، وعَطِبَتْ واحلَته: صار مُنْتَاً؛

غيره: يقال للرجل إِذا الْقُطِعَ به في سَفَرِه، وعَطِبَتْ راحِلَثُه: قد الْبَتَّ من البَتُ القَطْعِ، وهو مُطاوِعُ بَتُّ؛ يقال: بَتَّهُ وأَبَتَّه، يريد أَنه بقي في طريقه عاجرًا عن مَقْصِدِهِ، ولم يَقْضِ وَطَرَه، وقد

أَعْطَب ظَهْرَه، الكسائي: انْبَتَ الرجلُ انْبِتاتاً إِذَا انْقَطَعَ ماءُ ظَهْره؛ وأَنشد:

لقد وَجَدْتُ رَثْيَةً من الكِبَر،

عند القيام وانْبِتاتاً في السَّحَرُ وبَتَّ عليه الشهادةَ، وأَبَتُها: قَطَع عليه بها، وألزمه إِياها. وفلانٌ على بَتَاتٍ أَمر إذا أَشرف عليه؛ قال الراجز (١٠):

وحاجة كنت على بَداتِها

والبات: المَهْزُول الذي لا يقدر أَن يقوم. وقد بَثُ يَبِتُ بُتُوتاً. ويقال للأَحْمق المَهْزولِ: هو باتٌ. وأَحْمَقُ باتٌ: شَديدُ الحُقق. قال الأَزهري: الذي حَفِظناه عن الثَّقاتِ أَحْمَقُ تاتُ مِن التَّبَابِ، وهو الحَسارُ، كما قالوا أَحْمَقُ خاسِرٌ، دابرٌ، دابرٌ. وقال الليث: يقال انقطع فلانٌ عن فلانٍ، فانْبَتَ حَبْلُه عنه أَي انقطع وصالُه وانْقَبَض؛ وأنشد:

فَحَلُّ فِي جُشَمٍ، وانْبَتُّ مُنْقَبِضاً

بحَبْلِه، من ذَوِي الغُرِّ الغَطاريفِ

ابن سيده: والبَتُ كِساءٌ غليظٌ مُهَلْهَلٌ، مُرَبَّع، أَخْضَرُ وقيل: هو من وَيَرٍ وصُوفٍ، والجمع أَبُتُ وبِتاتُ. التهذيب: البَتُ ضربٌ من الطَّيالِسة، يسمى السَّاج، مُرَبِّع، غليظ، أَحضر، والجمع: البَتُوتُ. الجوهري: البَتُ الطَّيْلَسَانُ مِن خَوَّ ونحوه وقال في كساءٍ من صُوف:

مَـن كـان ذا بَـتُّ، فـهـذا بَـتُّبي مُـقَـيُّظُ مُـصَـيُّتُ، مُـشَـئُّي، تـخـذُتُه مـن نَـمَـجـاتٍ سِـتُّ

والبَتَشِيُّ الذي يعمله أَو يبيعه، والبَتَّاتُ مثلُه. وفي حديث دار النَّدُوة وتَشاوُرِهم في أَمر النبي عَلِيَّة: فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل عليه بَتِّ أَي كساءٌ عليظ مُرَبَّعٌ، وقيل: طَيُلسَان من خَرِّ.

وفي حديث عليّ، عليه السلام: أَن طائفة جاءَت إليه، فقال لقنْبر: بَتَثْهم أَي أَعْطِهِم البُتُوتَ. وفي حديث الحسن، عليه السلام: أَينَ الذين طَرَحُوا الخُزُورَ والجِبراتِ، ولَبِسُوا البُتُوتَ والنّيمِرَاتِ، ولَبِسُوا البُتُوتَ والنّيمِرَاتِ، وفي حديث شَفْيان: أَجِدُ قَلْبي بين بُتُوتِ

<sup>(</sup>١) [في الأساس نسبه لأبي محمد الفقعسي].

وعَباء. والْبَتَاتُ: متاعُ البيت. وفي حديث النبي عَلَيْكُ، أنه كَتَبَ لحارثة بن قَطَنِ ومَن بدُومةِ الجَنْدَل من كلب: إِنَّ لنا الضاحِيَة من البَعْلِ، ولكم الضامنةُ من النَّحْلِ، لا يُحْظَرُ عليكم النَّباتُ، ولا يؤخذ منكم عُشْرُ البَتاتِ؛ قال أبو عبيد: لا يؤخذ منكم عُشْرُ البَتاتِ؛ قال أبو عبيد: لا يؤخذ منكم عُشْرُ البَتاتِ؛ قال أبو عبيد زكاة، مما لا يكون منكم عُشْرُ البَتاتُ: الزادُ والجِهازُ، والجمع أَبِقَةٌ، قال ابن مُقبل في البتاتِ الزَّادِ:

أَشَاقَكَ رَكْبٌ ذو بَتاب، ونِـشـوة

بِكِرْمَانَ، يُغْبَقْنَ السَّوبِيقَ الـمُقَنَّدا وَيَشُّوه: زَوَّدُوه، وَتَبَثَّتَ: تَزَوُّدَ وَتَمَثَّع. ويقال: ما لَه بَتَاتٌ أَي ما لَه زادً، وأَنشد:

> ويَـأُتِيكَ بِالأَنْباءِ مَنْ لِم تَبِغ لِه يَتاتاً، ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ

> > وهو كقوله:

ويــ أتــيــكَ بــالأُخــبَــارِ مَــنْ لـــم ثُــزَوُدِ أَبو زيد: طَحَنَ بالرَّحَى شَرْراً، وهو الذي يَذْهَبُ بالرَّحى عن يمينه، ويَتَاً، اثِنَداً إِدارَتها عن يساره، وأنشد:

ونَـطْحَنُ بالرَّحِي شَرْراً وبَتّاً،

ولــو نُـغـطَــى الــمَـغـازِلَ، مــا عَـــيـنَا يـتــو: البَـثــُو: اسْيَقْصالُ الشيء قطعاً. غيره: البَـثـُـرُ قطْعُ الذَّنَــِ ونحوه إذا استأصله.

بَتَوْتُ السَّيءَ بَثُواً: قطعته قبل الإِتمام. والانْبتارُ: الانْقِطاعُ. وفي حديث الضحايا: أنه نهى عن الممبتورةِ، وهي التي قطع ذنبها. قال ابن سيده: وقيل كُلُّ قطع بَتْوٌ؛ بَتَرَهُ يَبْتُونُهُ بَتُواً فَانْبَتَرَ وتَبَتُّر. وسَيْفٌ باتِرٌ ويَتُورٌ وبَتَّارٌ: قطَّاع. والباتِرُ: السيفُ القاطعُ.

والأَبْقَرُ: السمقطوعُ الذَّنب من أَيِّ موضع كان من جميع الدواب؛ وقد أَبْتَرَهُ فَبْتَرَ، وذَنَبُ أَبْتُرُ. وتقول منه: بَيْرَ، بالكسر، يُتَتُرُ بَتَراً.

يبر بعرم. وفي الحديث: أنه نهى عن البُتَيْرَاءِ؛ هو أَن يُوتِرَ بركعة واحدة، وقيل: هو الذي شرع في ركعتين فأتم الأُولى وقطع الثانية. وفي حديث سعد: أنه أُؤتَرَ بركعة، فأنْكَرَ عليه ابنُ مسعود وقال: ما هذه البَتْراءُ؟ وكل أمر انقطع من الخير أَثْرَهُ، فهو أَبْتَرُ، والأَبْتَرَانِ: العَيْرُ والعَبْدُ، سُمِّيا أَبْتَرَيْنِ لقلة خيرهما. وقد أَبْتَوَه الله

أي صيره أُبتر.

وخطبةٌ بُثْراءُ إِذا لم يُذكر الله تعالى فيها ولا صُلّيَ على النبي عَيِّلِيَّةٍ؛ وخطب زياد خطبته البَثْراءَ: قيل لها البَثْراءُ لأَنه لـم يحمد الله تعالى فيها ولم يصلٌ على النبي عَيِّلَةٍ.

وفي الحديث: كان لرسول الله عَلِيَّةً، دِرْعٌ يَقال لها البَتْراءُ، سميت بذلك لقصرها.

والأُبْتَرُ من الحيات: الذي يقال له الشيطان قصير الذنب لا يراه أَحد إِلا فرّ منه، ولا تبصره حامل إلا أُسقطت، وإنما سمي بذلك لِقَصرِ ذَنَبه كأَنه بُيْرَ منه. وفي الحديث: كلُّ أَمْر ذي بال لا يُبدأُ فيه بحمد الله فهو أَبْتَرُ؛ أَي أَقطع. والبَتْرُ: القطعُ. والأَبْتَرُ من عَرُوضِ المُتَقارَب: الرابع من المثمّن، كقوله:

> خَلِيلِيُّا عُوجَا على رَسْمِ دَارٍ، خَلَتْ مِنْ سُلَيْمِي ومِن مَيَّة

> > والثاني من المُسَدِّس، كقوله:

تَسعَفُ فَ ولا تَسبِتَ بِس، فصل يَسأُت بِسكَسا

فقوله يَهُ من مَيُهُ وقوله كا مِنْ يأْتِيكا كلاهما فل، وإِنما حكمهما فعولن، فحذفت لن فبقي فعو، ثم حذفت الواو وأُسكنت العين فبقي فل، وسمى قطرب البيت الرابع من المديد، وهو قوله:

إنحا الذُّلْفاءُ ياقُوتَةً،

أُخْرِجَتْ مِنْ كبيسٍ دُهِفَانِ

سماه أبْتَرَ. قال أبو إسحق: وغلط قطرب، وإنما الأبتر في المتقارب، فأما هذا الذي سماه قطرب الأبْتَرَ فإنما هو المعقطوع، وهو مذكور في موضعه. والأَبْتَرُ: الذي لا عَقِبَ له؛ وبه فتسر قوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَانِقَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾؛ نزلت في العاصي بن وائل وكان دخل على النبي عَلَيْهُ، وهو جالس فقال: هذا الأَبْتَرُ أي هذا الذي لا عقب له، فقال الله جل ثناؤه: إن شانتك يا محمد هو الأبتر أي المنقطع العقب؛ وجائز أن يكون هو المنقطع عنه كلَّ خير. وفي حديث ابن عباس قال: يكون هو المنقطع عنه كلَّ خير. وفي حديث ابن عباس قال: لما قَدِمَ أبن الأَشْرَفِ مكة قالت له قريشٌ: أنت حَبْرُ أهل من قدومه؟ وال: نعم، قالوا: ألا تَرى هذا الصَّنيرِ الأَبْيَيْرَ المُنْوَعِيمُ أمل من قدومه؟ يروعم أنه حسر منسا ونسحس أهملُ من قدومه؟ يروعم أنه حسر منسا ونسحس أهملُ

الحجيج وأهلُ السُدائِة وأهلُ السُقاية؟ قال: أَنتم خير منه، فأُنزلت: ﴿إِن شَانَتُكُ هُو الأَبتر﴾، وأُنزلت: ﴿أَلَمْ ثَرَ إِلَى النَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِن الكتابِ يؤمنون بالجِبْتِ والطاغوتِ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً﴾. ابن الأَثير: الأَبْتَرُ المُنْبَيْرُ الذي لا ولد له؛ قيل: لم يكن يومئذ ولِلدَ لَهُ، قال: وفيه نظر لأَنه ولد له قبل البعث والوحي إلا أَن يكون أَراد لم يعش له ولد ذكر. والأَبْتَرُ: المُغدِمُ. والأَبْتَرُ: المُغدِمُ. والأَبْتَرُ: المَخدِمُ. والأَبْتَرُ:

وتَبَتَّر: لَحْمهُ: أَنْمَارَ. وَيَتَوَ رَحِمَهُ يَبَتُّوْها بَنُّواً. قطعها والأُباتِرُ، بالضم: الذي يَبْتُو رحمه ويقطعها؛ قال أبو الرئيس(١) المازني واسمه عبادة بن طَهْقَةَ يهجو أَبا حصن السلمي:

لَئِيمَ نَزَتُ في أَنْفِهِ خُنْزُوانَةً،

على قَطْعِ ذي القُربي أَحَدُّ أُباتِرُ قال ابن بري: كذا أورده الجوهري والمشهور في شعره:

شَديدُ وكاءِ البَطْنِ ضَبُ ضَخِينَةِ

وسنذكره هنا. وقيل: الأَباتِرُ القصير كأَنه بُتِرَ عِن التمام؛ وقيل؛: الأُباتِرُ الذي لا نَسْلَ له؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي:

شَديدُ وكاءِ البَطْن ضَبُ ضَغِينَةٍ،

عَلَىٰ قَطْع ذي القُرْبِي أَحَذُ أُباتِرُ

قال: أُباتِرُ يُشرِعُ في بَتْرِ ما بينه وبين صديقه. وأَبْثَرَ الرجلُ إِذَا أَعْطَى وَمَنَعَ. والبُسِّيرَاءُ: الشمسُ. وفي وَمَنَعَ. والبُسِّيرَاءُ: الشمسُ. وفي حديث علي، كرّم الله وجهه، وسئل عن صلاة الأَضْحى أو الضَّحى فقال: حين تَبَهَرُ البُسِّيرُاءُ الأَرضَ؛ أَراد حين تنبسط الشمس على وجه الأَرض وترتفع. وأَبْتَرَ الرجلُ: صلى الضحى، وهو من ذلك. وفي التهذيب: أَبْقَرَ الرجلُ إِذَا صلى الضحى حين تُقَضِّبُ الشمسُ، ومُقطَّبُ الشمسُ،

وَتُقَضَّبُ الشمس أَي تُخرِجُ شعاعَها كالْقُصْبان. ابن الأعرابي: الْبُنتينَرَةُ تصغير البَنتُرةِ، وهي الأَتانُ. والبُنتُرِيَّةُ: فِرَقَةٌ من الزَّيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأَبْتَرُ.

والمُبثّرُ والبثّراءُ والأُباتِرُ: مواضع؛ قال القتال الكلابي:

عَفَا النَّبْتُ بعدي فالعَرِيشانِ فالبُثْرُ وقال الراعي:

تَرَكَّنَ رِجالَ العُنْظُوانِ تَنُوبُهُمْ ضِبَاعٌ خِلْفافٌ مِنْ وراءِ الأُباتِيرِ

بترد: بَتْرَدُ: موضع.

بتع: البَتِغ: الشديد المقاصِل والمتواصِل من الجسد. بَتِغ بَتَعاً، فهر بَتِغ وَأَبْتَغ: اشْتَدَّت مفاصله؛ قال سلامة بن جَنْدل: يَـرْفَـى الدَّسِيــُعُ إِلَـى هـادٍ لـه بَـتِـع، في مجوَّجُو، كَمداكِ الطَّيبِ مَحْضُوبِ وقال وَبة:

> وقَـصَـباً فَـغـماً ورُسْـغـاً أَبْــَـعـا قال ابن بري: كذا وقع وأظنه: وجيداً.

والبِبَتَعُ: طُول الفنق مع شدَّة مَغْرِزه. يقال: عُنق أَبْتَع وبَبَع، تقول منه: بَبْع الفرَسُ، بالكسر، فهو فرس بَتِع، والأُنثى بَتِعةً. وعُنُق بَتِعةٌ وبَتِعٌ: شديدة، وقيل: مُفْرِطةُ الطَّوِل؛ قال:

كل عسلاة بستم تسلسه البيد المسلم ورجل بَتِع : طويل، وامرأة بَتِعة كذلك. ابن الأعرابي: البَتِغ الطويلُ الغنق، والتَّلِمُ الطويلُ الظهْرِ. وقالِ ابن شميل: من الأَعْناقِ البَتِغ، وهو الغليظ الكثير اللحم الشديد؛ قال: ومنها المشرقف، وهو الدقيق ولا يكون إلا يُقتيق. ويقال: البَتَغ في العنق شدّته، والتَّلَمُ طوله. ويقال: بَتِنعَ فلان عليَ بأَمْر لم يُؤامِنى فيه إذا قَطَمَه دُونك، قال أبو وَجْزة السَّغدي:

بانَ الخَلِيطُ، وكان البَيْنُ بائجةً،

ولم نَخَفْهُم على الأَمْرِ الذي بَتِعُوا بَتِعُوا: أَي قَطَعُوا دُوننا.

أَبُو محجن: الانْبِتاع والانْبِتال الانْقِطاع.

والبِثْغُ والبِتَغُ، مَثَلَ القِمْعُ والقِمَعِ: نَبِيدُ يُشَخَدُ من عسَلَ كأَنه الخَمر صَلابة، وقال أَبُو حنيفة: البِثْع الخمر المتخذة من العسل فأوقع الخمر على العسل. والبِثْغُ أَيضاً: الخمر، كمانية. وبَتَعَها: خَشْرَها، والبَتَّاعِ: الخَمّارُ، وفي حديث النبي عَلَيْكَةٍ: أَنه عن البِيْعِ فقال: كلَّ مُسْكرٍ حرام؛ قال: هو نبيذُ العَسل، وهو خمر أَهل اليمن.

وأَبْتَعُ: كُلمة يُؤكّد بها، يقال: جاء القوم أجْمعون أَكْتَعون أَبْصعون أَبْتَعون، وهذا من باب التوكيد.

بتك: البَتْك: القطع. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلَيُ بَتَكُنَّ آذان الأَنعام ﴾؛ قال أبو العباس: يقول فليقطعن؛ قال أبو منصور: كأنه أَراد، والله أَعلم، تبجير أهل الجاهلية آذان أَنعامهم وشقهم إياها. الليث: البَتْك قطع الأُذن من أصلها. وبَتَك الآذان أي قطعها، شُدِّد للكشرة، وقيل: البَتْكُ أَن تقبض

<sup>(</sup>١) في الصحاح: وأبو الرَّبيس،

على شيء بيدك، وفي التهذيب؛ أن تقبض على شعر أو ريش أو نحو ذلك ثم تجذبه إليك حتى ينقطع فيتْبتِك من أصله وينتنف، وكل طائفة صارت في يدك منْ ذلك فاسمها بِتُكَةٌ؛ قال زهير:

حتى إِذَا مَا هَوَتْ كَفُّ الغلام لها،

طارَتْ وفي كَفَّه من ريشها بِتَكُ رَقِيْكُ مُن ريشها بِتَكُ وقيل: البَثْكُ قطع الشيء من أصله، بَتَكَهُ يَتَبِكُهُ ويَتَنْكُهُ بَتْكاً أي قطعه، وبَتَكه فانْبَتَك وتَبَتَك. والبِتْكَة والبَتْكة: القطعة منه، والجمع بتَكُ؛ واستشهد بيت زهير:

طارَتْ وفي كفه من ريشها بِتَكُ َ وسيف باتِكٌ أَي صارم؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر: إِذَا طَلَعَتْ أُولِي العَدِيُّ، فَنَفْرَةً

إلى سَلَّةِ من صارم الغَرُّ باتِكِ وسيف باتِكُ وتَتُوكُ: قاطِع، وسيوف بَوَاتِكُ موالبِتكة أَيضاً: جَهْمة من الليل.

بِتِل: البَتْل: القَطْع، بَتَلَه يَبْشِله ويَنِثُله بَشْلاً ويَثَله فالْبَتَلَ وتَبَتَّل: أَبالَه من غيره، ومنه قولهم: طلقها بَثَةٌ بَثْلةً؛ وقول ذي الرمة:

-رَخِيه مات الكلام مُبَسُّلات،

جواعل في البَرَى قَصَباً خِدَالا قال ابن سيده: زعم الفارسي أن الكسر رواية وجاء به شاهداً على حذف المفعول؛ أَراد: مُبتُلات الكلام مُقطَّعات له. وفي

على حدف المعمول؛ اواد: فيتلات الكلام مقطعات له. وفي حديث حديث حديثة: أُقيمت الصلاة فتدافعُوها وأَبَوْا إِلا تقديمَه، فلما سَلَّم قالى: لَتَبْتِلُنَّ لها إِماماً أَو لَتُصَلَّنٌ وُحُداناً، معناه لَتَنْضِبُنَّ لكم إِماماً وَتَقْطَعُنَّ الأَمرَ بإِمامته من البَتْلِ الفَطْع؛ قال ابن الأَتير: أُورده أَبو موسى في هذا الباب وأُورده الهروي في باب الباء واللام والواو، وشَرَحُه بالامتحان والاختبار من الابتلاء، فتكون التَّاعان فيها عند الهروي زائدتين الأُولى للمضارعة والثانية للختعال، وتكون الأُولى عند أبي موسى زائدةً للمضارعة والثانية والثانية أصلية، قال: وشرحه الخطابي في غريه على الوجهين والثانية أصلية، قال: وشرحه الخطابي في غريه على الوجهين

التهذيب: الأصمعي المُبْتِل التَّخْلة يكون لها فَسِيلة قد انفردت واستغنت عن أُمّها فيقال لتلك الفَسِيلة البَّتُول. ابن سيده: البَّتُول والبَتِيل والبَتِيلة من النخْل الفَسِيلة المُنْقَطِعةُ عن أُمها المستغنيةُ عنها. والمُبْتِلةُ: أُمُّها، يستوي فيه الواحد والحجمع؛ وقول

المتنخل الهذلي:

ذَلِكَ مَا دِيئُكَ، إِذْ جُنُبَبَتْ أَجْمَالُهَا كَالَّهُكُرِ الْمُثِمَّلِ

إنما أُراد جمع مُبْتِلة كتَمْرة وتَمْر، وقوله ذلك ما دينك أي ذلك البكاء دينك وعادتك، والبُكُر: جمع بَكُور وهي التي تُدرك أُوِّلَ النَّحُل، وقد انْمَتَلَت من أُمُّهَا وتَمَتَّلتُ واسْتَنتَلَتْ، وقيل: الْبَتْلة من النخل الوَدِيَّة، وقال الأُصمعي: هي الفَسِيلة التي بانت عن أمّها، ويقال للأم مُبْتل. والبتل: الحق، بَتْلاً أي حَمًّا؛ ومنه: صَدَقَة بَتْلةأَي منقطعة عن صاحبها كبَتَّة أَي قَطَعها من ماله، وأُعطيته عطاء بَتْلاً أَي مُنْقَطعاً، إما أَن بريد الغاية أَي أنه لا يشبهه عطاء، وإما أن يريد أنه لا يعطيه عطاءً بعده. وحَلَف بميناً بَتْلَة أَي قَطَعَها. وتَبَتّلَ إِلَى الله تعالى: انقطع وأخلص. وفي التنزيل: ﴿وَتَنتَل إليه تبنيلاً﴾، جاء المصدر فيه على غير طريق الفعل، وله نظائر، ومعناه أُخْلِصْ له إخلاصاً. والتَّبتُقُل: الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى، وكذلك التبتيل. يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأُقبل على العبادة: قد تَبَتَّل أَي قطع كُلُّ شيء إلا أَمْرَ الله وطاعتَه. وقال أبو إسحلق: وتَبَتُّلْ إليه، أي انقطِعْ إليه في العبادة؛ وكذلك صدقة بَتُلَة أي مُنْقَطِعة من مال المتصدّق بها خارجة إلى سبيل الله؛ والأصل في تبتل أن تقول تبتلت تبتلاً، فتبتيلاً محمول على معنى بَثِّل إليه تبتيلاً. وانْبَتَل، فهو مُثْبَتِل أي انقطع، وهو مثل المُثبَتُ؛ وأنشد:

### كسأنسه تسيس إران مُسنسبَسِ

ورجل أَبْتَل إِذَا كَانَ بِعِبَدُ مَا يَنِ الْمَيْكِيْنِ، وقد بتل يبتل بتلاً والبَتُول من النساء: المنقطعة عن الرجال لا أَرَبَ لها فيهم؟ وبها شقيت مريم أُمُّ المسيح، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقالوا لمريج العَلْرَاء البَتُول والبَتِيل لذلك، وفي التهذيب: لتركها التزويج. والبَتُول من النساء: العَذْراء المنقطعة من الأزواج، ويقال: هي المنقطعة إلى الله عز وجل عن الدنيا. والشَّبتُل: ترك النكاح والزهد فيه والانقطاع عنه. التهذيب: البتول كل امرأة تنقيض من الرجال، لا شهوة لها ولا حاجة فيهم، ومنه التَّبتُلُ وهو ترك النكاح؛ وقال ربيعة بن مقروم الضبي:

لو أَنُّها عَرَضَتْ لأَشْمَطَ راهِبٍ،

عَبَدَ الإِلهُ، صَرُورَةٍ مستَبَلً

وروى سعيد بن المسيب أنّه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: لقد ردَّ رسول الله عَلَيْهُ، على عثمان بن مظعون التَّبَتُل، ولو أَحَلُه لاختَصَيْنا، وفسر أبو عبيد التَّبَتُل بنحو ما ذكرنا. وفي الحديث: لا رَهْبانيَّة ولا بَبَتُل في الإسلام؛ والتَّبَتُلُ: الانقطاع عن النساء وترك النُّكاح، وأصل الْبَتْلِ القَطْع. وسُئِلَ أَحمد بن يحيى عن فاطمة، رضوان الله عليها، بنت سيدنا رسول لله يحيى عن فاطمة، رضوان الله عليها، بنت سيدنا رسول لله عليها ونساء الأُمة عفافاً وفضلاً وديناً وحسباً، وقيل: لانقطاعها عن نساء أهل عن الدنيا إلى الله عز وجل. وامرأة مُبتَلة الحَلق أي منقطعة الحَلق أي منقطعة الحَلق أي منقطعة الحَلق عن النساء لها عليهن فضل؛ من ذلك قول الأعشى:

مُبَقَّلة الحَلْقِ مِثْلَ المَهَا

ق، لـــمْ تَــر شَــمْــســـاً ولا زَمْــهَــرِيــرا وقيل: الــهُبَيَّلة التامة الحَلْق؛ وأَنشد لأَبي النجم:

طَالَتْ إلى تَبْتِيلِها في مَكْر

أي طالت في تمام حَلْقِها؛ وقيل: تَبْتيل حَلْقِها انفراد كل شيء منها بحسنه لا يتكل بعضه على بعض. قال ابن الأعرابي: الممبئلة من النساء الحسنة الحَلْقِ لا يَقْصُر شيء عن شيء، لا تكون حسنة العين سَمِجة الأنف، ولا حسنة الأَنف سَمِجة العين، ولكن تكون تائة، قال غيره: هي التي تفرَّد كل شيء منها بالحسن على حِدَتِه. والمُبتَّلة من النساء: التي بُثلَ حسنها على أَعضائها أي قُطع، وقيل: هي التي لم يَرْكَب بعضُ لحمها بعضاً فهو لذلك مُنْماز؛ وقال اللحياني: هي التي في لحمها بعضاً فهو لذلك مُنْماز؛ وقال اللحياني: هي التي في الاشتقاق، وجمل مُبتَّل كذلك. الجوهري: امرأة مُبتَّلة، بتشديد التاء مفتوحة، أي تامَّة الخَلْق لم يركب لحمها بعضه بعضاً، والأول أقرب إلى التاء مفتوحة، أي تامَّة الخَلْق لم يركب لحمها بعضه بعضاً، ولا يوصف به الرجل؛ وأنشد بيت ذي الرمة:

رَجِيهِ حَاثُ الْسَكِّلَامِ مُسِيِّلًات

ويقال للمرأة إذا تزيَّنت وتحسنت: إنها تتبتل، وإذا تركت النكاح قد تبتلت، وهذا ضد الأول، والأول مأُخوذ من المُبتَّلة التي تم حسن كل عضو منها.

والبَتِيلة: كل عضو مكتنز مُثمازٍ. الليث: البَتِيلةُ كل عضو

بلحمه مُكْتَنز من أُعضاء اللحم على حِيَاله، والجمع بثائل؟ وأنشد:

إذا السمنسة ون مسدّت السبت السرة المسلم وفي الحديث: بَقَلَ رصول الله عَلَيْهُم المُمَرَى أَي أُوجيها ومَلَّكُها مِلْكاً لا يتطرق إليه نقض، والعُمَرَى بَتَاتُ (١٠). وفي حديث النضر بن كَلدة: والله، يا مَعْشر قريش، لقد نزل بكم أمر ما أَيْتَلْتم بَتْله. يقال: مَرُّ على بَتِيلة من رأيه ومُنْبَتلة أَي عَزِيمة لا تُرَدُّ. وانْبَتَلَ في السير: مضى وجدّ؛ قال الخطابي: هذا خطأ، والصواب ما الْنَتَبلْتم نَبله أي ما انتبتهم له ولم تعلموا علمة. تقول العرب: أَنْذَرتُكُ الأَمْرَ فلم تَنْتَبلُ نَبله أَي لم تَنْتبه له، قال: فحينفذ يكون من باب النون لا من باب الباء. والبيلة: العَجْز في بعض اللغات لانقطاعه عن الظهر؛ قال:

إذا النظه ور مَدَّتِ السِسَالِ السِسِسَالِ ال

والبَتْل: تمييز الشيء من غيره. والبَتُل: كالمَسايل في أَسفل الوادي، واحدها بَتِيلٌ. وبَتِيلُ اليمامة: جَبَل هنالك، وهو البَتِيلُ اليمامة: جَبَل هنالك، وهو البَتِيلُ أَيضاً؛ قال:

فإِنَّ بني ذُبْيان حيث عَلِمْتُمُ،

بجِزْعِ البَتِيل، بَينَ بادِ وحاضِرِ

يتم: البُثْمُ والبُثُّمُ: جبل من ناحية فَوْغَانَة.

بتا: بَتا بالمكان بَتْواً: أَقام، وقد ذكر في الهمز. وبَتَا بَتْواً أَفصحُ.

بِتَأَ: بَثَانُهُ: مَوضِعٌ مَعْرُوفٌ. أَنشَدَ المُفَضَّلُ:

بِنَفْسِي ماءُ عَبْشَمْسِ بنِ سَعْدٍ،

غَـداةَ بَـشاءَ، إذْ عَـرَفُـوا الـيَـقِـينا

وقد ذكره الجوهَريُّ في بثا من المعتلِّ. قال ابنُ بَرِّي فهذا موضعه.

بثث: بَثَّ الشيءَ والحَبَرَّ يَبُثُهُ ويبِثُه بَنَّا، وأَبَثُهُ بَعنى، فانْبَثُ: فَوَّقه فَتَفَرَّقَ، ونَشَره؛ وكذلك بَثَّ الحيلَ في الغارة يَبُثُهَا بَقَاً فانْبَثَّتْ، وبَثَّ الصيادُ كلابَه يَبُثُها بَثَاً، وانْبَثَّ الجرادُ في الأَرض: انْتَشَرَ، وحَلَقَ اللَّهُ الحَلْق، فَبثَهم في الأَرض. وفي التنزيل العزيز: ﴿وبثَ منهما رجالاً كثيراً ونساء﴾؛ أَي نَشَرَ

<sup>(</sup>١) [قوله فوالعمري بتات؛ هكذا في الأصل].

وكَثَّرَ؛ وفي حديث أُم زَرْع: زَوْجي لا أَبُثُّ خَبَره أَي لا أَنْشُرُهُ لقُبْح آثاره. وبُثَّت البُسُطُ إذا بُسِطَتْ.

قال الله عز وجل: ﴿وَزَرَابِيُ مَبْشُونَةٌ ﴾؛ قال الفراءُ: مَبْفُوثة كثيرة. كثيرة. وقوله عز وجل: ﴿فكانت هَباءٌ مُنْبَنّاً ﴾؛ غُباراً مُنتَشِراً. وتَمُرُّ بَثُ إِذَا لَم يُجَوَّدُ كَنْزُهُ فَتَمُرُقَ؛ وقيل: هو المثتير الذي ليس في جرابٍ، ولا وِعاء كَفَتُ، وهو كقولهم: ماءُ غَوْرٌ؛ قال الأصمعي: تَمْرٌ بَتُ إذا كان مَنْفُوراً مُتَمَرّقاً بعضُه من بعض.

وَبَثْبَتُ الترابُ: اسْتَثاره وكَشَفَه عما تَحْتَه وفي حديث عبد الله: فلما حَضَرَ اليهوديِّ المَوْتُ، قال: بَشْبِثُوه، أي كَشْفُوه؛ حكاه الهروي في الغريبين، وهو من البَثُّ إِظهارِ الحديث، والأَصلُ فيه بَثْتُوه، فأُبدل من الثاء الوسطى باء تخفيفاً، كما قالوا في حَثَنْتُ: حَنْحَنْتُ.

وأَبْثُه الحديثَ: أَطْلَعه عليه؛ قال أَبو كبير:

ثم انصرَفْتُ، ولا أَبُثُكَ حِيبَتي،

رَعِشَ البَنانِ، أَطِيشُ مشْيَ الأَصْوَرِ

أَراد: ولا أُخبِرُك بكل شوء حالتي. والبَثُّ: الحالُ والحُزْنِ، يقال: أَبْثَثْتُكَ أَي أَظْهَرتُ لك بَشَّي. وفي حديث أُم زرع: لا تَبُثُّ حديثَنا تَبْشيفاً، ويروى تَنُثُ،

واشتَبَتُّه إياه: طَلَبَ إليه أَن يَيْتُه إياه.

بالنون، بمعناه.

والبَثُّ: الحُرْنُ والغَمُّ الذي تُقْضِي به إلى صاحبك. وفي حديث أُم زرع: لا يُولِحُ الكَفَّ ليَعْلَم البَتُّ؛ قال: البَثُ في الأَصل شدَّة الحُرْن، والمرضُ الشديدُ، كأنه من شدَته يَبْثُه صاحبَه. المعنى: أَنه كان بجسدها عَيْبٌ أَو داء، فكان لا يَدْخِلُ يَدُه في ثوبها فَيَمَّسه، لِعِلْمِه أَن ذلك يُؤذيها؛ تَصِفُه باللَّطْفِ؛ وقيل: إِن ذلك ذَمِّ له أَي لا يَتَفَقَّد أُمورَها ومصالحها، كقولهم: ما أُدْخِلُ يدي في هذا الأَمْر أَي لا أَتَفَقَّدُهُ، وفي كمورها عن مالك: فلما تَوَجَّه قافِلاً من تبوكَ حَضَرني بَقَى الشَمَّلُ حُرْني.

وبِعَالَ: أَبْقَثْتُ فَلاَناً سِرُّي، بالأَلف، إِبْثاثاً أَي أَطْلَعْتُه عليه وأَظْهَرْته له.

وَبَقَّتُكُ الْحَيرِ، شُدِّد للمبالغة، فانْبَثَّ أَي انْتَشَرَ. وَيَثَبَّتُ الأَمْرَ إِذَا فَتُشْتَ عنه وتَخَبَّرْته. وبَغْبَشْتُ الخَبَر بَثْبَقَةً: نَشَرْتُه، والغُبار: هَيُجْتُه.

بشر: البَثْرُ والبَثَرُ والبُثُورِ: خُرُاجٌ صِغارٌ، وحص بعضهم به الوجه، واحدته بَثْرَةٌ وبَثَرَةً.

وقد بَقَرَ جِلْدُه ووجهه يَبَثُرُ بَثُواً وَبَثُوراً وَيَثِرَ، بالكسر، بَثُواً وبَثُرَ، باللسم، ثلاث لغات، فهو وَجُه بَشِرٌ، وَتَبَثَّرَ وَجُهُه، بَشِرً وَتَبَثَّرَ جلدُه، تَنقَط. قال أَبو منصور: البَثُورُ مِثْل الجُدَرِيِّ يَقْبُحُ على الوجه وغيره من بدن الإنسان، وجمعها بَثِرٌ. ابن الأعرابي: البَثْرَةُ تصغيرها البُشْرَةُ، وهي النَّعْمَةُ النامة. والبَثْرَةُ الحَرَةُ. والبَثْرُ أَرض حجارتها كحجارة والبَثْرُ: أَرض حجارتها كحجارة الحرَّة إلا أَنها بِيضٌ. والبَثْرُ: الكثير. يقال: كثير بَشِيرٌ، إِتباع له وقد يفرد. وعطاء بَثْرٌ: كثير وقليل، وهو من الأَضداد. وماء بَثْرُ: بقي منه على وجه الأَرض شيء قليل. وبثرٌ: ماء معروف بذات عرق، قال أَبو ذؤيب:

ف الْحَدَّنَّةُ لِنَّ مِمنَ السَّواءِ، وماؤه

بَشْرٌ، وعانَدَهُ طَرِيتٌ مَهْ يَعُ

بثط: بِثِطَت شَفتُه بَتُطأً: ورِمَتْ، قال: وليس بثبت.

بشع: يَبْعَبُ الشفةُ تَبَشَّعُ بَتْعاً, وتَبَثَّعَت: عَلَظَ لحمها وظَهَرَ دَمُها. وشَفةٌ كائِعةٌ باثِعةٌ ممتلقة مُحكرة من الدم. ورجل أَبْتَغَ: شفته كذلك. وشفة باثعة: تنقلِبُ عند الصَّحِك. ولِئة باثِعة وبَثُوع ومُبَثَّعَة: كثيرة اللحم والدم، والاسم منه البَتَغ. وامرأة بَثِعة وبَثُوع وبُعُناء: حصراء اللَّنةِ وارِمَتُها، والاسم البَتَغ. قال الأزهري: يَغِمَت لِثَةُ الرجل تَبْتَغُ بُنُوعاً إِذَا خرجت وارتفعت حتى كأنَّ بها ورَماً. وذلك عَيْب، إِذَا صَحِك الرجل فانقلبت شفته فهي بالعقة أيضاً. والبشَغ: ظهور الدّم في الشفتين وغيرهما من الحسد، وهو البَتَغُ، بالغين، في الجسد، وقال الأزهري: البَتَغُ بالغين لغيره.

بغعو: البَذَّعُرَّتِ الحَيلُ والْنَعُرَّتُ إِذَا رَكَضَتْ تُبادِرُ شَيئاً تَطْلُبُه.

بثق: البَثْقُ: كَسْرُكُ شُطَّ النهر لينشق الماء. ابن سيده: بَنَقَ شِقَّ النهر يَبَثَقه بَثْقة بَثْقة أَكْسَره لَيَسَبَعث ماؤُه، واسم ذلك الموضع البَثْقُ والبِنْقُ والبِنْقُ، وقيل: هما مُنْبَعث الماء، وجمعه بثُوق، وقد بَنَقَ الماءُ وانْبَققَ عليهم إذا أقبل عليهم ولم يَظُنُوا به، وانبثق عليهم الأمر: هجم من غير أن يشعروا به. وبَنْقَ السيلُ موضع كذا يبثق بَثْقاً وينْقاً؛ عن يعقوب، أي يحرقه وشقّه فانبثق له أي انفجر، قال أبو عبيد: هو بَنْقُ السيل، بفتح خرقه وشقّه فانبثق له أي انفجر، قال أبو عبيد: هو بَنْقُ السيل، بفتح الباء. قال أبو ويد بشقت تبتُق بثوقاً، وهي الطامية. وفلان باثِقُ المَكْرِم أي غزيره. والبثق: داء بصيب

بَسْ: اللَّزُهْرِي: أَهْمِلُهُ اللَّيْثِ. ابن الأَعرابي: النَّبُلة النِقِيَّةُ والبَّلْلة الشَّهْرَةُ. بش: البَشْنَةُ والبَشْنَةُ: الأَرضُ السَّهْلةُ اللَّيِّنَة، وقيل: الرَّمْلة، والفتح أَعلى؛ وأُنشد ابنَّ بري لجميل:

بَدَتْ بَدُوةً لِمَّا اسْتَقَلَّت مُنمولُها

الزرع من ماءِ السماء، وقد بيْقُ.

بِبَشْنةَ، بين الجُرْفِ والحاجِ والنُّجْل

وبها سميت المرأة بتنة، وبتصغيرها سميت بُشَيّة. والبَتْنِية : الرُبْدة والبَتْنِية : الرَبْقية : الرَبْقية : الرَبْقية : الرَبْقيقة : الله المُولِم من الضام وهو له مُهِم ، فلما أَلْقَى الشام بَوانِيته وصارَ بَقَنِية وعسلاً عزلني واستعمل غيري ؛ فيه قولان : قيل البَيْنِية حِنْطة مسوبة إلى بلدة معروفة بالشام من أرض دمشق ، قال ابن الأثير : وهي ناحية من رُستاقي دِمشق يقال لهاالبَشيقة ، والآخر أَنه أَراد البَنْنِية الناعمة من الرملة اللَّينة يقال لها بَثنة ، والتغيرها بُثينة ، فأراد خالد أن الشأم لها سكن وذهبت شَوكته ، وصار ليتا لا مكروه فيه ، خِصباً كالجِنْطة والعسل ، عزلني ، قال : والبَشْنة الزُبْدة الناعمة أي لما صار زُبْدة ناعمة وعسلاً صِرْفين والبَشْنة الرُبْدة الناعمة أي لما صار زُبْدة ناعمة وعسلاً صِرْفين لأنها صارت تجبي أموالها من غير تعب ، قال : وينبغي أن يكون بنينة أسم المرأة تصغيرها أعني الزبدة فقال جميل :

أُحِبُكُ أَنْ سُكُنْتِ حِبال ْحِسْمِي، وأَنْ ناسَبْتِ بَشْنَة من قَريب(١)

(هنا جميل يخاطب أخا بثينة لا بثينة نفسها).

البَتْنةُ ههنا الزبدةُ. والبَتْنَةُ: النَّقمةُ في النَّقمةِ. والبَتْنَةُ: الرَّملةُ اللَّبِية وَالبَتْنَةُ: الرَّملةُ اللَّبِيّة والبَتْنَةُ: المراَةُ الحَسْناء البِضّة؛ قال الأَزهري: قرأَت بخط شمر وتقييده: البِيْنة، بكسر الباء، الأَرض اللينة، وجمعُها بننَّ؛ ويقال: هي الأَرض الطيبة، وقيل: البُتُن الرياض؛ وأَنشد قول الكميت:

# مَباؤكَ في البُثُنِ النَّاعِما تِ عَسيْناً، إِذَا رَوَّحَ السموْصِلُ يقول: رِياضُك تَثْعَمُ أَعْيُنَ الناسِ أَي تُقِرُّ عيونَهم إِذَا أَراحَ الراعي

يقول: رِياضَك تَنْعَمُ أَعْيُنُ الناسِ أَي تَقِرُ عيونَهم إِذَا أَراحَ الراعي نَعَمه أَصيلاً، والمَباءُ والمَباءةُ: المنزلُ. قال الغنوي: بتَنِيقُةُالشام حنطةٌ أو حبّة مُدَحْرجةٌ، قال: ولم أُجد حبّة أفضلَ منها؛ وقال ابن رُويشد الثقفي:

فأذَخَلْتُها لاجِنْطَةً بَثَنِيَّةً

تُقُّابِلُ أَشْرافَ البُيوتِ، ولا حُرْفا

قال: بَتْنِيَّة منسوبة إلى قرية بالشام بين دمشق وأُذْرِعات، وقال أَبو الغُوث: كلُّ حِنْطَةٍ تَنْبُت في الأَرض السَّهْلة فهي بَتَسْيَة خلاف الجَبَليَّة، فجعله من الأول.

بثا: الفراء: بثا إذا عرق، الباء قبل الثاء. قال أبو منصور: ورأيت في ديار بني سَعْدِ بالستارَيْن عينَ ماء تَسْقي نخلاً رَيْناً<sup>(٢)</sup> يقال له بَثَاءً، فتوهمت أنه سمي بهذا الاسم لأنه قليل رَشْح، فكأنه عَرَقٌ يسيل. وبَثا به عند السلطان يَتْتُو [سعى به]<sup>(٣)</sup>، وأرض بَثَاءً: سهلة؛ قال:

بــأَرضِ بَـــنـاءِ نــصــيـــفِــيَّــةِ، تَمَسُّى بـهـا الـرُمْــثُ والــحـيــهــلُّ والبيت في التهذيب:

لِسمَسيْتُ بَسْاءِ تَبَطُّنْتُه،

دَمِيثِ به الرَّمْثُ والسَحَيْهَ لَلُ مُ لَلُ مُنْ والسَحَيْهَ لُ والحَيْهَلُ: جمع حَيْهَلَةِ، وهو نبت؛ وهذا البيت أُورده ابن بري في أَماليه ونسبه لحُمَيْدِ بن ثور وأَنشده:

> بسمَبْثِ بَشاء نصيفية، دَمِيثِ بها الرِّمْثُ والحَيْهَلُ

<sup>(</sup>١) هكذا ورد البيت في الأصل الذي نعتمد عليه. وقد ذكر في طبعة دار صادر – دار بيروت، وطبعة دار لسان العرب بهذه الصورة: أحيّكُ أنْ نزلت جيالُ جشتي وأنْ ناسَبْت بثنة من قريب وعلّمت الطبعان على البيت بقولهما:

 <sup>(</sup>٢) قوله ونخلاً ريناً كذا بالأصل براء فتحتية، والذي في ياقوت: رينة بزيادة هاء تأثيث.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين كان في الأصل سبعه وما أثبتناه هو الأنسب.

فإما أن يكون هو أو غيره؛ قال أبو منصور: أرى بَثاءُ الماءَ الذي في ديار بني سعد أُحد من هذاء وهو عين جارية تسقي نخلاً ريناً في بلد سَهْل طَيِّبِ عَذَاقٍ، وبَثاءٌ: موضع. قال ابن سيده: قضينا عليه بالواو لوجود ب ث و، وعدم ب ث ي. والبَشَاءُ: أَرض سهلة؛ ويقال: بل هي أرض بعينها من بلاد بني سُليم؛ قال أبو ذوّيب، يصف عِيراً تحملتْ:

رَفَعتُ لها طَرفي، وقد حال دُونها

رجالٌ وخَـيـلٌ بـالــَــقَـاء تُـغـيــرُ قال ابن بري: وأَنشد المفضل:

بِنَفْسي ماءُ عَبْشَمْسِ بن سَعْدِ،

غداةً بَـثاءً، إِذْ عَـرَفُـوا الــيَـقِـينا والبِثاءُ: الكثير الشَّحم، والبَثِئُ: الكثيرُ المدحِ للناسِ<sup>(١)</sup>؛ قال شمر وقول أبي عمرو:

لَـمّا رأَيتُ السَطَلَ السُعاوِرا،

قُــرُة، كيمــشـــي بــالــبــشـاء حـــايـــرا قال: البَتَاءُالـمكان السهل. والبِثـى: بكسر الباء: الرماد، واحدتها بِنَةَمثُلُ عِزَةٍ، وعِزى، قال الطرماح:

خَلاأَنَّ كُلْفاً بِتَخْرِيجِها

سَفاسِتَ، حَولَ بِثَى، جانِحَه

أَراد بالكُلْفِ الأَثاني المسودة، وتُخريجها: اختلاف أَلُوانها، وقوله حول بِشي، أَراد حول رماد. الفراء: هو الرّمُدِد، والبِشي يكتب بالياء، والصّني والصّناءُ والضّبْهُ والأُسُّ بقيتُه وأَثْره.

ي مبع بير وصدى وصدى وصدى ود وربي وربي وربي وربي وربي بيج الجُرْح والقُرْحة يَهُجُها بَجّاً: شَقَّها؛ قال مجتبها الأُشجعين في عنز له منحها لرجل ولم يردّها:

فَجاءَتْ، كَأَنَّ القَشُورَ الجَوْنَ بَجُها

عَمَّسَالِي جُهُهُ، والنَّسَامِرُ السَّمَّتَاوِمُ وكلُّ شقِ بَج؛ قال الراجز:

بَسِجُ السمَزاد مُسوكَسراً مَسوفُسوراً ويقال: انْبَجَتْ ماشيتُكَ من الكَلإِ إِذا فتقها السُمَنُ من العُشْبِ، فأَوْسَعَ خواصرها؛ وقد بَجُهاالكَلاُ؛ وأَنشد بيت جبيها الأُشجعيّ، وهذا البيت أورده الجوهري: فجاءَت؛ قال ابن

(١) قوله: ١والبثاء الكثير الشحم والبثيّ الكثير المدح للناس، عبارة القاموس.
 والبثيّ كعليّ الكثير المدح والكثير الحشم.

بري: وصوابه لجاءَت، قال: واللام فيه جوابُ لو في بيت قبله وهو:

> فَلَوْ أَنها طافتْ بَنبْتِ مُشَرْشَرٍ، نَفَي الدُّقُّ عنه جَدْبُه، فهو كالِحُ

قال: والقَسْورُ ضَرْبٌ من النبت، وكذلك التَّامِر. والكالح: ما اسْوَدٌ منه. والمتناوح: المتقابل. يقول: لو رعت هذه الشاة نبتاً أبسه الجدبُ قد ذهب دِقَّه، وهو الذي تنتفع به الراعية، لجاءت كأنها قد رعت قَسْوراً شديد الخُضْرَةِ، فسمنت عليه حتى شَقَّ الشحمُ جِلْدُها، قال محمد بن المكرم: ورأيت بخط الشيخ الفاضل رضي الدين الشاطبي، صاحبنا، رحمه الله، ما صورته: قال أبو الحسن بن سيده أخبرنا أبو العلاء أن الوق ورق الشجر؛ وأنشد بيت جبيها الأشجعي:

فَلُو أَنها قامَتْ بِظُنْبٍ مُعَجُمٍ،

نَفي الجدبُ عنه رِقَّة، فهو كالخ قال: هكذا أَنشدناه رِقَّه، وليس من لفظ الوَرق، إنما هو في معناه، والظُّنْبُ: العود اليابس. قال: وفي الجمهرة لابن دريد: دِقٌ كلِّ شيءٍ دون جلَّه، وهو صِغارُه ورَدِيُه. ودِقُ الشجر: حشيشُه، وقالوا: روقُه صغارُ وَرَقِه؛ وأَنشدوا بيت جبيها:

نفى الدُّقَ عنه بحدَّبه، فهو كالح والبَيُّجُ: الطعنُ يخالفُ الجوف ولا ينفذ؛ يقال: بَجَجْتُه أَبُجُهُ بَجًا أَى طعنته، وأَنشد الأَصمعي لرُوْيَة:

قَـ فَــخـاً عـلـى السهـام، وبَــجـاً وشحسا ابن سيده: بَجَّه بَجَاً طَعَنَهُ، وقيل طعنه فخالطت الطعنةُ جوفَه، وبَجَّه بَجَاً: قطعه؛ عن تعلب، وأنشده (٢):

بَسِجُ السلبسِبُ نسائسطَ السمَسطُ ود

وقوله عَلَيْكَة : إِن الله قد أُراحكم من الشَّجَة والبَجَة ؛ قيلِ في تفسيره: البَجَّة الفَصيد الذي كانت العرب تأكُلُه في الأَزْمَة ، وهو من هذا، لأَن الفاصد يشق العِرْق، وفسره ابن الأثير فقال: البَجُّ الطعن غير النافذ، وكانوا يفصدون عِرق البعير ويأُخذون الدم، يتبلَّغون به في السنة المجدبة، ويسمونه الفصيد، سمي بالمدرة الواحدة من البَبِج، أي أُراحكم الله مسن

<sup>(</sup>٢) [للعجاج في ديوانه].

القحط والضيق بما فتح عليكم من الإسلام. وبَجُه بالعصا وغيرها بَجَاً: ضربه بها عن عِراضٍ(١٠ حيثما أصابت منه وبَّجهُ بمكروه وشر وبلاء: رماه به.

والبَجَجُ سِعَةُ العين وضَخْمُها. بَجُّ يَبَخُ بَجِجاً، وهو بَجِيجٌ والأُنثي بَجَّاءُ.

وقلانٌ أَبَحُ العين إذا كان واسعَ مَشَقُّ العين؛ قال ذو الرمة: ومُحْتَلَق للْمُلِكِ أَبْييضَ فَدْغَم،

أَشَـمَّ أَبُحُّ العَين، كَالَقُمَرِ البَلْرِ وعِنُّ بَجَّاءُ: واسعةً.

والبُحُّ: فَرَخُ الحمام كالمُحَّ؛ قال ابن دريد: زعموا ذلك؛ قال: ولا أدري ما صحتها.

والبَجَّةُ: صنم كان يعبُد من دون الله عز وجل، وبه فسر بعضهم ما تقدم من قوله ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَراحَكُمْ من الشَّجُّةِ والبَجَّة. ورجل بَجْباجٌ وبَجْباجَةٌ: بادِنْ مُمْتَلِىءٌ منتفخ؛ وقيل: كثير اللحم غليظه. وجاريةٌ بَجْبَاجَةٌ: سمينة؛ قال أَبو النجم:

الإغباط: ملازمة الغبيط وهو الرُّحل. قال ابن بري: قال ابن خالويه: البَّجْبالجُالضَّحْمُ؛ وأُنشد الراعي:

بالسخروف مِنْ ساعِدِه السمُحاطِ

كأَذُّ مِنْطَقَها لِسِثَتْ مَعاقِدُهُ

بواضح من ذُرى الأنقاءِ بجباج منطقها: إزارها: يقول كأن إزارها دير على نقا رَمْل، وهو الكثيب. ورمل بَجْباج: مجتمعٌ ضَحْمٌ. وقال المفضل: يِؤذَوْنٌ بَجْبًاجٌ ضَعِفٌ سريهُ العَرْقِ؛ وأَنشد:

فسليس بالكمابي ولا البنجباج

(١) قوله وعن عراض، بكسر العين جمع عرض، بضمها، أي ناسية.
 قال في القاموس: ويضربون الناس عن عرض، لا يبالون من ضربوا.

ابن الأَعرابي: الْنِجُجُ الزِّقاق المُشَقَّقَة. أَبو عمرو: حَنِّلُ مجباجِبُ بُجامِجٌ: ضَحْمٌ.

والبَّجْبَجَةُ: شيءٌ يفعله الإِنسان عند مناغاة الصبي بالفم. وفي حديث عثمان، رضي الله عنه: أَن هذا البَجْبَاجَ النَّفَّاجِ لا يدري أَيْنَ اللَّهُ، عز وجل؛ من البَجْبَجَةِ التي تُفْعَل عند مُناغاة الصبي. وبَجْباجٌ فَجْفاجٌ: كثير الكلام والبَجْباجُ: الأَحمق. والنَّفَّاج: المتكد.

بجح: البَجَحُ: الفَرَءُ، بَجِعَ بَجَحاً<sup>(٢)</sup>، وبَجَحَ يَبَجَعُ وابْتَـجَعَ: فَرحَ؛ قال:

ثم اسْتَمَرُّ بها شَيْحانُ مُبْتَجِحُ

بالبَيْنِ عنك بما يَرْآك شَنْآنا

قال الجوهري: بَجِحَ بالشيء، وبَجَحَ به أَيضاً، بالفتح: لغة ضعيفة فيه. وتَبَجَّحَ: كائِشَجَحَ. ورجل بَجَّاحٌ. وأَبْجَحُه الأَمْرُ وبَجَّحَه: أَفرحه. وفي حديث أُمُّ زَرْع: وبَجَّحَسي فَبَجَحْتُ أَي فَوْحَني فَقِرحْتُ وقيل: عَظَّمني فَعَظْمَتْ نَفْسِي عندي.

وَبَجُمُّتُهُ أَنَا تَبْجِيحًا فَتَبَجَّحَ أَيَّ أَفرحته فَفَرِح.

ورجل باجِحٌ: عظيم من قومٍ بُجَّحِ وبُجْحٍ؛ قال رُؤْبة:

علىك شيب المخلفاء البهج وتَتَجَعَ به: فَخَرَ. وفلان يَتَبَجَعُ علينا ويَقَمَجُعُ إِذَا كَان يَهْدَي به إعجاباً، وكذلك إِذَا كَمَرَّحُ به. اللحياني: فلان يَتَبَجَّعُ ويَتَمَجُع أَي يفتخر ويباهي بشيءٍ ما، وقيل: يتعظم، وقد بَجِعَ يَبَحِعُهُ، قال الراعى:

وما الفَقْرُ عن أَرض العَشِيرةِ ساقَنا

إليكَ، ولكنَّا بِقَرباكَ نَبْجَحُ

بجد: بَجَدَ بالمكان يَبْجُدُ بُجوداً وبَجَداً؛ الأَخيرة عن كراع: كلاهما أقام به؛ وبَجَّدَ تَبْجيداً أَيضاً، وبَجَدَت الإبل بُجُوداً وبَجَّدَت: لزمت المرتع. وعنده بَجْدَة ذلك، بالفتح، أي علمه؛ ومنه يقال: هو ابن بَجْدَتها للعالم بالشيء المتقن له المميز له، وكذلك يقال للدليل الهادي؛ وقيل: هو الذي لا يبرح، من قوله بَجَدَ بالمكان إذا أقام. وهو عالم ببُجْدَة أمرك وبَبْدة أَمْرك وبُجَدَةٍ أَمْرك، بضم الباء والجيم، أي بدخيلته وبطائته.

<sup>(</sup>٢) قوله ابجح بجحاً إلخ، بابه فرح ومنع ا هـ. قاموس.

وجاءنا بَجْدٌ من الناس أَي طَبَقٌ. وعليه بَجْدٌ من الناس أَي جماعة، وجمعه بُبُودٌ؛ قال كعب بن مالك:

تسلسوذ السبسجسودُ بسأَذْرائِسنسا،

من النصِّن، في أَزَمات السّسنينا ويقال للرجل المقيم بالموضع: إنه لَبَاجِدٌ، وأَنشد:

فكيف ولم تَنْفِطْ عِناقٌ، ولم يُرَعْ

سَوامٌ، بأكناف الأَجِيرَة، باجِدُ

والبَجْدُ من الخيل: مائة فأكثر؛ عن الهجِري.

والبجاد: كساة مخطط من أكسية الأُعراب، وقيل: إذا غُزل الصوف بسرة ونسج بالصِّيصَة، فهو بجاد، والجمع بُجُدُّ؛ ويقال للشُّقَّة من البُّجُد: قَليحٌ، وجمعه قُلُح، قال: ورَفُّ البيت: أن يَقْصُر الكِشرُ عن الأرض فيوصل بخرقة من البُجُد أَو غيرها ليبلغ الأرض، وجمعه رُفوف. أَبو مالك: رفائف البيت أكسية تعلق إلى الآفاق حتى تلحق بالأرض، ومنه ذو البجادين وهو دليل النبي عَلِيلًا، وهو عنبسة بن نهم(١) المزني. قال ابن سيده: أَراه كان يلبس كساءين في سفره مع سيدنا رسول الله عَلِينًا، وقيل: سماه رسول الله عَلِينًا، بذلك لأنه حين أراد المصير إليه قطعت أُمه بجاداً لها قطعتين، فارتدى بإحداهما وائتزر بالأخرى. وفي حديث جبير بن مطعم: نظرت والناس يقتتلون يوم حنين إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماء؛ البجاد: الكساء، أراد الملائكة الذين أيدهم الله بهم. وأصبحت الأرض بَجْدةً واحدة إذا طبقها هذا الجراد الأسود. وفي حديث معاوية: انه مازح الأحنف بن قبس فقال له: ما الشيءُ الملفف في البجاد؟ قال: هو السخينة يا أمير المؤمنين؛ الملفف في البجاد: وَطُبُ اللَّبن يلف فيه ليحمى ويدرك، وكانت تميم تعيّر بها، فلما مازحه معاوية بما يعاب به قومه مازحه الأحنف بمثله. وبجاد: اسم رجل، وهو بِجاد بن رئيسان. التهذيب: بُجُودات في ديار سعد مواضع معروفة وربما قالوا بُجُودة؛ وقد ذكرها العجاج في شعره فقال: «بَجَّدُن للنوح» أي أقمن بذلك المكان.

بجر: البَجُو، بالتحريك: خروجُ السُّرَة ونُتُوها وغِلَظُ أَصلِها. ابن سيده: البُجُرةُ السُّرَةُ من الإنسان والبعير، عَظُمَتْ أَو لم تعظم. ويَجَرَ بَجُراً، فهو أَبْجَرُ إِذَا غَلُظَ أَصلُ سُرِّيَهِ فالتَحَمّ من حيث دَقَّ وبقي في ذلك العظم ريخ، والمرأةُ بَجْراءُ، واسم ذلك الموضع البَجَرةُ والبُجْرةُ. والأَبْجَرُ: الذي خرجت سرته؛ ومنه حديث صِفَةِ قُريْش: أَشِحَةٌ بَجَرةٌ؛ هي جمع باجر، وهو العظيم البطن. يقال: بَجِرَ يَبْجَرُ بَجَراهُ، فهو باجِرٌ وأَبْجَر، العظيم البطن كناهم الأموال واقتنائهم لها، وهو أشبه بالحديث لأنه قرنه بالشيح وهو أشد البخل. والأبجرُ: العظيم البَطْن، والجمع من كل ذلك بُجُرٌ وبُجُوالٌ؛ أنشد ابن الأعرابي:

فلا يَحْسَب البُجُرانُ أَنَّ دِماءَنا

### حَقِينٌ لهم في غير مَرْبُوبَةٍ وُقْرِ

أي لا يَحْسَبْنُ أَن دماءَنا تذهب فِرْغاً باطلاً أَي عندنا من حِفْظِنا لها في أَسْقِيَة مَرْبُوبَةِ، وهذا مثل. ابن الأَعرابي: الباجِرُ المُنتَقِخُ المَخرَف، والهِرْدَةُ السَجْبَانُ. الفراء: الباحرُ، بالحاء: الأحمق قال الأزهري: هذا غير الباجر، ولكلِّ مَعْنى. الفراء: البَجْرُ والبَجَرُ النفاخ البطن. وفي المحديث: أَنه بَعَثَ بَعْثاً فَأَصْبَحُوا بأَرْضِ بَحْراءُ؛ أَي مرتفعة صُلْبة. والأَلْبَجَرُ: الذي ارتفعت سُرُتُه وصَلُبَتْ؛ ومنه حديثه الآخر: أَصْبَحْنَا في أَرضِ عَرُونَةٍ بَجُواءً، وقيل: هي التي لا نبات بها. والأَبْجَرُ: حَبْلُ السَفينة لعظمه في نوع الحبال، وبه سمى أَبْجُرُ بنُ حاجز.

والبُجْرَةُ: المُقْدَةُ في البطن خاصة، وقيل: البُجْرَةُ المُقْدَةُ تكون في الوجه والمُنْقِ، وهي مثلُ المُجْرَةِ؛ عن كراع. وبَجِرَ الرجلُ بَجَراً، فهو بَجِرٌ، ومَجَرَ مَجْراً: امتلاً بطنَّه من المماء واللبن المحامض ولسائه عطشانُ مثل نَجَر؛ وقال اللحياني: هو أَن يكثر من شرب الماء أَو اللبن ولا يكاد يروى، وهو بَجِرٌ مَجِرٌ مَجِرٌ.

وَتَبَجُّو النبيذَ: أَلَحٌ في شربه، منه.

والبَجَاري والبَجاري: الدواهي والأُمور العظام، واحدها يُجْرِيِّ ويُجُرِيَّةٌ. والأَباجِيرُ: كالبَجَارِي ولا واحد له. والبُجُو، بالضم: الشر والأَمر العظيم. أَبو زيد: لقيت منه البَجَارِي أَي الدواهي، واحدها بُجُوريِّ مثل فَهْريِّ

 <sup>(</sup>١) قوله قوهو عنبسة بن نهم إلخ؛ عبارة القاموس وشرحه: ومنه عبد الله بن
 عبد نهم بن عفيف إلخ.

عَمِيرٌ بَجِيرٌ: كذلك.

وَأَبْجَرُ وِبُجَيْرٌ: اسمان. وابنُ بُجْرَةَ: خَمّارٌ كان بالطائف؛ قال أَبو ذؤيب:

فلو أَنُّ ما عِنْدَ ابن بُجْرَةَ عِنْدُها،

من الخَمْرِ، لم تَبْلُلْ لَهاتِي بناطِلِ

وباجر": صنم كان للأَزد في الجاهلية ومن جاورهم من طيء، وقالوا باجِر"، بكسر الجيم. وفي نوادر الأَعراب: البَجَارَدُتُ عن هذا الأَمر وابْتارَرْتُ وبَجِرْتُ ومَجِرْتُ أَي استرخيت وتثاقلت. وفي جديث مازن: كان لهم صنم في الجاهلية يقال له باجر، تكسر جيمه وتفتح، ويروى بالحاء المهملة، وكان في الأَزد؛ وقوله أَنشده ابن الأعرابي:

ذَهَبَتْ فَشِيشَةً بِالأَباعِرِ حَوْلَنا سَوَقاً، فَصُبُّ على فَشِيشَةً أَبْجَرُ

قال: يجوز أن يكون رجلاً، ويجوز أن يكون قبيلة، ويجوز أن يكون من الأُمور البَجَازى، أي صبت عليهم داهيةٌ، وكل ذلك يكون حبراً ويكون دعاء. ومن أمثالهم: عَيِّرَ بُجَيْرٌ بُجَرَهُ، ونَسِيَ بُجَيْرٌ خَبَرَهُ؛ يعني عيوبه. قال الأَزهري: قال المفضل: بجير وبجرة كانا أَخوين في الدهر القديم وذكر قصتهما، قال: والذي رأيت عليه أهل اللغة أنهم قالوا البجير تصغير الأَبجو، وهو الناتىء السرة، والمصدر البخر، فالمعنى أن ذا بُجْرَةِ في شُرِّتِه عَيْرَهُ بما فيه، كما قيل في امرأة عيرت أُخرى بعيب فيها: رَمَتْني بدائها وانسَلَّت.

بجرم: البَجارِمُ: الدواهي.

بهجس: البَهْشُ: انشقاق في قِرْبة أَو حجر أَو أَرض يَنْبُعُ منه الماءُ، فإِن لم يَثْبُعُ فليس بالْبِجاسٍ؛ وأَنشد:

وَكِسِفَ غَربَسِيْ دالِسِجِ تَبَجَسَسُا وَبَجَسْتُهُ أَيْجِسُهُ وَأَبْجُسُهُ بَجُساً فَانْبَجَسَ وِبَجُسْتُهُ فَتَبَجُسَ، وماء بَجِيسٌ: سائل؛ عن كراع: قال الله تعالى: ﴿ فَانْبِجِسَ منه اثنتا عشرة عيناً ﴾. والسحابُ يَتَبَجَّس بالمطر، والانْبِجاسُ عالم، والنَّبُوع للعين خاصة. وبَجَسْتُ الماءَ فانْبَجَسَ أَي فَجَرتُه فانفجر. وبَجَس الماءُ بنفسه يَبْجُسُ، يتعدَى ولا يتعدّى، وسَحاب بُجُسٌ وانْبَجَسَ الماءُ وتَبَجُسَ أَي تفجر. وفي حديث حذيفة: ما منا رجل إلا به آمَةٌ يَبْجُسُها الظَّفُرُ إلا الرُّجُلَيْن يعني عليًا وعمر، رضي الله عنهما: الآمة: الشجة وقَماري، وهو الشر والأمر العظيم. أَبو عمرو: يقال إِنه ليجيءُ بالأَباجِرِ، وهي الدوَاهي؛ قال الأَرْهري: فكأَنها جمع بُجُرِ وأَبْجار ثم أَباجِرُ جمعُ الجمع.

وَأُمرٌ بُنِجُورُ: عظيم، وجمعه أُباجِيرُ<sup>(٢)</sup>؛ عن ابن الأُعرابي، وهو نادر كأباطيل ونحوه.

وقولهم: أَفْضَيْتُ إليك بِمُجَرِي وَبُجَرِي أَي بعيوبي، يعني أَمري كله. الأَصمعي في باب إسرار الرجل إلى أخيه ما يستره عن غيره: أُخبرته بعُجَرِي وبُجَرِي أَي أَظهرته من ثقتي به على معايبي. ابن الأُعرابي: إذا كانت في السُّرَة تَشْخَةٌ فهي بُجْرَةٌ، معايبي. ابن الأُعرابي: إذا كانت في السُّرَة تَشْخَةٌ فهي بُجُرَةٌ، وإذا كانت في السُّرة تَشْخَةٌ فهي بُجُرَةً، والأُحزان. قال: ومعنى قول علي، كرم الله وجهه: أَشْكُو إلى الله عُجَرِي وبُجَرِي، أي همومي وأَحزاني وغمومي. ابن الأثير: وقيل: المُجَرُ العروق وقيل: المُجَرُ العروق المُتَعَقِّدَةُ في الظهر، والبُجَرُ العروق المتعقدة في البطن، ثم نقلا إلى الهموم والأحزان؛ أواد أنه يشكو إلى الله تعالى أُموره كلها ما ظهر منها وما بطن. وفي حديث أُم زرْع: إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُ عُجَرَةُ وبُجَرَة وبُجَرَة أَي أُموره كلها باديها وخافيها، وقيل: أسراره، وقيل: عيوبه. وأَبْجَرَ الرجل إذا استغنى غتى يكاد يطغيه بعد فقر كاد يكفره.

وقال: هُجُراً وبُجُواً أَي أمراً عجباً، والبُجُرُ: العَجَبُ؛ قال الشاعر:

> أُرْمىي عىلىسها وهىي شيء بُخر، والقَوْشُ فيسها وَتَسرُ حِبَجُسرُ،

وأورد الجوهري هذا الرجز مستشهداً به على النجر الشَّرُ والأَمر العظيم، وفسره فقال: أي داهية. وفي حديث أبي بكر، رضي الله عنه: إنما هو الفَجْرُ أو البَجْرُ؛ البَجْرُ؛ بالفتح والضم: الداهية والأَمر العظيم، أي إن انتظرت حتى يضيء الفجر أبصرت الطريق، وإن حبطت الظلماء أفضت بك إلى المكروه ويروى البحر، بالحاء، يريد غمرات الدنيا شبهها بالبحر لتحير أهلها فيها. وفي حديث علي، كرم الله وجهه: لم آتِ، لا أبا لكُم،

أَبُو عمرو: البَّجِيرُ المالُ الكثير. وكثيرٌ بَجِيرٌ: إتباعٌ. ومكان

 <sup>(</sup>١) قوله فوجمعه أباجير، عبارة القاموس الجمع أباجر وجمع الجمع أباجير.

التي تبلغ أُمَّ الرأْس، ويَبجُسُها: يَفْجُرُها، وهو مَثَلٌ، أَراد أَنها نَغِلَة كثيرة الصديد، فإن أَراد أَحد أَن يفجرها بظفره قدر على ذلك لامتلائها ولم يحتج إلى حديدة يشقها بها، أَراد ليس منا أحد إلا وفيه شيء غير هذين الرجلين. ومنه حديث ابن عباس: أَنه دخل على معاوية وكأَنه قَزَعَة يَتَبجُسُ أَي يتفجر. وجاءَنا بثريد يَتَبجُسُ أُدُماً. وبَجُسَ المُتَّخ: دخل في السُلامي والعين فذهب، وهو آخر ما يبقى، والمعروف عند أَبي عبيد: بَحُسَ.

بعجل: التَّبعيل: التعظيم. بَجُل الرجل: عَظَّمَه. ورجل بَجَال وبَجِيل: يُتجُله الناسُ: وقيل: هو الشيخ الكبير العظيم السيد مع جمال وتُبثل، وقد بَجُل بَجَالة وبُجُولاً، ولا توصف بذلك المصرأة. شمر: الْبَجَالُ من الرجال الذيع يُبَجِّله أصحابه ويسودُونه. والبَجِيل: الأَمر العظيم. ورجل بَجَال: حَسَن الوجه. السلام، قال لِقَتْل مَن أَيُّ شيء كان: بَجِيل. وفي الحديث: أنه، عليه السلام، قال لِقَتْل أُحُد: لَقِيتُم خيراً طويلاً، ووقيتُم شراً بَجِيلاً، وسَبقْتم سبقاً طويلاً، وفي الحديث: أنه عليه السلام عليكم أصبتم خيراً بَجِيلاً أي واسعاً كثيراً، من التبجيل السلام عليكم أصبتم خيراً بَجِيلاً أي واسعاً كثيراً، من التبجيل والبَاجل، وأمر بَجِيل: مُنكر عظيم. والباجل: المُحْصِب الحَسَنُ الحال من الناس والإبل. ويقال للرجل الكثير الشحم: إنه لباجل، وكذلك الناقة والجمل. للرجل الكثير الشحم: إنه لباجل، وكذلك الناقة والجمل. وشيخ بَجَال وبَجِيل أي جَسِيم؛ ورجل باجِل، وقد بَجل يَبْجُل وشيخ بَجَال الحَسن الجَسِيم؛ ورجل باجِل، وقد بَجل يَبْجُل وشيخ وسَمه، وأنشد:

وأنست بالسبسابِ مَسمِسينُ بساجِسل وبَجِلَ الرجلُ بَجَلاً: حسنت حاله، وقيل: فَرِحَ. وأَلْمَجَله الْمِشيءُ إِذَا فِرَحَ به.

والأَبْجَلُ: عِرْق غَلِيظ في الرِّجُلِ، وقبل: هو عرْق في باطنِ مَفْصِل الساق في المَأْيِض، وقبل: هو في البد إِزَاءَ الأَكْمَل، وقبل: هو الأَبْجَلُ في البد، والنَّسا في الرِّجْلِ، والأَبْهَرُ في الظَّهْر، والأَخْدَع في الغُنْق؛ قال أَبو حراش:

رُزِئْتُ بَني أُمِّي، فلمِ ارْزِئْتُهم

صَبَرْتُ، ولم أَقْطَعُ عليهم أَبَاجِلي

والأَبْجَل: عِرْق وهو من الفرس والبعير بمنزلة الأَكْحَل من الإنسان. قال أَبو الهيثم: الأَبْجَل والأَكْحَل والصّافِئ عُروق تُفْصَدُ، وهي من الجداول لا من الأوردة. الليث: الأبجلان

عِرْقان في اليدين وهما الأُكْحَلان من لَدُنِ المَنْكِب إِلَى الكَتِف؛ وأنشدِ:

عارى الأنساجسع لسم يُسبن لَهُ وَلَيْ يوم اللهُ اللهُ وَلَيْ يوم اللهُ وَلَيْ يوم اللهُ وَلَيْ يوم الأَخْراب فقطعوا أَبْجَلَه؛ الأَبْجَل: عِرْق في باطن الذراع، وقيل: هو عرق غليظ في الرُّجل فيما بين العصب والعظم. وفي حديث المستهزئين: أما الوليد بن المغيرة فأوماً جبريل إلى أَنْجَلة

والبُجْل: البُهْتان العظيم، يقال: رميته بِبُجُل؛ وقال أَبُو دُوادِ الإِيادي: امــرَأَ الـــقَـــيْــسِ بسن أَرْوَى مُسولِــــــــاً ان آن الأَمْ ـــَانَّهُ مَـــانَّهُ مِــــــاً

إِلُّمَا كَمْنَعُنِنِي سَيْفِي وَيِدُ

قال الأزهري: وغيره يقولة بُجُراً، بالراء، بهذا إلىمعنى، قال: ولم أسمعه باللام لغير الليث، قال: وأرجو أن تكون اللام لغة، فإن الراء واللام متقاربا المخرج، وقد تعاقبا في مواضع كثيرة. والبَجَلُ: العَجَب.

والبَجْلة: الصغيرة من الشَّجَر؛ قال كثير:

وببجسد منغزلة ترود سوجرة

بَجُلاتٍ طَلْحٍ، قد نُحرِفْنَ، وضَالِ<sup>(٢)</sup> وبَجَلَى كذا وبَجْلى أَي حَشبى؛ قال لبيد:

بُــجُــلــي الآنَ مــن الــعَــيْــشِ بَــجَــل ث: هو مجزوم لاعتماده على حركات الجيم

قال الليث: هو مجزوم لاعتماده على حركات الجيم وأُنه لا يتمكن في التصريف. وبَجَلْ: بمعنى حَسْب؛ قال الأُخفش هي ساكنة أَبداً. يقولون: بَجَلْك كما يقولون قَطْك إِلاَّ أَنهم لا يقولون بَجَلْني كما يقولون قَطْني، ولكن يقولون بَجَلي وبَجُلي أَي حَسْبي؛ قال لبيد:

> فَسَمَتى أَهْلِكُ فَلا أَحْفِلُه، بَجَلَى الآنَ مِن العَيْشَ بَجَلْ

(١) قوله: «امرأ القيس... إلغ» وقع هنا بصورة المنصوب، وسيأتي ضبطه بالرفع في مادنه «سبد» كما جاء في شرح القاموس. وفي التهذيب. وامرؤ القيس ابلُ أؤوَى مُقسم على الإخبار وهو ظاهِرٌ إن صحتُ به الرواية. وَوَقعَ في ماذَةٍ «سيد» بحرأً؛ والصوابُ بجرا بالجيم، كما هي رواية غير الليث.

(٢) في الأصل: وويجنده ولا معنى لها وهي في شرح القاموس: دوبجيده وهو الصواب.

وفي حديث لُقْمان بن عاد حين وصف إخوته لامراًة كانوا خطبوها، فقال لُقْمان في أحدهم: حلي مني أخي ذَا البَجَل، قال أبو عبيدة: معناه الخشب والكفاية؛ قال: ووجهه أنه ذَمَّ أخاه، وأخبر أنه قصير الهمّة، وأنه لا رَغْبَة له في مَعالي الأُمور، ويقول وهو راض بأن يُكفّى الأُمور ويكونَ كلاَّ على غيره، ويقول عشبي ما أنا فيه، وأما قوله في أخيه الآخر: خُذي مني أخيى ذا البَجْلة يحمل ثِقْلي وثِقْله، فإن هذا مدح ليس من الأول، يقال: ذو بَجْلة وذو بَجَالة، وهو الوواء والحشن والحسب والنبل، وبه سمي الرجل بَجَالة، وهو الواء البَجال الذي يُبتجله الناس أي عظمونه. الأصمعي في قوله خذي مني أخي ذا البَجَل الناس أي يعظمونه. الأصمعي في قوله خذي مني أخي ذا البَجَل: رجل يعظمونه. الأصمعي في قوله خذي مني أخي ذا البَجَل: رجل

شَينا الله والله الله والله والله والله والله والله معنى ولم يفسر قوله أخي ذا البجلة، وكأنه ذهب به إلى معنى البجل. الله: رجل ذو بَجَالة وبَجْلة وهو الكَهْل الذي تَزى له هيئة وتَبْجيلاً وسِناً، ولا يقال امرأة بَجَالة. الكسائي: رجل بَجَال كبير عظيم. أبو عمرو: البَجَال الرجل الشيخ السيد؛ قال زهير بن حبان الكلبي، وهو أحد المُقمَّرين:

أَبَـنِــيّ، إن أَهُــلِــكُ فــإنــى قىد بَىنَيْتُ لكم بَنِيُّه وجَعَلْتُ كُم أَوْلادَ سِياً دات، زنادُكُ فريّ ه مسن كسل مسا نسالَ السفَستَسي قديْلُتُه، إلاَّ التَّجِيَّـة فالمَوْتُ نَحِيرٌ للفَتَى، فَلْيَهْلِكُنُّ وبه بَقِيَّه، مِن أَن يرى الشَّيخ البِّجَا لَ يُسقادُ، يُسهّدَى بالعَشِيّه ولنقَد شهددتُ السنارَ لِسلْ أشلاف تُوقَد نسى طَسِسِته وتحسطبث محسطبة حازم، غَيْر الضعيف ولا العَيتِه ولسفة غَدَوْتُ بُسفسرف الس حَجَباتِ لَم يَغْمِرْ شَظِيّه

ف أَصَبْتُ من بَ قَر الحسا ب، وصِدتُ من مُحمُر القفِيّه ولقد رَحِملُتُ السِازِلَ الـ

ولقد رَحَملْتُ السِازِلَ الدِ
كَوْماءَ، ليُست لها وَلِيه مُهدّى بالعَشِيّة حالاً ليُقاد كأنه قال يُقاد مَهْدِياً، ولولا ذلك لقال ويُهدّى بالواو. وقد أَبْجَلَني ذلك أَي كَفَاني؛ قال الكميت يمدح عبد الرحيم بن عَنْبَسَةً بن سعيد بن العاص: وعَبْدُ ألرَّحيم بن عَنْبَسَةً بن سعيد بن العاص:

إليه الْسَهى اللَّفَمُ المُغَمَلُ المُغَمَلُ إِلَيهِ مَوارِدُ أَهِلِ السَخَصَاص، ومِنْ عنده الصَّدَرُ المُبُحِلُ

ريس مسلم الله الطريق الواضح، والمفقل الذي يكثر فيه سبر الناس، والمقورة والمؤلف الذي يكثر فيه سبر الناس، والمقوارد الطرق، واحدتها مؤردة وأهل الخصاص: أهل الحاجة، وجماع الأمور: تجتمع إليه أمور الناس من كل ناحية. أبو عبيد: يقال بَجَلك درهم، وفي الحديث: فألقى تَمَراتٍ في يده وقال: بَجَلي من الدنيا أي حشبي منها؛ ومنه قول الشاعر يوم الجمَل:

نحن بَني ضَبَّة أَصحابُ الجَمَل، رُدُوا عَلَيْنا شَيْخَنَا ثُمَّ بَجَل أَي ثَمَّ حَسْبُ؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي: مَعاذَ العَزيز اللَّهِ أَنْ يُوطِئَ الهَرَي

رِيو المر ال يويس المهرك فُؤَادِيَ إلَّهَا، لَيْسَ لي بِبَجِيلَ

فسره فقال: هو من قولك (١) بَجَلي، كذا أَي حَسْبي، وقال مرة: ليس بِمُعَظِّم لي، وليس بِقَوِيّ، وقال مرة: ليس بعظيم القدر مُشْبِه لي. وبَجَل الرجل: قال له بَجَلْ أَي حَسْبُك حيث التهيئ؛ قال ابن جني: ومنه اشتق الشيخ البَجَال والرجل البَجِيل والتبجيل. وبَجِيلَة: قبيلة من اليمن، والنسبة إليهم بَجَلِيّ، بالتحريك، ويقال إنهم من مَعدّ لأن نزار بن مَعدّ وَلدَ مُصَر وربيعة وإياد وأَمَاراً، ثم إِن أَمَاراً وَلَد بَجِيلَة وَحَثْمَم فصاروا باليمن؛ ألا ترى أَن جرير بن عبد الله البَجَلي نافر رجلاً من اليمن؛ ألا ترى أن جرير بن عبد الله البَجَلي نافر رجلاً من البَمَن إلى الأَقْرع بن حابس التَّهِيمى حَكَم العرب فقال:

يا أَفْرَعُ بِنَ حابِسٍ يَا أَفْرَعُ اِنْ الْسَرَعُ الْمُولِدُ الْمُسْرَعُ الْمُسْرَعُ الْمُسْرِعُ الْمُسْرِعُ

(١) في الأصل: وفنتره فقال هولك من قولي بجلي، وفيه اضطراب، ونظم
 الكلام يقتضى ما ذكرنا.

فجعل نفسه له أخاً، وهو مَعَدّيُّ، وإنما رفع تُصْرَع وحقُّه الجزم على إضمار الفاء، كما قال عبد الرحمن بن حسان:

مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ، اللَّهُ يشكرُها،

والشُّرُ بالشرِّ عندَ الله مِشْلانِ

أي فالله يشكرها، ويكون ما بعد الفاء كلاماً مبتداً، وكان سيبويه يقول: هو على تقديم الخبر كأنه قال إنك تُصْرع إن يصرع أخوك، وأما البيت الثاني فلا يختلفون أنه مرفوع بإضمار الفاء، قال ابن بري: وذكر ثعلب أن هذا البيت للحصين بن القعقاع والمشهور أنه لجرير. وبَنُو بَجُلَة: حَيَّ من العرب؛ وقول عمرو ذي الكلب:

البَجِيدُ لَهُ يَخْذِروا رَمْيِي وفَعِهم،

كىذلىك حالُهم أَبَداً وحالي(١) إنما صَغَّر بَجْلَة هذه القبيلةَ. وبنو بَجالة: بطن من ضَبَّة. التهذيب: بَجْلَة حَيِّ من قيس عَيْلانَ. وبَجْلَة: بطن من شُلَيم، والنسبة إليهم بَجُلتي، بالتسكين؛ ومنه قول عنترة:

وآحر منهم أُجْرَرُتُ رُسْحي،

وفي البَجلِيِّ مِعْبَلَةٌ وَقِيعُ

بجم: بَجَم الرجلُ يَبْجِمُ بَجْماً وَبُجُوماً: سكتَ من هيبة أَو عِيِّ. ورأيت بَجْماً من الناس وبَجْداً أَي جماعة والبَجْمُ: الجماعة الكثيرة.

بجا: بَجاء: قبيلة، والبَجاوِيَّاتُ من النوق منسوبة إليها. قال ابن بري: قال الرَّبَعِيُّ البَجاوِيَّات منسوبة إلى بُجاوَة، قبيلة يُطارِدونَ عليها كما يُطارَدُ على الخيلَ، قال: وذكر القرّارُ بُجاوَةً وبِجاوَةً، بالضم والكسر، ولم يذكر الفتح؛ وفي الشعر الطرماح بُجاوِيَّةً؛ بضم الباء، منسوب إلى بُجاوَةً موضع من بلاد التُّوبةِ وهو:

بُجاوِيَّة لـم تَسْتَدرُ حَوْلُ مَثْبِرٍ،

ولسم يَــــَــَحُـــوَّنْ درَّهـــا ضَــــبُ آفِــن وفي الحديث: كانَ أَسْلَمُ مولى عمر، رضي الله عنه، بَجاوِيّاً؟ وهو منسوب إلى بَجاوَة جِنْسِ من الشودان، وقيل: هي أَرض

بحت: البَخْتُ: الخالِصُ من كل شيءٍ؛ يقال: عَرَبيٌّ بَحْتٌ،

(١) قوله: ينذروا، بالجزم، هكذا في الأصل.

بها الشودانُ.

وأُعْرابيّ بَحْتٌ، وعَرَبيةٌ بَحْتةٌ، كقولك مَحْضٌ. وحَمْرٌ بحَتْ. وحُمُورٌ بَحْتٌ، وحُمُورٌ بَحْتةٌ، والتذكير بَحْتٌ. الجوهري: عَرَبيّ بَحْت أَي مَحْضٌ، وكذلك المؤنث والاثنان والجمع؛ وإن شفت قلت: امرأة عربية بَحْتة، وثَنْيت، وجَمَعْت؛ وقال بعضهم: لا يثنى، ولا يجمع، ولا يُحَقَّر، وأكل الحُبزَ بَحْتاً: بغير أَدْم. وأكل الله المُبرّ بَحْتاً: بغير أَدْم. وأكل الله وحدد، مما يُؤدّم، فهو بَحْتٌ، وكذلك الأَدْم دون الخبر. والبَحْتُ: غير ممزوج.

ويقال: بَوْدٌ بَحْتُ لَحْتٌ أَي شديد.

ويقال: باحَتَ فلانٌ القِتالَ إِذا صَدَقَ القِتالَ وِجَدُّ فيه؛ وقيل: البَرَاكَاءُ مُبَاحَتَةُ القِتال.

وباحَتَه الوُدَّ أَي خالَصَه؛ ابن سيده: وباحَتَه الوُدَّ، أَخْلَصَه له. وباحَتَ الرجلُ الرجلَ: كاشَفُه.

وفي حديث أنس: اختضب عمر بالجناء بَحْتاً؛ البَحْتُ: الخالص الذي لا يُخالِطُه شيءٌ. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أنه كتب إليه أَحَدُ عُمَّاله من كُورةٍ، ذَكَر فيها غَلاء العَسل، وكَرة للمسلمين مُباحَتَةَ الماءِ أَي شُوبه بَحْتاً، غير ممزوج بعَسَلٍ أَو غيره؛ قيل: أراد بذلك ليكونَ أقوى لهم.

بحتو: البُحْثُر، بالضم: القصير المجتمع الخَلْق، وكذلك الحُبْثُن، وهو مقلوب منه، والأُنثي بُحْتُرة والجمع البحاتِرُ.

وَبُحْتُرُ: أَبُو بِطِن من طيّء، وهو بُحثُو بنُ عَتُود بن عُنين بن سَلامانَ بن ثُعَلَ بن عَمْرو بن الغَوْثِ بن جَلْهَمَةَ بن طيّء بن أُدَدَ وهو رَهْطُ الهَيْنَمِ بن عَديٍّ. والبُحْتُرِيَّةُ من الإِبل: منسوبة إليهم. بحث: البَحْثُ: طَلَبُكَ الشيءَ في الثُراب؛ بَحَثَه يَبْحَثه بَحْثاً، وابْنَحَثَه.

وفي المثل: كالباحِثِ عن الشَّفْرة. وفي آخر: كباحِثةِ. عن حَثْفها بظِلْفها؛ وذلك أَن شاةً بَحَثَثْ عن سِكِّين في التراب بظِلْفِها ثم ذُبِحَثْ به.

الأَزهري: البَحُوثُ من الإِبل التِي إِذا سارتُ بحثتالترابَ بأَيديها أُخُراً أَي ترمِي إِلى خَلْفِها؛ قِاله أَبو عمرو.

والبَحوثُ: الإِبلُ تَبَشَحَثُ الترابَ بأَخْفافِها، أُخُواً في سَيرها. والبَحْثُ: أَن تَشأَل عن شيءٍ، وتَشتَخْبر. وبَحَتَّ عن الخَبر وبَحَثُهُ يَتَحَثُه بَحُثاً: سأَل. وكذلك اسْتَبْحَثُه، واسْتَبْحَثَ عنه. الأُزهري: اسْتَبْحَفْتُ وابْتَحَفْتُ وتَبَحَثْتُ عن الشيء، بمعنى واحد أي فَتَشْتُ عنه.

والبَحْثُ: الحَيَّةُ العظيمة لأَنها تَبْحَثُ الثَّرابَ.

وتَرَكْتُه بمباحِثِ البَقَرِ أَي بالمكان القَفْر؛ يعني بحيثُ لا يُدْرى

والباحِثاء، من جِحَرة البرابيع: تُرابٌ يُخَيِّلُ إليكَ أَنه القاصِعاء، وليس بها، والجمعُ باحِثاواتُ. وشورةُ بَراءةَ كان يقال لها: البُحُوثُ، سمِّيت بذلك لأنها بَحَثَتْ عن المنافقين وأُسرارهم أَي اسْتَثارِتُها وِفَتَّشَتْ عنها. وفي حديث المِقداد: أَبَتْ علينا شورةُ البُحوثِ، ﴿انْفِرُوا خِفافاً وِيْقالاً﴾؛ يعني سورةَ التوبة. والبُحوثُ: جمع بَحْثِ. قال ابن الأثير: ورأيت في الفائق سورة البَحُوث، بفتح الباء، قال: فإن صحت، فهي فَعُول من أَبنية المبالغة، ويقع على الذكر والأنثى، كامرأَة صَبور، ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة.

وقال ابن شميل: البُحَّيشي مثال خُلَّيْطَي: لُعْبة يَلْعَبون بها بالتراب كالبُخْفَة. وقال شمر: جاء في الحديث أن غُلامين كانا يَلْعَبان البُحُثَةُ(١)، وهو لعب بالتراب.

قال: الْبَحْثُ المَعْدِنُ يُتْحَثُّ فيه عن الدُّهَبِ والفِضَّةِ.

قال: والبُحائَةُ التُّرابِ الذي يُبْحَثُ عما يُطْلَبُ فيه.

بمحشر: بَحْثَرَ الشيءَ: بَحَثَه وبَدَّدَه كَبَعْثَرَهُ، وقرىء: ﴿إِذَا لِمُحْثِرَ ما في القبور؛ أي بعث الموتى. وبَحْثُو المتاعُ: فرَّقة. الأزهري: بَحْثَرَ متاعه وبَعْثَرَه إذا أَثاره وقلبه وفرَّقه وقلب بعضه على بعض. الأصمعي: إذا انقطع اللبن وتَحَبَّبَ، فهو مُبَحُّثُرٌ، فإذا خَثُرَ أَعلاه وأَسَفَلُه رقيقٌ، فهو هادر. أَبو الجرّاح: بَحُثَرْتُ الشيءَ وبَعْثَوْتُه إذا استخرجته وكشفته؛ قال القتال العامري:

ومَنْ لا تَلِدُ أُسماءُ مِنْ آلِ عامِرٍ

وكَبْشَه، تُكْرَهْ أُمُّهُ أَنْ تُبَحْثَرَا بحج: النبُّحَّةُ والبَحَجُ والبَحَاحُ والنِّحُوحَةُ والبَّحَاحَةُ: كلُّه غِلَظٌّ

في الصوت وخُشُونة، وربما كان خِلْقَةً. بَحَ يَيَخُ<sup>(٢)</sup> ويَبُحُ: كذا أَطلقه أَهل التُّجْنِيسِ وحَلُّه ابنُ السكيت فقال: يَحِجْتَ؛ بالكسر، تَبَحُّ بَحَحاً. وفي الحديث: فأَخَذَتِ النبئُ عَلِيْكُ، بُحُمَّهُ؛ البُحُّةُ، بالضم: غَلِظٌ في الصوت. يقال: بَحَّ يَبُحُ بُحوحاً، وإِن كان من داء، فهو البُحاحُ. ورجل أَبِحُ بَيِّنُ البَحَح إِذا كان ذلك فيه خلقة. قال الأزهري: الْبَحَحُ مصدر الأَبَحُ. قال ابن سيده: وأَرى اللحياني حكى بَحَحْتَ تَبْحَجْ، وهي نادرة لأَن مثل هذا إِنما يدغم ولا بفك؛ وقال: رجل أَبَحُّ ولا يقال باحِّ؛ وامرأَة بَحَّاءُ وبَعَّة، وفي صوته بُحُّة، بالضم. ويقال: ما زِلْتُ أَصِيحُ حتى أَبَحَّني ذلك. قال الأَزهري: بَحِحْتُ أَبَحُ هي اللغة العالية، قال: وبُحَحْثُ، بالفتح، أَبُحُّ، لغة؛ وقول الجعْدي يصف

> وأَبَحَ جُـنْدِيُّ، ونساقِـبةِ شبكَتْ، كَثاقِبةٍ من الجَمْر

أَرَاد بِالأَبْحُ: ديناراً أَبَحُ في صوته. جُنْدِيّ: ضُربَ بأَجْنادِ الشام. والثاقبة: سَبِيكَة من ذهب تُثْقَبُ أَي تتقد.

والبَحَحُ في الإبل: تُحشُونة وحَشْرَجةً فِي الصدر. بعير أَيَحُّوعُودً أَبَحُ: غليظُ الصوت. والبِّهُ يُدْعى الأَبَحُ لغلظ صوته. وشَجِيحُ بَحِيحٌ، إِتباع، والنون أعلى،، وسنذكره. والبُّحُّ. جمع أبَحّ. والبُحُّ: القِداعُ التي يُسْتَقْسَمُ بها؛ قال نُحفافُ بنُ نُدْبَةَ السُّلَمِيُّ:

إذا الحسناءُ لم تُرْحَضْ يَدَيْها،

ولم يُقْصَرُ لها بَصَرٌ بِسِتْر قَرَوْا أَضْمِ افَّهُمْ رَبَحاً بِجُحُ،

يَعِيشُ بفَضْلِهِنَّ الحَيُّ سُمْرِ هُمُ الأَيْسارُ، إِنْ قَحَطَتْ مُحادى،

قال: والصبير من السحاب الذي يصير بعضه فوق بعض

دَرَجاً، ويروى: يجيء بفضلهن المَشّ أَي المَسح. أُراد

بكل صَبِير غادية وقَطْر

بالبُحِّ القِداحَ التي لا أُصوات لها. والرَّبح، بفتح الراء: (٢) قوله وبح ببح إلح، بابه فرح ومنع كما في القاموس. ووجد ببح بضم الباء بضبط الأصل والنهاية وعليه فيكون من باب قعد أيضاً.

<sup>(</sup>١) قوله فيلعبان البحثة؛ ضبطت البحثة، يضم الموحدة بالأصل كالنهاية وضبطت في القاموس كالتكملة والتهذيب بفتحها.

الشحم. وكِسْرٌ أُبَحُّ: كثير المُخُ، قال:

وعاذِلَةٍ هَبَّتْ بليلٍ تَلُومُنِي،

وفىي كَفُّهَا كِسْرٌ أَبَحُ رَذُومُ

رَذُومٌ: يسيل وَدَكُه.

الفراء: البَحْبَحِيُّ الواسع في النفقة، الواسع في المنزل. وتَبَحْبَحِ من في المحدِ أَي أَنه في مَجْدِ واسع. وجعل الفراء التَبَحْبُحِ من المضاعف. ويقال: القوم في ابتحاحٍ أَي في سَعِةِ وخِصْب. والأَبَحُّ: من شُعراء هُذَيْل ودُهاتهم. والبُحْبوحةُ: وَسَطُ المَحَلَّةِ. ويُحْبوحةُ الدار: وسطها؛ قال جي:

قَوْمِي تَمِيمٌ، هُمُ القومُ الذين هُمُ،

يَنْفُونَ تَغْلِبَ عن بُحْبوحةِ الدارِ

وفي الحديث: أنه، عَلَيْكُم، قال: مَن سَرَّه أَن يَسْكُن بُخبُوحة الجنة فَلْيَلْزَمِ الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد؛ قال أبو عبيد: أراد بحبوحة الجنة وسطها. قال: وبُخبُوحة كل شيء وسطه وخياره.

ويقال: قد تَبَخبَختُ في الدار إذا تَوسَّطْتَها وتمكّنتُ منها. والتُبَخبُح: التمكن في الحلول والمُقامِ. وقد بَخبَح وتَبَخبَح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام؛ قال: ومنه حديث غناء الأنه له ت

وأَهْدَى لها أَكْبُ شاً، تَبَحُبَحُ في الصِرْبَدِ

وزَوْجُهِكِ في السَّمَيْنَةَ عَدى،

ويَسعُسلهم سافيي غَسدِ (١)

أَي متمكنة في المِربَد، وهو الموضع. وفي حديث خُرِية: تَقَطَّرُ اللَّحاءُ وتَبَخْبَحَ الحَياءُ أَي انسع الغيث وتمكن من الأَرض. قال الأَزهري: وقال أَعرابي في امرأة ضربها الطلق: تركتُها تَبَحْبَحُ على أَيدي القوابل. وقال اللحياني: زعم الكسائي أَنه سمع رجلاً من بني عامر يقول: إذا قيل لنا أَبْقِي عَندكم شيء؟ قلنا: بَحْباحٍ أَي لم يَبْقَ.. وذكر الأَزهري: والبَحَاءُ في البادية رابية تُعرف برابية البَحَاءِ قال كعب:

(١) في الأصل وفي جميع الطبعات ووزوجك في النادي، وما أثبتناه هو الأنسب وبه يستقيم الوزن.

وظَـلَ سراةُ الـقـومِ تُـشِيرِم أَمُـره، يـرايــــة الـــَــــــاء، ذاتِ الأَيــايــلِ يحدر: أَبو عدنان قال: البُهْدُرِيُّ والبُحْدُرِيُّ المُقَرَقَمُ الذي لا يَشِبُ،

بحدل: البَهْذَلة والبَخْدَلة: الخفة في السعي. ابن الأَعرابي: بَحْدَل الرجلُ إِذا مالتَ كتفه. الأَزهري: سمعت أَعرابيّاً يقول لصاحب له: بَحْدِلْ؛ يأُمره بالإسراع في مشيه. وبَحْدَلٌ: اسم رجل.

بحر: البَحْرُ: الماءُ الكثيرُ، مِلْحاً كان أَو عَذْباً، وهو خلاف البَرْ، سمي بذلك لعُمْقِهِ واتساعه، وقد غلب على المِلْح حتى قَلَ في العَذْبِ، وجمعه أَبْحُرٌ وبُحُورٌ وبِحارٌ وماءٌ بَحُرٌ: مِلْحٌ، قَلَ أَو كثر؛ قال نصيب:

وقد عادَ ماءُ الأرضِ بَحِرِاً فَزادَني،

إلى مُرَضى، أَنْ أَبْحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ الْبَحْرِ المَشْرَبُ العَذْبُ عَالَ البحر عَلَا البحر من الماء الملح فقط. قال: وسمي بَحُراً لملوحته؛ يقال: ماء بَحْراً أي مِلْحُ، وأَما غيره فقال: إنما سمي البَحْرُ بَحُراً لسعته وانبساطه؛ ومنه قولهم إن فلاناً لَبَحْرُ أَي واسع المعروف؛ قال: فعلى هذا يكون البحرُ للملْح والعَذْبِ؛ وشاهدُ العذب قولُ ابن مقبل:

ونحنُ مَنَعْنا البحرَ أَنْ يَشْرَبُوا به، وقد كانَ مِنْكُمْ ماؤُه بِمَكَانِ

> وقال جرير: أَعْطَوْا هُنَيْدَةَ تَحْدُوها ثمانِيَةً،

ما في عطائِهِمُ منَّ ولا سَرَفُ كُوماً مَهارِيسَ مثل الهَضْبِ، لو وَرَدَتْ

ماءَ الـقُـراتِ لَسكسادَ الـبَـــُــرُ يَـــُـــَــرَفُ وقال عديٌ بن زيد:

> وتَـذَكُـرُ رَبُّ الـخَـوَرُنَـقِ إِذْ أَشْهِ رَفَ يـومـاً، ولـلْمهُـدَى تَـذْكِـيـرُ سَـرُه مـالُـهُ وكَــثْـرَةُ مـا يَمْــ

لمكُ، والسحرُ مُغرِضاً والسُديرُ أَراد بالبحر هِهنا الفُرات لأَن رب الخورنق كان يُشْرِفُ على الفرات؛ وقال الكميت:

# أُنساس، إِذَا وَرَدَتْ بَسخـــرَهُـــــمْ

### صوادي العرائب، لم تُنصرب

وقد أُجمع أُهل اللغة أَن اليَمُ هو البحر. وجاءَ في الكتاب العزيز: ﴿فَأَلْقِيهِ فَي اليِّمُ ﴾؛ قال أهل التفسير: هو نيل مصر، حماها الله تعالى: ابن سيده: وأَبْحَرَ الماءُ صار مِلْحاً؛ قال: والنسب إلى البحر بَحُرانين على غير قياس. قال سيبويه: قال الخليل: كأنهم بنوا الاسم على فَعْلان. قال عبد الله محمد بن المكرم: شرطى في هذا الكتاب أن أذكر ما قاله مصنفو الكتب الخمسة الذين عينتهم في خطبته، لكن هذه نكتة لم يسعني إهمالها. قال السهيلي، رحمه الله تعالى: زعم ابن سيده في كتاب المحكم أن العرب تنسب إلى البحر بَحْوانيّ، على غير قياس، وإنه من شواذ النسب؛ ونسب هذا القول إلى سيبويه والخليل، رحمهما الله تعالى، وما قاله سيبويه قط، وإنما قال في شواذ النسب: تقول في بهراء بهراني وفي صنعاء صنعاني، كما تقول بحرانيي في النسب إلى البحرين التي هي مدينة، قال: وعلى هذا تلقُّاه جميع النحاة وتأوُّلوه من كلام سيبويه، قال: وإنما اشتبه على ابن سيده لقول الخليل في هذه المسألة أُعنى مسألة النسب إلى البحرين، كأنهم بنوا البحر على بحران، وإنما أَزَاد لفظ البحوين، أَلا تراه يقول في كتاب العين: تقول بحرائبي في النسب إلى البحرين، ولم يذكر النسب إلى البحر أُصلاً، للعلم به وأُنه على قياس جار. قال: وفي الغريب المصنف عن الزيدي أنه قال: إنما قالوا بَحُوانِيٌّ في النسب إلى الْبَحْرَيْن، ولم يقولوا بَحْريُّ ليفرقوا بينه وبين النسب إلى البحر. قال: وما زال ابن سيده يعثر في هذا الكتاب وغيره عثرات يَدْمَى منها الأَظَلُ، ويَدْحَضُ دَحْضَات تحرجه إلى سبيل من ضل، ألا تراه قال في هذا الكتاب؛ وذكر بُحَيْرَة طَبَرِيَّة فقال: هي من أعلام خروج الدجال، وأَنه يَيْبَسُ ماؤُها عند خروجه، والحديث إنما جاء في غَوْر زُغَرَ، وإنما ذكرت طبرية في حديث يأجوج ومأجوج وأنهم يشربون ماءها؛ قال: وقال في الجِمَار في غير هذا الكتاب: إنما هي التي ترمي بعرفة، وهذه هفوة لا تقال، وعثرة لا لَعاً لها؛ قال: وكم لَهُ من هذا إذا تكلم في النسب وغيره. هذا آخر ما رأيته منقولاً عن السهيلي. ابن سيده: وكلُّ نهر عظيم بَحُرٌ. الزجاج: وكل نهر لا ينقطع

ماؤه، فهو بحر. قال الأزهري: كل نهر لا ينقطع ماؤه مثل دِجُلَة والنّيلِ وما أَشبههما من الأنهار العذبة الكبار، فهو بَحْرٌ. وأَما البحر الكبير الذي هو مغيض هذه الأنهار فلا يكون ماؤه إلا ملحاً أُجاجاً، ولا يكون ماؤه إلا راكداً؛ وأَما هذه الأنهار العذبة فماؤها جار، وسميت هذه الأنهار بحاراً لأنها مشقوقة في الأَرض شقاً. ويسمى الفرس الواسع الجَرْيِ بَحْراً؛ ومنه قول النبي يَلِيِّلِهُ، في مَنْدُوبٍ فَرَسِ أبي طلحة وقد ركبه عُرياً: إني وجدته بَحْراً أي واسع الجزي؛ قال أبو عبيدة: يقال للفرس الجواد إنه لَبَحْرٌ لا يُنْكَسُ مُصْرُه. قال الأَصمعي: يقال لفرس الجود وفي تحرّ وفيضٌ وسَكُبٌ وحَتِّ إِذا كان جواداً كثيرَ العَدْو. وفي الحديث: أبي ذلك البَحرُ ابنُ عباس؛ سمي بحراً لسعة علمه وكثرته.

#### والتُبَحُّرُ والاسْتِبْحارُ: الانبساط والسَّعة.

وسمي البَحْرُ بَحْراً لاستبحاره، وهو انبساطه وسعته ويقال: إنما سمي البَحْرِ بَحْراً لاَنه شَقَّ في الأَرض شقاً وجعل ذلك الشق لمائه قراراً. والبَحْرُ في كلام العرب: الشَّقُ. وفي حديث عبد المطلب: وحفر زمزم ثم بَحُرها بَحراً أَي شقَها ووسَّعها حتى لا تُنْرَفَ؛ ومنه قبل للناقة التي كانوا يشقون في أُذنها شقاً: تحرة.

وبَحُرْتُ أُذنَ الناقة بحراً. شققتها وخرقتها، ابن سيده: بَحَوْ الناقة والشاة يَبْحَرُها بَحْراً شقَّ أُذنها بيضفَين، وقيل: بنصفين طولاً، وهي البَحيرة أه وكانت العرب تفعل بهما ذلك إذا نُتِجَنا عشرة أَبْطن فلا يُثَتَفَع منهما بلبن ولا ظَهْرٍ، وتُترك البَحِيرَةُ ترعى وترد المماء ويُحَرَّمُ لحمها على النساء، ويُحَلَّلُ للرجال، فنهى الله تعالى عن ذلك فقال: هما جَعَلَ اللَّهُ من بَحِيرَةً ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامٍه؛ قال: وقيل البَحِيرَة من الإبل التي بُحِرَتُ أَنْها أَي شُقت طولاً، ويقال: هي التي خُلِيرَة من الإبل التي بُحِرَتُ أَيْنَا اللهُ الله الله المؤرى: قال أَبو إسلحق النحوي: أَثْبَتُ ما روينا عن أَهل اللغة أي البَحِيرة أَنها أبو إسلحق النحوي: أَثْبَتُ ما روينا عن أَهل اللغة في البَحِيرة أَنها الناقة كانت إذا نُتِجَتْ خَمسة أَبطن فكان في البَحِيرة أَذنها أي شقوها وأَعْفَوا ظهرها من الركوب أخرها ذكراً، بَحَوُوا أَدْنها أي شقوها وأَعْفَوا ظهرها من الركوب وإلى الحديث، وإذا لقيها المُعْبى المُنْقَطَعُ به لم يركبها. وجاء في الحديث: أَنَّ وإذا لقيها المُعْبى المُنْقَطَعُ به لم يركبها. وجاء في الحديث: أَنَّ

أَوّل من بحو البحائر وحَتَى الحامِيّ وغَيْرَ دِين إسمعيل عَمْرُو ابن لُحَيِّ بِن قَمَعَة بن جُنْدُبِ؛ وقيل: البَحِيرَة الشاة إذا ولدت خمسة أبطُن فكان آخرها ذكراً بَحَرُوا أَذنها أي شقوها وتُركت فلا يَمَسُها أَحدٌ. قال الأَزهري والقول هو الأوّل لما جاء في حديث أبي الأَحوص الجَشَمِيُّ عن أبيه أَن النبي عَلِيُهُم قال له: أَرَبُ إِبلِ أَنتَ أَم ربُ غَنَمٍ؟ فقال: من كلِّ قد آتاني الله فأَكْثَر، فقال: هل تُنتَجُ إِبلُك وافية آذانُها فَتَشُقُ فيها وتقول بُحُرُ؟ يريد به جمع البَحِيرة. وقال الفرّاء: البَحِيرة هي ابنة السائبة، وقد فسرت السائبة في مكانها؛ قال الجوهري: وحكمها حكم فسرت السائبة في مكانها؛ قال الجوهري: وحكمها حكم خمسة أبطن والخامس ذكر نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن خمسة أبطن والخامس ذكر نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كنان الخامس أشى بَحَروا أَذنها أي شقوها فكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها وركوبها، فإذا ماتت حلت للنساء؛ ومنه الحديث: فَتَقَطَعُ آذانها فَتَوْلُ بُحُرُ؛ وأَنشد شمر لابن مقبل:

فيه من الأُخْرَجِ الـمُوتاعِ قَرْفَرَةً، هَذْرَ الدَّيَامِيِّ وَسُط الهِجْمَةِ البُحُر<sup>(۱)</sup>

البُحُورُ: الغِزَارُ. والأُخْرِجُ: الْمُرْتَاعُ المُثُمَّاءُ. وَوَرِد ذَكُر الْبَحِيرة في غير موضع: كانوا إذا ولدت إبلهم سَقْباً بَحَووا أُذنه أي شقوها، وقالوا: اللهم إن عاش فَقَنِيَّ، وإن مات فَذَكيُّ؛ فإذا مات أَكلوه وسموه البحيرة، وكانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يُرْكب ظهرُها، ولم يُجَزّ وبَرُها، ولم يَشْرَبُ لَبَنها إلا ضَيفٌ، فتر كوها مُسَيَّة لسبيلها وسعوها السائبة، فما ولدت بعد ذلك من أُنثى شقوا أُذنها وخلوا سبيلها، وحرم منها ما حرم من أتها، وسمتوها البحيرة، وجمع البحيرة على بُحُور جمعٌ غريبٌ في المؤنث إلا أَن يكون قد حمله على المذكر، نحو تَذِير ونُدُر، على أَن بَحِيرةً فعيلة بمنى مفعولة نحو قتيلة؛ ولم يُستمع في جمع مثله فُعُلْ، وحكى الزمَحْشري بَحِيرة وبُحُر وصَرَيّة وصُرَة، وهي التي صُرِمَتْ أُذنها أي قطعت.

واسْتَبْخَوَ الرَّجُلُ فَي العلَّم والمال وتَبَكَّرَ: اتسع وكثر ماله. وتَبَخَّرَ في العلم: اتسع. واسْتَبْحَرَ الشاعر إِذَا اتَّسَمَ في القولِ؛ قال الطرماح:

يِمْثْلِ ثَنائِكَ يَحْلُو المديح، وتَسْتَبْحِرُ الأَلسُنُ المادِحِة

 (١) قوله: والدّيامي، كذا بالأصل وفي الطبعات كلها. وقد جاء في هامش شرح الفاموس: لعله الذيامي. والذيمة جماعة الإبل كالهجمة.

وفي حديث مازن: كان لهم صَنم يقال له باحر، بفتح الحاء، ويروى بالجيم. وتَبَخّر الراعي في رغي كثير: اتسع، وكلّه من البَحْر لسعته.

وِبَحِرَ الرجلُ إِذا رأى البحر فَفَرِقَ حتى دَهِشَ، وكذلك بَرِقَ إِذا رأًى سَنا البَرْقِ فتحير، وبَقِرَ إِذا رأًى البَقْرَ الكثيرَ،، ومثله خَرِقَ وعَقِرَ. ابن سيده: أَبْحَرُ القومُ ركبوا البَحْرِ.

ويقال البَحْرِ الصغير: بُحَيْرَةً كأنهم توهموا بَحْرَةً وإلا فلا وجه اللهاء، وأما البَحْيْرة التي في طبرية وفي الأزهري التي بالطبرية فإنها بَحَرُ عظيم نحو عشرة أميال في ستة أميال وغَوْرُ مائها، وأنه (٢) علامة لخروج الدجال تَيْبَس حتى لا يبقى فيها قطرة ماء، وقد تقدم في هذا الفصل ما قاله السهيلي في هذا المعنى. وقوله: يا هادِيَ الليلِ جُرْتَ إِنما هو البَحْرُ أو الفَجْرُ؛ فسره ثعلب فقال: إنما هو الهلاك أو ترى الفجر، شبه الليل بالبحر. وقد ورد ذلك في حديث أبي بكر، رضي الله عنه: إنما هو الفَجْرُ أو النَجْرُ، وقد تقدم، وقال: معناه إن انتظرت حتى يضيء الفجر أبصرت الطريق، وإن خبطت الظلماء أفضت بك إلى المكروه. قال: ويروى البحر، بالحاء، يريد غمرات الدنيا شبهها بالبحر قال: ويروى البحر، بالحاء، يريد غمرات الدنيا شبهها بالبحر أهلها فيها.

والبَحْوُ: الرجلُ الكريمُ الكثيرُ المعروف. وفَرسٌ بَحْوِ": كثير العَدو، على التشبيه بالبحر، والبَحْوُ: الرَّيفُ، وبه فسر أَبو علي قوله عز وجل: ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر ﴾ لأنّ البحر الذي هو الماء لا يظهر فيه فساد ولا صلاح؛ وقال الأَزهري: معنى هذه الآية: أَجدب البر وانقطعت مادة البحر بذنوبهم، كان ذلك ليذوقوا الشدَّة بذنوبهم في العاجل؛ وقال الزجاج: معناه ظهر البحدب في البر والقحط في مدن البحر التي على الأَنهار؛ وقول بعض الأَغفال:

وأَدَمَــتْ خُــنِــزِيَ مــن صُــيَــيْــرِ، مِـنْ صِــيـرِ مِـــــرَثِسِ، أَو الــبُ حَــثِـرِ

قال: يجوز أن يَغني بالبُحَيْرِ البحر الذي هو الريف، فصغره للوزن وإقامة القافية. قال: ويجوز أن يكون قصد البُحَيْرَةَ فرخم اضطراراً. وقوله: من صُيَهْر مِن صِيبرِ مِصْرَيْنِ يـجوز أَن

<sup>(</sup>٢) قوله ووغور مائها وأنه إلخ، كذا بالأصل منسوب للمؤلف وهو غير تام.

يكون صير بدلاً من صُيَيْر، بإعادة حرف الجر، ويجوز أَن تكون من للتبعيض كأنه أراد من صُيَيْر كائن من صير مصرين، والعرب تقول لكل قرية: هذه بَحْرَتُنا. والبَحْرَةُ: الأَرض والبلدة؛ يقال: هذه بَحْرَتُنا أَي أَرضنا. وفي حديث القَسَامَةِ: قَتَلَ رَجُلاً بِبَحْرَةِ الرِّعاءِ على شَطِّ لِيُّةَ، البَحْرَةُ: البَلْدَةُ. وفي حديث عبد الله بن أُبِيّ: اصْطَلَحَ أُهلُ هذه النِّحَيْرَةِ أَن يَعْصِبُوه بالعِصَابةِ؛ البُحَيْرَةُ: مدينة سيدنا رسول الله ﷺ، وهي تصغير البَحْرَةِ، وقد جاء في رواية مكبراً. والعربُ تسمى المُدُنَّ والقرى: البحارَ. وفي الحديث: وكَتَبَ لهم بِبَحْرِهِم؛ أي ببلدهم وأرضهم. وأما حديث عبد الله بن أبيّ فرواه الأزهري بسنده عن عُرْوَةَ أَن أَسامة بن زيد أُخبره: أَن النبي ﷺ، ركب حماراً على إكافٍ وتحته قَطِيفةٌ فركبه وأَرْدَفَ أَسامةً، وهو يعود سعدَ ابنَ عُبادَةً، وذلك قبل وَقْعَةِ بَدْرٍ، فلما غشيت المجلسَ عَجاجَةُ الدابة خَمَّرَ عبدُ الله بنُ أَبِيِّ أَنْفَه ثم قال: لا تُغَبِّرُوا، ثم نزل النبي عَلِيْتُكُم، فوقف ودعاهم إلى الله وقرأَ القرآنَ، فقال له عبدُ الله: أَيها المَرْءُ إِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقّاً فَلا تَؤْذُنَا فِي مَجَلَسِنَا وَارْجِعُ إِلَى رَحْلَكِ، فمن جاءَكِ منَّا فَقُصَّ عليه؛ ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له: أَي سَعْدُ أَلَم تسمعْ ما قال أَبو حُباب؟ قال كذا، فقال سعدٌ: اعْفُ واصفَحْ فوالله لقد أُعطاك اللَّهُ الذي أُعطاك، ولقد اصطلح أَهلُ هذه البُّحَيْرَةِ على أَن يُتَوَّجُوه، يعني تُمَلُّكُوهُ فَيُعَصِّبوه بالعصابة، فلما ردّ الله ذلك بالحق الذي أُعطاكَ شَرقَ لذلك فذلك فَعَلَ به ما رأَيتَ، فعفا عنه النبي ﷺ. والمُبخرَةُ: الفَجْوَةُ من الأرض تتسع؛ وقال أبو حنيفة: قال أبو نصر البِحارُ الواسعة من الأرض، الواحدة بَحْرَثَّةِ وأنشد لكثير في وصف مطر:

يُغادِرْنَ صَرْعَى مِنْ أَراكِ وتَنْضُبِ، ورَزُرُفاً بأَجوارِ السِحارِ ثُنِغادَرُ

وقال مرة: التبحُرَةُ الوادي الصغير يكون في الأَرض، الغليظة والبَحْرةُ: الرَّوْضَةُ العظيمة مع سَعَةٍ، وجَمْعُها بِحَرَّ وبِحارٌ؛ قال النمر بن تولب:

> وكأُنها دَقَرَى تُـخايِلُ نَبْتُها أُنُفٌ، يَغُمُّ الضَّالَ نَبْتُ بِحارِها(١)

الأَزهري: يقال للرُّوضَةِ بَحْوَةً. وقد أَبْحَرَتِ الأَرْضُ إِذَا كثرت مناقع الماء فيها. وقال شمر: البَّحْرَةُ الأُوقَةُ يستنقع فيها الماء. ابن الأَعرابي: البُحَيْرَةُ المنخفض من الأَرض.

وَيَحَوَ الرَجلُ والبعيرُ بَحَواً، فهو بَحِرٌ إِذا اجتهد في العدوَ طالباً أَو مطلوباً، فانقطع وضعف، ولَمْ يزل بِشَرِّ حتى اسودٌ وجهه وتغير، قال الفراء: البَحَرُ أَنْ يَلْغَى البعيرُ بالماء فيكثر منه حتى يصببه منه داء. يقال: بَحِرَ يَشْحَوُ بَحَولً، فهو بَحِرٌ، وأَنشد:

### لأَعْلُطَتُه وَسْماً لا يُفارِقُه،

كما يُحَرُّ بِحُمَّى المِيسَمِ البَحِرُ(٢)

قال: وإذا أصابه الداءُ كُويَ في مواضع فَبَيْراً. قال الأَزهري: الداء الذي يصيب البعير فلا يَرْوَى من الماء، هو النَّجَرُ، بالنون والحيم، والبَجَرُ، بالباء والحيم، وأَما البَحَرُ، فهو داء يورث السَّلَ، وأَبْحَرَ الرجلُ إِذا أَخذه السِّلُ. ورجلٌ بَحِيرٌ وبَحِرٌ: مشلُولٌ ذاهبُ اللحم؛ عن ابن الأعرابي، وأنشد:

وغِلْمَتي مِنهُمْ سَجِيرٌ وبَحِر، وبَحِر، وبَحِر، وبَحِر، وبَحِر،

أَبو عمرو: النَبِحِيرُ والبَبِحِرُ الذي به السَّلُ، والسَّجِيرُ: الذي انقطعت رِثُنه، ويقال: سَجِرٌ. وبَجِرَ الرجل. بُهِتَ. وأَبْحَرَ الرجل إذا اشتدَّتْ محمرةُ أَنفه. وأَبْحَرَ إذا صادف إنساناً على غير اعتمادِ وقصدِ لرؤيته، وهو من قولهم: لقيته صَحْرَةَ بَحْرَةً أَي بارزاً ليس بينك وبينه شيء.

والباحِن بالحاء: الأَحمق الذي إِذَا كُلَّمَ بَحِرَ وبقي كالمبهوت، وقيل: هو الذي لا يُتمالكُ حُمْقاً. الأَزهري: الباحِرُ الفُضولي، والباحرُ الكذاب. وتَبَحُّر الخبرُ: قَطَلُبه. والباحرُ الكذاب. وتَبَحُّر الخبرُ: قطلُبه. والباحرُ: الأَحمرُ الشديدُ الحُمرة. يقال: أَحمر باحرٌ وبَحُرانيٌّ. ابن الأَعرابي: يقال أَحْمَرُ قانيءُ وأَحمرُ باحِريٌّ وذَريحِيٌّ، بمعنى واحد. وسئل ابن عباس عن المرأة تستحاض ويستمر بها الدم، فقال: تصلي وتنوضاً لكل صلاة، فإذا رأتِ الدَّمَ البَحْرانيُّ قَعَدَتْ عن المصلاة؛ دُمُّ بَهُحرانيُّ:

<sup>(</sup>١) قوله (تخايل إلخ) سيأتي للمؤلف في مادّة دقر هذا البيت وفيه تخيل بدل تخايل =

وقال أي تلؤن بالنور فنريك رؤيا تحيل إليك انها لون ثم نراها لوناً آخر، ثم قطع
 الكلام الأول فقال نبتها انف فنيتها مبتدأ إلخ ما قال.

 <sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط. والهاء في الأعلطنه، غير مشبعة، فيكون الوزن:
 لأغلطن: مُتَقْطِلُ - نَهُوسُ: فَعِلْنَ...

وقد ضبطت «بحُشى» في الأصل، بضم الحاء وتشديد المهم مقتوحة والصواب كما جاء في تهذيب اللغة للأزهري: «بخشي» بفتح الحاء وسكون المهم وكسر الياء.

شديد الحمرة كأنه قد نسب إلى البَحْرِ، وهو اسم قعر الرحم، منسوب إلى قَعْرِ الرحم وعُمْقِها، وزادوه في النسب أَلِفاً ونوناً للمبالغة يريد الدم الغليظ الواسع؛ وقيل: نسب إلى البَحْرِ لكثرته وسعته؛ ومن الأول قول العجاج:

وَرُدَّ مِن الْسِجَوْفِ وبَسِحْسِرانِسِيُّ

أي غييطٌ خالص. وفي الصحاح: البَحْوُ عُمْقُ الرَّحِمِ، ومنه قيل للدم الخالص الحمرة: باحِرٌ وبَحُوانيٍّ. ابن سيدة ودَمُّ باحِرٌ وبَحُوانيٍّ. ابن سيدة ودَمُّ باحِرٌ وبَحُوانيٍّ، ابن سيدة ودَمُّ بعضهم به فقال: أَحْمَرُ باحِرِيٍّ وبَحُوانيٍّ، ولم يخص به دم الجوف ولا غيره. وبَناتُ بَحُرِ: سحائبُ يجئن قبل الصيف منتصبات رقاقاً، باللحاء والخاء، جميعاً. قال الأزهري: قال الليث: بَناتُ بَحْرٍ طَرْبٌ من السحاب، قال الأزهري: وهذا تصحيف منكر والصواب بَناتُ بَحْرٍ. قال أبو عبيد عن الأصمعي: يقال لسحائب يأتين قبل الصيف منتصبات: بَناتُ بَحْرٍ وبَناتُ مَحْر، بالباء والميم والخاء، ونحو ذلك قال اللحياني وغيره، وسنذكر بالباء والميم والخاء، ونحو ذلك قال اللحياني وغيره، وسنذكر

" الجوهري: بَعِرَ الرجلُ: بالكسر، يَنْحَوْ بَحَواً إِذا تحير من الفزع مثل بَطِرَ؛ ويقال أَيضاً: بَحِرَ إِذا اشتدَّ عَطَشُه فلم يَرْوَ من الماء. والبَحْرُ أَيضاً: داة في الإبل، وقد بَحِرَتْ.

والأطباء يسمون التغير الذي يحدثُ للعليل دفعة في الأمراض المحادة: بُحُوراناً، يقولون: هذا يَوْمُ بُحُورانِ بالإضافة، ويومِّ باحُورِيِّ على غير قياس، فكأنه منسوب إلى باحُورِ وباحُوراء مثل عاشور وعاشوراء، وهو شدّة الحر في تموز، وجميع ذلك مولد؛ قال ابن بري عند قول الجوهري: إنه مولد وإنه على غير قياس؛ قال: ونقيض قوله إن قياسه باحِرِيِّ وكان حقه أن يذكره لأنه يقال دم باحِرِيِّ أي خالص الحمرة؛ ومنه قول المُثَمِّس العَبْدي:

بساحِسريُّ السَّامِ مُسرِّ لَسحْسمُهُ،

يُسبُّرىءُ الكَملُب، إِذَا عَسَّ وَهُـرٌ وَلَا عَسَّ وَهُـرٌ وَالْبَاحُورُ: القَمَرُ؛ عن أَبِي على في البصريات له.

والبَحُوانِ موضع بين البصرة وعُمانَ، النسب إليه بَحُويِّ وبَحُراني عَلَى النسب إليه بَحُويِّ وبَحُراني عَلَى النسبة النسبة إلى البخرِ الليث: وجل بَحُراني منسوب إلى البَحْرَين؛ قال: وهو موضع بين البصرة وعُمان؛ ويقال: هذه البَحْرَينُ وانتهينا

إلى البَّحْرَينِ. وروي عن أبي محمد اليزيدي قال: سألني المهدي وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحرين وإلى حِصْنَينِ: لم قالوا حِصْنِيقِ وبَحْرانيُّ؟ فقال الكسائي: كرهوا أَن يقولوا حِصْنانِيِّ لاجتماع النونين، قال وقلت أَنا: كرهوا أَن يقولوا بَحُويٌ فتشبه النسبة إلى البحر؛ قال الأَزهري: وإنما ثنوا البَحْرُ للأَن في ناحية قراها بُحَيرة على باب الأحساء وقرى هجر؛ بينها وبين البحر الأحضر عشرة فراسخ، وقُدَّرَت البُحيرة تُلاثة أميال في مثلها ولا يغيض ماؤها، وماؤها راكد زُعاق؛ وقد ذكرها الفرزدق فقال:

كأنَّ دِياراً بِين أَسْنِهَ ۚ النَّهَا

وبين هذا ليل البُحيرةِ مُصْحِفُ

وكانت أَسماء بُنت عُمَيْس يقال لها البَحْرِيَّة لأَنها كانت هاجرت إلى بلاد النجاشي فركبت البحر، وكلَّ ما نسب إلى البَحْر، فهو بَحْريِّ.

وقي الحديث ذِكْرُ بَحُرانَ، وهو بفتح الباء وضمها وسكون الحاء، موضع بناحية الفُرْعِ من الحجاز، له ذِكْرٌ في سَرِيَّة عبد الله بن جَحْش.

وَبَحْرٌ وَبَحِيرٌ وَبُحَيْرٌ وَبَيْحُرٌ وَبَيْحُرَةً: أَسماء. وبنو بَحْرِيَ: بَطْنُ.

وبَحُرَةُ ويَبْحُرُ: موضعان. ويحارٌ وذو بِحارٍ: موضعان؛ قال الشماخ:

صَبَاصَبْوَةً مِن ذي بِحارٍ، فَجَاوَرَتْ،

ُ إِلَى آلِ لَيْهَائَى، بَطْنَ غَوْلِ فَمَنْعَجِ بحوت: ابن الأُعرابي؛: كَذِبٌ حِبريتٌ وبخريتُ وحَثَبَريتُ أَي خالصٌ مُجَرَّد، لا يستره شيءٌ.

بحزج: البَحْزَجُ: الجُوذُولا)؛ وقيل: البَحْزَجُ ولد البقرة الوحشية؛ قال رؤَّبة:

> بِــفـــاجـــمِ وَحُـــفِ، وعَـــيْنَيْ بَــخـــزَجِ والأُنثى بَحْزَجَةٌ.

والمُبَعْزَجُ: الماءُ المسَحُّنُ: قال الشماخ يصف حماراً. كأنَّ، على أَكْسائِها من لُغامِهِ، وخِيفَةَ خِطْمِيعٌ بِمَاءٍ مُبَسِحْزَج

 <sup>(</sup>١) قوله االبحزج الجوذر وقيل إلخه انظره فإن صنيعه يقتضي ان وقد البقرة الوحشية غير الجوذر مع أنه هو بجميع لغاته المذكورة في مادة جذر، ولم نجد للجوذر معنى غيره.

التهذيب: المُبَحُزَجُ الساءُ المُغْلَى، النَّهاية في الحَرَارَة. والسُّخيمُ: السَّاءُ الذي لا حارٌ ولا باردٌ. قال: والسُّبَحْزَجُ الساءُ الحار، ورأيت في حواشي بعض نسخ الصحاح: البَحْزَج من الناس، القصير العظيم البطن، والله أعلم.

بحشل: البَحْشَل والبَحْشَلِيُّ من الرجال: الأَسْود الغليظ، وهي البَحْشَلة: ابن الأَعرابي: بَحْشَلَ الرجلُ إِذَا رَقَصَ رَفْصَ الرُّنْج.

بحظل: البَحْظَلَة: أَن يَقْفِز الرجلُ قَفَزان اليَرْبُوع أَو الفأْرة. يقال: بُحَظَل الرجلُ بَحْظَلة، والظاء معجمة.

بحل: الأُزهري: قال في ترجمة ح ل ب قال: أَمَا بحلِ ولبح فإن الليث أَهملهما، قال: وروى أَبو العباس عن ابن الأعرابي أَنه قال: النِحُلُ الإذقاع الشديد، قال وهذا غريب.

بحلس: الأَزهريَ: يقال جاءَ رائقاً عَثَرَيّاً، وجاء يَثْقُضُ أَصْدَرَيْه، وجاءَ يَتَبَحْلَش، وجاءَ مُثْكَراً إِذا جاءَ فارغاً لا شيء معه.

بحم: غَدِير يَحْوَمُ: كثير الماء؛ عن الهَجَري؛ وأنشد:

فصِغارُها مِثْلُ الدَّبَي، وكِبارُها

مِشْل الصَّفادِع في غَدِيرِ بَحْوَم بِعَن بَحْوَم بِعَن بَحْوَم بِعَن بَحْنة : نخلة معروفة. وبنات بَحْنة : ضربٌ من النخل طوالٌ، وبها سمِّي ابنُ بُحَينة وابنُ بَحْنة : السوط تَشْبيها بذلك ؛ قال أَبو منصور : قبل للسوط ابنُ بَحْنة لأَنه يُسَوّى من قُلوس العراجين. وبَحْنة : اسمُ امرأة نُسِب إليها نَخْلاتٌ كُنَّ عند بينها كانت تقول : هُنّ بناتي، فقيل : بناتُ بَحْنة . قال ابن بري : حكى أَبو سهل عن التميمي في قولهم بنت بحنة أَن البَحْنة نخلة معروفة بالمدينة، وبها سميت المرأة بَحْنة، والجمع بنات نخلة معروفة بالمدينة، وبها سميت المرأة بَحْنة، والجمع بنات بَحْنِ، المحكم : وبَحْنة وبُحَيْنة اسمُ امرأتين ؛ عن أَبي حنيفة. والبَحْونُ : رملٌ متراكبٌ ؛ قال :

من رَشْلِ تُدرِنَى ذي السُّرُكَـامِ السَّحُونَ ورجل بَحْوَنٌ وبَحُونَةٌ: عظيمُ البطن. والبَحْونَةُ: القِرْبَةُ الواسعة البطن؛ أنشد ابن بري للأسود بن يَعْفُر:

جَـذُلان يَـسَـرَ جُـلَّةً مكنورةً،

حَبْناة بَحْوَنةً ووَطْبَأُ مِجْزَماً(١)

أبو عمرو: البَحْنانة الجُلّة العظيمة البَحْرانية التي يُحْملُ فيها الكَنْقد المالح، وهي البَحْونَة أيضاً، ويقال للجُلّة العظيمة البَحْناء وفي حديث: إذا كان يومُ القيامة تخرجُ بَحْنانة من البَحْناء وفي المنافقين لقط الحمامة القرطم؛ البَحْنانة الشرارة من النار. ودلّق بَحْوَني عظيم كثيرُ الأُخذِ للماء. وجُلّة بَحْوَنة عظيمة، قال: وكذلك الدلو العظيم. والبَحْوَنُ ضربُ من الشمر؛ حكاه ابن دريد، قال: فلا أدري ما حقيقتُه. وبَحْوَن وبَحْوَن أَبْري ما رَبَحُونَة المناد.

بخت: البُخْت والبُخْتِيَّة: دَخِيل في العربية، أَعجمي مُعَرَّبٌ، وهي الإبل الخُراسانِيَّة، تُثْتَخُ من بين عربيةٍ وفالِحٍ؛ وبعضهم يقول: إن البُخْتُ عَربيّ؛ ويُنشِدُ لابن قيس الرُقَيَّات:

لَـبَنُّ البُـخُـتِ في قِـصاعِ الـخَـلَـنَـجِ قال ابن بري: صواب إنشاده لبن البُخْتِ؛ بنصب النون؟ والأَبياتُ كِدَحُ بها مُصْعَبُ بن الزبير:

إِنْ يَجِسْ مُصْعَب، فإِنَّا بَحْبر، قَدْ أَتَانا مِن عَيْشِنا ما نُرَجِّي يَهَبُ الأَلْفَ والخُيُولَ، ويَسْقِي

لَبِنَ البُحُتِ، في قِصاع الخَلَنْج

الواحد: بُخْتيّ؛ جَمَل بُخْتي، وناقة بُخْتِيقة. في الحديث: فأتي بسارق قد سَرَق بُخْتِيقة. البُخْتِيةُ: الأنثى من الجمال البُخْت، وهي جمال طوال الأغناق، ويُجْمَع على بُختِ وبَخَات، ويَخَات؛ وقيل: الجمع بَخاتي، غير مصروف؛ ولك أن تخفف الياء، فتقول البَخَاتي، والأَنافي، والمَهاري. وأما مساجِديِّ ومَدائِنيمُ، فعصروفان، لأن الياء فيهما غير ثابتة في الواحد، كما تَصْرِفُ المَهالبة والمَسامِعة إذا أُدخلت عليها هاء النسب؛ ويقال للذي يقتنيها ويستعملها: البَخَاتُ؛ وقيل في جمعها: بَخَاتى وبَخَات. والبَخْتُ: الجَدِّ، معروف، فارسي، وقد تكلمت به العرب؛ قال الأَزهري: لا أَدري أُعربيّ هو أم

ورجل بخيتٌ: ذو جَدُّ؛ قال ابن دريد: ولا أحسبها فصيحة. والمَبْخُوتُ: المَجْدُودُ.

بختىج: في حديث النخعي: أُهْدِيَ إِليه بُخْتُج، فكان يشربه مع العَكَرِ. البُخْتُج؛ العصير السطبوخ، وأُصله

<sup>(</sup>١) قوله ﴿جَذَلَانَهُ رَوَايَةُ ابْنُ سَيْدُهُ: رَيَانُ.

بالفارسية مِيبُخْتَه أَي عصير مطبوخ، وإنما شربه مع العَكَرِ خيفةً أَن يصفيه فَيَشْئَدُّ ويُسْكِرَ.

بحتر: البَخْتَرَةُ والنَّبَخْتُرُ: مِشْيَةٌ حَسَنَةٌ؛ وقد بَخْتَوَ وتَبَخْتَوَ، وفلانٌ يمشي البَخْتَرِيَّةَ، وفلان يَتَبَخْتَرُ في مِشْيَتِهِ ويَتَبَخْتَى؛ وفي حديث الحجاج لما أُدخلَ عليه يزيد بن الشهَلْبِ أَسيراً فقال الحجاج:

جَمِيلُ السُمنحيَّا بَحُتَرِيًّ إِذَا مَشَى فقال يزيد:

وفي الدُّرْعِ ضَخْمُ الـمَـنْكِبَـينِ شِـنـاقُ الْبَخْتَرِيُّ: المُتَبَخْتِرُ في مَشْيهِ، وهي مشيّةُ المتكبر المعجب بنفسه. ورجل بِخْتِيرٌ وبَخْتَرِيِّ: صاحبُ تَبَخْتُرٍ، وقيل: حَسَنُ المشي والجسم؛ والأُنثى بَخْتَرِيَّةٌ. والبَخْتَرِيُّ من الإبل: الذي يَتَبَخْتُرُ أَي يختال. وبَخْتَرَيُّ: اسمُ رجل؛ وأَنشد ابن الأعرابي:

> جزى اللَّهُ عَنّا بَخْتَرِيّاً ورَهْطَهُ بني عَبْدِ عَمْرو، ما أَعَفَّ وأَمْجَدَا! هُمُ السَّمْنُ بالسَّنُوت، لا أَلْسَ فيهمُ،

وهم يَمْنَعُونَ جارَهُمْ أَن يُمَقَرُدَا وأَبو البَخْتَرِيّ: من كُناهم؛ وأَنشد ابن الأَعرابي: إذا كنتَ تَطْلُبُ شأُو الـمُلُو

ك، فافْعَلْ فِعالَ أَبِي الْبَحْثَرِي تَستَسِّعَ إِخْسُوانِـةُ فِـي الــيِــلاد،

سبع ۽ صرب سي سيدر. فأغنَى الـمُـقِـلُ عـن الـمُكْشِرِ

وأَراد البختريَّ فحذف إحدى ياءي النسب. بختر: الْبَخْنَرَةُ: الكُدْرَةُ في الماء أو الثوب.

بىغىرە مېسىرە. بىختىع: بَخْتَعٌ: اسم زعموا، ولىس بنبت.

يخخ: يَخٍ: كلمةُ فَخْرٍ.

ويرزهم بَخْيّ: كتب عليه بَغْ. ودرهم مَعْمَعِيّ إِذَا كتب عليه مع مضاعفاً لأنه منقوص، وإنما يضاعف إِذَا كان في حال إِفراده مخففاً، لأنه لا يتمكن في التصريف وفي حال تخفيفه، فيحتمل طُول التضاعف، ومن ذلك ما يُتَقَل فيكتفي بتثقيله، وإنما حمل ذلك على ما يجري على ألسنة الناس فوجدوا بَخ مثقلاً في مستعمل الكلام، ووجدوا مع مخففاً، وجَرْسُ الخاء أَمّن من جَرْس العين فكرهوا تثقيل العين، فافهم ذلك. الأصمعي: درهم بَخِي خفيفة لأنه منسوب إلى بَخْ، وبَخْ

خفيفة الخاء، وهو كقولهم ثوب يَدِيٌّ للواسع ويقال للطَّيُّق، وهو من الأَضداد؛ قال: والعامة تقول: بَخُيٍّ، بتشديد الخاء، وليس بصواب.

وبَخْبَخَ: الرجلُ: قال بَخِ بَخِ. وفي الحديث: أَنه لما قرأَ: ﴿وسارِعوا إلى مغفرة من ربكم وجنهُ، قال: يَخِ بَخِا وقال الحجاجُ لأَعْنَى هَمْدانَ في قوله:

بينَ الأَشَجُ وبين قَيْسِ باذِج، بَحْدِحُ لِوالدِه وليلمَ والدَّمَ ولوادِهِ

والله لا بَخْبَخْتَ بعدها. ابن الأعرابي: إبل مُخَبْخَبة عظيمة الأَجواف، وهي الـهُبَخْبَخة مقلوب مأُخوذ من بَخْ بَخْ. والعرب تقول للشيء تمدحه: بَخْ بَخْ! وبَنِځ بَخْ، قال: فكأنها من عظمها إذا رآها الناس قالوا: ما أَحسنها]

قال: والبَحُّ السُّرِيُّ من الرجال.

قال ابن الأُنباري: معنى بَخْ بَخْ تعظيم الأُمر وتفخيمه، وسكنت الخاء فيه كما سكنت اللام في هل وبل. قال ابن السكيت: بَخِ بَخِ وَبَهِ بَهِ بمعنى واحد؛ قال ابن سيده: وإِبل مُبَخْبَحْة يقال لها بَخ بَخ إعجاباً بها وقد عللنا قوله:

َحتى تـجيء الـخَطَبَة بإبلِ مُخَبْخَبه وذكرنا أَنه أَراد مُبَخْبَخة فقلب.

وَيَخْبَخُهُ البعير وبخباخه: هدير بملأً فمه بشِقْشِقَته، وهو جمل بَخْباخ الهدير؛ قال:

بَسِخ وبَسِخْسَبَاخُ السَهَسِدِيسِر السَرُّغُسِدِ يقال: بَافْتِخَ البعير إِذَا هَدَرَ؛ قال: وبَنْخَبَخَهُ البعير هَدِيرٌ بِمَلاَّ الفَمَ شِقْشِقَتُه؛ وقبل: بَخْبَاخُ الجمل أُولُ هَدِيره.

وَتَبَخْبَخَ لحمه: صَوَّتٌ من الهُزال وربما شُدُّدت كالاسم؛ وقد جمعهما الشاعر فقال يصف بيئاً:

روافدله أكسرم السرافدات،

بَسخ لسكَ بَسخٌ لسحر خِسضَهُا وَتَيَخْبَخَ لحمه: هو الذي تسمع له صوتاً من هُزال بعد سِمَن. الأصمعي: رجل وَخُواخ ويَخْباخ إذا أسترخى بطئه واتسع

الاصمعي: رجل وخواخ وبخباخ إذا استرخى بطنه واتسع جلده. وتَبَخْبَخَ الحرُّ: كَتُسَخِيخَبَ. وباخَ: سكن بعضُ فَوْرَيّه. ويَخْبِخوا عنكم من الظهيرة: أَبْرِدُوا كَخَبْخِبُوا وهو مقلوب منه. وتَبْخْبَخَيْ الغَنْمُ: سكنت أينما كانت.

وَبِخْ بَخْ وَبَحْ بَحِ، بالتنوين، ويَخِ بَخْ: كقولك غاقِ غاقْ

ونحوه: كل ذلك كلمة تقال عند تعظيم الإنسان وعند التعجب من الشيء، وعند المدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة فيقال بَغْ بَغْ. فإن فصلت خففت ونؤنت فقلت بَغ. التهذيب: وبَخ كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء، تخفف وتفا ؛ وقال:

بَسخْ بَـخْ لَـهـلا كَـرَمـاً فـوقَ الـكَـرَمْ أَبو الهيثم: بَخْ بَخْ كلمة تتكلم بها عند تفضيلك الشيء؛ وكذلك بَدَغْ وجَخْ بمعنى بخ؛ قال العجاج:

> إِذَا الأُعــادي حَـــشــبُــونــا بَــخُــبَــُخــوا أَي قالوا: يَخْ بَغْ وبَغ بَغ.

قال أَبو حاتم: لو نسب إلى بَخ على الأُصل قيل: بَخْوِيّ كما إذا نسب إلى دَم قيل: دَمَويّ.

أَبُو عمرو: بَغُّ إِذًا سَكَن منَّ عَضِيه، وخَبُّ من الخَبِّب.

بخدج: اسم شاعر.

بخدق: بُخُلُقٌ: الحب الذي يقال له بالفارسية «الشفيُوش»(1). قال ابن بري: قال ابن خالويه البخدق نبت ولم يعرف إلا من أم الهيشم.

بىخىدىن: امرأَة بَخْدَنَ: رَحصةً ناعمة تارَّة. وبَخْدَن وبِخْلِين والبِخْدِنُ، كلُّ ذلك: اسمُ امرأَة؛ قال:

بخر: البَحَوُ: الرائحة المتغيرة من الفم. قال أبو حنيفة. البَحَوُ النَّقُ يكون في الفم وغيره. يَخِوَ بَخُواً، وهو أَبْخَوُ وهي بَخْواءُ. وأَشِخَرَهُ الشيءُ: صَيَّرَه أَبْخَرَ، ويَخِوَ أَي نَثَنَ من بَخْوِ الفَم الخبيث. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: إياكم ونَوْمَةُ الغَداةِ فإنها مَبْخَرَةٌ مَجْفَرَةٌ مَجْعَرَةٌ؛ وجعله القتيبي من حديث علي، رضي الله عنه، قوله مبخرة أي مَظِنَّةٌ للبَخَوِ، وهو تغير ربح الفم. وفي حديث المغيرة: إِيَّاكَ وكلَّ مَجْفَرَةٍ مَبْخَرَةٍ، يعني من النساء.

والبَخْرَاءُ والمِيَخْرَةُ: عُشْبَةٌ تشبه نباتَ الكُشْنَى ولها حب مثل

 (١) قوله: «اسفُيوش» كذا في الأصل بالشين المعجمة وفي شرح القاموس بالمهملة.

حبه سوداء، بذلك لأَنها إِذا أُكِلت أَبْخَوَتِ الفَم؛ حكاها أَبو حنيفة قال: وهي مَرْعَى وتعلِقُها المواشي فتسمنها ومنابتها القِيعانُ. والبَخُواءُ: أَرض بالشام لنَتْنِها بعفُونة تُرْبِها. ويُخارُ الفَشو: ريحُه؛ قال الفرزدق:

أَشَارِبُ قَنْهُوَةِ وَحَلِينَهُ زِيرٍ،

وصَــرُاءٌ، لِــفَــشــوتِــهِ بُــخــارُ

وكلُّ رائحة سطعت من نَثْنِ أَو غيره: بَخُرْ وبُخارٌ. والبَخْرُ، مجزوم: فِعلُ البُخارِ. وبُخارُ القِدر: ما ارتفع منها؛ بَخَرَتْ تَبْخَرُ بَخُراً وبُخاراً، وكذلك بُخارُ الدُّخان، وكلُّ دخان يسطع من ماءٍ حار، فهو بُخار، وكذلك من النَّذى. وبُخارُ الماء: ما يرتفع منه كالدخان. وفي حديث معاوية: أَنه كتب إلى ملك الروم: لأَجْعَلَنَّ القُسْطَنْطِينِيَّةَ البَخْرَاءَ مُحَمَّمَةً سَوْداءً؛ وصفها بذلك لبخار البحر.

وَتَتَخُّر بالطيب ونحوه: تَذَخَّنَ. والبَخُورُ، بالفتح: ما يتبخر به. ويقال: بَخَرَ علينا من بَخُور المُود أَي طَيُّبَ.

وبَناتُ بَخْرٍ وبَناتُ مَخْرٍ: سحابٌ يأتين قبل الصيف منتصبةٌ رفاقٌ بيضٌ حسانٌ، وقد ورد بالحاء المهملة أيضاً فقيل: بنات بحر، وقد تقدم.

والمَبْخُورُ: المَحْمُورُ.

ابن الأُعرابي: الباخِوُ ساقي الزرع؛ قال أبو منصور: المعروف الماخِر، فأبدَل من الميم باء، كقولك سَمَدَ رأْسَه وسَبَدَه، والله أُعلم.

بخز: التهذيب بَخْزَ عينه وبَخَسَها إِذَا فقاها، وبَخَصَها كذلك. بخس: البَخْسُ: النَّقْصُ. بَخَسَه حَقَّه يَبْخَسُه بَخْساً إِذَا نقصه؛ وامرأة بانِحسّ وبانِحسة . وفي المثل في الرجل تَحْسَبة مغفلاً وهو ذو نَكْراة: تَحسَبهها حمقاة وهي بانِحسّ أَو بانِحسَة ؟ أَبو البَحِسِّ بعني ظالم. ولا تَبْخَسُوا الناس: لا تظلموهم. والبَخْسُ من الظلم أَنْ تَبْخَسَ أَخاك حقَّه فننقصه كما يَبْخَسُ الكيالُ مكياله فينقصه. وقوله عز وجل: ﴿فَلا يَخَلُ بَخْساً ولا وَمَقالهُ ؟ أَي لا ينقص من ثواب عمله، ولا رهقا أي ظلماً. وثَمَن بَخْسَ : دونَ ما يُحبُ. وقوله عز وجل: ﴿وشَرَوْهُ وشَرَوْهُ اللّهِ بَخْسَ أَي ظلماً الذي بَخْسَ به البائع. قال الزجاج: بَخْس أَي ظُلْم لأَن بنخسان الموجود لا يحل بيعه. قال: وقيل بَخْسَ ناقص، وأكثر الته فسير على أن بَخْسا طُله بَهُ وجاءَ وأكثر الته فسير على أن بَخْسا طُله بَهُ وجاءَ وأكثر الته فسير على أن بَخْسا طُله بَهُ وجاءَ وأكثر الته فسير على أن بَخْسا طُله بَهُ وجاءَ وأكثر الته فسير على أن بَخْسا طُله بَهُ وجاءَ وأكثر المته فسير على أن بَخْسا طُله بَهُ وجاءَ وأكثر المته فسير على أن بَخْسا طُله بَهُ وجاءَ وأكثر المته فسير على أن بَخْسا طُله بَهُ وجاءَ وأن يُحْسا عُله بَهُ وجاءَ وأن يُحْسا طُله بَهُ وجاءَ وأن يُحْسا طُله بَهُ وجاءَ أن يَحْسا طُله بَهُ وجاءَ وأن يُحْسا طُله بَهُ وجاءَ وأن يُحْسَلُ عُله بَهُ وجاءَ وأن يُحْسا الله بَهُ الْهُ بَهُ وجاءَ وأن يُحْسا فَا عَلَهُ بَهُ وجاءَ وأن يُحْسِرُ الْهُ المُنْ وقوله عن وقول بَهُ المِنْ وقوله عن يُحْسِرُ الله في وقوله عن يُحْسِرُ الله في وقوله عن يُحْسِرُ وقوله عن يُعْلِي وقوله وقول المُنْ وقوله وقوله

في التفسير أنه بيع بعشرين درهماً، وقيل بائنين وعشرين، أخذ كل واحد من إخوته درهمين، وقيل بأربعين درهماً، ويقال للبيع إذا كان قَصْداً: لا بَخْسَ فيه ولا شطط. وفي التهذيب: لا بَخْسَ ولا شُطُوطَ. وبَخَسَ الميزانَ: نَقَصَه. وتَبَاخَسَ القومُ: بَخْس ولا شُطُوطَ. وبَخَسَ الميزانَ: نَقَصَه. وتَبَاخَسَ القومُ: تغابنوا. وروي عن الأوزاعي في حديث: أنه يأتي على الناس زمان يُستحلُّ فيه الربا بالبيع، والخمرُ بالنبيد، والبَخْسُ بالزكاة؛ أراد بالبخس ما يأخذه الولاة باسم العُشْر، يتأولون فيه أبه الزكاة والصدقات. والبَخْسُ: فَقَ العين بالإصبع وغيرها. وبَخَسَ عينه يَبْخَسُها بخساً: فقاها، لغة في بَخَصَها، والصاد وبَخَسَ عينه يَبْخُسُها بخساً: فقاها، لغة في بَخَصَها، والصاد أعلى. قال ابن السكيت: يقال بَخَصْتُ عبنه، بالصاد، ولا تقل أعلى، قال ابن السكيت: يقال بَخَصْتُ عبنه، بالصاد، ولا تقل مَغْسَها إنما البخسُ الحق. والبَخْسُ من الزرع: ما لم يُشقَ بماء عقي، والجمع بُخُوسٌ. والبَخْسُ من الزرع: ما لم يُشقَ بماء عِذْ إنما سقاه ماء السماء؛ قال أبو مالك: قال رجل من كندة يقال له الغذافة وقد رأيته:

قالت لُبيني: اشتر لنا سويقا، وهان بُر البخس أو دَقِيقا، واغجلْ بِشخم نَشْخِذْ مُوفِيقا واشتر فَعَجُلْ حادِماً لَبِيقا، واشبُغْ ثيابي صِبَغاً تَحْقِيقا، من جَيِّدِ المعصفُر لا تَشْرِيقا برغ فَران، صِبَغاً رَقيدةا،

قال: المَبَخْسُ الذي يزرع بماء السماء، تشريقاً أَي صُفِّرَ شيئاً يسيراً. والأَباخِسُ: الأَصابِعُ. قال الكُمَيْتُ:

جَمَعْتَ نِزَاراً، وهي شَتَّى شُعُوبُها،

كما جَمَعَتْ كُفٌّ إِليها الأَباجِسا

وإنه لشديد الأَباخِسِ، وهي لحم العَصَب، وقيل: الأَباخِسُ ما بين الأَصابع وأُصولها.

والتبخيسُ من ذي الخُفّ: اللحم الداخل في خُفّه. والبَخِيسُ: نِياطُ القلب. ويقال: بَخُسَ الشُخُّ تَبْخِيساً أَي نقص ولم يبق إلا في الشلامَى والعين، وهو آخر ما يبقى. وقال الأُموي: إذا دخل في الشلامَى والعين فذهب وهو آخر ما يبقى.

بخص: البَخْصُ: مصدر بَخَصَ عينة يَبْخَصُها بَخْصاً أَغارُها؛ قال اللحياني: هذا كلام العرب، والسين لغة. والبَخَصُ: سُقوطُ.

باطِن الحجاج على العين. والبخصة: شَحْمةُ العين من أعلى وأسفل. التهذيب: والبخصُ في القينُ لحمٌ عند الجفن الأسفل كاللَّخص عند الجفِّن الأُعْلى. وفي حديث القُرظِيِّ في قوله عز وجل: ﴿قُل هو اللهُ أحد \* الله الصمد ﴾، لو سُكِت عنها لتبخُص لها رجالٌ فقالوا: ما صَمَدٌ؟ البَخَصُ، بتحريك الخاء: لحمَّ تحت الجفن الأسفل يظهر عند تَحْدِيق الناظر إذا أنكر شيئاً وتعجُّب منه، يعني لولا أَن البيان اقْتَرَنَ في السُّورة بهذا الاسم لتحيَّروا فيه حتى تَنْقَلِب أبصارُهم. غيره: البَخَصُ لحمّ ناتيءٌ فوق العينين أو تحتهما كهيئة النَّفْخة، تقول منه: بَخِص الرجلُ، بالكسر، فهو أَبْخَصُ إِذا نَتَأَ ذلك منه. وبَخَطْتُ عَيْتُه أَبُّخَصُها بَخْصاً إذا قَلَعتها مع شَحْمَتِها. قال يعقوب: ولا تقل بِخَشْتُ. وروى الأصمعي: بِخَصَ عَيْنَه وبَخَرَها وبَخَسَها، كَلِّه بمعنى فَقَأَها. والبَخُصُ، بالتحريك: لحمُ القَدَم ولحمُ فِرْسِن البعير ولحمُ أُصولِ الأصابع مما يَلي الراحة، الواحدةُ بَخَصَةٌ. قال أبو زيد: الوَجَى في عَظْم الساقين وبَخَصِ الفَراسِنِ؛ وِالْوَجَى قِيلِ الْحَفَا. وفي صفته عُلِيِّيًّا: أَنه كان مَبْخُوصَ الْعَقِبَيْن أَي قليلَ لحمِهما. قال الهروي: وإن روي بالنون والحاء والضاد، فهو من النَّحْض اللحم. يقال: نَحَضْتُ العظْمَ إِذَا أَخذتَ عنه لحمّة. ابن سيده: والبّخَصةُ لحمُ الكفِّ والقدم، وقيل: هي لحمُ باطن القدم، وقيل: هي ما وَليَ الأرضَ من تحتِ أُصابِع الرجلين وتحت مناسم البعير والنَّعام، والجمع بخَصَاتِ وبَخَصٌ؛ قال: وربما أصابَ الناقةَ داءٌ في بَخَصِها، فهي مَبْنُوصة تَظْلَعُ من ذلك. والْبَخَصُ: لحمُ الذراعين. وناقة مبْخُوصَة: تَشْتكِي بَخَصَتَها. ويَخَصُ اليدِ: لحمُ أُصول الأصابع مما يلى الراحة. والبَخَصةُ: لحمُ أسفل خُفُّ البعير، والأظَلُّ: ما تحت المناسم. المبرّد: البّخَصُ اللحم الذي يَرْكبُ القدم، قال: وهو قول الأُصمعي، وقال غيره: هو لحمٌ يُخالطُه بياضٌ من فسادٍ يَحُلُّ فيه؛ قال: ومما يدل على أَنه اللحم خالطَهُ الفسادُ قولُ أَبِي شُراعةَ من بني قيس بن ثعلبة:

يا قَدَمَيّ، ما أَرَى لي مَخْلَصا.

مهمها أزاه أو تسخمودا بسخمها

بخع: بَخَعَ نَفْسَه يَبْخَعُها بَخْعاً وبُخوعاً: قتلَها غَيْظاً أَو غَمّاً. وني التنزيل: ﴿فِلعلَك باخِعٌ نَفْسَك على آثارِهم﴾؛ قال

## الفوّله: أَي مُخْرِجٌ نفسَك وقاتلٌ نفسَك؛ وقال ذو الرمة: أَلا أَيُّـهـذا السِـاخِـعُ الـوَجْـدِ نـفـــَــه

بشىءٍ نُحَتُّه عن يَدُيْكُ المَقادِرُ

قال الأَخفش: يقال بَخَعْتُ لك نِفْسي ونُصْحِي أَي جَهَدْتها أَيْخَعُ بُخوعاً. وفي حديث عائشة، رضي الله عنها، أنها ذكرت عمر، رضى الله عنه، فقالت: بَخَعَ الأرضَ فقاءتْ أَكُلُها أَيْ قَهر أَهلَها وأَذَّلهم واستخرجَ ما فيها من الكُنُوزِ وأَموال المُلوك. وبَخَعْتُ الأرضَ بالزِّراعةِ أَبْخَعُها إذا نَهَكْتَها وتابَعْت حِراثَتها ولم تُجِمُّها عاماً. وبَحْع الوجْدُ نفسَه إذا نَهَكُها. وبَخَعَ له بحقَّه يَبْخَعُ بُخوعاً وبَخاعةُ: أَنْرُ به وخضَع له، وكذلك بَخِعَ، بالكسر، بُخوعاً ويَخاعةٍ: ويَخَعَ لي بالطاعة بُخوعاً كذلك. وبَخَعْت له: تَذَلَّلْت وأَطَعت وأَقْرَرْت. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: فأصبَحْتُ بجَنبتَى الناس ومَن لم يكن يَبْخَعُ لنا بطاعة. وفي حديث عُقْبة بن عامر: أن النبيي ﷺ، قال: أَتاكُم أَهلُ اليمن، هم أَرَقُ قُلوباً وأَلْيَنُ أَفتدةً، وأَبْخَعُ طاعةً أَي أَنْصَحُ وأَبْلَغُ في الطاعةِ من غيرهم كأُنهم بالغُوا في بَخْع أَنفسهم أي قَهرها وإذْلالِها بالطاعةِ. قال ابن الأثيرِ: قال الزمخَشري هو من بَخَع الذَّبِيحْة إذا بالَغ في ذَبْحِها، وهو أن يَقْطُع عظْم رقبتها ويَبْلُغَ بالذُّبْحِ البخاع، بالباء. وهو العِرْق الذي في الصُّلْب؛ والنخَعُ، بالنون، دون ذلك وهو أن يبلُغ بالذبح النُّخاع، وهو الخيْط الأبيض الذي يَجري في الرَّقبة، هذا أُصله ثم كثُر حتى استعمل في كل مبالغة؛ قال ابن الأثير: هكذا ذكره في الكشاف وفي كتاب الفائق في غريب الحديث ولم أجده لغيره، قال: وطالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أُجد البخاع، بالباء، مذكوراً في شيء منها. وبَخَفت الرَّكيَّة بَخعاً إذا حَفرتها حتىي ظَهر ماؤها.

بحقى: البَخَقُ: أَقبح ما يكون من العَوَر وأَكثرهُ غَمَصاً؛ قال رَوْبة:

وما بستمسئينه عسواويسرُ السبسخة في حديث وقال شمر: البَخق أَن تَخْسِف العبنُ بعد العَوَر. وفي حديث زيد بن ثابت، رضي الله عنه، أَنه قال: في العين القائمة إذا بُخِفَتْ مائة دينار؛ أَراد إِذا كانت العين صحيحة الصورة قائمة في موضعها إلا أَن صاحبها لا يُبصِر ثم بُخِفَتْ بعدُ ففيها مائة دينار؛ قال شمر: أَراد زيد أَنها إن عَورت ولم تَنْخَسف وهو لا

يُبصر بها إِلاَّ أَنها قائمة ثم فُقِئت بعد ففيها مائة دية. وقال ابن الأعرابي: البَخَق أَن يذهب بصره وتبقى عيثه مُنْفتحة قائمة. وقال أبو عمرو: بَخِفَت عيئه إذا ذهبت، وأَبْخَفَتْها إذا فقأتها؟ ومنه حديث نفيه عن البَخْقاء في الأضاحي، ومنه حديث عبد المملك بن عمير يصف الأحنف: كان ناتيء الوَجْنة باجِق العين. ابن سيده: بَخَقَت عينه وبَخِقَت: عارَتْ أَشدٌ العور، والفتح أعلى. وعين بَخْقاء وبَخِيق وبَخِيقة: عوراء، وقد بَخَقَها يَتْحَقُها بَخْقاً وأَبْخَقَها: عورها. ورجل بَخِيق وأَبْخَقُ: مَبْخُوق العين. البَخق بالتحريك، الغور بالْخِيق وأَبْخَقُ: مَبْخُوق العين. الجوهري: البَخق، بالتحريك، الغور بالْخِيق وأَبْخَقُ: مَبْخُوق

العين. الجوهري: البُحق، بالتحريك، الغور بالخِساف العين. بسخل: البُخْسل والبَخْسل: لغتان وقرىء بهما(١). والبَخْسل والبُخُول يُبْخُسل بُخُلاً وقدى يَبْخُسل يَبْخُسل بُخُلاً والبَخْسل يَبْخُسل بُخُلاً، والجمع بُخُلاء. ورَجُل بَخُسل: وُصِف بالحصدر؛ عن أبي والجمع بُخُلاء. ورَجُل بَخُسل: وُصِف بالحصدر؛ عن أبي العَمَيْثل الأَعرابي، وكذلك بَخُال ومُبَخُسل. والبَخُال: الشديد البُخُل؛ قال رؤبة:

## 

ورجال باخلون. والبَخْلة: بُخْسل مَرَّة واحدة. وبَخَله: رماه بالبُخل ونسبه إلى البُخْل. وأَبْخَله: وجده بَخِيلاً؛ ومنه قول عمرو بن مَعْدِ يكرب: يا بني سُلَيْم، لقد سألَناكم فما أَبْخَلناكم؛ وقال الشاعر:

ولا مُسعد بُستُ بستُ بسن إبسخال ويروى أَبخال، فإن كان كذلك فهو جمع بُخُل أُو بَخَل، لأَنه قد جاءت مصادر مجموعة كالمُعلوم والمُقول، وفسر ابن الأَعرابي وجه جمعه قال: معناه بعد بخل منك كثير؛ وعن ههنا بعدى بعد، كما قال:

وتُصْبِح عن غِبُ الضَّباب، كأَمَّما تَرَوَّحَ قَيْنُ الهَصْبِ عنها بِمِصْفَلَه

والمَبْخَلة: الشيء الذي يَحْمِلك على البخل. وفي حديث النبي عَلِيَّة: الوَلَد مَجْبَنة مَجْهَلة مَبْخَلة؛ هو مَفْعَلة من البُخل، ومَظِنَّة لأَن يُحْمِل أَبويه على البخل، ويدعوهما إليه

(۱) قوله ، وقرىء بهما، يؤخذ من القاموس وشرحه: أنه قرىء باللغات الأربع
 وهى النيخل والبخل. كَقُفْل وعَنق والنيخل والنيخل كَشجم وبجتل.

فيَبْخَلان بالمال لأَجله. ومنه الحديث إِنكم لتُبَخُلون وتُجَبُّون.

ركىبىرى. بخلص: بَخْلَصٌ وبَلْخَصٌ: غليظٌ كثيرُ اللحمِ، وقد تَبَخْلصَ وتَتِلْخَصَ.

بىخىن: رجل بَخْنٌ: طويلٌ مثل مَخْن؛ قال ابن سيده: وأُراه بدلاً. ابن بري: بَخَنَ، فهو باخِنٌ، طال؛ قال الشاعر:

في باخِنِ من نهارِ الصيف مُختَدِم التهذيب: ويقال للناقة إِذا تمدَّدَت للحالب قد الْبَخَأَنَّت، ويقال للميت أَيضاً الْبَخَأَنَّ؛ قال الراجز فترك الهمزة:

> مُسرَبِّة بالنِّهُ والإِبْساسِ، ولابُه خِسسانِ السدَّرُ والسُّعاسِ يقال: قد ابْخَأَنَّتُ وابْخالَت، مهموز وغير مهموز.

بخند: البَخَنْداةُ كالَخَبْداة، وبعير مُبْخَنْدٌ كَمُخْبَنْدِ، والبَخَنْداة والخَبَنْداة من النساءِ: النامة القَصب الرُّيَّاءُ؛ وفي حديث أَبي هريرة أَن العجّاح أَنشده:

قامت تُريك، خَشْبَهة أَن تَصرِما، ساقاً بَخَنْداة، وكَغباً أَذْرَما وكذلك البَخَنْدي والخَبَنْدي، والياء للإِلحاق بسفرجل؛ قال العجاج:

إلى خَـبَنْدى قَـصَـبِ مـمسكسور

بخنق: الليث: البُخْنُق بُرْقُع يُغَشِّي النَّنق والصدر، والبُرْنسُ الصغير يسمى بُخْنَقاً؛ قال ذو الرمة:

عليه من الظُّلْماء مُحلٌّ وبُخْنَتُ

ابن سيده: البُخْنُق البرقع الصغير. والبُخُنُق: خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها ما قَبَلَ منه وما ذَبَر غير وسَط رأسها، وقيل: هي خرقة تَقَنَّع بها وتَخْيطُ طَرَفَيْها تحت حنكها وتَخِيط معها خِرقة على موضع الجبهة. يقال: تَبَخْنَقَت، وبعضهم يسميه الميخنك، وقال اللحياني: البُخْنَقُ والبُخْنَقُ أَن تُخاط خرقة مع الدِّرع فيصير كأنه تُرس فتجعله المرأة على رأسها. الصحاح في ترجمة بخق: البخنق خرقة تَقَنَّع بها الجارية وتشد طرفيها ني ترجمة بخق: البخنق خرقة تَقَنَّع بها الجارية وتشد طرفيها تحت حنكها لتُوفِي الخِمار من الدُّهْنِ أَو الدهنَ من الغُبار. ابن بري: قال ابن خالويه البُخنق أصل عنق الجرادة، وبُخْنق بري: قال ابن خالويه البُخنق أصل عنق الجرادة، وبُخْنق

الجَرادة: الجِلْبَابِ الذي على أَصل عُنقها، وجمعه بَخانِقُ، وبعض بني عُقَيْل يقول بُخْنق.

والمُبَتِخْنَقُ من الخيل: الذي أَخَذَت غُرُّتُه لحييه إلى أُصول أُذنيه.

بخنك: البُخْنُك: لغة في البُخْنُق.

بحا: المَخْو: الرُّحُو. وثمرة بَخْوَة: حاوية، يمانية. والبَخْو: الرُّطَبُ الرديء، بالخاء المعجمة، الواحدة بَخْوَة، والله أَعلم. بدأً: في أَسماءِ الله عزِّ وجل المُبْدىء: هو الذي أَنشأَ الأَشْياءَ واخْتَرَعَها الْيُداءُ من غير سابق مثال. والبَدْء: فِعْلُ الشيءِ أَوَّلُ. بَداً بِهِ وَبَدَأَهُ يَبُدَوُهُ بَدْءاً وأَبُداهُ والْبَدَاهُ.

ويقالُ: لَكَ البَدْءُ والبَدْأَةُ والبُدْأَةُ والبَدِيئةُ والبَداءَةُ والبُداءَةُ والبُداءَةُ بالمدُّ والبَدَاهةُ على البدلِ أَي لكَ أَنْ تَبَداً قِبل غيرك في الرَّمْي وغيره. وحكى اللحياني: كان ذلكَ في بَدْأَتِنا وبِدْأَتِنا، بالقصر والمدُّ(١)؛ قال: ولا أَدري كيف ذلكَ. وفي مَبْدَأَتِنا عنهُ أَيضاً. وقد أَبْدَأَهُا وبَدَأْنا كل ذلك عنه.

والبَدِيئةُ والبَدَاءَةُ والبَداهةُ: أَوْلُ ما يَفْجَوُكَ، الهاء فيهِ بدل من الهمز. وبَدِيتُ بالشيءِ قَدَّمتُهُ، أَنْصاريّةٌ. وبَدِيتُ بالشيءِ وبَدأْتُ: ابتَدَأْتُ وأَبْدَأْتُ بالأَمْرِ بَدْءاً: ابْتَدَأْتُ به.

وبَدأْتُ الشيءَ: فَعَلْتُه الْبَيْداءُ.

وفي الحديث: الخَيْلُ مُبَدَّأَةٌ يومَ الوِرْدِ أَي يُبْدَأَ بها في السُّقْيِ قبلَ الإِيلِ والغَنَم، وقدِ تحذفُ الهمزة فتصيرُ أَلفاً ساكنةً.

والبَدْءُ والبَلِيءُ: الأُوَّلُ؛ ومنه قولهم: افْعَلَهُ بادِيَ بَدْءٍ، على فَعْلِ، وبادِي بَدْءٍ، على فَعْلِ، وبادِي بَدِيءٍ، والياءُ عن بادِي ساكِنةً في موضعِ النصبِ؛ هكذا يتكلمونَ به. قال وربما تركوا همزهُ لكثرةِ الاستعمالِ على ما نذكرهُ في باب المعتل.

وِيادِىءُ الرَّأْيِ: أَوَّلُهُ والْبَيْداؤُهُ. وعند أَهلِ التحقيقِ مَن الأَوائِلِ ما أَدْرِكَ قسلَ إِنْسُمامِ السُّنْطيرِ؛ يُسقىال فَسَسَلَمه فسي بــادىءِ

<sup>(</sup>١) قوله ووحكى اللحياني كان ذلك في بدأتنا النج عبارة القاموس وشرحه (و)
حكى اللحياني قولهم في الحكاية (كان ذلك ) الأمر (في بدأتنا مثلثة الماء)
فتحاً وضماً وكسراً مع القصر والمدّ (وفي بدأتنا محركة) قال الأزهري ولا
أدري كيف ذلك (وفي مبدئنا) بالفتم (ومبدئنا) بالفتح (ومبدأتنا) بالفتح
كذا هو في نسختنا، وفي بعض بالهمز (هبدأتنا) أي في أول حالنا ونشأتنا.

الرأي. وقال اللحياني: أَنتَ بادىءَ الرَّأَي ومُبْتَدَأَةُ تُريدُ ظُلْمنا، أَي أَنتَ فِي أَوُّلِ الرَّأَيِ تُرِيدُ ظُلْمنا. وروي أيضاً: أَنتَ باديَ الرأي تُريدُ ظُلمنا بغير همز، ومعناهُ أنتَ فيما بَدا من الرأي وظهَرَ أَي أَنتَ في ظاهر الرأي، فإن كان هكذا فليس من هذا الباب. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَمَا نَوَاكُ اتَّبِعِكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرِّأي، وبادىءَ الرَّأي؛ قرأ أبو عمرو وحده: بادىءَ الرأي بالهمز، وسائرُ القرّاءِ قرؤُوا بادِيَ بغير همز. وقال الفَرَاءُ: لا تهمزوا باديَ الرأي لأنَّ المعنى فيما يظهرُ لنا ويبدو؛ قال: ولو أَرادَ ابْتِداءَ الرأي فهَمَزَ كان صواباً. وسنذكره أيضاً في بدا. ومعنى قراءَةِ أُبِي عمرو باديَ الرأْي أَي أُوَّلَ الرأْي أَي اتَّبَعُوكَ ابْتِداءَ الرَّأْي حين ابْتَدوُوا ينظرونَ، وإذا فَكَّرُوا لـم يَتَبِعُوكَ. وقال ابنُ الأنباري: بادىءَ بالهمز، من بَكَأُ إِذا ابْتَكَأُ؛ قال: وانْتِصابُ مَنْ هَمزَ ولم يَهْمِزْ بالاثّباع على مَذهَب الـمَصدر أي اتَّبَعوكَ اتِّباعاً ظاهراً، أو اتِّباعاً مُبْتَداً؛ قال: ويجوز أن يكون المعنى ما نَراك اتَّبَعَكَ إلاَّ الذين هم أُراذِلُنا في ظاهر ما نَرى منهم، وطُويًاتُهم على خِلافِك وعَلَى مُوافَقَتَنَا؛ وهو من بَدا يَبْدُو إِذَا ظُهِرَ. وفي حديثِ الغُلام الذي قتله الخَضِرُ: فَانْطَلَق إِلَى أَحَدِهم بادىءَ الرَّأَي فَقَتَلُه. قال ابنُ الأثيرَ: أَي في أَوُّلِ رأي رآهُ وابتدائِه، ويجوز أن يكون غير مهموز من البُدُوِّ: الظُّهور أَي في ظاهر الرَّأْي والنَّظَر، قالوا افْعَلْهُ بَدءاً وأَوَّلَ بَدْءٍ، عن ثعلب، وبادِيَ بَدْءِ وباديَ بَدِيّ لا يهمزُ. قال وهذا نادرٌ لأنهُ ليس على التخفيفِ القياسيُّ، ولو كان كذلك لما ذكر ههنا. وقال اللحياني: أما بادِيءَ بَذْءِ فإنِّي أَحْمَدُ الله، وبادِي بَدأَةَ ۚ وبِادِيءَ بِداءٍ وبَدا بَدْءً، وبَدْأَةَ بَدْأَةَ، وباديَ بَدو وبادِي بَداءٍ أَي أَمَّا بَدْءَ الرأْيِ فإنِي أَحْمَدُ الله، ورأَيتُ في بعضَ أُصول الصحاح يقالُ: افْعَلْه بَدْأَةَ ذِي بَدْءٍ، وبَدْأَةَ ذِي بَدْأَةً وبَدْأَةً بَدِيءِ وبَدُأَةَ بَديءِ وبَديءَ بَدْءٍ، على فَعْلِ، وبادِيءَ بَدِيءٍ، على فَعِيل، وبادِيءَ بَدِيءٍ، على فَعِل، وبَديءَ ذي بَديءٍ أَي أُولَ أُولَ.

وبداً في الأمر وعاد، وأَبْداًوأَعاد. وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُبْدَىءُ الباطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾. قال الزجاج: ما في موضع نصب أَيْ أَيُّ شيءٍ يُبْدِىءُ الباطلُ وَأَيُّ شيءٍ يُعِيدُ، وتكونُ ما نَفْياً والباطلُ هنا إِبْليِسُ، أَي ما يَخْلق إِبلِيش ولا يَبْعَثُ، والله جلَّ وعزَّ هو المخالقُ والباعثُ وفَعَلَه عَوْدَه على بَدْيُه وفي عَوْدِه وبَدْيُه وفي

عَوْدَتِهِ وَبَدْأَتُه. وتقول: افْعَلْ ذلك عَوْداً وبَدْءاً. ويقال: رجَعَ عَوْدَه على بَدْيُه: إذا رجع في الطريق الذي جَاء منه. وفي الحديث: أَنَّ النبيِّ عَيْكُ نَفَّلَ في البَّدَّأَةِ الرُّبُعَ وفي الرَّجْعَةِ الثُّلثَ، أَرادَ بِالْبَدُأَةِ ابِتداءَ سَفَر الغَرُّو، وِبالرَّجْعَةِ القُفُولَ منهُ؛ والمعنى كانَ إذا نَهَضَتْ سَريَّةُ مِنْ جُملةِ العسكر المُقْبِل على العَدُوِّ فَأَوْقَعَتْ بِطَائِفَةٍ مِنَ العَدُّوِّ، فما غَيِمُوا كَانَ لَهِمُ الرُّبُعِ ويَشْرَكُهُمْ سائرُ العَسكر في ثلاثةِ أَرباع ما غَيموا، وإذا فَعَلَتْ ذٰلِكَ عِنْدُ عَوْدِ العسكرِ كَانَ لَهُمْ مِن جَمِيعِ مَا غَيْمُوا النُّلث، لأنَّ الكَرَّةَ الثانِيَةَ أَشَقُّ عليهم، والخَطَر فيها أَعْظَمُ، وذلك لقُوَّة الظهر عند دُخولهم وضَعْفِه عند خُروجهم، وهمْ في الأوّلِ أَنْشَطُ وأَشْهِي للسّير والإثعانِ في بِلادِ العَدُّقِ، وهمْ عِنْدَ القُفُولِ أَضْعَفُ وأَفْتَرُ وأَشْهَى للرُّجوع إلى أَوْطانِهمْ، فزادَهمْ لِذَلك. وَفِي حَدَيثُ عَلِيٍّ: وَالله لَقَد شَمِعْتُه يَقُول: ليَضْرِبُنُّكُم على الدِّين عَوْداً كما ضَرَبْتُموهِم عليه بَدْءًا أَي أَوّلاً، يعنى العَجَمَ والمَوالي. وفي حَديثِ الحَدَيْبِيةِ: يكونُ لهم بَلاءُ الفُجُورِ وثناهُ أَي أُوِّلُه وآخِرُه.

ويُقالُ فلان ما يُبدى، وما يُعِيدُ أَي ما يَتَكَلَّمُ بِباهِثَةِ ولا عائِدَةٍ. وفي الحديثِ: مَنْعَتِ العِراقُ دِرْهَمها وقَفِيزَها، ومَنْعَتِ العِراقُ دِرْهَمها وقَفِيزَها، ومَنْعَتِ العِراقُ لِرْهَبُها، وعُدْتُم مِن حيثُ الشامُ مُدْيُها وغِينارَها، ومنعت مِصْرُ إِرْدَبُها، وعُدْتُم مِن حيثُ بَدَأْتُمْ.

قالَ ابنُ الأَثيرِ: هذا الحديثُ من مُعْجِزات سيدِنا رسولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ الله

والابتداءُ في التزوض: اسم لِكُلِّ جُزْءِ يَعْتَلُ في أَوَّلِ البيتِ بِعلةِ لا يكون في شيءٍ من حَشْوِ البيتِ كالخَرْمِ في الطَّوِيلِ والوافِرِ والهَزَج والـمُتَعَارَب، فإنَّ هذهِ كلها يُسَمَّى كلُّ واحِدِ

من أَجْرَائِها، إِذَا اعْتَلَّ، ابتِداءً وذلك لأنَّ فعولن تُحذف منه الفاءً في الابتداء، ولا تحذف الفاء من فعولن في حشو البيت البتة؛ وكذلك أوّل مُفاعلتن وأوّل مَفاعيلن يُحذفان في أول البيت، ولا يُسمى مُشتَفْعِلُن في البييط وما أشبهه مما علته، كعلة أجزاء حشوه، ابتداءً، وزعم الأَخْفَشُ أَن الخليل جَعَلَ فاعلان في أوّل المديد ابتداءً، قال: وَلَم يدر الأَخْفَشُ لِمَ جَعَلَ فاعلان ابتداءً، وهي تكون فَيلانن وفاعلان كما تكون أجزاء الحشو. وذهب على الأَخْفَشُ أَنَّ الخليل جعلَ فاعلانُن هنا الحشو. وذهب على الأَخْفَشُ أَنَّ الخليل جعلَ فاعلانُن هنا ليست كالحشو لأن أَلِفَها تسقَطُ أَبداً بِلا مُعاقبة، وكُلُ ما جاز في جُزيهِ الأَوْلِ ما لا يجوز في حَشْوِه، فاسمه الابتداء؛ وإنما الخلق ما ذي بُوهي ما وقع في الجزء ابتداءً لابتدائِكَ بِالإغلالِ. وبَداأ الله الخلق ما وقع في الجزء ابتداءً لابتدائِكَ بِالإغلالِ. وبَداأ الله يَبدَى مَا الخَلق هو يُبدى وقال: هوالله هو يُبدى وقال: هوالله عولي يَبدَا أُلله المَانِي مِنَ المُبْدِيءِ وكلاهما ويُعيدي، ولائل مِن البادِيءِ والثاني من المُبْدِيءِ وكلاهما ويُعيدي، وكلاهما عقيدًا لهم عَلِلةًا لهم ويُبدى وقالَ: هوالله عليه عليه المُنها له عليه المُعلق وكله المُنها لهم المُنها على المُنها المَنها المُنها المَنها المُنها المنها المنها المُنها المُن

والبَدْءُ والبَدِيءُ: المَخْلُوقُ. وبئرٌ بَدِيءٌ كَبديع، والجمْعُ بُدُوِّ. والبَدْءُ والبَدِيءُ: البُر التي مُجْوِت في الإسلام حَدِيثةً وليست بعاديَّةٍ، وتُرك فيها الهمزةُ في أكثرِ كلامهم، وذلك أن يَحْفر براً في الأرْضِ المَسواتِ النتي لا رَبَّ لها. وفي حديث ابن المسيَّب: في حَرِيمِ البَرِ البَدِيءِ خَمسٌ وعِشْرونَ ذِراعاً، يقول: له خَمس وعشرون ذِراعاً حَوالَيْها حَرِيمُها، ليس لأَحَدِ أَن يَحْفِر في تلك الخمسِ والعشرينَ براً. وإِنما شَبهت هذه البئرُ بالأَرضِ في تلك الخمسِ والعشرينَ براً. وإنما شَبهت هذه البئرُ بالأَرضِ التي يُحْيِيها الرجُلُ فيكون مالِكاً لها، قال: والقليبُ: البئر العاديّةُ القي لا يُعْلَمُ لها رَبِّ ولا حافِق، فليس لأَحدِ أَن يَنْزِلَ على خمسينَ ذراعاً منها، وذلك أنها لعامّة الناس، فإذا نزلَها نازلُ مَنْعَ غيره؛ ومعنى النَّرولِ أَن لا يَتُخِدُها داراً ويُقِيم عليها، وأمّا أَن يكون عايرَ سَبيلِ فلا. أَبو عبيدة يقال للرَّكِيَّة بَدِيءٌ وبَدِيءٌ وبَدِيءٌ وبَدِيءٌ الْنَها الإسميل فاندَفت، وأَنشَدَ: بَدِيءٌ وبَدِيءٌ وبَدِيءٌ الْنَها الإسميل فاندَفت، وأَنشَدَ: فينَ شَبَلُكُ؛

فَسَصْبُ حَتْ، قَسِمْ لَ أَذَانِ النَّفُرُقِ الْ،

تَغَصِبُ أَعْمَارَ حِسَاصَ البُودانُ قال: البُودانُ الفُلْبانُ، وهي الرُّكايا، واحدها بَدِيءٌ قال الأَزهري: وهذا مقلوب، والأصلُ بُدْيانٌ، فقَدَّم الياء وجعَلَها

واواً، والقُرقانُ: الصُّبْحُ، والبَدِيءُ: العَجَبُ، وجاءَ بأَمرِ بَلِايءٍ، على فَعِيل، أَيْ عَجِيبٍ.

وبَدِيءٌ مِّن بَدَأْتُ، وَالبَدِيءُ: الأَمْرُ البَدِيعُ، وأَبْدَأَ الرَّجُلُ: إِذَا جاءَ به، يُقال أَمْرٌ بَدِيءٌ. قالَ عَبِيدُ بن الأَبْرِص:

فلا بَدِيءُ ولا عَدِ بُ اللهِ

والبَدْءُ: السيَّدُ، وقِيلَ الشَّابُ المُسْتَجادُ الرَّأْيِ، المُسْتشَارُ، والجَمْعُ بَدُوءٌ. والبَدْءُ: السَّيِّدُ الأَوَّلُ في السَّيادةِ، والثَّنْيَالُ: الذي يَلِيه في الشُوِّدد. قالَ: أَوْس بن مَمْراءَ السَّغِدِيِّ:

تُنْسِانُنا، إِنْ أَتَاهُمْ، كَانَ بَدْأَهُمْ،

وبَدْؤُهُمْ، إِنْ أَتانا، كَانَ ثُنْيانا(٢) والبَدْءُ: المَفْصِلُ: والبَدْءُ: المَظْمُ بَا عَليه مِنَ اللَّحمِ. والبَدْءُ: خيرُ عَظْم في الجَزُور، وقِيلَ خَيْرُ نَصِيبٍ في الجَزُور. والجمْعُ

ُ أَغْمَلَتِ السَّمِّةُ وَةُ أَبَعَدُهُ السَّمِّةُ وَأَبَعَدُاءِ السَّجَرُرُ ويُقالُ: أَهْدَى له بَدُأَةَ الحَرُورِ أَي خَيْرَ الأَنصِباءِ، وأَنشِدَ ابنُ السكيت:

على أَيُّ بَدْءٍ مَقْسَمُ اللَّحْمِ يُجَعَلُ

والأَبْداءُ: المفاصِلُ، واحِدُها بَدَى، مقصورٌ، وهو أَيْضاً بَدَهُ، مَهْمُوزٌ تقدِيرُهُ بَدْعٌ. وأَبْدَاءُ الجَرُّورِ عَشَرةٌ. ورِكَاها وفَخِذَاها وساقاها وكَتِفَاهَا وعَشْداها، وهُمَا أَلاَّمُ الجَرُّورِ لِكَثْرَةُ العُرُوقِ. والبُدْأَةُ: النَّصِيبُ مِنْ أَنْصِباءِ الجَرُّور؛ قالَ التَّمِرُ بن تَوْلَب:

فَمَنَحْتُ بُدُأَتُهِا رَفِيباً جالِحاً،

والنارُ تَلْفَحُ وَجُهَهُ سِأُوَارِهِا

وروى ابنُ الأُعرابي: فَمَنَحْتُ بُدَّتَها، وهي النَّصيبُ، وهوَ مَذْكورٌ في مَوْضِعِه؛ وروَى ثعلب رفِيقاً جانِحاً<sup>(٢</sup>). وفي الصَّحاحِ: البَدْءُ والبَدُأَةُ: النصيبُ مِنَ الجَزورِ بفَتحِ الباءِ فيهما؛ وهذا شِعْرُ النَّمِرِ بن تَوْلَبِ بضمُها كما تَرى.

وبُدىءَ الرَّجُلُ يُبْدَأُ بَدْءاً فهو مبْدُوءٌ: مجدِرَ أَوْ مُحصِبَ. قال الكميت:

(١) [في ديوانه وصدره: إن تكُ حالت وحولٌ ألها].

(٢) في الأصل: النَّمَيان، وثِنيانا، وثِنيانا، بكسر الثاء فيها جميعاً، والصواب ضمُّها. وقد جاء في الصُحاح: ووالنُّنيان، بالضمّ، الذي يكون دون السئِّد في المرتبة، والجمعُ ثِنْية،

(٣) قوله: وجانحاً، كذا هو في النسخ بالنون وسيأتي في ب دد بالميم.

فكأنُّما بُدِئَتْ ظواهِرُ جِلْدِهِ،

مَّما يُصَافِحُ مِنْ لَهِيبِ سُهَامِها(١)

وقال اللحياني: بُلِيءَ الرَّجُلِ يُبْدَأَ بَلْءًأَ: حَرَجَ بِهِ بَهْرٌ شِبْهُ اللَّجَدَرِيِّ؛ ثُمَّ قال: قالَ بعضهم هُوَ الجُدرِيُّ بعينه: ورَجُلَّ مَبْلُوهُ: خرج بهِ ذلِك. وفي حديث عائِشة رضِي الله عنها أنها قالتُ: في اليوم الذي بُلِيءَ فيهِ رسولُ الله عَلِيَّةً: وَارَأْساه. قالَ ابنُ الأَثير: يُقالُ متى بُلِيءَ فلانٌ أَي منى مَرِضَ؛ قال: ويُسألُ ابنُ الأَثير: يُقالُ متى بُلِيءَ فلانٌ أَي منى مَرضَ؛ قال: ويُسألُ بِه عن الحي والمتيتِ. وبَدَأَ من أَرضٍ إلى أَرضٍ أَخرى وأَبْدَأَ عزجَ منها إلى غيرها إِبْداءً. وأَبْدأَ الرَّجلُ: كِناية عن النَّجُو، والاسمُ البَداءُ، ممدودٌ. وأَبْدأَ الصبيُّ: خَرَجت أَسْنانُهُ بعد سقُوطِها.

والبُنْدَأَةُ: هَنَةٌ سوداءُ كأنها كَمْءٌ لا يُنتَقَع بها، حكاه أبو حنيقة. بدج: في حديث ابن الزبير: أنه حَمَل يوم الحَنْدَقِ على نَوْقَلِ ابن عبد الله بالسيف حتى قطع أُبُدُوجَ سَرْجه، يعني لِبْدَهُ، قال ابن الأُثير: قال الخطابي هكذا فسره أحد رواته، قال: ولست أذرى ما صحته.

بدّ : الْبَدْحُ: ضَرْبُكَ بشيء فيه رَخاوَة كما تأخذ بطيخة فَتَبْدَحُ بها إِنساناً. وبَدْحَه بالعصا وكَفَحَه بَدْحاً وكَفْحاً: ضربه بها. وبَدْحَه بأمر: مثل بَدَهه؛ وأنشد ابن الأعرابي لأبي دُوادِ الإِيادِيُّ:

قال: ابن بري: الباء في قوله بالصرم متعلقة بقوله: «أَبقيت، في البيت الذي قبله، وهو:

فَسزَ جَسِرْتُ أَوْلُسها، وقسد

أُبْقِيتُ حين خرَجْنَ جُلْحا وقيل: إِن قوله بَدُحاً، بمعنى قَطْعاً، ويروى: بَرْحاً أَي تبريحاً وتعذيباً؛ يريد أَنه زَجَرَ على محبوبته بالبارح والسانح فلم يكن منها وَصْلُ لحبله؛ أَلا ترى قوله قبل البيت:

بَرَحَتْ عسلسيّ بسهسا السطُّسِيا

أ، ومَسرَّتِ السغِسرْبالُ مَسنسحا
 بَرَحَتْ: مِن البارح. وسَنَحَتْ: مِن السانح. وقال أَبو عمرو:

 (١) قوله وسهامها، ضبط في التكملة بالفتح والضم ورمز له يلفظ مماً إشارة إلى أن البهت مروي بهما.

بَدْحاً أَي علانية. والبَلْتُ: العلانية. والبَدْحُ من قولهم بَدَح بهذا الأَمر أَي باح به. وفي حديث أُم سلمة لعائشة: قد جَمَعَ القرآنُ ذَيْلَكِ فلا تَبْدَحه أَي تُوسِّعِيه بالحركة والخروج. ويروى بالنون، وسيأتي ذكره في موضعه. وبَدَح الشيءَ يَبْدَحَه بَدُحان رمى به.

وتَبافَحُوا: تَرامَوْا بالبطيخ والرُّمَّانِ ونحو ذلك عبداً. وتَبادَحُوا بالكُرينَ: تَرامَوْا. وفي حديث بكر بن عبدالله: كان أُصحاب محمد عَلِيَّةً، يَتَمازَحُون ويَتَبادَحُون بالبطيخ، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال، أي يترامون به؛ يقال: بَدَحَ يَنْدَح إذا رمى.

كانوا هم الرجال، اي يترامون به يمان بسل يسم إدارمي. والبيد ثح، بالكسر: الفضاء الواسع، والجمع بُدُوحٌ وبداحٌ. والبَداحُ، بالفتح: المُتَسِعُ من الأَرض، والجمع بُدُحٌ مثل قذال وقُذْل. والبِداحُ بالكسر: الأَرض اللَّينة الواسعة. الأَصمعي: البَداحُ، على لفظ جَناح، الأَرض اللينة الواسعة؛ والبَداحُ والثَبَداحُ، على لفظ جَناح، الأَرض اللينة الواسعة؛ والبَداحُ والثَبَداحُ، على الفظ جَناح، الأَرض اللينة الواسعة؛ والبَداحُ والتَبَداحُ؛ والمَبْلوحُ؛ وأَنشد:

وتَبَدُّ حَتِ الناقةُ: توسعت وانبسطت؛ قال:

يَبْدَحْنَ في أَسْوَقِ مُحُوسِ حَلاجِلُها وبَدَحَ لسانَه بَلْحاً: شَقَّه؛ والذال المعجمة لغة. وتَبَلَّحَ السحابُ: أَمطر.

والبَدْحُ: عَجْزُ الرجل عن حمالةٍ يَحملها. بَلَحَ الرجلُ عن حَمالته، والبعيرُ عن حِمْلِه يَبْلَحُ بَدْحاً: عجزاً عنهما؛ وأَنشد:

إِذَا حَسَسَلَ الأَحْسِمِ اللَّهِ المِس بِسِادحِ وَبَدَحْسِي الأَمْرُ: مثل فَدَحَني.

وقال الأصمعي في كتابه في الأمثال يرويه أبو حاتم له: يقال: أكلِ ماله بأَبْلَح ودُبَيْدَح؛ قال الأَصمعي: إنما أَصله دُبَيْح، ومعناه أنه أكله بالباطل؛ ورواه ابن السكيت: أخذ ماله بأَبْدَحَ ودُبَيْدَح؛ يضرب مثلاً للأَمر الذي يبطل ولا يكون، وكلُهم قال: دُبَيْدَح، بفتح الدال الثانية.

أَبُو عَمْرُو: يَقَالَ ذَبَحَهُ وَبَذَحِهُ وَبَلَحُهُ، وَمَنْهُ سَمِّي بُلَدَيْحٌ المَعَنِّي، كان إذا غنى قَطَعَ غِناءَ غيره بكسن صوته.

مِلْحَ: امرأَة بَيْلَخَة: تازَّة، لغة حِمْيَريَّة. وبَيْلَخُ: اسم امرأَة؛

بُ لَنَحَاءُ كَ لَلَهِ إِذَا مِا نُـوكِـرُوا الأَزهري: بَخٍ بَخِ تَتكلم بها عند تفضيلك الشيء وكذلك بَلَخْ مثل قولهم عَجَباً وبَخْ بَخْ؛ وأَنشد:

> . نحنُ بنو صَغب، وصَعبٌ لأَسَدْ، فبَدَخُ! همل ثُـنْ كِـرَنْ ذلكَ مَـعَـدٌ؟

بدد: التبديد: التفريق؛ يقال: شَملٌ مُبَدَّد. وبَلَدْد الشيءَ فَتَبَدَّدَ: وبَلَدُه الشيءَ فَتَبَدَّدَ وَبَلَهُ فَتَهَدُهُ وَتَلَاهُ فَتَفرق. وبَلَدُه الشيءُ: تفرّق. وبَلَهُه يَبُلُه بِلدًا: فرقه. وجاءَت الخيل بَدادِ أَي متفرقة متبدَّدة؛ قال حسان بن ثابت، وكان عيينة بن حصن بن حليفة أَغار على سَرْح المدينة فركب في طلبه ناس من الأنصار، منهم أبو قتادة الأنصاري والمقداد بن الأسود الكِندي حليف بني زهرة، فردّوا السرح، وقتل رجل من بني فزارة يقال له الحَكَمُ بن أُم قِرْفَةَ جدّ عليد الله بن مَسعَدة؛ فقال حسان:

هـ لْ سَـرَّ أُولادُ الـ لـ قِـ يـ طـ قِ أُنــنـا سِـــلـــمُ، غَـــداةَ فــوارِسِ الــــــقـــدادِ ســــد د الــــة مـــسر الــــــــــدادِ

كنا ثمانية، وكانوا جَحْفَلاً لَجِباً، فَشُلُوا بِالرماحِ بَدادِ

تجب المتسلوا بالرماح بداد أي متبددين. وذهب القوم بداد بداد أي متبددين. وذهب القوم بداد بداد أي واحداً واحداً مبني على الكسر الأنه معدول عن المصدر، وهو البدد. قال عوف ابن الخرع التيمي، واسم الخرع عطية، يخاطب لقيط بن زُرارة

وكان بنو عامر أَسروا معبداً أَخا لقيط وطلبوا منه الفداء بأَلف بعير، فأَبي لقيط أَن يفديه وكان لقيط قد هجا تيماً وعدياً؛ فقال عوف بِن عطية التيميّ يعيره بموت أُخيه معبد في الأَسر:

هلاً فوارسَ رَحْرَحانَ هـجونَـهُـمْ عَـشْـراً، تَـنـاوَحُ فـي شَـرارةِ وادي أَي لهم مَنْظَر وليس لهم مَحْبَر.

م سر ريس چم عبر. ألا كررت على ابن أُمِّك مَعْبَدِ،

والعامريُّ يمقسودُه بِسصِفادِ وذكرتَ من لبنِ المُحَلَّق شربةً،

والخيلُ تعدو في الصعيد بَدادِ وتفرَّق القوم بَدادِ أَي متبددة؛ وأَنشد أَيضاً:

قَدَّ الله المعالى السائر المائية والصفة فلما مُنع قال الجوهري: وإنما بني للعدل والتأنيث والصفة فلما مُنع بعلين من الصرف بني بثلاث لأنه ليس بعد المنع من الصرف إلا منع الإعراب؛ وحكى اللحياني: جاءت الخيل بَدَادٍ بَدَادٍ بَدَادٍ يا هذا، وبَدَادُ بَدَادٌ وهي المحصة والنصيب، أي اقتلهم حصصاً مقسمة لكل واحد حصت ونصيبه، ويروى بالفتح؛ أي متفرقين في القتل واحد حصت ونصيبه، ويروى بالفتح؛ أي متفرقين في القتل واحد

وفي حديث خالد بن سنان: أنه انتهى إلى النار وعليه مِدرَعَةُ صوف فجعل يفرّقها بعصاه ويقول: بَدَّا بَدَّا أَيَ تَسدّدي وتفرّقي؛ يقال: بَدَدْتُ بدًا وبَدَّدْتُ تبديداً؛ وهذا خالد هو الذي قال فيه النبيّ ﷺ: نبيّ ضيعه قومه.

بعد واحد من التبديد.

والعرب تقول: لو كان البّداد لما أطاقونا، البّداد، بالفتح: البراز؛ يقول: لو بارزونا، رجل لرجل؛ قال: فإذا طرحوا الألف واللام خفضوا فقالوا يا قوم بّداد بَدَادِ مرتين أي ليأخذ كل رجل رجلاً.

وقد تباذ القوم يتبادّون إذا أخدوا أقرانهم. ويقال أيضاً: لقوا قوماً أَبْدَادَهُمْ، ولقيهم قوم أَبدادُهم أَي أَعدادهم لكل رجل رجل. الجوهري: قولهم في الحرب يا قومَ بَدادِ بَدادِ أَي ليأخذ كل رجل قرنه، وإنما بني هذا على الكسر لأنه اسم لفعل الأمر وهو مبني، ويقال إنما كسر لاجتماع الساكنين لأنه واقع موقع الأمر.

والبديدة:التفرق؛ وقوله أنشده ابن الأَعرابي:

بلُغ بني عَجَب، وبَلُغْ مَأْرِباً قَوْلاً يُبِدُهِم، وقولاً يَجْمَعُ

فسره فقال: يبدُّهم يفرُّق القول فيهم؛ قال ابن سيده: ولا أَعرف في الكلام أُبددته فرُّقته. وبدُّ رجليه في المِقطرة: فرُّقهما. وكل من فرَّج رجليه، فقد بَدُّهما؛ قال:

> جارية، أعظمها أجمها، قد سَمَنَة ها بالسويق أمها، فبَدتَ الرجلَ، فسا تَعَدَّبَ الرجلَ، وسا تَعَدَّبَها وهذا البيت في التهذيب:

جسارية يَسفِسدَه الجسمها وَهُمَا اللهِ اللهُ الفراء. طير وذهبوا عَبَادِيدَ يَبادِيدَ وأَباديد أَي فرقاً متبدَّدين. الفراء. طير أَباديد ويَبَاديد أَي مُعْترق؛ وأَنشد (١):

كأُتُمَا أَهِلُ خُجْرٍ، ينظرون متى

يرونني خارجاً، طيرٌ يَبَادِيدُ ويقال: لقي فلان وفلان فلاناً فابتداه بالضرب أي أُخذاه من ناحيتيه. والسبعان يَبَتَدُان الرجل إِذا أُتياه من جانبيه. والرضيعان التوأَمان يَبْتَدَان أُمهما: يرضع هذا من ثدي وهذا من ثدي. ويقال: لو أُنهما لقياه بخلاء فابْتَدْاه لما أَطاقاه؛ ويقال: لمّا أَطاقه أَحدهما، وهي المُبادّة، ولا تقل: ابْتَدّها ابنها ولكن ابْتَدّها

ويقال: إن رضاعها لا يقع منهما موقعاً فَأَبِدَهما تلك النعجة الأخرى؛ فيقال: قد أَبدَهُما. ويقال في السخلتين: أَبِدَهما نعجتين أَي أجعل لكل واحد منهما نعجة تُرضعه إذا لم تكنهما نعجة واحدة؛ وفي حديث وفاة النبيّ، عَلِيليَّة: فأَبَدَّ بصره إلى السواك أَي أعطاه بُدَّته من النظر أي حظه؛ ومنه حديث ابن عباس: دخلت على عمر وهو يُبدُني النظر استعجالاً بخبر ما بعني إليه.

وفي حديث عكرمة: فَتَبَدُّدوه بينهم أَي اقتسموه حصصاً على السواء.

 (١) قوله دوأنشد إلخه تبع في ذلك الجوهري: وقال في القاموس: وتصحف على الجوهري فقال طير بياديد، وأنشد برونني إلخ وإنما هو طير البتاديد، بالنون والإضافة والقافية مكسورة والبيت لعطارد بن قران.

والبَدَدُ: تباعد ما بين الفخذين في الناس من كثرة لحمهما، وفي ذوات الأربع في اليدين.

ويقال للمصلي: أَبِدَّ ضَبْعَيْك؛ وإبدادهما تفريجهما في السجود، ويقال: أَبَدَّ يده إِذا مدَّها؛ الجوهري: أَبَدُ يده إِلى الأَرض مدَّها؛ وفي الحديث: أَنه كان يُبِدُ ضَبَعَيْه في السجود أَي يمدُّهما ويجافيهما. ابن السكيت: البَندَدُ في الناس تباعد ما بين الفخذين من كثرة لحمهما، تقول منه: بدِدتَ يا رجل، بالكسر، فأَنت أَبَدُ، وبقرة بَدًاء. والأَبَدُّ: الرجل العظيم الخَلق؛ والمرأة بَدُاءَ؛ قال أَبو نخيلة السعدي:

## من كللٌ ذاتِ طائسفِ ورُؤُد، بسنَّاء، تمسسي مسشيبةَ الأُبُكِ

والطائف: الجنون. والزؤد: الفزع. ورجل أَبدَّ: متباعد اليدين عن الجنبين؛ وقيل: بعيد ما بين الفخذين مع كثرة لحم؛ وقيل: عريض ما بين الممنكبين؛ وقيل: العظيم الخلق متباعد بعضه من بعض، وقد بَدَّ يَبَدُ بَدَداً. والبَدَّاءُ من النساء: الضخمة الإِسْكَتَين المتباعدة الشفرين؛ وقيل: البَدَّاء المرأة الكثيرة لحم الفخذين؛ قال الأصمعي: قيل لامرأة من العرب. علام تمنعين زوجك القِضَّة؛ قالت: كذب والله! إني لأُطأُطيء له الوساد وأرخي له الباد؛ تريد أَنها لا تضم فخذيها؛ وقال الشاعر:

جارية يَبُدُها أَجَمُها،

وقيل للحائك أَبَدُ لتباعد ما بين فخذيه، والحائك أَبَدُ أَبَداً. ورجل أَبَدُ، وفي فخذيه بَدَدٌ أي طول مفرط. قال ابن الكلبي: كان دُريد بن الصّبَة قد بَرِصَ بادّاه من كثيرة ركوبه الخيل أعراء؛ وبادّاه: ما يلي السرج من فخذيه؛ وقال القتيبي: يقال لذلك الموضع من الفرس بادّ. وفرس أَبَدُ بَيِّنُ البَدَد أي بعيد ما بين اليدين؛ وقيل: هو الذي في يديه تباعد عن جنبيه؛ وهو البَدَدُ وبعير أُبَدُ. وهو الذي في يديه فتل؛ وقال أبُو مالك: الأَبَدُ الواسع الصدر. والأَبَدُ الزنيم: الأَسَدُ، وصفوة بالأَبَدُ لتباعد في يديه، وبالزنيم لانفراده. وكتف بَدَاء: عريضة متباعدة الأقطار. والبادان: باطنا الفخذين. وكل من عريضة متباعدة الأقطار. والبادان: باطنا الفخذين. وكل من فرَّج بين رجليه، فقذ بَدُهما؛ ومنه اشتقاق بداد السرج والدقت، بكسر الباء، وهما بدادان وبهيسدان،

والجمع بدائلً وأُبِدَّةٌ؛ تقول: بَدَّ قَتَبَةٌ يَبُدُّه وهو أَن يتخذ خريطتين فيحشوهما فيجعلهما تحت الأحناء لئلا يُذْبرَ الخشبُ البعيرَ: والبَدِيدان: الخرجان. ابن سيده: البادّ باطن الفَخذ؛ وقيل: البادّ ما يلي السرج من فخذ الفارس؛ وقيل: هو ما بين الرجلين؛ ومنه قول الدهناءِ بنت مِسحل: إني لأرْخِي له باذي؛ قال ابن الأعرابي: سمى باذاً لأن السرج بَدُّهما أي فرِّقهما، فهو على هذا فاعل في معنى مفعول وقد يكون على النسب؛ وقد ابْتَدَّاه. وفي حديث ابن الزبير: أَنه كان حسن البادّ إذا ركب؛ البادُّ أُصل الفخذ؛ والبادَّان أيضاً من ظهر الفرس: ما وقع عليه فخذا الراكب، وهو من البِّدَدِ تباعد ما بين الفخذين من كثرة لحمهما. والبدّادان للقتب: كالكّرّ للرحل غير أن البدادين لا يظهران من قُدَّام الظَّلِفَة، إنما هما من باطن والبدادُ للسرج: مثله للقتب. والبدادُ: بطانة تحشى وتجعل تحت القتب وقاية للبعير أُلاَّ يصيب ظهره القتب، ومن الشق الآخر مثله، وهما محيطان مع القتب والجَدَيات من الرجل شبيه بالمصدّعة، يبطن به أعالى الظُّلِفات إلى وسط الجنو؛ قال أبو منصور: البدادان في القتب شبه مخلاتين يحشيان ويشدّان بالخيوط إلى ظِلفات القتب وأَحْنائه، ويقال لها الأبدَّة، واحدها بدُّ والاثنان بدَّان، فإذا شدت إلى القتب، فهي مع القتب حِداجَةٌ حيئذ. والبداد: لِبد يُشدُّ مَبْدوداً على الدابة

وبَدَّ عن دَبَرِها أَي شق، وبَدَّ صاحبه عن الشيء: أَبعده وكفه. وبَدَّ الشيءَ يَبُدَّه بَدَاً: تجافى به. وامرأَة متبدّدة: مهزولة بعيدة بعضها من بعض.

واسْتَبَدُّ فلان بكذا أي انفرد به؛ وفي حديث عليّ، رضوان الله عليه: كنا نُرَى أَن لنا في هذا الأَمر حقّاً فاسْتَبَدُوتم علينا؛ يقال: استبَدُّ بالأَمر يستبدُّ به استبداداً إِذا انفرد به دون غيره. واستبدُّ برأُيه: انفرد به.

وما لك بهذا بَدَد ولا بِدَة ولا بَدُة أَي ما لك به طاقة ولا يدان. ولا بُدُ منه أَي لا محالة، أَبو عمرو: البُدُ الفراق، تقول: لا بُدُ اليوم من قضاء حاجتي أَي لا فراق منه؛ ومنه قول أُم سلمة: إِنّ مساكين سألوها فقالت: يا جارية أَيدٌيهم تَمْرة تمرة أَي فرقي فيهم وأعطيهم. والبَدَة بالكسر(١): القوة. والبَدُ والبِدُة والبِدَة، بالكسر، والبُدَة، بالضم،

والبِدَاد: النصيب من كل شيء؛ الأُخيرتان عن ابن الأُعرابي، وروى بيت النَّير بن تولب:

#### فَمَنَحْتُ ثُلُثُها رقيباً جالِحاً

قال ابن سيده: والمعروف بُدْأَتَهَا، وجمع البُدَّةِ بُلَدِّ وجمع البدَادِ بُدد؛ كل ذلك عن ابن الأَعرابي.

وأَيَدُّ بينهم العطاءَ وأَبَدَّهم إِياه: أَعطى كل واحد منهم بُدَّته أَي نصيبه على حدة، ولم يجمع بين اثنين يكون ذلك في الطعام والمال وكل شيء؛ قال أَبو ذؤيب يصف الكلاب والثور:

فأَبَلُّهُنَّ مُشُوفَهُنَّ: فَهارِبٌ

## بذَمائِه، أَو بارِكُ مَتَجَعْجِعُ

قيل: إنه يصف صياداً فرق سهامه في حمر الوحش، وقيل: أي أُعطى هذا حتى عمهم. أبو عبيد: الإِبْدادُ في الهبة أَن تعطي واحداً واحداً، والقرانُ أَن تعطي اثنين اثنين. وقال رجل من العرب: إِنَّ لي صِرْمَةُ أَبِدُ منها وأَقرْنُ. الأَصمعي: يقال أَبِدُّ هذا الجزور في الحيّ، فأُعط كلّ إِنسان بُدَّته أي نصيبه؛ وقال ابن الأَعرابي: المِبُدُّة القسم؛ وأَنشد:

فَمَنَحُتُ بُدَّتُها رفيقاً جامحاً،

## والنارُ تَلْفَحُ وجُهَهُ بِأُوارها

أَي أَطعمته بعضها أَي قطعة منها. ابن الأَعرابي: البِدادُ أَن يُبدً المالَ القومَ فَيْقسِمَ بينهم؛ وقد أَبْدَذْتهم المالَ والطعام، والاسم البُدَّةُ والبِدادُ. والبُدَدُ جمع البُدَّة، والبُدُد جمع البِدادِ؛ وقول عمر بن أَبي ربيعة:

#### أُمُيِدُ سؤَالُكَ العالمينا

قيل: معناه أَمقسم أَنت سؤالك على الناس واحداً واحداً حتى تعمهم؛ وقيل: معناه أَملزم أَنت سؤالك الناس من قَوْلِك ما لك منه بُدِّ.

والمُبادَّة في السفر: أَن يخرج كل إِنسان شيئاً من النفقة ثم

يجمع فينفقونه بينهم، والإسم منه البِدادُ، والبَدادُ لغة؛ قال القطامي:

> فَخَمَّ تَحَفيناه السَهداد، ولم نَكُنْ لِنُنْكِدَهُ عما يَضِنُ به الصَّدْرُ ويروى البداد، بالكسر.

وَأَنَّا أَبُكُّ بِكَ عِن ذلك الأَمرِ أَي أَدفعه عنك.

وتباد القوم: مروا اثنين اثنين يَبُدُّ كل واحد منهما صاحبه. والبَدُّ: التعب. وبَدُدَ الرجلُ: أَعيا وكلُ؛ عن ابن الأَعرابي، وأنشد:

> لسما رأيت محبح ما قد بَدْدَا، وأول الإبل دنا فاشت وردا، دعوت عوني، وأخدت المستدا وبيني وبينك بُدَّة أي غاية ومُدَّة.

ربيعي ربيت . وبايعه بَدَداً وبادَّهُ مُبَادَّةً: كلاهما عارضه بالبيع؛ وهو من قولك: هذا بِدَّهُ وبَدِيدهُ أَي مثله، والبُدُّ: العوض، ابن الأعرابي:

البداد والعدادُ السناهدة وبَدَّدَ: تعب. وبَدَّدَ إِذَا أُخرِج نَهْدَهُ. والبداد والعدادُ السناهدة وبَدَّدَ: تعب. وبَدَّدَ إِذَا أُخرِج نَهْدَهُ.

والبَديد: النظير؛ يقال: ما أَنت بَبَديد لي فتكلمني. والبِدَانِ: المثلان.

ويقال: أَضعف قلان على فلان بَلَّ الحصى أَي زاد عليه عدد الحصي، ومنه قولِ الكميتِ:

مَن قال: أَضْعَفْتَ أَضِعافاً على هَرِمٍ،

في الجودِ، بَدُّ الحصى، قَيلت له: أَجلُ. وقالِ ابن الخطيم:

كَأُنُّ لَبُ اللهِ الْمَدَدَهِ ا

َ هَـزُلـي جَـرادٍ، أَجِـوافُـه جَـلَـف(١)

يقال: تَبدُّد الحلي صدر الجارية إذا أُخذه كله.

ويقال: بَدُّه فلان تبديداً إِذا نَعَسَ وهو قاعد لا يرقد. والبُديدة: المفازة الواسعة.

والبُلُّه: بيت فيه أَصنام وتصاوير، وهو إعراب بُت بالفارسية؛ قال:

لقد علمَتْ تكاتِرةُ ابن يَيري،

غَسداةَ السبددُ، أنسي هِسبررِيُّ وقال ابن دريد: البُدُّ الصنم نفسه الذي يعبد، لا أصل له في

اللغة، فارسي معرّب، والجمع البدَدَةُ. وفلاة بَديد: لا أَحد فيها.

والرجل إذا رأى ما يستنكره فأدام النظر إليه يقال: أَبَدَهُ بصره. ويقال: أَبَدُهُ بصره. ويقال: أَبَدُ فلانٌ نظره إذا مدّه؛ وأَبْدَدْته بصري. وأَبددت يدي إلى الأَرض فأَخذت منها شيئاً أي مددتها. وفي حديث يوم حنين: أن سيدنا رسول الله عَرَائِيَهِ، أَبَدُ يده إلى الأَرض فأَخذ قبضة أي مدّها.

وَبَدْبَدُ: مُوضِع، والله أَعلمِ.

بدر: بَدَرْتُ إِلَى الشيء أُبْدُرُ بُدُوراً: أَشْرَعْتُ، وكذلك باذَرْت اليه. وتَباذَرَ القومُ: أُسرعوا. والْتَذَروا السلاعَ: تَباذَرُوا إلى أَحذه. وباذرَ الشيءَ مبادَرةً وبداراً والْتَذَرَةُ وبَدَر غيره إليه يَتُدُرُه: عاجَلَةُ؛ وقول أَبي المُثَلَّم:

فَيَبْدُرُها شَرائِعَهَا فَيَسرمي

مقَاتِلَها، فَيَسْقِيها الرُّؤَامَا

أَراد إلى شرائعها فحذف وأُوصل. وبافَرَهُ إِليهَ: كَبَدَرَهُ. وبَدَرَهُ إِليهَ البَدَرَى وبَدَرَهُ إِليهَ البَدَرَى وبَدَرَني الأَمِرُ وبَلَارَ إِلَيَّ: عَجِلَ إِلَيَّ واستبق. واسْتَبَقْنا البَدَرَى أَي مُبادِرِينَ. وأَبْلَارَ الوصيّ في مال اليتيم: بمعنى بادَرَ وبَلارَ. ويقال: ابْتَدَر القومُ أَمراً وتَبادَرُوهُ أَي بادَرَ بعضُهم بعضاً إليه أَيُّهُمْ يَسْبِقُ إِليه فَيَعْلِبُ عليه. وبادرَ فلانٌ فلاناً مُولِّياً ذاهباً في فراره. وفي حديث اعتزال النبي عَيَّاتِهُ، نساءَه قال عُمَرُ: فابْنَدَرَتْ عيناي؛ أي سالتا بالدموع.

وناقةً بَدُرِيَّةً: بَدَرَتْ أُمُّها الإِبلَ في النِّتاج فجاءت بها في أُول الزمان، فهو أَغور لها وأَكرم.

والبادِرَةُ: البحدَّةُ، هو ما يَبْدُرُ من حِدَّةِ الرجل عند غضبه من قول أَو فعل. وبادِرَةُ الشُّرِّ: ما يَبْدُرُكُ منه؛ يقال: أَخشى عليك بادِرَتَهُ. وبَدَرَتْ منه بَوادِرُ غضب أَي خَطأٌ وسَقَطاتٌ عندما احْتَدٌ. والبادِرَةُ: البَدِيهةُ. والبادِرَةُ من الكلام: التي تَسْيِقُ من الإنسان في الغضب؛ ومنه قول النابغة:

ولا خَيرَ في حِلْمٍ، إِذا لم تكُنْ له

بَوادِرُ تُنْحُمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدُّرَا

وبادَرَةُ السيف: شَباتُهُ. وَبادِرَةُ النَّبات: رأْشُه أَوّلَ مَا يَنْفَطِوْ عنه. وبادِرَةُ الحِنْاءِ: أَولُ مَا يَبْدأُ منه. والبادِرَةُ: أَجْوَدُ الوّرْس وأَحْدَثُه

وعَيْنٌ حَذْرَةٌ بَدْرَةٌ؛ وحَدْرَةٌ: مكْتَيْرَةٌ صُلْبَةٌ. وبَدْرَةٌ: تَبْدُرُ

<sup>(</sup>١) [في ديوانه وجرادة بدل هجواده وهو الصواب].

بالنظر، وقيل: حَدْرَةً واسعةً وبَدْرَةٌ تامةٌ كالبَدْرِ؛ قال امرؤ القيس:

وعين لها حَدْرَةً بَدْرَةً،

شُمنَّتْ مَاآفِيهِ هِما مِنْ أَخُرِ وقيل: عين بَدْرَةٌ يُبْدُر نظرها نظر الخيل؛ عن ابن الأعرابي، وقيل: هي الحديدة النظر، وقيل: هي المدوّرة العظيمة، والصحيح في ذلك ما قاله ابن الأعرابي. والبَدْرُ: القَمَرْ إِذَا المُتَلاَّ، وإنما شُمّي بَدْراً لأنه يبادر بالغروب طلوع الشمس، وفي المحكم: لأنه يبادر بطلوعه غروب الشمس لأنهما يتراقبان في الأقي صبحاً؛ وقال الجوهري: سمي بَدْراً لِمُبادرته الشمس بالطُلُوع كأنه يُعَجِّلُها المَغِيب، وسمي بدراً لتمامه، وسميت ليلة البَدْرِ لتمام قمرها. وقوله في الحديث عن جابر: أن النبي، الطبق، شبه بالبَدْرِ لاستدارته؛ قال الأزهري: وهو صحيح. قال:

وأحسبه شمي بَدْراً لأنه مدوَّر، وجمعُ البَدْر بُدُورْ. وأَبْدَرَ القومُ: طلع لهم البَدْرُ؛ ونحن مُبْدِرُونَ. وأَبْدَرَ الرجلُ إِذَا سرى في ليلة البَدْرِ، وسمي بَدُراً لامتلائه. وليلةُ البَدْر: ليلةُ أَربع عشرة: وبَدْرُ القومِ: سَيُّدُهُمْ على التشبيه بالبَدْرِ؛ قال ابن أَحد:

> وَقَدْ نَصْرِبُ البَدْرَ اللَّجُوجَ بِكَفُّه عَلَيْهِ، ونُعْطِي رَغْبَةَ المُتَودِّدِ

ويروى البَدْء. والبادرُ: العَمر. والبادِرَةُ: الكَلمةُ العَوْراءُ: والبادِرَةُ: الغَضْبَةُ السَّرِيعةُ؛ يقال: احذروا بادِرَتَهُ. والبَدْرُ: الغلامُ المهادِر. وغلامٌ بَدْرٌ: ممتلىء. وفي حديث جابر: كنا لا نَبِيعُ النَّمَرَ حتى يَبْدُرُ أَي يبلغ. يقال: بَدَرَ الغلامُ إِذَا تَم واستدار، تشبيهاً بالبدر في تمامه وكماله، وقيل: إذا احمر البُشرُ يقال له: قد أَذانَ

والبَدْرَةُ: حِلْدُ السَّحُلَة إِذَا فُطِمَ، والجمع بُدُورٌ وبِدَرُهُ قال الغارسي: ولا نظير لبَدْرَةِ وبِدَرِ إِلا بَضْعَةً وبِضَعٌ وهَضْبَةً وهِصَبْ. الجوهري: والبَدْرَةُ مَسْكُ السَّحُلَة لأَنها ما دامت تَوضَعُ فَمَسْكُها لِلَّبَيْ شَكْوَةٌ. وللسَّمْنِ عُكَّةٌ، فإِذَا فَطِمت فَمَسَكُها للبن بَدْرَةٌ، وللسَّمنِ مِشَادٌ، فإذا أَجذعت فَمَسْكُها للبن وَطْبٌ، وللسَّمنِ مِشَادٌ، فإذا أَجذعت فَمَسْكُها للبن وَطْبٌ، وللسَّمنِ فِيشَادٌ، فإذا أَجذعت فَمَسْكُها للبن وَطْبٌ، والمَدْرةُ: كيس فيه أَلف أَو عشرة آلاف، سميت بَبدْرَةِ السَّحُلَةِ والجمع البُدورُ، وثلاث بَدرات.

أُبو زيد: يقال لِمَسْك السخلة ما دامت تَرْضَعُ الشَّكْوَةُ، فإِذا فُطم فَمَسْكُهُ الْبَدْرَةُ، فإِذا أُجذع فَمَسكه السَّقاءُ.

والبادِرَةَان من الإِنسان: لَحْمَتَانِ فوق السُّغَتَاوَيْنِ وأَسفلَ النُّنْدُوَةِ، وقبل: هما جانبا الكِرْكِرَةِ، وقبل: هما عِرْقان يَكْتَيْفانِها؛ قال الشاعر:

> هَلاَّ سَأَلْتِ، ابنة العَبْسِيِّ: ما حَسَبِي عِنْدَ الطِّمانِ، إِذا ما غُصَّ بالرُيقِ؟ وجاءَت الخيلُ مُحْمَراً بَوادِرُها،

زُوراً، وَزَلُّتْ يَدُ الرَّامِي عَنِ الفُوقِ

يقول: هلا سألت عني وعن شجاعتي إذا اشتدّت الحرب واحمرّت بوادر الخيل من الدم الذي يسيل من فرسانها عليها، ولما يقع فيها من زلل الرامي عن الفوق فلا يهتدي لوضعه في الوتر دَهَشاً وحَيْرَةً؛ وقوله زوراً يعني مائلة أي تميل لشدّة ما تلاقي. وفي الحديث: أنه لما أُنزلت عليه سورة: ﴿اقرأ باسم وبك ، جاء بها عَيْلَهُم ، ثرْعَدُ بَوادِرُه، فقال: زَمِّلُوني زَمِّلُوني! قال الجوهري: في هذا الموضع البوادِرُ من الإنسان اللحمة التي بين المنكب والعنق، قال ابن بري: وهذا القول ليس بصواب، والصواب أن يقول البوادر جمع بادرة: اللحمة التي بين المنكب والعنق، والبَيْدُرُ: الأَنْدَرُ؛ وخص كُراعٌ به أَنْدَرَ بين المنكب والعنق، والبَيْدُرُ: الأَنْدَرُ؛ وخص كُراعٌ به أَنْدَرَ القمح يعني الكُدْسَ منه، وبذلك فسره الجوهري، البَيْدُرُ: الموضع الذي يداس فيه الطعام.

وَبَدْرُ: مَاءٌ بِعَثِيْهِ، قَالَ السَجُوهِرِي: يَذَكُرُ وَيُؤْنَثُ. قَالَ الشَّغْبَيِ: بَدْرٌ بَشَرَ كَانْتَ لَرْجَلَ يُلْدَّى بَدْراً؟ وَمَنْهُ يَوْمُ بَلْدَرٍ. وَبَدْرٌ: اسمُ رجل.

بدس: بَدَسَه بِكَلِمَةِ بَدْساً: رماه بها؛ عن كراع. بدع: بدَع الشيءَ يَبْدَعُه بَدْعاً وابْتَدَعَه: أَنشاَه وبدأَه. وبدع الرّكِيّة: اسْتَثْبَطَها وأَحدَثها. ورَكْيٌ بَدِيعٌ: حَديثةُ الحَفْر. والبَدِيعُ والبِدْعُ: الشيء الذي يكون أَوّلاً. وفي التنزيل: ﴿قُل مَا كُنتُ بِدْعاً مِن الرّسُل﴾؛ أي ما كنت أَوّلَ من أُرسِلَ، قد أُرسل قبلى رُسُلٌ كثير.

والبدُّعةُ: الحَدَث وما ابْتُدِعَ من الدِّين بعد الإكمال. ابن السكيت: البِدْعةُ كلُّ مُحْدَثةٍ. وفي الحديث عمر، رضي الله عنه، في قِيام رمضانَ: نِعْمتِ البدْعةُ هذه. ابن الأثير: البدّعةُ بدُّعتان: بدعةُ هُدي، وبدعة ضَلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله عَلِيُّكُم، فهو في حَيزٌ الذُّمُّ والإنكار، وما كان واقعاً تحت تُحموم ما ندّب الله إليه وحَضّ عليه أُو رسولُه فهو في حيِّز المدح، وما لم يكن له مِثال موجود كنَوْع من الجُود والشخاء وفِعْل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أَن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لأن النبي ﷺ، قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: مَن سنِّ سُنَّة حسَّنة كان له أُجرُها وأَجرُ مَن عَمِلَ بها، وقال في ضدّه: مَن سَنَّ سُنَّة سيئة كان عليه وزْرها ووزْر مَن عَمِلَ بها، وذلك إذا كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله، قال: ومن هذا النوع قول عمر، رضى الله عنه: نعمتِ البدُّعةُ هذه، لمّا كانت من أَفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سَماها بدعة ومدَحَها لأنَّ النبي عَلِيُّكُم، لم يَسُنُّها لهم، وإنما صلاَّها لَيالِيَ ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر وإنما عمر، رضى الله عنهما، جمع الناسَ عليها وندَّبهم إليها فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنَّة لقوله ﷺ، عليكم بسنَّتي وسنة الخُلفاء الراشدين من بعدي، وقوله عَلِيُّهُ: اقْتَدُوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر، وعلى هذا التأويل يُحمل الحديث الآخَر: كلُّ مُحْدَثةِ بدعة، إنما يريد ما خالَف أُصولَ الشريعة ولم يوافق السنة، وأكثر ما يستعمل المُبْتَلِعُ عُرْفاً في الذِّمّ. وقال أبو عَدْنان: الـمبتَدِع الذي يأتي أَمْراً على شبه لـم يكن ابتدأه إِياه. وفلان بِذْعٌ في هذا الأَمر أَي أَوِّل لم يَسْبِقُه أَحد. ويقال: ما هو منّي ببِدْعِ وبَديعٍ؛ قال الأحوص:

فَخَرَتْ فانْتَمَتْ فقلتُ: انْظُرِيني،

ليس جَهْلٌ أَتَيْتِه بِبِيسِع

وأَبْدَعَ وابْتَدعَ وتَبَدَّع: أَتَى بِبدْعة، قال الله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ ابْنَدَعُوها﴾؛ وقال رؤية:

إِن كُنْتَ للهِ التَّقِيُّ الأَطْوعا،
فليس وجُمهُ الحَقُّ أَن تَبَدَّعا

وَيَدَّعَهُ: نَسَبه إِلَى البِدُعةِ. واسْتَبْدَعَهُ: عدَّه بَدِيعاً. والبَدِيغُ: المُحْدَثُ العَجيب. والبَدِيغُ: والمُبْدِغُ. وأَبدعْتُ الشيء: الْحُتَرَعْتُهُ لا على مِثال.

والبَديعُ: من أسماء الله تعالى لإبْداعِه الأشياء وإحداثِه إِيَّاها وهو البديع الأوّل قبلَ كل شيء، ويجوز أن يكون بمعنى مُبدِع أَو يكون من بَدَع الخلْقَ أَي بَدَأَه، والله تعالى كما قال سبحانه: ﴿يَدِيعُ السمواتِ والأَرضِ﴾؛ أَي خالقها ومُبْلِعُها فهو سبحانه الخالق المُخْتَرعُ لا عن مثال سابق، قال أُبو إِسحاق: يعني أَنه أَنشأَها على غير حِذاء ولا مِثال، إِلا أَنَّ بديعاً من بَدَع لا من أَبْدع، وأُبدعَ: أَكثر في الكلام من بدَع، ولو استعمل بدَع لم يكن خطأ، فَبدِيعٌ فَعِيلٌ بمعنى فاعل مثل قدير بمعنى قادر، وهو صفة من صفات الله تعالى لأنه بدأ الخلق على ما أراد على غير مثال تقدّمه. قال الليث: وقرىء ﴿بديعَ السمواتِ والأرضِ﴾، بالنصب على وجه التعجب لِما قال المشركون على معنى: بِدْعاً ما قلتم وبَلِيعاً اخْتَرَقْتم، فنصبه على التعجب، قال: والله أُعلم أُهو ذلك أم لا؛ فأما قراءة العامة فالرفع، ويقولون هو اسم من أَسماء الله سبحانه، قال الأَزهري: ما علمت أُحداً من القرّاء قرأً بديعَ بالنصب، والتعجبُ فيه غير جائز، وإن جاء مثله فِي الكلام فنصبه على المدح كأَنه قال أَذكر بديع السموات والأرض. وسِقاء بَديع: جديد، وكذلك زِمام بديع؛ وأنشد ابن الأعرابي في السقاء لأبي محمد الفقعسي:

يَسْضَحْنَ ماء السِندَنِ السُسَرَى،

نَضْعَ البَدِيعِ الصَّفَقَ البَصْفَرَ البَضْفَرَ المُصْفَرَا الصَّفَى: أَوُّل ما يُجعل في السَّفاء الجديد. قال الأَزهري: فالبديعُ بمعنى السقاء والحبل فَمِيلٌ بمعنى مفعول. وحبلٌ بَديع: جَديد أَيضاً؛ حكاه أَبو حنيفة. والبديعُ من الحِبال: الذي ابتُدِىء فتله ولم يكن حَبلاً فنكث ثم غُرَل وأُعيد فتلُه؛ ومنه قول الشماخ:

وأَدْمَــجَ دَمْـج ذي شَــطَــنِ بَــدِيــعِ والبديعُ: الزِّقُ الجديد والسقاء الجديد. وفي الحديث: أَن النبي عَلِيَّةً، قال: تِهامةُ كَبَدِيعِ العَسَلِ حُلُو أَوْلُه حُلُو آخِرُه؛ شَبْهها بِزِقٌ العسل لأَنه لا يتغيَّر هواؤها فأَوْله طيّب وآخره

طيّب، وكذلك العسل لا يتغير وليس كذلك اللبن فإنه يتغير، وتِهامة في فُصول السنة كلها طيّبة غَداةً وليَالِيها أُطْيَب اللِّيالي لا تُؤذي بحَرّ مُفْرط ولا قُرّ مُؤذ؛ ومنه قول امرأَة من العرب وصَفت زوجَها فقالت: زَوْجي كلَيْل يَهامةً لا حَرّ ولا قُرّ، ولا مَخافةَ ولا سآمةً. والبديعُ: المُبْتَدِع والمُبْتَدَع. وشيء بدُعٌ، بالكسر، أي مُبتدع. وأبدَعَ الشاعرُ: جاء بالبديع. الكسائي: البِدْعُ في الخير والشرّ، وقد بَدُعَ بَداعةً وبُدُوعاً، ورجل بدُعٌ وامرأة بدْعة إِذا كان غاية في كل شيء، كان عالماً أَو شَريفاً أَو شُجاعاً؛ وقد بَدُعَ الأَمْرُ بِدْعاً، وبَلَعُوه وابْتَدَعُوه ورجل بِدْعٌ ورجال أَبْداع، ونساءِ بدَعُ وأَبداع، وربحل بدْع غُمْر وفلان بِدُعٌ في هذا الأمر أي بَدِيع وقوم أَبداع؛ عن الأَخفش.

وأَبْدِعتِ الإبلُ: بُرِّكت في الطريق من هُزال أو داء أو كلال، وأَبْدَعت هي: كَلَّت أَو عَطِبَت، وقيل: لا يكون الإبداع إلاَّ بظَلَع. يقال: أَبْدَعَت به راحِلتُه إذا ظَلَعَت، وأَبْدِعَ وأَبْدِعَ به وأَبْدَعَ: كلُّت راحلته أَو عَطِبَت وبَقِيَ مُنْقَطَعاً به وحَسِرَ عليه ظهرُه أَو قام به أَي وقَف به؛ قال ابن بري: شاهده قول محميد الأ، قط:

> لا يَعَدُرُ السحَسْسُ على جِسابِه إلاّ بــــ وانـــــــ وانـــــــ وانـــــــ وانـــــــــ ابــــه، وتسرك مسا أبدع مسن ركسابسه

وفي الحديث: أَنَّ رجلاً أَتَى النبي ﷺ، فقال: يا رسولَ الله إني أَبْدِعَ بي فاحْمِلْني أي انقُطع بي لكّلال راحلتي. وقال اللحياني: يقال أَبدَع فلان بفلان إذا قَطَعَ به وحَذَلَه ولم يقم بحاجته ولم يكن عند ظنه به، وأُبِدَعَ به ظهرُه؛ قال الأَفْوه:

ولكلُ ساع شنَّةٌ، مِمَّنْ مَضَى،

تَنْمِي به في سَعْيِه أَوْ تُبْدِعُ

وفي حديث الهَدْي: فأَرْحَفَت عليه بالطريق فَعَيَّ لشأَنها إن هي أَبِدَعَت أَي انْقَطَعَت عن السير بكُلال أُو ظَلَع، كأُنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبِّداعاً أَي إنشاء أُمر خارج عما اعْتِيدَ منها؛ ومنه الحديث: كيف أَصْنَعُ بما أَبْدَءُ عليَّ منها وبعضهم يرويه: أَبْدِعَتُ وأَبْدِعَ، على ما لم يسمّ فاعله، وقال: هكذا يستعمل، والأول أُوجه وأُقيس. وفي المثل: إذا طَلَبْتَ الباطِلَ أَبْدِع بك. قال أَبو سعيد: أَبْدِعت حُجّة فلان أَي أَبْطِلت حجّته أَي بطَلَت. وقال غيره: أَبْدَعَ بِرُّ

فلان بشُكِّري وأَبدَع فضْلُه وإيجابه بوصفي إذا شكره على إحسانه إليه واعترف بأنَّ شكره لا يَفِي بإحسانه. وقال الأصمعي: بَدِعَ يَبْدَعُ فهو بَدِيعٌ إذا سَمِن؛ وأنشد لبَشِير بن

ف بَدِعَتُ أَرْنَافِهِ وَحِرْنِافُةً لِّي سَمِنت. وأَبْدَعُوا به: ضربوه. وأَبدَع يميناً: أُوجَبَها عن ابن

الأعرابي. وأبْدُعُ بالسفر وبالحج: عزّم عليه. بِدغ: بَدِغَ الرجل يَبْدَغَ بَدُغاً وبَدَغاً: تُزَجُّفَ على الأرض

باشتِه وتلطُّخ بخُرثِه. وبَدِغَ بعَلِرتِه: تلُّطُّخَ بها، وكذلك إذا تلطُّخ بالشرِّ؛ قال رؤبة:

> والمِيلْغُ يَلْكَى بالكلام الأُملَع، لولا دَبُوقاءُ اسْتِه له يَسبُدُغ

ويروى يَبْطَغ. وَبَلِغَ بَدَغَاً: تَلَطُّخ بالشرِّ. قال ابن بري: والبَلِغُ والبِدْغُ البادِّنُ السمينُ، والبُلِغُ المَعِيبُ، ومنه لُقُبَ قيس بن عاصم البَدِغ لأَبْنةِ كانت به، زعموا؛ ولذلك قال فيه مُتَمِّمُ بنُ

تَرَى ابنَ وُهَيْر خَلْفَ قَيْس، كأُنه

حِمارٌ ودَى خَلْفَ اسْتِ آخَرَ قائِم(١) والأَبْدَغُ (٢) قال ابن دريد: أُحسَبه موضعاً. وزعم ابن الأُعرابي

أَن بعض العرب عَذَرَ عَذْرة فِسُمِّيَ البِّدِغُ مِثالَ التَّعِبِ، والله

بدل: الفراء: بَدَلُّ وبِدُلُّ لغتان، ومَثَل ويثْل، وشَبَه وشِبْه، ونَكُلُّ ونِكُل. قال أبو عبيد: ولم يُشمَع في فَعَلَ وفِعْل غير هذه الأربعة الأحرف. والمَبدِيل: المُبَدَل. وبَلَالُ الشيء: غَيْرُه. ابن سيده: بِذْل الشيء وبَدَله وبَدِيله الخَلَف منه، والجمع أبدال. قال سيبويه: إِنَّ بَدَلِك زَيد أَي إِنَّ بَديلِك زَيْد، قال: ويقول الرجل للرجل اذهب معك بفلان، فيقول: معي رجل بَدَلُهُ أَي رجل يُغْني غَناءِه ويكون في مكانه.

وتَبَدُّلُ الشيءَ وتَبدل به واستبدله واستبدل به، كُلُّه: اتخذ منه

<sup>(</sup>١) قوله اوهيرا كذا بالأصل، وفي شرح القاموس: زبير.

<sup>(</sup>٢) قوله ووالابدغ إلخ، مثله للمجد حيث قال: والابدغ موضع. وعبارة ياقوت: أبذغ بالفتح ثم السكون وفتح الذال المعجمة وغين معجمة أيضاً: موضع في حسبان أبي بكر بن دريد.

بَدَلاً. وأَثِدَل الشيءَ من الشيء وبَدَّله: تَخِذه من بدلاً. وأَبدلت الشيء بغيره وبدُّله الله من الخوف أَمْناً. وتبديل الشيء: تغييره وإن لم تأت ببدل. واستبدل الشيء بغيره وتبدُّله به إذا أَخذه مكانه. والمبادلة: التبادُل. والأصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله، والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر كإبدالك من الواو تاء في تالله، والعرب تقول للذي يبيع كل شيء من المأكولات بَدَّال؛ قال أُبو الهيثم، والعامة تقول بَقَّال. وقوله عز وجل: ﴿يُومُ تُبَدُّلُ الأَرضُ غَيْرَ الأَرضُ والسمواتُ﴾؛ قال الزجاج: تبديلها، والله أعلم، تسييرُ جبالها وتفجير بحارها وكونُها مستوية لا تَرى فيها عِوَجاً ولا أَمْتاً، وتبديل السموات انتثار كواكِبها وانفطارُها وانشقاقُها وتكوير شمسها وخسوف قمرها، وأراد غيرَ السموات فاكتفَى بما تقدم. أُبو العباس: ثعلب يقال أَبْدلت الخاتم بالحَلْقة إذا نحَّيت هذا وجعلت هذا مكانه. وبدَّلت الخاتم بالحَلْقة إذا أُذَبْتُه وسؤِّيته حَلْقة. وبدلت الحَلَقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتماً؛ قال أبو العباس: وحقيقته أن التبديل تغيير الصورة إلى صورة أُخرى والجَوْهرةُ بعينها. والإبدال: تَنْحيةُ الجوهرة واستئناف جوهرة أُخرى؛ ومنه قول

عَـــرُّل الأَمــيــر لــلأَمــيــر الـــــــــدَل

ببيع فيبيع اليوم شيئاً وغداً شيئاً آخر، قال: وهذا كله يدل على أَن بَدَلت، بالتخفيف، جائز وأَنه متعد، والمبادلة مفاعلة من بَدَلْت؛ وقوله:

فسلسم أَكُسن، والسمسالسكِ الأَجَسلُ أَرْضَسَى بِسِخِسلُ، بسعسدَها مُسْبَدَلُ إِنَمَا أَراد مُبْدَلُ فَشَدَّد اللام للضرورة؛ قال ابن سيده: وعندي أَنَه شدَّدها للوقف ثم اضْطُرٌ فأَجرى الوصل مُجْرى الوقف كما قال:

بببازل وَجُناء أو عَهُ لَلَه لَلَه وَحُروف واحتار المالك علي المملك ليسلم الجزء من الخَبْل، وحروف البدل: الهمزة والألف والياء الواو والميم والنون والتاء والهاء والطاء والدال والجيم، وإذا أَضفت إليها السين واللام وأُخرجت منها الطاء والدال والجيم كانت حروف الزيادة؛ قال ابن سيده: ولسنا نريد البدل الذي يحدث مع الإدغام إنما نريد البدل في غير إدغام. وباذل الرجل مُباذلة وبدالاً: أَعطاه مثل ما أَخَذَ منه؛ أَشد ابن الأعرابي:

قال: أَبِي خَوْنٌ، فِيقِيل: لا لاا لَــــُوسَ أَبُساك، فِــاثُــبُـع الــِبــدَالاِ

والأبدال: قوم من الصالحين بهم يُقيم الله الأرض، أربعون في الشام وثلاثون في سائر البلاد، لا يموت منهم أحد إلا قام مكانه آخر، فلذلك شمّوا أبدالا، وواحد الأبدال العُبّاد بِدْل وبَدَل و وقال ابن دريد: الواحد بَدِيل. وروى ابن شميل بسنده حديثاً عن علي، كرم الله وجهه، أنه قال: الأبدال بالشام، والنّجباء بمصر، والعصائب بالعراق؛ قال ابن شميل: الإبدال نجيار بَدَل من خِيار، والعصائب عُصْبة وعصائب يجتمعون فيكون بينهم حرب؛ قال ابن السكيت: سمي المُبَرِّرُون في الصلاح أبدالا لأنهم أَبْدِلوا من السلف الصالح، قال: والأبدال جمع بَدَل وبِدْل، وجَمْع بَدِيل بَدْلى، والأبدال: الأُولياء والعُبّاد، شموا بذلك لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل بآخر.

وَلَدُّلِ الشّيءَ: حَرِّفه. وقوله عز وجل: ﴿ وَهِما بَدُّلُوا تبديلا ﴾؟ قال الزجاج: معناه أَنهم ماتوا على دينهم غَيْرَ مُبَدلين. ورجل بِدُّل: كريم؟ عن كراع، والجمع أَبدال. ورجل بِدْل وبَدَل: شريف، والجمع كالجمع، وهاتان الأَعيرتان غير خاليتين من معنى الخَلف. وبَهال الشيءُ: تَمَيْر؟ فأَما قول الراجز:

والبَدَل: وَجَع في اليدين والرجلين، وقيل: وجع المفاصل واليدين والرجلين؛ بَدِل، بالكسر، يَبْدُل بَدلاً فهو بَدِلٌ إِذا وَجِع يَديه ورجليه؛ قال الشَّوْأُل بن تُعيم أَنشده يِعقوب في الأَلفاظ:

فتَمذَّرت نفسي لِذاك، ولم أَزل

بَدِلاً نَهَارِيّ كُلَّه حتى الأَصُل والبَأْذَلة: ما بين العَنُق والتَّرَقُوه، والجمع بآدل؛ قال الشاعر: فَتِم قُدُّ قَدُّ السَّيْفِ، لا مُتازَفٌ،

ولا رَهِلَ لَلَّالُهُ وَلِلَّالُهُ وَبِلَالُهُ وَبِلَالُهُ وَلِلَهُ اللَّهُ وَلَلَهُ وَلَلَهُ الْفَهْدَة. ومَشَى البَادَلة إذا مَشَى مُحُرِّكاً بآدله، وهي من مِشْية القِصار من النساء؛ قال:

> قد كان فياما بيننا مُشَاهَلَه، • يَا مُنْ شِيدِ يَهِ • الماكام

ثم تَوَلَّتُ، وهي تَمشي البَادَله المكان أرد البَأْدَلة فَخَفَّف حتى كأن وضعها ألف، وذلك لمكان التأسيس. ويَدِل: شكا بَأَدُلته على حكم الفعل المَصُوغ من التأسيس. ويَدِل: شكا بَأَدُلته على حكم الفعل المَصُوغ من أَلَّهَاظ الأَعضاء لا على العامّة؛ قال ابن سيده: وبذلك قضينا على همزتها بالزيادة وهو مذهب سيبويه في الهمزة إذا كانت الكلمة تزيد على الثلاثة؛ وفي الصفات لأبي عبيد: البَأْدُلة اللَّحمة في باطن الفخذ. وقال نُصير: البَأْدُلتان بطون الفخلين، والوبائلة لحم ظاهرهما حيث يقع شعر الذَّنَب، والجاعرتان رأسا الفخذين حيث يُوسَم الحمار بحلقة، والرَّعْثاوان. والثَّنْدُوتان يُسَمَّينَ البَآدل، والثَّنْدُوتان يُحمتان فوق الثدين.

وبادَوْلَسَى فَهَادُولَى، بالفَتْح والضم: موضع؛ قال الأَعشى: حَلُّ أَهْلَى بَطْنَ الغَيْمِيسَ فَبَادَوْ

لَى، وحَلَّتُ عُلَّوِيَّة بالسَّخَالَ ليرى، وحَلَّتُ عُلَّوِيَّة بالسَّخَالُ يروى بالفتح والضم جميعاً. ويقال للرجل الذي يأتي بالرأي السخيف: هذا رأي الجَدَّالين والبَدَّالين. والبَدَّال: الذي ليس له مال إلا بقدر ما يشتري به شيئاً، فإذا باعه اشترى به بدلاً منه يسمى ندَّالاً، والله أعلم.

بدن: بَدَنُ الإِنسانِ: حسدُه. والبدنُ من الجسدِ: ما سِوى

الرأس والشُّوى، وقيل: هو العضو؛ عن كراع، وخص مَرَةً به أَعضاءَ الجَرْور، والجمع أَبْدانٌ. وحكى اللحياني: إنها لحَسنةُ الأَبدانِ؛ قال أَبو الحسن: كأَنهم جعلوا كل مُحرَّء منها بَدَناً ثم جمعوه على هذا؛ قال محمَيْد بن ثور الهلالي:

إِنَّ شُـلَـيْـمـى واضِـعٌ لَـبُّـاتُـهـا، لَـيَنَّة الأَبـدانِ مِن تـحـتِ الـسُـبَـجُ ورجل بادنٌ: سمين جسيم، والأُنثى بادنٌ وبادنة، والجمع بُدُنٌ

> وَيُذَنِّ؛ أَنشد ثعلب: فلا تَرْهَبِي أَن يَقْطعَ النَّأْيُ بِيننا، ولَـمّــا يُسلَــوِّحُ بُــذَــَهُسنَّ شُــروبُ وقال زهير:

> > غَزَتْ سِماناً فآبَتْ ضُمَّراً خُدُجاً...

من بَعْدِ ما جَنَّبُوها بُدُّناً عُفُقا من بَعْدِ ما جَنَّبُوها بُدُناً عُفُقا وقد بَدُنَتْ وبَدَنَتْ تَبْدُن بَدُناً وبُدُناً وبَداناً وبدانةً؟ قال:

وانصَّمَ أَسَدُنُ السَّسِينِ واسسَسَالاً إنما عني بالبُدْن هنا الجوهرَ الذي هو الشحم، لا يكون إلا على هذا لأنك إن جعلت البُدْنَ عرَضاً جعلته محلاً للعرض. والمُبَدِّنُ والمُبَدِّنةُ: كالبادِنِ والبادنةِ، إلا أَن المُبَدِّنةَ صيغةً مفعول. والمِبْدانُ: الشَّكورُ السَّرِيعُ السَّمَن؛ قال:

وإني لَمِبْدانٌ، إِذا القومُ أَخْمصُوا،

وَفيٌّ، إِذَا اشتـدُّ الرِّمانُ، شحُوبُ

وَيَدَّنَ الرجلُ: أَسَنُّ وضعف. وفي حديث النبي عَيِّكُم، أنه قال: لا تُبادروني بالركوع ولا بالسجود، فإنه مهما أَسْبِقُكم به إِذَا رَحَعتُ تُدْرِكوني إِذَا رَفَعتُ، ومهما أَسْبقُكم إِذَا سجدت تُدْرِكوني إِذَا رَفعتُ، إِنِي قد بَدُنْت؛ كذا روي بالتخفيف بُدُنْت؛ قال الأُموي: إِنما هو بَدَّنْت، بالتشديد، يعني كَبِرْتُ بِدُنْت؛ والتخفيف وأَسْنَتُ، والتخفيفُ من البدائة، وهي كثرةُ اللحم، وبَدُنْتُ أَي سَبِنْتُ وضَخُمْتُ. ويقال: بَدَّنَ الرجلُ تَبْدِيناً إِذَا أَسَن، قال حَمَد الاً قط:

وكنتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدينا والتَّبدينا والتَّبدينا والسَّب والتَّبدينا والسَّب والسَّب والسَّب والسَّ قال: وأَمَا قولُه قد بَدُنْتُ فليس له معتى إلا كثيرة اللحم ولم يكن عَلَيْ سَميناً. قال ابن الأثير: وقد جاء في صفته في حديث ابن أبي هالة: بادِن مُتماسِك؛ والبادِن الضخم، فلما قال بادِن أَرْدَه مُتماسِك وهو الذي مُيْسِكُ بعض أَعْضائِه بعضاً، فهو مُعْتَدِلُ الخَلْقِ؛ ومنه الحديث: أَتُحِبُ أَنَّ رجلاً بادِناً في يوم حارٌ عَسَلَ ما تَحتَ إِزارِه ثم أَعْطاكَه فَشَرِبْته؟ وبَدَن الرجل، بوم حارٌ عَسَلَ ما تَحتَ إِزارِه ثم أَعْطاكَه فَشَرِبْته؟ وبَدَن الرجل، بالفتح، يَبْدُن بُدُناً وبَدانة ، فهو بادِن إِذا ضحُم، وكذلك بَدُن بالضم، يَبْدُن بُدناً ورجل بادِن ومُبَدَّن وامرأة مُبَدَّنة : وهما الشمينانِ. والمُبَدِّن المُسِنَّ. أبو زيد: بَدُنت المرأة وبَدَنت المرأة وبَدَنت بُدُناً ؛ قال أبو منصور وغيره: بُدْناً وبَدانة على فعالة، قال الحوهري: وامرأة بادِن أيضاً وبَدين. ورجل بَدَن مُسِنَّ كبير؛ قال الأسود بن يعفر:

هل لِشَبابٍ فاتَ من مَطْلَبٍ، أَمْ ما بكساءُ البَدَدُنِ الأَشْبَبِ؟ والبَدَنُ: الوعِلُ المُسِنُ؛ قال يصف وَعِلاً وكَلْبَة:

قد قُلْتُ لسما بَدَتِ السُفابُ، وضَهَها والبَدَدَ السجفابُ: جِدِّي السكلِّ عباملِ تَسوابُ، والسسرأُسُ والأَحْسرعُ والإهسابُ

العُقابُ: اسمُ كلبة، والحِقابُ: جبل بعينه، والبَدَنُ: المُسِنُّ من الوُعول؛ يقول: اصطادي هذا التئس وأَجعلُ ثوابَك الرأْسَ والأُكْرَعَ والإِهاب، وبيت الاستشهاد أورده الجوهري: قد ضمَّها، وصوابه وضمَّها كما أُوردناه؛ ذكره ابن بري، والجمع - أَنْدُنٌ؛ قال كُثَيْر عزة:

كأنَّ قُتودَ الرَّحْلِ منها تُبِينُها قرونٌ تَحَنَّتُ في جَماجِمٍ أَبْدُنِ وبُدونٌ، نادر؛ عن ابن الأعرابي.

والبندنة من الإبل والبقر: كالأُضْحِيَة من الغنم تُهدَى إلى مكة، الذكر والأُنثى في ذلك سواء؛ الجوهري: البَدْفةُ ناقةً أو بقرةٌ تُتُحرُ بمكة، سُمِّيت بذلك لأَنهم كانوا يُسَمَّنونَها، والجمع بُدُنٌ وَبُك كانوا يُسَمَّنونَها، والجمع بُدُنٌ وَإِن كانوا قد قالوا خَشَبٌ وأَجَمَّ ورَخَمٌ وأَكمَّ، استئناه اللحياني من هذه. وقال أبو بكر في قولهم قد ساق بَدنَةً يجوز أَن تكون شميّت بَدنَة لِعِظَيها وضخامتِها، ويقال: سمِّيت بدَفة ليبنها.

والبُدْنُ: السَّمَنُ والاكتِنازُ، وكذلك البُدُن مثل عُشر وعُشر؛ قال شَبيب بن البُرُصاء:

# كأنها، من بُدُنِ وإِسفار، دَبُ دُنِ والسفار، دَبُت عسليها ذَرِساتُ الأَثْسِارُ

وروي: من سِمَنِ وإيغار. وفي حديث النبي عَلِيَّةِ: أَنه أَيِي بِبَدَنَاتِ حَمْسٍ فَطَفِقْنَ يَرْدَلِفْنَ إِلَيه بِأَيِّتِهِنَّ يَبْداً؛ البَدَنَةُ، بالهاء تقع على الناقة والبقرة والبعير الذَّكر مما يجوز في الهدْي والأضاحي، وهي بالبُدْن أَشْبَه، ولا تقع على الشاة، سميت بَدَنةُ لِعظيمها وسِمَيْها، وجمع البَدَنةِ البُدْن. وفي التنزيل العزيز: فوالبُدْن جعلناها لكم من شعائر الله ، قال الزجاج: بَدَنة وَبُدْن، وإنما سُمِّيت بَدَنةٌ لأَنها تَبُدُن أَي تَسْمَنُ. وفي حديث وبُدْن، وإنما سُمِّيت بَدَنةٌ لأَنها تَبُدُن أَي تَسْمَنُ. وفي حديث تروجها كان كَمَنْ يَوْكَبُ بَدُنتَه إلَى بَيْن أَمْ مَن أَعْتَق أَمْتَه فقد جعلها تروجها كان كَمْن يَوْكَبُ بَدُنتَه؛ أَي مَن أَعْتَق أَمْتَه فقد جعلها الحج فلا تُرْكبُ إلا عن ضرورةٍ، فإذا ترَّوجَ أَمْتَه المُعْتَقة كان كمن قد رَكِبَ بِدَنتَه المُهْداة.

والبِّذَنُّ: شِبْهُ دِرْعَ إِلا أَنه قصير قدر ما يكون على الجسد فقط قصير الكَمِّينِ. أبن سيده: البِّدَنْ الدِّرعُ القصيرة على قدر الجسد، وقيل: هي الدرع عامَّة، وبه فسر ثعلب قوله تعالى: ﴿ فَالْيُومَ نُنَجُيكَ بِبِدَنِكَ ﴾؛ قال: بِدِرْعِك، وذلك أَنهم شكُّوا في غَرَقِه فأَمرَ الله عز وجل البحرَ أَنَ يَقْذِفَه على ذَكَّةٍ في البحر بِبَدْنُهُ أَي بِدِرْعِه، فاستيقنوا حينئذ أَنه قد غَرقَ؛ الجوهرى: قالوا بجَسَدِ لا رُوحَ فيه، قال الأَحفش: وقولُ مَن قالَ: بدِرْعِك فليس بشيء، والجمع أَبْلُوانٌ. وفي حديث علي، كرم الله وجهَه: لما خطَب فاطمةً، رضوانُ الله عليها، قيل: ما عندك؟ قال: فَرَسي وبَدَني؛ البَدَنُ: النَّرْع من الزَّرَدِ، وقيل: هي القصيرةُ منها. وفي حديث سَطيح: أَبْيَضُ فَضْفاضُ الرِّداءِ والبَدَنِ أَي واسعُ الدِّرع؛ يريد كثرةَ العطاء. وفي حديث مَشح الخُفِّين: فأخرجَ يدَه من تحتِ بدَنِهِ؛ اسْتعارَ البدَنَ ههنا للجُبَّةِ الصغيرةِ تشبيهاً بالدُّرع، ويحتمل أن يريد من أُسفَل بدَنِ الجُبَّة، ويشهد له ما جاء في الرواية الأُخرى: فأُخرجَ يدُه من تحتِ الْبَلَانِ. وَبِلَانُ الرجل: نَسَبُه وحسبُه؛ قال:

لها بَدَنَّ عاس، ونارٌ كريمةً

بُعْ مَا الآرِيّ، بين السَّارائِ م

بده: البَدْهُ والبُدْهُ والبَدِيهةُ والبُداهة (١٠): أَوَلَ كُلَ شيء وما يفجأُ منه. الأَرهري: البَدْهُ أَن تستقبل الإنسان بأمر مُفاجأَةً، والاسم البَدِيهةُ في أول ما يُفاجأُ به. وبَدَهَهُ بالأَمر: استقبله به. تقول: بَدَهَهُ أَمْرُ يَبْدَهُهُ بَدْها فجأَه. ابن سيده: بَدَهَهُ بالأَمر. يَبْدُهُهُ بَدْها فبادَهَةُ وبِداها فاجأَه، وتقول: بادَهني يُبْدَها فبادَها فاجأَه، وتقول: بادَهني مُبادَها في بادَها في بادَها فبادَها فاجأَه، وتقول: بادَهني

وأُجْسِوِمة كمالـرَّاعِمـيَّـةِ وَخْـرُهـا،

يُبادِهُ ها شَيْخُ الحِراقَيْنِ أَسْرِدَا وفي صفته عَلَيْكَ من رأه بَلِيهَةً هابَهُ أَي مُفاجَأَة وبغتة، يعني من لقيه قبل الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه، وإذا جالسه وخالطه بان له حسن خُلِقِه. وفلان صاحب بَلِيهَة: يصيب الرأي في أول ما يُفاجَأُ به. ابن الأعرابي: بَدَّه الرجلُ إذا أُجاب جواباً سديداً على البديهة. والبُداهة والبَديهة: أَوَّل جري الفرس، تقول: هو ذو بَديهةٍ وذو بُداهةٍ. الأَزهري: بُدَاهة الفرس أُولُ

لَــةَ ســابِــح نَــهــدِ الـــجِــزَاره

ولك البَدِيهَةُ أَي لك أَن تَبْدَأَ؛ قال ابن سيده: وأُرى الهاء في جميع ذلك بدلاً من الهمزة. الجوهري: هما يَتَبَادَهانِ بالشُّعْرِ أَي يتجاريان، ورجل مِبْدَهُ؛ قال رؤبةً:

> بالدَّرْءِ عني دَرْءِ كُلِّ عَنْ جُهِي، وكَـــُــدِ مَــطُــالِ وخَــصْــم مِــــِــدَهِ

بدا: بَدا الشيءُ يَبْدُو بَدُواً وبُدُواً وبَدَاءٌ وبَداً؛ الأَخيرة عن سيبويه: ظهر. وأَبْدَيْته أَنا: أَظهرته. وبُدَاوَةُ الأَمر: أَوَّلُ ما يبدو منه؛ هذه عن اللحياني، وقد ذكر عامةُ ذلك في الهمزة. وبادِي الرأْي: ظاهرُه؛ عن ثعلب، وقد ذكر في الهمز. وأنت بادِيَ الرأْي تَفْعَلُ كذا، حكاه اللحياني بغير همز، ومعناه أَنت فيما بَدَا من الرأْي وظهر. وقوله عز وجل: ﴿ ما نواكُ اتَّبَعَكُ إِلاَّ

(١) قوله (والبداهة) بضم الباء وفتحها كما في القاموس.

الذين هم أَراذلنا بادِي الرأْي ﴾؛ أَي في ظاهر الرأْي، قرأَ أَبو عمرو وحده بادىءَ الرأْي، بالهمز، وسائر القراء قرؤوا بادِي، بغير همز، وقال الفراء: لا يهمز بادِي الرأْي لأَن المعنى فيما يظهر لنا ويَتِدُو، ولو أَراد ابتداء الرأْي فَهَمَزَ كان صواباً؛ وأنشد:

> أَضْحَى لِخالي شَبَهِي بادِي بَدِي، وصارَ للفَحْل لِسساني ويَدِي

أراد به: ظاهري في الشَّبه لحالي. قال الزجاج: نصب بادِيَ الرأي على اتبعوك في ظاهر الرأي وباطنهم على خلاف ذلك، ويجوز أَن يكون اتبعوك في ظاهر الرأي ولم يَتَدَبَّرُوا ما قلتَ ولم يفكروا فيه؛ وتفسير قوله:

أضحى لخالي شبهي بادي بدي

معناه: خرجت عن شَرْخ الشباب إلى حدَّ الكُهُولة التي معها الرَأْيُ والحِجا، فصرت كالفحولة التي بها يقع الاختيار، ولها بالفضل تكثر الأوصاف؟ قال الجوهري: من همزة جعله من بَذَأْتُ معناه أَوَّلَ الرَّأْي.

وبادًى فلانٌ بالعداوة أَي جاهر بها، وتَبَادُوا بالعداوة أَي جاهَرُوا بها. وبَدَ' له في الأَمر بَدُواْ وبَداً وبَدَاءً؛ قال الشَّمَّاخ:

لَعَلَّك، والمَوْعُودُ حنٌّ لَقَاؤُه،

بَدَا لِكَ في تلك القَلُوص بَداءُ(٢)

وقال سيبويه في قوله عز وجل: ﴿ تُهُم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليَسْجُنْهُ ﴾ أُراد بدا لهم بَداءٌ وقالوا ليسجننه، ذهب إلى أَن موضع ليسجننه لا يكون فاعل بَدَا، لأنه جملة، والفاعل لا يكون جملة. قال أبو منصور: ومن هذا أَخذ ما يكتبه الكاتب في أَعقاب الكُتُب. وبَداءَاتُ عَوارضك، على فَعَالاتٍ، واحدتها بَدَاءَةٌ بورَن فَعَالَة: تأنيث بَدَاءٍ أَي ما يبدو من عوارضك؛ قال: وهذا مثل السَّمَاءة لِمَا سَمَا وعَلاك من سقف أو غيره، وبعضهم يقول سَمَاوَةً، قال: ولو قيل بَدُواتٌ في البَدَوَاتِ، قال: معناه أبو الآراء التي تظهر له، قال: وواحدة البَدَوَات، بَدَاةٌ، يقال بَداة وبَدُوات كما يقال قطاة وقطوات، قال: وكانت العرب تمذح بهذه اللفظة فيقولون للرجل قال: وكانت العرب تمذح بهذه اللفظة فيقولون للرجل

<sup>(</sup>٢) في نسخة: وفاؤه بدل لقاؤه.

الحازم ذو بَدَوات أَي ذو آراء تظهر له فيختار بعضاً ويُشقطُ بعضاً؛ أَنشد الفراء:

## من أَمْرِ ذِي بَدُواتِ مَا يَزالُ لِهُ بَرْلاءُ، يَعْبا بِها الجَثَّامةُ اللَّبَدُ

قال: وبَدَا لِي بَدَاءٌ أَي تَغَيِّر وأَبِي على ما كان عليه. ويقال: بَدَا لَي من أَمرك بَدَاءٌ أَي ظهر لي. وفي حديث سلمة بن الأَكْوَع: خوجت أنا ورَبَاحٌ مولى رسول الله عَيَّهُ، ومعي فرسُ أَبِي طلحة أَبَدَيه مع الإبل أَي أَبْرَهُ معها إلى موضع الكَلاِ. وكل شيء أَظهرته فقد أَبديته وبَدُ اللهِ اللهِ من الحديث: أنه أَمر أَن يُبادِيَ الناسَ بأمره أَي يظهره لهم؟ ومنه الحديث: من يُبْدِ لنا صَفْحَتُه نَقِمْ عليه كتابَ الله أَي من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أقمنا عليه الحد. وفي حديث الأقرع والأَبْرص والأَعمى: بَدَا الله عز وجل أَن يبتلهم أَي قضى بذلك؟ قال ابن الأَثير: وهو معنى البداء ههنا لأَن القضاء سابق، والبداءُ استصواب شيء عُلم بعد أَن لم يُعلم، وذلك على الله غير جائز. وقال الفراء: بَدَا لي بَدَاءٌ أي ظهر لي رأيٌ آخر؛ وأَنشد:

لوعلى العَهْدِ لم يَخْنه لَدُمْنا،

تم لم يبد لسي سواه بداء والمسائد لسي سواه بداء والمسائد فيه قال الجوهري: وبدا له في الأمر بداء ممدودة، أي نشأ له فيه رأي، وهو دو بكوات، قال ابن بري: صوابه بداء، بالرفع لأنه الفاعل وتفسيره بنشأ له فيه رأي يدلك على ذلك؛ وقول الشاعر: لحسل لعملك، والموعود حق ليقاؤه،

بُدًا لكَ فَي تلكَ البِقَلُوصِ بَدَاءُ وبَداني بكذا يَبْدوني: كَبَدأَني. وافعَلَ ذَلك بادِيَ بَدِ وبادِيَيَدِي، غير مهموز؛ قال:

وقد ذكر في بدأ، وحكى سيبويه: بادي بَدا، وقال: لا ينون وقد ذكر في بدأ، وحكى سيبويه: بادي بَدا، وقال: لا ينون ولا يُمْنَعُ القياسُ تنوينه. وقال الفراء: يقال أفعلُ هذا بادي بَدِي كم كقولك أوَّلُ شيء، وكذلك بَدْأَةَ ذي بَدِي، قال: ومن كلام العرب بادِي بَدِي، بهذا المعنى إلا أنه لم يهمز، الجوهري: افعلُ ذلك بادِي بَدِي بَدِي أَي أَوَّلاً، قال: وأصله الهمز وإنما ترك لكرة الاستعمال؛ وربما جعلوه اسماً للدَّاهِية كما قال أَبو نُحُيلة:

وقد عَـلَــثني ذُرْأَةٌ بــادِي بَـــدِي، ورَيْخَةُ تَــُدُواً،

(١) قوله: ﴿ وَرَئِقَةٌ ﴿ جاء في الصحاح: ﴿ وَرَثَيَةٌ ﴾ ، بتقديم الثاء على الباء. والرثية:
 وجع المفاصل والبدين والرجلين. يقال: به رعشة في الأنامل ورثية في
 المفاصل. وهو ينامب المعنى هذا.

وصار للفَحلِ للساندي ويدي قال: وهما اسمان جعلا اسماً واحداً مثل معد يكرب وقالي قلا. وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قال يوم الشورى الحمد لله بَلِيناً؛ البَلِين، بالتشديد: الأول؛ ومنه قولهم: افْقلْ هذا بإدي بَلِي أَي أَوَّل كل شيء. وبَلِفْتُ بالشيء وبَدِيثُ: ابْتَدَأْتُ، وهي لغة الأنصار؛ قال ابن رواحَة:

> بساسسم الإلسه وبسه بَسدِيسنَسا، ولسو عَبَدُنا غيسرَه شَقِينا، وحَسبُدارَبَا وحُسبٌ دِيسنسا

قال ابن بري: قال ابن خالويه ليس أَحد يقول بَدِيتُ بمعنى بَدَأْتُ إِلا الأَنصار، والناس كلهم بَدَيْتُ وبَدَأْتُ، لما خففت الهمزة كسرت الدال فانقلبت الهمزة ياء، قال: وليس هو من بنات الياء. ويقال: أَبْدَيتُ في منطقك أَي جُرْتَ مثل أَعْدَيْت؛ ومنه قولهم في الحديث: السُلْطانُ ذو عَدَوان وذو بَدَوانِ، بالتحريك فيهما، أَي لا يزال يَتدُو له رأْيٌ جديد، وأهل المدينة يقولون بدَينا بمعنى بَدأْنا.

والبَدُو والبادية والبَداة والبَداوة والبداوة: خلاف الحَضَر، والنسب إليه بدَويٌّ، نادر، وبَداويّ، وبداويٌّ، وهو على القياس لأنه حينئذ منسوب إلى البداوة والبداوة؛ قال ابن سيده: وإنما ذكرته(٢).... لأُنهم لا يعرفون غير بَدَويّ، فإن قلت إن البَداويّ قد يكون منسوباً إلى البِّدُو والباَّدِية فيكون نادراً، قيل: إذا أمكن في الشيء المنسوب أن يكون قياساً وشاذًا كان حمله على القياس أُولى لأن القياس أَشيع وأُوسع. ويَدَا القومُ بَدُواً أَي خرجوا إلى باديتهم مثل قتل قتلاً. ابن سيده: وبَدا القومُ بداءً خرجوا إلى البادية، وقيل للبادية بادِيَةٌ لبروزها وظهورها؛ وقيل للبَرُيَّة بادِيَة لأنها ظاهرة بارزة، وقد بَدَوْتُ أَنا وأَيْدَيْتُ غيري. وكل شيء أَظهرته فقد أَيْدَيْتُه. ويقال: بَدَا لى شيءٌ أي ظهر. وقال الليث: البادية اسم للأَرض التي لا حَضَر فيها، وإذا خرج الناسُ من الحَضَر إلى المراعي في الصَّحَاري قيل: قد بَدُوا، والاسم البَدْوُ. قال أبو منصور: البادية خلاف الحاضرة، والحاضرة القوم الذين

(٢) [بياض في الأصول ولعل الساقط: لأنهم].

يَحْضُرون المياة وينزلون عليها في حَشراء القيظ، فإذا بَرَدَ الزمان ظَمَنُوا عن أَعْداد المياه وبَدَوْا طلباً للقُرْب من الكَلإِ، فالقوم حينئذُ بادَيَةٌ بعدما كانوا حاضرة، وهي مَبادِيهم جمع

مَبُدًى وهي المَنَاجِع ضدُّ المَحاضر، ويقال لَهذه المواضع التي يَبْتدي إليها البادُونَ بادية أَيضاً، وهي البَوادِي، والقوم أَيضاً بَوادٍ جمع بادِيةِ. وفي الحديث: مَن بَدَا جَفَا أي من نَزَلَ البادية صار فيه جَفَاءُ الأَعرابِ. وتَبَدَّى الرجلُ: أَقام بالبادية.

وتَبَادَى: تَشَبَّه بأَهل البادية. وفي الىحديث: لا تجوز شهادةُ بَدَوِيّ على صاحب قَرْية؛ قال ابن الأُثير: إِنما كره شهادة البَدَوِيِّ لما فيه من الجَفاء في الدين والجَهالة بأَحكام الشرع، ولأَنهم في إلغالب لا يَضْبِطون الشهادة على وَجْهِهِا، قال:

اهْتَمَّ لشيءٍ بَدَا أَي خرج إلى الْبَدُو؛ قال ابن الأثير: يُشْبِهُ أَن يكون يَفْعَلُ ذلك لَيبعد عن الناس ويَخْلُو بنفسه؛ ومنه الحديث: أَنه كان يَتَدُو إلى هذه التَّلاع.

والـمَبْذَى: خلاف الـمَحْضر. وفي الحديث: أَنه أَراد البَدَاوَةَ

وإليه ذهب مالك، والناسُ على خلافه. وفي الحديث: كان إِذَا

مرة أي الخروج إلى البادية، وتفتح باؤها وتكسر. وقوله في الدعاء: فإن جارَ البادِي يَتَحَوَّلُ، قال: هو الذي يكون في البادية ومَشكنه المَضَارِبُ والخيام، وهو غير مقيم في موضعه بخلاف جار المُقام في المُدُن، ويروي النادِي بالنون. وفي

. الحديث: لا يَتِع حاضِرٌ لبادٍ، وهو مذكور مُشتَوْفى في حضر. وقوله في التنزِيل العزيز: ﴿ وَإِنْ يَأْتِ الْأَخْوَابُ يَوَدِّوا لُو أَنْهِم

بادُون في الأَعْرَابِ، أَي إِذَا جاءَت الجنود والأَحْزاب ودُّواً أَنهم في البادية؛ وقال ابن الأَعرابي: إِنما يكون ذلك في ربيعهم، وإلاَّ فهم مُنشًارٌ على مياههم. وقوم بُدَاً وبُدَّاءً:

> بسخ ضَرِيِّ شاقَ بُدُاؤُه لم تُلْهه السَّوقُ ولا كلاؤه

> > قال ابن سيده: فأما قول ابن أُحمر:

يادونَ؛ قال:

جَزَى اللَّهُ قومِي بِالأَبْلَّةِ نُصْرَةً،

وبَدُواً لهم حَوْلَ الفِراض وحُضَّرًا فقد يكون اسماً لجمع بافي كراكب ورَكْب؛ قال: وقد يجوز أَن يغني به البَداوة التي هي خلاف الحَضارة كأنه قال وأَهْلَ بَدْوٍ. قال الأُصمعي: هي البداوة والحَضَارة بكسر الباء وفتح الحاء؛ وأنشد:

فَمن تَكُنِ الحَضارةُ أَعْجَبَتْه،

فـــأيّ رجــالِ بــادِيــةِ تَــرانـــا؟

وقال أبو زيد: هي البَداوة والحضارة، بفتح الباء وكسر الحاء. والبداوة: الإقامة في البادية، تفتح وتكسر، وهي خلاف الحِضارة. قال تُعلب: لا أُعرف البَداوة، بالفتح، إلا عن أُبي زيد وحده، والنسبة إليها بَداويٌ.

أَبو حنيفة: بَدْوتَا الوادي جانباه. والبئر الْبَدِيُّ: التي حفرها فحفرت حَديثَةً وليست بعادَّية، وتركُ فيها الهمز في أَكثر كلامهم.

والبَدَا، مقصور: ما يخرج من دبر الرجل؛ وبَدَا الرجَلُ: أَنْجَى فظهر ذلك منه. ويقال للرجل إذا تَغُّوط وأَحدث: قد أَبُدَى، فظهر ذلك منه. ويقال للرجل إذا تَغُّوط وأَحدث: قد أَبُدَى، فهو مُبُدِ، لأَنه إذا أَحدث بَرَزَ من البيوت وهو مُتَبَرُز أَيضاً. والبَدَا: مَفْصِلُ الإنسان، وجمعه أَبُداء، وقد ذكر في الهمز. أبو عمرو: الأَبُداءُ المَفاصِل، واحدها بَداً، مقصور، وهو أَيضاً بِدُمِّ، مهموز، تقديره بِدُع، وجمعه بُدُوءٌ على وزن بُدُوع. والبَدَا: السيد، قد ذكر في الهمز.

والبَدِيُّ ووادِي الْبَدِيِّ: موضعان. غيره: والبَدِيُّ اسم وادٍ؛ قال ليد:

جَعَلْنَ جِراجَ القُونَ تِنْ وعالِجاً

يمسيناً، ونَـكَــبُنَ الـبَــدِيُّ شَــمــائــلا وبَدْوَةُ: ماءٌ لبني العَجْلانِ. قال: وبلداً اسم موضع. يقال: بين شَغْب وبَداً، مقصور يكتب بالأَلف؛ قال كثيرًز:

ويروى: بَدَا، غير منون. وفي الحديث ذكر بَدَا بفتح الباء وتخفيف الدال: موضع بالشام قرب وادي القُرَى، كان به منزل عليّ بن عبد الله بن العباس وأولاده، رضي الله عنه. والبَدِيّ: العجب؛ وأنشد:

> عَجِبتْ جارَتي لشَيْبٍ عَلاني، عَـمُركِ اللَّهُ! هل رأيتِ بَدِيَّا؟

عَـمْ رَكِ اللّه الصلّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه المُؤادُ اللّه ال

لم ترَهُ كَذَلَك، فإذا رأَيتُه كما وُصِفَ لَكَ قَلَت: مَا تَبَذَوُهُ الْمَيْنُ. وبَذَأَ الشيءَ: ذَمَّه. وبُذَىءَ الرَّجُلُ: إِذَا ازْدُرِي. وبَذَأَ الأَرض: ذَمَّ مَرْعاها قال:

أَزُّيَ مُستَهنىءٌ فِي البَدِيءِ

وقال الشَّعْبي: إِذَا عَظُمَتِ الحَلْقَةُ فِإِمَا هِي بِذَاءٌ ونِجاءٌ. وقيلَ المبِذَاءُ: السَّمُبَاذَأَةُ وهي السُّفاحَشَة. يُقال باذَأَتُهُ بِذَاءٌ وهُباذَأَةً؛ والنَّجاءُ: المنَاجاة.

وقال شمِرٌ في تفسيرِ قوله: إِنَّكَ ما عَلِمْتُ لَبَدْيَةً مُغْرِقٌ. قال: البَذِيءُ: الفاحِشُ القَوْلِ، ورَجُلٌ بَذِيءٌ مِن قَوْمٍ أَبْذِياءَ والبَذِيءُ: الفاحِشُ مِن الرِّجالِ، والأَنثى بَذِيئةٌ. وقد بَذُوُ يَبْدُوُ بِذَاءٌ وبَذَاءَةً، وبعضهم يقول: بَذِيءَ يَبْذَأُ بَذْءًا. قال أَبو النجم:

فَ الَّٰ يَبِينَهُ وَرَجُلٌ بَذِيءٌ مِنْ قَوْمٍ أَبْذِيمَاءَ: وَيَنُّ الْبَدَاءَةِ. وَأَنشَدَ: وَامرَأَةٌ بَذِيئةٌ ورَجُلٌ بَذيءٌ مِنْ قَوْمٍ أَبْذِيمَاءَ: بَيْنُ البَدَاءَةِ. وأَنشَدَ:

هَــَٰذَرَ الـبَــَـٰذِيــَـةِ، لــيَــُلــهَــا، لــم تَــهــجــعِ وامرأَةٌ بَلِايَّةٌ. وسنذكر في المعتلُّ ما يتعلق بذلك.

بذين: باذَبِينُ: رسولٌ كان للحجاج؛ أُنشد ثعلب لرجل من بني كلاب:

أَقُولُ لَصاحبي وجَرَى سَنيخ، وآخسرُ بارخ مِسن عسن يَسيني وقد جَعَلَتْ بَوالَتُ مِن أُمورِ تُسوَقِّعُ دونَه، وتَكُفُ دُونسي: نشذتُك! هل يَشُوك أَنَّ سَرْجي

وسَـرْجَـك فــوقّ بَـغُــلّ بــاذَبِــيني؟

قال: نسبه إلى هذا الرجل الذي كان رسولاً للحجاج. بذج: البَدَّجُ: الحَمَلُ؛ وقيل: هو أَصَعَف ما يكون من الحُمْلان، والجمع بِذَّجانُ. وفي الحديث: يُؤْتِي بابن آدم يوم القيامة كأنه بَذَجُ من الذُّلُ؛ الفراء: البَدَّجُ من أولاد الضأْنِ، بمنزلة العَتُودِ من أولاد المعز؛ وأنشد لأبي مُحْرِز المحاربي، واسمه عبيد:

قد هَلَكُتْ جارَتُنا من الهَمَةِ، وإنْ تَجُعُ تأكُلُ عَتُوداً أَو بَذَجُ

قال ابن خالويه: الهَمَعُ هنا المُجُوعُ؛ قال: وبه سمي البَعُوض لأنه إذا جاع عاش، وإذا شبع مات.

بِذَح: البَّذُخ: الشَّقُ؛ بَذَح لِسانَه. وفي التهذيب: بَذَحَ لِسانَ الفصيل بَدْحا: فلقه أو شقه لئلا يرتضع. والبَذْخ: موضع الشق، والجمع بُذُوحٌ؛ قال:

لأَعْدِ مَلَ رُورَما بَعَدُ لَهِ

قال الأُزهرِيّ: وقد رأَيت من العُوبانِ من يشق لسان الفصيل اللاَّهِج بثناياه فيقطعه، وهو الإِخْزَاز عند العرب. أَبو عمرو: أَصابه بَذْحٌ في رجله أَي شَقٌ، وهو مثل الذَّبْح، وكأَنه مقلوب. وفي رِجل فلان بُنُوخٌ أَي شُقوق.

وتَبَذُّحُ السحابُ: أَمطر.

بذخ: البَنْخ: الكبر. والبَدَخ: تطاول الرجل بكلامه وافتخاره؛ بَذِخَ يَنْذَخُ ويَبْذُخُ، والفتح أعلى، بَذَخاً وبُذُوخاً.

وتُبَذُّخَ: تطاول ِونكبر وفَخَر وعلا.

وشَرَفٌ باذِخٌ أَي عال، ورجل باذِخٌ، والجمع بُذَخاءُ؛ ونظيره ما حكاه سيبويه من قولهم عالم وعلماء وهو مذكور في موضعه؛ وقال ساعدة بن جؤية:

بُـذَّخاءُ كلُّهُمْ إِذَا ما نُـوكِـرُوا، يُثْفَى كما يُثْفَى الطَّلِيُّ الأَجْرَبُ

وِبَدُّاخِ كِبَاذِخ؛ قال طرفة:

أَنتَ ابنُ هِنْدِ فَقُلَ لي: من أَبوك إِذَا؟ لا يَصْلُح السُلْكَ إِلاَّ كلَّ بَذَّاخِ ويروى: لا يَصْلُح المُلْكَ أَي للملك. وباذَخَه: فاتحَرَه، والجمع البَواذِخُ والباذِخاتُ. التهذيب: وفي الكِلام هو بَذَّاخٌ، وفي الشعر هو باذخٌ؛ وأَنشد:

## أَشَدُمُ بَــنَّاخٌ نَمَــثْنِي الــبُـنَّةُ

وَهَلانَ يَتَبَدُّخُ أَي يتعظم ويتكبر. وفي حديث الخيل: والذي يتخذها أَشَراً وبَطَراً وبَذَخاً، البَلَخُ بالتحريك: الفخر والتطاول. والباذخ: العالي، ويجمع على بُذَخ، ومنه كلام عليّ، رضي الله عنه: وحَمَّل الحِمال البُلْدُخُ على أَكَامَا فِها.

والباذخُ والشامخُ: المجبل الطويل، صفة عالبة، والجمع البَواذِخُ. وقد بَذَخَ بُذُوخاً، وبَذَخَ البَعيرُ يَبْذُخُ بَذَخاناً، فهو باذخٌ وبَذَاخُ: اشتدٌ هَدُرُه فلم يكن فوقه شيء، وإنه لَبَذَّاخٌ. وتقول إذا زجرته عن ذلك أو حكيته: بِذِخْ بِذِخْ.

والبَيْلَاخُ: معروفة بهذا الاسم. وإمرأة بَيْلَاخُ أَي بادِنْ.

بذذ: بَلِذْتَ تَبَذَّ بَذَذَاً (٢) وبَذاذة وبُنُوذَة أَ. رَثَّ هِيتُكُ وساءت حالتك. وفي الحديث عن النبي عَلَيْهِ: البَدَاذة من الإيمان؛ البَدَاذة: رثاثة الهيئة؛ قال الكسائي: هو أَن يكون الرجلُ مُتَفَهِّلاً رثَّ الهيئة، يقال منه: رجل باذّ الهيئة وفي هيئته بذاذة. وقال ابن الأعرابي: البَدِّ الرجل المُتَقَهِّل الفقير، قال: والبذاذة أَن يكون يوماً متزيناً ويوماً شَعِثاً. ويقال: هو ترك مداومة الزينة. وحال بَذَة أَي سيئة. وقد بَذِذتَ بعدي؛ بالكسر، فأنت باذُ الهيئة وبَذُ الهيئة أَي رثُها بَين البذاذة والبُذوذة. قال ابن الأثير: أي رضّ اللّبُسة، أَراد التواضع في اللباس وترك التَبْجُحِ به. وهيئة بَدَّة وصفة، ورجل بَذُ البخت: سيئه رديئه؛ عن كراع.

وَبَذَّ القَوْمَ يَيَدُّهُم بِذَاً: سبقهم وغلبهم، وكل غالب بالله. والعرب تقول: بَدُّ فلان فلاناً يَبُدُه بِداً إِذا ما علاه وفاقه في حسن أو عمل كائناً ما كان. أبو عمرو. البَدْبَدَة التقشُّف. وفي الحديث: بَدُّ القائلين أي سبقهم وغلبهم يَبُذُهم بَدُّا؛ ومنه صفة مشيه مَيَّا هم بَدُّا؛ ومنه مشيه مَيَّا هم يَبُلُهم بَدُ الله وينا يَبُدُ القوم إِذا سارع إلى خير أو مشي

و - . وتَمَرَ بَذَّ: مُتَفَرِّق لا يَلْزَق بعضه ببعض كَفَذًّ؛ عن ابن الأَعرابي. والبَدُّ: موضع، أُراه أَعجمتاً والبَدُّ: اسم كُورةٍ من كُورَ بابَكَ الخُرِّين.

بذر: البَذْرُ والبَدْرُ: أُولُ ما يخرج من الزرع والبقل والنبات لا يزال ذلك اسمه ما دام على ورَقَتَيْنِ، وقيل: هو ما عُزِلَ من الحبوب للرَّرْعِ والرَّراعَةِ، وقيل: البَدْرُ جميع النبات إذا طلع من الأَرض فَنَجَمَ، وقيل: هو أَن يَتَلَوَّنَ بلَوْنِ أُو تعرف وجوهه، والحجمع بُذُورٌ وبذارٌ. والبَدْرُ: مصدر بَذَرْتُ، وهو على معنى ولك نَدُوتُ الحبُّ.

وَبَلَوْتُ الْبَدْرَ: زَرَعْتُه. وَبَذَرَتِ الأَرضُ تَبْلُـرُ بَدْراً: خرج بَذْرُها؛ قال الأَصِمعي: هو أَن يظهر نبتها متفرّقاً. وبَذَرَها بَذُراً وبَذَرَها،

كلاهما: زرعها. والبَذْرُ والئُبْدَارَةُ: النَّسْلُ. ويقال: إن هؤلاء لَبَذْرُ سَوْءٍ. وبَذَرَ الشيءَ بَذْراً: فَوَقه. وبَذَرَ الله الخلق بَذُراً: بَتُّهُمْ وفرّقهم.

وتفرّق القومُ شَذَرَ بَذَرَ وشِذَرَ بِذَرَ أَي في كل وَجه، وتفرّقت إِبله؛ وبَذَرَ: إِنْباعٌ. وبُذُرِّى، فَعُلَّى: من ذلك، وقيل: من البَذْرِ النَّذِرِ هو الزرع، وهو راجع إلى التفريق. والبُذُرِّى: الباطلُ؛ عن السند أ

وَبَلْأَرَ مَالَةَ: أَنسده وأَنفقه في السَّرَف. وكُلُّ مما فرقته وأَفسدته، فقد بَلْأَرَّةُ. وفيه بَلْارَةٌ، مُشكَّدة الراء، وبَلْارَةٌ، مخففة الراء، أي تَبْذيرٌ؛ كِلاهما عن اللحياني. وتَبْذيرُ المال: تفريقه إسرافاً. ورجلٌ يُبْلُورُ الله ينبلو ويفسده، والتَّبْذيرُ: إفسادُ المال وإنفاقه في السَّرَفِ. قال الله عز وجل: ﴿ولا تُبَلَّرُ تَبْلَيراً﴾. وقيل: التبذير أن ينفق المال في المعاصي، وقيل: هو أن يسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته، واعتباره بقوله تعالى: ﴿ولا تَبشَطُها كُلُّ البَسْطِ قَتَقْعُلُ مَلُوماً مَحسُوراً﴾.

أَبو عمرو: البَيْذَرَةُ التبذير. والنَّبَذَرَةُ، بالنون والباء: تفريقُ المال في غير حقه. وفي حديث وقف عمر، رضي الله عنه: وَلْوَلِيَّهُ أَن يأكُل منه غَيْرَ مُباذِر، المُمْباذِرُ والمُبَّذَرُ: المُسْرِفُ في النفقة؛ باذرٍ وبَذَرَ مُباذَرَةً وتَبْذيراً؛ وقول المستخل يصف -دائ

> مُسسَسَبَدِداً يَسرُخَسِ فُسدًامَسهُ، يَسرُمِسي يِسعُسمٌ السشُسمُسرِ الأَطُسولِ

> > فسره السكري فقال: مستبذر يفرِّق الماء.

والبَدْيرُ من الناس: الذي لا يستطيع أَن يُمْسِكَ سِرَّهُ. ورحلٌ بَيْدَارَةٌ: يُبَدُرُ ماله. وبَذُورٌ وبَدْيرٌ: يُدْيعُ الأَسرارَ ولا يكتم سرَّا، والجمع بُدُرٌ مثل صبور وصُبْر. وفي حديث فاطمة عند وفاة النبي عَلَيْهُ، قالت لعائشة: إني إِذا لَبَدْرَةٌ؛ البَدْرُ: الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه، وقد بَدْرَ بَدْارَةٌ. وفي الحديث: ليسوا بالمساييح البُدُرِ. وفي حديث علي، كرم الله وجهه، في صفة الأولياء: ليسوا بالمداييع البُدْرِ؛ جمع بَدُورٍ. يقال: بَدْرُتُ الكلام بين الناس كما تُبَدَرُ الحبُوبُ أَي أَفْسَيته وفرقته.

وبُذارَةُ الطعام: نَوَلُه ورَيْعَهُ؛ عن اللحياني. ويقال: طعام كثير النِّذارَة أَي كثيرُ النَّزَل. وهو طعام بَذَرٌ أَي نَزَلٌ؛ قال:

 <sup>(</sup>١) قوله \$بذأة كذا بالأصل وفي القاموس بذاذاً.

ومِسنَ السعَسطِ يَسَةِ مسا تُسرى

جَـــذُمــاء، لَــيْــس لــهـــا بُـــذارَة الأَصممي: تَبَذَّر الماءُ إِذَا تغير واصْفَرٌ؛ وأَنشد لابن مقبل:

قُلْباً مُبَلِّيةً جَوائِزَ عَرْشِها،

تَـنْمَـفي الـدُّلاءَ بمآجِـنِ مُـقَـبَـذُرِ قال: الـمتبذر المتغير الأصفر. ولو بَنُّرْتَ فلاناً لوجدته رجلاً

أي لو جربته، هذه عن أَبي حنيفة. وكَثِيرٌ بَثِيرٌ وَبَلِيرٌ: إِتَّبَاعٌ؛ قال الفراء: كَثيرٌ بَلْدِيرٌ مثلُ بَئِيرِ لغة أَو لُذَكة.

> ورجل هُذَرَةٌ بُلْـرَةٌ وهَيْدارَةٌ بَيْلَـارَةٌ: كثيرُ الكلام. وبَلَـٰرُ: موضعٌ، وقيل: ماء معروف؛ قال كثير عزة:

سَقَى اللَّهُ أَمُواهاً عَرَفْتُ مَكانَها:

مجرابأ ومملكوما وبنذر والغيشزا

وهذه كلها آبار بمكة؛ قال ابن بري: هذه كلها أسماء مياه بدليل إبدالها من قوله أمواها، ودعا بالسقيا للأمواه، وهو يريد أهلها النازلين بها اتساعاً ومجازاً. ولم يجيء من الأسماء على فعل إلا بَدَّرُ، وعَثَّرُ اسمُ موضع، وحَصَّمُ اسم العَنْبُرِ بن تَمِيم، وشَلَّمُ اسمُ العَنْبُرِ بن تَمِيم، وشَلَّمُ اسمُ بيت المقدس، وهو عبراني، وبَقَّمُ وهو اسم أعجمي، وهي شجرة، وكَتُمُ اسم موضع أيضاً، قال الأزهري: ومثلُ بَذَر حَضَّمُ وعَثْرُ وبَقَّمُ شجرة، قال: ولا مثل لها في كلامهم.

بدرج: الباذَرُوج: نَبْتُ طيب الريح.

بذرق: المحكم: البَلْزَقَةُ فارسي معرّب؛ قال ابن بري: البَلْرقة الخُفارة؛ ومنه قول المتنبي: أَبُلْرَقُ ومعي سيفي؛ وقاتل حتى قُتل. وقال ابن خالويه: ليست البَلْرقة عربية وإنما هي فارسية فعرّبتها العرب. يقال: بعَثَ السلطان بَلْرَقة مع القافلة، بالذال معجمة. وقال الهروي في فصل عصم من كتابه الغريين: إن البذرقة يقال لها عِصْمة أي يُعْتَصَمُ بها.

بذع: البَدَعُ: شبه الفرّغ. والمَمْبُذُوع: المَدْعُور: وبَلَاعَ الشيءَ: فَرَقه. ويقال: بَذِعُوا فَالْمَدُعُوا أَي فَزِعوا فَتَفَرُقوا. قال الأَزهري: وما سمعت هذا لغير الليث. ابن الأَعرابي: البَدْعُ قَطْر حَبّ الماء، وقال: هو المَدْعُ أَيضاً. يقال: مَذَعُ وبَلَاعَ إِذَا قَطَر. وبَدْع الماءُ: سالَ.

بلاعر: الْمُذَعَرُّ الناسُ: تفرقوا. في حديث عائشة: اللَّذَعَرُّ النفاق

أَي تفرق وتبدد. قال أَبو السميدع: الْبُذَعَرَّتِ الخيلُ والنَّقَرُّتُ إِذَا رَكَضَتْ تُبادِرُ شِيئاً تطلبه؛ قال زُفَو بنُ الحارث: فلا أَفْلَحَتْ فَيْش، ولا عَزَّ ناصِرٌ لَها، بَعْدَ يَوْمِ المَرْجِ حِينَ الذَّعَرَّتِ (١) قال الأَزهرى: وأَنشد أَبو عبيد:

> فَطارَتْ شلالاً وابْلَاعَرَّتْ كَأَنَّها عِصابَةُ سَبْي، خافَ أَنْ تُتَفَسَّما ابْلَاعَرُتْ أَي تَفَرَّقَتْ وجَفَلَتْ.

بلذقر: الْلَفَقُرُ القومُ واللَّمَوُوا: تفرَّقوا، ونذكر في ترجمة مذقر. فما الْلَفَقُرُ دَمُه، وهي لغة، معناه ما تفرَّق ولا تَمَذُّر، وهو مذكور في موضعه.

بذل: البَذْل: ضد المَشْع. بَذَله يَنْذِله ويَبْذُله بَذُلاً: أَعطاه وجاد به. وكل من طابت نفسه بإعطاء شيء فهو باذل له. والابتذال: ضد الصِّيانة. ورجل بَذُّال وبَدُول إذا كان كثير البذل للمال. والبِذْلَة والمِبْذُلة من الثياب: ما يُلبس ويُتهن ولا يُصان. قال ابن بري: أَنكر علي بن حمزة مِبْذَلة، وقال مِبْذَل بغير هاء، وحكى غيره عن أبي زيد مِبْذَلة، وقد قيل أيضاً: ميدَعَة ومِعْرَزة عن أبي زيد لواحدة المتوادع والمتعاوز، وهي الثياب التي وهي الثياب التي الشياب التي الشياب التي الشياب التي الشياب وميه ألل الرجل وميه عنه أله وميه المناف وميه المناف المناف المناف المناف وميه الناف الشياب؛ وميه ألل الرجل وميه المناف المناف التي الشياب التي النياب التي النياب التي النياب التي النياب التي النياب التي النياب والمؤلفة النياب والنياب والمؤلفة النياب والمؤلفة النياب والمؤلفة النياب والمؤلفة النياب

<sup>(</sup>١) قوله اللمرج، هو في الأصل بالحاء المهملة.

ومِعْوَرُه: الثوب الذي يبتذله ويَلْبَسه، واستعار ابن جني البِذْلة في الشِّعْر فقال: الرَّجَز إِنما يستعان به في البِذْلة وعند الاعتمال والحُداء والمِهْنَة؛ أَلا ترى إلى قوله:

لسو قسد حسدا فحسن أبسو السنجسوديّ بتسر جَسر بُمسستحسن فيسر السرُّويِّ، مُسسَنَق ويسات كَستسوى السيَسرْنِسيٌ واشتَبْذَلَت فلاناً شيئاً إِذا سأَلته أَن يَبَذُله لك فَبَدْله. وجاءنا فلان في مَباذِله أَي في ثياب بذَلته.

وابتذال الثوب وغيره: امتهائه. والنَّبَذُل: ترك التصاون. والسَّبَذُل: ترك التصاون. والمِبْذُلة: الثوب الخلق، والمُتَبَذُّل لابسه. والمُتَبَذُّل والمُتَبَذُّل والمُتَبَدُّل والمُتَبَدُّل والمُتَبَدُّل من الرجال: الذي يلي العمل بنفسه، وفي المحكم: الذي يلي عمل نفسه، قال:

وَفَاءً لِللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَابْتِ فَالاَّ

لمنه في عمل كذا وكذا ابْتَدَل نفسه فيما تولاه من ويقال: تَبَذُّل في عمل كذا وكذا ابْتَدَل نفسه فيما تولاه من

ويهان: سلمان في عمل كذا وكذا المتدن نفسه فيما تولاه من عمل. وفي حديث الإِسْتِشقاء: فخرج مُتَبَدِّلاً مُسَخَضَّعاً؛ المتبذل: ترك التَّزيُّن والتَّهَيُّوُ بالهَيْعة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، ومنه حديث سلمان: فرأًى أُمُّ الدرداء مُتَبَدِّلة، وفي رواية: مبتذلة. وفلان صَدْقُ المُئتِدَلل إِذا كان صُلْباً فيما يبتذل به نفسه. وفَرَس ذو صَوْن وابتِذال إِذا كان له محضر قد صانه لوقت الحاجة إليه وعَدْق دونه قد ابتذله.

وَبَذُلٌ: اسم. وَمَثِلْاول: شاعر من غَنِيٍّ.

بذلخ: بَذْلَخَ الرجلُ: طَرْمَذَ؛ ورجل بِذْلاخٌ. بذه: البُذْهُ: الرَأْقُ الجَيِّدُ. والبُذْهُ: احتمالُك لِما حُمَّلْت.

بده: البُدُم: الرأي الجَيِّد. والبُدم: احتمالك لِـما حَمَّلت والبُدْمُ: التُّفْس. والبُذْمُ: القوَّة والطاقةُ، قال الشاعر:

أنسوء بسرجسل بسهدا بُسذُمُسهاء

وأَعْسَتْ بها أُخْتُها الآخِرُه

أُو الغايِرَه.

ورجل ذو بُدْم أي كَثافَة وجَلَد، وكذلك النَّوْبُ. وثوبٌ ذو بُدْمٍ أي كشير الغَرْل. ورجل ذو بُدْمٍ أي سَمِينٌ، ويشال: ذو رَأْيٍ وحَرْمٍ، وقال الأُموي: ذو تَفس، وقال الكِسائي: ذو اختِمال ليما محمّل. قال ابن بري: قال الأُصمعي إذا لم يكن للرجل رَأْيٌ قيل: ما له بُذْمٌ. والبَدْمُ: مَصْدَرُ البَدِيمِ، وهو العاقِلُ الغَضَبِ من

الرُّجال أَي أَنه يعلم ما يأتيه عند الغضّب؛ كذا حكاه أَهل اللغة، وقيل: يَعْلم ما يُغْصَب له؛ قال الشاعر:

كَرِيمَ عُروقِ النَّبْعَتَينِ مُطَهِّرٌ،

ويَغْضَبُ مَّما مَنه ذو الْبَدْمِ يَغْضَبُ مَا مَنه ذو الْبَدْمِ يَغْضَبُ الليث: رجلُ بُدْمٌ ويَذِيمٌ إِذا غَضِب مِمّا يجب أَن يُغْضَب منه. وقال الفراء: الْبَذِيمَةُ الذي لا يَغْضَب في غير موضع الغضَب؛ قال ابن بري: وقول المرّار:

يا أُمُّ عِــــــران وأُخــتَ عَـــــم،

قد طبالَ منا عِنشْبِتُ بَغْيَر بُدُمِ<sup>(١)</sup> أَي بغير مُروءةِ، وقد بَذُمَ بَذَامةً. ابن الأَعرابي: والبَذِيمُ من الأَفُواه المُتَغَيِّر الرائحة؛ وأَنشد:

إذا سَـــَــا فــوق جَـــهُــوحِ مِــكُـــَــامُ مِـن خَـــهُــطِــه الأَقْــــاءَ ذات الإبـــذامُ

يَصِف فَحْل إِبِل أَراد أَنه يَحْتَقِر الأَثْناءَ ذواتِ البَلمَة، فيَعْلُو الناقةَ التي لا تَشُول بذَنَبها، وهي لاقِح؛ كأَنها تكثّم لَقاحَها.

بذن: قال ابن شميل في المَنْطِق: بأَذَنَ فلانَّ من الشرّ بأَذَنَهُ، وهي السَّمَبَأَذَنَهُ، مصدر، ويقال: أَناثِلاً تريدُ ومُعَتَّرَسةً، أَراد بالمعترسة الاسمّ يريد به الفعلَ مثل المُجَاهَدة (٢٠).

بذنج: الباذَنْجَانُ: اسم فارسي، وهو عند العرب كثير. بذا: البَدَاء، بالمد: الفُحش. وفلان بَذيُّ اللسان؛ والمرأَة بَذِيَةٌ، بَذُو بَذاة فهو بَذِي، وقد تقدم في الهمز، وبَذَوْتُ على القوم وأَبْذَيْتُهم وأَبْلَيْتُ عليهم: من البذاء وهو الكلام القبيح؛ وأنشد الأصعي لعمرو بن جميلِ الأُسَدِيّ:

> مشل الشُّهَ يُعِمَّ السُهُ فَلَحِمُّ السِاذِي، أَوفَسى عسلسى رَباوَةٍ يُسباذِي

 <sup>(</sup>١) قوله ويا أم عمران إلخ، هكذا في الأصل مضبوطاً، وفي شرح القاموس:
 واخت عثم، بالثاء.

<sup>(</sup>٢) قوله: ويقال انائلاً إلخ، لا علاقة له بمادة بأذن.

قال ابن بري: وفي المصنف بَذَوْتُ على القوم وأَبْذَيْتهم؟ قال آخر:

أَبُسذِي إِذَا بُسوذِيستُ من كَلْسِ ذَكَرُ وَلَا بُسوذِيستُ من كَلْسِ ذَكَرُ وَلَا بَذُو الرجلُ يَبْذُو بَذَاءً، وأصلُهُ بَذَاءَة فحذِفت الهاء لأَن مصادر المضموم إِنما هي بالهاء، مثل خَطُب خَطابة وصَلْب صَلابة، وقد تحذف مثل جَمُل جَمالاً؛ قال ابن بري: صوابه بَذَاوَة، بالواو، لأَنه من بَذُوء فَما بَذَاءة بالهمز فإنها مصدر بَذُو، بالهمز، وهما لغتان. وباذَأتُه وباذَيْتُه أَي سافَهَتُه. وفي الحديث: البَدْاءُ من الجَفاء؛ البَدْاءُ، بالمد: الفحش في القول. وفي البخديث فاطمة بنت قَيْسٍ: بَذَتْ على أَحمائها وكان لسانها بعضُ البَدَاء؛ قال: وقد يقال في هذا الهمرُ وليس بالكثير. وبَذَا الرجلُ إذا ساء خُلقه.

وبَذُوقُ: اسم فرس، عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد: لا أُسْلِمُ السدهَرَ رأْسَ بَدْوَةَ، أَو

تَلْقَى رِجَالٌ كَأَنهَا الْخُشُبُ وقال غيره: بَلْوَةُ فرس عَبَّاد بن خَلَف؛ وفي الصحاح: بَلْؤُ اسم فرس أَبي سِراح؛ قال فيه:

يِّ الجِيادَ على العِلاَّتِ مُتْعَبَةً، إِنَّ الجِيادَ على العِلاَّتِ مُتْعَبَةً،

فإنْ ظلمناكَ بَذْرُ اليوم فاظلم قال: وهو قال ابن بري: والصواب بَذْرُهُ أسم فرس أبي سُواج، قال: وهو أبو سُواج الضبّي، قال: وصواب إنشاد البيت: فإن ظلمناكِ بَدْوَ بكسر الكاف، لأنه يخاطب فرساً أُنثى، وفتح الواو على الترخيم وإثبات الياء في آخره فاظلمي؛ ورأيت حاشية في أمالي ابن بري منسوبة إلى معجم الشعراء للمَرْزُبائي قال: أبو سُواج الضبي اسمه الأبيض، وقيل: اسمه عَبّاد بن خلف أحد بني عبد مناة بن بكر بن سعد جاهلي، قال: سابق صُردَ بن حمزة بن شداد اليربوعي وهو عم مالك ومُتَمّم ابني تُويْرَةِ اليربوعي، فسبق أبي شواج على فرس له تسمى بَذْوَقه وفرسُ صُردَ يقال له القطيب، فقال سُواج على فرس له تسمى بَذْوَقه وفرسُ صُردَ يقال له القطيب، فقال سُواج على فرس له تسمى بَذْوَقه وفرسُ صُردَ يقال له القطيب، فقال سُواج على فرس له تسمى بَذْوَقه وفرسُ

أَلَىم تَر أَنَّ بَدُوَةً إِذْ جَرَيْسَا، وبحد البجد مِنًا والقَطِيبا، كأنَّ قَطِيبَهم يَتْلُو عُقاباً،

على الصَّلْعاء، وازِمَةً طَلُوبا الوَزِيمُ: قِطَعُ اللحم. والوازِمةُ: الفاعلة للشَّيء، فشريَ الشَّرُ

بينهما إلى أَن احتال أَبو سُواج على صُرَدَ فسقاه مَنِيَّ عَبْدِهِ فانتَفَخَ ومات؛ وقال أَبو سُواج في ذلك.

حَــأجــىء بَــيــربُـوع إلــى الـــــي، حَــأجــأة بــالــشــارق الــحــصــي فــي بَــط نــه [جَــاريَــة] الــحــبــي، وشَـــــــخــهــا أَشْــمَـطَ حَــشـظَــلــي (١٠ فبنو يربوع يُعَيِّرُونَ بذلك، وقالت الشعراء فيه فأكثروا، فمن ذلك قول الأخطل:

تَعِيبُ الحَمْرَ، وهي شرابُ كِسْرَى،
ويشْرَبُ قومُك العَجَبَ العَجِيبا
مني العبد، عَبْدِ أُسِي سُواجٍ،
أَحَتُّ مِن السُدامَةِ أَن تَعِيبا

بِراً: البارىءُ: مِن أَسماءِ الله عزَّ وجلَّ، واللَّهُ البارىءُ الذَّارِىءُ. وفي النتزيلِ العزيزِ: ﴿ البارِيءُ السَّمُصَوِّرٍ ﴾، وقال تَعالى: ﴿ وَقَالُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّ

قال ابنُ سِيده: برأً اللَّهُ الخلق يَبْرُؤهم بَرءاً وبُرُوءاً: حَلْقَهُم، يَكُونُ ذَلْكَ في الجواهِرِ والأَعْراض. وفي التنزيل: ﴿ عَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأَرْضِ ولا في أَنَفُسِكُم إِلا في كِتابٍ من قَبِلِ أَن نَبْرَأُها ﴾ وفي النَّهْ إِيب: والبَرِيَّةُ أَيضاً الحَلْق، بلا هَمْز. قالَ الفَوَاءُ: هي مِنْ بَرَأَ اللَّهُ الحَلْقُ أَي حَلَقَهُم والبَرِيَّةُ الحَلْقُ، وأَسِلَ الفَوَاءُ: والبَرِيَّةُ الحَلْقُ، والبَرِيَّةُ الحَلْقُ، والبَرِيَّةُ الخَلْقُ، والبَرِينَةُ والنَّرِيَّةُ واللَّرِينَةُ والنَّرِيَّةُ واللَّرِينَةُ والنَّرِينَةُ واللَّرَانِ فَاللَّهُ الحَلْقَ، وذلِكَ قلِيلَ. قال الفواءُ: وإذا أَيْخَذَت البَرِينَةُ مَن البرَى وهو التَّراب، فأصلها غير الهمْزِ. وقالَ أَيْخَذَت البَرِينَةُ مَن البرَى وهو التَّراب، فأصلها غير الهمْزِ. وقالَ والمحياني: أَجَمَعَتِ العَرَبُ على تَرْكِ هَمْزِ هذه الثلاثةِ، ولم يستثن أَهلَ مكة.

- بِ اللهِ مِن المَوَض، وبَوَأَ المريضُ يَبْرِأُ ويَبْرُؤُ بَرْءاً وبُرُوءاً، وبَرِئْتُ مِن المَوَض، وبَوَأَ المريضُ يَبْرِأُ ويَبْرُؤُ بَرْءاً وبُرُوءاً،

 <sup>(</sup>١) قوله: وحاربه الصبي، كذا بالأصل بدون نقط وفي التاج: [جاربة].

وأَهلُ العَالِيَةِ يقولون: بَرَأْتُ أَبْراً بَرْءاً وَبُروءاً، وأَهلُ الحِجازِ يقولون: بَرَأْتُ مِن المَرَضِ برءاً، بالفتحِ، وسائرُ العَرَبِ يقولون:

بَرِئتُ مِنَ المرَضِ.

وأَصْبَحَ بارِئاً مِنْ مَرَضِهِ وبَرِيناً مِنْ قرمٍ بِراءٍ، كقولكَ صحيحاً وصِحاحاً، فذلكَ ذلك. غير أَنه إنما ذهب في بِراءِ إلى أَنه جَمْعُ بَرِيءٍ. قال وقدْ يجوزُ أَنْ يَكُونَ بِرَاءٌ أَيضاً جمْع بارِيءٍ، كجائعٍ وجِياع وصاحِب وصِحاب.

وقدْ أَبَراَهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ إِبِراءً. قال ابنُ بَرُيّ: لم يَذكر الجوهري بَوَأْتُ أَبُرؤُ، بالضمُ في المستقبل. قال: وقدْ ذكرهُ سِيبويهِ وأَبو عثمانَ المازني وغيرُهُما مِنَ البصرِيين. قالَ وإِنما ذكّوتُ هذا لأَنَّ بَعْضَهُم لَحَنَ بَشار بن بُرْد في قوله:

نَفَرَ الحَيُّ مِنْ مَكاني، فقالوا:

فُرْ ب صَبْرٍ، ل مَلٌ عَيْنَكَ تبرُو مَسُدُ، مِنْ صُدَودِ عَجْدةً، ضُرُّ،

#### فبَنَاتُ الفُوَّادِ ما تستَقِرُ

وفي حديث مَرْضِ النبيِّ عَلَيْكُ قَالَ العباسُ لِعَلَيُّ رضِيَ اللَّهُ عَنَهُما: كيفَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بِاللَّهُ أَن أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بِاللَّهُ أَي معافى، يقالُ: بَرَأْتُ مِنَ المَرَضِ أَبَرَأُ بُرَءاً، بالفتح، فأننا بارِيءٌ؛ وأَبَرأُني اللَّهُ مِنَ المَرَضِ. وغيرُ أَهلِ الحجالِ يقولون: بوثت، بالكسرِ؛ برْءاً، بالضم. ومِنْهُ قولُ عبد الرحلن ابن عَرْف لأبي بكر رضي الله عنهما: أُواك بارناً.

وفي حديث الشُّرَب: فَإِنهُ أَرْوَى وأَبَرى؛ أَي يُبرِئهُ مِنْ أَلَمِ العَطَشِ، أَو أُرادَ أَنهُ لا يكونُ مِنْهُ مَرَضٌ، لأَنه قدْ جاءَ في حديث آخر: فإِنهُ يُورِثُ الكُبادَ. قال: وهكذا يروى في الحديث أَبْرى، غيرَ مَهْمُورَةِ، لأَجَل أَرْوَى.

والبَرَاءُ في المَديد: الجُزَّءُ السَّالِمُ مِنْ زِحَافِ المُعاقَبةِ. وكلُّ جزءِ يمكِن أَنْ يَدْخُله الزُّحافُ كالمعاقَبةِ، فيَسْلَمُ منهُ، فهو بَرىءٌ.

الأَزْهري: وأَما قولهم بَرِثْتُ من الدَّين، والرَّجُلُ أَبْرَا بَراءَةً، ويَرِثْتُ إِلَيْن، والرَّجُلُ أَبْرَا بَراءَةً، ويَرِثْتُ إِلَيْنَ فِيها غير هذه اللغَةِ. قال الأَزَهري: وقد رووا بَرَأْتُ مِنَ المَرَضِ أَبْرُؤُ بُرْءاً. قال: ولم نجد فيما لامه هَمْرُةٌ فَعَلْتُ أَفْعُلُ. قال: وقد استقصى العلماءُ باللغة هذا، فلم يجدُّوهُ إلا في هذا الحرف، ثم ذكرَ قَرَأْتُ أَقْرُو

وهَنَأْتُ البعِيرَ أَهْنُؤُه.

وقولةُ عزَّ وجلَّ: ﴿بَرَاءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِه﴾، قال: في رَفع بَرَاءَةٌ قولانِ: أَحدهُما على خَبرِ الابِتداءِ، المعنى: هذهِ الآياتُ بَرَاءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ: والثاني بَرَاءَةُ ابتداءٌ والخبرُ إلى الذينَ عاهَدْتُمْ. قال: وكِلا القَوْلَيْن حَسَنْ.

وَأَبْرِأَتُهُ مِمًا لَي عَلَيْهِ وَبَوَأَتُهُ تَبْرِئَةً، وَبَرِىءَ مِنَ الأَمْرِ يَبْراً وَيَبُرُؤُ، والأَنجير نادِرٌ، بَراءَةً، وبَراءً، الأَخِيرة على اللحياني؛ قالَ وكذلِكَ في الدَّينِ والمُدوبِ بَرِىءَ إليكَ مِنْ حَقُكَ بَراءَةً وبَراءً وبُروءاً وتبرُّؤاً، وأَبرَأَكَ مِنهُ وبَرَّأَكَ. وفي التنزيلِ العزيز: ﴿فَبرَأَهُ اللّهُ مَما قالواكه.

وأَنا بَرِيءٌ مِنْ ذَلِكَ وَبَواءٌ، والجَمْعُ بِواءٌ مثل كَرِيمٍ وكِرامٍ، وبُرَآءُ مِثلِ فَقِيه وفُقَهاء، وأَبواء، مثل شريف وأَشراف، وأَبَرِياءُ، مثل شريف وأَشراف، وأَبَرِياءُ، مثل نصيب وأنْصِباء، وبَرِيئون وبَراء. وقال الفارسي: الْبُراءُ جمعُ بَرِيءُ. وهو مِنْ بابِ رَحْلِ ورُحالٍ. وحكى الفرّاءُ في جمعهِ: بُراء غير مصروف على حذف إحدى الهمزتين. وقال المحياني: أَهلُ الحجاز يقولون: أَنا مِنكَ بَراء. قال: وفي التزيل العزيز: ﴿إِنَّنِي بَراءٌ مَمًا تَعْبُدُونَ﴾.

وتَبَرُّأْتُ مِن كِذَا وأَنَا بَرَاءٌ مِنهُ وخَلاءً، لا يُنَثِّي ولا يجمَع، لأنه مصدّرٌ في الأصل، مِثل سَمِعَ سَمَاعاً، فإِذا قلت: أَنا بَرِيءٌ مِنهُ وخَلِيٌّ منه تُنَّيت وجَمَعْت وأَنَّثْت. ولغةُ تميم وغيرهم مِن العَرِّب: أَنا بَويةً. وفي غيرِ موضع من القرآنُ: إني بَريءٌ، والأنثى، بَرِيثَةً، ولا يُقال: بَرَاءَةً، وَهُما بَرِيئتانِ، والجمعُ بَرِيئات، وحكى اللحياني: بَرِيَّاتٌ وبَرايا كخَطايا، وأنا البرَاءُ مِنهُ، وكذلِكَ الاثنان والجمعُ المؤنث. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنسَى بَراءٌ مما تعبدُونِ الأزهري: والعَربُ تقول: نحنُ مِنكَ الْبَرَاءُ والنَّلاءُ، والواحِد والاثنان والجُمعُ مِنَ المذكِرُ والمؤنث يُقال: بَراءٌ لأنهُ مصْدَر. ولو قال: بَوي، لقِيلَ في الاثنينَ: بَرِيئان: وفي الجمع: بَرِيئونَ وبَراءً. وقال أبو إسلحق: المعنى في البَراءِ أي ذو البَراءِ منكم، ونحنُ ذَوُو البَراءِ منكم. وزادَ الأصمعي: نحنُ بُرّاء على فُعَلاء؛ وبِراء على فِعالٍ، وأَبْرِياء؛ وفي المؤَنث: إنني بَرِيئةٌ وبَرِيئتانٍ، وفي الجمع بَرِيئاتٌ وبَرايا. الجوهري: رجلٌ بَريةٌ وبُراءٌ مثلُ عَجِيبٍ وعُجابٍ. وقال ابن بَرِّيِّي: المعروفُ في بُواءٍ أنه جمعٌ لا واحِدٌ، وعليه قولُ الشاعِر:

رأيتُ الحَرْبَ بِجنبِها رجالٌ وينصلى، حَرَّها، قَوْمٌ براءُ

إلى يُحكم إنّسنا قَدومٌ بُراءُ

ونصّ ابن جني على كونِهِ جَمْعاً، فقال: يجمَعُ بَريءٌ على أَوْبَعَةِ مِن الجُموع: بَرِيءٌ وبِراءٌ، مثل ظريفٍ وظرافٍ، وبَرِيءٌ وبُرآءُ، مثل شَريفِ وشُرَفاء، وبَريءٌ وأَبْرياءُ، مِثل صَدِيق وأُصدِقاء، وبَريءٌ وبُراءٌ، مثل ما جاء مِنَ الجُموع على فُعالِ نحو تُوَّام ورُباءِ<sup>(١)</sup> في جمع تَوْأُم ورُبِّي.

ابنُ الأعرابي: بَرىءَ إذا تَخَلُّصَ، وبَرىءَ إذا تَنَزَّهَ وتباعَدَ، وبَرىءَ، إذا أَعْذَرَ وأَنْذَرَ؛ ومنه قولهُ تعالى: ﴿بَراءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِه، أَي إغذارٌ وإنذارٌ. وفي حديث أَبي هُرَيرة رضي الله عنه لما دعاهُ عُمَرُ إلى العَملِ فأبَي، فقال عُمر: إنَّ يُوسُفَ قد سألَ العَمَلَ. فقال: إِنَّ يُوسُفَ منِّي بَرِيءٌ وأنا مِنْه بَرَاء أي بَرِيءٌ عن مُساواتِهِ في الحُكَم وأنْ أَقاسَ به؛ ولم يُردُ بَواءَةَ الولايةِ والمَحَيِّةِ، لأنَّه مأمورٌ بالإِيمان به، والبَرَاءُ والبَرِيءُ سَواءٌ.

وليلةُ البَراءِ ليلةَ يَتَبَرَّأُ القمرُ مِنَ الشمس، وهي أوَّلُ ليلة من الشهرِ. التهذيب: البرَاءُ أَوَّلُ يوم منَ الشهرِ، وقد أَبْرأَ: إِذَا دَحَلَ في البَرَاءِ، وهو أوَّلُ الشهرِ. وفي الصحاح البَراءُ، بالفتح: أوَّلُ ليلةٍ من الشهر، ولم يقل ليلةُ البَرَاءِ، قال: ُ

يا عَيْنُ بَكِي مالِكاً وعَبْسا، يَــوْمــاً، إذا كــانَ الــــَــراءُ نَــخــــــا

أَي إذا لم يكن فيهِ مَطَرٌ، وهم يَشتَحِبُونَ المطرَ في آخِر الشهر؛ وجمعهُ أَبْوئَةً، حكى ذلك عن ثعلب. قال القتيبي: آخِرُ ليلة من الشهر تسمى بَراء لتَبَرُّؤ القمر فيه من الشمس. ابن الأعرابي: يقال لآخر يوم من الشهر البَراء لأنه بَرىءَ من هذا الشهر. وابنُ البَراء: أوَّل يوم من الشهر. ابن الأعرابي: البَراءُ من الأيام يَوْمُ سَعْدِ يُتَبَّرُكُّ بكل ما يَحدُث فيه، وأُنشد:

> كان البَراءُ لَهُمْ نَحْساً، فَغَرَّقَهُم، ولم يَكُنْ ذاك نَحْساً مُذ سَرَى القَمَرُ

وقال آخر:

(٢) قوله اعبيداً، كذا في النسخ والذي في الأساس سعيداً.

إِنَّ عِبِيداً لا يَكُونُ غُسُا، كما البَراءُ لا يُكُونُ نحسا(٢)

أَبُو عمرو الشيباني: أَبْرَأَ الرَّجُلِ: إذا صادَف بَريئاً، وهو قَصَبُ السكر. قال أبو منصور: أَحْسَبُ هذا غير صحيح؛ قال: والذي أَعرفه أَبَرْت: إذا صادَفْتَ بَريًّا، وهو شُكَّر الطُّبَرِّزَذِ.

وبارَأْتُ الرَّجل: بَرِئْتُ إليه وبَريءَ إليَّ. وبارَأْتُ شَريكي: إذا فارقْتَه. وباراً المرأة والكَريُّ مُبارأةً وبِراءً: صالَحَهما على

والاستِبراءُ: أَن يَشْتَرِيَ الرُّجلُ جارِيةٌ، فلا يَطَؤُها حتى تَحِيضَ عنده حَيْضَةً ثم تَطْهُرَ؛ وكذلك إذا سَباها لمَ يَطَأُها حتى يَسْتَثِرتُها بِحَيْضَةٍ، ومعناهُ: طَلَبُ بَراءَتها من الحَمْل.

واسْتَبُوأَتُ ما عندك: غيرهُ.

اسْتَبْرَأَ المرأَةَ: إذا لم يَطَأُها حتى تحيضٌ؛ وكذلك اسْتَبْرَأُ الرّحِمَ. وفي الحديث في اسْتِبْراء الجارية: لا يَمَسُها حتى تَبْرَأُ رَحِمُها وِيَتَبَيُّنَ حالها هل هي حامِلٌ أُم لا. وكذلك الاسْتِبْراءُ الذي يُذْكَر مع الاسْتِنْجاء في الطُّهارة، وهو أَن يَشتَفْرغَ بَقِيَّةَ البول، ويُنَقِّي مَوْضِعَه ومَجْراه، حتى يُبْرِقَهِما منه أي يُبينَه عنهما، كما يَبْرَأُ من الدِّين، والمَرَض. والاسْتِبْراءُ: اسْتِنقاء الذُّكَر عن البول. واسْتَبْراً الذُّكَرَ: طَلَبَ بَراءَته مِن بَقيَّةِ بول فيه بتحريكه ونَثْره وما أُشبه ذلك، حتى يَعْلُم أَنه لَمَ يَبْقَ فيه شيء. ابن الأعرابي: البَريءُ: المُتَفضّى من القبائح، المُتنَجّى عن الباطل والكَذِب، البعيدُ مِن التُّهم، النُّقِيُّ القَلْبِ من الشُّرك. والبَرِيءُ الصحيحُ الجِسم والعِقلِ. والبُرْأَةُ، بالضمُّ: قُتْرَةُ الصائد التي يَكْمُن فيها، والجمع بُرّاً. قال الأعشى يصف الحمير: فأُوْرَدُها عَيْناً، مِنَ السُّيف رَيُّةً،

بها بُرَأُ مِثْلُ الفَسِيلِ المُكَمَّم برأل: البُزائل: الذي ارتفع من ريش الطائر فيستدير في عنَّقه؛ قال حُمَيْدَ الأَرْقط:

> ولا يَسسزال خَسرَبُ مُسفَّ سُعُ بُرَائِلِهُ، والبِجناعُ يَلْمَعُ قال ابن بري: الرجز منصوب والمعروف في رجزه:

<sup>(</sup>١) الصواب أن يقال في جمعها: زباب بالباء في آخره وهو الذي ذكره المصنّف وصاحب القاموس وغيرهما في مادة ربب (أحمد تيمور).

ف لا يَسزَالُ تَحْسرَبُ مُسقَدُ عُسسا بُرَائِكَ لَيْهِ، وجَدَاحاً مُسفَدِعاً أَطارَ عنده الرَّغَبَ السهُ دَرَّعا، يَسُوعُ حَبَاتِ العَلوبِ اللَّهُ عَالَيَ

ابن سيده: البُرْرَائِل ما استدار من ريش الطائر حول عنقه، وهو البُرْرُلُة، وخص اللحياني به عُرف المُجَارَى فإذا نَفَشَه للقتال قيل بَرْأَلَ، وقيل: هو الريش السَّبْط الطويل لا عِرْضَ له على عُنْق الديك، فإذا نفشه للقتال قيل: قد ابْرُأَلُ الديك وتَبَرْأَلَ، قال: وهو البيك، فإذا نفشه للقتال قيل: قد ابْرُأَلُ الديك وتَبَرْأَلَ الديك بَرُأَلة إذا البَرَائِل للديك خاصة. قال الجوهري: قد بَرْأَل الديك بَرُأَلة إذا نفش بُرَائِلَه، والبُرَائِلُ: عُفْرَة الدِّيك والمُجَارَى وغيرهما، وهو الريش الذي يستدير في عُنْقه. وأبو بُرَائِل: كنية الديك. وتَبَرْأَلَ للشرُ أَي [تَهَيَّأَ (١٠) نافشاً عُرفه فذلك دليل من قوله إن البُرَائل يكون للإنسان. وابْرَأَلْ، تِهَيَّأُ للشر، وهو من ذلك.

بربح<sup>(۴)</sup>: بَرْبَحٌ: موضع.

بوبخ: الْبَوْبَخَةُ: الإِرْدَبَّةُ. وَبَوْبَخُ النَّوْلِ: مَجْراه.

بربس: أَبُو عمرو: البِربَّاسُ البِّر العَمِيقَةُ.

بربط: التربط: العود، أعجمي ليس من مَلاهي العرب فأعربته حين سمعت به. التهذيب: البربط من ملاهي العجم شبه بصدر البطّ، والصَّدرُ بالفارسية بَرْ فقيل بَرْبَطٌ. وفي حديث علي بن الحسين: لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ فيها البَرْبَطُ؛ قال: البَرْبَطُ مَلْهاة تشبه العود، فارسي معرَّب؛ قال ابن الأَثير: أَصله بَرْبَتْ فإن الضارب به يضعه على صدره، واسم الصدر بَرْ.

والبِرْبِيطِياءُ: ثياب. والبِرْبِيطِياء: موضع ينسب إليه الوَشْي؛ ذكره ابن مقبل في شعره:

نُحزامي وَسَعْدانٌ، كَأَنَّ رِياضَها

مُهِدُنَ بِذِي البِرْبِيطِياء المُهَذَّبِ الْمُهَذَّبِ اللهُ المُهَدِّبِ اللهُ المُهَدِّبِ اللهُ المُهَدِّبِ اللهُ

بوت: المُبُوْتُ والبَوْتُ: الفأشُ، يمانية، وكل ما قُطع به الشجر: بَوْتٌ. والبَوْتُ، والبُوْتُ، والبِوْتُ: الرجل اللَّذليلُ، والـجـمـع أَبُواتٌ. والبُوْتُ، بلغة اليمن: الشَّكُوُ الطُّبَوْزَذُ.

قال شمر: يقال للسُكِّرِ الطُّبْرَزَذِ مِبرَتٌ ومِبَرَّتٌ، بفتح الراءِ، مشددة.

(١) ما بين القوسين كان بياضاً في الأصل وما أثبتناه مناسب للسياق.

 (٢) زاد في القاموس البرقحة، يفتح الباء وسكون الراء المهملة وفتح القاف والحاء: وهي قبح الوجه.

أَبو عبيد: البِرِّيتُ المستوي من الأَرض، وقال ابن سيده: البِرِّيتُ في شعر رؤْبة فِعْلِيتٌ، من البِرِّ، قال: وليس هذا موضعه.

الأُصمعي: يقال للدليل الحاذق البُرْثُ والبِرْثُ؛ وقاله ابن الأُعرابي أَيضاً، رواه عنهما أُبو العباس؛ قال الأُعشى يصف جمله.

أَذَأَبْشُهُ بَمهامِهِ مَجْهولةٍ،

لا يَهْتدي بُرْتٌ بها أَن يَقْصِدَا يصف قَفْراً قَطَعه، لا يهتدي به دليلٌ إلى قَصْدِ الطريق؛ قال ومثله قول رؤية:

> تَــنـبــو بـإِصْــغــاءِ الــدُّلــيــلِ الــهُــُوتِ<sup>(٣)</sup> وقال شمر: هو البِرِّيتُ والخِرِّيثُ. والبُرْتَةُ: الحَذَاقَةُ بِالأَمْرِ.

> > وَأَبْوَتُ إِذَا حَذِقَ صِنَاعَةً مَّا.

والبِرِّيثُ: مِكان معروف، كثير الرمل؛ وقال شمر: يقال الحَرْن والبِرِّيثُ، أَرِضانِ بناحية البصرة، ويقال: البِرِّيثُ الجَدْبةُ المستوية؛ وأنشد:

بِسرِّيستُ أَرْضٍ، بـعسدَهـا بِسرِّيستُ وقال الليث: البِرِّيثُ اسم اشتق من البُّريَّة، فكأَمَّا سكنت الياءُ فصارت الهاءُ تاءً لازمة كأَنها أصلية؛ كما قالوا عِفْريتُ، والأصل عِفْريَةٌ.

أَبُو عَمَرُو: بَوَّتَ الرَجَلُ إِذَا تَحَيَّرُ، وَبَرَّثُ، بالثاء، إِذَا تَنَعُّمُ تَنَعُّمُ واسعاً.

والبَوَنْسَى: السَّيَّءُ الخُلُق.

والمُبْرَنْتي: القصيرُ المُخْتال في جِلْسته وركْبته المُنْتَصِبُ، فإذا كان ذلك فيه، فكان يحتمله في فعاله وسُودَده، فهو السَّيْدُ. والمُبَرِنْتي أيضاً: الغضبانُ الذي لا ينظر إلى أحد.

والْـهُبَرنْتـي: الـمُشتَعِدُّ للأَمر. وابرَنْشَى للأَمْر: تَهَيَّأ. أَبو زيد: ابرَنْشَيْتُ للأَمرِ ابرِنْتَاءٌ إِذا اسْتَعْدَدْتَ له، مُلْحقٌ بافْمَنْلَلَ بياء. اللحياني: ابرَنْشي فلانٌ علينا يَبَرَنْسي إذا انْدَرَأَ علينا.

وبَيرُوت: موضع.

برتك: ابن سيده: البراتِك صغار التُّلال، قال: ولم أَسمع لها بواحد؛ قال ذو الرمة:

<sup>(</sup>٣) [في الديوان: ينبو].

وقد خَنَّقَ الآلُ الشِّغافَ وعَرَّقَتْ

جَواريه جُذْعانَ القِضافَ، البَراتِكِ

ويروى: النوابك. وفي النوادر: بَوْتَكْتُ الشيء برتكة وفَوْتَكْتُهُ فَوْتَكَةً وَكَوْنَفْته إذا قطعته مثل الذر.

بوث: البَرْثُ: جبلٌ من رَمْلٍ، سهل التراب، لَيِّنه.

والبَوْتُ: الأَرْضِ السَّهُلَةُ اللَّيْنَة. والبَوْتُ: أَسهلُ الأَرْضِ والبَوْتُ: أَسهلُ الأَرْضِ وأَحسَنُها. أَبُو عمرو: سَبِعتُ ابنَ الفَقْعَسِيِّ يقول، وسأَلته عن نَجْد، فقال: إذا جاوزتَ الرمل، فصِوتَ إلى تلك البِواثِ، كأَنها السَّنامُ المُشَقَّقُ. الأَصمعي وابن الأَعرابي: البَوْثُ أَرضٌ لينة مستوية تُنبِّتُ الشَّعر؛ وفي الحديث: يَبْعَثُ الله منها سبعين أَلفاً لا حسابَ عليهم، ولا عذاب، فيما بَيْنَ البَوْتِ الأَحْمَر وبين كذا؛ البَوْتُ : الأَرضُ اللَّينة؛ قال: يريد به أَرضاً قريبةً من وبين كذا؛ البَوْتُ : الأَرضُ اللَّينة؛ قال: يريد به أَرضاً قريبةً من المحديث الآخر: بين الرَّبُتُونِ إلى كذا بَرْثُ أَحْمَر؛ والبَوْثُ: المحديث الآخرة والبَوْثُ: مِكانًا لِينَّ سَهُل يَثْنِ النَّجْمة والنَّصِيَّ، والجمعُ من كل ذلك: براتْ، وأَبُواتٌ، وأَبُواتٌ، وأَبُواتٌ، فأَمَا قول رؤية:

أَفْفَرَتِ الوَعْسِاءُ، فِالْعُنِاءِ الْوَعْسِاءُ، مِن أَفْسِلِسِهِا، فِالْبُرِقُ الْبَسِرارِثُ

فإِن الأصمعي قال: جعل واحدتها بَوْثِيةً، ثم جَمَعَ وحذف الياء للضرورة؛ قال أحمد بن يحيى: فلا أدري ما هذا؛ وفي التهذيب: أَراد أَن يقول بِواث فقال بَوادِثُ؛ وقال في الصحاح: يقال إِنه خطأً. قال ابن بري: إِنما غَلِطَ رؤبة في قوله فالبُرقُ البَرادِثُ، من جهة أَن بَرْثاً اسم ثلاثي، قال: ولا يجمع الثلاثي على ما جاء على زنة فعالل، قال: ومن انتصر لرؤبة قال يجيء الجمع على غير واحده المستعمل كضرة وضرائر، وحُرَّة وحرائر، وكنَّة وكنائِن، وقالوا: مَشابِة ومَذاكِر في جمع شِبْه وحَرائر، وكنَّة وكنائِن، وقالوا: مَشابِة ومَذاكِر في جمع شِبْه وخَدَّكر، وإِنما جاء جمعاً لمُشْبِه ومِذْكار، وإن كانا لم يُستعمل؛ وكذلك بَوارِث، كأَنَّ واحده بُرِثْقةٌ وبَرِّيثةٌ، وإن كانا لم يُستعمل؛ وكذلك بَوارِث، كأَنَّ واحده بُرِّثةٌ وبَرِّيثةٌ، وإن كانا لم يُستعمل؛ وكذلك بَوارِث، كأَنَّ واحده بُرُثَةٌ وبَرِّيثةٌ، وإن كانا لم يُستعمل؛ وكذلك بَوارِث، كأَنَّ واحده بُرُثَةٌ وبَرِّيثةٌ، وإن كانا لم يُستعمل؛ وكذلك بَوارِث، كأنَّ واحده بُرُثَةٌ وبَرِّيثةٌ، وإن كانا لم يُستعمل؛ وكذلك بَوارِث، كأَنَّ واحده قولُ الجَعْدي.

على جانِبَىٰ حائر مُفْرَطٍ،

بهوث، تَبوُّأنه، مُعشِب

والحائرُ: ما أَمْسَك الماءَ. والمُفْرَطُ: المَمْلُوء. والبَرْثُ: الأَرض البيضاء، الرقيقة، السَّهْلة، السريعة النبات؛ عن أبي عمرو،

وجمعُها بِواثٌ وبِرَثُة. وتَبَوَّأُنَه: أَقَمْنَ به. والضمير في تَبَوَّأُنَ يعود على نساء تقدم ذكرهن؛ وقبله:

#### فلمشًا تَحَيُّ مُن تَحْتَ الأَرا كِ؛ والأَثْسل من بَلَدٍ طَيُّب

أَي ضَرَبْنَ خِيامَهُنَّ فِي الأَراك. والوَعْساءُ: الأَرض اللّينة ذاتُ الرمل. والعَثاعِثُ: جمعُ عَثْعَثْهَ، وهي الأَرضُ اللّينة البيضاء. وقال أَبُو حنيفة: قال النضر: البَرِثَة إِلَمَا تَكُونَ بِين سُهُولة الرَّمْل وحُزونة القُفِّ، وقال: أَرض بَرِثَة ، على مثال ما تقدم، مَرِيعة تكون في مَسَاقط الجبال ابن الأعرابي: البُرْثُ، بالضم، الرجلُ الدَّليلُ الحاذِقُ. التهذيب في برت، أبو عمرو: بَرِتَ الرجلُ إِذا تَنَعْم تنعماً واسعاً.

برشج: البُوْتُحانِيَّةُ: أَشَدُّ الفمح بياضاً وأَطيبه وأَثمنه حنطة. برشع: بُوْفَعٌ: اسم.

برڤن: الْبُرْثُنُ: مِحْلَبُ الأُسَد، وقيل: هو للسَّبُع كالإِصْبَع للإِصْبَع للإِصْبَع للإِسْبَع للإِنسان، وقيل: البُرْثُنُ الكَفُّ بكمالها مع الأَصابع. الليث: البُرَاثِن أَظْفار مَخالِب الأُسَد، يقال: كأنّ بَراثِنَه الأَشافي. وقال أَبو زيد: البُرْثُنِ مِثْلُ الإِصْبَع، والمِحْلَبُ ظُفُر البُرْثُنِ، قال امرؤ القيس:

وتَرى الضَّبُّ خَفيفاً ماهِراً،

رَافِيعِياً بُسِرُتُكَ مِا يَسْتَعَفِيرُ

والمشهور في شعر امرىء القيس: ثانياً برثته، يصف مطراً كثيراً أَحرَج الطَّبُ من جُحُره، فعامَ في الماء ماهراً في سباحته يَشِيطُ بَراثَتُه ويَثْنيها في سِباحته، وقولُه ما يَتْعَفِر أَي لا يُصِيبُ بَراثَتُه الترابُ، وهو العَفَرُ، والبَراثِن للسباع كلها، وهي من السباع والطير بمَنْزلة الأَصابع من الإنسان؛ وقد تُستعارُ البَراثِنُ لأَصابع الإنسان كما قال ساعدة بن جؤية يَذْكُرُ النَّحْلَ ومُشْتَار العَسَار:

حتَّى أُشِبُّ لها، وطال أَبابُها،

ذو رُجْلَةٍ شُثْنُ البَراثِن جَحْنَبُ

دو رجله ستن التراين جحنب والمختنب: القصير، وليس يَهْجوه وإنما أَراد أَنه مُجْتَمِعُ الخَلْق. والجَحْنَب: القَصير، وليس يَهْجوه وإنما أَراد أَنه مُجْتَمِعُ الخَلْق. وفي حديث القبائل: شَيْلَ عن مُضْرَ فقال: تَمِيمٌ بُرُثُمَتُها وجُرْثَمَتُها؛ قال الخطابي: إنما هو بُرْثُنتُها، بالنون، أَي مَخالِبُها، يريد شَوْكَتها وقُوتَها، والميمُ والنونُ يتعاقبان، فيجوز أَن تكونَ لله المسيم لله للازوواج السميم، لله لله المرواج الله المناهم والنونُ يتعاقبان، فيجوز أَن تكونَ الله الله المؤواج

الكلام في الجُرثومة كما قال الغَدايا والعَشايا. والبُوثُن لما لم يَكنِّ من سِباعِ الطير مثلُ الغراب والحمام، وقد يكونُ للضَّبُ والفأر واليَرْبوع. وبُرْثُنُ: قبيلة؛ أنشد سيبويه لقيْسِ بنِ المُلَوَّح:

لَخُطَّابُ لَيْلَى، يِالَ بُرْثُنَ مِنكُمُ،

أَذَلُ وأَمْضَى من سُلَيكِ المَقانِبِ غيره: بُرْثُن حَيِّ من بني أَسد؛ قال: وقال قُرَانٌ الأَسَديِّ: لَـرُوَّالُ لَــي، مـنــكُــهُ آلَ بُــرُنُــن،

على الهَوْلِ أَمْضَى من سُلَيْكِ المَقانِبِ تَـرُورُونَـهـا ولا أَزورُ نِـسـاءَكـم،

ألههفي لأولاد الإماء الحواطب

قال: والمشهور في الرواية الأَوَّلُ، جَعَلَ اهيداءهم لِفَسادِ زوجتِهِ كاهْتِداء شُلَيْكِ بن الشُلَكةِ في سَيْرِه في الفَلَوات.

وفي النهاية لابن الأثير: بَرْثَان، بفتح الباء وسكون الراء، واد في طريق رسول الله عَلِيلًا، إلى بدر، قال: وقيل في ضبطه غيرُ ذلك.

برج: البَرَجُ: تباعدُ ما بين الحاجبين، وكلٌ ظاهر مرتفع فقد بَرَجَ، وإنما قيل للبُروج بُروج لظهورها وبيانها وارتفاعها. والبَرَجُ: نَجَلُ العين، وهو سَعَتُها؛ وقيل: البَرَجُ سَعَةُ العين؛ وقيل: سعة شدة بياض صاحبها؛ ابن سيده: البَرَجُ سَعَةُ العين؛ وقيل: سعة بياض العين وعِظَمُ المُقلَّةِ وحُشنُ الحَدَقَة؛ وقيل: هو نقاء بياضها وصفاء سوادها؛ وقيل: هو أَن يكون بياض العين مُحَدِقاً بالسواد كله، لا يغيب من سوادها شيء. بَرِجَ بَرَجاء، وهو أَبْرَجُ، وعين بَرْجاء؛ وفي صفة عمر، رضي الله عنه: أَذْلَمُ أَبْرَجُ؛ هو من ذلك. وامرأة بَرْجاءُ: بَيِّنَةُ البَرَجِ؛ ومنه قيل: ثوب مُبَرِّجُ من الحُلَل.

والتُّبَرُّج: إِظهار المرأَّة زينتها ومحاسنها للرجال.

وتَبَرُّ جَتِ المرأَةُ: أَظْهرت وَجْهَها. وَإِذَا أَبدت المرأَة محاسن جيدها ووجهها، قيل: تَبَرُّجَتْ، وترى مع ذلك في عينيها حُسْنَ نَظْرٍ كَقُول ابن عُرْسٍ في الجنيد بن عبد الرحلن يهجوه:

يُبْغَضُ من عَيْنَيْكُ تَبْرِيجُها،

وصُــورة فــي بجــــنـــد فـــاســد وقال أَبو إِسلحق في قوله عز وجل: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجاتِ بزينة﴾؛

التَّبُرُّجُ: إِظهار الزينة وما يُشتَدعَى به شهوة الرجل؛ وقيل: إنهن كُنَّ يتكسرن في مشيهن ويتبخترن؛ وقال الفراء في قوله تعالى: ﴿ولا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ المجاهلية الأولى ﴾؛ ذلك في زمن ولد فيه إبراهيم النبي، عليه السلام، كانت المرأة إذا ذاك تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين؛ ويقال: كانت تلبس الثياب سلم المال (١) لا تواري جسدها فأمرن أن لا يفعلن ذلك؛ وفي الحديث: كان يَكُرَهُ عَشْرَ خلال، منها التَّبَرُ جُ بالزينة لغير محلها؛ والتَّبَرُ جُ الزينة لغير محلها؛ والتَّبَرُ جُ الناس الأجانب، وهو المذموم، فأما للزوج فلا، وهو معنى قوله لغير محلها. وتَباريخ النبات: أزاهيره.

والبُرْجُ: واحد من بروج الفَلَك، وهي اثنا عشر برجاً، كل برج منها منزلتان، وثُلُثٌ مَنزلٌ للقمر، وثلاثون درجة للشمس، إذا غاب منها ستة طلع ستة، ولكل بوج اسم على حدة، فأوَّلها الحَمَلُ، وأُوَّلُ الحَمَلِ الشُّرطانِ، وهما قرنا الحمل كوكبان أَبيضان إلى جنب السُّمكة، وحلف الشَّرَطَيْنِ البُطَيْنُ، وهي ثلاثة كواكب، فهذان منزلان وثلث للثريا من برج الحمل. قال محمد بن المكرم: قولُه كلُّ ٥ ح منها منزلتان وثلثٌ منزل للقمر وثلاثون درجة للشمس كلامٌ صحيح، لكن الشمس والقمر سواء في ذلك، وكان حقه أَن يقول: كلُّ بُرْج منها \_ منزلان، وثلثٌ منزلٌ للشمس والقمر، وثلاثون درجة لهما. وقوله أيضاً: وأُولُ الحَمَلِ الشُّرَطانِ وهما قرنا الحمل، إلى وثلث للثريا من برج الحمل، قد انتقض عليه الآن، فإن أُوَّلَ دقيقة، في برج الحمل اليوم، بعضُ الرِّشاءِ والشُّرطَيْنِ وبعضُ البُطَيْن، والله أُعلم. والجمع أبواجٌ وبروجٌ، وكذلك بروج المدينة والقصر، والواحد كالواحد؛ وقال أبو إسلحق في قوله تعالى: ﴿والسماء ذات البروج﴾؛ قيل: ذات الكواكب؛ وقيل: ذات القصور في السماء: الفراء: اختلفوا في البروج، فقالوا: هي النجوم، وقالوا: هي ألبروج المعروفة اثنا عشر برجاً، وقالوا: هي القصور في السماء، والله أعلم بما أراد.

وقوله تعالى: ﴿ ولو كنتم في بُروج مُشَيِّدُةِ ﴾؛ البروئج ههنا: المحصونُ، واحدها برج. الليث: بروجُ سورِ المدينة والحصن: بيوت تُبنى على السور؛ وقد تسمى بيوت تبنى

 <sup>(</sup>١) قوله: فصلع المال هكذا بالأصل الذي بأيدينا. وفي التهذيب: ٥كانت تلبس الثياب تُبلغ المال لا تواري جسدهاه. والمعنى: ثباب غالبة الثمن.

على نواحي أركان القصر بروجاً. الجوهري: بُرْجُ الحِضن رُكْنُهُ، والجمع بروج وأبراج؛ وقال الزجاج في قوله [عز وجل]: ﴿وجعلنا في السماءِ بروجاً ﴾؛ قال: البروج الكواكب العظام.

وثوبٌ مُبَرِّخ: فيه صُوَرُ البووج؛ وفي التهذيب: قد صُوِّر فيه تصاوير كبروج الشور؛ قال العجاج:

وضد لَيِسْنا وَشْيَهُ السُبَرِّجا

كَأَنَّ بُــرْجِــاً فَــوْقَــهــا مُــبَــرُجــا شَبُه سَنامها ببرج السور.

ابن الأعرابي: بَرِجَ أَمْرُه إِذا اتسع أَمره في الأَكل والشرب. والبُرْجانُ، من الحساب: أَن يقال: ما مبلغُ كذا؟ أَو ما جَذْرُ كذا؟ الليث: حساب البُرْجان هو كقرلك ما مجذَاء كذا في كذا؟ وما جَذْرُه أَصلُه الذي كذا؟ وما جَذْرُه أَصلُه الذي يُضْرَبُ بعضُه في بعض، وجُمْلَتُه البُرْجانُ. يقال: ما جَذْرُ مائة؟ فيقال عشرةً؟ ويقال: ما مجذُرُ مائة؟ فيقال عشرةً؟ ويقال: ما مجذُرُ مائة؟

ابن الأُعرابي: أَبْرَجَ الرجلُ إِذا جاء ببنين ملاح والبارنج: الملاَّئ الفارة.

الأُصمعي: البَوَارِجُ السُّفُنُ الكبارُ، واحدتها بارجة، وهي الفلانس (٢) والخلايا. والبارجة: سفينة من سُفُنِ البحر تُتخذ للقال.

والإِبْرِيخِ: المِمْخَضَةُ؛ قال الشاعر:

التهذيب: وهي القوادس والخلاياء .

لَقَدْ تَمَخُضَ فِي قُلْبِي مَوَدُّتُها،

كما تَمَخُّضَ في إِبْرِيجِهِ اللَّبَنُ الهاء في إِبرِيجِهِ ترجع إِلى اللبن. وما فلانٌ إِلا بارجةٌ قد مُجمِع فيه الشر.

وَبُوْجَانُ: جَنْسٌ من الروم يسمون كذلك؛ قال الأَعشى: وهِرَقُلُ، يسومَ ذي ساتِيدَمَا،

مِن بَني بُرْجانَ في البأسِ، رُجُخ

(١) قوله: المجداء بالذال المعجمة وجدناه فيما بين أبدينا من مراجع المجداء بالدال المهماة.
والجداء الحاصل من ضرب عدد في عدد، كالأربعة الحاصلة من ضرب اثنين في اثنين.
(٢) قوله والفلانس إلخ مكذا في النسخة المموّل عليها بأيدينا. وفي القاموس وشرحه:
والبارجة سفينة كبيرة، وجمعها البوارج: وهي القراقير والخلايا، قاله الأصمعي اهد.
والقراقير جمع قرقور كعصفور: السفن الطوال أو العظام، وكذلك الخلايا، وفي

يقول: هم رُجُحٌ على بَني بُرْجانَ أَي هم أَرجح في القتال وشدة البأس منهم.

وِبُرْجانُ: اسم لِصٌ؛ يقال: أَسْرَقُ من بُرْجانَ. وبُرْجانُ: اسم أَعجمي.

والبُرْمُج: اسم شاعر<sup>(۴)</sup>.

وبُوْجَةُ: فَرِسُ سِنان بن أَبِي سِنان، والله أُعلم.

برجد: أبو عمرو: البُرْجُد كساء من صوف أحمر؛ وقيل: البُرْجُد كساء مخطط ضخم البُرْجُد كساء مخطط ضخم يصلح للخباء وغيره.

وبَوْجَدُ: لقب رجل.

والبَوْجَدُ: السَّبْيُ، وهو دخيل، والله أُعلم.

يرجس: البروجش والبروجيش: نجم قيل هو المُشتري. وقيل: الميرِّيخُ، والأعراف البروجيش. وفي الحديث: أَن النبي عَلِيَّةً، سئل عن الكواكب الخُنِّس، فقال: هي البروجيسُ وزُخلُ وبَهْرَامُ وعُطاردُ والزُّهَرَةُ؛ البرجيسُ: المُشْتري، وبَهْرام: الموريخ.

والبُرْجَاسُ: غرضَ في الهواء يرمى به؛ قال الجوهري: وأَظنه مُولُداً. شمر: البُرْجاسُ شبه الأمارَةِ تنصب من الحجارة.

غيره: المِرْجاسُ حجر يرمى به في البشر ليطيب ماؤُها وتفتح عيونها؟ وأنشد:

إِذا رَأَوْا كَرِيهَةً يَرْمُونَ بي،

رَمْيَكَ بالمِرْحِاسِ في قَعْرِ الطَّوِي

قال: ووجدت هذا في أُشعار الأُزْدِ بالبُرْجاس في قعر الطَّوي، والشعر لسعد بن المنتحر(٤) البارقي، رواه الشُؤَرُبُ، وناقة برجيس أَي غزيرة.

بوجم: ابن دريد: البَوْجَمةُ غِلَظُ الكلام. وفي حديث الحجاج: أَمِنْ أَهْل الرُهْمَسَة والبَرْجَمة أَنت؟ البَوْجَمة، بالفتح: غِلَظ في الكلام. الجوهري: البُوجُمة، بالضم، واحدة البَراجِم وهي مَقَاصِل الأصابع التي بين الأَشاجِع والرُواجِب، وهي رؤوس السُلامَيَات من ظَهُر الكف إِذَا قبض القابض كفّه نَشَرَت وارتفعت. ابن سيده: البُوجُمةُ المَقْصِل الظاهر من المَقاصِل، وقسيل: السباطِسن، وقسيل: السبراجِسمُ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «اسم الشاعر؛ هو ابن مسهر الشاعر الطائي ! هـ. القاموس.

 <sup>(</sup>٤) قوله ولسعد بن المنتجرة كذا بالأصل بالحاء المهملة وفي شرح القاموس بالخاء المعجمة.

مفَاصِل الأصابع كلها، وقيل: هي ظُهور القَصَب من الأصابع. والبُرْجُمةُ: الإِصْبَعُ الوُسْطِي من كل طائر. والبَرَاجِمِ: أَحْياةٍ من بني تميم، من ذلك، وذلك أن أباهُمْ قَبَض أَصَابِعِهِ وقال: كونوا كَبَراجِم يَدِي هَذِه أَي لا تَفَرَّقُوا، وذلك أُعزُ لكم؛ قال أُبو عبيدة: خمسة من أُولادِ حَنْظلة بن مالك بن عمرو بن تميم يقال لهم البَراجم، قال ابن الأعرابي: البَرَاجِمُ في بني تميم: عمرو رقَيْس وغالِب وكُلْفَة وظُلَيْم، وهم بنو حَنْظلة بن زيد مَناة، تَحالَفوا على أَن يكونوا كبَراجِم الأصابع في الاجْتماع. ومن أمثالهم: إنَّ الشُّقِيُّ راكِبُ البواجم، وكان عمرو بن هِنْد له أُخِّ فقتله نَفَر من تميم فآلي أن يَقْتُل به منهم مائة فقتل تسعةً وتسعين، وكان نازلاً في ديار بني تميم، فأُخرَق القَنْلي بالنار، فمرَّ رجل من البَراجم وراخ رائحة حَريق القَتْلي فَحسبه قُتَارَ الشُّواء فمال إليه، فلمَّا رآه عَمْرو قال له: ممَّن أنت؟ فقال: رجل من البَراجِم، فقال حينئذِ: إنَّ الشَّقِيُّ راكبُ البراجِم، وأَمَرُ فَقُتِل وَأَلقِيَ فَي النارِ فَبَرَّت به يَمينه. وفي الصحاح: إنَّ الشُّقِيِّ وافِدُ النَّبُواجِم، وذلك أن عمرو بن هِنْد كان حلف ليُحْرِقَنَّ بأُخِيه سعد بن المُنْذِر مائة، وساق الحديث، وسمَّت العرب عمرو بن هِنْد مُحَرِّقاً لذلك. التهذيب: الرَّاجِيَةُ البُّقْعة المَلْساء بين البراجِم. قال: والبراجِمُ المُشَنَّجاتُ في مَفاصِل الأَصابع، وفي موضع آخر في ظُهور الأصابع، والرُّواجِبُ ما بينها، وفي كلِّ إصبع ثلاث بُوجمات إلا الإبهام، وفي موضع آخر: وفي كل إصبع بُرْجُمَتان. أبو عبيد: الرَّواجِمُ (١) والبَراجِمُ مَفَاصِل الأصابع كُلُّها. وفي الحديث: من الفِطْرَة غَسْلُ البَراجِم؛ هي العُقَدُ التي تكون في ظُهور الأصابع يَبْجَتَمع فيها الوَسَخَ.

برح: بَرِحَ بَرَحاً وبُرُوحاً: زال. والبَراحُ: مصدر قولك بَرِحَ مكانَه أَي زال عنه وصار في البَراحِ. وقولهم: لا بَراحَ، منصوب كما نصب قولهم لا رَيْبَ، ويجوز رفعه فيكون بمنزلة ليس؛ كما قال سعدُ بنُ ناشِبِ في قصيدة مرفوعة:

#### مُسنُ فُسرٌ عُسن نِسيسرانِسها،

## فسأنسا ابسنُ قَسِيْسس لا بَسراحُ

قال ابن الأَثير: البيت لسعد بن مالك يُعَرَّضُ بالحارث بن عَبَّاد، وقد كان اعتزل حَرْبَ تَغْلِبَ وبكرِ ابني وائل؛ ولهذا يقول:

بعُس الحَالِيفُ بَعْدَنا:

## أولادُ يَسشسكُسرَ والسلِّسقاحُ

واَّراد باللقاح بني حنيفة، شُمُّوا بذلك لأَنهم لا يَدِينُونَ بالطاعة للملوك، وكانوا قد اعتزلوا حرب بكر وتَغْلِبَ إِلاَّ الفِئْدَ الزُّمَّانِيُّ. وتَبَرَّح: كَبَرَح؛ قال مُلَيتُع الهُذَلئِ:

مَكَثُّنَ على حاجاتِهنَّ، وقد مَضَى

#### شَبابُ الضُّحَى، والعِيسُ ما تَقَبَرُحُ

وَأَبْرَحُه هـو. الأَزهـري: بَرِحَ الـرجـلُ يَبْرَحُ بَـراحـاً إِذَا رامَ مـن موضعه.

وما بَرِحَ يفعل كذا أَي ما زال، ولا أَبْرَحُ أَفعل ذاك أَي لا أَزال أَفعل. وَبَرِحَ الأَرضَ وَفعل أَبْرَحُ الأَرضَ أَفعل. وَبَرِحَ الأَرضَ وَبَرِحَ الأَرضَ عليه حسى يَأْذُنَ لي أَبِيهِ، وقوله تعالى: ﴿ لَن نَشِرَحَ عليه عاكفين هُ أَي لن نَزالَ.

وحَبِيلُ بَراحِ: الأَسَدُ، كأَنه قد شُدّ بالحبال فلا يَثِرَح، وكذلك الشجاعُ. والبَرامُ الظهور والبيان. ويَرِحَ الخَفَاء وبَرَحَ، الأَخيرة عن ابن الأعرابي: ظَهَرً؛ قال:

## بَرِحَ الخَفَاءُ فِما لَدَيَّ تَجَلُّدٌ

أَي وَضَحَ الأَمر كأَنه ذهب السُّرُ وزال. الأزهري: بَرِحَ الخَفاء معناه زال الخَفاء، وقيل: معناه ظهر ما كان خافياً وانكشف، مأْخوذ من بَواح الأَرض، وهو البارز الظاهر، وقيل: معناه ظهر ما كنت أُخفيي. وجاء بالكفر بَراحاً أَي بَيّاً. وفي الحديث: جاء بالكفر بَراحاً أَي جِهاراً، من بَرِحَ الخَفاءُ إِذَا ظهر، ويروى بالواو. وجاءنا بالأمر بَراحاً أَي بَيّاً. وأَرض بَواح: واسعة ظاهرة لا نبات فيها ولا عُمرانَ. والبَراح، بالفتح: المُتَسيع من الأَرض لا زرع فيه ولا شجر. وبَراحُ وبِراحٍ: اسم للشمس، معرفة مثل قَطامٍ، سميت بذلك لانتشارها وبيانها؛ وأنشد قُطُوبٌ:

 <sup>(</sup>١) قوله والرواجم، هو بالميم في الأصل، وفي التهذيب بالباء، وفي المصباح نقلاً عن الكفاية: البراجم رؤوس السلاميات والرواجم بطونها وظهورها.

هــــذا مُـــقـــامُ قَــــذمـــيْ رَبـــاحِ ذَبُـــبَ حـــتـــى ذَلَــكَـــتْ بَـــراحِ

بُراحِ يعني الشمس. ورواه الفراء: بِواحِ، بكسر الباء، وهي باء الجر، وهو جمع راحه وهي الكف أي اشتريح منها، يعني أنَّ الشمس قد غَرَبَتْ أو زالت فهم يضعون واحاتهم عن عيونهم، ينظرون هل غربت أو زالت. ويقال للشمس إذا غربت: دَلكَتْ بَراحِ يا هذا، على فَعالِ؛ المعنى: أنها زالت ويَرِحَتْ حين غَرَبَتْ، فَبَراحِ بمعنى بارحة، كما قالوا لكلب الصيد: كَسَابِ بمعنى كاسِبَة، وكذلك خذام بمعنى عالوا لكلب الصيد: كَسَابِ بمعنى كاسِبَة، وكذلك خذام بمعنى عالى قال: وهو قول الفراء؛ قال ابن الأثير: وهذان القولان، يعني فتح الباء وكسرها، ذكرهما أبو عبيد والأزهري والهرَوِيُّ والرمخشري وغيرهم من مفسري اللغة والغريب، قال وقد أُخذ بعضُ المتأخرين القول من مفسري المهروي، فظن أنه قد انفرد به، وخطاً ه في ذلك، ولم يعلم أن غيره من الأثمة قبله وبعده ذهب إليه؛ وقال الغنويُ:

## بُــكُــرة حــنــى دَلَــكَــتْ بِــراحِ

يعني د الله عن فأسقط الياء، مثل مجرف هار وهاثر. وقال المفضل: مَلكَتْ بَراحٍ وبراخ، بكسر الحاء وضمها؛ وقال أبو زيد: دلكت براح، مجرور منون، ودلكت براح، مضموم غير منون؛ وقي الحديث: حين دلكتْ بَراحٍ. ودلوك الشمس: غروبها.

وَبَرَّحَ بِنَا فِلَانَ تَبْوِيحاً، وأَبْرَحَ، فِهُو مُبَرِّحٌ بِنَا وَمُبْوِجٌ: آذانا بالإِلحاح، وفي التهذيب: آذاك بإلحاح المشقة، والاسم البَرْحُ والتَّبْزيحُ، ويوصف به فيقال: أَمر بَرْحٌ؛ قال:

بنــا والــهَــرَى بَـرْحُ عــلــى مَــنْ يُـغــالِـبُــه (١٠ وقالوا: وبَرْحٌ وبارحٌ وبَرْحٌ مُبْرِحٌ، على المبالغة، فإن دَعَوْتَ به، فالمختار النصب، وقد يرفع؛ وقول الشاعر:

أمُنْحَدِراً تَرْمِي بِكِ العِيسُ غُرْبَةً؟

ومُصْعِدَةً؟ بَـرْعُ لَـعَينيـك بـارِعُ! يكون دعاء ويكون خبراً. والبَرْعُ: الشر والعذاب الشديد. وبوَّعَ به. عذبه. والتباريح الشدائد، وقيل: هي كُلِفُ المعيشة في

(١) قوله: (الله واللهوى... إلخ، هكذا في الأصل. والرواية الصحيحة (الله) فالبيت لذي الؤمم في ديوانه، صفحة ٢٣، والرواية فيه:

متى تظعني يامي عن دار جيرؤ 🕜 لنا والهوي برح على من يغالبه

مشقة. وتَبَارِيحُ الشَّوْق: تَوَهَّجُه. ولقيت منه بَوْحاً بارِحاً أَي شِدَّة وأَذَىُ؛ وفي المحديث: لقينا منه البَوْحَ أَي الشَّدَة؛ وفي حديث أَهل النَّهْرَوانِ: لَقُوا بَرْحاً؛ قال الشاعر: أَجَدَّكُ هَذَا، عَمْمُوكُ اللَّهَ! كماما

دَعاكَ الهَوَى؟ بَرْحٌ لعينيك بارحٌ!

وضربه ضرباً مُبَرِّحاً: شديداً، ولا تقلَّ مُبَرُّحاً. وفي الَّحديث: ضَرْباً غير مُبَرُّح أَي غير شاقً. وهذا أَبْرُحُ عليٌّ من ذاك أَي أَشق وأَشدٌ؛ قال ذو الرمة:

> أُنيناً وشَكْوَى بالنهارِ كثيرةً عليّ، وما يأتي به الليلُ أَبْرَحُ

وهذا على طرح الزائد، أو يكون تعجباً لا فعل له كَأْحُنكُ الشاتَين. والبُرَحاءُ: الشِّدة والمشقة، وخص بعضهم به شدّة الحُمْى؛ وبُرَحايا، في هذا المعنى. وبُرَحاءُ الحُمَّى وغيرها: شِدَّة الأذى. ويقال للمحموم الشديد الحُمَّى: أَصابته البُرَحاءُ. الأَصمعي: إذا تمدَّد المحموم للحُمَّى، فذلك المطوّى (٢)؛ فإذا ثاب عليها، فهي الوحضاء، فإذا اشتدت الحمى، فهي البُرَحاءُ. وفي المحديث: بَوَّحَتْ بِي الحمى أَي أَصابني منها البُرَحاءُ، وهو شِدَة الكرب من يُقِلَ الوَحْي.

وفي حديث قتل أبي رافع اليهودي: بَرَّحَتْ بنا امرأَته بالصيَّاح. وتقول: بَرُّحَ به الأَمرُ تَبُويحاً أَي جَهَدَه، ولقيت منه بَناتِ بَرْحٍ وبَنى بَرْح.

والبرَحِينُ والبُرَحِينَ، بكسر الباء وضمها، والبَرَحِينَ أَي الشدائد والدواهي، كأن واحد البِرَحِينَ بِرَحِّ، ولم ينطق به إلا أنه مقدّر، كأنه سبيله أن يكون الواحد برَحة، بالتأنيث، كما قالوا: داهية ومُثكَرة، فلما لم تظهر الهاء في الواحد جعلوا جمعه بالواو وأرَضِينَ، وإنما لم يستعملوا في هذا الإفراد، فيقولوا: بِرَحِّ، واقتصروا فيه على الجمع دون الإفراد من حيث كانوا يصفون الدواهي بالكثرة والعموم والاشتمال والغلبة؛ والقول في هذه؛ ولقيت منه بَرْحاً بارِحاً، ولقيت منه ابنَ بَرِيح، كذلك؛

 <sup>(</sup>٢) قوله: وفذلك المُطرِّق، هكذا في الأصل وفي الطبعات كثها. وفي التهذيب: وفذلك المُطواء، وهو يناسب الرحضاء والبرحاء.

والبَرِيخ: التُّعَبُ أَيضاً؛ وأَنشد(١٠:

#### به مُسِسِع وبَسريسعٌ وصَحَب

والبَوَارِخُ: شدّة الرياح من الشمال في الصيف دون الشتاء، كأنه جمع بارِحة، وقيل: البوارح الرياح الشدائد التي تحمل التراب في شدة الهَبَواتِ، واحدها بارِحٌ، والبارح: الريح الحارة في الصيف. والبوارح: الأنواء، حكاه أبو حنيفة عن بعض الرواة ورده عليهم. أبو زيد: البَوارِحُ الشّمالُ في الصيف خاصة؛ قال الأزهري: وكلام العرب الذين شاهدتهم على ما قال أبو زيد؛ وقال ابن كُناسَة: كل ريح تكون في نُجُوم القَيْظ، فهي عند العرب بَوارِحُ، قال: وأكثر ما تَهُبُّ بنُجُوم الميزان وهي الشمايّم؛ قال ذو الرمة:

#### لا بل هو الشَّوْقُ من دار تَخَوَّنَها

مَـرًا سَـحـاب، ومَـرًا بـارِحٌ تَـرِبُ

فنسبها إلى التراب لأَنها قَيْظِيَّة لا رِيْعِيَّة. وبَوارِحُ الصيف: كلها تَرِبَة. والبارِحُ من الظَّباءِ والطير: خلافُ السَّانح، وقد بَرَحَتْ تَبَرُحُ<sup>(۲)</sup> بُرُوحاً؛ قال:

## فَهُ لَ يُسَهِّلُ مُسَارِدً لله بُسرُوحِا، وتسارةً يسأْتِسينَه شسئسوحِا

وفي الحديث: بَرَح ظَبْيٌ؛ هو من البارح ضد السانح. والبارخ: ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك، والعرب تتطير به لأنه لا يُكَكُنك أن ترميه حتى تَنْحَرِفَ، والسانح ما مرَّ بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك، والعرب تتبَيّئ به لأنه أمكن للرمي والصيد. وفي المثل: مَنْ لي بالشانح بعد البارح؟ يُضرب للرجل يُسِيءُ الرجل، فيقال له: إنه سوف يحسن إليك، فيضرب هذا المثل؛ وأصل ذلك أن رجلاً مرت به ظِباءٌ بارِحَةٌ، فقيل له: سوف تَسْنَحُ لك، فقال: من لي بالسانح بعد البارح؟

وبَرَحَ الظبي، بالفتح، بُوُوحاً إِذَا ولاَكُ مِياسِره، يمرّ من ميامنك إلى مياسرك؛ وفي المثل: إنما هو كبارِحِ الأُرْوِيُّ قليلاً ما يُرى؛ يضرب ذلك للرجل إذا أبطاً عن الزيارة، وذلك أن الأرْوِيُّ

(١) [في المقاييس نسب لأبي وجزة].

يكون مساكنها في الجبال من قِنانِها فلا يَقْيِر أُحد عليها أَن تَسْنَجَ له، ولا يكاد الناس يَرَوّنَها سانِحَةً ولا بارِحةً إِلاَّ في الدهور مرة.

وقتَلُوهم أَبْرَحَ قتلِ أَي أَعجبه؛ وفي حديث عكرمة: أَن النبي عَلَيْهُ، نهى عن التَّوْلِيهِ والتَّبْرِيحَ؛ قال: التبريح قَتْلُ السَّوْءِ للحيوان مثل أَن يلقى السمك على النار حيّا، وجاء التفسير متصلاً بالحديث؛ قال شمر: ذكر ابن المبارك هذا الحديث مع ما ذكره من كراهة إلقاء السمكة إذا كانت حية على النار وقال: أَما الأَكل فَتُوْكُلُ ولا يعجبني، قال: وذكر بعضهم أَن إلقاء القمل في النار مثله؛ قال الأَزهري: ورأَيت العرب يُملأُونِ الوِعاء من الجراد وهي تَهْبَشُ فيه، ويحتفرون تحقرة في الرمل ويوقدون فيها ثم يَكُبُونَ الجراد من الوعاء فيها، ويُهِيلُون عليها الإِرَةَ المُوفَدَةَ حتى تموت، ثم يستخرجونها ويُشَرِّرُونها في الشمس، فإذا يَبِسَتْ أَكلوها. وأَصل التَّريحِ: المشقّةُ والسُدّة. وبَرَّحَ به إذا شَقَقَ عليه، وما أَبْرَحَ هذا الأَمْر؛ أَي ما أَعجبه! قال الأَعشى:

أَقُـولُ لِمها، حِينَ جَـدٌ الـرَّحِيب

لَ: أَيْرَحْتِ رَبّاً، وأَبرَحْتِ جاراٍ

أَي أَعْجَبْتِ وبالغتِّ؛ وقيل: معنى هذا البيت أَبْرَحْتِ أَكْرَمْتِ أَي صادَفْتِ كريمًا؛ وأَبْرَخه بمعنى أكرمه وعظمه.

وقال أبو عمرو: بَرْحي له ومَرْحي له إِذا تعجب منه، وأَنشد بيت الأَعشى وفسره، فقال: معناه أَعْظَمْتِ رَبّاً؛ وقال آخرون: أَعجبتِ رَبّاً، ويقال: أَكرمت من رَبّ، وقال الأَصمعي: أَبرَحْتِ

ويقاً ل: أَبرَ حْتَ لُؤْماً وأَلْرَحْتَ كَرَماً أَي جئت بأَمر مُفْرِطِ. وأَبرَحَ فلانٌ رجلاً إِذا فضَّله؛ وكذلك كل شيء تُفَضَّلُه.

وبَرَّحَ اللَّهُ عنه أَي فَرَّجَ اللَّه عنه؛ وإذا غضب الإنسان على صاحبه، قبل: ما أَشَدَّ ما بَرَحَ عليه! والعرب تقول: فعلنا البارِحَةَ كذا وكذا لِلَّيلَةِ التي قد مضت، يقال ذلك بعد زوال الشمس، ويقولون قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا وكذا؛ وقول ذي الرمة:

تَـبَـلَـغَ بارِحِيٌ كَسراه فـيه قال بعضهم: أراد النوم الذي شق عليه أمره لامتناعه منه، ويقال: أراد نوم الليلة البارِحةِ. والعرب تقول: ما أشبه الليلة بالبارحة أي ما أشبه الليلة التي نحن فيها بالليلة الأولى التي قد برحَتْ وزالت ومنضت. والبارِحَةُ: أقربُ ليسلة

 <sup>(</sup>۲) قوله ووقد برحت تبرح بابه نصر، وكذا برح بمعنى غضب. وأما نبرح بمعنى زال ووضح فمن باب سمع كما في القاموس.

مضت؛ تقول: لقيته البارِحَة، ولقيته البارِحَة الأُولى، وهو من بَرِحَ أَي زال، ولا يُحَقَّرُ قال ثعلب: حكى عن أبي زيد أَنه قال: تقول مُذْ خُدُرَةِ إلى أَن تزول الشمس: رأيت الليلة في منامي، فإذا زالت، قلت رأيتُ البارِحَة؛ وذكر السيرافي في أحبار النحاة عن يونس، قال: يقولون كان كذا وكذا الليلة إلى ارتفاع الضحى، وإذا جاوز ذلك قالوا: كان البارحة.

الجوهري: وبَرْخي، على فَعلى، كلمة تقال عنه الخطإ في الرّمي، ومَرْخي عند الإصابة؛ ابن سيده: وللعرب كلمتان عند الرمي: إذا أصاب قالوا: مَرْخي، وإذا أَخطأً قالوا: بَرْحي.

وقولٌ بَرِيخٌ: مَصَوَّبٌ به؛ قال الهذلي:

## أراه يُسدافِع قَسؤلاً بَسرِيسحسا

وَبُوْحَةُ كُل شيء: خِيارُه؛ ويقال: هذه بُوْحَةٌ من البُرَحِ، بالضم، للناقة إذا كانت من خيار الإِبل؛ وفي التهذيب: يقال للبعير هو بُوْحَة من البُرْح؛ يريد أنه من خيار الإِبل.

وابنُ بَرِيح، وأُمُّ بَرِيح: اسم للغراب معرفةٌ، سمِّي بذلك لصوته؛ وهُنُّ بناتُ بَرِيح، قال ابن بري: صوابه أن يقول ابنُ بَرِيح، قال: وقد يُستعمل أيضاً في الشُّدَّة، يقال: لقيت منه ابنَ بَريح؛ ومنه قال الشاع.:

سَلا القلبُ عن كُبْراهما بعدَ صَبْوَةٍ،

## ولاقَيْتَ من صُغْراهما ابنَ بَرِيحٍ

ويقال في الجمع: لَقِيتُ منه بناتِ بَرْحٍ وبَني بَرْحٍ. ويَبْوَحُ: اسم رجل؛ وفي حديث أبي طلحة: أَحب أُموالي إليّ بيرحاء؛ ابن الأثير: هذه اللفظة كثيراً ما تختلف أَلفاظ المحدَّثين فيها فيقولون: بَيْرَحاء، بفتح الباء وكسرها، وبفتح الراء وضمها، والمد فيهما، وبفتحهما والقصر، وهو اسم مال وموضع بالمدينة، قال: وقال الزمخشري في الفائق: إنها فَيْعَلَّ من البراح، وهي الأرض الظاهرة.

برخ: النَبَرْخُ: الكبير الرَّخْصُ، عُمَانِيَّة، وقيل: هي بالعِبرانية أَو السُّرِيَّانِيَّة. يقال: كيف أَسعارُهم؟ فيقال: بَرْخٌ أَي رخيص. والتَّبريخُ: التَّبرِيكُ؛ قال<sup>(۱)</sup>:

ولسو يُسقسالُ: بَسرُنحُسوا، لَسبَسرُنحُسوا لِسمار صَرْجُسِس، وقد تَسدَخُسدَهُ وا

أَي ذَلُوا وَخَصَّعُوا. بَرِّخُوا: بَرِّكُوا، بالنَّبَطِيَّة؛ وقال غيره: بَرُّخُوا أَي اجعلوا لنا شِقْصاً، وأُصله بالفارسية البَرْخُ، وهو النصيب. وقال أَبو عمرو: بَرُِّخوا، بالزاي، قال: هكذا رأيته أَي اسْتَخْذُوا، وهو من كلام النصارى؛ قال أَبو منصور: وهو بالزاي أَشبه من تَبَازَخَ وهو الأَبْرَخُ. والبَرْخُ: أَن تقطع بعض اللحم بالسيف. والبَرْخُ: الجَرْفُ، بلغة عُمَانَ؛ قال الأَزهري: وري البَرْخ، بالراء.

برخد: قال ابن سيده: أرى اللحياني حكى: امرأةٌ بَرَخْداةٌ في بخَنْداة.

بود: البَرْدُ: صَدُّ الحرِّ. والبُرودة: نقيض الحرارة؛ بَرَدَ الشيءُ يبرُدُ بُرودة وماء بَرْدٌ وبارد وبَرُودُ وبرادٌ، وقد بَرَدَه يَبرُدُه بَرْداً وبَرَّدَه: جعله بارداً. قال ابن سيده: فأَما من قال بَرَّدَه سَخَّنه لقول الشاعر:

عَافَتِ الماءَ في الشناء، فقلنا:

بَـرِّديـه تُـصـادفـيـه سَـخِـينا

فغالط، إنما هو: بَلْ رِديه، فأدغم على أَن قُطْرباً قد قاله الجوهري: بَرُهَ الشيء، بالضم، وبَرَدْتُه أَنا فهو مُبْرُود وبَرُدته تبريداً، ولا يقال أبردته إلا في لغة رديئة؛ قال مالك بن الريب، وكانت المنية قد حضرته فوصى من يمضي لأهله ويخبرهم بموته، وأَنْ تُعَطَّلَ قَلُوصه في الركاب فلا يركبها أحد ليمغلم بذلك موت صاحبها وذلك يسر أعداءه ويحزن أولياءه؛ فقال:

وعَظُّلْ قُلُوصِي في الركاب، فإنها

سَتَمْرُدُ (٢) أكباداً، وتُبْكِي بَواكيا

والبَرود، بفتح الباء: البارد؛ قال الشاعر:

فَبات ضَجيعي في المنام مع المُنَى بَرُودُ الثَّنايا، واضحُ الثغر، أَشْنَبُ

وَبَرَدُه يَبُوُدُهُ: خلطه بالثلج وغيره، وقد جاء في الشعر. وأَبْرَدُه: جاء به بارداً. وأَبْرَدَ لَه. سقاه بارداً وسقاه شربة بَرَدَت فوأَدَه تَبْرُدُ بَرْداً أَي بَرَّدَتْه. ويقال: اسقني سويقاً أُبَرُد به كبدي.

ويقال: سقيته فأَبْرَدْت له إبراداً إِذَا سقيته بارداً. وسقيته شربة

(٢) قوله: اسْتَبْرُدُ أكباداً...، جاء في الصحاح: اسْتُبُرِدُه شاهداً على قوله: أبردته لغة ردينة.

<sup>(</sup>١) [نسب في التكملة للعجاج وهو في ديوانه].

بَرَدْتِ بِهِا فَوَادَه مِن الْبَرُودِ؛ وأَنشد ابن الأَعرابي: إنِّي الْهَــتَـدَيْــتُ لِــقِــثِــة نَــزَلُــوا،

بَسرَدُوا غَسوارِبَ أَيْسنُسيَ جُسرُب

أي وضعوا عنها رحالها لتَبْرُدَ ظهورها. وفي الحديث: إذا أيصر أحدكم امراًة فليأت زوجته فإن ذلك بَرْهُ ما في نفسه؛ قل ابن الأثير: هكذا جاء في كتاب مسلم، بالباء الموحدة، من البَرْد، فإن صحت الرواية فمعناه أن إتيانه امرأته يُبرُد ما تحركت له نفسه من حر شهوة الجماع أي تسكنه وتجعله بارداً، والمشهور في غيره يردّ، بالياء، من الرد أي يعكسه. وفي حديث عمر: أنه شرب النبيذ بعدما بَرَدَ أي سكن وفتر. ويقال: حديث عمر: أنه شرب النبيذ بعدما بَرَدَ أي سكن وفتر. ويقال: الأسلمي قال له: من أنت؟ قال: أنا بويدة، قال لأبي بكر: بَرَدَ أَمرنا وصلح(۱) أي سهل. وفي حديث أم زرع: بَرُودُ الظل أي طيب العشرة، وقعول يستوي فيه الذكر والأنثى.

والبَرَّادة: إِنَّاء يُبَرِدُ الماء، بني على أَبْرَدُ؛ قال الليث: البَرَّادةُ كوَّارَةٌ يُبَرَّدُ عليها الماء، قال الأَزهري: ولا أَدري هي من كلام العرب أَم كلام المولدين. وإِبْرِدَةُ الثرى والمطر: بَرْدُهما. والإبْرِدَةُ: بَرْدٌ في الجوف.

والبَرَدَةُ: التخمة؛ وفي حديث ابن مسعود: كل داء أصله البَرَدة وكله من البَرْد؛ البَرَدة، بالتحريك: التخمة وثقل الطعام على المَعِدة؛ وقيل: شُمِّيت التخمة بَرَدَةً لأن التخمة تُبْرِدُ المعدة فلا تستمرى، الطعام ولا تُنْضِجُه.

وفي الحديث: إن البطيخ يقطع الإبردة؛ الإبردة بكسر الهمزة والراء: علة معروفة من غلبة البَرْد والرطوبة تُفَثِّر عن الجماع، وهمزتها زائدة. ورجل به إِبْرِدَة، وهو تقطير البول ولا ينبسط إلى النساء. وابْتَرَدْتُ أي اغتسلت بالماء البارد، وكذلك إذا شربته لتَبْرُدَ به كبدك؛ قال الراجز:

> لَسطَ السما حَالاً تُماها لا تَرِد، فَخُلِيهاها والسُّجالَ تَبْتَرِد، مِن حَرِّ أَسام ومِنْ لَيْلٍ وَمِدْ

 (١) قوله وبرد أمرنا وصلح، كذا في نسخة المؤلف والمعروف وسلم، وهو المناسب للأسلمي فإنه ﷺ، كان يأخذ الفأل من اللفظ.

وابْتَرَد الماء: صَبُه على رأْسه بارداً، قال: (٢) إذا وجَدْتُ أَوَارَ الحُبُ في كَبِدي، أَقْبَلْتُ نَحْوَ سِقاء القوم أَبْشَرِدُ هَبْنِي بَرَدْتُ بِبَرْدِ الساءِ ظاهرَهُ، فتَ لَحَة على الأَحْشاء تَقْقدُ؟

فَمَـنْ لِـحَـرٌ على الأَحْـشـاءِ يَـتُـقِـدُ؟ وتَبَرَّدَ فيه: استنقع. والبَرُودُ: ما الْتُرِدَ به. والبَرُودُ من الشراب: ما يُبِرُدُ الفُلَّةُ وأَنشد:

ولا يبرد الغماميل المساء ولا يبرد المعام المساء والإنسان يتبرد بالماء: يغتسل به.

وهذا الشيء مَبْرَدَةٌ للبدن؛ قال الأصمعي: قلت لأعرابي ما يحملكم على نومة الضحى؟ قال: إنها مَبْرَدَةٌ في الصيف مَسْخَنةٌ في الشتاء. والبَرْدانِ والأَبرَدانِ أَيضاً: الظلّ والفيء، سميا بذلك لبردهما؛ قال الشماخ بن ضرار:

إِذَا الْأَرْطَــى تَــوَسَّــذَ أَبُــرَدَيْــهِ

تحدودُ جوازِي، بالرملِ، عينَ سيأتي في ترجمة جزاً؛ وقول أبي صخر الهذلي: فما روضة بالخرم طاهرة الشّرى،

ولَتْها نَجاءَ الدَّلْوِ بَعْدَ الأبارِدِ يَجُوزُ أَن يكون جمع الأبردِين المذين هما الظل والفيء أو اللذين هما الغداة والعشيّ؛ وقيل: البردان العصران وكذلك الأبردان، وقيل: هما الغداة والعشي؛ وقيل: ظلاهما وهما الردِّفانِ والصَّرَعانِ والقِونانِ. وفي الحديث: أَبْرِدُوا بالظهر فإن شدّة الحرّ من فيح جهنم؛ قال ابن الأثير: الإبراد إنكسار الوَهَج والحرّ، وهو من الإبراد الدخول في البردِه وقيل: معناه صلوها في أول وقتها من بَرْدِ النهار، وهو من وأبرد القرمُ: دخلوا في آخر النهار. وقولهم: أبردوا عنكم من الظهيرة أي لا تسيروا حتى ينكسر حرّها ويَبُوخ. ويقال: جئناك مُبردين إذا تسيروا حتى ينكسر حرّها ويَبُوخ. ويقال: جئناك مُبردين إذا الشمس، قال: والركب في السفر يقولون إذا زاغت الشمس قد أبردة أو وعوا؛ قال ابن أحمر:

في مَـوْكـب، زَحِـلِ الـهـواجِـر، مُـبـرِد قال الأُزهري: لا أُعرف محمد بن كعب هذا غير أَنَّ الذي قاله صحيح من كلام العرب، وذلك أَنهم ينزلون للتغوير في

 <sup>(</sup>٢) [في التنبيه على أمالي القالي نسب لعروة بن أذينة وفي أساس البلاغة:
 الراهب السكي].

شدة الحر ويقيلون، فإذا زالت الشمس ثاروا إلى ركابهم فغيروا عليها أقتابها ورحالها ونادى مناديهم: ألا قد أبرَدْتم فاركبوا! قال الليث: يقال أبرد القوم إذا صاروا في وقت القُرِّ آخر القيظ. وفي الحديث: من صلى البَرْدَيْنِ دحل الجنة؛ البردانِ والأبْرَدانِ: الغداةُ والعشيّ؛ ومنه حديث ابن الزبير: كان يسير بنا الأبرَديْن؛ وحديثه الآخر مع فضالة بن شريك: وسِر بها

وبَوَدَنا الليلُ يَبْرُدُنا بَرُداً وبَرَدَ علينا: أَصابنا برده. وليلة باردة العيش وبَرْدَتُه: هنيئته؛ قال نصيب:

فيها لَكَ ذا وُدِّ، ويا لَكِ ليلةً،

بَخِلْتِ! وكانت بَرْدةَ العيشِ ناعِمه

وأَما قوله [تعالى]: ﴿لا بارد ولا كريم، إن المنذري روى عن ابن السكيت أنه قال: وعيش بارد هنيء طيب؛ قال(''):

قَلِيلَةُ لحم الناظرَيْنَ، يَزِينُها

شباب، ومخفوضٌ من العيش باردُ

أَي طاب لها عيشها. قال: ومثله قولهم نسأَلك الجنة وبَرْدَها أَي طيبها ونعيمها.

قال ابن شميل: إذا قال: وابَرْدَهُ (٢) على الفؤادا إذا أصاب شيئاً هنيئاً، وكذلك وابرّداه على الفؤاد. ويجد الرجل بالغداة البرد فيقول: إنما هي إبردة النوم! إبردة الثرى وإبردة الثلثى. ويقول الرجل من العرب: إنها لمباردة اليوم! فيقول له الآخر: ليست بباردة إنما هي إبردة الثرى. ابن الأعرابي: المباردة الرباحة في التجارة ساعة يشتريها. والباردة: الغنيمة الحاصلة بغير تعب؛ ومنه قول النبي عليلة: الصوم في الشناء الغنيمة الباردة لتحصيله الأجر بلا ظمإ في الهواجر أي لا تعب فيه ولا مشقة. وكل محبوب عندهم: بارد؛ وقيل: معناه الغنيمة الثابنة المستقرة من قولهم بَرَدَهُ لي على فلان حق أي ثبت؛ ومنه حديث عمر: وَدِدْتُ أَنه بَرَدُ لنا عملنا. ابن الأعرابي: يقال أبرد طعامه وبَردَهُ وبَرَّدَهُ.

والممبرود: حبر يُبْرَدُ في الماءِ تطعمه النّساءُ للسُّمُنة؛ يقال: بَرَدْتُ الخبر بالماءِ إذا صببت عليه الماء فبللته، واسم ذلك

الخيز المبلول: البَرُودُ والـمبرود.

والبَرَدُ: سحاب كالجَمَد، سمي بذلك لشدة برده. وسحاب بَرِدٌ وأَبْرَدُ: ذو قُرِ وبردٍ؛ قال:

يا هِندُا هِندُ بَيْنَ خِلْبِ وكَيِدْ، أَسْقَاكُ عنني هازِمُ الرَّعْدِ برِدْ وقال:

كأنهم المغزاء في وقع أبردال

شبههم في اختلاف أصواتهم بوقع البَرَد على المَغزاء، وهي حجارة صلبة، وسحابة بَرِدة على النسب: ذات بَرْدِ، ولم يقولوا بَرْداء. الأَزهري: أما البَرَدُ بغير هاء فإن الليث زعم أنه مطر جامد. والمَبَرُدُ: حبُ الغمام، تقول منه: بَرُدَتِ الأَرض. وبُرِدَ القوم: أَصابهم البَرَدُ، وأرض مبرودة كذلك. وقال أبو حنيفة: شجرة مَبْرودة طرح البَرْدُ ورقها. الأَزهري: وأما قوله عز وجل: هولينزلُ مِنَ السَماءِ من جبال فيها من بَرَدِ فيصيب به، ففيه تولان: أحدهما هوينَزُلُ مِنَ السماءِ منْ جبالٍ فيها من بَردِه وقول الساجع: صلة؛ وقول الساجع:

وإن شِئت لـم أطعَمْ نُقاحاً ولا بَرُدا قال ثعلب: البرد هنا الريق، وقيل: النقاخ الماء العذب، والبرد النوم. الأزهري في قوله تعالى: ﴿لا يدوقون فيها برداً ولا شواباً﴾؛ روي عن ابن عباس قال: لا يدوقون فيها بَرْدُ الشَّرابِ ولا الشَّراب، قال: وَقَال بعضهم لا يَدوقُونَ فِيها برداً، يريد نوماً، وإنِ النوم لمِيْبَرُد صاحبه، وإن العطشان لينام فَيَبْرُدُ بالنوم،

بارزٌ ناجِلُاه، قَلْدُ بَارِدُ السَوْ

وأنشد الأزهري لأبي زُبيد في النوم:

ب رِر ت بِسه، مصاب المحاسطة الله الله الله أيَّ برودِا قال أبو الهيثم: بَرَدُ الموتُ على مُصْطلاه أي ثبت عليه. وبَرَدَ لي عليه من الحق كذا أي ثبت. ومصطلاه: يداه ورجلاه ووجهه وكل ما برز منه فَهَرَد عند موته وصار حرّ

 <sup>(</sup>١) للعباس بن مرداس في الحماسة ٣١٠ بشرح المرزوقي. وهو في الأساس واللسان (برد) والصمحاح (نظر) يدون نسبة. وفي الأغالي ١٩: ١٤٥ واللسان (نظر) مع نسبته إلى عتيبة بن مرداس.

 <sup>(</sup>٢) قوله وقال أبن شميل إذا قال وأبرده إلىنه كذا في نسخة المؤلف والمناسب
 منا أن يقال: ويقول وأبرده على الفؤاد إذا أصاب شيئاً هنيئاً إلخ.

<sup>(</sup>٣) رواية الصحاح: وكأنهم المعزاء من وقع أبرداه.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل وفي الطبعات جميعها: برداً، وهو خطأ صوابه {فيها بَرَدًا.
 بالرفع، كما جاء في التهذيب للأزهري الذي نقل عنه المؤلف.

الروح منه بارداً؛ فاصطلى النار ليسخنه. وناجذاه: السنَّان اللتان تليان النابين. وقولهم: ضُرب حتى بَوَدَ معناه حتى مات. وأما قولهم: لم يَبُورُدُ منه شيء فالمعنى لم يستقر ولم يثبت؛ وأنشد:

البيوم يسوم بارة سمومه

قال: وأصله من النوم والقرار. ويقال: بَرَدَ أَي نام؛ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي:

أُحِبُ أُمُّ خالد وخالدا حُبّاً سَخَاخِينَ، وحبّاً باردا

قال: سخاخين حب يؤذيني وحباً بارداً يسكن إليه قلبي. وسَمُوم يارد أي ثابت لا يزول؛ وأنشد أبو عبيدة:

السيسوم يسوم بارد سمومه،

مّن جَرعَ السومَ فلا تلومُه

وبَرَدَ الرجل يَبْرُدُ بَرُداً: مات، وهو صحيح في الاشتقاق لأنه عدم حرارة الروح؛ وفي حديث عمر: فهَبَره بالسيف حتى بَوَدَ أَي مات. وبَرَدَ السيفُ: نَبا. وبَرَدَ يبرُدُ بَرْداً: ضعف وفتر عن هزال أو مرض. وأَبْرَده الشيءُ: فتُّره وأضعفه؛ وأنشد ابن

> الأعرابي الأسودانِ أبرردا عِسظامي،

السمساءُ والسفستُ ذوا أسسقسامسي

ابن بُزُرج: البُورَاد ضعف القوائم من جوع أو إعياء، يقال: به بُوادٌ. وقد بَرَد فلان إذا ضعفت قوائمه. والبَرْد: تبريد العين. والبَرُود: كُحل يُبَرُّد العين: والبَرُود: كل ما بَوَدْت به شيئاً نحو بَرُود العين وهو الكحل. وبَرَدَ عينَه، مخففاً، بالكُحل وبالبَرُود يَبْرُدُها بَرْداً: كَحَلَها به وسكَّن ألَّمها، وبَرَدت عينُه كذلك، اسم الكحل البَوُودُ، والبَوُودُ كحل تَبْرِدُ به العينُ من الحرُّ؛ وفي حديث الأسود: أنه كان يكتحل بالبَرُود وهو مُحْرِم، البَرُود، بالفتح: كحل فيه أشياء باردة. وكلُّ ما بُردَ به شيءً:

أَي ثبت. ويقال: ما بَوَدَ لك على فلان، وكذلك ما ذاب لكَ عليه أي ما ثبت ووجب. ولي عليه ألْفُ باردٌ أي ثابت؛ قال:

بَرُودٍ. وبَوَدَ عليه حقٌّ: وجب ولزم. وبرد لي عليه كذا وكذا

مَنْ عبجز البيومَ فنلا تعلومُهُ

أي حره ثابت؛ وقال أوس بن محجر:

البيوم ينوم بنارة سنمومه،

أتاني ابنُ عبدِ اللَّهِ قُرْطُ أَخُصُه،

وكان ابنَ عمَّ، نُصْحُه لِيَ بارِدُ وَبَرَد في أَيديهم سَلَماً لا يُقْدَى ولا يُطْلَق ولا يُطلَب.

تشتموه وتدعوا عليه فتخففوا عنه من عقوبة ذنبه.

وإن أصحابك لا يُبالون ما بَرَّدُوا عليك أَي أَثبتوا عليك وفي حديث عائشة، رضى الله تعالى عنها: لا تُبَرِّدي عنه أَي لا تخففي. يقال: لا تُبَرِّدُ عن فلان، معناه إن ظلمك فلا تشتمه فتنقص من إِثمه، وفي الحديث: لا تُبَرِّدوا عن الظالم أَي لا

والبَريدُ: فرسخان، وقيل: ما بين كل منزلين بَريد. والبَريدُ: الرسل على دوابٌ البويد، والجمع بُؤد. ويَرَدَ بَريداً: أُرسله. وفي الحديث: أَنه عَلِيُّكُم، قال: إِذا أَبْرَدْتُمْ إِليَّ بَرِيداً فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم؛ البَرِيد: الرسول وإبرادُه إِرساله؛ قال الراجز:

رأيت للموت بريدا مبودا

وقال بعض العرب: الحُمَّى بُريد الموتِ؛ أُراد أُنها رسول الموت تنذر به. وسِكَكُ البويد: كل سكة منها اثنا عشر ميلاً. وفي الحديث: لا تُقْصَرُ الصلاةُ في أقلُّ من أربعة بُؤدٍ، وهي ستة عشر فرسخاً، والفرسخ ثلاثة أُميال، والميل أُربعة آلاف ذراع، والسفر الذي يجوز فيه القصر أُربعة بود، وهي ثمانية وأُربعون ميلاً بالأميال الهاشمية التي في طريق مُكة؛ وقيل لدابة البريد: بَرِيدٌ، لسيره في البريد؛ قال الشاعر:

إِنِّي أَنُصُّ العيسَ حتى كأنَّنِي،

عليها بأجوازِ الفلاةِ، بَرِيدا(١)

وقال ابن الأعرابي: كل ما بين المنزلتين فهو بريد. وفي الحديث: لا أَخِيش بالعَهْدِ ولا أَحْبِسُ البَّوْدُ أَي لا أُحبس الرسل الواردين عليّ؛ قال الزمخشري: البُرْدُ، ساكناً، يعني جمعَ بَوِيدُ وهو الرسول فيخفف عن بُؤدٍ كرُسُل ورُشل، وإنَّما خففه هِهنا ليزاوج العهد. قال: والبَّرِيدُ كلمة فأرسية يراد بها في الأصل البَوْد، وأصلها «بريدة دم» أي محذوف المذنَب لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها فأعربت وخففت، ثم سمي الرسول الذي يركبه بويداً، والمسافة التي بين السكتين بريداً؛ والسكة موضع كان

<sup>(</sup>١) ذكر في الأصل؛ وفي طبعة دار صادر، ودار لسان العرب، وسائر الطبعات بنصب وبريداً، والصواب الرفع لأنها خبر كان. ووردت في التهذيب مرفوعة.

يسكنه الفُيُومُ المرتبون من بيت أو قبة أو رباط، وكان يرتب في كل سكة بغال، وبُعد ما بين السكتين فرسخان، وقيل أربعة. الجوهري: البريد المرتب يقال حمل فلان على البريد؛ وقال امرؤ القيس:

> على كلَّ مَقْصوصِ الذُّنَابَى مُعاودِ بَرِيدَ السُّرَى بِالليلِ، من خيلِ بَرْبَرَا وقال مُزَرُدٌ أُخِو الشماخ بن ضرِار يمدح عَرابَة الأَّوسي:

فدتْكَ عَرابَ اليومَ أُمِّي وخالتي،

وساقتى النَّاجي إليك بَرِيدُها أي سيرها في البريد. وصاحب البَرِيد قد أبرة إلى الأمير، فهو مُبْرِدٌ. والرسولَ بَرِيد؛ ويقال للفُرانِق البَرِيد لأنه ينذر قدَّام الأسد.

والبُرْدُ من الشيابِ؛ قال ابن سيدهِ: البُرْدُ ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشي، والجمع أَبُرادٌ وأَبُردُ وبُرُودٌ.

والبُرْدَة؛ كساء يلتحف به، وقيل: إذا جعل الصوف شُقة وله هُدُب، فهي بُرْدَة؛ وفي حديث ابن عمر: أنه كان عليه يوم الفتح بُرْدَة فَلُوتٌ قصيرة؛ قال شمر: رأيت أعرابياً بِخُرَّمِيَّة وعليه شِنه منديل من صوف قد اتَّزَر به فقلت: ما تسميه؟ قال: بُرْدة؛ قال الأَزهري: وجنعها بُرّد، وهي الشملة المخططة. قال الليث: البُرْدُ معروف من بُرُود العَصْب والوَشْي، قال: وأَما البُرْدَة فكساء مربع أَسود فيه صغر تلبسه الأعراب؛ وأَما قول يزيد بن مُقْرَع الحميري:

وشَــرَيْـــتُ بُــرُداً لــــيــتني،

من قَسْسِلِ بُسرِد، كَسَسَّتُ هَامَهُ فهو اسم عبد. وشريت أي بعت. وقولهم: هما في بُرْدة أَخْمَاسٍ فسره ابن الأعرابي فقال: معناه أنهما يفعلان فعلاً واحداً فيشتبهان كأنهما في بُرْدة، والجمع بُرُد على غير ذلك؛ قال أَمد ذابت:

فسَمِعَتُ نَبِأَةُ مِنه فآسَدَها،

كَ أَنْسَائِكِهِ، السَّمَرُهُ يريد أَن الكلاب انبسطنَ خلف الثور مثل البُرَدِ؛ وقول يزيد بن المفةغ:

مَسعساذَ السلِّي رَبُّسا أَن تَسرانسا،

طِـوالَ الــداهــرِ، نَـشْــتَــمِــل الـــِــرادا قال ابن سيده: يحتمل أن يكون جمع بُرْدةِ كَبُرْمةِ وبرام، وأن

يكون جمع بُرْد كقُرطِ وقِراطٍ. وثوب بَرُودٌ: لبس فيه زِئبِرٌ. وثوب بَرُودٌ إِذا لم يكن دفِيئاً ولا لَيُناً من الثياب. وثوب أَبْرَدُ: فيه لُمَمُ سوادٍ وبياض، يمانية.

وبَرْدًا الجراد والجُنْدُب: جناحاه؛ قال ذو الرمة:

كأَنَّ رِجْلَيْهِ رِجُلا مُقْطَفِ عَجِلٍ، إذا تسجاوَبَ من بُـرْدَيْـه تَـرْنِـــــمُ وقال الكميت يهجو بارقاً:

تُنَفَّضُ بُرْدَيُّ أُمُّ عَوْفٍ، ولم يَطِرُ لنا بارِقٌ، بَخْ للوَعيدِ وللرَّهْبِ

وأُم عوف: كنية الجراد.

وهي لك بَرْدَةُ نَفْسِها أَي خالصة، وقال أَبو عُبيد: هي لك بَرْدَةُ نفسها أي خالصِاً، فلم يُؤنَّث خالصاً وهي إِبْرِدَةُ يَمِيتي؛ وقال أَبو عبيد: هو لِي بَرْدَةُ يَمِيني إِذا كان لك معلوماً.

وبَرَدَ الحدِيدَ بالمِبْرَدِ ونحوه من الجواهر يَبْرُدُه: سحله.

والبُرادة: الشحالة؛ وفي الصحاح: والبُرادة ما سقط منه والمِبْرَدُ: ما بُرِدَ به، وهو الشوهانُ بالفارسية. والبَرْدُ: النحت؛ يقال: بَرَدْتُ الحَشَبة بالمِبْرَدُ أَبْرُدُها بَرْداً إِذَا نَحَقُها.

والبُرْدِيُّ، بالضم: من جيد التمريشيه البَرْيِيُّ، عن أبي حنيفة. وقيل: البَرْدِيُّ ضرب من تمر الحجاز جيد معروف؛ وفي الحديث: أنه أمر أن يؤخذ البُرْدِيُّ في الصدقة، وهو بالضم، نوع من جيد التمر. والبَرْدِيُّ، بالفتح: نبت معروف واحدته بَرْدِيُّة، قال الأعشى:

كَبَرُدِيَّةِ الخِيلِ وَسُطَ الخَرِيـ في، ساقَ الرِّصافُ إليه غَديرا وفي المحكم:

كُبَرْدِيِّةِ الخِمسِلِ وَسْبط الْمَغْرِيد هِي، قد خالط السامُ منها السُّريرا وقال في المحكم: السرير ساقُ البَرْدي، وقبل: قُطْنُهُ؛ وذكر ابن بريِّ عجز هذا البيت:

إذا خالط الماء منها الشرورا وفسره فقال: الغيل، بكسر الغين، الغيضة، وهو مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. والغريف: نبت معروف.

قال: والسرور جمع شرّ، وهو باطن الْبَرْدِيَّةِ. وَالأَبَارِدُ. النَّمورُ، واحدها أَبرد؛ يقال للنَّمِرِ الأَنثى أَبْرَدُ والخَيْتُمَةُ. وبَرَدَى: نهر بدمشق؛ قال حسان:

يَشقُونَ مَن وَرَدُ البَريصَ عليهمُ بَرَدَى، تُصَفَّقُ بالرَّحِيقِ السَّلْسَلَ أَى ماء بَرَدَى.

والبَرَدَانِ، بالتحريك: موضع؛ قال ابن مَيَّادة:

ظَلَّتْ بنِيهِي البَردانِ تَغْتَسِلُ

تَـشْـرَبُ منه نَـهَـلاتِ وتَـمِـلْ وبَرَدَيًا: موضع أَيضاً، وقيل: نهر، وقيل: هو نهر دمشق والأُعرف أَنه بَرَدَى كما تقدم.

وَالْأُبَيْرِدُ: لَقَبَ شَاعَرَ مَن بني يُربُوع؛ النجوهري: وقال الشَّاعر:

بالمسروسفسات السبسوارد

قال: يعني السيوف وهي القواتل؛ قال ابن برّي صدر البيت: وأنَّ أَميرُ السمومنين أَغَصَّني

مَغَصَّهُما بالمُرهَفاتِ البَواردِ

رأيت بخط الشيخ قاضي القضاة شمس الدين بن حلكان، في كتاب ابن بري ما صورته: قال هذا البيت من جملة أبيات للعتابي كلثوم بن عمرو يخاطب بها زوجته؛ قال وصوابه:

ي كموم بن عمرو يعطب بها روجيه؛ 10 وه وأنَّ أُميرَ السمؤمنين أُغَـصَّني

مَغَصَّهُما بالمُشْرِقَاتِ البَواردِ

قال: وإنما وقع الشيخ في هذا التحريف لاتباعه الجوهري لأنه كذا ذكره في الصحاح فقلده في ذلك، ولم يعرف بقية الأبيات ولا لمن هي فلهذا وقع في السهو. قال محمد بن المكرم: القاضي شمس الدين بن خلكان، رحمه الله، من الأدب حيث هو، وقد انتقد على الشيخ أبي محمد بن بري هذا النقد، وخطأه في اتباعه الجوهري، ونسبه إلى الجهل ببقية الأبيات، والأبيات مشهورة والمعروف منها هو ما ذكره الجوهري وأبو محمد بن بري وغيرهما من العلماء، وهذه الأبيات سبب عملها أن العتابي لما عمل قصيدته التي أولها:

ماذا شَجاكَ بِحَوَّارِينَ مِن طَلَلِ ودِمْنَةِ، كَشَفَتْ عنها الأَعاصيرُ؟

بلغت الرشيد فقال: لمن هذه؟ فقيل: لرجل من بني عتاب يقال له كلثوم، فقال الرشيد: ما منعه أن يكون ببابنا؟ فأمر بإشخاصه من رَأْسٍ عَبْنِ فوافى الرشِيدَ وعليه قميص غليظ وفروة وخف، وعلى كتفه ملحفة جافية بغير سراويل، فأمر الرشيد أن يفرش له حجرة، ويقام له وظيفة، فكان الطعام إذا

جاءَه أُخذ منه رقاقة وملحاً وخلط الملح بالتراب وأكله، وإذا كان وقت النوم نام على الأرض، والخدم يفتقدونه ويعجبون من فعله، وأُخبِرَ الرشِيدُ بأمره فطرده، فمضى إلى رأْس عَيْنِ وكان تحته امرأة من باهلة فلامته وقالت: هذا منصور النمري قد أُخذ الأموال فحلى نساءه وبنى داره واشترى ضياعاً وأنت كما ترى؛ فقال:

تلوم على ترك الغنى باهليّة،

زَوَى الفقرُ عنها كُلُّ طِرُفِ وتالدِ

رأَت حولَها النّسوانَ يَرفُلْن في الثَّرا،

مُسَقَلَّدة أَعْسَاقُهِ هِما بالقلائد
أَسَرُك أَني نلتُ ما نال جعفرُ

من العَيْشِ، أَو ما نال يَحْيَى بنُ خالدِ؟

وأنَّ أَميرَ السؤمنين أَغَصَّنِي مِنْ خالدِ؟

مَغَصَّهُما بالمُرهَفات البَوادِدِ؟

وعيني تَجِفْنِي مِيتَتِي مُطْمَئِنَةً،

ولم أَتَجَشَّم هولَ تلك المَوادِد؛

فإنَّ رَفيعات الأُمورِ مَشُوبَةً

برهج: أنشد ابن السكيت يصف الظليم:

كــمـــا رأيــت فــي الـــهِــلاءِ الــبَــرْدَجــا قال: الْبَرْدَجُ السَّبْمِي، معرَّب، وأُصله بالفارسية برده؛ قال ابن بري: صوابه أَن يقول يصف البقر، وقبله:

وكل عَنْهَاءَ تُرَجِّي بَحْرَجا،

قال: الغيناء البقرة الوحشية، والبَحْزَعُ: ولدها. وتُزَجِّي: تسوق برفق أَي تَرَفُّقُ به ليتعلم المشي. والأَرْنْدَعُ: حِلْدُ أَسود تُعمل منه الأَحفافُ؛ وإنما قال ذلك لأَن بقر الوحش في قوائمها سواد. والمِلاعُ: المَلاحِفُ. والبَرْدَعُ: ما شبِيَ من ذراري الرُوم وغيرها؛ شبّه هذه البقر البيض المُسَرَوَلَة بالسواد بَسَبْيِ الرُّوم، لبياضِهم ولباسهم الأَخفافَ السُودَ.

بردس: رجل بِرْدِيسٌ: خبيث منكر، وهي البَرْدُسة. بردع: البَرْدَعةُ: الحِلْس الذي يُلقى تـحت الرَّحْل؛ قال

شمر: هي بالذال والدال، وسيأتي ذكرها قريباً.

برذع: البَوْذَعةُ: الجلس الذي يُلقى تحت الرحل، والجمع البراذع، وخص بعضهم به الجمار، وقال شمر: هي البرذعة والبردعة، بالذال والدال. ويُؤذَعُ: اسم؛ أنشد تعلب:

لَعَمْرُ أَبِيها، لا تقولُ حَلِيلَتِي:

ِ أَلا إِنه قد خانَني البيومَ بَـرُذَعُ

والبَوْذَعَةُ من الأَرضَ: لا جَلَدٌ ولا سَهْل، والجمع البَراذِع وابْرَنْذَعَ للأَمر البُرِنْدَاعاً: تَهَيَّأُ واسْتَعَدَّ له. وابْرَنْذَعَ أُصحابَه: تقدَّمهم، نادر لأَنَّ مثل هذه الصيغة لا يتعدَّى:

بوذن: البِرْذَوْنُ: الدابة، معروف، وسَيْرَتُه البَرْذَنَةُ، والأُنشى بِرْذَوْنَةٌ؛ قال:

رَأَيتُكَ، إِذاْ جالَتْ بكَ الخَيْلُ جَوْلَةً،

وأنتَ عملى بِرْذُونةِ غير طائلِ

وجَمْعُه بَواذينَ. والبراذين من الخَيْلِ: ما كان من غير نتاجِ العرابِ. وبَوْذَنَ الفرسُ: مَشَي مشيّ البَراذينِ. وبَرْذَنَ الرجلُ: تَقُلَ، قال ابن دريد: وأحسِبُ أَن البرْذَوْن مشتق من ذلك، قال: وهذا ليس بشيء، وحكى عن المُقَرَّجِ أَنه قال: سألت فلاناً عن كذا وكذا فبرَذَنَ لى أَي أَعْيا ولم يُجِبُ فيه.

بور: البؤ: الصُّدْقُ والطاعةُ، وفي التنزيل: ﴿ لَمِسَ الْبُوَ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْـمَشْرِقِ وَالْـمَغْرِبِ وَلَكُنَّ الْبِرُّ مَنْ آمنَ بِاللَّهِ﴾؛ أَراد ولكنَّ البرُّ برُّ مَنْ آمن باللُّه، قال ابن سيده: وهو قول سيبويه، وقال بعضهم: ولكنَّ ذا الْبِرّ من آمن بالله؛ قال ابن جني: والأول أجود لأنَّ حذف المضاف ضَرَّبٌ من الاتساع والخبر أُولى من المبتدإ لأن الاتساع بالأعجاز أُولى منه بالصدور. قال: وأما ما يروى من أن النَّمِرَ بنَ تَوْلَب قال: سمعت رسول الله عَيْكُ، يقول: ليس من أمبر المصيام في امْسَفَر؛ يريد: ليس من البر الصيام في السفر، فإنه أبدل لام المعرفة ميماً، وهو شاذ لا يسوغ؛ حكاه عنه ابن جني؛ قال: ويقال إن النمر بن تولب لم يرو عن النبي عَيِّكُ، غير هذا الحديث؛ قال: ونظيره في الشذوذ ما قرأته على أبي على بإسناده إلى الأصمعي، قال: يقال بَناتُ مَخْر وبَناتُ بَخْر وهن سحائب يأتين قَبْلَ الصيف بيضٌ مُنْتَصِباتٌ في السماء. وقال شمر في تفسير قوله عَيِّكُ: عليكم بالصَّدْق فإنه يَهْدي إلى البرُّ؛ اختلف العلماء في تفسير البر، فقال بعضهم: البر

الصلاح؛ وقال بعضهم: البر الخير. قال: ولا أعلم تفسيراً أَجمع منه لأنه يحيط بجميع ما قالوا؛ قال: وجعل لبيد البِرُ التُقى حيث يقول:

> وما البير إلا مُنضَمَراتٌ مِن السُّقى قال: وأَما قول الشاعر:

تُسخَدرُّ رؤُوستهم في غيسرِ بِسرَ

معناه في غير طاعة وخير. وقوله عز وجل: ﴿ لَنْ تنالوا البِرَ حتى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ ﴾؛ قال الزجاج: قال بعضهم كلُ ما تُقُرَب به إلى الله عز وجل؛ من عمل خير، فهو إنفاق. قال أبو منصور: والبِرُ خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا ما ييسره الله تبارك وتعالى للعبد من الهدى والنَّعْمَةِ والخيراتِ، وخَيْرُ الآخِرَةِ الفَوْزُ بالنعيم الدائم في الجنة، جمع الله لنا بينهما بكرمه ورحمته.

وبَوَّ يَبَوُّ إِذَا صَلَحَ. وبَرَّ في بمِينه يَبَرُّ إِذَا صَدَقَه وَلَم يَحْنَثْ. وبَرَّ رِحِمَهُ<sup>(١)</sup> يَبَرُّ إِذَا وصِله. ويقال: فلانٌ يَبَرُّ رَبَّهُ أَن يطيعه؛ ومنه قوله:

يَسبَسرُك السنساسُ ويَسفُ جُسرُون كسا

ورجلٌ بَرٌ بذي قرابته وبارٌ من قوم بَرَرَةٍ وأَبْرادٍ، والمصدر البِرُ. وقال الله عز وجل: ﴿لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكم قِبَلَ المشرق والمعرب ولكنَّ البِرُ من آمن بالله ﴾؛ أراد ولكن البرُ برُ من آمن بالله؛ وقول الشاعر:

وكَيْفَ تُواصِلُ مَنْ أَصْبَحَتْ

خُـلالَـــُـهُ كــأَبِـى مَــرْحَــبْ؟

أَي كَخِلالَةِ أَبِي مَرْحَبِ، وتَبازُوا، تفاعلوا: من البِرَ. وفي حديث الاعتكاف: أُلْبِرُ تُرِدْنَ؛ أَي الطاعة والعبادَة. ومنه الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. وفي كتاب قريش والأنصار: وإنَّ البِرُ دون الإِثم أَي أَن الوفاء بما جعل على نفسه دون الغَدْر والنَّكُث.

وبَرُقُ: اسْمٌ عَلَمٌ بمعنى البِر، مَعْرِفَةٌ، فلذلك لم يصرف، لأنه اجتمع فيه التعريف والتأنيث، وسنذكره في فَجارٍ؛ قال النابغة:

 <sup>(</sup>١) قوله ٥ويز رحمه إلخ» بابه ضرب وعلم.

إِنَّا افْدَ سَدْنا خُطَّ نَيْنا بَيْنَنا،

فَحَمَلْتُ بَرَّةَ واحْتَمَلْتَ فَجار

وقد بَرَّ رَبُّه. وبَرَّتْ بمينُه تَبَرُّ وتَبرُّ بَرَأُ وبرّاً وبُرُوراً: صَدَقَتْ. وأَبَرُّها: أَمضاها على الصَّدْق. والنِّرُّ: الصادقُ. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّهُ هُو الْبُرُّ الرحيمُ ﴾. والبُّرُ، من صفات الله تعالى وتقدس: العَطُوفُ الرحيم اللطيف الكريم. قال ابن الأثير: في أَسماء الله تعالى البَرُّ دون البارُّ، وهو العَطُوف على عباده ببرُّهِ ولطفه. والبَوُّ والبارُّ بمعنى، وإنما جاء في أَسماء الله تعالى البُّرُّ دون البارِّ. وبُرَّ عملُه وبَرَّ بَرًّا وبُرُوراً وأبَرَّ وأبَرَّه الله؛ قال الفراء: بُرُّ حَجُّه، فإذا قالوا: أَبَرُّ الله حَجَّك، قالوه بالأَلف الجوهري: وَأَبَرُّ الله حَجُكَ لغة في بَرُّ اللَّهُ حَجُك أَي قَبِلَه؛ قال: والبِرُّ فَى اليمين مثلُه. وقالوا في الدعاء: مَبْزُورٌ مَأْجُورٌ ومَبرُوراً مَأْجُوراً؟ تميمٌ ترفع على إضمار أنتَ، وأهلُ الحجاز ينصبون على اذْهَبْ مَبْرُوراً. شمر: الحج المَبْرُورُ الذي لا يخالطه شيء من المآثم، والبيعُ المبرورُ: الذي لا شُبهة فيه ولا كذب ولا حيانة. ويقال: بَوَّ فلانٌ ذا قرابته يَبْرُّ بِرًّا، وقد بَوَرْتُه أَبِرُّه، وبَرَّ حَجُّكَ يَبَرُّ بُرُوراً، وبَوَّ الحجُّ يَبِرُّ بِرَأَ بالكسر، وبَوَّ اللَّهُ حَجَّه وبَوَّ حَجُه. وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الحجُّ المبرورُ ليس له جزاة إلا الجنةُ، قال سفيان: تفسير المبرور طِيبُ الكلام وإطعام الطعام، وقيل: هو المقبولُ المُقابَلُ بالبرِّ وهو الثواب؛ يقال: بَوَّ اللَّهُ حَجَّه وأَبَرَّهُ بِرًّا، بالكسر، وإبْراراً. وقال أبو قِلاَبَةَ لرجل قَدِمَ من الحج: بُرَّ العملُ؛ أرادَ عملَ الحج، دعا له أن يكون مَبْرُوراً لا مَأْتُمَ فيه فيستوجب ذلك الخروجَ من الذنوب التي اقْتَرَفَها. وروي عن جابر بن عبد الله قال: قالوا: يا رسول الله، ما بِرُّ الحجُّ؟ قال: إطعامُ الطعام

وطِب الكلام. رجل بَرِّ من قوم أَبْرارٍ، وبارٌّ من قوم بَرَرَةٍ، وروي عن ابن عمر أنه قال: إنما سماهم الله أَبْراراً لأَنهم بَرُّوا الآباءَ والأَبناء. وقال: كما أَن لك على ولدك حقّا كذلك لولدك عليك حق. وكان سفيان يقول: حقَّ الولد على والده أَن يحسن اسمه وأَن يزرِّجه إذا بلغ وأَن يُحِجُه وأَن يحسن أَدبه. ويقال: قد تَبَرُّرْتَ في أَمرنا أَي تَحَرَّجْتَ، قال أَبو ذؤيب:

> فَـقَـالَــتُ: تَـبَــرُرُتَ فــي جَــنْــبِنا، ومــا كــنــت فــينا حَــايــثـــأ بــــرُ

أَي تَحَرُّجُتَ في سَبْيَنا وقُرْبِنا. الأَحمر: بَرَزْتُ قسمي وبَرَرْتُ والدي؛ وغيره لا يقول هذا. وروى المنذري عن أَبي العباس في كتاب الفصيح: يقال صَدَقْتُ وبَرِرْتُ، وكذلك بَرَرْتُ والدي أَبِرُه. وقال أَبو زيد: بَرَرْتُ في قسمِي وأَبَرُ اللَّهُ قَسَمِي، وقال الأَعور الكلبي:

## سَفَيْناهُمْ دِماءَهُمْ فَالَتْ، فَالَتْ، فَالَبِينا فَالَيْدِهِ مِينا

وقال غيره: أَبَرُّ فلانٌّ فُسَمَّ فلانً وأَحْنَثَهُ، فأَما أَبَرُهُ فَمَعناه أَنه أَجابه إلى ما أَقسم عليه، وأُحنثه إذا لم يجبه. وفي الحديث: بَرُ اللَّهُ قَسَمَه وأَبَرُه بِرَاً بالكسر، وإِبْراراً أي صَدقَةُ؛ ومنه حديث أبي بكر؛ لم يخرج من إِلَّ ولا بِرُّ أي صِدْقِ، ومنه الحديث:

أَيْرُنَا بِسَبْعِ مِنهَا إِبْرَارُ الفَسَمِ. أَبُو سَعِيدُ: بَرُّتُ سِلْعَتُه إِذَا نَفَقَتُ، قال: والأَصل في ذلك أَن تُكافئه الشَّلْعَةُ بَمَا حَفِظها وقام عليها، تكافئه بالغلاء في الثمن، وهو من قول الأَعشى يصف خمراً:

> تَخَبَّرَها أُخُو عاناتَ شَهْراً، ورَجَّى بِرَّها عِلما فيعاماً

بدم اي لحون بيودهم عليها ولدفنون عيها. فان ابن أد نير. فوك فإنها بكم برة أي مشفقة عليكم كالوالدة البرَّة بأولادها يعني أن منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت معادكم؛ وفي حديث زمزم: أنّاه آتِ فقال: الحفِرْ بَوَّة؛ سماها بَرَّة لكثرة منافعها وسعَة مائها. وفي الحديث: أنه غَيْرَ اسْمَ امرأة كانت تُسمّى بَرَّة فسماها زينب، وقال: تزكي نفسها، كأنه كره ذلك. وفي حديث حكيم بن جِزامٍ: أرأيت أموراً كنتُ أَبْرُزْتُها أَي أَطْلُبُ بها البرّ والإحسان إلى الناس والتقرّب إلى الله تعالى. وجمعُ البَرّ

الأبرارُ، وجمعُ البارِّ البَرَرَةُ. وفلانٌ يَبَرُّ خالقَه ويَتَبَرُّرُه أَي يطيعه؛ وامرأَة بَرَةٌ بولدها وبارَةٌ. وفي الحديث، في بِرِّ الوالدين: وهو في حقهما وحق الأَقْرَبِين من الأَهلِ ضِيدُ العُقوق وهو الإِساءةُ

إليهم والتضييع لحقهم. وجمع البَرِّ أَبْرِارٌ، وهو كثيراً ما يُخَصُّ بمالاً وليماء والرُّهُاد والعُبَّادِ. وفي الحديث: الماهـرُ بالقرآن مع السَّفَرَةِ الكرام الْبَورَةِ أي مع الملائكة. وفي الحديث: الأَئمةُ من قريش أَبْرارُها أَمراءُ أَبْرارِها وفُجَّارُها أُمراءُ فُجَّارِها؛ قال ابن الأثير: هذا على جهة الإخبار عنهم لا طريق الحُكُّم فيهم أي إذا صلح الناس وبَرُّوا وَلِيَهُمُ الأَبْرارُ، وإذا فَسَدُواً وَفَجَرُوا وَلِيَهُمُ الْأَشْرَارُ؛ وهو كحديثه الآخر: كمَّا تكونون يُوَلِّي عليكم. والله يَبَرُّ عبادَه: يَرحَمُهم، وهو البَرُّ. وبَرَرْتُه بِرًّا: وَصَلَّتُه. وفي التنزيل العزيز: ﴿أَن تَبَرُّوهُم وتُقْسِطُوا إليهم). ومن كلام العرب السَّائِر: فلانَّ ما يعرف هِرًا من برُّ؛ معناه ما يعرفَ من يَهِرُه أي من يَكْرَهُه ممن يَبرُه، وقيل: الهرُّ السُّنُّورُ، والبرُّ الفأرةُ في بعض اللغات، أو دُويَبُّة تشبهها، وهو مذكور في موضعه؛ وقيل: معناه ما يعرف الهَرْهَرَةَ من البَرْبَرَةِ، فالهَرْهَرة: صوتُ الضأن، والبَرْبَرَةُ: صوتُ المِعْزي. وقال الفزاري: البرُّ اللطف، والهرُّ العُقُوق. وقال يونس: الهرُّ سَوْقُ الغنم والبِرُّ، دُعاءُ الغَنَم. وقال ابن الأعرابي: البِرُّ فِعْلُ كل خير من أَي ضَرَّب كان، والبرُّ دُعاءُ الغنم إلى العَلَفِ، والبرُّ الإكرامُ، والهؤ الخصومةُ، وروى الجوهري عن ابن الأعرابي: الهؤ دعاء الغنم، والبرُّ سَوْقُها. التهذيب: ومن كلام سليمان مَنْ أَصْلَحَ جُوَّانِيَّتُهُ بَرَّ الله بَرَّانِيَّته؛ المعنى: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته؛ أُخذ من الجَوِّ والبَرِّ، فالجَوُّ كلُّ بَطْن غامض، وألبَرُّ المَتْنُ الظاهر، فهاتان الكلمتان على النسبة إليهما بالألف والنون وورد: من أَصْلَح مُؤَانيَّهُ أَصْلح الله بَرَّالِسِيَّهُ. قالوا: الْبَوَّانْـيُّ العِلانية، والألف والنون من زياداتِ النَّسب، كما قالوا في صنعاء صنعاني، وأصله من قولهم: خرج فلانٌ بَرًّا إذا خرج إلى البَرِّ والصحراء، وليس من قديم الكلام وفصيحه. والبوُّ: الفؤاد، يقال هو مُطْمَئِنُ البرُّ؛ وأُنشد ابن الأعرابي:

أَكُونُ مَكانَ البررُ منه ودونَهُ،

وأَجْعَسُلُ مسالسي ذُونَه وأُوَّامِـرُهُ

وأَبَرَّالرَجُلُ: كَثُرَ وَلَدُه. وأَبَرُّ القومُ: كثروا وكذلك أَعَرُوا، فأَبَرُّوا في الخير وأَعَرُّوا في الشرّ، وسنذكر أَعَرُّوا في موضعه.

والبَرُّ، بالفتح: خلاف البَحْر. والبَرُّيَّة من الأُرَضين، بفتح الباء: خلاف الرُّيفيَّة. والبَرُّيَّةُ: الصحراءُ نسبت إلى البَرَّ، كذلك رواه ابن الأُعرابي، بالفتح، كالذي قبله. والبَرُّ: نقيض الكِنَّ؛ قال الميث: والعرب تستعيله في النكرة، تقول العرب: جلست بَرًا وخَرَجْتُ بَرَاً؛ قال أَبو منصور: وهذا من كلام المولَّدين، وما

سمعته من فصحاء العرب البادية. ويقال: أفْصَحُ العرب أَبْرُهُم، معناه أَبعدهم في البُرُ والبَدْوِ داراً. وقوله تعالى: ﴿ وظهر الفَسادُ فِي البَرُ والبَحْرُ﴾؛ قال الزجاج: معناه ظهر الجَدْبُ في البَرُ والبَحْرُ﴾؛ قال الزجاج: معناه ظهر الجَدْبُ في البَرُ والمَحْطُ في البحر أي في مُدُنِ البحر التي على الأُنهار. قال شمر: البَرِّيَّةُ إِذَا كانت إِلى البَرِّ أَقَربَ منها إلى الماء. والجمعُ البَرَارِي. والبَرِّيتُ، بوزن فغليت: البَرِّيةُ فلما سكنت الياء صارت الهاء تاء، مِثْل غِفريت وعفرية، والجمع البَرَارِيتُ، وفي التهذيب: البَرِّيتُ؛ عن أبي عبيد وشمر وابن الأعرابي: وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فَي البَرِّ والبَحْرِ ﴾؛ قال: البَرُ القِفارُ والبحر كلُ عبيد وأبه البرا السكيت: أَبْرَ فُلانٌ إِذَا رَكبَ البَرِ ابن سيده؛ وأنه لَهُيرُ بذلك أي ضابطٌ له. وأَبَرُّ عليهم: غلبهم. والإبرارُ: الغلبَةُ؛ وقال طرفة:

## يَكُشِفُونَ الضَّرُ عن ذِي ضُرُّهِمْ، ويُسِدُونَ عسلس الآبسي السُسسرّ

أي يغلبون؛ يقال أَبَوَّ عليه أَي غلبه. والمُبِرُّ: الغالب. وسئل رجل من بني أَسَد: أَتعرف الفَرَسَ الكريم؟ قال: أعرف الجوادَ المُبِرُّ من البَطِيءِ المُقرِفِ؛ قال: والجوادُ المُبِرُّ الذي إِذا أَنُف يَاتُتِفُ السَّيْرَ، ولَهَوَ لَهَرُ الغيْرِ، الذي إِذا عَمَا اسْلَهَبَ، وإذا قِيدَ الجُلَعَبُ، وإذا وَيقَلَ اجْلَعَبُ، وإذا وَيقَلَ اجْلَعَبُ، وإذا وَقَهَرِه بفَعالِ أَوْ غيره؛ ابن سيده: وأَبَرَ عليهم شَرّاً؛ حكاه ابن الأعرابي، وأنشد:

## إِذَا كُنْتُ مِنْ حِمَّانَ فِي قَعْرِ دَارِهِمَ، فَلَسْتُ أُبِالِي مَنْ أَبَرُ ومَنْ فَجَرْ

ثم قال: أَبِرَّ من قولهم أَبَرُ عليهم شَرَّا، وأَبَرُ وفَجَرَ واحدٌ فجمع بينهما. وأَبرُ فلانُ على أصحابه أي علاهم. وفي الحديث؛ أَن رجلاً أَتى النبي عَلِيلَة، فقال: إِنَّ ناضِح فلان قد أَبرَ عليهم أَي اسْتَصْعَب وغَلَبهُم.

والْبَتَرُّ الرجل: انتصب مُفْرِداً من أَصحابه. ابن الأَعرابي: الْبَرَابِسِوُ أَن يأْتي الراعي إِذا جاع إِلى السُنْبُلِ فَيَفْرُكَ منه ما أَحبُّ ويَنْزِعَه من قُنْبُعِه، وهو قشرة، ثم يَصُبُّ عليه اللبنَ الحليبَ ويغْليَه حتى يَسَنْسَضَعَة، ثـم يَسجعَله هـي إنساء واسعع ثـم

يُسَمِّنَه أَي يُبَرِّدَه فيكون أَطيب من السَّمِيذِ. قال: وهي الغَديرَةُ، وقد اغْتَدُوْنا.

والمبريو: ثمر الأراك عامَّة، والمَرْدُ غَضه، والكَباثُ نَضِيجُه؛ وقبل: البريو: أوّل ما يظهر من ثمر الأراك وهو محلو؛ وقال أبو حنيفة: البريورُ أعظم حبّاً من الكَبَاث وأصغر عُنقُوداً منه، وله عَجَمَةً مُدَوّرةٌ صغيرة صُلْبة اكبر من الحِمَّص قليلاً، وعُنقُوده يملأ الكف، الواحدة من جميع ذلك بريرةٌ. وفي حديث طَهفة: ونستصعد البرير أي تَجْنيه للأكل؛ البريرُ: ثمر الأراك إذا اسودً وبتلغ، وقيل: هواسم له في كل حال؛ ومنه الحديث الآخر: ما لنا طعام إلا المبريرُ.

والبُرُ الحِنْطَةُ؛ قال المتنخل الهذلي:

## لا درُّ دَرُّيَ إِن أَطْعَهُ مُثُ نَازِلَكُمْ

## قِرْفَ الحَتِيِّ، وعندي البُرُّ مَكْنُوزُ

ورواه ابن دريد: رائدهم. قال ابن دريد: البُرُّ أَفَصَحُ من قولهم القَمْحُ والحنطة، واحدته بُرُهَّ. قال سيبويه: ولا يقال لضاحبه بَوارٌ على ما يغلب في هذا النحو لأن هذا الضرب إنما هو سماعي لا اطرادي؛ قال الجوهري: ومنع سيبويه أن يجمع البُرُّ على أَبُوارٍ وجوّزه المبرد قياساً. والبُرْبُورُ: الجشيشُ من البُرُ. والبَرْبَرَةُ: كثرة الكلام والجَلَبَةُ باللسان، وقيل: الصياح. ورجل بَرْبَازٌ إِذَا كان كذلك؛ وقد بَرْبَرَ إِذَا هَذَى الفراء: البَرْبَرِيُ للكثير الصوتُ وكلامٌ من غَضَبِ؛ وقد بَرْبَرَ مثل ثَرْبَرَ، فهو ثرثارٌ. وفي الكلام بلا منقعة. وقد بَرْبَرَ في كلامه بَرْبَرَةً إِذَا أَكْر. والبَرْبَرَةُ: السَرْبَرةُ الله وجهه، لما طلب إليه أهل الطائف أن يكتب لهم الأمانَ على تحليل الزنا والخمر فامتنع: قاموا ولهم يكتب لهم الأمانَ على تحليل الزنا والخمر فامتنع: قاموا ولهم ومنه حديث أَخَذَ اللُواءَ غلامٌ أَسودُ فَنَصَبُه ويَرْبَرةً؛

ويَرْبَرُ: جِيلٌ من الناس يقال إنهم من ولَدِ بَرُ بن قيس بن عيلان، قال: ولا أدري كيف هذا، والبَرابِرةُ: الجماعة: منهم، زادوا الهاء فيه إما للعجمة وإما للنسب، وهو الصحيح، قال الجوهري: وإن شت حذفتها.

ويَرْبَرَ التَّيْسُ للهياجِ: نَبُّ. ودَلْوٌ بَرْبِارُ: لها في الماء بَرْبَرَةٌ أَي صوت، قال رؤْبة:

أَرُوي بِــــَـــرُبـــارَثِــنِ فــــي الــــغِـــطُــــمـــاطِ والبُوَيْراءُ، على لفظ التصغير: موضع، قال:

إِنَّ بِأَجْراعِ البُرَيْراءِ فالحِسَى

فَوَكُـزٍ إِلَـى الـنَّـقُــعَـينِ مِـن وَبِـعـان ومَيَرَّةُ: أَكَمَةٌ دون الجار إلى المدينة، قال كثير عزة:

أَقْوَى الغَياطِلُ مِن حِراجِ مَبَرُّةٍ،

فَجُنوبُ سَهْوَةَ (١)، قد عَفَتْ، فَرِمالُها ويَرِبَرَةُ: اسم امرأَة. وبَرَّةُ: بنت هُرِّ أُحت تميم بن هُرُّ وهي أُم النضر بن كنانة.

برز: النبرازُ، بالفتح: المكان الفَضاء من الأرض البعيدُ الواسعُ، وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع قيل: قد بَوَزَ يَبُؤزُ بُرُوزاً أي خرج إلى البَراز. والبَرازُ، بالفتح أيضاً: الموضع الذي ليس به خَمَرٌ من شجر ولا غيره. وفي الحديث: كان إذا أراد البَراز أَبْعَدَ؛ البراز، بالفتح: اسم للفضاء الواسع فَكَنَوْا به عن قضاء الغائط، كما كَنَوْا عنه بالخلاء لأنهم كانوا يَتَبَرِّزُون في الأمكنة الخالية من الناس. قال الخطابي: المحدّثون يروونه بالكسر، وهو خطأ لأنه بالكسر مصدر من الـمُبارَزَةِ في الحرب. وقال الجوهري بخلافه: وهذا لفظه البرازُ المُبارَزَةُ في الحرب، والبرازُ أيضاً كناية عن تُفْل الغذاء، وهو الغائط، ثم قال: والبَوازُ، بالفتح، الفضاءُ الواسع. وتَبَرَّزَ الرجلُ: حرج إلى البَراز للحاجة، وقد تكرر المكسور في الحديث: ومن المَفْتُوح، حديث عليّ، كرم الله وجهه: أَن رسول الله ﷺ، رأَى رجلًا يغتسل بالبراز، يريد الموضع المنكشف بغير سُتْرَةٍ. والمَبْرَزُّ: المُتَوَضَّأُ. وبَوَزُ إِليه وأَبْوَزَهُ غيره وأَبْرَزَ الكتابَ: أخرجه، فهو مَبْرُوزٌ. وأَبْرَزَةُ: نَشَره، فهو مُبْرَزٌ، ومَبْرُوزٌ شاذ على قياس جاء على حذف الزائد؛ قال لبيد:

أُو مُذْهَبٌ جَدَدٌ على أَلواحِهِ،

أَلنَّاطِقُ السَمَبْرُوزُ والسَمَحْثُ ومُ

قال ابن جني: أَراد المَبْرُوزَ به ثم حذف حرف الجر فارتفع

<sup>(</sup>١) قوله وفجنوب سهوة، كذا بالأصل، وفي ياقوت فخبوت، يخاء معجمة فباء موجدة مضمومتين فمثناة فوقية بعد الواو جمع خبت، يفتح الخاء المعجمة وسكون الموحدة، وهو المكان المتسع كما في القاموس.

الضمير واستتر في اسم المفعول به، وعِليه قول الآخر:

إلى غيسر مُؤتُوقِ مِن الأَرض يَـلْهَـبُ

أَراد موثوق به؛ وأنشد بعضهم الـمُبْرَزُ على احتمال الحَرْلِ في متفاعلن، قال أَبو حاتم في قول لبيد إِنما هو:

#### أَلْنَاطُقُ المُمْرُورُ والمَمْخُنُومُ

مزاحف فغيرة الرواة فراراً من الزحاف. الصحاح: أَلناطق بقطع الأَلف وإن كان وصلاً، قال وذلك جائز في ابتداء الأنصاف لأَن التقدير الوقف على النصف من الصدر، قال: وأَنكر أَبوحاتم المبروز قال: ولعله المتربور وهو المكتوب؛ وقال لبيد أَيضاً في كلمة له أُخرى:

#### كما لاح عنهواذ مبروزة

## يَسُوحُ مع الكَفُّ عُنْوانُها

قال: فهذا يدل على أنه لغته، قال: والرواة كلهم على هذا، قال: فلا معنى لإنكار من أنكره، وقد أعطوه كتاباً مَبُرُوزاً، وهو المنشور. قال الفراء: وإنما أَجازوا المبروز وهو من أبرزت لأن يبرز لفظه واحد من الفعلين. وكلُّ ما ظهر بعد خفاء، فقد بَرَزَ. وبَرُزَ الرجل: فاق على أَصحابه، وكذلك الفرس إذا سَبَقَ. وبارَزَ القِرْنَ مُبازَزَةُ وبرازاً: برَزَ إليه، وهما يَتَبارَزان.

وامراًة بَوْزَة بارِزَة المَحاسِن. قال ابن الأعرابي: قال الزبيري: البَوْزَة من النساء التي ليست بالمُتَزايِلةِ التي تُزايِلُك بوجهها تستره عنك وتَذَكبُ إلى الأَرض، والمُحْرَمُقَة التي لا تتكلم إن كُلمَتْ، وقيل: امراًة بَوْزَة مُتَجالَة تَبُوزُ للقوم يجلسون إليها كُلمَتْ، وقيل: امراًة بَوْزَة مُتَجالة تَبُورُ للقوم يجلسون إليها تختيئ عُبِفناء فَبَيها. وفي حديث أُم مَعْبَد: وكانت امرأة بَوْزَة بَوْزَة بَنوه للساء الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم. وامرأة بَوْزَة: موثوق برأيها وعفافها. ويقال: امرأة بَوْزَة إذا كانت كَهلة لا تحتجب واحتجاب الشّواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدّثهم، من البُروز: وهو الظهور والخروج. ورجلٌ بَوْزٌ: ظهر الخلق عَفِيفٌ؛ قال العجاج:

خَلِّ الطَّرِيقَ لمن يَبْنِي المَنارَ به، وابْرُزْ ببَرْزَةَ حيثُ اضْطَرُكَ الفَدَرُ

فهو اسم أُم عمر بن لَجَاءِ التَّيْمِيِّ. ورجل بَرْزٌ وبَرُزِيِّ: مَوثوق بفضله ورأْيه، وقد بَرُزَ بَوازَةً. وبَرُّزَ الفرسُ على الخيل: سَبَقها، وقيل كلَّ سابق مُبَرِّزٌ. وبَرُزَه فرشه: نَجَّاه؛ قال رؤْبة:

المسو لمسم يُسجَسرُزْهُ جَسوادٌ مِسرَأْسُ

وإذا تسابقت الخيل قيل لسابقها: قد بَرَّزَ عليها، وإذا قيل بَرَزَ، مخفف، فمعناه ظهر بعد الخفاء، وإنما قيل في التَّعَوُّطِ تَبَرَّزَ فلان كناية أي خرج إلى بَرازِ من الأَرض للحاجة. والمُبارَزَةُ في الحرب والبِرازُ من هذا أُخذ، وقد تَبارَزَ القِرنان. وأَبْرَزَ الرجلُ إذا عزم على السفر، وبَرَزَ إذا ظهر بعد تُحمول، وبَرَزَ إذا خرج البراز، وهو الغائط، وقوله تعالى: ﴿وتَرى الأَرض بارزَةٍ﴾، أي ظاهرة بلا جبل ولا تل ولا رمل.

وذُهَبُ إِبْرِيزٌ: خالص؛ عربي، قال أبن جني: هو إفْعِيلٌ من بَرَزَ. وفي الحديث: ومنه ما يَحْرُمُ كالذهب الإنْرِيزِ أَي الخالص، وهو الإنْرِيزِ أَي الخالص، وهو الإنْرِيزُ أَيضاً، والهمزة والياء زائدتان. أبن الأَعرابي: الإنْرِيزُ الحَلْيُ الصافي من الذهب. وقد أَبْرَزَ الرجلُ إِذا انخذ الإنْرِيزَ وهو الإنْرزيُ؛ قال النابغة:

مُزَيَّـنَّةُ بِالإِبْسِزِيِّ وجِـشُـوُهـا

رَضِيعُ النَّدَى، والمُرْشِفاتِ الحَوَاضِنِ وروى أَبو أَمامة عن النبي عَلَيْهُ، أَنه قال: إِنَّ الله لَيْجَرَّبُ أَحدُكم دَهبَه بالنار، فمنه ما يخرج أَحدُكم دَهبَه بالنار، فمنه ما يخرج كالذهب الإِبْرِيز، فذلك الذي نجاه الله من السيَّتات، ومنهم من يخرج من الذهب دون ذلك وهو الذيء يشك بعض الناس (١)، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود (٢) وذلك الذي أُفْتِنَ؛ قال شمر: الإِبْرِيرُ من الذهب الخالص وهو الإِبْرِيرُ والعَشْبَدُ.

النهاية لابن الأثير: في حديث أبي هريرة، رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وهم البازَرُ؛ قيل: بازَرُ ناحية قريبة من كِرُمانَ بها جبال، وفي بعض الروايات هم الأكراد، فإن كان من هذا فكأنه أراد أهل البازر أو يكون شمُوا باسم بلادهم، قال: هكذا أخرجه أبو موسى في حرف الباء والزاي من كتابه وشَرَحَه، قال: والذي رويناه في كتاب البخاري عن أبي هريرة، رضي الله عنه: سمعت رسول الله عنه: سمعت رسول الله عنه: سقول: بين يدي الساعة تُنقاتِلُون قوما

 <sup>(</sup>١) قوله: ويشك بعض الناس، هكذا في الأصل وفي الطبعات جميعها. وكلمة الناس لا موضع لها هنا، وترجع ما جاء في التهذيب: (ويَشُكُ بغضَ الشُكُ».

 <sup>(</sup>٢) قوله: والأسود، جاء في التهذيب: والأنموه وهو الأصح، أي الذهب الذي
 خالطه تحاس أو حديد أو شبه ذلك.

نعالهم الشعر وهو هذا البازر؛ وقال سفيانُ مُرَّةً: هم أَهلُ البارِز، يعني بأَهْلِ البارز أَهْلَ فارس، هكذا هو بلغتهم، وهكذا جاءً في لفظ الحديث كأنه أبدل السين زاياً، فيكون من باب الباء والراء وهو هذا الباب لا من باب الباء والزاي؛ قال: وقد اختلف في فتح الراء وكسرها، وكذلك اختلف مع تقديم الزاي، وقد ذكر أَيضاً في موضعه متقدماً، والله أَعلم.

بوزخ: البُوْزُخُ: ما بين كل شيئين، وفي الصحاح: الحاجز بين الشيئين. والبَوْزُخُ: ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل البَرْزُخَ. وفي حديث المبعث عن أبي سعيد: في بَوْزَخ ما بين الدنيا والآخرة؛ قال: الْبَرْزَخُ مَا بِينَ كُلِّ شَيْئِينَ مِن حَاجَزٍ، وقال الفراء في قوله تعالى: ﴿وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخُ إِلَى يَوْمُ يُبْعَثُونَ﴾؛ قال: البَرْزَخُ من يوم يموت إلى يوم يبعث. وفي حديث عليم، رضوان الله عليه: أنه صلى بقوم فأسْوَى بَرْزَخاً، قال الكسائي: قوله فأَسْوَى بَرْزَخاً أَجْفَلَ وأَشْفَط؛ قال: والبَرْزُخ ما بين كل شيئين: ومنه قيل للميت: هو في بَرْزخ لأنه بين الدنيا والآخرة؛ فأراد بالبَرْزَخ ما بين الموضع الذي أسقط على منه(١) ذلك الحرف إلى الموضع الذي كان انتهى إليه من القرآن. وبوازخُ الإيمان: ما بين الشك واليقين؛ وقبل: هو ما بين أول الإيمان وآخره. وفي حديث عبد الله: وسئل عن الرجل يجد الوسوسة، فقال: تلك بَرَازُخُ الإيمانِ؟ يريد ما بين أوِّله وآخره؛ وأوَّلُ الإيمان الإقرار بالله عز وجل، وآخره إماطة الأذِّي عن الطريق. والبَرازخ جمع بَرْزَخ، وقوله تعالى: ﴿بينهما بَوْزُخٌ لا يبغيان﴾؛ يعنى حاجزاً من قدرة الله سبحانه وتعالى؛ وقيل: أي حاجز خفيّ. وقوله تعالى: ﴿وجَعَلَ بينهما بَرْزُخاً﴾ أي حاجزاً. قال: والبرزخ والحاجز والمُهْلَة متقاربات في المعنى، وذلك أنك تقول بينهما حاجزٌ أن يَتزاوَرا، فتنوي بالحاجز المسافة البعيدة، وتنوي الأمر المانع مثل اليمين والعداوة، فصار المانع في المسافة كالمانع من الحوادث، فوَقَعَ عليها البَرْزُخُ.

> حَسَبُكِ بعضُ القَوْلِ لَا تَمَدَّهي، غَرُّكِ بِرْزاغُ السَّبابِ المُزْدَهي

برزغ: شاب بُوزُغٌ ويُوزُوغٌ ويوزاغٌ: تارُّ تامٌّ ممتلىءٌ؛ وأُنشد أُبو

عبيدة لرجل من بني سعد جاهلي:

 (١) قوله: والذي أسقط علي منه ذلك الحرف؛ هكذا في الأصل، والذي في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: «أي أسقط في قراءته من ذلك الموضع إلى الموضع».

قوله لا تَمَدَّهي يريد لا تَمَدُّحي، وشبابٌ بُرْزُغٌ وبُوْزُوغٌ وبِوْزَاغٌ كذلك؛ وأَنشد ابن بري لرؤبة:

> بعد أَفانِينِ الشَّبابِ المُرْرُغِ والبُرْزُغُ: نشاطُ الشَّباب؛ وأَنشد:

هَ يُسهاتَ مِسِعادُ الشَّبابِ البُرْزُغِ

برزق: البَرازِيقُ: الجماعات، وفي المحكم: جماعاتُ الناسُ، وقيل: هو الفُرسان، واحدهم برزيق، فارسي معرَّب، وقد تحذف الياء في الجمع، قال محمارة:

أَرْض بها الثُّيرانُ كالبَرازِقِ،

كمأُمُما يُسْشِينَ في السَلامِـقِ

وفي الحديث: لا تَقوم الساعة حتى يكون الناسُ بَرازِيقَ يعني جماعات، ويروى بَرازِقَ، واحده بِرْزاق ويَرْزَقَ. وفي حديث زياد: أَلم تكون منكم نُهاةٌ يمنعون الناسَ عن كذا وكذا وهذه البَرازِيق؛ وقال جُهَيْنَة بن جُنْدَب بن العَنْبر بن عمرو بن تميم:

> رَدَدُنا جَـمْعَ سَالِهُ ورِ، وأَنتَم بِمَـهُ واقِ، مَـتـالِـفُـهـا كَـنسيـرُ تَـظَـلُ جِـيادنها مُـتَـمَـطُـراتِ

بَرازِيسِهَا، تُسصَبُحُ أَو تُنجِيدُ

يعني جماعات الخيل. وقال زياد: ما هذه البَرَازِيقُ التي تتردّد؟

وتَبَوْزَق القومُ: اجتمعوا بلا خيل ولا رِكاب؛ عن الهَجَرِيّ.

والبَوْزَق نبات؛ قال أَبو منصور: هذا منكر وأَراه بَرُوقٌ فَغُيَّر. بوزل: التهذيب في الرباعي: رجل بُؤزُل، وهو الضَّخْم، وليست بَبَتِ.

بوزن: البِرْزِينُ، بالكسر: إِناء من قِشْرِ الطَّلْع يُشْرَب فيه، فارسيٌ مُعرَب، وهي التَّلْتَلة. وقال أَبو حنيفة: البِرْزِينُ قِشْرُ الطَّلْعةِ يُتَّخَذ من نصفه تَلْتَلةٌ؛ وأَنشد لعَديّ بن زيد:

إِنَّ مِا لِفْحَتْنَا بِاطِيبَةً،

جَوْنَةً يَتْبَعُها بِسُرْنِيتُها

## فسإذا مساحسازدتْ أَو بَـكَــأَتْ، فُـكً عن حاجِبِ أُخرري طينُها

وفي التهذيب:

إنحسا لسقد حننا حابسة منه أو انقطع منه حابيته بلقحة جؤنة أي سوداء، فإذا قل ما فيها أو انقطع في حابيته بلقحة جؤنة أي سوداء، فإذا قل ما فيها أو انقطع فيحت أخرى، قال: وصواب بززين أن يُذْكَر في فصل بزز، لأن وزنه في فيلين مثل غيشلين، قال: والجوهري جعل وزنه فعليلاً. النَّصْر: المبرزين كوز يُخمَلُ به الشَّرابُ من الخابية. المبوزين، بالكسر، التَّلْتَلَة، وهي مِشْرَبة تُتَخذ من قشر الطَّلة.

بوس: البِرْسُ والبُرْسُ: القُطْنُ؛ قال الشاعر: تَرْمِي اللَِّخامَ على هاماتها قَرَعاً،

كىالبُّرْسِ طَيُّرَه ضَرْبُ الكَرابِيلِ الكرابيل: جمع كِرْبالِ، وهو مِنْدَفَّ القطن. والقَرَّعُ: المتفرِّق قِطَعاً، وقيل: البُوْسُ شبيه بالقطن، وقيل: البوس قُطْنُ البَرْدِيِّ، وأَنشد:

كنديف البرس فوق المجمعاع والنبراس فوق المجمعاع والنبراس: المصباح؛ قال ابن سيده: رحمه الله تعالى: وإنما قضينا بزيادة النون لأن بعضهم ذهب إلى أن اشتقاقه من البرس الذي هو القطن، إذ الفتيلة في الأغلب إنما تكون من قطن، وذكره الأزهري في الرباعي قال: ويقال للسّنان نبراس، وجمعه النبوس؛ قال ابن مقبل:

إِذْ رَدُّهَا الحَيْلُ تَعْدُو وهي خافِضَةٌ،

حَـدٌ الـشَّبَارِسِ مَـطُـرُوراً نَـواحِـيـهـا أَي خافضة الرماح. والبَرْسُ: حَدَّاقَة الدليل. وبَرَسَ إِذا اشتد

أي خافضة الرماح. والبَوْسُ: حَدَّاقَة الدليل. وبَوَسَ إِذَا اشتد على غريمه.

وبُوْسَانُ: قبيلة من العرب. والبَرْنَساءُ: الناسُ، وفيه لغات: بَرْنَسَاءُ ممدود غير مصروف مثل عَقْرباء، وبَرْناساءُ وبَراساءُ. وفي حديث الشعبي: هو أَحل من ماءِ بُرْسٍ؛ بُرْس: أَجَمَةً معروفة بالعراق، وهي الآن قرية، والله أَعلم.

برسم: البرسامُ: المُومُ. ويقال لهذه العِلَّة البرسامُ، وكأنه معرّب، وبر: هو الصدر، وسَام: من أسماء الموت، وقيل: معناه الابن، والأول أصعُ لأن العلَّة إذا كانت في الرأس يقال سِرْسام، وسِرْ هو الرأس، والمُبَلِّسَم والمُبَرِسَم واحد.

الجوهري: البِرْسامُ علَّة معروفة، وقد بُرْسـمَ الرجل، فهو مُبَرْسَمٌ.

قال: والإِبْرِيسَم معرب وفيه ثلاث لغات، والعرب تخلط فيما ليس من كلامها؛ قال ابن السكيت: هو الإبريسَم، بكسر الهمزة والراء وفتح السين، وقال: ليس في كلام العرب() إفييل مثل إفيليلَج وإِبْرِيسَم، وهو ينصرف، وكذلك إن سئيت به على جهة التُلْقيب انصرف في المعرفة والنَّكِرة، لأن العرب أعْرِيتَه في نَكِرَته وأَدْ خَلَت عليه الألف واللام وأَجْرته مجرى ما أَعربتَه لله المؤلفة والشَّهْرينُ والآجُرُ والنَّيْرُوزُ والزَّنْجَبِيل، وليس كذلك إسلحق ويعقوب وإبراهيم، لأن العرب ما أَعربتها إلا في حال تعريفها ولم تنطِق وإبراهيم، نقال العرب ما أَعربتها إلا في حال تعريفها ولم تنطِق ومنهم من يقول أَبْرِيْسَم، يفتح الهمزة والراء، ومنهم من يكسر ومنهم من يكسر المهزة ويفتح الراء؛ قال ذو الرمة:

# كأَمُا اعْتَمَّتُ ذُرَى الأَجْسِالِ بِالقَرِّ، والإِثرِيْسَمِ السَهَلِي

بوش: البَرَشُ والبُرْشَةُ لون مختلف، نقطة حمراء وأُحرى سوداء أَو غَبراء أَو نحو ذلك. والبَرَشْ: من لُمَع بياض في لون الفرس وغيره أَيِّ لون كان إلا الشَّبهة، وخص اللَحياني به البِرْذُوْنَ، وقد بَرِشَ وابْرَشُ وهو أَبْرَشُ؛ الأَبْرَشُ: الذي فيه أَلوان وخِلْط، والبُرْشُ الجمع. والبَرْش في شعر الفرس: تُكتَّ صِغار تخالف سائر لونه، والفرس أَبْرَشُ وقد أَبْرشَّ الفرس ابْرِشاشة وشاة بَرْشائِ: في لونها نقط مختلفة. وحَيّة بَرْشائِ: عَنولة الوَقْشاء، والبَرِيش مثله؛ قال رؤبة:

وتَـرَكَـتُ صـاحِـبَـنـي تَــفْـرِيـشـي،

وأَسْقَطَتْ مِنْ مُبْرَمٍ بَرِيسِ (٢)

(١) قوله: وليس في كلام العرب إلخه عبارة الصحاح نقلاً عن ابن السكيت أيضاً: وليس في الكلام أفعيلل بالكسر ولكن أفعيلل مثل أهليلج إلغ، ففي العبارة سقط ظاهر، وتقدم له في هلج مثل ما في الصحاح.
(٢) في التهذيب وديوان رؤية: ومُثيرِم، بكسر الراء.

بَرُص فهابت العرب أن تقول أبرَص فقالت أبرَش. وفي التهذيب: وكان جَذِيمة الملك أبرَص فلقبته العرب الأبرش؛ الأبرَش: الأبرَش: الأبرَش: الأبرَش: الأبرَش: الأبرَش: الأبرَش: الذي تكون فيه بقعة بيضاء وأخرى أي لون كان، والأشيم: الذي كون به شَامٌ في جسده، والشدَنّر: الذي يكون به شَامٌ في جسده، والشدَنّر: ما الذي يكون به نُكت فوق البرَش. وفي حديث الطرماح: ما رأيت بجذيمة الأبرش قصيراً أبيرش؛ هو تصغير أبرَش. والمؤذون أربَشاء هو تصغير أبرَش. ويؤذون أربَش: وويؤذون أربَش: فو برَش. وسنة ربشاء ورمشاء وبرشاء: كثيرة المعشب. وقولهم: دخلنا في البرشاء أي في جماعة الناس. ابن البرشاء هو أي أي الناس هو. وأرض برشاء وربشاء: كثيرة النبرشاء هو أي أي الناس هو. وأرض برشاء وربشاء: كثيرة النبرشاء معوا بذلك لبرَشِ أصاب أمهم؛ قال النابغة:

ورَبُ بَنِي البَوْشَاءِ ذُهْلِ وَفَيْسِها وشَيْبَانَ، حَيْثُ اسْتَنْهَلَتْها المَنَاهِلُ وبُرْشان: اسم. والأَبْرَشِيَّةُ: موضع؛ أَنشد ابن الأَعرابي: نَظَرْتُ بِقَصِّرِ الأَبْرَشِيَّةِ نَظْرَةً،

وطَـرْفِـي وَراءَ الـنَّـاظِـريـن قَـصِــــرُ برشع: البِرْشِعُ والبِرْشاعُ: السَّيِّءُ الحُلُق. والبِرْشاعُ: المنتَفخ الحوفِ الذي لا فُؤاد له، وقبل: هو الأحمق الطويل: وقبل: الأَهْرِج الضَّحُمُ الجافي المنتفخ؛ قال رؤبة:

ولا يسيرشام السوحام وغسب (١) برشق: التهذيب في رباعي القاف: الأصمعي رجل مُبْرَنْشِقٌ فَيَحَ مَسرور، قال: وحدَّثت الرشيدَ هرونَ بحديث فابْرَنْشَق أي فَي وشرَّه وربما قالوا: ابرنْشقَ الشجر إذا أَزْهَر؛ وقال في آخر المخماسي من حرف العين: افْرَنْشَعَ الرجل إذا شرَّ، وابْرَنْشَقَ

(١) الذي في الصحاح: دولا بيرشاغ، بالغين المعجمة، وليس وبيرشام، بالميم كما ذكر هنا.

مثله؛ قال جندل بن المُثَنَّى الطُّهَوي:

أَو أَنْ تُسَرَيْ كَالْهَاء لَـم تَـدِرَلْـشِـقـي برشم: البَرْشَمةُ: تَلْوينُ التَّقَطِ. وبَرْشَم الرجلُ: أَدامَ النظر أَو أَحَدُه، وهو البِرْشامُ، والبِرْشامُ: إحدَّهُ النظر، والمِبْرُشِمَةِ: الحادُّ النظر، وهي البَرْشَمة والبَرْهَمة؛ قال ابن بري: وأَنشد أَبو عبيدة للكميت:

الله علمة هُ دُهُدِ وجُدُودَ أُنْسَى مُرَادِهِ مُنْدِدِهِ أَنْسَى مُرَادِهِ اللهِ مَا اللهِ مَا

وفي حديث محذيفة: كان الناس يَسأَلُون رسول الله عَلَيْهُ، عن الخَيْر وكنت أَشأَلُه عن الشرَّ، فَبَرْشَموا له أَي حَدُقوا النظر إليه. والبَرْشَمَةُ: إِدامةُ النَّظر. ورَجُلَّ براشِمٌ: حَديدُ النظر وبَرْشَمَ الرجل إذا وَجَمَ وأَظهر المُحزن. والبَرْشُم: البُرقُعُ؛ عن ثعلب؛ وأَنشد:

غَمداة تَـجُـلُوا واضِحاً مُوشَّماً، عَذْباً لها تُـجُري عليه البُرْشُما

والبُوْشُومُ: صَرْب من النخل، واحدته بُوْشُومَةً، بالضم لا غير؛ قال ابن دُريد: لا أَذْري ما صحّته؛ وقال أَبو حنيفة: البُوْشُومُ جنس من التمر، وقال مرَّة: البُوْشُومَةُ والبَوْشُومَةُ، بالضم والفتح، أَبْكَرُ النَّمْل بالبَصرة. ابن الأَعرابي: البُوْشُومُ من الرُّطَب الشَّهْرِيزِ وَيُقْطَع عِذْقُه قلبه، والله أَعلم.

برص: البَرَصُ: داءً معروف، نسأَل الله العافية منه ومن كل داء، وهو بياض يقع في الجسد، برصَ بَرَصاً، والأُنثى بَرْصاء؛ قال:

مَنْ مُبْلِغٌ فِنْدِيانَ مُرَّةَ أَنِه

هَجانا ابنُ بَرْصاءِ العِجانِ شَبِيبُ

ورجل آبُرَصُ، وحيّة بَرُصاءُ: في جلدها لُمَعُ بياض، وجمع الأَبْرِص، بُرَصٌ، وأَبْرَصَ الرجلُ إِذا جاءً بَوَلَدِ أَبْرَصَ، ويُصَغَّرُ أَبْرَصَ بُرُصاناً، وأَبْرَصَه اللَّهُ. وسامُ أَبْرَصَ، مضاف غير مركب ولا مصروف: الوَزَغَةُ: وقيل: هو من كِبارِ الوزَغ، وهو مَعْرِفة إِلا أَنه تعريفُ جِنْس، وهما اسمان مُعيلا اسما واحداً، إِن شَمْت أَعْرَبْتَ الأُول وأَضَفْته إلى الثاني، وإِن شِمْتَ بَنَيْت الأُول على الفتح وأَعْرَبت الشاني، الشاني،

بإعراب ما لا ينصرف، وأعلم أن كلُّ اسمين جُعِلا واحداً فهو على ضربين(١٠): أُحدهما أَن يُبْنَيا جميعاً على الفتح نحو خمسةَ عَشَرَ، وَ نَيْلُهُ كُفَّةً كُفَّةً، وهو جاري بَيْتَ بَيْت، وهذا الشيءُ بينَ بينَ أَي بين الحيُّدُ والرديء، وهمزةٌ بينَ بينَ أَي بين الهمزة وحرف اللين، وتَقَرِّق القومُ أَخْوَلُ أَخْوَلُ وشَغَرَ بَغَرَ وشَذَرَ مَذَر، والضربُ الثاني أَن يُثني آخرُ الاسم الأول على الفتح، ويعرب الثاني بإعراب ما لا ينصرف، ويجعلَ الاسمان اسماً واحداً لِشَيءِ بعَيْنِهِ نحو حَضْرَمَوْت وَبَعْلَبَكَ ورامَهُومُز ومارَ سَرْجِسَ وسامٌ أَيْرَضَ، وإن شنت أَضفت الأول إلى الثاني، فقلت: هذا حَضْرَمَوْتِ، أَعْرَبْتَ حَضْراً وخفضْتَ مَوْتاً، وفي مَعْدِي كَرِب ثلاثُ لغات ذُكِرَتْ في حرف الباء (٢٠)؛ قال الليث: والجمع سَوامٌ أَبْرُص، وإن شفت قلت هؤلاء السوامُّ ولا تَذْكر أَبْرِ ص، وإن شئت قلت هؤُلاء المِرَصةُ والأَبارِصةُ والأَبارِصُ ولا تَذْكر سامً، وسَواتُمْ أَبْرَصَ لا يُتَنى أَبْرَص ولا يُجْمَع لأنه مضاف إلى اسم معروف، وكذلك بناتُ آوَى وأَمُّهات مجبّين<sup>(٣)</sup> وأَشْباهها، ومن الناس من يجمع سَامٌ أَنهُ صَ السَرَصَةَ؛ أَبَنَ سَيَدَهُ: وقد قالوا الأَبَارِصِ عَلَى إِرَادَةَ النَّسَبُ وإن لم تثبت الهاء كما قالوا المَهالِب؛ قال الشاعر:

واللَّهِ لو كُنْتُ لِهذا حالِصًا، لَكُنْتُ عَبْداً آكُلُ الأَسِارِصًا

وأنشده ابن جني: آكِلَ الأبارِصا أَراد آكلاً الأَبارِصَ، فحذف التنوين لالتقاء الساكنين، وقد كان الوَجْهُ تحريكه لأَنه ضارَعَ محروفَ اللَّينِ بما فيه من القُوّة والعُنّةِ، فكما تُخذَف حروفُ اللّين لالتقاء الساكنين نحو: رَمَى القومُ وقاضي البلدِ، كذلك مُنفِفَ التنوينُ لالتقاء الساكنين هنا، وهو مراد يذلُكُ على إرادته أنهم لم يَجُرُوا ما بَعْده بالإضافة إليه. الأصمعي: سامُ أَبْرَصَ، بتشديد الميم، قال: ولا أُدري لِمَ سُمِّي بهذا، قال: وتقول في التثنية هذان سَوامًا أَبْرَصَ؛ ابن سيده: وأبو بُريُصِ كئيةُ الورْغةِ. والبُريْصةُ: دابةُ صغيرةٌ دون الورْغةِ، إذا عَضَّت شيعاً لم يَبْرأً، والبُرْصةُ: ذابةً صغيرةٌ دون الورْغةِ، إذا عَضَّت شيعاً لم يَبْرأً، والبُرْصةُ: ذَنَقُ فَيْ الفَيم يُرى منه أَديمُ السماء.

وبَرِيصٌ: نَهْرٌ في دِمَشق، وفي المحكم: والبَرِيصُ نهرٌ

بدمشق (٤)، قال ابن دريد: وليس بالعربي الصحيح وقد تكلمت به العرب؛ قال حسان بن ثابت:

يَشْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَريصَ عليهمُ بَرَدى يُصَفَّقُ بالرحِيقِ السَّلْسَلِ وقال وَعْلَةُ الحَرْمِيُّ أَيضاً:

فما لحم الغُراب لنبا بزاد،

ولا سَـرَطـان أَنْـهـادِ الـبَـرِيــصِ

ابن شميل: البُوْصةُ الثِمُلُوقةُ، وجمعها بِراصٌ، وهي أَمكنةٌ من الوَّمْل بيضٌ ولا تُنْبِت شيئاً، ويقال: هي منازِلُ الجِنَ.

وَبَنُو الأَبْرَصِ: بَنُو يَرْبُوعِ بن حَنْظلة.

يرصم: البُرْصُومُ: عِفاصُ القارُورةِ ونحوِها في بعض اللغات. يوض: البارض: أول ما يظهر من نبت الأرض وخص بعضهم به الجعُدة والنُرْعة والبُهْمَى والهَلْتَى والقَبْأةُ وبَنات الأَرض، وقيل: هو أول ما يُعْرف من النبات وتَتناوَلُه النَّعَمُ. الأَصمعي: البُهْمَى أول ما يبدو منها البارِضُ فإذا تحرك قليلاً فهو جَمِيم؛ قال لبيد:

يَلْمُجُ البارضَ لَمْجاً في النَّدَى،

مِسن مُسرابِسيعِ ريساض ورِجَسلُ

الجوهري: البارضُ أولُ ما تُخرِجُ الأَرضُ من البهْمَى والهَلْتَى وبنتِ الأَرضُ من البهْمَى والهَلْتَى وبنتِ الأَرضُ لأَن نِبْتة هذه الأَشياء واحدةٌ ومَنْبِتها واحد، فهي ما دامت صغاراً بارِضٌ، فإذا طالت تبينت أجناسها. ويقال: أَبْرَضَت الأَرضُ إِذَا تعاونَ بِارِضُها فكثر. وفي حديث خزيمة وذكر الشّنةَ الشجدبة: أَيْبَسَت بارِضَ الوَدِيس؛ البارِضُ: أَول ما يبدو من النبات قبل أَن تُعرف أَنواعُه، والوَدِيسُ ما: غَطَّى وجة الأَرض من النبات بعد البَدْرِ؛ عن أَبي حنيفة، وقد بَرضَ النباتُ يَتُوضُ بُروضاً. وتَبَرَّضَتِ عن أَبي حنيفة، وقد بَرضَ النباتُ يَتُوضُ بُروضاً. وتَبَرَّضَتِ الأَرضُ: تبيَّنُ نبتها. ومكان مُبْرِضٌ إِذَا تعاوَنَ بالرَضْه وكَثُرَ، الجوهري: البَرْضُ القليل وكذلك البُراضُ، بالضم. وماءً الجوهري: البَرْضُ القليل وكذلك البُراضُ، بالضم. وماءً

 <sup>(</sup>١) قوله: وعلى ضريبن، هو على ثلاثة أضرب. كما سيأتي ذكر الثالث في قوله: اوإن شئت أضفت... إلخ،

<sup>(</sup>٢) [في طبعتنا هذه، في حرف الكاف، انظر مادة وكرب،].

 <sup>(</sup>٣) قوله: ووأمهات نجين، هكذا في الأصل وفي الطبعات جميعها بالجيم المعجمة. والصواب وتجين، بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٤) قوله ووالبريص نهر بدمشق، قال في ياقوت بعد ذكر ذلك والبيتين المذكورين ما نصه؛ وهذان الشعران يدلان على أن البريص اسم الغوطة بأجمعها، ألا تراه نسب الأنهار إلى البريص؟ وكذلك حسان فإنه يقول: يسقون ماء بردى، وهو نهر دمشق من ورد البريص.

بَرْضٌ: قليلٌ وهو خلاف الغَمْر، والجمع بُوُوضٌ وبِرَاضٌ وأَبْراضٌ.

وبَرَضَ يَبْرِضُ ويَبْرُضُ بَرْضاً وبُرُوضاً: قلَّ، وقيل: خرج قليلاً قليلاً. وبئر بَرُوضٌ: قليلة الماء. وهو يَتَبَرَّضُ الماء: كلما اجتمع منه شيء غَرَفَه. وتَبَرَّضْتُ ماءَ الحِسي إِذا أَخذته قليلاً قليلاً. وثقد بَرْضُ: ماؤه قليل؛ وقال رؤبة:

في العِدُّ لم يَنفُدَحُ يُسماداً بَرْضَا

وبَرَضَ الماءُ من العين يَبْرُضُ أَي حرج وهو قليل. وبَرَضَ لي من ماله يَبْرُضُ ويَبْرِضُ بَرْضاً أَي أَعطاني منه شيئاً قليلاً. وتَبَرَّضُ ما عنده: أَخذ منه شيئاً بعد شيء. وتبرَّضْت فلاناً إِذَا أَخذت منه الشيء بعد الشيء وتبلُّغت به. والتُبَرُضُ والانتِراضُ التبلُّغ في العيش بالبُلْغة وتطلُّبه من هنا وهنا قليلاً قليلاً. وتَبَرَّضَ سَمَلَ الحوضِ إِذَا كان ماؤُه قليلاً فأحذته قليلاً قليلاً قال الشاعر:

وفي حِياضِ المَجْدِ فَامْتُلأَتْ بِهِ

بـالـرُّي، بـعـد تَـبَـرُضِ الأَشــمـال والتَّبرُضُ: التبلُغُ بالقليل من العيش. وتَبرُّضُ حاجته: أَخذها قليلاً قليلاً. وفي الحديث: ماء قليلاً قليلاً فليلاً وفي الحديث: ماء قليلاً قليلاً وقول الشاعر: يأخذونه قليلاً قليلاً. والبَرْضُ: الشيء القليل؛ وقول الشاعر:

وقد كنتُ برَّاضاً لها قبل وَصْلِها،

فكيفَ وَلَدُّت حَبْلُها بِجبالِيا(١٠)؟

معناه قد كنتُ أُنِيلُها الشيءَ قبل أَن واصلَتْني فكيف وقد عَلِقْتها السيم وعلِقَتْني؟ ابن الِأُعرابي: رجل مَبْرُوض ومَضْفوةٌ ومَطْفوةٌ ومَطْفوةٌ ومَضْفوفٌ ومَحْدود إِذَا نَفِد ما عَنده مَن كثرة عطائه. والبُرْضة: ما تَبرُضت من الماء. وبَرَضَ له يَبْرِضُ ويَبْرُضُ بَرْضاً: قلَّلَ عطاءَه. أَبو زيد: إِذَا كانت العطيةُ يَسيرة قلت بَرَضْت له أَبُرُضُ وأَبرِضُ بَرْضاً. ويقال: إِن المال لَيَتَبَرُّضُ النبات تَبرُّضاً، وذلك قبل أَن يطُول ويكون فيه شِبَعُ المال، فإذا خطى الأَرض ورَقاً فهو جَمِية (٢).

والبُرْضةُ: أَرض لا تُثبِتُ شيئاً، وهي أَصغر من البَلُوقة. والـمُبْرِضُ والبَرّاضُ: الذي يأْكل كل شيءٍ من ماله ويُفْسِده.

(١) قوله: وولدَّت حبلها، هكذا في الأصل وفي التهذيب.

والبَرَّاضُ بن قيس: الذي هاجت به حربُ عُكاظ، وقيل: هو أَحد قُتَاك العرب معروف من بني كنانة، وبِفَتْكِه قام حربُ الفِجَار بين بني كنانة وقيس عيلان لأَنه قتل عُرُوة الرحال القيسي، وأما قول امرىء القيس:

فَـوادِي الـبَـدِيّ فــالْـتَــحَــى لــلمـيَـرِيــض فإِن اليَرِيضَ، بالياء قبل الراء، وهو واد بعينه، ومن رواه البريض، بالباء فقد صحّف، والله أعـلم.

برط: ابن الأُعرابي: بَرِطُ الرجل إِذَا اشتغل عن الحقّ باللهو؟ قال أَبو منصور: هذا حرف لم أَسمعه لغيره وأُراه مقلوباً عن يَطر.

برطس: الـمُبَرُطِش: الذي يكتري للناس الإبل والحمير ويَأْحذ مُحَلًا، والاسم البَرُطَسَةُ.

بوطل: البِوْطِيل: حَجَر أَو حَدِيد طويل صُلْب خِلْفة ليس مما يُطُوِّله الناسُ ولا يُحَدِّدونه تنقر به الرَّحى وقد يشبه به خَطْمُ النَّجيبة، والجمع بواطيل؛ قال رجل من بني فَقْعَس.

> تَــرَى شُــؤُونَ رأْسِـهـا الــعَــوارِدَا مَــظْــبـورَةً إلــى شَــبـا حَــدَائِـدا، ضَــهـرَ بَــراطــيـلَ إلــى جَــلامِــدا

قال السيرافي: هو حجر قدر ذراع. أبو عمرو: البراطيل المَعاوِل، واحدها بِرطيل، والبِراطيل: الحجر الرقيق وهو التَّصِيل، وقيل: هما ظُرَرَانِ مَمْطُولانِ تَنْقَرُ بهما الرَّحَى، وهما من أَصْلَبِ الحِجَارة مسلكة مُحَدَّدة؛ قال كعب بن زهير:

كَأَنَّ ما فات عَيْنَهُها وِمَذْبَحَها،

من تحطيها ومن اللَّخيَيْن، يوطيلُ قال: البوطيل عجر مستطيل عظيم شبه به رأس الناقة. والبُوطِيل عَجر مستطيل عظيم شبه به رأس الناقة. والبُوطُلَة: المِظَلَّة الصيفية (٢)، نَبطيّة، وقد استعملت في لفظ العربية. وقال غيره: إنما هو ابن الظُلَّة. والبُوطُلَّة، قال: وقال فَلَنْسُوة، وربما شُدّد. قال ابن بري: ويقال البُوطلَّة، قال: وقال الوزير السُّوقَفانَةُ بُوطُلَة الحارس. والبِوطِيل: خَطْمُ الفَلْحَس وهو الكلب، قال: والفَلْحَسُ الذُبُ المُسِنَّ (٤).

 <sup>(</sup>٢) في التهذيب: فؤلذا غطى الأرضُ ووئى، وقال في الهامش: وفي اللسان:
 ورقاً بدل وفي، وهو خطأ. فلزم التنبيه.

<sup>(</sup>٣) في القاموس: الـمِظَلَّة الضيَّقة.

 <sup>(</sup>٤) والبرطيل، في الأساس: الرشوة. وفي القاموس: بَوطَلَه فتبرطُل: رشاه فارتشى.

بوطم: البِرْطام: والبُراطِمُ الرجل الضخَم الشَّفَة: وشفة بِرطامَ: ضخمة، والاسم البَرْطَمة، والبَرطَمَةُ: عبوس في النِفاخ وغَيْظ؟ قال:

#### مُبَرْطِعُ بَسِرْطَحَة الغَيْضِيانِ،

بِشَفةِ ليستُ على أسنانِ

تقول منه: رأيته مُبَرُطِماً، وما أَذْري ما الذي بُرْطَمهُ والبَرُطَمةُ: النائتفاخُ من الغضب. ويقال للرجل: قد بَرْطُم بَرْطُمهُ: إذا غضب، ومثله اخْرَنُطَم، وجاء فلان مُبْرَنْطِماً إذا جاء مُتَغَطّباً. وبَرْطُم الليلُ إذا اسود. الكسائي: البَرْطَمةُ والبَرْهَمةُ كهيئةِ التَّخاوُص. وتَبَرْطُم الرجل أَي تفطّب من كلام. وبَرُطَم الرجل إذا أَذلى شَقَيْه من الغضب. وفي حديث مجاهد في قوله عز وجل: ﴿وأَنَشُم سامِدُون، ﴾ قال: هي البَرْطَمةُ وهو الانتفاخُ من الغضب. ورجل مُبَرْطِمٌ: مُتَكَبِّر، وقيل: مُقطب مُتَغَطّب مُتَعَلِمٌ، والسامِدُ: الرافع رأسه تكبراً.

برع: بَرَعَ يَبَثُرُعُ بُروعاً وبَراعةً وبَرُعَ، فهو بارعُ: ثَمَّ في كلّ فَضِيلة وجمال وفاق أُصحابه في العلم وغيره، وقد توصف به المرأة. والبارع: الذي فاق أُصحابه في الشودد. ابن الأعرابي: البَرِيعةُ المرأة الفائقة بالجمال والعقل، قال: ويقال برَعه وفرَعه إذا علاه وفاقه، وكلُّ مُشرف بارِعٌ وفارعٌ وتَبرَّع بالعطاء: أَعطَى من غير سؤال أَو تفضَّل بما لا يجب عليه. يقال: فعلت ذلك مُبَيَّرًعا أَي مُتطوّعاً.

وسَعْدُ البارع: نجم من المنازل.

وَبَوْوَعُ: من أسماء النساء، قال جرير:

#### ولا حَسقُ ابسن بَسرُوعَ أَن يُسهساب

وَبُرُوَعُ: اسم امرأَة وهي بروع بنت واشق، وأَصحاب الحديث يقولونه بكسر الباء، وهو خطأً والصواب الفتح لأَنه ليس في الكلام فِعُول إِلا خِرْزُعٌ وعِشْوَد اسم وادٍ. وبَرُوع: اسم ناقة الراعى عُبَيد بن مُحصّين النَّمَيْري الشاعر: وفيها يقول:

وإِن بَرَكَتْ منها عَجاساءُ جِلَّةً

بمَحْنِيةِ أَشْلَى العِفاسَ وبَرْوَعَا

ومنه كان جرير يَدْعو جَنْدل بن الرّاعي بَرْوَعاً. وقال ابن بري: بَروع اسم أُمّ الراعي: ويقال اسم ناقته؛ قال جرير يهجوه:

فما هِيبَ الفَرزدقُ، قد علمتم، وما حَتُّ ابنِ بَرْوَعَ أَن يُهابا<sup>(١)</sup> برعث: البُرْعُثُ: الاسْتُ، كالبُعْثُطِ.

وبَوْعَتْ: مكانّ.

برعس: ناقة بِوْعِشْ وبِرْعِيشْ: غزيرة؛ وأُنشد:

إِنْ سَـرُكَ الـغُـرُرُ الـمَـكُـودُ الـدائم،

فـاغــمِــدْ بَــراعِــيــسَ أَبــوهـــا الـرَّاهِــمُ وراهم: اسم فحل، وقيل: ناقة بِرْعِسٌ وبِرْعِيسٌ جميلة تامة.

برعل: البُرْعُل: ولد الضَّبُع كَالْفُرْعُل، وقيل: هو ولد الوَبْرِ من ابن آوَى.

برعم: البُوْعُمُ والبُوْعُومُ والبُوْعُمةُ والبُوْعُومةُ، كلَّه: كِمُّ ثَمَر الشَّجَر والنَّوْر، وقيل: هو زَهْرَةُ الشَّجرة ونَوْرُ النَّبْتِ قبل أَن يَتَفَتَّح. وبَرْعَمتِ الشَّجرة، فهي مُبَوْعِمةٌ وتَبَرْعَمتْ: أَخرجت بُوْعُمَنَها؛ ومنه قول الشاعر:

الأُكِلين صَريع مَحْسَضِهما،

أَكُلَ السِحُسِارِي بُـرْءُمَمَ السُّطِبِ وبَراعِيمُ الجبال: شَمارِيخها، واحدتها بُرْعُومةٌ. والبَراعِيمُ: أَكْمامُ الشجر فيها الثَّمرة، وفشر مُؤرِّخ قولَ ذي الرمة:

فيها الدُّهابُ وحَفَّتْها البَراعِيم

فقال: هي رِمالٌ فيها داراتٌ تُنْبِت البَقل. والبَراعِيمُ: اسم موضع؛ قال لبيد:

كأَنَّ قُتُودي فوق جَأْبٍ مُطَرَّدٍ،

يُريدُ نَـُحُوصاً بالـبَراعِيمِ حائـلا برغ: البَرْغُ: لغة في الـمَرْغِ وهو اللَّعاب. ابن الأَعرابي: بَرِغَ الرجل إِذا تَنَعَّمَ. قال الأَزهري: أَصل بَرِغَ رَبَغَ. وعَيْش رابغٌ أَي ناعم، وهذا مقلوب.

برغت: البَوْغَثَة: لونٌ شبيه بالطُّخلَة.

وَالْبُرْغُوتُ: قَوْيِقَة شِبْهُ الْحُرْقُوسِ، والْبُرْغُوتُ واحدُ الْبَرَاغيث. برغز: الْبَرْغَزُ والْبُرْغُزُ: ولد البقرة، وقيل: البقرة الوحشية، والأُنثى بَرْغَزَةُ؛ قال الشاعر:

(١) في ديوان جرير: فما هِبتُ الفرزدقُ بدل: فما هِيب الفرزدقُ.

كَ أَطُّ وَم فَ قَ لَدُنْ بُسِرُغُ رَهِا، أَعْ قَ بَدْها الغُبْسُ صنه عَدَمَا غَدِ فَ لَسَدُ نُسِم أَنْسَتْ تَسرَفُ بِهُ،

فسإذا هسي يسعسظ مودمًا ودَمَا قال الأَطُوم ههنا البقرة الوحشية، والأَصل في الأَطُوم أَنها سمكة غليظة الجلد تكون في البحر، شبه البقرة بها. والغُبش: الذئاب، الواحد أُغْبَش، وقوله بعظام ودما أَراد ودم شم ردَّ إِليه لامه في الشعر ضرورة وهو الياء فتحركت وانفتح ما قبلها فانقلبت أَلِفاً وصار الاسم مقصوراً؛ قال ابن بري وعلى هذا قول الآخر:

فَلَسْنا على الأَعقابِ تَدْمَى كُلُومُنا،

ولكن على أَعقابنا يَقْطُرُ الدُّما

والدما في موضع رفع بيقطر وهو اسم مقصور. وقال ابن الأعرابي: البَرْغُزُ: هو ولدُ البقرة إذا مشى مع أمه؛ قال النابغة يصف نساء سُبينَ:

ويَصْسَرِبُسَ بِالأَيْدِي وراءَ بَسَرَاغِيزٍ حِسَانِ الوجُوهِ كِالظَّبِاءِ العواقدِ

أَراد بالبواغِز أُولادَهُنَّ، الوَاحدُ بَرُّغَزٌ. ابن الْأَعَرابي: يقال لولد بقر الوحش بَوْغَزٌ ومجؤَّذَرْ.

برغش: البُوَغَشُّ: قام من مرضه. التهذيب اطْرَغَشٌ من مرضه والبُوغَشُّ أَي أَفاق بمعنى واحد.

برغل: البَراغيل: البلاد التي بين الرئيف والبَرِّ مثل الأَنبار والقادسية ونحوهما، واحدها بِرغيل، وهي البَرَالف أَيضاً. والبَراغِيل: القُرَى؛ عن تعلب فَعَمَّ به ولم يذكر لها واحداً. وقال أُبو حنيفة: البرغيل الأَرض القريبة من الماء.

برق: قال ابن عباس: البَرْقُ سَوط من نور يَرْجُر به الملّكُ السحاب. والبَرْقُ الذي يلمعُ السحاب. والبَرْقُ الذي يلمعُ في الغَيْم، وجَمْعُهُ بُرُوقٌ وبرَقت السماء تَبْرقَ بَرْقاً وأَبْرَقتْ: عيارة بَرْق، وقرىء: هيكاد سنا بُرْقه، فهذا لا محالة جمع بُرْقة. ومرت بنا الليلة سحابة برّاقة وبارقة أي سحابة ذات بَرْق، عن اللحياني. وأَبْرَق القوم: دخلوا في البَرْق، وأبرقُوا البرق، وأَبْرق القوم:

ظُعائن أَبْرَقْنَ الخَرِيفَ وشِمْنَه،

وحفْنَ الله مامَ أَن تُقاد قَنَامِلُهُ قال الفارسي: أَراد أَبْرَقْن بَرْقه. ويقال: أَبرقَ الرجل إذا أَمَّ البرقَ

أي قصده. والبارقُ: سحاب ذو بَوْق. والسحابة بارقة، وورسحابة بارقة، وسَحَابَةُ بارقة، ذات بَرق. ويقال: ما فعلت البارقة التي رأيتها البارحة؟ يعني السحابة التي يكون فيها بَرق؟ عن الأصمعي. بَرَقَت السماء ورعَدَت بَرَقاناً أي لَمَعَتْ. وبَرَقَ الرَّمُل ورَعَدَ يرقُد فال ابن أحمر:

يا جَلَّ ما بَعُدَتْ عليكَ بِلادُنا

وطِـلاثِمنـا، فـاثِـرُقْ بـأَرْضِـكَ وارْعُـدِ وبرَق الرِجل وأَبَرَق: تهـدُّد وأَوْعد، وهـو من ذلك، كأنه أَراهُ مَخِيلَةَ الأَذَى كما يُرى البرق مَخِيلَةَ المَطر؛ قال ذو الرمة:

إِذَا خَشِيَتُ مِنْهِ الصَّرِيمَةِ، أَبَرَقَتْ

له بَـرُقـةً مـن خُـلُبٍ غيـر مـاطِـرِ جـاء بـالـمصـدر عـلـى بـرَقَ لأَنٌ أَبْـرَقَ وبَـرق سـواء، وكـان الأصمعي ينكر أَبْرق وأرعد، ولـم يك يرى ذا الرُمة محجةً؛ وكذلك أنشد بيت الكميت:

> أُسْرِقْ وأَرْعِسه يسا يسزيس دُ، فسا رَعِيدُك ليي بِنضائرُا

فقال: هو مُحرَّمُقانِيّ. الليث: البَرق دخِيل في العربية وقد استعملوه، وجمعه البِرْقان. وأَرْعَدْنا وأَبْرَقْنا بمكان كذا وكذا أَي رأَينا البوق والرعد. ويقال: برْق الحُلَّبِ وبرقُ خُلَبِ، بالإضافة، وهو الذي ليس فيه مطر. وأَرَعدُ القومُ وأَبرَقُوا أَي أَصابهم رَعْد وبَرق. واستَبْرَقَ المكانُ

يَسْتَبْرِقُ الأُفْقُ الأُقَصى، إِذَا ابْتَسَمَتْ،

إذا لَمَع بالبرق؛ قال الشاعر:

الثنايا؛ وضف تناياه بالخسن والضياء ' وانها تلمَّع إِذَا تُبشَّمُ كَالْبَرْق، أَرَاد صفة وجهه بالبِشْر والطَّلاقة؛ ومنه الحديث: تَبْرُق أَسارِيرُ وجهه أَي تلمع وتَسْتَنيِرُ كَالْبَرْق. بَرق السيفُ وغيره يَبْرُق بَرْقاً وبَرُوفاً وبَرَقاناً: لمَع وتَلْأَلاً، والاسم البَريق. وسيفٌ إِزْرِيق: كثير اللَّمَان والماء؛ قال ابن أَحمر:

تُعَلَّق أَبْرِيهَا، وأَطهر جَعْبةً ليُمهلك حَيّاً ذا زُهاء وجامِلِ

<sup>(</sup>١) قوله ووالضياء، الذي في النهاية: والصفاء.

والإثريق: السيفُ الشديدُ البِريق؛ عن كراع، قال: سمي به لغمله، وأنشد الببت المتقدم؛ وقال بعضهم: الإبريق السيف ههنا، سبمي به لبَرِيقِه؛ وقال غيره: الإبريق ههنا قُوْس فيه تَلامِيخُ. وجاريةٌ إبريقَ: برّاقة الجسم. والبارقةُ: السيوفُ على النشبيه بها لبياضها. ورأيت البارقة أي بريق السلاح؛ عن اللحياني. وفي الحديث: كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة أي لمتعانها. وفي حديث عمار، رضي الله عنه: الجنة تحت أبارقة أي تحت السيوف. يقال للسلاح إذا رأيت بريقه. رأيت البارقة وأبرق الرجل إذا لمع بسيفه وبرق به أيضاً، وأبرق بسيفه يُبرق إذا لمع به. ولا أفعله ما برق في السماء نجم أي ما طلع، عنه أيضاً، وكله من البرق.

والبُراق: دابّة يركبها الأنبياء، عليهم السلام، مشتقة من البَرْق، وقبل: البراق فرس جبريل، ضلى الله على نبينا وعليه وسلم. المجوهري: البراق اسم دابة ركبها سيدنا رسول الله عليهم المعراج، وذكر في الحديث قال: وهو الدابة التي ركبها ليلة الإشراء؛ سمي بذلك لنصوع لونه وشدَّة بويقه، وقيل لشرعة حركته شبهه فيها بالبَرْق.

وشيءٌ برَّاقٌ: ذو بَرِيق والبُرقانة: دُفْعة (١) البريق ورجل بُرُقانٌ: بَرُّاقُ البدن. وبرَّقَ بصَرَه: لأُلاَّ به. الليث برَّق فلان بعينيه تَبُريقاً إذا لأُلاَّ بهما من شدَّة النظر؛ وأنشد:

وطَ فِي مَنْ بَ عَنْهِا تَبْرِيقًا نَحُولِهِا تَنْ رِيقًا نَحُو الأَمير، تَبْتَعٰي تَطْليقًا

وبرُقَ عينيه تبريقاً إِذا أَوسَعَهما وأَحدُّ النظر. وبرَّق: لرَّح بشيء ليس له مِضداق، تقول العرب: برُقْت وعَرُقْت؛ عرَّقْتُ وبرُقْت قلّلت. وعَمِل رجل عَمَلاً فقال له صاحبه: عرَّقْتُ وبرُقْق ببرُق لوحتَ بشيء ليس له مِصداق. وبَرِقَ بصرُه بَرَقاً وبرُق يبرُق بُرُوقاً؛ الأَخيرة عن اللحياني: دَهِشَ فلم يبصر، وقيل: تحيَّر فلم يَطرف؛ قال ذو الرمة:

ولوأنَّ لُقمانَ الحكيم تَعَرَّضَتْ

لَعَينِيهِ مَيِّ سِافِراً، كَادَ يَبِيْرَقُ وفي التنزيل: ﴿فَإِذَا بَرِقَ البِصر﴾، وبَرَقَ، قُرىء بهما جميعاً؛ قال الفراء. قرأً عاصم وأهل المدينة برق، بكسر الراء، وقرأها

نافع وحده برّق، بفتح الراء، من البَريق أي شخَص، ومن قرأً بَرقَ فمعناه فَرع، وأَتشد قول طرّفة:

#### فَنَفْ سَكَ فاتْحَ ولا تَنْعَني، وداو السكُسلسومَ ولا تَسبُسرَقِ

يقول: لا تَفزعُ من هَوْل الحِراحِ التي بك، قال: ومن قرأَ بَرَق يقول فتح عينيه من الفرّع، وبرَقّ بصرُه أَيضاً كذلك.

وأَبْرَقَه الفَرْعُ. والبَرْقُ أَيضاً: الفرع. ورجل بَرُوقٌ: بَجبان: ثعلب عن ابن الأعرابي: المُبْرُقُ الضّبابُ؛ والبُرْقُ العين المُنْفنحة. وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: لكل داخل بَرْقة أَي دَهْشة، والبَرَقُ: الدهشُ، وفي حديث عَمرو: أَنه كتب إلى عمر، رضي الله عنهما: إِنَّ البحر خَلقَ عظيم يَرْكبه خَلق ضعيف دُود على عُود بين غرق وبَرَق، البَرَقُ، البَرَقُ، بالتحريك: الخيرة والدهش. وفي حديث الدعاء: إذا بوقت الأبصار؛ يجوز كسر الراء وفتحها، فالكسر بمعنى الخيرة، والفتح بمعنى البويق كسر الراء وفتحها، فالكسر بمعنى الخيرة، والفتح بمعنى البويق اللَّموع. وفي حديث وَحْشِيّ. فاحتمله حتى إذا بوقت قدماه رمّى به أَي ضَعف، وهو من قولهم برق بصره أي ضعف.

وناقة بارق: تَشَدُّرُ بذنبها من غير لقَح؛ عن ابن الأعرابي وأبرقت الناقة بذنبها، وهي مُبرق وبَرُوقٌ؛ الأُخير شاذة: شالت به عند اللَّقاح، وبرَقت أَيضاً، ونُوق مَباريقٌ؛ وقال اللحياني: هو إذا شالَت بذنبها وتلقَّحت وليست بلاقح. وتقول العرب: دَعْني من تَكُذايك وتأثامك شَوَلانَ البَرُوق؛ نصب شولان على المصدر أي أَنك بمنزلة الناقة التي تُبرق بذنبها أي تشولُ به فوهمك أَنها لاقح، وهي غير لاقح، وجمع البَرُوق بُرقٌ. وقول ابن الأَعرابي، وقد ذكر شهرزَوُرَ: قبّحها الله! إنّ رجالها لتُرق وإنَّ عقاربها لبُرق أي أَنها تشول بأَذنابها كما تشول الناقة البَروق. وأَبرقت المرأة بوجهها وسائر جسمها وبَرقت(٢)؛ البَروق. وأبرقت المرأة بوجهها وسائر جسمها وبَرقت(٢)؛ الأَخيرة عن اللحياني، وبرَقت إذا تعرّضت وتحسّنت، وقيل: الطَّهرة على عَمْد؛ قال رؤبة:

يَخُدَعْسنَ بِالشِّبرِيسَ والسَّالُث

وَامْرَأَةٌ بِرَّاقَةً وإِبْرِيقٍ: تفعل ذلك. اللحياني: امرأَة إِبريق إِذا كانت برَّاقة. ورعَدت المرأة وبرَقَت أي تزيَّنت.

<sup>(</sup>١) قوله (والبرقانة دفعة) ضبطت في الأصل الباء بالضم.

 <sup>(</sup>٢) قوله وترتقت؛ ضبطت في الأصل بتخفيف الراء، ونسب في شرح
 القاموس وثقت مشددة للحياني.

والبُوْقانةُ: الجَرادةِ المتلوّنة، وجمعها بُوْقانٌ.

والبُرْقةُ والبَرْقاء: أَرض غليظة مختلطة بحجارة ورمَّل، وجمعها بُرَقٌ وبِراقٌ، شبهوه بِصِحاف لأَنهِ قد استعمل استعمال الأسماء، فإذا اتسعت البُرُقة فهي الأَبْرَق، وجمعه أَبارق، كشر تكسير الأُسماء لغلبته. الأَصمعي: الأَبْرقُ والبَرْقاء غِلَظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة، وكذلك البُرْقة، وجمع البَرقاء بَرْقارات، وتجمع البُرقة بِراقاً. ويقال: قُنْفُذُ بُرْقةٍ كما يقال ضَبُ كُذية، والجمع بُرق.

وتيش أبرق: فيه سواد وبياض. قال اللحياني: من الغنم أبرق وبرقاء للأنثى، وهو من الدواب أبلق وبلقاء، ومن الكلاب أبقع وبقعاء. وفي الحديث: أبرقوا فإنَّ دم عَفْراء أزكى عند الله من دم سَوْداوين، أي ضَحُوا بالبرقاء، وهي الشاة التي في خلال صوفها الأبيض طاقات سود، وقيل: معناه اطلبوا الدَّسَمَ والسَّمَن، من بَرَقْت له إذا دسَّمْت طعامه بالسمن. وجبلَ أبرق: فيه لونانِ من سواد وبياض، ويقال للجبل أبرق لبرقة الرمل فيه لونانِ من سواد وبياض، ويقال للجبل مخلوطاً برمل، وهي المؤقة ذات حجارة وتراب، وحجارتها الغالب عليها البياض وفيها حجارة محمر وسود، والترابُ أبيض وأغفر، وهو يَبرُقُ لك بلون حجارتها وترابها، وإنحا بَرْقُها احتلاف ألوانها، وتُنبِت بلون حجارتها وللهرم المؤلفة والمنازه عنها البياض المنادها وظهرها البقل والشجر نباتاً كثيراً يكون إلى جنبها السواد الحدقة مع بياض الروض أحياناً؛ ويقال للعين بَرْقاء لسواد الحدقة مع بياض الشخمة؛ وقول الشاعر:

بُمُنْ حَدِرٍ مِنْ رأْسِ بَرْقاءَ حَطَّه تذَكُّرُ بَيْن من حَبيب مُزايل(١٠

يعني دَمْعاً الحدر من العين، وفي المحكم: أراد العين المتعلم المعنى من سواد وبياض. ورَوْضة بَرُقاء: فيها لونان من النبت؛ أنشد تعلب:

لدى رَوْضةٍ قَرْحاءَ يَرْقاء جادَها،

من الدَّلْوِ والوَسْمِيِّ، طَلِّ وهاضِبُ ويقال للجراد إذا كان فيه بياض وسواد: بُرْقَانٌ؛ وكلُّ شيء اجتمع فيه سواد وبياض، فهو أَبُرق. قال ابن بري: ويقال للجنادِب البُرْقُ؛ قال طَهْمان الكلابي:

قَطَعْتُ، وحِرْباء الضُّحي مُتَشَوِّسٌ،

ولِلْمُبْرُقِ يَرْمَحْنَ السِتانَ نَقِيبِقُ والنَّقِيقِ: الصَّرِير: أَبُو زيد: إِذَا أَدَمْتَ الطعام بدَسَمَ قليل قلت بَرُقْتُه أَبْرُقَهُ بَرْقاً. والبُرُقةُ: قِلَّة الدسم في الطعام. وبَرَقَ الأَدْمَ بالزيت والدسم يَتَرُقَّهُ بَرْقاً وبُروقاً: جعل فيه شيئاً يسيراً، وهي النريقة، وجمعها بَرائق، وكذلك التبارِيقُ. وبرَق الطعام يبرقة إذا صب فيه الزيت. والبَريقةُ: طعام فيه لبن وماء يُبْرَقُ بالسمن والإهالة، ابن السكيت عن أبي صاعد: البَريقةُ وجمعها بَرائقُ وهي اللبن يُصَبُّ عليه إهالةٌ أَو سمن قليل.

ويقال: البُرْقُوا الماء بزيت أَى صبُّوا عليه زيتاً قليلاً. وقد بَرَقُوا

لنا طعاماً بزيت أو سمن برقاً: وهو شيء منه قليل لم

يُسَغْسِغُوه أَي لم يُكثروا دُهْنه. المُؤرِّج: بَرَّق فلان تبريقاً إذا

سافر سفراً بعيداً، وبَوَّقَ منزله أَى زَيَّنه وزَوَّقَه، وبرَّقَ فلان في

المعاصي إِذَا أَلَحٌ فيها، وبَرَق لي الأَمْرُ أَي أَعْيا عَليُّ. وبَرَقَ السُّقاءُ يَبْرُق بَرْقاً وبُروقاً: أَصابه حرِّ فذابَ زُبْده وتقطَّع فلم

يجتمع. يقال: سِقاء بَرقَ، والبَرَقُ: الحَمَلُ، فارسيّ معرّب؟ والبُرقيُّ: الطُّقَيْليُّ، حِجازِيَّة والبَرَقُ: الحَمَلُ، فارسيّ معرّب؟ وجمعه أَبْراق وبرقان وبُرقان. وفي حديث الدجال: أَن صاحب رايته في عَجْب ذَنبه مثل أَلْيةِ البَرَقِ، وفيه هُلْباتٌ كَهُلْبَات الفرس؟ البرق، بفتح الباء والراء: الحمل، وهو تعريب بَرَهُ بالفارسية. وفي حديث قتادة: تشوقهم النارُ سَوقَ البَرَق الكَسِير أَي المكسور القوائم يعني تسوقهم النار سَوْقاً رَفِيقاً لَفِيقاً كَامِيقاً المُحَمَل الظالم.

والإِثْرِينُ: إِناء: وجمعه أَبارِينُ. فارسي معرب؛ قال ابن بري: شاهده قول عديّ بن زيد:

ودّعا بالصَّبُوحِ، يوماً، فجاءَتْ

قَـــينةٌ فـــي كيــينهـــا إبْــريـــــــئُ

وقال كراع: هو الكُوز. وقال أَبو حنيفة مرة: هو الكوز، وقال مرة: هو مثل الكوز وهو في كل ذلك فارسي. وفي التنزيل: وَيَطُوف عليهم ولدان مُخلَّدون بأكُواب وأَبارِيقَ، وأَنشد أَبو حنيفة لشُبْرُمة الضَّبِّي:

> كَأَنَّ أَبَارِيقَ الشِّمُولِ عَشِيّةً إِوَزَّ، بأَعْلَى الطَّفُ، عُومُ الحناجِر

<sup>(</sup>١) قوله الذكر، في الصحاح: مخافة.

والعرب تشبه أَباريق الخمر برقاب طير الماء، قال أبو الهِنْديّ: مُسفَدَّمة قَرْاً، كأنَّ رِقَابَها رِقابُ بناتِ الماء أَفْرَعَها الرَّعْدُ وقال عدي بن زيد:

بأباريق شِبْهِ أَعْناقِ طَيْرِ السَّهِ الْعَناقِ طَيْرِ السَّماءِ قد جِيبَ، فرْفَهُنَّ، حَنِيفُ ويشبهون الإنريق أَيضاً بالظبي؛ قال عَلْقَمةُ بن عَبْدة:

كأنَّ إِبْرِيقَهم ظبيٌّ على شَرَفِ،

مُفَدَّمٌ بِسَبا الكَتَانِ مَلْدُوهُ

وقال آخر:

كأنَّ أَسِارِينَ السُدامِ لِذَيْسِهِمَ

ظِباء، بأَعْلى الرَّفْمَتَيْنِ، قِيامُ وشبّه بعضُ بني أَسد أُذن الكُوزبياء حطِّي؛ فقال أَبو الهندي اليَرْبوعِيِّ:

> وصُبِّي ضي أُبَيْرِقِ مَـلِـيحٍ، كـأنَّ الأُذُن مـنـه رَجْـمُ مُـطِّـى

والبَرْوَقُ: ما يكشو الأَرض ما أَوّل حُضرة النبات، وقيل: هو نبت معروف؛ قال أَبو حنيفة: البَرْوَقُ شجر ضعيف له ثمر حبّ أَسود صغار، قال: أُخبرني أَعرابي قال: البَرْوَقُ نبت ضعيف رَيّانُ له خِطرةٌ دِقاق، في رؤوسها قماعيلُ صِغار مثل الحِمّص، فيها حبّ أُسود ولا يرعاها شيء ولا تؤكل وحدها لأَنها تُورِث التَّهيُّج؛ وقال بعضهم: هي بقلة سَوْء تَبُبت في أَوّل البقل لها قصبة مثل السياط وثمرة سَوْداء، واحدته بَرْوُقة. وتقول العرب: هو أَشكُرُ من بَرُوقِ، وذلك أَنه يَعِيشُ بأدني نَدى وتقول العرب: هو أَشكُرُ من بَرُوقِ، وذلك أَنه يَعِيشُ بأدني نَدى الإبل والغنم، بالكسر، تَبَرَق بَرَقاً إِذا اشْتَكت بُطونها من أَكل البَرْوَق؛ وقال جرير:

كأن سُيوفَ التَّيْم عيدانُ بَرْوَقٍ،

إِذَا نُضِيَت عنها لِحَرْبٍ جُفُونُها وبارِقٌ وبُرَيْرِقٌ وبُرَيْقٌ وبُرْقان وبَرّاقة: أَسماء وبنو أَبارِقَ: قبيلة. وبارِقٌ: موضع إليه تُنسب الصُّحافُ البارقية؛ قال أَبو ذؤيب:

فما إِنْ هُما في صَحْفةِ بارِقيدةِ جَديدٍ، أُمِرَّتُ بالقَدْومِ وبالصَّفْلِ أَراد وبالمِصْقلة، ولولا ذلك ما عطَف العرَض على الجَوْهر. وبراقٌ: ماء بالشام؛ قال:

فأُخمَى رأْسَه يِصَعيدِ عَكِ، وسائر خَسلُقِه بَجَبُ إيراقِ وبَارقٌ: قبيلةٌ من اليمن، منهم مُعقَّرُ بن حِمارِ البارقي الشَّاعر. وبارقٌ: موضع قريب من الكوفة؛ ومنه قول أَشود بن يَعْفُرُ:

أَرضُ الحُورُنيقِ والسَّديرِ وبارِقِ،

والقَصْرِ ذِي الشُّرفاتِ من سِنْدادِ قال ابن بري: الذي في شعر الأُسود: أُهلِ الخورنق بالخفض؟ وقبله:

ماذا أُوِّمُـلُ بعدَ آلِ مُحرِّقٍ،

تركوا مَنازِلَهم، وبعدَ إيادِ؟

أَهلِ الخورنق... البيت، وخفضُه على البدل من آل، وإِن صحت الرواية بأرض فينبغي أن تكون منصوبة بدلاً من منازِلَهم. وتُبارِقُ: اسم موضع أيضاً؛ عن أبي عمرو؛ وقال عِمْران بن حِطَّان:

> عَفا كَنَفَا حَوْدانَ مِن أُمٌّ مَعْفَسٍ، وأَقْفَر مِنها تُسْفَرٌ وتُبارِقُ<sup>(١)</sup>

وبُرْقة: موضع. وفي الحديث ذكر بُرْقة، وهو بضم الباء وسكون الراء، موضع بالمدينة به مال كانت صدّقاتُ سيدنا رسول الله عَلَيْكُم، منها. وذكر الجوهري هنا: الإِسْتبرقُ الدّيبامُ الغليظُ، فارسى معرَّب، وتصغيره أُبيْرق.

برقش: بَرْقَشُّ الرَّجَلُ بَرْقَشَةٌ: وَلَّى هَارِباً.

والبَرْفَشَة: شبه تَنْقِيش بأَلوان شَتَّى، وإِذا اختلف لون الأَرْقَشِ شمي بَرْفَشَةً. وبَرْقَشَه: نقَشَه بألوان شَتى. وتَبَرُقَش الرجلُ: تَرَيِّن بأَلون شتى مختلفة، وكذلك النبت إِذا الْوَنُ. وتَبَرْفَشت البلاد: تَرَيَّنت وتلوّنت، وأصله من أبي بَراقِشَ. وتركُتُ

<sup>(</sup>١) قوله (حوران) كذا في الأصل وشرح القاموس بالراء، وهي من أعمال دمشق الشام، وحوران أيضاً: ماء ينجد، وأما حوزان، بالزاي: فناحية من نواحي خراسان أفاده ياقوت ولعلها أنسب لقوله تستر.

البلاد بَراقِشَ أَي ممتلئة زَهْراً مختلفة من كل لون؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد للخنساء:

تَىطِيئ حواليً البِلادُ بَرَاقِشاً، بِأَرْوَعَ طَلاَّبِ النِّراتِ مُطَلِّبِ

وقبل: بلادَ بَراقشُ مُجْدِبة خَلاثًا كَتِلاقِع سواء، فإن كان ذلك فهو من الأضداد. والبَرْقَشَة: التفرّق؛ عنه أيضاً.

والـمُبْوَنْقشُ: الفَرح المسرور. والْوَنْقَشَت العِضَاهُ: حسنت وابْوَنْقَشَت الأَرض: الحضرَّت. وابْوَنْقشَ المكان: انقطع من غيره؛ قال رؤبة:

عيره؛ فان روبه. إلى مِعَى الخَلْصَاء حيث البَرَنْقَشا والبِرُقِشُ: بالكسر: طُوَيْئِر من الحُمَّرِ متلون صغير مثل العصفور يسميه أهل الحجاز الشَّرْشور؛ قال الأَزهري: وسمعت صبيان الأَعراب يسمونه أَبَا بَراقِش، وقيل: أَبو بَراقِش طائر يَتَلُون أَلواناً شبيه بالقُنْفُذ أَعلى ريشه أَغبر وأوسطه أَحمر وأَسفله أَسود، فإذا انْتَقَش تغير لونه أَلواناً شتى؛ قال الأَسدي:

إِنْ يَسبِحُدُ لِسُوا أَو يَسجِسبُوا، أَو يَسغُدُوا لا يَسجُسفِكِ اللهِ يَسجُسفِكِ اللهِ يَسجُسفِكِ اللهِ يَسجُسفِكِ اللهِ يَسجُسفِكِ اللهِ يَسفُ عَسلُوا مَن كَأَنَّهُم لَسمُ يَسفُ عَسلُوا كَابُسي بَسرافِسِن، كُسلٌ لَسوُ إِن لَسوفُسُهُ، كُسلٌ لَسو

وصف قوماً مشهورين بالمقابح لا يستحون ولا يختفلون بمن رآهم على ذلك، ويَغدوا بدل من قوله لا يَخفِلوا، لأَن غُدُوهم مُرجّلين دليل على أَنهم لم يخفِلوا. والتَّرْجِيل: مَشْط الشعر وإرساله. قال ابن بري وقال ابن خالويه: أبو بَرافِشَ طائر يكون في العِضَاه، ولونه بين السواد والبياض، وله ست قوائم ثلاث من جانب وثلاث من جانب، وهو ثقيل العَجُز نَسْمع له حَفِيفاً إذا طار، وهو يَمَلُون أَلواناً.

وبرَاقِشُ: اسم كلبة لها حديث؛ وفي المثل: على أَهْلِها ذَلْتُ بَراقِشُ، قال ابن هانىء: زعم يونس عن أبي عمرو أَنه قال هذا المثل: على أَهلها تَجْنِي براقش، فصارت مثلاً؛ حكى أَبو عبيد عن أبي عبيدة قال: بَراقِش اسم كلبة نَبَحَتْ على جيش مَرُوا ولم يشعُروا بالحيّ الذي فيه الكلبة، فلما سمعوا نباحها علموا أَن أَهلها هناك فعطفوا عليهم فاستباحوهم، فذهبت مثلاً،

ويروى هذا المثل: على أهلها تجني براقش؛ وعليه قول حمزة ابن بيض:

> لَّهُ تَكُنْ عَنْ جِنَايَة لَجِعَتْني، لا يَسسارِي ولا يَسيني جنَتْني بل جَنساهما أَخْ عَملَى كُمرِيم، وعَملَى أَهْلِها بَرافِشُ تَجْني

قال: وبراقشُ اسم كلبة لقوم من العرب أُغِيرَ عليهم في بعض الأيام فَهرَبوا وتَبعَثْهم بِراقشُ، فرجع الذين أُغاروا خَائِين وأُخذوا في طلبهم، فَسمِعَتْ براقشُ وَقْعَ حوافر الخيل فَنَبَحَتْ فاستدلوا على موضع نباحِها فاستَباحُوهم: وقال الشَّرْقي بن القّطامي: براقش امرأة لقمان بن عاد، وكان بنو أبيه لا يأكلون لحوم الإبل، فأصاب من بواقشَ غلاماً فنزل لقمانُ على بني أبيها فأَوْلَمُوا ونحروا جَزُوراً إكراماً له، فراحت بواقشُ بعَرْقِ من الجزور فدفَعَتْه لزوجها لقمانَ فأكله، فقال: ما هذا؟ ما تَعَرّقْتُ مثلَه قط طيّباً! فقالت بواقشُ: هذا من لحم جزور، قال: أوّ لُحُومُ الإبل كُلُّها هكذا في الطِّيب؟ قالت: نَعَم، ثم قالت له: جَمُّلُنا واجْتَمِل، فأُقبل لقمان على إبلها وإبل أَهلها فأشرع فيها وفعل ذلك بنو أُبيه، فقيل: على أُهلها تجنى براقش، فصارت مثلاً. وقال أَبو عبيدة: بواقش اسم امرأة وهي ابنة مَلِك قديم خرج إلى بعض مَغازِيه واسْتَخْلَفَها على مُلْكه فأَشار عليها بعضُ وَزَراتُها أَن تَبْنِيَ بِناءً تُذْكُرُ بِه، فَبَنَتْ موضعين يقال لهما براقش ومَعِينٌ، فلما قَدِمَ أَبوها قال لها: أَردتِ أَن يكون الذكر لكِ دُوني، فأمر الصُّنَّاع الذين بَنَوْهما بأن يهدِموهما، فقالت العرب: على أهلها تجنى براقش. وحكى أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أن براقشَ ومعينَ مدينتان يُنِيِّتا في سبعين أو ثمانين سنة؛ قال: وقد فسر الأصمعي بواقش ومعين في شعر عمرو بن معد يكرب وأنهما موضعان وهو:

دعانا من بَراقِسٌ أَو مَعِينٍ،

فأشرَعَ واتْلاَبٌ بسنا مَلِيهِ

وفسر اتلاَّبٌ باسْتَقَام، والـمَلِيعَ بالـمستوي من الأرض، وبراقش موضع؛ قال النابغة الـجعدي:

> تَسْتَنُّ بِالنَّسِروِ مِن بَراقِسَ أَو هَمِيْلانَ، أَو نِماضِرِ مِن العُشُمِ

برقط: تَبَرُقَطَت الإِبل: اختلفت وجوهها في الرُغي؛ حكاه اللحياني: وتَبَرُقَطةً: خَطْقً اللحياني: والبَرْقَطةُ: خَطْقً متقارب. وبَرْقَطَ الرجلُ بَرْقَطةً: فرّ هارباً وولَّى مُتَلَفِّتاً. وبَرْقَطَ الشيءَ: فرَّقَه.

والمُبَرُّقَطُ: ضرب من الطعام، قال تعلب: سمي بذلك لأَن الزيت يُقَرُّق فيه كثيراً.

ابن بزرج: الفَرْشَطةُ بَسْطُ الرجلين في الركوب من حانب واحد، والبَرْقطة القعود على الساقين بتفريج الركبتين. أَبو عمرو: بَرْقَطُ في الجبل وبَقُطَ إذا صعَّد.

برقع: البُرْقُعُ والبُرْقَعُ والبُرْقُوعُ: معروف، وهو للدوابُّ ونساء الأَغْراب؛ قال الجعدي يصف خِشْفاً:

وحَدٌّ كَبُرُقُوعِ الفَسَاةِ مُلَمَّعٍ،

ورَوْقَينِ لَـمَّا يَعْدُ أَن يَعَقَشُرا

المجوهري: يَعْدُوا أَن تَقَشَّرًا؛ قال ابن بري: صواب إنشاده وحدًّا بالنصب ومُلمَّعاً كذلك لأن قبله:

فلاقَتْ بَياناً عند أُوِّل مَعْهَدِ،

إِهاباً ومَغْبُوطاً من الجَوْفِ أَحْمَرا('')

قوله فلاقت يعني بقرة الوحش التي أَخذ الذّئب ولدها. قال الفراء: بِرْقَعٌ نادر ومثله هِجْرَعٌ، وقال الأَصمعي: هَجْرع، قال أَبُو حاتم: تقول بُرْقُع ولا تقول بُرْقُع ولا بُرْقُوع، وأَنشد بيت الجعدي: وحد كبُرْقُع الفتاة؛ ومن أَنشده: كبُرْقُوع، فإنما قرَّ من الزِّحاف. قال الأَزهري: وفي قول من قدَّم الثلاث لغات في أول الترجمة دليل على أَن البرقوع لغة في البرقُع قال الليث: جمع البُرْقُع البَراقِح، قال: وتَلْبَشها الدواب وتلبسها نساء الأعراب وفيه حَوْقان للمين؛ قال تَوْبةُ بن الْجُمَيِّر:

وكَنتُ إِذَا مَا جِئْتَ لَيْلَى تُبَرِّقُعَتْ،

فقد (اتبني منها الغَداةَ سُفُورُها قال الأَزهري: فتح الباء في بَرْقُوع نادر، لم يجيء فَعْلولُ إِلا صَعْفُوقٌ. والصواب بُرقوع، بضم الباء، وجوع يُرقوع، بالباء،

(١) قوله: ورمغيوطاً، كذا بالأصل وشرح القاموس بغين معجمة ولعله بمهملة أي مشقوقاً، وفي الصحاح: وعند آخر معهد، بدل وأول، وومعوطاً، بالعين المهملة.

صحيح. وقال شمر: بُرقع مُوَصْوَصٌ إِذَا كَانَ صَغَيْرِ العِينِينَ. أَبُو عَمْرُو: جُوعٌ بُرْقُوع وبُحُوع بَرقوع، بفتح الباء، وجوع بُرْكُوع وبَركوع وتُحنَّتُور بمعنى واحد. ويقال للرجل المأبون: قد بَرْقَع لِحْيَتِه ومعناه تَزَيَّا بِرَيِّ مَن لَبِسَ البَرْقُع؛ ومنه قول الشاعر:

أَلَمْ تَرَ قَيْساً، قَيْسَ عَيْلانُ، بَرُقَعَتْ

لِحاها، وباعَتْ نَبْلُها بالمَغازِلِ

ويقال: يَرْقَعه فَتَبَرْقَع أَي أَلْبَسه البُرْقُعَ فَلَبِسَه.

والسُمَبَرْقَعَةُ: الشاةُ النيضاء الرأس. والسُمَبَرْقِعَةُ، بكسر القاف: غُرَّة الفرس إذا أَحدْت جميع وجهه. وفرس مُبَرْقَعَ: أَحدْت غُرُتُه جميع وجهه غير أَنه ينظُرُ في سَواد وقد جاوز بياضُ الغُرُّة سُفْلاً إلى الخدَّين من غير أَن يصيب العينين. يقال: غُرَّة مُبَرْقِعة.

وبِرْقِع، بالكسر: السماء؛ وقال أَبو علي الفارسي: هي السماء السابعة لا ينصرف؛ قال أُمّية بن أَبي الصَّلْت:

فكأنَّ بِرْقِعَ والمَلاثِكَ حَوْلَها،

سَــدِرَّ، تَــواكَــلَـه الــقــوائــمُ، أَجْــرَبُ قال ابن بري: صواب إنشاده أَجْرَدُ، بالدال، لأَنَّ قبله: فــأَتَمُّ سِــتًــا فــاشـــَـــَرَثُ أَطْــهـاقُــهــا،

وأتَّسى بــسابَمعة فـأنَّسي تُــورَدُ

قال الجوهري: قوله سَدِر أَي بَحر. وأَجْرب صفة البحر المشبّهِ به السماء، فكأنه شبّه البحر بالبحرّب لما يحصل فيه من المَوْج أَو لأَنه تُرى فيه الكواكب كما تُرى في السماء فهنَّ كالحَرَب له؛ وقال ابن بري: شبّه السماء بالبحر لمَلاستِها لا لِجَربها، أَلا ترى قوله تواكله القوائم أَي تواكلته الرّياح فلم يتمَوَّج، فلذلك وصفه بالجَرْدِ وهو المَلاسة؛ قال ابن بري: وما وصفه الجوهري في تفسير هذا البيت هَذَيان منه، وسماء الدنيا هي الرّقِيع. وقال الأزهري: قال الليث البِرقِع اسم السماء الرابعة؛ قال: وجاء ذكره في بعض الأحاديث. وقال: بِرْفَع اسم من قال: البرقُع بسمة في الفخذ خلقتَين بينهما خِباط في طول شميل: البُرْقُع بسمة في الفخذ خلقتَين بينهما خِباط في طول الفخذ، وفي العَرض الحُلْقتان صورته.

برقعد:الأَزهري في الحماسي العين: بَرْقَعِيلُ موضع.

برقل: البرْقِيل: الجُلاهِق وهو الذي يَرْمي به الصبيانُ البُندق. ابن الأَعرابي: يَرْقَل الرجلُ إِذا كَذَب.

برك: البَرَكَةُ النَّماء والزيادة. والتَّبريك: الدعاء للإنسان

أُو غيره بالبوكة. يقال: بَرَّكْتُ عليه تَبْرِيكاً أي قلت له بارك الله عليك. وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه: وضع فيه البَرَكَة. وطعام بَويك: كأنه مُبارك. وقال الفراء في قوله تعالى ﴿وحمة الله وبركاته عليكم، قال: البركات السعادة؛ قال أبو منصور: وكذلك قوله في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويوكاته، لأَن من أُسعده الله بما أُسعد به النبي عَيِّكُم، فقد نال السعادة السمباركة الدائمة. وفي حديث الصلاة عن النبي عَلِيْتُهُ: وباركْ على محمد وعلى آل محمد أَي أَثْبِتْ له وَأَدْم مَا أَعطيته من التشريف والكرامة، وهو من بَرَكَ البعير إذا أَناخ في موضع فلزمه، وتطلق البَوَكَةُ أَيضاً على الزيادة، والأصل الأوُّل. وفي حديث أم سليم: فحنَّكه وبَوَّك عليه أي دعا له بالبركة. ويقال: عِارَكَ الله لك وفيك وعليك، وتَبَارك الله أَى بارك الله مثل قاتَلَ وتَقَاتَلَ، إلا أَن فَاعَل يتعدى وتفاعَلَ لا يتعدى، وتَبَرَّكُتُ به أَي تيَمَّنْتُ به. وقوله تعالى: ﴿أَن بُورِكَ مَنْ في النار ومَنْ حَوْلُها، التهذيب: النار نور الرحلن، والنور هو الله تبارك وتعالى، ومَنْ حولها موسى والملائكة. وروي عن أبن عباس: ﴿أَن بورك من في النارِك، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ حُولُها﴾ الملائكة، الفراء: إنه في حرف أُبَيُّ أَن بُورِكَت النارُ ومَنْ حولها، قال: والعرب تقول باركَكَ اللَّهُ وبازكَ فيك، قال الأَزهري: معنى بَرَكة الله عُلُوُّه على كل شيء، وقال أَبو طالب ابن عبد المطلب:

بُورِك المَيِّتُ الخريب، كما بُو رك نَـضْـحُ البُرِّمَـان والبزيـتـون

وقال:

بسارَك فسيسك السائسة مسن ذي أَلُّ وفي التنزيل العزيز: ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ﴾. وقوله: بارَكَ اللَّهُ لنا في الموت؛ معناه بارك الله لنا فيما يؤدينا إليه الموت؛ وقول أَبي فرعون:

> رُبُّ عسج وزِ عِسرَمسس زَبُ ووُ سَرِيعة السُرُّةُ على السسكين تسحسب أَنَّ بُسورِكاً يسكفيني، إِذَا غَسدَوتُ بسابِ طالًا يُسيني،

جعل بُورِكِ اسماً وأُعربه، ونحوّ منه قولهم: من شُبّ إلى دُبّ؛جعله اسماً كدُرُّ وبُرُّ وأَعربه. وقوله تعالى يعني القرآن:

﴿إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ فِي لَيِلَّةً مُبَارِكَةٍ ﴾، يعنى ليلة القدر نزل فيها جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل على سيدنا رسول الله عَلِيُّهُ، شيئًا بعد شيء. وطعام بَريكٌ: مبارك فيه. وما أَبْرَكُهُ: جاء فعلُ التعجب على نية المفعول. وتبارِّكَ الله: تقدُّس وتنزه وتعالى وتعاظم، لا تكون هذه الصفة لغيره، أي تطَهَّر. والقُدْس: الطهر. وسئل أَبُو العباس عن تفسير تبارَكَ اللَّهُ فقال: ارتفع: والـمُتَبَارِكُ: المرتفع. وقال الزجاج: تبارَكَ تفاعلَ من البَرَكة، كذلك يقول أهل اللغة. وروى ابن عباس: ومعنى البَرَكة الكَثْرة في كل خير، وقال في موضع آخر: تُبارُكُ وتعالى وتعاظم، وقال ابن الأنباري: تبارَكَ الله أَي يُتَبَرِّكُ باسمه في كل أَمر. وقال الليث في تفسير تبارَكَ الله: تمجيد وتعظيم. وتَبارَكَ بالشيء: تُفاعَل به. الزجاج في قوله تعالى: ﴿وهذا كتاب أَنزلناهُ مباركُ، قال: المبارك ما يأتي من قِبَله الخير الكثير وهو من نعت كتاب، ومن قال أَنزلناه مُباركاً جاز في غير القراءَة. اللحياني: بارَكْتُ على التجارة وغيرها أي واظبت عليها، وحكى بعضهم تبارَكْتُ بالثعلب الذي تباركتَ به.

وبَرَكَ البعير يَبْوُكُ بُرُوكاً أَي استناخ، وأَبْرَكته أَنا فَبَرَكَ، وهو قليل، والأَكثر أَنْحُتُه فاستناخ. وبَرَكَ: أَلقى بَرْكَهُ بالأَرض وهو صدره، وبَرَكَتِ الإِبل تَبْرُكُ بروكاً وبَرَّكَتْ؛ قال الراعي:

وإِن بَرَكَتْ منها عَجاساءُ جِلَّةٌ، بَحْنِيَةٍ، أَجْلَى العِفاسَ وبَرْوَعا

وَأَبْرَكَهَا هو، وكذلك النعامة إِذَا جَثَمَتْ عَلَى صدرها. والبَرْكُ: الإبل الكثيرة؛ ومنه قول مُتَمّم بن نُويْرَةَ:

إِذَا شَارِفٌ مِنهِنَّ قِامِّتُ ورَجَّعتُ

حَنِيناً، فأَبْكَى شَجْوُها البَرْكَ أَجمعا والجمع البُؤوك، والبَرْكُ جمع باركِ مثل تَجْرِ وتاجر، والبَرْكُ: جماعة الإبل الباركة، وقيل: هي إبل الحواءِ كلَّها التي تروح عليها، بالغاً ما بَلَغَتْ وأَن كانت ألوفاً؛ قال أَبو ذؤيب:

كأن يُقالَ السمُزنِ بين تُسَارِع

وشابَةَ بَـرُكّ، مـن مُحـذامَ، لِـبـــــمُ

لَبِيخِ: ضارب بِنَفسِه؛ وقيل: البَرْكَ يقع على جميع ما برك من جميع الجِمال والنُّوقِ على الماء أو الفَلاة من حر الشمس أو السبع، والواحد بارك والأنشى باركة. التهذيب:

الليث البَوْكُ الإِبلِ البُرُوكِ إسم لجماعتها؛ قال طرفة:

وبَرُكِ هُجُودٍ قد أَثَارَتْ مَخافَتِي

بَوَادِيَهَا، أَمْشي بِعَضْبٍ مُجَرِّدِ (١)

ويقال: فلان ليس له مَبْرَكُ جَمَلٍ. وكل شيء ثبت وأَقام، فقد بَرَكَ. وفي حديث علقسة: لا تَقْرَبُهم فإن على أَبوابهم فِتنا كَمبارك الإبل؛ وهو الموضع الذي تبرك فيه، أَراد أَنها تُغدِي كما أَنَّ الإبل الصحاح إِذا أُنيخت في مَبارك الجَرْتَى جَرِبَتْ. والبركة فيقيمها فيحلها؛ قال الكيت:

وحَلَبْتُ بِرْكتها اللَّبُو

ن، لبتون مجودِكَ غير ماضِرْ

ورجل: مُبْتَوِكٌ: معتمِد على الشيء مُلِحُّ؛ قال:

وعَامُنَا أَعْدَ بَنَا مُقَدَّمُهُ،

يُدْعَى أَبَا السَّعْمَ وقِرْضَابٌ سِمُهُ،
مُبْتَرِكُ لكل عَظْمٍ يَلْكُمُهُ

ورجل بُوَكَّ: باركَّ على الشيء؛ عن ابنَّ الأَعرابي؛ وأَنشد: بُـرَكُ عــلـــى جَــنْــب الإنــاء مُــــَــوَّدٌ

أُكِل السِيَدَانِ، فَلَـقُـمُهُ مُسَدارِكُ الليث: البوكةُ ما وَلِيَ الأَرض من جلد بطن البعير وما يليه من الصدر، وأشتقاقه من مَبْرَك البعير، والبَوْكُ كَلْكُل البعير وصدره الذي يَدُوك به الشيء تحته؛ يقال: حَكْه ودكَّه وداكه بِبرْكه؛ وأنشد في صفة الحرب وشدتها:

فأَقْعَصَتهُمْ وحَكَّتْ بَرْكَها بِهِمْ، وأَعْطَتِ النَّهْبَ هَيَّانَ بِن بَيَّانِ

والبَرْك والبِرْكَةُ: الصدر، وقيل: هو ما ولي الأَرْض من جلد صدر البعير إِذا بَرَك، وقيل: البَرْك للإنسان والبِرْكة لِما سوى ذلك، وقيل: البَرْك الواحد، والبِركة الجمع، ونظيره حلي وحلية، وقيل: البَرْك باطن الصدر والبِرْكة ظاهره؛ والبِرْكة من الفدر، الصدر؛ قال الأَعشى:

مُسْتَفَّدِم البِرْكَةَ عَبْلِ السَّوَي، كَفُنْتُ إِذَا عَضَّ بِفَأْسِ اللَّجامِ الجوهري: البَرْكُ الصدر، فإِذَا أَدَّلت عليه الهاء كسرت وقلت برُكة، قال الجعدي:

في مِرْفَقَيه تقارب، ولَهُ بِرِكَةُ زَوْرِ كَجباًةِ السَخرَمِ بِرَكَةُ زَوْرِ كَجباأَةِ السَخرَمِ وقال يعقوب: البَوْكُ وسط الصدر؛ قال ابن الرَّبَعْرى: حين حَكَّتْ بقُباءٍ بَرْكَها، واسْتَحَرَّ القتل في عَبْدِ الأَشَلَ وشاهد البوْكة قول أبى داود:

بُرْشُعاً أَغْظَمُه مُفْرَثُه،

ناتِيءُ البِرُكةِ في غير بَدَدْ

وقولهم: ما أَحسن بِرْكَة هذه الناقة! وهو اسم للبُروك، مثل الرُّكبة والجِلْسة.

والْبَتَرِكُ الرَّجِلُ أَي أَلَقَى بِرْكَه. وفي حديث علي بن الحُسين: والْبَتَرَكُ النّاسُ في عثمان أَي شتموه وتنقُّصوه. وفي حديث علي: أَلقت السحابُ بَرْكَ بَوالِيها؛ البَرْكُ الصدر، والبَوالِي أَر كان البِنْية. والبَتَرَكْتُه إِذَا صَرَعته وجعلته تحت بَرْكك. والبَتَرَكُ القوم في القتال: جَمُوا على الرُّكب واقتتلوا البِراكا، وهي البَرُوكاء والبُراكاء.

والبَرَاكاءُ: الثَّبَات في الحرب والجِدِّ؛ وأَصله من البُروك؛ قال بشر بن أبي خازم:

ولاً يُسْجي من الغَسَراتِ إِلاِّ

بُسِيَّا كَانُهُ السَّفِسُوالُ السَّمُواكاءُ: ساحة القتال. ويقال في الحرب: بَواكِ براكِ أَي والبَرَاكاءُ:

والبُوَاكِيَّة: ضرب مِن السفن.

ابْرُ کو 1.

والبُرَكُ والبارُوك: الكابُوس وهو النَّيدِلانُ؛ وقال الفرَّاء: بَرْكانِيَّ، ولا يقال بَرْنَكانيّ.

وبَرْك الشتاء: صدره؛ قال الكميت:

واحتل برك الشناء مَنْزَلَه،

وبات شيخ العِيالِ يَصْطَلِبُ

قال: أراد وقت طلوع العقرب وهو اسم لعدَّة نجوم: منها الزَّباتي والإِكْلِيلُ والقَلْبُ والشَّوْلة، وهو يطلع في شدة البرد، ويقال لها البُرُوك والجُنُوم، يعني العقرب، واستعار البَرُكُ للشتاء أي حل صدر الشتاء ومعظمه في منزله، يصف شدة الزمان وجَدْبه لأَن غالب الجدب إنما يكون في الشتاء. وبارَكَ على الشيء: واظب. وأَبْرَكُ في عَدُوه: أُسرع مجتهداً، والاسم النبوك؛ قال:

#### وهسنٌ يُسعُسدُون بسنسا بُسروكساً

أَي نجتهد في عدوها. ويقال: الْتَرَكَ الرجل في عرض أُخيه يُقَصِّبُه إِذا اجتهد في ذمه، وكذلك الابتِراك في العدو والاجتهاد فيه، الْتَرَكَ أَي أُسرع في العَدْو وجدٌ؛ قال زهير:

#### مَرًّا كِفاتاً، إِذا ما الساءُ أَشْهَلُها

حتى إذا ضُربت بالسوط تَبْتَرِكُ مِنْ أَنْ تُثْتِحِ، على أَحِد شقيه في عَدْوه وا

وائترِاكُ الفرس: أَن يَنْتَحِي على أَحد شقيه في عَدُوه. وابْتَرَكَ الصَّيفَلُ: مال على المِدُوسِ في أَحد شقيه. وابتركت السحاية: اشتد انهلالها. وابْقَرَكت السماء وأبركت: دام مطرها. وابْتَرَكَ السحابُ إِذَا أَلحَ بالمطر. وابْتَرَكَ في عَرْض الحَبل: تَنقَصه. ابن الأَعرابي: الحَبيثُ يقال له البُرُوكُ ليس الحَبل: تَنقَصه. ابن الأَعرابي: الحَبيثُ يقال له البُرُوكُ ليس الرُبُوك. وقال رجل من الأَعراب لامرأَته: هل لكِ في البُرُوكُ الله فأَجابته: إِن البُرُوكُ عمل الملوك؛ والاسم منه البَرِيكة، وعمله البُرُوكِ، وأُول من عمل الحَبيب عَلَيْتُهُ، وأَما الرَّبِيكة فالحَيْس؛ عنه، وأهداها إلى أَزواج النبي عَلِيَّةُ، وأَما الرَّبِيكة فالحَيْس؛ وروى إبراهيم عن ابن الأعرابي أَنه أَنشد لمالك بن الريب:

إنسا وجمدنا طَرَدَ الهَوَامِل،

والسمشيّ في البيرُكةِ والسَمَرَاجِلِ قال: البِرْكةُ جنس من برود اليمن، وكذلك المَرَاجل. والبُركة: الحَمَالة ورجالها الذين يسعون فيها، قال:

> لقد كان في لَيْلَى عطاء لبُرْكةِ، أَناخَتْ بكم تَرْجو الرخائب والرِّفْدا

ليلى هنا ثلثمائة من الإِبل كما سموا المائة هِنْداً، ويقال للجماعة يتحملون حمالةً بُرْكَةٌ وجُمَّة؛ ويقال: أَبْرَكْتُ الناقة

> فَبَرَكَتُ بُرُوكاً، والتَّبُراك: البُروك؛ قال جرير: لـقـد قَـرحَـتْ نَـغَـانِـغُ رُكْبَـتَـهـا

من التَّبْراك، لبس من الصَّلاةِ وتِبْراك، بكسر التاء: موضع بحذاء تِعْشار، قال مرار بن مُثْقِذ:

أَعَسرَفْت اللَّارَأُم أَنْكُرْتها،

والبرك. المحوص، والجمع البرك، يقال. سميت بدلك لإقامة الماء فيها. ابن سيده: والبِرْكَةُ مستنقع الماء. والبِرْكَةُ: شبه حوض يحفر في الأرض لا يجعل له أعضاء فوق صعيد

الأَرض، وهو البِرْكُ أَيضاً؛ وأَنشد:

وَأَنْتُ التي كَلَّفْتِنِي البِرِكَ شاتياً وأَوْردتِنسِه، فانْظُرِي، أَيَّ مَـوْرِدِ

ابن الأعرابي: البِرْكةُ تَطْفَعُ مثل الوَّلَف، والرُّلُفُ وجه المرآة. قال أبو منصور: ورأيت العرب يسمون الصَّهاريج التي سُوِيت بالآخر وصُرْبَتُ (١) بالتُورة في طريق مكة ومناهلها بِرْكا، واحدتها بِرْكة، قال: وربُّ بِرْكة تكون ألف ذراع وأقل وأكثر، وأما الجياض التي تسوّى لماء السماء ولا تُطوّى بالآجر فهي الأَصْناع، واحدها صِتْع، والبِركة الحلبة من حَلَب الغداة؛ قال ابن سيده: وهي البَرْكة ؛ ولا أَحَها، ويسمون الشاة الحَلُوبة: برُكة .

والبروك من النساء: التي تتزوج ولها ولد كبير بالغ. والبراك: ضرب من السمك بحري سود المناقير.

والبُرْكَة، بالضم: طائر من طير الماء أبيض، والجمع بُرَكُ وأَبْراك وبُرْكان، قال: وعندي أَن أَبْرَاكا وبُرْكانا جمع الجمع. والبُرَكُ أَيضاً: الضفادع؛ وقد فسر به بعضهم قول زهير يصف قطاة فَرَّتْ من صَعْر إلى ماء ظاهر على وجه الأرض:

رك من صمو إلى ماء كار من وبدا الرساء كه حتى استغاثتُ بماء لارشاء كه

من الأباطِح، في حافاته البُرَكُ والبِرْكانُ: ضرب من دِقٌ الشجر، واحدته بِرْكانة؛ قال الراعي: حتى غدا حرضاً طَلَّى فرائصهُ،

يَرعي شقائقَ من عَلْقَي وبِرْكانِ وقيل: هو ما كان من الحمْض وسائر الشجر لا يطول ساقه. والبِرْكانُ: من دِقُ النبت وهو الحمض؛ قال الأُخطل وأَنشد بيت الراعي وذكر أن صدره:

حتى غدا خرضاً هَـطُلى فرائضه والهطلى ورائضه والهطلى: واحده هِطْل، وهو الذي يمشي رُوَيْداً. وواحد البِرْكانُ نبت ينبت قليلاً بنجد في الرمل ظاهراً على الأرض، له عروق دِقَاقٌ حسن النبات وهو من خير الحمض، قال:

ير بحيث الْقَقَى البِرْكانُ والحَاذُ والغَضَا بِمِئْشة، وارْفَضَّتْ تِلاعاً صدورُها وفي رواية: وارْفَضَّتْ هَراعاً، وقيل: البِرْكانُ ضرب من

<sup>(</sup>١) قوله: وَضَرَّجَتْ، بالضاد المعجمة، ذكرها القاموس بالصاد المهملة، وقال: صَرَّج الحوضُ... وفي تهذيب اللغة الذي نقل عنه اللسان ذكرت بالصاد المهملة، وقال إنها في اللسان بالضاد المعجمة، وهو تحريف. ونحن نقول إن الصاد والضاد هنا بمعنى، فمن معاني ضرح: لطخ.

شجر الرمل؛ وأنشد بيت الراعي:

حسى غدا تحرضاً هطلى قرائصه أبو زيد: البورَقُ والبُورِكُ الذي يجعل في الطحين.

بو ريد ببورى وببورك مدي يبدل عي المدون أحدهما بارك والبُرَيْكانِ: أَخَوان من العرب، قال أَبو عبيدة: أَحدهما بارك والآخر بُرَيْك، فغلب بُرَيْك إِما للفظه، وإِما لِسنّه، وإِما لخفة اللفظ. وذو بُرْكان: موضع؛ قال بشر بن أبي خازم:

تَـرَاهـا إِذَا مـا الآلُ خَـبُّ كـأَنـهـا

فَرِيد، بذي بُرْكان، طاوٍ مُلَمَّعُ وبُرُك: من أَسماء ذي الحجة؛ قال:

أَعُلُّ على الْهِنْدِيّ مَهْلاً وكَرَّةً الغُماد

لَـدَى بُـرَكِ، حسى تَـدُورَ الـدوائـرُ

ويرث مثال قِرْدٍ، اسم موضع بناحية اليمن؛ قال ابن بري: ويرث الغياد موضع باليمن. ويقال: الغياد والغياد، بالكسر والصم، وقيل: إن الغياد أن برك والضم، وقيل: إن الغياد أن برك الذي جاء في المحديث أن أرواح الكافرين فيه، وحكى ابن خالويه عن ابن دريد أن يرك الغياد بقعة في جهنم، ويروى أن الأنصار، رضي الله عنهم، قالوا للنبي عَلَيْد: يا رسول الله، إنا ما نقول لك مثل ما قال قوم موسى لموسى، واذهب أنت وربك فقاتلا، بل بآبائنا مؤيديك وأتمهاتنا يا رسول الله، ولو دعوتنا إلى بَرْكِ الغِماد، وأنشد ابن دريد لنفسه:

وإذا تَــنَــكُــرَتِ السببلا دُ، فسأَوْلِهَا كَـنَـفَ البعادِ واجَـعَـلْ مُـقامَـك، أَو مَـقَــو رَكَ جانِسبَسيْ بَــوْكِ السغِـمادِ كــلُّ الــدُّحـائِــر، غَــنِـرَ تَــقــ وى ذي السجــلال، إلــي نَــفـادِ

وفي حديث الهجرة: لو أُمرتها أَن تبلغ بها يَوْكُ الغُسِماد، بفتح الباء وكسرها، وتضم الغين وتكسر، وهو اسم موضع باليمن، وقيل: هو موضع وراء مكة بخمس ليال.

بركيع: بَرْكَعَه وكَوْيَعَه فَتِبَرْكُع: صرّعه فوقع على استه؛ قال رؤية:

وَمَـنُ هَــمَـرُنساعِـرُه تسبَـرُكعـا

على استه، زُوبَىعَةُ أُو زُوبَىعِا اللهِ يَعَالَمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ

قال ابن بري: هكذا ذكره ابن دريد: زوبعة؛ بالزاي، وصوابه رَوبعة أَو روبعا، بالراء، وكذلك هو في شعر رُؤبة، وفسر بأَنه

القصير الحقير، وقبل الضعيف، وقبل القصيرُ العُرقوبِ، وقبل الناقص الخُلْقِ. وبَرْكَعَ الرجلُ على ركبتيه إذا سقط عليهما. والبَرْكعة: القيام على أربع، وتَبَرْكعت الحمامة للحمامة الذكر؛ وأنشد:

هَيْ هِاتَ أَعْيا جَدُنا أَن يُـضرَعا، ولسو أَرادوا غيرره تَـبَرُ كَـعا وبَوْ كَعْت الرجل بالسيف إذا ضربته.

والْبُوْكُعُ: القصير من الإِبل خاصّة. والبُوْكُعُ: المُسْتَوْخِي القوائم في ثِقَل وجوعٌ بُوْكُوعٌ وبَركوع، بفتح الباء.

بركن: التهذيب في الرباعي: الفراء يقال للكساء الأُسود بَرُكان ولا يقال بَرَنكان.

برم: البَرَمُ: الذي لا يَدْخُل مع القوم في المَيْسِر، والجمع أَبْرامُ؛ وأَنشد اللبث:

إِذَا عُــقَــبُ الــقُــدُور عُــدِدْنَ مِـالاً، تَــحُــتُ حَــلائــلَ الأَبْـرامِ عِــدْسِــي وأَنشد الجوهري:

ولا بَرَماً تُهدي النساءُ لعِرْسِهِ،

إذا القَشْعُ من بَرْدِ السَّناء تَقَعْقَعا وفي المثل: أَبَرَماً قَرُوناً أَي هو بَرَمٌ ويأكل مع ذلك تُمْرَتَيْن وفي حديث وفيد مَذِحِج: كِرامٌ غير أَبْرام؛ الأَبْرامُ؛ اللَّهامُ، وأحِدُهم بَرَمٌ، بفتح الراء، وهو في الأَصل الذي لا يَدْخُل مع القومِ في المَيْسِر ولا يُخْرِج معهم فيه شيئاً؛ ومنه حديث عمرو بن معديكرب: قال لعُمر أَأْبُوامٌ بَنو المُغِيرة؟ قال: ولِمَ؟ قال نولتُ فيهم فما قَرَوْني غير قَوْس وتَوْرِ وكَعْب، ققال عمر: إنّ في ذلك لَشِبعاً؛ القَوْشُ: ما يَتْقى في الجُلَّة من التَّهْر، والتَّوْرُ: قطعة عظيمة من الأَقِط، والكَعْبُ: قِطْعة من الشَّمْن؛ وأما ما أنشده ابن الأعرابي من قول أُحيْحة:

إِن تُسرِدْ حَسِرْبسي، تُسلاقِ فَستسيّ

غَـيسرَ مَــمُــلـوكِ ولا بَسرَمَــهُ قال ابن سيده: فإنه عنى بالنبَرَمَة البَرَمَ، والهاء مبالغة، وقد يجوز أن يؤنث على معنى الغَيْنِ والنَّفْس، قال: والتفسير لنا نحن إذا لا يَتَّجِه فيه غير ذلك. والبَرَمةُ: تَمَرةُ العِضاةِ، وهي أُوَّل وَهْلة فَتْلةٌ ثم بَرَمةٌ، والجمع البَرَمُ، قال: وقد أخطأ أبو حنيفة فقي قوله: وبَرمُ العِضاهِ

كله أصفر إلا بُرَعَة العُرْفُطِ فإنها بَيْضاء كَأَنَّ هَيافِبها قُطْن، وهي مثل زِرُّ القَميص أَو أَشَفَ، وبَرَعة السَّلَم أَطيب البَرَمِ رِيحاً، وهي صَفْراء تؤكل، طيبة، وقد تكون البَرَمة للأراك والجمع بَرَمْ ويرامٌ. والمُبْرِمُ: مُجْنَني البَرَم، وخصٌ بعضهم به مُجْنَني يَرَمَ الأَراك. أبو عمرو: البَرَمُ ثَمَر الطَّلْح، واحدته بَرَمة وهو شبه الأَعرابي: العُلَّفة من الطَّلْح ما أَحلف بعد البَرَمة وهو شبه اللَّعباء، والبَرَمُ ثَمَر الطَّلْح، عا أَحلف بعد البَرَمة وهو شبه اللَّعباء، والبَرَمُ ثَمَرُ الأَراك، فإذا أَذْرَك فهو مَرَدٌ، وإذا اسْوَدٌ فهو صَمَاتٌ وبَريرٌ. وقي حديث تُحرية السلمي: أَيْنَعَتِ العَنْمَة وسقطت البَرَمةُ؛ هي زَهْرُ الطَّلْح، يعني أَنها سَقَطَتْ من أَمْرة الكَرْمُ؛ عن ثعلب. والبَرَمُ، بالتحريك: مصدر بَرِمَ بالأَسْرِ، بَرَما إذا سَيْمة فهو بَرهُ ضَجِر. وقد أَبْرَمَهُ فلان إِبْراماً أَيْرَهُ اللَّمْر، بالكسر، بَرَما إذا سَيْمة وتَبُرُم وتَبَرُم وتَبَرُم به تَبُوماً. ويقال: لا تُبْرِمْني بكثرة أَي أَمَله وأَصْبَره فَيْرِم وتَبَرُم بالله عليك غير مُودًع بَرَما هو فضولك. وفي حديث الدعاء: السلامُ عليك غير مُودًع بَرَما هو مصدر بَرمَ به، بالكسر، يَبْرَهُ برما بالفتح، إذا سَيْمة ومَلْد.

وأَبْوَمُ الأُمْرَ وبَرَمَه: أَخْكُمه، والأَصل فيه إِبْرامُ الفَتْل إِذَا كَان ذَا طَاقَيْن. وأَبْوَمُ الْحَبْل: أَجَادَ فتله. وقال أَبو حنيفة: أَبْرَمُ الْحَبْلُ جعله طاقَيْن ثم فَتله. والْمُبْرَمُ والبَريمُ: الْحَبْل الذي جمع بين مَفْتُولَيْن فَفْتِلا حَبْلاً واحداً مثل ماء مُسْخَن اللّذي جمع بين مَفْتُولَيْن فَفْتِلا حَبْلاً واحداً مثل ماء مُسْخَن وسخين، وعَسَلٌ مُعْقَدٌ وعقييدٌ، وميزانٌ مُعْرَصٌ وتريصٌ. والْمُبْرَمُ من الثّياب: المَفْتُول الغَرْل طاقَيْن، ومنه سمّي المُمْبَرَمُ ، وهو جنس من الثّياب. والمَبارِمُ: المَعازِلُ التي يُبرَمُ بها. والبَريمُ: خَيْطان مُخْتَلِطان، وقيل: البَريمُ خَيْطان يكونان كل شيء فيه لَوْنان مُخْتِلطان، وقيل: البَريمُ خَيْطان يكونان من لَوْنَيْن. والبَريمُ: ضَوْءُ الشمس مع بَقِيَّة سَوادِ الليل وبياض النهار، وقيل: بَريمُ الصبح خَيْطه المُخْتَلط بِلَوْنَيْن، وكل شيئين وقيل: بَريمُ الصبح خَيْطه المُخْتَلط بِلَوْنَيْن، وكل شيئين المناط واجتمعا بَريمٌ. والبَريمُ: حَبْل فيه لَوْنان مُزَيِّن بِجُوهِم وقيل: المرأة على وَسَطها وعَضُدِها؛ قال الكُروس بن تصدرُه، قال الكُروس بن حصن (۱):

(١) قوله وقال الكروس بن حصن هحكذا في الأصل، وفي شرح القاموس:
 الكروس بن زيد، وقد استدرك الشارح هذا الاسم على المجد في مادة كرس.

وقائلةِ: نِعْمَ الفَتي أَنت من فَتيٌ؟ إِذَا المُرْضِعُ العَرْجاءُ جالَ بَريْمُها

وفي رواية:

مُحَضَّرة لا يُحَمَّل السَّرْر دُونها قال ابن بري: وهذا البيت على هذه الرواية ذكره أبو تَمَام للفرزدق في باب المديح من الحماسة. أبو عبيد: البَريمُ خَيْط فيه أَلُوانٌ تشدُّه المرأة على حَقْويْها. وقال الليث: البَريمُ خيط يُنظُم فيه خَرَز فتشدُّه المرأة على حَقْويْها. والبَريمُ: ثوب فيه قرّ وكتانٌ. والبَريمُ: خيط يُفتل على طاقين، يُقال: بَرَمْتُه وأَبْرَمْتُه. الجوهري: البَريمُ الحبل المَقْتول يكون فيه لَوّنان، وربَّما شدَّته المرأةُ على وسطها وعَضُدها، وقد يُعلَّق على الصبيّ تدفع به العَيْن، ومنه قيل للجيش بَريم الألوان شِعار القبائل فيه؛ وأنشد ابن بري للعجاج:

أَبدى الصَّباعُ عن بَريمٍ أَخْصَفَ قال: البَريمُ حبْل فيه لَوْنان أَسود وأَبيض، وكذلك الأَخْصَفُ والخَصِيفُ، ويشبَّه به الفَجْر الكاذِبُ أَيضاً، وهو ذَنب السَّرْحان؛ قال جاممُ بن مُرْجِيَة:

لقد طَرَقَتُ دَهُماء، والبُعْدُ بينها،

ولَيْل، كَأَثْناه اللِّفاعِ، بَهِيمُ على عَجَلٍ، والصبخِ بالِ كأنه

بــأَدْعَــجَ مــن لَــيْــلِ الـــَّـــمــام بَــريمُ قال: والنِريمُ أَيضاً الماءُ الذي خالَط غيره؛ قال رؤبة:

والبَرِيمُ: الجَيْش فيه أَخْلاط من الناس. والبَرِيمان: الجَيْشان عرَب وعَجَم؛ قالت لَيْلي الأَخْيَلِيَة:

يا أَيها السِّدِمُ السُلَوِّي رأْسَه

لِيَــقُــود مـن أَهــل الــجــجــاز بَـرِيمــا أَرادت جَيْشاً ذا نَوْنَيْن، وكلِّ ذي نَوْنَيْن بَويمٌ. ويُقال: اشْوِ لَنا من بريــميها أَي من الكَبِد والسَّنام يُقَدَّان طُولاً ويُلفَّان بِحَيْط أَو غيره، ويقال: سقيًا بذلك نَبياض السَّنام وسَوادِ الكَبدِ.

والبُوُمُ: القَومُ السيُتُو الأُخلاق. والبَرِيمُ: العُوذَة. والبَرَمُ: قِنانٌ من الجبال، واحدتها بَرَمَة. والبُرْمَةُ: قِدْر من حجارة، والجمع بُرَمٌ وبِرامٌ وبُرْمُ، قال طرّفه: جـــاؤُوا إِلسيــك بــكـــل أَرْمَـــلَــةٍ

شَعْشاءَ تَـحْـمِـل مِـنْـقَـعَ الـمُـرمِ وأنشد ابن بري للنابغة الذبياني:

والساثعات بشطئ ننخلة الشرتما

وني حديث بريزة: رأى بُرْمةٌ تَفُورُ؛ البُرْمة؛ القِدْرُ مطلقاً، وهي الأصل المُتَّحَدُة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. والسَمْبُرِمُ الذي يَقْتَلِعُ حجارة البرام من الجبل ويقطَعُها ويُستريها ويَشتَعُها. يقال: فلان مُبْرِمٌ للَّذِي يقْتَطِعُها من جَلها ويَصْتَعُها. ورجل مُبْرِمٌ: ثَقِيلٌ، ومنه، كأنه يَقْتَطِع من مُجلسائه شيئاً، وقيل: الغَتُ الحديثِ من السَهْبُرِمِ وهو المُسجَتَىي ثَمَر الأَراك. أبو عبيدة: المُبْرِمُ الغَتُ الحديثِ الذي يحدُّث الناسَ بالأحاديث التي لا فائدة فيها ولا معنى لها، أُخِذَ من المُبْرِمُ الذي يَجُنون المَبْرِمُ الذي يَجُنون المَبْرِمُ الذي يعدُّ الناسَ على صاحبه لا نَقْعَ عنده ولا حَيْر، بمنزلة البَرَم الذي لا على معاحبه لا نَقْعَ عنده ولا حَيْر، بمنزلة البَرَم الذي لا يدخُل مع القومِ في المَشِير ويأكل معهم من لَحْمِه، والنَيْرَمُ الغَيْر، وخصَّ بعضهم به عَتَلَة النَّجُار، وهو بالغارسيَّة بتفخيم الباء.

والبَرَمُ: الكُحْل؛ ومنه الخبر الذي جاء: من تسمّع إلى حديث قوم صُبٌ في أذنه البَرَمُ؛ قال ابن الأعرابي: قلت للمفضّل ما البَرَمُ؛ قال ابن الأعرابي: قلت للمفضّل ما البَرَمُ؛ قال اللهذاب؛ قال أبو منصور: ورواه بعضهم صُبٌ في أذنه البَيْرَمُ، قال ابن الأعرابي: البَيْرَمُ البِرطِيل، وقال أبو عبيدة: البَيْرَمُ عَمَلَةُ النَّجار، أو قال: العَمَلة بَيْرَمُ النجار. وروى ابن عباس قال: قال رشول الله عَلَيْلَةِ: من اسْتَمَع إلى حديث قوم وهم له كارِهُون مَلاً الله سمعه من البَيْرَم والآنك، ديادة الباء.

والبُراهُ، بالضم: القُرادُ وهو القِرْشام؛ وأَنشد ابن بري لـجوّية بن عائذ النَّصْري:

مُقيسماً بمَوْماةِ كأنَّ بُرَامَها،

رَجَعْت بها عَنِّي عَشِيَّةَ بِرْمَةِ، شَمَاتة أَعْداءٍ شُهودٍ وعُيَّبِ وأَبْرَهُ: موضع، وقيل نَبْت (١): مثَّل به سيبويه وفسُّره السيرافي. وبَرامٌ وبِرامٌ: موضع؛ قال لبيد:

أُفَوى فَخُرِّيَ واسطٌ فَبَرامُ من أَهُله، فَصُوَائِقٌ فَحُرامُ وبُومٌ: اسم جبل؛ قال أبو صخر الهذلي: ولوأنٌ ما محمَّلُتُ محمَّلَه

شَخفاتُ رَضْدَى، أَو ذُرَى بُدرُم برن: البَرْنيُّ: ضربٌ من التمر أَصْفَرُ مُدَوَّر، وهو أَجود التمر، واحدتُه بَرْنِيقَةٌ قال أَبو حنيفة: أَصله فارسي، قال: إِنما هو بارِنتِ، فالبار الحَمْلُ، ونِيّ تعظيمٌ ومبالغة؛ وقول الراجز:

> خالي عُدوَيْفٌ وأَبدو عَلِيجَ، المُطْعِمانِ اللحْمَ بالعَشِجُ وبالخَداةِ كِسَرَ البَرْنِجَ،

يُــقُــكَ بــالــود وبــالــصَــيــعِــج فإنه أُراد: أَبو عَلِيّ وبالعشيّ والبرنيّ والصَّيصِيّ، فأبدل من الياء المشددة جيماً. التهذيب: البَرْنِـيُ ضربٌ من التمر أَحمر مُشْرَب بصُفْرة كثير اللِّحاء عَذْب الحَلاوة. يقال: نخلة بَرْنِيَة ونخلٌ بَرْنِيَة

بَــرْنِــيّ عَــيْــدانِ قَــلــيــل قــشــؤه ابن الأُعرابي: البَرْنِـيُّ الدِّيَكةُ، وقيل: البَرْانيُّ، بلغة أَهل العراق، الدُّيَكةُ الصِّغارُ حين تُدْرِك، واحدتُها بَرْنِـيّة. والبَرْنِـيَّةُ: شبثهُ فخارةٍ ضخمة خَضْراء، وربما كانت من القوارير الشُخانِ الواسعةِ الأَفْواه. غيره: و البَرْنيَّة إناءً من حزَفِ.

ويَبْرِينُ: موضع، يقال: رَمَلُ يَبْرِينَ؛ قال ابن بري: حقَّ يَبْرِينَ أَن يُذِينَ أَن يُدُرِينَ أَن يُدُرِينَ أَن يُدُرِينَ مثل يَرْمينَ، يُذْكَر في فصل بَرَى من باب السعتل لأَنَّ يَبرون مثل يَرْمينَ، قال: والدليل على صحة ذلك قولهم يَبْرون في الرفع ويبرين في النصب والجر، وهذا قاطع بزيادة النون؛ قال: ولا يجوز أَن يتبرون يَبْسريسن فَعْسلينَ، لأَنه لسم ياأْتِ له نظيتر، يكدون يَبشريسن فَعْسلينَ، لأَنه لسم ياأْتِ له نظيتر،

 <sup>(</sup>١) قوله فوابرم موضع وقيل نبت، ضبط في الأصل والقاموس والتكملة بفتح
 الهمزة، وفي ياقوت بكسرها وصويه شارح القاموس.

وإنما في الكلام فِعْلَينٌ مثلُ غِسْلينٍ، قال: وهذا مذهب أُبي العباس، أَعني أَن يَبْرِين مثلُ يَرْمِين، قال: وهو الصحيح.

برنج: البارَنْجُ: جَوْزٌ الهند، وهو النَّارَجِيلُ، عن أَبي حنيفة. برند: سيف برنْدٌ: عليه أَثرٌ قديمٌ؛ عن ثعلب؛ وأَنشد:

> أخيب أنها وعِلْهَ وَ وَالْمَاءُ وصارماً ذا شُطَبٍ جَدَّادًا، سَيْفاً بِرِنْداً لَم يكُنْ مِعْضادا

والمُبْرَنِدَةُ من النساء: التي يكثُرُ لحمُها.

برنس: البُرْنُس: كل ثوب رأْسه منه مُلْتَزِقٌ به، كُرُاعَةٌ كان أَو مِمْطَراً أَو مُجْبَة. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: سقط البُرْنُسُ عن رأْسي، هو من ذلك. المجوهري: البُرْنُسُ قَلَنْسُوة طويلة، وكان النُّسَّاكُ يلبسونها في صدر الإسلام، وقد تَبَرْنَسَ الرجل إذا لبسه، قال: وهو من البِرْس، بكسر الباء، القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي.

والتَّبَرْنُسُ: مَشَي الكلب، وإذا مشى الإنسان كذلك قبل: هو يَشَرُنُسُ. وتَبَرْنُسَ الرجل: مشى ذلك المشي، وهو يمشي البَرْنَسَاءَ أَي في غير صَنْعَةٍ. أُبو عمرو: يقال للرجل إذا مَرَّ مَرَاً سريعاً: هو يَتَبُرْنُسُ؛ وأَنشد:

فَصَبُ حَشْه سِلَقٌ تَجَرْنُسُ

والبَرْنَسا والبَرْنَساءُ: ابن آدم. يقال: ما أَدري أَيُّ البَرْنَساء هو. ويقال: ما أَدري أَيُّ البَرْنَساء هو. ويقال: ما أَدري أَيُّ بَرَنْساء هو وأَيُ بَرْناساء هو وأَي البَرْنْساء هو؛ معناه ما أَدري أَيُّ الناس هو. والبَرْنَساء: الناس، وفيه لغات: بَرْنَساء مثل عَقْرَباء، ممدود غير مصروف، وبَرْناساءُ وبَراساء. والولد بالنَّبطيَة: بَرَقْ نَسا.

برنش: التهذيب في الرباعي: أَبو زيد والكسائي: ما أَدري أَيُّ البَرَنْشاءِ هو وأَيُّ البَرَنْساء هو، ممدودان.

بونق: البِوْنِيقُ: من أُسماء الكَمْأَة؛ عن ابن خالويه، وفي المحكم: بوتيق ضرب من الكمأة صغار أُسود. وبنو بِوْنيق: بُطِّين من العرب.

بونك: البَرْنَكان: ضرب من الثياب؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأُنشد:

إنسي وإن كسان إزارِي خَسلَسقسا، وبَسرنَكاني سَمَلاً قد أَحْسلَفَا،

قد جعل الله لساني مُطَلَقا الرَّكان على وزن الزَّعْفَران ضرب من الأَكسية. قال الفراء: البَرْنَكانُ كساء من صوف له عَلَمان، ويقال بَرَّكان أيضاً.

بره: البُرْهَة: والبَرْهَة جميعاً: الحينُ الطويل من الدهر، وقيل: الزمانُ. يقال: أُقمت عنده بُرْهَةً من الدهر، كقولك أُقمت عنده سنة من الدهر، ابن السكيت: أُقمت عنده بُرْهَةً وبَرْهَةً أَي مدَّة طويلة من الزمان.

رَّ التَّرَاهُ: التَّرارُةُ. وامرأَة بَرَهْرَهة فَعَلْمَلة كُرُّر فيها العين واللام: تارَّةً تكاد تُرْعَدُ من الرُّطُوبة، وقيل: بيضاء؛ قال امرؤ القيس: بَـــرَهْـــرَهْـــة رُؤدَةٌ رَخْـــصَـــةٌ،

كخرعوبة البانة الشنفطر

وبَرَهْرَهَتُها: تَرَارَتُها وبَضَاضَتُها؛ وتصغير بَرَهْرَهَةِ بُرَيْهة، ومن أَمّها قال بُريْرهة، فأما بُريْهِرَهة(١) فقبيحة قلما يتكلم بها، وقيل: البَرَهْرَهة التي لها بَرِيق من صفائها، وقال غيره: هي الرقيقة الجلد كأنَّ الماء يجري فيها من النَّعمة. وفي حديث المبعث: فأخرج منه عَلَقَةً سوداء ثم أَدخل فيه البَرَهْرَهَة؛ قيل: سكينة بيضاء جديدة صافية، من قولهم امرأة بَرهُرهة كأنها تُوعَدُ رُطوبة، وروي رَهْرَهَةً أي رَحْرَحةً واسعة؛ قال ابن الأثير: قال الخطابي قد أكثرتُ السؤال عنها فلم أَجد فيها قولاً يقطع بسحته، ثم اختار أنها السكين.

ابن الأعرابي: بَرِهَ الرجل إِذا ثَابَ جسمُه بعد تغيرُ من علّة. وأَبْرَة الرجل: غلب الناس وأتى بالعجائب. والبُرْهانُ: بيانُ الحجة واتضاحها. وفي التنزيل العزيز: ﴿قل هاتوا بُرْهانكم﴾. الأَزهري: النون في البرهان ليست بأصلية عند الليث، وأما قولهم بَرْهَنَ فلانٌ إِذا جاءَ بالبُرْهان فهو مولَّد، والصواب أَن يقال أَبْرَة إِذا جاء بالبُرْهان، كما قال ابن الأعرابي، إن صحّ عنه، وهو رواية أبي عمرو، ويجوز أَن تكون النون في البرهان نون جَمْع على فُعْلان، ثم جُعِلَت كالنون الأصلية كما جمعوا مُصْراناً على مُصْدانِ ومَصِيراً على مُصْرانِ، ثم جمعوا مُصْراناً على مُصاديً على مُصْدانِ ومَصِيراً على مُصْرانِ، ثم جمعوا مُصْراناً على مُصارين، على توهم أَنها أَصلية.

وأَبْرَهَةُ: اسم مَلِك من ملوك اليمن، وهو أَبْرَهَةُ بن الحارث

<sup>(</sup>١) قوله وفأما بريهرهة إلخ، كذا في الأصل والتهذيب.

الرائش الذي يقال له ذو المتنارِ. وأَبْرَهةُ بن الصَّبَاح أَيضاً: من ملوك اليمن، وهو أَبو يَكْشوم ملك الحَبَشة صاحب الفيل الذي ساقًه إلى البيت الحرام فأهلكه الله؛ قال ابن بري: وقال طالب ابن أَبي طالب بن عبد المطلب:

> أَلَم تَعْلَمُوا مَا كَانَ فَي حَرْبِ دَاحِسِ، وَجَيْشِ أَبِي يَكْشُومُ، إِذْ مَلَوُوا الشَّغْبَا؟ وأَنشد الجوهري:

مَسَعْتَ مِن أَبْرَهِ لَهُ السَحَطِيما، وكُسُتُ فيرما

الأَصمعي: بَرَهُوتُ على مثال رَهَبُوتِ بئرُ بحَضْرَمُوت، يقال فيها أَرواحُ الكُفَّار. وفي الحديث: خيرُ بئرِ في الأَرض زَهْزَمُ، وشها أَرواحُ الكُفَّار. وفي الحديث: خيرُ بئرِ في الأَرض رَهْزَمُ، وشرُ بَرَهُوتُ، ويقال بُرْهُوت مثل شبروت. قال ابن بري: قال الجوهري: بَرَهُوتٌ على مثال رَهَبُوتِ، قال: صوابه بَرَهُوتٌ غير مصروف للتأنيث والتعريف. ويقال في تصغير إبراهيم بُريُه، وكأنَّ الميم عنده زائدة، وبعضهم يقول بُريُهِيم؛ وذكر ابن الأَثير في هذه الترجمة البُرَة حَلْقة تجعل في أَنف البغير، وسنذكرها نحن في موضعها.

برهت: بَرَهُوتُ: وادٍ معروف، قبل هو بحضْرَمَوْت. وفي حديث عليّ؛ عليه السلام: شَرُّ بعر في الأَرض بَرَهُوتُ، هي، بفتح الباء والراء، بعر عميقة بخضْرَمَوْت، لا يُسْتَطاعُ النَّرُولُ إلى قَعْرها. ويقال: بَرْهُوتُ، بضم الباء وسكون الراء، فتكون تازُها على الأَول زائدة، وعلى الثاني أَصلية. قال ابن الأَثير: أَخرجه الهروي عن عليّ، عليه السلام، وأَخرجه الطبراني في المعجم، عن ابن عباس، عن سيدنا رسول الله عليه الهرق.

برهم: بَرْهَمَةُ الشَجَر: بُرْعُمَتُهُ، وهو مُنجْتَمَعُ ورَقه وتُمره ونَوْره. وبَرْهَمَ: أَدام النظرَ؛ قال العجاج:

> بُدِّلْنَ بالسَّاصِعِ لَـوْنا مُسْهَـما، ونَـظَـراً هَـوْنَ الهُويْدِ الْهَرَيْدا؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي:

عَذْب اللَّثي تَجْرى عليه البّرْهَما قال: البّرْهُمُ من قولهم بَرْهُمَ إِذَا أَدَام النظرَ؛ قال ابن سيده: وهذا إِذَا تَأَمُّلُته وجَدْته غير مُقْنِع. الأَصمعي: بَرْهُمَ وبَرْشَم إِذَا

. أَدَام النظر. غيرهُ: البَرْهَمةُ إدامةُ النظرَ وسكونَ الطَّرْف. الكسائي: البَرْطَمةُ والبَرْهَمَةُ كهيئة التَّخاوُس.

وإبراهيم: اسم أُعجمي وفيه لغات: إِبْراهامُ وإِبْراهُم وإِبْراهِمُ، بحذف الياء، وقال عبد المطلب:

> عُــنْتُ بِمَـاعـاذَ بــه إِثـراهِـمُ مُسْتَقْبِلَ القِبلةِ، وهو قائم، إنـي لـك الـلهمم عـانِ راغِم

إسب ك السلمة من والحيث والمسلمة على والحسم وتصغير إبراهيم أنبؤة، وذلك لأن الألف من الأصل لأن بعذها أربعة أحرف أصول، والهمزة لا تُلحق ببئات الأربعة زائدة في أولها، وذلك يُوجِب حَذف آخره كما يُحذف من سَفُرجَل فيقال سُفَيْرج، وكذلك القول في إسلمعيل وإسرافيل، وهذا قول المبرد، وبعضهم يتوهم أن الهمزة زائدة إذا كان الاسم أُعجَميًا فلا يُعلَم اشتِقاقُه، فيصغره على بُريْهِيم وسُمَيْمِيلِ وسُرَيْفِيلِ، وهذا قول وهو حسن، والأوَّل قياس، ومنهم من يقول بريَّة بطَرح الهمزة والميم.

والبَرَاهِمةُ: قوم لا يُجَوِّزُونَ على الله تعالى بِغَثَةَ الرسل.

برهمن: الْبُرَهْمِنُ: العالِم، بالسَّمَنِية. التهذيب: البُرَهْمِنُ بالسَّمَنِيَة عالِمُهم وعابِدُهم.

برهن: التهذيب: قال الله عز وجل: ﴿ قُل هاتوا بُرْهانَكم إِن كنتم صادقين ﴾؛ البُرْهان الحجّة الفاصلة البيّة، يقال: بَرْهَن يُبَرُهِنَ بَرُهُن بَرُهُن بَرْهَةً إِذَا جاء بحبّة قاطعة لِللَد الخصم، فهو مُبَرْهِنّ. الزجاح: يقال للذي لا يبرهن حقيقته إِنما أنت متمنً، فجمل يُبَرُهن بمعنى يُبِين، وجَمْعُ البرهانِ براهين. وقد بَرْهَنَ عليه: أقام الحجّة. وفي الحديث: الصّدَقة بُرْهان ؛ البُرْهان : الحجة والدليل أي أنها حُجّة لطالب الأجر من أجل أنها فَوْش يُجازِي الله به وعليه، وقيل: هي ذليلٌ على صحة إيمان صاحبها لطيب نقسه بإغراجها، وذلك لغلاقة مًا بين النقس والمال.

بري: بَرى العُودَ والقَلم والقِدْحَ وغيرها يَبْريه بَرُياً: نَحَتَه. وابْتَراه: كَبْراه؛ قال طَرَفة:

من نُحطوبٍ، حَدَثَتُ أَمْثالُها،

تَبْتَرِي عُودَ القَوِيُّ المُسْتَمِرِ

وقد انْبَرَى. وقوم يقولون: هو يَبْرُو القَلم، وهم الذين يقولون

هو يَقْلُو البُرُّ، قال: بَرَوْتُ الغُود والقلم بَرُوا لغة في بَرَيْتُ، والياء أُعلى. والمِبراةُ: الحديدة التي يُثِرَى بها؛ قال الشاعر:

وأنت في كفك المبدراة والسفن والسفن والسفن والسفن والسفن والسفن ما يُنحت به الشيء؛ ومثله قول جَنْدَل الطُهَويُ.
إذا صبيد السدّه والسي عفراته والسه على السلام والسه والسه والسه على السلام والسه والسه

وسهم بَرِيِّ: مَبْرِيِّ، وقيل: هو الكامل البَرْيِ. التهذيب: البَرِيُّ السهم المَبْرِيِّ الذي قد أُمَّ بَرْيه ولم يُرَشْ ولم يُرْصُلْ، والقِدْحُ أُولَ ما يُقْطَع يسمى قِطْعاً، ثم يُبْرَى فيسمى بَرِيَّا، فإذا قُومَ وأَمَى له أَن يُراشَ وأَنْ يُنْصَل فهو القِدْحُ، فإذا ريشَ ورُكُب نَصْله صار سهما، وفي حديث أبي مجتعيفة: أَبْرِي النَّبلَ وأَرِيشُها أَي أَنْ تَنها وأصلحها وأعمل لها ريشاً لتصير سهاماً يرمى بها. والبَراءَةُ والمِبْواةُ: السكين تُبْرى بها القَوْش، عن أبي حنيفة. وبالبَراءةُ والمِبْواةُ: الشكان تُبْرى بها القَوْش، عن أبي حنيفة. وبرى يَبْري بَرْياً إِذَا نَحَتَ، وما وقع مما نُحِتَ فهو بُواية. والبُراية: النُحاتة وما بَرَيْتَ من العُود. ابن سيده: والبُراء النُحاتة؛ قال أبو كبير الهذلي:

ذَهَبَتْ بَشَاشَتُه وأَصْبَحَ واضِحاً،

## حَرِقَ المَفارِقِ كَالْمُواءِ الأَعْفَرِ

أي الأبيض. والبراية: كالبراية، وقد كان قياسه؛ اذا كان له الباء لقولهم في تأنيثه البراية، وقد كان قياسه؛ اذا كان له فَذَكَّر أَنْ يُهْمَرَ في حالِ تأنيثه فيقال براقه، ألا تراهم لما جاؤوا بواحد العظاء والعباء على مذكره قالوا عَظَاءَة وعَبَاءة، فهمزوا لما بَنَوًا المؤنث على مذكره وقد جاء نحو البراء والبراية غَيْرُ شيء، قالوا الشّقاء والسُّقاء والسُّقارة ولم يقولوا الشَّقاءة، وقالوا ناوية بيئة النَّواء ولم يقولوا الشَّقاءة والرَّجَاوة، وفي هذا ونحوه دلالة على أن ضرباً من المؤنث قد يُوتَجَلُ غيرَ مُحتدًى به نظيره من المذكر، فجرت البراية مَجْرى التَّرقُوةِ وما لا نظير له من المذكر، فجرت البراية مَجْرى التَّرقُوةِ أي قُسارَتِهم، ومَطر ذو بُراية، يَبري الأرض ويَقْشِرُها. والبُراية أي ألفوة. ودابة ذات بُراية أي ذات قوة على السير. وقيل: هي قوية عند بَري السير إياها. الجوهري: يقال للبعير إذا كان باقياً على السير إنه ذو بُراية، وهو الشحم واللحم. وناقة ذات بُراية على السير إنه ذو بُراية، وهو الشحم واللحم. وناقة ذات بُراية أي شحم ولحم، وقيل ذات بُراية أي بَقاء على السير. وبعير

ذو بُراية أَي باق على السير فقط، قال الأَعْلَم الهُذَليّ: على حَتُّ السُرَايةِ زَسْخَرِيُّ الس

حسَّواعِدِ، ظَـلٌ فـي شَـرْي طِـوالِ

يصف ظَلِيماً قال اللحياني: وقال بعضهم بُرَايَتُهما بقيةُ بَدَيْهما وقوّتهما. وبَرَاه السفَر يَيْرِيهِ بَرْياً: هزله؛ عنه أَيضاً، قال الأَعشى: بأَدْماءَ محرمُجُ وج بَرَيتُ سَنَامَها

بِسَيْرِي عليها، بعدما كان تامِكا

وبَرَيْتُ البعير إِذَا حَسَرْتَهُ وأَذَهبت لحمه. وفي حديث حليمة السَّعْدِيَّة: أَنَها حرجت في سَنَة حَمْرَاء قد بَرَتِ المالَ أَي هَرَلَتِ الإِبلَ وأَخَذَتُ من لحمها؛ من البَرْي القَطْعِ، والمال في كلامهم أكثر ما يطلقونه على الإبل.

والبُرَّةُ: الخَلْخال؛ حكاه ابن سيده فيما يكتب بالياء، والجمع بْراتٌ وَبُرِيَ وَبُرِينَ وَبِرِينَ. والبُوَّة: الحَلْقة في أَنف البعير، وقال اللحياني: هي الحلقة من صُفْر أو غيره تجعل في لحم أنف البعير، وقال الأصمعي: تجعل في أحد جانبي المَلْخُرين، والجمع كالجمع على ما يطرد في هذا النحو. وحكى أُبو على الفارسي في الإيضاح: بَرْوَة وبُريُّ، وفسرها بنحو ذلك، وهذا نادر. وبُرَةٌ مَبْرُوَّة أَي معمولة. قال الجوهري: قال أُبو على أصل البرة بروة لأنها مجمعتْ على بُرئ مثل قرية وقرىً قال ابن بري، رحمه الله: لم يَحْكِ بَرُوَّةٌ في بُرَةٍ غير سيبويه، وجمعها بُرِيٌّ، ونظيرها قَوْية وقُرِيٌّ، ولم يقل أَبو على إن أَصل بُرَةٍ بَرْوَةٌ لأَن أَوْل بُرَةٍ مضموم وأُول بَرْوة مفتوح، وإنما استدل على أَن لام بُرَةٍ واو بقولهم بَوْوةَ لغة في بُرَة. وفي حديث ابن عباس: أُهدى النبي ﷺ، جَمَلاً كان لأَبي جهل في أُنفه بُرَةٌ من فضة، يَغِيظ بذلك المشركين. وبَرَوْتُ الناقة وأَبْرَيْتُها: جعلت في أَنفها بُرَةً، حكى الأُول ابن جني. وناقة مُبْرَاة: في أَنفها بُرَةً، وهي حَلْقة من فضِة أَو صُفْر تجعل في أَنفها إِذا كانت دقيقة معطوفة الطرفين، قال: وربما كانت البُزَّةُ من شَعَرِ فهي الخُزامةُ، قال النابغة الجَعْدِيُّ:

فَقَرِّبْتُ مُثِراةً، تَخالُ ضُلُوعَها

من المَاسِخِيَّاتِ القِسِيِّ المُوَثَّرا

وفي حديث سلمة بن سُحَيْم: إن صاحباً لنا ركب ناقة ليست عُبْراةِ فسقط فقال النبي ﷺ: غَرَّرَ بنفسه، أَي ليس في أَنفها بُرة. يقال: أَبريت الناقة فهي مُبْراة. الجوهري: وقد خَشَشْتُ الناقةَ وعَرَنْتُها وخَرَشْتُها وزَمَهْتُها وخَطَمْتُها وأَبْرَيْتُها؛ هذه وجدها بالأَلف، إذا جعلتَ في أَنفها البُرة. وكلُّ حَلْقة من سِوار وَقُوط وخَلْخال وما أَشبهها بُرةٌ، وقال:

وقَعْفَعْنَ الحَلاجِلَ والبُرينَا

والبَرى: التُراب. يقال في الدعاء على الإنسان: بِفِيهِ البَرى، كما يقال بِفِيهِ البَرى، كما يقال بِفِيهِ البَرى وحمَّى حَيْبَرا وشَّرُ ما يُرى فإنه خَيْسَرى؛ زادوا الأَلف في خببر لما يؤثرونه من السجع، وقد ذكر في موضعه. وفي حديث على بن المحسين، عليه السلام: اللهم صلَّ على محمد عدد الثرى والبَرى؛ البَرى: الترابُ.

الجوهري: البَرِيَّة الخلق، وأصله الهمز، والجمع البَرايا والبَرِيَّاتُ، تقول منه: براه الله يَبْرُوه بَرُوا أَي خلقه. قال ابن بري: الدليل على أَن أصل البَرِيَّة الهمرُ قولهم البَرِيَّة، بتحقيق الهمزة؛ حكاه سيبويه وغيره لغة فيها. وقال غيره: البَرِيَّة النخلق، بلا همز، إِن أُحذت من البَرَى وهو التراب فأصله غير الهمز؛ وأنشد لمُدْرِكِ بن حِصْن الأَسَدِيِّ:

ماذا ابْتَغَتْ حُبُى إلى حَلِّ العُرى، حَسِبْتِني قد جِغْتُ من وادِي الشُرَى،

يفيك، من سار إلى القوم، البَرَى والبَرَى والبَرَى والبَرَى والبَرَى والبَرَى التواب. والبَرَى والبَرَى والبَرَى والور بندل من الباء، يقال: بالله أي خير البَريَّة، والبَريَّةُ الحَلْق، والواو تبدل من الباء، يقال: بالله لا أفعل، ثم قالوا والله لا أفعل، وقال: الجالب لهذه الباء في اليمين بالله ما فعلت إضمار أحلف يريد أحلف بالله، قال: وإذا قلت والله لا أفعل ذاك ثم كَنيت عن الله قلت به لا أفعل ذلك، فتركت الواو ورجعت إلى الباء. وفي الحديث: قال رجل لرسول الله عَلَيْهُ، يا خَيْرَ البَرِيَّةِ؛ البَرِيَّةُ: البخلق. تقول: بَراهُ الله يَبْرُوه بَرُوا أَي خلقه الله، ويهجمه على البَرايا والبَرِيَات من البَرَى التراب، هذا إذا لم يهمز، ومن ذهب إلى أن أصله الهمز أخذه من بَرَأَ الله الحفل يَبْرَوُهم أي خَلَقهم ثم ترك فيها الهمز تخفيفاً. قال ابن الأثير: ولم تستعمل مهموزة.

وَبَرَى له يَثِرِي بَرْياً والْبَرَى، عَرَضَ له. وباراه: عارَضَه. وبازَيْتُ فلاناً مُباراة إِذا كنت تفعل مثل ما فعله. وفلان يُباري الريحَ سَخاءً، وفلان يُباري فلاناً أَي يعارضه ويفعل مثل فعله، وهما

يَتَبَارَيَانِ. وانْبَرَى له أَي اعتَرَض له. ويقال: تَبَرَّيْتُ لفلان إِذَا تعرّضت له، وتَبَرَّيْتُهم مثله. وبَرَيْتُ الناقة حتى حَسَوتُها فأَنا أَبْرِيها بَرُيّاً مثل بَرْي القلم، وبَرَى له يَبْرِي بَرْياً إِذَا عارضه وصَنع مثل ما صنع، ومثله الْبَرَى له.

وهما يتباريان إذا صنع كل واحد مثل ما صنع صاحبه. وفي السحديث: نهى عن طعام السُمَّتباريَسيِّ أَن يؤكل، هما المعتارضان بفعلهما ليُعَجَّرُ أَحدُهما الآخر بصنيعه، وإنما كرهه لما فيه من المباهاة والرياء؛ ومنه شعر حسان:

يُسِمارِينَ الأَعِنَّةَ مُسَصَّحِداتٍ،

على أُكْتافِها الأُسَلُ الظُماءُ السُباراة: المُجاراة والمسابقة أَي يُعارِضْنَها في الجَذْب لقوة نفوسها وقوة رؤوسها وعَلْكِ حَدائدها، ويجوز أَن يريد مُشابَهَتِها لها في اللِّن وشرعة الانقياد.

وَتَبَرَّى معروفه وَلِمَعْروفهِ تَبَرُّياً: اعترض له؛ قال خَوَّاتُ بن جُبَير ونسبه ابن بري إِلى أَبي الطَّمْحان:

وأُهْلَمَةِ وُدِّ قَلَدَ تَلِسَرُيْتُ وُدُّهُمْ، وأَبْلَيْتُهم في الحَمْدِ جُهْدِي ونائِلي والبارِي والبَارِياءُ: الحصير المنسوج، وقيل الطريق، فارسي معرّب.

وَالرَى: اسم موضع؛ قال تأبط شرّاً:

ولَمَّا سَمِعْتُ العُوصَ تَرْغُو، تَنَفَّرَثُ عَصافيرُ رأْسِي من بَرىٌ فعَوائنا

بزج: إبن الأعرابي: الْبَازِجُ المُفاخِرُ:

وقال أَعرابي لرَجل: أَغطِني مالاً أُبَازِجُ فيه أَي أُفاخر به. وفي نوادر الأَعراب: هو يَتزُج على فلان ويُمْرجُهُ ويُمُرُكُه ويَتُركه أَي يُحَرُّشُه. وهما يَتَبازَجَانِ ويَتَمازجانِ أَي يَتَفَاخرانِ؛ وأَنشد شمر:

فإِن يَكُنْ فَوْبُ الصِّبَا تَنضَوِّجا،

فقد لَيِسْنَا وشْيَه السُّهَ رُجا

قال ابن الأعرابي: المُمْبَزُّجُ المُمْحَسَّنُ المُرَيَّن، وكذلك قال أَبو نصر، وقال شمر في كلامه: أَنينا فلاناً فجعل يَبْزُجُ في كلامه أَي يُحَشِّنُه.

بزخ: الْبَرْخُ: تَقاعُشُ الظهر عن البطن، وقيل: هو أَن يدخل البطنُ وتَخُرُجُ الثَّنَّةُ وما يليها؛ وقيل: هو أَن يخرج أَسفل البطن ويسدخسل مسا بسين السوركسين؛ وقسيسل هسو خسروج

الصدر ودخول الظهر، وامرأَّة بَرْخاءٌ، وفي وركه بَزَخٌ. وربما يمشي الإنسان مُتَبَازِخاً كمشية العجوز: أَقامت صلبها فَتَقَاعَس كاهلُها وانْحَنَى تَبَجُها. ومن العرب من يقول: تَبَازَخْتُ عن هذا

الأمر أَي تَقَاعَسْتُ عنه. وفي صدره بَزَخْ أَي نُتُوة؛ وكذلك الفرس إِذا اطمأنت قطاتُه وصليه. وتَبَازَختِ المرأةُ إِذا أخرجت عجيزتها. وتَبازَخَ عن الأَمر أَي تقاعس. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أَنه دعا بَفَرَسين هَجين وَعَربي للشُّوب، فتطاول العتيقُ فشرب بطول عُنقُه وتَبازَخَ الهَجِينُ؛ التبازُخُ: أَن يَثْنَى

حافره إلى بطنه لقِصَر عنقه. ابن سيده: البَزَخُ في الفرس تطامُنُ ظهره وإشراف قطاته وحاركِه، والفعل من ذلك كله بَزِخَ بَزَخاً وهو أَثِزَخُ، والْبَزَخَ كَبَزَخَ؛ عن ابن الأَعرابي. ويؤذؤنُ أَثِزَخُ إذا كان في ظهره تطائمن وقد أَشرف حاركُه.

والبَزَخُ في الظّهر: أَن يطَمئن وَسَطُ الظهر ويخرج أَسفل البطن. والبَزْخاء من الإبل: التي في عجزها وَطْأَة.

وَبَوْخَهُ بَرْخَاً: ضَربه فدخل ما بين وركيه وخرجت شُرَّته.

والبِزْخُ: الوطاءُ، من الرمل، والجمع أَبْزاخ.

وَتَبَازَخَ الرجلُ: مشى مِشْيةَ الأَبْزَخِ أَو جلس جِلْسَتَه؛ قال عبد الرحلمن بن حسان:

فتبازَتْ فَتبازَخْتُ لها،

جِلْسةَ الجازِرِ يَسْتَنْجِي الوَتَرْ

ولــــو أَقــــولُ: بَـــرُّخــــوا لَـــبَـــرُّخـــوا وقال: بَزُّخُوا اسْتَخْذُوا، ورواه غيره بَرْخوا بالراء، والزاي أَفصح.

وَبُزَخُ القوسُ: حَناها؛ قالت بعض نساء مَيْدُعان:

بـزَخَ الـقِــيــيَّ شــمـائــلَّ شُـغـرُ وبَزَخَ ظهرة بالعصا يَبْزَخُ بَرْخاً: ضربه. وعَصاً بَزُوخ وعِزَّة بَرُوخ: كلاهما شديدة؛ قال:

> أَبِتْ لِسِي عِسسِّةٌ بَسرَرَى، بَسرُوخُ، إذا مسا رامَسها عِسرٌّ يَسدُوخُ وبَزَخَهُ يَبْرَخَهُ بَرُخاً: فَضَحه.

وَبُرَاخَةَ وَإِزَاخَ: مُوضَعَانَ؟ قال النابغة الذَّبياني يصف نخلاً: بُسزَاخِسيَّـة أَلْــَوْتُ بــلِــيــفِ كـــأَنــه

عِفاءُ قِلاص، طار عنها، تُواجِرِ

التهذيب: الليث: البَرْخ الجَرْف بلغة عُمان. قال أَبو منصور وقال غيره: هو البَرْخ، بالراء.

ويومُ بُزاخنةَ، يومٌ معروف، وفي الحديث ذكر وَفْد بُزاخةَ، هي بضم الباء وتخفيف الزاي موضع كانت به وقعة للمسلمين في خلافة أَبى بكر الصديق، رضي الله عنه.

بزر: البَزْرُ: بَزْرُ البَقْلِ وغيره. ودُهْنُ البَزْرِ والبِرْرِ، وبالكسر أَفصح. قال ابن سيده: البِرْرُ والبَرْرُ كل حَبِّ يُبْرَرُ للنبات. وبَرْرَه بَزْراً: بِلَرَهُ. ويقال: بَزَرْتُه وبَذَرْتُه. والبُرُورُ: المحبُوبُ الصغار مثل بُرُور البقول وما أَشبهها. وقيل: البَرْرُ الحَبُّ عامَّة. والمَبْرُورُ: الرجل الكثير والوَلِد؛ يقال: ما أكثر تَزْرَه أي ولده. والبرْراءُ: المرأة الكثيرة الوَلَدِ. والرَّبُواءُ: الصَّلْبة على السير.

والبَزْرُ: الـمُخاط. والسَّرِ: الأُولاد. والبَرْزُ والبِزْرُ: التَّابَلُ، قال يعقوب: ولا يقوله الفصحاء إلا بالكسر، وجمعه أَبْزارٌ، وأَبازِيرُ جمعُ الجمع. وبَزَرَ القِدْرُ: رَمَى فيها البَرْرَ.

والبَزْرُ: الهَيْمُ بالضرب. وبَزَرَه بالعصا بَزْراً: ضربه بها. وعصاً بَيْزارَةً: عظيمة. أَبو زيد: يقال للعصا البَيْزارَةُ والقَصيدَةُ؛ والبَيَازِرُ: العِصِيُّ الضَّخامُ. وفي حديث عليَّ يَوْمَ الجَمَلِ: ما شَبُهْتُ وَقْعَ السيوف على الهَامِ إِلاَّ يوَقْعِ البَيازِرِ على المَوَاجِنِ، البيازر: العِصِيُ، والمواجِنُ: جمعُ مِيجَنَةٍ وهي الخشبة التي يَدُقُ بها القصارُ النوبَ. والبَيْزارُ: الذكرُ.

وعِزٌّ بَوْرَى: ضَخْمٌ؛ قال:

قد لَـقِـيتُ سِـدْرَةُ جَسِمْـعاً ذا لُـهَـى،
وعَــدَداً فَــخــمـاً وعِــزَاً بَــزَرَى،
مَـنْ نَـكَـلَ السِّـوْمَ فـلا رَعَـى الـحِـمَـى
مدرة: قبيلة وسنذكرها في موضعها. وعِزَّةٌ بْزَرَى: قَعْساء؛ قال:
أَبَــتُ لـــى عِــزُّةٌ بَــزَرَى بَــدُوخُ،

إِذا مسا رامَسهسا عِسزٌ يَسدُوخُ وقيل: بَزَرَى عَدَدٌ كثير؛ قال ابن سيده: فإِذا كان ذلك فلا أدري كيف يكون وصفاً للعِزَّة إِلاَّ أَن يريد ذو عِزَّةٍ. ومِبْزَرُ القَصّارِ ومَبْزَرُه، كلاهما: الذي يَبْزُرُ به الثوبَ في الماء. اللبث: المِبْزَرُ مثل خشبة القصّارين تُبْزَرُ به الثيابُ في الماء. الجوهري: البينزرُ خشب القصّار الذي يدق به. والبينزارُ: الذي يحمل البازيّ. قال أبو منصور: ويقال فيه البازيارُ، وكلاهما دخيل. الجوهري: البينازرَةُ جمع بَيْزار وهو معرّب بازيار؛ قال الكميت:

كأنَّ سَوابِقَها، في الغُبار،

صُفُورٌ تُسعَسارِضُ بَدِينَ وَارَها

وَبَوْرَ بَيْزُرُ: امتخط؛ عن ثعلب.

وبنو البَرَزى: بطن من العرب يُنسبون إلى أُمُهم. الأَزهري: البَرَزى لقب لبني بكر بن كلاب، وتَبَرَّز الرجلُ: إذا انتمى إليهم. وقال القتال الكلابي:

إِذَا مِا تَجَعْفُرَمُ عِلْيِنَا، فَإِنَّنِنَا

بَسُسُو السَّبَ زَرَى مِسن عِسزَّةٍ نَسَسَبَدَرَّهُ وَهُزْرَةُ: اسم موضع، قال كثير:

يُعانِدُنَّ فِي الأُرسانِ أُجُوازَ بَرْرَةٍ،

عتاق المطايا مُسنَفاتٌ حِبالُها

وفي حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى ثقاتلوا قؤماً يُتْعِلُون الشَّعْرَ وهم البازِرُ؛ قيل: بازِرُ ناحية قريبة من كومان بها جبال، وفي بعض الروايات هم الأكراد، فإن كان من هذا فكأنه أراد أهل البازر، أو يكون شمُوا باسم بلادهم؛ قال ابن الأثير: هكذا أخرجه أبو موسى بالباء والزاي من كتابه وشرحه؛ قال ابن الأثيرة: والذي رويناه في كتاب البخاري عن أبي هريرة: سمعت رسول الله عَوْلَهُ، يقول: بين يدي الساعة تقاتلون قوما يعالهم الشَّعْرُ وهم هذا البارِرُ؛ وقال سفيان مرة: هم أهل البارِز؛ يعني بأهل البارِز أهل فارس، هكذا قال هو بلغتهم؛ قال: يعني بأهل البارِز أهل فارس، هكذا قال هو بلغتهم؛ قال: وهكذا جاء في لفظ الحديث كأنه أبدل السين زاياً، فيكون من باب الزاي، وقد احتلف في فتح الراء وكسرها، وكذلك احتلف مع تقديم الإلي.

برز: البَزُّ: الثياب، وقيل: ضرب من الثياب، وقيل: البَزُّ من الثياب أَمتعة البَزَّاز، وقيل: البَزُّ متاع البيت من الثياب خاصة؛ قال:

ولا بِكَـهـامِ بَـرُّهُ عـن عَــدُوَّهِ، إِذا هُــوَ لاقــى حـاسِـراً أَو مُـقَـنَّـعـا فهذا يدل على أَنه السيف. أَبو عمرو: البَرْزُ: السلاح التامُّ؛ قال الهذلي:

> فَوَيْلُ آمٌ بَزِّ جَرُّ شَعْلٌ على الحَصَى، ووُقِّرَ بَرِّ ما هُنِاللَّ ضائع

الوَقْوْ: الصدعُ. وُقِّرَ بَزِّ أَي صُدِعَ وفُلُلُ وصارت فيه وَقَراتُ. وشَعْلٌ: لَقَبُ تَأَبُّطَ شَوًا وكان أَسَرَقَيْسَ بن عَيْزَارَة الهذائِ قاتلَ هذا الشعر فسلبه سلاحه ودرعه، وكان تأبط شراً قصيراً فلما لبس درع قيس طالت عليه فسحبها على الحصى، وكذلك سيفه لما تقلده طال عليه، فسحبه فوقره لأنه كان قصيراً فهذا يعني السلاح كله؛ وقال الشاعر:

كأَنِّي إِذْ غَدَوْا ضَمَّنْتُ بَرِّي،

من الْعِقْبَانِ، خائِتَةً طلوبا

أي سلاحي. والبِزُيزَى: السلاح.

والنَبَزُّ: السَّلْبُ، ومنه قولهم في الـمثل: من عَزَّ بَزَّ؛ معناه من غَلَبَ سَلَب، والاسم البِزِّيزَى كالخِصِّيصِى وهو السَّلْبُ. وابْتَزَرْتُ الشيءَ: اسْتَلَبَّه.

ربورك المسيخ و المسلمية و المراق الله المراق المرا

ورَجَزَ بهم، قال:

بَزْبَرِيَّا. قال الهَرَوِيُ: عرضته على الأزهري فقال: هذا لا شيء، قال: وقال الخطابي إِن كان محفوظاً فهو مر البَرْبَرَة، الإسراع في السير، يريد به عَشفَ الوُلاةِ وإسراعهم إلى الظلم، فمن الأول الحديث فَيَبَتَرُّ ثيابي ومتاعي أَي يُجَرِّدُني منها ويغلبني عليها، ومن الثاني الحديث الآخر: من أخرج ضيفه (١) فلم يَجِدْ إِلاَّ يَزْبَرَيَا فيردها. قال: هكذا جاء في مسند أحمد بن حبل، رحمه الله. ويقال: ابْتَرَ الرجل جاريَتُه من ثيابها إذا

وتشديد الزاي الأولى والقصر: السُّلْبُ والتُّغَلُّب، ورواه بعضهم

إِذَا مَا الضَّجِيحُ ابْتَرُّها مِن ثيابِها،

تَمِيلُ عليه هَوْنَةٌ غيرَ مِتْفالِ<sup>(٢)</sup> وقول خالد بن زهير الهذلي:

جُرَّدُها؛ ومنه قول امرىء القيس:

يا قَوْمُ، مسالي وأبا ذؤيب، كسنستُ إذا أتَوتُهُ مسن غَسنسب يَشُمُ عِطْ فِي ويَهُ رُّ تَوْسِي،

يَـشُـمُ عِـطُـفِـي ويَــبُـرُ قَـرَبِي، كــأنــنــي أَرَبُــثُــهُ بِــرَيــي أَي يَجْذِبُه إِليه. وغلام بُرُبُرٌ: خفيف في السفر؛ عن ثعلب. ابن الأعرابي: البُرْبُرُ الخلام الخفيفُ الرُوح. وبَرْبَرَ الرجلُ وعَجَدٌ إذا انهزم وفَرً.

إذا المشفارُ طَخطَع المَزابِزا قال ابن سيده: كذا أنشده ابن الأعرابي، بفتح الباء، على أنه

قال ابن سيده: كذا انشده ابن الاعرابي، بفتح الباء، على انه جمع بَزْباز. والبَزْبَرَةُ: الشِّدَّة في السوق ونحوه، وقيل: كثرة الحركة

والاضطراب؛ وقال الشاعر: تُسم الحُستَسلامَا قَسرَحاً وارْتَسهَارَا

وساقَمها تَمَّ سِياقاً بَرْبَسْزًا والْبَزْبَزَةُ: معالجة الشيء وإصلاحه؛ يقال للشيء الذي أُجيد صنعته: قد بَزْبَزْتُهُ وأَنشد:

(١) قوله: ١من أخرج ضيفه، كذا بالأصل والنهاية.

(٢) في الديوان: (عنير مجبال، والمجبال: العظيمة الحلق. مأخوذ من الجيل.
 أي تميل على ضجيمها في لين ولطف. لا في جفاء وثقل.

وما يَستَوي هِلْباجَةٌ مُتَنَفِّخٌ وما يَستَوي هِلْباجَةً

أَراد ما يستوي رجل ثقيل ضخّم كأنه لَبن خاثر ورجَل خفيفَ ماض في الأُمور كأنه سيفٌ ذو شطب قد سوّاه وصقله الصانع. والفُذَافُ الشّر الذور و الله عالم إذا السرك من حاداً في سال مُنْ نَفْ

والثِّزَابِزَّ: الشديد من الرجال إِذا لـم يكن شجاعاً. ورجل بَزَّبَزْ . وبُزَابِزْ: للقوي الشديد من الرجال وإن لـم يكن شجاعاً. وفي حديث عن الأعْشَى: أَنه تَعَرَّى بإزاءِ قوم وسَمَّى فَرْجَه البَزْبازَ

إِسهاً تُحتَشِيهُ مَسرَك السبَسرُبسازا، إِنَّ لسنسا مسجسالِسساً كِسنسازًا

إِن لَـنِّ مُسَجِّ الِسَّـا لِمُسَـا اِلْهِ الْهَارُ؛ أَبُو عمرو: الْبَرُّبَالُ قَصَبَةٌ من حديد عَلَمُ فَم الكِيرِ يَنْفُخُ النارَ؛ وأنشد الرجز:

إيسهاً حسند حرك السيسزيسازا وبَزْيَزُوا الرجلَ: تَعْتَعُوه؛ عن ابن الأعرابي: وبَزْيَزَ الشيء: رمي

به ولم يرده.

بنزع: بَزُعَ الغلام، بالضم، بزاعةً، فهو بَزِيعٌ وبُزاعٌ: ظَرُفَ
ومَلُحَ، والْبَزِيعُ: الظّريف. وتَبَرَّعُ الغلام: ظَرُف. وغلامٌ بَزِيعٌ
وجاريةٌ يزِيعةٌ إِذَا وُصِفا بالظرف والملاحةِ وذكاءِ القلب، ولا
يقال إِلاَّ للأَحْداثِ من الرجالِ والنَّساءِ. وفي الحديث: مررتُ
بقصرٍ مَشِيدِ يِزِيعٍ، فقلتُ: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن
الخطاب. البزيعُ: الظَّريفُ من الناس، شبّه القصر به لحشيه
وجماله، والتزيعُ: السيّد الشريف، حكاة الفارسي عن الشّيباني.
وقال أبو الغوثِ: غلامٌ بزيعٌ أي متكلمٌ لا يَسْتَحْيي. والبَزَاعةُ:

مِمًّا يُحْمَدُ به الانسان. وتَبَرُّعُ الغلام: ظَرُفَ. وتَبَرُّعُ الشُّرُّ: هاج

يِسرَمْسِلِ يَسرَنِسَا أَو بِسرَمْسِلِ بَسوْزَعِسَا وَبَوْزَعُ: اسم امرأَةِ كَأَنه فَوْعَلُ من البزيعِ، قال جرير:

وفي التهذيب: بني سعد، قال رؤبة:

هَرِئَتْ بُوَيْزِعُ إِذ دَبْبْتُ على العَصا هـلاً هـزِئْتِ بـغَـثِرنا يـا بَـوْزَعُ؟(٣)

<sup>(</sup>٣) في ديوان جرير: وتقول بوزع قد دببت على العصا.

بزغ: بَزَغَتِ الشمسُ تَبْزُغُ بَزِّعْاً وِبُزُوعًا: بدا منها طُلوعٌ أو طَلَعَت وشُرَقَتْ، وقال الزجاج: ابتدأُت في الطُّلوع. وفي التنزيل: ﴿فُلَّمَا رَأَى القمر بازغاً﴾. وفي الحديث حينَ بَزَغَت الشمسُ أي طَلَعَتْ، ونجومٌ بَوازغُ. وبَزُغُ النَّجْمُ والقَمَرُ: ابْتَدَأُ طُلُوعُهما، مأخوذ من البَزْغ، وهو الشُّقُّ كأُنها تُشَقُّ بنورِه الظلمة شقًّا، ومن هذا يقال: بَزَغُ البَيْطارُ أَشَاعِرَ الدابة وبضعهاإذا شق ذلك المكانَ منها يِمِبْضَعِهِ.

ويقال للسُّنِّ: بازغَةٌ وبازِمَةٌ. ويَزَغَ نابُ البعير: طَلَعَ، وقيل: ابتدأً في الطُّلوع. وابْتَزَعَ الربيعُ أي جاء أوُّله.

والبَزْغُ والتَّبْزِيغُ: التُّشْرِيطُ، وقد بَزُّغَه، واسمُ الآلة السِمِبْزَغُ. وَبَزُّغَ المحاجِمُ والبَيْطارُ أي شَرَّطَ. وفي الحديث: إن كان في شيء شِفاءٌ ففي بَزْغَةِ الحَجَّامِ؛ البَزْغُ: الشَّرْطُ. وبَزَغَ دَمَهُ أَي أساله؛ ومنه قول الطرماح يصف ثوراً طعن الكلابَ بقَرْنيهِ وهُما

> يَهُزُ سِلاحاً لم يَرثُها كَلاَلةً، يَشُكُّ بِهِا مِنْهِا أَصُولَ المَغابِن يُساقِطُها تَتْرَى بِكُلِّ خَمِيلَةٍ،

كَبَرْغ البِيَطْر الثَّقْفِ رَهِصَ الكُوادن

وهذا البيت نسبه الجوهري للأُعشى وردُّ عليه ابن بري وقال: هو للطُّرمَّاحِ. والرُّهْصُ: جمع رَهْصَةٍ وهي مثل الوَقْرَة، وهي أَن يَدُوَى حَافِرُ الدَّابَةِ مَن حَجَر تَطَؤُه، والكَوَادِنُ: البَرَاذِينُ. ويقال للحديدة التي يُشْرَطُ بها: مِبْزَغٌ ومِبْضَعٌ.

قال أَبو عدنان: الوَّحْزُ النَّبْزيغُ، والتبزيغ والتَّغْزِيبُ واحد، غَزَّبَ وبَزَّغَ الْبَيْطارُ الحافر إِذا عَمَدَ إِلَى أَشَاعِرِه يَمْبضع فَوَخَزَه به وَخْزَاً خَفِيًّا لا يبلُغ العَصَب فيكون دَوَاءٌ له، وأَما فَصْد عروق الدابَّةِ وإخراجُ الدم منه فيقال له التوديج، يقال: ودُّجْ فَرَسَكَ. وقال الفراء: يقال للبَرْكِ مِبْزُغَةُ ومِيزَغةٌ. وبَزِيغٌ: اسم فرس

بزق: البَزْقُ والبَصْق: لغتان في البُزاق والبُصاق، بَزَقَ يَبْزُقُ بَزْقاً. وبَزَقَ الأَرضَ: بَذَرها. التهذيب: لغة في اليمن بَرَقُوا الأرضَ أي بذَرُوها، وبَزَقَت الشمسُ كَبَزَغَتْ. وفي حديث أنس قال: أُتينا أُهلَ خيبر حين بَزَقَت الشمس فقال رسول الله عَلَيْكُ: إنا إذا نزلنا بساحةِ قوم فساء صَباحُ المُنْذُرينِ؛ قال الْأَزهري: هكذا روي بالقاف، والمعروف بَزَغَت، بالغين أي

طلعت، قال: ولعل بزقت لغة، والغين والقاف من مخرج واحد، قال: وأحسب الرواية برقَت، بالراء.

بزل: بَزَلَ الشيءَ يبزُله بَزُلا وبَزَّله فَتَبَزَّل: شَقَّه. وتَبَزُّل الجسد: تَقَطُّر بالدم، وتَبَرُّل السُّقاء كذلك. وسِقَاءٌ فيه بَزْلٌ: يَتَبَرُّلُ بالماء، والجمع بُزُولِ. الجوهري: بَزَلَ البعيرُ يَبْزُل بُزُولاً فَطَرَ نابُه أَي انْشَقَّ، فهو بازل، ذكراً كان أُو أُنثى؛ وذلك في السنة التاسعة، قال: وربما بزل في السنة الثامنة. ابن سيده: بَزَلَ ثابُ البعير يَبْزُلُ بَزْلاً وبُزُولاً طَلَمَ؛ وجَمَلٌ بازل وبَزُول. قال ثعلب في كلام بعض الرُّوَّاد: يَشْبَع منه الجَمَل البَزُّول، وجمع البازل بُزَّل، وجمع البَرُّول بُزُل، والأَنثي بازل وجمعها بوازل، وبَرُُول وجَمْعُها بُزُل الأصمعي وغيره: يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة وفَطَرَ نابُه فهو حينئذِ بازل، وكذلك الأنثى بغير هاء. جمل بازل وناقة بازل: وهو أقصى أسنان البعير، سُمِّي بازلاً من الْبَزِّل، وهو الشِّقُّ، وذلك أَن نابه إذا طَلَعَ يقال له بازل، لشَقُّه اللحم عن مَنْبته شَقًّا؛ وقال النابغة في السن وسَمّاها بازلاً:

مَقْدُوفَةُ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بِازِلُهَا،

له صَريفٌ صَرِيفَ القَعْوِ بالمَسَدِ

أراد ببازلها نابها، ودَهب سيبويه إلى أن بوازل جمع بازل صفة للمذكر، قال: أُجروه مُجْرَى فاعلة لأنه يجمع(١) بالواو والنون فلا يَقْوَى ذلك قوّة الآدميين؛ قال ابن الأُعرابي: ليس بعد البازل سِنَّ تسمى، قال: والبازل أيضاً اسم السُّن التي تطلع في وقت البُزول، والجمع بوازل؛ قال القطّامي:

تَسَمُّعُ من بوازلها صَرِيفاً،

كما صاحت على الخرب الصّقارُ

وقد قالوا: رجل بازل، على التشبيه بالبعير، وربما قالوا ذلك يعنون به كماله في عقله وتُخربته؛ وفي حديث علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه:

بازلُ عَامَيْن حَديثُ سِنْسَ يقولٍ: أنا مستجمع الشباب مستكمل القوة؛ وذكره ابن سيده عن أبي جهل بن هشام فقال: قال أبو جهل بن هشام: ما تنكر الخرِّبُ العَوَانُ منسى،

بازلُ عامَينِ حَدِيثٌ سِنُّى قال: إنما عَنَى بذلك كماله لا أنه مُسِنٌّ كالبازل، ألا تراه قال

<sup>(</sup>١) قوله: ويجمع بالواو والنون.... إلخه هكذا في الأصل، ولعل المعنى على نفي الجمع.

حديث سنّي والحديث لا يكون بازلاً؛ ونحوه قول قَطَرِيّ بن الفّجاءة:

حتى انصرفْتُ، وقد أَصَبْتُ، ولم أُصَبْ

سعى ساعياً غَيْظِ بن مُرَّةً بَعدَما

تَبَرَّلَ، ما بين العَشِيسِةِ بالدَّمِ ومنه يقال للحديدة التي تَفْتح مِبْزَل الدَّنُ: بزالَ ومِبْزَل، لأَنه يُفْتَح به. وبَرَل الحَمْر وغَيرَها بَرْلاً وابْتَزَلَها وتَبَرَّلها: ثقب إناءها، واسم ذلك الموضع البُزَالُ. وبَزَلَها بَرْلاً: صَفّاها. والمِبْزِل والمِبْزِلة: المِصْفاة التي يُصَفَّى بها؛ وأَنشد:

تَحَدِّر مِنْ نَواطِب ذي ابْتَزال

والبَرْل: تَصْفية الشراب ونحوه؛ قال أَبُو منصور: لا أعرف البَرْل بمعنى التصفية. الجوهري: المعِبْزَل ما يصفى به الشراب. وشَجَّة بازلة: سال دَمُها. وفي حديث زيد بن ثابت: قَضَى في المبازلة بثلاثة أبْهرة؛ البازلة من الشُّجَاج: التي تَبْزُل اللحم أَي تَشُقَّه وهي المُتلاحمة. وانْبَزَل الطَّلْعُ أي انشق. وبَرْلَ الرأْيَ والأَمر: قَطَمَه. وحُطَّة بَرْلاءُ: تَفْصِلُ بين الحق والمباطل. والبَرْلاءُ: الوَّأْي الجيّد. وإنه لذو بَرْلاء أَي رأْي جَيِّد وعَقْل؛ قال الراعي:

ُ مَـن أَمْـرِ ذي بَـدَواتِ لا تَـزَال لــه

بَزْلاءُ، يَعْيا بِها الجَنَّامة اللَّبَدُ

ويروى: من امرىء ذي سماح. أبو عمرو: ما لفلان بَوْلاء يعيش بها أي ما له صَرِيمة رأْي، وقد بَوَل رأْيه يَتُوْل بُزولاً. وإنه لنهّاض بَبَوْلاء أي مُطيق على الشدائد ضابط لها؛ وفي الصحاح: إذا كان ممن يقوم بالأمور العظام؛ قال الشاعر:

إني، إِذَا شَغَلَتْ قَوماً فُرُوجُهُم،

رُحْبُ السَسَالِكِ نَهَاض بِبَزْلاءِ

وفي حديث العباس قال يوم الفتح لأَهل مكة: أُسْلِمُوا تَسْلموا فقد اسْتُبطِئْتُمُ بأَشْهَبَ بازل أَي رُبِيتُم بأَمر صَغب شديد، ضربه مثلاً لشدّة الأمر الذي نزل بهم. والبزلاء: الداهية العظيمة. وأَمر ذو بَزْلِ أَي ذو شدَّة؛ قال عمرو بن شَأْس:

يُفَلِّقُنَ رأْسَ الكَوْكَبِ الفَحْمِ، بعدَما تَدُورُ رَحَى المَلْحاءِ في الأَمر ذي البَرْلِ

وما عندهم بازِلة أَي ليس عندهم شيء من المال. ولا تَرَك الله عنده بازلة أَي لم يُغطهم عنده بازلة أَي لم يُغطهم شيئاً. وقولهم: ما يَقِيَت لهم بازِلة كما يقال ما يَقِيَت لهم ثاغِيةً ولا رَاغِيّة أَي واحدة.

وفي النوادر: رجل تِبْزيلة وتَبْزِلَةٌ قَصِير. وبُزْلُ: اسم عَنْز؛ قال عروة بن الورد:

أَلَـمًا أَغـزَرَت في الْـعُـسُّ بُـزُلُ

ودُرُعَـةُ بـنْـتُـهـا، نَــيــيَـا فَـعَـالــي بزم: البَرْمُ: شدَّةُ العَضَّ بالثَّنايا والرَّباعَيَات، وقيل: هو العَضَّ بمقدَّم الفَم، وهو أَحف العَضُّ؛ وأَنشد:

ولَّا أَظُنُّكَ، إِن عَضَّتُكَ بِازِمَةٌ

من البوازم، إلا سوف تسدعوني السن المسوف تسدعوني برزم عليه يَبْزِم بَزْماً أَي عَضْ بَعَدُم أَسْنانِه. والمعبرزم: السن للذلك، وأهل البيمن يُسمون السّن البرزم. أبو زيد: بَزَمْتُ الشيء وهو العَضُ بالثّنايا دون الأنياب والرّباعيات، أُخِذ ذلك من بَرْم الرامي، وهو أُخذُه الوَثر بالإنهام والسبّاية ثم يُرسِل السّهم، والكَدْمُ بالقوادم والأنساب. والبَرْمُ والمَصْرُ الحلب بالسبّابة والإنهام فقط. وبَرَمَ الناقة يَبْرِمُها ويَبْرُمُها بَرْماً: حَلَبها بالسبّابة والإنهام ثم تُرسِله. والبَرْمُ: أَن تأخذ الوَثر بالسّبابة والإنهام ثم تُرسِله. والبَرْمُ: صَريمة الأمر. وهو ذو مُبازَمة أَي ذو صَريمة للأمر. وهو ذو مُبازَمة أَي ذو صَريمة للأمر. وفلان ذو الرمة يَصف فَلاةً وفلان ذو الرمة يَصف فَلاةً

بها مُكَفَّئِةٌ أَكْنافُها قَسَبٌ،

فَكَّتْ خَواتِيمَها عنها الأَبازِمُ بها: بهذه الفَلاة أَولادُ إِبلِ أَجْهَضَتْها فهي مُكَفَّنَة في أَغْراسِها، فَكَّتْ خَواتِيمَ رَحِمِها عنها الأبازِيم، وهي أَبازِيمُ الأُنساعِ. والبَرْمةُ وَزِنُ ثلاثين، والأُوقِيَّة أَربعون، والنَّشُ وَزْنُ عشرين. والبَرْمةُ الشَدَّةُ. والبَوازِمُ: الشَّدائدُ، واحدتها بازِمةٌ؛ وأَبشد لعنترة بن الأَخرس:

خَلُّوا مَراعِي العينِ، إِنَّ سَوامَنَا

تَعَوَّدُ طُولَ الحَبْسِ عندَ البَواذِمِ ويقال: بَزَمَتْه بازِمَة منبَوازِمِ الدَّهْرِ أَي أَصابَتْه شدَّة من وقال آخر:

لسولا الأبازيم، وإنَّ السمِ شسسجا ناهي عن الذُّنْجَيةِ أَن تَعَفَرُجا ويقال للإثنويم أيضاً زِرْفين وزُرْفين، ويقال للقُفْل أَيضاً الإثريم، لأَن الإِبْزِيمِ هُو إِفْعِيلِ من بَزَم إِذا عضَّ، ويقال أيضاً إِبْرِين، بالنون؛ قال أُبو دواد:

من كُلُّ جَرْداء قد طارَتْ عَتِيفَتُها، وكُلُّ أَجْرَدَ مُسْتَرْحَي الأَبازِين ويقال إنَّ فلاناً لإنْزيمٌ أي بَخِيلٍ.

بزمخ: ابِن دريد: بَزْمَخَ الرجلُ إِذَا تَكْبَر.

بزن: الأَبْزَنُ: شيءٌ يُتَّخَذ من الصُّفْر للماء وله جَوْف، وقد أهمله الليث؛ وجاء في شِعرِ قديم: قال أبو دُوادٍ الإِيادِيِّ يصف فرساً وَصَفه بانتفاخ جَنْبَيْه:

أَجْوَفُ الجَوْفِ، فهو منه هواة،

مِسْسِل مما جمافَ، أَبْرَناً، نَـجُـارُ أُصله آبْزُنَ فجعله الأبْزُنَ حَوْض من نُحاس يَشتَنْقعُ فيه الرجلُ، وهو مُعَرِّب، وجعلَ صانَعَه نجّاراً جافَ أَبَزُنا ۚ وسَّع جوفَه لتجويده إيَّاه. ابن بري: الأَبْزَنُ شيء يَعْمله النَّجار مثل التابوت؟ وأنشد بيت أبي دُواد:

مستسل مسا جساف أبسزنساً نستجسارً أَبُو عمرو الشَّيْباني: يقال إِبْرِيمُ وإِبْزِينٌ ويُجْمَع أَبازينَ؛ قال أَبُو دواد في صفة الخيل:

إِنْ لَم تَلِطْني بهم حَقًّا، أَتَيْتُكُمُ نحؤا وكُمْناً تَعادَى كالسراحين من كلِّ جَرْداءَ قد طارَتْ عقيقتُها،

وكلَّ أَجْرَدَ مُسْتَرْخِي الأبازين جمعُ إِنْزِين، ويقال للقُفْلِ أَيضاً الإِنْزِيمَ لأنَّ الإِنْزِيمِ إفْعيلِ من بَرَّمَ إذا عَضَّ، ويقال أَيضاً إِبْزين، بالنون. الجوهري: البُزْيونُ، بالضم، السُّنْدُس؛ قال ابن بري: هو رَقيقُ الديباج، قال: والإبزين لغةٌ في الإنزيم؛ وأنشد:

وكسل أجبرة مستسرخي الأببازيسن بزا: بَزُوُ الشيء: عِدْلُه. يقال: أُخذت منه بَزْوُ كذا وكذا أي عِدْلَ ذلك ونحو ذلك.

والبازي واحد البُزاقِ التي تَصِيدُ، ضَرْبُ من الصُّقور. قال

شدائده. وبَزَمَ بالعِبْءِ: نَهَضَ واستمرَّ به. وبَزَمَة ثَوْبَه بَزْماً: كَبَرُّه إيَّاه؛ عن كراع.

والْمَبْزِيمُ: الخُوصةُ يشدُّ بها البَقْلُ. الليث: النِّزيمُ وهو الوّزِيمُ حُرْمةٌ من البَقْل؛ وقول الشاعر:

> وجاؤوا ثائِرين، فلم يؤُوبوا سأبسكسمة تُستُدُ على بَريم

قال: فيروَى بالباء والراء، ويقال: هو باقةُ بَقْل، ويقال: هو فَضْلة الزادِ. ويقال: هو الطُّلُع يُشقُّ ليُلْقَحَ ثم يُشَدُّ بِخُوصة؛ قال ابن عَنِهِ رَيْرُوى بَالْوَاوَ: تُشَدُّ عَلَى وَزِيمٍ. وَهُو يَأْكُلُ الْبَزْمَةُ وَالْوَزْمَةُ إِذَا كَانَ يَأْكُلُ وَجْبَةً أَي مرة واحدة في اليوم والليلة. والبَزيمُ: ما يَبْقَى من المَرَق في أسفل القِذْر من غير لَحْم، وقيل: هو الوَزيم. والإبْزيمُ والإبْزامُ: الذي في رأس المِنْطَقة وما أَشبهه وهو ذو لِسانِ يُدْخَل فيه الطرَف الآخر، والجمع الأبازيمُ. وقال ابن شميل: الحَلْقة التي لها لِسان يدخُل في الحَرْق في أَسفل المِحْمَلِ ثم تعضَّ عليها حَلْقَتها، والحَلْقة جميعاً إنْزيمٌ، وهو الجَوابِع تَجْمع الحَوامِلَ، وهي الأوازمُ قد أَزَمْنَ عليه. أَراد بالصِحْمَل حَماثل السيف. والبَزيمُ: خَيْط القِلادة(١)، قال

هُمُ ما هُمُ في كل يَوم كَريهة، إذا الكاعِبُ المحَسْناء طاحَ بَزيمُها وقال جرير في البَعِيث:

تَركناك لا تُوفى بِجارِ أَجَرْتَهُ،

كَأَنُّكَ داتُ الوَدْعِ أَوْدِي بَرَيمُها

قال ابن بري: الإِبْزِيمُ حديدةٌ تكون في طرَف حزام السرْج يُسْرَج بها، قال: وقد تكون في طَرف المِنْطَقة؛ قال مُزاحِم:

تُباري سَديساها، إذا ما تَلَمَّجَت،

شَباً مِثْلِ إِبْرِيمِ السلاحِ المُوشَّلِ وقال العجاج:

يَـــدُقُ إِبْــرِيمَ الـــجـــزام بحـــشـــهـــة

<sup>(</sup>١) قُولُه: «والبزيم خيط القلادة إلخ» مثله في الصحاح، وقال في القاموس تبعاً للصاغاني: وقول الجوهري البزيم خيط القلادة تصحيف وصوابه بالراء المكررة في اللغة، وفي البيتين الشاهدين، وقال شارحه: والبريم في البيتين ودع منظوم يكون في أحقي الإماء، ثم قال: وذات الودع الأمة لأنَّ الودع من لباس الإماء وإنما أراد أن أمه أمة.

بري: قال الوزير بازٍ وبازٌ وبَأَزٌ وبازِيّ على حدٌ كرسيّ؛ قال ابن سيده: والجمع بَوازٍ وبُزَاةٌ. وبَزَا يَبْرُو: تَطاوَلَ وتَأَنَّسَ، ولذلك قال ابن جني: إن الباز فَلْعٌ منه. التهذيب: والبازِي يَبْزُو في تَطاوُلِهِ وتَأْتُسِه.

والبَرَاءُ: انحناء الظَّهْرِ عند العَجْزِ في أَصل القَطَنِ، وقيل: هو إشرافُ وسَطِ الظهر على الاشتِ، وقيل: هو خروج الصدر ودخول الظهر، وقيل: هو أَن يتأخر العَجْز ويخرُج. يَزِيَ وبَزا يَبْزُو، وهو أَبْزَى، والأُنثى بَزُواء: للذي خرج صدره ودخل ظهره؛ قال كثير:

رَأَتْني كَأَشُلاءِ اللَّحامِ وبَعْلُها،

من المحيَّ، أَبْرَئ مُنْمَحَنٍ مُتَباطِنُ وربما قيل: هو أَبْزَى أَبْرَخ كالعجوز البَرْواءِ والبَرْخاء التي إِذا مشت كأنها راكعة وقد بَرَيَتْ بُزِّي؛ وأَنشد:

بَـرْوَاءُ مُـقْبِلَةً بَـرْحاءُ مُـدْبِسرَةً،

كأنَّ فَـقْـحَـتَـهـا زِقُّ بـه قـارُ

والبَزْواءُ من النساء: التي تُحْرِجُ عجيزتَها لَيراها الناس. وأَبْزَى الرجلُ يُبْزِي إِنْزَاءً إِذا رفع عَجْزَه، وتَبازَى مثله؛ قال ابن بري: وشاهد الأَبْرُى قول الراجز:

أَلْتَ سَسُ أَبْرَى في اسْتِ تَأْحَيِرُ الْمُواَةِ وَفِي حديث عبد الرحمن بن جُبَير: لا تُبَازِ كَتَبازِي المرأَةِ الثَّبَازِي أَن تحركَ العَجْز في المشي، وهو منالبَزَاء خروج الصدر ودخول الظهر، ومعنى الحديث فيما قيل: لا تَنْحَنِ لك أَحد. وتَبَازَى: استعمل البَزاء وال عبد الرحمن بن حسان

سائلاً مَيَّةً هل نَبُهْتُها،

آخِرَ الليلِ، بَعَرْدِ ذي عُسجَسرُ فَتَسِازَتُ، فَتَسِازَخُتُ لها،

جِلْسَه السجازِرِ يَسْتَنْجِي الوَّتُو وتَبَازَتُ أَي رَفَعَتْ مُوَخَّرها. التهذيب: أَمَا البَرَاءُ فكأنَّ العَجْز حرج حتى أَشرف على مؤخر الفخذين، وقال في موضع آخر: والبَرَا أَن يَشتَقْدِم الظهرُ ويستأخر العَجْرُ فتراه لا يقدر أن يقيم ظهره. وقال ابن السكيت: البَرَا أَن تُقْبِلَ العَجيرَة. وقد تَبَازَى إِذا أخرج عجيزته. والتَّبَرُّي: أَن يستأخر العجز ويستقدم الصدر. وأبزى الرجلُ: رفع مُؤخِّره؛ وأنشد الليث:

لو كان عنيناك كسيب الراوية، إذاً لأبرنيت بسمن أبسرى بسيد أبو عبيد: الإبراء أن يرفع الرجل مؤخره. يقال أبرى يُبيزي. والثّبازي: سِعَةُ الخطو، وتَبازى الرجل: تكثّر بما ليس عنده. ابن الأعرابي: البَرّا الصَّلَفُ. وبَرّاه بَزْوا وأَبْرَى به: قَهَره وبَطَش به؛

جارِي ومَوْلايَ لا يُبْتَرَى حَرِيمُهُما، وصاحبي من دَواعِي الشَّرِّ مُصْطَخِبُ وأَما قول أَبي طالب يعاتب قريشاً في أَمر سيدنا رسول الله عَيِّكُ، ويمدحه:

كذَبْتُم، وحَقَّ اللهِ، يُبْرَى محمدٌ ولسمَّا فطاعِنْ دُونه ونُسَاضِل ولسمَّا فطاعِنْ دُونه ونُسَاضِل قال شمر: معناه يُقْهَر ويُشتَذَلُّ؛ قال: وهذا من باب ضَرَرْتُه وأَضْرَرْتُ به، وقوله يُبْزَى أَي يُقْهر ويغلب، وأَراد لا يُبْزَى فحدف لا من جواب القسم وهي مراده أي لا يقهر ولم نُقَاتل عنه ونُدافع. ابن بري: قال ابن خالويه البُزَةُ الفأر والدُّكُرُ أَيضاً. والبَرْوُ: الغَلَبَةُ والقَهْر، ومنه سمي البازي؛ قال الأزهري: قاله المؤرخ؛ وقال الجَعْديّ:

فما بَزِيَتُ مِن عُصْبَةٍ عَامِرِيَّةٍ

شَهدُنا لها، حتَّى تَغُوزَ وتَغْلِبا

أَي ما غَلَبَتْ. وأَبْزَى فلان بفلان إِذا غَلبه وقهره. وهو مُثْزِ بهذا الأمر أَي قويِّ عليه ضابط له. وبُزِيَ بالقوم: غُلِبُوا. وبَرَوْتُ فلاناً: قهرته. والبُزَوانُ، بالتحريك: الوَثْبُ. وبَزُوانُ، بالتسكين: السم رجل. والبُزُواء: اسم أَرض؛ قال كثير عزة:

لا بَـأْس بـالـبَـزُواءِ أَرْضـاً لـو أنَّـهـا

 أسطَ قَ من آشارِهم فَ مَن طِيبُ
 ابن بري: البَوْواء، في شِعر كثير: صحراء بين غَيْفَة والجار شديدة الحرّ؛ وقال الراجز:

> لـولا الأَمـاصِـيـخُ وحَبُّ الـهِـشـرِقِ، لَــهُــتُّ بـالـبَــزُواء مَــوْتَ الـــخِــرَنِــتِ وقال الراجز:

 بسأ: بَسَأَ به يَبْسَأُ بَسْأً: وبسوءاْ وبسيءَ بَسَأَ أَنِسَ به، وكذلك بَهَأْتُ؛ قال زهير:

> بَسأْتُ بِنِيِّها وجَوِيتُ عنها، وعِنْدي، لو أَرَدْتُ، لها دَواءُ(١)

وفي الحديث أَنَّ النبيَّ عَلِيَّةَ قال بعدَ وَقْعة بدرٍ: لو كان أَبو طالبِ حَيًّا لَرَأَى سُيُوفَنَا وقد بَسِنَتْ بالسَياتِلِ. بَسِنَتْ وبسَاَتْ بفتح السين وكسرِها: اعْتَادَت واسْتَأْنَسَتْ، والسَياتِلُ: الأَمائِلُ. قال ابن الأَثير: هكذا فُسُر، وكأَنه من المقلوب. وبَسَاً بذلكَ الأَمْرِ بَسَأَ به: وبُسَاً به فَلم، وكأَنه من المقلوب. وبَسَاً بذلكَ الأَمْرِ بَسَاً به: تهاوَنَ. وناقة بَسُوعٌ: لا تمتع الحالِبَ. وأَبْساَنِي فلانٌ فَبَسنْتُ به. يسست: البَسْتُ من السَّير كالسَّبْتِ. والبُسْتانُ: الحديقة يسست: البَسْتُ من السَّير كالسَّبْتِ. والبُسْتانُ: الحديقة وبُسْتُ، مدينة بُخراسان، والله أعلم.

بستسج: التهذيب، أَبو مالك: وُقَعَ في طَعَامٍ بَسْتَجانِ أَي كثير.

بستق: التهذيب: قَدِم أُعرابي من نَجْدِ بعضَ القُرى فقال:

سَفِّي نَـجُـداً وساكِسَنهُ هَـزيمٌ

حَشِيتُ الوَدْقِ، مُنْسَكِبٌ يَماني بِلادٌ لا يُحَسِّ البَتْقُ فيها،

ولا يُدْرَى بها ما البَسْقَقاني ولم يُسْتَبُّ ساكِئُها عِشاء

بكَشْحَانٍ، ولا بالقَرْطِ بان

قيل: البَشتَقاني صاحب البستان، وقيل: هو الناطُور. بسذ: قال الأَزهري في تهذيبه: أُهملت السين مع الناء والذال والظاء إلى آخر حروفها على ترتيبه فلم يُستعمل من جميع وجوهها شيء في مُصاص كلام العرب، فأما قولهم: هذا قَضاءُ سَذُومَ بالذال فإنه أَعجمي؛ وكذلك البُسَدُ لهذا الجَوْهَرِ ليس بعربي، وكذلك السَّبَدَة فارسي.

بسر: البَسْرُ: الإغجالُ.

وبَسَرَ الفَحْلُ الناقةَ يَبْشُوها بَسْراً والِتَسَرَها: ضربها قبل الضَّبَعَةِ. الأصمعي: إذا ضُرِبَت الناقةُ على غير ضَبَعَةِ ذلك البَسْرُ، وقد بَسَرَها الفحلُ، فهي مَبْسُورة؛ قال شمر: ومنه يقال: بَسَرْتُ

 (١) [في بعض النسخ: بسأت.. بضمير المخاطب وأثبتنا ما في الأصل والديوان بضمير المتكلم].

غَرِيمي إذا تقاضيته قبل محلّ المال، وبَسَرْتُ الدُّمُلَ إِذا عصرته قبل أَن يَتَقَيَّحَ، وكأنَّ البَسْرَ منه. والمَبْسُورُ: طالب الحاجة في غير موضعها. وفي حديث الحسن قال للوليد التَّقاسِ: لا تُبْسِرُ؛ البَسْرُ ضرب الفحل الناقة قبل أَن تَطْلُب؛ يقول: لا تَحْمِلْ على الناقة والشاة قبل أَنْ تطلب الفحل، وبَسَرَ حاجته يَبْسُوها بَسْراً وبِساراً وابْتَسَرَها وتَبَسَرَها: طلبها في غير أُوانها أَو في غير موضعها؛ أَنشد ابن الأعرابي للراعي:

إذا احْتَجَبَتْ بناتُ الأرض عنه،

تَبَسَّر يَبْتَغِي فيها البِسارًا

بنات الأرض: النبات. وفي الصحاح: بناتُ الأرضِ المواضع التي تخفى على الراعي، قال ابن بري: قد وهِمَ الجوهري في تفسير بنات الأرض بالمواضع التي تخفى على الراعي، وإنما غلطه في ذلك أنه ظن أن الهاء في عنه ضمير الراعي، وأن الهاء في قوله فيها ضمير الإبل، فحمل البيت على أن شاعره وصف إبلاً وراعيها، وليس كما ظن، وإنما وصف الشاعر حماراً وأُثنَه، والهاء في عنه تعود على حمار الوحش، والهاء في فيها تعود على أننه؛ قال: والدليل على ذلك قوله قبل البيت ببيتين أو نحوهما:

أَطَارَ نَسِيلَهُ السَحَوْلِيُّ عَنْهُ،

تَـتَــُ عُـه الــمَــذانِــبَ والـهَـِـفــازَا وتَبَسَّرَ طلب النبات أَي حَفَرَ عنه قبل أَن يخرج؛ أُخبر أَن الحَرَّ انقطع وجاء القيظُ، وبَسَرَ النخلة وابْتَسَرَها: لَقَحَها قبل أَوان التلقيح؛ قال ابن مقبل:

طَافَتْ به العَجْمُ، حتى نَدُّ ناهِضُها،

عَمِّ لَقِحْنَ لِقاحاً غَيرَ مُبْتَسَرِ أَبو عبيدة: إِذا همَّت الفرسُ بالفَحْلِ وأَرادَثُ أَن تَسْتَوْدِقِ فأُولُ وِداقِها المُباسَرَةُ، وهي مُباسِرَةٌ ثم تكونَ وَديقاً. والمُباسِرَةُ: التي هَمَّتُ بالفحل قبل تمام وِداقِها، فإذا ضربها الحِصالُ في تلك الحال، فهي مبسورة، وقد تَبَسَّرَها وبَسَرَها.

والبَسْرُ ظَلْمُ السَقاءِ. وبَسَرُ الحِبْنُ بَسْراً: نَكَأَه قبل وقته. وبَسَرَ والبَسْرُ ظَلْمُ السَقاءِ. وبَسَرَ الحِبْنُ بَسْراً: نَكَأَه قبل وقته. وبَسَرَ الجوهري: البَسْر أَن ينْكَأَ الجوهري: البَسْر أَن ينْكَأَ الجوبْنُ قبل أَن يَتْضَجَ أَي يَقْرِفَ عنه قِشْرَهُ. وبَسَرَ القَوْحَةَ يَبَسُوها بَسْراً: نكأها قبلَ النَّصْجِ. والبَسْوُ: القَهْرُ. وبَسَرَ يَبْسُو بَسْراً وبُسُوراً: عَبَسَ، وَوَجِهَ بَسِسُون بساسِو، وُصِفَ وبُسُسُوراً: عَبَسَ، وَوَجِهَ بَسِسُون بساسِو، وُصِفَ

بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَوَجُوهٌ يومئذ باسِرَقُهِ؛ وفيه: ﴿ثِمْ عَبَسَ وَبَسَرِهُ عَالَ أَبُو إِسحان: بَسَرَ أَي نظر بكراهة شديدة. وقوله: ﴿وَوجوه يومئذ باسرة ﴾ أَي مُقَطَّبَةٌ قد أَيقنت أَن العذاب نازل بها. وبَسَرَ الرجلُ وَجُهَه بُسُوراً أَي كَلَعَ. وفي حديث سعد قال: لما أسلمتُ رَاغَمَتْني أُمِّي فكانت تلقاني مَرَّة بالبِشْرِ ومَرَّة بالبَسْو؛ البِشْرُ، بالمعجمة: الطلاقة؛ والبَسْرُ، بالمهملة: القُطُوبُ؛ بَسَرَ وَجُهَة يُسُورُه.

وتَبَسَّرَ النهارُ: بَرَدَ. والبُسْرُ الغَضُّ من كل شيء. والبُسْرُ: التمر قبل أَن يُرْطِبَ لِغَضاضَتِهِ، واحدته بُسْرَةٌ؛ قال سيبويه: ولا تُكَسِّرُ البُسْرَةُ إِلا أَن تجمع بالأَلف والتاء لقلة هذا المثال في كلامهم، وأَجاز بُسْرانٌ وتُمُرانُ يريد بهما نوعين من التَّمْر والبُّسْر. وقد أبْسَرَتِ النخلةُ ونخلة مُبْسِرٌ، بغير هاء، كله على النسب، ومِبْسارُ: لا يَرْطُبُ ثمرها. وفي الحديث في شرط مشترى النخل على البائع: ليس له مِبْسارٌ، هو الذي لا يَوْطُبُ بُسْرُه. وبَسَر التَّمْرَ يَبْسُره بسْراً وبَسَّرَة إِذا نَبَذَ فَخَلَطَ البُسْرَ بالتمر. وروي عن الأشْجَع العَبْدِيّ أَنه قال: لا تَبْسُرُوا ولا تَشْجُرُوا؛ فأَمَا البَسْوُ، بفتح الباء، فهو خَلْطُ البُسْرِ بالرُّطَبِ أَو بالتمر وانتباذُهما جميعاً، والتَّجْرُ: أَن يُؤخذ تُجِيرُ البُسْرِ فَهُلْقَى مع التمر، وكره هذا حذار الخليطين لنهي النبيّ عَلِيُّكُم، عنهما. وأَبْسَرَ وبَسَرَ إِذَا خَلَطَ البُسْرِ بالتمر أَو الرطب فنبذهما. وفي الصحاح: البَسْر أن يُخْلَط البُسْرُ مع غيره في النبيذ. والبُسْرُ: ما لَوُّنَ ولم يَنْضَجُ، وإذا نضِجَ فقد أَرْطَبَ؛ الأصمعي: إذا اخْضَرَّ حَبُّه واستدار فهو خَلالٌ، فإذا عَظُمَ فهو البُشرُ، فإذا احْمَرَّتْ فهي شِقْحَةٌ. الجوهري: الْبُسْرُ<sup>(١)</sup> أُوَّله طَلْعٌ ثم خَلالٌ ثم بَلَحٌ ثم بُسْرٌ ثم رُطَبٌ ثم عَر، الواحدة بُسْرَةٌ وبُسُرَةٌ وجمعها بُشْرات وبُشُوات وبَسْرٌ وبُشُرٌ. وأَبْسَرَ النخل: صار ما عليه بُسُواً. والبُسْوَةُ مِنَ النَّبْتِ: ما ارتفع عن وجه الأرض ولـم يَطُلُ لأنَّهُ حينتذ غَضُّ. قال: وهو غَضًّا أَطيبُ ما يكون. والبُسْرَةُ: الغَضُّ من البُهْمَى؛ قال ذو الرمة:

> رَعَتْ بَارِضَ البُهْمَى جَمِيماً وَبُسْرَةً، وصَمْعاءَ، حُتَّى آنَفَتْها نِصالُها

(١) قوله والنجوهري البسر، إلخ ترك كثيراً من الممراتب التي يؤول إليها الطلع
 حتى يصل إلى مرتبة النمر فانظرها في القاموس وشرحه.

أي جعلتها تشتكي أُنُوفَها. الجوهري: البُسْرَةُ من النباب أَوّلها البَارِضُ، وهي كما تبدو في الأَرض، ثم الجَمِيمُ ثم البُسْرَةُ ثم السَّمَعَاءُ ثم الحَشِيشُ. ورَجلٌ بُسْرٌ وامرأةٌ بُسْرَةٌ: شابًان طَرِيّانِ. والبُسْرُ والبُسْرُ والبُسْرُ: الماء الطَّرِيُّ المحديثُ العَهْدِ بالمطر ساعة ينزل من المَذنِ، والجمع بسارٌ، مثل رُسْح ورماح. والبَسْرُ: حَفْرُ الأَنهار إِذَا عَرَا الماءُ أُوطانَهُ؛ قال الأَزهري: وهو التَّبَسُرُ؛ وأَنشد بيت الراعي:

إِذَا ٱحْتَجَبَتْ بَناتُ الأَرْضِ عنهُ،

تَبَسُّرَ يَبْنَخِي فيها البِسارَا قال ابن الأعرابي: بنات الأرض الأنهار الصغار وهي الغُدْرانُ فيها بقايا الماء. وبَسَرَ النَّهْرَ إِذا حفر فيه بئراً وهو جاف، وأَنشد بيت الراعي أيضاً. وأَبْسَرَ إِذا حفر في أَرض مظلومة. وابْتَسَرَ الشيءَ. أَخَذُه غَضًّا طَرْيًا.

وفي الحديث عن أنس قال: لم يخرج رسول الله عَلَيْهُ، في سَفَرِ قَطُّ إِلا قال حِين يَنْهَضُ من جلوسِه: اللهم بك ابْتَسَرْتُ وإليكَ تَوْجُهْتُ وبكَ اعْتَصَمْت، أَنتَ رَبِّي ورَجائي، اللهم اكْفِني ما أَهَمَّني وما أَنتَ رَبِّي ورَجائي، اللهم ورَوِّدُني التُقْوَى واغْفِرْ لي ذَنبي ووَجُهْني للخيرِ أَيْنَ تَوَجُهْتُ، ثم يخرج؛ قولُه عَلَيْهِ: بك ابتسرت أي ابتدأت سفري، وكلُ شيء أَخذته غَضًا، فقد بَسَرْتَه وابتَسَرْتَه؛ قال ابن الأثير: كذا رواه الأزهري، والمحدثون يَروُونه بالنون والشين المعجمة أي تحركتُ وسِرتُ.

وبَسَوْتُ النباتَ أَبْشُرُه بَسْراً إِذا رعيته غَضًّا وكنتَ أُوَّلَ من رعاه؛ وقال لبيد يصف غيثاً رعاه أُنْفاً:

> بَسَرْتُ نَدَاهُ، لم تُسَرَّبْ وُحُوشُه بِعِرْب، كَجِذْع الهاجِرِيُّ المُشَذَّبِ

والبَيناسِرَةُ: قَوْمٌ بالسَّنْدِ، وقيلَ: حِيلٌ من السند يؤاجرون أَنفسهم من أهل السفن لحرب عدوهم؛ ورَجلٌ بَيْسريٌ. والبِسارُ: مَطَرٌ يَدُوم على أهلِ السند في الصيف لا يُقْلِمُ عنهم ساعةٌ فتلك أيام البِسار، وفي المحكم: البسار مطريوم في الصيف يدوم على البَيناسِرَةِ ولا يُقْلِمُ. والمُبْسِرَاتُ: رياح يستدل بهبوبها على المطر. ويقال للشمس: بُسْرَةٌ إِذَا كانت حمراء لم تَصْفُ؛ وقال البعيث يذكرها:

> فَصَبُحَها، والشَّمْش حَمْرَاءُ بُسْرَةٌ بسائِفَةِ الأَنْقاءِ، مَوْتٌ مُغَلِّش

الجوهري: يقال للشمس في أَوَّل طلوعها بُسْرَةٌ. والبَسْرَةُ: رأْس قَضِيب الكَلْب. وأَبْسَرَ المركبُ في البحر أَي وَقَفَ.

والباشور، كالنّاسُور، أَعجمي: داء معروف ويُجْمَعُ البَوَاسِيرَ؟ قال الجوهري: هي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأَنف أَيضاً، نسأَل الله العافية منها ومن كل داء. وفي حديث عمران ابن حصين في صلاة القاعد: وكان مَبْسُوراً أَي به بواسير، وهي المرض المعروف. ويُسْرَةُ: الله. ويُشرّ: المهج، قال:

ويُدْعَى ابنَ مَنْجُوفِ سُلَيْمٌ وأُشْيَمٌ،

ولَـوْ كمانَ بُـسْرٌ رَاة ذلِـكَ أَنْكُـرَا

بسس: بَسَّ السَّويقَ والدقيقَ وغيرهما يَبْسُه بَسَاً: خلطه بسمن أَو أَو زيت، وهي البَسِيسَةُ. قال اللحياني: هي التي تُلتُّ بسمن أَو زيت ولا تُبَلَّ. والبَسَّ: إتخاذ البَسيسَة، وهو أَن يُلتُّ السَّويقُ أَو الدقيق أَو الأَقِطُ المطحون بالسمن أَو بالزيت ثم يؤكل ولا يطبخ. وقال يعقوب: هو أَشد من اللَّتِّ بللاً؛ قال الراجز:

لا تَــحْـــِـزَا خَــهـزأ وبُــــُــا،

ولا تُعطِيلا بِمُناخ حَبْسَا

وذكر أبو عبيدة أنَّه لصّ من غَطَفَان أُراد أَن يخبز فخاف أَن يعجل عن ذلك فأكله عجيناً، ولم يجعل البَسَّ من السُّوق اللَّين. ابن سيده. والبَسِيسةُ الشعير يخلط بالنوى للإبل. والبسيسة: خبز يجفف ويدق ويشرب كما يشرب السويق. قال ابن دريد: وأحسبه الذي يسمى القَتْوتَ.

وفي التنزيل العزيز: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسَا﴾؛ قال الفراء: صارت كالمدقيق، وكذلك قوله عز وجل (``: ﴿وسيوت الجبال فكانت سراباً﴾. وبست: فتت فصارت أَرضاً، وقيل: نسفت، كما قال تعالى: ﴿وسيرت الجبال فكانت سراباً﴾. وقال الزجاج: بُسُتُ لُتَتْ وخلطت. وبَسَّ الشيءَ إِذا فَتَتَه. وفي حديث المتعة: ومعي بُرْدَةٌ قد بُسٌ منها أَي نيلَ منها وبَلِيَتْ.

(١) قوله دركذلك قوله عز وجل... إلنج كذا بالأصل وعبارة متن القاموس وشرحه: ﴿ وست الحبال بشاكه أي فت، نقله اللحياني فصارت أرضاً قاله الفراء وقال أبو عبيدة: فصارت تراباً؛ وقيل نسفت كما قال تعالى: ﴿ ينسفها ربي فسفاكه؛ وقيل سيقت كما قال تعالى وسيرت إلخ.

تَحطِمُ من أَخطأً فيها. والبَسُّ: الحَطْمُ، ويروى بالنون من النَّسُّ الطرد.

الأصمعي: البسيسة كل شيء خلطته بغيره مثل السويق بالأقط ثم تَبُلُه بالرُّبِ أَو مثل الشعير بالنوى للإبل. يقال: بَسَسْتُهُ أَبُسُه بَسَاً . وقال ثعلب: معنى ﴿وَبُسَّت العبال بسَا ﴾، خلطت بالتراب. وقال اللحياني: قال بعضهم: فُقَتْ، وقال بعضهم: سُؤيتْ، وقال أبو عبيدة: صارت تراباً ترباً.

وجاء بالأمر من حَسِّه وبَسِّه ومن حِسِّه وبسِّه أي من حيث كان ولم يكن. ويقال: جيء به من حُسِّك ويسُّك أي ائت به على كل حال من حيث شئت. قال أبو عمرو: يقال جاء به من حَسِّه وبَسِّه أي من جهده. ولأَطلبته من حَسِّي وبَسِّي أي من جهده.

تَرَكَتُ بَيْتِي، من الأَشْد باء، قَفْدراً، مسسل أَسْسِ كُلُّ شيءٍ كُنتُ قَد جَمَّد عُنتُ من حَسِّع وبَسَّعي

وبس في ماله بَسَةً ووَزَمَ وَرُمَةً: أَذهب منه شيئاً؛ عن اللحياني. وبس بس: ضرب من زجر الإبل، وقد أَبَسَ بها. وبَسُ بَسُ وقال وبس بِسْ: من زجر الدابة، بَسَ بها يَبُسُ وأَبَسَ، وقال اللحياني: أَبَسَ بالناقة دعاها للحلب، وقيل: معناه دعا ولدها ليَدِرُ على حالبها، وقال ابن دريد: بَسَ بالناقة وأَبَسُ بها دعاها للحلب. وفي الحديث: أن النبي عَلِيَّهُ، قال: يخرج قوم من المدينة إلى الشام واليمن والعراق يُبِسُون، والمدينة خبر لهم لو كانوا يعلمون، قال أبو عبيد: قوله يُبِسُون هو أن يقال في زجر الدابة إذا شقت حماراً أو غيره: بَسْ بَسْ وبِسْ بِسْ، بفتح الباء وكسرها، وأكثر ما يقال بالفتح، وهو صوت الزجر للشؤق، وهو كلام أهل اليمن، وفيه لغتان: بَسَسْتُها وأَبْسَشتُها إِذَا سُقتها وزَجُوتها وقلت لها: بِسْ بِسْ، فيقال على هذا يَبُسُون وليسًا بَسْ وبُسْ مِنْ الله المُنتى الله المنتها وزجُوتها وقلت لها: بِسْ بِسْ، فيقال على هذا يَبُسُون

وأَبَسَّ بالغنم إِذا أَشلاها إِلى الماء. وأَبْسَسْتُ بالغنم إِبْسَاساً. وقال أَبو زيد: أَبْسَسْتُ بالمَعَز إِذا أَشلَيْتَها إلى الماء. وأَبَسَّ بالإِبل عند الحلب إِذا دعا الفصيل إلى أُمه، وأَبَسَّ بأُمه له. التهذيب: وأَبْسَسْتُ بالإِبل عند الحلب، وهو صُويْتُ الراعي تسكن به الناقة عند الحلب.

وناقة بَشُوسٌ: تَلَيُّرُ عند الإِبْسَاس، وبَشبَسَ بالناقة كذلك؛ وقال الراعي:

# لعاشرة وهو قد خافها،

# فَظَلُّ يُسَسِّبِ سُ أُو يَسْفُدُ

لعاشرة: بعدما سارت عشر ليال. يُبَسِّسِ أَي يَبُسُ بها يسكنها لتَدُرُّ. والإِبْساسُ بالشفتين دون اللسان، والنقر باللسان دون الشفتين، والجمل لا يُبَسُّ إذا استصعب ولكن يُشلَى باسمه واسم أُمه فيسكن، وقيل: الإِبْساسُ أَن يمسح ضرع الناقة يُسَكُّنُها لتَدِرُ، وكذلك تَبُسُ الريح بالسحابة. والبُسُسُ: الرُعاة. والبُسُسُ: الرُعاة.

والبُسُسُ: الأَسْوِقَةُ الملتوتة.

والابساس عند الحلب: أن يقال للناقة بِسْ بِسْ. أبو عبيد: بَسَسْتُ الإبل وأَبْسَسْت لغتانِ إِذا زجرتها وقلت بِسْ بِسْ، والعرب تقول في أمثالهم: لا أَفعله ما أَبَسَّ عبد بناقته، قال اللحياني: وهو طوافه حولها ليحلبها.

أبو سعيد: يُبِسُون أي يسيحون في الأرض. وانْبَسُ الرجلُ إِذَا ذهب. وبُسَّهُمْ عنك أي اطردهم. وبَسَسْتُ المالَ في البلاد فانْبَسَ إِذَا أَرسلته فتفرق فيها، مثل بَنَتُنهُ فانْبَتُ. وقال الكسائي: أَبْسَسْتُ بالنعجة إِذَا دعوتها للحلب؛ وقال الأصمعي: لم أسمع الإِبساسَ إِلا في الإِبل؛ وقال ابن دريد: بَسَسْتُ الغنم قلت لها بَسُ بَسُ. والبَسُوسُ: الناقة التي لا تَدِرُ إِلا بالإِبْساس، وهو أَن يقال لها بُسُ بُسُ، بالضم والتشديد، وهو الصُّوَيْتُ الذي يقال لها رأسل فير الإبل.

سحن به النافة عدد الحلب، وقد يمان دلك لغير الإبل. والبسوس: اسم امرأة، وهي خالة جَشَاس بن مُرَّة الشَّيْباني؛ كانت لها ناقة يقا لها سَرَاب، فرآها كُلَيْبُ وائل في جماه وقد كَسَرَتْ بَيْض طير كان قد أُجاره، فَرْمى ضَرْعها بسهم، فَوثَبَ جَسَّاس على كليب فقتله، فهاجت حَربُ بكر وتغلّب ابني وائل بسببها أربعين سنة حتى ضربت بها العرب المثل في الشؤم، وبها سميت حرب البَسُوس، وقيل إن الناقة عقرها المشؤم، وبها سميت حرب البَسُوس، وقيل إن الناقة عقرها المحديث): هو أَشَاهُم من البَسُوس، وهي ناقة كانت تَدُرُ على المحديث): هو أَشَاهُم من البَسُوس، وهي ناقة كانت تَدُرُ على المحبسُ بها، ولذلك سميت بَسُوساً، أصابها رجل من العرب بسهم في ضرعها فقتلها. وفي البَسُوس قول آخر روي عن ابن بسهم في ضرعها فقتلها. وفي البَسُوس قول آخر روي عن ابن عباس، قال الأَزهري: وهذه أَشبه بالحق، وروي بسنده عن ابن

عباس في قوله تعالى: ﴿وَاثُلُ عَلَيهِم مَبَأَ الذي آتيناه آياتِنَا فَانسَلُحَ مِنها﴾ قال: هو رجل أُعْطِيَ ثلاث دعوات يستجاب له فيها، وكان له امرأة يقال لها البَسُوسُ، وكان له منها ولد، وكانت له مُحبَّة، فقالت: اجعل لي منها دعوة واحدة، قال: فلك واحدة فماذا تأمرين؟ قالت: ادعُ الله أَن يجعلني أَجمل امرأة في بني إسرائيل، فلما علمت أَن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئاً آخر، دعا الله عليها أَن يجعلها كلبة نَبَّاحَة فذهبت فيها دعوتان، وجاء بنوها فقالوا: ليس لنا على هذا قرار، قد صارت أُمنا كلبة تُعَبِّرنا بها الناسُ، فادع الله أَن يعيدها إلى الحال التي كانت عليها، فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث في البَسُوس، وبها يضرب المثل في المُشُوم.

وبُسْ: زجر للحافِر. وبَسْ: ِ بمعنى حَسْبُ، فارسية.

وقدبَشْبَس به وأَيَسُّ به وأُسَّ به إِلى الطعام: دعاه. وبَسُّ الإِبلُ بَسَّاً: ساقها؛ قال:

لا تُسخُسِرًا خَسِيراً وبُسسًا بَسَّا

وقال ابن دريد: معناه لا تُبْطِئا في الخَنْزِ وبُسًا الدقيق بالماءِ فكلاه. وفي ترجمة حبز: الخَبْزُ السَّوقُ الشديد بالضرب. والبَسُ: السير الرقيق: بَسَسْتُ أَبُسُ بَسًا وبَسَسْتُ الإبل أَبُسُها، بالضم، بِسَا إِذَا سُقْتَها سوقاً لطيفاً. والبَسُ: السَّوقُ اللَّيْنُ، وقيل: البَسَ أَن تَخبِرُ المَلِيلَ. والبَسُ: السَّوقُ اللَّيْنُ، وقيل: البَسَ أَن تَخبِرُ المَلِيلَ. والبَسِيسَة عندهم: الدقيق والسويق يلت ويتخذ زاداً. ابن السكيت: بَسَسْتُ السويق والدقيق أَبُسُه بَسَا إِذَا بللته بشيء السكيت: بَسَسْتُ السويق والدقيق أَبُسُه بَسَا إِذَا بللته بشيء من اللَّتُ. وبَسُ الرجلَ يَسُسُه؛ طرده ونحاه. وانْبَسَّتِ السَّةِي على وجه الأَرض؛ قال:

وانبَسَ حَيَّاتُ السَكَشِيبِ الأَهْيَلِ وانْبَسَ حَيَّاتُ السَكَشِيبِ الأَهْيَلِ وانْبَسَ في الأَرض: ذهب؛ عن اللحياني وحده حكاه في باب انْبَسَت الحيات الْبِساسا، قال: والمعروف عند أَبي عبيد وغيره ارْبَسَ. وفي حديث الحجاج: قال للنعمان بن زُرْعَةَ: أَمِنْ أَهِل الرَّسِّ والْبَسُ أَنت؟ البَسُ: الدَّسُّ. يقال: بَسَّ فلان لفلان من يتخبر له خبره ويأتيه به أَي دَسَّه إليه.

والبَسْبَسَة: السِّعايَةُ بين الناس. والبَسْبَسُ: شجرٌ. والبَسْبَسُ: لغة في السَّيْسَبِ، وزعم يعقوب أَنه من المقلوب. والبسايش: الكذب. والبسبس: القَفْرُ. والتُّرَّهاتُ البَسايِس، بالإضافة. البَسايِس، بالإضافة. وربما قالوا تُرَّهاتُ البَسْبَسُ: البَرُ المُقْفِرُ وفي حديث قُسَ: فبينا أَنَا أَجول بَسْبَسَها؛ البَسْبَسُ: البَرُ المُقْفِرُ المُقْفِرُ المُنْفِدُ ويروى مَبْسَبَها، وهو بمعناه. ويَسْبَس بَوْلَه: كَسَبْسَبَه. والبَسْباسُ من النبات الطيب الريح، وزعم بعض الرواة أَنه النانخاه، وأَما أَبو زياد فقال: البَسْباسُ طَيِّبُ الريح يُشْبِه طَعْمُه طعم الجزر، واحدته بَسْباسَةً. البَسْباسُ طَيِّبُ الريح يُشْبِه طَعْمُه طعم الجزر، واحدته بَسْباسَةً. الليث: البَسْباسَة بقلة؛ قال الأزهري: هي معروفة عند العرب؛ قال: والبَسْبَسُ شجر تتخذ منه الرحال. قال الأزهري: الذي قال، الليث في البسبس أَنه شجر لا أعرفه، قال: وأَراهُ أَراد

وبَسْباسَةُ: اسم امرأَة، والبَسُوس كذلك.

وبُسِّ: موضع عند حنين؛ قال عباس بن مِرْداس السُّلَمِيُّ:

رَكَضْتُ الحَيْلَ فيها بين بُسّ إلى الأوراد، تَنْحِطُ بالنُّهاب

قال: وأُرى عاهانَ بن كعب إياه عنى بقوله:

بَنِيكَ وهَجْمَةٌ كأشاء بُس،

غِلاظُ منسابِتِ المقَمضراتِ كُومُ

يقول: عليك بنيك أَو انظر بنيك، ورفع هجمه على تقدير وهذه هَجْمَةٌ كالأَشاء ففيها ما يَشْغَلُكَ عن النعيم.

يسط: في أسماء الله تعالى: الباسط، هو الذي يَبْسُطُ الرزق لعباده ويوشعه عليهم بجوده ورحمته ويبشط الأرواح في الأجساد عند الحياة.

والبَسْطُ: نقيض القَبْضِ، بسَطَه يبسُطه بَسطاً فانيَسَطَ وبَسْطه فتبسَّط؛ قال بعض الأَغفال:

إذا الصّحيخ غَلُّ كَفًا غَلاً،

وبسَط الشيءَ: نشره، وبالصاد أيضاً. وبَسْطُ العُذْرِ: قَبوله. وانبسَط الشيءُ على الأَرض، والبَسِيطُ من الأَرض: كالبِساط من الثياب، والجمع البُسُطُ. والبِساطُ: ما بُسِط. وأَرض بَساطً وبَسِيطةٌ: مُنْبَسطة مستويّة؛ قال ذو الرمة:

> ودُوِّ كَكَفُّ المُشْتَرِي، غيرَ أَنه بُساطٌ لأَخْفافِ المَمراسِيل واسَعُ وقال آخر:

ولو كان في الأرضِ البّسيطةِ منهُم

لِمُخْتَبِطِ عافِ، لمَا عُرِفَ الفَقْرُ وقيل: البنسيطة الأرض اسم لها. أبو عبيد وغيره: البساطُ والبسيطة الأرض العريضة الواسعة. وتبسَّط في البلاد أي سار فيها طولاً وعرْضاً. ويقال: مكان بساطٌ وبسيط؛ قال الغديْلُ بن

ودُونَ يَدِ المحجّاجِ من أَنْ تَنالَني بَساطٌ لأَيْدِي الناعجاتِ عَريضُ

قال وقال غير واحد من العرب: بيننا وبين الماء مِيلَ بَساطٌ أَي مِيلُ مَثَاحٌ. وقال القراء: أرض بَساطٌ وبِساط مستوية لا نَبَل (١) فيها. ابن الأَعرابي: التبشطُ النترُّه. يقال: خرج يتبشطُ مأخوذ من البَساط، وهي الأَرضُ ذاتُ الرَّياحين. ابن السُّكِيت: فرَشَ لي فلان فِراشاً لا يَبْسُطُني إِذا صَاقَ عنك، وهذا فِراش يبسُطني إذا كان سابغاً، وهذا فراش يبسُطك إذا كان واسعاً، وهذا بساطٌ يبسُطك أِن يستعلُ أَن يُسْسَطُ له ثوب ثم يضرب فيتنتثُ عليه. ورجل بَسِيطُ: مُنْبَسِطٌ بلسانه، وقد بسُط بَساطةً. الليث: البَسِيطُ الرجل المُنْبَسِطُ المسانه، والمرأة بَسِيطٌ. ورجل بَسِيطُ البدين: مُنْبَسِطُ اللسانه، والمرأة بَسِيطٌ. ورجل بَسِيطُ البدين: مُنْبَسِطُ بالمعروف، وبَسِيطُ الوجهِ: مُنْبَسِطٌ

في فِتْيةٍ بُشَطِ الأَكُفُّ مُسامِحٍ،

عند الفِصالِ، قدِيمُهم لم يَدْثُرِ

ويد بِسْطٌ أَي مُطْلَقةٌ. وروي عن الحكم قال في قراءة عبد الله: بل يداه بِسُطانِ، قال ابن الأنباري: معنى بِسُطانِ مَبْسُوطَتانِ. روى عن عروة أَنَّه قال: مكتوب في الحكمة: ليكن وجُهُك بِسُطاً تكن أَحَبّ إلى الناس ممن يُعْطِيهم العَطاء أَي مُتبسَطاً منطلقاً. قال: وبِسُطٌ وبُسُطٌ بعنى مبسوطَتين. والانْبِساطُ: ترك الاعتِشام. ويقال: بسَطْتُ من فلان فانبسَط، قال: والأشبه في قوله بل يداه بُسُطانَ(؟)، أَن تكون الباء مفتوحة حملاً على باقي الصفات كالرحملن

<sup>(</sup>١) النّبل: عِظام الحجارة وصغارها. وفي التهذيب: ولا نَبَك فيها، بالكاف لا باللام. والنّبك جمع نبكة وهي الأكمة المرتفعة الرأس؛ وقيل: النبكة أرض فيها صعود وهبوط؛ وقيل: هي التل الصغير.

 <sup>(</sup>٢) قوله «بل يداه بسطان» سبق أنها بالكسر، وفي القاموس: وقرىء بل يداه
 بسطان بالكسر والضم.

والعَشْبان، فأما بالضم ففي المصادر كالغُفْرانِ والرُّضُوان، وقال الزمخسري: يدا الله بُسُطانِ، تثنيةُ بُسُطِ مثل رَوْضة أُنُفِ ثم يخفف فيقال بُسُطٌ كأُذُنِ وأَذْنِ. وفي قراءة عبد الله: بل يداه بُسُطانِ، مجعل بَسُطُ اليدِ كنايةً عن المجود وتمثيلاً، ولا بد ثم ولا بَسُطَك ويَقْبِضُني ما قَبَصَك أَي يَسُرُني ما سَرُك ويسُوءُني ما سَطك ويَقْبِضُني ما قَبَصَك أَي يَسُرُني ما سَرُك ويسُوءُني ما ساءك. وفي حديث فاطمة، رِضُوانُ الله عليها: يبسُطني ما يبسُطها أَي يسُرُني ما يسُرُقا الله عليها: يبسُطني ما يسُرُقا الله عليها أَي يسُرُني ما يسُرُقا الله عليها أَي يسُرُني ما يسُرُقا الله عليها المُنسان إذا سُرً البسط وجهه واستبشر. وفي الحديث: لا تَبْسُطْ ذِراعَيْكَ الْبِساطَ الكلب أَي لا تَفْرُشُهما على الأَرض في الصلاة والإنبساط: مصدر البسط لا بسَط فَحَملة عليه.

والبسيط جنس من العروض سمي به النبساط أسبابه؛ قال أبو إسحاق: انبسطت فيه الأسباب فصار أوَّله مستفعلن فيه سببان متصلان في أوّله.

وبسط فلأن يده بما يحب ويكره، وبسط إليَّ يده بما أُحِبّ وأَكره، وبسط فلأن يده بما أُحِبّ وأكره، وبسطها مَدُها، وفي التنزيل العزيز: ولئن بسطت إليً يدك لتقتلني . وأُذن بَسطاء: عريضة عَظيمة. وانبسط النهار وغيره: امتد وطال. وفي الحديث في وصف الغَيْثِ: فوقع بَسِيطاً مُتدارِكاً أَي انبسط في الأَرض واتسع، والمُتدارِك المتتابع.

والبَسْطةُ: الفضيلة. وفي التزيل العزيز قال: ﴿إِنَّ الله اصطفاه عليكم وزاده بَسْطةً في العلم والجسم»، وقرىء: بَصْطةُ وال الزجاج: أَعلمهم أَن الله اصطفاه عليهم وزاده بسطةً في العلم والجسم فأَعْلَمَ أَن العلم الذي به يجب أَن يقع الاختيارُ لا المالَ، وأُعلم أَن الزيادة في الجسم مما يَهيبُ(١) العَدُوُ. والبَسْطةُ: الزيادة. والبَصْطةُ، بالصاد: لغة في البَسْطة.

والبَسْطَةُ: السَّعَةُ، وفلان بَسِيطُ الجِسْمِ والباع. وامرأَة بَسْطَةٌ: حسَنةُ الجسمِ سَهْلَتُه، وظَبْية بَسْطةٌ كذلك.

والبِسْطُ والبُسْطُ: الناقةُ المُخَلاَّةُ على أَولادِها المتروكةُ معها لا تمنع منها. والجمع أَبْساط وبُساطٌ؛ الأُخيرة من الجمع العزيز، وحكى ابن الأَعرابي في جمعها بُسْطٌ: وأَنشد للمَرَّار:

(١) قوله ويهيب، من باب ضرب لغة في يهايه كما في المصباح.

مَتَابِيعُ بُسُطُّ مُتَّئِماتٌ رَوَاجِعٌ، كما رَجَعَت في لَيْلِها أُمُّ حائلِ

وقيل: البُسْطُ هنا المُنْبَسطةُ على أُولادها لا تنقبضُ عنها؛ قال ابن سيده: وليس هذا بقوي؛ ورواجعُ: مُرْجِعةٌ على أُولادها وتَرْبَع عليها وتنزع إليها كأنه توهم طرح الزائد ولو أثم لقال مَراجَعُ. ومتئمات: معها مُوارٌ وابن مَخاص كأنها وللات النين اثنين من كثرة نشلها. وروي عن النبيّ عَلِيهُ، أنه كتب لوفد كلب، وقيل لوفد بني عُلَيْم، كتاباً فيه: عليهم في الهَمُولةِ الرَّاعِيةِ البِساطِ الظُوَّارِ في كل حمسين من الإبل ناقة عيرُ ذاتِ عَوار؛ البساط، يروى بالفتح والضم والكسر، والهمولةُ: الإبل الراعِيةُ، والحمولةُ: التي يُحمل عليها. والبِساطُ: جمع بِشط، وهي عند العرب بِشط وبسُوطٌ، منها ولا تعطف على غيره، وهي عند العرب بِشط وبسُوطٌ، وجمع بِشط فيسُط، هكذا سمع من العرب؛ وقال أبو النجم:

# يَدْفَعُ عنها النجوعَ كلَّ مَدْفَعِ خَمسون بُسطاً في خَلايما أَرْبَعِ

البساط، بالفتح والكسر والضم، وقال الأزهري: هو بالكسر جمع بِشط، وبشط بعنى مَبْسوطة كالطّحن والقِطفِ أَي بُسِطت على أولادها، وبالضم جمع بِشط كظفر وظُوار، وكذلك قال الجوهري؛ فأما بالفتح فهو الأرض الواسعة، فإن صحت الرواية فيكون المعنى في الهمولة التي ترعى الأرض الواسعة، وحينئذ تكون الطاء منصوبة على المفعول، والظُوار: جمع ظفر وهي التي تُرْضِع. وقد أُبْسِطت أي تُركت مع ولدها. قال أبو منصور: بَسُوطٌ فَعُول بمعنى مَفْعول كما يقال حَلُوبٌ ورَكُوبٌ للتي تُحلَبُ وتُركب، وبِسْطٌ بمعنى مَبْسوطة كالطُحن بمنى المقطوف.

وعَقَبة السِطةً: بينها وبين الماء ليلتان، قال ابن السكيت: سِرْنا عَقبةً جواداً وعقبةً بالسِطةً وعقبة حَجُوناً أي بعيدة طويلة. وقال أَبو زيد: حقر الرجل قامةً بالسِطةً إذا حَفَرَ مَدَى قامَتِهِ ومدَّ يَدِه. وقال غيره: الباسُوطُ من الأَقْتابِ ضدَّ المَفْروق. ويقال أَيضاً: قَتَبٌ مَسوط، والجمع مَناسِيطُ كما يُجمع المَفْرُوقُ مَفارِيقَ. وماء بالسِطّ: بعيد من الكلإٍ، وهو دون المُطلِب.

وبُسَيْطةُ: اسم موضع، وكذلك بُسَيَّطةً؛ قال:

ماأنَّت يا بُسَيِّطُ الـتِي الـتِسي

أَنْذَرَنِيكِ في المَقِيلِ صُحْبَتي .

قال ابن سيده: أَراد يا بُسَيِّطةُ فرخّم على لغة من قال يا حارٍ، ولو أَراد لغة من قال يا حارُ لقال يا بُسَيِّطُ، لكن الشاعر اختار الترخيم على لغة من قال يا حارٍ، ليعلم أَنه أَراد يا بسيطةُ ، ولو قال يا بُسَيِّط لجاز أَن يُظن أَنه بلد يسمى بَسيطاً غر مصغّر، فاحتاج إليه فحقّره وأَن يظن أَن اسم هذا المكان بُسَيْط ، فأَوال اللبس بالترخيم على لغة من قال يا حارٍ، فالكسر أَشْيَحُ وأَذْتِع، الله ابن بري: بُسَيْطةُ اسم موضع ربحا سلكه الحُجّاج إلى بيت الله ولا تدخله الألف واللام. والبَسِيطةُ (۱)، وهو غير هذا الموضع: بين الكوفة ومكة؛ قال ابن بري: وقول الراجز:

إِنَّ لِي يَسَا بِسَسِيطِيةُ النَّسِي السِّسِي أَنْسَلَرَوْسِيكَ فِي السَّطِّرِونِيقِ إِخْسُوتِي

قال: يحتمل الموضعين.

بسطم: الجوهري: بِشطام ليس من أَسماء العرب، وإنما سَمَّى قيسُ بن مسعود ابنه بِشطاماً بِاسْمِ ملك من مُلوك فارِس، كما سَمُّوا قابُوس ودَخْتَنُوس، فَعرَّبوه بكسر الباء؛ قال ابن بري: إِذَا ثِبتَ أَن بِشطام الله وجل مَثْقول من اسم بشطام الذي هو اسم ملك من مُلوك فارس فالواجبُ تَركُ. صَرْفه للعُجْمة والتَّعريف، قالُ: وكذلك قال ابن خالويه ينبغي أَن لا يُضرف.

بستى : بسق الشيء يَبْشق بُسوقاً : تم طوله. وفي التنزيل: ﴿وَالْبَحْلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلِمٌ نَضِيدُ ﴾؛ الفرّاء: باسقاتِ طولاً يقال: بَسَق طولاً بُسوقاً أي يقال: بَسَق طولاً فهن طولاً النخل. وبَسق النخل بُسوقاً أي طال. وفي حديث قُطْبَة بن مالك: صلى بنا رسول الله عَيْقَه، حتى قِراً ﴿والنحل باسِقاتُ ﴾؛ الباسِقُ: المرتفع في عُلُوه. وفي الحديث في صفة السحابة: كيف تَرَوْن بواسِقها ؟ أي ما استطال من فروعها؛ ومنه حديث قُس: من بواسِق أَقْحُوان، وحديثُ ابن الزَّبير: وارْجَحَن بعد تَبَسُق أي تَقُل ومالَ بعدما ارتفع ذكره دونهم. وسق على قومه: عَلاهم في الفضل؛ وأنشد ابن بري لأبي نوفل:

يا بن الذي بغَضْ لِهم

بسسقَ على قَلْب سِ فَلْزَارَهُ وفي حديث ابن الحَنَفِيّةِ: كيف بسق أَبو بكر أُصحابَ رسول الله عَلَيْنُهُ أَي كيف ارتفع ذكره دونهم. والبُسوقُ: عُلوُ ذِكر

الرجل في الفَضل. وبَسَق بَسْقاً: لِغَهُ في بصَق.

وبُساقة القمر: حجر أُبيض صاف يتلألاً، وهو مذكور في الصاد أَيضاً.

التهذيب: بصن وبسق وبرَق واحد. الجوهري: البساق البصاق. البصاق. وفي حديث الحديبية: فقعد رسول الله عَيْنَا ، على جبا الرَّكِية فإما دَعا وإما بسق فيها؛ لغة في بَصَق. وبُواسِقُ السحاب: أُوائله؛ عن أَبى حنيفة.

وأَبْسقت الناقةُ والشاةُ، وهي مُبْسِق ومِبْساق ويَسُوق ؛ الأُخيرة على طرح الزائد: وقع اللّبَأُ ضرعها قبل النّتاج، ونُوق مَباسِيق، وكذلك الجارية البِكر إذا جرى اللبن في ثديها. وفي التهذيب: أَبْسَقت الناقة إِذا أُنزلت اللبن قبل الولادة بشهر أو أكثر فتُحلَب، قال: وسمعت قال: وربما أُبسقت وليست بحامل فأنزلت اللبن، قال: وسمعت أن الحارية تُبْسِق وهي بكر، يصير في ثديها لبن. اليزيدي: أَن الحارية تُبْسِق وهي اللبن فهي مُضرع، فإذا وقع فيه اللبأ قبل ضَرع الناقة ووقع فيه اللبن فهي مُضرع، فإذا وقع فيه اللبأ قبل النتاج فهي مُسِق.

والبَسْقَةُ: الحَوَةُ، وجمعها بِساقٌ؛ قال كُثير عَزَةً: قَضَيْتُ لُبانَتي وصَرَمْتُ أَمْرِي،

وعَدُّيْتُ الـمَطِيَّةَ في بـساقِ

وئساق: بَلد. وقالَ الليث: بساق جبل بالحجاز مما يَلي الغَرْر.

بسكل: البُشكُل من الخَيلُ: كالفُشكُل، وسنذكره في موضعه.

بسل: بسل الرجل يبشل بسولاً، فهو بالسل وتسل وتسيل وتسيل وتسيل وتبسيل ، وتبسل ، كلاهما: عَبَس من الغضب أو الشجاعة، وأسد بالسل . وتبسّل لي فلان إذا رأيته كريه المنظر. وتسلل فلان وجهه تبسيلاً إذا كَرُهم . وتبسّل وجهه: كَرُهَتْ مَرَآته وفَظُمَتُ؛ قال أبو ذوّيب يصف قبراً:

فَكُنْتُ ذَنُوبَ البِعُرِ لِما تَبَسَّلَتْ، وشرْبِلْتُ أَكفانِي ووُسِّلْتُ ساعدِي

<sup>(</sup>١) قوله ووالبسيطة إلخ؛ ضبطه يافوت بفتح الباء وكسر السين.

لما تَبَسَّلَت أَي كَرهَت؛ وقال كعب بن زهير: إذا غَلَبَتْه الكأسُ لا مُتَعَبِّس

حَصُورٌ، ولا مِن دونِها يَتَبَسُّلُ

ورواه على بن حمزة: لما تَنَسَّلُتُ، وكذلك ضبطه في كتاب النبات؛ قال ابن سيبه: ولا أُدري ما هو. والباسل: الأُسَد لكراهة مَنْظَره وقبحه. والبَّسَالة: الشجاعة. والباسل: الشديد. والباسل: الشجاع، والجمع بُسَلاء وبُسْل، وقد بَسُل، بالضم، بَسَالة وبَسالاً، فهو باسل أي بَطُل؛ قال الحطيئة:

وأُحْلَى من التَّمْرِ الحَلِيِّ، وفيهمُ بَسَالِةُ نَفْسِ إِنْ أُرِيدِ يَسَالُها

قال ابن سيده: على أَن بسالاً هنا قد يجوز أَن يعني بسالتها فحذف كقول أَبي ذؤَيب:

أَلا لَيْتُ شِعْرِي! هِلْ تَنَظُّر حَالَدُ

عِيَادي على الهِجْرانِ أم هو يائش؟

أي عيادتي. والمُباسَلة: المصاولة في الحرب. وفي حديث خَيْفَان: قال لعثمان أمًّا هذا الحي من هَمْدانَ فأنجادٌ بُسُلَ أي شُجعان، وهو جمع باسل، وسمى به الشجاع لامتناعه ممن يقصده. ولبن باسل: كَريه الطُّعم حامض، وقد بَسَلَ، وكذلك النبيذ إذا اشتدّ وحَمُض. الأزهري في ترجمة حذق: خَلُّ باسلُ وقد بَسَل بُسولاً إذا طال تركه فأُخْلَفَ طَعْمُه وتَغَيُّر وخَلِّ مُبَسِّل؛ قال ابن الأَعرابي: ضاف أَعرابي قوماً فقال: ائتوني بكُسَع بحبِيزات وببَسِيل من قَطَاميِّ ناقس؛ قال: البَسيلُ الفَصْلة، والقَطَّامِيُّ النَّبِيدُ، والناقس الحامض، والكُسَعُ الكِسَرُ، والجبيزات اليابسات. وباسِلُ القول: شَدِيدُه وكريهه؛ قال أُبو

> نُفَاتَةً أَعْنى لا أُحاول غيرهم، وباسِلُ قولي لا ينالُ بني عَبْدِ ويوم باسل: شديد من ذلك؛ قال الأُخطل:

نَفْسِي فداءُ أمير المؤمنين، إذا

أَبْدَى النواجِذَ يَوْمٌ باسِلٌ ذَكُرُ والبَسْل: الشُّدَّة وبَسُّلَ الشيءَ: كَرُّهه. والبَسِيل: الكَريه الوجه. والبَسِيلة: عُلَيْقِمَة في طُعْم الشيء. والبَسِيلة: التُومُس؛ حكاه

أَبُو حنيقة. قال: ولم أحسبها سميت بَسِيلة للعُلَيْقِمة التي فيها. وحَنْظُلْ مُبَسَّل: أَكِل وحده فتُكُرُه طَعْمُه، وهو يُحْرق الكَّبد؛

أنشد ابن الأعرابي:

بِعْسِ الطُّعامُ الحَنْظِلِ المُبَسِّلُ، تَسِيْسِجَعِ مسنسه كَسِسِدِي وأَكْسَسلُ والبَّسْلُ: نَحُل الشيء في المُنْخُل. والبَّسِيلة والبَّسِيل: ما يبقى من شراب القوم فيبيت في الإناء؛ قال بعض العرب: دعاني إلى بَسِيلة له. وأَبْسَل نَفْسَه للموتِ واسْتَبْسَل: وَطَّن نفسه عليه واسْتَيْقُن. وأَبْسَلُه لعمله وبه: وَكَلَه إليه. وأَبْسَلْتُ فلاناً إذا أَسلمَته للهَلَكة، فهو مُبْسَل. وقوله تعالى: ﴿أُولُئُكُ الذين أُبْسِلوا بما كسبوا،؛ قال الحسن: أُبْسِلوا أُسلِموا بجَرائرهم، وقيل أي ارْتُهنوا، وقيل: أَهلِكوا، وقال مجاهد فُضِحوا، وقال قتادة محبسوا. و﴿أَن تُبْسَل نفس بما كُسَبَت،، أَى تُسْلَم لِلهلاك؛ قال أَبو منصور أَي لئلا تُسْلم نفس إلى

> العذاب بعَملها؛ قال النابغة الجعدي: ونَجْن رَهَنَّا بِالأَفَاقَةِ عِامِراً،

بما كان في الدُّرْداءِ، رهناً فأبْسِلا

والدُّرْداء: مِ كَتيبة كانِت لِهم. وَفي حديث عمر: مات أُسَيْد بن مُحَضَيْرٍ وَأَبْسِل ماله أَي أَسْلِم بدَيْنِه وَاسْتَغْرَفه وكان نَخْلاً فردّه عُمَر وباع ثمره ثلاث سنين وقَضي دينه.

والمُسْتَبْسِل: الذي يقع في مكروه ولا مَخْلُص له منه فَيَسْنَصْلُم مُوقِناً لِلهَلَكِة؛ وقالَ الشُّنْفَرَى:

هُنَالِكَ لا أَرْجُو حَياةً تَسُرُّني،

سَمِيرَ اللَّيالي مُبْسَلاً لَجُرائري

أَى مُسْلَماً. الجوهري: المُستَبْسِل الذي يُوطِّن نَفسه على الموت والصرب. وقد اسْتَبْسَل أي اسْتَقْتَل وهو أن يطرح نفسه في الحرب، يريد أن يَقْتل أو يُقْتَل لا محالة. ابن الأعرابي في قُولُه: [عز وجِل]: ﴿أَن تُبسل نَفْسٍ بِمَا كُسبتِ﴾: أي تُحْبَسَ في جهنم. أبو الهيثم: يقال أَبْسَلْتِه بجريرته أي أَسْلَمته بها، قَالَ: ويقالُ جَزَيْتُه بها. ابن سيده: أَبْسَله لَكذا رَهِقه(١) وعَرَّضه؛ قال عَوْف بن الأُحوص بن جعفر:

> وإبسالي بَنِي بغير مجرم بَسِعَـوْنـاه، ولا بِسدَّم قِـراض

وفي الصحاح: بدم مُراق. قال الجوهري: وكان حمل عن غَينيِّ لَّبني قُتَّمير دَمِ اثني السحفية فقالوا لا نرضي بك، فرهنهم يَنِيه طلباً للصلح. والبَسْلَ من الأضداد: وهو الحَرام والحَلال، الواحد والجمع

<sup>(</sup>١) قوله: ورهقه، هكذا في الأصل. وفي القاموس فرهنه، وجعل شارحه القاف نسخة، ولعل النون هي المناسبة للشاهد بعد.

والمذكر والمؤنث في ذلك سواء، قال الأَعْشَى في الحرام: أَجارَتُكم بَسْلٌ علينا مُسَحَرَّمٌ

وجارَتُنا حِلِّ لَكُم وحَلِيلُها؟ وأنشد أَبو زيد لضَمْرة النهشليّ:

بَكَرَتْ تَلُومُك، بَعْدَ وَهْنِ فِي النَّدَى،

بَــشــلٌ عَــلَــيْـكِ مَــلامَــــي وعَــتَــابــي وقال ابنِ هَمَّام في البَسْل بمعنى الحلال:

أَيَشْبُت ما زِدْتُمْ وتُلْغَيى زِيادَتي؟

ذيبي، إِنْ أُحِلَّت هذه، لَكُمُم بَسُلُ فَي حَلال، ولا يكون الحرام هنا لأن معنى البيت لا يُسَوَّعُنا ذلك. وقال ابن الأعرابي: البَسْل المُحَلَّى في هذا البيت. أَبو عمرو: البَسْلُ: الحَلالُ، والبَسْلُ: الحرام والإِبسالُ: التحريم. والبَسْلُ: أَخذ الشيء قليلاً قليلاً. والبَسْل عُصارة العُصْفُر والجِنَّاء. والبَسْل: الحَبْس. وقال أَبو مالك: البسل يكون بمعنى التوكيد في الملام مثل قريك تَبّاً. قال الأَزهري: سمعت إعرابياً يقول لابن له عَزَم عليه فقال له: عَسْلاً وبَسُلاً! أَراد بذلك لَحْيَه ولُومَه. والبَسْل: ثمانية أَشهر حُرْم كانت لقوم لهم صيت وذِكْر في غَطَفان وقيس، يقال لهم الهَبَاءَات، من سِير صيت الكِفاية، والبَسْل أَيضاً في الدعاء. ابن سيده: قالوا في الدعاء على الإنسان: بَسْلاً وأَسْلاً كَقولهم: تَعْساً ونُكُساً! وفي على الإنسان: بَسْلاً له كما يقال ويلاً له! له!

وأَبْسَل البُسْرَ: طَبَحَهُ وجَفَّقَهُ. والبُسْلة، بالضم: أُجْرَة الرُاقي خاصة. وابْتَسَل: أَخذ بُسْلَتَه. وقال اللحياني: أَغطِ العامل بُسْلَته، لم يَحْكِها إلا هو. الليث: بَسَلتُ الراقي أَعطيته بُسْلَته، وهي أُجرته. وابْتَسَل الرجلُ إذ أَخذ على رُقيْته أَجراً. وبَسَل اللحمُ: مثل خَمَّ. وبَسَلني عن حاجتي بَسْلاً: أَعجلني. وبَسْل في الدعاء: بمعنى آمين؛ قال المتلمس:

لا خاب مِن نَفْده له مَن رَجَاكا بَسْسُلاً، وعادَى اللّه مَن عاداكا

وأنشده ابن جني بَشلٌ، بالرفع، وقال: هو بمعنى آمين. أبو الهيثم: يقول الرجل بَشلاً إذا أَراد آمين في الاستجابة. والبَشل: بمعنى الإيجاب. وفي الحديث: كان عمر يقول في آخر دعائه آمين وبَشلاً أي إيجاباً يا ربّ. وإذا دعا الرجل على صاحبه

يقول: قطع الله مَطَاه، فيقول الآخر: بَسْلاً بَسْلاً أَي آمين آمين. وبَسَلْ: بمعنى أَجَلْ.

وبَسيل: قرية بحَوْرَان؛ قال كَثَّير عزة:

فَيِيدُ المُنَفَّى فالمَشارِبُ دونه،

فَروضَةُ بُصْرَى أَغْرَضَتْ، فَبسِيلُها(١)

بسم: بَسَم يَبْسِم بَسُماً وابْتَسَمَ وتَبَسَم: وهو أَقلُ الضَّحِك وأَحسنُه. وفي التزيل: ﴿فَتَبَسَم ضاحِكاً من قولها﴾؛ قال الزجاج: التَّبَسُّم أَكثرُ ضَحِك الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام. وقال الليث: بَسَمَ يَبْسِم بَسْماً إِذا فَقَح شَفَقِيه كالمُكاشِر، وامرأة بَسَامة ورجل بَسَامٌ. وفي صفته عَلَيْ : أَنه كان جلُ ضَحِكِه النَّبُسُم. وابْتَسَم السحابُ عن اليرق: الْكلَّ عنه.

بسمل: التهذيب في الرباعي: بَسْمَل الرجلُ إِذَا كتب بسم الله بَسْمَلة، وأَنشد قول الشاعر:

لقد بَسْمَلَت لَيْلَى غَداةً لَقِيتُها،

فيا حَبَّذا ذاك الحَبِيبُ المُبَسْمِلُ (٢)!

قال محمد بن المكرم: كان ينبغي أن يقول قبل الاستشهاد بهذا البيت: وبسمل إذا قال بسم الله أيضاً، وينشد البيت. ويقال: قد أكثرت من البسملة أي من قول بسم الله.

بسن: الباسِنة: كالْجُوالِقِ غَليظٌ يُتَّخَذُ من مُشاقةِ الكَتَان أَغلظُ ما يَكونُ، ومنهم من يَهْبِزها. وقال الفراء: البأسِنة كِساء مَخيطٌ يُجَعلُ فيه طَعام، والجمعُ البَآسِنُ. والبآسِنةُ: اسم لآلات الصَّنَاع، قال: وليس بعربي مَخصِ، وفي حديث ابن عباس: نَزَل آدمُ، عليه السلامُ من الجنة بالباسِنة، التفسيرُ للهروي؛ قال ابن الاثير: قيل إنها آلاتُ من الحَنة بالباسِنة، التفسيرُ للهروي؛ قال ابن الاثير: قيل إنها آلاتُ الصَّنَاع، وقيل: إنها سِكةُ الحَرث، قال: وليس بعربي محض، ابن بي: البُواسِنُ جمعُ باسِنةِ بيلال الفُقّاع، قال: حكاه ابنُ دَرَسْتَوَيْه عن النَّصْر بن شُمَيْل. وحَسَنٌ بَسَنٌ إِنْباعٌ. ابن الأعرابي: أَبْسَنَ الرجلُ إِذَا عَمْنَتُ سَحْنَة.

<sup>(</sup>١) وفالمشارب، كذا في الأصل وشرح القاموس، ولعلها المشارف بالفاء جمع مشرف: قرى قرب حوران منها بصرى من الشام كما في المعجم.

 <sup>(</sup>٢) قوله وذاك الحبيب إلخ كذا بالأصل، والمشهور: الحديث المبسمل بفتح الميم الثانية.

هذا هامش الأصل ولعلهما روايتان وذكر الصحاح البيت بهذه الرواية: لقد يشتَلَثُ لَيْلَى غداة لَقِيتُها فَيا بأي ذلك الغِزالُ المُبشيلُ

وبَيْسانُ: موضع بنواحي الشام، قال أَبو دُواد:

لَخَلاتٌ مِن نَحُلِ بَيْسانَ أَيَنَعُ

نَ جَميعاً، ونَهْ تُهنَّ لَوَامُ

بسا: التهذيب: ابن الأعرابي البَسِيَّةُ المرأة الآنِسَة بزوجها. بشو: البَشَوُ: الخَلْقُ يقع على الأُنثى والذكر والواحد والاثنين والمجمع لا يثنى ولا يجمع؛ يقال: هي بَشَرٌ وهو بَشَرٌ وهما بَشَرٌ وهم بَشَرٌ. ابن سيده: البَشَرُ الإِنسان الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء، وقد يثنى. وفي التنزيل العزيز: ﴿أَنْوُهِنُ لِبَشَرِيْنِ مِثْلِنا؟﴾ والجمع أَبْشارٌ.

والبَشَرةُ: أَعلى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان، وهي التي عليها الشعر، وقيل: هي التي تلي اللحم. وفي المثل: إنما يُعاتبُ الأَديمُ ذو البَشَرةِ؛ قال أبو حنيفة: معناه أن يُعاد إلى الدِّباغ، يقول: إنما يعاتب مَنْ يُرْجَى ومَنْ له مُشكةً عُقْل، والجمع بَشَرّ، ابن بزرج: والبَشَرُ جمع بَشَرةِ، وهو ظاهر الجلد. اللبث: البَشَرةُ أَعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان، ويُعنى به اللَّونُ والرَّقَّةُ، ومنه اشتقت مُباشَرةُ الرجل الممرأة لَتضامٌ أَبْشارِهِما. والبَشَرةُ والبَشَرُ: ظاهر جلد الإنسان؛ وفي الحديث: لَمْ أَبْعَثْ عُمَالي لِيَعْربُوا أَبْشاركم؛ وأما قوله:

تُسدَرِّي فَسؤقَ مَستَنَيْسها قُسرُوناً

على بَشْرٍ، وآنَـسَهُ لُـبـابُ

قال ابن سيده: قد يكون جمع بشرة كشجرة وشجر وثمرة وثمر، وقد يجوز أن يكون أراد الهاء فحذفها كقول أبي ذوّيب:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي، هَلْ تَنَظَّرَ خالِدٌ

عِنادي على الهِجْرانِ، أَم هُوَ يائِشُ؟

قال: وجمعه أيضاً أَيْشارٌ، قال: وهو جمع الجمع. والبَشَرُ: بَشَوُ الأَدْمِ. وبَشَرَ الأَدْمَ يَبْشُرُه بَشْراً وأَبْشَرَهُ: قَشَرَ بَشَرَتَهُ التي ينبت عليها الشعر، وقيل: هو أَن يأْخذ باطنه بِشَغْرَةِ. ابن بزرج: من العرب من يقول بَشَرْتُ الأَدْمِ أَبْشِرُه، بكسر الشين، إذا أَخذت بَشَرَتَهُ. والبُشارَةُ: ما بُشِرَ منه. وأَبْشَرَه: أَظهر بَشَرَتَهُ وأَبْشَرْتُ الأَدْمِ، فهو مُبْشَرٌ إذا ظهرتْ بَشَرَتُه التي تلي اللحم،

وآدَمُتُه إذا أَظهرت أَدَمَتُهُ التي ينبت عليها الشعر. واللحياني: البُشارَةُ ما قَشَرْتَ من بطن الأَديم، والتَّحْليءُ ما قَشَرْتَ عن ظهره.

وفي حديث عبد الله: مَنْ أَحَبُّ القُّرْآنَ فَلْيَبْشَرْ أَي فَلْيَغْرَحْ ولْيُسَرُّ؛ أراد أن محبة القرآن دليل على محض الإيمان، من بَشِيرَ يَبْشُوا، بالفتح، ومن رواه بالضم، فهو من بَشَوْتُ الأَديمِ أَبْشُوه إذا أُخذت باطنه بالشفْرَةِ، فيكون معناه فَلْيُضَمِّرْ نفسه للقرآن فإن الاستكثار من الطعام ينسيه القرآن. وفي حديث عبد الله بن عمرو؛ أُمرنا أَن نَبْشُرُ الشُّوارِبَ بَشْراً أَي نَحُفُّها حتى تَبِينَ بَشَرَتُها، وهي ظاهر الجلد، وتجمع على أَبْشار. أبو صفوان: يقالُ لظاهر جُلدة الرأْس الذي ينبت فيه الشعر اَلبَشَرَةُ والأَدْمَةُ والشُّواةُ. الأصمعي: رِجل مُؤْدَمٌ مُثِشَرٌ، وهو الذي قد جَمَعَ لِيناً وشِدَّةً مع المعرفة بالأمور؛ قال: وأصله من أَدَمَةِ الجلد ويَشرَتِهِ، فَالْبَشَرَةُ ظَاهِرِهِ، وهو منبت الشعر، والأَدْمَةُ باطنه، وهو الذي يلي اللحم؛ قال: والذي يراد منه أنه قد جمع بَيْنَ لِين الأُدَمَةِ ونُحشونة البَشَوَةِ وجرّب الأمور. وفي الصحاح: فلانٌ مُؤْدَمٌ مُثِشَرٌ إِذَا كَانَ كَامَلاً من الرجال، وامرأة مُؤْدَمَةٌ مُبْشَرَةٌ. تامَّةٌ في كُلُّ وَجِهِ. وفي حديث بحنة: ابنتك المُؤْدَمَةُ الـمُثِشَرَة؛ يصف حسن بَشَرَتُها وشِدَّتُها.

وبَشْرُ الجَرادِ الْأَرضِ: أَكْلُه ما عليها. وبَشَرَ الجرادُ الأَرضَ يَبْشُرُها بَشراً: قَشَرها وأكل ما عليها كأن ظاهر الأَرض بَشَرَتُها.

وما أَحْسَنَ بَشَرَتُه أَي سَحْناءَه وهَيْئَتَه. وأَبْشَرَتِ الأَرضُ إِذَا أَخرجت نباتها. وأَبْشَرَت الأَرْض إِبْشاراً: بُذِرتُ فَظَهَر نَباتُها خَسَناً، فيقال عند ذلك: ما أَحْسَنَ بَشَرَتَها؛ قال أَبو زياد الأَحمر: أَمْشَرَتِ الأَرضُ وما أَحْسَنَ مَشَرَتَها. وبَشَرَةُ الأَرضِ: ما ظهر من نباتها. والبَشَرةُ: البَقْلُ والعُشْبُ وكُلَّه مِنَ البَشَرةِ.

وياشَرَ الرجلُ امرأَتُه مُباشَرَةُ ويشاراً: كان معها في ثوب واحد فَوَلِيَتْ بَشَرَتُهُ بَشَرَتُها. وقوله تعالى: ﴿ولا تُباشِرُوهُنَّ وأَنتم عاكفون في المساجد﴾؛ معنى المباشرة الجماع، وكان الرجل يخرج من المسجد، وهو معتكف؛ فيجامع ثم يعود إلى المسجد. ومُباشرةُ المرأَة: مُلامَسَتُها. والحِجْرُ المُباشِرُ: التي تَهُمُ بالفَحْل. والبَشْرُ أَيضاً: المُباشَرَةُ؛ قال الأَفوه:

لَــُهَـا رَأَتْ شَــُبــي تَـعَــُر، وانْـفَنـى ﴿ مِنْ دونِ نَـهْـمَةِ بَشْرها حينَ انشني

أَي مباشرتي إياها. وفي الحديث: أَنه كان يُقَبِّلُ ويُباشِرُ وهو صائم؛ أَراد بالمباشَرَةِ المُلامَسَةَ وأَصله من لَمْس بَشَرَةِ الرجل بَشَوَةَ المرأَةِ، وقد يرد بمعنى الوطء في الفرج وخارجاً منه.

وَبِاشَّرَ الأَمْرَ: ولِيَهُ بنفسه، وهو مَثَلٌ بِذَلك لاَنُهُ لا بَشَرَةَ للأَمر إِذَ ليسَ بَعْيْن. وفي حديث علي، كرّم الله تعالى وجهه: فَباشِرُوا رُوحَ اليقين، فأتتعاره لروح اليقين لأَنّ روح اليقين عَرَضُ، وبينً أنَّ العَرْضَ ليست له بَشَرَةٌ. ومُباشَرَةُ الأَمر: أَن تَحْضُرَهُ بنفسك وتَلِيّه بنفسك.

والبشر: الطَّلِاقَةُ، وقد بَشَرَه بالأَمر يَبشُره، بالضم، بَشُراً وبُشُوراً وبُشْراً، وبَشَرَهُ به بَشْراً، كله عن اللحياني. وبَشَرَهُ وأَبْشَرَهُ فَبَشَرَ به، وبَشَرَ يَبشُرُ بَشْراً وبُشُوراً. يقال: بَشَرْتُه فَأَبْشَرَ واسْتَبْشَرَ وتَبشَرَ وبَشِرَ: فَرِح. وفي التنزيل العزيز: فواسْنَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الذي بايَعْتُمْ به، وفيه أيضاً: ﴿وأَبْشِروا بالجنة﴾. واستَبْشَرَه، كَبشَرَه، قال ساعدة بن جؤية:

فَبَيْنا تَنُوعُ اسْتَبْشُرُوهِا بِحِبُها،

عَلْنِي حِينِ أَنْ كُلُّ الْمَرامِ تَرومُ

قال ابن سيده: وقدُّ يكون طلبوا منها البُّشْوي على إخبارهم إياها بمجيء ابنها. وقوله تعالى: ﴿يَا بُشُوى هَذَا غُلَامٌ﴾، كقولك عَصايَ. وتقول في التثنية: يا بُشْرَتييّ. والبشارَةُ الـمُطْلَقَةُ لا تكون إلا بالخير، وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة كقوله تعالى: ﴿فَيَشُّوهُم بعذابِ أَلْيِمِ﴾، قال ابن سيده: والتَّبْشِيرُ يكون بالخير والشر كقوله تعالى: ﴿فبشرهم بعذاب أُليم،، وقد يكون هذا على قولهم: تحيتك الضَّرْبُ وعتابك السُّيْفُ، والاسم البُشْري. وقوله تعالى: ﴿لهم البُشْرِي في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾؛ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن بُشُو اهم في الدنيا ما بُشُّرُوا به من الثواب، قال الله تعالى: ﴿وَيُبَشِّرَ المؤمنين﴾؛ وبُشْراهُمْ في الآخرة الجنة، وقيل: بُشْراهم في الدنيا الرؤيا الصالَحة يَراها المؤمن في منامه أَو تُرَى له، وقيل معناه بُشْراهمْ في الدنيا أن الرجل منهم لا تخرج روحه من جسده حتى يرى موضعه من الجنة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ فَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُم استقاموا تَتَزَّلُ عليهم الملائكة ألأ تمخافوا ولا تمحزنوا وأبثيروا بالبجنة التمي كنتم

توعدون البشرى، وكذلك الإبشارُ والنَّبْشِيرُ ثلاثُ لغات، وبُشُوراً من البُشْرَى، وكذلك الإبشارُ والنَّبْشِيرُ ثلاثُ لغات، والاسم البِشارَةُ والبُشارَةُ، بالكسر والضم. يقال: بَشَرْتُه بمولود فَأَبْشَرَ إِبْشَاراً أَي سُرٌ، وتقول: أَبْشِرْ بخير، بقطع الأَلف. وبَشِرْتُ بكذا، بالكسر، أَبْشَرُ أَي اسْتَبْشَرْتُ به؛ قال عطية بن زيد جاهلي، وقال ابن بري هذا لعبد القيس بن خفاف البُرجُميّ:

إِذَا رَأَيْتَ السِاهِ شِينَ إِلَى العُلاَ غُبْراً أَكُفُهُم بِعَاعٍ مُسْحِل، فَأَعِنْهُم وابْشَو بما بَشِوا بِد، وإذا هُمُ نَزلُوا بِضَنْكِ فَانْزلِ

ويروى: وايْسِرْ بما يَسِئُوا به. وأَتاني أَمْرٌ بَشِيرْتُ به أَي سُرِرْتُ به. وبَشَرَني فلانٌ بوجه حَسَن أي لقيني. وهو حَسَنُ البشْر، بالكسر، أَي طَلِقُ الوجه. والبشارَةُ: ما بُشِّرْتَ به. والبشارة: تَباشُهُ القوم بأُمر، والتَّباشِيرُ: الْبُشْرَى. وتَباشَرَ القومُ أي بَشَّرَ بعضُهم بعضاً. والبشارة والبُشارة أَيضاً: ما يعطاه الـمُبَشِّرُ بالأمر. وفي حديث توبة كعب: فأعطيته تُوبي بُشارَةٌ؛ البشارة، بالضم: ما يعطى البشير كالعُمَالَةِ للعامل، وبالكسر: الاسم لأنها تُظْهِرُ طَلاقَةَ الإنسان. والبشير: الممَبشُوُ الذي يُبَشِرُ القوم بأمر خير أو شر. وهم يتباشرون بذلك الأمر أي يُبشِّر بعضهم بعضاً. والمبَشِّراتُ: الرياح التي تَهُبُّ بالسحاب وتُبَشِّرُ بالغيث. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَمِن آيَاتُهُ أَن يُرسُلُ الرِّياحَ مُبَشِّراتَ﴾؛ وفيه: ﴿وهو الذي يُوسِلُ الوياحُ بُشُواً﴾؛ وبُشُواً وبُشُواً وبُشُوى وبَشَواْ، فَيْشُراً جَمعُ بَشُورٍ، ويُشْراً مخفف منه، ويُشْرَى بمعنى بِشَارَةٍ، وبَشْراً مصدر بَشَرَهُ بَشْراً إِذا بَشَّرَهُ . وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ﴾؛ وقرىء يَبْشُرُك؛ قال الفراء: كأن المشدّد منه على بشارات البُشَرَاء، وكأن المخفف من وجه الإفراح والشرور، وهذا شيء كان المَشْيَخَةُ يقولونه. قال: وقال بعضهم ابْشَوْتُ، قال: ولعلها لغة حجازية. وكان سفيان بن عيينة يذكرها فَلْيُبْشِرْ، وبَشُوتُ لغة رواها الكسائي. يقال: بَشَرَني بوَجْهِ حَسَن يَبْشُرُني. وقال الزجاج: معنى يَبْشُوكَ يَسُوكُ ويُفْرِحُك. وبَشَوْتُ الرجَل أَيْشُوهُ إِذَا أَفْرِحته. وبَشِوَ يُبْشَوَ إِذَا فَرح. قال: ومعنى يَبْشُوكُ ويُبَشِّوكُ مِن البُشَارة. قال: وأُصل هذا كله أَن بَشَوَةَ الإنسان تنبسط عندالسرور؛ ومن هذا قولهم: فلان يلقاني بِبشِّر أي

بوجه مُنْبَسِطِ. ابن الأعرابي: يقال بَشَوْتُه وبَشَوْتُه وبَشَوْتُه وأَبْشَوْتُه وبَشَوْتُ بكذا وكذا وبَشِوْت وأَبْشَوْتُ إِذا فَرِحْت بهِ. ابن

سيده: أَبْشَرَ الرجلُ فَرِحَ؛ قال الشاعر: ثُــمَّ أَبْــشَــرْتُ إِذْ رَأَيْــثُ سَــوامــاً،

وبــــُــــوتــــاً مَــــــــُــــوتَـــةً وجِــــلالاً وبَشَّـرَتِ الناقةُ باللُّقاح، وهو حين يعلم ذلك عند أَوّل ما تَلْقَــُم. .

التهذيُّب: يقال أَبْشَرَتِ النَّاقَةُ إِذَا لَقِحَتْ فَكَأَنَهَا بَشَّرَتْ بِاللَّقَاحِ، قال وقول الطرماح يحقق ذلك:

عَـنْـسَـلٌ تَسلُـوِي وَإِذَا أَبْـشَـرَتْ،

بِسخَسوافِسي أَخْسنَريُّ سُسخسامِ وتَباشِيرُ كُلِّ شيء: أَوْلِه كتباشير الصَّبَاحِ والنَّوْرِ، لا واحد له؛

قال لبيد يصف صاحباً له عرس في السفر فأيقظه: قَـلُسما عَـرُس، حَـتَّـي هِـجُـتُـهُ

ب الشَّب السِّب مِنَ الـصُّـب الأَوْلُ والتباشير؛ طرائق ضَوْءِ الصُّبْح في الليل. قال الليث: يقال

را عب الليل عرامي على الصبح في الليل. فإن الليك. يمان للطرائق التي تراها على وجه الأرض من آثار الرياح إذا هي خَوْتُهُ: التباشيرُ. ويقال لآثار جنب الدابة من الدَّبَرِ: تباشِيرُ؛

> نِصْوَةُ أَسْفارِ، إِذَا مُحطَّ رَحْلُها، رَأَيْتَ بِوضْأَنِها تَباشِيرَ نَبْرُقُ

الجوهري: تباشِيرُ الصُّبِحِ أُوائلُه، وكذلك أُوائلُ كل شيء، ولا يكون منه فِعلٌ. وفي حديث الحجاج: كيف كان المطر وتَبْشِيرُه أَي مبْدَوُه وأَوْلُه. وتَباشِيرُ: ليس له نظير إِلاَّ ثلاثة أَحرف: تعاشِيبُ الأُرض، وتعاجِبُ الدَّهر، وتَفاطِيرُ النَّباتِ ما

يَنْفَطر منه، وهو أَيضاً ما يخرج على وجه الغِلْمان والفتيات؛ قال: تَفاطِيرُ الجُنُونِ بوَجْهِ سَلْمَي

قَـدِيمــاً، لا تَــفساطِـــــــــــــُ الـــشَـــــــابِ ويروى نفاطير، بالنون. وتباشير النخل: في أَوَّل ما يُؤطِبُ. والبشارة، بالفتح: الجمال والحُسْنُ، قال الأعشى في قصيدته

> ب انَستُ لِـ قَـ حُــرُنَـ نــا عَــفــارَهُ، يــا جــارَتــا، مــا أنْــتِ جــارَهُ!

> > قال منها:

التي أوَّلها:

وَرَأَتْ بِأَنَّ السَّدِيبَ جَا

نسبه السسساسة والسسارة

ورجلَّ بَشِيرُ الوجه إِذَا كَانَ جَمَيلُه؛ وَامَرَأَةٌ بَشِيرَةُ الوجه، ورجلٌ بَشِيرٌ وَامَرَأَةَ بَشِيرَقٌ وَوَجِه بَشِيرٌ، حَسَن؛ قال دكين ابن رجاء:

تَعْرِفُ، في أُوجُ بِهِ بها البَسْسائِر، آسان كُلُ آفِي مُسشاجِر،

والآسان: جمع أُسُن، بضم الهمزة والسين، وقد قيل: أَسن بفتحهما أَيضاً، وهو الشبه. والآفق: الفاضل. والمُشَاجِرُ: الذي يَرْعَى الشجر. ابن الأعرابي: المَبْشُورَةُ الجارية الحسنة الخلق واللون، وما أَحْسَنَ بَشَرَتُها. والبَشِيرُ: الجميل، والمرأة بَشِيرة. والبَشِيرُ: الجميل، والمرأة بَشِيرة. والبَشِيرُ: الجميل، والمرأة بَشِيرة. والبَشِيرُ: الجميل، والمرأة بَشِيرة. وعليه وَجَّة أَبو عمرو قراءة من قرأ: ﴿ فلك الذي يَبْشُرُ الله به وَجُوهَهم. اللحياني: وناقة بَشِيرةٌ عَمِيادُه ﴾؛ قال: إنما قرئت بالتخفيف لأنه ليس فيه بكذا إنما أي حسنة وناقة بَشِيرةٌ ليست بمهزولة ولا سمينة؛ وحكي عن أبي هلال قال: هي التي ليست بالكريمة ولا الخسيسة. وفي أبي هلال قال: هي التي ليست بالكريمة ولا الخسيسة. وفي الحديث: ما مِنْ رَجُلِ لَهُ إِلِّ وبَقَرٌ لا يُؤدِّي حَقَّها إِلاَّ بُطِحَ لها يَوْمَ اللهِ الوجه وبشاشته، ويروى: وآشَره من البَشَارُ والعَشَارُ والخَشَارُ والغَشَارُ والخَشَارُ والغَشَارُ والخَشَارُ والخَشَارُ والخَشَارُ والخَشَارُ والخَشَارُ والغَسَارُ والخَشَارُ والغَسَارُ والخَسَارُ والغَسَارُ والخَسَارُ والخَسَارُ والخَسَارُ والغَسَارُ والخَسَارُ والغَسَارُ والغَسَارِ والغَسَارُ والغَسَارِ والغَسَارُ والغَسَرُ والغَسَارُ والغَسَار

وَالنَّبُشِّرُ وَالتَّبَشُّرُ: طَائر يقال هو الصَّفارِيَّة، ولا نظير له إِلاَّ التَّبُشُرُ والتَّبَشُرُ: طائر يقال هو الصَّفارِيَّة، ولا نظير له إِلاَّ وادي تُنهُلِّك، ووادي تُنهُيِّب. والناقةُ البَشِيرَةُ: الصالحةُ التي على النَّصْفِ من شحمها. وقيل: هي التي بين ذلك ليست بالكريمة ولا بالخسيسة.

وبِشْرٌ وبِالْرَقُ: اسمان؛ أَنشد أَبُو علي:

وَبِشْرَةُ بِأَبُونِا، كَأَنَّ خِباءَنَا

جَنَاحُ شَمَانَى في السَّماءِ تَطِيرُ وكذلك بُشَيْرٌ وبَشيرٌ وبَشَّارِ ومُبَشِّر. وبُشْرَى: اسم رجل لا

(1) قوله: ومن النشاط؛ كذا بالأصل والأحسن من الأشر وهو للنشاط.

ينصرف في معرفة ولا نكرة. للتأنيث ولزوم حرف التأنيث له، وإن لم يكن صفة لأن هذه الألف يبنى الاسم لها فصارت كأنها من نفس الكلمة، وليست كالهاء التي تدخل في الاسم بعد التذكير.

والبِشْرُ: اسم ماء لبني تغلب. والبِشْرُ: اسم جبل، وقيل: جبل بالجزيرة؛ قال الشاعر:

فَلَنْ تَشْرَبي إِلاَّ بِرَنْقٍ، وَلَنْ تَرَيْ سَواماً وحَيّاً في القُصَيْبَةِ فالبِشْرِ

بشش : البَشَ: اللطف في المسألة والإِقبالُ على الرجُل، وقيل: هو أن يضحك له ويلقاه لقاء جميلاً، والمعنيان مُقْتربان. والبَشَاشة: طلاقة الوجه. وفي حديث علي، رضوان الله عليه: إذا اجتمع المسلمان فَتذاكرا غَفَرَ الله لأَبَشْهِما بصاحبه. وفي حديث قَيْصَر: وكذلك الإيمانُ إذا خالطَ بشاشةَ القلوب؛ بشاشةُ اللقاء: الفرح بالمرء والانبساط إليه والأنس به، ورجل مَشْ بَشٌ وبشاش: طَلْق الوجه طَيّب. وقد بَشِشْتُ به، بالكسر، أَبْشُ بَشًا وبَشاشَةً، قال:

لا يَسعُسدَم السسائلُ منه وقسرا، وقسله وقسله بسلسة بسلسة ويسلسة ويسلسا

أَلَىم تَعْلَمَا أَنَّا نَبِشُ إِذَا دَنَتْ

بأَهْلِكَ مِنَّا طِيبَة ومُحلُول؟ أَن يَكِ نِهِ مَعَ فُي مِنْ أَقْدِيدًا أَن كِينٍ مِن

بكسر الباء، فإِما أَن تكون بَشَشْت مَقُولَةً، وإِما أَن يكون مما جاء على فَعِلَ يَفْعِل. والبَشِيشُ: الرَّجُهُ يقال: فلان مُضِيءُ البَشِيشُ، والبَشِيش، كالبَشَاشَة؛ قال رؤبة:

تكرّماً، والهنش للنَّه شيبش، واري النزناد منشفس النبسيس

يعقوب: يقال لَقِيتُه فَتَبَشْبَش بي، وأصله تَبَشْشَ فأبدلوا من الشين الوسطى باء كما قالوا تجفف. وتَبَشْش فأبدلوا من مفكوك من تبششش. وفي الحديث: لا يُوطِئ الرجُلُ المساجد للصّلاة والذَّكر إلا تَبشبش الله به كما يَتَبَشْبَشُ أَهل البيت بغائبهم إذا قَدِم عليهم؛ وهذا مثل ضربه لتلقيه جل وعز إياه بيره وكراماته وتقريبه إياه. ابن الأعرابي: البِش فرخ الصّديق بالصديق واللطفُ في المسألة والإقبال عليه. والنَّبَشْبُشُ في المسألة والإقبال عليه. والنَّبَشْبُشُ في الأصل: الثَّبشُبْشُ في

إحداهن باء. وبنو بَشَّة: بطن من بَلْعَنْبَر.

بشمع: الْبَشِعُ: الخَشِنُ من الطُّعام واللُّباس والكلام، وفي الحديث: كان رسول الله عَيْكُم، يأكُل البَشِعُ أي الخَشِنَ الكَرية الطُّعْم، يريد أَنه لـم يكن يذُمُّ طعاماً. والبَشِعُ: طَعْم كريه. وطعام بَشِيع وبَشِع من البَشَعِ: كريه يأخذُ بالحَلْق بَيُّنُ البَشاعة، فيه مُخفُوف ومَرارةٌ كالإِهْلِيلَج ونحوه، وقد بَشِعَ بَشَعاً. ورجل بَشِيعُ بَيْزُ البشع إِذا أَكُله فَبَشِّع منه. وأَكُلنا طعاماً بَشِعاً: جافًا يابساً لا أَدْمَ فيه. والبَشَعُ: تَضايُق الحلْقِ بطعام خَشِن. وفي الحديث: فۇضِعت بين يَدَي القوم، وهي بَشِعةً في الحَلْق، وكلام بشيع: خَشِن كريه منه. واسْتَبْشَغَ الشيءَ أَي عَدُّه بَشِعاً. ورجل بَشِع المَنْظَر إذا كان دَمِيماً. ورجل بَشِعُ النفْس أي خَبيتُ النفس، وبَشِعُ الوجه إذا كان عابِساً باسِراً. وثوب بَشِع: خَشِن. ورجل بشع الفم: كريه ريح الفم، والأنثى بالهاء، لا يتَخلُّلان ولا يَسْتاكانِ. والمصدر البشُّعُ والبَشَاعةُ، وقد بَشِع بشعاً وبَشاعة. وبَشِع بهذا الطعام بَشَعاً: لم يُسِغُه. ورجل بَشِع الخُلُق إذَا كان سيَّة الخُلُقَ والعِشْرة. وبَشِع بالأمر بشَعاً وبشاعةً: ضاق به ذَرعاً؛ قال أبو زبيد يصف أسداً:

شأْسُ الهَبُوطِ زَنَاءُ الحامِيَيْنِ، مَتَى

### تَبْشَعْ بوارِدةٍ يَحْدُثْ لها فَزَعُ

قوله شأس الهبوط يقول: الأسد إذا أكل أكلاً شديداً وشَبع ترك من فريسته شيئاً في الموضع الذي يقْترسها، فإذا انتهت الظباء إلى ذلك الموضع لترد الماء فرعت من ذلك لمكان الأسد، وقيل: بواردة أي بما يرده من الناس لها للواردة (١٠). زناء الحاميين: صَيِّق الحاميين. تَبشَع: تُغَصّ، يحدث لها فرع لمكان الأسد. وبَشِع الوادي بالماء بَشَعاً: ضاق. وبَشِع بالشيء بَشعاً: بطش به بَطشاً مُنْكراً. وخشبة بَشِعة: كثيرة الأثرن.

بشق: الباشَقُ: اسم طائر، أُعجمي معرّب.

التهذيب: في نوادر الأعراب بَشَقْته بالعصا وفشَخْتُه. وفي حديث الاسْتِشقاء: بَشِقَ المسافرُ ومُنِع الطريقُ، قال البخاري: أَي انْسَدَّ، وقسال ابن دريد: بَسْشِقَ أَي أَسْرع مــــــل

<sup>(1)</sup> قوله: (بما يرده من الناس لها للواودة هكذا في الأصل.

بَشِكَ، وقيل: معناه تأخر، وقيل: محبس، وقيل: مَلَّ، وقيل: ضَعف. وقال الخطابي: بشق ليس بشيء، وإنما هو لَشِقَ من اللَّثق وهو الوّحل، وكذا هو في رواية عائشة، رضي الله عنها؛ قال: ويحتمل أن يكون مَشِقَ أي صار مَزِلَّة وزَلَقاً، والميم والباء مُتقاربان؛ وقال غيره: إنما هو بالباء من بَشَقْت النوب وبَشَكته إذا قطعته في خِفَة؛ أي قُطِع المسافر، وجائز أن يكون بالنون من قولهم نَشِقَ الظبيُ في الحِبالة إذا عَلِق فيها. ورجل بَشِقٌ إذا كان يدخل في أمور لا يكاد يَحْلُص منها.

بشك: البَشُّكُ: سوء العمل. والبَشْك: الخياطة الرديقة. ابن الأعرابي: يقال للخَيَّاط إِذا أَساء خياطة الثوب بَشَكه وشَمْرَخه، قال: والبشك الخلط من كل شيء رديء وجيد. وبشكتُ الثوب إذا خطته خياطة متباعدة. وفي حديث أبي هريرة: أن مروان كساه مِطْرَفَ خَرٍّ فكان يَثْنِيه عليه أَثْنَاءٌ من سعته فَبَشَكه بَشْكاً أَي خاطه. وبَشَكَ الكلام يَبْشُكه بَشْكاً وأَبشَكه: تَخَرُّصهُ كاذباً، وقيل: البَشْك والابْتِشاك الكذب أو خَلْط الكلام بالكذب. قال أبو عبيدة: ابْتَشك فلان الكلام ابْتِشاكاً إذا كذب. وقال أبو زيد: بَشَكَ وابْتَشَكَ إذا كذب. ويقال: هويَبْشُكُ الكذب أي يَخْلُقه. والبَشَّاك: الكذَّاب، وقيل: البَشْك الخلط في كل شيء؛ عن ابن الأعرابي والْتَشَك الكلام: ارْتَجله. وبَشَكَ الإبل يَبْشُكها بَشْكاً: ساقها سوقاً سريعاً. التهذيب: البَشْك في السير سرعة نقل القوائم. أبو زيد: الْبَشْك السير الرفيق، والرَشْكُ السرعة وخفة نقل القوائم، بَشَكَ يَبْشُك ويَبْشِك بَشْكاً وبَشَكاً. والبَشْكُ في مُحضّر الفرس: أنَّ ترتفع حوافره من الأرض ولا تنبسط يداه. وامرأَة بَشَكِي البدين وبَشَكِي العمل: خفيفةُ البدين في العمل سريعتهما، وقيل: بَشَكي اليدين عَمُول اليدين، وبَشَكَى العمل أي سريعة العمل: ابن بزرج: إنه بَشَكِّي الأمر أي يعجل صَريمة أمره. وَناقة بَشَكَى: سريعة؛ وقال ابن الأعرابي: هي التي تسيء المشي بعد الاستقامة. وناقة بَشَكي: خفيفة المشي والروح، وقد بَشَكَتْ أَي أُسرعت، تَبْشُك بَشكاً.

يشم: البَشَم: تُخَمَّةُ على الدَّسَم، وربما بَشِم الفَصِيلُ من كثرة شُرْب اللبَن حتى يَدْقى سَلْحاً فَيَهلِك، يقال: دَقِيَ إِذَا كثرُ سَلْحُه. ابن سيده: البَشَمُ التُّخَمة. وقيل: هو أَن يكثر من الطعام حتى يَكُوبَه. يقال: بَشِمْت من الطعام، بالكسر؛ ومنه قول

الحسن: وأنت تَتَجَشَّأُ من الشَّبَع بَشَماً، وأَصله في البهائم، وقد بَشِم وأَشَمه الطَّعامُ؛ أَنشد ثعلب للحذلميّ:

> ولم يُحَمِّشيءُ عن طَعمام يُحَمِّشيهُ قال ابن بري: الرَّجز لأَبي محمد الفَقْعَسي؛ وقبله: ولم تَمِيتُ مُحمَّسي بعه تسوَصَّمُسهِ

> > وبعده:

كأنَّ سَفُودَ حَديدٍ مِعْضَمُه

وفي حديث سمُرة بن مجنَّدَب: وقيل له إِنَّ ابنَك لم يَتُم البارِحةَ بَشَماً، قال: لو مات ما صلَّيْت عليه؛ البَشَمُ: التُّحَمة عن الدَّسَم؛ ورجل بَشِمٌ بالكسر. ويَشِمَ الفَصِيلُ: دَقِيَ من اللبنَ فكر سَلْحُه. وبَشِمْت منه بَشماً أَي سَمَهْت.

والبَشامَ: شجر طينب الريح والطَّعْم يُستاكُ به. وفي حديث عُبادة: خيرُ مالِ المُشلِم شاةً تأكلُ من ورَق القَتاد والبَشام. وفي حديث عَمرو بن دِينارُ: لا يأسَ بنزع السَّواك من البَشامةِ. وفي حديث عُتبة بن غُرُوان: ما لنا طَعام إلا ورق البَشام؛ قال أبو حديفة: البَشام يُدَقَّ ورَقُه ويُخْلَط بالحِتَّاء للتَّشويد. وقال مرّة: البَشام شجرَ ذو ساقِ وأَقْنانِ وورَقِ صِعار أَكبر من ورق الصَّعْتَر ولا ثَمَر له، وإذا قُطِعت وَرَقَتُه أَو قُصِف عُصْنُه هُريقَ لَبَتا أَبِض، واحدته بَشامة؛ قال جرير:

أَنَذْكُر يومَ تَصْفُل عارِضَيْها

بِفَرعِ بَشامةٍ؛ سُقِيَ الْبَشامُ يعني أَنها أَشارَتْ بسِواكِها، فكان ذلك وداعَها ولم تتكلَّم خِيفة الرُقباء؛ وصدر هذا البيت في التهذيب:

أتَــذْكُـر إِذ تُــوَدُّعُــنـا سُـلَــيْــمَــى

وبَشَامَةُ: اسم رجل سمي بذلك.

بشا: التهذيب: ابن الأعرابي بَشَا إذا حَسْنَ خُلُقُه.

بصر: ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَصِيرُ، هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة، والبَصَرُ عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمالُ نعوت المُبْصَراتِ. اللبث: البَصَرُ العَيْنُ إِلاَّ أَنه مذكر، وقيل: البَصَرُ حاسة الرؤية. ابن سيده: البَصَرُ حِسُ العَيِّ والجمع أَبْصارُ.

بَصُرَ به بَصَراً وبَصارَةً وبِصارَةً وأَبْصَرَهُ وتَبَصَّرَهُ: نظر إليه هل يُبْصِرُه. قال سيبويه: بَصُرَ صار مُبْصِراً، وأَبصره إِذا أَحبر بالذي وقعت عينه عليه، وحكاه اللحياني بَضِرَ به، بكسر الصاد، أَي أَبْصَرَهُ. وأَبْصَرْتُ الشيءَ: رأيته. وباصَرَه: نظر معه إلى شيء أَيْهما يُبْصِرُه قبل صاحبه. وباصَرَه أَيضاً: أَبْصَرَهُ! قال شكينُ بنُ نَصْرَة البَجلي:

فَيِتُّ عَلى رَحْلِي وِباتَّ مَكَانَهُ، أُراقِبُ رِدْفِي تِارَةً، وأُباصِرُه

الجوهري: باصَوْتَه إِذا أَشْرَفتَ تنظر إليه من بعيد. وتَتِاصَوَ القومُ: أَبْصَرَ بعضهم بعضاً.

ورجل بَصِيرٌ مُبْصِرٌ: خلاف الضرير، فعيل بمعنى فاعل، وجَمْعُه بُصَراءً. وحكى اللحياني: إنه لَبَصِيرُ بالعينين.

والبَصارَةُ مَصْدَرُ: كالبَصِ، والفعل بَصُرَ يَبْصِر، ويقال بَصِرْتُ وتَبَصَّوْتُ الشيءَ: شِبْهُ رَمَقْتُهُ. وفي التنزيل العزيز: ﴿لا تدركه الأَبصارُ وهو يُدرك الأبصارَه؛ قال أبو إسحق: أَعْلَمَ اللهُ أَنهُ يُدْرِكُ الأبصار وفي هذا الإعلام دليل أَن خلقه لا يدركون الأبصار أَى لا يعرفون كيف حقيقة البَصَر وما الشيء الذي به صار الإِنسان يُبْصِرُ من عينيه دون أَن يُبْصِرَ من غيرهما من سائر أَعضائه، فَأَعْلَم أَن خَلْقاً من خلقه لا يُدْرك المخلوقون كُنْهَهُ ولا يُحيطون بعلمه، فكيف به تعالى والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير. فأمَّا ما جاء من الأُخبار في الرؤية، وصح عن رسول الله عَلِيُّهُ، فغير مدفوع وليس في هذه الآية دليل على دفعها، لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب أهل السنَّة والعلم بالحديث. وقوله تعالى: ﴿قَدُّ جاءَكم بصائرُ من رَبكم﴾؛ أي قد جاءَكم القرآن الذي فيه البيان والبصائرُ، فمن أَبْصَرَ فلنفسه نَفْعُ ذلك، ومن عَمِيَ فَعَلْيها ضَرَرُ ذلك، لأن الله عز وجل غني عن خلقه. ابن الأعرابي: أَبْصَرَ الرجلُ إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان؛ وأنشد:

قَحْطانُ تَضْرِبُ رَأْسَ كُلِّ مُتَوَّج،

وعلى بَصائرها، وإِنْ لَمْ تُبْصِرِ قال: بصائرها إِسلامها وإِن لم تبصر في كفرها.

ابن سيده: أَراه لَمْحاً باصِراً أَي نظراً بتحديق شديد، قال: فإِما أَن يكون على النسب، والآخر أَن يكون على النسب، والآخر مذهب يعقوب. ولقي منه لَمْحاً باصِراً أَي أَمراً واضحاً. قال: ومَحْرَجُ باصِر من مخرج قولهم رجل تامِرٌ ولابِنُ أَي دَو لبن

وتمر، فمعنى باصر ذو بَصَر، وهو من أبصرت، مثل مَوْتُ مائِتٌ من أَمَتُ، أَي أَرْتُهُ أَمْراً شديداً يُبْصِرُه. وقال الليث: رأى فلان لَشحاً باصِراً أَي أَمراً مغروغاً منه. قال الأزهري: والقول هو الأُوّل؛ وقوله عز وجل: ﴿ فلما جاءتهم آياتُنا مُبْصِرَةً ﴾؛ قال الزجاج: معناه واضحة؛ قال: ويجوز مُبْصَرَةً أَي مُتَبِيّتة تُبْصَرُ وَتُوله تعالى: ﴿ وَآتينا مُبْصِرَةً مَبْصِرَةً هَي مُتَبِيّتة تُبْصَرُ حعل الفعل لها، ومعنى مُبْصِرة مضيئة، كما قال عز من قائل: ويجول الفعل لها، ومعنى مُبْصِرة مضيئة، كما قال عز من قائل: تُبَصِّرُهم أَي تُبيّنُ لهم، ومن قرأ مُبْصِرةً فالمعنى بَيّتة، ومن قرأ المُبْصِرة أَي ظلموا بتكذيبها. وقال مُبْصَرةً فالمعنى متبينة فَظَلَمُوا بها أي ظلموا بتكذيبها. وقال المُنْصِرة أَي مُبْصَرةً أَي مُبْصِرة أَي مضيئة. الجوهري: المشيعة، المحودي: والقول ما قال المُبْصِرة أَواد آتينا ثمود الناقة آية مُبْصِرة أَي مضيئة. الجوهري: المُشِعرة أو الما جاءتهم آياتنا المُبْصِرة على تتجعلهم بُصراء.

والمَبْصَرَةُ، بالفتح: الحُجَّة. والبَصيرة: الحجةُ والاستبصار في الشيء.

وبَهَّرَ الجَرْوُ تبصيراً: فتح عينيه. ولقيه بَهَرَا أَي حين تباصرت الأَعْيانُ ورأَى بعضهم بعضاً، وقيل: هو في أوَّل الظلام إِذَا بقي من الضوء قدر ما تباين به الأَشباح، لا يُستعمل إلاَّ ظرفاً. وفي حديث عليّ، كرم الله وجهه: فأرسلت إليه شاة فرأَى فيها بُهُرةً من لَبَنِ؛ يريد أَثراً قليلاً يُبْصِرُه الناظر إليه؛ ومنه الحديث: كان يصلي بنا صلاة البَهَسِ حتى لو أَن إنساناً رمى بتبلّة أَبصرها؛ قيل: هي صلاة المغرب، وقيل: الفجر لأنهما تؤدّيان وقد اختلط الظلام بالضياء. والبَصَر ههنا: بمعنى الإبصال يقال بعنى الإبصال يقال اختلف في ضبطه فروي بَصْرَ وسَمِعَ وبَصَرُ وسَمْعُ على أَنهما اختلف في ضبطه فروي بَصْرَ وسَمِعَ وبَصَرُ وسَمْعُ على أَنهما المعان.

والبَصَرُ: نَفاذٌ في القلب. وبَصرُ القلب: نَظَرهُ وخاطره.

والبَصِيرةُ: عَقِيدَةُ القلب. قال الليث: البَصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأُمر؛ وقيل: البَصيرة الفطنة، تقول العرب: أُعمى الله بصائره أَي فِطنَه؛ عن ابن الأَعرابي. وفي حديث ابن عباس: أن معاوية لما قال لهم: يا بني هاشم تُصابون في أَبصاركم، قالوا له: وأنتم يا بني أُمية تصابون في بصائركم. وفعَلَ ذلك على بَصِيرةِ أَي على

عَمْدِ. وعلى غير بَصِيرة أي على غير يقين. وفي حديث عثمان: ولَتَخْتَلِفُنُ على بَصِيرة أي على معرفة من أمركم ويقين. وفي حديث أم سلمة: أليس الطريق يجمع التاجِرَ وابنَ السبيل والمُشتَبْضِرَ والمَجْبورَ أي المُشتَبِينَ للشيء؛ يعني أنهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم، أرادت أن تلك الرفقة قد جمعت الأخيار والأَشرار. وإنه للو بَصَر وبصيرة في العبادة؛ عن اللحياني. وإنه لتصير بالأَشياء أي عالم بها؛ عنه أَيضاً. ويقال للفراسة الصادقة: فراسة ذاتُ بَصِيرة، والبصيرة: العِبْرَةُ؛ يقال: أمّا لك بَصِيرة في هذا؟ أي عِبْرة تعتبر بها؛ وأنشد:

#### في الــذَّاهِــبِــين الأوَّلِــيـــ

عنَ مِن النُّهُ رُونِ، لعَنا بَنصائنر

أَي عِبَرُ. والْبَصَرُ: العلم. وَبَصُرْتُ بالشيء: علمته؛ قال عز وجل: ﴿بَصُرْتُ بِما لَم يَبْصُرُوا بِه﴾. والبصير: العالم، وقد بَصُر بَصارَةً.

والتَّبْصُّر: التَّأَمُّل والتَّعَرُّفُ. والتَّبْصِيرُ: التعريف والإيضاح. ورجلٌ بَصِيرٌ بالعلم: عالم به. وقوله، عليه السلام: اذهبُ بنا إلى فلانِ البصير، وكان أعمى؛ قال أبو عبيد: يريد به المؤمن. قال ابن سيده: وعندي أُنه، عليه السلام، إنما ذهب إلى التَّفؤل(١) إلى لفظ البصر أحسن من لفظ العمي، ألا ترى إلى قول معاوية: والبصير خير من الأعمى؟ وتَبَهَّرَ في رأيه واسْتَبْصَرَ: تبين ما يأتيه من حير وشر. واستبصر في أمره ودينه إذا كان ذا بَصِيرة. والْبَصيرة: الثبات في الدين. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصُرِينَ﴾: أي أُنوا ما أُتُوه وهم قد تبين لهم أن عاقبته عذابهم، والدليل على ذلك قوله: ﴿وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون،؛ فلما تبين لهم عاقبة ما نهاهم عنه كان ما فعل بهم عدلاً وكانوا مستبصرين؛ وقيل: أَي كانوا في دينهم ذوي بصائر، وقيل: كانوا معجبين بضلالتهم. وبَصُر بَصارَةُ: صار ذا بصيرة. وبَصَّرَه الأَمْر تَبْصِيراً وتَبْصِرةً: فَهَّمَهُ إياه. وقال الأخفش في قوله: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمِ يَبْصُرُوا بِهِ﴾؛ أي علمت ما لم يعلموا به من البصيرة. وقال اللحياني: بَصُرْتُ أَي أبصرت، قال: ولغة أخرى بَصِوْتُ به أَبْصَوْتُه. وقال ابن بزرج: أَبْصِرُ إلى أي انظر إلى، وقيل: أَبْصِرْ إلى أي التفت إلى. والبصيرة: الشاهدُ؛ عن اللحياني. وحكى: اجْعَلْنِي بصيرةً عليهم؛ بمنزلة

الشهيد. قال: وقوله تعالى: ﴿ إِلَّهُ الإِنسانُ على نفسه بَصيرة ﴾؛ قال ابن سيده: له معنيان: إِن شئت كان الإِنسانُ هو البَصيرة على نفسه أي الشاهد، وإِن شئت جعلت البصيرة هنا غيره فعنيت به يديه ورجليه ولسانه لأن كل ذلك شاهد عليه يوم القيامة؛ وقال الأخفش: ﴿ للرجل: أَنت مُجعة على نفسه بصيرة ﴾، جعله هو البصيرة كما تقول للرجل: أَنت مُجعة على نفسك؛ وقال ابن عرفة: على نفسه بصيرة ، أي عليها شاهد بعملها ولو اعتذر بكل عذر، يقول: جوارمه بَصيرة ، عليه أي شهود؛ قال الأزهري: يقول بل الإنسان يوم القيامة على نفسه جوارمه بَصِيرة با جنى عليها، وهو قوله: ﴿ يُوم تشهد عليهم معاذيره ﴾ ، أي ولو أدلى بكل مُجة. وقيل ﴿ وَلَوْ أَلْقَى معاذيره ﴾ ، معاذيرة • معاذيرة ﴾ ، معاذيرة • معاذيرة • معاذيرة • منهود يشهدون عليه بعمله اليدان والرجلان والعينان والذكر؛ • أَنشك .

كَأَنَّ على ذِي الظَّنِّ عَيْناً بَصِيرةً بَـفْعَدِهِ، أَو مَسْظَرٍ هُـوَ سَاظِرُهُ (٢) يُحاذِرُ حتى يَحْسَبَ النَّاسَ كُلَّهُمْ، من الخَوْفِ، لا تَخْفَى عليهم سَراثرهُ

قَرَنْتُ بِحِفْويْهِ ثلاثاً فَلم تَرُغُ

عن القصد، حتى بصرت بدمام قال ابن سيده: يجوز أن يكون معناه قرّيت أي لما همّ هذا الريش بالزوال عن السهم لكثرة الرمي به ألزقه بالغراء فثبت. والباصر: المُلَفِّقُ بين شُقتين أو خِرْقَتين. وقال الجوهري في تفسير البيت: يعني طلّى ريش السهم بالبَصِيرةِ وهي الدُم. والبَصِيرةُ: مِا بين شُقتي البيت وهي البصائر.

وَالْبَصْلُ: أَن تُضَمَّ حَاشيتا أَديَّين يخاطان كما تخاط حاشيتا الثوب. ويقال: رأيت عليه بَصِيرة من الفقر أي شُقَّة مُلَفَّقَة. الجوهري: والبَصْرُ أَن يُضَمَّ أَدِيمٌ إِلَى أَديم، فيخرزان كما تخاط حاشيتا الثوب فتوضع إحداهما فوق الأُخرى، وهو خلاف خياطة الثوب قبل أَن يُكَفَّ.

<sup>(</sup>١) قوله اإنما ذهب إلى التفؤل إلخ، كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كأنَّ على ذي الظّنَّ.... في الأصل وفي طبعة دار صادر - دار بيروت، وطبعة دار لسان العرب: (كأنَّ على ذي الظّني.... وكلمة والظني لا موضع لها هنا. وقد أورد شرح القاموس صدر البيت هكذا: (كأنَّ على ذي الظّنُ عيناً بصيرة» وأوزده التهذيب بهذه الصورة: (كأنَ على ذي الطنَّرو...»، ومن معاني الطنَّر: الريبة والهئة. فالظنَّ والظنء يناسبان معنى البيتين، أما الظيى فلا يناسبه.

والبَصِيرَةُ: الشُّقَّةُ التي تكون على الخباء. وأَبْصَرَ إِذَا عَلَّى على باب رحله بَصِيرَةً، وهي شُقَّةٌ من قطن أَو غيره؛ وقول توبة: وأُشْرف بـالـقُــور الـيَــفــاع لَـــَــلَّــنِــى

أَرَى نارَ لَيْلَى، أَو يَراني بَصِيرُها(١)

قال ابن سيده: يعني كلبها، لأن الكلب من أُحَدُّ العيونِ بَصَراً. والبُصْرُ: الناحيةُ مقلوب عن الصُّيْرِ. ويُصُرُ الكَمْأَة ويَصَرُها: حُمْرُتُها؛ قال:

ونَهُ السماء وبُصْرُ الكَهُمُ فَابُهَدَى بَصَرَهُ وَيَطُهُ. وبُصْرُ السماء وبُصْرُ الأَرض: غِلَطُها، وبُصْرُ كُلِّ شيء: غِلَطُهُ. وقد وبُصْرُه وبَصْرُه وبَصْرُه وبصرة المجانب عن الكسائي، وقد غلب على جلد الوجه. ويقال: إن فلاناً لمتغضّوب البُصْرِ إذا أصاب جلده عُضاب. وهو داء يخرج به. الجوهري: والبُصْرُ أصاب جلده عُضاب. وهو داء يخرج به. الجوهري: والبُصْرُ المسعود: بُصْرُ كل سماء مسيرة خمسمائة عام، يريد غِلَظَها مسعود: بُصْرُ كل سماء مسيرة خمسمائة عام، يريد غِلَظَها الكافر في النار أربعون ذراعاً. وثوبٌ جَيّدُ البُصْرِ: قويٌ وثِيخ. والبَصْرُ والبَصْرَةُ: الحجر الأبيض الرُحْوُ، وقيل: هو الكذّابُ فإذا جاؤُوا بالهاء قالوا بَصْرة لا غير، وجمعها بِصار؛ التهذيب: البَصْرُ الحجارة ولي البياض فإذا جاؤُوا بالهاء قالوا البَصْرة أو الرمة يصف إلى البياض ما هي، البَصْرة وقال ذو الرمة يصف إبلاً شربت من ماء:

تَداعَيْن باسم الشَّيبِ في مُتَقَلَّم، جَـوانِـ بُه مِسنٌ بَـصْـرَةِ وســــلامِ قال: فإذا أَسقطت منه الهاء قلت بِصْرٌ، بالكسر، والشَّيب: حكاية صوت مشافرها عند رشف الماء؛ ومثله قول الراعى:

إذا ما دَعَتْ شِيباً، بِجَنْبَىٰ عُنَيْزَةٍ،

مَـشــافــرُهــا فــي مــاءِ مُــزْنِ وبــاقِــلِ وأَرادوا ذو الرمة بالمتثلم حوضاً قد تهدّم أكثره لقدمه وقلة عند الناس به؛ وقال عباس بن مرداس:

به؛ وقال عباس بن مرداس: إِنْ تَـكُ جُـلْـمُـودَ بَـصْـرِ لا أُوَبُّـشـه، أُوفِـدْ عـلـيـه فَـأُحْـمِـيـهِ فَـيَتْصَـدِعُ

(١) قوله: ﴿ وَأَشْرِفَ بِالقُورِ اليفاع.... فِي الأَصِلِ بِالغَوْرِ، بِالغَينِ؛ والغَوْرِ بِالفَتْحِ: القعر من كل شيء وعمقه، والغَوْر: المطمئلُ من الأرض، والماء الغائر.... وكل معاني الفَوْر لا تناسب أَشْرِف والبفاع إلّا إذا قصد بالغَوْر موضعاً، كغَوْر تهامة. ونحن نرجج أنها: والقُورِه جمع القارة وهي الجُبَيْل، والأكمة ذات الحجارة السود، وهذا يناسب المعنى. قال الراجز:

هل تعرف الدار بأعلى ذي القور قــد درســت غــير رمـــادٍ مـكـفـور

أبو عمرو: البَصْرة والكذّانُ، كلاهما: الحجارة التي ليست بصُلبة. وأرض فلان بُصُرة، بضم الصاد، إذا كانت حمراء طيبة. وأرض بَصِرة إذا كانت فيها حجارة تقطع حوافر الدواب. ابن سيده: والبُصْرُ الأرض الطيبة الحمراء. والبَصْرة والبَصْرة والبَصْرة أوابَصِرة : أرض حجارتها حِصِّ، قال: وبها سميت البَصْرة ، والبَصْرة أعم، والبَصِرة كأنها صفة، والنسب إلى البَصْرة بقرة وبصري ، الأولى شاذة ؛ قال عذافر:

بُ صَدِيدًة تروَّجَدَ بُ حَدَرِيدًا، مُ طُ حِمُها السمالِ تَ والسطَّرِيَّا وبَصَّرَ القومُ تَبْصِيراً: أَبُوا البَصْرَةَ؛ قال ابن أَحمر: أُخَبُّرُ مَنْ لاقَيْتُ أَنِّى مُبَصَّرٌ،

وكائِنْ تَرَى قَبْلِي مِنَ النَّاسِ بَصَّرا

وفي الْبَصْرَةِ ثلاثُ لغات: بَصْرَة وبِصْرَة وبُصْرَة، واللغة العالية البَصْرَةُ، الفواء: البِصْرُ والبَصْرَةُ الحجارة البراقة. وقال ابن شميل: البَصْرَة أَرض كأنها جبل من حِصّ وهي التي بنيت بالمِرْبَد، وإنما سميت البَصْرَةُ بَصْرَةً بها. والبَصْرتان: الكوفة والبصرة. والبَصْرةُ: الطّين العَلِكُ. وقال اللحيان: البَصْرُ الطين العَلِكُ. المَعِلَ المَعِلَ المَعِلَ المَعِلَ المَعِلَ فيه حَصَى.

والتصِيرَةُ: التَّرْشُ، وقيل: هو ما استطال منه، وقيل: هو ما لزق بالأَرض من الجسد، وقيل: هو قَدْرُ فِرْسِنِ البعير منه، وقيل: هو ما استدل به على الرَّمِيَّةِ. ويقال: هذه بَصِيرَةُ من دَمٍ، وهي الحَدِيَّةُ منها على الأَرض. والبَصِيرَةُ: مقدار الدُّرْهَمِ من الدَّمِ. والبَصِيرَةُ: القُلْرُ، وفي الحديث: فأُمِرُ به فَبَصِرْ رَأْسه أَي قُطِعَ. يقال: بَصَرَهُ بسيفه إذا قطعه، وقيل: البَصيرَةُ من الدَّم مالم يَسِلْ، وقيل: هو الدُّعْقَ منه، وقيل: البصيرَةُ دَمُ البِكْرِ؛ قال:

رَامُوا، بَصائِرُهُمْ على أَكْتَافِهِمْ،

وبَصِيرِتِني يَعْدُو بِها عَتَدٌ وَأَى . وأَرِه وه وَقُوانِ تِي كِذا دِهِ أَرِيهِ خِلْفِهِ

يعني بالبصائر دم أبيهم؛ يَقُول: تركوا دم أبيهم خلفهم ولم يَثْأَرُوا به وطَلَبَتُهُ أَنا؛ وفي الصحاح: وأَنا طَلَبَتُ ثَأْرِي. وكان أبو عبيدة يقول: البَصِيرَةُ في هذا البيت التُّرْسُ أَو الدِّرع، وكان يرويه: حملوا بصائرهم؛ وقال ابن الأَعرابي: راحوا بصائرُهم يَثْني ثِقْل دمائهم على أَكتافهم لم يَثْأَرُوا بها. والبَصِيرَة: الدِّيةُ. والبَصائر: الديات في أوّل البيت، قال أَخذوا الديات فصارت عاراً، وبصحيرتسي أي ثَارِي قد حسمات

على فرس لأطالب به فبيني وبينهم فرق. أبو زيد: البتصيرة من الدم ما كان على الأرض. والجَدِيَّةُ: ما لَزِقَ بالجسد. وقال الأصمعي: البَصيرة شيء من الدم يستدل به على الرَّمِيَّةِ. وفي حديث الخوارج: ويَتْظُر في التَّصْلِ فلا يرى. بَصِيرَةٌ أَي شيئاً من الدم يستدل به على الرمية ويستبينها به؛ وقوله أنشده أو حنيفة:

وفي اليد الشمني لممشتعيرها

شَهْباءُ، تُرْوِي الرِّيشَ مِنْ بَصِيرِها

يجوز أَن يكون جمع البصيرة من الدم كشّعِيرة وشّعِير ونحوها، ويجوز أَن يكون أراد من بصيرتها فحذف الهاء ضرورة، كما ذهب إليه بعضهم في قول أبي ذؤيب:

أَلا لَيْتَ شِعْرِي، هل تَنَظَّرَ حالِدٌ

عيادي عَلَى الهِجرانِ، أَمْ هُوَ يائِسُ<sup>(۱)</sup>؟ ويجوز أَن يكون البَصِيرُ لغةً في البَصِيرَةِ، كقولك حَقَّ وحُقَّةً وبياض وبياضة، والبَصِيرَةُ: اللَّرْعُ، وكلَّ ما لُيِسَ جُنَّةً بِصِيرةٌ. والبَصِيرَةُ: التَّرس، وكل ما لُيِسَ من السلاح فهو بصائر السلاح. والباصَوُ: قَتَبُ صغير مستدير مثَّل به سيبويه وفسره السيرافي عن ثعلب، وهي البواصر.

وأَبُو بَصِيرِ: الأَعْشَى، على التطير. وبَصير: وبَصير: اسم رجل. وبُصْرَى: قرية بالشام، صانها الله تعالى؛ قال الشاعر:

ولو أُعْطِيتُ مَنْ ببلادِ بُصْرَى

وقِـنُــشـرِيــنَ مِــنْ عَــرَبِ وعُــجــمِ وتنسب إليها السيوف البُصْرِيَّة؛ وقال:

يَـفْـلُـونَ بـالـقَـلَـعِ الـبُـصْـرِيِّ هـامَـهُـمُ(٢) وأنشد الجوهري للحصين بن الحمام المُوي: صَفائح بُصْرَى أَخْلَصَتْها قَيُونُها

ومُمطَّرداً مِنْ نَـسْج دَاودَ مُـحَكَـمَـا والنسّبُ إليها بُصْرِيِّ، قال ابن دريد: أحسبه دخيلاً. والأَبَاصِرُ: موضع معروف؛ وفي حديث كعب: تُمسك الناريوم القيامة حتى تَبِصَّ كأنَّها مَثْنُ إِهالَةٍ أَي تَبْرُقَ ويتلأَّلا ضوؤُها.

(١) ورد هذا الشعر في مادة وبشر، وفيه لفظة عنادي بدلاً من عيادي ولمل ما
 هنا أكثر مناسبة للمعنى مما هنائك.

(٢) في أساس البلاغة: يعلون بالقلع إلخ.

بصص: بَصّ: القومُ بَصِيصاً: صَوَّتَ.

اللغات، صفة غالبة.

والبَصِيصُ: البَرِيقُ. وبَصَّ الشيءُ يَبِصَ بَصَاً وبَصيصاً: بَرَقَ وتَلأُلأُ وَلَمَعَ؛ قال:

يَبِصُّ منها لِيطُها الدُّلامِصُ، كَــدُرَةِ الـبَــخــرِ زَهـاهــاً السغــائسص وفي حديث كعب: تُمْسَكُ النارُ يوم القيامة حتى تَبِصَ كأَنها مَثَنُ إِهالةٍ أَي تَبْرق ويَقَلاُلاُ ضَوْءُها. والبَصَاصةُ: العَينُ في بعض

وبَصَّصَ الشجور: تَفَتَّحَ للإيراقِ، يقال: أَبَصَّت الأَرضُ إِبْصاصاً وأَوْبَصَت إِنْصاصاً وأَوْبَصَت إِنِياصاً أَوْل ما يظهر نبتُها، ويقال: بَصَّصَت البراعِيمُ إِنْ تَفَتَّحت أَكِمَةُ الرياض، وبَصْبَصَ بسَيفِه: لَوَّح، وبَصَ الشيءُ يَبِصِّ بَمِناً وبَصِيصاً: أَضاءَ. وبَصَّصَ النجروُ تَبْصِيصاً: فَتَحَ عَيْنِيه، وبَصْبِص لغة. وحكى ابن بري عن أبي علي القالي قال: الذي يَرُويه البصريون يَصَّص، بالياء المثناة، لأن الياء قد تبدل منها الجيم لقربها في المخرج ولا يمتنع أن يكون بَصَّصَ من البصيص وهو البريق، لأنه إذا فَتَح عينيه فَعَل ذلك. والبصيصُ: لَمَعانُ حَبُ الوَمانة. وأَفْلَتَ وله بَصِيصٌ: وهي الرِّعْدَةُ والالتواءُ من الجهد.

وبَصْبِصَ الكلبُ وتَبَصْبَص: حَوَّكَ ذَنَبَه. والبَصْبَصةُ: تحريكُ الكلب ذَنَبه طمَعاً أَو خوفاً. والإِبلِ تفعل ذلك إِذا محدي بها؛ قال رؤبة يصف الوحش:

> بَـضْـبَـصْـن بـالأَذْنـابِ مِـنْ لَـوْح وَبـقْ والتَّبَصْبهُنُ: التملّق؛ وأَنشد ابن بري لأَبِي دُواد: ولـقــد ذَعَــرْتُ بَــنـاتِ عــمـــ

ر الـمُـرشِ فاتِ لـهـا بَـصـابِـصْ وفي حديث دانِيال، عليه السلام، حين أُلقِيَ في الجُبّ: وأُلقِي عليه السباع فجَعَلْنَ يَلْحَسْنَه ويُبَصْبِصْنَ إليه؛ يقال: بَصْبَصَ الكلبُ بذَنْبِه إذا حرَّكه وإنما يَفْعل ذلك من طمع أو خوف. ابن سيده: وبَصْبَصَ الكلبُ بذَنْبِه ضَرَبَ به، وقيل: حَرِّكه؛ وقول الشاعر:

> ويَدُلَّ ضَيْفي، في الظَّلامِ، على القِرى، إشراقُ ناري، وارْتِسامُ كِلابسي حسى إذا أَبْصَرْنه وعَلِمْنَه، حسى إذا أَبْصَرْنه وعَلِمْنَه،

يجوز أن يكون جمع بَصْبَصةِ كأن كلَّ كلبِ منها له بَصْبَصةً وهو كذلك؛ قال: ويجوز أن يكون جمع مُبَصْبِص، وكذلك الإبلُ إذا حُدِي بها. والبَصْبَصةُ: تحريك الظَّباء أَذْنَابها. الأَصمعي: من أَمثالهم في فِرارِ الجبانِ وحُضوعِه: بَصْبَصْنَ إِذ حُدِينَ بالأَذْنَابِ؛ قال: ومثله قولهم: ذَرْدَبَ لمَّا عَضَه الثِّقافُ أي ذَلَ وحَضَع. وقَرَبٌ بَصْبَاصٌ: شديدٌ لا اضطرابَ فيه ولا فُتُورَ، وفي التهذيب: إذا كان السيرُ مُثْعِباً. وقد بَصْبَصَت الإِبلُ: قَرَبَها إذا سارت فأسَرَعَتْ؛ قال الشاعر:

> وبَصْبَطِ نَ بِينَ أَداني الخَضا، وبَسِينَ غُسدانسةَ شَسأُواً بَسطِسِناً أَي سِرْنَ سيراً سريعاً؛ وأَنشد ابن الأَعرابي:

أَرى كُلُّ رِيحِ سوف تَسْكُنُ مَرَّةً، وكُنلُّ سنساءِ ذاتَ دَرِّ سنتُ غُلِئ فإِنَّكَ والأَضيافَ في بُرُدةِ معاً،

إذا ما تَبِصُّ السَّمْسُ ساعةَ تَنْزِعُ لِحافي لحافُ الضَّيْفِ، والبَيتُ بيتُه،

ولم يُلْهِني عنه غَزالٌ مُقَنَّعُ(١) أُحَدُّتُه أَن الحديثَ من القِري،

وتَعْلَمُ نَفْسي أَنَّه سوف يَهْجَعُ أَي يَشْبَع فينامُ. وتنزع أَي تجري إِلى المغرِب. وسيرٌ بَصْبَاصٌ كذلك؛ وقول أُمية بن أَبي عائذ الهذلي:

إذلاج لسيل قامِس بوَطيسة،

ووصال يسوم واصب تسسساص

أَراد: شديد بِحرِّه ودَوَمانه. وخِمْش بَصْبَاصٌ: بعيدٌ جادٌ مُثْمِب لا فُتورَ في سيره. والبَصْباصُ من الطَّريفة: الذي يبقى على عُودٍ كأنه أَذْنابُ اليَرابيع. ومامٌ بَصْباصٌ أَي قليلٌ؛ قال أَبو النجم:

ليس يَسِيل البَحَدُولُ البَّرَضَ بَاصُ بصط: البَصْطةُ، بالصاد: لغة في البَسْطة. وقرىء: ﴿وَزَادُهُ

بَصْطَهَ ﴾ : ﴿ وَمُصِيْطِرٌ ﴾ ، بالصاد والسين، وأَصل صاده سين قابت مع الطاء صاداً لقرب مخرجهما.

بصَع: البَصْعُ: الخَوْق الضِيِّق لا يكاد ينفذ منه الماء. وبَصَعُ المماء يَبْصَعُ بَصاعة: رَشَح قليلاً. وبَصع العَرَقُ من الجسد يَبْصَع بَصاعة وتَبَصَع: نبع من أُصول الشعر قليلاً قليلاً. والبَصِيع: العرق إذا رشح؛ وروى ابن دريد بيت أَبي ذؤيت:

تَأْبِي بِدِرَّتِها، إِذا ما اسْتُغْضِبَتْ،

#### إلا الحَمِيمَ، فإنَّه يَتَبَصَّعُ

بالصاد أَي يَسيل قليلاً قليلاً. قال الأزهري: وروى الثقات هذا الحرف بالضاد المعجمة من تَبَصُّع الشيءُ أي سال، وهكذا رواه الؤواة فيي شعر أبي ذؤَيب، وابن دريد أخذ هذا من كتاب ابن المظفر فمرَّ على التصحيف الذي صحفه، والظاهر أن الشيخ ابن بري تُلُّتهما في التصحيف، فإنه ذكره في كتابه الذي صنفه على الصحاح في ترجمة بصع يتبصع بالصاد المهملة، ولم يذكره الجوهري في صحاحه في هذه الترجمة، وذكره ابن بري أيضاً موافقاً للجوهري في ذكره في ترجمة بضع، بالضاد المعجمة. والبَصْع: ما بينَ السَّبَّابة والوُسْطَى. والبَصْعُ: الجمع. قال الجوهري: سمعته من بعض النحويين ولا أدري ما صحته. ويقال: مَضَى بصْع من الليل، بالكسر، أي جَوْشُ منه. وأَيْصَعُ: كلمة يؤكِّد بها، وبعضهم يقوله بالضاد المعجمة وليس بالعالى؛ تقول: أَحذت حقى أَجْمَعَ أَبْضَعَ، والأنثى بَمْعاء بَصْعاء، وجاء القوم أجمعون أَبْضَعون، ورأيت النُّسوة جُمَعَ بُصَعَ، وهو توكيد مُرَتَّب لا يُقدُّم على أجمع؛ قال ابن سيده: وأَبْصَعُ نعت تابع لأَكْتَعَ وإنما جاؤوا بأَبْصَعَ وأَكْتَعَ وأَبْتَعَ إِتِبَاعاً لأَجْمَع لأنهم عدلوا عن إعادة جميع حروف أجمع إلى إعادة بعضها، وهو العين، تخامِياً من الإطالة بتكرير الحروف كلها. قال الأزهري: ولا يقال أبْصعون حتى يتقدُّمه أُكتعون، فإن قيل: فلمَ اقتصروا على إعادة العين وحدها دون سائر حروف الكلمة؟ قيل: لأَنها أَقوى في السجعة من الحرفين اللذين قبلها، وذلك لأنها لام الكلمة وهي قافية لأنها آحر حروف الأصل، فجيء بها لأنها مَقْطَع الأصول؛ والعمل في المُبالغة والتكرير إنما هو على المَقطع لا على المَبدإ ولا على السَدِينَا، ألا ترى أن العنابة في الشعر إنما هي

<sup>(</sup>١) هذا البيت والذي بعده رُويا لعروة بن الورد.

بالقوافي لأنها المتقاطِعُ وفي السجع كمثل ذلك؟ وآخر السجعة والقافية عندهم أشرف من أولها، والعناية به أمّش، ولذلك كلما تَطَرَّفَ الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومُحافظة على حكمه. وقال أبو الهيثم: الكلمة تُوكَّد بثلاثة تَواكِيد؛ يقال: جاء القوم أكتعون أبتعون أبصعون؛ بالصاد، وقال جماعة من النحويين: أعدته أجمع أبتع وأجمع أبصع، بالتاء والصاد، قال البشيتي، مررت بالقوم أجمعين أبضجين، بالضاد، قال أبو منصور: هذا تصحيف وروي عن أبي الهيثم الرازي أنه قال: العرب توكد الكلمة بأربعة تَواكِيد فتقول: مررت بالقوم أجمعين أبتعين، كذا رواه بالصاد، وهو مأخوذ من البضع وهو الجمع.

والبُصَيعُ: مكان في البحر على قولٍ في شعر حسان بن ثابت:

بَيْنَ الحَوابِي فِالبُصَيْعِ فَحَوْمَ لِ

وسيُذكر مُسْتوفى في ترجمة بضع. وكذلك أَبْصَعةُ مَلِك من كِنْدة بوزن أَرْنبة، وقيل: هو بالضاد المعجمة. وبئر بُضاعةً: حكيت بالصاد المهملة. وسنذكرها.

بصق: البُصاقُ: لغة في البُراق، بَصَق يَبْصُق بَصْقاً. الليث: بصَق لغة في برَق وبسَق.

وتُصاقةُ القَمر وتُصاقهُ: حجر أبيض مُتَلاَّليةً. ويُصاقُ الإبل: خِيارها، الواحد والجمع في كل ذلك سواء. ويُصاقّ: موضع قريب من مكة لا يدخله اللام. والبُصاق: جنس من النخل. أبو عمرو: البَصْقةُ حرّة فيها الرِّيفاعُ، وجمعها بِصاقّ. والبَصُوقُ: أَبْكَاءُ الغنم.

بصل: التهذيب: البَصَل معروف، الواحدة بَصَلة، وتُشَبَّه به بَيْضة الحَدِيد. والمبَصَل: بَيْضَة الرأْسِ من حَدِيد، وهي المُحدَّدة الوسط شبهت بالبصل. وقال ابن شميل: البَصَلة إنما هي سَفِيفة واحدة وهي أكبر من التَّرْك.

وفِشْرٌ مُتَبَصِّل: كثير القُشور؛ قال لبيد:

فَحْمه ذَفْراء تُرتَى بالعُرَى

#### أرد أسيا وتركأ كالبصل

بصم: رجلَّ ذو بُصْم: غليظ. وثوبٌ له بُصْمٌ إِذَا كَانَ كَثِيفاً كثير الغَزْل. والبُصْمُ: فَوْتُ ما بين طَرَفِ الخِنْصِر إِلى طرَف البِنْصِر؛ عن أَبي مالك ولم يجىء به غيره. ابن الأَعرابي: يقال

ما فارَقْتُك شِبْراً ولا فِنْراً ولا عَتَباً ولا رَتَباً ولا بُضماً، قال: البُضم ما بين الخِنْصِر والبِنْصِر، والتَتَب والرَّتَب مذكوران في مواضِعهما، وهو ما بين الوسط والسبّابة، والفتر ما بين السبّابة والإبهام، والشّبرُ ما بين الإبهام والخِنْصِر، والفوّت ما بين كل أَصْبُعَيْن طُولاً.

بصن: بُصَان: اسمُ رَبيعِ الآخِرِ في الجاهلية؛ هكذا حكاه قُطْرَبٌ على شَكُل غُرابٍ، قال: والجمع أَبْصِنَةٌ وبِصْنانٌ كَأَغْرِبة وغِرْبانٍ، وإما غيرةُ من اللغويَين فإنما هو عندهم وبُصان، على مثال سَبْعان، وويَصان، على مِثال شَقِرانٍ، قال: وهو الصحيح، قال أَبو إسحاق: شمّى بذلك لِوبيص السلاح فيه أَي بَريقه.

التهذيب: بصَنَّى (١) قرية فيها السُّتور التِصْنَيّة، وليست بعربية.

يصا: ما في الرَّماد بَصْوَةٌ أَي شَرَرَة ولا جَــْمَرَة. ويَصُـوَة: اســم موضع؛ قال أوس بن مُحجّر:

#### مِن ماءِ بَصْوَةً يوماً وهو مَجهورُ

الفراء: بَصَا إِذا اسْتَقْصَى على غريمه. أَو عمرو: البِصاءُ أَن يَسْتَقْصِيَ الخِصاءُ، يقال منه: خَصِيِّ بَصِيِّ. وقال ابن سيده: خَصِيِّ بَصِيِّ، وقال ابن سيده: خَصِيِّ بَصِيِّ، قال: وأُراه إِنساءً. وقال: خَصاه الله ويَصاه ولَصاه.

بضر: الفرّاء: النبضُرُ نَوْفُ الجاريةِ قبل أَن تُحْفَضَ. وقال المغضل: من العرب من يقول البَصْر، ويبدل الظاء ضاداً، ويقول قد اشتكى ضَهْرِي، ومنهم من يبدل الضاد ظاء فيقول: قد عَظَّتِ الحربُ بني تميم. ابن الأَعرابي قال: البُصْيْرَةُ تصغير البَصْرة وهي بُطلان الشيء؛ ومنه قولهم: ذهب دمه يِصْراً بعَصْراً " خِصْراً أَي هَدَراً، وذَهَبَ يِطْراً بالطاء غير معجمة. وروى أبو عبيد عن الكسائي: ذهب دمه مَضِراً.

بضض: الشيءُ: سال. ويَضَّ الحَسْيُ وهو يَبِضُّ بَضِيضًا إذا جعل ماؤُه يجرج قليلاً. وفي حديث تسوك:

 <sup>(</sup>١) قوله وبصني، كذا ضبط في الأصل وهو موافق لقول القاموس: وبصنى محركة مشددة النون إلخ. والذي في ياقوت: إنه بفتح الباء وكسر الصاد وتشديد النون.

<sup>(</sup>٢) قوله وبضراً مضراً إلخ، بكسر فسكون وككتف كما في القاموس.

والعين تَبِضُّ بشيء من ماء. وبَضَّت العينُ تَبِضُّ بَصَاً وبَضِيضاً وَمَضِيضاً وَمَصَد. ويقال للرجل إِذَا نُعِتَ بالصبر على الشهيدية: ما تَبِضُّ عينه. وبَضُّ الماء يَبِضُّ بَصَاً وبَصُّوضاً: سالَ قليلاً قليلاً، وقيل: رَشَح من صَخْرِ أَو أَرْض. وبَضَ الحجرُ ونحوه يَبِضُّ: نَشَغَ منه الماء شبه العَرَق. وَمَثَلُ من الأَمثال: فلانٌ لا يَبِضُ حَجرهُ أَي لا يُنالُ منه خير، يضرب للبخيل، أَي ما تَنْدَى صَفاته. وفي عديث عربة: وبَصَّت الحَلَمةُ أَي دَرَّت حلمةُ الضرع باللبن، ولا يقال عزيمة: وبَصَّت الحَلَمةُ أَي دَرَّت حلمةُ الضرع باللبن، ولا يقال بَصَ السقاءُ ولا القِربةُ إِمَا ذلك الرَّشْخُ أَو النَّتِح، فإن كان دُهْنا الحَمِيث. قال الجوهري: لا يقال بضَّ السقاءُ ولا القِربةُ؛ قال: الحَمِيث، يقوله وينشد لرؤبة:

فقلتُ قولاً عُرَسِيّاً غَضًا:

لوكانَ خَرْزاً في الكُلَى ما بَضًا

وفي الحديث: أَنه سَقَط من الفَرَس فإذا هو جالسٌ وتُحرّضُ وَجْهِه يَبِضُّ ماءً أَصْفَرَ.

وبئر بَضُوضٌ: يخرج ماؤُها قليلاً قليلاً. والبَصَصُ: الماءُ القليل. ورَكِيٌّ بَصُوضٌ: قليلة الماء، وقد بَضَّتْ تَبِضُ؛ قال أَبو زبيد:

يا عُثْمَ أَدْرِكُنِسي، فإِنَّ رَكِيَّتي

صَلَدَتْ، فأَعْيَتْ أَن تَبِضٌ بمائها

قال أَبو سعيد في السقاء: بُضاضةٌ من ماءٍ أَي شيءٌ يسير. وفي حديث النخمي: الشَّيْطانُ يَجْري في الإحليل ويَبِضُ في الدُّبُر أَي يَدَبُ فيه فيُحَيِّلُ أَنه بَلُلُ أُو ريحٌ، وتَبَضَّطْت حَقِّي منه أَي استنظفته قليلاً قليلاً. وبَضَطْت له من الغطاء أَبُضُ بَضَةً قللت. وبَضَطْت له أَبْضُ بَضَاً إِذا أَعطاه شيئاً يسيراً؛ وأنشد شمر:

ولم تُبْضِض النُّكُدِّ للجاشِرِين،

وقال راوية: كذا أَنشَدَنِيه ابن أَنس، بضم التاء، وهما لغتان، بَضَّ يَبُضُّ وأَبضَّ يُبِضَّ: قلَّلَ، ورواه القاسم: ولم تَبُضُض. الأُصمعي: نَضَّ له بشيء وبَضَّ له بشيء وهو المعروف القليل. وامرأة باضة وبَضَة وبَضيضة وبَضاضٌ: كثيرة اللحم تارَّة في

وأنْفُدت السملُ ما تَسْقُلُ

نصاعةٍ، وقيل: هي الرقيقة الجلد الناعمة إِن كانت بيضاء أَو أَدْماءُ؛ قال:

كسل رداح بسضسة بسساء كانت أو بيضاء؛ أبو عمرو: وهي اللَّحِيمة البيضاء. وقال اللحياني: البَضَة الرقيقة الجلد وهي اللَّحِيمة البيضاء. وقال اللحياني: البَضَة الرقيقة الجلد الظاهرة الدم، وقد بَضِّت تَبَضُّ وتَبُضُ بَضَاضةً وبُضوضةٌ وبَضَوضةٌ بالليث: امرأة بَضَة تارة ناعمة مكتنزة اللحم في نصاعة لون. وبَشَرة بَضَفَ الرجل إذا تَنقم، وغَضَّضَ: صار غَضًا متنعما، وهي المُضُوضة. وغَضَّضَ إذا أصابته غَضاضة. الأصعي: والبَضُ من الرجال الرَّخص الجسد وليس من البياض خاصة ولكنه من الرخوصة والرُخاصة، وكذلك المرأة بَضَة ورجل بَضَّ بَين النصاطة والمُخوصة والرُخاصة، وكذلك المرأة بَضَة ورجل بَضَّ بَين

وأبيض بَضَ عليه النُّسورُ،

وفي ضِبِّه تُعُلبٌ مُنْكُسِرٌ

ورجل بَضَّ أي رقيق الجلد ممتلى، وقد بَضَضْت يا رجل وبَضِضْت، بالفتح والكسر، تَبَضُّ بَضاضةً وبُصُوضَةً وفي حديث علي، رضي الله عنه: هل يُتظرُّ أهلُ بَضاضةً الشَّبابِ إلا كذا؟ البَضاضةُ رقة اللون وصفاؤه الذي يُؤثّر فيه أدنى شيء كذا؟ البَضاضةُ رقة اللون وصفاؤه الذي يُؤثّر فيه أدنى شيء أي أرَقُهم لوناً وأحسنهم بَشرة. وفي حديث رُقيقة: ألا فانظُروا فيكم رجلا أبيض بَضَدً وفي حديث الحسن: تُلقى أحدَهم أيض بَصَدً ابن شميل: البَصَّة اللَّبَةُ الحارة الحامضة، وهي الصَّفْرة. وقال ابن الأعرابي: سقاني بَضَّةً وبَصَّا أي لبناً حامضاً. وبَضَّ ضَ عليه بالسيف: حَمَل؛ عن ابن الأعرابي. و البَصْباضُ وبَصَّ عليه بالسيف: حَمَل؛ عن ابن الأعرابي. و البَصْباضُ وبَضَّ وبصَص كلها لغات. و بَصَّ أَوتارَه إِذَا حرَّ كها ليُهَيَّهَا للضرب. قال ابن بري: قال ابن خالويه يقال بَظُّ بَظَاء بالظاء، وهو تحريك الضارب الأوتارَ ليُهَيَّعها للضرب، وقد يقال بالضاء، قال: والظاء أكثر وأحسن.

بضع: بَضَعَ اللحمَ يَبْضَعُه بَضْعاً وبَشَعه تَبْضِيعةُ قطعه، والبَضْعةُ القِطعة منه؛ تقول: أَعطيته بَضعة من اللحم إذا أَعطيته قِطعة مجتمعة، هذه بالفتح، ومثلها الهَبْرَةُ، وأَخواتها

بالكسر، مثل القطعة والفِلْدة والفِدْرة والكِشفة والخِرْقة وغير ذلك مما لا يُحصى. وفلان بَضْعة من فُلان: يُدْهَبُ بِهِ إلى الشَّبه؛ وفي الحديث فاطِمَةُ بَضْعَةٌ متى، من ذلك، وقد تكسر، أي إنها بجزء مني كما أن القِطْعة من اللحم، والجمع بضْع مثل تَمْرة وتَمْر؛ قال زهير:

أَضاعَتْ فلم تُغْفَرْ لها غَفَلاتُها،

فلاقَتْ بَمِاناً عند آخِرِ مَعْهَدِ دَماً عند شِلْوِ تَحْجُل الطيرُ حُوْلَه

و بَـضْـعة لِـمامٍ في إِهـابٍ مُـقَـدُدِ و بَضْعة و بَضْعات مثل ثمرة وتمْرات (١) و بعضهم يقول: بَضْعة و بِضَعٌ مثل بَدْرة و بِدَرٍ، وأنكره عليّ بن حمزة على أبي عبيد وقال: المسموع بَضْعٌ لا غير؛ وأنشد:

نُدُهْدِقُ بَضْعَ اللحْمِ للباعِ والنَّدي،

وبعضُه مَناقعهُ مَناقعهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ بِلَمْ مَناقعهُ وَبَضِيعُ وهو وبَضِيعٌ ومو وبَضِيعٌ ومو نادر، ونظيره الرّهينُ جمع الرّهن. والبَضِيعُ أيضاً: اللحم. ويقال: دايّة كثيرة البَضِيع، والبَضِيعُ: ما أَعَازُ من لحم الفخذ، الواحد بَضِيعة. ويقال: رجل خاطِي البَضِيع؛ قال الشاعر:

خاطِي البَّضِيعِ لَحْمَه خَطابَظا قال ابن بري: ريقال ساعِدٌ خاطِي البَضِيع أي مُعْتلِىء اللحم، قال: ويقال في البضيعِ اللحم إنه جمع بَضْعِ مثل كلْب وكَلِيب؛ قال الحادِرةُ:

ومنُّاخ غير تبيئة (٢) عَرُّسْتُه، قين مِنْ الحِدْثانِ، نابي المََضْجَع عَـرُسْتُه ووِسادُ رأْسي ساعِـدٌ خاطِي البَضِيعِ، عُروقه ِلم تَدْسَعِ

أَي عُروق ساعِده غيرُ ممتلقة من الدَّم لأَن ذلك إنما يكون للشيوخ. وإن فلاناً لشديد البَصْعةِ حَسَنُها إذا كان ذا جسم وسِمَن؛ وقوله:

ولا عَمضِ لَ بَحَدْلَ كَأَنَّ بَضِيعَه يَرابيعُ، فوق السَمَنْكِبَيْن، مُحْفُومُ يجوز أن يكون جمع بَضْعة وهو أحسن لقوله: يَرابِيع ويجوز أَن يكون اللحم.

وَبَصَع الشيءَ يَبْضعُه: شَقَّه. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أَنه ضرب رجلاً أَقْسَمَ على أُم سَلمة ثلاثين سوطاً كلَّها تَبْضَع وتَحْدرُ أَي تَشُقُّ الجلد وتقطع وتَحْدر الدَّم، وقيل: تَحْدُر تُورُم.

والْبَضَعةُ: السَّياطُ، وقيل: الشَّيوف، واحدها باضِع؛ قال الراجز:

> مِنْ لِ قُدامي النَّنسُرِ ما مَنَّ بضغ وقول أَوْس بن حَجَر يصف قوساً:

> ومَــُ شُــوعــة مــنْ رأْسِ فَــرْعِ شَــظِـــَــة يعني قَوساً بضَعها أَي قطمَها.

والباضِعُ في الإِبل: مثل الدَّلال في الدُّور (٣) والباضِعةُ من الشُّجاج: التي تَقْطع الجلد وتَشُتُّ اللحم تَبْضَعُه بعد الجلد وتُدُيي إلا أنه لا يسيل الدم، فإن سال فهي الدَّاميةُ، وبعد الباضِعة المُتلاحِمةُ، وقد ذكرت الباضعة في الحديث: وبعَنْعَتْ الجُرْعَ: شَقَقْتُه.

وَالْمِبْضَعُ: الْمِشْرَطُ، وهو ما يُنْضَعُ به العِرْق والأَدِيم.

وبَضَعَ من الساء وبه يَبْضَعُ بُضُوعاً وبَضْعاً. روِيَ وامتلاً: وأَبْضَعني الساءُ: أَرُواني. وفي السثل: حتى متى تَكُرَعُ ولا تَبْضَعُ؟ وربما قالوا: سألني فلان عن مسألة فأَبْضَعْتُه إِذا شَفِيته، وإذا شرب حتى يَرُوى، قال: بَضَعْت أَبْضَع. وماء باضِعٌ وبَضِيع: نَمِير. وأَبْضَعه بالكلام وبَضَعَه به: بَيِنَّ له ما يُنازَعُه حتى يَشْتَقِيَ، كائناً ما كان. وبَضع هو يَبْضَعُ بُضُوعاً: فَهِمَ. وبضع الكلامَ فالْبَضَعَ: بيته فنبين، وبَضَعُ من صاحبه يَبْضَع بُضوعاً إِذا أَمْره بشيء فلم يأتمِو له فَسَيْمَ أَن يأمره بشيء أيضاً، تقول منه: أمره بشيء أيضاً، تقول منه:

<sup>(</sup>١) قوله: ووبَضْمَة وبَتَضُعات مثل تُشرة و تمرات؛ جاءت في الأصل وفي عليمة دار صادر - دار بيروت، وفي طبعة دار لسان العرب: بضُعات و تشرات، يسكون الضاد والميم في الجمع، وهو خطأ، فالمغرد إذا كان مؤناً ثلاثياً صحيح العين ساكنها غير مضغفها، مختوماً بالتاء أو غير مغنوم بها، علماً أو غير علم، يشرط ألا يكون صفة، وكانت فاؤه مفتوحة، وجب تحريك العين الساكنة بالقتع في الجمع. فالصواب أن يقال: بضَعة ويضَعات مثل تموة و تشرات، كما البتناه، وكما جاء في النهذيب، وكما جاء في اللسان نفسه في مادة وتسره، إذ قال: ونشرة وجمعها تشرات بالتحريك.

 <sup>(</sup>٢) قوله: وتبيئة كذا بالأصل هنا، وسيأتي في دسع تاءية ولعله نبيئة بنون أوله أي أرض غير مرتفعة.

<sup>(</sup>٣) أي إنها تحمل بضائع القوم وتجلبها.

وربما قالوا بضعت من فلان إذا سَعْمت منه، وهو على التثبيه.

والنَّضْغُ: النَّكاح؛ عن ابن السكيت. والمُباضَعةُ: المُجامَعةُ، وهي البِضاغ. وفي المثل: كمُعَلِّمة أُمُها البِضاع. ويقال: مَلك فلان بُضْع فلانة إِذَا ملَكَ عُقْدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغِشْيان؛ وابْتَصَعَ فلان ويضع إِذَا تروّج. والمُباضعة: المباشرة؛ ومنه الحديث: وبُضْعهُ أَهلَه صَدقةٌ أَي مُباشَرته. وورد في حديث أبي ذر، رضي الله عنه: ويَضِيعتُه أَهله صدقةٌ، وهو منه أيضاً. ويَضَع المرأةَ بَضْعاً وباضَعها مُباضعة وبِضاعاً: جامَعها، والاسم البُضْع وجمعه بُضوع؛ قال عمرو بن معد يكرب:

وفى كَعْبِ وإِخْوتِها، كِلابِ،

سَوامي الطَّرْفِ غالِيةُ البُضوع

سَوامي الطرف أَي مُتأَبِّياتٌ مُعْتزَّاتٌ. وقوله: غاليةٌ البضوع؛ كنى بذلك عن المُمهور اللواتي يُوصَل بها إليهن؛ وقال آخر:

عَلاه بضَرْبةِ بَعَثَتْ بِلَيْل

نوائحه، وأَرْخَصَت البُيضُوعا

والبَّضْعُ: مَهْرُ اِلمِرَأَةِ. والبَّضْع: الطلاق. والبَّطْع: مِلْك الوِّلِيّ للمرأة، قال الأزهري: واختلف الناس في البُضع فقال قوم: هو الفَرج، وقال قوم: هو الجِماع، وقد قيل: هو عَقْد النكاح. وفي الحديث: عَتَقَ بُصْعُكِ فاخْتارِي أي صار فرجُك بالعِتق حُرّاً فاختارِي النّباتَ على زوجك أو مُفارَقَته. وفي الحديث عن أَبِي أَمامةً: أَن رسول الله عَيْكُمْ، أَمر بلالاً فنادَى في الناس يوم صَبَّحَ خَيْبَر: أَلا مَن أَصاب حُبْلى فلا يَقْرَبَنُّها فإِنَّ البُطْـعَ يَزيد في السمع والبَصر أَي الجماع؛ قال الأزهري: هذا مثل قوله لا يسقي ماؤه زرعَ غيره، قال: ومنه قول عائشةً في الحديث: وله حَصَّنِني رَبِّي من كُلِّ بُصُّع؛ تَعْنَى النبيُّ عَيِّكُم، من كل بُضع: من كل نكاح، وكان تزوّجها بِكُراً من بين نسائه. وأَبْضَعَت المرأَة إِذا زؤجتها مثل أَنكحُت. وفي الحديث: تُسْتَأْمَرُ النساء في إبْضاعِهن أَي في إِنكاحهنَّ؛ قال ابن الأُثير: الاسْتِبْضاع نوع من نكاح الجاهلية، وهو اشتِفْعال من البُضع الجماع، وذلك أن تطلب المرأةُ جِماع الرجل لتنال منه الولد فقط، كان الرجل منهم يقول لأمَّته أو امرأته: أرسلي إِلَى فلان فاسْتَبْضِعي منه، ويعتزلها فلا يَمشُها حتى يتبينَ

حملها من ذلك الرجل، وإنما يفعل ذلك رَغْبة في نَجابة الولد. ومنه الحديث: أَن عبد الله أَبا النبيّ عَلَيْكُ، مرّ بامرأة فلاعته إلى أَن يَسْتَبْضِعَ منها. وفي حديث حَدِيجة، رضي الله عنها: لما تزوّجها النبيّ عَلَيْكُ، دخل عليها عمرو بن أسيد، فلما رآه قال: هذا البُضع لا يُقْرَعُ أَنفه؛ يريد هذا الكُفْءُ الذي لا يُرَدّ نِكاحه ولا يُوغَب عنه، وأصل ذلك في الإبل أَنَّ الفَحل الهَجين إِذا أُراد أَن يضرب كرائم الإبل قَرَعُوا أَنفه بعصاً أَو غيرها ليَرْتُدُ عنها ويتركها.

والبضاعة: القطعة من المال، وقيل: اليسير منه. والبضاعة: ما حَمَّلُتَ آخَرَ بَيْتُه وإدارَتَه. والبضاعة: طائفةٌ من مالك تَبْعَنُها للتجارة. وأَبْضَعه البِضاعَة: أُعطاه إِيّاها. وابْتَضَع منه: أُخذ، والاسم البِضاغ كالقِراض. وأَبْضَع الشيء واسْتَبْضعه: جعله بِضاعَتُه، وفي المثل: كَمُسْتَبْضِع التمر إلى هَجَرَ، وذلك أَنَّ هجر معدِنُ التمر؛ قال خارجة بن ضِرارٍ.

فإنَّكَ، واسْتِبْضاعَكَ الشُّعْرَ نَحْونَا،

## كمُسْتَبْضِعِ تَمْراً إِلَى أَهلِ خَيْبرا

وإنما عُدِّي بإلى لأنه في معنى حامل. وفي التنزيل: ﴿وجئنا ببُضاعةٍ مُزْجَاقِهِ ؟ البضاعة: السُّلْعَةُ، وأُصلها القِطْعة من المال الذي يُتَّجَر فيه، وأصلها من البَضْع وهو القَطْع، وقيل: البضاعة بُزء من أُجزاء المال، وتقول: هو شَريكي وبَضيعي، وهم شُركاتي ويُضعائي، وتقول: أَبْضَعْت بضاعة للبيع، كائنة ما كانت. وفي الحديث: المدينةُ كالكير تَنْفِي خَبَتُها وتُبْضهُ طِيبَها، ذكره الزمخشري وقال: هو منأَبْضَعْتُه بضاعةً إذا دفعتها إِليه؛ يعني أَنَّ المدينة تُعطِي طِيبَها ساكِنبها، والمشهور تَنْصع، بالنون والصاد، وقد روي بالضاد والخاء المعجمتين وبالخاء المهملة، من النَّصْخ والنَّصْح وهو رش الماء. والتَصْع والبطُّهُ، بالفتح والكسر: ما بين الثلاث إلى العشر، وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد لأنه قِطْعة من العدد كقوله تعالى: ﴿فِي بِضْع سِنْعِنْ﴾، وتُبنى مع العشرة كما تُبني سائر الآحاد وذلك مَن ثلاثة إلى تسعة فيقال: بضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاٌ ويضع عشْرَةَ جارية؛ قال ابن سبده: ولم نسمع بُضعة عشر ولا بضع عشرة ولا يمتنع ذلك، وقسيل: السبيضع من المشلاث إلى

التسع، وقيل من أربع إلى تسع، وفي التنزيل: ﴿فَلَبَتْ فَيَ السَجْنِ بَضْع سَنَينَ﴾؛ قال الفراء: البِضْع ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة؛ وقال شمر: البضع لا يكون أقل من ثلاثة ولا أكثر

من عشرة، وقال أبو زيد: أقمت عنده بضع سنين، وقال بعضهم: بَضُع سنين، وقال أبو عبيدة: البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفه؛ يريد ما بين الواحد إلى أربعة. ويقال: البضع سبعة، وإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع، لا تقول: ببضع

وعشرون. وقال أبو زيد: يقال له بضع وعشرون رجلاً وله بضع

وعشرون امرأة. قال ابن بري: وحكي عن الفراء في قوله: [عز وجل]: ﴿بضع سنين﴾ أن البضع لا يُذكر إلا مع العشر والعشرين إلى التسعين ولا يقال

فيما بَعد ذلك؛ يعني أَنه يقال مائة ونَيْف؛ وأُنشد أَبو تَمَّام في

باب الهِجاء من الحِماسة لبعض العرب:

أَقُولُ حَين أَرَى كَعْباً ولِحْيَنَه:

لا بــارك الله فسي بِــضْــعٍ وبيــــَّــينِ، مـن الــشّـنـين تَمَـلاًهـا بـلا حَـسَــبٍ،

ولا حسيساء ولا قَسدْرٍ ولا ديسنِ!

وقد جاء في الحديث: بِضْعاً وثلاثين ملكاً. وفي الحديث صلاة الجماعة تَفْضُل صلاة الواحد بِبِضع وعشرين دَرجةً. ومرَّ بضغ من الليل أي وقت؛ عن اللحياني.

والباضِعةُ: قطعة من الغنم انقطعت عنها، تقول فِرْقٌ بَواضِعُ. وتَبَطَّع الشيءُ: سالَ، يقال: جَبْهَتُه تَبْضَع وتَقَبَطُع أَي تَسِيل عرقاً؛ وأنشد لأَبي ذؤيب:

تأْبَى بِدِرَّتِها، إِذَا ما اسْتُغْضِبَت،

إِلاَّ النحسيم، فيإنه يَشَبَضُّعُ

يَصِطَّع: يَتَفَتَّحُ بالعَرَق ويَسِيلُ مُتَقَطِّعاً، وكان أَبو ذؤيب لا يُجِيد في وضْفِ الخيل، وظنَ أَنَّ هذا مما توصف به؛ قال ابن بري: يقول تأتي هذه الفرس أَن تَدِرُ لك بما عندها من جَرْي إِذَا استَغْضَبْتَها لأَن الفرس البَحوادَ إِذَا أَعطاكُ ما عنده من الجري عَفُواً فأكر هنه على الزيادة حملته عزّة النفس على ترك العَدْو، يقول: هذه تأيى بدرتها عند إِخراهها ولا تأبى العَرَق، ووقع في نسخة ابن القطاع: إِذَا ما استُضْغِبت، وفسره بفُزُعت لأَن الضاغب وهو الذي يَختَبِيءُ في الخَمَرِ ليُفَزِّع بمثل صوتِ

الأُسد، والصُّغابُ صوت الأَرْنب.

والبَضِيعُ: الْعَرَقُ، والبَضيعُ: البحر، والبَضِيعُ: الجَزِيرَةُ في البحر، وقد غلب على بعضها؛ قال ساعدة بن جُويَّة الهذلي:

سادٍ تُجرَّمَ في البَضِيعِ ثَمانِياً،

يَلُوي بَعَيْقاتُ البِحارِ ويُجْنَبُ(١)

ساد مقلوب من الإِشآدِ وهو سَيْرُ الليل. تَجَرَّم في البَضِيعِ أَي أَقام في الجزيرة، وقيل: تجرَّم أَي قَطعَ ثماني ليال لا يَبْرَح مكانة مادِ، مكانه، ويقال للذي يُطبح حيث أَمْسَى ولم يبرح مكانة سادٍ، وأَصله من الشدّى وهو المُهْمَلُ وهذا الصحيح والعَيْقةُ: ساحل البحر، يَلْوي بَعِيقات أَي يذهب بما في ساحل البحر. ويُجْنَبُ أَي يُوسِيه الجَنُوب؛ وقال القتيبي في قول أَبي حِراش الهذلي: فلمنا رأين الشمش صارت كأنها،

فُوَيْقَ البَضِيعِ في الشُّعاع، خَمِيلُ

قال: النضيعُ جزيرة من جزائر البحر، يقول: لما همَّت بالـمَغِيب رأَين شُعاَعَها مثل الـخَدِيلِ وهو القَطِيفة. والمُبْضَيعُ مصغَّر: مكان في البحر؛ وهو في شعر حسّان بن ثابت في قوله:

أَسَأَلْتَ رَسْمَ الدار أَمْ لِم تَسْأَلِ

بَيْنَ الخَوابِي، فالبُضَيْعِ فحَوْمَلِ

قال الأُثرم: وقيل هو البُصّيئع، بالصاد غير المعجمة، قال الأُزهري: وقد رأيته وهو جبل قصير أسود على تل بأرض البلسة فيما بين سِيلَ وذات الصَّنمين بالشام من كُورة دِمَشْق، وقيل: هو اسم موضع ولم يُقيَّنْ.

والبَعِنبيعُ والبُعَنيْعُ وباضِعٌ: مواضِعُ.

وبئر بُضاعة التي في الحديث، تكسر وتضم، وفي الحديث: أنه سئل عن بئر بُضاعة قال: هي بدر معروفة بالمدينة، والمحفوظ ضم الباء، وأُجاز بعضهم كسرها وحكي بالصاد المعملة.

وفي الحديث ذكر أَبْضَعة، وهو مَلِك من كِنْدةَ بوزن أَرْنَبة، وقيل: هو بالصاد المهملة.

وقال البشتي: مررت بالقوم أُجمعين أَبضعين، بالضاد، قال

 <sup>(</sup>١) قوله ويجنب؛ هو بصيغة المبني للمفعول وسيأتي ضبطه في مادة سأد بفتح الياء.

كَشْوْعَانَ. وبُطْأَنْ ذَا خُروجاً: أَي بَطُوَّ ذَا حروجاً، بُعِلت

الفتحةُ التي في بَطُؤَ على نون بُطَّآنَ حين أُدَّتْ عنه ليكون

عَلَماً لها، ونُقلت ضمة الطاء إلى الباء. وإنما صح فيه النُّقُلُ لأن

الليث: وباطِئةُ اسم مجهولٌ أُصلُه. قال أَبو منصور: الباطِئةُ:

الناجود. قال: ولا أُدري أَمُعَرَّبٌ أَم عربي، وهو الذي يُجعل فيه

بَطَحه على وجهه يَبطَحُه بَطْحاً أَي أَلقاه على وجهه فانْبَطَح.

وتَبَطَّحَ فلان إذا اسْبَطَرُ على وجهه ممتدًا على وجه الأرض؛

وفي حديث الزكاة: بُطِحَ لها بقاعٍ أَي أَلقي صاحبها على

والبَطحاءُ: مَسِيلٌ فيه دُقاقُ الحَصي. الجوهري: الأَبْطَحُ مَسِيل واسِع فيه دُقاقُ الحَصي. ابن سيده: وقيل بَطْحاءُ الوادي تراب

لَيِّنُ مِما جَرَّتُهُ السُّيُولُ، والجمع بَطْحاواتٌ وبطاخ. يقال: بطاحٌ

بُطُّخ، كما يقال أُعوامٌ عُوِّمٌ، فإن اتسع وعَرَضَ، فهو الأبطَخ،

والجمع الأباطئ. كشروه تكسير الأسماء، وإن كان في

الأصل صفة لأنه غلب كالأبْرَقِ والأَجْرَع فجرى مجرى أَفْكُل؛

وفي حديث عمر أنه أول من بَطَحَ المسجدَ، وقال: الْطَحُوه من الوادي المبارك، أي أُلقي فيه البَطْحا، وهو الحصي

الصُّغار. قال ابن الأثير: وبَطْحَاءُ الوادي وأَبْطَحُه حَصاه اللين

في بطن المُسيل؛ ومنه الحديث: أنه عَيِّكُ، صلَّى بالأَبْطَح؛

يعنى أَبْطَح مكة، قال: هو مسيل واديها. الجوهري: والبَطِيحَةُ

والبَطْحاءُ مثل الأَبْطَح، ومنه بَطْحاءُ مكة. أَبُو حنيفة: الأَبْطُحُ

لا يُنْبِتُ شيئاً إنما هو بطن المَسِيلِ النضرِ. الأَبْطَحُ: بَطْنُ المَيْثاء

والتُّلْعَةِ والوادي، وهو البَطْحاءُ، وهو التراب السهل في بطونها

مما قد جَرَّته السيول؛ يقال: أُتينا أَبْطُحَ الوادي فنمنا عليه،

الشرابُ، وجمعه البُواطِيء، وقد جاء ذلك في أشعارهم.

معناه التعجب: أَي ما أَبْطَأَه.

بطح: البَطْحُ: البَسْطُ.

الأزهري: وهذا تصحيف واضح، قال أَبو الهيثم الرازي: العرب تُؤكِّد ألكلمة بأربعة تَوَاكِيدَ فتقول: مررت بالقوم أجمعين أُكتعين أَبصعين أَبتعين، بالصاد، وكذلك روي عن ابن الأعرابي قال: وهو مأخوذ من البَصْع وهو الجَمْع.

بضك: سيف باضِكُ وبَصُوك: قاطع. ولا يَبْضِكُ الله يَدَهُ أَي لا يقطعها؛ قال ابن سيده: كل ذلك عن ابن الأعرابي.

بضم: ما له بُضْمٌ أَي نَفْس. والبُصْمُ أَيضاً: نَفْس السُّنبلة حين تخرُج من الحبَّة فَتَغْظُم. وبَضَمَ الحبُّ: اشتدَّ قليلاً.

يضا: ابن الأعرابي: بَضَا إذا أَقام بالمكان.

بطأ: البُطُّءُ: والإبطاءُ: نَقِيضُ الإسْراع. تقول منه: بَطُؤَ مَجِيئُك وبَطُؤَ في مَشْيِهِ يَبْطُؤُ بُطْأً وبِطاءً، وأَبْطَأً، وتَبَاطأً، وهو بَطِيءٌ، ولا تقل: أَبْطَيْتُ، والجمع بطاءٌ؛ قال زهير('':

فَضْلَ الجيادِ على الخَيلِ البطاءِ، فلا

#### يُعْطِي بذلك مَمْنُوناً ولا نَزقا

وأَبْطأَ عليه الأَمْرُ: تَأَخَّرَ.

وبَطَّأَ عليه بالأَمْرِ وأَبْطَأَ به، كِلاهما: أَخَّرَهُ. وبَطَّأَ فلان بفلان: إذا تُبَّطَه عن أمر عَزَمَ عليه. وما أَبْطَأُ بك وبَطَّأُ بك عنا، بمعنَّى، أَي مَا أَبْطُلًا ۗ ... وتَبَاطأَ الرَّجُل في مَسِيرهِ.

وقول لبيد:

أَوْ أَنْ يَلُومَ، مع العِدا، لُوّامُها فسرةُ ابن الأعرابي فقال: يعني أَن يَحُتُّ العدوِّ على مساويهم، كأنَّ هذا الحاسِد لم يَقْنع بعيبه لهؤلاء حتى حتَّ.

وبُطْآنَ ما يكون ذلك وبَطْآن أَي بَطُؤَ، جعلوه اسمأ للفعل

يَزَعُ الهَيَامَ عن الثُّري، ويَـمُدُّه

وبَطْحاؤُه مثله، وهو ترابه وحصاه السُّهْل اللَّيُّنُّ.

بَطْحٌ يُسهايِلُه عن الكَثْبانِ

أَبُو عمرو: البَطِحُ رمل في بَطْحانَ، وسمِّي المكان أَبْطُحَ لأَنَّ الماء يَنْبَطِح قيه أَي يذهب يميناً وشمالاً. والبَطْيحُ: بمعنى

الأَبْطُح؛ وقال لبيد:

ومنها الإبطاءُ والتَّباطُؤُ. وقد اسْتَبْطأَ وأَبْطأَ الرجُلُ: إذا كانت دَوَاتُبَة بطاءً، وكذلك أَبْطأَ القومُ: إِذا كانت دِوابِهم بِطاءً. وفي الحديث: مَنْ بطَّأَ به عملُهُ لم يَتْفَعْه نَسَبُه أَي مَنْ أَخَّرَه عملًه السِّيِّءُ أُو تَفْريطُه في العمل الصالح لم يَنْفَعْه في الآخرةِ شَرَفُ

وهُمُ العشِيرةُ أَنْ يُبَطِّيءَ حاسِدٌ،

(١) أي يمدح هرم بن سنان المري وقبله:

يطعنهم ما الأتموا حتى إذا طعنوا

ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا (٢) [كذا بياض بالأصل وبالطبعات جميعها ولعل هأي ما ابطأً؛ زيادة من التاسخ لا معنى لهام. تميم، ذكره العجاج:

وفي الحديث: كان عُمَرُ أُوَّلَ مِن بَطَحَ المسجد، وقال: الْبُطِّحُوه من الوادِي الشِّبارك، وكان النبي يَهِيُّكُم، نائماً بالعَقِيق، فقيل: إنك بالوادي عمارك؛ قوله: بطح المسجد أي أَلقي فيه الحصى ووَثَّرَه به. ابن شميل: بَطْحاءُ الوادي وأَبطَحُه حصاه السهل اللين في بطن المسيل.

واشِتَبْطُحَ الوادي والْبَطَحَ في هذا المكان أي اشتَوْسَعَ فيه. وتَبَطِّح المكان وغيره: انبسط وانتصب؛ قال:

> إذا تَبَطُّحُنَ على السَحامِل، تَبَطُّحُ البَطِّ بِجَنْبِ الساحِل

وفي حديث ابن الزبير وبناء البيت: فأَهابَ بالناس إلى بَطْحِه أَي تسويته. وتَبَطُّح السُّيلُ: اتُّسع في البَطْحَاءِ؛ وقال ابن سيده: سال سَيْلاً عريضاً؛ قال ذو الرمة:

ولا زالَ، من نَوْءِ السُّماكِ عليكما

ونَوْءِ الشُّريُّا، وابِلُّ مسبطح الأزهري: وفي النوادر: البُطاحُ مَرَضٌ يأخذ من الحُمَّى؛ وروي عن ابن الأُعرابي أَنه قال: البُطاحِيُّ مأَخوذ من البُطاح، وهو المرض الشديد.

وبَطْحاءُ مكة وأَبْطَحُها: معروفة، لانْبِطاحِها، ومِنْي من الأَبْطح، وقُرِيشُ البِطاح: اللَّين ينزلون أَباطِحَ مَكَةً وبَطْحَاءَها، وقُريشُ الظُّواهر: الذين ينزلون ما حول مكة؛ قال:

فلو شَهدَتْني من قُرَيْش عِصابَةُ،

. قُرَيْش البطاح، لا قُرَيش الظواهِر

الأزهري ابن الأعرابي: قريش البطاح هم الذين ينزلون الشُّعْبُ بين أُخْشَبَىٰ مكة، وقريشُ الظواهر الذين ينزلون خارجَ الشُّعْب، وأُكرِمُهما قريش البطاح. ويقال: بينهما بَطْحةٌ بعيدة أي مسافة؛ ويقال: هو بَطِّحةُ رجل، مثل قولك قامَةُ رجل.

والبَطِيحَة: ما بين واسطَ والبَصْرة، وهو ماء مُسْتَقْفِع لا يُرَى طرفاه من سَعَته، وهو مَغِيضُ ماء دِجْلة والفُرات، وكذلك مَغايضٌ ما بين بَصْرَةَ والأَهْوازِ. والطُّفُّ: ساحلُ البَطِيحةِ، وهي

والبُطْحانُ وبُطاحُ: موضع. وفي الحديث ذِكْرُ بُطاح، هو مضم الباءِ وتخفيف الطاء: ماء في ديار بين أُسد، وبه كانت وقعة أهل الرُّدة. وبَطَائِحُ النَّبُطِ بين العِراقَيْنِ. الأزهري: بُطَاحٌ منزل لبني يَربوع، وقد ذكره لبيد فقال:

تَرَبَّعَتِ الأُشْرَافُ، ثم تَصَبُّفَتُ

حساءَ البُطاح، وانْتَجَعْنَ السُّلائِلا وبُطُحانَٰ: موضع بالمدينة. وبُطّحانَي: موضع آخر في ديار

> أمسى بحسان كالدِّهِينِ مُضَرِّعا بِبُطُ حِانً...(١) قبلتين مُكَنَّعا

جُمان: اسم جمله. مُكَنَّعاً أَي خاضعاً، وكذلك المُضَرَّع. وفي الحديث: كان كِمامُ أُصحابِ النبي ﷺ، بُطُحاً أي لازقةً بالرأس غير ذاهبة في الهواء. والكِمامُ: جمع كُمَّةٍ، وهي القلنسوة؛ وفي حديث الصَّداق: لو كنتم تَغرفُون من بَطْحانَ ما زدتم؛ بَطُّحان، بفتح الباء: اسم وادي المدينة وإليه ينسب البَطْحانِيُّونَ، وأَكثرهم بضم الباء، قال ابن الأثير: ولعله الأصح. بطخ: البطّيخُ والطُّبّيخُ، لغتان، والبطّيخُ من اليَقْطِين الذي لا يعلو، ولكن يذهب حبالاً على وجه الأرض، واحدته بطّيخة. والمَبْطَافة والمَبْطُخة: مَنْبتُ البطّيخ.

وأَبْطَخَ القومُ: كثر عندهم البطَّيخ.

أَبُو حمزة: قال أَبُو زيد: المَطْخُ والبَطْخُ اللَّغْقُ، ولم أَسمعه من

بطر: البَطُرُ: النشاط، وقيل: التبختر، وقيل: قلة احتمال النُّعمة، وقيل: الدُّهَشُ والحَيْرَةُ: وأَبْطُرهُ أَي أَدهشه؛ وقيل: البَطُرُ الطُّغيان في النُّعْمَةِ، وقيل: هو كراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية. بَطِرَ بَطُواْ، فهو بَطِرٌ. والبَطَوْ: الأَشَر، وهو شدّة المَرَح. وفي الحديث: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزَّارَه بَطُواً؛ البَطَر: الطغيان عند النعمة وطول الغني. وفي الحديث: الكِبْرُ بَصِرُ الحَقُّ؛ هو أن يجعل ما جعله الله حقًّا من توحيده وعبادته باطلاً، وقيل: هو أن يتحير(٢) عند الحق فلا يراه حقّاً، وقيل: هو أن يتكبر من الحق ولا يقبله. وقوله عز وجل: ﴿وكم أَهلكنا من قرية بَطِرَتْ مَعِيشَتَها ﴾؛ أراد بَطِرَت في معيشتها فحذف وأوصل؛ قال أبو إسلحق: نصب معيشتها بإسقاط في وعمل الفعل، وتأويله يَطِرَتْ في

<sup>(</sup>١) كذا بياض بأصله.

<sup>(</sup>٢) [كذا في الأصل بالخاء، ولا معنى لها هنا والصواب كما سيرد يتحير من

معيشتها. وبَطِرَ الرجلُ وبَهت بمعنى واحد. وقال الليث: البَطرُ كالحَيْرَة والدُّهش، والبَّطُرُ كالأَشَو وغَمْطِ النعمة. وبَطِرَ، بالكسر، يَبْطُرُ وأَبْطَرَه المالُ وبَطِرَ بالأمر: ثَقُل به ودَهِشَ فلم يَدْر مَا يُقدِّم ولا ما يؤخر. وأَلْظَرَه حِلْمَهُ: أَدْهَشَهُ وبَهَتَهُ عنه. وأَبْطُرُه ذَرْعَةُ: حَمَّلَهُ فوق ما يُطيق، وقيل: قطع عليه معاشه وأَبْلَى بَدَنَّه؛ وهذا قول ابن الأعرابي، وزعم أَن الذَّرْعَ البَدِّنُ، ويقال للبعير القطوف إذا جاري بعيراً وَسَاعَ الخطُّو فَقَصُرَتْ خُطاه عن مُباراته: قد أَبْطُوَه ذَرْعَهُ أَي حَمَّلُهُ أَكثر من طَوْقِه؛ والهُبَعُ إذا ماشَى الرُّبَعَ أَبْطَرَه ذَرْعه فهَبَعَ أي استعان بِعُنُقه لَّيَلْحَقَهُ. ويقال لكل من أَرْهَقَ إنساناً فحمَّلَه ما لا يطيقه: قد أَبْطُرُهُ ذَرْعَهُ. وفي حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ، أنه قال: الكِبْرُ بَطُورُ الحقِّ وغَمْضُ النَّاسِ؛ وبَطَرُ الحقِّ أَن لا يراه حقاً ويتكبر عن قبوله، وهو من قولك: بَطِرَ فلانٌ هذيَّةَ أَمْره إذا لم يهتد له وجهله ولم يقبله؛ الكسائي: يقال ذهب دمه بِطُراً وبِطْلاً وفِرْعًا إِذَا بَطَلَ، فكان معنى قوله بَطْرُ الحقُّ أَن يراه باطلاً، ومن جعله من قولك بَطِر إذا تحير ودَهِشَ، أراد أنه تحير في الحق فلا يراه حقًّا. وقال الزجاج: البطُّرُ الطغيان عند ِ النعمة. وبَطُرُ الحقُّ على قوله: أَن يَطْغَى عند الحق أَي يتكبر فلا يقبله. وبَطِرَ النُّعْمَةَ بَطُراً، فهو بَطِرٌ: لم يشكرها. وفي التنزيل: ﴿ بِطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾. وقال بعضهم: بِطِرْتَ عَيْشَك ليس على التعدي ولكن على قولهم: ألِمْتَ بَطْنَكَ ورَشِدْتَ أثرك وسَفِهْتَ نَفْسَك ونحوها مما لفظه لفظ الفاعل ومعناه معنى المفعول. قال الكسائي: وأوقعت العرب هذه الأفعال على هذه المعارف التي خرجت مفسرة لتحويل الفعل عنها وهو لها، وإنما المعنى بطرت مَعِيشَتُها وكذلك أخواتها، ويقال: لا يُبْطِرَنُّ جهلُ فلان حلْمَك أَي لا يُدْهِشْك عنه.

وذهب دَمُه بَطِراً أَي هَدَراً؛ وقال أَبو سعيد: أَصله أَن يكون طُلاَّبُه حُرَّاصاً باقتدار وبَطَر فيحرموا إدراك الثَّأْر. الجوهري: وذهب دمه بِطُراً، بالكسر، أَي هَدَراً.

وبَطَرَ الشيءَ يَبْطُرُه ويَبْطِرُه بَطُراً، فهو مبطور وبطير: شقه. والبَطْرُ: الشَّقُ؛ وبه سمي البَيْطارُ بَيْطاراً والبَطِيرُ والبَيْطُرُ والبَيْطار والبِيَطْرُ، مثل هِرَبْرِ، والمُبَيْطِرُ، مُعالَجُ الدوابُ: من ذلك؛ قال الطرمّاح:

يُساقِطُها تَشْرَى بِكُلُّ خَميلَةِ، كَبَرَّغِ البِيَطْرِ الثُّقْفِ رَغْضَ الكوادِنِ ويروى البَطِير؛ وقال النابغة:

شَكُّ الفّريصَةَ بالمِدْرَى فأَنْفَذَها،

طَعْنَ المُبَيْطِر إِذْ يَشْفي مِنَ العَضَدِ المدرى هنا قرن الثور؛ يريد أنه ضرب بقرنه فريصة الكلب وهي اللحمة التي تحت الكتف التي تُرْعَدُ منه ومن غيره فأنفذها. والتَضَدُ؛ داء يأخذ في العَضُد، وهو يُبَيْطِرُ الدواب أي

والبيطُورُ: الحَفِيَّاطِ، قال:

يعالجها، ومعالجته البَيْطُرَةُ.

شَـقُ الـبِــيَـطُــرِ مِــدْرَعَ الــهُــمَــامِ وفي التهذيب:

باتَّتْ تَجِيبُ أَدْعَجَ الظَّلامِ،

جَيْبَ البِيَطْرِ مِدْرَعَ الهَمامِ قال شمر: صَيَّر البيطاد خَيَّاطاً كما صُير الرجلُ الحاذقُ إشكافاً.

ورجل بِطُويِرٌ: متمادٍ في غَيِّه، والأنثى يِطْريرَةُ، وأكثر ما يستعمل في النساء. قال أبو الدُّقَيْشِ: إذا بَطِرَت وتمادت في النب

بطرق: البِطْرِيقُ بلغة أهل الشام والروم: هو القَائدُ، مُعرّب، وجمعه بطَّارِقةٌ. وفي حديث هِرَقْل: فدخلنا عليه وعنده بَطَارِقتُهُ من الرُّوم؛ هو جمع بِطُريق، وهو الحاذق بالحرب وأمُورها بلغة الرُّوم، وهو ذو مَنْصِب وتقدَّم عندهم؛ وأنشد ابن يى:

فلا تُنْكِرُوني، إِنَّ قَـوْيِي أَعِرُّةٌ بَـطـارِقـةٌ، بِـيــضُ الـوُجــوهِ كِــرامُ ويقال: إِن البِطُويق عربي وافق العجمي وهي لغة أهل الحجاز؛ وقال أُميّة بن أَبي الصَّلْتِ:

من كُـلُ بِـطْـرِبـقِ لـبـط

ريت نَقِيّ السوجد واضِع من الرّوم، وقيل: هو الوّضيء المغجب، ولا توصف به المرأة؛ قال أبو ذويب:

هُمُ رَجَعُوا بالعَرْجِ، والقَومُ شُهَّدٌ هَـوازِنُ، تَـحُـدُوها مُحماةٌ بَطارِقُ

أراد بَطارِيق فحذف. والبِطْرِيقانِ: ما على ظهر القدم من الشَّراك. بطوك: البَطْرَك: معروف مقدم النصارى، وجاء في الشعر

البِطَرْكُ؛ قال الأُصمعي في قول الراعي يصف ثوراً وحشيّاً: البِطَرْكُ؛ قال الأُصمعي في قول الراعي يصف ثوراً وحشيّاً:

يَعْلُوا الظُّواهِر فَرْداً، لا أَلِيفَ له: مَشَى البطَوكِ عليه رَيْط كَتَّانِ

قال: البِطَوْكُ هو البِطُرِيقُ، وقال غيره: البِطَوْكُ السيد من سادات المجوس، قال أبو منصور: وهو دَخِيل، ويروى مشي التَّطُولُ<sup>(۱)</sup> أَي الذي يَتَنَطَّلُ ويتبختر في مشيته.

بطس: التهذيب: بِطياسُ اسم موضع على بناء الجِرْيال، قال: وكأنه أُعجمي.

بطش: البَطْش: التناول بشدة عند الصّولة والأَخدُ الشديدُ في كل شيء بطش؛ بَطَشَ يَبْطُش ويَبْطِش بَطْشاً. وفي الحديث: فإذا موسى باطِشٌ بجانب العرش أي متعلق به بقوّة. والبَطْشُ: الأُخذ القويّ الشديد. وفي التنزيل: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَطَشْتُم تَقْتُلُون عند الغضب. وقال غيره: تقتُلُون بالسوط، وقال الزجاج: جاء في التفسير أَن بَطْشَهُم كان بالسّوط والسّيف، وإنما أَنكر الله تعالى ذلك لأَنه كان ظُلماً، فأما في الحق قالبَطش، بالسيف والسوط جائز. والبَطشة:

السَّطوة والأَحدُ بالعُنف؛ وباطَشَه مُباطَشَةً وباطَشَ كَبَطَش؛

محوتاً إِذَا مِنَا زَادُنَنَا جِنْسَا بِهِ،

وقَــشـلـةً إِن نسحنُ باطَــشـنا بــه

قال ابن سيده: لَيْسَتْ به مِنْ قوله باطَشْنا به كَبِه من سَطَوْنا بِه إذا أَردت بِسَطَوْنا معنى قوله تعالى: ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالذين ﴾، وإنما هي مثلُ به من قولك استَعنًا به وتعاوناً به، فافهم وبَطَشَ به يَبْطش بَطُشاً: سَطا عليه في شرعة. وفي التنزيل العزيز: ﴿ فِلْما أَن أَراد أَن يَبْطِش بالذي هو عدو لهما ﴾. وقال

أَبو مالك. يقال بَطَش فلانٌ من الحُمّي إِذَا أَفَاق منها وهو ضعيف.

وبطاشٌ ومُباطِشٌ: ابسمان. بطط: بَطُّ الجُرْءَ وغيره يَبْطُه بَطَّا وبَجُه بَجًّا إذا شقَّه.

نط الجَرْحَ وغيره يَبُطه بَطا وبَجُه بَجًا إِذَا شَقَ

والمِبَطَّةُ: المِبْضَغُ. وبَطَطْتُ القرْحةَ: شَقَقْتها. وفي الحديث: أَنه دخل على رجلٍ به ورم فما بَرِحَ حتى بُطُّ؛ الْبَطُّ: شقّ الدُّمُل والخُراج ونحوهما.

والبَطَّةُ: الدَّبُّةُ، مكية، وقيل: هي إِناء كالقارُورةِ. وفي حديث عمر بن عبد العزيز: أَنه أَتى بَطَةٌ فيها زيت فصبّه في السرّاج؛ البطّة: الدَّبّةُ بلغة أَهل مكة لأَنهما تُعمل على شكل البطّة من

والبَطَّ: الإِوْزُ، واحدته بطَّة. يقال: بطَّة أَنثى وبَطَّة ذكر، الذكر واللَّشى في ذلك سواء، أعجمي معرّب، وهو عند العرب الإِوَزُ صِغارُه وكباره جميعاً؛ قال ابن جني: سميت بذلك حكاية لأصواتها. وزيد بَطَّة: لقب. قال سيبويه: إِذا لقبت مفرداً بمفرد أضفته إلى اللقب، وذلك قولك هذا قَيْسُ بطَّة، جعلت بطة معرفة لأَنك أَردت المعرفة التي أَردتها إِذا قلت هذا سعيد، فلو نونت بطة صار سعيد نكرة ومعرفة بالمضاف إليه، فيصير بطة ههنا كأَنه كان معرفة قبل ذلك ثم أُضيف إليه. وقالوا: هذا عبد الله بطة أيا فتى، فجعلوا بطة تابعاً للمضاف الأَوَّل؛ قال سيبويه: فإذا لقبت مضافاً بمفرد جرى أُحدهما على الآخر كالوصف، وذلك قولك هذا عبد الله بطة يا فتى. والبَطَّ: من طير الماء، وذلك قبله بطة، وليست الهاء للتأنيث وإنما هي لواحد الجنس، الواحدة بطة، وليست الهاء للتأنيث وإنما هي لواحد الجنس، تقول: هذه بطة للذكر والأنثى جميعاً مثل حمامة ودجاجة.

والنَطِيطُ: العَجب والكَذِبُ؛ يقال: جاء بأَمْر بَطِيطٍ أَي عجيب؛

أُلَمَّا تُعْجَبي وتَرَيُّ بَطِيطاً

والْبَطْبَطةُ: صوت البط.

من اللاّئينَ في الحِقَبِ الخوالي ولا يقال منه فعلَ؛ وأَنشد ابن بري:

سَمَتُ لِلعِراقَيْنِ في سَوْمِها،

فَلاقَى العِراقانِ منها البَطِيطا ... وقال آخر:

أَلَم تَتَعَجّبي وتَرَيْ بَطِيطاً،

من الجقّب المُلَوِّنةِ العنُونا(١)

(١) قوله والنطول؛ هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>١) [قوله السلونة العنوناه هكذا هو في الأصل. وفي التهذيب: الفنونا بالفاء، ونرجح أنه الصواب].

ابن الأعرابي: البُطُطُ الأعاجيب، والبطط الأَجْوَاعُ والبُطُطُ الكَاهِوَاعُ والبُطُطُ الكَاهِرَ، والبُطُطُ وأَس الحُفّ، عِراقِية، والبَطِيط؛ وأس الحُفّ، عِراقِية، وقال كراع: البَطِيطُ عند العامة تُحفُّ مقطوع، قدَمٌ بغير ساقي؛ وقول الأعرابية:

#### أَن حِري مُسطائعً بُسطائعً،

كأَثَرِ الظُّبْيِ بجَنْبِ الغائِط(١)

قال ابن سيده: أَرى بُطائطاً إِتباعاً لكطائط، قال: وهذا البيت أنشده ابن جني في الإقواء، ولو سكن فقال بطائط وتنكّب الإقواء لكان أحسن. ونهر بَطّ: معروف؛ قال:

> لــم أَرَ كــالــــيـــؤم، ولا مُــذُقَــطُ، أَطْــرَلَ مــن لَــيــلِ بــنَـــهــر بَــطُ أبــيــت بــين خَــالَــــي مُــشــــط، مــن الــبَــغــوض ومــن الــتُــغَـطُــي بطخ: بَطِغَ بالمَدْرة يَبْطُغُ بَطُغاً: تلطخ؛ قال رؤبة:

لسولا دَبسوقاءُ اشتِ لسم يَـبُـطُـغ

وهو لغة في بَدِغُ، ويروى لم يَتْدَغِ أَي لم يَتَلَطَّحْ بالعَلَرة. وَيَطِغَ بالشَّرة. وَيَطِغَ بالشَيء: تَلَطَّخَ به. وَيَطِغَ بالأَرضِ أَي تَمَسَّخ بها وتَرَحَّف. ابن الأَعرابي: أَزْفَنَ زيدٌ عمراً إِذا أَعانَه على حِمْلِهِ لِيَتْهَضَ به، ومثله أَبْطَغَه وأَبْلَةُ وَنَوَّاه وحَوَّلَه: بمعنى أَبْطَغَه وأَبْلَةُ ونَوَّاه وحَوَّلَه: بمعنى أَبْطَغَه وأَبْلَةً ونَوَّاه وحَوَّلَه: بمعنى

بطق: البطاقة: الوَرَقة؛ عن ابن الأعرابي؛ وقال غيره: البطاقة رُقْعة صغيرة يُثْبَتُ فيها مِقْدار ما تجعل فيه، إن كان عيناً فوزنُه أو عدده، وإن كان متاعاً فقيمته. وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال لامرأة سألته عن مسألة: اكتُبِيها في بطاقة أي رقعة صغيرة، ويروى بالنون وهو غريب. وقال غيره: البطاقة أي التي تكون في الثوب وفيها رقم تَمنِه بطاقة ؟ هكذا خصص في التهذيب، وعم الثوب وفيها رقم تَمنِه بطاقة ؟ هكذا خصص في التهذيب، وعم الموحكم به ولم يُخصص به مصر وما والاها ولا غيرها فقال: البطاقة الرقعة الصغيرة تكون في الثوب، وفي حديث عبد الله: يُؤتى برجل يوم القيامة فته خرج له تسعة وتسعون سِجلاً فيها خطاياه، ويُخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا

إِله إِلا الله فترجَح بها. ابن سيده: والبطاقة الرقعة الصغيرة تكون في الثوب وفيها رقم ثمنه بلغة مصر؛ حكى هذه شمر وقال: لأنها تشد بطاقة من هُذْب الثوب، قال: وهذا الاشتقاق خطأً لأن الباء على قوله باء الجر فتكون زائدة، قال: والصحيح ما تقدم من قول ابن الأعرابي وهي كلمة كثيرة الاستعمال بمصر، حماها الله تعالى.

بطل: بَطَل الشهرءُ يَبُطُل بُطُلاً وبُطُولاً وبُطُلاناً: ذهب ضَياعاً وخُشراً، فهو باطل، وأبْطَله هو. ويقال: ذهب دُمُه بُطُلاً أَي هِدَراً. وبَطِل في حديثه بَطَالة وأبطل: هَزَل، والاسم البَطَل. والباطل: نقيض الحق، والجمع أباطيل، على غير قياس، كأنه جمع إبْطال أو إبْطِيل؛ هذا مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل بواطل؛ قال أُبو حاتم: واحدة الأباطيل أَبْطُولَة؛ وقال ابن دريد: واحدتها إبْطالة. ودَعُوي باطِلْ و بَاطِلةً؛ عن الرِّجاجِ. وَأَبْطَل: جاء بالباطل؛ والبَطَكَ: السُّحَرَة، مأخوذ منه، وقد جاء في الحديث؛ ولا تستطيعه البَطَّلة؛ قيل: هم السَّحَرة. ورجل بَطَّال ذو باطل. وقالوا: باطل بَيِّن البُّطُولُ. وتَبَطُّلُوا بينهم: تداولوا الباطل؛ عن اللحياني. والتَّبَطُّل: فعل البَطَّالة وهو اتباع اللهو والجَهالة. وقالوا: بينهم أَبْطُولَة يَتَبَطَّلُون بها أي يقولونها ويتداولونها. وأبْطَلت الشيءَ: جعلته باطلاً. وأبْطل فلان: جاء بكذب وادُّعي باطلاً. وقوله تعالى: ﴿وما يبدىء الباطل وما يعيد، قال: الباظل هنا إبليس أراد ذو الباطل أو صاحب الباطل، وهو إبليس. وفي حديث الأسود بن سَريع: كنت أنشد النبئ ﷺ، فلما دخل عمر قال: اسكت! إن عمر لا يحبُّ الباطل؛ قال ابن الأنير: أراد بالباطل صِناعة الشعر واتخاذَه كَشباً بالمدح والذم، فأما ما كان يُنْشَدُه النبيُّ عَيِّكُ، فليس من ذلك ولكنه حاف أن لا يفرق الأسود بينه وبين سائره فأعلمه ذلك.

والبَطَل: الشجاع. وفي الحديث: شاكي السلاح بَطَلَ مُجَرُّب. ورجل بَطَل بَيُن البَطالة والبُطولة: شجَاع تَبْطُل جَرَاحته فلا يكتَرِثُ لها ولا تَبْطُل نَجَادته، وقيل: إنما شمي بَطُلاً لأَنه يُبْطِل العظائم بسَيْفه فيبتهر جُها، وقيل: سمي بَطُلاً لأَن الأَسْدَاء يَبْطُلُون عنده، وقيل: هو الذي تبطل عنده دماء الأَقران فلا يُدْرَك عنده ثَأْر من قوم أَبْطال، وبَطَالٌ بَيِن البَطالة والبِطالة. وقد بَعطُل، بالضم، يَبْعطُلُ بُطولة وبَطالة أي صار

 <sup>(</sup>١) قوله والغائط، هو بالأصل هنا، وفيما سيأتي في مادة حطط بالغين المعجمة، والذي في شرح القاموس هنا بالحاء المهملة (الحائط).

شجاعاً وتَبَطُّل؛ قال أُبو كبير الهذلي:

ذَهَبَ الشُّبَابُ وفات منه ما مَضَى،

ونَضَا زُهَير كَرِيهَتِي وتَبطُّلا

وجعله أبو عبيد من المصادر التي لا أفعال لها، وحكى ابن الأعرابي بَطَّال بَيِّن البَطَالة، بالفتح، يعني به البَطَل. وامرأة بَطَلة، والجمع بالألف والتاء، ولا يُكَسَّر على فِعال لأَن مذكرها لم يُكَسَّر عليه. وبَطَل الأَجير، بالفتح، يَبْطُل بَطالة وبطالة أي تَعَطَّل فهو بَطَال.

بطم: البُطْمَ: شَجَر الحبَّةِ الخَضْراءِ، واحدَته بُطْمةٌ، ويقال بالتشديد، وأَهل اليمن يسمُونها الضَّرو. والبُطُمُ: الحبَّة الخَضْراء، عند أَهل العالِية. الأَصمعي: البُطُمُ، متقَّلة، الحبَّة الخَضْراء. والبُطَيْمة: ثُقْعة معروفة؛ قال عدي بن الرَّقاع:

وعُونِ يُباكِرْنَ البُطَيْمَة مَوْقِعاً،

حَزَٰأَنَ فِما يَشْرَبْنَ إِلاَّ النَّقَائِعا

بطن: البَطْنُ من الإِنسان وسائِر الحيوان: معروفٌ خلاف الطَّهْر، مذكَّر، وحكى أَبو عبيدة أَن تأْنيثه لغةٌ؛ قال ابن بري: شاهدُ التذكير فيه قولُ ميّةً بنتِ ضِرار:

يَطُوي، إِذ ما الشُّحُّ أَبْهَمَ قُفْلُه،

بَطْناً، من الزادِ الخبيثِ، خَميصاً

وقد ذَكُونا في ترجمة ظهر في حرف الراء وجه الرفع والنصب فيما حكاه سيبويه من قول العرب: ضُرِبَ عبد الله بَطْنُه وظهْرُه، وضُرِبَ زيدٌ البطنُ والظهرُ. وجمعُ البَطْنِ أَبْطُنُ وَبُطُونٌ وَبُطُونٌ المَهْدِينِ: وهي ثلاثة أَبْطُنِ إلى العَشْرِ، وبَطُونٌ. كثيرة ليما فوق العَشْرِ، وتصغيرُ البَطْنِ بُطَنُنُ. والبِطْنةُ : امتلاءُ البَطنِ من الطعام، وهي الأَشَرُ من كَثْرةِ الممال أيضاً. بَطِنَ يَبْطَنُ بَطَنا وَبِطْنة وبَطنة وهي الخَشْر، وذلك إذا عَظُم بطنه. ويقال: تُقلَن عليه البِطنة ، وهي الكِظّة، وهي أن يُمْتلِيءَ من الطعام امتلاء عليه البِطنة ، وهي الكِظّة، وهي أن يُمْتلِيءَ من الطعام امتلاء شديداً. ويقال: ليس للبطنة حير من حَمْصة تَتْبُعُها؟ أَراد بالخَمْصة الحوع. ومن أَمثالهم: البِطْنَة تُذْهِبُ الفِطْنة؛ ومنه بالخَمْصة الحوع. ومن أَمثالهم: البِطْنة تُذْهِبُ الفِطْنة؛ ومنه بالخَمْصة الشعوع.

يا بَني المُنْذِرِ بن عَبْدَانَ، والبِطِ

ويقال: مات فلانٌ بالبَطَنِ. الجوهري: وبُطِنَ الرجلُ، على ما لم يسمُ فاعله، اشْتَكَى بَطْنَه. وبَطِن، بالكسر، يَبْطَن بَطَناً: عَظُم

بطُّنُه من الشُّبَع؛ قال القُلاخ:

ولم تُسضع أولادَها من البَطَن، ولم تُسبة على خَدَنْ

ولسم تُسعِسبه نسفسة على غَدَنْ المنبطونُ شهيدٌ أَي والغَدَنُ: الاشترخاءُ والفَرْة. وفي الحديث: المنبطونُ شهيدٌ أَي الذي يموتُ بَمَرَض بَطْنَه كالاستِشقاء ونحوه؛ ومنه الحديث: أَن امراً ماتت في بَطَن، وقيل: أَراد به ههنا النّفاس، قال: وهو أظهر لأَن البخاريّ تَرْجَم عليه باب الصلاة على النّفساء. وقوله في الحديث: تَغَدُّو خِماصاً وتَرُوحُ بِطاناً أَي ممتلِئة البُطونِ. في الحديث موسى وشعيب، على نبيّنا وعليهما الصلاة والسلام، وعود غَنيه: محفّلاً بِطاناً؛ ومنه حديث علي، عليه السلام: أَييتُ مِبْطاناً وحَولي بُطونٌ غَرثي؛ المِبْطان: الكثير السلام: البَطِينُ البُطنِ. ورجلٌ بَطِنٌ: لا هَمَّ له إلاَّ بَطْنَهُ النَّعْلِي الله وقيل: لا هَمَّ له إلاَّ بَطْنَهُ وقيل: هو الرُّغيب الذي لا تَشْهِي نفشه من الأُكل، وقيل: هو الذي لا يَرَالُ عظيمَ البَطْنِ من كثرةِ الأَكل، وقالوا: كِيسٌ بَطينٌ أَي مَلانُ، على المَثَل؛ أَنشد ثعلبُ لبعض اللَّصوص:

مْأَصْدَرْتُ منها عَيْبَةٌ ذات خُلَّةٍ،

وكيسُ أَسي السجارُودِ غَيْرُ بَطينِ ورجلِ بِبْطانٌ: كثيرُ الأكل لا يَهُمُّه إِلا بَطْنُه، وبَطينٌ: عظيمُ الْبَطْنِ، ومُبَطَّنٌ: ضامِر البَطْنِ خَميصُه، قال: وهذا على السَّلْب كأنه سُلِبَ بَطْنَه فأُعْدِمَه، والأُنفى مُبَطَّنةً. ومَبْطونٌ: يَشْتَكي بَطْنَه؛ قال ذو الرمة:

رَخِيه مات الكلام مُبَطِّنات،

جُواعِل في البُرَى قَصَباً خِدالا

ومن أَمثالهم: الذئب يُغْبَط بِذي بَطْنه؛ قال أَبو عبيد: وذلك أَنه لا يُظُنُّ به أَبداً الجوع إِنما يُظَنَّ به البِطْنةُ لَعَدْوِه على الناس والماشيّةِ، ولعلَّه يكونُ مَجْهوداً من الجوع؛ وأَنشد:

ومَنْ يَسْكُنِ البَحْرَيْنِ يَعْظُمْ طِحالُه،

ويُغْبَطُ ما في بَطْنه وهُو جائعُ

وفي صفة عيسى، على نبينا وعليه أقضل الصلاة والسلام: فإذا رَجُل مُبَطَّنٌ مثلُ السَّيْف؛ الـمُبَطَّنُ: الضامِرُ الْبَطْن، ويقال للذي لا يَزالُ ضَحْمَ البطنِ من كثرة الأكل مِبْطانٌ، فإذا قالوا رَجُلٌ مُبَطَّنٌ فمعناه أنه خَميص النَبطُن؛ قال مُتقم بن نُوَيرة: فَتَى غَيْرَ مِيْطان العَيْدِيةِ أَرْوعا ومن أَمثال العرب التي تُضْرَب للأَمر إِذا اشتدٌ: التَقَتُ حَلْقَتا البطان؛ وأَما قول الراعي يصف إبلاً وحالبها:

إِذَا شُرِّحَتْ مِن مَثْرَكِ نَامَ خَلْفُهَا،

بَيْثاءَ، مِبْطان الضُّحي غير أَرْوَعا

مِبْطَانُ الضَّحى: يعني راعياً يُبادِر الصَّبوح فيشرَبُ حتى يَمبلَ من اللَّبَن. والبَطينُ الذي لا يَهْمُّه إِلا بَطْنُه. والـمَبْطون: العَليل البَطْنِ. والـمِبْطانُ: الذي لا يزالُ ضحْمَ البطنِ.

والبَطَنُ: داءُ البَطْن.

ويقال: بَطَنَه الداءُ وهو يَبْطُنُه، إذا دَخَله، بُطوناً. ورجل مَبْطوناً: يَشْتَكَي بَطْنَه. وفي حديث عطاء: بَطَنتْ بك الحُمَّى أَي أَثْرَت في باطنك. يقال: بَطْنَه الداءُ يبطُنه. وفي الحديث: رجل ارْتَبَطَ فرساً لِيَسْتَبْطِنَها أَي يَطْلُبَ ما في بطنها من التَّتاج. وبَطَنَه يَبْطُنُه بَطْناً وبَطَنَ له، كِلاهما: ضرّب بَطْنَه. وضرّب فلانُ البعيرَ فَبَطَنَ له إذا ضرّب له تحت البطن؛ قال الشاعر:

إذا ضررَ شَتَ مُسوفَ را فسالسطَ ن له، تسحت قُص شيراة ودُون السجسلة، في المجللة، في المناف الم

أَراد فابطُنه فزاد لاماً، وقيل: بَطَنه وبَطَنَ له مثل شَكَره وشَكَرَ له ونصَحه ونصَح له، قال ابن بري: وإنما أَسكن النون للإدغام في اللام؛ يقول: إذا ضربت بعيراً مُوقراً بجمله فاضربه في موضع لا يَضُرُّ به الضرب، فإنَّ ضربه في ذلك الموضع من بطُنه خير له من غيره. وأَلقَى الرجلُ ذا بَطنه: كناية عن الرَّجيع. وأَلقَت الدَّجاجةُ ذا بَطْنِها: يعنى مَرْقَها إذا باضت.

ونثرّتِ المرأَةُ بَطْنَها ولداً: كَثُر ولدُها. وأَلقت المرأَة ذَا بطنِها أَي وَلَدَت. وفي حديث القاسم بن أَبي بَرَّةَ: أَمَر بعشَرَةِ من الطّهارة: الخِتانِ والاستِحدادِ وغَشلِ البَطِئةِ ونَقْفِ الإِبْطِ وتقليم الأَظْفارِ وقصٌ الشارب والاستِثار؛ قال بعضهم البَطِئة هي الدُبُر، هكذا رواها بَطِئة، بفتح الباء وكسر الطاء؛ قال شمر: والانتِضاعُ (1) الاستِنجاءُ بالماء.

والبَطَنُ: دون القبيلة، وقيل: هو دون الفَخِذِ وفوق العِمارة، مُذَكَّر، والجمع أَبْطُنُّ وبُطُونٌ. وفي حديث علي، عليه السلام:

كَتَب على كلُّ بَطْنِ عُقولَه؛ قال: البَطْنُ ما دون القبيلة وفوق الفخذ أَي كَتَب عليهم ما تَغْرَمُه العاقلة من اللَّيات فبَيَّنَ ما على قوم منها؛ فأما قوله:

# وإِنَّ كلاباً هذه عَشْرُ أَبْطُنِ،

# وأَنتَ بريةٍ من قَبائِلِها العَشْرِ

فإنه أَنَّتُ على معنى القبيلة وأَبانَ ذلك بقوله من قبائلها العشر. وفرس مُبَطَّنٌ: أَبيضُ البَطْنِ والظهر كالثوب المُبطُّن ولَوْنُ سائِره ما كان.

والبَتَطُنُ من كل شيء: بجَوْفُه، والجمع كالجمع. وفي صفة القرآن العزيز: لكل أية منها ظَهْرٌ وبطُن؛ أَراد بالظَّهْرِ ما ظَهَرَ بيانُه، وبالبَطْن ما احتيج إلى تفسيره كالباطِن خلاف الظاهر، والجمع بَواطِنُ؛ وقوله:

وسُفْعاً ضِياهُنَّ الوَقودُ فأَصْبَحَت

#### ظواهِرُها شوداً، وباطِنُها مُحمّرا

أَراد: وبواطِنُها محمَّراً فوَضع الواحد موضعَ الجمع، وبذلك ا استجاز أَن يقول محمَّراً، وقد بَطُن يَبْطُنُ.

والباطِنُ: من أسماء الله عز وجل. وفي التنزيل العزيز: ﴿هُو الأوَّلُ والآخِرُ والظاهر والباطِن،؛ وتأويلُه ما روي عن النبي عَلِينَهُ، في تَمْجيد الربِّ: اللهم أنتَ الظاهِر فليس فوقَك شيءً، وأنت الباطِئُ فليس دونَك شيء، وقيل: معناه أنه علِمَ السرائرَ والخفيَّاتِ كما علم كلُّ ما هو ظاهرُ الخَلْقِ، وقيل: الباطِنُ هو المُحْتَجِب عن أبصار الخلائِق وأَوْهامِهِم فلا يُدرِكُه بَصَر ولا يُحيطُ به وَهْم، وقيل: هو العالمُ بكلِّ مابَطَن. يقال: يَطَنْتُ الأَمرَ إذا عَرَفت باطنه، وقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وِباطِنْهُ؟ فسره ثعلب فقال: ظاهرُه الشُّخالُّة وباطنُه الزُّنا، وهو مذكور في موضعه. والباطِنةُ: خلافُ الظاهرة. والبِطانةُ: خلافُ الظُّهارة. وبِطانةُ الرجل: خاصَّتُه، وفي الصحاح: بِطانةُ الرجل وَليجتُه. وأَبْطَنَهُ: اتَّخَذَه بِطانَةً. وأَبْطَنْتُ الرجلَ إذا جَعَلْتُه من خَواصُّك. وفي الحديث: ما بَعَث الله من نبئ ولا استخْلَفَ من خَليفة إلا كانت له بطانتان: بطانةُ الرجل: صاحبُ سِرٌه وداخِلةُ أمره الذي يُشاوِرُه في أحواله. وقوله في حديث الاستسقاء: وجاء أُحِلُ البِطِ النَّةِ يَسِينِ جُونِ؛ البِيطِ السَّةُ: السِخارِجُ من المدينة. والنَّعْمة الباطنةُ: الخاصَّة، والظاهرةُ: العامَّةُ. الاستسقاء: تَرْوَى به القِيعانُ وتسيل به البِّطُنان. ما قال: نَظْنُ السلمة، فأنْ الكُنِّ من قال: باطنُ الارمان ﴿ لا مِنْ اللَّطَنِّ مِنْ الْمُ اللَّهِ مَا الْفَرْن

والنَّطْنُ: مسايلُ الماء في الغَلْظ، واحدها باطنٌ؛ وقول مُلَيْح:

## مُنِيرٌ تَجُوزُ العِيشُ من بَطِناتِه

# نَوَى، مشلَ أَنُواءِ الرَّضيخِ المُفَلَّق

قال: بَطِناتُه مَجاجُه. والبَطْنُ: الجانب الطويلُ من الريش، والجمع بُطْنانُ مثل طَهْرِ وظُهْرانِ وعَبْدِ وعُبْدانِ. والبَطْنُ: الشَّقُ الأطولُ من الريشة، وجمعها بُطْنان. والبُطْنانُ أَيضاً من الريش: ما كان بطُنُ القُدَّة منه يَلي بطنَ الأُخرى، وقيل: البُطْنانُ ما كان من تحت العسيب، وظُهْراتُه ما كان فوق العسيب؛ وقال أبو حنيفة: البُطُنانُ من الريش الذي يَلي الأَرضَ إِذَا وقع الطائرُ أَو سَفَعَ شيئاً أَو جَثَمَ على بَيضه أَو فِيانِهُ والظُهارُ والطُّهرانُ ما مجعل من ظهر عسيب الريشة. فِراحه، والظُهارُ والطُّهرانِ ولم يَرشه بِبُطنانِ لأَنَّ ظُهْرانَ وليش قِصار؛ وواحدُ البُطنانِ ويقلن الريش في الريش في الريش في وسَيفه ولسيفه: جعله بطائقة. وأبطنَ الريش في وأبطنَ الريش في المُنتَه. وأبطنَ الريف خيمه وأبطنَ السيف كشّحه إذا جعله تحت خَصْره. وبطَنَ ثوبَه بؤب آخر: جعله تحته.

وبطانة النوب: خلاف ظهارته. وبطن فلان ثوبه تبطيناً: جعل له بطانة ، ولحاف مبطون ومُبَطَن، وهي البطانة والظهارة. قال الله عز وجل: ﴿ بَطَائلُها من إِسْتَبْرقِ ﴾ . وقال الفراء في قوله تعالى: ﴿ مُثَكِئِين على فُرْشِ بطائلُها من إِستبرقٍ ﴾ . وقال الفراء في قال: قد تكونُ البطانةُ ظهارة والظّهارة بطانة ، وذلك أن كلَّ واحد منها قد يكونُ وجها، قال: وقد نقول العرب هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه. وقال غير الفراء: لبطانة ما بطن من الثوب وكان من شأن الناس إبداؤه. قال: وإنما يجوز ما قال الفراء في ذي الوجهين المتساويين إذا وإلي كلُّ واحد منهما قَوْماً، كحائطٍ يلي أحد صَفْحَيْه قوماً، والصَّفْحُ الآخرُ قوماً آخرين، فكلُّ وجهِ من الحائطِ ظَهْرُ لمن والحبل وما شاكله، فأما النوبُ فلا يجوز أن تكون بطانتُه الجبل وما شاكله، فأما النوبُ فلا يجوز أن تكون بطانتُه طهارة ولا فلهارتُه بطانةً ، ويجوز أن يُجَعَل ما الحيارة ولا فلهارتُه بطانةً ، ويجوز أن يُجَعَل ما

ويقال: بَطْنُ الراحةِ وظَهْرُ الكَفّ. ويقال: باطنُ الإبط، وَلا يقال بَطَن الإبُط. وباطنُ الخُفّ: الذي تَليه الرجُلُ. وفي حديث النَّخَعي: أَنه كان يُبَطِّنُ لحيتَه ويأْخُذُ من جَوانِبها؛ قال شمر: معنى يُبَطِّن لحيتَه أَى يأْخذ الشُّعَر من تحت الحَنك والذُّقَن، والله أُعلم. وأَفْرَشَني ظَهْرَ أُمرهِ وبَطْنَه أَي سِرَّه وعلانِيَتُه، وبَطَنَ خَبرَه يَبْطُنُه، وأَفْرَشَني بَطْنَ أَمره وظَهْرَه، ووَقَف على دَخْلَتُه. وبَطَنَ فلانٌ بفلان يَبْطُنُ بِه بُطوناً وبطانة إِذَا كَانَ خَاصًّا بِهِ دَاخِلاً فِي أَمْرِهِ، وقيل: بَطَنَ بِهِ دَخِل فِي أُمره. وبَطَنتُ بفلان: صِرْتُ من خَواصُه. وإنَّ فلاناً لذو بِطانة بفلان أي ذو علم بِداحلةِ أمره. ويقال: أَنتَ أَبْطنْتَ فلاناً دوني أَي جَعلْتَه أُخُصُّ بك مني، وهو مُبَطِّنٌ إِذا أَدخَله في أَمره ونُحصُّ به دون غيره وصار من أَهل دَخْلَتِه. وفي التنزيل العزيز: ﴿يا أَيها الذين آمنوا لا تَتَّخِذوا بطانةً من دونكم،؛ قال الزجاج: البطالة الدُّخلاء الذين يُنْبَسط إليهم ويُسْتَبْطُنونَ؛ يقال: فلان بطانةٌ لفلان أَى مُداخِلُ له مُؤانِس، والمعنى أَن المؤمنين نُهوا أَن يَتَّخِذُوا المنافقين خاصَّتَهم وأَن يُفْضُوا إليهم أسرارَهم. ويقال: أنت أبْطُنُ بهذا الأمر أي أُخبرُ بباطِيه. وتبطَّنت الأمرَ: عَلِمت باطنَه. وبَطَنْت الوادي: دَخَلْته. وبَطَنْت هذا الأُمرَ: عَرَفْت باطنة ومنه الباطِن في صفة الله عز وجل: والبطانة: السريرةُ. وباطِنةُ الكُورة: وَسَطُها، وظاهرتها: ما تَنَحَى منها. والباطنةُ من البَصْرةِ والكوفة: مُجْتَمَعُ الدُّورِ والأُسواقِ في قَصَبتها، والضاحيةُ: ما تَنَجَّى عن المساكن وكان بارزاً. وبَطْنُ الأَرض وباطنُها: ما غَمَضَ منها واطمأَنَّ. والبَطْنُ من الأرض: الغامضُ الداخلُ، والجمعُ القليلِ أَبْطِنةٌ، نادرٌ، والكثيرِ بُطُّنان؛ وقال أَبو حنيفة: البُطْنانُ من الأَرض واحدٌ كالبَطْن. وأُتبي فلانٌ الوادي فَتَبَطِئُه أَي دخل بطنه. ابن شميل: بُطْنانُ الأرض ما تَوَطُّأُ في بطون الأرض سَهْلِها وحَزْنها ورياضها، وهي قَرار الماء ومستَثَقَّعُه، وهي البواطنُ والبُطون. ويقال: أَخذ فلانَّ باطناً من الأرض وهي أبطأ جفوفاً من غيرها. وتبطُّنتُ الوادي: دخلت بطنه وجَوَّلْت فيه. وبُطْنانُ الجنة: وسَطُها. وفي الحديث: ينادي مُنادٍ من بَطْنانَ العرش أي من وسَطه، وقيل: من أُصله، وقيل: البُطْنان جمع بطن، وهو الغامض من الأُرض، يريد من دواخل العرش؛ ومنه كلام على، عليه السلام، في

يَلينا من وجه السماء والكواكب ظهْراً وبطُناً، وكذلك ما يَلينا من سقوف البيت.

أَبو عبيدة: في باطِن وظِيفَي الفرس أَبْطَنَانِ، وهما عِرْقان الشَّبُطنا الذُّراعَ حتى انغَمَسا في عَصَب الوَظيف. الجوهري: الأَبْطَن في فِراع الفرسِ عِرْق في باطنها، وهما أَبْطَنانِ. والأَبْطَنانِ: عِرْقان مُسْتَبْطِنا بَواطِن وظيفَي اللراعينِ حتى يَتْغَيِسا في الكَفِّين.

والبطانُ: الحزامُ الذي يَلي البَطْنَ. والبِطانُ: حِزامُ الرَّحْلِ والبِطانُ: حِزامُ الرَّحْلِ والقِسَب، وقيل: هو للبعير كالحِزامِ للدابة، والجمع أَبطِنةٌ وبُطُن. وبَطَنه يَبْطُنه وأَبْطَنه: شَدَّ بِطانه. قال ابن الأُعرابي وحده: أَبْطَنتُ البعير ولا يقال بَطَنتُه، بغير أَلف؛ قال ذو الرمة يصف الظليم:

أَو مُقْحَم أَضْعَفَ الإِبْطانَ حادِجُه، بالأَمس، فاستَأْخَرَ العِدْلانِ والقَتَبُ

شَبُّه الظُّليمَ بجَمَل أَضْعَفَ حادِجُه شَدَّ بطانِه فاسترْخَي؛ فشبَّه اسيّرْخاء(١) عِكْمَيْه باسترخاء جَناحَي الظُّليم، وقد أُنكر أَبو الهيثم بَطِّنْت، وقال: لا يجوز إلا أَبْطَنت، واحتجَّ ببيت ذي الرمة. قال الأزهري: وبَطَنْتُ لغةٌ أَيضاً. والبطانُ للقَتَب خاصة، وجمعه أَبْطِنة، والحزامُ للسُّرْجِ. ابن شميل: يقال أَبْطَنَ حِمْلَ البعير وواضَعَه حتى يَتَّضِعُ أَي حتى يَشترْخي على بَطْنه ويتمكن الحِمْل منه. الجوهري: البطانُ للقَتَب الحزامُ الذي يجعل تحت بطن البعير. يقال: التَقَتْ حَلْقَتا البطان للأَمر إذا اشتدً، وهو بمنزلة التُّصْدير للرحُل، يقال منه: أَبْطَنْتُ البعيرَ إبْطَاناً إِذَا شَدَدْتَ بِطَانَه.وإنه لعريضُ البطانِ أَي رَخِيُّ البالِ. وقال أَبو عبيد في باب البخيل، يموتُ ومالُّه وافِرٌ لم يُثْفِق منه شيئاً: مات فلانٌ بِبطَنَتِه لم يَتَغَضْغَضْ منها شيء، ومثله: مات فلانٌ وهو عريضُ البِطَانِ أي مالُه جَمِّ لم يَذْهَبْ منه شيءٌ؛ قال أُبو عبيد: ويُضْرَب هذا المثلُ في أمر الدِّين أي خَرَجَ من الدنيا سليماً لم يَثْلِمْ دِينه شيءٌ، قال ذلك عمرو بنُ العاصِ في عبد الرحمن بن عَوف لما مات: هنيئاً لك خرَجْتُ من الدنيا بِبطْنَتِكَ لم يَتَغَضْغُضْ منها شيء؛ ضرّب البِطْنَةَ مثلاً في أمر الدين،

(١) قوله وفشيه استرخاء إلخه كذا بالأصل والتهذيب أيضاً، ولعلها مقلوبة،
 والأصل: فشبه استرخاء جناحي الظليم باسترخاء عكميه.

وتغضْغَضَ الماءُ: نَقَصَ، قال: وقد يكونُ ذَمًّا ولم يُرِدْ به هنا إِلاًّ المَدْخ.

ورجل بَطِنّ: كثيرُ المال. والبَطِنُ: الأَشِرُ. والبِطْنةُ: الأَشَرُ. وفي المَمَلَ: البِطْنَةُ تُذْهِبُ الفِطْنَةَ، وقد بَطِنَ. وشَأَرُ بَطِينٌ: واسعٌ. والبَطْين: البعيد، يقال: شأرُ بطين أي يَعِيد؛ وأَنشد:

وبَصْبَصْنَ، بين أَداني الغَضَا

وبين عُن ين رَقَ، شَاواً بَطِيناً قال: وفي حديث سليمان بن صُرَد: الشَّوْطُ بَطِينٌ أَي بعيد. وتبطَّن الرجلُ جاريته إذا باشرها ولمَسها، وقيل: تَبَطَّنها إذا أَوْلَج ذَكَرَه فيها؛ قال امرؤُ القيس:

> كَأَنِّـيَ لَـم أَرْكَـبْ جَــواداً لِـلَـذَّةِ، ولـم أَتَبطُنْ كاعِباً ذاتَ خَـلْـخَالِ وقال شمر: تبطُنها إذا باشَر بطنُه بطنها في قوله:

إِذا أَخُسو لسذَّةِ السدنسيسا تسبسطُسنَسهسا ويقال: اسْتَبْطَن الفحلُ الشَّوْلَ إِذا ضرَبها فلُقحَت كلُّها كأَنه أَوْدع نطفتَه بطونها؛ ومنه قول الكميت:

فلما رأى الجروزاء أولُ صابح، وصَوَّتَها في الفجر كالكاعِبِ الفُضُلْ، وخَبَّ السَّفا، واستبطن الفحل، والتقتُ بأَمْعَزها بُقْعُ الجَنادِب ترتَكِلْ

صرَّتُها: جماع كواكبها، والجَنادِب ترتَّكِل من شدة الرَّمْضاء. وقال عمرو بن بَحْر: ليس من حَيَوانِ يَتَبطُّنُ طَروقته غيرُ الإِنسان والتمساح، قال: والبهائم تأتي إِنائها من ورائها، والطيرُ تُلزِق الدَّبُرُ بالدبر، قال أَبو منصور: وقول ذي الرمة تبطَّنها أَي علا بطنّها ليجامِعها.

واسْتَبَطَنْتُ الشيءَ وتَبَطَّنْتُ الكلاَّ: جَوَّلْتُ فيه. والْبَتَطَنْتُ الناقةَ عشرةَ أَبطن أَي نَتجْتُها عشْرَ مرات. ورجل بَطِين الكُوز إِذا كان يَخبَأُ زادَه في السفر ويأكل زادَ صاحبه؛ وقال رؤية يذم رجلاً:

أُو كُرِّزٌ يسمسي بَسطينَ السكُرْزِ

والبُطَيِّن: نجم من نجوم السماء من منازل القمر بين الشرَطَيْن والقُّرِيَّا، جاء مصغَّراً عن العرب، وهو ثلاثة كواكب صغار مستوية التثليث كأنها أَثافي، وهو بطن الحَمَل، وصُغُر لأَن الحمل نجوم كثيرة على صورة الحَمَل، والشرَطان

قُوناه، والبُطَيْن بَطنُه، والثريا أَليتُه، والعرب ترعُم أَن البُطين لا نَوْء له إلا الريخ. والبَطِينُ: فرس معروف من حيل العرب، وكذلك البِطان، وهو ابن البَطين (١٠). والبَطين: رجل من الخَوارج. والبُطين الجغضي: من شُعَرائهم.

بطا: حكى سيبويه البطنية؛ قال ابن سيده: ولا علم لي بوضعها إلا أَن يكون أُبطيت لغة في أَبطأتُ كاخبَتُطئتُ في اخبتُطأتُ، فتكون هذه صيغة الحال من ذلك، ولا يحمل على المبدل لأَن ذلك نادر. والباطية: إناء قيل هو معرَّب، وهو النّاجود؛ قال الشاعر:

# قَــرُبُــوا عُــوداً وبــاطِــيــة، فَـــِــذا أَدْرَكُــتُ حــاجَــتِـــهٔ وقال ابن سيده: الباطِيةُ النَّاجُودُ؛ قال: وأَنشد أَبو حنيفة:

# إندما لِفَحَدُنا بِاطْسِدَةَ جَوْنَةٌ يَكْبَعُها بِرُزِيئُها

التهذيب: الباطِيةُ من الزَّجاجِ عظيمة كُمْلاً من الشراب وتوضع بين الشَّرْبِ يَغْرِفُون منها ويَشْرَبون، إِذا وُضِعَ فيها القَدَّحُ سَحَّتْ به ورَقَصَتْ من عِظَمِها وكثرة ما فيها من الشَّراب؛ وإياها أَراد حَسَّان بقوله:

## بزُجاجةٍ رَقَصَتْ بما في قَعْرِها،

## رَقْصَ القَلُوصِ براكبٍ مُسْتَعْجِلِ

بظر: البَظْرُ: ما بين الإِسْكَتَيْنِ من المرأة، وفي الصحاح: هَنَةٌ بَيْنَ الإِسْكَتَين لم تُخْفَضْ، والجمع بُظور، وهو البَيْظُرُ والبُنْظُر والبُنظُر والبُنظرة والبَظارة البَظور، جمع بَظر، ودعاه بذلك لأن أُمه كانت تحتن النساء، والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذَّم وإن لم تكن أُمَّ من يقال له هذا خاتنة، وزاد فيها اللحياني فقال: والكَيْنُ والنَّوْفُ والرَّفْرُف، قال: ويقال للناتيء في أَسفل حياء الناقة البُظارة أَيضاً. وبُظارة الشاة: هنة في طرف حياتها. ابن سيده: والبُظارة طرف حياء الشاة وجميع المواشي من أَسفله وقال اللحياني: هي الناتيء في أَسفل حياء الشاة؛ واستعاره جير للمرأة فقال:

## تُبَرِّثُهُمْ مِنْ عَفْرِ جِعْشِنَ، بَعدما أَنَتْكَ بِسَسْسُلوخِ السُّطْارَةِ وارِمِ ورواه أَبو غسان البَطارة، بالفتح.

وأَمَةٌ بَظْراءُ: بينة البَظْر طويلة البَظْر، والاسم البَظَرُ ولا فعل له، والجمع بُظْرٌ، والبَظَوُ المصدر من غير أن يقال بَظِرَتُ تَبْظَرُ لأنه ليس بحادث ولكنه لازم. ويقال للتي تَحْفضُ الجواريَ: مُنظِّرَة. والمُمَنظُّو: الحَتَّانُ كأنه على السلب. ورجل أَيْظُرُ: لم يُخْتَنْ. والنِظْرَةُ: نُتُوةً في الشفة، وتصغيرها بُظَيْرَةٌ. والأَبْظَوْ: النَّاتِيءُ الشفةِ العليا مع طولها، ونُتُوء في وسطها محاذ للأنف. أُبو الدقيش: امرأَة بظريو، بالظاء، طويلة اللسان صَحَّابَةً. وقال أَبُو خيرة: بِظْرِيرٌ شُبِّه لِسانُها بِالبَظْرِ. قال الليث: قول أَبي الدقيش أحب إلينا، ونظيرها معروف؛ وروى بعضهم بطريرٌ، بالطاء، أَي أَنها بَطِرَتْ وأَشِرَتْ. والنَّطْرَةُ والنِّظَارَةُ: الهَنَّةُ الناتِئَة في وسط الشفة العُليا إذا عظمت قليلاً. ورجل أَبْظُو: في شفته العليا طول مع نُتُوء في وسطها، وهي الحِثْرِمَةُ ما لم تطل، فإذا طالت قليلاً فالرجل حينهذ أَبْظر. وروي عن على أنه أتى في فريضة وعنده شريح فقال له على: ما تقول فيها أيها العبد الأَبْظَرِ؟ وقد بَظِرَ الرجلُ بَظُواً، وقيل: الأَبْظُرُ الذي في شفته العليا طول مع نُتُوء وفلان بُمِصُّ(١) فلاناً ويُبَظِّره. وذهب دَمُه بِظْرٍا أَي هَدَراً، والطاء فيه لغة، وقد تقدم. والبَظْرُ الخاتم، حِمْيَريَّة، وجمعه بُظُور؛ قال شاعرهم:

#### كما سَلُّ البُظُورَ مِن الشَّناتِرْ

الشناتر: الأصابع. التهذيب: والبَظرة، بسكون الظاء، حَلْقَةُ الى الشناتر: الأصابع. التهذيب: والبَظرة أيضاً، قال: والبَظرة تصغير البَظرة وهي القليل من الشعر في الإبط يتواني الرجل عن نتقه، فيقال: تحت ابطه بُظِيرة. قال: والبَصْر، بالضاد، نَوْفُ الجارية قبل أَن تُحْفَض، ومن العرب من يبدل الظاء ضاداً فيقول: البَصْر، وقد اشتكى ضَهْري، ومنهم من يبدل الضاد ظاء، فيقول: قد عَظّتِ الحربُ بني تميم.

بظظ: بَنْظُ الضارِبُ أَوْتَارَه يَبْظُها بَظًا: حرَّكها وهَيَّأُها للضرب، والضاد لغة فيه. وبَظُ على كذا: أَلَتَّ عليه، قال: وهذا تصحيف والصواب أَلَظُ عليه إِذا أَلتَّ عليه.

<sup>(</sup>١) قوله هوفلان يمص إلخه أي قال له امصص بظر فلانة كما في القاموس.

<sup>(</sup>١) قوله ١وهو ابن البطين؛ عبارة القاموس: وهو أبو البطين.

وهو كَظَّ بَظِّ أَي مُلحٌ وفَظِّ بَظِّ بَعنى واحد، ففظٌ معلوم وبظً إِتباع، وقيل: فَظِيظ بَظيظ، وقيل: فظيظ أَي جاف غليظ. وأَبَظَ الرجل إذا سمن، والبظيظ: السَّمِين الناعم.

بظا: بَظا لَحُمُه يَنظُو: كثر وتراكب واكتَنز. ولَحُمُه خَظَا بَظَا: إِنباع، وأَصِله فَعَلَّ. ابن الأَعرابي: البَظَا اللَّحَماتُ المُتراكِبات. الفراء: خَظَا لَحْمُه وبَظا، بغير همز، إذا اكتنز، يَخظُو ويَبْظُو. وقال غيره: بَظا لحمه يَنظُو بَظُورً؛ وأنشد غيره للإَغلب:

خاظى البَضِيع لَحْمهُ خَظَا بَظَا

قال: جعل بَظا صِلَةً لخظا، كقولهم: تَبًا تُلْباً، وهو توكيد لما قبله. وخَظِيتِ المرأةُ عند زَوْجِها وبَظِيتْ: إِتباعٌ له لأَنه ليس في الكلام ب ظي.

بعَث: بَعَقْهُ يَيْعَثُه بَعْثاً: أَرْسَلَهُ وَحْدَه، وبَعَثَ به: أَرسله مع غيره. وابْتَتَقَهُ أَيضاً أَي أَرسله فالْمَعَثَ.

وفي حديث عليّ يصف النبيّ عَلِيَّةً، شَهِيدُكَ يومَ الدين، وبَعِيتُك نعْمة؛ أَي مَبْغُوتُك الذي بَعَثْته إلى الخَلْق أَي أَرسلته، فعيل بمعنى مفعول.

وفي حديث ابن زَمْعَة: انْبَعَثَ أَشْقاها؛ يقال: انْبَعَثَ فلانٌ لشأَنه إذا ثار ومَضَى ذاهباً لقضاء حاجَته.

. والبَغْثُ: الرسولُ، والجمع بُغْثانٌ. والبَغْثُ: بَغْثُ الجُنْدِ إِلَى الغَرْو. الغَرْو.

والبَعَثُ: القومُ المَبْعُوثُونَ المُشْخَصُونَ، ويقال: هم البَعْثُ بسكون العين.

وفي النوادر: يقال ابْتَعَثْنَا الشامَ عِيراً إِذَا أَرْسلوا إِليها رُكّاباً للميرة. وفي حديث القيامة: يا آدمُ ابْعَثْ يَعْثَ النار؛ أَي السَّبْعُوث إِليها من أَهلها، وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر. ويَعَثَ الجُنْدَ يَبْعَثُهم بَعْناً: وجَّهَهُمْ، وهو من ذلك، وهو المَبْعثُ والبَعيثُ، وجمع البَعْث: بُعُوث قال:

ولكنَّ البُّعُوثَ جَرَتٌ علينا،

والبَغْثُ: يَكُونَ بَغْثاً للقوم يُبْعَثُونَ إِلَى وَجهِهِ مِن الوجوه، مثل السَّفْر والرَّكْب. وقولهم: كنتُ في بَعْثِ أَي فلانِ أَي في جيشه الذي بُعِثَ معه. والبُغُوثُ: الجُيوش.

وبَهَثَه على الشَّيء: حمله على فِعْله. وبَعَثَ عليهم البَلاء: أَحَلُّه.

وفي التنزيل العزيز: ﴿ يَعَشّنا عليكم عِباداً لِمَا أُولي بأْسُ شديد ﴾. وفي الخبر: أَنَّ عبد المَلِك خَطَب فَقال: بَعَشْا عليكم مُسلِمَ بن عُشْبة، فَقَتَلَكم يوم الحَرَّة.

والْبَغَثَ الشيءُ وتَبَغَّثَ: الْدَفَع.

وبَعَثَه من تَوْمَه بَعَثَاً، فانْبَعَثَ: أَيْقَظَه وأَهَبَّه. وفي الحديث: أَتاني الليلة آتِيانِ فَابْتَعَثَاني أَي أَيْقَظاني من نومي. وتأويلُ البَعْثِ: إزالةُ ما كان يَحْبشه عن التَّصَرُف والانْبعاثِ.

وَالْبَعَتَ فِي الشَّيْرِ أَي أَسْرَع.

ورجلٌ بَعِثٌّ: كثير الانْبِعاثِ من نومه. ورجل بَعْثُ وبَعِثْ وبَعَثْ: لا تزال هُمُومه تؤرُّقُه، وتَبْعَثُه من نومه؛ قال مُحَمَّدُ بن نَوْر:

تَعْدُو بِأَشْعَتْ، قد وَهَى سِرْبالُه،

بَعْثِ تُؤَرُّقُه الهُمُوم، فَيَسْهَرُ

بعب يورف المجمع: أبعات. وفي التنزيل: ﴿قَالُوا يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنا مِن مَوْقَلِونا﴾؟ هذا وَقُفُ الشّمام، وهو قول المشركين يوم النّشور. وقولُه عز وجل: ﴿هذا ما وَعَد الرحمنُ وصَدَقَ المُوسَلُونَ﴾؛ قَوْلُ المؤْمِنِين؛ وهذا وَقُعْ بالابتداء، والمَحْيَزُ ما وَعَد الرحمنُ؛ وقرىء: ﴿يَا وَيُلْنا مِنْ بَغَيْنا مِن مَوْقَدِنا. والبَعْثُ في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإرسال، كقوله تعالى: ﴿ثُم بَعَثْنا من بَعْدُمُ البِعير فانْبَعَثُ أَي الرَّرَةُ فَنار. والبَعْثُ أَيضاً: الإِحْياء من الله يعتمَّى المعرب على وجهين: أحدهما الإرسال، كقوله تعالى: ﴿ثُم بَعَثْنا من بَعْدُمُ مُوسَى ﴾؛ أي المَوْتَى: نَشَرَهم ليوم البَعْثُ أَيضاً: الإِحْياء من الله للمَوْتَى؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ثُم بَعَثْناكُم مِن بَعْدِ موتِكُم ﴾؛ أي للمَوْتَى؛ نَشَرَهم ليوم البَعْثُ أَيضاً: الإِحْياء من الله الحَلْقُ أَي يُعْتَاهِم بَعْداً فَي نَشَرَهم؛ من ذلك. وفتح العبن في البعث كله لغة. ومن أسمائه عز وجل: المباعِثُ هو الذي يَبْعِثُ الخَلْقُ أَي يُحْييهم بعد الموت يوم القيامة.

وَبَعَّثُ البَعِيرِ فَالْبَغِثُ: حَلَّ عِقَالَه فَأَرسله، أَو كان باركاً فَهاجَهُ. وفي حديث حديفة: إِنَّ للفِئنةِ بَعَناتٍ ووَقفاتٍ، فمن اسْتَطاعَ أَن يُمُوتَ في وَقفاتِها فَلْيَفْعل. قوله: بَعَثات إِثارات وتَهْييجات (٢٠)، جمع بَغَيَّةٍ وكلُّ شيء أَثَرْته فقد بَعَثْته؛ ومنه حديث عائشة، رضى الله عنها: فَبَعَثْنا البَعِرَ، فإذا العِقْدُ تحته.

<sup>(</sup>١) ذُكرِت هذه الآية في الأصل وفي طبعة دار صادر – دار ببروت، وطبعة دار نسان العرب، وسائر الطبعات، بصورة القراءة الأولى: همَنْ بَعَثَناه، والصواب في القراءة الثانية: همِنْ يَقَثِناه، كما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) [ني النهاية: وتهيجات].

والتَّبْعاتُ تَفْعال، مِن ذلك؛ أَنشد ابن الأَعرابيِّ:

أَصْدَرها، عن كَشْرَةِ السَّدَّاتِ،

صاحبُ لَيْل، حَرِشُ التَّبْعاتِ

وتَبَعَّتُ مني الشَّعْرُ أَي انْبَعَثَ، كأنه سالَ. ويومُ بُعاتِ، بضم الباء: يوم معروف، كان فيه حرب بين الأَوْسِ والخَرْرِج في البجاهلية، ذكره الواقدي ومحمد بن إسحق في كتابيهما؛ قال الأَزهري: وذَكَرَ ابن المُظَفِّر هذا في كتاب العين، فجعلَه يومَ بُغَاث وصَحْفَه، وما كان الخليلُ، رحمه الله، لِيَخفَى عليه يومُ بُعاثِ، لأَنه من مشاهير أَيَام العرب، وإنما صحَّفه الليثُ وعزاه إلى الخليل نفيه، وهو لسائه، والله أُعلم. وفي حديث عائشة، رضي الله عنها: وعندها جاريتان تُغَنَّيانِ بما قِيل يومَ بُعَاتِ؛ هو هذا اليوم. وبُعاتُ: اسم حِصن للأَوْس. وباعِثْ وبَعِيثٌ: هذا اليوم. وبُعاتُ: اسم حِصن للأَوْس. وباعِثْ وبَعِيثٌ:

والبَهِيثُ: اسم شاعر معروف من بني تميم، اسمه خِدَاشُ بن بَشير، وكنيته أبو مالك، سمى بذلك لقوله:

تُبَعَّثُ منى ما تَبَعَّثُ، بعدما اسم

#### تَمرٌ فؤادي، واستَمرٌ مَرِيري

قال ابن بري: وصواب إنشاد هذا البيت على ما رواه ابنُ قُتَيْبة وغيره: واستمَّرُ عَزِيمي، قال: وهو الصحيح؛ ومعنى هذا البيت: أَنه قال الشعر بعدما أَسَنَّ وكبر.

وفي حديث عمر، رضي الله عنه، لما صالَحَ نصارَى الشام، كتبوا له: إِنَّا(١) لا نُحْدِثُ كنيسةٌ ولا قَلِيَّة، ولا نُحْرِج سَعانِينَ، ولا باعوثاً؛ الباعوثُ للتَّصارى: كالاستسقاء للمسلمين، وهو اسم سرياني؛ وقبل: هو بالغين المعجمة والتاء فوقها نقطتان. وباعيثاً: موضع معروف.

بعشر: الفرّاء في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا القُبور بُغْثِرَتُ ﴾؛ قال: خرج ما في بطنها من الذهب والفضة، وخروج الموتى بعد ذلك؛ قال: وهو من أشراط الساعة أن تُخرج الأرض أقْلاذَ كَيدها. قال: وبُغْثِرَتْ وبُحْثِرَتْ لغتان. وقال الزجاج: بُغْثِرَتْ أَي قلب ترابها وبعث الموتى الذين فيها.

وقال: يَغْفَرُوا متاعهم ويَخْتَرُوهُ إِذَا قَلَبُوهُ وَقَرَّقُوهُ وَيَدَّدُوهُ وَقَلْبُوا

بعضه فوق بعض. وفي حديث أبي هريرة: إني إذا لم أرك تَبْغُوَرَتْ نَفْسي أَي جاشت وانقلبت وغَثْتْ. وبَغْثَرُ الشيءَ: فرقه. وبَغْثَر التراب والمتاع: قلبه. قال ابن سيده: وزعم يعقوب أَن عينها بدل من غين بغشر أَو غين بغشر بدل منها. وبَغْثَرَ الخبر بَحَنَهُ، ويقال: بَغْثُوتُ الشيءَ وبَحْثَوْتُه إِذا استخرجته وكشفته. وقال أَبو عبيدة في قوله تعالى: ﴿إِذَا يُغْثِرُ مَا في القُبور﴾؛ أُثِيرَ وأُخْرِجَ، قال: وتقول بَعْثَرُتُ حَوْضي أَي هدمته وجعلت أَسفله أعلاه.

يعتط: البُغْتُط والبُغْتُوطُ: سُرَةُ الوادي وخير موضع فيه. والبُغْتُطُ: الإِسْتُ، وقد تثقل الطاء في هذه الأخيرة يقال: أَلْرَقَ بُغْتُطَه وعُضْرُطَه بالصَّلَةِ الأَرضِ يعني اسْتَه، قال: وهي اسْتُ وحِلْدة خُصْيَيْه ومَذاكيره. ويقال: غَطَّ بُغْتُطِها كما يقال: هو اسْتُه ومَذاكِيره. ويقال للعالم بالشيء: هو ابن بُغْتُطِها كما يقال: هو ابن بَغْتُطِها كما يقال: هو أبن بَغْتُطِها: قيل له أَخبرنا عن نسبِك في قريش فقال: أنا ابن بَغْتُطِها؛ البُغْتُطُ: سُرَّةُ الوادي، يريد أَنه وابطة قُريش ومن سُرَة بطاحِها.

بعثق: البَعْثَقَة: خُروج الماء من غائلِ حَوْضِ أَو جابِيةٍ. وتَبَعْثَقَ إذا انكسرت منه ناحية ففاضَ منها، والله أعلم.

بُعج: نِعَجَ: بَطْنَه بالسكين يَبْعَجُه بَعْجاً، فهو مَبْعُوج ويَعِيجٌ، ويَعْجَه: شَقَّهُ فزال ما فيه من موضعه وبدا متعلقاً. وفي حديث أُمُّ سُليم: إِنْ دنا مِنِّي أَحدٌ أَبْعَجُ بَطْنَه بالخِنْجَرِ أَي أَشُقُّ؛ قال أَبو ذؤيب:

فللك أَعْلَى مِنْكَ فَقْداً لأَنه

كريمٌ، وَبَطْنِي بالكرامِ بَعِيجُ(٢)

ورجلٌ بَعِيجٌ من قوم بَعْجَى، والأُنثى بَعِيجٌ، بغير هاء، من نسوة بَعْجَى، وقد انْبَعَجَ هو. وبطنٌ بَعِجٌ: مُنْبَعِجٌ، أُراه على النَّسَب. وامرأة بَعِيجٌ أَي بَعَجَتْ بطْنَها لزوجها ونَثَرَتْ. ورجلٌ بَعِجٌ: ضعيتٌ، كأنه مبعوج البطن مِن ضَعْف مَشْيه؛ قال الشاعر:

لَيْلَة أَمْشي، على مخاطَرَةِ،

مَشْياً رُوَيداً، كَمِشهَةِ البَعِجِ

والانبعاج: الإنشِقاق.

<sup>(</sup>٢) قوله: وفذلك أعلى منك فقدأه كذا بالأصل وفي شرح القاموس قدراً.

<sup>(</sup>١) [في النهاية: أن لا نُحْدِث].

وتقول: بَعَجَهُ حُبُّ فلان إِذا اشتَدَّ وَجُدُّهُ وَحَزِنَ له. قال الأَزهري: لَمَجَه حُبه أَصوبُ من بَعَجَدُ لأَن البَهْجَ الشَّقُ. يقال: بَعَجَ الظَّنْ بالسكين إِذا شقه وخَضْخَضَهُ فيه؛ قال الهذلي:

كأنَّ ظُهاتِها عُفُرْبَعِيجٌ

شَبّه ظُباتِ النَّصال بنار جمر سُخِيَ فَظَهَرَتْ مُحْرَثُه؛ يقال: اسْخُ النار أَي افتح عينها. وفي الحديث: إذا رأيت مكة قد بُعجَتْ كظَائم، وساوى بناؤها رؤوسَ الجبال، فاعْلَم أَنَّ الأَمْرَ قد أَظَلَّكَ؛ بُعِجَتْ أَيْ شُقَّت. وفُتِحت كظائمُها بَعْضُها في بعض، واشتُحْرِجَ منها عيونها. وبَعَجْتُ بطنى لفلان:

بالغت في نصيحته؛ قال الشماخ:

بَعَجْتُ إِلَيه البَطْنَ حتى انْتَصَحْتُه، وما كلُّ مَنْ يُفْشَى إِلَيه بِناصِحِ وقيل في قول أَبي ذؤيب:

#### وبطيي بالكرام بعيسج

أَي نُصْحِي لهم مبذول. وفي حديث عَمْرو وَوَصَفَ عمر، رضي الله عنه، فقال: إِن حَنْتَمَةَ بَعَجَتْ له الدنيا مِعَاها. هذا مثل ضربه؛ أَراد أَنها كشفت له عما كان فيها من الكنوز والأموال والفيء، وحنتمة أُمُّه. وفي حديث عائشة، رضي الله عنها، في صفة عمر، رضي الله عنه: بَمَجَ الأَرضَ وبَجَعَها أَي شَقَها وأَذلُها؛ كَنَتْ به عن فتوحه. وتَبَعَجَ السحابُ وانْبغجَ بالمطر: انْفَرَج عن الوَدْقِ والوَبْل الشديد؛ قال العجاج:

## حَيْثُ استَهَلُ السُوْنُ أَو تَبَعُجا

وتَبَعَّجَتِ السماءُ بالمطر، كذلك؛ وكلُّ ما اتسع فقد انْبَعَجَ. وبَعَّجَ المطرُ تَبْعِيجاً في الأَرض: فَحَصَ الحجارة لشدَّة وَقْعِهِ. وبعَجَهُ الوادي: حيث يَنْبَعِجُ فَيَشْسِع. والباعِجَة: أَرْضَ سَهَلَةٌ تُنْبِتُ النَّصِيَّ؛ وقيل: الباعِجَة آخر الوَّئلِ، والسُّهولَةُ إلى القُفَّ. والبَوَعَجُ: أَماكِنُ في الوَّمل تَسْتَرِقُ، فإذا نبت فيها النَّصِيُّ كان أَرْقُ له وأُطيب؛ وقال الشاعر يصف فرساً:

فأنَى له بالصَّيْفِ ظِلُّ بارد،

ونَـصِـيُّ بـاعِـجَـةِ ومَـحُـضٌ مُـنْـقَـعُ وبَعَجَهُ الأَمْرُ: حَرَبُه. وباعَجَةُ القِرْدانِ: موضعٌ معروف؛ قال أُوس ابن حَجَر:

وَبَعْدَ لَيَ الِينا بَنَعْفِ سُويْفَة، فبَاعِجَةِ الْقِرْدانِ، فالـمُتَثَلَّمِ وبنُو بَهْجَةَ بطنٌ. وابنُ باعِج: رجلٌ؛ قال الراعي:

كَأَنَّ بقايا الجَيْشِ، جَيْشِ ابنِ باعَجٍ، أَطافَ بِرُكْنٍ، من عَمايَةٍ، فَاخِرِ

وباعِجَةُ: اسم موضع. ويقال: بَعَجْتُ هذه الأَرض عَذاةً طيبةً الأَرض(١) أَي تَوَسَّطْتُها.

بعد: البُعْدُ: خلاف القُرْب.

بَعْدَ الرجل، بالضم، وبَعِد، بالكسر، بُعْداً وبَعَداً فهو يعيد وبُعادٌ؛ عن سيبويه، أي تباعد، وجمعهما بُعَداءُ وافق الذين يقولون فَعيل الذي يقولون فُعال لأَنهما أُحتان، وقد قيل بُعْدٌ؛ وينشد قول النابغة:

فِيَلُكَ تُبْلِغُسْيِ النُّعْمَانَ أَنَّ لِهِ

فَضْلاً على الناسِ، في الأَذْنى وفي البُعْدِ وفي البُعْدِ وفي البُعْدِ وفي البُعْدِ وفي البُعْدِ مثل خادم وخي البَعده غيره وباعَدَه وبَعَده تبعيداً وقول امرىء القيس: فَعَدْتُ له وضَحْبَتي بَيْنَ ضارِح (٢)،

لم يأخُذوا ثَمَناً ولم يَهجُوا(")

أراد: يا رزية قومه: ثم فسر الرزية ما هي فقال: لم يأخذوا ثمناً ولم يهبوا. وقيل: أَرادَ بَعُدَ مُتَأَمِّلي. وقوله عز وجل، في سورة السجدة: ﴿أُولئك يُنادُونَ من مكان بعيد﴾؛ قال ابن عباس: سألوا الردّ حين لا ردّ؛ وقيل: من مكان بعيد، من الآخرة إلى الدنيا؛ وقال مجاهد: أراد من مكان بعيد من قلوبهم يبعد عنها ما يتلى عليهم لأنهم إذا لم يعوا فَهُمْ بمنزلة من كان في غاية البعد، وقوله تعالى: ﴿ويقذفون بالغيب من مكان غيد هذه بعيده؛ قال قولهم: ساحر كاهن شاعر. وتقول: هذه

<sup>(</sup>١) قوله \$طبية الأرض؛ عبارة الأساس: طبية التربة.

<sup>(</sup>٢) رواية الديوان ديني حامرٍ.

<sup>(</sup>٣) قوله \$رزية قومه إلْخ؛ كُذا في نسخة المؤلف بحذف أول البيت.

القرية بعيد وهذه القرية قريب لا يراد به النعت ولكن يراد بهما الاسم، والدليل على أنهما اسمان قولك: قريبه قريب وبميده بعيد؛ قال الفراء: العرب إذا قالت دارك منا بعيد أو قريب، أو قالوا فلانة منا قريب أو بعيد، ذكروا القريب والبعيد لأن المعنى هي مكان قريب أو بعيد، فجعل القريب والبعيد خلفاً من المكان؛ قال الله عز وجل: ﴿وما هي من الظالمين ببعيد﴾؛ وقال: ﴿وما هي من الظالمين ببعيد﴾؛ وقال: ﴿وما الله قريب من المحسنين﴾؛ قال: ولو أنتنا وثنيتا على بعدت منك فهي بعيدة وقربت فهي قريبة كان صواباً. قال: ومن قال قريب وبعيد وذكرهما لم يثن قريباً وبغيداً، فقال: هما منك قريب وهما منك بعيد؛ قال: ومن أنشهما فقال هي منك قريبة وبعيدة ثنى وجمع فقال قريبات؛ وأنشد:

فَتَدُنوا، ولا عَفْراة مِنك بَعيدُ

عَشِيَّةً لا عَفْراهُ منكَ قَريبةً

وما أنت منا ببعيد، وما أنتم منا ببعيد، يستوي فيه الواحد والجمع؛ وكذلك ما أنت منا ببعيد وما أنتم منا ببعيد قال: وإذا أردت بالقريب والبعيد قرابة النسب أنثت لا غير، لم تختلف العرب فيها. وقال الزجاج في قول الله عز وجل: ﴿إِن وحمة الله قريب من المحسنين ﴾؛ إنما قيل قريب لأن الرحمة والغفران والعفو في معنى واحد؛ وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي؛ قال وقال الأخفش: جائز أن تكون الرحمة ههنا بمعنى المطو؛ قال وقال بعضهم: يعني الفراء هذا ذُكّر ليفصل بين القريب من القرب والقريب من القرابة؛ قال: وهذا غلط، كلَّ ما والتأنيث؛ وبيننا بُغدة من الأرض والقرابة؛ قال الأعشى:

بأَنْ لا تُبَعِّ الْوُدِّ مِنْ مُعَباعِدٍ،

ولا تَنْأُ مِنْ ذِي بُعْدَةٍ إِنْ تَفَرَّبا

وفي الدعاء: بُغداً له! نصبوه على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره أَي أَبعده الله. وبُغدٌ باعد: على المبالغة وإن دعوت به فالمختار النصب؛ وقوله:

مَسدًا بَاعَ نَساق السَمَ طِسِيَّ مَسدًا، حــــى تُسوافي السَمَسؤسِمَ الأَبْسَعَسدًا فإنه أَراد الإَبعد فوقف فشدّ، ثم أجراه في الوصل مجراه في

الوقف، وهو مما يجوز في الشعر؛ كقوله:

ضَّحْمَماً يَحْبُ البِّحُلُقَ الأَضْحَمَّا وقال الليث: يقال هو أَبْعَد وأَبْعَدونَ وأَقرب وأَقربون وأَباعد وأقارب؛ وأنشد:

> من الناس مَنْ يَغْشى الأَباعِدَ نَفْعَهُ، ويشْقى به، حتى الصَماتِ، أَقارِبُهِ فإِنْ يَكُ تَحيراً، فالبَعيدُ يَنالُهُ، وإِنْ يَكُ شَرَّا، فابنُ عمَّكَ صاحبُهُ

والبُغدَانَ، جمع بعيد، مثل رغيف ورغفان. ويقال: فلان من قُرْبانِ الأمير ومن بُغدانِه؛ قال أبو زيد: يقال للرجل إذا لم تكن من تُغدانِه؛ يقول: إذا لم تكن ممن يُغدانِه؛ يقول: إذا لم تكن ممن يقترب منه فتَباعَدْ عنه لا يصيبك شره. وفي حديث مهاجري الحيشة: وجئنا إلى أرض البُغداء؛ قال ابن الأثير: هم الأجانب الذين لا قرابة بيننا وبينهم، واحدهم بعيد. وقال النضر في قولهم هلك الأَبْقد قال: يعني صاحبة، وهكذا يقال إذا كنى عن اسمه. ويقال للمرأة: هلكت البُغدى؛ قال الأَزهري: هذا مثل قولهم فلا مَرْحباً بالآخر إذا كنى عن صاحبه وهو يذهه. ويقال: أبعد الله الآخر، قال: ولا يقال للأَنشى منه شيء. وقولهم: كبَّ الله الأَبْقدَاد لِغِيهِ أي أَلقاه لوجهه؛ والأَبْقدُ: الخائنُ. والأَباعد: خلاف الأقارب؛ وهو غير بَعِيدِ منك وغير الخائنُ. والأَباعد: خلاف الأقارب؛ وهو غير بَعِيدِ منك وغير

بِسِيْ وباعده مُباعَدَة وبِعاداً وباعد الله ما بينهما وَبَقَد؛ ويُقرأُ: ﴿رَبُّنا باعِدْ بِين أَسفارِنا﴾، وبَعَدْ؛ قال الطرمّاح:

ثُباعِدُ مِنَّا مَن نُحُبُّ الحِيْمَاعُه، وتَجْمَعُ مِنَّا بِين أَهِل الصَّغائِنِ ورجل مِبْعَدٌ: بعيد الأَسفار؛ قال كثير عزة: مُناقِلَةً عُرْضَ الفَيافي شِمِلَّة،

مَطِيَّةً قَذَّافٍ على النَّهَوْلِ مِبْعَدِ

وقال الفراء في قوله عز وجل، مخبراً عن قوم سبإ: ﴿وَيَنَّا بَاعِدْ بِينِ أَسْفَاوِنا﴾؛ قال: قرأَه العوام باعِدْ، ويقرأُ على الخبر: ﴿وَرِيّنا باعَدَ بِينِ أَسْفَارِنا﴾، وبَعْد. وبَعْدْ جزم؛ وقرىءَ: ربّنا بَعْدَ بَيْنُ أَسْفَارِنا، وبَيْنَ أَسْفَارِنا؛ قال الزجاج: من قرأَ باعِدْ وبَقِدْ فمعناهما واحد، وهو على جهة المسألة ويكون المعنى أنهم سئموا الراحة وبطروا النعمة، كما قال قوم موسى: ﴿ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض (الآية)، ومن قرأً: بَعُدَ بينَ أَسفارنا؛ فالمعنى ما يتَّصِلُ بسفرنا، ومن قرأً بالنصب: بَعُدَ بينَ أَسفارنا؛ فالمعنى به يتَّعِلُ بسفرنا، ومن قرأً بالنصب: بَعُدَ بينَ أَسفارنا؛ قال الأُزهري: قرأً أبو عمرو وابن كثير: بَعَدْ، بغيراًلف، وقرأً يعقوب الحضرمي: ربَّنا باعدَ، بالنصب على الخبر، وقرأً نافع وعاصم والكسائي وحمزة: باعِدْ، بالأَلف، على الدعاء؛ قال سيبويه: وقالوا بُعَدَكُ يُحَدُّرُهُ شيئاً من خَلْفِه. وبَعِدَ بَعَداً وبَعُد: هلك أَو اغترب، فهو باعد.

والبُعْدُ: الهلاك؛ قال تعالى: ﴿أَلَا بُعْداً لَمَدِينَ كَمَا بَعِدَتُ ثمود﴾؛ وقال مالك بن الريب المازني:

يَقُولُونَ لَا تَبِمُعُدُ، وَهُمْ يَدُفِنُونَنِي،

وأينَ مكانُ البُعْدِ إلا مكانِيا؟

وهو من البُغدِ. وقرأ الكسائي والنَّاس: كَما بَعِدَت، وكان أَبو عبد الرحمن السُّلمي يقرؤها، بَعُدَت، يجعل الهلاك والمُبغَدَ سواء وهما قريبان من السواء، إلا أَن العرب بعضهم يقول بَعُدَ وبعضهم يقول بَعِدَ مثل سَحْق وسَحِق؛ ومن الناس من يقول بَعْد في المكان وبَعِدَ في الهلاك، وقال يونس: العرب تقول بَعِدَ الرجلُ: وبَعُدَ إِذا تباعد في غير سَب؛ ويقال في السب: بَعِدَ وسَحِقَ لا غير.

والبعاد: المباعدة؛ قال ابن شميل: راود رجل من العرب أعرابية فأبت إلا أن يجعل لها شيئاً، فجعل لها درهمين فلما خالطها جعلت تقول: غَمْزاً ودِرْهماكَ لَكَ، فإن لم تَغْيرْ فَلْغَدٌ لَكَ؛ والبعد، يضرب مثلاً للرجل تراه يعمل العمل الشديد. والبغد والبعد، يضرب مثلاً للرجل تراه يعمل العمل الخير وأبعده. تقول: أبعده الله أي لا يُؤتى له فيما يَزِلُ به، الخير وأبعده. تقول: أبعده الله أي لا يُؤتى له فيما يَزِلُ به، وكذلك بُعْداً له وسُحْقاً! ونصب بُعْداً على المصدر ولم يجعله اسماً. وتميم ترفع فتقول: بُعُداً له وسُحْق، كقولك: غلام له وفرس. وفي حديث شهادة الأعضاء يوم القيامة فيقول: بُعُداً لك وسُحقاً أي هلاكاً، ويجوز أن يكون من البُعْد ضدَّ القرب. وفي الحديث: أن رجلاً جاء فقال إن الأَبْعَدَ قد زَنَى، معناه المتباعد عن الخير والعصمة.

وَجَلَسْتُ بَعِيدةً منك وبعيداً منك؛ يعني مكاناً بعيداً؛ وربما قالوا: هي بَعِيدٌ منك أي مكانها؛ وفي التنزيل: ﴿وَمَا هِي مَنُ الطَّالَمِينَ بِبعِيد﴾. وأما بَعيدَةُ العهد، فبالهاء؛ ومَنْزل بَعَدٌ بَعِيدٌ.

وتَنَحَّ غيرَ بَعِيد أَي كن قريباً، وغيرَ باعد أَي صاغرٍ. يقال: انْطَلِقْ يا فلانُ غير باعدٍ، أَي لا ذهبت؛ الكسائي. تَنَحُ غيرَ باعدٍ أَي غير صاغر؛ وقول النابغة الذبياني:

فَضْلاً على الناسِ في الأَذْنَى وفي البُعْدِ

قال أَبو نصر: في القريب والبعيد؛ ورواه ابن الأَعرابي: في الأَدنى وفي البُغد، قال: بَعيد وبُغد. والبَغد، بالتحريك: جمع باعد مثل خادم وخدَم ويقال: إنه لغير أَبْعَدَ إذا ذمَّه أَي لا خير فيه، ولا له بُغدٌ: مَذْهَبُ؛ وقول صخر الغيّ:

المُوعِدِينا في أَن نُقَتِّلَهُم،

أَفَّنَاءَ فَهُم، وبَيْنَا بُنَعَدُ

أَي أَنَّ أَفناء فهم ضروب منهم. بُعَد جَمع بُعُدةِ. وقال الأصمعي: أَتانا فلان من بُعْدةِ أَي من أَرض بعيدة. ويقال: إنه لذو بُعْدة أَي لذو رأْي وحزم. يقال ذلك للرجل إذا كان نافذ الرُّي ذا غَوْر وذا بُعْد رأْي.

وما عنده أَبْعَدُ أَي طائل؛ قال رجل لابنه: إن غدوت على المِرْبَد رَبِحْتَ عنا أَو رجعت بغير أَبْعَدَ أَي بغير منفعة.

و ذو البُعُدة: الذي يُبْعِد في الشّعاداة؛ وأنشد ابن الأُعرابي لرؤية:

يَكْفِيكَ عِنْدَ الشِّدَّةِ اليّبِيسَا،

ويَعْتَلِي ذَا البُعْدَةِ النُّحُوسا

وبَعْدُ: ضدُّ قبل، يبنى مفرداً، ويعرب مضافاً، قال الليت: بعد كلمة دالة على الشيء الأخير، تقول: هذا بُعْدَ هذا، منصوب. وحكى سيبويه أنهم يقولون من بَعْدِ فينكرونه، وافعل هذا بَعْداً. قال الجوهري: بعد نقيض قبل، وهما اسمان يكونان ظرفين إذا أُضيفا، وأصلهما الإضافة، فمتى حذفت المضاف إليه لعلم المخاطب بنيتهما على الضم ليعلم أنه مبني إذ كان الضم لا يدخلهما إعراباً، لأنهما لا يصلح وقوعهما موضع الفاعل ولا موقع المبتدإ ولا الخبر؛ وقوله تعالى: وله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل الأشياء وبعدها؛ أصلهما هنا الخفض ولكن بُنيا على الضم لأنهما غايتان، فإذا لم يكونا غاية فهما نصب لأنهما صفة؛ ومعنى غاية أن الكلمة حذفت منها الإضافة وجعلت غاية الكلمة ما بقي بعد الحذف، وإنما مني بنيية على البضم لأن إعسرابهما في

الإضافة النصب والخفض، تقول رأيته قبلك ومن قَبلِكَ، ولا يرفعان لأنهما لا يحدَّث عنهما، استعملا ظرفين فلما عدلا عن بابهما حركا بغير الحركتين اللتين كانتا له يدخلان بحق الإعراب، فأما وجوبُ بنائهما وذهاب إعرابهما فلأنهما عرّفا من غير جهة التعريف، لأنه حذف منهما ما أُضيفتا إليه، والمعنى: لله الأمر من قبل أن تغلب الروم ومن بعد ما غُلِبَتْ. وحكى الأزهري عن الفراء قال: القراءة بالرفع بلا نون لأنهما في المعنى تراد بهما الإضافة إلى شيء لا محالة، فلما أَدْتا غير معنى ما أُضيفتا إليه وُسِمَتا بالرفع وهما في موضع جر، ليكون الرفع دليلاً على ما سقط، وكذلك ما أَشبههما؛ كقوله:

إِنْ يَـأْتِ مِـنْ تـحْـتُ أَجِـيهِ مـن عَـلُ وقال الآخو:

إِذَا أَنَا لَم أُومَنْ عَلَيْكَ، ولم يكنْ لِــــقَـــاؤُك إِلاّ مـــن وَرَاءُ وَراءُ

فَرَفَع إِذ جعله غاية ولم يذكر بعده الذي أُضيف إليه؛ قال الفراء: وإن نويت أَن تظهر ما أُضيف إليه وأُظهرته فقلت: لله الأَمر من قبل ومن بعيد، جاز كأنَّك أَظهرت المخفوض الذي أَضفت إليه قبل وبعد؛ قال ابن سبده: ويقرأُ ولله الأَمر من قبل ومن بعيه يجعلونهما نكرتين، المعنى: لله الأَمر من تقدَّم وتأخُّر، والأُول أَجود. وحكى الكسائي: لله الأَمر من قبل ومن بعيه، بالكسر بلا تنوين؛ قال الفراء: تركه على ما كان يكون عليه في الإضافة، واحتج بقول الأَول.

أَبُ يُنَ ذِرَاعَ يُ وَجَ بُ هَ فِ الْأَسَ يِ الْأَسَدِ وَجَبَهُ اللهُ الله وجبهته، قال: وهذا ليس كذلك لأن المعنى بين ذراعي الأُسد وجبهته، وقد ذكر أُحد المضاف إليهما، ولو كان: لله الأَمر من قبل ومن ومن بعد كذا، لجاز على هذا وكان المعنى من قبل كذا ومن بعد كذا، وقوله:

ونحن قتلنا الأُسْدَ أُسْدَ خَفِيَّةِ،

فما شربوا بَعْدٌ على لذَّةٍ خَمْرا إنما أَراد بعدُ فُنوَّن ضرورة؛ ورواه بعضهم بعدُ على احتمال الكف؛ قال اللحياني وقال بعضهم: ما هو بالذي لا بَعْدَ له، وما هو بالذي لا قبل له، قال أَبو حاتم: وقالوا قبل وبعد من الأَضداد، وقال في قوله عز وجل: ﴿والأَرضَ بَعْدَ ذَلِكَ ذَحَاهَا﴾، أي قبل ذلك. قال الأَزهري: والذي قاله أبو حاتم

عمن قاله خطأً؛ قبل وبعد كل واحد منهما نقيض صاحبه؛ فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر؛ وهو كلام فاسد. وأما قول الله عنه وجل: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾، فإن السائل يسأل عنه فيقول: كيف قال بعد ذلك والأرض أنشأ خلقها قبل السماء، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيْنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ﴾؛ فلما فرغ من ذكر الأرض وما خلق فيها قال: ﴿ثم استوى إلى السماء ﴾، وثم لا يكون إلا بعد الأول الذي ذكر قبله، ولم يختلف المفسرون أن خلق الأرض مبق خلق السماء، والجواب فيما سأل عنه السائل أن الدَّحو غير الخلق، وإنما هو البسط، والخلق هو الإنشاء الأول، فالله عز وجل، خلق الأرض أولاً غير مدحقة، ثم خلق السماء، ثم عرصد الله فيها عند من يفهمها، وإنما أنى الملحد الطاعن فيما شاكلها من الآيات من جهة غباوته وغلظ فهمه وقلة علمه بكلام العرب.

وقولهم في الخطابة: أما بعدُ؛ إنما يريدون أما بعد دعائي لك، فإذا قلت أما بعدَ، فإنك لا تضيفه إلى شيء ولكنك تجعله غاية نقيضاً لقبل؛ وفي حديث زيد بن أرقم: أن رسول الله عَيْنَة، خطبهم فقال: أما بعدُ؛ تقدير الكلام: أما بعدُ حمد الله فكذا وكذا. وزعموا أن داود، عليه السلام، أول من قالها؛ ويقال: هي فصل الخطاب ولذلك قال جل وعز: ﴿وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾؛ زعم ثعلب أن أول من قالها كعب بن لؤي.

أبو عبيد: يُقال لقيته بُغينداتِ بَيْنِ إِذَا لقيتَهُ بعد حين؛ وقيل: بُغينداتِ بَيْنِ أَي بعيد فراق، وذلك إِذَا كان الرجل يمسك عن إتياه صاحبه الزمان، ثم يأتيه ثم يمسك عنه نحو ذلك أيضاً، ثم يأتيه؛ قال: وهو من ظروف الزمان التي لا تتمكن ولا تستعمل إلا ظرفاً؛ وأنشد شعر:

وأَشْعَتُ مُنْقَدُ القميصِ، دَعَوْتُه

بُعَيْداتِ بَـيْنِ، لا هِـدانٍ ولا نِـكُـسِ ويقال: إِنها لتضحك بُعَيْداتِ بَـيْنِ أَي بين المرَّة ثم الـمرة في الحين.

وفي حديث النبيّ عَلِيَّةِ: أَنه كان إِذَا أَراد البراز أَبعد، وفي آخر: يَتَبَقَّدُ، وفي آخر: أَنه عَلِيَّةٍ، كان يُبْعِدُ في المذهب أَي الذهاب عند قبضاء حاجته؛ معناه إسعانه في ذهابه إلى الخلاء. وأَبعد فلان في الأَرض إِذا أَمعن فيها. وفي حديث قتل أَبي جهل: هَلْ أَبْعَدُ من رجل قتلتموه؟ قال ابن الأَثير: كذا جاء في سنن أبي داود معناه أنهى وأبلغ، لأَن الشيء المتناهي في نوعه يقال قد أَبعد فيه، وهذا أَمر بعيد لا يقع مثله لعظمه، والمعنى: أَنك استعظمت شأني واستبعدت قتلي فهل هو أَبعد من رجل قتله قومه؛ قال: والروايات الصحيحة أَعمد، بالميم.

بعذر: بَعْذَرَه : حرُّكه ونَفَضه.

بعر: البعيرُ: الجَمَل البازِلُ، وقبل: الجَدْعُ، وقد يكون للأُتنى، حكى عن بعض العرب: شربت من لبن بَعيري وصَرَعَتْني بَعيري أَي ناقتي، والجمع أَبْعِرَةٌ في الجمع الأُقل، وأَباعِرُ وأَباعِرُ وبُغرانٌ وبعرانٌ. قال ابن بري: أَباعِرُ جمع أَبْعِرةٍ، وأَبْعِرةٌ جمع بَعير، وأَباعِرُ جمع الجمع، وليس جمعاً لبعير، وشاهد الأَباعر قول يزيد بن الصّقيل العُقَيْليُّ أَحد اللصوص المشهورة بالبادية وكان قد تاب:

أَلا قُلْ لرُعَيانِ الأَباعِر: أَهْمِلوا،

فَقَدْ تَابَ عِمَا تَعْلَمُونَ يَزِيدُ وإِنَّ امْرَأُ يَشْجُو مِن النار، بَعْدَما

تُـزَوَّدُ مِـنْ أَعْـمِـالِـهِـا لَـسِعـيــدُ

قال: وهذا البيت كثيراً ما يتمثل به الناس ولا يعرفون قائله، وكان سبب توبة يزيد هذا أن عثمان بن عفان وَجُه إلى الشام جيشاً غازياً، وكان يزيد هذا في بعض بوادي الحجاز يسرق الشاة والبعير وإذا طُلِبَ لم يوجد، فلما أبصر الجيش متوجها إلى الغزو أُخلص التوبة وسار معهم. قال الجوهري: والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل بعير وللناقة بعير. قال: وإنما يقال له بعير إذا أُجذَع. يقال: رأيت بعيراً من بعيد، ولا يبالي ذكراً كان أو أُنثى. وبنو تميم يقولون بعير، بكسر الباء، وشِعير وسائر العرب يقولون بعير، وهو أَفصح اللغتين؛ وقول خالد بن زهير الهذلي:

فإِن كنتَ تَبْغي للظُّلامَةِ مَركَباً

ذَلُولاً، فإنـي لـيـسَ عـنْـدِي بَـعِـيرُهـا يقول: أَن كنت تريد أَن أَكون لك راحلة تركبني بالظلم لـم أُقرّ

لك بذلك، ولم أحتمله لك كاحتمال البعير ما حُمّلَ. وبَعِرَ الجَمَلُ بَعْواً: صار بعيواً. قال ابن بري: وفي البعير سؤال جرى في مجلس سيف الدولة بن حمدان، وكان السائل ابن خالويه والمسؤول المتنبي، قال ابن خالويه: والبعير أيضاً الحمار وهو حرف نادر ألقيته على المتنبى بين يدى سيف الدولة، وكانت فيه خُنْزُوَانَةً وعُنْجُهِيَّة، فأضطرب فقلت: المراد بالبعير في قوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حِمْلُ بعير﴾، الحمارُ فكسرت من عزته، وهو أن البعير في القرآن الحمار، وذلك أن يعقوب واخوة يوسف، عليهم الصلاة والسلام، كانوا بأرض كنعان وليس هناك ابل وإنما كانوا يمتارون على الحمير. قال الله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير﴾، أي حمل حمار، وكذلك ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره. وفي زبور داود: أن البعير كل ما يحمل، ويقال لكل ما يحمل بالعبرانية بعير، وفي حديث جابر: استغفر لي رسول الله عَيِّكُ ليلة البعير خمساً وعشرين مرة؛ هي الليلة التي اشتري فيها رسول الله ﷺ، من جابر جمله وهو في السفر. وحديث الجمل مشهور.

والبَهْرَةُ: واحدة البَعْرِ. والبَعْرُ والبَعْرُ: رجيع الحُف والظّلف من الإِبل والشاء وبقر الوحش والظّباء إلا البقر الأَهلية فإنها تخْشي وهو خَثْيُها، والجمع أَبْعارٌ، والأَرنب تَبْعَرُ أَيضاً، وقد بَعَرَتِ الشاةُ والبعيرَ يَبْعُرُ بَعْواً.

والـمِبْعَرُ والـمَبْعَرُ: مكانُ البَعَرِ من كل ذي أَربع، والجمع مَباعِرُ.

والمِبْعارُ: الشاة والناقة ثُباعِرُ حالِتِها. وباعَرَت الشاةُ والناقة إلى حالبها: اسرعت، والاسمُ البِعارُ، ويُعَدُّ عيباً لأَنها ربما أَلقت بَعَرَها في المِحْلَب.

والبَعْرُ: الفقر التام الدائم، والبَعَرَةُ: الكَمَرَةُ.

والبُهُيْرَةُ: تصغير البَغْرَة، وهي الغَصْبَةُ في الله جلّ ذكره. ومن أَمثالهم: أَنت كصاحب البَغْرَة؛ وكان من حديثه أَن رجلاً كانت له ظِنَّة في قومه فجمعهم يستبرئهم وأَحد بَغْرَة فقال: إني رام ببعرتبي هذه صاحب ظِنَّتي، فَجَفَلَ لها أَحَدُهُم وقال: لا ترمني بها، فأقرّ على نفسه. والبَعْارُ: لقب رجل. والبَيْعُرة: موضع. وأَبناء البعير: قرم. وبنو بُغُوان: حَيِّ.

بعزج: بَعْزَ جَةُ: اسمُ فرس المِقْداد، شهد عليها يوم السَّرْح.

بعص: البَعْص والتَّبَعُص: الاضطرابُ. وتَبَعْصَصَت الحية. ضُرِبَتَ فَلَوَتْ ذَنَبها. والبَعْصُوصُ والبَعْصُوصُ: الضَّيلُ الجسم. والبَعْصُ: نَحافةُ البدَن ودِقتُه، وأصله دُودةٌ يقال لها البُعْصُوصةً: دُويْبَة صغيرة كالوزغةِ لها بَريقٌ من بياضها. قال: وسَبُ دُويْبَة صغيرة كالوزغةِ لها بَريقٌ من بياضها. قال: وسَبُ الجواري: يا بُعْصوصةٌ كُفِّي ويا وجة الكُتَع. ويقال للصبي الصغير والصبيّة الصغيرة: بُعْصُوصةٌ لِصِغَر حَلْقِه وضَعْفِه. والبُعْصُوص من الإنسان: العظمُ الصغيرُ الذي بين أليتيه. قال يعقوب: يقال للحيّة إذا قُتِلَتْ فَتَلوّتْ: قد تَبَعْصَصَت وهي يعقوب: يقال العجاج يصف ناقته:

#### كأنَّ تَحْتِي حِيْةً تَبَغْصَصُ

قال ابن الأعرابي: يقال للجَوَيْرِية الضاوِيةِ النَّغْصُوصة والعِنْفِصُّ والتَطيطة والحطِيطُة.

يعض: بَعْضُ الشيء: طائفة منه، والجمع أبعاض؛ قال ابن سيده: حكاه ابن جني فلا أُدري أُهو تسمُّح أُم هو شيء رواه، واستعمل الزجاجي بعضاً بالألف واللام فقال: وإنما قلنا البَغض والكل مجازاً، وعلى استعمال الجماعة له مُسامحة، وهو في الحقيقة غير جائز يعني أن هذا الاسم لا ينفصل من الإضافة. قال أبو حاتم: قلت للأصمعي رأيت في كتاب ابن المقفع: العِلْمُ كثيرٌ ولكن أُخْذُ البعض خيرٌ مِنْ تَوْكِ الكل، فأنكره أَشْدُّ الإنكار وقال: الأَلف واللام لا يدخلان في بعض وكل لأنهما مُعرفة بغير أُلف ولام. وفي القرآن العزيز: ﴿وكلُّ أَتَوْه داخِرين، قال أُبو حاتمُ: ولا تقول العرب الكل ولا البعض، وقد استعمله الناس حتى سيبويه والأخفش في كُتُبهما لقلة علمهما بهذا النحو فالجُتَنِبْ ذلك فإنه ليس من كلام العرب. وقال الأزهري: النحويون أُجازوا الأُلف واللام في بعض وكل، وإِنْ أَبَاهُ الأَصمعيُ. ويقال: جارية مُحسّانةٌ يُشْبِهُ بَعْضُها بَعْضًا، وَيَعْضُ مَذَكُرُ فَي الوجوه كلها. ويَعْضَ الشيء تَبْعِيضاً فَتَبَعَّضَ: فرَّقه أُجزاء فتفرق وقيل: بَعْضُ الشيء كلُّه؛ قَالَ لبيد:

### أُو يَعْتَلِقُ بَعْضَ النُّفوسِ حِمامُها

قال ابن سيده: وليس هذا عندي على ما ذهب إليه أهل اللغة من أن البَغضَ في معنى الكل، هذا نقض ولا دليل في هذا البيت لأنه إنما عنى ببعض النفوس نَفْسَه. قال أبو العباس أحمد ابن يحيى: أجمع أهل النحو على أن البعض شيء من أشياء أو

شيء من شيء إلاّ هشاماً فإنه زعم أَن قول لبيد: أَن مِن النَّهُ مِن مِن النَّهُ مِن مِن النَّهُ مِن حَمْدٍ الْهِ

أويعتلق بعض النفوس حمامها فادُّعي وأُخطأُ أَن البَعْضَ ههنا جمع ولم يكن هذا من عمله وإنما أُراد لَبِيدٌ ببعض النفوس نَفْسه. وقوله تعالى: ﴿ تُلْتَقِطه بَعْضُ السيّارة، بالتأنيث في قراءة من قرأ به فإنه أنث لأنّ بَعْضَ السَّيَّارة سَيَّارةٌ كقولهم ذهبَتْ بَعْضُ أَصابعه، لأَن بَعْض الأصابع يكون أُصبعا وأُصبعين وأُصابع قال: وأَما جزم أُو يَعْتَلِقْ فإنه رَدَّهُ على معتى الكلام الأول، ومعناه جزاء كأنه قال: وإن أَخرِجْ في طلب المال أُصِبْ ما أَمُّلْت أُو يَعْلَق الموتُ نفسي. وقال: قوله في قصة مؤمن آلِ فرعون وما أُجراه على لسانه فيما وعظ به آل فرعون: ﴿إِن يَكُ كَاذَباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صادقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الذي يَعِدُكم، إنه كان وَعَدهم بشبئين: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فقال: يُصِبْكم هذا العذاب في الدنيا وهو بَعْضُ الوَعْدَينِ من غير أَن نفى عذاب الآخرة. وقال الليث: بعض العرب يَصِلُ بِبَعْض كما تَصِلُ بما، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبُكُم بَعْضُ الذي يعدكم ﴾؛ يربد يصبكم الذي يعدكم، وقيل في قوله ﴿بَغْضُ الذي يعدكم﴾ أَي كُلُّ الذي يعدكم أي إن يكن موسى صادقاً بصبكم كل الذي يُنْذِرُكم به ويتوَعّدكم، لا بَعْضٌ دونَ بعَض لأَن ذلك مِنْ فعل الكُهَّان، وأما الرسل فلا يُوجد عليهم وَعْدٌ مكذوب؛

فيها لهيشه بمد فسسى ويُسقُسرِعُ بهينها عنِ السَموتِ، أَو عن بَشض شَكواه مُقْرعُ ليس يريد عن بَقضِ شكواه دون بَقضٍ، بل يريد الكل، وبَعْضٌ ضدٌ كلّ؛ وقال ابن مقبل يخاطب ابنتي عَصَر:

لَوْلا الحَيَاءُ ولولا الدِّينُ، عِبْتُكما ببعض ما فِيكُما إذْ عِبْتُما عَوري

أراد بكل ما فيكما فيما يقال:

وقال أبو إسحاق في قوله [عز وجل]: ﴿ بعض الذي يعدكم ﴾: من لطيف المسائل أن النبي عَلَيْكُ إذا وَعَدَ وَعُداً وقع الوَعُدُ بأشرِه ولم يقع بَعْضُه، فمن أين جاز أن يقول بَعْضُ الذي يَعدكم وحَقُ اللفظ كلُ الذي يعدكم؟ وهذا بابٌ من النظر يذهب فيه المناظر إلى إلزام حجته بأيسر ما في الأمر. وليس في هذا معنى الكل وإنما ذكر البعض ليوجب له الكل لأَن البَعْضَ هو الكل؛ ومثل هذا قول الشاعر: قد يُذركُ الـمُتَأَنَّـي بَعْضَ حـاجتِـه،

وقد يكونُ مع المُسْتَعْجِل الرُّلُلُ لأَن القائل إِذا قال أقلُ ما يكون للمتأني إدراكُ بَعْضِ الحاجة، وأقلُ ما يكون للمستعجل الزَّلُ، فقد أَبانَ فضلَ المتأني على المستعجل بما لا يَقْدِرُ الخصمُ أَن يَدْفَعَه، وكأنَّ مؤمنَ آل فرعون قال لهم: أقلُ ما يكون في صِدْقه أَن يُصِيبُكم بعضُ الذي يَجدكم، وفي بعض ذلك هلا كُكم، فهذا تأويل قوله:

والْبَغُوض: ضَرْبٌ من الذّباب معروف، الواحدة بَغُوضة؛ قال الجوهري: هو البَقّ، وقوم مَبْغُوضُونَ. والبَغْضُ: مَصْدر بَعَضَه البَغُوضُ يَبْعَضُه بَعْضاً: عَضَّه وآذاه، ولا يقال في غير البَعُوض؛ قال يَدح رجلاً بات في كِلّة:

لَّنِعْم البَيْثُ بَيْثُ أَبِي دِثَارِ،

﴿ يُصِبُّكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم ﴾.

إذا ما خافَ بَعْضُ الطّومَ بَعْضُ العَومَ بَعْضَا! قوله بَعْضا: أَي عَضًّا. وأَبو دِثَار: الكُّلة. وبُعِضَ القومُ: آذاهم البَعُوضُ. وأَبْعَضُوا إِذا كان في أَرضهم بَعُوضُ. وأَرض مَبْعَضة ومَبَقّة كثيرة البَعُوضِ والبَقّ، وهو البَعُوضُ؛ قال الشاعر:

يَطِنُّ بَعُوضُ الماء فَوْقَ قَذَالها،

كما اصْطَخَبَتْ بعدَ النَجِيِّ مُصومُ وقال ذو الرمة:

كما ذَبَّبَتْ عَلْراء، وهي مُشِيحةٌ،

بَعُوضِ القُرى عن فارِسيّ مُرَفَّلِ مُشيحة: حَذِرة: والمُشِيحُ في لغة هذيل: المُجدُّ؛ وإِذا أَنشد الهذلي في هذا البيت أنشده:

> كما ذببت علراء غير مشيحة وأنشد أبو عبيد الله محمد بن زياد الأعرابي:

وقد وردّ في ألحديث ذكرُ البَّعُوض وهوالبقّ.

والبَعُوضة: موضع كان للعرب فيه يوم مذكور؛ قال متمم بن نويرة يذكر قتلي ذلك اليوم:

على مثل أَصحابِ البعوضة فاخْمُشِي، لَكِ الويلُ! حُوَّ الوجه أَو يَتِكِ مَن بكى ورَمْل البَعُوضة: معروفة بالبادية.

بعط: البَعْظُ والإِبْعاطُ: الغُلُو في الجَهْلِ والأَمْرِ القَبِيح. وَأَبْعَظَ الرجلُ في كلامه إذا لم يُزسِلْه على وجهه؛ قال رؤبة:

وقُلْت أَقُوالَ المرىءِ لم يُبعِط:

أَعْسِرِضْ عسن السنساسِ ولا تَستسخُسطِ وأَبَعَطَ في السَّوْمِ: تَبَاعَدَ وتَجَاوَزَ القَدْرَ؛ قال ابن بري شاهِدُه قالُ حدان:

ونَدَ أَراهِ هُ أَبْعَطُوا، ولَوَ أَنَّهِ م ثَبَتُوا، لَمَا رَجَعُوا إِذاً بسلام وكذلك طمّح في الشّوم وأَشَطَّ فيه، قال ابن الأعرابي: وكذلك المُعْتَيْرُ والمُبْعِطُ والصَّنْتُوتُ. والفَرْدُ والفَرَدُ والفَرُودُ: الذي يكون وحده. والإِبْعاطُ: أَن تُكلِّفَ الإِنسانَ ما ليس في

. قوّته؛ أنشد ابن الأَعرابي:

ناج لم مَنْ يهِنَّ بالإِلْ ماطِ، إذا الستدى نَـوَهُـنَ بالسّيباطِ

ورواه تعلّب يُغنّيهِنَّ بالإِبْعاطِ. اسْتَدى: افْقَعَل من السَّدُو. والإِبْعاط: الإِبْعاط: الإِبْعاط: قال: ومشى أَعرابي في صلح بين قوم فقال: لقد أَبْعَطُوا إِبْعاطاً شديداً أَي أَبْعَدُوا ولم يَقْرُبوا من الصلح؛ وقال مجنون بنى عامر:

لا يُبْعِطُ النَّقْدَ من دَيْني فَيَخِحدني،

ولا يُحِدِّثُنْي أَنْ سَوْفٌ يَغْضِيني

وروى سلمة عن الفراء أنه قال: يُبْدلون الدال طاء فيقولون: ما أَبَعَطُ طَارَك، يريدون: ما أَبعد دارك، ويقولون: بَعَطَ الشاةَ وشَحَطَها وذَمَطَها وذَمَطَها وبَذَحها وذَعَطها إذا ذبحها. والبَعْطُ والمِبْعَطةُ: الاشتُ.

بعع: البَعاعُ: الجهازُ والمَتاعُ. أَلقى بَعَعَه وبَعاعَه أَي ثِقَلَه وتَفَاعُه أَي ثِقَلَه وتَفْسَه، وقيل: بَعاعُه مَتاعُه وجَهازُه. والبَعاعُ: ثِقَلُ السحاب من الماء: أَلقتِ السحابةُ بَعاعَها أَي ماءَها وثِقَلَ مطرِها؛ قال امرؤُ القس:

وأَلقَى بصَحْرَاء الغَبيطِ بَعاعَه،

نُزولَ اليَماني ذي العِيابِ المُخَوَّلِ وَبَعَ السحابُ يَبِعُ بَعًا وَبَعاعاً: أَلَعٌ بِمَطَرِه. وَبَعَ المطرُ من

السحاب: خرج. والبَعاعُ: ما بعٌ من المطر؛ قال ابن مقبل يذكر الغيث:

فألقَى بشَرْجِ وِالصَّرِيفِ بَعاعَه،

ثِـقَـالٌ رَواياه مِن الـمُـزِنِ دُلَّـعُ وَالْبَغْبَهُ: صوت الماء المتدارِك، قال الأزهري: كأنه أَراد حكاية صوته إذا خرج من الإناء ونحو ذلك. وبَعَ الماء بَعًا إذا صَبَّه، ومنه الحديث: أخذها فبعها في البَطْحاء، يعني الخمر صبَّها صبًا. والبَعاعُ: شدَّة المطر، ومنهم من يَرويها بالثاء المثلثة من تَعَ يَثُمُ إذا تَقَيُّا أَي قَذَهَها في البَطْحاء؛ ومنه حديث على، رضي

الله عنه: أُلقت السحابُ بَعاعَ ما استقَلّت به من الحِمْل. ويقال: أُتيته في عَبْعَب شبابه وبَعْبَع شبابه وعِهيمًى شبابه.

ويفان: اتيته في عبنعت شبابه وبعبع شبابه وعِهتى شبابه. وأخرجت الأرض بغاعَها إِذا أَنْبتت أَنواع العُشْب أَيام الربيع. والبتعابَعَة: الصَّعالِيكُ الذين لا مال لهم ولا ضَيْعَةَ. والنُبعَّةُ من أولاد الإبل: الذي يُولَدُ بين الرُبِّع، والهُبَع.

والبُغْبَعَةُ: حكاية بعض الأصوات، وقيل: هوَ تَتَابُع الكلام في عَجَلةٍ. بعق: البُعاقُ: شدَّة الصوت، وقد بَعَقَ الرجلُ وغيره وانْبَعَقَ وبَعَقَت الإبلُ بُعاقاً. والباعقُ: المُؤَذِّن، وقد بَعَقُ بُعاقاً؛ وأَنشد:

تَيَمُّمْتُ بالكِذْيَوْنِ كي لا يَفُوتَني،

من المَقْلَةِ البَيْضاء، تَقْرِيظُ باعِتِ قال: يعني ترجيع المؤذن إذا رجَّع في أذانه؛ قال الأزهري ورواه غيره تفريط ناعق، من نَعَق الراعي بعنمه، ولعلهما لعنان. والنبعق الشيء: انذراً مُفاجأة وأنت لا تشعرُ من حيث لم تحتسبه، وهو الانبعاق؛ وأنشد:

بَيْخَما المَرْء آبِناً راعَه

رائعُ حَتْفِ، لم يَخْشَ منه الْبِعاقَة (١) والباعِقُ: المطر يُفاجىء بوابل. ومطر بُعاقٌ وبعاقّ: مُندفِع

(۱) قوله: هبينما المرة آمناً.... هكذا في الأصل، وفي طبعة دار صادر - دار بيروت، وطبعة دار لسان العرب، وسائر الطبعات: «آمناً» بالنصب بحسبانها حالاً تغني عن الخبر، وهذا خطأ، لأنّ الحال لا تغني عن الخبر إلا إذا كان المبتدأ مصدراً مضافاً إلى معموله، أو كان أفعل التفضيل مضافاً إلى مصدر أو إلى ما يؤول بالمصدر، كما ذُكر النحويون. فالصواب أن يقال: هينما المرء آمن المرافع، لأن بينا ويينما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى الجملة الاسمية والفعلية؛ ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، كقولك: بينما أو بينا محمد جالس دخل عليه محمود، وكقول الحوقة بنت العمان:

بينا نسونش الناش والأمرُ أمرنا إذا نحن فيهم شوقةً تَنتَصُف وقد ذكر اللسان في مادة ابين، البيت: ابينما المرء آمن، برفع آمن؛ وتَسَب البيت إلى أي داود فلا وجه إذا النصب: «آمناً».

بالماء، وقد تَبَعَق يَتَبَعَق والْبَعَقَ يَنْبَعِق. وسِيْلٌ بُعاق وبِعاق: شديد الدَّفْعة؛ قال أَبو حنيفة: هو الذي يَجُرُف كل شيء. وأَرضٌ مَبْعُوقة: أَصابها البُعاق والبُعاق: المطر الذي يَتَبغَق بالماء تبعَّقاً؛ وأَنشد ابن برى:

تَبَعُقَ الناقةَ: نَحَرها وأسالَ دمها. وفي حديث محذيفة أَنَّهُ قال: ما بقي من المُنافقين إلا أربعة، فقال رجل: فأين الذين يُبَعِّقُون لِقاحنا ويَنقُبون بيوتنا؟ فقال محذيفة أُولئك هم الفاسقون؛ قال أبو عبيد: قوله يبعقون لقاحنا يعني أنهم ينحرون إبلنا ويُسيلون دِماءها. يقال: البعق المطرُ إذا سال لكثرته. وفي حديث الاستيسقاء: جَمُّ البُعاق؛ هو بالضم؟ المطر الكثير الغزير الواسع.

وبعقْت الإِبلَ: تَحرتُها، وتَبعَقَت: أفاضَتْ بها(٢٠). الأَزهري: وفي نوادر الأَعراب الْبَعَق فلان كذا وكذا الْبِعاق إذا أَخده من تلقاء نفسه، فهو مُنْبعِق. وروي عن عمر، رضي الله عنه، أَنه قال: الانبعاق فيما لا ينبغي من شقاشِق الشيطان. وفي الحديث: إن الله يكره الانْبعاق في المكلام، فرحم الله المرأ أُوجَرَ في كلامه؛ أي التوسَّعَ فيه والتكتُّر منه، ويروى: التبعُق في الكلام.

والبُعاق: بالضمّ: سحاب يتصبب بشدّة. وقد الْبَعَقَ السُّرْن إِذَا الْبَعَجَ بالمطر، وتَبَعَّق مثله؛ قال رؤبة:

وَجُــود مَــرُوانَ، إِذَا تَـــدَفُــقــا،

جُـودٌ كَـجُـودِ النَّغَيْثِ، إِذْ تَـبَـهَـقـا والبَعْقُ والبَعْجُ: الشَّقُ. وبِعَقْت زِقَّ الخمر تَبْعِيقاً أَي شَققْتُه. يعقط: البُغقُوط: القصير في بعض اللغات والبُغقُوطةُ: دُحُروجةُ الجَعَل. ابن بري: البُغقُوطةُ ضرب من الطير. ورجل بُعْقُوطٌ: وبُلْقُوط قصير، قال: وقال بعضهم ليس البلقوط بئبت.

بعث: بَهَكُهُ: بالسيف: ضرب أَطرافه. والبَعَكُ: الغلظ والكَزازة في الحسم، ومنه اشتق بَعْكُكُ؛ عن ابن دريد. وبُعْكُوكَةُ القوم: آثارهم حيث نزلوا. وبُعْكُوكة القوم: جماعتهم، وكذلك هي من الإبل؛ عن ثعلب؛ وأنشد:

يدخو ثبر من بُعكُ وكة البخلاط

وبُعْكُوكَةُ الناس: مُجْتَمعهم. وبُعكُوكة الشر: وسطه، وحكى اللحياني الفتح في أُوائل هذه الحروف وجعلها نوادر، لأَن الحكم في فُعلول أَن يكون مضموم الأُول إِلا أَشْياءَ نوادر جاءت بالنضم والفتح، فمنها بَعكوكة، قال:

<sup>(</sup>٢) قوله (وتبعقت أفاضت بها، كذا بالأصل ورمز له بعلامة وقفة.

شبهت بالمصادر نحو سار ميرورة وحاد حيدودة، قال الأَزهري: هذا حرف جاء نادراً على فَعُلولة ولم يجيء في كلامهم مثله إلاَّ صَغفوق، وهذا وهو مذكور في موضعه، وإنما جاء في كلامهم على فَعُلول بضم الفاء مثل بُهْلول وكَهْلول وزُغُلول، قال ابن بري: أصل البُعْكُوكة الجلبة والاختلاط، وبُعْكُوكة الوادي: وسطه. ووقعنا في بَعْكُوكاء ومَعْكُوكاء أي غبار وجلبة وصياح، وقيل: في شر واختلاط، وهي البُعْكُوكة؛ عن السيرافي. والبُعْكُوك: شدة الحر.

وَبَعْكُوكَاء: موضع. وَبَعْكُك: اسم رجل. بعكو: بَعْكُرَ الشيء: قَطَعَةُ كَكَغْيَرَةً.

بعكن: رَمْلَةٌ بِعْكَنةٌ: غليظةٌ تَشْتَدُ على الماشي فيها.

بعل: البَعْلُ: الأرض المرتفعة التي لا يصيبها مطر إلا مرّة واحدة في السنة؛ وقال الجوهري: لا يصيبها سَيْح ولا سَيْل؛ قال سلامة بن جندل:

إِذا ما عَلُونا ظَهِرَ بَعْل عَرِيضةٍ،

تَخَالُ عليها قَيْضَ بَيْضِ مُفَلَّقِ أَنْها على معنى الأَرض، وقيل: البَعْل كل شجر أَو زرع لا يُشقى، وقيل: البَعْل والعَذْيُ واحد، وهو ما سَقَتْه (أ) السماء، وقد اسْتَبْعَل الموضع. والبَعْلُ من المنحل: ما شرب بعروقه من غير سَفْي ولا ماء سماء، وقيل: هو ما اكتفى بماء السماء، وبه فسر ابن دريد ما في كتاب النبي عَلَيْه، لأُكْيِار بن عبد الملك: لكُم الشَّامنة من النُّخل ولنا الضاحية من البَعْل؛ الضامنة: ما أَطاف به سُورُ المدينة، والضاحية: ما كان خارجاً أي التي ظهرت وخرجت عن البعارة من هذا النَّخيل؛ وأَنشد:

أقسمت لا يندهب عني بَعْلُها، أَوْ يَسْمَوي جَثِيثُها وجَعْلُها

وفي حديث صدقة النخل: ما سقي منه بغلاً فَفِيه العشر؛ هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سَقْي سماء ولا غيرها. قال الأصمعي: البغل ما شرب بعروقه من الأرض بغير سَقْي من سماء ولا غيرها. والبغل: ما أُعْطِي من الإِنَّاوة على سَقْي النخل؛ قال عبد الله بن رواحة الأنصاري:

هُ نَـالِكُ لا أَبِالِي نَـحُـلَ بَعْلِ،

ولا سَـقَـي، وإنْ عَـظَـم الإِتـاءُ قال الأَزهري: وقد ذكره القُتيبي في الحروف التي ذكر أُنه أُصلح الغلط الذي وقع فيها والَّفتية يتعجب من قول الأصمعي: البَعْل ما شرب بعروقه من الأَرض من غير سقي من سماء ولا غيرها، وقال: ليت شعري! أُنى يكون هذا النخل الذي لا يُستقى من سماء ولا غيرها؟ وتوهم أنه يصلح غلطاً فجاء بأُطَمَ خلط، وجهل ما قاله الأصمعي وَحَمله جَهلُه على

التُّخبط فيما لا يعرفه، قال: فرأيت أن أذكر أَصناف النخيل لتقف عليها فَيتضِحَ لك ما قاله الأصمعي: فمن النخيل السُّقئُ ويقال المَشقَويُّ، وهو الذي يُسَفِّي بماء الأنهار والعيون الجارية، ومن السَّقِيِّ ما يُشقى نَضْحاً بالدُّلاءِ والنواعيرِ وما أشبهها فهذا صنف، ومنها العَذِّي وهو ما نبت منها في الأرض السهلة، فإذا مُطِرت نَشَّفت السهولة ماء المطر، فعاشت عروقها بالثرى الباطن تحت الأرض، ويجيء ثمرها قَعْقَاعًا، لأنه لا يكون رَيَّان كالسُّقِيِّ (٢)، ويسمى التمر إذا جاء كذلك فَسُبأ وسُحّاً، والصنف الثالث من النخيل ما نبت ودِيَّهُ في أَرض يقرب ماؤها الذي خلقه الله تعالى تحت الأرض في رَقَّات الأرض(٣) ذات النَّزُّ فرَسَخَت عروقُها في ذلك الماء الذي تحت الأرض، واستغنت عن سَفَّى السَّماء وعن إلجراء ماء الأنهار وسَقْيها نَصْحاً بالدلاء، وهذا الضرب هو البعل الذي فسره الأصمعي، وتمر هذا الضرب من التُّمْران(٤) لا يكون رَيَّان ولا سَحَّا، ولكن يكون بينهما، وهكذا فسر الشافعي البَعْل في باب القسم فقال: البَعْل ما رَسَح عُروقه في الماء فاسْتَغْنَى عن أن يُسْقَى؛ قال الأزهري: وقد رأيت بناحية البَيْضاء من بلاد جَذِيمَة عبد القَيْس نَخُلاً كثيراً عروقها راسخة في الماء! وهي مستغنية عن السُّقْي وعن ماء السماء تُسَمِّي بَغْلاً. واستبعل المموضع والنخل: صار بَعْلاً راسخ العروق في الماء مستغنياً عن السُّقْبي وعن إجراء المماء في نَهر أو عانور إليه. وفي الحديث: العَجْوة شِفاء من السُّمُّ ونزل بَعْلُها من الجنة، أي أصلها، قال الأزهري: أراد بِبَغْلِهَا قَسْبَهَا الراسخة تحروقُه في الىماء لا يُشقّى بَنَضْح ولا غيره ويجيء تَّمْره يابساً له صوت. واستبعَل النخلُ إذا صار بَغلاً وقد ورد في حديث عروة: فما زال وارثه بَعْلِيمًا حتى مات أي غَنِيمًا ذا نَخُل ومال؛ قال الخطابي: لا أُدري ما هذا إلا أن يكون منسوباً إلى بَعْل النخل، يريد أنه اقتنى نَخْلاً كَثِيراً فنُسِب إليه، أو يكون من البَعْل المَالك والرئيس أي ما زال رئيساً متملكاً. والبَعْل: الذُّكُر من النَّخل. قال الليث: البَعْلُ

- (٣) قرله: وفي رقات الأرض....، جاء في الأصل، وفي طبعة دار صادر دار بيروت، وطبعة دار لسان العرب: ورقاب، بكسر الراء، وباء في الآخر، كأنها جمع رقبة، وهذا عطأ، صوابه ما ألبتناه. وفي التهذيب ورقات، ورقات الأرض جمع رقبة بالفتح، وهي كل أرض إلى جنب واد ينبسط الماء عليها أيام المدة، ثم ينضب، فيكون مكرمة للنبات. ويوضح هذا قوله: ورقات الأرض ذات النزم.
- (٤) قوله: ووَتَمْوُ هذا الطُّرْبِ من التقران لا يكون.... وجاء في الأصل، وفي طبعة دار صادر ~ دار بيروت وطبعة دار لسان العرب: «وتسر هذا الضرب من التمر أن لا يكون»، وهو خطأ لعل سببه تصحيف من الناسخ، إذ جعل على ألف التمران همزة وقرأها أن لا يكون. والصواب ما أثبتناه عن التهذيب.

 <sup>(</sup>١) في طبعة دار صادر - دار بيروت وطبعة دار لسان العرب وسفته، بالفاء، والصواب ما أثبتنا.

البَعْلِ الذكر من النخل، والناس يسمونه الفَحْل؛ قال الأزهري: وهذا غلط فاحش وكأنه اعتبر هذا التفسير من لفظ البَعْل الذي معتاه الزوج، قال: قلت وبَعْل النخل التي تُلْقُح فَتَحْمِل، وأَمَا الفُحَّال فإن تَمره ينتفض، وإنما يلْقَح بطَلْعه طَلْع الإناث إذا انشقَّ. والبَعْل: الزوج. قال الليث: بَعَل يَبْعَل بُعولة، فهو باعل أي مُسْتَعْلِج؛ قال الأزهري: وهذا من أَغاليط الليث أَيضاً، وإنما سمى زوج المرأَّة بَعْلاً لأنه سيدها ومالكها، وليس من الاستعلاج في شيء، وقد بَعَل يَبْعَل بَعْلاً إذا صار بَعْلاً لها. وقوله تعالى: ﴿وهذا بَعْلَى شَيخاً﴾؛ قال الزجاج: نصب شيخاً على الحال، قال: والحالُ ههنا نصبها من غامض النحو، وذلك إذا قلت هذا زيد قائماً، فإن كنت تقصد أن تخبر من لم يَعْرِف زِيداً أَنْه زِيد لم يَجُز أَنْ تقول هذا زِيد قائماً، لأنه يكون زيداً ما دام قائماً، فإذا زال عن القيام فليس بزيد، وإنما تقول للذي يعرف زيداً هذا زيد قائماً فيعمل في الحال التنبيه؟ المعنى: انْتَبه لزيد في حال قيامه أُو أُشيرُ إلى زيد في حال قيامه لأن هذا إشارة إلى من حضر، والنصب الوجه كما ذكرنا؛ ومن قرأً: هذا بَعْلَى شيخٌ، ففيه وجوه: أُحدها التكرير كأنك قلت هذا بعلى هذا شيخ، ويجوز أن يجعل شيخ مُبيناً عن هذا، ويجوز أن يجعل يعلى وشيخٌ جميعاً خبرين عن هذا فترفعهما جميعاً يهذا كما تقول هذا مُحلُّو حامض، وجمع البَعْل الزوج بعال وبُعُول وبُعُولة؛ قال الله عز وجل: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقَّ ا بردّهن، وفي حديث ابن مسعود: إلا امرأة يَئِسَتْ من البُعولة: قال ابن الأثير: الهاء فيها لتأنيث الجمع، قال: ويجوز أن تكون البُعولة مصدر بَعَلَت المرأَّة أي صارت ذات بَعْل؛ قال سيبويه: أَلحقوا الهاء لتأكيد التأنيث، والأنثى بَعُل وبَعْلة مثل زَوْجِ وزَوْجة؛ قال الراجز:

من النخل ما هو من الغلط الذي ذكرناه عن القُتَيْبي، زعم أن

مَنِّ مَنْ وَ قَرِيْتِ لَلْكَ بِسِيْسِرِ بَسَّ لَكُ، تُسولِكُ كَـلَّـبِاً شُسؤرَه أَو تَسَكُّ فِـثُـه وبعَلَ يَتِعَل بُعولة وهو بَعْل: صار بَعْلاً؛ قال:

يا رُبُّ بَـغـل ساء ما كان بَـعـل واستَبْعَلَ: كَبَعَلَ، وتَبَعَلت له: واسْتَبْعَلَ: كَبَعَلَ، وتَبَعَّلت له: ترينتْ. وامرأة كسّنة التَّبَعُل إذا كانت مُطاوِعة لزوجها مُحبَّة له. وفي حديث أسماء الأشهلية: إذا أَحسَنْتُنُ تَبَعُّل أَزواجكن أَي

مصاحبتهم في الزوجية والعِشْرة. والتَّغْلُ والنَّبْغُل: مُحَسَّن العِشْرة من الزوجين.

والبِعال: حديث العَرُوسَيْن. والتَّباعل والبِعال: ملاعبة المرء أَهلَه، وقيل: البِعال النكاح؛ ومنه الحديث في أَيام التشريق: إِنها أَيام أَكل وشرب وبِعال. والـمُباعَلة: المُباشَرة: ويروى عن ابن عباس، رضي الله عنه: أن رسول الله عَيِّلِيَّه، كان إِذا أَتى يومُ الجمعة قال: يا عائشة، البَوْمُ يومُ تَبَعُل وقرانٍ، يعني بالقِران المتزويج. ويقال للمرأة: هي تُباعِل زَوْجَها بعالاً ومُباعَلة أَي تُلاعِه؛ وقال الحطيعة:

> وكَمْ مِن حَصانِ ذاتِ بَعْلِ تَرَكْتَها، إذا الليل أَدْجَى، لم تَجِدْ من تُباعِلُه

أَراد أَنك قتلت زوجها أو أَسَرْتَهُ. ويقال للرجل: هو بَعلُ المرأة، ويقال للرجل: هو بَعلُ المرأة، ويقال للمرأة: هي بَغلُه وبَغلَتُه. وباعلَت المرأةُ: اتخذت بَغلاً. وباعلَ الفومُ قوماً آخرين مُباعَلة وبِعالاً: تَرَوَّج بعضهم إلى بعض. وبَغلُ الشيء: رَبُّه ومالِكُه. وفي حديث الإيمان: وأَن تَلِدَ الأَمة بَعْلَها؛ المراد بالبعل ههنا المالك يعني كثرة السبي والتسرّي، فإذا استولد المسلم جارية كان ولدها بمنزلة ربها.

وبَعُلْ والبَعْل جميعاً: صَنَم، سمي بذلك لعبادتهم إياه كأنه رَبُّهم، وقوله عز وجل: ﴿ أَتَدعون بَعْلاً وتَلَرُون أَحسن الخالقين ﴾، قبل: معناه أَتدعون ربّاً، وقبل: هو صنم؛ يقال: أَنا بَعْل هذا الشيء أَي رَبُّه ومالكه، كأنه قال: أَتدعون ربّاً سوى الله. وروي عن ابن عباس: أن ضالة أنْشِدَت فجاء صاحبها فقال: أَنا بَعْلُها يريد ربها، فقال ابن عباس: هو من قوله أتدعون بعلا أَي رَبّاً. وورد أَن ابن عباس مَرُّ برجلين يختصمان في ناقة وأحدهما يقول: أَنا والله بَعْلُها أَي مالكها وربهها. وقولهم: مَنْ والبَعْل: الصنم مَعْموماً به؛ عن الزجاجي، وقال كراع: هو صَنَم والبَعْل: الصنم مَعْموماً به؛ عن الزجاجي، وقال كراع: هو صَنَم كان لقوم يونس، صلى الله على نبينا وعليه؛ وفي الصحاح: البَعْل صنم كان لقوم إلياس، عليه السلام، وقال الأزهري: قبل إن بَعْلاً كان صنماً من ذهب يعبدونه.

ابن الأُعرابي: البَعَلِ الضَّجر والتَّبَوُم بالشيء؛ وأَنشد: بَعِلْتَ، ابنَ غَزُوانٍ، بَعِلْتَ بصاحبٍ

به قَبْلُكَ الإِخْوانُ لِم تَكُ تَبْعَل

وبَعِل بأمره بعلاً، فهو بَعِلّ: بَرِمَ فَلَم يدر كيف يصنع فيه. والمِنَّة والمِنَّة وفي حديث الرَّوع. وبَعِل بَعَلاً: فَرِق ودَهِشَ، وامرأَة بَعِلة. وفي حديث الأحنف: لما نَوَل به الهياطِلة وهم قوم من الهند بَعِل بالأَمر أي دَهِش، وهو بكسر العين. وامرأَة بَعِلة: لا تخيين لَبْسَ الثياب. وباعَله: جالسه. وهو بعلل على أهله أي يُقلِّ عليهم، وفي الحديث: أن رجلاً قال للنبي عَيِّلهُ: أبايعك على الجهاد، فقال: هل لك من بَعْل؟ البغل: الكلّ؛ يقال: صار فلان بغلاً على قومه أي يُقلاً وعِيَالاً، وقيل: أراد هل بقي لك من تجب عليك طاعته كالوالدين. وبَعَلَ على الرجل: أبى عليه. وفي حديث الشورى: فقال عمر قوموا فتشاوروا، فمن عليه. وفي حديث الشورى: فقال عمر قوموا فتشاوروا، فمن عليه. وفي حديث أخر: فإن بَعَل أحديث أمراً؛ وفي خديث أخر: فإن بَعَل أحدً على المسلمين، يريد شَتَّت أُمرهم، فيَّلِهُ وف فاضربوا عنقه.

وبَعْلَبَكُّ: موضع، تقول: هذا بَعْلَبَكُ ودخلت بَعْلَبَكُ ومررت بَعْلَبَكُ ومررت بَعْلَبَكُ، ولا تَصْرف، ومنهم من يضيف الأول إلى الثاني ويُجري الأول بوجوه الإعراب؛ قال الجوهري: القول في بعلبك كالقول في سامٌ أَبْرَص؛ قال ابن بري: سامٌ أَبرص اسم مضاف غير مركب عند النحويين.

بعلبك: الأزهري في الرباعي: بَغْلَبَكَ اسم بلد، وهما اسمان جعلا اسما واحداً وأعطيا إعراباً واحداً وهو النصب، يقال: دخلت بَغْلَبَكُ ومررت ببَغْلَبَكُ وهذه بَغْلَبَك، ومثله حَضْرَمَوت ومَعْدي كرب، قال: والنسبة إليه بَعْلي، وإن شئت بَكِي، على ما ذكر في عَبْد شَمْس.

بعنق: عُقاب عَقَنْباةٌ وعَبَنْقاةٌ وقَعَنْباة وبَعَنْقاةٌ: حَدِيدة المخالب، وقيل: هي السريعة الخَطْف المُنكَرة؛ وقال ابن الأعرابي: كل ذلك على المبالغة كما قالوا أَسَدٌ أَسِدٌ وكَلْبٌ كَلِبٌ.

الأَزهري: اعْبَنقى وابْعَنْقَـى إذا ساء خلقُه.

بعا: الْبَغُوُّ: العارِيَّةُ. واسْتَبْعَى منه الشيء: اسْتعارَه.

واسْتَبْعَى يَسْتَبْعِي: اسْتعار؛ قال الكَمَيْت:

قد كادها حالِدٌ مُستَبْعِياً حُمُراً،

بالوَكْتِ، تَجْرِي إلى الغاياتِ والهَضَبِ والهَضَبُ: جَرْيٌ ضعيف. والوَكْتُ: القَرْمَطة في المشي، وَكَتَ يَكِتُ وَكُتاً. كادَها: أرادها. قال الأصمعي: البَعْؤُ أَن

يستعير الرجلُ من صاحبه الكلبَ فيَصِيدَ به. ويقال: أَبْعِنني فَرَسَكَ أَي أَعِرْنيه. وأَبَعاه فرَسا: أَخْبَلَه. والمُسْتَبْعِي: الرجلُ يأتي الرجلَ وعنده فرس فيقول: أَعطنيه حتى أُسابقَ عليه. وبَعاه بَغُوا: أَصاب منه وقَمَره، والمَبْعاة مَفْعَلةٌ منه؛ قال:

صَحا القَلْبُ بعد الإلْفِ، وارتدَّ شَأْوهُ،

ورَدَّتْ عليه ما بَعَتْه تُماضِرُ وقال راشد بن عبد رَبَّه:

سائِلْ بَني السِّيدِ، إِنْ لاقَيْتَ جَمْعَهُمْ:

ما بالُ سَلْمَي وما مَبْعاةً مِعْشارِ؟

مِتشار: اسم فرسه. والبَغُوْ: الجِناية والمُحرُم، وقد بَعا إِذَا جَنَى. يقال: بَعا يَبْغُوا ويَبْغى. وبَعَى الدُّنْبَ يَبْعاهُ ويَبْغُوهُ بَغُواً: اجْترَمه واكتسبه، قال عوف بن الأُخوص الجَعْفري:

وإبسالى تنبي بغير تغو

جَـرَمْـناه، ولا بِـدَم مُـراقِ

وفي الصحاح: بغير مجرم بَعُوناه؛ وقال ابن بري: البيت لعبد الرحمن بن الأَحْرَبي. قال ابن الأَعْرابي: بَعَوْتُ عليهم شَرًا شَقْتُه واجْتَرَمْتُه، قال: ولم أَسمعه في الخير. وقال اللحياني: بَعَيْتُ بَعَرْتُهُ بِعَيْنٍ أَصَبَتُه. وقال ابن سيده في ترجمة بعي بالياء: بَعَيْتُ أَبِعي مثل اجْتَرَمْتُ وجَنَيْتُ؛ حكاه كراع، قال: والأَعرف الواو. بغير: ابن الأَعرابي: البُغْبُورُ الحجر الذي يذبح عليه القربان للصنم. والبُغْبُورُ: عَلِكُ الصِّين.

بغت : البَغْتُوالبَغْتَةُ: الفَجْأَة، وهو أَن يَفْجَأَكَ الشَّيْءُ. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلَتَأْتِيتُهُمْ بَغْتَهُ ﴾ أَي فجأَةً؛ قال يَزيد بن ضَبَّة النَّقَفَهُ:

ولكنُّهم ماتُوا، ولم أَدْرٍ، بَغْمَةً،

وَأَفْظُعُ شَيءٍ، حَيْنَ يَفْجَؤُكَ، البَغْتُ

وقد بَغَتَه الأُمْوِ يَيْغَتُه بَغْتاً: فَجِئَهِ.

وباغَتَه مُباغَتةً وبِغاتاً: فاجأَه. وقوله عز وجل: ﴿فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَهُ أَي فَجْأَة.

والمُباغَتَة: المُفاجأة.

وتَكرُّر ذِكر البَغْتةِ في الحديث. ولَقِيتُه بَغْتةٌ أَي فَجُأَةً، ويقال: لَسْتُ آمَنُ من بَغَتَاتِ العَدُوُ أَي فَجَآتِه.

والباغُوتُ، أُعجمي مُعَرِّبٌ: عيدٌ للنَّصارَي. وفي حديث

صُلْح نَصارَى الشام: ولا يُظْهِرُوا باغوتاً، قال ابن الأثير: كذا رواه بعضهم، وقد روي باعوثاً، بالعين المهملة والثاء المثلثة، وسيأتي ذكره. والباغُوت: اسم موضع، قال النابغة:

لَيْسَتْ تَرَى حَوْلُها شَخْصاً، وراكِبُها

نَشُوانُ، في جُوَّةِ الباغُوتِ، مَخْمُورُ

بغث: البَغَثُ والبُغْثة: بياضٌ يَضربُ إلى الخُضرة؛ وقيل: بياض يَضربُ إلى الحُمْرة، الذكر أَبْغَثُ، والأَنثَى بَغْثاء. والأَبغَثُ: طائرٌ غَلَبَ عليه غَلَبَةَ الأُسماء، وأُصِلُه الصفةُ للونه.

التهذيب: المُبْغَاثُ والأَبْغَثُ من طير الماء، كلون الرماد، طويل العُنق؛ والجمع البُغْثُ والأباغِثُ؛ قال أبو منصور: جَعَلَ الليثُ البُغاثُ والأبغَثُ شيئاً واحداً، وجعلهما معاً من طير الماء، قال: والبُغاثُ، عندي، غيرُ الأبغَثِ، فأما الأبغَثُ، فهو من طير الماء، معروف، وسمى أَبْغُثَ لِبُغْتَتِه، وهو بياض إلى الخُضرة؛ وأَما البُغاثُ: فكلُّ طائر ليس من جوارح الطير؛ يقال: هو اسم للجنس من الطير الذي يصادُ. والأَبْغَثُ: قريبٌ من الأُغْبَر. ابن سيده: وبَغاثُ الطير وبُغاثُها: أَلائِتُها وشِرارُها، وما لا يصيد منها، واحدتُها بغاثة، بالفتح، الذُّكر والأنثى في ذلك سواء. وقال بعضهم: من جعل البَغاثَ واحداً، فجمعه بغُثانٌ، مثل غَزال وغُزلانٍ، ومن قال للذكر والأنثى بَغاثة، فجمعه بَغاثٌ، مثل نعامة ونَّعام، وتكون النعامة للذكر والأنشى؛ سيبويه: بُغاثٌ، بالضم، وبغثانٌ، بالكسر. وفي حديث جعفر بن عمرو: رأيت وَحْشِيّاً، فإذا شَيْخٌ مثلُ البَغَاثة: هي الضعيف من الطير، وجمعها بغاثٌ. وفي حديث عطاء: في بُغَاثِ الطير مُدُّ أَي إذا صادَه المحرم. وفي حديث المُغِيرة يصف امرأة: كأُنها بَعَاثُ؛ والبَغَاثُ طائرٌ أبيض، وقيل: أَبْغَثُ إلى الغُبْرة، بطيءُ الطيرانِ، صغير دُوَيْنَ الرَّحْمَة. قال ابن بري قول الجوهري عن ابن السكيت: البَغاثُ طائرُ أَبْغَثُ إلى اَلغُبْرةِ دون الرَّحَمة، بطيَّءُ الطيران؛ قال: هذا غلط من وجهين أحدهما أنَّ البِّغَاثُ اسم جنس، واحدته بَغاثة، مثل حَمِام وحَمامة، وأَبْغَثُ صفة بدليل قولهم: أَبَغَتُ بَيِّنُ الْبُغْفَة، كما تقول: أَحْمَر بَيِّنُ الحُمْرة؛ وجمعه: بُغْثٌ، مثل أَحْمَر ولحمر؛ قال: وقد يجمع على أَباغِثُ

لمَّا اسْتُعمِل استِعمَالَ الأسماءِ، كما قالوا: أَبْطُحُ وأَباطِحُ، وأَجْرَعُ وأَجَارِعُ، والوجه الثاني: أنَّ البُغَاثُ ما لا يصيد من

الطير، وأما الأَبْغَثُ من الطير، فهو ما كان لونه أُغْبَر، وقد يكون

صائداً وغير صائد. قال النضر بن شميل: وأَما الصُّقورُ فمنها أَبْغَتُ وَأَحْوَى، وَأَخْرَجُ وَأَبِيض، وهو الذي يَصيَدُ به الناسُ على كل لون، فجَعَل الأَبْغَثَ صفة لِمَا كان صائِداً أو غير صائد، بخلاف البَعَاثِ الذي لا يكون منه شيءٌ صائداً؛ وقيل: البَغَاث أُولادُ الرَّخَم والغِرْبان. وقال أُبو زيد: البَغاثُ الرَّخَمُ، واحدتُها بَغَاثَة؛ قال: وزعم يونس أَنه يقال له البغاثُ والبُغاثُ، بالكسر والضمم، الواحدة: بِغالة وبُغَاثَةً. والمُبغاثُ: طير مثلُ السُّوَادِقِ لا يصيد؛ وفي التهذيب: كالباشِق لا يَصيدُ شيئاً من الطير، الواحدة بُغاثة، ويجمع على البِغْثان؛ قال عباس بن مِژداس:

بَعَاثُ الطُّيْرِ أَكَثْرُهَا فِراحًا، وأُمُّ السَّفْ فَر مِنفُ الاهُّ نَسزُورُ

وفي المثل:

إِنَّ السِيغِياتَ بِأَرضِنِيا يَسسَتَنْسِرُ

يُضربُ مثلاً للَّئيم يرتفع أُمره؛ وقيل: معناه أي من جاوَرَنا عَزَّ بنا. قال الأزهري: سمعناه بكسر الباء، قال: ويقال بَغاث، بفتح الباء؛ قال: والمُغاثُ الطير الذي يُصاد ويَسْتَنْسِرُ أي يصير كالنَّسْر الذي يَصيدُ ولا يُصاد.

والبَغْثاءُ من الضأنِ، مثل الوَّقطاء: وهي التي فيها سواد وبياض، وبياضها أكثر من سوادها.

والبَغِيثُ: الطعامُ المخلوطُ يُغَشُّ بالشُّعير كاللَّغِيثِ، عن ثعلب، وهو مذكور في موضعه؟ قال الشاعر(١):

إِنَّ البِّغِيثَ واللَّغيثَ سِيًّان

والبَّفْتَاءُ: أَخلاطُ الناس. ودَخَلَ في بَغْثَاءِ الناس ويَرْشَاءِ الناس أي جماعتهم.

وبُغاثٌ: موضع، عن تعلب. الليث يومُ بُغاث: يومُ وَقْعَةٍ كانت بين الأَوْس والخَزْرج؛ قالِ الأزهري: إنما هو تُعاث، بالعين، وقد مرٌ تفسيره، وهو من مشاهير أيام العرب، ومن قال بُغاث، فقد

والأَبْغَثُ: مكانَّ ذو رمل وحجارةٍ.

بغشر: الْغُثَوَ طعامُه. فَرَقَه. وتقول: ركب القوم في الغُثَرَةِ أي

<sup>(</sup>١) [أبو محمد الفقعسي].

في هَيْج واختلاطٍ. وَيَغْتَرَ متاعه وَيَغْتَرَهُ إِذَا قلبه.

والبَغْثَرَةُ : خُبْثُ التَّفْسِ. تقول: ما لي أَراك مُبَغْثِراً ؟ وقد تَبَغْنَرَتْ نَفْسه أَي خَبْثُ التَّفْس، تقول: ما لي أَراك مُبَغْثِراً ؟ وقد تَبْغُنَرَتْ نَفْسي أَي خَنْتُ، ويروى تبعثرت، بالعين، وقد تقدم. وأصبح فلانَّ متَبَغْثِراً أَي مُتَمَقِّساً، وربما جاء بالعين؛ قال المجوهري: ولا أرويه عن أحد.

والبَغْثَوُ : الأَحْمَق الضعيف، والأُنثى بَغْثَرَةٌ . التهذيب: والبَغْثَوُ من الرجال التَّقِيلُ الوخِم؛ وأَنشد:

ولـــم نَــجـــدُ بَــغُـــئَــراً كَــهـــامـــاً وَتَغْثَرُ : اسم شاعر؛ عن ابن الأَعرابي؛ ونسبه فقال: وهوبغثر بن لقيط بن خالد بن نضلة.

بغشم : بَغْشَمٌ : اسمٌ.

بغيج: بَغَجَ الماءُ: كَفَيَجَهُ؛ والنِّغْجَةُ كالغُبْجَةِ.

يَعْدُدُ : يَغْدَادُ وَيَعْدَادُ وَيَعْدَادُ وَيَغْدِينُ وَيَعْدَانُ وَيَغْدَانُ : كلها اسم مدينة السلام، وهي فارسية معناه عطاء صنم، لأَن بغ صنم، وداد وأُخواتها عطية؛ يذكر ويؤنث؛ وأُنشد الكسائي:

فيا لَيْلَةً، خُرْسِ الدَّجاجِ، طَويلةً

ببغدان، ما كانت عن الصَّبح تَنْجَلي قال: يعني خُوساً دَجالجها: قال الأَزهري: الفصحاء يقولون بغداد، بدالين، وقالوا بغ صنم، وداد بمعنى دود، وحرَّفوه عن الذال إلى الدال لأن داذ بالفارسية معناه أَعْطَى (١٠)، وكرهوا أن يجعلوا للصنم عطاء وقالوا داد. ومن قال: دان فمعناه ذلَّ، وخضم، وقولهم تَبَغْدَد (٢) فلانَّ، مُولَّد.

بغدد : بَغْدادُ وَيَغْدادُ وَبَغَدادُ وَبَغْدادُ وَيَغْدانُ، بالنون، ومَغدانُ، بالميم، معرّب يذكر ويؤنث: مدينة السلام.

بغدن : بَغْدَاذُ وَبَغْذَادَ وَبَغْذَاذَ وَيَغْدَانُ ، بالنون، وَيَغْدَينُ وَمَغْدَان : مدينة السلام، معرّب، تذكّر وتُؤنث؛ وأنشد الكسائى:

فيها ليلمَّة خُرْسَ اللَّحاجِ طُويلةً يَبَغْدانَ، ما كادَثُ عن الصبح تَنْجَلي

قِبْلُ. قال: يعني خرساً دَجاجُها.

بغذد: بغذاد: مدينة السلام، بذال معجمة أَوَّلاً ودال مهملة

 (١) ﴿ أُعطى ٤ في طبعة دار صادر – دار بيروت، وطبعة دار لسان العرب أعطى ٤، وما أثبتناه هو الصواب.

 (٣) قوله: اوقولهم تبغدد إلخ عبارة شرح القاموس: تبغدد عليه إذا تكبر وافتخر، مولدة.

آخراً، وقد تقدّم ذكرها، والاختلاف في اسمها.

بغدد : بغذاذ : مدينة السلام وفيها اختلاف ذكر في بغدذ: بغر : ابن الأعرابي: البَغُورُ والبَغْرُ الشرب بلا رِيّ. البغر، بالتحريك: داء أو عطش؛ قال الأصمعي: هو داء يأخذ الإِبل فتشرب فلا تَرْوَى وتَمْرضُ عنه فتموت؛ قال الفرزدق:

فَقُلْتُ: ما هو إلا السَّامُ تَرْكَبُه،

كَأَنَّمَا المَمُوْتُ فِي أَجْنادِهِ البَغَرُ

والبَحَرُ مثله؛ وأنشد: وشُــربٌ بــقــــقـــاةِ، فــأنْـــتَ بَـــغِــــــرُ

وشرب بقيسة المنافقة المنافقة

بَـفْرَة نَـجْمِ هاج لـيلا فَبَخَرُ وَالْبَغْرَةُ إِلا اللهُ فَبَخَرُ وَاللهُ أَبُو زيد: يقال هذه بَغْرَةُ زَجْمِ كذاه ولا تكون البَغْرَةُ إِلا مع كثرة المطر؛ بَغِرَتِ البَغْرُ والبَغْرُ والبَغْرَةُ: الدُّفْعَةُ الشديدة من المطر؛ بَغِرَتِ السماء بَغَراً. وقال أَبو حنيفة: بُغِرَتِ الأَرْضُ أَصابها المطر فَلَيَتُها قبل أَن تُحْرَثُ، وإِن سقاها أهلها قالوا: بَغُرناها بَغْراً: والبَغْرَةُ: الزرع يزرع بعد المطر فيبقى فيه التَّرى حتى يُحقِلَ. ويقال: لقلان بَغْرَةٌ من العطاء لا تَغِيضُ إِذا دام عطاؤه؛ قال أبو وجزة:

سَحْتُ لأبناءِ الرُّبَيْرِ مآلِرٌ

في المَكْرُمات، وبَغْرَةٌ لا تُشْجِمُ
ويقِال: تفرّقت الإبل وذهب القوم شَغَرَ بَغَرَ، وذهب القوم شَغَرَ
مَغْرَ، وشِغْرَ بِغَرَ وشِغْرَ مِغْرَ أَي متفرّقين في كل وجه. وعُيْرَ
رجلٌ من قريش فقيل له: مات أبوكَ بَشَماً، وماتت أُمُكَ بَغَراً.
بغز: البَغْزُ: الضرب بالرّجل أو العصا. والباغِزُ: المقيم على
الفجور، وقيل: هو منه؛ قال ابن دريد: ولا أحقه. والبَغْزُ:
النَّشاطُ في الإبل خاصة. والباغِزُ: مثل ذلك، اسم كالكاهل؛
قال ابن مقبل:

واشتَحْمل السَّيْرَ مِنِّي عِرْمِساً أُجُداً، تَحَالُ باغِزَها باللَّيْلِ مَجْنُونا

قال الأَزهري: جعل النيث الْبَغْزَ ضَوْباً بالرُّجِل وحَثَاً وكَأَنه جعِل الباغِزَ الراكب الذي يَركُضُها برجْلِه.

وقال غيره: بَغَزَتِ الناقةُ إِذا ضربتُ برجلها الأرضَ في سيرها نشاطاً. وقال أَبو عمرو في قوله تخال باغزها أَي نشاطها. وقد بَغَزها باغِزُها أَي حَرّكها محركها من النشاط.

وقال بعض العرب: ربما ركبت الناقَةَ الـجوادَ فَبَغَوَها باغِزُها فتجري شوطاً وقد تَقَحُمتُ بي فَلاُياً ما أَكُفُها فيقال لها باغِزٌ من النشاط.

الباغِزيَّةُ: ضرب من الثياب. قال أبو عمرو: الباغِزية ثياب؛ ولم يزد على هذا؛ قال الأَزهري: ولا أَدري أَي جنس هي من الثاب.

بغس: ألبَغْشُ: السُّوادُ؛ كِمانِيَةً.

بغسل: الأَزهري: بَغْسَل الرجل إِذا أَكثر الجماع.

يغش: البَغْشُ والبَغْشة: المَطَّرُ الضعيف الصغِيرُ القَطْر، وقيل: هما السحابة التي تَدُفَع مَطرها دُفْعة بَغَشَتْهم السماء تَبَغْشُهم بغُشة بغُشْنَهم السماء تَبَغْشُهم بغُشة بغُشَنَهم ومَطرٌ الضعيفة وهي فوق الطَّشَة، ومَطرٌ بغُشَة بغِشَ، وبُغِشَت الأُرض، فهي مَبغوشة. ويقال: أصابتهم بَغْشَة من المعطر أي قليل من المعلر. الأصمعي: أَخَفُ المعلر وأضعفُه الطَّلُ ثم الرَّذاذُ، ثم البَغْش، وفي الحديث عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال: كُنًا مع النبي عَلِيَة، وَنَحْن في سَفَر الهذلي عن أبيه قال: كُنًا مع النبي عَلِيَة، وَنَحْن في سَفَر المهذلي عن أبيه قال: كُنًا مع النبي عَلِيَة، وَنَحْن في سَفَر المهذلي في رَحْله فَلْيَفْمَلْ، وفي رواية: فأصابنا بُغْيْش، تضغِير يُعْش وهو المعطر القليل، أوله الطّل ثم الرَّذَاذُ ثم البَغْش، وقد بَغْش السماء تَبْغَش بَغْشاً.

بغض: البُغْض والبُغْضةُ: نَقِيضُ الحب؛ وقول ساعدة بن جؤية:

ومن العَوادِي أَن تَفَتْك بِيغْضَةٍ،

وتَعَاذُفِ منهَا، وأَنْكَ ترقُب

قال ابن سيده: فشره السُكِّري فقال: يِغْضَةً بقومٍ يَبْغَضُونَكَ، فهو على هذا جمع كغِلْمة وصِئية، ولولا أَن المعهود من العرب أَن لا تتشكّى من محبوب بِغْضةً في أَشعارها لقلنا: إِن البِغْضة هنا الإِبغاض، والدليل على ذلك أنه قد عطف عليها المصدر وهو قوله: وتَقاذُفِ منها، وما هو في نية المصدر وهو قوله: وأَنك تَرقُب.

وَبَغُضَ الرجلُ، بالضم، تَغَاضَةً؛ أَي صَارَ يَغِيضًا. وَبَغُضَه الله إِلَى الناسِ تَنِغِيضًا فَأَنْفَصُوه أَى مَقَتُهِ هِ.

والبَغْضاءُ والبَغاضةُ، جميعاً: شدة البُغْضِ، وكذلك البِغْضة، بالكسر؛ قال معقل بن حويلد الهذلي:

أَبِا مَعْقَلِ، لا تُوطِئَنْك بَعَاضَتي

رؤوسَ الأَفاعي من مَراصِدِها العُرْمُ

وقد أَبْغَضه وبَعَضه؛ الأخيرة عن ثعلب وحده. وقال في قوله عز وجل: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكم من القَالِينَ۞، أَي الباغِضِين، فدل هذا على أَن يَغَضَ عنده لغة. قال: ولولا أَنها لغة عنده لقال من المُبْغِضِين. والبَّغُوضُ: المُبْغِض؛ أَنشد سيبويه:

> يا رُبٌ مَدولَى ساءَنىي مُسِاغِيضٍ، عسليٌ ذِي ضَسغُسنِ وضَسبٌ فسارضٍ، لسه قُسروة كسقُسروء السحسائِسضِ<sup>(۱)</sup>

والتّباغُضُ: ضد التّحاب. ورجل بَغِيض وقد بَغُضَ بغاصَةً وَبَغِضَ، فهو بَغِيضٌ، ورجل مُبَغُضٌ، يُبغَضُ كثيراً. ويقال: هو محبوب غير مُبقُض، وقد بُغُض إليه الأمرُ وما أَبغَضه إليّ، ولا يقال ما أَبغَضَني له ولا ما أَبغَضَه لي؛ هذا قول أهل اللغة. قال ابن سيده: وحكى سيبويه: ما أَبغَضَبني له وما أَبغَضَه إلي، وإذا بن سيده: وحكى سيبويه: ما أَبغَضَبني له وما أَبغَضُ له، وإذا قلت ما أَبغَضَه إلي فإنما تُحْبِرُ أَنه مُبغَضَّ عندك. قال أَبو قلت ما أَبغض المحشو أَنا أَبغض فلاناً وهو يُبغضني. حاتم: من كلام الحشو أَنا أَبغض فلاناً وهو يُبغضني. وقد بَافضَ إلي أي صار بَغِيضاً. وأَبغضَه لي شاذ لا يقاس عليه؛ قال ابن بري: إنما جعله شاذاً لأَنه جعله من أَبغضَ عليه؛ قال ابن بري: إنما جعله شاذاً لأَنه جعله من أَبغضَ، والتعجب لا يكون من أَفْعَل إلا بأَشَد ونحوه، قال: وليس كما ظنّ بل هو من بَغُضَ فلان إليّ، قال: وقد حكى

 <sup>(</sup>١) قوله (وضب فارض) الضب الحقد، والغارض القديم وقيل العظيم. وقوله
 له قروء إلخ يقول: لعداوته أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض.

أَهَلِ اللغة والنحو: مَا أَلِغَضَنني له إِذَا كَنتَ أَنتَ المُبْغِضَ له، ومَا أَلْغَضَنني إليه إِذَا كَانَ هُو السَّبْغِضَ لك. وفي الدعاء: نَمِمَ الله بك عَيْناً وأَلْغَضَ بِعَدُوِّك عَيْناً! وأَهَلِ اليمن يقولون: لَغُضَ جَدُّك كما يقولون عَثَرَ جَدُّك.

وَبَغِيض: أَبُو قبيلة، وقيل: حيّ من قيس، وهو بِغِيض بن رَيْث ابن غَطفان بن سعد بن قيس عَيْلان.

بغغ: البَغْبَغَةُ والبَغْباغُ: حكاية بعض الهَدِير: قال

يرجس بَغْساغ النهَدِيرِ البَهْسِهِ فِي الْ

والبَغَيْبِغُ، على لفظ التصغير: التَّيْسُ من الظّباء إِذَا كَانَ سَميناً. وبَغُ الدمُ إِذَا هَاجَ. ومَشْرَبٌ بُغَيْبِغٌ: كثير الساء. وماءٌ بُغَيْبِغٌ: قَرِيبُ الرَّشَاءِ. والبُغَيْبِغُ: البِئرُ القَرِيبُ الرَّشَاءِ. ابن الأَعرابي: بفرٌ بُغْيِيغٌ قَريب الرشاء؛ قال الشاعر:

يا رُبَّ مساء لَك بسالاً جُسبالِ، أَجبالِ سَلْمَى الشَّمَّ خِ الطَّوالِ بُغَيْهِ بِغِ بُنْرَعُ بالعِقالِ، طسام عسلسيسه ورقُ السهدالِ لقرب رِشائه يعني أَنه يُنزع بالعِقال لِقِصَر الماء لأَن العقال قصير؛ وقال أَبو محمد الحَذْلَكِي:

> فَصَيْحَتْ بُغَيْدِ خَاتُ مَادِية ذا عَرْمَضِ تَخْضَرُ كَفَّ عافِية عافِيه: واردُه.

والْنَغْيَبِغَةُ: ضَيْعة بالمدينة لآل جعفر. التهذيب: وبُغَيْبِغةُ ماءٌ لآل رسول الله عَيِّلِيَّهُ، وهي عين كثيرة النخل غزيرة الماء. والْبَغْبَغةُ: شُرْبُ الماء. والْمُبَغْبِغُ: السريمُ العَجِلُ؛ وأَنشد ابن بري لرؤبة:

يَشْتَنَقُ بَسُدَ الطَّلَقِ السُّبَعُينِ عِ بغل: البَفْل: هذا الحيوان السَّحَّاج الذي يُؤكّب، والأَنثى بَغْلة، والجمع بِغَال، ومَبْغُولاء اسم للجمع. والبَغّال: صاحب البِفَال؛ حكاها سيبويه وعُمارة بن عقيل؛ وأَما قول جرير:

من كل آلِفَةِ المواحر تَتُّقِي

يِمُسجَــرَّدِ، كَــمُــجَــرَّدِ الــبَــغُــالِ فهو البَغْل نفسه. ونَكَحَ فيهم فَبَغَلهم وبَغُلْهم: هَجُن أُولادهم.

وتزوَّج فلان فلانة فَبَغُّل أُولادَها إِذَا كَانَ فيهم هُجْنة، وهو من البَغْل لأَن البَغْلَ يَعْجَز عن شَأُوِ الفَرس. والتَّبْغيل من مَشِي الإِبلِ: مَشْيٌ فيه سَعة، وقبل: هو مشي فيه اختلاف واختلاط بين الهَمْلَجَة والعَنق، قال ابن بري شاهده:

فيها، إِذَا بَغَّلَتْ، مَشْيٌ ومَحْقَرةٌ على الجِيَاد، وفي أَعناقها خَذَبُ و أَنشد لأَبي حَيَّة التُّمَيرِي:

تَـضْـح الـبَـرِيُّ وفـي تَـبْـفِـيـلـهـا زَوَرُ وأَنشد للراعي:

رَبِــذاً يُــَّبَــغُــل خَــلُــفَــهــا تَــبُــغِــيــلاً(٢) وفي قصيد كعب بن زهير:

فيها على الأثين إِرْقال وَتَبْغِيلُ هو تَقْمِيلُ من البَغْل كَأَنه شبه سيرها بسير البغل لشدَّته. بغم: بُغَامُ الطَّبْيَة. صَوْتُها. بَعَمَتِ الطَّبْيةُ تَبَغَمُ وتَبْغِمُ وتَبْغُمُ بُغاماً وبُغُوماً، وهي بَغُومُ: صاحتْ إلى ولَدها بأَرْضَم ما يكون من صوتها. وبَغَمْتُ الرجلَ إِذا لم تُقْصِح له عن معنى ما تُحدَّثه به؛ قال ذو الرمة:

لا يَنْعَشُ الطَّرْفَ إِلاَّ ما تَحَوَّنَهُ،

داع يُنادِيب باسم الماء مَبْغُومُ وَضَعَ مَفْعولاً مَكَانَ فَاعِلَ. والمَمْغُومُ: الولد، وأُمُه تَبْغُمُه أَي تَدُعوه، والبَقَرةُ تَبْغُمُه وَوله داع يُناديه حكى صوت الظّبية إذا صاحت ماء ماء، وداع هو الصوتُ، مَبْغُوم يقال بُغام مَبْغُوم كقولك قَوْلٌ مَقُول، يقول: لا يَرْفَع طَرْفه إلا إذا سمِع بُغام أُمّه. وبُغامُ الناقة: صَوْتٌ لا تُقْصِح به، ومنه قول ذي الخِرَق:

حَسِبْتَ بُعَامَ رَاحِلَتي عَناقاً،

وما هِيَ، وَيْبَ غَيْرِك، بالعناقِ وباغَمَ فلان المرأة مُباغَمةً إِذَا غازَلها بكلامه؛ قال الأُخطل: حَثُوا المَطِيِّ فَوَلَّوْنا مَناكِبَها، وفي الخدُور، إذا باغَمْتَها، صُورُ

(٢) قوله إربداً إلىخ، صدره كما في شرح القاموس.
 وإذا ترقصت المفازة غادرت.

<sup>(</sup>١) قوله «برجس» بهامش الأصل في نسخة: يزجر.

وَبَغَمَتِ الناقة تَبْغِمُ، بالكسر، بُغاماً: قَطَّعَتِ الحَنِينَ ولم تُمُدَّه ويكون ذلك للبعير؛ أنشد ابن الأعرابي:

أَيِيكِتُ، فأَلْقَتْ بَلْدَةً فِوق بَلْدَةٍ

قَلِيلِ بهما الأصواتُ، إِلاَّ بُخامُها وفي الحديث: كانت إِذا وَضَعَت يَدَها على سَنامٍ بعيرٍ أَو عَجْزه رفّع بُغَامَه؛ البُغامُ: صوْت الإِبل. والمُبَاغَمَةُ: المُحادثةُ بصَوْتِ رَخيم؛ قال الكميت:

يَتَفَنَّصْنَ لي جآذِر كالدُّرّ،

يُب اغِــفَــنَ مَــن وَراء السحِــجــابِ
وامرأة بَغُومٌ: رَخِيمةُ الصَّوْت. وقال بعضهم: ما كان من الخُفُ
خاصة فإنه يقال لصَوْته إذا بَدا البُغامُ، وذلك لأَنه يُقطَّعه ولا
يُمُدُّه. وبَغَم النَّيْتَلُ والأَيُّل يَبْغَم: صوَّت، وربما اسْتُغمِل البُغامُ في
البَقْرة؛ قال لبيد يصف بقرة وَحُش:

خَنْساءَ ضَيَّعَتِ الفَرِيرَ، فِلم يَرِمْ

عُرْضَ الشَّقَائِي طَرْفُها وَبُعَامُها () عُرْضُها وَبُعَامُها () وَبَعْمُ في ذلك كله: كَبَغْمَ؛ قال كثير عزَّة:

ي تلك عدد مجمم الله المير عرد. إذا رُحِلَتْ منها قَلُوصٌ تَبَغُمَتْ،

تَبَغُم أَمُّ الخِشْفِ تَشِغِي غَزَالَها وَبَغَمَ بَغُماً: كَنَغَم نَفْماً؛ عن كراع؛ قال ابن دُريد: وأُحسِبُهُم قد سَمُّوا بَغُوماً.

بغنق: البُغْنُوق: موضع.

بغا: بَغَى الشيءَ بَغُواً: نَظَر إليه كيف هو والبَغْوُ: ما يخرج من زَهْرة الفَتادِ الأغْظَم الحجازي، وكذلك ما يخرج من زَهْرة العُرفُط والسَّلَم. والبَغْوَةُ: الطَّلْعَة حين تَنْشَقُ فتخرج بَيْضاء رَطْبَةً. والبَغْوة: الثمرة قبل أَن تَنْضَع؛ وفي التهذيب: قبل أَن يَسْتَحْكِم يُبْشها، والجمع بَغْوٌ، وخص أَبو حنيفة بالبَغْوِ مَرَّة البُسرَ إِذَا كَيْرَ شيئاً، وقيل: البَغُوة التمرة التي اسود جوفها وهي مُرْطِبة. والبَغْوة: ثمرة العضاه، وكذلك البَرَمةُ. قال ابن بري: البَغُو البَعْرة كل شجر عَضَ ثَمره أَخْضَر صغير لم يَتلُغ. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أَنه مرَّ برجل يقطع سَمْراً بالبادية

(١) قوله فطرفها ويغامها، في المحكم: طرفها ويغامها. وفي المعلقة: طُوفها (٢) قوله هجاء بهما بعد حرف الله
 ويغامها.

وقال:

فقال: رَعَيْتَ بَغُوتَهَا وَبَرَمَتَهَا وَخَبْلَتَهَا وَبَلَّتُهَا وَقَتَلَتُهَا ثُمْ تَقْطَعُها؟ .. قال ابن الأَثير: قال القتيبي يرويه أَصحاب الحديث مَثُوتَها، قال: وذلك غلط لأن المَتَعْرَة البُشرَة الني جرى فيها الإِرْطاب، قال: والصواب بَغُوتَها، وهي ثمرة السَّمْرِ أُول ما تخرج، ثم تصير بعد ذلك بَرَمَةُ ثم بَلَّة ثم فَثَلة. والبَغَةُ: ما بين الوَبَع والهُبَع؛ وقال قطرب: هو البُعَّة، بالعين المشدّدة، وغلطوه في ذلك. وبَغَى الشيءَ ما كان حيراً أَو شرّاً يَبْغِيه بُغاءً وبُغَى؛ الأَحيرة عن اللحياني والأُولى أَعرف: طَلَبَه؛ وأَنشد غيره:

فلا أَحْيِمَنْكُم عن بُغَى الحَيْر، إِنني سَقَطْتُ على ضِرْغامةٍ، وهو آكِلي وبَغَى ضالتَّه، وكذلك كل طَلِبَة، بُغاءً، بالضم والمد؛ وأَنشد الجوهري:

لايَـمْـنَـعَـنَّـك مـن بُـعَـا

غ السخَسِيْرِ تَسغَسقادُ السَّسمائه المُوثِونُ وَبُغَايَةُ أَيضاً. يقال فَرُقوا لهذه الإِبلِ بُغِياناً يُضِبُون لها أَي يتفرُقون في طلبها. وفي حديث شراقة والهِجْرةِ: انْطَلِقوا بُغِياناً أَي ناشدين وطالبين، جمع باغ كراع ورُعْيان. وفي حديث أَبي بكر، رضي الله عنه، وفي الهجرة: لقيهما رجل بكراع النبيم فقال: من أَنتم؟ فقال أَبو بكر: باغ وهادٍ؛ عَرُضَ بِبُغاء الإِبل وهداية الطريق، وهو يريد طلبَ الدَّينِ والهدايّة من الضلالة. وابتغاه وتَبغًاه واستَبغاه، كل ذلك: طلبه؛ قال ساعدة بن جُويَّة

ولكنَّما أَهْلمي بوادٍ، أَنِيسُه سِباعٌ تَبَغَّى الناسَ مَثْني ومَوْخَدا

أَلَا مَــنْ بَــِينَّ الأَخَــوَبْـــ نِ، أُمُّـهِما هي الثُّكْلَـى تُسسائــلُ مــن رَأَى ابْـنَـيْـها، وتَسسْسَبْخِي فـما تُـبْخَـى

 <sup>(</sup>٢) قوله دجاء بهما بعد حرف اللين إلخ، كذا بالأصل، والذي في المحكم.
 بف حرف الخ.

إِذا ما نُسْجُنا أَرْبَعاً عامَ كَفْأَةِ، بَغاها خَنَاسيراً فأَهْلَكَ أَرْبعاً

أَي بَغَى لها خَناسير، وهي الدواهي، ومعنى بَغَى ههنا طَلَب. الأصمعي: ويقال البُغِني كذا وكذا أي اطلبه لي، ومعنى البُغِني على والمُغِلي سواء، وإذا قال أَبْغِني كذا وكذا فمعناه أَعِنِّي على بُغائه واطلبه معي. وفي الحديث: الْبغِني أَحجاراً أَسْتَطِبْ بها. يقال: البُغِني كذا بهمزة الوصل أي اطلب لي. و أَبغِني بهمزة القطع أي أَعني على الطلب. ومنه الحديث: الْبغُوني حديدة أَشتَطِبْ بها، في المعلب وهو من بَغَى يَبْغِي بُغاء إذا طلب. وفي حديث أبي بكر، رضي الله عنه: أنه خرج في بُغاء إبل؛ جعلوا البُغاء على زنة الأَدُواء كالفطاس والوُكام تشبيها أليل؛ جعلوا البُغاء على زنة الأَدُواء كالفطاس والوُكام تشبيها أنك أَعنته على طلبه، فإذا أَردت أَنك فعلت ذلك له قلت قد بَغَيْتُك المُعيء إذا أَردت أَنك فعلت ذلك له قلت قد بُغيَتُك الله على المِحم أي يَبغُون يَعنعُون المِحم أي يَنغُون المِحم أي يَبغُون المِحم، فإذا الرحم الول منصوب بإسقاط الخافض؛ ومثله قول الأعشى:

حتى إِذا ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ صَبَّحها دُوَّالُ نَبْهانَ، يَبْغِي صَحْبَه المُتَعا أَي يغيلصحبه الزادَ؛ وقال واقِدُ بن الغِطرِيف: لئن لَبَنُ السِعْرَى بماء مُويْسِلٍ

بَغاني داءً، إنني لَسَقِيهُمُ يَعْيِنَ لَكَ وَقَالَ الساجع: أُرْسِل الغراضاتِ أَثْراً يَبْغِينَكُ مَعْمَراً أَي يَغِينَ لَكَ معمراً. يقال: بَغَيتُ الشيءَ طلبته، و أَبْغَيَتُك فَرساً أَجْنَتَك إِياه، و أَبْغَيتُك فَرساً أَجْنَتَك إِياه، و أَبْغَيتُك فَرساً أَجْنَتَك إِياه، و أَبْغَيتُك نحيراً أَعنتك عليه. الزجاج: يقال انْبغى لفلان أَن يفعل كذا أَي صَلَحَ له أَن يفعل كذا، وكأنه قال طلب فِعْلَ كذا فانطلب له أَي طاوعه، ولكنهم اجْتَزَوْوا بقولهم الْبغى و الْبغى و الْبغى الشيءُ: تيسر وتسهل. وقوله تعالى: ﴿ وَما علمناهُ الشّعرَ وما يَنْبغي له ﴾؛ أَي ما يتسهل له ذلك لأَنا لم نعلمه الشعر. وقال ابن الأعرابي: وما ينبغي له وما يَضلح له. وإنه لذُو بُغايَةٍ أَي

و البِغْيَةُ في الولد: نَقِيضُ الرُشْدَةِ. و بَغَتِ الأَمَة تَبْغِي بَغْياً و باغَتْ مُباغاة و بِغاء بالكسر والمدّ، وهي بَغِيِّ و بَغُقٌ عَهَرَتْ وزَنَت، وقيل: البَبْغِ شِيَّالأَمَةُ، في اجرة كيانيت أَو غير في اجرة، بُغْيَةٌ وبِغْيَةٌ فجعلهما مصدرين. ويقال: بَعَيْتُ المال من مَبْغايَه كما تقول أَتيت الأمر من مَأْتاته، يريد المَأتَى و المَبْغَى وفلان ذو بُغاية للكسب إذا كان يَبْغِي ذلك. وارْتَدَّتْ على فلان بُغْيَتُه أَي طَلِبَتُه، وذلك إذا لم يجد ما طَلَب. وقال اللحياني: بَغَى الرجلُ الخير والشر وكلَّ ما يطلبه بُغاءًو بِغْيَة و بِغيَة و بِغيَ مقصور. وقال بعضهم: بُغْيَةُ و بُغيَة و البُغْيَةُ الحاجة. الأصمعي: بَغَى الرجلُ حاجته أَو ضالته يَبْغيها بُغاءًو بُغْيَةٌ و بُغايةً إذا طلبها؛ قال الرجلُ حاجته أَو ضالته يَبْغيها بُغاءًو بُغْيَةٌ و بُغايةً إذا طلبها؛ قال أبو ذؤيب:

بُغايةً إِمَا تَبْغِي الصحاب من السفاية إِمَا تَبْغِي الصحاب من السفاية (١٠ في مثله الشَّمُ الأَناجِيمُ (١٠)

و البَغِيَّةُ الطَّلِيَةُ، وكَذَلكَ البِغْية يقال: بَغِيَّسيَ عَنْدُكُ ويِغْيتني عندك. ويقال: أَبْغِنني شيئاً أَي أَعطني وأَبْغِلي شيئاً. ويقال: اسْتَبْغَيْتُ القوم فَبَغَوْالي وبَغَوْنني أَي طلَبوا لي. والبِغْية والبُغْية والمَبْغِيَّةُ ما ابْثُغِي والبَغِيَّةُ الضَّالةُ المَثْبِغَيَّة والباغي: الذي يطلب الشيء الضالُ، وجمعه بُغاة وبُغْيالُ قال ابن أَحمر:

أُو بِاغِيانِ لِبُعُرانِ لِنا رَقَصَتْ،

كي لا تُحِشُونَ من بُعْرانِنا أَثَرًا

قالوا: أُراد كيف لا تُتِحسُونَ. والبِغْية والبُغْية الحاجة المَمْبُغِيَّة بالكسر والضم، يقال: ما لي في بني فلان بِغْية و بُغْية أي حاجة، فالبِغْية مثل الجِلْسةِ التي تَبْغِيها، والبُغْية الحاجة نفسها؛ عن الأصمعي. و أَبغاه الشيءَ: طلبه له أُو أُعانه على طلبه، وقال وقيل: بَغاه الشيءَ طلبه له، و أَبغاه إياه أَعانه عليه. وقال اللحياني: اسْتَبْغَى القومَ فَبَغَوْه و بَغَوْاله أَي طلبوا له. و الباغي الطالب، والجمع بُغاة و بُغْيانٌ و بَغَيَّتُك الشيءَ: طلبته لك؛ ومنه قول الشاعر:

وكم آيل من ذي غِنسَي وقرابةٍ

لِقَبْغِيَه حيراً، وليس بفاعِلِ

و أَنْفَيْتُكَ الشيءَ: جعلتك له طالباً. وقولهم: يَنْبِغِيلك أَن تفعل كذا فهو من أفعال المطاوعة، تقول: بَغْيَتُه فانْبَغَى كما تقول: كسرته فانكسر. وفي التنزيل العزيز: ﴿ يَبْغُونَكُم الفِتْلة وفيكم سَمَّاعُون لهم﴾؛ أَي يَبْغُون لكم، محذوف اللام؛ وقال كعب ابن زهير:

<sup>(</sup>١) قوله (الأناجيج) كذا في الأصل والتهذيب.

وقيل: البَغِيُّ أَيضاً الفاجرة، حرة كانت أَو أَمة. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَهِما كانت أُمُّكِ بِغِيَا ﴾ أي ما كانت فاجرة مثل قولهم مِلْحَفَة جَدِيدٌ؛ عن الأَحفش، وأَم مريم حرّة لا محالة، ولا نقلك عمَّ ثملب بالبغاء فقال: بَغَتِ المرأة، فلم يَخْصُ أَمة ولا حرة. وقال أَبو عبيد: البَغايا الإِماءُ لأَنهنَّ كنَّ يَفْجُونَ. يقال: قامت على رؤوسهم البَغايا، يعني الإِماء، الواحدة بَغِيِّ، والجمع بغايا. وقال ابن خالويه: البِغاءُ مصدر بَغَتِ المرأة بِغاءً وَلَنَّ مَا لَبِغاءُ جمع بَغِي ولا يقال بغيَّة؛ قال الأعشى:

يَهَبُ الْحِلَّةَ الحَراجِرَ، كالجُسُ مسانِ، تَسخسو لَسَدُرَدَقِ أَطْفسالِ والبَغايا يَرْكُضْنَ أَكْسِيةَ الإِضْ

ريب والسشوعب ي ذا الأذيال ويقب البغايا لأن الحرة لا توهب، ثم كثر في كلامهم حتى عَمُوا به الفواجر، إماءً كنّ أو حرائر. وخرجت المرأة تُباغي أي تُزاني. وباغَتِ المرأة تُباغي بغاء إذا فَجَرَتْ. وبَعَتِ المرأة تُباغي بغاء إذا فَجَرَتْ. وبَعَتِ المرأة تَباغي العزيز: ﴿ولا تُكرِهوا فَتياتِكم على البغاء ﴾ والبغاء: الفُجورة قال: ولا يراد به الشتم، وإن سُمِّينَ بذلك في الأصل لفجورهن. قال اللحياني: ولا يقال رجل بَغيّ. وفي الحديث: امرأة بَغيّ وإن لم يُرَدُ به الذَّم، في كَلْب، أي فاجرة، ويقال للأمة بَغِيِّ وإن لم يُرَدُ به الذَّم، وإن كان في الأصل ذمّا، وجعلوا البغاء على زنة العيوب وإن كان في الأصل ذمّا، وجعلوا البغاء على زنة العيوب كالجران والشراد لأن الزّنا عيب. والبغيةُ: نقيض الرّشدةِ في الوله؛ يقال: هو ابن بِغَيَةٍ، وأنشد:

لدَى رِشْدَةً من أُمُّهِ أَو بَغِيُّةٍ،

فَيُغْلِبُهَا فَحُلُّ، على النسل، مُنْجِبُ

قال الأُزهري: وكلام العرب هو ابن غَيَّة وابن زَنيَة وَابن رَشْدَةِ، وقد قيل: وقد قيل: وزَنية ورشْدةِ، والفتح أَفصح اللغتين، وأَما غَيَّة فلا يجوز فيه غير الفتح. قال: وأَما ابن بِغِية فلم أُجده لغير الليث، قال: ولا أَبْعِدُه عن الصواب.

والبَغِيَّةُ: الطلبعَةُ التي تكون قبل ورودِ الجَيْش؛ قال طُفَيل:

فَأَلُّونٌ بَعَايِاهُمْ بِنا، وتباشَرَتْ

إلى تحرْضِ جَيْشٍ، غَيْرَ أَنْ لَم يُكَتَّبِ أَلَوْتُ أَي أَشارت. يقول: ظنوا أَنَّا عِيرٌ فتباشروا فلم يَشْغُروا إِلا بالغارة، وقيل: إِن هذا البيت على الإِماء أَدَلُّ منه على الشَّلائع؛ وقال النابغة في البغايا الطَّلائع:

## عسلسى إِثْرِ الأَدِلُةِ والبَسَعَايسا، وخَفْق السَاجِيباتِ مِن السَّامِ

ويقال: جاءت بَغِيَّةُ القوم وَشَيِّفَتُهُم أَيَّ طَلِيعَتُهم. وَالبَغْيُ: التَّعَدِّي. وبَغَى الرجلُ علينا بَغْياً: عَدَل عن الحق واستطال. الفراء في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّا حَرَّم رَبِّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإِثم والبَغْيَ بغير الحق﴾، قال: البَغْي الاستطالة على الناس؛ وقال الأزهري: معناه الكبر، والبَغْي الظُلْم والفساد، والبَغْيُ معظم الأَمر.

الأزهري: وقوله [عز وجل]: ﴿فَمَنَ اضْطُرُ غَيْرُ بَاغُ وَلَا عادِكِه، قيل فيه ثلاثة أُوجه: قال بعضهم: فمن اضْطُرُّ جَائعاً غير باغ أَكِلَهَا تَلذَاذاً ولا عادٍ ولا مجاوزٍ ما يَدْفَع به عن نفسه الجُوعُ فلا إِنْم عليه، وقيل: غير باغ غير طالب مجاوزة قدر حاجته وغيرَ مُقَصِّر عما يُقيم حالُه، وقيل: غير باغ على الإِمام وغير مُتَعدّ على أَمته. قال: ومعنى البَغْي قصدُ الفَساد. ويقال: فلان يَبْغي على الناس إِذا ظلمهم وطلب أَذاهم. والفِئَةُ الباغِيةُ: هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. وقال النبيع عَيْظِيُّهُ، لعَمَّار: وَيْحَ ابن سُمَيَّة تَقْتَله الفِئةُ الباغية! وفي التنزيل: ﴿فلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾؛ أي إن أَطَعْنكم لا يَنقَى لكم عليهن طريقً إلا أَن يكون بَغْياً وجَوْراً، وأَصلُ البَغْي مجاوزة الحدّ. وفي حديث ابن عمر: قال لرجل أنا أبغضك، قال لِمَهُ؟ قال: لأَنك تَبْغِي في أَذانِكَ؛ أَرَاد التطريب فيه، والتمديد من تجاؤز الحدّ. وبَغَى عليه يَبْغِي بَغْياً: علا عليه وظلمه. وفي التنزيل العزيز: ﴿بَغَي بعضْنا على بعض﴾. وحكى اللحياني عن الكسائي: ما لي وللبَغ بعضُكم على بعض؛ أَرد وللبَغْي ولم يُعلِّله؛ قال: وعندي أَنهُ استثقل كسرة الإعراب على الياء فحذفها وألقى حركتها على الساكن قبلها. وقوم بُغاء<sup>(١)</sup> وتَبَاغَوْا: بَغَي بعضُهم على بعض؛ عن ثعلب. وبَغَى الوالي: ظلم. وكلُّ مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء بَغْيّ. وقال اللحياني: بَغَى على أَعيه بَغْياً حسده. وفي التنزيل العزيز: ﴿ثُمْ يُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله كان وفيد: ﴿والسادِين إذا اصابِهم البَعْسَيُ

<sup>(</sup>١) قوله وقوم بناءة كذا بالأصل بهمزة آخره بهذا الضبط ومثله في المحكم، وسيأتي عن التهذيب بغاة بالهاء بدل الهمز وهو المطابق للقاموس، فلمله سمع بغاء بالهمزة كما سمع رعاء أيضاً بضم الياء والراء.

هم ينتصرون، والبَغْيُ : أصله الحسد، ثم سمى الظلم بَغْياً لأن الحاسد يظلم المحسود جُهْدَه إراغَةَ زوالِ نعمةِ الله عليه عنه. وَبَغَى بَغْياً: كَذَب. وقوله تعالى: ﴿يَا أَبَانَا مَا نَبْغَى هَذَهُ بضاعَتُنا﴾؛ يجوز أن يكون ما نَبْتَغِي أي ما نطلب، فما على هذا استفهام، ويجوز أن يكون ما نَكْذِب ولا نَظْلِم، فما على هذا جَحْد. ويَغَيى في مشِيئته بَغْياً: اخْتال وأُسرع. الجوهري: والبَغْيُ اخْتِيالٌ ومَرَخُ في الفَرس. غيره: والبَغْيَ في عَدُو الفرس اختيالٌ ومرح. بغيي بغياً: مَرحَ واحتال، وإنَّهُ ليبغي في عَدْوه. قال الخليل: ولا يقال فرس باغ. والبَغْيُ: الكثير من المَطُر. وبَغَتِ السماء: اشتد مطرها؛ حُكاه أَبو عبيد. وقال اللحياني: دَفَعْنا بَغْيَ السماء عنا، أي شِدَّتَها ومُعْظَم مطرها، وفي التهذيب: دَفَعْنا يَغْيَ السماء خَلَفَنا. ويَغَى الجُرحُ يَبْغِي يَغْياً: فَسَد وأَمَدُّ ووَرمَ وتَرامَى إلى فساد. وبَرىءَ بُحرْحُه على بَغْي إذا برىءَ وفيه شيء من نَغَلِ. وفي حديث أَبي سَلَمة: أَقام شهراً يداوي مجرْحَه فَدَمَلْ على بَغْي ولا يَدْرِي به أي على فساد. وبحِمَل باغ: لا يُلْقِح؛ عن كرأع. وبَغَى الشيء بَغْياً: نظر إليه كيف هو. وبغاه بَغْياً: رَقَبُه وانتَظَره؛ عنه أَيضاً. وما يَنْبَغِي لك أَن تَفْعَل وما يَبْتَغِي أي لا نَوْلُكَ. وحكى اللحياني: ما الْبَغَي لَكْ أَن تفعل هذا وما ابْتَغَى أي ما ينبغي.

وقالوا: إنك لعالم ولا ثباغ أي لا تُصَبْ بالعين، وأنتما عالمان ولا تُباغيا، وأنتم علماء ولا تُباغوا. ويقال للمرأة الجميلة: إنك لجميلة ولا تُباغي، وللنساء: ولا تُباغين: وقال: والله ما نبالي أن تُباغي أي ما نبالي أن تصيبك العين. وقال أبو زيد: العرب تقول إنه لكريم ولا يُباغف، وإنهما لكريمان ولا يُباغينا، وإنهم لكرام ولا يُباغوا، ومعناه الدعاء له أي لا يَبغى عليه؛ قال: وبعضهم لا يجعله على الدعاء فيقول لا يُباغى ولا يُباغيان ولا يُباغون أي ليس يباغيه أحد، قال: وبعضهم يقول لا يُباغ ولا يُباغان ولا يُباغان ولا يُباغان ولا يُباغن ولا الشاعر: ومعناه لا يُحسدُ. ويقال: أنه لكريم ولا يُباغ والله الشاعر:

إِمَّا تَكَرُمُ إِنْ أَصَبْتَ كَريسمَةً، فيسما في الله ولا تُباغُ، لَعِيسا

وفي التثنية: لا يُباغانِ، ولايباغُونَ، والقياس أَن يقال في الواحد على الدعاء ولا يُبَغْ، ولكنهم أَبوا إِلاَّ أَن يقولوا ولا يُباغْ. وفي حديث النَّخَمِي: أَن إِبراهيم بن الشُهاجِر مجعِلَ على بيت الوَرِقِ فقال النخعي ما يُغِي له أَي ما خِبر له.

بقتْ: بَقَتُ أَمَرُه وَحديثُه، وطعامَه وغير ذلك: خَلَطُه.

بقح: الْبَقِيخُ: الْبَلَخُ، عن كراع؛ قال ابن سيده: ولست منه على ثقة.

بقر: البَقَر: اسم جنس. ابن سيده: البَقَرَةُ من الأَهلي والوحشي يكون للمذكر والمؤنث، ويقع على الذكر والأُنثى؛ قال غيره: وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس، والجمع البَقَراتُ. قال ابن سيده: والجمع بَقَرٌ وجمع البَقَرِ أَبَقُرٌ كَرَمَنِ وأَزْمُنٍ، عن الهجري، وأنشد لمقبل بن خويلد الهذلي:

كَأَنَّ عَرُوضَيْهِ مَحَجَّةً أَبْتُهُ رِ

لَهُنَّ، إِذَا ما رُحْنَ فيها، مَذَاعِتُ فَأَمَا بَقُرٌ وِبِاقُورةٌ وَبِاقُورةٌ فَأَسماء للجمع؛ فأما بَقُرٌ وبِاقُورةٌ فأسماء للجمع؛ زاد الأَزهري: وبَواقِر؛ عن الأَصمعي، قال: وأَنشدني ابن أَبي طفة:

وسَكَّنْتُهُم بالقَوْل، حَتَّى كَأَنَّهُمْ بَواقِرُ مُحلِّحٌ أَسْكَنَتْهَا الْـمَرَاتِـعُ وأنشد غير الأَصمعي في بيقور:

سَلَعٌ مَّا، ومشلُهُ عُشَرٌ مُّا، عائلٌ مَّا، وعالَتِ البَيْهُورا وأنشد الجوهري للورل الطائي:

لا دَرَّ دَرُّ رِجَالِ خَابَ سَعْيُهُ هُمُ، يَسْتَمُطِرونَ لَدَى الأَزْمات بالعُشَرِ أَجَاعِلُ أَنْتَ بَيْقُوراً مُسَلَّعَةً،

ذُرِيعَةً للك بَينَ اللهِ والمَعَلَرِ؟ وإنما قال ذلك لأن العرب كانت في الجاهلية إذا استسقوا جعلوا السَّلَعَة والعُشَرَ في أَذناب البقر وأشعلوا فيه النار فتضح البقر من ذلك ويمطرون.

وأَهل اليمن يسمون البَقَرَ: باقُورَةً وكتب النبيّ سَيِّكَ ، في

كتاب الصدقة لأَهل اليمن: في ثلاثين باقورةً بَقَرَةٌ.

الليث: الباقر جماعة البقر مع رعاتها، والجامل جماعة الجمال مع راعيها.

ورجل بَقَّارٌ: صاحب بقر.

وعُيونُ الْبَقَرِ: ضَرَّبٌ من العنب.

وَبَهِّرَ: رَأَى بَقَرَ الوحش فذهب عقله فرحاً بهن. وبَقِرَ بَقَراً وبَقْراً (١)، فهو مَبْقُور وبَقيرٌ: شقَّه. وناقة بَقِيرٌ: شُقَّ بطنها عن ولدها أَيُّ شَقّ؛ وقد تَبَقُّر والبَقْر والْبَقَر؛ قال العجاج:

تُستَسَعُ يَسوْمَ تُسلُمِ عُ الْسِمَّارا

وقال ابن الأعرابي في حديث له: فجاءت المرأة فإذا البيت مَثِقُورٌ أَي منتر عَتَبَتُهُ وعِكْمُهُ الذي فيه طعامه وكل ما فيه.

والبَقِيرُ والبَقِيرةُ: بُرْدٌ يُشَقُّ فَيُلْبَسُ بلا كُمَّيْنِ ولا جَيْبِ، وقبل: هو الإِنْبُ. الأَصمعي: البَقِيرةُ أَن يؤخذ بُرد فيشق ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جبب، والإِنْبُ قميص لا كمين له تُلْبَسُهُ النَّساء. التهذيبُ: رَوَى الأَعْمَشُ عَن المِنْهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في حديث هدهد سليمان قال: بينما سليمان في فلاة احتاج إلى الماء فدعا الهدهد فَبَقَرَ الأَرض فأصاب الماء، فدعا الشياطين فسلخوا مواضع الماء كما يسلخ الإهاب، فخرج الماء؛ قال الأَرهري: قال شمر فيما قرأت بخطه معنى بَقَرَ نظر موضع الماء فرأى الماء تحت الأَرض فأعلم سليمان حتى أمر بحفره؛ وقوله فسلخوا أي حفروا حتى وجدوا الماء.

وقال أَبو عدنان عن ابن نباتة: المُبَقِّرُ الذي يخط في الأَرض دَارَةً قدر حافر الفرس، وتدعى تلك الدارة البَقْرَقَ؛ وأَنشد غيره:

بهامِثْلُ آثارِ المُبَقِّر مَنْعَب

وقال الأَصمعي: بَقَّرَ القومُ ما حولهم أَي حفروا واتخذوا الركايا.

والتبقر: التوسع في العلم والمال. وكان يقال لمحمد بن علي ابن الحسين بن علي الباقر، رضوان الله عليهم، لأُنه بقر العلم

(١) قوله ووبقر بقراً وبقراً سيأتي قريباً التنبيه على ما فيه بنقل عبارة الأزهري عن أبي الهيثم والحاصل كما يؤخذ من القاموس والصحاح والمصباح أنه من باب فرح فيكون الازماً ومن باب قتل ومنع فيكون متعدياً.

وعرف أصله واستنبط فرعه وتَبَقّر في العلم. وأصل البقر: الشق والفتح والتوسعة. بَقَرْتُ الشيءَ بَقْراً: فتحته ووسعته. وفي حديث حذيفة: فما بال هؤلاء الذينَ يَبْقُرُكُ بيوتنا أي يفتحونها ويوسعونها؛ ومنه حديث الإفك: فَبَقَرْتُ لها الحديث أي فتحته وكشفته. وفي الحديث: فأمر ببقرة من نحاس فأحميت؛ قال ابن الأثير: قال الحافظ أبو موسى: الذي يقع لي في معناه أنه لا يريد شيئاً مصوغاً على صورة البقرة، ولكنه ربما كانت قِدْراً كبيرة واسعة فسماها بَقَرةٌ مَأْخوذاً من التَبَقُر ولكنه وقولهم: القُرها عن جنينها أي شُق بطنها عن ولدها، وبَقِر وقولهم: القُرق بَقُراً من التَبقر أبو الهيثم فيما أخبرني عنه المنذري بَقُراً، الرَّهري: وقد أنكر أبو الهيثم فيما أخبرني عنه المنذري بَقُراً، بسكون القاف؛ وقال: القياس بَقَراً على فَعَلاً لأنه لازم غير واقع.

الأصمعي: بَيْقُرَ الفرسُ إذا خَامَ بيده كما يَصْفِنُ برجله. والبَقِير: المُهْرُ يولد في ماسكَةٍ أو سَلَّى لأنه يشق عليه. والبَقَرُ: العيال. وعليه بَقَرَةٌ من عيال ومالِ أي جماعةٌ. ويقال: جاء فلان يَجُوُ بَقَرَةً أَي عيالاً. وتَبَقَّرَ فيها وتَبَيقُرَ: توسع. وروي عن النبيِّ عَيْنِاتُهِ، أَنه نهي عن النَّبَقُر في الأَهل والمالِّ؛ قال أَبو عبيد: قال الأصمعي يريد الكثرة والسَّعة، قال: وأصل التَّبَقُر التوسعُ والتَّفَتُدُّ؛ ومنه قيل: بَقَرْتُ بطنه إنما هو شققته وفتحته. ومنه حديث أم سليم: أن دنا مني أُحد من المشركين بَقُرْتُ بَطْنَهُ. قال أَبُو عبيد: ومن هذا حديث أبي موسى حين أُقبلت الفتنة بعد مقتل عثمان، رضى الله عنه، فقال: إن هذه الفتنة باقرة كداء البطن لا يُدْرَى أُنِّي يُؤْتِي لَهُ؛ إنما أُراد أُنها مفسدة للدين ومُفَرِّقة بين الناس ومُشَتِّتَةٌ أُمورهم، وشبهها بوجع البطن لأَنه لا يُدْرَى ما هاجه وكيف يُدَاوَى ويتأتي له. وبَيْقُرَ الرجلُ: هاجر من أَرض إلى أُرض. وبَيْقُوز: خرج إلى حيث لا يَدْري. ويَبْقَرَ: نزل الحَضَرَ وأُقام هناك وترك قومه بالبادية، وخص بعضهم به العراق، قول امرىء القيس:

أَلا هَلْ أَتَاهَا، والحوادثُ جَمَّةً،

بأَنَّ امْرَأَ القَيْسِ بنَ تَمْلِكَ بَيْقَرا؟

يحتمل جميع ذلك. ويَبْقَرَ: أَعْيَا. وبَيْقَرَ هَلَك. وبيقر:

مَشَى مِشْيَةَ المُثَكَّسِ. وبَـثِقْمَرُ؛ أَفسد؛ عن ابن الأَعرابي، وبه فسرَ قوله:

وقمد كمانَ زَيْدٌ، والـقُمُودُ بأَرْضِهِ، كمراعي أُنساسٍ أَرْسَلُوه فَسَيْدَ قَرَا والبيقرة: الفساد. وقوله: كراعي أُناس أَي ضيع غنمه للذَّئب؛ وكذلك فسر بالفساد قوله:

يا مَن رَأَى النَّه مان كان حِيرا، فَسُلُ مِنْ ذلك يَوْم بَيْمَ مَن عَلَا أَي يوم فساد. قال ابن سيده: هذا قول ابن الأعرابي جعله اسماً؛ قال: ولا أدري لترك صرفه وجهاً إلا أن يضمنه الضمير ويجعله حكاية؛ كما قال:

> نُسِّفُتُ أَخُوالِي بَسَنِي يَرِيدُ بَخْدِياً عِلِينا لَهُمُ فَدِيدُ

ضمن يزيد الضمير فصار جملة فسمى بها فحكى؛ ويروى: يوماً بيقرا أي يوماً هلك أو فسد فيه ملكه. وبَقِرَ الرجل، بالكسر، إذا أعيا وحَسَرَ، وبَيْقَرَ مثله. ابن الأعرابي: بيقر إذا تحير. يقال: بَقِرَ الكلب وبَيْقَر إذا رأى البَقَرَ فتحير، كما يقال غَزِلَ إذا رأى البقرَ فتحير، كما يقال وبَيْقَر إذا سُك، وبَيْقَر إذا حَرَصَ على جمع المال ومنعه. وبَيْقَرَ إذا مات، وأَصْلُ البَيْقَرة الفساد. وبَيْقَر الرجل في ماله إذا أسرع فيه وأفسده. وروى عمرو عن أبيه: البَيْقَرة كثرة المتاع والمال. أبو عبدة: يَبْقَرَ الرجل في العَدُو إذا اعتمد فيه. وبيقر الدار إذا نزلها واتخذها منزلاً.

ويقال: فتنة باقرة كداء البطن، وهو الماء الأَصفر. وفي حديث أبي موسى: سمعت رسول الله عَلَيْكُ، يقول: سبأتي على الناس فتّنة باقِرَةٌ تَدَعُ الحليمَ حَيْرانَ؛ أَي واسعة عظيمة، كفانا الله شرها.

والبُقَيْرَى، مثال السُّمَيْهى: لعبة الصبيان، وهي كومة من تراب وحولها خطوط. وبَقَّرَ الصبيانُ: لعبوا البُقَّيْرَى، يأتون إلى موضع قد خبىء لهم فيه شيء فيضربون بأيديهم بلا حفر يطلبونه؛ قال طفيل العَنويُّ يصف فرساً.

أُبَنَّتْ فما تَنْفَكُ حَوْلَ مُتَالِع،

لها مِثلُ آثارِ المُبَقَّرِ مَلْعَبُ قال ابن بري: قال الجوهري: في هذا البيت يصف فرساً،

وقوله ذلك سهو، وإنما هو يصف خيلاً تلعب في هذا الموضع، وهو ما حول متالع، ومتالع: اسم جبل.

والنُقَّارُ: ثراب يجمع بالأيدي فيجعل قَمَزاً قَمَزاً ويلعب به، جعلوه اسماً كالقِذَافِ؛ والقُمَرُ كأَنها صوامع، وهو النُقَيْرَى؛ وأنشد:

> نِيطَ بِحَفْوَبِها خَمِيسٌ أَقْمَرُ جَهْم، كَبُفَّارِ الوليدِ، أَشْعَرُ والبَقَّارُ: اسم واد؛ قال لبيد:

فَسَاتَ السَّهْلُ يَرْكَبُ جانِبَهُهِ من البَّقَّارِ، كالعَسِيدِ الشَّقَالِ والبَقَّارُ: موضع.

والبَيْقَرَةُ: إسراع يطأطيء الرجل فيه رأسه؛ قال المثَقُّبُ العَبْدِيِّ، ويروى لِعَدِيِّ بن وَدَاع:

فَباتَ يَجْتَابُ شُفَارَى، كما

بَيْقَرَ مِنْ يُسْشِي إِلَى السَجَلْسَدِ وشُقارَى، مخفف من شُقَّارَى: نبت، خففه للضرورة، ورواه أَبو حنيفة في كتابه النبات؛ من يمشي إلى الخَلَصَة، قال: والخَلَصَةُ الوَثَنُ، وقد ذكر في فصل جسد.

والبَيْقُوالُ: نَبْتٌ. قال ابن دريّد: ولا أُدري ما صحته.

وَبَيْثُور: موضع، وذو بَقَر: موضع. وجاء بالشُّقُّارَى والبُقَّارَى أَي الداهية.

بقط: في الأرض بَقْطٌ من بَقْل وعُشْب أَي نَبْذُ مَرَعى. يقال: أَمْسَيْنا في بُقْطة مُعْشبة أَي في رُقْعة من كلاً، وقيل: البَقْطة جمعه بُقوط، وهو ما ليس بمجتمع في موضع ولا منه ضَيْعة كاملة، وإنما هو شيء متفرّق في الناحية بعد الناحية. والعرب تقول: مررت بهم بَقْطاً بَقْطاً، بإسكان القاف، وبَقَطاً بقَطاً، بقطاً، المعالية بقول: مررت بهم بَقْطاً بقُطاً، بإسكان القاف، وبَقَطاً بقَطاً،

بفتحها، أي متفرّقين؛ وذهبوا في الأرض بَقْطاً بَقْطاً أَي متفرقين. وحكى ثعلب أن في بني تميم بَقْطاً من ربيعة أي فِرقةٌ أَو قِطْعةً. وهو بَقَطْ في الأرض أي متفرّقون؛ قال مالك بن

> رأَيْتُ تَمِيماً قد أَضاعَتْ أُمورَها، فهم بَقَطْ في الأَرض، فَرْثُ طَوائفُ فأَمّا بَنُو سَعْدِ فبالخط دارُها، فَبابانُ منهم مأْلُفٌ فالمَزالِفُ

أي منتشرون متفرقون.

أَبُو تراب عن بعض بني سليم: تَذَقَّطْتُهُ تَذَقَّطاً وَتَبَقَّطْتُهُ تَبَقُّطاً إِذَا أَخذته قليلاً قليلاً. أَبو سعيد عن بعض بني سليم: تَبَقَّطْتُ الخبر وتسقطتُه وتَذَقَّطْتُه إِذَا أَخذته شيئاً بعد شيء. وبَقَطُ الأَرض: فِزقة منها.

قال شمر: روى بعض الرواة في حديث عائسة، رضي الله عنها: فوالله ما اختلفوا في بُقْطة إلا طارَ أَبي بحَظُها؛ قال: والبُقْطة البُقْعة من بقاع الأرض، تقول: ما اختلفوا في بُقْعة من البقاع، ويقع قول عائشة على البُقْطة من الناس وعلى البقطة من الأرض، والبُقْطة من الناس: الفِرْقة، قال: ويمكن أن تكون البقطة؛ البقطة في الحديث الفرقة من الناس، ويقال إنها النقطة؛ بالنون، وسيأتي ذكرها.

وبَقَطَ الشيءَ: فرَّقه. ابن الأعرابي: القَبْطُ الجمع، والبَقْطُ التَّهْرِفَةُ. وفي المثل: بَقِّطِيه بِطِبُّكِ؛ يقال ذلك للرجل يؤمر بإخكام العَمَلِ بعلمه ومعرفته، وأصله أن رجلا أَتى هَوَى له في بيتها فأَخذه بطئه فقضى حاجته فقالت له: ويْلَك ما صَنَعْتَ؟ فقال: بَقُطِيه بِطِبُك أَي فَرَقيه برِقْقِكِ لا يُفْطَنُ له، وكان الرجل فقال: بَقُطِيه بِطِبُك أَي فَرَقيه برِقْقِكِ لا يُفْطَنُ له، وكان الرجل أَحْمَتَ، والطَّبُ الرُفْق. اللحياني: بَقَطَ مَتاعَه إذا فرَّقه.

التهذيب: النِقَاطُ ثُفْل الهَبِيدِ وقِشْرُه؛ قال الشاعر يصف القانِصَ وَكِلاَبُه ومَطْعَمَه من الهبيد إذا لم ينل صيداً:

إذا لم يَنَلُ منْهُنَّ شَيْعًا فَقَصْرُه،

لَدى حِفْشِهِ من الهَبِيدِ، جَرِيمُ تَرَى حَوْلَه البُقَاطَ مُلْقًى كَأَنَّه

غُرانيتُ نخل، يَعْتَلِين، جُنُومُ

والنَّفُطُ: أَن تُعطي الجنَّة على الثلَّبُ أَو الرَّبِع. والنِقُطُ: ما سقَط من التمر إِذَا قُطِعَ يُخْطِئُه المِخْلَبُ، والمِخْلَبُ المِنْجُلُ بلا منان. وروى شمر بإسناده عن سعيد بن المُسَيَّب أَنه قال: لا يصلح بَقْطُ الجِنانِ. قال شمر: سمعت أبا محمد يروي عن ابن المطَفَّر أَنه قال: البَقْطُ أَن تُعطي الجِنانَ على الثلث أَو الربع. وبَقَطُ البيتِ: قُماشُه. أَبو عمرو: بَقَطَ في الجبل وبَرْقَطَ البيتِ: قُماشُه. أَبو عمرو: بَقَطَ في الجبل وبَرْقَطَ وتَقَدْقَدَ في الجبل إِذَا صَعَدَ. وفي حديث علي، رضوان الله عليه: أَنه حمل على عسكر المشركين فما زالوا يُبَقَّطون أي عليه: أَنه حمل على عسكر المشركين فما زالوا يُبَقَّطون أي

يتعادَوْن إلى الجبال متفرّقين. والنقْطَ: التفْرقَةُ.

بِقَعِ: النَّقَعُ والنُّقْعَةُ: تَخَالُفُ اللَّوْنِ. وِفي حديث أَبي موسى: فَأُمْوَ لَنَا بَذُوْدٍ بُقْعِ الذُّرَى أَي بيض الأسنمة جمع أَبْقع، وقيل: الأَيقِعِ مَا خَالَطُّ بِيَاضَهُ لُونٌ آخرٍ. وغُرابِ أَيْقِعٍ: فِيهُ سُواد وبياض، ومنهم من خص فقال: في صدره بياض. وفي الحديث: أنه أمر بقتل خمس من الدوابّ، وعَدُّ منها الغُرابَ الأَبْقَعَ، وكَلْب أَبْقَع كذلك. وفي حديث أبي هريرة، رضي الله عنه: يُوشِكُ أَن يَعْمَلَ عليكم بُقْعانُ أَهل الشام أي خدَمُهم وغبيدُهم ومماليكُهم؛ شبُّههم لبّياضهم ومحشرتهم أو سوادهم بالشيء الأَبْقَع، يعني بذلك الرُّوم والسُّودان. وقال: البَقْعاء التي اختلطَ بَياضها وسوادها فلا يُدْرَى أَيُّهما أَكثر، وقيل: سُمُّوا بذلك لاختلاط ألوانهم فإنَّ الغالب عليها البياضُ والصُّفرة؛ وقال أُبو عبيد: أَراد البياض لأنَّ حدم الشام إنما هم الروم والصَّقالِبة فسماهم بُقْعاناً للبياض، ولهذا يقال للغِراب أَنْقَعُ إِذَا كَانَ فِيهِ بِياض، وهو أُخْبَتُ ما يكون من الغِرْبان، فصار مثلاً لكل خَبِيث؛ وقال غير أبي عبيد: أراد البياض والصفرة، وقيل لهم بُقعان لاختلاف ألوانهم وتُناسُلِهم من جنسين؛ وقال القُتَيْبي: البقعان الذين فيهم سواد وبياض، ولا يقال لمن كان أبيض من غير سواد يخالطه أَبْقع، فكيف يَجْعَلُ الرومُ بِقِعاناً وهم بيض خُلُص؟ قال: وأرَّى أبا هريرة أَراد أَن العرب تَنْكِحُ إماء الرُّوم فتُستغمَل عليكم أُولادُ الإِماء، وهم من يُني العرب وهم سُود ومن بني الروم وهم بيض، ولم تكن العرب قبل ذلك تُنكِح الرُّوم إنما كان إماؤُها شوداناً، والعرب تقول: أَتَانى الأسود والأحمر؛ يريدون العرب والعجم، ولم يرد أنَّ أُولاد الإماء من العرب بُقْع كبقْع الغِربانِ، وأراد أُنهم أُخذوا من سواد الآباء وبياض الأُمّهات.

ابن الأَعرابي: يَقالَ للأَبرص الأَبقعُ والأَشلَعُ والأَقْشَرِ والأَصْلَخُ والأَغْرَم والمُلَمَّعُ والأَذْمَلُ، والجمع بُقْع.

والبَقَعُ في الطير والكلاب: بمنزلة البَلَقِ في الدوابٌ؛ وقول الأُخطل:

كُلُوا الضُّبُّ وابنَ العَيْرِ، والباقِعَ الذي

يَبِيتُ يَعُشُّ الليلَ بينَ المَقَايِرِ قيل: الناقِعُ الضَّبْع، وقيل الغراب، وقيل كلب أَبْقع، كلُّ ذلك قد قيل، وقال ابن بري: الباقِعُ الظَّرِبانُ، وأُورِد هذا البيتَ بيتَ الأَخطل، وقالوا للضبع باقِع، ويقال للغراب أَبْقع، وجمعه بُقْعان لاحتلاف لونه.

ويقال: تَشاتَمًا فَتَقاذَفا بما أَيقى ابن بُقَيْع، قال: وابن بُقَيْع الكلب وما أبقى من الجيفة. والأَبقعُ: السَّرابُ لتلوُّنه؛ قال:

## وأَبْقَع قد أَرَغْتُ به لِصَحْبي

#### مَقِيلاً، والمَطابا في بُراها

وبَقَّع المطرُ في مواضع من الأَرض: لم يَشْمَلُها. وعام أَبُقَع: بَقَع فيه المطرُ. وفي الأَرض بُقَع من نَبْت أَي نُبَدُّ؛ حكاه أَبو حنيفة. وأَرض بَقِعة: نبتها مُتَقَطَّع. وسَنة بَقُعاء أَي مُجُدِية، ويقال فيها خِصْب وجَدْب.

وبُقِعَ الرجل: إذا رُميَ بكلام قَبِيح أَو بُهْتان، وبُقِع بقبِيح: فُحِشَ عليه.

ويقال: عليه غُرَّءُ بِقاع، وهو العَرَقُ يُصيب الإِنسانَ فيبيضٌ على جلده شبه لُمَع. أو زيد: أصابه خُرء بَقاع وبِقاع وبِقاع على جلده شبه لُمَع. أو زيد: أصابه خُرء بَقاع وبِقاع وبِقاع فيبقى لُمَعْ من ذلك على جسده. قال: وأرادوا ببقاع أرضاً. وفي حديث أبي هريرة، رضي الله عنه: أنه رأى رجلاً مُبَقَّع الرجلين وقد تَوضَاً؛ يريد به مواضع في رجليه لم يُصِبها الماء فخالف لوتُها لونَ ما أصابه الماء. وفي حديث عائشة: إني لأَرَى بُقَعَ العسل في ثوبه؛ جمع بُقْعة. وإذا انْتَضَحَ الماء على بدن المُشتقي من الركيّة على العَلَقِ فابتلَّ مواضع من جسده قيل: قد بَقَع، ومنه قيل للشقاة: بُقُعْ؛ وأنشد ابن المُعاد، وي

## "كُنفُوا سَينِين بالأَسْيافِ بُنفُعا

## على يَمُلُكَ الجِفَارِ مِنَ النَّفِيِّ

السَّنِتُ: الذي أَصابته السنة، والنَّفِيُّ: الماء الذي يَتَنْضِحُ عليه. والبَقْعةُ والثِقْعةُ، والضم أَعْلى: قِطْعة من الأَرض على غير هيئة التي بجُنْبها، والجمع بُقَع وبِقاع.

والبَقِيعُ: موضع فيه أَرُوم شجر من ضُروب شَتّى، وبه سمي بقِيع الغَرْقد، وقد ورد في الحديث، وهي مَقْبَرَةُ بالمدينة، والغَرْقَدُ: شجرٌ له شوك كان ينبت هناك فذهب وبقى الاسم

لازماً للموضع. والبَقِسِعُ من الأَرض: المكان المتسع، ولا يستى بَقِيعاً إلا وفيه شجر.

وما أَدري أَينَ سَقَعَ وبَقَعَ أَي أَين ذهب كأَنه قال إِلى أَي بُقُعة من البقاع ذهب، لا يُستعمل إِلا في الجَحْد. وانْبَقَع فلان الْبِقَاعَ إِذَا ذهب مُسْرعاً وعَدا؛ قال أبن أَحمر:

## كَالثَّغْلَبِ الرَّائحِ المَمْ مُطُورِ صُبْغَتُه،

# شَلُ الحوامِلُ منه، كيف يَنْبَقِعُ؟

شلُّ الحواملُ منه: دعاء عليه؛ أي تَشَلُّ قوائمه. وتَبعَتْهم الداهية أَصابَتْهم. والباقِعة: الداهيةُ، والباقعة: الرجل الداهية. ورجل باقِعةٌ: ذو دَهْي. ويقال: ما فلان إِلاَّ باقِعةٌ من البّواقِع؛ سمي باقعة لحُلوله بُقاعَ الأرض وكثرة تَنْقِيبه في البلاد ومعرفته بها، فشُبِّه الرجل البصير بالأمور الكثيرُ البحث عنها المُجرَّبُ لها به، والهاء دخلت في نعت الرجل للمبالغة في صفته، قالوا: رجل داهِيَةٌ وعَلاَّمة ونسَّابة. والباقعة: الطائر الحَذِرُ إذا شرب الماء نظر يُمْنَةُ ويَسْرَة. قال ابن الأنباري في قولهم فلان باقِعةُ معناه حَذِرٌ مُحتال حاذق. والمباقِعةُ عند العرب: الطائر الحَذِر المُحْتال الذي يشرب الماء من البقاع، والبقاع مواضع يَشتَنْقِعُ فيها الماء، ولا يَردُ المَشَارِعَ والمِياةِ المَحْضُورةِ حوفاً من أن يُحْتَالَ عليه فيُصاد، ثم شُبُّه به كلُّ حَذِر مُحْتال. وفي الحديث: أن رسول الله عَيْكُم، قال لأبي بكر، رضى الله عنه: لقد عَثَوْتُ مِن الأَعْرَابِ على باقِعةٍ؛ هو من ذلك؛ وذكر الهَرويّ أَن عليًّا، رضي الله عنه، هو القائل ذلك لأبي بكر؛ ومنه الحديث ففاتَحْتُه فإذا هو باقِعةً أَي ذَكِيٌّ عارفٌ لا يَفُوتُه شيء. وجارية بُقعةُ: كَقُبَعة.

والبَقْعاء من الأَرض: المَعْزاء ذاتُ الحصى الصَّغار. وهارِبةُ النَقْعاء: بَطن من العرب. وبَقْعاء: موضع مَعرِفة، لا يدخلها الأَلف واللام، وقيل: بَقْعاء اسم بلد، وفي التهذيب: بَقْعاء قرية من قرى اليمامة؛ ومنه قوله:

# ولكنِّي أَتانِي أَنَّ يَحْيَى

### يُقالُ: عليه في بَفْعاء شَرُّ

وكان اتُهِمَ بامراًة تسكن هذه القرية. وبَقْعاء المَسَالِح: موضع آخر ذكره ابن مقبل في شعره. وفي الحديث ذكر بُقع، بضم الباء وسكون القاف: اسم بئر بالمدينة وموضع بالشام

من ديار كَلْب، به استقرّ طلْحةُ(١) بن خُوَيْلِد الأَسدِيُّ لما هَرَبَ يومَ بُواخَةً.

وقالوا: يَخْرِي بُقَيْعٌ ويُذَمُّ؛ عن ابن الأُعرابي، والأُعرف بُلَيْق، يقال هذا للرجل يُعِينُك بقليل ما يقدر عليه وهو على ذلك يُذَمُّ. وابْتُقِعُ لونُه وانْتُقِع وامْتُقِع بمعنّى واحد.

وفي حديث الحجاج: رأَيت قوماً بُڤعاً. قيل: ماالبَڤع؟ قال: رقَّفوا ثيابهم من سوء الحال، شبه الثياب المُرَقَّعة بلَوْن الأَبقع. بقق: البَقُ: البَعُوض، واحدته بَقَّة. وأَنشد ابن بري لعبد الرحمن ابن الحكم، وقيل لزُفَر بن الحارث:

> اللا إِنَّمَا قَـيْسُ بِن عَـيْـلانُ بَـقَـةٌ، إذا وَجَـدَتُ رِيحَ العصيرِ تَغَنَّتِ

وقيل: هي عِظامُ البِعُوض؛ قال جرير:

أَغَرٌ من البُلْقِ العِناقِ يَشُقُه أَذَى البَقُ، إِلا ما احْتَرَى بالقَوائِمِ

وقال رؤبة:

يَــشـصَــعُــنَ بــالأَذْنــاب مــن لَــوحِ وبَــقْ وأَنشد ابن بري لبعض الأَعراب يهجو قوماً قصَّروا في ضِيافتِه:

يا حاضِرِي الماءِ، لا مَعْرُوفَ عندكمُ،

لكن أَذاكم علينا رائحٌ غادِي بِئنا عُذُوباً، وبات البَقُّ يَلْسَبْنا،

نَشْوِيَ القَراحَ كَأَن لا حيَّ بالوادِي إِنَّي لَمِثْلُكُمُ،

إِنْ جِمْشَكُمهُ، أَبَداً، إِلاَّ مَحِي زادي ومعنى نَشْوِي القراح أي نسخُن الماءَ البارد بالنار لأَن البارد مُضِرَ على الجُوع، ويقال: البقُ الدَّارِجُ في حِيطان البيوت، وقيل: هي دُوَيْهُ مثل القملة حمراء منتنة الربح تكون في السُرُر

والجُدُر، وهي التي يقال لها بنات الحصير إذا قتلتها شَمَمت

لها رائحة اللُّؤز المُرِّ؛ قال:

إِلَى بَـلَـدِ لا بَستٌ فـــِـه ولا أَذَى، ولا نَسَطِئُاتِ يُفَخِّرُنَ جَـغَـفَرا وبَقَّ المكانُ وأَبقَّ: كثر بقُّه. وأَرضٌ مُبقَّةٌ: كثيرة البقّ. وبَقَّ النَّبْتُ الْقوقاً، وذلك حين يَـ الرُّح. وأَبقَّ الوادي إِذا أَخرج نباته؛ قال الراعى:

رُعَتْ مِن خُفافِ حِين بَقَّ عِيابَه،

وحمل الروايا كل أَسْحَمَ ماطِيرِ وقال بعضهم: بقَّ عِيابَه أَي نشرها. وبقُ الرجلُ يَبِقُ ويَبُقُ بَقَاً وبَقَقاً وبَقِيقاً وأَبَقَ وبَقْبَقَ: كَثُرَ كَلامُه. وبقَّ علينا كلامَه: أكثره، وبقَّ كلاماً وبقُ به. ورجل مِبَقِّ وبَقاقٌ وبَقْاقٌ وبَقْباقٌ: كثير الكلام، أَحطاً أَو أَصاب، وقيل: كثير الكلام مُخلِّط. ويقال: بَقْبَقَ علينا الكلام أَي فرَّقه. وبقَّت المرأة وأبقَّت: كثر ولدها. قال سيبويه: بقَّت ولذاً وبقَّت كلاماً كقولك نَفَرتْ ولداً ونفَرتْ كلاماً. وامرأة مِبقَّةً: مِفْعَلةً من ذلك؛ قال:

إِلاَّ تَ رَهُ تَ ظُ يَّ مِنْ الْأَنْ مِنْ الْمُعْلِقِينَ مِنْ الْمُعْلِقُ مُنْ الْمُعْلِقُ مُنْ الْمُعْلِقُ أَنْ

وأَبِقَّ ولدُ فلان إِبْقاقاً إِذا كثروا. ورجل بَقاقٌ وبَقاقةٌ أَي كثير الكلام، والهاء للمبالغة، وكذلك بَقْباق وبَقْباقةٌ ونَقْفاق وفَقْفاقةٌ وذَقْذَاقٌ وذَقْذَاقَةٌ وتَوْثارٌ وثَوْثارةٌ، وبَرْبارٌ وبَرْبارةٌ، كل ذلك الكثير

> الكلام. ورجل بَقْبَاقٌ: هَذِرٌ؛ قال: وقد أَقُدودُ بــالــدَّوَى الــــمُــزَمَّـــلِ، أَخْــرَسَ فــى الـــمُــفــر بَــقــاقَ الـــمُـــزلِ

وكذلك البَقْبَاقُ؛ يقول: إذا سافر فلا بَيان له، وإذا أَفَام بالمنزل كثير كلامه، والدَّوَى: الرجل الأَحمق، والمُرَمَّل: المُدَثِّر، والمفعول محذوف تقديره أقود البعير بالدَّوى، وأُخرسَ حالُ من الدَّوى، وكذلك بقاق، يصفه بكشرة كلامه

<sup>(</sup>٢) قوله ٤ كالذئب وسط القنة، هو في الأصل هنا وشرح القاموس بالقاف، وذكره المؤلف في مادة مسع بالعين، والعنة، بالضم، المحظيرة من الخشب كما في القاموس.

 <sup>(</sup>١) قوله: وطلحة كذا في الأصل هنا والنهاية أيضاً والذي في معجم ياقوت والقاموس طليحة بالتصغير، بل ذكره الدؤلف كذلك في مادة طلح.

في بيته وعِيَّه في المجالس. وبقَّت السماءُ بَقْاً وأَبَقَّت: كثر مطرها وتتابع وجاءَت بمطر شديد. وبقَّ يَبْقُ بَقَادً أَوسع من العطاية. وبَقُ لنا العَطَاءَ أُوسَعه؛ قال:

> وبَــسطَ السخــدِــرَ لــنـــا وبَسقَّــه، فــالــخـــلــــقُ طُــرًا يـــأكـــلـــون رِزْقـــه وبقَّ فلان مالَه أَي فرَّقه؛ قال الراجز:

> أَم كَنتَم النَّفَضْلُ الذي قد بقَّه، في المسلميين، جلَّه ودِقَّه والمَثِّ: الواسمُ العريض: قال الأُخطل:

> تُسجِدُ أَنسراً بَسَفًا وَعِداً مُسنابِسسا وبقَّ الشيءَ يَبُقُه: أَخرج ما فيه؛ وأَنشد بيت الراعي: رعت بخفاف حين بقٌ عيابه،

وحلَّ الروايا كل أسحم هاطل والبين المنتاع. قال صاحب المين: بلغنا أنَّ عالماً من علماء بني إسرائيل وضع للناس سبعين كتاباً من الأحكام وصنوف العلم، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن قل لفلان إنك قلا ملأت الأرض بقاقاً، وأن الله لم يقبل من بقافك شيئاً؛ قال الأزهري: البيقاق كثرة الكلام، ومعنى الحديث أن الله تعالى لم يقبل مما أكثرت شيئاً، وفي الحديث: أنه، عليه الصلاة والسلام، قال لأبي ذر، وضي الله عنه: ما لي أراك لَقاً بقاً ؟ كيف بك إذا أعرجوك من المملينة؟ يقال: رجل لقاق بقاق أي كثير الكلام، ويروى لَقا بَقال ببرن عصا، وهو تبع لِلقا المؤمِي المقروح. ويقال للكثير الكلام: بوزن عصا، وهو تبع لِلقا المؤمِي المقروح. ويقال للكثير الكلام: والبقيقة المؤاثون. وبق الخبر بقاً: نشره وأرسله. والبقيقة المؤاثون. وبق الخبر بقاً: نشره وأرسله. والبقيقة المؤاثون. وبق الحاء. يقال: بقبق والمؤبن الماء. يقال: بقبق

وَيَقَّةُ: موضع بالعراق قريب من الجِيرة كان به جَذِيمة الأَبرش قيل إنه على شاطىء الفُرات؛ قال عَديّ بن زيد:

دَعِيا بِسَالِسَتُ قُدةِ الأُمسِراء يَسَوْمِياً

جَذِيمةُ، يَسْتَشِير النَّاصِحِينا

ومنه المثل: حَلَّفْتَ الرَّأْيَ بِبِقَّةَ، وهذا قول قَصِير بن سَعْد اللَّحْمِيّ لَجَذِيمَة الأَبْرِشِ حِين أَشار عليه أَن لا يَسِير إلى الزَّبَّاء، فلما نَدِم على سيره قال قصير ذلك. وتقَّة: اسم امرأةً؛ وأَنشد الأَحمر:

أَرادت اصعَد عينَ بقَّة أَي اعلُها، وقيل: إنها شبَّهت طِفْلهَا بالْتَقَّة لصغر مُحِثِّته؛ وقوله:

> أَلَـم تَـشـمَـعـا بِـالـبَـقَّـتَـيْنِ الـمُـنـادِيـا أَراد بِقَّة الحِصْن ومكاناً آخر معها كما قال:

ومَ عُ مَسهَ بِن قَلَفَ بِن مَسرَّت بِنْ مَسرَّت بِنْ مَسرَّت بِنْ مَسرَّت بِنْ مَسرَّت بِنْ السَّمْ عَبِنْ

بقل: بَقَلَ الشيءُ: ظَهَر. والبَقْل: معروف؛ قال ابن سيده: البَقْل من النبات ما ليس بشجر دِق ولا جِلّ، وحقيقة رسمه أَنه ما لم تبق له أُرومة على الشتاء بعدما يُرْعى، وقال أبو حنيفة: ما كان منه ينبت في بُرْره ولا ينبت في أُرومة ثابتة فاسمه البقْل، وقيل: كل نابتة في أُول ما تنبت فهو البَقْل، واحدته بَقْلت وفَيْقُ ما بين البَقْل ودِق الشجر أَن البقل إِذَا رُعي لم يبق له ساق، والشجر تبقى له سُوق وابن دَقيّت. وفي المثل.: لا تُنبِتُ البَقْلة إلا الحَقْلة، والحَقَلة: القراح الطّية من الأَرض.

رَّ اللهُ ا

فسلا مُسرُنَسةٌ ودَقَستُ وَدُقَسها،

ولا أَرْضَ أَبَدَقَل لِإِبْ قَالَسها ولا أَرْضَ أَبَدَقَ ل إِبْ قَالَسها ولم يقل أَبْقَلت لأَن تأنيث الأَرض ليس بتأنيث حقيقي<sup>(1)</sup>. وفي وصف مكة: وأَبْقَل حَمْضُها، هو من ذلك. والمنبقلة، موضع البَقْل؛ قال دُوَاد بن أَبي دُوَاد حين سأَله أَبوه: ما الذي أَعاشك؟ قال:

أعاشني بَعْدَك واد مُبقِلُ آعَالَ مِن عَدْذانِيهِ وأنْسوسلُ

قال ابن جني: مكان مُثِقِل هو القياس، وباقل أكثر في السماع، والأوَّل مسموع أيضاً. الأصمعي: أَنْقَل المكانُ فهو باقل من نبات البَقْل، وأَوْرَسَ الشجرُ فهو وارس إذا أَوْرَق، وهو بالأَلف. المجوهري: أَنْقَل الرَّمْث إِذا أَدْبَى وظهرت تُحضَّرة ورقه، فهو بساقل. قسال: ولسم يسقولوا أمبَ قسل

أهملت طبعتا دار صادر – دار بيروت، ودار لسان العرب هذا الهامش المذكور في الأصل وفي طبعة بولاق سنة ١٣٠٢ هـ مع فائدته. وفي الجزء الأول من خزانة الأدب للبغنادي (ص ٥٣) بحث طويل حول هذا الشاهد.

<sup>(</sup>١) قوله: قولم يقم أبقلت.... هذا فيما إذا أسند الفعل للظاهر نحو طلع الشمس وطلعت الشمس، وأما إذا أسند للضمير فيستوى فيه الحقيقي والمجازي، فيتمين التأثيث نحو الشمس طلعت، ولا يجوز الشمس طلع. وهذا البيت شاذً أو مؤوّل نَصَّ عليه النحويون.

كما قالوا أُؤْرَسَ فهو وارس، ولم يقولوا مُورِس، قال: وهو من النوادر، قال ابن بري: وقد جاء مُبْقِل؛ قال أَبو النجم:

يَلْمَحْنَ مِن كُلُ غُمِيسٍ مُبْقِلُ

قال: وقال ابن هَرْمة:

لَرْعْت بِصَغْراءِ الشحالةِ حُرَّةً،

لها مَرَتَعٌ بِينِ النَّبِيطِينِ مُبْقِلُ

قال: وقالوا مُعْشِب؛ وعليه قول الجعدي:

على جانيسي حائر مُفْرد

بَسَرَثِ، تَسَبَوْأَتُسه، مُسعُسِسب

قال ابن سيده: وبَقَل الرِّمْثُ يَبْقُل بَقْلاً وبُقُولاً وأَبْقَل، فهو باقل، على غير قياس كلاهما: في أول ما ينبت قبل أن يخضرً. وأرض بَقِيلة وبَقِلة مُثقِلة؛ الأخيرة على النسب أي ذات بَقْل؛ ونظيره: رجل نَهرُ أي يأتي الأمور نهاراً. وأَبقل الشجرُ إذا دنت أبام الربيع وجرى فيها الماء فرأيت في أعراضها مثل أظفار الطير؛ وفي المحكم: أَبْقُل الشجرُ خرج في أُعراضه مثل أُظفار الطير وأُغْيُنَ الجَرَادِ قبل أَن يستبين ورقه، فيقال حينئذ صار بَقْلة واحدة، واسم ذلك الشيء الباقل. وبَقَل النَّبْتُ يَبْقُل بُقولاً وَأَبْقَلَ: طَلَع، وَأَبْقَله الله. وبَقَلَ وجهُ الغلام يَبْقُل بَقْلاً وبُقُولاً وأَبقل وبَقَّل: خَرَجَ شعرُه، وكره بعضهم النشديد؛ وقال الجوهري: لا تَقُلْ بَقُّل، بالتشديد. وأَبقله الله: أُخرجه، وهو على المثل بما تقدم. الليث: يقال للأَمرد إذا خرج وجهه: قد بَقَل. وفي حديث أبي بكر والنَّسابة: فقامَ إليه غلام من بني شيبان حين بَقُل وجهُه أي أول ما نبتت لحيته. وبَقَلَ نابُ البعير يَبْقُل بُقولاً: طَلَع، على المثل أيضاً، وفي التهذيب: بَقَل نابُ الجمل أول ما يطلع، وجَمَلَ باقل الناب.

والبُقْلة: بَقْل الرَّبيع؛ وأَرض بَقِلة وبَقيلة ومَثِقَلة ومَثِقُلةٌ وبَقَالَة، وعلى مثاله مَزْرَعَة ومَرْرُعَة وزَرَّاعة. وابتَقَلَ القومُ إِذَا رَعَوا البَقْل. والإِمل تَبْتَقِل وتَتَبَقِّل، وابْتَقَلَت الماشية وتَبقَّلت: رَعَت البَقْل، وقيل: تَبقُلُها سِمْتُها عن البَقْل، وابْتَقَلَ الحمار: رَعَى البَقْل؛ قال مالك بن حويلد الخُزاعي الهذلي:

> تالله يبثقَى على الأيَّامِ مُبْتَقِلُ، جـوْنُ الـسُواةِ رَبَاعِ سِنْـه عـردُ

أَي لا يَتِقَى، وتَبَقُّل مثله؛ قال أَبو النجم:

الإيادِيّ يخاطب المُنْذِر بنَ ماء السماء:

حُسوم السلَّرَى مسن خَسوَل السمُسخَسوَّل تَسبَسقَّ لمستُ خسي أَوَّل الستُّسبَ تُسطُّل،

تَيْنَ رِمَا حَيْ مَالِكِ وَنَاهُ شَال

وتَبَقَّل القومُ وابْنَقَلُوا وأَبْقَلُوا: تَبَقَّلت ماشيتُهم. وَخَرَجَ يَتَبَقُّل أَي يَطلب الْبَقْل. وَبَقْلة الضَّبُ: نَبْت؛ قال أَبو حنيفة: ذكرها أَبو نصر ولم يفسرها. والبَقْلة: الرِّجْلة وهي البَقْلة الحَمْقاء. ويقال: كُلُّ نَبات الْحَضَرَّت له الأَرضُ فهو بَقْل؛ قال الحارث بن دَوْس

فَوْمٌ إِذَا نَسَبَسَتُ السَرِّسِيمُ لَهَم، نَبَتَتْ عَدَاوتُهم مع البَقْسلِ الجوهري: وقولُ أَبِي نُخَيِّلة:

بَسرُيَّةً لهم تأكسل السمُسرَقَّةً، والمُسرُقَّةً، والمُسرُقَّةً،

قال: ظَنَّ هَذَا الأَعرابي أَن الفُستُق من البَقْل، قال: وهكذا يُرُوى البَّقُل بالباء، قال: وأَنا أَظنه بالنون لأَن الفُستُق من النَّقُل وليس من البَقْل.

والباقِلاء والباقِلَى: الفول، اسم سَوادِيٌّ، وَحَمْلُه الْجَرْجَر، إِذَا شَدَّدت اللام قَصَرْت، وإِذَا خَفَّفْت مَدَدُّت فقلت الباقِلاء، واحدته باقِلاةً وباقِلاًءة، وحكى أبو حنيفة الباقِلى، بالتخفيف والقصر، قال: وقال الأَحمر واحدة الباقِلاء باقلاء، قال ابن سيده: فإذا كان ذلك فالواحد والجمع فيه سواء، قال: وأَرى الأَحمر حكى مثل ذلك في الباقلَّى.

قال: والبُرِقَالُ، بضم الباء، ضَرْب من الكِيزَان، قال: ولـم يُفَسِّر ما هو ففسرناه بما عَلِمْنا.

وباقِلّ: اسم رجل يضرب به المثل في العِيّ؛ قال الأَموي: من أَمثالهم في باب التشبيه: إنه لأَعْيَا من باقل، قال: وهو اسم رجل من ربيعة، وكان عَيْها فَدْماً؛ وإياه عَنى الأَرْيَقِط في وَصْف رَجُل مَلاً بطنَه حتى عَيِيّ بالكلام فقال يَهْجُوه، وقال ابن بري: هو لحميد الأَرْقَط:

<sup>(</sup>١) قوله: برئة، وفي رواية أخرى: جارية. وقوله: يلم تأكل، في رواية أخرى: لم تعرف.

أَتَانَا، وما داناه سَحْبانُ وائلِ بَياناً وعِلْماً بِالذي هو قائلُ، يَقُول، وقد أَلْقَى المَرَاسِيَ للقِرَى: أَبِنْ ليَ ما الحَجَّاجُ بالناس فاعلُ فَقُلْتُ: لعَمْري ما لهذا طَرَقْتَنا،

فكُلُّ، ودَعِ الْإِرْجافَ، ما أَنت آكلُ تُدَبُّل كَفَّاه ويَـحُـدُر حَـلْقُه،

إلى البَطْنِ، ما ضُمَّتْ عليه الأَناملُ فما زال عند<sup>(۱)</sup> اللقم حتى كأنَّه، من العِيُّ لما أَن تَكَلَّم، باقلُ

قال: وسَحْبان هو من ربيعة أيضاً من بني بَكْر كان لَسِناً بليغاً؛ قال الليث: بلغ من عِيِّ باقل أنه كان اشترى ظَبْياً بأحد عشر دِرْهماً، فقيل له: بِكُم استريت الظبي؟ ففتح كفيه وفرَق أصابعه وأُخرج لسانه يشير بذلك إلى أحد عشر فانفلت الظبي وذهب فضربوا به المثل في العِيّ.

والبَهْل: بطن من الأَزْد وهم بَنُو باقل. وبَنُوا بُقَـيْلَة: بطن من الحِيرةَ. ابن الأَعرابي: البُوقالة الطِرْبحَهَارَة.

بقم: البُقامةُ: الصُّوفَةُ يُغْزَلُ لَبُها وَيَتِقَى سائرِها، وبُقامَةُ النَّادِف: ما سقط من الصَّوفِ لا يقدر على غَرْله: وقيل: البُقامةُ ما يُطَيِّره النجَّادُ؛ وقوله أنشده ثعلب:

إِذَا اغْتَرَلَتْ مِن بُقام الفَرِيرِ، فيا مُشنَ شَمْلَتها شَمْلَتا! ويا طِيبَ أَرُواحِها بالضَّحَى!

إذا الشُّمْلَتِ ان لِهَا ابتُلُّفَا

قال ابن سيده: يجوز أن يكون البُقامُ هنا جمع بُقامَة، وأن يكون لغة في البُقامة، وأن يكون لغة في البُقامة، ولا أعرفها، وأن يكون حذف الهاء المضرورة؛ وقوله شَمْلَتا كأنَّ هذا يقول في الوَقْف شَمْلَت ثم أَجُراها في الوَقْف. وما كان فُلان إلا بُقامَةً من ويلَّة عَقْلِه وضعفه، شُبُه بالبُقامة من الصُّوف. وقال اللحياني: يقال للرجل الضعيف: ما أنت إلا بُقامةُ، قال فلا أدري أَعَنى

الضعيفَ في عَقْله أم الضعيف في جسمه. التهذيبُ: روى

سلمة عن الفراء البقامة ما تَطَاير من قَوْس النَّداف من الصُّوف. والبقَّمُ; شجر يُصْبغ به، دَخِيل معرَّب، قال الأَعشى:

بسكأس وابسريت كأن شَسرائها
إذا صُبُّ في المِسْحاة خَالَط بَقَّمَا
الجوهري: البقَّم صبغٌ معروف وهو العَنْدَمُ، قال العجاج:

يسطُ عَنْدَة نَسَجُ لاَهَ فَسِيهَا أَلْسُمُهُ،
يسطَ عَنْدَة نَسَجُ لاَهَ فَسِيهَا أَلْسُمُهُ،
يَسِجسيشُ ما بين تَسراقِسيه دَمُسهُ،
كورَجَل الصَّبًاغ جاش بَقَّمُهُ،

قال الجوهري: قُلْتُ لأبي علي الفَندوي أُعربي هو؟ فقال: معرّب، قال: وليس في كلامهم اسم على فَعَل إِلاَّ خمسة: خَضَّم بن عَمرو بن تميم وبالفعل سمّي، وبَقَمُ لهذا الصَّبْغ، وشَلَّمُ موضع بالشام، وقيل هو بَيْت المَقْدِس وهُما أُعجميان، وبَلْر اسم ماء من مياه العرّب، وعَثر موضع؛ قال: ويحتمل أن يكونا سُميًا بالفِعْل، فنَبت أن فَعَل ليس في أصول أسمائهم، وإنما يختصُّ بالفِعْل، فإذا سمّيت به رجلاً لم ينصرف في المَمْرفة للتعريف ووزن الفِعْل، وإنصرف في النَّكرة؛ وقال غيره: إنما عَلِمنا من بَقَم أَنه دَخيل معرب لأنه ليس للعرب بناء علي عُكم فَعُل، قال: قلو كانت بَقَّم عربيّة لؤجد لها نظير إلا ما يقال بَذر وخصَّم، هو بنو العثير من عمرو بن تميم، ولحكي عن الفراء: كل فَعُل لا ينصرف إلا أن يكون مُؤنثاً إلى قال ابن بري: وذكر أبو منصور بن المجواليقي في المعرب؛ توج موضع، وكذك خوّد؛ قال جرير:

أَعْطوا البَويثَ حَفَّةُ ومِنْسَجا، وافْتَكَ حَفَّةً ومِنْسَجا، وافْتَكَ لَدو الرمة:

وأَغْـــينُ الــــعِـــينِ بــــأَغْــــاــــى خَــــؤَدَا وشمَّر: اسم فرس؛ قال:

وجَــدِّيَ يــا حَــجَــالجُ فـــارِسُ شــــــَــرا والنِقْهُ: قَبِيلةٌ.

بقن: الأَزْهري: أَما بَقِنَ فإِن الليث أَهمله، وروى ثعلب

<sup>(</sup>١) قوله: دعند، في رواية أخرى دعنه، وهو أنسب.

 <sup>(</sup>٢) قوله «بطعنة إلىخ» مثله في الصحاح، وتال الصاغاني: الرواية من بين تراقيه، وسقط بين قوله دمه وقوله كمرجل مشطور وهو:
 تسفسلسي إذا جساوبهسا تسكسلسسه

 <sup>(</sup>٣) قوله ولا ينصرف إلا أن يكون مؤنثاً؛ هكذا في الأصل والتهذيب.

<sup>(</sup>٤) قوله: وحَقْمَة ذكرت في الأصل وفي طبعة دار صادر - دار بيروت، وطبعة دار لسان العرب «جفة» بالجيم. وهو خطأ صوابه في الديوان وحفة، بالحاء المهملة، وهي الخشبة التي يلف عليها الحائك الثوب، وهي تناسب كلمة «المنسج» بعدها.

عن ابن الأعرابي: أَبْقَنَ إِذا أَحصَبَ بَحِنَابُه واخضرُتْ نِعالُه. والنَّعالُ: الأَرضون الصَّلْبة.

بقمي: في أُسماء الله الحسني الباقمي: هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر ينتهي إليه، ويعبر عنه بأنه أُبديّ الوجود. والبَقاء: ضدَّ الفّناء، بَقِينَ الشيءُ يَبْقَسى بقاءً وبَقَسى بَقْياً. الأخيرةُ لغة بلحرث بن كعب، وأَبقاه وبَقَّاه وتَبَقَّاه واسْتَبَقَاه، والاسم البقْيَا والبُقْيَا. قال ابن سيده: وأَرى تُعلباً قد حكى البُقُوري، بالواو وضم الباء. والبَقْوَى والبَقْيا: اسمان يوضعان موضع الإبقاء. إن قيل: لـم قلبت العرب لام فَعْلَى إذا كانت اسماً وكان لامها ياء واواً حتى قالوا البَقْوَى وما أَشبه ذلك نحو التَّقْوَى والعَوَّى(١) فالجواب: أُنهم إنما فعلوا ذلك في فَعْلَى لأَنهم قد قلبوا لام الفُعْلَى، إذا كانت اسماً وكانت لامها واواً، ياء طلباً للخفة، وذلك نحو الدُّنيا والعُلْيا والقُصْيَا، وهي من دَنَوْتُ وعَلَوْتُ وقَصَوْت، فلما قلبوا الواو ياء في هذا وفي غيره مما يطول تعداده عوَّضوا الواو من غلبة الياء عليها في أكثر المواضع بأن قلبوها في نحو البَقْوَى والنَّنْوَى واواً، ليكون ذلك ضرباً من التعويض ومُن التكافؤ بينهما. وبقسي الرجلُ زماناً طويلًا أي عاش وأبقاه الله. الليث: تقول العرب(٢) نَشَدْتُك الله والبُقْيَا؛ هو الإبقاء مثل الرَّعُوي والرُّعْيا من الإرْعاء على الشيء، وهو الإبْقاء عليه. والعرب تقول للعدَّق إذا غَلَبِّ: الْبَقِيَّةُ أَي أَبْقُوا علينا ولا تستأصلونا؛ ومنه قول الأعشى:

## قالوا البَقِيَّة والخَطِّيُّ بِأَخْذُهِم

وفي حديث النجاشي والهجرة: وكان أَبْقَى الرجلين فينا أَي أَكثر إِبقاء على قومه، ويروى بالتاء من التُقى. والباقِيةُ توضع موضع المصدر. ويقال: ما بَقِيتُ منهم باقِيةٌ ولا وقاهم الله من واقِيّة. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَهَل تَرى لَهُم مِن باقيةٌ ﴾؛ قال الفراء: يريد من بَقاء. ويقال: هل ترى منهم باقياً، كل ذلك في العربية جائز حسن، وبَقِيّ من الشيء بَقِيّةٌ. وأَبْقَيْتُ على فلان إِذا أَرْعَيْتَ عليه ورَحِمْتَه. يقال: لا أَبْقَى الله عليك

إِن أَبْقَيْتَ عليً، والاسم البُقْيَا؛ قال اللَّعِين: سَأَقْضِي بين كَلْبِ بَني كُلَيْب،

وَمَئِنَ الْـقَـئِنِ قَـئِنِ بَـنـي عِـفَـالِ فإِنَّ الكلبَ مَطْعَمُه خَبـيثٌ،

وإِنَّ الصَّيْنَ يَعْمَلُ في سِفَالِ فما بُقْيَا عليّ تَرَكُثُماني،

ولكن يحفيهما صَرَدَ النِّسالِ

وكذلك البَقْوى، بفتح الباء. ويقال: النَّقْيا والبَقْوَى كالقُتْيا والفَتْوَى؛ قال أَبو القَنْقام الأَسَدِيُّ:

أُذُكِّرُ بِالْبَقِّرَى على ما أَصابَني

وبَقْوَايَ أَنِّي جِاهِدٌ غَير مُؤتَلي

واسْتَبَةَ يتُ من الشيء أَي تركت بعضه. واسْتبقاه: اسْتَحْياه، وطيِّءٌ تقول بَقَى وبَقَتْ مكان بَقِيَ وبَقَيْتُ، وكذلك أَخواتها من المعتل؛ قال البولاني:

تَسْتَوْقِدُ النَّبْلُ بِالحَضِيضِ، وتَصْ

عطادُ نُفُوساً بُنَتْ على الكَرَم

أَي ثِنِيَتْ يعني إِذَا أَخطاً يُورِي النارَ. والبقيّةُ: كالبَقْوَى. والبقيّة أيضاً: ما بقي من الشيء. وقوله تعالى: ﴿ بَقِيّةُ الله خير لكم، قال الزجاج: معناه الحالُ التي تبقى لكم من الخير خير لكم، وقال الفراء: يا قوم ما أَقِقي لكم من الحلال خير لكم، قال: ويقال مراقبة الله خير لكم. الليث: والباقي حاصل الخراج ونحوه، ولغة طيء بَقَى يَبْقى، وكذلك لغتهم في كل ياء انكسر ما قبلها، يجعلونها أَلفاً نحو بَقَى ورَضَى وفَنَى؛ وقوله عز وجل: ﴿ والباقياتُ الصالحات الصالحات خير عند ربك ثواباً ﴾؛ قيل: الباقبات الصالحات الصلوات الخمس، وقبل هي الأعمال الصالحة كلها، وقبل: هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: والباقيات الصالحات، والله أعلم، كل عمل صالح يَبْقَى

والسُهُبْقِياتُ من الخيل: التي يَبْقَى جَرْبُها بعد انقطاع جَرْي الخَيل؛ قال الكَلْحَبَةُ اليَرْبُوعِيُّ:

<sup>(</sup>١) قوله «العوَّى» هكذا في الأصل والمحكم.

 <sup>(</sup>٢) قوله «الليث تقول العرب إلخ» هذه عبارة التهذيب وقد سقط منها جملة في كلام المصنف ونصها: تقول العرب نشدتك الله والبقيا وهي البقية، أبو عبيد عن الكسائي قال: البقوى والبقيا هي الابقاء مثل الرعوى إلخ.

فأَذْرَكَ إِبْقاءَ العَرادَةِ ظَلْعُها،

وقد جَعَلُشي من حَزِيمةَ إِصْبَعا.

وفي التهذيب: المُبْقِياتُ من الخيل هي التي تُبْقِي بعض جَريها تَدَّخِره. والمُبْقِياتُ: الأَماكن التي تُبقِي ما فيها من مناقع الماء ولا تشربه؛ قال ذو الرمة:

فلما رأى الرّائي الثُّريُّا بسُدْفةٍ،

ونَشَّتْ نِطافُ المُبْقِياتِ الوقائع واسْتَبَقى الرجلَ وأَبقى عليه: وجب عليه قتل فعفا عنه. وأَبْقيْتُ ما بيني وبينهم: لم أُبالغ في إفساده، والاسم البَقِيَّةُ؛ قال:

إِنْ تُذْنِبُوا ثم تأتِيني بَقِيَّتُكم،

فماعليَّ بذَنْبٍ منكمُ فَوْتُ

أَي إِبقَاؤَكم. ويقال: اسْتَبْقَيْتُ فلاناً إِذَا وجب عليه قتل فعفوت عنه. إِذَا أُعطيت شيئاً وحَبَسْتَ بعضَه قلت: استبقيت بعضه. واسْتِبقَيْتُ فلاناً: في معنى العفو عن زلله واسْتِبقاء مودِّته؛ قال النابغة:

ولَسْتَ بُمُسْتَبْقِ أَحاً لا تَلُمُه على شَعَبْ، أَيُّ الرجالِ المُهَذَّبُ؟

وفي حديث الدعاء: لا تُبَقِي على من يَضَرُعُ إليها، يعني النار. يقال: أَبَقَيْت عليه أَبْقِي إِنْقاءً إِذَا رحمته وأَشْفقت عليه. وفي المحديث: تَبَقَّهُ وتَوَقَّهُ؛ هو أَمر من البقاءِ والوقاء، والهاء فيهما للمسكت، أي اسْتَبْق النفس ولا تُعَرِّضْها للهلاك وتحرّز من الآفات. وقوله تعالى: ﴿ فَلُولُولا كَانَ من القرون من قبلكم أُولُو بقية يَبْهُون عن الفسادي؛ معناه أُولُو تمييز، ويجوز أُولُو بقية أُولُو طاعة؛ قال ابن سيده: فسر بأنه الإبقاء وفسر بأنه الفَهْم، ومعنى البقيية إذا قلت فلان بَقِيئة فمعناه فيه فَصْل فينا يُكدَحُ به، وجمع البقيئة إذا قلت فلان بقيئة فمعناه فيه فَصْل فينا يُكدَحُ به بقيئة إذا كانت بهم مُسْكة وفيهم خير. قال أبُو منصور: البقيّة اسم من الإبقاء، كأنه أَراد، والله أَعلم، فلولا كان من القرون قوم أُولُو إِبقاء على أَنفسهم لتمسكهم بالدين المرضي، ونصب قوم أُولُو إِبقاء على أَنفسهم لتمسكهم بالدين المرضي، ونصب إلا قليلاً على الانقطاع من الأول. والبُقْيا أَيضاً: الإِبْقاء؛ وقوله قليلاً على الانقطاع من الأول. والبُقْيا أَيضاً: الإِبْقاء؛ وقوله أَسْده تعلب:

فلولا اتَّقاءُ الله بُقْيايَ فيكما لَلُمْتُكما لؤماً أَحَرُّ من الجَمْرِ

أَراد بُشْيايَ عليكما، فأَبدل في مَكانَ على، وأَبدل بُشْيايَ من اتقاء الله. وبَقَاهُ بَشْياً: انتظره ورَصَدَه، وقيل: هو نظرك إليه؛ قال الكُمَيْت وقيل هو لكثير:

> فما زلْتُ أَبْقِي الظَّعْنَ، حتى كأَنها أُواقِي سَدِّي تَغْتَالُهُ نَّ الحَوائِكُ

يقول: شبهت الأَظْمَان في تباعدها عن عيني ودخولها في السراب بالغزل الذي تُشديه الحائكة فيتناقص أَوَّلاً فأَوّلاً. ويَقَيْتُه أَي نظرت إليه وترقبته. ويَقِيَّةُ الله: انتظارُ ثوابه؛ وبه فسر أَبو علي قوله [عز وجل]: هبقيةُ الله خير لكم إن كنتم مؤمنين هم لأنه إنما ينتظر ثوابه من آمن به. وبقيةُ : اسم. وفي حديث معاذ: بَقَيْنا رسولَ الله وقد تأخر لصلاة المتمة، وفي نسخة: بَقَيْنا رسول الله في شهر رمضان حتى خشينا فوت الفلاح أي انتظرناه. وبَقَيْتُه، بالتشديد، وأبقيته وتَبَقَيْنُه كله بعنى. وقال الأحمر في بَقَيْنا: انتظرنا وتبصرنا؛ يقال منه: بَقَيْنُ الرجلَ أَبْقِيه بَقْيا أي انتظرته ورَقَبَتُه؛ وأنشد الأحمر:

يعني تنظر إليها. وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، وصلاة الليل: فَبَقَيْتُ كيف يصلي النبي عَلَيْكُ، وفي رواية: كراهة أَن يَرَى أَني كنت أَبْقِيه أَي أَنْظُره وأَرْصُده. اللحياني: بَقَيْتُه وبَقَوْتُه نظرت إليه، وفي المحكم: بَقَاه بعينه بَقَارَةً نظر إليه؛ عن اللحياني. وبَقَوْتُ الشيءَ: انتظرته، لغة في بَقَيْتُ، والياء أَعلى. وقالوا: أَبْقُه بَقُوتَك مالَك وبَقَاوَتَك مالَك أَي احفظه حِفْظُك مالك.

بكاً: بَكَأْتِ الناقةُ والشاةُ تَبْكاأُ بَكْاً وَبَكُوَّتْ تَبْكُوُ بَكَاءَةً وَيُكُوعاً، وهي بَكِيءٌ وبَكِيئةٌ: قلَّ لبنها؛ وقيل انقطع. وفي حديث علي: دخل علي رسولُ الله عَلَيْهُ، وأَنا على المنامةِ، فقامَ إلى شاة بَكِيء، فَعَلَبها. وفي حديث عُمَر أَنه سأَل جَيْشاً: هل قبت لكم العدو قَدْرَ حَلْبِ شاةٍ بَكيئة؟ قال سلامة بن حنايا:

وشَدِّ كَوْرِ على وَجْناءَ ناجيةٍ، وشَدَّ سَرْجِ على جَرْداءَ سُرْحُوبِ

يقالُ مَحْيِشها أَذْني لِمَرْتَعِها،

ولو نُفادِي بِبَكْءٍ كُلُّ مَحْلُوبٍ

أَراد بقوله: مَخبِسُها أَي مَحْبِسُ هذه الإبل والخيل على المَخدِب، ومقابلة العدوّ على الثّغر أدنى وأقربُ من أَن تُرتعَ وتُخصِب وتُصَيِّع الثغر في إرسالِها لتَرْعى وتُخصِب. وناقة بَكيئة وأَيْنُ بكاء، قال:

فَلْيَأْزِلَنَّ (١) وتَبْكُؤُنَّ لِقَامُه،

ولِمَعَلَّلُ نَّ صَبِيْهُ بِسَمارِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى المصنف السّمر عن أَبِي عُبيد عن أَبِي عَمْرو: بَكَأَتِ الناقةُ تَبكأً. قال أَبو زيد: كل ذلك مهموز. وفي حديث طاؤوس: مَن مَتَحَ مَنِيحَةَ لَبَن فَلَهُ بكُل خَلْبَةِ عَشرُ حَسَناتٍ غَرُرَتْ أَو بَكأَثْ. وفي حديث اللهِ اللهِ اللهِ عَلى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أَلا بَكَرَتْ أُمُّ الكِلابِ تلُومُنِي،

تَفُولُ: أَلا فَدْ أَبْكَأَ الْدُرُّ حالِبُهُ

فزعم أَبو رِياش أَنَّ معناه وجد الحالِبُ الدُّرُبَكِيئاً، كما تقول أَحْمَدَه وجده حَمِيداً. قال ابن سيده: وقد يجوز عندي أَن تكون الهمزة لتعدية الفعل أي جعله يَكِيئاً، غير أَني لم أَسمع ذلك من أَحد، وإنما عاملت الأسبق والأكثر.

وَيُكاأَ الرَّجُل بَكَاءَةً، فهو بَكِيءٌ من قوم بِكَاء: قُلُّ كَلاثُه خِلْقَةً. وفي الحديث: إِنَّا مَعْشر النَّبَآءِ بِكَاءٌ. وفي رواية: نحنُ مَعاشِرَ الأُنبياءِ فينا بُكُءٌ وبُكاءٌ: أَي قِلَّهُ كَلامٍ إِلاَّ فيما نحتاج إليه. بَكُوَتِ النَّاقَةُ: إِذَا قُلُّ لِبُنها؛ ومعاشِرَ منصوب على الاختصاص. والاسمُ البَكْءُ.

وَيَكِيءَ الرَّجل: لم يُصِبْ حاجته.

والبُكْءُ: نبت كالجَرْجِير، واحدته بُكْأَةٌ ٣٠.

بكت: بَكَتَه يَبْكتُهُ بَكْتاً، وبَكَّتَه: ضَرَبه بالسيف والعصا

 (١) قوله فغليأزلن في التكملة. والرواية وليأزلن بالواو منسوقاً على ما قبله وهو:

> فسلمبيط مسريسن السمسره مسفسرق خدالسه ضسرب السفسقسار بمسعسول السجسزار والبيتان لأبي مكعت الأسدي.

(٢) [في التكملة: البكء بالفتح نبات كالجرجير، واحدته: بَكَأَةً].

ونحوهما. والتَّبْكِيتُ: كالتَّقْرِيعِ والتَّغْنِيفِ. الليث. بَكَّته بالعصا تَبْكِيداً، وبالسيف ونحوه؛ وقال غيره: بَكَّتَه تَبْكِيتاً إِذَا قَرَّعَه بالقَذْل تَقْرِيعاً. وفي الحديث: أَنه أُتِيَ بِشَارِب، فقال: بَكَّتُوه؛ التَّبْكِيتُ: التَّقْرِيعُ والتَّرْبِيخُ، بقال له: يا فاسق، أَما اسْتَحَيْت؟ أَما اتَّقَيْتَ اللهُ؟ قال الهَرَويُ: ويكون باليد وبالعصا ونحوه.

وَنَكَتَهُ بِالحُجُّهُ أَيْ غَلَبُه. وَيَكَتَه يَبْكُثُه بَكْتاً، وَيَكَثَه : كلاهما استقبله بما يَكْرُه.

الأُصمعي: التَّبْكِيتُ والبَلْغُ أَن يَسْتَقْبِلَ الرجلَ بِمَا يَكْرَه. وقبلَ في نفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوَوُّودَةُ شَئِلْتُ بَأَيٍّ ذَنْبٍ قُتِلْتُ﴾؟ تُشاَلُ تبكيتاً لوائِدِها.

بكر: البُكْرَةُ: الغُدْوَةُ. قال سيبويه: من العرب من يقول أتيتك بُكْرَةً ؟ نَكِرَةً مُتُؤَنَّ. وهو يريد في يومه أو غده. وفي التنزيل العزيز: ﴿ولهم رزقهم فيها بُكرة وعشيّا ﴾. التهذيب: والبُكْرَةُ من الغد، ويجمع بُكراً وأَبْكاراً، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَبْحَهُمْ مَن الغد، ويجمع بُكراً وأَبْكاراً، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَبْحَهُمْ مَن الغد، ويجمع بُكراً وأَبْكاراً، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَبْحَهُمْ وَصَرفتا، وإذا أَرادوا بهما بكرة يومك وغداة يومك لم تصرفهما، فبكرة ههنا نكرة. والبُكُور والتَبْكير: الخروج في ذلك الوقت. الجوهري: ذلك الوقت. الجوهري: وسيرً على فرسك بُكرةً وبُكراً كما تقول سَحَراً. والبَكُر: البُكرةُ.

وقال سيبويه: لا يُستعمل إلا ظرفاً. والإِبْكارُ: اسم البُكْرَةِ كالإِصباح، هذا قول أَهل اللغة، وعندي أَنه مصدر أَبْكَرَ.

وَيَكُرَ عَلَى الشيء وإليه يَبْكُرُ بُكُوراً وبكَّرَ تَبْكِيراً وابْتَكَرَ وَأَبْكَرَ وياكَرَهُ: أَتَاهُ بُكُرةً، كُله بمعنى.

ويقال: باكرْتُ الشيء إِذَا بكُّرْت له؛ قال لبيد:

باكرت حاجمتها الدَّجاج بِسُحْرَةِ

معناه بادَرْتُ صقيع الديك سحراً إلى حاجتي. ويقال: أتيته باكراً، فمن جعل الباكر نغتاً قال للأُنثى باكرة ، ولا يقال بُكرَ ونِكرَ إذا بَكرَ عُيتاً قال للأُنثى باكرة ، ولا يقال بُكراً ، فإن ونكرة يوم بعينه، قلت: أتيته بُكرة ، غير مصروف، وهي من الظروف التي لا تتمكن. وكل من بادر إلى شيء، فقد أبكر عليه وتكر أي وقت كانً. يقال: بَكروا بصلاة المغرب أي صدّوها القُرْص. وقوله تعالى: ﴿ بالعَشيُ وَالإِبْكارِ ﴾؛ جعل الإبكار وهو فعل يدل على الوقت والإِبْكارِ ﴾؛ جعل الإبكار وهو فعل يدل على الوقت

وهو النُكْرَةُ، كما قال تعالى: ﴿بِالْغُدُو وَالْآصَالَ﴾؛ جعل الغدرُ وهو مصدر يدل على الغداة.

ورجل بَكُرٌ في حاجته وبَكِرٌ، مثل حَذُرٍ وحَذِرٍ، وبَكِيرٌ: صاحب بُكُورٍ قَوِيٌّ على ذلك؛ وبَكِرٌ وبَكِيرٌ: كلاهما على النسب إِذ لا فعل له ثلاثياً بسيطاً. وبَكَرَ الرجلُ: بَكَرَ.

وحكى اللحياني عن الكسائي: جِيرانُك باكرٌ؛ وأُنشد:

قال ابن سيده: وأَراهم يذهبون في ذلك إلى معنى القوم والمجمع لأَن لفظ الجمع واحد، إلا أَن هذا إِنما يستعمل إِذَا كان الموصوف معرفة لا يقولون جِيرانُ باكِرٌ؛ هذا قول أَهل اللغة؛ قال وعندي أَنه لا يمتنع جِيرانٌ باكِرٌ كما يمتنع جِيرانُكُمْ اللغة؛ قال وعندي أَنه لا يمتنع جِيرانٌ باكِرٌ كما يمتنع جِيرانُكُمْ باكِرٌ. وأَبْكُوراً وغَدَوْتُ عليها غُدُواً مثل البُكُور، وأَبْكَرْتُ على الحاجة بُكُوراً وغَدَوْتُ عليها غُدُواً مثل البُكُور، وأَبْكَرْتُ على غيري وأَبْكُوتُ الرجل على صاحبه إِبْكاراً حتى بَكَرَ إليه بُكُوراً. أبو زيد: أَبْكَرْتُ على الورد إبْكاراً، وكذلك أبكرت الغذاء. وأَبْكَرُ الرجلُ: وردت إِبله بُكْرَةً. ابن سيده: وبَكَرَهُ علي أَصحابه وأَبكَرَ الرجلُ: عجل، وبَكَرَ عليهم. وبَكِرَ: عَجلَ. وبَكَرَ أَصحابه وأَبكَرَ وأَبكرَ : عَجلَ. وبَكَرَ

والباكورُ والباكورُ جميعاً، من المطر: ما جاء في أوَّل الوَسْمِيُ. والباكورُ من كل شيء: المعَجَّلُ المجيء والإدراك، والأُنثى باكورة؛ وباكورة والشمرة منه. والباكورة: أوَّل الفاكهة. وقد المُتَكَرْتُ الشيءَ إِذَا استوليت على باكورته. والتَكَرُ الرجلُ: أكل باكورة الفاكهة. وفي حديث الجمعة: من بَكُو يوم الجمعة وابتَكَرَ فله كذا وكذا؛ قالوا: بَكُر أسرع وخرج إلى المسجد باكِراً وأتى الصلاة في أوَّل وقتها؛ وكل من أسرع إلى شيء، فقد بَكَر إليه.

والبُقكُون أدرك الخُطْبَة من أولها، وهو من الباكورة. وأوَّلُ كُلُّ شيء: باكورتُه، وقال أبو سعيد في تفسير حديث الجمعة: معناه من بكر إلى الجمعة قبل الأذان، وإن لم يأتها باكراً، فقد بكَّر؛ وأما البُتكارُها فأنْ يُدْرِكَ أوَّلَ وقتها، وأصلُه من البُتكارِ الجارية وهو أَخْذُ عُذْرَتِها، وقيل: معنى اللفظين واحد مثل فَعَلَ وافْتَعَلَ، وإنما كرر للمبالغة والتوكيد كما قالوا: جاذ مُجِدِّ. قال: وقوله غَسَلَ واغْتَسَلَ، غسل أي غسل مواضع الوضوء، كقوله وقوله غَسَلَ واغْتَسَلَ، غسل أي غسل مواضع الوضوء، كقوله

تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾؛ واغتسل أي غَسَلَ البدن. والباكور من كل شيء: هو الـمُبَكِّرُ السريع الإِدْراكِ، والأَنثى باكُورَةٌ. وغيث بَكُورٌ: وهو الـمُبَكِّرُ في أَوَل الوَسْمِيّ، ويقال أيضاً: هو الساري في آخر الليل وأول النهار؛ وأَنشد:

جَرِّرَ السَّيْلُ بِهَا عُشْنُونَهُ،

وتَهَادَتْها مُداليخٌ بُكُرْ

وسحابة مِدْلاجٌ بَكُورُ. وأَما قول الفرزدق: أَو أَبْكَارُ كَرْمٍ تُقْطَف؛ قال: واحدها بِكْرٌ وهو الكَرْمُ الذي حمل أَوّل حمله. وعَسَلُ أَبْكَارُ: تُعَسَّلُه أَبْكارُ النحل أَي أَفتاؤها، ويقال: بل أَبْكارُ النحواري يَلِينَه (۱). وكتب الحجاج إلى عامل له: ابعث إلي يَعسَلِ خُلار، من النحل الأَبكار، من الدستفشار، الذي لم تمسه النار؛ يريد بالأَبكار أَفراخ النحل لأَن عسلها أَطيب وأَصفى، وعلاً. موضع بفارس، والدستفشار: كلمة فارسية معناها ما

تَنَحُلَهَا، مِنْ بِكارِ القِطاف،

عَصَرَتْهُ الأَيْدِي؛ وقال الأعشى:

أُزَيْدِرِقُ آمِدَ إكْدَ سَدادِهَا

بكار القطاف: جمّع باكّر كما يقالَ صاحِبٌ وصِحابٌ، وهو أُول ما يُدْرِك.

الأُصمعي: نَار بِكُرٌ لَم تقبس من نار، وحاجة بِكْرٌ طُلبت حديثاً. وأَنا آتيك العَثِيثةَ فَأَبُكُر أَي أُعجل ذلك؛ قال:

بَكَرَتْ تَلُومُكَ، بَعْدَ وَهْنِ في النَّدَى؛

بَسْلُ عَلَيْكِ مَلاَمَتِي وعِتابي

 <sup>(</sup>١) قوله: ويلينه عن الأصل وفي سائر الطبعات وتلينه والتاء، وهو خطأ صوابه
 ما أثبتناه عن التهذيب.

العصر حبط عمله؛ أَي حافظوا عليها وقدَّموها. والبَكِيرَةُ والباكُورَةُ والبَكُورُ من النخل، مثل البَكِيرَةِ: التي تدرك في أول النخل، وجمع البَكُور بُكُر، قال المتنخل الهذلي:

ذلك ما دِيُنُك، إِذْ لِحُنَّبَتْ

أخمالها كالبكر المبيل

وصف الجمع بالواحد كأنه أراد المُثِيلة فحذف لأن البناء قد انتهى، ويجوز أن يكون المُثِيل جمع مُثِيلة، وإن قلّ نظيره، ولا يجوز أن يعني بالبُكر ههنا الواحدة لأنه إنما نعت محدوجاً كثيرة فشبهها بنخيل كثيرة، وهي المِبْكارُ؛ وأَرْضٌ مبكار: سريعة الإنبات؛ وسحابة مِبكار وبكورًد يدلامُج من آخر الليل؛ وقوله:

إِذَا وَلَـــدَتْ قَـــرائـــبُ أُمِّ نَسبــــل،

فذاكَ اللُّؤْمُ واللَّهَمِّ البَكُورُ(١)

أَي إِنما عجلت بجمع اللَّوْمُ كما تعجل النخلة والسحابة. وبِكُرُ عَلَمُ شَيء: أَوَّله؛ وكُلُ فَعْلَةٍ لم يتقدمها مثلها، بِكُرٌ. والبِكُوْ: وَلَل شيء: أَوَّله؛ وكُلُ فَعْلَةٍ لم يتقدمها مثلها، بِكُرٌ. والبِكُوْ: ولد الرجل، غلاماً كان أَو جارية. وهذا بِكُرْ أَبويه أَي أُول ولد يولد لهما، وكذلك الجارية بغير هاء؛ وجمعهما جميعاً أَبكار. وكِثرَةُ ولد أَبويه: أكبرهم. وفي الحديث: لا تُمَلّمُوا أَبكار أُولادكم كُتُبَ النصارى؛ يعني أحداثكم. وبكُرُ الرجل، بالكسر: أَوَل ولده، وقد يكون البِكُوْ من الأَولاد في غير الناس بالكسر: أَوَل ولده، وقد يكون البِكُوْ من الأَولاد في غير الناس كَمُولهم بِكُرْ النَّعِيَةِ. وقالوا: أَشدَ الناس بِكُو ابنُ بِكَرَيْن، وفي المحكم: بكُوْ ابنُ بِكَرَيْن، قال:

ياً بِكُرَ بِكُرِيْن، ويا خِلْبَ الكَبِدْ، أُصِبَحْتَ مِنِّى كِذراع مِنْ عَضُدْ

والبِكُو: الجارية التي لم تُفتَضُ، وجمعها أَبْكارٌ. والبِكُو من النساء: التي لم يقربها رجل، ومن الرجال: الذي لم يقرب امرأة بعد؛ والجمع أَبْكارٌ. ومَرَةٌ بِكُرٌ: حملت بطناً واحداً. والبِكُو: العَلْراء، والمصدر البَكارَةُ، بالفتح. والبِكو: المرأة التي ولدت بطناً واحداً، وبِكُوها ولدها، والذكر والأنثى فيه سواء؛ وكذلك البِكُو من الإبل. أَو الهيثم: والعرب تسمي التي ولدت بطناً واحداً بِكُوا بولدها الذي تَبْتَكُو به، ويقال لها أيضاً بكُو ما لم تلد، ونحو ذلك قال الأصمعي: إذا كان أَوَل ولد

ولدته النافة فهي بِكُوّ. وبقرة بِكُوّ: فَتِيَّةٌ لَم تَحْمِلُ ويقال: ما هذا الأَمر منك بِكُواً ولا ثِنْياً؛ على معنى ما هو بأَوَّل ولا ثان؛ قال ذو الرمة:

وَقُوفاً لَذَى الأَبُوابِ، طُلابَ حاجَةٍ،

عَوانِ من المحاجاتِ، أو حاجَةً بِكُرَا البداء: ابْقُكَرَتِ المحاجلُ إِذَا ولدت بِكْرَها، واثنت في الثاني، وثَلَقَتْ في الثالث، وربعت وخمست وعشرت. وقال بعضهم: أسبعت وأعشرت وأنمنت في الثامن والسابع والعاشر. وفي نوادر الأعراب: ابْتَكَرَتِ المرأةُ ولداً إِذَا كان أول ولدها ذكراً، واثْتَنَقَتْ (كَلَمَ الثالث، وابتَكَرْتُ أَنَا واثْتَنَقَتُ والْتَلَقَتُ النّي ولدت بطناً

واحداً، والجمع أَبْكَارٌ؛ قال أبو ذؤيب الهذلي: وإِنَّ حَــدِيــشـاً مِـنْــكِ لَــــوْ تَـــبِـــُـلُــِينَهُ،

جَنَى النَّخُلِ في أَلْبانِ عُوذِ مَطَافِلِ مَطَافِيلِ أَبْكارٍ حَدِيثٍ نِتَامُها

تُشابُ بماءٍ مشل ماء المقاصِل ويكرُها أَيضاً: وَلَدُها بُ بَعَارٌ وَبِكُرُها أَيضاً: وَلَدُها، والجمع أَبْكارٌ ويكارٌ وبقرة بِكُرٌ: لم تَحْمِلْ، وقبل: هي الفَتِيَّةُ. وفي النزيل: ﴿لا فارضٌ ولا بِكرّهِ ﴾ أي ليست بكبيرة ولا صغيرة، ومعنى ذلك: بَيْنَ البِكْرِ والفارض؛ وقول الفرزدق:

ُ إِذَا هُمنَّ سِافَطْنَ السَحَدِيثُ، كَمَأَنَّهُ جَنَى النَّحُل أَوْ أَبْكارُ كَرْمٍ تُقَطَّفُ عِنى الكَرْمَ البِكْرُ الذي لم يحمل قبل ذلك؛ وكذلكِ عَمَلُ<sup>٣٧</sup>

عنى الكرم البحر الذي لم يحمل قبل ذلك؛ وكذلك عَمَل عَمَل المُرَا أَبْكَار، وهو الذي عملته أَبْكَار النحل. وسحاية بكرٌ: غَزيرَةٌ بمنزلة البكر من النساء؛ قال تعلب: لأن دمها أكثر من دم الثيب، وربما قيل: سَحابٌ بكُرٌ؛ أَنشد ثعلب:

، وربما قيل: سحاب بحر؛ انشد تعلب: ولَمَقَـدُ نَـظُـرُتُ إِلَـى أَغَـرٌ مُـشَـهًـرٍ، يِكُـرٍ تَـوَسُّنَ فـي الـخَـمِـمَلَةِ عُـونَـا

وقول أبي ذؤيب: وبِكُرٍ كُلَّمَا مُسَّتْ أَصَانَتْ تَرَثُمُ نَغْم ذِي الشَّرُع العَتِيقِ

إنما عنى قوساً أوّل ما يرمى عنها، شبه ترنمها بنغم ذي الشُّرُع وهـو الـعـود الـذي عـلـيـه أوتـار. والسِكُوّ: الـفَـتِـيّ مـن

(٣) لعله عسل.

<sup>(</sup>١) قوله «نبل» بالنون والباء الموحدة كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (واثنتنيث؛ في الأصل وفي سائر الطبعات: (التنيث؛ بإلبات الياء قبل تاء التأنيث، وهذا خطأ صوابه ما أثبتناه، فالمعتل الأخر يحذف آخره قبل ثاء التأنيث من المماضي المفتوح العين، نحو رمث وغَزَقا. واثنني على زنة افتعل من ثنى، فوجب حذف حرف العلة هنا.

الإبل، وقيل: هو النّبي إلى أن يُجذِع، وقيل: هو ابن المخاض إلى أن يُغْنِي، وقيل: هو ابن اللّبُونِ، والحِتَّ والجَذَعُ، فإذا أثّنى فهو جَمَلٌ وهي ناقة، وهو بعير حتى يَبْزُلَ، وليس بعد البازل سِنَّ تُسَمَّى، ولا قبل اللّبني سن تُسَمَّى (١٠)؛ قال الأزهري: هذا قول ابن الأعرابي وهو صحيح؛ قال: وعليه شاهدت كلام العرب، وقيل: هو ما لم يَبْزُلْ، والأنشى بِكْرَة، فإذا بَزَلا فجمل وناقة، وقيل: البِكْرُ ولد الناقة فلم يُحدَّ ولا وُقِتَ، وقيل: البِكْرُ من الإبل بمنزلة الفتاة، والتَقوش من الإبل بمنزلة الفتاة، والتَعِيرُ بمنزلة الإنسان، والجمر بمنزلة المحارية، والبَعِيرُ بمنزلة الإنسان، والجمل بمنزلة الرجل، والناقة على أبكر، قال الجوهري: وقد صغَّره الراجز وجمعه بالياء والنون فقال:

# قَدْ شَرِبَتْ إِلاَّ الدُّهَ دِيهِ مِينَا فَيَا الدُّهُ مِدِيدِ مِينَا فَيُحِرِينَا

وقيل في الأُنثي أَيضاً: يِكُرُه بلا هاء. وفي الحديث: اشتشلف رسول الله عَلَيْكُم من رجل بَكُراً البَكو، بالفتح: الفّتِي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والأُنثى بَكُرَة، وقد يستعار للناس؛ ومنه حديث المتعة: كأنها بَكرة عيطاء أي شابة طويلة العنق في اعتدال. وفي حديث طَهفة: وسقط الأملوج من البِكارة؛ البكارة، بالكسر: جمع البكر، بالفتح؛ يريد أن السّمَنَ الذي قد علا بكارة الإبل بما رعت من هذا الشجر قد سقط عنها فسماه باسم المرعى إذ كان سبباً له؛ وروى بيت عمرو بن كلثوم:

فِراعَتْ عَسْطُ لِ أَدْمِاءَ بَكْرِ،

غذاها المَخَفْضُ لم تَخْمِلُ بحنِينَا قال ابن سيده: وأُصح الروايتين بِكر، بالكسر، والجمع القليل من كل ذلك أَبْكَارُ؛ قال الجوهري: وجمع البَكْرِ بِكارٌ مثل فَرْحُ وفِرَاحٍ، وبِكَارَةٌ أَيضاً مثل فَحْلِ وفِحَالَةٍ؛ وقال سيبويه في قولُ الراجِ:

قُلَبِي حساتِ وأبيكرينا جمعُ الأَبكُر كما تجمع الجُزرَ والطُّرقَ، فتقول: طُرقاتُ وجُزراتُ، ولكنه أَدخل الياء والنون كما أَدخلهما في الدهيدهين، والجمع الكثير بُكُرانٌ وبِكارٌ وبَكارَةٌ، والأُنفي بَكْرَةٌ والجمع بِكارٌ، بغير هاء، كَمَيْلة وعِيالٍ. وقال ابن الأعرابي: البَكارَةُ للذكورة خاصة والبَكارُ، بغير هاء، للإناث. وبَكْرَةً

(١) قوله: «تُستَى» في الأصل وفي سائر الطبعات «يَشمى»، والصواب ما
 أثبتناه، لأن نائب الفاعل ضمير عائد على مؤنث.

البئر: ما يستقى عليها، وجمعها بَكَرٌ، بالتحريك، وهو من شواذ الجمع لأَن فَعْلَةٌ لا تُجمع على فَعَلِ إِلاَّ أَحرفاً مثل حَلْقَةٍ وحَلَقٍ وحَمْلَةٍ وحَمَامً وبَكْرةٍ وبَكرٍ وبَكرَات أَيضاً؛ قال الراجز:

والب كَرَاتُ شَرُهُ لَ الصَّافِمَةُ يعني التي لا تدور. ابن سيده: والبَكْرَةُ والبَكَرَةُ لغتان للتي يستقى عليها وهي خشبة مستديرة في وسطها مَحَزٌّ للحبل وفي جوفها مِحْوَرٌ تدور عليه؛ وقيل: هي المَحَالَةُ السَّريعة. والبَكْوَاتُ أَيضاً: الحَلَقُ التي في حِلْيَةِ السَّيْفِ شبيهة بِفَتَحْ النساء. وجاؤوا على بَكَرَةِ أَبِيهِم إذا جاؤوا جميعاً على آخرهم؟ وقال الأصمعي: جاؤوا على طريقة واحدة؛ وقال أبو عمرو: جاؤوا بأجمعهم، وفي الحديث: جاءت هوازنُ على بَكرَةٍ أبيها؛ هذه كلمة للعرب يريدون بها الكثرة وتوفير العدد وأُنهم جاؤوا جيمعاً لم يتخلف منهم أحد. وقال أبو عبيدة: معناه جاؤوا بعضهم في إِثر بعض وليس هناك بَكَرَةٌ في الحقيقة، وهي التي يستقي عليها الماء العذب، فاستعيرت في هذا الموضع وإنما هي مثل. قال ابن بري: قال ابن جني: عندي أَن قولهم جاؤوا على بكرة أُبيهم بمعنى جاؤوا بأُجمعهم، هو من قولهم بَكَرْتُ في كذا أَي تقدّمت فيه، ومعناه جاؤوا على أُوليتهم أي لم يبق منهم أحد بل جاؤوا من أولهم إلى آخرهم. وضربة بكَّرٌ، بالكسر، أي قاطعة لا تُثنَّى. وفي الحديث: كانت ضربات عليّ، عليه السلام، أَبكاراً إِذا اعْتَلَى قَدُّ، وإذا اعْتَرَضَ قَطُّ؛ وفي رواية: كانت ضربات على، عليه السلام، مبتكرات لا عُوناً، أي أن ضربته كانت بِكُواً يقتل بواحدة منها لا يحتاج

الكهلة من النساء ويريد بها ههنا المثناة. وبَكُرِّ: اسم، وحكى سيبويه في جمعه أَبْكُرٌ وبُكُورٌ. وبُكَيْرٌ وبَكَّارٌ ومُبَكَّر: اسماء. وبَثُو بَكْر: حَتَّى منهم؛ وقوله:

أَن يعيد الضربة ثانياً؛ والعُون: جمع عَوانٍ وهي في الأصل

إِنَّ الذُّنَّابَ قَدِ اخْضَرَّتْ بَراثِنُها،

والناش كُلُهُمُ بَكْرٌ إِذَا شَيِحُوا

أَراد إِذا شبعوا تعادوا وتغاوروا لأَن بكراً كذا فعلها التهذيب: وبنو بكر في العرب قبيلتان: إحداهما بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة؛ والأُخرى بكر بن وائل بن قاسط، وإذا نسب إليهما قالوا بَكُريٌ وأَما بسو بكر بن كلاب فالنسبة

إليهم بَكراوِيُّونَ. قال الجوهري: وإذا نسبت إلى أبي بكر قلت بَكْرِيِّ. تحذف منه الاسم الأول، وكذلك في كل كنية. بكس: التهذيب: ابن الأعرابي بَكسَ خَصْمَه إذا قهره. قال: والبُكْسَةُ خرقة يدورها الصبيان ثم يأخذون حجراً فيدورونه كأنه كُرَةً، ثم يتقامرون بهما، وتسمى هذه اللَّغبَةُ الكُجُّة، ويقال لهذه الخرقة أيضاً: التُونُ والآجَرَّةُ.

بكع: البَكْئُخ: القطّع والضرب المُتتابع الشديد في مواضع متفرّقة من الجسد. ورجل أَبْكُعُ إِذَا كَانَ أَقطع؛ أُورد الأَزهري هنا ما صورته؛ قال ذو الرمة:

تَرَكْتُ لُصوصَ المِصْر من بين مُقْعَصِ

صريع، مَكْشُوع الكُراسِيعِ بارِكِ وكان قد استشهد بهذا البيت في ترجمة كبع، ورأيته على هذه الصورة، ويحتائج إلى التُتَبَّتِ في تسطيره: هل هو مكبوع ووقع سهوا، أو هو مبكوع، وغلط الناسخ فيه لأن الترجمة متقاربة فجرى قلمه به لِقرب عهده بكتابته على هذه الصورة في كبع، وبكفه بالسيف والعصا وبَكَفه: قطّعَه. وبكفه وبكفه بكفأ: استقبله بما يكره وبكته. وفي حديث أبي موسى: قال له رجل: ما قلت هذه الكلمة، ولقد خَشْيتُ أَن تَبْكَفنِي بها؛ البَكْعُ والتبْكِيتُ أَن تَسْتَقْبِلَ الرجل بما يكره. ومنه حديث أبي بجاء البَكْعُ والتبْكِيتُ أَن تَسْتَقْبِلَ الرجل بما يكره. ومنه حديث أبي بكرة ومعاوية، رضي الله عنهما: فَبَكَفه بها فَرْجُ في أقفائنا؛ والبَكْعُ : الضرب بالسيف. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: والبَكْعُ : الضرب بالسيف. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: فبكعه بالسيف أي ضربه به ضَرْباً مُتنابعاً. وقال شمر: بَكُعه فبكَعه بالسيف أي ضربه به ضَرْباً مُتنابعاً. وقال ابن بري: البكعُ البُحيعاً إذا واجهه بالسيف والكلام. قال ابن بري: البكعُ البُحيماً إذا واجهه بالسيف المال بَكْعاً لا نُجوماً، قال: ومثله المجلة، يقال: أعطاهم المال بَكْعاً لا نُجوماً، قال: ومثله

الجَلْفَرَةُ، وتميم تقول: ما أَدري أَين بَكَعَ، بمعني أَين بَقَعَ. بكك: البَكُ: دق العنق. بَكَّ الشَّيءَ يَبُكُه بَكًا: حرقه أَو فرقه. وبَكَ فلان يَبُكُ بَكَّةٌ أَي زحم. وبَكَ الرجلُ صاحبه يَبُكُه بَكَّا: زاحمه أَو زَحَمَهُ؛ قال:

إِذَا السَّسْرِيبُ أَحِدَٰتُ مُ أَكَّهُ، وَالسَّسْرِيبُ أَحِدَٰتُ مَا أَكُّهُ، وَسَعَى يَسِهُ لُنَّ بَكُنهُ

يقول: إِذَا ضَجَر الذِّي يُورِدُ إِبله مع إِبلك لشدة الحر انتظاراً فخلُّه حتى يزاحمك؛ وقال ابن دريد: كأنّه من الأُضداد يذهب في ذلك إلى أنه التفريق والازدحام؛ وكل شيء تراكب فقد تَباكُ و تباكَ القوم: تزاحموا. وفي الحديث: فَتَباكُ الناس عليه

أَي إزدحموا. والبَكْبَكةُ: الازدحام، وقد تَبَكْبَكُواِ

وَبَكْتَهُكَ الشيءَ: طرح بعضه على بعض كَكَبْكُبه. وجمعً بَكْباك: كثير. ورجل بَكْباك: غليظ، وقيل: الضَّكْضاك الرجل القصير، وهو البَكْباك. والبُكُكُ: الأحداث الأَشِدَّاء، والبُكُك: الحُمْرُ النشيطة؛ وأَنشد:

# صَـــلامـــة كـــحُـــمُـــرِ الأَبَـــكُ

ويقال: فلان أَبَكُ بني فلان إذا كان عَسِيفاً لهم يسعى في أُمورهم. وبَكَ الرجل المرأة إذا جهدها في الجماع. وبَكَ الشيء يَبُكُه بَكًا: رد نَخْوَته ووضَعَهُ. ويقال: بَكَكْت الرجل وضعت منه ورددت نَخْوَته؛ ذكره ابن بري في ترجمة ركك وبَكَ عنقه يَبُكُها بَكًا: دقها.

وبَكُّةُ: مَكَّةُ: سميت بذلك لأنها كانت تَبُكُّ أَعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم، وقيل: لأن الناسٍ يتباكون فيها من كل وجه أي يتزاحمون، وقال يعقوب: بَكَّةَ ما بين جبلي مَكَّة لأن الناس بَبكِّ بعضهم بعضٍاً في الطواف أَي يَرْحَمُ؟ حكاه في البدل، وقيل: سميت بَكَّة لأن الناس يبك بعضهم بعضاً في الطرق أي يدفع، وقالٍ الزجاج في قوله تعالى: ﴿ إِنْ أُولَ بَسِتُ وضع للناس للذي بِبَكَّة مباركاً﴾، وقيل: إِن بَكَّةَ مُوضع البيت وسائر ما حوله مَكَّة، قال ﴿للَّذِي بِبَكِّهِ﴾، فأما اشتقاقه في اللغة فيصلح أَن يكون الاسم اشتق من بَكِّ الناسُ بعضهم بعضاً في الطواف أي دفع بعضهم بعضاً، وقيل بَكَة اسم بطن مَكَّة سميتِ بذلك لازدِحام الناس. وفي حديث مجاهد: من أسماء مَكَّةَ بَكَةً، قيل: بَكة موضع البيت ومكةُ سائر البلد، وقيل: هما إسما البلدة، والباء والميم يتعاقبان، وِبَكُ الشيَّة: فسخه، ومنه أَخِذْتُ بَكَةً، وبَكَ الرجلُ: افتقر. وبَكَ إِذَا خشن بدنه شجاعةٌ. ويقال للجارية السمينة بَكْباكة وكَبْكَابة ووَكْوَاكة وكَوْكاةٌ ومَژمَارة ورَجْرَاجة.

والأَبَكَ: العام الشديد لأَنه يَبُكَ الضعفاء والمقلّين. والأَبَكَ: الحمر التي يبكَ بعضها بعضاً، ونظيره قولهم الأَعمّ في الجماعة، والأَمرُ لمضارين الفَرث. والأَبكُ: موضع نسبت الحمر إليه؛ فأَما ما أنشده ابن الأعرابي:

> جَـرَبُّـة كــخـمُـرِ الأَبَـكُ، لا ضَـرعٌ فــهـا ولا مُـذَكِّـي

فرعم أَنها الحمر يبك بعضها بعضاً، قال: ويضعف ذلك أَن فيه ضرباً من إِضافة الشيء إلى نفسه وهذا مُسْتَكُرَة، وقد يكون الأَبَكَ ههنا الموضع فذلك أَصِع للإضافة.

والبَكْبَكة: شيء تفعله العَنْر بولدها. والبَكْبَكة: المجيء والذهاب. أَبو عبيد: أحمق باكٌ تاكٌ وبائِكٌ تائكٌ؛ وهو الذي لا يدري ما خطؤه وصوابه. وبَعْلَبَكَ: موضع، وقد تقدم ذكرها في موضعها.

بكل: البَّكُل: الدُّقِيق بالرُّبِّ؛ قال:

ليس بِغَشٌ هَمُهُ فيما أَكُل، وأَزْمنةٌ وَزْمنيه من البَكَل(١)

أراد البَّكُل فَحَرَك للضرورة، والبَكِيلة والبَكَالَةُ جميعاً: الدقيق يُخْلط بالسَّويق، والتَّمْرُ يُخْلَط بالسَّمْن في إناء واحد وقد بُلاً باللَّين، وقيل: تخلط بالسويق ثم تَبُلهُ بماء أو زيت أو سَمْن، وقيل: البَكِيلة الأَقطُ المطحون تخلطه بالماء فتُيُرِّيه كأنك تريد أَن تَغجنه. وقال اللحياني: البَكِيلة الدقيق أو السَّويق الذي يُبلُ بَلاً، وقيل: البَكِيلة الحاف من الأَقط الذي يُخلط به الرَّطْب، وقيل: البَكِيلة طَجِينٌ وتَمْر يُخلط فيصبُ عليه الزيت أو السَّوي ولا يُطبَخ. والبَكِيلة طَجِينٌ وتَمْر يُخلط فيصبُ عليه الزيت أو السَّمن ولا يُطبَخ. والبَكِيلة البالْقِط، الجوهري عن الأُموي: البَكِيلة البَّه الأَقِط، الجوهري عن الأُموي: البَكِيلة البَّه المُوسَى:

هـ ذا خُـ لامٌ شَـرِثُ الـــُّـــِـــلــه، خَـصْــبَــانُ لــم تُــؤْدَمُ لــه الـبَـكِـــلــه

قال: وكذلك البَكَالة. وقوله لم تؤدم أَي لم يُصَبَّ عليها زيت أَو إِهَالة، ويقال: نعل شَرِئَة أَي خَلَقٌ. وقيل: البَكيلة السَّوِيق والتمر يُؤكّلان في إناء واحد وقد بُلاً باللبن.

وَبَكَلْت الْبَكِيلة أَبْكُلُها بَكْلاً أَي اتخذتها. وبَكَلْت الشّوِيق بالدقيق أي خلطته. ويقال: بَكُل ولَبَك بمعنّى مثل جَبَذَ وجَذَبَ. والبَكْل: الخَلْط؛ قال الكميت:

يَهِيلُونَ مِن هَذَاكُ في ذاك، بَيْنَهُم

أَحاديثُ مَغْرورِين بَكْلٌ من البَكْلِ أحاديث مبتدأ وبينهم الخبر، وبَكَله إِذا خَلَطه وبَكُل عليه: خَلُط. الأُموي: البَكْل الأَقِط بالسَّمْن. ويقال: ابْكُلبي واغبثي.

 (١) قوله «ليس بغش» الغش كما في اللسان والقاموس عظيم السرّة، قال شارحه والصواب: عظيم الشره، بالشين محركة.

والبكيلة: الضأن والمَعْز تَخْتلط، وكذلك الغَنم إذا لَقَيَتْ غَنَما أَخْرى، والفعل من ذلك كله بَكُل يَبْكُل بَكْلاً. ويقال للغَنم إذا لَقِيت غَنما أُخرى فذخلت فيها: ظلَّت عَبِيئة واحدة وبَكِيلة واحدة أَي قد اختلط بعضها ببعض، وهو مَثَل، أَصلُه من الدقيق والأَقِط يُبْكُل بالسَّمْن فيؤُكل؛ وبَكل علينا حديثه وأَمْره يَبْكله بكلاً: خلطه وجاء به على غير وجهه؛ والاسم البَكِيلة؛ عن اللحياني. ومن أَمثالهم في التباس الأَمر: بَكُلٌ من البَكل، وهو في حديث الحسن: سأله رجل عن مسألة ثم أَعادها فقلبها، وفي حديث الحسن: سأله رجل عن مسألة ثم أَعادها فقلبها، فقال: بَكُلُت عَلَيً أَي خَلُطت، من البَكِيلة وهي السمن والدقيق المخلوط. والمُتَبكل المحلط في كلامه، وتَبكل في المسمن عليه: عَلَوْه بالشَّمْ والضرب والقَهْر. وتَبكل في مِشْيَتِه. اختال، والإنسان يَتَبكل أي يَخْتال، ورجل جَمِيل بَكِيل؛ مُتنوق في والإنسان يَتَبكل أي يَخْتال، ورجل جَمِيل بَكِيل؛ مُتنوق في والمَنْع. والبَكِيلة الهيئة والزُيُّ

والبِكْلة: الخُلُق. والبِكْلَة: الحَالُ والخِلْقة، حكاه ثعلب؛ وأُنشد:

> لَــشـــــُ إِذاً لِــرَعْــ بَــلــه، إِنْ لـــم أُخَــيٌــرْ بِــ خُــلَــــــي، إِنَّ لـــم أُسَــاوَ بـــالـــطُّــوَلْ

قال ابن بري: وهذا البيت من مُسَدَّس الرَّجَز جاء على التمام. والبُكُل: الغَييمة وهو التَّبَكُل، اسم لا مصدر، ونظِيره التَّنَوُّط؛ قال أُوس بن حَجَر:

على خَيْرِ ما أَبْصَرْتها من بِضَاعة،

لِــمُـلْـتَــيـسِ بَـيْـعـاً لــهـا أَو تَـبَكُـلاً أَي تَغَنَّماً. وبَكُله إِذا نحَّاه فِبَله كائِناً ما كان. وبَنُو بَكِيلٍ: جَيِّ من هَـمْـدان؛ ومنه قول الكميت:

يقولونَ: لم يُورَثْ، ولولا تُرَاثُه،

لقد شركت فيه بكيلٌ وأرّحبُ وبنُو بِكَال: من حِثيرَ منهم نَوْفٌ البِكَاليُّ صاحب علي، عليه السلام، وقال ابن بري: قال المهلبي بِكَالةٌ قبيلة من اليمن، والمُحَدِّثون يقولونَ نَوْفٌ البَكَاليُّ، بفتح الباء والتشديد.

بكم: المَبَكَمُ: الخَرسُ مع عِيُّ وبَلَهِ، وقيل: هو الخَرس ما كان، وقال ثعلب: البَكُمُ أَنْ يُولَدَ الإِنسانُ لا يَنْطِق ولا يَسْمَع ولا يُشِصر، بَكِسمَ بَكَسماْ وبَكامةً، وهـو أَبْكُمُ وبَكِيسمٌ أَي

أَخْرَسَ بَيِّنَ الخَرَسِ. وقوله تعالى: ﴿صُمِّمٌ بُكُّمَّ عُمْمَىۗ﴾؛ قال أَبو إسحلق: قيل معناه أُنهم بمنزلة مَن وُلد أُخْرَس، قال: وقيل البُكُمُ هنا المَسْلُوبُوا الأَفْتَدَة. قال الأَزهري: بَيْنَ الأَخْرَسُ والأَبْكُم فرقٌ في كلام العرَب: فالأَخْرسُّ الذي نُحلِقَ ولا نُطْقَ له كالبَّهيمة العَجْماء، والأَبْكُم الذي للسانه نُطُقٌ وهو لا يَعْقِل الجوابَ ولا يُحْسن وَجْه الكلام. وفي حديث الإيمان: الصُّمّ البُكُم، قال ابن الأثير: المُبْكُمُ جمع الأبْكُم وهو الذي خُلِقَ أَخْرَس، وأَراد بهم الرَّعاعَ والجُهَّالَ لأنهم لا ينتفعون بالسَّمْع ولا بالنُّطْق كبيرَ مَنْفعةِ فكأنهم قد سُلِبُوهُما؛ ومنه الحديث: سَتَكُونُ فِتنةٌ صَمَّاءُ بَكْماءُ عَمْياءُ؛ أُراد أَنها لا تسمع ولا تُثِصِر ولا تَنْطِق فهي لذهاب حَواسُّها لا تُدْرك شيئاً ولا تُقلع ولا تَرْتَفِع؛ وقيل: شَبُّهَها لاخْتِلاطِها وقَتْل البريء فيها والسُّقِيم بالأَصَمّ الأُخْرس الأُعمى الذي لا يَهْتَدِي إلى شيء، فهو يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْواء. التهذيب في قوله تعالى في صِفَة الكُفَّارِ: ﴿صُمَّ بُكُمْ عُمُيَّ﴾؛ وكانوا يَسْمَعون ويَنْطِقُون ويُبْصرون، ولكنهم لا يعُون ما أُنزل الله ولا يتكلُّمون بما أُمروا به، فهم بمنزلة الصُّمُّ البُكُم العُشي. والبَكِيمُ: الأَبْكُمُ، والجمع أَبْكامٌ؛ وأُنشد الجوهري:

فَلَيْتَ لِساني كانَ نِصْفَيْن: منهما

بَكِيمٌ ونِصفٌ عند مَجْرَى الكُواكِبِ

ويَكُمَ: انقَطع عن الكلام جَهْلاً أَو تَعَمَّداً. اللبث: ويقال للرجل إذا امتتَع من الكلام جَهْلاً أَو تَعَمَّداً: بَكُمَ عن الكلام. أَبو زيد في النوادر: رجل أَبْكَم وهو الغييُّ المَقْحَم، وقال في موضع آخر: الأَبْكَم الأَقْطَع اللسان، وهو الغييُّ بالجَواب الذي لا يُحَقِل يُحسنِ وجه الكلام. ابن الأَعرابي: الأَبْكَمُ الذي لا يَعَقِل الجَواب، وجمع الأَبْكَم بُكُم وبُكُمان، وجمع الأَصَمُ صُمَّ وصَمَّانٌ.

بكا: البكاء: يقصر ويمد؛ قال الفراء وغيره، إذا مَدَدُتَ أُردتَ الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أُردتَ الدموع وخروجها؛ قال حسان بن ثابت، وزعم ابن إسحق أنه لعبد الله بن رواحة، وأنشده أبو زيد لكعب بن مالك في أبيات:

بَكَتْ عيني، وحقَّ لها بُكاها،

وما يُغْني البُكاةُ ولا العَويلُ

على أصد الإله غداة قالوا:

أخشزة ذاكم الرجل القتيل؟
أصيب المسلمون به جميعاً
قبا يَعْلى لك الأركانُ هُدَّت،
أبا يَعْلى لك الأركانُ هُدَّت،
وأنت الماجدُ البَرُ الوصولُ
عليك سلامُ ربك في جنانٍ،
عليك سلامُ ربك في جنانٍ،
مخالطها نعيج لا يرولُ
قال ابن بري: وهذه من قصيدة ذكرها النحاس في طبقات الشعراء، قال: والصحيح أنها لكعب بن مالك؛ وقالت الخنساء في البكاء الممدود ترثي أخاها:

دَفَعْتُ بك الخُطوبَ وأَنت حيِّ، فمن ذا يَدْفَعُ الخَطْبَ الجَليلا؟ إذا قَبْحَ البُكاء على قَتيل،

رأيتُ بكاءَك الخسسَ الجميلا وفي الحديث: فإن لم تجدوا بُكاءً فَتَبَاكُواْ أَي تَكَلَّقُوا البُكاء، وفي الحديث: فإن لم تجدوا بُكاءً فَتَبَاكُواْ أَي تَكَلَّقُوا البُكاء، وقد بكمي يَئِكِي بُكاءً وبُكُي؛ قال الخليل: من قصره ذهب به إلى معنى الصوت، فلم يُهالِ الخليلُ المُتِلافَ الحَركَةِ التي بَيْنَ البُكَا وبَيْنَ حاءِ الحزن، لأن ذلك الخَطر يسير. قال ابن سيده: وهذا هو الذي جَرَّأ سيبويه على أن قال وقالوا النَّصْرُ، كما قالوا الحَسَنُ، غير أَن هذا مسكن الأوسط، إلا أن سيبويه زاد على الخليل، لأن الخليل مَثَّلَ حركة بحركة وإن اختلفتا، وسيبويه مَثَّلَ ساكن الأوسط بمتحرك الأوسط، ولا محالة أن الحركة أشبه بالحركة وإن اختلفتا من الساكن بالمتحرك، فَقَصَّرَ سيبويه عن الخليل، وحَق له ذلك؛ إذ الخليل فاقد النظير وعادم المثيل؛ وقول

وما زال عني ما كَنَنْتُ يَشُوقُني،

وما قُلْتُ حتَّى ارْفَضَّتِ العينُ باكِيَا فإنه ذكَّر باكياً وهي خبر عن العين، والعين أُنثى، لأَنه أُراد حتى ارفضت العين ذات بكاء، وإن كان أكثر ذلك إِنمَا هو فيما كان معنى فاعل لا معنى مفعول، فافهم، وقد يجوز أَن يذكر على إرادة العضو، ومثل هذا يتسع فيه القول؛ ومثله قول الأعشى:

أَرَى رَجُلاً منهم أُسِيفاً، كَأَيُما يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفَاً مُخَضَّبا

أي ذات خضاب، أو على إرادة العضو كما تقدم؛ قال: وقد يجوز أن يكون مخضباً حالاً من الضمير الذي في يَضُمُّ. وبَكَيْتُه وبَكَيْتُ عليه بمعنى. قال الأصمعي: بَكَيْت الرجلُ وبَكَيْتُه بالتشديد، كلاهما إذا بَكَيْتَ عليه، وأَبْكَيْته إذا صنعت به ما يُبْكِيه؛ قال الشاعر:

الشمش طالعة، ليستْ بكاسفة،

تُبْكِي عليكَ نُجومَ الليل والقَمرا(') . مُند من النَّك لما النك الماليل والقَمرا(')

واسْتَبْكَيْتُه وأَبْكَيْتُه بمعنى. والتَّبْكاء: البُكاء؛ عن اللحياني. وقال اللحياني: قال بعض نساء الأعراب في تأخيذ الرجال أَخَذُتُه في دُبًاء مُمَلًا مِن الماء، مُعَلَّق بِيَرْشاء، فلا يَزَالُ (٢٠) في يَمْشَاء وعينه في يَبْكاء، ثم فسره فقال: النَّرْشاء الحَبْلُ، والنَّمُشاء المَشْي، والنَّبْكاء البُكاء، وكان حكم هذا أَن يقول تَمُشاء وبَكَ لاَنهما من المصادر المبنية للتكثير كالتَّهْذار في الهَذْر والتَّلُعات في اللَّعِب، وغير ذلك من المصادر التي حكاها سيبويه، وهذه الأُخْذَة قد يجوز أَن تكون كلها شعراً، فإذا كان كذلك فهو من مَنهوك المنسرة؛ وبينه:

وأخدَثَ في السَّمْعِ مِنْي صَمَمَم وباكَيْتُ فلاناً فَبَكَيْتُه إِذا كنتَ أَكثرَ بُكاءً منه. وتباكى: تَكلَّف البُكاءَ. والبَكِيُّ: الكثير البُكاء، على فعيل. ورجل باك، والجمع بُكاة ولَكِيُّ، على فُغول مثل جالس ومجلُوس إلاَّ أنهم قلبوا الواو ياء. وأَبْكى الرجلَ: صَنَعَ به ما يُبْكيه. وبَكَّاه على الفَقِيدِ: هَيُّجه للبكاء عليه ودعاه إليه؛ قال الشاعر:

صَفِيَّةً قُومِي ولا تَقْعُدِي،

وبَسكَسي السنسساةِ عسلسي حَسمَـزه ويروى: ولا تَعْجزي، هكذا روي بالإِسكان، فالزاي على هذا

هو الرويي لا الهاء لأنها هاء تأنيث، وهاء التأنيث لا تكون روياً، ومن رواه مطلقاً قال: على حمزة، جعل التاء هي الروي واعتقدها تاء لا هاء لأن التاء تكون روياً، والهاء لا تكون أليتة روياً. وبكاه بُكاءً وبَكاه كلاهما: بَكَى عليه ورثاه، وقوله أنشده ثعلب:

وكنتُ مَتَى أَرى زِقًا صَرِيعاً، يُناخ على جَنازَتِه، بَكَشِتُ

يُنتاخ عملى خمنازيه، بحميت فسره فقال: أَراد غَنْيْتُ، فجعل البكاء بمنزلة الغِناء، واستجاز ذلك لأَن البُكاء كثيراً ما يَصْحَبه الصوت كما يصحب

الصوت الغناء. والبَكى، مقصور: نبت أو شجر، واحدته بكاقه قال أبو حنيفة: البُكاة مثلُ البَشامة لا فرق بينهما إِلاَّ عند العالم بهما، وهما كثيراً ما تنبتان معاً، وإِذا قطعت البُكاة هُريقت لبناً أبيض؛ قال ابن سيده: وقضينا على ألف البُكى بالياء لأنها لام لوجود ب ك ي وعدم ب ك و، والله أعلم.

بِلاَزْ: بْلاَءِ الرجلُ: فَوْ كَيْلاَصَ.

بلأص: بَلْأَصِ الرَّجلِّ وغيرهُ مِنِّي بَلاَّصَةً؛ بالهمز: قَرِّ.

بلت: البَلْتُ: القَطْعُ.

بَلَتَ الشيءَ يَبْلَتُه؛ بالفتح (٢)، بَلْتاً: قَطَعه. زعم أَهل اللغة أَنه مَقلوب من بَتَلَه، وليس كذلك لوجود المصدر: قال الشَّنْقَري: كَانُ لها في الأَرْض نِسْياً تَقُصُّه

عَلَى أُمُّها، وإنْ تُحَدِّثُكَ تَبْلِتِ

أَي تَبْلِتُ الكلام بما يَعْتَريها من الَّبَهْرِ. والبَلْتُ، بالتحريك: الأنقطاع، وقيل: تَبْلِتُ، في بيت الشنفري، تَفْصِلُ الكلامَ؛ وقال الجوهري: أَي تَنْقَطِعُ حَياءً؛ قال: ومن رواه تَبْلِتُ، بالكسر، يعني تَقْطَع وتَفْصِل ولا تُطَوِّلُ.

وانْبَلَتَ الرجلُ: إِنْقَطَعَ في كُل خير وشرِ.

وَبَلَتَ الرَّجُلِ يَبُلُتُ، وبَلِتَ، بالكسر، وأَبْلَتَ: انقَطَع من الكلام فلم يتكلم، وبَلِتَ يَبْلَتُ إذا لم يتحرّك وسَكَتَ، وقيل: بَلْتَ الحياءُ الكلام إذا قَطَعه. قال، وقوله: وإنْ تُحدُّثُكَ تَبْلَتِ أَي يَتْقَطِعُ كلامُها من خَفَرها.

أَبُو عَمرو: الْبِلْمِتُ الرِّجلُ الرُّمِّيثُ؛ والبِلْبِتُ: القَصِيحُ الذي يَبْلِثُ الناسَ أَي يَقْطَعُهم؛ وقيل: البِلْبِتُ من الرِّجال: البَيِّنُ الفصِيخ، اللَّبِيبُ، الأَرِيبُ؛ قال الشاعر: فالشمس كاسفة ليست يطالعة تيكي نجرم الليل والقمرا أراد أن الشمس كاسفة تبكي عليك الشهر والدهر، هذا قول الكسائي، وفيه قول آخر: فالشمس كاسفة نجوم الليل والقمرا؛ ونصب نجوم الليل والقمر بكاسفة، وهذا بعيد، لأن الشمس لا تكسف القمر والنجوم أبداً. (٢) قوله: ففلا يزال، هكذا في الأصل، وهو الصواب وفي طبعة دار صادر – دار بيروت، وطبعة دار لسان العرب: فلا يزال، ولا وجه لحذف الألف والجزم لأن السياق يقتضي النفي لا الجزم، وجاءت العبارة في تاج العروس في مادة بكي بالرفع: فلا يزال.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (بيلته بالفتح الذي في القاموس والصحاح أن المتعدي. من باب ضرب واللازم من بابي فرح ونصر.

<sup>(</sup>١) البيت لجرير في رثاء عمر بن عبد العزيز ورواية الديوان:

أَلا أَرى ذا الصِّعْفةِ الهَبِيت، المُشعُونا المُشعُونا المُشعُونا المُشعُونا المُشعُونا المُشعُونا المُشعِدا المُشعَدا، المُشعِدا، المُسعِدا، المُشعِدا، المُشعِدا، المُشعِدا، المُشعِدا، المُشعِدا، المُشعِدا، المُشعِدا، المُشعِدا، المُسعِدا، المُسعِدا، المُسعِدا، المُسعِدا، المُسعِدا، المُسعِدا، المُسعِدا، المُسعِدا، المُسعِدا،

الهَبِيتُ: الأَحْمَق. والعَمَيْتَلُ: السَّيِّدُ الكريم، والمَسْحُوتُ: الذي لا يَشْبَعُ والهَشِعْ، والصَّمَكُوكُ لا يَشْبَعُ والهَشِمْ: السَّجِيُّ، والزَّمْيتُ: الحليم، والصَّمَكُوكُ والصَّمَكِيكُ: الصَّمَيَانُ من الرجال، وهو الأَهْوَجُ الشديدُ، وعبر ابن الأَعرابي عنه بأنه التَّامُ، وأنشد:

وصَاحِب، صاحبتُهُ، رَمِيدَ مُتِهُ نِ في قدوله، ثَهِ يدتِ ليس على الرَّادِ بِهُ سُتَمِيتِ

قال: وكأنه ضِدُّ، وإِن كان الصُّدَانِ في التصريف. وتَبَأَ له بَلْتَأُ أَي قَطْعاً؛ أَراد قاطعاً، فوضع المصدر موضع الصفة. ويقال: لئِنْ فَعَلْتَ كذا، وكذا، لَيكُونَنَّ بلْتَهَ بيني وبينكَ إِذا أَوْعَدَه بالهجرانِ؛ وكذلك بَثْلَةَ ما بَيْني وبَيْنَك بمعناه.

أَبُو عَمَرُو: يَقَالَ أَبْلَتُهُ بِمِيناً إِذَا أَخْلَفْتُهِ، والفعلَ بَلَتَ بَلْتاً، وأَصْبَرْتُه أَي أَحْلَفْتُه، وقد صَبَرَ بِمِيناً، قال: وأَبَلَتُه أَنا بِمِيناً أَي حَلَفْتُ له. قال الشنفري: وإِنْ تُحَدِّثُكَ تَبْلِتِ أَي تُوجِز. والـمُبَلَّثُ: الـمَهْرُ المضمون، حييرية. ومَهْرٌ مُبَلَّتْ، من ذلك؛ قال:

وما زُوْجَتْ إِلاَّ سِمَهِ مِ مُسَلِّتِ

أَي مضمون، بلغة حمير. وفي حديث سليمان، على نبينا وعليه أَفضل الصلاة والسلام: إخشروا الطيّر، إلا الشَّنْقاءَ والرُنقاء(١)، والبُلَتَ؛ قال ابن الأَثير: البُلَتُ طائرٌ مُحترقُ الرِّيش، إذا وَقَعَتْ ريشةٌ منه في الطير أَحْرَقَتُه.

يلتع: البَّنْتَعة: التَّكَيُّس والتظُوف. والدُّمْتَبَلْتِع: الذي يَتَخَذَّلَقُ في كلامه ويَتدهُّى ويتظرُف ويتكيِّس وليس عنده شيء. ورمجل بَلْتع ومُتَبلْتِغ وبَلْتَعِيَّ وبَلْتُعانيِّ: حاذق ظَريف متكلم، والأُنثى بالمَاء؛ قال هُدْبة بن الحَشْرَم;

ولا تُذْكِيحِي، إِن فَرُقَ الدهرُ بينَنا، أُغَمَّ القَفا والوجه ليس بأُنزعا

(١) قوله وإلا الشنقاء هي التي تزق فراخها، والزنقاء القاعدة على البيض.
 ا هـ تكملة.

ولا قُرْزُلاً وَسُطَ الرجالِ جُنادِفاً؛ إذا ما مشى أو قال قَوْلاً تَبَلْقعا وقال ابن الأَعرابي: التَبَلْتُعإِعْجاب الرَّجلِ بنفْسِه وتصَلُّفُه؛ وأنشد لراع يذُمّ نفسَه ويُعَجُرُها:

ارْعَوْا فَإِنَّ رِغْتَ تِنِي لَن تَنْفَ مِا، لا خمِيْرَ في السشَّيْخِ، وإِن تَبَلْتَعا والبَلْتَعَةُ من النساء: المِيلِيطةُ المُشاتَمة الكثيرةُ الكلام، وذكره الأَزهري في الخماسي.

وبَلْتَعَةُ: اسم. وأَبو بَلْتَعَةَ: كنية، ومنه حاطِبُ بن أَبـي بَلْتَعَة. بلتهم: قال في ترجمة بلدم: البَلَنْدَم والبَلْدَم والبَلْدَم والبِلْدامة النَّقِيل المَنْظَر البليدُ، والبَلْتُم لغة في ذلك أَرى.

بلث: البِلِيثُ: نبْتُ، قال:

رَعَيْنَ بَلِيناً ساعةً، ثم إننا

قطَعْنا عليهنَّ الفِجاجَ الطُّوامِسَا مُنق: الباراة : الماء الكثير، وقيل: التلائقُ المِياه المُسْتَثَقِعاتُ.

لَّذُنَى: الْبَلاَئِق: العاء الكثير، وقيل: البَلائِقُ الْمِياه الْمُسْتَثَقِعاتُ. وعينٌ بلاتق: كثير النماء. والبلاتق: الآبار المَيِّهةُ الغزيرةُ؛ قال امرؤ القيس:

فأوردها من آجر الليل مشرباً بلاثق تحضراً، ماؤهن قليسصُ أي كثير. وفي التهذيب: ماؤهن قضيض؛ وإنما قال حضراً لأن الماء إذا كثر يرى أخضر.

وناقة بَلْثَقَ: غَزِيرَة؛ عن ابن الأُعرابي؛ وأُنشد:

ببلاليق نبغيم قبلاص السند شكث

بلج: البُلْجَةُ والبَلْخُ: تباعدُ ما بين الحاجبين؛ وقيل: ما بين الحاجبين؛ وقيل: ما بين الحاجبين إذا كان نَقِياً من الشعر؛ بَلْخَ بَلْحَا، فهو أَبْلَخ، والأُنثى بَلْجاءُ، وقيل: الأَبْلَخُ الأَبيضُ الحسنُ الواسعُ الوجهُ، يكون في الطول والقصر ابن الأعرابي: البُلْخُ النَّقِيُّو مواضع العَسَماتِ من الشُّعرِ، الجوهري: البُلْخُ النَّقِيُّو مواضع الحاجبين، يقال: رجلُ أَبْلَخُ بَينُ البُلْحِ، إذا لم يكن مقروناً. وفي حديث أَمُّ معبد في صفة النبي عَيْلاً: أَبْلَحُ الوجهِ أَي مشيورهُ مُشْرِقُه، ولم تُرِدْ بَلَجَ الحاجبِ لأَنها تَصِفُه بالقَرنِ، مشيورهُ مُشْرِقُه، ولم تُرِدْ بَلَجَ الحاجبِ لأَنها تَصِفُه بالقَرنِ، والأَبْلَحُ : الذي قد وَضَح ما بين حاجبيه فلم يقترنا. ابن شميل: بَلِحَ الرجل يَبْلَحُ إذا وضَح ما بين عينيه، ولم يكن مقرون الحاجبين، فهو أَبْلَحُ ، والأَبْلَدُ إذا لم يكن مقرون الحاجبين، فهو أَبْلَحُ ، والأَبْلَدُ إذا لم يكن

أَقْرَنَ. ويقال للرجلِ الطَّلْقِ الوجهِ: أَبْلَجُ وبَلْجٌ. ورجل أَبْلَجُ

وَبُلْحٌ وَبَلِيحٌ: طَلُقٌ بالمعروف؛ قالت الخساء:

كَأَنْ لَمْ يَقُلْ: أَهْلاً، لطالِبِ حاجةٍ،

وكانَ بَلِيجَ الوجهِ، مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ

وشيء بليج: مشرق مضيء؛ قال الداخل بن حرام الهذلي:

بِأَحْسَنَ مَضْحَكاً منها وجِيداً غَداةَ الحَجْرِ، مَضْحَكُمها بَلبِجُ

والبُلْجَةُ: ما خلف العارض إلى الأُذن ولا شعر عليه. والبُلْجَةُ والبُلْجَةُ والبُلْجَةُ المَانِجَةُ المَانِعِينَ المَانِعَةُ المَانِعِينَ المَانِعِينَ المَانِعِينَ المَانِعَةُ المَانِعِينَ المَانِعَةُ المَانِعِينَ المَانِعَةُ المَانِعِينَ المَانِعِينَ المَانِعَةُ المَانِعِينَ المَانِعِينَ المَعْمَلِينَ المَانِعَةُ المَانِعِينَ المَانِعَةُ المَانِعِينَ الْ

مشرقة. والبَلْجَةُ، بالفتح، والبُلْجَةُ، بالضم: ضَوْءُ الصبح. وبَلَجَ الصّبح وبَبَلْجَ أَشْفَرَ وبَلَجَ الصّبخ يَبُلُجُ بالضم بُلُوجاً، والْبَلَجَ وتَبَلَّجَ أَشْفَرَ وأَسَاء، وتَبَلَّجَ الرجل إلى الرجل: ضحك وهَشَّ. والبَلَجُ: الفَرَحُ والسرور، وهو بَلْجُ، وقد بَلِجَتْ صدورُنا، الأصمعي: بَلِيجَ بالشيء وتُلِجَ إِذَا فرح؛ وقد أَبُلَجَسي وأَثْلَجَني. والبلاجَ الشيءُ: أَضاء. وأَبْلَجَتِ الشمسُ: أَضاءت. وأَبْلَجَ الحَقُ: طهر؛ وبقال: هذا أَمْرُ أَبْلَجُ أَي واضح؛ وقد أَبْلَجَهُ: أوضحه، طهر؛ وبقال: هذا أَمْرُ أَبْلَجُ أَي واضح؛ وقد أَبْلَجَهُ: أوضحه، ومنه قوله:

الحَتُّ أَبْلَجُ لا تَخْفَى مَعالِمُهُ،

كالشَّـمْسِ تَـظُـهَـرُ فـي نـورِ وإِبْـلاجِ والتِلُوجُ: الإِشراقُ. وصُبْحٌ أَبْلَـجُ بَيْنُ البَلَجِ أَي مشرق مضيء؛ قال العجاج:

حستى بَدَتْ أَعناقُ صُبْح أَبُلُجا

وكذلك الحق إذا اتضح؛ يقال: الحقُّ أَبْلَجُ؛ والباطل لَجْلَجٌ. وكل شيء وَضَحَ: فقد ابْلاجً ابْلِيجاجاً. والبُلْجَةُ: الاشتُ، وفي كتاب كراع: البَلْجَةُ، بالفتح، الاست، قال: وهي البَلْجَةُ، بالحاء.

وَبَلْجٌ وَبَلاَّجٌ وَبِالِجٌ: أَسماء.

يلح: البَلَخ: الحَلالُ، وهو حمل النخل ما دام أخضر صِغاراً كحِصِرِم العنب، واحدته بَلَحة. الأصمعي: البَلَخ هو السَّيابُ. وقد أَبْلَختِ النخلة إذا صار ما عليها بَلَحاً. وفي حديث ابن الزبير: ارْجِعُوا، فقد طاب البَلَخ؛ ابن الأنير: هو أول ما يُرْطِبُ البُشر، والبَلَخ قبل البُشر لأن أوّل النمر طَلْمٌ ثم خَلالٌ ثم بَلَحٌ البُشر، والبَلَخ قبل البُشر لأن أوّل النمر طَلْمٌ ثم خَلالٌ ثم بَلَحٌ

ثم بُشر ثم رُطَب ثم تَمْر. المَا حَالَثُ تَلِينَ المِن مِن

والبَلْجِيَّاتُ: قلائد تصنع من البَلْح، عن أَبي حنيفة. والبُلَخ: طائر أَعظم من النَّشر أَبْغَثُ اللون مُحْتَرِقُ الرَّيش، يقال: إِنه لا تقع ريشة من ريشة في وسط ريش سائر الطائر إلا أحرفته، وقيل: هو النَّشر القديم الهَرِمُ؛ وفي النهذيب: البُلْخ طائر أكبر من الرُّخَم، والجمع بِلْحانٌ وبُلْحانٌ والبُلُوحُ: تَبُلُد الحامل من تحت الحَمْل من ثِقَله، وقد بَلْحَ يَبْلُحُ بُلُوحًا، وبَلْحَ؛ قال أَبو

النجم يصف النمل حين يَنْقُلُ. الحَبُّ في الحَرُ: وبَــلَـــح الـــنــمــلُ بـــه بُــلُــوحــا

ويقال: حمل على البعير حتى بَلَحَ؛ أبو عبيد: إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر على التحرّك، قيل بَلَحَ. والبالِخُ والمُبالِخُ: الممتنع الغالبُ؛ قال:

ورَدُّ علينا العَدْلُ من آلِ هاشِمٌ

خرائِ بتنا، من كلَّ لِمَّ مُبالِح وبالَحَهُمْ: خاصمهم حتى غلبهم وليس بُمُحِقٌ. وبَلَحَ عليَّ وبَلَّحْ أَي لم أَجد عنده شيئاً. الأَزهري: بَلَح ما على غَريمي إِذا لم يكن عنده شيء. وبَلَحَ الغَريمُ إِذا أَفلس. وبَلَحَتِ البِيْر تَبْلُحُ بُلُوحاً، وهي بالِحْ: ذهب ماؤُها. وبَلَحَ الماءُ بُلُوحاً إِذا ذهب،

بعر عنا رسمي . رح. المساوع عن المراجز: وبئر بَلُوحٌ؛ قال الراجز:

ولا الصَّماريةُ الرِّكاءُ البُلْحُ

ابن بُوُرج: البَوالِمِحُ من الأَرَضين التي قد عُطِّلَتْ فلا تُزْرَعُ ولا تُعْمَر. والبالِحُ: الأرض التي لا تنبت شيئًا؛ وأَنشد:

سَلالي قُدُورَ الحارِثِيَّةِ: ما تَرَى؟

أَتَبْلَحُ أَم تُعْطِي الرَفاءَ غَرِيَمَها؟ التهذيب: بَلَحَتْ خَفارَتُه إِذا لم يفِ؛ وقال بِشْرُ بن أَبي خازم: أَلا بَــلَــحَـــتْ خَــفَــارَةُ آلِ لأَي،

فسلا شساةً تَسرُدُّ، ولا بَسعسسرا وبَلَح الرجلُ بشهادته يَبْلَحَ بَلْحاً: كتمها. وبَلَحَ بالأَمر جَحَده.

قال ابن شميل: اسْتَبَق رجلان فلما سبق أَحدهما صاحبه تَبالَحا أَي تجاحدا.

بهائح اي لجحد. والبَلْحةُ والبَلْجة: الاست، عن كراع، والجيم أُعلى وبها

بدأً. وبَلَحَ الرجل بُلُوحاً أَي أَعيا، قال الأَعشى:

واشتكى الأؤصال منه وبَالَحْ وَالْمَاعِةُ وَفِي المحديث: لا يزال المؤمن مُعْنِقاً صالحاً ما لم يصب دما حراماً، فإذا أصاب دما حراماً بَلَّحِ بَلَّحَ أَي أَعِيا؛ وقد أَبْلَحَه السيرُ فانْقُطِع به؛ يريد وقوعه في المهلاك بإصابة الدم الحرام، وقد تخفف اللام؛ ومنه الحديث: استَنْقَرَتهم فَبَلَحُوا عليَّ أَي أَبُوا، كأنهم أَعْيَوا عن الحُروج معه وإعانته؛ ومنه الحديث في الذي يدخل الجنة آخِرَ الناسِ، يقال له: اغذُ ما بَلغَتْ قدماك؛ فَيَعْدُو حتى إذا مابَلَّح؛ ومنه حديث علي، رضي الله عنه، في الفتن: إن من ووائكم فتناً وبلاء مُنْلِحاً أَي مُعْياً.

بلخ: الْبَلَخُ: مصدر الأَبْلَخ وهو العظيم في نفسه، الجَري، على ما أَتى من الفجور، والمرأَة بَلْخاء والبَلَخُ: التكبر. ابن سيده: البِلْخُ والبَلْخُ الرجل المتكبر في نفسه. بَلِخَ بَلَخاً وتَبَلَّخُ أَي تكبر، وهو أَبْلَخُ بَيِّنُ البَلَخ، قال أُوسُ بن حَجَر:

يَجُودُ ويُعْطِي المالَ عن غير ضِنَّةٍ،

ويَنضْرِبُ رأْسَ الأَبْلَخِ السُمَنَهَكُمِ والجمع البُلْخُ: والبَلْخاءُ من النساء: الحمقاء وبَلْخٌ: كُورَة بخراسان.

والبَلِيخُ: موضع؛ قال ابن دريد: لا أَحسبه عربيّاً. والبَلْخُ: الطُّول. والبَلْخُ: الطُّول. والبَلْخُ شجر الطُّول. أبو العباس: البُلاخُ شجر السنديان وهو الشجر الذي يقطع منه كدينات القصارين؛ والله أَعلم (١).

بلمخص: بَخْلَصٌ وبَلْخَصٌ: غليظٌ كثير اللحم، وقد تَبَخْلَصَ وتَبَلْخَصَ.

بلخع: بَلْخُعٌ: موضع.

بلد: البَلْدَةُ والبَلَدُ: كل موضع أو قطعة مستحيزة، عامرة كانت أو غير عامرة. الأزهري: البلد كل موضع مستحيز من

(١) زاد في القاموس وشرحه: ونسوة بلاخ، بالكسر، أي ذوات أعجاز. والبلاخية، بالضم: العظيمة في نفسها؛ الجريئة على الفجور، أو الشريفة في قومها. وبلخان، محركة: بلد قرب أبي ورد. والبلخية، محركة: شجر يعظم كشجر الرمان، له زهر حسن ا هـ. وقوله: ونسوة بلاخ إلخ، ذكره المصنف في مادة دلخ في حل قول الشاعر: أسقى ديار خلد بلاخ.

الأرض، عامر أَو غير عامر، خال أَو مسكون، فهو بلل والطائفة منها بَلْلَهُ، وفي الحديث: أَعوذ بك من ساكن البَلَكِ البلد من الأرض: ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء، وأراد بساكنه الجرّ لأَنهم سكان الأَرض، والجمع بلاد وبُلُدان، والبُلدانُ: اسم يقع على الكُور. قال بعضهم: البَلَدُ جنسً المكان كالعراق والشام. والبَلدةُ: الجزءُ المخصصُ منه كالبصرة ودمَشق. والبلدُ: مكة تفخيماً لها كالنجم للثريا، والعودُ للمَنْدَل. والبَلدُ والبُلدةُ: الترابُ. والبَلدُ: ما لم يُحفّر من الأرض ولم يوقد فيه؛ قال الراعى:

ومُوقِد النارِ قد بادتْ حمامتُه،

ما إِن تَبَيُّتُه في جُدُّةِ البَلَدِ

وبيضةُ البلّه: الذي لا نظير له في المدح والذم. وبَيْضةُ البلد: التُّومَةُ تتركها النعامةُ في الأُدْحِيُّ أَو القَيِّ من الأَرض؛ ويقال لها: الْمَلَدِيَّةُ وذَاتُ البلهِ. وفي المثل: أَذَلُ من بَيْضةِ البلهِ، والبلهُ أُدْحِيُّ النعام؛ معناه أَذَلُ من بيضة النعام التي تتركها. والبَلْدُ: الأَرضُ، يقال: هذه بَلدتُنا كما يقال بَحْرتُنا. والبَلَدُ:

المقبرة، وقيل: هو نفس القبر؛ قال عديُّ بن زيد:

مِنْ أَناسِ كَنتُ أَرجو نَفْعَهُم، أَصبحوا قد خَمَدُوا تَحْتَ البَلَدُ

والجمع كالجمع. والْبَلَدُ: الدارُ، يمانيَةٌ. قال سيبويه: هذه الدارُ نعمت البللُ، فأنَّتُ حيث كان الدار؛ كما قال الشاعر أنشده

> هَلْ تَنْعُرِفُ الدارُ يُعَفَّيها السُورُ؟ الدَّجُنُ يَوْماً والسحابُ السَهْمُورُ لكسلُ ريحِ فيه ذَيلٌ مَسْفُورُ وبلدُ الشيء: عُنْصُرُهُ؛ عن ثعلب.

وَبَلَكَ بالمكانِ: أَقَام، يَبْلُدُ بُلُوداً اتخذه بَلَداً ولزمه. وأَبْلَدَهُ إِياه: أَلزمه. أبو زيد: بَلَدْتُ بالمكان أَبْلُدُ بُلُوداً وأَبَدْتُ به آئِدُ أَبُوداً: أَقمت به.

وفي الحديث: فهي لهم تالِدَةٌ بالِدَةٌ؛ يعني الخلافة لأُولاده؟ يقال للشيء الدائم الذي لا يزول: تالِدٌ بالِدٌ، فالتالِدُ القديمُ، والبالِدُ إِتباعٌ له؛ وقول الشاعر أُنشده ابن الأَعرابي يصف حوضاً:

ومُبْلِدِ بَيْنَ مَوْماةِ بِمَهْلَكَةِ،

جاوزْتُهُ بِعَلاَةِ الخَلْقِ، عِلْمِانِ

قال: المُهْبِلِدُ الحوضُ القديمُ ههنا؛ قال: وأَرادَ مُلْبِد فَقَلَبَ، وهو اللاصق بالأَرض. ومنه قول عليّ، رضوان الله عليه، لرجلين جاءا يسأَلانه: أُلْبِدَا بالأَرض حتى تفهما. وقال غيره: حوضٌ مُبلِدٌ تُرك ولم يُستعمل فتداعى، وقد أَبْلَدَ إِبْلاداً؛ وقال الفرزدقُ يصف إِبلاً سقاها في حوض دائر:

فَطَعْتُ لأُلْخِيهِنَّ أَعْضَادَ مُبْلِدٍ،

يَنِشُ بِذِي الدُّلُو المُحِيلِ جَوانِبُهُ

أَراد: بذي الدلو المحيل الماء الذي قد تغير في الدلو. والمُنالَدَةُ: المبالطَةُ بالسيوف والعِصِيِّ إذا تجالدوا بها.

وَيَلِدُوا وَيَلَّدُوا : لَزِمُوا الأَرْضَ يَقَاتِلُونَ عَلَيْهَا؛ وَيَقَالَ: اشْتُقُ مَنْ ُ بِلادِ الأَرْضُ. وَيَلَّدُ تَبْلَـيَداً: ضرب بنفسه الأَرض. وأَبْلَدُ: لَصِق بالأَرض.

والبَلْدةُ: بَلْدَةُ النحر، وهي ثُغرةُ النحر وما حولها، وقيل: وسطها، وقيل: هي الفَلْكةُ الثالثةُ من فَلْكِ زَوْرِ الفرس وهي ستة؛ وقيل: هو رحى الزَّوْرِ، وقيل: هو الصدر من الحُفَّ والحافر؛ قال ذو الرمة:

أُنِيخَتْ فَأَلْقَتْ بَلْدَةً فوق بَلْدَةٍ،

قَلِيلٍ بها الأَصواتُ إِلاَّ بُغامُها

يقول: بركت الناقة وأَلقت صدرَها على الأَرض، وأَراد بالبَلْدَةِ الأُولى ما يقع على الأَرض من صدرها، وبالثانية الفلاة التي الأُولى ما يقع على الأَرض من صدرها، وبالثانية الفلاة التي تعالى: ﴿ لُو كَانَ فيهما آلهة إلا الله ﴾؛ أَي غير الله. والبُغامُ: صوتُ الناقة، وأصله للظبي فاستعاره للناقة. الصحاح. والبَلْدة الصدر؛ يقال: فلان واسع الصدر؛ وأنشد ببت ذي الرمة. وبَلْدَة الفرس: مُثقطعُ الفَهْدَتين من أَسافِلهما إلى غصده؛ قال النابغة الجعدى:

في مِـرْفَـقَـبْ، تَـقَـارُبْ، ولـ، بَـلْـدَةُ نـخـرِ كَـجَـبْـأَةِ الـخَـزَمَ

ويُرْوَى بِرْكَةُ زَوْرٍ، وهو مذكور في موضعه. وهي بلدُّةُ بيني وبينك: يعني الفراق. ولقيته ببلْدةِ إِصْمِتَ، وهي القَفْرُ التي لا أَحَدَ بها، وإعراب إصيت مذكور في موضعه.

والأَبْلِدُ من الرجال الذي ليس بمقرون. والتلدّة والتلدة: ما بين

الحاجبين. والبُلْدَةُ: فوق الفُلْجَةِ، وقيل: قَدْرُ البُلْجَةِ، وقيل: البُلدةُ والبُلدةُ أَن البُلدةُ والبُلدةُ أَن البَلدةُ والبُلدةُ أَن يكون الحاجبين، وقيل: البَلدةُ والبُلدةُ أَن يكون الحاجبان غير مقرونين. رجل أَبْلَدُ بَيِّنُ البَلَدِ أَي أَبْلَجُ وهو الذي ليس بمقرون، وقد بَلِدَ بَلَداً.

وحكى القارسي: تَبَلَّدَ الصبحُ كَتَبَلَّج. وتَبَلَدتِ الرُوضةُ: نَوْرَتْ. والبَلْدةُ: راحةُ الكف. والبَلْدةُ: من منازل القمر بين النعائم وسغدِ الذابح خَلاةِ إلا من كواكب صغار، وقيل: لا نجومَ فيها ألبتة؛ التهذيبُ: البَلْدَةُ في السماء موضعٌ لا نجوم فيه ليست فيه كواكبُ عظام، يكون عَلَماً وهو آخر البروج، سميت بَلدةً، وهي من بُرُج القَوْس؛ الصحاحُ: البَلدةُ من منازل القمر، وهي ستة أَنجم من القوس تنزلها الشمش في أقصر يوم في السنة.

والتِلَدُ: الأثر، والجمعُ أَبلادٌ؛ قال القطامي: ليست تُجَرَّع، فُرَّاراً، ظُهورهُمُ، وفي النُّحور كُلومٌ ذاتُ أَبلادٍ

وقال ابن الرقاع:

عَرَفَ الدِّيارَ تَوَهَّماً فاغتادَها،

مِنْ بَعْدِ ما شَمِلَ البلى أَبْلاَدُها اعتادها: أَعاد النظر إليها مرة بعد أُحرى لِدُروسها حتى عرفها. وشمل: عمّ؛ ومما يُستحسن من هذه القصيدة قولُه في صفة أَعلى قَرْنِ ولَدِ الظبية:

تُرْجِي أُغَنَّ، كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ

قَلَمٌ، أُصابَ مِن الدُّواةِ مِدادَها

وَيَلِدَ جِلْدُهُ: صارت فيه أَبْلادٌ. أَبو عبيد: البَلدُ الأَثرُ بالجسد، وجمعه أَبْلادٌ.

والمُتَلَّدَةُ والبَلْدَةُ والبَلاَدَةُ: ضِدُّ النَّفاذِ والذَّكاءِ والمصاء في الأُمور. ورجلَّ بليدٌ إِذَا لم يكن ذكيّاً، وقد بَلُدَ، بالضم، فهو بليد. وتَبَلَّدَ: تكلف البلاَدَةَ؛ وقول أَبي زُبيد:

مِن حَمِيم يُنْسِي الحَياةِ جَلِيدَ ال

غَوْم، حتى تراه كالمبلود

قال: المَبْلُودُ الذي ذهب حياؤُه أَو عقلُه، وهو البَليدُ، يقال للرجل يُصاب في حَمِيمه فيجزع لموته وتنسيه مصيبتُه الحياء حتى تراه كالذاهب العقل. والتَّبَلُدُ: نقيضُ التَّجَلد، بَلُدَ بَلاَدَةً فهو بليد، وهو استكانة وخضوع؛ قال الشاعر:

أَلا لا تَلُمْهُ السِومَ أَنْ يَتَبَلُّدا،

فقد غُلِبَ المَخرونُ أَنْ يَتَجَلُّدا(١)

وتَبَلَّدُ أَي تردد متحيراً. وأَبْلَدَ وتَبَلَّد: لحقته حَيْرَةً. والمَبْلُودُ: المتحيرُ لا فِعلَ له؛ وقال الشيباني: هو المعتوه؛ قال الأصمعي: هو المُنْقَطَعُ به، وكل هذا راجع إلى الحَيْرَة، وأَنشد بيت أَبي زبيد «حتى تراه كالمبلود» والمُتَبَلَّدُ: الذي يَتَرَدَّدُ متحيراً؟ وأنشد للبيد:

عَلِهَتْ تَمَلَّدُ في نِهاءِ صَعائِدٍ،

سَبِعاً تُواماً، كامِلاً أَيُّامُها وقيل للمتحير: مُتَبَلَّدٌ لأَنه شبه بالذي يتحير في فلاة من الأَرض لا يهتدي فيها، وهي البَلْدَةُ، وكل بلد واسع: بَلْدَةٌ؛

قال الأُعشى يذكر الفلاة:

وبَلْدَةِ مِثْلِ ظَهْرِ الثَّرْسِ مُوحِشَةِ، للجِنَّ، بالليلِ في حافاتِها، شُعَلُ المُورِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

وَبَلَّدَ الرجلُ إِذَا لَم يَتَجَه لَشيءً. وَبَلَّدَ إِذَا نَكَّسَ في العمل وضَعُف حتى في الجَرْي؛ قال الشاعر:

جَرَى طَلَقاً حتَى إِذَا قُلْتُ سابِقٌ،

تَدَارَكَمهُ أَعْراقُ شُوءٍ فَجَدَّا

والتَّبَلُّدُ: التصفيقُ. والتَّبَلُّدُ: التلهف؛ قال عديُّ بن زيد:

سأُكْسِبُ مالاً، أَو تَقُومَ نَوائِحٌ عليَّ بِلَيْل، مُجْدِياتِ التَّبَلُدِ

صلى يسبين المسبي يسين المسبين المسبين المسبين وتَبَلَّد الرجل تَبَلُداً إِذا نزِل ببلد ليس به أَحدٌ يُلَهُفُ نفسه. والمُتَبَلَد: الساقط إلى الأرض؛ قال الراعى:

وللِدُّارِ فِيلَها مِنْ حَمُولَةِ أُهلِها

عَقِيرٌ، ولِلْبَاكي بها المُتَبلِّدِ

وكله من البتلادة . والبتليد من الإبل: الذي لا ينشطه تحريك. وأَبْلَدَ الرجل: صارت دوابه بليدة ؛ وقيل: أَبْلَدَ إِذَا كَانت دابته بليدة ، وقيل: أَبْلَدَ إِذَا كَانت دابته بليدة ، وفرس بتليد إِذَا تأخر عن الخيل السوابق، وقد بتلد بلاَدة ، وبَلَّدَ الشَحابُ: لم يُجدد وبَلَّد الإنسان: لم يَجدد وبَلَّد الفَرَسُ: لم يَسْبِق. ورجل أَبْلَد : غليظ الخَلْق. ويقال للجبال إِذَا تقاصرت في رأي العين لظلمة الليل: قد بَلَدَتْ ؛ ومنه قول الشاعر:

إِذَا لَمْ يُنازِعُ جَاهِلُ القَومِ ذَا النَّهَى، وَاللَّهُ عَالِمُ كَالأَكَمُ اللَّهِ كَالأَكَمُ اللَّهِ اللَّ

والتِلنَّذَى: العَريضُ، والتِلنَّذَى والمَلنَّذَى: الكثير لحم الجنبين. والمُثِانَدى من الجمال: الصلب الشديد. ويَلْدُ: اسمُ موضع؛ قال الراعي يصف صقراً:

إذا ما الْجَلَتْ عنه غَدَاةُ صُبَابَةٍ،

رأًى، وهو في بَلْدٍ، خَرانِقَ مُنْشِدِ(٢)

وفي الحديث ذكرُ بُلَيْدٍ؛ هو بضم الباء وفتح اللام، قرية لآل على بواد قريب من يُثْبُع.

بلدح: بَلْدَحَ الرَجُلُ: أَعْيا وبَلَّدَ.

وَيَلْدُّحُ: اسم موضع. وفي المثل الذي يُرْوى لنَعامَةَ المسمى بَهْهُسَ: لكن على بَلْدَحَ قِومٌ عَجْفَى؛ عَنى به الْبُقْعَة. وهذا المثل يقال في التَّحَرُّن بالأقارب، قاله نَعامة لمَّا رأَى قوماً في خِصْب وأهلَه في شدّة؛ الأزهري: بَلْدُحْ بَلَدٌ بمينه.

وَلَلْدَحَ الرجلُ وَتَبَلَدَحَ وَعَدَ وَلَمْ لِمُنْجِزُ عِدَتُه. ورجل بَلَنْدَخ: لا يُشْجِزُ وعْداً؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد:

> إنسى إذا عَسنُ مِسعَسنٌ مِسشَيَسخ ذو نَسخُسوَة، أو جَسدِلُ بَسلَسْتَح أو كَسيْسلُهِسانٌ مَسلَسلَانٌ مِسشَسخ والْبَلَلْدَ عُ: السمين القصير؛ قال:

َ وَحُسَوَنَّهُ مُ كُسُّرَوَسٌ بَسَلَسْدَحُ، وَحُسَوَنَّهُ مُسكُّسِرادُ شَسدُّه يُسكُسرُمِسخ إذا يُسرادُ شَسدُّه يُسكُسرُمِسخ

قال الأَزهري: والأَصل بَلْدَحٌ، وقيل: هو القصير من غير أَن يقيد بِسِمَنِ. والبَلَنْدَحُ: الفَدْمُ الثقيل المنتفخ لا يَنْهَضُ لخير؛ وأنشد ابن الأَعرابي:

قد دَفَّتِ الْمَرْكُوَّ حَتَّى الْلَذَدَا فَعَضَ وَالْمَا لُكُوْدَ مَا لَكُوْدَا فَيَا الْكُودِ الْمُنْ الْكُودِ

أَيْ عَرُضَ. والْمَرْكُوُّ: الحَوْضُ الْكَبِيرُ. وَلَلْدَحَ الرَّجُلُ إِذَا ضَرَبَ بِنَفْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَرُبُّما قَالوا بَلْطَحَ. وَالْيَلْنَدَحَ الحَوْشُ: انْهَدَمَ. الْأَزْهَرِيُّ: ابْلَنْدَحَ الْحَوْشُ إِذَا اسْتَوَى بِالأَرْضِ مِنْ دَقُ الْإِبلِ إِيَّاهُ.

يَا سَلْمَ الْقَيتِ على التُرَحْرُبِ، لا تَعْدِلِينِي باسريءِ بَلَنْدَدِ، مُقَصَّرِ الهَمُ قَريبِ المَسريءِ إذا أصاب يطنة لم يَدرُب

<sup>(</sup>١) [نسب في أمالي الزجاجي والأغاني: للأحوص].

<sup>(</sup>٢) قوله اغداة صبابة كذا في نسخة المؤلف برقع غداة مضافة إلى صبابة. بضم الصاد المهملة. وكذا هو في شرح القاموس بالصاد مهملة من غبر ضبط، وقد خطر بالبال أنه غداة ضبابة بنصب غداة بالغين المعجمة على الظرفية ورفع ضبابة بالضاد المعجمة فاعل انجلت.

قال: قريب المسرح أي لا يسرح بإبله بعيداً، إنما هو قُرْبَ باب بيته يرعى إبله.

والْمُلَنَّدَجَ المكانُ: عَرُض واتسع؛ وأنشد ثعلب:

قد دَقَّتِ السَرْكُوِّ حسى ابْلَنْدُحا

أَي عَرُضَ. والمركون الحوض الكبير. وبَلْلَحَ الرجلُ إِذَا ضرب بنفسه إلى الأرض، وربما قالوا بَلْطَحَ. والْلَنْلَحَ الحوضُ: انهدم. الأَزهري: الْلَنْدَحَ الحوضُ إِذَا استوى بالأرض من دَقُ الإِبل إياه.

بلده: بَلْدَهُ الفَرس: ما اضطرب من محلقومه؛ قال الجوهري وقال الأصمعي في كتاب الفَرس: ما اضطرب من محلقومه ومريته وجرايه، قال؛ وقرَأته على أبي سعيد بدال معجمة. البَلْدَهُ: مقدَّم الصَّدْرِ، وقبل: المحلقوم وما اتَّصل به من المريء، وقبل: هي بالذال؛ قال ابن بري: ومنه قول الزاجز:

مازالَ ذِنْب الرَّقْمَ تَدِيْ كلَما دارَتْ بِوجهِ دارَ مَعْها أَيْنَما، حتى الحتلى بالناب منها البَلْدُما

قال ابن حالويه: بَلْدَمُ الفرس صدْرُه، بالدال والذال معاً، وبَلْدَمَ الرجلُ بَلْدَمَةُ إِذَا فَرِقَ فسكَتَ، بدال غير معجمة. والبَلْدَمُ والبَلْدَمُ والبَلْدَمُ والبَلْدَمُ والبَلْدَمُ والبِلْدَامَةُ: الرجلُ الثقيل في المنظر البليد في المَخْبَر المضطرب الخلق؛ وأنشد الجوهري:

ما أنت إلا أَعَمَ لَكَ بَسَلَسْدَم، هِ رَدَمُ مُ اللَّهُ مُسْرَرَدُمُ

قال أَبو منصور: وهذان الحَرفان أَعني هذا والبَلْدَم: مقدَّم الصدر عند الأُثمة الثُقات، بالذال المعجمة، ومنهم من يَجْعل الدال والذال في البُلْدَم لُنتين، وسيف بَلْدَم: لا يقطع.

بلذم: البَلْذَهُ: ما اضطرب من السَريء، وكذلك هو من الفرس، وقيل: هو الحُلْقوم، والبَلْذَهُ: البليدُ؛ عن ثعلب، وقد تقدم في ترجمة بلدم، بالدال. ابن شميل: البَلْذَهُ السَريء والحُلْقوم، والأَوْداجُ يقال لها بَلْذَه، قال: والبَلْذَهُ من الفرس ما اضطرب من حُلْقومه ومَريعه وجِرائه، قرىء على أبي سعيد بذال معجمة، قال: والمريء مَجْرى الطعام والشَّراب، والجِرانُ الجلْد الذي في باطن الحَلْق متَّصل بالغنّق، والحُلْقوم مَخْرج النفس والصوت. وقال ابن خالویه: بَلْدَم الفرس صدّره، بالدال

والذال معاً.

بلر: البِلُوْرُ على مثال عِجُول: المتها من الحجر، واحدته بِلُورَةٌ. التهذيب: البِلُورُ الرجل الضخم الشجاع، بتشديد اللام. قال: وأما البِلُورُ المعروف، فهو مخفف اللام. وفي حديث جعفر الصادق، عليه السلام: لا يُحبُّنا، أهلَ البيت، الأَخدَبُ المُوجُة ولا أَغَورُ البَلُورَةُ؛ قال أَبو عَمْرِو الزاهد: هو الذي عينه ناتقة؛ قال ابن الأثير: هكذا شرحه ولم يذكر أصله.

بلز: امرأة بلِز ويلِز ضخمة مكتنزة. الجوهري: امرأة بلل على فيل المحلى الفاء والعين، أي ضخمة. قال ثعلب: لم يأت من الصفات على فَعِل إلا حرفان: امرأة بلِز وأتان إبد. وجمل بَلنزى: غليظ شديد. أبو عمرو: امرأة بلِز خفيفة؛ قال: والبلز الرجل القصير. الفراء: من أسماء الشيطان البلاز والجلاز والحائ.

بلس: أَبْلَسَ الرجلُ: قُطِعَ به؛ عن ثعلب. وأَبْلَس: سكت. وأَبْلَسَ من رحمة الله أَي يَئِسَ وتَلِمَ، ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيلَ. وفي التنزيل العزيز: ﴿يومشل يُبْلِسُ المجرمون ﴾. وإبليس، لعنه الله: مشتق منه لأَنه أُبلِسَ من رحمة الله أَي أُويِسَ، وقال أَبو إسحق: لم يصرف لأَنه أُعجمي

والبَلاسُ: المِشخ، والجمع بُلُسُ. قال أَبو عبيدة: ومما دخل في كلام العرب من كلام فارس المِشخ تسميه العرب البَلاس بالباء المشبع، وأهل المدينة يسمون المِشخ بَلاساً، وهو فارسي معرب، ومن دعائهم: أَرانِيك الله على البَلْسِ، وهي غَرائِرُ كِبارٌ من مُشوح يجعل فيها التَّين ويُشَهَّرُ عليها من يُنكَّلُ به وينادى عليه، ويقال لبائعه: البَلاس. والمُنبِلسُ: البائس، وللمالك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب: قد أَبْلَسَ؛ وقال العجاج:

قال: نَعَمْ أَعْرِفُه، وأَبْلَسا

أي لم يُجرُ إليَّ جواباً. ونحو ذلك قبل في المُبلس، وقبل: إن إبليس سمي بهذا الاسم لأنه لما أُويسَ من رحمة الله أَلِكسَ يأساً. وفي الحديث. فَتأشَّبُ أَصحابُه حوله وأَبْلَسُوا حتى ما أُوضحوا بضاحكة؛ أَبلسوا أي سكتوا. والمُبْلِسُ: الساكت من الحزن أو الخوف. والإنلاسُ: الحيْرة؛ ومنه السحديث: ألسم تسر السجسة وإسلاسها

أَي تَحَيُّرُها ودَهَشَها. وقال أَبو بكر: الإِللاسُ معناه في اللغة القُنُوط وقَطْعُ الرجاء من رحمة الله تعالى؛ وِأَنشد:

وَحَمَضَرَتْ يَوْمَ خَمِيسَ الأَخْمَاسُ، وفي السوجسوهِ صُفْرَةً وإنسلاش ويقال: أَبْلَسَ الرجلُ إذا انقطع فلم تكن له حجة وقال:

به هَدَى اللهُ قوماً من ضلالَتِهِمْ

وقد أُعِدُّتْ لهم إِذ أُنكَسُوا سَقَرُ

والإثلاش: الانكسار والحزن. يقال: أَبْلُسَ فلان إِذا سكت عُمّاً؛ قال العجاج:

> يا صاحِ ا هل تَعْرِفُ رَسْماً مُكْرَسا؟ قسال: نسعسم أَعْسِرفُ، وأَيْسلُسسا

صل عصم المرب الذي صار فيه الكِرْسُ، وهو الأَبوال والأَبعار.

وأَبْلَسَتِ النَّاقَة إِذَا لَمْ تَرْغُ من شدّة الضَّبَعَة، فهي مِبْلاس. والبَلَسُ: التَّينُ، وقيل: البَلَسُ ثمر النين إِذَا أَدرك، الواحدة بَلَسَةٌ. وفي الحديث: من أُحب أَن يَرقُ قلبه فلْيَنْمِن أَكِل البَلَس، وهو

التين، إن كانت الرواية بفتح الباء واللام، وإن كانت البُلُسَ فهو العَدَسُ، وفي حديث عطاء: البُلُس هو العدس، وفي حديث ابن جُريْج قال: سألت عطاء عن صدقة الحَبُ، فقال: فيه كُلُه الصدقة، فذكر الذَّرة والدُّخنَ والبُلُس والجُلْجُلانَ؛ قال: وقد

يقال فيه البُلْشُنُ، بزيادة النون. الجوهري: والبَلَس، بالتحريك، شيء يشبه التين يكثر باليمن. والبُلُس، بضم الباء واللام: العدس، وهو البُلْشن.

والبَلَسَانُ: شجر لحبه دُهن. التهديب في الثلاثي: بَلَسانٌ شجر يجعل حبه في الثلاثي: بَلَسانٌ شجر يجعل حبه في الدواء، قال: الأزهري: بَلَسان أُراه روميًا. وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: بعث الله الطير على أصحاب الفيل كالبَلَسان؛ قال عَبُاد

عنهما: بعث الله الطير على اصحاب الفيل كالبلسان؛ قال عباد بن موسى: أَطْنها الزَّرازيرَ. والبَلَسانُ: شجر كثير الورق ينبت بمصر، وله دهن معروف. اللحياني: ما ذُقْتُ عَلوساً ولا بَلُوساً أَى ما أَكلت شيئاً.

بلسك: البَلْسَكَاء: نبت إذا لصن بالثوب عسر زواله عنه. قال أبو سعيد: سمعت أعرابياً يقول بحضرة أبي العَمَيْثَل: يسمى هذا النبت الذي يَلزَقَ بالثياب فلا يكادُ يتخلص بنهامة البَلْسكاء، فكتبه أبو العَمِيثل وجعله بيتاً من شعر ليحفظه؟ قال:

يُسخَسِبُسُونِ السَّأْسِكُ أَحْسَوَدِي، وأَنْت البَلْسَكَاءُ بِسَالُصوفا

ذكره على معنى النبات. بلسم: بَلْسَمَ: سكت عن فَزَع، وقيل: سكت فقط من غير أَن يقَيَّد بفَرَقٍ؛ عن تعلب. الأصمعي: طَوْسَم الرجل طَوْسَمةٌ وبَلْسَمَ بَلْسَمَة إِذا أَطرق وسكت وفَرِق. والبِلْسامُ: البِوْسامُ؛ قال العجاج يصف شاعراً أَفْحَمَه:

فلم يَرَلْ بالهَ وَم والسَّهَ لَكُسمِ (١) حتى النَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حتى النَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّ قال: المُهَلِّمَةُ والمُهَرَّسَم واحد. قال ابن بري: البِلْسامُ البِرْسامُ وهو المُومَّ قال رؤبة:

بلسن: البُلْسُن: العَدّس، عانية؛ قال الشاعر.

وهل كانت الأَعرابُ تَعْرِف بُلْسُنا الجوهري: البُلْسُن، بالضم، حَبُّ كالعدس وليس به،

الجوهري. البلّصُ والبَلَصُوصُ: طائر، وقيل: طائر صغير، وجمعه البَلْصُ والبَلَصُوصُ: طائر، وقيل: طائر صغير، وجمعه البَلَنْصي، على غير قياس، والصحيح أنه اسم للجمع وربما شمّي به النحيفُ الجسم؛ قال الجوهري: قال سيبويه: النون زائدة لأنك تقول الواحد البَلَصُوصُ. قال الخليل بن أحمد: قلت لأَعرابي: ما اسمُ هذا الطائر؟ قال: البَلَصُوصُ. قال: قلت: ما جمعُه؟ قال: البَلَضي، قال: فقال الخليل أَو قال قائل:

كالبَلَعُسوصِ يَشْبَعُ البَلَنْصَى البَلَنْصَى البَهَلَةُ ويقال طائر، والجمع البَلْنُصَاةُ بِقُلَةٌ ويقال طائر، والجمع البَلْنَصَى.

. بلصم: بَلْصَم الرجلُ وغيره بَلْصَمةٌ: فَرَّ.

بلط: الْبَلاطُ: الأرضُ، وقيل: الأرضَ المُشتَوِيةُ المَلْساء، ومنه يقال بالطَّنَاهُم أَي نازَلْناهم بالأُرض؛ وقال رؤبة:

> لو أخلَبَتْ حَلائبُ الفَسْطاط عسليه، أَلْسَقْماهُسنُّ بِسالسَسِلاطِ

<sup>(</sup>١) قوله وقلم يزل بالقوم، هكذا في الأصل بالميم.

و البَلاطُ بالفتح: الحجارة المفروشة في الدَّار وغيرها؛ قال

هذا مَقامِي لَكِ حتى تَنْضَحي ِرِيًّا، وتَخصاري بَلاَطُ الأَبُطَح وأُنشد ابن بري لأبي دواد الإِيادِيّ:

ولقد كان ذا كتائب نحضر،

وبَـــلاطِ يُـــشـــادُ بـــالآجــرُونِ

ويقال: دار مُبَلُطةٌ بآجُرُ أُو حجارة. ويقال: بَلَطْتُ الدارَ، فهي مَبْلُوطةٌإذا فرَشْتَها بآجُرٌ أُو حجارة. وكلُّ أُرض فُرشَتْ بالحجارة والآبحرٌ بَلاظٌ و بَلَطَها يَىلُطُها بَلْطاً و بَلَطَها صَوَّاها، و بَلَطِ الحائطَ و بَلَطه كذلك. و بَلاطُ الأرض: وجُهُها، وقيل: مُنْتَهِى الصُّلْبِ من غير جَمْع. يقال: لَزمَ قلان بَلاطَ الأُرض؛ وقول الراجز:

> فسبسات، وهسو تسابستُ السرُّبساطِ، بمستحني المهائل والبلاط

يعني المُسْتَويَ من الأرض، قال: فبات يعني الثؤرُ وهو ثابت الرِّباط أي ثابت النفْس، بمنخني الهائل يعني ما انْحَنَى من الرَّمل الهائل، وهو ما تناثر منه. و البَلاطُ: الـمشتّوي. و البَلْطُ: تَطْيِينُ الطَّانةِ، وهي السطَّح إذا كان لها سُمَيْطً، وهو الحائط الصغير. أُبو حنيفة الدِّينَوريّ: البّلاطُ وجه الأرض؛ ومنه قيل: بِالْطَنِي فلان إذا تركك أو فرّ منك فذهب في الأرض؛ ومنه قولهم: جالِدوا و بالِطُواأي إذا لقيتم عدُوَّكم فالزِّمُوا الأرض، قال: وهذا خلافُ الأوَّل، لأن الأول ذهب في الأرض وهذا لزم الأرض؛ وقال ذو الرمة يذكر رفيقه في سفر:

يَئِنُ إلى مَسِّ السِّلاط، كَسَأْمُا

براه الحشايا في ذواتِ الزِّخارفِ وأَبْلَطَالِمطرُ الأرضُ: أَصابِ بَلاَطَهاه وهو أَن لا ترى على متنها تراباً ولا غُباراً؛ قال رؤبة:

يسأوي إلى بَسلاط بجسوف مُسبسلَسط والبلالِيطُ: الأَرْضُون المستوية من ذلك، قال السيرافي: ولا يُعرف لها واحد.

وأَبْلِطَ الرجل وأَبْلَطَ: لَرَقَ بالأرض. وأَبْلِطَ، فهو مُبْلَطُ، على ما لـم يُسَمّ فإعله: افتقر وذهب مالُه. وأَبْلَطُ، فهو مُبْلِطٌ إِذا قلَّ ماله. قال أبو الهيشم: أَبْلُطُ إِذَا أُفْلُسَ فَلْزَقَ بِالْبَلَاطِ؛ قال امرؤُ

نَزَلْتُ على عَمْرو بن دَرْماءَ بُلْطَةً،

#### فيا كُرْمَ ما جار ويا كُرْم ما مَحَلَّ!

أُراد فيا كرم جار، على التعجب. قال: واختلف الناس في بُلْطة فقال بعضهم: يريد به حللت على عَمْرو بن دَرْماءَ بلطة أي بُرْهة ودَهراً، وقال آخرون: بلطةأراد داره أَنها مُبَلَّطةٌ مفروشة بالحجارة، ويقال لها البلاط وقال بعضهم: بُلطةأُي مُفْلِساً، وقال بعضهم: بلطة قَرية من جبلي طيءٍ كثيرة التين والعنب، وقال بعضهم: هي هضبة بعينها، وقال أَبو عمرو: بُلطة فَجُأَة. التهذيب: و يُلطةُ اسم دار؟ قال امرؤُ القيس:

وكنتُ إذا ما خِفْتُ يَوْماً ظُلامةً،

#### فإنَّ لها شِعْباً بِجُلطةِ زُيْمَرًا

وزُيْمَرُ: اسم موضع. وفي حديث جابر: عقلت الجملُ في ناحية المبلاط؛ قال: البلاط ضرب من الحجارة تفرش به الأرض، ثم سمى المكان بَلاطأأتُّساعاً، وهو موضع معروف بالمدينة تكرر ذكره في الحديث. و أَبْلُطهم اللُّصُّ إِبْلاطةُ لم يدَعُ لهم شيئاً؛ عن اللحياني. و بالُطَ في أُموره: بالغ. و بالُط السَّابح: اجْتهد.

و المُنْطِذ المُجّانُ والمُتَحَرِّمُون من الصَّوفيَّة. الفراء: أَبْلَطَنِي فلان إبلاطاً وأُخْجَاني (١) إِحجاء إِذا أَنْحٌ عليك

في الشُّؤال حتى يُترمَكُ ويُملُّك. و الـمُبالَطَةُ الـمُجَاهَدةُ، يقال: نزلَ فبالِطُهأَي جاهِدُه. وفلان مُبالِطٌ لك أي مُجتهِدٌ في صَلاح شأنك؛ وأنشد:

> فهو لهن حايل وفارك، إِنْ وَرَدَتْ، ومــــادِرٌ ولائِــــطُ لحوضها، وماتع مسالط

ويقال: تبالَطُوا بالسيوف إذا تجالَدُوا بها على أرجلهم، ولا يقال تبالَطُوا إذا كانوا رُكباناً. والتَّبالُطُ والـمُبالُطةُ المُجالَدةُ بالسيوف. وبالطَنِي فلان: فرَّ مني. والبُلُطُ: الفارُون من العسكر. وبَلُطَ الرجلُ تَبْلِيطاً إِذا أَعْيا في المَشْي مثل بَلَّحَ. والتَّبْلِيطُ عِراقِيَّةٌ، وهو أَن يَضرب فَرْعَ أَذَن الإِنسان بطرَفِ

(١) قوله الوأخجاني، في شرح القاموس بفاء بدل الخاء المعجمة.

سَبَّابِته. وَبَلُّطَ أَذْنه تَبْلِيطاً: ضربها بطرف سبابته ضرباً يوجعه. والبَلْطُ والبُلْطُ: المِخْراطُ، وهو المحديدة التي يَخْرُطُ بها الخَّاطُ، عَرِبية؛ قال:

> والــــَـــلُـــطُ يَــــثِـــرِي مُحـــبَـــرَ الـــــَـــرَفـــارِ والْبَلُوطُ: ثمر شجر يُؤكل ويدبَعُ بقِشْره. والبَلاطُ: اسم موضع؛ قال:

لولا رَجاؤُكُ ما زُرْنا البَلاطَ، ولا

كان البّلاطُ لَنَا أَهلاً، ولا وَطَنَا

بلطم: بَلْطَمَ: الرجلُ: سكَّت.

بلع: بَلِع النَّشيءَ بَلْعاً وابْتَلَعَه وتَبَلَّعه وسرَطَة سَرْطاً: جَرَعَه؛ عن ابن الأَعرابي. وفي المثل: لا يَصلُح رفِيقاً مَن لَم يَبْتَلِعُ رِيقاً. والبُلْعةُ من الشراب: كالجُرْعةِ. والبَلُوع: الشَّراب. وَبَلِعَ الطعامَ والبُلُعة : لَم يُمْضَعُه، وأَبْلَعَه غيره.

والمَمْ اللهُ وَالْبُلْعُم وَالْبُلْعُومُ ، كَلَّه: مَجْرى الطعامِ وموضع الاثبتلاعِ من الحَلْق، وإن شئت قلت: إن البُلْعُم والبُلْعُومَ وباعى.

ورِجلٌ بُلَغٌ ومِثِلَغٌ وَتُلَعَةٌ إِذا كَانَ كَشِيرِ الأَكلِ. وقال ابنِ الأَعرابي: البُؤلَغُ الكثيرِ الأَكلِ.

والبالُوعَةُ والْبَلُّوعة، لغتان: بئر تحفر في وسط الدار ويُضَيَّقُ رَالْبَالُوعَةُ والْبَلُوعة، لغتان: بئر تحفر في وسط الدار، وأسها يجري فيها المطر، وفي الصحاح: ثقب في وسط الدار، والجمع البلالِيغ، وبالُوعة لغة أهل البصرة.

ورجل بَلْغُ كأَنه يَتَتَلِغُ الكلام.

رَرْمُنْ فَي الْمُكُرَّةُ وَتُقْبِهَا الذّي في قامتها، وجمعها بُلَغٌ. وَلَمْع فيه الشببُ تَبلِيعاً: بدا وظهر، وقيل كَثْرَ، ويقال ذلك للإنسان قُول ما يظهر فيه الشيْب؛ فأما قول حسان:

لَــــُـا رأَتْـنـي أُمُّ عَسمرو صَدَفِت،

قد بَلُعَتَ بَى ذُرْأَةٌ فَأَلْحَفَت،

فِإنما عدّاه بقوله بي لأَنه في معنى قَد أَلَـمُتْ، أَو أَراد فيّ فوضع بي مكانها للوزن حين لـم يستقم له أَن يقول فيّ. وَبَبَلْع فيه الشيبُ: كَبَلْع، فهما لغتان؛ عن ابن الأعرابي.

وسَعْدُبُلُغ : من منازل القمر، وهما كوكبان مُتقارِبان مُعْترضان خفيّان، زعموا أَنه طلع لما قال الله تعالى للأَرض: ﴿يا أَرضُ النَّهِي ماءك ﴾. ويقال: إنه سمي لُلع لأَنه كأَنه لقرب صاحبه منه يكادُينُلُعُه يعنى الكوكب الذي معه.

وينو بُلَعَ: يُطَيِّنٌ من قُضاعة. وبُلُع: اسم موضع؛ قال الراعي: بل ما تذكّر من هِنْد، إذا احْتَجَبَت

بِابْنَيْ عُوارِ، وأَمْسَى دُونَها بُلَعُ(١)

والـمُتَبَأَع: فرس مَزْيدةَ الصُحاربي. وبَلْعاء بن قيس رجل من كُبراء العرب. وبَلْعاء: فرس لبني سَدُوس. وبَلْعاء أَيضاً: فرس لأبي تَعْلَبَةً، قال ابن بري: وبَلْعاء اسم فرس، وكذلك المُتَبَلِعُ. بلعبس: النَّغَبِيشُ: العَجَبُ.

بلعس : البَلْعَسُ : والدَّلْعَسُّ والدَّلْعَكُ، كل هذا: الضَّحْمَةُ من النوق مع استرخاء فيها. ابن سيده: والبَلْغُوسُ الحَمْقاءُ.

بلعق : الْبَلُعْقُ : ضرب من التمر، وقال أَبو حنيفة: هو من أَجودِ تمرهم؛ وأَنشد:

يــا مُــقُـرِضـاً قَـشُّـا ويُــقُـضَـى بَــلُــمَـقـا قال: وهذا مثلٌ ضربه لـمن يَصْطَنِعُ معروفاً ليجَتَرُ أَكْثر منه. قال الأُصمعي: أَجودُ تمر عُمان الفَرْض والبَلْعَقُ. قال ابن الأَعرابي: البَلعق الجيّد من جميع أَصناف التَّمور؛ قال ابن بري: شاهده قول الحارثي:

لا يَــخــسَـبَنُ أَعْـداؤنـا حَـربَـنـا

# كالزُّبدِ، مأكولاً به البَلْعَنُّ

بلعك : البَلْعَكُ من النوق: المسترخية المُسِنَّة؛ قال ابن بري: هله قول ابن دريد، ولم يذكر المُسِنَّة أَحد غيره؛ الأزهري: هي البَلْعَك والدُّلْقَكَ الناقة الثقيلة. ابن سيده: ناقة بَلْعَك مسترخية، وقيل: ضخمة ذلول. ورجل بَلْعَك : بليد. وفي النوادر: رجل بَلْعَك يُشْتم ويُحَقَّر فلا يُنكر ذلك لموت نفسه وشدة طمعه. الليث: البَلْعَكُ المجمل البليد.

وَالْبَلْعَكُ : لغة في البَلْعَقِ وهو ضرب من التمر.

بلعم : البُلُغُم والبُلْعومُ : مَجْرى الطعام في الحَلْق وهو المَريءُ وفي حديث عليّ: لا يَذْهَبَ أَمْرُ هذه الأُمَّة إِلا على رجل واسِع السُّرمِ ضَخْم البُلْعُوم ؛ يُريدُ على رجل شديد عَشوف أو مُشرِف في الأُموال والدِّماء، فوصفه بسعة المَدْخَل والمَحْرج؛ ومنه حديث أَبي هريرة: حَفِظْتُ من رسول الله عَلِيْتُهُ، ما لو بَنَقْتُه فيكم لقُطِع هذا البُلْعُوم ، وَلَمْعَم

<sup>(</sup>١) قوله قبل ما تذكره في معجم ياقوت في غير موضع: ماذا تذكر.

النُّقْمة: أَكلها. والبُلْعومُ: البياض الذي في جَحْفَلَةِ الحِمار في طرَف الغم؛ وأَنشد:

# بينض البَلاعِيم أَمثال الخواتِيم

وقال أَبو حنيفة: البُلْعوم مَسِيل يكون في القُفُّ داخل في الأَرض.

والتِلْعَمة: الانتِيلاعُ. والتِلْعَمُ: الرجل الكثير الأُكل الشديد البَلُع للطعام، والميم زائدة.

وَبَلْغَم: اسمُ رجلٍ؛ حكاه ابن دُريد، قال: لا أَحسبه عربيًّا.

بِلغ: بَلَغَ الشيءُ يَبْلُغُ بُلُوغاً وبَلاغاً: وصَلَ وانْتَهَى، وأَبْلَغَه هو إِبْلاغاً وبَلَّغَه تَبْلِيغاً؛ وقولُ أَبِي قيسِ بن الأَسْلَتِ السُّلَمِيِّ:

قالَتْ، ولَمْ تَقْصِدْ لِقِيلِ النَّحْني:

### مَهُ لاً! فقد أَبْلَغْتَ أُسماعي

إنما هو من ذلك أي قد انتههيت فيه وأنَّعَمْت. وتَبَلَّغَ بالشيء: وصَلَ إلى مُرادِه، وبَلَغَ مَبْلَغَ فلان ومَبْلَغَتَه. وفي حديث الاشتِشقاء: والجعَلْ ما أنزلتَ لنا قُوةٌ وبلاغاً إلى حين؛ البَلاغُ: ما يُتَبَلِّغُ به ويُتَوَصَّلُ إلى الشيء المطلوب. والبَلاغُ: ما بَلَغَكَ. والبلاغُ: الكِفايةُ؛ ومنه قول الراحز:

وتقول: له في هذا بَلاغٌ وبُلْغةٌ وتَبَلَغٌ أَي كِفايةٌ، وبَلَغْتُ الرِّسالةَ. والبَلاغُ: الإِبْلاغُ، وفي النتزيل العزيز: ﴿إِلاَّ بَلاغاً من اللهُ ورسالاتِهِ ﴿ اللهِ الْجِدُ مَنْجَى إِلاَ أَن أَبَلَغَ عَن الله ما أُرسِلْتُ به، والإِبلاغُ: الإِيصالُ، وكذلك التَّبْلِيغُ، والاسم منه البَلاغُ، وبَلْ بِلهُ عُن اللهِ منه البَلاغُ، مقام البَرليغ. وفي الحديث: كلَّ رافِعة رَفَعَتْ عَتَالاً من البلاغ فَلْ بَهِ عَنَّا، يروى بفتح الباء وكسرها، وقيل: أراد من المُبلاغ بفتح، وإن كانت الرواية من البلاغ بفتح الباء وكسرها، وقيل: أراد من البلاغ بفتح واحد، وإن كانت الرواية من البلاغ من البلاغ بفتح الباء فله وجهان: أحدهما أن البَلاغ ما بلغ من البلاغ من

القرآن والسنن، والوجهُ الآخر من ذوي البَلاغِ أَي الذين بَلَغُونا يعني ذوي البَلاغِ أَي الذين بَلَغُونا يعني ذوي التبليغ، فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي كما تقول أَعْطَيْتُه عَطاء وأَما الكسر فقال الهرويّ: أُزاه من المُبالِغين في التبليغ، بالغَ يُبالِغُ مُبالغَةُ وبلاغاً إذا اجْتَهَد في الأمر، والمعنى في الحديث: كلَّ جماعةِ أَو نفس تُبَلَغُ عنا وتُذِيعُ ما نقوله فَلْتَبَلغُ ولتَحْكِ. وأَما قوله عز وجل: ﴿هذا بَلاغٌ للناس

يقولون جارية بالغ، وهكذا قولهم امرأة عاشِقٌ ولحيةٌ ناصِلٌ، قال: ولو قال قائل جارية بالغة لم يكن خطأً لأنه الأصل. وبَلَغْتُ المكانَ بُلُوغاً: وصلْتُ إليه، وكذلك إذا شارَفْت عليه؛ ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ﴾، أَي قارَبْتُه. وبَلَغَ النبتُ: انتهى. وتَبَالَغ الدَّباعُ في الجلد: انتهى فيه؛ عن أبي حنيفة. وبَلَغَتِ النخلةُ وغيرُها من الشجر: حان إِدْرَاكُ ثمرها؛ عنه أَيضاً. وشيءٌ بالغ أَي جيدً، وقد بَلَغَ في الجودةِ مَبْلغاً.

ويقال: أَمْرُ اللهَ بَلْغ، بالفتح أَي بالِغْ من قوله تعالى: ﴿إِن اللهَ بالغ أَمرهُ ﴾ وأَمرُ بالِغْ وبَلْغْ: نافِذْ يَبْلُغُ أَين أُرِيدَ به؛ قال الحارث بن حِلْزَةً:

# فهدالهم بالأشؤدين وأمر الس

لَهِ بَلْغٌ يَشْفَى بِهِ الْأَشْفَياءُ

وَجَيْشُ بَلْغٌ كذلك. ويقال: اللهم سَمْعٌ لا بَلْغٌ، وسِمْعٌ لا بِلْغ، وقد ينصب كل ذلك فيقال: سَمِعاً لا بَلْغاً وسِمْعاً لا بِلْغاً، وذلك إذا سمعت أمراً متكراً أي يُسْمَعُ به ولا يَبْلُغُ. والعرب تقول للخبر يبلغ واحدَهم ولا يحققونه: سَمْعٌ لا بَلْغٌ أي نسمعه ولا يَبْلُغنا. وأَحمَقُ بَلْغٌ وبِلْغٌ أي هو من حَماقَتِهُ ( ) يبلغ ما يريده، وقيل: بالغ في المحتق، وأتبعُوا فقالوا: بِلْغٌ مِلْغٌ.

<sup>(</sup>Y) قوله ومن حماقته، عبارة القاموس: مع حماقته.

<sup>(</sup>١) قوله ورفعت عناه كذا بالأصل، والذي في القاموس: علينا، قال شارحه: وكذا في العباب. وفي النهاية في مادة ورفع، ومادة وبلغ، رفع فلان على القائل إذا أذاع حيره.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيَمَانَ عَلَيْنَا بِاللَّغَةُ ﴾؛ قال ثعلب: معناه مُوجَبّةٌ أَبداً قد حلفنا لكم أَن نَفِيَ بها، وقال مُوّة: أَي قد انتهت إلى غايتها، وقيل: يمِنَّ بالغة أَي مؤكِّدةً. والـمُبالَغةُ: أَن تَبْلُغَ في الأَمْرِ مُجْهَدًا؛ قال الراجز:

إِنَّ السِّبابَ خَضَعَتْ رِمَاتُها للسيف، لَمُا يُلِغَتُ أَحْمَاتُها

أَي مَجْهودُها<sup>(١)</sup>، وأُحْسابُها شَجاعَتُها وقوتُها ومَناقِبُها، وأُمرّ بالغ: جيد.

والبَلاغةُ: الفَصاحةُ. والبَلْغُ والبِلْغُ: البَلِيغُ من الرجال. رجل بَلِيغٌ وَيَلْغٌ وَيُلُغٌ: حسَنُ الكلام فَصِيحُه يبلغ بعبارة لسانه كُنْهُ ما في قلبه، والجمعُ لِلْغَاءُ، وقد بَلُغٌ، بالضم، بَلاَغةٌ أَي صار بَلِيغاً وقولٌ بَلِيغٌ: بالِغٌ وقد بَلُغَ. والبَلاغاتُ: كالوشاياتِ.

والبِلَغْنُ: البِلاغةُ؛ عن السيرافي، ومثّل به سيبويه والبِلَغْنُ أَيضاً: النّمًام؛ عن كراع. والبلغن: الذي يُبَلِّغُ للناسِ بعضِهم حدِيثَ بعض. وتَبَلَّغُ به مرضُه: اشتدّ.

وَيُلَغَ به البِلَغِينَ، بكسر الباء وفتح اللام وتخفيفها؛ عن ابن الأعرابي، إذا استقصى في شَثْمِه وأَذَاهُ، والثِلَغِينُ والبِلَغِينُ، الدَّاهِبةُ: وفي الحديث: أن عائشة قالتِ لأمير المؤمنين علي، عليه السلام، حين أُجِنَفَ يومَ الجمل: قد بَلَغْتَ مِنَا البُلْغِينَ؛ معناه أَنَّ الحَوْبَ قَد جَهَدَتْنا ويلَعَتْ منا كل مَبْلُغ، معناه أَنَّ الحَوْبَ قَد جَهَدَتْنا ويلَعَتْ منا كل مَبْلُغ، معناه بين المحروب قد جَهَدَتْنا ويلَعَتْ منا كل مَبْلُغ منا يوى بكسر الباء وضمها مع فتح اللام، وهو مَثلٌ، معناه البُنْعِينَ: أَنه مثل قولهم لَقِيتَ منا البُرْحِينَ والأَقْورِينَ، وكل البُلْغِينَ: أَنه مثل قولهم لَقِيتَ منا البُرْحِينَ والأَقْورِينَ، وكل هذا من الدَّواهِي، قال ابن الأَثير: والأصل فيه كأنه قيل: عَطَبُ يُلَغِ وَبِئُ مِيكِمَ أَنْ الخطوب في شدَّة نِكايَتِها جَمعا على السلامة إيذاناً بأنَّ الخطوب في شدَّة نِكايَتِها بَعْلَد المُقَلَاء اللّذِي لهم قَصْد وتَعَمَد.

وبالَغَ فلان في أَمْرِي إِذَا لَم يُقَصِّر فيه.

والبُلْغَةُ: ما يُتَبَلَّغُ به من العيش، زاد الأَرْهري: ولا فَضْلَ فِيهِ وَبَلَّغ بكذا أَي اكتفى به، وبَلَّغَ الشيبُ في رأَسه: ظهر أَوّلَ ما

يظهر، وقد ذكرت في العين المهملة أيضاً، قال؛ وزعم البصريون أن ابن الأعرابي صحف في نوادره فقال مكان بَلَغَ بَلغَ الشيب، فلما قيل له إنه تصحيف قال: بَلغَ وبَلغَ. قال أَبو بكر الصُّوليُ: وقرىء يوماً على أَبي العباس تَعْلَبٍ وأَنا حاضر هذا، فقال: الذي أكتب بَلغ، كذا قال بالغين معجمة.

والبالغاءُ: الأَكارِعُ في لغة أَهل المدينة، وهي بالفارسيّة بايُها. والتَّبْلِغةُ: سَيْر يُدْرج على السِّيّة حيث انتهى طَرَفُ الوَّرَ ثلاث مِرارٍ أَو أَربعاً لِكَيْ يَتْبُتَ الوتر؛ حكاه أَبو حنيفة جعل التبلغة اسماً كالتَّوْديةِ والتَّفهيةِ ليس بمصدر، فنفهَّه.

بلغم: البَلْغُم: خِلْطٌ من أَخلاط الجسّد، وهو أَحد الطَّبائع الأَرْبَع.

بلق: الْبَلَق: بلَقُ الدابة. والبَلَق: سواد وبياض، وكذلك البُلْقة ، بالضم. ابن سيده: البَلْق والبُلْقة مصدر الأبلق ارتفاع التحجيل إلى الفخدين، والفعل بَلِق يَبْلُقُ بَلَقاً وبَلَقَ، وهي قليلة، والبَلَق، فهو أَلِبَاقُ. قال ابن دريد: لا يعرف في فعله إلا البلاق والمَلَق. ويقال للدابة أَبْلَقُ وَبِلْقاء، والعرب تقول دابّة أَبلَق؛ وجبل أَبْرَق؛ وجعل رَبِّة الحبال بُلْقاً فقال:

بادَّوْن ريخ مَاطر وبَردَا،

وظُلْمَة الليل نِعافاً بُلْقا

ويقال: الْبَلَقُّ الدابةُ يَبْلَقُ الْلِقَاقاً والْلَاقَ الْلِيقَاقاً والْلَوْلَقِ الْلِيلَاقاً، فهو مُبْلَقُ ومُبْلَاقَ وأَبْلَقُ، قال: وقلَّما تراهم يقولون بَلِقَ يَبْلَقُ كما أَنهم لا يقولون دَهِمَ يَدْهَم ولا كَمِتَ يَكْمَت؛ وقولهم:

#### ضَرَطَ البَلْقاء جالَتْ في الرُّسَنْ

يُضرب للباطل الذي لا يكون، وللذي يَعِدُ الباطل. وأبلَق: ولد له وُلد بُلْق. وفي المثل: طلّب الأَبْلَقَ العَقُوق؛ يُضرب لمن يَطلُب ما لا يمكن، وقد مضى ذلك في ترجمة أَنق. والبَلَقُ: حجر باليمن يُضيء ما وراءه كما يُضيء الزُّجاج. والبلَق: البابُ في بعض اللغات.

وبِلَقَه يَبِلُقُه بِنْلِقاً وَأَبِلَقَه: فتحه كله، وقيل: فتحه فتحاً شديداً وأَغلقه، ضدًّ. وانْبَلَقَ الباب: انْفَتَخ؛ ومنه قول الشاعر:

فالحصن مُنْفَلة والبابُ مُنْبلق

<sup>(</sup>١) قوله وأي مجهودها، كذا بالأصل، ولعله جهدت ليطابق بلغت.

وفي حديث زيد: فبُلِقَ الباب أَي فُتح كله. يقال: بَلَقْتُه فالْبِلَقَ. والبَلق: الفُسطاط؛ قال امرؤ القيس:

> فىلىپىنىڭ وشىط قىبىلىدە بىكىقىي، ولىپىنى وسىط قىپىيىلىدە زىجىلىي

رىيە بوراية: وليأت وسط خميسه.

وَالْبَلُّوقُ وَالْبَلُّوقَةُ، والفتح أَعْلَى: رملة لا تُنْبِت إِلا الرُّخَامَى؛ قال ذو الرمة في صفة ثور:

يَرُودُ الرُّخامَي لا يري مُشتظامه

بَسَلُوقةِ؛ إِلاَّ كَبِيرِ المَحَافِرِ(')

أراد أنه يستثير الرخامي. والبُتُلوفة: ما استوى من الأرض، وقيل: هي بقعة ليس بها شجر ولا تنبت شيئاً، وقيل: هي قفر من الأرض لا يسكنها إلا الجنّ، وقيل: هو ما استوى من الأرض. الليث: البلُوفة والجمع البَلالِيقُ، وهي مواضع لا ينبُت فيها السجر. أبو عبيد: السّبارِيتُ الأرضون التي لا شيء فيها، وكذلك البَلالِيقُ والمَوامِي. وقال أبو خَيْرَةَ: البلُوقة مكان صلب بين الرمال كأنه مكْنُوس تزعم الأعراب أنه من مساكن الجن. الفرّاء: البلوقة أرض واسعة مُخصبة لا يُشاركك فيها أحد؛ يقال: تركتهم في بلوقة من الأرض، وقيل: البلوقة مكان فسيح من الأرض بسيطة تُنبِّتُ الرُخامَى لا غيرَها.

وَالْأَبْلَقُ الْفَرْد: قصر السَّمَوْأَل بن عادِياء البهودي بأرض نَيْماء، قال الأَعشي:

بِالأَبْلَقِ الفرد مِن تَيْماء، مَنْزِلُه

جِصْنٌ حَصِينٌ، وجازٌ غيرُ خَتّار

وفي المثل: تمرّدَ مارِدٌ وعزَّ الأَبْلَقُ، وقد يقال أَبْلَقُ؛ قال الأَعشى:

وحِصْنٌ بَتَيْماء اليَهودِيُّ أَبْلَقُ

أبدل أبلق من حصن، وقيل: مارد والأبلق حصنان قصدتهما زَبّاء ملكة الجزيرة فلما لم تقدر عليهما قالت ذلك. والبلاليق : الموامي، والواحدة بلوقة وهي المفازة؛ وقال عُمارة في الجمع:

 (١) قوله ايرود إلخ كذا بالأصل، وبين السطور بخط ناسخ الأَصل فوق مستظامه مستراده، وفي شرح القاموس بدل الراء زاي.

فَـــورَدَتْ مـــن أَيـــمَـــنِ الـــبَـــلالِـــقِ وقال الأَسود بن يَعْفُر: ثم ارْتَعَيْنَ الْبَلالِقا. وقال الخليل: البالُوقة لغة في البالُوعة.

والْبَلْقَاء: أُرضُ بالشام، وقيل مدينة؛ وأنشد ابن بري لحسان: انظُرْ مَليلي، ببابِ جِلَّقَ، هَلْ تُـــؤنِس دونَ البَلْقاء مــن أَحــدِ؟

تـــؤنـــش دون الـــبــلــقــاء مـــن اتحـــدِ؟ والبُلُقُ : اسم أَرض؛ قال:

رَعَتْ بُعِقَب فالبُلْق نَبْدَأ،

أَطارَ نَسِيلَها عنها فطارا وَلُلَيْق: اسم فرس. وفي المثل: يَجْرِي بُلَيْقٌ ويُذَمُّ؛ يضرب للرجل يجتهد ثم يُلام، وقيل: هو اسم فرس كان يَسبِق مع الخيل، وهو مع ذلك يعاب: أبو عَشرو: البَلْقُ فتح كُعْبة الجارية؛ قال: وأنشدني فتى من الحيّ:

والبَلَقُ: الحُمْقُ الذي ليس بمحكم بعد.

بلقط: البُلْقوطُ: القصير، قال ابن دريد: ليس بثبَت.

بلقع: مكانٌ بَلْقَعُ: خالٍ، وكذلك الأَنثي، وقد وصف به الجمع فقيل دِيارٌ بَلْقَعٍ؛ قال جرير:

حَيُّوا المَنازِلَ واسأَلُوا أَطْلالَها:

هل يَرْجِعُ الخَبَرَ الدِّيارُ البَلْقَعُ؟ كأنه وضع الجميع موضع الواحد كما قرى، ﴿ الشَّمائة سِنِين ﴾. وأرض بَلاقِعُ: جمعوا لأَنهم جعلوا كل جزء منها بَلْقعاً، قال العارمُ يصف الذئب:

> تَسَدَّى بلَيْلِ يِبْتَغِينِي وصِبْيَتِي ليأُكُلني، والأَرضُ قَفْرٌ بَلاقِمُ

والبَلْقَعُ والبَلْقَعة: الأَرض الْقَفْر التي لا شيء بها. يقال: منزل بَلْقع ودار بَلْقع، بغير الهاء، إذا كان نعتاً، فهو بغير هاء للذكر والأُنشى، فإن كان اسماً قلت انتهينا إلى بَلْقعة ملساء؛ قال: وكذلك القفْر. والبَلْقَعة: الأَرض التي لا شجر بها تكون في الرمل وفي القِيعان. يقال: قاع بَلقع وأَرض بلاقِعُ. ويقال: اليمين الفاجرة تَذَرُ الدّيار بَلاقِعَ. وفي الحديث: اليَمِينُ الكاذبة تُدَع الدّيار بلاقع، معنى بَلاقعَ أَن يفتقر الحالِفُ ويذهب ما في بيته من الخير والمال

سِوى ما ذُخِر له في الآخرة من الإِثم، وقيل: هو أَن يفرّق الله شمله ويغير عليه ما أُولاه من نعمه. والبلاقِعُ: التي لا شيء فيها؛ قال رؤبة:

فسأَصبَحت دارُهُم بَلاقِع عما وفي الحديث: فأصبحت الأرض منّي بَلاقِع؛ قال ابن الأثير: وصفها بالجميع مبالغة كقولهم أرض سبايب وثوب أخلاق. وامرأة بَلْقع وبَلْقُعة: خالية من كل خير، وهو من ذلك. وفي الحديث: شرُّ النساء السَّلْقَعة البَلْقَعَة أي الخالية من كل خير. والبَلْقَعَ السَّلْقَعَة البَلْقَعَة أي الخالية من كل خير.

ف له بي تَــشُــتُ الآلَ أَو تَــهِــلَــنْــقِــعُ الأَزهري: الاَبْلِنْقاع الاَنْفرامج. وسهم بَلْقَعِيَّ إِذَا كَانَ صَافَيَ النَّصْل وكذلك سِنان بَلْقَعِيُّ؛ قال الطرمّاح:

-توَهِّنُ فيه المَضْرَحِيِّةُ بعدُما

مَضَتْ فيه أُذْنا بَلْقَعِيّ وعامِلِ بلك: ابن الأَعرابي: الْبُلُك أَصوات الأَشداق إِذا حركتها الأَصابع من الوَلَع، وقد بَلَكَ الشيءَ كَلَبَكُه، وسنذكره. بلكت: البَلاَكِثُ: موضع؛ قال بعض القُرَشِيُن(١):

بينما نحنّ بالبَلاكِث، بالقا

عِ، سِراعاً، والعِيسُ تَهْوِي هُوِيَّا بلل: التِلَل: التَّذَى. ابن سيده: البَلَل والبِلَّة التُّدُوَّةُ؛ قال بعض الأَغْفال:

وقِسطُ قِسطُ السِسلُ ة فَسِي شُسَمَ فِسِي وَ أَرَاد: وبِلَّة القِطْقِط فقلب. والبِلال: كالبِلَّة؛ وبَلَّه بالماء وغيره يَبَلَه بَلاَّ وبِلَّة وبَلَّلُهُ فَابْتَلَّ وتَبَلَّلَ؛ قال ذو الرمة:

وما شَنْتَا خَرْقاءَ واهِيَة الكُلِّي،

سَفِّي بهما سَاقِ، ولمَّا تَبَلُّلا

(١) قوله وقال بعض القرشيين، قال في التكملة هو أبو بكر بن عبد الرحان بن المسور بن مخرمة في امرأته صالحة بت أبي عبيدة بن المنفر، وبعد

خطرت خطرة على القلب من ذكه
راك وهناً ضما استطعت مضيا
قلت: لبيك إذ دعائي لك الشو
ق وللحاديين كرا المطيا

والبَلُ: مصدر بَلَلْت الشيءَ أَبُلُه بَلاً الجوهري: بَلَّه يَبلُه أَي نَدَّاه، وبَلَلَه، شُدَدَ للمبالغة، فابْتَلَ. والبِلال: الماء. والبُلالة: البَلَل. والبِلال: جمع بِلَّة نادر. واشقِه على بُلِتِه أَي ابتلاله. وبَلَّة الشَّباب وبُلَّتُه: طَرَاؤه، والفتح أُعلى. والبَلِيل والبَلِيلة: ريح باردة مع ندى، ولا تُجمع. قال أبو حنيفة: إذا جاءت الريح مع بَوْد ويُتِس ونَدَى فهي بَلِيلٌ، وقد بَلَّتْ تَبِلُ بُلُولاً، فأَما قول زياد الأعجم:

#### إِنَّدِي رَأَيِثُ عِدَاتِكِمِ كالغَيْث، ليس له بَيلِيلُ

فمعناه أنه ليس لها مَطْل فَيْكَدُّرَها، كما أَن الغَيْث إِذَا كَانت معه ربح بَلِيل كَدَّرَة. أَبُو عمرو: الْبَلِيلة الربح المُمْفِرة، وهي التي تَمُزُجها المَغْرة، والمَعْرة المَطَرة الضعيفة، والجنوب أَبَل الرباء وربح بَلَّة أَي فيها بَلَل. وفي حديث المُغيرة: بَلِيلة الإِرْعاد أَي لا تزال تُرْعِد وتُهَدَّد؛ والبَليلة: الربح فيها نَدى، جعل الإِرعاد مثلاً للوعيد والتهديد من قولهم أَرْعَد الرجلُ وأَبْرَق إِذَا تَهدَّد وأُوعد، والله أَعلم، ويقال: ما في سِقَائك بِلال أَي المَاء وكُلُّ ما يُبَلُّ به الحَلْق من الماء واللَّن بِلال الموسد المُحدود الرجمة ولهم: المُصحود الرجمة ببلالها أي صِلُوها بِصِلْتِها وَنَدُّوها؛ قال أوس يهجو الحكم بن مروان بن زِنْبَاع:

كَأْنِّي حَلَوْتُ الشُّغْرِ، حين مَدَحْتُه،

صَفَا صَحْرَةً صَمَّاء يَبْسِ بِلالُها وَبَلَالًا وصلها. وفي حديث النبي وَبَلَّ رَحِمَه يَبُلُها بَلاً وبِلالاً وصلها. وفي حديث النبي عَلَيْهِ: بُأُوا أَرحامَكم ولو بالسَّلام أَي نَدُّوها بالصَّلة قال ابن الأَثير: وهم يُعْلِقون النَّداوَة على الصَّلة، كما يُعْلِقون النَيْس على القَطِيعة، لأَنهم لما رأَوا بعض الأَشياء يتصل ويختلط النَّلواوة، ويحصل بينهما التجافي والتفرق بالنِيْس، استعاروا النَّلُ لمعنى الوصل والنَيْس لِمعنى القَطِيعة؛ ومنه الحديث: النَّل لمعنى الوصل والنَيْس لِمعنى القَطِيعة؛ ومنه الحديث: أُغْنِي عنكم من الله شيئاً، والبلال: حمع بَلَل، وقبل: هو كل ما بَلُ الحَلْق من ماء أَو لبن أَو غيره؛ ومنه حديث طَهَقَة: ما تَبِصُّ بِبِلال، أَراد به اللبن، وقبل المَطَر؛ ومنه حديث عمر، رضى الله عنه: إنْ رأيت بَلَلاً من عَيْش أَي حديث عمر، رضى الله عنه: إنْ رأيت بَلَلاً من عَيْش أَي خِصْباً لأَنه يكون مِن الماء. أَبو عمرو وغيره: بَلَلْت رَحيي خِصْباً لأَنه يكون مِن الماء. أَبو عمرو وغيره: بَلَلْت رَحيي بَعْضَا لأَنه يكون مِن الماء. أَبو عمرو وغيره: بَلَلْت رَحيي أَبُلُها بَلاً وبِلالاً وصَلْتها ونَدَّيْها؛ قال الأَعْشَى:

إِما لِطَالِب نِعْمَةِ ثُمُّمتها، ووصالِ رَحْم قَلَد بَـرَدْت بِـلالَـهـا وقول الشاعر:

والرَّحْمَ فَ الْبَلْسُهَا بِحَيْسِ البُلِنَّانَ، فإنها اشتُشَّ من اسم الرَّحْمَن قال ابن سيده: يجوز أن يكون البُلاَّن اسماً واحداً كالغُفْران والرُّحْحان، وأن يكون جمع بَلَل الذي هو المصدر، وإن شئت جعلته المصدر، لأن بعض المصادر قد يجمع كالشَّعْل والعَقْل والمَرَض ويقال: ما في سِقَائك بِلال أي ماء، وما في الرُّكِيَّة

ابن الأعرابي: البُلْبُلة الهَوْدَج للحرائر وهي المَشْجَرة. ابن الأَعرابي: التَّبَلُل (١) الدوام وطول المكت في كل شي؛ قال الربيع بن ضَبُع الفزاري:

أَلا أَيُّها الباعي الذي طالَ طِيلُهُ،

وتَبْلاَلُهُ في الأَرض، حتى تَعَوّدا

وبلك الله النا وبلك بابن بكلاً أي رزقك ابنا، يدعو له، والبلة النخير والرزق. والبل : الشّفاء. ويقال: ما قيم يهلة ولا بلّة ، وجاءنا فلان فلم يأتنا بهلّة ولا بلّة ؟ قال ابن السكيت: فالهلة من الفرح والاستهلال، والبلّة من البلل والخير. وقولهم: ما أصاب هلّة ولا بلّة أي شيئاً. وفي الحديث: من قدّر في مَعَيشته بلّه الله أي أعناه. وبلّة اللسان: وقوعه على مواضع الحروف واستمراژه على المنطق، تقول: ما أحسن بلّة لسانه وما يقع لسانه إلا على بلّته ؛ وأنشد أبو العباس عن ابن الأعرابي:

يُنَقِّرْنَ بالحيجاء شاءً صُعَائد،

ومن جانب الوادي الحمام الشَّبَلُلا وقال: المَّبَلُل الدائم الهَّذِير، وقال ابن سيده: ما أَحسن بِلَّة لسانه أي طُوْعه بالعبارة وإِسْماحه وسَلاسَته ووقوعه على موضع المحروف، وبَلَّ يَبُلُّ بُلُولاً ۖ وَأَبَلَّ: نجا؛ حكاه ثعلب وأَنشد:

من صَفَّع بازٍ لا تُرِلُ لُـــــــُــه لُحْمَة النازِي: الطائرُ يُطْرَح له أَو يَصِيده. وَمَلَّ من مرضه يَبِلُّ بَلاً

(١) قول التبلل كذا في الأصل، ولعله محرف عن التبلال كما يشهد به
 الشاهد وكذا أورده شارح القاموس.

وَبَلَلاً وَبُلُولاً وَاسْتَبَلَّ وَأَبَلَّ: بَرَأً وصَعُ؛ قال الشاعر: إذا بَــلٌ مــن دَاءِ بــه، خــالَ أَنــه نـجـا، وبـه الـداء الـذي هــو قــاتِـلُـه يعنى الهَرَم؛ وقال الشاعر يصف عجوزاً:

صَمَحْمَحة لا تشتكي الدُّهرَ رأْسَها، ولو نَكَرَثِها حَيَّةٌ لأَبَلُتِ

الكسائي والأصمعي: بَلَلْتُ وَأَبَلَلْت من المرض، بفتح اللام، من بَلَلْت، والْبِلَّة: العافية. وابْقَلُ وَتَبَلَّل: حَسُنت حاله بعد الهُزال. والبِلُ : المُباخ، وقالوا: هو لك جلُّ وبلُ فَبِلَ مَبَاح مُطْلَق، قولهم بَلَّ فلان من مَرْضه وأَبَلُ إِذا بَرَأَ، ويقال: بِلُّ مُبَاح مُطْلَق، عيانِيَة حِمْيرَيَّة؛ ويقال: بِلُ إِبَاع لَحِلَ، وكذلك يقال للمؤنث: هي لك حِلَّ، على لفظ المذكر؛ ومنه قول عبد المطلب في زمزم: لا أُحِلُها لمغتسل وهي لشارب حِلِّ ربِلُ ، وهذا القول نسبه الجوهري للعباس بن عبد المطلب، والصحيح أن قائله عبد المطلب كما ذكره ابن سيده وغيره، وحكاه ابن بري عن عبد المطلب كما ذكره ابن المي عن الزبير بن بَكَّار: أن زمزم لما حُفِرَتْ وأَدرك منها عبد المطلب ما أَدرك، بني عليها حوضاً عبد المطلب ما أَدرك، بني عليها حوضاً فهدموه، فأصلحه فهدموه بالليل، فلما أَصبح أَصلحه، فلما فهدموه، فأصلحه فهدموه بالليل، فلما أَصبح أَصلحه، فلما طال عليه ذلك دعا ربه فأري في المنام أَن يقول: اللهم إني لا أَجِلُها لمغتسل وهي لشارب حِلَّ وبِلُ فإنك تكفي أَمْرهم، فلما أُحِلُها لمغتسل وهي لشارب حِلَّ وبِلُ فإنك تكفي أَمْرهم، فلما

أصبح عبد المطلب نادى بالذي رأى، فلم يكن أحد من قريش يقرب حوضه إلا رُمي في بَدَنه، فتركوا حوضه؛ قال الأصمعي: كنت أرى أن بلا إتباع لجل حتى زعم المعتمر بن سليمان أن بلا مباح في لغة جئير؛ وقال أبو عبيد وابن السكيت: لا يكون

بِلَّ إِتِبَاعاً لَحِلَ لَمَكَانَ الواو. والنَّلَة، بالضم: ابتلال الرَّطْب. وبُلَّة الأَوابل: بُلَّة الرُّطْب. وذهبت بُلَّة الأَوابل أَي ذهب ابتلال الرُّطْب عنها؛ وأنشد لإهاب بن عُمَيْر:

> حسمى إذا أَهْرَأْنَ بِالأَمِائِل، وفرارَقَ عليه المُسلَّمة الأَوابِل

يقول: مِيرْنَ في بَرْدِ الروائح إِلى الساء بعدما يَمِسَ الكَلاَّ، والأُوابل: الوحوش التي اجتزأت بالوُطْب عن الماء. الفراء: البُلَّة بقية الكَلاِ.

اطْوِ السَّقاء على بُلُلَتِهِ أَي اطوه وهو نديِّ قبل أَن يتكسر. ويقال: أَلم أَطْوك على بُلُلَتِك وبَلَيك أَي على ما كان فيك؛ وأَنسد لحضْرَمي بن عامر الأُسدي:

وطويت الثوب على بُلُلَتِهِ وبُلَّتِه وبُلالته أَي على رطوبته. ويقال:

ولقد طَوَيْتُكُم على بُلُلاتِكم،

وسد عويدام حمى بدريام، وعلم من الأذراب

أي طويتكم على ما فيكم من أذى وعداوة. وبُلُلات، بضم

اللام: جمع بُلُلةِ، بضم اللام أيضاً، وقد روي على بللاتكم، بفتح اللام، والواحدة بُلَلة، بفتح اللام أيضاً، وقيل في قوله على بُلُلاتكم. يضرب مثلاً لإبقاء المودة وإخفاء ما أظهروه من جَفَائهما فيكون مثل قولهم اطُو الثوبَ على غَرُه ليضم بعضه إلى بعض ولا يتباين؛ ومنه قولهم: اطو الشقاء على بُلُلته لأنه إذا طُويَ وهو جَافٌ تكسر، وإذا طُويَ على بَلَله لم يَتَكشر ولم يَتَباين، وانصرف القوم ببَلَلتهم وبُلُلتهم وبُلولتهم أي وفيهم بَقِيتَة، وقيل: انصرفوا بَبَلَلتِهم أي بحال صالحة وحير، ومنه بلال الرَّحِم، وبَلَلْته: أَعطيته. ابن سيده: طواه على بُللَيهِ وبُلولته وبَلُولته وبَلُولته وبَلَال

أي على ما فيه من العيب، وقيل: على بقية وُدُّه، قال: وهو

الصحيح، وقيل: تغافلت عما فيه من عيب كما يُطُوَى السُّقاء على عَيْبه؛ وأُنشد:

والنبسُ السَرَّة أَسْتَبْقِي بُلُولتَه، طَيِّ الرَّدَاءِ على أَثْناتِه الخَرقِ

قال: وتميم تقول البُلولة من بِلَّة النرى، وأُسد تقول: البَلَلة. وقال الليث: البَلَل والبِلَّة الدُّون. الـجوهري: طَوَيْت فلاناً على بُلَّته وبُلالته وبُلُولة وبُلُولته وبُلُلته إذا احتملته على ما فيه من

طَوْيْنا بني بِشْرٍ على بُلُلاتهم،

الإساءَةِ والعيب ودَارَيْته وفيه بَقِيّة من الؤدِّ؛ قال الشاعر:

وذلك خَيْرٌ من لِفَاء بني بِشْرِ بعني باللَّقاء الحَرْب، وجمع البُلَّةِ بِلال مثل بُرْمَة وبِرَام؛ قال الراجز:

وصاحب مُسرَامِين دَاجَيْتُه، على يسلال نَفْسِه طَوْتِتُه وكتب عمر يَشتَحضِرُ المُفيرة من البصرة: يُمَهَلُ ثلاثاً ثم يُحْضَر على بُلَّته أَي على ما فيه من الإساءة والعيب، وهي بضم الباء.

وَيَلِلْت به بَلَلاً: طَفِرْتُ به. وقيل: بَلِلْتُ أَبَلَ ظَفِرت به؛ حكاها الأَزهري عن الأَصمعي وحده. قال شمر: ومن أَمثالهم: ما بَلِلْت من فلان بأَفْرَقَ ناصِلِ أَي ما ظَفِرْتُ، والأَفْرَق: السهم الذي انكسر فُوقُه، والناصِل: الذي سقط نَصْلُه، يضرب مثلاً للرجل المُجْزِىء الكافي أي ظَفِرْت برجل كامل غير مضيع ولا ناقص. وبَلِلْت به بَلَلاً: صَلِيت وشَقِيت. وبَلِلْت به بَلَلاً

وبَلالة وبُلولاً وبَللْت: مُنِيت به وعُلَّقْته. وبَلِلْته: لَزِمته؛ قال: دَلْـــو تَــــهَــــُّى دُيـــفَـــتْ بـــالــــُحـــلَّـــب، بُـــالَّـــتْ بـــكَـــهُّـــيْ عَـــزَبٍ مُــــهَــــدُب، فــــلا تُــــقَـــف عـــرَب مُــــهَـــدُب، فــــلا تُـــق غـــســـرهـــا وليــكـــن صَـــوُب

تقعسرها أي تعازّها. أبو عمرو: بَلَّ يَبِلُ إِذا لزم إِنساناً ودام على صحبته، وَبَلُ يَبَلُ مثلها؛ ومنه قول ابن أَحمر:

فَ مَكُ لَي إِنْ مَلِكُ تِ مِأَرْبَحِيّ من الفِقيان، لا يَحْشَى مَطِينا

ويروى فَتِلْمي يا غني، الجوهري: بَلِلْت به، بالكسر، إذا ظَفِرت به وصار في يدك؛ وأنشد ابن بري:

بيضاء تمسني مِشْيَة الرَّهِيص، بَــلُّ بِــهـا أحــمــر ذو دويــص يقال: لئن بَلَّتْ يَدي لا تفارقني أَو تُؤدّي حقي. النضر: البَذْرُ والبُلُل واحد، يقال: بَلُوا الأَرض إذا بَذَروها بالبُلُل. ورجل بَلْ

بالشيء: لَهِنْج؛ قال:

وإنسى إذا صَسرَّ مُستُسها لَسصَرُومُ .

وإني لَبَلُّ بالقَرِينةِ ما ارْعَوَتْ،

ولا تَبُلَّكُ عندي بالَّة وبَلالِ مِثل قَطامِ أَي لا يُصيبك مني خير ولا نَدى ولا أَنفعك ولا أَصدُقك. ويقال: لا تُبَلُّ لفلان عندي بالَّة ويَلالِ مصروف عن باللَّة أَي ندى وخير، وفي كلام عليّ، كرم الله وجهه: فإن شكوا انقطاع شِرْب أَو بالَّة، هو من ذلك؛ قالت ليلي الأُخيلية:

> ئسيت وصالَه وصَدَرْت عنه، كسما صَدَرَ الأَرْبُ عن الظُّلالِ فلا وأُبيك، يا ابن أَبي عَقِيل، تُبُلُّك بعدها فينا بُلال

قال ساعدة:

فسلو آسَيْتَه لَـحُـلاك ذُمٌّ،

وف ارَفَّ كَ ابنَ عَسَّ كَ غَبْر قالي ابن أَبي عَقِيل كان مع تَوْبَة حين قُتِل فقرَّ عنه وهو ابن عمه. والمَلَّة: الغنى بعد الفقر. وبَلَّت مَطِيْتُه على وجهها إِذا هَمَتْ ضالَّة؛ وقال كثير:

فليت قَلُوصي، عند عَزَّةً، قُيِّدَتْ

بحثل ضَعِيفٍ غُرَّ منها فَضَلَّتِ فأَصْبَح في القوم المقيمين رَحْلُها،

وكان لمهما باغ سِوَاي فبَسَلَّتِ

وأَبَلَّ الرجل: ذهب في الأَرض. وأُبَلَّ: أُعيا فساداً وخُبشاً. والأَبَلَّ الشديد الخصومة الجَدِلُ، وقيل: هو الذي لا يستحي، وقيل: هو الشديد اللَّوْمِ الذي لا يُدْرَك ما عنده، وقيل: هو المطول الذي يَمْنَع بالحَلِف من حقوق الناس ما عنده؛ وأنشد ابن الأعرابي للمرًار بن سعيد الأسدي:

ذكرنا المديسون، فمجادُّلْتُنا

جدالَك في الدُّيْنِ بَلاٌّ حَلُوفًا(١)

وقال الأَصمعي: أَبَلَّ الرجلُ يُبِلُّ إِبْلالاً إِذا امتنع وغلب. قال: وإذا كان الرجل حَلاُفاً قيل رجل أَبَلَّ؛ وقال الشاعر:

أَلا تَـــُّــقــون الله، يسا آل عـــامــر؟

وهل يَتَّقِي الله الأَبَلُ السُصَهُمُ؟
وقيل: الأَبَلُ الفاجر، والأُنثى بلاَّءُ وقد بَلَ بَلَلاً في كل ذلك؛
عن تعلب. الكسائي: رجل أَبَلُ وامرأة بَلاَّءُ وهو الذي لا يدرك ما عنده من اللُّوم؛ ورجل أَبَلُ بَيِّن البَلَلَ إِذا كان حَلاَّفاً ظَلُوماً.
وأَما قول خالد بن الوليد: أَمَّا وابنُ الخطاب حَيَّ فَلا، ولكن إِذا كان الناس بذي بِلِّي وذي بِلِي، قال أَبو عبيد: يريد تَفَرَقَ كان الناس وأَن يكونوا طوائف وفِرَقاً من غير إمام يجمعهم وبُعْدَ بعضهم من بعض؛ وكلُ من بَعْد عنك حتى لا تَعْرِف موضعه، فهعو بذي بِلِي، وهو مِنْ بَلُ في الأَرض أَي ذهب؛ أَراد ضياعً فهو بذي بِلْي، وهو مِنْ بَلُ في الأَرض أَي ذهب؛ أَراد ضياعً

(١) قوله وجدالك في الدين، هكذا في الأصل، وسيأتي إيراده بلفظ:

هجدالك مالاً وبلا حلوفا، وكذا أورده شارح القاموس ثم قال: والـمال

التهذيب: والبُلْبُل العَنْدَليب. ابن سيده: البُلْبُل طائر حَسَن

يَـنـام ويـذهـب الأقـوام حستسى يُـقـالَ: أتَـوا عـلـى ذي بِـلِّـيانِ يقول: إنه أَطال النوم ومضى أَصحابه في سفرهم حتى صاروا إلى موضع لا يَعْرِف مكانَهم من طول نومه. وأَبَلُ عليه: غَلَمه؛

ألا يا فَتى، ما عبدُ شَمْسِ ا بمثله يُبَلُ على العادي وتُؤْبَى المُخاسِفُ الباء في بمثله متعلقة بقوله يُبَل، وقوله ما عبدُ شمس تعظيم، كقولك سبحان الله ما هو ومن هو، لا تريد الاستفهام عن ذاته تعالى إنما هو تعظيم وتفخيم.

وخَصْمٌ مِبَلِّ: قَبْت. أَبو عبيد: المبلُ الذي يعينك أي يتابعك(٢) على ما تريد؛ وأنشد:

أَبْسَلُ فسما يَسَوْداد إِلاَّ حَسماقَتُ وتَوْكأَ، وإِن كانت كثيراَ مخارجُه وصَفاة بَلاَّه أَي مَلْساء. ورجل بَلِّ وأَبْلُ: مَطول؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

أُمور الناس بعده، قال: وفيه لغة أُخرى بذي بِلْمَيَان، وهو فِعْليَان مثل صِلْيَان؛ وأَنشد الكسائي:

الصوت يألف الحَرَم ويدعوه أَهل الحجاز النَّغَر. و البُلْبُل قَناةً الكوز الذي فيه بُلْبُل إِلى جنب رأْسه. التهذيب: البُلْبُلة ضرب من الكيزان في جنبه بُلْبُل يَنْصَبُّ منه الماء. و بَلْبَل متاعَه: إِذا وَقَه وبِلَّده.

و السُمْتِلُّلِ: الطاووس الصَّرَّاخِ، و البُلْبُلِ الكُعَيْت.

والتِلْبلة. تفريق الآراء. وتَتِلْبَلتَ الأَلسن: اختلطت.

والتأبئة اختلاط الألسنة التهذيب: البَلْبَلة بَلْبلة الأَلسن، وقيل: سميت أَرض بابل لأَن الله تعالى حين أَراد أَن يخالف بين أَلسنة بني آدم بَعَث ريحاً فحشرهم من كل أُفق إلى بابل فَبَلْبَل الله بها أَلسنتهم، ثم فَرُقتهم تلك الريح في البلاد. والبَلْبلة والبَلابل والبَلْبلة والبَلابل في الصدور وحديث النفس، فأما البِلْبال، بالكسر، فمصدر. وفي حديث سعيد بن أبي بردة عن أَبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلَيْه: إِن أُمتي أُمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا البلابل والزلازل والفتن؛ قال ابن الأنباري: البلابل وسواس الصدر؛ وأنشد ابن بري لباعث ابن صُرّيم ويقال أبو الأسود الأسدي:

سائلْ بيَشْكُرَ هِلْ ثَأَرْتَ بِمَالِك،

أُم هل شَفَيْت النفسَ من بَلْبَالِها؟

ويروى:

سائِلْ أُسَيِّدَ حل ثَـأَرْتَ بِـوائِـلِ؟

ووائل: أَخو باعث بن صُريم. وبَلْنِل القومَ بَلْبَلة وِيلْبالاً: حَرَّكهم وهِيُجهم، والاسم البَلْبال، وجمعه البلابِل. والبَلْبال: البُرَحاء في الصَّدر، وكذلك البُلْبالة، عن ابن جني؛ وأَنشد:

> فبات منه القَلْبُ في بَلْبَالَة، يَسْرُو كَنَرُو الظَّبْي في الحِباله

يسرو مسمور مسبب ي سي البيات و الهيئم: ورجل بُلُبُلٌ وبُلايِل: تَحْفِيف في السَّفَر مغوان، قال أَبو الهيئم: قال لي أَبو ليلى الأعرابي أَنت قُلقُل بُلْبُلُ أَي ظَريف خَفيف. ورجل بُلامِل: خفيف البدين وهو لا يَخفى عليه شيء. والتُلْبُل من الرجال: الخفيف؛ قال كثير بن مُزرِّد:

> سَتُذْرِكَ ما تَحْمي الجمارةُ والنُها قَلائِصُ رَسْلاتٌ، وشُعْثٌ بَلابِل

والحِمارة: اسم حَرَّة وابئًا الجَبَل الذي يجاورها، أَي ستدركَ هذه القَلائص ما منعته هذه الحَرَّة وابنها.

و الْبُلْبُولْ: الغلام الذَّكِيُّ الكَيُّس. وقال ثعلب: غلام بُلْبُل خفيف في الشّفَر، وقَصَره على الغلام. ابن السكيت: له أَلِيلٌ و بَلِيلٌ. وهما الأَنين مع الصوت؛ وقال المَوَّار بن سعيد:

إِذَا مِلْنا على الأَكُوارِ أَلْفَتْ

بألجيها لأُجرنها بَلِيلُ

أَراد إِذَا مِلْنَا عليها نازلين إِلَى الأَرض مَدَّت مُحرَّنَها عَلَى الأَرض من التعب. أَبو تراب عن زائدة: ما فيه بُلالة ولا عُلالة أَي ما فيه بَقِيَّة. وبُلْبُول: اسم بلد. والبُلْبُول: اسم جَبَل؛ قال الراجز:

قد طال ما عارَضَها بُـلْبُـولُ،

وهْـــــــن تَــــــــزُول وهُــــــــــــــــــــزول

وقوله في حديث لقمان: ما شَيْءٌ أَبَلَّ للجسم من اللَّهُو؛ قال ابن الأَثير: هو شيء كلحم العصفور أَي أَشد تصحيحاً وموافقة له.

ومن خفيف هذا الباب بَلُّ، كلمة استدراك وإعلام بالإِضْراب عن الأول، وقولهم قام زيد بَلُّ عَمْرُو وبَنْ زيد، فإنَّ النون بدل من اللام، أَلا ترى إلى كثرة استعمال بَلْ وقلة استعمال بَنْ، والحُكْمُ على الأُكثر لا الأَقل؟ قال ابن سيده: هذا هو الظاهر من أمره، قال: وقال ابن جني لست أدفع مع هذا أن تكون بَنْ لُّغَةٌ قائمة بنفسها. التهذيب في ترجمة بَلَّى: بَلِّي تَكُونَ جُوابًا للكلام الذي فيه الجحد. قال الله تعالى: ﴿ أَلَسْتُ بُوبِكُم قَالُوا بَلِّي﴾؛ قال: وإنما صارت بَلِّي تتصل بالجَحْد لأنها رجوع عن الجَحْد إلى التحقيق، فهو بمنزلة بَلْ، وبَلْ سَبيلُها أن تأتى بعد الجمُّدِ كَقُولِكَ مِاقَامَ أَحُوكَ بَلْ أَبُوك، ومَا أَكْرَمْت أَحَالُكُ بَلُ أَياك، وإذا قال الرجل للرجل: أَلا تقوم؟ فقال له: بَلْسي، أَرادَ بَلْ أقوم، فزادوا الألف على بَلْ ليحسن السكوت عليها، لأنه لو قال بَلْ كِان يتوقع(١) كلاماً بعد بلُّ، فزادوا الأَلف ليزول عن المُخاطَب هذا التوهم؛ قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَعَسَّنَا النَّارِ إلا أياماً معدودة له، ثم قال بَعْدُ: ﴿ بَلِّي مِن كسب سيئة لهِ ، والمعنى بَلْ من كسب سيئة، وقال المبرد: بل حكمها

<sup>(</sup>١) قوله هكان يتوقع، أي المخاطب كما هو ظاهر مما بعد.

الاستدراك أينما وقعت في بحمد أو إيجاب، قال: وبَلَى تكون إيجاباً للمَثْفِيُّ لا غير. قال الفراء: بَلْ تَأْتِي بمعنيين: تكون إضراباً عن الأول وإيجاباً للثاني كقولك عندي له دينار لا بَلْ ديناران، والمعنى الآخر أنها توجب ما قبلها وتوجب ما بعدها، وهذا يسمى الاستدراك لأنه أراده فنسيه ثم استدركه. قال الفراء: والعرب تقول بَلْ والله لا أتيك وبَنْ والله، يجعلون اللام فيها نوناً، وهي لغة بني سعد ولغة كلب، قال: وسمعت الباهليين يقولون لا بَنْ بمعنى لا بَلْ. الجوهري: بَلْ مُحَفَّدٌ حرف، يعطف بها الحرف الثاني على الأول فيلزمه مثل إعرابه، وهو للإضراب عن الأول للثاني، كقولك: ما جاءني زيد بَلْ عمره، وما رأيت زيداً بَلْ عمراً، وجاءني أخوك بَلْ أبوك تعطف بها بعد النفي والإثبات جميعاً؛ وربما وضعوه موضع رُبُّ تعطف بها بعد النفي والإثبات جميعاً؛ وربما وضعوه موضع رُبُّ كقول الراجز:

بَـلْ مَـهْـمَـهِ قَـطَـهُـتُ بَـعُـدَ مَـهْـمَـهِ يعني رُبُّ مَهْمَهِ كما يوضع الحرف موضع غيره اتساعاً؛ وقال آخر:

بَلْ جَوْزِ تَيْهاء كَظَهْرِ الحَجَفَتْ
وقوله عز وجل: ﴿ وَلَقْرَان ذِي الذّكر بل الذين كفروا
في عِزَّة وشقاق﴾؛ قال الأحفش عن بعضهم: إِنبَلْ ههنا
بمعنى إِن فلذلك صار القسم عليها؛ قال وربما استعملت العرب
في قَطْع كلام واستثناف آخر، فينشد الرجل منهم الشعر
فيقول: بَلْ

ما هَامِ أَحْرَاناً وشَحْواً قَدْ شَجا ويقول: بل

وبَسلْدَةِ ما الإِنْسُ من آهالِها، تَسرى بها العَوْهَ فَ من وِسَالِها، كسالسنمار جَرُّتُ طَرَفي حيالها قوله: بَلْ ليست من البيت ولا تعدّ في وزنه ولكن جعلت

> أَعْمَى اللهُدَى بالجاهِلِينَ العُمَّهِ، بَل مَهْمَهِ قَطَعْتُ بَعْدَ مَهْمَهِ والثاني لشؤر الذَّفْ وهو:

علامة لانقطاع ما قبله؛ والرجز الأُول لرؤية وهو:

بَلْ جَوْزِ نَيْهاءَ كَظَهْرِ الحَجَفَتْ، يُمْسى بها ومحوشها قد مجيفت

قال: وبَلْ نُقْصانها مجهول، وكذلك هَلْ وَقَدْ، إِن شئت جعلت نقصانها واواً قلت بَلْوٌ هَلْوٌ قَدْوٌ، وإِن شئت جعلته ياء. ومنهم من يجعل نقصانها مثل آخر حروفها فيُدْغم ويقول هَلْ وبَلْ وقدٌ، بالتشديد. قال ابن بري: الحروف التي هي على حرفين مثل قَدْ وبَلْ وَهَلْ لا يقدّر فيها حذف حرف ثالث كما يكون ذلك في الأسماء نحو يَد ودَم، فإِن سميت بها شيئاً لزمك أَن تقدر لها ثالثاً، قال: ولهذا لو صَغَّرتَ إِن التي للجزاء لقلت أَنيْ، ولو سَمَّيت بإن المخففة من الثقيلة لقلت أَنيْن، فرددت ما كان محذوفاً، قال: وكذلك رُبَ المخففة تقول في تصغيرها أسمَ رجل رُبَيْبٌ، والله أَعلم.

بلم: البَلَمةُ: بَرَمَةُ العِضاءِ؛ عن أَبِي حنيفة. والبَيلَمُ القُطْنُ، وقيل: وقيل: وقيل: فَطُنُ القَصَبة، وقيل: قُطْن البَودِيِّ، وقيل: جُوزُ القُطْن، وسيف بَيْلَحِيِّ: أَبِيضُ.

والإِبْلِمُ والأَبْلَمُ والأَبْلَمُ والإَبْلِمَةُ والأَبْلَمة، كل ذلك: المُوصة، يقال: المالُ بيننا والأَمْرُ بيننا شِقَ الإِبْلِمَة، وبعضهم يقول: شِقَّ الأَبْلُمة، وهي المُخوصة، وذلك لأَنها تؤخذ فتُشَقُّ طُولاً على السَّواء. وفي حديث السقِيقة: الأَمْرُ بيننا وبينكم كقد الأَبْلُمة، الأَبْلُمة، بضم الهمزة واللام وفتحهما وكسرهما، أي خُوصة المُقل، وهمزتها زائدة، يقول: نحن وإيًّاكم في المُحُمِّم سواء لا فَضْل لأَميرِ على مأمور كالمُوضة إذا شُقَّت باثنتين مُتساوِيتين. الجوهري: الأَبْلَم خُوصُ المُقْل، وفيه ثلاث لغات: أَبَلَمَ وأَبْلُمْ وإنبلهم، والواحدة بالهاء. ونَحْلُ وفيه ثلاث لغات: أَبَلَمَ وأَبْلُمْ وإنبلهم، والواحدة بالهاء. ونَحْلُ فَبْلُم، حوله المُقْل،

تحود تُريكَ الجسَدَ المُنَعُما، كما رأيت الكَفِرَ المُسَلَّمَا

قال أَبو زياد: الأَبْلَم، بالفتح، بَقْلَةً تَحْرِج لها قُرُونٌ كالباقِلَى ولي لها أَرُومةً، ولها وُرَيْقة مُنْتَشِرة الأَطْراف كأَنها ورَق الجَزَر؛ حكى ذلك أَبو حنيفة.

والبَلَمُ والبَلَمَةُ: دامٌ يأْخذ الناقة في رَحِمِها فَتضيق لذلك، وأَبْلَمتُ: الضَّبَعةُ، وقيل: هي وَرَمُ

الحياء من شدة الطُّبِّعَة. الأصمعي: إذا وَرِمَ حياءُ الناقة من الطُّبَعةِ قيل: قد أَبْلَمتْ، ويقال: بها بَلَمَةٌ شديدة.

والمُبْلِمُ والمِبْلاقُ الناقة التي لا تَرْغُوا من شِدَّة الصَّبَعَةِ،

وحصَّ تعلب به البَكرة من الإبل؛ قال أبو الهَيثم: إنما تُنلِسمُ البَكْرات حاصَّة دون غيرها؛ قال نصير: البَكْرة التي لم يَضْربها الفحل قطُّ، فإنها إِذا صَبِعَتْ أَبْلَهَتْ فيقال هي مُبْلِمَ، بغير

هاء، وذلك أن يرم حَيَاؤُها عند ذلك، ولا تُبْلِحُ إِلاَّ بَكْرة، قال أَبُو منصور: وكذلك قال أَبُو زيد: الْـمُثِلِـمُ البّكْرَةُ التي لـم تُنتَج قطُّ ولم يَضْرِبها فَحلَّ، فذلك الإِبْلامُ، وإذا ضربها الفحلُ ثم

نَتَجُوهَا فَإِنْهَا تَصْبَعَ وَلَا تُثْلِمُهُ الجوهري: أَبْلَمَتَ الناقة إذا وَرِمَ حَياوُها مَن شدَّة الصَّبَعَةِ، وقيل: لا تُبْلِح إِلا البَّكْرِة ما لم تُنتَج. وأَبْلَمَت شَفَتُهُ: وَرِمَتْ، والإسم البَلَمةُ ورجل أَبْلَم أَي غَلِيظُ الشفقين، وكذلك بعير أَبْلُم. وأَبلُم الرجل إِذا وَرِمَتْ شَفَتاه.

ورأيت شَفَتيه مُبْلَمَتَيْنِ إِذَا وَرِمَتَا. وِالتُّبْلِيمُ: الِتِقْبِيحُ. يقال: لا تُبَلِّم عليه أَمرُه أَي لا تُقَبِّح أَمْره،

مُأْحُودُ مِن ٱلْلِمَتِ الناقة إِذا وَرِم حَياوُها مِن الطُّبَعةِ. ابن بري: قال أبو عمرو يقال ما سيفت له أَبْلُحَةً أَي حركة؛ وأنشد:

فما سمعت، بعدَ تلك النَّأُمَة، منسها ولا مِنْه هناك أَبْلَمَة

وفي حديث الدجال: رَأَيته بَيْلُمانِياً أَقْمَر هِجاناً أَي ضَحْماً مُنْتَفِحًا (¹)، ويروى بالفاء.

وَالْبُلُّمَاءُ: لَيْلَةُ الْبُدُر لِعِظُمِ القَمْرَ فَيْهَا لأَنَّهُ يَكُونَ تَامَّاً. التهذيب: أبو الهذيل الإِلْلِيمُ العَنْبر؛ وأَنشد:

وحُرّة غير مِثْفِالِ لَهَوْتُ بها، لو كان يَخْلُد ذو نُعْمَى لِتَنْعِيمَ

كَأَنُّ، فوقَ حَشاياها ومِحْبَسِها، صِوابُرَ المِسْك مَكْبُولاً بإبْلِيم

أَي بالعَنْبر؛ قال الأزهري وقال غيره: الإِبْلِيمُ العسَل، قَال: ولا أَحَفَظُه لإِمام ثَقَةٍ، وبَـٰيْلُـمُ النجَّارِ: لغَة في البَيْرَم.

بلن: فِي الحديث: ستَفْتَحون بلاداً فيها بَلاَّناتٌ أَي حَمَّامات؛ قال ابن الأُثير: الأُصل بَلاَّلات، فأُبدل اللام نوناً.

بلنز: التهذيب في الرباعي عن ابن الأُعرابي: جمل جَلَنزَي

(١) قوله: ٥ضخماً منتفخاً؛ في الأصل وفي سائر الطبعات: ٥ضختم منتفخ، . بالرفع، والصواب، ما ألبتناه، لأن أي حرف تفسير، وما بعدها عطف بيان على ما قبلها أو بدل منه.

وَبَلُّنْزَى إذا كان غليظاً شديداً.

بُلنط: الليث: البَلنُطُ شيءٌ يشبه الرُّخامَ إلا أَنَّ الرِّخام أَهش منه وأرْخى؛ قال عمرو بن كلثوم:

وساريَّ قَنْ يُلَنُّظُ أُو رُحَام،

يَرِنُ خَسْاشُ حَلْبِهُ مَا رَبِينا بله: البَلَهُ الغَفْلة عن الشرّ وأَلاَّ يُحْسِنَهُ؛ نَلِهُ، بالكسر، بَلَها وتَبَلُّه

وهو أَبْلُه وابتُلِهَ كَبَلِه؛ أَنشد ابن الأَعرابي: إِنَّ الذي يَأْمُلِ الدُّنْيِبِ لَسُبْتَلةً،

وكلُّ ذي أَمَل عنها سيُّشْتَعَلَ(٢) ورجل أَيْلُهُ بِيِّنُ الْبَلِّهِ وَالْبَلَاهِةِ، وهو الذي غلب عليه سلامة الصدر ومحشن الظن باليناس لأنهم أغفلوا أمرع دنياهم فجهلوا

حِذْقَ التصرِف فيها، وأقبلوا على آخرتهم فشَغِلوا أنفسهم بها، فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنَّة، فأما الأَبْلُهُ وهوِ الذي لا عقل له فغير مُرادٍ في الحديثِ، وهو قوله، عَلِيَّةٍ: أكثرُ أهل الجنَّة البُّلْهُ، فإنه عنيُّ البُّلَّهُ في أُمر الدنيا لقلة اهتمامهم، وهمَّ أُكياسٌ فِي أَمرَ الآخرة. قال الزُّيْرقانُ بِن بدر: خيرُ أُولادِنا الأَبْلَةُ - العَقُولُ؛ يَعني أَنه لشدَّة حيائِه ِكَالأَثِلْهِ، وهُو عَقُولَ، وقد بَلِه، بالكسر، وتَبَلُّه، التهذيب: والأَبْلُهُ الذي طُبع على الخير، فهو غَافِلٌ عن ِالنِشْرُ لا يَعْرِفه؛ ومنه: أكثرُ أَهِلَ الجنةَ البُلْه. وقال النَّصْرِ: الْأَثْلُهُ الذي هُوَ مَثِيْتُ الدَّاءِ يريدُ أَنْ شَرَّهُ مَثِبٌ لا يَئْبَهُ له. وقال أحمد بن حنبل ِفي تفسير قوله: اسْتَراح الثِّلْهُ، قال: هم الغِافلون عن الدنيا وأهلِها وفسادِهم وغِلِّهم، فإذا جِاؤُوا إِلى الأمرِ والنهي فهم العُقَلاء الفُقَهاء، والمرأة بَلَهاء، وأنشد أبن

ولَنقَدْ لَهَ وَتُ بِطِعَلَةٍ مَهَ الدِّ بَلْهَاءَ تُطْلِعُني على أَسْرارِها أَراد: أَنها غِرٌ لا دَهاءَ لها، فهي تُحْبِرني بأَسْرارِها، ولا تَفْطَن لما في ذلك عليها؛ وأُنشد غيره<sup>(٣)</sup>:

من امرأة بُلهاءَ لم تُحْفَظُ ولم تُضَيُّع يقول: لم تُحْفَظْ لِمَفافها ولم تُضَيِّع مما يَقُوتها ويَصُونها، فهي ناعمة عفِيفةٌ. والبَلْهاءُ من النساء: الكريمةُ المَزِيرةُ

يقول ... إلخ. ونراه صواياً. لأنَّ الوزن لا يستقيم إذا كانت ومن امرأة،

من الشطر.

<sup>(</sup>٢) قوله وسيشتغل، كذا بضبط الأصل والمحكم، وقد نص القاموس على ندور مشتغل بفتح الغين...

<sup>(</sup>٣) الذي في التهذيب: اوأنشد غيره في صفة امرأة: بلهاء لم تُحَفَّظُ ولم تُضَيِّع

الغَريزةُ المُغَفَّلةُ. والتَّبَالُهُ: استعمالُ البَله. وتَبَالَه أَي أَرى من نفسه ذلك وليس به. والأَبْلَه: الرجلُ الأُحمق الذي لا تمييز له، وامرأَة بَلْهاء. والتَّبَلُه: تطلّبُ الضالَّة. والتَّبَلُه: تَعَسُّف الطريق على غير هداية ولا مسأَلة؛ الأُحيرة عن أبي علي. قال الأُزهري: والعرب تقول فلانٌ يَتَبَلُه تَبَلُها إِذَا تعسُّف طريقاً لا يهتدي فيها ولا يستقيم على صَوْبِها؛ وقال لبيد:

عَلِمَهَ ثُ تَسَلَّمُهُ فَسِي نِمِهَاءِ صُعائِدٍ وَالرواية المعروفة: عَلِهَتْ تَبَلَّدُ.

والبُلَهْنِيَةُ الرُّخاء وسَعَةُ العَيْش. وهو في بُلَهْنِيةِ من العيش أَي سَعَةٍ، صارت الأَلف ياء لكسرة ما قبلها، والنون زائدة عند سيبويه.

وعيش أَبْلَهُ: واستح قليلُ الغُمومِ؛ ويقال: شابُّ أَبْلَهُ لما فيه من الغُرارة، يوصف به كما يوصفُ بالشُلُّةِ والجُنُونِ لمضارعته هذه الأُسبابَ. قال الأَزْهري: الإَبْلَهُ في كلام العرب على وجوه: يقال عَيْش أَبْلَهُ وشبابُ أَبْلَهُ إِذَا كان ناعماً؛ ومنه قول رؤبة:

إِسَّا تَسرَهُ نِسي خَلَقَ السُّمَوْهِ، بَسرَاقَ أَصْلادِ السَجَبِينِ الأَجْلَدِ، بعددَ غُدانِي السَّسِسابِ الأَبْلَدِ

يريد الناعم؛ قال ابن بري: قوله خلق الشَمَوُه، يريد خَلَقَ الوجه الذي قد مُوَّه بماء الشباب، ومنه أُخذ بُلَهْنِيةُ العيش، وهو نَعْمته وغَفْلَتُه؛ وأَنشد ابن بري لِلقِيط بن يَعْمُر الإياديّ:

ما لي أُراكُمْ نِياماً في بُلَغْ نِيَةٍ

لاَ تَفْزَعُونَ، وهَذا اللَّيْتُ قد جَمَعَا؟

وقال ابن شميل: ناقة بَلْهاء، وهي التي لا تَنْحاشُ من شيء مَكانةٌ ورَزانةٌ كأَنها حَمْقاء، ولا يقال جمل أَبْلَهُ. ابن سيده: النِلْهاء ناقةٌ؛ وإياها عَنَى قيسُ بن عَيْرارة الهُذَلي بقوله:

و قالوا لنا: البَلْهاءُ أَوَّلُ سُؤُلةِ - وقالوا لنا: البَلْهاءُ أَوَّلُ سُؤُلةِ

وأُغْراشها، واللهُ عنـي يُدافِعُ<sup>(١)</sup> وفي المثل: تُحْرِقُك النارُ أَن تَراها بَلْهُ أَن تَصْلاها؛ يقول تُحْرِقُك النارُ من يَعِيدِ فدَعُ أَن تدخلَها؛ قال: ومن العرب من

(١) قوله: قأول سؤله، في الأصل وفي طبعة دار صادر – دار بيروت، وطبعة
 دار لسان العرب: وسؤلؤ، والصواب ما أثبتناه عن التاج.

يَجُرُ بِهِا يَجِعِلُهَا مَصِدراً كَأَنَّهُ قَالَ تَرْكُ، وقيل: مَعِناهُ سِوَى،

وقال ابن الأنباري في بَلْه ثلاثة أقول: قال جماعة من أَهل اللغة بَلْه معناها على، وقال الفراء: مَنْ خفض بها جعلَها بمنزلة على وما أَشبهها من حروف المخفض، وقال الليث: بَلْه بمعنى أَجَلْ؛ وأَنشد:

بَــلْــة إنــي لــم أَحُــنْ عــهــداً، ولـــم أَقْــتَـرِفْ ذَنــِها فَــتَـجـزيـنــي الــتُــقَــم

وفي حديث النبي على الله المحت والا عبن الصالحين ما لا عبن راَتْ ولا أُذُنَّ سمعت ولا خطر على قلب بَشر بَلْهَ ما اطْلَفتم عليه. قال ابن الأثير: بَلْهَ من أسماء الأفعال بمعنى دَعُ واتْرَكُ، تقول: بَلْهَ زَيداً، وقد توضع موضع المصدر وتضاف فتقول: بَلْهَ زَيداً، وقد توضع موضع المصدر وتضاف فتقول: بَلْهَ زَيداً بَي تَوْكَ زِيد، وقوله: ما اطلعتم عليه يحتم أَن يكون منصوب المحل ومجروره على التقديرين، والمعنى دَعُ ما اطلعتم عليه وعرفتموه من نعيم الجنة ولذاتها. قال أبو عبيد: قال الأحمر وغيره: بَلْه معناه كيف ما اطلعتم عليه، وقال الفراء: كُف ودَعُ ما اطلعتم عليه، وقال الفراء: السيوف:

نَصِلُ السيوفَ إِذا قَصُرْنَ بِخَطْوِنا قَدَماً، ونُلْحِقُها إِذا لم تَلْحَقِ تَذَرُ الجَماحِمَ ضِاحِياً هامِاتُها،

بَلْهَ الأَكفَّ، كأنها لهم تُخلَقِ يقول: هي تقطع الهام فدَع الأَكفُ أي هي أَجدرُ أَن تَقْطَعَ الأَكف؛ قال أَبو عبيد الأَكف؛ ينشد بالخفض والنصب والنصبُ على معنى دع الأَكف، وقال الأَخفش: بَلْهَ ههنا بمنزلة المصدر كما تقول ضَرْبَ زيد، ويجوز نصب الأَكف على معنى دع الأَكف؛ قال ابن هَرْمة:

تَمْشي القَطوفُ، إِذا غَنَّى الحُداةُ بها، مَشْيَ النجيبةِ، بَلْهَ الجِلَّةَ النُّجُبا قال ابن بري: رواه أَبو عليّ:

مشي الجوادِ فَبَلْهُ الجِلَّةُ النُّجُبا ل أَبو زبيد:

أُعطِيهُم الجَههُذَ مِنْنَي، بَلْهَ ما أَسَعُ أَي أُعطِيهُم ما لا أَجِدُهُ إِلاَّ بجهدٍ، ومَعْنَى، بَلْهَ أَي دع ما أُحيط به وأقدر عليه، قال الجوهري: بَلْه كلمة مبنية على الفتح مثل

كيف. قال ابن بري: حقه أن يقول مبنية على الفتح إذا نَصَبْتُ ما بعدها فقلت بُله زيداً كما تقول رُويْد زيداً، فإن قلت بَله زيد بالإضافة كانت بمنزلة المصدر معربة. كقولهم: رُوَيد زَيد، قال: ولا يجوز أن تقدره مع الإضافة اسماً للفعل لأن أسماء الأفعال لا تضاف، والله تعالى أعلم.

بلهر: كُلُّ عظيم من ملوك الهند: بَلَهْزَرٌ؛ مثل به سيبويه وفسره السيرافي.

بلهس: بَلْهَسَ: أُسرع في مشيه.

بلهص: بَلْهَصْ: كَتِلاَّصُ أَي فَرٌّ وعَدَا مِن فَرَّعٍ وأُسرع؛ وأُنشد ابن الأعرابي:

# ولسو رَأَى فساكسرش لَسبَسلْسهَسسا

وقد يجوز أَن يكون هاؤه بدلاً من همزة بَلاََصَ. قال محمد بن المكرم: وقد رأيت هذا الشعر في نسخة من نسخ التهذيب:

#### ولورأًى فاكرش لَبَهْ لَصا

وفاكرِشٍ أَي مكاناً ضَيُقاً يَشتَخْفي فيه. وتَبَلْهَصَ من ثيابه: خرج عنها.

بلهق: البَلْهَقُ: الداهيةُ. وامرأة بِلْهِقُ: حَمْقاء كثيرة الكلام، وفيها بَلْهَقَة، وهي أيضاً الحمراء الشديدة: وبَلْهَقٌ: موضع. والبَلْهَقةُ: البَهْلَقةُ، وذلك مذكور في ترجمة بهلق. قال ابن السكيت: سمعت الكلابي يقول: البُلْهُق والبِلْهقُ، بالضم والكسر، الكثيرة الكلام وهي التي لا صَيُورَ لها. قال ولقينا فلان فَبَلْهَق لنا في كلامه وعي التي لا صَيُورَ لها. قال ولقينا فما عنده خير: الليث: البِلْهِقُ الصَّجور الكثير الصَّخب، وتقول فما عنده خير: الليث: البِلْهِقُ الصَّجور الكثير الصَّخب، وتقول بِلْهِق، والجمع بَلاهِقُ. ابن الأعرابي: في كلامه طَرْمَذةٌ وبَلْهَقة ولَهُوقةٌ أَي كِبُر، وفي النوادر كذلك.

بلهن: البَلَهْنِية والرَّفَهْنِية: سَعَة العيش، وكذلك الرَّفَغْنِية. يقال: هو في بُلَهْنِية من العيش أي في سَعة ورَفاغِية، وهو مُلْحق بالخماسي بأَلف في آخره، وإنما صارت ياءً لكسرة ما قبلها؛ قال ابن بري: بُلَهْنِية حقها أَن تُذْكر في بله في حرف الهاء لأَنها مُشتقة من البَلَه أي عَيْش أَبْلَه قد غَفَلً<sup>(1)</sup>، والنَّون والياءً

 (١) قوله «قد غفل» عبارة القاموس: وعيش أبلة ناعم كأن صاحبه غافل عن الطوارق.

فيه زائدتان للإلحاق بخُبغينة. والإِلحاق هو بالياء في الأصل، فأما الف مِعْزى فإنَّها بدلٌ من ياء الإلحاق.

بلا: بَلَوْتُ الرجلَ بَلُواً وبَلاءً والبُقَلَيْتِه اخْتَبَرْتِه، وبَلاهُ يَبْلُوه بَلُواْ إِذَا جَرَّبُه وَاخْتَبَره. وفي حديث حذيفة: لا أَبْلي أَحداً بَعْدَك أَبِداً. وقد ابْتَلَيْتُه فَأَبُلانسي أَي اسْقَحْبَرتُه فَأَخْبَرني. وفي حديث أُم سلمة: إنَّ مِنْ أَصْحابي مَنْ لا يَراني بَعدَ أَن فارَقَنِي، فقال لها عمر: بالله أُمِنْهِم أَنا؟ قالت: لا ولن أَبْلِمَي أُحداً بعدَكَ أَي لا أُخبر بعدَك أَحداً، وأُصله من قولهم أَبْلَيتُ فُلاناً يميناً إذا حلفتَ له بيمين طَيُّبْتَ بها نفسه. وقال ابن الأُعرابي: أَبْلي بمعنى أَخْبَر. وابْتَلاه الله: امْتَحَنّه، والاسم البَلْويَ والبِلْوَةُ والبِلْيَةُ والبِلْيُّةُ والبَلاءُ، ويُلِمَى بالشيء بَلاءُ وابْتُلِمَ؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. يقال: ابْتَلْمِتُهُ بَلاءُ حَسَناً وبَلاءُ سَيِّئاً، والله تعالى يُبْلَمَى العَبَدُ بَلاءً حَسَناً وَيُبْلِيهِ بَلاءً سَيُّعاً، نَسَأَلَ الله تعالَى العَفْو والعافية، والجمع البَلايا، صَرَفُوا فَعائِلَ إلى فَعالَى كما فيل في إداوة. التهذيب: بَلاه يَبْلُوه بَلْواً، إذا ابتَلاه الله ببَلاء، يقال: ابْتَلاه الله ببَلاء. وفي الحديث: اللهم لا تُبْلِنا إلاَّ بالتي هي أَحسن، والاسم البُلاء، أي لا تَمْتَحِنًّا. ويقال: أَبْلاه الله يُبْلِيه إِبْلاءُ حسناً إِذا صنع به صُنْعاً جميلاً. وبَلاه الله بَلاء وابْتَلاه أَي اخْتَبَره. والتَّباليي: الاختبار. والبّلاء: الاختبار، يكون بالخير والشر. وفي كتاب هرقل: فَمَشي قَيْصر إلى إيلياء لمَّا أَبْلاهُ الله. قال القتيبي: يقال من الخير أَبْلَيْته إِبْلاء، ومن الشر بَلُوته أَبْلُوهِ بَلاءُ، قال: والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معاً من غير فرق بَيْنَ فِعلَيْهِما؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بالشر والخير فتنة؛﴾؛ قال: وإنما مشى قيصر شكراً لاندفاع فارس عنه. قال ابن بري: والبَلاء الإنعام؛ قال الله تعالى: ﴿وَآتَينَاهُمْ مَنَ الآيَاتُ مَا فَيُهُ بَلاءَ مَبِينَ﴾؛ أي إنعام بَيُّن. وفي المحديث: مَنْ أَبْلِينَ فَذَكُر فَقَد شَكُرَ؛ الإبلاءُ: الإنعام والإحسان. يقال: بَلَوْت الرجلَ وأَبْلَيْت عندَه بَلاء حسناً. وَفي حديث كعب بن مالك: ما عَلِمْتُ أَحداً أَبْلاه الله أَحسن مِمَّا أَبْلاني، والبَلاءُ الاسم، ممدودٌ. يقال: أَبْلاه الله بَلاءً حسناً وأَبْلَيْتُهُ معروفاً؛ قال زهير:

. جَزَى اللهُ بالإِحْسانِ ما فَعَلا بِكُمْ،

وأَثِلاهما خيرَ البَلاء الَّذي يَبْلُو

أي صَنَع بهما خَيْرَ الصَّنِيعِ الذي يَبْلُو به عباده. ويقال: بُلِيَّ غلانٌ والْبُتْلِسَيَ إِذَا المُشْجِنَ. والبلوَك: اسم من بَلاه الله يَبْلُوه. وفيَ حديث حذيفة: أَنه أَقِيمَتِ الصِّلاةُ فَتَدافَعُوها فَتَقَدُّمَ حَذَيفة فلما سَلُّم من صلاته قال: لتَبْتَلُنَّ لَهَا إماماً أُو لَتُصَلَّنَّ وُحْداناً، قال شمر: قوله لتَبْتَلُنَّ لها إماماً يقول لتَخْتَارُنُّ، وأصله من الابتلاء الاختبار من بلاه يبلوه وابتلاه أي جَرَّبه؛ قال: وذكره غيره في الباء والتاء واللام وهو مذكور في موضعه وهو أشبه. ونزلت بَلاءِ على الكفاء مثل قطام: يعني البَلاءَ وأَبُلَيْتُ فلاناً عُذراً أَي بَيُّنت وجه العذر لأزيل عني اللوم. وأَبْلاهُ عُذراً: أَدَّاه إليه فقبله: وكذلك أَبْلاه مجهَّدَه ونائِلُه. وفي الحديث: إنَّمَا النُّذُرُ مَا الْتُتَلِيَ بِهِ وَجِهُ اللهِ أَي أُرِيدُ بِهِ وَجِهِهُ وَقُصِدَ بِهِ. وقوله في حديث برّ الوالدين: أَبْل الله تعالى عُذْراً في برِّها أَي أَعْطِه وأَبْلِغ العُذرَ فيها إليه؛ المعنى أحسن فيما بينك وبين الله ببرك إياها. وفي حديث سعد يوم بدر: عَسَى أَن يُعْطَى هذا مَن لا يُبْلَـي بَلائِي أَي لا يعملُ مثلَ عملي في الحرب، كأنه يريد أَفعل فعلاً أَحْتَبَر به فيه ويظهر به حيري وشري. ابن الأُعرابي: ويقال أَبْلَـي فلان إِذا اجتهد في صفة حرب أَو كرم. يقال: أَبْلُسي ذلك اليومَ بَلاءً حسناً، قال: ومثله بالَّمي يُيالسي مُبالاةً؛ وأَنشد:

ما لي أُراكَ قبائساً تُسِالي،

وأُنستَ قد قُـمْتَ من الـهُـزالِ؟

قال: سمعه وهو يقول أكانا وشربنا وفعلنا، يُعَدُّد المكارم وهو في ذلك كاذب؛ وقال في موضع آخر: معناه تبالى تنظر أيهم أحسن بالا وأنت هالك. قال: ويقال بالني فلان فلان فلانا أبالاة إذا فأحَره، وبالا يُباليه إذا ناقَصَه، وبالني بالشيء يُبالي به إذا المقتم به، وقيل: اشتقاق باليث من المبالي بالي النفس، وهو الا كير ثني. ورجل بلؤ شَرٌ وبِلْي خير أي قويٌ عليه مبتلى به. وإنه لَبِلُو وبِلْي مَنْ أَبُلا المال أي قيمٌ عليه مبتلى به. الحسن الرَّعَية، إنه لَبِلُو من أَبُلا على العمر بن لَجال من أَحبالها، وعِسل من أعسالها، وزر من أزرارها؛ قال عمر بن لَجان من أخبالها، وعِسل من أعسالها، وزر من أزرارها؛ قال عمر بن لَجان المناق، وعِسل من أعسالها، وزرً من أزرارها؛ قال عمر بن لَجَانِ

فسسادَفَتْ أَعْمَالُ مِن أَسَلائها،

يُعجِبُه النَّزعُ على ظمائها

قبلت الواو في كل ذلك ياءً للكسرة وضعف الحاجز فصارت الكسرة كأنها باشرت الواو. وفلان بِلْــيُّ أَسفارٍ إِذَا كَانَ قَدْ بَلاَةُ

السفر والهَمُّ ونحوهما. قال ابن سيده: وجعل ابن جني الياء في هذا بدلاً من الواو لضعف حجز اللام كما ذكرناه في قوله فلان من عِلْيةِ الناس. وبلسي الثوبُ يبْلسي بِلَسَّ وبلاءً وأَبْلاه هو؟ قال العجاج:

والسمَدُوءُ يُسبُلِيهِ بَلاء السَّسربالُ كُورُ السليالي وانْتِسقالُ الأَحدوالُ أَراد: إِيلاء السربال، أَو أَراد: فيتغلى بَلاء السِّربال، إِذا فَتَحتَ الباء مَدَدْتَ وإِذا كَشرتَ قَصَرتَ، ومثله القِرى والقَراءُ والصَّلى والصَّلاءُ.. وبَلاَّهُ: وكَأَبْلاَهُ، قال العَجَير السلولي: وقائِلَةً: هذا العُجَدِئ تَقَلَّبَتْ

ب أَب طُلن بَالله وظهور رَأَتْني تَجاذَبْتُ الغَداة، ومن يَكُنْ فَتى عامَ عامَ عامَ الماء، فَهْوَ كَبير

تنی عام عام النصور، عهو تبیم وقال این اُحمر:

لَبِسْتُ أَبِي حتى تَبَلَّيْتُ عُمْرَه، وبَلَّيْتُ أَعْمامِي وبَلَّيْتُ خالِيا يريد أَي عشت المدة التي عاشها أبي؛ وقيل: عامَرْتُه طُول حياتي؛ وأَبْلَيْتُ الثَّوبَ. يقال للمُجِدِّ: أَبْلِ ويُحْلِفَ الله، وبَلاَّهُ السَّفَرُ وبَلَى عليه وأَبْلاه؛ أَنشد ابن الأَعرابي:

قَلُوصانِ عَوْجاوانِ بَلِّي عَليهِما

دُؤُوبُ السُّرَى، ثم اقْتِداحُ الهواجِرِ وناقَةٌ بِلْوُ سَفِي، بكسر الباء: أبلاها السفر، وفي المحكم: قد بَلاها السفر، وبِلْيُ سَفَر وبِلْوُ شَرّ وبِلْيُ شرّ ورَدِيَّةُ سَفَر ورَدِيُّ سَفَر ورَذاةُ سَفَر، ويجمع رذيًّات، ونافة بَلِيَّة عوت صاحبها فيحفر لديها حفرة، وتشدّ رأسها إلى خلفها وتُبْلَى أي تترك هناك لا تُعلَف ولا تسقى حتى تموت جوعاً وعطشاً. كانوا يزعمون أن الناس يحشرون يوم القيامة ركباناً على البلايا؛ أو مُشاة إذا لم تُعكس مطاياهم على قبورهم، قلت: في هذا دليل على أنهم كانوا يرون في الجاهلية البعث والحشر بالأجساد، تقول منه: بَلَيْتُ و أَبْلَيْتُ؛ قال الطرماح:

مَنازِلُ لا تَرَى الأَنْصابَ فَيها،

ولا جُفَرَ المُبَلِّي لِلمَنونِ

أَي أَنها منازل أَهل الإِسلام دون الجاهلية. وفي حديث عبد الرزاق: كانوا في الجاهلية يَعْقِرُون عند القبر بَقَرة أَو ناقة أَو

سْاةً ويُسَمُّون العَقِيرَةَ البَلِيَّةِ، كان إذا مات لهم من يَعُرِّ عليهم أخَذوا ناقة فعقلوها عند قبره فلا تعلف ولا تسقى إلى أَن تموت، وربما حفروا لها حفيرة وتركوها فيها إلى أن تموت، وَبَلِيَّةٌ: بمعنى مُثِلاةٍ أَو مُبَلاَّة، وكذلك الرَّذِيَّة بمعنى مُرَدَّاة، فعِيلة بمعنى مُفْعَلة، وجمعُ الْبَلِيَّةِ الناقةِ بَلايا، وكان أَهل الجاهلية يفعلون ذلك. ويقال: قامت مُبَلِّيات فلان يَنُحْنَ عليه، وهن النساء اللواتي يقمن حول راحلته فيَنُحْنَ إذا مات أُو قُتل؛ وقال

كالبَلايا رُؤُوسُها في الوَلايا،

مانِحاتِ السَّمومِ مُرَّ الحُدودِ

المحكم: ناقة يِلْوُ سفر قد بلاها السفر، وكذلك الرجل والبعير، والجمع أَبْلاعٌ، وأَنشد الأصمعي لِجَندَل بن المثني:

> ومَسنِّسهَ ل مسن الأنسيسس نساءِ، شَـــــه لَــوْنِ الأَرْضِ بِـالــــــاء، داؤي ي برج م أبالاء

ابن الأُعرابي: البَلِي والبَلِيُّةُ والبَلايا التي قد أَعْيت وصارت يِضُواً هالكاً. ويقال: ناقتك بِلْوُ سفر إذا أبلاها السفر. المحكم: والبَلِيَّة الناقة أو الدابة التي كانت تُعْقَلُ في الجاهلية، تُشدّ عند قبر صاحبها لا تعلف ولا تسقى حتى تموت، كانوا يقولون أن صاحبها يحشر عليها؛ قال غَيْلان بن

باتَّتْ وباتُّوا، كَسَلايا الأَبْلاء، مُطْلَبْ فِينَ عِندَها كَالأَطْلاءُ

يصف حَلْبة قادها أُصحابها إلى الغاية، وقد بُلِيت. وأَبْلَيْت الرجلَ: أَحلفته. وابْتَلَى هو: استخلف واستَغرَف، قال:

تُبَغِّي أَباها في الرِّفاقِ وتَبْتَلي،

وأَوْدَى بِهِ فِي لُجَّةِ البَحرِ تَمَسَحُ

أَي تسأَلُهِم أَن يحلفوا لها، وتقول لهم: ناشدتكم الله هل تعرفون لأَبي حبراً؟ وأَبْلسي الرجلِّ: حَلَف؛ قال:

وإني لأَبْلِي الناسَ في مُحبّ غَيْرها،

فأمًّا على مجمَّلِ فإنيّ لا أَبْلي أي أُحلف للناس إذا قالوا هل تحب غيرها أَني لا أُحب غيرها،

فأُما عليها فإنبي لا أُخلف، قال أُبو سعيد: قوله تبتلبي في البيت الأول تختبر، والابتلاء الاختبار بيمين كان أُو غيرها. وأَبْلَيْت فلاناً يميناً إِبْلاء إِذَا حلفت له فَطيّبتَ بها نفسه؛ وقول أُوس بن

# كأنَّ جدِيدَ الأَرْضِ؛ يُبْليكَ عنهُمُ،

تَقِيُّ اليّمِين، بَعدَ عَهْدِكَ، حالِفُ أَى يحلف لك؛ التهذيب: يقول كأن جديد أرض هذه الدار وهو وجهها لما عفا من رسومها وامَّحَى من آثارها حالفٌ تَقِيّ اليمين، يحلف لك أنه ما حل بهذه الدار أحد لِدُروس معاهدها ومعالمها. وقال ابن السكيت في قوله يبليك عنهم: أراد كأنَّ جديد الأرض في حال إبلائه إياك أي تطييبه إياك حالفٌ تقيّ اليمين. ويقال: أَبْلَى الله فلانُّ إذا حلف؛ قال الراجز:

> فأؤجع الجنب وأعر الظهرا، أُو يُب بلين الله كيسيناً صَب بسرا ويقال: أبتَلَيْت أَي استَحْلَفتُ؛ قال الشاعر:

تُسائِلُ أُسْماءُ الرَّفاقَ وتَبْتَلي،

ومِنْ دُونِ مَا يَهْوَيْنَ بَابٌ وحَاجِبُ

أَبُو بِكرِ: البِلاءُ هو أَن يقول لا أَباليي ما صَنَعْتُ مُبالاةً وبِلاءً، وليس هو من بَلِيَ الثوبُ. ومن كلام الحسن: لم يُبالِهُمُ الله بِالَةُ. وقولهم: لا أَبالِيهِ لا أَكْتَرِثُ له. ويقال: ما أَبالِيهِ باللَّهُ وبالأ؛ قال ابن أحمر:

> أُغَدُواً واعدد الحيي الربيالا، وشَوْفاً لا يُسبالي العَايِّنَ بالا

وبلاءً ومُبالاتُهُ ولم أبال، ولم أبَلْ على القصر. وفي الحديث: وْتَبْقَى حُتَالَةً لا يُبالِيهِمُ الله بالةً، وفي رواية: لا يُبالسي بهمْ بَاللَّهُ أَي لا يرفع لهم قدراً ولا يقيم لهم وزناً، وأَصل بَاللَّهُ بالِّيلُّةِ من عافاه عافِيةً، فحذفوا الياء منها تخفيفاً كما حذفوا من لم أَبَلْ. يقال: ما بالَيته وما باليت به أي لم أكترث به. وفي الحديث: هؤلاء في الجنة ولا أبالمي وهؤلاء في النار ولا أَماليي؛ وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء: أن معناه لا أَكره. وفي حديث ابن عباس: ما أُبالِيه بالةٌ: وحديث الرجل مُّعَ عَمَله وأَهْلِه وماله قال؛ هو أَقَلُّهم به بالةُّ أَي مبالاة. قال السجموهمري: فاإذا قالموا لمدم أُبَالُ حسدُفوا

الألف تخفيفاً لكثرة الاستعمال كما حذفوا الياء من قولهم لا أدر، كذلك يفعلون بالمصدر فيقولون ما أبالِيهِ باللَّم والأصل فيه باللَّهَ. وقال ابن بري: لم يحذف الألف من قولهم لم أبل تخفيفاً، وإنما حذفت لالتِقاء الساكنين. ابن سيده: قال سيبويه وسألت الخليل عن قولهم لَمْ أَبَلُ فقال: هي من باليتم ولكنهم لما أُسكنوا اللام حذفوا الألف لئلا يلتقى ساكنان، وإنما فعلوا ذلك بالجزم لأنه موضع حذف، فلما حذفوا الياء التي هي من نفس الحرف بعد اللام صارت عندهم بمنزلة نون يكن حيث أسكنت، فإسكان اللام هنا بمنزلة حذف النون من يكن، وإنما فعلوا هذا بهذين حيث كثر في كلامهم حذف النون والبحركات، وذلك نحو مذ ولد(١١)، وإنما الأُصل منذ ولدن وقد علم، وهذا من الشواذ وليس مما يقاس عليه ويطرد، وزعم أن ناساً من العرب يقولون لَمْ أَتَلِكُ لا يزيدون على حذف الألف كما حذفوا عُلِّبِطاً، حيث كثر الحذف في كلامهم كما حذفوا أَلف احمَرُ وأَلف عُلَيطٍ وواو غَدِ، وكذلك فعلوا بقولهم يلِيَّة كأَنها بالية بمنزلة العافية، ولم يحذفوا لا أباليلأن الحذف لا يقوى هنا، ولا يلزمه حذف، كما أُنهم إذا قالوا لم يكن الرجل فكانت في موضع تحرك لم تحذف، وجعلوا الألف تثبت مع الحركة، ألا ترى أُنها لا تحذف في أباليوفي غير موضع الجزم، وإنما تحذف في الموضع الذي تحذف منه الحركة؟

وهو بِذِي بِلَّـيَّ و بَلَـى و بُلَّـى و بِلَّـى و بَلِـيَّ و بِلِيتَانِ و بَلَـيانِ بفتح الباء واللام، إِذا بعد عنك حتى لا تعرف موضعه. وقال ابن جني: قولهم أَتَى على ذي بِلِيتَانَ غير مصروف وهو علم البعد. وفي حديث خالد بن الوليد: أَنه قال إِن عمر استعملني على الشام وهو له مُهِمَّ، فلما أَلْقَى الشَامُ بَوانيه وصار بَتَنيَّةً (٢)

(١) في الأصل وسائر الطبعات: «نحو مذ ولد وقد علم» نظنها زيادة من

الناسخ في هذا الموضع.

(٢) قوله: قوصار بَنْيَقَة في الأصل، وفي طبعة دار صادر – دار بيروت، وفي طبعة دار سادر – دار بيروت، وفي طبعة دار لسان العرب، وفي سائر الطبعات: قوصار ثيقه، والصواب ما أثبتناه عن اللسان نفسه وعن تهذيب اللغة. قال الأزهري في مادة هباله: وفلما ألقى الشائم بوانية وصار بَنْيَقة عزلني،؛ وقال في مادة هبنن،: قفلما ألقى الشائم بوانية وصار بَنْيَقة وعسلا عزلني... قال أبو عُبيد: البَنْيَةِ خطة مسوبة إلى بلدة معرونة بالشام... وعن ابن الأعرابي: البننة: الزيدة، والنعمة، والرملة اللّية... ومعنى قول خالد أنها صارت كأنها زبدة ناعمة... في اللسان في مادة فهن، وفلما ألقى الشائم بوانية وصار ليناً لا بَنْيَة وعسلاً عزلني... أراد أن الشام سكن، وذهبت شوكته، وصار ليناً لا مكروه فيه كالحنطة والعسله.

عزلني واستعمل غيري، فقال رجل: هذا والله الفيئنة؛ فقال خالد: أَما وابنُ الخطاب حيّ فلا، ولكن ذاك إذا كان الناس بِذِي بَلَّي و فِي بَلَّي قوله: أَلقَى الشامُ بَوانِيَهُ وصار بَشَيَّةً أَي بِنِي بِلَيْ وَفِي بَلَّي قوله: أَلقَى الشامُ بَوانِيَهُ وصار بَشَيَّةً أَي قَوْ قَرارُهُ واطْمَأَنُّ أَمْرُه، وأَما قوله إذا كان الناس بذي بلُي فإن أبا عبيد قال: أَراد تفرق الناس وأَن يكونوا طوائف وفرقاً من غير إمام يجمعهم؛ وكذلك كل من بعد عنك حتى لا تعرف عبر إمام يجمعهم؛ وكذلك كل من بعد عنك حتى لا تعرف موضعه فهو بذي بلَّي وهو من بَل في الأَرض إذا ذهب، أَراد ضياع أُمور الناس بعده، وفيه لغة أُخرى: بذي بِلَّيانهِ قال: وكان الكسائي ينشد هذا البيت في رجل يطيل النوم: قال: وكان الكسائي ينشد هذا البيت في رجل يطيل النوم: قال: وكان الكسائي الشهر الأَوْمَ والمُ حَتَّى

#### يُــقــالَ: أَتَــوْا عــلــى ذي بــلُــيُــانِ

يعني أَنه أَطال النوم ومضى أُصحابه في سفرهم حتى صاروا إلى الموضع الذي لا يعرف مكانهم من طول نومه؛ قال ابن سيده: وصرفه على مذهبه. ابن الأعرابي: يقال فلان بذي بليً وذي بلَيان إذا كان ضائعاً بعيداً عن أهله.

و تَبْلَى و يَلِيَّ اسما قبيلتين. و بَلِيِّ حي من اليمن، والنسبة إليهم بَلُوِيِّ الجوهري: يَلِيِّ على فعيل، قبيلة من قضاعة، والنسبة إليهم بَلُويِّ و الأَبْلاءُ موضع. قال ابن سيده: وليس في الكلام اسم على أفعال إلا الأَبُواء والأَبْبار و الأَبْلاء

و بَلَى جواب استفهام فيه حرف نفي كقولك ألم تفعل كذا؟ فيقول: بلسي و بلسي جواب استفهام معقود بالجحد، وقيل: يكون جواباً للكلام الذي فيه الجحد كقوله تعالى: ﴿ السُّ بربكم قالوا بلحه. التهذيب: وإنما صارت بلي تنصل بالجحد لأنها رجوع عن الجحد إلى التحقيق، فهو بمنزله بل و بل سبيلها أن تأتي بعد الجحد كقولك: ما قام أخوك بل أبوكِ، وما أكرمت أخاك بلأباك؛ قال: وإذا قال الرجِل للرجل ألا تقوم؟ فقال له: بلح؛ أراد بلأقوم، فزادوا الألف على بل ليحسن السكوت عليها، لأنه لو قال بلكان يتوقع كلاماً بعد بل فزادوا الألف ليزول عن المخاطب هذا التوهم، قال الله تعالى: ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾، ثم قال: ﴿ بلَّى مَنْ كَسَبُ سَيِّئَةً ﴾؛ والمعنَّى لِلَّمن كسب سيئة؛ وقال المبرد: بلحكمها الاستدراك أينما وقعت في جحد أو إيجاب؛ قال: و بلسيكون إيجاباً للمنفى لا غير. الفراء قال: بل تَأْتِي لِمعنيين: تكون إضراباً عن الأول وإيجاباً للثاني، كقولك: عندًى له دينار لا بليديناران، والمعنى الآخر أنها توجب ما قبلها وتوجب ما بعدها وهذا يسمى الاستدراك، لأنه أراده فنسيه ثم استدركه.

قال الفراء: والعرب تقول بَلْ والله لا آتيك وبَنْ والله، يجعلون اللام فيها نوناً؛ قال: وهي لغة بني سعد ولغة كلب، قال: وسمعت الباهليين يقولون لابَنْ بمعنى لابَلْ. ابن سيده: وقوله عز وجل: ﴿ بَلُسي قد جاءتك آياتي ﴾؛ جاءببلي التي هي معقودة بالجحد، وإن لم يكن في الكلام لفظ جحد، لأن قوله تعالى: ﴿ لُو أَن الله هداني ﴾، في قوَّة الجحد كأنه قال ما هُدِيثُ، فقيل ﴿ لللهِ عَلَى جَاءَتُكَ آيَاتُم ﴾، قال ابن سيده: وهذا محمول على الواو لأن الواو أُظهر هنا من الياء، فحملت ما لم تظهر فيه على ما ظهرت فيه، قال: وقد قيل إن الإمالة جائزة في بلسي، فإذا كان ذلك فهو من الياء. وقال بعض النحويين: إنما جازت الإمالة فيبلي لأنها شابهت بتمام الكلام واستقلاله بها وغنائها عما بعدها الأسماء المستقبلة بأنفسها، فمن حيث جازت إمالة الأسماء جازت أيضاً إمالة بلمي ، ألا ترى أنك تقول في جواب من قال ألم تفعل كذا وكذا: بلسي، فلا تحتاج لكونها جواباً مستقلاً إلى شيء بعدها، فلما قامت بنفسها وقويت لحقت في القوة بالأسماء في جواز إمالتها كما أُميل أنَّى ومتى. الجوهري: بلمي جواب للتحقيق يوجب ما يقال لك لأنها ترك للنفي، وهي حرف لأنها نقيضة لا، قال سيبويه: ليسبلي ونعم اسمين، وقال: بَلْ مخففٌ حرفٌ، يعطف بها المحرف الثاني على الأول فيلزمه مثل إعرابه، وهو الإضراب عن الأول للثاني، كقولك: ما جاءني زيدبل عمرو، وما رأيت زيداً بل عمراً، وجاءني أخوك بل أبوك، تعطف بها بعد النفي، والإثبات جميعاً؛ وربما وضعوه موضع رب كقول الراجز:

بَـلْ مَـهْـمَـهِ قَـطَهـ ثُـ بَـعْـدَ مَـهـمَـهِ يعني رب مهمه، كما يوضع الحرف موضع غيره اتساعاً، وقال أخر:

يَلْ جَوْزَ تَبْهاءَ كَظَهْرِ الْحَجَفَتُ وقوله عز وجل: ﴿ ص والقرآن ذي الذكربل الذين كفروا في عزة وشقاق﴾؛ قال الأُخفش عن بعضهم: إنبل ههنا بمعنى إِنَّ، فلذلك صار القسم عليها، قال: وربما استعملته العرب في قطع كلام واستثناف آخر فينشد الرجل منهم الشعر فيقول: بَلْ.

> ما هاج أخزاناً وشَخِواً قَدْ شَجَا ويقول: بَلْ.

. م. التبق من العود: معروف أُعجمي. الجوهري: التبمُّ

بمهم: البَهْم من العود: معروف أعجمي. الجوهري: البَهُ الوَتَر الغليظ من أُوتار المتزاهِر. التهذيب: بم المُودِ الذي يُضْرَبِ به هو أَحدُ أُوتارِه، وليس بعربي. ابن سيده: وتُمُّ، غير مصروف، أُرض من كِرْمان. وفي الحديث: مدينة بكِرْمان، وقيل: موضع؛ قال

> َ أَلا أَيها الليل الذي طالَ أَصْبِحِ بِبمٌ، وما الإِصْباح فيك بأَرْوَحِ وأَورد الأَزْهري للطِّرمُّاح:

أَصْبَ حَدَّ ذَا بَـغْمَي، وذَا تَـغَبُّ شِ،
مُسَبَّتُ عَسَ نَـسَبِسَاتِ السِحِـرُبِسِسُ،
مُسَبَّتُ عَسَ نَـسَبِسَاتِ السِحِـرُبِسِسُ،
وعـن مَـقـالِ السحَـاذِبِ السَّمَـرَقُ شِ
بنسج: البِنْحُ: الأَصْلُ. التهذيب: البُنُحُ الأُصولُ. وَأَبْنَجَ الرجل
إذا ادَّعَى إلى أَصل كريم.

ويقال: رجع فلان إلى حِنْجِهِ وَبِنْجِهِ أَي إلى أَصله وعِرْقه. والبَنْجُ: ضرب من النبات. قال ابن سيده: وأَرى الفارسي قال: إنه مما يُثْتَبَذُ، أَو يُقَوَّى به النبيذُ. وَبَنَّجَ القَبَجَةَ: أخرجها من جُحْرها، دخيل.

بنح: الأزهري خاصة: روى أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: البُنُحُ العَطايا؛ قال أبو منصور: كأنه في الأصل مُنُحُ جمع المنيحة، فَقَلَبَ الميم باء، وقال: البُنُحُ.

بند: البنَّدُ: العَلُم الكبير معروف، فارسي معرَّب؛ قال الشاعر:

وأَسيافُنا، تحتَ البِنُودِ، الصُّواعِقُ

وفي حديث أشراط الساعة: أَنْ تَغْزو الرومُ فتسير بثمانين بَنْداً ؟ البَنْدُ: العَلمُ الكبير، وجمعه بُنُود، وليس له جمعُ أَذْنى عَدَد. وليس له جمعُ أَذْنى عَدَد. ولينند : كل عَلَم من الأعلام. وفي المحكم: من أعلام الروم يكون للقائد، يكون تحت كل عَلَم عشرة آلاف رجل أو أقل أو أكثر. وقال الهجيمي: البنند عَلَمُ الفُرسانِ ؟ وأنشد للمفضل: جساؤوا يسجسوون السبنوة جَسرًا

قال النضر: سمي العلم الضخم واللواءُ النضخمُ الْبَنْلَدُ. والبَنْدُ: الذي يُسكِر من الماء؛ قال أبو صخر:

وإنَّ مَعاجي لِلخِيامِ ومَوقِفي

بِرابِيةِ البَنْدَينِ، بِالْ ثُمَامُها

يعني بيوتاً أُلِقِيَ عَليها تُمَامٌ وشجر ينبت. الليث: البَنْدُ حِيلٌ مستعملة؛ يقال: فلان كثير البُنود أي كثير الحيل. والبَنْدُ: بَيْدَقٌ مُنْعَقِدٌ بِفِرْزانِ.

بندر: البَهَاهِرَةُ، دخيل: وهم التجار الذين يلزمون المعادن، واحدهم بُندارُ. وفي النوادر: رجل بَنْدَرِيِّ ومُبَنْدِرٌ ومُتَبَنْدِرٌ، وهو الكثير المال.

بندق: البَنْدُق: الجِلَّوْزُ؛ واحدته بَنْدُقَةٌ، وقيل: البُندق حمل شَخر كالجَلَّوْز.

وَيُنْدُقَهُ: بَطن؟ قيل أَبو قبيلة من اليمن، وهو بُنْدُقةُ بن مَظَّةً بن سعد العَشيرة، ومنه قولهم: حِدَاً حِدَاً وراءكِ بُنْدُقةُ، وقد مضى ذكره.

والبُنْدُقُ: الذي يرمى به، والواحدة بُنْدُقُة والجمع البنَادِقُ.

 بندك: البَتَادِكُ من القميص: وهي لِبْنةُ القميص؛ قال ابن الرُقاع.

كَأَذُّ زُرُورَ القُّبُ طُرِيَّةِ عُلُّقَتُ

بنادِكُها منه بجِلْعِ مقوّمِ

هكذا عزاه أَبو عبيد إلى ابن الرقاع، وهو في الُحماسة مُنسوب إلى ملحة الجرمي؛ وبعده:

كأُنَّ قُرادَيْ صدره طَبَعَتْهـما؛

بطينٍ من الجَوْلانِ، كُتُّابِ أَعْجُم

وواحدة البتادك بُنْدُكه. وقال اللحياني: البتادكُ عُزى القميص. قال ابن بري: هذه الترجمة ذكرها الجوهري في بدك، قال: والصواب ذكره في ترجمة بندك لا بدك كما ذكر الجوهري؛ لأن نونه أصليه لا يقوم دليل على زيادتها، فلهذا جاء بها بعد بنك.

بنس: بَنُسَ عنه تَبْنِيساً: تأخر؛ قال ابن أُحمر: كأنها من نَقا العَزَّافِ طاويَةٌ،

لَمُّا انْطَوَى بطنُها واخْرَوَّط السَّفَرُ مارِيَّة لُـوُّلُـوَالُ الـلَّـوْنِ أَوْدَهـا طَلِّ، وبَنَّسَ عنها فَوْقَدٌ جَصِرُ

قال ابن سيده: قال ابن جني قوله بنّس عنها إنما هو من النوم غير أنه إنما يقال للبقرة، قال: ولا أعلم هذا القول عن غير ابن جني، قال: وقال الأصمعي هي أحد الألفاظ التي انفرد بها ابن أحمر، قال: ولم يسند أبو زيد هذين البيتين إلى ابن أحمر ولا هما أيضاً في ديوانه، ولا أتشدهما الأصمعي فيما أنشده له من الأبيات التي أورد فيها كلماته، قال: وينبغي أن يكون ذلك شيئاً (1) جاء به غير ابن أحمر تابعاً له فيه ومُتَقَبِّلاً أثره، هذا أوفق من قول الأصمعي إنه لم يأت به غيره، وقال شمر: ولم أسمع بنس إذا تأخر إلا لابن أحمر. وفي حديث عنر، رضي الله عنه: تأسوا عن البيوت لا تطعم امرأة ولا صبي يسمع كلامكم؛ أي تأخروا لئلا يسمعوا ما يستضرون به من الرقب الجاري بينكم. وبنس : اقْعُدْ؛ عن كراع كذلك حكاها بالأمر، والشين لغة، وسيأتي ذكرها. اللحياني: بنيس وبنس إذا قعد؛ وأنشد:

إِن كِسِتَ غِيرَ صِائِدٍ فَبِيْسٍ

ابن الأَعرابي: أَبْنُسَ الرجلُ إِذا هرب من سلطان، قال: والبَنْسُ الفرار من الشر.

ينش: بَنْشْ أَي اقْعُدْ: عن كراع، كذلك حكاه بالأمْر، والسين لغة، وهو مذكور في موضعه؛ وأنشد اللحياني:

إِن كُـنـتَ غَـيـر صـائِـدي فـبَتُّش<sup>(٢)</sup> قال: ويروى فَبَنُّس أَي اقعد.

بنصر: البِنْصِرُ: الأصبع التي بين الوسطى والخنصِر، مؤنثة، عن اللحياني؛ قال الجوهري: والجمع البّناصِرُ،

بنط: الأزهري: أما بنط فهو مهمل فإذا فصل بين الباء والنون بياء كان مستعملاً، يقول أهل اليمن للنّشّاج السِينْطُ، وعلى وزنه البيّطر، وهو مذكور في موضعه.

بنق: بَنُقَ الْكِتابَ: لغة في نَبُقه. وبَنَق كلامه. جمعه وسوّاه، ومنه بَنائقُ القَميصِ أَي جمع شيء (٢) وقد بَنْق كتابه إذا جوَّده وجمعه.

والبِنَقة والبَنِيقة: رُقْعة تكون في الثوب كاللَّبيَّة ونحوها، مشتقً من ذلك؛ وقيل: البَنِيقة لَبِنة القميص، والجمع بَنَائقُ وبَنِيقٌ؛ قال قيس بن معاذ المجنون:

<sup>(</sup>١) قوله: (يكون ذلك شبتاً؛ في الأصل شيء (وهو واضح الخطأه.

 <sup>(</sup>٢) قوله: وغير صائدى، سبق في مادة وبنس، وغير صائد، وفراه الأصوب،
 وهو موافق لما جاء في التهذيب.

<sup>(</sup>٣) [كذا بالأصل. وفي التهذيب: أي جمع شيء إلى شيء].

يَـضُــمُّ إِلَيَّ اللَّـيلُ أَطْفالَ مُحبُّها، ما ضَـمٌ أَزْرارَ الـفَـمِـيـصِ البِّنائـقُ

ويروى: أَنْناه حبها؛ ويروى: أَبناه محبها، وأَراد بالأَطفال الأَحزان المعتولدة عن الحبّ؛ قال ابن بري: وهذا من المقلوب لأَن أَزرار هي التي تضم البّنائق ، وليست البنائق هي التي تضم الأَزرار، وكان حق إنشاده:

كسما ضمّ أزرارُ القسميصِ السنائيق الله التي إلا أنه قلبه، وفسر أبو عمرو الشيباني البنائق هنا بالعُرى التي تُدخَل فيها الأزرار، والمعنى على هذا واضح بينُ لا يُحتاج معه إلى قُلْب ولا تعشف إلا أن الجمهور على الوجه الأول؛ وذكر اس السيرافي أنه روى بعضهم:

كما ضم أزرارُ الـقميـص الـبنائـقا قال: وليس بصحيح لأن القصيدة مرفوعة، وأُولها:

لَعَمْوُكِ إِنَّ الحُبُّ، يا أَمَّ مالِكِ، بِجسْمي، جَزاني الله، مِنْكِ لَلائقُ

بِحسْمي، جَزاني الله، مِنْكِ للادُ وبعد قوله:

ي صمح إلى اللَّدِ أَظْفال حُبِها . قوله:

وماذا عسى الواشُونَ أَن يَسْحدُّثُوا سِرَى أَن يقُولوا: إِنَّني لكِ عاشِثُ؟ نَعَمْ صَدَقَ الواشُونَ! أَنتَ حَبِيبةٌ

إِليَّ، وإنَّ لم تَصْفُ منكِ الخَلائقُ! وقال أَبو الحَجاج الأَعلم: البَيْسِقة اللَّبِنة. وكل رُفْعة نزاد في ثوب أو دَلو ليتُسِع، فهي بنِيقة ؛ ويقوِّي هذا القول قول الأَعش:

قَوافِيَ أَمْسُالاً يُوسُّعْنَ جِلْدَه،

كما زَدْتَ في عرض الأَدِيمِ الدَّخارِصا فجعل الدَّخرِصةَ رُقعة في الجلدِ زِيدَت ليتَّسع بها، قال السيرافي: والدَّخرِصةُ أَطول من اللَّبِنة قال ابن بري: وإذا ثبت أَن بَنِيقة القميص هي جُرُبَانَه فُهِم معناه، لأَن جُرُبَانه معروف، وهو طَوْقُه الذي فيه الأَزْرارُ مَخِيطةً، فإذا أُريد صَته أُدخلت أَزراره في العُرى فضَمُ الصدر إلى النَّحر، وعلى ذلك فسر بيت قيس بن معاذ المتقدّم؛ قال: ويبن صحة ذلك ما أَنشده القالي في نوادره وهو:

له حَفَقانٌ يَرْفَعُ الجَيْبَ والحشّى، يُ مَّـطُّـعُ أَزْرارَ الـجِرِبّانِ ثـائـرهُ

هكذا أنشده، بكسر الجيم والراء، وزعم أنه وجده كذا بخط إسحاق بن إبراهيم الموصلي، وكان الفراء ومن تابعه يضم الجيم والراء؛ ومثل هذا بيت ابن الدُّمَيْتة:

رَمَتْني بِطَرْفٍ، لِو كَمِيّاً رَمَتْ بِه،

لَبُلُ لَنجيعاً نَحْرُه وبَسَائهُ هُ لَجيعاً نَحْرُه وبَسَائهُ هُ لأَن البَيْيقة طَوْقُ الثوب الذي يَضُم النحر وما حولَه، وهو المجربان؛ قال: ويحتمل أن يريد العُرى على تفسير الشيباني،

قال: ومما يدلُّك على أن البّنيقة هي الجُرُبَّان قول جرير: إذا قِـيلَ هـذا البّينُ، راجـعْتُ عَبْرةً

لها يخرب المتنسقة واكف المتنسقة واكف أضاف الجربان إلى البنيقة وإن كان إياها في المعنى ليُعلم أنها معنى وإنما أضاف الجربان إلى البنيقة وإن كان إياها في المعنى ليُعلم عِرْقُ النَّسا، وإن كان العرق وهو النسا من جهة أنّ النسا خاص والعرق عام لا يخص النسا من غيره، ومثل ذلك حبّل الوريد وحبُ الحصيد وثابتُ قُطنة لأن قُطنة لقبه، وكان يجعل في أَنفه قطنة فيصير أعرف من ثابت، ولما كان الجربان عاماً ينطق على البنيقة وعلى غلاف السيف وأريد به البنيقة أضافه إلى البنيقة ليخصصه وعلى غلاف السيف وأريد به البنيقة أضافه إلى البنيقة ليخصصه

بذلك؛ قال: ومثل بيت جرير قول ابن الرِّقاع: كـــأَنَّ زُرُورَ الــَـ<del>ـةُ بُــُ طُــرِيَّــةِ عُــلُّــقَــث</del>

بَسَادِكُ البِنَائِقَ ، ويروى هذا البيت أيضاً لمِلْحة الجَرْمِي، ويروى: والتِنادِكُ البِنَائِق ، ويروى هذا البيت أيضاً لمِلْحة الجَرْمِي، ويروى: عُلُّفَت بِنَائِقَها ؛ وقيل: هي هنا عُراها فيكون حجة لأبي عَمرو الشَّيباني. قال أبو العباس لأحول: والبنيقة الدُّخْرِصة؛ وعليه فسر ببت ذي الرمة يَهْجو رَهْط امرى، القيس بن زيد مَناةً:

عملى كُـلُ كَـهْـلِ أَزْعَكِـكِيّ ويـافِـع، من الـلَـوْمِ سِـرْبـال جَـدَيـدُ الـبنائِـقِ فقال:البنائقُ الدَّخارِصُ، وإنما خصالبنائق بالجِدَّة ليعلم بذلك أَنَّ اللوَّم فيهم ظاهر بين كما قال طرَفة:

تُلاقى، وأُحياناً تَبِينُ كأُنها بَنائقُ غرٌ في قَمِيص مُقَدِّدٍ ()

<sup>(</sup>١) قوله: وبنائق غرة في الأصل وعرة بالعين السهملة وعلق مصححه في الهامش قائلاً: وقوله عر كذا بالأصل ولعله غِز بالكسر والتشديد الذي لا تجربة له، والممنن والهامش كلاهما خطأ وصوابه ما أثبتناه فالبيت ما معلقة طرفة وغز أي بيض وهو نعت لبنائق.

وقول الشاعر:

قــد أُغْــتَــدِي والـــهُــبسِحُ ذو بَـــيـــتِ جعل له بَنِيقاً على التشبيه ببنيقةِ القَميص لبياضها؛ وأُنشد ابن بري هذا الرجز:

والسمسبخ ذو بَسنسائستى والسمائسة وقال: شبه بياض الصبح ببياض البنيقة؛ قال: ومثله قول أَصُنك:

سَوِدْتُ فلم أَمْلِكُ سَوادِي، وتَحْتَه

قَصِيصٌ من القُوهِيِّ، بِيضٌ بنَائقُهُ وأَراد بقوله سودتُ أَنه عَوِرَتْ عينُه؛ واستعار لها تحت السواد من عينه قميصاً بِيضاً بنائقُه كما استعار الفرزدق للثلج مُلاء بيض البنائق فقال يصف ناقته:

تَظَلُّ بعينَيْها إلى الجَبَلِ الذي

عليه مُلاء الثَّلج بِيضُ البَّالِتِي وقال ثعلب: بَنائِقُ وبِنَقَ، وزعم أَنَّ بِنَقاً جمع الجمع، وهذا ما لا يُعقل؛ وقال الليث في قوله:

قد أُغْت دِي والصبح ذو بَنِ يو المان البنيقة؛ وقال ذو الرمة:

إذا اعتفاها صَحْصَحانٌ مَهْيَعُ مُ اللَّهُ مُ

قال الأصمعي: قوله مُبنّق يقول السَّرابُ في نواحِيه مُقَنَّعٌ قد غَطَّى كل شيء منه. قال ابن بري: أَعلم أَن البنيقة قد اختلف في تفسيرها فقيل: هي لَبِنة القميص، وقيل جُربُّانه، وقيل يخرِصنه فعلى هذا تكون البنيقة والدخرصة والجربان بمعنى واحد، وسميت بنيقة لجمعها وتحسينها. ابن سيده: أَرض مَبنُوقةٌ موصولة بأُخرى كما تُوصَل بنيقة القميص؛ قال ذو

ومُغْبَرَة الأُفْيافِ مَحْلُولة الحَصَي،

دَيامِيمُها مَبْنُوقةٌ بالصَّفاصِفِ هكذا رواه أَبو عمرو، وروى غيره موصولة. والنبيقةُ: الرَّمَعة من العِنبِ إِذا عظمِت. والنبيقة: السَّطر من النخل.

ابن الأُعرابي: أَبْنَقَ وَبَنْقُ وَنَبَقُ وَأَنْبَقَ كله إِذا غَرَس شِراكاً واحداً من الوّدِيِّ فيقال نـخـل مُبَنَّقٌ ومُنتَبِقٌ. وفي النوادر: نَبَق فلان كِذْبةً حَرْشاء وبَوْقها وبلَّقها إِذا صنَعَها وزوَّقها. وبَنَفَّته بالسوط

وَبَلَّفْتِهِ وَقَوَّبْتُهُ وَجَوَّبْتُهُ وَفَتَّقْتِهِ وَفَلَّقْتُهِ إِذَا فَطَّعْتِهِ.

وبَنسيقةُ الفرس: الشعر المختلف في وسط مِرْفَقِه، وقبل: في وسط مِرْفَقه مما يَلي الشاكِلةَ. والبنسيقتان: دائرتانِ في نِحْر الفرس. والبنيقتانِ: عُودان في طَرَفَي المِصْمَدةِ.

بنقص: بَنْقُصٌ: اسم.

بنك: البُنْكُ: الأَصل أَصل الشيء، وقيل خالصه. الليث: تقول العرب كلمة كأَنها دخيل، تقول: رده إلى بَنْكه الخبيث؛ تريد به أَصله، قال الأَزهري: البُنْك بالفارسية الأَصل؛ وأَنشد ابن برج:

وصاحبٍ صاحبتُه ذي مَأْفَكُهُ،

يَمْشِي الدُّوالِيكَ ويعدو البُتُّكة

قال: البُنْكَة يعني ثقله إذا عدا، والدُّواليك: التَّحَقُّز في مشيته إذا حاك.

وَتَبَنَّكَ بِالْمَكَانِ: أَقَام به وتأَهل. وَتَبَكُوا في موضع كذا: أَقاموا به؛ قال الفرزدق يهجو عمر بن هبيرة:

تَبَنُّك بالعراق أَبِو السُئَنِّي،

وعَلُّم قومه أكل الخَبيص

وأبو المثنى: كنية المخنث، وتَبَنَّك في عزه: تمكَّن. يقال: تَبَنَّك فلان في عز راتب. النضر بن شميل: تَبَنَّك الرجل إِذَا صار له أَصل. الجوهري: التَّبَنَّك كالتنايّة؛ قال ابن بري: صوابه كالتُنَاءة. والتُنَّاء: المقيمون بالبلد وهم كأنهم الأصول فيه يقال: تَنَا بالمكان تُنُوءاً وتَنَاءة، فهو تانىء، وقد يقال: تَنا يَتُنُو تُنَاءَة، فهو تانىء، وقد يقال: تَنا يَتُنُو صُرب من الطيب عربي، قال: هو دخيل.

بنم: البّنامُ: لغة في البّنانِ؛ قال عَمر بن أَبي رَبيعة:

فقالتْ وعَضَّتْ بالبِّنامِ: فَضَحُتَّنيِ!

بنن: البَنَّة: الربح الطينة كرائحة التُّفَّاح ونحوها، وجمعُها بِنانٌ، تقول: أَجِدُ لهذا الثوب بِنَّةُ طينة من عَرْف تفاح أَو سَفْر جَل. قال سيبويه: جعلوه اسماً للرائحة الطيبة كالخشطة. وفي المحديث: إِن للمدينة بَنَّةُ؛ البَنَّة: الربح الطينة، قال: وقد يُطلق على المكروهة. والبَنَّة: ربحُ مَرابِضِ الغنم والظباء والبقر، وربحا سميت مرابض الغنم بنَّة؛ قال:

أُتماني عسن أُبِي أُنَسِ وَعيدٌ، ومَعْصوبٌ تَـخُبُ بِه الرَّكابُ وُعيد تَسخُدبُ الأَرآمُ منه،

وتَسكره بَئَّةَ الغَنَّم الذِثابُ

ورواه ابن دريد: تُخدِجُ أَي تَطْرَح أُولاَدَهُا نُقَصاً. وقوله: معصوبٌ كتابٌ أَي هو وعيد لا يكونُ أَبداً لأَن الأَرْآم لا تُخدِجُ أَبداً. والذئاب لا تكره بَنَّة الغنم أَبداً. الأَصمعي فيما روى عنه أبو حاتم: البَنَّة تقال في الرائحة الطيَّبة وغير الطيِّبة، والجمع بِنانٌ ؛ قال ذو الرمة يصف اللور الوحشيّ:

أَبَنَّ بِهِا عَوْدُ المَبَاءَةِ، طَيُّبّ

نسيمَ البِنانِ في الكِناسِ المُظُّلِّلِ

قوله: عود المباءة أي نُور قديم الكِناس، وإنما نَصَب النسيم لَمّا نَوْنَ الطَّيْب، وكان من حقه الإضافة فضارع قولهم هو ضارب زيداً، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَم نجعل الأرضَ كِفاتاً أَحياء وأَمواتا ﴾؛ أي كِفَاتَ أَحياء وأَموات، يقول: أَرِجَتُ ريحُ مباءتنا مما أَصاب أَبعاره من المطر. والبَنّة أَيضاً: الرائحة المُثينة، قال: والجمع من كل ذلك بنان ، قال ابن بري: وزعم أبو عبيد أن البنّة الرائحة الطيّبة فقط، قال: وليس بصحيح بدليل قول علي، البنّة الرائحة الطيّبة فقط، قال: وليس بصحيح بدليل قول علي، الله حائكا، فَلَكَأَنِي أَجِدُ منكَ بَنَّةَ الغَزْل، وفي رواية قال له الأشعث بن قيس: ما أَحْسِبُكَ عَرَفْتني يا أمير المؤمنين، قال: الله مواني لأجدُ بَنَةَ الغزل منك أي ريح الغزل، وماه بالحياكة، قيل: كان أبو الأشعث يُولَع بالنساجة. والبُنُ: الموضعُ المُنِتُ الرائحة، كريهة كانت أو طيبة. الرائحة. المرائحة المؤباء.

التهذيب: وروى شمر في كتابه أن عمر، رضي الله عنه، سأل رجلاً قدم من الثَّعْر فقال: هل شَرِبَ الجَيْشُ في البُنسات الصغار (٢٠١ قال: لا، إن القوم ليَؤْتَوْنَ بالإِناء فَيَتَداولُونه حتى يشربوه كلَّهم؛ قال بعضهم: السُّمَات ههنا الأقدام الصَّغار.

والإِبْنانُ : اللَّزومُ. وَأَبْنَنْتُ بالمكان إِبْناناً إِذَا أَقْمت به. ابن سيده: وَنَّ بالمكان يَبِنَّ بَثًا وَأَبَنَّ أَقام به؛ قال ذو الرمة:

أَبُـنَّ بِـهِـا عَــوْدُ الــمــِــاءةِ طــيُــــُّ الأَصمع الاأَبْنَ ، أَبَنَت السحالةُ: دامَتْ ولامَتْ ويق

وأَى الأَصمعي إِلا أَبْنَ . وَأَبَنْتِ السحابةُ: دامَتْ ولزِمَتْ ويقال: رأَيت حيَّامُبِنًا بمكان كذا أي مقيماً. وللتَّبْسِنُ : التثبيتُ في الأَمرِ. والبَبْسِنُ : المعتبَّت العاقل. وفي حديث شريح: قال له أَعرابيّ وأَراد أَن يَعْجَل عليه بالحكومة. تَبَنَّن ، أَي تَنَبَّتُ، من قولهم أَبْنَ بالمكان إذا أَقام فيه؛ وقوله:

بُـلُّ الــُنْسَابِــى عَـــبَــســـاً مُـــِبِنَّا أَد كرد الادر الدور الدور

يجوز أَن يكون اللازمَ اللازق، ويجوز أَن يكون من البَنَّة التي هي الرائحة المنتنة، فإِما أَن يكون على الفعل، وإِما أَن يكون علم النسب.

والبّنان : الأَصابع، وقيل: أَطرافها، واحدتهابَنانةٌ ؛ وأَنشد ابن ِ بري لعباس بن مرداس:

أَلَا لِينَنِي قَطُّعْتُ مِنه بَنانَه،

ولاقَيْتُه يَقْظان في البيتِ حادِراً

وفي حديث جابر وقتْل أبيه يَومَ أُحُد: ما عَرَفْتُهُ إِلاَبَتِنانَه . والبّنانُ في قوله تعالى: ﴿بَلَّى قادرين على أَن نُسَوّيَ بَنالَه ﴾؛ يعني شَواهُ؛ قال الفارسي: نَجْعلُها كخُفّ البعير فلا يَنتفع بها في صناعة؛ فأما ما أنشده سيبويه من قوله:

> قىد جَـــــَـــَتُ مَـــــيّ، عــــــى الــطُّــرادِ، خَــــمُـــسَ بَســــانٍ قـــانِـــىء الأَظْـــفــارِ

فإنه أضاف إلى المفرد بحسب إضافة الجنس، يعني بالمفرد أَنه لم يكسَّر عليه واحدُ الجمع، إنما هو كسِدْرة وسِدَر، وجمعُ القلة بَناناتٌ ـ قال: وربما استعاروا بناءَ أكثر العدد لأَقله؛ وقال:

خسشس سنسان قسانسيء الأظسفساد

يريد خمساً من البّنان. ويفال: بَعَانٌ مُخَضَّبٌ لأن كل جمع بينه وبين واجده الهاءُ فإنه يُوجُد ويذكِّرُ. وقوله عز وجل: 
وفاضوبوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بّنان ، قال أبو إسحق: البّنانُ ههنا جميعُ أعضاء البدن، وحكى الأزهري عن الرجاج قال: واحدُ البّنان بَنانة، قال: ومعناه ههنا الأصابعُ وغَيْرُها من جميع الأعضاء، قال: وإنما اشتقاقُ

<sup>(</sup>١) قوله وفي البنيات الصغار، وقوله والبنيات ههنا الأقداح إلنج، هكذا بالتاء آخره في الأصل ونسخة من النهاية. وأورد الحديث في بادة بني وفي نسخة منها بنون في آخره.

الْبَتَانَ مِن قولهم أَبِّنَّ بالـمكان، والبِّنانُ به يُغِتَّمل كلُّ ما يكون للإقامة والحياة. الليث: البّنان أطرافُ الأصابع من اليدين والرِجلين، قال: والمبَنان في كتاب الله هو الشُّوي، وهي الأَيدي والأرجُل، قال: والبنانة الإضبَعُ الواحدة؛ وأنشد:

> لا هُــةً أُكْـرَمْــتَ بــنــى كــنــانــه ليسس للحيئ فلوقلهم بسانلة

أي ليس لأحدٍ عليهم فضل قِيسَ إصبع. أُبو الهيثم قال: البّنانة الإِصبع كلُّها، قال: وتقال للعقُّدة العُليا من الإِصبع؛ وأَنشد:

يُسَلِّعُنا منها البَنانُ السُطرُفُ

والمُطرِّفُ: الذي طُرُفَ بالجنَّاء، قال: وكل مَفْصِل بَنانة. ونِنانةُ، بالضم: اسم امرأة كانت تحتَ سَعْد بن لُؤيّ بن غالِب ابن فِهْر، ويُنسَبُ ولدُه إليها وهم رَهْطٌ ثابت البِّنانيّ. ابن سيده: وبُنانةٌ حيٌّ من العرب، وفي الحديث ذكرُبُنانة، وهي بضم الباء وتخفيف النون الأولى مَجِلة من المَحالُ القديمة بالبَصرة. والبَنانة والبُنانة. الرَّوْضة المُعْشبة.

أبو عمرو: البُنْبَنة صوتُ الفُخشِ والقَذَع. قال ابن الأعرابي: بَنْبَنَ الرجلُ إِذَا تَكُلُّم بَكَلامُ الفحش، وهي البَنْبَنة؛ وأَنشد أَبُو عمرو لكثير المحاربي:

> قَـد مَـنَـعَـثني الـبـرُّ وهـي تَـلــحـان، وحسى كشير عنددها جيلتان وهمي تُسخَنْدي بالمقال البَيْبانُ

قال: البَسْانُ الرديء من المنطق، والنُّ: الطُّرْق من الشحم. يقال للدابة إذا سَمِنَتْ: ركِبَها طِرْقٌ على طِرْقِ (١٠). الفراء في قولهم بَلْ بمعنى الاستدراك: تقول بَلْ والله لا آتيكَ وبَنْ والله، يجعلون اللام فيها نوناً، قال: وهي لغة بني سعد ولغة كلب، قال: وسمعت الباهِليين يقولون لا بَنْ بمعنى لا بَلْ، قال: ومن خَفيفِ هذا الباب بَنْ ولا بَنْ لغةٌ في بَلْ ولا بَلْ، وقيل: هو على البدل؛ قال ابن سيده: بَلُّ كلمة استدراكِ وإعلام بالإِضْراب عن الأُولِ، وقولهم: قام زيد بَلْ عمرو وبَنْ عَمْرُو، فإن النون بدلُّ من اللام، ألا ترى إلى كثرةِ استعمال بَلْ وقلَّة استعمال بَنْ والحُكُمُ على الأكثر لا الأقلُّ؟ قال: هذا هو

(١) قوله الركبها طرق على طرق، هكذا بالأصل، وفي التكملة بعد هذه العبارة: وبنّ على بنّ وهي المناسبة للاستشهاد فلعلها ساقطة من الأصل.

الظاهر من أُمره. قال ابن جني: ولسَتُ أَدفعُ مع هذا أَن يكون بَنْ لغةً قائمة بنفسها، قال: ومما ضوعف من فائِه ولامِه بَنْبان، غير مصروف، موضع؛ عن ثعلب؛ وأنشد شمر:

> فصارَ تُناها في تميم وغيرهم، عَشِيَّة يَأْتِيها بِبَيْبانَ عِيرُها

يعنى ماءً لبني تميم يقال له بَنْبان؛ وفي ديار تميم ماءً يقال له بَنْبان ذكره الحُطيئة فقال:

مُقِيمٌ على بَنْبانُ يَمْنَعُ ماءَه،

وماءً وَسِيع ماءً عَـطْـشـانٌ مُـرْمـل يعنى الزِّبْرِقان أَنه حَلاَّءَهُ عن الماء.

بنه: هذه ترجمة ترجمها ابن الأُثير في كتابه وقال: بِنْها ، بكسر الباء وسكون النون، قرية من قرى مصر، بارك النبيُّ ﷺ، في عَسَلها؛ قال: والناس اليُومَ يفتحون الباء.

بنسي: بَنَا في الشرف يَنْتُو؛ وعلى هذا تُؤُوِّلَ قول الحطيئة:

أُولَئِكَ قومٌ إِنْ بَنَوْا أَحْسَنُوا البِهَا

قال ابن سيده: قالوا إنه جمعُ بُنُوَّة أُو بِنْوَةً؛ قال الأصمعي: أنشدت أعرابيّاً هذا البيت أحسنوا البنا، فقال: أَيْ بُنا، أحسنوا البُّهَا، أَراد بالأول أي بُنَسيّ، والابْنَ: الولد، ولامه في الأُصل منقلبة عن واو عند بعضهم كأنه من هذا. وقال في معتل الياء: الإبْنُ الولد، فعَلَّ محذوفة اللام مجتلب لها ألف الوصل، قال: وإنما قضي أنه من الياء لأن بَنِّي يَبْنِي أَكثر في كلامهم من يَبْنُو، والجمع أَبناء. وحكى اللحياني: أَبْناءُ أَبنائِهم. قال ابن سيده: والأنشى ابْنة وبنْتٌ؛ الأخيرة على غير بناء مذكرها، ولام بِنْت واو، والتاء بدل منها؛ قال أُبو حنيفة: أَصله بِنُوَة ووزنها فِعْلَ، فألحِقَتْها التاءُ المبدلة من لامها بوزن حِلْس فقالوا بِنْتٌ، وليست التاء فيها بعلامة تأنيث كما ظن من لا خِبْرَة له بهذا اللسان، وذلك لسكون ما قبلها، هذا مذهب سيبويه وهو الصحيح، وقد نص عليه في باب ما لا ينصرف فقال: لو سميت بها رجلاً لصرفتها معرفة، ولو كانت للتأنيث لما انصرف الاسم، على أن سيبويه قد تسمَّح في بعض ألفاظه في الكتاب فقال في بِنْت: هي علامة تأنيث، وإنما ذلك تجوّز منه في اللفظ لأنه أرسله غُفْلاً، وقد قيده وعلله في باب ما لا ينصرف، والأخذ بقوله

المُعلُّل أَقْوى من القول بقوله المُغْفل المُرْسل، ووجُّهُ تجوُّزه، أنه لما كانت التاء لا تبدل من الواو فيها إلا مع المؤنث صارت كأنها علامة تأنيث، قال: وأُعنى بالصيغة فيها بناءها على فِعْلِ وأَصلها فعلٌ بدلالة تكسيرهم إياها على أَفعال، وإبدالٌ الواو فيها لازمٌ لأُنه عمل اختص به المؤنث، ويدل أيضا على ذلك إقامتهم إياه مقام العلامة الصريحة وتعاقبها فيها على الكلمة الواحدة، وذلك نحو ابْنَةٍ وبنتٍ فالصيغة في بنت قائمة مقام الهاء في ابْنَةٍ، فكما أَن الهاء علامة تأنيث فكذلك صيغة بنت علامة تأنيثها، وليست بنت من ابنة كَصَعب من صَعْبة، إنما نطير صعبة من صعب النَّهُ من ابن، ولا دلالة لك في البُنُوَّة على أَن الذاهب من بنت واو، لكن إبدال التاء من حرف العلة يدل على أنه من الواو، لأَن إبدال التاء من الواو أضعف من أبدالها من الياء. وقال ابن سيده في موضع آخر: قال سيبويه وألحقوا ابنا الهاء فقالوا ابنة، قال: وأُمَا بنتٌ فليس على ابْن، وإنما هي صيغة على حدة، أَلحقوها الياء للإلحاق ثم أُبدلوا التاء منها، وقيل: إنها مُبدلة من واو، قال سيبويه: وإنما بنتّ كعِدْل، والنسب إلى بنْت بَنَويّ، وقال يونس: بنُّشَيِّ وأُخْتِسيٌّ؛ قال ابن سيده: وهو مردود عند سيبويه. وقال تُعلب: العرب تقول هذه بنت فلان وهذه ابنةُ فلان، بتاء ثَابِتَةً في الوقف والوصل، وهما لغتان جيدتان، قال: ومن قال إبنةٌ فهو خطأً ولحن. قال الجوهري: لا تقل إبنة لأن الألف إنما اجتلبت لسكون الباء، فإذا حركتها سقطت، والحممُ بَناتٌ لا غير. قال الزجاج: ابْنُ كان في الأصل بنْوُ أُو بَنَوً، والألف ألف وصل في الابن، يقال ابنّ بَيِّنُ البُنُوَّة، قال: ويُحْتَمَلُ أَن يكون أصله بَنَياً، قال: والذين قالوا بَنُونَ كأنهم جمعوا بَنَياً بَنُونَ، وأَبْنَاء جَمْعَ فِعْلِ أَو فَعَل، قال: وبنت تدل على أَنه يستقيم أَن يكون فِعْلاً، ويجوز أَن يكون فَعَلاً، نقلت إِلى فَعْلِ كما نقلت أُخْت من فَعَل إلى فُعْل، فأَما بَناتٌ فليس بجمعٌ بنْت على لفظها، إنما ردّت إلى أصلها فجمعت بَناتٍ، على أن أصل بنت فَعَلة مما حذفت لامه. قال: والأخفش يختار أَن

يكون المحلوفُ من ابن الواز، قال: لأَنه أَكثير ما يحذف لثقله والياء تحذف أَيضاً لأَنها تثقل، قال: والدليل على ذلك

أن يداً قد أجمعوا على أن المحذوف منه الياء، ولهم دليل

قاطع مع الإجماع يقال يَدَيْتُ إليه يَداً، ودُمٌ محذوف منه

الياء، والبُنُوَّة ليس بشاهد قاطع للواو لأنهم يقولون الفُتُوَّة والتثنية فتيان، فابن يجوز أن يكون المحذوف منه الواو أُو الياء، وهم عندنا مستاويان. قال النجوهري: والابن أصله بَنَوٌ، والذاهب منه واو كما ذهب من أُب وأُخ لأنك تقول في مؤنثه بذُتٌّ وأُخت، ولم نر هذه الهاء تلحق مؤنثاً إلا ومذكره محدوف الواو، يدلك على ذلك أخوات وهَنوات قيمن ردّ، وتقديره من الفعل فَعَلُّ، بالتحريك، لأن جمعه أُبناء مثل جَمَل وأَجمال، ولا يجوز أن يكون فِقلاً أَو فَقلاً اللذين جمعهماً أَيضاً أَفِعالَ مثل جِذْع وقُفْل، لأَنك تقول في جمعه بَنُون، بتفح الباء، ولا يجوز أَيضاً أَن يكون فعْلاً، ساكنة العين، لأَن الباب في جمعه إنما هو أَفْعُل مثل كَلْب وأَكْلُب أَو فُعُول مثل فَلْس وفلوس. وحكى الفراء عن العرب: هذا من ابْناواتِ الشُّعْب، وهم حيّ من كَلْب. وفي التنزيل العزيز: ﴿هؤلاء بناتي هنَّ أَطْهَرُ لكم﴾؛ كني ببناتِه عن نسائهم، ونساء أُمةِ كل نبيّ بمنزلة بناته وأزوامجه بمنزلة أُمهاتهم؛ قال ابن سيده: هذا قول الزجاج. قال سيبويه: وقالوا ابْنُمُ، فزادوا الميم كما زيدت في فُشحُم ودِلْقَم، وكأنها في ابنم أَمْثَلُ قليلاً لأَن الاسم محدوف اللام، فَكَأَنُّها عوض منها، وليس في فسحم ونحوه حذف؛ فأما قول رؤبة:

# بُكَاءَ ثَكُلَى فَقَدَتْ حَمِيما،

#### فهي تَرَنِّي بأباً وابْسناما

فإنما أراد: واثبيهما، لكن حكى نُدْبَتها، واختُيل الجمع بين الياء والألف ههنا لأنه أراد الحكاية، كأنَّ النادبة آثرت وا اثنا على وا اثبي، لأن الألف ههنا أمتع ندباً وأمَدُ للصوت، إذ في الألف من ذلك ما ليس في الياء، ولذلك قال بأبا ولم يقل بأبي، والحكاية قد يُختَمل فيها ما لا يحتمل في غيرها، ألا ترى أنهم قد قالوا من زيداً في جواب من قال رأيت زيداً، ومَنْ زيد في جواب من قال رأيت زيداً، ومَنْ زيد في جواب من قال رأيت زيداً، ومَنْ زيد في

# فهي تُنادي بأَبني وابْنِيما.

فإذا كان ذلك فهو على وجهه وما في كل ذلك زائدة، وجمع البِنْتِ بَدَاتٌ، وجمع الابن أَبْناء، وقالوا في تصغيره أُبَيْنُون؟ قال ابن شميل: أَنشدني ابن الأَعرابي لرجل من بني يربوع،

قال ابن بري: هو السفاح بن بُكير اليربوعي:

مَنْ يَـكُ لا ساء، فـقـد ساءنسي

بِّسْوَكُ أَبَسِيْسِكُ إِلَسِي غَــيسر راعِ
إلسي أَبِسي ظَــلْسِحَسة، أَو واقــدِ
ذاك عمري فَاعْلَمَنْ للضياع(١)

قال:أُبَيْني تصغيربُنِينَ ، كأنَّ واحدةإبن مقطوع الألف، فصغره فقالأُبين ، ثم جمعه فقال أَبيْنُون ؛ قال ابن بري عند قول الجوهري كأنَّ واحدهإبن ، قال: صوابه كأنَّ واحدهأَبْني مثل أَعْمَى ليصح فيه أَنه معتل اللام، وأَن واوه لام لا نون(٢) بدليل البُثُوَّة ، أُوأَبُن بفتح الهمزة على ميل الفراء أَنه مثل أَجْر، وأَصله أَبُّنوٌ ، قال: وقوله فصغره فقال أبَيْنٌ إِنما يجيء تصغيره عند سيبويه أَبَيْنِ مثل أُعَيْم. وقال ابن عباس: قال النبي عَيِّالِيْم، أَبَيْني لا ترموا جَمْرة العَقَبة حتى تَطْلُعَ الشمس. قال ابن الأثير: الهمزة زائدة وقال اختلف في صيغتها ومعناها، فقيل إنه تصغيراً بْني كأعْمَى وأَعَيْم، وهو اسم مفرد يدل على الجمع، وقيل: إن ابْنا يجمع على أَبْنَا مقصوراً وممدوداً، وقيل: هو تصغيرابن، وفيه نظر. وقال أَبُو عبيد: هو تصغير بَنِيَّ جمع ابْن مضافاً إلى النفس، قال: وهذا يوجب أن يكون صيغة اللفظة في الحديث أُبَيِّسيُّ بوزن سُرَيْجِيّ، وهذه التقديرات على اختلاف الروايات، والاسم الْبُنُوَّةُ. قال الليث: البُنُوَّةُ مصدر الابن. يقال: ابنٌ بَيِّنُ البُنُوَّةِ. ويقال: تَبَشَّيْتُه أَى ادَّعيت بُنُوِّتُه. وتَبَنَّاه: اتحذه ابناً. وقال الزجاج: ثَبَتَّى به يريد تَبَنَّاه. وفي حديث أَبي حذيفة: أَنه تَبَنَّى سالماً أي اتخذه ابناً، وهو تَفَعُل من الابْن، والنسبة إلى

وعلَّق عليه مصحُّحه في الهامش قائلاً: «قوله: عمري فاعلمي... إلخ، كذا بالأصل بهذه الصورة، ولم نجده في كتب اللغة التي بأيديناه. وفي المامش اضطراب، وفي الهامش قصور؛ فالمنن غير مستقيم الوزن، والهامش يقول: «لم نجده في كتب اللغة التي بأيديناه، مع أن الناج ذكر البيت الأول، والتهذيب ذكر البيتين، وذكر الشطر الأخير منهما هكذا:

الابْناء بَنُويٌ وأَبْناويٌ نحو الأغرابي، ينسب إلى الأعراب،

والتصغيرُ بُنَسَيٌّ. قال الفراء: يا بُنَسَّ لغتان مثل يا أَبِتِ ويا أَبِّتَ،

وتصغير أَبْناء أَبَيْناء، إن شئت أَبَيْنون على غير مكبره. قال

ذاك عسمري فساعسلسة سنّ السلسسياع وقد أثبتنا ما في التهذيب، لأنه أدني إلى الصواب. (٢) قوله: فوأن واوه لام لا نون، لعله يريد: وأن لامه واو....

الجوهري: والنسبة إلى أبن بَنوِي ، وبعضهم يقول البني ، قال: وأما وكذلك إذا نسبت إلى أُبناء فارس قلت بَنَوِي ، قال: وأما قولهم أَبْناوِي فإيما هو منسوب إلى أبناء سعد لأنه جعل اسما للحي أو للقبيلة، كما قالوا مَدايني جعلوه اسما للبلد، قال: وكذلك إذا نسبت إلى بئت أو إلى بُنيَاتِ الطَّريق قلت بنوِبَ لأن أَلف الوصل عوض من الواو، فإذا حذفتها فلا بد من رد الواو. ويقال: رأيت بَناتَك ، بالفتح، ويجرونه مُجرى التاء الأصلية. ويُنيَّاتُ الطريق: هي الطُوق الصغار تتشعب من الجادَّة، وهي التُوهاتُ.

والأبناء: قوم من أبناء فارس. وقال في موضع آخر: وابناء فارس قوم من أولادهم ارتهنتهم العرب، وفي موضع آخر: ارتهنوا باليمن وغلب عليهم اسم الأبناء كغلبة الأنصار، والنسب إليهم في ذلك أبناوي في لغة بني سعد، كذلك حكاه سيبويه عنهم، قال: وحدثني أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون في الإضافة إليه بنوي، يردونه المؤلفة أليه بنوي، يردونه المألفة أو وفي الحديث: وكان من الأبناء، قال: الأبناء، في الأصل المنبؤ، ويقال لأولاد فارس الأبناء، وهم الذين أرسلهم كسرى مع معمائين. ويقال لأولاد فارس الأبناء، وهم الذين أرسلهم كسرى مع وملكوا اليمن وتذيروها وتروجوا في العرب فقيل لأولادهم الأبناء، وغلب عليهم هذا الاسم لأن أمهائهم من غير جنس آبائهم.

وللأب والابن والبنت أسماء كشيرة تضاف إليها، وعَدَّدَ الأَزهري منها أَشياء كثيرة فقال ما يعرف بالابن: قال ابن الأَزهري منها أَشياء كثيرة فقال ما يعرف بالابن: قال ابن الأَعرابي ابن الطّين آدم، عليه السلام، وابن مِلاطِ العَصُدُ، وابن مُخَدَّشِ رأْسُ الكَتَفِ، ويقال إنه التَّغْضُ أَيضاً، وابن النَّعامة مَحَجَّة الطريق، وابن النَّعامة القرس الفاره، وابن النَّعامة الساقي الذي يكون على رأْس البئر، ويقال للرجل العالم: هو ابن بَخدتها وابن بعفظها وابن سُرسورها وابن ثراها وابن مدينتها وابن رَوْمَلتها أَي العالم بها، وابن رَوْمَلة أَيضاً ابن أمة، وابن تأمورها العالم بها، وابن أَفارة الدَّرْص، وابن السَنور الدَّرْصُ أَيضاً ابن أَمة، وابن عَفراء السَنور الدَّرَص، وابن السَخورة الدَّروم، وابن السَخورة المشرو، وابن اللَّعُس، وابن عرس السَرعُوب، وابن اللَّعر، وابن عرس المُورة اللَّم أَيضاً، وابن غَبراء اللص أَيضاً؛ وقيل في قول طرفة:

وأَيْتُ بنبي غَبْراءَ لا يُنْكرُونَنني

إِن بني غَبْرا السم للصَّعاليك الذين لا مال لهم سُمُوا بني غَبْراء الزُوقهم بغَبْراء الأَرض، وهو ترابها، أَراد أَنه مشهور عند الفقراء والأَغنياء، وقيل: بنو غبراء هم الرُقْقَةُ يَتَنَاهَدُون في السفر، وأبن إلاهَةَ ضَوْءُ الشمس، وهو الضَّحُ، وأبن المُمْزَنةِ الهلالُ؛ ومنه قوله:

رأيتُ ابنَ مُرزِّنَةِ ها جانِحَا

وابن الكُرَوانِ الليلُ، وابن الـحُبارَى النهارُ، وابن تُمُّرةَ طائر، ويقال التُّمُّرةِ، و أبنُ الأرض الغَديرُ، و ابن طَاهِر البُرْعُوث، و ابنُ طامِر الخَسِيسُ من الناس، و ابن هَيَّانَ و ابن بَيَّانَ و ابن هَيَّا وابن بَيّ كُلُّه الخَسِيسُ من الناس، وابن النبخلة الدُّني، (١٠)، وابن البحُّنَة السَّوْط، والبَّحْنة النخلة الطويلة، وابنُ الأسد الشَّيْعُ والحَفْصُ، وابنُ القِرْد الحَوْدَلُ والرُّبَّاءُ، وأبن البَراءِ أَوَّلُ يوم من الشهر، وابنُ الحاذِنِ النَّمْلِ، وابن الغراب البِّئج، وابن الفَوالسي النجانُّ، يعني الحيةَ، وابن القاوِيَّةِ فَوْخُ الحِمام، وابنُ الفاسِياء القَرَنْبَي، وأبن الحرام السلا، وابنَّ الكَرْمُ القِطْفُ، وابن المَسَوَّة غُصْنُ الريحان، وابن جَلا النَّيَّدُ، وأبن دأيةَ الغُراب، وابن أَوْبَرَ الكَمْأَةُ، وابن قِثْرةَ الحَيَّة، وابن ذُكاءَ الصُّبْح، وابن فَرْتَنَى وابن تُونَى ابنُ البَغِيَّةِ. وابن أَحْدَارٍ الرجلُ الحَذِرُ، وِابن أَقْرَالِ، الرجُل الكثير الكلام، وأبن الفَلاةِ الحِرباءُ، وأبن الطُّوْدِ الحَجَر، وأبنُ جَمِير اللِّيلةُ التي لا يُرى فيها الهلالُ، وأبنُ آوَى سَبُعُ، وِابنَ مَخاضٍ وابنَ لَبُونِّ من أُولادِ الإِبلَ. ويقال للسَّقاءِ: ابنُ الأَدِيمِ، فإذا كان أَكبر فهو ابن أَدِيمَينَ وابنُ ثلاثةِ آدِمَةٍ. وروي عن أَبِيَ الهَيْئُم أَنه قال: يقال هذا الْبُنْكُ، ويزاد فيه الميم فيقال هذا النُّمك، فإذا زيدت الميم فيه أُعرب من مكانين فقيل هذا النُّمُكِّ، فضمت النون والميم، وأُعرب بضم النون وضم الميم، ومررت بالنِيمِك ورأَيْت المِنْمَك، تتبع النون الميم في الإعراب، والألف مكسورة على كل حال، ومنهم من يعربه من مكان واحد فيعرب الميم لأنها صارت آخر الاسم، ويدع النون مِفتوحة على كل حال فيقول هذا ابْنَمُكَ، ومررت بِالْنَمِكُ، ورأيت الْمُنَمَك، وهذا الْنَحُ زيدٍ، ومررت بالْمُنَم زيدٍ،

ورأيت النَّمَ زيدٍ؛ وأنشد لحسان:

وَلَدْنا بَني العَنقاءِ وابْنَيْ مُحَرِّقٍ،

. فأكْرِم بنا كالأ، وأُكْرِم بنا خالاً، وأُكْرِمُ بنا ابْنَما! يادة الميم فيه كما زادوها في شَدْقَم وزُرْقَم وشَجْعَم لنوع

وزيادة المميم فيه كما زادوها في شَدْقَمِ وزُرُقَمِ وشَجْعَمِ لنوع من الحيات؛ وأَما قول الشاعر:

ولم يَحْمِ أَنْفَأَ عند عِرْسٍ ولا البنِمِ فإنه يريد الابن والميم زائدة.

ويقال فيما يعرف ببنات بناتُ الدَّمِ بنات أَخْمَنَ وبناتُ المُمْ ننات أَخْمَنَ وبناتُ المُمْننَادِ صُروفُ الدَّمْنِ، وبناتُ مِعَى البَعْرَ، وبناتُ اللَّبَن ما صَغَر منها، وبناتُ النَّقا هي الحُلُكة تُشبَّهُ بهنَّ بنَانُ العَذَازَى؛ قال ذو الرمة:

بناتُ النَّهَا تَنخفني مِراراً وَتَظْهَرُ وبنات مَخْر وبناتُ بَخْر سحائبُ يأْتين قُبُلَ الصَّيْفِ مُنْتَصباتِ، وبغاثُ غَيرِ الكَذِبُ، وِبنَاتُ بِقْسَ الدواهي، وكذلك بناتُ طَبَقِ وبناتُ بَرْح وبناتُ أَوْدَكَ وابْنَةُ الحِبَلِ الصَّدَى، وبناتُ أَعْنَقَ النساء، ويعال: خيل نسبت إلى فَحل يقال لهِ أَعْنَق، وبناتُ صَهَّالِ الحَيلُ، وبنات شَحَّاجٍ البِّغالُ، وَبناتُ الأَخْدَرِدي الأَثْنُ، وبناتُ أغش من الكواكب الشَّمالِيَّة، ويناتُ الأرض الأُنهارُ الصُّغارُ، وبناتُ المُني اللَّيْلُ، وبناتُ الصَّدْرِ الهُموم، وبناتُ الـمِثَالِ النَّسَاء، والمِثالُ الفِراش، وبناتُ طَارِقَ بناتُ الـمُلُوك، وبنات الدَّوُّ حمير الوَّحْشِ، وهي بناتُ صَعْدَة أَيضاً، وبناتُ عُرْجُونِ الشَّمارِيخُ، وبناتُ عُرْهُونِ الفُطُرُ، وبنتُ الأرض وابنُ الأَرْضِ ضَرْبٌ منَّ البَقْلِ، والبناتُ التَّماثيلُ التي يلعب بها الجَواري. وفي حديث عائشة، رضي الله عنها: كنت أُلعب مع الجواري بالبَناتِ أي التماثيل التي تُلْعَبُ بها الصبايا. وذُكِرَ لرؤبة رجلٌ فقال: كان إحدَى بَناتِ مَشاجد الله، كأنه جعله حَصاةً من حَصَى المسجد. وفي حديث عمر، رضي الله عنه، أَنه سأَل رجلاً قَدِمَ من الثُّغُر فقال: هل شَربَ الجيشُ في الْبُنَيَّاتِ الصَّغارِ؟ قال: لا، إِن القوم لَيَؤْتَوْنَ بَالإِناءِ فَيَتَداولونُهُ حتى يشربوه كلُّهم؛ البُنَيَّاتُ ههنا: الأَفْداح الصُّغار، وبناتُ الليل الهُمومُ؛ أَنشد تعلب:

> َ تَظَلُّ بَناتُ الليلِ حَوْليَ عُكَّفاً عُكُوفَ البَواكي، بَيْنَهُنَّ فَسِيلُ وقول أُميَّة بن أَبي عائذ الهُذَليّ:

 <sup>(</sup>١) قوله فوابن النخلة الدنيء، وقوله فيما بعد فوابن الحرام السلاء كذا بالأصل.

فَبنَى لِنَا بَيْنَاً رَفِيعاً سَمْكُه، فَسَما إليه كَهْلُها وغُلامُها ابن الأَعرابي: البني الأَنْنِيةُ من المَدَر أَو الصوف، وكذلك البني من الكَرَم؛ وأنشذ بيت الحطيئة:

أولت لك قوم إن بنوا أحسن والبنية الهيئة وهي مثل رشُرَة ورشاً كأنَّ البنية الهيئة اللهيئة اللهيئة بنيئ عليها مثل الميشية والرُّحبة، وبنى فلانٌ بيتاً بناءً وبننى، مقصوراً، شدَّد للكثرة. وانتنى داراً وبننى بمعنى. والمبنيانُ: الحاقط، الجوهري: والبننى، بالضم مقصور، مثل البنى. يقال: بننية وبنى، بكسر الباء مقصور، مثل جِرْية وجِرْى، وفلان صحيح البِنْية أي الفِطرة. وأبنيتُ الرجلَ: أعطيتُه بِناءً أو ما يُشتنى به داره؛ وقول البؤلاني:

لو وَصَلَ الغيثُ أَبْنَيْنَ اسْراً، كانت له قُبَّة سَحْقَ بحاد

قال ابن السكيت: قوله لو وصل الغيث أي لو اتصل الغيث لأَبْنَيْنَ امرأً سَحُقَ بجادٍ بعد أَن كانت له قبة، يقول: يُغِرْنَ عليه فيُخَرِّبُنَه فيتخذ بناء من سَحْقِ بجادٍ بعد أَن كانت له قبة. وقال غيره يصف الخيل فيقول: لو سَمَّنَها الغيثُ بما ينبت لها لأَغَرْتُ بها على ذوي القِبابِ فأُحذت قِبابَهم حتى تكون البُجُدُ لَهُم أَبْنِيةُ بعدها. والبِناءُ: يكون من الخِباء، والجمع أَبْنيةً.

والبناء: لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون أو الحركة لا لِشَيْء أَحدث ذلك من العوامل، وكأنهم إنما سموه بناءً لأنه لما لزم ضرباً واحداً فلم يتغير تغير الإعراب، سمي بناء من حيث كان البناء لازماً موضعاً لا يزول من مكان إلى غيره، وليس كذلك سائر الآلات المنقولة المبتذلة كالخيمة واليظلم والفُشطاط والشرايق ونحو ذلك، وعلى أنه مذ أُوقِع على هذا المضرب من المستعملات المُزالة من مكان إلى مكان لفظ البناء تشبيها بذلك من حيث كان مسكوناً وحاجزاً

فَسَبَتْ بَناتِ القَلْبِ، فهي رَهائِنَّ بِيخِيائِها كالطَّيْر في الأَقْفاصِ

إنما عنى ببناته طوائفه؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي: `

يا سَخْدُ يا إِنَ عَمَالِي يا سَخْدُ أَرَاد: من يَعْمَلُ عَمَلي أَو مِثْلَ عَمَلي، قال: والعرب تقول الرَّفْقُ بُنَيِّ الحِلْمِ أَي مثله.

والبَتْئِي: نَصَيضُ الهَدْم، بَنى البَتَاءُ البِناءَ بَنْياً وبِنَاءٌ وبِني، مقصور، وبُنْياناً وبِنْيَةً وبِنايةً وابْتَناه وبِثَاه؛ قال:

وأَصْغَر من قَعْبِ الوَلِيدِ، تَرَى به

أسيوت أمناة وأودية تحضرا
 يعني العين، وقول الأُغورِ الشَّنْيِّ في صفة بعير أكراه:

السما رَأَيْتُ مُنحُدِ لَيْدِ أَنَّا مُنحَدِ لَيْدِ أَنَّا مُنحَدِّ أَن أُجَدِّ الْمُنتَّى وَالْمُنتَّى المُنتَّى وَالْمُنتَّى المُنتَّى

شبه البعير بالعَلَمِ لِعِظَيمه وضِخَيه؛ وعَنى بَالْعَلَمِ القَصْر، يعني أَنه شبهه بالقصر المَثِنتي المُشَيَّدِ كما قال الراجز:

كَرِأْسِ السفيدة السفيدة السفوية السفوية المسمع، والبناء: المستبنى، والجمع أبنيية ، وأبنيات جمع الجمع، واستعمل أبو حنيفة البناء في الشفن فقال يصف لوحاً يجعله أصحاب المراكب في بناء الشفن: وإنه أصل البناء فيما لا ينمي كالحجر والطين ونحوه. والبناء: مُدَبّرُ البنيان وصانعه، فأما قولهم، في المثل: أبناؤها أجمناؤها، فزعم أبو عبيد أن أبناء جمع بان كشاهد وأشهاد، وكذلك أجمناؤها جمع جاني. والبنية والبنية والبنية ، ما بَنيته ، وهو البني والبني؛ وأنشد الفارسي عن أبي الحسن:

أُولئك قومٌ، إِنْ بَنَوْا أَحْسَنُوا البّني،

وإن عاهَدُوا أَوْفَرًا، وإِن عَفَدُوا شَدُّوا وَيِرِينَ عَفَدُوا شَدُّوا وَيروى: أَحْسَنُوا البِني، قال أَيو إسحلت: إنما أَراد بالبِني جمع بِشْيَة، وإِن أَراد البِناءَ الذي هو ممدود جاز قصر في الشعر، وقد تكون البِناية في الشَّرَف، والفعل كالفعل؛ قال يَزيدُ بن الحكمة: والسناسُ مُسبَّنِيانِ: مَسحُ

----ودُ السينايَسةِ، أَو ذَيهِ بِهُ

وقال لبيد:

ومظلاً بالبناءمن الآجر والطين والـجص.

والعرب تقول في المَقَل: إِنَّ المِغزى تُبْهِي ولا تُبْنِي أَي لا تُعْظِي مِن الثَّلَة ما يُبْنِي منها بَيْت، المعنى أنها لا ثَلَّة لها حتى تُتَخذ منها الأَبنية أي لا تجعل منها الأَبنية لأَن أَبنية العرب طراف وأُخبِيَة، فالطَّراف من أَدَم، والبَخباء من صوف أَو أَدَم ولا يُعِينُ على الأَبنيية ويل: المعنى أَنها تَخْرِق البيوت بوثْبِها عليها ولا تُعِينُ على الأَبنيية ومعزى الأعراب جُرْدٌ لا يطول شعرها فيعُزْلَ، وأَما مِغْزَى بلادِ الصَّرْدِ وأَهل الرَّيف فإنها تكون وافية فيعُوْلَ، وأَما مِغْزَى بلادِ الصَّرْدِ وأَهل الرَّيف فإنها تكون وافية الشُعور، والأَكْرادُ يُسَوَّون بيوتَهم من شعرها. وفي حديث المستحره، فأمر بينائه فقرَض؛ البِناءُ واحد الأَبنية وهي البيوت التي تسكنها الطراف البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء، فمنها الطَّراف واليخباء و البناءُ والقبَّة المِصْرَبُ. وفي حديث سليمان، عليه السلام: من هَدَم بناءَ رَبِّه تبارك وتعالى فهو ملعون، يعني من السلام: من هَدَم بناءَ رَبِّه تبارك وتعالى فهو ملعون، يعني من قتل نفساً بغير حق لأَن الجسم بُنْيانُ حلقه الله وركبُه.

والبَتِيئَةُ، على فَعِيلة: الكثبة لشرفها إذا هي أشرف مَبْسيّ يقال: لا وربٌ هذه البَتِيئة ما كان كذا وكذا. وفي حديث البَراء بن مَعْرور: رأيتُ أَن لا أَجْعَلَ هذه البَتِيئَة مني بظَهْرٍ؛ يريد الكعبة، وكانت تُدْعَى بَسَيَّةً إِبراهيم، عليه السلام، لأَنه بناها، وقد كثر قَسَمُهم برب هذه البَتِيئَة وبَنَى الرجل: اصْطَنَعَه؛ قال بعض المُولِّدين:

يَبْني الرجالَ، وغيرهُ يَبْني القُرَى،

شَـــــــُّــــانَ بــــين قُـــرَى وبـــين رِحـــالِ وكذلك ابْنتاه. وبَشَى الطعامُ لَـحْمَه يَبْنِــيهِ بِناءً: أَنْبَتَه وعَظُمَ من الأُكل؛ وأنشد:

> بَنَى السَّويِقُ لَحْمَهِا واللَّتُ، كما بَنَى بُحْتَ العِراقِ القَتُ قال ابن سيده: وأنشد ثعلب:

> > مُظاهِرة شَحْماً عَتيقاً وعُوطَطاً،

فقد بَنيا لَخماً لها مُنسانيا ورواه سيبويه: أَنْبَتا. وروى شَهِر: أَن مُختاً قال لعبد الله بن أَبي أُميَّةً: أَن فتح الله عليكم الطائف فلا تُفْلِتُنَّ منك باديةُ بنتُ غَيْلانَ، فإِنها إِذَا جلستْ تَبَنَّتُ، وإِذَا تكلمت تَعَنَّتُ، وإِذَا اضطجعت تَمَنَّتُ، وبَيْنَ رجليها مثلُ الإِناء المُثْفَإ، يعنى ضِحَم

رَكَبها ونُهُودَه كَأَنه إِناء مكبوب، فإذا قعدت فَرَّجت رجليها لضِحَم رَكَبها؛ قال أَبو منصور: ويحتمل أَن يكون قول المخنث إذا قعدت تَبَيَّتُ أَي صارت كالمَبْاقِ من سمنها وعظمها، من قولهم: بَنِّي لَحْمَ فُلانٍ طعامه إِذا سمَّنه وعَظْمه؛ قال ابن الأَثير: كأَنه شبهها بالقُبَّة من الأَدَم، وهي المَبْناق، لسمنها وكثرة لحمها، وقيل: شبهها بأَنها إِذا ضُرِبَتْ وطُنَبَت انفَرَجَتْ، وكذلك هذه إِذا قعدت تربعت وفرشت رجليها. وتَبنِي السَّنامُ: سَمِن؛ قال يزيد بن الأَعْوَر الشَّنَيُّ:

#### مُستَجِدِ لأُ أَعُرَفَ قد تَسِبَعًى

وقول الأَعفش في كتاب القوافي: أَما غُلامي إِذا أَردت الإِضافة مع غلام في غير الإِضافة فليس بإيطاء، لأن هذه الباء ألزمت المعيم الكسرة وصيرته إلى أَن يُبنَى عليه، وقولُك لرجل ليس هذا الكسر الذي فيه ببناء قال ابن جني: المعتبر الآن في باب غلامي مع غلام هو ثلاثة أَشياء: وهو أَن غلام نكرة وغلامي معرفة، وأَيضاً فإن في لفظ غلامي ياء ثابتة وليس غلام بلا ياء كذلك، والثالث أَن كسرة غلامي بناء عنده كما ذكر وكسرة ميم مررت بغلام إعراب لا بسائة وإذا جاز رجل مع رجل ميم مررت بغلام إعراب لا بسائة وإذا جاز رجل مع رجل اجتمع فيه ثلاثة أشياء من الخلاف أَجدُرُ بالجواز، قال: وعلى أن أبا الحسن الأحفش قد يمكن أن يكون أراد بقوله إن حركة أن أبا الحسن الأحفش قد يمكن أن يكون أراد بقوله إن حركة ميم غلامي بناء أنه قد اقتصر بالميم على الكسرة، ومنعت اختلاف الحركات التي تكون مع غير الياء نحو غلامه وغلامك، ولا يريد البناء الذي يُعاقب الإعراب نحو حيث وأَين وأمس.

والسميناة والسمنناة؛ كهيئة السُنْرِ والنَّطِي والسَّمنِناة والسِبناة والسِبناة والسِبناة والسِبناة والسِبناة والسِبناة العَيْمة. وقال شريح بن هانيء: سألت عائشة، رضي الله علها، عن صلاة سيدنا رسول الله عليه العشاء، قالت: وما الصلاة شيء أُخْرَى أَن يؤخرها من صلاة العشاء، قالت: وما رأيته مُثَقِياً الأَرض بشي قط أَلا أَني أَذْكُرُ يومَ مَطَرِ فإنَّا بَسَطْنا له بِناءً، قال شمر: قوله بِناءً أَي يطعاً، وهو مُتَّصل بالحديث؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء تفسيره في الحديث، ويقال له السَّبناة والسِمِناة أَيضاً. وقال أَبو عَذْنان: يقال للبيتِ هذا بِناءُ آخرته؛ عن الهوازني، قال: السَّبناة من أدم كهيئة القبة تجعلها المرأة عن المهوازني، قال: السَّبناة من أدم كهيئة القبة تجعلها المرأة في كسر بيتها فتسكن فيها، وعسى أن

يكون لها غنم فتقتصر بها دون الغنم لنفسها وثيابها، ولها إِزار في وسط البيت من داخل يُكِنُّها من الحرَّ ومن واكِفِ المطر فلا تُبَلَّلُ هي وثيابُها.

أَنشد ابن الأُعرابي للنابغة:

على ظَهره مَبْناةِ جَديدٍ شَيُورُها،

يَطُوفُ بها وَسُطَ اللَّطِيمة يائعُ قال: السَمَثِناة قبة من أَدَم. وقال الأَصمعي: السَمِثناة حصير أَو

قان. المشارة فبه من الم، وقان المصمعي، المبتاه مصبور الخصر على نطع يبسطه التاجر على بيعه، وكانوا يجعلون الحصر على الأنطاع يطوفون بها، وإنما سميت مَبناة لأنها تتخذ من أدم يُوصَلُ بعضُها بيعض؛ وقال جرير:

رَجَعَتْ وفُودُهُمُ بِتَشِمِ بِعِدَمِا

خَرَزُوا المَبَانيَ في بَني زَدْهامِ

وأَبْنَيْتُه بَيْتاً أَي أَعطيته ما يَشِي بَيْتاً.

والبانِيَةُ من القَسِيِّ: التي لَصَقَ وَتَرُها بكَبدها حتى كاد ينقطع وترها في بطنها من لصوقه بها، وهو عيب، وهي الباناةُ طائئةٌ. غيره: وقوسٌ بانِيَةٌ بَنَتْ على وترها إِذا لَصِقَتْ به حتى يكاد ينقطع. وقوسٌ باناةٌ: فَجَاءُ، وهي التي يَثْتَحِي عنها الوتر.

ورجلباناةٌ: مُنْحنِ على وتره عند الرُّمْي.

قال امرؤ القيس:

عسارض زوراء مسن نسشم،

وأَما البائِنَةُ فهي التي بانَتْ عن وتَرَها، وكلاهما عيب. والبَواني: أَضْلاعُ الرَّوْرِ. والبَواني: قوائمُ الناقة. وأَلْقَى بوانِيَه: أَقام بالمكان واطمأنّ وثبت كأُلْقى عصاه وأَلْقى أَرْواقَه.

والأُرواق جمع رَوْق البيت، وهو رِواقُه.

والبَواني: عِظامُ الصُّدْر؛ قال العجاج بن رؤبة:

فإن يكن أمسى شبابي قد حسر، وفَسَرَتْ مِنْسِي البَوانِي وفَسَسَرْ

وفي حديث خالد: فلما ألقى الشامُ بَوانِيهُ عَزَلَني. واشتَعْملَ غيري، أي خَيره وما فيه من السَّعةِ والنَّعْمةِ. قال ابن الأُثير: والبَواني في الأصل أَضلاعُ الصَّلْر، وقيل: الأُكتافُ والقواثم،

الواحدة بانيةُ. وفي حديث عليّ، عليه السلام: أَلَّقَت السماءُ بَرُكُ بَو اِنِيها؛ يريد ما فيها من المطر، وقيل في قوله أَلقى الشامُ بَو انِيه، قال: فإن ابن حبلة (١) رواه هكذا عن أبي عبيد، بالنون قبل الياء، ولو قيل بو النه، الياء قبل النون، كان جائزاً.

والمبَوائِنُ جمع البُوانِ، وهو اسم كل عمود في البيت ما خَلا وَسَط البيت الذي له ثلاث طَرائق. وبَنَيْتُ عن حال الرُّكِيَّة: نَحْيْتُ الرُّشاء عنه لئلا يقع الترابُ على الحافر.

والبانسي: العَرُوس الذي يَبُنسي على أَهله؛ قال الشاعر:

# يَـلُـوعُ كـأنـه مِـصْــاحُ بـانـي

وَبَنَى فَلانٌ عَلَى أَهِله بِنَاءٌ، ولا يقال بأَهله، هذا قول أَهل اللغة، وحكى ابن جني: بَني فلان بأَهله والْبَتَنَى بها، عَدَّاهما جميعاً بالباء. وقد زُفِّها وازْدَفْها، قال: والعامة تقول بَنَى بأُهله، وهو خطأٌ، وليس من كلام العرب، وكأنَّ الأَصلَ فيه أَن الداخل بأُهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله ليدخل بها فيها فيقال: بَنَى الرجلُ على أَهله، فقيل لِكُلِّ داخل بأَهله بإن، وقد ورد بَنَى الرجلُ على أَهله، فقيل لِكُلِّ داخل بأَهله بإن، وقد ورد بَنَى بأهله في شعر جِرَانِ العَرْدِ قال:

بُنَيْتُ بِهِا قَبْلُ المِحَاقِ بِلِيلةِ،

فكانَ مِحْاقاً كُلُه ذلك الشُّهْرُ

قال ابن الأثير: وقد جاء بنى بأهله في غير موضع من المحديث وغير الحديث. وقال الجوهري: لا يقال بنى بأهله؛ وعاد فاستعمله في كتابه. وفي حديث أنس: كان أوّلُ ما أُنْوِلَ من الحجاب في مُبْتَنى رسول الله عَلِيّة، بزينب؛ الابْتِناءُ والبناء: الدخولُ بالزَّوْجةِ، والمُبْتَنَى ههنا يُراد به الإبْتِناءُ فأقامه مُقام المصدر. وفي حديث على، عليه السلام، قال: يا نبيّ الله متّى تُبْتِيني أَي تُدْخِلُني على زوجتي؛ قال ابن الأثير: حقيقته متى تجعلني أَبْتَني بزوجتي. قال الشيخ أبو محمد بن بري: وجارية بناة اللَّحْمِ رُوجتي. قال الشاعر:

 <sup>(</sup>١) [قوله اابن حبلة، هو هكذا في الأصل. وفي التناج عن أبي عبيد: ابن جبلة].

سَبَشَه مُعْصِرٌ، من حَضْرَمَوْتٍ،

بناة اللحم بحماء العظام

ورأَيت حاشية هنا قال: بَناةُ اللحم في هذا البيت بمعنى طَيْبةُ الربح أَي طيبة رائحة اللحم؛ قال: وهذا من أَوهام الشيخ ابن بري، رحمه الله. وقوله في الحديث: من بَنَي في دِيارِ العَجَمِ يَعْمَلُ نَيْرُوزَهُمْ ومَهْرَجانَهِم حُشِرَ معهم؛ قال أبو موسى: هكذا رواه بعضهم، والصواب تَناً أَي أَقام، وسيأتي ذكره.

بِهِأَ: بَهَأَ بِهِ يَبْهِأُ وَبَهِىءَ وَبَهُوْ بَهْأً وَبَهَاءٌ وَبَهُوءًا: أَيْسَ بِهِ. وأنشد:

> وقَدْ بَهاَتْ، بالحاجِلاتِ، إِفالُها، وسَيْفِ كَرِيمٍ لا يَـزالُ يَـصُـوعـهـا ويَهَأْتُ به ويَهِنْتُ: أَيِسْتُ.

والبَهاءُ، بالفتح والمدّ: الناقة التي تشتأنِسُ إلى الحالِب، وهو مِن بَهَاْتُ به، أَي أَنِسْتُ به. ويقال: ناقة بهاء، وهذا مهموز من بَهَاْت بهاشيءَ. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف: أنه رأى رَجُلاً يَحْلِف عند المقام، فقال: أرى الناسَ قد بَهَؤُوا بهذا المقام، معناه: أنهم أَنِسُوا به، حتى قَلْتُ هَيْتُهُ في قُلوبهم. ومنه حديث مَيْمونِ بن مهرانَ أنه كتب إلى يُونُس بن عُبَيْد: عليكَ بكتابِ الله فإنَّ الناس قد بَهَؤُوا به، واستَحَفُوا عليه أَحاديثَ الرُجال. قال أبو عُبيد: رُوِي بَهَوا به، غير مهموز، وهو في الكلام مهموز، وهو في الكلام مهموز: أبو سعيد: إنتهائتُ بالشيء: إذا أَنِسْتَ به وأَعْبَيْتَ قُوبه. قال الأعشى:

وفي السحيُّ مَنْ يَهْوَى هُوانَّا، ويَبْتَهِي، وآخَرُ قد أَبُدَى السكسآبَةَ، مُـفْضَــِسا<sup>(۱)</sup>

ترك الهمز من يَتتَهى.

وبَهَأَ البيتَ: أَخْلاَه من المتاعِ أَو خَرَّقَه كأَبْهاه. وأَما البَهاءُ من المُحسن فإنه من بَهِيَ الرجل، غير مهموز. قال ابن السّكيت: مابَهَأْتُ له وما بأَهْتُ له: أَي مَا فَطِئتُ له.

بهت: بَهَتَ الرجلَ يَبْهَتُه بَهْتاً، وبَهَتاً، وبُهْتَاناً، فهو بَهَّات أَي قال عليه ما لم يفعله، فهو مَبْهُوتُ. وبَهَته بَهْتاً: أَحده بَخْتَةً.

(١) قوله المنطباء كذا في النسخ وشرح القاموس الذي في التكملة وهي

أصح الكتب التي بأيدينا مغضب.

(٢) قوله فوابهتي عليها، قال الصاغاني في التكملة. هو تصحيف وتحريف،
 والرواية وانهتي عليها، بالنون من النهيت وهو الصوت.

وفي التنزيل العزيز: ﴿ بِل تَأْتَسِهِم بَغْتَةً فَنَبَهَتُهِم ﴾؛ وأَمَا قول أَبي النجم:

### سُبِّي الحَماةُ وابْهَتِي عليها(٢)

فإن على مقحمة، لا يقال بَهَتَ عليه، وإنما الكلامُ بَهَتَه؛ والبَهِينَةُ البُهْتانُ. قال ابن بري: زعم الجوهري أنَّ على في البيت مقحمة أي زائدة؛ قال: إنما عَدَّى ابْهَتي بعلى، لأنه بعنى افتري عليها. والبُهْتانُ: افتراء. وفي التنزيل العزيز: ﴿ولا يَأْتِينَ بِبُهُتانِ يَفْتُرِينَهُ﴾؛ قال: ومثله مما عُدِّي بحرف الجَرُ، حملاً على معنى فِقل يُقاربه بالمعنى، قوله عز وجل: ﴿ولَا يَحْرُجون عن ﴿ولَا يَخُرُجون عن أَمُره ﴾؛ تقديره: يَخْرُجون عن أَمُره ﴾؛ تقديره: يَخْرُجون عن أَمُره ﴾؛ تقديره: يَخْرُجون عن المجوهري أنَّ المُخالفة خروج عن الطاعة. قال: ويجب على قول الجوهري أنَّ تجعل عن في الآية زائدةً، كما جُعِلَ على في البيت زائدة، كما جُعِلَ على في البيت زائدة، وعن وعلى ليستا مما يزاد كالباء.

وباهَتَه: اسْتَقْبله بأَمر يَقْذِفُه به، وهو منه بريء، لا يعلمه فَيَيْهَتُ منه، والاسم البُهْتَانُ.

وبَهَتُ الرحل أَبَهَتُهُ بَهْتا إِذا قابلته بالكذب. وقوله عز وجلّ: هِأَتَّ مُنهِ البَهْتانُ الباطلُ الذي يُتَخيرُ من بُطلانِه، وهو من البَهْتِ الشَّحيرُ، والأَلف والنون زائدتان، وبُهْتاناً موضعُ المصدر، وهو الشَّحيرُ، والأَلف والنون زائدتان، وبُهْتاناً موضعُ المصدر، وهو حال؛ المعنى: أَتَأْخِذُونه، مُباهِتين آئِمِين؟ وبَهَتَ فلانٌ فلاناً إِذا كَنَب عليه، وبَهِتَ فلانٌ فلاناً إِذا يُحتيرُ، وقولُه عز وجل: ﴿ولا عَن معارضة من غير يأتينَ ببُهْتانِ بَهُتانِ وفِريةٌ، ويقال: أَرواجهن، فَيَسْمَتِهُ إِلَى الزوج؛ فإن ذلك بُهْتان وفِرية، ويقال: كانت المرأةُ تُلْتَقِطه فَتَبَهَاه. وقال الزجاج في قوله: [عز وجل]: ﴿والبَهُوتُ المُباهِتُ، والحمع بُهُتُ وبهُوتٌ، قال ابن سيده: والبَهُوتُ: المُباهِتُ، والحمع بُهُتُ وبهُوتٌ، قال ابن سيده: وعندي أَن بُهُوناً جمع باهِت، لا جمع بَهُوت، لأَن فاعِلاً مما وعندي أَن بُهُوناً جمع باهِت، لا جمع بَهُوت، لأَن فاعِلاً مما عليه. قال: فأَما ما حكاه أَبو عبيد، من أَن عُلُوباً جمع عَذُوبِ فَعَلَظً، إِمَا عو جمع عذُوب، فَقَاظَ، إِمَا عو جمع عذُوب، فَأَما عَذُوبٌ، فجمعه عُذُبٌ.

والبُهْتُ والبَهِيتَةُ: الكَذِبُ. وفي حديث الغِيبةِ: وإن لم يكن فيه ما تقول، فقد بَهَتُه أَي كَذَبْتُ وافْتَرَيْتَ عليه. وفي حديث ابن سلام في ذكر اليهود: أنهم قومٌ بُهْتٌ؛ قال ابن الأثير: هو جمع بَهُوتِ، مِن بناء المبالغة في البَهْتِ، مثل صَبُورٍ وصُبُرٍ، ثم يسكن تخفيفاً.

والمَهَنَّ: الانقطاعُ والحَيْرَةُ. رأَى شيعاً فَيْهِتَ: يَنْظُرُ نَظَرِ المَتَعَجِّب؛ وأَنشد:

أَأَنْ رَأَيْتَ هاميي كالطُّسْتِ،

ظَلِلْتَ تَرْمِيني بِقَوْلِ بُهْتِ؟

وقد بَهُتَ وبَهِتَ وبُهِتَ الخَصْمُ: اسْتَوْلَتْ عليه الحجَّة. وفي التنزيل العزيز: ﴿فِيُهِتَ الذِّي كَفُرِ﴾؛ تأويلُه: انْقَطَع وسَكَتُ متحيراً عنها. ابن جني: قرأة ابن السَّمَيْفَع: ﴿ فَبَهَتَ الَّذِي كَفُوكُ؛ أراد فَبَهَتَ إبراهيم الكافرَ، فالذي على هذا في موضع نصب. قال: وقرأه ابن حَيْوَةً فِيَهْتُ، بضم الهاء، لغة في بَهِتَ. قال: وقد يُجوز أن يكون بَهَتَ، بالفشح، لغةٌ في بَهِتَ. قال: وحكى أبو الحسن الأخفشُ قراءة فبَهتَ، كَخَرقَ، ودَهِشَ، قال: وبَهْتَ بالضم، أَكثر بَهتَ، بالكسر، يعني أَن الضمة تكون للمبالغة، كقولهم لَقَضُوَ الرجلُ. الجوهري: بَهتَ الرجلُ: بالكسر، وغرسَ وبَطِرَ إذا دَهِشَ وَتَحَيُّر. وبَهِتَ، بالضم، مثله، وأفصح منهما بُهتَ، كما قال عز وجل: ﴿فِيهِتَ الذي كَفَرِكَه؛ لأنه يقال رجل مبْهُوتْ، ولا يقال باهِتْ، ولا بَهيتْ. وبَهَتَ الفَحْلَ عن الناقة: نَحَّاه لَيَحْمِلَ عليها فَحُلُّ أكرم منه. ويقال: يا لِلْيَهِيتَةِ، بكسر اللام، وهو استغاثة. والبَّهْتُ: حِسابٌ من حِساب النجوم، وهو مَسيرها المُشتوي في يوم؛ قال الأَزهري: ما أَراهُ عَرَبياً، ولا أَجْفَظُه لغيره. والبَهْتُ حَجَرٌ

بهتر: البهش : القصير، والأُنثى بُهْتُر وبُهْتُرَةً، وزعم بعضهم أَن الهاء في بُهْتُو بدلي من الحاء في بُحْتُرٍ؛ وأَنشد أَبو عمرو لنجاد الخيبري:

> عِيضٌ لَفِيمَ المُنْتَكَمَى والمُنْصَرِ، ليسس يسجِسلُحاب، ولا هَـفُـوْرٍ، لكنه البهشر وابن البهشير

العضُّ: الرجل الداهي المنكر. والجلحاب: الطويل، وكذلك الهقور خص بعضهم به القصير من الإبل، وجمعه البَهاتِرُ

والتحاير؛ وأنشد الفراء قول كثير: وأنتِ التي حَجَّبْتِ كُلُّ فَصِيرَةِ إلىي، وما تَدْرِي بِدَاك القَصائِرُ عَنَيْتُ قصيراتِ الحجالِ، ولم أُردْ قصاراتِ الحجالِ، شَرَّ النساء البَهايَر

أنشده الفرّار: البهاتر: بالهاء.

بهث: البَهْتُ: البِشْرُ وحُسْنُ اللقاء. وقد بَهَتَ إليه وتَباهَتَ. وفلان لِبَهْتَة أَي لِزِنْيَة والبَهْتَة : ابن البَغِيُ . قال ابن الأَعرابي: قلت لأبي المَكارم: ما الأَزْيَب؟ فقال: البُهْتَة . قلت: وما البَهْقَة ؟ قال: وَلَدُ المُعارضة ، وهي المُيافقة والمُساعاة . وبنو بُهْتَة بَطْنانِ ، بُهْقَة من بني سُلَيْم، وبُهْتَة من بني ضُبَيْعَة بن ربيعة . الجوهري: بُهْقَة بالضم، أبو حيّ من سُلَيم، وهو بُهْتَة ابن سليم بن منصور؛ قال عبد الشارق بن عبد المُرَّى الجُهَنيُ : ابن سليم بن منصور؛ قال عبد الشارق بن عبد المُرَّى الجُهَنيُ :

تَـنــادَوْا بِــالَ بُــهــئَـةَ، إِذ رأَوْنــا،

فَقُلْنَا: أَحْسِنَى مَلاَّ مِجْهَيْنَا(١) والمَلاَّ الْحُلُق. وفي الحديث: أَحْسِنُوا أَمْلاَءَكُم، أَي أَخلاقكم. والبَهْنَةُ المقرة والبَهْنَةُ المقرة الوحشية؛ قال:

كأنها بُهْنةٌ تَرعَى بأَقْرِيةٍ،

أُو شِقَّةٌ خَرِجَتْ من جوف سَاهورِ

بهج: البَهْجَةُ الحُسْنُ؛ يقال: رجل ذو بَهْجَةِ البَهْجَةُ حُسْنُ لون الشيء ونَضارَتُه؛ وقيل: هو في النبات النَّصارةُ، وفي الإنسان ضَجِكُ أَسارير الوجه، أَو ظهورُ الفَرَح ألبَة.

بَهِجَ بَهَجَهُ فهو بَهِجٌ، وبَهُجَ، بالضم، بَهْجَةَ وبَهاجَةً وبَهَجاناً. فهو بَهِيجٌ؛ قال أَبو ذُوَيب:

فذلك شُفْيا أُمُّ عَمْرِهِ، وإِنَّني،

بما بَلَكَ من سَيْبها، لَبَهِيجُ أَشار بقوله ذلك إلى السحاب الذي استسقى لأم عمرو، وكانت صاحبته التي يشبب بها في غالب الأمر.

 (١) قولة اتنادوا يال إلخ، قال في التكملة: الرواية فنادرا، بالفاء معطوف على ما قبله وهو:

ف جباؤوا عبارضاً بنرداً وجب نبا، كنمشل النسييل، فتركب وازعينا

ورجلٌ بَهِجٌ أَي مُشتَنِهِجٌ بأَمرٍ يَسُرُّه؛ وأَنشد: وقــد أراهــا، وشــط أتْسرابــهــا،

في الحَيِّ ذي السَّهْجَةِ والسَّامِرِ وامرأَةً بَهِجَةٌ: مبتهجةٌ؛ وقد بَهُجَتْ بَهْجةٌ، وهي مِبْهاجٌ؛ وقد عَلَبَتْ عَليها البِهجةٌ. ويَهُجَ النباتُ، فهو بَهيجٌ: حَسُنَ. قال الله

> تعالى: ﴿مُن كُلُّ زَوْجٍ بِهِيجٍ ﴾. وتسمياهَـجَ السَّرُوضُ إِذَا كَمُشُرَّ نَـوْرُه؛ وقِــال'':

وقوله: [عز وجل]: ﴿ مَن كُل رُوج بَهِيج ﴾ أي من كُل ضَرّب من النبات حَسَنِ ناضر. أبو زيد: بَهِيج حسنٌ؛ وقد بَهُج بَهَاجةً وبَهْ جَهَّا أَي وبَهْ جَهَّا أَي الحِنّة وبَهْ جَهَا أَي حسنتها وحُسْنَ ما فيها من النعيم: وأَبهجتِ الأَرضُ: بَهُجَ نباتًا. وتباهجَ التُوَارُ: تضاحك. ويهج بالشيء وله، بالكسر، بَهاجةً،

نُـوَّارُهُ مُستَـباهِـجُ يَـتَـوَهُـجُ

وابتَهَج: سُرَّ به وفَرح؛ قال الشاعر: كانَ الشبابُ رِداءُ قد بَهِجْتُ به،

فقد تطايَرٌ، منه لِلبِلَى، خِرَقُ

والابتهاجُ: السُّرور. وبَهَجَني الشيءُ وأَبْهَجَني، وهي بالأَلف أَعلى: سَرَّني. وأَبْهَجَت الأَرضُ: بَهُجَ نباتُها.

ورجلٌ بَهِجٌ مُبتهج: مسرورٌ: قال النابغة:

أُو دُرُّةٌ صَدَفِيَّةٌ، غَوَّاصُهِا

بَهِجُ، متى يَرَها يُهِلُ ويَسْجُدِ وَالرَّأَةُ بِهِجَةً وَمِنْها جُدِ عليها الحُسْنُ، وقول العجاج:

دُعُ ذا، ورَدَ لَهُ جُ حَسَدِاً مُسَدِّلًا مُسَدِّلًا مُسَادًا فَحُداً، وسَانٌ مُسْطِعًا مُسَرَّقِها فَحُداً، وسَانٌ مُسْطِعًا مُسَرَّقِها

قال ابن سيده: لم أَسمع بَبهُمْ إِلاَّ هَهنا، ومعناه حَسِّنْ وجَمَّلْ، وكأَنَّ معناه: زِدْ هذا الحَسَبَ جمالاً بوصفك له، وذكرك إِياه. وسَنِّنْ: حَسِّنْ كما يُسِنَنُ السيفُ أَو غيرة بالمِسَنِّ، وإِن شئت قلت: سَنِّنْ سَهِّلْ. وقولهُ مَزَوَّجاً أَي مقروناً بعضُه ببعض؛ وقيل: معناه مَنْطِفاً يُشْبِه بعضُه بعضاً في الحَسْن، فكأنَّ حُسْنَهُ

يتضاعف لذلك. الأصمعي: باهَجْتُ الرجلُ وباهيته وبازَجْتُه

وبازیَنُه، بمعنی واحد. بهد: بَهْدَی وذو بَهْدَی: موضعان.

(١) [في التكملة القائل: أسد بن ناعصة].

بهدر: أَبو عدنان قال: البُهْدُرِيُّ والبُحْدُرِيُّ المُقَرَقَمُ الذي لا يَشِبُ.

بهدل: البَهدَلة: الحِقَّة. والبَهدَلة: طائر أخضر، وجمعه بَهْدَل. والبَهْدُلة: أَصل الثدي. وبَهدَلة: اسم رجل، وقيل: اسم رجل من تَجيم. وبَهْدَلة: قبيلة؛ عن تعلب وابن الأعرابي. وبَهْدَل الرجلُ إِذا عظمت تَنْدُوته. ويقال للمرأة: أَنها ذات بَهادِل وبدل، وهي لَحَمات بين المُنشُ إلى التُرْقُوة.

بهر: البُهْرُ: ما اتسع من الأُرض. والبُهْرَةُ: الأَرضُ السَّهْلَة، وقيل هي الأَرضُ السَّهْلَة، وقيل هي الأَرض الواسعة بين الأَجْبُلِ. وبُهْرَةُ الوادي: سَرارَتُه وخيره. وبُهْرَةُ الرَّحْلِ كَرُفْرَتِهِ أَي وسطه. وبُهْرَةُ الليل والوادي والفرس: وسطه. وإبْهارَ النهارُ: وذلك حين ترتفع الشمس.

وأبهارً الليلُ الهيراراً إذا انتصف؛ وقيل: الهارَّ تراكبت ظلمته، وقيل: الهارُّ تراكبت ظلمته، وقيل: الهارُّ ندمبت عامّته وأكثره وبقي نحو من ثلثه. والبهارُ علينا الليل أي طال. وفي حديث النبي عَلَيْهُ: أَنه سار ليلة حتى البهارُ الليلُ يعني انتصف، وهو مأخوذ من بُهْرَةِ الشيء وهو وسطة. قال أبو سعيد الضرير: البهارُ الليل طلوعُ نجومه إذا تتاتت واستنارت، لأنَّ الليل إذا أقبل أقبلت فَحْمَتُه، وإذا استنارت النجوم ذهبت تلك الفحمة. وفي الحديث: فلما أبهرَ القومُ احترقوا أي صاروا في بُهْرَةِ النهار وهو وسطه.

وَتَبَهَّرَتُ السحابةُ: أَضاءت. قال رجل من الأَعراب وقد كبر وكان في داخل بيته فمرّت سحابة: كيف تراها يا بنيّ؟ فقال: أراها قد نَكَّبَتْ وتَبَهَّرَتُ؛ نَكَّبَتْ: عَدَلَثْ.

والبُهْرُ: الغلبة. وبَهَرَهُ يَبْهَرُهُ بَهْراً: قَهَرَهُ وعلاه وغلبه. وبَهَرَتُ فُلانةُ النساء: غَلَبَتْهُنَّ مُحسناً. وبَهَرَ القمرُ النجومَ بُهُوراً: غَمَرُها بضوئه؛ قال:

غَـمُ النجومَ ضَوءُه حِينَ بَـهَــر،

فَغَمَرَ النُّحْمَ الذي كان ازْدَهَرْ

وهي ليلة البُهْر. والثلاث البُهْر: التي يغلب فيها ضوءُ القمر النجوم، وهي الليلة السابعة والثامنة والتاسعة. يقال: قمر باهر إذا علا الكواكب ضَووُه وغلب ضووُه ضوأَها، قال دو الرمة يمدح عمر بن هبيرة: وهو الهلاك.

وَأَنْهَلَا إِذَا استغنى بعد فقر. وَأَنْهَلَا : تزوج سيدة، وهي البَهِيرَةُ . ويقال: فلانة بَهِيرَةٌ مَهِيرَةً. وَأَنْهَرَ إِذَا تلوّن في أَخلاقه دَمَائَةُ مَرَةً. وجُمِناً أُخرى. والعرب تقول: الأرواج ثلاثة. زوج مهر، وزوج بَهْر، وزوج بَهْر فرجل لا شرف له فهو يُشِني المهر ليرغب فيه، وأما زوج بهر فالشريف وإن قل ماله تتزوجه الممرأة لتفخر به، وزوج دهر كفؤها؛ وقيل في تفسيرهم: يَبْهَلُ الميون بحسنه أَو يُعِد لنوائب المدهر أَو يؤخذ منه المهر.

والنَّهْرُ: انقطاع النَّقَسِ مَن الإِعياء؛ وقد الْنَبَهَرَ وَنُهِرَ فَهُو مَبْهُورٌ وَنَهِيرٌ؛ قال الأَعشى:

إذا مدا تَدَأَثُنى يُرِيدُ القديام

تَهادى، كما قَدْ رَأَيْتَ البَهِيرَا

والبُهُرُ؛ بالضم: تتابع النَّقَسِ من الإعباء، وبالفتح المصدر؛ بَهَرَهُ الحِمْلُ يَبْهَرُهُ بَهُواً أَي أُوقع عليه البُهْرَ فالْبَهَرَ أَي تتابع نقسه. ويقال: بُهُو الرجل إذا علا حتى غلبه البُهْرُ وهو الرَّبُو، فهو مبهود ويهير. سَيرٌ: بَهَرْتُ فلاناً إذا غلبته ببطش أو لسان. وبَهَرْتُ البعيرَ إذا ما رَكَضْتَهُ حتى ينقطع؛ وأنشد بيت ابن ميادة:

أَلَا يَا لَقُومِي إِذْ يَبِيعُونَ مُهُجَتِي

بجارية، بَهْراً لَهُمْ بَعْدُها بَهْرَا!

ابن شُمَيْل: الْبَهْرُ تَكُلُف الجُهْدِ إِذَا كُلِّفَ فُوقَ ذَرْعِهِ، يقالَ لَجُهُرْهُ إِذَا كُلِّفَ فُوقَ ذَرْعِهِ، يقالَ لَجُهُرُهُ إِذَا قَطْع نَفَسَه بضرب أَو حنق أَو مَا كَانَءُ وَأَنْشِدَ: وَأَنْشِدَ:

إِن السِنخسِل إِذَا سَأَلْتَ بَسَهَرْتُهُ

وفي الحديث: وقع عليه النَّهْلُ وهو بالضم ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النهيج وتتابع النَّفَس؛ ومنه حديث ابن عمر: أنه أصابه قُطُع أو بُهُرٌ

وبَهَرَهُ: عالجه حتى النَّهَرَ ويقال: النهر فلان إذا بالغ في الشيء ولم يَدَع مجهداً. ويقال: النَّهَرَ في الدعاء إذا تحوّب وجهد، والتَّهَرَ فيلان ولفلان إذا لم يدع جهداً مما لفلان أو عليه، وكذلك يقال ابنهل في الدعاء؛ قال: وهذا مما جعلت اللام فيه راء. وقال خالد بن جنبة: ابتهل في الدعاء إذا كمان لا ينفرط عن ذلك ولا يَشْمُجو، قبال: لا يَشْمُحو لا

ما زِلْتَ في دَرَحاتِ الأَمْرِ مُرْتَقِيباً تَنْمي وتَسْمُو بك الفُرعانُ مِنْ مُضَرَا حَتَّى بَهَرَتَ فما تَحْفَى على أَحْدٍ،

إِلاَّ على أَكْمَه، لا يَعْرِفُ القَمَرَا

أي علوت كل من يفاخرك فظهرت عليه. قال ابن بري: الذي أورده الجوهري وقد بَهُرت ، وصوابه حتى بَهُوْت كما أوردناه، وقوله: على أحد؛ أحد ههنا بمعنى واحد، لأن أحداً المستعمل بعد النفي في قولك ما أحد في الدار لا يصح استعماله في الواجب. وفي الحديث: صلاة الضحى إذا بَهَرَت الشّمشُ عَبْدُ خَيْرٍ: أُصَلِّي الضحى إذا بَرَعَتِ الشمسُ؟ قال: لا، حتى تَبْهُ خَيْرٍ: أُصَلِّي الضحى إذا بَرَعَتِ الشمسُ؟ قال: لا، حتى تَبْهُرَ التَيْراء أي يستبين ضوؤها. وفي حديث الفتنة: إن خَشِت تَبَهُرَ التَيْراء أي يستبين ضوؤها. وفي حديث الفتنة: إن خَشِت تَبَهُرَ التَيْراء أي يستبين ضوؤها. وفي حديث الفتنة: إن خَشِت تَبَهُرَ التَيْراء أي يستبين ضوؤها. وفي حديث الفتنة: إن خَشِت بَهُرَ بَهُور مِنْ مُلْمَ جمع بُهْرَةً، كل ذلك من كلام العرب. وبَهَر الرحل: بَرَع؛ وأنشد البيت أيضاً:

حتى بهرت فما تخفى على أحد وَيُهُواً له أَي تَعْساً وَعَلَيْةً؛ قال ابن ميادة:

تَفَاقَدَ قَرْمي إِذ يَبِيعُونَ مُهْجَتي بجارية، بَهْراً لَهُمْ بَعْدَها بَهْرا!

وقال عمر بن أبي ربيعة:

ثم قالوا: تُحِبُها؟ قُلْتُ: بَهْراًا

عَدَدُ الرَّمْلِ والحَصَى والتَّرابِ

وقيل: معنى بَهُواْ في هذا البيت جمّا، وقيل: عُجباً. قال سيبويه: لا فعل لقولهم بَهُواْ له في حدّ الدعاء، وإنما نصب على توهم الفعل، وهو مما ينتصب على إضمار الفعل غَيْرِ المُسْتَعْمَلِ إطهارُه. وبَهَرَهُم الله بَهُواْ: كَرَبَهُم؛ عن ابن المُسْتَعْمَلِ إطهارُه. وبَهَرَهُم الله بَهُواْ: كَرَبَهُم؛ عن ابن الأعرابي. وبَهُوا لَهُ أَي عَجباً. وأَبْهَرَ إذا جاء بالعَجب. ابن الأعرابي: البَهُرُ الغلبة: والبَهْرُ المَلْءُ، والبَهْرُ الفَلْهُ، والبَهْرُ المَعْمَدُ، والبَهْرُ المَعْمَدِ، والبَهْرُ المَعْمَدُ والبَهْرُ المَعْمَدِ، والبَهْرُ العَبْدُ، والبَهْرُ المَعْمَدُ والبَهْرُ المَعْمَدِ مِن أبي ربيعة؛ قال أبو العباس: يجوز أن يكون كل ما قال عمر بن أبي ربيعة؛ قال أبو العباس: يجوز أن يكون كل ما قال عمر وأحسنها العَجَد. والبِهادُ المفاحرة، شمر: البَهْرُ التَّعْمُ، قال:

يسكت عنه؛ قال: وأنشد عجوز من بني دارم لشيخ من الحي في قعيدته:

ولا يستام السميسف مس حسلوسا، وقولها الساطل واستسهارها

وقال: الانتِهارُ قول الكذب والحلف عليه. والابتهار: ادّعاء الشيء كذباً؛ قال الشاعر:

وما بسي إنْ سَدَح الله المارية المارية

والأَبْهِرُ: عِوْقُ في الظهر، يقال هو الوَرِيدُ في النّفق، وبعضهم يجعله عرقاً مُشتَبْطِنَ الصَّلْب؛ وقبل: الأَبْهَرانِ الأَكْحَلانِ، وفيل: الأَبْهَرانِ الأَكْحَلانِ، وفيل: الأَبْهَرانِ الأَكْحَلانِ، صاحبه؛ وهما أَبْهَرانِ يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الشَّرايين، وروي عن النبي عَيِّلَةٍ، أَنه قال: ما زالت أُكلَةُ خيبر تعاودتي فهذا أوان قطعَتْ أَبْهَرِي؛ قال أَبو عبيد: الأَبْهَرَ عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به فإذا انقطع لم تكن معه حياة؛ وأنشد الأصعى لابن مقبل:

وللفؤادِ وَجِيبٌ تَحْتَ أَبَهَرِه،

لذم الغُلام وراء الغَيْبِ بالحجر

الوجيب: تحرّك القلب تحت أبهره. وللذّم: الضّرب. والغيب: ما كان بينك وبينه حجاب؛ يريد أن للفؤاد صوتاً يسمعه ولا يراه كما يسمع صوت الحجر الذي يرمي به الصبي ولا يراه، وحص الوليد لأن الصبيان كثيراً ما يلعبون برمي الحجارة، وفي شعره لذم الوليد بدل لدم الغلام. ابن الأثير: الأبهر عرق في الظهر، وهما أبهران، وقيل: هما الأكحلان اللذان في اللواعين، وقيل: الأبهر عرق منشؤه من الرأس ويتد إلى القدم وله شرايين تتصل بأكثر الأطراف والبدن، فالذي في الرأس منه الحلق فيسمى التَّابَة؛ ومنه قولهم: أَشكت الله تأمّته أي أماته، ويتد إلى المحلق فيسمى الريد، ويتد إلى الصدر فيسمى الأبهر، ويتد إلى الساق فيسمى الصّاف، والهمز، في الأبهر زائدة، قال: ويجوز في أوان الضم والفتح، فالضم في الأبهر زائدة، قال: ويجوز في أوان الضم والفتح، فالضم في الأبهر زائدة، قال: ويجوز في أوان الضم والفتح، فالضم

على حِينَ عاتبتُ المَشيبَ عَلَى الصَّبا وقلتُ: أَلَـشًا تَضحُ والشَّـثِ وازعُ؟

وفي حديث على، كرم الله وجهه: فيُلقى بالفصاء منقطعاً أَنْهَرَاهُ. والْأَنْهَرُ من القوس: ما بين الطائف والكُلية. الأصمعي: الأبهر من القوس كبدها وهو ما بين طرفي العلاقة ثم الكلية تلي ذلك ثم الأبهر على ذلك، ثم الطائف، ثم الشيئة وهو ما عطف من طرفيها. ابن سيده: والأبهر من القوس، والأبهر الطائف، وهما أبهران، وقيل: الأبهر طهر سية القوس، والأبهر الجانب الأقصر من الريش، والأباهر من ريش الطائر ما يلي الكلى؛ قال القوادم، ثم المتاكث ثم الخوافي ثم الأباهر، ثم الكلى؛ قال اللحياني: يقال لأربع ريشات من مقدم الجناح القوادم، ولأربع بعد المناكب القوادم، ولأربع بعد المناكب المؤافي، ولأربع بعد المناكب

ويقال: رَأَيت فلاناً بَهْرَةً أَي جَهْرَةً علانية، وأُنشد:

وكُمْ مِنْ شُجاع بادْرَ المَوْت بَهْرَةً،

يُمُوتُ على ظُهْرِ الشِراشِ ويَهْرَمُ وتَبَهِّر الإِناءُ: اشتلاً؛ قال أَبُو كبير الهذلي:

مُتَبَهّراتُ بالشجالِ مِلاؤُها،

يَخُرُجُنَ مِنْ لَجِفِ لَهَا مُتَلَقَّمِ وَلِيلَا الْجَفِ لَهَا مُتَلَقَّمِ وَلَيلَ: ولَيلَ: هو ثلثماثة رطل بالقبطيّة، وقيل: أَلف رطل، وقال غيره: البهار، بالضم، شيء يوزن به وهو ثلثماثة رطل، وروي عن عمرو بن العاص أَنه قال: إنّ ابن الصّغبة، يعني طلحة بن عبيد الله، كان يقال لأمه الصعبة، قال: إنّ ابن الصّغبة، يعني الصعبة ترك ماثة بُهار في كل بُهار ثلاثة قناطير ذهب وفضة فجعله وعاء؛ قال أبو عبيد: بُهار أحسبها كلمة غير عربية وأراها قبطية، الفرّاء: البُهارُ ثلثماثة رطل، وكذلك قال ابن الأعرابي، قال: والشَجَلَدُ ستمائة رطل، وكذلك قال ابن الأعرابي، قال: والشَجَلَدُ ستمائة رطل، فال الأزهري: وهذا

بلغة أهل الشام؛ قال بُريقُ الهُذَليّ يصف سحاباً ثقيلاً: بُمُــرتَـــجــــزِ كَـــأَنَّ عــــاـــــى ذُرَاهُ

رِكَابِ الشَّأْمِ، يَحْمِلُنَ البُهارا قال القنيبي: كيف يُخَلِّفُ في كل ثلثمائة رطل ثلاثة قناطير؟

يدل على أن التهار عربي صحيح وهو ما يحمل على البعير

ولكن البهار الجمل؛ وأنشد بيت الهذلي. وقال الأصمعي في قوله يجملن البهارا؛ يحملن الأحمال من متاع البيت، قال: وأراد أنه ترك مائة حمل. قال: مقدار الحمل منها ثلاثة قناطير، قال: والقنطار مائة رطل فكان كل حمل منها ثلثمائة رطل. والبهاز: إناءً كالإبريق؛ وأنشد:

حسلسي الستسلسياء تُحسوبٌ أَو يُسهسارُ قال الأُزهري: لا أعرف البُهازُ بهذا المعني.

ابن سيده: والبَهارُ كُلَّ شيء حَسَنِ مُنِيرٍ. والبَهارُ: نبت طيب الريح. المجوهري: البَهارُ العَرارُ الذي بقال له عين البقر، وهو بَهارُ البَرْ، وهو نبت جَعْدٌ له قُقَّاحَةُ صفراء ينبت أيام الربيع يقال له العرارة. الأصمعي: العَرارُ بَهارُ البر. قال الأزهري: العرارة الحَثْوَةُ، قال: وأرى المَهارُ فارسيةً. والبَهارُ البياض في لبب الفرس.

والبُهَالُ الخُطَّاف الذي يطير، قدعوه العامّة عصفور الجنة. وامرأة بَهِيرة وامرأة بَهِيرة وهي القصيرة الخلقة، ويقال: هي الضعيفة المشي. قال الأزهري: وهذا خطأ، والذي أراد الليث البُهُتُرة بعني القصيرة، وأما البَهِيرة من النساء فهي السيدة الشريفة؛ ويقال للمرأة إذا ثقلت أردافها فإذا مشت وقع عليها البَهْر والرائي، بَهِيرة، ومنه قول الأعشى:

تَهادَى كما قد رأَيْتَ البَهِيدِرا ونَهَرَها بِبُهْتانِ: قذفها بد والابتهار: أن ترمي المرأة بِنَفْسك وأَنت كاذب، وقيل: الابْتِهارُ أن ترمي الرجل بما فيه، والابْتِيارُ أن ترميه بما ليس فيه. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أنه رفع إليه غلام البَّهَرَ جارية في شعره فلم يُوجَدُّ أَنْبَتُ<sup>(۱)</sup> فدراً عنه الحدّ، قال أبو عبيد: الابتهاد أن يقذفها بنفسه فيقول فعلت بها كاذباً، فإن كان صادقاً قد فعل فهو الابتيار على قلب الهاء ياء؛ قال الكميت:

قَبِيحٌ بِمِثْلِيَ (١) نَعْتُ الفَتَا

ة، إثما السية المراراً وإثما السية بساراً ومنه حديث العوّام: الابتهار بالذنب أعظم من ركوبه، وهو أن يقول فعلت ولم يفعل لأنه لم يدّعه لنفسه إلاَّ وهو لو قدر فعل، فهو كفاعله بالنية، وزاد عليه بقبحه وهتك سنره وتبجحه بذنب

لم يفعله. وبَهُرائَحُ حَيِّ مِن اليمن. قال كراع: بهراء ممدودة، قبيلة، وقد تقصر؛ قال ابن سيده: لا أُعلم أُحداً حكى فيه القصر إلا هو وإنما المعروف فيه المدّ؛ أنشد ثعلب:

وقد عَلِمَتْ بَهْراءٌ أَنَّ سُيوفَنا

شيوفُ النَّصارَى، لا يَلِيقُ بها الدُّمُ

وقال معناه: لا يليق بنا أن نقتل مسلماً لأنهم نصاري معاهدون، والنسب إلى بَهْراءَ بَهْراويٌّ، بالواو على القياس، وبَهُوانِينٌ مثلُ بَحُرانِينَ على غير قياس، النون فيه بدل من الهمزة؛ قال ابن سيده: حكاه سيبويه. قال ابن جني: من حذاق أصحابنا من يذهب إلى أن النون في بهراني إنما هي بدل من الواو التي تبدل من همزة التأنيث في النسب، وأن الأصل بهراوي وأن النون هناك بدل من هذه الواو، كما أبدلت الواو من النون في قولك: من وافد، وإن وقفت وقفت ونحو ذلك، وكيف تصرفت الحال فالنون بدل من الهمزة؛ قال: وإنما ذهب من ذهب إلى هذا لأنه لم ين النون أبدلت من الهمزة في غير هذا، وكان يحتج في قولهم إن نون فعلان بدل من همزة فعلاء، فيقول ليس غرضهم هنا البدل الذي هو نحو قولهم في ذئب ذيب وفي جؤْنة جونة، إنما يريدون أن النون تعاقب في هذا الموضع الهمزة كما تعاقب لام المعرفة التنوين أي تجتمع معه فلما لم تجامعه قيل: إنها بدل منه، وكذلك النون والهمزة؛ قال: وهذا مذهب ليس بقصد.

بهورج: مكان بَهْرَج: غير حِمّى؛ وقد بَهْرَجِ فَتَبَهْرَج. والبَهْرَجُ: الشيء المباعُ؛ يقال: بهوجَ دَمَهُ. ودِرْهُم بَهُورَجْ: ردىء الدرهم البَهْرَجُ: الذي فضّته رديئة. وكلُّ ردىء من الدراهم وغيرها: بَهْرَجُ؛ قال: وهو إعراب نبهره، فارسي. ابن الأعرابي: البَهْرَجُ الدرهم المُبْطَلُ السِّكَةِ، وكلُّ مردود عند العرب بَهْرَجُ ونَبَهْرَجٌ. والبَهْرَجُ: الباطلُ والرَّدِيءُ من الشيء؛ قال العجاج:

وكبانَ ما الهتَـضُّ الـجِـحـافُ بَـهْـرَجـا أي باطلاً.

وفي الحديث: أنه بَهْرَجَ دَمَ ابن الحارث أَي أَبطله. وفي حديث أَبي مِحْجَنِ: أَمَّا إِذْ بَهْرَجْتَني فلا أَشْرَبُها أَبداً؛ يعني الخمر، أَي أَهْدَرُتني بِإسقاط الحَدُّ عني.

وفي الحديث: أنه أتى بجراب أَوْلُو اَلْهَرَجِ أَي رديءٍ. قال وقال المقتيبي: أحسبه بِجِراب لؤُلؤ الله عن عن

 <sup>(</sup>١) قوله: • فلم يُوجَد أَنْبَت، في طبعة دار صادر - دار بيروت، وطبعة دار لسان العرب، وفي التهذيب: • فلم يوجج اللبّث، واللّبث: الحجة، وما في الأصل صحيح؛ يقال: أَنْبَتُ العلامُ: بَلغَ مبلغَ الرّجال.

 <sup>(</sup>٢) قوله: ١١ يبح بمثلي، في الأصل وفي الناج: وقبيخ لمثلي، وفي التهذيب،
 وفي اللسان – مادة. يور – كما أثنيتنا.

الطريق المسلوك خوفاً من العَشَّار، واللفظة معرَّبة؛ وقيل: هي كلمة هندية أُصلها نَبَهْلَة، وهو الرديء، فنقلت إلى الفارسية فقيل نَبَهْرَهُ، لم عُرِّبت بَهْرَج

الأزهري: وبُهْرِجَ بهم إِذا أَخِذَ بهم في غير السَخَجُّةِ. و البَهْرَنِجُ التعويجُ من الاستواء إلى غير الاستواء.

بهرم بَهْرَمَةُ النَّوْر: رَهْوه؛ عن أَبي حنيفة. و البَهْرَمَةُ عِبادةُ أَهل الهَد. قال الأَصمعي: الرَّنفُ بَهْرامَج البرِّ. و البَهْرَم و البَهْرَمَان. العُصفُر، وقيل: ضرب من العصفر؛ وأَنشد ابن بري لشاعر يصف ناقة:

بهد. قان برد. أُمْسِيَعْ بالسِحِيثُاء قد تَبَهُ رَمِنا

يعني رأسه أي شاخ فَخَضَب. وفي حديث عثمان، رضي الله عند أنه غَطَى وجه بقطيقة خمراء أرجوان وهو مُحْره، قال: الأُرْجُوان هو الشديد الخمره، ولا يقال لغير الخمره وُجُوان، والتهرّمان دونه بشيء في الخمرة، والمُفَدَّمُ المُشْبَع حُمرة، والمُضَرَّعُ دون المُشْبَع، ثم المُؤرَّدُ بعده.

وفي حديث عُروة: أنه كَرِه المُفَدَّم للمُحْرِم ولم يَرَ بالمُضَرَّج المُمَنِّم المُبَهْرَم بأساً، و المُبَهْرَم المُعَصفر، و يَهْراه اسم المِرِّيخ؛ وإيَّاه عَنَى القائل:

أما تَرَى النَّهِم قد تَولَّى، وحَسمُ بَسهُ رام بسالاً فُسولِ؟

وقال حبيب بن أوس: له كِتْرِياءُ الـمُشْتَرِي وشُعُودُهُ، وسَـوْرَة بَـهُسرام وظَـرْفُ عُـطـاردِ

أَحِصْرُ هُبِادِبِ النَّوْرِ، وكلا النوعين طيب الرائحة، والله أَعلم. بهوز بَهَزَهُ عَنِّي يَبْهَزَهُ بَهْزَةُ دفعه دفعاً عنيفاً ونَحَّاه، وبَهَزْقُه عني. والبَهْزُ إلضَّرْب والدفع في الصدر بالرجل واليد أَو بكلتا البيدين. وفي الحديث: أَنه أَتِي بشاربِ فَخْفِقَ بالنِّعالِ وبُهْزَ بالأَيْدِي؛ البَهْزُ الدفع العنيف. قال ابن الأَعرابي: هو البَهْزُ

واللَّهْرُّ. وبَهَزَهُ وَلَهَزَه إِذا دفعه. والبَهْرُّ الضَّرْبُ بالمِرفَقِ؛ قال رؤية:

دَعُنسي فعد يُنقُرَعُ للأَضَرِّ

صَكِّى حجاجَىٰ رأْسِه وبَــهـْـرَى ورجل مِنهَنَّ مِفْقَلُ من ذلك، عن ابن الأَعرابي، وأُنشد:

أنسا طَسلِب قُ السلبِهِ وابنِ هُرَّهُ نِهُ أَنْسا طَسلِب مُ السَّبِرُدِ أَنَّهُ الْمُسَارِّدِ السَّلِمُ ا

إِن قَامَ نَـحُـوي بِـالـعَـصَـا لَـم يُـحُـجَـزِ مِثَلُّ: يَصْرَعُه، ورواه تعلب: مِثَلُّ. يَثُلُّهُم: يُهْلِكُهُم. والمُشارَزَةُ: المُشارَّة بِين الناس.

وَبَهْزُ بِنِ حَكِيمٍ بِن معاوية بِن حَيْدَةَ القُشَيْرِيُّ صَحِبَ جَدَّهُ النبي عَلَيْكِ. وَبَهْزُ مِن أَسماءِ العرب, وبَهْزُ حَيِّ مِن بني سُلَيْمٍ؛ قال الشاع:

كَانَتْ أُرِبُّتَهُمْ بَنَهُزُ، وغَرَّهُمُ

عَقْدُ الجوَارِ، وكانوا مَعْشَراً عُدُرا بهرر: البَهْزَرَةُ الناقة العظيمة، وفي المحكم، الناقة الجسيمة الصَّخْمة الصَّفِيَّة، وكذلك هي من النخل، والجمع البَهْازِر، وهي من النساء الطويلة. و النَهْزَرَةُ النخلة التي تَناوَلُها بيدِكَ؟ أَنشد ثعلب:

بَسه ازِراً لَسم تَسَنَّ خِسَدُ مسآزِرا، فه ي تُسامي حَسوْلَ جِلْفِ جازِرا يعني بالجلْفِ هنا الفُحُال من النخل. ابن الأَعرابي: البَهازِقُ الإِبل والنخيل العظام المَواقِير؛ وأَنشد:

أَعْطَاكَ بِا بَحْرُ الذي يُعطى النَّمَمُ،
من غير لا تَمَنُّ ولا عَدَمُ،
يَهَازِراً لِم تَبْعَجِعُ مع الغَسَمُ،
ولم تكن مَأْوَى القُرادِ والْمَحَلَمُ،
بينَ نسواصِيه فَ والأَرضِ قِمَهُ،
وأنشد الأَزهري للكهيت:

إِلاَّ لِمَهُ مُهُ مَهُ الصَّهِ الصَّهِ لِيَهُ لِي، وحَنَّمَةِ الْكُومِ البَهَ الْرِرِ : الدَّهُ: المُقَلُّ ما دام طباً، والشين لغة فيه . والمُهُ

بهس: البَهْشِ: المُقُلُّ ما دام رطباً، والشين لغة فيه. والبَهْشُ: الجُزَّاة. ونيهَس: من أسماء الأسد؛ قال ابن سيده: وبَيهَسٌ من صفات الأسد، مشتق منه.

وبُهَيْسَةُ: اسم امرأَة؛ قال نَفْرٌ جَدُّ الطُّومُاح:

أَلا قِالَتْ بُهَيْسَةُ: مَا لِنَفْرِهُ

### أَراهُ غَيد رَثْ منه الدُّهُ سورٌ؟

ويروى بُهَيْشَة، بالشين المعجمة. وفلان يَتَبَيْهَسُ ويَتَبَهْنَس ويَتَبُرْنَسُ ويَتَفَيْجُسُ ويَتَفَيْسَجُ إِذَا كَانَ يَتَبِخْتُر في مشيه. وبَيْهَسٌ: من أسماء العرب.

والبَيْهَسِيَّةُ: صنف من الخوارج نُسبوا إلى بَيْهَسِ هَيْصَمِ بن جابر أحد بني سعد بن ضُبَيْعة بن قيس.

بهش: بَهْشَ: إليه بيله يَبْهَش بَهْشاً وبَهَشَه بها: تناولَتْه، نالَتْهُ أُو مَن مَصْرِه بها لله بها: تناولَتْه، نالَتُهُ أُو مَن مَصْرِه مِن يَهْشُون بَهْشاً، وهو من الدَّنى القِتال. والبَهْشُ: المسارَعةُ إلى أَحدِ الشيء. ورجل باهِش وبَهْش المِهُلَ كَأَنّه يَتَاولُه لِيَعْمُون. وبَهْش المُهُلَ كَأَنّه يَتَاولُه ليَنْهُون. وقد تَبَاهُشُ إِذَا تَنَاصَيا بِرُوُّوسهما، وإن تَناوَلُه ولم يَأْخُذُه أَيْضاً، فقد بَهْش إليه. ونصوت الرجل نصوا إذا أخذت برأسه. ولفلان أيضاً، فقد بَهْش إليه. ونصوت الرجل نصوا إذا أخذت برأسه. ولفلان عباس عن حية قتلها وهو مُخرم، فقال: هل بَهَشَتْ إليك؟ أراد: هل أَقبَلَتْ عن حية قتلها وهو مُخرم، فقال: هل بَهَشْتُ إليهم بقصية أي ما أقبلت وأسرعت إليهم أَدفههم عني بقصبة. وفي الحديث: أن النبي، صلى وأسرعت إليهم أَدفههم عني بقصبة. وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يُذلِعُ لسائه للحسن بن عليّ فإذا رأى حُمْرة وأسرعت إليهم واشتهاه فتناوله وأسرع عبيد: يقال للإنسان إذا نظر إلى شيء لسانه بَهَشَ إليه؛ قال أبو عبيد: يقال للإنسان إذا نظر إلى شيء أغَحبَه واشتهاه فتناوله وأشرع نحوه وفرح به: بَهَشَ إليه؟ وقال المغيرة بن حَبْناء (المغيرة بن حَبْناء (المغيرة بن حَبْناء (الله المغيرة بن حَبْناء (الله الهمية)

سَبَفْت الرجال الباهشين إلى النَّدى،

### فِعَالاً ومَجْداً، والفِعَالُ سِبَاقُ

ابن الأَعرابي: البَهْشُ الإسراع إلى المعروف بالفَرح. وفي حديث أَهل الجنة: وإن أَزواجَه لَيَبْقَهِشْنَ عند ذلك البَهاشاً. وبَهَشْتُ إلى الرجُل وبَهَشَ إلي: تَهيَأْتُ للبكاء وتهيأً له. وبَهَشَ إليه، فهو باهِشٌ وبَهشٌ: حَنَّ، وبَهَشَ به: فرح؛ عن ثعلب. الليثة رجُل بَهْشُ بَشٌ بَعنى واحد. وبهَشت إلى فلان بمعنى

(١) قوله: والمغيرة بن خبتاء في الأصل، وفي طبعة دار صادر – دار بيروت، وطبعة دار لسان العرب: وجنباه؛ والصواب ما أثبتناه عن التاج والتهذيب والأعلام؛ وهو المغيرة بن عمرو بن ربيعة الحنظلي التميمي، شاعر إسلامي، وحبناء لقب غلب على أبيه لجبنه، واسمه محتين.

خَنَتُ إِلَيه. وبَهِ شَ إِليه يبهَ شَ بَهْ شَا إِذَا ارتاح له وحَفَ إِليه. ويهال: بَهَشُوا وبَحَشُوا أَي اجْتَمَعُوا، قال: ولا أعرف بحش في كلام العرب. والبَهْش: رِدِيءُ المُقْل، وقيل: ما قَدْ أُكِلَ قِرفه، وقيل: البَهْش الوَطْب من المُقْل، فإذا يَبس فهو خَشْل، والسين فيه لغة. وفي الحديث: أَينُ أَهلِ البَهْش أَنت؟ يعني أَينُ أَهل البَهْش أَنت؟ يعني أَينُ أَهل ويابسُه الحَشْل. وفي حديث عمر، رضي الله عنه، وقد بلغه أن ويابسُه الحَشْل. وفي حديث عمر، رضي الله عنه، وقد بلغه أن البَهش؛ يقول: ليس من أهل الحجاز لأن المقل إنما ينبت البَهش أي من أهل الحجاز؛ قال الأزهري: أي لم يكن حجازيا، وأراد من أهل البَهش أي من أهل البلاد التي يكون بها البَهش. أبو زيد: البَهش ألم المقل إليابس والبَهش رَطْبه والمُلْجُ نواه والحَتِيُ سُويقُه. وقال اللبث: البهش رَطْبه والمُلْجُ نواه والحَتِيُ مُولِهُ وأنشد:

كما يَحْتَفي البَهْشِ الدقيق الثُعالبُ قال أَبو منصور؛ والقول ما قال أَبو زيد. وفي حديث أَبي ذر: لما سمع بخروج النبي عَلِيَّكِم، أَخَذَ شيئاً من بَهْشِ فَتَرَوَّدَهُ حتى قَدِم عليه.

وبُهَيْشة: اسم امرأة؛ قال نَفْرُ حَدَّ الطرمَّاح:

أُلاقالتُ يُهَيْشَةُ: مالِنَفْرِ

أَرَاهُ غَنهُ رِثْ مِنْ اللَّهُ هنورٌ؟

ويروى بهيسة. ويقال للقوم إذا كانوا سَودَ الوجوهِ قِباحاً: وجوهُ البَهْش. وفي حديث العُرَنيُّينَ: اجْتَوَيْنا السدينةَ وانْبَهَشَتْ لحومُنا، وهو من ذلك.

بهصل: البّهْصَلَة والبُهْصُلة من النساء: الشديدةُ البياض، وقيل هي القصيرة؛ قال منظور الأُسدي:

قَدِ انْتَفَمَتْ عَلَيْ بقول سوءِ بُهَنِيصِلَةٌ، لها وَجَهُ دَمِيمُ حَلِيلَةُ فاحِشُ واذٍ لَثِيمٍ، مُزورَكَةً لها حَسَبٌ لَثِيمٍ،

الانتِنَام: الانفجار بالقول القبيع. انتَفَمَت: انفجرت بالقبيع. ورجل بُهْصُل: أبيض جَييم. والبُهْصُل: الصَّخَابة الجَرِيئة. والبُهْصُل، بالضم: الجَييم، والصاد غير معجمة. وبَهْصَله الدهر من ماله: أخرجه، وكذلك بَهْصَل القوم من أموالهم. وجمار بُهْصُل: غليظ. ابن الأعرابي: إذا جاء الرجل غزياناً فهو البُهْصُل والضَّهكل.

بِهض: البَهْضُ: ما شَقَّ عليك؛ عن كراع، وهي عربية ألبتة. التهذيب: قال أَبو تراب سمعت أعرابياً من أشجع يقول: بَهَضَني هذا الأَمر وبَهَظَنَي، قال: ولم يُتابِغه على ذلك أَحد.

بهط: البَهَطَّ: كلمة سِندية وهي الأرُزُّ يطبخ باللبن والسمن خاصة بلا ماء، واستعملته العرب بالهاء فقالت بَهَطَّة طببة كأَنها ذهبت بذلك إلى الطائفة منه، كما قالوا لَبَنةٌ وعسَلَةٌ، وقيل: البَهَطَّة ضرب من الطعام أُرُزُّ وماءً، وهو معرب وبالفارسية بَتا؛ ويشد:

تَفَقَّاتُ شَحَساً كسما الإوَزُ، مسن أكسلها السَههط بسالاَرُزُ وأنشده الأُزهري:

فأما الجهط وجيسانكم

فما زِلْتُ منها كِثيرَ السُّقَمْ

قال أَبُو تراب: سمعت الأُشجعي يقول بَهَطَيْسي هذا الأَمر وَبَهَظُني بمعنّى واحد؛ قال الأَزهري: ولم أسمعها بالطاء لغيره، والله أُعلم.

بَهِظ: بَهَطَّنِي: الأَمْرُ والحِمْل يَبْهَطُني بَهْظاً: أَتْقلني وعجزت عنه وبلغ مني مَشَقَّة، وفي التهذيب: ثقُل عليّ وبَلغ مني مشقَّة، وفي التهذيب: ثقُل عليّ وبَلغ مني مشقَّة. وكلَّ شيء أَتَعَلَك، فقد بَهَظك، وهو مَبْهُوظ. وأمر باهِظ أي شاقٌ. قال أبو تراب: سمعت أعرابياً من أُشجع يقول: بَهَضني الأَمر وبهظني، قال: ولم يتابعه أحد على ذلك. ويقال: أَبْهَظ حَوْضَه مَلاَهُ. والقِرْنُ أَلَّه وحمل عليها فأتعبها. وكل كُلف ما لا يُطيقه أو لا يجده، وحمل عليها فأتعبها. وكل كُلف ما لا يُطيقه أو لا يجده، فهو مبهوظ. وبَهَظ الرجل: أَخذ بقُقْمه أَخذت بقُقْمه وبقُعْمه. وفي التهذيب عن أبي زيد: بَهَظَته أَخذت بقُقْمه وبقُعْمه. وفي التهذيب عن أبي زيد: بَهَظَته أَخذت بقُقْمه وبقُعْمه. اللَّحْيانِ. وأحد بفغُوه أي بفمه، وبغُعمه أنفه، والمُقْمانِ هما اللَّحْيانِ. وأحد بفغُوه أي بفمه، ورجل أَفْغَى وامرأة فَغُواء إذا

بهق: البهقُ: بياضٌ دون البرصِ، قال رؤبة:

فيه تُحطُ وطُ من سوادِ وبسلتَ كأنها في المجسم توليع المهق<sup>(١)</sup> المهقُ: بياضٌ يعتري الجسد بخلاف لونه ليس من البرصِ. وبيهق: موضع.

بِهِكُتْ: الْبَهِكُتْةُ: الشُّرْعَة فِيما أُخِذَ فيه من عمل.

بهكل: امرأَة بَهْكُلة وبَهْكَنة: غَضَّةٌ، وهي ذات شبَاب بَهْكَنِ ُ أَي غَضٌ، قال: وربما قالوا بَهْكُل؛ قال الشاعر:

وكَ فَ لِي مِثْ لِي السَّكَ شِيبِ الأَهْ شَ لَ،

رُعْ بِهِ وَبَ قَ ذَات شَّ بِسَابٍ بَهْ كَ لِي بِهُ كَ لِي بِهِ كَ لِي فَالِي أَنْ أَي أَمْ فَالَ السَّلُولِيّ:

بَهْ كَنِ أَي غَضٌ، وربما قالوا بَهْ كَل؛ قال السَّلُولِيّ:

مُسُمَّة مُ السَّلُولِيّ:

مُسَمِّة الْكِ مَنْ فَ غَضْ اللَّهِ السَّلُولِيّ:

بَــرُودُ الــــُّــنــايــا خِـــلافَ الــكَـــرَى التهذيب: جارية بَهْكَنةٌ تارّة غَريضة، وهُنَّ البَهْكَناتُ والبَهاكِن.

ابن الأُعرابي: البَهْكنةُ الجاريةُ الخفيفةُ الروح الطيِّبة الرائحةِ المليحةُ الحلوة.

بهل: التَّبَهُل: العَناء بالطلب. وأَبهل الرجل: تَرَكه. ويقال: بَهَلْته وأَبَهَلُته إِذَا خَلَيْتَهُ وإِرادتَه. وأَبْهَل الناقة: أَهْمَلُها. الأَزهري: عَنْهَل الإِبْلَ أَي أَهْمَلُها مثل أَبْهَلُها، والعين مبدلة من الهمزة. وناقة باهِل بَيْنة البَهَل: لا صِرارَ عليها، وقيل: لا خِطام عليها، وقيل: لا خِطام عليها، وقيل: لا خِطام عليها، وقيل: لا ضِمة عليها، والجمع بُهُل وبُهل. وقد أَبْهَلْتها أَي تركتها باهلاً، وهي مُبْهَلة ومُباهِل للجمع(٢). قال ابن بري: قال ابن خالويه البُهُل واحدها باهل وباهلة وهي التي تكون مُهْمَلة بغير راع؛ قال: وشاهد بغير راع؛ قال: وشاهد أَبْهَلَ قول الشاعر:

قد غاث رَبُك هذا الحَلْق كُلَّهُم، بعام خِصْب، فعاش المالُ والنَّعَمُ وأَبْهَلوا سَرْحَهُم من غير تَوْدِيةٍ ولا ديار، ومات الفَقْر والمَعَلَمُ

<sup>(</sup>١) قوله: هفيه خطوط؛ الذي في مادة ولع: فيها.

 <sup>(</sup>٢) قوله الومباهل للجمع كذا وقع في الأصل ميم مباهل مضموماً وكذا في
 القاموس وليس فيه لفظ الجمع.

في الصحاح: مباهل. بفتح الميم، ونراه الصواب.

قد رَجَع السَهُ لَمُ لَ سَهُ سَدَّ قَرَّه، وعداد محلو العَيْشِ بَسَعْدَ مُرَّه، وأَبْسَهَ لَ السحالِبُ بَسَعْدَ صَرَّه

وناقة باهل: مُسَيَّبَة. وأَبْهَل الراعي إبله إذا تركها، وأَبْهَلها: تركها من الحُلْبِ. والباهل: الإبل التي لا صِرار عليها، وهي الـمُبْهَلة. وقال أَبو عمرو في البُهَّل مثله: واحدها باهل. وأَبهل الوالي رعِيَّتُهُ واسْتَبْهَلها إذا أَهملها؛ ومنه قيل في بني شَيْبانَ: استَبْهَاتِها السواحلُ؛ قال النابغة في ذلك:

وشيئهان حيث استَبْهَ لَتْها السَّواجِلُ أَي أَهملها ملوكُ الجيرة لأَنهم كانوا نازلين بشَطِّ البحرِ. وفي التهذيب: على ساحل الفُرات لا يَصِل إِليهم السلطان يفعلون ما شاؤوا؛ وقال الشاعر في إبل أَبْهائت:

إذا اسْتُبْهِلَتْ أَو فَضَّهَا العَبْدُ، حَلَّقَتْ

بسَرْبك، يوم الوِرْدِ، عَنْقاءُ مُغْرِب

يقول إِذَا أَبُهِلَتْ هَذَه الْإِبل وَلَمْ تُصَرِّ أَنْفَدت الجِيراَنُ أَلبانها، فإِذَا أَرادت الشُّرْب لم يكن في أَخْلافها من اللبن ما تَشْتَري به ماء لشربها. وبَهِلَت الناقة تَبْهَل بَهَلاً: حُلَّ صِرارُها وتُرك وَلَدُها يَرْضَعها؛ وقول الفرزدق:

> غَــدَت مسن هِــلالِ ذاتَ بَــغــلِ سَـــهِــينَةُ، وآبَـــتْ بـــفَـــذي بـــاهِـــلِ الـــزُوجِ أَيْم

يعني بقوله باهل الزُّوْجِ باهلَ الثَّدْي لا يَحتاج إِلَى صِرار، وهو مستعار من الناقة الباهل التي لا صِرار عليها، وإذا لم يكن لها زُوْج لم يكن لها لين؛ يقول: لما قُتِلَ زُوْجُها فبقيت أَيماً ليس لها ولد؛ قال ابن سيده: التفسير لابن الأَعرابي.

قال أبو عبيد: حَدَّثني بعض أهل العلم أَن دُرَيْدَ بنِ الصَّهَة أَراد أَن يُطلُق امرأَته فقالت: أَنطلقني وقد أَطَعَمْتُكَ مَأْدُومي وأَتبتك باهلاً غيرَ ذاتِ صِرار؟ قال: جَعَلَتْ هذا مثلاً لمالها وأَنها أَباحت له مالها، وكذلك الناقة لا عِرانَ عليها، وكذلك التي لا سِمة عليها، واشتَبْهَل فلان الناقة إذا احتلبها بلا صِرار؛ وقال ابن مقبل:

فاسْتَبْهَل الحَرْبِ من حرَّانَ مُطَّرِدٍ،

حَتَّى بَظُلَّ، على الكَفَين، مَرْهُونا أَراد بالحرَّان الرمح، والباهل المرتدِّد بلا عمل، وهو أيضاً

الراعي بلا عصا. وامرأة باهلة: لا زوج لها. ابن الأُعرابي: الباهل الذي لا سلاح معه.

والبنهل: اللّغن. وفي حديث ابن الصّبغاء قال: الذي يَهَله بُرَيْقُ أَي الذي لَعَنه ودعا عليه رجل اسمه بُرَيْقٌ. وبَهَله الله بَهَلاً أَي الذي لَعَنه ودعا عليه رجل اسمه بُرَيْقٌ. وبَهَله الله بَهْلاً مَن وَلِي من أُمور الناس شيئاً فلم يُعْطِهم كتاب الله فعليه بَهْلة الله أي لَعْنة الله، وتضم باؤها وتفتح. وباهَلَ القومُ بعضُهم بعضاً وتَبَاهلوا وابتهلوا: تَلاَعنوا. والشباهلة: الشلاعَة. ويقال: باهلت فلاناً أي لاعنته، ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لَعْنةُ الله على الظالم منا. وفي حديث ابن عباس: من شاء باهلته أن الحقّ معي.

وابْتَهَل في الدعاء إذا اجْتَهَد. ومُبْنَهالاً أَي مُجْنَهِداً في الدعاء. والابتهال: التصرُّع. والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل. وفي التنزيل العزيز: ﴿ ثَمْ نَبْتَهِلْ فَنَجَعَلْ لَعَنَهُ الله على الكاذبين ﴾ أي يُخلِصْ ويجتهد كلَّ منا في الدعاء واللَّفنِ على الكاذب منا. قال أَبو بكر: قال قوم المُمْبَتَهِل معناه في كلام العرب المُسَبَّع الذاكر لله، واحتجوا يقول نابغة شيبان:

أَقْطَعُ اللَّمِلِ آهَةً وِانْتِحاِماً،

لا يَسَفَأَرُوْنَ فِي السَمَعِيدِي، وإِنْ

نبادى مُسنبادٍ كَيْ يَسْشَرِلُوا، نَسَرَلُوا، لَسَرَلُوا لا يُسدُّ فسي كَسرَّةِ السفوارِسِ أَن

يُدُرِكَ في مَعْرَكِ لهم بَطَلُ

مُنْعَفِرُ الوجهِ فيه جائفةً،

كما أَكَبُ الصَّلاةَ مُبْتَهِ لِل المَّلاةَ مُبْتَهِ لِل أَرَاد كما أَكَبُ في الصَّلاةِ مُسَيِّح. وفي حديث الدعاء: والإبتهالُ أَن تُمُدُّ يديك جميعاً، وأَصله التَّضَرُع والمبالغة في السال

والبَهْل: المال القليل، وفي المُحُكّم: والبَهْل من الماء القليل، قال:

> وأَغطاكَ بَهْ لاَ مِنْهُ ما فَرَضِيته، وذو اللَّبُ للبَهْلِ الحَقِيرِ عَيُوفُ والبَهْل: الشيء اليسير الحقير؛ وأَنشد ابن بري:

كَلْتِ عِلَى الزَّادِ يُبْدِي البَهْلَ مَصْدَقُه،

لَعْقُ يُعادِيكَ في شَدّ وتَبْسيلِ

وامرأة بَهِيلة: لغة في بَهِيرة. وبَهْلاً: كقولك مَهْلاً، وحكاه يعقوب في البدل قال: قال أبو عمرو بَهْلاً من قولك مَهْلاً وبَهْلاً إِتَهَاع؛ وفي التهذيب: العَرَب تقولَ مَهْلاً وبَهْلاً؛ قال أَبو مجهَيْمة الذَّهَلي:

فقلت له: مَهْلاً وبَهْلاًا فلم يُثِب

بِقَوْل، وأَضْحى الغُشُ مُحتَمِلاً ضِغْنَا(١)

وبَهْل: اسم للشديدة(٢٠) كَكُعُل

وباهله: اسم قبيلة من قَيْس عَيْلان، وهو في الأصل اسم امرأة من هَمْدان، كانت تحت مَعْن بن أَعْصُرَ بن سعد بن قَيْسِ عَيْلان فنسب ولده إليها؛ وقولهم باهلة بن أَعْصُر، إنما هو كقولهم بَهِلة بن أَعْصُر، إنما هو كقولهم تَيْبِم بن مُرَّ، فالتذكير للحَيُّ والتأنيث للقبيلة، سواء كان الاسم في الأصل لرجل أو امرأة.

ومُبْهِل: اسم جبل لعبد الله بن غَطَفان؛ قال مُزَرِّد يَردُّ على كعب بن زهير:

وأَنْتَ امرةً من أَهْلِ قُدْسِ أَوَارَهِ،

أَحَلُّتُكَ عَبْدَ الله أَكِنَافُ مُبْهِل

والأَلْهَالَ: حَمْل شجرة وهي العَرْعَر؛ وقيل: الأَلْهَالِ ثمر العَرْعَر؛ قال ابن سيده: وليس بعربيّ محض. الأَرْهري: الأَنْهَل شجرة يقال لها الأَيْرس، وليس الأَبْهل بعربية محضة.

والبَّهْلُول من الرجال: الصَّحَّاك؛ وأَنشد ابن يزي لطُفَيل الغَنَّوي:

وغازه كَحَرِيقِ النَّادِ زَعْزَعَها مِخْزَاقُ حِرْب، كَصَدْرِ السَّيْفِ، بُهْلُولُ

والمُبْهَلُول: العزيز الجامع لك خير؛ عن السيرافي.

والبُهْلُول: الحَييِّ الكريم، ويقال: امرأة بُهْلُول. الأَحمر: هو الضَّلال بن بُهْلُل غير مصروف، بالباء كأنه الـهُبْهَل المُهْمَل مثل ابن ثُهْلُل، معناه الباطل، وقيل: هو مأخوذ من الإِبْهال وهو

(١) قوله والغس، هو بضم المعجمة: الضعيف اللئيم، والغسل من الرجال.
 وأورده شارح القاموس بلفظ: النفس، وبالنون والفاء.

(٢) قوله •اسم للشديدة؛ أي للسنة الشديدة كما في القاموس.

الإهمال. غيره: يقال للذي لا يُغرَفُ بُهُل بن بُهُلانَ؛ ولما قتل المنتشر بن وهب الباهلي مُرَّة بن عاهان قالت نائحته:

يا عَيْن مجودِي لَمُرَّةَ بِنِ عَاهَانا، لو كان قاتِلُه من غَيْر مَنْ كانا،

لو كان قاتِلُه يوماً ذَوِي حَسَبٍ،

لَكِنَّ قَاتِلَهُ بُهُلُ بِن بُهُلانا وَ النَّهُ وَأُونُ مِن مِنْ النَّالِينِ فِي النَّالِينِ

بهلص: أَبُو عمرو: التَّبَهْلُصُ: حرومُج الرجل من ثبابه. تقول: تَبَهْلَصَ وتَبَلْهَصَ مِن ثبابه؛ ومنه قول أَبي الأَسود العجلي:

لَقَيتُ أَبِهِ لَيْلَى، فلمّا أَحَذْتُه، تَبَهْ لَصَ من أَثوابِه ثم جَبِّسا

يُقالَ: جَبَّبَ إِذَا هَرَب. بهلق: البِهْلِقُ: الزَّرِيّ الخُلُقِ. والبُهْلُقُ والبِهْلِقُ: الكثيرةُ الكلام

التي ليسَ لها صَيُورٌ. والبَهْلِقُ، بكسر الباء واللام: المرأَة الحمراء الشديدة الحُمْرة، وقيل: هي المرأة الضَّبُور الشديدة الحَمْرة. والبهلقُ: الصَّخِبُ. والبَهْلَقُ: الداهيةُ؛ قال رؤبة:

حتى تُرَى الأَعْداءُ منِّي بَهْ لَـقا،

أنكر مساعيدهم وأفلقا

أَي داهِيةٌ. والبَهْلَقَة: شِبْه الطَّرْملةِ، وقد بَهْلقَ. وقال ابن الأعرابي: هي البَلْهقة، بتقديم اللام، فرد ذلك تعلب وقال: إنما هي البَهْلقة، بتقديم الهاء على اللام، كما ذكرناه، وقد

والتَهَالِقُ: الأَباطيلُ. أَبو عمرو: جاءَ بالبَهالِق وهي الأَباطِيلُ؛ وأَنشد:

> آقَ عسلسينا وهسسو شَسرُ آيِستِ، وجاءنا من بغدُ بالبَهالِي

> > يُـوَلُـوِلُ مِـن جَـرْبِـهِــنُّ الْـدلــيــ

لُ، باللَّهْ لِي، ولَولةَ السَّهْلَ فِي وَلَولةَ السَّهْلَ فِي وَلَولةَ السَّهْلَ فِي وَيَقَالَ: جاء بالكلمة بَهْلَقاً وبِهلقاً أَي مُواجهةً لا يستتر بها، والبهالِقِ: الدواهي؛ قال الشاعر:

بهم: البَهِيمةُ: كلُّ ذَاتِ أَربَعِ قُواتِم من دَوابٌ البرِّ والماء،

والجمع بَهائم. والبَهْمَةُ: الصغيرُ من أُولاد الغنّم الضأَّن والمَعَز والبَقَر من الوحش وغيرها، الذكرُ والأُنثى في ذلك سواء، وقيل: هو بَهْمَةٌ إِذا شبُّ، والجمع بَهْمٌ وبَهَمٌ وبِهامٌ، ويهاماتُّ جمع الجمع. وقال ثعلب في نَوادِره: البَهْمُ: صِغارُ المَعز؛ وبه فشر قول الشاعر:

عَـدانــي أَنْ أَزُورَك أَنَّ بَـهـ مِــي عَـجـايـا كـلُـهـا إِلا قـلـيــلا

أبو عبيد: يقال لأؤلاد الغنم ساعة تضعها من الضأن والمَعَز جميعاً، ذكراً كان أو أنشى، سَخُلة، وجمعها سِخال، ثم هي البَهْمَة الذكر والأُنثى. ابن السكيت: يقال هُم يُبهّمون البَهْمَ إذا حَرَمُوه عن أُمّهاتِه فَرَعَوْه وحده، وإذا اجتَمَعَت البهامُ والسُخالُ قلت لها جميعاً بِهامٌ، قال: وبَهِيمٌ هي الإِبْهامُ للإِصبَع. قال: وبهيمٌ هي الإِبْهامُ للإِصبَع. قال: فلم يَقْدِرُ على الكلام. وقال نفطويه: البَهْمَةُ مُسْتَبْهمةٌ عن فلم يَقْدِرُ على الكلام. وقال نفطويه: البَهْمَةُ مُسْتَبْهمةٌ عن الكلام أي مُنْعَلِق ذلك عنها. وقال الزجاج في قوله عز وجل: ها حُلَّم بَهِيمة الأَنعامِ هن، وإنما قبل لها بَهِيمةُ الأَنعامِ لأن كلَّ حَيِّ لا يَميَّز، فهو بَهِيمة لأَنه أَبْهِم عن أَن يُميِّر، ويقال: أَبْهِم عن الكلام.

وطريقٌ مُبْهَمٌ إِذا كان خَفِياً لا يَشتَبن. ويقال: ضربَه فوقع مُبْهَماً أَي مُغْشَيَّاً عليه لا يَنْطِق ولا بَمِيْز، ووقع في بُهْمة لا يتَّجه لها أَي خُطَّة شديدة. واستَبْهَم عليهم الأَمرُ: لم يَدْرُوا كيف يأْتُون له. واسْتَبْهَم عليه الأَمرِ أَي استَغْلَق، وتَبَهَّم أَيضاً إِذا أُرْتِجَ عليه؟ وروى ثعلب أَن ابن الأعرابي أَنشده:

أُغْتَ يَتْنِي كُلِّ العَيا و فسلا أُغَدُو ولا بَدهِ يسم

قال: يُضْرَب مثلاً للأَمر إِذا أَشكل لم تَتَّضِعُ جِهَته واستقامَتُه ومرفته؛ وأَنشد في مثله:

تَفَرُّقَتِ المَخاضُ على يسارٍ،

فسما يَــلْرِي أَيْــخْــِـرُو أَم يُسذِيبُ وأَمْرُ مُبْهَم: لا مَأْتَى له. واسْتَبْهَم الأَمْرُ إِذَا اسْتَغْلَق، فهو مُسْتَبْهِم. وفي حديث علي: كان إذا نزل به إحْدى المُبْهَمات كَشَفَها؛ يُريدُ مسألةٌ مُعضِلةً مُشْكِلة شاقَّة، ستيت مُبْهَمة لأَنها أَبُهِمت عن البَيان فلم يُجْعل عليها دليل، ومنه قيل لِما لا يُطِق بَهيمة.

وفي حديث قُسّ: تَجُلُو دُجُنَّاتِ(١) الدَّياجي والبَهَم. البُهَم: لا جمع بَهْمَة، بالضم، وهي مُشكلات الأُمور. وكلام مُنِهَم إذا لم يعرَف له وَجُه يؤتى منه، مأخوذ من قولهم حائط مُبْهَم إذا لم يكن فيه باب. ابن السكيت: أَبْهَمَ عليّ الأَمْرَ إذا لم يَجْعَلْ له وَجها أَعرِفُه. وإبهامُ الأَمر: أَن يَشْتَبه فلا يعرَف وجهُه، وقد أَبْهَمَ . وحائط مُبْهَم: لا باب فيه. وبابٌ مُبْهَم: مُعْلَق لا يُهْتَدي لفتيه إذا أُعْلِق. وأَبْهَمَت البابَ: أَعَلَقْته وسَدَدَته. وليل بَهِيم: لا يفتوه فيه إلى الصَّباح. وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل: هإن المَنافِقين في الدُّرك الأَسْفَل من النار، عن على الدُّرك الأَسْفَل من النار، المَناهِمة التي لا أَقْفَال عليها. يقال: أَمْرٌ مُنْهَم إذا كان مُلْتِساً المُنْهَمة التي لا أَقْفَال عليها. يقال: أَمْرٌ مُنْهَم إذا كان مُلْتِساً لا يُعْرَف معناه ولا بابه.

غيره: الْبَهْمُ جَمع بَهْمَةِ وهي أُولادُ الضأن. والبَهْمة: اسم للمذكّر والمؤنث، والسّخالُ أُولادُ المَعْزَى، فإذا اجتمع البهامُ والسّخالُ قلت لهما جميعاً بِهامٌ وبَهْمٌ أَيضاً؛ وأُنشد الأصعى:

لو أنَّسٰي كُنتُ، من عادٍ مِن إِرَمٍ،

عَذِيُّ بَهْمٍ ولُقْماناً وذا جَدَنِ

لأَنَّ الغَذِيَّ السَّخلة؛ قال ابن بري: قول الجوهري لأَن الغَذِيِّ السَّخْلة وَهَم، قال: وإنما غَذِيُّ بَهُم أَحدُ أَمْلاك جمْير كان يُغَدِّى بلُحوم البَهْم، قال وعليه قول سلمى بن ربيعة الضنة:

أَهِلَك طَسْماً، وبَعْدَهم

قال: ويدل على ذلك أنه عطف لُقْماناً على غَذِيَّ بَهْم، وكذلك في بيت سلمى الضبيّ، قال: والبيت الذي أَنشذه الأَصمعي لأفنون التغلبي؛ وبعده:

لَـمَا وَفَوْا بِأَخِيهِم مِن مُهَوَّلَةٍ

أَخا الشّكون، ولا جاروا عن السُّنَنِ وقد جَعل لَبيد أَولادَ البقر بهاماً بقوله:

(١) قوله وتجلو دجنات، هكذا في الأصل والنهاية بالتاء، وفي مادة دجن في
 النهاية: يجلو دجنات بالياء.

والبعينُ ساكنةٌ على أَطلائِمها

عُودًا، تَأَجُّل بالنفضاء بِهامُها ويقال: هُم يُبَهِّمُون البَهْمَ تَبْهِيماً إِذَا أَفَرَدُوه عن أُمُهاته فرَعَوْه وحُدُه.

الأَخفش: البُهْمَى لا تُصْرَف. وكلُّ ذي أُربع من دوابُ البحر والبرّ يسمَّى بَهيمة.

وفي حديث الإيمان والقدر: وترى الحفاة العُراة رعاء الإبل والبَهْم يَتطاوَلون في البُنيان؛ قال الخطابي: أَراد بِرعاء الإبل والبَهْم الأغراب وأصحاب البوادي الذين يَتْتَجِعون مواقع الغَيْث ولا تَسْتَقِرُ بهم الدار، يعني أَن البلاد تفتح فيسكنونها ويتطاوَلون في البُنيان، وجاء في رواية: رُعاة الإبل البُهُم، بضم الباء والهاء، على نعت الرُعاة وهم السُّود؛ قال الخطابي: البُهُم، بالضم، جمع البَهِيم وهو المجهول الذي لا يُعْرَف. وفي حديث الصلاة: أَنَّ بَهْمَة مَرّت بين يديه وهو يصلي، والحديث الآخر: أَنه قال للراعي ما ولَّدت؟ قال: بَهْمة، قال: النُهْمة اسم النُّني لأنه إنما الله ليعلم أَذَكراً ولَد أَمْ النَّي، وإلاَّ فقد كان يُقلم أَنه إلما ولَّد أَمْ النَّي، وإلاَّ فقد كان يَقلم أَنه إلما ولَّد أَمْ النَّي، وإلاَّ فقد كان يَقلم أَنه إلما ولَد أَمْ النَّي، وإلاَّ فقد كان

والمُثِهُم والأَبْهُمُ: المُصْمَتِ؛ قال:

لكافرتاة ضالاً أنهه

فقيل في تفسيره: أَبْهَكُمُه قلبه، قال: وأراه أَراد أَنَّ قلب الكافر مُصْمَت لا يَتخَلَّله وغظ ولا إِنْدَار. والْبُهْمةُ، بالضم: الشجاع، وقيل: هو الفارس الذي لا يُدْرَى من أَين يُؤتى له من شدَّة بأُسِه، والجمع بُهُم؛ وفي التهديب: لا يَدْرِي مُقاتِله من أَين يَدخل عليه، وقيل: هم جماعة الفُرسان، ويقال للجيش بُهْمةً، ومنه قولهم فلان فارِس بُهْمةٍ وليثُ غابةٍ؛ قال مُتَمَّم بن نُؤيْرة:

ولِلشرب فَابْكِي مالِكاً، ولبُهْمةِ

شديد نواحيها على من تشَجعا وهم الكُماة، قبل لهم بُهْمةً لأنه لا يُهْتَدى لقتالهم؛ وقال غيره: البُهْمَةُ السوادُ أَيضاً، وفي نوادر الأَعراب: رجل بُهْمَةٌ إِذا كان لا يُثْنى عن شيء أراده؛ قال ابن جني: البُهْمةُ في الأَصل مصدر وُصف به، يدل على ذلك قولهم: هو فارش بُهْمةٍ كما

قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ منكم﴾، فجاء على الأُصل ثم وصف به فقيل رجل عَدْل، ولا فِعْل له، ولا يُوصف النساءُ بالنهْمَة.

والبَهِيمُ: ما كان لَوناً واحداً لا يُخالِطه غيره سَواداً كان أُو بياضاً، ويقال للَّيالي الثلاث التي لا يَطْلُع فيها القمر بُهَمٍّ، وهي جمع أَهْمةٍ. والبِّهُبْهُم من المُحرَّمات: ما لا يحلُّ بوجِّهِ ولا سبب كتحريم الأمَّ والأُخت وما أَشبَهه. وسُئِلَ ابن عباس عن قوله عز وجل: ﴿وَحَلَائُلُ أَبِنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصَلَابِكُمُ﴾، ولـم يُبَيِّنُ أَدَخُل بِهِا الابنُ أَمْ لا، فقال ابن عباس: أَبْهِموا ما أَبْهَمَ اللَّهُ؛ قال الأَزهري: رأَيت كثيراً من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهام الأمر واستِبهامِه، وهو إشْكالُه وهو غَلَطٌ. قال: وكثير من ذَوي المعرفة لا يَمْرُون بين النَّمُبْهَم وغير النَّمْبُهُم تمييزاً مُقْنِعاً، قال: وأَنا أَبْيَتِه بِعَوْنِ الله عز وجل، فقوله عز وجل: ﴿مُحَرِّمت عليكم أمّهاتكم وبناتُكُم وأخواتُكم وعماتُكُم وخالاتُكم وبنسات الأَخ وبَناتُ الأَخْتِ﴾، هذا كله يُسمَّى التحريمَ المُنهُم الأَنه لَا يحلُ بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب، كالبَهيم من أَلوان الخيل الذي لا شِيَةَ فيه تُخالِف مُعْظم لونه، قال: ولمَّا سئل ابن عباس عن قوله [عز وجل]: ﴿وَأُمُّهَاتُ نِسائِكُم، ولم يُبَيِّنُ الله الدُّخولَ بهنَّ أَجاب فقال: هذا من مُبْهَم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم، سواء دُخَلْتم بالنساء أُو لم تَذْخُلُوا بهن، فأُمّهات نِسائكم حُرِّمْنَ عليكم من جميع الجهات، وأَما قوله [عز وجل]: ﴿ورَبائبُكم اللاتمي في حُجوركم من نِسائكم اللاتمي دَخَلْتم بهنَّ، فالرَّبائبُ ههنا لَشِنَ مِنَ الْمُنْهِمَاتِ لأَنَّ لَهِنَّ وجهين مُبَيَّتَينِ أَحْلِلْنِ فِي أَحدِهما ُوخُوَّمْن في الآخر، فإذا دُخِل بأُمُّهات الرَّبَائب حَرِّمت الرَّبائبُ، وإن لم يُدخل بأمُّهات الربائب لم يَحْرُمن، فهذا تفسيرُ المُبْهَم الذي أُراد ابنُ عباس، فافهمه؛ قال ابن الأثير: وهذا التقسير من الأزهري إنما هو للرَّبائب والأمُّهات لا للخلائل، وهو في أول الحديث إنما جعل سؤال ابن عباس عن الحلائل لا عن الرَّبائب. ولونَّ بهيم: لا يُخالطه غيرُه. وفي الحديث: في حيل دُهْم بُهْم، وقيل: البهيمُ الأسودُ. والبهيمُ من الخيل: الذي لَا شِيةً فيه، الذكر والأنثى في ذلك سواء، والجمع بُهُم مثل رغِيفِ ورُغُف. ويقال: هذا فرس جواد وبهيمٌ وهذه فرس جواد وبَهِينِ، بغير هاء، وهو الذي يُبخالط لونه شيء

سِوى مُعْظَم لونه. الجوهري: وهذا فرس بَهِيمٌ أَي مُصْمَتٌ. وفي حديث عياش بن أَبي ربيعة: والأُسودَ البّهيمُ كأُنه من ساسَم كأَنه الشَّصْمَتِ(١) الذي لا يُخالِطُ لونَه لون غيرُه. والبّهيُّمُ من النُّعاج: السُّوداءُ التي لا بياض فيها، والجمع من ذَلُكَ بُهُمْ وبُهُمْ افْأَمَا قوله في الحديث: يُحْشَر الناسُ يوم القيامة مُحْفاةً عُراةً غُرلاً بُهْماً أَي ليس معهم شيء، ويقال: أُصِحًاءً؛ قال أَبو عمرو: البّهْمُ واحدِها بَهيم وهوِ الذي لا يخالِط لُونَه لُونٌ سِواه من سَوادٍ كان أو غيره؛ قال أبو عبيد: فمِعناه عندي أنه أَراد بقوله بُهْماً يقولُ: ليس فيهم شيءٌ من الأعراض والعاهات التي تكون في الدنيا من العَمي والعَوْر والعَرَج والجُذام والبَرَص وغير ذلك من صُنوف الأمراض والبَلاء، ولكنها أُجسادٌ مُبْهَمَة مُصَحَّحة لِحُلود الأبد، وقال غيره: لِحُلود الأَبَدِ في الجنة أو النار، ذكره ابِن الأَثير في النهاية؛ قال محمد بن المكرم: الذي ذكره الأزهري وغيره أَجْسالًا مُصَحَّحة لحُلود الأَبد، وقول ابن الأُثير في الجنة أو النار فيه نَظَر، وذلك أن الخلود في الجنة إنما هو للنَّعيم المحض، فصحَّة أَجْسادِهم من أَجل النُّنَّعُم، وأَما الخلود في النار فإِنَّمَا هِو للعذابِ والتأَشُّفِ والجَسرة، وزيادةُ عذابِهم بعاهاتُ الأَجسام أَتُم في عُقوبتهم، نسأَل الله العافية من ذلك بكرمه. وقال بعضهم: رُوي ِفي تمام الحديث: قيل وما البُهْم؟ قال: ليس معهم شيء من أعراض الدنيا ولا من متاعِها، قال: وهذا يخالف الأول من حيث المعنى. وصَوْتٌ بَهيم: لا تَرْجِيع

و الإِنهامُ من الأَصابع: العُظْمى، معروفة مؤنثة، قال ابن سيده: وقد تكون في اليَدِ والقَدَم، وحكى اللحياني أَنها تذكّر وتؤنّثُ؛ قال:

إِذَا رَأُوْنَى، أَطَالَ الله غَيْظُ لَهُ مُ

عَضُّوا من الغَيْظِ أَطرافَ الأَباهِيمِ وأَما قول الفرزدق:

فقد شَهِدَت قَيْسٌ فما كان نَصْرُها قُـتَسيْسِة، إِلاَّ عَـضَّمهـا بـالأَبـاهــم

فإِنما أُراد الأَباهِيم غير أَنه حذف لأَنَّ القصيدة ليست مُردِفَة، وهي قصيدة معروفة. قال الأَزهري: وقيل للإِصْبَع إِنهامٌ لأَنها تُبهِم الكفّ أَي تُطبِقُ عليها. قال: وبَهِيم هي الإِنهام للإِصبح، قال: ولا يقال البِهامُ. وقال في موضع آخر: الإِنهام الإِصبَع الكُبرى التي تلي المُسَبَّحَة، والجمع الأَباهِيم، ولها مَفْصِلان:

الجوهري: وبُهْمي نَبْت، وفي المحكم: والبُهْمي نَبْت؛ قال أبو حنيفة: هي خير أُخرار البُقُولِ رَطْباً ويابساً، وهي تَنْبُتُ أَوَّل شيء بارضاً، وحين تخرج من الأرض تنبت كما يَنْبت الحَبُ، ثم يبلُغ بها النَّبت إلى أن تصير مثل الحَبّ، ويخرج لها إذا يَبسَتْ شَوْكُ مثل شوك الشَّئُل، وإذا وَقَعَ في أُنوف الغنم والإبل أيفت عنه حتى يَنْزعه الناش من أفواهها وأنوفها، فإذا عَظَمَت البُهْمي ويَبسَتْ كانت كَالاً يَرْعاه الناس حتى يُصِيبه المطر من عام مُقْبِل، ويتثبت من تحتِه حَبُه الذي سقطَ من شَنْبله؛ وقال الليث: البُهْمي نَبت تَجِد به الغَنم وَجُدا شديداً ما دام أخضر، فإذا يَبس هَرْ شَوْكُه وامتَتَعَ، ويقولون للواحد بُهْمي والجمع فإذا يَبس هَرْ شَوْكُه وامتَتَعَ، ويقولون للواحد بُهْمي والجمع فإذا يَبس هَرْ شَوْكُه وامتَتَعَ، ويقولون للواحد بُهْمي والجمع للقائميث؛ وقال سيبويه: البُهْمي تكون واحدة وجمعاً وألفها للمتأنيث؛ وقال سيبويه: البُهْمي تكون ألف فُغلى، بالضم لغير الممبرد: هِذَا لا يعرف ولا تكون ألف فُغلى، بالضم لغير النَّنْبث؛ وأَسْد ابن السكيت:

رَعَتْ بارِضَ البُهْمي جَمِيماً وبُشرةً،

# وصَمْعاءَ حتى أنّفتْها نِصالُها

والعرب تقول: البُهْمي عُقْر الدارِ وعُقارُ الدارِ؛ يُريدون أنه من خِيار المَوْتَع في جَناب الدَّار؛ وقال بعض الرُّواة: البُهْمي ترتفِع نحو الشَّبْرِ وتَبَاتُها أَلْطَف من نَبات البُرِّ، وهي أَنْجَعُ المَوْعَى في المحافِر ما لم تُسفِ، واحدتُها بُهْماة قال ابن سيده: هذا قول أهل الملغة، وعندي أَن مَن قال بُهماة قال أبن ميده: هذا قول يجُحْدَب، فإذا نزع الهاء أحال اغتِقاده الأول عما كان عليه، وجعل الألف للتأنيث فيما بعد، فيجعلها للإلحاق مع تاء التأنيث ويجعلها للإلحاق مع تاء التأنيث ويجعلها للتأنيث إذا فقد الهاء.

وأَبْهَمَتِ الأَرض، فهي مُبْهِمة أَلْبَتَ البُهْمَى وَكُثُر بُهْماها، قال: كذلك حكاه أبو حنيفة، وهذا على النسب. وبَهَمَ فُلانْ بموضع كذا إذا أقام به ولم يَبْرَحْهُ.

<sup>(</sup>١) قوله ٥كأنه المصمت، الذي في النهاية: أي المصمت.

والبهائم: اسم أرض، وفي والتهذيب: البّهائم أُجْبُل بالحِمَى على لَون واحد؛ قال الراعي:

بَكَى خَشْرَمْ لَـمَّا رأى ذا مَعارِكِ

أَتَى دونه، والهَضْبَ هَضْبَ البَهاثِم

والأسماء المثبهمة عند النحويين: أسماء الإشارات نحو قولك هذا وهؤلاء وذاك وأُولئك، قال الأَزهري: الحُروف المُبنهمة التي لا اشتقاق لها ولا يُعْرف لها أُصول مثل الذي والذين وما وَمَن وعن(١) وما أَشبهها، والله أُعلم.

بهنس: البَهْنَسَى: التبختر، وهو البَهْنَسَةُ. والأَسْد يُبَهْنِسُ في مشيه ويَتَبَهْنَسُ أَي يتبختر؛ خص بعضهم به الأَسد وعم بعضهم به . وجَمَل بَهْنَسُ وَيُهانِسُ: ذَلُولٌ.

يهنن: البَهَنانَةُ: الضَّحَاكة المُتهلِّلة؛ قال الشاعر:

يا رُبُّ بَـهْـنانـةِ مُـحَـبُـأَةِ،

تُنفُقَرُ عن نياصع من البَسرَدِ

وقيل: البَهْنَانةُ الطَّيِّبةُ الريح، وقيل: الطيِّبة الرائحة الحسنة المُحُلقِ السَّمْحة لزَوْجِها، وفي الصحاح: الطيِّبة النفس والأَرْجِ، وقيل: هي الليُّبة في عملها ومنطقها. وفي حديث الأنصار: الهَهُنُوا منها آخِرَ الدهر أي افرَحوا وطيبُوا نَفْساً بصُحْبَتي، من قولهم امرأةٌ بَهْناةٌ أي ضاحكة طيِّبة النفس والأَرْج؛ فأما قول عاهان بن كعب بن عمرو بن سعد أنشده ابن الأَعرابي:

أَلا قالتْ بَهانِ، ولَه تَابُّق:

نَعِمْتُ ولا يَلِيقُ بكَ النَّعِيمُ! بَنُونَ، وهَجْمةٌ كَأَشَاءِ بُسِّ،

صَحْمَايِهَا كَثَّةُ الأَوْبِ الكُومُ

فإنه يقال بِهانِ أُراد بَهْنانة، قال: وعندي أنه اسم علم كَحدام وقطام، وقوله: لم تَأْبُقُ لم تَفْرَ، مَا وَقيل: لم تأبُقُ لم تَفْرَ، مَا خُود من أَباقِ العبد، وهذا البيت أورده الجوهري منسوباً لعامانَ بالميم، ولم يُنبُه عليه ابن بري بل أقره على اسمه وزاد نسبه، وهو عاهان بالهاء كما أورده ابن سيده، وذكره أيضاً في عوه وقال: هو على هذا فَعْلاَنُ وفاعال فيمن جعله من عَهَنَ؛ وأورده الجوهري:

 (١) قوله دومن وعن، كذا في الأصل والتهذيب ونسخة من شرح القاموس غير المطبوع، وفي شرح القاموس المطبوع: ومن نحن.

كَسِوْتَ ولا يسلسين بسك السعيسم

وصوابه نَعِمتَ كما أُورده ابن سيده وغيره. وبُسُ: اسمُ موضع كشير النخل. الجوهري: وبَهانِ اسمُ امرأة مثل قطام. وفي حديث هوازن: أنهم خرجوا بدُرَيْد بن الصّمّة يَتَبَهْنُون به، قال ابن الأُنير: قيل إن الراوي غَلِطَ، وإنما هو يَتَبَهْنَشون، والتَّبَهْنُث كالتَّبَخُتُر في المشي، وهي مِشْية الأُسد أَيضاً، وقيل: إنما هو تصحيفُ يَتَبِهُنُون به، من البُسْن ضِدَّ الشَّوْم.

والباهين: ضُوْبٌ من التمر؛ عن أبي حنيفة. وقال مُرة: أخبرني بعضُ أَعِراب عُمانَ أَنَّ بهَجَر نخلة يقال لها الباهينُ، لا يزال عليها السَّنةَ كلَّها طلعٌ جديدٌ وكبائسُ مُبْسِرة وأُخَرُ مُرْطِبة ومُثْمِرة.

الأُزْهَرِي عن أَبِي يوسف: البَيْهَنُ النَّسْتَرَكُ من الرِّياجِين، والبَهْنَوِيُّ من الإِبلِ: ما بين الكِرْمانِيّة والعربيّة، وهو دَخِيل في العربية.

بِهِه: الأَبَةُ: الأَبَعُ. أَبو عمرو: بَهُ إِذا نَبُلَ وزاد في جاهه ومنزلِته عند السلطان، قال: ويقال للأَبَجُّ أَبَهُ. وقد بَهُ يَبَهُ أَي بحُّ يَيَحُ.

وَيَهُ يَهُ: كَلَمَهُ إِعظامٍ كَتَخْ بَخْ. قال يعقوب: إِمَا تَقال عند التعجب من الشيء؛ قال الشاعر:

مُسنُ عسزانسي قسال: بُسهُ بُسهُ!

سِــــن خُ ذا أَكْـــرمُ أَصـــلِ

ويقال للشيء إذا عَظُم: بَخْ بَخْ وبَهْ بَهْ. وفي الحديث: بَهْ بَهْ إِنْكَ لَضَبُحْمْ؛ قيل: هي بمعنى بَخْ بَخْ. يقال: بَخْبَخَ به وبَهْبَه، غيرَ أَن الموضع لا يحتمله إلا على بُعْد، لأَنه قال إِنك لَضَخْم كالمُنْكر عليه، وبخ بخ لا تقال في الإنكار. المُفَضَّلُ الضَّبِيُّ: يقال إِن حوله من الأصوات البَهْبَة أي الكثيرَ. والبَهْبَةُ: من هَدير الفحل. والبَهْبَهَةُ: الهَدْرُ الرفيع؛ قال رؤبة يصف فحلاً:

ودونَ نبيح النبابع السُوَهُوهِ
رَعُسَاسِةٌ يُسِحُسِنِي نُسفوسَ الأُنُّهِ
برَجْسِ بَحْسِناخ الهَدير السَهْبِهِ

الجريء؛ قال:

لا تُسراهُ فسي حسادِثِ السدهُسرِ إِلاَّ

ولهُـوَ يَـغُـدو بِـبَـهُ بَـهِـ يُ جَـريمِ

بهوز: التهذيب في الرباعي: البَهاوِيزُ من النوق والنخيل الجسّامُ الصَّفايا، الواحدة بَهُوازَةٌ؛ قال الأُزهري: أَطْنه تصحيفاً، وهي البهازِيرُ، وقد تقدم أَن البهازِرَ من النخل والإِبل العظام، والله تعالى أَعلم.

بها: البَهْوُ: البيتُ المُقَدَّمُ أَمام البيوت. وقوله في الحديث: تَتَقَيلُ العرب بأَبْهائِها إلى ذي الخَلَصَةِ أَي ببيوتها، وهو جمع البَهْوِ البَيْتِ المعروفِ. والبَهْوُ: كِناسٌ واسع يتخذه الثور في أصل الأَرْطى، والجمع أَبْهاء وبُهِيِّ وبِهِيِّ وبَهُوِّ. وبَهَى البَهْوَ: عَمِلَهُ؛ قال:

أَجْوَف بَهُ عَى بَهْ وَهُ فَاسْتَوْسَنَعَا وقال:

رَأَيْتُ بُده في كلِّ بَده و دامِ جَا والبَهْرُ من كل حامل: مَقْبَلُ الوَلَد<sup>(۱)</sup> بين الوركين. والبَهْوُ: الواسعُ من الأرض الذي ليس فيه جبال بين نشزين، وكل هواء أو فَجوةٍ فهو عِندَ العَرَبِ بَهوُ وقال ابنُ أحمَرَ:

إِذَا حَدَوْتَ الدَّيْدَ أَجدانَ الدارِجا، وأَيدتَ فدي كدلُ بَسهُ و دارِجدا،

الذيذجان: الإِبل تحمل التجارة، والدَّامِجُ الداخل. وناقة بَهْوةُ الحَنْبِيْن: واسعة الجنبين؛ وقال جَنْدَلٌ:

على ضُلُوع بَهُ وَ المَسَافِحِ وقال الراعي:

كأنَّ رَيْسطَمة حَبَّارٍ، إِذَا طُوِيَتِ،

بَهْوُ الشَّراسِيفِ منها، حين تَنْخَضِدُ

نُبَّه ما تكسر من عُكَنِها وانْطِواءَه برَيْطةِ حَبَّارٍ. والْبَهْوُ: ما بين الشَّراسِيفِ، وهي مَقَاطُ الأَضْلاع. وبَهْوُ الصَّدْرِ: جوفه من الإنسان ومن كل دابة؛ قال:

إِذَا الكَايْمَاتُ الرَّبْوِ أَضْحَتْ كُوابِياً،

يريد الحيل التي تكاد تَرْبُو، يقول: فقد رَبَتْ من شدَّة السير ولم يَكْبُ هذا ولا رَبَا ولكن انسع جَوْفُه فاحتمل، وقيل: بَهْوُ الصدر قُرْجَةُ ما بين الثدين والنحر، والجمع أَبْهاءٌ وأَبه وبُهِيِّ وبِهِيٍّ. الأَصمعي: أَصل البَهْوِ السَّعَةُ. يقال: هو في بَهْوِ من عَيْش أَي في سعة.

تُنَفُّسَ في بَهُو من الصَّدِرِ واسِع

وَبِهِيَ البيتُ يَبْهِي بِهاءً: انخرق وتَعَطَّلُ. وبيت باهِ إذا كان قليل المتاع، وأَبْهَاه: خَرَّقُه؛ ومنه قولهم: إِن السِعْزَى تُبْهِى ولا تُبْتِي، وهو تُقْعل من البَهْو، وذلك أَنهما تَصْعَدُ على الأُحْبِية وفوق البيوت من الصوف فتخرقها، فتتسع الفواصلُ ويتباعد ما بينها حتى يكون في سَعة البّهْو ولا يُقْدَرُ على سكناها، وهي مع هذا ليس لها ثَلَّةٌ تُغْرَلُ لأَن الخيام لا تكون من أَشعارها، إنَّما الأُبنيةُ من الوبر والصوف؛ قال أُبو زيد: ومعنى لا تُثنى لا تُتَّخذ منها أَبنيةٌ، يقول لأنها إِذا أَمكنتك من أَصوافها فقد أَثِنَتْ. وقال القتيبي فيما ردّ على أبي عبيد: رأيت بيوت الأعراب في كثير من المواضع مسوَّاةً من شعر المِعْزَى، ثم قال: ومعنى قوله لا تُبني أي لا تُعِينُ على البناء. الأرهري: والمعزى في بادية العرب ضربان: ضرب منها مجودٌ لا شعر عليها مِثْلُ معزى الحجاز والغَوْرِ والمعزى التي ترعى نُجُودَ البِلادِ البعيدة من الريف كذلك، ومنها ضرب يألف الريف ويَرْحُنَ حوالي القُرَى الكثيرة المياه يطول شعرها مثل معزى الأكراد بناحية الجبل ونواحي خراسانَ، وكأنَّ المثل لبادية الحجاز وعالية نَجْدِ فيصحُ ما قاله. أَبو زيد: أَبو عمرو: البَهْؤُ بيت من بيوت الأعراب، وجمعه أَبْهاءٌ. والبَاهِي من البيوت: الخالي الْمُعَطَّلُ وقد أَيْهاهِ. وبينتُ باهِ أَي خالِ لا شيءَ فيه. وقال بعضهم لما فُتِحَتْ مكة: قال رجل أَبْهُوا الخيلَ فقد وَضَعِتِ الحربُ أُوزارَها، فقال عُرَالِيِّه: لا تزالون تقاتلون عليها الكفار حتى يُقاتل بِقَيَّتُكُمُ الدَّجالَ؛ قوله أَبْهُوا الخيلَ أي عَطَّلُوها من الغزو فلا يُغْزَى عليها. وكل شيء عَطَّلْته فقد أَبْهَيْتُه؛ وقيل: أي عَرُّوها ولا تُوكَبُوها فما بَقِيتم تحتاجون إلى الغزو، من أَبْهي البيتَ إِذَا تركه غير مسكون، وقيل: إنما أراد وسُّعُوا لها في العَلَف وأريحوها لا عَطِّلُوها من الغزو، قال: والأول الوجه لأن تمام الحديث: فقال لا تزالون تقاتلون الكفار حتى يقاتل بقيتكم

 <sup>(</sup>١) قوله المقبل الولد إلىج كذا بالأصل بهذا الضبط وباء موحدة ومثله في المحكم. والذي في القاموس والتهذيب والتكملة: مقبل، بمثناة تحتية بعد القاف، بوزن كريم.

الدحال. وأَبْهَيْتُ الإِناءَ: فَرَّغْته. وفي الحديث: قال النبيّ عَلِيَّةً: الخبل في نواصها الخيرُ أي لا تُعَطَّلُ؛ قال: وإنما قال أَبْهُوا الخيل وجلٌ من أصحابه.

والبّهاء: المَنْظُر الحسَنُ الراثع الماليء للعين.

والنهيئ: الشيء ذو النهاء مما يملأً العينَ رَوْعُه وحُسْنه. والبّهاءُ الحسن، وقد بَهيَ الرجلُ، بالكسر، يَبْهَى ويَبْهُو بَهاءُ وبَهاءةً فهو باهِ وبَهْوَ، بالضم، بهاءٌ فهو بَهيِّ، والأنثى بَهيَّة من نسوة بَهَيَّاتِ وبَهايًا. وبَهَى بَهَاءً: كَبَهُوَ فَهُو بَهِ كُعُم مِن قَوْمٍ أَبْهِياءَ مثل عَم من قوم أَعْمِياء. ومَرَةٌ بَهِيَّة: كَمَمِيَّة. وقَالوا: امرأَة بُهْيَا، فجاؤواً بها على غير بناء المذكر، ولا يجوز أن يكون تأنيتَ قولنا هذا الأَبْهَى، لأَنه لو كان كذلك لقيل في الأَنثى البُهْيا، فلزمتها الأَلف واللام لأَن اللام عقيب من في قولك أَفْتَلُ من كذا، غير أنه قد جاء هذا نادراً، وله أخوات حكاها ابن الأعرابي عن حُنَيْفِ الحَناتِم، قال: وكان من آبُل الناس أي أَعْلَمِهِم برغيةِ الإبل وبأُحوالها: الرَّمْكاءُ بَهْيَا، والحَمْراء صُبْرَي، وبأحوالها غُرْزَي، والصهباءُ سُرعَى، وفي الإبل أَحْرَى، إِن كانت عند غيري لم أَشترها، وإِن كانت عندي لم أبعها، حَمْراءُ بنتُ دَهماءَ وقَلُّما تجدها، أي لا أبيعها من نَفَاسَتها عندي، وإِن كانت عند غيري لم أَشترها لأَنه لا يبيعها إِلا بِغَلاءٍ، فقال بُهْيَا وصُبْرَى وغُزْرَى وسُرْعَى بغير أَلف ولام، وهو نادر؛ وقال أُبو الحسن الأحفش في كتاب المسائل: إن حذف الأُلُف واللام من كل ذلك جائز في الشعر، وليست الياء في بُهْيَا وضعاً، إنما هي الياء التي في الأَبْهَى، وتلكِ الياء واو في وضعها وإِنما قلبتها إِلي الياء لمجاوزتها الثلاثة، أَلا ترى أَنك إذا ثنيت الأَبْهَى قلت الأَبْهَيانِ؟ فلولا المجاوزة لصحت الواو ولم تنقلب إلى الياء على ما قد أُحكمته صناعة الإعراب. الأُزهري: قوله بُهْيا أَراد البهيَّة الرائعة، وهي تأنيث الأُنْهَى. والرُمْكَةُ في الإبل: أن تشتد كُمْتتُها حتى يدخلها سوادً، بَعير أَرْمَكُ، والعرب تقول: إِنَّ هذا لِبُهْيايَ أَي مما أَتباهَى به؛ حكى ذلك ابن السكيت عن أبي عمرو. وباهاني فَبَهَوْتُه أَي صرت أُبهي منه؛ عن اللحياني. وبَهِيَ به يَبْهَى بَهْياً: أَنْسَ، وقد ذكر في الهمز. وباهاني فَبَهَيْتُه أَيضاً أي صِرْتُ أَبْهَى منه؛ عن اللحياني

أَيضاً. أَبُو سعيد: ابْتَهَأْتُ بالشيء إِذا أَنْسْتَ به وأَحببت قُرْبه؟

قال الأعشى:

وفي الحَيِّ مَن يَهْوَى هَوَانَا وَيَبْتَهِي، وآخرُ قد أَلِدَى الكَابَة مُمْسَطِ

والمُباهاةُ: المُفاخرة. وتَباهَوا أي تفاخروا. أبو عمرو: باهاه إذا فاخره، وهاباه إذا صايحه (١). وفي حديث عرفة: يُباهِي بهم الملائكة؛ ومنه الحديث: من أشراط الساعة أن يُتباهَى الناسُ

في المساجد. وبُهَيَّةُ: امرأَةٌ، الأَخْلَقُ أَن تكون تصغير بَهِيَّة، كما قالوا في المرأَة مُسَيْنَةُ فسموها بتصغير الحسّنة؛ أَنشد ابن الأَعرابي: قـالتُّ بُـهَ يُـةُ: لا تُحـاوِزُ أَهْلَنسا

أَهْلِ الشَّوِيُّ، وَعَابَ أَهْلُ الجامِلِ أَبُهَيُّ، إِنَّ العَنْمَ تَشَيِّعُ رَبَّهِا مِنْ أَن يُبَيِّتُ جارَه بالحابِل<sup>(٢)</sup>

الحابل: أرض؛ عن ثعلب. وأما البهاء الناقة التي تستأنس بالحالب فمن باب الهمز: وفي حديث أم معبد وصفيها للنبي والحالب عنزاً لها حائلاً في قدّح فدّرت حتى ملأت الفدّح وعلاه المبهاء، وفي رواية: فحلب فيه شَجّاً حتى علاه البهاء؛ أرادَت بهاء اللين وهو وبيص رَغْوته؛ قال: وبهاء اللين ممدود غير مهموز لأنه من البّهي، والله أعلم.

بوأً: بهءَ إِلَى الشيء يَبُوءُ بَوْءًا: رَجَعَ. وبُؤْت إِلَيه وأَبَأَتُه، عن ثعلب، وبُؤْته عن الكسائي، كأبَأْتُه، وهي قليلة.

والبَّاعَةُ، مثل الباعةِ، والباء: التُّكاح. وسُمي النكامُ باءةُ وباءً من السَّمَاءَةِ لأَن الرجل يَتَبَوَّأُ من أهله أي يَسْتَشْهُكِنُ من أهله، كما يَتَبَوَّأُ من دارِه. قال الراجز يصف الحِمار والأُثَنَ:

وفي حديث النبي على المستطاع منكم الباءة، فَلْيَتَزَوَّج، ومن المستطاع منكم الباءة، فَلْيَتَزَوَّج، ومن لم يَسْتَطِع، فَعليه بالصَّوم، فإنَّه له؛ وجاء: أَراد بالباءة النكاح والتُرْويج. ويقال: فلان حريص على الباءة أي على النكاح. ويقال: الجماع نَفْسه باءَة، والأصلُ في الباءة المنزل ثم قيل لِعَقْدِ الترويج باءة لأنَّ من تروَّج امرأة بَوَأَها منزلاً. والهاء في الباءة زائدة، والناسُ يقولون: الباه. قال ابن الأعرابي: الباء والسباءة والسباءة والسباءة والسباءة السناة على المستحدد الباء

 <sup>(</sup>١) قوله «صايحه» كذا في التهذيب، وفي بعض الأصول: صالحه.
 (٢) قوله «بالحابل» بالباء المموحدة كما في الأصل والمحكم، والذي في

معجم ياقوت: الحائل، بالهمز، اسم فعدة مواضع.

و أَبَأْتُهِ. فَوَرْ تُه.

الأُنباري: الباءُ النَّكاح، يقال: فُلانٌ حريصٌ على الباء والباءَة والباه، بالهاء والقصر، أي على النكاح؛ والباءَةُ الواحِدةُ والباء الجمع، وتُجمع الباءَةُ على الباءَاتِ. قال الشاعر:

يا أَبُسها الرَاكِث، ذُو السَّبات، إِنْ كُنْتَ تَبْغِي صاحِبَ الباءَات، فاغمِد إلى هاتِيكُم الأَبْساتِ وفي الحديث: عليكم بالباءة، يعني النَّكاع والتَّرْويج؛ ومنه الحديث الآخر: إن امرأة مات عنها زوجها فمرّ بها رجل وقت

وبَوَّأَ الرجلُ: نَكَحَ. قال جرير:

تُبَوِّنُها بَحَنِيةِ، وحِيناً

تُبادِرُ حَدُّ دِرِّتِها السِّقاب

وللبئر مَبَاءَتان: إحداهما مَرْجِع الساء إلى جَمِّها، والأُحرى مَوْضِعُ وقُوفِ سائِقِ السّانِية. وقول صخر الغي يمدّح سيفاً له:

وصارِم أُخْسِلِسَتْ خَسْسِبَسُّهُ،

أَبْسِيَ ضَ مَنْهِ وِ، في مَسَنِّهِ رُبَدُ فَـلَـوْتُ عـنـه شـيـوفَ أَرْيـخ،

حَتَّى بِاءً كَفِّي، ولم أَكَدْ أَجِدُ

الحَشْيَةُ: الطَّبْعُ الأَوَّلُ قِبل أَن يُصْقَلَ وَيُهَيَّا وَفَلَوْتُ: اِنْتَمَيْتُ. وَالْحَشْيَةُ: الطَّبْعُ الأَوَّلُ قِبل أَن يُصْقَلَ وَيُهَيَّا وَفَلَوْتُ: اِنْتَمَيْتُ. وَوَالْحَةَ: مِن البَمْنِ بَاءَ كُفِّي لَهُ مَبَاءَةً أَي مَرْحِعاً. وباءَ بَدْنُهِ وَطِلْواءً: احتملَه وصار المُذْنِبُ مَأْوَى النَّذِب، وقيل اغْتَرَفَ به. وقوله تعالى: ﴿ إِنِّي أُولِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِنْمِي وَالْمِيكُ ، قال العلما: معناه إن عَرَبْتَ على قَيْلِي كان الإَنْمِ بل الله به: الله الأَنْمِ بل الله به: وقال أَبو إسحق في قوله تعالى: رَجَعُوا به أَي صارَ عليهم. وقال أَبو إسحق في قوله تعالى: رَجَعُوا به أَي صارَ عليهم. وقال أَبو إسحق في قوله تعالى: المَوْوا في اللغة: احتملوا، يقال: في قوله تعالى: المَوْوا في اللغة: احتملوا، يقال: قد بُؤْتُ بهذا الذَّنْب أَي احْتَمَلْتُه. وقيل: باؤُوا بغضب أَي بإثم اسْتَحَقُوا به الناز على إثم اسْتَحَقُوا به الناز على إثم اسْتَحَقُوا به الناز على الله النار على المُنْتِعَلُوا به النار على الله النار على الله النار على المُنْتَوْلُوا به النار على الله النار على المُنْتُولُوا به النار على المُنْتُولُوا به النار على المُنْتُولُوا به النار على المُنْتُولُوا به النار على المُنْتِعِيْدُ الله النار على الله النار على المُنْتِعَلُوا به النار على المُنْتُولُوا به النار على المُنْتُولُوا به النار على النار على

قال الأَصمعي: باءَ بإِثْمِيهِ، فهو يَبُوءُ به بَوْءًا: إِذَا أَقَرَ به. وَفي الحديث: أَبْوءُ بِيغْمَيْكَ عليَّ، وأَبُوءُ بذنبي أَي أَلْتَزِمُ وأَرْجع وأُقِرُ. وأَصل البَواءِ اللزومُ. وفي الحديث: فقد بَاءَ به أَحدُهما

أي التَرَمَه ورجع به. وفي حديث وائل بن حُجْر: إِنْ عَفَوتَ عنه يَبُوء بِالْغِمِه وَإِثْمِ صَاحِبِهِ أَي كَانَ عَلَيه عَقُوبةً ذَنْبِه وعُقوبةً قَبْلِ صَاحِبِهِ، فَأَضافَ الإِثْمَ إِلَى صاحبه لأَن قَتَلَه سَبَب لإِنْمه! وفي رواية: إِنَّ قَتَلَه كان مِثْلَه أي في حُكم البَواء، وصارا مُتساوِيَين لا فَضْل للمُقْتَصَّ منه. وفي لا فَضْل للمُقْتَصَّ منه. وفي حديث آخر: بُؤْ للأَمِيرِ بذَنْبِك، أَي اعْتَرِفْ به. وباءَ بدَمِ فلان وبحَقّه: أَقَرَ، وذا يكون أَبداً بما عليه لا لَه. قال ليد:

أَنْكُرُت بِاطِلَها، وبُؤْتُ بِحَقُّها

عِنْدِي، ولم تَفْخَرْ عَلَيٌّ كِرامُها

وباغ دَمُه بِدَمِه (١) بَوْءاً وبَواغً: عَدَلُه. وباغَ فُلانٌ بِفُلانِ بَواءً، ممدود، وأَباءَه وباوَأَه: إِذا قُتِل به وصار دَمُه بِدَمِهِ. قال عبدُ الله اد. النُّدَ (٢)

فَضَى اللَّهُ أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ بَيْنَنا،

ولــمّ نَـكُ نَـرْضَـى أَنْ نُـبـاوِئَكُــمْ قَـبْلُ والنبّواء: السّواء. وفُـلانٌ بَـواءُ فُـلانِ: أَي كُـفْـؤُهُ إِن قُـتِـلَ بــه، وكذلك الاثنانِ والجمِيــهُ. وباءه: قَتْلَه به(٣).

أَبو بكر، البواء: التَّكافُق، يقال: ما فُلانٌ بِبَواءِ لفُلانِ: أَي ما هو بكُفءِ لهُ اللهِ: أَي ما هو بكُفْءِ له. وقال أَبو عبيدة يقال: القوم بُواءِ: أَي سَواءً. ويقال: القومُ على بَواءٍ: أَي على سواءٍ. وأَبَاثُتُ فُلانًا بِفُلانِ: قَتَلتُه به.

ويقال: هم بَواةً في هذا الأَمر: أَي أَكُفاءٌ نُظَراء، ويقال: دمُ فلان بَواءٌ لدَم فُلان: إِذا كان كُفْقاً له. قالت لَيلي الأَخْيلية في مَقْتَل تَوْبَةَ بن الحُمَيْر:

فإِنْ تَكُنِ الغَتْلي بَواءً، فإِنَّكُمْ

فَتَى مَّا قَتَلْتُم، آلَ عَوْفِ بن عامِرِ وأَبَأْتُ القاتِلَ بالقَتِيل واسْتَبَأْتُه أَيضاً: إِذا قَتَلْته به. واسْتَبَأْتُ الحَكَمَ واسْتَبَأْتُ به كلاهما: اسْتَقَدْته.

وتَبَاوَأُ الْقَتِيلَانِ: تَعادَلا. وفي الحديث: أَنه كان بَيْنَ حَيَّيْنِ من العَرَب قِسَالٌ، وكمان لأَحدِ الحَيِّينِ طَوْلٌ على الآخر،

<sup>(</sup>١) [ضبط القاموس: ودَّمَه بديدٍ].

<sup>(</sup>٢) [لعله ابن الزبير الشاعر].

 <sup>(</sup>٣) قوله دوباءه قتله به اكذا في النسخ التي يأيدينا ولعله وأباءه بفلان قتله به.

فقالوا لا نؤضى حتى يُقْتل بالعبد مثّا الحُرُّ منهم وبالمرأة الرجل، فأَمَرَهم النبيُّ عَلَيْكُ أَن يتباءوًا قال أَبو عبيدة: هكذا روي لنا بوزن يَتباعُوا، قال: والصواب عندنا أَن يَقباوءُوا بوزن يتباوعُوا على مثال يتَقاوَلوا، من البواءوهي الـمُساواة، يقال: باوأْتُ بين القتْلى: أي ساويْتُ؛ قال ابن برُّي: يجوز أَن يكون يتباءُوا على القلب، كما قالوا جاءاني، والقياس جاياتُني في المُفاعَلة من جاءني وجِثنَه؛ قال ابن الأثير وقيل: يَتَباعُوْا صحيح.

يقال: باء به إذا كان كُفْتًا له، وهم بَواءٌ أَي أَكْفاءٌ، معناه ذَوُو بواى وفي الحديث أَنه قال: الجراحاتُ بَواءٌ يعني أَنها مُتَسَاوِية في القصاص، وأَنه لا يُقْتَصُّ للمَجْرُوحِ إِلاَّ مِنْ جارِحه البجاني، ولا يُوْخَذُ إِلا مِثْلُ جِراحتِهِ سَواء وما يُساوِيها في البجرح، وذلك البَواءُ. وفي حديث الصَّادِقِ: قيل له: ما بالُ العَقْرَبِ مُعْتَاظةً على نبي آدم؟ فقال: تُريدُ البَواءُ أي تؤذي كما العَقْرَبِ مُعْتَاظة على نبي آدم؟ فقال: تُريدُ البَواءُ أي تؤذي كما واليقابُ بَواءً،

وباءَ فلانٌ يِفلان: إِذا كان كُفْئاً له يُقْتَلُ به؛ ومنه قول المُهَلْهِلِ لابن الحارث بن عَبَادِ حين قَتَلَه: بُؤْ بِشِسْعِ نَعْلَيْ كُلَيْبٍ، معناه: كُنْ كُفْئاً لِشِسْعِ نَعْلَيْ كُلَيْبٍ، معناه: كُنْ كُفْئاً لِشِسْعِ نَعْلَيْ، وباء الرجلُ بصاحبه: إِذا قُتِلَ به. يقالُ؛ باءثُ عرارِ بكَحْلٍ، وهما بَقَرَتانِ قُتِلَثْ إِحداهما بالأُحرى؛ ويقال: بُؤْبه أَي كُنْ ممن يُقْتَلُ به. وأنشد الأَحمر لرجل قَتَلَ قاتِلَ أَخِيه، فقال:

فقلتُ لهُ بُوْ بامرِيءٍ لَسْتَ مَثْلُه،

وإِن كُنتَ قُنْعاناً لِمَنْ يَطْلُبُ الدُّما

يقول: أَنتَ، وإِن كُنتَ في حَسَبِكَ مَقْنَعاً لكل مَنْ طَلَبَكَ بثَأْرٍ، فلَسْتَ مِثْلَ أَخي.

وإِذا أَقَصَّ السلَّطانُ رجلاً برجل قِيل: أَباءَ فلاناً بفلان. قال طُفَيْل الغَنَويُّ:

أَبَاءَ بِقَثْلانًا مِن القومِ ضِعْفَهم،

وما لا يُعَدُّ مِن أُسِيرٍ مُكَلِّبٍ

قال أَبُو عبيد: فإِن قتله السلطانُ بَقُود قيلُ: قد أَقادَ السلطانُ فلاناً وأَقَصَّه وأَباءَه وأَصْبَرَه. وقد أَبأْتُه أُبيئُه إِباءَةُ. قال ابن السكِّيت في قول زُهَيْر بن أَبي سُلْمَيَ:

> فَلَمَ أَرْ مَعْشَراً أَسَوُوا هَدَيُّا، ولم أَرْ جارْ بَيْتِ يُسْمَنِياءُ

قال: الهَدئُ ذو الحُرْمَة؛ وقوله يُسْتَباءُ أَي يُثَبَوّاً، تُتَّخَذ امرأَتُهُ أَهُلاً؛ وقال أَبو عمرو الشيباني: يُشتَبَاء من البَوا، وهو الفَوْد. وذلك أنه أتاهم يريد أن يستتجير بهم فأَخَذُوه، فقتلوه برجل منهم. وقول التَّغُلبي(١٠:

أَلا تَنْشَهِي عَنَّا مُلوكٌ، وتَتَّفِفي

مُسحسارِمُنسا لا يُسشِأُهُ السَّدُمُ بِسائسةًمِ أَرادَ: حِدَارَ أَن يُباء الدَّم بالدَّم؛ ويروى: لا يَبْؤُءُ الدَّمُ بالدَّمِ أَي حِدَارَ أَنْ تَبُوءَ دِماؤُهم بدِماءِ مَنْ قَتَلُوه. وبَوَّأَ الرُّمْحَ نحوه: قَابَله

وبَوَّأَتُكَ بَيْناً: اتَّخَذْتُ لك بيناً. وقوله عز وجل: ﴿أَنْ تَبَوَّآلْقَوْمِكُما بِمِصْرِ مُبِيوِتاكِه، أَي اتَّخِذا. أَبو زيد: أَبَأْتُ الفَوْمَ مُنْزِلاً وبَوَّأْتُهم مَنْزِلاً تَبْوِيناً. وذلك إِذا نزلت بهم إلى سَندِ جبل، أَوقِبَلِ نَهرٍ. والتبوَّؤُ: أَن يُعْلِمَ الرَّحُلُ الرَّجُلَ على المَكان إِذا أَعجبه لينزله.

وقيل: تَبَوَّأَه: أَصْلَحه وهَيَّأَه. وقيل: تَبَوَّأَ فلان مَثْرِلاً: إِذَا نَظَرَ إِلَى أَشْهَلِ (٢ مَا يُرى وأَشَدِّه اسْتِواءً وأَشْكَنِه لِمَبيتِه، فاتَّخَذَه؛ وتَبَوَّأَ: نزل وأَقَام، والمُغْنَيانِ قريبان.

والـمباءَةُ مَعْطِنُ القَوْمِ للإِيل، حيثُ تُناخُ في الـمَوارِد. وفي الـحديث: قال له رجل: أُصلَّى في مَباءة الغَتَم؟ قال: نَعَمْ، أَي مَنْزِلها الذي تَأْوِي إِليه، وهو الـمُتَبَرَّأُ أَيضاً. وفي الحديث أَنه قال: في المدينة ههُنا الـمُتَبَرَّأُ.

نَّ وَأَبَاءَهُ مَنْزِلاً وَبَوَّأَهُ إِيَّاهُ وَبَوَّأَهُ فيه، بمعنى هَيَّأُه له وأَنْزَلَه ومَكَّنَ له فيه. قال:

> وبُنوَّقَتْ في صَمِيمِ مَعْشَرِها، وتَّمَّ، في قَـوْمِها، مُـبَـوَّوُها أَي نَزَلَت من الكَرم في صَمِيم النَّسب.

والاسمُ البيئةُ.

واشتَباءُه أَي اتَّخَذَهُ مَباءَةً.

وتَبَوَّأْتُ منزلاً أَي نَزَلْتُه. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينِ تَبَوَّأُوا اللَّهَارَ والإيمانَ﴾، جَعلَ الإيمانَ مَحَلاً لهم على المَثَل؛ وقد يكون

<sup>(</sup>١) [هو جابر بن محتى التغلبي، انظر المقاييس].

<sup>(</sup>٢) [في التاج: إلى أحسن، وهو مناسب أكثر].

أَرادَ: وَتَبَوَّأُوا مَكَانَ الإِيمانِ وَبَلَدَ الإِيمانِ، فَحَذَف. وَتَبَوَّأَالمَكَانَ: حَلَّه. وإنه لحَسَنُ البِينَةِ أَي هيئة النَّبَوَّءِ.

> طَيِّبو الباءة (١٦)، سَهْلُ، ولَهُمْ سُبُلُ، إن شعتَ في وَحْش وعِر

وتبواً فلان مُنْزِلاً، أَي اتخذه، وبَوَأْتُهُ مَنْزِلاً وأَبَأْتُ القَومَ منزلاً. وقال الفرّاء في قوله عز وجل: ﴿واللّهِين آمنوا وعَمِلُوا السَّالحاتِ لَنَبَوّائَهُمْ مِن الجَنّة غُرَفاكُ، يقال: بَوَأْتُهُ منزلاً، وأَثْوَيْتُهُ مَنْزِلاً تُواء: أَنْزَلْتُه، وبَوَأْتُهُ منزلاً أَي جعلته ذا منزل. وفي الحديث: مَن كذَبَ علي مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوّأُ مَقْعَدَه من النار، وتكورت هذه اللفظة في الحديث ومعناها: لِيَتْزِلْ مَنْزِله مَن النار، يقال: بَوَأَه الله منزلاً أَي أَسكنه إياه. ويسمى كِناسُ النَّوْرِ الوَجْشِيِّ مَباءَةُ الإبل: مَعْطِنها. وأَبَأْت الإبل مَباءَةً: أَنْخُتُ المَضَها إلى بعض. قال الشاءر:

حَلِيغَان، بَيْنَهِما مِيرةٌ

يُ بِيهِ عَلَى عَهَ لِهِ مَهَ قِي عَهَ اللهِ مَهَ اللهِ الْمَهِ اللهِ مَهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَلَعَمْرُ مَحْبَلِكِ الهَجِينِ على

رُحبِ السَساءَةِ، مُنْتِينِ السِرمِ

وباءَتْ بِسِيئةِ سُوءٍ، عَلَى مِثالِ بِيعةِ؛ أَي بَحالِ سُوِّءٍ؛ وإنَّهُ لحَسَنُ البِيئةِ؛ وعَمَّ بعضُهم به جميع الحال.

وَأَبَاءِ عليه مالَه: أَراحَه. تقول. أَيَأْتُ على فلان ماله: إِذا ارَحْتَ عليه إبّله وغَنتَه، وأَباءَ منه.

وتقولَ العرب: كَلَّمناهم، فأَجابونا عن بَواءِ واحدِ: أَي جوابٍ واحد. وفي أَرض كذا فَلاةٌ تُبيء في فلاةٍ. أَي تَذْهبُ.

بوب: البَوْباةُ: الفَلاةُ، عن ابن جني، وهي المَوْماةُ. وقال أَبو حنيفة: البَوْباةُ عَقَبةٌ كَوُّودٌ على طَريقٍ مَنْ أَنْجَدَ من حاجً اليَمَن، والبابُ معروف، والفِعْلُ منه التَّبُويبُ، والجمعُ أَبُوابٌ

الفرَّاء: باءً، بوزن باع: إِذا تكّبر، كأنه مقلوب مِن بَأَي، كما

قالوا أُرى ورأى(٢) وسنذكره في بابه. وفي حاشية بعض نسخ

وبيبانٌ. فَأَمَا قُولُ القُلَاخِ بنَ مُحبابَةً، وقيل لَابن مُقْبِل: هَــــتُـــاكِ أَخْـــبِـــــةِ، وَلاَّج أَبْسـوِبــةِ،

الصحاح: وأَبَأَتُ أُدِيمُها: جَعَلْتُه في الدباغ.

يَخْلِطُ بِالبِرُّ مَنهِ الجِدُّ واللِّينا<sup>(٣)</sup>

فإنما قال أبُوبة للازدواج لمكان أَخْبِية. قال: ولو أفرده لم يجز. وزعم ابن الأعرابي واللحياني أنَّ أَبُوبة جمع باب من غير أن يكون إتباعاً، وهذا نادر، لأن باباً فَعَلَّ، وفَعَلَّ لا يكسر على أَفْعِلة. وقد كان الوزير ابن المَغْربي يَشأَلُ عن هذه اللفظة على سبيل الاثتحان، فيقول: هل تعرف لفظة تُجْمَع على أَفْعِلة على على غير قياس جَمْعِها المشهور طلباً للازدواج، يعني هذه اللفظة، وهي أَبْوِبةٌ. قال: وهذا في صناعة الشَّعر ضَرْبٌ من البُديع يسمى التَّرْصِيع. قال: وهذا في صناعة الشَّعر ضَرْبٌ من البُديع يسمى التَّرْصِيع. قال: وهما يَسْتَحْسَنُ منه قولُ أبي صَحْرِ اللهُذلى في صِفَة مَحْبُوبَه:

الهدي في صِفه مجويه.

عَذْبٌ مُقَبَّلُها، حَدْل مُخَلْخُلُها،

كالدَّعْصِ أَسْفَلُها، مَخْصُورة القَدَمِ

شودٌ ذوائبُها، بِيض تَرائبُها،

مَحْض ضَرائبُها، صِيغَتْ على الكَرَمِ

عَبْلٌ مُقَيَّدُها، حال مُقَلَّدُها،

بَضَ مُجَودُها، لَفَّاءُ في عَسَمِ

سَمْحٌ خَلائقُها، دُرْم مَرافِقُها،

سَمْحٌ خَلائقُها، دُرْم مَرافِقُها،

يَرُوى مُعانِفُها مِن بارِدٍ شَبِمِ

واشتعار سُويْد بن كراع الأَبُوابِ المقوافي فقال:

أَبِيتُ بأَبُوابِ المقوافي فقال:

أَبِيتُ بأَبُوابِ المقوافي فقال:

أَبُوبَ بها سِرْباً، مِن الوَحْش، نُرَّعا

 <sup>(</sup>٢) [كذا في الأصل، وهو تصحيف، والصواب كما في التاج: كما قالوا راء ورأى].

 <sup>(</sup>٣) قوله «هناك الخ» ضبط بالجر في نسخة من المحكم وبالرفع في التكملة
 وقال فيها والقافية مضمومة والرواية:

مسلء المشموايسة فسيسه السجسد والسلمين

<sup>(</sup>١) قوله وطيبو الباءة كذا في النسخ وشرح القاموس بصيغة جمع المذكر السالم والذي في مجموعة أشعار يظن بها الصحة طيب بالافراد وقبله:

ولي الأصل اللذي في مشلمه
يـصلح الآبر زرع المحوقة بـ

والبَوَّابُ: الحاجِبُ، ولو اشْتُقَّ منه فِعْلُ على فعالة لقيل بوابة بإظهار الواو، ولا تُقْلَبُ ياءً، لأنه ليس بمصدر مَحْضِ، إنما هو اسم. قال: وأهلُ البصرة في أَسْواقَهم يُسَمُّون السَّاقِي الذي يَطُوف عليهم بالماء بَيَّاباً. ورجلٌ بَوَّابٌ: لازم للْباب، وحِرْفَتُه البوابةُ وبابَ للسلطان يَبُوبُ: صارِله بَوَّاباً.

وتَبَوَّبَ بَوَّالِهَ: اتخذه. وقال بِشْرُ بن أبي خازم: فَـمَنْ يَـكُ سنائـلاً عن بَـيْتِ بِـشْـر،

س يت سعت من بيت بسير. فإنَّ له، بجنب الرَّدْه، باب

إنما عنى بالبَيْتِ القَبْرُ، ولما جَعَله بيتاً، وكانت البُيوتُ ذواتِ أَبُواب، اشتَجازَ أَن يَجْعل له باباً.

وبَوَّبَ الرُّجلُ إِذَا حَمَلَ على العدُّرَ.

والبابُ والبابةُ، في المحدودِ والحساب ونحوه: الغايةُ، وحكى سيبويه: بيَّنْتُ له حِسابَه باباً باباً.

وباباتُ الكِتابِ: سطورهُ، ولم يُسمع لها بواحدٍ، وقيل: هي وجوهُه وطُوْقُه. قال تَمِيم بن مُقْبِل:

بَنِي عامرًا ما تأمُرون بشاعِر،

تَخَبَّرُ باباتِ الكتابِ هِجائيا

وأُبُوابٌ مُبَوَّبةٌ، كما يقال أَصْنافٌ مُصَنَّفَةٌ. ويقال هذا شيءٌ من بابَتِك أي يَصْلُحُ لك، ابن الأَنباري في قولهم هذا من بابَتي. قال ابن السكيت وغيره: البابةُ عند العَرَب الوجْهُ، والباباتُ الوُجوه. وأَنشد بيت تميم بن مقبل:

تَسخَيُّرَ باباتِ السِكِسَابِ هِسجِسائيا

قال معناه: تَحَيِّرُ هِجائي من وُجوه الكتاب؛ فإذا قال: الناسُ مِن بابَتِمي، فمعناه من الوجم الذي أُرِيدُهُ ويَصْلُحُ لمى.

أُبو العميثل: البابةُ: الخَصْلةُ. وَالبابيَّةُ: الْأَعْجوبةُ. قال النابغة الجعدي:

> فَــذَرْ ذَا، ولـــكِــنَّ بــابِــيَّــةً وَعِــيدُ قُـشَــنِـر، وأَقْــوالُــهــا

وهذا البيت في التهذيب:

ولكِنَّ بابِيَّةً، فاعْجَبوإ،

وَعِـــــدُ قُــشَــهُــرِ، وأَقُــوالُــهــا بالِـِيَّةُ: عَجِيبةٌ. وأَتانا فلان بِبابيَّةٍ أَي بأُعْجوبةٍ. وقال الليث: البابِيَّةُ هَدِيرُ الفَحْل في تَزجِيعه (١٠)، تَكُوار له. وقال رؤبة:

(١) قوله فالليث: البابية هدير الفحل إلخ؛ الذي في التكملة وتبعه السجد =

بَــغْـــبَــغْـــةُ مَــــرَأُ ومــــرَّاً بـــابِــــــــا
 وقال أيضاً:

يَــــُــوقُــها أَعْــيَـــش، هَـــدَارُ، بَـــيِــبْ، إذا دَعــاهـا أَقْــبَــلَــِتْ، لا تَـــَّــيْـــبْ(٢) وهذا بابة هذا أي شَرطُه:

وباب: موضع، عن ابن الأعرابي. وأُنشد:

وإِنَّ ابنَ مُوسى بائعُ البَقْلِ بالنَّوَى، له، بَيْن بابٍ والجَرِيبِ، حَظِيرُ

والبُوَيْبُ: موضع تِلْقاء مِصْرَ إِذَا بَرَقَ البَّرْقُ من قِبَله لـم يَكَدُّ يُخْلِفُ. أَنشد أَبو العَلاَءِ:

أَلَا إِنْمَا كَانَ السِبُوثِيْتِ وَأَهِلَهُ ذُنُوباً جَرَتْ مِنتِي، وهذا عِقابُها والبابةُ: ثَغْرُ مِن ثُغُورِ الرُّومِ. والأَبوابُ: ثَغْرٌ مِن ثُغُور الخَزَرِ. وبالبحرين موضع يُعرف ببابَيْن، وفيه يقول قائلهم:

إِنَّ ابسنَ بُسورِ بَسِينَ بسابَسِيْنِ وجَسمُ، والسَحَيْدُ لُ تَسْسِرا إِللَّهِمَ والسَحَيْدُ لُ تَسْسِرانُ في رُوسِ الأَكَمَ، مُسْخُسَرَةُ أَحِيمُهُما مِسْلُ السَّرِّحَمَ، مُسْخُسَرُ السَّرِّحَمَ،

بوت: البُوت، بضم الباء: من شجر الجبال، جمع بُوتَة، ونَباتُه نَباتُ الرُّعْرور، وكذلك ثمرته، إلاَّ أَنها إِذا أَيْنَعَت اسْوَدَّت سواداً شديداً، وحَلَتْ حَلاوة شديدة، ولها عَجَمة صغيرة مُدَوَّرة، وهي تُسَوِّدُ فَمَ آكلها ويَدَ مُجْتَنِيها، وثمرتُها عناقيدُ كعناقيدِ الكَتاثِ، والناس يأكلونها؛ حكاه أَبو حينفة، قال: وأَحبرني بذلك الأُعال:

بوث: باثّ الشيءَ وغيره يَبُوثُهُ بَوْثاً، وأَباثه: بَحَثه؛ وفي الصحاح: بحث عَنْه. وباثّ المَكانَ يَوْثاً: حَفَر فيه، وخَلَط فيه تُراباً، وسنذكره أَيِضاً في بيث، لأَنها كلمة يائية وواوية.

فقد أورده كل منهما في مادة ب ب ب لا ب و ب وسلم المعجد من التصحيف. والرجز الذي أورده الصاغاني يقضي بأن المصحف غير المعجد فلا تغتر بمن سؤد الصحائف.

البأية أي بثلاث باءات كما ترى هدير الفحل. قال رؤبة:
 إذا الـمصاعيب ارتـجسس قبقبا
 بـخسبخـة مـراً ومـراً بـأبـبـا

<sup>(</sup>٢) وقوله هيسوقها أعيس إلخه أورده الصاغاني أيضاً في ب ب ب.

وباثَ الترابَ يَبُوثُهُ بَوْثاً إِذا فَوَّقه. وباثَ متاعَه يَبُوثُهُ بَوْثاً إِذا بَدُّدَ مَتَاعَه ومالَه.

وحاثِ باثِ، مبني على الكسر: قُماشُ الناس، وهو في الياء أَيضاً. وتَرَكَهُم حَوْثاً بوْثاً، وجِيءْ به من حَوْث، أَي من حيثُ كان ولم يكن. وجاءً بحَوْثَ بَوْثَ إِذا جاء بالشيء الكثير. ابن لأَعرابي: يقال تَرَكَهُم حاثِ باثِ، إِذا تَشَرُقوا. وقال أَبو منصور: وبَقَة حرفٌ ناقصٌ، كأنُّ أَصله بؤثّة، من باتُ الريخ الرمادَ يَبُوثه إِذا فَرُقه كأنَّ الرَّمادَ شَمِّي بِثَةً لأَن الربح يَشْفِيها.

بوج: بَوَّج: صَيِّح. ورجل بَوُاجٌ: صَيَّاعٌ. وباجَ البرقُ يبومُج بَوْجاً وبَوَجاناً، وتَبَوَّجَ إِذَا بَرَق ولَمَنَعَ وتَكَشَّفَ. والْباجَ البرقُ الْبِياجاً إِذَا تَكَشَّف. وفي الحديث: ثم هَبَّتْ ريخ سوداءً فيها برقٌ مُتَبُوِّجٌ أَي مَثَأَلَقٌ برعُود وبُرؤق.

والبائج: عِرْقٌ في باطن الفخذ؛ قال الراجز:

إذا رَجِعْتَ أَنْسَهَـَـراً أَو بِــائِــجـــا وقال جندل:

بالكاس والأيدي دَمُ البَوايِّ

يعني العروق المُفَتَّقة. ابن سيده: والبائج عرق محيط بالبدن كله، سمي بذلك لانتشاره وافتراقه. والبائجة: ما اتسع من الرمل. والبائجة: الداهية؛ قال أبو ذوَّيب:

أَمْسِي، وأَمْسَينَ لا يَخْشَينَ بالحَةُ،

إلا ضواري، في أغناقها القِدَدُ

والجمعُ البوائجُ. اللَّصمعي: جاءَ فلان بالبائجة والفَلِيقَة، وهي من أَسماء الداهية، يقال: باجَتْهُم البائجةُ تَبُوجُهُم أَي أَصابتهم؛ وقد باجتُ عليهم بَوْجاً وانباجت. وانباجتْ بائجة أَي انفتق فَتْق منكر. وانباجتْ عليهم بَوائجُ منكرةٌ إذا انفتحت عليهم مَوائجُ منكرةٌ إذا انفتحت عليهم مَوائجُ منكرةٌ وانباجتُ عليهم مَوائجُ منكرةً وانباجتُ عليهم مَوائجُ منكرةٌ وانباجتُ عليهم مَوائبُ من المُعلنِ من الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عن

قَضَيْتَ أُموراً، ثم غادَرْتَ بعدها

بوائِج في أكمامِها، لم تُفَتَّقِ أَو عبيد: البائجةُ الداهيةُ. والباجةُ: الاختلاطُ. وباجَهُم بالشر وَرْجَلُن عَمَّهُم.

ابن الأَعرابيٰ: البامُ يهمز ولا يهمز، وهو الطريقة من المُحامُج

المستوية، وقد تقدم. ونحن في ذلك باج واحد أي سواء. قال ابن سيده: حكاه أبو زيد غير مهموز، وحكاه ابن السكيت مهمزاً، وقد تقدم في الهمز. قال: وهو من ذوات الواو لوجود «ب و ج» وعدم «ب ي ج»، وفي حديث عمر، رضي الله عنه: اجعلها باجاً واحداً، وهو فارسي معرب. ابن بزرج: وبعير بائح إذا أعيا. وقد بُجُتُ أَنا: مَشَيْتُ حتى أَعْيَيْتُ؛ وأَنشد:

قَدْ كُنْتَ حِيناً تَوْتَجِي رِسْلَها،

ف اطسرَدَ الـحائلُ والـسائــجُ يعنى المُخِفُّ والمُثْقِلُ:

بوح: النؤح: ظهور الشيء.

جِهاراً. يقال: باَحَ الشيءَ وأَباحُه إِذَا جهر به. وَبُوحُ: الشمسُ، معرفة مؤنث، سمّيت بذلك لظهورها، وقيل:

يُوِحُ، بياء بنقطتين.

وأَبْحُتُك الشيء: أَحللته لك. وأَبَاحَ الشيءَ؛ أَطلقه والـهُباحُ: خلاف المحظور. والإباحةُ: شِبُّهُ النَّهْبَي.

وقد استباحه أي انتهبته، واستباحوهم أي استأصلوهم. وفي الحديث: حتى يَقْتُلُ مُقاتِلَتكم ويَشتبيخ ذَرَارِيكم أَي يسبيهم وبَنيهم (١) ويجعلهم له مباحاً أي لا تَبِعة عليه فيهم؛ يقال: أباحه يُبيخه واشتباحه يشتبيحه، قال عنرة:

حتى استبامحوا آلَ عَوْفٍ عَنْوَةً

بالمَشْرَفِيّ، وبالوَشِيجِ الذُّبُّلِ

والباحة باحة الدار، وهي ساحتها. والباحة: عُوصة الدار، والجمع بُوح، ويُحبُوحة الدار، منها، ويقال: نحن في باحة الدار، وهي أوسطها، ولذلك قيل: تَبَحْبَحَ في المَجْد أي أنه في مجد واسع؛ قال الأزهري: جعل الفراء التَبَحْبُح من الباحة ولم يجعله من المضاعف، وفي الحديث: ليس

<sup>(</sup>١) [في النهاية: وينهيهم وهو الصواب].

للنساء من باحة الطريق شيء أي وسطه. وفي الحديث: نَظُفُوا أَفْنِيَتَكُم ولا تَذَعُوها كباحَة اليهود. والباحة: النخل الكثير، حكاه ابن الأعرابي عن أبي صارم البَهْدَلي من بني بَهْدَلة، وأنشد:

أَعْطى فَأَعَطَانِي يَداً ودارا، وباحث خَرول هِا عَدَّارا،

يداً: يعني جماعة قومه وأنصاره، ونصب عَقَاراً على البدل من باحة، فَتَقَهَّمْ.

والْمُوحُ: الْفَرْجُ، وفي مثل العرب: ابْنُكُ ابنُ بُوحِك يَشْرَبُ من

صَبُوحِك؛ قبل: معناه الفَرْج، وقبل: النَّفْس، ويقال للوَطْء، وفي التهديب: ابنُ بُوحِك أَي ابن نَفْسك لا من يُتَبَقّى؛ ابن الأَعرابي: البُوحُ النفس، قال: ومعناه ابنك من ولدته لا من تَبَيَّيته. وقال غيره: بُوح في هذا المثل جمع باحة الدار، المعنى: ابنك من ولدته في باحة دارك، لا من وُلِدَ في دار غيرك فتبنيته. ووقع القوم في دُوكَةٍ وبُوحٍ أَي في اختلاط في أمرهم، وباحهم: صَرَعهم، وتركهم بَوْحي أَي صرّعي؛ عن ابن

مع ربي. بوخ: باخَتِ النارُ والحربُ تَبُوخُ بَوْحاً وبُؤُوخاً وبَوْخاناً: سكنتْ وفَقَرَت، وكذلك الحرُ والغضب. والحُمَّى، قال وُهُوَّتَ:

حمدى يَسُوخَ الغَضَبُ الحَمِيثُ

وأَباحَها الذي يُخْمِدُها، وأَبَخْتُ الحَرْبَ إِباخَةً وباخَ الرجلُ يَبوخُ: سكَنَ غَضَيْه. وباخَ الحرُّ يبوخُ إِذا قَتَرَ؛ وقيل: باخَ الحرّ إِذا سكنَ فَوْرُه. وأَبغْ عنك من الظهيرة أَي أَتم حتى يسكن حر النهار، ويَبرُدَ. وعَدا حتى باخَ أَي أَعِا والْبَهَر.

وهم في بُوخِ من أُمرهم أَي في اختلاط.

بود: بادَ الشيءُ بَواداً: ظهر، وسنذكره في الياء أَيضاً. والبُؤدُ: البئر.

بوذ: التهذيب: أَبو عمرو: باذ إِذا تواضع. التهذيب: الفراء: باذ الرجل إِذا افتقر. ابن الأعرابي: باذَ يبوذُ إِذا تعدى على الناس. بور: البَوارُ: الهلاك، بارَ بَوْراً وبَواراً وأَبارهم الله، ورجل بُورٌ. قال عبد الله بن الزُّبَعْرى السَّهْمي:

يا رسولَ الإلهِ، إِنَّ لِـسانـي رَائِسقٌ مِا فَسَفَّتُ، إِذْ أَسَا بُـورُ

وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث. وفي التنزيل: ﴿وكنتم قَوْماً بُورا﴾؛ وقد يكون بُورٌ هنا جمع بائر مثل محول وحائل، وحكى الأخفش عن بعضهم أنه لغة رئيس بجمع ليائر كما يقال أنت بَشَرٌ وأنتم بَشَرٌ؛ وقيل: رجل بائرٌ وقوم بَوْرٌ بفتح الباء، فهو على هذا اسم للجمع كنائم وقوم وصائم وصوم. وقال الفتراء في قوله [عز وجل]: ﴿وكنتم قوماً بُورا﴾، قال: البُورُ مصدرٌ يكون واحداً وجمعاً. يقال: أصبحت منازلهم بُوراً أي لا شيء

فيها، وكذلك أعمال الكفار تبطلُ. أَبو عبيدة: رجل بُورٌ ورجلان بُورٌ وقوم بُورٌ، وكذلك الأُنثى، ومعناه هالك. قال أَبو الهيثم: البائِرُ الهالك، والبائر المجرُّب. والبائر الكاسد، وشوقٌ بائرة أَي كاسدة.

الجوهري: البُورُ الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. وقد باز فلان أي هلك. وأباره الله: أهلكه. وفي الحديث: فأولئك قوم بُورُ؛ أي هَلْكَى، جمع بائر؛ ومنه حديث عليّ: لَوْ عَرَفْناه أَبَرْنا عِتْرَنّه، وقد ذكرناه في فصل الهمزة في أبر. وفي حديث أسماء في ثقيف: كَذَّابٌ ومُبِير، أي مُهْلِكٌ يُشرِفُ في إهلاك الناس؛ يقال: باز الرُّجُلُ يَبُور بَوْراً، وأَباز غَيْرَه، فهو مُبير. ودارُ النوارِ: دارُ الهلاك. وزلتُ بَوارِ على الناس، بكسر الراء، مثل المبوار: دارُ الهلاك. وزلتُ بَوارِ على الناس، بكسر الراء، مثل قطام اسم الهَلكَةِ؛ قال أبو مُكْعِتِ الأسدي، واسمه مُنْقِذ بن خميس، وقد ذكر أن ابن الصاغاني قال أبو معكت اسمه الحارث بن عمرو، قال: وقيل هو لمنقذ بن خيس:

قُتِلَتْ فكان تَباغِياً وتَظالُماً؟

إِنَّ النَّظِ الُّهَ في الصَّدِيقِ بَوارُ

والضمير في قتلت ضمير جارية اسمها أنيسة قتلها بنو سلامة، وكانت الجارية لضرار بن فضالة، واحترب بنو الحارث وبنو سلامة من أجلها، واسم كان مضمر فيها تقديره: فكان قتلها تباغياً، فأضمر القتل لتقدّم قتلت على حدّ قولهم: من كذب كان شرّاً له أي كان الكذب شرّاً له. الأصمعي: باز يُبُورُ بَوراً اذا عَالَ

والبَوارُ: الكَسَادُ. وبارَتِ السُّرقُ وبارَتِ البِياعاتُ إِذَا كَسَدَتْ تَبُورُ: ومن هذا قيل: نعوذ بالله من بَوارِ الأَثْمِ أَي كَسَادِها، وهو أَن تبقى الـمرأة في بينها لا يخطبها خاطب، من بارت السوق إذا كسدت، والأيم التي لا زوج لها وهي مع ذلك لا يرغب فيها أُحد.

والبُورُ الأُرض التي لا تزرع والمتعامي المجهولة والأغفال ونحوها. وفي كتاب النبي على المحكم المثور والمتعامي وأغفال الأرض؛ وهو بالفتح مصدر وصف به، ويروى بالضم، وهو جمع البوار، وهي الأرض الخراب التي لم تزرع. وباز المتاع: كَسَدَ. وباز عَمَلُه: بَطَلَ. ومنه قوله تعالى: ولم يُقترُ بالزمع هو يَبُورُ ﴾. وبُورُ الأَرض، بالضم: ما بار منها ولم يُقترُ بالزمع. وقال الزجاج: البائر في اللغة الفاسد الذي لا خير فيه؛ قال: وكذلك أَرض بائرة متروكة من أَن يزرع فيها. وقال أَبو حنيفة: البَوْرُ، بفتح الباء وسكون الواو، الأَرض كُلُها قبل أَن تستخرج حتى تصلح للوزع أو الغرس. والمُبورُ: الأَرض قبل التي لم تزرع؛ عن أَبي عبيد وهو في الحديث.

ورجل: حائر بائر: يكون من الكسل، ويكون من الهلاك. وفي التهذيب: رجل حائر بائر، لا يَتَّجِهُ لِشَيءٍ ضَالٌ تائِهٌ، وهو إتباع، والابتيار مثله. وفني حديث عمر: الرجال ثلاثة، فرجل حائر بائر إذا لم يتجه لشيء.

ويقال للرجل إِذا قدُّف امرأَة بنفسه. إِنه فجر بها، فإِن كان كاذباً فقد ابْتَهَرها، وإِن كان صادقاً فهو الابْتِيارُ، بغير همز، افتعال من بُرْتُ الشيءَ أَبُورة إِذا خَبَرْتَه، وقال الكميت:

فَبِيحٌ بِخُلِيَ نَعْتُ الغَمَّا

ةِ، امَّا ابْسِهاراً وإمَّا ابْسِهارا

يقول: إما بهتاناً وإما اختباراً بالصدق لاستخراج ما عندها، وقد ذكرناه في بهر. وبارّهُ بَوْراً وابْتارَهُ، كلاهما: اختبره؛ قال مالك ام. أُغْيَةً:

بِضَربِ كَآذَانِ الفِراءِ فُنضُولُه،

وطَعْنِ كَإِيرَاغِ الـمَحَاضِ تَبُورُهـا

قال أَبو عبيد: كإيزاغ المُخاصُ يَعني قذفها بَأَبوالها، وذلك إِذَا كانت حوامل، شبه خروج الدم برمي المخاصُ أَبوالها. وقوله: تبورها تختبرها أَنت حتى تعرضها على الفحل، أَلاقح هي أَم لا؟

وبار الفحل الناقة يُبُورها بَوْراً ويَبْتارُها وابْتَارَها: جعل يتشممها لينظر أَلاقع هي أَم حائل، وأَنشد بيت مالك بن زُغبة أَيضاً. الجوهري: بُرْتُ الناقة أَبورُها بَوْراً [إذا] عَرَضْتَها على الفحل

تنظر ألاقح هي أم لا، لأنها إذا كانت لاقحاً بالت في وجه الفحل إذا تشممها، ومنه قولهم: بُرُ لي ما عند فلان أي اعلمه وامتحن لي ما في نفسه. وفي الحديث أن داود سأل سليمان، عليهما السلام، وهو يَبْتارُ عِلْمَهُ أي يختبره ويمتحنه؛ ومنه الحديث: كُنَّا نَبُورُ أَوْلادَنا بحب عَلي، عليه السلام. وفي حديث علقمة المثقفي: حتى والله ما نحسب إلا أن ذلك شيء يُتارُ به إسلامنا. وفَحَلٌ مِبُورٌ: عالم بالحالين من الناقة.

قال ابن سيده: وابنُ بُورِ حكاه ابن جني في الإِمالة، والذي ثبت في كتاب سيبويه ابن نُور، بالنون، وهو مذكور في موضعه.

والبُورِيُّ والبُورِيَّةُ والبُورِيَاءُ والبارِيُّ والبارِياءُ والبارِيَّةُ: فارسي معرب، قيل: هو الطريق، وقيل: الحصير المنسوج، وفي الصحاح: التي من القصب. قال الأصمعي: البورياء بالفارسية وهو بالعربية باريِّ وبوريِّ، وأنشد للعجاج يصف كناس الثور:

كالدُّحُونُ إِذْ جَالِكُ السَّارِيُّةُ. وفي الحديث: كان لا يرى بأُساً بالصلاة

على اليُورِيّ، وهي الحصير المعمول من القصب، ويقال فيها باريَّةٌ وبُورِياء،

بور: البَازُ: لغة في البازي، قال الشاعر:

كأنه بـازُ دَجْـنِ، فَـوْقَ مَـرْقَـبَـة،

جَلَّى القَطَا وَسُطَ قاعِ سَمْلَقِ سَلَقِ

والجمع أَبُوازٌ وبيزانٌ. وجمع البازي بُزاةٌ ، وكان بعضهم يهمز الباز. قال ابن جني: هو مما همز من الأَلفات التي لاحظ لها في الهمز كقول الآخر:

يا دارَ سَلْمَى بدكادِيكِ البُرَقْ،

صبراً، فقد هَيُّجْتِ شَوْقَ المشْتأَقْ

وبازَ يَبُوزُ إِذا زال من مكان إلى مكان آمناً. أبو عمرو: البَوْزُ الزَّوَلانُ من موضع إلى موضع.

بوس: البَوْسُ: التقبيل: فارسي، معرب، وقد باسَه يَبُوسه. وجاء بالبَوْسِ البائِسِ أَي الكثير، والشين المعجمة أُعلى.

بوش: البُوْش: الجماعة الكثيرة. ابن سيده: البُوْشُ والبُوشُ جماعة القوم لا يكونون إلا من قبائِلَ شَتَّى، وقيل:

هما الجماعة والعيمال، وقيل: هما الكَثْرة من الناس، وقيل: الجماعة من الناس المُختلِطِين. يقال: بَوْش بائِشٌ، والأَوْباش جمعٌ مقلوب منه. والبَوْشِي: الرلجل الفقير الكثيرُ العيالِ. ورجل بَوْشِيّ: كثير البَوْش، قال أبو ذؤيب:

وأَشْعَتْ بَوْشيّ شَفَيْنا أُحاحَهُ،

غَسداتَ عِنهِ ذِي جَسرُدَةِ مُسَسَماحلِ وجاء من الناس الهَوْش والبَوْش أَي الكثرة؛ عن أَبِي زيد. وبَوَشَ القومُ: كثرُوا واختَلطوا. وتركهم هَوْشاً بَوْشاً أَي مختلطين. الفراء: شاب خان، وباشَ خَلط، وباشَ يَبُوش بَوْشاً إِذَا صَحِب البَوْش، وهم الغَوْغاء. ورجل بَوْشِيّ وبُوشِيّ: من خُمّان الناس ودَهمائِهم، وروي بيت أَبي ذؤيب: وأَشعث بُوشِيّ، بالضم، وقد ذكرناه آنفاً.

بوص: النَوْصُ: الفَوْتُ والسُّبْق والتقدُّم. باصَه يَبُوصُه بَوْصاً فاشتباص: سَبَقَه وفاتَه؛ وأَنشد ابن الأعرابي:

فلا تَعْجَلْ عَلَيٌّ، ولا تَبُصْنِي،

فَإِنَّكَ إِنْ تَبُصْنِي أَسْتَبِيص هكذا أَنشده: فإنك، ورواه بعضهم: فإني إن تبصني، وهو

> أَتْيَنُّ؛ وأَنشد ابن بَري لذي الرُّمة: على رَعْلَةِ صُهْب الذَّفارَى، كأَنها

على رَعلهِ صَهَب الدُعارَى، كَانِها قَطاً باصَ أَشرابَ القَطا المُتَواتِر

صب بـ سـ السرب السنعـ الله الليث: والمبَوْصُ أَيضاً: الاستعجالُ؛ وأنشد الليث:

فلا تعجل عليّ، ولا تُبصني،

ولا تَـرْمي بين الـغَـرَضَ الـبَـعِــدا ابن الأَعرابي: بَوَّصَ إِذا سَبَق في الحَلْبَةِ، وبوَّص إِذا صَفا لونه، وبَوَّصَ إِذا عَظُم بَوْصُه. وبُصْتُه: استعجلته. قال الليث: البَوْصَ أَن تستعجل إنساناً في تَحْميلِكَه أَمراً لا تَدَعُه يَتَمَهَّلُ فيه؛ وأنشد:

فلا تعجل عليَّ، ولا تبصني، ودالِـــــــــــــــــــ، فـــــإنــــــــــ ذُو دَلالِ وبُهْنتُه: استعجلته. وسارُوا خِمْساً بائِصاً أي معجلاً سريعاً مُلِحًاً؛ أَنشد ثعلب:

أَشُــوقُ بـــالأَعْــلاجِ سَــوقـــاً بـــائِــــــــاً وباصَه بَوْصاً: فاتَه. التهذيب: النَّوْصُ التأخرُ في كلام العرب، والبَوْصُ التقدم، والبُوصُ والبَوْصُ العَجُزُ، وقيل: لِينُ شَخمِته.

وامِرأَة بَرُوصاءُ: عظيمةُ العَجْزِ، ولا يقال ذلك للرجل. الصحاح: البُوصُ والبَوْصُ العَجِيزةُ؛ قال الأعشى:

عَــرِيــطـــة بُــوص إِذا أَدْبَــرَتْ،

هَضِيم الحَشَا شَخْتة المُحْتَضَنْ والبَوْصُ والبُوصُ: اللَّونُ، وقيل: حُسْنُهُ، وذكره الجوهري أَيضاً بالوجهين؛ قال ابن بري: حكاه الجوهري عن ابن السكيت بضم الباء! وذكره السيرافي بفتح الباء لا غيره. وأَبُواصُ الغنم

وغيرها من الذواب: أَلوانُها، الواحدُ بُوصٌ. أَبو عبيد: الْبَوْصُ اللَّوْنُ، بفتح الباء. يقال: حالَ بَوْصهُ أَي تغيَّر لونُه. وقال يعقوب: ما أحسن بُوصَه أَي سَحْنَتُه ولونَه.

والبُوصِيُّ: ضَوَّبٌ مِن السُّفُن، فارسي معرب، وقال:

تُسكّانِ بُوصِيًّ بِدَجُلَةَ مُـصْمِد<sup>(1)</sup> وعبر أَبو عبيد عنه بالزَّوْرَقِ، قال ابن سيده: وهو خطأ. والبُوصِيُّ: المَلاَّع، وهو أُحد القولين في قول الأُعشى: مــــــل الـــــــــــراتـــــــي، إذا مــا طَــــــــا،

يَـقُـدِفُّ بـالـبُـوصِـيُّ والــمَـاهِـرِ وقال أَبو عمرو: البُوصِيُّ زَوْرَقٌ وليس بالملاَّح، وهو بالفارسية بُوزِيْ؛ وِقول امرىء القيس:

أَمِنْ ذِكْرِ لَيْلَى، إِذْ نَأَتْكَ، تَبُوصُ؟

فتَقُـصُـر عنها خَـطْـوةُ وتَبُوصُ؟ أَي تَحْمِلُ على نفْسِك المشقَّةَ فَنْمضِي. قال ابن بري: البيت الذي في شعر امرىء القيس فتَقْصُر، بفتح التاء.

يقال: قَصَر خَطُوه إِذَا قَصَّر في مشيه، وأَقْصَرَ كَفَّ، يقول: تَقُصُر عنها خَطُوةً فلا تُدْرِكُها وتَبُوص أَي تَسْيِقُك وتتقدَّمُك. وفي الحديث: أَنه كان جالساً في حُجْره قد كاد يَسْباصُ عنه الظُّلُ أَي ينتقص عنه ويسبِقُه ويفُوته. ومنه حديث عمر، رضي الظُّلُ أَي ينتقص عنه ويسبِقُه ويفُوته. ومنه حديث عمر، رضي الله عنه: أَنه أَراد أَن يَسْتَعْمِلُ سعيدَ بنَ العاصِ، فَبَاصَ منه أَي هرب واستتر وفاتَه. وفي حديث ابن الزبير: أَنه ضرَبَ أَزَبِ حتى باصَ. وسَفَر بائِصٌ: شديدٌ. والبَوْضُ: البُعْد. والبائِصُ: البَعيد. بقال: طريق بائِصٌ عمنى بَعِيد وشاقٌ لأَن الذي يَسْبِقك ويفُوتُك شاقٌ وُصولُك إليه، قال الراعى:

<sup>(</sup>١) البيت من معلقة طرفة وصدره:

وأتلع نسهًاض، إذا صودت ب

حتى وَرَدْنَ، لِيّهُ خِمْس بائص، جُــدًّا تَـعـاوَرَه الـرِّيـاحُ وَبِـيــلا

وقال الطرماح:

مَلا بالِصاً ثم اعْتَرَتْه حَمِيّة

على نَشْجِه مِن ذَائدٍ غير واهِنِ والْباصَ الشيءُ: الْقَبَض. وفي الحديث: كادَ يَنْباصُ عنه الظُّلُّ. والبَوْصاءُ: لُغبَةٌ يَلْعبَ بها الصبيانُ يأْحذون عُوداً في رأْسه نارٌ فيُديرونه على رؤوسِهم.

وبُوصان: بطنٌ من بني أَسد.

بوض: ابن الأُعرابي: باض يَبُوضُ بَوْضاً إِذا أَقام بالمكان. وباضَ يَبوض بَوْضاً إِذا حَسْنَ وجهُه بعد كَلَفٍ، ومثله بَضَّ يَبضَ، واللهُ أَعلم.

بوط: الْبُوطَةُ: التي يُذيب فيها الصائغُ ونحوه من الصَّنَاع. ابن الأَعرابي: باطَ الرجلُ يَبُوطُ إِذا ذَلَّ بعد عِزُّ أَو إِذا افتقر بعد غِنَى.

بوع: الباعُ والبَوْعُ والبُوع: مَسافةُ ما بين الكَّفيْن إِذَا بِسَطْتَهِما؛ الأخيرة هُذَلية؛ قال أَبو ذؤيب:

فلوكان حَبْلاً من ثَمانِين قامةً

وخمسين أبوعاً، مالها بالأناميل والجمع أَبُواعٌ. وفي الحديث: إذا تَقَرَّب العبدُ مِنِّي بَوْعاً أَتيته هَرُولَة؛ البَوْعُ والباغُ سواء، وهو قَدْرُ مَدُ اليدين وما بينهما من البدن، وهو ههنا مَثَلُ لقُرْب أَلطاف الله من العبد إذا تقرَّب إليه بالإخلاص والطاعة.

وباغ يَبُوعَ بَوْعاً: بسَط باغه. وباغ الحبْلَ يَبُوعُه بَوْعاً: مدَّ يديه معه حتى صار باعاً، وبُعتُه، وقيل: هو مَدُّكَه بباعك كما تقول شَبَرْتُه من الشَّبْر، والمعنيان مُتقاربان؛ قال ذو الرمة يصف

ومُشتامة تُشتامُ، وهي رَخِيصِةٌ،

تُباعُ بساحاتِ الأيادي وتُمْسَعُ مستامة يعني أَرضاً تَسُوم فيها الإبل من السير لا من السَّوم الذي هو البيع، وتُباعُ أَي تَمُدُ فيها الإبل أَبواعَها وأيديها، وتُستعُ من المَسْح الذي هو القَطْعِ كقوله تعالى: ﴿فَطِفِقَ مَسْحاً بالسُّوق والأعناق﴾، أي قَطَعَها. والإبل تَبُوع في سيرها وتُبَوِّعُ: تَمُدُ أَبواعَها، وكذلك الظُباء. والبائعُ ولد الظبي إذا باعَ

في مَشْيه، صفة غالبة، والجمع بُوعٌ وبوائع. ومَرَّ يَبُوع ويتَبَوَّع أَي يُحَدَّ باعَه ويملاً ما بين خطوه. والباعُ: السَّعةُ في المكارم، وقد قَصُر باعهُ عن ذلك: لم يسعه، كلَّه على المثل، ولا يُستعمل البَوْعُ هنا. وباعَ بماله يَبُوعُ: بَسط به باعَه؛ قال الطرمَّاح:

لقد خِفْتُ أَن أَلقى المتنايا، ولم أَنلْ من السمال ما أَسمُو به وأَبُوعُ من السمال ما أَسمُو به وأَبُوعُ ورجل طويل الباع أي الجسم، وطويل الباع وقصيرُه في الكرم، وهو على المثل، ولا يقال قصير الباع في الجسم، وجمل بَوّاع: جسيم. وربما عُبُر بالباع عن الشرَف والكرم؛ قال العجاج:

إذا الكيرامُ السقددُوا السساعَ بَدَر،
تَعَمَّمَ السازي إذا السازي كسسرُ
وقال محجر بن خالد:

الصبر بن ساسة. تُدَهْدِقُ بَضْعَ اللحْمِ للباعِ والنَّدي، وبعضْهُم تَخْلَى بِذَمِّ مَسَاقِعُهُ

وفي نسخة: مَراجِلُه. قال الأزهري: البَوْعُ والباعُ لغتان، ولكنهم يسمون البوع في الخلقة، فأما بشطُ الباع في الكَرَم ونحوه فلا يقولون إلا كريم الباع؛ قال: والبَوْعُ مصدر باع يَبُوع وهو بَشطُ الباع في المشي، والإبل تَبُوع في سيرها. وقال بعض أُهل العربية: إنُّ رباعَ بني فلان قد بعْنَ من البيع، وقد بُعْن من البَوْع، فضموا الباء في البُوع وكسروها في البيم للفرق بين الفاعل والمفعول، ألا ترى أنك تقول: رأيت إماءً بعْنَ مَتَاعاً إِذَا كُنَّ بِالْعَاتِ، ثُم تقول: رأيت إماءً بُعْنِ إِذَا كُنَّ مَبِيعات؟ فإتما بُيِّن الفاعل من المفعول باختلاف الحركات وكذلك من البَوْع، قال الأزهري: ومن العرب من يُجري ذوات الياء على الكسر وذوات الواو على الضم، سمعت العرب تقول: صِفْنا بمكان كذا وكذا أي أقمنا به في الصيف، وصِفْنا أَيضاً أَي أُصابَنا مطرُ الصيف، فلم يَفْرُقُوا بين فِعْلِ الفاعِلين والمَفْعولِين. وقال الأصمعي قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت ذا الرمة يقول: ما رأيت أفصح من أُمِّةِ آل فلان، قلت لها: كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: غِفْنا ماشئنا؛ رواه هكذا بالكسر. وروى ابن هانيء عن أَبي زيد قال: يقال للإماء قد بِعْنَ، أَشَمُّوا البياء شيئاً من الرفع، وكمذلك النخيل قد قنَّذُ

والنساء قد عدن من مرضهن، أَشمُوا كل هذا شيئاً من الرفع نحو: قد قبل ذلك، وبعضهم يقول: قُولَ. وباعَ الفرَسُ في جَرْيه أَي أَبعد الخَطُو، وكذلك الناقة؛ ومنه قول بِشْر بن أَبي خانه:

# فَعَدُّ طلابها وتَسَلُّ عنها بحروف، قد تُخِيرُ إِذَا تَبُوعُ

ويروى:

فَدَعْ هِـنْـداً وسَـلً الـنـفـس عـنـهـا وقال اللحياني: يقال والله لا تَبلُغون تَبَوُّعَه أَي لا تَلْحَقون شأْوَهُ، وأَصله طُولُ خَطاه. يقال: باعَ وانْباعَ وتبوَّعَ. وانْباعَ العَرقُ: سال؛ وقال عنره:

ِ يَنْباعُ من ذِفْرى غَضُوبٍ جَسْرةِ

زَيّافة مشل الفَنية السُكْدَمِ (1) قال أَحمد بن عبيد: يَنْباعُ يَنْفَعِلُ من باع يبوع إِذا جرى جَرْياً لئِناً وَتَثَنَّى وَلَوَى، قال: وإنما يصف الشاعر عرق الناقة وأَنه يتلوى في هذا الموضع، وأَصله يَنْبَرعُ فصارت الواو أَلفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، قال: وقول أَكثر أَهل اللغة أَنَّ يَنْباع كان في الأَصل يَنْبعُ فؤصِل فتحة الباء بالأَلف، وكلّ راشح كنن في الأَصل يَنْبعُ فؤصِل فتحة الباء بالأَلف، وكلّ راشح مُنْباعُ. وانْباعَ الرجلُ: ونَب بعد سكون، وانْباعَ: سَطا، وقال اللحياني: وانْباعت الحَيّة إِذا بسطت نفسها بعد تَحَوَّيها لشاور؛ وقال الشاعر:

ثُمَّتَ يَسْبِياعُ الْسِيسِاعُ الشَّسِجِاعُ ومن أَمثال العرب: مُطْرِقٌ (٢) لينْباعُ؛ يضرب مثلاً للرجل إِذا أَضَبُّ على داهِيةِ؛ وقول صخر الهذلي:

> لَسَفَاتَسِحَ الجَيْعَ يَـومَ رُؤْيَـتَـهَـا، وكـان قَـبُـلُ الْبِسِمَاعُـه لَسكِسدُ

قال: انْسِياعُه مُسامَحَتُه بالبيع. يقال: قد انْباع لي إِذا سامَعَ في السيع، وأَجاب إِليه وإِن لم يُسامِح. قال الأَرْهري: لا يَنْباعُ،

(١) قوله المكدم، كذا هو بالدال في الأصل هنا وفي نسخ الصحاح في مادة زيف وشرح الزوزني للمعلقات أيضاً، وقال قد كدمته الفحول، وأورده المؤلف في مادة نبع مقرم بالقاف والراء، وتقدَّم لنا في مادة زيف مكرم بالراء وهو بمعنى المقرم.

 (٢) قوله الومن أمثال العرب مطرق إلخ، عبارة القاموس مخرنيق لينباع أي مطرق ليشب، ويروى لينباق أي ليأتي بالبائقة للداهية.

وقيل: البيْع والانْبِياعُ الانْبِساطُ. وفاتَح أَي كاشَف؛ يصف امرأة حَسْناء يقول: لو تعرَّضَت لراهب تلبَّد شعره لانْبَسَط إليها. واللَّكِذُ: العَسِرُ؛ وقبله:

والله لَسُو أَسْسَمَعَتْ مَـقَـالَـتَـهـا شَـهـخـاً مـن الـزُّب، رأَشـه لَـيِــدُ لَفاتَح البيعَ أَي لَكاشَف الانْبساط إِليها ولَفَرَّج الخَطْو إِليها؛ قال الأَزهرِي: هكذا فسر في شعر الهِذليين.

ابن الأعرابي: يقال بُغ بُغ إِذا أَمرته بمد باعيْه في طاعة الله. ومثل مُخْرَنْبِقُ ليَبَباعَ أَي ساكت ليَثِبَ أَو ليَسْطو، وانباعَ الشَّجاءُ من الصفِّ: برَز؛ عن الفارسي؛ وعليه وُجُه قوله:

يَنْباعُ من ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرةِ زيّافةٍ مثل الفّنيييقِ المشُكْدَمِ

لا على الإِشباع كما ذهب إِليه غيره.

بوغ: البَّوْغاءُ: التراب عامة، وقيل: هي التُّوْبَةُ الرَّخوة التي كأنها ذَريرةٌ؛ وأَنشد ابن بري لذي الرمة:

تُشْجُ بها بَوْغَاءَ قُنْ، وتارةً

تَـشـنُ عـلـيــهـا تُـرْبَ آمِـلـةِ عُــفْـرِ يعنى كُثْبانَ رَمْل؛ قال وقال آخر:

لَعَمْرُكَ، لولا أَرْبِعُ ما تَعَفَّرَتْ لَعَمْرُكَ، لولا أَرْبِعُ ما تَعَفَّرَتْ

بَيَعْدَانَ، فِي بَوْغَايُهَا، القَدَمَانِ

وقيل: البَوْغاءُ التُرَابُ الهابي في الهَواء، وقيل: هو التراب الذي يطير من دقته إذا مُسَّ، وفي حديث سطيح:

تَــاُــفُــه فــي الـــرُيـــِح بَــوْغــاءُ الــدُّمَــنُ الْبَوْغاءُ: الترابِ الناعِم، والدِّمَنُ: ما تَدَمُّنَ منه أَي تَجَمَّعَ وتَلَكِدُ؛ قال ابن الأثير: وهذا اللفظ كأنه من المقلوب تلفه الريح في بوغاء الدمن؛ قال: وتشهد له الرواية الأُخرى:

تسلسف السريسخ بسبسوغساء السدمسن ومنه الحديث في أرض المدينة: إنما هي سِباخ وبَوْغاء وبَوْغاءُ الناسِ: سَفِلَتُهم وحَمْقاهُم وطاشَتُهم. والنَبُوْغُ: الذي يكون في أَجْوافِ الفِقَعةِ وهو من ذلك.

وَتَبَوَّغَ به الدُمُ: هاجَ كَتَبَيَّغَ، وَتَبَوَّغَ الرجلُ بصاحبه فغلبه، وتَبَوَّغَ الدُمُ بصاحبه فغلبه، وتَبَوَّغُ الدُمُ بصاحبه فقتله. وحكى بعض الأَعراب: مَنْ هذا السُمَبَوَّغُ عليه؟ معناه لا يُحْسَدُ. وتَبَوَّغُ الشُوُ وتَبَوَّغُ الشُوُ وتَبَوَّغُ الشُوُ

بُوق: البائقة: الداهِية. وداهية بَؤُوق: شديدة. باقتهم

الداهِيةُ تَبُوقُهم بَوْقاً; بالفتح وبُؤُوقاً أصابتهم، وكذلك باقتهم، بُؤُوقٌ على فَعُول. وفي الحديث: ليس بَوْمِن من لا يأْمَن جارُه بوائِقَه، وفي رواية: لا يدخُل الجنة من لا يأمّن جارُه بَوائقَه، قال الكسائي وغيره: بوائقه غَوائلُه وشرُه أَو ظُلْمه وغَشَمُه. وفي حديث المغيرة: يَنامُ عن المحقائق ويَسْتَيْقِظ للبَوائق. ويقال للداهية والبَلِية تنزل بالقوم: أصابتهم بائقة. وفي حديث آخر: اللهم إني أَعوذ بك من بَوائقِ الدهر. قال الكسائي: باقتْهم البائقة تَبُوقهم بَوْقاً أصابتهم، ومثله فَقَرَتْهم الفاقِرةُ، وكذلك باقتَهم بَوْق، على فعول؛ وأنشد ابن بري لرُغْبة الباهِليّ وكُذيته بأو شفيق، وقيل جَزْء بن ربّاح الباهِليّ:

تَراها عند قُبُّتِنا فَصيراً،

ونَبِ ذُلُهِ اإِذا بافَتْ بَـؤُوقُ

وأُول القصيدة:

أنَـــوراً سَـــرع مــاذا يــا فَـــروق ويقال: باقوا عليه قتلوه، والباقوا به ظَلموه. ابن الأعرابي: باق إذا هجم على قوم بغير إذنهم، وباق إذا كذب، وباق إذا جاء بالشر والخُصومات، ابن الأعرابي: يقال باق يَبُوق بَوْقاً إذا جاء بالبُوق، وهو الكذب الشماق؛ قال الأزهري: وهذا يدل على أنَّ الباطل يسمى بُوقاً، والبُوق: الباطل؛ قال حسّان بن ثابت يَرْش عنمان، رضى الله عنهما:

يا قاتَلُ اللَّهُ قَوْماً! كان شأنَّهُمُ

قَتْلَ الإِمامِ الأُمين المُشلمِ الفَطِنِ ما فَتَلُوه عملى ذَنْب أَلَّم بده،

إِلاَّ الذي نطَقُوا بُوقاً، ولم يَكُنِ

قال شمر: لم أُسمع البُوق في الباطِل إلا هنا ولم يُعْرَف بيثُ حسّان وياقَ الشيءُ بُوقاً: غاب، وياقَ بُوقاً: ظهر، ضدّ.

وياقت السفينة بَوْقاً وبُؤُوقاً: غَرِقَت، وهو ضدّ.

والبَوْقُ والبُوق والبُوقةُ: الدُّفعة المُنكَرة من المطر، وقد الْباقَتْ. الأَصمعي: أَصابتنا بُوقة منكرة وبُوقٌ وهي دُفعة من المطر الْبَعَجَتْ ضَوِيةً؛ قال رؤية:

من بساكر الدوشسميُّ نَسَسَاحِ البُّوقُ

ويقال: هي جمع بُوقةٍ مثل أُوقةٍ وأُوَقٍ، ويقال: أَصابهم بُوق من المطر، وهو كثرته.

وانْباقتْ عليهم بائقةُ شرّ مثل انْباجَت أَي انَفَتَقَتْ. وانباقَ عليهم الدَّهرُ أَي هجم عليهم بالدَّاهية كما يخرج الصوت من البُوق. وتقول: دَفَعْت عنك بائقةَ فلان. والبَوْقُ من كل شيء: أَشدُه. وفي المثل: مُخْرَنْيِقٌ ليَنْباقَ أَي ليَنْدَفِع فيُظهِر ما في نفسه.

والباقةُ من البَقْل: حُزمة منه.

والبُوقة: ضَوْب من الشجر دَقِيق شديد الالتواء. اللبث: البُوقةُ شجرة من دِق الشجر شديدة الالتواء. والبُوقُ: الذي يُثفَخ فيه ويُرْمَرُ؛ عن كراع؛ وأنشد الأصمعي:

> زَمْـرَ الـنـصـارَى زَمَـرِثُ فـي الــــُـوقِ وأَنشد ابن بري للعَرْجِيّ:

هَوَوْا لِنَا زُمَراً مِن كِل نَاحِيةٍ، كَأَمَّا فَزِعُوا مِن نَفْخِة البُّوفِي

والبُوقُ: شِبه مِنْقافِ مُلْتَوِي الخَرْق يَنْفُخ فيه الطَّحّان فيعلو صوته فيُعَلم المُراد به. قال ابن دريد: لا أَدري ما صحته. ويقال للإنسان الذي لا يكثم السُّر: إِمَا هو بُوق.

بوك: ناقة بائِكة : سمينة خيار فَتِيَّة حسنة، والجمع البَوَائك. ومن كلامهم: إنه لمِنْحارٌ بوَائِكَها، وقد باكت بُؤُوكاً، وبعير بائِك كذلك، وجمعهم بُولُك؛ وحكى ابن الأَعرابي بُيَّك! وهو مما دخلت فيه الياء على الواو بغير علة إلا القرب من الطرف وإيثار التخفيف، كما قالوا صُيَّم في صوّم، ونُيَّم في نُوم؛ أنشد ابن الأَعرابي:

أَلاَ تَرَاهِ الكِالِهِ ضَابِ لُكُكِا،

جَنْبى: أَراد كالجَنْبَى لتناقلها في المشي من السمن، والضَّيُّك: التي تفاج من شدة الحَفْلِ لا تقدر أن تضم أَفخاذها على ضروعها، وهو مذكور في موضعه. الكسائي: باكت الناقة تَبُوك بَوْكاً سمنت. والبوائِك: السمان؛ قال ذو الخِرْقِ الطُّهَوِيِّ:

فسما كنان ذنبُ بَسِنى مبالبُ،

بأن شبٌ منهم غلامٌ فسَبُ عَراقِسِبَ كومٍ طِوال النُّرَى،

تَـخِـرُ بَـوائِـكُـها لـلـرُكَـبُ وقال ذو الرمة: أَمثال اللِّجاب البَوائك . الأَصمعي: البائك

والفاشِيحُ(١) والفاسِيخ الناقة العظيمة السنام، والجمع البُوائِك. وقال النضرِ: بَوائك الإِبل كرامها وحيارها؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي:

> أَعطاكَ يا زيدُ الذي يُغطِي النَّعمَ من غسير ما تَستَسنُّ ولا عَدَمْ، بَوائِكا لم تَنْتَجعْ مع الغنمُ فسره فقال: البَوائك الثابتة في مكانها يعنى النخل.

والبَوْك: تَقْوِيرُ الماء، وفي التهذيب: تَقْيرِ العين يعني عين الماء. يقال: باك العين يُبُوكها. وفي الحديث: أن بعض المنافقين باك عيناً كان النبي عَلِيكَم، وضع فيها سهماً. والبَوْكُ: تَدُوير البُنْدقة مين راحتيك. وفي حديث ابن عمر: أنه كانت له بُندقة من مسك وكان يبلها ثم يَبُوكها أي يديرها بين راحتيه فتفوح روائحها. والبَوْك: البيع. وحكي عن أَعرابي أنه قال: معي درهم بهرج لا يُباكُ به شيء أي لا يباع. وباك إذا اشترى، وباك إذا باع، وباك إذا باع، وباك إذا وباك إذا حامع. والبوك: الشراء، والبَوْك إدخال القِدْح في المنصل. ويقال: عُكمتَ وبُكمتَ ما لا يدي لك به، وعاك وباك. والبوك: سفاد الحمار. وباك الحمار الأتان يَبوكها بَوْكاً: كامَها ونزا عليها، وقد يستعمل في المرأة، قال ابن بري: وقد يستعار ونزا عليها، وقد يستعمل في المرأة، قال ابن بري: وقد يستعار

فيساكسها مُسوَثِّقُ النِّسَيَّاطِ، ليس كَبَوْكِ بعلها الوَطْوَاطِ

وفي المحديث: أنّه رُفع إلى عمر بن عبد العزيز أن رجلاً قال لآخر وذكر امراًة أُجنبية: أنّك تَبُوكها، فجلده عمر وجعله قذفاً، وأصل البَوْكُ في ضِراب البهائم وخاصة الحمير، فرأَى عمر ذلك قذفاً وإن لم يكن صرح بالزنا. وفي حديث سليمان بن عبد الملك: أن فلاناً قال لرجل من قريش: عَلامَ تَبُوكُ يتيمك في حجرك؟ فكتب إلى ابن حزم ان اضْرِبُه الحدِّ. وباك القومُ رأَتِهم بَوْكاً: اختلط عليهم فلم يجدوا له مَخْرَجاً، وباك أمرُهم بوكاً: اختلط عليهم. ولقيته أول بَوْكِ أي أول مرة، ويقال: بوكاً: اختلط عليهم. ولقيته أول بَوْكِ أي أول مرة، ويقال: لقيته أول بَوْكِ أي أول مرة، ويقال: ويقال: أول بَوْكِ أول كل شيء. وكذلك فعله أول كل

صَوْكِ وَبَوْكِ. ويقال: لقيته أُول صَوْكِ وَبَوْكِ أَي أُول مرة، وهو كقولك لقيته أُول ذات بدءٍ.

وفي الحديث: أنهم باتوا يَبوكون حَسْيَ تَبوك بقِدْح فلذلك سميت تَبُوك بقِدْح فلذلك سميت تَبُوك، أي يحرّكونه يدخلون فيه القِدْح، وهو السهم، ليخرج منه الماء؛ ومنه يقال: بالك الحمارُ الأَثان، وسميت غزوة تَبُوك لأَن النبي عَيِّكُم، رأَى قوماً من أصحابه يَبوكون حشي تَبُوك أي يدخلون فيه القِدْح ويحركونه ليخرج الماء، فقال: ما زلتم تَبُوكونها بَوْكا، فسميت تلك الغزوة غزوة تَبُوك، وهو تَمُعُل من البَوْك، والحِشى: العين كالجَفْر.

بول: البَوْل: واحد الأُبْوال، بال الإِنسانُ وغيرُه يَبُول بَوْلاً؟ واستعاره بعض الشعراء فقال:

بِيالَ سُهْدِلُ فِي الفَضِيحِ فَفَسَد

والاسم البيلَة كالجِلْسة والرِّكْبة. وكَثْرَةُ الشَّرابِ مَبْوَلة، بالفتح. والمِبْوَلة، بالكسر: كُوزُ يبال فيه.

ويقال: لنُبيلَنَّ الخَيْلَ في عَرَصاتكم؛ وقول الفرزدق:

وإِنَّ الذي يَسْعَى لَيُفْسِدَ زَوْجَتِي،

كسَاعِ إلى أُسْدِ الشَّرَى يَسْتَبِيلُها أَي يأْخذَ بَوْلَها في يده؛ وأنشد ابن بري لمالك بن نُويْرة اليربوعي وقال: أنشده ثعلب:

كَأَنَّهُمْ، إِذ بَعْصِرون فُطُّوظُها ﴿ كَأَنَّهُمْ، إِذ بَعْصِرون فُطُّوظُها ﴿ إِذَا مَا اللَّبُلَةِ، مَوْدِدُ بِلَجُلَة أَو فَسِيْضِ الأَبُلَّةِ، مَوْدِدُ إِذا ما اسْتَبَالُوا الخَيْلَ، كانت أَكْفُهم

وَقَــائِــعُ لسلاَّبُــوالِ، والـــمـــاءُ أَبْــرَدُ كُفُهم وَقَائع حين بالت فيها الخيل، و

يقول: كانت أَكُفُهم وَقَاتُع حين بالت فيها الخيل، والوَقَاتُع نُقَرَ، يقول: كَأَنَّ ماء هذه الفُظُوظ من دَجُلة أَو فَيْضِ الفُرَات. وفي الحديث: من نام حتى أصبح بال الشيطان في أُذُنه؟ قيل: معناه سَخِر منه وظَهَرَ عليه حتى نام عن طاعة الله كما قال الشاعر:

بالَ شُهَيْلِ في الفَضِيخِ فَفَسَدَ

أَي لما كان الفَضِيخ يَفْسُد بطلوع سُهَيْل كان ظُهورُه عليه مُفْسداً له. وفي حديث آخر عن الحسن مرسلاً أن النبي عَلِيَّةً، قـال: فـإذا نـام شَـغَـر الـشـيـطـانُ بِـرِجُـلـه فــبـال فــي

 <sup>(</sup>١) قوله الوالفاشج، كذا بالأصل منا وفي مادة فسج، ولم يذكر هذه العبارة
 في مادة فشج بل ذكرها في مادة فثج فلعل فشج محرف عن فثج.

أَذنه. وفي حديث ابن مسعود: كفى بالرجل شرًا أَن يَبُولَ الشيطانُ في أُذنيه، قال: وكل هذا على سبيل المجاز والتمثيل. وفي الحديث: أَنه خرج يريد حاجة فاتبعه بعض أصحابه فقال: تنك فإن كل بائِلة تُفِيخُ أَي من يبول يخرج منه الريح، وأَتَّكَ البائلة ذهاباً إلى النفس. وفي حديث عمر ورأَى أَسْلَمَ يحمل متاعه على بعير من إبل الصدقة قال: فَهَلاَ ناقة شَصُوصاً أَو ابنَ لَبُونَ بَوَّ الاً وصفه بالبول تحقيراً لشأنه وأَنه ليس عنده ظَهْرٌ يُرْغَب فيه لقُوَّة حَمْله ولا ضَرْعٌ فيُحْلَبَ وإنما هو بَوَّال.

وأَخَذَهُ بُوَالَ، بالضم، إِذَا جَعَلَ البولُ يعتريه كثيراً. ابن سيده: البُوال داء يكثر منه البؤل. ورجل بُولُة: كثير البؤل، يطَّرد على هذا باب. وإِنَّهُ لحَسَن البِيلة: من البَوْل. والبَوْلُ: الولَد. ابن الأَعرابي عن المفضل قال: الرجل يَبُول بَوْلاً شَرِيفاً فاخراً إِذَا وَلِدَ لَهُ وَلَد يشبهه.

والبَالُ: الحال والشأن؛ قال الشاعر:

فبثنا عَلَى ما خَيُّلَتْ ناعِمَى بال وفي الحديث: كل أَمر ذي بال لا يُبْدأُ فيه بحمد الله فهو أُبتر؛ البال: الحال والشأن. وأمر ذو بال أي شريفٌ يُحْتَفل له ويُهْتَمُّه به. والبَالُ في غير هذا: القَلْبُ، ومنه حديث الأحنف: نُعِيَ له فلان الحَنْظَلي قما أَلْقَي له بالاً أَي ما استمع إليه ولا جعل قلبه نحوه. والبال: الخاطر. والبال: المَرُّ الذي يعتمل به في أرض الزرع. والبَالُ: سَمَكة غليظة تُدْعَى جَمَل البحر، وفي التهذيب: سَمَكَة عظيمة في البحر، قال: وليست بعربية. الجوهري: البّالُ الحُوت العظيم من حيتان البحر، وليس بعربي. والبال: رَخَاء العَيْش(١١)، يقال: فلان في بال رَخِيّ أَي في سَعَة وخِصْبٍ وِأَمْنِ، وإنه لَرَخِيُّ البَّالِ وناعم البَّالِ. يقال: ما بَالُكَ؟ والبالُ: الأَمَلَ. يقال: فلان كاسِفُ البال، وكُشوف باله: أَن يضيق عليه أُمله. وهو رَخِيُ البال إذا لم يشتد عليه الأمر ولم يَكْترِثْ. وقوله عز وجل: ﴿سَيَّهْدِيهِم ويُصْلَح بالَهِمِكِ، أي حالهم في الدنيا. وفي المحكم: أي يُصْلح أمر معاشهم في الدنيا مع ما يجازيهم به في الآخرة؛ قال ابن سيده: وإنما قَضَيْنا على هذه الألف بالواو لأنها عَيْن مع كثرة

«بول» وقلة «ب ي ل». والبالُ: القَلْبُ. ومن أسماء النفس
 البالُ.

والبالُ: بال النفس وهو الاكتراث، ومنه اشتق بالَيْت، ولم يَخْطُر ببالي ذلك الأَمر أَي لم يَكْرِثْني. ويقال: ما يَخْطُر فلان ببالي. وقولهم: ليس هذا من بالي أي مما أُباليه، والمصدر الباللة. ومن كلام الحسن: لم يُبالِهم الله بالله .

ويقال: لم أُبالِ ولم أُبَلْ، على القصر؛ وقول زهير:

لفد بالَيْتُ مَظْعَنَ أَمُّ أَوْفَى، ولكسن أُمُّ أَوْفَى لا تُسسالي

بِالَمِّتُ: كَرِهِت، ولا تُبَالي: لا تَكْرَه. وفي الحديث: أَخْرَجَ من صُلْب آدم ذُرِّيَة فقال: هؤلاء في الجنة ولا أُبالسي، ثم أخرج ذُرِّيَة فقال: هؤلاء في النار ولا أُبالسي أَي لا أَكره.

> وهما يَتَبَاليان أَي يَتَبَارَيان؛ قال الجعدي: وتَــبّــالـــبّــا فـــي الــشّـــدّ أَيُّ تَــبّــالـــي

وقول الشاعر:

ما لي أراكَ قائدها تُسبالي، وأنست قَدْ مُستَّ من الهسزال؟ قال: تُبالي تَنظُر أَيُهم أَحْسَنُ بالاً وأنت هالك. يقال: المُبالاة في الخير والشر، وتكون المُبالاة الصَّبْر. وذكر الجوهري: ما أُباليه بالةً في المعتل؛ قال ابن بري: والبال المُبالاة؛ قال ابن

أَغَــدُواً واعَــدَ الــخــيُّ الــرُّيــالا،

وسَـوْقـاً لـم يُـبالـوا الـعَـيْنُ بـالا؟ والبَالَة: القارُورة والجِرَاب، وقيل: وِعاء الطَّيب، فارسي مُعرَّب أَصله باله. التهذيب: البالُ جمع بالة وهي الجِرَاب الضَّخُم؛ قال الجوهري: أُصله بالفارسية يبله؛ قال أَبو ذوَّيب:

> كأَنَّ عليها بالَةً لَطَيِيّةً، لها من خِلال اللَّأْيُثِينَ أَرِيجُ

> > وقال أَيضاً:

فأُفْسِمُ ما إِنْ بالةٌ لَطَحِيّةٌ

يَفُوحُ بِبابِ الفَارِسِيِّينَ بِابُها

أراد باب هذه اللَّطِيمة قال: وقيل هي بالفارسية يبله التي فيها المِشك فألف بالة على هذا ياء. وقال أَبو سعيد: البالة

<sup>(</sup>١) كتب هنا بهامش الأصل: في نسخة رحاء النفس.

القيس:

الرائحة والشُّمَّة، وهو من قولهم بلوته إِذا شممته واختبرته، وإِنما كان أَصلها بَلُوَة ولكنه قَدَّم الواو قبل اللام فصَيَّرها أَلفاً، كقولك قاعَ وقَعَا؛ أَلا ترى أَن ذا الرمة يقول:

### بـأَصْـفَـرَ وَرْدِ آل، حـتًـى كـأَمَّـا

يَسُوفُ بِهِ البِالِي عُصارَةَ خَرْدَلِ

ألا تراه بحَعَلَه يَبْلُوه ؟ والبال: جمع بالله وهي عَصَا فيها رُجُ تكون مع صَيّادي أهل البصرة؛ يقولون: قد أمكنك الصيد فألق الباللة. وفي حديث المغيرة: أنه كره ضرب الباللة ؛ هي بالتخفيف، حديدة يصاد بها السمك، يقال للصياد: ارم بها فما خرج فهو لي بكذا، وإنما كرهه لأنه غرر ومجهول. وبَوْلان: حيّ من طَيّع، وفي الحديث: كان للحسن

والحسين، عليهما السلام، قَطِيفَة بَوْلانِيَّة ؛ قال ابن الأثير: هي منسوبة إلى بَوْلان اسم موضع كان يَسْرِق فيه الأعراب متاعَ الحامج، قال: وتَوْلان أيضاً في أنساب العرب.

بولس: في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أَمثال الذُّرُ حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له بُولُسُ؛ هكذا جاء في الحديث مُسَمَّى.

بوم: النبومُ: ذَكَرُ الهامِ، واحدته نُومةٌ. قال الأَزْهري: وهو عربي صحيح. يقال: بُومٌ بَوَامٌ صَوَّاتٌ. الجوهري: النبومُ والنبومةُ طائر يقَع على الذكرَ والأُنثي حتى تقول صَدَّى أَو فَيُئاد، فيختصّ بالذكر. ابن بري: يُجمع بُومٌ على أَنُوام؛ قال ذو الرمة:

وأُغْضَف قد غَادَرْتُه وادَّرَعْتُه،

بِمُسْتَثْبُحِ الأَبْوامِ، جَمَّ العَوازِف

بون : البَوْنُ والبُونُ : مسافةُ ما بين الشيئين؛ قال كُثيْرُ عزَّة:

إذا حاوزوا معروف أسلمتهم

إلى غمرة ما ينظُر القومُ بُونَها

وقد بان صاحبه بَوْناً. والبوان ، بكسر الباء (١٠): عمود من أَعْيدة الجباء، والجمع أَبُونة وبُون ، بالضم، وبُون ، وأَباها سيبويه. والبُون : موضع؛ قال ابن دريد: لا أُدري ما صحتُه.

الجوهري: البانُ ضربٌ من الشجر، واحدتها بانةٌ؛ قال امرؤُ

 (١) قوله فيكسر الباءة عبارة التكملة: والبوان بالضم عمود الخيمة لغة في البوان بالكسر، عن الفراء.

. ن بَـــرَهْـــرهــــةٌ رُؤْدةٌ رَحْـــصـــةٌ، كـخُـرعـوبـة السِانـةِ الـمـنــفـطـرُ

ومنه دُهْنُ البانِ، وذكره ابن سيده في بَينَ وعلله، وسنذكره هناك. وفي حديث خالد: فلما أَلْقَى الشامُ بَوانِيَه عزلَني واستعمل غيري أي خبرَه وما فيه من الشعة والنغمة. ويقال: أَلْقَى عَصاه وأَلْقى بَوانِيَه. قال ابن الأنبر: البواني في الأصل أَصْلاعُ الصدر، وقيل: الأكتافُ والقوائم، الواحدة بانبية، قال ومن حق هذه الكلمة أن تجيء في باب الباء والنون والياء، قال: وذكرناها في هذا الباب حملاً على ظاهرها، فإنها لم ترد حيث وردت إلا مجموعة. وفي حديث على: أَلْقَت السماء عين أَلْقَت السماء على المامور.

والبُوَيْن: موضع؛ قال مَعْقِل بنُ خُوَيلد:

لَعَمْري! لَقد نادى المُنادي فراعَني، غَداةَ البُوَيْنِ، من قريب فأَسْمَعا وبُوانات: موضع؛ قال مَعْن بن أُوسٍ:

سَرَتْ من بُواناتِ فبَوْنِ فأُصبَحَتْ

بـقَـوْرانَ، قَـورانِ الـرَّصـاف تُـواكِـلـه وقال الجوهري: بُوانةُ، بالضم، اسمُ موضع؛ قال الشاعر:

لقد لَقِيَتْ شَوْلٌ، بَجَنْبَيْ بُوانةِ، نَصِيًّا كَأَعْرافِ الكَوادِنِ أَسْحَما وقال وضَّاح اليمن:

أَيا نَحُلَتَيْ وادِي بُوانةَ حَبَّذا، إذا نامٌ حُرَّاسُ النخيلِ، جَناكما قال: وربما جاء بحذف الهاء؛ قال الزَّفَيان:

ماذا تَذَكَّرتُ من الأَظْمَانِ، طوالِماً من نصورِ ذي بسوانِ قال: وأَمَا الذي ببلاد فارِس فهو شِعْب بَوَّان ، بالفتح والتشديد؛ قال محمد بن المكرَّم: يقال إنه من أَطْيب بفاع الأَرض وأَحسَن أَماكِنِها؛ وإيّاه عَنى أَبو الطيّب المتنبّي بقوله:

يَفُولَ بِشِغْبِ بَوَّانِ حِصاني: أُعَنْ هَذَا يُسارُ إِلَى الطَّعانِ؟

أَبوكُم أَدَمُ سَنَّ السَمَع اصي، وعَلَّمكُم مُفارَقَة الجنانِ!

وفي حديث النذر: أن رجلاً نَذُر أن يَتْحَرّ إِبلاً بِبُوانةً؛ قال ابن الأُثير: هي بضم الباء، وقيل: بفتحها، هَضْبةٌ من وَرَاء ينبُع. ابن الأُعرابي: البَوْنة البنت الصغيرة. والبَوْنة: الفصيلة. والبَوْنةُ الفراق.

> بوه: البُوهةُ: الرجل الضعيف الطائشُ؛ قال امرؤ القيس: أيا هِـنْـدُ، لا تَـنْكِـحــى بُـوهــةً،

عليه عَقَيه النّجه أُحْسَب الموهة: الرجل الأحمق. والبوهة: الرجل الضاويُّ. والبوهة: الصُّوفة المنفوشة تُعْمَل للدُّواةِ قبل أَن تُبَلّ. والبُوهة: ما أَطارته الريحُ من التراب. يقال: هو أَهون من صوفة في بُوهة، قال الجوهري: وقولهم صوفة في بُوهة يراد بها الهَباء المنثور الذي يُرى في الكُوّة. والبُوهة: الرَّيشة التي بين السماء والأَرض تَلْعَب بها الرياحُ. والبُوهة: السَّحق. يقال: بُوهةً له وشُوهةً! قال الأَزهري في ترجمة شوه: والشُوهة البُعْد، وكذلك البُوهة. يقال: شُوهةً وبُوهةً، وهذا يقال في الذم. أَبو عمرو: البَوْه اللَّعن. يقال: على إبليس بَوْهُ الله أَي لَعْنَهُ الله. والبُوهة والبُوه: الصَّقر إذا سقط ريشه. والبُوهة والبُوه: ذَكَرُ والبُوه، وقيل: البُوه الكبير من البوم؛ قال رؤبة يذكر كِبَره:

كَالبُوه تَصَدَّ الطَّلَّة السَّرْشُوشُوشُ وقيل: البوهة والبُوه طائر يشبه البُومة إِلاَّ أَنه أَصغر منه، والأُنثى بُوهة. وقال أَبو عمرو: هي البُومة الصغيرة ويُشَبَّه بها الرجل الأَحمق، وأنشد بيت امرىء القيس:

أيا هند لا تنكحاح، وقيل: الباأة الحظّ من النكاح. قال والبالة والباهة: النكاح، وقيل: الباأة الحقطَّ من النكاح. قال الحوهري: والبالة مثل الجاه، لغة في الباءة، وهو الجماع. وفي الحديث: أن امرأة مات عنها زوجُها فمرّ بها رجلٌ وقد تزيّنتْ للباه أي للنكاح؛ ومثله حديث ابن مسعود عن النبي عظية: من استطاع منكم الباة فليتزوج، ومن لا يَشتطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاءً؛ أراد من استطاع منكم أن يتزوج ولم يُرد به الجماع، يدلك على ذلك قوله: ومن لم يقدر فعليه بالصوم، لأنه إن لم يقدر على الجماع لم يحتج إلى الصوم ليُخفِر، وإنما أراد من يقدر على الجماع، وإنما أراد من لم يكن عنده جِدةً فيصدون المنكوحة ويغولها، والله أعلم. ابن

الأَعرابي: الباءُ والباءَةُ والباهُ مَقُولاتٌ كلَّها، فجعَل الهاء أَصلية في الباه.

ابن سيده: وبُهْتُ الشيءَ أَبُوه وبِهْتُ أَبَاه فَطِئْت. يقال: ما بُهْتُ لهُ وما بِهْت أَي ما فَطِئْتُ له.

والمُشتَباه: الذاهبُ العقل. والمُشتَباه: الذي يخرج من أَرض إلى أُخرى. والمُسْتَباهَة: الشجرة يَقْعَرُها السيلُ فَيُنتَعِبها من مَنْيِتها كأنه من ذلك. الأَرْهري: جاءت تَبُوه بَواهاً أَي تَضحُ، والله أُعلم.

بوا: البوَّ؛ غير مهموز: الحُوار، وقيل: جلده يُحْشَى تِبْنَا أَو ثُماماً أَو حشيشاً لتَقطِف عليه الناقة إِذا مات ولدها، ثم يُقرَّبُ إِلى أُم الفصيل لتَرْأَمَهُ فتدِرُ عليه. والبَّرُّ أَيضاً: ولد الناقة؛ قال:

فـمـا أُمُّ بَـوٌ هـالـكِ بـتَنُوفَيةِ،

إِذَا ذَكَرَتْه آخِرَ اللَّيلِ حَنَّتِ وَأَنشَد الجوهري للكميت:

مُمَدُّرَجة كالبَوِّ بِينِ الطِّفُرِينِ وأنشد ابن بري لجرير:

سَــوق الــروائــم بَــوًا بــينَ أَطْــآرِ

ابن الأَعرابي: البَوِّيُّ: الرجل الأَحمقُ، والرَّمادُ بَوُّ الأَثَافي، على التمثيل.

وبَوَّى: موضع؛ قال أَبو بكر: أَحسبه غير ممدود، يجوز أَن يكون فَقُلاً كَبَقَّم، ويجوز أَن يكون فَقُلى، فإذا كان كذلك جاز أَن يكون من باب تَقَوَى، أَعني أَن الواو قلبت فيها عن الباء، ويجوز أَن يكون من باب قُرَة. والأَبُواءُ: موضع ليس في الكلام اسم مفرد على مثال المجمع غيره وغير ما تقدم من الأَنبار والأَبلاء، وإن جاء فإنما يجيء في اسم المواضع لأَن شواذها كثيرة، وما سوى هذه فإنما يأتي جمعاً أَو صفة، كقولهم قِدْرٌ أَعْشَارٌ وتَوْبٌ أَخلاقٌ وأَسْمالٌ وسَراوِيلُ أَسْماطٌ ونحو ذلك.

الجوهري: والبَوْبَاةُ المَفازة مثل المَوْماةِ؛ قال ابن السراج: أَصله مَوْمَوَةٌ على فَعْلَلةٍ. والبَوْبَاقُ: موضع بعينه.

بيب: البِيبُ: مَجْرى الماءِ إلى الحَوْض. وحكى ابن جني فيه البيبة.

ابن الأعرابي: بابَ فلانٌ إِذا حفَر كُوَّةً، وهو البِيبُ. وقال في موضع آخر: البسيبُ كُرُةُ الحوض، وهو مَسيلُ

الماء، وهي الصُّنْبورُ والثَّعْلَبُ والأَسْلُوبُ. والبيبةُ المَنْعَبُ الدَّنُو في الحَوْض، وهو الذي يَنْصَبُ منه الماءُ إِذا فُرُّغَ من الدَّلُو في الحَوْض، وهو البيبةُ

وَبَيْهَةُ اسم رجل، وهو بَيْتَةُ بنُ سَفيانَ بن مُجاشِع. قال جرير: نَدَسْنا أَيا مَنْدُوسَةَ الفَيْنُ بالفَنا،

ومَارَ دَمَّ، من جارِ بَيْبَةً، ناقِعُ

والبابةُ أَيضاً: ثَغْرٌ من ثُغُور المسلمين.

بيت: البّيْتُ: من الشُّعَر: ما زاد على طريقة واحدة، يَقَع على الصغير والكبير؛ وقد يقال للمبنيّ من غير الأبنية التي هي الأُخْبِيَةُ بَنِيْتٌ؛ والنِخِباءُ: بيت صغير من صوف أو شعر، فإذا كان أُكبرَ من الخِباء، فهو بيتٌ، ثم مِظُلَّة إذا كَبرَتُ عن البيت، وهي تسمى بيتاً أيضاً إذا كان ضَحْماً مُرَوَّقاً. الجوهري: البيث معروف. التهذيب: وبيت الرجل داره، وبميته قَصْره، ومنه قول جبريل، عليه السلام: بَشُّرْ خديجة ببيتٍ من قَصَب؛ أَراد: بَشِّرُها بقصر من لؤلؤةٍ مُجَوِّفةٍ، أَو بقصر من زُمُرُدَة. وقوله عز وجل: ﴿ليس عليكم جُناحٌ أَن تدخُلوا بُيوتاً غير مسكونة، معناه: ليس عليكم جناح أن تدخلوها بغير إذن؛ وجاء في التفسير: أنه يعني بها الخانات، وحوانيتَ التِّجارِ، والمواضعَ المباحة التي تُباع فيها الأشياء، ويُبيح أَهلُها دُخولَها؛ وقيل: إنه يعني بها الخَرباتِ التي يدخلها الرجلُ لبول أو غائط، ويكون معنى قوله فيها متاع لكم: أي إمتاع لكم، تَتَفَرُّجُونَ بها مما بكم. وقوله عز وجل: ﴿في بُيوتِ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ ﴾؛ قال الزجاج: أراد المساجد، قال: وقال الحسن يعني به بيتَ المَقْدس، قال أَبو الحسن: وجمعَه تفخيماً وتعظيماً، وكذلك خَصَّ بناءَ أكثر العدد. و﴿فيي﴾ متصلة بقوله ﴿كَمِشكاةٍ﴾. وقد يكون البيتُ للعنكبوت والصُّبِّ وغيره من ذوات الـجِحَر. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَإِنَّ **أَوْهَنِ البّيوتِ لَبَيْتُ العنكبوتِ﴾؛** وأَنشد سيبويه فيما تَضَعُه

> أَهْنَدُمُوا بَيْتَكَ، لا أَبِا لَكا! وأَنا أَمْشِي، الدُّأُلِي، حَوَالَكا

العربُ على ألسنة البهائم، لضَبّ يُخاطِبُ ابنه:

ابن سيده: قال يعقوب الشرفةُ دَّابة تَبني لنفسها بيتاً من كِسارِ العيدانِ، وكذلك قال أبو عبيد: الشرفة دابة تبني بيتاً حسناً

تكون فيه، فجعلَ لها بيتاً وقال أبو عبيد أيضاً: الصَّيْدانِيُ دابة تَمَلُ لنفسها بيتاً في جَوْفِ الأَرض وتُعَمِّيه؛ قال: وكلُّ ذلك أَراه على التشبيه ببيت الإنسان، وجمعُ البَيْتَ أَبياتٌ وأَبابِيتُه مثل أقوالِ وأقاويلَ، وبيئوتٌ وبيوتاتُه وحكى أبو علي عن الفراء: أبياواتُه وهذا نادر؛ وتصغيره بينيُّ وبِيئيتٌ بكسر أوله، والعامة تقول: بُويْتٌ. قال: وكذلك القول في تصغير شَيْخ، وعَيْر، وشيءٍ وأشباهِها. وبَيْتُ البَيْتُ بعَيْتُه والبَيْتُ من الشَّعْر مشتيعٌ من بيت الخِباء، وهو يقع على

الصغير والكبير، كالرجز والطويل، وذلك لأنه يَضُمُ الكلام، كما يَضُمُ البيتُ أَهلَه، ولذلك سَمَّوا مُقَطَّعاتِه أَسباباً وأُوتاداً، على التشبيه لها بأسباب البيوت وأُوتادها، والجمع: أبيات. وحكى سيبويه في جمعه بُيوتٌ، فَتَيِعَه ابنُ جني فقال: حين أَسْد بَيْتَى العَجَّاج:

يا دارَ سَلْمي، يا اسْلَمِي! ثُم اسْلَمِي،

#### فَخَنْدِفٌ هَامَةُ هَذَا الْعَالَمِا

جاء بالتأسيس، ولم يجىء بها في شيء من البيوت. قال أبو الحسن: وإذا كان البيئتُ من الشَّغْرِ مُشَبَّهاً بالبيت من الخِباء وسائر البناء، لم يمنع أن يُكَسَّر على ما كُسِّر عليه. التهذيب: والبَيْثُ من أَبيات الشَّغْر سمي بيتاً، لأَنه كلامٌ مُجمِعَ منظوماً، فصار كَبَيْتِ مجمِعَ من شُقَقِ، وكِفاء، ورواقٍ، وعُمُد؛ وقول الشاء:

وبيت، على ظَهْر المَطِيِّ، بَنَيْتُهُ

بأسمرَ مَشْقُوقِ الخَياشِيم، يَرْعُفُ

قال: يعني بيت شِعْرِ كتَبه بالقلم. وسَمَّى الله تعالى الكعبة، شُوْفها الله: البيت الحرام. ابن سيده: وبَيْتُ الله تعالى الكعبة. قال الفارسي: وذلك كما قيل للخليفة: عبدُ الله، وللجنة: دار السلام. قال: والبَيْتُ القَبْر، على التشبيه؛ قال

وصاحِبِ مَلْحُوبٍ، فُجِعْنا بيومه، وعِنـدَ الرَّداع بَـيـثُ آخرَ كَـوْثَر(١)

<sup>(</sup>١) قوله ووصاحب ملحوب، هو عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب مات بملحوب. وعند الرداع موضع مات فيه شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب. أهد. من ياقوت.

وفي حديث أبي ذر: كيف نَصْنَعُ إذا مات الناس، حتى يكون البسبتُ بالوصيف؟ قال ابن الأثير: أراد بالبَيْتِ ههنا القَبْر؛ والوصيفُ: الغلامُ؛ أراد: أن مواضع القُبور تَضيقُ: فيبتاعُونَ كلَّ قبر بِوَصِيفِ. وقال نوح، على نبينا وعليه أفضلُ الصلاة والسلام، حين دَعا ربّه: ﴿وَبُ اغْفِرْ لَي ولوالديِّ، ولمن دحل بيتي مؤمناً ﴾؛ فسمًى سَفِينَته التي ركبَها أيام الطُّوفانِ بَيْتا، وبَيْتُ العرب: شَرَفُها، والجمع البيوتُ من بُيُوتات العرب: الذي يَصُمُ شَرَفَ القبيلة كآل حِصْنِ الفزاريِّين، وآلِ الجَدَيْنِ الشَّيبانِين، وآل شَمْدانِ العرب: الذي يَصُمُ مُعْد المَدانِ الحرب: العرب، ويقال: بَيْتُ تَمْيم في بني حَنظلة أي أَعلى بُيوتاتِ العرب، ويقال: بَيْتُ تَمْيم في بني حَنظلة أي شَرَفُها؛ وقال العباس يُمْدُحُ سيدُنا رسولَ الله عَلَيْهُ:

حتى احْتَوَى بَيْتُكَ المُهَيْمِنُ منْ

خِنْدِفَ، عَلْمِاءَ تَحْتَها النَّطُقُ العالي؟ حَعَلَها في أَعْلى خِنْدِفَ بيتاً؟ أَراد ببيته: شَرَفَه العالي؟ والمُهَيْمِنُ: الشاهدُ بفَضْلك. وقولُه تعالى: ﴿إِمَّا يُرِيدُ الله لَيْدُهِبَ عَنكُم الرُّجْسَ أَهلَ البيتِ ﴾؛ إِمَا يريد أَهلَ بيت النبي والمُه عَنهم. قال سيبويه: أَكثر الأُسماء دحولاً في الاختصاص بنو فلانٍ، ومَعْشَرٌ مضافةً، وأَهلُ البيتِ، وآل فلانٍ، يعني أَنك تقول نحنُ أَهلَ البيتِ نَفْعَلُ المبيتِ، وآل فلانٍ، يعني أَنك تقول نحنُ أَهلَ البيتِ نَفْعَلُ كذا، فتنصبه على الاختصاص، كما تنصب المنادي المضاف، وكذلك سائر هذه الأربعة. وفلانٌ بَيْتُ قومِهِ أَي المَمَنِيْلُ الأعرابي. وبَيّتُ الرجل: امرأتُه، شَرِيهُهم؛ عن أَبي العَمَيْقُل الأعرابي. وبَيّتُ الرجل: امرأتُه،

أَراد: لي بالعَلْياءِ بَيْتٌ. ابن الأَعرابي: العرب تَكْني عن المرأَة بالبَيْت؛ قاله الأَصمعي وأَنشد:

مالي، إذا أنْسزعُها، صاَيْتُ؟ أَكِبُو غَهِ سِرنِي، أَم بَسِيْتُ؟

يقال: باتَ الرجل يَبِيتُ إِذَا تَزَوُّجَ. ويقال: بَنَّى فلانٌ على امرأَتُه

بَيْتاً إِذَا أَعْرَسَ بِها وأَدخلها بَيْتاً مَضْروباً، وقد نَقَل إِليه ما يحتاجون إِليه من آلة وفِراشِ وغيره. وفي حديث عائشة، رضي الله عنها: تَزَوَّجني رسولُ الله عَلَيْقَ، على بَيْتِ قِيمَتُه خمسون دِرْهما أَي متاع بَيْتِ، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مُقامَد.

ومَرَةً مُنْبَيَّتَةً': أَصابت بَيْتاً وبَعْلاً.

وهو جاري بَيْتَ بَيْتَ، قال سيبويه: من العرب مَن يَبْنيه كخمسة عشر، ومنهم من يُضِيفه. إلا في حَدِّ الحال؛ وهو جاري بَيْتاً لبَيْتِ، وبيتٌ لبَيْتِ أيضاً. الجوهري: وهو جاري بَيْتَ بَيْتَ أَي مُلاصِقاً، بُنيا على الفتح لأَنهما اسمان مجهلا واحداً.

ابن الأَعرابي: العرب تقول أَبيتُ وأَباتُ، وأَصِيدُ وأَصاد، ويموتُ ويمَاتُ، ويَعربُ ويَعال: أَخيلُ الغَيْثَ ويماتُ، ويَدُوم ويَدامُ، وأَعِيفُ وأَعافُ؛ ويقال: أَخيلُ الغَيْثَ بناجِيَتِكم، وأَخالُ، لغةٌ، وأَزيلُ؛ يقال: زالُ (''، يريدون أَزال. قال ومن كلام بني أَسِد: ما يَلِيق بك الخَيْر ولا يعيقُ، إِتِباع.

الصحاح: باتَ يَبيتُ ويَياتُ بَيْتُوتة. ابن سيده: باتَ يفعل كذا وكذا يَبِيتُ وبَياتُ بَيتُو وَقَالَ النَّوِيةُ وَيَعْلَ يَفعله لَيْلاً، وليس من النَّوم، كما يقال: ظَلَّ يفعل كذا إذا فعله بالنهار. وقال الزجاج: كل من أَدركه الليلُ فقد باتَ، نام أَو لم يَنَم. وفي التنزيل العزيز: ﴿والذين يَبيتُون لربهم شَجُداً وقياماً والاسم من كلِّ ذلك البِيتةُ. التهذيب، الفراءُ: باتَ الرجلُ إذا سَهر الليلَ كله في طاعة الله، أَو معصيته.

وقال الليث: البَيْتُوتة دُنحُولُك في الليل. يقال: بتُ أَصْنَعُ كذا وكذا.

قال: ومن قال باتَ فلانٌ إِذا نام، فقد أَخطأً؟ أَلا ترى أَنك تقول: بتُّ أُراعي النجوم؟ معناه: بتُّ أَنْظُرُ إِليها، فكيف ينام وهو يَنْظُر إليها؟

ويقال: أَبَاتَكَ الله إِبائَةً حَسَنَةً؛ وِباتَ بَيْتُوتَةً صالحةً. قال ابن سيده وغيره: وأَبائَه الله بخير، وأَباتَه الله أَحْسَنَ بِسِنَّةِ أَي إِبائَةٍ، لكنه أراد به الضَّرْبَ من التَّبْسِيت، فبناه على فِعْلِه، كما قالوا: قَــتَـلْـتــه شَــرًّ قِــتْـلــة، وبـــــمـــت السمِسيــتَــةُ؛ إِنحــا أَرادوا

<sup>(</sup>١) قوله هوازيل يقال زال؛ كذا بالأصل وشرح القاموس.

الضَّرْبِ الذي أُصابه من القتل والموت.

وبِتُ القومَ وبِتُ بهم، وبِتُ عندَهم؛ حكاه أبو عبيد.

وبَيَّتَ الأَمْرَ: عَمِلَه ليلاً، أَوْ دَبُره ليلاً. وفي التنزيل العزيز: هُبَيَّتُون مالا هُبَيَّتَ طَائفة منهم غير الذي تَقُولُ ﴾؛ وفيه: ﴿إِذْ يَبَيْتُون مالا يَرْضى من القَوْل ﴾؛ قال الزجاج: ﴿إِذْ يَبَيْتُون ما لا يَرْضى من ويقال: كُلُّ ما فُكُرَ فيه أَو خِيضَ فيه بلَيْل، فقد بُيْتَ. ووله: [عرّ وجل]: ﴿والله يَكُتُ ما يُبَيِّتُون ﴾ أَي يُدَبِّرونَ ويُقَدِّرونَ من وجل]: ﴿والله يَكُتُ ما يُبَيِّتُون ﴾ أَي يُدَبِّرونَ ويُقدِّرونَ من السُوء ليلاً. وبُيتَ الشيء أَي قُدِّر. وفي الحديث أنه كان لا يُبَيِّتُ مالاً، ولا يُقيله؛ أي إذا جاءه مال لا يُعبِكُ إلى الليل، ولا إلى القائلة، بل يُعجُلُ قِسْمَته. وبَيِّتَ القومَ والعَدُون أَوقع بهم ليلاً؛ والاسمُ البَياث. وأتاهم الأَمر بَياتاً أي أتاهم في بهم ليلاً؛ والاسمُ البَياث. وأتاهم الأَمر بَياتاً أي أتاهم في خوف الليل، ويقال: بَيَّتَ فلانٌ بني فلانٍ إذا أتاهم بَياتاً، فكبَسهم وهم غارُونَ. وفي الحديث: أنه سُئِل عن أهل الدار فكبَسهم وهم غارُونَ. وفي الحديث: أنه سُئِل عن أهل الدار فكبَسهم وهم غارُونَ. وفي الحديث: أنه سُئِل عن أهل الدار فيكبَسهم وهم غارُونَ. وفي الحديث: أنه سُئِل عن أهل الدار

وتَبْيِيتُ العَدُوِّ: هو أَن يُقْصَد في الليل مِن غير أَن يَعْلَم، فيؤُخَذَ بَفْتَة، وهو البَياتُ؛ ومنه الحديث: إِذَا بُيئُمُ فقولوا: هم لا يُنْصَرُونَ. وفي الحديث: لا صيام لمن لم يُبَيِّتِ الصِّيامَ أَي يَنُوه من الليل. يقال: بَيَّتَ فلانٌ رأَيه إِذَا فَكْرَ فيه وحَمِّره؛ وكُلُّ ما دُبُر فيه، وفُكْر بليل: فقد بُيَّتَ. ومنه الحديث: هذا أَمْرُ بيت بليل، قال ابن كَيْسَانَ: باتَ يجوز أَن يَجْرِيَ مُجْرَى نام، وأَن يَجْرِي مُجْرَى كان؛ قاله في كان وأخواتها، ما زال، وما انْفَى، وما فَيىء، وما بَرَع.

وماءٌ بَيُّوتٌ: باتَ فَبَرَدَ؟ قَالَ غَشَّانُ السُّلَيطِيُّ:

كفاكَ، فأُغْناكَ ابْنُ نَصْلَة بعدَها

عُـلالَـةَ بَـهُـوتِ، من الـمـاءِ قـارِسِ قوله أنشده ابن الأَعرابي:

فصَبِّحَتْ حَوْضَ قَرَى بَهُوتاً مَا وَالْفَرَى: ما يُجْتَعُ في قال أُراه أُراد: قَرَى حَوْضِ بَيُوتاً، فقلب. والفَرَى: ما يُجْتَعُ في السحوض من الساء؛ فأنْ يكونَ بَيُوتاً صفة للماء خيرٌ من أن يكونَ للحوض به. قال الأزهري: يكونَ للحوض به. قال الأزهري: سمعت أعرابتاً يقول: اشقيني من بَهُوتِ السَّقاء أي من لَبَيْ سمعت أعرابتاً يقول: السَّقاء، حتى بَرَدَ فيه ليلاً؛ وكذلك الماء إذا بَرَدَ في السَّقاء، حتى بَرَدَ فيه ليلاً؛ وكذلك الماء

والبائِثُ: الغَابُ؛ يقال: حُبْرٌ بائِثٌ، وكذلك البَيُوثُ. والبَيُوتُ أَيضاً: الأَمْرُ يُبَيَّتُ عليه صاحبُه، مُهْشَمَّا به؛ قال الهذلي:

على ما يَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَسَالِكُ أَلَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَسَالِكُ أَسَالِكُ أَلَّهُ وَالْمُونِينُ اللَّهِ مِينَاتُ فيه.

وما لَهُ بِيتُ ليلةِ، وبيتَةُ، ليلةِ، بكسر الباء، أي ما عنده قُوتُ لَيْلة.

ويقال للفقير: المُشتَبِيتُ. وفلان لا يَشتَبِيتُ لَيْلةً أَي ليس له بِيتُ ليلةٍ من القُوتِ.

والبيتةُ: حال المَبيتِ؛ قال طرفة:

ظَلِلْتُ بِذِي الْأَرْطَى، فُوَيْقَ مُثَفَّفٍ، بِبِمِتَةِ شُوءٍ، هالِكاً أَو كَمهالِكِ

وبيتٌ: اسم موضع؛ قالِ كثيرٍ عزة: ۗ

بـوَجْـهِ بَـنِـي أَجِي أَسَـدٍ فَـنَـوْنَـا إلى بَـيْـتِ، إلـى بَـرُكِ الـغُـمـادِ

ييث: بات: الترابَ بَينِثاً، واسْتَبَاتُه: استخرجه. بـيث: بات: الترابَ بَينِثاً، واسْتَبَاتُه: استخرجه.

أَبو الجَوَّاح: الاسْتِباثَةُ اسْتِحْرامج النَّبِيثةِ من البشر. والاسْتِباثَة: الاستخراج؛ قال أَبو المُثَلَّم الهَذَلي، وعزاه أَبو عبيد إلى صَحْرِ النَّعِ، وهو سَهو حكاه ابن سيده:

لَحَقُّ بني شِعارةَ أَنْ يَفُولُوا

لِصَخْرِ الغَبِيِّ: ماذا تَشتَبِيثُ؟ ومعنى تَشتَبِيتُ: تَستَثِير ما عِنْدَ أَبِي المُثَلَّم مِن هجاء ونحوه. وباتَ وأَباتَ واشتَباتَ وتَبَثَ، بمعنى واحد. وباتَ المكانَ بَيْثاً إذا حَفَر فيه وحَلَطَ فيه تراباً. وحاثِ باثِ، مبني على الكسر: قُماشُ الناس.

بيح: بَيَّحَ به: أَشْعَره سِرَّا، والبِياخ، بكسر الباء مخفف: ضرب من السمك صغارٌ أَمثالُ شِيْرٍ، وهو أَطيب السمك؛ قال:

> يا رُبَّ شَيْخِ من بني رَباحِ، إذا اشتَالُ البَطْنُ من البِياحِ، صاح بليبلِ أَنْكَرَ السَّياحِ وربما فتح وشدّد. والبَيَّاحة: شبكة الحوت.

وفي الحديث: أَيما أَحبُ إِليك كذا أَو كذا أَو بِياحٌ مُرَبَّبُ؛ هو ضرب من السمك، وقيل: الكلمة غير عربية والمُرَبَّبُ: المعمول بالصَّباغ. وبَيْحانُ: اسم، والله أَعلم.

بيد: باد الشيء يبيد بَيْداً وبَياداً وبُيوداً وبَيْدودَة الأخيرة عن اللحياني: انقطع وذهب. وبَادَ يَبِيدُ بَيْداً إِذا هلك. وبادت الشمس بُيوداً: غَرَبَتْ، منه، حكاه سيبويه. وأباده الله أي الشمس بُيوداً: غَرَبَتْ، منه، حكاه سيبويه. وأباده الله أي الملكه. وفي الحديث: فإذا هم يديار باد أهلها أي هلكوا وانقرضوا. وفي حديث الحور العين: نحن الخالدات لا نبيد أي لا نَهْلِكُ ولا نموت.

والبَيْداءُ: الفلاة. والبَيْداءُ: المفازة المستوية يُجْرى فيها الِحْيل؛ وقيل: مفازة لا شيء فيها؛ ابن جني: سميت بذلك لأنها تُبِيدُ من يَحِلُّها. ابن شميل: البّينداءُ المكان المستِوي المُشْرِفَ، قليلة الشجر جَرْداءُ تَقُودُ اليومَ ونِصْفَ يوم وأقلَّ، وِإِشْرَافِهَا شيء قليل لا تراها إِلا غليظة صَلْبَةً، لا تكون إلا في أرض طِينِ؛ وفي حديث الحج: بَيْداؤكم هذه التي يَكَذبون فيها على رسول الله عَلِيُّكُ؛ الْبَيْداءُ: المفازة لا شيء بها، وهي ههنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة؛ وأكثر ما تَردُ ويراد بها هذه؛ ومنه الحديث: إن قوماً يغزون البيت فإذا نزلُوا بالبَيْداءِ بعث الله جبريل فيقول: يا بَيْداءُ أبيديهم فتحسف بهم أَي ِأَهلكيهم. وفي ترجمِة قُطْرُبٍ: المُتَلِفُ القفر سمي بِلِّالُكَ لَأَنه يتلف سالكه في الأكثر، كما سموا الصحراء بَيِّنداءَ لأُنها تُبيد سالكها، والإبادَّةُ ِ الإِهلاك، والجمع بِيدٌ. كشروه تكِسير الصفات لأنه في الأصل صفةٍ، ولو كشروه تكسير الأُسماء فقيل بَيْداوات لكان قياساً؛ فأما ما أنشده أبو زيد في نوادره:

> حَسلْ تَسعُرِفُ السَّدَارَ بِسَرِفِ إِنَّسَةُ دَالٌ لِسلَسِسْلَسِي قَسَد تَسعَسُفُسَنُ، إِنَّسَةُ

قال ابن سيده: أَن قال قائل: ما تقول في قوله بَيْدًا إِنَّهُ؟ هل يجوز أَن يكون صرف بسيداء ضرورة فصارت في التقدير بِيَيْداءِ ثم إِنه شدّد التنوين ضرورة على حدّ التقيل في قوله:

ضَخْمٌ يُحِبُ السَحُلُقَ الأَضِحُمَّا

فلما ثقل التنوين واجتمع ساكنان فتح الثاني من الحرفين لالتقائهما، ثم ألحق الهاء لبيان الحركة كإلحاقها في هُنَّهُ؟ فالجواب أن هذا غير جائز في القياس وذلك أن هذا التثقيل إنما أصله أن يلحق في الوقف، ثم إن الشاعر اضطر إلى إجراء الوصل مجرى الوقف كما حكاه سيبويه من قولهم في الضرورة

استبسبًا وكَلْكُدًا ونحوه، فأما إذا كان الحرف مما لا يثبت في الوقف ألبتة مخففاً، فهو من التثقيل في الوصل أو في الوقف أبعد، ألا ترى أن التنوين مما يحذفه الوقف فلا يوجد فيه ألبتة، فإذا لم يوجد في الوقف أصلاً فلا سبيل إلى تثقيله، لأنه إذا انتفى الأصل الذي هو التخفيف هنا، فالفرع الذي هو التثقيل أشد انتفاء؛ وأجاز أبو على في هذا ثلاثة أوجه: فأحدها أن يكون أراد بتبيدا ثم ألحق اإن الخفيفة وهي التي تلحق الإنكار، نحو ما حكاه سيبويه من قول بعضهم وقيل له: أتخرج إلى أخصبت البادية؟ فقال: أأنا إنية (١٩٠٤) منكراً لرأيه أن يكون على خلاف أن يخرج، كما تقول: ألمثلي يقال هذا؟ أنا أول خارج إليها، فكذلك هذا الشاعر أراد: أمثلي يُقرَف ما لا ينكره، ثم إنه شدد النون في الوقف ثم أطلقها وبقي التثقيل بحاله فيها على حدّ ستبيبًا، ثم ألحق الهاء لبيان الحركة نحو بعنى نعم في قوله:

# ويَسقُلُنَ شَيْبٌ فِيدِ عَسِلا

الَّهُ، وقبد كبِرْتَ، فَـقُلْتُ إِنَّهُ

أَي نعم، والوجه الثالث أَن يكون أُراد إِنَّ التي تنصب الاسم وترفع الخبر وتكون الهاء في موضع نصب لأنها اسم إِنَ، ويكون الخبر محذوفاً كأنه قال: إِنَّ الأمر كذلك، فيكون في قوله بَيْدا إِنَّه قد أَثبت أَن الأَمر كذلك في الثلاثة الأوجه، لأَنَّ التي للإِنكار مؤكدة موجبة، ونعم أيضاً كذلك في هذه الثلاثة الناصبة أيضاً كذلك، ويكون قصر بسيداء في هذه الثلاثة الأوجه كما قصر الآخر ما مدّته للتأثيث في نحو قوله:

لا بُدُّ مِن صَنْعًا، وإِنْ طَالَ السُّفَرِ قال أَبو علي ولا يجوز أَن تكون الهمزة في بَيْدا أَنَّهُ هي همزة بيداء لأَنه إِذَا جرّ الاسم "عير المنصرف ولم يكن

<sup>(</sup>١) قوله: والنَّا إِنْيَهِ هو في نسخة المؤلف بَتَشْديد النونِ مكسورةً، وقُتع الباء؛ والصوابُ إِنّه يكسر النّون بدون تشديد، وبسكون الباء؛ فتكون الباء مُدَّة بعد النون المكسورة المخفيفة، قال في المغني: وقد تُراد - بعني إنّ المكسورة الهمزة السخففة النون - بعد ما الموصولة. ثم قال: وقبل مدّة الإنكارة سمع سيبويه رجلاً يُقال له: أتخرج إن أخصبت الباديث ققال: أأنا إنه؟ المُثكراً أن يكون رأيه على غير ذلك اه. فقدة الإنكار هي الباء الني زيدت بعد إنْ، لما التقت ساكنة مع نون إنْ تخفّصوا من النقاء الساكنين بتحريك الون بالكسر لمناسبة الباء.

<sup>(</sup>٢) قوله وونعم أيضاً كذلك، كذا في نسخة المؤلف والأولى والتي بمعنى نعم أيضاً كذلك.

 <sup>(</sup>٣) قوله اإذا جر الاممه أي كسر، وقوله وجب صرفه أي تنويته فعطفه عليه تفسير، وهذا كله

مضافاً ولا فيه لامُ المَعْرفة وجب صرفه وتنوينه، ولا تنوين هنا لأن التنوين إنما يفعل ذلك بحرف الإعراب دون غيره، وأجاز أيضاً في تَعَفَّتُ إِنَّهُ هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها. والبَيْدانَةُ: الحمارة الوحشية أُضيفت إلى البيداء، والجمع البيدانات. وأتانٌ بَيْدَانَةٌ: تَتنكُن البَيْداءَ. والبَيْدانَةُ: الأَتان اسم لها؛ قال

> ويَوْماً على صَلْتِ الجَبِينِ مُسَحِّحٍ، ويـومـاً عـلـى بَـثِـدانَـةِ أُمُّ تَـوْلَـب

يريد حمار وحش. والصَّلْت: الواضح الجبين. والمسحَّج: المُعَضَّضُ؛ ويروى:

في وما عسلى سِوب تقيي بحلوده يعني بالسرب القطيع من بقر الوحش؛ يريد يوماً أُغِيرُ بهذا الفرس على بقر وحش أو حمير وحش. وفي تسمية الأتان البَيْدانَة قولان: أُحدهما إنها سميت بذلك لسكونها البَيْداء،

وتكون النون فيها زائدة، وعلى هذا القول جمهور أهل اللغة،

والقول الثاني: إنها العظيمة البدن، وتكون النون فيها أصلية. وبَيْدَ: بمعنى غير؛ يقال: رجل كثير المال بَيْدَ أَنَّه بخيل، معناه غير أَنه بخيل، حكاه ابن السكيت؛ وقيل: هي بمعنى على، حكاه أَبو عبيد. قال ابن سيده: والأُول أَعِلى؛ وأَنشد الأُمَرِيُّ لرجل يخاطب امرأةً:

عَـمْـداً فَعَـلْتُ ذاك، بَـيْـدَ أَنُـي

إِخَالُ أَنْ هَلَكُتُ، لَهُمَ تَسرِنُدي يقول على أَني أَخاف ذلك. وفي الحديث عن النبي عَلَيْكُ، أَنه قال: أَنا أَفصح العرب بَيْدَ أَنِّي من قريش ونشأت في بني سعد؛ بَيْدَ: بمعنى غير. وفي حديث آخر: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بَيْدَ أَنهم أُوتوا الكتاب من قبلنا وأُوتيناه مِن بعدهم؛ قال

الكسائي: قوله بَيْلاً معناه غير، وقيل: معناه على أنهم، وقد جاء في بعض الروايات بايْلاً أنَّهُم؛ قال ابن الأُثير: ولم أَره في اللغة بهذا المعنى. وقال بعضهم: إنها بأَيد أَي بقوّة، ومعناه نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقوة أعطاناها الله وفضلنا بها؛ قال

أبو عبيد: وفيه لغة أخرى مَيْدَ، بالميم، كما قالوا أَغْمَطَتْ عليه

للضرورة. وقوله: لأن التنوين إنما يفعل ذلك إلخ كذا في نسخة المؤلف ولعل الأولى لأنّ التنوين إنما يكون في حرف الاعراب إلخ يعني وحرف الاعراب وهو الهمزة قد حذف.

الحمَّى وأَغْبَطَتْ، وسَبَّدَ رأْسه وسمَّدَهُ.

وَبَيْنُهَانُ: اسمِ رجل، حكاه ابن الأعرابي؛ وأَنشد: مَتى أَنْفَلِتْ من دَيْنِ بَيْدَانَ، لا يَمُدُ

لِبَيْدَانَ دَيْنٌ في كرائِم مَالِيَا على أُنني قد قلتُ منْ ثِقَةٍ به:

أِلا إِنَّا بِأَحِثُ يَمِينِي شُمِالِيا

وبَيْداءُ: موضع بين مكة والمدينة؛ قال الأَزهري: وبين المسجدين أَرضٌ ملساءُ اسمها البَيْداءُ؛ وفي الحديث: إِن قوماً يغزون البيت فإذا نزلوا البيداءُ بعث الله عليهم جبريل، عليه السلام، فيقول: يا بَيْداءُ بِيدِي بِهِم؛ وفي رواية: أَبِيدِيهِم، فتحسف بهم. وبَيْدانُ: موضع؛ قال:

أَجَـدُّكُ لَـنْ تَـرَى بِثُـعَـنِـلَـبـاتِ، ولا بَــيْــدَانَ، نــاجِــيَــةً ذَمُــولا

بيس: الفراء: باسَ إِذا تبختر. قال أبو منصور: ماس يميس بهذا المعنى أَكثر، والباء والميم يتعاقبان، وقال: باسَ الرجلُ يَبِيسُ إِذا تكبر على الناس وِآذاهم.

وبَيْسانُ: موضع بالأُرْدُنُ فيه نَخل لا يثمر إلى خروج الدجال. التهذيب: بَيْسانُ موضع فيه كُروم من بلاد الشام؛ وقول الشاعر:

شُــرْبِـاً بِسَبَسِيــسانَ مــن الأُرْدُنِّ

هو موضع. قال الجوهري: يَيْسانُ موضع تنسب إِليه الخمر؛ قال حسان بن ثابت:

نَـشْـرَبُـها صِـرْفاً ومَــــُـرُوجَـةً،

ثم نُخَنِّي في بُيوتِ الرُّحامُ من خَمْرِ بَيْسانَ تَخَيَّرُتُها،

تُرياقَةً تُموشِيكُ فَشَرَ السِيطَامُ قال ابن بري: الذي في شعره تُشرعُ فتر العظام، قال: وهو الصحيح لأن أُوشك بابه أَن يكون بعده أَن والفعل؛ كقول جرير:

إِذَا جَهِلَ السَّقِيُ، ولم يُقَدِّرُ ليسعضِ الأَمْرِ، أَوْشَكَ أَن يُصابا وقد تحذف أَن بعده كما تحذف بعد عسى، كقول أُمية:

يُوشِكُ مَنْ فَرُ مِن مَدِيَّتِه،

في بعض غِرَّاتِهِ، يُوافِ قُها الله في الفارسي بِيْسَ لغة في بنْسَ، والله أَعلم. في بنْسَ، والله أَعلم.

يسيش: أَيو زيد: بيّشَ الله وجهَه وسرَّجَه، بالجيم، أَي حسَّنه؛ وأُنشد:

والبِيشُ، بكسر الباء: نَبْتُ ببلاد الهند وهو سَمَّ. وبِيشَ وبيشَة: موضعان؛ قال الشاعر:

> سَفَّى جَدَثاً أَعْراضُ غَسَرةَ دونَه، وبِشِشة وَشيئ الربِيعِ ووَابِلُه(١) قاله:

قالوا: أَبانُ فَبَطْنُ بِيْشَةَ غِيم، فَلَيسِشُهُ قَلْبُك من هواه سَقِيم فأراد: لَسِيشَةُ فَرَخَّم في غير النداء اضطراراً. وقال القاسم بن عمر (٢٠): بِنْشَة وزئتُة مهموزان، وهما أرضان.

بيص: يقال: وَقَعوا في حَيْصَ بَيْصَ وحِيصَ بِيصَ وحِيصَ بِيصِ وحَيْص نِيْص مبني (٢) على الكسر، أي شدّة، وقيل: أي في احتلاط من أمر ولا مخرج لهم ولا مَجيص منه. وإنك لتَحْسَب عَليَ الأَرض حَيْصاً بَيْصاً أي ضَيِّقةً. ابن الأَعرابي:

الْبَيْشُ الضَّيقُ والشَّدَّةُ. وجعلْتُمْ عليه الأَرضَ حَيْصَ بَيْصَ أَي ضيَّقْتِم عليه، والْبَيْصةُ: قُفُّ<sup>(٤)</sup> عليظٌ أَبْيَضُ بإقبال العارِضِ في دار قُشَيْر لِيْنِي لُبَيْنِي وبني قُرة من قُشَير وتلقاءَها دارُ تُمير.

بيض: البياض: ضد السواد، يكون ذلك في الحيوان والنبات وغير ذلك مما يقبله غيره. البَيَاضُ: لون الأَبْيَض، وقد قالوا بياض وبَياضة كما قالوا مَنْول ومَنْولة، وحكاه ابن الأعرابي في الماء أيضاً، وجمع الأَبْيَضِ بِيضٌ، وأَصله بُيْضٌ، بضم الباء، وإنما أَبدلوا من الضمة كَسْرَةُ لتصعُ الباء، وقد أَباضَ والْبيَضُ؛ فأما قوله:

إِن شَكْلي وإِن شكْلَكِ شَنَّى،

فالْزمي الخُصَّ والحُفِضِي تَبْيَضِضِي لَبُيَضِضِي

فإِنه أَراد تَثْبَيْظُني فزاد ضاداً أُخرى ضرورة لإِقامة الوزن؛ قال ابن بري: وقد قيل إِنما يجيء هذا في الشعر كقول الآخر:

لىقىد خىشىيىت أَن أَرَى جَدْبَسِيا

أراد جَدْباً فضاعف الباء. قال ابن سيده: فأما ما حكى سيبويه من أن بعضهم قال: أَعْطِني أَبْيَضَه يريد أَبْيَضَ وأَلحق الهاء كما أَلحقها في هُنَّه وهو يريد هُنَّ فأنه ثقل الضاد فلولا أنه زاد ضاداً<sup>(٥)</sup> على الضاد التي هي حرف الإعراب، فحرف الإعراب إذا الضاد الأولى والثانية هي الزائدة، وليست بحرف الإعراب الموجود في أَبْيَض، فلذلك لحقته بَيانَ الحركة (٢٠). قال أبو على: وكان ينبغي أن لا تُحَرَك فحركتها لذلك ضعيفة في

وأَبَاضَ الكَلُّذُ: الْمِيَضُّ ويَبِسِ، وبايَضَسي فلانٌ فَسِضْته، من البَياض: كنت أَشدٌ منه بياضاً. الجوهري: وبايَضَه فباضَه يَسِيضُه أَي فاقَه في البياض، ولا تقل يُتوضه، وهذا أَشدُّ بَياضاً من كذا، ولا تقل أَبْتِضُ منه، وأَهل الكوفة يقولونه ويحتجون بقول الراجز:

جارِية في دِرْعِها الفَضْفاضِ، أَبْسِيَّضُ مِن أُخْسِيَّ بِسنِسي إِساضِ

(٦) قوله: بيان الحركة؛ هكذا في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) قوله ووالبيصة قف إلخ، في شرح القاموس بعد نقله ما هنا ما نصه: قلت والصواب أنه بالضاد المعجمة.

 <sup>(</sup>٥) قوله وفلولا أنه زاد ضاداً إلخ، هكذا في الأصل بدون ذكر جواب لولا.

 <sup>(</sup>١) قوله ٤سقى جدثاً إلخ، كذا في الأصل والصحاح، وفي ياقوت: أعراف بدل اعراض، وببيشة نباءين بدل وبيشة.

 <sup>(</sup>٢) قوله «القاسم بن عمر» الذي في الصحاح ابن معن.

 <sup>(</sup>٣) قول «وحيص بيص مبني» أي يكسر الأول منوناً واثنائي بغير تنوين والعكس كما في القاموس.

قال المبرد: ليس البيت الشاذ بحجة على الأصل المجمع عليه؛ وأما قول الآخر:

إذا الرجالُ شَتَوا، واشتدُّ أَكُلُهُم،

ف أنت أَثِيت ضُهم سربال طَبَّاخِ فيحتمل أن لا يكون بمعنى أفَعَلَ الذي تصحبه مِنْ للمفاضلة، وإنما هو بمنزلة قولك هو أخستُهم وجها وأكرمُهم أباً، تريد حسنهم وجها وكريهم أباً، فكأنه قال: فأنت مُثِيَقَهم سِربالاً، فلما أضافه انتصب ما بعده على التمييز.

والبيضَانُ من الناس: خلافُ السُّودانِ.

وأَبْيَضَت المرأةُ وأَباضَتْ: ولدت البِيضَ، وكذلك الرجل. وفي عينه بَياضة أي بَياض.

وبَيَّضَ الشيءَ: جعله أَبْيَضَ. وقد بَيُّضْت الشيء فابْيَضَّ الْبِيضَّ الْبِيضَّ الْبِيضَّ الْبِيضَ الْبِيضَ الْبِيضَ الْبِيضَاضاً. والبَيّاضُ: الذي يُبَيُّضُ الثيابَ، على النسب لا على الفعل، لأن حكم ذلك إنما هو مُبيُّضُ.

والأَبْيَضُ: عِزق السرّة، وقيل: عِرق في الصلب، وقيل: عرق في الحالب، صفة غالبة، وكل ذلك لمكان البّياض. والأَبْيضانِ: عِرقا الرّرِيد. والأَبْيضانِ: عِرقا الرّرِيد. والأَبْيضانِ: عرقان في البطن لبياضهما؛ قال ذو الرمة:

وأَبْيَض قد كلَّفْته بُعد شُقّه!

رَبِيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا والأَبْسَطان: عِرْقان في حالب البعير؛ قال هميان بن قحافة:

قَرِيبة نُدْوَتُهُ من مَخهَ مَسْضِهُ، كسأتُما يَسْجَعُ عِسْرُقا أَبُهَ يَسْفِه، ومُسلِّقَا يَسْجَعُ عِسْرُقا أَبُهِ يَسْفِهُ، والأَبْسِضانِ: الشحمُ والشَّباب، وقيل: الخُبْرُ والماء، وقيل:

رم. يو اللهنُ؛ قال هذيل الأَشجعي من شعراء الحجازيين: الماء واللهنُ؛ قال هذيل الأَشجعي من شعراء الحجازيين: ولكنّما يَمْضِي ليّ الحَولِ كاملاً،

وما لي إِلاَّ الأَبْسَسَضَيْنِ شَرابُ من السماءِ أَو من ذرٌ وَجُناءَ ثَرَةٍ، لها حالبُ لا يَشْتَكى وجِلابُ

 (١) قوله وعرقا أبيضه قال الصاغاني: هكذا وقع في الصحاح بالألف والصواب عرقي بالنصب، وقوله وأبضه مضبوط في نسخ الصحاح بضمتين وضبطه بعضهم بكسرتين، أفاده شارح القاموس.

ومند قولهم: بَيَّضْت السُّقاءَ والإِناء أَي ملاَّنه من الماء أُو اللبن. الأُعرابي: دَهَبَ أَبيضاه شخمُه وشبابُه، وكذلك قال أَبو زيد، وقال أبو عبيد: الأَبْيَضانِ الشحمُ واللبن. وفي حديث سعد: أَنه سُئِل عن السُّلْت بالبَّيْضاءِ فكَرِهم؛ البَيْضاء الجِنْطة وهي السَّمْراء أَيضاً، وقد كرر ذكرها في البيع والزكاة وغيرهما، وأَنما كره ذلك لأنهما عنده جنس واحد، وخالفه غيره. وما رأَيته مُذْ أَبْيضانٍ، يعني يومين أَو شهرين، وذلك بياض الأيام. وبَياضُ الكبدِ والقلبِ والظفرِ: ما أُحاط به، وقيل: بَياضُ القلب من الفرس ما أُطافَ بالعِرْق من أَعلى القلب، وبياض البطن بَنات اللبنِ وشخم الكُلى ونحو ذلك، القلب، وبياض البياض كقولك المُسَوَّدةُ والمُحَمِّرةُ لأَصحاب السياض. والمُبيَّضةُ، أَصحابُ البياض الحديد: أصحابُ البياض الحديد: السواد والحمرة. وكَتِيبةٌ بَيْضاء: عليها بَياضُ الحديد: والبَيْضاء: الشميل لبياضها؛ قال الشاعر:

وبَيْضاء لم تُطْبَعْ، ولم تَذْرِ ما الخَنَا،

تَرَى أَعْيُنَ الْفِقْيَانِ من دونها جُزْراً والبَيْضاء: القِدْرُ؛ قال ذلك أَو عمرو. قال: ويقال للقِدْر أَيضاً أُمُّ بَيْضاء؛ وأَنشد:

> وإذْ ما يُرِيحُ الناسَ صَرْماءُ جَوْنةٌ، يَتُوسُ عليها رَحْلُها ما يُحَوُّلُ فقلتُ لها: يا أُمَّ بَيْضاءٌ فِتْيةً يَعُودُكُ مِنهم مُرْمِلونُ وعُبُّلُ

قال الكسائي: ما في معنى الذي في إِذ ما يُريح، قال: وصرماءُ حبر الذي. والبيضُ: ليلةً ثلاثَ عَشْرةً وَأَرْبَعَ عَشْرةً وحمسَ عَشْرة. وفي الحديث: كان بأُمْرُنا أَن نصُومَ الأَيامَ البيعضَ، وهي الثالثَ عَشَرَ والرابعَ عشرَ والخامسَ عشرَ، سميت لياليها بيضاً لأَن القمر يطلع فيها من أُولها إلى سميت لياليها بيضاً لأَن القمر يطلع فيها من أُولها إلى أخرها. قال ابن بري: وأُكثر ما تجيء الرواية الأَيام البيضَ من صفة والصواب أَن يقال أَيامَ البيض بالإضافة لأَن البيضَ من صفة الليالي. وكلَّمتُه فما ردَّ عليُ سَوْداءَ ولا بيضُ: مشروح، على قبيحة ولا حسنة، على المثل. وكلام أَبْيَضُ: مشروح، على المثل أَيضً. ويقال: أتاني كلُّ أَسْودَ منهم وأحمر، ولا يقال أَبْيض. الفراء: العرب لا تقول حير ولا بيض ولا صَفِر، قال: أَبْيَضَ الفراء: العرب لا تقول حير ولا بيض ولا صَفِر، قال:

العرب. يقال: الْمَيَضَّ والمياضِّ والحمَّرُ واحْمارُ، قال: والعرب تقول فلانة مُسُودة ومُبِيضةٌ إذا ولدت البِيضانَ والشودانَ، قال: وأَكثر ما يقولون مُوضِحة إذا رَلدَت البِيضانَ، قال: ولُعْبة لهم يقولون أَبِيضي حبالاً وأسيدي حبالاً، قال: ولا يقال ما أَبْيضَ فلاناً وما أَحمَرَ فلاناً من البياض والحمرة؛ وقد جاء ذلك نادراً في شعرهم كقول طرفة:

#### أَمَّا الملوكُ فأنَّتَ اليومَ أَلأَمُهم

لُوْماً، وأَبِيضَهم مِسربالَ طَبَّاخِ البَوْن، السكيت: يقال للأَشْوَد أَبُو البَيْضاة، وللأَبْيَض أَبُو البَوْن، والبَد النيضاء: المحجّة المُبَرِّهنة، وهي أَيضاً البد التي لا تُمَنَّ والتي عن غير سؤال وذلك لشرفها في أُنواع الحِجاج والعطاء. وأَرض بَيْضاءُ: مَلساء لا نبات فيها كأن النبات كان يُستوُدُها، وقيل: هي التي لم تُوطأ، وكذلك البيضةُ. وبَياضُ الأَرض: ما لا عمارة فيه. وبَيَاضُ الحجلد: ما لا شعر عليه. التهذيب: إذا قالت العرب فلان أَبْيَضُ وفلانة بَيْضاء فالمعنى نَقاء العِرْض من الدنس والعيوب؛ ومن ذلك قول زهير بمدح رجلاً:

أَشَمَّ أَبْيَضَ فَيّاضَ يُفَكِّبكَ عن أَيدي العُناةِ، وعن أَعْناقِها الرّبَقا

وقال:

أُمُك بَيْضاءُ من قُضاعةَ في الـ جيت الذي تَشتَظلٌ في طُنْبِهُ

قال: وهذا كثير في شعرهم لا يريدون به بياض اللون ولكنهم يريدون المدح بالكرم ونقاء العرض من العيوب، وإذا قالوا: فلان أَيْيَض الوجه وقلانة بَيْضاءُ الوجه أَرادوا نقاء اللون من الكَلَفِ والسوادِ الشائن. ابن الأعرابي: والبيضاءُ حبالة الصائد؛ وأنشد:

وبيضاء مِنْ مالِ الفتى إِن أَراحها أَفادَ؛ وإِلا مسالسه مسال مُمفُستِسر يقول: أَن نَشِب فيها عَيرٌ فجرّها بقي صاحبُها مُقْتِراً.

والبَيْضة: واحدة البَيْض من الحديد وبَيْضِ الطائر جميعاً، وبَيْضةُ الحديد معروفة، والبيضة معروفة، والجمع بَيْض. وفي التنزيل العزيز: ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونُ ﴾، ويجمع البَيْض على بُيوض؛ قال:

على قبضْرة طارّت فِراخاً بُسِوضُها أي صارت أو كانت؛ قال ابن سيده: فأما قول الشاعر(١): أَبسو بَسيّضاتٍ رائمة مُستأوِّب،

رَفيق بَمَسْحِ المَنْكِبَينِ سَبُوحُ فشاذ لا يعقد عليه باب لأن مثل هذا لا يحرك ثانيه.

وباضَ الطائرُ والنعامة بَيْضاً: أَلْقَتْ بَيْطَها، ودجاجة بَيَاضةٌ وبَيُوضٌ: كثيرة البَيْضِ، والجمع بُيُضُ فيمن قال رُسُل مثل مُيد جمع حَيُود، وهي التي تَجيد عنك، وبيضٌ فيمن قال رُسُل، كسَرُوا الباء لِتَسَلم الياء ولا تنقلب، وقد قال بُوضٌ أَبو منصور. يقال: دجاجة بائض بغير هاء لأن الدِّيكَ لا يَبِيض، وباضَت الطائرةُ، فهي بائضٌ. ورجل بَيّاضٌ: يَبِيع البَيْضَ، وديك بائِضٌ كما يقال والد، وكذلك المُراب؛ قال:

بحيث يَعْتَشُ الغُرابُ البائضُ

قال ابن سيده: وهو عندي على النسب. والبَينضة: من السلاح، سميت بذلك لأنها على شكل بَيْضة النعام.

وابْتاضَ الرجل: لَبِسَ البَيْضة. وفي المحديث: لَعَنَ الله السارَقَ يَسْرِقُ البَيْضة فِتْقْطَعُ يدُه، يعني الخُوذة؛ قال ابن قتيبة: الوجه في المحديث أن الله لما أنزل: هوالسارقُ والسارقةُ فافْطَعُوا أَيْدِيَهِما كُه، قال النبي عَيِّاتِهِ: لَعَنَ الله السارِقَ يَسْرِق البَيْضة فَتُقْطَع يدُه على ظاهر ما نزل عليه، يعني بَيْضةَ الدجاجة ونحوها، ثم أعلمه الله بَعْدُ أَن القطع لا يكون إلا في رُبْع دينار فما فوقه. وأنكر تأويلها بالخُوذةِ، لأن هذا ليس موضع تكثير لما يأخذه السارق، إنما هو موضع تقليل، فإنه لا يقال: قبّح الله فلاناً عرض نفسه للضرب في عقد جَوْهر، إنما يقال: لَعَنَه الله تعرض نفسه للضرب في عقد جَوْهر، إنما يقال: لَعَنه الله تعرَّض نفسه للضرب في عقد حَوْهر، إنما يقال: لَعَنه الله تعرَّض نفسه ليضرب في عقد حَوْهر، إنما يقال: لَعَنه الله تعرَّض نفسه في خَلَقٍ رَثَّ أَوْ في كُبَةٍ شَعْر.

وفي الحديث: أُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ الأُحمرَ والأُبيضَ، فالأُحمرُ مُلكُ الشام، والأَبيضَ، فالأُحمرُ مُلكُ الشام، والأَبْيَضُ مُلكُ فارس، وإنما يقال لفارس الأَبْيَضِ لبياض أَلوانهم ولأَن الغالب على أَموالهم الفضة، كما أَن الغالب على أَلوان أَهل الشام الحمرة وعلى أَموالهم الذهب؛ ومنه حديث ظبيان وذكر حِمْير قال: وكانت لهم

 <sup>(</sup>١) قوله وفأما قول الشاعرة عبارة القاموس وشرحه: والبيضة واحدة بيض الطير الجمع بيوض وبيضات، قال الصاغاني: ولا تحرك الباء من بيضات إلا في ضرورة الشعر قال: أخو بيضات إلخ.

البَيْضاء والسُّوداء، وفارِسُ الحمراء والجِرْية الصفراء، أُراد بالبيضاء الخراب من الأرض لأنه يكون أُبيض لا غَرْسَ فيه ولا زَرْع، وأَراد بالسُّوداء العامِرَ منها لاخصِرارِها بالشجر والزرع، وأَراد بفارِسَ الحمراء تَحكُّمهم عليه، وبالجزية الصفراء الذهب كانوا يَجْبُون الخراج ذَهباً. وفي الحديث: لا تقومُ الساعةُ حتى يظهر الموتُ الأَبْيَضُ والأَحْمَرُ الأَبْيَضُ ما يأتي فَجْأَةً ولم يكن قبله مرض يُغيَّر لونه، والأَحْمَرُ الموتُ بالقَتْل لأَجل الدم.

والبَيْضةُ: عِنبُ بالطائف أبيض عظيم الحبّ، وبَيْضةُ الخِدْر: الحباريةُ لأَنها في خِدْرها مكنونة. والبَيْضةُ: بَيْضةُ الخُصْية. وبَيْضةُ الخُصْية الخُقْر مَثَلٌ يضرب، وذلك أَن تُغْصَبَ الجارية نَفْسها فَتُعَتَّض فَتُحَرَّب بِبَيضةٍ، وتسمى تلك البَيْضةُ بَيْضةَ الغَثْر. قال أبو منصور: وقيل بَيْضةُ الغَثْرِ بَيْضة يَبيضها الديك مرة واحدة ثم لا يعود لها. ثم لا يعود، يضرب مثلاً لمن يصنع الصَّنِيعة ثم لا يعود لها. وبَيْضة البلد: السَّيْدُ؛ عن ابن الأعرابي، وقد يُذَمَّ بِبَيْضة البلد؛ وانشد ثعلب في الذم للراعي يهجو ابن الرَّقاعِ العاملي:

بن ري على . لو كُنتَ من أَخدِ يُهْجي هَجَوْتُكُم، يا بن الرقاع، ولكن لستَ من أَحدِ

يه بن الرفاع، ولكن لست من الحدِ تَأْبِي قُضاعةً لم تَعْرِفُ لكم نَسَباً وابْنا نِزار، فأنْتُمْ بَيْضةً البَلَدِ

وابت يران فاستم البليد والمتا يران فاستم البليد وسئل ابن الأعرابي عن ذلك فقال: إذا مُدح بها فهي التي فيها الفَرْخ لأن الظّيم حينئذ يَصُونُها، وإذا ذُمَّ بها فهي التي قد خرج الفَرْخُ منها ورَمى بها الظليم فداسها الناسُ والإبلُ. وقولهم: هو أَذَلُ من بَيْضة البَلَد أي من بَيْضة النعام التي يتركها؛ وأنشد كراع للمتلمس في موضع الذم، وذكره أبو حاتم في كتاب الأضداد، وقال ابن بي الشعر لِصِنَّان بن عباد اليشكري وهو:

لَـمُا رأى شمطٌ حَوْضِي له تَرَعُ
على الجِياضِ، أَتَاني غيرَ دي لَدَدِ
لو كان حَوْضَ حِمَارِ ما شَرِبْت به،
إلاَّ بسإِذْنِ حسمارِ آخر الأَبَـدِ
لكنَّه حَوْضُ مَنْ أَوْدَى بإِخْوَتِهِ
لكنَّه حَوْضُ مَنْ أَوْدَى بإِخْوَتِهِ

أي أُمسى ذليلاً كهذه البَيْضة التي فارَقَها الفرخُ فَرَمَى بها الظليم فديسَت فلا أَذَل منها. قال ابن بري: حِمَار في البيت اسم رجل وهو علقمة بن النعمان بن قيس بن عمرو بن ثعلبة المشكري، وكان وشمط هو شمط بن قيس بن عمرو بن ثعلبة البشكري، وكان أَوْرَدَ إِبله حَوْضَ صِنَّان بن عبّاد قائل هذا الشعر فغضب لذلك، وقال المرزوقي: حمار أخوه، وكان في حياته يتعرَّزُ به؛ قال: ومثله قول الآخر يهجو حسان بن ثابت وفي التهذيب أنه لحسان:

# أَرى الجَلابِيبَ قد عَزُّوا، وقد كَثُروا،

وابنُ الفُرَيْعةِ أَمْسَى بَيْضةَ البَلَدِ قال أبو منتصور: هذا مدح. وابن فُرَيْعة: أُبوه(١). وأُراد بالجلابيب سَفِلة الناس وغَبْرَاءَهم؛ قال أبو منصور: وليس ما قاله أُو حاتم بجيد، ومعنى قول حسان أَن سَفِلة الناس عَزُوا وكثروا بعد ذِلَّتِهم، وقلتهم، وابن فُرَيعة الذي كان ذا تُرْوَةٍ وثراءِ قد أُخَّرَ عن قديم شَرَفِه وشودَدِه، واسْتُبِدُّ بالأَمر دونه فهو بمنزلة إيضة البلد التي تَسِيضُها النعامة ثم تتركها بالفلاة فلا تَحْضُنها، فتبقى تَريكةً بالفلاة. وروى أبو عمرو عن أبي العباس: العرب تقول للرجل الكريم: هو بَـيْضة البلد يمدحونه، ويقولون للآخر: هو بَمَيْتُنَّهُ البلد يَذُمُونُه، قال فالممدوعُ يراد به البَيْضة التي تَصُونِها النعامة وتُوَقِّيها الأُذَى لأَن فيها فَرْخَمِها، فالممدوح من ههنا، فإذا انْفَلَقَت عن فَرْخِها رمي بها الظليمُ فتقع في البلد القَفْر فمن ههنا ذمّ الآخر. قال أُبو بكر في قولهم فلان بَيْضةُ البله: هو من الأضداد يكون مدحاً ويكون ذمّاً، فإذا مُدِح الرجل فقيل هو بَيْضةُ البلد أُرِيدَ به واحدُ البلد الذي يُجْتَمع إِليه ويُقْبَل قولُه، وقيل فَرْدٌ ليس أُحد مثله في شرفه؛ وأُنشد أُبو العباس لامرأة من بني عامر ابن لُؤَيِّ ترتْي عمرو بن عبد وُدّ وتذكر قتل على إيّاه:

لوكان قاتِلُ عَمرو غيرَ قاتله، بَكَيْتُه، ما أقام الرُّوحُ في جَسَدي لكنَّ قاتلَه مَنْ لا يُعابُ به، وكان يُدعَى قديماً بَيْضَةَ البَلَدِ

 <sup>(</sup>١) قوله دوابن فريعة أبوه كذا بالأصل وفي القاموس في مادة فرع ما نصه:
 وحسان بن ثابت يعرف بابن الفريعة كجهينة وهي أمه.

يا أُمَّ كُلْثُومَ، شُفِّي الجَيْبَ مُعُولَةً على أبيك، فقد أَوْدَى إلى الأَبَدِ

يا أُمَّ كُلْثُونَ، بَكِّيهِ ولا تَسِمِي

بُكَاءَ مُعُولَةِ حَرَّى على ولد

بَسِيْضةُ البلد: على بن أبى طالب، سلام الله عليه، أي أنه فَردٌ ليس مثله في الشرف كالبَيْضةِ التي هي تَريكَةٌ وحدها ليس معها غيرُها؛ وإذا ذُمَّ الرجلُ فقيل هو بَيْضةُ البلدِ أَرادوا هو منفرد لا ناصر له بمنزلة بَيْضَةِ قام عنها الظُّليمُ وتركها لا خير فيها ولا منفعة؛ قالت امرأة تَرْثي بَنِينَ لها:

لَهْفِي عليهم! لَقَدْ أَصْبَحْتُ بَعْدَهُمُ

كشيرة الهم والأحزان والكمد قد كُنْتُ قبل مَناياهُمْ بَمَعْبَطَةٍ،

فصرت مُفْرَدَةً كَبَيْضةِ البلدِ وبَيْضةُ السَّنام: شَحْمَتُه: وبَيْضَةُ الجَنِين: أَصله، وكلاهما على المثل. وبَيْضَة القوم: وسَطُهم. وبَيْضَة القوم: ساحتهم؛ وقال لَقِيطٌ الإيادِي:

يا قَوْم، بَيْضَتَكُمْ لا تُفْضَحُنَّ بها،

إنِّي أَخاف عليها الأزُّلَم الجَذَعا يقول: احفظوا عُقْر داركم. والأَزْلَم الجَذَع: الدهر لأَنه لا يهرم أَبِداً. ويقال منه: بِيضَ الحيُّ أَصِيبَتْ بَيْضَتُهِم وأُخِذ كلُّ شيءٍ لهم، وبضَّناهم وابْتَصْناهم: فعلنا بهم ذلك. وبَيْضَةُ الدار: وسطها ومعظمها. ويَبِيْضَةُ الإسلام: جماعتهم: ويَنْضَهُ القوم: أُصلهم. والبَيْضةُ: أُصل القوم ومُجْمعُهم. يقال: أَناهم العدو في بَيْضَتِهمْ. وقوله في الحديث: ولا تُسَلُّطْ عليهم عَذُوّاً من غيرهم فيستبيح بَيْضَتَهم؛ يريد جماعتهم وأصلهم أي مُجْتمعهم وموضع سُلْطانهم ومُسْتَقَرَّ دعوتهم، أَراد عدوّاً يستأصلهم ويُهْلِكهم جميعهم، قيل: أَراد إذا أَهْلِكَ أُصلُ البَيْضة كان هلاك كل ما فيها من طُعْم أَو فرْخ، وإذا لم يُهْلَكُ أُصلُ البَيْضةِ ربما سلم بعضْ فِراخها، وقيل: أُراد بالبَيْضة الحُوذَةَ فكأنه شَبُّه مكان اجتماعهم والتِثامهم بِبَيْضَةِ الحَدِيد؛ ومنه حديث الحديبية: ثم جئتَ بهم لبَيْضَتِك تَفُضُّها أَي أَصْلك وعشيرتك. وبَيْضَةُ كل شيء حَوْزَتُه.

وباضُوهُمْ وابْتاضُوهُمْ: استأصلوهم. ويقال: ابْتِيضَ القِومُ إذا أَبِيحَتْ بَيْضَتُهِم، وابْتاضُوهِم أَي استأصلوهم. وقد ابْتِيضَ

القوم إذا أُخِذَتْ بَيْضَتُهم عَنْوَةً.

أَبو زيد: يقال لوسط الدار بَيْضَةٌ ولجماعة المسلمين بَيْضَةٌ ولوَرَم في ركبة الدابة بَيْضَة. والبَيْضُ: وَرَمَّ يكون في يد الفرسَ مثل التُّفَخ والْغُدّد؛ قال الأَصمعي: هو من العيوب الهَيّنة. يقال: قد باضَتْ بد الفرس تَبيضُ بَيْضاً. وبَيْضَةُ الصَّيْف: معظمه. وبَيْضَة الحرّ: شدته. وبَيْضَة القَيْظ: شدة حَرُّه؛ وقال

#### طَوَى ظِمْأُهَا في بَيْضَة القَيْظِ، بعدما جَرَى في عَنَانِ الشِّعْرَيَيْنِ الأماعِزُ

وباضَ الحُرُ إِذَا اشتد. ابن بزرج: قال بعض العرب يكون على الماءِ بَيْضَاءُ القَيْظِ، وذلك من طلوع الدُّبَران إلى طلوع سُهَيْل. قال أَبِو منصور: والذي سمعته يكون على الماءِ حَمْراءُ القَيْظِ وحِمِوُ القيظ. ابن شميل: أَفْرَخَ بَيْضَةُ القوم إذا ظهر مَكْتُومُ أَمْرِهُم، وأَفرِحْت البَيْضَةُ إِذا صار فيها فَرْخٌ. وباضَ السحابُ إذا أنطر؛ وأنشد ابن الأعرابي:

باضَ النَّعَامُ بِهِ فَنَفُّرُ أَهِلَهُ،

إلا المُقِيمَ على الدُّوا المُتأفِّن

قال: أَراد مطراً وقع بِنَوْءِ النُّعَاثِم، يقول: إِذا وقع هذا المطر هَرَبُ العُقلاءِ وأَقامَ الأحمق. قال ابن بري: هذا الشاعر وصف وَادِياً أَصابِهِ المطرِ فأَعْشَبِ، والنَّعَامُ ههنا: النعائمُ من النجوم، وإنما تُمْطِر النَّعَائِمُ في القبط فينبت في أصول الحَلِيِّ نبتُ يقال له التَّشْر، وهو سُمٌّ إذا أكله المال مَوَّت، ومعنى باضَ أَمْطَرَ، والدُّوا بمعنى الداء، وأراد بالمُقِيم المقيمَ به على خَطَر أَن يموت، والمُتَأَفِّنُ: المُتَنَقِّص. والأَفَن: النَّقْصُ؛ قال: هكذا فسره المُهَلِّيِّ في باب المقصور لابن ولاَّد في باب الدال؛ قال ابن بري: ويحتمل عندي أن يكون الدُّوا مقصوراً من الدواء، يقول: يَفِرُ أَهلُ هذا الوادي إلا المقيمَ على المُداواة المُنَقِّصة لهذا المرض الذي أُصابَ الإِبلَ مِن رَغِي النُّشْرِ. وباضَت البُّهْمَي إِذَا سَقَطَ نِصالُها. وباضَت الأرض: أصفرت نُحضرتُها ونَفَضتِ الثمرة وأيست، وقيل: باضَت أُخْرَجَتْ ما فيها من النبات، وقد باض: اشتدً.

وبَيُّضَ الإناءَ والسِّقاء: مَلاَّه. ويقال: بَسِّيضْت الإِناءَ إِذا فرَّغْتُه، وبَـيُّطْمَتهُ إِذَا مَلأَته، وهو من الأضداد.

والبَيْضاء: اسم جبل. وفي الحديث في صفة أهل النار:

فَخِذُ الكافر في النار مثل البَيْضاء؛ قيل: هو اسم جبل. والأبُيضُ: السيف، والجمع البيضُ

والمُبَيِّضةُ، بكسر الياء: فرقة من الثَّنَويَّة وهم أَصحاب المُقَنَّع، سُمُوا بذلك لتَبْيِيضِهم ثيابهم خلافاً للمُسَوِّدَة من أصحاب الدولة العبّاسية. وفي الحديث: فنظرنا فإذا برسول الله عَلَيْكُ، وأصحابه مُبَيِّضين بتشديد الياء وكسرها، أي لابسين ثياباً بيضاً. يقال: هم المُبَيِّضةُ والمُسَوِّدَة، بالكسر؛ ومنه حديث توبة كعب بن مالك: فرأًى رجلاً مُبَيِّضاً يزول به السراب، قال ابن الأُثير: ويجوز أَن يكون مُبْيَضًا، بسكون الباء وتشديد الضاد، من البياض أيضاً.

وبيضّة، بكسر الباء: اسم بلدة. وأبن بَيْض: رجل، وقيل: ابن بِيض، وقولهم: سَدُّ ابِنُ بَيْض الطريق، قال الأصمعي: هو رجل كان في الزمن الأول يقال له ابن بَيْض عقرَ ناقتُه على تُنِيُّةٍ فسد بها الطريق ومنع الناسَ مِن سلوكِها؛ قال عمرو بن الأسود الطهوى:

سَدُوْنا كما سَدّ ابنُ بيض طَريقُهُ، فلم يَجِدُوا عُند النَّبِيَّةِ مَطَّلَعا قال: ومثله قول بَسّامة بن حَزْن:

كشوب ابن بسيض وقناهُم به،

فسَدُّ على السّالِكِينَ السّبيلا وحمزة بن بيض: شاعر معروف، وذكر النّضر بن شميل أُنه دخل على المأمون وذكر أنه جَرَى بينه وبينه كلام في حديث عِن النبي عَيِّالُهُ، فلما فرغ مِن الحديث قال: يا نَضْرُ، أُنْشِدْني

أَخْلَبَ بَيت قالته العرب، فأنشدته أبيات حمزة بن بيض في الحكم بن أبي العاص:

تقول لي، والعُيونُ هاجِعةٌ: أَيِّهُ عَلَيْنا يَـوْمـاً، فـلـم أَقِـم أيُّ الرُّجوهِ انْتَجَعْتُ؟ قُلتُ لها:

مستى يَفُلُ صاحِبا سُرادِقِه:

هذا ابنُ بِيضِ بالبابِ، يَبْتَسِم رأيت في حاشية على كتاب أمالي ابن بري بخط الفاضل رضى الدين الشاطبي، وحمه الله، قال: حمزة بن بِيض، بكسر الباء، لا غير(١١). قال: وأَما قولهم سدًّا ابن بَيْضِ الطريقَ فقال

(١) سبق أن نَهُمُ ابنُ منظور - رحمه الله - إلى أن استعمال الا غير؛ لحنَّ صوائِه ليس غير؛ ومع هذا نراه يكثر من استعمال هذا اللحن الذي نَبُّهُ إليه!

الميداني في أمثاله: ويروى ابن بيض بكسر الباء قال: وأُبو محمد، رحمه الله، حمل الفتح في بائه على فتح الباء في صاحب المثَل فعطَفه عليه، قال: وفي شرح أسماء الشعراء لأبي عمر المطرّز حمزة بن بيض قال الفراء: البيضُ جمع أَبْيَض وبَيْضاء والبُيَيْضَة اسم ماء. والبيضتان والبَيْضَتان، بالكسر والقتح: موضع على طريق الشام من الكوفة؛ قال الأخطل:

> فهُ وَ بها سَئِ ةِ ظَنَّا، وليس له، بالبَيْضَتَين ولا بالغَيْض، مُدَّخَرُ ويروى بالبيضتين وذُو بيضانَ: موضع؛ قال مزاحم:

كما صاح، في أَفْنانِ ضالِ عَشِيَّةً بأسفل ذي بيضانَ، جُونُ الأُخاطِب

وأما بيت جرير:

قَعِيدَكُما اللهُ الذي أَنْتُما له،

ألم تسمعا بالبيضتين المناديا؟

فقال ابن حبيب: السيضة، بالكسر، بالحزِّن لبني يربوع، والبَيْضَة، بالفتح، بالصَّمّان لبني دارم. وقال أَبو سعيد: يقال لما بين العُذَيْب والعقَبة بَيْضة، قال: وبعد البَيْضة البَسِيطةُ. وبَيْضاء بني جَذِيمة: في حدود الخطّ بالبحرين كانت لعبد القيس وفيها نخيل كثيرة وأُحساءً عَذْبَة وقصورٌ جَمَّة، قال: وقد أُقَمْتُ بها مع القَرامِطة قَيْظة. ابن الأعرابي: البَيْضة أُرض بالدُّوِّ حفَروا بها حتى أتتهم الريح من تحتهم فرفعتهم ولم يصِلُوا إِلَى الماء. قال شمر: وقال غيره البَيْضة أُرض بَيْضاء لا نبات فيها، والسُّؤدة: أَرْض بها نخيل؛ وقال رؤبة:

يَسْشَقُ عنى المحررُنُ والجريتُ، والبيضة البيضاء والخبوث كتبه شمر بكسر الباء ثم حكى ما قاله ابن الأعرابي. بيظ: البَيْظةُ: الرَّحِمُ؛ عن كراع، والجمع بَيْظُ؛ قال الشاعر يصف القطا وأنُّهنّ يَحملن الماء لِفراخِهِنّ في حَواصِلهنّ: حَمَلُن لَها مِياهاً في الأداوَى،

كما يَحْمِلْن في البَيْظِ الفَظِيظا

الفَظِيظُ: ماء الفحل. ابن الأعرابي: باظ الرجل يَسِيظُ بَيْظاً وباظُ يَبُوظُ بَوْظاً إِذا قَرَّرَ أُرونَ أَبِي عُمَيْر في المَهْبِل؛ قال أبو منصور: أراد ابن الأعرابي بالأرُونِ المَنِيّ، وبأبي عَمير الذّكر، وبِالسَّهْبِلِ قَرارِ الرَّحم. وقالَ الليث: البينظُ ماء الرَّجل. وقال ابن الأعرابيُّ: باظِّ الرجلِّ إذا سَمِن حِسمه بعد هُزال.

# فوافَي بها بعضَ الـمَواسِم، فانْبَرَى

لَها بَيْعا، يُغلِي لها السَّوْم، واثرُ قال: فسماه بَيْعا، وهو سائم، قال الأَزهري: وهذا وهم وتُمْوِيه، ويردّ ما تأوّله هذا المحتج شيئان: أحدهما أن الشماخ قال هذا الشعر بعدما انعقد البيع بينهما وتفرّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه بَيْعا بعد ذلك، ولو لم يكونا أثمّا البيع لم يسمه بيّعا، وأراد بالبيع الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد بينهما البيع، والمعنى يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد بينهما البيع، والمعنى عنهما: أنّه يُردُّ تأويله ما في سياق خبر ابن عمر، رضي الله عنهما: أنّه مَوْلِيَة، قال: البَيْعانِ بالخيار ما لم يَتفرّقا إلا أَن يُخيِّر أحدهما صاحبه، فإذا قال له: اختر، فقد وجب البيغ وإن لم يتفرّقا، ألا تراه جعل البيع بنعقد بأحد شيئين: أحدهما أن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه، والآخر أن يُخيُّر أحدهما صاحبه؟ عن مكانهما الذي تبايعا فيه، والآخر أن يُخيُّر أحدهما صاحبه؟ ولا معنى للتخيير إلا بعد انعقاد البيع؛ قال ابن الأثير في قوله ولا معنى للتخيير إلا بعد انعقاد البيع؛ قال ابن الأثير في قوله

المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم لأنه إضرار بالغير، ولكنه منعقد لأنَّ نفس البيع غير مقصود بالنهي، فإنه لا خلل فيه، الثاني أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أو مثلها بدون ذلك الثمن، فإنه مثل الأَوّل

لا يبع أحدكم على بيع أخيه: فيه قولان: أحدهما إذا كان

في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إلا العقد، فعلى الأول يكون البيع بمعنى الشراء، تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أبي عبيد،

> وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره؛ وقال الفرزدق: إنَّ السُّبابُ لَرابِحْ مَن باعَه،

#### والشيُّبُ ليس لبائِعيه تِـجارُ

يعني من اشتراه. والشيء مَبِيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص والإِتمام، قال الخليل: الذي حذف من مَبيع واو مفعول لأنها زائدة وهي أُولى بالحذف، وقال الأحفش: المحلوفة عين الفعل لأنهم لما سَكَّنوا الياء ألقوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت، ثم أَيدلوا من الضمة كسرة لِلْياءِ التي بعدها، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو ميران له كسرة؛ قال المسازني: كللا القنولين

بيع: البيغ: ضدُّ الشراء، والبَّيْع: الشراء أيضاً، وهو من الأَضداد. وبعْتُ الشيء: شَرَيْتُه، أَبِيعُه بَيْعاً ومَبِيعاً، وهو شاذ وقياسه مَباعاً. والابْتِياعُ: الاشتراء. وفي الحديث: لا يخُطُب الرجلُ على خِطْبة أُخِيه ولا يَبغُ على بَيْع أُخِيه؛ قال أَبُو عبيد: كان أَبُو عبيدة وأَبُو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إنما النهي في قوله لا يبع على بسيع أُخيه إنما هو لا يشتر على شراء أُخيه، فإنما وقع النهى على المشتري لا على البائع لأن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته؛ قال أُبو عبيد: وليس للحديث عندي وجه غير هذا، لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه، وقيل في قوله ولا يبع على بيع أخيه: هو أن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهي النبي عَلِيَّةِ، أَن يَعْرضَ رجل آخرُ سِلْعة أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشتری ویبیعها منه، لأَنه لعل أَن يردُّ السلعة التي اشتری اولاً لأن رسول الله عَلِينًا، جعل للمُتابيعين الخيارَ ما لم يَتفرُقا، فيكون البائعُ الأُخير قد أُفسد على البائع الأول بَـيْعَه، ثم لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمتبايع بيعه، قال: ولا أنهى رجلاً قبل أن يَتبايَع المتبايعان وإن كانا تساؤما، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه، عن أن يبيع أيّ المتبايعين شاء الأن ذلك ليس ببيع على بيع أُخيه فيُنْهِي عنه؛ قال: وهذا يوافق حديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا باع رجل رجلاً على بسيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إِذا كان عالماً بالحديث فيه، والبيغ لازم لا يفسد. قا الأزهري: البائغ والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أُخيه أَو اشترى على شراء أُخيه، لأن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع، مشترياً كان أُو بائعاً، وكلِّ منهى عن ذلك؛ قال الشافعي: هما متساومان قبل عقد الشراء، فإذا عقدا البيع فهما متبايعان ولا يسمَّيان بَيُّعَيْن ولا متبايعين وهما في السُّوم قبل العقد؛ قال الأزهري: وقد تأُول بعض من يحتج لأبي حنيفة وذَويه وقولِهم لا خيار للمتبايعين بعد العقد بأنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل عقدهما البيع؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً:

حسن، وقول الأخفش أقيس. قال الأزهري: قال أبو عبيد البيع من حروف الأضداد في كلام العرب. يقال باع فلان إذا اشترى وباع من غيره؛ وأنشد قول طرفة:

ويأتيك بالأنباء من لم تبغ له

نَبَاتاً، ولم تَضْرِب له وَقْتَ مَوْعِدِ أَراد من لم تشتر له زاداً. والبسياعة: السَّلْعة، والابْسِياع: الاشتراء. وتقول: بِيعَ الشيء، على ما لم يسمّ فاعله، إِن شئت كسرت الباء، وإِن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء، وكذلك القول في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها،

وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما؛ قال: إِذَا السُّسُريِّ السَّسُريِّ السَّسَاء، فَسِيعَ لِسراعِسي غَسِنَسمٍ كِسساء وابْتاعُ الشيءَ: اشتراه وأَباعه: عُرُّضه للبيع؛ قال الهَمُداني:

فَرَضِيتُ آلاء الكُمَهْتِ، فَمَنْ يُبِغ
 فَرَضِيتُ أَلاء الكُمَهْتِ، فَمَنْ يُبِغ
 فَرَسِ أَنْ فَا رَدْتُ عَمَاكُ ذَا

فَرَساً، فليسس جَوادُنا بُسِاعِ أَي بُعَرَّض للبيع، وآلاؤُه: خِصالُه الجَمِيلة، ويروى أَفْلاء الكميت.

> وبايَعَه مُبايَعة وبِياعاً: عارَضَه بالبيع؛ قال جُنادةً بن عامر: فـــإنْ أَكُ نـــائِـــــــاً عـــنـــه، فـــإنَــــي

سُرِرْتُ سِأَنَّه خُسِنَ السِساعا

وقال قيس بن ذَريح: كىمغُبونِ يَخَشُّ عملي يَمَيْدِ،

تَـــَبَـــَنَّ غَـــَبَنُه بــعـــدَ الــــِــــاعِ واسْتَبَغْتُه الشيء أَي سألتُه أَن يسيعَه منى.

ويقال: إنه لحسن البيعة من البيع مثل الجِلْسة والرُّحُبة. وفي حديث ابن عمر، رضي الله عنهما: أنّه كان يَغْدُو فلا يمر بسقًاط ولا صاحِب بيعة إلا سلم عليه؛ البيعة، بالكسر، من البيع: الحالة كالرُّكة والقِعْدة.

والبَيَعان: البائع والمشتري، وجمعه باعة عند كراع، ونظيره عَيْلٌ وسيّد وسادة، قال ابن سيده: وعندي أَن ذلك كله إنما هو جمع فاعل، فأَمّا فيعل فجمعه بالواو والنون، وكلِّ من البائع والمشتري بائع وبَيّع. وروى بعضهم هذا الحديث: المُتبايعان بالغِيار ما لم يَتفَوّقا.

والبَيْعُ: اسم الـمَبِيع؛ قال صَخْر الغَيِّ:

فأَقْبَلَ منه طِوالُ النُّرى، كأنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا

يصف سحاباً، والجمع بُيُوع. والبياعاتُ: الأَشياء التي يُتبايَعُ بها في التجارة.

ورجل بَيُوعٌ: جَيِّد البيع، وبَيَّاع: كثِيره، وبَيِّعٌ كَبَيُوع، والجمع بَيِّعاتٌ ولا والأنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر، والأنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر، حكاه سيبويه، قال المفضَّل الضبعُ: يقال باع فلان على بيع فلان، وهو مثل قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه، فإذا ظَفِر بما حوّله قيل: باعَ فلان على بَيْع فلان، ومثله: شَقَّ فلان غُبار فلان. وقال غيره: يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقَامك في المنزلة والرُّفْعة؛ ويقال: ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوك أَحد؛ وتزوج يزيد بن معاوية، رضي الله عنه أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هِشمَ(١) فقال لها:

مسالَسكِ أُمُّ هساشِسمِ تُسبَسكُسينُ؟ مِسن قَسلَرِ حَسلٌ بسكسم تَسضِسجُسين؟ بساعَتُ على بَيْعِيك أُمُّ مِسْكِدينْ، مَسْمسونة مسن نِسسوة مسيامِسينْ

وفي الحديث: نَهَى عن بَيْعَتَيْنُ في بَيْعة، وهو أن يقول: بِعْتُك هذا الثوب نَقْداً بِعشرة، ونَسِيعة بخمسة عشر، فلا يجوز لأنه لا يعْرَه أَن يَدْرِي أَيُهما الثمن الذي يَختارُه لَيقّع عليه العَقْد، ومن صُوره أَن تقول: بِعْتُك هذا بعشرين على أن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه، ولأنه يَشقُط بشقوطه بعضُ التمن فيصير الباقي مجهولاً، وقد نُعِي عن بيع وشرط وبيع وسَلَف، وهما هذان الوجهان. وأما ما ورد في حديث المُزارعة: نَهى عن بَيْع الأَرْض، قال ابن الأثير أي كرائها. وفي حديث آخر: عن بَيْع المَّرْوها أَي تَكْرُوها.

والبَيْعانُ: الصَّفْقةُ على إِيجابِ البينع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ. والبَيْعةُ: المُمبايعةُ والطاعةُ. وقد تبايَعُوا على الأَمر: كقولك أَصفقوا عليه، وبايَعه عليه مُبايَعة: عاهده. وبايَعْتُه من البينع والبَيْعةِ جميعاً، والتَّبايُع مثله. وفي الحديث أَنه قال: أَلا

 <sup>(</sup>١) قوله وعلى أم هاشم، عبارة شارح القاموس: على أم خالد بنت أبي
 هاشم، ثم قال في الشعر: ما لك أم خالد.

تُبايِغُوني على الإِسلام؟ هو عبارة عن الـمُعاقِدةِ والـمُعاهَدةِ، كأن كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَته ودَخِيلَة أَمره، وقد تكرّر ذكرها في الحديث.

والبيعة، بالكسر: كنيسة النصارى، وقيل: كنيسة البهود، والجمع بيئغ، وهو قوله تعالى: ﴿وَبِينِغُ وصلواتٌ ومساجلُ»؛ قال الأزهري: فإن قال قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب العزيز بنسخ شريعة النصارى واليهود؟ فالحواب في ذلك أن البيئغ والصواب غير كانت مُتعبدات لهم إذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير مبدلين ولا مُغيِّرين، فأخبر الله، جل ثناؤه، أن لولا دَفْعُه الناس مبدلين وطاعيه في كل زمان، فبدأ بذكر البيئع على المساجد، لأن صلوات من تقدم من أبياء بني إسرائيل وأممهم كانت فيها قبل نزول القُرقان وقبل تبديل من بدلًا، وأُعير الأقدم وأخر وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأ جل ثناؤه بذكر الأقدم وأخر در الأقدم وأخر الأحدث لهذا المعنى.

ولُبايعُ، بغير همز: موضع؛ قال أَبو ذؤيب:

وكأنُّها بالجِزْعِ جِزْع نُبايعٍ،

وأُولاتِ دي العَرْجاء فهب مُجْمَعُ

قال ابن جني: هو يَعْلُ مَنقولُ وزْنه نَفاعِلُ كَنُصَارِبُ ونحوه إلا أنه سمي به مجرداً من ضميره، فلذلك أعرب ولم يُحْكَ، ولو كان فيه ضميره لم يقع في هذا الموضع لأنه كان يلزم حكايتُه إن كان جملة كذرًى حبّاً وتأبَّط شَرًا، فكان ذلك بكسر وزن البيت لأنه كان يلزمه منه حذف ساكن الوتد فتصير متفاعلن إلى متفاعل، وهذا لا يُجِيزه أحد، فإن قلت: فهلا نوّنته كما تُنوّن في الشعر الفعل نحو قوله:

مِـنْ طَـلَـلِ كَـالأَثْـحَـمِـيِّ أَنْـهَ جَـنْ وله:

دايَسشْتُ أَرْوَى والسَّذِيُسون تُسَقَّسَ مَنْ

فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن؟ قيل: هذا التنوين إنما يلحق الفعل في الشعر إذا كان الفعل قافية، فأما إذا لم يكن قافية فإن أحداً لا يجيز تنوينه، ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته أصليتين فكان كتخذافر، وذلك أن النون وقعت موقع أصل يحكم عليها بالأصلية، والهمزة عشو فيجب

أَن تكون أَصلاً، فإن قلت: فلعلها كهمزة مُحطائطٍ ومُجرائض؟ قبل: ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ، وهو منقول مع ما فيه من التعريف والميثال، ضرورةٌ، والله أَعلم.

منقول مع ما فيه من التعريف والميثال، ضرورة، والله أعلم. بيغ: تَبَيَّغ: به الدمُ: هابج به، وذلك حين تَظْهَرُ محمَّرتُه في البدّن، وهو في الشفة خاصَّة البَيْغُ. أبو زيد: تَبَيَّغَ به النومُ إذا غَلَبُه، وتبيئغ به الدمُ عَلبه، وتبيئغ به المرضُ غلبه، وقال شمر: تبيئغ به الدمُ أَن يَغْلِبُه حتى يَقْهَرَه، وقال بعض العرب: تبيئغ به الدمُ أَن يَغْلِبُه حتى يَقْهَرَه، وقال بعض العرب: تبيئغ به الدم أَي تردَّد فيه الدم. وتبيئغ المائح إذا تَردُد فَتَحيَّر في مَجْراه مرة كذا ومرة كذا، وكذلك تَبَرَّع به الدم (١). والبَيْغُ: تَوقُدُ الدم حتى يظهرَ في العُروق. قال شمر: أَقْرأني ابن الأَعرابي لرؤبة:

فاعْلَمْ وليس الرَّأْيُ بالسُّبَيُّغِ

وفسّر التبيئغ من كل وجه كَتَبَيُّغ الداءِ إِذَا أُخذ في جَسده كله واشتذً؛ وقوله أَنشده ثعلب:

وتَعْلَمْ نَزِيعَاتُ الهَوَى أَنَّ وِدُها تَبَيَّعَ مِنَّي كلَّ عَظْمٍ ومَفْصِلِ

لم يفسره، وهو يحتمل أن يكون في معنى رَكِبَ فينتصب انتصاب المفعول، ويجوز أن يكون في معنى هاج وثارَ فيكون التقدير على هذا: ثارَ مني على كلَّ عَظْم ومَفْصِل، فحذف على وعدى الفعل بعد حذف الحرف. وتَبَيَّغَ به الدم: غَلَبه وقَهَرَه كأنه مقلوب عن البغي أي تَبَعَى مثل جَذَبَ وجَبَذُ وما أَطْيَبَه وأَيْطَبَه؛ عن اللحياني، وإنك عالِم ولا تُبَغُ أي لا تَبَيَّغُ بعض الأعراب: من هذا المُبَرَّغُ عليه ومن هذا المُبَرَّغُ عليه بعض الأعراب: من هذا المُبَرَّغُ عليه ومن هذا المُبَيَّغُ عليه؟ بعض الأعراب: من هذا المُبَرَّغُ عليه ومن هذا المُبَيَّغُ عليه؟ بعض الأعراب: من هذا المهبَيَّغُ عليه؟ بأحدكم الدم فيقتله أي لا يَتَهَيَّخ، وقيل: أصله من البغي، يريد بتَبقى فقدم الياء وأخر الغين. وقال ابن الأعرابي: تَبتيَّغ وتَبَوَغ، بالواو والياء، وأصله من البَوْغاء وهو الترابُ إذا ثار، فمعناه لا يَثَبَيْع بأحدكم الدم في المحديث: إذا تَبيَغ بأحدكم الدم في عديد ابن عمر: ابْغِني خادِماً لا يكونُ قَحْماً فانياً ولا صغيراً ضَرَعاً فقد تَبيَغ بي الدم، والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) قوله ٥وكذلك تبوّح به الدم، كذا في الأصل بحاء مهملة ولعله بغين

بيق: البِيقِيَةُ<sup>(1)</sup>: حب أكبر من الجُلْبان أَخضر يؤكل مخبوزاً ومطبوخاً وتُقلَفُه البقر وهو بالشام كثير؛ حكاه أَبو حنيفة ولم يذكره الفُقهاء في القَطاني.

بيل: بيل: نَهْر، والله أعلم.

بين: البَيِّنُ في كلام العرب جاء على وَجْهين: يكون البَينُ الفُرْقة، ويكون الوَصْلَ، باللَّ يَبِينُ بَيْناً وَبَيْنُونةً، وهو من الأَضِداد؛ وشاهدُ البَين الوصل قول الشاعر:

لقد فَوَقَ الواشِينَ بيني وبينُها (٢) فَقَرَّتْ بِذَاكَ الوَصْلِ عيني وعينُها

وقال قيش بن ذَريح: وقال قيش بن ذَريح:

لَعَمْرُكَ لِولَا البَينُ لَا يُقْطَعُ الهَوى،

ولـولا الـهـوى مـا حَـنٌ لِـلـبَـيْنِ آلِسفُ فالبّينُ هنا الوَصْلُ؛ وأَنشد أَبو عمرو في رفع بين قول الشاعر: كـأنَّ رمساحـنـا أَشْـطـانُ بـشـر،

بَعِيدِ سِينُ حِالَيْها جَرُورِ

وأُنشد أيضاً:

ويُشْرِقُ بَينُ اللّيتِ منها إلى الصُّقْلِ قال ابن سيده: ويكون البينُ اسماً وظَرْفاً مُتمكَّناً. وفي التنزيل العزيز: ﴿لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تَزْعُمون﴾؛ قرى بينكم بالرفع والنصب، فالرفع على الفعل أي تقطع

وَصْلُكُم، والنصبُ على الحذف، يريدُ مابينكم، قرأ نافع وحفق عن عاصم والكسائي بينكم نصباً، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة بَيْتُكم رفعاً، وقال أبو عمرو: لقد تقطَّع بيئكم أي وَصْلُكم، ومن قرأبينكم فإن أبا العباس روى عن ابن الأعرابي أنه قال: معناه تقطّع الذي كانَ بينكم؛ وقال الزجاج فيمَنْ فَتَحَ المعنى: لقد تقطّع الذي كانَ بينكم؛ وقال الزجاج فيمَنْ فَتَحَ المعنى: لقد تقطع ما كنتم فيه من الشّركة

بينكم، ورُوي عن ابن مسعودٍ أنه قرأً لقد تقطّع مابينكم،

واعتمد الفراءُ وغيرُه من النحويين قراءَةَ ابن مسعود لِمَنْ قرأً

بينكم، وكان أبو حاتم يُنْكِر هذه القراءة ويقول: من قرأبينكم

(١) قوله البيقية، كذا ضبط في الأصل بياء مخففة، وعبارة القاموس: البيقة، بالكسر، حب إلى آخر ما هنا. وفيه البيقية بياء بعد القاف مضبوطة بالتشديد قالى: البيقية، بالكسر، نيات أطول من العدس.

 (٢) قوله: ٩وبيئها، في طبعة دار نصادر – دار بيروت، وفي طبعة دار لسان العرب: وبينها، بالنصب، وهو خطأ، فبيئها معطوف على بيني، وهو اسم متمكن، فاعل فرق، وليس ظرفاً.

لم يُجرُّ إلا الموصول كقولك ما بينكم، قال: ولا يجوز حذفُ الموصول وبقاء الصلة، لا تُجيرُ العربُ: إنَّ قامَ زيدٌ بمعنى إنَّ الذي قام زيدٌ، قال أبو منصور: وهذا الذي قاله أبو حاتم خطأ، لأن الله جَلِّ ثناؤه خاطَبَ بما أُنزَل في كتابه قوماً مشركين فقال: ﴿ولقد جئتمونا فُرادَى كما خَلَقْناكُم أُوِّل مرَّةٍ وتُركتم ما خوّلناكم وراءَ ظُهوركم وما نَرى معكم شُفعاءَكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاءُ لقد تقطّع بينكم ﴾؛ أراد لقد تقطع الشُّوكُ بِينِكُم أَى فيما بِينَكُم، فأَضِمَرَ الشركَ لِما جرَى من ذِكْرِ الشُّركاء، فافهمه؛ قال ابن سيده: مَن قرأً بالنصب احتمل أُمرين: أَحدُهما أَن يكونَ الفاعلُ مضمَراً أَي لقد تقطُع الأُمرُ أَو العَقَّدُ أَو الودُّبينَكم، والآخرُ ما كان يراهُ الأُخفشُ من أَن يكونَ بينكم، وإن كان منصوب اللفظ مرفوع الموضع بفعله، غيرَ أَنه أُقِرَتْ عليه نَصْبةُ الظرف، وإن كان مرفوعَ الموضع الطّراد استعمالهم إياه ظرفاً، إلا أَن استعمالَ الجملة التي هي صفةٌ للمبتدإ مكانَّه أُسهلُ من استعمالِها فاعِلةً، لأنه ليس يَلزمُ أَن يكون المبتلأً اسماً محضاً كلزوم ذلك في الفاعل، ألا ترى إلى قولهم: تسمعُ بالمُعَيْدِيِّ خيرٌ من أَن تراه؛ أي سماعُك به خيرٌ من رؤيتك إياه.

وقدبان الحيُّ بَيْناً وَيَشِونَهُ ؛ وأَنشد تعلب.

فهاجَ جَوَى في القَلْبِ ضَمَّنه الهَوَى بِبَيْتُونِةِ، يَنْأَى بِهِا مَنْ يُوادِعُ

والـمُبايَنة : السُفارقَة. وَتَبَايَن القومُ: تَهاجَرُوا. وغُرابُ الْبَـين : هو الأَثِقَع؛ قال عنترة:

طَعَنَ الدين فِراقَهم أَتَوَقَّعُ، طَعَنَ الدين فِراقَهم أَتَوَقَّعُ، وجَرَى ببينِهم الغُرابُ الأَبْفَعُ حَرِقُ الجَناحِ كَأَنَّ لحيَيْ رأَسِه جَلَمانِ، بالأَخْبار هَشِّ مُولَمُ

وقال أبو الغوث: غرابُ البَّينِ هو الأَحمرُ الْمِنقارِ والرَّجلينِ، فأما الأَسُود فإنه الحاتمُ لأَنه يَحْتِمُ بالفراق. وتقول: ضربَه فأَبانَ رأْسه من جسده وفَصَلَه، فهو مُبِينٌ. وفي حديث الشُّرْب: أَبِنِ القَدَحَ عن فيك أَي افْصِلْه عنه عند التنفُس لئلا يَسْقُط فيه شيءٌ من الرِّيق، وهو من البَّينِ البُعْد والفراق. وفي الحديث في صفته عَلَيْكُمُ: ليسَ بالطويل البائن أي المَهْرِطِ طُولاً الذي بَعْدَ عن قَدِّ الرجال الطُول، وانَ الشيءُ البائن أي المَهْرِط طُولاً الذي بَعْدَ عن قَدِّ الرجال الطُول، وانَ الشيءُ البَائن أَي المَهْرِط طُولاً الذي بَعْدَ عن قَدِّ الرجال الطُول، وانَ الشيءُ البَائن أَي المَهْرِط طُولاً الذي بَعْدَ عن قَدِّ الرجال الطُول، وانَ الشيءُ البَائن أَي المَهْرِط طُولاً الذي بَعْدَ عن قَدِّ الرجال الطُول الله اللهِ المَهْرِط طُولاً الذي بَعْدَ عن قَدِّ الرجال الطُول اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ أَنْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

البائنة. وذلك إذا طَلَب إليهما أَن يُسِيناهُ بمال فيكونَ له على حِدَة، ولا تكونُ البائنةُ إلا من الأبوين أو أحيهما، ولا تكونُ من غيرهما، وقد أَبانه أَبواه إِبانةً حتى بانَ هو بذلك يَبينُ بُيُوناً. وفي حديث الشَّغيي قال: سمعتُ التُعْمَانَ بن بَشِيرِ سعد أَن يُنْحِلني رَسُولَ الله عَلَيْكَ، وطَلَبت عَمْرةُ إلى بشير بن سعد أَن يُنْحِلني نَحُلاً من ماله وأن يَنطلِقَ بي إلى رسول الله عَلِيَّة، فيشهده فقال: هل لك معه ولد غيره؟ قال: نعم، قال: فهل أَبَنْتَ كلَّ واحد منهم بمثل الذي أَبَنتَ هذا؟ فقال: لا، قال: فإني لا أُشهدُ على هذا عور، أُشهدُ على هذا غيري، اغدِلوا بين أولادكم في النُحُل كما تُحِبُون أَن يَعْدلوا بين أولادكم في النُحُل كما تُحِبُون أَن يَعْدلوا بين أولادكم في النُحُل كما تُحِبُون أَن يَعْدلوا بينكه به أَي تُفْرِدُه، والاسم البائنةُ. وفي بينكم في البرّ واللَّطف؛ قوله: هل أَنشَت كلَّ واحد أي هل حديث الصديق: قال لعائشة، رضي الله عنهما: إني كنتُ حديث الصديق: قال لعائشة، رضي الله عنهما: إني كنتُ حديث المعديق: قال لعائشة، رضي الله عنهما: إني كنتُ أَبنتكِ بنُحُل أَي أَعطيتُكِ. وحكى الفارسي عن أَبي زيد: بانَ وبنَه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنشه؛ وأَنه؛ وأَنه؛ وأَنه؛ وأَنه؛ وأَنه؛ وأَنه؛ وأَنه؛ وأَنه والله المُنه والله المؤلسة والله والله المؤلسة والله والمؤلسة والمؤلسة

# كَانَّ عَايَّتِي، وقد بالنَوني، عَارِبانِ فَدون بَانُونِي، عَارْبانِ فَدوق جَادُولِ مَاجَانِسونِ

وتَبَايَنَ الرجُلانِ: بانَ كلَّ واحد منهماً عن صاحبه، وكذلك في الشركة إِذا انفصلا. وبانت المرأة عن الرجل، وهي بائلٌ: انفصلت عنه بطلاق. وَتَطْلِيقةٌ بائنة، بالهاء لاغير، وهي فاعلة بعنى مفعولة، أي تَطْلِيقةٌ ذاتُ بَيْنونة، ومثله: عِيشةٌ راضيةٌ أي ذاتُ رِضاً. وفي حديث ابن مسعود فيمن طَلق امرأته ثماني تَطْلِيقاتِ: فقيل له إِنها قد بانتْ منك، فقال: صَدَقُوا؛ بانتِ المرأةُ من روجها أي انفصلت عنه ووقع عليها طلاقه. والطّلاق البائنُ: هو الذي لا يُمْلِك الزومِ فيه استِرجاع المرأق إلا بعَقْدِ جديد، وقد تكرر ذكرها في الحديث. ويقال: بانتُ يدُ الناقةِ عن جَنْبِها تَبِينُ بُيوناً، وبانَ الخلِيطُ يَبِينُ بَيناً وبَيْنونة؛ قال الطراح:

#### أَأَذَنَ السشاوي بِسبيتُونـة

ابن شميل؛ يقال للجارية إِذَا تَرَوَّجَتَ قَدَ بَانَتُ، وَهُنَّ قَدَ بِنَّ إِذَا تَرَوُّجْنَ. وَبَيْنَ فَلانٌ بِئْتُهَ وَأَبَانَهَا إِذَا رَوَّجَهَا وصارت إِلَى زوجها، وبانَت هي إِذَا تزوجت، وكأنه من البئر البعيدة أَي بَعُدَتْ عن بيت أَبيها. وفي المحديث: مَنْ عالَ ثلاثَ بَناتٍ حتى يَبِنَّ أُو

يُمَثّنَ؛ يَبِنَّ بفتح الياء، أَي يتزوَّجْنَ. وفي الحديث الآخر: حتى بانُوا أَو ماتوا.

وبئرٌ بَيُونٌ: واسعةُ ما بين الجالَيْنِ؛ وقال أَبو مالك: هي التي لا يُصيبُها رِشاؤُها، وذلك لأَن جِرابَ البئر مستقيم، وقيل: البَيُونُ البئرُ الواسعة الرأْسِ الضَّيِّقة الأَسفل؛ وأَنشد أَبو علي الفارسي:

إِنَّكُ لَـو دَعَهُ وَتَصنِي، وَدُونَهِ وَوَلَهُ وَرَاءُ ذَاتُ مَصنَّ لَـرَعِ بَصِيهُ وَنِهِ الْمُحَلِّ بَعْدُ عَونِي، الْمُعَلِّقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُع

فجعلها زُوْراء، وهي التي في جِرابِها عَرَجٌ، والمَنْزَعُ: الموضخُ الذي يَصْعَدُ فيه الدَّلْقِ إِذَا نُزِع من البئر، فذلك الهواء هو المَنْزَع. وقال بعضهم: بئر بَيُونٌ وهي التي يُبِينُ المُسْتَقي الحبل في جِرابِها لِعَرَج في جُولها؛ قال جرير يصف خيلاً وصَفِلُها:

يَشْنِفْنَ للنظرِ السِعيدُ، كأَنَّما إِنْ الأَشْطانِ الأَشْطانِ

أَراد كأَنها تَصْهَل في ركايا تُبانُ أَشْطانُها عن نواحيها لِعَوّجِ فيها إِرنانها ذوات (١٠ الأَذَنِ والنَّشاطِ منها، أَراد أَن في صهيلها خُشَنة وغِلَظاً كأَنها تَصْهَل في بثرِ دَحُول، وذلك أَغْلَظُ لِصَهيلِها. قال ابن بري، رحمه الله: البيت للفرزدق لا لجرير، قال: والذي في شعره يَصْهَلْنَ. والبائنةُ: البئرُ البعيدةُ القعر الواسعة، والبيونُ مثلُه لأن الأَشْطانَ تَبِينُ عن جرابِها كثيراً. وأَبانَ الدَّلوَ عن طَيِّ البئر: حادَ بها عنه لئلا يُصيبَها فتنخرق؛ قال:

دَلْـ وُ عِـراكِ لَـجُّ بـي مَـنـينُهـا، لـم تَـرَ قَـ بُـلي ماتِـحاً يُبـينُهـا

وتقول: هو بَيْنسي وبَيْنَه، ولا يُعْطَفُ عليه إِلا بالواو لأَنه لا

(١) قوله وارتانها ذوات إلخ كذا بالأصل. وفي التكملة: والبيت للفرزدق يهجو جريراً، والرواية إرنانها أي كأنها تصهل من آبار بواتن لسعة أجرافها إلخ. وقول الصاغاني: والرواية إرنانها يعني بكسر الهمزة وسكون الراء وبالنون كما هنا بخلاف رواية الجوهري فإنها أذنابها، وقد عزا الجوهري هذا البيت لجرير كما هنا فقد رد عليه الصاغاني من وجهين.

وقال آخر:

بينا كذلك، إذْ هاجَتْ هَمَرَّجةً تَسْبِي وَتَقُتُل، حتى يشأَمَ الناسُ وقال القطامي:

فبيننا تحميز طامخ الطرف يَبْتَغي عُبادَةَ، إِذْ واجَهْت أَصْحَم ذا خَتْر قال ابن بري: وهذا الذي قلنا يدلُّ على فسادٍ قول من يقول إنَّ إذ لا تكون إلا في جواب بَيْنما بزيادة ما، وهذه بعدَ بَيْنا كما ترى؛ ومما يدل على فساد هذا القول أَنه قد جاء بَيْنما وليس في جوابها إذ، كقول ابن هُرُمة في باب النَّسيب من الحَماسةِ: بينما نحن بالبلاكث فالقا

> ع سِراعاً والعِيسُ تُهْوي هُويّا خَطَرَتْ خَطُرةٌ على القلب من ذِك راكِ وَهْناً، فما استَطَعْتُ مُضِيّا ومثله قول الأعشى:

بَيْنُما المرة كالرُّدَيْنيّ ذي الجُبْ بَةِ سُوَّاه مُصْلِحُ التَّنْقِيفِ، رَدُّه دَهْـرُه الــمُــضَــلُــلُ، حــتــى . عادَ من بَعْدِ مَشْبِه السُّدُليفِ ومثله قول أُبي دواد:

بَــينمــا الــمــرءُ آمِــن، راعــه را ئعُ حَتْفِ لم يَخْشَ منه الْبعاقَةُ وفي الحديث: بَـيْنا نـحن عند رسول الله عَيْلِكُم، إذ جاءه رجلٌ؛ أصلُ بَيْنا بَـيْنَ، فأشبعتْ الفتحة فصارت ألفاً، ويقال بَـيْنا وبَيِّنما، وهما ظرفا زمانٍ بمعنى المفاجأة، ويُضافان إلى جملة

المعنى، قال: والأفصَح في جوابهما أَن لا يكون فيه إِذ وإِذا، وقد جاءا في الجواب كثيراً، تقول: بَينا زيدٌ جالسٌ دخل عليَّه عمرُو، وإذ دخَلَ عليه، وإذا دخل عليه؛ ومنه قول الحُرَقة بنت

من فعل وفاعل ومبتدإ وخبر، ويختاجان إلى جواب يَتِمُّ به

بَيْنَا نُسوش الناسَ، والأُمَرُ أَمْرُنا،

إذا نحنُ فيمهم شوقةٌ نَتَنَصُّفُ وأَما قوله تعالى: ﴿وجعلنا بَينهم مَوْبِقاً﴾؛ فإنَّ الزجاج قال: يكون إلا من اثنين، وقالوا: بَيْنا نحن كذلك إذ حَدَثَ كذا؛ قال أنشده سيبويه:

> فبَيْنا نحن نَرْقُبُه، أَتانا مُعَلَّق وَفُصْدٍ، وزناد راع

إنما أُراد بَيِّنَ نحن نرقُبُه أَتانا، فأَشْبَعَ الفتحة فحَدَثتُ بعدها أَلْفٌ، فإن قيل: فلِمَ أَضافَ الظرفَ الذي هو بَين، وقد علمنا أَن هذا الظرفَ لا يضاف من الأُسماء إلا لما يدلُّ على أَكثر من الواحد أو ما عُطف عليه غيره بالواو دون سائر حروف العطف، نحو: المالُ بينَ القوم والمالُ بين زيدِ وعمرو، وقولُه نحن نرْقُبُه جملةً، والجملة لا يُذْهَب لها بَعْدَ هذا الظرفِ؟ فالجواب: أَن ههنا واسطةً محذوفةً (١) وتقدير الكلام بينَ أُوقاتِ نحنُ نَرْقُبُه أَنانا، أي أَنانا بـين أُوقات رَقْبَيْنا إياه، والجُمَلُ مما يُضافُ إليها أسماءُ الزمان، نحو أُتيتك زمنَ الحجاجُ أُمِين، وأُوانَ الخليفةُ عبدُ المَلِك، ثم إنه حُذِفَ المضافُ الذي هو أُوقاتٌ ووَلِيَ الظرفُ الذي كان مضافاً إلى المحذوف الجملة التي أقيمت مُقَامَ المضاف إليها كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾؛ أي أُهلَ القرية، وكان الأصمعيُّ يَخْفِضُ بعدَ بَيْنا إذا صلَح في موضعه بَينَ ويُنشِد قول أَبي ذؤيب بالكسر:

بَيْنَا تَعَنُّهِ الكُّماةَ ورَوْغِه،

يوماً، أُتِيحَ له جَرِيءٌ سُلْفَعُ وغيرُه يرفعُ ما بعدَ بَيْنا وبَيْنَما على الابتداء والخبر، والذي يُنْشِدُ يرَفع تَعَنُّقِه وبخفْضِها(٢)؛ قال ابن بري: ومثلُه في جواز الرفع والخفض بعدها قولُ الآخر:

كُنْ كيفَ شِئْتَ، فَقَصْرِكُ الموتُ، لا مَــزْحَــلُ عــنــه ولا فَـــؤتُ بَيْنَا غِنْي بيتِ وبَهْ جَيِّه، زالَ البغِنَى وتَعَيَّوْضَ البيتُ قال ابن بري: وقد تأتى إذْ في جواب بينا كما قال حُمَيْد الأرقط:

بَيْنا الفّتي يَخْبِطُ في غَيْساتِه، إذ انْتَحَدَى الدُّهُ رُ إلى عِنْدُ راتِه

<sup>(</sup>١) قوله: وأن ههنا واسطة محذوفة الذي في الأصل: محذوفاً؛ وفي طبعة دار صادر – دار بيروت، وطبعة دار لسان العرب: محذوفةً بالرفع. والصواب ما أثبتناه. (٢) قوله: دوالذي يُنشِدُ برَفع نَعُنْقِه وبخفضِها»: هكذا في الأصل. والكلام غير تام، فلا شك أن فيه سقطاً.

معناه جعلنا بينهم من العذاب ما يُوبِقُهم أَي يُهْلِكهم؛ وقال الفراء: معناه جعلنا بينهم أَي تواصُلُهُمْ في الدنيا مَوبقاً لهم يوم القيامة أَي هُلُكا، وتكون بَيْن صفة بمنزلة وسَط وخِلال. الحوهري: وبَيْن بمعنى وشط، تقول: جلستُ بينَ القوم، كما تقول; وشط القوم، بالتخفيف، وهو ظرف، وإن جعلته اسما أُعرَبْته؛ تقول: لقد تقطع بينُكُم، برفع النون، كما قال أُبو خِراش الهُدلى يصف عُقاباً:

#### فلاقَتْ بِسَلْقَعِةِ بَراح،

فصادف بين عَيْنيه البجبوبا المجبوبا وجه الأرض. الأزهري في أثناء هذه الترجمة: روي عن أبي الهيثم أنه قال: الكواكب الببانيات هي التي لا يَنزِلها شمس ولا قمر، إنما يُهْتَدى بها في البر والبحر، وهي شامية، ومَهَبُ الشّمالِ منها، أوّلها القُطْب وهو كوكب لا يَزول، والمجدي والفَرْقَلان، وهو بَيْنَ القُطب، وفيه بَنات نَعْشِ الصغرى، وقال أبو عمرو: سمعت المبرُد يقول إذا كان الاسم الذي يجيء بعد بَنْنا اسماً حقيقياً رفَعته بالابتداء، وإن كان الله اسماً مصدرياً خفضته، ويكون بَنْنا في هذا الحال بمنى بين، المُدُنْ، إلا أنَّ مِن الفصحاء من يرفع الاسم الذي بعد بَنِنا وإن كان مصدرياً فيلحقه بالاسم الحقيقي؛ وأنشد بيناً للخليل بن كان مصدرياً فيلحقه بالاسم الحقيقى؛ وأنشد بيناً للخليل بن

#### بَينا غِمنَى بيتِ وبَهْ جَيْسه،

#### ذَهَبَ الغِني وتَقَوَّضَ البَيْتُ

وجائز: وبهجتُه، قال: وأما بَيْنما فالاسمُ الذي بعده مرفوع، وكذلك المصدر. ابن سيده: وبَيْنا وبَينما من حروف الابتداء، وليست الأَلف في بَيْنا بصلة، وبَينا فَعَلى أُشبِعت الفتحة فصارت أَلفاً، وبينما بَين زيدت عليه ما، والمعنى واحد، وهذا الشيء بَينَ بَينَ أَي بَيْنَ الجيد والرُّديء، وهما اسمان جُعِلا واحداً وبينا على الفتح، والهمزة المحفَّفة تسمّى همزة بَيْن واحداً وبين بَين بين يريدون التَّوسُط، كما قال عبيد بن الأبرس:

#### نُـحْمى حَـقـيـقَـتُنا، وبـعــ

ص النَّوْم يَسْفُط بَينَ بَيْنا

وكما يقولون: همزة بمين بمين أي أنها همزة بمين الهمزة وبين حرف اللين، وهو الحرف الذي منه حركتُها إن كانت مفتوحة، فهي بمين الهمزة والألف مثل سأل، وإن كانت مكسورة فهي بمين الهمزة والياء مثل سيّم، وإن كانت مضمومة فهي بمين الهمزة والياء مثل سيّم، وإن كانت مضمومة فهي بمين الهمزة والياء مثل سيّم، إلا أنها ليس لها تمكينُ الهمزة المحققة، ولا تقعُ الهمزة المحققة أبداً أوّلاً لقُوبها بالضَّغف من الساكن، ولا تقعُ الهمزة المحققة فهي متحرًكة في الحقيقة، فالمفتوحة نحو قولك في سيّم، الهمزة المحققة ليس والمكسورة نحو قولك في سيّم، والمضمومة نحو قولك في لوّم لوّم، ومعنى قول سيبويه بميم، والمضمومة نحو قولك في المحققة ولا تُحلوصُ الحرف الذي منه حركتُها، قال الجوهري: وسميت بَينَ بَينَ لضّغفِها؛ وأنشد بيت عبيد بن الأبرص:

#### وبعط القوم يستقط بين بينا

أَي يَتساقط ضَعيفاً غير متعدِّ به؛ قال ابن بري: قال السيرافي كأنه قال بَينَ هؤلاء وهؤلاء، كأنه رجلٌ يدخل بينَ فريقين في أمرٍ من الأُمور فيسقُطُ ولا يُذْكَر فيه، قال الشيخ: ويجوز عندي أن يريد بينَ الدخول في الحرب والتأخر عنها، كما يقال: فلان يُقدِّم رِجُلاً ويُؤخر أُخرى. ولَقِيتُه بُغيدات بَيْنَ إِذا لقِيتَه بعد حين ثم أَمسكتَ عنه ثم أَتبته؛ وقوله:

وما خِفْتُ حتى بَيِّنَ الشربُ والأَذى بِمِقانِئِه، إِنِّي من السحيُّ أَبِينُ

اًي بائن :

والبّيانُ: ما بُينُ به الشيءُ من الدلالة وغيرها. وبانَ الشيءُ بَياناً: اتَّضَح، فهو بَينٌ، والجمع أُبْيِناءُ، مثل هَينٌ وأَهْيِناء، وكذلك أَبانَ الشيءُ فهو مُبينٌ، قال الشاعر:

لو دَبُّ ذُرٌّ فوقَ ضاحِي جلدِها،

لأُبِاذَ مِن آثِارِهِنَّ مُدورُ

قال ابن بري عند قول الجوهري والجمع أبيناء مثل هين وأهيناء، قال: صوابه مثل هين وأهيناء، قال: صوابه مثل هين وأهوناء لأنه من الهوان. وأبَنتُه أنا أي أوضَحْتُه. واستَبانَ الشيء: ظهرَ، واستَبَنتُه أنا: عرَفتُه. وتَبَينَ الشيءُ: ظهرَ، وتَبَينَتُه أنا، تتعدّى هذه الثلاثة ولا تتعدّى. وقالوا: بان السمىء واسلوا: بان السمىء واستَ بان وتسبعين وأبان

وَبَيَّنَ بَمِعْنِي وَاحِد، ومنه قوله تعالى: ﴿آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ﴾. بكسر الياء وتشديدها، بمعنى مُتبيّنات ، ومن قرأَمُبَيّنات بفتح الياء فالمعنى أَن الله بَيْئَها. وفي المثل: قد بَيَّنَ الصبخ لَذِي عينَينَ أَي تَبَيُّن؛ وقال ابن ذَريح:

وللحب آيات تُبَيِّنُ للفَتي

شُحوباً، وتَعْرى من يَدَيه الأشاحم(١)

قال ابن سيده: هكذا أُنشده ثعلب، ويروى: تُبَيِّن بالفّتي شُحوب. والتَّبْيينُ: الإيضاح. والتَّبْيين أَيضاً: الوُضوحُ؛ قال النابغة

إِلاَّ الأَوارِيِّ لأَياً ما أُبَيْتُها،

والنؤي كالخوض بالمظلومة الجلد

يعني أَتَبِيُّتُها. والتُّبْيان: مصدرٌ، وهو شاذٌّ لأَن "مصادر إنما تجيء على التَّفْعال، بفتح التاء، مثل التَّذْكار والتُّكْرار والتُّؤكاف، ولم يجيءُ بالكسر إلا حرفان وهما التُّبيان والتُّلقاء. ومنه حديث آدم وموسى، على نبينا محمدٍ وعليهما الصلاة والسلام: أَعطاكَ الله التوراةَ فِيها تِشِيانُ كلِّ شيء أَي كَشْفُه وإيضائحه، وهو مصدر قليل لأن مصادرَ أَمثاله بالفتح. وقوله عز وجل: ﴿وهو في الخِصام غيرُ مُسِينَ﴾؛ يريد النساء أي الأُنثي لا تكاد تَشتَوفي الحجةَ ولا تُبينُ، وقيل في التفسير: أَن المرأَة لا تكاد تحتجُ بحُجّة إلا عليها، وقد قيل: إنه يعني به الأصنام، والأوّل أجود. وقوله عز وجل: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مَن بِيوتِهِنّ ولا يَخْرُجُنَ إلا أَن يأتِين بفاحِشةٍ مُبَيِّنة ﴾؛ أي ظاهرة مُتَبيِّنة. قال ثعلب: يقُول إِذا طلَّقها لـم يحِلُّ لها أَن تُحْرُعِ من بيته، ولا

> وبِنْتُهُ أَنَا وأَبَنتُهُ واسْتَبِنْتُهُ وبَيِّنتُهُ؛ وروي بيت ذي الرمة: تُبَيِّنُ يُسْبِةَ السَمَرِيْسِيَ لُؤْماً،

أَنْ يُخْرِجها هو إلا بحَدّ يُقام عليها، ولا تَبينُ عن الموضع

الذي طُلُقت فيه حتى تنقضي العدّة ثم تخرمج حيث شاءت،

كسما بَسَيِّثُ فسي الأَدَم السعَسوارا

أَي تُبَيِّئُهَا، ورواه على بن حمزة: تُبيِّن يُسبةُ، بالرفع، على قوله قد بَيَّنَ الصبحُ لذي عَينين. ويقال: بانَ الحقُّ يَبِينُ بَياناً، فهو بائنٌ، وأبانَ يُبينُ إبانة، فهو مُبينٌ، بمعناه، ومنه قوله تعالي: ﴿حَمْ والكتاب المُبِينِ﴾؛ أي والكتاب البِّينُ، وقيل: معنى

(١) قوله والأشاحم، هكذا في الأصل.

والبِّيانُ: الفصاحة واللُّسن، وكلامٌ بَيِّن فصيح. والبِّيان:

الـمُبـين الذي أَبانَ طرُق الهدى من طرق الضلالة وأبان كلُّ ما تحتاج إِليه الأُمَّة؛ وقال الزجاج: بأنَّ الشيءُ وأَبانَ بمعنى واحد. ويقال: بانَ الشيءُ وأَبَنتُه، فمعنى مُبين أَنه مُبينٌ خيرَه وبرَكَته، أَو مُبِينِ الحقُّ من الباطل والحلالَ من الحرام، ومُبِينٌ أن نُبُوَّةً سيدنا رسول الله عَيِّلِيَّة، حقَّ، ومُبين قِصَصَ الأُنبياء. قال أُبو منصور: ويكون المستبين أيضاً بمعنى المُبين قال أبو منصور: والاسْتِبانةُ يكون واقعاً. ويقال: اسْتَبنتُ الشيءَ إذا تأَملتُه حتى تَبِينَ لك. قال الله عز وجل: ﴿وكذلك نُفصِّل الآيات ولِتَستبين سبيلَ المجرمين﴾؛ المعنى ولتستبينَ أنت يا محمد سبيلَ المجرمين أي لتزدادَ استِبانة، وإذا بانَ سبيلُ المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين، وأُكثرُ القراء قرؤُوا: ﴿ولتَدتبينَ سبيلُ المجرمين﴾؛ والاستبانة حيننذ يكون غير واقع. ويقال: تَبَيُّتُت الأَمر أَي تأَمُّلته وتوسَّعْتُه، وقد تَبـيَّنَ الأَمرُ يكون لازِماً وواقعاً، وكذلك بَـــَيْتُنه فبَيْنٌ أَي تبَـيُّن، لازمٌ ومتعدّ. وقوله عز وجل: ﴿وَأَنزلنا عليكَ الكتاب تِثِياناً لكل شيءِ﴾، أَي بُدِّن لك فيه كلُّ ما تحتاج إِليه أَنت وأُمثُك من أَمر الْدِّين، وهذا من اللفظ العامُ الذي أُريد به الخاصُ، والعرب تقول: بَيُّنْتِ الشيءَ تَبْيِيناً وتِبْياناً، بكسر التاء، وتِفْعالٌ بكسر التاء يكون اسماً، فأما المصدر فإنه يجيء على تَفْعال بفتح التاء، مثل التَّكْذاب والتَّصْداق وما أَشبهه، وفي المصادر حرفان نادران: وهما تِلْقاء الشيء والتَّبْيان، قال: ولا يقاس عليهما. وقال النبي عَلِيُّكُم أَلا إِنَّ النَّبِسِينِ من الله والعَجَلة من الشيطان فتبيُّنُوا؛ قال أُبو عبيد: قال الكسائي وغيره التَّبسِين التثبُتُ في الأمر والتَّأني فيه، وقرىء قوله عز وجل: ﴿إِذَا ضَرَبتُم فَي سبيل الله فتبيُّتُوا﴾، وقرىء: فَتَبَيُّتُوا، والمعنيان متقاربان. وقوله عز وجل: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقٌ بَسْبِأَ فَتَبَيَّنُوا ﴾، وفتَثبَّتُوا؛ قرىء بالوجهين جميعاً. وقال سيبويه في قوله [عز وجل]: ﴿الكتاب الـمُبين،﴾ قال: وهو التُّبيّانُ، وليس على الفعل إنما هو بناة على حدة، ولو كان مصدراً لفُتِحتْ كالتُقْتال، فإنما هو من بيئنتُ كالغارة من أغَرْت. وقال كراع: التِّشيَان مصدرٌ ولا نظير له إلا التُّلقاء، وهو مذكور في موضعه.

وبينهما بَينٌ أَي بُعْد، لغة في بَوْنٍ، والواو أُعلي، وقد بانَه

الإفصاح مع ذكاء. والبَينُ من الرجال: القصيح. ابن شميل: البَينُ من الرجال: القصيح الظريف العالي الكلام البَينُ من الرجال السَّمْح اللسان الفصيح الظريف العالي الكلام الموتج. وفلانُ أَبْينَ من فلان أي أَفصح منه وأوضح كلاماً. ورجل بَينٌ: فصيح، والجمع أَبْينِاء، صحَّت الياء لسكون ما قبلها؛ وأنشد شمر:

قد يَنْطِقُ الشُّعْرَ الغَبيُّ، ويَلْتَني،

على البَيِّن السَّفَّاكِ، وهو خَطيبُ

قوله يَلتثي أي يُبْطيء، ومن اللَّأي وهو الإبطاء. وحكى اللحياني في جمعه أَبْيان وبُيناء، فأَما أَبْيان فكميِّت وأُموات، قال سيبويه: شَبُّهوا فَيْعِلاُّ بفاعل حين قالوا شاهد وأَشْهَاد، قال: ومثله، يعنى ميِّنناً وأُمواناً، قيِّل وأُقيال وكَيُّس وأُكياس، وأَما يُـيُّناء فنادر، والأُقيَس في ذلك جمعُه بالواو، وهو قول سيبويه. روى ابنُ عباس عن النبي عَلِيْكِ، أَنه قال: إِنَّ مِن البِيانِ لسِحْراً وإِنَّ مِن الشِّعرِ لِحَكَماً؛ قال: البِّيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو الفَهْم وذكاء القلب مع اللَّسَن، وأَصلُه الكَشْفُ والظهورُ، وقيل: معناه إن الرجُلَ يكونُ عليه الحقُّ، وهو أَقْوَمُ بحُجَّتِه من خَصْمِه فَيَقْلِبُ الحقُّ ببَيانِه إلى نفْسِه، لأن معنى السُّحْر قَلْبُ الشيء في عَيْنِ الإِنسانِ وليس بقَلْبِ الأَعْيانِ، وقيل: معناه إِنه يَتِلُغ من بَيانِ ذي الفصاحة أَنه يُمدِّح الإِنسانَ فيُصدُّق فيه حتى يَصْرفَ القلوبَ إلى قولِه وحُبُّه، ثم يذُّمَّه فيصدَّق فيه حتى يَصْرِفَ القلوبَ إلى قوله وبُغْضِهِ، فكأنه سَحَرَ السامعين بذلك، وهو وَجُهُ قوله: إن من البيان لسِخراً. وفي الحديث عن أبي أمامة: أن النبع عَلَيْكُم، قال: الحياء والعِي شُعْبتان من الإيمان، والبَدَاءُ والبيانُ شُعْبتانِ من النِّفاق؛ أَراد أَنهما خَصْلتان مَنْشَوْهما النَّفاق، أَمَا البَدَاءُ وهو الفُحْشُ فظاهر، وأَمَا البِيهَانُ فَإِنمَا أَرَاد منه بالذِّم التعتُقُ في النُّطْق والتفاضُّخ وإظهارَ التقدُّم َ فيه على الناس وكأَنه نوعٌ مَن العُجْبِ والكِبْرِ، ولذلك قال في رواية أُخْرى: البَذاءُ وبعضُ البِيان، لأَنه ليس كلُّ البيانِ مذموماً. وقال الزجاج في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الإنسان علم البيانَ الله عنى بالإنسان ههنا النبي عَلِّيُّهُ، علَّمَه السِيانَ أَي علمَّه القرآن الذي فيه بيانُ كلُّ شيء، وقيل: الإنسانُ هنا آدمُ عليه السلام، ويجوز في اللغة أن يكون إلإنسان اسماً لجنس الناس جميعاً، ويكون على

هذا علَّمَه البيانَ جَعَله مميَّزاً حتى انفصل الإِنسانُ ببَيالِه وتمييزه من جميع الحيوان.

ويقال: بَيْنَ الرجُلَين بَيْنَ بَعِيدٌ وبَوْنٌ بعيد؛ قال أَبو مالك: البَيْنُ الفصلُ بين الشيئين، يكون إِمّا حَزْناً أَو بقُربه رَمْلٌ، وبينهما شيءٌ ليس بحرْنِ ولا سهلٍ. والبَوْنُ: الفضلُ والمزيّةُ. يقال: بانه يَبونُه ويَبيئُه، والواوُ أَفصحُ، فأَما في البُعْد فيقال: إِن بينهما لَبَيّناً لا غير. وقوله في الحديث: أَولُ ما يُبِينُ على أَحدِكم فَخِذهُ أَي غير. وقوله في الحديث: أَولُ ما يُبِينُ على أَحدِكم فَخِذهُ أَي عُعرب ويتشهد عليه. ونخلةٌ بائنةٌ: فاتتْ كبائشها الكوافير وامتدت عراجِينُها وطالت؛ حكاه أَبو حنيفة؛ وأَنشد لحبيب التَشَيْرى:

## من كل بائنةِ تَبِينُ عُذُوفَها عنها، وحاضنةِ لها مِيقار

قوله: تَبِينُ عِدُوقَها يعني أَنها تَبِينِ عِدُوقَها عِن نفسها. والبائنُ والبائنةُ من القِسِيِّ: التي بانتُ من وتَرها، وهي ضد البانِية، إلا أَنها عيب، والباناةُ مقلوبةٌ عن البانِية. الجوهري: البائنةُ القوسُ التي بانت عن وَتَرها كثيراً، وأَما التي قرُبَتْ من وَتَرِها حتى كادت تلصّق به فهي البانيةُ، بتقديمُ النون، قال: وكلاهما عيب. والباناةُ: النَّبْلُ الصُّغارُ؛ حكاه السُّكِّريِّ عن أُبي الخطاب. وللناقة حالِيان: أُحدُهما يُمْسِك العُلْبة من الجانب الأيمن، والآخرُ يحلُب من الجانب الأيْسر، والذي يَحْلُب يسمَّى المُشتَعْلَى والمُعَلِّي، والذي يُعسِك يسمَّى المبائنَ. والبَيْنُ: الفراق. التهذيب: ومن أَمثال العرب: اشتُ البائِن أَعْرِفُ، وقيل: أَعلمُ، أَي مَنْ وَلِييَ أَمْراً ومارَسَه فهو أَعلم به ممن لم مُعارشه، قال: والباقنُ الذي يقومُ على يمين الناقة إذا حَلبها، والجمع الثِينُ، وقيل: البائنُ والمُشتَعْلي هما الحالبان اللذان يَحْلُبان الناقةَ أَحدُهما حالبٌ، والآخر مُحْلِب، والمُعينُ هو المُحْلِب، والبائن عن يمين الناقة يُمْسِك العُلْبة، والمُشتَعْلى الذي عن شِمالها، وهو الحالبُ يَرْفع البائنُ العُلْبَةَ إليه؛ قال الكمت:

#### يُبَشِّرُ مُسْتعلِياً بائنٌ،

من المحمالِبَيْنِ، بأن لا غِرارا

قال الجوهري: والبائنُ الذي يأتي الحلوبةَ من قِبَل شمالها،

والمُعَلِّي الذي يأْتِي من قِبل يمينها.

والبِينُ: بِالكسر: القطعةُ من الأرض قدر مَدُ البصر من الطريق، وقيل: هو ارتفاعٌ في غِلَظ، وقيل: هو الفصل بين الأَرْضَين. والبِينُ أَيضاً: الناحيةُ، قال الباهلي: المِيلُ قدرُ ما يُدْرِكُ بصره من الأَرض، وفَصْلٌ بَيْنَ كلّ أَرْضَين بقال له بين، قال: وهي التُّخومُ، والجمع بُيونٌ، قال ابن مُقْبِل يُخاطِبُ الخيال؛

لَمْ تَسْرِ لَيْلِي ولم تَطْرُقُ لحاجتِها،

من أُهلِ رُيمانَ، إلا صاحة فينا بَسَرُو حِمْدِرَ أَبُوالُ البِغالِ به،

أَنِّي تَسَدَّيْتَ وَهُنا ذلكَ البِينا(١)

ومَن كَسَر التاءَ والكافَ ذَهَب بالتأنيث إلى ابنة البكريّ صاحبة المخيال، قال: والتذكير أَصْوَبُ. ويقال: سِزنا مِيلاً أَي قدر مدَّ البَصَرِ، وهو البِينُ. وبِينٌ: موضعٌ قريب من الحيرة ومُبِينٌ: موضعٌ أَيضاً، وقيل: اسم ماءٍ؛ قال حَنْظلةُ بن مصبح:

يا رِبَّها السيومَ على مُبِينِ، على مُبِينِ، على مُبِينِ، على مبينِ جَرَدِ الفَصيمِ

الستسارك السمَسخساضُ كسالاً وُومِ وفَحُلَمها أَشود كالظَّليسم

جمع بين النون والميم، وهذا هو الإِكْفاء؛ قال الجُوهري: وهو جائز للمطبوع على قُتِجه، يقول يا رِيُّ ناقتي على هذا الماء، فأُخرَج الكلامَ مُخْرَجَ النداء وهو تعجُّب. ويَـيْتونـلُدُ: موضع؛ قال:

يما ريسخ بَسِيْونة لا تَسذُمِسِنا، جنس فريسا(٢)

وهُما بَسْونَتانِ بَيْنونةُ القُصْوَى وبَينونة الدُّنيا، وكِلْتاهما في شِقٌ بَني سعد بَيْنَ عُمان ويَبْرِينِ. التهذيب: بَيْنونة موضعٌ بينَ عُمان والبَحْرَيْن وبيءٌ. وعَدَنُ أَبْينَ وإِبْين: موضعٌ، وحكى السيرافي: عَدَن أَبْينَ، وقال: أَبْينَ موضع، ومثَّل سيبويه بأَبْين ولم يُفَسِّرُهُ: وقيل: عَدَن أَبْينَ اسمُ قريةِ على سِيفِ البحر ناحية اليمن. الجوهري: أَبْينُ اسمُ رجل ينسب إليه عَدَن، يقال: عَدَنُ أَبْينَ اسمُ رجل ينسب إليه عَدَن، يقال: عَدَنُ أَبْينَ اسمُ عَدَنُ أَبْينَ اسمُ عَدَنُ أَبْينَ اسمُ عَدَنُ اللهِ عَدَن، يقال:

والبانُ: شجرٌ يَسْمُو ويَطُول في اسْتِواءِ مثل نَبات الأثّل، وورقَه أَيضاً هدبٌ كَهَدَبُ الأَثْل، وليس لحَشَبه صلابةٌ، واحدتُه بانةٌ، قال أَبو زياد: من العِضاه البانُ، وله هَدَبٌ طُوالٌ شديدُ الخُضْرة، وينبت في الهِضَب، وثمرتُه تُشبه فُرونَ اللَّوبياء إلا أَن خُضْرَتَها شديدةٌ، ولها حبٌ، ومن ذلك الحبّ يُسْتَحْرَج دُهنُ البانِ. التهذيب: البانةُ شجرةً لها ثمرة تُربُّبُ بأَفاوِيه الطِّيب، ثم يُعتصر دُهنها طِيباً، وجمعها البانُ، ولاسْتِواءِ نباتِها ونباتِ أَفنانِها وطُولِها وتَعْمَيْها شَبّه الشُعَراءُ الجارية الناعمة ذات الشُطاطِ بها وقيل: كأنها بانةٌ، وكأنها عُضنُ بانٍ؛ قال قيس بن الخطيم:

حَوْراء جَيداء يُسْتَصاءُ بها،

## كأنها خُوطُ بانةٍ قَصِفُ

ابن سيده: قَضَينا على أَلف الْبانِ بالياء، وإن كانت عيناً لغلبةِ (ب ي ن) على (ب و ن).

بينيث: التهذيب في الرباعي، ابن الأعرابي: البَيْنِيثُ، ضَرْبٌ من سمك البحر؛ قال أبو منصور: البَيْنيثُ بوزن فَيْعيل غير اليَّبِيث، قال: ولا أَدري أَعربيِّ هو أُم دَخِيل؟

بيبى: حَيَّاكُ الله وبَيَّاكَ، قيل: حَيَّاكَ مَلَّكَكَ، وقيل: أَبقاك، ويقال: اعْتَمدك بالمُلْك، وقيل: أَضلَحك، وقيل: قَرْبَكَ؟ الأُخيرة حكاها الأصمعي عن الأُحمر. وقال أَبو مالك أَيضاً: بَيًّاكَ قَرْبَك؛ وأَنشِد:

يَسِيًّا لهم، إذا نزلوا، العلُّعامَا

الكبد والملحاة والشناما

وقال الأصمعي: معنى حَيَّاكَ الله وبَيَّالَة أَي أَصَحَكك. وفي المحديث عن آدم عليه السلام: أنه اشتَحْرَمَ بعد قَتْلِ ابنه مائة سنة فلم يضحك حتى جاءه جبريل، فقال: حَيَّاكَ الله وبَيَّالَاً! فقال: وما بَيَّاكَ؟ قيل: أَضْحكك؛ رواه بإسناد له عن سعيد بن جبير، وقيل: عجَّل لكَ ما تُحِبُّ، قال أبو عبيدة: بعض الناس يقول إنه إتباع، قال: وهو عندي على ما جاء تفسيره في يقول إنه إتباع، قال: وهو عندي على ما جاء تفسيره في الحديث أنه ليس بإتباع، وذلك أن الإتباع لا يكاد يكون بالواو، وهذا بالواو، وكذلك قول العباس في زمزم: إني لا أبله أبله المحمر. بَيَّاكَ الله مستخصف المحسناه بَصَوَّلَكُ مستخصف الله إلا أَنسهسا

 <sup>(</sup>١) قوله وبسرو، قال الصاغاني، والرواية: من سرو حمير لا غير.

<sup>(</sup>٢) قوله (بألوان) في ياقوت: بأرواح.

لما جاءت مع حَيَّاكَ تركت همزتها وحُوِّلَتْ واوها ياء أَي أَسكنك منزلاً في الجنة وهَيَّأَكَ له. قال سلمة بن عاصم: حَكَيْتُ للفراء قولَ خَلَفِ فقال: ما أَحسنَ ما قال: وقيل: يقال بَيَّاكَ لازدواج الكلام. وقال ابن الأَعرابي: بَيَّاكَ قَصَدَكَ واعْتَمَدك بالمُلْكِ والتحية، من تَبَيَّيْتُ الشيءَ: تَعَمَّدُتُه؟ وأَنشد:

لَـمَـا تَـبَـهُ فِينا أَحَـا تَهِـيمٍ، أغطى عَطاءَ اللَّحِزِ اللَّهِيمِ قال: وهذه الأبيات تحتمل الوجهين معاً؛ وقال أبو محمد الفَقْعَسِيُّ:

> باتَتْ تَبَيًا حَوْضَها عَكُوفا مِثْلَ الصفوفِ لاقَتِ الصَّفوفَا، وأَلْتِ لا تُغْنِينَ عَنْبِي فوفا أَي تَعْتَبِدُ حَوْضَها؛ وقال آخر:

وعَ شَعَسَ، نِعْمَ الفَتى، تَبَيَّاهُ

مِنْمَا يَرِيدٌ وأَبِو مُكَاتِهُ
قال ابن الأَثير: أَبو مُحيًاةٍ كنية رجل، واسمه يحيى بن يعلى.
وقيل: بَيَّاكُ جاء بكَ.

وهو هَيُّ بن بيُّ وهيّانُ بنُ بَيَّانَ أَي لا يعرف أَصله ولا فصله، وفي الصحاح: إِذا لم يعرف هو ولا أَبوه، قال ابن بري: ومنه قول الشاعر يصف حرباً مهلكة:

فأَقُعَصَتْهِا وحككت بَرْكَها

وأُغطَتِ النَّهبَ هَبُانَ بِنَ بَيَّانِ المَجوهري: ويقال ما أُدري أَيَّ هَيُ بِنِ بَيِّ هُوَ أَي أَيُّ الناس هو. ابن الأُعرابي: البَيُّ الخسيس من الرجال، وكذلك ابن بَيّان وابن هَيّان، كله الخسيس من الناس ونحو ذلك. قال الليث: هَيُّ بنُ بَيِّ وهَيّانَ بن بَيّانَ ويقال: إِنَّ هَيَّ بنَ بَيَّ من ولد آدم ذهب في الأرض لها تفرق سائر ولد آدم فلم يُحسَّ منه عَين ولا أثر وفقد. ويقال: بَيَنْتُ الشيء وبَيَيْيتُه إِذا أُوضِحته. والتَّبيئ من قُرْب.